# Egis —

الأعمال الكامنة

141 2



نبذة عن المؤلف

(11 ديسمبر 1911 - 30 أغسطس 2006)
روائي مصري، هو أول عربي حائز على جائزة
وبل في الأدب كتب نجيب محفوظ منذ بداية
الأربعينيات واستمر حتى 2004. تدور أحداث
جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها ثيمة
متكررة هي الحارة التي تعادل العالم.

## نحير محفوظ

الحَاشِز عَلَىٰ جَائِزة نوبّل للآداب - ١٩٨٨

# الوَلفَاتُ الكَامِلةِ

اللَّيِّ رَالِبُ الْفَصَرِينَ الْفَصَرِينَ بِرَلْبَتُهُ وَغِلْبَةً قَضِرُ لُلَّتُ وَقَ اللَّيْ لَرِّيَةً اللَّيْ لَرِّيَةً

مَكْتَبُتُ الْبُكِنَاكِنَ

مكتبة لبنات ساحة رياض الصلح - بيروت وكلاء وموزعون في جميع أنحاء العالم جميع الحنقوق محفوظة 1991 الطبعة الأولحك 1991 رم الكتاب 160118 من الكتاب في لبناث

### المحثتوبات

| ص   |                        |
|-----|------------------------|
| ١   | الشرابا                |
| 109 | بداية ونهاية           |
| ٣٢٥ | ين القصرين             |
| ٥٧٩ | فصر الشَّوقفصر الشَّوق |
| ۸•٩ | السُّكُويَّة           |



١

إنِّي أعجب لما يدعوني للقلم، فالكتابة فنَّ لم أعرفه لا بالهواية ولا بالمهنة، ويمكن القول بأنَّه فيما عدا الواجبات المدرسيّة على عهد صباي، والأعمال المكتبيّة المتعلَّقة بوظيفتي، فإنَّني لم أكتب شيئًا على الإطلاق. والأعجب من لهذا أتى لا أذكر أتى سوّدت خطابًا أو رسالة طوال الدهر الذي عشته في الدنيا وهو ما ينيف على ربع قرن من الزمان. والحقّ أنّ الرسالة ـ كالكلام ـ رمز للحياة الاجتماعيّة، وعنوان للوشائج التي تصل ما بين الناس في لهذه الحياة، ولست من ذُلك كلّه في شيء. ألسنا نشذّب الأشجار فنبتر ما اعوجٌ من أغصانها وفروعها؟ فلماذا نُبقي على مَن لا يصلحون للحياة من أفراد الناس؟! لماذا نتسامح بل نهمل فنفرضهم على الحياة فرضًا أو نفرض الحياة عليهم كرهًا؟ لهُمذا يسعون في الأرض غرباء مذعورين، وقد بلغ الذعر منهم أحيانًا أن يخبطوا على وجوههم كالمحمومين فيدرسوا بأقدامهم المتعثرة ضحايا أبرياء .

أقول مرّة أخرى إنّني لا أذكر أنّني كتبت كتابة تستحقّ لهذا الوصف. كللك طالما أعياني الحديث وأعجزني، فكنت إذا اضطررت إلى كلام تلعثمت وأدركني العيّ والحصر، ولم يكن الإعياء في قوّة النطق أو الكتابة، إنّه أجلّ من ذلك وأخطر وإنّ العيّ والحصر والعجز لأتفه عواقبه على وجه اليقين. ولذلك حقّ لي أن أتساءل عمّا يدفعني الآن إلى الكتابة. وليس الأمر قاصرًا على رسالة تدوَّن، إنّه شوط طويل تنقطع دونه الأنفاس، وإنّي لأعجب لما يستفزّني من نشاط لم أعهده، وحماس لم آلفه، حتى ليخيّل إليّ أنّي سأواصل الكتابة دون تردّد أو تعب، في الليل والنهار، وبعزيمة الكتابة دون تردّد أو تعب، في الليل والنهار، وبعزيمة

لا تعرف الخور، فلهاذا يا ترى لهذا العناء كلُّه؟ ألم آوِ عمري إلى الصمت والكتمان، ألم تنظفر الأسرار من صدری بقىر مغلق تستكنّ فيه وتموت؟ فيا سرّ هذا الإلحساح العنيف؟ وكيف سللت القلم لأنبش قسيرًا تراكم عليه ثرى الإخفاء! لقد ضاعت الحياة، والقلم ملاذ الضائع، هٰذه هي الحقيقة. إنَّ الذين يكتبون هم في العادة من لا يحيون، ولا يعني لهذا أنّي كنت أحيا من قبل، ولكنّني لم أكن آلـو أن أرنـو لأمـل بسّـام أستضيء بنوره، وقد خمد لهذا النبور. ولست أكتب لإنسان، فليس من شأن المرضى بالخجل أن يطلعوا إنسانًا على ذوات نفوسهم، ولكنّي أكتب لنفسي، ونفسي فحسب، فطالما داريت همساتها حتى ضللت المطموس في صدق وصراحة وقسوة، عسى أن يعقب ذٰلك شفاء غرر مقدور. أمّا محاولة النسيان فلا شفاء يرجى منها. والحقّ أنّ النسيان خوافة بارعة وحسبي ما كابدت من خرافات. ولعلّ في شروعي في الكتابة آية على أنَّني قد عدلت عن فكرة الانتحار نهائيًّا، وما كان الانتحار بالجزاء الذي لا يستحقّه إنسان قضى على نفسین، بل هو دون ما یستحقّ بکثیر، ولکن ما حیلتی والحياة لا تتورّع عن وسيلة في سبيل المدفاع عن نفسها؟ ولو كان الماضي قطعة من المكان المحسوس لولَّيت عنه فرارًا، ولٰكنَّه يتبعني كظلِّي، ويكون حيثها أكون، فلا مناص من أن ألقاه وجهًا لوجه بعين غير نختلجة، وقلب ثابت، ومهما يكن من أمر فالموت أهون من الخوف من الموت، وإنّه لعمل فيه سحر، تستحيل به هٰذه الصحائف نفسًا خالصة بغير حجاب. ولست أدَّعي العِلْم، فها ناصبت شيئًا العداء كالعلم، وإنَّ لغبيّ كسول، ولكنّي عانيت تجارب مُرّة زلـزلتني

زلزالًا، وليس كالنجارب كاشف عن مطاوي النفوس. إنَّي الأتلهِّف على رفع النقاب، وهتك الأسرار، لأضع أصبعي على موطن الداء ومكمن الذكريات ومبعث الآلام، ولعلى بذلك أتضادي نهاية عزنة، وأنجو من آلام لا قِبَل لي بها، وأتلمّس في الظلماء سبيلًا. لست في الواقع إلَّا ضحيَّة، ولا أقول ذٰلك تخفيفًا من ذنبي، ولا تهرَّبًا من تبعتي، ولٰكنَّه حقَّ وصدق، فالحقّ أنّ ضحيّة، إلّا أنّى ضحيّة ذات ضحيّتين. وأشدّ ما يحزّ في نفسي أنّ إحدى الضحيّتين هي أمّي! أفظِعْ بها من حقيقة لا تصدُّق! كيف أنسيت أنَّها سرّ حياتي وسعادتي، وأنَّني لا أحتمل الحياة بدونها! ولُكنِّي كنت أحيا على حافة عالم الجنون، وهُكذا فقدت كلُّ شيء، ووجدت نفسي في خلاء مظلم مخيف... إنَّى رجل مؤمن عميق الإيمان، وأعلم علم اليقين أنَّي سأبعث حيًّا في اليوم الموعود، ولست أخشى آلام ذلك اليوم وأهواله ـ إذا تجرّدتُ أمام الله بما في يميني وبما في شهالي ـ قدر ما أخشى أن أبعث على الحال التي عانيتها في دنياي. أروم بعثًا جديدًا حقًّا، ويومذاك تصبح آلامي لا شيء يطويها الفناء إلى الأبد، فيمكنني لقاء أحبّاثي بقلب صاف ونفس نقيّة طاهرة.

كانت أمّي وحياتي شيئًا واحدًا، وقد ختمت حياة أمّي في هٰذه الدنيا، ولٰكنّها لا تزال كامنة في أعهاق حياتي، مستمرّة باستمرارها. لا أكاد أذكر وجهًا من وجوه حياتي حتى يتراءى لي وجهها الجميل الحنون، فهي دائعًا أبعدًا وراء آمالي وآلامي، وراء حبّي وكراهيتي، أسعدتني فوق ما أطمع، وأشقتني فوق ما أتصور، وكأتي لم أحبّ أكثر منها، وكأتي لم أكره أكثر منها فهي حياتي جميعًا، وهل وراء الحبّ والكراهية من شيء في حياتي جميعًا، وهل وراء الحبّ والكراهية من شيء في حياة الإنسان؟! فلأعترف بأتي أكتب لاذكرها وبذلك أصِلُ ما انقطع من حبل حياتي، لعلّ الأمل أن يتجدد في النجاة. يبدو لي كلّ شيء الساعة غامضًا يتجدد في النجاة. يبدو لي كلّ شيء الساعة غامضًا متواريًا، كأنّ الشيطان يذرّ في عينيّ رمادًا، ولكن مهلًا إني أتلمّس سبيلي في صبر وأناة، ورائدي أمل الغريق في النجاة، ومن ورائي نيّة صادقة في تجديد حياتي

وبعثها خلقًا جديدًا، ولئن شقّ عليّ الطريق أو تولّاني القنوط، أو خـذلني حيـائي، فلن يبقى أمـامي إلّا الموت..

### ۲

ما جزاء الميت عندنا معشر الأحياء إذا واراه التراب؟ أن نفر من ذكراه كما نفر من الموت نفسه! ولعل في هذا حكمة غالية، ولكن أنانيّتنا تأبي إلّا أن تضفي على هذه الحكمة أسفًا حانقًا مضحكًا. ولقد فررت من بيتنا موليًا كل شيء ظهري كالخائف المذعور، ثمّ مضيت أثوب إلى رشدي في هدوء نسبيّ، وأدرك هول الخطب الذي نزل بي، ففاض بي حنين موجع، وفزعت يداي إلى خزانة الذكريات فاستخرجت كلّ ما بقى منها، ألا وهي صورة!

هي صورة كبيرة يظهر فيها جدّي جالسًا على مقعد كبير، بجسمه الضخم وكرشه الكبير، وشاربه الأبيض كَنَّانُه هـ لال فوق فيه، في بذلته العسكريَّة المحلَّاة بالنياشين، وأقف أنا عند ركبتيه لا أكاد أجاوزهما إلّا قليلًا، أتطلُّع إلى عدسة المصوّر بعينين باسمتين وقد التصقت شفتاي في توتّر من يغالب ضحكة تغالبه. ووقفت أمّى إلى يمين جدّي معتمدة بساعدها الأيسر مسند الكرسيّ الكبير، في فستان طويل يشتمل عليها من العنق إلى القدمين، ولا ينحسر من ساعديها إلَّا عن اليدين، بقامة طويلة وجسم نحيل ووجه مستطيل وعينين واسعتين خضراوين وأنف دقيق مستقيم ونظرة حالمة تقطر حنانًا ولا تخلو من بريق ينمّ عن الحيويّة وحِدّة المزاج. يا له من وجه شاء الرحمٰن أن يكرّره في وجهى حتى لقد قيل إنّه لا يفرّق بيننا إلّا الثياب! لهذه صورة تطلّ على من عالم الذكريات. ولقد ثبّت عينيّ الملتهبتين على الوجه المحبوب طويلًا حتى لم أعد أرى شيئًا سواه. كبرت قسهاته في عينيّ حتّى خلتني روحًا صغيرًا يعيش في أحضانها، واشتدّ ما يحيط بي من صمت فتهيَّأ لي أنَّ هٰذا الفم المطبق سيفترّ باسمًا ويُسمعني من عذب الحديث ما العهد به غير بعيد. إنَّ الصورة شيء عجيب فكيف غابت عنى هٰذه الحقيقة؟

لهذه أمّى بجسمها وروحها، لهذه أمّى بعينيها وأنفها وفمها، وهٰذا الصدر الحنون الذي التصقت به عمري. ربّاه... كيف أقتنع بأنّها رحلت عن الدنيا حقًّا؟! أجل إنَّ الصورة شيء عجيب، ويبدو لي الآن أنَّ كلِّ شيء عجيب في لهذه الدنيا، وقاتل الله العادة فهي التي تقتل روح العجب والإعجاب فينا. كانت هٰذه الصورة معلَّقة بحيث تراها العين في كلِّ حين، بيد أنَّى أراها الآن شيئًا جديدًا، أطالع في صفحتها حياة عميقة كأنّ نفحة من الروح الطليق قد استكنّت بها، وأرى في هاتين العينين نظرة شاردة تبعث الألم. إنَّ لهٰذه الصورة حيَّة بلا ريب، ولن أستردَّ بصري منها ولو جننت. عكفت عليها طويلًا، ثمّ تملّكتني رغبة قويّة في تخيّل حياة صاحبتها في جميع أطوارها من المهد إلى اللحد. تخيّلتها طفلة تحبو، وصبيّة تلهو بعرائسها. ألا ليتها خلّفت لى صورًا أستعيد بها أحلام طفولتها السعيدة! ثمّ تخيّلت عهد السباب الرطيب، وهي غادة حسناء ترنو بطرفها الساجى إلى الأمل والسرور وتلهو بلذَّة الفتوَّة المشبوبة، لقد عاصرت عهده الحلو، وكنت ثمرة لخصبه ونضارته، ومع ذٰلك فقد ضاعت معالمه وولّت آثاره. غشيه الظلام كانّني لم أرتبع حضنه وأرضع ثديه. وكنت إذا تخيّلته فيما مضى من أيّامي تخيّلته في حيرة وقلق، وساءلت نفسي في خجل واستياء ألم تنبض بدمه الحار تلك الرغبات الجامحة التي تستأثر الشباب؟! ولعل عاطفتي الغامضة تلك هي التي دفعتني في صباي إلى تمزيق الأثر الباقي لهذا الشباب الأوّل. فقد دخلتُ حجرة نومنا ذات يوم فجأة فوجدتُ أمّى منكبّة على درج مفتوح في صوان الملابس تنظر في شيء بين يديها، فاقتربت منها في خفّة تحدوني شطارة الغلمان المدلِّلين، وأدخلت رأسي تحت ذراعها المبسوطة، فرأيتها ممسكة بصورة عرسها! وبـادرت تحاول إرجاعها إلى خبئها، ولكني أمسكت بها في عناد، وحملقت فيها بدهشة، فرأيت شابًّا جالسًا وأمّى واقفة مستندة إلى كرسيّه كالوردة النـاضرة. وتعلّقت عيناي بصورة الرجل فأدركت أنّه أبي، وإن كنت أراه

أوّل مرّة، بل أراه بعد أن امتلأ الفؤاد لـه خـوفًـا

وكراهية، وارتعشت يداي، واتسعت عيناي انزعاجًا، ثمّ لم أدرِ إلّا ويداي تمزّقانها إربًا، ومدّت لي يدًا تحاول استنقاذها، ولْكنّي تغلّبت عليها في حنق وهياج، فلبثت صامتة وقد لاح في عينيها الصافيتين الحزن والأسف. وكأنّني لم أقنع بما فعلت فتصدّيت لها غاضبًا وسألتها بلهجة تنمّ عن الاحتجاج: علام تأسفين؟!

فبسطت أسارير وجهها بشيء من الجهد وقالت: ـ يا لك من طفل مشاكس!... ألا ترى أنّي آسف على صورة شبابي؟... لقد مزّقت صورة أمّك وأنت لا تدري.

وكانت ذكرى تلك الحادثة تعاودني في فترات متباعدة فتحزّ في نفسي، وتملأني حيرة وقلقًا، فأمضي متسائلًا عمّا دعاها حقًا إلى الاحتفاظ بتلك الصورة ولماذا أحزنها تمزيقها؟ ثمّ أحاول أن أنفذ بخيالي إلى ما فاتنى من حياتها، فأنقلب متفكّرًا مغتمًا.

هٰكذا فقدت صورة الشباب الأوّل، وإنّني لأسف على فقدانها \_ الآن \_ أسفًا خالصًا، ولْكن أليس ذٰلك أسفًا مضحكًا بعد أن امتدّت يدي إلى صاحبة الصورة نفسها فقضت عليها؟!

### ٣

ولم أكن الحظ العاثر الموحيد الذي ابتلبت به حياتها. روت لي يومًا قصّة زواجها، في حذر وحرص شديدين، خاصّة وهي تسرد اللكريات الباسمة على ندرتها، فكانت تذكرها في عجلة واقتضاب وتحرّج، وكأنّها في أعهاقها تخشاني، أو كأنّها أشفقت مني أن تخفّف لطافة الذكرى من حدّة كراهيتي لأبي.

على جسر إسماعيل رآها أبي أوّل مرّة! وكان «الحانطور» ينطلق بأمّي وجدّي في بعض الأصائل للتنزّه والفرجة، ففي مرّة مرّ بهما «حانطور» يتربّع بصدره شابّ مزهوّ بشبابه وثرائه أو على الأصحّ بما ينتظره من ثراء، فوقع بصره على وجهها، وسرعان ما وجّه عربته في أعقابها حتّى بيتنا في المنيل. وكانا كلّما غادرا البيت صادفاه في الطريق وكأنّه ينتظر. ولم أدّعُ

هٰذا الفصل من القصّة عرّ بي دون ملاحظة، فسألتها عن الغزل في تلك الأيّام وكيف كان، وتلقّت سؤالي بريبة وحذر، ولُكنِّي ما زلت بها حتَّى استنامت إليَّ، فاستسلمت لرقّة الذكريات. وقالت إنّه كان يبعث إليها بنظرات تـومض بالابتسـام، أو يلتفت نحوهـا باهتهام وهو يفتل شاربه الغزير الأسود، بيد أنَّه لم يعدُ حدود الأدب قط. وتفكّرت مليًّا، وتهت في بيداء الخيال الحالم، فعانيت أحاسيس الدهشة والحيرة والضيق، ثمّ رفعت إليها عينيّ ـ ولم يكن لنا من سلوى في تلك الأيّام إلّا مواصلة الحديث ـ وسألتها مبتسمًا عن كيف كانت تلقى تلك المقدّمات الغزليّة. ولم يخف عنها ما في سؤالي من خبث فتضاحكت، وكانت إذا ضحكت اهتزّ جسمها من الرأس إلى القدم، وقالت إنَّها كانت تتجاهله بطبيعة الحال، وتنظر فيما أمامها دون أن تلوي على شيء، وتظلُّ على حالها كأنَّها تمثال ذو برقع أبيض! وداخلني شكّ، وقلت إنّي أسألها عن الباطن لا الظاهر، عن القلب لا الوجه. ونازعتني النفس إلى مصارحتها بما يبدور في خلدي، ولكن خانتني الشجاعة، وعقلني الحياء، ولو رجعت إلى قلبي لعرفت الجواب، فهذا القلب من ذاك، يجري بهما دم واحد، ويسجعان عن خفقات واحد، فهل أنسى أتَّى وقفت كثيرًا كمثل التمثال والقلب شعلة نار؟!

وتقدّم الشابّ يطلب يدها، لم يكن ذا عمل ولا علم، بل ولا مال حتى ذلك الوقت، ولكنّه كان أحد ابنين لرجل من كبار الموسرين. ولمّا علم جدّي بموافقة الأب واستعداده لتكفّل ابنه وأسرته، سُرّ بالخطبة سرورًا لا مزيد عليه، وفرح بجاه الأسرة العريق. وقيل له إنّه جاهل العوامّ، فقال وما حاجته إلى العلم؟ وقيل له إنّه بلا عمل، فقال وما حاجته إلى العمل؟ بل قيل له صراحة إنّه شابّ ذو حاجته إلى العمل؟ بل قيل له صراحة إنّه شابّ ذو شابّ ذو شابّ وليس براهب. ولم يكن جدّي طمّاعًا جشعًا، شابّ وليس براهب. ولم يكن جدّي طمّاعًا جشعًا، ولكنّه كان يروم السعادة لابنته. ويحسب أنّ المال كفيل بتحقيق تلك السعادة، هذا إلى تأثّر باشم الأسرة التي بتحقيق تلك السعادة، هذا إلى تأثّر باشم الأسرة التي تودّ مصاهرته، واطمئنان إلى سمعتها الكريمة، وفضلًا

عن ذٰلك كلُّه فهو نفسه لم يكن حصل على الابتدائيَّة، ولم يكن يخلو من ميل للشراب والمقامرة. وبلذلك صارت كريمته حرمًا لرؤبة لاظ أو رؤبة بك لاظ كما كان يدعى، وظنّ جدّى أنّه فرغ من الواجبات الملقاة على عاتقه بتزويجه أصغر كريمتيه. ولُكن ما كاد ينقضي أسبوعان على ليلة الزفاف حتى عادت أمّى إلى بيت جدّى دامعة العينين كسيرة الفؤاد! وانبزعج جدّي انزعاجًا شديدًا، ولم يكد يصدّق عينيه، ثمّ علم أنّ الشابّ قد عاود سيرته الماضية في الحانات ولمّا يمض الأسبوع الأوَّل من زواجه، وأنَّه كان يرجع إلى بيتـه عند مشرق الشمس، وأنّه أوسعها ضربًا في ذلك اليوم الذي غادرت فيه قصره. واستفظع جدّي الأمر، وكان على تربيته العسكرية الصارمة رقيق القلب، ويحدب على ابنتيه حدبًا عظيمًا، فغضب عضبًا شديدًا، ومضى لتوه إلى قصر لاظ، وصبّ جام غضبه على الشابّ وأبيه معًا، ولبثت أمّى في بيت جـدّي حتّى وضعت أختى الكبرى. وسعى نفر من أصدقاء الطرفين إلى إصلاح ذات البين، ووصل ما انقطع من حياة الزوجيّة، وكلّل مسعاهم بالنجاح فرجعت أمّى وطفلتها إلى قصر لاظ مرّة أخـرى. وامتدّ مكثهـا به شهرين، ثمّ نفد صبرها فهجرته إلى بيت جدّي مهيضة الجناح. والحقّ أنّها لم تذق الراحة إلّا أيّامًا معدودات، ولكنَّها تصبّرت وتجلّدت عسى أن تصلح الأيَّام ما فسد من حاله، فلم يكن يزداد إلَّا فسادًا، ولم تعد ترى فيه إلّا سكّيرًا عربيدًا لا يرعى لشيء حرمة، فأيست منه، ولاذت ببيت أبيها. وسعى الرجل إلى استردادها، مقرًّا بإدمانه الشراب، محاولًا إقناع جدّي بأنَّه من الممكن أن تستقيم الحياة الزوجيَّة مع إدمان الشرب، ولكنّ جدّي وقف منه موقفًا صلبًا فطلَّقها، ومرّت أشهر فوضعت أمّى أخى الأوسط، وعاشت في كنف أبيها متمتّعة بعطفه وحنانه. ثمّ تـرامت إليهم أنباء غريبة عن رؤبة لاظ تقول إنّ الفتى الطائش قد حاول في ساعة نزق وجزع أن يبدس السمّ لأبيه متعجَّلًا حظَّه من الميراث، ولْكنّ الأب اكتشف الجريمة بوساطة الطبّاخ، فطرد ابنه من قصره، ووقف نصف

شروته لجهة خير، ووقف النصف الآخر على الابن الأكبر، ولعلَّه لم يشأ أن يوقفها كلُّها للأخ الأكبر حتى لا يوغر صدر ابنه الشرير عليه فيعرضه بذلك لأذاه. . . واستيقظ رؤبة لاظ بعد حلم طويل بالثروة الواسعة على فقر نسبيّ، فلم يعد يملك من حطام الدنيا إلّا ربع وقف ورثه في ذٰلك الوقت عن أمّـهــ وهي غير أمّ أخيه \_ يقارب الأربعين جنيهًا شهريًّا وبيتًا ذا طابقين في الحلميَّة انتقل إليه بعــد طرده من قصر لاظ. وأثارت تلك الأنباء شجنًا في بيت جدي صفَّقت له ضلوع الذين يشفقون على مستقبل الوليدين الصغيرين، فقد تضاءلت نفقتها، وتجهم مستقبلها. وتشاور جدّي وجدّتي وأمّى في الأمر، وانتهى بهم تبادل الرأي إلى أن يقابل جدّي لاظ الكبير، وأن يستعطف قلبه للوليدين البريثين حتى يغير وصيته لصالحها، ومضى جدّي إلى قصر لاظ، وحادث الرجل فيها جاء من أجله، ولكنَّه وجد منه قلبًا قاسيًا وأذنًا صبّاء، ولعن بمحضره الابن وذرّيته، فعاد جدّى محزونًا ثائرًا.

وكان من سخرية الأقدار أن مات لاظ بك في نفس العام الذي سعى ابنه فيه إلى القضاء عليه. وانقضى من الدهر سبعة أعوام فبلغت أختى راضية الثامنة، وبلغ أخى مدحت السابعة أو نحو ذلك. وفي ذلك التاريخ حدث ما غير مجرى حياة أسرتنا الهادئ. وشاءت الأقدار أن يتمّ ذاك التغيّر بحادثة تافهـة ممّا يعرض في الطريق، إذ كان جدّي يغادر ناديًا للقار بشارع عماد الدين قبيل الفجر بقليل فرأى نفرًا من السوقة يلتفون بأفندي ويوسعونه ضربًا وهو يتخبّط بينهم هائجًا مترنّحًا، فبادرهم هاتفًا أن يكفّوا عنه، ومضى صوبهم غاضبًا، ثمّ لحق به شرطىً على الأثر. وما كاد النفر يتفرّقون حتّى رأى جدّي رؤبة لاظ في حالة سكر بين وقد سال الدم من أنفه. ودهش جدّي وتولّاه الارتباك موقع الدهشة، ولْكنّه تقدّم من الرجل دون تردّد وسنده بذراعه وهو يوشك أن يقع. كان ما مضى قد سحب النسيان عليه ذيوله أو كاد، وكان الرجل من الناحية الأخرى يوالي إرسال النفقة لوليديه

على استهتاره وعربدته، فلم يكن بين الرجلين عداء، ودعاه جدّي إلى «حانطوره» فأطاع، وأمر جدّي السائق بالذهاب إلى الحلميّة، وخيّم عليهما في الطريق صمت عجيب، فلم ينبس أحدهما بكلمة، ولمّا بلغت العربة البيت أوسع له جدّي لينزل، ولْكنّه أمسك بدراع الرجل ودعاه إلى بيته. واعتذر جدّي بشأخّر الوقت ولْكنّ الآخر لم يقبل اعتىذاره وأبي إلّا أن ينزل معمه وكان ما يزال ثملًا مخمورًا فأذعن جدّي على رغمه، فمضيا معًا إلى حجرة الاستقبال وخيوط الفجر الزرقاء تنشب في الظلماء. وارتمى رؤبة لاظ على مقعد وجذب جدّى فأجلسه على مقعد قريب، وسرعان ما ولّى عنه سكوته فغلبه الانفعال والتأثر وراح يقول بلسان ثقيل حلَّت الخمر والانفعال عقدته «أرأيت الأوباش كيف انهالوا علىّ لكيًّا وصفعًا؟!.. أرأيت إلى الإهانة البالغة تنزل بكرامتي، وأنا رؤبة بن لاظ، ربيب القصر العتيق؟! هٰذه هي الدنيا يا عبّاه . . . وما بالي أدعوك بعمّى؟ لقد جاوزت الأربعين ولم تُعَدِّ أنت الخمسين إِلَّا بَقَلِيل، فَمَا أَحْرَانِي أَنْ أَدْعُوكُ بَأْخِي، وَلْكُنِّي أَدْعُوكُ عمَّى احترامًا وإجلالًا، فإنَّك بمنزلة أبي... أستغفر الله أنت أعظم من ذلك وأجلّ، لا تؤاخذني بما أنطق من لفظ، واللفظ شيء تافه، أمّا ركلي بأقدام الأوباش فشيء خطير، أليس كذلك!؟ لقد مات أبي غاضبًا على، ويقولون إنّه لا يظفر بالسعادة مَن حُرم رضاء الوالدين، أحقًّا لهذا يا عمَّاه؟! حتَّى ولـو كان أحـد الوالدين أبي؟! ربّاه، لقد سئمت هٰذه الحياة، إنَّها حَمى وهذيان وجنون متواصل، لشدّ ما تتوق نفسي إلى الهدوء والطمأنينة، أليس لهذا هو الندم!؟ امدد إلى يدك يا عيَّاه، ولنُقسمن معًا بهذا الفجر الطالع أن نبدأ حياة جديـدة لا إثم فيها ولا فجـور، ردّ إليّ زوجي وطفيليَّ وأسكنِّي أسرتي... هلمَّ... واشتذَ احمرار عينيه حتى ظنّه جدّي باكيًا، ولم يجد بدًّا من أن يطيّب خاطره. وعندما انطلق به الحنطور صوب المنيل وقد تحرّك سطح الأرض رويدًا بالأفواج الأولى من الساعين إلى الرزق، أغمض عينيه في ارتياح، وتفكُّر في الأمر مليًّا، وكان يودِّ أن يرى ابنته سيَّدة لبيت يخصّها. وفي

نفس الشهر رُدّت أمي إلى زوجها السابق واجتمع شمل الأسرة. ولكن لم تدم هذه الحياة الجديدة إلا أسبوعين! بل لعلها لم تدم إلا يومًا واحدًا، وتحمّلت أمي بقيّتها صابرة متصبرة حتى أقضها الإشفاق على طفليها من شرّ السكير العربيد، فحملتها وفرّت إلى جدّي المسكين. وثار الرجل ثورة عنيفة، ومضى لتوه إلى التائب الزائف وانهال عليه تعنيفًا وتقريعًا وازدراء، واستمع الآخر إليه صامتًا، ثمّ قال له إنّ زوجه هي الملومة لأنها لا تود العيش معه وإنّه لا ذنب له إلا أنّه يسكر! وغادره جدّي يائسًا وبيده شهادة الطلاق. انقطعت حياة الزوجيّة إلى الأبد، وكنت أنا ثمرة تلك التوبة الكاذبة! . . .

وقد سمعت جدّي يمازحني يومًا فيقول لي: «لقد جئت إلى هُذه الدنبا نتيجة لحساقتي أنا دون سواي...» ولكن ما أكتر الذين جاؤوا هذه الدنيا في أعقاب الحاقات. ونشأتُ في بيت جدّي، فلم أعرف بيتًا سواه، بل لم أعرف من الأهل غير جدّي وأمّي، لأني حين أخذت أعي ماحولي كان أبي قد استردّ أخي وأختي، وكانت جدّتي قد ماتت. ولم أعرف أنّ لي أبًا إلّا بلسان أمّي، وحديثها المفعم مرارة وحزنًا، فنمتْ كراهيتي له على الأيّام. وقد أتم الرجل قسوته عليها فلم يكتفِ باسترداد ابنه وابنته، ولكنّه حالَ بينها وبين رؤية أمّها، فمرّت الأعوام تلو الأعوام وهي لا ترى لها أثرًا. وترامت الأخبار إلينا تقول إنّ الرجل يكاد يجس نفسه دون العالم كلّه، فارًا من الدنيا وما فيها بسكر متواصل لا يفيق منه نهارًا ولا ليلًا...

٤

كان بيت جدّي بالمنيل مولدي وملعبي ودنياي. وكان يتكوّن من دورين كبيرين نقيم في الأعلى منها، ولم فناء صغير. لست أريد التحدّث عن البيت، ولكني أتلهّف على استعادة الماضي. وما من ماض إلا وله بيت تحوم حوله ذكرياته. إنّ حياتي لا تنفصل عن ذاك البيت أبدًا، ولن تنفصل عنه ما حييت، وما البيت ببناء وعارة وهندسة، ولكنّه برج ثابت في البيت ببناء وعارة وهندسة، ولكنّه برج ثابت في

الزمان يأوي إليه حمام الذكريات، الساجع بالحنين إلى ما القضى من أعمارنا، فلأنقب في غيابات الماضي عن أقصى ما يستطيع أن يستقبله رأسي من موجات الذكريات، إنّ أغمض عيني متواريًّا عن عالم المحسوس، كي أهيئ لروحي سكينة تنطلق فيها إلى الماضي الخالد. ولأعترف أنّي شديد الحنين إلى الماضي، وقد بتّ في لهذه الفترة الأخيرة أشدّ ما أكون حناًنًـا إليه، ولعلَّ ذٰلك منِّي ليس إلَّا توقًا صريحًا إلى الطفولة، وإتّى لأدرك ما في لهذا الحنين والتوق من خطورة هي سرّ دائى الأسيف في الحياة، ومع أنّني عشت حياتي متطلِّعًا إلى ذٰلك الماضي ـ راضيًا أو ساخـطًا ـ شديـد الشعور بما يشدّن إليه من رباط وثيق، إلّا أنّني أقف عاجزًا حيال سجفه الكثيفة، ترتد ذاكرتي حسيرة عن أرقّ عهوده وأخطرها. ها أنا أغمض عينيّ في تشوّف وتساؤل، فيعشو بصري إلى نور خافت، أرى يدى الصغيرة وهي تمتد إلى القمر من على كتف أمّى. يا لها من ذكرى! ولكم تمتد أيدينا إلى أقهار ليست دون ذلك القمر منالًا، وتعاودني ذكري جهمد مضن بذلته كي أزدرد حلمة الندي فيصدّني شيء مرّ مذاقه. وشارب جدّي الهلاليّ وأىاملي تشدّه في سرور لا مزيد عليه. وتحطيم أصص الزهور، وكيف هوت إحداها مرّة من حافة الشرفة على ذراع البوّاب النوبيّ فكادت تكسرها. وكان من عادتي ألّا أستسلم للنوم حتّى أمتطى منكب أمّى فتـذهب بي وتجيء بطول البيت وعـرضـه، وكلّما توانت حثثتها بقدمي. وكنت أرفل دائمًا في فساتين البنات، وشعري مسدل حتى المنكبين. وقد بدا لأمّى يومًا أن تهيئ لي بذلة عسكريّة محكّرة بالنجوم والنياسين، فارتدينها مسرورًا، وقطعت البيت في عجب وخيلاء، ضابطًا عظيًّا ذا ضفيرة تتهادي على ظهره! ولم يكن جدّي يرتاح إلى ذٰلك التدليل المفرط. ولَكنَّه لم يجد من وقته متَّسعًا للإشراف على تربيتي، إذ كان يغادر الفراش عادة عند الظهر ولا يرجع إلى البيت من نادي القمار إلا قبيل الفجر. وكان من ناحية أخرى يشفق من تكدير أمّي لسوء طالعها، ولأنّـه لم يبق له في شيخوخته سواها. عشنا ثلاثتنا وليس للأب

إِلَّا ابنته وليس لـلأمَّ إِلَّا ابنهـا، وكـانت أمَّى تهفـو لـذكـريـات أختى وأحى بعين دامعة وفؤاد كسير، وتتلهَّف على رؤيتهما ولو ساعـة واحدة، ولم تجـد في حزنها من عزاء سواي، فأودعتني حضنها، لا تحبّ أن أبرحه، وتودّ لو أجعل منه مرتعى ومراحى ودنياي جميعًا. وهفّت نسائم الحياة رخاء، فلم أدرك إلّا بعد فوات الوقت أنَّه كان حنانًا شاذًا قد جاوز حدَّه، ومن الحنان ما يُهلك. كانت مصابة في صميم أمومتها فوجدت في أنا السلوى والعزاء والشفاء، كرّست حياتها جميعًا لي، أنام في حضنها، وأقضى نهاري على كتفها أو بين يـديها، وحتى في الأويقـات التي كانت تتعهد فيها شئون البيت لم أكن أفارقها، أو لم تكن تدعني أفارقها، وحتّى في المطبخ كنت أمتطي منكبها مفترشًا رأسها بخدّي متسلّيًا بمشاهدة الطاهي وهو يشعل النار ويقطع اللحم ويخرط البصل، بل كتّا نستحم معًا فتحطّني في طست عاريًا، وتجلس أمامي متجردة فأرشها بالماء وأقبض على رغوة الصابون النافشة على حسدها فأدلك به جسدي، ولم نكن مغادر البيت إلَّا قليلًا، فصلتنا بـآل أبي مقطوعـة، وخالتي كانت تقيم في ذٰلك الوقت بالمنصورة مع زوجها، فإذا خرجت في النادر لزيارة إحدى الجارات اصطحبتني معها. على أنّنا كنّا نواظب على زيارة السيّدة زينب، ولعلُّها الزيارة الوحيدة التي كنَّا ننتظرها بفارغ صبر. ولم يكن يسيئها شيء مثل أن تثني على امرأة من معارفها بما يثنى به على الأطفال عادة، فكانت تتطيّر من الثناء وترقيني من العين في إشفاق عميق، ومن عجب أتي لا أذكر التعاويذ والرقى باستهانة أو ازدراء، وأنّي لمؤمن بها، بل إنِّي لأومن بكلِّ ما كانت تؤمن به أمَّى. وقد نلت من الثقافة حظًّا، وحصلت على البكالوريـا، ولكن بقي لي إيمان القديم سالمًا غير منقوص، وهيهات أن يتزعزع إيماي بالله ورسله وأوليائمه والدعوات والتعاويذ والأضرحة.

بيد أتني لا أستطيع أن أقول إنّني استكنت إلى تلك الحياة بلا تململ. ولعلّي ضقت بها في أحايين كثيرة، وتطلّعت إلى الحرّيّة والانطلاق. ولعـلّ ضيقي ذاك

مضى يزداد بتدرّجي في مدارج النموّ، وآي ذٰلك أنّها أقبلت تخوّفني أشياء لا حصر لها لتردّني عمّا أتطلّع إليه من حرّية وانبطلاق. ولتحتفظ بي في حضنها عبلي الدوام. ملأت أذنى بقصص العفاريت والأشباح والأرواح والجان والقتلة واللصوص، حتى خلتني أسكن عالمًا حافلًا بالشياطين والإرهاب، كلّ ما به من كاثنات خليق بالحذر والخوف. ذاك عهد بعيد، ولْكنّه لا يزال حيًّا في صدري ودمي، وهو الذي جعل من الخوف جوهرًا أصيلًا في نفسي تدور حوله حياتي جميعًا، فنغّص على صفوي، ورماني بتعاسة لا تريم، وما أنا إلَّا مخلوق خائف لولا قيد الجسد لفرَّت روحه ذعرًا، وأخاف الناس، وأخاف الحيـوان والحشرات، وأفرق من الظلام وما يرصدني من أوهامه، وأتحامى جهدى أن أنفرد بقط، وهيهات أن أنام في حجرة بمفردي. على أنّ الخوف كان أعمق في حياتي من هذه الأشياء التي يتمثّل لى فيها، لقد استطال ظلّه الكثيف حتى أظلِّ الماضي والحاضر والمستقبل، واليقظة والنوم، وأسلوب الحياة وفلسفتها، والصحّة والمرض، والحبّ والكراهية، فلم يترك شيئًا خالصًا. وقمد عشت جلّ حياتي الماضية غرًّا جاهلًا لا أدري لتعاستي سببًا، تمّ جلت لى المحن جوانب من حيات، هاتكة بقسوتها ما استتر من الخفايا الأسيفة، بيد أنّ شعوري بالعجز لا يفارقني، وهو يستند في الحقّ إلى قصور ثقافتي وضعف ثقتى في قواي العقليّة. كانت أمّى مبعث هذه الآلام ولُكنَّها كانت الملاذ الوحيد منها، فأويت إليها في غير

ومن ذكريات ذلك العهد التي لا تنسى، موقفنا - أنا وأمّي - على قبر جدّتي في المواسم نكلّله بالرياحين ونقرأ الفاتحة مترخمين. وكنّا نتحدّث كثيرًا عن القبور وأهل القبور، وكيف يرقدون، وكيف يستقبلون، وماذا يلقون من شدّة وحساب، وكيف ننزل عليهم الأبات نورًا، يُذهب وحشتهم ويلطّف جفوتهم، وليّا كان القبر قبر أمّ أمّي فقد أحببته حبّا جمًّا. وكنت إذا وجدت منها غرّة هرعت إلى جانب منه، أنشب في ثراه أظافرى، وأحفر في عجلة لعلّي أطّلع على ذاك المجهول

المنطوي تحت الأرض. ولشدّ ما كان يحزّ في نفسي أن أسمعها تردّد: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون» أو «آخرتنا التراب» أو «الموت نهاية كلّ حيّ» فسألتها مرّة في دهشة.

ـ سنموت جميعًا؟!

فساءها السؤال، وحاولت أن تلهيني عنه، ولُكنّي وقفت عنده لا أتزحزح فقالت:

ـ بعد عمر طويل إن شاء الله.

فرمقتها بإشفاق وسألتها مرّة أخرى:

ـ وأنت يا أمّاه!...

فقالت لي وهي تداري ابتسامة:

ـ طبعًا. سأموت يومًا ما...

فوقع قولها من نفسي موقعًا أليبًا وهتفت بها:

ـ كلّا. . كلّا . . لن تموتي أبدًا.

وربّتت على رأسي بحنان وقالت برقّة :

- ادعُ لي بطول العمر، كما أدعو لك يستجيب لك الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن .

وبسطتُ كفّي الصغيرتين ودعوت الله من أعـماق قلبي، وعيماي مغرورقتان بالدموع.

٥

أأظل الدهر في حجرها كأنني عضو من أعضاء جسدها؟! جاوزت الرابعة من عمري، وجاء سن الرفاق واللعب. ولم يكن لي من مهرب في البيت إلا الشرفة، وهي تطلّ على فناء البيت، وتشرف على الطريق. وكان أطفال الأسرة التي تسكن الدور الأوّل يلعبون في الفناء، فجعلت أنظر إليهم بعينين مشوقتين، فيتطلّعون أحيانًا باعين قرأت فيها دعوة صامتة اهترت لها جوانحي، واستأذنت أمّي يبومًا في الانضام إليهم، فقالت لي بارتياع: ماذا حدث لعقلك؟... ألا تسرى أتهم لا يكسفّون عن العراك؟!... ما عسى أن أفعل لو ضربوك أو جرحوك؟... أو خرجوا بك إلى الطريق لا تنقطع به العربات؟ بل ماذا تفيد منهم إلّا الشقاوة وسوء الادب؟ أمّا أنا فأقص عليك القصص، وإذا شئت

خرجنا معًا لزيارة السيّدة. إذا كنت تحبّني حقًا فلا تفارقني.

ولاح في وجهي التـذمّر والامتعـاض فاستـطردت تقول:

ـ لقد حُرمت رؤية أختك وأخيك، ولم يبق لي في الدنيا سواك، وها أنت تودّ فراقي، سامحك الله. . . فتودّدت إليها قائلًا:

إنّي أحبّك أكثر من أيّ شيء في الـدنيا، ولكني أريد أن ألعب...

ولْكنّها لم تكن لتـذعن لــرغبتي تلك، وكنت إذا ضقت بإصرارها بكيت أو ثاربي الغضب ثورة لا أعف فيها عن شدّ شعوري وتمزيق ثيابي، ولكنّ شيئًا لم يكن ليجعلها تذعن لرغبتي في الابتعاد عنها. وفيها عدا ذُلك لم تدّخر وسعًا لمرضاق. كانت تبتاع لى اللعب أشكالًا وألوانًا. وإذا لمست ضيقي ومللي دعت بطفل من أطفال الجيران ليشاركني لهوي تحت سمعها وبصرها. بيد أنَّ ذٰلك كلَّه لم يرو غلَّتي، فتحيّنت منها غفلة يومَّا وانسللت هـاربًا من الشقّـة أكـاد أخـرج من جلدي فرحًا، واستقبلني الأطفال في الفناء بدهشة وتـرحاب معًا. ومع أنّه كان بيننا شبه تعارف إلّا أنّه لم يسعني الاقمتراب منهم، فوقفت مكاني في ارتباك وحياء، وسرعان ما أطلّت أمّى من الشرفة ونادتني في حـدّة الغضب، ولكنّ أكبر الأطفال تقدّم منّى، ودعاني إلى اللعب، وهو يقول لي: «لا تبالها!» ولأوّل مرّة لم أبال صوتها. فاندفعت إلى حلقة اللعب، وأخذت مكاني في سرور لا يوصف، ولم تكد تمرّ دقائق حتّى شجر خلاف بيني وبين أحدهم فلطمني على وجهي، وذهلت ذهولًا شديدًا فلعلُّها كانت أول لطمة تلقّيتها في حيات، وارتميت على ساعده وغرست فيه أسنابى، ولم يتردّد رفاقه فانهالوا على ضربًا وركلًا، وتـوعُدتهم أمّى في غضب شديد، ولكنّهم لم يقلعوا عتى حتى هدّدتهم بقذفهم بالقلَّة، فغادروني في حالة يرثى لها. ودعتني للصعود إليها، وكنت ألهث والـدمـوع مـلء عيني، فقهرني الحياء وتسمّرت قدماي فلم ألبُّ نداءها، ولم أرفع بصري عن الأرض، ولم أفارق موقفي حتى جاء

البوّاب فحملني إليها. وغسلت لي وجهي وساقيّ وهي تقول في انفعال شديد:

- تستاهل... تستاهل... هٰذا جزاء مَن يَخالف رأي أمّه، إنّ الله يغفر كلّ شيء إلّا مَن يعاند أمّه، فلن يغفر له. هٰذا هو اللعب مع الأطفال، فكيف وحدته؟!

آلمتني هريمتي أمامها أضعاف ما آلمني الضرب، ورحت أؤكّد لها كذبًا أنّ الحقّ كان عليّ، وأني كنت المعتدي. ومن عجب أنّ أمّي نفسها لم تكن تكثر من الاختلاط بالناس، فلم يألف بيتنا الضيوف إلّا فيما ندر. وكان جدّي يضيق ىعزلتها، ويحثّها دائمًا على المعاشرة لتسرّي عن نفسها. ثمّ شاء الله أن يؤنس كانت خالتي تقيم مع زوجها مدرّس لغة عربية عربية بالمنصورة، فانتقلوا إلى القاهرة ليقضوا بيننا شهرًا من العطلة الصيفية. وجدت نفسي بين ستّة من الأولاد وبنت، فأفلت الزمام من يد أمّي على رغمها. وكان أكبر الأولاد في العاشرة، وأصغرهم يحبو، فانقلب البيت الهادئ سركًا تقفز به القرود والنسانيس، فلعبت وهموت حتى كدت أجنّ من الفرح والسرور. لعبنا الجديد والحجلة، والوابور، والاستغاية.

ولمّا ضقنا بالبيت انطلقنا إلى الطريق وأنا لا أكاد أصدّق. وأرادت أمّي أن تحول بيني وبين الانطلاق معهم، ولكنّ خالتي تصدّت لها قائلة:

ـ دعيه يلعب مع الأولاد يا أختي! . . لو كان بنتًا ما جاز لك أن تحجبيه قبل الأوان!

كانت الشقيقتان مختلفتين في المزاج على تقاربها في الشبه. كانت خالتي مفرطة في السمنة، ميّالة للمرح والمزاح، لا تكرب نفسها بالقلق على أبنائها بغير داع. وكانت إذا غادر جلّي البيت غنّت بصوت لطيفُ محاكية «منيرة المهديّة». أمّا أمّي فتبدو على العكس من لهذا كلّه. فهي نحيفة، منزوية، كثيرة المخاوف والقلق، مفرطة في الحنان لحدّ الشذوذ. وقد أرهقت ظروف حياتها أعصابها، فكانت لا تكاد تخلو إلى نفسها حتى تلفّها كآبة شاملة. ولعلّها لم ترتح كلّ الارتياح

لإقامة شقيقتها بيننا ذلك الشهر، لا لفتور في عواطفها نحوها، ولكن لأنّ أبناءها استأثروا بي من دونها، وأفسدوني عليها. وشكت مرّة إلى خالتي ما تخافه عليّ من حوادث الطريق، فضحكت المرأة باستهانة وقالت لها بلهجة لم تخل من لوم:

- «هل ابنك من لحم ودم وأبنائي من حديد!... قوّي قلبك وتوكّلي على الله!». أمّا أنا فقد نسيت في سعادتي الشاملة تعاليم أمّي جميعًا، واستسلمت للسرور شهرًا صادف حياتي الرتيبة كالحلم البهيج، والقيت بنفسي في أحضان اللعب بشراهة ونهم، لا أستشعر تعبًا ولا مللًا. وفي الليل إذا آوينا إلى البيت كنت أضع عهمة زوج خالتي على رأسي وأحكي لهجته في الحديث، وأتجشًا كما يتجشًا، وأتمتم عقب ذلك في الحديث، وأتجشًا كما يتجشًا، وألمتم عقب ذلك قائدًا: «أستغفر الله العظيم» والكل من حولي يضحكون!

كان شهرًا كالحلم، ولكنّ الأحلام لا تدوم. وقد انقضى. ورأيت بعين الحسرة الحقائب وهي تُعَدّ وتكوّم استعدادًا للرحيل. وحمّ الفراق، فكان عناق وسلام، وحملتهم العربة جميعًا ومضت، وأنا أودّعهم من الشرفة بطرف دامع كسير.

وقالت لي أمّي:

- كفاك لعبًا وجريًا في الشارع، ثبٌ إلى رشدك، وعد إليّ كما كنت لا تفارقني ولا أفارقك.

وأصغيت إليها في صمت. كنت أحبها ملء فؤادي ولكتي كنت أهفو كذلك للعب والمرح. وبدا لأمّي أن تحضر لنا خادمة صغيرة، وسمحت لها بأن تلاعبني تحت سمعها وبصرها. فكانت رفيقًا خيرًا من عدمه على أيّ حال، كانت صبية دميمة، ولكنّها كانت أفضل لي من الطاهي الهرم وأمّ زينب العجوز. وكانت أمّي محافظة عل صلاتها، فجعلتُ أقلدها إذا صلّت، ولعلّها وجدت الفرصة مناسبة فمضت تلقّنني مبادئ الدين كها تعرفه. عرفت الدين مبتدئًا بالجنّة والنار، فانضافت إلى معجم مخاوفي كلهات جديدة، بيد أنّها كانت مصاحبة لهذه المرّة لعاطفة صدق وحبّ وإيان.

٦

وأدّت حال أمّي تلك معي إلى تأجيل تاريخ التحاقي بالمدرسة، فقاربت السابعة دون أن أتعلّم حرفًا. وتدخّل جدّي في الأمر، فدعاني يومًا إليه وهو جالس بالشرفة على مقعده الطويل الهزّاز، وعرك أذني مداعبًا وقال لى:

ـ طالما رغبت في الانضهام إلى أترابك من الغلمان، فالآن قد فك الله أسرك، وسنأذن لك بالاشتراك معهم في حياتهم عمرًا طويلًا، ستدخل المدرسة!

أنصتُ إليه في دهشة بادئ الأمر إذ لم أكن أدري شيئًا عن المدرسة، ثمّ بدا لي أنّه سيطلق سراحي فنظرت إلى أمّي بين مصدّق ومكذّب، ولشدّ ما دهشت حين رأيتها تبسم إليّ في تشجيع واستسلام، فانبعث الحبور في صدري فيّاضًا، وهتفت بجدّي مسائلًا:

ـ هل ألعب في المدرسة كالأطفال؟ فهزّ الشيخ رأسه الأبيض وقال:

- طبعًا. . . طبعًا. . . ستلعب كثيرًا وتتعلّم كثيرًا، ثمّ تصير فيها بعد ضابطًا مثلي. . .

فسألته في لهفة:

\_ متى أذهب؟ . . .

فابتسم الرجل قائلًا:

قريبًا جدًا، سأقيد اسمك غدًا. . .

وفي صباح الغد ـ وكنّا في مطلع الخريف ـ ألبسوني بدلة وطربوشًا وحذاء جديدًا فعاودتني ذكريات العيد السعيد، ومضى بي جدّي إلى عطفة قاسم غير بعيد من بيتنا، ودخلنا ثاني بناء صادفنا إلى البسار، مدرسة الروضة الأوليّة الأهليّة، وقد وقع عليها الاختيار لقربها من البيت، كانت تتكوّن من فناء متوسّط ودور واحد من شلات حجرات، فصلين وحجرة الناظر. وقد استقبل الناظر ـ وهو صاحب المدرسة أيضًا ـ جدّي بالاحترام والإجلال، ولاطفني في محضره برقة، وأطرى نظافتي وجدّة ثبابي، فأنست إليه واستبشرت به خيرًا. وتم إثباتي بين تلاميذ المدرسة في دقائق، ودفع جدّي المصروفات، وعدنا وهو يقول لي:

ـ أنت الآن تلميذ عظيم، وستفتح المدرسة يوم السبت القادم...

وأعلنت أمّي عن ارتياحها، ولكنّها لم تستطع مداراة ما اعتراها من كآبة، حتّى برم بها جدّي وقال لها بشيء من الحدّة:

ماذا تفعلين غدًا إذا بلغ السابعة وأخذه أبوه!.
 فرمقت جدّي بنظرة فزع وألم وهتفت قائلة:
 لن يكون لهذا وأنا على قيد الحياة.

وفي يوم السبت المنتظر أوصلني جدّي إلى المدرسة وعاد من حيث أن. وقد تعلّقت بيده وهو يغادرني، واستشعرت خوفًا مباغتًا أنساني طول اشتياقي إلى تلك الساعة، واقترحت عليه أن يعود بي! ولكنّه ضحك ضحكته الرنّانة وقال وهو يومئ بأصبعه إلى التلاميذ:

ـ إليك أهلك الجدد...

وقفت على كثب من الباب في ارتباك لم أعانِ مثله من قبل، وتولّاني الندم، ونظرت إلى التلاميذ المتفرّقين في الفناء بخوف وحياء، وتمنيّت ألّا تقع عين عليّ. ولكنّ أناقتي وجدّة ثيبابي لفتنا إليّ الأنظار فغضضت بصري في خجل شديد. وتساءلت حتّام يطول ذاك العذاب؟ بيد أنّ غلامًا اقترب متي وحيّاني، ووقف معى كأنّنا أصدقاء. ثمّ سألني بغير مناسبة:

ـ هل أبوك الذي جاء بك؟

وكنت أعدّ جدّي جدًّا وأبًا، فحنيت رأسي دلالة الإيجاب، فعاد يسألني:

ـ ما مهنته؟ . . . وما اسمه؟

ولئن كمان الحمديث ضمايقني، إلا رحبت بـذاك السؤال خاصّة، فقلت بفخار:

ـ الأميىرالاي عبد الله بك حسن.

وقال لي الغلام إنّ أباه فلان بك كذلك وقد نسيته. ولعلّه ضاق بصمتي وجمودي فغادرني وانضم إلى غيري من الرفاق. اشتدّت بي الوحشة وتساءلت ترى أاستطيع أن أندمج في أولئك الغلمان؟ هل يمكنني حقًا أن ألاعبهم أم تتكرّر المأساة التي وقعت لي في فناء بيتنا؟ وتقبّض قلبي خوفًا، ولو واتتني الشجاعة على الانسحاب من موقفي والعودة إلى البيت لفعلت. ثمّ

دقّ الجرس فأنقذني من أفكاري، وأوقفونا صفًّا، وأدخلونا الفصل. لم أكن أتصوّر حتّى ذٰلك الوقت إلّا أننى التحقت بملعب كبير، فلمّا أن جلست إلى قمطر، وراح المدرّس الشيخ يفتتح العام الدراسيّ بالإرشادات التقليمديّة الخياصّة بالنظام وعمدم الحركمة والكلام، أيقنت أتّي دخلت سجنًا. . . وتسولّتني السدهـشـة والانزعاج، ترى أأخطأ جدّي أم خدعوه؟ وطار خيالي إلى البيت فتمثَّلت لي أمَّى في جلستها وحيدة، وتساءلت ترى هل نسيتني؟ إنَّها الآن تراقب أمَّ زينب وهي تكنس الحجرات وتنفض الأثباث، ألم تفكّسر فيٌّ؟ . . هل تطيق فراقى طول اليسوم كلَّه؟! وانتهت الحصة الأولى دون أن ألتفت لحظة واحدة إلى كلام الشيخ، ولا عجب، فقد قرّرت أن يكون ذلك اليوم الأوّل والأخير. وفي دقائق الاستراحة رأيت الناظر بمرّ بباب الفصل، فتنفّست الصعداء. ومضيت نحوه بلا تردّد إذ لم أكن نسيت لطفه ورقّته، واقتربت منه في حيماء، فىالتفت نحوي في دهشمة، ورمقىي بعينين جامدتين متسائلتين فظننته قد نسيني، وقلت بصوت لا یکاد یسمع:

ـ أنا ابن الأميــرالاي عبد الله ىك حسن.

فسألني بدهشة:

ـ وماذا تريد؟

فلممت أطراف شجاعتي وقلت:

ـ أريد أن أعود إلى البيت.

فصرخ في وجهى بصوت غليظ كالرعد:

ـ عد إلى قمطرك. . . عمى في عينك. . .

وأذهلني صراحه، فعدت إلى مكاني يكاد يغمى علي من الرعب والألم. ولبئت في مكاني مروّعًا محزونًا. وفي أثناء النهار شعرت بحاجة إلى التبوّل ولكني كتمتها في خوف شديد، ولم أفكر مطلقًا في استئذان المدرّس في الخسروج. وغلبني الحياء في الفسحة فلم أستطع أن أسترشد بأحد عن موقع المرحاض. وجعلت أتململ تململ الملدوغ، وأشدّ على ركبتيّ في ألم وجزع. ومرّ الحوت في ثقل وعذاب حتى دق جرس الخروج في طلقت ساقيّ للريح، فبلغت البيت في ثوانٍ،

وارتقیت السلّم وئبًا، وفي الشقّة وجــدت أمّي في انتظاري، فهتفت بي لـبًا رأتني:

ـ أهملًا بنور العين...

ووقع بصرها مصادفة على البنطلون، فبدا في وجهها الانزعاج، وتمتمت بصوت منخفض:

ـ ربّاه. . . بلْتُ على نفسك ا

وانفجرت باكيًا، وقلت لها منتحبًا:

- لن أعود إلى المدرسة، إنّ جدّي لا يدري عنها شيئًا، وإنّي أكره الناظر والمدرّسينَ والتلاميذ، أنقذيني منها ولن أبتعد عنك ما حييت. . .

فجفّفت دمـوعي، ونزعت مـلابسي، وهي تقـول برقّة:

 لا تقل مثل هذا الكلام، ستألفها وتحبّها، كيف تبقى في البيت والغلمان جميعًا في المدرسة؟ وهل يمكن أن تصير ضابطًا مثل جدّك إذا تركت المدرسة؟!

وواصلت البكاء، وألححت في الشكوى، ولكنها جعلت تلطف من حزني وتحذّرني من البوح لجدّي سكواي أن يغضب ويحتقرني. ولأوّل مرّة أعارت دموعي أذنًا صاء.

\* \* \*

وبدا لها ـ تشجّعني على مواصلة الحياة الجديدة ـ ان توصلني كلّ صباح إلى المدرسة، فكنًا نذهب يومًا، وأدخل أنا المدرسة بينها تقف هي على الطوار المقابل لها، وأظلّ ملازمًا للسور، أبادلها النظرات والابتسام من خلال قضبانه، والكآبة ترين على صدري والضيق يمسك بخناقي . كرهت المدرسة وحياتها جميعًا، ولكني أجبرت على اللها، ولم ينفعني عصياني ولا بكائي ولم يغنيا عني شيئًا، فأيقنت أنّه قضي علي بسجن طويل الأمد. ولأوّل مرّة وجدتني أحسد الكبار على حريّتهم، وأغبط النساء على قبوعهن في البيوت. وإلى ذلك العهد يرجع سروري بيوم الخميس، فكان وإلى ذلك العهد يرجع سروري بيوم الخميس، فكان اليوم المفضّل عندي من الأيّام، أمّا بقيّة أيّام الأسبوع من أصيل يوم الجمعة، ويمرّ السبت والأحد والاثنين

والشلاثاء في ضيق وتسرّم، حتى يأتي صباح الأربعاء فاتنفّس الارتياح، ثمّ أستيقظ عند الفجر الخميس وأتقلُّب تحت الغطاء في سرور وحبور والدنيا لا تسعني من الفرح. ولذُّلك تفوَّقت في دروس الخميس، ولم تعدُّ المحفوظات والديانة. . . على أنَّ ذٰلك العهد لم يخل من ذكريات تثير الابتسام، وإن بـدت لي وقتذاك في إطار من الجدّ والصرامة، من ذلك أنّنا كنّا نبتاع السميد في الفسحة، وإذا أعوزنا الملح استعضنا عنه بالجير الطافح من جدران الفناء. وكان مدرّسنا الشيخ يروق له أن يشرب كوبًا من العرقسوس في أثناء الحصّة الأولى، فكان إذا تناول الكوب يأمرنا بالوقوف وبإدارة ظهورنا له حتى لا يصيبه مكـروه من أعيننا النهمـة. وجاءنا يومًا متجهِّ وقال إنَّه شعر ليلة أمس بمغص وإنَّه لا يشكُّ في أنَّ أحـدنا اسـترق إليه النـظر وهو يشرب العرقسوس، وأنذرنا إذا لم نبرشد عن الجماني بالضرب على أيدينا جميعًا، ولمّا كنّا نجهل الجاني فقد ضُربنا جميعًا. وكمان زميله الآخر شيخًا هرمًا رقيق النفس، فلم يكن يضرب أحدًا إلَّا إذا أعيته الوسائل، وكانت طريقته المفضّلة في إسكات التلاميذ وضبط النظام أن يخوفنا بالعفريت الذي يسكن أرض الحجرة من قديم الزمان، قائلًا إنّه لا يحبّ الضوضاء، وكان إذا أفلت الزمام من يده يجلس القرفصاء وينقر على أرض الغرفة ثمّ يقول بخشوع ورهبة «عفوك يا سيَّدنا. . إنَّهم لا يدركون شيئًا. . لا تركبهم وسامحهم هٰذه الرّة».

أمّا الدراسة فإني لم أتعلّم شيئًا على الإطلاق. ولعلّ الفنّ الوحيد الذي أتقنته في مدرسة الروضة الأوّليّة هو قياس الزمن بمراقبة تحوّل ضوء الشمس عن جدران الفصل، وأنا أعدّ الثواني في انتظار جرس الخروج. وكان المعنى الوحيد الذي يتضمّنه توجيه سؤال من المدرّس أنّني سأضرب كذا مسطرة على ظاهر كفّي. ولم أحفظ في بحر عام دراسيّ إلّا بعض السور القرآنيّة الصغيرة التي كنت أسمع أمّي تسرددها في صلاتها. وجاء الامتحان في نهاية العام فظفرت بجملة أصفار تكفي لجعلي مليونيرًا لو ظفرت بها في غير الشهادة تكفي لجعلي مليونيرًا لو ظفرت بها في غير الشهادة تكفي للميونيرًا لو ظفرت بها في غير الشهادة تكفي للميونيرًا لو ظفرت بها في غير الشهادة

الفاضحة. ولمّا اطلع جدّي على الشهادة غضب. وقال لأمّى بحدّة:

\_ هـذا نتيجة تـدليلك... لقد... أفسدته يـا بـق.

ثمّ توعّد الناظر شرًّا، ومضى لمقابلته في المدرسة. ورجع إلينا بعد ساعة وهو يقول بارتياح:

- نجحت يا سيّدي بالقوّة، وإيّاك أن تسقط في السنة التالية!

وكان يداعبني أمل بأنّ سقوطي ربّا عدل بهم عن إرسالي إلى المدرسة، فلمّا بشّرني بذاك النجاح المغتصب خاب أملي. وجاءت السنة الثانية فلم تكن بخير من الأولى. وزاد من شقائي هفوة لسانيّة عثرت بها فضاعفت من تنغيص حياتي بقيّة المدّة التي قضيتها في الروضة الأوليّة، رفعت أصبعي مرّة لأستأذن المدرّس في الخروج، ولكن بدلًا من أن أدعوه «يا أفندي» أخطأت وأنا لا أدري فقلت له «يا نينة!».

وضج الغلمان بالضحك، وضحك المدرّس نفسه وقال لي بسخرية:

\_ إيه يا سيّد أمّك؟ . . .

وقهقه الفصل بالضحك، وتولّاني الذهول، ولبثت ذاهلًا حتى اغرورقت عيناي، لم يكن لي فيهم رفيق أو صديق، فقد بدا عجزي عن اتخاذ الأصدقاء منذ ذاك العهد البعيد، فلم يرحمني أحد منهم، ودعوني منذ تلك الهفوة بنينة حتى غلبت على اسمي الحقيقي، وكنت أتحاماهم مقهورًا مغلوبًا على أمري ونار الغضب بترعى صدري.

وفي نهاية العام جاءتني شهادة الأصفار فاتهمت أمّي المدرسة. وقرّر جدّي أن يُلحقني بالمدرسة الابتدائية، ولمّا كنت متخرّجًا في مدرسة أهليّة اشترط الناظر أن أؤدّي امتحانًا، ومضى جدّي بي إلى المدرسة قبيل افتتاح العام الدراسيّ، وانتظر نتيجة الامتحان. ولم تكن بحاجة إلى الانتظار، ورجا الناظر أن يقبلني بصرف النظر عن نتيجة الامتحان، وأراد الرجل أن بصرف النظر عن نتيجة الامتحان، وأراد الرجل أن يجامل جدّي لكبر سنّه ومقامه فطلب إليّ أن أكتب اسمى «كامل رؤبة» ولكنّي أخطأت في كتابة رؤبة

فاعتذر الناظر من عدم إمكان قبولي. وعاد بي جدّي وهو ينفخ: وهو يسخر منّي طوال الطريق، وقال لأمّي وهو ينفخ: \_\_ لا فائدة ترجى من إعادته إلى المدرسة الأوّليّة، فسأحضر له مدرّسًا خصوصيًّا هذا العام.

وأنصتَ إليه وأنا لا أصدّق أذنيّ، سألته وأنا أداري

\_ هل أبقى هذا العام في البيت؟

فحدجني بنظرة غاضبة من عينيه الخضراوين وقال مغيظ:

ـ يا فرحة أمّك بك!

### ٧

واستقبلت عامًا مثمرًا لأوّل مرّة في حياتي، وجلست آمنًا مطمئنًا بين يدي مدرّسي الشيخ، أتلقّن مبادئ العربي والحساب. بدأت أخطو الخطوات الأولى في طريق التعليم، وإن مضت ساعات الدراسة في ثقل وضيق كالعادة، ولكي أضمن معاملة حسنة من المدرّس أجلست أمّي غير بعيد من باب حجرة المدرّس للاستنجاد بها عند الحاجة، ولا عجب فإنّ ذكرى العامين اللذين قضيتها في مدرسة الروضة من بفي العامين اللذين قضيتها في مدرسة الروضة من نفسي ضرب المدرّسين واعتداء التلاميذ لم تمحّ من نفسي قطّ. ولم أكن أتصور حتى ذلك الموقت أنّ التعليم واجب ضروريّ سأؤدّيه شطرًا طويلًا من العمر، ولكتي عددته عقابًا فرض عليّ لسبب لا أدريه، ولم أيأس من أن يلين قلب جدّي يومًا فيعفيني منه.

على أنّ أمّي لم تكن أسعد حالًا مني. كانت تعاني عذابًا من نوع أشد. وقد ازدادت كآبة في تلك الآيام، فلم تكن تخلو إلى نفسها حتى تبكي مرّ البكاء. ولم تكن تجلس إلى جدّي حتى تفاتحه بالأمر الذي يقض مضجعها، أجل لم يعد يفصل بيني وبين التاسعة إلّا أشهر قلائل، فإذا بلغتها حقّ لأبي أن يضمّني إليه، وهو لا بدّ فاعل كها فعل بأختي وأخي من قبل. وقد تهدّدنا ذاك الخطر حين بلغت السابعة، ولكنّ جدّي كتب إلى عمّي ـ وهو من كبار المزارعين في الفيّوم \_ راجيًا أن يستشفع لي عند أبي ليتركني في كفالة جدّي راجيًا أن يستشفع لي عند أبي ليتركني في كفالة جدّي

حتى أبلغ التاسعة، وقُبلت الشفاعة بمعجزة من السياء. وها قد اقتربت التاسعة، ولسوف أنتزع من أحضان أمّي ما لم يتنازل أبي عن حقّه في استردادي. وبكت أمّي يومًا في محضر جدّي وقالت له:

ـ لقد فقدت راضية ومدحت فلم تقع عليهما عيناي منذ تسع سنوات، ولم يبق لي إلّا كامل، فهو عزائي الوحيد في هذه الحياة، ولا أدري ماذا أفعل إذا سلبني الرجل إيّاه.

وهـزّ جـدّي رأسـه الأشيب متبـرّمًا، وكـان ذاك الحديث يكربه، وقال لها:

م وماذا بيدي أن أفعل؟! هٰذا حكم الشرع وما لنا من حيلة فيه، والرجل الذي تعنينه هو أبوه على أيّ حال، وليس برجل غريب!

فهتفت أمّي في تألّم واحتجاج:

- أبوه ! . . . أتدعو لهذا الوحش أبّا؟! يما أسفي على راضية ومدحت في البيت الذي جعل السكّير منه حمانة . إنّ الأبوّة لم تختلج بصدره قطّ. وكمامل قمد ترعرع في رعايتي ونهل من حناني، ولم يدر شيئًا عن شواذ المحلوقات، فإذا أخذه الرجل هلك بين يديه، وهلكت هنا وحدى . . .

وحنقها البكاء فأمسكت عن الكلام مرغمة، ولمّما استردّت أنفاسها استطردت تقول:

- هل تتصوّر يا أبي أنّ كامل يستطيع أن يعيش بعيدًا عن أمّه؟ إنّ يدي هاتين تطعيانه وتلبسانه وتنيانه، إنّه يخاف خياله، وإنّه لتُفزعه زفرات الصراصير، فكيف يأذن الشرع بأن يُنتزع مشل هٰذا الطفل من أحضان أمّه؟!

وقطّب جدّي متبرّمًا، وبدا وكأنّه ضاق بشكواها، بيد أنّ وجهه لم يكن مرآة صادقة لقلبه، وكثيرًا ما كان يبدو ساخطًا والقلب منه نديّ بالرحمة، ولم يزد وقتذاك على أن قال: كفاك شكوى وبكاء. إن قسم له أن يمكث بيننا مكث، وإن أراد الله أن يذهب إلى أبيه فلا راد لقضائه...

ذاك كان قوله، أمّا صنيعه فكان شيئًا آخر. فقد حزم أمره يـومًـا ومضى إلى أبي ليضاوضـه في شـأن

استبقائي في كفالته. والحقّ أنّ جدّي كان يحبّني حبًّا بالغًا. أحبّني لأنّي كنت أنيس شيخوخته، والـطفولـة تحرَّك في الشيخوخة أعماق الصدور، وأحبَّني لحبَّه أمّي التي لبثت إلى جانبه بعـد وفاة جـدّتي ترعـاه بحنانها وعطفها وحبّها. ذهب الشيخ إلى أبي وانتظرنا وأيدينا على قلوبنا. ومرّ وقت الانتظار على أميّ في عذاب لا يمكن أن أنساه مها امتد بي العمر. لم يكن ليقر لها قرار أو يسكن لهما جمانب، وجعلت تخاطبني حيثًا وتخاطب نفسها أحيانًا. ودعتني مرّات إلى مشاركتها في الابتهال إلى الله أن يكلِّل مسعى جدّى بالنجاح. ومضيت أرقبها بعينين محزونتين حتى انتقلت عمدوى قلقها إلى صدرى فاستعبرت باكيًا. انتظرنا طويلًا ـ أو هٰكذا خيّل إلينا۔ يشملنا حـزن وقلق، تسبح أعيننـا دمعًا، وتلهج ألسنتنا بالـدعاء، حتى سمعنـا جرس حنطور فهرعنا إلى الشرفة، فرأينا جدّي وهو يقطع فناء البيت بخطاه الثقال... وعدنا إلى الباب ففتحناه، ودخل جدّي صامتًا وهو يحدجنـا بنظرة لم نــدرك لها معني .

ومضى إلى حجرته فتبعناه وقد خانت أمّي الشجاعة أن تسأله عمّا وراءه، وراحت تهمس بصوت متهدّج «يا ربّي!» وخلع طربوشه بأناة وهو يتحامى عيني أمّي، ثمّ جلس على مقعد كبير قريب من فراشه، ثمّ ألقى علينا نظرة طويلة وقال بصوته الأجشّ وكأتما يخاطب نفسه:

\_ رجل مجرم ا. . . ماذا كنت تنتظرين من رجل مجرم ؟

وابيض وجه أتي وارتعشت شفتاها، ولاح في عينيها القنوط، وجعلت أردد بصري بين جدّي وأمّي في قلق وخوف. وتركنا جدّي لشقائنا هنيهة، ثمّ رثي لنا فرفع عن وجهه نقاب التجهّم، وقهقه ضاحكًا، وقال بصوت ينمّ عن الظفر:

ـ لا تقتلي نفسك كمدًا يا أمّ راضية. فقد أذعن الشيطان بغير تعب طويل.

بهتنا بادئ الأمر، ثمّ تهلّلت وجوهنا بشرًا، وتلألأ نور الفرح في عيني أمّي، ثمّ جثت على ركبتيها أمام

جدّي وأشبعت يده تقبيلًا وهي تقول بلهفة: \_ حقَّــــا؟... حقَّـــا؟... هـــــل رحم الله قلبــي الكسير؟

وأخذ جدّي يفتل شاربه في ارتياح بينها عادت أمّي تسأله بنفس اللهفة:

\_ أرأيت راضية ومدحت؟ فهزّ رأسه آسفًا وقال:

ـ كانا في المدرسة!

فدعت لهما دعاء حارًا وعيناها تغرورقان. ولم يكن جدّي يزورهما لكراهيته لأبي، ولأنّه لم يكن ينتظر استقبالًا كريمًا في بيته. ثمّ قصّ جدّي كيف قابل أبي في الفراندا وبين يديه زجاجة خمر وكأس مترعة. وكيف تلقّاه بدهشة واستغراب، وكيف أنّه لم يعد له من عمل في الحياة إلّا الشراب، ولعلّ اضمحلاله ذاك الـذي جعله ينقاد لاقتراحه متنازلًا عن عناده القديم.

وقد بدا أوّل الأمر وكأنّه يرتـاب فيها يلقى عـلى سمعه، فلمّا أن تبيّنه ضحك في سخريـة وازدراء من غير ما معاندة أو غضب وقال ببساطة:

- لا دماغ لي للتربية، ولأكون مرضعة من جديد. خلّه عندك إذا شئت ولكن لا تطالبني بملّيم واحد، هٰذا شرط صريح، وإذا طولبت بملّيم واحد فيها يستقبل من الأيّام انتزعته منكم فلا تقع عليه أعينكم ما حييت.

وقبل جدّي الشرط، وكان يحدسه مقدّمًا من قبل أن يذهب إليه، ولكنّه عجب كيف أنّ الرجل لم يبد عن أيّة رغبة في رؤية ابنه، ولا سأل عنه على الإطلاق. ثمّ قال جدّي:

ــ لم يعد رؤبة لاظ إنسانًا، لقد انتهى الرجل.

فغمغمت أمّي في حزن وكآبة:

ـ واحزناه على راضية ومدحت!

فقال جدّي يطمئنها:

ـ إنّ راضية في السابعة عشرة ومدحت في السادسة عشرة، ولم يعودا طفلين...

\* \* \*

وثبنا إلى طمأنينتنا المعهودة، فنجونا من ذاك الخوف

الذي اعترض سبيلنا مهدّدًا، وواصلت الدراسة في البيت أعالجها بصعوبة وضيق. واستدار العام، وحلّ الخريف وكثر الحديث عن الدراسة والمدرسة، وأيقنت أنّى معاد قريبًا إلى السجن. وقلت يومًا لأمّى:

ـ إذا كنت تحبّينني ولا توافقين على أن يأخذني أبي فلمإذا ترضين بأن تفرّق المدرسة بيننا؟

فضحكت ضحكتها الرقيقة وقالت:

ـ يا للعار! كيف تقول هذا وأنت الرجل الكامل؟! ألا ترغب أن تكون يومًا ضابطًا كبيرًا مثل جدّك؟ وماذا يبقى إذا هجرت المدرسة إلّا أن تشتغل باثع فول أو كمساري ترام!

ومضى بي جدّي إلى مدرسة العقّادين بمصر القديمة، ونجحت في الامتحان هذه المرّة. وهلَّ العام الدراسيّ، وانتظمت في المدرسة كارهًا مرغمًّا. وكان الحنطور يـ وصلني صباحًا إلى المدرسة، ويعود بي مساء إلى البيت، وفي نظير ذلك منع جدّي أمّي من تـ وصيلي بنفسها كها كانت تفعل على عهد المدرسة الأوليّة. عدت مرّة أخرى إلى المدرسة، وعانيت من جديد عدت مرّة أخرى إلى المدرسة، وعانيت من جديد كانت حياتي المدرسيّة شقاء كلّها. وأكّد ذلك الشقاء كانت ملكًا مستبدًّا في بيتي وعبدًا ذلي الله في مدرستي. وطالما تحيّرت بين الحبّ الذي يغمرني في البيت وبين عصا المعلّم وسخرية التلاميذ.

وقد اكتسبت عداوة المدرّسين ببلادي وخمود ذهني حتى أطلق علي بعضهم «الغبيّ الممتاز» وكان مدرّس الرياضة إذا انتهى من شرح درس سألني عنه وما يزال بي حتى أجيب إجابة ترضيه فيتنفّس الصعداء ويلتفت نحو التلاميذ قائلًا: «لا بدّ أنّكم فهمتم ما دام سي كامل قد فهم» ويضج الفصل بالضحك!

أمّا التلاميذ فكان دأبهم السخرية مني ما وجدوا إلى ذلك سبيلًا. وكان عجزي عن إنشاء علاقة صداقة حقيقة مُرّة لا شكّ فيها فلم أظفر في حياتي بصديق. والحقّ أنّي لست أسوأ من كشيرين ممّن يتمتّعون بصداقات سعيدة، ولكنّي شديد النفور بطبعي، شديد الخجل، عبّ للوحدة والعزلة، عديم الثقة في

الغرباء، وزاد طبعي تعاسة ما جُبلت عليه من صمت وعيّ وحصر، فلم أحسن الكلام قطّ، فضلًا عن الدعاية والمزاح، لذلك جميعه رموني بثقل الدم، وقد آلمتني لهذه الصفة، حتى سألت أمّي يومًا:

ـ هل أنا ثقيل الدم يا أمَّاه؟

فرمقتني بنظرة ارتياع وقالت بحدّة:

ـ من قال عنك ذٰلك؟

فقلت في حياء:

ـ التلاميذ كلُّهم؟

فصاحت بغضب:

\_ قـطعًـا لألسنتهم. إنّهم ينفسون عليك أدبك الكامل، والحنطور الذي يحملك بينها يتسكّعون عـلى أقدامهم، إيّاك وأن تتّخذ منهم صديقًا...

ومتى كنت في حاجة إلى مثـل تلك النصيحـة؟! وهٰكذا كابدت الحياة في المدرسة في وحدة، يطالعني روح عداوة وبغضاء من الجوّ المحيط بي. ولعلُّها كانت لا تخلو من غبطة لو أنَّني أسهمت في مسرَّاتها، ولكنَّ ا خجلي الشديد أجبرني على مقاطعة الألعاب بأنواعها كالكشَّافة والكرة والقسم المخصوص، حتى الرحلات المدرسيّة لم توافق أمّي على الاشتراك فيها أن يصيبني مكروه، وكان التـ لاميذ يتحـ دّثون عن الأهـرام وأبي الهول ودار العاديات والفسطاط فأسترق السمع في حيرة وحزن وكأنّي أستمع إلى سائحين يقصّون عن بلاد نائية! ولشدّ ما ينتابني من خجل إذ أقرّر أن عينيّ لم تقعا من القاهرة - المدينة الوحيدة التي عشت بين أسوارها ـ إلّا على شوارع معدودات هي كلّ حظّي من مشاهدات في هذه الدنيا الواسعة. ولم يكن لي من عزاء في تلك الأيّام إلّا أن أنفرد بأمّي في الشرفة أو في حجرتها، ثمّ نأخذ بأطراف الحديث، كأن ليس لحديثنا من نهاية. وكانت عصا المدرّس تذكّرني بأنّ علىّ واجبًّا ينبغى أو أؤدِّيه قبل النوم، فأقبل على الكتاب مستكرمًا، وأذاكر بلا روح ولا حماس وسرعان مما يترنُّح رأسي ويرنِّق النوم بجفنيٍّ.

\* \* \*

ويومًا قُرئت علينا .. في حصّة الديانة . هـذه الآية

الكريمة «فإذا جاءت الصاخة، يوم يفرّ المرء من أخيه، وأمّه وأبيه ألخ... فللا أذكر أنّي انزعجت لشيء انزعاجي لها، لم أطق أن أتصوّر أن أفرّ من أمّي في يوم مهما كانت فظاعته، وأن أغادرها في أهمواله بقامتها النحيلة الرقيقة وعينيها الخضراوين الحنونين، فقاطعت الشيخ على غير وعى منى هاتفًا:

ـ کلًا . . . کلًا . . .

واحدثت مقاطعتي دهشة في الفصل لأتي لم أكن أنبس بكلمة، ولم يدرك أحد ماذا أردت، ولم يلبثوا أن ضجوا ضاحكين، وغضب الشيخ، وحمّلني مسئوليّة الإخلال بالنظام، فأقبل نحوي متغيّظًا ولطمني على وجهي بعنف وحنق. ورحبت باللطمة كعذر ظاهر للبكاء إذ كنت أقاوم دموعي جاهدًا ودون جدوى.

لقد زلزلتي لهذه الآية الكريمة، وكانت أوّل نذير لي عن مأساة الحياة...

### ٨

حياة رتيبة، كابدتها على استكراه، بيد أنها لم تخلُ من هزّات عنيفة. فذات مساء عاد جدّي مبكّرًا على غير عادته. وقلقت أمّي لأنّه لم يكن يرجع إلى البيت قبل الفجر. واقتحم علينا الحجرة متجهّبًا، فنهضت أمّي مستطلعة. ورفعت رأسي عن الكتاب، وقبل أن تسأله عبيًا به قبال بحدّة وهبو يضرب طرف حذائه بعصاه:

- زينب، كمارثة نـزلت بالأسرة... فضيحـة ستجعلنا مضغة الأفواه!

فنطقت عينا أمّي بالفزع، وهتفت بصوت متهدّج: \_ رحماك يا ربّي!... ماذا حدث يا أبي؟

فقست نظرة عينيه الخضراوين، وقال بصوت أجشَّ غا ما .

ـ ابنتك . . . راضية . . . هوبت!

وشحب وجه أمّي، وخلجت عيناها، وجعلت ترنو إلى جدّي بنظرة مستنكرة لا تجد سبيلًا إلى تصديق ما صكّ أذنيها، ثمّ غمغمت بصوت كالأنين:

ـ هربت! . . . راضية! . . . هٰذا محال!

فضرب جـدّي الأرض بقدمه حتّى ارتجّت أركان الحجرة وصاح بغضب:

- محال؟! بل هي الحقيقة الواقعة، هي الفضيحة العارية، هي الضربة القاصمة لكرامتنا...

ولم تحر أمّي جوابًا كأنمًا فقدت النبطق. وتنفّس جدّي بشيء من الجهد ثمّ قال وكأنّه بخاطب نفسه:

- أيّ جنون سلبها الرشاد!... ليس هذا الدم الفاسد بدمنا! هذا دم شيطاني يفضح سوء فعله الأصل القذر الذي استُمِد منه. لقد مات حدّها وهو يصبّ لعناته على رأس أبيها فحلّت اللعنة بذرّيّته.

وازدردت أمّي ريقها وتمتمت في ارتباع:

- أَفْظِعُ بها من كارثة! كيف ضلّت الفتاة؟! لقد أفسد السكّير العربيد عليها حياتها، ما أتعسها!

فقال جدّي باستياء وحنق:

ـ لا تنتحلي لها الأعذار. لا شيء في الوجود يسوّغ لهذا الفعل الشائن...

فغمغمت أمّي بصوت باكٍ:

ـ لست أنتحل لها الأعذار، ولكنّها تعيسة ما في ذلك من شكّ. . .

وساد صمت محزن، ولبثا يتبادلان نظرات الغمّ والكدر والقنوط، وقد أصغيت إلى ما دار بينها باسباه شديد، فأدركت أهونه، وغابت عني خطورته الحقّة، كان الأمر يتعلّق بأخت لم تقع عليها عيناي لماذا هربت؟ وأين اختفت؟ وتساءلت:

> ـ لماذا لم تحضر إلينا؟ فصاح بي جدّي حانقًا:

> > ـ اخرس!

وارتمى على مقعد، واستطرد يقول:

- جاءني عمّها في النادي وأبلغني الخبر قال إنّه لا يعلم شيئًا عن حقيقة الحال. وقد أبرق له مدحت للحضور فورًا، فجاء بلا إبطاء، ثمّ أخبره الشاب باختفاء شقيقته. أمّا المجرم السكير فلم يزد على أن قال «في داهية». ثمّ ذهنا معًا إلى بعض أصدقاء العمّ من رجال المحافظة وأفضينا إليهم بالخبر السّائن سائلين معونتهم.

وتريّث جدّي دقيقة ثمّ استطرد:

- ويل للسكّير المجرم! . . . إنّه المسئول الأوّل عن هٰذه المأساة، لأذهبنّ إليه وأحطّمنّ رأسه!

ولاح الانزعاج في عيني أمّى فقالت بجزع:

\_ كلّا. . كلّا. . . هُذا يزيد من حالنا سوءًا. فقال جدّى بإصرار:

ـ ينبغى أن يجزى عن شرّه شرًّا.

فقالت أمّى بتوسّل:

ـ لا شأن لنا به. . . فلنركّز اهتمامنا في العثور على الفتاة علّنا نقيم ما اعوجّ من أمرها . . .

فحدجها بارتياب وتساءل:

لاذا تلحفين في الحيلولة بيني وبين الذهاب إليه؟
 فلاح في وجهها الارتباك وتمتمت:

\_ أخاف أن يزداد الأمر سوءًا.

فقال جدّي بحنق:

بل تخافین أن یؤدّي الشجار إلى أن یسترد كامل.
 إنّك لا تقیمین وزنّا لسيء، ولا تكترثین لغیر نفسك،
 ألا لعنة الله عليكم أجمعين...

ولبس البيت رداء الحيزن فكانّه في حداد، واهتصرتنا أيّام سود فنكد العيش، وكدت أختنق في ذلك الجوّ القاتم. وقد غيّر جدّي نظام حياته، وتخلّف عن سهراته المعتادة في النادي وكان يغيب خارج البيت طوال النهار دون أن ندري عن مكانه شيئًا، على حين تقضي أمّي النهار ساهمة أو باكية. وحاءنا جدّي ذات مساء، فلمّ أن وقع بصره على أمّى بادرها قائلًا:

ـ عثرنا على ضالّتنا أخيرًا...

فجرت أمّى نحوه وهي تصبح:

ـ حقًّا! . . اللَّهُمُّ ارحمنا . . .

فقال جدّي بصوت تنمّ نبرات عن الارتياح والسرور:

- أرسلت الفتاة المجنونة إلى مدحت كتابًا تنبئه بأنّها تعيش في بيت زوجها ببنها، وتسأله المغفرة عن سلوكها الذى اضطرّت إليه اضطرارًا...

وتنهّدت أمّي من الأعهاق وقالت وعيناها تدمعان: ـ ألم أقل لك!!... إنّ راضية فتاة طاهرة ولْكنّها

تعيسة الحظ، ربّاه . . . أين هي الآن؟ خبّرني بكلّ ما تعلم .

فقال جدّي بهدوء:

- سافرنا إلى بنها، أنا وعمّها ومدحت، فوجدناها في أسرة طيّبة محترمة، وتعرّفنا إلى زوجها وهو شابّ موظّف بالحقّانيّة يدعى صابر أمين. فأخبرنا أنّه استأجر شقّة بشارع هدايت بشبرا وأنّه سينقل إليها هٰذا الأسبوع. وقالت راضية: إنّ زوجها تقدّم لخطبتها ولُكنّ أباها رفضه بغلظة، وأنّه رفض قبله شابًا آخر تقدّم لخطبتها كذلك. . . ولعلّها الخمر التي لم تبق على ذرّة من إنسانيّته فأنسي واجباته وبدّد مربّباته، واستبدّ بها اليأس فهربت مع الشابّ. وسافرا إلى أسرته حيث كان المأذون في انتظارهما.

وأصغت أمّي إليه وهي تبكي بكاء حـارًا، بعثه الحزن والارتياح معًا، ثمّ قالت:

ـ سأسافر إليها غدًا...

فقال جدّي بتأكيد:

ـ ستجدينها في بيتها غدًا أو بعد غد. . .

وعادت تتساءل:

ـ لماذا لم تأتي إليّ أنا؟

فقال جدّي كمن يعتذر عن الفتاة:

لعلّها خجلت أن تأتي بخطيبها إلينا وهي هاربة
 من وجه أبيها، وعلى أيّة حال لنحمد الله على هذه
 النهاية التى لم نكن نحلم بها...

4

ركبنا الحنطور جميعًا لأوّل مرّة، فجلس جدّي وأمّي في الصدارة، وجلست على المقعد الخلفيّ. كانت أمّي من الفرح في نهاية، وقد بدت بعدما عانت في الأيّام الأخيرة من همّ وحزن وكأنّها استردّت شبابها الأوّل. كانت عيناها تتألّقان بنور السرور البهيج، وكان لسانها يسبّح بالحمد والشكر. وانتقل سرورها إلى صدري ففرحت برحلتنا السعيدة. وجعلت أفكّر في تنقيقي التي سأراها لأوّل مرّة بعد دقائق بدهشة وسرور وقلق لم أدر له سببًا، ترى ما شكلها؟ وكيف تلقانا؟ وهل

تحبّنا؟ وقطعت أمّى على حبل أفكاري فسألت جدّي بلهفة:

ـ هل أجد مدحت هناك؟

فقال جدّي وقد اعتمد مقبض عصاه بيديه:

- الراجح أن يكون هناك . . . لقد تواعدنا على ذلك . . ولاحت في عينيها نظرة حنان ورجاء . وسارت العربة ميمّمة شبرا. ورحت أتسلّى بمشاهدة المارّة والعربات والسترام، حتى بلغ الحسطور مقصده، وانعطف إلى شارع همدايت، ثمّ وقف أمام بيت متوسّط الحجم، مكوّن من ثلاثة أدوار. وغادرنا العربة وصعدنا إلى الدور الثاني وأمّى تقول بصوت كالهمس: «ما أشدّ خفقان قلبي!»، ودقّ جدّي الجرس، وفُتح الباب، ودخلنا. رأيت فتاة وشابّين، وقبل أن أعاينهما هرع اثنان منهما إلى أمّي، فلم أر إلّا عناقًا حارًّا. ولم أسمع إلّا تنهدات الدموع. رمقت الشلاثة بحيرة وخجل وصمت. وطال العناق، وطال البكاء، حتى تدخّل جدّي بينهم ضاحكًا وهو يقول:

ـ إليكِ زوج ابنتك صابر أفندي أمين.

وتقدّم الشابّ من أمّي فقبّل يدها، وقبّلت جبينه، ولم ألبث أن رأيت نفسي محطّ أنظار الجميع. وقالت أمّى وهي تبتسم خلال دموعها:

ـ أخوكما كامل. .

وهرعت نحوي شقيقتي، وضمّتني إلى صدرها، وقبّلتني بحرارة، وأنا مستسلم بين يديها لا آتي حراكًا، ولا أنطق بكلمة، وصاحت بفرح:

ـ ربّاه، إنّه شابّ يافع!... إنّه نسخة منك يــا أمّاه!

ثمّ ضمّني شقيقي إلى صدره وقبّلني وهـ يقـ ول

ـ يا له من شابٌ خجول!

ولم أكن حتى تلك اللحظة قد أنعمت النظر إلى وجه من وجوههم، وظللت غاضًا بصري، والخجل يحرق جبيني وخدّيّ. ثمّ مضوا بنا إلى حجرة الجلوس. فجلست أمّي بين راضية ومدحت، وجلس جدّي لصق زوج أختى، وأقعدتني شقيقتي إلى جانبها،

وقالت أمّى وهي تجفّف دمعها:

ـ يا رحمتاه! وجدتكما شاتين بعد أن انتُزعتما متى طفلين، الحمد لله والشكر لله...

فقال زوج أختي بتأثّر:

ـ يا لها من حياة هي بالمأساة أشبه! وإنّي لأشكر الله

على أن جعلني الفرصة التي هيّأت لكم لهذا اللقاء! وسالت الأشواق القديمة حديثًا فياضًا لا ينضب معينه، وانثالت عليهم الذكريات والخواطر، وشكا كلّ بقه وهمّه، وامتزجت الدموع بالبسهات. وكانت تلوح في عيني أمّى بين الحين والحين نظرة دهشة كأنّها لا تصدّق أنّ الله قد جمع شمل الأسرة بعد تفرُّق ونوي. ولمَّا شغلوا بأنفسهم عنى أخذت أفيق من الخجل، وأسترد أنفاسي، وشعرت بأني ـ للدرجة كبيرة ـ وحدي، فداخلني ارتباح، ولُكن سرعان ما انتابني قلق وضيق، وجعلت أسترق النظر إلى راضية ومدحت. بهرني جمال أختى، رأيتها أقصر من أمّى قليلًا ولكنّها ممتلئة بضّة، ميّالة للبياض، أمّا وجهها فصورة من وجه أمّى، وصورة من وجهى أيضًا، بعينيـه الخضراوين الصافيتين وأنفه الدقيق المستقيم. أمّا مدحت فأنموذج من نوع آخر، بدين في غير إفراط، مستدير الوجمه والرأس، أبيض الوجه مشرب بحمرة، أسود العينين، ينم مظهره عن الفحولة والقوّة وإن لم يجاوز الشامنة عشرة. وكان يقهقه ضاحكًا لأتفه الأسباب، ويبدو فرحًا صحيحًا معافى. استرقت إليهما النظر باستطلاع واهتمام، وسرعان ما جذبني إليهما شعور بالحبّ والعطف، واستنمت إلى روحهما المرحة الباسمة. بيد أَنَّنَى لَم أَنْعُم بشعور الوحدة طويلًا، فرَّبُما اتَّجهت صوبي الأنظار وبُذلت المحاولات لحملي على الكلام، واستــدراجي لمشــاركتهم سرورهم، ولٰكنّني لم أنبس بكلمة قانعًا برد الابتسام بالابتسام. ولئن كان كلِّ شيء ممّا يكتنفني يدعمو للغبطة إلّا أنّني لم أخـلُ من مشاعر قلق غامض رغّبني أكثر من مرّة في الرحيل، وقالت لى راضية باسمة:

ـ كان مولدك عسيرًا، والله يعلم كم تألَّمت أمَّنا، ولبثنا أنا ومدحت في الحجرة المجاورة نبكى، ثمّ

أدخلنا في النهاية ورأيناك في اللفّة كقبضة اليد فانهلنا عليك ىالقبل.

وقهقه مدحت وقال:

ـ وأردت أن أطعمك قطعة من الشيكولاطـة فحملوني إلى الخارج.

وقالت راضية برقّة:

 وكنّا نتخيّلك في وحدتنا ببيت أبينا فنقـول لعلّه يجبو الآن، أو أنّه يمثني ويلعب، أو هٰذا أوان المدرسة.
 وعلى فكرة أيّ سنة بلغت من دراستك؟

وشعـرت بحرارة احمـرار خدّيّ، وانعقـد لساني، فأجاب عنّى جدّي قائلًا بلهجة لا تخلو من تهكّم:

\_ إنّه يعيد السنة الأولى الابتدائيّة وهو في العاشرة من عمره

فقال مدحت ضاحكًا:

الحال من بعضه، فقد التحقت بالزراعة المتوسطة
 بعد سقوط عامين بالثانوئ!

وقالت أمّى:

ـ إنّ جدّك يريد أن يجعل منه ضابطًا. .

فهزّ مدحت رأسه وقال:

ـ عليه إذن أن يحصل على البكالوريا.

وكان جدّي من اللذين ألحقوا بالمدرسة الحربيّة بالابتدائيّة فقال بازدراء:

\_ إنّ بكالوريا اليوم لا تعدل التدائيّة الأمس... ثمّ دار الحديث عن الحياة في بيت أبي، حتّى قالت اضه:

\_ كنّا في الحقيقة نعيش بمفردنا، ولم نكن نرى أبانا إلّا مرّة في الصباح الباكر، ثمّ نمضي وقتنا معًا، نداكر أو نلعب أو نتحدّث، وقد حمدنا الله على تلك الوحدة.

وتنبّهت أمّي إلى الشـطر الأخــير من الكـــلام. وتنهّدت في إشفاق، فقال جدّى:

إن كان أبوكها أعفاكها من عشرته ومخالطته حقًا،
 فقد فعل خيرًا يستحق عليه الشكر والدعاء!

وتقضّى النهار كلّه في جوّ عابق بالحبّ والأشواق، وعدنا إلى المنيل مجبوري الخاطر. واتّصلت الأسبـاب

بعد ذٰلك بيننا وبين شقيقتي، وكان مدحت يزورنا كلّما سنحت له فرصة.

واستقبلتُ عامًا مشيرًا توزّعتني فيه الحميرة وحبّ الاستطلاع والتجربة القاسية. صدمني في مطلعه هـروب أختي ومما علمت بعـد ذٰلـك من زواجهـا، فحبلها، ثمّ إنجابها طفلة. وتساءلت نفسي كما ساءلت أمّي عن معنى هٰذا كلّه، لماذا هربت من أبي إلى رجل غـريب؟ لماذا لم تـأتِ إلينا؟ ولمـاذا تــزوّجتــه؟ وكيف حبلت؟ وكيف خسرجت زينب الصغميرة إلى نسور الدنيا؟ . . وارتبكت أمّى حيال إلحماحي وتعلقلي، وجعلت تصطنع لي الأجوبة الكاذبة حينًا وتتأتَّاني حتَّى أكبر حينًا آخر، فإذا لججت تكلّفت لي حزمًا غمير معهود ولا مألوف. فلم أظفر منها بشيء ينقع الغلَّة، وفي الوقت نفسه شعرت بأنَّ ثمَّة سرًّا يراد إخفاؤه عنى. ثمّ جاءن العون من حيث لا أدري، فتطوّعت الخادمة لإماطة اللشام عمّا حميّر خيالي وألهب. كانت تكبرني بأعوام، وكانت دميمة قبيحة، ولكنّهـا كانت تكرّس فراغها لخدمتي وكانت تخلو بي في أويقات نادرة إذا شُغلت أمّي بعمل أو حاجة. وبدا أتّها استرقت السمع يومًا إلى ما يدور بيني وبين أمّي عن الألمغاز التي استثارتني من سباتي، فصارحتني مرّة بأنّها تعلم أمورًا خليقة بأن تُعرف، وانجذبتُ إليها على قبحها في اهتمام وسرور، وواجهت التجربة بلذَّة وســذاجة. عــلى أنَّ العهد بها لم يطل، فها أسرع أن ضبطتنا أمّي متلبّسين. ورأيت في عيني أمّى نظرة باردة قاسية فأدركت أنّي أخطأت خطأ فاحشًا. وقبضت على شعر الفتاة ومضت بها فلم تقع عليها عيناي بعد ذُلك. وانتـظرت على خوف وخجل. ثمّ عادت متجهّمة قاسية، ورمت صنيعي بـالمذمّة والعار، وحـدّثتني عمّا يستـوجبه من عقاب في الدنيا وعذاب في الأخرة. ووقع كلامها متى موقع السياط حتى أجهشت باكيًا، ولبثت أيّامًا أتحامى أن تلتقي عينانا خزيًا وحجلًا.

١٠

حدثت معجزة \_ على حدّ تعبير جدّى \_ فنجحتُ في

الامتحان. ونُقلت إلى السنة الثانية، وإن كنت قضيت عامين في السنة الأولى. ولمّا اطّلع جدّي على الشهادة قال لى مداعبًا:

- لو كنت ما أزال في خدمة الجيش لجئتك بفرقة الطوبّجيّة، وأمرتهم بإطلاق أربعة وعشرين مدفعًا احتفالًا بنجاحك.

على أنّ جدّي إذا كان لم يمكنه أن يطلق لنجاحي أربعة وعشرين مدفعًا، فقد قذف حياتي بقنبلة عن قصد حسن عادت تودي بي. حدث أن زاره يومًا ضابط متقاعد في الخمسين من عمره ممّن عملوا تحت قيادته في السودان. وعقب انصرافه مباشرة جاءنا جدّي في الشرفة وراح يتفرّس في وجهينا في صمت وإن نمّ وجهه عن ارتياح وسرور. ثمّ قال مخاطبًا أمّي بلهجة مليئة بالمرح:

ـ اتبعینی بمفردك یا زوزو هانم!

وانفجرتُ ضاحكًا لذاك التدليل اللطيف. على حين تبعته إلى حجرة نومه ومنّيت نفسي ببشرى جيلة. . . وغابت أمّي مقدار ساعة ثمّ عادت إليّ، وما إن وقعت عليها عيناي حتّى بادرتها قائلًا:

ـ أهلًا وسهلًا يا زوزو هانم. . .

وقهقهتُ ضاحكًا، ولكنّها ابتسمت ابتسامة باهتة على غير ما انتظرت، وجلست على كرسيّها يلوح في عينيها السهوم والتفكير، وساورني القلق، فملت نحوها. وسألتها عمّا ألمّ بها؟ فقالت لي باقتضاب:

ـ أمور تافهة لا تهمّك.

ولكن تهرّبها ضاعف من رغبتي في معرفة ما وراءها، فألحجت عليها أن تفضي إليّ بمكنون صدرها، فنفخت في تبرّم، ورجتني أن أمسك. وجلسنا صامتين طويلًا، ثمّ تجاذبنا أحادثينا المعتادة في فتور. ودُعينا إلى العشاء فأكلت لقيات معدودات، وليّا تهيّأنا للنوم وقفت أمام المرآة طبويلًا، ثمّ استلقت إلى جانبي. ووضعت راحتها على رأسي وقرأت سورًا قصارًا من القرآن كالعادة، حتى رئق النوم بجفنيّ. واستيقظت في المفريع الأخير من الليل، فخيّل إليّ أنّي أسمع حسًا الهزيع الأخير من الليل، فخيّل إليّ أنّي أسمع حسًا كالهمس، فأرهفت أذنيّ فأيقنت أنّها تغمغم، وظننتها كالهمس، فأرهفت أذنيّ فأيقنت أنّها تغمغم، وظننتها

تحلم، فناديتها حتى استيقظت. ولبثنا مستيقظين حتى أسفر الصبح.

وفي اليوم التالي زار جدّي ذلك الضابط المتقاعد، وحدث ما حدث بالأمس فدعا جدّي أمّي إلى حجرته، ولبثا منفردين زهاء الساعة، ثمّ جاءا معًا إلى الشرفة وهي تتعلّق بذراعه وتهتف بانفعال وتأثّر شديدين:

\_ كلّا... كلّا... لهذا محال، ولا أحبّ أن يعلم شيئًا. ولكنّه لم يأبه فيها بدا وقال لي بحزم:

ــ إتّي منتظرك في حجرتي.

وجعلت أمّي تتوسّل إليه وتضرع، ولْكنّه رجع إلى حجرته وأنا في أعقابه على حين مضت أمّي إلى حجرة نومنا في حالة غضب واستياء. وجلس جدّي على مقعده الكبير، وأمرني أن أقترب منه، فاقتربت في رهبة وخوف حتى وضع يده النحيلة على منكبي، ورمقني بنظرة دقيقة ثمّ قال:

- أريد يا كامل أن أحدّثك بأمر هامّ. لا زلت صغيرًا بغير شكّ، ولكن يوجد في مثل سنّك مَن ينهض بأعمال الرجال، وأحبّ أن تفهمني جيّدًا، فهل تعدني بذلك؟

وأجبت بطريقة آليّة:

ـ أعدك يا جدّي.

فابتسم إليّ متلطّفًا ثمّ قال:

- الأمر هو أنّ رجلًا فاضلًا غنيًا من أصدقائي يرغب أن يتزوّج من أمّك، وأنّي أوافق على ذلك رغبة منيّ في سعادة أمّك، فلا بدّ للمرأة من رجل يرعاها، وأنا قد جاوزت الستين، وأخاف أن أموت قبل أن تضطلع أنت بواجبك كرجل فلا تجد مَن تعتمد عليه في الحياة.

وواصل كلامه باستفاضة، ولْكنّ عقـلي كُلُّ فلم يتابعه، ولم أعد أفقه معنى ما يقول.

شلّت عبارة «يتزوّج من أمّك» مسامعي، وانفجرت في دماغي، واتسعت عيناي دهشة ورعبًا وتفرّزًا وتساءلت: هل يعني جدّي ما يقول حقًا؟ أجل لقد روت أمّى لى قصّة زواجها، ولكن كان ذاك قصّة

وتاريخًا بعيدًا، ولم أتصوّره حقيقة واقعة أبدًا. وذكرت لتوّي الخادمة المطرودة فغاض قلبي في صدري وقلت لجدّي وأنا ألهث:

- أمّي لا تتزوّج. ألا تفهم ما هو الزواج!؟ ولم يتمالك الشيخ نفسه من الضحك، ثمّ قال

- الزواج سنة من سنن الله، والله يفضّل المتزوّجين على غير المتزوّجين، ولقد تزوّجت أنا جدّتك، كما تزوّجت أمّك فيها مضى، وكما ستتزوّج حضرتك يومًا ما. أصغ إليّ يا كامل، أريدك على أن تذهب إلى أمّك وتقول لها إنّك ترغب في تزويجها مثلي، وإنّ سعادتك تضاعف بسعادتها. . . ينبغي أن توافق عسلى ما يسعدها، وحسبها ما قاست من أجلكم جميعًا.

وجعلت أطرافي تنتفض انفعالًا وتأثّرًا، ونظرت إلى جدّي كما تنظر الفريسة إلى معذّبها، ثمّ سألته بصوت متهدّج:

\_ أيريد أن يأخذها ذٰلك الرجل؟

فابتسم وقال لي:

ـ نعم، ولكن ليرعاها ويسعدها.

فسألته بحدّة وأنا لا أدري:

ـ وأنا؟ .

فقال برقّة بالغة:

\_ إن شئت ذهبت معها، أو بقيت عنـدي عــلى الرحب والسعة...

فعضضت على شفتي بقسوة لأحبس دمعي، وتراجعت فجأة فأفلت من يده، وركضت خارجًا متجاهلًا نداءه، وعدوت إلى حجرة نومنا، فوجدت أمّي جالسة محمرة العينين من البكاء، وفتحت لي ذراعيها فارتميت بينها منتفض الأطراف من التأثّر، وبادرتني قائلة:

لا تصدّقه، أعني لا تصدّق أنّ شيئًا ممّا قال لك
 سيقع، لا تبك ولا تحزن... واعذاباه!

وحدجتها بنظرة استغراب واستنكار، وصحت بها:

ـ ألم تقوني إنّ لهذا عار وحرام؟!

فشدّت على بحنان وهي تقاوم ابتسامة، ثمّ قالت:

ـ لعلّ جدّك قال لك إنّه يريد أن يزوّجني، ولكنّه لم يقل بلا ريب إنّني وافقت على لهذا الزواج، والحقّ أنّي رفضته لأوّل وهلة، وبلا أدن تردّد، ووددت لو لم تعلم عن الأمر شيئًا على الإطلاق، ولمّا أعطاني مهلة للتفكير قلت...

وقاطعتها بحدّة قائلًا:

ـ ولكن يريد لك أمرًا معيبًا محرِّمًا!؟

فصمتت قليـلًا وهي ترنـو إليّ بطرف حـائر. ثمّ استطردت متجاهلة اعتراضي:

ـ قلت إنّ المهلة مضيعة للوقت، وأبيت أن أجعل هذا الأمر موضوعًا للتفكير، وذلك من أجلك أنت، من أجلك وحدك، فلا تخزن ولا تغضب، ولا تظنّ بأمّك الظنون.

ولئن أخرجني كلامها من ظلمات القنوط إلا أتني أصررت على ترديد اعتراضي حتى قالت لي بعد تردد:

د لم أقل أبدًا إنّ الزواج من العيوب أو المحرّمات، بل هو علاقة شريفة يباركها الله، إنّي ذعمت عيوبًا أخرى.

وانعقد لساني حياء وخجلًا، وربّتت هي على خدّي لتسرّي عنّي وقالت بصوت ينمّ عن العتاب:

ـ يا لك من طفل جحود، ألا تستأهل تضحيتي في نظرك كلمة شكر؟ . . . أتراك تذكرها فيها يقبل من العمر؟ أبدًا! . . . لتتزوّجنّ يومًا ولتغادرني وحيدة بلا رفيق ولا أنيس!

وقطّبت ساخطًا، وقلت بحماس:

ـ لن أفارقك ما حييت.

عبثت بشعري مبتسمة، ولاحت في عينيها الجميلتين نظرة ساهمة.

### 11

سمارت حياتي المدرسيّة في بطء وتشاقل يدعوان لليأس، فبلغت الرابعة عشرة وما جاوزت السنة الثالثة الابتدائية، وكان جدّى يقول متأفّفًا:

متى تُقبل على الدراسة بهمّة ونشاط؟ متى تعرف واجبك؟ ألا ترى إذا اطّردتْ دراستك على هٰذا المنوال

فستنتهي منها وقد استوفيت سنّ المعاش؟!

ولشد ما كانت تأسى أمّي لذاك التهكم المرّ، وكانت تسأله دائمًا ألّا يلقيه في وجهي أن تنكسر نفسي فأزداد بلادة، أو تقول له:

ـ الذكاء من عند الله، وحسبه ما جمله به من كريم الخلق، لأنّه كالعذراء حياء وأدبًا!

وكان أن كابدت حياتي تطوّرًا خطيرًا لا أذكر متى بدأ ولا كيف بدأ، وأخشى أن يكون الخيال قد زوّر منه أمورًا على الذاكرة. دبّت في النفس والجسم يقظة غريبة، سرت في أطرافي قلقًا واضطرابًا. طافت بي في وحدتي أحلام جديدة، وغيّبني في المدرسة شرود ركّز شعوري كلّه في نفسي. وكنت إذا انطلقت بي العربة من المدرسة إلى البيت سرّحت طرفي في آفاق السياء من المدرسة إلى البيت سرّحت طرفي في آفاق السياء وبنفسي لمو أحلّق إلى ذراهما المتلقعة بتلك الزرقة الخامضة. ولشد ما انتابتني الكآبة وغشيني الكدر فروّحت عن قلبي بالدمع الغزير. ولا أنسى الأشواق الغامضة، والمخاوف المجهولة، والأنّات المهموسة، والشعيرات النابتة. ربّاه إنّي كائن يتمخّض عن حياة والشعيرات النابتة. ربّاه إنّي كائن يتمخّض عن حياة اليقظة والأحلام.

واكتشفت بنفسي - تحت ضغط تلك الحياة - هواية الصبا الشيطانية لم يغرني بها أحد إذ كنت معدوم الرفاق. فاكتشفتها كيا اكتشفت أوّل مرّة في حياة البشر. واستقبلتها بالدهشة واللذّة، ورضيت بها عن كلّ شيء في الوجود، ووجدت فيها أنسًا لموحدي الغريبة، وعكفت عليها في إدمان، وراح خيالي يقطف لي من صور المخلوقات ما أزيّن به مائدة العشق الوهية.

ومن عجيب أنّ خيالي في عشقه لم يعسدٌ دائرة الخوادم بالمنيل اللاتي يسعين حاملات الخضر والفول. ولم تكن تلك ظاهرة عارضة ثمّ ولّت، إنّها سرّ دفين، أو هي داء دفين. كانّي موكل بعشق السدمامة والقذارة!! إذا طالعت وجهًا ناضرًا مشرقًا يقطر نورًا وبساء ملكني الإعجاب، وبسردت حيوانيّتي، وإذا صادفني وجه دميم ذو صحّة وعافية أثارني وتملكني،

واتخذته زادًا لأحلام الوحدة وعبثها. وأفرطت إفراط جاهل بالعواقب. وخيّل إلى جهلي المفرط أنّ أحدًا سواي لا يدري بها، حتّى سمعت يومًا في فناء المدرسة بعض التلاميذ يتقاذفون بها في غير حياء فانزعجت انزعاجًا فظيعًا وتولّاني خجل أليم. ومنذ تلك الساعة أمضّني الألم، وكدر صفوي تأنيب الضمير والشعور باللذب. . . ولم يكن ذاك ليصدّني عن ممارستها، فقضيت وحدتي في لذّة جنونيّة سريعة يعقبها نكد طويل.

وكانت تسطع في أيّامنا الرتيبة ساعات باسات فتزورنا أسر من الجيران والأقارب، سيّدات وبنات في سنّ الصبا، وربّا قدّمت سيّدة بنتها على سبيل المداعبة:

ــ لهٰذه عروس كامل.

فكانت أمّى تلقى لهذه المداعبة وأمشالها بفتور ملحوظ، لا يخفى على مخاطبتها، ولا على. فازددت شعورًا بالحياء وبالنفور، وبالخوف خاصّة حيال المرأة. ثمّ لا تفتأ ـ عقب انصراف الزائرات ـ تنتقد مداعباتهنّ الفاضحة المفسدة للأخلاق! . . . ومضيت في حياتي الوحيدة الموحشة أتململ تحت ضغطها المتواصل دون أن أبدي حراكًا، أنتهب لذَّاتها الخفيَّة في جزع ويأس، وأجنى مرّ الشعور بالذنب وقد شقّ علىّ الخلاص، في عزلة غابت بي عن خضم الحياة. على أنّني كنت أدرك إدراكًا غامضًا أنّه توجد حياة واسعة فيــا وراء أفقي الضيّق. كنت أسترق السمع إلى ما يتناثر من أحاديث التلاميذ عن السياسة والسينها والألعاب الرياضية والبنات، وكأنَّني أصغى إلى سكَّـان كسوكب آخـر. وددت لو كان لي بعض فصاحتهم ومرحهم وحبورهم، وددت لو يُرفع ذاك الحاجز الأصم الذي يحبسني دونهم. ولكم رمقتهم بعينين محزونتين كأتي سجين ينظر من خلال القضبان إلى الطُّلقَاء. بيد أنِّي لم أحاول قط أن أنطلق من سجني، لم يكن ليغيب عتى ما ينتظرني في دنيا الحرّيّة من قسوة ومهانـة، بل إنّي لم أسلم في سجني من أذى وسخرية وتهجّم، ذاك سجني فلأقنع به، فيه لذِّق وألمى، وفيه أمان من الخوف. إنَّه

سجن مفتوح الباب ولكن لا سبيل إلى تجاوز عتبته، ولم أجد من متنفس غير الأحلام. كنت أمكث في الفصل غائبًا عمّا حولي وخيالي يصنع المعجزات، يحارب ويقتل ويقهر، يمتطي متون الجياد ويعتلي الطائرات ويقتحم الحصون ويستأثر بالحسان وينكل بالتلاميذ تنكيلًا مروّعًا، حتى لابست أحيانًا حركات رأسي وتقلّصات وجهي انعكاسات من تلك الأخيلة، يرتفع لها الرأس كبرياء ويقطّب الوجه قسوة وتشير اليد بالنذير والوعيد!

ولم تقف أحلامي عند حدد الخلق فطارت إلى ملكوت الخالق. وكان إيماني قديمًا راسخًا يعمر قلبي وروحي بحبّ الله وخوفه معًا. وقد أدّيت الفرائض في سنّ مبكرة أخذًا عن أمّي ومحاكاة لها. وليمّا أجدت لي لذّاتي الخفيفة شعورًا بالذنب لم يكن لي به عهد قوي شعوري الدينيّ، ولفحت إيماني لهفة حارّة إلى الله ورحمته فيا ختمت صلاتي مرة حتى بسطت يدي مستغفرًا. بيد أنّ أشواقي لم تقف عند حدّ، وانقلبت طلعة لمعرفة الله، وتمنّيت من صميم فؤادي لو كان أتاح لعبيده رؤيته وشهود جلاله الذي يحيط بكلّ شيء ويوجد في كلّ مكان. وسألت أمّى يومًا:

\_ أين يوجد الله؟

فأجابتني بدهشة:

ـ إنّه تعالى في كلّ مكان...

فرنوت إليها بطرف حائر وتساءلت في خوف:

ـ وفي لهذه الحجرة؟

فقالت بلهجة تنم عن الاستنكار:

\_ طبعًا. . . استغفره على سؤالك هذا!

واستغفرته من أعماق قلبي، ونظرت فيما حولي بحيرة وخوف، وذكرت بقلب موجع كيف أتي ألم بالإثم تحت بصره القريب لشدّ ما حزّني الألم، وغصني الندم، ولكنّي ما فتئت أغلب على أمري.

\* \* \*

وشق عليّ النزاع المتواصل فانتهى بي إلى التفكير الجدّيّ في الانتحار. بلغت وقتـذاك السابعـة عشرة، وكنت أستعدّ لامتحان الابتدائيّة للمرّة الثالثة بعد أن

أخفقت مرّتين في عـامـين متتـاليـين. تملّكني الفـزع والقنوط وازددت فزعًا وقنوطًا للامتحان الشفويّ، فها كانت لى قدرة على الكلام، ولا قلب أواجه به الممتحن. وقد سألنى الممتحن الإنجليزي في العام السابق عن معالم القاهرة التي زرتها؟ وكان كلّما سألني عن أثر من آثارها أو موقع من مواقعها أجبت بأنّني لا أعرفه، فظنّني أنهرّب من أسئلته وأسقطني. تملّكني الخوف وأوردني مهالك القنوط ووجدتني لأؤل مرّة ألقى على الحياة نظرة عامّة شاملة متأثّرًا خطّ الحياة من البداية إلى النهاية، حتى لم أعد أرى منها إلَّا البداية والنهاية متعاميًا عمّا بين هذا وذاك. ميلاد وموت، هذه هي الحياة! وقد فات الميلاد فلم يبق إلَّا الموت. سأموت وينتهى كلّ شيء كأن لم يكن، ففيمَ تحمُّـل لهذا العناء؟! فيم أكمابد الخوف والضيق والوحشة والجهد والامتحان؟! وازدحمت برأسي ذكرياتي المحزنة عن الحياة التي أحياها. . . امتحان لا حيلة لي فيه ثمّ سقوط فسخرية مريرة، حرمان من أفراح الحياة التي يحظى بها التلاميذ. دعاؤهم لى بالأبكم، رميهم إيّاى بثقل الدم حتى رآني تلميذ مرّة قادمًا وكان قريبًا من باب مسجد المدرسة فكور كفّه على أذنه كأنّه يدعو للصلاة وصاح في وجهى منشدًا «يا ثقيل الدم!» وقهقه الآخرون ضاحكين. وأذكر أنّ مـدرّسًا أراد يـومًا أن يختبر معلوماتنا العامّة، فلمّا جاء دوري ووقفت مبهوتًا لا أجيب عن شيء سألني عن اسم رئيس الوزراء؟ ولازمت الصمت، فصاح بي دهل أنت من بلاد الواق؟!». كانت مناسبات الإضراب كثيرة، وأكنى لم أشترك في مظاهرة على الإطلاق، وقد أضربت المدرسة يومًا وخرجتْ في مظاهرة عن بكرة أبيها، إلَّاي، فقد تخلَّفت في الفنـاء مرتبكًـا خائفًـا على كـوني من أكبر التلاميذ سنًّا، ورآن على تلك الحال مدرَّس عُـرف وقتذاك بوطنيّته فقال لي معنّفًا: «لماذا خرجت عن الإجماع؟ أليس لهذا الوطن وطنك أيضًا؟!، ووجدتني في حيرة شديدة بين تعنيف المدرّس وبين وصايا أمّى التي تحلّفني كلّ صباح على اتّباعها. يا لها من ذكريات خليقة بأن تُفقد الحياة كلّ قيمة! أليس في الموت غناء

عن لهذا كلُّه؟ بل وإنِّي لأتمنَّى الموت. وملأت تلك الأفكار على شعاب قلبي فأجمعت على أن أرمي بنفسي إلى النيل. . وعندما أن المساء صلّيت طويلًا، ثمّ نمت ويدي قابضة على يد أمّى، وأنا أظنّني في عداد الأموات. وجعلت في الصباح أسترق النظر إلى وجه أمَّى في خوف وحزن، وأثَّر في نفسي هدوؤها وجمالها، فغالبني شعور بالبكاء، وأكربني ألّا أستطيع توديعها، وساءلت نفسي في إشفاق كيف تتلقّى الصدمة؟ وهل تطيق الصبر عليها؟ سأكون المسئول عن تكدير هاتين العينين الصافيتين، وتجعيد صفحة لهذا الوجه المنبسط، وزوال هٰذه الطمأنينة إلى الأبد ثمّ خفت الخور فجأة فأمدّن اليئاس بقوّة جمديدة، وحفزني إلى الهـرب. وأتيت على قدح الشاي وعيناي لا تفارقان وجهها، ثمّ حييتها وغادرت الحجرة منقبض الصدر مرير النفس وركبت الحنطور، وألقيت على البيت نسظرة وأنا أغمغم: «الوداع يا أمّاه، الوداع يـا بيتنا العـزيز». وانطلقت العربة حتى طالعنى جسر الملك الصالح فدق قلبي بعنف حتى شق على التنفّس. ينبغي أن ينتهي الأن كلِّ شيء. دقائق معدودات ثمَّ الراحة الأبديَّة. ولم يكن لديّ عِلْم عن عذاب المنتحر في الآخرة، فلم أشـكّ في أنّي أستهلّ حيـاة مطمئنّـة. واقترب الجسر رويىدًا، وراح توقيع سنابك الخيل يصلُّ قلبي، ولاحت منى التفاتة إلى النيـل فـرأيت لآلئ الشمس تنتشر على صفحته الدكناء، وخلتني أتخبّط على أديمه والأمواج الهادثة الصامتة تتقاذفني بغير مبالاة، مطمئنة إلى نتيجـة الصراع. وتوتّبت لمـا عقدت العـزم عليه بجنون فغاب عن خاطري كلّ شيء في الحياة فهتفت بالحوذيّ العجوز وهو ينعطف إلى الجسر:

ـ قف!

فشدٌ الرجل على الزمام وتوقّفت العربة، فغادرتها متعجّلًا وأنا أقول له:

- اسبق إلى نهاية الجسر وسألحق بك مشيًا على الأقدام.

وانتظرت ريثها ابتعد عني عدّة أذرع ثمّ ملت إلى سور الجسر، وأشرفت على النهـر بقـامتي الـطويلة.

وحادثت نفسي قائلًا: «يقولون إنّني لا أحسن شيئًا في الحياة... ولْكنِّني سأفعل الآن ما لا يسع أحدًا الإقدام عليه! " وألقيت على الماء نسظرة متحجرة، وتمثَّل لي ما سأفعله بسرعة الـبرق ينبغى أن يتمّ كلِّ شيء في ثوانٍ وإلَّا أفسد عليّ تدخَّـل المارّة غـرضي، أتسور السور ثم ألقى بنفسى، ولن يستدعى ذلك مع حزم الأمر إلّا لحظات. وانقبض قلبي وأنا أنظر إلى الماء الجاري وقد بدا تحت النظرة العمودية سريعًا صاخبًا فدار رأسي. واحد... اثنان... وسرت في بدنى قشعريرة، ترى ما إحساس الإنسان إذا هوى من شاهق؟... وكيف يكون اصطدامه بالماء؟ وكيف إذا غاص تحت لجّته؟ ومتى يخلص الإنسان من عذاب الغرق؟! وشدّت قبضتي على حافة السور، وتقلّصت ساقیّ، وقلت بلسانی أن سینتهی کـلّ شیء حـالًا، ولُكنِّي كنت في الواقع أتراجع وأتقهقر وتخور قـواي. هزمتني الخواطر والتصوّرات التي اعترضت عزمي. لا ينبغي للمنتحر أن يفكّر أو يتخيّل، لقد تفكّرت وتخيّلت فانهزمت. واشتـدّ خفقـان قلبي. وتـراخت قبضناي عن السور. ثمّ تحوّلت عنه متنهّدًا كالذاهل. وحملتني ساقاي المخلخلتان إلى نهاية الجسر حيث تنتظر العربة، فركبت، واستلقيت على المقعد في إعياء حتى غالبتني رغبة في النوم.

وطالما ساءلت نفسي عمّا أنقذني من الموت ذلك الصباح؟ فقال قلبي: إنّه الخوف! وقال لساني: إنّه الله الغفور الرحيم.

ولا شـكَ أنّي بـالغت فيـما يتعلّق بـدوافعي نحـو الانتحار، لأنّي حصلت على الابتدائيّة في ختام العام!

### 17

فقدت أسرتنا الصغيرة مظهرًا من أجمل مظاهرها فاختفت من أفقها العربة والجوادان والحوذي العجوز. باع جدّي العسربة والجوادين واستغنى عن الحوذي. وعلمت ممّا تسقّطته من الحديث أنّه خسر ليلة في النادي خسارة جاوزت المعهود، فاضطرّ إلى اقتراض ما يساوى معاشه من النقود. ولممّا كان رجلًا مطبوعًا على يساوى معاشه من النقود. ولممّا كان رجلًا مطبوعًا على

النظام فقد آثر أن يبيع العربة والجوادين على أن يربك ميزانيَّته. لشدَّ ما أحزننا بيع العربة، وضياع الجوادين، ووداع عمّ كريم الحوذيّ العجوز الذي قضى عمره في خدمة جدّي حتّى فَقَدَ فيها أسنانه. ولقد بكيت الجميع بكاء مرًّا دون أن أنبس بكلمة. وكان جدّي يعيش في نادي القمار أكثر ممّا يعيش بيننا، ولم تكن له من سلوى أو فرجة سواه وخاصة عقب تركه الخدمة. ولم يكن يحاول إخفاء سيرته بما جُبل عليه من صراحة وميل للمرح، فكثيرًا ما كان يقص على أمّى طرفًا ممّا يصادفه في سهراته، فيقول هازًا رأسه الأشيب: «بالأمس لازمني سوء الحظّ طوال الليل حتّى قبيل الختام بقليل فعوّضت خسارت جميعًا بضربتين موفّقتين»، أو يقول: «يا للطمع الأشعبيّ! أضاع على بمقامرة واحدة في أخريات الليل عشرين جنيهًا ربحتها بشقّ النفس. ولْكنَّه كان بوجه عامّ مقامرًا عاقلًا إن جاز لي أن أقول ذٰلك، تستأثر به لذَّة المقامرة الجنونيَّة دون أن تنسيه طاقة ميزانيَّته وواجباته كربِّ لأسرتنا ولا أسَكَّ في أنَّ أمر مستقبلي قد شغله كثيرًا، لا لذاتي فحسب\_ وإن غمرني دائيًا بحبّه ورعايته ـ ولٰكن لارتباط مصير أمّى بمصيري. ثمّ كان ما كان من تعمُّر حياتي المدرسيّة فأخذت الابتدائيّة في السابعة عشرة وقد اقترب هو من حدود السبعين، وأخذ القلق يساوره كثيرًا وهو أعلم بما جمع من ثروة لا تكاد تذكر. على أنَّه كان يتغلَّب دائمًا على قلقه بما طبع عليه من ميل للتفاؤل مردّه في الغالب إلى ما وهبه الله من صحّة حسنة لم تزايله رغم طعونه في السنِّ. إلَّا أنَّ خسارته الأخيرة ذكَّرته بقلقه ومخاوفه ودفعته إلى أن يعالجها بالحيطة والحرص، فقال

ـ أرى أنّه لا يجوز أن يجهل كامل أباه لهذا الجهل المطلق.

يومًا لأمّى بعـد تردّد غـير قليل وكـانا يتحـدّثان عن

فامتقع وجهها ورمقته باستنكار وتساءلت:

ـ ماذا تعني يا أبتاه؟

مستقبلي:

فقال جدّي بغير مبالاة:

ـ أعني أنّه يجب أن يتعرّف إليه. هٰذا أمر ضروريّ

وإلَّا بدا في أعين الناس وكأنَّ لا أب له. .

فقالت أمّي بصوت متهدّج: ـ هٰذا أبّ، الجهل به أشرف.

فلاح في وجه جدّي الضيق وقال بحزم:

\_ كأنّك تخافين أن يستردّه إذا رآه، فيا له من وهم لا يدور إلّا في رأسك، وإنّي لعلى ثقة من أنّه سرّ سرورًا كبيرًا حين هيّأت له الأقدار من يربّي ابنه عنه. ولْكنّي أرى الآن أنّه ينبغي أن يتعرّف كامل إلى أبيه. وقد صمّمت على أن أذهب به إليه، فمن يدري أنّه لا يحتاج إليه غدّا؟ هل ضمنت أن أبقى له إلى الأبد؟ ولا تنسي أنّ كامل وشيك الالتحاق بالمدارس الثانويّة وربّا أفنعت أباه بمعاونتي في تعليمه!

ولا شكّ أنّ أمّي كانت تتحفّز للمعارضة، فلمّا سمعت الشطر الأخير من كلامه فتر تحفّزها وبدا الحزن في عينيها، ولم تنبس بكلمة، ولمّا غمادرنما جدّي اغرورقت عيناها بالدموع فاقتربت منها متأثرًا محزونًا وجفّفت عينيها، وقلت لها:

ـ لا شيء يستدعي البكاء يا أمّاه.

فابتسمت إليّ ابتسامة باهتة وقالت بحزن:

لا شيء حقًا. ولكني أبكي الأيّام الماضية يا كامل. . أبكي الطمأنينة المطلقة التي استنمت إليها طويلًا. كانت الحياة رغيدة طبّة لا يكدرها علينا مكدر، اليوم يتحدّث جدّك عن الغد، وهو إذ يتحدّث عنه يملؤني خوفًا وقلقًا. لندعُ الله معًا ألّا يشتّت شملنا، وأن يطيل لنا في عمر جدّك، ويغنينا عن الناس. . .

ثمّ تفكّرتُ مليًّا، وقالت لي وهي تحدجني بنظرة غريبة:

ـ قابله إذا قابلته بأدب فهو أبوك على أيّ حال، ولكن لا تنسى فيها بينك وبين نفسك أنّه هو الـذي عذّبنا جميعًا.

وجرت على شفتيّ ابتسامة خفيفة لهذا التحذير الملفوف الذي لم أكن في حاجة إليه. ليس في وسعي أن أحبّ شخصًا كرهه أبوه. ثمّ فكّرت في تلك الزيارة المرتقبة بين ابن وأبيه لأوّل مرّة، وحاولت أن أتخيّل

صورة لأبي، أو أن أتذكّر صورته القديمة التي مزّقتها بيديّ فلم أفلح. . وشعرت بنفور شديد من الزيارة وتمنّيت لو يعدل حدّي عن رأيه.

ولْكنّه قرّر أن نقوم بزيارتنا في صباح اليوم التالي، وقال لي وهو يستحنّني:

\_ ينبغي أن نبكر في الذهاب إليه قبل أن يغيبه السك!

وخرجنا معًا، قطعنا الطريق إلى محطّة الترام مشيًا على الأقدام. ثمّ أحذنا الترام إلى العتبة، ومنها إلى الحلميّة، ثمّ سرىا إلى شارع مبارك. وجعل يوصيني في الطريق بما ينبغي أن أتحلّى به في حضرة أبي من الأدب والتودّد. قال لي:

- أنت خحول جدًّا، منطوعلى نفسك، وأخاف أن يطن ما بك نفورًا منه فيبادلك نفورًا بنفور خصوصًا وأنّه لم يهتم يومًا بحبّ إنسان، فانفض عنك الجمود ولاقه بالتودّد والرقة والألفة.

ووقفنا أمام بيت كبير مكون من دورين، لا يبدو من دوره الأوّل إلّا أعلاه لارتفاع سور البيت، وطرقنا بانًا ضحيًا، ففتح عن صرير غليظ، وبرز لنا بوّاب نوبيّ طاعن في السنّ، فسلّم على جدّي باحترام وترحيب وتنحّى جابًا وهو يقول:

ـ رؤبة بك في السلاملك...

وسك الاسم مسمعي، فشعرت على رغمي بما يربطني بهذا البيت. وتملكتني رغبة مباغتة في الرجوع والتقهقر، ولكم كانت رغبة لا سبيل إلى تحقيقها، ونظرت فيها أمامي فرأيت حديقة كبيرة، وسرعان ما سطعت أنفي رائحة الليمون الزكية. هي حديقة كبيرة تأخذ الباظر بضخامة أشجارها ما بين نخيل وليمون وتوت ويزدحم جوها ببالفروع والأغصان، وتغطى أرضها بالأوراق الجافة، وبها وبالجو المحيط بها مسحة حزن وكآبة اسربت إلى نفسي في غير إبطاء. وفي خياتها يقع البيت، وقد بدا السلاملك مقامًا على سوره حدار خشبي يحجب ما بداخله عمن في الحديقة. سبقنا البواب إلى الداخل ليستأذن للقادم، ثم عاد بعد سبقنا البواب إلى الداخل ليستأذن للقادم، ثم عاد بعد قليل وهو يدعونا باحترام، وسار بين يدينا في عمشي من

الفسيفساء. تبعت جدّي في قلق يـزداد بتـوغَلنـا في الحديقة، وعندما أخذت في ارتقاء السلّم جفّ حلقي من الاضطراب. وبدا أبي واقفًا ينتظر، فألقيت عليه نظرة سريعة من وراء جدّي.

كان وقتذاك في الستين من عمره، ربعة، بدبنًا وإن بدأ في جلبابه الأبيض الفضفاض أحدن من الواقع بكشير، أبيض البشرة، محمر الوجه والعنق، منتفخ الأوداج، محتقن الوجه بالدم، أمّا قسمات وجهه فكبيرة واضحة في غير تنافر: أصلع الرأس، أسود العينين، وقد جحظت مقلتاه وتشابكت بها حطوط حمر دقيقة كالشعيرات، وقلقت بها نظرة زائغة شاردة خاملة بدّدت ما كانت ضخامنه خليقة بأن تبعثه في النفس من رهبة. خامرني شعور بالغرابة والإنكار والنفور، وحقدت على جدّي المسئول عن البزيارة، اشتد بي وحقدت على جدّي المسئول عن البزيارة، اشتد بي الإنكار عندما وضح لي أنّه لم يبد اي الترحيب بنا إلا تلك الوقفة الخاملة. تصافح الرجلان، وسمعت صوتًا غليظًا ذكرني بصوت أخى مدحت يقول:

ـ أهلًا وسهلًا . . كيف حالك با عبد الله بك؟ فردّ جدّي قائلًا:

ـ الحمد لله . . وكيف أنت؟!

وتنحّى جدّى قليلًا ليكشف عنّي واوما إلّي قائـلًا وهو يبتسم:

ـ كامل ابنك.

وتقدّمت منه في ارتباك ظاهر وعيناي متطلّعتان إليه، فحدجني بنظره متفحّصة في اهتهام شديد وقد لاح في عينيه نور خافت، ثمّ مددت يدي، وعند ذاك قال جدّي ولعلّه أراد أن يتفادى من خطأ راني حريًّا أن أقع فيه:

ـ اقهر هٰذا الخجل وقبّل يد والدك!

وأدركت مراده فقبضت على اليـــد المــدودة إلىّ ولثمت ظاهرها، ورفعت إليه عينيّ فوجدتــه مبتسبّا، وسمعته يقول:

- مرحبًا بالابن الذي لم يعرف أباه!. . ما شاء الله (والتفت نحو جدّي مستدركًا) صار رجلًا وفرع أباه طويلًا.

فضحك جدى ضحكته العظيمة وقال:

- أجل إنّه رجل. . . وأكن لا تثريب عليه إذا كان لم يعرف أباه!

وتفرّس أبي في طولًا وعرضًا، ثمّ دعانا إلى الجلوس، فجلسنا على مقعدين مقاربين وجلس على كنبة في الصدر وراء خوان من الخشب الأسود المطعّم بالصدف وُضعت عليه قارورة حمراء وكأس ووعاء صينيّ ملىء ثلجًا.

كانت القارورة مملوءة إلّا قليـلًا، وكانت الكـأس فـارغة إلّا قليـلًا. لم أكن رأيت الخمر أبـدًا ولُكني أدركت تـوًّا أتي حيال الشراب الملعـون الـذي فعـل بأسرتنا الأعاجيب، وسرعان ما ملأني التقزّز والنفور. واستدرك جدّى قائلًا:

- أي نعم ما ذبه المسكين؟ . . . إنّه لم يعرف لنفسه أبًا، ولا حيلة له في هذا، ولا داعي لإثارة ذكريات ولّت. بيد أنّني وجدته رجلًا كها تقول، وقد حصل هذا العام على الابتدائية، وعيّا قليل يلتحق بالمدارس الثانويّة، فاستنكرت أن يظلّ على جهله أباه، واقترحت عليه أن أقدّمه لك، فرحّب باقتراحي مسرورًا، وها أنا قد فعلت والحمد لله.

وكانت عينا أبي لا تتحوّلان عنّي فلم أتخفّف من ارتباكي وحيائي، ولمّا ختم جدّي كلامه لاحت في عينيه الشاردتين نظرة ارتياب وسألني:

\_ أحقًا سَرَّكَ أَن تُقدُّم إِليَّ؟

فأجبته بصوت لا يكاد يسمع:

\_ نعم . . .

فسألني وهو ينظر إليّ بمكر:

ـ أتحبّ أن تمكث معي!؟

وانقبض قلبي، ولاحت في عيني نظرة حائرة. ما عسى أن أقول!؟ إن وصايا جدّي، لا تزال تطنّ في أذنيّ ولكن هبني أجبت بالإيجاب فدعاني إلى البقاء معه فكيف يكون المصير؟! كلّا، لا يسعني هذا وغضضت طرفي مطبقًا شفتيّ ولم أنبس بكلمة. وقهقه أبي بصوت ارتعد له جدّي وهو يحدجني بنظرة استياء:

ـ ترفّق به يا رؤبة بك. إنّه لم يفترق عن أمّه قطّ

وليس أشق على النفس من تغيير عادة، ولكني أؤكّد لك أنّه سُرَّ جدًّا بتعرّفه بك. لا تأخذ عليه صمته وارتباكه فإنّه كالعذراء حياء.

فهزّ أبي رأسه الأصلع المستدير وفوه لا يزال منفرجًا عقب القهقهة، وسألني فيها يشبه التحدّي:

\_ هلًا مكثت معي فترة من عطلتك؟! شهـرًا أو أسبوعين؟!

فبادر جدّی قائلًا:

ـ أمَّا هٰذَا فعن طيب حاطر! . . .

وفطنت إلى ما في قول جدّي من إيحاء موجّه إليّ، فوجدتني كالفأر في المصيدة. وتولّاني ضيق كاد ينشقّ له صدري، ولعنت ذلك التصميم المزعج الذي حدا بجدّي إلى سوقي إلى هذا البيت الكئيب. وانعقد لسان في يأس وعناد، حتى قال أبي منهكمًا:

فذا قولك أنت يا عبد الله بك، وأكني أتساءل
 عن رأى كامل بك!..

وآلمني تهكّمه، وانقلبت إلى حال من التعاسة فلم أنطق ولم أرفع رأسي. وتذكّرت أمّي بلهفة المستغيث شأني إذا اشتدّ بي كرب. وقهقه أبي ساخرًا وقال:

ــ ولعلَّه يُسَرّ بمعرفتي ولكن من بعيد. . .

وتغيرت لهجته الساخرة فقال بصوت ينم عن القوّة:

ـ ألا تعلم أنّني إذا أردت أن تبقى هنا لم يحل دون ذلك حائل؟!

وتريّث لحظة ريثها يحدث تصريحه الأثر المطلوب، ثمّ صحك مستدركًا.

- لا تخف، لا حاجة بي إلى هدا على الإطلاق... وساد صمت رهيب. ولعلّ جدّي أدرك أنّ الرجل قد كشف بقوله ذاك عن شعور عدائيّ. وشعرت أنا بغريزتي أنّ كلينا يجد نحو صاحبه نفورًا لا خفاء فيه... وهالني ما صدم جدّي من خيبة مريرة وتوقّعت أن يوسعني تعنيفًا وتقريعًا. ثمّ قال جدّي بصوت منخفض:

- ابنك سيّئ الحظّ يا رؤبة بك، فقد حرم نعمة التعبير عمّا يدور بخلده. إنّه طفل خجول لا يدري عن

الدنيا شيئًا فترفّق به واعذره. . .

فقال أبي بغلظة:

ـ ما هٰذا الذي تقول يا عبد الله بك ا . . خجول، عذراء، لا يدري شيئًا! ماذا فعلتم به ؟ لقد كانت له أخت عذراء ومع ذلك فقد هربت مع رجل، فمن أيّة جبلة هو؟!

وشعرت بطعنة نجلاء تصيب قلبي. واندفع الدم إلى وجه جدّى فقطّب غاضبًا وقال بكبرياء:

\_ لقد اختارت أخته أن تمضي إلى زوجها بعد أن يئست من عدالة أبيها!

وروّح عني قوله. أمّا أبي فاسترسل ضاحكًا وقد احتقن الدم بوجهه وبدا فظًّا قاسيًّا ممقوتًّا، ثمّ قال بسخرية:

ي أوّلًا أن أملاً كأسًا (وملاً الكأس وعَلَ منها جرعة) لي أوّلًا أن أملاً كأسًا (وملاً الكأس وعَلَ منها جرعة) هـ للا تربت معي؟... كلّا؟... كيا تشاء فلكلً إنسان داء. ولنعد الآن إلى قولك. ماذا قلت يا حسن بك؟! بعد أن يئست من عدالة أبيها؟! وأنت؟! ألم تياس من عدالة أبيها؟!

فنظر إليه جدّي باستنكار وازدراء وسأله:

ـ ماذا تعني؟!

- أريد أن أقول إنّ الفتاة إذا كانت قد يئست من أبيها فإنّ جدّها لم ييأس من عدالته، وآي ذلك أنّك جثتني اليوم بهذا الفتى لا لتقدّمه لي كها قلت، فقد كان يمكن أن يحدث ذلك في أيّ وقت من الماضي، ولكن لتخبرني أنّه عبًا قليل سيلتحق بالمدارس الثانويّة... وهنالك المصروفات... هه!!

فخرج جدّي عن طوره وصاح به مغضبًا:

\_ لقد أعياني إصلاحك فيها مضى، ومن الحمق أن أحاول ذلك الآن!... لقد ربّيته حتّى صار رجلًا دون أن يكلّفك ملّيهًا واحدًا...

فصفَّق أبي ساخرًا وقال وقد أخذ صوته يعلو:

ـ آه من مكر الرجال! بالأمس جنتني سائلًا أن أترك الغلام لكم، واليوم تمنّ عليّ أن ربّيته حتّى صار رجلًا! مرحى... مرحى، هلّا تذكّرت اتّفاقنا السابق؟

فاشتد حنق جـدي وقـال بصـوت وشت نـبراتـه بانفعاله وتأثّره:

ـ أيّ اتّفاق يا لهـذا؟ . . . نحن لا نتحدّث عن صفقـة تجاريّـة، ولكن عن ابنك، فـأين الأبـوّة والعطف؟!

فقال أبي بتهكّم وازدراء:

- الأبوّة؟ . . . العطف؟ . . . يا لها من سجايا كريمة بيّد أنّ المال يفسدها . يا عبد الله بك لندع الهذر جانبًا فإنّه لا يجمل برجل عسكريّ مثلك خاض حروب السودان! وإنّك لتعرفني حقّ المعرفة فكيف زيّنت لك نفسك أن تقصدني بهذا الرجاء الخائب؟! تفكّر في الأمر مليًا فإمّا تكفّلت «به» كها اتّفقنا أو أتركه لي إذا شئت.

ونظرت إلى جدّي فوجدت وجهه ملتهبًا بحمرة الغضب، وتوقّعت أن ينفجر في الآخر، ولكنّه ضبط نفسه بجهد كبير، وقال بهدوء:

- لولا واجبي نحو ابنك لاستكرهت أن أقف منك موقفي لهدا، ولست أستجديك شيئًا لنفسي، ولكني أريد أن أطمئن على مستقبل الفتى خصوصًا وأتي رجل طاعن في السنّ وقد أموت غدًا...

فقال أبي ضجرًا:

ـ إذا متّ غدًا تكفّلت به!

فقطب جدّي مستاء، وهالني تعبير أبي القاسي فكرهته في تلك اللحظة ضعف ما كرهته طول حياتي، وكأنّما نفد صبر جدّي فنهض قائمًا مكفهر الوجه، ونهضت معه كأنّني مشدود إليه. وألقى إلى أبي بنظرة متعالية في ترفّع وغطرسة، وقال:

لا أستطيع أن أقول إنّـك خيّبت ظنّي لأنّي لم
 أحسن بك الظنّ قطّ ولكنّها أخطاء نرتكبها كـارهين
 ونحن أدرى بعواقبها, أستودعك الله.

وأخذ بيدي ومضى بي فغادرنا السلاملك وأبي يقول متهكُّمًا:

ـ مع السلامة يا عبـد الله بك.

هٰكذا كان أوّل لقاء بيني وبين أبي. وقد خرجت منه وبنفسى من النفور ما لا قِبَل لي به. وما كـدت

أجتاز باب البيت إلى الطريق حتى تنهدت ارتياحًا، ودعوت الله بقلبي ألّا يقضي عليّ يومًا بأن أطرق هذا الباب أبدًا. وسرنا نحو ميدان الحلميّة، وجعل جدّي يحتّ خطاه منكس الذقن محمرّ الوجه، وهو يغمغم بكلام غير مميّز ولا مفهوم وجعلت أسترق إليه النظر عزونًا أسيفًا، وخائفًا في الوقت نفسه لشعوري بثقل مسئوليّتي فيها أدّى إلى الخصام. ثمّ أخذ صوته يتضح رويدًا فسمعته يقول وكأنه يحدّث نفسه «حيوان أعجم، لمادا يرزق الله أمثاله أطفالًا؟ لماذا لم يعاقبه بالعقم؟!» ويقول أيضًا: «يا لك من وغد! أليس بقلبك ذرّة من عاطفة الأبوّة؟ إنّك لم تتركه لنا استجابة لرجائنا، ولكنّك بعته بنفقاته».

وحين بلغنا المحطّة لاذ بالصمت، ووقعت عليّ عيناه فحدجني بنظرة قاسية وأصرّ على أسنانه وقال لي بحدّة:

- وأنت يا سي قطران أنظل عمرك بغلًا! ألم يفتح الله عليك بكلمة طيّبة؟ ماذا كان عليك لو تظاهرت بالتودد إليه؟ أحسبته يا أحمق سيرتمي عليك عشقًا وولهًا!

وأفسزعني غضبه كما يفرعني الغضب عادة، وارتعشت شفتاي كالطفل إذا شرع في البكاء، ورأى حالي فنفخ مغيظًا محنقًا، وصاح بي:

\_ ما أسرع أن تبكي!... ما الذي يبكيك؟... هل ظلمتك؟ هـل تجنّيت عليك؟... لقـد أخطأت خطأ غبيّ أحمق، وما زدت على أن قلت لك أخطأت، فهل كفرت؟!

ولم أنبس بكلمة طوال الطريق، ولبثت محزونًا منكسر الخاطر، حتى ذكرت أتي عائد إلى أمّي، وأبّي سأحدّثها بكلّ شيء عمّا قليل، فسُرّي عتي.

### 14

وزارنا يومًا مدحت أخي، في الأسبوع الذي تـلا مقابلتنا لأبي. ولـمّا تفرّست في وجهه تلك المرّة أيقنت أنّه صورة طبق الأصل من أبي. وتساءلت في حيرة عن سيرته وأخلاقه، وهل يشابه أباه فيهـما كما شـابهه في

تكوينه الجسماني؟ والحقّ أنّي رمقته بنظرة غريبة لم يفطن إليها أحد على أنّي أحببته كثيرًا كما أحبّنا كثيرًا. وقد عاتبته أمّى على ندرة زياراته لنا فقال لها:

ـ أنت أدرى بأخلاق المجنون!

فضحكت بسرور لا مزيـد عليـه، ورنـوت إلى شقيقي بامتنان، فالتفت نحوي وقال آسفًا:

\_ علمت بما حدت في المقابلة الأخيرة...

فسألته أمّى باهتهام:

ـ هل أخبرك عنها؟ فقال ضاحكًا:

ـ حدّثني بها عمّ آدم البوّاب. وداخلني استياء شديد فهتفت مستنكرًا: ـ البوّاب! . . . أكان يسترق السمع!

فقال مدحت:

- كلا، ليس به من حاجة إلى استراق السمع، فها من كبيرة أو صغيرة إلا ويحيطه بها أبي، فهو سميره القديم الذي يفضي إليه بمكنون صدره وإن لم ينج من شرّ لسانه في غالب الأحايين. ولكم أحزيني الموقف اللذي وقفه من جدّي، فوددت لو لقيته اليوم هنا لأعتذر إليه وأقبّل يده.

وتجاذبنا الحديث طويلًا، وكان مدحت محدّثًا ماهرًا، يدير الحديث بطلاقة وروح مرحة، ويقهقه قهقهة أبينا العالية فيضاهيه في جلجلتها دون برودتها وقسوتها، فسرعان ما غبطته وأعحبت به وتمنيت لو كان لي بعض مرحه وطلاقته. وانساق الحديث إلى مستقبله، وكان حصل على شهادة الزراعة المتوسّطة صيف ذاك العام، فقال:

- سافرت إلى عمّي في الفيّوم ليجد لي وظيفة بواسطة أحد معارفه الكثيرين، لكنّه لم يوافق على توظيفي بالحكومة، وعرض عليّ أن أتمرّن في عزبته بأجر عال على أن يؤجّر لي أرضًا في القريب العاجل، ورأيت في عرضه فرصة تفتح لي أبواب الرزق العريض عن طريق الزراعة فقبلت.

ولَكنَّ أُمِّي لم ترتح لهٰذا العرض وقالت معترضة:

ـ أليس الأكرم أن تتوظّف في الحكومة؟ فضحك أخى طويلًا ثمّ قال:

إنّ دبلومي لا يؤهلني لوظيفة محترمة، أمّا عمّي
 فيهتي لي فرص العمل المثمن والثروة.

- وتعيش في الفيّوم حياتك؟! فقال باستهانة:

ـ الفيّوم من ضواحي القاهرة!

فقالت أمّي بحزن:

- طالما منّيت نفسي باليوم الذي تستقلّ فيه بحياتك لنعيش معًا؟!...

فقبّل يدها برقّة وقال مبتسمًا:

ـ سوف ترينني كثيرًا حتّى تملّيني. . .

ثم ودّعنـا وانصرف. وتنهّـدت أمّي من الأعـــاق وقالت بحزن:

عني نصف حيات في بيت المجنون،
 وسيغيب النصف الأخر في الفيّوم!

وتفكّرت قليلًا ثمّ قالت وكأنّها تحدّث نفسها:

- إنّ عمّه لم يعرض عليه ما عرض حبًّا في سواد عينيه، ولكنّه ينوي بلا شكّ أن يزوّجه إحدى بناته.

وسألتها ببساطة:

ـ وماذا عليه لو فعل؟!

فحدجتني بنظرة غريبة، وهمّت بالكلام أكثر من مرّة ثمّ تنثني عمّا همّت به.

وقد صدق ظنّها، فجاءنا بعد ذلك بزمن غير طويل خطاب مدحت يخبرنا بخطبته لابنة عمّه، ويسمّي لنا يوم الزفاف ويدعونا لحضوره. ولم تخف أمّي استياءها، وهالها أن يخطب بدون مشورتها أوّلًا، وقالت لجدّي بغضب:

- أرأيت إلى شقيق المجنون كيف خطف ابني!! ولم نحضر زفافه، لأنّي مرضت قبيل موعده ولزمت الفراش أسبوعين فنسيت أمّي الزفاف بأفراحه وآلامه. ولهكذا تزوّج مدحت دون أن يحضر زفافه لا أبوه ولا أمّه، حتّى قال جدّي متهكمًا كعادته:

- هذه الأسرة خلقها الله أعجوبة للبشر، كلّ أسرة

وحدة إلّاها فهي أشتات لا تجتمع. اللُّهم عفوك ورضاك!

\* \* \*

واستىدار الصيف واقترب ميعاد افتتاح الـدراسة فألحقني جدّي بالسعيديّة. وقد ذهبنا معًا، وقال لي في الطريق:

- لو كنت رجلًا حقًا لما أحوجتني إلى الذهاب معك، ولْكنّك لا تعرف الطريق إلى الجيزة وأنت ابن سبعة عشر، وعلى أيّة حال احفظ الطريق جيّدًا. لقد كنت ضابطًا في مثل سنّك!

وكان يتظاهر بالتذمّر والسخط، ولكنّي شعرت بقلبي أنّه مبتهج مسرور، وأحسست بعطفه يشملني، فأخجلني ما يتحمّله في سبيلي من المشقّة وهو الشيخ السبعينيّ. وحين عودتنا ضربني بعصاه برقّة وقال:

- إنَّك الأن طالب بالسعيديَّة، فاجتهد ترفع رأسنا. أريد أن أراك ضابطًا قبل أن أرحل.

ودعوت له بطول العمر من أعهاق قلبي. وسكت مليًّا ثمّ قال بغير مناسبة ظاهرة:

- على أيّامنا كانت الابتدائيّة شهادة عظيمة تعادل بحقّ أكبر الشهادات في هذه الأيّام!

وهزّ رأسه ثمّ استدرك قاثلًا:

ـ كانت أيَّامًا، وكنَّا رجالًا!!

١ ٤

انتهت العطلة الصيفيّة فألمّ بي الحزن والكآبة. كانت المدرسة المنغّس الأوّل لحياتي، فكرهتها كرهًا عميقًا صادقًا. حقًا كنت بصدد مدرسة جديدة اقترنت في ذهني بالرجولة والفخار، ولكنّها مدرسة على أيّة حال لا تخلو من مواعيد وفصول وتلاميذ ومدرّسين وعقوبات، ودروس تفوق صعوبتها بلا شكّ سابقاتها في المدرسة الابتدائية.

وفي صباح السبت الأوّل من أكتوبر استيقظت مبكّرًا بعد انقطاع هٰذه العادة الثقيلة أربعة أشهر، وارتديت البدلة، وتأنّقت كعادي وانتقيت رباط رقبة فاخرًا من صوان جدّي! وألقت أمّي عليّ نظرة طويلة ثمّ قالت بسرور:

 كالقمر وحق كتاب الله!... وجه أمّك على بشرة بيضاء ليس لي مثلها. محروس بعناية الرخمن.

ومضت توصيني بالحيطة في المشي والركوب والنزول وعبور الطريق، ودعت لي طبويلًا. . . ولمّا غادرت البيت وقفت بالشرفة تراقب سيري حتى غيبني عنها منعطف الطريق. وواصلت السير مغتبًا محزونًا حتى بلغت محطّة الترام بشارع قصر العيني. ووقفت أنتظر الترام وحدي لأوّل مرّة في حياتي، فداخلني إحساس بالحرّية لم يداخلني من قبل. وسُرِّي عنى قليلًا فوجدت شيئًا من الارتياح، ثمّ لاطفني أمل في بدء حياة جديدة! حياة لا تكدّرها التعاسة التي لازمتني في مدرسة العقادين. إنّي ماض إلى مدرسة جديدة، وسألقى أناسًا جددًا، فلماذا لا أبدأ صفحة جمديدة؟ اللُّهمّ إنّ إذا اجتهدت تحاميت قسوة المدرّسين؟ وإذا أحسنت التودد إلى التلامية اكتسبت مودتهم ودفعت زرايتهم، وهٰذا شيء يقدر عليه الكثيرون فلماذا أعجز عنه وحدي؟! ورقص بين ضلوعي حماس بهيج، وقلت لنفسى إذا نجحت فيها أخفقت فيه في ماضي حياتي هيَّأت لنفسى حياة طيّبة وحبّبت إلى قلبي الحياة المدرسيّة المقضى على بها أردت أم لم أرد. وذهبت إلى السعيديّة متفيّئًا ظلّ الأمل الجديد الذي انبثق في نفسي بغتة على محطّة الترام!...

\* \* \*

ولْكنّي وجدت الحياة أشق ممّا هيّا لي الأمل، فحال خجلي الشديد ونفوري من الناس دون اكتساب صديق، وضيّع شرود ذهني عليّ اجتهادي هباء! لشدّ ما عانيت من شرود ذهني! لقد سلبني عقلي وأفقدي كلّ قدرة على الانتباه وتركيز الفكر، وجعلني صيدًا سهلًا للمدرّسين. وقد استيقظت مرّة من شرودي ـ في الأسبوع الثاني من حياتي المدرسيّة الجديدة ـ على مسطرة المدرّس وهي تصدم جبيني، وصوته وهو يسألني بلهجة الوعيد:

\_ قلت تُحَدّ شمالًا بماذا؟

فحملقت في وجهه بارتباك وفزع حتى نسيت أن أنهض قائبًا فزعق بي:

- تفضّل بالوقوف لتردّ على خادم أبيك! ونهضت فـزعًـا، ولبثت متصلّبًــا دون أن أحـر جوابًا، فلطمني على خدّي وصاح بي:

\_ ئُحَدّ شمالًا بماذا؟

ولمّا لم أخرج عن صمتي لطمني على خدّي الأخر وسألني:

\_ لندع مؤقتًا ما يحدّها شمالًا، فها هي التي أسأل عمّا يحدّها شمالًا؟

ولازمت الصمت وخدّاي يلتهبان، فانهال على لطمة يمينًا ولطمة شمالًا وأنا لا أجرؤ على تغطية وجهى بيـديّ، حتّى انفثأ غضبـه فأمـرني بالجلوس. وضج جانب من الفصل بالضحك، وجلست أغالب دموعى. انقلبت مرة أخرى إلى أذى المدرّسين وسخرية التلاميذ. ومضيت أجتر الامي في صمت واليأس يفتك بنفسي فتكًا ذريعًا. خبا الأمل وانتهت المحاولة الجديدة بالإخفاق السريع، وعدت إلى تعاستي المعهودة. وعلى رغم ذلك تعلَّقت بخيط واه فكرَّست كلُّ وقتى للمذاكسرة. عكفت على كتبي ساعيات متواصلة، ولْكنَّه كان مجهودًا ضائعًا إلَّا أقلُّه، والحقَّ أتى كنت أثبت عيني على الصفحات على حين يتطاير خيالي في وديان الأحلام فلا أستطيع لـمّـه. وهي أحلام تحرّكها الشهوة وتعبث بها الخادمات القذرات، ثمّ تنتهى بالعادة الجهنّميّة التي أدمنت عليها مذ ناهزت الحلم، فلا تفوت ليلة إلَّا وأنصهر في أتونها في لـدَّة مفتعلة وندم موجع طويل.

ولم أقف من رغبتي في صداقة الرفاق موقف الجمود المطلق، ولكن أخفقت في مسعاي إخفاقًا كاملًا. كان يقابل تلك الرغبة في نفسي ميل أصيل للوحدة، ونفور وخوف من الناس، وانسطواء على النفس دفعني إلى الكتهان الشديد فلا أحبّ أن يقف إنسان على سرّي ولا حتى مسكني أو عمري، هٰذا إلى عجز عن الحديث، وعدم فهم للنكتة فضلًا عن تأليفها، فلم يجد في أحد من التلاميذ ميزة تجذبه إليّ، عادوا يرمونني بثقل الدم. أخفقت في اكتساب صديق، وعشت العمر بلا صديق. بيد أني لم أكن أدرك حقيقة نفسي،

فاتهمت الرفاق دون نفسي بالعيوب التي حرمتني الصداقة، واعتقدت زمنًا أنّه لا صديق لي لأنّه لا يوجد من هو أهل لصداقتي! ما أعجب غرور الإنسان! إنّ السهاء والأرض لا تسعانه. وعلى عجزي ونقائصي كان يخيّل إليّ أحيانًا أنّي الكهال المطلق، فهذا الحياء القاتل أدب، وهذا الإخفاق في الدراسة عبقريّة بطيئة النمو، وذاك الفقر المدقع في الصداقة والحبّ بطيئة الخامسة بألفاظ غامضة انتفعت بها في إرضاء السنة الخامسة بألفاظ غامضة انتفعت بها في إرضاء غروري الكاذب. ومع ذلك كانت تثقل عليّ ساعات بأس فأكاد أستشف الحقيقة، وقد قلت لأمّي يومًا، وهي الحبيب والصديق والأنيس الذي لم أظفر بسواه:

ـ لا صديق لي، التلاميذ يزدرونني!

فتولَّاها الغضب، وهتفت بي:

\_ إنّ نعلك بألف رأس من هؤلاء التلاميذ. إنّهم لا يجبّون من لا يجاريهم في شطارتهم وسوء خلقهم ويحسدونك لحيائك وأدبك. لا تحزن فلا فضيلة وراء البعد عن الناس!

فقلت محزونًا: أشعر أحيانًا بأتي وحيد فتثقل الوحدة علىًا!

وهالها قولي ورمقتني بإنكار، وقالت:

\_ وأين أمّك؟ . . . كيف تقول لهذا وأمّك على قيد الحياة؟ ألست أكرّس حياتي لخدمتك ورعايتك؟!

أجل، إنَّها تكرَّس حياتها لي، وإنَّها كـلّ شيء في حياتي، ولكن من لي خارج بيتنا؟!

واطّردت حياتي المدرسيّة في تعثّر وتثاقل على رغم كونها تتوكّأ على عكّاز من المدرّسين الخصوصيّين.

ولشدّ ما كان يحزن جدّي كلّم سقطت في امتحان، ولم يعد يسخر منّي في مزاح، ولعلّ طعنه في العمر ردّه شديد الإشفاق على مستقبلنا، فكان يقول لى:

لاذا تخفق لهكذا يا كامل؟ أكل عام بعامين؟...
 ألا ترى أنّي أتلهّف على رؤيتك موظفًا قبل أن أموت؟
 وكان كلامه يقع من نفسي موقعًا محزنًا، ثمّ أقول

ـ ما ألوتُ أن ذاكرت حتى منتصف الليل.

وتبادر أمّي إلى تأييدي في قولي فيهزّ رأسه الأبيض ويتمتم:

ـ الأمر لله.

ولذلك كنت أتوقع موسم الامتحان بقلق وخوف تتخلّلها الأحلام المزعجة، ولذلك أيضًا كان يغريني الحياء والغرور بتصنّع التعب والتوعّك في الأشهر السابقة للامتحان لأعتلّ بها على إخفاقي المتوقع. وكانت أمّي من ناحيتها تزور أمّ هاشم وتنذر النذور، وتشدّ حول عنقي التعاويذ. ولا أنسى مرّة وكنت قريبًا من امتحان الكفاءة - جاءتني بامرأة ممّن يقرأن الغيب مستعيدة بقدرتها على إنجاحي، فحرقت المرأة بين يديّ البخور، وركّزت في المدفأة عصًا قصيرة وأمرتني أن أقفز فوقها ثلاث مرّات، وفعلت ما أمرت به، فقالت لي بيقين: «ستنجح بإذن الرخمن»، ولما سقطت في الامتحان قلت لأمّي متعجّبًا: «كيف أسقط وقد قفزت المرّات الثلاث»؟!

وعلى رغم هذا كلّه واصلت الـدراسة، وطويت عهد الثانويّ وحصلت على البكـالوريـا وقد نـاهزت الخامسة والعشرين!...

10

وداخلني على إخفاقي المتواصل شعور بالزهو والرجولة. إنّ كثيرين من موظّفي الحكومة لا يحملون إلّا البكالوريا فأنا رجل ذو شأن! ولست أطمع من ورائها انخراطًا في سلك الحكومة ولكني أرجو أن أخرج بها من البيت، أعني أن أتحرّر بها من ربقته التي تشدّني شعور شدًا يكاد يمزّق ضلوعي. أجل لقد ملكني شعور جامح هفا بفؤادي إلى التجدّد والانطلاق. لم أعد غلامًا يقاد من أنفه، وها هي الحياة تستفزّني للتمرّد والثورة. ولكن أيّ تمرّد وأية ثورة؟. على ماذا أو لماذا؟ لم أجد جوابًا واضحًا، والحق أني لم أكن أفكر، ولم يكن هياجي فكريًا، ولكن ثورة شعوريّة تنبعث من أعاق نفسي، تروم الانطلاق والتغيير، وتشوّف إلى المجهول. لم أستبن هدفًا على وجه التحديد، وعانيت حنينًا مؤليًا غامضًا كلّما تحرّك بصدري شملني بكآية

ووحشة. وكنت كلّما استبدّت بي تلك الأحاسيس وقعت فريسة ليد الغضب الحمراء، فثار بي الغضب لأتفه الأسباب.

وفي تلك الأثناء كان جـدّي يهدف إلى الشانين، وكانت أمّى تقطع الخطوات الأولى بعد الخمسين.

انقلب جدّي شيخًا نحيلًا، ولٰكنّه حافظ على صحّته ونجا من شرّ الأمراض، وتمتّع بما وهبه الله من نشاط يحسد عليه، ولم تزاوله روحه اللطيفة ودعابته الهادثة. أجل اضطر إلى تبديل نظام معيشته لأنّه لم يعد يحتمل السهر الطويل المتواصل، فكان يذهب إلى مقهى لونابارك صباحًا ليجتمع بقلّة من صحابه، ويمضى في النادي مساء ساعتين ثمّ يعود إلى البيت في العاشرة، وكان يمشى مشيته العسكريّة في قوّة ووقـار دون أن ينحني له جذع. أمّا أمّى فقد سارع إليها الكبر بنسبة أكبر منه إذا عدّت بالقياس إلى عمرها. جف عودها، واشتعل مفرق شعرها وسوالفها سيبًا، إِلَّا أَنَّهَا تَمْتَعت بصحّة جيّدة، كما حافظ وجهها على جماله وبهائه. وكانت ربّما استسلمت في أحايين للإهمال فلا تعنى عنايتها المعهودة بهندامها. ولشد ما كان يتولَّانِي الحزن والاستياء لذَّلك، حتَّى قلت لها مـرّة «لاقيني بالهيئة التي تلقين بها الضيوف»، ولم تخيّب لي رجائي ذاك فكانت تبدو لي وهي على أحسن حال، وطابت نفسی ورضیت.

وظنّ جدّي أنّ الفرصة تهيّات ليحقّق الأمل الذي طالما حلم به ألا وهو أن أصير ضابطًا، ولكنّي كنت جاوزت السنّ المقرّرة للالتحاق بالمدرسة الحربيّة، وحسب أنّ الشفاعة تستطيع أن تذلّل تلك الصعوبة التي بسدّدت حلمي فسعى إلى كشيرين من كبار الضبّاط، ولكنّه أفهم أنّ القانون لا يتسامح في ذلك وحزن جدّي حزنًا شديدًا، وقال لى آسفًا:

لو دخلت الحربية لضمنت لك مستقبلًا حسنًا،
 ولاطمأن قلبي عليك وعلى أمّك.

وهزّ رأسه في سخط، ثمّ سألني:

ـ علام نويت؟!

فنظرت إليه في حيرة، ولم أحر جوابًا، فعاد يسألني:

\_ ألا تفضّل مهنة بعينها؟

واشتدّت حيرتي لأنّ نفسي لم تنزع بي إلى مهنة غير الحربيّة وذٰلك بتأثير جدّي نفسه وإيمانه، فلم أدرِ بماذا أجيب، وقلت:

كنت أمني نفسي بدخول الحربيّة، أمّا الآن فالمهن
 كلّها بالنسبة إلى سواء...

\_ إنّي أختار لك الحقوق فهي خير ما بقي لنا؟ ولا أوصيك بالاجتهاد لأنّه من العار أن يخفق الإنسان في الجامعة، وربّنا يعيننا على مصروفاتها!

أسفت على ضياع المدرسة الحربية من يدي، وأكني لم أدرك فداحة خساري إلّا حين أيقنت أنّي سأواصل الدراسة أربعة أعوام أخرى على الأقلّ، أو ثمانية أعوام والسانويّة. وكنت بطبعي أكره الدراسة والمدرسة فلنظرت إلى المستقبل بامتعاض غير قليل. ولم أكن فنظرت إلى المستقبل بامتعاض غير قليل. ولم أكن أدري عن الجمامعة شيئًا، ولكن رجّحت ألّا تكون بغيضة كالمدرسة، وقلت لنفسي إنّ طلّابها في سنّ الرجال فلا يمكن أن يُمثّلوا بي كإخوان لهم من قبل خلّفوا في نفسي آثارًا لا تزول، كذلك استبعدت أن يكون العقاب مما يجوز أن يعامل به رجال أو مَن هم يكون العقاب مما يجوز أن يعامل به رجال أو مَن هم إلى نفسي، ولم آلُ عن تهوين خطبها، حتى أستطيع أن أزدردها في صبر وأناة. وفي صيف ذلك العام قيّدت طابًا ـ بكليّة الحقوق.

#### 17

وفي صباح السبت من منتصف أكتوبر غادرت البيت مزودًا بالدعاء قاصدًا الجامعة المصريّة. ووقفت على طوار المحطّة أبتظر الترام، وهو نفس الترام الذي كان يحملني إلى المدرسة السعيديّة، ولم أخلُ ذلك الصباح - على امتعاضي - من شعور بالزهو. وإتي لفي انتظاري، إذ طرق مسمعي صفقة مصراع نافذة فتحت بعنف فلطمت الجدار، فارتفع بصري إلى المدور الثاني من عارة برتقاليّة اللون تقع أمام المحطّة مباشرة، حيث كانت توجد لافتة عيادة طبيب حتى قبل

شهر تقريبًا، فوقع بصرى على فتاة في الشرفة واقفة تحتسى شايًا. أدركت لتوي أنّ أسرة سكنت الشقة بعد أن أخلاها الطبيب، وثبتت عيماي على الفتاة، وجعلت أتابعها وهي ترفع القدح إلى شفتيها فترشف رشفة، ثمّ تنفخ السائل الساخن بفم مزموم. وتبدأ وتعيد لاهية ملذَّة الشراب. وبدا لي منها قامة طويلة وقدُّ نحيف رشيق وبشرة قمحيّة، في سترة وتايير رماديّ، وكأنّها وشيكة الذهاب إلى المدرسة في احتشام الطالبات. وكانت توليني جانب وجهها فلتما اعتىدل رأسها رأيت وجهًا مستديرًا، توحى هيئته بتنسيق جميـل وإن لم أستطع تبيّن معالمه من موقفي، تعلوه هالـة من شعر كستنائي، فبعثت في نفسي أثرًا بهيجًا. ولم تبق هدفًا لناظريّ إلّا قليلًا، ثمّ دارت على عقبيها ومرقت إلى الداخل. واحتفظت بصورتها في حبّ استطلاع ريثها جاء الترام، ثمّ ركبت متخفّفًا بالأثر البهيج الذي بعثته فيّ من كآبة اليوم الذي تبدأ فيه الدراسة. على أنّي وجدت في الكلِّية مزايا خليقة بأن تُذهب مخاوفي وإن لم تقلّل من أسباب نفوري العامّ من الدراسة. من ذلك أنَّ وقت الدراسة مقصور على أربع ساعات في اليوم تنتهي عادة في السَّاعة الواحدة، ومنه تمتُّع الطلبة بحرّية الحضور أو الغياب بلا رقيب، ومنه وهو الأهمّ انعدام فكرة العقاب بل لمست في روح الطلبة أنّ ما يتهدّد أساتذتهم أخطر تما يتهدّدهم هم. سررت بذلك كلُّه ومنَّيت نفسي بأن تنتهي لهذه الدراسة على مرَّها كما انتهت الدراسات السابقة، ولم يكن جديدًا على أن أتجرّع دراسة عملي كره ونفور حتى الثمالة. وعندما عدت ذٰلك اليوم إلى المنيل شعرت بسرور مفاجئ هيًّا لي أنِّي رجل خطير، ونصف أستاذ وربع وكيل نيابة!

\* \* \*

وفي صباح اليوم التالي ذكرت الشرفة وأنا أشارف المحطّة فرفعت عيني مدفوعًا بتطلّع هادئ طبيعي ولْكني وجدتها خالية، وتسلّل بصري إلى الداخل فرأيت مرآة في الجدار المواجه وإلى اليسار عمود سرير فضّيًا لامعًا ومصباحًا كهربائيًّا يتدلّى من السقف ذا قبّعة زرقاء كبيرة، ثمّ بدا في وسط الحجرة رجل في الخمسين ذو

نظّارة ذهبيّة يزرّر حمّالة بنطلونه، فخفضت بصري ورحت أقطع الطوار جيئة وذهابًا. ولاحت متى التفاتة إلى المحطّة المقابلة، للترام الذاهب إلى العتبة، فرأيت الفتاة واقفة \_ وقد عرفتها بقامتها وزيّها \_ وبيدها كتاب. كانت في وقار بدا حلوًا بالقياس إلى عمرها الذي لا يجاوز العشرين، ولم يكن بصرها يعلق بأحد تمن يحتشد حولها أو يمرّ بها، فأثَّر تحفَّظها في نفسي أثرًا جميلًا ملأني احترامًا وإعجابًا ثمّ شعرت نحوها بـانجذاب وحنان. ولم يكن تأثير المرأة فيّ بـالأمر الجـديد عـلى نفسى، فإنّي أرى الحسان في الطريق أو في الترام، وأتبعهن عادة نظرة رجل عابر أمضه الحرمان والوحدة والرغبة، وأرجع منهنّ بالنشوة البديعة والهزّة الموجعة. أمَّا هٰذَه الفتاة فلها شأن آخر، فلن يكون موقفي منها موقف العابر، ولكن موقف المقيم ومَن هو في حكم الجار، فإنَّى أراها اليوم، وأراها غدًّا، وإلى ما شاء الله فضاعف ذاك من اهتهامی بهـا وحرّك في قلبي آمـالًا وهميّة، ومنّاني بسرور متجدّد، فكأنّه نوع من التعارف ولـون من الأمل الغـامض، وملهـاة سرور سلبيّ لا يطمع في أكثر منه شخص خجـول هيّاب مثـلي. ثمّ ذهبت إلى الكلَّية طيَّب الشعور، متسائلًا: هل يمكن يا ترى أن تنتبه إليَّ؟!... وقد ذكرتها في أعماق الليل، في وحدتي النفسيّة، وهـ ذيان الأحـ لام الجنسيّة يعبث بخيالي، فوجدت من نفسي اعتراضًا وتمرّدًا وإباء شديدًا، فأبعدتها عن أتون عادت الذميمة، قانعًا هنا بالحيوانات القذرة التي تلهب أحط الإحساسات من جسدي...

#### \* \* \*

وفي صباح اليوم الثالث انطلقت إلى المحطّة وكأنّي من التطلّع على موعد، وأرسلت ناظريّ إلى المحطّة المقابلة، فرأيتها بموقف الأمس بقامتها الفارعة ووجهها البدريّ ووقارها الجندّاب، وسرى في جوانحي الارتياح، ثمّ حدّثتني نفسي بأن أجد سبيلًا إلى الاقتراب منها وهي لا تدري بي لأروي ظمأي إلى معرفة وجهها عن كثب، وحنّني الإشفاق من بجيء الترام الذي تنتظره إلى تنفيذ ما تطمح إليه نفسى دون

تردِّد، فاتِّجهت صوب المحطَّة الأخرى بقدمين قلقتين وقلب يغوص في صدري فرقًا، ومررت بها مسترقًا النظر، فرأيت في عجلة المذعور عينين عسليتين صافيتين تقطران ملاحة، وأنفًا صغيرًا دقيقًا وشفتين رقيقتين، ولعلُّها أحسَّت حرارة بصرى فرفعت عينيها عرضًا فالتقت عينانا، وسرعان ما استرددت نصري لأنَّه أيسر على أن أحملق في قرص الشمس إبَّان اعتدالها من أن أحتمل وقع نظرة عين، ومضيت إلى طرف الطوار ولبثت حائرًا لا أدري كيف أعود إلى المحطّة الأخرى. وخيّل إلىّ أنّ ارتكبت شططًا جنونيًّا فأوقعت نفسى في ورطة عسيرة المخرج، لهكذا كانت تتراءى لي أتفه الأمور. ولبثت متسمّرًا حتى استقلّت الفتاة الترام وخلا الطوار من المنتظرين فعدت إلى مكــاني لاهثًا، وجعلت أحدّث نفسى أجملُ بها من ملاحة ورشاقة واحتشام! وعشت مع خيالها يومي فلم أكد أنتبه إلى ما يلقى على من محاضرات. وعلى قدر ما نازعتني النفس إلى تملّى عواطفى على قدر ما ازددت كرهًا للمحاضرة التي تعترض سبيل أحيلتي، ففاض بي شعور بالتمرّد على تلك الحياة الدراسيّة التي تعذّب عقلي وتتجاهل قلبي وشعوري وكأنّي أنتبه إلى قلبي لأوّل مرّة، فأحسّ به عضوًا حيًّا مثل بقيَّة الأعضاء، يجوع جوع المعدة، ويرقّ رقّة النفس، ويتشوّف تشوّف الروح، فتمنّيت أن أكرّس حياتي لسعادته، وأن أستسلم لحنان المتعة التي تتفجّر عنها ينابيعه.

تنهدت من الأعهاق وأنا جالس في نهاية قاعة المحاضرات بجسم حاضر وعقل غائب. وحدّثني نفسي بأنّ وراء هذه الحياة الجافّة الضيّقة المكبّلة بالأغلال حياة ناعمة واسعة حرّة، فهفّت نفسي إليها في جزع ولهفة. وعدت إلى الفتاة، ولم يقنع خيالي هذه المرّة بالرؤية. فخلق ما شاء لمه هواه فرأيتني ألفت نظرها إليّ، واقتربت منها كها فعلت في الصباح، ولكني لم أرتبك كها ارتبكت فأومأت إليها في جسارة نادرة، ويغلبها ابتسام المودّة فتبسم إليّ، وأهمس لها بما أحبّ وتهمس لي كذلك، ونركب الترام معًا، وفي مكان ما على شاطئ النيل أقول لها أحبّك، فتقول لي بوجه على شاطئ النيل أقول لها أحبّك، فتقول لي بوجه

مضرّج بالدم وأنا، فأهوي إلى خدّها ألثمه في إعجاب واحترام وحبّ يسمو عن الشهوات، أجل لا يحبّ خيالي أن يصوّرها لي إلّا في ردائها الطويل تحوط بها هالة الوقار والاحتشام.

\* \* \*

وبكّرت في الذهباب إلى المحطّة في صباح اليوم الرابع فوجدت الشرفة خالية، ونقلت بصري إلى نافذة على يسار الشرفة فرأيت الفتاة من جانب وجهها، وكانت تقف وقفة العناية والاهتهام التي يقفها الشخص حيال صورته على وجه المرآة، ومضت تسوّى شعرها وتمنحه اللمسات الختامية التي تشبه لمسات التدليل والمداعبة فانشرح صدري وتتبعت يدها بجوارحى حتى خلتني أجد مس الشعر الناعم وأشم عرفه الطيب. ثمّ رأيتها تتحوّل عن المرآة وتطلّ من وراء زجاج النافذة على الطريق فقدّرت من اتّجاه وجهها أنّ عينيها عـلى طوار المحطّة، ونزعت بخجلي الفطريّ إلى خفض عينيّ، بيد أنّني تشجّعت ببعد المسافة بيني وبينها وثبّتَ عينيّ بجهد قليل. ترى هل وقع بصرها عليّ؟ وهل ذكرت فتى الأمس الذى التقت عيناه بعينيها لحظة بديعة؟ كلَّا إنَّهَا لا تحسَّ لي وجودًا، ولن تحسَّ بهذا الوجود. لبثت قليلًا، ثمّ تراجعت إلى الداخل وغابت عن ناظريّ. وقطعت طوار المحطّة ذهابًا وجيئة، ثمّ عدت إلى موقفي، وجاء ترام إثر ترام ثان وأنا بمكاني كالمنتظر. وفي أثناء ذلك ظهرت في الشرفة فتــاة في العاشرة في مريلة زرقاء أدركت لتوّي أنّها أختها. ثمّ رأيت فتاة تبرز من العمارة وتتجه صوب المحطة المقابلة. رأيتها تسير لأول مرّة، فتحدث مَشية هادئة متزنة توافق وقارها الجميل وتناسب قدها الرشيق وقــامتهـا الــطويلة. وتحرّك في أعــماقى الإعجـاب والإحترام. وأرسلت بناظري حتى جاء الترام وصعدت إليه. استوفيت جزاء الانتظار سرورًا وارتياحًا، وركبت الترام مزوّدًا بأطيب أزاهر الأحــلام ولم يخف عتى اهتهامي بها وسروري باحتشامها ووقارها، فلم أشك في أنّ التطلّع لـذاك البيت سيكون من الآن فصاعدًا هوايتي. وقلت لنفسى: «ما أحوجني إلى رفيقة

لحياتي في مثل كهالها»! وضاعف من حسرتي أنّني عشت حياتي بلا رفيق. على أنّني شعرت بقلق من جرّاء إفصاحي عن هٰذه الرغبة، كما شعرت بحياء شديد. ولم تكن تلك أوَّل مـرَّة أفصح بهـا عن الـرغبـة في الرفيق، ولْكنَّه كان إفصاحًا عابرًا وتشوِّفًا عامًّا ورغبة بلا هدف معيّن وشوقًا غامضًا، أمّا هٰذه فإفصاح خطير حرّك حياثى وخوفي، وتشوّف خاصّ، ورغبة يغرّر بها أمل، وشوق يستمدّ الوقود كلّ صباح. وأعجب ما في شعوري أنَّه كان شعورًا بيتيًّا إن صحَّ هٰـذا التعبير، فانصب من بادئ الأمر على الفتاة وبيتها، وما ذكرتها قطٌ إلَّا وتحضرني صورة البيت، فامتزجت الصورتان في مخيّلتي، ونالتا من اهتمامي وأحلامي نصيبًا واحدًا! وسرعان ما تمثَّلت فيها زوجتي! ولا عجب فإنَّى امرؤ إذا وقعت عيناه على فتاة في الترام نشطت أحلامه الشاردة فتصور أنه خطبها وعقد عليها وزف إليها والترام لا يزال في منتصف المسافة ما بين جسر الملك الصالح وجسر عباس! فكيف لا أتمثّل فتاة الصباح زوجة؟! وملكني الإعجاب والاحترام، وقدسيّـة الإحساس البيتي، وحنان العاطفة الزوجيّة، وانتبظم هٰذه الأحاسيس خيط موصول من الميل الصادق، لعلَّه الحبّ الذي لم يعرفه قلبي.

وفي صباح اليوم الخامس أطلت وقفتي حيال المرآة قبل أن أغادر البيت، وألقيت على صوري نظرة متفحّصة. ينبغي أن أعترف هنا بإعجابي الشديد بذاتي!! فلم تكن أنانيّقي بقاصرة على سلوكي، ولكنّها متدّت إلى حبّ الصورة والإعجاب بها. ولشدّ ما أنعمت النظر إلى هاتين العينين الخضراوين الواسعتين، وهذا الأنف الدقيق المستقيم، وهذا الوجه الطويل المتناسق ذي البشرة البيضاء. وكان تأنقي مضرب الأمثال في البيت والمدرسة على السواء حتى مضرب الأمثال في البيت والمدرسة على السواء حتى العربيّة إتقانك لعقد رباط رقبتك لما كنت أسوأ تلميذ العربيّة إتقانك لعقد رباط رقبتك لما كنت أسوأ تلميذ وجعلت أمّي ترمقني بإعجاب وتمازحني بكلمات وجعلت أمّي ترمقني بإعجاب وتمازحني بكلمات كالغزل فقلت لنفسي آه لو تدري لمن أنا أتانّق!

وغادرت البيت في ارتياح مطمئنًا إلى ما عسى أن يتركه منظري من أثر حسن في نفس الفتاة إذا شاء القدر أن يلفت عينها إليّ. بيد أنّ ارتياحي لم يطل، وذكرت أمرًا طالما نغّص عليّ صفوي، ففتر حماسي. . ذكرت ما رميت به كثيرًا من ثقل الدم، ولم أستبعد في تلك اللحظة أن يكون ذلك العلّة في إخفاقي في اكتساب صديق واحد، وسرعان ما تكدّر صفوي وتجهّمت لي الدنيا. . وسرت بخطًا ثقيلة حتى انتهيت إلى المحطّة . ودار بصري ينقّب في مكانها حتى استقـر عليها في الشرفة تحتسي الشاي كها رأيتها أوّل مرّة . هناك نسيت كدري وهمي، وانشرح صدري، وانبعث السرور في كلّ قطرة من دمي . هناك أدركت أنّها سروري وفرحي وأنّها روحي وحياتي، وأنّ الدنيا من غير طلعة محيًاها لا تساوي ذرّة من رماد!

### \* \* \*

وواظبت على ذاك الموعد الذي لا يدري به الطرف الآخر شهرين أو يزيد، يومًا بعد يوم دون انقطاع أو تَأْخِيرٍ. تَطَلُّعت بِنَاظَـرِيّ حَتَّى كُلُّ البِصرُ، ووهبتهـا الإعجاب والاحترام عن طيب خاطر حتى نُؤْتُ بهما، وتملّيت السرور والأحلام حتّى نسيت الحقيقة والواقع، وسحت في دنيا الهيام حتى سلبت العقـل والرشـاد، حفظتها عن ظهر قلب، طولًا وعرضًا، إيماءة ولفتة، وقفة ومشية، سكونًا وحركة. وعرفت من وراء زجاج النوافذ أسرتها من أب وأمّ وأخت وأخ، كلّ لهذا وهي لا تدري بي، ولا تحسّ لي وجودًا، وكأنّني بالنسبة إليها ليس من سكّمان هذا الكموكب. وأمضّني الجمرع والضيق، وأحرقتني الرغبة في إثبات وجودي، ولْكن شدّني عجزي إلى مروقفي لا أتعدّاه. حلمت في شرودي كثيرًا بأتي أعترض سبيلها، وأتبعها، أو أتى أبوح لها بإعجابي واحترامي. أمّا في الحقيقة فلم تكن تبرز من باب العمارة حتّى ينقبض قلبي حياء وخوفًا، وحتى أتهيَّا لغضّ بصري فيها إذا اتِّجه بصرها نحوي . ولعلَّه كان أسهل على أن أرمى بنفسي من جسر الملك الصالح من أن أصمد لنظرة من عينيها. وكنت أتساءل في يـأس وجزع متى تنتبـه لوجـودي؟ متى تدري أنّ

هنالك قلبًا غريبًا يكنّ لها من الوداد أضعاف ما يكنّه لها الوالـدان؟!... أليس غريبًا أن يمرّ شخص مـرّ الكرام بقلب يودّ لو يفرش شغافه تحت قدميه؟!

وتركّزت أفكاري ـ تلك الفترة ـ في قلبي بآلامه وآماله، مخاوفه وأفراحه، وشعرت شعورًا قويًّا بحاجتي إلى نصيح أو مشير، وكانت أمّى هي صديقي الوحيد في دنياي، ولُكنَّى لم أتوجَّه إليها بطبيعة الحال في أزمتي تلك لشعوري بأنَّها ستقف من رغبات قلبي موقف العداوة ا . . . بيد أتى وجدت في بعض المجلّات التي يقرأها جدى صفحات مخصصة لأسئلة القراء فأملت أن أظفر منها بالمشير الذي أفتقد. وأرسلت إلى إحداها هذا السؤال الذي أقض مضجعي: «رجل ثقيل الدم، اليس ثمّة أمل أن يحبّه محبوبه؟» وكان جواب المجلّة «الحبّ سرّ من الأسرار لا شأن له بالخفّة ولا بالثقل، وقد يتعامى عن القبح والدمامة فلا تخف على حبّك من ثقل دمك!! وإذا جاز لنا أن نتفلسف عن طبيعة المرأة فلعلُّه يصحُّ أن نقول إنَّها مغرمـة بـالقـوّة والشجاعة!» سررت بمطلع الإجابـة، فلمّا أن بلغت ختامها خامرني شعـور بالخيبـة، وتساءلت عــــا يعنيه بالقوّة. . آه. لست قـويًّا عـلى أيّ حال، والحقّ أنّ إدماني العادة المرذولة جعلني نحيفًا أكثر ممّا ينبغي وأضفى على بشرق شحوبًا. وعندما ذكرت الشجاعة لم أتمالك نفسي من ضحكة مريرة، وعددت ما يخيفني في لهـــذه الــدنيــا من الأنـاسيّ والأجــواء والفــيران والصراصير، فعصر اليأس قلبي!

ولْكَنّني لم أسلّم لليأس لأنّ النار التي تستعر بنفسي كانت أقوى من أن تخمدها ضربة من قبضة اليأس الباردة، فأرسلت إلى المجلّة أهذا السؤال: «كيف أجذب محبوبتي؟» وكان الجواب: «اذهب إلى أبيها أو وليّ أمرها واطلب يدها إليه وإنّي كفيل بأن تحبّك». ربّاه، ما أقسى المجلّة! إنّها لا تدري أنّي طالب، وأنّ أمامي أربعة أعوام - أو ثمانية - قبل أن أصير رجلًا مسئولًا، وأنّني فوق هذا كلّه أقدر عليّ اقتحام أبواب جهنّم منّي على طرق باب محبوبتي لأطلب يدها. يا أسفا، ألا يعلم هؤلاء الناس ما الخجل؟! ما أراني إلّا

مقضيًّا عليّ بالهيام الصامت المنفرد وحبيبتي عـلى قيد خطوة متي!

## 17

واعترض سبيلي حادث لعلَّه في ذاته تافه ، ولكنُّـه غير مجرى حيات. وكانت حيال الدراسية نزاعًا متواصلًا بين عقلي الراكد ونفسى الشاردة يتمخّض ـ كما تمخّض في الماضي ـ عن عناء شديد وثمرة قليلة. وقد بات الشرود لديّ ملكة آسرة غلبت عـلى نفسى جميع قبواهما العقليّة، حتى أشفقت من ألّا أنسال الليسانس قبل الخامسة والثلاثين! على أنّي عرفت من خطورة دراسة القانون أشياء غاب عتى شيء لا يكاد يقيم له الطلبة وزنّا، بل يقبلون عليه في سرور ويعدُّونه رياضة ولهوًا، ذٰلك هو درس الخطابة. وكان يلقى علينا مرّة في الأسبوع في مدرج عام يحضره جميع طلبة القسم الإعداديّ. وفي أثناء الشهرين الأوّلين استمعنا إلى دراسة نظريّة في فنّ الخطابة ثمّ بدأ التدريب العملي. وطفق الأستاذ يدعو الطلبة إلى ارتجال الخطب في الأغراض المختلفة فكانوا يخطبون بطلاقة، وبأصوات جهوريّة، في ثبات وشجاعة ورحت أنصت إليهم في دهشة مقرونة بالإعجاب البالغ، مأخوذًا بطلاقتهم وشجاعتهم، مذهولًا لمقدرتهم على التصدّي لهذا الموقف الرهيب حيال لهذا الجمع الحاشد، فكنت أتطوّع بالخجل نيابة عنهم حتى يتفصّد جبيني عرفًا! وما أدري في أحمد الأيّـام إلّا والأستاذ ينادى:

ـ كامل رؤبة لاظ!

ونهضت قائبًا بحركة عكسيّة، في الصفّ الأخير من المدرج \_ المكان المفضّل عندي \_ حيث لا تقع عليّ عين . . . وأحدث اسمي اهتمامًا ساخرًا، فهمس أحدهم قائلًا:

ـ هٰذا حفيد لاظوغلي! وتساءل آخر:

.. اسم هذا أم فعل؟!

وقفت مبهوتًا خافق الفؤاد، فقال الأستاذ: ـ تعال إلى المنصّة. . .

وتسمّرت في مكاني في ارتباك لا قِبَل لي به، رغبت أن أعتذر ولْكنّ بعدي عن الأستاذ كان يوجب عليّ أن أعلّي صوتي فيسمعه الجميع، فسكتُ على رغمي. ونظر الأستاذ إليّ دهشًا، ثمّ قال:

\_ ما لك واقفًا لا تتحرّك؟ . . . تعال إلى المنصّة! واستدارت الرءوس إليّ حتى شعرت بأنّي أحـترق تحت وقعها، واستحنّني الأستاذ بإشارة من يده، فقلت على كره:

ـ لماذا؟

وضحك كثيرون من سؤالي، وقال الأستاذ بحدّة: ــ لماذا؟! لكي تخطب يا أخي كالأخرين! وقلت بصوت منخفض لم يجاوز صفّين من المدرج.

وعنت بممنوت تشدعتس م يهزر عمين من سعرج ـ لا أدري كيف أخطب!

وطبيعيّ أنَّ صوتي لم يبلغ الأستاذ فتـطوّع طالب قريب بإبلاغ جملتي صائحًا بلهجة ساخرة:

ـ يقول إنّه لا يدري كيف يخطب!

فقال الأستاذ بلهجة تنمّ عن التشجيع:

ـ هٰذا درس تدریب، وأخلق أن ينتفع به مَن لا يجيد الخطابة. تعال...

ولم أرّ مناصًا من الذهاب، فحرّكت قدميّ في جهد وعذاب كأنّي أُساق إلى المشنقة، ثمّ ارتقيت المنصّة في حالة ذهول، ووقفت محدّقًا في الأستاذ باستسلام واستعطاف موليًا المدرج جانبي الأيسر. وأدرك الأستاذ ارتباكى فقال بلطف:

- انظر إلى زملائك، واملك جنانك، وتكلّم كأنّك وحدك. لا بدّ من اعتياد هذه المواقف لأنّ حياة الحقوقيّ لا تخلو ساعة منها وإلّا كانت هراء لا معنى له. كيف تقف غدًا في ساحة القضاء سواء تحت ظلّ النيابة أم المحاماة؟! ادعُ شجاعتك واخطب هذا الجمع حانًا إيّاه على التبرّع لإحدى الجمعيّات الحيريّة. وتطلّع إليّ الجميع باهتمام شديد لم يحظ بمثله الخطباء المصاقع، فحملقتُ في الوجوه المتطلّعة دون أن أرى شيئًا، ولقنى ذهول وخجل مميت فكدت أقع

مغشيًّا عليّ، وتولّاني ذلك الإحساس الحادّ بالقنوط الذي يمسك بخناقنا في الكابوس. ولم يخطر لي لحظة واحدة أن أفكر في الموضوع، ولعلّي أنسيته، ولم يكل يدور بخلدي إلّا لهذا السؤال: متى تنكشف لهذه الغمّة! وملّ الأستاذ الانتطار فقال:

ـ تكلّم. لا تخشَ الخطأ. أفصح عمّا ببالك جميعًا.

ربّاه متى ينقضي لهذا العـذاب؟ هيهات أن يـرثي

أحد لي. وها هم الطلبة يتغامزون ويتضاحكون، وقد
قال أحدهم بلهجة مَن يحذّر إخوانه من الاستهانة بي:

ـ هُكذا بدأ سعد زغلول.

وقال آخر:

ـ وهٰكذا انتهى!

وصاح ثالث:

ـ أنصتوا إلى بلاغة الصمت.

وامتلأ المكان ضجّة وضحكات فدار رأسي وأخذت أتنفَّس بصعوبة، ثمَّ صمَّمت على إنهاء ذُلك الموقف المحزن فغادرت المنصة ومضيت صوب باب الخروج دون التفات إلى نداء الأستاذ، وضجّة الشياطين تــلاحفني وتصكّ أذنيّ، ومـا زلت أخبط على وجهى محمومًا هـاذيًا حتى انتهيت إلى محلطة الترام. ورحت أردّد بتصميم وحنق «لن أعود. . لن أعود، وكان ذلك التصميم البلسم الشافي لجرح ذلك اليوم. أجل لن أعود، ولن تقع أعينهم على مرّة أخرى، ولن أعرّض نفسى لبسمات الهزء والسخرية، وأيّة فائدة ترجى من العودة إلى الكلَّيَّة ما دامت حياة الحقوقيُّ لا تخلو ساعة من هٰذه المواقف؟! الأفضل أن أسدل الستار على عهد الدراسة كلُّه، وحسبي ما عانيت من عبوديَّة العداب. وتعزّيت بهذا التصميم عن جميع ما لحقني من مهانة وإحراج بل نسيت به ألمي وحنقي فترطّب صدري المحترق بنسمة ارتياح، وعدت إلى البيت وليس أمام عينيّ إلّا ذاك التصميم. . . وبعد الغداء قصصت على جدّي وأمّى ما لقيت في يـومي من شدّة ومكـروه، واختنق صوتي بالبكاء وأنا أقول:

- هٰذه حياة لا تطاق، ولن أعود إلى الكلّية أبدًا.

وهالَ جدّي الأمر فقال بانزعاج:

- أأنت رجل!! ألا ليتك خُلقت بنتًا. إذن لكنت أكمل الفتيات؟... أتريد أن تقطع حياتك التعليميّة في السطور الأخير منها لأنّك عجزت عن قول كلمتين!... والله لو كانت أمّك مكانك لخطبت الموجودين!

وجعلت أمّي تقبض أصابع يمناها وتبسطها في تشتّج وتقول:

ـ حسدوه . . . حسدوه يا ربي!

وحاول جدّي أن يثنيني عن عزيمتي تارة باللين وتارة بالعنف، ولكنّ الياس ثبّت عنادي فلم أنثن، ولـمّا فرغ صبره قال لي بحدّة:

\_ إذن ضاعت السنة، وليس ثمّة فائدة من إلحاقك بكلّية أخرى بعد انقضاء شهرين ونيّف على افتتاح العام الدراسيّ.

فركبني الخوف أن يلقي بي تارة أحرى إلى عذاب التعليم فقلت:

ـ ليس ثمّة فائدة من مواصلة التعليم.

وقاطعتني أمّي هاتفة بألم:

ـ لا تقل هٰذا يا كامل. بل لتواصلنّ التعليم سواء في هٰذا المعهد أم أيّ معهد آخر.

وضرب جدّي كفًّا بكفُّ وهو يقول:

ـ لقد جنّ، ولهذه نهاية التدليل.

ولْكنِّ كنت كمن يدافع عن نفسه حيال الموت، ولم يعد بي من صبر أواجه به الطلبة والدروس والامتحانات، فقلت بقنوط:

ـ لا أستطيع . . . لا أستطيع . . . ارحموني!

وثار جدل عنيف صمدت له بقوّة لا قِبَل لي بها، قوّة مصدرها الخوف واليأس، حتّى سكت جدّي مغيظًا محنقًا. وبعد فترة صمت مرهق سألني:

ـ أترغب أن تتوظّف بالبكالوريا!

فقلت خافض العينين:

ـ نعم!

واختلست منه نظرة فوجدته صامتًا مقطبًا ويده تعبث بشاربه الفضّيّ. وحوّلت عينيّ إلى أمّي فرأيتها

مغرورقة العينين. ومع ذلك فلست أشك في أنّ معارضة جدّي كانت بصف جدّية فقط. ولو أنّه أراد حقًا أن يكسر عزيمتي لما وسعني مخالفته. والحق أنّ أمر مستقبلنا كان يحتلّ من تفكيره مكانًا واسعًا وخاصّة في تلك الأيّام الأخيرة التي استوفى فيها شيخوخته، ولعلّه ارتاح لاقتراح توظيفي ليطمئنّ على مصير أمّي.

وهكذا انقطعت حياتي الدراسية بعد أن قضيت نيفًا وشهرين بكلية الحقوق، بيد أنني لم أجد السرور الذي كنت أحلم به. أجل لم أفكر لحظة واحدة في الرجوع إلى تجربة الدراسة القاسية، إلّا أنني وجدت نفسي بحاجة شديدة إلى انتحال الأعذار الكاذبة عن انقطاعي عن العلم وفراري من معاهده، وتصوير نفسي في صورة الضحية البريئة. ومع أنّ محاولتي تلك نجحت لحد ما مع الآخرين أو على الأقل مع أمّي الصديقة لي بالحق أو الباطل، إلّا أنّها لم تنفع معي إلّا قليلًا. ملأني السخط والتبرم، وثار بي نزوع نحو قليلًا. ملأني السخط والتبرم، وثار بي نزوع صورة تأديب النفس ومعاقبتها! واتّخذ ذلك النزوع صورة واعتراف لأوّل مرة.

رأيت حياتي كها هي أحلامًا شاردة سخيفة، وخعبلًا وخوفًا يميتان الهمم، وأنانيّة مطلقة قضت عليّ بعزلة لا يؤنسها صديق أو رفيق، وجهلًا بالدنيا وما فيها، فلا زمان ولا مكان، ولا سياسة ولا رياضة، حتى المدينة الكبيرة التي ولدت وعشت فيها لا أعرف منها إلّا شارعين، وكانّني أعيش في حجرة بمفازة! وغشيتني كآبة ثقيلة فاجتررت أحزاني في وحدة قلبيّة مهلكة. ولكنّ تطق الوقوف مني موقف المعارضة طويلًا فسرعان ما تحوّلت من جانب المعارضة إلى جانب التأييد، وتظاهرت بالسرور والارتياح، وقالت لي يومًا لتسرّي عنى:

- الخير فيها اختار الله، وهل نملك لأنفسنا شيئًا؟! وعمًا قليل تصبح رجلًا مسئولًا، ويجيء دورك في تدليل أمّك لتقضى بعض ما عليك من دين!

وقضينا الساعات الطوال معًا، وأنا آنس بحديثها

الطيّب الشافي، وبفضلها وحدها انكشفت عني الغمّة وتفتّح قلبي للحياة ونفض عن جوهره غبار الوساوس...

## ١٨

واستشفع حدّي بضابط عظيم من رجالات الجيش من رحالات الجيش من رعمل ملازمًا صغيرًا تحت رئاسته في السودان» على حدّ قوله، ليجد لي وظيفة بوزارة الحربيّة وكُلّل مسعاه بالتوفيق ولْكنّ الضابط أخبره بانّني ربّما عُيّنت في السلوم وليّا قال جدّي ذلك تجهّم وجه أمّي وقالت باستنكار:

- السلوم؟! ألا ترى أنّ كامل لا يستطيع العيش مجفرده؟!

وكانت تظنّ السلوم بلدًا قريبًا كالزقازيق أو طنطا على الأكثر، فليًا عرفت حقيقتها نبدّت عنها ضحكة عصبيّة وعدّت الأمر مزاحًا. وصاح جدّي متبرّمًا:

ـ وظُّفيه بنفسك، أو عيَّنيه في حضنك وأريحيني! ولْكنّه لم يألُ جهدًا فسعى لدى معارفه القدماء من مواليد القرن التاسع عشر ممن عملوا قديمًا تحت قيادته، ولعلُّهم تأثُّروا بشيخوخته الشانينيَّة ونشاطه الموفور. . وما أيقظ في صدورهم من ذكريات فوعدوه خيرًا، ووجدوا لي بالفعل وظيفة بإدارة المخازن بديوان الوزارة العامّ. ولم يكن يفصل بين الوزارة وبين بيتنا إلَّا تُـلاث محطَّات وعشر دفَّائق مشيًّا عـلى الأقـدام فرضيت أمّى وقرّت عينًا، وقدّمتُ مسوّغات التعيين وتقدّمت للقومسيون الطبّي العامّ كالمتّبع، وبالاختصار صرت موظَّفًا من موظَّفي الدولة. وكان الشعور الذي لابسني وأنا أغادر البيت ميميًا الوزارة لأوّل مرّة شعورًا معقَّـدًا، فيه زهـو وخيلاء، وفيـه فرح بـالتحـرّر من عبوديّة البيت والمدرسة على السواء، ولا يخلو من قلق يساورني كلّم أقبلت على جديد من الأمر. ومضيت بقلب خافق إلى محطَّة «محبـوبتي، لأنَّ طريقنـا أصبح واحدًا منذ ذٰلك اليوم السعيد ولو لمحطّات معدودات، ولئن لم يكن في الوظيفة إلَّا هٰذا لكان حسبي من الهناء والسرور، واحتطت بقلبي الضعيف فوقفت في الطرف

البعيد من «الطوار» حتى لا يصعقني وجودي على كثب منها. وجاءت بعد حين قليل تتهادى في مشيتها التي تجمع بين النشاط والوقار فاستقبلها قلبي بخفقان كزغردة اللسان، ولبثتُ غاضًا بصري ولكن في نشوة جعلت الدنيا من حولي أطيافًا وترنيهات، وجاء الترام فركبنا معًا، وكانت أوَّل مرَّة يجمعنا مكان واحد فسرى من ملمسه إلى جسدي مشل الكهرباء، ووددت لو ينطلق بنا بغير توقّف. وإلى الأبد. وحين غادرتُ الترام عبرت الطريق متعجّلًا إلى الطوار وأرسلت بناظري إلى مقصورة السيدات فوقعتا على ظهرها وهي جالسة عاكفة على كتاب بين يديها. ولمّا تحرّك الترام التفتت فجأة إلى الوراء فوقع بصرها عليّ ثمّ ولّتني ظهـرها ثانية. انتفضت من الرأس إلى القدم، وتسمّرت قدماي في الأرض وعلقت عيناي بالترام حتى لم أعد أتبيّن من معالمه شيئًا، ثمّ واصلت السير غائبًا عمّا حولى، سكران بالنظرة التي جادت بها السماء، وتساءلت في ذهول ودهشة لماذا التفتت؟ أيّ داع دعاها إلى ذلك؟ بل أيّ داع يمكن أن يكون هٰذا إذا لمّ يكن تلبيـة لنـداء روحى الْخفيّ؟ إنّ الـراديـو يلتقط الصوت من تضاعيف الهواء على بُعْد الشقّة، فها وجه الاستحمالية في أن تلبّي الروح نبداء روح أخسري مشحونة بالهيام والرغبة!! وازدهاني ذاك الخاطر وآمنت في سعادة لا توصف بأنّ لروحي تأثيرًا عـلى روحها. ولٰكن رحمتك اللُّهمّ، فلشـدّ مـا ارتجفت تحت وقـع النظرة الخاطفة! ترى هل أنكرت وجهى أم ذكرت به الفتى الذي تطلّع إليها لحظة على المحطّة منذ ثلاثة أشهر؟! وكنت قد اقتربت من الوزارة فعاودتني اليقظة رويدًا، وقلت لنفسى وكانّي أودّع ساعة النشوة المولّية «إنّي أحبّها، ولهذا هو الحبّ بلا زيادة ولا نقصان»! وخرجت من دنيا الهيام لأدخل دنيا الحكومة. وقدّمت نفسي للمدير فقدّمني بـدوره إلى زملائي في الإدارة وكانوا تسعة. هؤلاء قلَّة بالقياس إلى الطلبة وإنَّهم لرجال حقًّا فلا يمكن أن أتوقّع منهم زراية أو

سخرية، ورجوت من صميم قلبي أن أبدأ حياة

جديدة غنية، ولمّا لم يُعهد إلى بعمل ذلك اليوم

وجدت فسحة لمعاودة خواطري السعيدة عن الحرّية التي أمني النفس بها، والتي أرجو بها أن أستنقذ نفسي من سجن البيت وعبوديّة المدرسة، ثمّ عن النظرة السعيدة التي أنتزعها روحي من الأعماق قوّة واقتدارًا.

وأقبلت على الحياة الجديدة بأمل جذَّاب. وظفرت بأوّل نوع من الصداقة عرفته في حياتي، وهو ما يسمُّونه بصداقة «المكاتب» هي صداقة جبريَّة تفرضها زمالة الموظّفين في المكتب الواحد. وقد فرحت بها بادئ الأمر لأنّه لم يسعني - أنا الذي لم أعرف في حياتي صديقًا \_ إلَّا أن أفرح بين تسعة من الرجال ينادونني بلا كلفة، ويستقبلونني ويودّعونني بأطيب تحيّـة. ولكن واأسفاه قام خجلي حاجزًا منيعًا بيني وبينهم. ثمَّ أثبتت لي التجربة أنَّ تلك صداقة لا تستحقَّ الأسف عليها، فهى تبدأ مع الصباح بالتحيّة والمداعبة وقد تنقلب عند الظهيرة إلى وقيعة دنيئة تختم بإنذار أو عقاب. والأدهى من ذٰلك أنَّني لم أعرف لي عملًا مستقلًا، ولكن ما من واحد منهم إلّا ويكلّفني بعمل آليّ أنفّذه صاغرًا. ورتما قضوا أكثر النهار في ثرثرة وتدخين وشرب القهوة وأنا مكبّ على الأوراق في شبه سخرة. ولا شلك أنّهم فطنوا بمكرهم إلى أنّي «غرّ خجول» فاستغلّوا ضعفي أسوأ استغلال. وضاق صدري، وخبا سروري بالحياة الجديدة في الشهر الأوّل منها، وأيقنت أنّى المستجير من الرمضاء بالنار! زاد من سوء حالي أنَّ الشرود لم ينقطع عتى أثناء عملي فوقعت مرارًا وتكرارًا في أخطاء السهو، وتوالت على الانتقادات الساخرة والإنذارات تمن يدعونهم «برؤساء اليد» فكأنّني رُددت إلى المدرسة بتلاميذها ومدرّسيها، فعاودتني مرارة حياتي الماضية، وصحّ عندي أنّي لن أظفر براحة حقيقيّة ما دمت على صلة بأحد من الناس. . . واجتررت آلامي في خفاء. ولم أكن أثور على شيء قطّ ممّا يشقيني، وكان ديـدني دائهًا أن أطيع بقلب دام كظيم، وسخط مكتوم. وزاد البلاء حدّة أنّني لم أجد لحياتي متحـوّلًا، ولا أملًا في الخلاص ولو بعد حين. وقد كنت أتجلَّد في المدرسة

أحيانًا على أمل أنَّها ستنتهي يومًا فأصير رجلًا حرًّا

مسئولًا، أمَّا الآن فلم أرَّ أمامي إلَّا مستقبلًا متجهَّا مريرًا لا نجاة منه إلَّا الموت. أجل أدركت أنِّي لن أظفر بالراحة مدى الحياة، وأنّه لن تزايلني الرغبة الخفيّة في الهرب. ولُكن إلى أين هٰذه المرّة؟ ولم يكن سرّ بلوتي في عجزي حيال العقبات فحسب، ولكن في تضخيمها وتكبيرها، فإنّى نصبت من عقلي حرب أعصاب هائلة ضدّ نفسي. . . لم أَرُضْ نفسي على الحياة في الواقع، ولم أوطُّنها على احتماله، فلم أدرِ ما فلسفة الرضا أو الاستهانة، كما أنَّي لم أقدر على فلسفة القوَّة أو الثورة، وكان إذا صادفني أمر لا يُحتمل ـ والدنيا كلُّها عندي لا تحتمل \_ راح خيالي السقيم يصنع من الحبّة قبّة، ولاقيت الهمّ بما يشبه الصبر في الظاهـر عـلى حـين أنطوي على نفسي في كمد قاتل وغمّ فتّاك. لذَّلك لم يخلُّ مكان أحلُّ فيه من عدوَّ حقيقيٌّ أو وهميٌّ. كان التلاميذ والمدرّسون أعدائي القدماء فغدا الموظّفون أعدائي الجدد.

\* \* \*

وأكن كنت أنتِ العزاء والسرور! الحياة صحراء قاحلة مهلكة وأنت بها وحدك الواحة الخضراء الرطيبة تلوذ بها النفس. ووالله ما حمدت للوظيفة من شيء إلا أن نقلني طريقها إلى محطّتك، فعندها أنتظر كلّ صباح مطلعك حتى إذا رأيتك مقبلة في خفّة الغزال ووقار الطاووس تراجعت إلى طرفها البعيد فيها يشبه الذعر ودعوت الله أن يخفّف عني شدّة الخفقان ثمّ أسترق إليك اللحظ متحاميًا أن تلتقي العين بالعين فالتقاؤهما جلل لا يصمد له إلّا الأكفّاء. وإذا جاء الترام ركبنا معًا ولا تدرين سروري به إذ يحملنا معًا، ثمّ أغادره فيسير بك إلى هدفه المجهول مزوّدة بدعائي أن يصونك فيسير بك إلى هدفه المجهول مزوّدة بدعائي أن يصونك المولى ويسعدك، وتبقى لي بعد ذلك صورتك عالقة بخيالي تذرّ عليّ الأنس في وحشة سجني الجديد. ولكن إلام أظلّ على تلك الحال؟ لقد صفّق الجزع بقلبي، وأمضّني الانتظار.

وزاد من التياعي أنّني جعلت أراها في الأصائل كما أراها في الأبكار، لأنّني كنت أغادر البيت عصرًا كما يحلو لكثير من الموظّفين في غير معارضة من أمّي التي لم

يعد بوسعها أن تعارض في ذلك. وكنت أهرع إلى عصطني القديمة تلقاء بيتها، فأقف بين المنتظرين مستطلعًا مشرق روحي بطرف مشوّق، فأحيانًا أرى الأمّ أو الأب أو الأخ أو الأخت، وأحيانًا أراها في فستان بسيط أنيق من فساتين البيت يزلزل نفسي زلزالًا شديدًا.

لم أعـد أرى لحياتي أمـلًا إلَّا في الـرفيق الأنيس، فهمْتُ بها هيامًا، واستأسرتني رغبة صادقة حارّة في السعادة التي لم يكن لها من معنى في نفسي إلَّا أن أفني فيها وأن تفني فيِّ. بيد أنَّني لم أتجاهل العقبات، وهل كان دأبي إلَّا تكبير العقات؟! فلم أنس أنَّني في أوَّل السطريق وأنَّ مرتّبي سبعة جنيهات ونصف؟ ثمّ لاحظت بمزيد القلق أنّ ثمّة رُجُلين يقفان معنا في المحطّة صباحًا لا يفتآن ينعمان النظر في وجمه الفتاة باهتهام. أمَّا أحدهما فرأيته يخرج مرَّات من العمارة التي تقيم فيها، وهو رجل في نحو الأربعين تلوح في وجهه آي الرزانة والوقار، ويتَّسم بطابع الموظِّفين الممتازين. وأمَّا الآخر فشابّ في الثلاثين ميَّال للضخامة والبدانة مع أناقة ووجاهة، إلَّا أنَّ إيماءاتــه ونظراتــه تنمَّ عن العجب والزهو. وعجبت لتطلُّعهما المتواصل إليها وما من داع إلى العجب، ولُكنِّي ظننتني ـ ويا له من ظنّ مضحكُ \_ أوّل مَن تهيّاً له كشف ذُلك الكنز. وثار بي الغضب والحنق، وتلوّت دودة الغيرة في سويداء قلبي. إنَّها لا تحييد عن نظرتها المستقيمة ولكن تبرى هيل تجهلها حقًّا كما تجهلني؟ خصوصًا هٰذا الجار الذي يقمطن تحتها أو فوقها؟ وتقبّض قلبي فزعًا ويأسَّا ورمقتها بغيط كأنَّها المسئولة عن اهتمام الناس بها؟

واطردت حياتي بين عمل ممقوت وحبّ حـائـر غريب.

وكان بيتنا في ذلك الحين يعدّ من البيوت السعيدة، اطمأنّت قلوب أهله، فسكن خاطر الشيخ الهرم، وقنعت أمّي بما قسم لي ولها. بيد أنّ جدّي قال لي يومًا بلهجة ساخرة:

ـ ألا اخجل يا رجل وابتع لك فراشًا، أتظلّ الدهر تنام في حضن أمّك؟!

وابتعت بالفعل فراشًا وأكنّي ركّبته في نفس الحجرة فظلّت تحوينا معًا، وهي الحجرة التي رأيت فيها نور الدنيا.

# 19

ثمّ كان صباح تاريخيّ في حياتي إذ وقع بصرها علىّ. والتقت عينانـا وهي قـادمـة نحـو المحـطّة، وارتعشت جوارحي وتساءلت وأنا أعاني الحياء: ترى ألم تـذكر الفتي الـذي رأته يـوم لبّت نداء روحي؟! وأسكرتني نشوة لم يخمدها مجيء السرجلين المنافسين نفسه. وحملنا الترام جميعًا حتّى محطّة الوزارة فغادرته، وهـرعت إلى الطوار ثمّ بعثت بنـاظريّ إلى مقصـورة السيّدات، وكانت تجلس في الصفّ الأخر ووجهها إلى ناحيتي فالتقت عينانا مرّة أخرى، وغضضت بصري في حياء وصدري بالسعادة ببترد، ثمّ غمغمت لنفسي وأنا أجدّ في السير «برح الخفاء وافنضحت!» وقد تذكّرت سعادتي عصرًا وأنا جالس في حجرتي غير بعيد عن أمّى فقلت لنفسي وأنا أختلس منها نظرة غريبة «آه لو تدري بأفكاري! ٨. ألم تعلّمني تجاربي الماضية أنّ مثل سعادتي هٰذه ممّا تعدّه هي \_ أمّى \_ كفرًا لا يُغتفر؟! هٰذه حقيفة لم تغب عن خاطري قطَ، ومع ذٰلك بدت لي وقتـذاك غريبـة مستنكرة كـأتَّما أكتشفهـا لأوَّل مـرّة، وسددت نحو البوجه البوقور الجميل نظرة احتجاج واستياء، وقلت لنفسى متغيِّظًا: «رَبُّمَا كَانَ الضرر يقع بي أخف لديها من كشف حبّى! ٨. ولعلّى بالغت كثيرًا، ولَكنَّ سيرتها الماضية جعلتني لا أرنو إلى الحانب البهيج من الحياة إلّا في خوف وحياء شديدين من نــاحيتها! وكــأتّما ضفت بكتــهاني سعادتي في حضرتهــا فغادرت البيت مسرورًا وهرعت كالمعتاد إلى المحطّة القديمة، وسبقني بصري فوقع عملي الشقيقتين وراء زجاج النافذة فتقدّمت في سعادة غامرة، أمشى على استحياء. . واندسست في زحمة الواقفين وقلبي يتمنى ألَّا أبرح المحطَّة حتَّى يسدل الليل سدوله. وكان الجوَّ شديد البرودة فداخلني سرور بأتَّى أنحمَّل قسوة الجوَّ في سبيل نظرة من عينيها. ولم أشكّ في أنّ طبول قامتي

ومعطفي الأسود خليقان بأن يـذكّراهـا بي. ورفعت عيني في حوف شديد فرأيتها تنظر صوبي وإن لم أتمكّن لبعد المسافة من تحديد تحديقة عينيها، ومع ذلك سرت إلى أطرافي رعدة السرور. وجاء الترام عـلى رغمي، ودفعنى الخجل دفعًا إلى ركوبه.

لم يعد لحياتي من غاية إلّا المحطّة وصاحبة المحطّة. قصاراي أن أسترق النظر بعينين خجولتين، وأن أخفضها سريعًا إذا رنت إليّ العينان اللتان أحبّها أكثر من الحياة نفسها. ولم تعد فتاتي تجهلني كسما جهلتني أشهرًا أربعة، فأحسّت بلا شكّ أنّ فتى يتطلّع إليها حيثها تحلّ، وأنّه يتعمّد ذلك في صبر طويل وإن كان لا يبدي حراكًا. بل ابتسم الحظّ فجعلت أفوز بنظرة كلّ يوم تقريبًا. وإن بدا أنّ الاتفاق وحده هو باعثها، نظرة عابرة تلقى على المكان كلّه فتصادفني في جانب منه! وفيها عدا ذلك فقد حافظت على وقارها واحتشامها. أجل ما عادت تحهلني مها تجاهلتني، وإنّه لظفر رائع بالقياس إلى عجزي ـ أن تحسّ وجودي بعد ذلك النضال الصامت الطويل. وثابرت على النظر والصبر وكأنّي أنتظر أن تجيء الخطوة التالية من ناحيتها هي، أو من ربّ السهاوات والأرض...

تلك أيّام حلوة سعيدة على خلوّها من الأمل. أنفقتها في إحساس عميق بهيج وأحلام لا يحيط بها الخيال، رفّت على قلبي في طهر وقداسة. وقد أوصدت دونها باب خلوق الليليّة، ولذّتي الشيطانيّة.

\* \* \*

وتبيّن لي بعد حين أنّ سرّي المكنون يتسرّب من أعهاق صدري على تكتّمي وحرصي. لا أدري كيف حدث ذلك، ولعلّ الأمر لم يعدُ أنّني أنسى نفسي في لحظات الهيام فتقع العين مني على ما أحرص على كتهانه. وما أدري يومًا إلّا والرجلان «المنافسان» يرمقانني بريبة، وكانّها فطنا إلى ظهور منافس جديد. ويومًا مرّت بي في موقفي من المحطّة خادمة الفتاة فالقت عليّ نظرة ذات معنى ذاب لها قلبي ذوبانًا، وساءلت نفسي في خوف وسرور: ترى هل بلغ سرّي البيت نفسه؟! ثمّ غمغمت في حياة بالغ «افتضحت المنتفي حياة بالغ «افتضحت

وما كان قد كان». ومرّة رأيت الأخت الصغيرة في النافذة وأنا مقبل نحو المحطّة عصرًا، ولمّا لمحتني التفتت إلى الوراء كأنّها تخاطب شخصًا لا أراه، ثمّ بدت الأمّ وراء زجاج النافذة وألقت عليّ نظرة متفحصة. ربّاه! لقد داخلني شعور الجاني إذا ضُبط متلبّسًا بجريمته. ولم يبق ثمّة شلك في أنّ البيت يعرفني، وازددت يقينًا فيها تلا ذلك من أيّام! فها كان يقع عليّ بصر أحدهم حتى يتفحصني باهتام إلّا مولاتي يقع عليّ بصر أحدهم حتى يتفحصني باهتام إلّا مولاتي طبعًا! وازددت اضطرابًا.

ورحت أسائل نفسي الحيرى عمّا يقولون، وعممّا يظنُّون، لي منظر حسن خدّاع، ولعلُّهم يظنُّونني موظَّفًا مغبوطًا ذا مستقبل باهر! أوَّاه، ما كنت موظَّفًا كبيرًا إلَّا في تقدير أمّي، ولعلّي ندمت عند ذاك على قطع حياتي الجامعيّة، وعزّيت نفسي المحزونة بأنّي سأرث يومًا ثروة لا بأس بها! مهما يكن من أمر فلا داعى للخوف من البيت. بل إنَّى الأشعر بانَّه سعادتي المرصوقة. وإنَّي لأحبّه من مجامع قلبي، أناسه وأثاثه وحجراتـه وحتى خادمته. إنّي أعيش فيه بروحي، وأجاذب أهله ـ في الخيال \_ أشهى الأحاديث، أمّا حبيبتي فهي ملء القلب والعقل والخيال. وكنت إذا رأيت الغسيل منشورًا على الشرفة تهفو به نسائم الأصائل أرنو إليه بعين محبّ حنون، وبصري يتنقّل بين ألوانـه وأشكالـه مشغوفًـا بأهداب رقاق يطرب لها قلبي طربًا قدسيًّا كأنَّما يشنُّف آذاني سجع ألحان إلهيّة! ولَكُمْ خاطبت حجرة حبيبتي موصيًا إيَّاها بها في اليقظة والمنام، وعندما تحلِّق بها الأحلام، أو حين تتحدّث بنبراتها التي لم أسعد

ويومًا دفعني الهوى إلى البقاء في الترام حتى أوصل حبيبتي إلى مدرستها. واضطربت خوفًا وقلقًا من جرّاء المخاطرة التي نشبت فيها، وبلغ الترام العتبة الخضراء وعيناي لا تفارقان مقصورة السيّدات لأرى أين تنزل حبيبتي. ودار الترام بنا مخترقًا شوارع كنت أراها لأوّل مرّة حتى عبر جسر أبي العلاء. وفي المحطّة التالية له غادرت الفتاة الترام. وهبطت إلى الطوار وأنا أتبعها عيني فرأيتها تتجه إلى الطوار الأيمن بطولها الفارع عيني فرأيتها تتجه إلى الطوار الأيمن بطولها الفارع

وقدَّها الرشيق، ثمَّ انعطفت إلى طريق جانبيَّ يمتـدّ بحذاء القصور المقامة على النيل، وسنحت منها التفاتة وهى تنعطف إلى الوراء فوقع بصرها على وأنا واقف أنظر صوبها. ارتجفت أوصالي كأنَّما مسَّني تيَّار كهربائيّ، وتصاعد دم الخجل إلى وجهي. وسرعان ما غابت عن ناظريّ فتقدّمت خطوات حتّى أمكنني رؤية الطريق فرأيتها تبتعد بخطواتها الرشيقة، ثم مرقت من بـاب جانبيّ غـير بعيد. ولبثت متـردّدًا، وفكّرت في العودة إلى الوزارة التي تأخّرت عن ميعادها بغير اعتـذار، وأكن أبت نفسي أن تنتهي المخـاطـرة بـلا نتيجة. وتقدّمت نحو المدرسة بقلب هيّاب، ثمّ مررت بها متعجَّلًا، ولْكنِّي قرأت اللافتة «معهد التربية العالي للبنات»، ورجعت إلى المحطّة وركبت الترام العائد وأنا أتساءل عن معنى ما قرأت. وعلمت ما فاتني علمه في إدارة المخازن فأخبرني موظف أنّه معهد لتخريج المعلّمات لمدارس البنات الابتدائية، وأمَّنّ يـدخلنه بعـد البكالـوريا. وداخلني زهـو لأنّ حبيبتي ستصير أستاذة، ولكن لم يغب عتى الفارق الكبير بيننا في الثقافة، فلعنت نفسي الخائرة التي حملتني على الفرار من الجامعة! وساورني خوف وكمآبة. ثمّ لجمأت إلى المجلّة مشيري القديم فأرسلت إليها هذا السؤال: وهل يمكن أن تحبّ فتاة مثقّفة ثقافة عالية شابًّا من حملة البكالوريا؟». فذكرت المجلّة في جوابها الأميرة التي أحبّت الراعي! . .

وحلمت تلك الليلة بحبيبتي، فكانت أوّل زورة في المنام...

۲.

تركزت أحلامي في أمرين، أن أتمتع بدخل حسن وهو آتٍ يومًا ما وأن أظفر بعروسي. لم أكن ممن يشقيهم الطموح، وإذا كان لي منه شيء فيها مضى من أيّام الأحلام، فقد قُبر في إدارة المخازن بوزارة الحربيّة حيث تعدّ علاوة نصف جنيه من الأمال البعيدة. أجل لم تثب بي الهمّة في الطموح، ولكن هفّت نفسي إلى السعادة والطمأنينة، إلى المعيشة الطيّبة والزوجة المحبّة السعادة والطمأنينة، إلى المعيشة الطيّبة والزوجة المحبّة

الصالحة. ولم يجدّ جديمد في حياتي إلّا مواظبتي على الصلاة بعد أن كنت أنقطع عنها في فترات متباعدة. ولعلّ هيمان صدري بالحبّ هـو الذي هيّاً لي ذُلك الاتَّصال الطاهر بالله خس مرَّات في اليوم، عـلى أنَّ نفسي لم تتخفّف من ألمها القديم، وزادتها الصلاة الـمًا، لما يفرط منّى في ساعات اللذَّة الجنونيَّة التي أختلسها بليل، فلم يعد يسعني الكفّ عنها، بل زدت استسلامًا لها، دون أن يرحمني الندم يومًا واحدًا، وليس أشقى من أن يقرعك الندم وأنت ذو إيمان. وما من شكّ في أنّ ذلك الصراع المتواصل هو الذي جذبني إلى إنعام النظر في نفسي وحياتي، فهالني أوّل الأمر ما تسير عليه حياتي من منوال رتيب فاليوم فيها بعام والعام بيوم، ألم ينقض ِ عليّ عـام منذ تــوظّفي بالحربيَّة دون أن يجدّ جـديد؟! عمـر يمضى في ضيق بـالعمل المقضيّ بـه عـليّ، وفي وحشـة لا تتبـدّد إلّا ساعتين: ساعة المحطّة، وساعة الأنس بأمّى في بيتنا. وحتى تلك الأويقات السعيدة لم تخل من تنغيص وألم، فعند حبيبتي كان يطاردني طيف أمّي، وعند أمّي كان يخيفني طيف حبيبتي. وتولَّد من ذُلك قلق محيّر امتزج في نفسي بما يئن بها من ندم فشملني بكآبة لا تريم. وإنّي إذا رجعت بالذاكسرة إلى تلك الأيّام أنحيت باللائمة على نفسي، لا لأنّي لم أجد سببًا وجيهًا لتعاستي، ولكن لسوء صنيعي المعتاد في تضخيم الأحزان والآلام، ولأنَّى لم أواجه أمرًا في حياتي بما يستوجبه من حزم وشجاعة. ولذُّلك لم تدر أمَّى علَّة لسهومي الذي كان يقلقها، ولطالما قالت لي بحزن

- لماذا تبدو أحيانًا كالحزين؟ لعمري ماذا ينقصك؟ أردت أن تكون موظفًا فكنت، ومتّعك الله بعطف جدّك الذي يهيّئ لنا عيشًا رغيدًا، وفي خدمتك أمّ لو استوهبتها حياتها لوهبتك إيّاها عن طيب خاطر، وبين يديك الشباب والصحّة أدامها الله لك. فهاذا ينقصك؟

وعجبت كيف تتساءل عمّا ينقصني!.. أجمل إنّها عدّت لي نعمًا سابغة، بيد أنّني أجهل فضل تلك

النعم، وكانت لي بمثابة الهواء الذي ننعم به في كملّ لحظة من لحظات حياتنا دون أن يخطر لنا أن نشكـر عليه. ولكنَّى لا أنفكُ عن التفكير فيها ينقصني فيعميني ما أتطلّع إليه عمّا أنعم به. إنّي شخص لم يقدّر له أن يعرف شيئًا عن حكمة الحياة، فلم يخرج قطّ عن دائرة نفسه الضيّقة، وفي ذٰلك سرّ دائي، هو المذي حال بيني وبين مسرّات الحياة، وما فيها من فضائل ومعان وصداقات، وطوى صدري على النفور من الناس والخوف منهم، بل جعلني أعدّ الدنيا عدوًّا يتربّص بي. ولعلُّه لم يكن يرضيني إلَّا أن تخلي الدنيا نفسها من همومها لتكرّس حياتها لسعادتي، ولـــًا لم يسعها ذٰلك قاطعتها في عجز وخوف وناصبتها العداء، وانكمشت في أعماق ذاتي جاهلًا ما يمتلئ صدرها من أناس وآمال وفضائل، وحتَّى الحبُّ وهو أوَّل إحساس سام أَلْهُمُه وقفت حياله جامدًا حائفًا، أنتظر في يأس أن يبادر هو اليّ . . .

ثمّ جاء دور أمّي ولو متأخّرًا، فأخذت أمّرُد عليها وإنْ لبث تمرّدي نارًا مكنونة لا يتطاير لها شرر. ونشأ ذلك من موقفها الغريب حيال ما يلكّرها بزواجي عاجلًا أو آجلًا. وقد لمست ذلك بنفسي حين حدّثتها خالتي في إحدى زياراتها الرسميّة عن رغبتها في زواجي من ابنتها التي صارت شابّة ناضجة، فرأيت كيف تلقّت الاقتراح بنرفزة ظاهرة لم تستطع معها أن تحافظ على ما ينبغي المحافظة عليه فيها بين شقيقتين من مودّة أو مجاملة فغادرتنا خالتي مغضبة.

ولمسته مرّة أخرى حين اقترحت عليها امرأة دلّالة ـ
كانت تزورنا في مواسم الكساء ـ أن تخطب لي عروسًا
لائقة، فرأيت كيف انفجرت فيها غاضبة ساخطة حتّى
انعقد لسان المرأة دهشة وارتباكًا.

لاحظت ذلك بوجوم وغيظ، واستنكرته استنكارًا شديدًا، ولم أجد له تفسيرًا أرتاح إليه. ولم تكن بي رغبة إلى ابنة خالتي، ولا إلى عروس من عرائس الدلالة، ولكتي آنست منها كرهًا لزواجي، فأشفقت على آمالي، وثارت ثائرتي وبدا لي أنّ قلبها توجّس خيفة فقالت لى يومًا:

\_ إِنَهِنَ لا يرمن سعادتك ولكنّهن يردنك مطيّة لسعادة بناتهنّ!

لم أفهم لقولها معنى، وقرأت في عينيها أنّها ترجو أن أفصح عن عدم اكتراثي لـلأمـر، ولْكنّني تشجّعت ولازمت الصمت، فقالت بلهجة تشي بالقلق:

- الزواج سنّة، ولا يجوز أن يتزوّج الشخص قبل أن تكتمل رجولته.

فتساء لت في امتعاض: إذا لم تكتمل رجولتي في السادسة والعشرين فمتى تكتمل إذن؟ ووددت لو أصرّح بأفكاري ولكنّ شجاعتي لم تسعفني فواصلت الصمت. وتفرّست في وجهي مليًّا ثمّ استطردت قائلة بجزع:

ـ إنّي أريد لك عروسًا جديرة بك حقًا. يبهر حسنها الأعين، وتطري أخلاقها الألسن، من أسرة كريمة ذات محتد، فتهيّئ لك قصرًا شاخًا!

فسألتها وأنا أداري غيظي:

ـ وأين توجد مثل لهذه العروس؟!

فقالت وهي تعضّ شفتها:

ـ ستوجد حين يأذن الله!

وقلت لنفسي لهذا تعجيز بلا ريب. واحتدم الغيظ بصدري وتراءى لي وجهها في حالة الغضب والثورة، فقلت لنفسي ساخطًا:

ــ إنّ أمّي إذا احتدّت توارى جمالها ونضبت سهاحة وجهها.

## 11

الزواج! الزواج! لم يعد لي فكرة سواه، ولم أجد لحياتي معنى إلّا أن تتم به. إذا لم نتزوج فلهاذا إذن نحيا، بل لماذا وجدنا في الحياة؟ إنّي أحن إليه حنينًا موجعًا تندى له الضلوع فتسحّ أشواقًا: إنّه جنّة المبتلي بنار الجحيم. ولست أكف لحظة عن تخيّله في أحلام اليقظة الشاردة التي تغيب بي عن الوجود. إنّي أراني لصق حبيبتي وعلى وجهها الأنيق نقاب الحرير المطرّز بالفلّ، والشمع يزهر من حولنا. وأرابي أمضي بها إلى مسكن في آخر القاهرة ولا أدري لماذا أحبّ أن يكون

في آخر القاهرة. ثمّ أراها تنتظرني بالشرفة فأهرع نحوها وقد انطلقت من قفص إدارة المخازن فتجود لي سعادة هفهافة يعجزني تصوّرها حتى في الأحلام بيد أني لم أتملّ الأحلام صافية فطالما أعقبت نشوة الفرح الوهميّ كآبة غامضة لا أدريها، ولم يخل خاطري قط من وجه أمّي المحبوب فكان ينتابني حياء شديد يتصبّب له جبيني عرقًا، ويخامرني شعور بالذنب تعافه النفس. فيتلوّى بوزي اشمئزازًا . . .

وفضلًا عن هذا كلّه فإنّني لم أتخلّص من بعض هوى للعزوبة نفسها! إنّ حبّ الوحدة داء، إنّه أشبه بالمخدّر تودّ منه فرارًا ولا تستطيع عنه فكاكًا، وتبغضه لنفسك وأنت تعاني الحنين إليه. أتؤاتيني الجرأة حقًا على نبذ ماضيّ الطويل؟.. إنّ نفسي تهفو إلى البيت الروجيّ السعيد حينًا، ثمّ يتملّكها الإشفاق على الوحدة الهادئة والطمأنينة المعفاة من المسئوليّات حينًا آخر. وإنّ الهرب من المسئوليّات داء قديم حتى لأضيق بحلاقة الذقن أو عقد رباط الرقبة، فكيف أنبري بحلاقة الذقن أو عقد رباط الرقبة، فكيف أنبري حياة اجتماعيّة متعبة بما تفرضه من واجبات وتقاليد؟! حياة اجتماعيّة متعبة بما تفرضه من واجبات وتقاليد؟! إلى الخياة الوقت نفسه لا أكفّ دقيقة عن الحنين إلى الحياة الوجبيّة.

بت أشعر بأنّي فريسة همّين قاتلين: تردّدي وأمّي. ومَن يدري فلعلّ أمّي هي الهمّ كلّه. وتجمّعت نفسي الحيرى تروم سلامًا تلوذ به، فأجمعت على أن أقابـل الخطر وجهًا لوجه وليكن ما يكون...

وإنّي لجالس إلى أمّي ليلة إذ قلت لها بلا سابق انذار:

ـ ألاحظ يا أمَّاه أنَّك لا ترغبين في زواجي.

فاتسعت عيناها الخضراوان الجميلتان دهشة، وقلقت فيهم نظرة حائرة، ثمّ قالت بصوت متغيّر:

ـ إنّى أرغب في سعادتك دائمًا، وهُـذا شغـلي الشاغل. وإذا كنت لم أوافق على ما عُرض لي من هٰذا الأمر في الماضي فلأنّى وجدته دون ما أرجوه لك، ولا شكّ أنّك تدرك هٰذا تمام الإدراك. ولكن...

وتردُّدتْ لحظة ثمَّ استطردت متسائلة:

ـ ولكن . . . لماذا تلقي عليّ لهذا السؤال؟ وحوّلتُ عنها بصري كـانّني خفت أن تقرأ مـا في ضميري، وقلت بعدم اكتراث:

ـ سؤال لا أكثر. أحبّ دائيًا أن أعرف ما يجول بخاطرك.

فتهدّج صوتها وهي تقول:

ـ ليس بخاطري إلّا فـوق ما تحبّ لنفسـك من السعادة والهناء. . . ولكن ليس الـزواج لهوًا ولعبًّا، وإليك مأساة أمَّك فهي أكبر دليل على ما أقول. واذكر دائمًا أنَّ اختيار الزوجة مهمَّة شاقَّة، وهي من شأن الأمّ قبل أيّ إنسان آخر، لأنّ هٰذا ميدان تجاربهـا، وهي تعرف ابنها أكثر ممّا يعرف نفسه، وتستهدف سعادته قبل سعادتها هي، كذلك السنّ أمر عظيم الخطورة، وأنت بعد في حكم الأطفال. . . لماذا تلقى على هٰذا السؤال «وهنا ازداد صوتها تهدَّجًا» . إليك مأساة أمّـك فهي لا ينبغي أن تغيب عن وعيك. كم تعذَّبت، وكم تألُّت، وكم كابدت الإهانة تلو الإهانة! كم بكيت حنينًا إلى أطفالي الذين عاشوا غرباء عتى ونحن في مدينة واحدة! وحتى أنت كان شبح فراقك يطاردني ويقضّ مضجعي، ولو أخـذوك منّي لقضيت غيًّا وكمدًا وكم تمنّيت الموت صادقة لأرتاح من وساوس حيات المقلقة «خيّل إلى أنّها تعنى حياتها الراهنة بقولها الأخير» ولذلك كرّست حياتي لرعايتك، وضحيت بسعادتي في سبيلك، و. . . «تردّدت لحظة ولعلُّها همَّت بتذكيري بالرجل الذي رفضَتْه من أجلي ثمَّ عدلت». ولا تحسب أتي أمنّ عليك، فالأمومة تستنكر المنّ. ليته كان للبنوة بعض ما للأمومة من عطف. لشد ما تنسى . . . ربّاه لا تؤاخذني، أنا لا أدري ماذا أقول. ولكن لا تظنّ بأمّك الظنون. إنّنا نعطى كلّ شيء عن طيب خاطر، حتى إذا شبّ المولود عن الطوق لم يفكّر إلّا في أن يـولينا ظهـره ويجد لنفسـه مهربًا. أقول مرّة أخرى لا تؤاخذنى. لست أحسن ضبط نفسي واأسفاه. ولكن لقد عشنا معًا طوال هٰذا العمر. وليس لي أمل في هٰذه الدنيا سواك، فإذا نبذتني

لم أجد لي مأوى. أنتم حياتنا في صغرنا وكبرنا على السواء، أمّا نحن فتحبّوننا صغارًا وتكرهوننا كبارًا، أو أنّكم تحبّوننا حين لا تجدون مَن تحبّونه غيرنا، ماذا قلت؟ . . . أستغفر الله . . . سامحني يا كامل، إنّي مضطربة، لست أحسن الحديث على الإطلاق . . .

وعجبت كيف انحدر بها الحديث ذاك المنحدر الصعب. بدأ الكلام مقبولًا ثمّ تشنّج. وحاولت أن أحول دون استرسالها فلم تجدِ محاولتي، فاضطررت أن أتجرّعه على ما أثار من ألم وحزن، وتبادلنا نظرة طويلة، دلّت على العتاب من ناحيتي، وعلى الذهول من ناحيتها. لم تكن في كامل وعيها واأسفاه. وقلت بأسى:

ـ أَهْذَا جزاء مَن يسأل سؤالًا بريئًا؟!!

فاغرورقت عيناها، وقالت وهي خافضة العينين:

- أنا لا أحسن الحديث أحيانًا ويحسن بي أن أمسك. لا تخش جانبي، وإذا راق لك يومًا أن أغيب عن وجهك فها عليك إلّا أن تومئ إليّ ولن تجد لي أرّا...

ووضعت يدى على فمها وصحت بها:

- سامحك الله. حسبنا كلامًا. لقد أخطأت بسؤالي البريء خطأ كبيرًا!

ثمّ تظاهرتُ بعدم الاكتراث، بل ضحكت طريلًا، وكأنّ ما كان لم يكن، وراح قلبي وحده يجترّ آلامه. أثّر في كلامها حتى هزّني هزّا عنيفًا فحزنت حزنًا لم أشعر بمثله من قبل. وعجبت كيف يغلبها الانفعال على نفسها فتلقي في وجهي بتلك الاتّهامات الجارحة. ولم أخلُ من سخط عليها لا لأنّها اتّهمتني بالباطل فذاك نثار غضب وقتي لا قيمة له \_ ولكن لأنّها قابلت رغباني الكامنة بثورة تجاوزت حدود الحكمة! وتماديت في سخطي فقلت إنّها ذكرت نفسها أكثر ممّا ينبغي ونسيتني أكثر ممّا ينبغي . . . واستسلمتُ كالعهد بي لداعي أنانيّتي فرميتها بالأنانيّة . .

وعقب حديثنا الغريب بيومين أصابتها وعكة مرض الزمتها الفراش فلم أفارقها أثناء مرضها إلّا في أوقات العمل. ومع أنّ الحالة كانت خفيفة إلّا أنّ وجهها بدا

شديد الذبول والهزال لنحولها الطبيعي فتوجع قلبي توجّعًا أليمًا. ولم أطق أن أراها محرومة من جمالها وصحتها، فأحزنني منظرها وساءني إهمالها نفسها. وكانت تعصب رأسها بمنديل فبرزت تحت طرفه خصلات من شعرها وتخطها المشيب وشعثها الإهمال فضقت صدرًا وتجهم لي وجه الدنيا. ويلومًا وكنت جالسًا إلى جانبها ـ جرت في تيّار شعوري خواطر غريبة لعلّ باعثها الخوف والإشفاق، فطرحت على نفسى هٰذا السؤال الخطير: كيف تكون الحياة لو خلت من هٰذه الأمّ الحنون؟ واقشعرّ بدني، بيد أنّ خيالي لم يمسك عن هذيانه، فتتابعت المناظر أمام عينيّ واستسلمت لمشاهدها في حزن صامت ثقيل. رأيت بيتًا مقفرًا ورأيتني تـائهًا حـائرًا كمن ضـلَ سبيله في مفازة، وهٰذا جدّي متبرّمًا ساخطًا يصبّ جام غضبه على الخادم العجوز والطاهي. ولمست عجزي عن مواصلة هٰذه الحياة الموحشة فاقترحت على جلَّتي أن أتزوج لنجد من يكملأنا برعايته. ثمّ رأيت حبيبتي بقامتها الرسيقة ووقارها المحبوب تتعهّد البيت وآلمه بعطف سابغ وحبّ شامل. ثمّ رأيتنا جميعًا - أنا وزوجي وجدّي ـ واقفين على قبر عزيز نرويه بدموعنا. وانتبهت إلى نفسي في فزع فأحسست بالدمع حائرًا بين جفنيٍّ. وعضّ الندم قلبي، وامتلأت نفسي امتعماضًا وثورة، وغمغمت لنفسى «اللَّهمّ غفرانك، اللَّهمّ اكتب لها طول العمر»، ثمّ هويت على وجهها فقبّلته بحنان، وقد طاردتني ذكرى تلك الخيالات كثيرًا حتى تركثْ في آثارًا عميقة من الألم والحنق. ولازمني همّ مقيم حتّى بعد أن برأتْ وعاودها نشاطها وجمالها. وكدت أعود إلى ذلك التفكير السقيم في الحياة الذي يقف عند طرفيها \_ الميلاد والموت \_ ويرى ما عدا ذلك هباء في هباء، وهو ذٰلك التفكير الذي تأدّى بي فيها مضى إلى محاولة الانتحار لولا أنَّ الله سلَّم

### 27

جاء الصيف، ومعناه ـ بمقياس القلب ـ أنّ حبيبتي ستنقطع عن الذهاب إلى المعهد فلا تتاح لي رؤيتها إلّا

جناحين!

في الشرفة أو النافذة. إنّها تعرفني الآن حقّ المعرفة كها يعرفني البيت جميعًا، ذلك الفتى الذي يتطلّع إليها دوامًا، ويرنو صوبها بعينين يتجلّى فيها الإعجاب والحبّ، ويثابر على ذلك في صبر عجيب زهاء عام دون أن يبدي حراكًا، والأعجب من هذا كلّه أنّني كنت أضبط عينها في لفتات عارضة وهما ترنوان إليّ فأجنّ جنونًا. وإنّي أكاد أسمعها تتساءل عمّا أريد، بل أسمعهم جميعًا يتساءلون، وهذا يسعدني ويشقيني معًا، والحقّ أنّ احبّك يا حبيني، أحبّك بكلّ قوّة نفسي، فإذا سألت بعد الماذا لا أبدي حراكًا؟ أجبتك بأنّني لم أدر كيف أبدي حراكًا في حياتي، ووراثي أمّ، وحظ محدود، فكيف يمكن تذليل في حياتي، ووراثي أمّ، وحظ محدود، فكيف يمكن تذليل في حياتي، ووراثي أمّ، وحظ محدود، فكيف يمكن تذليل في حياتي، والسعاب؟... خبريني با حبيبتي أطر إليك بغير

وكان يوم غريب في حياتي. . .

وبدأت الصباح بـوقفة الهيـام وتطلُّع العشق. ثمّ ذهبت إلى الوزارة تتنازعني أحاسيس السعادة والشقاء شـأني كلِّ صبـاح، وراح الموظّفون يستقبلون اليـوم كعادتهم بالثرثرة، فقال أحدهم وكان يليني في مجلسه:

ـ سكرت أمس حتى تأرجحت بي الكرة الأرضية! وثار اهتمامي فجأة وحضرني أبي بصورته وذكرياته. ترك في قوله أثرًا لم يدركه أحد ممن يجلسون حولي، ولا عجب فالخمر كتبت تاريخ أسرتنا وقرّرت مصائرها، والتفتُّ نحو الموظّف وند عني هذا السؤال همسًا بلا وعى تقريبًا:

ـ لمادا تشرب حضرتك الخمر؟

ثمّ أدركت في التو تسرّعي وخطئي فعلاني الارتباك والحياء. ولم أكن خاطبت أحدًا في الإدارة منذ التحاقي بالخدمة في غير شئون العمل حتى أطلقوا عليّ «غاندي» لما عُرف عن الزعيم من أنّه ينذر يومًا في الأسبوع للصمت. وفرح الرجل بتطفّلي عليه وقال بصوت مرتفع وهو يومئ إليّ:

ـ أخيرًا تكلّم!

وسأله أحدهم وهم يصوّبون أنظارهم نحوي:

ـ مَن؟

ـ غاندي .

ـ وماذا قال؟

فقال الرجل ضاحكًا:

ـ يسألني لماذا أشرب الخمر! فقال آخر:

ـ سكت دهرًا ونطق كفرًا!!

وقهقهوا ضاحكين، بينا ذبت في مقعدي صامتًا، وراح أكمشرهم يحدّثني عن الخمر والنشوة واللذّة والنسيان. ندمت على ما بدر متى ممّا وضعنى موضع سخرية ومزاح. وتفكّرت في الأمر طويلًا، ثمّ أفقت إلى نفسي فـوجدتهـا\_ لدهشتي\_ تتلهّف عـلى تجـربــة الخمر!! ولشد ما عجبت فيها أعقب ذلك من أيّام لتلك اللهفة الغريبة بعد ستّة وعشرين عامًا، قطعتها فيها يشبه النسك إذا استثنيت اللذّة السرّية التي جرّعتني مرارة الذنب والندم. هل نشبت تلك الرغبة في نفسى فجأة؟ إنّ ظاهر الأمر يدلّ على أنّ ذاك الحديث الذي دار بين الموظّفين كان الباعث على تلك اللهفة، ولكن هل يعقل أن يهوي إنسان مستقيم مثلي لعارض تافه كذاك العارض؟! لقد ركبني جنون، فتمنيت أن ينقضي النهار سريعًا لأقرع باب اللذّات الموصد، ولأحطّم الأغلال التي أذعنت لها طوال عمىري، وقلت لنفسي وكأنَّ الـذي يتحدَّث شخص غريب: «سأجرّب الليلة الخمر والنساء!» وأراحني التصميم لأنَّه خير من القلق والتردِّد، ولأنَّى منّيت نفسى بأن أجد وراءه متنفّسًا للضغط الشديـد الذي يؤودني، ولم أعرف التردد ذلك الرفيق البغيض ـ طوال يومى، فعند الأصيل كان الترام يحملني إلى العتبة، ووقفت في الميدان حائرًا لا أدرى أين توجد الحانات! ثمّ رأيت عربة فناديت الحوذيّ وركبت ثمّ قلت له بصوت منخفض في حياء شديد:

ـ حانة. . . أيّة حانة من فضلك!

فحدجني الرجل بنظرة غريبة ثمّ قـال وهو يلهب ظهر الجوادين بسوطه:

ـ سأذهب إلى شارع ألفي بك وهناك تختار الحانة التي تعجبك!

وانطلقت العربة فذكرتني بالحانطور القديم وأيّامه الخوالي. وكان بحافظتي عشرون جنيهًا غير «الفكّة» لأنّ مرتبي وإن كان صغيرًا في ذاته إلّا أنّه كان يُترك لي كلّه فكفاني وزاد عن كفايتي. وليّا شعرت بأنّ العربة تقترب من الهدف الذي تلهّفت عليه اليوم كلّه دق قلبي بعنف واعتراني اضطراب شغلني عن رؤيسة الشوارع التي تخترقها العربة. ووقفت العربة عند رأس طريق طويل يتوسّطه صفّ طويل من السيّارات والعربات. وقال الحوذي وهو يلوّح بسوطه:

ـ إليك الحانات على الجانبين. . .

وغادرت العربة بعد أن نقدته الأجرة فوجدت نفسى حيال حانة صغيرة لا تزيد في الحجم على حجرة كبيرة وقد وقف النُّدُل ببابها لأنَّه لم يكن أمُّها أحد بعد، وانتابني التردّد لأوّل مرّة ففكّرت في أن أعود من حيث أتيت. ووقفت متحيّرًا ثمّ تولّاني الشعور الذي ملكني يـوم اندفعت إلى سـور جسر الملك الصـالـح لأرمى بنفسى إلى النيل فانطلقت صوب الحمانة ودخلت. وتبيّن لي أنّه يـوجد في نهايتهـا مدخـل إلى حديقة صغيرة في حجم المكان الخارجيّ في وسطها نافورة، وتظلُّها عريشة عنب، وفي جنباتها الموائد، فوجدتها آمن للمختلس، وانتقلت إليها وجلست إلى إحدى الموائد بعيدًا عن مدخلها. كنت متوتّر الأعصاب ولكن لم أعد أفكّر في الهرب، وجاءني نوبيّ في سروال أسود وسترة بيضاء فابتسم في أدب ووقف منتظرًا أمري. فقلت بصوت مهموس والدم يتصاعد إلى وجهى:

ـ خمرًا!

فلم يبد عليه أنّه فهم شيئًا، وتساءل في نبرات كرنين النحاس:

\_ويسكي؟... كـونيـاك؟... جعــة؟... نبيد؟...

وتولَّتني حيرة الجاهل، فقلت بارتباك:

ـ أريد خمرًا...

فابتسم الرجل ابتسامة آلمتني وتساءل:

ـ أيّ نـوع منهـا تـريـد؟... ويسكي...

كونياك... جعة... نبيذ؟!

فسألته في ارتباك أشدّ:

ـ أيّها أفضل؟

لهذا يتعلق برغبتك، وأكن الجو حار فالجعة شراب مفضل.

وخرجت من حيرتي وطلبت جعة، وغاب دقائق ثمّ عاد بقدح يفور ووضعه أمامي، وقبل أن يبتعد سألته: \_ كم قدحًا من هٰذه يُسكر؟

فنظر صوبي كما نظر الحوذيّ من قبل وقال:

- تختلف النسبة تبعًا للناس، ولكن إذا كنت مبتدئًا يحسن ألّا تجاوز القدح الثالث.

فقبضت على القدح فوجدته باردًا لطيفًا، وأدنيت منه أنفى فشممت رائحة حمضيّة لم أرتح لها، ولكن فات وقت التردّد، وقرّبت وجهى وأدليت لساني، ولعقت من رغوتها لعقة في خوف وحذر. واشتدّ توتّر أعصابي فرفعت القدح إلى فمي وأفرغت ما فيه دفعة واحدة في تقزّز كأنّما أتجرّع شربة. وأنعشتني برودته، وشعرت به في بطني يتلوّى نافشًا حرارة غريبة. وانتظرت ذاك الأثر السحريّ الـذي سمعت عنه الكثير. وفي تلك اللحظة جاءت لـمّة من الأجـانب يرطنون ويتضاحكون وتحلّقوا مائـدة كبيرة، فـداخلني شعور بالضيق، بيد أنَّهم لم يلتفتوا نحسوي على الإطلاق، فسكن روعي، وعاد شعبوري إلى الحرارة الطيّبة التي تنتشر في بطني. وحمل الدم المتصاعد إلى الرأس نفحة من لهـذه الحرارة إلى المـخّ فتمطّى كـما يتمطّى المستيقظ لدى تلقيه أوّل شعاع من الشمس، ونفض عنه القلق والحذر، فأحسست ارتياحًا عامًّا لذيذًا، وانبسطت أسارير وجهي . . . وما لبثت أن طلبت قدحًا آخر بشجاعة لم أعهدهـ في نفسي من قبل، وما كاد النوبيّ يضعه أمامي حتّى رفعته إلى فمي وتجرّعته على دفعتين. وانتظرت في ارتياح شامل وإحساس مركّـز في باطني، وسرى في جسمي سرور عجيب أغمضت له جفني استسلامًا، سرور دار مع دمى، ورقص في مخّى، باعثًا لذَّة هي الجنون نفسه، حتى وجدتني مخلوقًا أثيريًا طليقًا من متاعب عقله وقلبه

وحياته. وداخلني إحساس لا عهـد لي بـه بـالثقـة والعظمة فرفعت رأسي عاليًا في سلطنة وأنا أعجب للنشوة السحريّة التي لم يدر بخلدي قطّ أنّها توجد في هٰذه الدنيا. ثمّ فركت يديّ في سرور ومددت ساقيّ لا أبالي أين تقعان. . . وبغتة تخايلت لعينيّ صورة حبيبتي بقامتها الهيفاء ونظرتها المستقيمة المحتشمة فأترع قلبي حنانًا وشوقًا وهزّتني نشوة فوق نشوة الخمر. ما ألطفك يا حبيبتي! إنِّي أدرك الآن سرّ نشوة الخمر. إنَّه الحبّ. الحبّ ونشوة الخمر من عصير واحد يقطر من صميم الروح، وهل الحبّ الموفّق إلّا سكرة طبويلة؟! فإن فاتنى الحبّ بين يـديك فلن يفـوتني في الخمر! لمـاذا أخاف دائمًا؟ إلَّا أنَّ المخاوف جميعًا لأوهام، وإلَّا فما لها اختفت من أفقى في غمضة عين؟! لقد تكشّف لي وجه الحكمة ولن أتردّد بعد اليوم، سأومئ لحبيبتي إذا وقعت عليها عيناي أو ألوّح لها بيدي. ستعقد الدهشة لسانها ويحمرٌ منها الخدّان! ويجيء دورها في الخجل، دقّة بدقّة والبادئ أظلم. وسوف تتساءل في استغراب هل تحرَّك أخيرًا، أجل يا حبيبتي، تحرَّك، ولن يوقفه شيء، ورأيت عند ذاك النادل يحوم حوالي فطلبت القدح الثالث ثم ألحقته بصاحبيه. وعدت إلى خيال حبيبتي بجسم كلّه قلوب، وما مه من عقل. وقلت بصوت مهموس وكأنّ أعظ جليسًا غير منظور «إذا أحببت فبُحْ بحبّك إلى حبيبك وليكن ما يكون، ثمّ ذكرت أمّى، ولكن دون خوف لهذه المرّة، لم أشكّ في أنَّهَا ستحبَّ حبيبتي إذا رأتها، وستذهب مخاوفي القديمة إلى غير رجعة، أمّا جدّي فيها أحراه إذا علم بالنبأ السعيد أن يقهقه ضاحكًا، وهنا ضحكت بصوت مسموع لفت إلى الحاضرين. وألقيت نـظرة على مـا حولي فرأيت الحديقة اكتظّت بالوافدين... وقد تضاحك الأقربون، ولكنّى لم أرتبك، بل ابتسمت إليهم وقلت بجسارة غريبة «اضحكوا!» فضحكوا،

ـ هل من أمر آخر؟

وتساءل أحدهم مبتسبًا:

وكنت من السكر في غاية فقلت بلسان ملعثم:

ـ هاتوا لي حبيبتي!

فسألني الشاب:

ـ أين هي؟ . . . وأنا كفيل بإحضارها . . .

ـ البيت أمام المحطّة!

فسألني مبتسمًا:

ـ أيّة محطّة؟

فتفكّرت قليلًا حتى عشرت على شاهد للمحطّة فقلت:

ـ المحطّة أمام المرحاض العموميّ!

فضحكوا جميعًا، وانهالوا علي قفشًا وتنكيتًا، وشاركتهم ضحكهم بغير مبالاة، ثمّ آثرت أن أغادر المكان، فدعوت النادل ونقدته الثمن وحييت رفقاء السكر، وذهبت وقفشاتهم تواصل توديعي بلا رحمة، كنت أترنّح، فقصدت عربة في الموقف، وتوسّطت مقعدها في خيلاء، وقلت للحوذي بصوت مرتفع:

ـ إلى بؤر الفساد!

وتحرّكت العربة وسرعان ما ارتحت إلى سيرها الواني، وجعلت أنظر إلى الطريق في لذّة وبهجة، حتى وددت أن يطول المسير إلى غير نهاية، وأدركت أنّي مقبل على تجربة جديدة لا تقلّ خطورة عن الأخرى، فساورني بعض القلق، ثمّ غلبتني اللهفة. ووقفت العربة في شارع معربد، ولوّح الحوذيّ بسوطه وهو يقول ضاحكًا:

- هنا الفساد الأصلي . . .

وسألته بعد تردّد:

ـ ألديك فكرة عن الأسعار؟!

فقال مقهقهًا:

ـ أغلى مرّة بريال!

وآلمني التعبير على رغم سكري، وغادرت العربة فوجدتني في دنيا تتوهّج بالأنوار كالصواريخ، وتزدحم بالسكارى والعابثين، وتختلط بها أصوات الضحك بالشتم والصراخ، وتنبعث من جنباتها دقّات الدفوف وأنغام مبتذلة من كهان مسلول أو بيان محشرج. وقد سطع أنفي شذا بخور طيّب. ولم أجد من نفسي الجرأة على التخبّط وسط الجموع المعربدة، فعرّجت إلى أقرب

باب ودخلت، وجدت نفسي عند مدخل فناء واسم مستدير تفتح عليه أبواب كثيرة، وعملي محيط دائرتــه صفّت الأرائك والكراسيّ يحتلّها رجال ونساء، وفرشت أرضه برمل أصفر فاقع، وراحت ترقص عليه امرأة نصف عارية، وكأنَّ الجسارة التي خلقتهـا الخمر قـد طارت فتسمّرت في مكاني لا أجاوزه ولم أدر ما أنا فاعل. ثمّ ثبتت عيناي على الراقصة في دهشة لأنّى كنت أشاهد الرقص أوّل مرّة، ألقيت على الجسد الملتوي، الشبه العاري نظرة اشمئنزاز وخوف، وأزعجتني حالة وجهها إذ أثقله الطلاء الفاضح، وانفرجت شفتاها عن أسنان ذهبية فكانت بعرائس الحلوى أشبه. وفجأة لاح أمامي رجل ذو جلباب مقلم زاهى الألوان تنطق قسهاته بالدمامة والدناءة ودعاني للجلوس، فتراجعت مبتعدًا عنه فـاصطدمت بشخص ورائى. فدرت على أعقابي لأتفادى منه فرأيت امرأة من جنس الراقصة ولا شكّ حالت بذراعها بيني وبين الذهاب. كانت تبتسم ابتسامة كريهة، وتمضغ لادنًا مفرقعة بأسنانها، فبردت أطرافي، وانقبض قلبي جفولًا، وقرأتْ في وجهي الخـوف والخجل فـأطلقت ضحكة كالصفير، ومدّت يبدها بسرعة فخطفت طربوشي، ووضعته على رأسها ومضت صوب بـاب قريب في خطوات سريعة. وقال لي الرجل وهو ما يزال

- اتبعها بلا تردّد، لهذه زوزو المنبهجة، لا مثيل لها ولا في المذبح!

ولم أطق الوقوف أكثر من ذلك فغادرت البيت لا ألوي على شيء، غير مكترث لفقدان طربوشي، وركبت أوّل عربة صادفتني وقلت للحوذيّ «إلى المنيل». عدت إلى البيت قبل منتصف الليل مهيض الجناح، يمضّني الشعور بالهزيمة والإخفاق والخيبة. لم أكن أتصور أن يتمخّض الحلم المرموق عن هذه البشاعة الفظيعة. وكانت النشوة الساحرة قد طارت مخلفة وراءها خمارًا ثقيلًا باخت له روحي، ولم أدر كيف أيقظت أمّي وأنا أخلع ملابسي، فجلست في فراشها ونظرت في «المنبّه» وهي تغمعم متثائبة:

وتأخّرت كثيرًا» ولم أجبها بكلمة وواصلت نزع الملابس حتى خذلتني قدماي فارتميت على المقعد، واستجمعت قواي ونهضت، ولكني ترنّحت في موقفي وكدت أهوي إلى الأرض لولا أن أمسكت بعمود السرير.. وانزلقت أمّي من فراشها وأقبلت نحوي متسعة العينين دهشة وفزعًا، وتفرّست في وجهي قليلًا دون أن تنبس بكلمة، ثمّ أجلستني على المقعد وراحت تنزع عني ملابسي، ثمّ أنامنني على فراشي، فيا مسّ جانبي الحشية حتى سارع إليّ النوم. وخيّل إليّ، أو حلمت، أنّ أمّى تنتحب...

## 24

استيقظت مبكّرًا على غير ما كان يُتوقع. وتذكّرت الأمس كلّه في ثوانٍ. والتفتّ برأسي في خوف نحو الفراش الآخر فعثر بصري في طريقه بالمّي وهي تصليّ. والتهب وجهي حياء، وغادرت الفراش في عجلة ومضيت إلى الحيّام في حيرة بالغة. ورجعت إلى الحجرة فوجدتها منتظرة، تحاول أن تبدو هادئة لولا أن خانتها عيناها الصافيتان اللتان لا تعرفان الكذب، وتحاميت نظراتها، وحيّيتها تحيّة الصباح بصوت لا يكاد يُسمع، فتنهّدت بصوت مسموع، واقتربت منيّ، ووضعت يدها على كتفي وقالت بصوت رقيق مفعمة نبراته بالرجاء:

دعوت لك بعد صلاتي طويلًا والله سميع مجيب. ليس لدينا متسع من الوقت فأصغ إليّ يا كامل بقلبك قبل أذنيك. فات ما فات. ما كنت أتصوّر ذلك على الإطلاق، ولكنّ أوساط الموظّفين أوساط غواية وفساد. إنّها زلّة شيطان فتُبْ إلى الله عنها. هل من حاجة إلى تذكيرك بماساة أبيك وأنت من شهودها وأمّك من ضحاياها؟! ولكنّ قلبي مطمئنّ رغم ما حصل، لأنّك مؤمن تخاف الله ولأنك ابن أمّك لا ابن أبيك، وخليق بمن يصلي بين يدي الله خمس مرّات في اليوم مثلك أن يحرص على المثول بين يديه نقيًا طاهرًا. لا تنس أنّ محرص على المثول بين يديه نقيًا طاهرًا. لا تنس أنّ محرف قالمس شرّ كبير، وأنّها ستظلّ سكينًا تقطّع قلبي. الم يعد في وسعى واأسفاه أن أستبقيك إلى جانبي، فإذا

خرجت إلى الدنيا فلاقها بقلب التقيّ المؤمن. ستذهب اليوم إلى السيّدة أمّ هاشم لتقدّم توبتك على يديها.

لم تلتق عيناي بعينيها ذاك الصباح. ومضيت إلى الوزارة محزونًا، أستعيد قولها كلمة كلمة، وأنعم فيه الفكر. هالني افتضاح أمري، وقدّرت عنف الصدمة التي تلقّتها أمّى البائسة. وذكرت الخيبة التي منيت بها في فناء البيت الغريب، فتلوّت شفتاي تقزّزًا. على أنّ لم أنسَ نشوة الخمر. لم أنسها رغم ما أعقبها من خمار وتعب وفضيحة. ولم ينفذ مقتها إلى قلبي حتى بعد صلاة الصبح التي أدّيتها في صدق وإيمان. ولم يكن ضميري مستريحًا، ومتى كان مستريحًا؟ ا ولكنّ أحلام النشوة الساحرة هجمت على فاجتاحت في سبيلها ضميري وآلامي وأمّى. هي النشوة التي تظلّ معاني السعادة والطرب مغلقة حتّى تجري في الـــــــــــ فتفتح أبوابها السماويّة. إنّها مطلبي. ربّاه كيف أهجرها وأتوب عنها؟ وما عسى أن يبقى لي بعدها غير اللهفة الكظيمة والحسرة القاتلة والقلق الذي بمؤق حياتي إربَّا؟! وحتى لـو استسلمت لإغرائها الشيـطاني، فهيهات أن تخلص لي صافيسة، بـل ستضيف إلى ضميري نزاعًا جديدًا ما كان أغناه عنه، كنت وما أزال في جذب ودَّفْع متواصلينِ، بين اقتحام الدنيا والجفول منها، بين حبيبتي وأمّى، بين إدمان العادة الجهنَّميَّة ورغبة الإقلاع عنها، فجاءني نزاع جديد بين الميل إلى الخمر والتوبة عنها زادني رهقًا، حتى انقلبتُ أرجوحة تدفعها الشياطين وتجذبها الملائكة، ولا تكفّ عن التأرجح لحظة واحدة. وبلغ بي القلق غايته فتأوَّهت متسائلًا في حيرة بالغة: لماذا لم يخلق الله الحياة نشوة خالصة تدوم جيلًا فجيلًا؟ لماذا لا نفوز بالسعادة بلا عناء ولا قنوط؟ لماذا يختنق الحبّ في قلوبنا يأسًا، والحبيب يغدو ويروح على مرمى قبلة منّا؟!

ليكن ما يكون، الخمر مفتاح الفرج. هي العزاء هي كلمة السرّ التي تفتح لي باب حبيبتي الموصد. لا أريد الدنيا ما دامت تأبى أن تغيّر ما بنفسها. إنّ مقتي للواقع ليس دون مقتي لتلك الراقصة المخيفة. الدنيا نفسها تتكشّف لي عن صورة شبيهة بتلك الراقصة في

تَلَرِّيها وتعقّدها وطلائها الكاذب وشقائها الدفين فلهاذا إذن أقاوم إغراء النشوة الساحرة؟!

### \* \* \*

ودعتني أمّى عصر ذلك اليوم إلى زيارة «أمّ هاشم» فخرجنا معًا بعد أن انقطعت عن الخروج في صحبتها أعوامًا، وركبنا عربة، فجلسنا ملتصقين جلسة أعادت لنفسينا ذكريات «الحنطور» القديم، فخفّفت رقّتها من قلق النفس المستحوذ على. كانت أمّى ترتدي معطفًا صيفيًا رقيقًا تقمّصه جسمها النحيل في رشاقة لطيفة. وبدا وجهها المليح هادئًا مستسلمًا وعيناها الخضراوان صافيتين تلوح فيهما نظرة حالمة يشوبهما شيء من الحزن. وقد تلفّع رأسها بخمار أسود أحاط وجهها بوقار لم يخلُ من أثر لـلأربعة والخمسين عامًا التي قطعتها فيها قُسم لها من حياة. وحنّ قلبي لها فوددت لو أستطيع تقبيلها، وتفكُّـرت في تقدّم عمـرها نحـو الشيخوخة بأسى عميق، ثمّ ذكرت الخواطر الخائنة التي دارت برأسي على فراش مرضها، فعضضت على شفتي بقسوة وحنق. يا لها من خواطر مقيتة! إنَّها من صميم الألم الذي ألتمس في الهرب منه أي سبيل، وهَوَّنَ مِن وجدي ما كان يخيّل إليّ من أنّها سترث عمر جدّي الذي يهدف إلى التسعين.

كبر عليّ في تلك اللحظة عصيانها، بيد أنّي شعرت في أعماق نفسي بأنّي ذاهب إلى توبة كاذبة لا يسعني إلّا الإذعان لها. وساءني ذلك وأحزنني. كيف ألقى أمّ هاشم بهذا القلب الخائن وهي التي لا تخفى عليها خافية؟ كيف انقلبت بين عشية وضحاها من ورع طيّب إلى شيطان مولع بالمعصية؟! وانتهبنا إلى الجامع. ودخلنا ونحن نقرأ الفاتحة، وقصدنا الضريح يتوزّع قلبي الحبّ والإيمان والخوف. ونسّمت على قلبي ذكريات الأيّام الخوالي حين كنت أنفذ للجامع الطاهر بقلب سعيد لم يعانِ بعد الشعور بالذنب وعذاب الضمير. وتقدّمتني أمّي إلى المقام وهي تهمس بحرارة: «جئتك يا أمّ هاشم بكامل، ليتوب عن هفوته بين يديك فباركيه وسدّدي خطاه!». ثمّ دفعتني نحو باب يديك فباركيه وسدّدي خطاه!». ثمّ دفعتني نحو باب المقام فبسطت راحتيّ عليه، وشعرت ببرودة تسري إلى المقام فبسطت راحتيّ عليه، وشعرت ببرودة تسري إلى

فؤادي، فوقفت صامتًا مليًّا، حيال جلال تخشع له القلوب، وخلت الجدث الطاهر يرمقني بعينين متألقتين لم يغيرهما الموت فدعوت بقلبي «أمّ هاشم» أن تلهمني الصواب وأن تنقذني من حيرتي وشقائي، وأن تنوب عليّ. وتردّدت لحظة ثمّ سألتها أن ترعى حبّي التعيس بعين الرحمة!

وغادرنا المشوى الطاهر وأمّي تجفّف عينيها، ثمّ سألتني:

ـ هل تبت إلى الله؟

فأجبتها دون أن أحوّل إليها عينيّ:

ـ نعم .

فتمتمت برجاء:

ـ توبة صادقة إن شاء الله.

4 £

لم يسعني مقاومة النزوة الجديدة. ولم يغن عني شيئًا لا ضميري ولا توبتي، ولا ما جُبلت عليه من نخافة الله. كنت من حياتي في قنوط، فعملي جدّ بغيض، وحبّي حسرة طويلة، وإنّ الأيّام لتمرّ ثقيلة بلا عزاء وبلا أمل، فتنظر عيناي ويخفق فؤادي، ويُعيي إرادتي العجز والخوف، فلم أجد من سلوى إلّا نشوة الخمر وتهالكت عليها! على أنّ ذاك العزاء التعيس لم يخلص لي طويلًا، ولم تمل الأقدار لي في الاستمتاع به، ففي مطلع الخريف من ذاك العام، وفي يوم من أيّام الجمع وكنت جالسًا مع أمّي نتحدّث كعادتنا دقّ جرس الشقة، وفتح الخادم الباب ثمّ جاء يدعوني لقابلة واحد «بك». وذهبت من فوري فوجدت رجلًا مهيبًا في الستين أو السبعين، فحييته بادب والفيت عليه نظرة متسائلة، فبادرني متسائلًا:

\_ حضرتك كامل أفندي؟

فقلت وأنا أتفرّس في وجهه:

\_ كامل رؤبة. هذا بيت الأميرالاي عبد الله بك سن.

فأخذني من يدي إلى الخارج ثمّ مال نحوي قائلًا: \_ لكم طول البقاء، لقد توفّي جدّك يا بنيّ...

فحملقت في وجهه بفزع، وانعقد لساني، فـربّت على كتفى وقال بصوت حزين:

- تشجّع يا بنيّ من أجل والدتك، وكن رجلًا كها نرجو لك، كان جدّك يتوسّط مجلسنا كعادته كلّ صباح بلونابارك، فشعر بضيق في التنفّس وطلب قدحًا من الماء، ولم تكد تمضي لحظات حتّى سقط على المائدة فحسبناه أصيب بإغهاء، ثمّ تبيّن أنّ السرّ الإلهيّ قد صعد إلى بارئه...

هتفت بصوت مبحوح:

ـ وأين هو يا سيّدي؟

فتمتم الرجل:

ـ أحضرناه معنا في سيّارة.

وما كاد الرجل يتم قوله حتى رأيت في أسفل السلّم رجالًا أربعة يحملون جدّي ويرتقون السلّم على مهل وحدد، فسارعت إليهم ذاهلًا، وشاركتهم في حمله وأطرافي ترتعد جميعًا، ثمّ دخلنا الشقة وهو بين أيدينا، رأيت أمّي في نهاية الصالة، وقد نـدّت عنها صرخة فـزعة، وأقبلت نحونا لا تبالي الأغراب، وسألتنا بجزع:

\_ ما له؟! ماذا به؟!

ولكنها لم تسمع جوابًا، أو وجدت في الصمت جوابًا فصرخت صرخة مدوّية، وولولت في توجّع الي . . أي». وأغناه على الفراش، ثمّ أقبل الرجال عليه يقبّلون جبينه واحدًا في أثر آخر، وعزّوا أمّي، وخرجوا من الحجرة صامتين، وسألني بعضهم عمّا إذا كنت في حاجة إلى شيء فشكرت لهم، وتطوّع البك الذي قابلته أولًا فدلّني على الإجراءات المتبعة، وأنّه الذي قابلته أولًا فدلّني على الإجراءات المتبعة، وأنّه يستحس أن تشيّع الجنازة في العاشرة من صباح الغد. ورجعت إلى حجرة جدّي مهرولًا فوجدت أمّي تبكي بكاء مرًّا فلم أتمالك أن أجهشت في البكاء، ولكنها لم تسمح لي بالبقاء في الحجرة، ولكي تشغلني عن الحزن تسمح لي بالبقاء في الحجرة، ولكي تشغلني عن الحزن أمرتني أن أبرق بالخبر إلى خالتي وأخي وأن أذهب إلى أختي لأذنها بموت جدّها. وغادرت البيت لأداء هذه الواجبات، وعدت إليه مرّة أخرى ومعي أختي راضية الواجبات، وعدت إليه مرّة أخرى ومعي أختي راضية

وزوجها. ووجدت في الشابّ خير عون في القيام بالإجراءات المتبعة، أو بالأحرى فقد قمام بها وحده واكتفيت بأن ألازمه دون وعي. وما كاد يخيّم المساء حتى امتلأ البيت بالأهل، فحضرت خالتي وزوجها وأخى مدحت وزوجه وعمّى، ولم يتخلّف إلّا أبي، وقـد قال لمدحت وهو ينعى إليه جدّي «البقيّة في حياتك، أرجو أن تعزّي أمّك وأخاك وأختك، لأنّي لا أحضر لا جنازات ولا أعراسًا! " وكانت أمّى أشدّ الأهل فجيعة وحزنًا لأنَّها لم تفارقه طوال عمرها اللَّهمّ إلَّا ثلاثة أشهر قضتها على مضض في بيت أبي... هٰكذا مات جدّي. وقد تمتّع بحياة طويلة فلم يعجزه الكبر، ولم يقعده المرض. وفارق الحياة في مجلسه الأثير بالمقهى بين صحبه المخلصين، في يسر قلِّ أن يحظى به المحتضرون. . . وكنت لا أزال كلّم خطر على فكرى حنيت الرأس إجلالًا للذكراه، واستمطرت الرحمة والعفو روحه الكبير. كان جدّى، وكان أبي، وكان جناح العطف الذي أظلّني فنعمت في ظلّه بالعيش الرغيد والحياة الرهيفة الطبّبة. ولا أنسى أنّني اتّممته في الساعات السود التي كذرت صفو حياتي بأنه أساء تربيتي، أو أنَّه تركني لأمَّى تفسد حيات بتدليلها ولْكنِّي إذ تدبّرت الأمر لم يسعني إلّا إقامة العذر له، لأنّ رأيت نور الدنيا وهو يتخطّى الستّين. وإنّه لمن أشقّ الأمور أن يعرف الإنسان حقيقة جدّه، لأنّه غالبًا ما يبدو في حالة من التبجيل والقداسة، لأنّ مؤرّخيه من الأهل يكونون عادة ممّن يبجّلونه ويقدّسونه. فإذا ركنت إلى ما لمسته بنفسي من حياته أمكنني الثناء عليه في غير تحفّظ. وطالمًا كانت صحّته وحبّه السظام ودقّته العسكريّة التي لم تبلغ قطّ الصرامة أو القسوة مشار إعجابي الشديد. وكان حدبه علينا لمّا تهون إلى جانبه مصائب الحياة، وبحسبي أنّني لم أعرف مرارة الحياة الحقّة حتى ودّعناه إلى مشواه الأخير. ومهم يطل ب العمر فلن تمحى من مخيّلتي صورته في أيّامه الأخيرة وقمد كللت الشيخوخة هامته بتاج نماصع البيماض وأضفت عليمه وقسارًا وجمسالًا، وأذكت في عينيمه

الخضراوين بريق دعابة وعطف. فلم أدهش لحزن

رفاقه عليه، وأدركت ـ إن كان فاتني ذلك ـ أنّه كان من الذين يألفون ويؤلفون، تلك الهبة الربّانيّة التي حُرمتها وذهبت نفسي حسرة عليها مدى عمري. وقد تقرّر تشييع جنازته في العاشرة صباحًا، ولمّا حمّ الوداع امتلأت الشرفة بالباكيات وأطلقت المدافع تحيّة لجدثه، وحُمل نعشه على مدفع سارت بين يديه فرقة من الحيش. وألقيت على جثمانه نظرة الوداع ـ وهو يختفي في القبر ـ وأنا أنتحب كالأطفال.

## 40

قالت لي في حزن بالغ: ــ ليس لنا إلّا الله.

فقلت وقلبي يستشعر خوفًا لا يدريه:

ـ هو نِعْم المولى والنصير.

ومضت تتكشف لي الحقائق، فعلمت أنّ معاش جدّي قد انقطع بوفاته. وأحصيت تركته فوجدت أنّه ترك بالمصرف أربعهائة جنيه، ولمّا كانت أمّي وخالتي وريثتيه الوحيدتين فقد خصّ الواحدة منها مائتي جنيه صارت كلّ ما لنا عدا ماهيّي الصغيرة! صرت إذن ربّ أسرة، وقد لفتَ عمّي نظري لهذه الحقيقة وهو يودّعني، فكرّر لي العزاء، ووصّاني بأمّى قائلًا:

ـ أكرم أمّك ما وسعك، فأنت ربّ البيت، وأنت خَلَف جدّك!

وتلقيت قوله بخوف وتشاؤم، ونظرت إلى المستقبل المجهول بوجوم وامتعاض، وآلمني أن أجد نفسي مسئولًا عن غيري أنا الذي ألفتُ أن توكل مسئوليّتي بغيري أ ولـمّا خلا البيت من المعزّين ورحل كـلّ إلى طيّته، وجلستُ وأمّي منفردينِ نتبادل الرأي قالت بلهجة أسيفة:

ـ اللُّهمّ عونك.

ورفعت إليها بصري الحائر في خوف وكآبة، سألتها بإشفاق:

ـ ماذا ترين يا أمَّاه.

فقالت بأسي:

ـ لن تمضى الحياة في يسر كها عهدناها. هٰذا أمر الله

وعلينا أن نذعن ونصبر ونشكر، وإنّه ليسوءني أن أكون حملًا ثقيلًا عليك. ولكن ما باليد حيلة.

فقلت بحرارة:

ـ لا تقولي لهذا. أنت كلّ ما تبقّى لي في الحياة، ولولاك ما عرفت لنفسى مأوى آوي إليه.

فافترٌ ثغرها عن ابتسامة حزينة، ودعت لي طويلًا. ثمّ قالت:

- سيكون ما ورثته من مال قليل رهن إشارتك تستعين به عند الحاجة، حتّى يكبر مرتّبك!

ولىذت بالصمت متفكّرًا، وعيناهـا الحزينتـان لا تفارقان وجهي، ثمّ استدركتْ بصوت متهدّج:

ـ لم يعد هذا البيت بالمسكن المناسب لنا، فهو كما ترى كبير، وأجرته تعادل مرتبك، ولعلنا نجد شقة صغيرة بما لا يزيد على مائة وخمسين قرشًا في حيّنا هذا.

وساد الصمت مرّة أخرى، ورحت أتساءل عممًا أعماني عن هٰذا المصير الذي كان متوقّعًا من قبل، حتى عادت أمّى تقول بصوت منخفض:

- وينبغي أن نستغني عن الخدم، ولن نحتاج في المستقبل إلّا لخادم صغير.

يا له من ضيق لا أدري كيف يتحمّله صدري! لست أعلم شيئًا على الإطلاق عن الكفاح الذي يشقى به الناس في سبيل الحياة، فلذلك حدجت أمّي بنظرة ناطقة بالاستغاثة وسألتها:

 باذا تقدرین تکالیف المعیشة بما فیها من سکن وطعام وخادم وغیرها؟

وَتَفْكُرتُ أُمِّي طويلًا، ثمَّ قالت بصوت منخفض: \_ بما لا يقلّ عن ستّة جنيهات!

ثمّ استدرجت كأنّما لتخفّف من وقع كلامها:

- سأرصد مالي لكسائنا وللحوائج الضروريّة فيها يخرج عن المصروفات اليوميّة. . .

وَلَكنِي لَم التِ بالا إلى قولها، ومضيت أفكر فيها يتبقى لي من مرتبي بعد تكاليف المعيشة، في الجنيمه والنصف، وما ينفق منه على المواصلات، وما يبقى بعد ذلك للترفيه عن نفسى. فكرت بامتعاض

واكتئاب، فتقبّض قلبي جفولًا من هذه الحياة السخيفة التي لا معنى لها. ألم أكن أنفق مرتبي كلّه في الشراب والطعام والعربات؟ ألم أكن مع ذلك شاكيًا متبرّمًا تعيسًا؟ ربّاه، كان الماضي عهدًا غير منكور النعيم؟ ولكني لم أفطن إلى نعيمه إلّا الآن حيث لم يبق منه إلّا ذكريات، إنّي أعمى ما في ذلك من شك، تعميني ذكريات، إنّي أعمى ما في ذلك من شك، تعميني الأحلام الطائشة عمّا بين يديّ، ومَن كان مثلي قُضي عليه بالا يذوق للسعادة طعمًا في هذه الحياة. تجهم لي وجه الدنيا، وخارت عزيمتي، وامتلأت نفسي تشاؤمًا حتى توقّعت شرًا وراء كلّ خطوة أخطوها. أجل ألا يجوز أن تستغني عني الحكومة لسبب أو لآخر فأحرم حتى هذا المرتب الضئيل؟... ألا يُعتمل أن يصادفني حادث في الطريق يقضي عليّ بعاهة تقعدني عن السعي من أجل الحياة؟! لماذا وُجدنا على الأرض؟ ولعلّ هذه من أجل الحياة؟! لماذا وُجدنا على الأرض؟ ولعلّ هذه من أجل الحياة؟! لماذا وُجدنا على الأرض؟ ولعلّ هذه الأفكار السود التي جعلتني أسأل أتي قائلًا:

ـ ماذا يُنتظر أن أرث عن أبي بعد وفاته؟

ولم ترتح أمّي لمجرّد أفكاري وقالت باستياء:

 لا تَبْنِ آمالك في الحياة على موت إنسان. الأعمار
 بيد الله. وإنّي أستحلفك بالله إلّا ما طردت عن رأسك هٰذه الخواطر.

بيـد أنّني استخففت بمخاوفها وألححتُ عليها أن تجيبني على ما سألت، فقالت مذعنةً لإلحاحي:

لأبيك أوقاف تدرّ عليه أربعين جنيهًا كلّ شهر،
 غير البيت الذي يسكنه...

وقدّرت بعمليّة حسابيّة ما يصيبني من لهذا الميراث، فوجدته سنّة عشر جنيهًا نصيبي من البيت، إذا أضيفت إلى مرتّبي الصغير صار كبيرًا بملا شكّ. واستسلمت للأحلام كالمعتاد، ولكنّها لم تغيّر من الواقع شيئًا. وسألتها مرّة أخرى:

ـ ما عمر أبي؟

وأجابتني على كره:

ـ لا يقلّ عن السبعين.

ترى هل يعمّر كجدّي مثلًا؟ ماذا يكون حالي لو عمّر طويلًا وحرمني ميراثي عشرة أعوام أو عشرين؟! وتذكّرت ما قيل لي من أنّه انتظر يــومًا عــلى مضض

موت أبيه، وكيف ساقه الجزع إلى الشروع في الجريمة التي قضت عليه بالحرمان من ثروة واسعة! إنّي أعاني نفس المشاعر التي عاناها قبل ثلاثين عامًا، ولعلّه لو كان لى بعض قوّته لسلكت الطريق الذي سلك!

ثمّ استدعت أمّي الطاهي العجموز وأمّ زينب وأخبرتها في استحياء وألم بأنّنا سننتقل إلى بيت شقيقي وآثرت الكذب على الاعتراف بالفقر»، وأنّها مضطرة إلى الاستغناء عنها، وذكرت عهد خدمتها الطويل بالأسف، وأثنت عليها الثناء الجميل، ودعت لها بالتوفيق، ثمّ نفحتها بما يستعينان به حتى يجدا عملًا جديدًا. وقد انتحبت المرأة باكية، ودمعت عينا الرجل العجوز ودعا لجدي بالرحمة والعفو، وقال بصدق وإخلاص:

ـ وددت يا سيّدتي لو متّ قبل أن يغلق هٰذا البيت الكريم أبوابه . . .

ولم تتمالك أمّى نفسها فبكت، وانتقلت العدوى إليّ فبكيت، ومرَّت بي ساعة سوء كابدت فيها ألمَّا وخزيًّا لم أشعر بمثلهما من قبل. وانتقلنا قبل ختام السهر إلى شقّة صغيرة في الدور الأوسط من بيت قديم ذي أدوار ثلاثة بشارع القاسم المتفرع من شارع المنيل. وكان البيت يقع في وسط الطريق ما بين شارع المنيـل والنيل، أمَّا الشقَّة فتتكوَّن من ثلاث حجرات صغيرة فرشناهما ببعض أثاثنا القديم، وبعنا بقيَّته بثمن بخس. وساءلت نفسي في وجوم مل تستطيع أمّى النهوض بأعباء الخدمة المنزلية بعد ذاك العمر الطويل من الراحة والـدعة؟ إنَّها تهـدف إلى منتصف الحلقة السادسة ولم يعد لها من معين إلَّا خادم صغير فكيف تتحمّل هٰذه الحياة؟ وزادت حياتي تنغيصًا وداخلني سخط شامل على الوجود كلَّه. على أنَّ أمَّى أقبلت على العمل بروح عالية فيها مرح كثير فنجحت في إيهامي بأنَّها مسرورة بالحياة الجديدة، وكأنَّما كانت تكبت طوال عمرها رغبة حارّة في الخدمة والعمل. وقالت لي بارتياح لمسته في نبرات صوتها وابتسامة عينيها:

ـ إنّ خدمة بيتك في السعادة التي ليس لي وراءها

مأرب.

وتجرّعت لهذه الحياة الجديدة قطرة قطرة، وقد أضافت إلى حسراتي القديمة حسرة جديدة، هي حسرتي على العيش الرغيد والشراب خاصّة، وأجمعت على أن أقتر على نفسي كي تتهيّا لي ولو سكرة واحدة في الشهر، ولا عجب فلم تكن الخمر بالنسبة إليّ لهوًا وعبنًا، ولكن حياة وهميّة أفرّ إلى أحضانها من آلام الواقع البغيض.

ويومًا قالت لي أمّي وقد آنستْ مني استنامة إلى حديثها:

ـ لعلّك لمست الحكمة التي أملت عليّ أن أرفض أيّ زواج لا يليق بك!

وأدركتُ ما تعني لتوّي، فكاتّما تقول لي: «ماذا كنت تصنع بحياتك لو كنت ربّ أسرة!». ولم يداخلني شكّ في صدق ملاحظتها، ولو كنت ربّ أسرة لسقيت بالعيش أضعاف الشقاء الراهن، ومع ذلك لم أرتح لقولها، ووقع من نفسي المهيضة موقع الشهاتة المريرة، فلفّني الحنق والغضب، وكابدت مشقّة في كظم عواطفي.

# 27

وهلَّ الخريف. ذلك الفصل الذي أحببته لأنه البشير بافتتاح المدارس، وستعود حبيبتي إلى الملتقى المعهود على طوار المحطّة. حبيبتي هي الزهرة الوحيدة التي تتفتّح في الخريف حين تعرى الأشجار وتذبيل الأزهار. ولاحظت أنّ مواعيد خروجها لم تعد منتظمة كما كانت، ترى هل بدأت حبيبتي حياتها كأستاذة؟ ولذّني ذاك الخاطر فاهتز عطفاي سرورًا. بيد أنّني لا يمكن أن أنسى أنّ بجرى حياتي قد تغيّر، وأنّني أرزح تحت وقر الفقر والقنوط، فحبيبتي ميئوس منها، ولكن ما كان اليأس إلّا ليزيدني هيامًا وولعًا، ويشبّ في قلبي أشواقًا وأحزانًا. ما أسرع أن ينقلب الحبّ اليائس ثورة على الحياة. أليس من الهزء بنا أن نخلق لحياة ثمّ يحال بيننا وبينها؟. وزاد من لوعتي أنّه كان يخيّل إليّ في بيننا وبينها؟. وزاد من لوعتي أنّه كان يخيّل إليّ في

أحايين كثيرة أنّ عينيها ترنوان إليّ بنظرة فيها حياة. أيّة حياة؟ لست أدري، ولْكنّها كافية لبعث الجنون في خيالي، فيثمل بنشوة سحريّة لا أفيق منها حتى تصدمني حقيقة مُرّة من حقائق حياتي. واشتد تطلّع أهل البيت نحوي، وبتّ وكائني أسمعهم يتساءلون: ماذا تريد؟ لماذا تلتهمها بعينيك؟ أيّ رجل أنت؟ ألم يكفك عام ونصف عام؟! صدقتم والله، والحق معكم، ولكن ما حيلتي أنا؟ ضعوا أنفسكم في مكاني وخبروني ماذا تفعلون! هل لديكم علاج للعجز والفقر؟

ولم يتركني الرجلان المعجبان بفتاتي في راحة، فلم يزالا يحومان حولها، حتى بت أخافها خوفي العجز والفقر، وأكرهها كرهي للشقاء الذي يضيق علي الخناق، مثل لهذه الحياة ألد ما فيها الهرب منها! لذلك تلمّست السبيل إلى الحانة مها كلّفني الأمر من العناء. ولم يعمد شارع الألفي بك بالمرتاد المناسب لحالي، فلجأت إلى حوذي مشيري في الدنيا بعد أمّي وطلبت إليه أن يحملني إلى حانة متواضعة، وساقني الرجل إلى سوق الحضر! وكان هو نفسه حكما أخبرني ويرتادها من آن لآن، وقال لي مدللاً على حسن اختياره:

الحانات الكبيرة مظاهر كاذبة لابتزاز الأموال، والخمر هي الخمر، وخيرها ما أسكر بأبخس الأثبان! وأنصتُ إلى محاضرته في خجل أليم تجاوب صداه أسى عميقًا في نفسي، فتهيّا لي حينًا أنّه يرثي نهايتي ويعزّيني عبّا سلف من زماني. وغادرته متعجّلًا، وسرت صوب حانة صغيرة في مطلع عمر من الممرّات المفضية إلى السوق. وساورني شعور محزن بأتي أنحدر إلى الهاوية التي ابتلعت أبي من قبل، ولكني لم يكن لهذا ولا غيره بمانعي من المقدور، وكانت الحانة صغيرة مربّعة الشكل بها موائد معدودات، تبدو رثّة باهتة ماده له يوناني عجوز أعمش، وروّادها من الشعب نادلها يوناني عجوز أعمش، وروّادها من الشعب المؤلفين البائسين. ولكنّ الخمر هي الخمر كها قال الحوذي. ولا أنكر أنّي فرحت بمنظر القوارير على الرفّ الطويل، وسررت بها سرورًا أنساني المؤسعة التي شدّني ضيق ذات البد إليها. ورأيت آلام الضعة التي شدّني ضيق ذات البد إليها. ورأيت

أوان للخمر من نوع جديد هي الدوارق، فدورق الكونياك بعشرة قروش، وهو ثمن بخس أستطيع معه أن أعاود الحانبة مرتين أو أكثر في الشهر. وشربت واستسلمت لشوارد الأحلام في لذَّة وشوق. وأمدَّتني المصادفة بزاد جديد للأحلام فأقبل على بائع نصيب ولوَّح لي بورقة وهو يهنف «ألف جنيه» فمددت يدي وتناولتها منه ونقدته ثمنها، ثمّ طبويتها ودسستها في جيبي. زاد جديد للأحلام يضاهي نشوة الخمر. ربّاه! ماذا كانت تكون الدنيا بغير الأحلام! إنَّ أملك ألف جنيه بلا شريك! الأرض ثابتة تحت قدمي لا يزعزعها الخوف والفقر، والدنيا تبتسم، ولسوف تقهقه ضاحكة إذا انتهى أبي! لا يجوز أن أتردّد بعد اليوم، سأقابل الرجل الوقور والد حبيبتي وأقول لـه بصراحة: «إنّي أبتغي شرف مصاهرتك!» وأقدّم له بطاقتي، ومناذا الذي لا يعرف أسرة لاظ؟! أجل إنّ الوظيفة صغيرة ولَكنِّي أملك ثروة لا بأس بها وسأرث ثروة أخرى، فلا يسع الرجل إلَّا أن يتقبَّلني قبولًا حسنًا. ورأيتني أزفّ وسط الشموع وعروسي تتهادى كالقمر. ولم أطق البقاء بعد أن أفرغت الدورق في جوفي فغادرت الحانة، وهمت في الطرق على وجهى متفرِّجًا حالـمًا، مسرورًا بنفسي وبالدنيا. ولم أكن لأرجع إلى البيت حتّى أفيق، ولكتي وجدت نفسي أمام بيت الحبيبة وبالرأس بقيّة من نشوة فلم أنعطف إلى المنيل. كانت الساعة تقترب من الثانية صباحًا، والطريق مقفرًا، والظلمة شديدة شاملة، والصمت عميقًا يكاد لعمقه أن يسمع دبيب الخواطر بالنفس. ووقفت على الطوار متطلَّعًا إلى البيت النائم، واستقرّ بصري على نافذة مخدعها، وتسلّلت روحى خلالها فخلتني أحسّ تردّد أنفاسها العطرة. إنّ إيماني بالروح لا حدّ له. ألم تجذب رأسها نحوي فيها مضى؟ فيمكنها الآن أن تندس في أحلامها فتراني، بل وأن تسمعني إذا ناجيتها! وبادرتها قائلًا:

- «إِنَّ أَحبّك يا حياتي، أحبّك حبًا هو من أعاجيب الكون كدوران الأفلاك سواء بسواء، ولشدّ ما أتمنّى أن أقول لك (أحبّك) في يقظتي ولكني لا أستطيع، إنّ الخجل أبكم يا حيات، والفقر سجن شاهق الجدران،

ولا حق لامرئ لا يملك من مربّبه إلّا جنيهًا ونصفًا أن يبوح بحبّه لملاك كريم مثلك، ولكنّي أحبّك بالرغم من هذا كلّه، ولا أطيق أن تعرضي عن حبّي، وأكاد أجنّ حين أرى تطلّع السرجلين الثقيلين إليك، فشجّعيني يا حياتي، أشيري إليّ، ابتسمي في وجهي، ما في ذلك من بأس ما دمت محبًّا صادقًا كها لا بلدّ تعلمين، وما دمت عاجزًا ميثوسًا منه كها لا بلدّ تدركين. . . آه . . . » وقفت طويلًا دون أن تتحوّل عيناي عن النافذة الموصدة، فثقلت جفوني وداخلني احساس خفيف بالدوران والتعب من مشقة المشي وخمار الشراب. ثم قرع سمعي وقع أقدام ثقيلة وخمار الشراب. ثم قرع سمعي وقع أقدام ثقيلة فالتفتّ صوبها في توجّس فرأيت شبح الشرطيّ مقبلًا، فتحوّلت عن موقفي وحثثت خطاي .

### 47

ماذا يحول بيني وبينك؟ الفقرا لهكذا كان الجواب، ولم أجاوزه إلى غيره من الأسباب، لأنَّه كان العائق الوحيد الذي لا أعد عنه مسئولًا، أو هٰذا ما اعتقدته. كيف أحصل على المال إدن؟ وتفكّرت مغتبًّا، ثمّ مال بي الفكر إلى أبي! ذٰلك الذي تمنّيت موته طويلًا ولكن لم يغن عنَّى التمنَّى شيئًا، فلمإذا لا أزوره؟... لماذا لا أستوهبه المال الذي أريد؟. وبدا الخاطر غريبًا لا يصدَّق، وخاصّة بالقياس إلىّ أنا الذي أخافه أكثر من الجميع، ولم أؤمّله قطّ، بيد أنّ الجزع كان بلغ مني منتهاه في تلك الأيّام، وجرى الحبّ منّي مجرى الدم، واشتد إحساسي بفوات العمر لدرجة تستحق الرثاء، فداخلني شعور بأنّني إذا بلغت الثلاثين فقد انتهيت. أمضَّتني لهٰذه المخاوف، وكانت النظرات الحلوة التي تجود على بها الحبيبة توسعني في أثناء ذلك سعادة وتأنيبًا صامتًا. فلم أز بدًّا في النهاية من أن أفكّر جـدّيًا في زيارة أبي.

وذهبت دون أن أعلن ما في ضميري لأمّي، واهتديت إلى الحلميّة مسترشدًا بكمساري الترام، وليّا بلخت شارع عليّ مبارك ذكرت لتوّي الطريق الذي قطعته مع جدّي منذ تسعة أعوام، وتراءى لعينيّ البيت

الكبير ذو السور تلوح وراءه رءوس الأشجار الضخمة. ورأيت البوّاب العجوز جالسًا أمام الباب وقد طعن في السنّ حتى صار هيكلًا أسود. وخانتني شجاعتي إذ غدوت منه على بعد خطوتين، فلم أتوقف عن السير، وجاوزته، وقد تملّكني شعور الياس فحدّثتني نفسي بالعودة من حيث أتيت. وما جدوى بذل محاولة فاشلة حتمًا! ولكني لم أمعن في الهرب ولعلّ الياس نفسه أمدّني بقوة غير منتظرة، فرجعت إلى البوّاب مستشعرًا عزمًا جديدًا، مستنكرًا الخور الذي يباعد بيني وبين بيت لي فيه حق غير منكور. حيّت البوّاب فرد تحيّتي جالسًا، فقلت له بلهجة لم تخل من كبرياء:

\_ كامل رؤبة لاظ، خبر البك من فضلك! ونهض البوّاب مبتسبًا، ودعاني إلى دخول الحديقة، ومضى ليخبر البك. هي الحديقة نفسها، لا تزال تسطع جنباتها بشذا الليمون، تمتلئ سماؤها برءوس النخيل، وتتسرّب منها إلى النفس كـآبــة ووحشــة. وأرسلت ببصري إلى الفراندا في نهاية الحديقة فرأيت البوّاب يدعوني، فتقدّمت وأنا أطرد عن قلبي شعورًا بعدم الارتباك. وارتقبت السلّم، فطالعني المنظر القديم، الرجل والخوان المزركش والقارورة والكأس، مدّ لي يده وعلى فمه شبه ابتسامة فسلّمت عليه، ثمّ دعاني للجلوس فجلست على مقعد إلى يمين الخوان. وألقيت عليه نظرة سريعة فرأيت الجسم المكتنز وقد ترهّل. واشتدّ احتقان الدم بالـوجه الممتـليّ، وغابت العينان في نظرة ذاهلة، وبان للكبر في صفحة وجهه غضون في الجبين وحول العينين، وذبول الخدّين. لم أرتح لمنظره، ولكنّي حرصت على ألّا يبدو في وجهي أثر ممَّا في نفسي. . . ولاحت منَّى نـظرة إلى القارورة الممتلئة للنصف فرمقتها بنظرة غريبة، وذكرت كيف تراءت لعيني في الزورة الأولى فقلت لنفسى: لشدّ ما يسارع الفساد للإنسان! وكان يتلفّع بروب حريـريّ وقاية من رطوبة الخريف في تلك الساعة من الأصيل. ولم يـداخلني ريب في أنَّه مفعم خمـرًا حتَّى قمَّته، فساورني القلق، وتساءلت عمّا دهاني من جنون حتّى

قمت بهذه الزيارة التي لا رجاء منها. وجعل ينظر صوبي باهتهام، أو لعله حت استطلاع، فعجبت لذلك اللقاء الغريب بين أب وابنه بعد افتراق عمر كامل، وتساءلت في نفسي في دهشة وعدم تصديق عها يقال عن الحبّ بين الأباء والأبناء. ولم أدر بطبيعة الحال كيف أبدأ الحديث، ولكنّه أخذ يتكلّم فانقذني من حيرتى. وقال بصوت غليظ:

- كيف حالكم؟ مات جدّك! كان رجلًا لطيقًا، وأحفظ له ذكريات لا بأس بها على رغم ما كان، ولكني لم أشهد جنازته وهو ما لا يغفره كثيرون، على أنّ الإنسان في مشل سني ينبغي أن يعفى من الواجبات، والشيخ والطفل سيّان في ذلك، ولا تنس من ناحية أخرى أنّ جنازي لا يُنتظر أن يشيّعها أحد اللهم إلّا عمّ آدم البوّاب، ولا يبعد أن يُشغل عنها عمّ آدم نفسه بتفتيش جيوي وسرقة ما يظنّه بها من نقود. هل تشيّع أنت نعشى؟!

#### \* \* \*

دهمني سؤاله بعد قلق استحوذ على بتأثير لهجته الثملة، فأيقنت أنّ مهمّتي ستكون شاقة مخيفة، ولكني بادرته قائلًا:

\_ أطال الله بقاءك!

فقهقه ضاحكًا، ورأيت أنّه فقد ضروسه، فساءني منظره وضحكه واستدرك قائلًا:

يا لك من ولد بار، فجميل جدًّا أن تحبّ أباك وتدعو له بطول العمر! والبرّ بالأب سحيّة فاضلة لم يكن لي منها نصيب واأسفاه، ولو أوتيت قدرًا من الرياء أو حظًّا من الصبر لكنت الآن من أغنياء البلد المعروفين، مثل عمّك قاتله الله، ألم تر إليه كيف لم يقنع بما ورث من مال لا تفنيه النار حتى استأثر بأخيك مدحت فلك الثور فزوّجه ابنته؟! ولقد ظننته يومًا سيعتنق مذهب الطلاق كأبيه ولكنّه يبدو خانعًا كالنساء، وانقلب فلدّحًا مزارعًا يشارك القطعان معيشتها، ولعلّه يحلم بثروة عريضة بعد موت عمّه، ولكن خاب فأله، فلزوجه أخوات ستّ كلّهن مطمع الفحول من عشّاق المال والنساء! ولذلك أقول إنّه من

التعاسة أن تنجب بنات، هٰذا عار كبير مهما قالوا إنَّ الزواج نصف الدين!! إلَّا إذا كان النصف الآخر هو الطلاق!... «ثمّ غير لهجته»... لماذا لا تطلب يد إحدى بنات عمّك؟! ألا تعلم بأنّ ميراث الواحدة منهنّ لا يقلّ عن مائة جنيه كلّ شهر؟ ولْكن دعنا من هٰذا كلَّه واسمح لى أن أنظر في وجهك قليلًا فإنِّي لا أكاد أعرفك. ما شاء الله، أنت رجل لا ينقصك إلّا الشارب، لماذا لم ترسل شاربك؟ . . . ثم إنك رجل جميل، ولٰكنَّك نحيل مهزول كأنَّك لا تأخذ كفايتك من الطعام؟ عار أن يكون شابّ في مثل سنّك نحيلًا. ومع ذلك فيا لها من سعادة أن يرى الأب ابنه رجلًا، خصوصًا إذا كان يراه لأوّل أو لثاني مرّة! ألا ترى أنّي أب عجيب؟ لقد أنجبت ثلاثة ولٰكنِّي وحيد مهجور. ولست ساخطًا على حطَّى، لأنَّه من السعادة أن تبقى وحيدًا، وما من مرّة خلوت بإنسان قطّ إلّا وافترقنا خصمين، وهم يقولون عادة إنّي مخطئ، وأنا أقـول إنّهم لمخطئون، فبالله يفصل بيننا يوم القيامة. لا تدهش إذا سمعتنى أقتبس من القرآن! فإنَّما الفضل في ذْلك إلى الراديو، ولقد باعدتُ بيني وبين الدنيا ولْكنّ الدنيا تأبي إلّا أن تقتحم عليّ داري في الراديو. أهلًا أهلًا. أنت ولد بارّ يا كامل، ولكن ينبغي أن تعتني بصحّتك، وتأخذ كفايتك من الطعام حتى تسمن. ألم يترك جدّك ثروة؟!

كنت جزعًا يائسًا لا أدري كيف أطرق الموضوع الذي جئت من أجله في ضوضاء تلك الثرثرة التي لا ضابط لها، واشتدّ جزعي ويأسي حين رأيته \_ في أثناء ثرثرته \_ يملأ كأسًا جديدة، ولكنّي انتهزت فرصة طرحه السؤال الأخير وقلت بلهجة لا يشويها شكّ:

ـ لم يترك جدّي شيئًا على الإطلاق. . .

\_ مرتب عال، ذرّية قليلة، معاش ضخم، ثمّ لا يترك شيئًا، كان رحمه الله مقامرًا، والمقامر يفضّل أن يخسر نقوده على المائدة على أن يكنزها في المصرف، وما هو إلّا طفل قد تمكّن من قلبه حبّ اللعب، ولست

ألومه لأنَّى بدوري شرّيب سكّير، والفرق بين المقامر والسكِّير، أنَّ الأوَّل عمليَّ يضارب ويخادع ويكسب ويخسر، أمَّا الآخر فنظريّ يحلم ويحلم ويحلم. إذا طمع المقامر في الثراء قامر بثروته في اللعب فيخسرها على الغالب، ويمنّى نفسه بتعويض خسارته فما يزداد إلّا خسارًا حتى إذا مات لم يترك شيئًا، يترك دَينًا ثقيلًا، والغريب في الأمر أنّ المقامرين جميعًا يخسرون ولا أدري من يربح إذن! أمّا الشرّيب فإذا طمع في الثراء وجده محضرًا بين يديه دون أن يكلُّفه ذلك أكثر من ثلاثين قرشًا ثمن قارورة كهذه. أتقول إنّ ذلك محض وهم؟! ليكن، وهل ثمّة شيء في الدنيا إلّا وهو وهم وخيال؟! أين جدَّك؟ . . . كان جدَّك حقيقة ملموسة فأين هو الآن؟ شَمُّرْ للبحث عنه فلن تجد له أثـرًا. فتّش عنه في البيت، وفي المقهى، وفي النادي، بـل انظر في القبر نفسه، وهاك رقبتي إن وجدت له أثرًا، فكيف يكون حقيقة! رحمه الله! وماذا فعلتم بعده؟ أما زلت طالبًا؟!

فقلت وأنا أداري حنقي وجزعي بابتسامة باهتة·

ـ تعيّنت موظّفًا بوزارة الحربيّة!

فرفع كأسه ضاحكًا وقال:

.. نحب مستقبلك! ما شاء الله! أسرتنا مجيدة ولكن ليس بها من موظّف واحد، فأنت الذي تشقّ طريقها إلى الحكومة!

ولم أتمالك أن قلت بضيق:

لست إلّا موظفًا صغيرًا، وليس لي مرتب يذكر!
 فرمقني بنظرة تـوجّس من تحت حاجبيـه الأشيبين
 وقال بغير مبالاة:

لا تجزع، الصغير يكبر حتيًا. قضت حكمة الدنيا بأنّ الصغير يكبر والكبير يصغر. . والطاهر أنّ الله خلق ثروة محدودة واحدة، لا يتغيّر مقدارها، ويتغيّر حطّ الناس منها، وإلّا فلهاذا لا يثرى الناس جميعًا؟ فاصبر يا بنيّ ولا تشغل نفسك بالتفكير في المال التفكير في المال مهلكة كادت توردني في يوم من الأيّام، إنّي أعجب لماذا يحبّ الناس المال هذا الحبّ الكبيرا لست في حاضري من محبّي المال، أنا لا أحبّ إلّا

الخمر، ولو أحبّ الناس جميعًا الخمر كما أحبّها، واستهانوا بالمال، لأمكن حلّ مشكلة الدنيا بكلمة واحدة. تصوّر معي بلدًا سعيدًا، يشطرونه شطرين فيشيّدون المساكن على اليمين والحانات على اليسار والحكومة في الوسط، ولا يكون للناس من واجب إلّا أن يشربوا، هذا بلد يريح ويستريح، ألا تشرب يا بنيّ؟ كلّا!. فهذا بلد يريح ويستريح، ألا تشرب يا الحقيقيّة فيها يعمل من شرّ، هبني متّ غدًا ولم أكن سكّيرًا، فها عسى أن يقول عني الناس؟ لا شيء! أمّا ولو كنت أتصد في علي هذا على الفقراء لما ذكرني أحد ولو كنت أتصد أن ينسون الخير بسرعة ولو كانوا من صنائعه، فالشيء الوحيد الذي يخلد ذكرك هو صنائعه، فالشيء الوحيد الذي يخلد ذكرك هو الشرّ... ما رأيك في كلامي هذا؟!

ولم أجد من الإِجابة مفرًّا، فقلت:

ـ يجب أن نخاف الله ونطيعه. . .

فآمن على قولي بهزّة من رأسه المستدير بدت هزليّة واستدرك قائلًا:

- صدقت!. هذا سرّ الوجود. أمّا والله لو كان حقًا ما يقولون عن الله فإنّ مصيرنا لأسود! بيد أنني عظيم الثقة والاطمئنان، وما أفقد ثقتي وطمأنينتي إلّا إذا ساء هضمي، هنالك تبدو الدنيا عابسة كالحة! وذلك لأنّي أومن بأنّ الله لا يعذّب عباده. كيف أصدّق أنّ إلمّا عظيمًا سبحانه يحرق مخلوقًا مثلي لأنّه أحبّ الخمر؟! ألا يعجبك كلامي؟ أنت آنستنا. أرى الملل في وجهك. ترى ما الذي دعاك إلى تذكّر أبيك بعد نسيان العمر كأم؟!

وخفق قلبي، ولم أعد أطيق السكوت. ولعلّه لم يكن من الفطنة أن أطرق موضوعي أثر ذاك السؤال، لكنّى قلت في عدم تبصّر:

وقهقه ضاحكًا فكرهت منظره للمرّة الثانية. ثمّ قال بلهجته الهاذية التي تنزع من سامعه أيّة ثقة فيها يقول:

معك حق. الويسكي هذا حكمة غالية، إنه كالدنيا في مرارته، ولكنّ الحكيم الحكيم من يستطيبه ويألفه كما يستطيب الحكماء الدنيا ويألفونها، ويل لمن يجزعون لمرارته أو يقيئون، لن يصبروا إذن مع الحياة. قلت يا بنيّ إنّ معك حقًا. يعجبني والله حسن تمهيدك ولباقتك. تقاطعني محتارًا ثلاثين عامًا أو ما يقارب هذا، لا تؤاخذي على الخطأ لأنّ الحساب لا وزن له عند الشريب فليس حتمًا أن يساوي واحد وواحد عند الشريب فليس حتمًا أن يساوي عشرة، قلت إنّك انسين، وعسى واحدًا يساوي عشرة، قلت إنّك تقاطعني عمرًا ثمّ تجيئني معتذرًا بجملة لطيفة. على أنّ تقاطعني عمرًا ثمّ تجيئني معتذرًا بجملة لطيفة. على أنّ أقبل العذر، ولم لا؟ الحق لا آسف على مقاطعة الناس لي. أمّا الضيق الذي تشكو فأمر يهمني جدًّا. فها يضايق ابني يضايقي بالتالي، فهاذا تعني يا بنيّ؟

حدّثتني نفسي بالذهاب لأنّي لم أجد في ذاك الهذيان فائدة ترجى. بيد أنّي نبذت الفكرة في احتجاج وغضب. وعنز عليّ أن أنكص على عقبي بعد أن أقدمت عليه. واستجمعت قواي، وبذلت فوق ما أحتمل عادة في مقاومة الحجل والارتباك وقلت بصوت منخفض:

ـ اريد أن أتزوّج!

وعاد الرجل السكران إلى قهقهته الكريهة، ثمّ قال المشة:

ما بال أسرتنا لا تنجو أبدًا من هٰذا الداء الوبيل؟! إنّ أختك لم تطق صبرًا حتى أختار لها بعلًا كما ينبغي فهربت مع رجل غريب وتزوّجته. وهٰذا أخوك ما كاد يشبّ عن الطوق حتى كان راقدًا في حضن عروسه. ولا أبرّئ نفسي فقد حاولت أن أكون زوجًا مرّة وأخرى وثالثة، أعْجِبْ بها من أسرة! ولعلك تعتاج مالًا ليتم لك ما تريد من زواج؟! لا أستبعد هٰذا فالزواج وإن كان داء كها قلت إلّا أنّنا ننفق عليه أموالًا طائلة، وفي هٰذا وحده الدليل الباطق على جنون أموالًا طائلة، وفي هٰذا وحده الدليل الباطق على جنون رؤيتي لتسألني مالًا تزفّ به إلى عروسك. . . لا أستبعد هٰذا، ولكن من أين لي بالمال الذي تريد؟ هل أستبعد هٰذا، ولكن من أين لي بالمال الذي تريد؟ هل استبعد هٰذا، ولكن من أين لي بالمال الذي تريد؟ هل

شهريّ مقداره أربعون جنيهًا غير أجرة الطابق العلويّ، ولكن لا تغيبنَ عنك نفقاتي، إليك الطبّاخ مثلًا فهو يسلبني عشرين جنيهًا كلّ شهر، وإذا خطر لي أن أراجعه مرّة دوّخ دماغي بحساب طويل لا أفقه عنه شيئًا. وإليك الخمر أيضًا فإنّه يلزمني منها زجاجتان في اليوم أو ما يزيد على خمسة عشر جنيهًا في الشهر، وما يبقى بعد ذلك لا يكاد يفي بالمضرورات الأخرى يبقى بعد ذلك لا يكاد يفي بالمضرورات الأخرى كالكساء والتدخين ورواتب الطبّاخ والبوّاب والخادم وأجرة العربة التي تجوب بي بعض الشوارع القريبة كلّما مئمت طول المكث في البيت. ليس لي من رصيد في المصرف، حتى إنّي أعالج سوء الهضم بالوصفات الملديّة. لا تسألني مالًا يا بنيّ، وإنّي أقول هذا آسفًا علم الله، ولكن لماذ لا تتزوّج كما تزوّج أخوك من غير أن يبذل مليمًا واحدًا؟! وإن احترمت نصيحتي فلا تتزوّج على الإطلاق!

وحدجني ببصره الزائغ، فبدا لي فظيعًا كريهًا. ثمّ استخرج علبة سجائره، وأخذ سيجارة وأشعلها وراح بدخنها بتلذّذ. وجعل يراقب دخان السيجارة بعينيه الخابيتين، فخيّل إليّ أنّه نسيني. ثمّ وقع في نفسي أنّه يعذّبني! وملأني الحنق، ولكنّي بقيت على جمودي، وازددت إحساسًا باليأس والخيبة، وساد الصمت مليًّا، ثمّ التفت نحوي، وألقى عليّ نظرة لا معنى لها، ثمّ ارتسمت على فمه الواسع ابتسامة وسألنى:

- ـ ألا تدخّن؟
  - ـ كلّا . . .

وعدنا إلى الصمت. ألا يجدر بي أن أذهب؟ وتوثبت للنهوض لولا أن لاح في وحهه ما جعلني أنظر إليه بدهشة وانزعاج. بدا متعبًا وتفصد جبينه عرقًا ودارت عيناه في أنحاء المكان وكانبها لا تريان شيئًا. ورأيت خدّه الأيمن فيها يتصل بفمه يرتعش ارتعاشة عصبية. ثمّ دمعت عينه اليمنى... آ... توقعت شيئًا مخيفًا لا أدري كنهه، ولكن لم تبطل به تلك الحال، انبسط وجهه وعادت إلى عينيه الحياة الطفيفة التي تبدو فيهها: ونظر صوبي مرّة أخرى، زايلني الحوف الغامض، وعاودتني أحاسيس اليأس والخيبة الحوف الغامض، وعاودتني أحاسيس اليأس والخيبة

والكراهية. ثمّ تأمّلت بعين الاستغراب الحقيقة الماثلة أمامي، وهي أنّ هذا الرجل هو أبي الذي أوجدني في هذه الدنيا ودعت هذه الحقيقة حقائق أخرى ممّا يتصل بها، بدت في صور محسوسة؛ فساءني منظرها، وآلمني وأحزنني. ولبثت هنيهة من الألم في شبه ذهول، ثمّ تنهّدت على غير وعي مني بصوت مسموع، وتنبّه إليّ وسالني للمرة النانية:

ـ ألا تدخّن؟

فهززت رأسي سلبًا، فقال في تهكّم:

- يغم الهتى أنت! لا عيب فيك إلّا أنّك ترغب في الزواج! حدّثني عن زواجك أهو رغبة عامّة؟ أم هو رغبة خاصّة في بنت من بنات حوّاء؟ «هنا خفق قلبي بعنف وكادت الدموع تسارع إلى عيني»، هذا ما يبدو ين، ترى كيف الحبّ هذه الايّام؟! لا شكّ أنّه لا يزال عتفظًا بخطورته وقوّته في خداع البشر! ومع ذلك أكرّر عليك النصيحة بألّا تتزوّج على الإطلاق. هذه نصيحة عليك النصيحة بألّا تتزوّج على الإطلاق. هذه نصيحة رجل مجرّب. الزواج سخرة. تصوّر أنّ امرأة تملكك ودع ما يقال من أنّك أنت الذي تملكها فهو كذب سمح، تنهك قواك وتسلبك مالك وتستبد بحرّيتك شمّ تستدرجك لاستعباد روحك وما تملك لرعاية شخصها وأننائها فإذا متّ سعت إلى رجل غيرك قبل أن تجفّ دموعها، الزواج شيء سخيف لم أحتمله أكثر من ليلة واحدة!

ترنّح قلبي تحت وقع الطعنة التي نفذت إلى صميمه، وندّت عني على رغمي آهة من الأعماق، فنظر إليّ في شبه بلاهة. ورمقته بنظرة ناريّة حتى حادثتني نفسي بأن أقذفه بالقارورة في وجهه، ولكنيّ لم أكن الرجل الذي ينفّذ مثل ذلك الخاطر، وشعرت بالقهر لعجزي، وبرعبة في البكاء قاومتها ما وسعني الجهد. وسألنى في دهشة:

ـ هل آلمتك يا بنيّ؟

فنهضت قائبًا في حنق وصحت به:

ـ السلام عليكم . . .

تمّ ندمت على إفلات لهذا السلام متّي في اللحظة التالية، وغادرت المكان لا ألـوي عـلى شيء، ثمّ

خلصت إلى الطريق محطم النفس والقلب والأمل. وقطعت الطريق إلى المحطّة وأنا أسبّ وألعن وأتميّز غيظًا وحنقًا: «لم أحتمله أكثر من ليلة واحدة!».

ربّاه! . . لو أنّ ألف صفعة ألهبت قفاي في ميدان عموميّ لما آذتني كما آذتني تلك العبارة! وبلغ مني التأثّر مداه فازدحمت المدموع بعيني، واستسلمت للبكاء مستخفيًا بالظلمة التي تغشى الكون. ليس ثمّة فائدة ترجى منه. موته وحده بيده أن يغيّر وجه حياتي! أجل لا أمل البتَّة إلَّا في موته. واستقللت الترام وشرودي المعهود ينفّس عن كربي بأحلامه التائهة، فرأيت نفسي جالسًا مع مدحت وشقيقتي راضية نتقاسم ميراث أبي بعد وفاته!! واقترحت عليهما أن نبيع البيت الكبير فوافقاني في الحال وأصبحت في غمضة عين مالكًا لألف جنيه! ولم يكن في الحلم أثر لأمّى! فقابلت والد حبيبتي وفاتحته بشجاعة عن رغبتي في مصاهرته وتمّ كلّ شيء دون عراقيل! وشعرت بارتياح خفّف من توتّر أعصابي الذي أورثَتْنيه تلك الزيارة المخيفة الفاشلة، بيـد أنّى تذكّرت بسرعة كيف أنّ الحلم لم يجعل لأمّي وجودًا، وسرت في بـدني رعدة خـوف وتقزّز، وتقلّص قلبي امتعاضًا وندمًا، كيف سمحت لهذا الخاطر الشيطاني بأن يلوَّث نفسي مرّة ثمانية؟! ولازمني الامتعماض والغضب طموال المطريق. وجعلت أردد في نفسى: «اللَّهم بارك لي في عمرها»، ولم يغن عنى ذلك شيئًا فعدت إلى البيت موزَّع النَّفس مشتَّت البال، ولم يرتح لي جانب حتى طبعت على جبينها قبلة طويلة حارّة. . .

#### ۲۸

وفي عصر اليوم التالي ذهبت إلى محطّة الترام لأفوز بدقائق السعادة التي لا يجود اليوم إلّا بها. لم يعد لقاء الصباح بالمتاح إلّا فيها ندر، وذلك منذ غدت حبيبي جالسة في الشرفة تحادث شقيقتها، فوقفت متطلّعًا، منتظرًا زادي من نظرة عينيها الذي يمدّني بماء الحياة، وانعطف الرأس المحبوب نحوي، ولكنّه ما كاد يراني حتى تحوّل عني فيها يشبه الحدّة. ثمّ نهضت قائمة وغادرت الشرفة. خفضت بصرى ذاهلًا وقد خبا

حماسي وفتر. ما الذي أغضبها؟ ألَّمْ تحتمل جمودي؟ هل يقضى عليّ بالحرمان من نظراتها الحلوة؟ هل قرّرت أن تقابل جمودي بالإعراض والتجاهـل؟ وتولّاني الحـزن والقنوط والخجل. كان موقفي مخجلًا بلا ريب، ثمّ خطر لى خاطر بردت له أطرافي، وتساءلت في خوف أيكون لأحد الرجلين اللذين ينافساني في الإعجاب بها شأن بهذا التحوّل الجديد؟ لئن صحّ هٰذا، فهاذا يبقى لى في الحياة؟! خبريني يا حبيبتي بحقّ شبابك الريّان، أهى جفوة عطف خانه الصبر أم إعراض قلب ظفر بمبتغاه في ناحية أخرى؟ لن أنسى بؤس ذلك اليوم، ولا الأيّام التي تلته. اختفت حبيبتي من أفق حياتي، وتحامت الظهور بالشرفة حين أكسون في المحطّة، وفي مرّات التلاقي النادرة في الصباح حرصت ألّا يقع بصرهما عليّ. رحت آكـل الشرفة والنـافـذة بعينـين جائعتين أضناهما التطلُّع. وكنت أرى الأمّ أحيانًا وهي ترمقني بنظراتها المتفحّصة، والأخ وهو يلقي على نظرة غريبة، والشقيقة الصغرى وهي ترميني بنظرة اهتهام، أمًا حبيبتي فقد توارت، تاركة وراءها شجرة الحياة عارية، قشورًا صفراء وعروقًا ذابلة، ربَّاه! ليس هذا بعدم اكتراث، لو كان عدم اكتراث حقًّا لما أوجب هذا الحذر كلُّه، ولوقع على بصرها كما يقع اتَّفاقًا على المخلوقات والأشياء بالطريق. إنَّها تتجنَّبني عامدة قاصدة، إنَّها غضبي بَرمَة، ولا شكَّ أنَّ قصَّة الفتي الذي يبدو محبًّا قد ملأت البيت. ولا شكِّ أنَّ جموده الغريب كان موضع تعليق ونقد واستفهام! كيف فاتني أن أقدّر حرج حبيبتي وحيرتها؟ وتنهّدت من الأعماق، وتنـدّى جبيني خجلًا، وامتـلأت سخطًا عــلى حظّي التعس، وامتدّت ألسنة سخطى إلى أمّى المتوارية وراء كـلّ شيء! وانطويت عـلى كـدر كـأتّمـا سفت ريـح الخمسين غبارها على نفسي، فلم أجد ذاتي هدفًا لسخطى وكدري وغضبي، وهي عادة قديمة لي إذا ضاقت بي الدنيا أن أوسع نفسي نقدًا وهجاء وكشفًا عن عيوبها ومناقصها، فعدت إلى التنديد بعجزي المطلق، وخوفي الشامل من الدنيا والناس وكافَّة المخلوقات الأخرى، وذلك الكبرياء الكاذب الذي

يجعلني أصول وأجول في البيت بسلا داع ٍ حتى إذا اصطدم بأحقر موظّف في الدولة انقلب ذلًّا وخنوعًا، استسلمت لذاك التفكير الحزين طويلًا حتى بدت لي نفسى قبطعة من البشاعية والهبوان، إنَّى شخص لا يستحق أن يعيش، إنّ أتف الأعمال يملأني ذعرًا وجفولًا، حتى تمنّيت أن يكون لزيادة الماهيّة طريق غير الترقية كي لا أجد نفسي أبدًا مسئولًا عن عمل كبير، ولن أنسى أنّني بذلت قصاري جهدي حتّى وكّلوا بي في إدارة المخازن الآلة الكاتبة تفاديًا لأعمال حقيرة لا تعدو الضرب والجمع والطرح، لست إلَّا مُحلوقًا غريبًا شذَّ على قافلة الحياة الحقّة، ومن آي ذلك أنّى لا أحفل بشيء في الدنيا إلّا نفسي وما يتصل بها من قريب، ومن آي ذٰلك أيضًا أنّي لا أقرأ الجرائد على الإطلاق! ولشدّ ما كانت دهشة زملائي من الموظّفين عظيمة حين تبيّن لهم اتّفاقًا أنّي أجهل اسم رئيس الوزارة وقتذاك بعد أن مضت أشهر على تولّيه الحكم وراحوا يتندّرون بجهلي كثيرًا وأنا صامت كظيم، وكأتَّى لست من هٰدا المجتمع، فلا أدري شيئًا عن آماله وآلامه، قادته وزعمائه، أحزابه وهيئاته. ولكم طرقتْ أذني أحاديث الموظّفين عن الأزمة الاقتصاديّة وهموط أسعار القطن وتغيير الدستور فلم أكن أفقه لها معنى أو أجد لها في نفسي صدى، لا وطن لي ولا مجتمع، لا لأنّي أسبق الوطنيّة ولكن لأنّي لم أدركها بعد! ولعلَّى أشعر أحيانًا بأنِّي أحبّ الناس جميعًا، الناس كشيء معنوي عامّ، وأكن ما كان أحمد من هؤلاء الناس \_ إذا اتصلت أسبابه بـأسبابي ـ إلَّا ليشير في نفسي الجفاء والنفـور. وحتى إيماني العميق لم يستطع أن يستنقلذني من لهذه الوحشيّة المخيفة، فضلًا عن أنّه أثقل ضميري بالقلق والتأنيب، وأوسعني إحساسًا حادًّا بالحطيئة من جرّاء العادة المجنونة التي استبدّت بي. . .

لذلك إذا كان جاء يوم الأحلام انطلقت إلى حانتي الجديدة بسوق الخضر لا ألوي عملى شيء، وطلبت الدورق الجهنّميّ الذي لم يعد ني عزاء سواه...

40

كنت واقفًا في المحطة قبيل المغرب، لم آلُ أن أتطلّع إلى الشرفة والنافذة، ولْكنّ حبيبتي لم ترق لي منذ جفتني، قاطعتني مقاطعة قاسية، وأضنت حياتي كمدًا، وكان الشتاء في إبّانه: وفي السهاء سحاب جون انعكس ظلّه الثقيل على الأرض، وهبّت ريح باردة، وقفت ملتفًا في معطفي الأسود، أرفع للبيت المحبوب من آن لآخر بصرًا مشوّقًا يائسًا، وعلى حين فجأة سمعت صوتًا رقيقًا يقول:

ـ من فضلك يا أستاذ. . .

فالتفت ورائي بدهشة، ولكن دهشتي تضاعفت ومازجها خوف كثير حين رأيت أمامي أحمد الرجلين اللذين اتّهمتها بحبّ حبيبتي، ذلك المرجل الوقور الذي يقطن في عهارتها وغمغمت بارتباك:

\_ أفندم؟

فقال بصوته الهادئ الرقيق، وبلهجة تنمّ على الوقار:

ـ تسمح نمشى قليلًا معًا. . .

فتساءلت بحيرة وإن حدس قلبي الخبر:

ـ لماذا؟

فقال مبتسيًا:

ــ لديّ أمر أودّ أن أحدّثك عنه. . .

فلم أجد مناصًا من أن أقول:

ـ بكلّ سرور.

فقال وهو يرفع بصره إلى السماء:

- الجوّ بارد جدًا، فهلًا وافقت على أن نستقلّ الترام إلى ميدان إسهاعيل، وهناك نجلس في مشرب الشاي فأحدّثك دقيقتين؟ ألديك مانع؟

وركبنا ونزلنا، وجلسنا. حدّثتني نفسي سلفًا بموضوع الحديث، وداخلني إحساس بالخوف، بيد أنّ شعوري بأنّ الحديث سيدور حول حبيبتي حملني على الذهاب معه بلا تردّد، بل وبرغبة لا تُقاوم، ولكتي تساءلت طويلًا عمّا هو قائل، وعمّا يرمي إليه من وراء حديثه، وألقيت عليه أوّل نظرة من قريب ونحن جالسان حول مائدة صغيرة، كان في الأربعين، معروق

الوجه، دقيق القسمات صغيرها، وكان يحلي أصبعه بخاتم ذي فص ماسيّ، ويضع على عينيه نظارة سميكة أحدّت من نظرة عينيه، ويعبث بسلسلة ساعته الذهبيّة المدلّاة من عروة صدارته. سألني بأدب علم أفضله من المشروبات، ولمّا لم أحر جوابًا طلب شايًا، ثمّ قال:

- اعذرني عن تطفّلي لهذا، ولُكنّك ستقدّر موقفي بلا شكّ إذا علمت بما حداني إلى دعوتك. واسمح لي قبل كلّ شيء أن أقدّم لك نفسي. . محمّد جودت مدير أعمال بوزارة الأشغال.

ووقعت كلمة «مديس» من نفسي موقعًا مروّعًا، فقلت:

ـ تشرّفنا يا بك. . . أنا كامل رؤبة لاظ موظف بوزارة الحربيّة.

وجاء النادل بأقداح الشاي، ولْكنّي كنت أفكّر في الفرق الكبير الذي يفصل بيننا كموظّفين. هو مدير أعيال، وأنا كاتب على الآلة الكاتبة بإدارة المخازن. ولحت وراءه مرآة مثبتة في الجدار، ورأيت صورتي معكوسة على صفحتها، فنظرت إلى وجهي المستطيل وعيني الخضراوين، وسرعان ما سرى عني شعور بالارتياح والإعجاب! أمّا صاحبي فقال لي:

ـ يا أستاذ كامل، إنّي دعـوتك لمشـاورة أخويّـة، وأرجو أن تقدّر رغبة رجل مثلي ـ اعتبره أخاك الأكبر في التفاهم الصريح. لست بالمتجنّي على أحد، ولكنّي أرجو أن نكون صرحاء!

واصطنعت الدهشة وقلت:

م أرجو أن تفصح يا سيّدي عمّا تريـد وستجدني رهن إشارتك. . .

فضحك ضحكة قصيرة خافتة، ثمّ قال بعد تردّد ليل:

- أتصفح عني إذا سألتك سؤالًا ليس لي حق في توجيهه؟

ربّاه إنّي أتلهّف على سياعه: أجل إنّي أوقن بأنّه لن يحمل لي نبأ سارًا ومع ذلك بدا لي كأشهى المني. قلت

من زمن طويل!

وساد صمت. ومضى يتفرّس في وجهي وقد تألقت في عينيه نظرة ارتياح. أيّ مانع بمنعني؟ يا للسخرية! إنّ كلّ شيء يبدو كحلم غريب، هل حقًا نحن نتكلّم عن حبيبتي، وهل حقًا أنّي لم أفكر في طلب يدها وليس في من رغبة في ذلك. ربّاه ما أشد عذابي! وتملّكني شعور بالياس لم أشعر بمثله طول حياتي الحافلة باليأس. وأخيرًا خرج «البك» من صمته قائلًا:

- أكرر المعذرة عن تبطفًلي. الحقّ أنّ نيّتي قد صدقت أخيرًا على طلب يد الأنسة بعد أن زالت من طريقي أسباب صدّتني طويلًا عن التفكير في الزواج، وبدا لي أن أحدّثك به حتى لا أضع رجلي في غير موضعها، والآن لا يسعني إلّا شكرك.

إنّه من فصيلة العجزة ـ هكذا حدّثني قلبي ـ إلّا أنّه صادف مَن هو أعجز منه، فهو سعيد الحظّ بلا ريب. فلم يعمد لبقائي من مسوّغ، فنهضت مستأذنًا في الانصراف وأنا أقول:

\_ مبارك يا سيّدي.

فنهض في أدب، وبسط لي راحته، وشدّ على يدي بامتنان فخلته يشدّ على عنقى، وشعرت نحو السرور الضاحك في عينيه بحقد ناريّ، ثمّ ودّعته وغادرت المشرب. وساقتني قدماي على غير هدى فاستسلمت لها، لأنَّه لم يكن لي غاية أقصدها، وأخذت نفَّسًا عميقًا وقلت لنفسى: «الحمد لله»، وأعدت القول بصوت مسموع كـأنّي أهنّئ نفسى! ولعلَّى كنت أهنّئ نفسى حقًّا على الياس، وأمنّيها بـالخلاص من القلق والعذاب واللهفة التي لازمتني منذ أشهر طوال، أو منذ سكن الحبّ قلبي. وقلت لنفسي أيضًا: ﴿إنِّي سعيد، وليس أحقّ منّى بالسرور أحد، انتهت آلامي إلى الأبد! ، وخيّل إلى أنّني لو ألقيت بنفسي من جسر الملك الصالح \_ كسما كان ينبغى أن أفعل في يـوم مضى \_ لحَلَقت بـدل أن أهوي من شـدّة السرور! ذقت لذَّة اليأس في سرور هذيانيّ غريب، ومرّت بي لحظات جنونيّة. والآن علمت لماذا توارت عن عيني ؟! فأخذت أفيق من بشوق الجنونيّة الكاذبة. ثمّ نشبت في قلبي مبتسمًا في ارتباك:

ـ بكلّ سرور يا بك. . .

فارتفق المائدة شابكًا أصابع يديه، وقال:

\_ لاحطت أنّك تبدي اهتمامًا خاصًّا بشخص ما، ولعلّك أدركت من أعني «هنا خفق قلبي خفقة عنيفة» فلا تؤاخذني إذا سألتك عن حقيقة اهتمامك هذا، هل هناك رغبة أو نيّة أو صلة؟!

أوشكت أن أتنظاهر بالدهشة، وأعلن تجاهلي، ولكني عدلت عن ذلك في اللحظة التالية. طالما التقت عينانا في المحطّة، وطالما رأيته يراقبني وأنا أتطلّع إلى الشرفة، كما رآني أراقبه وهمو يسدد عينيه لنفس الهدف، فهو يعرف كلّ شيء، ويعرف أنّني أعرف، فها جدوى التجاهل إلّا أن يكشف عن كذبي؟ فقلت متكلّفًا ابنسامة كاذبة:

\_ حضرتك أخطأت الفهم، فقدّرت أنّي أبدي اهتمامًا بشخص ما على حين أني أنظر إليه كها أنظر إلى سواه. إنّها محض عادة سيئة!

وضحكت متظاهرًا بالاستهانة، فابتسم إليّ، وقرأت في عينيه عدم التصديق ثمّ بادرني قائلًا:

- إنَّك جنتلهان كها قدّرت، فأرجو أن تخبرني صراحة هل لك بالآنسة علاقة ما؟ إذا أجبتني بالإيجاب شددت على يدك مهنّئًا وانصرفت إلى حال سبيلي.

فقلت وقلبي يتقطّع ألمًّا.

ـ ليس لي بها أيّة علاقة...

فتردّد لحظات ثمّ سأل في حرج غير قليل:

ـ ألم تفكّر في طلب يدها؟

تناوبتني أحاسيس متباينة. شعرت أوّل الأمر بعذاب لا يوصف، ثمّ داخلي سرور خفيّ لأنّي أيقنت أنّ الرجل الذي يخاطبني رعديد مثلي وإلّا لشقّ طريقه إلى بيت حييتي دون أن يعبأ بي، بل أيقنت أنّه يخافني، فأرضى ذلك غروري إرضاء خفّف عنّي بعض ألمي. ثمّ وجدتني مدفوعًا إلى الادّعاء والكذب بقوة لا تقاوم فقلت بيقين:

ـ لو فكّرت فيها تقول لما منعني مانع من طلب يدها

أنياب الغيرة السامة، أيمكن أن يتم هذا حقًا! لم استطع أن أصدّق هذا. لماذا؟... ربّما كان مرجع هذا إلى ثقتي التي لا تتزعزع في الله الرحيم ورعايته، ولكن من كان يصدّق أن ينتهي بنا الحظّ إلى الحال التي بعيش عليها! وتنهّدت من الأعماق في يأس مرير، ثمّ سرت في جسمي رعدة من البرد القارص الذي تنبّهت إليه لأوّل مرّة بعد مغادرتي المشرب فأحكمت المعطف حول نفسي خوف البرد لكثرة ما يتهدّدني الزكام في الستاء. وألمّت بي رغبة غريبة، هي أن أجد نفسي طريح الفراش!... وتخيّلت بارتياح رقادي تحوط به العناية والحنان! وعلى حين فجأة انهارت أعصابي تحت الضغط الشديد الذي تحمّلته، فوجدت ميلًا لا يقاوم إلى البكاء، فاستسلمت له متشجّعًا بالظلمة التي تلقّني وبكيت، ثمّ ازددت استسلامًا فأجهشت في البكاء حتى وبكيت، ثمّ ازددت استسلامًا فأجهشت في البكاء حتى انتحبت وشهقت كالأطفال.

## ۳.

في الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي كنت في طريقي إلى الحلمية، إلى أبي، كيف انتهيت إلى هذا، خاصة وأنّه لم يكد يمضي شهر على الزيارة المخيفة! إنّه اليأس. قضيت ليلة مسهدة معدّبة لم يغمض لي ويها جف، وتفكّرت في أمري طويلًا حتى تجسّمت لي الأفكار شخوصًا تصرخ بي أن اذْهَبْ إلى أبيك، مها كلفك الأمر، وليكن ما يكون. ولم يكن التردّد بممكن في مثل حالتي، لقد فقدت رشادي، وأذهلني الألم عن مشاعري الطبيعية بالتردّد والخجل والخوف فكان أبي مشاعري الطبيعية بالتردّد والخجل والخوف فكان أبي على رغم كلّ شيء الأمل الوحيد الباقي لي.

واخترت أن أزوره في الصباح لأني أملت أن أجده قبل سكره في حال خير من تلك التي وحدته عليها في الزيارة السابقة المشئومة، وفضلًا عن هذا كلّه فلم يكن بي من صبر أستطيع أن أنتظر به حتى الأصيل، فتلفنت إلى إدارة المخازن معتذرًا ومضيت لطيّتي. وكان الصداع يدق غلاف رأسي بمطرقته، بعد ليلة سهاد وهمّ، بيد أنّي تماسكت، واستمددت من يأسي قوة لم أعهدها في نفسي من قبل. وبلغت البيت بعد

العاشرة بقليل فوقف لي عمّ آدم احترامًا، فحيّيته ودخلت بلا طلب استئذان، إمّا لأنّي أبيت أن أستأذن في دخول بيت أعدّه بيتي، وإمّا لأنّي تناسيت ذاك في قلقي وغمّي. ومضيت إلى الفراندا وارتقيت السلّم متنحنحًا، ولكنّي وجدتها خالية، فوقفت مرتبكًا. وأدركني آدم فدفع بابًا يفضي إلى الداخل وسبقني وهويقول:

# ـ كامل بك حضر.

وتنحّى لي، فاجترت العنبة مقدمين ثابتين. وجدت نفسي في حجرة كبيرة مستطيلة تنتهي ببابين في الجدار المقابل عُلقت بينها صورة بالحجم الطبيعيّ لأبي في عزّ شبابه. وقد غُطّيت أرضها ببساط نفيس منمنم، شبابه. وقد غُطّيت أرضها ببساط نفيس منمنم، وصُفّت على جانبها الكنبات، وأسدلت الستائر على نوافذها وأبوابها. ورأيت أبي متربّعًا على كنبة تتوسط الجناح الأيسر للحجرة، وأدوات الشراب أمامه على منضدة أنيقة كأنّها لعدم انفصالها عنه عضو من أعضائه. ولم يكن بمفرده، كان الحلاق على كثب منه أثر ذهابه تراجع عمّ آدم وردّ الباب. واتّجه بصري وأنا أثر ذهابه تراجع عمّ آدم وردّ الباب. واتّجه بصري وأنا أقترب منه صوب القارورة فوجدتها لم تُمسّ، وداخلني الذلك ارتباح وأمل. ومددت له يبدي فتناولها بكفّه الغليظة، وجرت على سَفتيه ابتسامة باهتة وهو يقول:

\_ أهلًا بك، أأنت في إجازة؟

لم أرتح إلى استقىاله، ولكني غضضت عن ذلك، والحق أن آلام الليلة الماضية، والصداع الناشب في رأسي ويأسي المرير، تغلبت على ما طبعتُ علبه من خجل وخوف وتخاذل، فقلت:

ـ نعم في إجازة خاصّة كي أقابلك في الحال.

فرمقني بنظرة لم يحاول إخفاء ما لاح فيها من قلق مًا أثار حنقي وغيظي، وتساءل باقتضاب:

\_ أمر هامً؟!

تناسيت كلّ شيء إلّا ألمي المبرّح وأملي الباقي فقلت بانفعال نمّت عنه نبرات صوتي:

ـ هامّ جدًّا، أو بالأحرى هو حياتي ومستقبلي.

فردّد قولي دون أن يخرج من جموده، وذهوله الذي استحال طبيعة أخرى له:

ـ حياتك ومستقبلك!

فقلت برجاء وإشفاق:

- زواجي الذي حدّثتك عنه! إنّ رجلًا يوشك أن يطلب يد الفتاة التي أريد أن أتزوّجها، فإذا لم أتقدّم في التوّ والساعة أفلتت الفرصة من يدي، وضاعت حياتي...

أتراه قاذفي بإجابة ساخرة كعادته؟ وانقبض قلبي في فزع. ولكنه لم يكن هاذيًا ولا معربدًا، ومع ذلك بدا جامدًا سقيًا ذاهلًا، بل ميتًا. كان كلّ شيء يسوّغ لي الياس، بيد أنّي أبيت أن أيأس، وثبت ذهني المكدود على فكرة واحدة عميت عمّا عداها في السباق الجنوني الدي أكابده. انتظرت على جزع حتّى قال:

\_ اطمئن فإن حياة الإنسان لا تضيع لضياع امرأة. فهتفت بحرارة:

\_ إنّي أعلم الناس بحياتي!

نوب ، فقال بعدم اکترات:

. أنت وشأنك يا بنيّ. لن أتدخّل فيها لا يعنيني! فقلت بعناد:

ـ إنّي في حاجة قصوى إلى المال، سبق أن أخبرت حضرتك بذلك.

فسألني بلهجة نمّت عن الملل:

ـ وماذا قلت لك؟

فتملَّكني الحنق. وبدا لي في صحوه أفظع منه في سكره، وقلت مدافعًا غن نفسي بإصرار وقنوط:

ـ لا بدّ أن أحصل على المال الذي أريد. أرجو أن تقدّر حرجي وشدّتي، فإذا ضاعت منّي لهذه الفرصة انعدم أملي في الحياة.

وألقى نظرة على القارورة، ثمّ قطّب قليلًا وقال:

ـ أنت تطلب مالًا وليس عندي مال!

ـ لهٰذا غير معقول. . .

ـ هو الحقّ الذي لا شكّ فيه!

وأيقنت من لهجته واستهانته وتبرّمه أنّ السهاء أقرب إلى إثارة اهتهامه وعطفه، وتألّب عَلَىّ الفنوط والصداع

والحنق فقلت بصوت مرتفع ملأ الحجرة الكبيرة: ــ إنّك لم تنفق عليّ ملّيهًا واحدًا، فهاذا يضيرك لو تنازلت لي عن بضع مئات من الجنيهات؟!

ونفخ الرجل عابسًا، واشتدّ احمرار وجهه، ثمّ قال بصوت غليظ:

- يبدو لي أنّك لا تفهم ما يقال، ولا تعي ما تقول، قلت لك ليس عندي مال... ليس عندي مال... ليس عندي مال!

وأفلت مني زمام نفسي فكوّرت قبضتي وضربت فخذي وصحت به:

ــ أليس ثمّة رحمة في قلبك؟!

فحدجني بنظرة كأتما يقول لي: «لقد أعياني إقناعك»، وقال باقتضاب وعدم مبالاة:

\_ کلًا .

فرمقته بنظرة جامدة وشت بلا شك بأحماسيس الكراهية والحنق التي تفور بصدري حتى رأيته يعبس ويتجهم وجهه، ثمّ صاح بصوت كالخوار:

ـ ألا تريحونني كي أعيش البقيّة الباقية من حياتي في هدوء؟!

فصحت به كمن فقد وعيه:

متى أزعجنا حياتك؟ أنت الذي أزعجت حياتنا. إنّي في حاجة لبعض المال الذي تنفقه على الخمر بغير حساب ولا بدّ أن آخذ ما أحتاج إليه.

فقبض على الكأس الفارغة بأصابع متشنّجة وزعق قائلًا:

ـ هٰذا كلام مجانين! أتسبّني في وجهي؟ أتهـدّني؟ اغـربُ عن وجهي ولا تعد إلى هٰـذا البيت ما دمتُ حيًا!

فاشتد بي الغضب وصحت بانفعال شديد:

ـ هٰذا بيتي، وما به من مال فهو مالي، ولن تمنعني قوّة عمّا أريد، أفاهم أنت؟

فنهض قائمًا والشرر يتطاير من عينيه، وصفّق بقوّة جنونيّة وصرخ فيّ قائلًا:

ـ اغربْ يا ولد عن وجهي وإيّاك أن تعود إلى هٰذا البيت آدم. . . آدم . . .

وفتح الباب ودخل عمّ آدم كأنّه في الانتظار، واقترب منّا وهو يقول:

ـ أفندم يا بك. . . خير إن شاء الله.

وبردتُ فجأة كأنّ «دشًا» انهال عليّ. سكت عني الغضب، وخمد الهياج، وولّى قلبي فرارًا. وقبضت يد الخوف الباردة على عنقي فتسمّرت في مكاني مرتبكًا ذاهلًا زائغ المصر. ذهب كامل الذي اصطنعه الغضب والياس، وبقي كامل الأخر كما خلقته الطبيعة. ولم يرحم الرجل الهائج ضعفي فصاح بالبوّات قائلًا:

ــ أوصل هٰذا إلى الباب ولا تسمح له بالدخول مرّة أخرى. إنّه يتهدّدني بالقتل.

وحملقت في وجهه بذهول وانزعاج لا أكاد أصدّق أذنيّ، فلاح لي في هياجه الجنونيّ كشيطان رجيم. وصرخ في وجهى:

ـ اغرب عن وجهي.

ولْكنِي لم أبد حراكًا، أو بالأحرى لم أستطع أن أبدي حراكًا، تمنيت لو تنشق الأرض وتبتلعني، ومت خوفًا وكمدًا وخجلًا. وانتظر الرجل عابسًا، فلمّا رآني لا أتحرّك ولآبي ظهره وغادر الححرة إلى الداخل على حين تقهقر البوّاب إلى الفراندا. وجدت نفسي وحيدًا فعضضت على شفتي، واستعدت وعيي فاستطعت أن أنهض قائبًا في وجوم، ثمّ غادرت الحجرة متحاميًا النظر ناحية البوّاب. وحثثت خطاي في الحديقة والبوّاب يتعني مغمعًا بالاعتذار والتأسف، متحلًا للبك الأعذار قائلًا: «إنّه دائمًا هكذا».

وابتعدت عن البيت دون أن أنبس بكلمة...

# 41

قطعت نصف النهار الأوّل متسكّعًا في الطرق مختنق الأنفاس من السياس والحنق والقهسر والخيري والخجل. . . وعدت إلى البيت في الموعد المعتاد حتى لا تتساءل أمّي عمّا جاء بي قبله . وغلبني النوم بعد الغداء فاستغرقت فيه حتى أوّل المساء، ثمّ غادرت البيت مثقل النفس كأنّا أحمل الأرض على رأسي، وتساءلت

أين أذهب، فما وجدت إلّا جوابًا واحدًا. نادتني الحانة نداء مغريًا، واستصرخني قلبي أن ألبّي وأطيع. بيد أنّني لم أغفل عن الحقيقة الراهنة وهي أنّ ميزانيّتي ـ ذلك الشهر ـ ستختل حتمًا بعد السكرة المشتهاة فلا أجد ما أنفقه حتى قبض المرتّب الجديد. . على أنّ

النداء ظلَّ عنيفًا لا يقاوَم، وبدا لي في تلك اللحظة

التعيسة أنّ نشوة ساعة خير من حياة لا خير فيها. . . وتحسّست يدي ساعتي الذهبيّة فقفز إلى خاطري أن أبيعها إذا أعوزني المال، وداخلني ارتياح فابتسمت لاوّل مرّة في يومي. على أنّني تساءلت في اللحظة التالية عيما أقول لأمّي إذا افتقدت ساعتي، ولا بدّ أن تفتقدها يومًا؟ ولكنّي نفخت ضجرًا وهتفت حانقًا: «أمّي، أمّي، دائيًا أمّي! سأفعل ما أشاء». واستقللت الترام بلا تردّد. وفي الطريق هفّت على نفسي ذكرى

«أمّي، أمّي، دائيًا أمّي! سأفعل ما أشاء». واستقللت الترام بلا تردد. وفي الطريق هفّت على نفسي ذكرى جدّي لغير ما سبب واضح، فذكرت أيّام الرغد والهناء التي فقدتها بفقده ثمّ وجدتني أتمنّى لو كان قبض يده الكريمة عني ونشّاني على البخل والتقتير، أما كنت أكون أقدر على تحمّل حياتي الراهنة! وقرأت الفاتحة على روحه المحبوبة. ثمّ غمادرت الترام في العتبة وقصدت سوق الخضر حيت توجد حانتي المتواضعة وما انتهيت من بزع معطفي والجلوس إلى مائدة حالية حتى جاء النادل اليوناني بالدورق. حانتي شعبية بلا ريب، ولكنّها محترمة لدرجة ما، فإلى جانب الحوذية والمجلبين عبرمة من الموظفين الكهول الذين لا تسمح لهم ظروف المعيشة وأعباء الأسر بارتياد الحانات الغالية. ومن هؤلاء موظف عجوز مغرم بالغناء والطرب. ما يكاد يسكر حتى يسترسل في ترديد الأدوار القديمة من المواقف عجوز مغرم بالغناء والطرب. ما يكاد يسكر حتى يسترسل في ترديد الأدوار القديمة من المواقف عجوز مغرم بالغناء والطرب. ما

مشل: «في العشق يا ما كنت أنوح» و «يما ما أنت واحشني»، ولم يكن صوته يخلو من تطريب وأداء يبشّ له الجلوس ويتطوّع نفر منهم لترديد المذهب في انسجام

لذيذ. أخذت في الشرب، وكالعادة تولّاني الشعور بالارتياح والمرح، ذلك الشعور الذي لا أجده إلّا بين السكارى في الحانة، المكان الأوحد الدي أتخفّف فيه

من وقيار الخجل والعيّ والحصر والقلق والمخساوف ونعمت بطمأنينة وسرور كأنّني أرّدّ إلى أهلي وعشيرتي

بعد اغتراب ثقيل، وتمنّيت لو كان في الإمكان ألّا أبرحهم مدى الحياة. وما لبثت أن غمرتني النشوة الساحرة، وأفعم وجداني طربّا. ولم يكن الموطّف الفنّان قد بدأ العناء بعد، وكان يحدّث رفاقه بصوت مرتفع يسمعه الجالسون جميعًا، ولا بأس من أن يشتركوا فيه كما يستركون في الغناء. قال:

\_ تصوّروا يا هوه أنّ الطبيب ينصحني بالكفّ عن الخمر!

ـ لماذا كفي الله الشرّ؟

ـ وجد عندي ضغط دم وتصلَّبًا في الشرايين.

\_ اشرب حلبة على البريق تضمن صحّتك طول لعم .

ـ وقال لي إذا واصلت الشراب ستهلك لا محالة.

ـ العمر بيد الله!

\_ فقلت: وإذا لم أواصل الشراب فسأهلك يومًا لا عالة.

\_ إجابة تستاهل عليها دورق كونياك على شرط أن تدفع ثمنه.

مل تصدّقون أنّي رأيت هذا الطبيب ذات مساء
 جالسًا في سانت جيمس يشرب ويسكى؟!

\_ ولهكذا الأطبّاء جميعًا! ينتش أحدهم جنيهك ويقول لك «إيّاك والخمر»، ويمضي به إلى سانت جيمس ويشرب قارورتين...

واعتدل الموظف العجوز في جلسته قليلاً، وراح ينقر على المائدة ويهزّ رأسه، ثمّ غنى قائلاً: «أنصِف عبّك يا جميل»، واتجهت نحوه الأبصار، وأخذت الجوقة أهبتها للترديد. وكنت أشرب، وأجاذب مَن يجاذبني الحديث، وأضحك ملء قلبي ودار رأسي كالعادة بسرعة، ورقصت النشوة في قلبي، وطرت إلى سماء السرور واللامبالاة. ومكثت على ذلك زمنًا طويلا أو قصيرًا لا أدري لأنّ السكران يفقد حاسة الزمن، ثمّ ودّعت الصحاب وغادرت الحانة ورنين الطرب يلاحقني. وضربت على وجهي زمنًا آخر، ثمّ ناديت عربة وركبت دون مبالاة بالميزانية المنتحرة، وأمرته أن يلهم إلى المنيل. وسوّيت المقعد الخلفيّ ومددت

ساقيّ عليه في جلسة سلطنة وأبّهة غير شاعر ببرودة الجوّ وداخلني ارتياح لحركة العربة الحالمة، وسرعان ما خامرني ميل إلى العبث فقلت للحوذيّ في حسلاركاذب:

إنّ امرأة تنتظرني في الطريق وسآخذها معي...
 فقال الرجل:

\_ رهن أمرك يا بك. . .

فقلت لنفسي في سخرية إنّ كلّ شيء على ما يرام، عربة مريحة وحوذيّ طيّع وليل ستّار فسلا ينقصنا إلّا المرأة. ثمّ قلت مستسلمًا لداعي الكذب:

 هي سيّدة من الطبقة الراقية فهلًا وجدت لنا طريقًا آمنًا؟

فقال ضاحكًا:

ـ أظنّ جاردن ستي آمن طريق قريب!

فهتفت به:

م خاب فألك، إنَّ قصرها بجاردن ستي؟

فقال باهتهام:

ــ أمامنا جزيرة الروضة وإن كــان الجوّ بــاردًا وأنا

رجل عجوز لا أحتمل البرد!

فقلت مشجّعًا:

ـ سأعطيك جنيهًا كاملًا!

وشكر الرجل لي بحياسة وقد تهيّا له أنّه عثر على كنز، وجعلت أضحك في سرّي وأتحسّس بأصابعي الريال الذي لم يبق لي غيره حتّى نهاية الشهر. ومرّ زمن ثمّ رأيت العارة المحبوبة - عيارة حبيبتي - تقترب، ودبّت في قلبي يقظة غريبة وعلقت بها عيناي. لم أعد أملك حرّية النظر إليها - وكان كلّ عزائي - بعد ما كان بيني وبين خطيبها المرتقب! لم يعد بوسعي أن أتطلّع إلى الشرفة أو النافذة. ترى هل خاطب سعادة مدير الأعيال أباها؟ هل صارت حبيبتي مخطوبة حقًا، ألم تذكر المحبّ القديم - الصامت العاجز - وهي تنتقل إلى دنياها الجديدة؟ ألم تجد نحوه شيئًا من الأسف؟ وشعرت برغبة في الانتقام من الدنيا جميعًا، وتولاني وشعرت برغبة في الانتقام من الدنيا جميعًا، وتولاني العربة شارعنا، فأمرت الحوذي بالوقوف وغادرت

العربة، ونقدته ثمانية قروش فتناولها في دهشة وتحتم متسائلًا:

ـ والمشوار الأخر؟

وانطلقت مني ضحكة خافتة على رغمي ومضيت إلى حال سبيلي. وارتقبت السلّم في تشاقـل وتعب، وفتحت الباب بمفتاح في جيبي ورددته بلا حذر، ثمّ سرت إلى حجرة النوم وأنرت الكهرباء فوقع بصري على أمّي وهي مستسلمة لنوم عميق ينمّ عمقه على الجهد الذي تبذله في يومها الشاق الطويل، فوقفت لحظة أتفرّس في وجهها، ثمّ هتفت بها قائلًا:

ـ نينة!

وفتحت عينيها وهي تغمغم:

ـ من!... كامل!

فقلت بهدوء واستهانة:

ـ إنّي سكران. .

فحملقت في وجهي بسانـزعــاج، ثمّ جلست في الفراش باضطراب وقالت:

ـ إنَّك ترعبني بدعابتك.

فقلت بغير مبالاة .

ـ ليس في الأمر دعابة على الإطلاق، لقد شربت دورقى كونياك أوتار.

وانزلقت من الفراش، واقتربت مني بارتياع وعيناها لا تتحوّلان عن عينيّ حتى شعرت بأنفاسها تتردّد على وجهي، ثمّ امتقع لونها وقالت بصوت متهدّج:

م لِمَ فعلت هٰذا بنفسك؟ . . كيف تطيع الشيطان بعد أن تبت إلى الله؟

فلم أنبس بكلمة، واشتدّ بي الذهول، واستدركت هي تقول:

ـ اخلع ملابسك. . . دعني أساعدك. . .

وراحت تنزع عني ملابسي وأنا صامت ذاهل. لماذا فضحت نفسي على ذاك النحو الغريب؟ . . لم أكن في حالة سكر يتعذّر معها ضبط نفسي، بل من المؤكّد أتني رجعت في ليال سابقة في حالة أشدّ سكرًا فما أحدثت مكرًا، وما تهاونت في حدري كي لا تستيقظ من نومها، فما الذي دهاني تلك الليلة؟ والأعجب من لهذا

وذاك أنّني كنت خالي الله من حتى بعد أن دخلت الشقة، ولم يشب إلى خاطري أن أوقظها إلّا عندما وقع بصري عليها، فلمّا أن لبّت ندائي قلت ما قلت بلا تردّد وربّا ببلا إدراك ولكنّي كنت مدفوعًا بقوة لا تقاوم!... ولم أستشعر ندمًا وقتذاك، وجعلت أتفرّس في وجهها المتألم وهي تنزع ملابسي جامد الإحساس متحجّر الشعور. ثمّ ابتعدت عنها صوب المشجب فتناولت البيجاما وارتديتها صامتًا، وصعدت إلى فراشي واندسست تحت الغطاء... واقتربت منّي، ووضعت راحتها على جبيني، وسألتني بصوت مرتجف النرات:

- أتشكو شيئًا. هل أصنع لك قهوة تسند رأسك؟ فقلت لها:

ـ شكرًا. لا أريد شيئًا على الإطلاق.

### 44

مضى على تلك الليلة وما حلّفت من شجن أسبوع، أو أكثر لا أذكر وكنت قد انتهيت من عملي السوميّ وجلست أنتظر موعد الانصراف في ملل وتعب، وقبيل الساعة الثانية بقليل استُدعيت إلى التليفون فاننقلت إليه في دهشة لأنّه لم يحدث قبل هذه المرّة أن طلبني أحد بالتليفون ولأنّني لم أكن أنتظر أيّة مكالمة تليفونيّة إطلاقًا. ووجدت المتحدّث شقيقي مدحت وقد قال لي باقتضاب:

- والدنا توفّى، احضر إلى الحلميّة. . . وعقدت الدهشة لساني فلم أزد أن قُلت:

ـ سأحضر في الحال.

وأعـدت السمّاعـة إلى مـوضعهـا ولبثت واقفًـا في مكاني. واتّجهت نحوي الأبصار وسألني الزملاء عـمّا هناك؟ فقلت في ذهول:

\_ مات أبي...

وتلقيت التعازي كالمعتاد، وما لبثت دهشتي أن استحالت خوفًا، لأنّ الموت يخيفني دائبًا، وغادرت الوزارة وانطلقت صوب المحطّة. مات أبي إذن! هذه حقيقة لا شكّ فيها. وأخذت أفيق من وقع الدهشة،

وأستشعر نسائم ارتياح عميق تهفو على نفسي! بيد أنّ صورته تمثّلت لعينيّ في وضوح بصلعته المستديرة ونظرته الغائبة، وخيّل إليّ لحظة أنّي أستمع إلى صوته الأجش وضحكته الساخرة. ترى متى مات؟ وكيف مات؟ ألا ما أغرب الموت!. إنَّ الموت لا يتحلَّى عمَّا له من خواصّ المأساة حتّى في حال رجل كأبي عاش جلّ عمره عيشة الأموات بعيدًا عن الدنيا والناس، فعيشة الأموات شيء والموت نفسه شيء آخر. وطرحت على نفسي لهذا السؤال: مز عسى أن يحزن لموت أبي؟... مدحت؟ راضية؟ بدا لي أنه سيغادر الدنيا غير مودّع بحزن أو أسى، وبدا لي ذاك مأساة أفظع من مأساة الموت نفسها. أليس مستنكرًا أن يجيا إنسان في هذه الدنيا أكثر من سبعين عامًا ثمّ لا يسترك وراءه راثيًا! وجدت عند ذاك عطفًا وحزنًا! وإنَّها لعاطفة غريبة لم تختلج له في صدري من قبل، ولعلَّها كانت وليدة الارتياح لا الأسي، لأنَّه في مثل حالتي قد تجود النفس بالحزن لتداري سرورها، أو لتعبّر عن هٰذا السرور بطريق ملتو، ولعلُّها عاطفة صادقة أفصحت عن نفسها بعد أن ذهبت عبوته العوائق التي كانت تعتاقها. مضيت إلى الحلميّة، ولمّا أقبلت على البيت القديم رأيت نفرًا من الأسرة يجلسون صفًّا على الكراسي الخيزران، يتوسَّطهم رجل وقعت عليه عيناي أوَّل مرَّة وعلمت أنَّه عمَّى بعد ذٰلك، وكان مدحت يجلس إلى يمينه ويليه زوج أختى. وسلَّمت واجَّما مرتبكًا حتى نهض شقيقى ومضى بي إلى الحديقة وقال لي:

ـ كان يومًا شاقًا مريرًا، ولكن انتهى كلّ شيء... فسألته:

> ـ لماذا لم تستدعني قبل ذٰلك؟ فتنهّد مدحت وقال:

- كنّا في شغل شاغل، ولولا أنّ راضية ذهبت بنفسها إلى أمّنا فجاءتا معًا لما علمتُ حتى الآن بالخبر. ألا تدري ماذا حصل؟ لقد تلقّيت برقيّة في الصباح الباكر من عمّ ادم يطلب إليّ الحضور توًّا لأنّ والدي لم يعد إلى البيت منذ ليلة أمس، فحضرنا جميعًا، وأخبرنا عمّ أدم بأنّ والدنا غادر البيت قبيل غروب الأمس وأنّه

لم يعد على خلاف عادته، وانتظره الرجل قلقًا حتى قبيل الفجر ثمّ أرسل لنا البرقيّة في الصباح الباكر، وأنا أعلم أنَّ والدنا كان يجلو له الخروج من آن لأن عند الأصائل، وهو تمل - كما تعلم - فيسير قليلًا على قدميه ثمّ يستقلّ عربة تنطلق به حيثها اتّفق ثمّ يعود إلى البيت بعد ساعة أو ساعتين، ولكنّه لم يحدث أبدًا أن قضي الليل خارج بيته، ولدلك أثار غيابه قلق الرجل وأوقعنا في حيرة شديدة. ولم نكن نعلم له من صديق أو جهة، ولكن وقع في ظنّنا أنّه رتِّما يكون ذهب إلى راضية فمضينا إليها وأكنّها لم تكن رأته سذ مفارقتها البيت، ولم نشأ أن نضيّع الوقت سدّى فاتّفقنا أن تذهب هي إلى أمّنا من باب التقصّي، وأن نستفسر ـ أنا وعمَّك ـ عنه في قسم الخليفة، وهناك أخبرنا الساشجويش أنّ حوذيًّا جاء إلى القسم أمس يحمل رجلًا له أوصاف أبينا وقد فارق الحياة، وقال الحوذيّ إنَّه استقلَّ عربته في ميدان باب الخلق وسار به كرغبته في اتِّجاه الأمام، ولـبَّا أراد أن يستفسر منه عن وجهته بالتحديد في أثناء الطريق وجده كالنائم، وناداه ليوقظه فلم يغن عنه النداء، فأوقف العربة وانتقل إليه وهزّه برفق، ثمّ تبيّن له أنّه فارق الحياة، فلم يَرَ بدًّا من أن يحمله إلى القسم، وقد قبضوا على الحوذي على سبيل الاحتياط، ومُمل أبي إلى القصر العيني حيث اتّضح موته ميتة طبيعيّة بالسكنة القلبيّة، وانتقلنا إلى القصر العيني فأدخلونا إلى بهو الجنث المشرّحة...

وسكت مدحت وقد لاحت في عينيه آي الألم والتفجّع، ثمّ استدرك في شبه ثورة مكتومة:

\_ يــا لــه من منــظر!... لا أدري كيف عــرفنــا أبي!... كان شيئًا آخر!

واغـرورقت عيناه بـالـدمـوع، ولم أكن رأيتـه إلّا ضاحكًا فاشتدّ بي التأثّر وطفرت الدموع إلى عينيّ.

ولزم الصمت حتى استعاد رباطة جأشه، ثمّ أخبرني بما نمّ الاتّفاق عليه من تشييع الجنازة في الساعة الرابعة، ثمّ قال لي:

\_ إنّه رافد الآن في مخدعه فاذهب لتلقي عليه النظرة الأخبرة . . .

وخفق قلبي خفقة عنيفة، وتملَّكني خوف شديد، ولَكنِّي لم أستطع رفع بصري إليه، ولم أجد مناصًا من التظاهر بالترحيب بفكرته، فاتّجهت صوب الفراندا متعنِّرًا في خوفي وارتباكى، وارتقيت السلَّم مزدردًا ريقى فلمحت شقيقتي ولمحتنى في وقت واحد، والظاهر أتمها أخبرت أتمي بحضوري فجاءت على عجل وقـابلتني في الفـرانـدا وسـألتني في قلق عن وجهتي، فقلت:

> \_ أريد أن أرى أبي... فقالت برجاء وإشفاق·

\_ هلا عدلت عن هذا يا كامل؟ . . . إنّ قلبك أضعف من أن يحتمل مشهد المنتقلين إلى رحمة الله. . . وتنهّدت في ارتباح، وارتفع عن عاتقي حمل ثقيل. لم يكن ما بي شيء غير الخوف. وهل يستطيع أن يواجه الموت في أبشع حالاته وأفظعها قلب تتـولّاه الرجفـة حيال فأر أو خنفساء؟! ورجعت إلى الخارج وجلست بين عمّى وأخى صامتًا، وقبل الموعد المحدّد لسير الجنازة بنصف ساعة أخذ المشيّعون يتوافدون علينا، فجاء بعض الجيران وموظّفو إدارة المخازن بالحربيّة، ولمّا لم يكن لأبي معارف، لم يكن لعمّى أصدقاء في القاهرة، فلم يزد عدد المشيّعين على عشرين. وقال عمّى متأثّرًا أنّه سيحيى ليلة المأتم في بيته بالفيّوم. ثمّ أزفت اللحظة الأخيرة، وارتفع صوات أختي راضية يمزّق الصمت الثقيل فاهتزّ قلبي تأثّرًا ودمعت عيناي. ولم نلبث أن انتظمتنا الجنازة. وغشيتني بادئ الأمر كآبة ثقيلة استتارها في نفسي منظر النعش، وظِلَّ الموت، وما عاودني من ذكريات جلدي ووفاته. ثمّ جعلت الغشاوة تنقشع والسكينة تعاودني، واسترقت النظر إلى من يحيطون بي فرأيت وجوهًا هادئة، وأخرى باسمة لسبب أو لآخر، فسُرِّي عنى وثابت إليّ نفسي. وذكرت بغتة كيف كنت أسير في الصباح صوب الوزارة خالي الذهن ممّا يترصّدني من أحداث اليوم، وكيف أسير الأن وراء النعش فعجبت لحياتنا الغريبة، وخيّل إلىّ في تلك اللحظة أنَّ الحياة تبرز لسانها في شطارة وتهكُّم مغرقة في الضحك! ثمّ ساءلت نفسي عن أيّ الحالين

أفضل، حال الصباح أم حال المساء؟! ولم أستطع مقاومة موجة رقيقـة من الارتياح والسرور! عـلى أنَّ شعوري الدينيّ العميق احتج احتجاجًا صارخًا وبثّ في حناياي الخوف والقلق فتعوّدت بالله من الشيطان الرجيم. ورحت أتهرّب من إحساس السرور والارتياح الذي يلاحقني، فقطّبت متجهًّا وأنا لا أدري، ولُكن دون جدوى، فسرعان ما هزأ عقلي بهذه المحاولات الصبيانيّة وانطلق يفكّر في الثروة المنتظرة. وذكرت ما سبق أن حلمت به من بيع البيت، فتساءلت: ترى هل يتحقّق الحلم؟ هل أصبح مالكًا لألف من الجنيهات ونيّف؟ ولكن هل تلكّا منافسي في اتّخاذ الخطوة الحاسمة أم قضي الأمر وليس ثمّة أمل! أتكون الثروة المنتظَرة وسيلتي للسعادة المرموقة، أم تكون أداة جديدة من أدوات القدر التي يستعملها في السخرية من المخلوقات الضعيفة! لقد سخر من فقري وعجزي، وإنّه لقادر على أن يسخر من ثرائى وقوّتي، ليُريني أنّي على الحالتين مقضى على بالحسرة والتعاسة! وفتر حماسي وخمد، وعراني وجوم وقلق، ودعوت الله في رجاء وإشفاق أن يجعل فتاتي من قسمتي ونصيبي. . . وانتهيت من أفكاري على توقف سير الجنازة أمام

الجامع. وأدخل النعش للصلاة عليه، على حين انفصل عنّا المعزّون مشكورين. ثمّ أودع النعش سيّارة المسوق، وانطلقت بنا وبه إلى الأمام، وانتهى المطاف . . .

واجتمعت الأسرة ليـلًا في الحجـرة الكبــيرة التي قابلت فيها أبي لأخر مرّة، فجلست وعمّى وشقيقى وزوج أختى في جـانب منهـا وجلست أمّى وأخـتى وزوجتا عمّي وأخى في الجانب الآخــر. وكان عمّى رجلًا عمليًا \_ وقد ذكّرني مظهره بـأبي ـ فتحدّث عن الإجراءات الواجبة لإثبات الوراثة واقترح أن يقدّمنا إلى صديق له في وزارة الأوقاف ليبسّر لنا قبض مرتّباتنا الشهريّة. وتحدّث أخى مدحت فقال إنّه يرى أن نبيع البيت ما دام أحدنا لا يرغب في سكناه، ووقع رأيه من نفسي منوقعًا حسنًا لم أحلم به، فوافقت عليه

بحماس نسيت أن أداريه، ولم تمانع راضية، وقال عمى:

انّه بیت قدیم ضخم لا یغری إلّا شاریًا مثریًا،
 چدّه ویشید مکانه عمارة کبیرة علی طراز حدیث، علی
 انّه لا یمکن أن یباع بأقل من أربعة آلاف جنیه.

أربعة آلاف، آه لو يكون منافسي تأخر! وكبر علي أن أتصوّر أن يخيّب الله رجائي بعد أن حقّق أحلامي على هذه الصورة الباهرة، إنّ ثقتي بالله لا حدّ لها وهو الخبير المطّلع. ولاحت مني التفاتة نحو أمّي فوجدتها صامتة غارقة في أفكارها وقد ارتفع حاجباها الخفيفان وانفرحت شفتاها عن أسنانها الصغيرة اللامعة، ترى فيم تحلم ا وما حقيقة مشاعرها حيال المتوقى؟ . . . هل أعادها هذا البيت القديم إلى عهود حياتها المنطوية! وشعرت نحوها بعطف وحبّ، ثمّ ذكرت الأفكار التي وشعرت نحوها بعطف وحبّ، ثمّ ذكرت الأفكار التي تملكني فداخلني إحساس بالقلق والخوف . . .

ولما الترب الليل من منتصفه اقترح أخي أن نبيت ليلتنا بالبيت، لكنّ أمّي آثرت أن نعود إلى بيتنا على أن نرجع مع الصباح، وبذلك غادرنا البيت القديم وسرنا جنبًا إلى جنب صوب المحطّة، وحدّثتني في الطريق قائلة:

ـ أما كان الأفضل أن تُبقوا على البيت.

فقلت بدهشة:

ـ وماذا نصنع به؟. إنّني في أشدّ الحاجة إلى نصيبي من ثمنه. . .

فقالت:

\_ حسبك راتبك الشهريّ، أمّا هٰذا القدر الكبير فها أدري والله ما حاجتك إليه!

ترى هل استشعر قلبها خوفًا! وساورني القلق والاستياء، واختلست منها نظرة ولُكنِّي لم أتبيّن في الظلمة ما يبدو على وجهها، وواصلت حديثها قائلة في لهجة تنمّ عن الإشفاق:

\_ إيّاك وأن تفرح لموت أحد! لا تذكر أباك من الآن فصاعدًا إلّا دعوت له بالرحمة، فما أحبّ لكَ أن تسرّ لموت إنسان مهما كان هذا الإنسان!

عجبت لهذا الكلام يلقى عليّ من الفم الذي بثّ

في المقت لأبي، لكن لم يخطر لي على بال أن أذكّرها بهذه الحقيقة العجيبة. ثمّ عدنا إلى بيتنا دون أن ينبس أحدنا بكلمة...

## 44

لم أعد الفقير المعوز الذي كنت، رفع عن كاهلى عبء الحاجة والحرمان، غدوت ذا دخل لا بأس به غير الثروة التي ستوافيني في خلال شهـر أو شهرين، ولکن مسّنی جنون لم یکن لي به عهد، جنون محبّ لا يُقعده الفقر! كان لي من الفقر رادع يحدّ من طموحي، ويجعل من حبّى حسرة طويلة منطوية في ذات نفسي، وللْـٰلك سلَّمت بالهزيمة حيال منافسي محمَّد جودت دون مكابرة، وانطلقت في الطريق أنشج كالأطفال، فلمّا قُتل الفقر غدا الحبّ مطمعًا غير محال. فتناسيت العوائق الأخرى، وركبني جنون جديد، جنون مَن تبدو له السعادة ممكنة، ولا يجول بينه وبينها إلَّا أن يتغلّب على خجله فيقتحم سبيله ويجرّب حظّه، لزمت المحطّة طويلًا في عصر اليوم التمالي للوفاة، وجعلت أتطلّع إلى النافذة المحبوبة برغبة جنونيّة، ما عدت أرى حبيبتي، وما أدري إن كان الذي أخشى قد وقع، ولئن كان فلن أجنى من ثروق إلّا السمّ الـزعاف، ولكن هبها لاحت وراء النافذة فها عسى أن أصنع! هل تواتيني الشجاعة على أن أومئ لها بطرف خفي . . . لشدّ ما ينقبض قلبي خوفًا وجفولًا!... لست من ذٰلك في شيء . . . لو كان بي ذرّة من شجاعة لاقتحمت باب العمارة دون تردّد ولاستأذنت في مقابلة البك وعرضت عليه ما يجول بخاطري. هل يُعَدُّ هٰذا من الخطورة بحيث يستدعى كلّ لهذا الخوف؟ وهبه على أسوأ فرص قد اعتذر من عدم القبول، فلمإذا أعدّ هٰذا الرفض أشدّ من الموت وأقتل من القتل! . . . لماذا لا يكاد يجول بخاطري حتى أتصبّب عرقًا ويتنزّى قلبي في صدري! يا الله! . . . أما يتزوّج الناس كلّ يسوم بالعشرات والمشات ا . . . كيف يتلمّس الأزواج الوسائل ويقتحمون السبل! ليس بيني وبين مبتغاي إلّا أن أطرق هذا الباب. فإمّا سعادة الأمل أو راحة

الياس، بإلامَ أتردُّد وأحجم؟ إنَّه بيت وليس بحصن، وإتَّي طالب زواج ولست بعدق، فلماذا أخاف كلِّ هٰذا الخوف! ليست غايتي أن أغرو قارّة ولا حتى أن أخوض معركة، ليس المطلوب أن أكون مابليون أو هانيبال، لا يعدو الأمر أن أقدّم نفسي، وأن أعرض سؤالي، وأنا محوط بـالرعـاية التي يتلقّـاها ضيف من مضيف كريم، ثمّ ليكن الجواب ما يكون فيما يجاوز على أسوأ حال الاعتذار الرقيق. . . قلت هٰذا لنفسي في يسر وتأنيب: ولكن ما إن تجسّم لي الخيال حتى التهب منى الجبين واشتدت ضربات قلبى وأحسست رعدة تسري في أطرافي، وحضرتني بغتة ذكرى ساعة الخطابة المشئومة بكليّة الحقوق التي طوّحت بي بعيدًا عن الجامعة، فتنهدت من الأعماق في قنوط قاتل. إنَّ الإقدام فوق طاقتي، ورتِّما كان بوسعى أن أقضى العمر على هذا «الطوار» باكبًا، أمّا عبور الطريق وطَرْق الباب فها لا أستطيع، وبلغ متي الهلع أن انقلب القلق الذي يساورني حمّى تحرق القلب والرأس، ثمّ انقضت أيَّام قلائل عشتها فيها يشبه الهذيان، نسبت الثروة التي وقعت على، خمد حماسي للحياة والأصل، وتبركّبز تفكيري في شيء واحد لا يتحوّل عنه، جعلت أدور حوله دون أن أحرؤ على الدنوّ منه، أو أستطيع الابتعاد عنه، ووجدت على أمّي وجدًا لم أحـاول إخفاءه، فقلت لنفسي في حنق بالغ: لو لم أخشها لبعثتها تخطب لي وتكفيني شرّ الحمّى التي تسعّر في كياني.

متى تنقشع هذه الغمة؟ لم أكن لأرى لها من نهاية لولا حادث عارض! كنت عائدًا من الحلمية، فنزلت في العتبة حين الغروب، وصعدت إلى ترام الجيزة الله الله عن طريق الروضة كالعادة. وكانت القاطرة مكتظّة بالجالسين والوقوف، فرحت أتزحزح حتى أسندت ظهري إلى باب مقصورة الدرجة الأولى. ولها غادر الترام الميدان بقليل سمعت نقرًا على الباب فأدركت أنّ أحد الراكبين يستأذن لفتحه فابتعدت عنه قليلًا دائرًا على عقبي لأفسح للقادم طريقًا، وفتح الباب عن وجه أعرفه، رأيت أمامي حبيبتي دون غيرها! وثب قلبي وثبة عنيفة زلزل لها صدري، وغبت

عن كلِّ شيء في الوجود إلَّا لهذا المنظر البهيج الذي ارتعدت له جوارحي فرحًا وخوفًا، ورفعت إلى وجهي عينيها عرضًا فالتقت عينانا لحظة قصرة، وبدا لي أنّها تردّدت قليلًا على عتبة المقصورة، ولُكن لم يكن وراءها موضع لقدم فغادرت المقصورة على رغمها، والتمس بصرها فيها وراثى مكانًا تقف فيه ولكن كان تكتُّـل الواقفين متهاسكًا، فاضطرّت أن تحتل الموضع الذي كنت تساغله وأسندت ظهرها إلى الباب، ووقفت أمامها ممسكًا بمقبض الباب، على مرمى الأنفاس منها، هي هي دون غيرها، جادت بها السماء لتبلُّ جوانحي. من الحقائق ما هو أعجب من الأحلام، ولهذه أعجب الحقائق. ماذا ب؟... ترى أهذا سرور أم خوف أم وقدة نار؟ لولا دقّة الموقف وشدّة حيائي لطاب لي أن أبكى! غبت عن كلّ شيء، فلم أعد أحسّ للناس وجودًا على تكتّلهم، وحتّ حبيبتي نفسها لا أذكر لون فستانها ولا ماذا كان بيدها، يبدو لي أنّ للقلب بصرًا إذا اشتد تفرّسه غطى على بصر الأعين فينقلب الإنسان أعمى وهو بصير ـ ولا أدري كيف واتتني الشجاعة فاسترقت إليها النظر، ورأيتها فخفق قلبي ىغىر رحمة وهيَّئ لي أنَّ وجودي هو الباعث على لهذا التودّد الفاتن وذاك الارتباك المليح، وتنهّدت على رغمى فتموّجت خصلة من شعرها لوقع أنفاسي، ورفعت إلى عينيها ثمّ خفضتهما بسرعة فرارًا من عينيّ، آه. . . عثرت أخيرًا على مَن يفرّ منّي! . . . وشاعت في رأسي نشوة ألذّ من نشوة الخمر وأحمى، وركبني جنون لا عهد لي به فثبت على وجهها عيني في جسارة خارقة، بل هي بالنسبة إليّ جنونيّة، ثمّ وثبتُ إلى شعوري رغبة عريبة أن أنطلق وأن أبوح بما يضغط أنفاسي، وازدردت ريقى في تــوتّــر عصبيّ عنيف، وجعلت أتحفّز وأتوتُّب في قلق وهيـاج نفسيّ مروّع، وأيَّدني الجنون الذي يضطرب في روحي، ودفعني ما عانيت في الأيّام الماضية من لهفة قلق وقنوط ثمّ تملّكني إحساس يشبه إحساس المنتحر إذا تجمّع للوثبة الأخيرة، وتحرَّكت شفتاي بصوت خرج همسًا قائلًا: أريد أن أقول لك كلمة...

ربّاه...! ترى هل بلغ سمعها؟... أجل،... ربّاه...! بعين دهشة وقد تورّد وجهها ورمشت عيناها! ومسرّ وقت قاس غليظ. جفّ حلقي وتــوالت ضربات قلبي في سرعة عنف، أيّة هاوية أوردني جنوني؟ لقد هوى المنتجر وجاء دور الاستغاثة. مع ذلك داخلني ارتياح عميق لأنّي زحزحت أضخم سدّ اعترض حياتي. تكلّمت، نطق الححر ولو بعد حين، الموت على أيّة حال وسرّي دفين صدري. ولكنّ الترام لا يمهلني طويلًا، وإنّه وشيك الوصول إلى محطة حيبتي، وها هي ترمي بنظرها خلل النافذة، وها هي يدها تتلمّس مقبض الباب لتفتحه، سينتهي كلّ شيءا يدها تتلمّس مقبض الباب لتفتحه، سينتهي كلّ شيءا وركبني الجنون تارة أخرى فشددت على مقبض الباب أمنع فتحه! من أين لي بهذه الجراءة؟! وبدا في الوجه الجميل الاستياء، ورمقتني غاضبة، فهمست برجاء كأنّه الكاء:

ـ كلمة واحدة. . .

وتوقّعت لحظات قاسية أن تنقض الصاعقة على رأسي! أن تـزجـرني أو تنهـرني فتستثـير غضب الحاضرين. . . ثمّ عليّ السلام! ما ي قوّة لاحتمال مثل هٰذا الموقف، ولئن وقع لأموتنّ حيث أنا! ووقف الترام ويدي قابضة على الباب، ثمّ تحرّك ثانية وهي بمكانها مقطّبة مستاءة ولكن دون أن تبدني اعتراضًا جدّيًّا أو ثورة علنيّة! وسرت في جسدي رعدة السرور والظفر والجنون وخيّل إليّ أنّي أتحوّل إلى عملاق جبّار يخرّ له المـوت نفسه صريعًـا بضربة واحـدة. وانتظرت حتّى ابتعمد الترام محطّتين ثمّ فتحت الباب وأنا أهمس «تفضّلي» فدارت على عقبيها بحركة عصبيّة وسارت تشقّ لها طريقًا وسط الزحام وأنا أتبعها، واعترض نشوتي خاطر، ألا يكون استسلامها حياء وارتباكًا وتفاديًا من الفضيحة؟! ألا مُحتمل أن تكون قد كظمت غضبها حتى تصبّه على في الطريق بعيدًا عن أعين النظّارة؟ وأوشكت قواي أن تخذلني، وغادرت الترام وراءها وأنا قلق مضطرب، كانت الظلمة غاشية والـطريق كـالمقفـر إلّا من سيّـارات تـذهب وتجيء، وابتعدت عني بسرعة وهمّت بعبور الطريق إلى الطوار،

فحزّني الإشفاق من إفلات الفرصة إلى الدنـوّ منها، متشجّعًا بالظلام، ثمّ قلت بصوت متهدّج:

ـ معذرة . . . لا تؤاخذيني على تهجّمي . . .

ماذا تريد؟ . . . وما هذا الذي فعلته أمام الناس؟ واشتد بي الارتباك، وكنت أسمع صوتها لأوّل مرّة فهزّتني به غنّة لطيفة على حدّته وغضبه، وقلت:

- أسألك المغفرة. إنّي أودّ أن أقول لك كلمة من زمن طويل ولم تتهيّا لي الفرصة إلّا اليوم!

وشعرت بصعوبة شديدة في التعبير والكلام، وبأنّ إحساساتي الحارّة يخونها الإفصاح، ووجدت قهرًا وضيقًا. وزاد من ضيقي أنّها ولّتني ظهرها بغير اكتراث وعبرت الطريق إلى الطوار عَجِلة، فتبعتها بسرعة مندفعًا، وقلت:

- أرجوك... لحظة واحدة، أصغي إليّ، كلمة واحدة ثمّ يذهب كلانا إلى حال سبيله...

فقالت دون أن تنظر إنيَّ أو تكفُّ عن السير:

ـ بأيّ حقّ تكلّمني يا هٰذا؟

فهتفت ىدون وعي منّي:

إنّي أعرفك منذ أكثر من عامين...!
 فقالت بلهجة تنمّ على الانزعاج:

.. ما هٰذا الافتراء؟!

أيكن ألّا تكون عرفتني؟! يا لي من غبيّ!... ألم تذعن لإرادتي حتى نزلنا في هذه المحطّة؟! يدلّ هذا على أنّها ترغب في سماع كلمتي!... إنّ الفرصة سانحة ولْكتيّ أفسدها بالعيّ والحصر والارتباك. واستجمعت قواي وقلت بصوتي المتهدّج المضطرب النبرات:

إنّي أتلهّف على قول كلمة منذ أشهر وأشهر...
 ماذا يضيرك لو أصغيت إليّ؟!

لاذا لم أتكلّم بدل أن أسوق هذه المقدّمات؟ اللّهم إني أستعينك على حلّ عقدة لساني! وبدا لي أنّ حبيبتي فطنت لخجلي المميت. لم أدرك البواعث التي حملتها على التوقف، ولكنيّ رأيتها تتحوّل نحوي وترمقني بعينها الجميلتين اللتين أحبّها أكثر من نور البصر، ثمّ تسالني بحدة:

ـ ماذا تريد؟

ماذا أريد؟! لم يتيسر في القول بعد؟! ها هي تنتظر الكلمة التي أتعبتُها في استشذان قولها، ألم أكن أعددتها؟ وجدت رأسي فراغًا وكانّني فقدت النطق. ماذا ينبغي أن يقال؟ وازدردت ريقي الجافّ في شبه قنوط، ثمّ بدا منها ما يدلّ على نفاد الصبر، والتحفّز للسير، فخرجت عن صمتى هاتفًا:

\_ صبرًا، أرجوك، . . . أنا أريد أن أقول. . . إنّي راخب في . . . (وقفت عبارة «طلب يدك» في زوري) . . . إنّك تفهمين بلا شكّ، أليس كذلك؟! فهل يمكن هٰذا؟!

فتأفّفت وقالت:

ـ لا بــ أن أعــود إلى البيت فــلا تتبعني من فضلك...

وتولَّاني الهلع فقلت مندفعًا بلا تردَّد هٰذه المرَّة:

\_ إِنِّي أَفكُر. . . أُعنِي أَنِّي أَرغب فِي طلب يدك إِذَا سمحت لي . . . !

وتنه بصوت مسمسوع، وغمرني ارتياح واستسلام، تكلمت أخيرًا ونفست عن صدري وليكن ما يكون...

ومضت ثانية من الصمت العميق مثل الهدوء الذي يعقب عاصفة هوجاء، ثمّ أخذت تسير في خطوات قصيرة دون أن تنبس فعاودني الجزع وتبعتها وأنا أقول كمن يستجدي الجواب:

ـ. هٰذه كلمتي...

فقالت بصوت منخفض خيّل إليّ أنّه بلغ أذنيّ هادئًا لا أثر فيه لحدّة أو غضب:

ـ لا يليق بك أن تتبعني لهكذا.

فقلت بعجلة ولهوجة:

ـ إنّي استأذنتك فلا تتركيني بغير جواب. . .

فقالت بضيق:

ـ لست أنا الذي أخاطب في هٰذا الشأن!

فخفق قلبي بعنف وفـاض بـه سرور لا يـوصف وقلت:

ـ إِنِّي أُدركُ هٰذَا، بيد أُنِّني خفت أن يكون أحد قد سقني . . .

فقالت بصوت لا يكاد يُسمع:

\_ هب هٰذا حصل. . .

فهتفتُ في إشفاق وحسرة:

ـ أأفلتت الفرصة من يدي؟!

فنفخت قائلة:

لا تتبعني إلى أكستر من لهذا لأني أقسترب من البيت...

فسألتها وقلبي يفـزع بكلّ قـواه إلى التملّص من قبضة اليأس:

ـ أليس ثمّة رجاء؟

فقالت وهي تحتّ خطاها:

ـ لست أنا الذي أخاطب في هذا الشأن...

وتوقّفتُ عن السير، ولبثت هنيهة جامدًا ذاهلًا. ثمّ صحتُ وأنا أفرقع بأصابعي: يا لي من غبيّ! لو أنّها أرادت الرفض لما أعوزها الجواب القاطع! ألم تذعن لي في الترام؟ ألم تصغ إليّ منذ دقائق؟ ألم تقل لي إنّها ليست هي التي تخاطب في هذا الشأن؟ ففيم أطمع وراء ذلك؟ إنّها دعوة متوارية لطيفة. وشاع في نفسي سرور كالخمر، وحيّل إلى أنني أترنّح كالثمل...

# 37

وعدت إلى البيت وذكريات الساعة الماضية تسجّع في قلبي أعذب الألحان. تملّكني شعور بالقوّة لا حدّ له، وازدهاني الغرور والزهو، وحيبت في الدقيقة الواحدة دهرًا طويلًا من السعادة الصافية. وقلت وأنا أرتقي السلّم: «سأفاتح أمّي بالأمر كلّه». قلتها بسلا خوف ولا تردّد، ربّما بلا رحمة أيضًا، وطرقت الباب، ففتحت لي بنفسها وهي تتمتم مبتسمة كعادتها:

ـ أهلًا بنور العين. . .

وجدتها على الأناقة التي أحب أن تلقاني بها، وتفرّست في وجهها الوديع الوقور المشرق بابتسامة الترحيب، فبدت لي خطورة ما أنا مقدم عليه،

واعتراني وجوم وخوف، وقلت لها في تردّد غابت عنها أسبابه وبواعثه:

ـ لننتقل عمّا قريب إلى مسكن لائق، لأعيدنَ إليك خدمك وحشمك!

فابتسمت وقالت:

لهذه أسعد أيّام حياتي لأنّي أقوم فيها على خدمتك.

وخلعت ملابسي، وعدت إلى الصالة فجلسنا على كنبة متجاورين وأنا أقول بقلبي: «اللهم عونك ورحمتك». واستحوذ علي القلق والحياء، إنها مهمة شاقة، محزنة، ولكن ما منها بدّ. واسترقت إليها نظرة فوجدتها آمنة مطمئنة، غافلة عمّا أضمره لها، فوخزني الندم، وكادت تتخلّى عني قوّة التصميم. بيد أنّني أشفقت من عواقب التردّد والاستسلام لدواعي الخور، فرميت بنفسي في الهاوية قائلًا:

\_ أمَّاه أريد أن أحدَّثك بأمر هامّ. . .

ورمقتني بنظرة غريبة، خلتها مريبة متوجّسة، حتى حسبتها قد كشفت حقيقة الأمر كلّه بقـوة إلهام خارقة. . . أغت نـبرات صوتي عـلى ما يـدور بنفسي؟! . . . أم فضحتني نـظرة عينيّ؟! أم لم يكن هناك شيء ممّا حسبت وشبّه لي الوهم مـا لا حقيقة له؟! أمّا هي فقالت بهدوء وتساؤل:

ـ خير إن شاء الله. .

وصمّمت أن أجوز منطقة الخطر دفعة واحدة فقلت مستشعرًا خوفًا لا مراء فيه:

ـ سأتوكّل على الله وأتزوّج. . .

رنّت كلمة «أتزوّج» في أذنيّ ربينًا غريبًا، أنكرته، وأخجلني كأنّما تفوّهت بلفظة جارحة معيبة! رفعت هي عينيها إليّ في دهشة، واتّسعت حدقتاها، ولاح فيهما ذهول وغباء كأنّها لم تفهم شيئًا، ثمّ تساءلت:

تتزوج؟!

وكنت قد تخطّيت أكبر عقبة فأمكنني أن أقول:

ـ أجل. . . هٰذا ما انتويته.

وندّت عنها ضحكة متقطّعة بالاضطراب والارتباك أشبه، وقالت بصوت متهدّج:

ما أسعدني بذلك! هذه هي السعادة حقًا. ترى هل جاءتك هذه النيّة اليوم؟ الآن؟ لماذا لم تخبرني قبل اليوم؟! مبارك، مبارك يا بنيّ.

وأزعجني تهـدّج صـوتهـا، واضـطراب نـــبراتهـا، وانفعالها الظاهر، فقلت:

إنّي أستأذنك لأنّي أحبّ دائبًا أن تكوني راضية عتى.

فهتفت في لهوجة:

- وهل تتصوّر أن أبخل عليك ساعة واحدة برضاي؟ يا الله، أَبَعْدَ هٰذَا الحبّ كلّه أجزى عنه بالتشكّك في إخلاصي؟... ستجدني راضية عنك ولو قتلتني، أنسى أنّ حياتي كلّها لك؟

فازدردت ريقي وقلت وأنا أختلس منها نظرة قلق: ـ إنّي أعلم لهذا وأكثر يا أمّاه

فلاح في وجهها وجوم شديد وبدا عليها أنَّها تحاول عبثًا أن تضبط عواطفها:

- هٰذا ما يعلمه القاصي والداني وأية أم لا تفرح لزواج ابنها ولو كانت وحيدة ليس لها سواه! هٰذه حكمة الحياة، أن أحتضنك العمر كله ثمّ أسلمك شابًا رائعًا لعروسك، إنّي أبكي من الفرح.

اغرورقت عيناها وهي تتكلّم، ونظرتْ إليّ خلال دموعها وكأنّها ارتاعت لوجومي، فقالت معتذرة:

معذرة يا كامل، ليست هذه بدموع... إنّها دموع الفرح، بيد أنّك فجأتني مفاجأة، ولم تتلطّف في إخباري، ولكن لا داعي للتلطّف، ألا ترى أنّي أعتذر بما هو أقبح من الذنب؟ ليغفر لي ذنبي حبّي الكبير وحسن نيّتي وقلبي الذي وهبتك إيّاه وإن لم تعد بك حاجة إليه... وإنّك لتعلم بأنّي إذا انفعلت أفلت زمام لساني من يدي. إنّي أهنتك بمن احترت لنفسك، ولكن هل نبتت هذه الرغبة الأن فحسب؟ إنّي لا أطبق أن أتصور أنّك رغبت في الزواج من قبل ولم تسعفك الوسيلة. أكنت ترغب في الزواج من زمن طويل؟

فقلت وأنا أداري بابتسامة ميتة:

ــ كلّا يا أمّاه ما فكّرت في ذلك إلّا من زمى قصير حين بدا لى أنّى كبرت...

فندّت عنها ضحكة هستريّة، وصاحت:

ـ اسمعوا يا هوه، كامل يبدو أنّه كبر! وأنا؟! لا بدّ

أنّي عشت أكثر ممّا ينبغي!

فتأوِّهتُ قائلًا:

ـ أمَّاه، إنَّك تحزنينني.

- لا عاش من يجزنك. الأمّ التي تحزن وليدها لا تستأهل نعمة الحياة... ولكنّك تقول على نفسك بالباطل وتزعم أنّك كبرت. يا لك من طفل مكابر!... لكأنّي أراك تحبو، وأنت تركب منكبيّ، ثمّ وأنت تختال في بزّة الضابط وضفيرتك تتهدّل على كتفك، فكيف تدّعى الكبر؟!

فقلت مغتبًا:

ـ ألست على عتبة الثامنة والعشرين!

- أصغر أبنائي على عتبة الثامنة والعشرين! يا لي من امرأة عجوز! لتكن مشيئتك. ومهما يكن من عمرك فستكون أصغر الأزواج، وسأفرح بك فرحًا ليس وراءه مذهب لفرحان. ولكن ما مالك واجمًا... أساءك كلامي؟ يعلم الله أنّي لا أحسن الكلام، ولْكن الموت أحبّ إليّ من الإساءة إليك...

فقلت بقلب ثقيل:

ـ سامحك الله يا أمّاه...

فابتسمت: أي والله ابتسمت وقالت مصطنعة المرح:

لندع هٰذا جانبًا، ولنقدّم الأهمّ على المهمّ. أصغ إليّ يا كامل، تزوّج بالهناء والسرور، وسأخطب لك إذا أمرتني.

فتردّدت لحظة ثمّ تملّكني الضيق فقلت:

ـ ليس ثمّة اختيار، فقد وقع اختياري.

فرنت إلى بدهشة، ولاذت بىالصمت مليًّا، ثمَّ تساءلت:

- ـ متى تمّ دٰلك؟
- ـ منذ زمن يسير...

فلاحت في عينيها نظرة لوم وعتاب كأنّما عزّ عليها أن أكتمها هٰذا الأمر الخطير، ثمّ خفضت عينيهـا في

استسلام، وسألت بصوت هادئ، بل هادئ جدًّا:

ـ مَن؟

لا أدري بالضبط، الراجح أنّها مدرّسة، وهي تقطن العمارة البرتقاليّ أمام القصر العيني.

فعاودتها الدهشة، وتساءلت:

ـ ألم تحدّث بأمرها أحدًا؟

ـ مطلقًا!

فتفكّرت مليًّا ثمّ واصلت حديثها:

- أليس من المحتمل أن تكون مخطوبة، «وهنا خفق قلبي بعنف»... ثمّ ألا تدري عن أهلها شيئًا!... مَن أبوها؟

ـ لا أدر*ي* . . .

- ألم أقل لك إنّك طفل... النزواج أخطر ممّا تظنّ. لعلّ وجهها أعجبك، وهذا شيء لا وزن له. المهمّ أن تعلم أيّة فتاة هي وأيّ قوم أهلها، وما مكانتها، وما أخلاقهم. الشابّ في الواقع يتزوّج من أسرة لا من فرد، وينبغي أن يطمئنّ قبل أن يخطو الخطوة الأخيرة إلى من ستغدو أمًّا لأبنائه ومّ يكونون أخوالًا لهم.

وتولّاني الارتباك، وأحسست بحنق لأوّل مرّة فقلت بيقين.

ـ أسرتها كريمة. . . لا يداخلني في هٰذا شكُّ.

ـ ومَن أدراك؟

فقلت بلهحه من لا يحتمل في ذلك جدلا:

ـ إنّي واثق.

فبدا في وحهها الاستياء وقالت:

- مدرّسة! إنّ بنات الأسر الطيّبة لا يشنغلن مدرّسات! والمدرّسة إمّا أن تكون عادة دميمه أو مستهترة مسترجلة.

فوخزني ألم في صميم العؤاد وهتفت بحدّة:

ـ يا لها من آراء فاسدة!... أنت لا تدرين شيئًا عن الدنيا التي نعيش فيها، لقد تغيّر كلّ شيء، ولا شكّ أنّها فتاة كاملة ومن أسرة عالية!

وغلبها الانفعال على هدوئها المصطنع فقالت بنرفزة:

ـ لا داعي لإهانتي من أجل فتاة مدرّسة لا تعرف عنها شيئًا! وما قصدي إلّا إرشادك لما فيه خيرك... استدّ بي الحنق، ولو أنّني استسلمت له لتفوّهت بما أندم عليه، ولكنّني ضبطت نفسي وقلت برجاء:

\_ معاذ الله أن أقصد إهانتك، فأرحو أن تمسكى عن كلام يسوؤني...

فدارت انفعالها بابتسامه، واستعادت هدوءها مرّة أخرى، وقالت بتسليم:

- إنّ ما يسوؤك يسوؤني، وما يسعدك يسعدني، ونصيحتي إليك إذا شئت أن تتقبّلها أن تعرف لرِجُلك قبل الخطو موضعها، وفقك الله لما فيه الخير والسعادة. فضغطتُ على يدها برقّة، وقلت بصوت ملؤه

التودد:

ــ إنّ رضاك عنيّ بالدنيا وما فيها. . . فابتسمت قائلة:

- سيدعو لك قلبي آناء الليل وأطراف النهار. . . وساد الصمت مليًّا حتى حسبت الأمر انتهى عند هذا الحدّ، ولْكنّها بدت مهتمّة متفكّرة كأنّ خاطرًا يلحّ عليها أن تفصح عنه، وخالستني نظرة قلقة أكثر من مرّة، ثمّ خرجت عن الصمت والتردّد بأن قالت في حدر وإشفاق:

ـ ألا يحسن بك أن تؤجّل الشروع في الخطبة حتى يحول الحول على موت أبيك؟ إنّ أخوف ما أخافه أن يقال عنك إنّك خطبت ولـمّا ينته الحداد عـلى أبيك كأنّك كنت ترصد موته على لهفة؟!

ولم أكد أصدّق أذنيًا... وبدا لي قولها نوعًا من المكر المكشوف لا أحبّه ولا أطيقه، وعاودني الحنق والغيظ، وكدت أنفجر غاضبًا، ولكتّي استمسكت بالصمت حتّى ولّت العاصفة، ثمّ قلت:

ـ لن يتم الزواج على أيّة حال قبل مضيّ عام . . . وانتهى الحديث عند ذاك كها تمنّيت، وشعرت بأنّي تخطّيت أكبر عقبة في سبيلي . وكان ينبغي أن أكون سعيدًا، وقد كنت سعيدًا بلا شك، ولكن شاب سعادي إحساس بالقلق طالما عذّبني في حياني . إنّه لا يفتأ يطاردني حتى في أحفل ساعاتي بالسرور، وما من

مرّة أجمع الرأي فيها على قرار حتى أجد همسه يفتّ في عضدي وينغّص صفوي . . . بيد أنّ سعادتي هذه المرّة كانت أجلّ من أن يؤثّر فيها مؤثّر.

# 40

وفي صباح اليوم التالي ذهبت إلى المحطّة وبي أمل جدید مسکر. وکأنها کانت تنتظرنی، رأیتها وراء زجاج النافذة معصوبة الرأس بمنديل أبيض. واستخفّى الفرح فابتسم منى الفم والعينان والقلب، وتسامت إليها عيناي في شجاعة غير معهودة. وما كان أشدّ سروري وسعادتي حين رأيت الوجه الصبيح يجود بابتسامة. انتهى عهد التعاسة والحرمان، وانقشعت ظلمة النفس، ولاحت طلعة حبيبتي بعد اختفاء طويل معذَّب، وصرنا أصدقاء نتبادل الابتسام! يـا لها من حقيقة لا تصدَّق! حتى هذا الصباح كنت أخاف أن يكون لكلام الأمس معنى غير الذي فهمته. أمّا بعد هٰذَا الانتظار المثير وهٰذه الابتسامة المشرقة فأستطيع أن أستسلم لنداء السعادة في صفاء لا يشوب شك. ذهبت إلى الوزارة كالثمل. ما أغربك يا دنيا! إنّ من يتعسه الحظّ برؤية تجهّمكِ لا يتصوّر أنّكِ تجودين بمثل هُـذه الابتسامة. وتملّيت الحقيقة التي لا تصدُّق، ابتسامة حبيبتي، فقلت لنفسي إنّ معنى هٰذا أنّ أبواب السياء مفتّحة تسحّ على قلبي هناء، ولكن لا يجوز أن أجمد أو أن أصمت بعد اليوم، وفزت بابتسامة أخرى عند الأصيل، وثالثة في صباح اليوم التالي، وشعرت بأنّه ينبغي أن أقطع الجمود بالعمل الحاسم. وجاء صبياح الجمعة بعد ذلك اليوم، فغادرت البيت في معطفي الأسود بادي الأناقة، ممتلئًا تصميمًا وعزمًا. ووجــــدت حبيبتي في الشرفة تتشمّس. فتبـــادلنــا تحيّــة الابتسام ثمّ ألقبت على ما حولي نظرة حذرة. وأومأت إليها أن تنزل لمقابلتي، يا لها من جراءة ا من كان يصدّق هٰذا؟ وثبت نظري عليها في إشفاق وخوف، ورنت إلىّ بهدوء، ثمّ جرت على شفتيها ابتسامة لطيفة وتراجعت إلى الداخل، هل تجيء لمقابلتي؟... ربّاه لقد قضيت ليلة الأمس كلُّها في عمل «البروفات» لهٰذه

ـ صباح الخير. . .

وغمرني ردّ التحيّة بسرور، فسرنا جنبًا إلى جنب وأنا أقول في نفسي بحرارة: «يا سيّـدة يا أمّ هـاشم نظرة! ، كنت خائفًا حقًّا شـديد الارتبـاك والخجل. وحاولت أن أتذكّر «بروفات» أمس، ولكنّ الاضطراب غلبني على أمري فوجدت رأسي خاويًا ولساني منعقدًا، وقطعنا مسافة غير يسيرة دون أن أنبس بكلمة. كيف أبدأ الحديث؟ ما عسى أن أقول؟ وتولّاني ضيق شديد لأنَّى أدركت بطبيعة الحال أنَّه ينبغي أن أتكلُّم، وأنَّه لا يليق بي أن أصمت لهكذا، ومع ذلك فلم يفتح الله على بكلمة واحدة، وبدا كأنّ الكلام وظيفة لم أمارسها قطّ. وكمانّها أدركت سرّ ارتباكي، فنظرت إليّ وعلى شفتيها ابتسامة رقيقة، فابتسمتُ في حياء شديد، ولم أجد ما أقوله إلّا أن أعيد التحيّة قائلًا:

ـ صباح الخير.

فازدادت ابتسامتها اتساعًا وقالت:

ـ صباح الخير.

ربّاه! أأفلس معجمي، وعُدْت إلى العـذاب مرّة أخرى؟ إنَّى أشعر كأنَّ يدين حديديَّتين تشدَّان على عنقي. ولن أتحمّل لهذا الموقف المزري أكثر من لهذا. وتملَّكني اليأس فغلب في نفسي الخجل واستغثت بهما قائلًا:

\_ أعذريني! . . . لا أدري ماذا أقول . . . هٰذه أوّل مرّة أخاطب فتاة...

ولم تتمالك نفسها فندّت عنها ضحكة قصيرة، ولعلُّها تشجّعت بحيائي نفسه، فتغلّبت على حيائها، وقالت في دعابة:

ـ بل هٰذه ثاني مرّة إن صدقت. . .

آه! إنَّها تشير إلى مطاردتي لها منذ ثبلاثة أيَّام! وذكرتها بدهشة، كأنّني لم أكن بطلها الجريء. مهما يكن من أمر فقد شجّعتني دعــابتهـا وخفّفت عتى الارتباك والحياء، وأمكنني أن أقول:

ـ لا تسيئي بي الظنّ . فوالله لو أسعفني لساني لما وسعتني الدنيا كلامًا. . .

المقابلة المأمولة. ولاحت الشقيقة الصغرى في الشرفة، ثمّ تبعتها الأمّ بعد قليل، وجعلتا تنظران نحوي، هل تعلمان؟ لهذا ما أتمنّاه حتى آمن خطر محمّـد جودت. وبمدت حبيبتي وراء النافذة وهي ترتمدي معطفها، فخفق فؤادي خفقة عنيفة، وانتظرتُ كمن في حلم. ومن عحب أنّ إحساسي بالسعادة تغيّر فجأة، فتر، كأنّه صوت جميل اعترضته سعلة، وساورني قلق لم أدرِ سببه، وحيرة مؤلمة كأنّني أحاول أن أتذكّر أمرًا هـامًّا يضن به النسيان، ثمّ شعرت بخطورة الخطوة التي أرفع رجلي لأخطوها، فاستحوذ علىّ التردّد والخوف، ونــازعتني نفسي إلى الهروب!. بيــد أتَّها كانت لحـظة عابرة، ولَّت عنَّى بسرعة، فاستعدت الثقة والسرور، وتنهّدت في ارتياح عميق، ورحت أقطع الطوار محبورًا سعيدًا في انتظار حبيبة القلب المشوّق. . . ثمّ رأيتها تبرز من باب العمارة في معطف سنجابي فارعة أنيقة مليحة، وجاءت المحطّة تخطر في خطواتها الوقور ووقفت بعيدًا عتي. وكانت الأمّ في الشرفة كاتمها تبارك اللقاء وتضفى عليه شرفًا، فشعرتُ . إلى سعادتي ـ بالمسئوليّة. وجاء الـترام الذي سيقلّنا، فنظرت إليـه بامتنان ودعوت له بالسلامة ولسائقه بالسعادة وزيادة الأجور! وصعدنا معًا، ورأيتها تتَّجه على غير عادتها إلى مقصورة الدرجة الأولى فتبعتها على الأثر، ولم يكن بالمقصورة إلّا رجل وامرأة، فجلست فتاتي مورّدة الوجه من الحياء، ولعلُّها انتظرت أن أجلس إلى جانبها، وأن أسلّم عليها، ولكن خانتني الشجاعة فجلست على المقعد المقابل في ارتباك وحياء وسخط على نفسي. وسار الترام يطوي الطريق، وأنا أخالسها النظر في صمت وصبر، حتى عبر الترام جسر عبّاس. فنهضت قائمة وغادرت المقصورة وأنا في أثرها، ونزلنا في المحطّة التالية. وسارت صوب شارع يمتدّ وشاطئ النيل، فتبعتها، وتدانيت منها بقلب خافق، متعثَّرًا في خجل قهّار وقلت بصوت لا يكاد يسمع:

ـ صباح الحير. . .

فابتسمت دون أن تلتفت إلى وغمغمت في مثل حیائی :

وضحكت وهي تصعّد في نظرها وتصوّب ثمّ ت:

ـ ألا ترى أنّنا لم نتعارف معد؟

أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال. ليت الحديث يكون أسئلة من ناحيتها وأجوبة من ناحيتها وقلت بارتياح:

ـ كامل رؤبة لاظ بوزارة الحربيّة.

وتمنّيت لـو كان في الإمكـان أن أخبرهـا بإيــرادي الشهريّ وثروتي المنتظرة، أمّا هي فقالت:

ـ رباب جبر مدرّسة بروضة الأطفال بالعبّاسيّة.

وأعجبني الاسم، فأحببته كما أحبّ صاحبته، وغمغمت كأنما لأستعيد وقعه في أذنيّ:

ـ رباب! . . .

ووجدت أنسًا وشجاعة فقلت ببساطة:

ـ تصوّري!... إنّي أداوم على اختلاس النظرات من وجهك من عامين وحتّى اسمك لا أعرفه!

فلاحت الدهشة في وحهها الجميل وقالت:

\_ عامين!

فسرتني دهشتها وقلت بحماسة:

- أجل من قرابة عامين، ألم تفطني إلى هذا؟! فقالت ضاحكة وأنا أجمع انتباهي في أذني الأتملّى الصوت الذي شاقني استهاعه طويلًا:

\_ منذ أشهر فقط! ما أجمل صبرك!

هذه وخزة بلا ريب! كأنّها تقول لي: وما الـذي أسكتك حتى أوشكت الفرصة أن تفلت من بين يديك! وانتهزت الفرصة لأصرّح بما وددت لـو كنت صرّحت به، فقلت وقد أصبح الكلام ممكنًا:

- قبل منعتني ظروف قاسية، لم يكن بوسعي أن اتقدّم وأنا غير كفء لك، ثمّ تغييرت البظروف وتحسّنت الحالة فلم أتردد عن اعتراض سبيلك في الترام في جنون أخرجني عن وعيي، فالحقّ أنّي لم أنتظر وأنا قادر إلّا أيّامًا معدودات وإن كنت... (كدت أقول: «وإن كنت أحببتك منذ عامين» ولكتي عجزت)... وإن كان ما تعلمين منذ عامين.

ونظرتْ فيها أمامها مبتسمة ابتسامة خفيفة وقالت:

ـ ماذا أعلم ترى!

فلذت بالصمت لحظات أستجمع قواي، وقلت:

ـ ما تعلمين من أنّي...

ورسمت شفتاي «أحبّك» دون أن تسطقا بها، ولْكنَّها رأت وفهمت بلا أدنى شكِّ. وخفضتُ بصري حياء، ودقّ قلبي بعنف. وانتزعتني من الوجود غيبوبة عابرة غيّبتني عمّا حولي. واسترقت إليها النظر فألفيتها صامتة رزينة مورّدة الوجه. هذه لحظة مقدّسة. أجل إنّ الزمن لينوء بما يحمل من جلائل اللحظات التي مرّت بالإنسانيّة في تاريخها، ولكنّ لهـذه اللحظة من أجلّ ما عرف الزمن رغم لهذا كلّه. ولن ينقص منها أنَّها معادة وأنَّها تحدث كلُّ يوم آلاف المرَّات في بقاع الأرض الواسعة، فهي الشيء الوحيد المعاد الذي لا يُمَـلّ، وما ينبغي أن يُمَـلّ وهو يتضمّن سرّ الـوجـود الأعظم، ألا وهو الحبّ. لم يكن بوسعي أن أضمّها إلى صدري ـ لا لمرور قافلة جمال تحمل برتقالًا ـ ولكن لأنَّه لم يكن بوسعى أن ألمسها على الإطلاق، وقطعنا شوطًا صامتين، وحال حيائي دون مواصلة الحديث في هٰذه النقطة بالذات، وعاودتُ التفكير في المسألة من وجوهها الأخرى فقلت مبتسبًا:

> ـ وماذا تمّ من أمر محمّد جودت؟ وحدجتني بدهشة عظيمة، وسألتني:

> > ـ من أدراك به؟

فقصصت عليها نبأ المقابلة التي تمّت بين محمّد جودت وبيني وهي تصغي إليّ باهتمام شديد، ثمّ قالت:

\_ إنّه رجل فاضل محترم، وموظّف كبير، وقد رحّب به أبي، أمّا أمّي فقابلت عرضه بفتور لأنّه يكبرني كشيرًا، ولأنّه سبق أن تزوّج وله بنت في الخامسة عشرة. وقد حادثتُ أمّي عن لقائنا في الطريق منذ ثلاثة أيّام. . . فاشترطت أن يعرفوا عنك كلّ شيء قبل أن تعلن عن رأيها.

وخفق قلبي في مزيج من سرور وقلق، وسألتها وإن لم أكن في حاجة إلى السؤال:

\_ وهل تعلم بمقابلتنا لهذه؟

فابتسمت ولم تحر جوابًا، وذكرت «وظيفتي» بعدم ارتياح وخمجل، ولكن لم يخطر لي على بال أن أكذب أو أبدّل من الواقع فقلت:

\_ إنّي كما قلت لك موظّف بالحربيّة، ولْكن لي دخلًا ستّة عشر جنيهًا من أوقاف، وأملك إلى ذلك قدرًا من المال يجاوز الألف الجنيه، وليس في سيرتي ما يشين، وسترين إذا ما تحرّوا عنّى أنّي التزمت الصدق حقًّا. . .

فابتسمت قائلة في إخلاص:

ـ لا شكّ في لهذا مطلقًا.

ورنوت إليها بامتنان عميق، وذكرت في تلك اللحظة آلامي وما عانيت من تشوّق إليها وحسرة عليها فهزّن سرور يجلّ عن الموصف. بيسد أنّني تساءلت في خوف: ترى هل أروق في عيني الأمّ؟... ألا تستصغر وظيفتي، أو لا تجدني أهلًا لهذه الأستاذة المحبوبة؟... وانقبض قلبي ذعرًا، وحدّثتني نفسي بأن أفاتحها فيها يكدّر صفوي، ولكنْ عَقَلَني الحياء. ثمّ خطر لي خاطر جديد فسألتها على الفور:

- هل تواصلين العمل في وظيفتك إذا تم الأمر كما أرجو؟

ولم لا؟ إنّى أحبّ عملي حبًّا جمًّا، وكثيرات من زميلاتي...

وأدركت ما كانت على وشك قبوله فخفق قلبي بغبطة ونظرت إليها نظرة حييّة ملؤها الحبّ والأمل، ثمّ قلت برضا:

ـ لهذا حسن...

ساد الصمت قليلًا فعلا وقع أقدامنا على أرض الطريق المفروشة بأشعة الشمس، ولاحت متي التفاتة إلى النيل فرأيت صفحته السمراء تترقرق تحت لؤلؤ النور المنثور، وأحذت أتصفّح وجوه المارّة القلائل الذين يمرّون بنا في حياء وارتباك. وقد لطّفت الشمس من برودة الجوّ وبثّت في حنايانا نشاطًا وحبورًا فشعرت بطيب الحياة كما لم أشعر به من قبل، وامتلأتُ امتنانًا حتى وددت لو ألثم الثرى شكرًا. بيد أنّني لم أنس ما يشغلني من خطير الأمور، أو ما يبدو لي من خطيرها، فلذلك سائتها:

ـ أرشديني الآن إلى ما ينبغي فعله. فسألتني في دهشة قائلة:

ـ ماذا تعني؟

فقلت بحيرة:

ـ ينبغى أن أتقدّم لطلب يدك.

فنظرت فيها أمامها بحيرة ولم تنبس. وكنت في حيرة من أمري فسألتها:

\_ كيف . . . كيف يخطب الناس عادة؟!

فندَّت عنها ضحكة رقيقة، وقالت برقَّـة:

- بوساطة السيّدات أو بالاتّصال الشخصيّ، ألم تدرِ شيئًا عن هذا؟

وذكرني قولها «وساطة السيدات» بأمّي فانقبض قلبي فيا يشبه الذعر. ثمّ تساءلت ترى هل أستطيع أن أقوم بما يتطلبه الاتصال الشخصيّ من لباقة وشجاعة؟ وذكرت عند ذاك أنّي لا أعرف شيئًا عن أبيها فسألتها:

ـ هلّا تكرّمت وأخبرتني عن والدك!

فحدجتني بنظرة ملؤها الشكّ وغمغمت:

ـ ألا تعرف عنه شيئًا؟ ا

فقلت ببساطة وصدق:

ـ كلّا واأسفاه. . .

وأدركتُ أنّها كانت تظنّني نشطت لمعرفة ما ينبغي معرفته عن الأسرة التي أطمح للاندماج فيها؟ وعجبت كيف أنّني لم أحرّك ساكنًا طوال عهد حبّي قانعًا بالنظر واللهفة واليأس. وقالت رباب بلهجة لا تخلو من زهو:

ـ جبر بك السيّد مفتّش ريّ بالأشغال. . .

فقلت بإجلال:

ـ تشرّفت.

واستشعرت ثقل التبعة الملقاة على عاتقي، ولُكنّي لم أجد بدًّا من أن أقول:

ـ سأقابله بنفسي، متى يحسن أن أقابله؟

- في بحر الأسبوع القادم لأنّه سيسافر بعد ذلك في رحلة تفتيشيّة كعادته، وهو لا يكاد يغادر البيت عقب عودته من الوزارة...

وكنّا قد توغّلنا في الطريق طويـلًا فاقـترحت أن نعود، ودرنا على عقبينا عائدين. ولم نتبادل في عودتنا إلّا كليات قلائل، وكنت من السعادة في حلم، ولْكنّني لم أغفل لحظة عمّا أنا مقبل عليه من جلائل الأمور...

### ٣٦

واستحوذ عليّ الخوف والقلق، وعاودي ذلك الإحساس الخانق الذي قهرني يوم دعاني أستاذي بكليّة الحقوق إلى منصة الخطابة. هل تستطيع قدماي أن تحملاني إلى بيت جبر بك؟ هل أستطيع مكاشفة الرجل بما في صدري؟ اللهم أدركني برحمتك فإنّ الحبّ يركبني مركبًا صعبًا لا قِبَل لي به، ولمّا ضقت بالواقع المخيف روّحت عن نفسي بالأحلام، فرأيتني في جزيرة مهجورة، وليس بها حيّ إلّاي وحبيبتي، حيث الحبّ مهجورة، وليس بها حيّ إلّاي وحبيبتي، حيث الحبّ لا يسيم المحبّ خطبة ولا كلامًا ولا اتصالًا بأحد، وهفّت نفسي في محنتي إلى تلك الجزيرة المهجورة.

ومضى السبت والأحد في عذاب نفسيّ عنيف، فصمّمت على أن أستجير من عذاب الفكر بلقاء الخطر وجهًا لوجه. وغادرت البيت عصرًا بعد أن أخذت زينتي، وقطعت الطريق واجف القلب وأنا أتلو آية الكرسيّ. ولمّا عبرت الجسر ولاح لي عن بُعد جانب من العمارة ثقلت قدماي وكدت أرجع من حيث أتيت، ولكن كان تصميمي رائعًا، وكان إشفاقي من أن تستبطئ حبيبتي قدومي لا يدع لي فرصة للتردد. وجعلت أشجّع نفسي قائلًا إنّه لو لم يكن ثمّة أمل لما رضيت حبيبتي بأن تلقاني يـوم الجمعة، ولما مهدت رضيت حبيبتي بأن تلقاني يـوم الجمعة، ولما مهدت السبيل لمقابلة أبيها، ودفعتُ قدميّ الثقيلتين فأخذت أقترب رويدًا من العمارة. ولم يكن بالنافذة ولا الشرفة أحد فارتحت لذلك لأنّي أضطرب في سيري تحت وقع الأعين، ثمّ وجدتني مقبلًا نحو البوّاب، فوقف الرجل متسائلًا فقلت:

\_ جر بك السيد.

فقال:

ـ الدور الثاني. . . وارتقيت السلّم في رهبة وخوف، متوقّفًا عند كلّ

بسطة لأتمالك أنفاسي. حتى طالعني باب الشقة المغلق فخارت قواي، ووسوست لي نفسي أن أعود، أن أفرّ بنفسي، أن أؤجّل الزيارة الخطيرة ليـوم آخر. ولُكتّي نفيت عتى فكرة التأجيل بغضب، وبدا لي أن أنـزل وأن أخفّف عن توتّر أعصابي بالمشى ومعاودة ترتيب أفكاري. وهممت بالتراجع، ولكنني تساءلت في اللحظة التالية ألا يرتباب البوّاب في أمري إذا رآني نازلًا بعد دقيقة من مخاطبته ثمّ رآني بعد دقائق عائدًا إلى العمارة؟ . . . وعدلت عن فكرة النزول، ووقفت مع ذٰلك ساكنًا لا أبدى حراكًا. وجمد بصري على الباب حتى خلت ثقبه عينًا تحدّق في وجهى بسخرية. وانتقلت عينـاي إلى زرّ الجرس وثبتتـا عليـه بخـوف وهلع. ما عسى أن يحدث لي لو فُتح الباب فجأة عن وجه من الوجوه التي أعرفها وتعرفني! وتمنّيت في تلك اللحظة لو كانت حياتي واصلت مسيرها الوثيد دون أن تصطدم بهذا الحبّ الذي قلبها رأسًا على عقب! وجاءني بغتة صوت رفيع من الداخل يصيح: «افتحى الراديو يا صباح، فارتعدت أوصالي وأرهفت السمع في خوف متزايد. وَيْلِي منك يا أمَّاه، أما كان الأفضل أن تكون في مكاني هكذا؟ ثمّ قرع أذني وقع قدمين صاعدتين فتضاعف اضطرابي ولم أجد من التقدّم مناصًا، وتدانيت من الباب، ورفعت يبدي إلى زرّ الجرس، وتريّثت لحظة في اضطراب، ثمّ ضغطت عليه فرنّ رنينًا مزعجًا، وتنحّيت جانبًا، منتظرًا في حالة يرثى لها. وفُتح الباب وبرز وجه أسود كالفحم لجارية في الخمسين، فحدجتني بعينين برّاقتين وقالت:

وقلت وأنا أتمنّى أن يكون البك خارج البيت لسبب أو لآخر:

\_ جبر بك موجود؟

\_ أفندم؟

ولْكنَّها أجابت قائلة:

ـ نعم يا سيّدي . . . مين حضرتك؟

فاستخرجت من محفظتي بطاقة وقدّمتها لها قائلًا:

ـ أرجو أن يأذن لي البك بمقابلة قصيرة...

ومضت الجارية بالبطاقة وانتظرت خافق الفؤاد

مضطرب النفس. وتخيّلت البك وهبو يقرأ البطاقة بصوت مرتفع فيتبادل الجميع النظرات والابتسامات، ويهسرعون إلى مكان آمن يرونني منه حين دخولي، فالتهب وجهي حياء وازددت اضطرابًا، وبرز رأس الجارية مرّة أخرى وهي تقول:

ـ تفضّل .

ودخلت خافض الرأس، فأرشدتني إلى باب على عين الداخل مباشرة، فدخلت حجرة الاستقبال، وهي حجرة أنيقة ذات أثاث كحليّ، فاتجهت إلى مقعد يفصل بين كنبتين وجلست، بعيدًا عن سمت الباب. لم أكد أصدّق أنّ بلغت حقًا بجلسي هذا من البيت. وجعلت أرهف السمع في خوف وقلق وهلع. وتمنيت لو يتأخّر البك ريثها أسترد أنفاسي، ثمّ دفعني العذاب إلى تمني حضوره سريعًا لوضع حدّ لآلامي. ولا أدري كم انتظرت حتى سمعت وقع أقدام تقترب. دخل البك فنهضت قائبًا، ثم سلّم عليّ في أدب وترحيب وأوماً إلى المقعد وهو يقول:

ـ تفضّل بالجلوس. . .

وجلس على الكنبة غير بعيد. كان طويلًا نحيلًا، في الخمسين من عمره، له قامة حبيبتي وعيناها، فسرعان ما أحببته، وكان يتلفّع بعباءة فضفاضة ضاربة للحمرة، ويسطع من راحتيه عطر زكيّ، ونظر إليّ مبتساً وقال مرحبًا:

> ـ شرّفتنا يا أستاذ كامل... أهلًا وسهلًا... فقلت بامتنان:

> > ـ شكرًا لك يا بك. . .

ترى هل علم بالغرض من الزيارة؟ . . . هل سمع قبل الآن بهذا الاسم الذي قرأه في البطاقة؟

على أنّه مهما يكن أمره فلا مناص من مفاتحته في الموضوع كما لو كان يجهله. وكنت قد كتبت صورة ممّا ينبغي قوله كما تصوّرته، وقرأتها مرارًا حتّى حفيظتها قبل مغادرة البيت، فقلت بصوت منخفض:

- إنّي آسف على إزعاجي سعادتك بهذه الزيارة على غير سابق معرفة. . .

فقال والابتسامة اللطيفة لا تفارق شفتيه الرقيقتين:

- إنّى تشرّفت بمعرفتك يا أستاذ كامل!... تسرى أحضرتك من حيّنا لهذا؟

فقلت وقد سررت بما هيّاً لي من سبب للحديث: ـ نعم يا بك، إنّي من سكّان منيل الروضة!

ـ حيّ هادئ لطيف.

فقلت وقد آنست إليه:

- وإنّي من مواليده أيضًا، وقد أقام به جدّي الأميرالاي عبد الله بك حسن منذ أكثر من سبعين عامًا!

فقال متفكّرًا:

- عبد الله بك حسن!... أُظنّني سمعت بهذا الاسم! أهو جدّك لوالدك؟

فقلت مضطربًا:

\_ كسلاً، إنه جسدي لأمّي، أمّا أبي فمن أسرة لاظ...

.. وهل كان ضابطًا أيضًا؟ فقلت وقد تزايد قلقى:

ـ كلَّا... كان أبي رَحمه الله من الأعيان...

فابتسم قائلًا:

\_ حسبته كذُّلك لأنَّ أهل المهنة الواحدة كثيرًا مـا يرتبطون بالزواج فيها بينهم...

وآمنت على قوله، وسكت الرجل فلم أجد ما أقوله، وعدت إلى تذكّر محفوظاتي فحضرتني الجملة الخطيرة التي يتوقّف عليها حظّي في الحياة، ولكن خانني لساني، فلذت بالصمت، وما لبث أن عاودني الاضطراب والهلع، والتهب رأسي حياء وارتباكًا، وفي تلك اللحظة جاءت الخادم الصغيرة ـ التي تعرفني حقّ المعرفة ـ تحمل صينيّة الشاي، فوضعتها على منضدة مُكفَّت سطحها بمرآة مصقولة، وتراجعت وهي تداري ابتسامة خفيفة! ورحبت بدخولها وبالشاي الذي حملته لأنّها استنقذاني من حرج الصمت الذي ثقلت وطأته عليّ. وملأ البك قدحين ودعاني للشراب، فتناولت قدحي شاكرًا ورحت أرتشفه متمهلًا وعقلي لا يني عن قدحيل جبر بك وابتسامته اللطيفة الغامضة التي حيال جبر بك وابتسامته اللطيفة الغامضة التي

تستحثّني في صمت على الكلام، لا بدّ ممّا ليس منه بدّ، وإلّا انقلبت الجلسة إلى مهزلة تستثير السخرية. لأصطنعن شيئًا من الرجولة أمام الرجل الدي أروم مصاهرته أن أصغر في عينيه. ولممت أطراف شجاعتي وقلت وإن تهدّج صوتي وتخلخلت نبراته:

ـ سيّــدي، أردت. . أعني . . . الحقّ أنّي أرجـو التشرّف بمصاهرتك . . .

ولم تكن الجملة التي كتبتها وحفظتها لتفترق عممًا قلت كثيرًا، وقد اعتراني الاضطراب بعد أن فتحت في بالكلام ولكن الله سلّم وأفصحت عن رأيي بعبارة لا بأس بها ونظرت إلى الرجل فوجدته ما يرال مبتسمًا، وتريّث لحظات استغلظ وقعها في نفسي المروّعة، ثمّ قال بأدب جمّ:

ـ أشكر لك حسن ظنّك بنا...

وصمت لحظات أخرى متفكّرًا ثمّ واصل حـديثه قائلًا:

\_ ولكن أرجو أن تمهلني أسبوعين لمشاورة أصحاب الشأن الآخرين.

فبادرته قائلًا:

\_ طبعًا... طبعًا... ولا يسعني إلّا شكرك على كرم أخلاقك وحسن ضيافتك؟

ونهضت قائمًا مستأذنًا في الانصراف، ولكنّه دعاني للبقاء فترة أخرى، فاعتذرت شاكرًا له جميل أدبه، وسلّمت وذهبت. وتنهّدت في الخارج من الأعماق وشعرت كأنّ حملًا ثقيلًا رُفع عن عاتقي. وبدا لي الأمر هيّنًا لا يستدعي بعض ما عانيت من خوف وقلق وهلع، فابتسمت في ارتياح، ثممّ اسمترسلت ضاحكًا...

## 47

تملّیت نشوة الارتیاح والظفر حتی المساء، ثمّ عاودنی القلق ذلك الرفیق القدیم الذي لا یمـلّ عشرتی... أیرضی جبر بك بموظف صغیر مثلی زوجًا لابنته؟... ألا تسرجح كفّـة محمّد جـودت رغم دخـلي من الأوقاف؟... إنّه مهندس كجبر بك، وجار وصدیق،

ولست من ذلك كلَّه في شيء، ولٰكنَّ رباب لا تودُّه، ولو كان بهـا من رغبة فيـه لما قــابلتني وشجّعتني على مقابلة أبيها، ورطّب هٰذا الخاطر قلبي المحترق وردّني إلى نشوتي، وأكنّه لم يستطع أن يستأصل الشكّ والقلق من قرارة نفسي. وتتابعت أيّام الانتظار وما أزداد إلّا كآبة وتشاؤمًا، ولذُّلك أخفيت سرّي عن أمَّى حتَّى لا تعلم بإخفاقي إذا كان مقدورًا، وكابدت الانتظار ومرارة الشكّ في وحدة مخيفة، ومن عجب أنّنا لم نعد إلى موضوع الزواج منذ ذاك المساء العنيف. وقد اعتور سلوكها شيء من التحفّظ والتغيّر لم يخفيا عن إحساسي الدقيق. وبدت في أحايين كشيرة كالطفل الغاضب وانطوت على نفسها. وكنت إذا أقبلت عليها محدَّثًا تلقّتني بريبة لا تزايلها حتى تطمئنّ إلى نوع الحديث. وأحنقني تغيّرها ولكنّي لزمت معها الأدب والتودّد. وفي أثناء ذلك أسر إلي زميل من الموظّفين بأنّ «بعضهم» يتحرّى عنّى كما أخبره موظّف بإدارة المستخدمين، وسرعان ما ذاع بين موظّفي إدارة المخازن أنّي شارع في الزواج، وجعلوا يعرضون لي بما في أنفسهم مداعبين فأزداد امتعاضًا وحنقًا، ولمّا انقضت فسترة الانتظار مضيت إلى مقابلة جبر بك السيّد، ولْكنّي لم أذهب إلى بيته ـ حال دون ذُلك خوفي من الخذلان ـ نقابلته في وزارة الأشغال، ورحّب بي الرجل ترحيبًا جميلًا وأعلن لى موافقته! لهكذا انتهى عذابي ورُدَّت إليَّ الروح. وفي تلك المقابلة اتَّفقنا على يوم الخطبة. وإذا كانت حياة الإنسان خليطًا من الشقاء والسعادة فقد بدا لي أنَّ أيَّام شقائي قد ولّت، وأنّي سأجزى عن صبري وتعاستي ومخاوفي سعادة صافية فيها بقى لى من عمر. ورجعت إلى البيت ودعوت أمّى وأخبرتها بما تمّ، وقد استمعت إليّ في استسلام ودهشة وقالت لي متسائلة:

ـ ولماذا أخفيت عني الأمر كلّه؟

فقلت متضاحكًا في ارتباك:

فقالت بحدّة:

ـ يا لله!. أكنت تتصوّر أن يرفضوا يدك؟! يا لك

من طفل غرير! ألا تعلم أنّ الفتيات لا حصر لهنّ، وخيرًا من فتاتك ألف مرّة، يسرضين بـك عن طيب خاطر!

فقلت بلهجة غت عن عدم رغبتي الاسترسال في نقاش:

ـ إنّي أنتظر تهنئتك يا أمّاه...

فهالت نحوي حتى لثمت خدّي وتمتمت:

ـ إنّي أحقّ منك بالتهاني. .

ودعت لي طويلًا، وكان وجهها كالصفحة المصقولة لا تخفى بها خافية، ولم تكن تحسن مداراة ما يعتمل في نفسها، فلمست في نظرة عينيها خيبة عميقة نغصت علي صفوي، بيد أنني تجاهلتها وتظاهرت بتصديق كلماتها، وسرعان ما شغلت عنها بسعادتي، وكتبت في نفس اليوم لأخي خطابًا أخبرته بما كان ودعوته لشهود الخطبة، وزرت أختي راضية ودعوتها كذلك، وذهبنا جميعًا في اليوم الموعود. ولست أدري كيف واتتني شجاعتي ذلك اليوم. لقد شبكت ذراعي بذراع شقيقي مدحت ورجوته أن يكون مرشدي، ولشد ما أتعبته بجمودي وارتباكي وخجلي.

لم أنبس بكلمة طوال السهرة، ولم أرفع عيني عن الأرض، ولبثت محاصرًا بأعين المستطلعين رجالًا ونساء، ولم تزايلني الرهبة حتى بعد انصراف الأقارب واقتصار الموجودين على الأهل. وقد ضحكت حرم جبر بك وقالت لى:

- أنت خمجول يا سي كامل. . . وقد أدركت الآن السرّ في أنّك كنت تحوم حول عروسك أشهرًا طوالًا كالخائف . . . !

وخفق قلبي لقولها، واختلست من أمّي نظرة لأرى وقعه في نفسها فوجدتها مشتبكة مع جبر بىك في حديث. وجلست طوال الوقت بجانب رباب دون أن أستطيع إرواء قلبي الظامئ لرؤيتها. وما ألقيت عليها إلّا نظرة سريعة حيبة حين دخولها الحجرة في هالة من نور وبهاء ثمّ غبت في حيائي وارتباكي، ولمّا انفض الحفل العائليّ وغادرنا البيت ضحك أحي مدحت في الطريق مقهقهًا وقال لي بدهشة الطريق مقهقهًا وقال لي بدهشة المعائلية وغادرنا لي بدهشة العائلية وغادرنا لل بدهشة العائلية وغادرنا البيت ضحك أحي مدحت في الطريق مقهقهًا وقال لي بدهشة العائلية وغادرنا البيت ضحك أحي مدحت في الطريق مقهقهًا وقال لي بدهشة العائلية وغادرنا البيت ضحك أحي مدحت في الطريق مقهقهًا وقال لي بدهشة العائلية وغادرنا البيت ضحك أحي مدحت في الطريق مقهقهًا وقال لي بدهشة المنافقة المنافقة

- ينبغي أن نجد علاجًا لخجلك، فوالله ما رأيت مثلك رجلًا.

ولم آبه لانتقاده وسخريته. كنت سعيدًا...

### ٣٨

...ثم هان علي عناء الزيارات، اعتدتها وآنست اليها. أمكنني أن أضغط على زرّ الجرس دون أن ينخلع قلبي، وأن أمضي إلى حجرة الاستقبال دون أن أعثر بطرف سجّادة أو قطعة أثاث، وأن ألقى آلي الجدد غير خافض الرأس ولا ملهوج الحديث، بلل أمكنني أن أتحدّث أيضًا وأن أضحك إذا دعى الداعي للضحك، في حدود طاقتي. وأسرتي الجديدة أسرة لطيفة حقيقة بالمودة، حبيبتي عنوانها، وحسبها هذا لسيّد فصرنا صديقين، وقرّبت الألفة بيني وبين جبر بك السيّد فصرنا صديقين، وقرّبت الألفة بيني وبين نازلي هائم فكأننا ابن وأمّ. وأسرني الصغيران محمّد وروحيّة بظرفها، حتى الخادم الصغيرة والجارية السوداء حظيتا بنصيب من ودّي، فأحببتهم جميعًا حبًا دلّ على ما بقلبي من هيام بحبيبتي وشوق مكبوت للمعاشرة والتودد.

وكان جبر بك السيّد من أولئك الرجال الذين لا يبرحون بيوتهم إلّا للضرورة القصوى، فإن لم يكن في الوزارة أو في رحلة تفتيشيّة بالأقاليم فهو في بيته وبين زوجه وأبنائه، بدا لي من أوّل يوم لِتعارُفنا مهذّبًا رقيق الحاشية، ولم يخفّ عن عينيّ - على ضعف ملاحظتي الله من الأزواج المطيعين وأنّ زوجه هي الآمرة الناهية في البيت، ولكنّ ذلك لم يضعف من منزلته، ولعلّه في البيت، ولكنّ ذلك لم يضعف من منزلته، ولعلّه من ميل للفخر والمباهاة على تجاوزه الخمسين، وما أسهل أن تلاحظ ذلك إذا سمعته عدينًا عن عمله ومركزه وصلاته بأقرانه ومرءوسيه، أو منوهًا برحلاته التفتيشيّة وملاحظاته، وما أكثر ما ينتقد المهندسين السبّان ممن تلقوا علومهم في إنجلترا وألمانيا، فيقول إنّ الشبان ممن ترسخ في العلم إلّا بالتجربة والمارسة، الأمر علم المندسة في مصر هو علم الهندسة في أوربا، وإنّ القدم لا ترسخ في العلم إلّا بالتجربة والمارسة، الأمر

الذي يتجاهله الشبّان. وكان في تلك الأيّام قلقًا على مركزه بالوزارة، ولا يفتأ شاكيًا ما يلقى من اضطهاد سياسي مرده في رأيه إلى صلته بالوزير الوفدي السابق، حتى أنَّه صرّح مرّة بأنّه يفكّر في طلب تحويله إلى المعاش والاشتراك في النشاط السياسي، ولكنَّه لم يستطع الاسترسال في شرح رأيه لتصدّي زوجه لــه بالمعارضة الحاسمة التي لا تحتمل مناقشة. وكنت أجد حياله شعورين متضادّين: شعورًا بالضآلة لتفاهة مركزي في الحكومة وقلّة حظّى من الثقافة، وشعورًا بالزهو لانتسابي لـرجل مثله عـظيم في قدره ومركزه وعلمه. أمَّا نازلي هانم فعلى نقيضه ميَّالة للقصر مفرطة في السمنة، وكانت على اقترابها من الخمسين ذات وسامة لا بأس بها تدلُّ بلا ريب على ما كانت تتمتُّع به من جمال في صباها. وكانت على سمنتها المفرطة بالغة في نشاطها ويقظتها وسهرها على رعاية بيتها وأبنائها وزوجها، وقد شكا زوجها مرّة إلىّ حرصها الزائد عن الحد على تنسيق البيت وتنظيفه ومراقبة الخادم والطاهية، وإفراطها في ذلك إفراطًا هو أدني إلى الوسوسة والإرهاق، وأكنّه لم يخل في شكواه ممّا يشي بإعجابه ورضاه.

وبدت لي ظريفة في غير ما تكلّف، ولشد ما ضحكت من ذكريات تطلّعي الصامت إلى الشرفة والنافذة، وقارنت بين حيائي وبين وقاحة الشبّان، وعلّقت على ذلك قائلة:

\_ فمن حسن الحظّ أن تكون لرباب، ومن حسن الحظّ أن تكون رباب لك، فهي ليست كفتيات اليوم أيضًا.

هٰذا حقّ، حبيبتي ليس كمثلها شيء، هي الحياة والذكاء والجهال، وإنّ الأيّام لتزيدني بها تعلّقًا وهيامًا وإعجابًا، ما أرخم صوتها، وما أرشق إيماءتها، وما أجمل رزانتها، وكانت إلى هٰذا كلّه أنوثة ناضجة كماملة، وإنّ عينيها لتطالعاني بالإخلاص والمودّة والصدق من غير ما حاجة إلى خفّة مصطنعة أو تكلّف غير بريء. ولم أكن أفوز بها في خلوة أبدًا، ولم تتهيّاً لي فرصة للانفراد بها منذ إعلان خطبتنا. وشاقني كثيرًا أن

أخلو إليها، وأن أتمل بإدامة النظر إلى وجهها الصبيح في أمن من الرقباء، على أنّني لم أخلُ من خوف من مثل هذه الخلوة المأمولة وما أنا حريّ بأن أعانيه فيها من عيّ وحصر وحرج واضطراب، فقنعت بالمبذول لي في حظيرة الأسرة، راضيًا آمنًا، مكتفيًا إلى حين بالنظرة الخاطفة والمحاورة المقتضبة، سعيدًا بالنشوة التي يبتّها وجودها في قلبي وروحي، ووجدت حديثها لطيفًا طبيعيًا، لا أثر فيه لشهادتها العالية ـ وهو ما كنت أحاذره وأشفق منه ـ فلد تفلسف ولا ادّعاء ولا حدلقة.

وتم الاتفاق فيها بيننا على أن يكون الزواج في العطلة الصيفية، ولم يألوا جهدًا في إعداد الجهاز، واقترحت نازلي هانم أن ينتقلوا إلى شقة كبيرة على أن أنضم إليهم، ولكن الاقتراح أزعجني وذكرني بأممي، فاعتذرت من عدم استطاعتي قبوله قائلًا إنّي لا يمكنني التخلّي عن أمّي، وعند ذاك قالت نازلي هانم:

ـ والدتك سيّدة محترمة ولطيفة ولكن يبدو لي أنّها لا تميل إلى المعاشرة!

وفهمت ما تعنيه، والحقّ أنّ أمّي لم تــزرْ بيت خطيبتي منذ إعلان الخطبة إلّا مرّة واحدة تحت ضغط وإلحاح، فقلت في ارتباك غير قليل:

ـ لقد اعتادت أمّي الوحدة. . . ولم تألف الزيارات قطّ. . .

وقصصت عليهم جانبًا من حياتي متحاميًا الفجوات التي لا تطيب ذكراها. ولا أنكر أنّ ملاحظة نـازلي هانم أزعجتني، وذكّرتني بأمور أخافها، فدعوت الله مخلصًا أن يقيني مغبّة الشقاق في حاضري ومستقبلي.

وفي مرّة، وكنت جالسًا إلى فتاتي وأمّها فقط، واتتني الشجاعة فذكرت عهد تطلّعي الصامت إلى «رباب»، وعجبت كيف انتهت إلى هذا الختام السعيد وهو ما لم أكن لأحلم به الوضحكت حبيبتي وقالت:

ــ ومع ذٰلك فلم تكد تخطو خطوة واحدة حتّى تمّ كلّ شيء في غمضة عين!

وقالت نازلي هانم:

ـ طالما تساءلنا ماذا يريد لهذا الشابِّ؟! ولشدِّ ما

حذرت «رباب» أن تكون من الشبّان الذين يطاردون الفتيات في الطريق! وقدرنا في وقت ما أنّك مشغول بالتحرّي عنّا كما يفعل طلّاب الزواج. فلمّا طال ترددك بعد ذلك داخلني استياء وتساءلت عمّا لم يعجبك فينا؟!

فقلت مرتبكًا متألَّمًا:

ما فعلت شيئًا من لهذا، وحتى الأسماء ظللت على جهلى بها حتى اللحظة الأخيرة...

وكان لدي من المال ما يُعَد بالقياس إلى ثروة، فأغدقت على حبيبتي الهدايا، وجعلت من شقيقتي راضية مشيرتي في هذه الأمور التي أخفيتها عن أمي فمحضتني المشورة وأرشدتني إلى «الواجب» وخاصة في المواسم كعيد الفطر وعيد الأضحى، فأصبحت بفضل رأيها خطيبًا مشرّفًا؟

وظلّت العلاقة بيني وبين أمّي على ما يرام، على الأقلّ في الظاهر، وحرصت على أن أشركها في مهمّة الإعداد للحياة الجديدة لتبدو وكأنّها تباركها، فكلفتها بأن تبحث لنا عن شقّة جديدة، ووقع اختيارها على عهارة في شارع قصر العيني على بعد محطّات ثلاث من عهارة حبيبتي، ولم يبدر منها ما يعكّر صفوي، ولكنّها مدت كشخص مغلوب على أمره، تزحزح على رغمه إلى هامش الحياة، فانطوت على نفسها انطواء لم أجد في معالجته حيلة، وقطع قلبي. ولكن لم يكن في وسع في معالجته حيلة، وقطع قلبي. ولكن لم يكن في وسع شيء في الوجود أن يعتاق تيّار السعادة المتدفّق الذي يسكرني ليل نهار. والواقع أنّ تلك الفترة من حياتي يسكرني ليل نهار. والواقع أنّ تلك الفترة من حياتي هي أسعد ما لقيت في الدنيا من أيّام...

## 49

وقـالت لي نازلي هـانم يومًـا، وكانت الأسرة قـد أعدّت عدّتها للزواج:

- إنّ رباب أوّل عهدنا بالأفراح فينبغي أن تكون ليلتها بالغة المسرّة.

وولَى قلبي فرارًا، ولم يعد بـدّ من مواجهـة الأمر الخطير الذي طالما تحاميته إشفاقًا وجبنًا. وتساءلت في قلق:

ـ أترين ضرورة في إحياء ليلة الزفاف؟! فرمقتني بنظرة استنكار كأنّ تساؤلي أدهشها وقالت: ـ طبعًا!

فغمغمت في ذهول:

ـ قيان وزفاف ورقص وغناء!

ـ ينبغى أن تكون ليلة فريدة غنّاء. . .

وتملَّكني الخوف، ورفعت إليها عينين ملؤهما الرجاء والاستعطاف، ثمّ قلت بيأس:

ـ لا يمكنني أن أزفّ بين المدعوّين! لهذا فـوق ما ستطيع.

فلاحت في وجهها الـدهشـة والانـزعـاج وقـالت بغرابة:

- لست أفهم شيئًا! . . . هل يعجزك الحياء لهذا الحدّ؟

فقلت بضراعة، وبحرارة من يدافع عن نفسه حيال الموت:

لا أستطيع... لا أستطيع...، صدّقيني يا سيّدتي إن الموت أهون عليّ من الزفاف بين المدعوّين والقيان...

ـ هٰذا شيء عجيب، إنّك تكون أوّل رجل يهرب من الزفاف!

فقلت بأسّى وقد شعرت بألسنة الخجل تلهب جبيني وخدّيّ :

ـ رَبِّمًا، وَلَكُن مَا بِاللَّهِ حَيْلَةً، إِنِّي أَسْتَحَلَّفُكُ بِاللَّهُ أَنْ ترحميني...

فتساءلت في إنكار:

ـ وما عسى أن نفعل؟

فقلت بلهفة وقد عاودني الرجاء:

نكتب العقـد في جمع من الأهـل فحسب، ثمّ
 أمضى بالعروس إلى بيتنا!

ــ وكيف يكون لهذا فرحًا!

لو كان الأمر غير ما يتصل بالخجل لسلمت دون عناء، والحق أتي سريع للمطاوعة مها كلفني الأمر من تضحية إلّا إذا كنت بموقف الذائد عن حيائي، هناك أنقلب إلى الاستماتة والتشبّث. وقد استمددت من

ياسي وخوفي قرة فتوسّلت وضرعت وألحفت حتّى كفّت السيّدة عن المناقشة وهي تهزّ رأسها عجبًا، ولم يكن بي خوف أن يظنّوا بي تهرّبًا من تكاليف الزفاف لما أبديت من سخاء كخطيب كان حديث الجميع، على أنّ جبر بك السيّد أخبرني بعد ذلك بأنّه مصمّم على دعوة نفر من خاصّة أصدقائه، وأنّه سيولم للجميع وليمة عشاء فاخرة، ثمّ أخبرني بعد حين بأنّ أحد أصدقائه من هواة الغناء والموسيقى تطوّع بإحياء الليلة في حدودها الضيّقة، وقال مخفّقًا عنّى وقع الخبر:

\_ ولهكذا بجيي ليلتك موظف كبير. . . فقلت محزونًا:

يؤسفني والله ألا أحقق رغبتكم في إحياء ليلة
 زفاف باهرة ولكتي لا أحتمل أن أزَف!

فهزّ كتفيه في عدم اكتراث وقال مبتسمًا:

\_ لا أحب أن أضايقك فلك ما تشاء . . .

وحمل الجهاز إلى الشقة الجديدة، وفرشت حجرة خاصة لأمّي، وانتقلنا من المنيل إلى الشقة الجديدة قبل الليلة الموعودة بأسبوع. وأشرفت شقيقي على فرش شقة العروس بنفسها. وبهرت شقة العروس عيني فجعلت أتنقل بين الحجرات في غبطة وفرح سهاوي. وليًا جاء دور المخدع اجتزت بابه بعد تردّد، وفي حياء شديد ورهبة. يا له من منظر خليق بأن يهزّ الفؤاد هزّا! جعلت أقلب ناظري فيها حولي وأنا بين مستيقظ وحالم. فراش كالذهب، وأغطية حريريّة في لون الورد الزاهر، ومرآة مصقولة رقراقة. دبّت الحياة في قطع الأثاث فلم تعد جامدة ولا صلبة، وحاكت ألوانها الجندابة تورّد الخدود والتهاع الأعين، وندّت عن حواشيها المسدولة همسات خافتة منغومة خفق لها الفؤاد خفقانًا متتابعًا.

#### \* \* \*

وفي صباح اليوم الرهيب ساءلت نفسي متى أعود بعروسي وقد خلفت ورائي الناس والضوضاء؟ ليت التقاليد كانت تقضي بأن ينتظر الرجل عروسه في بيته من غير هٰذا العناء كله! بدا لي يومًا عسيرًا لم يُخلق لأمثالي، فلم يفارق قلبي الشعور بالرهبة والخوف.

وتقضّى نصف الأوّل في تهيئتي، فمضى بي شقيقي مدحت إلى حلّاق مشهور عدت من لدنه على أحسن حال، حتّى قالت لى أختى في دعابة:

ـ أنت أجمل من عروسـك!... أليس كذُلـك يا أمّاه؟

وهمَّت أمَّى بالكلام، ولْكنَّها أطبقت شفتيها دون أن تنبس، وجعلتُ أتساءل عمّا أرادت قوله. وارتـديت بدلة العرس السوداء على حرارة الجوّ، ثمّ ذهبنا إلى بيت العروس قبيل العصر بقليل ومعى أتمي وأخي وأختى وزوجها وعمّى وبعض بناته وخالتي وأسرتها. ولمَّا اقتربنا من مدخل العمارة رأيت الأرض قد فُرشت رملًا فاقع اللون، وتدلّت مصابيح كهربائيّة كبيرة من عمد ملونة، فداخلني اضطراب وقلت لنفسي: دهذا خروج عن الاتَّفاق!» وارتقينا السلَّم وقد أبيت إلَّا أن أسير في المؤخّرة شابكًا ذراعي بذراع مدحت. . . وما كاد أوَّلنا يدخل الشقَّة حتَّى استقبلتنا عاصفة من الزغاريد المجلجلة، فشددت على ذراع أخى وشعرت بسرغبة في التسواري، ولكن أين؟ وخفضت عيني، وسرت، بل جرّني أخي، إلى حجرة الاستقبال، دون أن أرى شيئًا ممّا يحيط بي وإن أحسست بأذنِّ وأنفى أنّ البيت مكتط بـروّاد السرور!... وأجلست وأنــا متشبّث بذراع مدحت وقد همست في أذنه:

ـ أرجو ألّا تفارقني . . .

فردّ علىّ هامسًا:

ـ تشجّع وإلا بدت عروسك دونك حجلا!
ولم أكبد أتنفس الصعداء لمرور لحظة الاستقبال المفزعة حتى جاءني جبر ببك السيد ليقدّمني لصفوة المدعوين، فوقفت مرتبكًا كالعادة، وراحت يدي تسلّم، ولساني يردّد كالآلة «تشرّفنا... تشرّفنا» ثمّ جلست مرّة أخرى دون أن أحفظ اسمًا واحدًا. ودار حديث طويل، لم يفزع عقلي لفهمه فصلًا عن الاشتراك فيه، ولم يغب عتى حسرجي، فتضاعف ارتباكي، وخيّل إليّ أنّ الجميع يتغامزون بي، أو يهزءون بي في سرائرهم. ومرّ الوقت قاسيًا حتى دُعيت يهزءون بي في سرائرهم. ومرّ الوقت قاسيًا حتى دُعيت إلى كتابة العقد، وخفّف عتى أن تمّ ذلك في حجرة

تكاد تكون خالية، ولكن انفجرت الزغاريد في تسابق عنيف، وعاودتني مرة أخرى رغبتي في التواري، وعدت إلى مجلسي الصامت، ومرّ الوقت، ولم يكن بالنسبة إليّ إلّا صمتًا وفكرًا محترقًا ولهفة على الفرار. ثمّ دُعينا إلى سماط أعِد على سطح العارة في الهواء الطلق. والعشاء عناء جديد لمثلي، ولكنه محتمل بخلاف الحديث، لأنّ المدعوين يشتغلون بالطعام عما عداه فيجد من كان مثلي فسحة للطمانينة والسكينة. . . وعدنا إلى مجالسنا، شابكًا ذراعي بذراع أخي، ثمّ بدأ الغناء . وكان المغني الهاوي وفرقته من الهواة كذلك ـ يتصدّرون حجرة الاستقبال وقد غنى الهواة كذلك ـ يتصدّرون حجرة الاستقبال وقد غنى سوت فنان حانة سوق الخضر . وجاء جبر بك للجوقة بقينتين من الويسكي، وقُدتمت كثوس مسترعة بقينتين من الويسكي ، وقُدتمت كثوس مسترعة بقينتين ، وقد همس مدحت في أذن :

ـ ألا تشرب كأسًا أو كأسين؟

فنظرت إليه نظرة لم يفهم معناها وقلت بإنكار:

ـ محال...

قلتها بلهجة تنم عن الاستفظاع، ثمّ خلوت إلى ذكرياتي في صمت. لشد ما همت بنشوة الخمر! أفليس عجبًا أتني لم أذقها منذ الساعة التي اجترأت فيها على غاطبة حبيبتي؟... هجرتها في غير ما عناء كأنها لم تكن، ولم تنازعني النفس إليها ولا مرّة واحدة! وتتابع الغناء والحديث وعلا الضحك. وكنت حريًا بأن آنس الجوّ، وأن يذهب عني الضيق وتوتّر الأعصاب، لولا شعوري بخطورة الساعة التي تتربّص بي!... متى أتلقّى عروسي؟ وأين... وهل يحدث هذا في خفية عن الأبصار؟! ومرّ الوقت. ثمّ انتبهت بغتة على جبر بك السيّد وهو يقف حيالي ويضع يده على كتفي قائلًا بصوت منخفض:

ـ هلم يا سي كامل أزف الوقت.

ورفعت إليه بصري في ارتياع وغمغمت:

ـ آن وقت الذهاب!

فقال ضاحكًا:

ـ ليس في الحال ولكن بعد زفّة بسيطة؟

فسرت في جسدي رعدة وهتفت في هلع: - كلّا... كلّا... اتّفقنا على ألّا تكون زفّة!

- ليس الأمر كها تتصوّر، فقد أقمنا في الصالة الكبيرة منصّة للعروسين، فتجيء بعروسك وتجلسان عليها، الجميع يريدون أن يسروا العروسين فها ذنبي أنا؟!

كان كلامه ينقلب في مخيّلتي صورًا، فرأيتني أمشي وسط الجميع إلى حجرة العروس وأعود بها والمدعوّون يحيطون بنا مهلّلين، ثمّ نجلس فريسة للأعين!... ربّاه... سأقع مُغمّى عليّ.

وقلت بحرارة:

\_ ولَكن هٰذه الزفّة!... ليس في مقدوري!... أرجو يا بك أن تعفيني... لا أستطيع...

الأمر أسهل ممّا تتصور، ولا بدّ ممّا ليس منه بدّ،
 وإلّا ماذا يقول المدعوون؟!

فهتفت في فزع :

ـ دعهم يقولوا ما يقولون. لا أستطيع... سأنتظر العروس على بسطة السلّم ثمّ نذهب إلى بيتنا...

ولم يتهالك الرجل نفسه فضحك وصاح بي حتّى علا صوته على صوت المغنّى:

- بسطة السلّم . . . يا لك من عريس عجيب ا وكان مدحت يصغي إلينا صامتًا، فضغط على ذراعى وقال لى بحزم:

ما هذه الأفكار الصبيانية؟ ١. . . ألا تريد أن تجيء بعروسك؟! ألا تستطيع أن تشق طريقك بين نخبة من السيدات الفضليّات؟ أتريد البك على أن يعتذر عن عدم ظهورك بأنّـك خجول لا تستطيع الظهور أمام المدعوّات؟! وافضيحتاه!

وتشجّع جبر بك بكلام شقيقي، أمّا أنا فحدجت أخي بعينين غير مصدّقتين، لم أكن أتصوّر أن تجيئني الطعنة القاتلة من اليد التي أعتمد عليها، وضحك أخي لفزعي وذهولي، وأراد أن يتكلّم، ولكنّي قاطعته مخزونًا يائسًا:

\_ كيف تدفعني إلى ما لا قِبل لي به؟ . . . أتريد أن تجعلني أضحوكة المدعوّات؟

وتأثّر جبر بك للهجتي الحزينة البائسة، فقال برقّة: - المدعوّات جميعًا من الأهل. وقد تعرّفت إليهنّ يوم الخطبة، وسترى صدق قولي...

لم يزل الفزع يتملّكني، وتنـاهى بي الضيق فقلت وسّل:

ـ نشدتكما الله أن ترحماني!

وكأنّ أخي أدرك أنّ الكلام لا يجدي، فوجّه خطابه لجبر بك قائلًا:

\_ يمكن أن نتفق على حلّ وسط فتجيء العروس إلى المنصّة بين صويحباتها، وأذهب مع أخي إليها، فيجلسان معًا بين الأهل ردحًا من الزمن قبل الذهاب. . .

وأوماً إلى البك ألّا يعـارض، فـذهب الـرجـل، والتفتُّ إلى أخى مغيظًا محنقًا وقلت له:

\_ يا لك من أخ خائن! . . . كيف تسمّي لهذا حلًّا وسطًا وما هو إلّا التنكيل بي . . .

فندّت عنه ضحكة مجلجلة ذكّرتني بأبينا وقال لي:

\_ إنّك تعرّ بلدًا، فدع النضال، وسنذهب معًا...
ليتني أجد كلّ يوم زفّة فأشقّ سبيلًا طريًا بين النساء!
وصمت لحظة قصيرة، ثمّ لكزني في كتفي وعاد
يقول:

\_ إذا حدَّثتك نفسك بالنكوص فاهرب واستغن عن العروس!

واستسلمت إلى المواقع في يسأس وضيق وهلع. وعزفت الفرقة نشيد الزفّة فخفق قلبي بارتباع وشعرت بدنو الخطر. وقرعت أذني الزغاريد الآتية من الصالة فانهارت قواى، والتفتُ إلى مدحت قائلًا:

\_ أما من حيلة؟ أما من طريق؟

فشدّ على ذراعي ونهض وهو يقول:

ـ طريق واحد يفضي إلى المنصّة كأنّك طفل يُساق إلى الختان!

وسار، فتحرّكت قدماي وقلبي يغوص في صدري . . .

وقال لي همسًا ونحن نجتاز الباب:

ـ ارفع رأسك، حملق في وجوه الحسان حتّى يغضين ياء!

ولْكنِّي تقدّمت على مهل خافض الرأس. لم أشكّ في أنّ منظري استثار الضحك المكتوم. وبلغ مسمعي صوت نسائي يتساءل: «أيّها العروس؟» فأجابت أخرى: «الطويل!». كان المكان مكتظًا، وقد رأيت عديدًا من السيقان والأحذية البيض على جانبي الطريق الذي أفسح لنا. ثمّ سمعت صوت أخي يهمس في أذني:

- بلغنا المنصّة، اصعد إليها، وحيّ عروسك واجلس.

ارتقيت درجتين، ورفعت عيني في حذر وإشفاق فرأيت حبيبتي جالسة تحت ظلّ من الأزهار، في ثوب العرس الأبيض وعلى رأسها هالة من الحقل والياسمين تنسدل منها على الظهر ذيول من الحرير. وكانت بهاء ونورًا وقُلًا وياسمينًا، وقد غضّت بصرها ولاحت على ثغرها ابتسامة خفيفة. وصرت منها على قيد خطوة، وتذكّرت قول أخي: «حيّ عروسك واجلس».. كيف أحيّيها? . أأسلم باليد؟ . . . أم أوجّه إليها تحية المساء؟ وتردّدت مرتبكًا، ورأيت في ابتسامتها الخفيفة الخجلة ما ينمّ عن انتظار تحيّتي، ثمّ شعرت بما غاب عتي ما ينمّ عن انتظار تحيّتي، ثمّ شعرت بما غاب عتي لخطات قصار، أو عاودني الشعور بالأعين المحدقة بي تكاد تحرق ظهري، ففقدت جناني، وجلست على المقعد الخالي دون أن أنبس مكلمة أو أحرّك يدي.

أخطأت بلا شك؟! ماذا تقول النسوة؟... ماذا تظنّ حبيبتي؟... آه يا له من موقف؟!... لو عرفت هذا من قبل ما فكرت في الزواج أبدًا!... الموسيقى تعزف، والزغاريد تجلجل، وأريج الروائح الزكية يتطاير في الجوّ. الموت أهمون من الزواج! همل أظلّ الدهر ضحية للمنصّات؟ بالأمس قضت منصّة الخطابة بكليّة الحقوق على مستقبلي، واللبلة تكاد تقضي منصّة العروس على حياتي! ترى ماذا يقلن عن عيني اللتين لم تزايلا الأرض؟! وذكرت بغتة أمّي، ترى أين تجلس؟ إنّها تراني في هٰذه اللحظة بلا ريب، وتضاعف حيائي، وتولّاني شعور من يُضبط وهو يقترف عيبًا. ووجدت

إحساسًا لا قِبَل لي بمقاومته يدفعني إلى البحث عن موضعها، وارتفعت عيناي في رفق وحذر، ولكنها كانت أقرب ممّا أتصوّر، كانت تجلس في الصفّ الأوّل الذي يحدق بالمنصّة، فالتقت عينانا، وتبادلنا ابتسامة رقيقة. وطار خيالي إلى صورة من الماضي البعيد، فرأيتني أقف وراء سور المدرسة الأوّليّة وهي بموقفها على الطوار المقابل للسور، ترنو إليّ بعين التشجيع والتوديع، فشعرت بغمز على قلبي.

وتنفّست الصعداء حين أقبلت نازلي هانم نحونا وقالت مبتسمة:

ـ الأن إلى بيتكما مصحوبين بالسلامة.

ثمّ خاطبتني هامسة:

- ستذهب الجارية صباح مع سيّدتها الصغيرة لأنّها لا تحتمـل مفارقتهـا! . . . وإنّي أوصيـك بهـا خيرًا، وستجد فيها خير طاهية .

وتنحّت المرأة جانبًا مغرورقة العينين، ونهضنا من مجلسنا، وأخذت بيد عروسي وغادرنا المكان في سير وثيد والزغاريد والأنغام تودّعنا حتى باب العمارة. وكان أحد أصدقاء جبر لك قد وضع سيّارته تحت تصرّفنا حتى نبلغ دارنا. واحتوتنا السيّارة معًا، ثمّ انطلقت بنا. والتفتُ نحوها متنهّدًا فكاني أراها لأوّل مرّة. وقلت بارتياح:

ـ يا له من موقف قاس ٍ!

ـ يا لك من خجول!... ألهٰذا الحدّ؟!

فندّت عنّي ضحكة أداري بهـا ارتباكي، وجعلت أتملّى غبطة تملأ القلب والعين والروح.

٤٠

أغلقت باب المخدع بيد مضطربة. كان هذا الجناح من الشقة خاليًا صامتًا، تفصله صالتان صغيرتان متداخلتان عن الجناح الآخر حيث توجد حجرتا أمّي والاستقبال... وكان مخدعنا مربّعًا يتوسّطه الفراش، وعلى يمين الداخل مباشرة مقعد طويل ذو لون ورديّ، وفي الجدار المقابل التواليت والمشجب. مضت رباب إلى آخر الحجرة وجلست على مقعد التواليت بين

صورها المعكوسة على مراياه التي ترسم حولها نصف دائرة، وراحت تنزع إكليل الفلّ والياسمين، بينها وقفت في وسط الحجرة مرتفقًا حافة الفراش الخشبيّة، مردّدًا بصري بين ظهرها الرشيق وصُورها المتنافسة في الحسن. هذه الحجرة هي دنياي، وحسبي بها من دنيا، وهذه الفتاة هي نصيبي من الكون وحسبي بها من نصيب، هي حبّي وسعادتي وأملي، ولن أسأل الدنيا مطمعًا بعد اليوم.

انتهت حبيبتي من نزع إكليلها، وأخذت تسوّي ما بعثر من خصلات شعرها الكستنائي في تمهّل من يرغب في اكتساب أقصى ما يسعه من وقت. ولكن ستنتهي حتمًا فترة الانتظار فها العمل؟

ربّاه إنّ قلبي يقظ متونّب، وإني لأجد رعدة ترعش ركبتيّ، وإني لأتساءل في حيرة عن الخطوة التالية بنفس هيّابة وحياء شديد يدور مع دمي. وأدركت رغم اضطرابي أنّه ينبغي أن نبدّل ملابسنا، ولكنّني لم أدر كيف يتمّ هٰذا وكلانا في حجرة واحدة مغلقة! وبدت لي وكأنّها تنتظر مني شيئًا، فقد انتهت من تسوية خصلاتها وإن تظاهرت بالعكس، ولاح في وجهها الارتباك والحرج. وإنّي أعلم أمورًا ولكن فاتتي التفاصيل، وأعوزتني الحيلة والعزيمة. ليتني استخبرت أخي مدحت، أو ليته كان لي أصدقاء أرجع إليهم في أمثال هٰذه الأسرار، ولكن قاتل الله الحياء الذي يقيم بيني وبين أخي والناس سدًّا، تبًا له! لماذا لا يزايلني وقد صرنا وحدنا!!

وبلغ ضيقي بصمتي وجمسودي منتهاه، وثسار بي الغضب على نفسي، فصمّمت لأتكلّمنّ وهو أضعف الإيمان وقلت بصوت غريب أنكرتْهُ أذناي:

\_ ما أجملك. !

هذه أوّل كلمة غزل أتفوه بها في حياتي!... وقد سدّدت بصرها نحو صورتي الماثلة في المرآة وابتسمت، ثمّ غضّت بصرها، وشبكت ذراعيها على صدرها. لم يعد يجدي التظاهر بتسوية الشعر فشبكت ذراعيها في استسلام المنتظر. وازددت حرجًا، وعضضت على شفتي قهرًا وغيظًا. وبدا لي تغيير ملابسنا كأكبر مشكلة

في الوجود، فهل نبقى على هذه الحال الأليم حتى مطلع الصبح؟... لماذا لا أمضي نحوها فأضمها إلى صدري حتى تحلّ المسألة نفسها بنفسها؟... ولكن كيف أقدم على هذه الخطوة العظيمة؟! إنّ أستطيع أن أتخيّل، وأن أحادث نفسي، أمّا الإقدام على عمل فهو المحال. وامتلأ قلبي غيظًا وألبًا، وازددت إحساسًا بالعجز والخزي، فصمّمت أن أخرج من صمتي على الأقل، فقلت:

\_ هلا بدّلت ملابسك يا عزيزتي؟

فقالت بعد تردّد:

ـ ليس أمامك!

لعلّها توقّعت دعابة أو مغازلة ردًّا على قولها، ولكنيّ لم أفكّر في شيء من لهذا، وتركّز تفكيري في إيجاد مكان أتوارى فيه ريثها تخلع هي فستان العرس. وتراجعت قليلًا جاعلًا الفراش بيني وبينها، ثمّ جلست على أرض الغرفة مختفيًا عن عينيها وأنا أقول:

ـ بدّلي ملابسك يا عزيزتي. . .

وحسبتني قد ظفرت بالحلّ السعيد. وانتهزت الفرصة فمضيت أخلع ملابسي في هدوء محاذرًا أن يبدو مني شيء، ووضعت البدلة على الفراش، وتناولت البيجاما وكانت ملقاة على المقعد الطويل، وحشرت فيها نفسي وأنا لا أزال ملازمًا موضعي على الأرض. وانتظرت مليًّا ثمّ سألتها برقة:

ـ هل انتهيت يا عزيزتي؟

فأجابتني بصوت مهموس:

ـ أجل. . .

فنهضت قائمًا وهنا وقع بصري على صورتي في المرآة فرأيت الطربوش ما يزال على رأسي فننزعته مبتسمًا! ونظرت صوبها في حياء فوجدتها بمجلسها السابق وقد التفت في روب من الحرير الأبيض، وأدارت المقعد مستقيلة به الحجرة. وعدت إلى موقفي مرتفقًا حافة الفراش، رانيًا إليها في غبطة وهيام، وكلّما رفعت إلي عينيها غضضت بصري في حياء. انتهينا من تغيير ملابسنا، لكن ليس هٰذا كلّ شيء!.. بدت الليلة وكأن لا نهاية لمشاكلها... بيد أنّ قلبي يرغب أن

يضمّها إليه، فهاذا يغلّني؟!

إنَّ هي إلّا خطوة أقطعها، فهل تكلّف خطوة واحدة كلّ هذا العناء؟ كان قلبي متلهّفًا متعطّئًا، وكان خجلي حارًا محيرًا، أمّا جسمي فكان ميتًا لا حراك به! أأظلّ هكذا أبدًا؟... لماذا لا أداري موتي بالحديث؟... ولكن ما عسى أن أقول!... لقد عقد الاضطراب لساني، وكلّ دقيقة تمرّ تتركني أشدّ ضعفًا واضطرابًا. وعلى حين بغتة انحرف ذهني إلى حجرة أمّي دون داع ، وتساءلت ترى هل نامت؟ هل تتخيّل ماذا أفعل الأن؟ وتضاعف اضطرام الحجل بنفسي، ماذا أفعل الأن؟ وتضاعف اضطرام الحجل بنفسي، والعجز، وتساءلت هل نبقى على هذا الوضع والعجز، وتساءلت هل نبقى على هذا الوضع المضحك حتى الصباح؟ ووجدت في أعهاقي نزوعًا إلى الهرب، ولهفًا عليه، وكدت أتمنى لو لم يكن ما تقول:

ــ الجوّ حارّ . . .

وتحوّلتُ صوب النافذة لتفتحها، ووجدتُ فـرصة مـواتيـة فـدفعت نفسي وراءهـا وأكملت عنهـا فتـح المصراعين وهمّت حبيبتي بالعودة فقلت كالمستغيث:

ـ هلَّا وقفنا في النافذة قليلًا. . .

ولبّت حبيبتي نداء الاستغاثة. فوقفنا جنبًا لجنب لا يفصل بيننا إلّا قيراط. وكانت النافذة تطلّ على الناحية الخلفيّة للعهارة، وتقع تحتها مباشرة حديقة كنيسة تقوم بجنباتها أشجار عالية تتصاعد همسات حفيفها في صمت الليل. وهفّت على وجهينا نسمة رطيبة أتطلّع إليها كها يتطلّع الطفل إلى القمر؟ ها هي ذي لا يفصلنا إلّا قيراط. وملت بجسمي في تؤدة وحدر، يفصلنا إلّا قيراط. وملت بجسمي في تؤدة وحدر، والتصق الجنبان. وندّت عني تنهدة مسموعة أيقظت والتصق الجنبان. وندّت عني تنهدة مسموعة أيقظت حيائي فتريّثت قليلًا. وخفت أن تصدّني أو تبتعد عني حياء فأغلب على أمري ولا يعود ثمّة أمل، ولكنها لبثت بمكانها وارتفقت حافة النافذة.

ودفعتُ بيسراي إلى الوراء قليلًا، ووجّهتها وراءها حتّى رسمت خلف خاصرتها نصف دائـرة، وجعلت

أضيّقها على مهل وحذر وخوف حتى مسّت ثنيات الروب الحريري، فسرت مِن مسّها لقلبي رجفة وندّت عتى للمرّة الثانية تنهّدة مسموعة. ثمّ توثّبت بمجامع قلبي وأحطت خاصرتها بذراعي . . . ولم تُبدِ حبيبتي لا معارضة ولا حراكًا. ونفضتُ عتى أفكار التردّد والهزيمة، وشددتها نحوي مستعينًا بدراعي اليمني، وتلقيتها في حضني وأسندتُ جبينها إلى صدري، فهويتُ بشفتيّ على مفرق شعرها، وغمغمت وأنا لا أدري:

ـ أحبّك.

ولبثنا في عناقنا، والله أعلم بما لبثنا ثمّ تراجعنا متماسكينِ إلى الفراش، وصعدنا إليه وذراعاي لا تتخلّيان عنها. وأسندنا منكبينا إلى نمرقتين عاليتين، وحبيبتي وما عليها من روب على صدري وبسين ذراعيّ، ومن عجب أنّ بصري لم يتطفّل عليها فاتّجه إلى الساء خلال النافذة. وامتلأت نفسي حياة لا عهد لي بها. أمّا جسمي فظلّ جامدًا باردًا لا ينبض ولا تدبّ به حياة، كأنّ نفسي استأثرت بكل قطرة من تدبّ به حياة، كأنّ نفسي استأثرت بكل قطرة من حياتي. أسكرتني نشوة روحيّة باهرة غنّاء طروب سامية، وظللت على حالي حتى مطلع الفجر، ولم أدر كيف استرق النوم خطاه إلى جفنيّ...

#### ٤١

استيقظت ونور الشمس يملأ نصف الحجرة تحت النافلة المفتوحة، فوقع بصري على المرآة، وعاودتني ذكريات الليلة الماضية في لمح البصر، ودارت عيناي في الحجرة فوجدتها خالية، وأدركت أنّ حبيبتي غادرتها وأنا أغطّ في نومي، فتندّى قلبي حنانًا وبعثت لها بتحيّة ودعاء. وقلت لنفسي إنّ متاعب الخطبة والزواج والزفاف قد انتهت، ولن يضمر لي المستقبل إلا صفاء لا يكدّره مكدّر. وراجعت ذكريات الأمس فساحت نفسي في متاهة النشوة والسعادة. بيد أنّه لم يغب عني نفسي في متاهة النشوة والسعادة. بيد أنّه لم يغب عني الزواج الضخم، وغادرت الفراش ونظرت في الساعة الزواج الضخم، وغادرت العاشرة، فهالني تأخيري، فوجدتها قد جاوزت العاشرة، فهالني تأخيري،

وذكرت في التو أمّى، وتساءلت عمّا تسظنّ بهذا الاستيقاظ المتأخّر، وشعرت بحياء أليم، زاد من ألمه أنَّه لم يحدث ما يستدعي التأخير قطّ، وأحسست بضيق نغّص على سعادي، وكانّني أدرك لأوّل مرّة أنّ الليلة الماضية لم تخلُ من فشل وإخفاق. على أنَّني قاومت لهذا الإحساس الخائن، ورغبت عن الانفراد به فغـادرت الحجرة. وقابلتني في الصالة الجارية صباح - التي انضمّت إلى أسرتنا ـ فهنّأتني «بالصباحيّة» وأخبرتني بأنّ العروس تنتظرني في حجرة السفرة فمضيت إليها، ووجدتها جالسة كالوردة اليانعة فانشرح صدرى بمنظرها وأقبلت نحوها متهلَّلًا وقبَّلت خدَّها. وتناولنا إفطارنا معًا المكون من اللبن والشاى والبيض والجاتوه. وتبادلنا على المائدة حديثًا عاديًّا، فسألتها متى استيقظت، وأجابتني بأنَّها استيقظت في الثامنة، وبأنَّها تستيقط في العادة مبكّرة مهم تأخّر بها وقت المنام. ثمّ جاءت أمَّى فهنَّأتنا معًا، وجالستنا بعض الـوقت. وانتقلنا إلى حجرتنا، وقضينا النهار في حديث عذب لا يملِّ. وذهبت عنى الوحشة فآنست بها وقصصت عليها قصة حبّى من البداية إلى النهاية، وكنّا نفصل حديثنا بالقُبل السعيدة المتبادلة. وسألتها متى أحسّت بوجودي في دنياها، فقالت إنّها فطنت لجَوَماني حولها وتـطلّعي إلى الشرفة منذ عام أو أكثر قليلًا، وإنَّ أمَّها لاحظت ذٰلك في نفس الوقت تقريبًا، ثمّ صرت بعد ذٰلك حديث البيت فكانت الخادمة الصغيرة إذا لمحتنى من النافذة آتيًا من طريق المنيل قالت لهم ضاحكة «عريس ستّ رباب،، وكانوا يزجرونها بشدّة، ولـمّا طـال بي المطال دون أن أتقدّم خطوة ظنّوا بي الظنون، ونهتها أمّها عن الظهور بالنافذة أو الشرفة في الأوقات التي أكون فيها بالمحطّة. وسألتها بلهفة:

ـ ألم تشعري نحوي بعاطفة ما؟

فابتسمت ابتسامة رقيقة، فتحت فاها لتتكلم، ولكنّها أطبقت شفتيها دون أن تنبس. وكان بي نهم شديد لسماع ما يبلّ جوانحي فألححت عليها أن تتكلّم، فقالت بصوت لا يكاد يُسمع:

ـ لا أدري . . . لا أدرى متى أحببتك .

وشعرت بتخدير عميق وددت لو أنام به دهرًا. وجعلت وجهها بين راحيّ متمليًا شفتيها اللتين برزتا تحت ضغط يديّ، ثمّ وضعت عليها شفيّ، وذبت في قبلة طويلة، وجدت حبيبتي فتنة، حديثها عذب، وبديهتها حاضرة، وذكاؤها باهر حتى بدا حديثي على ضوء حديثها فاترًا باهتًا. وبدت لي لطيفة خفيفة الروح فلم يكن وقارها إلّا تأدّبًا واحتشامًا. ولا أدري لماذا كنت أغيّلها مثالًا لضبط النفس، بل وللبود أيضًا، ولكتي لمست في قبلاتها حرارة تذيب القلب، أيضًا، ولكتي لمست في قبلاتها حرارة تذيب القلب، وفي نظرة عينيها عاطفة عميقة وإحساسًا مرهفًا. وانطلقت على سجيتها بأسرع تمّا توقّعت، وربّا ونظلقت على ذلك ما رأت من شدّة حيائي.

ولمّا جاء الليل وأغلقت الباب وراءنا قلت لنفسي وبي رهبة زحفت على مع الظلام «الليلة يتمّ الأمر بإذن الله». لم تكن لى تجارب على الإطلاق، ولم أعرف من الحياة الجنسيّة إلّا العادة الجهنّميّة التي لم أكد أنجو منها، ولُكنِّي عرفت أمورًا بالسماع عفوًا ـ في الوزارة ـ لا أدري إن كمانت تغنى عنّى شيئًا. ورأيت حبيبتي واقفة حيال المرآة تمشط شعرهما فراقني منظر قامتهما الرشيقة الفارعة، وتبدانيت منها، ولففت ذراعي حولها، فاستدارت حتى شعرتُ بمس صدرها على قلبي. وضممتها إلى صدري في حنان وهيام إنَّه الحبّ، ولْكنّني أدركت بغريزتي أنّه ينبغى أن أستنزله من السماء كثيرًا كي أقسوم بسواجبي!... ولكن كيف؟١. إنَّها تسكن إلى صدري كأنَّها طيف من نسج السحاب الطاهر. وإنَّى أبدو كروح خالصة لا يحيط بها جسد فكيف أجد جسدى !؟ وسرعان ما انسربت إلى نفسي مشاعر قلق وخوف وتوتّر أذكتها جميعًـا تجربـة الأمس الفاشلة. ولم تكن تراءت لي كتجربة فاشلة إلّا في لهـذا الصباح، وكـذّبت رأيي أو كـدت في أثناء النهار، ولكنّني عدت إليه في تلك اللحظة بتسليم ويقين ويأس. ثمّ استحوذ علىّ الحياء القاتـل فأثلج دمى وأوهن عزيمتي. وركبني خوف شديد من الفراش الذي لا أجد لنفسى عذرًا عليه بينا أجد شبه عذر ىعىدًا عنه.

مرّت هٰذه الخواطر بـرأسي وحبيبتي ما تـزال بين يديّ. فانقلبت تمثالًا جامدًا من شرّ الفكر، وضاعت سعادة السعادة هباء. وتنهدت، ولعلُّها ضاقت بـالوقفـة، فوخـزتني تنهّدتهـا ولم أعد أطيق جمـودي. ورفعتها بين يمدي، وسرت بحملي المحبوب إلى الفراش، وأنمتها في رفق ثمّ اضطجعت إلى حانبها. ودفعني الشوق إلى تقبيل شفتيها وخدّيها وعنقها بسرعة وغزارة، فداخلتها رقّة وأحاطت عنقى بذراعها البضّة والتصقنا طويلًا وتناهى بهـا العطف والحنـان، واصطرعت بقلبي أحاسيس الحبّ واليـأس واللذّة والخوف فكأنّى في متاهة حمّى يذهب بي هذيانها ويجيء بين أخيلة السرور وأشباح المخاوف. إنّي في حلم سعيد ولْكنّ الخوف لا يزايلني واليأس يثير في وجهى غبارًا، وكيف لي بالنجاة وجسمى ميت لا حياة فيه؟! وأحرق جفاف الخوف حلقي، ووقفت حيال عجزي وياسى حائرًا أتساءل، ولْكنَّى لم أفكّر لحظة واحدة في التقهقر، وأين المفرّ؟ . . . بل دفعني اليأس إلى أن أنزع الروب عنها، فجرت يديّ إلى عقدة زنّاره وحلَّتها، وشعرت بصدرها يرتجف تحت صدري، فأزحت جانبه عن صدرها فبدا جسمها الرشيق في قميص من الحرير الأبيض لا يكاد يستر شيئًا، وبادرتْ تُرجع طرف الروب تستتر فأزحته مرّة أخرى فانحسر عن القميص الشفّاف، ورنوت إلى هيئة الجسم الفاتنة بعينين لم يترك لهم الاضطراب إلّا قليلًا من الإبصار. كان حالى ممّا يرثى له. ولم يكن عذاب محتضر يجاهد يائسًا للاستمساك بحياة جسده بأسوأ من عذابي. ورغم لهذا كلَّه ثابرت على عنـادي، واستمددت من يأسى وعذابي قوّة وإن لم تكن تجدي. إنّ الخجول لا يفرّ إبّان المعركة لأنّ الفرار مخجل حيال الغريم. أجل إنّه يتحامى المعركة، ويفرّ منها بعيدًا عن الأعين، فإذا ولج ميدانها وغدا محطًا للأنظار بات الفرار ـ كالعراك سواء بسواء \_ فوق احتماله. لذلك أجلست حبيتي ونـزعت الروب من ذراعيهـا وتركتهـا قميصًا شفّـافًا وجسدًا باديًا. وأدارت عنى رأسها، وأخفته في الوسادة. ولم تكن تعلم بأنّ نفسي تحترق يأسًا، وبأنّ

لهذا المشهد ما هو إلّا مهزلة، فتضاعف ألمي وخجلي. ومع ذلك مددت يدي مرّة أخرى كأنّني ما زلت أطمع في أمل لا أدريه. مددتها وهي تسرتجف من اليأس والبرودة فندّ عن حبيبتي صوت يهمس:

\_ إنّي خائفة . . .

واخجلتاه!... ممّ تخاف؟!... لقد ألهبتني همستها كسوط مُمّلت أطرافه بالرصاص، ومع ذٰلك لم أتوقّف . . . لم تثنني لا المقاومة ولا الصدود. . . حتى بلغ النظر غايته! ماذا دهاني؟ ليس الموت فحسب ما بي. إنّه شيء جديد مفزع مزعج، ماذا دهاني؟! ربّاه حبيبتي جميلة لطيفة ولكنُّه الجهل والخيال الأعمى! كنت غرًّا أعمى لم تر عيناي نور الحياة، فتخيّلت عنه خيالات صبيانيّة فلمّا أن رأت النور الحقيقيّ أنكرته! إنَّها مأساة. ولعلَّه لـولا موتي لما كانت مـأساة عـلى الإطلاق. وقد علّمتني تلك التجربة القاسية أنّ الحبّ يخلق الجهال كما يخلق الجهال الحبّ. . . ومهما يكن من أمر فقد ركبني الفزع فوق ما بي من يأس وخجل ولم يعد ثمّة أمل. ولبثت جامدًا وحبيتي دافنة وجهها في الوسادة، مستسلمة تحت رحمة جلَّادها... لبثت جامدًا لا أدري ماذا أفعل ولا كيف أتراجع ووجدت في لحطة رهيبة قوّة عصبيّة متوتّرة تدفعني إلى الضحك لولا أن تماسكت وشعرت في اللحظة الثانية برغبة في البكاء، ولولا أنَّ البكاء مخجل لمروِّحت بالمدمع عن نفسى الملتاعة... ثمّ استثقلت الجمود كما خفته فضممتها إلى صدري وقبلتها ومشاعر العطف والحزن علينا معًا ـ تسيل من شفتي، كان رثاء بالقبل. ومرّ الوقت كأنّ دقائقه وتوانيه أسنان منشار يحزّ عنقي، ومرّت دقائق ورتما ساعات. ثمّ انقلب الحال مملَّا مضنيًا، وفي حركة لطيفة تخلَّصتْ من ذراعيّ . . . وتغطّت بثيابها وبدا لي النوم نهاية مضحكة ولْكن ما حيلتي؟! رقدت حبيبتي دون أن تلتقي عينانا فلم أدر متى رنّق الكرى بجفنيها. ولبثت مسهّدًا متعبًّا لا أدري بأيّ وجه ألقاها في الصباح. أيّ شيطان أغراني بالزواج؟ . . . ألم يكن عذاب الحسرة القديم خيرًا من هٰذا العذاب؟ . . . كيف خانني جسمي؟

أليس هو الجسم الذي يلتهم نارًا في العادة الجهنّميّة!! وإلامَ يدوم هذا اليأس!... ظلّ رأسي كقطعة محماة من الحديد يتطاير عنها شرر الأفكار.

## ٤٢

حبيبتي عـطف ورحمة. وقـد طالعتني في الصبـاح بالابتسامة المشرقة. ووثبت هنـا وهناك ببشر وسرور ومرح، فلم يداخلني شكِّ في أنَّها عروس سعيدة. ولو بدا لى أنَّها تتظاهر بالبهجة لتخفُّف عنَّى الحرج لما وسعتني الدنيا شقاء، ولُكنَّها كانت تصدر في مرحها عن وحى فطرة بسيطة سليمة لا تعرف التصنُّع ولا التمثيل. وشعرت بصدق وحقّ بأنّ فتاق تحبّني، وبأنّها قلب كبير ملىء بالحنان والعطف والأنوثة، فعاودني الأمل. وقلت لنفسى إنّنا ما زلنا في البداية وإنّ مسرّات لا حصر لها تنتظرنا إذا عبرنا الخطوة الأولى الشاقة، وقضينا النهار معًا، بعضه في الحديث وبعضه الآخر في مشاهدة الرسوم والألعاب التي مهرتُ في إبداعها لأطفال الروصة. وحين المساء زارتنا أسرتها، وجلسنا جميعًا في حجرة الاستقبال ومعنا أمَّى أيضًا. وتحدَّثنا طويلًا، والتهمنا بلذَّة الشيكولاطـة والملتس. وحاولوا أن يجرّوا أمّي إلى الحديث، ولْكتّها ـ متلي ـ لم تكن محدّثة ماهرة، فبدت متحفّظة، وخيّل إلى أنّ محضرها لم يترك أثرًا حسنًا في نفوسهم، وأنّ رباب شاركتهم نفس الشعور، وما لبثت أن سرت العدوى إلى، وكنت أجد نحوها إحساسين متناقضين. إحساسًا بالرغبة في وجودها معى وهو ما ألفته وطُبعت عليه، وآخر بالخجل الأليم لوجودها في بيت الزوجيّة. والحقّ أتِّي ما كنت أذكرها حتَّى يتندَّى جبيني حجلًا. ولمَّا انفضّ السامر وأقبل الليل استقبلته بكآبة وخوف، وما كاد باب حجرتنا يغلق وراءنا حتى نضب معين السرور والبشر من قلبي، وغاض منه الأمل الذي ابتعثه مرح النهار، وبدا لي أنّ فتاق تعانى بعض ما أعاني، وأنّها تداري قلقًا لم تنفع لباقتها في مداراته. تولَّت عنى الثقة في أقل من ثانية، وتخايلت لعينيّ ذكريات الليلة الماضية، وتمنّيت لو كان في الإمكان أن ننام دون أن

نجرّب محاولة جديدة، وأيقنت بالإخفاق قبل البدء. على أنَّني لم أجد بدًّا ممَّا ليس منه بدّ. وأعدت التجربة بحدافيرها من قُبل وعناق وإخفاق! أجل إخفاق وإخفاق وإخفاق. مسكينة حبيبتي، لقد استسلمت بادئ الأمر فيها يشبه الخوف. ثمّ انتهت بأن لمّت نفسها في حياء وارتباك. انتهينا في ساعة متأخّرة كم انتهينا أمس، فنامت هي، وبقيت مسهِّدًا متفكِّرًا. ماذا ب! . . . إنّ أحبّها بكلّ قوّة نفسي، بل إنّ أعبدها عبادة ولئن يخلو بيتي منها بعد اليوم لأهلكنّ لا محالة، أتكمن المأساة فيها دهاني به النظر من انزعاج لم أتوقّعه! ولْكن هٰذا محض افتراء لأنّ موتي سابق للنظر فليس فيها رأيت دخل فيه، بل إنّ آلف الحقيقة التي غابت عتى سريعًا وتكاد تنهزم خيالات الوهم الصبيانيّة حيال الواقع الحقيقيّ، ولم يتغيّر منّي شيء.. وقد أثّر فيّ حياؤها وارتباكها ـ وهي ترتدي ثيابها ـ تـأثيرًا عميقًـا فأقسمت لا أقربنّ ثيابها حتى يغيّر الله ما بي!

ومضت بنا الأيّام في حبّ طاهر، فامتزج روحانا، حتّى صارا روحًا واحدًا في جسمين غير متّصلين. ولولا حبّها العميق، ومرحها الطليق، وبساطة قلبها الكبير، لمتّ غمًّا وكمدًا...

وإنّها لأيّام عجيبة، وإنّه شهر عسل غريب! وكانت حبيبتي مشالًا للشعور الحيّ والرقّمة البالغة والحبّ الصادق. وكثيرًا ما كنت أسترق إليها نظرات متفحّصة مستريبة فلم أجد منها إلّا الصفاء والوداعة والرضا، فكاد يقع في روعي أنّه لا يعوزنا شيء، وأستطيع أن أقول إنّني لم أنعم بالراحة إلّا في تلك اللحظات. وفيها عدا ذلك كانت حياتي جحيمًا مستعرًا لا يدري به أحد، لم تعد سعادتي إلّا أويقات طارئة كأنّها إفاقات من يعاني سكرات الموت. وشعرت بشدة حاجتي إلى المشير. ولكنّ حيائي وقف في طريقي سدًّا منيعًا كان يشبّ في نارًا ويبعث في نفسي إحساسًا كاجبل الراسخ فاستحالت عليّ المشورة حتى محرد قاهرًا للفرار والاختفاء. وفضلًا عن هذا وذاك فلم يكن لي صديق، وكانت أمّي ـ وهي صديقي الوحيد في دنياي \_ أبعد من أن أذكرها في هذا الأمر خاصة،

فكابدت عذابي وحيدًا صامتًا يائسًا. وكان نهارًا عتملًا، بل بهيجًا بفضل حبيبتي التي تلديب روحها راكد الهمّ، حتى إذا جاء الليل غشيتنا كآبة لم تنفع حيلة في تبديدها: كان كلانا يشعر بالحرج والضيق والخوف. ولم تواتني الشجاعة على معاودة التجربة بعد إخفاق الليلتين المتعاقبتين، فكنت أقنع بأن نضطجع جنبًا إلى جنب، وأضمها إلى صدري، منتظرًا الرحمة في خوف وقلق وهلع، حتى ينتشلني النوم من عذابي، ولذلك لم يزل الحياء حجابًا بيني وبينها، ولو أتيح لنا الامتزاج لرفع الحجاب رويدًا رويدًا، فلم أستطع أن الترويح عنها بالكلام، فما أكاد أفتح شفتي حتى أطبقها في ارتباك وخجل. وفي إحدى هذه المرّات قالت لي بصوت مهموس:

ـ هل ترغب أن تقول شيئًا؟...

ووجدت وراء تساؤلها دعوة إلى الكلام، فخفق قلبي بعنف وقلت في اضطراب أخفيته بجهد شديد: - أرغب دائمًا أن أقول إنّى أحبّك!

هٰذا حق في ذاته، ولكني كنت أرغب بلا ريب أن أقول شيئًا آخر، وأحسست بأنها تقرأ صفحة أفكاري الخفية، فجثم الكذب على صدري كالكابوس، وغمغمت بعد أن جاهدت حيائي جهادًا مريرًا:

 إنّ ما مضى من حياتنا المشتركة لا يقاس إلى ما ينتظرنا من عمر طويل.

وخيّل إليّ أنّ وجهها تضرّج بالاحمرار وإن كنت أراه على ضوء المصباح الساهر الخافت، وداعبتْ شعري بأناملها، ثمّ قبّلتني قبلة عذبة على شفتيّ، وسألتني في أذن:

ـ أيضايقك شيء؟

فالتهب جسمي خجلًا وألـمًا. وقلت بإخلاص:

\_ معاذ الله . . .

وصمت عملی رغمی ملبًا، وقلبی یخفق بشدّة وعنف، ثمّ قلت وبودّی لو أتواری عن ناظرَیْها:

ـ إنّها مسألة وقت. . .

لهُكذَا تعاقبت الأيّام، ومرّة أخرى أقول إنّه لولا

حبّها العميق ومرحها الطليق وبساطة قلبها الكبير لمتُّ غيًّا وكمدًّا

\* \* \*

وذات مساء ـ وكان مضى على زواجنا ثلاثة أسابيع ـ لاحظت أنّها تخالسني نظرات تنمّ عن الحيرة، وأنّ للديها ما تقوله، فقلت لها مدفوعًا برغبة قويّة في استدراجها إلى الكلام:

ـ في عينيك كلام . . .

فقالت مبتسمة في ارتباك:

ـ أجل. . .

فمضيت إليها وكانت جالسة على المقعد الطويل وجلست لصقها، وقلت مستسلمًا للشعور الطارئ نفسه:

ـ هاتی ما عندك...

ـ أمّي . . .

وانفجر الاسم في أذني كالقنبلة، إنه لفظ واحد ولكنّه يتضمّن كتابًا، وإنّي على رغم غبائي أفهم ما يعنيه. ولعلّ الأمّ تواحهها بهذا السؤال السطبيعيّ المعروف فتسمع ردًّا على سؤالها جوابًا واحدًّا لا يتغيّر «كلّا بعد...»! وليّا طال السكوت قالت حبيبي برقة:

\_ إنّها لا تفتـاً تسألني، ولا أدري مـاذا أنفـد صبرها...

وقتلني الخجل، وتميّزتُ غيظًا، ثمّ قلت بهدوء:

ـ هٰذه شؤوننا الخاصّة. أليس كذُلك؟

فقالت كمن تعتذر:

\_ طبعًا. . . إنْ هي إلّا تريد أن تطمئنّ علينا. هٰذا كلّ ما هنالك. . .

فسألتها محزونًا مغتمًا:

\_ وماذا قلت لها؟

فقالت باهتهام وعجلة:

ـ لم أقل «شيئًا» مطلقًا. . . فقط صارحتها بأن لا داعي للعجلة.

ـ وماذا قالت؟!

فتفكّرت مليًّا كأنّما لتزن كلماتها، ثمّ قالت:

- قالت لي إنّ للموقف رهبته، وخاصّة بالنسبة لشابّ طاهر خجول، وإنّه إذا دعا الحال فلدينا صباح الجارية...

فاتسعت عيناي دهشة وقلت بذهول:

- صباح!

فأومات برأسها بالإيجاب في ارتباك، فتساءلت بدهشة:

ـ وماذا تستطيع صباح؟

وترددت لحظة، ثمّ أنشأت تشرح لي ما غمض علي أوّل وهلة، وأنصت إليها باهتمام حتى أدركت كلل شيء، وأخذت أفيق من ذهولي رويدًا رويدًا. ولست أخفي أنّي شعرت بارتياح إلى اقتراح الأمّ، فهو يزيل عقبة من سبيلي، ويخلّيني من بعض المسئوليّة، ويعفيني من مراقبة الأمّ، ولا أظنّها تسأل بعد ذلك عن شيء... وسألت زوجي بحياء:

ـ وكيف نخبر صباح؟

فقالت ببساطة:

لقد حضرت صباح جانبًا من حدیث أمّي . . .
 فهتفت بحیاء وانزعاج :

- كيف؟ . . . كيف بالله!

فقالت مبتسمة:

لا عليك من هذا، إنّها أمّي أيضًا ولا نخفي عنها
 شيئًا.

وتبادلنا نظرًا طويلًا صامتًا... ثمّ سألت في إشفاق:

\_ وهل علم أحد من الأخرين؟ قالت بلهجة لا تدع مجالًا للشك:

\_ مطلقًا...

فداخلني ارتياح، ولكن شعرت بحاجة إلى مزيد من الاطمئنان، فقلت بلهجة ذات معنى:

> - أرجو ألّا تخرج «أسرارنا» من هذا الباب! فحدجتني بنظرة عتاب وتساءلت:

> > ـ أيداخلك في هٰذا الشك؟!

ولكن ليس هٰدا كلّ شيء في الزواج. وكيف يكون كلّ شيء وهو «واجب» قامت به صباح؟! وتساءلت في سذاجة مضحكة عمّا ينقص حياتي الزوجيّة، وهل هو ضروري لهٰــذه الحياة! ومن عجب أنّني تسردّدت عن الجزم! وتساءلت ألسنا سعداء! نحن نعيش في هناء وغبطة، ويحبّ كلانا صاحبه حبًّا لا حدّ له ولا يداخل أحدًا شكّ في سعادتنا، فلمإذا تزعجني الأوهام؟! ولْكنّ الإنسان موكل دائمًا بالتفكير فيها ينقصه، حتى لينسى ما بين يديه بما هو بعيد عن يديه، فلم تزايلني الوساوس، ولم أستنم لحيات. وفي ليلة من الليسالي، وكنت مضطجعًا على ظهري أراود النوم وقد رنّق الكرى بجفنَيْ حبيبتي، طاف بي الفكر مسارح بعيدة حتى نسيت ما حولي أو كدت، فساورني شعور بالوحدة، قوَّاه في نفسي ما يحيط بي من ظلمة، ورويدًا وجدت حياة تدبّ في جسدي، كتلك الحياة التي كان يستثيرها الظلام والوحدة.

وسرعان ما استخفّني الفرح فكدت أصيح من فرط سروري. ثمّ أقبلت على حبيبتي النائمة أيقظها بالقُبل حتى فتحت عينيها في انزعاج استحال دهشة، ومرّت ثوان قبل أن تستفيق من دهستها، ثمّ مدّت ذراعيها إلى عنقي فضممتها إلى صدري بلهفة وشوق، ولكني ما كدت أفعل حتى عاد كلّ شيء إلى أصله، وزحف الموت البارد على جسدي حتى شمله في أقلّ من ثانية، وانقلبت إلى حيرة خرساء وخجل مخزٍ! وتبادلنا نظرة غريبة على ضوء المصباح الخافت، وبدا في وجهها أنها غريبة على ضوء المصباح الخافت، وبدا في وجهها أنها لا تفهم شيئًا فسألتني:

# ـ أكنت تحلم؟

ما أصدقها من كلمة وإن قيلت اعتباطًا، ولشد ما زلزلتني تلك الحادثة زلزلة عنيفة قضت قضاء مبرمًا على ما كان يتراءى لي أحيانًا من أمل واه، وعرضت لي خلوات أخرى في ظلام الليل وحبيبتي غارقة في نومها، وعاودني دبيب الحياة الغريب، ولكن لم تواتني الشجاعة مرّة أخرى على إيقاظها، ووجدتني أتردّى من جديد في الهاوية التي انتشلني الزواج منها قرابة شهر،

وعدت وأنا لا أدري إلى أشر العادة الجهنّميّة التي لم يعرفها زوج قبلي. ألا ما أشدّ حيرتي وقهري! كيف يقع لي هذا وقلبي يعبدها عبادة!... بل كيف ونظرة إلى وجهها أنفس عندي من الدنيا وأنعمها!. إنّها حياتي وسعادتي ودنياي جيعًا.

#### \* \* \*

وجدتها يومًا وكأنّها تعاني رغبة الإفصاح عن شيء يعتلج بنفسها، فخفق قلبي قلقًا وخوفًا، ولكن لم يسعني أن أتجاهل ما رأيت مفضّلًا أن ألقى الخيطر وجهًا لوجه على أن أضيف جديدًا إلى ما أكتمه في نفسى من القلق والوساوس، فسألتها:

ـ ماذا وراءك يا عزيزتي؟

فلاح في وجهها التردّد والضيق ولاذت بالصمت، فتضاعف قلقي وقلت بفؤاد منقبض:

ـ هاتي ما عندك لا تخفي عنّي شيئًا...

فنفخت قائلة:

ـ أمّى . . .

ووقع قولها من نفسي موقع الفزع والهلع، ما بال هٰذه المرأة لا تربح ولا تستريح؟! ولشدّ ما أبغضتها في تلك اللحظة، على أنّني تساءلت متظاهرًا بقلّة المبالاة:

ـ ما لها يا رباب؟

فقالت ىصوت منخفض وهي تنظر فيها بين قدميها:

ـ لا تفتأ تسألني هل جدّ جديد في الطريق!

ومن عجب أنّي فهمت المراد من هذا المجازا فهمته بغريزتي، أو بالخوف الكامن في نفسي وبلا أدنى تردّد، ولكتى تساءلت متجاهلاً:

ـ ماذا تعنین یا رباب؟

فأومأت إلى بطنها وهمست قائلة:

ـ تعني هل جدّ جديد هنا؟!

تولاني فزع شديد، فأطرقت مرتبكًا محزونًا، عمَّ تسأل المرأة؟ لعلّها تريد أن تعرف شئونًا أخرى ضمنًا، وحنقت عليها حنقًا فظيعًا. واختلست من رباب نظرة فوجدتها ساهمة الطرف، صامتة... أحقًا يضايقها تساؤل أمّها أم هي تبلّغنيه وفي نفسها غرض؟ أباتت بدورها تشارك أمّها قلقها وجزعها؟... ولماذا تتوارى

خلف أمها؟ إنّ المكر لا يجمل بمن كانت في مثل جمالها وطهارتها وما كان أغناها عن اللف والدوران! هكذا حملني الفزع على عدم تقدير موقف فتاتي المظلومة. واستد بي الحرج حتى أرهقني وأعياني، ثمّ تركز اهتمامي في شيء واحد، وهو أن أسبر مدى ما تعرف نازلي هانم من أسرارنا، فسألتها قائلًا:

ـ وماذا قلت لها؟

فقالت بساطة:

ـ قلت لها الحقيقة!

فتشنَّج قلبي تشنَّجة حادَّة وصحت بفزع:

ـ الحقيقة!

فحدجتني بدهشة وتساءلت:

\_ ما لك؟!

فهتفت في الزعاج:

ـ أحقًا قلت لها الحقيقة؟!

فقالت بعجلة ولهوجة:

ـ أجل قلت لها إنّه لم يجدّ شيء بعد!

وتنفّست الصعداء! إنّها تعني حقيقة غير التي تشغل بالي. على أنّه بقي في النفس شيء. فقلت بحرارة:

- «رباب» أهذا كل ما قالت؟ لا تخفي عني شيئًا
 وأنت قلبي وحياتي.

فقالت بارتباك وقد قرأتُ البراءة في عينيها:

- عمَّ تتساءل يا كامل؟ إنّني لم أقل لها كلمة واحدة زيادة عمَّا قلت لك. لقد سألتني عن لهذا الأمر فلم يسعني إلّا أن أجيب بالحقّ والصدق، وهو أمر كما تعلم لا ينفع فيه الكذب، فهل تراني أخطأت؟ أم كنت تريدني على أن أتظاهر بالحبل؟...

فقلت في ارتياح نسبيّ :

ـ كلّا يا عزيزتي. . . لقد أحسنت بصراحتك . . .

لن أذوق طعم الأمان ما دامت هذه المرأة على مقربة منّا. . . ربّاه ، إنّي أحتضن همّي وحدي لا صديق ولا مشير. ولقد ضقت ذرعًا بأمّها وبأمّي وبنفسي! وعاودني السؤال القديم: هل ما ينقصنا ضروريّ للحياة المزوجيّة؟ هل تجد حبيبي مثل هذا الإحساس الحيوانيّ الـذي دفعي إلى اعتناق العادة الأثمة؟! أيكن أن

تعمري حبيبتي الطاهرة المحتشمة لهذه الشهوة الوحشيّة؟ إنّ لهذا لأبغض مّا أتصوّر!

\* \* \*

وانتهت إجازتي فعدت إلى إدارة المحازن بالوزارة، واستقبلني الموظّفون استقبالًا حافلًا، لم يكن لي بينهم صديق، ولُكنّ المناسبة ـ عـودة عـروس من شهـر العسل ـ أنستهم تحفّظهم فأقبلوا على بين مهنيًّ ومداعب وتلقّيتهم في صمت وارتباك وخجل، وتكلّموا كشيرًا. وتطوّع أحدهم بتحذيسري من الإفراط، واستفاص الحديث حتى ألهاهم عتى، وخماضوا في طبيعة الرجل وطبيعة المرأة، واستشهدوا بالأمشال والحوادث والحكايات. أنصتُ إليهم خفية وأنا أتظاهر بفحص الآلة الكاتبة، بقلب مكلوم ونفس معذّبة، وكم تمنيت أن يستشهد أحدهم بحالة «كحالتي»، ولُكنَّ حالتي لم تقع لأحـدهم في حسبان، وامتـلأت نفسى بما سمعت حتى دارت بي الأرض، إنّ رباب امرأة فهل يصدق عليها ما يصدق على النساء إن صحّ ما يقوله هُؤلاء الموظِّفون؟ أيمكن أن تضيق بحياتها أو تملُّ عشرتي؟! ولْكنُّها سعيـدة؟ ما رأيت وجههـا إلَّا متألَّقًا بنور السعادة، وما رنت عيناهـا إلى إلَّا بالحبّ والإخلاص، إنَّ وجهها لا يعرف الرياء، وإنَّه لصفحة نقيّة ومرتاد طاهر لا يكتم كدبًا ولا يداري إثمًّا. كذب هْؤُلاء الموظَّفُوں! إنَّهم حيوانات فلا يرون الناس إلَّا حيوانات مثلهم. بيد أنّني غير مطمئن، ولن أذوق الطمأنينة مهما أقنعت نفسي بها، لقد نبت دُمَّل الشكِّ.

ولمّا خلوت إلى حبيبتي ذُلك اليوم جعلت أنـظر إليهـا طويـلًا متفكّـرًا دون أن أنبس، حتّى ضحكت وقالت لي:

- هل عاودك الحنين إلى النظر الصامت القديم؟ وهفّت على فؤادي نسمة لطيفة من قديم الذكريات حين فؤادي مضطرم وأملي مشرق وهده البلوى لا تدور لي في خلد. وتملّيت الذكرى مليًّا، ثمّ سألتها في إشفاق:

- رباب. . . أأنت سعيدة؟

فنظرت إلى باستغراب وقالت بصوت ينم عن الصدق:

ـ سعيدة جدًّا. . .

فتساءلت وعيناي تطرقان من فرط الحياء:

\_ أتحبينني؟

وكانت على بعد شبر منّي فتزحزحتْ حتّى التصقتْ بي ورفعت إليّ وحهًا مورّدًا وغمغمت:

ـ أجل أحبّك . . .

فأحطت خاصرتها بذراعي وقبلت شفتيها وخدها، وتناولت يدها الصغيرة الجميلة وجعلت أقبل أناملها أغلة أغلة في حنان وهيام، وكنت في الواقع أمهد بما قلت لما أرغب في الإفصاح عنه ممّا ضقت بكتانه، وليّا هممت بالكلام خانتني شجاعتي وانعقد لساني. أردت أن أبثها همّي، وأن أعترف لها بأنّ ما يعتريني حيالها طارئ غريب لا أدري كنهه، وأنّني لم أكن كذلك بل إنّني لست كذلك إذا خلوت إلى نفسي، وأن أسألها المشورة والمعونة، لهذا ما كنت أريد البوح به، ولكن خانتني العزيمة فنكصت مغلوبًا على أمري. ثمّ سلّمت بالهزيمة كعادتي، وحعلت أسوّغها لنفسي قائلًا: إنّ بالهزيمة كعادتي، وحعلت أسوّغها لنفسي قائلًا: إنّ البوح بهذه الأسرار حريّ بأن يسيء إليها ويغضبها، وربّا قضى على سعادتها قضاء مبرمًا.

وعندما آوينا إلى الفراش حدّثتني نفسي بأن أعاود التجربة، ولْكنّني تردّدت، وتردّدت طويلًا حتّى تملّكني الخوف فولَى قلبي فرارًا، لقد بتّ أخاف جسمها بقدر ما أحبّها، وتأمّلت حياتي في صمت الليل وظلمته، فبدت لي غريبة متنافرة، وضاق صدري فلم أجد من متنفّس له غير البكاء فبكيت طويلًا...

#### 2 2

وخطر لي أن أستشير طبيبًا، وجاء الخاطر فجأة، بل لعلّه كان محض مصادفة، ولم أكن فكّرت في استشارة طبيب لخجلي الشديد من ناحية، ولاعتقادي بأنّ حالتي لا شأن لها بالطبيب من ناحية أخرى، ولكنّ بصري قد وقع يومًا وأنا في طريقي إلى الوزارة على لافتة كبيرة مثبّتة على شرفة بشارع قصر العيني قد كُتب عليها

بالخط الكبير: «الدكتور أمين رضا، أخصّائي في الأمراض التاسليّة من جامعة دبلن، ولم أكن رأيتها من قبل، فحدّثتني نفسي فجأة باللجوء إلى الطبيب. ومع ذلك لم أستسلم للفكرة بغير تردد. ثار خجلي وخوفي، وكادا يثنياني عمّا خطر لي ولكنّ تلهّفي على النجاة كان أقوى من خجلي هذه المرّة، فصمّمت على الذهاب ذات مساء، وذهبت...

كان الطبيب مشغولًا بفحص مريض. فجلست في حجرة الانتظار، وكانت الحجرة خالية فداخلني ارتياح عميق، وإن شعرت بالاستهانة بالطبيب. ولم يطل بي الانتظار، فلأعيت بعد دقائق إلى حجرة الكشف ووجدتها آية في فخامتها وأناقتها، كاملة العدد، وبها من أدوات الرهبة ما ردّ إلى الهارب من ثقتي. وإلى يمين الداخل ماشرة جلس الطبيب إلى مكتب كبير مزدحم بالكتب والكرّاسات. كان شاتًا في الثلاثين على أكمثر تقديس، نحيف القوام، طويل القامة، مجعد الشعر، ذا بشرة سمراء وقسات دقيقة واضحة، وعينين حادّتين تلتمعان وراء نـظّارة أنيقة. وكـان تمّا يلفت النظر إليه شارب كثيف فاحم غطى فمه وأكسبه وقارًا ليس من سنّه، حيّيته فردّ تحيّق باقتضاب، وحدجني بنظرة مستفهمة قرأت فيها الترفع والكبرياء، وثقة بالنفس تبلغ حدّ الغرور، فلم أرتح إليه. وكان منظره عامة مخيبًا لأملى، لأنّى توقّعت أن أرى شيخًا مهيبًا بسّامًا كطبيب ذهبت بي أمّي إليه مرّة منذ أعوام طوال، فاستأت ووددت لو لم أكن قدت نفسي إلى هٰذا الشرك. وقال لي بهدوء:

ـ تفضّل بالجلوس.

فأذعنت وأنا أرمقه بقلق. وجعل ينظر إليّ منتظرًا أن أبدأ بالكلام. ولكنّ فكري تشتّت وجفّ حلقي ولبثت ملازمًا الصمت حتّى قال متسائلًا:

\_ أفندم؟

فاستجمعت قواي، ولُكنّي لم أزد على أن قلت: ـ جئت للكشف...

فسألني بدهشة:

ـ ماذا تشكو على وجه التحديد؟

وعانيت عذابًا شديدًا قبل أن أقول:

ــ إنّي رجل متزوّج.

ثمّ سكتُ، أو بالأحرى انعقد لساني، ولكني استثقلت السكوت، على حين استحتيني عينا الطبيب الحادّتان فاعترفت بكلّ شيء! تكلّمت بادئ الأمر باضطراب وتعثّر، تمّ تشجّعت بما لاح في وجهه من أمارات الجدّ والرزانة فتدفّقت بلا توقّف، وشعرت كأنّا ألقيت عن عاتقي حملًا ثقيلًا، وكأنّا بات هو المسئول من الآن فصاعدًا عن الشقاء الذي نغّص علي صفوي. وسألنى الطبيب:

ـ متى تزوّجت؟

فقلت:

ـ منذ قرابة شهر ونصف.

ـ متى وجدت لهذه الحال؟

قلت بامتعاض:

ـ من أوّل ليلة.

ـ هل انتابتك قبل الزواج؟

ـ لم يكن لي تجارب مطلقًا...

وسألني عن الأخرى فتردّدت لحظة ثمّ أجمت بالصدق. وسألني عن بعض التفصيلات فأجبته صراحة، ولم أخف عنه إفراطي المخيف. وعاد يسألنى.

ـ ألم تمارس عادتك بعد الزواج؟

وأعجبت به لسؤاله اللذي بدا لي فراسة ثاقبة فقلت:

ــ بلي . . .

فقال متفكّرًا:

ـ كَانَ طبيعتك لا تتغيّر إلّا حيال زوجك.

فقلت بحيرة وأسى:

ـ. أجل . . .

فسكت مليًّا ثمّ قال:

ـ سأطرح عليك أسئلة صريحة وأرجـو أن تجيبني بالصدق. هل تحبّ زوجك؟

ـ. جدًا. . .

ـ أبها شـذوذ من أيّ نـوع كـان، أو بــرودة في الطبيعة؟

ـ أبدًا...

ــ هل نشأتما نشأة واحدة منذ الصغر؟

ـ إنّها ليست من ذوات قرباي . . .

وألقى عليّ بعد ذلك أسئلة استفظعتها، وأكن لم يكن بي شيء منها، فأجبته بصدق وصراحة. ونهض قائبًا، ثمّ أجرى عليّ فحصه في أناة وعناية، فاحتملته بقلب واجف ونفس يصطرع بها الأمل واليأس. وعدنا إلى جلستنا السابقة، فراح يقيد في كرّاسه ما يعن له ثمّ اعتدل في جلسته وقال لى:

. جسمك سليم. أجل إنّك أسأت إلى نفسك بعادتك المرذولة فتركت بك أثرًا يحتاج لغسيل خاص، ولكن لا علاقة لحالتك الأخرى بهذا فيها أعتقد، فليس عجزك بناشئ عن سبب فيزيقيّ، ولعلّك تعاني أزمة نفسيّة، أليس في بلادكم عيادات نفسيّة؟

فلم أفقه معنى للشطر الأخير من كلامه، وعجبت لقوله «بلادكم» كأنّه أجنبيّ عن هذه البلاد. وقلت له بدهشة:

أنت أعلم مني بما تسأل عنه يا دكتور!
 فقال مبتسيًا:

- الحقّ أنّي حديث عهد بالوطن، ولم أفتح عيادتي هده إلّا منذ أيّام...

فادركت لماذا وجدت عيادته مقفرة، ولماذا لم أر لافتته من قبل. بيد أنّني بتّ أدرك كذّلك أنّ هٰذه المرمطة التي ابتليت بها قد انتهت إلى لا شيء، فعاودني القنوط والكمد. واستطرد هو قائلًا:

- ليس بك من نقص مطلقًا، وإنّك تستبطيع أن تقوم بالواجبات الزوجيّة، وستقوم بها يومًا ما فلا تدع لليأس سبيلًا إلى نفسك. كثيرًا ما يحدث هذا لبعض الشبّان ثمّ لا يلبئون أن يعودوا إلى حالتهم البطبيعيّة بعد فترات متفاوتة، فانتظر يومك بثقة لا شكّ فيها. وأنصحك أن تمرّ على للغسيل حتى تزول حالة

أصغيت إليه باهتمام وبكلّ جوارحي، وتنازعني

الاحتقان الخفيفة.

الياس والأمل بعنف وقسوة. متى يأتي هذا اليوم! وهل يأتي حقًا! انتهى الطبيب من عمله وقوله، وللكنّني لم أُبْدِ حراكًا وظللت متشبّنًا بمكاني، وثبتت عيناي عليه في استغاثة وضراعة. ثمّ سألت:

\_ ماذا عنيت بالعيادة النفسيّة؟

\_ أوه. . . إنّها عيادات من نوع حديث ولا أحسبها توجد في بلادنا. ولكن لا تلق بالاً لما قلت، ولا أظنّك في حاجة إليها.

ـ قلت إنَّنِي ربِّما كنت أعاني أزمة نفسيَّة. فيا معنى هٰذا؟!

ـ قلت لك لا تلتي بالًا لما قلت قد غاليت في تقديري، ولست على أيّة حال طبيبًا نفسيًا فلا أخوض بك أمورًا عسى أن تضرّ أكثر ممّا تنفع. إنّ علاجك بيدك فلا تيأس ولا تفقد ثقتك بنفسك واقهر الخوف والقلق، وانتظر الشفاء بثقة لا شكّ فيها .

وسألته سؤالًا أخيرًا:

\_ أرأيك هذا حاسم لا شك فيه؟

فأجابني بثقة :

\_ أجل. . .

وغادرت العيادة حيرًا مما دخلتها. عدت وبي أمل ورجاء. وقلت لنفسي. إنّ الطبيب لا يكدب ولا بخطئ فاستخفّني السرور، وقطعت الطريق إلى البيت مشيًا على الأفدام. ومررت في طريقي بالعارة التي تقطنها أسرة زوجي، عارة الذكريات، فحلّق بي الخيال بعيدًا، وعلى حين فجأة فتر حماسي واستحوذ على القلق، ولم ألبث أن انقلبت إلى التجهّم، بيد أنّني رحت أردد على مسمعي ما أكده لي الطبيب متلمسًا الثقة بأيّ سبيل.

٤٥

وبالرغم من قلعي الدائم كنت أعلَل النفس بالشفاء. وواصلنا حياتنا البريئة يحدوني هذا الأمل. وكنت أسترق إليها النظر إذا اشتد بي القلق وأسأل نفسي ترى أهي سعيدة حقًا كها تبدو لي؟ أما تزال تجبّني؟ أمّا هي فكانت تبدو سعيدة راضية، محبّة

خلصة، ولم تعد إلى ذكر أمّها، فلم أدر إن كانت المرأة انقطعت عن تساؤلها أم كانت حبيبتي تخفي عتى ما يدور بينها من حديث. لشدّ ما أحبّها يا ربّي، إنّ امتزاجنا في حياة واحدة لم يُدهب عتى سحرها، بل أسكنها أعمق مكان في قلبي. وإنّي لأهيم بها وهي لصقي على المقعد أو الفراش كما كنت أهيم بها وهي تلوح في الشرفة أو وراء زحاج النافذة. وإنّه لمن التعاسة حقًا أن ينغض عليّ سوء الحطّ تلك الأيّام الحافلة بأشهى فرص السعادة والهناء.

وكأنّ سوء الحظ لم يقنع بما رماني به في نفسي، فرماني بأمّى أيضًا...

وأمّى على تأدّبها لم تكن لتعلج أبدًا في مداراة عواطفها، فإن لم يخنها لسانها خانتها عيناها، وإن لم تخنها عيناها نمّت عليها ما التزمت من حال عريبة سلبيّة. انطوت على نفسها، وجعلت من حجرتها سجنًا لا تكاد تغادره، وكأنَّما فرغت للعبادة والصلاة، ولم تخفُّ على رباب هٰذه الجفوة الطويلة، وكانت على دماثتها ورقّتها تنقلب حيال أمّي كأيّة امرأة من النساء انفعالًا وغضبًا، فكانت لا تفتأ تقول لي: «لشدّ ما تكرهني أمّك». ولم تقبل أمّى أن تغيّر من سلوكها، معتلَّة بأنَّها لم تعد صالحة للمجاملة والاختلاط. وكنت إذا ذهبت للجلوس معها تلقّتني برقّة وابتسام، وحدَّثتني بخضوع واستسلام، فسرعان ما أشعر بغرابة الجوّ، وبأنّ حجابًا ثقيلًا يقوم بين نفسينا، وبأنّ حيال شخص آخر غير الأمّ التي عرفتها طوال تلك الأعوام. وما أكاد أفاتحها بأنّ زوجي تضيق بتحفّظها حتى تقول لى بحدّة: «إنّ زوجك تكرهني، هٰذا كلّ ما هنالك». كنت أتجلَّد وأتصبِّر والألم يمضّ نفسي والكآبة تغشي

وذهبت مرة إلى اختي راضية لقضاء يومين، وكان المكان أعجبها فمكثت اليوم الشالث وأوشكت أن يلحق بها اليوم الرابع. كان أوّل أيّام نفترقها في حياتنا المشتركة، فثقل على قلبي فراقها، ووجدت وحشة لا تطاق في خلو البيت منها، وذهبت إلى شقيقتي لأعود بها فلم تخبّب رجائي وعدنا معًا.

وقلت لها في الطريق متودّدًا:

\_ لم أحتمل البيت بغير وجودك. . .

فافترٌ ثغرها عن ابتسامة صافية، وكمانت تتأثّر بالكلمة الطيّمة تأثّر الأطفال ولكنّها قالت لي:

يخيّل إليّ أنّ وجودي في بيتك لا معى له، وأنّه يضايقكم.

فأحنقني قولها، وقلت باستياء:

\_ سامحك الله على ما ترميننا من تهمة باطلة. لقد تغيَّرْتِ يا نينة بلا موجب فتغيَّرت الحقائق في نظرك، ولا يسعنى إلّا أن أقول مرّة أخرى سامحك الله.

فنظرت نحوي بغرابة وقالت بهدوء ويقين:

\_ إنّ زوجك تكرهني، وبالتالي فهي لا تودّ بقائي في البيت، وقد ظننت أنّ ما تودّه زوجك ينبغي أن تودّه أنت

وشعرت بأنّها لا تترفّق بي متعمّدة فكاد ينفجر غضبي لـولا رغبتي الصادقة في المسالمة والمصالحة فكظمت نفسى وقلت واجمًا:

ـ إنّ زوجي لا تكرهك، وهي على العكس من هٰذا تظنّ أنّها موضع كرهك لما تبدين نحوها من تحفّظ وجفاء ومقاطعة. حرام عليك أن تقولي قـولًا ينغّص على حيات. .

فبدا على وجهها الارتباك ولم تنبس بكلمة. رئاه. لشد ما تغيرت!... ألا يمكن أن تمنحي ابتسامتها المشرقة بدلًا من هذه الابتسامة الباهتة؟... ألا تعود إلى فتح صدرها لي في ثقة وطمأنينة؟ ترى هل ينبغي أن أكاشفها بآلامي لتعلم بأنني لم أتنزوج في الواقع وأنني أشقى إنسان في الوجود فتصفح عني وتعود إلى سابق عهدها؟...

ورجعت من الوزارة يومًا فوجدت زوجي باكية، فهالني الأمر، وأقبلت نحوها في جزع وألم وانزعاج. وكانت صباح حاضرة فأخبرتني أنّها صباح كانت تباشر عملها في المطبخ حين دخلت عليها أمّي وجرحتها بانتقاد مُرّ، فتدخّلت زوجي لتصلح الأمر فها كان من أمّي إلّا أن رمتها بكلام قارص غادرت المكان على أثره باكية. . .

وذهبت من فوري إلى حجرة أمّي ثائر الأعصاب، فها روّعني إلّا أن أجدها محمرّة العينين من البكاء. ولمحت عبوس وجهى فهتفت في توجّع:

ـ هل أرسلَتْكَ لتؤدّبني!

فرفعت رأسي إلى السهاء وقلت من الأعماق: «يا ربّ السهاء خذني وأرحني من الدنيا ومّن عليها».

ولٰكنّها صاحت بي:

- بل يأخذني أنا، إنّي عحوز لا خير فيها. أما كان يجمل بزوجك أن تؤجّل شكواها حتى تخلع ثيابك وتأكل لقمتك؟ . . . ولكن هيهات أن تذعن لغير عنادها وتجبّرها . . .

فقلت في استياء وغيظ:

ـ إنَّها تبكي بكاء مرًّا...

فصاحت بي وكأتَّها فقدت أعصابها:

لله لله المستني وشتمتني حتى شبعت، وهما همي تستقبلك بدموعها الكاذبة لتوغر صدرك وقمد أفلحت...

ما أضيع الحق بين النساء! لقد أعياني الكلام والنضال ولم أنته إلى شيء. وأعجزني أن أصلح بينها فنكد عيشنا طويلًا وساد البيت جوّ خصام. وكففت يدي يائسًا تاركًا للأيّام أن توفّق بأناتها فيها أخفقتُ فيه.

#### \* \* \*

وبدأت أشعر في حياتي الزوجية بفراغ! ولم يداخلني سلك في أنّ زوجتي تشاركني لهذا الشعور. ولم يعد الليل وحده الذي يثقل على أعصابنا، فيا كان انفرادنا الطويل نهارًا ممّا يمكن أن نطيقه على وتيرة واحدة إلى الأبد. لذلك اقترحت عليها أن نقتل الوقت بأسباب التسلية حتى يحين موعد افتتاح الدراسة وتجد ما يشغلها. وتقبّلت اقتراحي بسرور ودعتني لزيارة آلها الكثيرين، فتنقلنا من بيت لبيت وزارونا بدورهم، ثمّ الترحت على أن نذهب إلى السينما يومين في الأسبوع فقبلت، ولا أدري إن كنت أروم التسلية حقًا أم أهرب من حياتي الضائعة! ووجدت في السينما راحة أهرب من حياتي الضائعة! ووجدت في السينما راحة وإن كنت بطبعي أوثر الوحدة والعزلة، ولكتي ضقت

على عجل بالزيارات التي أفقد فيها نفسي وأقع فريسة للحياء والارتباك والعيّ والحصر، وما لبثت أن تخلّفت عنها تاركًا زوجي وحدها تقوم بها.

وكان بوسعي أن أحملها على العدول عنها أسوة بي، ولكتي لم أرد أن أحرمها سببًا من أسباب التسلية وتزجية الفراغ، ولعلني بتّ أخاف في أعهاقي أن تضيق بالوقت كما أضيق به. كنت أود بكلّ قلبي أن أهيّئ لها جميع أسباب الراحة والسرور، وما كنت أتردد لحظة عن بذل جميع ما أملك في سبيل مرضاتها، لقد صارت رباب كلّ شيء، ولم أعد شيئًا مذكورًا.

ولٰكن بدا لي أنّ أمّي لا ترتاح لحياتنا هٰذه. وقـد قالت لي يومًا:

ـ لا يجمل بك أن تسمح لزوجك بقضاء كلّ هٰذا الوقت خارج البيت...

وضاق صدري بملاحظاتها فقلت باقتضاب:

ـ أنسيت أنّ زوجي موظّفة؟

فقالت بلهجتها الانتقاديّة:

ـ وإن كانت. . .

وأشفقت من أن يتأدّى منا الجدل إلى ما لا تُحمد عقباه فقلت برجاء:

ـ انسيها يا أمّاه تستريحي وتريحي!

فغلبها الانفعال وقالت:

ـ لو كنتَ لسان دفاع لي كها أنت لها لما احتقرَتْني وسبَّثني . . .

ولذت بالصمت لعلّها تمسك، ولكنّها استطردت تقول:

\_ إنّها تتيه بلا موجب، فكيف لو كانت أمًّا!! فقاطعتها صائحًا كالوحش وقد هوى كلامها عـلى رأسى كالمطرقة:

ـ اسكتي. . . لا تنبسي بكلمة أخرى.

وحدجتني بارتياع دون أن تنبس، ثمّ أطرقت. ولْكنّي لم أرثِ لها ولم أرحمها إذ أفقدني الغضب والألم وعيى.

وحدث عقب ذلك بأيّام أن شعرت بتعب ألزمها الفراش، وقال لنا الطبيب الذي استدعيناه إنّه

القلب، ونصحها باتباع إرشاداته دوامًا لتتفادى من النوبات في المستقبل.

وطال رقادها بالرغم من أنّ الطبيب أكد لنا عدم خطورة الحال، ولكن بدا لي أنّها تعين المرض على نفسها، وأنّ روحها توشك أن تنهار. ووقع في نفسي أنّي المسئول عن مرضها فعانيت مرارة التأنيب والندم في حزن وصمت، وكأنّا أردت أن أكفّر عن ذنبي فسهرت بنفسي على رعايتها وتعاهدتها بالخدمة والدواء، ولم تألّ رباب في القيام بواجبها. لقد آلمتني حقًا ولكن عن حسن نيّة، أمّا أنا فقد آلمتها عامدًا تحت تأثير غضب مخيف. ومرّت بي أيّام قاسية مظلمة، كنت أرنو إلى وجهها الذابل الشاحب بفؤاد كسير، وراحتها بين يديّ، ولساني يلهج بالدعاء. وكانت متعبة خابية، ولكن قرأت في عينيها نظرة راضية سعيدة، كأنّا نسيت بعطفي وحبّي جميع آلامها.

## ٤٦

وهَـلَّ الخريف بجـوّه اللطيف وسحابه الـرقيق، واستقبلت المـدارس عـامًـا جـديـدًا، وكنت وزوجي نخرج معًا في الصباح، ونستقلّ ترامًا واحدًا. وكانت الذكريات تنثال على قلبي في وجد وحزن، حتى قلت

ـ في مثل هٰذه الأيّام كنت أهرع إلى المحطّة أكاد أموت شوقًا إلى اجتلاء محيّاك...

فابتسمت رقيقة وقالت:

ـ وكنت أنتظر بمثل لهذا الشوق. . .

الله محبوبتي ! . . . ما وجدت مثلها تُحِبِّـة راضيـة سرورة .

كانت حبيبتي سعيدة مخلصة في غير ما تكلُف أو رياء. أكانت تجد آلامًا ثمّ تتغلّب عليها بما طبعت عليه من مودة وطهر؟ ومن أدراني بما كان يعتلج في أعماق صدرها؟ وما كان يدور في خاطرها عني وعن حياتها؟ ولكنّها كانت سعيدة صادقة محبّة وهل من داع يدعوها إلى ذاك التظاهر المتواصل بالسعادة إذا كانت تعيسة أو كارهة؟! بيد أنّه لم يداخلني شكّ كذلك في نضج

أنوثتها وعمق عواطفها. كانت أبعد ما تكون عن النزق والطيش، ولكنّها كانت عامرة القلب بالحيويّة والحرارة والعطف. لعلّها كانت تحيا حياة بجدوها الأمل نفسه الذي أتطلّع إليه صابرًا متصبرًا. على أنّ الحقّ الذي لا مِرْيَةَ فيه أنّي كنت مشغولًا بهمومي على حال لم تَدَعُ لي إلّا قليلًا للانشغال بهموم غيري. ربّما رجع ذلك قبل كلّ شيء إلى أنانيّتي الفطريّة، وكان لجهلي كذلك نصيبه. ولعلي كنت أحسب أنّي الضحيّة الأولى - إن لم تكن الوحيدة - في تلك المأساة.

وفي أوائل ذلك الخريف دعانا جبر بك ونازلي هانم إلى وليمة غداء أقامها للأهل والأقارب لمناسبة شفاء محمّد ـ شقيق زوجى ـ من مرض ألمّ به.

وذهبت وزوجي عملي حين تخلفت أمنى معتمذرة بالنظام الجديد الذي تتبعه في غذائها منذ أشار عليها الطبيب بذلك. مضيت مرتبكًا كالعادة، لأنّ وليمة غداء أشدّ على نفسي من المرض، ولأنَّها ـ هي وأمثالها من المجتمعات ـ تعيد إلى ذهني ذكرى منصّة الخطابة بكلَّيَّة الحقوق. وقد تعمَّدتُ أن نذهب مبكّرين لنسبق المدعوين جميعًا فلا أتعرض لشظرات أعينهم حين دخولي حجرة الاستقبال. ونجحت خطّتي فـوجدنـا البيت قاصرًا على أهله. هم أهلى أيضًا، وإنَّي لأحبُّهم جميعًا وإن بتّ أخاف نازلي هانم خوفًا شديدًا يثير في نفسى أشدّ الألم. وأخذ المدعوّون يتـوافدون. فجـاء أعمام رباب الثلاثة وأخوالها الأربعة مصحوبين بزوجاتهم وأبنائهم وحضرت كذلك خالتاها، واحمدة مصطحبة زوجها، والأخرى ـ وهي أرملة ـ برفقة كبرى بناتها. ومضت نازلي هانم لتستقبل قادمًا جديدًا فسمعتها تقول له: «لماذا تأخّرت يا سي أمين؟» فردّ القادم عليها معتذرًا بصوت خيّل إليّ أنّي سمعته قبل ذُلك، فتطلُّعت إلى الباب باهتمام . . . ودخل المدعوّ الجديد فعرفته من أوّل نظرة. رأيت أمامي ذلك الدكتور الذي زرته منذ شهرين وبحت له بسرّ شقائي كلُّه، ثبتت عيناي عليه في ارتياع بادئ الأمر، ثمّ تمالكت نفسي بسرعة وقوّة، وإنّي على إخفاء ما يعتلج بصدري لَقادر، ولكنّى لم أجد حيلة مع قلبي الـذي

راح يدق بعنف تباعًا. تملّكني الهلع وخجل قاتل، وثقل على صدري ضيق غليظ كأنّما هويت إلى أعماق بثر سحيقة. وإذا بنازلي هانم تقدّمني له، ثمّ تقدّمه لي قائلة:

لهذا قريب لم تسعدنا الظروف بتقديمه إليك، لأنه عاد من أوروبا حديثًا، ولأنه يندر أن يتفضّل علينا بزيارة: الدكتور أمين رضا ابن عمّق.

وتصافحنا كالمألوف. التقت عينانا لحظة قصيرة،

فلم أقرأ في عينيه إلا نظرة ترحيب باسمة، لم تشرِ عيناه بأنّه تذكّرني، وظلّ ملازمًا سمة المترفّع المتحصّن ضدّ الانفعالات. ولمّا انتهى من مصافحة الجالسين، جلس إلى جوار جبر بك وراحا يتحدّثان، وتهت أنا في أفكاري الفزعة الشاردة، ترى هل تذكّرني!... لعلّه نسيني شأن الأطبّاء الذين يلقون وجوهًا بعدد الدقائق!... ولكنّه طبب جديد قليل الروّاد!... ومسع ذلك فلم يبدد في عينيه أنّسه عرفني على الإطلاق... أم يكون عرفني وتجاهلني رأفة بي!... ليتني أجد وسيلة للتحقّق من هذه النقطة! وهبه عرفني فهل يمكن أن يبوح بسرّي لقريبته نازلي عرفني فهل يمكن أن يبوح بسرّي لقريبته نازلي عائم... ما أبعد هذا عن التصوّر، ولكن ما أبعدني عربقًا في بحر لجيّ من السوساوس والمخاوف فهل كنت في حاجة إلى

ودُعينا إلى الطعام فخرجت من أفكاري وإن علقت بي آثارها، كالخارج من نار. وجلسنا حول المائدة، وعند ذلك التفتت نازلي هانم وقالت مبتسمة:

مزيد! . . .

ـ أنت خجول يا سي كامل ولكن حذار فالولائم لا ترحم الخجولين.

وعلّق بعضهم على قولها فسخطت عليها واشتدّ بي الضيق، على أنّهم لم يلبثوا أن شُغلوا عني بما بين أيديهم من لذيذ المآكل. ولم أكد أشعر بالارتباك الذي يركبني في أمثال هذه المجتمعات لشرود ذهني فيها هو أجلّ وأخطر، فلا يفلّ الارتباك إلّا الارتباك! ثمّ عدنا إلى حجرة الاستقبال ودارت علينا القهوة. وتناولت الفنجان، وقرّبته إلى فمى، وعلى حين بغتة طار خيالي

إلى الحانة القديمة بشارع الألفي وتراءى لعيني قدح الخمرا... كيف جاءتني لهذه الذكرى، ما الباعث عليها؟ . . . لقد وجدت دهشة صادقة، ولكتي شعرت كذلك بارتياح عجيب، كسرور الحبيب بالحبيب، الخمر... النشوة... السرور... ألا ما أشدُ حاجتي إلى مهرب. كان خاطرًا مفاجئًا غريبًا ولْكنَّه كان قويًّا لا يقاوم. . وعدت بانتباهي إلى ما حولي في حذر وخوف. واتَّجهت عيناي إلى الطبيب فوجدته منهمكًا في الحديث، يلقى أقواله بثقة وفصاحة وترفّع، وكثيرًا من الحاضرين يتوتَّسون للنقاش في اهتمام وسرور. وجرّ الحديث إلى الحياة في بلاد الإنجليز فقال الدكتور: إنَّ دراسته شغلت جلّ وقته فلم يتمتّع بحياته هناك كسائح إلَّا فيها ندر، على أنَّه استطاع رغم ذلك أن يخبر عن كثب متانة الأسس التي ينهض عليها بنيان الحياة السياسيّة، وما يتمتّع به الشعب من مستوى عال للمعيشة، وحرّية شاملة تتناول كلّ شيء، قال له جبر بك:

\_ كأنّك واظبت في إنجلترا على الاهتهام بمسا كنت تهتمّ به في مصر قبل بعثتك.

وقال أحد المدعوّين ضاحكًا.

\_ أجل يا جبر بك، ذكَّرُه بعهد كلَّيَّة الطبّ والثورة الوطنيّة.

وقال آخر:

- مَن كان يظنّ أنّه سينتهي بك المطاف إلى بلاد العدوّ وأنّك ستعود منها حاملًا له هذا الإعجاب كلّه؟ فقال الدكتور مبتسيًا:

ـ العداوة لا تُناقض الإعجاب...

فعاد جبر بك يسأله:

- ألم تـزل كما كنت، وفـديًّا متـطرّفًا؟... لقـد سُـجنت يومًّا بسبب الوفد!

فقال الشابّ وقد مطّ بوزه برمًا:

ـ أرى الآن المصريّين جميعًا يعيشون في سجن كبير، والحقّ يا سيّدي أنّ الأخبار الوحيدة التي كانت تسوؤنا ونحن في إنجلترا هي أخبار مصر...

وقالت نازلي هانم مبتسمة:

ـ إنّك مغرم بتحميل نفسك الهموم على اختلافها كأنّك المسئول عن الدنيا ومَن عليها. ركّز اهتهامك في عيادتك وحياتك ومسألة زواجك على وجه الخصوص، ألا ترى أنّك في الثلاثين وهي سنّ فاصلة؟!

وهنا قالت إحدى خالتي رباب:

ـ اطمئتي يا أختي فلعلّك أن تسمعي أخبارًا سارّة قبل استدارة هذا العام.

ودار الحديث حول كريمة أحمد كبار الأطبّاء... وقالت في رباب همسًا وكانت تجلس إلى جانبي إنّ هده الفتاة التي يتحدّثون عها حسناء مفرطة في الحسن والوريثة المنتظرة لثروة طائلة، وإنّها زاملتها عهدًا في الدراسة. والطاهر أنّ أحمد أخوال رباب كان تمن تجملهم أحاديث السياسة، في كاد حديث الزواج ينتهى حتى قال مخاطبًا الدكتور:

ـ لا داعي للتشاؤم فكلّ شيء مصيره إلى الصلاح وإن طال الزمن. وهما نحن على أبواب انتخابات جديدة، ولعلّ الرياح أن تهبّ هونًا ورخاء.

فاشتدّت عينا الدكتور وقال بحدّة:

من الخير لهذا البلد أن تحكمه حكومة فاسدة، ذلك أنّ الحكومة الصالحة لا تستطيع أن تفعل شيئًا ذا بال في حدود الأوضاع القائمة، فالخير أن تستبدّ الحكومة الفاسدة حتى تعجّل بالنهاية. . . النهاية المحتومة!

فضحك جر بك وقال:

\_ ما زلت ساخطًا متبرّمًا. ألا تجد في مصر ما يستحقّ إعجابك وتقديرك؟

فأدار الدكتور عينيه الـبرّاقتين في الحـاضرين وقال مبتسمًا:

ـ بلي. . . أمّ كلثوم . . .

وضجوا جميعًا بالضحك. وجعلت أصغي إليه باهتهام واستغراب، ولكتي لم أكد أفقه معنى لما يقول. وعجبت لمن يشغلون أنفسهم بهذه الأمور وأمشالها، أليس في حياتهم هموم تشغلهم عنها؟ وتمثّل لي في حديثه رجل عِلْم ورأي وثورة، بادي الغرور والعجرفة. وكم كانت دهشتي كبيرة حين ذكر أمّ كلثوم

كالشيء الوحيد الذي يستحق إعجابه في البلد، وتساءلت في حيرة: أيعشق الغناء حقًّا مَن كان ذا جدً وصرامة وحدة كهذا الدكتور المجنون؟! وله كنت أحبّ الغناء فقد ارتحت لهذه المشاركة الوجدانية، بعد أن أعياني أن أجد صلة شبه بيني وبينه! وكان الدكتور أوّل المنصرفين، فقام الحاضرون جميعًا لمصافحته، وصافحته بدوري وأنا أتفحص عينيه بخوف واهتهام فلم أجد فيها وراء نظراتها المترفعة ما يريبني. ثمّ غادرنا نحن البيت في نحو الخامسة. عدنا مشيًا على الأقدام ولم تكفّ حبيبتي عن التعليق على المادبة والمدعوين طوال الطريق ولكتي لم أستطع أن ألقي إليها انتباهي، واستسلمت لتيّار أفكاري الزاخر المضطرب، كيف ألقى الحظّ العاثر في طريقي بهذا المدكتور المجنون؟ وكيف قادني القدر إلى الاعتراف له بسرّي المجنون؟ وكيف قادني القدر إلى الاعتراف له بسرّي

٤٧

الذي أخاف عليه آذان الحيطان!

أوصلت رباب إلى باب العمارة ثمّ عدت أدراجي إلى المحطّة معتذرًا سعض أعمال خياليّة! استقللت الترام إلى العتبة، ثمّ مضيت إلى شارع الألفي بك. كان قلبي يخفق في خوف ورهبـة كما خفق أوّل مرّة حملتني قدماي إلى هٰذا الشارع، وتـراءى لعينيّ خيال الكأس مفترة الثغر عن إغراء عنيف. كنت نسيتها فلم تخطر لى على بال منذ بلغ قلبي مناه حتى رأيتها اليوم في فنجان القهوة فحرّك أعماق الفؤاد. أمّى + زوجي + الدكتور أمين رضا = الخمر، هذه هي المعادلة التي استقرّت في نفسي. على أنّني تردّدت حين أصبحت من حانتي القديمة على قيد خطوة، وتساءلت في حزن وقلق ألا يُعَدُّ إقدامي هٰذا خيانة لزوجي؟. ولُكنِّي أنكرت على نفسي لهذا المنطق الغريب وشققت طـريقي إلى الداخل. وتراءى لى فجأة خيال أبي، وانثالت على ذهني صور من ذكرياته، فاستعرضتها في هدوء، وفي غير ما شياتة أو كراهية، ثمّ جلست إلى المائدة وأنــا أغمغم، ورحمه الله وغفر له».

وجاء النادل مسرعًا فحيَّاني وهو يقول لي:

أين كنت من زمان؟
 فأجبته مبتسمًا وقد سررت لتحيّته:

ـ الدنيا. . .

ثمّ أريته خاتم الزواج فقال:

ـ مبارك . . . مبارك . . . وهل أنجبت طفلًا؟

وشعرت بامتعاض وألم، وهززت رأسي سلبًا، ثمّ طلبت كأسًا من الكونياك وشربت في اعتدال، حتى شعرت بدبيب النشوة في القلب والرأس، وارتسمت على فمي ابتسامة سخرت من جميع آلامي فقلت لنفسي: «أهلًا وسهلًا ومرحبًا»، وحرصت على ألّا لنفسي: «أهلًا وسهلًا ومرحبًا»، وحرصت على ألّا أجاوز الحدّ، ثمّ غادرت الحانة زهاء السابعة، ولم أكد أنتهي إلى شارع عهاد الدين حتى تذكّرت حانة سوق الخضر! وكان رأسي بحالة تستهين بالعقبات فتساءلت في شبه تأنيب: أأنسى في رغدي الحانة التي آوتني في في شبه تأنيب: أأنسى وركبته وانطلق بي إلى حانة فقري؟ وأوقفت تأكسي وركبته وانطلق بي إلى حانة الموظّفين المفلسين والحوذيّة. ووجدتها في حالة غناء وعربدة كها توقّعت. وكان الموظّف العجوز يغني «يا ما بكره نعرف» فيردّد الجميع «وبعده نشوف»، ولها بكره نعرف» فيردّد الجميع «وبعده نشوف»، ولها لمحني قادمًا توقّف عن الغناء وصاح:

ـ هس يا أولاد الحلال.

وعرفني الرفاق القدماء فتصافحنا في حرارة، وما كدت أطمئل إلى مقعدي حتّى سألني العجوز متغنّيًا:

ـ كنت فين يا حلو غايب؟

فقهقهت ضاحكًا وقلت:

ـ الدنيا. . .

فقال أحد الصحاب:

- فلنلعن الدنيا التي ترغم الحبيب على نسيان أحبابه...

فلعنتُها معهم عن طيب خاطر. وحدث أن رأى أحدهم خاتم الزواج في إصبعي فهتف:

ـ دخلت دنیا یا بط. . .

وكان لإعلان الخبر أثر شامل فسألني الموظّف الفنّان:

ـ كيف وجدت لهذه الدنيا؟ . . .

وأفزعني تحوّل الحديث إلى لهذا الموضوع الخطير،

ولْكنِّي لم أجد بدًّا من أن أقول:

\_ حلوة! . . . ألست متزوَّجًا يا سيّدي؟

فضحك الرجل حتى بانت أسنانه الـمُثرَمة وقال:

ــ المرأة إذا جاوزت الشباب لم تعد امرأة. . . فقال آخر مؤمّنًا على قوله:

- صدقت. المرأة أقصر المخلوقات عمرًا وإن هرمت.

وقال غيره:

- إن زوجي تدبّر لي شجارًا نظير كـلّ سهرة في الحانة، وقد قلت لها: إنّي على أهبة الاستعداد لأن أهجر الحانـة تحت شرط واحد وهـو أن تهجر هي الدنيا!!

وبدوا جميعًا ساخطين على حياتهم فداخلني عزاء لم أجده من قبل، وعجبت لهذه الأسباب الغريبة التي تؤاخي بين السكيرين. ثمّ لاحظت تغيّب «فـرّان» شرّيب اشتهر بيننا بإدمانه وصمته. فسألت عنه؟ فأجابني العجوز الفنّان:

لم تعد الحمر لتؤثّر فيه، فهو يمضي مساء كلّ يوم
 إلى البدّال ويشرب كحولًا صرفًا...

وواصلوا ما انقطع من الغناء، ورحت أشرب كالأيّام الماضية. ما أعجب قدرتي على الشرب! إنّي ضعيف رعديد حيال كلّ أمر، ولا ثقة لي في عقلي ولا في قلبي. أمَّا معدتي فقادرة على ابتلاع حانة! وغادرت الحانة في العاشرة مودَّعًا بأطيب التحيّات، وتنقّلت من طريق لطريق لا تسعني الأرض من فسرط النشوة والسلطنة، ثمّ هفا على طيف حبيبتي فتخيّلتها بعين السكران: وقد طال بها انتظاري فاستسلمت للرقاد، فانتشت نشوتي، وخفق فؤادي خفقان الوله، وهتفت بنفسى الأشواق، وبحثت عيناي الزائغتان عن تاكسي ثمّ مضيت إليه لا ألوي على شيء وطلبت إلى السائق أن يسرع بأقصى ما لديه من سرعة، فطار بي يطوي الأرض طيًّا، وغادرته عند العمارة، وارتقيت السلِّم في عجلة، ثمَّ دخلت الشقَّة وسرت إلى حجرتي بلا تردُّه، وأدرت مفتاح الكهرباء فوقع بصري على حبيبتي وقد استغرقت في نوم هادئ. وقد تحرّك رأسها لدى سطوع

النبور وغمغمت «مَن؟» ثمّ واصلَتْ نومها دون أن تستيقظ، وخلعت ملابسي في عجلة واضطراب ويداي ترتعشان، وأنفاسي تتردّد في دهشــة وسرور وجزع، وهرعت إلى الفراش، وانمدسست تحت الغطاء، ضممتها إلى صدري ووضعت شفتيّ على شفتيها حتّى فتحت عينيها، وأمطرتها قبلًا بنهم ورغبة وسرور حتى أفاقت وبادلتني القبل، وبدا ما بيننا كأنَّه حلم سعيد يضنّ به المنام، حلم لا يصدُّق بيد أنّه كان حلمًا قصيرًا لم يستغرق ثانيتين من الدقيقة. وأفقت من سحره في طمأنينة وسلام، وبي من السعادة نشوة أضعاف ما بي من الخمر، واضطجعت في حبور، وأغمضت جفنيّ مستسلمًا لأمتع الخواطر والأحلام. على أنَّ أحلامي لم تنسيج وشيها لهله المرّة من مادّة الخيال، ولكنّها استمدّته من الواقع، من صميم حياتي، وألذّ العيش ما كان حلمه السعيد صدى للواقع الراهن! لا تلقّيت السعادة بامتنان العابد، وأيقنت أنّ همومى انجلت إلى الأبد. وفي صباح اليوم التالي جعلت أرر إلى حبيبتي بثقة وسرور، وشعرت حقًّا بـأنّي زوج، وبأتّي رجل. . . ولم تزايلني أحاسيس السعادة والفخار طوال اليوم، وعندما أتى المساء ذهبت إلى شارع الألفي

طوال اليوم، وعندما أتى المساء ذهبت إلى شارع الألفي بك، ثمّ عدت إلى حبيبتي طائرًا على جناجي نشوتي، وعللت من الكاس المترعة، بالسرور نفسه والسرعة نفسها، ثمّ اضطجعت ضجعة المطمئن، ما كان لمثلي أن ينسى ما تجرّع من غصص العذاب، ولكنّ السعادة الحقّة تستثير عطفنا حتى على ذكريات العذاب.

#### ٤٨

وتقضّت أسابيع لعلّها لم تجاوز الشهرين في سعادة وطمأنينة وإنّي إذ أعود إلى ذكرى تلك الأيّام يمضّني شعور بالألم والأسى، لا حسرة على سعادة ذهبت، ولْكن أسفًا على أكبر خدعة ابتليت بها في حياتي لم يكن هناللك ما يستوجب سعادة على الإطلاق. وإذا كنت قد تمتّعت بالسعادة زمنًا رغدًا، فها ذلك إلّا لأنّي كنت غرًّا جاهلًا أعمى. وما من بأس أن يتمتّع الأعمى بسعادة وهميّة على شرط أن يواصل

عهاه، أمّا إذا رُدَّ إليه البصر ورأى سعادته سرابًا فهل يجني من ذكريات سعادته إلّا حسرة مضاعفة وهمًّا مقيًا؟! وهٰذه هي حالي بلا زيادة ولا نقصان، وما فطنت إليها إلّا في بطء شديد يوافق جهلي وبلادتي.

لاحظت أنّ هرباب، تمضي النهار كلّه وشطرًا من الليل خارج البيت، بين مدرستها وبيوت أهلها وأقاربها، وقد رافقتها بادئ الأمر رغم طبعي النفور، ثمّ شقّ عليّ الأمر فنكصت على عقبي، ولم أعد أصحبها إلّا فيها ندر من الزيارات. وعادت أمّي تعلن عن ملاحظاتها في مرارة وأسي وأنا أدافع عن زوجي بلا فتور وإن تجاوب لانتقادها في نفسي صدق عميق، وكنت فيها مضى أشجّع زوجي على هذه الزيارات لتتسلّى بها عمّا أشعر به من نقص حياتنا المشتركة، أمّا الأن فلم يعد من موجب في نظري للإفراط فيها. ولمت أطراف شجاعتي يومًا وقلت لها:

ـ كَأَنَّكَ تَقَاطُعِينَ بِيَتِنَا يَا عَزِيزَتِي، فَهِلَا ٱقَلَلْتَ مَنَ هٰذه الزيارات المتواصلة؟

وحدجتي بنظرة مريبة وسألتني بحدّة لم أعهدها من قبل:

أما زالت تشغل نفسها بانتقادى؟

وفهمت أنّها تعني أمّي، وساءني أن تضمر لها لهذا النفور، فأجبتها متلطّفًا:

\_ إِنَّ أُمِّي لا تتدخَّل فيها لا يعنيها. ولهذا رجائي أنا دون غــيري، والحقَّ أنِّي لا أطيق بيـتنـــا إذا كـنتِ خارجه...

فقالت وقد استردّت هدوءها: هلمَّ نخرج معًا. لماذا تضيق بالناس؟...

فقلت برقّة: هٰكذا أنا...

ولا أدري ماذا غيّرها أثر كلمتي تلك فقالت بحدّة:

ــ إنّ الحياة لا تُحتمل على غير لهذا الوجه.

آه يا حبيبتي، لم تكن رقتك لتسمح بمثل هذا الضيق، فها الذي حدث؟ وليس هذا كلّ ما في الأمر، فإنّ قلبي أحيانًا يرى ما لا تراه عيناي. ينبغي أن أشق ستار العمى وأن ألقى الحقيقة على مرارتها وجهًا لوجه. . يخيّل إليّ أنّ «رباب» لم تسعد بشفائي كما

سعدتُ به! أعجبْ بها من حقيقة تحيّرني، ولكن إلامَ أكدِّب نفسي! إنَّها تبدو كأنَّها تخاف الليل وتتحامـاه، ولا نكاد نخلو إلى نفسينا حتى يعتورها قلق تفصحه عيناها الصافيتان، ثمّ تفتأ في هذه الأيّام الأخيرة خاصّة ـ تعتذر بشتى الأعذار، فمِن تَعَب إلى توعّك إلى رغبة ملحّة في النوم. وإذا أذعنت لي فإنّما تذعن في تسليم لا سرور فيه، ثمّ تنتتر جسمها من جسمى في شبه استياء وغضب! وأقرّ إلى هٰذا كلّه بـاتّها لم تعد فتاتى الضاحكة المستبشرة الصافية. شاب ضحكها التكلُّف، ودبِّ في سعادتها الفتور، وانقلب ودها تودّدًا. حاشاي أن أقول إنّها أعلنت سخطًا أو أساءت أدبًا، حبيبتي فـوق لهـذا كلّه، ولٰكنّني أحسّ قلقهـا بقلبي، وأدرك حيرتها بغريزتي. ربّاه إنّ الدنيا جميعًا لا تساوى خردلة إذا تألَّت حبيبتي؟ فعاذا بها؟ . . . إنَّ أفتقد حبيبتي فلا أجدها، ولا بدّ أن أجدها، أو أموت كمدًا. . .

وبلغ شقائي غايته إذ ترك نفورها في نفسي أثرًا عميقًا، تغلغل في حناياها، فحرّك الداء القديم، وولَى الشفاء الساحر، ولم تنفع فيه الخمر. وتناهى بي الحزن حتى أشفيت على الجنون. أيعاودني العجز؟ وهل أُردّ إلى ذلك اليأس المميت؟. وقلت لها مرّة في قنوط:

- رباب... ماذا بك؟... لست الحبيبة التي

فلاذت بالصمت، وغضّت بصرها حيرة وارتباكًا، فقلت بتضرّع متسائلًا:

ـ إنّ قلبي لا يكذّبني فخبّريني ماذا غيّرك؟ فهمست قائلة وقد لاحت في عينيها نظرة ساهمة:

ـ لا شيء. . .

فهتفت من الأعماق:

ـ بل شيء وأشياء، إنّي زوجك يا ربـاب وحياتي كلّها لك، فلا تخفي عنيّ شيئًا. آه يا رباب إنّي أبكي أيّامنا الماضية.

فتنهم ولاح في وجهها الارتباك والألم، ثمّ غمغمت في حذر وإشفاق:

ـ وإنّي أبكي أيّامنا أيضًا. . .

فتولاني الذهول والانزعاج وسألتها في حيرة شديدة: \_ كيف يا رباب؟ . . . إنّي لا أفهم شيئًا. أما كان ينبغي لحياتنا أن تكون أوفر سعادة!

نَمَّ وجهها على أنّها تعاني من ضروب الحيرة مثلها أعاني، فازددت ذه ولًا وانزع اجًا وانتظرت أن تميط اللثام عمّا يحيّرها فتجلو لي ما يحيّرني بالتالي. وانتظرت في قلق وإن بات قلبي يحدس أمورًا يفرق لها رعبًا ويأسًا وخزيًا. ولممّا طال بي الانتظار قلت:

\_ لماذا لا تكاشفيني بذات نفسك!

إنها ترغب في البوح بما ينوء به صدرها الرقيق ولكنّها لا تجد سبيلًا إلى الإفصاح أو لا تواتيها الشجاعة عليه، وإنّي أزداد خوفًا وقنوطًا حتّى تناهى بي الجزع فقلت:

- رباب. . . إنّك لا ترتاحين لما جدّ في حياتنا! فحدجتني بنظرة غريبة، ثمّ خفضت بصرها وراحت تقضم ظفرها في حيرة وارتباك. برح الخفاء. بيد أنّ صمتها أخذ يضايقني فتساءلت فيها يشبه الضجر:

\_ اليس الأمر كذلك؟

ورنت إليّ بنظرة توسّل واستعطاف وقالت بصوت لا يكاد يُسمع:

\_ لنعد كها كنّا؟ . . . كانت حياة طيّبة!

وكأنّ لطمة هوت على وجهي فغضضت عيني حياء وقنوطًا. ومع أنّ رغبتها لهذه حقيقة بأن تهيّئ لي عذرًا أداري به ما عاودني من عجز إلّا أنّني تلقيتها بخزي ميت. ولعلّها قرأت ما لاح في وجهي من أمارات الألم فقالت برقة:

\_ لسنت أعني شيئًا يمكن أن يكذّرك، ولكنّي أهفو لحياتنا الماضية. كانت حياة طاهرة سعيدة!

فقلت كأنّني أكمل حديثها:

ـ ولم يكن بها ما ينغّص صفوك؟

فطرفت عيناها، وتجلّت فيهها نظرة عطف وقـالت نة:

ـ كنّا سعداء أليس كذّلك؟ . . . ولم يكن ينقصنا شيء على الإطلاق . . .

لا أدري لماذا آلمتني رقّتها. ثمّ تذكّرت بعض ما سمعت في إدارة المخازن فقلت:

ـ ولكن لا يمكن أن تتمّ سعادة المرأة إلّا بهذا. . . فتورّد وجهها وقالت بسرعة ويقين:

ـ كلّا. . كلّا . . أنت مخطئ في لهذا.

ورنوت إليها في حيرة! ترى حقًا تصدقني القول؟ ولكن ما عسى أن يحملها على الكذب؟! لم أكن إلّا غرًّا جاهلًا، ولن تجد كالغرّ الجاهل صيدًا سهلًا للهجة التأكيد، فأثر في قولها تأثيرًا عميقًا...

هل أكذّب حبيبتي وأصدّق سخفاء الموظّفين؟! ألم يعبّر قولها هذا عن رأي قديم اعتنقته قبل أن يحوّلني عنه مجون الزملاء بإدارة المخازن؟... وفضلًا عن هذا وذاك فليس بوسعي وصالها بعد أن باحت، وبعد أن عاودني من العجز ما عاودني، لذلك كلّه تظاهرت بالارتياح، واصطنعت ابتسامة. ثمّ قلت بتسليم:

ليس لى وراء سعادتك مطلب يا رباب!

وسُرِّي عنها، ولاح في عينيها نظرة ارتياح، وتدانت مني حتى التصقت بي وقبّلتني!

عدنا كها كنًا. عدت زوجًا عذريًا ذا عادة ذميمة، ورحت أقول لنفسي: إنه لا ذنب لي فيها انتهينا إليه. إني رجل كامل ولولا طبعها هي ما انتابتني هٰذه النكسة! بل إني أتحمّل هذه الحياة الغريبة إكرامًا لها! يا له من عزاء كنت في مسيس الحاجة إليه! ولكن هل حقًا صدّقت نفسي؟! ومهها يكن من أمر فإنّ ذكرى عهد السعادة لم تغب عن ذهني لحظة واحدة، كيف انقضى ذاك العهد بتلك السرعة التي لم أتوقعها؟ وكيف آذي حبيبتي حتى خرجت عن صمتها بهذه الشكوى السافرة؟ أليس معنى هٰذا أني شقي ولا حيلة لي في شقائي؟ آه. . . لشد ما نازعتني النفس إلى الحرية والفرار! وعاودتني ذكريات تشرّدي في الطرق بحنان ولهفة . .

هل عاد كلّ شيء إلى أصله؟!

وما زال الحبّ يجمعنا في عناق وعطف، وعـادت حبيبتي إلى مرحها وحبورها وهي تقضي يومها ما بين مدرستها وبيوت الأهل والأقارب، وبحسبي أن أراها

سعيدة مسرورة. ولعلّ طبعها اعتراه تغيّر طفيف يبدو في سهومها الحين بعد الحين كما يبدو في سرعة غضبها لأقلّ همسة تصدر من أتى.

هل كنت سعيدًا؟

كانت حبيبتي سعيدة يبدو لي، فكان طبيعيًّا أن أعدّ نفسي سعيدًا. حقًّا لم تنقطع بي الوساوس ولكتي متى عرفت الحياة بلا وساوس? . . . واطّرد تيّار الحياة تتقاذفني أمواجه، يسعدني سرور حبيبتي، ويشقيني حزن أمّي، أقضي وقتًا ثقيلًا في الوزارة، وأنفق ساعات حالمة في الحانة على فترات متباعدة. وحتى ضميري الذي عانيت طويلًا من شعوره بالخطيئة لم آل أن أغضى عليّ أنّاته وتأوهاته بضحكات السرور والعربدة، وكنت كلّما ألحً عليّ وَخُوزُه أقول لنفسي بصوت مرتفع إنّي سعيد، وكلّ شيء حسن!

ومضى الشتاء فالربيع ثمّ الصيف. وعدنا نستقبل الخريف والعام الدراسيّ الجديد بما تبتدرنا من عزيز الذكريات.

#### 49

وعرض لي أمر بدا تافها ولكنّه كاد يقلب حياتي رأسًا على عقب، ومن عجب أنّه تكشّف لي عقب مصادفة، فحق لي أن أتساءل: أكانت حياتي تستهدف وجهة أخرى لو لم تعرض لي تلك المصادفة؟ ولكن ما هي المصادفة؟ ألا تبدو الحياة أحيانًا سلسلة متصلة من المصادفات؟ ماذا ألقى برباب في طريقي غير المصادفة؟ وهل كان يتاح لي الزواج منها لو تأخّر موت أبي شهرًا واحدًا؟ بل ماذا كان يحدث لي لو أصر أبي على استردادي كما فعل براضية ومدحت؟ على هذا المنوال أتساءل: ألم يكن من الممكن أن تطرد حياتي على وتيرة واحدة حتى الموت لو لم يطل اللقاء بيني وبين أمّي واعتق معدودات ذلك اليوم الذي لا ينسى؟!

كنّا في أواخر الخريف، وكان الوقت عصرًا، وقد ودّعتُ رباب وغادرت الحجرة لقضاء سهرتي المسائيّة. والتقيت بأمّي في الصالة وكانت متوعّكة فمضيت معها إلى حجرتها ولبئت معها نتحدّث فطال بنا الحديث، ثمّ

نهضت مستأذنًا وغادرت الحجرة. ولاحت مني التفاتة إلى حجرتنا وكان بابها مفتوحًا كها تركته و فرأيت رباب جالسة على حافة الفراش تقرأ خطابًا. وأدركت لتوي أنّ ساعي البريد جاء به حين كنت منفردًا بأمّي وإلّا لعلمت به وقت وصوله، وظننته مرسلًا إليّ من أخي لأنّ رباب لم تكن تتلقّى خطابات، فعدت إلى حجرتي مستطلعًا، وشارفت بابها ورباب مغرقة في القراءة لم تنتبه لي حتى قلت لها:

ـ أهٰذا الخطاب لي؟

ورفعت رأسها نحوي في دهشة، وطوت يدها الخطاب بحركة آليّة سريعة، وسألتني في اضطراب ظاهر:

ـ هل نسيت شيئًا؟

فقلت وقد تولّاني قلق لا أدريه:

كنت في حجرة أمّي، ورأيتك عند مغادرتي لها
 تقرئين لهذا الخطاب فظننته لى.

فنهضت من مجلسها وتراجعت صوب التواليت، وكانت بلا ريب تحاول أن تضبط عواطفها، ولكنّ عينيها وشتا بما تركه حضوري المفاجئ في نفسها من وقع عميق لم تتوقّعه، وقالت وقد ندّت عنها ضحكة مقتضبة جافة لم تجدِ في مداراة اضطرابها:

\_ ليس خطابًا كها تظنّ ، إن هي إلّا وريقة سجّلت بها بعض ملاحظات تتعلّق بعملي المدرسيّ . . .

وداخلني خوف تمثّى في مفاصلي. لعلّها لم تجاوز الصدق ولكنّ عدوى اضطرابها انتقلت إلى نفسي فشعرت بذاك الخوف الغريب، كأنّه نذير شرّ محهول يتجمّع في أفقي المكفهرّ. ما الذي يدعوها إلى الكذب؟ ولكني رأيت في يدها خطابًا بلا ريب! وقد خفت أن أتمادى في إظهار الشكّ أن يكون الحقّ معها فأقع في حرج ما أغناني عنه. على أنّني لم أتمالك أن

ـ ولكنّي رأيت خطابًا بيدك. .

ووقع قولي من أذنيّ موقعًا سيّئًا، فخيّل إليّ أنّني لم أحسن اختياره، وأنّه يفصح عن شكّ واضح، ورمقتها في إشفاق. وانتظرت أن تبسط لي الوريقة في حركة

عصبيّة وأن ترميني بطرف ساخر مؤنّب، ولُكنّها كانت تعاني أحاسيس أخرى. وكأنّما قهرتها عاطفة مجهولـة فقالت وهي توليني ظهرها:

ـ قلت لك إنّها وريقة خاصّة بملاحظات مدرسيّة.

ثمّ رأيتها تمرّقها بحركة مباغتة، وتحوّلت صوب النافذة ورمت بها! كانت حركة مباغتة أبعد من أن أتوقعها فتسمّرتُ في مكاني كأنّا حلّ بي شلل. واستقبلتني بوجهها متظاهرة بعدم المبالاة فتملّكني حنق وغضب ويأس، وشعرت بأنّ جدارًا هائلًا قد انقض على حياتي فدفنها تحت ركامه، وأنّ عينيّ تتفتّحان ـ بعد أوهام العمى ـ على حقائق بشعة. وهل غير الحقائق البشعة ما يستثير هذا الاضطراب وذلك الخداع الماكر؟. وصحت بلا وعي:

- كاذبة. . . لم تكن وريقة ملاحظات كما قلت كذبًا وخداعًا. ولٰكنّه خطاب كما رأيت، وقد مزّقته لتواري عنّى سواه . . .

وغاص الدم في وجهها فترك صفحته شاحبة كوجوه الموت، ولكن بدا أنّها لا تريد أن تسلّم بغير دفاع المستيش فغمغمت:

أنت مخطئ... وظالم... لم يكن خطابًا!
 فهتفت بها مغيظًا محنقًا والألم واليأس يطرقان رأسي
 معنف:

ماذا مزّقته؟ . . لماذا تولّاك الذعر؟ . . . تكلّمي . . . لا بدّ أن أعرف الحقيقة . . . سأنزل إلى الطريق ألتقط القصاصات .

واتجهت نحو النافذة في عجلة واضطراب وأطللت على الطريق فرأيت العطفة الضيقة التي تفصل مؤخرة العيارة عن حديقة الكنيسة، فداخلني يأس وأيقنت أنّ الهيارة عن حديقة الكنيسة. الهياء قد حمل القصاصات إلى حديقة الكنيسة. واسودّت الدنيا في عيني، وخيل إلي أنّها تتمخّض عن عالم من الشياطين الراقصة في تيّار من لهيب. كيف أنتزع الحقيقة من بين شفتيها؟ ودرت على عقبي فوجدتها بموقفها، يحاكي وجهها وجوه الموتى، وتلوح في عينيها نظرة ذعر وارتباك، فاشتدّت قسوة قلبي، ورميتها بنظرة طويلة رهيبة، وقلت بإصرار وحنق:

۔ إنّـه خطاب، ولن أرجـع حتّى تعترفي لي بكــلّ شيء. . .

تراجعت متأوّهـة حتى استندت إلى مرآة الصوان وقالت بصوت تمزّقه الشكوى:

ـ بالله لا تسئ بي الظنّ. لا شيء البتّة يستوجب غضبك أو ارتيابك، أوّاه لا تنظر إليّ لهكذا...

ولْكنِّي لبثت أرمقها بنظرة صارمة قاسية ونفسي تتلهّف على الحقيقة، فإمّا النجاة وإما الهلاك. ربّاه إنّ لفي كابوس طاغ. وهل كان يقع في ظنّي أن أقف منها لهذا الموقف إلّا في كابوس؟! واستدركت تقول بصوت متقطّع الأنفاس:

ـ لا تنظر إليّ لهكذا! لقد أخطأت حقًا ولْكنّك أنت المسئول عن خطئي! لقد فاجأتني فركبني الاضطراب، فتورّطت في كذب لا داعى له...

ربّاه ما أحوجني إلى النجاة، ما أشدّ تلهّفي عـلى قطرة غيث تبلّ جوانحي... وقلت في حيرة:

ـ كان خطابًا . . .

فبادرتني قائلة:

- أجل! وكان يبدو لي أمره تافهًا حتى وقع في نفسك الارتياب. وتجهّم وجهك فتخيّلت الأمر التافه جللًا خطيرًا فالتمست غرجًا في الكذب، وكان ما كان.

فسألتها وما أزداد إلّا حيرة:

إذا كان خطابًا، فمن أرسله؟
 فقالت وبها مثلها بي من الحيرة:

ـ لا أدري . . .

فنفخت قائلًا:

ـ ما هٰذه المعميّات؟!

تولَى عنها الذعر رويدًا، وتشجّعت بانفثاء غضبي فقالت بصوت ملؤه الأمل:

دعني أقص عليك قصة هذا الخطاب المشئوم بالحرف الواحد: لقد تلقيته صباح اليوم بالمدرسة، ففضضته بدهشة لأتي لم أعتد تلقي الخطابات، ووجدته غفلًا من الإمضاء، ولم يكن به سوى سخف وقح، خطّه قلم شخص سمج! وملكني الحنق بادئ

الأمر، تم لم أعد أباله. وصمّمت على الاحتفاظ به لأطلعك عليه وفي ظنّي أنّي أعدّ لك مفاجأة تضحك منها طويلًا. ولكنّي غبّرت رأبي عقب عودتك وخفت أن يثير بنفسك ما لا داعي له من الاستياء. وأخفيت عنك أمره حتى ظننتك غادرت البيت فاستخرجته من حقيبتي وأعدت تلاوته وفي نيّني أن أمزّقه ولكنّك فاجأتني وقت تلاوته، ولم يغب عني حرج مركزي، ولم يعد بوسعي الاعتراف بالحقيقة، فتورّطت كما قلت لك في الكذب، وجنيت من كذبي ما جنيت تمّا لا أستحق.

أصغيت إليها وكلّي آذان. ولمّا انتهت من قصّتها لبثت بموقفي جامدًا متحيّرًا. خفّت وطأة الجنون الذي ركبني ولْكنّي وقفت بباب التصديق والطمأنينة متردّدًا. وجدت نفسي في حيرة قاتلة دعوت الله أن يكشفها عني، وأن يهبني بصيرة نيّرة أنفذ بها إلى أعماق هٰذا الصدر الجميل الذي كأنّما خُلق لتعذيبي. وأرهقني التفكير والتردّد فقلت وكأنّني أسائل نفسي:

ـ مَن مُرْسله؟!

وكأنَّ السؤال آلمها، فغضَّت بصرها مقطَّبة وقالت:

ـ قلت كان غفلًا من الإمضاء.

فانفلت لساني يقول:

ـ لهٰذا غير معقول.

فضربتِ الأرض بقدمها وقالت وقد لاح في وجهها الألم والتعسة:

ُ أَتَكَذَّبنِي يَا كَامَلَ بَعْدَ أَنْ صَارَحَتُكَ الْحَقَيْقَةَ؟ إِنِّي لَا أَحْتَمَلَ هُذَا...

فاستطردت قائلًا وقد نال منّي تألمها:

أعني ماذا يفيده الخطاب إذا لم يترك به إشارة تدلّ
 عليه؟ . ألم يرسل لك خطابًا قبله؟

ـ . . . هٰذا أوّل خطاب أتلقّاه . . .

ـ وماذا كان به؟

فغضّت بصرها وهي تقول بضيق:

ـ كلام سخيف عن الإعجاب والجمال...

ووثب إلى خيالي منظر يديها وهما تمزّقــان الخطاب فلسعني الشكّ وانتفض جسمي في هلع فصحت بها

وكأنّني فقدت وعيى :

ـ لماذا مزّقته . . . لماذا مزّقته؟

فنفخت فيها يشبه اليأس، ولزمت الصمت مليًا، ثمّ قالت بهدوء واستسلام:

- لقد تسلّمت هذا الخطاب المشئوم في المدرسة، ولا أظنّك تشكّ في هذا لأنّه من الجنون أن يرسله إلى البيت. والآن اطرح على نفسك هذا السؤال: ما الذي يدعوني إلى الاحتفاظ بالخطاب وحمله إلى البيت إذا كان به ما يريب؟ لماذا لم أمزّقه في المدرسة بعد قراءته!

وعقد الصمت لساني حيال وجاهة الحجّة ولعلّي أسفت على ما بدر منيّ من صياح كاسر. أمّا «رباب» فعادت تقول:

ـ لو كنت مذنبة لما وجدتني بهذا الموقف السيّئ، ولما علمت بشيء وهيهات أن أغفر لك سوء ظنّك بي. . .

فآلمني قولها، وداخلني شعور أليم بالخجل فخفضت بصري أن ترى به آي الهزيمة. على أنّ ألمي لم يُنْسني ما أحبّ أن أجلوه من غامض الأمور فقلت بصوت منخفض:

- إنّ قولك مصدّق... وأكن لعلّ صاحب الخطاب لم يوقّع بإمضائه لظنّه أنّه من السهل الاستدلال عليه، كأن يكون تمن يعترضون سبيلك مئلًا...

ولم يخفّف لين نبراتي من ألمها، بل لعلّه جعلها تتهادى فيه، وقالت بامتعاض:

ـ من عادتي أن أسير فلا ألوي على شيء ولا ألقي بالًا لإنسان.

لم أكن في حاجة إلى قولها وقد خبرته بنفسي، ولكن لاح لعيني شبحا الرجلين اللذين قاسماني الإعجاب بها فيها مضى. فقلت متسائلًا:

\_ ألا يُحتمل أن يكون جارك الذي شرع في طلب يدك. . . أعنى محمّد جودت؟

فقالت بلا تردد:

مذا رجل وقور لا ينزل لهذه الأساليب الوقحة، وفضلًا عن ذٰلك فهو وشيك الزواج كما علمت منـذ

قرابة شهر في بيت أبي...

فتفكّرت قليلًا ثمّ قلت متحيّرًا:

- كان يوجد رجل سمين يواظب على التهامك بعينيه في ذلك العهد الذي كنت أحوم فيه حولك، أفلا يجوز أن يكون هو؟

فروّت ما بين حاجبيها مستذكرة، ثمّ قالت وهي تهزّ رأسها:

\_ لا أعلم عنه شيئًا...

وحاولت أن أذكّرها به ولكنّها بدت وكأنّها لم تحسّ له وجودًا، فقلت بياس وغيظ:

ـ أريد أن أعرفه كي أؤدّبه.

فقالت بصوت دلّت نبراته على التعب:

ــ ليكن مَن يكون! لو لم يدفعني الارتباك إلى تمزيقه لكنّا نقرأه الآن ضاحكين، فهلّا نسيته وحسبنا ما نالنا من كدر!

فعضضت على شفتي، وجنحت إلى الصمت مغيظًا مقهورًا، فاستطردت قائلة:

\_ إنّه أمر تافه، بل أتفه من أن يستحقّ كلّ هٰذا الاهتمام...

فتنهّدت قائلًا وأنا لا أدري:

ـ ليتك لم تمزّقيه!

والتمعت في عينيها نظرة غاضبة وتساءلت بحدّة:

ـ ألا زال يساورك الشك؟

فقلت بعجلة:

ـ كلّا . . ولكنيّ لن أهدا حتّى أؤدّبه!

فقالت بضجر:

\_ ولٰكنَّا لا نعرفه فها العمل؟

وأحنقني قولها، ولكنّي تحاميت الإفصاح عن حنقي أن أستثير غضبها. وكأنّ الوقوف أرهقها فمضت إلى كرسيّ التواليت وجلست عليه، وشعرت عند ذاك بألم في ظهري، فدلفت من الفراش واقتعدت حافته. إنّها صادقة بريئة، والأمر جدّ تافه، فليتني أستطيع أن أمحو من مخيلتي صورة يديها وهما تمزّقان الخطاب! لعلّ المجرم أحد أولئك الفضوليّين الذين يراقبونها في ذهابها وليابها! فليتني لم أخلق فريسة سهلة لأنياب الغيرة. إنّي

أعـرف نفسي جيّدًا، وإنّي لأغـار من الـوهم ومن لا شيء! فأين منّي جزيرة ناثية لم تطأها قدم رجل!

وطار الخيال بغتة إلى حجرة أمّي فسرت في جسدي قشعريرة وخلتها تقول لي «ألم أقل لك؟» فنفختُ كمن يزيح عن صدره كابوسًا، ولاحت متّي التفاتة نحو «رباب» فوجدتها تحملق في وجهي بدهشة، فخطر لي خاطر جديد لم أتوانَ عن الإفصاح عنه فقلت برقة:

ـ رباب، لماذا تواصلين خدمتك في الحكومة! لماذا تتجشّمين هذه المشقّة بلا ضرورة؟ لماذا لا تقنعين ببيتك كغيرك من الأزواج؟

فتفرّست في وجهي بإمعان وأناة، ثمّ قالت بهدوء:

\_ ألا تث*ق* بي؟

فابتدرتها قائلًا: معاذ الله ولٰكنّي...

وقاطعتني قائلة :

\_ إذا كنت لا تثق في فالأولى لي أن أغادر بيتك!

ـ رباب!

فلم تبال ِ جزعي وقالت:

\_ إذا كنت ما تزال تثق بي فسأبقى في وظيفتي.

فقلت بتسليم:

\_ لك ما تشائين!

فقالت باللهجة نفسها:

ـ لا أحبّ أن أسمع كلمة أخرى عن هٰـذا الموضوع.

وقد كان. وغادرت البيت، وأخذت أضرب في الأرض على غير هدى حتى تناهى بي الإعياء، فرجعت إلى البيت، وتلاقينا وكأن لم يكن بيننا شيء وتناولنا العشاء معًا، ثمّ آوينا إلى حجرتنا والتقت أعيننا في نظرات ذات معنى.

ولم نتيالك أن انفجرنا ضاحكين، ومضينا إلى الفراش فاضطجعنا وقبلتها قبلة النوم. ولا أدري لماذا نازعتني نفسي إلى معاودة ما تعاهدنا على اجتنابه. والأعجب من هذا أنّه لم تكن بي ذرّة من ثقة، ومع ذلك كدت أهم . . . لولا أن ردّني الخوف إلى وعبي! ثمّ خطر لي أن أسالها عمّا يجعلها تقضي على نفسها بالحرمان؟ وانفجرت شفتاي ولفظ صدري القول،

ولْكُنَّه جَمْدُ عَلَى طَرْفُ لَسَانِي! إِنَّهُ الْخُوفُ أَيْضًا.

۰ ٥

وعنـدما فتحت عينيّ في الصبـاح الباكـر عـاودتني ذكريات الأمس، فتأمّلتها في دهشة، وقد خيّل إليّ أنّه لم يكن هنالك ما يستحقّ كلّ ذلك العناء والألم. وقلت لنفسى: لو أنَّها مزَّقت الخطاب في الروضة لما علمت به أبدًا، وفي هٰذا آية صدقها، ثمّ تمثّلت لعينيّ وهي تمزّق الخطاب وترمى به من النافذة، فكأنَّما هي تمزَّق قلبي وتنثر شظاياه في الهواء، وسرت في جسدي رعدة عنيفة. وهززت رأسي غاضبًا كأنّي أنفض الأوهام وغادرت الفراش. وليًا فرغنا من فطورنا جلسنا على المقعد الطويـل نحتسي الشاي. استرقت إليها نـظرة فرأيت وجهها المحبوب هادئًا باسمًا ينمّ عن جمال وسلام، فغضّني الندم على ما فرط منّى في حقّها وقلت لنفسى: «حقًّا إنّ الشيطان غوّى رجيم». وفي اللحطة التالية لاح لي خاطر كالبرق، أليس من الجائز أن تكون قىد تسلّمت الخطاب في البيت وأنّه لم يكن بوسعها أن تمزَّقه في مكان آخر؟ ولٰكنِّي سرعان ما نبذته، إذ إنّه غير معقول ـ كما قالت بحقّ ـ أن تبلغ الحماقة من شخص أن يرسل خطابًا غراميًا إلى بيت الزوج! ألا سحقًا للأوهام، إنّ حبيبتي أهل لكلّ ثقة، والثقبة هي كلّ شيء، وليولاها ما حيال دون الشرّ حائل.

وخرجنا معًا. وركبنا الترام. لعلّ كثيرين يرمقوننا بعين الحسد، فهل يتصوّرون كيف نحيا معًا؟! ألا ما عجب العوالم التي تنطوي عليها النفوس. وأعجب من هدا أمر رباب، فكيف ترغب عن المعاشرة الزوجية بهذا الإصرار العريب؟ لشدّ ما يشوقني أن أغوص في أعهاها. عند ذاك شعرت بحاجتي إلى مرشد أقصّ عليه وأصغي إليه. لم أشعر من قبل بمثل ما شعرت به وقتها من الوحدة والعزلة وقلة الحيلة. وكان طبيعيًّا أن أذكر مرشدي الوحيد في الحياة، أمي، ولكن سرعان ما تملكني إحساس قوي بالخجل والغيظ، حتى لكأن تَشْر همومي على الملأ أهون علي والغيظ، حتى لكأن تَشْر همومي على الملأ أهون علي

مِن أن أسار أمّى بها.

هل أستطيع أن أجلو السرّ بنفسي؟ أيكون الله قد خلقها خلقًا طاهرًا لا تطيب له الحياة إلَّا بالعقَّة؟! هٰذا فرض محتمل يؤيّده الواقع. ولست آسي عليه، فلولاه لكنت في مأزق حرج. والحقّ أنّ اتّصالي بها ـ حتّى في أسعد أوقاته \_ لم يخل من قلق وخوف غامضين. وقد عاودني العجز في إبّان جنوحها إلى النفور، ولْكنّي كنت آبى إلَّا أن أصور نفسي في صورة الضحيّة لشذوذ حبيبتي، والفداء لسعادتها. . . ولمَّا بلغت هٰذا الحـدّ من التفكير \_ وكنت أشارف الوزارة \_ اضطرب ذهني وشعرت بقلق طاغ لم أدركه. بدا لي الأمر وكأنَّه يستدعى الطمأنينة التامّة، ومع ذلك لفّتني حيرة معذّبة فدخلت الوزارة ذاهلًا. . . من عسى أن يكون الوغد الذي كتب الخطاب؟ معقول جدًّا ألَّا يكون الرجل الوقور محمّد جودت، فمن يكون؟ لماذا لا يكون الفتي الآخر ذا الجسم البدين والنظرة المتغطرسة؟ وليس هذا ببعيد. إنّه في متناول يدى، وإنّى لأعرف موقفه الذي ينتظر به كلّ صباح. . . ترى هل حقًّا جهلته أم كانت تتجاهله؟ على أنّني تمنّيت بقلبي ألا يكونه، إذ لم يخفّ عنى لحظة أنّه قادر على أن يبطش بي بضربة واحدة؟ وقلت لنفسى سـاحطًا: لـو أنَّها أبقت عـلى الخـطاب لأمكنني كلّ شيء. أيّ شيء أعني؟ لا أدري على وحه التحقيق، لَكتَّى وجدت عليها مرَّة أخرى بعد أن عُدُّ الأمر منتهيًا. والله ما مزَّقَتْه إلَّا خوفًا من اطَّلاعي عليه. ربّاه هل أتردّى تانية في الجحيم؟ حذار أن تتهادى! إنّ مَن يسمح لنفسه بالشكّ في رباب لا يستحقّ أن يكون إسانًا. ألا يحسن بي أن أسألها في التليفون عمّا إذا كانت تلقّت خطابًا جديدًا؟ نازعتني إلى ذٰلك رغبة حامحة ولكن حال دون تنفيذها الخوف. . . ودعاني صوت من الأعماق إلى الهرب! ولْكن عَمْن أهرب؟ وإلى أين؟ إمّا أن أكون مجنونًا أو سخيفًا. إنّنا زوجان سعيدان في الواقع، ولْكنّ عقلي شقيّ، فآه لو أستطيع حذف الأمس من الأيّام. آه لو تمحى ذكرى تمزيق الخطاب من خيالي. وإليك خاطرًا جديدًا: إذا كانت قرأت الخطاب في المدرسة فلهاذا

أعادت قراءته في حجرتنا؟ . . . أَلَذُها أَن تعيد تلاوته أم كانت تستوثق من الميعاد؟ أوشك جبيني أن يتفجّر من حمّى الفكر...

ولمّا غادرت الوزارة أسعفني هواء الطريق اللطيف بـروح من عنده فتنفّست تنفّسًا عميقًا، وأحسست انتعاشًا ردّني إلى السكينة. وجعلت أردّد: ما أحمقني! وفي البيت لاقتنى رباب بابتسامة وضّاءة فانبسطت أساريري، وسألتها ضاحكًا:

- \_ هل من جديد؟
- ـ أتعنى خطابًا جديدًا؟
- فقلت وما أزال ضاحكًا:
  - \_ نعم .
  - فقالت مبتسمة:
- ـ كلّا انقطع البريد...

وغادرت البيت عصرًا وليس لى غاية، وما كدت أستقرّ بمكاني في الترام حتى نشأت في صدري رغبة جميلة، هي أن أزور «السيّدة» طالما كانت ملجئي وملاذي، ولم أتردّد عن تنفيذ هذه الرغبة التي ملكت نفسى. وعندما عبرت عتبة المسجد سرت إلى صدري نسمة ارتياح سعيدة، وطافت برأسي ذكريات محبّبة إلى قلبي. رأيتني بعين الخيال أسير ممسكًا بيدي أمّي إلى الضريح الطاهر. وذكرت يوم جاءت بي لأتوب عن النذب الذي أكاد آلفه وأعتاده. يا لها من ذكري أعقبت ندمًا وخجلًا حتى شعرت برغبة في النواري والفرار، ولْكُنِّني واصلت السير، فطفت بالضريح قارئًا الفَّاتحة، وتشجّعت إدلالًا بمنزلتي منذ الصغر عنـد صاحبته الطاهرة، فوضعت راحتيّ على الباب وغمغمت في ضراعة: «يا أمّ هاشم، أنت أعلم بقلبي وطيبته، وباتى لم أضمر في حياتي أذي لإنسان فاجعلي جزائی من جنس عملی. لهذا دعائی یا ستّ». وانتبذت ركنًا وتربّعت على الأرض. سطعت أنفى رائحة ذكية لعلّها كانت رذاذًا يرشّه أحد المجذوبين، وتجاوبت في الأركان أصوات الدعاء يردّدها الطائفون، على حين مضى شيخ غير بعيد يرتّل بصوت مهموس آيات من الذكر الحكيم، وذكرت كيف انقطعت عن

فرائض الدين حتى لم أعد أواظب إلَّا على الصوم في حينه، ألستُ حقيقًا إذا عدت إلى هدى الصلاة أن يطمئنّ قلبي ويخفّ عن ظهري وقر القلق والمخاوف. وكان قلبي على ألمه يتفيًّا ظلِّ النبوَّة الظليل، ويعبُّ من نمير صافٍ مثلوج، ويغمره سكون عميق يدعوني إلى الاستزادة من صفاء الساعة الهنيء. وفي نشوة من

نشوات السلام تراءت لي آلامي كخيط رقيق من نسيج القضاء المهيمن على كلّ شيء فنزعت إلى الرضى والتسليم. ودَوَّمَ بنفسي صفاء روّحيّ سما بي إلى ذروة من البهجة فوق المني فكأنّ القلب يعلو غصنًا من أغصان الجنّة تهدل عليه حمامة السلام. ولبثت في نشوت زمنًا لا أدري كم لبثت حتى اندس إلى خيالي على حين غرّة صورة رباب وهي تمزّق الخطاب وقد تملَّكها الهلع فأفقت بقسوة وعنف كمن يفيق من نوم على زلزال عنيف، وتنهدت من قلب مكلوم ثمّ نهضت قائمًا، وتلوت الفاتحة مرّة أخرى وغادرت الجامع، وقد وقع بصري لدى خروجي من الباب على رَمَّال ممَّن يستطلعون الغيب، إنّ أومن بهؤلاء الناس إيمان أمّى بهم. وقد انتظرت حتى انفض من حوله جماعة من السائلين واقتربت منه على حياء، وسألته أن يقرأ لي الطالع. وراح الرجل ينكت بإبهامه في نقرات الرمل وينقل فيها بينها قواقعه. كان نحيلًا كالمومياء، شاحب اللون، متلفّعًا بكساء أبيض، فقال من فم لم تبق فيه إلَّا ثنيتاه العلييان:

ـ كثير الهمّ والفكر.

فقلت لنفسى: لقد صدق، وأرهفت السمع بانتباه، فاستطرد قائلًا:

ـ ولك عدوّ ماكر.

فخفق قلبي! أليس هو صاحب الخطاب؟! وواصل الرجل حديثه قائلًا:

- ـ إنّه يمكر مكره وسيردّ الله كيده إلى نحره... ألا يعني هٰذا أنّ «رباب» بريئة؟
  - ـ وستجيئك ورقة تسرّ بها طويلًا. . .
    - ـ أتعنى خطابًا؟
    - ـ رَبُّما، إنِّي أرى أمامي ورقة...

ما معنى هٰذا؟! كان الأمر يزداد غموضًا، وسألته: ـ هل تأتي من قِبل العدوّ؟

ـ كـلّا... كلّا!... نـاحية أخــرى فتنجلي بهــا همومك.

ـ أيّة ناحية؟

ـ يأتيك الخبر من حيث لا تدري.

فتولَّتني الحيرة وتمنّيت لو يزيـد بيانًـا، ولٰكنّه عـاد نول:

إذا جدّت صعاب فسيذلّلها هذا الحجاب بإذن
 الله

وأعطاني لفافة صغيرة جدًّا من الورق مربوطة بخيط رقيق ثمّ قال:

ـ ضعه على القلب، وتوكّل على الله...

\* \* \*

ذكرت في طريق العودة ما عانيت من ألم مند عصر الأمس فأيقنت أنَّ سعادة عام لا تزن شقاء يوم واحد، لم أهتد إلى مرسى وما أزداد إلّا حيرة وتبلبلًا. إنّ ما يظلِّني أحيانًا من طمأنينة ما هو إلَّا سحابة صيف، ولن يهدأ لي جانب حتى ألقى الحقيقة وجهًا لوجه، ما كنت أحب أن تلوّث نفسى بالشكّ في الوجه الصبيح الطاهر، ولْكنّ بدرة السُّكّ قد أُلقيت في أعماقها ولن تزال تنمو وتثمر شوكها الجهنّميّ. لقد شـددت بقوّة الياس على أهداب الطمأنينة فتهتّكت وتخرّقت، وما أطيق أن أحتمل الحياة متردّدًا بين ساعة سلام خادعة وساعات عذاب طويل، فها من محيد عن أن أرى وراء الحجب، قد يكون في ذلك هلاكي ولْكنِّ الحياة تقضى علينا في أحايين كثيرة بأن نجري وراء هلاكنا كأنَّه ألذَّ المني. إنَّ أحبَّك يا حبيبتي ولعلِّ القدر قد رماني بهذا الحبّ ليقضي به عليّ، ولكن هل أملك ردّ قضائه؟ لعلَّى أدرك الآن لماذا لم يكن ينزايلني القلق حتى في أصفى ساعات سعادتي، أكان قلبي يشهد لمحات من المقدور وراء ستار الغيب؟ . . . على أنّني لا أحبّ أن أتمادي في التشاؤم، فقد يكون المخبوء على غير ما توقّع قلبي، وقد أجد به ما أتلهف عليه من طمأنينة

وسلام.

فيا العمل إذن؟ الصواب أن ألتمس إجازة من الوزارة، ثمّ أفرغ للمراقبة في خفاء لا يدري به أحد. أيهون علي أن أتجسس على «رباب»؟! ألا ما أشقّ هٰذا على نفسي، ولْكن كلّ شيء يهون إلّا عداب الشكّ.

#### ٥١

توتُّبت للعمل وبي من الألم ما لا يعلمه إلَّا الله، فخرجنا معًا كعادتنا كلِّ صباح وركبنا الترام معًا، ثمّ نزلتُ في محطّة الوزارة وناديت «تاكسي» وأمرت السائق بالذهاب إلى العبّاسيّة. سبقتها إلى مكان عملها لأهيّئ لنفسى موضعًا يصلح للمراقبة. وكانت الروضة تقع بشارع كمال - المتفرّع من الطريق العمام إلى اليسار -على يمين الداخل بعد فوات بيتين من مدخله، وقفت في المحطّة أتفحّص ما حولي فرأيت شارعًا فرعيًّا يقابل شارع كمال على الناحية اليمني من الطريق تقوم على ناصيته قهوة صغيرة، بدا لي أن أجلس في هذه القهوة حيث يسهل رؤية المدرسة من بعيد، ومراقبة زوجي حين دخولها وحين خروجها. واتّحهت إليها ـ وكان بابها يفتح على الشارع الجانبيّ ـ واخترت مجلسًا على عتبة المدخل يمكنني أن أرى منه ما أريد رؤيته، وأن أتوارى إذا دعا الحال برحرحة الكرسيّ قليلًا إلى الوراء. وأدركت من نظرة واحدة مقدار حقارة القهوة، فكانت موائدها قديمة وكراسيها باهتة رئّة وروّادها من النوبيّين، ولكن لم أبال ِ هذا، بل وجدت به مدعاة للطمأنينة. جلست وعيناي لا تتحوّلان عن شارع كمال، وكلّما جاء ترام من المدينة اشتد انتباهي ويقظتي. ولم يطل بي الانتظار فها لبتت أن رأيت زوجي وهي تعبر الطريق متلفّتة يمنة ويسرة لتتفادي من المركبات حتى بلغت «الطوار» الأيمن لشارع كمال، تمّ سارت بمعطفها الرصاصيّ المنمنم، بطولها الفارع الرشيق ومشيتها اللطيفة المهذَّبة، في احتشامها المعهود ووقارها المحبوب ثمّ انعطفت إلى مدخل المدرسة وقد وقف لها البوّاب احترامًا، غلبني الخجل والألم لموقفي ذاك، وترطّب قلبي المحترق بالعطف والحبّ وأنا أذكر

كيف بهرني هذا الجهال الوقور أوّل مرّة، اللهم إذا كانت حبيبتي ملاكًا فلتحرقني بنقمتك وإذا كانت شيطانًا فلتحرقنا جميعًا، ولتحرق الدنيا معنا فها يكون بها شيء يستحق الرحمة، وارتفعت عيناي إلى السهاء وغمغمت: «ربّي! إذا شاءت حكمتك أن تذرّ سموم الغدر في حنايا هذا الجهال فلتغفر لي الجنون والثورة!».

وتفحّصت الطريق أمامي متسائلًا في رهبة: ترى هل أرى بعد ساعات من يقف منتظرًا بموضع من هٰذا الطريق؟ هل أراهما وهما يتبادلان إيماءة أو ابتسامة أو يلحق أحدهما بالأخر؟ ما عسى أن أصنع لو انقضّت هٰذه الصاعقة على رأسي!! وانتفض جسمي غضبًا ورعبًا! وتخيّلت الكارثة كما لو كانت قد وقعت، تخيّلتها حتى تجسمت لناظري، ثمّ تساءلت مرّة أخرى عمّا عسى أن أفعل! ليس أسهل من البطولة والنصر والبطش في أحلام اليقظة، ومع ذُلك فلم يسعفني الخيال بنفحة منها، ولعلّه تحرّج لأنّ الخطر الـذي تهدّن لم يكن بعيدًا بحيث يسمح له بالاستمتاع بأحلامه، كان على العكس قريبًا محتملًا، فشكم الأحلام، وتمثّل لي الموقف البشع في حدود الواقع، فتصوّرته بقلب هيّاب ونفْس مخلخلة القوائم، تمثّل لي العدو شخصًا حقيقيًا في طريق مزحوم بالمارّة فما أسعفني الخيال على التصدّي له جهارًا ونشر فضيحتي على الملأ، أو خوض معركة لا أشكّ أنّى سأكون فيها من الخاسرين! تصوّر زوجًا مخدوعًا صريعًا بلكمة من خادعه! تبًّا لي! لكم حنقت في تلك اللحظة على ضعفى! غضبت غضب من يروم دكَّ الجبال، وتنهَّدت تنهد من يعجز عن رفع حصاة، ولكن ما من الإقدام بدً! أأرى «رباب» مع صاحب الخطاب ثمّ أقف مكتوف اليدين؟! محال. . . لأهجم إذن على غريمي وليكن ما يكون، أو أقنع بمشاهدة الجريمة الساعية في الأرض، ثمَّ أنتظرها في البيت حتَّى تعود وأقول لها بهدوء واستهانة: «لقد رأيت كلّ شيء بعينيّ، عودي إلى بيتك بسلام! ». لماذا أقدمت على هذه الخطوة الجنونيّة؟ لماذا تزوّجت؟ ما كان ينبغي لمثلي أن يتزوّج.

وارتفعت في القهــوة ضجّـة ضحــك فانتشلتني من الأحلام، فعدت إلى وعيي متعبًا كالمريض، وألقيت نظرة على الوجوه السود الدائبة على ثرثرة لا تنقطع بأصوات عريبة مكهربة، ونطرت بين يديّ فإذا بفنجان القهوة لم يمسّ، فرفعته إلى فمي ورشفت منه رشفات باردة، وعدت بصرى إلى الطريق حتى استقرّ على باب الروضة. إنّ «رباب» تباشر الآن عملها في طمأنينة، ومن يدري فلعل هذا الرعب كله أن يتمخض عن لا شيء، ولعلَّى أن أذكر موقفي هٰذا يومًا فلا أدارى خجلي. أتكذب هاتان العينان الصافيتان؟ أيغدر هٰذا القلب الطاهر؟ وتتابعت الدقائق في تفكير متواصل، حتّى انتبهت على طقطقة نافذة وهي تفتح، فاتَّجه بصري بحركة عكسيَّة إلى الجانب الآخر من الطريق، فرأيت النافذة في الطابق الثاني من عمارة كبيرة وقد أطلّت منها امرأة، ولعلّها عجبت لجلوس أفندي مثلى في قهوة النوبيّين، فنظرت صوبي باهتمام، كان في عينيها جراءة، فارتدّ بصري في حياء. ومع أنّ عيني لم تثبتا عليها إلّا لحظات إلّا أنّها عادتها منها بصورة واضحة لوجهها الغليظ وصدرها المكتنز، وداخلني إحساس بالقلق، لأنَّ النافذة تطلُّ على مجلسي مباشرة، وقد رفعت عينيّ في حذر شديد فرأيتها تدخّن سيجارة وتنظر إلى شيء بين يديها على حافة النافذة، فتشجّعت بتحوّل عينيها عتى وأدمت إليها النظر. كانت فوق الأربعين إن صدق نظري \_ وقَلُّ أن يصدق في تقدير الأعمار ـ وكانت على رغم تأنّقها وتزيّنها أقرب للدمامة منها للحسن، ذات وجه مستدير غليظ، وعينين بارزتين ثقيلتي الجفنين، وأنف قصير أفطس، وشفتين ممتلئتين، ووجنتين متكوّرتين منتفختين، وشُعْر جعد لامع. وما لبثت أن غابت من النافذة فكاد يذهب عنى القلق، ولكنّ باب شرفة تجاور النافذة فُتح على مُصراعيه وبرزت المرأة منه تجرّ كرسيًّا، ثمّ وقفت قليلًا مرتفقة حافة الشرفة، فرأيت جسمها المكتنز المائل إلى القصر، ثمّ جلست على الكرسيّ واضعة رجُّلًا على رجل. كانت الشرفة أقرب إلى الطريق العام من النافذة، فأمكنني أن ألحظ من فيها دون حاجة إلى الشمس ثمّ تستقرّ عليه. . . ولاحت منها نظرة إلى القهوة، فلمّا وقعت علىّ لاح بعينيها الاهتمام والدهشة وكأنَّهما تتساءلان عـمّا دعاني إلى مـلازمة مكـاني بهذه القهوة الحقيرة طوال هٰذا الوقت، وتعمّدتُ أن تظهر لي دهشتها بغير ما حياء فلم يبق إلّا أن تسألني عمّا يبقيني في مجلسي ذاك؟ وأشعلتْ سيجارة، وراحت تـدخّن بتلذَّذ، وتتسلَّى بالنظر إليِّ من وقت لآخر. وصمَّمت على أن أركز انتباهى في هدفي، فأرسلت بناظري إلى الطريق، ولكن ظلِّ شعوري في شغل شاغل! وتبدّدت قوّة إرادتي في مقاومة ما يجذبني إلى رفع بصري، وغلبني الحياء والارتباك إذ تهيًّا لي لصيق الشارع ـ أنَّني والمرأة في حجرة واحدة. ولم أخلُ من إحساس بالارتياح منشؤه أننى أجد نفسى محط نظرة امرأة لأوّل مرّة في حياتي، ولم يعمد يخفى عمليّ ذُلك الانفعمال الجنسيّ الذي بعثه في أعصابي وجهها الغليظ وساقاها المرتويتان، ولئن كانت جرأتها قد أزعجتي فلم تعدم في نفسي إثبارة من ارتياح غامض، لعلّه نبوع من الإعجاب الذي لا يريد أن يفصح عن نفسه، وتساءلت في دهشة: ترى لو كان لجميع النساء ما لهٰذه المرأة من جرأة أكنت أقطع ما خلا من زماني موحوحًا بغير رفيق؟! وانسقت وأنا لا أدري إلى مقاربة لهذه الجرأة الجذَّابة بذاك الاحتشام الجميل الذي تتحلَّى به زوجى المحبوبة، ولكنّى سرعـان ما أنكـرت المقارنـة الوقحة، فامتلأت سخطًا وتقرِّزًا، ولبثت المرأة بمجلسها ساعة ثمّ عادت إلى الداحل وأغلقت باب الشرفة، فتنهدت في ارتياح عميق وغمغمت: «لا أرجعها الله»، وانفرد بي الانتظار، ومرّ الوقت في إعياء وسأم، فجعلت أتسلَّى بمراقبة ستَّة أو سبعة من النوبيّين هم كلّ من بقى بالقهوة من الزبائن، وقد واصل ثلاثة منهم الثرثرة على حين جمد الآخرون عملي مقاعدهم كتهاثيل من البرونز. وحينها أرمى بنظري إلى الطريق العام أحصى المارّة نساء ورجالًا، وأشاهد مركبات الترام الذاهبة الآتية، أو أتساءل كلّما قرع أذنيّ أزيـز ترام آت من بعيد أن يكون رقم ٣ أم رقم ٢٢، وهل يجرُّ مركبة مكشوفة أو مغلقة ثمَّ أحصى مرَّات الصواب

عطف رأسي، فاختلست نظرات من ساقيها المرتويتين السمراوين، وشبشبها الأحمر الفاقع، وأنقذني وجودها من تيَّار أفكاري الجهنَّميِّ وإن استحوذ علىَّ ذٰلك القلق الطارئ، وراحت تنفخ الدخان من شفتيها الغليظتين وتقلُّب عينيها فيها حـولها، وكلُّها التقتـا بي تفحَّصتاني بجراءة منقطعة النظير حتى شعرت بحرارة الخجل تلهب وجهى، وتساءلت في ارتباك: منى تختفى؟ فلقد أربكني تفرّسها في وجهي، ولعلّه تـرك في نفسي أثرًا آخر غريبًا لا يخلو من ارتياح حذِر وانفعال جنسيّ لم أعرف له سببًا. وكنت كلّما رفعت إليها عيني حوّلت رأسها نحوي وحدجتني بنظرة وقحة ثاقبة كأتما ترى بأذنيها، أو أنَّها تتمتَّع بحساسيَّة خارقة تنقل إليها النظرات التي تصوّب نحوها من أيّ مكان كان، فركبني الخوف والحذر، وحرصت على ألَّا أرفع بصري القلِق إليها. ترى هل يطول بي هٰذا الحذر والتوتر؟ وعلى حين فجأة رنّ صوتها ـ صوت ممتلئ رنّان ـ وهي تقول وكأنَّها تخاطب أحدًا في الطريق: ﴿إِنِّي قادمة يا ماماً ثمَّ نهضت قائمة ومضت إلى الداخل! ولم أتمالك أن ابتسمت في استغراب واستنكار، فقد هالني أن تقول «ماما» وهي المرأة التي جاوزت سنّ الشباب، كما أدهشني أن تستجيب لنداء أمّها بهٰذا الصوت الذي رنّ في الطريق بلا داع ، وكان بوسعها أن تذهب إليهــا دون أن تنبس بكلمة، أو أن تخاطبها عقب دخولها إلى الحجرة، فبدت لي - إلى جراءتها - غريبة الأطوار، محبّة للظهور ولَفْت الأنظار، متجاهلة لسنن العقل الـذي تعتلى ذروته. على أنّني سررت لذهابها، ولتخلّصي من سطوة نظراتها، وعدت إلى نفسى، وإلى الطريق الذي عـليّ أن أراقبه حتّى ينـطوي النهار. وتتـابــع الــوقت فأتعبني تثاقله، واستحوذ علىّ الضجر. ألا يحسن بي أن أمضى هنا وهناك حتى يقترب موعد انصراف الروضة؟ ولْكن مَن يضمن لي ألَّا تحدث أمور في أثناء تجوالي؟ فلأظلِّ رهين مجلسي لهذا حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولًا! ولبثت بمكاني متجرّعًا الصبر دقيقة فـدقيقة، وجاءني صوت من الشرفة، فرفعت عينيّ، فرأيت المرأة وهي تنقل الكرسيّ إلى موضع من الشرفة تملأه أشعّة

والخيطأ. ولميّا آن وقت انصراف الـروضـة عـاودتني اليقظة، ثمّ اشتدّ بي القلق والجزع، وجالت عيناي في جنبات الطريق ثمّ استقرّتا على باب المدرسة، ولشدّ ما خفق قلبي حين رأيت جماعة من المدرّسات يغادرن الروضة، وعلى أثرهنَ خرجت «رباب» بصحبة فتاة من زميلاتها، واتَّجهتا نحو شارع العبّاسيّة وهما تتحادثان وتضحكان. وافترقتا في الطريق العام فاتجهت الفتاة إلى اليسار، وسارت زوجي إلى المحطّة، ولـمّا كانت وقفتها بحيث يتبجه وجهها صوب شارع القهوة الجانبيّ فقد تراجعت بالكرسيّ إلى الوراء منتحيًا عن مرمى بصرها، وتفحّصت الطوار بعناية وقلبي يكاد يثب من موضعه من شدّة الخفقان فقد حدّثتني نفسي بأنَّني سأتلقَّى الضربة القاصمة بعد لحظات. وكان على «طوار» المحطّة شتيت من السرجال والنساء، ولْكنّ زوجي انتبذت طرف البطوار البعيد ووقفت وقفتهما المحتشمة لا تميل برأسها نحو أحد، وتنظر من آنِ لآخر من وراء كتفها صوب الجهة التي يأتي منها الترام، لم أر ما يريبني، ولم تتحوّل عنها عيناي لحظة واحدة حتى جاء الترام وصعدت إليه، وبارحت مكاني متعجَّلًا ونـاديت تاكسي وركبتـه وطلبت من السائق أن يتبـع الترام عن بُعد وجلست لصق النافذة اليسرى وعيناي إلى مقصمورة السيّدات، حتّى بلغنـا العتبة، ونــزلت زوجي من الترام واخترقت الميدان إلى محطّة الترام رقم ١٥ الذاهب عن طريق الروضة، فدرت بالتاكسي حتى وقف بي على كثب من قسم الموسكي، رأيتها تقف في زهمة من الخلق فجعل بصري يـدور في الحلقة التي تحيط بها ويثبت عليها في سرعة وجنون، وجاء الترام فصعدت إليه، ومضى بها، فتبعته محطّة بعد محطّة حتّى طوى الطريق إلى محطّة عهارتنـا ورأيتها تغـادره وتعبر الـطريق صـوب البيت! وانـطلق بي التـاكسي محـطّة أخرى، ثمّ غادرته وعدت إلى البيت مشيًّا على الأقدام، وشعرت في طريق عودتي براحة مشوبة بخجل، وتساءلت في حيرة: ترى هل فتاتي بريئة أم ينطوي الغد على ما لم أعثر به في يومي؟ ولـمّا انتهيت

إلى الشقّة وجدت أمّي قلقة لتأخّري، وكذُّلك «رباب»

فأخبرتهما بأنّ العمل يستدعي بقائي في الوزارة لهذه الساعة مدّة أسبوع على الأقل، وحين الأصيل أخدت ارباب، في ارتداء ثيابها وقالت لي إنّها ستزور أمّها، ودعتني - كعادتها كلّما خرجت - إلى مرافقتها، وتساءلت كيف يمكنني مراقبتها في المساء؟ ليس الأمر سهلًا كما في الصباح، فالبيوت التي تتردّد عليها في أحياء متقاربة، وهي تقصدها مشيًا على الأقدام، فيما ندر، فلا أستطيع أن آمن على نهسي - إذا تبعتها من الافتضاح، ولْكنّي إذا لزمتها في تجوالها أمنت المساء، ولم أدع لها فرصة لأمر، ممّا يضطرها إلى مقارفة الإشم ولم أدع لها فرصة لأمر، ممّا يضطرها إلى مقارفة الإشم شباكي من حيث لا تدري . لذلك تقبّلت دعوتها بسرور وقلت لها ضاحكًا:

\_ سأذهب معك تفاديًا من الملل اللذي يقتلني في في المالك .

فشرّت لقبولي دعوتها وقالت برجاء:

 ليتك تخرج معي دائمًا فليس أحبّ إليّ من أن نذهب ونجىء معًا...

# OY

وفي صاح اليوم الثاني حرجنا معًا كعادتنا، وأعدت ما صنعت بالأمس، فاستقللت التاكسي إلى قهوة النوبيّن واتّخذت مجلسي بمدخلها، وجاءت رباب في موعد الأمس ومضت إلى الروضة، وخطر لي وأنا أتبعها عيني أنّه لو كان لها حساسيّة المرأة الغرية له أذكرها منذ غادرت العبّاسيّة بالتاكسي أمس حتى وتب لذهني هذا الخاطر فالتفتت صوبي ووقع بصرها علي فدارت على عقبيها وجاءت إليّ في دهشة تسألني عبًا أن فدارت على عقبيها وجاءت إليّ في دهشة تسألني عبًا أن فانكمشت في مجلسي هلعًا، وعصّني الندم والألم، ولكنّ زوجي مالت إلى المدرسة آمنة مطمئة، غافلة عن العينين اللتين تراقبانها في حذر وارتياب، حتى عن العينين اللتين تراقبانها في حذر وارتياب، حتى غبّبها الباب عن ناظريّ، فذهب عني التوتّر والخوف، وشعرت برهبة حيال الانتظار الذي كان عليّ أن أعانيه في تصرّر وتجلّد نهارًا آخر، وألقيت نظرة دائريّة ضجرة في تصرّر وتجلّد نهارًا آخر، وألقيت نظرة دائريّة ضجرة

على شارع القهوة الجانبيّ وما يبدو لي من شارع العبَّاسيَّة والقهوة بزبائنها السود، تلك الأماكن التي قضى على بأن أمكث بينها كالسجين المجنون أتخبّط في دياجير الأفكار وشوارد الأخيلة الجهنّميّـة... ولْكنّني كنت ذكرت المرأة الغريبة وأنا أراقب زوجى في ذهابها إلى المدرسة، فرفعت عيني إلى العمارة على الجانب المواجه للقهوة، فرأيت النافذة والشرفة مغلقتين، وتساءلت كيف لي بتحمّل الانتـظار نهارًا كامـلًا بلا تسلية أقتل بها الوقت؟ وكان تساؤلًا مريبًا أداري به رغبة في رؤيتها كرهت الاعتراف بها، ولكن ماذا يدعوني إلى إنكار لهذه الرغبة؟ وهل هي رغبة في التسلية وقتل الفراغ؟ أجل إنّ المرأة قد أهاجت في صدري انفعالًا جنسيًا، ولكن ليس في هذا جديد، فقد كنت ولا زلت أتلقّى هذه الانفعالات الجنسيّة من أقبح الأدميّات، وأقذرهنّ. ولم يغيّر الزواج من حالي، ولم يشفني من دائي، فَرُدِدت إلى عاداتي القديمة جميعًا، وعاودت النظر إلى النافذة مرّة أخرى، وكأنّ أعاني انتظارين! فلأحاول فهم نفسي أكثر من هذا، لست طالب تسلية فحسب، إنّي أرغب في رؤيتها مرّة أخرى، لتلتهمني بنظراتها كما فعلت بالأمس فيعاودني ذاك السعور العميق بالارتياح والرهو، وأسترد بعض الثقة المسلوبة، ولم أكد أستغرق في أفكاري حتى قرع أذنيَّ طقطقة النافذة، فرفعت عينيٌّ، فرأيتها وهي تنفتح على مصراعيها، ولاحت وراءها المرأة، والتقت عينانا، ولم تكن تتوقّع رؤيتي بطبيعة الحال. فتجلّت في عينيها دهشة واضحة، ولبثت دقيقة أو نحوها وهي ترنو إليّ ثمّ تحوّلت عنّى واختفت، وداخلني سرور لا يتناسب مع شقاء المهمّة التي جئت من أجلها إلى هٰذا المكان، واتَّجه بصري صوب الشرفة المغلقة منتظرًا أن تفتح. وقد كان. فدفعت يد مصراعيها حتى اصطدما بعنف بالحائط على الجانبين، ثمّ دخلت المرأة تجرّ الكرسيّ بجسمها القصير المكتنز، وقد بدت لى في الروب الورديّ كبرميل إلّا أنّه مفصّل تفصيلًا بهيميًّا، ووضعت الكرسيّ في ركن الشرفة البعيمد. وجلست عليه مستقبلة القهوة بوجهها ومدّت ذراعيها على حافة

الشرفة الخشبيّ وجهًا لوجه، وليس بالشارع الجانبيّ دكَّان، ولا يكاد يمرّ به أحد إلّا فيها ندر، وأمَّا زبائن القهوة فعاكفون على تُرثرتهم في الداخل لا يرون شيئًا، ومائدتي بموضعها من المدخل وحيدة، فخلتنا منفردين على نحو ما. وشعرت في اللحظة التالية بالارتباك والحرج، ولم أدر كيف يمكنني البقاء لهكذا تحت رحمة عينيها الوقحتين، فتمنّيت لو لم تحقّق رغبتي الخفيّة، وجعلت أنظر إلى الطريق البعيد تارة، أو أعطف بصرى من فوق كتفى إلى داخل القهوة تارة أخرى، شاعرًا في أثناء هٰذا وذاك بوقوع عينيها الثقيلتين على وجهى. إنَّي راغب في وجودها ما في لهٰذا من شكَّ، ولٰكنِّي لم أحتمله، وما من مرَّة أسترق إليها نظرة إلَّا وأجدها متفرّسة في وجهى في هدوء وإمعان وبلا حياء أو تردّد، وإنّ لهذا ليملأني سرورًا وخفّة ولكنّه يسومني ما لا طاقة لى به من خجل وارتباك. إنَّ عينيها تنظران طويلًا ولْكنُّهما لا تنظران فحسب، إنَّهما تتحدّثان بأجلى لسان، كلّم التقت عينانا خلتها تخاطبني فأغض الطرف وكأتى أفرّ فرارًا. ونظرت نحوها مرّة فوجدتها تشعل سيجارة، وأطفأت عـود الثقاب بهـزّتين ثمّ رمت بـه نحوي لولا أن أرجعه الهواء، وأخدتْ نَفَسًا عميقًا وقد ابتسمت عيناها، فخفق قلبي بعنف وازدردت ريقي بصعوبة... ماذا تريد هذه المرأة؟ .. كيف تواتيها الجرأة على هٰذا النظر العارم الوقح؟ مل كيف تطاردني هٰده المطاردة الصامتة وهي لم تسبق لها بي معرفة، ولم ترنى إلّا مرّة بالأمس ومرّة أخرى اليوم. واستحوذ علىّ الاضطراب، وشغلت بالشرفة انشغالًا تامًّا فلم أعـد ألقى على باب الروضة إلّا نظرات سريعة لا تكاد ترى شيئًا. ورأتني أنظر نحوها فوضعتْ رجلًا عـلى رِجل جاذبةً عيني قهرًا إلى جانب عريض من فخذيها أحدث التقاؤهما واشتباكهما طيات سمراء مثيرة فشعرت بمثل سورة الخمر وجفّ حلقى وطغت عواطفى على حيائي فذاب كما يذوب الثلج تحت أشعة الشمس الناريّة فحملقت فيها بلا خجل ولا تردّد، وما لبثت أن نهضت قائمة وغادرت الشرفة! تركتني في ثورة جامحة. وقلت لنفسى ساخطًا: أيَّة هاوية تنفغر تحت قدميّ ! ثمّ

ثبت إلى الهدوء رويدًا فأمضّني الأسف والخحل وألقيت على الشرفة نظرة غاضبة وغمغمت كما غمغمت بالأمس: «لا أرجعها الله!». قد يكون الانتظار مؤلعًا ولْكنَّه خير من هٰذا الشرّ الذي يتهدَّدني ولم يكن يساورني شكِّ في أنَّها ستعود، وكان بوسعى أن أغادر القهوة إلى غير عودة، وأن أبحث عن مكان جديد يصلح للمراقبة والانتظار، ولُكنِّي أقنعت نفسي بأنّ هٰذه القهوة المتوارية هي أصلح الأماكن قاطبة لمهمّتي، ولم تطل غيبة المرأة فعادت إلى مجلسها وفي عينيها نظرة بـاسمة، وتملَّكني الغضب لا لعـودتهـا ولكن للسرور الذي استخفّني. وقلت امرأة وقحة ما رأيت أغلظ ولا أقبح منها، ولْكنِّي عدت أخالسها النظر وأتمنَّى لو تأخذ راحتها وتضع رِجلًا على رِحل. وعدت أتملَّى إيثارها لي بالنظر والاهتمام فازدهاني عطفها وشعرت بنهم الجائع إلى الاستزادة منه، وهل كان هٰذا الاهتمام إلَّا لجمال وجهى ورشاقة قوامى! وقلت لنفسى في غرور صبيانيّ لعلها معجبة بالأعين الخضر والبسرة البيضاء والقامة الفارعة. وعلى حين بغتة انسلّ إلى خياطري صوت هامس يتساءل في سخرية. «وهل أغنى عنك جمالك سَينًا؟!». وتمثّلت لعيني تعاستي الزوجيّة فكأنّ قطعة كبيرة من الثلج وقعت على فورة حماسي فأخمدتها وخنقت أنفاسي. فترت نشوتي وحلّ محلّها شعور بالغ بالشقاء والخيبة، وتناسيت الشرفة، وهرعت أفكاري إلى الروضة فتمنيت لو تنكسف لى الحقيقة مهما كانت بشعة قاسية لأنتهى من الأمر كله. عَنيت ـ إذا لم يكن من الأمر بدّ أن أرى صاحب الحطاب يلاقى رباب ويحادثها اليوم لا غدًا ولا بعد غد، بل كان في ذهني شيء آخر ـ في تلك اللحظة ـ لا أدري كيف أعبّر عنه. كأنّي تمنّيت أن يصدق سوء ظنّي! لست مخطئًا، كان هٰذا هو الواقع، ولْكن كيف أفسّره؟!. هل ثقل علىّ الشكّ فرغبت أن أنجو منه ولو بهذا الثمن الفادح؟ أو ضقت بهذا العجز الغريب الذي جعل من حياتي الزوجيّة مهزلة فتمنّيت أن أجد في جريمة زوجي مهربًا من حياتي؟! أو كان ضميري الرارح تحت وطأة

الشعور بالإثم يلتمس عقابًا وتكفيرًا؟! على أنَّه لم يكن

إلا إحساسًا عابرًا، ولم يبق منه أثر في اللحظة التالية. وغشيتني بعد ذلك كآبة وامتعاض، ولم تلبث المرأة أن غادرت الشرفة تلبية لنداء من الداخل كها دلّت عليه استجابتها فلم تعد للظهور. وانتظرت طويلًا تتناوبني الأفكار والأخيلة المفزعة حتى انطوى يوم الانتظار ورأيت رباب ـ كالأمس ـ قادمة نحو المحطّة. ولم يجدّ جديد فرجعنا، هي في الترام وأنا في التاكسي. وعند المساء اقترحتْ على أن نذهب معًا إلى سينها رويال فقبلت بلا تردد، وذهبنا معًا.

# ٥٣

وفي صباح اليوم الثالث حملني التاكسي إلى نفس الهدف، وذكرت في الطريق المرأة الغريبة فتمثَّلت لعينيّ بـوجهها الغليظ وجسمهـا القصـير المكتنـز. ولم أكر أذكرها لأوّل مرّة ذاك الصباح، فقد لاحت لخاطري في البيت وأنا آخذ زينتي أمام المرآة فكانت داعيًا لمضاعفه العناية بتمشيط شعري وعقد رباط رقبتي، وتولّاني إحساس بالخجل والذنب والقلق، وألقيت تبعة هذه الورطة على رباب وسوء تصرّفها الذي ساقني إلى هذه المراقبة الحمقاء! ولكن هل أستطيع أن أتمنى عدم ظهورها في الشرفة صادقًا؟ هل يمكنني احتمال يوم الانتظار الطويل بغير وجودها، وبغير وقاحتها الممتعة؟ واتخدت مجلسي من القهوة فجاءن النادل ذو الجلباب الباهت، والطاقيّة المائلة إلى قذاله كاشفة عن ذؤابة متصلَّبة، والنعل المنجرد، وحيَّاني تحيَّة لعلَّه لا يلقيها إلَّا للزبائل القدماء، فطلبت القهوة التي أحسوها بتقزِّز واستكراه، وتساءلت ممتعضًا ماذا وراء لهذا التجسّس المقيت؟! ألا يجمل بي أن أقلع عمّا أخمذت نفسي به ظلمًا وسوء ظنُّ؟ لقد عاشت زوجي يومين كاملين في متناول بصري فهل وقفت منها على ما يريب؟! هل لاحظت عليها ضيقًا أو تبرّمًا؟ أليس كالعهد بها صفاء ومودة وسعادة؟! وطاب لي الفكر فداخلني شعور بالطمأنينة والارتياح، ومرّ وقت فسارع إليّ الملل، ونظرت في الساعة، ترى هل أستخبرها عمّا فات من زمن أم أسألها متى تفتح النافذة؟ ومهما يكن من أمر

فقد فُتحت النافذة ولاحت وراءها المرأة بغلاظتها وتبرّحها. اتسعت عيناها البارزتان دهشة ورفعت حاجبيها المزججتين كانَّها تقول: «أما زلت ملازمًا مكانك! ١ ثمّ خفضت رأسها لتواري عن عينيّ ابتســامتهــا وخفق قلبي خفقــائــا سريعـــا في سرور، وعماودني الخجل من نفسي فجعلت أقمول لضميري بأنَّني لا أتطلُّع لإثم، وإنَّ مثلي حقيق بأن يسرِّ إذا ما وجد من امرأة اهتمامًا، أجل إنّي بريء، وما جئت هٰذه القهوة إلَّا لغرض لا شأن له بهٰذه المرأة، وسأنقطع بعد يوم أو يومين عن هٰـذا الحيّ كلُّه فلا أعود أذكرها بخير أو بشرّ. أمّا المرأة فقد اختفت من النافذة، ثمّ فتحت الشرفة ودخلت بكرسيّها، وجلست في الركن المواجه لي، وفي عينيها ابتسامة مَن لم يعد بحاجة إلى تعارف. بتّ اليوم أقدر على احتمال هٰذا الموقف، ولكنّني ما زلت أتظاهر بالنظر إلى الطريق العام مختلسًا من آن لأن نظرة إلى الساقين المدملجتين خلال قضبان الشرفة الحديديّة، ولم يفارقني الارتباك بل لعلّه تضاعف بهذه الابتسامة التي تلوح في عينيها كلُّما التقت عينانا، يا لها من امرأة جسور، بوسعها أن تفعل ما تشاء بلا خوف، أمّا أنا فليس لدى إلّا غضّ البصر! أيدور لها بحلد أنّني متزوّج؟ وأنّني ما جئت إلى هـذه القهـوة إلّا كي أضبط زوجي متلبّسة بجـريمـة الخيانة؟! ترى هل تبقى على اهتمامها بي إذا عرفت هذا كله؟ شعرت عند ذاك بخزي أليم. ثمّ ساءلت نفسي عنها من تكون. أهي زوجة أم أرملة؟! وماذا تريد؟! وحدث أن ارتفقت المنضدة بيسارى وافترشت ظاهر يدي بذقني، فما كان منها إلَّا أن ارتفقت حافة الشرفة بيسراها وافترشت يدها بذقنها وهي ترنو إلى في دعابة!. وتلقّيت الدعابة بخجل جعلني لا أرى شيئًا، وأرسل قلبي ضربات عنيفة طنّت في أذنيّ. إنّها تغازلني صراحة، وأشعر بأنّ «الرجولة» تقضى بأن أخرج من هٰذا الجمود ولٰكنّى لا أبدي حراكًا، واشتدّ بي الارتباك فبتَ في حال يرثى لها. وسحبت يسراي، وشبكتها بيمناي على صدري فما أسرع أن سحبت يدها وشبكتها بالأخرى على صدرها وقد ازدادت ابتسامتها

اتَساعًا. وغلبتني ابتسامة فابتسمت وأنا أطرق في خجل لا يوصف. وأطلقت لهـذه الابتسامـة شحنة حبيسة من ارتباكي فسُرِّي عنّي قليلًا، واستطعت أن أحسّ بما يستخفّني من سرور. وشعرت شعورًا قويًّا بالفارق بين عمرينا فلذِّن هٰذا الشعور، وتمنّيت لو يتقهقر بي العمر إلى العشرين أو ما دونها. ربّاه. . . إتَّى أهوي بلا وازع. ولْكنَّى لم أعد أبالي شيئًا. ولاحت متى التفاتة إلى شارع كمال فصادفت عند ناصيته شبح فتاة تنعطف إلى اليسار فحال بيني وبينها جدار القهوة. خلتني رأيت معطفًا رصاصيًّا كمعطف رباب فخفق قلبي خفقة عنيفة كاد ينخلع لها. ما الذي دعاها إلى مغادرة المدرسة في لهذه اللحيظة؟ وما اللذي جعلها تتَّجه إلى اليسار على حين أنَّ طريق المحطَّة إلى اليمين فيها لو فرض أنّ عذرًا دعاها للعودة؟... وانتفضت قائيًا وهرولت مسرعًا إلى الطريق العامّ بلا تبصّر ولا احتراس، ثمّ نظرت صوب المنعطف الذي سارت إليه ذات المعطف الرصاصيّ، فرأيتها: كانت امرأة في الخمسين تحتّ الخطى على الطوارا وتنهّدت من الأعماق وغمغمت كعادتي كلّما نجوت من مأزق «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،، وعدت إلى مقعدي وبي ما يشبه الإعياء والخور. لن أنسى هٰذه الخفقة التي كاد يتصدّع لها صدري، فماذا يكون أمري لو وقع المحذور! ورفعت رأسي صوب الشرفة فرأيت المرأة تحملق في وجهى دهشة وعيماهما تتساءلان عممًا حلَّ بي؟! وارتسمت على شفتي ابتسامة! أجل أنساني الانزعاج خجلي فابتسمت. لم يعد يخفي ما بيننا من ابتسام، وحديث صامت يعبّر تارة بالعين وتارة بالحاجب! ولم يعـد يخفى عـليّ مـا يعتلج في صـدري من عـاطفـة جهنّميّة. ولو كان ما بي حبّ لركبني الخوف وقدّرت العواقب، ولكن بدا لي الأمر واضحًا لا لبس فيه فلم تزايلني الثقة. ولبثت ساعة أو أكثر أتلقّي هٰذا الغزل في صمت وحياء وسرور جنسيّ عجيب، ثمّ نهضت المرأة قائمة وهي تتمطّى فانفرج الروب عن صدر ريّان منتفخ يكماد يتهتَّك من ضغطه القميص المورديّ الشفّاف، ثمّ ألقت على نظرة وداع باسمة، وغمزت

بعينها قبل أن تغيب وراء الباب، تركتني في سعير التهمت ناره ساعات الانتظار الباقية، وفي ميعاد الانصراف غادرت رباب المدرسة واتجهت كالعادة إلى المحطة. وعدنا إلى البيت كلّ على طريقته. ولم نخرج مساء إذ زارتنا أختي راضية وزوجها فقضينا سهرة عائليّة ممتعة.

## 0 2

اليوم الرابع، قالت لي رباب ونحن ننتظر الـترام على طوار المحطّة:

\_ سأتأخّر اليوم عن ميعاد عودتي لأنّي سأعود زميلة مريضة تغيّبت عن المدرسة من يومين.

وألقيت عليها نظرة مريبة لو رأتها لساءت العاقبة. ثمّ خفضت بصري بسرعة، كاظنًا عواطفي، وسألتها بصوت ينمّ عن عدم الاكتراث:

- \_ أين بيتها؟
- ـ في مصر الجديدة.
  - ـ ومتى تعودين؟
- \_ وقت الزيارة ومسافة الطريق... لن أتأخّر عن السابعة.

بدأت تتملّص من ظلّي الثقيل! واختلست منها نظرة فبدت لي جميلة رائعة، ثمّ ركبتني نزوة طارئة فتمنّيت لو أهوي عليها بفأس فأشقّها نصفين. وجاء الترام فصعدنا إليه وأنا في أسوأ حال، وغادرته عند محطّة الوزارة وناديت التاكسي، فطار بي إلى قهوة النوبيّين. واستقبلت النافذة المغلقة بنظرة طويلة، ثمّ عدت إلى أفكاري. تلك الزيارة في مصر الجديدة! لن أدعها تذهب وحدها. كان تصميمًا لا رجعة فيه ولكن أهل ينجح مسعاي؟ هبني تأثّرتها إلى مصر الجديدة ثمّ وراء الجدران؟ قد تكون في عيادة زميلة حقًا، وقد تكون في أحضان عشيق! وانتفضت انتفاضة قاسية، وعضضت على أسناي حتى سمعت صريرها وعضضت على أسناي حتى سمعت صريرها فلعلى أراهما معًا في الطريق، ولعلى أحد ضبط الجريمة فلعلى أراهما معًا في الطريق، ولعلى أحد ضبط الجريمة

أيسر ممّا أتصوّر. ما أفظع لهذا، ولكن ما أروحه لي كذلك، فإذا لم يكن من الكارثة بدّ فمن الرحمة أن تقع سريعًا، واستحوذ على القلق والجزع، وأيقنت أنّني لن أستطيع مع اليوم صبرًا. ولاحت منى التفاتة إلى النافذة المغلقة فتعلُّق بها بصري فيها يشبه الاستغاثة، وتملُّكني إحساس عنيف بالضغط الذي يهتصرني وتلقفت نفسي على منفذ تتسرّب منه بعض الأبخرة المزمجرة في أعهاقها. أيّ تنفيس ولـو جرّ وراءه الإتم والخـزي. وعند العاشرة فتحت النافذة وطالعني الوجه الغليظ بابتسامة مشرقة. وتحوّل انتباهي إليها فأنقذن من نفسى، وثبتت عيناي عليها في جرأة لا عهد لي بها، وانبسطت أساريري وأنا لا أدرى فردّت التحيّة بمثلها. واختفت من النافذة فسبقتها عيناي إلى الشرفة وأكن طال الانتظار عن المعتاد، ثمّ بدت مرّة أخرى في النافذة، فإذا بها قد ارتدت معطفًا وأخذت أهبتها للخروج. وخطر لي خاطر كالبرق، هل تدعموني إلى مرافقتها إلى مكان ما؟ وغمىرتنى موجـة من السرور والحيرة والخوف. ما أحوجني إلى هذه الدعوة، ولكن هل أترك رباب في هذا اليوم الحاسم؟! إنَّه بالعمر كله، وإنّ مصيري معلّق بمصر الجديدة فكيف أقاوم دعوة المرأة إذا دعتني؟! وفرغت المرأة من زينتها، ثمّم وقفت تنظر إليّ في هدوء وابتسام. ونظرت إلى شيء بين يديها فتتبّعها بصري فإذا بأنـاملها تـطوي ورقة صغيرة، ثمّ تثنيها من الطرفين، وتفحصت السطريق بنظرة شاملة ثمّ رمت بها فسقطت على كثب من قدميّ... وتناولتها بعجلة وبسطتها وقد سطع منها شذا طيب مخدّر فوجدت بها هذين السطرين «انتظرني اليوم في تمام السابعة مساء عند الجسر في نهايــة خطّ الترام». وداخلني ارتياح إذ إنّها منحتني مهلة عن غير قصد، ولكن ترى هل يسعني إنجاز الوعد إذا ارتبطت به؟ ألا يقع في مصر الجديدة ما يعوقني عنه؟ ولم أجد فسحة للتفكير والاختيار فقد حدجتني بنظرة متسائلة وهزّت رأسها مستفسرة، فلم أملك أن حنيت رأسي

بالإيجاب. وابتسمت إلى ابتسامة حلوة وحيّتني بإيماءة

من رأسها ثمّ أغلقت النافذة، فأدركت أنّها ذاهبة إلى

زيارة أو نحوها. هكذا ارتبطت بالموعد مدفوعًا بضعفى الذي يجهل المقاومة وإن كنت لا أدري أين أكون وقت أزوفه، ولهكذا سقطت في نفس الخطيئة التي أتَّهم بها زوجي! أيخلق بي أن أَسَرَّ بهٰذه الخطوة الجسور أم أندم عليها؟ وهل ينتهي اليموم بحبّ أو بمأساة؟ لشد ما كرهت الحياة في تلك اللحظة. واندمجتُ في تيّار شعوري ألوان من المشاعر المتناقضة من سرور إلى خوف، ومن أمل إلى يأس، ومن حماس إلى فتور، ثمّ علته موجة طاغية من التلهّف على المغامرة لواذًا من الهمّ الذي ينيخ عليّ فيكاد يخرم بي الأرض. وطويت الورقة بعد أن تلوتها عشرات المرّات ثمّ دسستها في جيبي. وانفرد بي الانتظار حتى فتحت الروضة أبوابها ولاحت لي رباب قادمة من بعيد. لهذه هي الساعة التي أتربّص بها منذ أربعة أيّام هي أشقى أيَّام حياتي. سأتبعها ما في ذلك شك تاركًا الموعد للظروف وحدها. وتوقّعت أن تميل إلى اليسار، صوب محطّة الترام الصاعد إلى مصر الجديدة، ولٰكنّها عدلت إلى اليمين، إلى المحطّة المعتادة التي تنتظر بها كلّ يوم! وأدركت لتوي أتما اختلقت قصة الزميلة المريضة لتنتحل عذرًا لغيابها، واضطرب صدري اضطرابًا لم أدر كيف أتمالك أنفاسي. هل آن لي أن أنتهي من هذا العذاب؟ ورمقتها بموقفها من الطوار بنظرة ناريّة وأنا أعجب لهذا الاحتشام الزائف الذي يطوى في أعهاقه شرًا فظيعًا وفسقًا مخجلًا. ثمّ جباء دور المطاردة التي أرجو أن تكون مجدية هذه المرّة. فصعدت إلى الترام، وناديت التاكسي، وجعلت ناظريّ إلى مقصورتها لا تتحوّلان عنها. ترى أين تغادر الترام؟ أين تفعل فعلتها؟ لشدّ ما يكبر على أن أتصورها في أمثال هذه المواقف المريبة اولئن تكذّبني الحقيقة الواقعة وتكشف لي عن وجهها الشائه الذميم فها يشبعني ويطفئ غلَّي أن أدكُّ رأسها بأحجار هٰذه المدينة الهائلة، ماذا يدفعها إلى هٰذا الانزلاق الآثم هي التي تعفّ عن علاقة الزوجيّة المشروعة؟ أم إنَّها لا تبغيها إلَّا عوجًا؟ لشدَّ ما مزَّقتني الحيرة، لشدّ ما عذَّبني الغضب والحقيد. على أنَّني منّيت نفسي بالراحة من هذا العذاب كلّه، والخلاص

من هٰذه الحياة المرّة الطافحة بالخيبة والشكّ. سينتهي كلِّ شيء بعد دقائق معدودات، فلا يبقى داع لأن أسأل نفسي أهي بريئة أم مذنبة، ولا يسوقني وسواس لتجشُّم أهوال المراقبة والتجسُّس، وسيخلو البيت إلَّا من الوجوه القديمة الآمنة، والحياة الهادئة الـوادعة. أجل وددت لو أحطم الرأس الذي حطم قلبي، ولْكَنَّني أَصْنَّ بنفسي عن أن تضيع بسبب امرأة آثمة. كان غضبي قويًا وحشيًّا، ولْكنّ حبّى السلامة كـان أقوى وأعمق. ألم يكن غريبًا أن تدور أفكاري حول محور الخوف والسلامة حتّى في تلك اللحظة المخيفة؟! وتراءت لي العتبة فتساءلت مرّة أخرى أين تغادر الترام؟ ورأيتها في محطّة الميدان شأنها كلّ يوم، فنزلت من التاكسي أن أفقدها في الميدان المكتظّ. ثمّ رأيتها تخترقه إلى المحطّة الأخرى التي تنتظر بها عادة، فدرت مع محيط الميدان ووقفت عند جدار القسم. وما أحنقني إِلَّا أَن تَقَفَ فِي احتشامها المَالوف هادئة ساكنة كأنَّني لا أشتعل من أجلها نارًا. . . واستبعدت أن تقابل أحدًا في هذه الزحمة فتطلّعت إلى رؤية الترام الذي تصعد إليه، وتتابعت المركبات بأرقامها المختلفة حتى جاء ترام السروضة فسارعت إليه واستكنّت في مقصورة السيّدات. وتولّتني الدهشة، أيكون الأمر في حيّنا؟! وهرعت إلى تاكسي وتبعت الترام. وجعل قلبي يدقّ في عنف، وتشتدّ ضرباته كلّما مررنا بمحطّة. . . ثمّ دخلنا شارع قصر العيني، وقطعنا محطّة وثانية وثالثة ورابعة حتى بلغنا محطّة بيتنا، فها راعني إلّا أن أراهـا تغادر الترام. ونظرت من نافذة التاكسي الخلفيّة فرأيتها تعبر الطريق وتدخل باب عمارتنا! وتوسدت مسند المقعد وأغمضت عينيّ في إعياء وذهول. ماذا وراء لهذا كلُّه؟ هل فقدت عقلى؟ أما من نهاية لهذا العذاب؟ وعدت إلى البيت فوجدتها لم تكد تفرغ من ارتداء الروب بعد أن خلعت ملابسها، وبادرتها قائلًا في دهشة:

ـ حسبتك في زيارة زميلتك!

فافترّ ثغرها عن ابتسامة وقالت:

له يكن بها إلّا وعكة خفيفة وقد عادت اليوم إلى عملها دون أن تجشّم أحدًا مشقّة عيادتها.

تـرى هـل تنتهي وساوسي جميعًا إلى قبضـة من الريح؟ ولا أتمتى على الله من شيء إلّا أن أسكن إليها في طمأنينة وسلام. وقالت لي وأنا أبدّل ثيابي:

ـ دعتني خالتي بالتليفون إلى زيارتهـا مساء اليـوم وكلّفتني أن أنوب عنها في دعوتك. . .

فقلت لها وأنا لا أدري ماذا أقول:

ــ إن شاء الله.

وأدركت في اللحظة التالية أنّني تسرّعت بإجابتي تلك إذ ذكرت الموعد عند جسر العبّاسيّة. ولكن هل أروم حقًا أن أذهب إليه؟! إنّي الأن بعيد عن النافذة والشرفة وتأثيرهما أفيلا أزال أفكّر في المرأة تفكيرًا جدّيًّا؟... أيّ شيطان يغرّر بي؟! إنّ قلبي لحبيبتي دون سواها، في بال نبداء المرأة الغريبة قهّارًا لا يقاوم؟! وتفكّرت طويلًا وما أزداد إلّا استسلامًا للنداء الشيطاني، حتى لم يعد يحول بيني وبينه إلّا ما أخذت الشيطاني، حتى لم يعد يحول بيني وبينه إلّا ما أخذت به نفسي من ملازمة زوجي مساءً. ولكن أكانت تدعوني إلى زيارة خالتها لو كانت تضمر سوءًا؟! وعاودت التفكير في جهد لأنّه ليس أشق عليّ من الاختيار بين أمرين. وتردّدت طويلًا قبل أن أقول:

م أوه لقد نسيت. . . إنّي مرتبط بموعد هامّ . . . فتساءلت فيها يشبه الكدر:

ـ أتعنى أنَّك لا تستطيع الذهاب معي؟

فقلت وأنا أشعر بأنّ قدمي تنزلق إلى هاوية ما لها من قرار:

ـ اعتذري عنى للستّ خالتك...

٥٥

بلغت جسر العبّاسيّة قبل الميعاد بدقائق... كان الجوّ لطيفًا والظلام شاملًا فاخترت موقفًا تحت مصباح غازيّ... ذهبت إلى الموعد بحال من القلق والتوتر ذكرتني بحالي يوم حملتني العربة إلى حانة شارع الألفي لأوّل مرّة... كلّ هٰذا من أجل امرأة لا جمال لها ولا رشاقة، يخجلني والله أن أظهر معها أمام الناس! ولها اقترب الميعاد ركبني الخوف الذي تناوبني كثيرًا في فترة الانتظار منذ العصر، ماذا يحدث لو تكرر وقوع

المأساة؟ . . . آ . . لا ينزال أمامي متسم للهرب. ولَكتِّي لم أبدِ حراكًا. إنَّ هٰذه المرأة هي فرصتي الوحيدة لاسترداد الثقة الضائعة. وملكتني روح مغامرة لا عهد لي بها قالت لي: جَرِّب، لن تخسر شيئًا، وعلى أسوأ الفروض فلن تخسر شيئًا جديدًا. . . واستيقظت من أفكاري على سيارة متوسطة الحجم تقف أمامى بحذاء الطوار، ثمّ انخفض زجاج نافذتها الجانبيّة وبرز منه وجه المرأة الغريبة وهي تجلس أمام عجلة القيادة. ابتسمت إليّ، ودعتني إلى الالتفاف حول السيّارة لأجلس إلى جانبها من الباب الآخر، فأطعت في اضطراب وفي أقلّ من ثانية كنت إلى جانبها، فجذبت الباب والتصقت به وأنا لا أكاد أشعر بما حولي من فرط الحياء. وأحسست بعينيها على خدّى اليسرى، فلازمت النظر إلى الأمام، حتى ضحكت ملء فيها بصوت يُعَدّ إلى غلظة وجهها وجسمها رقيقًا وقالت بلهجة تنمّ عن التحريض:

ـ لم يعد من داع للحياء!

وانطلقت بالسيّارةً في مهارة ويشر وهي تقول:

ـ لنذهب إلى طريق الأهرام . . .

اندفعت بسرعة فائقة فولى قلبي خوفًا، وجعلت كلّما اعتاقها عن الاندفاع زحام أو إشارة المرور أتنفس الصعداء... والأعجب من هذا أنّما خفّفت من سرعتها الجنونيّة حين تركت وراءها الطريق المزحومة. واسترددت أنفاسي، واسترقت إليها النظر، فرأيت جانبًا من وجهها الغليظ عن كثب، وذاك الصدر المكتنز، وتمثّل لعينيّ صورة ساقها البرونزيّة المرتوية، وذكرت أنّ قيراطًا واحدًا يفصلها عن ساقي، فاضطرب دمي. وأدهشني هدوؤها وطمأنينتها فكأنّها تصاحب زوجها أو أخاها لا رجلًا غريبًا لا يتمالك نفسه من الحياء والارتباك. سألتني دون أن تحوّل عينيها عن الطريق:

ـ ماذا أدعوك؟

فقلت في اقتضاب:

ـ كامل رؤبة...

واكتفيت بذلك عن ذكر اللقب الذي كثيرًا ما يثير

الضحك، فتمتمت قائلة «عاشت الأسهاء»، وشعرت بأنّه ينبغي أن أسألها كذلك عن اسمها. وتخيّرت عبارة مناسبة، واستجمعت قواي للفظها، ولْكتّها لم تنتظر، وقالت بيساطة:

ـ ادعني عنايات إذا شئت.

وغمغمت في خجل «عاشت الأسياء» ولكنّها لم تسمع إلّا همسًا، والتفتت نحوي فجأة وقالت متسمة:

ـ يا له من حياء غريب! ألم تعلم بأنّ الحياء موضة قديمة؟ وأنّ العذارى أنفسهنّ نبذنه بلا أسف؟ ففيم تستمسك به أنت؟

فندّت عني ضحكة مرتبكة ولم أنبس بكلمة، فاستطردت قائلة:

ـ ولكن دعنا من لهذا الآن فالدواء الناجح لا ينفع إلّا في حينه، وخبّرني بالله عليك ما الذي دعاك إلى مخالطة النوبيّين في تلك القهوة القذرة؟!

وتفكّرت قليلًا متحيّرًا حتّى وجمدت في الكذب منجى فقلت:

كنت يومًا راجعًا من مشوار طويل فلم أجد من
 مكان أستريح فيه إلّا هذه القهوة.

ـ هٰذا عن أوّل يوم، وما قولك عن اليوم الشاني والثالث؟

وجاءني على البداهة جواب حسن، فتغلّبت على الحياء وقلت بصوت منخفض:

ـ إنَّك المسئولة عن بقيَّة الأيَّام . . .

فلحظتني ضاحكة وقالت بمكر:

ـ أحقًّا تقول أم أردت التهرّب بالغزل؟

# فغمغمت:

ـ بل قلت الحقّ. . .

فرمَتْ بنظرها إلى الطريق في دلال وقالت:

\_ فلماذا إذن تلتصق بالباب مبتعدًا عني كأنَّك تكره

لمسييا

وتولّاني الاضطراب، ولم أدر ماذا أفعل، ثمّ قلت كالمعتذر:

ـ ولٰكنّنا في الطريق. . .

وأغرقت في الضحك ثمّ قالت:

ـ نحن في السيّارة لا في الطريق. إلّا أنّ الطريق نفسه لا يمنع أمثالنا من الالتصاق إذا شاءوا. لا تتوارّ وراء الأعذار الكاذبة. خبّرني ما عمرك؟!.

ـ في الثامنة والعشرين من عمري.

ـ يا للعار! . . . وكم امرأة عشقت؟

ولذت بالصمت شاعرًا بأنّه لا قِبَل لي بها. وكأنّها عجبت لصمتى فقالت بإنكار:

- أتريد أن تقول إنّك لم تعشق امرأة من قبل؟!. وهل أنا أوّل امرأة في حياتك؟... ربّاه وعيونك الخضر ألم تجلب أحدًا!؟ لا شكّ أنّني أدركتك وأنت مشرف على الغرق، فليجزني الله على صنيعي خير الجزاء... ربّاه من يصدّق لهذا؟ كيف تعيش وماذا تصنع بحياتك؟

ولم أحر جوابًا، وأثّر في قولها تأثيرًا موجعًا لم تدرك كنه. ولعلّها قرأت في وجهي الارتباك فسرحمتني بالصمت مليًا. ثمّ سالتني عن عملي فأجبتها بأنّني موظف. . . واستدركت قائلًا إنّني في إجازة قصيرة وساد الصمت مرّة أخرى، وفي أثناء ذلك تزحزحت قليلًا صوبي حتى مسّ منكبها منكبي في رفق، فبعثت في قلبي المنكمش حياة ويقظة فتتابع وجيبه على خوفي وخجلي وليًا لازمت جودي والتصاقي بالباب قالت

ـ منيّ خطوة ومنك خطوة. ألا زلت هيّابًا؟!

باقتضاب وهي تكتم ضحكة:

ولاقى مني النداء نفسًا راغبة وقلبًا خاتفًا، ولكن جالدت الخوف مجالدة وتزحزحت في حذر وإشفاق حتى مس جانبي ـ من أسفل الساق إلى أعلى المنكب ـ لحيًا طريًا يتطاير منه عرف طيّب ساحر، ولبثت هنيهة متمليّا مسه اللذيذ وكلّ جوارحي تنتفض، حتى التفتت نحوي وشعرت بأنفاسها تتردّد على خدّي، وهمست في أذني:

\_ أما زلت هيّابًا؟!

كلاً، لقد أسكرتني العاطفة. وكانت أنفاسها لا تزال تتردّد على خدّي فهال رأسها نحوي حتّى غاص فمي في شفتيها الرأبيّتين وسرعان ما حوّلت رأسها عتيّ

إلى الطريق أمامها، فأحطت خاصرتها الغليظة بيسراي وانهلت على جانب عنقها تقبيلًا. وانحرفت بالسيّارة إلى جانب الطريق وهي تغمغم ضاحكة «رويدك» ثمّ أوقفتها وهي تقول:

ـ لنسترح هنا قليلًا فهذا مكان آمن . . .

وألقيت نظرة على الخارج فوجدتها اختارت موقفًا وسيطًا في المسافة بين مصباحين من مصابيح الطريق، تشمله الظلمة ويكتنفه الخلاء من الجانبين، وفيها عدا أزيز السيّارات التي كانت تمرّ بنا مرور البرق كان الصمت عميقًا محيطًا، سألتها هامسًا:

ـ أليس ثمّة خطر؟

فقالت وهي تلفّ عنقي بيمناها:

ـ إنّه آمن من بيتك؟

واستدارت في جلستها حتى مسّ منكبها المسند، وثنت ساقها اليمني تحت فخذها اليسرى، فصرنا وجهًا لـوجه، وانـبرى لي صدرهـا العالي ينحسر عنـه عنق الفستان ومال وجهى نحو صدرها فتوسّده في حنان وذهبول، وأسكرتني رائحية جسم آدميّ أشهى من العرف الذكيّ. وسكنت إليه ما طاب لي السكون ويـدها تعبث بشعـر رأسي. ثمّ رفعت إليهـا وجهي والتهمت شفتيها، والتهمتْ شفتيّ، وكأنّ كلينا يأكل صاحبه ويزدرده، ووتى الخوف إذ لم يعد له مسوّغ! وامتلأتُ حياة وجنونًا وثقة لا حدّ لها، لا أدرى كيف واتتنى الثقة، كانت المرأة سيّدة الموقف فوجدت فيها المرشد الذي ضللته حياتي كلّها، أعادت إليّ الثقة والمطمأنينة لأنّها أخلتني من كلّ مسئوليّة وأخمذتني بالهوادة والرفق، أدركت في تلك اللحظة ـ أكثر من أيّ وقت مضى ـ أنّ إلقاء أيّة تبعة علىّ خليق بأن يفقدني نفسي، وأنَّني لا أجد لهذه النفس المتهافتة إلَّا بين يدين ثابتتين قويتين. ذابت الدنيا في نشوة جنونية ساحرة خرجت منها سكران بخمر الظفر والارتياح العميق. وشعرت من الأعماق رغبة إلى هذه المرأة ليست دون الىرغبة إلى الحياة، بل هي الحياة نفسها والكرامة

والرجولة والثقة والسعادة. افترّ ثغري عن ابتسامة ظفر

وسعادة، ورمقتها بنظرة امتنان لم تدرك عمقه وهيهات

لها. إنّي بين يديها أتمرّغ في التراب، ولكنّه تراب طيّب حنون يجود بالثقة والسعادة. وأدركت أخطاء الحياة الماضية، وذكرت زوجتي المحبوبة في حزن وقنوط أوشكا أن يقصفا بعمر الساعة الساحرة، ولم أتردّد عن تحميلها تبعة تعاستي كلّها! . . . هكذا بدا لي الأمر. على أنّ قلبي هفا إليها حتّى في تلك اللحظة وفي ذلك على أنّ قلبي هفا إليها حتّى في تلك اللحظة وفي ذلك المكان! أمّا المرأة فقد ضربت أنفي بأنملتها وسألتني:

ـ مبسوط؟ . . .

فقلت من قلبي:

ـ جدًّا .

وأخذتْ يسراي بين راحتيها ورنت إليّ طويلًا ثمّ غمغمت:

> ـ يا لك من طفل رائع! فتضاحكت قائلًا في حياء:

ـ طفل في الحلقة الثالثة!

ولاحت في عينيها نظرة جدّ واهتهام، وانتبهت إلى أصابعها وهي تتحسّس خاتم الزواج، ثمّ ألقت عليه نظرة ذاهلة وهتفت بي:

ـ أأنت متزوّج؟! لم يَدُرُّ لي هٰذا بخلد!!

واستحوذ عليّ الخوف ونظرت إليها صامتًا. وعادت تقهقه ضاحكة ثمّ قالت:

ـ كيف لم يخطر لي لهذا على بال؟! ولكن كيف أصدّق لهذا؟! ربّاه لماذا جريت وراثي؟... ألا تعجبك زوجك؟! يا لك من فاسق!

فخفقت عيني في حيرة وارتباك ولم أنبس بكلمة، فسألتني باهتهام:

ـ ألا تحبّ زوجك؟

وضايقني السؤال، وتردّدت لحيظة لا أدري ماذا أقول، ثمّ أرغمني حرج الموقف على أن أقول بصوت لا يكاد يسمع:

ـ إنّها ستّ طيّبة!

فقالت بعجلة:

\_ إنّى أسألك ألا تحبّها؟

وشعرت بأنّ الكــ لاب ينقلب فضيلة في حضرة

متَّسع حتَّى نجد مكانًا صالحًا...

واستوت جالسة أمام عجلة القيادة، ولكني أمسكت بمعصمها، ثمّ أحطت عنقها بذراعي، وضحكت ضحكة قصيرة، وضمّتني إلى صدرها الرابي وهي تقهل:

ـ لماذا تركتني أستعيد زينتي يا شاطر؟!

#### ٥٦

عدت إلى البيت في تمام العاشرة، ولم أسائل نفسي عمّا إذا كنت قد أخطأت لأنّ ما استرددته من السعادة والثقة كان فوق الخطأ والصواب، وكانت أمَّى قـد نامت، أمّا رباب فقد جلست في الفراش تطالع مجلَّة. ما إن رأيت وجهها الصبيح حتى أشرق بروحي نور بهيج وأحسست بأنّني أنتقل من دنيا إلى دنيا أخرى. وآلمني تقزّز مفاجئ لما صنعت بنفسي، ولٰكنّه لم يتمكّن متى، فأنسانيه ذٰلك الحجاب الكثيف الذي يحول بيني وبين زوجي . . . واستقبلتني بابتسامة وأبلغتني سلام خالتها وعتابها، ثمّ أخبرتني بأنّ عشائي جاهـز على السفرة فمضيت إليه والتهمت بنهم متعب جائع. وعدت إلى مخدعنا وأنا أتساءل عمّا تفعمل رباب لـو علمت بذنبي؟! وأخبرتني بأنَّها دعيت إلى إعطاء درس خاص لابنة قاض كبير بالسنة الأولى الابتدائية وسألتني عن رأيي. ومع أنّني لم أقف منها على ما يريب إِلَّا أَنَّنِي لَمْ أَرْتُحَ لِللْاقْتَرَاحِ وَقُلْتَ:

حسبك ما تتجشمين من مشقة طول النهار!
 فقالت بغير اكتراث:

ـ صدقت. . .

وسررت لموافقتها السريعة، وقلت لنفسي في شبه ندم: «هيهات أن أقع على شبهة شك؟». واضطجعت إلى جانبها، فنحّت المجلّة جانبًا، وأطفأت النور واضطجعت بسلام. كان النوم حريًّا بأن يسارع إلى جفنيّ، لكن حالت دونه يقظة غريبة في النفس، طار خيالي إلى عنايات، والسيّارة في طريق الهرم، إنّي خائن! أعجِبْ بها من حقيقة! فمن يصدّق أن يتّخذ الزوج العاجز عشيقة؟! تمنّيت في تلك اللحظة لو تعلم الزوج العاجز عشيقة؟! تمنّيت في تلك اللحظة لو تعلم

النساء فقلت باستياء أخفيته بابتسامة:

ـ کلًا...

فانبسطت أساريرها وسألت باهتمام:

\_ كم مضى على زواجك؟

فقلت وقد أهاجت سيرة الزواج أشجاني:

ـ قرابة عامين!

ـ ألم تكن تحبّها قبل؟

ـ کلًا...

\_ زوّجوك منها بغير سابق معرفة؟

ـ نعم . . .

فهتفت بغضب:

ـ يا له من إثم لا يُغتفر، وهي ألا تحبّك؟! فقلت صادقًا لأوّل مرّة:

ـ إنّها لا تحبّ الحبّ!

واتسعت عيناها دهشة، وفتحت فاها ـ رأيت في جانب فمها سنّتين ذهبيّتين لأوّل مرّة ـ وقالت: آه! (بصوت ممطوط). . . فهمت كلّ شيء . توجد نساء على هٰذه الشاكلة، لم لا، ليس كلّ النساء بالكاملات. . .

وتبادلت نظرة طويلة في ابتسام وصمت، ثمّ سألتها ضاحكًا:

ـ وأنت، ألست متزوّجة؟

فقالت وهي لا تحوّل عينيها عتي:

ـ لست إلّا أرملة، كان زوجي لواء عظيًا يدعى عليّ باشا سلام، تزوّجني على كبر وتزوّجته على صغر، ثمّ مات من بضع سنين فعدت إلى أمّي نعيش معًا، والله وحده يعلم مع من أعيش غدًا!!

جعلت تصفر بفمها وهي تبسم إليّ. ثمّ تناولت حقيبتها واستخرجت منها فرشاة بودرة ومسحت على وجهها وعنقها وصفّفت خصلات شعرها المبعثرة، وراحت تلقي نظرة على وجهها في مرآة صغيرة مثبتة في جانب السيّارة وهي تسألني:

ـ متى تنتهي إجازتك؟

ـ بعد أيّام قلائل. . .

فقالت بهدوء:

ــ سنلتقي كثيرًا، كلّ يوم إن أمكن، ولنا في السيّارة

زوجي بهذه الحقيقة العجيبة، على أنّها لم تكن إلّا لحظة عابرة، وسرعان ما تقبّض قلبي خوفًا وخجلًا. لقد تعقبت زوجي وبي شكّ في خيانتها فعدت حائنًا لا شكّ فيه، أمّا هي فيا وقفتُ منها على غير الاستقامة والاحتشام. كيف كان نصيبي منها العجز والإخفاق على حين أنّني نعمت بين يدي المرأة الغليظة بهذه السعادة الجنونيّة؟! لفّتني حيرة شديدة، تلهّفت نفسي على بصيص من النور.

وزاد من حيرتي أنّي شعرت شعورًا عميقًا بأنّي لا غنى لي عنها معًا. بل لم أجد سبيلًا إلى المفاضلة بينها، فهذه روحي وتلك جسدي، وما عذابي إلا عذاب من لا يستطيع أن يزاوج بين روحه وجسده ماذا تكون قيمة الدنيا بغير هذا الوجه الجميل المتسم بالطهر والكهال؟ ولكن ماذا يبقى لي من لذة ورجولة إذا فقدت المرأة الأخرى؟ وأغرقت في التفكير إغراقًا لم يدع للنوم سبيلًا إليّ، ومضت تتراءى لعينيّ رباب ثمّ عنايات، وانحرف الخيال بغتة إلى أمّي بلا داع عنايات، وانحرف الخيال بغتة إلى أمّي بلا داع فاتخذت مكانها في شريط هذه الصور المتلاحقة! وتناهت بي الحيرة حتى شملتني حال من الحيزن والكآبة . . .

بيد أنّ أحاسيس الليل قبل أن تعيش في ضوء النهار. إنّها في الليل تندمج في تيّار لحن غامض ينطلق في جوّ أثيريّ يكتنفه الضباب، فإذا طلع عليه النهار لم يبق منه إلّا أصداء خفيفة لا تمنعنا من أن نلتمس سبيلها في الحياة. جاء صباح اليوم الخامس فانطلقت كالعادة إلى العبّاسيّة، ترى أقتفي أثر رباب حقًا أم ألبّي ذاك النداء المطاع؟ إنّ سيرة زوجي لا تدع مجالًا للشكّ، سِرّها كجهرها، فلا شكّ أنّها صدقت فيها قالت عن الخطاب المشتوم، وإذا كان ثمّة خائن فهو

وذهبتُ إلى قهوة النوبيّين، فها أوْفقها رمزًا لحبّي الجديد. وانتظرت حتّى فُتحت النافذة فتبادلنا التحيّة بابتسامة لطيفة. وغابت برهة ثمّ بدت لي مرّة أخرى وقد أخذت أهبتها للخروج، وأشارت إليّ إشارة ذات معنى أن أنتظرها في مكان الأمس. لم أتوقّع أن نتقابل

صباحًا بيد أنّي لم أترد فناديت النادل ودفعت له الحساب ومضيت من فوري إلى الجسر، وخيل إليّ - في طريقي القصير - أنّي أدركت حقيقة من حقائق الحياة، هي أنّه لا توجد ثمّة حركة بين الرجال إلّا ووراءها امرأة! المرأة تلعب في حياتنا الدور الذي تلعبه قوّة الجاذبيّة بين الأجرام والنجوم. فما من رجل (حيّ» إلّا وفي خياله امرأة، حاضرة أو غائبة، ممكنة أو مستحيلة، وفي خياله امرأة، حاضرة أو خائنة. وفهمت فهمًا جديدًا، كأنه لقوّته بكر جديد، معنى قولهم: إنّ الحبّ الحياة والحياة الحبّ: لم تكن حياة ثمّ كان حبّ، ولكن كان حبّ فكانت حياة، وأقسمت في تلك اللحظة ألّا حبّ عرض عن الحبّ ما حييت!

وجاءت السيّارة فاتّخذت مكاني كالأمس. وتساءلت المرأة ضاحكة:

- \_ ما الذي جاء بك الآن؟ ألم يكن موعدنا المساء؟ فقلت مبتسيًا:
  - ـ أنت أنت السبب. . .
  - فابتسمت في سرور وقالت:
- يجب أن نلتزق بالغرا فلا ننفصل أبدًا...
   وتصاعد أزير المحرّك ينذر بانطلاق السيّارة فقلت

# برجاء:

- ـ الدنيا نهار فهلًا عدلت عن الطرق المزدحمة!
  - ـ أتخاف أن يراك أحد؟

فقلت بخجل:

- \_ نعم .

وانطلقت السيّارة بالسرعة الجنونيّة، وسألتني في الطريق قائلة:

ـ ماذا فعلت بزوجك الأمس؟

فقطّبت وأنا لا أدري، ولم أحر جوابًا، فقالت:

- ـ لهٰذا الحدُّ لا تحبُّ ذكرها؟
- ثمّ تساءلت متجاهلة صمتي وارتباكي:
  - ـ ألا تنامان في فراش واحد؟

وحماولت أن أغتصب ضحكة ولكتي عجــزت،

وشعـرت بـامتعـاض كـدّر عــليّ صفـوي، فقهقهت ضاحكة وقالت:

ـ لشدّ ما أرغب في رؤيتها. .

وأرادت أن تسرّي عنّي بـطريقتها فـداعبت شفتيّ بأصبعها وقالت محاكية الأمّ التي تداعب طفلها:

ـ كتكوتي...

ووقفت السيّارة أمام مشرب شاي . . . فجلسنا معًا نقلُّب الحديث ظهرًا لبطن في لذَّة وسرور. وأخبرتني أنَّ اختيارها قد وقع على بيت الخيَّاطة ليكون مهـدًا لغرامنا. وعند الظهر غادرنا المكان، وقمد أرادت أن تدفع الحساب ولكنّني أبيت عليها ذلك، وافترقنا بعد أن تذاكرنا موعد المساء. وتكرّر اللقاء. ولمّا انتهت الإجازة بعد ذٰلك بيومين واصلنا لقاءنا في الأماسيّ. وأقنعتني التجربة الناجحة بأنَّ الحبِّ صحّة وعافية. ولم يخف على أحد دأبي على السهر، ومع أنَّ رباب كانت تفضّل ـ على حدّ قولها ـ أن أمضى سهراتي معها في زياراتها التي لا تنقطع، إلّا أنّها تحاشت مضايقتي، فباشر كلانا حياته بالسبيل الذي يرضاه. ولم يخفّ ذٰلك عن أمّى أيضًا، وقد قالت لى: لاحظت يا بنيّ أنَّكُ لم تكن على حالك الطبيعيَّة في هٰذه الأيَّام الأخيرة، وقيد خفت أن أعلن ليك ملاحظتي أن تغضب، فإذا وجدت في السهر راحة فاسهر، لهكذا الرجال جميعًا!!

#### ٥٧

وانقضى شهر أو أكثر على حياة سعيدة لا يشوب صفاءها كدر. حلّ السلام مكان الشكّ وعادت علاقتي برباب إلى أصفى ما كانت عليه من الودّ الطاهر والحبّ البريء، أمّا من الناحية الأخرى فقد أسلمت نفسي لعنايات في حبّ مضطرب وسرور ظافر. إنّها امرأة موفورة الثروة. وما من مرّة نذهب إلى مهدنا المحبوب ببيت الخيّاطة إلّا وتنفحها بريال وأحيانًا نصف جنيه، وأبت عليّ كرامتي إلّا أن أكون كرياً نصف جنيه، وأبت عليّ كرامتي إلّا أن أكون كرياً كذلك، ولو في حدود طاقتي. وهيّات لي وهي لا تنقطع، فكانت تدري معاودة الشراب على حال لا تنقطع، فكانت

الخيّاطة تحتفظ لنا بقوارير الويسكى والصودا دوامًا، بل أوشكت أن تعوَّدني التدخين، وكأنَّ لها مزايا وأيّ مزايا. كانت كاملة الأنوثة والحيويّة، فهي متعة للعشَّاق على كهولتها ودمامتها المحبوبة، بيد أنَّها كانت كذلك على استهتار وجسارة يقشعر لهما البدن. عندها الحبّ كلّ شيء، وفي سبيله تستبيح أيّ شيء. ولعلّها لم تكن من النبوع الهلوك، ولعلَّها لم تكن إلَّا اصرأة هالعة، تشعر دوامًا بإدبار الحياة الزاهرة، وذبول الشباب اليانع، فلا تطيق أن يمضي يوم بـلا حبّ. وكان أعجب ما في حبّي لهـا أنّني فُتنت منها بمـا هو حرى أن يُعد من النقائص في نظر الغير، بكهولتها ودمامتها وجسارتها، وكانت تملؤني ثقة لا حدّ لها، فلم أكن أحمل لشيء همًّا. ولولا ما كان ينتابني من قلق، منشؤه ذٰلك الانفصال المخيف بين روحي وجسدي، لتملّيت الحياة صفاء خالصًا، على أنّها كانت حياة سعيدة.

وفي ذات يوم، وبعد فراغي من الغداء مباشرة، ذهبت إلى ححرة أمّي لأشرب فنجانًا من القهوة وأجاذبها الحديث كعادي كلّ يوم، وسرعان ما لاحظت أنّها تردّد في وجهي عينيها الصافيتين في قلق وتفكّر، فتفرّست في وجهها الذابل الذي فقد مرحه وسعادته، فأدركت لتوّي أنّها تريد أن تقول شيشًا، وداخلني القلق، ولكنّى قلت مبتسرًا:

ـ ماذا وراءك: هاتي ما عندك!

فلاح التردّد في عينيها لحظات ثمّ قالت:

 بالأمس سمعت أمورًا أدهشتني، فهلا خبرتني عمّا بين رباب والست والدتها؟

كلِّ شيء توقّعته إلّا لهذا. وغامت عيناي بسُحُب ذكريات سود، وتساءل قلبي الخافق: هل عادت المرأة إلى لجاجتها القديمة؟! ولم تكن رباب قد أخبرتني شيئًا عن زيارة أمّها لها بالأمس إلّا أن أقرأتني سلامها.

وعدت إلى أمّي أقول لها بصوت هادئ أو جعلته هادتًا:

ـ ليس بينهما إلّا كلّ خير. . .

باهتهام ثمّ انفجرت قائلة:

\_ أمّك . . . أمّك . . . ودائمًا أمّك!

ووخزني الألم الذي بحزّ في نفسي كلّما لاحت لي آي الكراهية المتبادلة بينهما، وقلت:

ـ لا داعي للغضب، لقــد سمعتْ مــا سمعتْ الله لا اتّفاقًا، ونقلته إليّ بقصد حسن كما هو ظاهر. بالله لا تستسلمي للغضب، وخبّريني هل عادت أمّك إلى ذاك الموضوع القديم؟

وسحبت ساقيها من ورائي، وألفتهما على الأرض، وأطرقت في تجهّم وغيظ وقالت:

ـ الأمر الذي لم أشأ تعكير صفوك به أنّها اقترحت عليّ أن أعرض نفسي على طبيب ليرى أسباب عدم الحمل، فرفضت اقتراحها بطبيعة الحال فتشاجرنا!

الحمل، فرفضت اقتراحها بطبيعة الحال فتشاجرنا! وواصلنا الحديث البغيض مليًّا حتى طلبت إلي أن أمسك، وأن أقبل طلبًا للراحة من تعب اليوم، فأذعنت لمشيئتها ومضيت إلى الفراش واستلقيت عليه محزونًا مكتئبًا. ومضى وقت ليس بالقصير قبل أن أغفو، ولا أدري كم غفوت، ولكني استيقظت على شيء أطار عن عيني النوم. وفتحت عيني في انزعاج فسكت مسامعي ضوضاء آتية من الصالة، فأرهفت السمع، ولم ألبث أن أدركت أن رباب وأمي تتبادلان أقسى الكلمات في ضجة وصباح. وقفزت من الفراش في هلع ووثبت إلى الباب ثم مرقت منه إلى الصالة فإذا في هلع ووثبت إلى الباب ثم مرقت منه إلى الصالة فإذا برباب تصيح وقد تطاير الشرر من عينيها:

ـ هٰذا تجسّس لا يليق بسيّدة محترمة.

ووقع بصر أمّي عليّ فخفضت بصرها وهي تقول: ـ لا يسعني أن أجاريك في قلّة أدبك!

وهتفتُ برباب قائلًا: «رباب...» ولكنها تحامتني ورجعت إلى حجرتنا في غضب جنونيّ. ودارت أمّي على عقبيها وسارت إلى حجرتها بخطوات ثقيلة فاتّجهتُ نحوها صامتًا متألّيًا. رأيتها تمسك بأكرة الباب ثمّ تقف دون أن تضغط عليها كأنّها عدلت عن الدخول. ورأيتها تضع راحتها على جبينها فخيّل إليّ أنّها تنحني رويدًا، وأسرعتُ نحوها، فما كدت ألمسها حتّى سقطت على يديّ فتلقّيتها بها في رعب وفزع.

فهزّت أمّى رأسها في ارتياب وقالت:

لعلّه غابت عنك أشياء، أمّا أنا فلم أستطع استقبال نازلي هانم لأنّني كنت متعبة، وليّا جاءت صباح لتخبرني بقدومها تصنّعت النوم. وطالت الزيارة، فانسللت من الحجرة لقضاء حاجة، ودنوت من باب حجرة الاستقبال، فيا راعني إلّا أن أسمع الستّ وهي تقول في انفعال وغضب: «هذا شيء لا يُحتمل» فتردّ عليها رباب بعنف قائلة: «لا تتدحّلي في شئونى!» فيا ملكت أن تراجعت إلى حجرتي...

التهب جبيني حياء، ثمّ ركبني الغضب، فشعرت بمقت شديد نحو هذه المرأة الفضوليّة. واقتحمت أمّي على أفكاري متسائلة:

ـ ألم تعلم عنهما شيًّا؟

فقلت بحزم:

ـ لا شأن لنا بهما.

وعدت بعد ذلك إلى مخدعي فوجدت رباب مستلقية على المقعد الطويل، فلمّا رأتني ألصقت ساقيها بحسنده لتفسح لي مكانًا فجلست متفكّرًا، كيف أخفت عني ذاك النزاع؟ هل أشفقت من إزعاجي؟ ولعلّها لم تلحظ تغيّر حالي فراحت تقول لي: إنّ اليوم الجمعة، وإنّها تقترح عليّ أن نذهب معًا إلى السينها، فتركتها تتحدّث حتى انتهت فسألتها قائلًا:

ـ كيف حال والدتك؟

فأجابتني بـأنّها على مـا يرام، فنـظرت إلى عينيها وتساءلت:

\_ هل مرّت زيارة الأمس بسلام؟

فلاحت في عينيها نظرة ارتباك وقالت:

ـ ماذا تعني؟

فقلت بحزن وكآبة:

رباب، لا تخفي عني شيئًا. أعادت والدتك إلى ذاك الموضوع القديم؟

فلاذت بالصمت مليًّا وقد تجهّم وجهها، ثمّ تساءلت بحدّة:

ـ مَن أدراك بذٰلك؟ أريد أن أعرف كلّ شيء! فـأخبرتهـا بما قـالت لي أمّي، وكـانت تصغي إليّ

وناديتها فلم تجب، وتدلّى رأسها وذراعاها. وصرخت مناديًا صباح فجاءت تجري، فحملناها معًا وأنمناها على فراشها. وجئت بزجاجة كولونيا ورششت منها على وجهها وعنقها، ودلكت بها أطرافها، وجعلت أناديها بصوت متهدّج مبحوح دون توقّف، وغشيها الإغماء دقائق مررن بي كالساعات، ثمّ فتحت جفنيها عن عينين غائمتين، فهتفت بها وأنا أزدرد ريقي:

ـ أمَّاه . . .

فشخصت ببصرها إلى، وأشارت بيدها إلى قلبها دون أن تنبس بكلمة، وانطلقتُ مغادرًا الشقّة إلى البدّال في أسفل العمارة، وتلفنت إلى طبيبها أن يحضر، ثم صعدت إلى الشقة وجلست إلى جانبها في حال من الناعر والحزن لا توصف. لم تفارقها عيناى لحظة واحدة حتى استلت نظرة عينيها الغائمة دمعى الحبيس. شعرت بأنني أشقى إنسان في الوجود، وأفعمت نفسي كآبة وامتعاضًا. ثمّ جاء الطبيب وفحصها، وقال إنَّها نوبة قلبيَّة، تستلزم رقادًا طويلًا وعناية كبيرة، ووصف الدواء كالعادة. وكنت قد قصصت على الطبيب كيف أغمى عليها عقب شجار مع الخادم! فقال لي: إنَّ الشجار سبب طارئ ولْكنَّ الداء قديم. وقضينا ليلة عبوسًا. أمَّا رباب فقد توارت في حجرتنا في شقاء بالغ وقد ناءت بثقل تبعتها، وما زالت تبكى حتى انفطر قلبها من البكاء فلم يسعني إلَّا أن أطيب خاطرها وأربّت على منكبها قائلًا:

- حسبك بكاء، هذا قضاء الله، وربّنا يجعل العواقب سليمة...

### 01

وامتلأ البيت بالعوّاد، فزارتنا أسرة رباب وجَمْع من أقاربها، وجاءتنا أختي راضية وأسرتها، وعادت رباب المريضة وقبّلت يدها واستوهبتها العفو بعين باكية حتى رجوت أن نبدأ بسبب هذا الحادث ـ حياة جديدة خالية من كدر القلوب. وتحيّنت راضية فرصة خلو الحجرة من الأغراب وقالت لى:

ـ إنِّي أستأذنك في أن آخذ أمِّي إلى بيتي حتَّى تستردّ

قواها؟ فهالني الاقتراح وقلت بارتياع:

ـ هٰذا مستحيل.

فابتسمت إليّ متلطّفة واستطردت قائلة:

- ألا ترى أنّها تحتاج لخدمة وعناية في كلّ حين، فمَنْ ذا اللذي يقوم بخدمتها هنا؟ وأنت مشغول بعملك، وزوجك مشغولة بعملها، وصباح تقوم على خدمة المنزل، فإلى مَن تَكِلُ أمر أمّنا؟

ولٰكنّي استفظعت اقتراحها، وثرت على ما قدّمتْ من حجج قويّـة، وقلت بإصرار صادر من أعـماق قلبي:

- لن يطول رقادها بإذن الله، ولن تحتاج إلى مَن يلازمها إلّا في الأسبوع الأوّل كما قـال لي الدكتـور، ولأجدنّ خادمًا خاصّة تتوفّر للعناية بها.

وحاولت راضية أن تثنيني عن إصراري ولكن لم تجدِ محاولتها، وانتهى النقاش بأن قرّرتِ الإقامـة في بيتى حتّى أوفّق لإيجاد خادم. وفي اليوم الثالث لمرض أمّى حضر أخي مدحت ـ وكنت أخبرته بمرضها في خطاب مستعجل ـ وجاءت معـه زوجه. وقـد اشتدّت وطـأة المرض على أمّى في الأيّام الأولى لمرضها، لم تكن تبدي حراكًا، ولا تكاد تنبس بكلمة، كانت إذا فتحت عينيها المتعبتين لاحت فيهما نظرة ذابلة غائمة تقلبها بيننا في صمت وتسليم فتمزّق قلبي إربًّا؛ ولم نكن نفارقها، وكانت إذا عاودتها يقظة خفيفة تردّد عينيها بيننا، وترسم على شفتيها الجافّتين ابتسامة، أو تبسط راحتهما وترفع بصرها إلى أعملي وتغمغم داعيمة لنما بصوت منخفض وان. ولكن لم تطل بهما الغيبوبـة، فتحسّنت حالها قليلًا في نهاية الأسبوع الأوّل من الأزمة. واستطاعت أن تدرك بوضوح أنّ أبناءها جميعًا يحيطون بها، ولعلُّها رأتهم كذُّلك لأوَّل مرَّة في حياتها. وقد جمعَنا الفراش مرّة فجلست راضية تنظر إلينا في صمت طويل، ثمّ طفح وجهها بالبشر، وهمست بصوت ضعيف:

ـ ما أسعدني بكم!... الحمد لله والشكر له. ولاحت في عينيها نـظرة رقيقــة تنمّ عن الحنـان

والتأثّر، ثمّ استدركت قائلة:

إذا كان المرض يجمعنا هكذا فكم أتمنى ألاً
 يزول.

وبدت \_ على مرضها \_ سعيدة ، فانتقلت سعادتها إلى قلوبنا. التأمت أسرتنا التي قضى الله على عقدها بأن ينفرط منذ البداية: بتنا تحت سقف واحد، وأكلنا وشربنا معًا، وانتظمت قلوبنا خفقة واحدة. يا لها من أيَّام ردَّدت أنفاسنا فيها الإشفاق والحنان والسعادة. بيد أنَّها كانت أيَّامًا قلائل. فقد تقدَّمت صحَّة أمَّى تقدِّمًا حسنًا، وزال الخطر عنها وإن حتَّم الطبيب عليها بالا تبرح الفراش شهرًا كاملًا على أقلّ تقدير. وعند ذاك ودَّعَنا مدحت وَعاد بأسرته إلى الفيَّوم واعدُّا بالزيارة من آنِ لأنِ. وعادت راضية كذلك إلى بيتها ـ وكنت قد وُفَّقتُ إلى اختيار خادم لأمّى ـ على أن تعود أمّها كلّ يوم. انفض السامر، وتفرّق الشمل، وعاد كلّ شيء إلى أصله. ولم يكد يمضي أسبوعان حتى أخـذت أمّي تستردّ حيـويّتها ويقـظتها، وأمكنهـا أن تجلس إلى الفراش مستندة إلى وسادة منكسرة. ولشدّ ما سرّني أن تقوم رباب بواجبها نحو حماتها، ولن أنسى ما عانت من مرارة الألم والقهر في الأيام الأولى للمرض.

ولم عاودتنا الطمأنينة، ولم يعد أمام أمّي إلّا رقاد وإن يكن طويلًا إلّا أنّه مأمون، عدنا إلى سيرتنا المألوفة في الحياة. عادت رباب تروّح عن نفسها بزياراتها المسائية، وانطلقتُ على سبيلي القديم. وقد استأذنتها في الحروج بضع ساعات ترويحًا عن النفس، فأذنت لي بحياس، وأفصحت لي عمّا كان يساورها من ألم لبقائي إلى جانبها كالسجين. وغادرتُ البيت متفكّرًا، متسائلًا ترى لو كنت أنا المريض أكانت تستأذن هي في مغادرة الحجرة ترويحًا عن النفس؟ وبدا لي منطق الحياة قاسيًا ولكن لا حيلة لنا فيه!

وطرت إلى عنايات. وكانت تتلفن لي كلل صباح بالوزارة فبيّنت لها الأسباب التي حالت دون لقائنا. وعدنا كيا كنّا نلتقي في مهدنا فنسكر ونحبّ كانت حياة غريبة، وأخوف ما أحافه أن تكون الذاكرة قد

خانتني ولو في القليل من تفاصيلها. أكنت سعيدًا حقًا؟ كان قلبي موزّعًا بين أمّي وزوجي وعنايات، وبين الذكريات العميقة والهيام السامي والحبّ العارم. وحسبتني قد آويت من زوابع الحياة إلى مرفأ هادئ، ولكنّ القلق القديم عاد يطرق بابي في حذر وتردّد كأنما عنعه الحجل من اقتحامه بلا سبب ظاهر. أجل كنت أمضي في طريقي، ثمّ أتوقف حينًا بعد حين في تردّد كأنني أتساءل عن شيء أنسيته، هل أجد في السير أم يحسن بي أن ألقي نظرة إلى ما حولي، ثمّ يتين في أنه ليس ثمّة ما يستوجب التردّد فأمضي على وجهى...

ويومًّا وجدت رباب على غير ما عهدتها من المرح والنشاط فسألتها عمّا بها؟ فقالت لي: إنَّها قضت نهارًا متعبًا بالمدرسة، وإنَّها ترجّع أن تكون مصابة بإنفلونزا. وعدلت ذلك المساء عن الخروج. وفي صباح اليوم التالي، وعقب استيقاظها بقليل تفيّات بغتة، واستلقت في إعياء ووهن، فاقترحت عليها أن أستدعي لها الطبيب، ولكنَّها لم توافق قائلة: إنَّه برد خفيض وستعالجه بغير معونة الطبيب. وجاءت أمّها تزورها فلبثت النهـار كلُّه بحجرتهـا. على أنَّ ربـاب أصرّت في صباح اليوم الثالث على استئناف عملها وقالت لي: إنَّها تشعر بأنَّها استردَّت صحّتها تمامًّا، ومضت بالفعل إلى الروضة على رغم نصحى لها بالبقاء في البيت يومًا أو يومين آخرين. وعادت من الروضة في ميعادها فوجدتها أسوأ تمّا كانت في الصباح، ولْكتّها أصرُت على أنَّها متمتَّعة بكامل صحّتها، ولم تقنع بهذا فارتدت ملابسها وغادرت البيت يمومًا أو يمومين آخرين. وعادت من الروضة في ميعادها وكنت في بيت الخيّاطة ولمّا عدت إلى البيت في منتصف الحادية عشرة لم أجد رباب في حجرتنا. وكأنّ صباح كانت تنتظر عودت فجاءتني على عجل وقالت لي:

\_ ستبيت ستّ رباب عند والدتها وقد أرسلوا الخادم لتخبرنا بذلك . . .

ووقع الخبر من نفسي موقع الـدهشة والانـزعاج، فسألت صباح قائلًا:

ـ وما الذي دعاها إلى ذٰلك؟

فقالت الجارية بلهجة تنمّ عن الإشفاق:

\_ إنّها بخيريا سيّدي. ولقد زرتها ورأيتها بنفسي، إلّا أنّ حرارتها مرتفعة قليلًا فلم توافق الستّ الكبيرة على تعريضها للهواء، وآثرت على أن تبيت عندها حتى تنخفض الحرارة.

وغادرت الحجرة بلا تردّد وأنا أقول في حنق:

لقد حذرتها من لهذا ورجوتها مرارًا ألا تبرح البيت.

وقابلتني في الصالة نفيسة «خادم أمّي» وأخبرتني بأنّ أمّي ترجو أن أذهب إليها، فمضيت إلى حجرتها فأفصحت لي عن أسفها وكلّفتني بأن أحمل دعاءها إلى «رباب» فشكرت لها، وغادرت البيت حانقًا قلقًا.

## 09

كان البيت نائمًا تشمله ظلمة إلّا نورًا ينبعث من حجرة الأمّ، فقصدتها لا ألوي على شيء، ووجدت «رباب» مضطجعة في الفراش، والأمّ جالسة في فراش يقابله بالناحية الأخرى من الحجرة، فقابلتني بابتسامة، وانزلقت الأمّ من فراشها وأقبلت عليّ وهي تقول:

لهذا ما قدرناه! قلنا سينزعج ويجيء من توه،
 والأمر لا يعدو أن يكون إنفلونزا.

واتِّجهت صوب فراش «ربـاب»، وتناولت يـدها، وقلت لها معاتبًا:

- ألم أنصحك بعدم مبارحة البيت؟... ماذا بك؟... لماذا لم تعودي إلى بيتك؟

فابتسمت إليّ وقالت وهي تشير بأصبعها إلى أمّها:

ـ أردت أن أعود ولكنّ «ماما» لم توافق.

فابتدرتني نازلي هانم قائلة:

- إنّ حالها لا تدعو للقلق مطلقًا، بيد أنّ تعرّضها للهواء أمر شديد الخطورة.

فقلت بحزم:

ـ سأدعو الطبيب بلا إبطاء.

فقالت الأمّ:

- لم يفتنا لهذا، والطبيب نفسه الذي نصح بعدم تعريضها للهواء، ليس في الأمر خطورة البتّة، وستعود

إلى بيتها بعد أسبوع أو عشرة أيّام على الأكثر.

وغُلبت على أمري فجلست على كنبة وثيرة تتوسط الفراشين، بيد أنّ هدوء الأمّ الظاهر انتقل إليّ رويدًا، وجعلت الأمّ تقول: إنّ الإنفلونزا بسيطة في ذاتها ولكن ينبغي أن نتّقي نكستها.

فأصغيت إليها بغير وعي على حين رنوت إلى عبوبتي بعيني وروحي، وتطلّعت إلى رباب مبتسمة ابتسامة فاترة، يلوح في عينيها الإعياء وقد رانت على نظرتها العذبة اللامعة غشاوة. وساد الصمت حينًا، ثمّ تذكّرت جبر بك فجأة فسألت عنه، فأجابتني الأمّ بأنّه في رحلة تفتيشيّة يعود منها في نهاية الأسبوع، ولها دقّت الساعة منتصف الشانيةعشرة استاذنت في الانصراف، وقبّلت جبين زوجي، وغادرت البيت.

\* \* \*

وفي صباح اليوم التالي تركت البيت قبل ميعاد خروجي المعتاد بثلث ساعة، وكانت «صباح» قد استأذنتني في زيارة رباب، فعهدنا بشئون البيت إلى نفيسة، ومضيت من توّي إلى بيت جبر بك، فقابلت على السلّم محمد وروحيّة، فسلّمت عليها وسألتها عن رباب؟ فأجابتني الأخت الصغيرة بائبًا بخير، ودخلتُ الشقّة وذهبت إلى الحجرة فوجدتها في وابتسام، والأمّ جالسة على الكسة، وردّت تحيّي برقة وابتسام، ولكيّ رأيت في عينيها ذبولًا شديدًا كأنّها لم تنم ساعة واحدة في ليلتها الماصية، وساورني القلق واستحوذ عليّ الانقباض. ولكنّني أخفيت ما قام بنفسي أن أخيفها، وقلت متعمّدًا الكذب:

ـ أراك أحسن حالًا!؟

فقالت باستسلام أوجع قلبي.

\_ الحمد لله. . .

وجلستُ على طرف الكنبة قريبًا منها، وثَبَتُ على وجهها عيني، كانت عاصبة وجهها بمنديل بني، يبدو وجهها تحته شديد الشحوب، وتلوح في عينيها الذابلتين نظرة ساهمة، فغشيت صدري كآبة، وضاقت بي الدنيا وبدا لي وجهها قبيحًا كالحًا، ولاحظت نازلي

هانم كآبتي فقالت بدهشة:

ـ ألم تجرّب وعكة البرد قبل اليوم؟ إنّك تدلّلها يا سي كامل أكثر ممّا ينبغي . . .

وسرّي عني قليلًا بأنّ التي تستهين بالحال هي أمّها، ولو كان بزوجي ما يدعو للقلق لما ملكت الأمّ نفسها. وملتُ نحو الفراش قليلًا، ووضعت راحتي على خدّها فوجدته ساخنًا، ولكنّها ابتسمت إلىّ وقالت:

- إذا كان بي تعب فالمسئول عنه أرق ألمَّ بي الليلة الماضية، وساسترد انتعاشي إذا ما نمت ولو ساعتين...

فقلت لها برجاء:

ـ حاولي أن تنامي مهما كلَّفك الأمر. . .

ونظرتُ في عينيها طويلًا، فرنت إلي دقيقة ثمّ خفضت عينيها بلطف، ولم أجد بدًّا من الانصراف، فنهضت واعدًا بالزيارة عقب عودي من الديوان، وذهبت.

بلغت الديوان بعد الثامنة بعشر دقائق، وعكفت على عملي، وأكنّ العمل لم يستطع أن يغيّبني عن نفسى، وعدت بفكري إلى رباب فتمثّلت لي نظرة عينيها الساهمة واستشعرت وحشة لم أدر لها سببًا، وحماولت أن أفنى في العمل ولٰكتِّي لم أفــز بــطائــل، وغلبتني على أمري نفسي التي تخلق المخـاوف من لا شيء، فـاشتـدّ بي القلق وجعلت أقــول لنفسي: إنّ رباب عجزت عن العودة إلى بيتها، وهي تبدو مهزولة متضعضعة فكيف أطمئنّ؟ . . . كيف أتركها؟! ولم يكن تهافت قلبي حيال أخفّ المليّات بجـديد عـليّ، وطالما جافاني النوم لوعكة خفيفة تنتـاب أمّى، فلعلّ ذٰلك الخوف كان أثرًا من هذا التهافت المقيم. أفظِعْ بها من كآبة ثقيلة! إنّ قلبي ينقبض في خوف وألم، وكأنّه يكاتم صرخة استغاثة تحاول أن تنطلق. لماذا أعذَّب نفسي بتجرّع غصص انتظار لا موجب لـه؟ وعند ذاك طويت الأوراق واستأذنت في الانصراف معتذرًا بمرض زوجي. وغادرت الوزارة في منتصف العاشرة، فبلغت البيت قبل العاشرة بدقائق. . . وكنت كلّما اقتربت من البيت ازداد قلبي وحشة، حتى

دخلته فيها يشبه الهلع، ودققت الجرس، وفُتح الباب بعد قليل، ولشدّ ما كانت دهشتي حين رأيت أمامي المدكتور أمين رضا، وكان هو اللذي فتح الباب، وكانت الصالة الصغرى التي يُفتح الباب عليها مغلقة الأبواب وليس بها سواه، ولم أكن رأيته منذ اجتهاعنا في مادبة الغداء بهذا البيت. ترى ما الذي جاء به في هٰذه الساعة المبكرة؟! وما الذي أبقاه وحده في هٰذه الصالة المغلقة؟ ومددت له يدى وأنا أقول:

ـ السلام عليكم!

فمد لي يده قائلًا: «وعليكم السلام»، وكأنّي لاحظت أنّه يحدجني بنظرة غريبة من وراء عويناته، فقلت له:

ـ ألا تتفضّل بالدخول؟ . . .

فتحوّل عنّي وهو يقول:

ـ إنّي منتظر في حجرة الاستقبال.

واتُّجه بالفعل نحو باب الحجرة، وفتحه، ودخل، ومضيت إلى باب الصالة الكبرى وفتحته ودخلت، وسرت نحمو حجرة نازلي هانم، ولُكنّني ما قطعت خطوتين حتى قرع أذنيّ صوت غريب لا أدري كيف أصفه، أكان تنهِّدًا طويعدًا؟ أكان صراخًا مكتومًا؟ ولٰكنّه كان آتيًا بلا ريب من وراء باب الحجرة المغلقة، حجرة رباب، واندفعت نحو الباب، وأدرت الأكرة وفتحته، ودخلت خافق الفؤاد من الهلع، واتَّجه بصري إلى الفراش فرأيت رباب نائمة، مغطّاة إلى عنقها، وقد التفّ منديلها حول وجهها من قمّة الرأس إلى أسفل الذقن مارًّا بالأذنين، كانت عيناها مغمضتين، وبشرة وجهها شاحبة باهتة، يشوبها بياض مخيف. لقد بعث الوجه المعصوب في نفسي ذكريات غامضة لم أجد وقتًا لتوضيحها ولْكنّه حرّك رعبًا كامنًا في أعماقي، ثمّ تبيّن لى في اللحظة التالية أنّ نازلي هانم جالسة على طرف الكنبة دافنة وجهها في وسادة الفراش، مغرقة في نحيب موجع ، وأنّ «صباح» واقفة عند أسفل الفراش تولول باكية فلم تنتبه لدخولي. . .

ربَّاه!... هل حقًّا ماتت رباب؟!

٦.

هتفت كالمجنون:

ـ خبرانی ماذا حدث؟

والتفتت نحوي صباح وصاحت وهي تنشج:

ـ سيّدي . . . سيّدي . . .

ورفعت المرأة وجهها في فزع ظاهر، وحملقت في وجهي بعينين محمرتين، ولبثت لحظة جامدة لا تتكلّم ولا تبكي، كأنّ محضري كان عليها أشدّ من الموت، ثمّ شهقت وأفحمت في البكاء. رددت بصري بين المرأتين في ذهول ثمّ استقرّ بصري على الوجه المعصوب. كيف أذعن لحكم هذا الواقع المخيف! ونازعني قلبي المتفتّت إلى أن أرتمي على زوجي، وأن أبكي وأصرخ حتى أموت. بيد أنّني لم أبّد حراكًا، سمّرتني قوة غسريبة في مكاني، وملأتني قسوة وحنونًا. . واجتاحتني ثورة عارمة تتحدّى قوة الموت نفسه وبطش القضاء. أبيت أن أصدق عيني، واستعصى عليّ الاقتناع. ما معنى هذا؟ ولوّحت بيدي واستعصى عليّ الاقتناع. ما معنى هذا؟ ولوّحت بيدي للأمّ وسألتها بصوت كنت أسمعه لأوّل مرّة:

ـ كيف؟... كيف؟...

فبسطت ذراعيها في قنوط وقد خنقتها العبرات، ولكنّ صباح أقبلت نحوي في حال من الهذيان مرعبة وصاحت بصوت مبحوح:

- العمليّة المشئومة! . . . لعن الله العمليّة .

وتحوّلتُ إلى الجارية في ذهول وصحت بها:

- عمليّة؟ . . . أيّة عمليّة!!؟

وأدركت عند داك أنّي أشمّ رائحة غريبة، فأدرت بصري في الحجرة حتى وقع على خوان في ركن منها صُفّت عليه أدوات طبّية وأوعية وزجاجات وقطن. اقتربت من الخوان وتفحّصته بعينين زائغتين، متى جاءوا بهذا كلّه؟ ومتى استقرّ الرأي عليه؟ كيف حدث هذا؟ . . . ونظرت إلى المرأة فوجدتها ترمق الجارية بنظرة قاسية غريبة، فازداد ذهولي وحيرتي، ثمّ تحجّر قلبي قسوة وجنونًا، فألقيت عليها هذا السؤال بصوت رهيس:

ـ أيّة عمليّة التي تتحدّث عنها صباح؟

ونظرت المرأة إليّ بارتياع وارتباك ثمّ قالت بصوت مختنق بالعبرات:

- اشتد حال ابنتي فجأة فاستدعيت الطبيب فأشار بإجراء عملية في الحال...

فسألتها وقد استحلت شخصًا جديدًا مخيفًا غير الشخص الذي عرفه العالم قرابة ثلاثين عامًا:

ـ في أيّ عضو؟

فقالت المرأة:

ـ قال الدكتور إنّه البروتون. . .

وكنت أسمع الاسم لأوّل مرّة، ولُكنّي لم أبـال ِ ذلك، وسألت بالصوت الرهيب نفسه:

ـ هل أجرى العمليّة؟

فقالت وهي تبكي:

ـ نعم . . . وانتهت بما ترى!

فضربت الأرض بقدم حانقة وصحت بها:

\_ ولَكنِّي كنت هنا منذ ساعتين ولم يكن بها شيء! ألم تؤكّدي لي أنّ الحال أبسط من أن أجزع لها؟!

فقالت بصوت تخنقه الدموع:

ـ اشتدّت وطأة الألم فجأة!... ما حيلتي؟... ما حيلتي!

فسألتها دون أن تأخدني بها رحمة:

ـ ومن عسى أن يكون الدكتور القاتل؟!

فرمقتني بنطرة كسيرة خلال دموعها وغمغمت:

\_ لقد بذل ما في وسعه، ولْكنّ قصاء الله سبق!

ـ من عسى أن يكون؟

فصمتت لحطة كأنّها تأخذ نفسها، ثم قالت:

ـ الدكتور أمين رضا. . .

فسَرَتْ في جسدي رعدة شديدة، ردّدت قولها في ذهول: «أمين رضا!»، ثمّ هتفت بها في غضب وازدراء:

ـ الدكتور أمين رصا؟!. إنّه شابّ مبتدئ!... ثمّ إنّه أخصّائي في الأمراض التناسليّه!

فتولّاها الارتباك، وراحت تقول: إنّه كان أقـرب طبيب إليها، وإنّها ظنّت أنّ الطبيب يفهم الأمراض كافّة مهها كان اختصاصه، وإنّ الوقت لم يكن يسمح

بالتردّد ألخ ألخ . . . فانتظرتُ حتّى انتهت وأنا أنتفض غضبًا وحنقًا، ثمّ انطلقتْ منّي ضحكة بـاردة كرنـين النحاس وصحت:

\_ طبيب تناسليّ ويجري عمليّة في البروتون! . . . لا عجب إذا كنتم قتلتموها . . .

ودرت على عقبي واندفعت إلى الباب وصحت بصوت كالرعد:

ـ يا دكتور. . .

وكرّرت النداء، حتى جاء من أقصى البيت ممتقع الوجه، ودخيل الحجرة في خشيوع لا يوائم كبرياءه المعهود، فشعرت نحيوه بحنق وكراهية تضيق عهما الأرض، وبادرته قائلًا:

- أخبرتني الهانم أنّك أجريت العمليّة التي قتلت زوجي، فهلًا دللتني على ما جعلك تأخذ على عاتقك إجراء عمليّة جراحيّة خطيرة على رغم أنّ الجراحة ليست من اختصاصك؟!

وبدا في وجهه الانزعاج، وحدج نازلي هانم بنظرة غريبة أعادت إلى مخيّلتي نظرة المرأة إلى صباح فطفح بي الحنق، وداخلني شعور غامض بأنّهم يدارون عتي أمرًا خطيرًا، وصحت به بوحشيّة:

ـ أجبني!

فالتفت نحوي مقطّبًا، وصمت لحظة كأنّما يشاور كبرياءه الضائع، ثمّ قال بصوت منخفض:

> ـ كانت في حاجة إلى عمليّة عاجلة. . . فقلت وأنا أضرب كفًا بكفّ:

ـ لماذا لم تدعوني؟... لماذا لم تستدعوا طبيبًا جرّاحًا؟!

فقالت الأمّ بجزع:

ـ لم يكن في الوقت متّسع!

فزعقت بها:

ـ ولٰكن كان فيه متّسع لقتلها. . .

وحملقت المرأة في وجهي بجنون وجعلت تردد: «قتلها... قتلها... قتلها!» ثمّ انفجرت بغتة ففقدت صوابها، وانهالت على خدّيها لطيًا، وقد أرادت صباح أن تحول بين كفّيها وخدّيها، ولْكنّها ضربت وجه

الجارية بقبضة يدها ضربة هائلة فتراجعت الجارية في فزع، ثمّ التفتت نحونا ممسكة عن اللطم وصرخت في وجهينا ـ أنا والطبيب ـ بصوت كالزئير:

ـ أنتها اللذان قتلتهاها. . . اغربا عن وجهي .

وانفلت الطبيب من الباب، ولبثت وحدي أحدجها بنظرة قاسية لا تأبه لئورتها. «أنتها اللذان قتلتهاها». إنّ المرأة تهذي، ولن تأخذني بها رحمة، ولن يهدأ خاطري حتى أعمل عملًا ترتج له القلوب. إنّي حيال جريمة، إلّا تكن جريمة جهل وغباء، ولا بدّ أن يؤدّي الثمن غالبًا. لقد تمخض خضوع العمر في عن ثورة جائحة وغضب ناري وشر مستطير. نسبت الجثّة والحزن وتخايلت الشياطين لعينيّ. لتنقض الدواهي على رءوس المجرمين.

وكانت المرأة تعول بصوت مزعج، وصباح تنتحب انتحابًا متواصلًا، فتحوّلت عنها بحركة مفاجئة، وغادرت الحجرة لا ألوي على شيء، ثمّ مرقت إلى الخارج مهرولًا كأنّ أفرّ فرارًا.

# 17

بدت الدنيا لعيني حمراء قانية. وركبني عناد جهنمي دفعني دفعًا لا قبل لي به إلى ارتكاب أي شر أنفس به عن صدري. وكنت في شكّ من بلوغ أية نتيجة تشفي غليلي ولكني لم أتردد لحظة واحدة، وناديت تاكسي وأمرته أن يذهب بي إلى النيابة. ودخلت دار النيابة وليس في ذهني خطة معينة أو تهمة صريحة. وجدتني في زحمة خانقة وصكّت مسامعي ضوضاء غير مميزة كهدير البحر، فلبثت حائرًا لحظات حتى رأيت شرطيًا فقد كمه وسألته أن يدلني على حجرة وكيل النائب، فقال لي بخشونة، «في الطابق الثاني»، فارتقيت السلم واسترشدت بموظف إليها، ثم استأذنت ودخلت، رأيت مكتبًا في مواجهة المداخل جلس وراءه شاب قصير نحيل، مكبًا على أوراق بين يديه، فرفع رأسه حين دخولي، وتفحصني بنظرة يديه، ثم سألني:

ـ ماذا تريد؟

صدمني لهذا السؤال البسيط فاستحال عقلي خواء، ووقفت ذاهلًا كأنّي لا أدري على وجه التحديد لماذا جئت. ولاح التساؤل على وجه الشابّ فأعاد سؤاله قائلًا:

\_ ماذا ترید؟

ينبغي أن أتكلّم مهما كلّفني الأمر، فقلت تـاركًا مقودي للساني:

- زوجي. . (كدت أقول قُتلت ولُكنِّي عدلت عن ذُلك خوفًا). . . ماتت. . .

فقطب الوكيل فيها يشبه الدهشة وقال:

ـ وما شأن النيابة في ذلك؟! ولكن مَن حضرتك؟ وتنفّست تنفّسًا عميقًا، ووجـدت رهبـة الخـوف تزايلني، وعرّفته بنفسى ثمّ قلت:

- إليك قصّتي يا سعادة الوكيل: تركت زوجي متوعّكة في بيت أمّها صباح اليوم، وعدت إلى البيت بعد مغادرتي إيّاه بساعتين فوجدتها ميتة. وقالوا لي إنّ وطأة التعب اشتدّت عليها فجأة فاستدعوا طبيبًا قريبًا من أقرباء أمّها، فرأى أنّ حالها تتطلّب إجراء عمليّة عاجلة فقام بها وماتت على الأثر...

وازدردت ريقي وأنا أرمق الرجـل بنظرة طـويلة، ولــــا وجدته غير قانع بما سمع استطردت قائلًا:

- الواقع أنّ هٰذا الطبيب أخصّائي في الأمراض التناسليّة، فهل يجوز أن يجري عمليّة جراحيّة؟ وإذا انتهت هٰذه العمليّة بالوفاة ألا يُعَدُّ مسئولًا عنها فيجب أن ينال جزاءه؟!

فصمت الرجل لحظة ثمّ سالني·

\_ هل نُقلت إلى مستشفى؟

ـ كلّا. . أجريت العمليّة في البيت حيث ترقـد ميتة الآن.

- من الذي استدعى الطبيب؟

ـ حماتي . . .

زوجك؟ اقد مأام النف المثال فقال ما الأم أتم .

ـ وكيف استدعت طبيبًا تناسليًّا لا شأن له بمرض

- لقد سألتها نفس السؤال فقالت لي إنه أقرب الأطبّاء إليها، وإنّها تنظن أنّ الطبيب، مها كان

اختصاصه، فهو يفهم الأمراض جميعًا...

\_ وهل هو الذي أشار بإجراء العمليّة؟

\_ نعم .

ـ وهو الذي أجراها؟

ـ نعم! وقد سألته كيف يجري عمليّة جراحيّة على حين أنّه ليس جـرّاحًـا؟ فقـال لي إنّ الحـال كـانت تستدعي عمليّة عاجلة...

فتفكّر الرجل مليًّا، ثمّ سألني:

- هل تتّهم هذا الطبيب اتّهامًا معيّنًا؟

فلم أفهم ما يعنيه، ورنوت إليه في حيرة دون أن أنبس بكلمة، فسألني:

\_ هل لديك من الأسباب ما يحملك على اتهامه بقتلها عمدًا؟

فخفق قلبي، وهززت رأسي سلبًا، فقال متسائلًا: \_ هل تشك في حدوث خطأ أثناء العمليّة أدّى إلى الوفاة؟

\_ هٰذا جائز جدًا يا سعادة البك، ولن يكون مجرّد، خطأ، ولْكنّه خطأ رجل ليس لـه خبرة بـالجراحـة، فمسئوليّته لا شكّ فيها.

فعاود التفكير مرّة أخرى ثمّ قال:

ـ لا أستـطيـع أن أفضي بـرأي قبـل أن يفحص الطبيب الشرعى الجئّة، ويوضح أسباب الوفاة...

فاستحوذ عليّ خوف وكآبة، ولم أطق تصوّر عبث الطبيب بالجنّة، وفاض بي الألم فقلت:

ـ هلا استدعيت الطبيب للتّحقيق معه أوّلا؟

فلم يحفل باعتراضي، وأمسك بستاعة التليفون وطلب رقبًا، ثمّ سمعته يحادث الطبيب الشرعيّ، ثمّ سألني عن عنوان البيت، وطلب إليه أن ينتقل إليه ليفحص الجنّة ويكتب تقريرًا عن سبب الوفاة، وأنهى الحديث ثمّ التفت نحوي قائلًا:

\_ إذا كان ثمّة مسئوليّة جنائيّة فسأذهب للتّحقيق...

وغادرت دار النيابة بعد إتمام الإجراءات الرسمية وقد فقدت تهوّري، فاستشعرت خطورة ما أقدمت عليه. ليس الأمر لعبًا، إنّه نيابة وطبيب شرعى

وبوليس وفضيحة وقبل وقال، وقد يتمخّض التحقيق عن لا شيء فلا يبقى لنا إلّا الفضيحة والقبل والقال، بأيّ وجه ألقى الناس بعد ذلك؟ كيف ألقى أهلها وأهلي والناس جميعًا؟! وألم يكف زوجي ما قُدِّر لها من مصير تعيس حتى أجعلها معرضًا للأطبّاء الشرعيّين ومضغة للأفواه؟ واحرّ قلباه! هكذا عدت صوب البيت مثقل النفس بالهم والفكر، ولميّا طالعتني العمارة توقّفت متردّدًا وقد أهاب بي نداء أن أنكص هاربًا! وأكن لم يكن لي مهرب، ولم يكن بدّ من أن أتجرّع مرارة الكأس حتى الثهالة. . .

ودققت الجرس، ثمّ دخلت واجمًا مستخزيًا. . .

### 77

كانت الأبواب مغلقة إلّا باب حجرة الاستقبال كان مواربًا، ولم يكن بالبيت أثر من الضجّة التي تشمل البيوت حين الموت، فتولّتني دهشة عفت على اضطراب نفسي. لقد جاوزت الساعة الحادية عشرة فكيف لم يطيّروا الخبر المفجع إلى بيوت الأهل والأقارب! وعاودني شعور بالارتياب والحنق...

فنظرت إلى الخادم الصغيرة التي فتحت لي ـ وكانت ملتهبة العينين من البكاء ـ وسألتها ألم يحضر أحد؟ فهزّت رأسها سلبًا في صمت وحزن، فأشرت إلى باب حجرة الاستقبال الموارب وسألتها:

\_ هل ثمّة أحد هنا؟

فغمغمت قائلة «الدكتور أمين» فانتفض جسمي غضبًا ومقتًا. ثمّ مضت الخادم إلى باب الصالة الكبيرة فدفعته ودخلت وذهبت إلى الحجرة التي ترقد فيها رباب في أقصى البيت. لبثت وحيدًا في الصالة المسعرى لا أدري ماذا أنا فاعل، تنتابني مشاعر الرهبة بما أقدمت عليه وأحاسيس الغضب والمقت التي يثيرها في نفسي الجوّ المحيط بي. ثمّ سمعت وقع أقدام آتية من الداخل، وظهرت من باب الصالة الكبيرة نازلي هانم مكلّلة في السواد، فألقت عليّ نظرة باردة وسألتني بانفعال قائلة:

این کنت یا سیّدي؟

فاستثار منظرها وسؤالها خوفي وشعور الخزي الذي ركبني منذ فارقت دار النيابة ولم أعد أطيق حبس السرّ الرهيب في صدري. نازعتني نفسي إلى الاعتراف، وإلى لقاء الخطر وجهًا لوجه، فقلت بهدوء:

ـ ذهبت إلى النيابة وطلبت إجراء التحقيق!

فاتسعت حدقتاها وفغرت فاها، وجعلت تحملق في وجهي كأنّها لا تصدّق ما سمعت أذناها، ثمّ غمغمت بذهول:

ـ النيابة . . . !

فقلت بهدوء رهيب، وبصوت مرتفع لأُسْمِع مَن في حجرة الاستقبال:

ـ أجل ذهبت إلى النيابة وسيجيء الطبيب الشرعيّ إلى هنا عمّا قليل.

وسرعان ما بدا الدكتور خارجًا من الثوى، فوقف غير بعيد ممتقع اللون ساهِم الطرف، وعادت المرأة الذاهلة تسأل:

ـ أيَّة تهمة وجّهتها إلينا؟

فقلت وأنا أتملَّى الحقد والتشفّي بوحشيّة:

ـ ليس ثمّة تهمة، ولكن أجزم بوجود خطأ خطير نجمت عنه الوفاة، خطأ خليق بأن يقع فيه من ليس لم خبرة بالجراحة وهو يتصدّى للعبث بأرواح العباد!...

وساد صمت متوتّر أليم تلاقت فيه الأعين وافترقت. ثمّ شهقت المرأة شهقة عصبيّة وهتفت بي:

كيف هان عليك أن تسلم جثّة زوجك للنيابة؟
 ووخرني ألم عميق فكادت تنهار قواي، ولكني غطّيت على الألم بغضب مفتعل وصحت بعنف قائلًا:
 يهوّن على ذلك ألّا تضيع حياتها هدرًا!

ونغر الطبيب فاه ليقول شيئًا ولْكنّ الجرس دقّ بقوّة هلعت لها القلوب، فمضيت إلى الباب وفتحته، فبدا

شرطيّ ابتدرني فائلًا:

مل توجد في هذه الشقة المرحومة حرم كامل أفندى رؤبة الموظف بالحربية؟

فأجبته بالإيجاب، فتنحّى الرجل جانبًا وهو يقول «سعادة الطبيب الشرعيّ»، ودخل رجل ربعة يحمل

حقيبة طبيّة وتبعه الشرطيّ على الأثر، وصادف الطبيب الشرعيّ الدكتور أمين في مواجهته فسأله:

هل حضرتك الزوج الذي بلغ النيابة؟
 فقلت له وأنا أغلق الباب:

ـ أنا الزوج يا بك، ولهذا هو الدكتور الذي أجرى العمليّة.

وردّد الطبيب عينيه بيننا في دهشة، وجرت على شفتيه ابتسامة خفيفة، ثمّ سأل الدكتور أمين قائلًا: د أيّ عمليّة كانت؟

فقال الدكتور أمين بصوت منخفض:

ـ عمليّة في البروتون. . .

\_ وما سبب الوفاة؟

\_ حدث ثقب في البروتون نتيجة خطأ خارج عن إرادتي...

وقلت عند ذاك في انفعال شديد موجّهًا خطابي الطبيب الشرعيّ:

\_ اسأله يا سعادة الطبيب عمّا جعله يجري عمليّة جراحيّة وهو ليس جرّاحًا...

فتردّد الرجل لحظات ثمّ قال بصوت مرتفع:

لقد جئت لمهمة أخرى. أين الجئة من فضلكم؟ وكانت نازلي هانم واقفة بمكانها على كثب من باب الصالة الكبرى تردد عينيها المحمرتين في وجوهنا في صمت وذهول، فلم أن سمعت الطبيب يسأل عن مكان الجئة ندّت عنها آهة وهتفت بلا وعى قائلة:

ـ لهٰذا لن يكون أبدًا. . .

فرمقها الطبيب بنظرة سريعة ثمّ قال لها مرقّة:

ـ تجمّلي بالصبريا سيّدتي...

وألقت عليّ المرأة نظرة مشتعلة بالغصب تمّ عادت إلى الطبيب تقول برجاء:

- إنّ المتوفّاة كريمة رجل من كبار موظّفي الدولة، جبر بك السيّد، كبير مفتّشي الوجه البحريّ، لعلّك تعرفه ينا سيّدي، فارحم ضعف امرأة مثلي وانتظر عودته، لقد أبرقت له بالفاجعة.

فقال الطبيب برقّة:

ـ ينبغي فحص الجثّة بلا إبطاء حتّى يمكن التصريح

بدفنها في الوقت المناسب، لا تفزعي يا سيدي فسينتهي كلّ شيء في دقائق...

وارتمت المرأة على مقعد مغلوبة على أمرها وراحت تنشج باكية، على حين سرت أنا بين يدي الطبيب إلى حجرة رباب! ولما بلغت الباب جاءني نحيب صباح من الداخل، فدفعت الباب وناديتها دون أن تواتيني الشجاعة على النظر صوب الفراش، ولبّت الجارية ندائي فنحيتها جانبًا موسعًا للطبيب الذي دخل الحجرة بلا تردّد، ثمّ رددت الباب وراءه، وسألتني الجارية عن الرجل الذي جئت به فنهرتها في جزع ودفعتها خارج الصالة. ورحت أذرع المكان جيئة وذهابًا في اضطراب شمل أعصابي جميعًا، ورانت على صدري كآبة قاتلة، فتصوّرت جثة زوجي الحبيبة بين يدي هذا الطبيب الغريب، ينزع عنها الأستار، ويعبث بها في برود لا يعرف الرحمة.

لقد ندّ عنى أنين موجع، وشعرت بألم حادّ يمـزّق قلبي إربًا، ومرّت بي لحظات ذهول فخيّل إليّ أنّي فريسة كابوس شيطانيّ، وتلفّتٌ فيها حولي كأنّما أتلمّس منفذًا للنجاة. ولكن هل نسيت الموجمه الشاحب المعصوب يجثم على جبينه شبح الموت الرهيب؟. ربَّاه . . . إنَّي أثوب إلى نفسي رويدًا رويدًا، تاركًا دبيا الجنون الذي ركبني إلى عالم الفجيعة الواقع، تمثَّلت لي الحقيقة المروّعة في شيء من الهدوء المحزن فكأنّني أدرك لأوّل مرّة أنّ رباب قد ماتت حقًّا. كم تعد من الأحياء. وخلت منها حياتي إلى الأبد لن تعود إلى بيتي كما قالت أمّها، ولن أصحبها صباحًا إلى الترام، ولن أستقبلها مساء عقب عودتها من المدرسة وهي تغالب التعب بابتسامة حلوة، انتهى الشباب الريّان، وانطفأ الحبّ الباهر، وصوّحت آمال وآمال. أين منى ذاك التاريخ السعيد الذي بدا على طوار المحطّة، فنسبح ذكرياته من مادّة الحبّ الأثيريّة، وطاف بي في وديان السعادة، ثمّ خلقني خلقًا جديدًا، أين منى لهذا التاريخ الساحر؟ هل انتهى حقًّا في دقيقة من الزمان بخطأ طبيب أحمق؟ . . . وما ذنبي أنـــا؟ . . . المـوت كارثة فظيعة بيد أنّه غير مقنع! . . . ألم يكن أحدّثها

منذ ساعتين؟ ألم تكن كالوردة اليانعة منذ يهوم أو يومين؟ فكيف أصدق أنها صارت وأوّل ميت منذ ملايين السنين سواء. ثمّ إنّها حيّة في نفسي، إنّي أراها رؤية العين، وأسمعها، وألمسها، وأسمّها، إنّها ملء النفس والقلب، فهل من سبيل إلى إصلاح خطأ بسيط؟!

وحدثت حركة ـ لا أدري إن كانت جاءت من الصالة الخارجية أو من الحجرة المحزونة ـ ولكنها أعادتني إلى وعبي فعلق خاطري بالطبيب وما يفعله عاودني اضطرابي وقلقي ومخاوفي، ماذا أفعل لو لم يعثر الطبيب بشيء ذي بال? كيف ألقى القوم فيها بعد؟ لشدّ ما تمنيت أن يُنزل الله عقابه بالقاتل؟ ببد أنني لبثت على حال من الاضطراب لم تترك لي سبيلًا إلى نفسي أو عقلي. وطال الزمن واستطال حتى خُيل إلي نفسي أو عقلي. وطال الزمن واستطال حتى خُيل إلي ولاح وراءه الطبيب بوحه جامد لا يبين عن شيء، وتقدّم خطوات فصار في منتصف الصالة، فوقفت حياله فاغر الفم شاخص البصر، ومسح بأنامله على حياله فاغر الفم شاخص البصر، ومسح بأنامله على حيينه ثم قال بنبرات واضحة:

\_ لقد انتهيت من كتابة تقريـري، وسأحـوّله إلى النيابة في الحال، وأظنّه يستوجب تحقيقًا عاجلًا...

### 74

كان ينبغي أن أشعر بارتياح وتشفّ، ولكن خارت قواي فجأة فارتميت على أقرب مقعد ومددت ساقي واستسلمت لما يشبه النوم. ولم يحدث في فترة الانتظار التي أعقبت خروج الطبيب إلّا اندفاع نازلي هانم وصباح إلى حجرة المتوفّاة، وتصاعد النواح والبكاء. ولاحت مني نظرة إلى الصالة الصغرى فرأيت الدكتور أمين رضا يذرعها في بطء وتثاقل، وقد جلس الشرطي على كرسي عند باب حجرة الاستقبال.

وعند منتصف الساعة الواحدة دق الجرس، فنهض الشرطيّ وفتح الباب، ودخل وكيل النائب يتبعه كاتب وشرطيّ، وخفق قلبي في ارتياع لرؤية رجال الحكومة، ونهضت قائبًا واتّجهت صوب الرجل، ثمّ رفعت يدي

بالتحيّة. وسأل وكيل النائب عن حجرة المتوفّاة، ثمّ مضى إليها توًّا يتبعه الكاتب، ولم أجد الشجاعة للحاق بها، فانتظرت خارجًا. ولم يطل غيابهما فعادا مرّة أخرى، ونظر الرجل فيها حوله ثمّ سار إلى حجرة الاستقبال وأنا في أثره، وجلس على كنبة، واقتعد الكاتب كرسيًّا قريبًا باسطًا أوراقه على نضد. ووجه إليّ أن أسئلة عن اسمي وعمري ووظيفتي وطلب إليّ أن أروي معلوماتي عن الحادث. فصدعت بأمره والكاتب يسجّل كلّ كلمة أقولها. ثمّ استدعى الدكتور أمين رضا فجاء الدكتور جامد الوجه شاحب اللون، وسمح له بالجلوس أمامه، ثمّ وجّه إليّ الخطاب قائلًا:

ــ بوسعك أن تبقى معنا إذا شئت!

وخيّل إليّ أتي وجدت في لهجته ما يشبه الأمر، وكانت رغبتي في حضور التحقيق لا توصف، فجلست على مقعد ملاصق للكنبة التي جلس عليها المحقّق وقد ملكتني الرهبة والتأثر. وبدأ الرجل يلقي عليه أسئلة عامّة عن الاسم والعمر والمهنة، ئمّ قال له:

- أخبرني كيف اتصلت بهذا الحادث من بادئ الأمر؟

فقال الدكتور أمين بلا تردّد:

- استُدعيتُ إلى عيادة المريضة زهاء التاسعة صباحًا فوجدتها في حال سيّئة من الألم، ففحصتها فتبيّن لي أنّ المروتون ملتهب وأنّه يستوجب عمليّة عاجلة فقرّرت إجراءها إنقاذًا لحياة المريضة، وأعلنت رأيي لأمّها فوافقت، وفي الحال أجريتها، ولكن حدث أن ثُقب الغشاء ثقبًا خطيرًا، وذهبت مجهوداتي في إنقاذها سدى، فتوفّيت...

- \_ هل سبق لك أن عالجت المتوفّاة؟
  - ـ کلّا...
  - ـ ولا في لهذا المرض الأخير؟
- \_ كلًا، وقد علمت أنّها رقدت ليلة واحدة وكانوا يظنّونها مصابة بنوبة برد.
- \_ هل من عادة هذه الأسرة أن تستدعيك فيها يلم بها من أمراض؟ . . .
- ـ لم يحصل هٰذا، إلى أنّي لم أزاول مهنتي إلّا منذ

شهور لا تجاوز العام، ولا أذكر أنّ أحدًا من الأسرة قد مرض في هٰذه الفترة. .

- ـ هل تظنّهم كانوا يستدعونك في مثل هذه الحال؟
- ـ الواقع أنّهم استدعوني في أوّل حال عرضت لهم.
  - ـ ألا يعرفون اختصاصك؟
- ـ بلى ولكن شدّة الحال جعلت الأمّ تستنجد بي، لقرب عيادتي من ناحية، وللقرابة التي تربطني بها من ناحية أخرى.

ـ لا أرى في هذه الظروف ما يمكن أن يؤثر في اختيار الطبيب، ثمّ أنت كيف توافق على تلبية دعاء لحال مرضيّة تعلم أنّها ليست من اختصاصك؟ ألا يشير الأطبّاء في أمثال هذه الظروف باستدعاء الطبيب المناسب؟

رأيت اللياقة تقضي بأن ألبّي الدعوة على الفور، فذهبت وفي ظنّي أنّها حال إغهاء أو مغص شديد أو ما شاكل ذلك ممّا لا يُعجز طبيبًا على الإطلاق، وأظنّ هٰذا ما دار بخلد الذين استدعوني.

\_ ولَكنَّك وجدت الأمر أخطر ثمَّا تصوَّرت فكيف كان تصرَّفك؟

فأمسك السدكتور عن الإجابة وخفض بصره في ارتباك وتروِّ، فبادره المحقّق قائلًا.

- ـ لماذا لم تُشِرُ باستدعاء جرّاح؟
- ـ كانت الحاجة ماسة إلى عملية عاجلة.
  - \_ هل مارست الجراحة قبل ذٰلك؟
    - \_ في الكلّية طبعًا!
    - ـ أعنى بعد ذلك؟
      - ـ کلًا. . .
- ـ يـدهشني أن أتصوّر إقـدامك عـلى إجراء هـذه العمليّة الخطيرة.

فقال الدكتور أمين وقد تغيّرت نبرات صوته قليلًا واعترنها حدّة عصبيّة:

ـ قلت إنّ الحال كانت خطيرة وتستدعي إجراء مربعًا!

ـ وكيف أحضرت الأدوات الطبّيّة الـلازمة لهٰـذه العمليّة الهل كانت توجد بعيادتك؟

ولأوّل مرّة تردّد الدكتور قبل الإجابة، ثمّ قال: \_ كلّا! . . .

- \_ كيف أتيت بها؟
  - ـ من زميل.
    - ـ جرّاح؟
    - ـ أجل. . .
- \_ ولماذا لم تحضره؟
- \_ كان مرتبطًا بعمل في نفس الوقت. . .
  - ـ من عسى أن يكون هٰذا الدكتور؟

فتردّد مرّة أخرى، ثمّ تورّد وجهه الشاحب وقال

بصوت منخفض:

الحق أنّي أحضرتها من المستشفى، مستشفى فؤاد
 الأوّل.

- بصرف النظر عبّا إذا كان هذا التصرّف سليبًا أم لا من الناحية الإداريّة، ألم يكن الأخلق بك وقد رأيت أنّك لا بدّ منفق وقتّا غير قصير في إحضار الأدوات بطريقة غير مشروعة، ألم يكن الأخلق بك أن تستدعي جرّاحًا خصوصًا وأنّ استدعاءه لم يكن يستنفد من الوقت أكثر تمّا يستنفده إحضار الأدوات؟

فتفكّر مليًّا ثمّ بارتباك ظاهر:

ـ كنت متأثَّرًا بحال المريضة فلم أفكّر في هٰذا. . .

- الأقرب إلى المنطق أنّه كان ينبغي أن تفكّر في هٰذا بسبب هٰذا التأثّر نفسه. وهَبِ الحقّ كما تقول، فلماذا لم تنقل المريضة إلى المستشفى حيث يوجد الأخصّائيّون

بوفرة؟

ـ لم توافق أمّها على نقلها...

\_ ألم يكن هٰذا أقلّ خطورة من تسليمها ليد غير

خبيرة؟ ولكن لندع لهذا الآن...

وبسط المحقّق صحيفة بين يديه، جرى بصره على سطورها، ثمّ قال وهو يعتدل في جلسته:

ما رأيك في هذا، إنّي أراجع الآن تقرير الطبيب الشرعيّ فإذا به يؤكد أنّ التهاب البروتون لا يستوجب هذه السرعة التي تتحدّث عنها كما تستوجبه بعض حالات الزائدة الدوديّة مثلًا، فما رأيك في هذا؟

لات الزائدة الدودية مثلاً, في رايك في هدا ا فلاذ الدكتور بصمت عميق، ونَمَّ لمعان عينيه عن

تفكيره وقلقه. وعاد المحقّق يقول:

- ويقول أيضًا إنّ العمليّة تستدعي بضع ساعات للتأهّب لها يتناول المريض في أثنائها شربة عادة، ألم تعلم بهذه المبادئ الأوّليّة في فنّ الجراحة؟

- علمت أنّ المريضة تناولت شربة مساء أمس ولم تذق بعدها طعامًا...

ـ هل أخذتها استعدادًا للعمليّة؟

- كلّا. . أخذتها بسبب ما ظنّ بها من برد، أمّا فكرة العمليّة فلم تنشأ إلّا بعد حضوري اليوم.

واشتد انتباهي عند ذاك، وعجبت كيف لم يذكر لي أحد أنّ زوجي تناولت شربة. وذكرت كيف أبقيت بهذا البيت مع أنّه كان بوسعها أن تعود إلى بيتنا ولو في تاكسى، وداخلني شعور ثقيل بالغموض والحيرة.

وعاد المحقّق يقول:

- إنّى حيال عمليّة أجريت بسرعة جنونيّة لغير ما سبب فنيّ يستدعي ذلك، وبِيدِ طبيب غير جرّاح كان بوسعه ولا شكّ أن يدعو جرّاحًا مختصًا. . . فها معنى هٰذا؟

وألقى المحقّق على الدكتور نظرة نافذة باردة، فتردّد بصري بينها في قلق متزايد وخوف غريب. وبعث الاضطراب في نفسي توتّرًا حادًّا. ثمّ سمعت المحقّق يقول:

إنّي أتساءل عن الضرورة التي حتمت أن تكون أنت الجرّاح، وفي لهذا الوقت بالذات؟

وسكت مليًا ثمّ استدرك متسائلًا:

ـ وما سبب الوفاة؟

ـ ثقب البروتون...

فقال المحقّق ببرود:

ـ يقرّر الطبيب الشرعيّ غير لهذا.

فتساءل الدكتور أمين رضا مستنكرًا:

- فيا عسى أن يكون السبب إذن؟

ـ هٰذا ما يخلق بك أن تدلّني عليه بنفسك!

فقال الدكتور وقد اعتور نبرات صوته ذلك التوتّر العصبيّ :

ــ لا أفهم ماذا تعني. . .

- سأزيد لك المسألة بيانًا، يقرّر الطبيب الشرعيّ أنّ البرونون قد ثقب حقًّا ولكن يؤكّد أنّه لا يوجد به شيء على الإطلاق من مرض أو التهاب، وأنّ حاله لم تكن لتستدعي علاجًا على الإطلاق فضلًا عن عمليّة جراحيّة!

ـ ولٰكنِّي أجريت العمليَّة بنفسي.

لم تُجْرِ عملية على الإطلاق فيلم عدا ثقب البروتون.

فقال الدكتور بصوت متهدّج وبحدّة غاضبة:

- أتريد القول بأتّي ثقبت البروتون بلا داع ٍ ! . . . ما معنى لهذا؟ . . .

ـ أنت ثقبت البروتون فقتلتها!

ـ في أثناء إجراء العمليّة. . .

ـ أؤكَّد لك أنَّك لم تُجرِ عمليَّة البروتون...

فصاح الدكتور في غضب:

أتتهمني بأني تظاهرت بإجراء العملية كي
 أقتلها؟... أتتهمني بالقتل يا حضرة المحقق؟
 فقال المحقق بهدوء:

- إنّني أتّهمك بالقتل حقًّا، وستوافقني عمّا قليل على رأيي. وسترى بنفسك ـ بغير حاجة إلى نصيحتي ـ أنّه لن يهتئ لك بعض النجاة إلّا الصدق والصراحة.

انكفأ وجه الدكتور وازداد تجهّيًا، وركبته حال تعسة من القهر. أمّا المحقّق فقد ألقى نظرة أخيرة على تقرير الطبيب الشرعيّ، ثمّ استطرد قائلًا:

ـ لماذا أحدثت لهذا الثقب القاتل بالبروتون؟

فقال الطبيب في تجهّم، وفيها يشبه الياس:

ـ لقد أجبت على لهذا من قبل!

\_ يجدر بك ألّا تتغابى وأنت بلا شكّ شابّ ذكيّ، لقد أحدثت لهذا الثقب لتخلق سببًا ظاهرًا «مشروعًا» للوفاة التي ظننتها لا محالة واقعة...

أطرق الدكتور صامتًا وبـدا كشخص يعـترف مستسلمًا، واستطرد المحقّق قائلًا:

ـ كنت تجري عمليّة حقًّا ولكن في موضع آخر من الجسم، ثمّ حدث ثقب خطأ في لهذا الموضع الآخر فظننت لقلّة خبرتك بالجراحة أنّه سيقضى على المريضة

حتمًا في عسى أن تفعل؟ لو عُرف سبب الوفاة الحقيقيّ لكشف الغطاء عن العمليّة الجسراحيّة وهي غسير مشروعة، وهنا هداك عقلك المضطرب إلى حيلة جنونيّة، وهي أن تثقب البروتون فيُظنّ أنّه سبب الوفاة، ثمّ تدّعي كذبًا بأنّك كنت تجري عمليّة في البروتون، بذلك تحكم الستار على جريمة العمليّة غير المشروعة، أمّا قتلك مريضًا خطأً فلا يقع تحت طائلة القانون، ولكنّك أخطأت، فالمريضة لم تمت من الثقب الأول ولكنّك أخطأت، فالمريضة لم تمت من الثقب الأول ولكنّك قتلتها وأنت تثقب البروتون.

انتفض الدكتور انتفاضة عصبيّة عنيفة، وهتف بالمحقّق وكأنّه فقد وعيه:

\_ كلّا... كلّا... لقد توفّيت تمامًا قبل أن أثقب البروتون...!

وجرت على شفتي المحقق ابتسامة خفيفة، ألقى على الدكتور نظرة ظافرة، على حين أطبق الآخر شفتيه في صمت وذهول، ورفع عينيه مرّتين إلى وجه المحقق في حنق وقنوط بدا لي وكأنّه قد صُرع تحت وقع ضربة قاضية فغُلب على أمره. بيد أنّني لم ألتي بالا إليه. كان عقيل ينتفض حرارة حركة وهياجًا، عمليّة غير مشروعة! عمليّة البروتون ما هي إلّا خدعة زائفة مشروعة! عمليّة البروتون ما هي إلّا خدعة زائفة المرجلان مجنونين!... توفيت تمامًا قبل أن يثقب البروتون!... ربّاه! أكاد أخرج عن طوري فينفلت البروتون!... ربّاه! أكاد أخرج عن طوري فينفلت لساني هاذيًا رغم وجود هذا المحقق المخيف. على أنّ المحقق خرق الصمت الثقيل قائلًا في هدوء:

\_ اتّفقنا، وأظنّ أنّه آن أن تعترف بأنّه وقع الاختيار عليك بالذات دون أطبّاء مصر جميعًا لإجراء عمليّة إجهاض!

لم يتوقف عند هذا الحدّ، ولكنّه واصل حديثه، ولعلّه ذكر فيها قال البنج وأثره أو شيئًا من هذا القبيل، ولعلّ الآخر نطق ببضع كلمات كذلك، ولكنّي لم أعد أعي شيئًا ممّا يقال. تعلّق ذهني بقوله: «عمليّة إجهاض» وامتنع عن السير. لقد وقعت عليّ هذه العبارة فشطرتني شطرين، ثمّ مزّقتني إربًا، ودوّت في رأسي حتى ذهلت بها عن كلّ شيء، غاب الرجال

الثلاثة عن ناظري، وغابت الحجرة، ورأيت فراغًا محيفًا تمتزج فيه الحمرة بالسواد، وتتراقص فيه أشباح مرعبة من السذكريمات والخواطر... عمليّة إجهاض... كانت رباب حبلى!. الخطاب. هذا الطبيب الشاب. . . يستطيع الشيطان ولا شك أن يؤلُّف من هٰذه الحقائق المتناثرة جريمة مروّعة، ساخرًا من شكّى الـذي دفعني إلى التجسّس حيثًا، هازتًا بالطمأنينة التي آويت إليها سادرًا حينًا آخر. . . إنّ المحقّق يسعى جاهدًا وراء جريمة طبيّة، وسيعثر في طريقه الشائك بجريمة أدهى وأمرّ. ألم يحدس قلبي الكارثة من بادئ الأمر؟! أيكون الطبيب هو صاحب الخطاب؟ أم إنّهم استشفعوا بقرابته على التستّر والكتمان؟ ولكن لا شك أنّ الأمّ كانت تعلم كلّ شيء. . كلّ شيء عن حياتي الزوجيّة، وزلّـة ابنتها، ولعلُّها أرادت أن تطمس آثار الفضيحة بالعمليَّة لولا أن هتك الموت تدبيرها. آه يا رباب! إنَّ كلِّ عذاب نُصابُ به في هٰذه الدنيا حقّ وعدل لأنّنا نتفاني في حبّها على حين أنَّها لا تستحقّ إلَّا المقت.

واستيقظت على صبوت المحقّق وهبو يهتف بي: «هو... اصْحَ!» فبرفعت إليه عينيّ مبرتجفًا وعمدت رويدًا رويدًا إلى الشعور بما حولي. قال الرجل:

- إنّي أسألك ألم تصارحك زوجك بكراهيتها للحَبَل؟ ألم تفض إليك برغبتها في إجهاض نفسها؟ واسترقت من الدكتور أمين نظرة سريعة، وقلت لنفسي إنّه يعلم السرّ كلّه من بادئ الأمر، ولعلّه يعلم أضعاف ما أعلم، فعزّ عليّ أن أكذب وأن أعرّض نفسي لإهانة جديدة، وتمتمت قاتلًا:

ـ کلًا . . .

ـ أكنت تراها مسرورة بحبلها؟ فقلت في غير مبالاة وقنوط:

- لم أعلم أنّها كانت حبلى إلّا هٰذه الساعة! فارتفع حاجبا المحقّق فوق عويناته، وثبّته على عينيه وهو يقدح فكره ثمّ سألنى:

كيف تعلّل إخفاءها الأمر عنك؟
 لشد ما زلزلني هذا السؤال! إنّها كلمة واحدة ثمّ

يصبح سرّي نادرة المتندّرين. إنّ مشاعر الحقد والانتقام تستفرّني جميعًا إلى نشر هذا السرّ الدفين كي اهتك سرّ الأثمة وأنزل انتقامي بالمجرم. أريد أن أقول إنّه لم يكن في حياتنا ما يدعو إلى الحبل ليضع المحقّق يده القاسية على الفاسق. ولشدّ ما نازعتني نفسي إلى ذلك، وأوشكت الكلمات أن تثب إلى طرف لساني. بيد أنّني لم أنبس بكلمة، وحلّ بي شلل عام لا أدري ما كنهه. هل يمكن أن يكون للخجل أثر حتى في مثل ما كنهه. هل يمكن أن يكون للخجل أثر حتى في مثل هذا الحال؟... هل يمكن أن تفوق رغبتي في التستر عيل عجزي تحرّقي إلى الانتقام؟ لم أستطع التفوّ بالكلمة الفاصلة، وكلّها مرّت ثانية ازددت عجرًا ونكوصًا، ثمّ تمتمت قائلًا وأنا ألهث:

ـ لا أدري . . .

وما أدري إلّا والدكتور ينتفض واقفًا ثمّ يتراجع خطوتين شابكًا ذراعيه على صدره في تحدّ وكسرياء وغطرسة! ويقول للمحقّق بثبات وعجرفة:

- تسأله عمّا لا يدري، إنّها لم تكن زوجه إلّا رسميًّا فحسب، وإنّي أنا المسئول عن كلّ شيء من البداية إلى النهاية . . .

## ٦٤

غادرت البيت دون أن أرى أحدًا من أهله، فلم يعد البيت بيتي ولا الأهل أهلي. ووقفت عند باب العارة فجرى بصري إلى المحطّة، محطّة الذكريات، وطاب لي أن أردّه بينها وبين الشرفة، ثمّ أغمض عيني لأرى موكب الذكريات عير كلمح البصر، صورة صادقة من الحياة، جامعًا بين طرقي ملهاتها ومأساتها. ثمّ انطلقت في الطريق بلا غاية كأنما أجد في الهروب، استحال قلبي جمرة من نار يتطاير عنها شرر الغضب والشفاء والمقت. وقد خيّل إليّ أنّ هذه الدنيا العاكفة على همومها ستتناسى شجونها غدًا وتغرق في الحديث عن فضيحتي، على أنّي لم أكن قد أفقت من دهشتي ولم أزل أتساءل عمّا حمل الدكتور المجرم على الاعتراف وهبته بذلك فرصة للهرب لو أراد هربًا، ولكنّه ووهبته بذلك فرصة للهرب لو أراد هربًا، ولكنّه

انتفض واقفًا غاضبًا، وألقى بالحقيقة من بين شفتيه في غطرسة وكبرياء: «لا تسأله عمّا لا يدري، إنّها لم تكن زوجة إلّا رسميًا فحسب». ربّاه، لماذا لم أدق عنقه. ؟ لماذا لم أرم بنفسي عليه وأنشب أظافري في قلبه. ؟ لتلهبنّني هذه الذكرى حتى الموت بمثل السوط اشتعلت أطرافه بالنار. ولكن ما الذي جعله يرمي بنفسه إلى الهلاك!؟

هل حمله اليأس من تبرئة نفسه من إحدى التهمتين على الاعتراف بالأخرى؟ أو أنّه راعه ما جنى الحبّ على حبيبته فنازعته نفسه في ساعة يأس إلى أد يشاطرها المصير الأليم؟ أهي ثورة ضمير أم ثورة قلب أم الاثنين معًا؟! مَن لي بأن أطّلع على سرّ هذا القلب المتغطرس؟ بيد أنّي ازددت حيرة وجعلت أتساءل: كيف هان عليه أن يرسلها إلى القبر مكفّنة بالفضيحة؟ ألم يكن الأخلق به أن ينتهز الفرصة المبذولة فينقذ نفسه، ويستر شرف المرأة التي أحبها... وأحبته؟! . . . أتراه نادمًا الآن على ما بدر منه أم لا يزال منتصب القامة غطرسة وعجرفة؟ . . . إنّه لغز، وسيظل لغزًا بالنسبة لي إلى الأبد، وكان قلبي متورّمًا من الحقد والغضب فوجدت في المصير الذي قضي عليها به م هي في القبر وهو في السجن م واحة وغبطة.

وكانت قدماي قد حملتاني إلى ميدان الإسهاعيلية، فلم أجد مهربًا خيرًا من حدائق قصر النيل فاتجهت صوب الجسر... آه لو أستطيع أن أغيب عن القاهرة عامًا! ولم يدر في بخلد أن أشيّع جنازة المرأة التي كانت زوجًا في، إذ لم يعد بوسعي أن أبدو أمام أحد ممّن يعلمون بحقيقة الماساة. ولكن هل تزوّجت حقًا؟ لم تكن إلّا مهزلة طويلة، أو مأساة على الأصح، ولشد ما تمكن الدهشة أهلي اليوم أو غدًا إذا علموا بأنّ زوجي ماتت ودفنت دون أن يدعى أحد منهم لتشييع الجنازة، ولكن سرعان ما تذهب دهشتهم إذا عرفوا الحقيقة وسرعان ما يلهيهم التندر بها عها عداه، ويا لها من أحدوثة حقيقة بأن تحيي محافل السمرا وتقبض قلبي وشعرت ببرودة تسري في أطرافي. لشد ما تعاودني وشعرت ببرودة تسري في أطرافي. لشد ما تعاودني

تلك الرغبة القديمة في الهـرب! أين منّي بلد بعيد لم يطرق أبوابه طارق، مَن لي بأن أقطع كلُّ صلة تربطني بماضيّ المغيض! آه لو يمكنني أن أولد من جديد في عالم جدید لا تطالعی فیه ذکری من ذکریات هٰذا العالم، أجل لن أستطيع أن أواصل حياتي على حين يتبعني لهذا الماضي كالظلِّ الثقيـل. . . وقضيت بقيَّة النهار متخبَّطًا في الطرق أو جالسًا شاردًا في الحدائق، لا أشعر بحرّ ولا ببرد ولا بظمأ، حتّى آذنت الشمس بالمغيب وانتشرت سمرة المساء فوق رءوس الشجر، فعدت من حيث أتيت في خطو ثقيل، وبلغت ميدان الإسهاعيليّة وقد هبط الظلام على الكون فملكتني الحيرة ولم أعرف لنفسى مذهبًا، ثمّ وثبتْ إلى ذهني صورة الحانة فجأة فتنهدت من الأعماق، وندّت عن أعصابي المتوتّرة المكلومة آهة ارتياح كأئما حظيت بفرحة بعمد طول اختناق. وفي اللحظة التالية كان التاكسي ينطلق بي إلى شارع الألفي. بيد أنّ ارتيـاحي ولّي سريعًا، وحلُّ محلَّه قلق وانقباض وتردِّد، وجعلت أتساءل: ألا يجمل بي أن أولي وجهي وجهة أخرى! وغادرت التاكسي حيال الحانة ولٰكنّي لم أمض إليها، ورحت أتمشى على الطوار في خطى بطيئة مثقل الرأس والقلب، وغلبني اليأس، فانسقت معه إلى داخـل الحانة وانتبذت ركنًا منفردًا، وشربت كأسًا وأخرى، وعللت، وما تكـاد رأسى تستجيب للخمـر، ولُكيّي شعرت بالجوع بغتة فأكلت بنهم وشهوة عجيبة وما كدت أفرغ حتى حـلّ بي تعب شمل معـدتي ورأسي وأعضائي جميعًا فكأنَّ جهد اليوم المبرّح قد وجد غرّة فرحف على بجحافله وناخ على بكلكله، ونهضت مترنِّحًا، وغادرت الحانة إلى تاكسي واقف غير بعيد، فانطلق بي صوب قصر العيني، علاني التعب والجهد، وسرى في جسدي تخدير، وتولَّاني شعور طارئ بعدم المبالاة، فرمقت مأساتي بعين ساخرة، فبدت لي لحظة كأنَّها مأساة شخص غريب، أو كأنَّها انتُزعت من حياتي الخاصّة واحتلّت موضعها من موكب المأساة الإنسانيّة العامّة. وجعل التاكسي يـطوي الطريق حتّى شــارف موقع العمارة التي امتحنتني بها الدنيا، وانطلق بصري

صوبها لا يغمض وقد تقلّص قلبي وتوالت ضرباته فرأيت النور يشعّ من الشرفة والنوافذ. أمّا أمام مدخل العمارة فقد أقيم عمودان طويلان يتدلّى منهما مصباحان كبيران مضاءان. قضي الأمر...

### 70

ذكرت وأنا أرتقي سلّم بيتنا أمّي فارتعدت فرائصي واستحوذ عليّ حنق فظيع كانّه شيطان، ترى ماذا أحنقني؟ . . . وسألت نفسي في حيرة عيّا عسى أن أقول لها . . . ربّاه! ما الذي جاء بي إلى البيت؟ هل ظننت أنّه يسعني أن أقضي هذه الليلة في حجرة «رباب» وعلى فراشها؟ على أنّني واصلت ارتقاء السلّم كأنّه قضاء غتوم، ودخلت الشقة بصدر منقبض ووجه مكفهر، وجاءني صوت أمّي وهي تتساءل في لهفة وجزع قائلة: «من؟» فجمدت في مكاني غاضبًا حانقًا ثمّ قلت بخشونة: «أنا» فهتفت بي بصوت باك؛

ـ كامل. تعال يا بنيّ...

فخفق قلبي بعنف، وأيقنت أنّها علمت بمصير «رباب» وذهنت إلى حجرتها وكانت جالسة في الفراش، فمدّت إليّ يديها وهي تنشج باكية وقالت بصوت تخنقه العبرات:

ـ ليتي كنت فداءها! . كان ينبغي أن تبقى هي لك . . .

فوقفت في وسط الحجرة متجاهلًا يديها الممدودتين، وسألتها في جمود وغلظة:

ـ كيف علمت بالخبر؟

فهتفت بصوتها المختنق:

- كيف نسيت يا بني أن تخبرني؟ إنّي أدرك من هذا شدّة حزنك. وقد تفتّت قلبي رثاء لك. . . ليتني كنت الفداء لك ولها، أنا العجوز المريضة، ولكنّه قضاء ربّنا.

لم ينـل تأثّـرهـا جمـود نفسي، فلم أستجب لهـا، وسألتها وكأنّني لم أسمع كلامها:

ـ كيف علمت الخبر؟

ـ لقد انتظرت عودتك اليوم في قلق، ولمّا أن جاء

یخلو منه بیت. . .

ولكني لم أرحمها، ولم أفهم في الوقت نفسه كنه القوة التي دفعتني إلى تذكيرها بالماضي الأسيف كأنما آسي حقًا على «رباب»، بل غاليت في الحنق عليها كما لو كانت السبب فيها حلّ بي من كارثة، وضاعف من حنقي ما وقع في نفسي من أنّها تداري بهذا الحزن فرحًا وشهاتة، فأردفت في غضب قائلًا:

- الحقّ أنّ الدنيا لا تسعك من الفرح! . . . إنّ أعرفك حقّ المعرفة كما أعرف نفسي سواء بسواء، فلا تحاولي خداعي، إنّك تدارين فرحك بهذه الدموع الكواذب.

فتأوّهت هاتفة:

\_ كامل لا تقسُ على أمّك، لا تقل لهذا، لم أكرهها علم الله، يحزنني ما يحزنك. . .

فبدرت منّي ضحكة باردة كفرقعة السوط في الهواء وقلت:

ـ لأزيدك فرحًا فاعلمي أنّها لم تمت ولكن قُتلت! فحملقت في وجهي في فـزع ولعلّها خـافت عـليّ الجنون وغمغمت:

ـ اللُّهم لطفك.

فصحت باستهانة وجنون:

ـ قُتلت حين كان الطبيب يجهضها.

فضربت صدرها بيدها وهتفت:

\_ يجهضها!. وهل كانت حبلى؟ ربّاه لم أكن أعلم هذا.

ولا. أنسا . . . أخفتُ عني لأنّني لم أكن أبسا
 الجنين . . . ! وصرخت أمّي في فزع :

\_ كامل، رحمة بنفسك، رحمة بي، أنت لا تدري ماذا تقول.

بل أدري أكثر ممّا تتوقّعين، لقد عرفت في يوم ما لا يعرفه مثلي في جيل، قلت لـك أخفت الأمر عنّي وذهبت إلى والد الجنين ليجهضها فأخطأ وقتلها...

ـ اللَّهمّ لطفك يا أرحم الراحمين.

ـ ألا يزال أرحم الراحمين؟ وداعًا، فلن أعبده بعد اليـوم! أمّـا أنت فلعلّك تقـولـين لنفسـك في سرور

المساء ولم تحضر بلغ مني الخوف، فوصفت للخادم موقع العمارة وأرسلتها إلى هناك، فعادت إليّ بالخبر الأسود...

ورمقتها بنظرة مستريبة وسألتها بصوت منخفض:

ـ هل علمت كيف ماتت؟

فعاودها البكاء وهي تقول:

كلا يا بني اولا زلت في حيرتي وذهولي، أسفي على الشابة المسكينة، كيف وافاها الأجمل على غير معاد؟

وداخلني ارتياح سرعان ما فتر وخمد... ففيم أخدع نفسي براحة كاذبة وما من قوّة في الأرض تستطيع أن تواري فضيحتي؟ وأضجرني بكاؤها، ووقر في نفسي أنّه أمارة حزن كاذب ممّا يصطنعه النساء فقلت بفظاظة:

\_ ماتت كما يموت الناس آناء الليل وأطراف النهار، وكما مات جدّي وأبي وكما سنموت جميعًا. . .

وضغطت على «جميعًا» في حنق، ثمّ بادرتها متسائلًا في سأم:

\_ لماذا تبكين؟

فرنت إليّ خلال دموعها بوجوم وكآبة وتمتمت:

ـ وددت لو كنت فداءها. . .

فغلبني الانفعال وقلت بحدّة:

\_ كذب؟!... محال أن يرضى إنسان بأن يفتدي آخر من الموت... أكنت تقولين هذا لو كانت ما تزال على قيد الحياة؟!

وأحدقت في وجهي بارتياع، ثمّ غضّت بصرها في وجوم وألم، وساد الصمت مليًّا، حتّى خرقَتْه متمتمة:

ـ أسأل الله أن يُنزل سكينته على قلبك.

فقلت بجفاء:

لا حاجة بي إلى الدعاء. بيد أنّي أكره الرياء،
 ولا يمكن أن أنسى أنّـك أبغضتها حتى قبـل أن تقع
 عليها عيناك.

فرفعت إليّ وجهها في استعطاف وألم وقالت:

- كـامـلُ رحمـة بـامــك... يعلم الله أتني لا أخادعك، ولكن مثل ما كان بيننا من نقــار لا يكاد

غريب: «لقد نالت الآثمة بعض ما تستحق من جزاء، لقد حدّثني قلبي بذلك من أوّل يوم ولكنّك لم تصغ إليّ!».

فزفرت أمّي في شقاء وتعاسة وقالت بصوت كالأنن:

لشد ما يحزنني كلامك، إنّك تقتلني بلا رحمة.
 فصحت بها كالمجنون:

- اشمتي ما شاءت لك الشهاتة، ولكن إياك وأن تتصوّري أنّنا سنعيش معًا. انتهى الماضي بخيره وشرّه ولن أعود إليه ما حييت. سأنفرد بنفسي انفرادًا أبديًا. لن أعيش معك تحت سقف واحد، وسأطلب من الوزارة نقلي إلى مكان قصيّ أقضي فيه البقيّة من عمرى.

أشرق الدمع بعينيها وعقد الألم لسانها ولبثت ترنو إليّ في فزع ووجوم. وكانّه لم يكفِني ما قلت فأردفت مرغيًا مزبدًا:

ـ اذهبي إلى أختي أو إلى أخي واحسبيني منذ اليوم في عداد الأموات.

وولَّيتها ظهري وغادرت الحجرة ونحيبها يقرع أذنيًّ. .

### 77

لم يحطر لي لحظة واحدة أن أذهب إلى حجرق، كان ذلك أبعد شيء عن تصوري، حتى النظر إليها تحاميته، ومضيت إلى حجرة الاستقبال وارتميت على الكنبة في إعياء وقنوط، ومضى الليل ثقيلًا مضجرًا فلم يعد نصيبي من النوم إغفاءات متقطعات تتخلّلها أحلام مزعجة. ثمّ أخذ خصاص النوافذ ينضح بنور خافت إيذانًا بمطلع الصبح فتنفست الصعداء وتمطيت متعبًا، ثمّ نهضت قائبًا وغادرت الحجرة مدفوعًا برغبة في الهروب والاختفاء. واقتربت من الباب الخارجيّ في خطو خفيف حذر حتى وضعت يدي على مقبضه، خطو خفيف حذر حتى وضعت يدي على مقبضه، ولكني جمدت متردّدًا دون أن أبدي حراكًا، ثمّ تراجعت في سكون نحو حجرة أمّي، ودفعت بابها الموارب في حذر بالغ وأدخلت رأسي. كان شخير الموارب في حذر بالغ وأدخلت رأسي. كان شخير

الخادم يتصاعد في انتظام، وعلى الفراش رقدت أمّى في سكون عميق لا يكاد يُرى من وجهها إلَّا نصفه الأعلى. ألقيت عليها نظرة قصيرة، ثمّ تراجعت إلى الخارج، واتَّجهت نحو الباب الخارجيّ مرّة أخرى ومرقت منه ثمّ أغلقته دون أن أُحدث صوتًا، وترامى إلى أذنيّ، أو خيّل إليّ أنّ صوتًا يهتف بي، فظننتها استيقظت على حذري وحرصي وأنَّها تناديني. وتوقَّفت ويدي على الدرابزين على حين تـراخى قلبي ورقّ، ولٰكنِّي كنت على حال من القنوط لم أحسن معها التدبير فهززت منكبي استهانة ونزلت. واستقبلت الصباح الباكر في طريق مقفر أو يكاد فهفا على وجهى نسيم رطيب بارد، وتلبّثت متحيّرًا لا أدري أين أذهب ثمّ قصدت محطة البترول حيث موقف التاكسي واستقللت واحدًا إلى ميدان الإسماعيليّة. ومال بصري إلى العمارة الأخرى في الطريق فرأيت نوافذ مغلقة وسكونًا مطبقًا والمصباحين المعلَّقين وقد انطفأ نـورهما. وانتهيت إلى الميدان فمضيت إلى لبّان وجلست إلى مائدة في أقصى المحلِّ، وتناولت فطورًا بسيطًا، وعلاني تعب مباغت فمددت ساقيّ، ثمّ زحف على جوارحي نعاس قهّار لم أعد أملك معه رأسي فاستسلمت لسلطانه. وسرعان ما رحت في سبات عميق. وعاودتني اليقظة فوجدتني منكفئًا على المائدة وقد توسّدت ساعدي، فرفعت رأسي ناظرًا فيها حولي في دهشة وارتباك، وسرعان ما استحوذ على حياء شديد.

وغادرت المكان مغمِضًا عيني عن الجلوس وما كان أشد دهشتي حين رأيت ساعة الميدان تجاوز الثانية عشرة! نمت دهرًا طويلًا غائبًا عن دنياي المتجهّمة فها ألذ أن أنام إلى الأبد! واتجهت صوب حدائق قصر النيل وأنا أشعر شعورًا أليمًا برثاثة هيئتي وذبول منظري! وساءلت نفسي وأنا أجد في السير عمّا عسى أن أصنع بحياتي، ولكن وسوست لي النفس أن أؤجّل البتّ في هذه المسألة جريًا مع طبيعتي التي تنكص عادة عن مواجهة المشكلات الخطيرة. ثمّ وجدتني أفكر في رباب! إنّ بنفسي غضبًا عليها لا يزول كأنّه عاهة مستديمة، ولشد ما أتمنّي لو تُبعث حيّة ولو دقيقة واحدة مستديمة، ولشد ما أتمني لو تُبعث حيّة ولو دقيقة واحدة

ريثها أبصق على وجهها! وهل أنسى أنّني فرحت لموتها فرح حاقد شامت؟... هٰكذا أنا ولا داعي للخفاء! بيد أنّني على حال من السكينة أستطيع معها أن أفرّ وأن أتأمّل. ومن عجب أنّني عـلى أنانيّتي المفـرطة لا أبخل على خصمى بالإنصاف والعدل. لا حبًا في الإنصاف والعدالة ولكن لأنّني ألفْتُ أن أقيم الأعذار للخصم مداراة لعجزي عن الانتقام منه! لذلك تلمّست الأعذار لرباب في مأساتها، وقلت لنفسى: إنَّني أخطأت في تصديق ما ادّعت من أنَّها تكره الحبّ الجنسيّ، وإنّ عجزي حيالها هو الـذي رمى بها إلى أحضان الغواية، وكيف يمكنني أن أشكّ في أنَّها أحبَّتني بإخلاص؟ وهبّت على خيالي الذكريات كما تهفو نسائم عطرة على نار مؤجّبة، ذكريات النظرات المتبادلة، واللقاء الخالد في الترام، وصدودها عن خطيبها الأوّل وميلهــا إليّ في سحر هــو أبهـج مــا اقتنيت من تحف السعادة المولّية. كان حبًّا صادقًا، ولكن عرضت لـه ريح ثلجيّة فاقتلعت جذوره وأغاضت منها ماء الحياة. ألست شريكًا في قتلها؟! ودعوت الله في تلك اللحظة أن يختصر الطريق فيقيم القيامة ويرحم العباد من محنة الحياة، كان حبّي سرورًا إلهيًّا ثمّ مضى مخلَّفًا وراءه مقتًا وغضبًا. ولٰكن هل مضى حقًّا؟ هب ما حـلّ بي قد تمخض بمعجزة عن حلم مزعج ولا شيء غير لهذا ألا يعود حبّى أقوى ممّا كان؟ بلي، فهو موجود إذن تحت ركام البغض والمقت، إنّ العضو الـذي ينفصل عن الجسد لا يعود إليه أبدًا فهو غير مـوجود حقًّا، أمَّا الحبّ الذي يعود فلا يمكن أن يكون قد ذهب حقًّا. ولُكن ما جدوى لهذا التفكير الأليم؟! وقطّبت كأنَّما لأخيف الـذكريـات التي تنثال عـليّ. وصمّمت عـلى الهرب منها ولو بمواجهة المشكلة الخطيرة التي تهرّبت منها منذ حين قصير ألا وهي مشكلة حياتي وماذا أصنع بها. لا ينبغي أن أترك أموري للمقادير. سأجد طريقة للتخلُّص من أثاث رباب ثمَّ أنتقل إلى حيّ جديد. أأسعى حقًّا إلى الانتقال لبلد بعيد؟ لشدّ ما تنازعني

نفسى إلى الفرار، بيد أنّني أعجر من أن أهجر

القاهرة. لهذا شعوري ويقيني. فهل أهجر أمَّى حقًّا؟

هل يسعني هجرها! طالما رفّت على خاطري الرغبة في هجرها في صور أحلام غامضة، ولكن هل يسعني حقًا أن أهجرها؟ يا لها من خطوة خطيرة ما أخلقني أن أقف منها موقف المتفكّر المتردّد. لماذا أقسو عليها؟ فيم أنتقم منها! وإنّي لأعلم أنّ خطرة منها تخطر على الفؤاد حقيقة بأن تردّني إلى أحضانها نادمًا باكيّا، يا له من حبّ بغيض لا أجد إلى الخلاص منه سبيلًا.

ورجعت إلى الميدان بعد الساعة الثانية بقليل، ووجدتني أذكر شارع الألفي بلهفة معهودة. وعلى كثب من محطّة الترام لمحت زميلًا لي من الوزارة فتجاهلته، ولكنّه لمحني أيضًا وأقبل نحوي في اهتمام ووجوم وبسط لي يده قائلًا:

ـ البقيّة في حياتك يا كامل أفندي.

فسرت في جسدي رعدة ونساءلت في قلق كيف علم بالخبر وماذا علم عنه، وتمتمت في ارتباك:

ـ حياتك الباقية.

فقال الرجل وهو يضغط على يدي:

- عن إذنك ريثها أتناول لقمة ثمّ أعود للاشتراك في تشييع الجنازة.

ربّاه، كنت أظنّ أنّ الجنازة شُيّعت أمس أو صباح اليوم وانتهى المأزق الحرج، ولكنّها لا تزال تنتظر مقدمي وقد أذاعوا النعي في الصحف! أيّ مأزق يتربّص بي! . . . وسألته بصوت منخفض:

ـ هل قرأت النعي في الأهرام؟

فقال لي بدهشة:

ـ كلّا، لا أظنّه ظهر في الأهرام وإلّا لكنّا علمنا به في الوزارة، ولُكنّي اطّلعت عليه في البلاغ.

واستخرج الجريدة من تحت إبطه وفتحها ثمّ أشار إلى عمود وهو يقول: «هاك النعي» وتناولت الجريدة في ارتباك وخجل وجرى بصري على السطور القلائل الآتية: «انتقلت إلى رحمة مولاها كريمة المرحوم الأميرالاي عبدالله بك حسن، والدة مدحت بك رؤبة لاظ من أعيان الفيّوم وكأمل أفندي رؤبة لاظ الموظف بالحربيّة وحرم صابر أفندي أمين...»

حملقت في وجه صاحبي كالمجنون، ثمَّ أعدت تلاوة

النعي، وجميع جسمي ينتفض، وصرخت بلا وعي: ــ هٰذا محال... هٰذا كذب...

ركضت لا ألوي على شيء نحو تاكسي غير بعيد وارتميت داخله وأنا أحث السائق على السرعة. إنّه لكذب وافتراء، ولأعلمن جليّة الخبر وعندها أعرف كيف أؤدّب من رامني جلّذا العبث السخيف. وانطلق التاكسي يسطوي الأرض وعنقي مشرئب صوب الطريق، حتى تراءى لعينيّ سرادق مقام أمام بيتنا، وتوقّف التاكسي فغادرته زائغ البصر، لم أكن حزينًا أو متألبًا وإنّما كنت مجنونًا، ها هو عمّي جالسًا عند مدخل السرادق، وهذا أخي مدحت قادمًا نحوي. وقد هرعت إليه فاقد الوعي وقبضت على رباط رقبته وصرخت في وجهه:

ـ كيف تخفون عنّى الخبر!

وتخلّص أخي من قبضة يدي بجهـد وهو يــرمقني بقلق وانزعاج، على حين تدانى منّا عمّي وهو يقول:

ـ أين كنت يا كامل؟ لقد بحثنا عنك في كلّ مكان فلم نعثر على أثر. . .

فردّدت بصري بينها، ثمّ ألقيت على السرادق نظرة غريبة وغمغمت.

ـ أحقّ لهذا؟

فقال لي عمّى:

ـ تمالك نفسك وكن رجلًا.

فسألت أخى في همس وإشفاق:

ـ ماتت حقًّا؟... كيف؟ متى علمتم؟

فقال مدحت في كآبة:

- تلقيت برقية في التاسعة صباحًا. هذا قضاء ربّنا. أين كنت؟ لشدّ ما أرعبني أن نضطر إلى الخروج بالجنازة في غيابك.

فصحت به في غضب:

فيم هٰذه العجلة؟ لماذا لم تؤجّلوا الجنازة إلى غد؟
 فقال أخي معترضًا:

ـ أكُّـد الطبيب أنَّ الـوفاة حصلت عنـد منتصف

الليلة البارحة فقر رأينا على أن نخرج الجنازة اليوم...

وارتعد جسمي المحموم وتمتمت في ذهول: - منتصف الليلة البارحة؟ ولْكنّي رأيتها نائمة في فراشها هٰذا الصباح!...

ولاحت في عيني مدحت نظرة حزينة وقال برثاء: ـ لم تكن نائمة. إنّه القلب يا كامل.

تخيّلت صورة ما بدا لي في وجهها من قنوط، وأطرافي ترتعش، وأعملت ذاكرتي لأستحضر الصورة كها رأيتها، وساءلت نفسي أكان وجه ميت حقًا!... وخارت قواي، ثمّ قلت بصوت ضعيف:

ـ أريد أن ألقي عليها نظرة الوداع..

فوضع أخي يده على منكبي وقال:

- أصبر حتى تتهالك قواك. ثم إن الحجرة ملأى بالناء.

ولكني نحيت عن سبيلي واندفعت إلى داخل العارة، وجرى أخي ورائي، فارتقينا السلم وئبًا، ثم مرقت إلى الشقة وأصوات البكاء تملأ أذني، فيا راعني إلا أن أجد نفسي محاطًا بالنسوة من جميع الجهات. وزاغ بصري وحل بي إعياء وارتباك، ولكن أدركني أخي فقض على ذراعي واتجه بي إلى حجرة النوم وهو يقول:

ـ لا تقاوم. . . ينبغي أن تخلو إلى نفسك قليلًا . . . وأجلسني على المقعد الطويل، وأغلق الساب، ثمّ جلس على حافة الفراش أمامي وقال بحزن:

ـ ثب إلى رشـدك. لا ينبغي أن يغلبنا الحـزن كالنساء، اليست هي أمّي أيضًا؟ ولْكنّنا رجال...

وراح عقلي يتردّد، كبندول الساعة، بين أمرين في تركيز جنوني بين شجار الأمس المشئوم وبين رؤيتي لها لهذا الصباح، وعلى حين بغتة وثبت إلى ذهني ذكرى فهتفت بأخى:

كسذب السطبيب!... لم تمت عند منتصف الليل... لقد سمعتها تناديني وأنا أغادر الشقة...
 فلاحت الدهشة في وجهه وسألنى:

ـ وهل لبّيت نداءها؟ . . . هل تحدّثت إليها؟

فتنهّدت من الأعهاق في شقاء مميت وقلت:

لم ألب نداءها الأنني كنت ناقبًا عليها!... لشد ما كنت فظًا غليظًا معها...

وسادنا صمت وحزن. وكان رأسي يكاد ينفجر من الألم والحمّى. ثمّ قلت وكأنّى أحدّث نفسى:

\_ لقد قتلتها ما في ذلك ريب. ربّاه. كيف هان على أن أقول لها ما قلت!

فرمقني أخي بوجوم، وقال بلهجة تنمّ عن تحذير:

ـ إيّاك وأن تستسلم لهٰذه الأفكار!...

فقلت بعناد ورأسي يدور جنونيًا:

\_ لم أُعَـدُ الحق في قسولي. لقد قتلتها، ألا تفهم؟ . . . إذا أردت أن تستوثق من صحّة قولي فادعُ النيابة والطبيب الشرعي . . .

فتأوِّه مدحت قائلًا فيها يشبه الخوف:

- أنت تهذي بلا ريب، وإلّا تتمالك نفسك فلن أسمح لك بالسير في الجنازة.

فندّت منّى ضحكة باردة وقلت:

- إنّ أسرتنا مصابة بداء قتل الوالدين، ولقد حاول والدنا أن يقتل جدّنا فأخفق، وأعدت الكرّة على أمّنا فنجحت، وهكذا ترى أنّني كنت أعظم توفيقًا من أبي.

فلاح القلق في وجه الشابّ ونهض قائبًا. ثمّ ثبّت عينيه في وجهى وتساءل:

ماذا تنوي أن تصنع بنفسك؟... لم يبق إلا ساعة على تشييع الجنازة.

فقلت في دهشة:

- أتسمح بتشييع الجنازة دون تحقيق؟ يا لك من أخ رحيم! ولكنّ المواجب فوق الأخوّة. ادعُ النيابة، وسأدلّك على الطريق إليها فقد عرفته بنفسي أمس، وقل لوكيل النيابة إنّك تدعوه للتحقيق مع الشخص الذي دعاه أمس للتحقيق في مقتل زوجه.

وبدا أخي كأنّه تذكّر أمرًا مزعجًا فصاح:

ـ يا له من حدث أليم!... كيف لم تبرق إليّ يا كامل؟ لقد أخبرتني الخادم اليوم فلم أكد أصدّق... فقلت فيها يشبه الهذيان:

- صدّق يا أخي، إنّك إذا لم توطّن نفسك على تصديق لهذه المآسي وأمثالها خرجت من الدنيا كما دخلتها غرًّا جاهلًا. لقد قتلتُ زوجي أيضًا ولكن كان معى شريك لهذه المرّة هو عشيقها.

وضرب مدحت كفًّا بكفّ وهتف بي:

ـ لا يمكن أن تغـادر الحجرة وأنت عـلى لهـذه لحال...

فهززت رأسي في غضب ونهضت قائبًا وأنا أقول: ـ هلمّ بنا.

ولم أكد أتمّ هٰذه الجملة حتّى غبت عن الوجود. . .

### 77

لا علم لي بالساعات الطوال التي قضيتها في غيبوبة تَـامَّة، ولَكن ثمَّـة أويقات أخـربـات كنت أتخبُّط في ظلمات بين الغيبوبة واليقظة. إنّها دنيا غريبة معتمة، تتوزَّعها الأحـلام، فكان يـداخلني شعور أنَّني حيّ، ولكن حيّ كميت وَهْنًا وعجزًا، وكم من مرّة جهدت في شقاء ويأس كي أحرّك عضوًا من أعضائي فأعياني الجهد وسلَّمت للضغط الحانق والخوف المبهم، وفي أحوال أخرى عابثني الوهم فخيّل إليّ أنّي غير بعيد من اليقظة، وأنَّى أكاد أميّز أصواتًا مألوفة وأرى وجوهًا أعرفها حقّ المعرفة فاستصرختها أن تهرع إلى نجدتي، وناديت أمّي كثيرًا حتّى أحنفني تقاعدها عتّي وعجبت له عجبًا شديدًا، وطافت برأسي المحموم أحلام غريبة، فرأيت فيها يرى النائم أنّني تُمَّتَطٍ منكب أمّي وأنَّها تـذهب بي وتجيء كها كـانت تفعل عـلى عهـد طفولتي، ورأيتني حيثًا آخـر ممسكًـا بتـلابيب أخى مدحت في نضال عنيف في جوّ صاخب وهـ ويصيح ب: لا تقتلني، وخيّل إلىّ أنّى رأيت أحلامًا كثيرة ولْكن ابتلعتها الظلمة. وطالت غيبوبتي حتّى ظننتها لا تنتهى، ثمّ تفتّحت عيناي، وعدت إلى نور الدنيا، وتنهّدت من الأعماق. ووقع بصرى على مرآة تعكس صورتى، وشعرت بوجود شخص عند رأسى فحرّكت عيني نحوه فرأيت أختى راضية جالسة على الفراش ويدها على رأسي، والتقت عينانا فابتسمت أساريرها

ولاحت في عينيها نظرة إشفاق وغمغمت بصوت حنون:

\_ كامل. . .

وحــاولت أن أبتسم. ونــدّت عنهــا تنهّــدة حـــارّة تمت:

\_ أشهد أن لا إله إلّا الله.

تشهّدت بصوت ينمّ عمّا برّح بها من خوف وعداب، ووجدتها لا ترفع يدها عن رأسي، ثمّ شعرت في اللحظة التالية بوجود شيء تحت راحتها، فسألتها بصوت ضعيف وقع في أذنيّ كالصفير المكتوم:

ـ ما هٰذا الشيء عل رأسي؟

فجاءني صوت آخر يقول:

ـ كيس ثلج يا سيّدي..

فالتفت إلى الناحية التي جاء منها الصوت فرأيت أخي مدحت جالسًا على المقعد الطويل، وأدركت في تلك اللحظة أين أكون، وهجمت علي الذكريات التي فررت منها بهذه الغيبوبة الثقيلة، وطالعتني الحياة بوجهها الكالح مرة أخرى، ووقع بصري على المنبّه فإذا بعقربه قد جاوز العاشرة بقليل، العاشرة صباحًا كما يدلّ عليه ضوء النهار. وإذن فقد القضت الليلة الكثيبة وأنا في نوم عميق! ونظرت إلى أخي بطرف كسير وتساءلت:

ـ هل شُيّعت الجنازة؟

فألقى عليّ نظرة طويلة ثمّ قال باقتضاب:

ـ طبعًا. . .

وصمت مليًّا ثمّ استدرك قائلًا:

\_ لعلَّك لا تدري أنَّك غبت عن الوجود ثلاثة أيَّام كاملة.

ورنوت إليه بدهشة، ثمّ أغمضت جفنيّ في ذهول، وتمتمت في حزن بالغ:

ـ قضى الله بـــألّا أشيّـــع لا أمّي ولا زوجي إلى موقدهما الأخير.

وتحوّل بصري إلى أختي فرأيت عينيها مغرورقتين بالدموع، فغشيتني كآبة موحشة بدت الحياة خلالها كالموت. لشدّ ما بدت لي الحياة في تلك اللحظة

الرهيبة غريبة خالية. وشعرت بفراغ مخيف جدًا. فقد خلا البيت، وخلت حياتي، وخلت الدنيا جميعًا. وكنت في حياتها أجد طمأنينة راسخة، وأشعر في أعماق قلبي بأنه مها نكدت الدنيا فلي فيها حجرة دائمة الإشراف بالابتسام والحنان، أمّا الآن فها أشبهني بقارب تمزّقت حبال مرساته في بحر هائم عاصف وحتى شقيقتي التي تحنو علي في مرضي فها أسرع أن تعتذر لي غدًا أو بعد غد ببيتها وأولادها وتتركني وحيدًا. ربّاه هل خُلقت ـ أنا الطفل المدلّل ـ لمثل هذه الحياة؟!

ونظرت إلى أختي طويلًا في حبّ وامتنان، وأنعمت النظر في وجهها بشوق لا تدريه مجذوبًا إلى مشابه فيه من وجه أمّي، فاهتزّ صدري ودرّ حنانًا وحزنًا عميقًا. وألقيت على ما حولي نظرة حائرة فوجدت أثاث رباب يحدجني بنظرات غريبة، فقلت في ضيق:

هيهات أن تطيب لي الإقامة في هٰذا البيت.
 سأقيم عندك يا أختاه...

فقالت أختي بصدق وإخلاص:

\_ هٰذا ما كنت عقدت العزم عليه .. أهلًا بك وسهلًا!

وسألتها أن تقرّب أذنها منّي ثمّ قلت لها بحزن· - خذيني إلى حجرتها لألقي عليها نظرة...

فأظلمت عيناهما واغرورقتما بالمدمع، وقالت لي

لا يمكن أن تفارق الفراش الآن، ثم إنه لم يعد
 بالحجرة شيء.

تخيّلت الحجرة الخالية، أربعة جدران وسقفًا وأرضًا. ما أشبهها بحياتي. وتنهّدت محزونًا وتمتمت:

\_ ما أشقاني!

فقالت راضية برجاء وضراعة:

ـ هلّا أجّلت الحزن حتّى تبرأ!!

\* \* \*

ولازمتُ الفراش زهاء شهر، وأقامت راضية عندي أسبوعًا ثمّ عادت إلى بيتها مضطرّة ولْكمّها دأبت على زيارتي كـلّ يـوم عصرًا، ولم تكن تفارقني قبـل أن

يُغمض النوم جفنيّ . . . وعاد مدحت كذلك إلى الفيّوم، ولْكنّه كان يمضي عندي نهاية الأسبوع.

ولمّما دخلت طور النقاهة كانت الحمّى قد عرّقتني وخلَّفتني جلدًا على عظم. ولم تكد تبقى ثمَّة حياة إلَّا في خيالي، فازدهرت حيويّته وامتلأ قوّة ونشاطًا فكاد يبلغ حدّ الهوس. ولم يكن شعـور الوحشـة والخوف ليفارقني ساعة من ساعات اليقطة. فبدت لي الحياة شاقّة مرعبة لا قِبَل لي بها، وامتلأت أذناي بذاك النداء القديم الذي يهيب بي ـ عند الشدائد ـ أن أولِّي فرارًا. ولكن أين المفرِّ؟ ليتني أخلق شخصًا جديدًا، سليم الجسم والسروح، لا يعشّش بأركبان نفسه الخوف والجفاء، فألقي بنفسي في خضمٌ الحياة الإنسانيّـة بلا خجل ولا نفور، أحبّ الناس ويحبّونني، وأعينهم ويعينونني، وآلفهم ويألفونني، وأندمج في كائبهم الكبير عضوًا عاملًا نافعًا! ولكن أين منّي هٰذه السعادة؟! وفيم أعلِّل النفْس بالأماني الكاذبة؟ لم أخلق لشيء من هٰذا، وإنَّمَا خُلقت للتصوِّف، ومن عجب أن وردت هٰذه الكلمة على ذهني بغير قصد، لكن سرعان ما تشبّثت بها بدهشة وحيرة . . . التصوّف؟ لست أدرى ما هو على وجه التحقيق! ولكنّه وحدة وعزوف وتفكير وما أحوجني للوحدة والعزوف والتفكير عجبًا ألم أكن أشكو الوحدة طوال رقادي؟ الحقّ أنّني لم أشكُ الوحدة التي ألِفْتُها العمر كلُّه ولْكنِّني استوحشت الوحدة التي خلَّفتها أمَّى. أمَّا الوحدة المعهودة فها أشدَّ لهفتي إليها؟ ينبغى قبل ذٰلك أن أطهّر جسمى ظاهره وباطنه، ثمّ أكرّس قلبي للساء. لقد خلقت في الواقع متصوّفًا وأكن أضلَّتني نوازع الحياة، وتصوَّرت نفسي في طهر عجيب، يستحمّ جسدي بماء عَطِر، وتتسامي روحي في صفاء ونقاء، فلا مشهد أرنو إليه إلَّا السياء ولا ا خاطر ينبثق في نفسي إلّا الله، وهٰذه بلابل الجنّة تسجع

في أذنيّ، وتلك طمأنينة السلام تقرّ في قلبي! كان خيالي نشيطًا ولْكنّه كان غادرًا في كثير من الأحايين، فلم يكن يصعد بي إلى ذاك المرتقى حتى يتخلّى عني بغتة فأهوي مِن عَلُ، ثمّ أعود إلى قلقي القديم وخوفي المقيم...

### \* \* \*

وفي ذات صباح من أيّام النقـاهة الأخــيرة جاءتني الحادم العجوز وقالت لي:

جاءت سيّدة تريد مقابلتك وقد أدخلتها حجرة الاستقبال.

فرفعت إليها عينيّ في دهشة وسألتها:

ـ ألا تعرفينها؟

فهزّت المرأة رأسها قائلة:

ـ لم أرها يا سيّدي قبل اليوم.

ووثب إلى خاطري طيف فانتفض قلبي الضعيف واشتدت ضرباته حتى انبهرت أنفاسي. ربّاه أتكون هي حقًا؟ وهل واتنها الجرأة على اقتحام البيت؟ ألم تقدّر العواقب؟ ونظرت إلى الخادم في حيرة شديدة ثمّ تحديد:

\_ ادعيها إلى حجرتي...

وألقيت على المرآة نظرة متفحّصة، ثمّ تناولت المشط ورَجَّلت شعري على عجل، وفي حياء شديد الجّه بصري نحو الباب. ترى هل يصدق ظنيّ؟ وكيف غابت عن ذاكرتي طوال العهد كأنّها كانت كامنة في دم الصحّة الذي نضب؟ ثمّ سمعت وقع أقدام تقترب، وأطل عليّ وجه القادم يبتسم في شوق وإشفاق، فهتفت فيها يشبه الاستغاثة وقد وشي صوتي بما شاع في

ـ أنتٍ! . . .

صدري من الانفعال:

براك وعالية

ألقى الضابط نظرة كثيبة على الردهة الطويلة التي تفتح عليها فصول السنتين الثالثة والرابعة، وقد شمل المدرسة ـ التوفيقية ـ سكون عميق، ثمّ مضى إلى فصل من فصول السنة الثالثة، ونقر على الباب مستأذنًا، ودخل متّجهًا صوب المدرّس وأسرّ في أذنه بضع كلمات، فسدّد المدرّس بصره صوب تلميذ يجلس في الصفّ الثاني وناداه قائلًا:

\_ حسنين كامل عليّ.

فقام التلميذ وهو يردّد بين المدرّس والضابط نظرة مليثة بالترقّب والقلق، وغمغم:

\_ أفندم؟

فقال المدرّس:

\_ اذهب مع حضرة الضابط.

فخرج التلميذ عن قِمَطُره، وتبع الضابط الذي غادر الفصل في خطوات بطيئة. ولم يطمئن قلبه لهذه المدعوة، وراح يسائل نفسه: ترى أجاءت بسبب المظاهرات الأخيرة؟ وكان قد اشترك في المظاهرات، وهتف مع الهاتفين: «ليسقط تصريح هور» و«ليسقط هور ابن الثور»، وقد ظنّ أنّه نجا من الرصاص والعصيّ والعقوبات المدرسيّة جميعًا، فهل كان مغالبًا في ظنّه؟ وسار وراء الضابط في الردهة الطويلة متفكّرًا، يتوقّع بين لحظة وأخرى أن يجبهه بما عنده من تهم، ولكن قطع عليه تفكيره وقوف الرجل حيال فصل من فصول السنة الرابعة ودخوله مستأذنًا، ثمّ بلغ مسمعه فصوت المدرّس وهو ينادي قائلًا:

ـ حسين كامل عليّ .

شقيقه أيضًا؟! ولكن كيف يمكن أن توجُه إليه تهمة من لهذه التهم وهو لا يشترك في المظاهـرات بتاتًــا؟!

وعاد الضابط يتبعه الفتى واجمًا، وما إن وقعت عيناه على شقيقه حتى غمغم في دهشة:

ـ وأنت أيضًا؟ ! . . ماذا حدث!؟

وتبادلا نظرة حائرة، ثمّ تبعا الضابط الذي مضى متسمّتًا حجرة الناظر. وسأله حسين في لهجة رقيقة مؤدّبة:

ـ ما الذي أوجب استدعاءنا من الفصل؟ فأجاب الضابط بعد تردّد قائلًا:

ـ ستقابلان حضرة الناظر.

وقطعوا بقية الردهة دون أن ينبس أحدهم مكلمة . وكان الشقيقان متشابهين لدرجة كبيرة ، فكلاهما له هذا الوجه المستطيل ، وعينان عسليتان واسعتان ، وبشرة سمراء ضاربة إلى العمق ، إلا أنّ حسين في التاسعة عشرة ، يكبر أخاه بعامين ودونه طولا ، على حين يمتاز ومضى قلقها يتزايد وهما يقتربان من حجرة الناظر ، وتخايل لعينيها منظره الصارم في رهبة وخوف . وزر وقعايط سترته ، ونقر على الباب ، ثمّ دفعه برقة ودخل وهو يومئ إليها أن يتبعاه . ودخلا وهما ينظران إلى الرجل وقد انكبّ على مكتبه في صدر الحجرة يقرأ رسالة بعناية دون أن يرفع بصره نحو القادمين كأنّه لم يشعر بحضورهم . وحيّاه الضابط بأدب جمّ وقال :

- التلميذان حسين كامل عليّ وحسنين كامل عليّ. فرفع الناظر رأسه وهو يطوي الرسالة بيديه، وأطفأ عقب سيجارة في النافضة، وجعل يردّد بصره بينها، ثمّ تساءل:

ـ في أيّ سنة أنتها؟

فقال حسين بصوت متهدّج:

ـ رابعة رابع.

وقال حسنين:

ئالثة 'ثالث .

فنظر إليهما مليًّا ثمّ قال:

- أرجو أن تكونـا رَجُلينِ كها ينبغي. لقـد تـوقي والدكها كها أبلغني أخوكها الأكبر والبقيّة في حياتكها..

ووجما في ذهول وانزعاج، وهتف حسنين وهو لا يدرى قائلًا:

- توفّي أبا ا . . مستحيل ا

وغمغم حسين وكأنّه يحدّث نفسه ؟

كيف؟ لقد تركناه منذ ساعتين في صحّة جيّدة
 وهو يتأهّب للخروج إلى الوزارة...

فصمت الناظر قليلًا ثمّ سألها برقة:

ـ ماذا يعمل أخوكها الأكبر؟

فقال حسين بعقل غائب:

ـ لا شيء . .

فتساءل الرجل:

أليس لكما أخ آخر موظف أو شيء من لهذا
 القبيل؟

فهزّ حسين رأسه قائلًا:

ـ کلّا. .

فقال الرّجل:

- أرجو أن تتحمّلا الصدمة بقلوب الرجال، واذهبا الآن إلى البيت كان الله في عونكيا. .

.. Y .

وغادرا المدرسة إلى شارع شبرا يلتمسان طريقها خلل الدموع. وكان حسنين أسرعها إلى البكاء فأراد حسين أن ينهره في حال عصبية ولكن أفحمه البكاء واختنق صوته فلم ينبس بكلمة. وعبرا الطريق إلى الجانب الآخر، وحثًا خطواتها قاصدين عطفة نصرالله على مسيرة دقائق من المدرسة. وتساءل حسنين وهو ينظر إلى شقيقه كالمستغيث:

- كيف مات؟

فهزّ حسين رأسه واجمًا وتمتم:

ـ لا أدري. لا أستطيع أن أتصور. لقد تناول

فطوره معنا، وتركناه في صحّة جيّدة. لا أدري كيف وقع لهذا. .

وحاول حسنين أن يتذكّر الصباح القريب بتفاصيله فذكر أنّه رأى أباه أوّل ما رآه وهو عائد من المرافق فحيّاه كعادته قائلًا «صباح الخيريا بابا» فأجابه مبتسمًا: «صباح الخير، ألم يستيقظ أخوك؟» واجتمعوا بعد ذلك حول المائدة، فدعا الرجل الأمّ إلى مشاركتهم الطعام فاعتذرت بأنّ نفسها مصدودة، فتذمّر الرجل قائـلًا: «إذا جلست معنا انفتحت نفسك» ولكنّها أصرّت على الاعتذار، فقال بعدم اكتراث وهو يقشر بيضة: «على كيفك، لا يذكر أنَّه سمعه يتكلَّم بعد ذٰلك، اللُّهمِّ إلَّا نحنحة مقتضبة. وكان آخر ما رآه منه ظهره وهو يدخل حجرته مجفَّفًا يديه في منشفته. ثمَّ انتهى، انتهى، أبشِع بها من كلمة! واسترق إلى حسين نظرة مروّعة فوجده محزونًا واجمًا كأنّما كبر وشاخ، وعاد إلى ذكرياته وهو يكابد لوعة حارّة: لا أصدّق أنّه مات، لا أستطيع أن أصدّق. ما همو الموت؟ لا أستطيع أن أصدِّقه. انتهى؟ لوكنت أعلم أنَّ لهذا آخر ما بقى لنا من عمره ما غادرت البيت. من أين لي أن أعلم؟ أيموت الإنسان وهو يأكل ويضحك؟ لا أصدّق. لا أستطيع أن أصدّق. وانتبه على أخيه وهو يجذب من ذراعه إلى عطفة نصرالله التي كاد يفوتها في ذهـوله. وسارا في طريقها الضيّق تصطف على جانبيه البيوت القديمة والحوانيت الصغيرة إلى ما يعترضها من عربات الغاز والخضر والفاكهة. وسبقهما البصر إلى عمارتهما ذات الأدوار الثلاثة والفناء المستطيل الترب، ثمَّ ترامي إلى أذنيهما الصوات فتبيّنا صوتى أمّهما وأختهما الكبرى وهزَّهما حتى الأعماق فأجهشا في البكاء، وجريا لا يلويان على شيء، وارتقيا السلّم مهرولـين إلى الدور الثاني فوجدا باب الشقّة مفتوحًا فتدافعا إلى الداخل، وقطعا الصالة إلى حجرة الأب في نهايتها ثمّ دخلا وهما يلهثان. وثبتت عيناهما على الفراش وقد وشي الغطاء بالجسم الممدّد تحته، ثمّ اقتربا من حافته وارتميا عليها وأغرقنا في نشيخ حارً. وكفّت الأمّ والأخت عن الصوات على حين غادرت الحجرة امرأتان غريبتان.

وارادت الأمّ أن تتركها ينفسان عن صدرهما فتهاسكت واقفة في جلبابها الأسود وقد احمرت عيناها وانتفخ خدّاها وأنفها، أمّا الأخت فقد ارتمت على كنبة وأخفت وجهها في مسندها وراح جسمها ينتفض من البكاء. وكان حسين يبكي ولسانه يتلو بطريقة آليّة بعض السور الصغيرة استنزالًا للرحمة. وكان حسين يبكي في جوّ من الخوف والذهول والإنكار. وقف حيال الموت محتجًا ثائرًا ولكن في نفس الوقت خائفًا يائسًا. «ليس هٰذا بأبي. لا يمكن أن يسمع أبي هٰذا البكاء كلّه دون أن يتحرّك. ربّاه لماذا يجمد هكذا؟ إنّهم يبكون ولكن في تسليم من لا حيلة له. لم أكن لأتصور هٰذا، ولا أتصوره. الم أرّه يمشي في هٰذه الحجرة منذ ساعتين؟ ليس هٰذا أبي. وليست هٰذه حياة». وبدأ الانتظار وكانّ لا نهاية له، فاقتربت الأمّ حياة». وبدأ الانتظار وكانّ لا نهاية له، فاقتربت الأمّ من الشابّين ومالت نحوهما قائلة:

\_ حَسْبِكما. قم يا حسين خذ أخاك خارجًا.

وأعادت القول حتى قام حسين وأنهض أخاه ولْكنّها لم يغادرا الحجرة، وقفا يلقيان على الجدث المسجّى نظرة طويلة غائمة بالدموع. ولم يستطع حسين أن يقاوم رغبة حارة غامضة فانحنى على الجثيان وكشف الغطاء عن وجهه دون مبالاة بالحركة التي بدرت من أمّه، فطالعه الوجه الغريب موسومًا بميسم الفناء، تشوبه زرقة مروّعة، ويرين على صفحته سكون غير دنيويّ، في عمق العدم ولانهائيّته، فسرت رجفة في أوصاله. لم يكن أحد منها قد رأى ميتًا قبل هذه المرّة فركبها الخوف والأسى. ونفذ إلى أعهاقهها حزن قهّار إلى حيث لم تنفذ عاطفة من قبل. ومال حسين نحو الميت ولثم جبينه فعاودته الرجفة. ومال حسين نحوه كذلك ولثم جبينه في شبه غيبوبة. وأعادت الأمّ الغطاء على الرأس الفاني، وحالت بينها وبين الفراش، ثمّ قالت لهما بلهجة حازمة:

ـ اخرجا. .

تغيّرًا شاملًا لا يدريانه، ولكنّهما وجداها كالعهد بها لم يتغيّر منها شيء. هُـذا الفراش عـلى يمين الـداخل، والصوان في الصدر يليه المشجب، وإلى اليسار الكنبة التي ارتمت عليها الأخت وقد أسند إلى حافتها عود انغرست ريشته بين أوتاره، وثبتت عيناهما على العود في دهشة ممزوجة بالحزن. طالما لعبت أنامل الراحـل بهذه الأوتار، وطالما التف حولها الأصدقاء مُطربين يستعيدون ويعيد، فها أعجب ما بين الطرب والحزن من خيط رقيق، أرقّ من لهذا الوتر. ثمّ مرّ بصرهما الحائر بساعة الراحل على خوان غير بعيد من الفراش، لا تزال تدور باعثة دقّاتها الهامسة، ولعلّ الراحل قرأ فيها آخر تاريخ له في الدنيا وأوّل عهدهما باليتم. وهٰذا قميصه على المشجب وقد لاحت آثار عرقه ببنيقته، فرنوا إليها بحنان عميق، وقد بدا لهما في تلك اللحظة أنَّ عَرَق الإنسان أشدَّ ثباتًا من حياته العظيمة. ولبثت الأمّ تنظر إليهما في صمت. لم تجر لها خواطرهما على بال ولٰكنّها كانت تدرك من هول الكارثة ما لم يَـدُرْ بخلد. وندَّت من حسنين تنهَّدة حارَّة لفتت إليه شقيقه فوضع يده على كتفه وهمس في أذنه:

\_ هلمٌ بنا.

وألقى الشابّان نظرة أحيرة على الجثهان المسجّى وهما يعتقدان ـ بحكم العادة المتوارثة ـ أنّ عيني أبيها تريانها رغم الموت فلم يولياه ظهرهما أن يسيء إعراضها إلى شعوره، وبعثا إليه بتحيّة قلبيّة وتقهقرا إلى الباب ثمّ غادرا الحجرة. ولاحت من حسنين نظرة إلى أخيه فطالع في وجهه حزنًا عميقًا مؤثرًا فخفق قلبه وأحسّ نحوه بالعطف، كها أحسّ بحاجته الشديدة إلى عطفه.

## - 4 -

وغادر الشقيقان الشقة إلى باب العمارة حيث اصطفّت بعض الكراسي فوجدا أخاهما الأكبر محسن ماسئة في صمت وكآبة. وجلسا إلى جانبه يشاركانه صمته وكآبته. لم يكن لديهما فكرة عمّا ينبغي عمله، أمّا حسن فكان ذا تجارب كثيرة. وكان يشبه أخويه إلى حدّ كبير بيد أنّه اختلف عنهما في نظرة عينيه التي تنمّ

عن جرأة واستهتار، فضلًا عن أنّ طريقته في ترجيل شعره الكثيف المنفوخ، ولبس البدلة، دلّت على عنايته بنفسه من ناحية، وعلى قدر غير قليل من الابتذال من ناحية أخرى. كان حسن يعلم بما ينبغي عمله ولكنّه لم يبدِ حراكًا لأنّه كان ينتظر مقدم شخص هامّ. وقد سأله حسين بناتر:

ـ كيف مات والدنا؟

فأجاب قائلًا وهو يقطّب:

مات فجأة فأذهلنا جميعًا. كان يرتدي ملابسه وكنت جالسًا في الصالة فيا أدري إلّا ووالدتنا تناديني بفزع، فهرعت إلى الحجرة، فوجدته ملقى على الكنبة وصدره يعلو وينخفض. وجعل يومئ في ألم إلى صدره وقلبه فحملناه إلى الفراش، وقدّمنا له كوب ماء ولكنّه لم يستطع أن يشرب. ثمّ غادرت الحجرة مسرعًا لاستدعاء طبيب، ولكني لم أكد أبلغ الفناء حتى صكّ مسمعي صوات حاد فعدت فزعًا، ووجدت أنّ كلّ مسمعي صوات حاد فعدت فزعًا، ووجدت أنّ كلّ شيء انتهى..

ورأى وجهَى شقيقيه يتقلّصان من الألم فازداد وجهه كآبة. كان يشعر بحرج شديد جعله يتوجّس خيفة من شقيقيه أن يظنًا بحزنه الظنون. كانا يعلمان بطبيعة الحال بما كان يقع بينه وبين والديه من شقاق وملاحاة بسبب حياته المضطربة المستهترة؛ فخاف أن يحسباه دونها حزنًا وأسفًا. والحقّ أنَّه يجد لوعة الحزن والأسى. والحقّ أنّه لم يبغض أباه قطّ على رغم ما كان. وإذا لم يكن حزنه كحزنهما فمرجع لهذا إلى تقدّمه عنهما في السنّ ـ كان في الخامسة والعشرين ـ وإلى تمرَّسه بالحياة حلوها ومُرّها، ومُرّها على الأكثر، الأمر الذي يلطّف عادة من مرارة الموت. حقًّا كان قلب يحدّثه بأنّه لن يجد بعد اليوم من يصرخ في وجهه قائلًا: «لا أستطيع أن أعول رجلًا خائبًا مثلك إلى الأبد، فما دمت قد نبذت الحياة المدرسيّة فشُقّ سبيلك بنفسك ولا تلق بنفسك على». حقًّا لن يجد من يقول له لهذا بعد اليوم، ولْكنَّه لن يجد كذَّلك من يؤويه إذا ضاقت به السبل وكثيرًا ما تضيق به حتى لا يوجد بها منفذ لأمل. إنَّه أعظم إدراكًا لحقيقة الكارثة التي

وقعت من ألم المعللين الكبيرين فكيف تنقصه دواعي الحين والأسف! واختلس من الوجهين المحزونين نظرة سريعة من عينيه البرّاقتين ثمّ عضّ شفتيه. كان يحبّها على رغم الظروف التي تدعوه إلى الحقد عليها وفي مقدّمتها جميعًا نجاح حياتها المدرسية وتمتّعها بعطف أبيه. ولكنه لم يكن يرى في المدرسة ميزة يحسد عليها أحد، ومن ناحية أخرى كان مقتنعًا بان أباه يحبّه كشقيقيه وإن ران على حبّه السخط والغضب، وأهم من هذا كله أن الشعور برابطة والغرب ولا يزال قويًا في آل كامل بفضل الأم قبل كل شيء.

وعند الضحى أقبل عليهم رجل وامرأة في ثيـاب ريفيّة فعرفوا فيهما خالتهم وزوجها عمّ فرج سليهان، وقد عزّاهم الـرجل وشــاركهم جلستهم، على حــين هرولت الخالة إلى الداخيل وهي تصرخ «يا خراب بيتك يا اختى» فدوّت العبارة في آذانهم دويًّا مفجعًا وعاود الشابّين البكاء. وراح عمّ فرج سليهان يحادث حسن بينا خلا الشقيقان إلى نفسيهما في صمت طويل. والتقت أفكارهما وهما لا يدريان في مصير أبيهما بعد الموت. وكان حسين راسخ العقيدة عن وراثة وبعض العلم فلم يداخله شكّ في النهاية، وسأل الله بقلبه أن يلقى أباه في ذٰلك اليوم البعيد وهما على أحسن حال من رضوان الله. وأمّا حسنين فكان في حيرة من كرب الموت لا يدع للعقل راحة للتأمّل والتفكّر. وكان يسلّم بالإيمان تسليمًا ورائيًا لا شأن فيه للفكر، وقد حملته أمّه يومًا على أداء الفرائض فأدّاها دون وعي، ثمّ هجرها في شيء من التردّد دون تكذيب أو زيغ. ولم تتسلّط العقيدة على فكره. ولم تشغل باله كثيرًا، ولْكنَّه لم يجد نفسه خارجًا على حقائقها قطّ. وقد دفعه الموت إلى التفكير ولْكنّه لم يطلُّ به، وسرعان ما عاوده التسليم تؤيَّده هٰذه المرَّة عاطفة حادّة: «هل الموت هو النهاية؟ ألا يبقى من أبي إلّا التراب ولا شيء وراء هٰذا؟ معاذ الله. لن يكون هٰذا. إنّ كلام الله لا يكذب». ولبث حسن وحده لا يشغله شيء من هٰذه الأفكار ولم يستطع الموت نفسه أن يدعوها إلى رأسه، كمانَّه كمان وثنيًّا بالفطرة. والحقيقة أنّه لم يتأثّر بأيّ نوع من التربية أو التهذيب. كان ابن الشارع كما كان يدعوه أبوه في ساعات الغضب. وقد طبع على العبث فلم يعد قلبه تربة صالحة لبذور العقيدة، وما انفك يتّخذ منها مادّة لمزاحه ودعابته، وحتى الأثر الحفيف الذي على بقله من وحي أمّه ضاع في خضم الحياة التي اكتوى بنارها. لذلك تاه به الفكر في وديان بعيدة عن الأبديّة تتركّز حول هذه الحياة وحظه وحظ أسرته منها. بيد أنّه لم يطل به المكث مع شقيقيه وزوج خالته فقد تراءى عن يطل به المكث مع شقيقيه وزوج خالته فقد تراءى عن بعد حتى يقلل بارتياح كأنّه كان ينتظره:

\_ فريد أفندي محمّد!

وكان القادم يجفّف جبينه بمنديل على رغم لطافة الجوّ الخريفي، ولْكنّه كان بدينًا مفرطًا في البدانة، ذا كرش عظيمة، ووجه مستدير مكتنز لاحت فيه قسهاته دقيقة صغيرة، على أنّ بدانته وكهولته وأناقته أيضًا أضفت عليه وقارًا ممّا يعتزّ به موظّفو الحكومة والكتبة منهم خاصة. وعلقت به أعين الإخوة برجاء يستحقه من كان جارًا مثله وصديقًا قديمًا لأبيهم، وأقبل الرجل عليهم معزّيًا. ثمّ خاطب حسن قائلًا:

ـ طلبت إجازة اليوم من الوزارة. هلمّ بنا إلى ديوان المرحوم لصرف الدفنة ثمّ لابتياع اللوازم الضروريّة.

وجعل يسأل عمّا كان وصّاه به قبل ذهابه إلى الوزارة من إجراءات تستدعيها الوفاة، ثمّ تأبّط ذراعه وذهبا معًا..

- ٤ -

وعند اقتراب موعد الجنازة بلغ الاضطراب بحسنين مداه، اضطراب من نوع جديد كان يشغله عن الحزن نفسه. كان يرجو لأبيه جنازة راثعة تليق بمقامه وبمكانته هو التي يحبّ أن يظهر بها أمام الناس. لم يكن أخواه ليكترثا كثيرًا لهذا الأمر، أمّا هو فكان يعدّ إخفاق الجنازة كارثة كالموت نفسه، غضبًا لأبيه الذي يحبّه، ولنفسه هو. وقلّب عينيه فيمن تجمّع من المشيّعين فلم ير أحدًا يملأ العين إلّا جارهم الكريم فريد أفندي يحمّد، أمّا زوج خالته فكان في حكم العمّال، وليس

عمّ جابر سليهان البقّال بخير منه، والحلّاق أدهى وأمرّ، ونفر غيرهم غيابهم أشرف من حضورهم. وانقبض صدره وغشيه كدر عميق. ولْكنّه كان قليل الصبر فها وافت الساعة الرابعة حتى تدفّقت جماعات الموظّفين حتى سدّوا عطفة نصرالله سدًّا. وردّت إليه الروح فعاد إلى حزنه خالصًا من القلق. ثمّ حدث ما لم يدرُ له في حسبان، فجاءت سيّارة فخمة تنطق بالعزّ والجاه، ووقفت على بعد يسير من البيت وغادرها ساع ففتح بابها ثمّ نزل منها رجل ينمّ مظهره على الألقاب والرتب. وتقدّم بجسمه الطويل العريض الذي عقدت عليه الخمسون هالة من وقار فهرع إليه الإخوة بادب، واندسّ بينهم فريد أفندي محمّد ليحظى باستقبال الشخصية الممتازة التي ينبغي أن يقدّرها يكموظف ـ أكثر من سواه، وتساءل القادم في صوت منخفض:

- \_ أليس هٰذا بيت المرحوم كامل أفندي عليّ؟ فبادره فريد أفندي قائلًا باحترام:
  - \_ بلى يا سعادة البك. .

ولم يجدوا ما يقدّمونه له إلّا كسرسيًّا خيـزرانًا عـلى قارعة الطريق فشعروا بحرج غير قليل. وكان حسنين قد امتلأ ارتياحًا لمقدمه ولْكنّه وجد ضيقًا لسؤاله عن بيت المرحوم ممّا دلّ على أنّه لم يعرف البيت، واقترب من أخيه حسن يسأله:

ـ مَن يكون لهذا الرجل؟ فقال حسن:

- أحمد بك يسري، مفتش عظيم بـالـداخليّـة، وصديق حميم للمرحوم..

فسأله بغرابة:

لا سأل عن البيت كأنّه لا يعرفه؟
 فحدحه حسن بنظرة غريبة وقال:

کان والدنا کثیر التردد علی بیته، أمّا هو.. إنّه
 رجل عظیم کها تری..!

وصمت الشابّ لحظة ثمّ استدار قائلًا:

ـ كان المرحوم يحبّه ويعدّه أعزّ صديق.

وتناسى حسنين هٰذا، ولم يشأ أن يفسد على نفسه

زهوها، وود لو يراه - ذلك المفتش - المشيّعون جميعًا. ثمّ حلّت اللحظة المفجعة فخرج النعش من البيت وعلا الصوات من الشرفة والنوافذ. انتظمت الجنازة بالمشيّعين جميعًا يتقدّمهم النعش. وعلقت أعين الشقيقين بالنعش في ذهول وإنكار، وتساقط دمعها طوال الطريق. وبلغوا المسجد وأخذوا في توديع المشيّعين وشكرهم. وأظهر البعض استعدادًا لمرافقة النعش حتى مستقرّه الأخير، ولكنّ حسنين همس في أذن أخيه الأكر قائلًا:

ـ لا تسمح لأحد بالذهاب مهما كلَّفك الأمر.

كان حريصًا على ألّا تقع عين على القبر حفظًا لكرامة الأسرة. ووُفقوا إلى صرف المشيّعين، وركبوا سيّارة الموتى وليس في ركابهم إلّا عمّ فرج سليهان وفريد أفندي محمّد الذي أبى الرجوع إباء لم ينفع فيه الرجاء. وانطلقت السيّارة بهم إلى باب النصر، ووقفت بهم ناحية قامت بها القبور في العراء ثمّ ووري جثيان كامل أفندي في قبر غير بعيد من الطريق الملتوي الذي يشقّ المدافن كأنّه من قبور الصدقة. ووقف حسنين غارقًا في الحزن والبكاء، ولكنّه على حزنه كان يسترق النظرات إلى فريد أفندي محمّد في خجل واستياء «لو علم التلاميذ بالوفاة لجاءوا معزّين، ولرافقني بعضهم حتمًا إلى هذا القبر. الحمد لله الذي ولرافقني بعضهم حتمًا إلى هذا القبر. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. لا مقبرة ولا يجزنون. لماذا لم يبنِ والدنا مقبرة تليق بأسرتنا ؟ ٣٠٠

\_ 0 \_

انتصف الليل أو كاد، وخلت الشقة إلّا من أهلها. وآوت الأسرة إلى الصالة ومعهم الخالة وزوجها. وراحت الأمّ تعيد قصّة الوفاة للمرّة العشرين في ذاك اليوم الحزين، وأنصت إليها حسين وحسنين باهتام، على حين وجم حسن متفكرًا.

وتحدّث حسنين عن أحمد بك يسري متحاشيًا مسألة جهله للبيت لوجود خالته وزوجها من ناحية، ولأنّه لم يكن يحبّ أن يذكرها من ناحية أخرى. وكان شعور العطف نحو والده يملأ عليه نفسه فجعل يرنو إلى باب حجرته المغلقة بطرف حزين، ويتخيّل فراشه الخال

بإنكار وأسف. ثمّ نظرت الأمّ إلى الأبناء وقالت: \_ قوموا للنوم. .

وأذعنوا لمشيئتها بلا اعتراض بعد يوم شاق أليم، ومضوا إلى حجرتهم. وكان بالحجرة ثلاثة أسرة صغيرة فأخلوا واحدًا لزوج خالتهم الذي لحق بهم على الأثر، وشارك حسنين حسين في فراشه. ولكنهم لم يستسلموا للنوم، أو تأبّى النوم عليهم، فراحوا يتحدّثون عن أبيهم بحزن وحنان، ويذكرون أيّامه الأخيرة، وميتته المفاجئة. ثمّ قال حسين:

ـ كانت جنازته تليق بمقامه حقًا. .

فقال عم فرج سليهان مؤمّنًا على قوله:

- كان رحمه الله رحمة واسعة رجلًا عظيمًا، فلا عجب أن تكون جنازته عظيمة مثله. ولقد امتلأت عطفة نصرالله بالمشيّمين من البيت إلى شارع شبرا. . ولم يرتح حسنين لصوت الرجل، وكان يشعر

لوجوده بضيق، ثمّ ذكر حانقًا أنّه رأى القبر العاري، فقال:

العجيب أنّ والدنا وقد أفنى مالًا كثيرًا لم يفكّر في بناء مقبرة تليق بالأسرة.

ــ هل كان يظنّ أنّه سيهلك في مثل هٰذه السنّ؟ إنّ والـدك في الخمسين. وعنـدنـا في الــريف كثـيرون يتزوّجون للمرّة الثانية أو الثالثة في هٰذه السنّ.

وصمت الرجل مليًّا ثمّ استدار قائلًا:

- ولا تنس أنّ والدك قد هاجر مع جدّته من دمياط إلى القاهرة وهو في مثل سنّك يا سي حسنين، فلستم من أهل القاهرة الذين يتوارثون المقابر جيلًا بعد جيل.

فقال حسنين بامتعاض:

حقًا لسنا من أهل القاهرة وإن كانت أسبابنا بآلنا
 في دمياط قد انقطعت.

وذكر في حزن أنّه لا يعرف لنفسه أقارب غير خالته هذه، وسيبقى هذا القبر المغمور في العراء رمزًا لضياعهم المخجل في هذه المدينة الكبيرة. وازداد ضيقًا بوجود هذا الرجل الذي احتلّ فراشه. فآثر الصمت حتى يقطع عليه سبيل الكلام. وساد الصمت حتى

رُنِّقَ النوم بأجفانهم. وفي الصالة لم تبارح الأمّ واختها وابنتها مجلسهن، ولم يتعبن من الحديث عن الفقيد العزيز. وكان الشعور بالفاجعة هنا أعمق من الحجرة الأخرى. وقد ارتسمت أماراته على وجه الأمّ النحيل البيضاويّ وعينيها الملتهبتين. وكانت بأنفها القصير الغليظ وذقنها المدبّب وجسمها النحيل القصير توحي بأنّها وهبت الأسرة خير ما فيها، فلم يبق من حيويتها إلّا نظرة قوية تنمّ عن الصبر والعزم.

وكان التغيّر الطارئ عليها من العمق بحيث يتعذّر تصوّر ما كانت عليه أيّام شبابها، إلّا أنّ ابنتها نفيسة كانت تعيد حياتها وصورتها بدقّة كبيرة. كان لها لهذا الوجمه البيضاوي النحيل والأنف القصمير الغليظ والذقن المدبّب، إلى شحوب في البشرة، واحديداب قليل في أعلى الظهر، فلم تكن تختلف عن أمّها إلّا في طولها الماثل لطول شقيقها حسنين. كانت بعيدة عن الوسامة وأدنى إلى الدمامة، وكمان من سوء الحظّ أن خلقت على مثال أمّها، على حين ورث الإخوة خلقة أبيهم. وكان الحزن قد أن عليها فبدت في صورة بشعة واستغرقت فكرها ذكريات والدها الحبيب. أمّا الأمّ فعلى حزنها الشديد دارت برأسها خواطر أخرى. كان يداخلها نحو أختها شعور بعدم الارتياح. ولم تستطع أن تنسى أنَّها كانت تنغُّص عليها حياتها، وأنَّها كان يحلو لها كثيرًا أن تقارن بين حظّيهها فتقول: إنّ أختها تزوّجت من موظّف أمّا زوجها هي فعامـل في محلج قطن، وإنَّ أختها تقيم في القاهرة وهي مقضيّ وأبناءها هي لا حظَ لهم إلّا حظَ العيّال، وإنّ كَرار أختها لا ينضب معينه أمّا بيتها فلا يعرف السعة إلّا في المواسم. لعلُّها لا تجد الآن ما تحسدها عليه. وامتلأت نفسها امتعاضًا إلى ما بها من حزن. إنَّها تـدرك من هول الكارثة ما لا يدركه أحد. انتهى زوجها، وإنّما لتتلفَّت يمنة ويسرة فلا تجد أحدًا تعرفه إلَّا لهذه الأخت التي لا يُعقد بها رجاء. لا قريب ولا نسيب. ولم يخلُّف الراحل شيئًا. وهيهات أن تأمل في معاش مناسب وقد كـان مرتّبه كلّه يُستنفـد في ضرورات الأسرة. وقـد

وجدت في محفظته جنيهين وسبعين قرشًا هي كلّ ما تملك من نقود حتى تنتظم الأمور؟ ورنا بصرها إلى حجرة الأبناء في سهوم. اثنان في المدرسة، معفيّان من المصاريف حقًّا، ولكن هيهات أن يغني لهذا عنهما شيئًا. أمّا الثالث ففي حكم الصعاليك! وتنهّدت من الأعماق. ثم حوّلت عينيها إلى نفيسة فتقطّع قلبها ألـمًا. فتاة في الثالثة والعشرين من عموها بلا مال ولا جمال ولا أب. وهذه هي الأسرة التي باتت مسئولة عنها بلا معين. بيد أنَّها لم تكن من النساء اللاق يفضضن همومهنّ بالدموع. وإنّ حياتها الماضية وإن أمست حلمًا سعيدًا مولَّيًا إلَّا أنَّهَا لم تكن يسيرة خصوصًا في مطلعها حين كان المرحوم موظّفًا صغيرًا ذا جنيهات معدودات، وقد علّمتها الصبر والجلد والكفاح. كانت دائيًا قويّة، وكانت محور البيت الأوّل، بل كانت على الأرجح تقوم بدور الأب، على حين كان المرحوم أدنى إلى حنان الأمهات وضعفهنّ . والأبناء أنفسهم مثال حى على التباين بين الأب والأمّ، فكان حسن شاهدًا تعيسًا على رخاوة الأب وتدليله، وكان حسين وحسنين شاهدين على حزم الأمّ وحسن تربيتها. أجمل كانت أرملة قويّة، ولْكنّها لم تملك في تلك اللحظة من الليل إلَّا اجترار الحزن والقلق. .

#### - 7 -

في مساء اليوم التالي لم يبق في المدار أحد غير أهلها. وقد كُوم أثاث حجرة الراحل في ركن منها وأغلق بابها. واجتمع الأبناء حول أمّهم وهم يشعرون بأنّه آن لهم أن يسمعوا لها. وكانت الأمّ تعلم بأنّه ينبغي لها أن تتكلّم. ولم يختلط عليها الأمر فيها يجب قوله، فقد كانت فكّرت فأطالت التفكير، ولعلّه لم يكن يحيّرها شيء مثل هذا التناقض بين ظاهرها الدال على الحزم والقوّة، وباطنها الذي يندى رحمة وعطفًا على أسرتها البائسة. وخفضت عينيها متحامية النظرات المصوّبة نحوها وقالت:

ــ مصيبتنا فادحة، ليس لنا إلّا الله، والله لا ينسى عباده.

لم يكن بوسعها أن تتساءل «ما عسىٰ أن نفعل؟»،

وهيهات أن تنتظر جوابًا من أحد من المحيطين بها، حتى كبيرهم حسن. وليس في الدنيا أحد تستطيع أن تلقى إليه لهذه الاستعانة فتشركه في بعض همّها.

شعرت بالخلاء يكتنفها، ولكنّها أبت أن تستسلم لليأس، واستدارت تقول:

ـ ليس لنا من قريب نعتمد عليه. وقد رحل العزيز الغالي دون أن يترك شيئًا إلّا معاشه، ولا شكّ أنّه دون المرتّب الذي كان لا يكاد يكفينا. فالحياة تبدو كالحة الوجه، ولكنّ الله لا ينسى عباده. وكم من أسرة مثلنا صبرت حتّى أخذ الله بيدها فشقّت طريقها إلى بـرّ الأمان.

واختنق صوت نفيسة بالبكاء وهي تقول:

ـ لا أحد يموت جوعًا في هذه الدنيا، وسيأخد الله بيدنا، أمّا المصيبة التي تجلّ عن العزاء فهي موته هو. أسفى عليك يا بابا.

ولم تحدث لهذه الدموع أثرًا عميقًا لأنّ كلام الأمّ أنذر بأمور خطيرة استأثرت بجلّ اهتمامهم، فثبتت أعينهم على أمّهم التي عادت تقول:

لا يجوز إذن أن نياس من رحمة الله، ولكن ينبغي
 أن نعرف رأسنا من قدمنا وإلّا هلكنا، وأن نوطن نفوسنا على تحمّل ما قُدّر لنا من حظ بصبر وكرامة،
 وربّنا معنا.

وأحسّت بأنّ معين الكلام العام قد نفد، وأنّه ينبغي أن تخاطب الأبناء، كلّ بما يعنيه، ورأت عن حكمة أن تبدأ بمن هو أقلّ خطورة، تمهّد به لمن هو أشدّ خطورة، فنظرت صوب حسين وحسنين، وقالت بصوت هادئ أن تكشف عمّا لحق قلبها من تأثر:

ـ لن يكـون في الإمكان إعـطاؤكـما أيّ مصروف يوميّ، ومن حسن الحظّ أنّ المصروف ينفق عادة في وجوه تافهة..

وجوه تافهة! اشتراك نادي الكرة، السينها، السروايات. ألهذه وجوه تافهة!؟ وقد تلقى حسين الحكم في وجوم، وتاه عقله متخيّلًا الحياة بسلا مصروف، ولكن دون أن ينبس بكلمة. أمّا حسنين فقد انقض الحكم عليه كالصاعقة، وسرعان ما قال

معترضًا، وبلا وعي تقريبًا:

كل المصروف؟! ولا مليم؟!
 فحدجته أمّه بنظرة طويلة ثمّ قالت بحزم:

ـ ولا ملّيم. .

أحزنها اعتراضه، ولكنها رحبت به لأنه أتاح لها أن تؤكّد قولها بما لا يدع سبيلًا إلى الشكّ فيه، ولكي يسمعه شخص آخر تخشى متاعبه أكثر من شقيقيه. وفتح حسنين شفتيه، وهمهم دون أن يبيّن، ثمّ قال بصوت منخفض:

.. سنكون التلميذين الوحيدين اللذين تخلو جيوبهما من مصروف. .

فقالت أمّه بحدّة:

ـ إنّك واهم، المصائب كثيرة، والتلاميذ المصابون لا حصر لهم.. ولو أنّك فتشت جيوب التلاميذ جميعًا لوجدت أكثرها فارغًا. وهَبْكُما الوحيدينِ الفقيرينِ فها في لهذا من عيب، ولست المسئولة عمّا وقع..

ولاذ حسنين بالصمت متذكّرًا أنّه يخاطب أمّه. كان دائمًا يجد عند أبيه من التسامح ما لا يجده عندها، وكان الرجل يحبّه كثيرًا فلم ينزل من نفسه هذه المنزلة إلّا ابنته نفيسة. أمّا الأمّ فلم تكن تتخلّى عن حزمها قطّ. ولمّا فرغت من الردّ على اعتراضه استطردت قائلة:

ـ كـذلك أحـذركما من تـرك نصيبكما من الغـداء المدرسي كما تمعلان عادة.

وكان الشقيقان يقنعان من غدائها المدرسيّ بلقيات معدودات كي يتناولا وجبتها الرئيسيّة في البيت. وكان التلاميذ الذين يأكلون في المدرسة حتى الشبع موضع غمز عادة. فتساءل حسنين برقة:

ـ لماذا لا نأكل في بيتنا كعادتنا؟

فقالت الأمّ بامتعاض:

من يدري فلعله لن يتاح للبيت الطعام الذي تحبّ!

وارتسمت عملى شفتي حسن ـ الـذي أصغى إلى الحديث كلّه في صمت عميق ـ شبه ابتسامة، أخفاها بتقطيبة مصطنعة، ولكنّها لم تخف على الأمّ، فصمتت

على أن تواجهه بالحقيقة \_ إن كان حقًا في حاجة إلى ذلك \_ بعد هذا التمهيد الطويل فتساءلت بلهجة حزينة:

ـ وأنت يا حسن؟!

هٰذا أكبر الأبناء، أوّل من أيقظ أمومتها، الحبيب الأوّل! ولْكنّه دليل ملموس على أنّ الأمومة قد تتأثّر بأمور لا تمتّ للفطرة بسبب. لا يعني هذا بطبيعة الحال أنَّها كرهته. إنَّها أبعد ما يكون عن هٰذا. ولكنَّها أسقطته من حسابها فتوارى من مرموق آمالها في حسرة بالغة. انزوى في ركن مظلم، ولم يعد حبّه يتحرّك في فؤادها إلّا مصحوبًا بالأسف والحزن وقاتم الذكريات. وقد كان ولا يـزال المشكلة المستعصية لهٰـذه الأسرة. كان في البدء ضحيّة لفقر أبيه وتدليله، فلم يُبعث إلى المدرسة إلا في سنّ متأخّرة. وسرعان ما ظهر تمرّده على الحياة المدرسيّة، وتكرّر هروبه من المدرسة، وتوالى سقوطه عامًا بعد عام، حتى انقطع عنها ولم يجاوز السنة الثالثة. واستحال ما بينه وبين أبيه إلى نقار وشجار ثمّ إلى ما يشبه العداوة الحقّة، فكان يطرده أحيانًا من البيت فيقضي أيَّامًا متسكِّعًا ثمَّ يعود إلى البيت وقــد اكتسب شرورًا جديدة من مخادنة الأشقياء والغوص في الإثم والإدمان وهو دون العشرين. ولمّا بلغ اليأس من أبيه مداه ألحقه بحانوت بقّال فمكث به شهرًا ثمّ طرده صاحبه بعد معركة كاد يذهب الحانوت ضحيّة لها. ثمّ عمل في شركة سيّارات وطُرد منها أثر عراك أيضًا. ولم يعد يابه لا بغضب أبيه ولا بحزم أمّه ففرض نفسه على البيت فرضًا، يلقى سخطهم باستهانة أو بدعابة أو بشجار ولكنّه لا يـتزحزح ولا يبحث جادًا عن عمل. وبدا وكأنّه لا يعمل للمستقبل حسابًا، وظلّ سادرًا مستهترًا حتى فاجأه موت الأب. إنّه يدرك خطورة الحال، فهو الوحيد الذي عرف مرتب أبيه، وقدّر على وجه التقريب معاشه. وفهم ما تعنى الأمّ بتساؤلها «وأنت يا حسن». «أنت تقولين إنّ الله لا ينسى عباده، وأنا عبد من عباده. فلننظر كيف يذكرنا. لماذا أخذ والدنا؟ ولماذا يعلن عن حكمته على حساب أمثالنا من الضحايا؟ الكنّه طالعها بابتسامة

مؤدّبة، وشعور ممتلئ عطفًا وتقديـرًا للمسئوليّـة، ثمّ قال:

ـ إنّي أدرك كلّ شيء. .

فقالت المرأة في ضيق متسائلة:

ـ ما عسى أن يجدي الإدراك وحده؟

ـ لا بد من عمل شيء.

فقالت في انفعال:

\_ هٰذا ما نسمعه كثيرًا.

ـ الأن تغيّر الحال.

ـ أليس ثمّة أمل أن تتغيّر أنت؟!

فقال حسن في نبرات قويّة:

- مثلي لا يضيع في الحياة، إنّي أستطيع أن أشقّ سبيلي. والفرص كثيرة والأسلحة في يدي لا حصر لها. أصغ ِ إليّ يا أمّاه لن أطالبك بغير المأوى واللقمة!..

هُـذا أسلوبه! يبدأ وكأنّه يسلّم بكلّ شيء، ثمّ ينتهي وكأنّه يطالب بحقوق جديدة. المأوى واللقمة، وماذا يبقى بعد ذلك؟! ورمقته باستياء وقالت:

ـ إنّ حالنا لا يحتمل لهذا الهذر. .

۔ الهذر؟

- أجل. نحن في حاجة إلى من يطعمنا فكيف نهيئ لك اللقمة؟! لماذا تضطرني إلى مصارحتك بهذا؟ فابتسم ابتسامة باهتة وقال:

- أعني إلى حين. حتى تفرج. لن يضيق البيت بي، أم تريدين أن تطرديني؟! وسوف ألتقط رزقي ما وجدت إليه سبيلًا. ولكن هبي أيّامًا انقضت دون أن أجد عملًا فلا أحسبك ترضين أن أموت جوعًا. وعلى أيّة حال سأقاسمك رغيفك حتى أجد عملًا!

وتنهدت في يأس. إنها حيال مشكلة حقًا ولا تدري ماذا تفعل. وأخوف ما تخاف أن يستسلم لحياة البطالة والكسل والتسكّع خاصّة إذا فتر تأثّره بموت أبيه فقالت برجاء:

- أرجو أن تبحث بجد وإخلاص عن عمل. . فقال بلهجة تنمّ عن الصدق:

ـ أعدك بهذا، وأقسم لك بقبر والدنا.

وأثار قسمه عاصفة حزن في الصدور لموقعه

الأليم.. وهزّتهم «قبر والدنا» هزّة عنيفة. فأجهشت نفيسة في البكاء، وغاص قلب حسنين في صدره، على حين رمق حسين أخاه بنظرة حيرة وعتاب. ولبثت الأمّ صامتة مليًّا تكابد جرحًا عميقًا، ولكنّها لم تنس حتى في هذه اللحظة ـ أنّها لم تفرغ بعد من قول ما تريد قوله، فردّت عينيها اللتين انتفح جفناهما واحمرّت أسفارهما بين أبنائها ثمّ قالت:

- أمّا نفيسة فتحسن الخياطة. وهي تخيط كثيرًا لجاراتنا محبّة ومجاملة، ولست أرى بأسًا في أن تتقاضى على تعبها مكافأة.

وهتف حسن بحماس:

ـ عين الصواب. .

ولْكنّ حسنين صاح بغضب وقد اصفر وجهه غضًا:

\_ خيّاطة؟!

فأجابه حسن معترضًا:

ـ ما عيب إلّا العيب، فلتكن..

فقال حسنين بحدّة:

ـ لن تكون أختي خيّاطـة، كلّا، ولن أكـون أخًا لخيّاطة.

وقطّبت الأمّ في غضب وصاحت به:

- أنت ثور، تأكل وتنام، ولا تـدري عن الدنيـا شيئًا، وهيهات أن يفهم عقلك الغبيّ حقيقة حالنا! وفتح فاه ليعترض ولكنّها صاحت به:

ـ اخرس. .

فنفخ دون أن ينبس بكلمة. ورأت الأمّ أنّها فرغت من معارضته فالتفتت إلى حسين، فالتقت عيناهما برهة قصيرة، ثمّ خفض الفتى عينيه وتمتم على مضض:

> \_ إذا لم يكن من لهذا بدّ فالأمر لله. . ! فقالت الأمّ بتأثّر:

\_ ما عيب إلّا العيب كها يقول حسن. لست أحبّ لأحد منكم المهانة ولكن للضرورة أحكام، ولا حيلة لي..

وساد صمت مؤلم. وكان حسين أشبه الأبناء بأخلاق أمّه في صبرها وعقلها وإخلاصها للأسرة. وقد

تألم كثيرًا لمصير أخته ولكنّه استسخف الاعتراض على اقتراح أوحت به الضرورة. وشعر في المه بأنّه تعلّم في هذين اليومين ما لم يتعلّم في حياته كلّها. أمّا نفيسة فسكتت مغلوبة على أمرها. ولم تكن تسمع الاقتراح لأوّل مرّة فقد أقنعتها أمّها بضرورته ووجاهته معّا. وكانت الخياطة هوايتها وملهاتها، فلم يبقى إلّا أن توطّن النفس لقبول الأجر. لهذا كلّه تضاعف حزنها على أبيها الذي لم تعد بعده شيئًا. ثمّ قطع حسن الصمت قائلًا بلهجة تنمّ عن الحسرة:

- من المؤسف حقًا أنّ المرحوم أبي على نفيسة أن تواصل تعلّمها في المدرسة. تصوّروا لو كانت أختنا مدرّسة الآن!

وحدجوه بغرابة فأدرك أنّه تورّط فيها يشبه الدعابة وهو لا يدري. أفلم يكن الأولى به أن يعرف للتعليم قيمته فيواصل حياته المدرسيّة؟! وقطّب مغيطًا وقال:

ـ التعليم ينفع أمثالها ممّن لا حيلة لهم..

\_ ٧ \_

وفي صباح اليوم التالي مضت الأمّ إلى وزارة المعارف مصطحبة معها حسن أكبر الأبناء. وليّا عُلم هناك أنّها أرملة المرحوم كامل عليّ أفندي أظهر كثير من زملائه استعدادهم لأن يكونوا في خدمتها. وطلبت المرأة صرف المستحقّ من مرتبه فدهًا بعضهم على إجراءات إثبات الوراثة. وسألت عن معاشه فذهب معها أحد الزملاء إلى إدارة المستخدمين. وتبيّن أنّ المرحوم خدم الحكومة حوالي الثلاثين عامًا فبلغ مرتبه لا جنيهًا واستحقّ معاشًا قدره خمسة جنيهات لورثته. لم تكن المرأة تتصوّر هذا، ولا كانت تعلم شيمًا عن نصيب الحكومة في معاش المتوفّى، ولكنّ الذي أفزعها حقًا هو ما قيل عن الإجراءات الطويلة التي تسبق صرف المعاش، والتي تستغرق أشهرًا طوالًا. هالها الأمر فلم تملك أن قالت:

- ـ وكيف يتيسّر لنا الانتظار طوال فترة الانتظار؟ وقال حسن مسوّعًا قلق أمّه:
- نحن لا نملك إلّا هٰذا المعاش المنتظر؟ وندم حسن على قوله عقب إلقائه مباشرة لأنّه بدا

غىريبًا من شخص في مشل طولـه ورجـولتـه، ولْكنّ الموظّف قال دون أن يلقي بالّا إلى لهذا:

- أعدك يا سبدي بألا نضيّع دقيقة واحدة بلا عمل. أمّا إجراءات وزارة الماليّة فلا حيلة لنا فيها. . ما جدوى هذا الكلام الطيّب؟ ولكن أيّة فائدة تنتظرها من التذمّر والشكوى؟! وغادرا الوزارة في شبه ظلام من القلق واليأس. وهتفت المرأة:

\_ كيف نلقى الحياة لهذه الأشهر؟! وكيف نعيش بخمسة جنيهات بعد ذلك؟!

وخفض الشابّ بصره في وجوم وضيق. ولاح لعيني المرأة المكدودتين بصيص من نور فقالت:

- سازور أحمد بك يسري. إنّه مفتش عظيم نافذ الكلمة، وكان صديقًا عزيزًا لأبيك.

فقال حسن بأمل:

رأي حسن. إنّ الكلمة منه تغيّر إجراءات الحكومة.

فنظرت إليه باهتمام وقالت:

ـ لا تضيّع وقتك معي. لعلّك تدرك حالنا على حقيقتها فاذهب وابحث لك عن عمل مها كلّفك الأمر..

وعادت إلى شبرا بمفردها، ولبثت في البيت حتى العصر ثمّ قصدت شارع طاهر أو حيّ الأعيان كها يسمّونه. وكان يقع شهال عطفة نصرالله بشلاث معطّات، متفرّعًا من الطريق العامّ. تقوم على جانبيه الفيلات الأنيقة والعهارات الحديثة. واسترشدت ببعض السابلة حتى استدلّت على فيلا البك. وكانت بناء السابلة حتى استدلّت على فيلا البك. وكانت بناء بلبوّاب صفتها «حرم المرحوم كامل أفندي عليّ» فعاد للبوّاب صفتها «حرم المرحوم كامل أفندي عليّ» فعاد بفراندة كبيرة، ثمّ أخبرها أنّ البك قادم بعد ارتداء بفراندة كبيرة، ثمّ أخبرها أنّ البك قادم بعد ارتداء ملابسه. وخيّل إليها أنّ فترة الانتظار قد طالت، ولكنّها لبثت بمكانها دون أن ترفع النقاب الأسود عن وجهها. وقد شغلت بأفكارها المضطربة عن رؤية وجهها. وقد شغلت بأفكارها المضطربة عن رؤية الرجاء في هذا الصديق العظيم. طالما ذكره المرحوم الرجاء في هذا الصديق العظيم. طالما ذكره المرحوم الرجاء في هذا الصديق العظيم. طالما ذكره المرحوم

أمامها بالحبّ والفخار، وطالما لمست بنفسها أنعم هذه الصداقة في أقضاص العنب والمانجو تهدى إليهم في المواسم. وكان المرحوم يقضي أكثر سهراته في هذه الفيلا، وربّما في هذا الموضع منها حيث تجلس الآن وقد ألقت على ما حولها نظرة حزينة \_ يلعب بأوتار عوده، ويسمر هزيعًا طويلًا من الليل. فليس بعيدًا أن تغادر هذه الفيلًا مجبورة الخاطر. وإنّها لمغرقة في أفكارها إذ فتح الباب الداخليّ للبهو وجاء البك بحسمه الطويل العريض، وشاربه المفتول بعناية بالغة، فقامت المرأة في أدب، وسلم عليها البك وهو يقول برقة:

- تفضّلي يا ستّ بالجلوس. شرّفتنا. رحمة الله على زوجك. كان صديقًا عـزيزًا أحـزنني فقده. وسـوف يحزنني طوال العمر..

فاستبشرت المرأة خيرًا بهذا اللقاء، وشكرت له عطفه. وراح البك يحدّثها عن الفقيد حتى اغرورقت عيناها بالدموع، وزادها الموقف استفاضة فلم تحاول منعها مدفوعة برغبة غريزية في استثارة عطفه. ثمّ ساد الصمت حينًا فأدركت رغم حزنها واضطرابها أنّ شارب البك وسوالفه مصبوغة، وأنّه يغالي في العناية بمظهره، إلى ما تطيّب به من روائح زكية عميقة الأثر. ولما تكرّم بسؤالها عن طلبتها قالت:

- جثت مستشفعة بسعادتك لاستعجال صرف معاش المرحوم. قالوا لي يا سعادة البك إنّ إجراءات صرفه تستنفذ أشهرًا.

فتفكّر الرجل مليًّا، ثمّ قال:

ـ لن أدّخر وسيلة في سبيل ذٰلك، وسأقابل وكيل الماليّة بنفسي.

فأثلج صدرها ارتياحًا، وشكرته، ثمّ تردّدت لحظات وقالت:

ــ الحال يا بك تستدعي السرعة، والله المطلع. فقال الرجل باهتهام:

\_ طبعًا، طبعًا. إنّي فاهم كلّ شيء. هل أنتِ في حاجة إلى مساعدة؟!

يا له من سؤال! إنَّها لا تملك إلَّا جنيهين هما ما

تبقيا من المبلغ الذي وجدته بمحفظة المرحوم، ولن تجد سواهما حتى يُصرف لها ما يستحقّ من مرتبه حتى تاريخ الوفاة. ولكن كيف تفصح له عن هذه الحقيقة؟ لم تتعرض لمثل هذا الموقف من قبل، وإنّه لموقف يستوجب أن تألفه، وعقل الحياء لسانها فسكتت قليلًا ثمّ قالت بصوت منخفض:

ـ أحمد الله على الستر. بوسعي أن أنتظر قليلًا. . وارتاح البك للجواب. لقد انزلق إلى السؤال متأثّرًا بالحياء والفوق. ولم يكن ارتياحه لبخل مركب في طبعه، ولا لأنّه يكره أن يمدّ يد المساعدة إلى أرملة صديقه، وأكن لأنّه كان على ثرائه لا يكاد يبقى على شيء لكثرة نفقاته على نفسه وأفراد أسرته. كان يضايقه أن يأخذ بيد هٰذه الأسرة حتى تبلغ برّ السلامة. ولكنّه كان على استعداد للبذل لو سألته المرأة إيّاه. وقد غاب عن المرأة أنَّ زوجها لم يكن صديقًا للبك بالمعنى الذي يفهمه البك من الصداقة. ولعله كان صديقًا من أصدقاء الدرجة الثالثة. كان يحبه ويقربه ويود سمره وفنّه دون أن يعدّه ندًّا له، أو صديقًا كسائر البكوات والباشوات. ولْكنّ نيّته صدقت على السعى لخدمة لهذه المرأة حتى يُصرف لها المعاش، إكرامًا لذكرى الراحل، وتفاديًا من التورّط في مساعدتها، ونهضت المرأة مستأذنة في الانصراف فودّعها بالاحترام. ولمّا خلصت إلى الطريق تنهّدت في أمل، ولْكنَّها قالت لنفسها في شبه ندم: «لو أتيت قدرًا من الشجاعة لمّا ضيّعت على نفسي معونة أنا في أمسّ حاجة إليها. . ».

#### - ^ -

وخلا حسين وحسنين لنفسيهها أوّل مرّة بعد الوفاة. كانت نفيسة في المطبخ والأمّ في وزارة المعارف سعيًا وراء همومها الجديدة، وحسن لا يعلم بمكانه إلّا الله، وكان حسين متربّعًا على فراشه، والآخر جالسًا إلى مكتب المذاكرة بركن الحجرة يرعش بين أصابعه قلبًا في نرفزة ويقول:

ـ يبدو أنّ الحياة لم تعد تطاق. .

وانتظر أن يتكلّم حسين، ولكنّه تجاهل ملاحظته فرفع إليه بصره في حنق. كان حسنين آخر عنقود لهذه

الأسرة فلم يكن غريبًا أن يبحث لمشكلاته عن حلول عند الآخرين. وضاق صدره بصمت أخيه فسأله:

ـ ما رأيك؟

فتساءل حسين متجاهلًا:

\_ فيمه؟

- فيها قالت! أتحسب حقًا أنّ حالنا بهذا السوء؟ فهزّ منكبيه قائلًا:

ـ ولماذا تكذبنا؟

فتألَّقت عينا الفتي ببريق أمل وقال:

 كي تكسر من حدّتنا. كي نخاف ونتئد. وليس هذا عجيبًا فالشدّة مركبة في طبعها، ولولا المرحوم والدنا ما عرفنا المرح!

فقال حسين بحزن:

ـ ليتنا ما عرفناه قطّا!

ـ ماذا تقول؟

- أقول ليتنا ما عرفنا الندلَل أندًا، إذن لهانت علينا الحياة الجديدة المقضيّ علينا بها!

فقال حسنين وقد ساوره الخوف:

ـ إذن فأنت تصدّق ما قالت! أحقًا لم يترك والدنا شيئًا؟ ألا يسدّ المعاش نفقاتنا؟

فتنهّد حسين قائلًا:

ـ إنّي مؤمن بكلّ كلمة نطقت بها. هذه هي الحقيقة.

فتساءل حسنين في جزع:

\_ كيف نطيق هذه الحياة؟

فارتسمت على شفتي حسين ابتسامة حزينة. كان يشارك أخاه حزنه وقلقه لكنّه رأى من الحكمة أن يقف منه موقف المعارضة فقال:

- كما يطيقها الكثيرون. أم حسبت النباس جميعًا يحظون بأب كريم ورزق موفور؟!.. ومع ذلك فهم يعيشون ولا ينتحرون.

فامتلأ حسنين غيظًا وهو يحدّق في وجه أخيه وهتف

\_ لشدّ ما يحنقني برودك. .

فقال حسين مبتسمًا:

بالشك!

ـ أعلم هذا.

ـ هم أذكياء ومطّلعون.

\_ أتحب أن تفعل مثلهم؟

فقال في خوف:

\_ كلًا. لست من هواة الاطّلاع. أنت نفسك تقرأ كثرًا؟

فقال حسين مبتسيًا:

مذا حقّ ولُكيّ لم أنتزع الله من قلبي. والحقّ أنّنا نغالي في تحميل الله مسئوليّة مصائبنا الكثيرة. ألا ترى أنّ الله إذا كان مسئولًا عن موت والدنا فليس مسئولًا بحال عن قلّة المعاش الذي تركه..

وشعر حسنين أنّ تطوّر الحديث نأى به عن مخاوفه الحقيقيّة فقال بضيق:

دعنا من لهذا وخترني كيف نعيش بلا مصروف؟
 أي بلا سينها ولا كرة. والأدهى من لهذا كله أتي كنت شارعًا في تعلم الملاكمة!

فقطّب حسين قائلًا:

- تحامَ ما يؤلم أمّنا، إذا لم يكن في وسعنا أن نساعدها فلا أقلّ من أن نريحها من منغّصات لا داعي لها. واذكر أنّها وحيدة فلا أعهام لنا ولا أخوال!

ـ لا أعهام ولا أخوال! كان لهذا يهون لو لم تصبح أختنا خيّاطة! ربّاه ما عسى أن يقول الناس عنّا؟! وضاق صدر حسين، وغلبه الحـزن، وقعت لفظة

«خيّاطة» من نفسه موقعًا مؤليًّا، فقال بغضب:

ـ نستطيع أن نعيش دون مبالاة بما يقول الناس. وأراد أن يقطع الحديث فنهض قائبًا وغادر الحجرة.

- 4 -

شعرا بحرج وهما يدخلان فناء المدرسة لأوّل مرّة بعد الوفاة. لن يستطيعا مواصلة الحياة الأولى وسيتغيّر كلّ شيء، هيهات أن تخفى خافية على أعين التلاميذ. وكانا يعانيان من هذا شعورًا مؤليًا وإن تباينت درجة ألمها. ولم يكن قد علم بالوفاة إلاّ قليل فسرعان ما ذاع الخبر بين الأصدقاء وأقبلوا عليها معزّين. وقال أحدهم محذّرًا:

- لو جاريتك في عواطفك لركبك اليأس وأجهشت ماكيًا.

فقال حسنين بسخط:

- إنّ من يستسلم للأقدار يشجّعها على التهادي في طغيانها!

فابتسم الآخر ابتسامة ساخرة وقال في شبه دعابة:

\_ هلمٌ نثرٌ عليها. دعنا نهتف لتسقط الأقدار كما

هتفنا ليسقط هور.

\_ ألم تفدنا ليسقط هور؟!

\_ هيهات أن تفيدنا الأخرى.

وقطّب حسنين في كدر وتساءل:

\_ مَن لنا الأن؟

فابتسم حسين ابتسامة عريضة فَرْطَحَت أنفه الذي بدا في تلك اللحظة شبيهًا بأنف أمّه الغليظ. وقال باقتضاب:

ـ الله . . !

وزاد الجواب من حنقه! إنّه لا يشكّ في هٰذا ولْكنّه لا يقنع به. الله للجميع حقًّا ولْكن كم في الدنيا من جائع ومصاب! لم يتنكّر يومًا لعقيدته ولْكنّه يتلهّف في خوفه على سبيل محسوس للطمأنينة. وتوهّم أنّ أخاه يحرجه ليتخلّص منه فتشبّث بعناده وقال:

\_ لقد شاء أن يأخذ والدنا ويتركنا بلا معين! فقال حسين وكأنّه يمعن في إثارته:

ـ هو المعين. .

فانفجر حسنين قائلًا:

\_ إنّ هدوءك الكاذب لا يجوز عليّ. . أأنت مطمئنّ مصَّمَّنّ مصَّمَّنّ مصَّمَّنّ

فأصغى حسين إليه في امتعاض وألم، ثمّ قال ولعلّه كان يداري عواطفه:

ـ المؤمن لا تخونه طمأنينته. .

ـ إنّى مؤمن وقلق معًا!

فقال حسين في غير إيمان بما يقول:

ـ هٰذا من ضعف الإيمان.

فقال حسنين بحنق:

ـ أوه، ليكن. . إنّي أعرف تلاميذ يجاهـرون

يجمل بذويكما أن يحسنا اختيار الوصي عليكما،
 فإنى لم أدرك حقيقة الفاجعة بموت أبي حتى ابتليت
 بوصاية عمّى!

الوصيّ! وتظاهر حسين بالإصغاء إلى نفر يتحدّثون عن المـظاهـرات الأخـيرة والمساعي المبــذولــة لضمّ الصفوف، ولكنّه سمع حسنين يجيب صاحبه قائلًا:

ـ نحن مطمئنّون إلى الوصيّ كلّ الاطمئنان. .

فقال محدّثه:

إنّي أغبطكما على حظكما، بيد أنّ الأمر يتوقّف على نوع التركة، فإذا كانت أراضي زراعيّة تيسّرت سبل الخداع، وإذا كانت عقارًا ضاقت السبل على الوصيّ بعض الشيء، أو لهذا ما تقول أمّي..

فقال حسنين بهدوء:

ـ من حسن الحظّ أنّ تركتنا عقارًا!

وأصغى إليه حسين في غيظ. لم يحنقه الكذب فحسب ولكنه أشفق من عواقبه. «كيف نواجه الحال الجديدة إذا ظنّ بنا الإخوان اليسار؟ ماذا نفعل وماذا نقول؟.. إنّه يكذب بلا مبالاة. سحقًا له!» وصوّب عينيه نحو أحيه محذّرًا فتحاشاه الفتى في تذمّر. ثمّ تساءل تلميذ كيف مات والدهما فأجاب حسنين في تأثّر قائلًا:

ـ قيل لنا إنّه مات فجأة. ومن عجب أنّه لمّا رآني خارجًا إلى المدرسة صباح اليوم الذي توفّي فيه، وقبل أن يتوفّى بساعة واحدة، وضع يده على منكبي ورنا إليّ في حنان وقال لي بلا داع ظاهر «مع السلامة.. مع السلامة!»..

فمن كان يدريني أنّه يودّعني!؟

لم يكن شيء من لهذا قد حصل، ولا يدري كيف قاله، والأعجب من لهذا كله أنه قاله بتأثّر صادق كها لو كان وقع حقًّا، وقد نطق به ارتجالًا مدفوعًا برغبة غامضة في تبجيل والده. وعجب حسنين لوصفه ثمّ دهش لتأثّره فكاد يغلبه الابتسام، ونحّى وجهه جانبًا فرأى عن بعد قريب رئيس فرقة كرة القدم فأراد أن ينفّس عن ضيقه بمواجهة الحقائق فمضى إليه وحيّاه ثمّ ينفّس عن ضيقه بمواجهة الحقائق فمضى إليه وحيّاه ثمّ قال:

ـ أرجـو أن تعفيني وأخي من الإشتراك في نـادي شبرا..

ولاحت الدهشة في وجه الرئيس، وأزعجه الطلب خاصة فيها يتعلّق بحسنين ـ جناح الفريق الأيمن ـ فقال معترضًا:

ـ لعل أمرًا ضايقكما!

فقال حسين بتأثّر:

ـ توقّي والدنا!

فوجم الرئيس مليًّا، ثمَّ عزَّاه برقَّة، وصمت لحظات ثمَّ قال:

 ألا ترى أن هذا لا يدعو إلى حرمان النادي من عضوين بارعين مثلكما؟

فقال حسين بلهجة خاطفة:

ـ إنّ الحداد يقضي بهذا!

فقال الفتى باشًا:

ـ إنَّ ظروفنا تقضي بهٰذا. إنَّي آسف!

ثمّ حيّاه مرّة أخرى وغادره متحاميًا النظر إلى عينيه، وانضمّ إلى أصدقائه. ووجدهم يتحدّثون في السياسة، وكان أحدهم يقول:

ـ رحمة الله على شهداء الأداب والـزراعـة ودار العلوم!

فقال آخر:

لا بد من التضحية فالدم هو اللغة الوحيدة التي يفهمها الإنجليز.

فقال ثالث:

لَمْ يَضِع الدم الطاهر عَبَشًا، ألم تسمعوا عن الدعوة إلى الاتّحاد؟

ـ وهٰذُه التيمس تلمّح إلى المفاوضة. .

ودقّ الجرس فاتَّجهوا إلى الفصول وهم يتناقشون. .

قطعا فناء البيت في صمت حاملينِ كتبهها، ثمّ قال حسنين وهما يرتقيان السلّم:

- عمم قليل يبدأ فريق نادي شمرا في التمرين استعدادًا للمباراة القادمة!

فلاذ حسين بالصمت. وجعل يتخيّل الملعب

واللاعبين، فكأنّه يسمع الرئيس وهو ينبئ الآخرين بانفصالها «لظروف الأسرة الجديدة!» لا لعب ولا مسرّة ولا رحمة من شكوى حسنين المتواصلة. وطرقا الباب ثمّ دخلا. وتسمّرت أقدامها وراء الباب لمنظر غريب لم يتوقّعاه. رأيا أثاث البيت مكوّمًا في الصالة في اضطراب شامل وقد رُصّت المقاعد فوق الكنبات ولُقت الأبسطة وقُكّت الدواليب، ولاحت الأمّ ونفيسة مشمّرتين يعلوهما التراب وتتصبّبان عرقًا على لطافة الجوّ. وهتف حسنين:

\_ ماذا حصل؟

فقالت الأمّ:

\_ سنترك الشقة.

إلى أين؟!

 إلى الدور التحتانيّ. سنتبادل السكن مع صاحبة البيت.

شقة أرضية بمستوى الفناء الترب، لا شرفة لها، ونوافذها مطلّة على عطفة جانبيّة تكاد تبدو منها رءوس المارّة، وطبعًا محرومة من الشمس والهواء، وتساءل حسنين في امتعاض ولو أنّه كان يعرف الجواب مقدّمًا:

18134 \_

فقالت الأمّ بصوت واضح:

ـ لأنّ إيجارها ١٥٠ قرشًا!

فقال الشابّ متذمّرًا:

فرق الإيجار أقل من ٥٠ قرشًا لا يتناسب مع الفرق بين الشقتين!

فسألته الأمّ ساخطة:

\_ هل تتعهد بدفع الفرق التافه؟

ـ لماذا رضينا إذن بأن تشتغل نفيسة خيّاطة؟

فالتهمته الأمّ بنظرة من نار وصاحت به:

ـ كي نأكل، كيلا تموتوا جوعًا!

وحافظ حسين على طلاقة وجهمه أن يفتضح امتعاضه وسأل أمّه بلهجة لا أثر فيها للاعتراض:

ـ متى تم هذا يا أمّاه؟

فقالت المرأة وهي تمسح جبينها بكمّ ثوبها الأسود: - عرضت الأمر على صاحبة البيت غير مخفية شيئًا

من حالنا، فأظهرت روحًا طيّبة ووافقت بلا تردّد. فقال حسنين في استياء:

ـ لو كانت ذات روح طيّب حقًا لنزلت لنا عن فرق الإيجار مع إبقائنا في شقّتنا!

فقالت الأمّ في حدّة:

ـ للناس أعمال أخرى غير العناية برفاهيّتك!

ـ وكيف ننام ليلتنا؟

فقالت نفيسة بصوت كسير دلّ على أنّها لم تفق بعد من صدمة الوفاة:

ـ سننام في الشقّة الجديدة.

وخرج في تلك اللحظة حسن من حجرة المرحوم حاملًا بين يديه المشجب وهي آخر ما بقي من الأثاث في الحجرات وقال بسرعة:

- كفاكم نقارًا وهلمّوا نرفع الأثاث إلى الـدور التحتانيّ فليس بيننا وبين الليل إلّا ساعتان.. وأراد أن يضرب لهم مثلًا عمليًا فرفع كنبة من جانب وخاطب حسين قائلًا:

ـ ارفع. . .

وفتحت نفيسة الباب على مصراعيه وسار الشقيقان بحملهما الثقيل، وجعل حسين يتساءل وهو يهبط في السلّم بحذر: ترى هل يراهما أحد من أسرة فريد أفندي محمّد جارهم الكريم بالدور الشالث؟ إ اليس الفراق شرّ ما في الموت. إنّ الفراق حـزن المطمئنّ. متاعبنا تتملاحق بحيث لا تدع لنـا وقتًا للتفكـير في الحزن. لشدّ ما نتغيّر ونتدهور، ولكن ينبغي أن نصبر أو في الأقلّ أن نتظاهر بالصبر. أكبر جريمة في نظري أن نضاعف بجزعنا شقاء أمّنا. سأخاطب حسنين بحزم أكثر!» ثمّ تبعتها الأمّ والأخت يحملان ما يقدران على حمله من قطع الأثاث. ولم يستطع حسنين أن يقف متفرِّجًا فانضمّ للعاملين. وما زالت الأسرة في نزول وصعود والأثاث يتحوّل من فوق لتحت. وكانت صاحبة البيت قد أخلت الشقّة وجُمع أثاثها في الفناء إلى جانب الحمّالـين الذين وقفـوا ينتظرون دورهم في العمل. وكانت الأسرة جيعًا - الصامت منهم والساخط ـ سواء في الحزن والألم. ولم يكن وجه الأمّ

ممّا تسهل قراءته، أمّا نفيسة فابتلّت عيناها بالدموع. واشتغل حسن بهمّة كأنّه يتملّق بجهده أمّه فلا تلحف في تأنيبه على تعطّله. وكان أقلّ الإخوة تأثّرًا للتغيّر الذي قلب الأسرة كها ينبغي لرجل ذاق التشريد وألف التسكّع. وهمس حسنين في أذن حسين وهو يلهث من الجهد:

- ألا ترى أنَّ خسارتنا بموت أبينا لا تعوِّض أبدًا؟! وانسابت من عينيه دمعتان.

# - 11 -

غادر حسن البيت مبكّرًا، عقب خروج شقيقيه

للمدرسة. لم يكن ثمّة داع ضروريّ لهٰذا الخروج المبكّر، ولكنّه أراد أن يتفادى من الاصطدام بوالدته أن يصحبها بنقار هي في غني عنه بما تكابد من تغيّر الزمن وتجهّم الحظّ. انطلق من عطفة نصرالله بلا غاية ولا أمل. «ابحث عن عمل! لا تفتأ تردّد على مسمعى هٰذه الجملة. أين يوجد هٰذا العمل؟ صبيّ بقّال؟! هذا معناه الإسعاف ثم البوليس. » ولكنّه لم يكن يائسًا للحدّ الذي توجبه حاله. كان كبير الثقة بنفسه، وكان في طبعه تفاؤل لا يدري من أين يأتيه. وأكنه لم يستطع أن يتجاهـل دقّة مـوقفه وراح يخـاطب نفسه قائلًا: «يا أبا على، مات السوالد رحمه الله ففقدت الركن الذي كنت تأوي إليه. حقًّا كنت تلتقط رزقك بالشجار والنقار، وتتحمّل في سبيله السبّ واللعن، ولْكنّه كان على أيّ حال رزقًا مضمونًا. هٰذه البدلة التي تجعل منك أفنديًّا لا بأس به من نقوده رحمة الله عليه. أجل أبي أن يبتاعها للك بادئ الأمر ولكنك هدّدته بأن تمشى في الطرق باللباس والفانلّة وأن تقتحم عليه مجلسه بقصر أحمد بك يسري شبه عار، فأذعن على مضض وكلَّف الخيّاط بأن يفصَّلها لك. الآن لو مشيت عاريًا بلا لباس ولا فانلَّة فلن تجد من يسأل عن صحّتك إلّا الشرطيّ!». كانت البدلة حسنة وإن لم تخلُّ من بقع باهتة عند ثنية الركبة. وكان يربط رقبته ببابيُّون فبدا القميص في حال لا يُحسد عليها. وكان شعره أعجب ما فيه: فقد تركه حتّى غزر واسترسل، وتصاعد في جعبودة جعلت منه رأسًا مستقلًا فبوق

الرأس الأصليّ. أمّا وجهه فكان حسن كشقيقيه إلى جسم طويل مفتول العضلات عريض العظام. سار متفكّرًا فيها خاطب به نفسه، ثمّ واتته ثقته بنفسه فجأة فقال «يا سيّدي لا تسمح للهمّ بأن يركبك فها يجوز أن يركب إلَّا البهائم من عباد الله. سوف تعيش طويلًا وتلقى الحياة بخيرها وشرّها. لم أسمع عن إنسان مات جوعًا. الأغذية تسدّ الطرق سدًّا. ولست طمّاعًا فها تريد إلَّا اللقمة والسترة وكم كأسًا من الكونياك، وكم نَفَسًا من الحشيش، وكم امرأة من النساء، وكلّ أولْنك متوفّرة بكثرة، أكثر من الهمّ على القلب. توكّل على الله ولا تحمل همًّا» ولم يكن خلو الجيب فقد أشرف على جنازة أبيه، وخرج منها باربعين قرشًا لم يعلم بها أحد وقد تساءل ألم يكن الأخلق به أن يعطيهـ لوالـدته؟ «كلَّا لو نزلت عنها ما أفادت أمَّى منها نفعًا مذكورًا، ولكنّ ضياعها يضرّني ضررًا لا شكّ فيه. لا أدرى متى يتاح لي الحصول على مثلها!» وأخذت قهوة الجيّال تلوح لعينيه الحادّتين فحتّ خطاه حتى انتهى إليها. هي قهوة صغيرة لم تؤتّ من ميزة إلّا وجودها على الطريق العامَ. ولم يوجد بها في هٰذه الساعة المبكّرة إلّا زبونان جلسا إلى مائدة على الطوار يتشمّسان ويحتسيان القهوة، على حين قبع في ركن بالداخل شبّان ثلاثة يدل مظهرهم ونظرات أعينهم الحاثرة على الفراغ والياس، فلم يكن عجيبًا أن يقصدهم الشابّ وينضمّ إلى مجلسهم. وما لبث أن طلب أحدهم الورق فتهيِّثوا للعب الكومي. وكان كلِّ منهم يمنِّي نفسه بأن يربح رزق يومه ـ خسة قروش فوق الكفاية ـ من رفقائه . بيد أنّ حسن كثيرًا ما يكون الصائد لمهارته من ناحية ولخفّة يده وعينيه من ناحية أخرى. لهٰذا قال أحدهم قبل البدء في اللعب:

ـ لا نريد غشًا.

فقال حسن:

۔ طبعًا.

فقال الشاب :

- فلنقرأ الفاتحة..

وقرأوا الفاتحة جميعًا بصوت مسموع، ولعلّ حسن

ـ نحن رجالك، وفي الخدمة دائيًا. .

فهز الأستاذ رأسه في رضى لأنّه لم يكن يشعر بالعزّة إلّا إذا خاطبه أحد أفراد تخته المتسكّعين، خصوصًا حسن، ذلك الشرس الجبّار، الذي ينقلب بين يديه وديعًا متملّقًا، ثمّ قال:

ـ طبعًا. إنّك تردّد ترديدًا حسنًا، وصوتك لا بأس به.

فانطلقت أسارير حسن في بشر وقال:

ـ ولقد حفظت كثيرًا من الطقاطيق. . .

ـ مثل ماذا؟!

ـ اللي حبَّك، ظالماني ليه، لمَّما انكويت بالنار.

فهزّ الأستاذ منكبيه استهانة وقال:

- إنّ عك الفنّ الدور والليالي. ماذا يُسمع الآن في الراديو؟ لا شيء. هذا زعيق فارغ وليس بغناء. ولو كانت المحطّة تراعي وجه الفنّ وحده لكنت المذيع الأوّل بعد أمّ كلثوم وعبد الوهاب. وعبد الوهاب نفسه، يخاف كثيرًا أن تخونه حنجرته فتراه يتحامى النفس الطويل، ويشطره أجزاء قصيرة متواريًا وراء ما يسمّيه بالتجديد، ثمّ يغطّي ضعفه بضجيج الآلات. إليك كيف غنى «يا ليل» في الحفلة الأخيرة...

وتنحنح ثمّ راح يغني يا ليل مقلدًا عبد الوهاب. وجاء النادل بالنارجيلة والقهوة وهو يغني فتناول الخرطوم دون أن يمسك عن الغناء حتى انتهى. وحينذاك هتف رفاق حسن «الله.. الله..» فأخذ نَفَسًا من النارجيلة دون أن يلتفت إليهم، ثمّ قال لحسن هـ "ال

لهذا إعجاب بالصوت لا بالفنّ. اسمع لهذه الليالي في نَفَس واحد كها ينبغي أن تُغنّى..

وأنشد بصوت ملا القهوة الصغيرة حتى رفع صاحب القهوة رأسه عن صندوق الماركات وأسارير وجهه تراوح بين الابتسام والاعتراض. وانتهى الأستاذ علي صبري، وعاد إلى النارجيلة وفي نيّته أن يشكر في هٰذه المرّة للرفاق استحسانهم إذا أبدوه، ولكن ساد الصمت فلم يُسمع إلّا قرقرة الماء في قنينة النارجيلة، وقطّب الأستاذ وقال في ثقة:

تعلّم حفظها حول هذه المائدة، ثمّ لعبوا مقدار ساعة فربح أحدهم دورًا، وربح حسن دورين. كان صافي ربحه أربعة قروش ونصف بعد خصم نصف قرش ثمن فنجان القهوة، واقترح بعضهم أن يمدّوا وقت اللعب، ولكن دَخَلَ القهوة شابٌ ما إن رآه حسن حتى نهض قائيًا، وأقبل نحوه في احترام وسرور وهو يقول:

ـ صباح الخير يا أستاذ عليّ صبري .

فمد له القادم يده في حركة تشي بشعوره بقدر ذاته، وقال:

ـ صباح الخير. . .

وجلسا إلى مائدة متقابلين. واجتاحت نفس حسن موجة كرم عاتية فنادى النادل وطلب للأستاذ صبري قهوة، ثمّ قال الأستاذ للنادل قبل أن يذهب:

ـ ونارجيلة . . .

وغاص قلب حسن في صدره أن يُلزم بدفع ثمن النارجيلة أيضًا فيضيع عليه ما ربح باللعب والحظ واليد والعين. ولْكنّه سرعان ما تناسى قلقه ليفرغ إلى استطلاع وجه الأستاذ. وكان عليّ صبري في منتصف عقده الثالث، متوسّط القامة نحيل العبود، صغير القسيات، أمّا شعره فأشبه ما يكون بشعر حسن، إلى سوالف تزحف حتى منتصف خدّه، وكان مظهره بوجه عامّ يدلّ على سوء الحال ولْكنّه يغطّيه بنفخة كاذبة وغرور غير محدود. قال حسن بأسف وهو يستطلع وجهه:

\_ لم نسمع صوتك من زمان!

وكان أذاع مرّات من المحطّات الأهليّة وبدا وكانّ الحظّ يبتسم له، فلمّا ألغيت المحطّات الأهليّة وأنشئت عطّة الإذاعة الرسميّة حيل بينه وبين إحياء الحفلات، وضاعت مساعيه وراء هذا الأمل هباء. وكان حسن أحد أفراد تخته المعطّل، وطبيعيّ أنّ العمل لم يكن يدرّ عليه أكثر من قروش في الحفلة، ولكنّه كان يحبّه ويؤثره على العمل الجدّيّ الذي لم يصادف فيه توفيقًا على مشقّته و«حقارته»! وقال الأستاذ:

\_ سأبدأ نشاطًا جديدًا عمّا قريب. فخفق قلب حسن وقال برجاء:

ـ هٰذه أصول الفنّ. .

فقال حسن بحماس:

ـ لا شك في هذا. .

فقال بلهجة الناصح:

مَرِّن صوتك، لا تكفُّ عن التمرين. أكثِرْ من الليالي. ولا تَن عن مَصِّ السكّر النبات.

يا سلام!

مفيد جدًّا... ويا حبّدا لو استيقظت حين الفجر وأذّنت للصلاة فهو خير مران للحنجرة، وهو ما كان يفعله سلامة حجازي...

فضحك حسن وقال:

ـ ولكنّي أنام عادة قبيل الفجر. .

ـ إذن قبل النوم .

\_ في مسجد؟!

- المهم الأذان نفسه في هذه الساعة المبكّرة. في مسجد، في حانة، كيفها اتّفق!

- وإذا كان الإنسان من غير مؤاخذة سكران أو مسطولًا؟

م يكسون أفضل. فيها تستطيعه وأنت غائب عن وعيك أضعاف ما تستطيعه وأنت صاح..

ينبغي أن نتقابل كثيرًا حتى يفتح الله علينا.
 ثم التفت صوب الرفاق الثلاثة وسألهم:

ـ ماذا كنتم تفعلون؟

ـ كنّا نلعب الكومي..

فقال الأستاذ على صبري باهتمام:

ـ هلم نجرّب حظّنا. .

ونهض الرفاق وأقبلوا نحوهما بلا تردد، ثمّ تحلقوا المائدة والطمع يلعب بقلوبهم جميعًا، بيد أنّ حسن كان قلقًا مشفقًا من مغبّة هٰذا اللعب. «ما عسى أن أصنع مع ابن القديمة هٰذا؟ إذا كسبت أغضبته وإذا خسرت ضاع الميوم هدرًا؟!».

\_ 17 \_

لا أدفع مليًا واحدًا أكثر من الثلاثة الجنيهات.
 قالها تباجر الأثباث وهو يلقي نبظرة على فبراش
 المبرحوم. ولم تعد تجدي مساومة الأمّ. وكانت قد

أجمعت على بيع الفراش ولوازمه لما يشيره وجوده من الأحزان، ولأنبا باتت في مسيس الحاجة إلى نقود. وكانت ترجو له ثمنًا أكثر من هذا لعله يسدّ بعض عوزها الملحّ إلى النقود، ولكنبًا لم تجد بدًّا من الإذعان فقالت للتاجر:

ـ غلبتنا سامحك الله ولكنّني مضطرّة للقبول. .

ودفع الرجل إليها بالجنيهات الثلاثة وهو يشهد الله أنّه المغلوب، ثمّ أمر تابعين بحمل الفراش.

واجتمعت الأسرة في الصالة تلقى نظرة الوداع على فراش فقيدها المحبوب. وتمثّل الراحل لهم فكأتمهم يرونه رؤية العين، وغلب الحزن نفيسة فأجهشت في البكاء وأطبقت الأم شفتيها كاتمة آلامها. كانت تحرم على نفسها البكاء أمام أبنائها أن تعاودهم حدّة الحزن. لم يكن لهم من أحد يعتمد عليه سواها فوجب أن تظهر بمظهر الرجولة. لو وجد لهذا الشخص للاذت بالدموع كسائر النساء ولكن لم يكن لها محيد عن التصبّر والتجلّد. وفضلًا عن هٰذا كلّه فلم تُواتِها فرصة للتنفيس عن حزنها بما جبهها من هموم العيش وأثقاله، ووجدت نفسها في الغالب مضطرة إلى تناسى أحزان القلب لتناضل ما يتهدّد أسرتها من الضرّاء. «يحزّ في نفسى ألّا أجد فراغًا للحزن عليك يا سيّدي وفقيدي. ولُكن ما الحيلة؟ حتى الحزن نفسه محرّم على أمثالنا من الفقراء». ولم يكن حسين يتصور أن يفرطوا في مخلَّفات أبيه ولٰكنَّه لم يفكّر في الاعتراض. والواقع أنّ حال الأسرة لم تعد تخفى على أحد. ومضى التاجر بالفراش وأغلق الباب فساد الموجوم حينًا، وأرادت

هيًا إلى حجرتكما للمذاكرة...

حسين وحسنين:

وقبل أن تبدأ حركة قالت نفيسة بانفعال:

الأمّ أن تبدّد سحابة الحزن التي أظلّتهم فقالت مخاطبة

ـ لن أسمح لمخلوق بأن يمسّ ثياب أبي. .

فقال حسن مؤمّنًا على قولها:

ـ وما من فائدة ترجى من بيعها. .

وساد الصمت حينًا، ثمّ قال حسن مستدركًا وكانّه يواصل حديثه:

ـ وفضـ لا عن هٰذا فلن ينقضي وقت طويل حتى تشتد حاجتنا إلى الملابس!

فتساءلت نفيسة في ارتباع:

ـ أيمكن أن تستعملوا ملابس أبي؟!

ولم يجرؤ أحد على الاعتراض، ولكنّ الرقّة مسّت قلب الأمّ فقالت:

ـ ما في ذٰلك من ذنب. وليس فيه ما يسيء إلى المرحوم، بل لعلّه ممّا يطيّب ثراه. ولْكنّي سأحتفظ بها بنفسي حتّى تمسّ الحاجة إليها حقًّا..

وتشجّع حسن بقولها فقال في ارتياح:

نطقت عن حكمة. وإنّي أذكّرك بأنّي الـوحيد
 الذي لا أكاد أختلف طولًا أو عرضًا عن المرحوم أبي.

وتناسى الشقيقان الحزن الذي ران على صدريها فقال حسنين محتجًا:

ــ إِنِّي وَإِن كُنت أَطُولُ مِنْكُ قَلْيَلًا إِلَّا أَنَّهُ يُمُكُنُ مَدَّ لَئِيةً البِيْطُلُونُ!

وقال حسين بلهجة ذات معنى:

ـ أو ثنيها مرّة أخرى...

فقالت الأمّ في ضيق:

ـ لا داعي للنزاع. توجد أكثر من بدلة في حال لا باس بها وسأوزّعها تبعًا للحاجة إليها...

ثمّ بلغ المسامع طُرُق على الباب فقطع عليهم الحديث، وخفّت نفيسة إليه ففتحته، فدخلت خادم فريد أفندي محمّد حاملة سلّة مغطّاة بغطاء أبيض وضعتها على السفرة وهي تقول:

\_ ستّي تسلّم عليك يا ستّي وتقول إنّ لهذا فطير لقرافة.

فحمّلتها الأمّ السلام والشكر وذهبت الخادم من حيث أتت. واقسترب حسن من السلّة وحسر عنها الغطاء، فبدت الفطائر بألوانها الورديّة وطار عرفها الشهيّ إلى الأنسوف. ولم يكن تهيّاً لـلأسرة طوال الأسبوعين المنصرمين طعام شهيّ لما أخذت به الأمّ نفسها من الحذر والتقتير. ولاحت الرغبة في أعين الإخوة. ولكنّ الأمّ كانت تتجهّم لها الخواطسر، والحقيقة أنّ تلك الأيّام لم تكن تضمر لها خيرًا، وحتى

خيرها لم يخلُ من نكد، وبدا التفكير في تجاعيد وجهها وهي تقول:

هدية مشكورة ولكن الواحب أن نهدي ما يماثلها
 عقب العودة من القرافة، فها العمل؟!

وجد الإخوة خيبة، وأراد حسين أن يخفّف عن أمّه فقال:

ـ فلنُعِدِ الهديّة إلى أصحابها شاكرين!

فقالت الأمّ في حيرة:

ـ يعدّ مثل هٰذا العمل معيبًا لا أثر للمودّة فيه. . . فقال حسن متحمّسًا لقول أمّه:

ـ بل يُعَدّ سلوكًا عدائيًّا. . .

وتناول فطيرة، وشمّها ثمّ قال باستهانة:

لا تحملوا همًا. إنّما تُرد هذه الهدايا في أوقاتها،
 فإذا مات فريد أفندي بعد عمر طويل أهدينا إلى أسرته
 سلّة فطائر، ولن يعجزنا صنعه وقتئذ بإذن الله.

وراح يلتهم الفطيرة. وتبادل الشقيقان نظرة ثمّ مدّا يديهها إلى السلّة، حتّى نفيسة سمعت تمطّقهم فلم تعد تقاوم..

#### - 17 -

جلست نفيسة على الكنبة في الحجرة التي تنام فيها مع أمّها مكبّة على ماكينة الخياطة، وقـد نثرت عـلى أرض الحجرة قصاصات من الأقمشة. كانت الأمّ في المطبخ، والشقيقان في المدرسة، أمّا حسنن فحيث لا يدري أحد. وقد باتت الفتاة تضمر لشقيقها الأكبر مرّ اللوم، فلو أنَّه وجد لنفسه عملًا لما وجدت نفسها في الوضع التي هي فيه. لا يؤمن أحد بأنّه جاد ـ كما يقول \_ في البحث عن عمل، ولكنّه يغيب النهار ونصف الليل ثم يعود كما خرج صفر اليدين. ولم تعد الأيَّام تطالعهم إلَّا بما يسوء، فاليوم اضطرَّت الأمَّ إلى الإستغناء عن الخادم الصغيرة لتوقر أجرتها فأصبح عليها هي واجبان يوميّان: أن تبتاع حوائج البيت من الطريق لتسدّ الفراغ الذي تركته الخادم وأن تعكف سحابة يومها بعـد ذٰلك عـلى ماكينـة الخياطـة. وقد مهدت لها الأم سبيل العمل بنفسها منذ يومين فقالت لصاحبة البيت حين جاءت بقطعة من القياش

لتفصيلها:

\_ هل عندك مانع من مكافأة نفيسة على عملها؟ فقالت المرأة بلا تردد:

ـ أبدًا يا ستّ أمّ حسن. لهذا حقّ وعدل. وهيهات أن نوفي ما علينا من دين لستّ نفيسة.

ما زال سمعها يرجع هاتين الجملتين. وما تذكر أنها وجدت نفسها في مثل هذا الموقف طوال عمرها. لقد تصاعد الدم إلى وجهها الشاحب فكاد ينضح به، وشعرت بأنها تهوي من عل، وأنها أمست فتاة أخرى. ليس بين الكرامة والضعة إلّا كلمة. كانت فتاة محترمة فانقلبت خيّاطة. وأعجب شيء أنّه لم يستجدّ جديد بالنسبة إلى العمل نفسه، فطالما خاطت ثياب صاحبة البيت، وامرأة فريد أفندي وابنتها وغيرهن من الجيران. فالخياطة هوايتها، ولها فيها من البراعة ما يجعلها قبلة الجيران والصديقات، لشدّ ما تغيّر شعورها. أحسّت بالخزي والهوان والضعة، وتضاعف عزنها على أبيها، فبكته بكاء حازًا، وبكت نفسها فيه. مات الفقيد المحبوب فهات بموته أعزّ ما فيها.

كانت تخيط منقبضة الصدر، لا ضاحكة الثغر ولا مترخمة كعادتها فيها ولى من أيّام. وكانت تنتظر حضور صاحبة البيت بين آونة وأخرى لتفصّل لها بعض ثياب داخليّة بعثت بها إليها لهذا الصباح. أجل بعثت بها لهذا الصباح فحسب، عقب حديث أمّها بيومين، ممّا جعلها تظنّ أنّها أرسلتها على سبيل الإحسان! وقد أفضت بأفكارها إلى أمّها فانتهرتها قائلة:

لا تسلّطي هٰذه الأوهام على نفسك وإلّا خاب مسعانا جميعًا.

ولم تكن تجرؤ على معارضة أمّها إلى ما باتت تكنّه لها من الرئاء في هٰذه الآيام الأخيرة. «ما أغباني. هل حسبتها راضية عن حالي؟ إنّها تكابد حيرة قاتلة وهي أحقنا بالعطف. إنّ التعاسة تنفذ في لحمنا كها تنفذ هٰذه الإبرة في قطعة القهاش. ما كان أبي ليسمح بشيء من هٰذا ولكن أبين هو؟ إنّ حزني عليه يتضاعف يومًا بعد يوم لا للضرّ الذي مسّنا بعده فحسب ولكن لأنّ بعد يوم الخير. إنّي آلم هٰذا الضرّ نزل بمن يحبّهم ويحبّ لهم الخير. إنّي آلم

لأله. لا بدّ أنّه متألّم لنا، لشدّ ما كان يحبّني. كأنّه يحدس ما يرصدني من شقاء. اضحكي، ما أحبّ ضحكتك إلى نفسي، لهكذا كان يقول لي كلّما تعالت ضحكتي الرنّانة. وكان يقول لي أيضًا الخفّة أنفس من الجمال كأنَّه يعزِّيني على دمامتي. لله ما ألطفه وما أعذبه، لم يكن مثله أحد في الرجال. مات. مات. لن أنسى ما حييت إيماءته إلى صدره وهو ملقى على الكنبة: أبي يستغيث ولا مغيث. لتندك الجبال على الأرض. حياة بغيضة مفجعة لا خير فيها. أبي ميت وأنا خيّاطة. عمّا قليل تجيء صاحبة البيت لا ضيفة كما كانت ولكن زبونة. كيف ألقاها؟ بأي عين تنظر إلي؟ حسبي، حسبي، داخ رأسي». وسمعت أمّها تخاطب شخصًا في الصالة فكفّت يدها عن الماكينة وأرهفت السمع فقرع أذنيها صوت تاجر الأثاث وهو آخذ في مساومات التي لا تنتهي وأمّها تحاوره بصوت ملؤه الإشفاق واللوم. «ليست أمّى بلهاء، وما كانت لتُغلب في مثـل لهذا المـوقف، ولكنَّها الحـاجة القـاسيـة التي تركبها، متى يصرف لنا المعاش؟ لا أدرى، ولا أحمد يسرى يدرى. هيهات أن يكفينا المعاش. خمسة جنيهات؟! كارثة. جاء الرجل ليحمل المرآة الكبيرة بحجرة الاستقبال ولئما يمض أسبوعان على بيع الفراش العزيز. وسيأتي غدًا وبعد غد حتى يترك الشقّة أرضًا عارية. لماذا خُلقنا أسرى أذلًّاء للغذاء والكساء والمسكن؟ لهذا سرّ متاعبنا». وخفّت إلى باب الحجرة ففتحته ورأت التاجر ومعاونيه يحملون المرآة الطويلة إلى الخارج وقد فُتح باب حجرة الاستقبال على مصراعيه ووقفت أمّها على عتبتها. وكان الرجل الذي يحمل مؤخّرة المرآة قصيرًا فحُملت المرآة في وضع مائل ورأت سطحها ينعكس عليه ركن سقف الصالة متارجحًا بحركة الرجُلين كأتَّما سرى بأوصال البيت زلزال. وذكرت وهي لا تدري نعش أبيها. واشتد انقباض صدرها وهي تلقى نظرة الوداع على المرآة التي عاشرتها منذ رأت النور. وعادت إلى مجلسها: «ينبغي أن تكون المرآة آخر ما أحزن عليه. لن تعكس لي وجهًا أسرّ به. الخفّة أنفس من الجمال! لهذا قولك يا

أب وحدك، ولولاي ما قلته أبدًا. لا جمال ولا مال ولا أب. كان يوجد قلبان يساورهما القلق على مستقبلي، مات أحدهما، وشغلت الهموم الأخر. وحيدة، وحيدة، وحيدة في يأسي وألمي، ثلاثة وعشرون عامًا! ما أبشع لهذا! لم يأت النووج بالأمس والدنيا دنيا فكيف يأتي اليوم أو غدًا؟! وهبه جاء راضيًا بالزواج من خياطة فمن عسى أن يقوم بنفقات الزواج؟ لماذا أفكر في لهذا؟ لا فائدة، لا فائدة. سوف أظل لهكذا

ودق الباب، ثمّ جاءت صاحبة البيت متهللة كعادتها، واحتضنتها وقبلتها. ثمّ جلستا جنبًا إلى جنب وتحدّثت المرأة برقة ومودّة، ولعلّها حرصت على الرقة والمودّة أكثر من ذي قبل. وتظاهرت نفيسة بالرضا والارتياح تداري بها ارتباكها وخجلها. ولكن من المؤكّد أنّ مبالغة المرأة في إظهار مودّتها آلمها وآذاها وضاعف من ارتباكها وخجلها. وقعد جرّبت المرأة الفستان الذي انتهت نفيسة من خيطه، وقاست المرأة الثياب الداخليّة، ثمّ جلست لصقها وغمرت يدها بنقود فضيّة وهي تقول:

ـ هيهات أن نوفي دينك السابق.

ومكثت معها ردحًا من النومن ثمّ ودّعتها وانصرفت. وبسطت نفيسة يدها فرأت قطعتين من ذوات العشرة القروش. وثبتت عيناها عليها وصدرها جيّاش وقلبها خافق. ثمّ قهرها الحياء والهوان «شيء مؤلم، ولْكن ينبغي أن أفكر في هذا. ما جدوى وجع الدماغ؟ روّضي نفسك على قبول ما لا بدّ منه. هذه حياتي ولا حياة لي غيرها. » وجاءت الأمّ وهي لا تزال تنظر إلى النقود فأخذتها من يدها وسألتها:

ـ أجرة الثياب كلُّها أم الفستان وحده؟

فغمغمت الفتاة: ـ لا أدري..

فقالت الأمّ وهي تزدرد ريقها بصعوبة:

ـ أجرة حسنة على أيّة حال.

وتحاشت الأمّ أن ينمّ وجهها على شيء ممّا يقوم في نفسها.

ومضت أسابيع. وكان الليل قد أرخى سدوله وشملت الشقة كآبة وما يشب الصمت. وكان الشقيقان يجلسان إلى المكتب متقابلين، منهمكين في المذاكرة، على حين جلست الأمّ ونفيسة في الصّالة في شبه ظلام قانعتين من النور ـ على سبيل الاقتصاد ـ بما ينبعث من حجرة الأبناء. وتناجتا في صوت منخفض شأنهها كلّ مساء، وكانت هموم العيش أكثر ما يستأثر بحديثهما. لم تـزل الحاجـة همّهما الأكـبر، وما انفـكّ الخوف يقض مضجع الأمّ ويجعلها ترمق المستقبل بقلق وحزن عميق. بيد أنّ العادة كانت تحدث أثـرهـا الملطّف في تهوين الخطب وإساغته، فلم يعد التقشّف في الغذاء مزعجًا كما كان بادئ الأمر، وأخذت نفيسة تألف مهنتها الجديدة، وتتطلّع إلى زبائن جـدد، في شيء من الانكسار وكثير من الرجاء. حتى الشقيقان، تعودا أن يجعلا من غذاء المدرسة وجبتها الرئيسية، وأن يبيتا بلا عشاء في صبر وجلد. كانت العادة تحدث أثرها، وكان حزم الأمّ يسيطر على ضبط أعصاب الأسرة المنكوبة. وفي ذاك المساء جاء فريد أفندي محمّد وزوجته ينزوران الأسرة فاستقبلتهما الأم ونفيسة بترحاب وقادتاهما إلى حجرة الاستقبال.

وكان فريد أفندي يرتدي جلبابًا ومعطفًا، أمّا حرمه فقد التفّت بالروب، وكأنّها في شقّتها بغير ما كلفة. وجلس الرجل على الكنبة ليفسح المجال لجسمه المكتنز وراح يحدّث حديثه الودود في لطف وإيناس. وكانت زوجه ـ ستّ أمّ بهيّة ـ بدينة مثله مع ميل إلى القصر، إلّا أنّها كانت تُعدّ أجمل امرأة في العارة لبياض بشرتها وزرقة عينيها. وقد قالت تخاطب أمّ حسن متسائلة في لمجة تنمّ عن العتاب:

ـ لماذا تلزمان البيت لهكذا؟ لماذا لا تـروّحان عن نفسكها بزيارتنا كها كنتها تفعلان؟

فقالت الأمّ:

مجم برد الشتاء وما إن يأتي المساء حتى يركبنا الكسل، أمّا نهارنا فلا يخلو ساعة من هموم البيت. . . فقال فريد أفندى:

نحن أسرة واحدة، وينبغي أن نمضي جل فراغنا
 معًا.

كان فريد أفندي تمّن لا يبرحون بيوتهم بغير داع قهّار، ويُرى طيلة فراغه متربّعًا على الكنبة ومن حوله زوجه وبهيّة ابنته وسالم ابنه الصغير، يسمرون، ويمصُّون القصب أو يشوون أبا فروة. وكانت الأمَّ تكنَّ مودّة صادقة لعطفه ومروءته، ولا تنسى له ما تجشّم من تعب يــوم وفاة زوجهــا. وفضلًا عن هــذا كلَّه فقــد أقرضها بعض المال لحين صرف المعاش، ولم يكن يني عن الذهاب إلى وزارة الماليّة للاستعلام والاستعجال. بيد أنَّه كان موظَّفًا تافه الشأن وهو ما غاب عن تقدير المرأة. ولم يرقُّ إلى الدرجة السادسة إلَّا حـديثًا عـلى بلوغه الخمسين. وكانت جيرته للأسرة ترجع إلى عهد بعيد. وتوثّقت أواصر الصداقة بينها لطيب معشرهما وقرب أسباب المعيشة بين الأسرتين. وكانت حياة لا باس بها، ولا تخلو من ألوان الترفيه. ثمّ نعمت أسرة كامل أفندي برفاهية جديدة حين رُقّي المرحوم إلى الدرجة السادسة قبل وفاته بخمسة أعوام. واستقبل فرید أفندی عهدًا جدیدًا منلذ عامین، فورث بیتًا بالسيَّدة زينب يدرّ إيجاره عشرة جنيهات شهريًّا، وبلغ به دخله ثمانية وعشرين جنيهًا، ممَّا يعدُّ ثروة في عام ۱۹۳۳. وبات فرید أفندی سیّد عطفة نصرالله، وزاد ترهُّلًا على ترهُّل، ولولا حرص زوجه على الاقتصاد لمواجهة مستقبل فتاتهما وابنهما الصغير لنفّذ الرجل ما أراده يومًا من الانتقال إلى شقّة بشارع شبرا.

وتنقّل بهم الحديث من واد لمواد، ثمّ قال فريد أفندي مفصحًا عن رغبة لعلّها كانت أوّل ما بعثه إلى هٰذه الزيارة:

ـ يا ستّ أمّ حسن، إنّي قاصدك في رجاء. .

فقالت الأمّ:

ـ مُرْ يا سيّدي . .

- إبني سالم، وهو في السنة الثالثة الابتدائية، ضعيف في الإنجليزي والحساب. وقد رأيت على سبيل الاقتصاد ـ لأنّ المدرّسين طهّاعـون كها تعلمـين ـ أن أعهد إلى حسين وحسنين بالقيام بهذه المهمّة، ساعـة

كلّ يوم أو يومًا بعد يوم، لهذا رجائي يا ستّ أمّ حسن.

وادركت المرأة أنّ الرجل يهيئ سبيلًا غير ماسّ بالكرامة لنفح ابنيها بمصروف شهريّ يرفّه عنهما. لهذا واضح كالنهار ويتّفق مع ما طبع الرجل عليه من دماثة وديّة. وقالت برفّة وحياء:

\_ إنّ حسين وحسنين ابناك، وهما طوع أمرك. . ! فقال الرجل بسرور:

- فليسعفاني بسرعة إذن، وليبدءا يوم الجمعة القادم..

وعادوا إلى حديثهم الطويل، ثمّ غادر الرجل وزوجه الشقة حوالي التاسعة. وهرعت نفيسة إلى حجرة أخويها حاملة خبرًا سارًا لأوّل مرّة منذ عهد ليس بالقصير، وقالت بمرح وقد استردّت شيئًا من طبيعتها الأولى:

\_ مفاجأة!

فرفعا رأسيهما إليها في استطلاع فقالت:

ـ فريد أفندي راغب في اختيار مدرّس لسالم. .

ـ وما شأننا في ذٰلك؟

ـ منكيا.

ـ لأيّ مادّة؟

ـ الإنجليزي . .

فصاح حسنين:

ـ أنا طبعًا!

ـ والحساب أيضًا.

فقال حسين وهو يتنهّد:

ـ أنا. .

فقالت في مكر:

ـ يريدكما معًا، وطبعًا بالمجّان!

فهتفا معًا في سرور وقد أدركا ما وراء كلامها:

۔ طبعًا!

\_ 10.

لم يكن ثمّة ما يدعو إلى ارتداء البدلة في ذهابهما إلى شقّة في نفس العارة فارتديا معطفيهما على البيجامتين. وإلى لهذا كانت أمّهما تحرّم عليهما ارتداء البدلة ـ أن

يبليها طول الاستعمال ـ إلَّا للضرورة القصوى. وكان الضحى بسّام الشمس فلطّفت حرارتها من بـرودة الجوِّ. وارتقيا السلِّم يملأهما السرور والأمل. ومرًّا في صعودهما بباب شقتهما القديمة فألقيا عليها نظرة صامتة، وانتهيا إلى الشقّة العليا فوجدا الباب مواربًا ووقفا لحظات متردّدين. ثمّ اقترب حسنين من الباب ورفع يده لينقر عليه ولكنّ يده جمدت في الهواء ورنت عيناه إلى الداخل على رغمه. رأى فتاة مولية الباب ظهرها ومنحنية على شيء بين يديها ـ لعلُّها تبحث في درج من أدراج البوفيه ـ وقد برز ردفاها اللطيفان، وانحسر الفستان عن ساقيها وباطن ركبتيها، ساقـان مدمجتان يكسوهما بياض ضاحك تكاد العين تحس طراوتهما. وثبتت عينـاه على المنـظر فلم يبدِ حـراكًا. وعجب حسين لموقفه فدنا منه في اهتمام وألقى ببصره من فوق كتفه وهو يشرئبٌ بعنقه فغمرته دهشة، ولكن سرعان ما ارتد عن فرجة الباب كالهارب وجذب أخاه من ذراعه وهو يرميه بنظرة حادّة كأنّما يقول له ﴿أَمجنون أنت؟ ٨. ولبشا حينًا وقد ركبهما ما يشبه الشعور بالذنب، وكان المنظر ذرّ في شقوق صدريها الشطّة. ومال حسنين على أذن حسين وهمس:

ـ بهيّة . .

فغمغم الأخر متظاهرًا بعدم الاكتراث:

ــ لعلّها. .

فتردّد حسنين وفي عينيه بسمة شيطانيّة ثمّ قال:

ـ ألا نسرق نظرة أخرى؟

فلكزه في كتفه ونحّاه جانبًا ثمّ اقترب من الباب وطرقه. وسمعا وقع أقدام آتية، وفُتح الباب عن وجه جميل، مستدير، ممتلئ، أبيض مشوب بشحوب خفيف، تزينه عينان زرقاوان صافيتان. وما إن رأت القادمين حتى تراجعت في خفر. ثمّ جاء من بعيد صوت فريد أفندي وهو يهتف:

ـ تفضّلاً يا حضرتي الأستاذين الكبيرين!

ودخلا إلى الصالة ـ حجرة السفرة أيضًا ـ فرأيا فريد أفندي جالسًا على كنبة في مواجهة البوفيه، في جلباب فضفاض، جعل منه كهيئة المنطاد. وسلّما عليه

وهو يتصفّح وجهيهما باهتهام وترحيب، ثمّ نادى سالم، فجماء الغلام ووقف في حيماء وارتباك، فقمال فريمد أفندى:

ـ سلّم على أستاذيك. أنت تعرفها طبعًا ولُكنّهـا من الآن فصاعدًا شخصـان جديـدان. هما أستـاذاك فتأدّب في محضرهما كما تتأدّب أمام معلّميك...

فاقترب منهما الغلام في أدب وهو يغالب ابتسامة حيال الشابّين اللذين لم يألف احترامهما بعد، وأشار الأب إلى حجرة إلى يسار الداخل وقال:

- حجرة الاستقبال أوفق حجرة للدرس، وبها الشرفة إذا أراد أحدكها أن يتشمّس. .

ومضى الأستاذان إلى الحجرة يستقبلهما التلميذ، وبادر الغلام إلى الشرفة ففتح بابها، ثمّ أغلق باب المجرة. وكانا يدخلان الشقة لأوّل مرّة لأنّه لم يكن لفريد أفندي ابن في سنّها فتدعوهما صداقته إلى التردّد عليها. ووجدا حجرة الاستقبال بمنزلة حجرتها بوجه عامّ فهي مكوّنة من طاقم قديم ذي كنبتين إفرنجيّتين وستّة كراسيّ، ومرآة كبيرة ذات حوض مذهّب يحوي وردًا اصطناعيًا بيد أنّ حجرتها بقيت على قِدَمها وبيعت مرآتها، أمّا هذه فيبدو أنّ يد النجّاد قد جدّدت حضوها وكساءها. وجلس حسين على كنبة فجاء سالم بكرسيّ وجلس قباله واضعًا بينها خوانًا صُفّت عليه الكتب والكرّاسات، على حين خرج حسنين إلى الشرفة في انتظار دوره. وجعل حسين يتصفّح كرّاسات الغلام وكتبه، ثمّ قال له:

\_ سأعيد المدروس من الأوّل شارحًا ما يغمض عليك على أن نبدأ في الدرس التالي بتسميع ما تمّ شرحه.

وبدأ الدرس في اهتمام جدّيّ.

ووقف حسنين في الشرفة مرتفقًا حافتها كما كان يفعل أيّام كان لهم شرفة. وكان المنظر الذي أثاره لا يزال ناشبًا في مخيّلته. الساقان البديعتان، والوجه البدريّ ذو العينين الزرقاوين. نظرة هادئة رزينة توحي بالثبات لا بالحقة. جمال يبهر وإن شابه شيء من ثقل الدم ولكنّه لم يترك أثرًا سيّمًا في نفسه. لا ينزال دمه

يتبدنِّق حارًّا في عبروقه، وقلبه يخفق بنشوة المنظر، ورأسه لا يمسك عن خلق الصور والأحلام. لهذه أسطح البيوت المحدقة بـ وهذه عطفة نصرالله في أسفىل، وهُؤلاء خلق كثيرون ذاهبـون آئبـون، كـلّ أولئك يلوح وراء غلالة حمراء نشرها خيالمه المحتقن الدم، متى تعود السكينة إلى نفسه؟ إنّه يذكر بهيّة. كان يراها كثيرًا وهي صغيرة تحجل في فنــاء العمارة. ولْكنِّها اختفت منـذ الثـالثـة عشرة، وانقـطعت عن المدرسة أيضًا قبل أن تلتحق بالمدرسة الثانويّة. ولعلُّها في الخامسة عشرة، ولكن كان كأنّه يراها لأوّل مرّة. «إِنَّى بحاجة إلى مثل هٰذه الفتاة. نذهب إلى السينما معًا، ونلعب معًا، ونتحدّث كثيرًا. وما من بأس في أن أقبُّلها وأعانقها. ليس في حياتي وجه جميل يجذبني إليه. وحسبي ما صادقت من فتيان المدرسة ونادى شمرا. أريد فتاة. أريد لهذه الفتاة. في أوربا وأمريكا ينشأ الفتيان والفتيات معًا كما نسرى في السينها. لهذه هي الحياة. أمّا هٰذه فها إن رأتنا حتى توارت عن الباب كأنّنا وحوش نروم التهامها. وكمان أجدادنا يقتنون الجواري. لو نشأت في بيت ملىء بالجواري لعرفت حياة أخرى على رغم أمّى وإنذاراتها ولكهاتها. حتى الخادمة الصغيرة طُردت لفقرنا. ما يخبّئ لنا المستقبل، أظنّ أكبر ذنب يؤخذ به في الآخرة هو أن نترك لهذه الدنيا دون أن نستمتع بحلاوتها. أجمل منظر حقًّا هو بطن ركبتها. في وسطه عضلة رقيقة مشدودة تشفّ بشرتها عن زرقة العروق. لو انحسر الفستان قليلًا لرأيت مطلع الفخذ. أجمل منظر في الدنيا منظر امرأة تخلع ثيابها. أجمل من المرأة العارية نفسها. يقولون إنَّ مدرّس التاريخ زير نساء. متى أجد نفسي رجلًا حرًّا!؟ عندنا غدًا حصّة تاريخ ويجب أن أحفظ لهذه الليلة القبائل الجرمانيّة. انكحوا ما طاب لكم من النساء، هٰذا أمرك يا ربّ ولكنّ هٰذا البلد لم يعد يحترم الإسلام». وتابع أحلامه في نشاط حتى ترامى إليه

وعند انصرافهما بدت لهما الفتاة جالسة في الحجرة

صوت حسين يدعوه إلى درس الإنجليزي فغادر

المقابلة لحجرتها، أمّا حسين فقد غضّ بصره في وقاره المعهود. وأمّا هو فقد رنا إليها بنظرة قويّة فخفضت عينيها في حياء.

- 17 -

كم تظن أن يكون أجرنا؟
 فقال حسين متظاهرًا بعدم الاكتراث:
 لا تكن شحّاذًا ثقيلًا.

فقال حسنين بأمل:

- نحن ندرّس لسالم يومًا بعد يوم وقد مضى زمن لا بأس به فلعله ينقدنا أجرنا أوّل الشهر، نينة لا تستبعد أن يعطي كلًا منّا نصف جنيه وهمو مصروف عال! ستعود أيّام الكرة والسينها وشيكولاتة المقصف في الفسحة...

كانا يرتقيان السلّم وقد غاب نهار الشتاء القصير في ظلمة المساء المبكّر. وطرقا الباب كعادتها وانتظرا أن يجيء من يفتحه وهما يطويان في صدريها أملًا يتجدّد مساء بعد مساء دون أن يتحقّق. وجاءت الخادم وقادتها إلى حجرة الاستقبال. كانت الصالة خالية والضوء ينبعث من حجرة نوم الوالدين في نهاية الصالة فسار حسنين وهو يلحظ المكان بجانب عينيه دون جدوى ثمّ جاء سالم وأغلق وراءه الباب وجلس أمام حسين وبدأ الدرس. وشعر حسنين بخيبة وملل. وكان أحضر معه كتابًا يذاكره حتى يجيء موعد درسه فراح ينظر فيه بعينين غائبتين. وجعل يرفع بصره إلى الباب المغلق بحنق شديد، ثمّ تساءل بمكر:

\_ ألا يحسن بنا أن نغلق الشرفة اتّقاء للبرد ونفتح الباب؟

وهمّ سالم بالنهوض ولكنّ حسين أشار له بالجلوس وقال:

ـ أغلق الشرفة إذا أردت على أن يبقى باب الحجرة مغلقًا.

ورمقه بنظرة ذات معنى فتلقّاها حسنين باستياء مكتوم. وضاق بمجلسه فقام إلى الشرفة متناسيًا أنّه كان يقترح إغلاقها منذ لحظات. ووجد حيال الظلمة كآبة مثل تلك السحب التي كانت مرنّقة بصفحة

السهاء تزيد الظلمة عمقًا ووحشة، لم يكن بالأفاق نجم واحد، ولاحت أضواء المصابيح خافتة تحت غاشية من الضباب، وخيم على الكون سكوت ثقيل وبرودة صامتة كأنما كتمت أنفاسه. «حنبليّ، حنبليّ، عب أن يكون رجلًا وقورًا قبل الأوان. ولا يبدو أنّه يريد أن يعاونني. من يدري لعلّها لو كانت لها أخت لتغيّر سلوكه. إنّه كأمّه جادّ صارم. ينبغي أن أفض لحذه المشكلة بالحلّ الموقق، وراح يتفكّر باهتهام حتى سمع صوت سالم يناديه فغادر موقفه إلى الحجرة. وقال له الغلام:

\_ تفضّل شايًا.

ورأى قدحين من الشاي على الخوان فتناول أحدهما وقد خفّف منظر الشاي من توتّر أعصابه. وقبل مضي دقيقة سمعا صرير الأكرة فنظرا صوب الباب ففتح قليلًا وبدت بهيّة! كانت تحمل السكّريّة فأعطتها لسالم وهي تقول:

\_ خذ هٰذه فرتجا لم يكفِ ما بالشاي من سكّر. .

كانت ترتدي فستانًا بنيًّا تكاد تمسّ أهدابه أعلى القدم فأضفى طوله على قامتها الماثلة للقصر ملاحة. وحملق الشقيقان في وجهها وهي لا تحوّل عينيها عن الغلام. ثمّ غض حسين بصره ولميًّا يفق من وقع المفاجأة بينا ظلّ حسنين بحملق في وجهها كأنّه عجز عن استرداد بصره. ورأى الغلام يجيء بالسكريّة، وأخذت الفتاة تردّ الباب فملأ الجزع قلبه الخافق، وعزّ عليه أن تختفي وهو غارق في ذهوله وجموده، وطفرت من أعاقه رغبة في الافصاح لا تقاوم، فقال

ـ شكرًا. الشاي به الكفاية..!

وتحوّلت عيناها إليه في ارتباك، ثمّ اختفت دون أن تنبس بكلمة، ولعلّ عينيها نمّتا عن ابتسامة مكتومة. وتحاشى النظر صوب أخيه فحصر بصره في قدح الشاي. «مفاجأة لم أكن أنتظرها. حلم سعيد. على الرغم من الباب المغلق!» ورشف رشفة كبيرة من السائل الساخن فلسعت لسانه وسقف حلقه وجعلته السائل الساخن فلسعت لسانه وسقف حلقه وجعلته ينفخ في جزع. ولكنّ سخونة الشاي لم تغيّبه طويلًا

عمّا يعاني من إغراء. «جسم لدن. عينان جذّابتان. هيهات أن يخفى هذا الفستان الطويس ما انسطبع في حسّى من صورة الساقين. وبطن الركبة خـاصّة. لا الفستان ولا الباب ولا الظلام. أعظم واجب في هٰذه الدنيا أن تلاعب فتاة جميلة تحبّها. إنّي أعجب كيف أنَّ فتاة يمنعها الحياء من التحديق في وجه حبيبها تستطيع يومًا أن تنزع ثيابها بين يديه دون مبالاة! هٰذا التطوّر خاصّة خليق بأن يبعث بهيج الأمل في موات النفوس. أو لعلُّها العادة؟! يجوز. هذه العادة التي جعلتنا نألف المبيت على الطوى! كيف يحقّ لي أن أفكّر في الحبّ على ما نكابد من قساوة الحياة! شكرًا، الشاي به الكفاية! أحسنت بشكرها صنعًا. لا يحبّ طبعى الجبن والتردّد. وبذُّلك يمكن أن أقتنص فرص الحبّ وسط برودة الفقر. الفقرا لو كان الفقر رجلًا لقتلته! ولْكنُّه امرأة. تقتلنا ونحن راضون. ترى هل يتألّم أبي لحالنا؟ ترى ما هيئته الآن؟ لهفي عليك يا أبي. حقًّا إنَّ الحياة أكذوبة ضخمة. ولكنَّها جاءت بنفسها بالسكَّريَّة! جاءت لي أنا في الواقع. أريد أن أكون شارلمان عصري. لو عدت يومًا إلى عطفة نصرالله محاطًا بعظمة فروسيَّته لألقت بنفسها علىّ من الشرفة. . » وما يدري إلّا وحسين يقول له:

ـ دورك. .

اللغة الإنجليزية! وحلّ محلّ أخيه، وألقى درسّا ممتلئًا عطفًا وحبًّا للغلام الذي يجري في عروقه الدم الذي يجري في عروقها. ذلك الدم الذي استشفّه في بطن ركبتها. وانتهى بعد زمن لم يدرك له طولًا، ثمّ غادرا الشقة معًا إلى السلّم المظلم. ولم يعد يطيق صبرًا

- ـ كان ظهورها اليوم مفاجأة بديعة!
- فقال حسين بلهجة تنمّ عن الانتقاد:
- ـ حاذر لا تكن وقحًا. هٰذا بيت محترم!
  - ـ ماذا فعلت فأستحقّ لهذا التأنيب؟
- ـ لا تفعل شيئًا تندم على فعله إذا كان فريد أفندي منا.

وغلبه السرور فقال وكأنّه يناجي نفسه:

فقال الغلام:

ـ معى أبلة بهيّة. .

واسترد صدره بلذة الارتياح والأمل: «الشاي والسكر. السكّر خاصة، بل السكّريّة. سأتحقّق اليوم مًا إذا كانت تتعمّد الظهور أمامي!». وأمر الغلام أن يطالع وبدأ الدرس، وأصغى إليه دقائق ثم مضى يغيب عنه. «هل أطلب شايًا؟ قلَّة ذوق! ولكن إذا تأخّر الشاي فلا بدّ من طلبه. إنّ مضطرب أكثر تما ينبغى. إنَّنا وحيدان في الشقَّة أنا وهي. لا يخدش هٰذه الوحدة سالم أو الخادم الصغير، فنحن وحيدان. فلأنعم طويلًا بهذه الوحدة الخياليّة. لو كانت الدنيا بسيطة كبساطتها الحلوة الأولى لقمت إليها وأخذتها بين ذراعي، وسألتها باطمئنان كامل أن تكشف لي عن ساقيها. ما الذي يجعلني أحجم عن رغبة كهذه؟ هذا سخف الدنيا الذي قتل أبي وأنزل بنا ما نحن فيه». وانتبه إلى سالم وهو يسأله عن معنى كلمة فلذكر لمه معناها، وأمره أن يواصل المطالعة. وقبل أن يغيب عنه صوت الغلام سمع وقع أقدام تقترب فبائجه بصره ناحية الباب المفتوح، ثمّ رأى صينيّة الشاي تتقدّم حاملها، ووقع بصره على الساعدين اللتين تحملانها فخفق قلبه خفقة عنيفة ونهض قائمًا كمن به مس، وجاءه صوت رقيق وهو يخطر نحو الباب يقول بصوت كالهمس:

\_ سالم . .

فظهر حيالها وهو يتفحّصها بنظرة عارمة ثمّ همس: ـ ألف شكر. .

وتورد الوجه الأبيض المائل للشحوب ولعلّه لم يتوقع ظهوره، ثمّ غضّت بصرها في ارتباك. ومدّ حسنين يديه فتناول الصينيّة، فأطبقت يده اليمني على أصابع يسراها، وسرى مسّها في يده، وذراعه، وجسمه، وروحه، في أقلّ من الثانية. ولم تقف به جرأته عند حدّ فضغط على أصابعها ضغطة غير خافية، فاستخلصت يدها في استياء، وفي وجهها عبوسة، وتحوّلت عن الباب في حدّة الغضب. وعاد إلى الخوان بالصينيّة شديد التأثر، ثمّ جلس على مقعده وهو يقول بالصينيّة شديد التأثر، ثمّ جلس على مقعده وهو يقول

\_ جاءت بنفسها، لله ما ألطفها!

ـ ليس في هذا ما يعجب...

ـ ترى أكلُّفها أبوها بإحضار السكّريّة؟

فقال حسين بملل:

ـ من أدراني بذلك!

\_ أم جاءت من تلقاء نفسها؟

ـ ليكن لهذا أو ذاك.

\_ وإذا كان من تلقاء نفسها فهل جاءت تحت بصر والديها؟

فلم يجبه الآخر وإن ظلّ منتبهًا لما يقول في اهتهام شديد، فعاد حسنين يتساءل:

ـ أو جاءت خفية!؟

فهتف حسين:

\_ خفية؟!

فضغط الشابّ على ذراع أخيه وقال وهما يغادران آخر درجات السلّم:

ـ ألا يقولون «من القلب للقلب رسول!؟».

- 17 -

ـ جئت الآن وحـدي، وسيجيء حسين بعـدي، حتّى لا يضيع وقتنا بلا ضرورة!

فقال سالم بأدب:

ـ لهذا أفضل. .

واتّخذ كلاهما مجلسه، ولكنّ حسنين قال قبـل أن يبدأ درسه: الأوفق أن تغلق الشرفة وتفتح الباب!

وبهض سالم فحقق رغبة أستاذه. ورأى الصالة مظلمة صامتة ولكن لم يفتر أمله، فلا يزال في الوقت متسع للشاي، ثمّ للسكريّة! وأراد سالم أن يتودّد إلى مدرّسه بأن يفضى إليه بما في نفسه فقال:

ـ بابا وماما عند ستّي . .

فخفق قلبه بعنف، ونظر إلى الغلام طويـلًا، ثمّ سأله:

ـ متى ذهبا؟

ـ بعد العصر..

وساوره القلق أن تكون قد ذهبت معهما فتساءل:

ـ وكيف تبقى وحدك في البيت؟

للغلام في ارتباك:

استمر . .

«ترى هل تعجّلت الأمر قبل أن ينضج؟ ما أقـلّ صبري، لهكذا أنا دائيًا. يا لها من عبوسة! عبست وتولَّت. إن يكن حياء فهو عزَّ المني، وإن يكن حنقًا فلعله الختام. هيهات أن أتراجع. هيهات أن يطيب لي التردّد أبدًا، لماذا جاءت بنفسها؟ لماذا لم تكلّف الخادم بحمل الصينيّة؟ جاءت لي أنا. هٰذا واضح. لا داعى للخوف». وكان ينتبه إلى سالم في أويقات متقطّعة، ويملى عليه بعض الأسئلة، ثمّ يغيب عنه في قلق يـراوح بين الإشفـاق والسرور. ولمّا أن انتهى الدرس خطرت له فكرة فصمّم على تنفيذها دون تردّد. ونهض قائمًا، وغادر سالم الحجرة ليموسع لمه الطريق فأخرج منديله من جيب معطفه وتسركه عملى المقعد، ثمَّ غادر الشقّة. ولكنّه لم يسرح مكانه بعد إغلاق الباب. وقف يرهف السمع إلى خطوات الغلام حتى ضاعت، وتريّث لحظة ثمّ نقر على الباب. وانتظر وقلبه يثب وثبًا من شدّة الخفقان. «إذا جاءت الخادم ضاع تدبيري هباء، ولكن من المحتمل أن تأتي هي. أمري لله». وأضاء نور الصالة وسمع وقع أقدام قادمة ثمّ فُتح الباب. هي. ولم يبال ما ارتسم على وجهها من آي الدهشة، ولم يضيّع وقته سدّى فتساءل في رقّة وإشفاق:

ـ اخاف أن أكون أغضبتك!

فتراجعت خطوة دون أن تفتح فاها فقال بعجلة:

ـ لا أطيق أن تغضبي أبدًا...

فغمغمت في استنكار كأنَّها لا تحتمل أن يوجَّه إليها خطابًا:

ـ لا، لا، لا، هذا كثيرا

ولم يستطع أن يتكلّم لأنّ سالم ظهر على عتبة الغرفة اليسرى وهو يتساءل:

\_ جاءت ماما؟

فقال حسنين بصوت مرتفع:

ـ نسيت منديلي في الحجرة!

وجرى سالم إلى الحجرة، وسارعت الفتاة بالعودة

إلى الداخل، ثمّ جاءه الغلام بالمنديل فتناولـه ومضى وقد نسي أن يشكره. .

#### - 14 -

ورفع حسين رأسه عن المكتب وتفحّصه بدهشة ثمّ سأله:

۔ ما لك؟

فضحك حسنين ضحكة قصيرة دون أن يجيب، فسأله الآخر بلهجة ذات معنى:

ـ أأعطيت درسك؟

فارتمى حسنين على فراشه وتساءل:

ـ هل أبدو متغيّرًا؟

ـ بلا ريب.

فتنهد الشاب قائلًا:

 يحق لي أن أحمد الله على أن أمنا تجلس فيها يشبه الظلام.

ـ ماذا حدث؟

هل يخبره بما حدث؟ ولُكن هلى يلقى منه إلّا زجرًا؟ قال:

ـ لم يحدث شيء؟

- واضطرابك؟! إنّـك إذا اضطربت تــوتّر أنفـك كالحيار.

قال حسين ذلك ثمّ تساءل في نفسه هل يتوتّر أنف الحار حقًا، كيف اختار لهذا التشبيه؟ ولْكنّ الآخر تضاحك قائلًا:

ـ هيجان شعور، لهذا كلّ ما هنالك. . .

\_ وبعد؟

ـ ولا قبل!

فقال حسين بجدّ واهتمام:

ـ أريد أن أعرف مقصدك.

ـ لا أفهم ما تقول.

ـ لا تتجاهل ما أعني أنت تفهم كلّ شيء. لماذا لا تتركها وشأنها؟ ألا تخاف أن يفطن فريـد أفندي إلى عبشك أو أن يبلغه أمـرك عن طريق الفتـاة نفسها؟ سترمي بنا إلى مركز حرج...

فقال حسنين مبتسمًا:

ـ والله يا أخي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أتركها ما تركتها أو أهلك دونها. . .

فضحك حسين على رغمه، ثمّ قال وهو يستعيد مظهر الجدّ والرزانة:

ـ ماذا تريد منها؟

يا له من سؤال! يبدو غاية في البساطة ولكن من له بأن يجيب عليه، ولم يكن طرح على نفسه لهذا السؤال فلم يدر له جوابًا. كان اندفاعه بوحي من عواطفه وغرائزه دون حاجة إلى تفكير. ثمّ قال في حيرة:

- ـ في مثل حالتي لا تفرّق بين الباعث والغاية.
  - ـ لا أفهم ما تقول.
    - ـ ولا أنا بفاهـم!
  - \_ إذن دعها وشأنها كها قلت لك.
    - ـ لن أزال وراءها حتّى...

فتفحّصه حسين بنظرة كئيبة وتمتم متسائلًا:

- ـ حتّی ماذا؟
- ـ حتّی تقع کہا وقعت.
  - ـ ثمّ؟!

فقال الشابّ الحائر:

۔ حسبی هٰذا!

فهزّ حسين رأسه في حدّة وقال:

أنت مخطئ. إنّها فتاة مهذّبة، ومن أسرة طيّبة،
 ولن ترضى عن سلوكك.

ـ هي ما قلت وأكثر ولٰكنِّي لن أتخلَّى عن أملي. .

وقام إلى المكتب فأخذ كتبه وكرّاساته وعاد إلى الفراش ثمّ وضعها على حافة النافذة المغلقة التي تلي فراشه مباشرة، وجلس متربّعًا حيالها كأنّه جالس إلى مكتب، فسأله حسين متعجّبًا:

- ـ لِمَ لا تجلس إلى المكتب؟
- ـ أريد أن أتربّع لأدفئ ساقيّ.

وكان يفكّر في أمر ذي بال ففتح كرّاسة واقتطع منها صفحة وأمسك بالقلم وراح يعمل ذهنه في اهتمام ووجد واضطراب. «سأكتب لها كلمة. لن تتاح لي فرصة لمخاطبتها فلا حيلة لي إلّا لهذه. ولكن ماذا أكتب؟». وركّز فكره مستعينًا بالسكون الذي يغشى

الحجرة لا يخدشه شيء إلّا خشخشة أوراق الكرّاسة إذا قلّبها حسين، ولكن أخذت أذناه تستبين صوت راديو يتسلّل من النافذة المغلقة وانيًا من بيت من بيوت العطفة. وقطّب متظاهـرًا بالضجـر ولْكنّه ارتـاح إلى سهاعه هربًا من حيرة أفكاره. وأصغى إلى «عادت ليالي الهنا» فسلّم سريعًا بمجامع نفسه وجاش صدره بالحنان وندى بالعطف وهفا قلبه نشوة للحبِّ والحياة. وغمرته موجة حماس فامتلأ نشاطًا وتمنّى لو ينطلق إلى الخلاء متلفِّعًا بالظلام. وجعل يغيب عن النغم رويدًا بعد أن فتح لروحه أبواب جنّة عامرة بالأحلام والرؤى. «يجب أن أكتب كلمتين. جملتين فحسب، حتّى لا أسوّد إلَّا ورقة صغيرة إذا رميت بها عند قدميها لم يستبنها أحد». وحرَّك القلم كاتبًا: عزيزتي بهيَّة إنَّ آسف جدًّا لأنَّ أغضبتك. «أليس الأفضل أن أقول: لا تغضبي يا عـزيزت؟ . . سيّان . ثمّ ماذا؟ ينبغى أن أعـترف لها بحبي. أريد جملة غير مبتذلة. اللّهم عونك.» وقطع حسين عليه تفكيره متسائلًا:

- ـ ماذا تكتب؟
- ـ موضوع إنشاء.
  - ـ ما هو؟
  - فقال بلا تردد:
- ـ أثر الموسيقي في نهضة الأمم. . .

عزيزتي بهية، إنّي آسف جدًّا لأنّي أغضبتك. أيحقّ لك الغضب لأنّي أحبّك؟ «يكفي هذا فخير الكلام ما قلّ ودلّ. كلّا لا يكفي. النغمة ناقصة. استشهد ببيت من الشعر. كلّا فهذا يشير الضحك عادة. وضحكة واحدة خليقة بأن تفوّت عليّ الغرض. جملة أخرى مؤثّرة. يا ربّ يا معين!» ووثبت إلى ذهنه عبارة لا بأس بها فشرع يكتب: والله ما فعلت ما فعلت. . ولكن حسين قاطعه مرّة أخرى قائلًا:

- ـ هل انتهيت من نقط الموضوع؟ فانزعج حسنين في غيظ مكتوم:
- ـ تقريبًا. . عن إذنك لحظة واحدة!

وعاد إلى الخطاب في تصميم من يريد الفراغ منه فكتب: والله ما فعلت ما فعلت إلّا لأنّى أحبّـك. تقول:

ـ ستّ زينب تثني عليك جميل الثناء. وإنّي أتوسّم فيك الخبر. . .

فابتسمت نفيسة ابتسامة باهتة وانفرجت شفتاها دون أن تنبس بكلمة. «لعلّها قالت إنّي خيّاطة ماهرة. هذا حسن. أمَدْح أم ذمّ؟ لا أدري. ترى هل قصّت عليك نبأ أسرتنا؟ كان أبي كأبيك. وكنت سيّدة مثلك. وطالما انتظرت العريس ولْكنّه لم يأت. ولن يأتي، وسألت العروس في رقة وهي تعلم الجواب:

ـ لماذا ترتدين السواد؟

فأجابتها في حزن:

ـ توفّي والدي منذ شهرين. وكان رحمه الله موظّفًا في وزارة المعارف.

ـ حدّثتنا بذٰلك ستّ زينب. البقيّة في حياتك.

حياتك الباقية. نحن من بنها، وخالتي تقيم هناك
 مع زوجها الذي يملك محلجًا للقطن.

ودخلت عند ذاك خادم حاملة بقجة فوضعتها إلى جانب سيّدتها وذهبت. وحلّت العروس عقدتها فانحسرت عن كوم من الحرائر مختلفة ألوانها. وأدركت نفيسة من النظرة الأولى أنّها أقمشة للثياب الداخليّة. ولعلّها أرسلت بالفساتين إلى خيّاطة كبيرة، وارتاحت لهذا لأنّها كانت تشفق من أن تعرّض سمعتها لتجربة شاقة لا قِبَل لها بها، عمل في حدود طاقتها وربح مضمون. وقامت إلى مجلس العروس وراحت تتفحّص الأقمشة وتتحسّمها قائلة:

ـ مبارك عليك. يا له من حرير نفيس.

فافترّ ثغر العروس عن ابتسامة سعيدة وقالت:

ـ نبدأ الآن بالقياس. وعلى فكرة أعندك مانع من مباشرة العمل هنا في بيتنا؟ عندنا ما تحتاجين إليه من الأدوات كلّها، وليس ثمّة أطفال في البيت، وفضلًا عن هٰذا كلّه فبيتنا غير بعيد من عطفتكم فتستطيعين الحضور كلّ يوم في غير مشقة.

ولم تَرَ نفيسة بدًّا من أن تقول:

\_ لك ما تشائين يا هانم. .

وقامت الفتاة ووقفت أمامها، وجعلت نفيسة تقيس

وسأحبَّك ما حييت، ولا حياة لي إلَّا برضاك عتى.

وأعاد قراءتها بعناية، ثمّ تنهّد في ارتياح عميق، وطواها وثنى طرفيها ثمّ أودعها جيبه. «سأنتهز فرصة اقترابها من الباب، أو مروري بها في الصالة، ثمّ أرمي بها إليها، وليكن ما يكون»...

# - 19 -

وجدت نفيسة نفسها في حجرة متـوسّطة الحجم، قامت على جانبيها كنبتان كبيرتان وبضعة مقاعد، أمّا أرضها ففرشت ببساط أسيوطئ، وفي جدارها المواجه لمدخلها شرفة تطلُّ من الدور الرابع على شارع شبرا. كان الأثاث قديمًا والظاهر أنّ الحجرة كانت معدّة لجلوس الأسرة في أوقات الفراغ كما يمكن أن يُستدلُّ عليه من وجود الراديو بداخلها على كثب من الباب. وقد لاحظت الفتاة مذ وطئت قدماها الشقّة أنّها على قدر وافر من الجاه يبدو في الصالة الصغرى التي أثَّثت كمدخل للبيت، والصالة الكبرى الفاخرة المعدّة للسفرة، فحقّ لها أن تصدّق صاحبة بيتهم بعطفة نصر الله حين قالت لها «جئت لك بيزبونة ملآنية، عروس ومن أسرة كريمة، فأرجو أن تخيطي ثيابها بما تستحقّ من عناية علّهما تفتح لـك مغلق الأبواب. وكانت نفيسة مضطربة لدخولها بيتًا غريبًا للعمل أوَّل مرّة. وجلست على مقعد قريب من الباب تنتظر. وكانت ترتدي ثوب الحداد وقد أرسلت شعرها الأسود في ضفيرة قصيرة فبدا وجهها العاطل من الزواق والحسن شاحبًا بائسًا. «بيت غريب وأناس غرباء. خطوة جديدة في سبيل المهنة. لست إلَّا خيَّاطة. ليست كرامتي التي تعزّ عليّ وأكن كرامتك أنت يا أبي». ولم يطل بها الانتظار إذ جاءت من الحجرة فتاة في العشرين على حسن ورشاقة، فقامت تستقبلها، وسلَّمت عليها القادمة وهي تلقى نظرة متفحصة ثم قالت:

- أهــلًا وسهـلًا. حضرتـك الستّ نفيسـة التي أرسلتك ستّ زينب؟

فقالت الفتاة في حياء:

ـ نعم يا هانم. وحضرتك العروس؟

فأومأت بالإيجاب مبتسمة، ثمّ جلستا، وهي

الأقمشة عليها. امتلأ أنفها الغليظ برائحة الحرير الجديد، وشعرت لمسّه وهمو ينزلق بمين أصابعها بإحساس غريب، فيه اشتهاء وفيه ألم. بيد أنَّها أحسَّت كذلك، حيال استسلام الفتاة وما تعقده على مهارة يديها من رجاء بنوع من السيادة. فكأنَّها ظفرت بأمل في العزاء، ولكنّه سرعان ما فتر وأخلف وراءه يأسَّـا قاتمًا «عـروس وحريـر أحقًا أخيط لهـذه الثياب لهـٰـذه العروس؟ . كلَّا لهذه الثياب الداخليَّة تهيًّا للعريس قبل العروس! . . ستداعب أنامله أهدابها الناعمة ومادّتها اللطيفة. إنَّي أشارك في هٰذا الزواج. وسأشارك في زيجات كثيرة دون أن أتــزوّج، قانعــة من لهــذا كلّه بأحلامي المحرقة. يا لها من فتاة مليحة وسعيدة. تكاد السعادة تتوهَّج في عينيها، اليوم تجهَّز الحرير، وغدًا تنتظر الحبيب، وتتنسّم أنفاس الأمومة الحارّة تهفو عليها من أفق وردئ. طالما حلمت بهذا وأبي يقول لي إنَّ الخَفَّة أنفس من الجمال، ثمَّ بلغت الثالثة والعشرين بين الإشفاق والرجاء، وبموته مات الرجاء. لماذا خُلقت هٰكذا دميمة؟. لماذا لم أخلق كإخوتي الذكور؟ ما أجمل حسنين، وحسين، حتى حسن، إنَّى ميتـة كأبي، وهو في باب النصر وأنا في شبرا، وسمعت العروس تسألها:

> - أتحبّين أن تتسلّمي بعض أجرك مقدّمًا؟ فقالت بعجلة:

> > ـ لا داعى لذلك مطلقًا.

ثم عضها الندم على ما قالت فتضاعف حنقها ويأسها. وسمعت أطيط حذاء يقترب فرفعت رأسها نحو الباب فرأت شابًا يدخل الحجرة هاشًا، وأقبل على العروس فالتحمت يداهما، وتبادلا ابتسامة سعيدة، ثمّ سألها:

- ـ أين والدتك؟
- ـ في حجرتها.

ثمّ التفتت إلى نفيسة وقالت تقدّم لها الشابّ:

- ـ حسّان خطيبي .
- ثمّ عطفت رأسها إليه قائلة:
  - ـ ستّ نفيسة الخيّاطة . . .

وغادرت بيت العروس قبيل الأصيل متعبة. وكانت عطفة نصرالله تبعد عن البيت محطّتين فشقّت طريقها بين السابلة على مهل وتراخ. وأنعشها الهواء البارد فحمّت خطاها. ووجدت ذكريات ممّا مرّ بها في بيت العروس تنثال على خيّلتها في لـذة وألم معًا: كانت تجلس على كنبة وقد جلس الخطيبان على الكنبة المقابلة. كانا ملتصقين. وكانا يتحدّثان في صوت مسموع حينًا، وينخفض حينًا فيصير مناجاة وهمسًا. وكم ودّت وقتذاك أن ترفع رأسها عن الماكينة إليها ولكنمًا خافت وعقلها الحياء أن تلتقي عيناهما بعينيها. ومرّة رفعت عينيها من تحت رأسها المنحني فوقع نظرها على ساقين ملتصقتين، ثمّ انتبهت على العروس وهي تضربه على يده قائلة في لهجة تنمّ على الدلال والوعيد:

\_ حذار!

استغرقها الخيال حتى كادت تصطدم بالمارّة، ثمّ دخلها إحساس نهم بالتحرّق إلى الحبّ. لم تحظّ طوال حياتها بقلب بحبِّها ويعطف عليها، ولم تجد من متنفِّس عن توتّر أعصابها إلّا في الضحك والسخرية من نفسها وإخوتها والناس فاشتهرت بالعبث الضاحك المذي تتوارى خلفه مرارة في الأعماق. ولم تكن لها حيلة في إحساسها فالواقع أنّ غريـزتها الأنشويّة كـانت الشيء الوحيد بها الذي سلم من النقص والضعف واستوى ناضجًا حارًّا، فلم يخلُ صدرها من عداب سجين وقفت له تربيتها وكرامتها وأسرتها بـالمرصـاد. ولْكنّ منظرًا كالذي رأته اليوم ببيت العروس كان خليقًا بأن يهزّها هزّة عنيفة قاسية. ولمّا تخايلت لعينيها عطفة نصرالله عابثها أمل جديد داعبها كثيرًا في الأيّام الأخيرة. هنالك بقالة عمّ جابر سلمان التي تقع قبل عهارتهم بقليل، أو هناك سلمان جابر سلمان ابن عمّ جابر وصبيّه. ولقد اعتادت التردّد على البقّالة بعد طرد الخادم لابتياع ما يلزمهم فعرفت الفتى معرفة أخذت تزداد بكرور الأيّام. واستحضرت صورة الفتى بقامته الطويلة المائلة للامتلاء ووجهه البيضاوي الأسمر،

وعينيه الضيّقتين، وتساءلت ترى هل حقًّا يبدي نحوها اهتمامًا أو أنَّها واهمة؟ خيَّل إليها كثيرًا أنَّه يبتسم إليها في تردِّد ولعلَّه لم يستطع أن ينسى بعد أنَّها كريمة كامل أفندي علىّ. وكانت على جفوة طلعتها تحظى بمظهر الفتيات المحترمات، أمّا سلمان فيها هو إلّا ابن بقّـال بسيط، ولا تعلو منزلته في دكَّان أبيه عن صبيّ. وكانت تعلم بهذا كلّه ولكن لم يكن بوسعها أن تنفر من إنسان أيًّا كان إذا أبدى نحوها ميلًا. لا يسعها إلَّا أن تحبّ من يحبّها. بيد أنّها رُدّت فجأة إلى فتور وامتعاض وأطبق عليها شبح اليأس القديم؟ وكان قلبها يقول لها: لا تغرّري بنفسك ولا تسمحي لكواذب الأمال أن تعبث بعقلك. ارتضى اليأس، واقنعى منه بالراحة وهى السلوى الوحيدة لفتاة مثلك لا مال ولا جمال ولا أب لها. ولْكنَّها كانت تعلم أنَّها لن تطيع قلبها أو \_ على الأصحّ \_ صوت مخاوفها. وكانت تزداد استسلامًا كلّما قربت من عطفة نصرالله وعاودها الأمل والحنان. الله قادر على كلِّ شيء. وكما يقضى عليها بالأحزان يهب إذا شاء الأمل والعزاء، ما لى من رجاء سواه. ولن يخيب عنده رجاء. لم أجن ذنبًا أستحقّ عليه الهوان. ولم تجن أسرتنا ذنبًا. فلا بدّ أن تنكشف هٰذه الغمّة. ولكن مَن سلمان؟ هل يرضى به حسنين؟ إنّهم جميعًا ذوو كبرياء ولا أظنّ الفقر بغالب على كبريائهم. وحسن ليس لـه من الأمر شيء. حسن!! ليته يغيّر من طبعه وينتشلنا ممّا نحن فيه. لا معاش أبي ولا عملي بكافيين فهاذا صنع هو؟ لن يرضى أحد بسلمان ولن يأتي من هو خير منه. ومن أدراني أنّه يفكّر في حقًّا!؟.» ومالت إلى العطفة تسبقها عيناها إلى بقَّالة عمَّ جابر سلمان حتَّى بلغتها. وخطر لها أن تمضى إليها لتبتاع شيئًا، أيّ شيء، ومضت إليها دون تردّد. كان عمّ جابر سلمان العجوز جالسًا إلى مكتبه الصغير عاكفًا على دفتر الحسابات، بينا وقف ابنه الشابّ سلمان جابر وراء الطاولة التي تعترض مدخل الدكّان. وانتبه الفتى إليها حال وقوفها أمامه فنظر إليها متهلّل

الوجه وقد لمعت عيناه الضيّقتان. كانت قسماته تشي بالغباء والحيوانيّة والجبن، وكان شاربه الصغير الشيء

الوحيد الذي يمكن أن يتّصف بالجمال في وجهه. وأبي إلّا أن يبادرها بالكلام فقال:

أيّ خدمة يا ستّ نفيسة؟
 فقالت الفتاة وهي ترمش ارتباكًا:

ـ حلاوة طحينيّة بقرش.

فتناول السكّين وقطع لها قـطعة وافيـة، ثمّ قشط قطعة صغيرة وهو يقول بصوت منخفض:

ـ هٰذه الزيادة إكرامًا لك يا ستّ نفيسة.

ولف الحلاوة في ورقة وقدّمها لها، ثمّ أخذ القرش وهو يلحظ أباه بطرف خفيّ، ولمّا وجده مكبًا على الدفتر، تشجّع وقال همسًا:

\_ سأحتفظ بقرشك بركة!

فابتسمت ابتسامة خفيفة وذهبت. ابتسمت عمدًا كَأَنَّهَا تَشْجُعُهُ وَتُرْخُبُ بِهُ. وقد كُلُّفها هٰذَا جِهِدًا كَبِيرًا. «لم يعد يقنع بلغة العيون فتكلّم، وحسنًا فعل». وعلى رغم ضآلة شأنه ومنظره اهتزّ قلبها سرورًا، وجاش صدرها بالانفعال. وكانت تخيّلت لهذا الموقف ـ قبل أن يحدث ـ وهي عاكفة على عملها ببيت العروس فلم يفترق الواقع عن الخيال إلَّا قُلْيلًا. تخيَّلت نفسها واقفة أمامه لتبتاع الحلاوة فجعل يلتهمها بعينيه ثمّ قال لها وهو يتناول القرش «أنت أحلى من الحلاوة». حقًا لم. يقل هٰذا ولٰكنّه قال قولًا يضاهيه. وتنهّدت بارتياح ثمّ طار خيالها إلى ذكريات عشّاقها الغابرين! كان أوّلهم وزيرًا وقد رأته في صفحة مجلّة المصوّر ثمّ راحت تنسج حول صورته وشيًا من أحلامها حتى أنجبت له غلامًا فريدًا وكان فريد أفندى محمّد نفسه العاشق الثاني، وبسببه خاصمت في الخيال زوجه وأسرته. أمَّا سلمان فهو أسوأهم حالًا ولكنّه العاشق الوحيد الحقيقي. وليًّا بلغت منتصف الفناء خافت أن تلومها أمَّها على قضاء النهار خارج البيت فضاق صدرها وقالت كأتما ترد عليها:

- كفّي عن لومك فها عدت أحمل أكثر تما بي. وعلا صوتها ورن في بئر السلّم فنظرت فيها حولها بحذر، وكتمت بأصابعها ضحكة كادت تفلت من شفتيها!!

غادر حسنين شقّة فريد أفندي محمّد، وأغلق الباب وراءه. كان من الكآبة في غايــة، واتُّجه نحــو السلُّم طاويًا صدره على اليأس والقهر ولٰكنّه توقّف ويده على الدرابزين، ورفع رأسه متتبّعًا حفيف ثوب. فرأى طرف فستان أو معطف وقد عبر صاحبه بسطة السلّم الأخيرة المفضية إلى سطح العمارة. من؟! من عسى أن يرتدي لهذا اللون الأحمر من سكّان العمارة الذين يعرفهم حقّ المعرفة؟ ودقّ قلبه بعنف وشعر بقوّة تدفعه إلى أعلى فألقى على الباب المغلق نظرة حذر وأنصت في انتباه وقلق ثمّ تحوّل عن موقعه وقطع الردهة أمام الشقّة على أطراف مشطه متّجهًا صوب السلّم الأخير الصاعد إلى السطح: لعلّها هي. لم يعد يراها منذ ألقى برسالته المطويّة تحت قدميها، لا في الحجرة ولا في الصالة. اختفت غاضبة ولا شكّ غير عابئة برسالته وعواطفه، ولم تعد ساعات الدرس بعدها إلَّا عـذابًا وضجرًا. وقد ارتقى السلّم دون أن يحدث صوتًا حتى بلغ البسطة الأخيرة فرأى شعاع الشمس الماثلة للغروب في مستوى عينيه، ونسمت على جبينه موجات لطيفة من الهواء، وألقى على السطح نظرة شاملة ما بين سوره المطلّ على عطفة نصرالله وسوره الخلفيّ فلم يجد أثرًا لإنسان، ولم يكن به من قائم إلّا حجرتـان خشبيّتان للدجاج، إحداهما في مواجهة باب السطح، والأخرى في ركن السطح عند طرف السور الخلفيّ وهي الخاصّة بأسرة فريد أفندي، واقترب من الحجرة البعيدة في سكون ووقف قريبًا من بابها مرهف السمع ولم يسمع بادئ الأمر إلَّا قوقـأة الدجـاج، ثمَّ سمع صوتًا يدعو الدجاج «ك ك ك ك» فلم يستطع أن يتبيّن حقيقة صاحبه، وخاف أن تكون الأمّ التي بالـداخل فتراجع خطوة مضطربًا، وهمّ بالهيروب، ولكن فُتح الباب وبدت على عتبته بهيّة في معطف أحمر. واتّسعت عيناها الزرقاوان دهشة، وثبت بصرها عليه في ذهول،

ثمّ تضرّج وجهها بحمرة شديدة كانّ صفحته استحالت رقعة من مخمل المعطف. ولكن لم يدم لهذا

إلَّا لحظات، ثمَّ تمالكت نفسها فجاوزت العتبة

وأغلقت الباب، وابتعدت عن موقفه متجهة إلى الباب. ولم يسمح لها بالإفلات فوثب خطوتين ووقف معترضًا سبيلها، فحدجته بنظرة غضبى واستقام رأسها في حدّة وقالت مستنكرة:

ـ لهذا كثير!

فقال الشابّ بجرأة ورقّة معًا:

دائيًا غضبى! إنّي أعجب لحظّي فيا أجد منك غير الغضب!

فلاح في وجهها الضجر وقالت باستياء:

ـ دعني أمرّ من فضلك. . .

فبسط ذراعيه كأنّه يريد سدّ الفراغ كلّه وقال:

ملذه فرصة لم يكن بوسعي أن أحلم بها فلا يمكن أن أدعها تفلت من يدي. ويحقّ لي أن أستبقيك بعض الموقت بعد اختفائك المتعمّد الذي عذّبني أشدً العذاب، لماذا تختفين؟ أو دعيني أسألك ماذا وجدت برسالتي؟

فقطّبت في استياء وقالت بحدّة:

\_ أتذكر لهذه الورقة! يا لها من جرأة غير محمودة لا أوافق عليها. .!

وكان يرنو إليها بين الأمل والخوف. «هل أصدّق لهذا الغضب الظاهر؟.. قلبي يحدّثني بأنّه مبالغ فيه. لعلّه عرض من أعراض الحياء. إنّه كذلك حتمًا. لو أرادت أن تشقّ طريقها ما وسعني منعها. لا أريد أن أصدّق. ولكن لماذا أصرّت على الاختفاء؟» وقال باستعطاف:

\_ جرأة مُملت عليها بعد أن أعياني الصبر! فهزّت رأسها متبرّمة وتمتمت:

\_ الصبر! لا تعبث بهذه الألفاظ، ودعني أذهب من فضلك.

فقال في صدق وحرارة:

ـ ما قلت إلّا الصدق. والصدق وحده كان محرّضي على كتابة رسالتي الصغيرة، فكلّ ما بها صدق. وإنّه ليسوءني كلّ الإساءة ألّا تلقى عواطفي منك إلّا الغضب والنفور!

وازدرد ريقه وهو يلهث ثم استدرك قاثلًا بصوت

متهدّج:

ـ أجل إنّي أحبّك . . .

وأدارت وجهها جانبًا، وهي لا تزال مقطّبة كما بدا من انقباض حاجبها وزمّة شفتيها، ولكنّها لاذت بالصمت قليلًا ـ ممّا بعث فيه روحًا جديدًا من الأمل ـ ثمّ قالت بصوت بدا ألطف موقعًا ممّا سبقه:

دعني أذهب. ألا تخشى أن يقتحم السطح علينا احد؟!

ربّاه! ألم يعد يضايقها شيء إلّا أن يقتحم السطح عليها أحد؟! وتمشّت في جوارحه نشوة سرور، فقال بحاس وعيناه العسليّتان تضيئان بنور جيج:

- دعيني أفصح لك عن شعوري. إنّي أحبّك. أحبّك أكثر من الحياة نفسها. بل ليس في الحياة من خير إلّا أنّي أحبّك. لهذا ما كتبته. وما أقوله وما أعيده. صدّقيني ولا تلزمي السكوت فيا أطيق لهذا السكوت.

فعطفت وجهها نحوه فطالع في صفحته النقية الرزانة والجدّ ولكن خيّل إليه أنّه يرى نوعًا من التأثر لعلَها بالغت في كتهانه. ثمّ سمعها تقول بصوت منخفض كالهمس:

ـ حسبك! . . هلّا تركتني أذهب؟!

تابى أن تجلو لهذا القناع! لشدّ ما تستكين لحيائها. وتنهّد بصوت مسموع وتمتم:

ـ لا أريد أن أعود لعذابي بغير نفحة أمل. لقـد فتحت لك صدري وأريتك قلبي ولا أطمع في أكثر من كلمة طيّبة تردّ إلى روحي...

ولْكنّها بدت أعجز من أن تقول لهذه الكلمة، واشتدّت عليها وطأة الارتباك فندّت عنها لهذه العبارة:

ـ ربّاه! . . كيف أغادر هذا المكان!

فغلبه التأثّر، ولكن زاده التعلّق بـالأمـل عنـادًا وإلحاحًا فقال بحرارة:

- لا تجزعي لهكذا؛ إنّي أحبّك. ألا يشير لهذا الاعتراف في نفسك إلّا الضيق!؟ لن أعود يائسًا إلى العذاب. لن. لن. .

\_ وبعده!؟

وتفحّص وجهها المورّد في سمرة المغيب الهادشة فاستفرّته عاطفة هيام جامحة فشعر بأنّ الهلاك أهون من التراجع وقال باستعطاف منبعث من الأعماق:

كلمة واحدة! إذا لم تستطيعي فإيماءة... وإذا تعذّر لهذا فحسبي صمت أستشف منه الرضى!

فتحرّكت شفتاها دون أن تنبس، ثمّ التصقتا، ثمّ عطفت عنه وجهها وقد اشتدّ تورّده عمقًا. ووثب قلبه في صدره من حرارة النشوة، وهتف في طمع متزايد:

ـ ألهــذا الصمت اللذي أريــده!؟ إنّي أحبّك، وأعاهدك أن أكون لك حتّى الموت.

ومال وجهها إلى الوراء أكثر دون أن تخرج عن صمتها المحبوب فسرت في جسده هزّة سرور طاغية حتى سكر بصره، وما يدري إلّا وهو يهفو إليها، ولكتّها تراجعت في جفول كمن يستيقظ من حلم عميق على هزّة عنيفة، وتفادت منه فيها يشبه الوثب، ثمّ ولّت مسرعة. وتسمّر في مكانه مرسلًا وراءها بصرًا هائيًا حنونًا حتى غيّبها الباب. وتنهّد من القلب وأطلق بصره بعيدًا في سمرة المغيب، والأفق أطياف وشيات، فأحسّ بروحه تذوب في الكون وتفنى في بهائه. ثمّ تحرّك في بطء مخمورًا متوهّجًا حتى شارف الباب، ولكنّه شعر وهو يمرّ بالحجرة الخشبيّة الأخرى بشيء ولكنّه شعر وهو يمرّ بالحجرة الخشبيّة الأخرى بشيء غذب إحساسه فلاحت منه التفاتة إلى يساره فرأى أخاه حسين واقفًا وراء جدار الحجرة.

- 77 -

وقال بدهشة:

\_ حسين!

وسرعان ما لاحظ تغيّر لونه. كان الشابّ غاضبًا مكفهر الوجه. وكان يبذل غاية جهده ليضبط أعصابه ويتالك نفسه. وتساءل حسنين عمّا جاء به إلى السطح ورجّح أن يكون ـ حين صعد لإعطاء درسه ـ لمحه وهو يرتقي السلّم محاذرًا إلى السطح فشكّ في الأمر وتبعه! هذا هو التفسير المعقول. بيد أنّ التواري وراء الجدران لاستراق النظر والسمع ليس من شيمه! ولم يدر له بخلد أن يسأله عمّا جعله يقف هذا الموقف، وعلى العكس من هذا تولّاه الحياء والارتبك. ولم يكن الآخر

\_ على تغيره \_ بأقل منه حياء وارتباكًا. لعلّه أراد أن يداري حياءه وارتباكه بالتهادي في الغضب فقال:

\_ رأيت أمورًا ساءتني كثيرًا. كيف تطارد الفتاة لهذه المطاردة الوقحة؟! لهذا سلوك شائن لا يليق بجار يحترم واجبات الجيرة!

ووجد حسنين في لهجة أخيه القاسية ما أنقذه من حيائه وارتباكه فقال عابسًا:

\_ ما أتيت منكرًا!! ولعلُّك سمعت ما قالت!

فأغضى حسين عن ملاحظته الأخيرة وقال بحدّة أشدّ:

ـ وهل من منكر وراء اعتراضك لسبيلها على لهذا النحو غير اللائق؟!

\_ لا أحسبها تعده كذلك!

فقال حسين:

ـ ستخبر أباها. . .

ـ لن تخبره. . . ا

فتناهى الحنق بحسين وقال بحدّة:

لشـد ما خفت أن تتهجم عليها، ولـو فعلت الأدبتك تأديبًا قاسيًا!...

ودهش حسنين لهذا الموعيد المتأخّر فكاد يطيح المغضب برأسه، ووثبت كلمات شديدة إلى طرف لسانه ولكنّه نجح بأعجوبة في القبض عليها. وصمت مليًا حتى ذهبت عنه وقدة الغضب ثمّ قال:

ما كان لك أن تخاف حدوث شيء كهذا. . .
 فتفكر حسين قليلًا ثمّ قال متراجعًا:

\_ يسرّني على أيّة حال أن أسمع هذا القول. وإذا حقّ لي أن أنصحك فنصيحتي إليك أن تلزم دائمًا جادّة الشرف.

فقال الآخر ببرود:

ـ لست في حاجة إلى مثل هٰذه النصيحة...

وغادر موقفه فتبعه حسين، ونزلا معًا دون أن ينبس أحدهما بكلمة. ولم يذهب حسين إلى شقّة فريد أفندي ولاحظ حسنين لهذا دون تعليق. أمّا الأمّ فقالت لحسين متسائلة:

ـ ما الذي عاد بك سريعًا!

فقال حسين:

له يحفظ سالم درسه السابق وسأعود إليه غدًا.... وذهبا الى حج تما فحلس حسين الى ك سنة من

وذهبا إلى حجرتها فجلس حسين إلى كرسيّه من المكتب، ومضى حسنين إلى النافذة ففتحها وجلس على حافة الفراش. «أسوأ نهاية لأحسن بداية: ما أحمقه! كيف سوّلت له نفسه التجسّس عليّ. أفسد عليّ شاعريّة الموقف السعيد. كلّا لا يمكن أن يفسدها شيء. سيزول كلّ شيء وتبقى هي وضيئة سعيدة باهرة. هيهات أن أنسى لحظة الصمت الناطق. قالت كلّ شيء دون أن تنبس بكلمة...».

ـ أُغلق النافذة هل أنت مجنون؟!

أفزعته صيحة أخيه، ثمّ ركبه الحنق والعناد فقال:

ـ الجوّ محتمل ولطيف. . .

فصاح به حسين:

\_ أغلق النافذة بلا مكابرة...

فحملته لهجة أخيه على التهادي في العناد فقال:

ـ انتقل إلى الكرسيّ الآخر تبتعد عن تيّار الهواء إن

كان ثمّة تيّار!

فنفخ حسين متغيّظًا وقام إلى النافذة فأغلقها بشدّة ففرقعت في السكون طقطقة مزعجة وتحطّم لوح من الـزجاج. وساد صمت ورعب، وسرعان ما أعماه الغضب فلطم حسنين صارخًا:

أنت السبب!.

وجنّ جنون حسنين فضربه بقبضة يده في رأسه، ثمّ اشتبكا في عراك. وما لبثت الأمّ ونفيسة أن هرولتا إلى الداخل، وبحضور الأمّ كفّ كلاهما وهو يدمدم ويهينم. ووقفت الأمّ حيالهما تردّد بينهما بصرًا غاضبًا، ثمّ استقرّت عيناها على الزجاج المحطّم. وتساءلت في هدوء ينذر بالعاصفة:

ـ ما خطبكها؟

فقال حسنين بعجلة ولهوجة:

ـ كـان يغلق النافـذة بقـوّة فتحطّم الـزجـاج ثمّ لطمني...

وقال حسين بصوت متهدّج:

- فتح النافذة في هٰذا الجوّ البارد فيطلبت إليه أن

يغلقها فأبى بوقاحة فقمت لأغلقها بنفسي وحصل ما حصل...

فزفرت الأمّ قائلة:

ـ رحماك يا ربّي ألا يكفيني ما بي!

وقبضت بيديها على منكبيهما وجذبتهما إلى وسط الحجرة، وصاحت في وجه حسين قائلة:

ـ ألا تخجل من نفسك وأنت في سنّ الرجال.

ودفعته في صدره بقبضة يدها مرّتين، ثمّ لطمته، وانقضّت على حسنين الذي تراجع وهو يصبح:

ـ هــو البـادئ بــالضرب، وهـو الــذي حــطّم الزجاج...

ولَكُنّها هموت بكفّها على فمه، ثمّ كيّلت له الضربات على رأسه ووجهه حتّى حالت بينهما نفيسة. وصاحت المرأة:

ـ حذار أن أسمع لأحدكها صوتًا. أمّا النافذة فستبقى مكسورة حتّى تصلحاها بنفسكها...

وغادرت الحجرة منكفئة الوجه تملأها تعاسة لا حدّ لها. ولبثت نفيسة بينهما برهة محزونة ثمّ تمتمت:

> - زمن العراك انتهى. أنتها رجلان الآن! ثمّ خاطبت حسين مبتسمة:

- ضقت بالهواء لحظة فهاذا أنت فاعل الآن وقد فتحتها إلى الأبد؟! ألصِقا جريدة مكان الزجاج وإلّا فعليه العوض فيكها...

ولمّا لم تجد لقولها الأثر الذي انتظرت غادرت الحجرة. وعاد حسين إلى كرسيّه صامتًا على حين ارتمى حسنين على الفراش منفعلًا. كثيرًا ما ينتهي الشجار بينها بتدخّل الأمّ على هذا النحو. ولم تكن حياتها تخلو من ملاحاة وشجار على صداقتها الوطيدة؛ وصحبتها التي لا غنى لأحدهما عنها. وكانت الغيرة كثيرًا ما تعكّر عليها صفوهما ولكنّها ظلّا رغم هذا صديقين يتبادلان الأخوة والحبّ ولا يستغني أحدهما عن صاحبه. وكان الأوّل حسين أعقل الأخوين وحسنين أقواهما، فكان الأوّل يقوم بمهمّة الإرشاد والتوجيه فيها يعرض لهما من مشكلات يتعلّق أغلبها باللعب والمسائل الاقتصاديّة الصغيرة، وكان الآخر يحمل عبء الدفاع الأكبر فيها

يشتجر بينهما وبين الآخرين من عراك، خصوصًا وأنَّهما كانا يتفاديان من الاستعانة بحسن إذا اشتد الخصم عليهما أن يتحوّل النزاع من عراك بين تلاميل متخاصمين إلى معركة حقيقيّة دامية وخيمة العواقب، بيد أنّه أصبح من النادر جدًّا أن يتشاجرا في الأعوام الأخيرة، وندر بالتالي أن تؤدَّبهما الأمّ بالضرب، وقل سُبقت المعركة الأخيرة بفترة سلام طويلة كادت تقارب العام. ومهما يكن من أمر فلم يكن أثر الخصام ليحول بينهها أكثر من يوم، ثمّ يبدأ المعتدي بمخاطبة أخيه في شيء قليل من الارتباك، ولا يلبثان أن يتناسيا العراك كأنّه لم يكن. شخص آخر كان يعاني من شجارهما أكثر ممّا يعانيان، هي الأمّ، فكان يترك في نفسها ألمًّا عميقًا ونكدًا متغلغلًا. ولم تجد من وسيلة لتأديبهما خيرًا من الضرب لعلَّه يصلح ما أفسد الأب بتدليله لهما. ولم يكن أبغض لنفسها من أن يشذُّ أحد أبنائها عن حدوده، أو أن يبدر منه ما يعبد افتئاتًا على رابطة الأسرة المقدَّسة. وكان لها مِن حَسَن عبرة بذلَّ الحياة أهون عليها من أن تتكرّر. وحسن نفسه لم ينج من لكماتها ولكن بعد فوات الأوان وضياع الفرصة. وكانت لا تفتأ تلوم نفسها وأباه عـلى تلفه، ويعـذُّبها أشد العذاب أنَّه كان ضحيّة للتهاون والفقر. ومَرُّ شطر من الليل والشقيقان صامتان جامدان، واشتدّ السكون بعد أن آوت الأمّ ونفيسة إلى حجرتها. ثمّ بدأ حسين يطالع في كتـاب محاولًا أن يـركّز انتبـاهـه المشتّت. وراح حسنين يراقبه اختلاسًا وهو يتساءل ترى ماذا يجد نحوه؟ وكان يحظى بـذكريـات جميلة خليقة بأن تعزّيه عمّا أصابه وبأن تثيبه إلى طمأنينته. وسرعان ما رفّت على شفتيه ابتسامة. وكلّ شيء حسن. لاذت بالصمت، ومعناه أنَّها تحبّني. حقًّا ؟؟ لشد ما يشوقني أن أسمعها قولًا تتحرّك به الشفتان الشهيّتان. رويدك. كلّ آتٍ قريب. الصمت بداية أمّا النهاية؟!» ولاحت منه التفاتية نحو أخيه فعاوده الابتسام. «ما كان ضرّني لو أغلقت النافذة؟! يبدو أنّه لا يستطيع متابعة القراءة. لو وُهب مثل حظّي السعيد لما أعياه النسيان!، وداخله نحوه شيء من العطف.

- 44 -

عـادت نفيسة إلى عـطفة نصرالله عنــد الغروب، كعادتها في هٰذه الأيّام الأخيرة. وكان يبدو عليها أنَّها أخذت تعير نفسها اهتمامًا وعناية، وهو ما أهملته طويلًا حدادًا على وفياة والندها، فكحلت عينيها وصبعت خدّيها وشفتيها بحمرة خفيفة. شيء خير من لا شيء بل إنَّ دأبه على التودُّد إليها ومغازلتها خلق بها بعض الثقة بنفسها، والطمأنينة والأمل. ولم تعد تذكر أنَّه ابن بقَّال وأنَّها ابنة موظَّف فاهتهامه بها أنـزله من نفسها منزلة أثيرة رفعته فوق مقام أفضل الناس في نظرها. وانساقت إلى تشجيعه بدافع من عواطفها المشبوبة المكبوتة، ويأسها الخانق، والرغبة في الحياة التي لا تموت إلَّا بالموت. وبات مع الأيَّام صورة مألوفة، بل محبوبة، أنبتت لها في جدب الحياة زهرة مترعة بالأمل، فلم تعد تستقبل يومها بعين خابية لا تنتظر جديدًا. وها هي تنقل خطاها في عطفة نصرالله بعد نهار حافل بالعمل فيهزّها سرور حارّ دافق يسري من القلب وينتشر مع دمها في الأعصاب والأعضاء. قال لها مرّة «تريدين حلاوة؟ ما الحلاوة إلّا أنت!». وغـزا قولـه نفسها فـابتسمت في بهجة ومـرح. وقـد حدّثتها نفسها أن تقول له «لا تكذب، لست من الحملاوة في شيء، ولكنَّها أمسكت في حيرة وشكَّ، وذكرت نفسها بقول القائيل «لكلّ فولة كيّال» من يــدري فلعلُّها ليست بـالقبح الــذي تــظنَّ. وجعلت تطوى الطريق وعيناها إلى الدكّان حتى وقفت أمامه وجهًا لوجه. ولاح السرور في وجه سلمان فقال:

ـ أهلًا وسهلًا كنت أتساءل متى تأتين؟

ومرّت بنظرة إلى مقعد الأب فوجدته خاليًا، ثمّ لمحته يصلّي وراء العمود القائم وسط الـدكّان محمّـلًا بـالعلب والبطرمـانات فـداخلتها طمـأنينة وقـالت في دلال:

ـ ولماذا تتساءل؟

فضيّق عينيه الضيّقتين وقال مبتسمًا:

ـ حزّري ا . . . اسألي قلبي . . .

فرفعت حاجبيها المزجّجين وقالت:

\_ أسأل قلبك؟؟ . . ماذا وراءك يا قلبه!؟ فقال الشابّ همسًا:

ـ يقول قلبي إنّه سُرّ لرؤياك وينتظره على لهفة! ـ حقًّا؟!

فاستدرك في جدّ أكثر من ذي قبل:

ر ويقول أيضًا إنّه يرغب في أن يلقـاك الآن في الشارع ليفضي إليك بأشياء هامّة. . .

والتفت إلى أبيه فسمعه يقرأ التحيّات فقال لها بعجلة:

- في وسعي أن أغيب عن الدكّان فاسبقيني إلى الشارع العامّ!

ونظرت إليه في اضطراب وحيرة. وجدت في نفسها رغبة إلى ملاقاته، ولكنّها أبت أن تذعن دون ممانعة من جانبها وإلحاح من جانبه فقالت:

ـ أخاف أن أتأخّر. . .

فقال بجزع وهو يومئ صوب أبيه محذِّرًا:

 دقائق معدودات. اسبقینی قبل أن یختم الرجل صلاته.

ولم تجد في الوقت متسعًا للتمنّع والدلال فتحوّلت عن موقفها وقلبها يدق ثمّ اتجهت بعد لحظة تردُد إلى شارع شبرا. ركبها الاضطراب والقلق والخوف، ولكنّها أمعنت في السير دون أن تفكّر في العدول. خطوة جديدة هوّن من وقعها طول ما حلمت بها. وما لبثت أن تغلّبت على الخوف فارغة للأمل الحلو الذي يتخايل لعينيها في نهاية الطريق. ولما انتهت إلى الشارع نظرت وراءها فرأته يحتّ خطاه وقد ارتدى جاكته على جلبابه، فمالت إلى اليمين وأوسعت خطاها مبتعدة عن حيّها. ولحق بها مهرولًا فقال بسرور:

ـ استأذنت من أبي دقائق...

وألقت على زيّه نظرة لم يخف عنه معناها فقال كالمعتذر:

ـ لا يمكن أن أرتدي البدلة إلّا ساعات العطلة! وكان يبدو فرحًا مسرورًا. لم تكن عينه العاشقة من العمى بحيث تراها جميلة ولكنّه كان من أبيه المستبدّ في ضيق وحرمان فرحّب بهذه الفرصة التي تتيح له الممكن الكلمة التي تتلهّف على سهاعها ويريح قلبهـا؟ وعاد وهو يسأل:

هل نتقابل إذن يوم الجمعة القادم؟
 فترددت قليلًا ثمّ غمغمت:

ـ إن شاء الله.

وعادت إلى البيت كثيرة الفكر. هذا بدء الحبّ الذي طالما تلقفت عليه. نفض قلبها الغبار عن جوهره ودبّت فيه حياة مفعمة بالنشوة والحرارة والأمل. كلّ هذا حقّ، بيد أنّها قلقة متحيّرة لا تدري شيئًا عمّا يمكن أن يتمخض عنه، ولا عمّا يمكن أن يقابل به نبأه في أسرتها!

### - Y£ -

انتهى حسنين إلى باب السطح ثمّ تنهد بصوت مسموع ليبلغها صوته ولكنّها تجاهلته وسارت متمهّلة صوب الحجرة الخشبيّة، فتنحنح، ثمّ اندفع نحوها بجسارة والشمس تلقي عليها أشعّة الوداع، فدارت على عقبيها وطالعته بوجه كتوم يأبى أن يعلن عن غضب أو رضى، ثمّ تمتمت:

ـ أما لهٰذا من آخِر؟

فضحك ضحكة قصيرة وقال:

ـ إنَّك تؤدّبينني أدبًا لن أنساه. .

فقالت وهي تحافظ على سكون وجهها:

ـ ليتك تزدجر.

ففرقع بإصبعه وهتف:

ـ هيهات!

ثمّ تنهّد بصوت مسموع وكان يطير من الفرح لما آنسه من رغبتها في محادثته.

ـ هيهات أن أنثني عن حبّك.

فتورّد وجهها، وعبست قائلة:

ـ لا تردّد هٰذه الكلمة.

فقال بعناد وهدوء وتوكيد:

ـ أحبّك!

ـ أتروم إغاظتي!

ـ لا أروم إلّا حبّك.

فقالت بحدّة:

من الحبّ، فتى في مثل حالها من الياس والـدمامة والعجز، ووجد فيها ـ مها تكن ـ أنثى تنتسب للجنس المحبوب العزيز المنال. وخاف أن تمضي الدقائق دون أن يقول لها ما يريد فقال بعجلة:

ـ الدكّان يغلق عادة عقب ظهر الجمعة، فقابليني عصر الجمعة ومن ثمّ نذهب معًا إلى روض الفرج.

فقالت باستنكار:

ـ نذهب معًا؟! هٰذه طريقة لا أرضاها.

ـ ماذا علينا لو فعلنا؟

ـ لست من أولئك الفتيات!

حاشاي أن أظن بـك السوء. ولكن ينبغي أن نجد مكانًا آمنًا للحديث.

ـ أخاف أن يرانا أحد من إخوتي.

ـ من السهل أن نتفادى هذا!

فهزّت رأسها وقالت في حيرة:

ـ لا أحبّ هٰذه الحياة المليئة بالمخاوف.

ـ ولٰكن ينبغي أن نتقابل.

فتفكّرت مليًّا ثمّ تساءلت:

\_ لماذا؟

فنظر إليها في دهشة ثم قال:

ـ كي . . كي نتقابل!

فقالت بقلق:

\_ لا . . لا . . لست لهذا!

ـ أليس لدينا ما نقوله؟

ـ لا أدري .

ـ لديّ الكثير.

\_ فيما هو؟

ـ ستعلمينه في حينه. ليس لـديّ الآن متسع من الوقت...

فساورها الشكّ حينًا ثمّ قالت وقد تورّد وجهها:

ـ قلت لك إنّ لست من أولئك الفتيات!

فقال الشاب بلهجة تنمّ عن الأسف:

ـ يا سلام يا ستّ نفيسة! أنا رجل سـوق وأفهم

الناس!

فداخلها الارتياح، وإن تساءلت لماذا لا يقول

ـ سأصمّ أذنيّ.

فرفع صوته قليلًا قائلًا:

- أحبّك. أحبّك. أحبّك!

فلاذت بالصمت، وجعل يلتهم وجهها بعينيه في شوق وانجذاب حتى لم تعد تحتمل وقع نظراته فولته ظهرها مبتعدة ولكن اندفع وراءها فالتفتت نحوه مقطبة، وقالت:

ـ أرجو أن تدعني وتذهب.

فقال بدهشة:

ـ لا محلّ لهٰذا القول الآن. مضى زمنه وبات قديمًا.

نحن الآن في «أحبّك»!

۔ وماذا ترید؟

ـ أن أحبّك؟

وهمّت بانتهاره فغلبها الابتسام الذي أعياها كتهانه، ثم ضحكت ضحكة مقتضبة مكتومة خرجت من أنفها نفخة لطيفة، ولم تملك أن خفضت رأسها حياء. وهـزّته هـذه الحركة فهاجت صبوته وأقبل نحوها متشجّعًا طامعًا ومدّ يـده ليمسك يـدها، ولكنّها تراجعت فيها يشبه الرعب، وخاطبته بلهجة جادة لا تترك ريبة في جدّيّتها:

ـ لا تمسَّىٰ!

فغاضت ابتسامة الظفر في شفتيه ولكنّهـا لم تبالـه واستطردت قائلة بنفس اللهجة الجدّيّة:

ـ لا تحاول أن تمسّني أبدًا. لا أسمح بهذا ولا أتصوّره!

فوجم قليلًا ثمّ قال بدهشة:

إني أسف. ما قصدت سوءًا. إنّي أحبّك بكلّ ما

تحمل هٰذه الكلمة من معنى صحيح...

فقالت وهي تنظر إلى قدميها وقد نمّ مظهرها على شعورها بخطورة ما تقدم على قوله:

إنّي شاكرة لـك هذا، ولكن ليس «أنـا» الذي أملك الردّ عليه!!

ووقع قولها من نفسه موقع المفاجأة والدهشة. كان يجري وراء عاطفته مستغرقًا فيها دون أن يفكّر فيها عداها. كان يحبّ ولا يرى إلّا الحبّ، فأعاده قولها إلى

رشاده. وفهم ما فاته فهمه، وأدرك أنّ الأمر جدّ لا لهو ولعب. ولم يأسف على لهذا بل زاد سرورًا ولكن غشيته غاشية خوف وقلق لم تخف عليه دواعيها. وخرج من حيرته بأن قال:

ـ إِنِّي أَدَرُكُ وَجِـاهَةَ رأيك، وأُوافق عليه، ولَكنَ ليس هٰذَا كُلِّ شيء. إِنِّي أَسَالُ قَلْبُكُ أُوَّلًا...؟

ولانت ملامحها ولكنَّها لم تفقد السيطرة على إرادتها،

ـ أرجو ألّا تستدرجني لحديث لا أحبّه!

ـ لا تحبّينه!

فقالت:

ولم تكن تعني ما قالت بالضبط ولُكنَّها لم تَرَ بدًّا من أن تغمغم قائلة بصوت ضعيف:

ـ أجل. . .

فقال حسنين بارتياع:

\_ لهذه طعنة دامية في قلبي!

فقالت بحيرة وارتباك وحياء:

ـ لا أحبّ أن أسلك سلوكًا أو أقول قولًا يستوجب الإخفاء!

فلم يملك أن ابتسم قائلًا:

\_ ولٰكن لهـذه ضرورة لا بدّ منهـا، وما فيهـا من عيب!

فلم ترتح لقوله ولا لابتسامته واشتدّ تورّد وجهها فقالت بشيء من الحدّة:

ـ كلّا! . لا أحبّ المداعبات ولا الغزل!

ـ ولٰكنِّي أحبُّك حبًّا صادقًا. . .

\_ أف. لا تقسرني على سماع ما لا أطيق سماعه!

فتساءل مبتسبًا:

ـ هل أقتل نفسي؟

فابتسمت أفكارها دون أن يبدو شيء على وجهها قالت:

ـ لا داعي مطلقًا لقسل نفسك. لقد قلت ما نندى!

وأعادته العبارة الأخيرة إلى حيرته وخوفه، فقال بعد ردد:

.. لست إلَّا شابًّا في السابعة عشرة، وتلميذ بالسنة

الثالثة الثانويّة، فكيف أفتح هٰذا الحديث؟

فنحّت عنه وجهها قائلة ببرود:

ـ انتظر حتّی تصیر رجلًا!

فقال في دهشة ممزوجة بالاستنكار:

\_ بهيّة!

فقالت في هدوء:

ـ ما من سبيل إلّا هٰذا. . .

شعر بغيظ، وضاق بما تلقاه به من حزم، ولْكنّه أحسّ في الوقت نفسه بحبّها يغلبه على أمره ويطيح بخوفه وقلقه، فقال باستسلام:

لك ما تشائين. ساحدت من بيدهم الأمر...
 فرفعت إليه عينيها لحظة ثمّ خفضتها، وبدت حينًا
 كأنّها تهمّ بالكلام ولكن غلبها الصمت فقال:

ـ ساحدّث فريد أفندي.

۔ أنت!

\_ نعم .

فسلاح في وجههسا الاعستراض دون أن تسنبس، فتساءل:

هل من الضروريّ أن تقوم أمّي بهذه المهمّة؟
 فتردّدت قليلًا ثمّ قالت بصعوبة ووجهها يتضرّج
 بالاحمرار:

ـ أظنّ هٰذا!

وضاق صدره بهذا القول الصريح الذي يساوره الاعتراف في قلقه. تخايلت لعينيه صورة أمّه الحزينة وهي قابعة في الصالة التي لا يضاء مصباحها توفيرًا للنفقات فاضطرب صدره، وقال بصوت منخفض:

ــ سأحدّثه وأقنعه بمفاتحة أمّى في الأمر.

فتساءلت الفتاة في دهشة:

ـ ولماذا لا تحادثها بنفسك؟!

أوشك أن يقول «لا أستطيع» ولكنّه أطبق فاه، ثمّ قال متجاهلًا سؤالها:

لشد ما أخاف أن يسخر مني، أو أن يعترض على استبقائك في الانتهار حتى أتم مرحلة التعليم الطويلة.

وقالت بصبر نافد وبلا وعى تقريبًا:

ـ سيوافق على الانتظار ما دمت أوافق عليه! وعضّت على شفتيها في حياء وألم فتطلّع إليها في لهفة وشغف، ومد إليها ذراعيه وقلبه يضطرم اضطرامًا، ولْكنّها تراجعت عنه، مقطّبة لتخفي تأثّرها، وتمتمت:

- كلًا، كلّا، أنسيت ما قلت لك؟!

\_ YO .

كان الشقيقان بجلسان حول المكتب كعادتها كل مساء. وكان حسنين يعتمد وجهه بيده غائبًا في أفكاره تنمّ نظراته وقضمه لأظافره من آنٍ لآخر على قلقه وتوتّر أعصابه. وحسين نفسه لم يبدُ عليه أنّه بجني ثمرة تُذكر من نظره في كتاب مفتوح أمامه، وكان يختلس من وجه أخيه نظرات متقطعة فلا يتهالك نفسه من التبسّم، وعواطف شتى تتناوب قلبه، وضاق بالصمت فقال بلهجة ذات معنى:

ـ طالت المفاوضات!

فانتبه إليه حسنين في فزع ثمّ تنهّد قائلًا:

ـ مرّت ساعة، بل أكثر. ترى ماذا هناك؟

فقال حسين ساخرًا:

- انقلبت الآية، فالمتبع أن يذهب آل الشابّ لطلب يد الفتاة، ولْكن في حالتك يجيء والد الفتاة لطلب يد الفتى!

فقال حسنين بنرفزة وحنق:

يعق لك أن تسخر مني فلا خوف عليك. ترى
 ماذا يقال الآن في حجرة الاستقبال؟ ماذا تقول أمّي؟!
 فقال حسين في هدوء:

\_ عمّا قليل ستعلم بكلّ شيء!

ـ أتظنّها ترفض رجاء رجل كفريد أفندي؟

ـ من يدري؟ الذي أعلمه علم اليقين أنّنا سنخسر

\_ في حالة الرفض \_ مرتبنا الشهريّ الذي لم نحلم به! فرماه حسنين بطرف حائر ثمّ تساءل:

ـ إلامَ يطول لهذا الانتظار الموجع!

وعادا إلى الصمت وكانا قلبا المسألة على جميع وجوهها، وطال حديثهما عنها في أوقات متقطّعة منذ أفضى حسنين إلى شقيقه بما كان من حديث بينه وبين

فريد أفندي محمّد. وقد رحّب الرجل بطلب الشابّ ترحيبًا وقع من نفسه موقع الدهشة، فلم يكن ينتظره، ولم يكن ينتظر بعضه، ثمّ وعد بمخاطبة الأمّ، وتذليل أيّة عقبة مهما تكن خطورتها! ولـمّح حسين ـ تفسيرًا لهٰذا ـ إلى أزمة الزواج من ناحية، وطيبة فريد أفندي وحبّه المأثور لأسرتهم من ناحية أخرى. ولم يبقّ الأن إلَّا أن ينتظر النتيجة الوشيكة الـظهور! وجعـل قلق حسنين يتزايد بمرور الـوقت. «بعد دقـائق أعلم كلّ شيء. هل تكون بهيّة لى أو أدفن لهذا الأمل الوليد؟ لا سبيل إليها إلَّا بهذا. إنِّي أريدهـا ولا غني لي عنها. ترى فيمَ تفكّر هي في لهذه اللحظة؟ ألا يتوزّعها القلق على مصيرنا؟ إنَّها تحبّني بلا ريب. حسبي هٰذا من الدنيا جميعًا. تبًّا له إنَّه يـطالع في هـدوء، ويستمتع بمراقبة المعركة من بعيـد لا حبّ ولا قلق. لشدّ مـا تسومنا هٰذه العاطفة الطاغية من عناء. مَن قـال إنَّها تقيم في القلب؟ الأرجح أنَّها تعشَّش في العقل؟! وهذا سرّ الجنون!» واستيقظ على صوت حسين وهو يقول:

- إنّها خارجان! وأرهف حسنين السمع فبلغه ما يتبادل الرجل وزوجه وأمّه من عبارات المجاملة المألوفة. ومضوا إلى الباب الخارجيّ إلّا نفيسة قد جاءت إلى باب الحجرة ووقفت تنظر إلى أخيها بغرابة ثمّ قالت:

\_ يـا ما تحت السـاهي دواهي! أتـريـد حقًـا أن تتزوّج؟!

وغمغم حسين:

ـ أوّل الغيث قطر!

وانتقل حسنين مدفوعًا بغريزة الدفاع عن النفس من كرسيّه إلى فراشه في أقصى الحجرة لصق النافذة التي حلّ ورق الصحف محلّ زجاجها المفقود. ثمّ سمعوا وقع أقدام الأمّ وهي قادمة، ودخلت تسير في خطا ثقيلة صلبة القسات جامدة النظرة، وبحثت عيناها عن حسنين حتى استقرّتا عليه في آخر الحجرة ولبثت تنظر إليه حينًا ثمّ مضت إلى الكرسيّ الذي تركه وجلست عليه في شبه إعياء. ساد الصمت مليًا فلم وجلو أحد على خرقه حتى نظرت المرأة إلى حسين

وسألته في هدوء:

- ألا تدري فيم كان يجادثني فريد أفندي وزوجه؟ فارتبك الشاب الذي لم يكن يتوقّع استجوابًا وظنّ أنّه - بالنسبة للمسألة كلّها - من المتفرّجين، فلم يحر جوابًا، حتى قالت الأمّ بخشونة:

ـ أجب. . .

فتحوّل بصره صوب حسنـين في حيرة واستغـاثة، فاقتنعت الأمّ بهٰذه الحركة وسألته:

ـ متى علمت؟

قال في إشفاق:

ـ أوّل أمس!

ـ ولماذا أخفيت عنى؟

فلاذ بالصمت لاعنًا أخاه وحظّه اللذين أورطاه في المسئوليّة بـلا ذنب جناه، وتنهّدت عند ذاك وقالت بأسى:

\_ الأمر الله فإن شقائي بكها فاق ما ألاقي من زماني الأسود!

وكانت نفيسة تكره جوّ الشقاق بطبعها فأرادت أن تلطّف من حدّته. ولا يعني هٰذا أنها كانت تشجّع أخاها على رغبته، ولعلّها كانت أشدّ غضبًا من أمّها، بل إنّها عدّت الأمر كلّه تدبيرًا دنيئًا لاختطاف شقيقها، ولكنّها رغبت صادقة في تحامي ننزاع لم يعد يجدي، فقالت مخاطبة أمّها:

لا تهيّجي دمك. ما كان كان، فارحمونا من وجع الدماغ.

فانتهرتها أمّها بحدّة قائلة:

ـ اخرسي!

والتفتت إلى حسنين قائلة بازدراء:

\_ لعلُّك ملهوف على معرفة ما انتهى إليه مسعاك الذي دبّرته بليل؟...

وهزّت رأسها في أسى ثمّ قالت:

- لك قلب تُحسد عليه، فإنّه يستطيع رغم فجيعتنا وتعاستنا أن يعشق، وأن يستهين بنا جميعًا في سبيل سعادته، والحق أنّي ذهلت حين حدّثني فريد أفندي عن آمالك الواسعة، وهيامك العجيب. ولكنّي حدّثته

بدوري عن كفاحنا وتعاستنا. حدَّثته عن أثاثنا الذي نبيعه قطعة لنحصل على الضروريّ من القوت وعن شقاء أختك التي تمتهن الخياطة وتقطع النهار بين لهذا البيت وذاك، ثمّ صارحته بأنّ أحدًا من أبنائي لن يتزوّج حتى ينهض بأسرته المنهارة.

وسكتت المرأة وعيناها لا تتحوّلان عن وجهه وهو خافض العينين تعلوه كآبة وقنوط، ثمّ استطردت قائلة بحزن:

ـ ومهما يكن من أمر فلا يسعني إلّا أن أشكر لك عطفك وإنسانيّتك!

وقامت المرأة وغادرت الحجرة لا تكاد ترى ما بين يديها من الغضب والحزن وخلفت وراءها صمتًا ثقيلًا. وبلغ التأثر من نفيسة فتناست غضبها الدفين واقتربت من حسنين وقالت متظاهرة بالمرح:

ـ نينة لم تقل كلّ شيء. وأؤكد لك أنّ ثمّة ما يدعو حقًا لحزنك. وما كان بوسعها إلّا أن تبقي على صداقة فريد أفندي ومودّته، ومن ذا يستطيع أن ينسى جميله ومروءته؟! قالت له إنّها تعدّ موافقته على طلبك شرفًا كبيرًا بيد أنّها ذكرت له حالنا الذي يعرفه حقّ المعرفة وسألته أن ينتظر حتّى تنهض أسرتنا من عثرتها مكتفيًا بكلمتها على أن تعلن الخطبة في حينها إذ أنت رجل مسئول. وقالت له أيضًا إنّه يسعدها أن تختار بهيّة زوجًا لابنها، فلا داعى للحزن على الإطلاق...

ونظرت الفتاة إلى وجه أخيها والاشراق يعاوده فدخلها غيظ مفاجئ ولكنّها أحسنت كتمانه وقالت بلهجة لم تخل من حدّة:

ـ اعذر نينة فهي مسكينة حزينة، وممّا يعـزيها ولا شكّ أن نشاركها همومها أمّا إذا وجدت منّا، . . . ما علينا، لا أحبّ أن أعود إلى لهذا. وحسبي أن أقول لك إنّ الأمور تسير كما تحبّ (ثمّ ضاحكة) لعنة الله عليك وعلى الحبّ معًا . . !

# - 77 -

قال سلمان جابر سلمان:

ـ فلا يداخلك شكّ في لهذا. سنتـزوّج كها قلت لك. ولهذا عهد منّى أمام الله.

فأنصتت نفيسة باهتهام وقلبها يتابع ضرباته، لم يعد جديدًا أن تسير متأبّطة ذراعه في شارع من الشوارع المنفرعة عن شارع شبرا حيث يغلب الطلام على جنباتها ويقلّ المارّة. وكان يبدو لها دائهًا، على دمامته وحقارته، فتى رائعًا لحرارة عاطفته وشدّة انكبابه عليها، وكانت لهذا تحبّه من أعهاقها، بل باتت مجنونة به.

واعتقدت أنّه الحبيب الأوّل والأخير. ليس لها سواه، ولن يكون لها سواه، فتعلّقت به بقوّة الأمل، وبقوّة اليأس، وأحبّته بأعصابها ولحمها ودمها، ووجدت فيه غرائزها المشبوبة العارمة أداة نجاة تنتشلها من الأعاق.

كان أوّل رجل بعث فيها الثقة، وطمأنها إلى أنّها امرأة كبقيّة النساء. وكان إذا قال لها «أحبّك» تُخلق خلقًا جديدًا فترى الدنيا على كثافة الظلام المحيط ينورًا وبهاء. بيد أنّها لم تقنع بكلمات الحبّ، تلهّفت إلى شيء آخر ليس دون الحبّ منزلة، أو لعلّهما شيء واحد في نظرها. فلم تفتأ تستدرجه حتى قال ما قال ثمّ تشجّعت بالظلمة وتساءلت:

ـ وماذا أنت فاعل؟

فقال بلا تردّد:

- كان من الطبيعيّ أن أعلن أبي برأيي ثمّ نذهب معًا إلى والدتك لنطلب يدك، أليس كذلك؟

ـ أظنّ هٰذا. . .

فتنهّد بصوت مسموع وقال:

ـ يا ليت! هذا أمل بعيد المنال في الوقت الراهن...

فانقبض قلبها وتساءلت في انزعاج:

\_ للذا؟

فقال بغيظ:

- أي!.. لعنة الله عليه. رجل عجوز أحمق عنيد، ويطمع أن يزوّجني من ابنة جبران التوني البقّال عند تقاطع شبرا بشارع الوليد. ولست في حاجة إلى أن أقـول لـك إنّني لم أوافق، ولن أوافق، ولكنّني لا أستطيع أن أقترح عليه الزواج من أخرى في الوقت

الحاضر، وإلّا كان جزائى الطرد...

وأحسّت جفافًا في حلقها، ورمقته بـازدراء، ثمّ تساءلت في قلق:

ـ والعمل؟ 1

\_ نصبر، ثمّ نصبر. ولن تحوّلني قوّة في الأرض عن غايتي، بيد أنّه بجب أن ناخذ حذرنا أن يفطن الرجل إلى علاقتنا. . .

ـ وإلامَ نصبر؟

فتردد في حيرة ثمّ تمتم:

ـ حتى يموت!

فهتفت بانزعاج:

\_ يموت؟! هبنا متنا قبله!

فضحك ضحكة جافّة في ارتباك وقال:

ـ دعي لهذا لي وللزمن. لم تضق بنا الحيل بعد!

كلام عائم لا يروي غلّة. «لا أستطيع أن أقول له إنَّى أخاف أن يتقدِّم لي أحد في أثناء الانتظار لطلب يدى. هٰذه حجّة وجيهة في يد غيري ممّن يحظين بقسط من الجهال أو المال. أمّا أنا فمّن عسى أن يتقدّم لي في هٰذه الأيّام التي لا يتزوّج فيها أحد. رضيت بالهمّ ولْكنّ الهم لا يرضى بي. ابن بقّال! إنّ البدلة تبدو على جسمه قلقة نابية». وشعرت بيد القهر تقبض على عنقها. وزادها الخوف تعلَّقًا بـه فلو وزن في لهـذه اللحظة بالدنيا كلَّها لرجح بها في قلبها. إنَّها لا تدري على وجه الوضوح كيف يمكن أن تتزوّج منه حتى ولو ذلَّل ما يعترضه من عقبات، فإنَّ أمَّها لا تستطيع أن تقدّم لها شيئًا، فضلًا عن أنّ الأسرة باتت لا تستغني عن القروش التي تربحها لها، ولكنَّها تريده، تريده من الأعماق، وبأيّ ثمن. وتجهّم وجهها، وفتحت فاهـا لتتكلّم ولكن لاحت منها التفاتة إلى شبح قادم فجمد الدم في عروقها؛ وشهقت شهقة فزعة وكادت تطلق ساقيها هاربة لولا أن مرّ القادم تحت المصباح فتنوّر وجهه وتنهّدت تنهّد الأمان بعد الرعب، وعجب سلمان

> ـ ما لك؟ فقالت وهي تلهث:

لشأنها فسألها:

ـ حسبته أخى حسن!

وانتهز الشاب الفرصة ليفصح عن رغبة طال احتضانه لها فقال:

\_ لن نأمن الخوف ما دمنا نخبط على وجوهنا في لهذه الطرق. أصغي إليّ، لماذا لا نذهب إلى بيتنا فنمكث فيه قليلًا بعيدًا عن الأنظار؟

فصاحت به في دهشة:

ـ بيتك؟ ا

ـ نعم أبي يقضي مساء الجمعة حتى منتصف الليل عند شيخ الطريقة الشاذليّة، وأمّي في الزقازيق عند أختي التي جاءها المخاض اليوم، ليس في البيت أحد! فقالت في ذهول وقلبها يدقّ بعنف:

- كيف أذهب معك إلى بيتك؟ . . أجننت يا هٰذا!؟ فقال بضراعة حارّة:

\_ إنّي ألتمس مكانًا آمنًا. بيتي آمن ودعوتي بريئة. أريد أن أخلو إليك في أمان فنعالج همومنا في رويّة بعيدًا عن المخاوف والعيون...

كان يتكلّم وكانت تصغي مقطّبة. وكانت تتخيّل على رغمها البيت الخالي في قلق وخوف، وحاولت أن تطمس خياله بالتهادي في الغضب ولكنّه ظلّ قائبًا في رأسها. وقالت في حدّة:

ـ ليس في بيتك. . . .

فقال الشابّ باستعطاف وهو يشدّ على راحتها:

فهزّت رأسها في عناد وقلبها يوالي ضربات الشديدة. ودّت لو تستطيع أن تخلو إلى نفسها لتتفكّر طويلًا، وشعرت برغبة في الهروب. ولكنها لم تبد حراكًا، وسارت إلى جانبه وراحتها في يده وعبنًا حاولت أن تبعد خيالها عن البيت الخالي المنتظر. ثمّ جاءت لحظة فشعرت بأنّ باطنها ينقلب رأسًا على عقب وأنّها تغوص في أعهاق ما لها من قرار. وازدادت

ـ لا بدّ أن تشرّ في البيت. . .

ودخل وراءها وأغلق الباب فوجدت نفسها في ظلام دامس، وارتفع وجهها إلى السقف في انتظار النور، ولكنّها شعرت بيده تتحسّس منكبيها فسرت بها قشعريرة وهمست في خوف:

ـ النور.

فقال معتذرًا:

.. مصباح الصالة تالف...

فقالت في ضيق:

ـ أشعل أيّ مصباح نستضيء بنوره.

فأحاط خاصرتها بذراعه وجذبها معه وهو يقول:

ـ إنّي أعوف الطريق إلى حجرتي...

وحاولت أن تتملّص من ذراعه ولْكنّه شدّ على خاصرتها فلم يتخلّ عنها وسار بها ببطء وجنباهما ملتصقان، فجثم على صدرها ضيق خانق وجعلت تتساءل في نفسها «ماذا فعلت بنفسي؟» ثمّ أخذت تألف الظلمة رويدًا فلاحت لها في الظلام أشباح كراسيّ وصوان وأشياء أخرى لم تتبيّنها. وقطعا الصالة في بطء وحذر، ثمّ مدّ يده الأخرى ففتح بابًا مزّق صريره الصمت المخيف، ودفعها أمامه من خاصرتيها ثمّ ردّ الباب بقدمه، سرعان ما تخلّصت من يديه وقالت بحدة:

ـ أشعل المصباح فقد ضقت بالظلمة . . .

فجاءها صوته يقول برقّة وحذر في لهفـة تنمّ عن

الاعتذار:

\_ آسف يا ستّي فإنّ شقّة عمّي ملاصقة لشقّتنا ولا

آمن إذا رأوا نورًا بها أن يطرق أحد منهم بابنا!

فسألته في دهشة واستنكار:

ـ هل نبقى في الظلام؟

فقال متودّدًا:

ـ في نورك الكفاية. . .

فقالت في توسّل:

ـ دعني أخرج . . . .

فتلمَس يدها في الظلام حتى عثر بها ورفعها إلى فمه فقبّلها مرّة ومرّة ثمّ قال بصوت مضطرب: اضطرابًا وقلقًا فقالت في ضيق:

ـ ليس في بيتك!

فشدّ على يدها بيد مرتجفة وقال:

ـ بـل في بيتي. فكري قليلًا. ماذا تخافين؟ إنّي أحبّك وأنت تحبّينني ونريد أن نتحـدّث عن حبّنا ومستقبلنا في أمن عن العيون. هذه فرصة وهيهات أن نجـد البيت خاليًا مرة أخرى. إنّي أعجب لتوددك....

وإنّها تشاركه عجبه من ناحية أخرى. إنّها تشرد حقًا. ولو أرادت أن ترفض رفضًا حاسمًا لما أعياها البيان. ولكنّها يبدو أنّها تدأب على الرفض المسرد الذي لا يحكم إغلاق الباب. إنّها في الغالب خائفة وخجلة ولكن لم تعد تستطيع تجاهل الانقلاب الذي حدث في باطنها. وفاضت نفسها بالقلق والاضطراب والتوتّر، ثمّ قالت بصوت ضعيف:

ــ الأفضل أن نواصل المشي. . .

فجذبها بإغراء وهو يقول:

قد تنشق الأرض في أيّ موضع وفي أيّ لحظة عن
 أخيك حسن!

فوجدت نفسها تجاريه في تخوَّفه في استسلام:

ـ إنّي أخاف هٰذا!

فقال وهو يتنهّد في ارتياح زافرًا من صدره شواظًا

من نار:

ـ لنذهب إلى البيت...

فقاومت يده في وهن وهي تقول:

ـ كلّا. . لن أذهب.

ـ دقائق معدودات. عطفتنا معتمة ولن يرانا أحد.

وسار بها وهمي تتبعه في تثاقل قائلة:

ـ کلًا...

وكان قلبها يدقّ بعنف يكاد تصدع له الضلوع. . .

**- YY -**

وفتح الباب بمفتاح معه وهمس في أذنها «تفضّـلي»

فقالت بتوسّل:

\_ لنعد. . .

فدفعها برقّة وهو يقول:

ـ بـل تجلسين لتسـتريحي، وستألفـين الظلمـة فلا تزعجك.

ومال نحوها ـ فيها يشبه الانقضاض ـ فرفعها بين يديه، وسار بها إلى نهاية الحجرة وأجلسها على كنبة وجلس لصقها وهي مستسلمة من شدّة الاضطراب والذهول، ثمّ قال:

دعينا من الأخد والردّ. ينبغي أن نجلس في هدوء وأن نتحدّث. لقد تجشّمنا مشقّة كبيرة في سبيل المجيء إلى هنا وسيّان أن نمكث في الظلام أو النور. ليس هذا بذي بال ولا يصحّ أن يكدّر صفونا. . .

وتناول ساعدها وأمطره قبلات من شفتيه الغليظتين وهي ترتجف وتحاول عبئًا أن تجمع شتات أفكارها. ثمّ تزحزحت بعيدًا عن جنبه الملتصق بها لتسترد أنفاسها فهال نحوها ولكنّها حالت دونه بيديها وهي تقول لاهئة:

ـ دعني وحدي، إنّي تعبة...

فاستردّ أنفاسه وقال ضاحكًا:

\_ تشجّعي. ما لك خايفة مرتجفة!.. أنت في بيتك في بيتك في بيت زوجك.

وكانت نبضات قلبها تدق في أذنيها وتقرع رأسها، فتنفست من الأعهاق. وشعرت بيده تتناول يدهما فهمّت بجدبها ولكنّها عدلت عنه وكانّها استسخفت نفسها، فأبقاها بين يديه وقال بصوت تغيّرت نبراته:

ــ كلّ شيء هادئ ولطيف. إنّي أرى جمالـك رغم هٰذه الظلمة.

فقالت بلا وعى تقريبًا:

ـ لست جميلة...

فدلك يدها براحتيه وقال:

ـ دعي تقدير هٰذا لي، إنّي لا أجنّ للاشيء . . . . وساد الصمت مليًّا فتركّز انتباهها وهي لا تدري في راحتها التي تلتهمها كفّاه، وسرت فيها دغدغة بئّت في ساعديها وذراعيها وصدرها تخديرًا فاقشعر بدنها وهست:

ـ حسبك...

فقال بصوت متهدّج:

- أعطيني شفتيك أقبّلهما، سأقبّلهما كثيرًا مائة قبلة أو الفًا، سأقبّلهما حتى أموت...

واندلق عليها وقبّل شفتيها قبلة طويلة شرهة حتّى مال رأسها إلى مسند الكنبة ثمّ أمطرها قبلًا نهمة حامية، ورفع وجهه عن وجهها أنملة وهمس:

- قبليني... أريد أن أشعر بشفتيك تأكلان شفتي.. هه.

وكمانت بحال من الإعياء لم تدع لهما قدرة عملى العصيان فرفعت وجهها قليلًا وقبّلته، ثمّ غمغمت:

ـ لم نجئ هنا لهٰذا...

۔ إذن لماذا؟

ــ لنجلس ونتحدّث!

فأطبق شفتيه على شفتيها، ثمّ عطف وجهه فجعل يده على فيها وهمس في أذنها:

ـ هٰذا أفضل. لقد تكلّمنا كثيرًا. وأعيد عليك أنّك زوجي. زوجي ولو ناصبتني الدنيا العداء. هي مسألة وقت لن يطول...

لعلّه يظنّ أنّها جزعة متعجّلة. فلتدعه في وهمه. ولعـلّ الانتظار أوفق لحـال أسرتنا التي لا تـرحّب بزواجها الآن، ولا تستطيع أن تعدّ العدّة له. ليس في الانتظار ضرر ولكنّها لن تعلن عبّا في ضميرها. وعاد سليان يقول:

 مسألة وقت. ولكن ما أحوجنا في فترة الانتظار إلى الترفيه!

ومد يسراه وراء ظهرها، ويمناه حول صدرها، فشعر بثديبها تحت ساعده ناهدين صلبين فغلى دمه وضمها إليه بوحشية، وانهمرت أنفاسه على خدها وعنقها. وعاودها الذهول والتخدير والرغبة والخوف، وامتزج في صدرها القلق واللذة والياس، ثم اشتدت الظلمة، ظلمة عميقة غريبة، كأنها تنشر أجنحتها على فضاء لا نهائق، فلا مكان ولا زمان...

\* \* \*

قالت لها أمّها:

ـ تاخَرت أكثر من كلّ يوم.

فقالت واجمة:

ـ أردت أن أنتهى من عملي وقد انتهيت. . .

ثم وضعت في يـد الأمّ خمسة وسبعــين قــرشـــا واستطردت قائلة:

- أعطوني الحساب كلّه وسأحتفظ لنفسي ببقيّة لجنيه.

وسكتت الأمّ فمضت الفتاة إلى حجرتها وأخذت تخلع ملابسها. وفي السكون الشامل ترامى إليها صوت حسنين وهو يطالع فترك في نفسها أثرًا عجيبًا لم تدر إن كان خوفًا أم حزنًا خالصًا...

### - YA -

\_ بهيّة ولطافة المغيب هما شيء واحد في نفسي . . . قالها وهـو يومئ إلى الشمس الغـاربة، رانيّـا إلى وجههـا الأبيض البدريّ، وقـد افترّ ثغـرها عن درّ، فقالت:

ـ لن تفتأ تتبعني إلى هنا حتى يرانا أحد! فقال حسنين بزهو:

ـ إنّي خطيبك، ولي الحقّ في كلّ شيءا

ـ لا حقّ لك على الإطلاق!

فضحك من قلب جذل ضحكة من لا يصدق قولها، وملأ عينيه العاشقتين من منظرها. كانت ملتفة في معطفها الأحمر، ينحسر جيبه في أعلى الصدر عن فستان رمادي، وتنهدل على ظهره ضفيرتان مكتنزتان. وكان عمق حمرته يضفي على بشرتها البيضاء وعينيها الزرقاوين نقاء وبهاء. «هي ميّالة إلى القصر، فلو التصقتُ بها لمس مفرق شعرها ذقني. ولكنّها بضّة ريّانة فتبًا للمعطف المذي يخفي قسمات هذا الجسم وثناياه، حريصة محافظة. تعجبني بقدر ما تغيظني!»

ـ لا حقّ لي على الإطلاق!!

فقالت في هدوء ينمّ عن القوّة:

ـ طبعًا...

أتعني ما تقول حقًا؟! يا لها من جميلة. لقد سما بها هٰذا السطح عن الدنيا وجعل من آفاق السماء إطارًا لصورتها. وما من شيء يشابهها كهٰذا الإطار في هدوئه وحشمته وتنائيه. تقول نفيسة عنها إنّها ثقيلة الدم، وما

هي بالخفيفة، ولكن هيهات أن يقلّل هذا من قيمتها. إنه يحبّها بعقله وجسمه، أو لعلّ إحساسه غالب عمّا عداه. أتعني حقًّا ألّا حقّ له؟! عجبًا، لقد حسب أنّ الخطبة ستملّكه حقوقًا؟ وحقوقًا؟ قال بدهشة:

يخيّل إليّ في بعض الأحيان أنّه لا قلب لك!
 فتـورّد وجههـا، وخفضت عينيهـا في حيـاء، ثمّ

\_ ما دليل القلب عندك؟

رفعتهما قائلة في خشونة:

فقال في حماس:

ـ أن تصرّحي لي بأنّك تحبّينني، . . . وأن . . .

ـ وأن. . .

\_ وأن نتبادل قبلة. . .

فقالت بحدّة:

ـ إذن حقًا لا قلب لي.

ـ يا عجبًا ألا تحبّينني يا بهيّة!!

فلاذت بالصمت في ارتباك وضيق.

\_ ألا تحبّينني؟

فتنهدت قائلة:

\_ إذن لماذا تمّ ما تمّ؟!

فابتلّ صدره المحترق وهتف برجاء:

\_ أحبّ أن أسمعها بأذنيّ . . .

ـ لا تكلّفني ما لا أطيق!

فتنهّد بدوره في شبه يأس، ثمّ قال بلين:

\_ إن أعياك الكلام فلن تعييك قبلة.

ـ يا خبر اسود. . .

ـ يا خبر ورديّ كالشهد! من غير هٰذه القبلة أموت كمدًا.

\_ إذن فليرحمك الله!

ـ لا تطبقينها أيضًا؟! لن تكلّفك شيئًا. ابقي كها أنت ثمّ اتقدّم خطوة وأضع شفتيّ على شفتيك فتكون الحياة التي ما بعدها حياة...

\_ أو الفراق الذي ليس بعده تلاقٍ!

- بهيّة!

\_ أفندم!

ـ أنت لا تعنين ما تقولين. . .

- ـ أعنى ما أقول تمامًا.
- ـ ولٰكنَّها قبلة وليست جريمة ا
  - ـ جريمة في نظري . . .
- ـ ما سمعت لهذا قبل الآن...
  - فتفكّرت قليلًا ثمّ تمتمت:
  - ـ ولٰكنِّي سمعته كثيرًا...
    - \_ أين؟

فعاودها التفكير، تردّدت مليًّا، ثمّ قالت بصراحة وسذاجة:

\_ ألم تقرأ ما تنشره الصباح عن فتيات مهجورات لاستهتارهنّ؟ ألا تسمع الراديو؟

ففغر فاه، وندّت عنه ضحكة، ثمّ صاح:

ـ مَن يقول إنّ القبلة استهتار؟ ألم تقرئي ما قبال المنفلوطي في القبلة وهو الشيخ المعمّم؟ إنّك تحرّمين على نفسك ما أحلّ الحبّ الطاهر لنا. الصباح؟... الراديو؟... كلام فارغ!

فرمقته بريبة وحذر وقالت:

' ـ لا تضحك مني. هو الحق. قالت أمّي لي مرّة «إنّ الفتاة التي تتشبّه بالعشّاق كما يظهرون في السينها فتاة ساقطة خائبة الأمل»...

بنت الكلب!... أهي التي قالت لك هذا؟... القصيرة الماكرة، أفسدتها علي وأفسدت حياتنا. إن الغيظ يقتلني. ماذا أفدت من الخطبة التي تجرّعت بسببها تقريعًا ولومًا مرًّا؟! لا شيء. فتاتي عنيدة مجنونة. السبب أمّها بنت الكلب «حمّالة الحطب» وتساءل في يأس:

- \_ أتأخذين نفسك بهذا التقشف حقًّا؟
  - \_ طبعًا.
  - ... إذن هو حبّ اسمىً فحسب؟
    - ـ ليكن .

وتفحّصها بنظرة طويلة فرآها ثابتة عنيدة قوية. وجرى بصره مع عنقها الرقيق، وتخيّل أصله المتواري تحت الفستان، والمنكبين، والصدر الناهد، فركبته عاطفة جامحة حارة، وأفلت زمامه من يده، فانقض عليها وهو يسدد ثغره صوب شفتيها. ولم تكن تتوقّع

انقضاضه فتقهقرت فزعة وتلقّته براحتيها ثمّ هتفت به لاهنة:

ـ حسنين، إيّاك...

لمح في عينيها غضبًا يتَقد فخمدت حدّته، وارتدّ خجلًا مرتبكًا، فغمغمت:

ـ احذر أن أغيّر رأيي فيك. . .

ثمّ استدركت في جزع:

ـ أظنّ آن لك أن تعود. . .

ودارى ارتباكه بضحكة قصيرة وتمتم:

ـ على شرط ألّا تكوني غاضبة. .؟

فسكتت هنيهة قبل أن تقول بلهجة رقيقة:

ـ وعلى شرط ألّا تعود لهٰذا مرّة أخرى...

وتحوّل في خطوات ثقيلة، يلوح في مظهره الارتباك واليأس فرقّ قلبها له وقالت وهي لا تدري:

\_ إنَّ سعادتي في أن أصون لك. . .

وكائمًا تنبّهت إلى نفسها فعضّت على شفتيها ولم تنبس بكلمة.

# - Y9 -

وجاء عيد الأضحى فجذب أفكار الأسرة وعواطفها الى واد واحد تلتقي فيه ذكريات الأمس واليوم، واجتمعت الأسرة ليلة الوقفة في الصالة حتى حسن كان بينهم، واستعرت في الصدور رغبة كظيمة في الاحتفال بالعيد. وطافت برءوسهم ذكريات الأعياد الماضية في حنين دافق لم تعلن عنه السنتهم. كان الخروف في مثل هذه الليلة عبربطه في شرفة شقتهم الأولى يشرئب بعنقه بين قضبانه ثائجًا، مذيعًا بثؤاجه في عطفة نصرالله احتفال الأسرة بالعيد. ولم يكن الشقيقان ليفارقانه، فها إمّا يعلفانه ويسقيانه، أو يحلن بالغد القريب في أمل وفرح.

وفي الصباح وعقب ذبح الضّحيّة يبدأ سباق إلى شيّ اللحوم والتهامها، والأمّ مشغولة بهذا وبتوزيع الصدقات على بعض الفقراء كالكنّاس وصبيّ الفرّان وغيرهما، أمّا الأب فيتناول فطوره من الشواء على السفرة ثمّ يأوي إلى حجرته في البساط فيضمّ عوده إلى صدره ويمضى في مداعبة أوتاره. وهناك ـ غير هٰذا ـ

العيديّة والملابس الجديدة ونزهة الصباح في الخلوات وفسحة الليل في السينها وما بين هٰذا وذاك من ألوان الحلوى واللعب والمفرقعات. وها هي الأسرة مجتمعة ولكن بلا أب. وإنّهم لينظرون فيها حولهم فلا يجدون بشيرًا بمقدم العيد ولا أملًا في بهجته، ثمّ يسترقون النظر إلى أمّهم المتلفّعة بالسواد بأعين مستطلعة وألسنة قلقة مشفقة. كلّا، لا عيد، ولا بشيرًا به. وتساءل حسنين في سرّه «ترى هل يمكن أن يمضى العيد كما كان يمضى غيره من الأيّام!؟». وقال حسين لنفسه «لا عيد. إنّي أعلم ذلك. انتهى، انتهى». حسن وحده كان أدناهم إلى التفاؤل. ولعلّ كثرة تغيّبه عن البيت جعلته بمنأى بعض الشيء عن نوع الحياة التي يحياها أهله. وكان إلى هٰذا ـ شأنه شأن بقيّة الإخوة ـ يعدّ أمَّه قادرة على كلِّ شيء، وكثيرًا ما يتعزَّى عن كسله وتلفه فيقول لنفسه «لديهم معاش وأرباح نفيسة!» وقد اعتاد دائمًا إذا رجع إلى البيت أن يخلو إلى نفيسة فيسألها «كيف الحال؟» فكانت تجيبه بالشكوى ألمرة ولٰكنّ قلبها لم يكن يطاوعها على تجاهل يده إذا مدّها لها طامعًا في بضعة قروش. كان متفائلًا رغم ما يحدق به من تجهّم، ومنّته نفسه بنصيب هائل من اللحم يعوّض عليه أيّامًا طوالًا انقضت دون أن يذوق للحم طعيًا، وضاق بالجوّ الكئيب الصامت فهال على أذن نفيسة وسألها همسًا:

\_ ماذا أعددتم للعيدا؟

وفطنت الأمّ إلى همسه فعاجلته متسائلة:

ـ ماذا أعددت للعيد يا رجل الأسرة؟

فضحك قائلًا:

- لنا أمّ نُحسد عليها! خفيفة الروح وبنت نكتة ولطيفة. ما أقول يا أمّاه؟ لم يأمر الله بالرزق بعد. وحسبكم أنّي كفيتكم شرّي فلم آكل لقمة في بيتكم منذ وفاة أبي إلّا مرّات معدودات. . .

وكمانت يئست من نصحه ولـومـه معًـا فتنهّـدت صامتة، وتشجّع حسنين بفتح باب الكلام فتساءل:

ـ ماذا سنأكل في العيد؟

فتطوّع حسن بالإجابة قائلًا:

لحيًا طبعًا. لهذا أمر ربّنا لا حيلة لنا فيه!
 وندّت عن نفيسة ضحكة ولكنّها لم تسترسل خشية
 أن تُتهم بتشجيعه وقالت الأمّ بحزن:

- هٰذا أمر ربّنا حفًّا ولكن كيف لنا بتحقيقه؟ فقال حسن في ملق بارع:

- نحقّته بفضلك أنت. أنت الخير والبركة. أنت الحزم والتدبير. ثمّ إنّك أعظم طاهية في العالم. كيف يمضي العيد دون أن نشبع من المشوي والمسلوق والمحمّر والكفتة والكستليتة والممبار والموزة؟ سفرة الستّ أمّ حسن، أنعم بها وأكرم...

وسرى في الجوّ القاتم نسيم مرح لطيف، وجرت على فم الأمّ الجافّ بسمة خفيفة، ولكنّها قالت بأسف:

ـ طاهية ماهرة ولكنّها مقطوعة اليدين!

ونظرت نفيسة إلى أمّها نظرات ذات معنى ثمّ قالت لإخوتها:

م اسمعوا، علمنا أنّ فريد أفندي سيهدي إلينا نصف خروف!

وتطلّعت إليها الأبصار في دهشة ووجوم. ولم يعد في وسع المرأة السكوت فقصّت عليهم كيف حادثها فريد أفندي في الأمر بلباقة وكيف رفضت شاكرة فتأثّر الرجل لحدّ الغضب وذكّرها بأنّهم أسرة واحدة. ألخ. وكانت تلوح في عيني حسين نظرة كئيبة، وبدا حسنين وهو يزدرد ريقه بصعوبة أمّا حسن فقال:

ـ يا له من رجل فاضل وفيّ!

فهتف حسنين في ضيق وألم:

ـ مستحيل. . . لن يقع لهذا. . .

فبادره حسن قائلًا:

ليس في الأمر ما يمسّ الكرامة، إن هي إلّا تقاليد مرعيّة، وليس فريد أفندي بالرجل الغريب...

وخافت نفيسة أن يفضي تصريحها إلى فتنة فقالت:

لا داعي للنزاع، فإذا أبيتم قبول الهدية فلنشتر
 بضعة أرطال من الضأن.

فتساءل حسن في حدّة:

ـ کم رطلًا؟

\_ ما يسعنا شراؤه. عشرة مثلًا!

فصاح حسن في انزعاج:

\_ عشرة أرطال على أربعة أيّام! إيّاكم أن ترفضوا الهديّة. النبيّ قَبلَ الهديّة يا هبوه. أم تريدون أن تُغضبوا أسرة تودّ مصاهرتكم!

فصاح به حسنين:

\_ هٰذه شحاذة!

فقال حسن بيقين:

- كلاً. الشحاذة شيء آخر اسألني أنا عنه. أمّا هذه فهديّة، هديّة، هديّة.

وتكلّم حسين لأوّل مرّة فقال:

ـ هدية من النوع الذي كنّا نهديه في الأعياد إلى الكنّاس وصبيّ الفرّان...

وغضب حسن لأنّه كان يطمع أن يضمّ حسين إلى رأيه أو أن يبقى على الحياد على الأقلّ، وقال محتدًّا:

- لا تخلط بين الهدية والصدقة، إذا أعطيت الكنّاس فهي صدقة، أمّا إذا أعطيت صديقًا فهي هديّة . . .

وكان حسنين يعلم بأنّ مناقشة حسن هذر غير مجدٍ فخفض عينيه وقال في حياء وألم:

ـ الـواجب أن يكـون اللهــدي هــو الخــطيب لا الخطيبة...

فقال حسن ساخرًا:

\_ هٰذا إذا كان هو الذي طلب يد الخطيبة، أمّا إذا كانت هي التي طلبت يده...

- حسن!...

ـ أرحْنا من الفلسفة التي لا تشبع من جوع. لا عيب في قبول هذه الهديّة. كانت هدايا أحمد بك يسرى تحمل إلينا في المواسم، على فكرة ما باله نسينا هٰذا العام ابن الكلب؟! هٰذا رجل غير وفي. فريد أفندي رجل الوفاء حقًّا. من حسن الخلق أن نقبل هديّته. ثق بأنّه إذا كان في القبول ما يمس الكرامة لكنت أوّل الرافضين.

فقال حسين بكآبة:

\_ تصوّر ماذا يقولون عنّاا

\_ تصور الشواء وأنت تقلّبه على النار والرائحة الشهية تملأ البيت.

والتفت حسنين إلى أمّه وسألها:

ـ علامَ نويت!؟

فقالت المرأة دون أن تنظر إليه:

ـ لم يسعني إلّا القبول. . .

وساد الصمت، لا لأنَّ أحدًا لم يجرؤ على الاحتجاج فحسب ولْكن لأنّ هٰذا القبول أنقذهم من النزاع القائم في صدورهم بين غضبة ضائرهم ورغبتهم في الاستمتاع ببهجة العيد ولذائله. وهم إلى هٰذا كلُّه يؤمنون بأمّهم إيمانًا كبيرًا، كأنّها لا يمكن أن تخطئ، فإذا كانت قد ارتضت قبول الهديّة فلا ضير من قبولها. هٰذا ما قالوه لأنفسهم، أو هٰذا ما قاله لنفسه الحائــر منهم لينجو من حيرته. وكانت الأمّ أسوأ حالًا منهم. ولم تجد من عزاء إلَّا في لهذه الحقيقة وهي أنَّ فريد أفندي اضطرها إلى القبول بإلحاحه وحرارة صداقته وقد رحبت بإثارة نفيسة للموضوع لعلّها تجد في قبول الأبناء عزاء، فلمّا أنست من الابنين المهمّين معارضة تضاعف ألمها وصرحت بالحقيقة فيها يشبه الاعتراف بالذنب، وضاعف من آلامها أنَّهم باتوا لا يشبعون إلَّا في الأعياد شأن المساكين الذين كانوا يقصدونهم فيمن يقصدون من أهل الخير. انحدار يعقب انحدار ولا تدرى أين يقف. أمّا حسن فقد اطمأنّ. ولم ير باسًا من أن يتفلسف فقال بلهجة الوعظ:

ـ قَبلَ النبيّ مرّة هديّة أهداها إليه يهوديّ فهل يكون فريد أفندى شراً من اليهود؟!

فتساءل حسين في دهشة :

\_ من قال هٰذا؟

ـ التاريخ!

ـ أيّ تاريخ!

فصاح به حسن: أحسبت أنّهم يقولون لـك كلّ شيء في المدرسة؟

فقال حسنين بحدّة:

ـ حدّثنا عن التاريخ الذي تعلّمه الشوارع! فتظاهر حسن بالغضب وقال: ثم قال مستطردًا بعد تردّد:

ـ أو خذي إذا شئت به حلاوة أو جبنًا.

فتساءلت مدفوعة بغريزة الحرص:

\_ ألا تخاف أن يلاحظ أبوك أنّني لا أدفع ثمن ما آخذه؟

فضحك قائلًا:

ـ إنّه لا يرى أبعد من موضع قدميه. . .

وجاء ترام روض الفرج فصعدا إليه وجلسا متجاورين. «كيف أبدر نقودي على هذا النحو؟ البيت في شديد الحاجة إلى كلّ ملّيم أجني من عملي الطويل. أمّي لا تفتأ تبيع قطع الأثاث. حتى أخي حسن أحق بهذا الشلن من هذا المفلس. ماذا أفعل بنفسي؟ إنّي أبعثر نقود أخرى لابتياع البودرة والأحمر. أوّاه. إنّه ليس رجلًا. لو كان رجلًا لما تعلّق بأبيه هذا التعلّق المضحك، ولما خافه هذا الخوف. حرمه الرجل يوميته المضحك، ولما خافه هذا الخوف. حرمه الرجل يوميته كما يُحرم الطفل مصروفه. بيد أنّي أحبّه وأريده. إنّي له نفسًا وجسدًا. ليس لي سواه. من أين لي هذه النفس التي تسيمني هذا كلّه؟!) وسمعته يهمس في أذنيها:

من المؤسف حقًا أنّ أمّي عادت من بلدة أختي فلم يعد البيت خاليًا...

ليست بحاجة إلى من يذكّرها بهذا، فهي تعلمه حقّ العلم. بيد أنها سُرّت في اعهاقها بفتحه هٰذا الباب. ودبّت في جسمها يقظة فنشط خيالها وتذكّرت الطلمة الشاملة والأصوات الهامسة، تذكّرت هٰذا في حرارة مشوبة بخوف. ولم تشأ أن تعلّق على قوله فتجاهلته عن حياء، وتورّد وجهها الذي جعله الزواق مثيرًا للنظر. أمّي عادت، وأبي لا يرضى! متى ينتهي هٰذا كلّه؟... متى تملكه بلا خوف، وبشرع الله؟! آه مُثم آه، لشد ما يركبها الخوف أحيانًا فتود الموت نفسه والراحة من الحياة جميعًا. وعاد صوته الهامس يقول: ولكتي ساخلق الفرص بنفسي. لا بدد أن تعاد الفرصة. وأن يخلو البيت...

فقالت بصوت بارد:

ـ لا... لا... لا داعى لهٰذا...

ـ الله يسامحك . . . أنسيت؟ . . . أنسيت حقًّا؟! لا

\_ قسمًا برب العزّة لولا أنّك سبب هذه الهديّة لكسرت رأسك.

ثم استدرك قائلًا:

\_ وعلى هذا كلّه كان الواجب يقضي بأن يهدوا إلينا خروفًا كاملًا لا نصف خروف (ثمّ ملتفتًا إلى نفيسة) احذري أن تقبلي الهديّة إلّا إذا كان فيها نصف الكبد أيضًا...

#### ۔ ۳۰ ـ

وقفا متقابلين ينتظران الترام. هي في معطفها القديم الذي تود أن تستبدل به أحسن منه ولو نصف عمر، وهو في البذلة التي تبدو عليه قلقة جافية. وكان يلوح في وجهه التردد، والرغبة المعذّبة في الإفصاح عن شيء يثقل عليه الإفصاح عنه، ثمّ خاف أن يجيء الترام قبل أن يتكلّم فقال في ارتباك:

ـ نفيسة . . . يخجلني جدًّا أن أصرّح لك بأمر . . . فتساءلت الفتاة :

ـ ماذا بك؟

فقال همسًا:

- أمرني أبي أن أصحبه اليوم إلى حضرة شيخ الشاذليّة فرفضت حتى أثرت غضبه...

وشعرت بخوف لم تدر كنهه، لعل ذكر أبيه الذي هيّجه، وتوقّعت خبرًا غير سارً، فرمقته بعين متسائلة دون أن تنبس، فقال بصوته الهامس:

ثار غضبه لعنادي وحرمني أجرة يومي!
 وحلّت الدهشة محلّ الخوف وسألته:

ـ أليس معك نقود؟

ـ كلًا. أبي رجل جبّار، ربّنا يأخذه...

فقالت لنفسها «آمين» ثمّ تمتمت:

ـ معي بعض النقود...

فسكت لحظات في قلق ثمّ سألها في خجل:

ـ هل تدفعين ثمن التذكرتين أمام الجالسين؟

وفطنت إلى ما يريد، فرقت له، وفتحت حقيبتها وتناولت شلئًا وأعطته إيّاه فأخذه وهو يلحظ الواقفين بحذر ثمّ قال:

.. شكرًا لك. سأرده إليك في اللقاء الآي.

يجوز أن نموت في فترة الانتظار. لا أحبّ الانتظار... أليس الانتظار خيرًا ممّا فعلت بنفسها؟ بلى. كلّا. بلى كلّا. بلى كلّا. كلّا كلّا. بلى بلى بلى. كلّا كلّا. كلّا. وتنهّدت في حيرة، وعاودها شعور اليأس الذي ألفته، ولكنّها قالت:

لا أحب الانتظار مثلك، ولكني لا أحب هذا
 أيضًا...

فقال بمكر:

ـ كــاذبـة. تحبّينــه وتحبّينـه. هـــل نسيت...؟ محال...

ـ لا أذكر شيئًا...

لن أنسى ما حبيت!.. أنت غايـة في الحـرارة والحياة كأنّ حرارتك لا تزال تلفحني...

ـ هس. أنت مجنون ولا شكّ!

مها يكن من أمر فسنجد حتًا طرقات خالية مظلمة ...

- حذار. بصرك ضعيف كأبيك، وقد تحسب الطريق خاليًا والشرطئ أمامك!

ـ البركة في عينيك أنت...

ثمَّ قال متنهَّدًا بعد لحظة صمت:

ـ متى يتاح لنا الزواج؟!

فآلمها تساؤله وأغاظها، وأخجلها في الوقت نفسه، ولازمها فتور ووجوم بقيّة الطريق.

- 41 -

انتصف الليل ولم يكد يبقى في قهوة الجهّال إلّا نفر قليل، وكان حسن يجلس إلى مائدة خالية بعد أن فارقها أصحابه تاركين في جيبه ما استطاع أن يظفر به من قروشهم. كان يجلس كالمتفكّر ملقيّا على المقهى نظرة جامدة من عينيه المتعبتين. هذا صاحب القهوة وقد أخذ يراجع حساب اليوم مكوّمًا الماركات في طبق صاحح كبير، على حين وقف النادل مستندًا إلى إحدى ضلف الباب واضعًا إحدى يديه في جيب المريلة يعبث بالقروش فيتصاعد وسواسها في إغراق شهيّ: «رحمك بالقروش فيتصاعد وسواسها في إغراق شهيّ: «رحمك ناقراعنا لا يهدا، وكنت أشعر أحيانًا بأتي أمقتك، ولكن نزاعنا لا يهدا، وكنت أشعر أحيانًا بأتي أمقتك، ولكن

أين أيَّامك؟ فيها عدا أيَّام العيد لم أتناول لقمة في بيتنا. وماذا يأكلون؟ الفول غذائي الـوحيد، فـول، فول. الحمير تجد شيئًا من التنويع. » لماذا لا يبحث جادًا عن عمل؟ جرّب حظّه مرّتين فانتهى في كلّ مرّة بمعـركة كادت تودى به إلى السجن: كلَّا ليست هذه الأعمال التافهة بمبتغاه. ولا يزال يؤثر عليها حياة التسكّع والمقامرة الحقيرة. الواقع أنَّه يتعيَّش من السرقة، إنَّه ورفاقه يعلمون ذُلك حقّ العلم. إنّهم يتصيّدون الزبائن الأغراب ويوهمونهم بأتهم يلاعبونهم على حين أنَّهم يسرقونهم. حياة شاقّة محفوفة بالمخاطر في سبيل قروش، كيف يستنيم إلى لهذه الحياة! لم يكن لا سعيدًا ولا راضيًا، وكأنَّه كان ينتظر معجزة تنشله من وهدته إلى حلم من الأحلام. كانت حياته عادة ضارية كالمخدّر المهلك، اعتاد أن يعيش بلا عمل حقيقيّ حائزًا \_ رغم هٰذا \_ مركزًا مرسوقًا مرجعه السرهبة والخوف فلم يحتمل أن يبدأ من جديد صانعًا بسيطًا أو عاملاً مطيعًا ولم يكن يغيب عنه مدى حاجة أمّه إلى جدّه، ولا تزال تطنّ في أذنيه شكاتها المكروبة، تطارده كلُّما أَفَاقَ إِلَى نَفْسُهِ. إِنَّه يُحِبُّ أُمَّه وَيُحِبُّ أُسْرِتُه، وَلَكُنَّه ينتظر، وينتظر، دون أن يحرّك ساكنًا. لا أزال في البداية. عمل حيواني طويل بقروش. حماقة خير منها...

ـ مساء الخير يا سي حسن.

ورفع رأسه منفتلًا من سحابات أفكاره فـرأى الأستاذ عليّ صبري يجلس قبالته في هدوء وكبرياء فاهتزّ صدره فرحًا وهتف به:

\_ مساء الخير يا أستاذ.

ونادى الأستاذ النادل وطلب نارجيلة ثمّ التفت إلى حسن وقال دون تريّث:

\_ قرّرت أن نعمل معًا!... أعني أن أضمّك إلى تختي...!

واتسعت عينا حسن ولاح فيهما بريق خاطف. إنّ التخت هو العمل الوحيد اللذي يحبّه، لا لميل فنيّ مركّب في طبعه، ولكن لأنّه يسير ولذيذ وينسم جوّه عادة بأريج الخمر والمخدّرات والنساء. ومع أنّ أمله في

عليّ صبري كان دائيًا محدودًا إلّا أنّه كان يراه شيئًا خيرًا من لا شيء، ولعلّه عتبة لما بعده، أجل من يدري؟! \*!! .

- ـ حقًّا يا أستاذ؟
  - ـ بدون شك.
- ـ هل نعمل في صالة أو قهوة؟

فتخلّل الأستاذ شعره الثائر بأصابعه الطويلة النحيلة

ـ سترسي إلى لهذا يومًا قريبًا. وربّما غزونا الراديو نفسه. ولٰكنّنا سنقتصر بادئ الأمر على الأفراح...

وسرعان ما خمد الحياس. ولو كان علي صبري شخصًا لا يعقد به رجاء ولو ضئيلًا لصعقه بضربة تجعل عاليه سافله. لقد عمل معه بالفعل في بعض الحفلات العائليّة نظير ريال والعشاء، وما كان همذا ليحدث إلّا مرّات في العام، فها الجديد في همذا؟! وشعر بأنّ هذه الدعوة أمرًا وداعبه أمل جديد، فتظاهر بالسرور وقال:

ـ ستحتل المكانة التي تليق بك يومًا بلا شكّ. أنت لك بحّة ليست لعبد الوهاب نفسه.

فانبسطت أسارير وجهه، ثمّ سأله:

\_ ماذا تختار من آلات التخت؟... كنت حدّثتني عن المرحوم والدك كعوّاد بارع؟

- ـ لم أتعلّم آلة على الإطلاق...
  - \_ ولا الدفّ؟

فقال حسن بقلق:

ـ سبق أن جـرّبتني كسنّيـد، أظنّني أنفـع «سنّيدًا»...

فهزّ الأستاذ رأسه قائلًا:

- \_ كيا تشاء . هل تحفظ أدوارًا كثيرة؟
  - ـ مواويل وأدوار وطقاطيق. . .
  - \_ أحبّ أن أسمعك منفردًا...

وشعر حسن في أعماقه بسخرية. نفخة كذّابة وامتحان لحساب أمل ضعيف! ولكنّه كان مصمّمًا على مجاراته إلى النهاية. كان يحلم بأن يغني لحسابه الحاصّ يومًا ولو في المقاهي البلديّة. وانتظر حتى جاء النادل

بالنارجيلة واستمتع الأستاذ بالأنفاس الأولى، وتنحنح ثمّ سأل الأستاذ:

- ـ ما رأيك في موّال: يا عيني ليه بتبكي؟
  - ـ عال . . .

وراح حسن ينشد المؤال في صوت غير مرتفع. عُجيدًا ما وسعته الإجادة، والآخر يذهب معه برأسه ويجيء متظاهرًا بالاستغراق، حتى انتهى حسن، فقال:

\_ هٰذا فوق الكفاية بالنسبة لسنيد. أحبّ أن أسمعك في الهنك أيضًا، هل تحفظ «في البعد يا ما كنت أنوح؟».

فتنحنح الشابّ مرّة أخرى وقد حميت حنجرته واشتعل حماسه واندفع يغنيّ الدور حتى أن عليه، فقال الأستاذ:

\_ عال، عال، هل تعرف أصول النغم، السيكا والبياتي والحجاز وغيرها.

وكان لا يـداخله شـكّ في جهـل الأستـاذ بهـذه الأصول فقال بجرأة ندر أن توجد في غيره:

ـ طبعًا. ـ أسمعني ليالي رست...

فأنشد بعض الليالي كيفها اتّفق، فهزّ عليّ صبري رأسه قائلًا:

ـ برافو. . . أخرى نهاوند. . .

وانطلق يغني وهو يغالب سخريته القلقة في صدره والأخر يتابعه باهتمام ظاهري، ثمّ لاح في وجهه التفكّر فجأة وبدا كأنه يريد الإفصاح عن شيء هامّ. وكان حسن ينتظر هذه اللحظة بغريزته فتساءل متحيّرًا ترى هل يريد أن يندبني إلى معركة؟... ماذا يريد على وجه التحقيق؟... وقال الأستاذ:

\_ صوتك حسن. بيد أنّ العمل في التخت يتطلّب مهارة أخرى. ينبغي أن نتفاهم تمامًا. وعلى سبيـل المثال أقول لك إنّك يجب أن تأخذ بقسط وافر من أساليب الدعاية...

- \_ الدعاية؟!
- ـ نعم. كأن تنوَّه بفني في المناسبات. أن تسعى

لإغراء البعض بطلبي لإحياء الأفراح ولك جزاء طبعًا. أن تكون في حفلة يجيبها مغنً ما فتعلن نقدك لصوته وتقول لمن حولك آه لو كان عليّ صبري في مكان لهذا المغنّى. ولهكذا...

فابتسم حسن قائلًا:

ـ لهذا هيّن، وأكثر منه. . .

فقال على صبري بعد فترة تفكّر:

- ثمّ إنّك شابّ قويّ وجريء وينبغي أن تستغلّ مواهبك إلى أقصى حدّ. ولكن دعني أسألك سؤالًا قبل كلّ شيء: أي المخدّرات أحبّ إليك؟

ما الذي يدعوه إلى هذا التحقيق؟ أيريد أن ينفحه بهديّة؟! إنّه يجيد قبول الهديّات، أمّا الجود بها فهذه عادة لم يمارسها. أم يرمي إلى إشراكه في عمل هامّ؟ ودقّ قلبه لهذا الخاطر. طالما حلم بتجارة المخدّرات. على أنّه آثر الحرص والحذر فقال بمكر:

- أظنّ المخدّرات تؤذي الحنجرة...

فضحك عليّ صبري، ثمّ انطلق يغنيّ من الليالي ما شاء في صوت كالرعد وفي نَفَس طويـل قويّ، ثمّ تساءل:

ـ ما رأيك في هٰذا؟

ـ لم أسمع له مثيلًا!

فقال ساخرًا:

ـ لهذا نتيجة خمسة عشر عامًا من تعاطي الحشيش والأفيون والمنزول، منها خمسة أعوام أدمنت فيها الكوكايين...

يا سلام!

- المخدّرات دم الغناء، وما من مغنَّ يستحتَّ لهذا الاسم إلّا وقد تعاطى من المخدّرات مثلها التَهَمَ من الملوخيّة والفول المدمّس.

فضحك حسن وقال بلهجة تنمّ عن التسليم:

ـ لهٰذا لو تيسّرت...

- صدقت، ولهذا ما خمنته. إنّك لا تكره المخدّرات ولكنّك لا تستطيعها. وإذن فاعلم أنّه من اليسر أن نجعل الأنهار خمورًا والجبال حشيشًا. إنّك جريء قويّ ولكنّي لا أخفي عليك بأنّي خفت كثيرًا...

\_ خفت ماذا؟

فضحك عليّ صبري ضحكة قصيرة كشفت عن أسنانه الصفر وقال:

.. أكرةُ الناسِ إليّ مَن يقول «أخلاقي لا تسمح لي بكيت وكيت» أو من يقول «اتّق الله» أو مَن يتساءل في خوف «والبوليس؟١»... فهل أنت أحد لهؤلاء؟

فقال حسن مبتسمًا وهو يُشعره بأنَّ صبره الطويل يوشك أن يظفر بحسن الجزاء:

ـ إني أعيش في لهذه الدنيا على افتراض أنّه لا يوجد بها أخلاق ولا ربّ ولا بوليس...

فضحك عليّ صبري بقوّة زلزلت القهوة كغنائه وقال:

- فلنقض بقيّة الليل في بيتي فها زال في الحديث بقيّة . . .

ولبث حسن متفكّرًا دون أن تخونه ثقته بنفسه لحظة واحدة. كان قليل الثقة في محدّثه ولْكنّه لم يكن يائسًا منه كلّ اليأس. كان يشعر في أعهاقه بأنّ ثمّة انتظارًا طويلًا لا يزال أمامه قبل أن تثبت الأرض القلقة تحت قدميه.

### - 44 -

كانت الأمّ ونفيسة جالستين بالصالة قانعتين من النور بما يشعّ من حجرة الإخوة حين زارتها صديقتها صاحبة البيت. ورحّبتا بها ترحيبًا يليق بأياديها البيض على نفيسة. وجلست المرأة بينها على الكنبة. أبت حتى أن تضيئا مصباح الصالة. وجعلت هي والأمّ تتسلّيان بالحديث على حين ذهبت نفيسة إلى المطبخ لإعداد القهوة. وكانت الأمّ تنتظر دائبًا من وراء زيارة صديقتها عملًا مربحًا لنفيسة، وقلً أن خيبت لها رجاء. لم يكن عقلها يخلو أبدًا من هموم العيش، وحاصّة بعد أن استدار العام واقتربت العطلة المدرسيّة، وبات من المتوقع قريبًا أن يضاف إلى واجباتها واجب جديد هو تغذية ابنيها بدلًا من المدرسة. كانت تشكو والمرأة تواسيها وتشجّعها، حتى عادت نفيسة بالقهوة. وأرادت المرأة أن تعلن عمًا دعاها إلى هذه الزيارة وأرادت المرأة أن تعلن عمًا دعاها إلى هذه الزيارة

فقالت وهي تبتسم ابتسامة حلوة تنمّ عن طيبة قلبها:

ـ جئتك بعروس جديدة. . .

فضحكت نفيسة ضحكة سرور وقالت:

ـ يحقّ لي أن أطلق على نفسي خيّاطة العرائس!

- أسأل الله أن تعدّي ثياب عرسك بنفسك قريبًا. فتمتمت الأمّ قائلة:

\_ آمين .

وأمّنت نفيسة على الدعاء بقلبها، على ما أثار في نفسها من قاتم الذكريات. ومتى يمكن أن أكون عروسًا؟ ليس قبل أن يموت عمّ جابر سلمان. يا للسخرية! أمل كلّفني نفسي وجسدي. هل يدور هذا لأمّي في خلد؟! إنّها تحسب أنّ هموم المعيشة أكبر الرزايا. يا لها من جاهلة بائسة!» وتساءلت الأمّ:

ـ مَن تكون الزبونة الجديدة؟

\_ العروس الجديدة هي كريمة عم جبران التوني المقال...

وتنبّهت حواسّ نفيسة لهذا الاسم الذي لا يمكن أن تنساه فدقّ قلبها بعنف وقالت متسائلة:

ـ دكَّانه عند تقاطع شارعَي شبرا والوليد؟

\_ بالضبط.

وضحكت الأمّ قائلة:

\_ أصبحتِ جوّالة يا نفيسة كشيخ الحارة...

فضحكت الفتاة ضحكة آليّة وقالت لنفسها «هي دون غيرها». هي الفتاة التي كان عمّ جابر سلمان يرغب في أن يـزوّجهـا لسلمان كـما قـال لهـا الفتى. فلتتزوّج ولترفع عن صدرها كابوس ذكراها. وتساءلت الأمّ:

ـ وهل جبران التوني لهذا غنيّ؟

ـ على جانب من اليسار لا بأس به...

ـ ومن العريس؟

فضحكت المرأة وقالت:

\_ إنّه أقرب ممّا تتصوّرين. هو سلمان ابن عمّ جابر سلمان البقّال.

\_ سلمان!

ندّت عن نفيسة كالصرخة، فالتفتت المرأتان صوبها

في دهشة. وظنّت الضيفة أنّه كبر على الفتاة أن يحظى بمثل لهذه العروس شابّ تافه كسلمان فقالت:

- نعم سلمان. والظاهر أنّ عمّ جسران لم يمانع لصداقته لعمّ جابر سلمان. وربّك يعطي الأرزاق بلا حساب...

أدركت رغم هول الصدمة أتبا كادت تفضح نفسها فتهاسكت في جهد شديد. لقد انفجرت الصرخة في صدرها بلا وعي وانطلقت من فيها دامية. ولم تعمد تستطيع أن تتابع حديث المرأتين وشعرت بأتها تموت موتًا سريعًا منقضًا. وساعدتها الظلمة على إخفاء معالم وجهها فشدّت على أصابعها حتى لا تصرخ مـرّة أخرى. ماذا قالت المرأة! ليس ما بها كابوس أو جنون، إنّه حقيقة بلا ريب، سلمان جابر سلمان، دون غيره. وعاودتها ذكرى مخاوف قديمة كانت تنتابها من حين لآخر في ساعات انفرادها، مخاوف غامضة أحيانًا كقلق ينشب أظافره في صدرها، أو واضحة أحيانًا أخرى تتبدّى في صور بشعة يقشعر لها البدن. وخالت في ذهولها لحظة أنَّ ما بها ليس إلَّا حالة مرعبة من هٰذه الحالات، ولكن لم تكن إلَّا لحظة واحدة ثمَّ عاودهــا هٰذا الشعور الثقيل الرهيب بأنَّها تموت. لقد ذاقت قساوة الدنيا مع أسرتها جميعًا ولْكنّها لم تصدّق أنّها قاسية إلى هٰـذا الحدّ، وعضّت عـلى شفتيها وهي لا تدري كيف تقاوم هذا الانحلال والتهدّم، الساريين في روحها وجسدها. ما هي بخيبة الحبّ، هي خيبة الحياة كلِّها، ولْكن يجب أن تتمالك نفسها، وعسى أن تدعوها الضيفة إلى الحديث لأيّة مناسبة فلا يصح أن ترتعش نبرات صوتها، أو تختنق من شدّة التأثّر. ولعلّه من الخير أن تلوذ بالفرار إلى حين. ولم تن عن تحقيق نيَّتها فتناولت قدح القهوة ومضت إلى المطبخ. هنالك زفرت من الأعماق، وشدّت بيديها على ضفيرتيها القصيرتين بشدّة وهي تحملق في سقف المطبخ الملوّث بالهباب وقد عشش العنكبوت بأركانه، ولبثت في جمود كالذاهلة. ولم يكن أملًا، ولكن خدعة، كذبة مفزعة، ضربة قاضية، سرقة، لطخة، جرحًا لا يندمل، وَحُلاً، لقد انتهت. انتهت بلا أدنى ريب. لا يمكن أن

تتخيّل أمّها هذا، أمّا حسين وحسنين فهيهات. ربّاه كيف استطاع خداعها إلى هذا الحدّ؟ كانا معًا يوم الجمعة الماضي فأيّ مجرم هذا وأيّ إجرام. ماذا يجدي الغضب أو الحقد، أو الكراهية؟ شعرت نحوه بالكراهية تقتل أيّ أثر للخير في النفس. ما أشدّ حاجتها إلى التفكير والتدبّر، إنّها تتلهّف على مكان قصيّ خال ينأى بها عن هذا المحيط الذي باتت تضمر له البغض أشد البغض، مكان تستطيع أن تسأل فيه نفسها كيف هوت بمثل هذه السهولة، وبمثل هذه السرعة، وبمثل هذا الموان...

\_ نفيسة . . !

بلغ نداء أمّها مسامعها فانتفضت في ذعر، ثمّ حنقت عليها حنقًا شديدًا كأنّه المقت، ولم تأتِ حراكًا فأعادت الأمّ النداء فذهبت وهي تعضّ على نواجذها، ووجدت الضيفة متاهّبة للذهاب وأمّها تودّعها عند الباب الخارجيّ. وقالت لها وهي تسلّم عليها:

- تعالى إلى بعد غد فنلذهب معًا إلى بيت العروس...

فأومات برأسها بدلالة الإيجاب دون أن تنبس، ولـمًا أغلق الباب قالت الأمّ:

ـ سلمان!. والله ما يستاهل لهذا الحظّ...

فشعرت بخنجر ينغرس في شغاف قلبها، ولم تعلق بكلمة. وضاق صدرها بالمكان والجوّ وأيقنت بأنّها أعجز من أن تتحمّل المكث إلى جانب أمّها، وخطر لها خاطر كلسان من لهب انشقّ عنه صدرها فمضت بقدم ثابتة إلى حجرتها، ثمّ عادت وقد ارتدت معطفها فسألتها أمّها بدهشة:

\_ أذاهبة إلى الخارج؟

فقالت وهي تتوجّه صوب الباب:

نعم سأشتري شيئًا للعشاء ورتما ذهبت إلى شقة
 فريد أفندي ساعة...

- 44 -

ومالت نحو فناء البيت وأنفاسها تتردّد في ثقل وصعوبة، كانت السهاء صافية مرصّعة بالنجوم، والجوّ باردًا بعض الشيء تتخلّله نسهات لطيفة من طلائع

الربيع. وسارت إلى الباب الخارجيّ ثمّ عرّجت غير هيّابة إلى دكّان عمّ جابر. كان الرجل العجوز عاكفًا على مراجعة الحساب الختاميّ لليوم، على حين وقف سلمان مرتفقًا الطاولة ناظرًا فيها بين يديه في شرود. واقتربت منه وهي تلقي عليه نظرة حادّة ملتهبة فرفع إليها عينيه الصغيرتين ولم تلبث أن لاحت فيهها نظرة جفول وارتباك ثمّ قال ببلاهة:

أيّ خدمة يا ستّ نفيسة؟
 فقالت بعزم وثبات:

ـ الحَقُّ بي في الحال. . .

فأومًا لها بالإيجاب وهو يتظاهر بأنَّه يقدِّم لها شيئًا من الدكَّان. ومضت إلى الشارع ووقفت تنتظر عنــد رأس عطفة نصرالله وهي تتفحّص ما حولها بعناية وحذر. وطابت نفسها بما فعلت. فها كان في وسعها أن تصبر دون حراك حتى مطلع الصباح. وجعلت تنظر داخل العطفة حتى رأته قادمًا بجلبابه وجاكتته مسرعًا في خطاه الملهوجة. حقير تافه، شيء تعافه النفس، مخادع مخاتل كذَّاب. ما أحقر هذا! ماذا هي فاعلة به؟ أترتمي على قدميه باكية مستعطفة؟ هل تضرع إليه أن يظلُّ لها وحدها؟ بدا أنَّ لهذا كلَّه شيء فظيع مستنكر، وعلى لهذا فقد وشي بمشاعر عميقة صادقة لا تسدري كيف تفصح عن نفسها، فقبل ساعـة واحدة كـانت تعدُّه رَجُلها وتعدُّ نفسها امرأته، والهلاك أهون من أن تنفصم لهذه العروة بين يديها. كانت شيئًا وليست الأن شيئًا على الإطلاق. عدم مخيف ويأس قاتل. واقترب منها في حذر وغمغم دون أن يلتفت إليها:

\_ خير؟

وأثار صوته حنقها ولكنّها كظمت نفسها وقالت وهي تسير:

ـ اتبعني إلى شارع الألفي.

ومضت إلى الشارع الجانبيّ بعيدًا عن الأعين المستطلعة، ثمّ أبطأت الخطو حتى لحق بها، وبادرته قائلة وقد نفد صرها:

ـ أليس عندك ما ترى إخباري به؟ فتساءل متجاهلًا في قلق وخوف: فقال بلهجة تقطر أسفًا وحزنًا:

- أعرف واأسفاه. الله وحده يعلم بحرن وأسفى . . .

فألقت عليه نظرة حامية وقد أثارتها لهجته الأسيفة لحدّ الكراهية القاتلة وقالت بصوت مرتعش:

ـ حزين وآسف، يا لك من مسكين! وماذا تظنّني صانعة بحزنك وأسفك؟! إنَّ الحزن وحده لا يصلح الخطأ، فهاذا تظنّني صانعة بحزنـك؟ لقد أوقعتني في ورطة قاتلة فلا يجوز أن تدعني وحدي وتهـرب: ألا تفهم هٰذا؟

وبدا وكأنَّ الحيرة تمسك بلسانه، ونظر صوبها في خوف دون أن يحر جوابًا. وأثارها صمته كما أثـارها تظاهره .. كانت متأكّدة من هذا \_ بالأسف، فقالت بحدّة:

.. ما عسى أن أصنع؟!

فازدرد ريقه وقال بصوت متقطّع منخفض:

ـ واأسفاه. . . إنّ أدرك حرج موقفك . . . لشدّ ما يؤلمني لهـذا... ولكن... أعني... مـا عسى أن أصنع أنا؟!

فقالت بحقد وهي تكظم عواطفها الثائرة:

- ـ ارفض هٰذا الزواج. لا نجاة لي إلَّا بهٰذا...
  - ـ أرفضه؟! . . . فات الوقت. . .
- \_ يجب أن ترفضه. لم يفت الوقت بعد. يجب أن تَفَكَّر فِيِّ... لا نجاة لي إلَّا بأن ترفضه...

وقال بلهجة اليائس وهو يشعر بخوف:

ــ ليس في وسعي لهذا. . .

, وتولَّاها القنوط، ولم يوح ٍ لها الشخص الخائر الماثل أمامها بأقلّ رجاء. وصاحت بانفعال:

ـ كان في وسعك أن تفعل ما فعلت. وكان بوسعك أن تقبل الزواج من لهذه الفتاة. ولكن ليس بوسعك أن تصلح الخطأ، ليس بسوسعك أن تملد يلدًا لإنقاذي . . .

ـ ما أشدّ ضيقي! إنّ أسفي لا حدّ له. . .

\_ ماذا يفيدني لهذا الأسف؟

ولمِّها وجدته صامتًا صرخت في وجهه:

\_ عمًا تسألين؟

فغاظها لدرجة الجنون وقالت بحدّة مخيفة:

ـ ألا تدرى حقًا عمّا أسأل؟!. هات ما عندك وكفاك خداعًا!

فتنهَّد في تسليم وغمغم في خوف:

ـ تقصدين مسألة الزواج. . .

فقالت في سخرية مريرة:

\_ أظنّ هٰذا. ألا تراها مسألة تستحقّ السؤال؟! فقال بصوت شاك:

۔ أبي؟

فصاحت بحدّة وجسمها ينتفض غضَبًا وهياجًا:

ـ أبي، أبي، أرجل أنت أم امرأة؟!

فقال بذلّ وخنوع وتسليم:

ــ رجل ولكن كعدمه!

ـ يعني امرأة!

ـ سامحك الله. لا أسمع إلّا نهرًا وتقريعًا سواء منك أو منه. ماذا أصنع؟

ورمته بنظرة حامية وصدرها يستعر حنقًا وغيـظًا. امرأة، جبان، حقير، كيف أحبّته، كيف هانت عليها نفسها فسلّمت له! إنّ سع÷يها إليه، وتعلّقها اليائس به، وحرصهـا الذليـل على اسـترجاعـه، هي شرّ ما تسيمها الدنيا من بؤس وعذاب. وصاحت به:

ـ يا لك من شاك باك حقير. كيف سوّلت لـك نفسك الغدر بعد ما كان. كيف أخفيت عنى الأمر؟ أجب...

فنفخ قائلًا:

ـ مضى أبي إلى هدفه على رغمي، غير مقيم لرأيي وزنًا حتَى وجدت نفسي بين أمرين لا ثالث لهما: فإمّا النزول عند إرادته، وإمّا الموت جوعًا.

\_ لماذا لا تبحث عن عمل في غير دكّان أبيك؟ فتمتم في نبرات يائسة:

ـ لا أستطيع، لا أستطيع...

فاحتدم الغيظ في صدرها وقالت:

.. يا لك من جبان حقير. ألا تعرف ماذا يعني هذا

بالنسبة إلى؟!

الشرطيّ!

وواصل تراجعه حتّی ابتعد عنها مسافة غیر قصیرة ثمّ دار علی عقبیه ومضی مهرولًا کانّه یفرّ فرارًا. . .

وتسمّرت في مكانها وجسمها ينتفض انتفاضًا. فقدت سلطان الإرادة على جسدها وروحها وعواطفها. وبدا لها الأمر كحلم، أو هذيان مَرض، أوحال لا تمتّ بصلة إلى عالم الحقيقة. لهذا شارع ولهذه شجرة ولهذا مصباح ولهؤلاء بعض السابلة، أشياء لهذه أم أشباح؟! إنّها لا تدري. بدا كلّ شيء بعيدًا عن السواقع والحقيقة. ولعلّها لم تثب إلى وعيها إلّا حين انفجرت باكية بدموع حارّة ملتهبة صاعدة من أعهاق صدرها...

# - 48 -

كان سلمان يمسح الطاولة حين رأى ظلّ شخص ينعكس عليها فرفع رأسه فرأى حسن واقفًا حياله. وسرت في جسده قشعريرة رعب فكان صاعقة انقضت على رأسه. وكان حسن يقف بقامته الطويلة، منفوش الشعر، وقد حال لون بدلته من كثرة الاستعمال، ينبعث من عينيه نور حاد ينمّ عن العنف والجرأة. وقال سلمان لنفسه «إنّي هالك. إذا كانت نفيسة قد أفضت إليه بسرّها فساعتي قد دنت ولا شكّ، ونظر إليه كما ينظر الفأر إلى القطّ دون أن ينبس. وقال حسن بصوت مرتفع رنّ في أذنيه رنينًا مؤلمًا غيفًا:

ـ السلام عليكم...

وردّ عمّ جابر سلمان من وراء مكتبه قائلًا:

ـ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سي حسن؟...

وذهل سلمان في خوف عن ردّ التحيّة وقال لنفسه «ما هٰذه بتحيّة، هي نذير. ربّاه كيف تعرّضتُ لفتاة لها مثل هٰذا الأخ؟!»

وقال حسن:

ـ الحمد لله لقد جئتكم لأحـدَثكم في أمـر هـامَ ندًا...

إنّه يعلم بهذا الأمر. عمّا قليل يعلم أبوه بالفضيحة ها هو الشيطان يقترب. لقد رفع طرف الطاولة ومرق

ـ ما يفيدني أسفك؟

فغمغم:

ـ ماذا عسى أن أصنع؟

وركبها شيطان الغضب واليأس فالتفتت نحوه، وانقضّت عليه بسرعة البرق وأمسكت بتلابيبه وهي لا تدرى ماذا تفعل، وصاحت في وجهه:

أتسألني عباً تصنع! هل حسبتني لعبة تلهو بها
 حين تشاء وتحطمها حين تشاء؟!

فقال وهو يحاول عبنًا أن يخلُّص سترته من يديها:

ـ نفيسة، اعقلي، نحن في شارع...

فصاحت به وقد فقدت وعيها:

ـ جبان، سافل، وغد، غادر...

وسحبت يدها بسرعة وهوت بقبضتها على وجهه بقسوة جنونية، مرّة، وأخرى، حتى رأت الدم يسيل من أنفه، وجعلت تلهث وصدرها يضطرب في عنف وعدم انتظام، وتحسّس سلمان أنفه بيده وبسطها أمام ناظريه في صمت، ثمّ أخرج منديله من جيبه ووضعه على فمه وأنفه. وبدا هادئًا ساكنًا على غير ما كانت تنتظر. شعر بادئ الأمر بخوف، ثمّ حلّ على الخوف ارتياح غريب، كانه جاز منطقة الخطر، ولم يعد ثمّة ما يخافه. انفرجت الأزمة، وزال الخطر، وسقط ما كان لها من شبه حتى عليه بعد هذا الدم المسفوح، وقال في هدوء وصبر:

ـ سامحك الله يا نفيسة، أنا عاذرك.

وهيّجها حديثه فجأة فعاودها الجنون، وانقضّت عليه مرّة أخرى بدافع غريزيّ، ثمّ أمسكت بتلابيبه كشيء يريد الإفلات وتأبى عليه ـ بكلّ قواها ـ أن يفلت. وركبه الذعر فانحلّ تماسكه، ونتش سترته فجأة فخلّصها من يدها وتراجع صارخًا:

\_ إيّاك وأن تلمسيني. ابعدي عنيّ. ابعدي لا حقّ ك علمّ.

وهجمت عليه ولكنّه دفعها في صدرها وصاح بها في هياج أحدثه الذعر:

- لا تلمسيني. لم أجبرك على شيء. لقد ذهبت معي إلى البيت راضية. لا تلمسيني وإلّا ناديت

إلى الدكّان. لا يفصله عن قبضة يده شبر. أيّة حماقة جعلته يعتدي على نفيسة؟! ليته يمهله حتّى يرفض الزواج ويصلح خطأه. ومال حسن على المكتب معتمدًا حافته بكلتا يديه، وردّد بصره بين الأب والابن، وسلمان مُطْرِق في توقَّع مروّع للضربة المجتمعة. وقال

\_ علمت أنّ زواج سلمان قريب؟

فقال عمّ جابر:

\_ إن شاء الله. العقبي لك...

ـ وليلة الفرح؟

ـ قريبًا جدًا إن شاء الله.

فنقر حسن بأصبعه على المكتب وقال بجرأة:

ـ نحن جيران يا عمّ جابر واحسبني خير مَن يحيي هٰذه الليلة!

واتسعت عينا سلمان الصغيرتين. إنّه لا يصدّق أذنيه ... ألهذا الغرض جاء١٤ كيف غاب عنه أنّ نفيسة تفضّل الموت نفسه على البوح بسرّها لهذا الأخ الجبّار! وندّت عنه ضحكة. وأردفها بأخرى، ثمّ انفجر ضاحكًا ضحكًا عصبيًّا لم يتمالك معه نفسه حتى التفت حسن وأبوه نحوه في دهشة وإنكار، وسرعان ما أمسك. ثمّ خاطب حسن قائلًا في أريحيّة وسرور:

ـ لا كانت الليلة إن لم تحيها أنت. . .

وابتسم حسن في رضا وخاف الأب عـواقب هٰذا الوعد الأحمق فقال:

- على العين والـرأس يا سي حسن. لا يمكن أن يوجد مانع من ناحيتنا، ولكنّني أخشى أن يكون لوالد العروس رأي آخر...

فرمقه حسن بريبة ثمّ قال:

ـ الرأي رأي والد العريس.

فقال عمّ جابر برقّة:

ـ أنت من نفضّل يا سي حسن، ولكن أمهلني حتّى أشاور عمّ جبران التوني...

فتفكّر حسن مليًّا وقـد أخذ دم الغيظ يجـري في عروقه ثمّ قال بلهجة ذات معنى:

\_ شكرًا لك يا عمّ جابر. ولكنّي أحبّ أن أذكّرك

بالفوائد التي تقترن بإحيائي ليلة الفرح. وأهم هذه الفوائد في نظري أنّ شخصًا مها بلغ من القوّة والشرّ لن تحدّثه نفسه بالاعتداء على الحفلة كما يحدث كثيرًا. فلاح الاهتام في وجه الرجل العجوز، وأدرك بسهولة ما وراء هذا الكلام الطيّب من الوعيد، ونظر في وجه الشاب المخيف مبتسبًا وتساءل في لين ورقة وابنه يتابعه فاغرًا فاه:

ـ لا تخلو ليلة من حفلة فرح تمرّ بأمن وسلام.

فضحك حسن ضحكة غريبة وقال:

يوجد كشيرون لا هم لهم إلا الشرّ والاعتداء،
 وهم يتصيّدون الأفراح عادة للنهب والاعتداء. . .

فقال العجوز بحذر:

ـ كـان لهذا في الـزمن الغابـر، أمّـا الآن فلعلَهم يخافون الشرطة.

فقال حسن وهو يهزّ رأسه مبتسمًا:

- إنّه لا يحسبون للشرطة حسابًا. وينتهبون من عدوانهم عادة قبل حضور الشرطة. وما أيسر عملهم الذي يتوجّه بادئ الأمر إلى تخطيم المصابيح، فيإذا انقلب الفرح ظلامًا وركب الخوف النفسوس أتم المدعوون عملهم وهم يتخبطون في الظلام لا يدرون أين تقع أرجلهم، فتنهار الزينات وتنقلب المقاعد ويندلق الطعام وتُسرق الملابس ويصاب أهل العروسين بجروح خطيرة. وإذا انجابت موجة الشر يجد القوم أنفسهم أشد حاجة إلى رجال الإسعاف منهم إلى رجال الشرطة. وأين الفاعل؟... مجهول... وإذا أرشد إليه أحد عرض نفسه لخطر أكبر يحول القضية من محكمة الجنح إلى محكمة الجنايات. وأعطني عقلك ما جدوى العقاب على فرض نزوله بالجاني بعد ضياع الأنفس والأموال؟!

وأنصت عمّ جابر بانتباه، وفي تشاؤم ثقيل، وشعر بعجزه حيال الشرّ الماثل أمامه الذي يعرف من سيرته ما يعرف الجميع. ولم يدر كيف يدفعه فتعزّى قائلًا إنّه على أيّة حال يحسن الغناء لدرجة لا بأس بها، وابتسم الرجل ابتسامة باهتة وقال:

\_ مها يكن من أمر لهؤلاء الأشرار فلن تسوّل لهم

نفوسهم الاعتداء علينا وأنت مطرب ليلتناا

فابتسم حسن في ارتياح وقال:

\_ إنَّك رجل كريم يا عمّ جابر، ولعلَّ الأيّام تسعدني بإحياء فرحك أنت إذا نويت الزواج مرّة أخرى.

فضحك سلمان ضحكة من ينعم بلذة النجاة بعد الخطر المحقّق. أمّا الأب فابتسم ابتسامة صفراء وغمغم:

\_ عفا الله عنك...

وسعل حسن سعالًا مصطنعًا وقال بلهجة جديدة ودون تلعثم:

ـ لا أحبّ أن أطيل عليك. آنَ لي أن أذهب شاكرًا بعد قبض مقدّم الأتعاب...

فقال العجوز بجزع:

- الأن؟!

- خير البرّ عباجله. لست إلّا مغنيًا متواضعًا لا تتعدّى أتعابه - هو وتخته - الخمسة جنيهات، وأقنع الآن بجنيه واحد...

وصمت الرجل متحيّرًا حينًا. ثمّ قال لنفسه «الأمر لله من قبل ومن بعد، وفتح درج المكتب وتناول جنيهًا ووضعه على المكتب فأخذه حسن وذهب وهو يقول:

ـ ربّنا يتمّ بالحير. . .

۔ ۳۰ ـ

جاء الترام فركبت نفيسة وتبعتها على الأثر صاحبة البيت. أرادت المرأة أن تصحبها إلى بيت عمّ جابر التوني لتقدّمها إلى آله بنفسها وقد أخذت نفيسة زينتها وصنعت من وجهها خير ما يمكن أن يصنع منه وارتدت أحسن ما عندها من الثياب. ولم يكن يغيب عن شعورها لحظة واحدة ما في رحلتها من غرابة. وقد قالت لنفسها كثيرًا إنّه من الجنون أن تذهب إلى هذا البيت ولكنّها لم تدر كيف تنبذ هذه الفرصة السعيدة التي فرحت بها أمّها أيّا فرح. والحقّ الذي لا مريّة فيه أنّ حديثها لنفسها هذا لم يعبّر عن حقيقة رغباتها، أو أنّه دارى هذه الرغبات مداراة لم تخف عنها. كانت تودّ رؤية العروس مها كلّفها هذا من عناء، وكانت رغبتها رؤية العروس مها كلّفها هذا من عناء، وكانت رغبتها

من القوّة والتغلغل بحيث لا يمكن مقاومتها. وليس يمكن القول بأنَّها كانت تريد أن تقيس جمالها بجمالها، فهي تعلم بالبداهة أنَّها \_ العروس \_ أجمل منها، وليس في لهذا من جديد، ولكن على رغم وضوح لهذه الحقيقة ظلَّت رغبتها في رؤية الفتاة مشتعلة لا تقاوم، وكأنّ رباطًا وثيقًا يصل أسبابها بأسبابها، ويقرن مصيرها بمصيرها. ولم تكن أفاقت من أثر الصدمة العنيفة التي هرست نفسها وجسدها هرسًا، ولكنَّ انقضاء أيَّام أخمد الثورة الهائجة، في ظاهرها على الأقلّ، وأحلّ محلّها مرارة سامّة وياسًا بميتًا، وشعورًا معذَّبًا بالوحشة، كأنَّها غريبة بين أهلها، شاذَّة عن المخلوقات، إلى إحساس بالظلم طاغ بعث في نفسها رغبتين متناقضتين تناوبتاها تناوبًا متواصلًا، رغبة في التمرّد والجموح ورغبة في الاستزادة من الظلم والتعذيب حتى الموت، وقد ركبت الترام وهي على لهذه الحال، وتلهّفت على اللقاء القريب وهاتان الرغبتان المتناقضتان تتعاورانها. وغادرتا الترام بعد محطَّات أربع، واتِّجهتا إلى شارع الوليد، ثمَّ مالتا إلى عهارة كبيرة تقوم في أسفلها بقّالة عمّ جبران التوني. وصعدتا إلى الدور الثاني ودخلتا شقّة به. واستقبلتهما سيّدة في الخمسين متوسّطة القامة مفرطة في السمنة، بيضاء البشرة، فدخلن جميعًا حجرة الاستقبال، وما إن استقرّ بهم المجلس حتى قالت الستّ زينب صـاحبة بيت نفيسة:

فقالت السيدة:

محدّثتنا ستّ زينب عنك كثيرًا. أهلًا وسهلًا...
وآلمها الثناء كأنّه سبّ وهجاء، وأغاظها وأحنقها
لسبب لا تدريه، وتزعزعت ثقتها في أعصابها أن يفلت
زمامها من يدها. أمّا السيّدة فهالت نحو باب الحجرة
ونادت بصوت مرتفع «عديلة» ودقّ قلب نفيسة،
ورجّحت أنّها تنادي العروس وخيّل إليها أنّها تسمع
سلمان وهمو يهتف بهذا الاسم، وخالتُه يضمّها إلى
صدره وقد أذهلته حرارة العاطفة وراح يقول لها بصوته

المتهدّج «عديلة... أحبّك، أحبّك أكثر من الدنيا والآخرة معًا،، فلهذا قوله عادة إذا أذهلته حرارة الإحساس. وهو قول كاذب أو لهكذا كان بالنسبة إليها، والغالب أنَّ الدنيا كذبة كبيرة. وتوجَّه رأسها نحو الباب، متألَّة قانطة حانقة، وعندما سمعت وقع أقدام آتية داخلها إحساس آخر بالخوف فودّت لو كان بـوسعهـا أن تختفي، ولعلّه كـان إحساسًا عـارضًـا سطحيًّا. وجاءت فتاة في مقتبل العمر، متوسَّطة القامة كأمها بيضاء البشرة، بيضاوية الوجه، كبيرة القسمات ولُكن في تناسق حسن، بيد أنَّها سمينة لحدَّ الإفراط. وتساءلت نفيسة في نفسها كيف تصير إذن إذا تزوّجت! واضطربت في أعماقها ضحكة ساخرة متوتّرة، لم يتح لهما التنفُّس. وذهب عنها الخوف العارض وشعمرت باضطراب عصبي بذلت جهدًا شديدًا للتغلُّب عليه. وتمّ التعارف وتبادل السلام دون أن تنبس خشية أن تخونها نبرات صوتها. ولدغتها الغيرة بغتة فمزّقت قلبها شرّ بمزّق. هٰذه التي سلبتها رّجُلها، رجلها دون غيرها بعد ما كان، فلا توجد امرأة لها مثل ما لها عليه من حقوق، فكيف تكون لهذه الجاموسة عروسة وتكون هي الخيّاطة التي تعدّ لها ثياب العروس؟! من أجل لهذا تستحقّ الدنيا أن تكون طعمة للنيران، ولن تكون أحمى من النيران التي تلتهم قلبها. ربّاه كيف تستطيع العمل بهذه الأعصاب المريضة؟! وغادرت المرأتان الحجرة تاركتين الفتاتين معًا. وجاءت خادم بالأقمشة ووضعتها إلى جانب نفيسة على الكنبة فوجـدت فيها مهربًا من أفكارها وراحت تتفحّصها باهتهام ظاهريّ

ـ هل سبق أن خطت ثياب عرائس؟

ورفعت إليها عينيها فيها يشبه الدهشة كأنّها لم تكن تتوقّع أن توجّه إليها خطابًا وقالت باستهانة:

وعيناها المنكّستان تسترقان النظر إلى قدّمي العروس.

ـ كثير جدًّا. . .

وسألتها العروس قائلة:

- \_ أظن هذا يجعل العمل يسيرًا عليك.
  - ـ لا أجد فيه أثرًا لصعوبة...

كانت إجابتها تعبيرًا عن إحساس بالتمرّد والثورة

يتجمّع في أعماقها لم تعبأ معه بالحقيقة والواقع. وصمتت العروس هنيهة ثمّ عادت تسألها قائلة:

- ـ هل تسكنين في عمارة ستّ زينب؟
  - فقالت مدفوعة بالإحساس نفسه:
- نعم. منذ أعوام طويلة. كان المرحوم أبي موظفًا
   بوزارة المعارف. . .
- أخبرتنا بهذا ستّ زينب. ألا تعرفين أنّ بقّالة العريس قريبة من عمارتكم؟

ووجدت شكّة دامية في قلبها، وخفضت عينيها أن ترى الأخرى ما ارتسم فيهما، ثمّ تمتمت:

- ـ تعنين عمّ جابر سلمان؟
- ـ هو نفسه. العريس ابنه. ألا تعرفونه؟

«أعرف أكثر منك!.. لن تعرفيه مثلي قبل أشهر!.. وستجدينه حيوانًا وغدًا». قالت:

- ـ نعرفه حقّ المعرفة. ألم تريه؟
  - ـ. قابلته هنا مرّة واحدة...
- وسألتها بدافع لم تستطع مغالبته:
  - ـ هل أعجبك؟

فضحكت ضحكة كرهتها على أثر سياعها أضعافًا، وقالت:

ـ كانت الحجرة مزدحمة بالمدعوّين، وأنت تعرفين هٰذا الموقف طبعًا!

فقالت بلهجة باردة:

- ـ لست أعرفه.
- فضحكت العروس قائلة:
- ـ دعيني أسألك أنت التي تعرفينه حقّ المعرفة، ما رأيك فيه؟

ودهمها السؤال. لم تكن تتوقّعه. وانهارت القوّة التي تغالب بها أعصابها. انهارت بغتة كأنّما انفجرت فيها قنبلة خفيّة. واجتاحتها موجة طاغية من التمرّد والجموح والجنون، فقالت بصوت غريب:

ـ ليس هو من النوع الذي يعجبني. . .

وغاضت آثار الضحكة في عيني العروس، واتسعت عيناها في دهشة وإنكار، وجعلت تنظر إلى نفيسة لحظة ساهمة واجمة كأنها لا تصدّق أذنيها، ثمّ تساءلت

بغرابة :

ـ حقًّا؟! ترى ما النوع الذي يعجبك؟

فقالت ببرود دون أن تفارقها هذه الروح الجنونيّة: \_ دعك من هذا. . . المهمّ أن يعجبك أنت، أليس كذلك؟

فقالت ولمّا تفقّ من دهشتها:

- ـ أظنّ هٰذا...
- ـ مبارك عليك . . .

ولْكنّ الفتاة لم تقبل أن ينتهي الحديث عند لهذا الحدّ. أفاقت من دهشتها وكبر عليها قول الأخرى فثار بها الغيظ وقالت متسائلة في تهكّم:

- وزبوناتك الأخريات من العرائس ألم يكن أزواجهن من النوع الذي يعجبك؟

وأدركت نفيسة ما في قولها من التهكم والتحـدّي فتهادت بها روح الشرّ التي ركبتها واندفعت قائلة وكأنّها تلقى عبثًا ثقيلًا عن كاهلها:

- جميعهم جديرون بالإعجاب حقًا، فهم موظفون محترمون!

فىاستنكرت العروس لهذه الموقاحة التي لم تكن تتوقّعها وتساءلت بغضب:

ألا يكون الإنسان محترمًا إلّا إذا كان موظفًا؟
 فقالت نفيسة بصوت مرتعش النبرات أعياها
 التحكم فيه:

\_ أعتقد هذا. . .

فصرخت العروس قائلة:

ـ وإذا كان خيّاطة؟

فقالت نفيسة بحقد وغضب:

ـ لا عليّ أن أكون خيّاطة. إخوتي طلبة مثقفون، وكان أبي موظّفًا محترمًا...

ـ حقًّا لا يستاهل الرحمة كلّ المساكين ما دام يوجد بينهم من هو في قلّة أدبك!

- لا يدهشني هذا السباب من ابنة بقال. . .

فهبّت العسروس واقفة وهي تنتفض غضبًا وصاحت:

ـ يا مجرمة، يا قليلة الأدب، اغربي عن وجهي قبل

أن أدعو الخدم ليرموك خارجًا...

ونهضت نفيسة فاقدة الوعى، وتناولت بقجة الأقمشة وقذفتها في وجهها فانتثرت الحراثر على كتفّي العروس وتحت قدميها، وتلوَّت على الأرض في ألوانها الزاهية، ثمّ غادرت الحجرة مهرولة وصراخ الفتاة ينطلق وراءها بأقذع أنواع السباب، وتركت الشقّة في لهوجة الفرار. وتراخت أعصابها المتوتّرة وداخلها ارتياح غريب. وكاد يغلبها الضحك ولكن لهذا لم يدم طويلًا فسرعان ما انقلبت واجمة متفكّرة وبدا لها سلوكها على حقيقته. «ما لهذا الذي فعلت؟ سيقىولون كـلّ شيء لستّ زينب وستقول لهذه بدورها كلّ شيء لأمّى. لا بدّ أن تغضب أمّى وستحزن كثيرًا على الربح الـذي أضعت بحماقتي. ولُكنّني أقول لها إنّ العروس خاطبتني بعجرفة، وأهانتني بلا سبب حتّى ثرت لكرامتي. وإذا لم تقبل عدري أبت شكواي بصوت مرتفع ليبلغ مسمعى حسنين فيغضب لغضبي ويشور لكسرامتنا وينتهى كلِّ شيء. لهذا حسن. ولكن كيف اندفعت إلى لهذا! أيّ جنون! لم يكن في نيّتي شيء من لهـذا فكيف حدث؟ وضاع عمل مربح. ولكن لا داعي للأسف. لدى عمل لا بأس به في هذا الشارع نفسه. لست آسفة على ما وقع». وانتهت إلى شارع شبرا ولم يعد يرى من شعاع الشمس إلّا أثر خفيف في أعلى الدور. وسارت على الطوار في اتِّجاه المحطّة فمرّت في طريقها بجراج لإصلاح السيّارات، وكانت غائبة عمّا حولها في تبَّار أفكارها، فها تدري إلَّا وشخص يعترض سبيلها وهو يقول «أهلًا وسهلًا» ورفعت رأسها فرأت شابًا ذا بنطلون وقميص خاكيِّين، مشمَّرًا عن ساعديه، يدلّ مظهره على أنّه من عبّال الجراج، فألقت عليه نظرة شذراء وتنحّت عن موقفه، ولكنّه اعترض سبيلها مرّة أخرى وقال:

ـ حلمك يا ستّ هانم، انظري إلى يسارك، هذه السيّارة ملك العبد لله. وهي على قدمها تستطيع أن تحملنا إلى أيّ مكان شئت، محسوبك محمّد الفلّ صاحب لهذا الجراج ولا فخر!

فصاحت به:

ـ ابعد وإلّا ناديت العسكريّ . . . فضحك الشابّ وقال:

ـ لا داعي لـذلك. أنـا أحبّ النسوان ولا أحبّ العساكر...

## - 47 -

في الأسابيع التالية أدّى الشقيقان امتحان النقل في ختام العام الدراسيّ، وكُلُّل اجتهادهما بالنجاح فانتقل حسين إلى السنة الخامسة، وحسنين إلى السنة الرابعة. كانا يعلمان أنّه لا بدّ لهما من النجاح، وأنّ حال الأسرة لم يعد يحتمل العثرات، فواصلا العمل بعزيمة صادقة وجاءت النتيجة كما يحبّان. وبدأت العطلة الصيفيّة التي تمتد حوالي الخمسة الأشهر فاستجدت متاعب جديدة للأمّ تتعلّق بغذاء الشابّين. وكانت الأمّ وابنتها تقنعان عادة بأبسط الطعام، وتعتمدان في الغالب على ما تجلبان من السوق من طعام جاهز اقتصادًا لنفقات اللحم والسمن والوقود، فوجدت المرأة نفسها مضطرّة إلى تعديل لهذا النظام القاسي مهها كلُّفها الأمر من عناء وتدبير. وهٰكذا لم يُسَرُّ أحد بالنجاح إلَّا قليلًا، وبدت الحياة وكأتما تزداد مع الأيّام تجهّمًا وتـطالعهم بعبوس بعد عبوس. وفي ذات مساء جاء حسن بعد انقطاع دام ثلاثة أسابيع متواصلة، وأقبل على أسرته ضاحكًا، كعادته، وكثيرًا ما يداري بضحكته حرجه وارتباكه، وقال:

\_ مساء الخيريا أمّي، مساء الخيريا أولاد. أوحشتموني كثيرًا...

ورد إخوته التحيّة وهم يرمقونه بدهشة، أمّا أمّه فلبثت تنظر فيها بين يديها معلنة على سخطها بالصمت والتجاهل. بيد أنّها عدلت عمّا كانت تلقاه به من التعنيف والحساب أو الحثّ على العمل. هيهات أن يجدي الكلام بعد ما كان. وألحّ عليها الحزن الذي يغشى نفسها كلّها فكّرت في أمره أو وقعت عليه عيناها. حتى السؤال عن غيابه الطويل لم يخطر لها على عيناها. حتى السؤال عن غيابه الطويل لم يخطر لها على سيقول بصوت مؤثّر إنّه يختفي حتى يوفّر عليها نفقة إطعامه وإبوائه، وإنّه لا يني عن البحث عن عمل

ألخ. أمّا إخوته فالحقّ أنّهم سُرّوا برؤيته بعد اختفائه الطويل. كانوا يحبّونه كها كان يحبّهم، وسألته نفيسة:

\_ حمدًا لله على السلامة. أين كنت طوال هذه أسابيع؟

وخلع الشبابّ سترتبه وطرحها عملى المكتب، ثمّ جلس على الفراش وقال باسيًا:

ـ أكل العيش يحبّ التعب! (ثمّ ملتفتًا إلى أمّه). . أبشري يا ستّ أمّ حسن. أخذت تفرج!

فرفعت الأمّ رأسها ونظرت صوبه بريبة واهتمام معًا، ثمّ تمتمت في شيء من الأمل:

\_ حقًّا؟!

فضحك سرورًا بإثارته لاهتهامها بعد ما لاقى من تجاهلها وقال:

\_ سبق أن أخبرتكم بأنَّ الأستاذ عليَّ صبري ضمَّني إلى تخته. . .

فتنهّدت الأمّ في جزع وقالت:

ـ لا أعتقد أنّ لهذا عمل جدّيّ...

- لقد دُعي الأستاذ منذ أسبوع إلى إحياء ليلة فرح ببولاق وذهبت معه لقاء ريال غير العشاء طبعًا. إنّ أعلم أنّه مبلغ تافه ولكنّ الرزق دأبه التمنّع بادئ الأمر...

# فقالت الأمّ في ضيق:

- أتوسل إليك للمرّة الألف أن تبحث لك عن عمل جدّي لخير نفسك إن لم يكن لخيرنا نحن. ما عسى أن أقول يا حسن؟ ألا تعلم بأنّنا لا نكاد نشبع أبدًا؟

وخفض عينيه في ارتباك. كان حبّ أسرته العاطفة الشريفة الوحيدة التي يخفق بها قلبه، ولعلّها الأثـر الوحيد الذي تركته أمّه في خلقه. وغمغم قائلًا:

... صبرك، لم أفرغ من كلامي بعد. . .

وهمنا قاطعه حسنين قائلًا:

\_ أتظنّ أنّ عليّ صبري لهذا يمكن أن يكون يومًـا مغنّيًا حقًّا!؟

فرفع حسن حاجبيه الكثيفين في إنكار، وأراد أن يزيل أثر حديث أمّه في مرح:

ــ أحقًا ما تقول؟

\_ نعم ورحمة أبي. . .

\_ أجر؟!

\_ خمسة جنيهات، لك منها جنيه كامل.

وسكت حتى تغلغل أثر كلامه في النفوس ثمّ ردّد عينيه بين شقيقيه وتساءل:

ما رأيكها في أن تعملا معي سنّيدينِ في التخت وكلاكها ذو صوت لا بأس به؟!

وانفجر الشقيقان ضاحكين، وواصلا ضحكها، حتى قال:

ـ يا لكما من غبيّين. لهذه فرصة نادرة للاشتراك في البوفيه الحافل بما لذّ وطاب من المآكل والمشارب.

ولم يكف الشابّان عن الضحك في استهزاء، ولكن تمثّل لعينيهما منظر المائدة وقد صُفّت عليها الأطباق، وراح خيالهما يثب من طبق إلى طبق، في عجلة، وبلا رحمة، حتى صاحت به نفيسة بحدّة وغيظ:

- أتريد أن تجعل من شقيقيك متسوّلينِ في بيـوت البقّالينَ؟

فقهقه الشابّ قائلًا لأخته:

- إِنِّي أدرك تغيِّظك يا ستّ نفيسة فإنَّ اعتداءك على العروس حرمك حقّ الدعوة إلى هذه الليلة، ولكن ما ذنب هذين المسكينين؟! ليس الأمر لهوًا ولعبًا ولكن طيورًا ولحومًا وفطائر وخضرًا وفاكهة وحلوى... ففكّرا ثمَّ فكّرا...

ولم يجد لدعوته من صدى فهزّ منكبيه استهانة ولم يعد الكرّة. كان حسن النيّة وأراد لأخويه خيرًا ولْكنّ حاقتها ضيّعت عليها لهذا الخير، لهكذا قال لنفيسة في أسف. ولم يشاركه الشقيقان أسفه ولكنّ نفسيها اهترّتا في حنان لذكر الطيور واللحوم والفطائر والخضر والفواكه والحلوى. ونشط خيالها في حسرة وألم زاد من شدّتها اقتراب وقت العشاء الذي يندر أن تعترف به أمّها. لم يكن للأسرة عشاء عادة، وكانوا يتحامون أن يجهروا بالجوع أن يضاعفوا من تعاسة أمّهم وسخطها، فلاذ الشابّان بالتخيّل دون أن ينبس أحدهما بكلمة، على حين عكفت نفيسة على أفكارها، وهي أبعد ما

سفخص على هذا البلد الذي لا يقدّر! الأستاذ عليّ صبري فنّان كبير. إنّ «يا ليل» منه شفاء ودواء. هل سمعته وهو ينتقل من البياتي إلى الحجاز ثمّ يعود إلى البياتي؟ لم يفعل هذا إلّا الحمولي، وسلامة حجازي مرّة أو مرّتين. أمّا محمّد عبد الوهاب فإذا خرج من البياتي فقلً أن يعود إليه إلّا في حفلة تالية. وليس يعيبه أنّه أحيا ليلة بجنيهات معدودات فلا يزال في أوّل الطريق، والتاريخ يحدّثنا بأنّ من كبار الفنّانين من أحيا أولى لياليه لقاء بضعة أرغفة!

وضحك إخوته لهذره أمَّا الأمَّ فتنهَّدت قائلة:

- سلّمت أمرك لله!

فألقى عليها نظرة مِن علُ وقال:

ـ لندع حديث الفنّ جانبًا. المهمّ أن تعلمي أتي ساحيى حفلة عرس غدًا...

ـ في تخت عليّ صبري؟

ـ وحدي! سأحييها بنفسي!

ونظرت الأمّ نحوه بإنكار، وسألته نفيسة:

\_ أأصبحت مطربًا حقًا؟

- يحدث أحيانًا أن يُختار أحد أفراد التخت من المشهود لهم لإحياء حفلة كمطرب. خطوة لها ما بعدها. .!

وسألته أمّه بلهجة لا تخلو من تهكّم:

ـ ومَن الذي دعاك لإحياء ليلته؟!

- عمّ جابر سلمان لإحياء ليلة زفاف ابنه سلمان.

وخفضت نفيسة عينيها وقد خبا حماسها، وران على نفسها كدر خانق. . .

ودهشت الأمّ وخاطبت حسن متسائلة وهي تومئ إلى نفيسة:

\_ بعدما حدث؟!

فضحك حسن قائلًا:

- تمّ الاتّفاق بيننا قبل معركة ستّ نفيسة في بيت العروس، ولم يجرؤ الرجل على خرقه!

وساد الصمت قليلًا والأعين تحدّق فيه في غير تصديق، كان في صوته حلاوة ولكن ليس للدرجة التي تجعل منه مطربًا. وأخيرًا سألته أمّه في حيرة:

تكون عن لذّة الطعام، ولذّة الحياة عامّة. ردّها حديث حسن إلى أشجانها ويأسها ومخاوفها، وتساءلت في دهشة أحقًا بجيي حسن ـ شقيقها ـ ليلة الزفاف؟! - ٣٧ -

وحوالي التاسعة من صباح اليوم التالي لليلة الزفاف كان حسن يسير في ميدان الخازندار متّجهًا إلى كلوت بك حيث دعاه الأستاذ على صبري إلى مقابلته. وكان متعبًا عقب سهرة الأمس التي لا زالت ذكرياتها تدور برأسه. كانت ليلة وكان جريثًا ليس كمشل جرأته شيء. وقد شقّ طريقه في السرادق الذي أقيم عـلى سطح بيت عم جابر سلمان بقدمين ثابتتين حتى بلغ المنصّة بين أيدٍ تصفّق وحناجر تهتف للمغنّي الجديد، وردّ تحيّاتهم برزانة وجلس وسط تخته المكوّن من عوّاد وقانونجي وكمانجي عملوا معه كعازفين وسنّيدة معًا. ثمّ غنّى «قدّ ما أحبّك زعلان منّك» وما لبث أن لمس بنفسه الفتور الذي استحوذ على الجميع، ولْكنُّه واصل الغناء دون مبالاة، وأكثر من الشراب. وعند بـدء الوصلة الثانية تصايح كثيرون يطلبون «في الليل لمّا خلّى» ولم يكن يحفظها فغنّى «بستان جمالك» وسرعان ما انقطعت الأسباب بين المدعوين والمطرب، هذا يذبح صوته بغناء لا غناء فيه وأولنك يشربون ويضحكون ثمّ بلغ الحرج غايته حين وقف سكران مترنّحًا وقال بلسان ثقيل موجّهًا خطابه للمطرب:

ـ والله لو لم تكن فتوّة لقلت لك اسكت. . .

وعرفه حسن، كان حدّادًا في أوّل عطفة نصرالله، وتوعّده شرًا ولْكنّه واصل غناءه «والله زمان، زمان والله والله والله زمان، زمان والله ذكر هٰذا ضاحكًا وهو يحتّ خطاه ثمّ قال لنفسه: «ما كان كان. لا داعي للأسف ما دمت قد انتزعت الخمسة جنيهات». وليس هٰذا فحسب، وهل يمكن أن ينسى البوفيه؟ لشدّ ما أبلى فيه بلاء حسنًا وقد بلغ القمّة حين ازدرد حمامة بعظامها. لم يكن أكلًا ولكن كان التهامًا وخطفًا وسلبًا وعراكًا، وبلغت المعركة ذروتها حين فرغت صحيفة وعراكًا، وبلغت المعركة ذروتها حين فرغت صحيفة اللحم البقريّ فها كان منه إلا قبض على يد المدعوّ اللذي يليه واستصفى ما فيها من شرائح. أمّا حسن

الحتام فكان عقب انتهاء الحفلة وقد التف حوله أفراد التخت يطالبونه بأجورهم فقال لهم ببساطة:
ـ أليس حسبكم ما التهمتم من طعام؟!

فقال بوحشيّة:

\_ والأجرة؟!

ـ خذوها بالقوّة إن استطعتم!

وانفصلوا عنه ساخطين غاضبين يائسين. شيء واحد أسف له أشدّ الأسف هو أنّ أسرته لم تشاركه طعامه الشهيّ، أمّه ونفيسة وحسين وحسنين. وكان بودّه أن يعطي أمّه فوق ما أعطى ولٰكنّ تشرّده الطويل علَّمه الحرص. على الأقلِّ ما دامت هٰذه الحال. وها هو يقصد كلوت بك، بل درب طياب بالذات حيث ينتظره على صبري الذي مناه بضروب من العيش توافق مزاجه وتلهب حماسه. وكان على صبري قد أخبره بأنَّه ينتظره في قهوة وسط الدرب أمام بيت زينب الخنفاء، فارتقى السلّم المفضى إلى الدرب وحثّ خطاه بين بيوت مغلقة لم تستيقظ بعد. وجد الدرب كالمقفر حتى المقاهى الصغيرة كان عبالها ينفضون عنها رماد سهرة الأمس. وبلغ وسط الدرب ورأى الأستاذ عليّ صبرى جالسًا أمام باب القهوة فاتَّجه إليه وسلَّم وجلس على كرسيّ إلى جانبه. لم تعد قهوة كما كانت يومًا ما، ولكنَّها باتت مشروع قهوة جديدة إذا صدق ظنَّه، فبعض العيّال يعكفون على تبييض الجدران وإعدادها للحال الجديدة. قال على صبري مزهوًّا:

لمحال الجديدة. قال عليّ صبري مزهوا: ــ هنا حيث تراني جالسًا سنبدأ حياة جديدة...

فتولّت حسن الدهشة لأنّه لم يكن سمع عن هذا المشروع على كثرة ما سمع عن مشاريعه وتساءل:

ـ والتخت والأفراح؟

فبصق الأستاذ بصقة أصابت جدران بيت زينب الخنفاء أمامهما ـ وكان لا يزال مغلقًا ـ ثمّ قال:

- سيعمل التخت في هذه القهوة. أمّا الأفراح فربّنا يجعلها مآتم. انتهى زمان الأفراح، ولا نسمع الآن إلّا عن «حفل عائليّ اقتصر على آل العروسين» والراديو احتكرته أمّ كلثوم وعبد الوهاب وشرذمة من المطربين المختصين بالنشاز، وهيهات أن يكون لنا عيش في هذا

البلد. .

فقال حسن متظاهرًا بالاستياء:

ـ صدقت يا أستاذ (وسكت لحظة ثمّ تساءل) ولكن ماذا يفعل التخت هنا؟

فمد الأستاذ ساقيه فبلغتا منتصف الطريق الضيّق وقال مشيرًا إلى القهوة التي يعدّها العيّال:

- إليك قهوة بالنهار، وحانة بالليل وسيرقص فيها نسوان الستّ زينب الخنفاء - وهي على فكرة شريكتي - وبين ساعة وأخرى أغني، مجال العمل واسع، والرزق مضمون. ولكن عليك بحفظ أغاني عبد الوهاب يا حلو...

ـ لا أكاد أحفظ منها شيئًا!

ـ لا بدّ تمّا ليس منه بدّ. وطقاطيق أمّ كلثوم أيضًا، هٰذا حكم الزمان!

فقال حسن ضاحكًا:

ـ ربّنا معنا.

فقال عليّ صبري باطمئنان:

\_ إنّي متفائل خيرًا. لهذا المكان مبارك، وهو أصل ثروة محمّد العربي نفسه.

وتساءل حسن من أين للأستاذ الثروة التي يبدأ بها هذه الحياة الجديدة؟ زينب الخنفاء؟! هي فوق الأربعين على أحسن الفروض، وليس بها من جمال فيها عدا جسمها البقري، ولكنّها لقية وذات ساعدين مثقلتين بالذهب. لا داعي للحسد ما دام سيحظى بنصيبه من هذه الثروة. فُرجت، ولعلّ ليالي التسكّع والجوع قد غارت إلى غير رجعة. ثمّ سمع الأستاذ يقول:

ـ ولٰكنَ عملك كسنّيد ثانويّ بالقياس إلى ما يُنتظر منك!

ـ وماذا يُنتظر منّي؟

القى سؤاله بثقة وزهو كأنّه عالِم حقًّا بما يُنتظر منه، فقال الأستاذ:

- إِنَّكَ أُدرى الناس بَهٰذه الأحياء، ففي كلّ متر مربّع بلطجيّ أو برمجيّ أو سكّير عربيد فمن لهٰؤلاء؟ أنت! وهناك المخدّرات وتجارتها فنّ هائل يطلب مهارة

وقوّة وجرأة فمَن لها؟ أنت!

وابتسم حسن ابتسامة عريضة، ظلَّت مرتسمة على شفتیه طویلًا. وداخله سرور وحماس وفخار. لهذه هی الحياة حقًّا، حياة تدبّ تحت مهاوى النبابيت ومساقط الكراسيّ وفي دهاليـز الغـرز، حيث السـماء ذهب والأرض أشواك والطريق مسارب شتى يفضى بعضها إلى اللذَّة والعزَّة وبعضها إلى السجن والموت فهاهنــا وطنه ومراحه، وما هو بالغريب في لهذا الدرب المتعرَّج المتلاطم الشرفات، حيث تختلط آهات الدلال بعواء العربدة، وأريج البخور بعرف الخمور، وسباب المتعاركين بقيء المخمورين، إلى غناء وعزف وقصف. بوسعه أن يقضى بين أحضانه أعمارًا دون ملل، يأكل ويشرب ويربح ويسكر ويحشّش ويغنّي. وأشرق وجهه بنور الأمل وألقى على ما حوله نظرة. كان السكون يتبدّد تحت وقع أقدام القادمين، فهذه ضحكات ممطوطة، وأرداف متأرجحة، ونظرات فاجرة عارمة. وفُتحت الأبواب وأحرق البخور، وصُفّت المقاعد، وطقطقت ضحكة ولعلعت أخرى... صباح الخبر. . .

### - 47 -

قال حسنين بتأثّر:

ـ شكرًا للصيف!

فتساءلت في حياء وهي تدري ما يعني:

ـ لماذا تشكر الصيف؟

لأنّه جرّدك من معطفك السميك فتبدّيت في فستان يجلو محاسنك ومفاتنك...

فتورّد وجهها، وقطبت تداري لمعـة السرور الذي يبعثها الثناء، وقالت:

- ألم أنهك عن لهـذا؟! لا تفتأ تتـمادى في مـا يضايقني...

وأصغى إليها على شفتيه ابتسامة حاثرة، وعيناه تلتهان جسمها البض بارتياح. فستان مؤدّب محتشم ولكنّه على تحفّظه يكشف عن الساعدين وأسفل الساقين والعنق الرقيق الشفّاف، ويشي بقسمات الجسم اللدن المدملج. ثمّ علق بصره بالمشرّبيّة الدّقيقة

المكورة فوق الصدر صورتها الخياطة حقًا لثديين ناهدين يكادان لشدّة نهوضها يطيران لولا ما يحسكها من صدر أبيض صاف، تخيّل أنّه يدغدغها بأنامله فانبعث في جسده قشعريرة الرغبة، وتخيّل أنّه يشد عليها وأنّها يقاومان الشدّ بصلابتها فازدرد ريقه في ظمأ. ولكنّها لا تريد ولا تتسامح وتصرّ على عنادها بغير هوادة. وكان يظنّها تلين مع الزمن ولكن لم يعد ثمّة أمل وقال بحزن:

بهية، إنّك تتكلّمين بقسوة شأن من لم يذق قلبه
 الحبّ...

ولاحت في عينيها نظرة اعتراض وقالت:

ـ إنّي أنكر الحبّ الذي تريد، وإنّك تسيء فهمي عمدًا...

ـ ولٰكنّ الحبّ واحد لا يتجزّا. . .

فقالت بإصرار وحدّة:

ـ كلّا، كلّا، لا أوافقك على لهذا الرأي.

فتنهد في قهر وألقى بنظره إلى الأفق البعيد. كانت الشمس قد توارت مخلّفة وراءها هالة حراء مترامية، أقصاها حمرة دامية، تخفّ عند الوسط كأنّها تقطر من ورد مصفّى، ثمّ تشحب عند أطرافها الدانية حتى تبتلعها زرقة عميقة صافية تنمنمها هنا وهناك سحائب رقاق كتنهدات وانية. وارتد بصره إلى وجهها وقال

- إنّي أحبّك، وإنّي خطيبك، وما أريد إلّا أن يحظى حبّنا بحقّه من الحياة البريثة...

فتجلّت في عينيهما الحيرة، وبدت حينًا وكأنّها تتعذّب، ثمّ قالت:

ـ لا أستطيع ولا أريد. . .

فابتسم ابتسامة لا معنى لها وقال:

- إنَّك تدفعينني إلى أحضان وحشة غريبة لا أطيقها. إنَّ أتحرّق إلى أن أطبع قبلة على شفتيك وأن أضمَّك إلى قلبي. هذا حقّى، وحقّ حبّنا...

ـ كلّا، كلّا إنّك تخيفني...

ـ ألا تحبّينني؟

ـ لا تسأل عبًا تعلم...

ـ إنّي أعجب ألّا تودّين حقًا أن تنطبع شفتاي على شفتيك؟

فنفخت في غيظ قائلة:

\_ يَسُرُّكُ بلا شكَ أن تغيظني!

ـ وأن تستنيمي إلى دقّات قلبي وذراعاي تشـدّان على خاصرتك؟

فأعرضت عنه عابسة، فقال في ضيق:

ـ إذا لم يكن لهذا هو الحبّ فما هو؟

فغمغمت في توسّل:

ـ كما كنّا طوال العهد الماضي. . .

ـ لقاء وحديث واحتراق؟!

ـ لقاء وحديث فحسب.

ـ تكذبين على نفسك.

ـ سامحك الله.

ـ أو تحبين بلا قلب!

ـ سامحك الله.

فضرب الأرض مغيظًا محنقًا وجعل يذهب ويجيء أمامها في حيرة وعبوس، فبدا في وجهها القلق وقالت:

- اعتقدت أنّك تناسيت طلباتك المزعجة وطبت نفسًا بحياتنا الوديعة اللطيفة في الذي ينزع بك اليوم إلى إلحاحك المخيف القديم؟ كن طفلًا مهذّبًا وأمسِكُ عن الإلحاح والطمع. الحبّ الحقيقي لا يعرف هذا

فهر رأسه في قهر ويأس وعجب. وما أدراها بالحبّ الحقيقي ا؟ أيّ لغزا؟ أخبّه حقًا؟ لا يسعه أن يشكّ في هذا، ولكنّه حبّ لا يفهمه، أو أنّه لا يستطيع فهمها هي. يا لها من شابّة رزينة هادشة. عينان زرقاوان صافيتان، ليس فيهما ذرّة من شيطنة أو خفّة، ولا حرارة، باردتان. ومن عجب أن يكون هذا الجسم الفتّان لصاحبة هاتين العينين الهادثتين الباردتين. إنّ نار الحبّ لا تُروى بالماء ولكن بنار مثلها أو أشد منها. وهكذا يمضي اليوم كما مضى الأمس وكما يمضي الغد، بلا أمل. وكثيرًا ما يبدو له أنّ حديث الحبّ يزعجها ويقلقها، وأنّها تسترد طمأنينتها حين يشوبها إلى الصمت، أو إلى حديث آمالها البعيدة، وهي لا تملّ الصمت، أو إلى حديث آمالها البعيدة، وهي لا تملّ

الحديث عن هذه الأمال، وبه تنسى نفسها والزمان والمكان، فتشعّ عيناها نورًا بهيجًا، وتتدفّق في أطرافها حيوية جديدة. وفي هذه الساعة يحبّها بمجامع قلبه بيد أنه حبّ لا يخلو من تكدّر، أو من غيظ وحنق في بعض الأحيان، وينقلب متسائلًا لماذا لا ينشرح صدرها أيضًا بالحبّ نفسه؟ لماذا تخافه وتجفل من ذكره وإشارته؟ وإلام يبقى هذا الحجاب قائبًا بينه وبينها؟ وتفرّس في وجهها طويلًا فيها يشبه الحنق ثمّ تساءل:

ـ هل أكابد هذا الحرمان إلى الأبد؟

وابتسمت ـ على رغمها ـ وقد زادت الابتسامة من حقده وقالت:

ـ ليس إلى الأبد!

وشعر برجفة في قلبه، رنا إليها لا يحوّل عنها عينيه ثمّ قال باقتضاب:

ـ الزواج؟!

فخفضت عينيها حتى لم يعمد يُسرى إلّا جفنين مسدلين وخدّين مورّدين، وحينذاك شبّت بنفسه رغبة في الانتقام والإيذاء ولو باللسان فقال:

وإذا تم الزواج بذلت لي ما تتمنّعين عنه بنفس
 راضية أليس كذلك؟ تهبينني شفتيك وصدرك وجسدك
 وتنزعين عنك ثوبك فتبدين عارية كالبلور. . .

ولْكنّها كانت قد غادرته كأنّها تفرّ وحثّت خطاها نحو باب السطح. وكانت الكليات تُقذف من فيه بحرارة وحنق وتَشَفّ.

\_ 49 \_

أصبحت قهوة على صبري ملهى صغيرًا بما تحفل به من غناء ورقص وخر، وقد رُكبت على هامتها لافتة كبيرة سُطّر عليها بالخطّ العريض «على صبري». وأقيمت في نهايتها من الداخل منصّة للتخت، ونُصّدت الموائد والكراسيّ على الجانبين وبحداء مدخلها. وكان الاستاذ عليّ صبري قد انتهى من الوصلة الأولى وآنس الجلوس بكئوسهم وسمرهم، حين جاء زنجيّ - طويل رشيق مفتول العضلات يتطاير الشرر من عينيه - فوقف على عتبة القهوة وصاح بصوت وقح مرتفع:

\_ أين صاحب القهوة؟

فجاءه الأستاذ عليّ صبري مداريًا دهشته بابتسامة باهتة وتساءل:

ـ أفندم؟

فقال الزنجيّ بتحدّ:

ـ سمعت أنّ لـديك أقـذر خمر تـوجد في، لهـذه الناحية، ولـمّا كانت الخمر الجيّدة لم تعد تؤثّر فيّ، فقد قصدتك لأسكر..!

وأزاحه عن سبيله بحركة غليظة واتَّجه صوب مائدة يجلس إليها نفر من الأفنديّة فألقى عليهم نظرة وحشيّة وقال بلهجة آمرة:

ـ أخلوا لهذه المائدة!

ولم يَسَع الأفنديّة إلّا أن ينهضوا صامتينَ وغادروا القهوة، فجلس الزنجيّ على كرسيّ وطرح ساقيه على كرسيّ آخر وهمو يتفرّس في الموجوه بتحد وقحة. واقترب صبيّ القهوة من الأستاذ عليّ صبري وهمس في أذنه قائلًا:

ـ محـروس الـزنجيّ. فتـوّة رهيب يعـرفــه الحيّ

كلّە. . .

فسأله الأستاذ بقلق:

ـ تری هل بمکث طویلًا؟

\_ إنّه يرتاد ما يشاء من القهوات فيأكل ويشرب دون أن يجرؤ أحد على مطالبته بثمن شيء ممّا يلتهمه، ولعلّه جاء ليعرّفك بنفسه، أو لعلّ. . .

وتردّد الغلام قليلًا فحثّه الأستاذ قائلًا:

ـ تكلّم . . .

ـ لعل أحد أصحاب المقاهي في الدرب اتّفق معه على تخريب قهوتنا! . . .

واختلس عليّ صبري نظرة من النزنجيّ فرآه كالنائم، آمنًا مطمئنًا كأنّه في بيته، وقد أخلى الزبائن الموائد القريبة منه، فانقبض قلبه خوفًا وإشفاقًا، ثمّ تراجع في سكون إلى منصّة التخت حيث يجلس حسن مع بقيّة الأفراد، وأومأ إليه ثمّ انتحى به وراء المقصف، وأسر إليه ما قال الغلام ثمّ سأله:

ـ ألا يحسن بنا أن نستدعى المعلّمة زينب الحنفاء

وصاح به:

\_ وعليك وعلى أمّك اللعنة، ماذا تريد؟ وحافظ حسن على هدوئه الظاهريّ، وقال بنبرات واضحة:

ـ سمعتك تهتف طالبًا كونياك فرأيت من واجبي أن أخبرك بأنّ الدفع هنا مقدّم...

فسحب محروس ساقيه من الكرسيّ أمامه وأغرق في ضحك طويل مفتعل وهو يضرب على ركبته من شدّة الانفعال، ثمّ أخذ يهدّئ من انفعاله حتى ذهب عنه الضحك، ورمى ببصر هازئ إلى الشاب، وتساءل ساخرًا:

ـ حامي القهوة؟ . . هه؟

فقال حسن بهدوء:

ـ وأحبّ أن أقول لك أيضًا إنّ لهذه المعاملة خاصّة بالزبائن غير المحترمين...

ومرّت ثواني، وفي أثنائها كان الزيائن القريبون يتدافعون إلى خارج القهوة، وامتلأ الطريق فيما يلى مدخل القهوة بالمارّة والنسوة من كلّ لون وسنّ، على حين نشط عمّال المقصف إلى إخفاء القوارير وما يخافون عليمه من التلف من الأكسواب والآلات المسوسيقية وغيرها. وجمد محروس وعلى شفتيه الغليظتين بسمة هازئة، ثمّ دفع قدمه بغتة بقوة فأصابت ساق حسن اليسرى فهال مترنَّحًا إلى الوراء. كان يراقبه بيقظة وحذر بيد أنَّه ركَّز انتباهه في يديه متوقَّعًا أن يقـذفه بشيء أو يشهر عليه خنجرًا فلم يتنبّه إلى قذيفة قدمه حتى كانت منقضّة عليه، فانكمش متماسكًا، وتفادى بهٰذا من السقوط، ولكنّه مال إلى الوراء مترنّحًا وهو يعضّ على نواجده ليتغلّب على الألم الذي بعث جنون الغضب في دمه. ولم يدعه الزنجيّ ثانية واحدة فوثب عليه كمن يثب إلى الماء، وخاف حسن أن يؤخذ فريسة سهلة فأمسك عن مقاومة الميل إلى الوراء وقفز إلى الخلف بسرعة عجيبة فاصطدم بجدار القهوة زائعًا من خصمه الجبّار. ولم يسمح له الزنجيّ بثانية يتمالك فيها توازنه فانقض عليه موجّهًا ضربة إلى بطنه فحال الآخر دونها بيديه، ولكنّها كانت ضربة خادعة قصد لتعالج هذه المصيبة بحكمتها؟

فقــال حسن وهــو يتفحّص عن بُعــد الــزنجيّ محروس:

ـ لا أوافق على أن نستغيث بامرأة. لن تجدي هٰذه السياسة في هٰذا الدرب، دع الأمر لي...

ـ يقولون إنّه فتوّة شديد البأس.

فابتسم حسن قائلًا:

لهذا ما يقال عني أيضًا ولكن أهل الدرب لا
 يعلمون، دع الأمر لي. . .

وخطر له خاطر فقال لنفسه ساخرًا «ليست أمّي وحدها التي تكابد من حياتها المرّ في سبيل العيش!» ثمّ قال للأستاذ:

ـ ستكون معركة شديدة، لكن هيهات أن يكون لنا عيش هنا بلا معركة ظافرة!

ـ وإذا لم تكن ظافرة!

ـ اعتمد على الله وعلى. .

لن يفرّ من المعركة مها تكن النتيجة، وهل من سبيل إلى رفع مكانته عند الأستاذ وفي الحيّ كلّه إذا تفادى من هٰذه المعركة؟ ولعلّ عليّ صبري على حقّ في تخوّفه، فالقهوة قهوته والمال ماله، ولكن مستقبله هو يتوقّف على نتيجة هٰذه المعركة، وفي سبيل هٰذا فليذهب عليّ صبري نفسه إلى الجحيم. ولا ينبغي أن ينسى إلى هٰذا كلّه فتيات زينب الخنفاء فها من سبيل إليهنّ إلّا بنصر إن آجلًا أو عاجلًا، فحظّه في الحياة، وربّا حظّ أسرته المنهارة ـ خطرت له هٰذه الخاطرة كالمعنى المتداعى ـ يتوقّفان على خوض المعركة.

وتحرّك الزنجيّ محروس وهو يتملَّى ويتجشّأ ثمّ صاح بوحشيّة:

\_ أين الكونياك القذر الذي حدّثونا عنه كثيرًا؟! وغادر حسن موقفه في ثبات وهدوء واقترب من الزنجيّ بخطو وثيد حتّى وقف أمامه، ثمّ قال بهدوء: \_ سلام عليكم!

فرفع الـزنجيّ عينيه الملتهبتين صوبه في تكبّر، وتفحّص جسمه الصلب وعينيه البرّاقتين بريبة وشرّ، ثمّ عبس في حنق فاستحال وجهه هيئة غير آدميّة

فابتسم حسن ابتسامة ذات معنى وقال:

ـ لٰكنّه حبّ لا نفع فيه. انتظر وسنرى...

وودّع الأستاذ وقام ثمّ تتبّع الغلام إلى البيت الذي يواجه القهوة، وطرق الغلام الباب ففتح عن شقّ في حذر فمرق منه الغلام وتبعه حسن، ثمّ أغلق الباب ووجد حسن نفسه في مدخل البيت وقد انتثرت على الكنبات بأركانه فتيات، انتحت كلّ برجل تشاربه وتداعبه، وعلى كرسيّ في الصدر جلس رجل ضرير ينفخ في الناي، على حين اتخذت المعلّمة زينب الخنفاء ينفخ في الناي، على حين اتخذت المعلّمة زينب الخنفاء وعلى بعلسها على أريكة عالية ملتفّة بملاءتها السوداء وعلى المتآكل. وألقى حسن على الحاضرين نظرة متفحّصة فلم يرّ فتاة خالية، ولكنّ الغلام مال إلى الستار المسدل على مدخل السلّم وأزاحه ودخل فتبعه، وارتقيا الأدراج معًا في سكون حتى تساءل حسن:

\_ من هي؟

\_ الستّ سناء. . .

وذكرها لتوّه، امرأة عُرفت بسمرتها العميقة وشعرها الجعد وجسمها المكتنز، واشتهرت بشفتين غليظتين وعينين دعجاوين وكانت تجلس سحابة النهار على كرسيّ عند مدخل البيت واضعة ساقها على ركبتها كاشفة عن فخذها حتى السروال الحريريّ الأبيض. وانتهيا إلى الدور الثاني وسارا في دهليز طويل يفضي إلى صالة صغيرة تحدق بها أبواب ثلاثة، ومضى الغلام إلى الباب الأوسط وطرقه ثلاثًا فجاء صوت له رنين النحاس يهتف:

ـ ادخل. . .

ودفع الغلام الباب قليلًا وتنحّى جانبًا فتقدّم حسن إلى الداخل وقبل أن يردّ الباب وراءه شعر بيد الغلام تربّت ظهره فالتفت صوبه فضحك الغلام وقال وهو ستعد:

ـ اقرأ لنا الفاتحة...

وأغلق الباب فوجد نفسه في ظلام دامس. وحدّثته نفسه أن يتحسّس وضع الزرّ الكهربائيّ ليضيء الحجرة ولكن سرعان ما عدل عن خاطره، ووقف مستندًا إلى

الباب منتظرًا أن تبالف عيناه البطلام. وساد صمت شامل حينًا ثمّ مضت أذناه تلقطان حس أنفاس تتردد، فصغى إليها مبتسبًا، وتوقع قبولًا أو فعلًا ولكن لم يحدث شيء، واتجه على مهل إلى يساره متسمّتًا الأنفاس المترددة حتى مسّت ركبته شيئًا صلبًا، جسّه بيده، فأدرك أنّه حافة فراش خشبيّ، ووقف ينظر إلى أسفل بعينين برّاقتين حتى شفّت الظلمة الشاملة عن كتلة مظلمة ممتدة لا تبين لهما معالم. وهوى بإبهامه رويدًا رويدًا حتى انغرست أغلته في لحم طري ثمّ رويدًا رويدًا صبعه رجفة وندّت عن الظلمة ضحكة محتومة...

#### \* \* \*

ثم أضاء النور وأخذ يرتدي ثيابه. وأخرج من جيبه نصف ريال ووضعه على الفراش والمرأة تراقبه بعينين ضماحكتين، ثم وثبت إلى أرض الحجرة وسارت بجسمها العاري إلى صوان ففتحته وعادت بورقة مرذات الخمسين قرشًا وحطّتها فوق نصف الريال دون أن تنبس بكلمة، فتساءل ضاحكًا:

ـ أهو الباقي؟

فقالت بهدوء:

اجرك!

وأتم ارتداء ثيابه في هدوء متظاهرًا بعدم الاكتراث ضابطًا عواطفه حتى لا ينم وجهه عن فرحه، ثم تناول النقود ودسها في جيبه. وسألته وهي ترمقه بنظرة عميقة:

۔ ترافق؟

فقال مستعينًا بالكذب:

ـ لى رفيقة!

فتساءلت في اهتهام بدا في لمعة عينيها:

\_ في هذا الدرب؟

ـ في الأخر.

ـ افرنجيّة؟

\_ بنت عرب!

وساد السكون دقيقة، ثمّ سألته:

\_ ألا تزال لك فيها رغبة؟

بها محروس أن يكشف خصمه عن عنقه، وبسرعـة البرق قبض بيدين حديديّتين على رقبته وضغط بوحشيّة ليكتم أنفاسه. وبـدا للجميع أنّ المعركـة في حكم المنتهية، ودارت الأرض بعليّ صبري، وابيضّت وجوه رجال التخت والعيال، وتبادلوا نظرات زائغة لا تخلو من دعوة إلى العمل. ولكنّ أحدًا منهم لم يحرّك ساكنًا، أمّا الفتيات فشرعن في الصوات استقبالًا للجئّة التي ستقع. وتأكّد حسن بعد تمكّن خصمه من عنقه ـ وفي بدء غيبوبته ـ بأنّه لا قبل له بفكّ الحصار القاتل، وأنّه ماثت لا محالة إذا تواني، فعضّ على نواجذه وشدّ على عضلات رقبته ليركز فيها قوّته، ثمّ ثني ساقه اليمني وطعن أسفل بطن خصمه بركبته بكلِّ ما تبقَّى فيه من قوّة. وشعر في اللحظة التالية بتراخى قبضة الزنجيّ حول رقبته فاستطاع أن يتنفّس وهـو يرتجف حقـدًا وحنقًا، ثمّ ثنّاها بطعنة أخرى، حـدث هٰذا كلّه في نصق الدقيقة الأولى لمحاولة كتم أنفاسه، وانفكّ الحصار، وتراجع محروس بـوجه تنعقـد في عبوستـه الضغينة وعينين تغشى نظراتهما الحمراء سحابة ذهول قاتمة. ولم يُضع حسن وقتًا مطمئنًا إلى سيطرته على الموقف فانقض على خصمه الذي بذل مجهودًا جبّارًا للتغلُّب على ألمه ونطحه بجبهته بقوَّة خارقة في رأسه، مرّة أخرى، فكان لاصطدامهما طقطقة تقشعر لها الأبدان، دون أن يثنيه عن هدفه ما كال له الأخر من لكمات مزلزلة. وتفجّر الدم من رأس محروس وسال على وجهه كأنّه لهب ينبعث من قطران، وبدا وكمأنّه يترنّح من دوار، وتغلّب حسن على ألام ساقه وعنقه وصدره ووجّه لعنق خصمه المكشوف ضربة من حافة كفّه ـ كالسكّين ـ فشهق الزنجيّ وسقط على الأرض غائبًا عن الـوجود. وقف حسن عنـد رأس خصمه وصدره يعلو وينخفض، تهزّه نشوة الظفر، وتهرس عظامه آلام قاسية أخذ صراخها الباطني يتعالى بعدد زوال الخطر. ولعلّه لو غابت الأعين لارتضى ان يرتمي إلى جانب خصمه ولكن أقام ظهره الأبصار المتطلّعمة

إليه فتجلَّد وتماسك، وانثال على أذنيه صراخ وغوغاء

وضجيج، وشعر بحركة غريبة تسرى في القهوة كلُّها،

ثمّ أحسّ بيـد توضع على كتف ورأى الأستاذ عـليّ صبري يبتسم إليه بوجه تعلوه صفرة الموت، وسمعه يهمس في أذنه:

ـ تعال معي أقدّم لك كأسًا من الكونياك. . . فسار معه دون أن ينبس، وجلس على كرسيّه على منصّة التخت وجاءه الرجل بكأس مترعة فتجرّعها،

وطلب أخرى فأحضرها له، ثمّ قال بإشفاق:

ـ لشدّ ما تعبت! فغمغم حسن بثقة:

ـ كانت معركة لا بدّ منها.

وجاء النادل يقول ضاحكًا:

ـ أطلق الناس عليك لقب «الروسيّ» لأنّك صرعته برأسك!

وشعر حسن برغبة في تحاشي الأنظار، فقال لعليّ برى:

ـ دعنا نمحُ أثر المعركة فابدأ الوصلة الثانية. . .

- ¿, -

استعاد حسن توازنه بفضل قوّته وحيويّته واعتياده العراك يومًا بعد يوم. وكان الليل قد جاوز منتصفه بساعة أو أكثر، وأخذت قهوة «عليّ صبري» تلفظ آخر المترنّحين من روّادها. وأطفئت الأنوار الخارجيّة في الدرب فساده شبه ظلام ومضت البيوت تغلق أبوابها مفتتحة سهراتها الداخليّة التي لا تنتهي عادة قبل الفجر، على حين مرّ شرطيّان يهزّان الأرض بوقع أقدامها الثقيلة. وكان حسن يجلس على كثب من علي صبري في نهاية القهوة يعلقان على إيراد الليلة حين قصدهما غلام يعمل نادلًا ببيت زينب الخنفاء فحيّاهما قصدهما على أذن حسن وهمس باسمًا:

ـ بعضهم يريدك. . .

وسمع عليّ صبري ما همس به الغلام فلاح الاهتهام في وجهه وتمتم:

۔ امرأة؟!

فقال حسن بعدم اكتراث:

ـ أظنّ هٰذا. . .

ـ ألا تفضّل مثلي الحبّ الطيّاريّ؟

فلم يشاً أن يجيب بلا أو نعم، قانعًا بابتسامة ذات معيى، فسألته ضاحكة:

- ۔ أين تقطن؟
  - ۔ شبرا.

ما أبعدها عن مكان عملك، هل ثمّة ما يضطرّك إلى المبيت هناك؟

ـ کلًا. . .

\_ مسكني قريب في عطفة حندف بكلوت بك. تعرفها؟

ـ سوف أعرفها من الآن فصاعدًا. . .

### - 13 -

كانت الشمس تميل إلى الغروب حين غادرت نفيسة بيت إحمدي زبائنها بشارع الوليد، وكمان يلوح في وجهها الضيق، وهي حال لا تفارقها إذا خلت إلى نفسها، ولكن زادها تعاسة أنَّها لا تجنى من عملها إلَّا مبالغ زهيدة تبتلعها حاجة أسرتها الشديدة فلا تكاد تبقى لها على شيء. وكانت إلى لهذا تبدو في مظهر جديد ينمّ عن تغيّر دي بال، فتزيّنت في فستان برتقاليّ مزخرف بأزهار البنفسج أعلن عن جسمها الطويل النحيل، وأخذت زينتها في غير تحفّظ. وسارت وشارع الوليد حتى انتهت إلى شبارع شبرا، وانعطفت مع الطوار وهي ترمي ببصرها إلى الجراج عن بعد فدبّت في قلبهما يقظة وحيويّة. وأعمادهما منظر الجراج ـ وصاحبه محمّد الفلّ ـ إلى ذكريات صراع عنيف نشب في نفسها في غير ما رحمة ولا هموادة طوال الأسمابيع المـاضية، وجعلت تقـدّم رجـلًا وتؤخّر أخـرى حتى توقَّفت عن السير تمامًا، وعقل الخوف قدميها، ومع أنَّهَا كانت قد انتهت من تردِّدها المعذِّب إلى نهاية، إلَّا أنَّ الخوف ركبها وهي تخطو الخطوات الأخيرة. «ألا يحسن بي أن أستزيد من التفكير؟ كلّا، كلّا، لن أجني من التفكير إلّا وجع الدماغ. سيعترض سبيلي كما يفعل كلّ مساء. لا أستطيع أن أنكر أنّني ابتسمت لدعاباته فهاذا بعد هٰـذا؟ فات أوان الـتراجع. وهـو لا يخفى دواعيه ولا مقاصده، ولست أجهلها، إنَّى أدرك كـلَّ شيء، أدرك لماذا يدعوني إلى سيّارته، لا يحاول

خداعي كما فعل غيره، فالأمر واضح، فهل أقْدم على هٰذا؟ لماذا يتعلَّق بي؟ لست جميلة، وهيهات أن يغيّر هذا الزواق من الحقيقة شيئًا. ولكنّ الدمامة نفسها سلعة لا بأس بها في سوق الخلاعة، وعشَّاق اللُّذَّة ـ أو بعضهم ـ لا يرعوون عن مطلب. هٰذه هي الحقيقة. الزواج أمره مختلف أمّا اللذّة فلا اختلاف عليها. هل أدَّعُ نفسي تهوى! ولماذا أمنعها؟ لن أخسر جديـدًا. ليس ثمّة ما أخاف عليه. ولكن ألا يحسن أن أمدّ لنفسى حبل التفكير؟» وعاودتها ذكريات اليأس الذي أمرت غصصه ريقها، وكيف لم يعد ثمّة أمل على الإطلاق. على أنّ الأمر لم يكن مجرّد يأس فحسب، فهناك هذه الرغبة المشبوبة التي تشتعل في دمها ولا حيلة لها فيها. وكلَّما استنامت إلى قبضة اليأس شكَّتها في الأعماق كشوكة مستعرة. هذه الرغبة وحدها تأبي عليها أن تعتزل الحياة وتتوارى حتى كرهتها فيها تكره من حياتها. بيد أنّها لم تعترف بها أمام شعورها، وأنكرتها، وقالت لنفسها إنّها ترضى «الهوان» في سبيل النقود التي تمسّ حاجة أسرتها إليها. ولم تكن في هُذَا كاذبة، فإنّه حقّ لا شكّ فيه، ولْكنَّها صارحت نفسها بحقيقة وتجاهلت الأخرى، وسرها \_ إن كان ثمّة سرور ـ أن تبدو لعينيها شهيدة، وضحيّة لليأس والفقر، وبرز الفتي عند ذاك من الجراج ووقف يحدّث بعض العمّال فخفق قلبها ولم تتحوّل عنه عيساها. وأدركت بغريزتها أنَّها لن تتراجع فسلَّمت ـ على البعد ـ وهو موليها ظهره، سلَّمت تسليمًا نهائيًّا، وانتهى في تلك اللحظة الصراع العنيف المحزن الذي نشب في قلبها منذ أسابيع. وزفرت في يأس وحرارة وغادرت موقفها. واقتربت منه في خطوات وئيدة متجاهلة إيّاه، حتى أحسّت به يعترض سبيلها قليلًا بجرأته المألوفة: ـ الصخر نفسه يلين يا ست، هاك السيارة عند منعطف الطريق تنتظرك منذ أجيال.

ثمّ سار إلى جانبها متشجّعًا بابتسامتها وهو يقول:

ـ كفاك تدلُّك، لو كان لي صبر أيُّوب لنفد. . .

ما ألدَّ الغزل ولو كذب، حال مخسزية ولُكتَها تردَّ إليها اعتبارها وكرامتها كأنثى مهيضة الجناح. «ليتـه

يدري من أنا، ومن كان أبي». ثمّ سمعته يقول بلهجة تنمّ عن وعيد:

\_ هاك السيّارة فإذا لم تصعدي إليها رفعتك بذراعيّ أمام الرائح والغادي.

وكانا بلغا موقف السيّارة في العطفة الثانية فقبض على يدها وفتح بالأخرى باب السيّارة، وازدردت ريقها واندفعت إلى الداخل في حركة عصبيّة، وجلست، فأغلق الباب وراءها، ودار حول السيّارة ودخل من الباب الآخر وهي لا تكاد تدري به، ومالت إلى الوراء لتباعد بين وجهها وبين النافذة المشرفة على الطريق، ثمّ غشيتها غرابة. بدا لها كلّ شيء غريبًا خياليًّا لا يمت للواقع بسبب، الطريق الذي تتساقط عليه ظلمات المساء وأشباح المارّة، والسيّارة الهرمة المتهلهلة، ونفسها، وأصوات الناس، ودويّ عجلات الترام، واستعدّت إرادتها بقوّة لتعود إلى وعيها واسترقت نحوه نظرة وهو جالس أمام عجلة القيادة بقوام فارع ووجه معروق صلب ووجنتين بارزتين وأنف ضخم صخرى وفم عريض كفم البولدج فأعادها منظره إلى عالم الحقيقة، والوعى والأعصاب، والدم والخوف. واستخرج الرجل قارورة من تحت مقعده وفضّ سدادتها ثمّ نظر فيها حوله في شيء من الحذر، ورفع فوهتها إلى فيه وأفرغ في جوفه جرعات غزيرة، والتفت إليها بوجه متقلّص العضلات وسألها:

ـ ألا تشربين قليلًا من النبيذ؟

فقالت بعجلة واضطراب:

ـ كلًا، لا أتعاطى الخمر...

فرفع حاجبيه دهشة وهو يمصمص، وأعاد القارورة إلى موضعها، وبدأت السيّارة تتحرّك وهو يقول:

ــ من الحكمة أن أشرب الأن حتّى إذا بلغنا مقصدنا بلغته في سلطنة...

وانسطلقت السيّارة مقرقرة تشقّ سبيلها بسرعة مستهـترة. وعجبت نفيسة من جرأته وبـدا لها قـويًا جسورًا، وفي الوقت نفسه غير أهل للثقة أو الشرف. ولكن ما حاجتها إلى الرجل الشريف؟ لم تعد أهلًا له، ولم يعد ضالّتها، ولا تخاف شيئًا في الوجود بقدر مـا

تخافه على نفسها. وسمعته يقول ضاحكًا في زهو: ـ ما أطول نَفَسك في التدلّل!.. ولكن طالما قلت

لنفسي مصير الحلو أن يقع، وها هو قد وقع. . .

ورحّبت بالكلام لتهرب من أفكارها واضطرابهـا،

فارتسمت على شفتيها ابتسامة وتساءلت:

ـ ومن أدراك أنّي وقعت؟!

فضحك ضحكة وقال:

ـ سنرى ما يكون في صحراء ألماظة. . .

وتساءلت في قلق:

ـ صحراء ألماظة؟ . . هل نغيب طويلاً؟

ـ حتى منتصف الليل. . !

فتملَّكها فزع شديد تـراءى لها خـلاله وجـه أمّها وشقيقيها، وقالت بلهجة المستصرخ:

ـ يـا خبر اسود، يجب أن أعـود إلى البيت قبـل العشاء؟.. أوقف السيّارة بربّك...

فقال بدهشة وفتور:

 حقًّا؟ الا تخافي، سنعود قبل العشاء، ولكن ماذا تخافين؟

ـ أهلى . . .

فلحظها بارتياب ساخر وسألها بلهجة ذات معنى:

ـ أهلك! . . ألا يعلمون؟!

ووخزها قوله حتى خرم قلبها كالطعنة الحادة. أهلها يعلمون؟ ماذا يظنّ بها؟! واندفعت تقول:

كيف يعلم أهلي! إخوتي طلبة بالجامعة، وكان أبي مؤظفًا.

وهزّ رأسه متظاهرًا بالتصديق، وقال لنفسه ساخرًا: «لا أمّ غسّالة إلّا أمّي، ولا إخوة صعاليك إلّا إخوتي، الأمر لله» وضاعف من سرعة السيّارة ليبلغ هدفه في أقصر وقت، ومضى يستشعر حميّا النبيذ فطاب نفسًا وسألها:

- ـ ما اسمك؟
  - ۔ نفیسة .
- ولم يعجبه الاسم فسألها:
- ـ لماذا لم تنتقى اسمًا أرشق منه؟
  - ـ إنّه يعجبني!

\_ عاشت الأسهاء يا ستّ نفيسة. لا مؤاخذة. . . وأخيرًا مالت السيّارة إلى الطريق الصحراويّ تغوص في ظلمة شاملة، ولاحت المدينة عن بعد في أنوارها الموصوصة كأنّها مارد جبّار ذو أعين ناريّـة لا حصر لها، وأخذ يهدّئ من سرعة السيّارة حتّى أوقفها، وأطفأ مصابيحها، وبغتة ملَّد ذراعه حول خصرها وجذبها نحوه بعنف لم تتوقّعه. فاندلقت عليه متأوّهة، ففغر فاه العريض وأطبق على فمها حتى منتصف ذقنها، وضمّها إلى صدره بوحشيّة وأنفاسه تتردّد في أنفه في نخير محشرج، فشعرت بادئ الأمر بألم وقلق، ثمّ مضت آلامها تغيب في ظلمة باطنيّة غريبة كما غاب شبحاهما في الظلمة المحيطة الشاملة وآمنت بأنَّها مدينة للظلام بالشيء الكثير، فقد شجّعها، وفي الوقت نفسه أخفى عيوبها، وبذلت قصاري جهدها ـ مدفوعة بحافز فطريّ ـ لإرضائه. ولعلّها وجدت بادئ الأمر حياء إلى ما تجد من قلق وخوف وأكن سرعان ما شملتها حرارة جنونيّة تذيب الخوف والقلق والحياء.

ثمّ قال لها بإغراء:

ـ ألا يحسن بنا أن ننتظر تمرة أخرى؟

فقـالت بضراعة وهي تجفّف العـرق المتصبّب من جبينها:

ـ لا أستطيع، أرجو أن ىعود في الحال. . .

وتناول القارورة وأروى ظمأه بجرعات متتابعة، ثمّ انطلق بالسيّارة بوجه جامد، وظلّ صـامتًا حتّى بلغـا ميدان المحطّة، وقال بغلظة:

\_ توجد ثمرة دانية، ألا نعود؟

فقالت برجاء وجزع:

ـ كلًا، كلًا... لا أستطيع...

وقطّب ساخطًا فجأة، وقال بفظاعة لم تتوقّعها:

ـ الله يقرّفك، هٰذه رحلة لا تستاهل البترول الذي حترق.

ووقع قوله من نفسها موقع السوط فانعقد لسانها، وأفعم فؤادها خيبة ومرارة وخجلًا، ونظرت نحوه في ذهول، ولكنّه لم يلتفت إليها، ودفع السيّارة صامتًا ساخطًا إلى شبرا. عسى أن تكون رغبته في المزيد عذرًا

ولكن أما كان يجمل به أن يترفق بها أو في الأقل أن يسح خشونته بكلمة رقيقة؟ وواصل انطلاقه صامتًا، ثمّ عرّج إلى شارع جانبيّ لينزلها في أمن من الأعين. وأوقف السيّارة إلى جانب الطوار. وتساءلت وهي تغادر موضعها عمّا تفعل إذا سمّى لها موعدًا آخر أتقبل رغم إهانته أم ترفض على رغمها؟ وجابهتها حيرة لم تستعدّ لها، بيد أنّه مدّ لها يده بنصف ريال وهو يقول: \_ هٰذا يكفى لمرّة واحدة. . .

وليًا رأى جمودها ترك القطعة الفضّية عند قدميها وانطلق بالسيّارة مخلَّفًا وراءه ذيلًا من دخان خانق، وقرقرة مزمجرة. وركبها جنون غضب أعمى فتسمّرت في موقفها وجسمها ينتفض. واتّصل انتفاضها وهي تعضّ على نواجذها، ثمّ مضت تزفر في عجلة كـأنّما تنفُّس عن صدرها أن ينفجر. لم يتكلُّف موعدًا آخر. مرّة عابرة. كأنّني. . . ربّاه ، مرّة عابرة . ثمّ يرمى لي بنصف ريال! وخطر لها خاطر فباخ غضبهما وخمد، وحلّ محلّه خجل وخيبة، أجل، ألا يجوز أنّها لم ترق له ولم تعجبه؟! لهذا محتمل. لهذا مرجّح. لهذا مؤكّد! وأمضها شعور أليم بالحزن والقهر، ثمّ تنبّهت لموقفها من الطوار فهمت بمغادرته ولكنّها ذكرت القطعة الملقاة عند قدميها فنظرت إليها بغرابة دون أن تدرى ما هي فاعلة، ثمّ ذكرت لتوّها القطعة ذات الحمسة قروش التي اقترضها سلمان منها يومًا على محطّة الترام، ثمّ يوم قادها إلى مسكنه، والظلام الدامس وشجارها معه في الطريق، وتغزُّل أبيها بخفَّة دمها، ثمَّ عاد انتباهها إلى القطعة الفضّية تحت عينيها، فرنت إليها طويلًا دون أن تتحوّل عنها. أيّ شيء ثمّة يدعوها إلى تركها؟!...

### - £Y -

وفي ذات ليلة زار حسن الأسرة زيارة غير متوقّعة بعد انقطاع غير قصير، وكانت الأسرة مجتمعة بحجرة الإخوة التي تتّخذ منها مجلسًا مختارًا في شهور الصيف. جاء هذه المرّة وبيده قفّة فوضعها وراء الباب وأقبل عليهم مسلّمًا ضاحكًا فاستقبلوه بترحاب كالعادة، أعلنه الإخوة في غير تحفّظ، أمّا الأمّ فرمقت القفّة بنظرة

متسائلة وغمغمت ساخرة «إيش جاب الغراب لأمّه؟» فقال ضاحكًا وهو يتّخذ مجلسه بينهم.

ـ لا تتعجّلي. الصبر طيّب...

بيد أنّهم لم يلقوا بالًا لقفّته. ولم يكن من عادتهم أن ينتظروا خيرًا منه، قالت له نفيسة:

ـ لا نراك إلّا كالزائر!

\_ أخوك سائح في أرض الله الواسعة، يلتقط رزقه في جهد ومشقة، ولكن لا تعجبي إذا لم تَريني إلّا زائرًا فقد وجدت لنفسى مسكنًا!

وتطلُّعت إليه الأبصار في اهتمام وسألته أمّه:

.. هل هداك الله أخيرًا ووجدت عملًا؟

ـ تخت عليّ صبري ولا شيء غيره ولٰكنّ الله فتح عليه وعلينا.

فقالت الأمّ بامتعاض:

ـ لا يدخل عقلي بحال أنّ هٰذا عمل بالمعنى الصحيح . . .

فقال حسن مستنكرًا:

لِمَ يا أَمّاه؟!! إنّى في التخت أغني بينا في المهن
 الأخرى أتشاجر كما تعلمين...

وسأله حسين:

\_ وهل وجدت لنفسك مسكنًا حقًّا؟ . . أين؟ فسكت مليًّا ثمّ سأله:

ـ ولماذا تريد أن تعرف؟

ـ كى نزورك بدورنا!

- كىلاً. ليس مسكني معدًّا للزيارة، وليس هـو خاصًّا بي إذ يقطنه أفراد التخت جميعًا، دعونا من هٰذا وخرّوني متى أكلتم اللحم آخر مرّة؟

فقال حسنين ساخرًا:

ـ الحق أنّا نسينا، دعني أتذكّر قليلًا... تتخايسل لعينيّ شريحة لحم في ظلام الذكريات ولكن لا أدري أين ولا متى.

وضحك حسين قائلًا:

ـ نحن أسرة فلسفيّة على مذهب المعرّي.

فتساءل حسن:

ـ ومن يكون المعرّي لهذا؟ . . أحد أجدادنا؟

\_ كان فيلسوفًا رحيهًا، ومن آي رحمته أنّه امتنع عن أكل اللحوم رحمة بالحيوان...

\_ إنّي أدرك الآن لماذا تفتح الحكومة المدارس، إنّها تفعل كي تبغّض لكم اللحوم فتأكلها دون منافس. . . وبهض حسن وذهب إلى حيث ترك القفّة وعاد بها ووضعها أمام أمّه، ثمّ نزع عنها غطاء من الورق فبدت تحته فخذ خروف مكتنز تتصل على سطحها حمرة اللحم ببياض الدهن. وإلى جانبها علبة من الصفيح متوسّطة الحجم. وصاح حسنين:

ـ لا أصدّق عينيّ، وما هٰذا داخل العلبة؟

\_ سمن!

ودبّت في الإخموة حيويّة ولمعت أعينهم، وسرت عدوى الفرح إلى قلب الأمّ فابتسمت وتمتمت:

ـ ضمنًا للغد غداء فاخرًا!

وهتف أكثر من صوت:

ـ بل عشاء فاخرًا، الساعة.

ـ متى ينتهي طهيه؟

ـ ننتظر حتى الفجر. .

ونهضت نفيسة فحملت القفّة وسبقت أمّها إلى المطبخ.

وكفّت الأمّ عن المعارضة وقامت أيضًا فغادرت الحجرة وهي تومئ إلى حسن أن يتبعها فتبعها على الأثر مبتسبًا ابتسامة ذات معنى، فانتبذت به ركنًا في الصالة وسألته بلهفة:

\_ هل تيسّرت سبل الرزق حقًّا؟

ـ بعض الشيء! لا أدري ما يأتي به الغد. . .

\_ هل أطمئن إلى أنَّك ستمدَّ لنا يد المعونة؟

\_ كلّما واتاني الرزق. أرجو لهذا. . .

وصمتت لحظة ثمّ سألته:

\_ أين تقطن؟

وكان يعلم أنّها تفهمه فهيّا لا يجدي معه الكذب

فقال:

\_ عطفة جندف بكلوت بك رقم ١٧.

فسألته بعد تردد:

ـ امرأة؟

فضحك ضحكة قصيرة وقال:

- ـ نعم .
- ـ زواج؟

فضحك مرّة أخرى وتمتم:

۔ کلّا. . .

ولم يرَ في الظلام ما ارتسم على وجهها من أمارات الامتعاض، ولكنّها كانت قد يئست منه من زمن بعيد فأعفت نفسها من لـومه أو نصحه، بيد أنّها سألته باهتهام وحرارة:

ـ أليس رزقًا شريفًا؟

فقال بلهجة مطمئنّة وتوكيد:

بلى، لا تشكّي في هذا. . . إنّنا نحيي أفراحًا
 كثيرة ونغني في المقاهي والصالات . . .

- 24 -

وانقضى عام آخر. وواصلت الحياة سيرها لا تلوي على شيء، ومضى كلّ فرد من أفراد الأسرة في سبيله بما يلقى من خير وشرّ. ولو أتيح للأب أن يعود إلى الحياة لأزعجته الدهشة لما طرأ من تغير على أسرته شمل الأرواح والأجساد والصحّة ونظرات الأعين، ولُكن كان حتمًا سيعرفهم، سيعرف أنَّ المرأة هي زوجه وأنَّ الأبناء أبناؤه، أمَّا الذي كان ينكره، ولا يعرفه مهما أجهد ذاكرته فهو البيت. اختفى الأثاث أو كاد، فلم يبق بحجرة الاستقبال إلّا كنبة وبساط باهت ناحل كان مفروشًا بحجرة نوم الأمّ ثمّ وضعوه بحجرة الاستقبال بعد بَيْع سجّادتها، واقتصرت غرفة الأمّ على كنبتين تُستعملان نهارًا للجلوس وليلًا للنوم، وخلت الصالة \_ حجرة السفرة قديمًا \_ فبيع البوفيه والمائدة والكراسيّ، وانتهى بهم الحال إلى تناول طعامهم على صينيّة مقتعدين الأرض، بل بيعَ فراش حسن. ولولا الضرورة القصوى لَبيعَ الفراشان الباقيان. كانت حياة شاقّة عسيرة، ولولا حزم الأمّ، وحسن تدبيرها، لما نهض المعاش وكسب نفيسة القليل بضرورة المسكن والمأكل. أمَّا حسن فلم تتعدُّ معونته لأسرتــه زياراتُ متباعدة كانت للأسرة بمثابة المواسم يطيب لها فيها الطعام والأمل، ورتِّما ابتاع لأمَّه من آن لأخر جلبابًا أو

منديلًا أو بعض الثياب الداخليّة، وفيها عـدا لهذه الأويقات فلم يكن يراه أو يسمع به أحد. وكان يعتذر لأمّه بمشاقّ الكفاح وقلّة الرزق، ولم يكن في اعتذاره غلوّ دائيًا. والحقّ أنّه وجد الحياة أشقّ ممّا كان يتصوّر. كان يغنّي في تخت عليّ صبري، وينبري للعراك إذا دعا المداعي، ويتَّجر بالمخدّرات في حمدود ضيَّقة، وفي حوزته امرأة لا بأس بجهالها ونقودها، ولكن ظلّ كسبه دون ما كان يحلم به بكثير فضلًا عمّا أوجبته حياته عليه من الإنفاق السخى ليظفر بقلوب أعوانه، وليظفر بالمظهر اللائق به . . . وكان النزاع بين ضروريّات حياته وأنانيّته من ناحية وحبّه لأسرته من ناحية أخرى لا يهدأ بنفسه، يتغلّب ذاك حينًا، ويتغلّب لهذا في أغلب الأحيان، يمسك يده مستسلمًا لتيار حياته الجارف، ثمّ يجود بما في طوقه، ويتمنّى كثيرًا لـو يردّ أسرته إلى سابق عهدها بالحياة، ثمّ ينسى أسرته في خضمٌ مغامراته، ثمّ يعود إلى تذكّرها في ندم وألم، ولهكذا إلى غير نهاية. ومهما يكن من أمره فلم تجد فيه الأسرة الرجل الذي يقيل عثرتها أو يأخذ بيدها وإن تنسمت في زياراته نسائم الترفيه والراحة. الأمّ وحدها كانت عصب حياة الأسرة، وفي سبيل الأسرة انهدّ حيلها وهرمت في عامين كما لم تهرم خلال نصف قرن من النزمان، فنحلت وهنزلت حتى استحالت جلدًا وعظامًا، بيد أنَّها لم تستسلم للمحنة، ولم تعرف الشكوى، ولم تتخلُّ عن سجاياها الجوهريَّة من الصبر والحزم والقوّة. وكانت تعمل النهار كلّه، تطبخ وتغسل وتكنس وتمسح وترتق وترفو، وترعى ابنيها خاصّة، تراقب لهوهما، وتحتُّهما على العمل، وتفضَّ نـزاعهما التافه، وتكبح من نزواتهما، خصوصًا طفلها المتقلّب حسنين. وبين هذا وذاك تعكف على التفكير في الحاضر والمستقبل، وتجترّ كثيرًا من الألام التي تبعثها في نفسها ابنتها نفيسة في تجوالها الدائم بين بيت وبيت، تعمل كثيرًا وتربح قليلًا وتواصل سعيها في مشقّة ويأس. لشدّ ما تتجرّع غصص الألم في سكون متجمّلة بصبر لا يَهنُ، لائذة بإيمان لا يتزعزع، متشبّئة بأهداب أمل لا بدّ أن يتحقّق وإن طال انتظاره. ويفضلها

عرف الشقيقان سبيلها. فلم يحد أيّها عن جادّته، وأمكنها \_ على ما يكتنفها من تقشّف وحرمان \_ أن يواصلا اجتهادهما في مثابرة تدعو لـلإعجاب. وكـان حسنين يعدّ ما يلقاه من ظروف العيش أهون ممّا يجد في حبَّه من حرمان، ولٰكنَّ فتاتـه لم تكن دون أمَّه عنادًا. فأرغمته على الرضى بحبّ ظاهر متقشف لا يستسيغه طبعه الحامي. وأوشكت الحياة الخاصّة أن تلهى الشقيقين عمّا انتاب حياة الوطن في تلك الفترة من التطوّرات الهامّة. والحقّ أنّ حسين لم يبدِّ اهتمامًا يستحقّ الذكر بالسياسة العامّة ولعلّ حسنين كان أكثر اهتمامًا بالسياسة من أخيه، ولكن ليس إلى القدر الذي يجعل منه تلميذًا سياسيًّا، واقتصر اهتمامه في الغالب على النقاش الحزبيّ أو الاشتراك في المظاهرات السلميّة. وكانت الأمّ أيضًا الحائـل بين ابنيهـا وبين الاشتراك في الحياة السياسيّة، فلم تكن لتفقه حرفًا في السياسة، واستغرقت الأسرة مشاعرها فلم تترك نصيبًا للوطنيَّة. ولمَّا ذاعت الأخبار المحزنة عن ضحايا المظاهرات من الطلبة أصابها الفزع وراحت تقول مخاطبة الشابين:

قتلوا يا ولـداه فهـل تغني عنهم السياسـة أو
 المظاهرات؟! فجعوا أهليهم وخربوا بيوتهم وضاعوا
 هباء...

وقال لها حسنين منفّسًا عن شعور مكبوت لتخلّفه عن الثائرين:

ـ إنّ الأوطان تحيا بموت الأبطال. . .

فرمته بنظرة صارمة فخفض عينيه وقد عدل عن مواصلة حديثه الحماسيّ. ثمّ جدّت أحداث فتكوّنت الجبهة الوطنيّة، وشرع في المفاوضات، وانتهت المفاوضات إلى الاتفاق، وسرى في البلد ارتياح عامّ، وحينذاك عاد حسنين إلى حديثه، وكان أجراً على أمّه من أخيه، فقال لها يومًا:

\_ أرأيت أنّ الأرواح التي زهقت لم تذهب تضحياتها سئًا.

ولم تغضب لهذه المرّة لشعورها بأنّ الحطر قد زال وحلّ محلّه السلام ولكنّها لم تنثن عن رأيها فقالت:

هيهات أن يعوض شيء عن هلاك روح شابة.
 فقال حسنين ضاحكًا:

ـ لقد عشت يا أمّاه نصف قرن في ظلّ الاحتلال فلندعُ الله أن يمدّ لنا في عمرك نصف قـرن آخر في كنف الاستقلال...

فقالت الأمّ ممتعضة:

\_ احتلال، استقلال، لا أدري أيّ فرق بينهها. خير لنا أن ندعو الله أن يكشف عنّا الغمّة وأن يبدّلنا من عسرنا يسرًا...

فقال حسين بحماس وإيمان:

ـ لو لم يكن الاحتلال لما تركت أسرتنا بعد موت أبي بلا معين! «ثمّ مخاطبًا حسين» أليس كذلك؟

فقال حسين بأمل:

\_ أعتقد هذا!

ورددت الأمّ نظرها بينها في شكّ كبير. لم تكن تحفل بهذه الأحاديث العامّة التي تساق إليها أحيانًا من حيث لا تدري، أمر واحد يهمّها، وتنسى من أجله الدنيا وما فيها، هو أن تبلغ بهذين الشابّين اللذين تحبّها أكثر من الحياة نفسها برّ الأمان، وأن تراهما رَجُلين ناجحين سعيدين قد أمنا شرّ الحياة، وآوت الأسرة منها إلى ركن ركين...

- 22 **-**

وفي نهاية العام حصل حسين على البكالوريا. وقد ذاقت الأسرة في فترة الانتظار السابقة لظهور النتيجة مرارة الإشفاق والشكّ. ولم يكن أحد يجرؤ على أن يتكهّن بما يجدّ فيها لو أخفق حسين وحرم من المجانية. ولم تكن الأمّ تتصوّر أن ينتهي صبرها هذه النهاية، ولا أن تنكشف آمالها عن مثل هذا القنوط. وعندما تناول حسين الجريدة من البائع وأجرى بصره الزائغ في صفحاتها باحثًا عن ثمرته، النفّ به أخوه وأخته وأمّه بقلوب خافقة ينبض في أعاقها الأمل ويُظلّها الخوف والعذاب. فانطبعت اللحظة الرهيبة على نفوسهم إلى الأبد. ثمّ كان يوم سعيد، أوّل يوم سعيد منذ عامين وراحوا يُفصحون عن سعادتهم بالحديث اللطيف وراحوا يُفصحون عن سعادتهم بالحديث اللطيف

حينًا، وبالصمت المطمئن الباسم حينًا آخر. ثم وجدوا انفسهم يطرقون باب المستقبل، ويفكّرون في الغد القريب والبعيد معًا، فنسوا سعادتهم وهم لا يشعرون، وتخايلت لأعينهم مرّة أخرى الصعاب التي تكتنف حياتهم، فحل التفكير وهمومه محل السعادة الصافية العابرة، عرف حسين حقيقة جديدة في حياته وهي أنّ السعادة قصيرة الأجل وأنّها لا تعمّر في النفس طويلًا كالحزن أو الحسرة. ولم يكن التفكير في مستقبله بالأمر الجديد عليه، كان بطبيعة الحال ذا آمال وأحلام، ولكنّ الحقائق لم تكن لتغيب عنه كذلك، وأحلام، ولكنّ الحقائق لم تكن لتغيب عنه كذلك،

ماذا لديكم عن الخطوة التالية؟ وكان للأمّ رغبة، فهي تودّ أن تنتهي الحال التي يكابدونها بأيّ ثمن. وكانت تعلم ـ قد خلا البيت ممّا يكن الانتفاع بثمن بيعه ـ أنّهم لن يستطيعوا مواصلة لهذه الحياة بعد الآن. بيد أنّها لم ترتح إلى إملاء رغبتها عليه، ونفرت من التحكّم في مستقبله كما تتحكّم في حياته. أجل لم يعد طفلًا، فإذا وافق على رأيها غتارًا فبها وإلّا فليقض في أمر نفسه بما هو قاض، وليمدّوا هم في حبال التصبّر والتجلّد، بل والجوع حتى يأمر الله بالفرج. لذلك قالت باقتضاب:

ـ فلنتدبّر الأمر طويلًا.

ولٰکنّ حسنین کان یفکّر بسرعة مدفوعًا بعواطفه کعادته، وکانت أنانيّته تتواری خلف ما یظنّه الصالح العامّ، فقال:

- لم تعد الحياة تطاق. غذاؤنا سيّئ ونحن في حُكُم الجياع وثيابنا متداعية ممزّقة أو مرفوّة، وبيتنا عار، فلا يصحّ أن نطيل أمد العذاب. لا سبيل إلّا أن نبدأ حياتنا العمليّة...

وكان حسين يفهم أخاه خير الفهم، فأدرك لتوّه ما يرمي إليه، وكان مقتنعًا بما يريد أن يذهب إليه ولْكن ساءه مكره فتغيّظ عليه وقال:

لااذا تقول «نبدأ»؟ . . لماذا تستعمل صيغة الجمع
 بينا الأمر يتعلق بي وحدي؟

وأدرك حسنين أنَّ أخاه نفـذ كعادتـه إلى ما وراء

كلامه فقال بإشفاق:

ـ إنِّي أقرِّر مبدأ عامًّا يجوز عليك اليوم وعليّ غدًا.

ـ تعني أنّه يجب أن أجد وظيفة؟

فزاغٌ عن الجواب الصريح وتساءل:

۔ ما رأيك أنت؟

فالتفت حسين صوب أمّه وسألها مبتسمًا:

ـ ما رأيك يا أمّاه؟

وأثرت ابتسامته في نفسها تأثيرًا عميقًا، وأدركت أنه يضع مصيره بين يديها. وأنّه يحمّلها وحدها مسئوليّة مستقبله. ولكنّها لن تقضي عليه بما لا يحبّ، لن تفعل ولو ذاقوا الهوان أربعة سنوات أخرى. إنّه الوحيد الذي يذعن لمشيئتها بلا تردّد أو تذمّر فهل يكون جزاؤه الفداء؟! وقالتِ الأمّ بوضوح:

ـ رأيي رأيك يا حسين. . .

فابتسم حسين ابتسامة غامضة وقال مدفوعًا برغبة عابثة في مضايقة حسنين:

ـ أرى أن أكمل مرحلة التعليم العالي. . .

فقالت نفيسة بسرور:

ـ أحسنت . . .

وقال حسنين بعد تردّد:

\_ أمامنا أربعة أعوام عجاف أخرى...

فقال حسين مبتسبًا:

عام واحد فحسب ثم تتوظّف أنت في نهايته إن شاء الله!

فضحـك حسنين مغلوبًا على أمره وقال بلهجـة المعتذر:

لم لعلك تظن أنني أريدك على أن تتوظف لتتيح لي فرصة أكمل فيها تعليمي العالي في هدوء وطمأنينة، ولكن الحقيقة أنني أود أن أرحم أسرتنا مما تعانيه، وفضلًا عن هذا وذاك فإذا كان على أحدنا أن يضحي بذاته \_ إذا اعتبرنا التوظف بالبكالوريا تضحية \_ فأنت الذي يجب أن تبذل هذه التضحية، لا لأني أريد لك ما لا أريد لنفسي، ولكن لأن أسرتنا تستطيع أن تنتفع بتضحيتك الآن على حين يجب أن تنتظر عامًا آخر حتى يمكنها الانتفاع بتضحيتي أنا.

فضحك حسين قائلًا:

منطق زائف. إنّي أعلم علم اليقين أنّك لن ترضى بالتضحية لا العام القادم ولا الذي بعده...

وقالت الأمّ حسًّا للجدل:

ـ افعل ما تشاء يا حسين، ولا اعتراض لنا... فابتسم إليها في صفاء وقال:

م أعنِ ثمّا قلت حرفًا واحدًا ولٰكنّي أردت أن يعرف حسنين أنّي أحسن فهمه. ولست ألومه أيضًا على تفكيره فله عذره. ينبغي أن يضحّي أحدنا ويرضى بالتوظّف الآن، ولهذا هو واجبي أنا، أنا أخوه الأكبر، وأنا صاحب البكالوريا. إنّي أدرك الحال على حقيقتها، وأعلم أنّه من القسوة الشرّيرة أن أفكّر في تكملة تعليمي، فلأرضَ بحظّي، ولندعُ الله جميعًا أن يوفقنا إلى ما نريد...

وقرأ الارتباح في أعينهم جميعًا رغم ما تنطق به ألسنتهم من عبارات الأسف، فداخله شعور طيّب بالسرور والارتباح على حزنه وأسفه. «أسرتنا كادت تنسى معاني الارتباح والطمأنينة. ها أنا أعيد إلى نفوسها بعض هذه المعاني. علام آسف!. مدرّس أو كاتب سيّان، لو كنّا نقتصد في أحلامنا، أو كنّا نستلهم الواقع في خلق هذه الأحلام، لما ذقنا طعم الأسف أو الحبيبة».

\_ 20 \_

وقالت الأمّ :

ـ لدينا أحمد بك يسري صديق المرحوم والدكم، وهو يستطيع أن يوظّفك في غمضة عين...

وتفكّرتُ الأمّ مليًّا ثمّ واصلت حديثها قائلة:

- لن أستطيع الذهاب إليه بنفسي لأنّ معطفي لم يعد لاثقًا للظهور أمام الناس المحترمين، فامض إليه أنت، وخذ معك أخاك تتشجّع به. وما عليكما إلّا أن تقولا للبوّاب إنّكما ابنا المرحوم كامل أفندي علىّ. . .

وذهب الشقيقان عصرًا إلى شارع طاهر وقصدا بيت البك وطلبا مقابلته كما أوصتها أمّهما فغاب البوّاب دقائق ثمّ جاء ليدعوهما إلى حجرة الاستقبال. ودخلا يسيران في ممشى الحديقة الوسط وهما ينظران إلى

شقى الأزهار التي كست الأرض بألوان بهيجة بدهشة، ثمّ صعدا إلى السلاملك، ثمّ إلى بهسو الاستقبال الكبير، واتّخذا مجلسها بارتباك على كثب من الباب بالموضع الذي اختارته أمّها قبل ذلك بعامين. وجرى بصرهما سريعًا على البساط الغزير الذي يغطّي أرض الحجرة الواسعة، والمقاعد الكثيرة الأنيقة، والطنافس والوسائد، والستائر التي تنهض على الجدران كالعالقة، والنجفة المتدلّية في هالة لألاءة من سقف عال انتشرت بجوانبه المصابيح الكهربائية. وأشار حسنين إلى النجفة وقال بسذاجة:

ـ مثل نجفة سيّدنا الحسين!

وكان حسين يفكّر في أمور أخرى فقال:

- نعم . . . دعنا من النجفة ، ما عسى أن نقول؟ . . ينبغى أن تساعدنا بلسانك!

فقال حسنين هازئًا:

\_ أتظنَّ أنَّك ستحادث شيطانًا؟.. تكلَّم بشجاعة، وسأتكلَّم أنا أيضًا. ملعون أبوه!

ونـدّت عنه اللعنـة ـ لا لحنق ـ ولْكن ليشجّع أخاه، وليتشجّع هو نفسه. وألقى نظرة ذاهلة على ما يحبط به من آي الثراء ثمّ تساءل بصوت منخفض:

هل یثیر موت رجل کأحمد بك حزنًا في نفوس
 ورثته؟

فقال حسين بنصف وعي:

\_ أما كنّا نحزن لوفاة والدنا لو كان غنيًّا؟

فقطب الشاب متفكّرًا ثمّ قال:

ـ أعتقد لهذا. ولكن لعلّ الحزن أنواع ودرجات.

آه. . . لماذا لم يكن أبونا غنيًّا. . .

ـ هٰذه مسألة أخرى...

\_ ولكنّها كلّ شيء. خبّرني كيف صار هٰـذا البك نتُّا؟

ـ لعلَّه وجد نفسه غنيًّا. . .

فالتمعت عينا حسنين العسليتين وقال:

ـ يجب أن نكون جميعًا أغنياء...

ـ وإذا لم يكن لهذا؟!

ـ إذن يجب أن نكون جميعًا فقراء...

ـ وإذا لم يكن لهذا؟! فقال بحنق:

۔ إذن نثور ونقتل ونسرق... فابتسم حسين قائلًا:

\_ هٰذا ما نفعله منذ آلاف السنين . . .

\_ يعزّ عليّ أن أتصوّر أن تمضي حياتنا في عناء وقذارة إلى الموت . . .

فقال حسين مبتسمًا:

ـ لا قدر الله . . .

وقبل أن يفتح حسنين فمه سمعا وقع أقدام آتية من الفراندا، ثمّ دخل البك بجسمه الطويل العريض في بدلة بيضاء حريريّة، وسلّم عليها مرحّبًا وهو يتفرّس في وجهّيها بعينين ضاحكتين، ثم سألها وهو يجلس:

ماهلًا بابني الحبيب المرحوم، كيف حال والدتكها؟ فشكرا له بلسان واحد، وقد نسي حسنين في طيب اللقاء حنقه على حين عاود حسين ارتباكه. وتوجّس أحمد بك خيفة من لهذا اللقاء الذي لا بدّ أن يسفر عن بذل وعظاء، وكان يسلّم سلفًا بأنّه لن يستطيع أن يرفض لهما رجاء إذا سألاه. والحق أنّه لم يكن بخيلًا، بل كان جوادًا، ولكن لا عن طيب خاطر، كان يجود في برم وضيق دون أن يستطيع أن يقول «لا»، وتغلّب في برم وضيق دون أن يستطيع أن يقول «لا»، وتغلّب خسين على ارتباكه وقال بصوت رقيق مؤدّب تغني نبراته عن ألفاظ الرجاء والضراعة:

- حصلت يا بك على البكالوريا، وظروف أسرتنا تضطرّني إلى البحث عن وظيفة، لذلك رأت والدتي أن ترسلني إلى سعادتك لما لنا جميعًا فيك من عظيم الرجاء...

فجعل البك يعبث بشاربه الغنزير المصبوغ، ثمّ نال:

- وظيفة؟!.. باب الحكومة ضيّق في أيّامنا هٰذه، ولْكنّي سأبذل ما في وسعي يا بنيّ. لا أعتقد أنّي سأجد لك وظيفة في الداخليّة ولْكنّي صديق لوكيل المعارف، وكذٰلك وكيل الحربيّة، جهّز طلب استخدام وسأكتب لك توصية قويّة...

وشكرا له كرم أخلاقه ثمّ سلّما وغادرا الفيلّا، وألقى حسنين على الفيلّا نظرة توديع وهما يبتعدان عنها، وعاد ببصره إلى وجه أخيه فوجده راضيًا حالبًا فساءل نفسه في دهشة: ترى هل يفرح الآن بما عدّه بالأمس تضحية؟ ثمّ قال:

\_ أيقنت الآن فحسب، وبعد أن تنسّمت عبير الحياة الحقّة في هٰذه الفيلًا، أنّه من الظلم أن نعدً أنفسنا بين الأحياء...

وكان حسين مشغولًا بالتفكير في طلب الاستخدام والتوصية القويّة فلم يعنَ بالردّ على أخيه، فقال حسنين حانقًا:

ـ إِنَّ أُعجب لما تتحلَّى به من رضى وهدوء! ولكنَّه تظاهُر لا يمكن أن يخدعني . . .

فغمغم حسين مبتسبًا:

\_ وما جدوى الحنق؟ . . لن نغيّر الدنيا!

يجب أن تتغير. من حقنا ولا شسك أن ننعم
 بالسكن النظيف والمأكل الصحيّ والمركز المرموق.
 ولكيّ أراجع حياتنا جملة فلا أجد بها خيرًا أبدًا...
 فحدجه حسين بنظرة غريبة لم يفهم معناها وقال
 له:

\_ ولَكنّك تتمتّع بالحبّ، وستكمل تعليمك. أليس لهذا خيرًا؟

ونظر إليه ثم نظر في ما أمامه، تىرى ماذا يعني؟ وشعر بعدم ارتياح، وتضاعف ضيقه. ثم روّح عن صدره متسائلًا:

- ألم يكلّفك هذا التضحية بنفسك؟ إنّ لنا حقوقًا بديهيّة ولا يجوز أن يضيع شيء منها، فأين نحن من هذا؟ . . كيف نعيش؟ . . ماذا تكابد أمّنا؟ . . أين أخونا حسن؟ . . كيف انقلبت أختنا خيّاطة؟ . . .

وقسطّب حسين وقمد تنغّص عليه صفوه، وتناسى جوهر الموضوع ووقف عنـد الصفة الأخميرة حانقًا، وصاح بأخيه في لهجة تنمّ على العتاب:

ـ خيّاطة . . .

فقال حسنين في هياج وانفعال:

ـ نعم خيّاطة، هل تكره هذا حقًّا؟ أتمنى حقًّا لو

كانت تزوّجت كأمثالها من الفتيات؟ كذب. لو كانت تزوّجت، بل لـو لم تكن خيّاطة لاضطرّ كـلانا إلى الانقطاع عن المدرسة والبحث عن مهنة حقيرة. هذه هي الحقيقة...

واشتد الغضب بحسين، لا لأنه لا يسلّم بما قال أخوه، ولكن لأنه يسلّم به في أعماقه، ولأنه ما كان يرحّب حقًا بزواج الفتاة وسعادتها. «إنّنا ناكل بعضنا بعضًا، ينبغي أن نُسرّ بتهريج حسن وعبثه ما دام يجيئنا كلّ شهر بفخذ خروف. وينبغي أن نسرّ بأختنا الحيّاطة ما دامت تعدّ لنا لقمتنا الجافّة. وهذا الشابّ المتذمّر ينبغي أن يسرّ بانقطاعي عن التعليم ما دام سيتمّ ينبغي أن يسرّ بانقطاعي عن التعليم ما دام سيتمّ تعليمه هو. يأكل بعضنا البعض. أيّ وحشيّة. أيّ تعليمه هو. يأكل بعضنا البعض. أيّ وحشيّة. أيّ حياة! لعلي لا أجد إلّا عزاء واحدًا وهو أنّ قوّة أكبر منّا جميعًا تطحننا طحنًا وتلتهمنا التهامًا وأنّنا نصمد ونقاتل.» وتركّز تفكيره في الخاطر الأخير، فيها سيّاه العزاء الوحيد، فسكنت نفسه، وسكت عنه الغضب العزاء الوحيد، فسكنت نفسه، وسكت عنه الغضب وقال وكأنّه يخاطب نفسه:

. نحن لا يأكل بعضنا البعض. لا تقل هـذا (لم تكن هـذه العبارة من قـول شقيقـه ولْكنّـه لم يفـطن لهذا). . . لا تقل هذا أبدًا. نحن أسرة بائسة ولنا نظائر وأشباه لا يحيط بهم حصر. وواجب كلّ واحد منّا أن يجود بما يقدر عليه من البذل والتضحية . . !

ثمّ طلب إلى أخيه في حزم أن يمسك عن الجدل، وكانا بلغا محطّة الترام...

#### \_ 27 -

وتبين لحسين أنّ الوظيفة \_ أو التضحية التي رضي ببذلها عن طيب خاطر \_ لم تكن منالًا يسيرًا، فقد انصرمت ثلاثة أشهر وهو يتردّد في همّ ويأس ما بين فيلدّ أحمد بك يسري ووزارتي المعارف والحربيّة، وأخيرًا أخبره البيك بأنّه أمكن إلحاقه بوظيفة كاتب بمدرسة طنطا الثانويّة، وحثّه على تقديم نفسه للقومسيون والاستعداد للسفر لتسلّم عمله في أوّل أكتوبر. وسُرّ الفتى. وسرّت الأسرة، ولكّنه سرور لم يكن خالصًا، وشابته مرارة. كانت الأمّ تنتظر هٰذا اليوم بفارغ الصبر كي تنتشل الأسرة من وهدتها اليوم بفارغ الصبر كي تنتشل الأسرة من وهدتها

وتبدُّلها حالًا بعد حال، فجاء السفر غيِّبًا لهٰذا الرجاء، وتحيّرت الأمّ بين فرحها وحسرتها، وأيقنت أنّ الوظيفة لن ترفُّه عن الأسرة إلَّا قليلًا، وأنَّ خيراتها ستتبدَّد ما بين طنطا والقاهرة. وإلى لهـذا كلُّه فقد لاح في أفق الأسرة شبح فراق جديد لم تألفه، فتوجّعت قلوبها، وعجبت الأمّ لهذا الحظّ الذي يأبي أن يمنحها ابتسامة إلَّا تحت عبوسة متجهِّمة، والذي يمدُّ يد النوي بينها وبين الابن الوحيد الذي لا يخلق لها المتاعب. كانت ترى في حسين صورة من نفسها الهادئة الصابرة، وكانت تجد عنده من الأنس والراحة ما لا تظفر به عند غيره. أجل لم يكن أحبّ الجميع إلى قلبها، إذ كان حسنين الطفل المشاكس اللذي يحظى بهذه المنزلة، ولْكنُّه بدا لعينيها وقتذاك كأنفس ما تملك في حياتها. ووقع الفراق من نفس حسين موقعًا سيِّئًا، وحَزن له حُزْن رجل لم يبتعد عن بيته يومًا واحدًا في حياتـه، وضاعف أثره في نفسه تعلُّقه الشديد بأمَّه وإخوته وما كان يأمل من الترفيه عنهم بوجوده بينهم. وكان يقول لنفسه كثيرًا «سأعيد نفيسة إلى بيتها سيّدة محترمة حال تسلّمي أوّل مرتب من الحكومة، ولكنه رأى حلمه يتبدُّد، وغدًا يـذهب إلى بعيد مخلِّفًا أسرته المحبوبة وراءه على حال ليست أفضل كثيرًا ممّا كانت عليـه. ولعلُّ هٰذا ما جعله يمضي إلى أحمد بك يسري مستشفعًا بنفوذه على إبقائه في القاهرة ولكنَّ البك \_ وكان قـد ضاق به \_ أخبره بأنّ رغبته بعيدة عن التحقيق في الوقت الحاضر. ثم اعترضته مشكلة جديدة تتعلّق بالنقود التي يجب أن تتوافر له ليقيم بها أسباب معيشته في طنطا حتى يتسلّم أوّل مرتّب له في نهاية الشهر، من أين له بهٰذه النقود، واتَّجه نحو أخته نفيسة ولْكنّ الفتاة كانت تنزل لأمّها عن جلّ أرباحها المحدودة ولا تكاد تُبقي لنفسها على شيء إلَّا ما يلزم لكسائها، وإلى لهذا فها تبقّى من أثاث البيت لا يفي ثمنه ـ إذا بيع جميعه ـ بمطلبه، فلم يجد من ملاذ أمامه إلّا أخاه حسن وخاطب أمّه فيها تراءى له فوافقت عليه ولم يداخلها شكّ في نجدة ابنها الأكبر إذا وسعه ذٰلك، وأطلعته على عنوان أخيه لأوّل مرّة فمضى من توّه إلى شارع كلوت

بك وراح يبحث عن عطفة جندف. وكان غادر البيت كبير الأمل ثمّ تسلّل القلق إلى نفسه رويدًا رويدًا حتى تساءل في النهاية ترى هل يعطيني حسن ما أريد حقًّا؟! وإذا لم يفعل فهل تضيع الوظيفة من أجل بضعة جنيهات لا يجدها؟! ثمّ اهتدى إلى عطفة جندف وهو على حال من التشاؤم مؤلمة، ووجدها عطفة ضيّقة متعرَّجة، تقوم على جانبيها بيوت متداعية، وتسطع في هوائها الفاسد رائحة السمك المقبليّ، وتكتظّ بالمارّة وعربات اليد، وتتجاوب في جوّها نداءات الباعة ثمّ تتخلُّلها شتائم ونحنحات محشرجة وبصقات غليظة، ثمّ تأخذ أرضها المغطّاة بالأتربة ونفايات الخضر وروث الدوابّ في الصعود تدريجيًّا حتى خيّل إليه في النهاية أنَّها مقامة على سفح تلَّ. ومضى الشابِّ إلى البيت رقم ١٧ وهو بيت قديم من دورين يلفت الأنظار بضيقه فكأنَّه عمود ضخم، وقد جلست غير بعيد من مدخله بائعة دوم ولبّ وفول سودانيّ فدخل كالمتردّد وارتقى سَلُّهُا حَلَزُونَيًّا بَغَيْرِ دَرَابِزِينِ وَقَدْ زَكَمَتَ أَنْفُهُ رَائِحَةً نَتَنَةً صاعدة من بئر السلّم، حتّى انتهى إلى الدور الثـاني وطرق الباب. كانت الساعة حوالي الحادية عشرة صباحًا، وكان أخوف ما يخافه ألَّا يجد أخاه في الشقَّة، وزاد من خوفه أنَّ أحدًا لم يلبُّ الطارق. وعاود الطرق بشدّة ويأس حتّى كلّت يداه، ثمّ وقف يائسًا لا يدري ماذا يصنع، وقبل أن يتحوّل عن موقفه جاءه صوت غليظ من الداخل يهتف بحنق:

من ابن الكلب الذي يطرق الباب في هذه الساعة المكرة؟!

ـ أنا حسين يا حسن...

وقال الصوت بدهشة «حسين»، ثمّ سمع خشخشة المزلاج وهو يُرفع، وفُتح الباب، فرأى أخاه بشعر هائج مشعّث وعينين محمرّتين منتفختين فمدّ له يده وهو يهتف بدهشة:

\_ حسين! . . أهلًا وسهلًا، ادخل، خيرًا إن شاء الله . ماذا وراءك؟

فدخل حسين في شيء من الارتباك، وسرعان ما تطاير إلى أنفه عرف بخور طيّب بدا عذبًا مريحًا عقب

رائحة السلّم، ووجد نفسه في دهليز شبه مظلم تكتنفه حجرتان واحدة إلى يمين الداخل والأخرى في مواجهته ولمال اليسار المرافق. وابتسم حسين إلى أخيه وقال كالمعتذر:

- هل أتيت مبكِّرًا؟ . . الساعة الحادية عشرة! فتثاءب حسن طويلًا ثمّ قال ضاحكًا:
- \_ إنّي أستيقظ عادة حوالي العصر. المغنّـون ليلهم نهار ونهارهم ليل. ولكن خبّرني قبل كلّ شيء كيف حالكم؟
  - بخير والحمد لله . . . وكيف أنت؟
     فقال وهو يسير به إلى الحجرة التي إلى يمينه :

\_ نحمده...

دخلا حجرة صغيرة تكاد تقسم مناصفة بين فراش وصوان بينها إلى الجدار الداخليّ كنبة عُلقت فوقها على الحائط صورة كبيرة تجمع بين حسن وامرأة لحيمة عميقة السمرة قد اعتمدت منكبه بساعديها المشتبكين، فثبتت عينا حسين عليها في دهشة لفتت نظر أخيه فساءل ضاحكًا:

ـ ماذا يدور برأسك؟

فسأله حسين بسذاجة:

ـ هل تزوّجت يا أخي؟

فأجلسه على الكنبة ووثب إلى الفراش وتربّع عليه وهو يقول:

- ـ تقريبًا...
- ۔ خطبت؟
- ـ الثالثة . . .
  - \_ الثالثة؟!
- ـ أعنى الفرض الثالث!

فرفع الشباب إليه عينين داهشتين في وجوم ثمّ ابتسم ابتسامة آليّة على الرغم منه ولاح في وجهه ما يشبه الحياء فضحك حسن عاليًا وقال باستهانة:

ـ هي زوجة في كلّ شيء إلّا العقد. . .

فسأله حسن في خوف:

ـ ألست وحدك الأن؟

فحنى رأسه دلالة الإيجاب، ثمّ تشاءب بصوت

تصرف المرتبات مؤخرًا!

وأدرك حسن ما يعنيه قبل أن يتمّ كلامه، فتفكّر دون أن يبدو على وجهه شيء ممّا يدور في نفسه. ثمّ سأله:

- ـ وما المرتب الذي تنتظره؟
  - ـ سبعة جنيهات.

يا خيبتها يوم أرسلتك إلى المدرسة! . . وطبعًا لا
 من نفقات السفر ومعيشة شهر أكتوبر مليًا؟

فابتسم حسين في تسليم وهو يعجب لما شعر به نحو أخيه \_ في هذا الموقف \_ من الارتباك والحياء كانّه يسال رجلًا غريبًا. وجعل حسن ينظر إليه صامتًا وعقله لا يني عن التفكير. «جاء حسين في ظرف غير مناسب. إنَّى أنتظر نقودًا لا أدرى متى تأتى ولْكنَّ يدى الآن فارغة. مصفاة لا يبقى فيها شيء. تبًّا لها! لا يمكن أن أصارحك بالحقيقة، لتقم القيامة قبل ذلك. إنَّه في حاجة ملحّة إلى النقود، ولا بدّ أن يحصل عليها. مستقبل الأسرة يتوقّف على هذه الجنيهات، وليست في الواقع بالكثير، ثمن أوقيات حشيش، وينفق مثلها أيّ فتى أرعن في أسبوع بدرب طيّاب. سناء مفلسة أيضًا، لم أعد أبقى لها على شيء. ولكن لا بدّ أن أعيسه، كيف؟ ولماذا لم يحضر إلَّا اليوم؟ إلامَ تبقى أسرتنا شوكة في جنبي؟!،. وظلّ ينظر إلى أخيه صامتًا حتى امتلأ حسين قلقًا وخوفًا. ثمّ غادر حسن الفراش فجأة وذهب إلى الصوان ففتح درجًا وعكف عليه دقائق ثمّ عاد إلى مجلسه ومدّ يده إلى أخيه فإذا فيها أربع أساور ذهبيّة، وقال بسرعة:

ـ خـذ لهـذه الأسـاور، وبعهـا في الحـال وانتفـع بثمنها. . .

وجملت يد حسين فلم تتحرّك، واتسعت عيساه انزعاجًا وإنكارًا، وهتف وهو لا يدري:

ـ ما هٰذا؟! أساور مَن هٰذه؟

فقال حسن ببساطة وقد ضايقه انزعاج الآخر:

- ـ أساور سناء، امرأت!
  - ـ وبأيّ حقّ آخذها؟
- \_ إنّ أخاك يعطيك إيّاها. لا شأن لك

مرتفع كالنهيق، ثمّ قال محذَّرًا:

- \_ طبعًا لن تخبر أحدًا؟
  - ـ طبعًا. . .

فضحك حسن وقال:

لا أحب إيذاء مشاعرهم، هذا كل ما هنالك.
 وبهذه المناسبة ألم تجرّب النساء؟

فهزّ الشابّ رأسه سلبًا في حياء فسأله مستطردًا:

\_ وحسنين؟

فارتجّ قلبه في خوف وألم لم يدرِ لهما سببًا، ثمّ قال: \_ ولا حسنين...

فتفكّر حسن مليًّا ثمّ قال:

لهذا أفضل بالنسبة لكها.. (ثم ضاحكًا) إذا
 نويت الزواج يومًا فاقصدني أزودك بنصائح عظيمة.

فقال حسين بهدوء:

- ـ لست أفكّر في الزواج كما تعلم. . .
- أمن الممكن أن يتزوج حسنين قبلك؟
   فخفق قلبه، ولكنّه قال بهدوء:
- ـ هٰذا مؤكّد لأنّه مرتبط بوعد قديم. . . فقال حسن بتأثّر:

\_ على أيّة حال إذا انتهى حسنين من دراسته فليس ثمّة عائق. آه، على فكرة، ماذا جدّ من أنباء الوظيفة التي تبحث عنها؟

وسُرَّ حسين بما هيًا له من فرصة يلج بها موضوعه فقال:

ـ لقد جئتك لأخبرك بانّني تعيّنت كاتبًا بمدرسة طنطا الثانويّة، وبانّني سأتسلّم عملي في أوّل أكتوبر...

فقال حسن بدهشة:

هل تسافر إلى طنطا؟ . . وما الفائدة التي تجنيها
 أمّك إذا فتحت بيتًا جديدًا في طنطا؟

- ـ فائدة قليلة، ولكن ما الحيلة؟
- ـ هٰذا سوء حظّ قارح، وهٰذه هي نتيجة المدرسة! فابتسم حسين يغالب ارتباكه، ولمَّ أطراف شجاعته

\_ سأسافر في نهاية سبتمبر، وأنت تعلم أنّ الحكومة

بصاحبتها . . .

واشتد انزعاجه وتساءل في امتعاض كيف يعيش اخوه؟ ثمّ تمتم:

- لست مرتاحًا إلى أخذها، أما من سبيل آخر؟ وحنق حسن على لهذا «التعفّف» فقال بجفاء:

\_ إذا كنت حنبليًّا حقًّا فها عليك إلّا أن ترفضها، وليس عندي غيرها!..

فرمقه بارتياب، ولكنّه قرأ في وجهه الصدق فأحسّ بضيق وقهر. «أساور امرأة!.. وأيّ امرأة!.. محال. شيء لا يصدّق ولا بمكن أن يدور لي بخلد، ولم أعلم ـ ولو في كابوس ـ بأنّه وقع لي. كيف يمكن أن أحترم نفسى بعد ذلك؟! أرفض؟ والعمل؟! ليس لديه نقود أخرى، ينبغى أن أصدّقه. ولكن محال أيضًا أن أضيّع الوظيفة، وما عسى أن أصنع لو أفلتت الفرصة؟ كلَّا لا يمكن أن أرفض. لا يمكن أن أقبل. لا يمكن أن أرفض. لا يمكن أن أقبل. أرفض. أقبل. أرفض. أرفض. أقبل. أقبل. شيء واحد يستحقّ اللعنة، هو الحياة، الحياة والحظّ. . . والوالدان اللذان أتيا بنا إلى هٰذه الدنيا. كان يلعب بأوتار العود ولا يبالي شيئًا! سحقًا لى، كيف أفكر؟ هيهات أن أذهب من مخيّلتي صورة جثمانه. رحمة الله عليه، ليس الذنب ذنبه. كالدجاج نلتقط رزقنا بين القاذورات. حجرة الدجاج على السطح ملتقى حسنين وبهيّة. شيء تشمئزٌ منه النفس؛ فلأرفض. ولكن لا حياة إلَّا بالإذعان. لن يدري أحد. ولْكنِّي سأذكره ما حييت، وسأخجل منه ما حييت. إنَّه ينتظر الجواب فإمَّا الإذعان وإمَّا الموت. فلآخذها كدِّين ثمّ أقضيه عند الميسرة. إنَّك تخادع نفسك. بل إنّي صادق ولأقضينَ ديني. ارفض أو لا تزعم بعد الآن أنَّك رجل شريف. إنَّي جائع. شريف وجائع. ولن أرفض. تبًّا للحياة. إنّي أدرك الآن ماذا ساق أخي إلى لهذا الوكر. أسرة ضائعة وحياة قاسية. يجب أن أبت في الأمر وإلّا تنفيجر رأسي كالدجاج . . .

۔ ماذا قلت؟

ورفع عينيه في ذهول وقد أثّر فيه صوته تأثيرًا مخيفًا.

وكانت الأساور ما تزال في يده. فخفض عينيه وقال بخجل:

\_ إنّي أشكر لك كرمك، وأقبله على العين والرأس، وأرجو أن تعدّه دَينًا أقضيه عند الميسرة بإذن الله. . . \_ اقبله هديّة إذا شئت، ولا تنسَ أن تخبر أمّك بأنّني اقترضت النقود من الأستاذ صبرى . . .

وأثار ذكر أمّه ألـمًا حادًا في نفسه فوجد امتعاضًا، وتضاعف لهذا الامتعاض وهو يتناول الأساور ويدسّها في جيبه، ثمّ قال:

\_ يؤسفني أنّني أزعجتك، وأظنّ أنّـه ينبغي أن أذهب كى تواصل نومك...

فمد حسن له يده بالسلام، وضغط على يده باسمًا، ثمّ قال:

- مع سلامة الله. بلّع تحيّاتي للجميع، وقل لأمّك بأنّني سأزورها قريبًا...

وغادر الشقة شاعرًا بغرابة وإنكسار. وهبط السلّم الذي لا درابزين له في حذر، ولْكنّه لم يتنبّه للرائحة النتنة من شدّة إغراقه في تيّار أفكاره...

#### \_ £V \_

كانوا يجلسون بحجرة الإخوة التي ستصبح من الآن فصاعدًا حجرة حسنين وحده. ورنت نفيسة إلى وجه حسين فغمر الألم قلبها وهتفت:

\_ ربّاه. هٰذه آخر ليلة تجمعنا معَّا!

أحسّت الأمّ بطعنة تصيب فؤادها الذي علّمه الدهر من الصبر فنونًا، ولكنّها ابتسمت، أو رسمت ابتسامة على شفتيها الجافّتين، وقالت بعطف:

- حسين رجل كامل، وسيعرف كيف يعيش وحده دون ارتباك أو اضطراب. وإنّي مطمئنة كلّ الاطمئنان إلى أنّه لن ينسانا، فسيذكرنا دائبًا كما سنذكره دائبًا. وهٰذه هي الحياة يا عبيطة، ومصير كلّ أسرة إلى التفرّق السعيد - على ما به من حزن - حيث ينهض كلّ بدوره الجديد...

وكان حسن يعرف أمّه جيّدًا فأدرك أنّها تداري حزنها بالحكمة والحزم كعادتها دائمًا، فصمّم على أن يعالج وحشة قلبه بالحزم كذّلك. لقد بكى مرّة

كالأطفال ولكنّه لن يبكي مرّة أخرى. وتمتم مقلّدًا أمّه في ابتسامتها:

سوف نلتقي في الإجازات، ولعلي أنقل يومًا إلى
 القاهرة. فقال حسنين بأمل:

ـ لا بدّ أن يحدث هٰذا يومًا ما...

وكان حسنين يجد كآبة وحزنًا. لم يفترق عن شقيقه مذ رأى نور الدنيا فلم يدر كيف يلقى الحياة بدونه. كان شقيقه وصديقه معًا، أجل كثيرًا ما نشب النزاع بينها، وبلغ الشجار أحيانًا ولكن لم يكن لأحدهما غنى عن الآخر. لو كانت بهية أقل عنادًا لما شكا الوحدة قط، بيد أنّه بوسعه أن يتعزّى عن الفراق بالرسائل يحبّرها له من آن لأن فتصل ما ينقطع بينها من أسباب العشرة والحديث، ولعلّه يستطيع أن يسافر إليه في العطلة. ترى هل يمكنه أن يجري عليه راتبًا شهريًا؟ العطلة. ترى هل يمكنه أن يجري عليه راتبًا شهريًا؟ الدروس الخصوصية ينقطع بانتهاء السنة المدرسية! ليت شجاعته تؤاتيه الأن فيحدّثه بأمانيه!.. ولكن صبرًا، وليؤجّل هٰذا إلى فرصة أوفق.

وكانت الأمّ تواصل التفكّر بلا توقف. لقد وُفقت إلى الظهور بالمظهر الذي تحبّ أن تظهر به، أو الذي اعتادت أن تظهر به، ولٰكنّها كانت تعاني ألمّا عميقًا بلغت شدّته ذروتها عند المساء، كانت تكابد تأنيبًا خفيًا لشعورها بأنّها تؤثر حسنين بأكبر جهاد، والآن ماذا ترى؟.. ترى الأخ الوديع يضحّي بمستقبله ويرمي بنفسه بين أحضان النوى في سبيل الأسرة، بل في سبيل حسنين بالذات. وضاعف من آلامها أنّها كانت ترى الواجب يحتّم عليها خوض حديث أبعد ما يكون عن العواطف، حديث إن دلّ ظاهره على الحدب على الفتى المسافر فباطنه يرمي إلى الدفاع عن الأسرة قبل كلّ شيء. وجعلت تؤجّله وهو يلحّ عليها حتى اقتنعت بأنّها إذا لم تسقه الآن فقد تفلت منها الفرصة إلى الأبد، ونظرت إلى حسين بإشفاق وحنان ـ وكان يرتّب ثبابه في حقيبة أبيه ـ وقالت:

\_ إنّـك رجل عـاقل، ولهـذا مـا يجعلني جـديـرة بالاطمئنان ولست أطمع في شيء أكثر من أن تواصل

سيرتك الحميدة في بلدك الجديد، وأن تحذر صحبة السوء...

فابتسم حسين قائلًا:

ـ اطمئني كلّ الاطمئنان يا أمّاه. . .

على أنّ عبارة «صحبة السوء» استدعت إلى خيلته صورة عطفة جندب والبيت اللذي لا درابزين له والأساور الذهبية فشعر بفتور أغاض الإشراق اللذي رسمته الابتسامة على وجهه فانحنى على الحقيبة ليواري وجومه عن الأعين، أمّا الأمّ فاستطردت قائلة باهتهام:

- ولا تنس أسرتك. حقًا ليس ثمّة حاجة إلى تنبيهك لهذا، ولكنّني أحبّ أن أذكّرك بانّنا سنظل في حاجة إلى رعابتك حتى يتوظّف حسنين وتتزوّج نفيسة!

وسَرَتُ في نَفْس نفيسة قشعريرة رعب، ونفذت كلمة «تتزوّج» إلى أعماقها وخالتها تنبش ما استتر من خبيئتها. ألا يزال هذا الأمل يداعب أمها؟ . . ألا تدرى أنَّ الموت أحبُّ إليها منه؟ ونـظرت إلى وجه حسين بغرابة، إنّه لا يدري، وهيهات أن يخطر لهم هٰذا على بال. هيهات هيهات. وغابت الحجرة عن عينيها فخيّل إليها أنّها تراهم وقد أحدقوا بها في ثورة جنونية وقد جحظت أعينهم ملتهبة بنار الغضب ثمم انقضّوا عليها كالوحوش. وهزّت رأسها لتطرد عنها أشباح لهذه الأوهام المرعبة فعادت إلى حاضرها، ولكن سرعان ما وجدت نفسها تتذكّر على الرغم منها ساعات ضعفها تلك الساعات التي تذهل فيها عما يدفعها إلى تسليم نفسها من دواعي اليأس والفقر، هنالك تنسى كلّ شيء إلّا الرغبة المحرومة الجائعة فتمثّل بنفسها أفظع تمثيل. تذكّرت ساعات الضعف لهذه وهي بينهم صامتة فعلاها حجل أليم وخوف لا قِبَل لها به، وعادت تردّد بصرها بين أمّها وشقيقيها بغرابة. ما يزال أمامها فرصة للتراجع، لا لرأب الصدع طبعًا فقـد وتى أوانه، ولكن...، ربّــاه لا تدري ماذا تقول، ما الفائدة؟ أيّ أمل قد بقي في الحياة؟ . . لقذ قضي عليها بأن تقضي على نفسها . . . واصلت الأمّ حديثها قائلة:

ـ أنظر ماذا يلزمك من نقود كي تنهض بضرورات المعيشة وأرسل إلينا الفائض من مرتبك. لا بـد من هٰذا يا حسين لأنه لم يعد يبقى لدينا ما يستحق البيع. ـ سأبذل قصارى جهدي.

وتبدد أمل حسنين \_ أو كاد \_ من الفوز براتب شهري من أخيه بعد أن طالبت الأمّ بالفائض من مربّه. أجل لا يبعد أن تحسّ الأسرة بشيء من الترفيه ولكنّه لن يروي جفاف يده، خاصّة في العطلة الصيفيّة الطويلة. ترى هل تطالبه أمّه إذا وُظّف يـومًا ما بما تطالب به حسين؟ غير معقول. إذا انتهى هو من دراسته فستخفّف أمّه من أثقل واجبات الأسرة، ويسعه وقتذاك أن يتزوّج وأن يعنى بأمر نفسه. إن نفيسة وحسين يتصدّيان للزوبعة في إبّانها، وقد وجد نحوهما عطفًا ورثاء دون أن يمنعه هذا من الفرح يحظه.

ولم تفرغ الأمّ من الإفصاح عبّا يدور بنفسها كلّه، فودّت لو تحذّره من أن يستدرجه أحد إلى الزواج. ولم تكن تجهل أنّ كثيرًا من الآباء والأمّهات يتصيّدون العزَّابِ أمثاله في غربتهم بسهولة: ولكنَّها لم تدر كيف توجّه إليه لهذا التحذير وعن يمينـه أخوه الأصغـر قد خطب وتهيّاً للزواج وهو ما يزال تلميذًا!.. عـدلت عن رغبتها كارهة، ولكن مطمئنّة في الوقت نفسه إلى رجاحة عقله وحسن تقديره. وتحدّثوا طويلًا ما شاء لهم الحديث. ثمّ جاء فريد أفندي محمّد وأسرته لتوديع حسين. واستقبلوهم ما يستقبلونهم عمادة بالـترحيب والسرور، فليس ثمّة أحد إلّا ويقدّر مودّتهم وكرمهم وحسن جيرتهم. أجل لعلَّه طرأ على بعض النفوس تغيّر باطنيّ منذ تمّت خطبة حسنين لبهيّة غير الرسميّة، فالأمّ مثلًا آمنت بأنّهم رموا شباكهم حول الفتي قبل أن ينهض، وأنَّهم راموا باستئثارهم أشدَّ آمالها تألُّقًا، أمَّا نفيسة فلم يكن بوسعها أن تحبّ شخصًا يطمح إلى امتلاك حسنين خاصّة. ولكنّ لهذه المشاعر الصامتة لم تكن لتؤثَّر في رابطة الـودّ والإخـاء التي تجمع بـين الأسرتين، ولم يكن من الهيّن أن تنسى الأمّ أيادي فريد أفندي ومروءته. وقد سُرّ حسين بزيارة التوديع سرورًا

كبيرًا، ووجد نحو الأسرة التي يحبّها ـ الأب والأمّ والفتاة وتلميذه السابق ـ امتنانًا عميقًا، وجرى الحديث بين ذكريـات الماضي وآمـال الحاضر لـطيفًا صـادقًا، مباركة عليك الوظيفة، تسافر مصحوبًا بالسلامة، ستترك وراءك وحشة، لقلد خسر سالم أستاذًا لا يعوِّض، إلخ وبهيّة نفسها على حيائها وتحفّظها قالت برقة «تعود بالسلامة قىريبًا إن شاء الله» فشكر لهما تلطَّفها بلسانه وقلبه «فتاة حسناء حقًّا، مهذَّبة محتشمة، وحسنين شابّ راثع وسيكون زوجًا رائعًا. تـرى ألم يقبّل هٰذا الثغر؟ طالما شكا تحصّنها متذمّرًا فيا لها من فتاة نادرة حقًّا! سأسافر غدًا وتمسون صُوَرًا وذكريات، وستجتمعون كاجتهاعكم لهذا، ورتَّما لا تذكرونني إلَّا قليلًا، أو لا تذكرونني بتاتًا، ولكن كيف أكون؟ وأين؟ وهمل أملك مع وحمدتي إلَّا أن أذكركم؟ كلَّما اشتـدّ السدهر ازددت قسوّة وصبرًا، ولأظلّن هُكسذا إلى الأبدا..»

# - £A -

غاب وجه حسنين في زحمة المودّعين، وتراجع سقف محطّة مصر الهرميّ حتى بدا من الداخل مظلمًا، كـلّ شيء يتراجع بسرعة متزايدة، وداعًا يا مصر. وعاد حسين برأسـه إلى الداخـل واعتدل في جلستـه وهو يغمض عينيه ليخفى دمعة رقيقة غالبت إرادته طويلًا ورمش سريعًا لينفض نداها عن أهدابه. وكان إلى يساره أفنديّ يتصفّح جريدة على حين جلس قبالته قرويًان يتجاذبان الحديث ومع أنّ العربة كانت نصف ممتلئة إلَّا أنَّ ضجَّة الراكبينَ كادت تعلو على صلصلة عجلات القطار، وذكر في حزن مرطّب بسرور أنّه رأى دمعة في عيني حسنين، أجل لقد تجلّدا وهما يتحادثان على طوار المحطّة، ولْكن حين تحرّك القطار وأخذ الفتى يلوّح له بيده اغرورقت عيناه بـالدمـوع. وفي البيت كانت نفيسة تبكى صراحة حتى التهبت عيناها، لشدّ ما يذكر وجهها \_ الذي حرمه الله نعمة الحسن \_ بعطف ورثاء وحنان. أمّا أمّه ـ وقد ابتسم على رغمه ـ فقد ضمَّته إلى صدرها وقبَّلت خـدّيه، ولعلُّهـا تفعل هٰذا لأوّل مرّة، أو في الأقلّ فهو لا يذكر أنّها قبّلته قبل

هذه المرّة الشدّ ما تأخذ نفسها بالحزم حيالهم، هـذا طبعها، ولكن هيهات أن يطمس حنانها العميق. ولم تشأ أن تبكى وهي تودّعه إذ أنّها تتشاءم من دموع التوديع، ولكنّه قرأ في تقلّص جفنيها نذيرًا بالبكاء لا يلبث أن يستفيض دموعًا إذا واراه الباب عن عينيها. قال لنفسه لعلَّها بكت طويلًا، ولعلُّها لا تزال تبكى، وشعر لهذا بكآبة وحزن. ولم يكن رآها تبكي قبل وفاة والده فاشتد تأثّره، «يا لها من امرأة عظيمة. شاء الله أن يبتلي أسرتنا بمصيبة قاصمة ولكن سبق لطفه فقدر أن تكون هذه المرأة أمّنا. ماذا يكون مصيرنا لولاها؟ كيف غذّتنا وكستنا؟ كيف سيطرت على توجيهنا؟ كيف نهضت بضرورات أسرتنا في هٰذه الظروف القاسية؟ يا لها من معجزة تحيّر العقول. حتّى حسن أخى ففى ظنّى أنّه لولا المرحوم أبي لأمكن أن تجعل منه رجـلًا غير الرجل. آه... لأقتصدن في الكلام عن حسن. لولاه ما عرفت سبيلي إلى وظيفتي، نقوده هي كلِّ مالي حتّى آخر الشهر. الأساور؟ يا للذكرى! السّ، ينبغي أن أنسى كى أعيش. سأقضى الدين يومًا وأسدل الستار على أسوأ الذكريات». وأرسل بصره من النافذة فارًّا من أفكاره فرأى الحقول تترامى حتى الأفق، والخضرة يانعة ناضرة بهيجة تميل رءوسها مع الهواء في موجات متَّصلة، وهنا وهناك فـلَّاحون وثـيران تلوح كالـدمي تكاد تبتلعها الأرض، وسوائم ترعى، وفوق لهذا كلُّه سهاء الخريف متلفّعة ببياض شاحب ينحسر في أكثر من موضع عن بحيرات من زرقة صافية. ومرّ القطار بجدول صاف ذابت أشعة الشمس على سطحه زئبقًا يبهر الأعين. ورأى أسلاك البرق في أمواجها المتواصلة تشملها حركة منتظمة كأنّها تسبح في الفضاء على وقع طقطقة القاطرة الرتيبة. ثمّ مدّ بصره كرّة أخرى إلى الأرض المنبسطة، الصامتة الصابرة، الخيرة، فذكر دون وعي أمّه! . . كَلْمَاهُ الأَرْضُ الحَضْرَاءُ صَبْرًا وَجُودًا والدهر يحرثها بسنانه! لم يعد بوسعها أن تقوم بزيارة محترمة لأنَّها لا تجد الثياب الـلائقة! وتغيّمت عيناه فغابت عن ناظرَيه بهجة المنظر ودعا الله أن يرزقه حتى

يرقُّه عن أمَّه المتصبّرة وأسرته المتجلّدة. «يا للعجب.

إنَّ مصر تأكل بنيها بلا رحمة. مع هٰذا يقال عنَّا إنَّنا شعب راض . هذا لعمري منتهى البؤس. أجل غاية البؤس أن تكون بائسًا وراضيًا. هو الموت نفسه. لولا الفقر لواصلت تعليمي هل في ذلك من شك؟ الجاه والحظّ والمهن المحترمة في بلدنا لهذا وراثيّة. لست حاقدًا ولكنّي حزين. حزين على نفسي وعلى الملايين. لست فردًا ولُكنِّني أمَّة مظلومة، ولهذا ما يولُّد فيِّ روح المقاومة ويعزّيني بنوع من السعادة لا أدري كيف أسمّيه. كلّر لست حاقدًا ولا يائسًا أيضًا، وإذا كانت فرصة التعليم العالي قد أفلتت من يدي، فلن تفلت من يد حسنين، ورتما وجدت نفيسة الزوج المناسب. سوف ترد البروح إلى أسرتنا فنذكر أيامنا السود بالفخار، ولاحت منه التفاتة إلى يساره فوجد الأفندي الذي كان يتصفّح الجريدة قد طواها ونظر إليه نظرة مَن ضاق بالوحدة وألصمت، وكأنَّه كان ينتظر لهـذه الالتفاتة العارضة فقال بلا داع ولا تمهيد وهو يلوِّح بالجريدة المطويّة:

ـ لولا الطلبة ما ائتلف الزعهاء، من كان يتصوّر أن يجلس صدقي مع النحّاس على مائدة واحدة؟

ورحب حسين بالحديث ليريح رأسه من أفكاره قال:

- ـ لهٰذا حقّ يا سيّدي .
- ـ ومن كان يصدّق أن يعترف الإنجليز بـأنّ مصر دولة مستقلّة ذات سيادة، وأن ينزلوا عن التحفّظات الأربعة؟ . . أتظنّ أن تلغى الامتيازات حقًّا؟
  - \_ أعتقد هٰذا.

فقال الرجل بسرور:

- سيحكم النحّاس إلى الأبد. انتهى عهد الانقلابات. حضرتك وفديّ.
  - \_ نعم . . .
- \_ قرأت لهذا في سماحة وجهك. الوطنيّ هـو الوفديّ، وما الأحرار الدستوريّون إلّا إنجليز بطرابيش بصرف النّظر عمّا يقال عن الائتلاف وفوائده.
  - ــ لهٰذا حقّ لا شكّ فيه. . . .
  - \_ حضرتك مسافر إلى الإسكندريّة؟

ـ إلى طنطا فقط.

ـ شي الله يا سيّد يا بدوي، لقد عشت في طنطا أعوامًا...

ولاح الاهتمام في وجه حسين فسأل:

\_ إنّي موظّف جديد، فهلّا دللتني على فندق معتدل الأسعار يصلح للإقامة؟

فجعل الرجل يدعك ذقنه بيده متفكّرًا ثمّ قال:

- عليك بفندق بريطانيا بشارع الأمير فاروق لصاحبه ميشيل قسطندي.

يمكن أن تقيم في حجرة نظير جنيه ونصف شهريًّا...

ئمّ تحدّثا طويلًا عن الإقامة في الفنادق وسكنى الشقق والمفاضلة بينهما. . .

### - ٤٩ -

كانت حجرته بالفندق صغيرة، ذات فراش لشخص واحد وصوان ومقعد خشبي ومشجب، وكان جوّها يشي بالرطوبة الكامنة، إذ كان بها نافذة واحدة تفتح على عطفة جانبيّة ضيّقة ويحول بينها وبين الفضاء جدار بيت قديم، فلم تجد الشمس سبيلًا إليها. وكان يوجد بالفندق حجرات تطلّ على شارع الأمير فاروق ولكنّها مرتفعة الإيجار فعدل عنها إلى لهذه الحجرة البسيطة قائلًا لنفسه: «من العدل أن أعيش كما يعيشون في عطفة نصرالله». وكان أوّل ما فعل أن فتح النافذة وأطل منها مدفوعًا بحبّ الاستطلاع فوقع بصره على عطفة حقيرة تقوم على جانبيها بيوت قديمة فعجب للفارق الكبير بينها وبين الشارع الذي تتفرّع منه، ثمّ رأى جدار البيت الذي يحجب عنه الفضاء فداخله ضيق وأيقن بأنَّه لن يظفر في وحدته بتسلية. وتحوَّل عن النافذة إلى مرآة الصوان فطالع صورته في هيئة غريبة، بدا وجهه طويلًا وقسهاته شائهة إلى ما تناثـر على صفحتها الباهتة من إفرازات الذباب، فتضاحك وقال مخاطبًا صورته «إنّي أجمل منك بفضل الله ورحمته» ثمّ مضى يخلع ثيابه، وارتدى جلبابه، ورتّب ملابسه القليلة في الصوان الذي بدا على صغره فارغًا، والواقع أنَّه لم يكن يملك غير بدلة وجلبابين وملابس داخليَّة

من نسختين، وجميعها قـديمة عملت بهـا يد الـرفـو والترقيع، وعلى سبيل الاطمئنان دس يده في جيب الجاكتة وأخرج رزمة الجنيهات وعدّها ثمّ أعادها إلى مكانها وقد عاودته ذكرياتها الأليمة، ثمّ ذهب إلى الفراش وتربّع عليه. لا يـدري ماذا يفعـل في بقيّة النهار، ولمَّا لم يجد أحدًا بجادثه ولا عملًا يعمله فقد استسلم بكلَّيته إلى التأمّلات والأحلام. وشعر بالوحدة والدهشة، وأدرك أنّه سيعاني مرّ العناء من فراغه. أجل إنّه يحبّ القراءة ولكن حتى إذا أمكنه ابتياع ما يريده من الكتب فسيظل لديه من الفراغ ما يضيق به. لم ينالف الحياة في لهذا الصمت الثقيل، وشعر في وحدته الصامتة بأنّه شيء ضائع تافه لا يحفل به أحد ولا يأبه له أحد. أين صوت حسنين الحاد العصبي الذي لا يفتأ يضج بالضحك أو بالشكوى، أين صوت نفيسة الرفيع وتعليقاتها اليومية الساخرة على الجيران والحوادث. ولْكنّه لم يشأ الاستسلام لشعوره، وآثر أن يبحث شئون ميزانيّته التي سينظّم معيشت على أساسها. مرتبه سبعة جنيهات، مبلغ لا باس به في ذاته لولا ما يحدق بـه من ظروف. منـه أجرة سكن ١٥٠ قرشًا، و٢٠٠ قرش للأكل لا يجوز له أن يتعدَّاها بحال، فول للفطور، وطبق خضر باللحم وأرزّ

ورغيف للغداء، وحلاوة طحينية أو جبن للعشاء،

وإذا دعا الأمر أقلع عن العشاء كما اعتادوا أن يفعلوا

طوال العامين المنصرمين، ومها يكن من أمر فلن

يسمح لمعدته بأن تكون مصدرًا للمتاعب والارتباك،

إنّه أعظم من هٰذا وبوسعه أن يقرّر هٰذه الحقيقة الآن،

وهو في مأمن من معارضة حسنين، وإنّ تحمُّل المضايقة في سبيل الحياة التي يـرضي فيها عن نفســه لألدِّ من

شهوة الطعام. ثمّ ٢٠٠ قرش لأمّه، وهو قدر زهيد،

وكان بودّه لو يضاعفه ولكن لا حيلة له فلم يبقَ لنفقاته

النثريّة وكسائه إلّا ١٥٠ قرشًا فيها عدا الضرائب التي

تخصم عادة من المرتب. ثمّ تساءل فيها يشبه الحيرة ألا

يمكنه أن يقتصد ولو مبلغًا قليلًا في صندوق التوفير؟!

إنّه لا يطيق الحياة بلا اقتصاد من أيّ قدر كان، ولا يظنّ أنّ إنسانًا احتضنته أمّ كأمّه يستطيع أن يمـــارس

الحياة بلا اقتصاد. والحقّ أنّ أمّه بين النساء كألمانيا بين الدول قادرة على الاستفادة من كـلّ شيء ولو كـان زبالة! كانت ترقع البنطلون حتى إذا بلغ اليأس قلبته، فإذا أدركه اليأس مرّة أخرى قصّت أطرافه وجعلت منه سروالًا داخليًّا، ثمَّ تصنع من بعضه طاقيَّة وتستعمل بقيّته ممسحة. ولا يلفظه البيت إلّا فتيتًا. لا بـدّ من الاقتصاد مهما كلُّف الأمر، وإنَّ قسوة الحياة التي عضّتهم بلا رحمة لحَريَّة بأن تجعل من الاقتصاد عقيدة لهم. وعندما بلغ لهذا الحدّ من التفكير تداعت إلى نفسه مشاعر الخوف التي كانت تعذّب أسرته بسبب وبلا سبب والتي لم يكن من باعث لها إلَّا الفقر. أجل كانوا في خوف دائم من أن تزيد النفقات الضروريّة على الإيراد المحدود، كأن يتعرض أحدهم للمرض، أو يجد من ناحية المدرسة طلب، أو تتعطّل نفيسة عن الكسب ردحًا من الزمن أو أو أو، ممّــا لا يقف عند حدً، أوَّاه لشدّ ما يشعر بغمز الألم في صميم قلبه وهو يجترّ لهذه الذكريات، ومن خلالها يتراءى لعينيه وجه أمَّه المعروق الجافّ كمثال حيّ للصبر والألم، أحبّ الوجوه إلى قلبه على بؤسه ودمامته، ومن عجب أن نفذت إلى نفسه \_ وقتذاك \_ نسمة مطلولة بغتة لشعوره بأنّه بات قادرًا على التخفيف عنها ممّا يثقل كاهلها. أجل إنَّه من الغد موظَّف من موظِّفي الدولة، وبعد أعوام قصيرة أو طويلة يصبح حسنين موظَّفًا أيضًا من درجة أعلى، وسيفاخر هو مدى الحياة بأنَّه قنع بشهادة متوسّطة لييسّر لأخيه الحصول على شهادة عليا. ترى هل يذكر حسنين هٰذه العبر؟ إنَّه يبدو مشغولًا بأمـر نفسه عمًّا عـداهـا، ذكيّ بـلا ريب، ومجتهـد، بيـد أنّه. . . آه فليمسك عن نقده في غربته. فها أشدّ حنينه إليه، وما أكبر شوقه حتى إلى عناده وملاحاته. ومزّق الصمت صفير قطار قطع عليه أفكاره وخفق قلبه. وكان الفندق غير بعيد من المحطّة، فلم يكن بدّ من أن تذكّره القطر بين آن وآن بالقاهرة وأهلها. وعاودته ذكريات الوداع فنهشت قلبه حتى سع حنينًا دافقًا. ثمّ غشيت قلبه سحابة مظلمة من الوحشة

والكآبة فقال لنفسه يصبّرها ويعـزّيها: لعلّهـا ضريبة

اليوم الأوّل للفراق ثمّ يهون الأمر رويدًا رويدًا. وتحيّر ماذا يفعل، هل يقضي سحابة اليوم في هذه الحجرة أو ينطلق إلى الخارج ليجول جولة في المدينة الجديدة، ثمّ خطر له خاطر هبط على نفسه كها تببط أداة النجاة على المتخبّط بين الأمواج، وهو أن يكتب رسالة لأخيه. وجاء بخطاب وبدأ يكتب بلا توانٍ فوصف رحلته والفندق وصاحبه قسطندي وحجرته وأشواقه ثمّ حمّله تحيّاته إلى أمّه ونفيسة ثمّ توقّف متسائلًا هل يهدي تحيّة إلى بهيّة؟ هل يذكرها بالاسم، أو يصفها بخطيبة أخيه أو يقنع بتحيّة عامّة لأسرة فريد أفندي؟ ثمّ آثر الأخير بعد تردّد طال أكثر ممّا ينبغي . . . .

#### \_ 0 .

وغادر حجرته في الصباح الباكر، ولكنّه وجد الخواجا ميشيل قسطندى جالسًا إلى مكتبه البالي عند أسفل السلّم. وقد سأله السرجل عمّا إذا كان يحتفظ بشيء ثمين في حجرته، فابتسم حسين على رغمه وقال له «الأشياء الثمينة في جيبي». وانطلق إلى الطريق. ثمّ قصد إلى مطعم فول في نهايته كان عرف موقعه في أثناء جولته أمس بالمدينة، وتناول فطوره، ولفت نظره بصفة خاصة سلطة حمص لم يعرف لها نظيرًا في القاهرة. وتمتَّى في المدينة حتى التاسعة ثمَّ ذهب إلى المدرسة الثانويّة ليقدّم نفسه إلى الباشكاتب ويتسلّم عمله رسميًّا. وقد اهتزّت نفسه لمرأى المدرسة، وعاودته ذكريات قريبة حيّة لاحت في عينيه كالحلم. وعسرف البواب بشخصيته فمضى به إلى حجسرة الباشكاتب وطلب إليه أن ينتظر حتى يحضر الرجل عمّا قليـل. وجلس حسين عـلى كرسىّ قـريبًا من المكتب وجعل ينظر خلل الباب المفتوح إلى فناء المدرسة في جوّ يثقل عليه الصمت. بعد أسبوع يبدأ العام الدراسي وتمتلئ هذه المدرسة بحياة حارّة. وذكر كيف كان ـ منذ أشهر \_ يقضى أسعد أوقاته بالمدرسة في مثل لهذا الفناء، وكيف كان يمتلئ خشوعًا حيال أيّ موظّف من موظَّفيها. إنَّه الآن أحد هؤلاء الموظَّفين، بيـد أنَّه لم يستسلم للزهو. إنّ التلميذ حلم أمّا الموظف فحقيقة، التلميذ مشروع مستشار أو وزير أمّا الموظّف فدرجمة

ثامنة لا أكثر. ولم يطل به الانتظار فها عتم أن صكت أذنيه سعلة غليظة ونحنحة عميقة ثمّ أزير بصقة، ورأى على الأثر رجلًا يقتحم الحجرة مهرولًا، قصير القامة، رقيق الجسم، كرويّ الوجه، أعمش العينين، تعلوه صلعة ناصعة البياض، وقد قبض على طربوشه بيد وراح يجفّف صلعته بمنديل باليد الأخرى، وما إن وقعت عيناه على الشابّ حتى صاح به:

بسم الله الرخمن الرحيم، كيف طلعت هنا؟..
 هل بت ليلتك في حجرتي؟.. تلميذ مستجدّا؟
 فوقف حسين مرتبكًا وقال:

- أنا يا بيك الكاتب الجديد حسين كامل علي... فقهقه الرجل ضاحكًا. ولكن أدركه السعال وعاودته النحنحة فامتلأ فمه مرة أخرى ونظر حوله في حيرة، ثمّ جرى إلى الخارج، وغاب نصف دقيقة ثمّ عاد أحسن حالًا وهو يقول كالمعتذر:

- لعن الله البرد، أصاب به كلّ مطلع فصل من فصول السنة فتجدني في حيرة دائمة ما بين فصول السنة وفصول المدرسة، لا مؤاخذة يا حسين أفندي السلام عليكم أوّلًا...

فمد حسين يده مبتسمًا وهو يرد تحيّته بأحسن منها، ثمّ جلس السرجل إلى مكتب ودعاه إلى الجلوس فجلس، وأنشأ الباشكاتب يقول:

- إسمي حسّان حسّان حسّان. العادة في أسرتنا أن يتسمّى الابن الأكبر باسم أبيه، ألم تسمع بأسرة حسّان بالبحيرة؟ كلّا ؟. كلّا كلّا يا سيّدي، الله الغنيّ، التلاميذ الكلاب يدعونني بحسّان أسًّ.

فضحك حسين ملء قلبه، ولكنّ الـرجل حـدجه بنظرة انتقاد من بصره الأعمش وقال:

- علامَ تضحك؟ ألم تتخلّص بعد من عقليّة التلاميذ؟ وبهذه المناسبة أقول لك إنّي رجل عصبيّ جدًّا ولكنّ قلبي طيّب. وكثيرًا ما ألعن أبا أحسن واحد، بلا قصد سيّئ ومع الاحترام الكلّي للشخص الملعون! فافهمني ولا تنس أنّ في سنّ والدك!

فقال حسين في ارتباك شديد:

ـ لن يحصل بيننا ما يثير الغضب إن شاء الله .

- إن شاء الله . أحببت أن أعرفك بنفسي ، هذا كلما هنالك . إني ألعن نفسي كثيرًا . اللعن مريح في أحايين لا حصر لها ، ولولاه لمات كثيرون كمدًا . ستعلم عمّا قريب معنى العمل في مدرسة (ثمّ متنهّدًا) وصل الكتاب الخاصّ بتعيينك من الوزارة (وبحث عنه في أوراقه حتى وجده) وهو الرقيم ١١٧٥ بتاريخ ٢٦ من سبتمبر سنة ١٩٣٦ . وقد جئتنا ونحن في أشدّ الحاجة اليك، وستبدأ الأن في مراجعة كشوف الأسماء والمصروفات . لقد تروّج الكاتب السابق من كريمة مفتش بالوزارة فنقله فجأة إلى القاهرة . حضرتك متزوّج يا حسين أفندي؟

فقال حسين مبتسمًا:

ـ كنت تلميذًا حتّى الربيع الماضي!

- وهل تظنّ أنّ التلمذة مانعة من الزواج؟ لقد تزوّجت وأنا تلميذ بالثانوي، وهذه أيضًا من عادات أسرتنا كتسمية الابن الأكبر باسم أبيه، وكان لنا عادات أخرى عظيمة أبطلها صدقي باشا لا سامحه الله . . .

فنظر حسين متسائلًا، فاستطرد الـرجل في حـزن قائلًا :

- والدي حسّان بك وفدي كبير وأحد أعضاء الهيئة الوفديّة. وقد طالبه صدقي باشا أثناء حكمه المشئوم بالانفصال عن الوفد ولمّا أبى كما ينتظر منه حرمه معونة بنك التسليف في عزّ الأزمة فبيعت الأرض وضاعت الثروة.

فقال حسين:

ـ ولُكنّ النحّاس قد عاد إلى الوزارة؟

- ولْكنّ الأرض ضاعت. والأدهى من هذا كلّه أنّ صدقي انضم إلى الوطنيّين وقد خطب أوّل هذا العام في مستقبليه بدسوق فبلّغهم تحيّات «زعيمي النحّاس» يا حسارتك يا حسّان حسّان!

فتظاهر حسين بالتأثّر وغمغم:

ـ ربّنا يعوّضكم عن خسارتكم خيرًا. . .

فهزّ الرجل رأسه، وسكت دقيقة، ثمّ قال:

ـ حظَّك سعيد إذ عُيّنت في المدرسة بعـد أن ولّي

عهد الإضراب، كادوا يحرقون بنا المدرسة أثناء المظاهرات الأخيرة لعن الله المظاهرات والطلبة وصدقي باشا. أين تقيم يا حسين أفندي؟

ـ في فندق بريطانيا.

\_ فندق؟! خيبك الله، معذرة، أعني سامحك الله. الفنادق مقام غير صالح للإقامة الطويلة ويجب أن تبحث فورًا عن شقة صغيرة.

ـ ولٰكنّى لم أحمل معي أثاثًا؟

فتفكّر حسّان أفندي وهو يقـرض أظافـره باهتـمام طارئ ثمّ قال:

\_ فرش حجرة لن يكلّفك كثيرًا ويمكن أن تؤدّي ثمنه مقسّطًا بضهانتي إذا شئت...

وعاود التفكير وهو يتفرّس وجه الشابّ واستطرد:

ـ توجد شقة مكوّنة من حجرتين على سطح البيت الذي أقيم فيه لن تزيد أجرتها عن جنيه واحد فيا رأيك؟

ثار اهتمام حسين لأوّل مرّة بعد سماع قيمة الإيجار فقال:

ـ سأفكّر في الأمر جدّيًّا. . .

- الأمر واضح مثل ١ + ١ = ٢ والآن هلم إلى العمل فإنّ الأوراق أكوام مذ تزوّج ابن القديمة ونُقل إلى القاهرة...

#### - 01 -

وقرر حسين أفندي أن يبقى في الفندق حتى يتسلّم مرتبه أوّل الشهر الجديد، وأخذ يقتنع بمرور الأيّام بوجوب الانتقال إلى شقة خاصة يتهيّأ له فيها الشعور بالاستقرار والطمأنينة على وجه أفضل. وكان حسّان أفندي دائبًا على تزيين فضائل الاقامة في شقة له، حتى هلّ الشهر الجديد فابتاع له فراشًا وصوانًا صغيرًا ومقعدًا بحوالي الجنيهين تمّ الاتفاق على أدائها على أربعة أقساط بضهان حسّان أفندي، ولميّا كان إيجار الشقة جنيهًا فلم تزد نفقاته شيئًا. وكانت الشقة الجديدة تشغل نصف سطح البيت الذي يقيم حسّان أفندي بطبقته الوسطى، وكانت مكوّنة من حجرتين غير المرافق. فأغلق الشابّ حجرة لعدم الحاجة إليها غير المرافق.

وفرش الأخرى بالأثاث الجديد وكان للحجرة نافذة تطلّ على شارع وليّ الله ـ حيث يوجد مدخل البيت ـ وينسرح أمامها الفضاء بلا عائق لارتفاعها عمّا حولها، فشعر الفتي \_ بعد ضيق \_ براحة الفضاء وطلاقة الجوّ، وسُرّ لذلك كثيرًا. وكان يوم انتقاله إلى الشقّة الجديدة يومًا سعيدًا حقًّا، إذ إنّه وجد نفسه \_ لأوّل مرّة في حياته ـ صاحب بيت وأثاث ومرتّب. ولم يكن نسي ذُلك الإحساس اللطيف بالارتياح والسرور الذي انبعث في نفسه وهو يتسلّم مرتّبه صباح ذٰلك اليوم، ولا كيف دارى ابتسامة انطلقت من قلبه إلى شفتيه حياء أن يطّلع الصرّاف على فرحه، ولْكنّ لهذا السرور كلّه لا يعدّ شيئًا إلى السرور الذي امتلأ به قلبه وهو يبعث بالجنيهين إلى أمّه، كانت لحظة عظيمة عرف أثناءها أنّ صبره الطويل لم يذهب سدّى. وما كاد يستقرُّ به المقام حتَّى زاره حسَّانُ أفندي مهنَّتًا وقال له ولن تكون غريبًا ما دمت بيننا، فشكر له فضله وحفظ له في نفسه من الامتنان ما هو خليق بقلبه الشكور، وغفر له ما يلقى منه في المدرسة من حدّة الطبع وسوء التصرّف والارتبـاك في العمل، والحقّ أنَّـه قـد ألف هوسه متعزّيًا بطيبة قلبه وخفّة روحه، ولم يرضَ حسّان أفندى أن يتركه منفردًا ودعاه إلى قضاء سهرته بشرفة شقّته فذهب معه مغتبطًا وجلسا معًا وحسّان أفندى

يقول: \_ يبدو لى أنّك لا تحبّ المقاهى فاجعل من لهذه

الشرفة ناديك الليلي. . .

وكانت الشرفة مهيّاة للجلسة السطيّبة ففي جانبها الأيمن كرسيّان كبيران من القشّ بينها خوان وفي الجانب الآخر شلتة كبيرة تقوم وراءها وسادة، وعلى خوان في ركن من الشرفة وضعت صينيّة صُفّت بها فلّيّان وإبريق وقد عام على الماء المجتمع في وسطها الليمون البنزهير. وراح حسّان أفندي يتحدّث بلا توقّف تقريبًا وكيفها اتّفق، وقد بدا في جلبابه الفضفاض أصغر منه في البدلة فلم يكن شيئًا يذكر، أو كان لسانًا فحسب. ورحب حسين بالجلسة لما عاناه من الفراغ في الأسابيع الماضية، فلم يكن شيئًا عدري ماذا

يفعل بالوقت، ولم تنفع القراءة في تزجية فراغه إلّا قليلًا، لا لأنّه كان يضيق بها ولكن لأنّ نقوده لم تسعفه بشراء ما يحبّ من الكتب فاكتفى مضطرًّا بكتاب غير الجريدة اليوميّة. وجرّب الاختلاف إلى المقهى ولكنّه لم يهش له وخاف أن يجرّه إلى بعثرة نقوده المعدودة فيها لا يجدي وكان بطبعه حريصًا، لهذا كلّه رحّب بدعوة حسّان أفندي وصدقت نيّته على أن يجعل منها تسلية عبوبة مهها كلّفه لهذا. وتأدّى الحديث إلى الشقة الجديدة فقال حسّان أفندي:

ـ لا يهمّك تنظيف شقّتك فقد أمرت الخادم بأن يتعهّدها بالتنظيف كلّ صباح، وسوف أوصي غسّالـة تعرفها «الجماعة» بأن تذهب إليك كلّ يوم جمعة.

فشكر حسين صنيعه في حياء وتأثّر، ولكنّه تضايق بعض المضايقة لأنّه كان يستطيع أن ينظّف حجرته بنفسه، ولأنّ قيام الخادم بهذه الخدمة اليوميّة يوجب عليه أن ينفحه ببعض النقود بين آنٍ وآخر الأمر الذي لا يمكن أن يتقبّله بارتياح. وضحك حسّان أفندي بسرور ثمّ قال:

ـ أمّا مفاجأة المفاجآت التي أعدّها لك فهي النرد... هل تجيد لعبها؟

فقال حسين بسرور:

ـ بعض الاجادة...

فغادر الرجـل الشرفة في حمـاس ثمّ عاد بـالنـرد ووضعها على الخوان وهو يقول بفخار صبيانيّ:

أنا بحمد الله خير من يلعبها بالوجه البحري،
 ورتما بالقبليّ أيضًا...

سُرّ حسين حقًا بهذه التسلية التي لم يكن يتـوقعها وتساءل:

\_ عادة أم حبس؟

فقال حسّان أفندي بثقة:

- اختر لنفسك ما تشاء، إنَّك على الحالين لمغلوب...

وبدءا يلعبان. وقد اتضح لحسين أنّ حسّان أفندي يرشّ وجه المستمع إليه عن قرب برذاذ ريقه إذا حادثه فأمل أن يلهيه اللعب عنْ الكلام، ولكنّه كان يواصل

اللعب والكلام ممًا، وكان اللعب نفسه يهيئ له فرصًا لا تنتهي للثرثرة فكان يعلّق على أيّة نقلة للقطع مزهوًا بلعبه ساخرًا من لعب الشابّ، ثمّ صاح به بعد أن غلبه أوّل عشرة:

- العن سوء الحظّ الذي رمى بىك بـين يـديّ، وهيهات أن تذوق الفوز ما دمت حيًّا...

وعادوا للّعب بحياس وتحفّز، وانهمك فيه حسين انهماكًا شديدًا فلم يفق حتى طرق سمعه صوت أقدام خفيفة تقترب من الشرفة، والتفت نحو الباب بحركة عكسيّة فرأى فتاة تحمل بين يديها صينيّة شاي، وسرعان ما استردّ بصره في حياء وارتبك لأنّه أدرك من أوّل نظرة أنّ الفتاة لا يمكن أن تكون خادمة. وأحسّ بشخصها إحساسًا غامضًا وهو ينحني قليلاً ليضع الصينيّة على كرسيّ خيزران، ثمّ به وهو يذهب مبتعدًا. ولم يكن بصره قد ارتبدّ عنها فارغًا، أجل علقت به صورة وجه ممتليّ يميل إلى البياض، وعينين سوداوين ـ أو لعلّها عسليّتان؟ ـ ذواتي نظرة مليحة. ولبث في ارتباكه مورد الوجه على حين أمسك حسّان فندي عن ثرثرته بغتة، ثمّ عاد يقول بصوت منخفض:

- هٰذه ابنتي إحسان، لم أر بأسًا في أن تقدّم لنا الشاي ما دمت أعدّك كأحد أبنائي...

وحرّك حسين شفتيه كأنّه يتكلّم ولكنّه لم ينبس بكلمة، وقال حسّان أفندي وهو يصبّ الشاي في القدحين:

- البنت في البيت نعمة كبرى، لقد تزوّج أخواتها واحدة في القاهرة واثنتان في دمنهور ولم يبقّ غيرها! تمتم حسين في ارتباك:

ـ ربّنا يفرّحك بها. . .

ومضيا يحتسيان الشاي في صمت. وأخذ الارتباك يذهب عن حسين مخلفًا وراءه شعورًا بالحرج لم يدر له سببًا واضحًا، أو لعلّه تهرّب من السبب وتجاهله. ووجد إلى هٰذا أنّه لا يزال متأثرًا بما علق في مخيّلته من صورة الفتاة على غموضها، تأثرًا يعرفه في نفسه حيال ايّة فتاة ولا دلالة خاصة له سوى أنّه انفعال مكتوب

على كلّ شابّ بصفة عامّة، وكلّ شابّ بكر بصفة خاصّة، ولعلّ انبعاثه لهذه المرّة في بيت ـ لا في الطريق ولا في الترام ـ هو الذي أشاعه في جوّ من الحيرة والبهجة والعمق. وكان حتّا أن يفكّر في أمور أخرى بعيدة عنه بعد القاهرة فتساوره مشاعر خوف وحذر، ولبث حسّان أفندي يراقبه صامتًا، ثمّ ضاق بالصمت فقال:

ـ اشرب شايك وتأهّب للعشرة الآتية، وقعت في مخالبي ولا نجاة لك.

# \_ OY \_

كانت على درجة من الحسن تسوّغ تـأثّره، وقـد صدق ظنّه فيها تلا من أيّام وأسابيع فرآها في الطريق بصحبة أمّها، ولمحها في البيت أكثر من مرّة. ومن حسن الحظّ أنّها لم تَـرث من هيئة أبيهـا إلّا خـدّيـه المنتفخين، ولُكتُّهما جعلا لها طابعًا خـاصًا ولم يقتحـا وجهها. وأدرك بسهولة أنّ شقّة حسّان أفندي بـاتت تجذبه إليها بقوّة لا يبرّرها نشدان التسلية وحده. وكان يمتلئ شبابًا وحيويّة، فكأنّ قلبه كان ينتظر أوّل طارق، وسرعان ما ترعرعت بين جنبيه عاطفة يضطرم فيها الميل والرغبة والاعجاب، فرامها أنسًا لوحشته وريًّا لظمئه، ولكن لم تغب عنه دِقّة موقفه لحظة واحدة من بادئ الأمر، فلم يكن يغفل عن متاعب ولم يَدُرْ لـه بخلد أن يتراخى في القيام بواجبه، بيد أنّه لم يعالج أمره بالحزم، وكان لهذا فوق طاقته، وكان عليه أن يختار بين الاغضاء من ناحية وبين الانــزواء في حياة جافّة موحشة لا نسمة فيها ولا أمل. واشتدّت بــه الحيرة، وفكّر مرارًا في العودة إلى الفندق منتحلًا عذرًا من الأعذار، ولُكنَّه لم يفعـل، ثمَّ وجد نفسـه يسلَّم للأقدار تاركًا لها الأمر كلّه تقضي فيه بقضائها. وتواصلت الأيّام دون أن يجدّ جديد، وكان نـادرًا ما يرى الفتاة ولكنَّها لم تغب عن خاطره قطَّ، أمَّا حسَّان أفندي فلم يخرج عن مألوف ثرثرته وتجاهل الأمر كلُّه. وفي أثناء ذٰلك لم تنقطع عنه أخبار أسرته بفضل رسائل حسنين التي لا تترك كبيرة ولا صغيرة، فكأنَّه يواصل حياته بينهم، ويشاركهم عواطفهم جميعًا. وقد أخبره

بأنَّ أمَّه قرَّرت أن ترصد النقود التي يرسلها لضرورات الكساء وحده، وأنَّه ظفر منها بجاكتة جديدة يرتديها مع البنطلون القديم، وأنَّها ابتاعت لنفسها روبًا ترتديه فوق فساتينها الخفيفة فيكسيها دفئًا تستغنى بـ عن الملابس الصوفيّة، وكان من نتائج ذٰلك ـ رصد نقوده لضرورات الكساء ـ أنّهم لم يستطيعوا الانتفاع بها في تحسين حالهم الغذائيّة التي ظلّت على ما يعلم من التفاهة والسوء. وحدَّثه عن نفيسة فقال إنَّها تظفر من آنِ لأنِ بنقدَم يسير وإنّ الأمّ لم تعد تستولي على جلّ كسبها كما كانت تفعل قبل ورود نقوده، فتوفّر لديها مال قليل تنفقه على ثيابها كي تظهر أمام الناس بالمظهر اللائق بهم. أمَّا حسن فيبدو أنَّ حياته الجديدة تستأثر به استئثارًا شغله عنهم، أو لعلَّه ظنَّ بعـد توظَّفه ـ حسين ـ أنّهم لم يعودوا بحاجة إليه فانقطع عنهم انقطاعًا كلِّيًّا. وواصل موافاته بأنباء استعداده لامتحان البكالوريا في نهاية العام قائلًا إنّه يستبسل في مذاكراته لأنَّه يعلم ما يعنيه سقوطه. وفي آخر رسالة وردت منه تودّد إلى أخيه تودّدًا كبيرًا ثمّ سأله في ختامها هل يطمع أن يمدِّه بثمن بنطلون منجًّا على أشهر ثلاثة نظرًا لأنّ الجاكتة الجديدة قد فقدت بهاءها فوق البنطلون القديم الناحل؟ ووقف حسين عند لهذا الرجباء متفكِّرًا، لا يدري إن كان يستطيع أن يحقّق له رغبته دون مساس بالقدر الذي يودعه صندوق التوفير. لكن فيم يفكّر وهو يعلم بأنَّه لن يخيَّب لحسنين رجاء؟ ربَّما كان بوسعه أن يزجره لو لم يفرّق بينها لهذا البعاد، ولْكنّ البعاد رقَّق قلبه وجعل حنينه إلى أهله قوَّة لا تقاوَم. أجل إنَّه حريص لا يرحب بتاتًا ببعثرة النقود. لكنّ حرصه يتخلّى عنه بلا عناء كبير إذا كان البذل لأهله. لن يضيره التقتير على نفسه ثلاثة أشهر كثيرًا في سبيل إرضاء حسنين. إنّه يعرفه حتّى المعرفة، ويعلم بأنّه يعدّ ما يقدّم من خير واجبًا على الآخرين، فإذا لم يسعفه بالبنطلون نسي في حنقه صنيع الجاكتة. ووجد إلى لهذا شعورًا غريبًا يدفعه إلى أن يغمر بجميله الفتي الذي يؤمن بأنّه سيكون له مستقبل باهر غدًا. لقد ضحى بمستقبله في سبيله وينبغي أن تكون التضحية كاملة.

وعاوده ذلك الشعور السعيد الحزين بأنّه الضحيّة الصابرة على الأقدار التي تجهّمت لهم، وأنّه الدرع المذي يتلقّى الضربات دون أن يتحطّم، إنّه عزاء يستمدّ منه قوّة وسرورًا، ويضفي على حياته معنى خلقيًا باهرًا.

ثمّ حدث ما لم يقع له في حسبان \_ هُكذا قال لنفسه وإن لم يكن صادقًا وإذ كان يومًا يجالس حسّان أفندي ويتنازعان الحديث كالعادة، فسأله الرجل:

ـ ألم تفكّر في الزواج؟

فاضطرب الشاب، وشعر بما يشبه الذعر، ثمّ غمغم قائلًا:

ـ کلًا. . .

فرفع الرجل حاجبيه مستنكرًا وقال:

- وفيم تفكّر إذن؟ ولماذا تعيش؟ هل تظنّ للرجل من غاية، خاصّة إذا اطمأنّ جانبه بالوظيفة، سـوى الزواج؟

وتردّد حسين قليلًا ثمّ قال:

ـ علىّ واجبات خليقة بالتقديم عبّا عداها.

ثمّ صارحه بما يكتنف أسرته من متاعب مستعينًا بالمبالغة أحيانًا حتى يقوّي مركزه حياله. وأصغى الرجل إليه باهتمام حتى انتهى من قصّته، ولكنّه لم يبدُ عليه الاقتناع، ولم يكن على استعداد للاقتناع بما يحول بينه وبين أمانيه، ثمّ هزّ رأسه الأصلع باستهانة وقال:

- أراك تبالغ في تقدير خطورة الحال. حسبك الصبر حتى يحصل أخوك على البكالوريا، ثمّ تكون في حلّ من التحرّر من مسئوليّتك، وعليه هـو أن يتوظّف بدوره. النحّاس باشا نفسه تزوّج فهل ترى نفسك أكبر مسئوليّة منه؟!

فضحك حسين في ارتباك وقال:

ـ ولٰكنّ أخي مصمّم على استكمال تعليمه. . . فعاد الرجل يقول هازئًا:

ـ اسمع إذا كانت لك أهداف في الحياة كإعادة دستور سنة ١٩٢٣ مشلًا فالأخلق بـك أن تؤجّل زواجك، ولكنّ دستور سنة ١٩٢٣ قد عاد والحمد لله فلهاذا لا تتزوّج؟ يجب أن تتزوّج في نهاية لهذا العام

حال توظّف أخيك، أمّا إذا أصرّ على تكملة تعليمه ووافقت والدتك على هذا فلا يحقّ لها أن تعارض في زواجك، أجل لا يحقّ لها أن تدلّل واحدًا على حساب حرمان الآخر من حقّه الأوّل في الحياة.

ووجد حسين حديث الرجل مؤثّرًا أكثر منه مقنعًا، ولكنّه لم يشأ أن يقطع بالرفض أن تنفصم ما بينه وبين الرجل من أسباب المودّة، فقال:

أعتقد أنه من الممكن أن أحقق آمالي دون أن أقضى على آمال أخي.

وكان حديث الزواج يدور دون هدف معين في الظاهر ولكن التفاهم الصامت عن الهدف كان تامًا بينها، وسبقت إليه إشارات فيها ينشأ بينهها من أحاديث كلّ مساء، وكأنّ حسين لم يشأ أن يقنع بهذا القدر من التفاهم فقال في حياء شديد:

\_ وأظنّ آنسـة إحـسـان لم تُعـلّ أولى خـطى الشباب...

فضحك الرجل عاليًا وقال:

\_ إحسان صغيرة طبعًا ولكنّ الـزواج لم يخلق للكبار...

لم يتقدّم الموقف عن هذا الحدّ فيها تلا ذلك من أيّام حتى اقترح حسّان أفندي أن يقدّمه لبعض أقاربه في حفل عائليّ فلم يَسَع حسين إلّا القبول. وخجل أن يظهر أمام الأقارب بمظهره الذي لا يسرّ حبيبًا، وركبه فجأة ما يشبه الجنون ـ هكذا وصفه فيها بعد ـ ففصّل بدلة جديدة على أقساط وابتاع حذاء وطربوشًا مدفوعًا ألى هذا كلّه بعواطفه ونزوته الطارئة حتى إذا جاء أوّل الشهر أدرك أنّه من المستحيل أن يرسل النقود إلى أمّه، وأرسل بدلًا منها خطاب اعتذار كاذب يقول فيه إنّ مرضًا ألمّ به وإنّه أنفق في العلاج ما ناءت به ماهيّته المحدودة. وقد كتب الرسالة بيد باردة ونفس منقبضة مقتنعًا في أعهاقه بأنّه هوى من خطأ إلى خطأ، وأن تعاقب الأخطاء قد أفقده اتّزان التفكير وسداد الرأي فلم يحسن حتى اختلاق العذر. . .

## - 04 -

ثمّ كان يوم الخميس، وكان حسين مستلقيًّا على

فراشه يقرأ جريدة الصباح التي يحتفظ بها عادة لوقت العصر، فسمع دقًا على الباب فظنّه خادم حسّان أفندي ومضى إلى الباب وفتحه وإذا به يرى أمّه أمامه. أجل أمّه دون غيرها، ففغر فاه دهشة ثمّ أخذ يدها بين يديه هاتفًا:

ـ أمَّاه! . . في طنطا؟! لا أكاد أصدَّق عينيِّ!

وشد على يدها، ثمّ قبّل خدّيها أو تبادلا بالأحرى قبلتين، وفي طريقهما إلى حجرته سألها بدهشة:

ـ لماذا لم يخبرني حسنين بحضورك كي أنتظرك في المحطّة؟ فجلست المرأة على الكرسيّ الذي قدّمه لها وهي تقول مبتسمة:

لم أجد صعوبة تذكر في الاهتداء إلى مسكنك، إنّ الاهتداء إلى مسكن في شبرا أشقّ من لهذا بكثير. وقد اقترح حسنين أن أنتظر حتى يخبرك عن حضوري برسالة خاصة ولكتي لم أجد داعيًا لازعاجك وأنت مريض كما لم أحتمل البقاء في القاهرة وأنا أعلم أنّك هنا وحيد ومريض. . .

مريض! أيقظته لهذه الكلمة من نشوة اللقاء فشعر بالخوف يقبض قلبه، ولكنّه قاوم الخوف بقوّة الخوف نفسه فضحك وقال:

\_ يؤسفني انّني ازعجتك يا أمّاه، ولُكنّي ما كنت اطمع في لهذه النتيجة السارّة وهي حضورك بنفسك!...

وجعلت تتفحّصه بعناية بوجه ينمّ عن إشفاق ورحمة ثمّ قالت:

ماذا بك يا بنيّ؟.. كيف حالك؟.. حدّثني عن مرضك؟!

وداخله ارتباك بذل قصاراه كي لا تلوح أماراته في وجهه. وكان واثقًا من أنّ مظهره لا يشي بمرض، بل لم يكن يخفى عليه أنّ صحّته تقدّمت تقدّمًا ملموسًا منذ توظّفه لتحسُّن حالته الغذائيّة بصفة عامّة، قال بساطة:

لا شيء ذي بال. أصبت بنزلة معويّة حادّة ولكنّها لم تلازمني أكثر من يوم وبضع يوم...

فقالت وعيناها لا تتحوّلان عنه:

ــ لشدّ ما انزعجنا جميعًا خصوصًا وأنّك طمأنتنا على صحّتك في خطابك الأسبق...

ثمّ استدركت بعد وقفة قصيرة:

- وتوهمنا في الأمر خطورة، والعياذ بالله، لـما رأينا من اضطرارك قَطْع نقود لهذا الشهر عنّا...

وشعـر بمثل شكّـة الابرة في نفسـه، وقــال بعجلة مبتسبًا ابتسامة باهتة:

- اضطررت إلى استدعاء طبيب وشراء أدوية فأنفقت أكثر من جنيهين، وأنت تعلمين بأنّه ليس لديّ احتياطيّ للطوارئ!

لا عليك من هذا إنّى مسرورة لأنّى وجدتك في صحّة جيدة، ويحسن بك أن تبعث برسالة في الحال إلى أخيك لتطمئنه هو ونفيسة اللذين تركتهما في أشد حالات القلق...

ثمّ ألقت نظرة متفحّصة على حجرته، فعلق بصرها بالبدلة الجديدة على المشجب في خوف وقلق وتهيّأ عقله لاختلاق كذبة جديدة، ولكنّها قالت:

ـ حجـرتـك نـظيفـة وأثــاثهـا جيّــد، هلمّ أرني شقّتك...

فضحك حسين قائلًا:

ليست شقّتي إلّا لهذه الحجرة، وتوجد حجرة أخرى مغلقة لعدم الحاجة إليها.

\_ كانّك تستأجر حجرة بإيجار شقّة!.. ألم يكن الفندق أفضل؟...

 على العكس فإن إيجارها ينقص عن الفندق خسين قرشًا.

- أخبرتنا بانّك لم تحتج إلى خادم أفلا يتعبك تنظيفها؟

\_ كلا، لهذا عليّ هيّن كها تعلمين!

فابتسمت ابتسامة خفيفة وقالت:

يبدو لي أنَّك مرتاح ومسرور يا بنيِّ، ولذا فأنا معيدة..

وخيّل إليه أنّ الأزمة قد مرّت بسلام فقال بارتياح صادق:

ـ أنا السعيد يا أمّاه، وسأستأثر بك شهرًا كاملًا.

بنفسي . . .

وذهب الخادم فعادا إلى الحجرة وحسين يقول:

لا داعي لهذه الزيارة، ولا يجوز أن نفترق دقيقة
 واحدة في المدة القصيرة التي تمكثينها هنا.

فتنهدت قائلة:

مجاملات لا بدّ منها، ولا يخفى عليك أنّه يهمّني أن أجامل أسرة رئيسك...

وعاودا حديثها ردحًا من الـزمن حتى خفّت حدّة النور وأقبل الأصيل فنهضت الأمّ لترتدي معطفها قائلة «آن لي أن أزور حرم جارك» وراقبها الفتى بعينين كثيبتين حتى غادرت الشقة، ثمّ تنهّد من الأعهاق وتساءل «ترى هل يساورها شكّ؟.. كيف تنتهي هذه الرحلة؟!».

\_ 0£ ~

ولبث وحده مغتبًا قلقًا، وتزايد قلقه بمرور الوقت، ثمّ لم يعد يشكّ في افتضاح سرّه، ثمّ تساءل مدافعًا عن نفسه فيم هٰذا الوهم كلّه؟! عسى أن يمرّ كلّ شيء في سلام، لا يمكن أن يلمحوا إلى شيء، هٰذا مؤكّد، ولكن هل تغيب عنها الحقيقة إذا رأت إحسان؟ وتنبّه إلى زحف الظلام فقام وأشعل المصباح الغازيّ، ثمّ سمع الباب يدق فدق قلبه معه في عنف ومضى إليه فقتحه فدخلت أمّه وهي تقول:

ـ لا أظنّني غبت كثيرًا.

وعادا إلى الحجرة فوقف هو مستندًا إلى حافة النافذة وراحت هي تخلع معطفها وحذاءها في صمت، وجعل يقول لنفسه «وراء هذا الوجه شيء، بل أشياء، إني أعرف هذا. أراهن على أنّها لم تتجشّم السفر لتطمئن على صحّتي. ليست أمّي بالأمّ الضعيفة، إنّها حنونة حقًا ولْكنّها قويّة ما في هذا من شكّ. ما أفظع هذا الصمت، متى ينقطع؟» وسألها متظاهرًا بعدم الكتراث:

\_ كيف وجدتهم؟

فارتقت فراشه وتربّعت عليه ثمّ قالت باقتضاب:

ـ لا أدري لماذا لم يرتح قلبي إليهم!

إنَّه يدري لماذا، برح الخفاء، ووقع المحذور.

فها تمالكت أن ضحكت وقالت:

بل هذه الليلة فحسب. ليس لي مكان أنام فيه،
 وسأكلفك أكثر عمّا تحتمل ما دمت تجيء بطعامك من
 السوق.

وقبل أن يتكلّم دقّ الباب فقام إليه، وسمعت الأمّ صوتًا يقول بلهجة ريفيّة «سيّدي حسّان يسأل عهّا أخّرك اليوم» ثمّ سمعت حسين يعتذر بحضور والدته من القاهرة، وأغلق الباب وعاد الشابّ إلى مجلسه من الفراش فوجد أمّه تنظر إليه بعينين متسائلتين فقال:

ـ خادم جاري حسّان أفندي باشكاتب المدرسة... وكانت تعلم من رسائله أنّه الرجل الذي أقنعه بالانتقال إلى الشقّة وعاونه على ذلك بضهانته لأثاثه الجديد فقالت:

ـ يبدو من قول الخادم أنّك تمضي عنده فراغك.

وتوهّم لحظة أنّها مطّلعة على سرّه كلّه فقال دون أن ينظر إليها وهو يشعر بلسعة الخوف تجري في لعابــه وتعترض زوره:

\_ كثيرًا ما أفعل. إنّه رجل طيّب وهو إلى لهـذا رئيسي وقد وجدت في صحبته ما أغناني عن المقاهي و«مفاسدها»... لا بدّ للإنسان من تسلية يزجي بها فراغه...

ثمّ قامت الأمّ إلى الحرّام فغسلت وجهها، وخلعت معطفها فتناوله حسين ونفض عنه الغبار بفرشاته وهو يدعو الله أن تمرّ الزيارة بسلام. أجل قد تولّاه القلق وخاف على سرّه الافتضاح واضطرب لوجودها في موطن هذا السرّ فلعن الظروف السخيفة التي أجبرته على منع النقود عنها. وعادت المرأة إلى مجلسها وأخذت تسائله عن أحواله وحياته، ولكن لم يمتدّ حبل الحديث طويلًا لأنّ الباب دقّ مرّة أخرى فذهب حسين ليفتحه فيا يشبه الحنق وكان القادم هو الخادم نفسه وقد قال بصوت بلغ مسمعها:

ـ الستّ الكبيرة ترغب في أن تحيّي الستّ والدتك.

ونهضت الأمّ مسرعة وخرجت إلى الردهة وقـالت للخادم:

ـ لا يـوجـد مكـان هنـا لاستقبـالهـا، سـأزورهـا

وقال:

- ـ الحقّ أنّ حسّان أفندي رجل طيّب...
  - \_ رتمًا. لم أقابله بطبيعة الحال...

لن يسألها عمّا لم ترتح إليه منهم، فليتجاهل المسألة، ولن يطول هذا طويلًا على أيّة حال. ووجدها تنظر إلى يديها اللتين شبكتها على حجرها. إنّها تفكّر فيها ينبغي قوله. لشدّ ما أخطأ! ما كان ينبغي أن يستسلم لإغراء الظروف التي انتهت بمنع إرسال نقوده هذا الشهر. كيف ضلّ عائل الأسرة؟! ورأى أمّه ترنو إليه بطرف واجم ثمّ تقول:

\_ أمّا وقد اطمأننت عليك فلا أظنّ أن يخجلني أن أصارحك بأنّ منع النقود عنّا قد أخافني. اعدرني يا بنيّ إذا اعترفت لك بأنّه ساورني بعض الظنّ بأن يكون المرض مجرّد اعتذار!

فصاح وهو لا يدري:

\_ أمّاه!

معذرة يا بني إنّ بعض الظنّ إثم، ولكني كنت أفكر طويلًا فيها يمكن أن يلقى شابّ وحيد في بلد غريب. أجل إنّ أومن بعقلك ولكنّ الشيطان شاطر فخفت أن يكون أضلك، ولا تسل عن حزني وأنت تعلم بأنّي أعتمد بعد الله عليك. أخوك حسن لم يعد منّا، ونفيسة فتاة تعيسة الحظّ، وحسنين تلميذ وسيظلّ تلميذًا طويلًا، وأنت أدرى به! وإنّا لنشقى ونجوع في مغالبة حظنا، وقد خسرنا نصيبك من المعاش وسنخسر عمّا قريب نصيب أخيك منه.

فقال حسين بانفعال:

ـ لست في حاجة إلى من يذكّرني بهذا يا أمّاه، لقد أخطأت. . . اضطررت إلى منع النقود اضطرارًا لا حيلة لي فيه . إنّى جدّ حزين يا أمّاه.

فقالت برقّة وكأنّها تحدّث نفسها:

- ـ أنا الحزينة. . .
- ثمّ استطردت بعد لحظة صمت:
- ـ أنا الحزينة لأنّي أبدو كثيرًا وكأنّي أحول بين أبناثي وبين سعادتهم! وبين سعادتهم! فقال بقلق:

\_ لشد ما تظلمين نفسك، أنت أمّ رحيمة كأحسن ما تكون الأمّ رحمة...

ـ يُسرّني أُنّك تفهمني يا بنيّ.

وتنهّدت وهي تنظر في عينيه ثمّ قالت:

- لا يقلقني شيء في حياتي كما يقلقني مستقبل أختك نفيسة. أود لو أغمض عينيّ ثمّ أفتحها فأجدها في بيت زوجها. ولكن كيف؟! لسنا نملك لتجهيزها ملّبمًا، وأخوف ما أخاف أن أموت قبل أن أطمئن عليها. أنتم رجال أمّا هي فمن الولايا اللاتي لا نصير لهنّ.

فصاح حسين مستنكرًا:

ـ لن تكون بلا نصير ونحن على قيد الحياة...

فتنهّدت مرّة أخرى قائلة:

ـ مـد الله في أعـماركم، وأكنّ الفتـــاة لا تضمن سعادتها في بيت أخيها المتزوّج!

ولاحت في عينيه نظرة ذات معنى. إنه يفهم ما يقال. إذا كانت الفتاة لا تضمن سعادتها في بيت أخيها المتزوّج، وما دام حسنين في حكم المتزوّجين، فلا يجوز له أن يتزوّج امنطق معقول! ورحيم أيضًا! بيد أنّه ينطوي على حكم بالإعدام. ما عسى أن يقول؟ لم يعد يخاف أن تنهال عليه ضربًا كها كسانت تفعل أحيانًا، ولكنّه لن يتّخذ من هذا الأمان مسوّعًا لإغضابها، وعلى العكس سيتخذ منه دافعًا بريئًا للمبالغة في إكرامها، وقال بهدوء:

ــ اطمئني يا أمّاه. أرجو ألّا تجد نفيسة نفسها يومّا في لهذا المأزق!

فهزّت رأسها هزّة كأنّها تقول له لندع المداراة جانبًا ولنتكاشف ثمّ قالت:

الحق لقد ألحت على بعض الخواطر فلم أجمد فرجة إلا في أن أسافر إليك على مشقة السفر وكثرة النفقات.

فابتسم بلا وعي تقريبًا:

إذن لم تحضري كي تطمئني على صحّتي!
 وندم في اللحظة التالية على إفلات لهذا القول منه،
 ولكنّها ابتسمت إليه ابتسامة حزينة وقالت!

الإيجار كما تعلمين...

فكان جوابها أن دعت له بالتوفيق والسداد، ثم جاء القطار فودّعته وصعدت إلى عربة من عربات الدرجة الشالئة وانحشرت بين جمع حافل من القرويّات والقرويّين، وغشيته كآبة ثقيلة، لأنّه كان يقف منها موقف التوديع لأوّل مرّة في حياته، فغمز القطار الذاهب قلبه غمزة قويّة، ولأنّه عزّ عليه أن يراها منزوية في العربة الحقيرة وسط البؤس والبائسين، وعاد ألى البيت كثير الهم والفكر. «أنا الملوم، إنّي أدفع ثمن حماقتي. أيّ شيطان يخصني بعنايته؟ هذه هي المرّة الثانية، الخيبة تلاحقني دائيًا، لا مفرّ». وجاءه خادم حسّان أفندي يدعو والدته إلى الغداء فأخبره بأنّها سافرت إلى القاهرة، وجاءه مرّة أخرى في المساء يدعوه الى السهرة المعتادة فلم يسعه إلّا الذهاب.

وجلسا حول خوان النرد في الحجرة بعد أن أحكم الشتاء إغلاق الشرفة. وسأله حسّان أفندى:

ـ كيف عادت والدتك بهذه السرعة؟

فأجاب حسين مبتسمًا:

ـ لا يمكن أن يستغني عنها بيتنا أكثر من يوم. . .

- تجيء الخميس وتلذهب الجمعة؟!.. رحلة لا تستحق مشقة القطار!

\_ ولُكنّها حقّقت لها ما تريد فاطمأنّت عليّ وتبرّكت بزيارة السيّد. . .

وأشار الرجل إلى داخل الشقّة قائلًا:

ـ قالوا لي إنّها ستّ طيّبة جدًّا.

ـ بعض ما عندكم . . .

فتساءل الرجل وهو يرمش بعينيه العمشاوين:

ـ كنّا نودٌ لو زارتنا قبل الرحيل!

- كانت متعجّلة، وقد حاولت أن أؤخّر سفرها إلى العصر ولْكنّها اعتذرت بحاجة بيتنا إليها...

فقال الرجل بأسف:

\_ وأعددنا لها غداء طيّبًا فاخترت لها بنفسي ثلاث دجاجات مسمّنة...

فابتسم حسين في ارتباك وتمتم:

ـ بالهنا والشفا لكم. . .

\_ أصغ إليّ يا حسين، أترغب في أن تتزوّج؟ فتظاهر بالانزعاج ليخفى اضطرابه وقال:

- إنّي أعجب لما يدعوك إلى هٰذا الظنّ!

ليس أحب إلي من أن أراكم أزواجًا سعداء،
 ولكن هل ترغب في أن تعجّل بالزواج حتى قبل أن
 تنهض أسرتك من كبوتها؟

ـ لم أفكّر في هٰذا مطلقًا...

ـ ألا يضايقك تطفّلي هٰدا؟

ـ مطلقًا!

ـ وإذا اقترحت عليك أن تؤجّل التفكير في الزواج، ألا تجد في اقتراحي ظلمًا؟

\_ هو عين العدل والرحمة. . .

فخفضت عينيها قائلة في حزن:

ليس شقائي الحق فيها نـزل بنا ولكن فيـها أراه
 واجبًا ممّا يبدو لعين المتعجّل قسوة وأنانيّة. . .

ـ لست لهذا المتعجّل على أيّة حال!

فتردّدت لحظة ثمّ قالت:

\_ إنّ ما أراه من حسن تقبّلك لكلامي يشجّعني على أن أنصحك بأن تترك لهذه الشقّة وتعود إلى حجرتك بالفندق.

رح الخفاء! وأصيب بذهول، ثمّ غمغم متسائلًا:

\_ الفندق؟!

فقالت بحزم:

- أنت لا تدري من أمر الناس شيئًا. ولعلّ جيرانك أناس طيّبون ولْكنّهم لا يحفلون إلّا بمصلحتهم. وإذا حافظت على جيرتهم كرهتنا وأنت لا تدري؟

\_ 00 \_

ولم يعودا إلى هذا الحديث مرّة أخرى فلم تكن الثرثرة من طبعها شأن الكثيرات من النساء. وقد قضيا صباح الجمعة في سعادة شاملة، حينًا في البيت، ثمّ انطلقا في المدينة لزيارة السيّد البدويّ، ولْكنّها صمّمت على الذهاب إلى المحطّة مع الضحى فلم يسعه إلّا الإذعان لها مرغمًا. وذهبا معًا وقطع لها تـذكرة، وفي الناء انتظار القطار قال لها:

ـ سأبقى في البيت حتّى نهاية الشهـر لأنّي دفعت

تدرك متاعب أسرة كأسرتنا...

وندّت عن الرجل ابتسامة خيلاء داراهما بعبوسة مصطنعة وتمتم:

- عالج أمورك كها تشاء ولكن لا تنس نفسك. قال تعالى: «ولا تنس نصيبك من الدنيا». وكل آت قريب، ما هي إلّا أشهر معدودات ثمّ يحصل أخوك على البكالوريا فيتغيّر الموقف. ارم النزهر لنرى من يكون البادئ باللعب...

### ۔ ٥٦ ـ

وبعد مضى أسبوعين جاءته رسالة من حسنين ينبئه فيها بأنّه أدّى رسوم الامتحان وأنّه يمذاكر ليل نهار لضمان النجاح. وكان عظيم الثقة بذكاء أخيه ومقدرة فلم يداخله شكّ في النتيجة المأمولة. ونزعت به نفس إلى الأحلام مع أنَّه لم يكن من الـذين يستسلمون لسحرها عادة، إلى أنّه كان يؤمن بكذب هذه الأحلام بالذات. ورغم لهذا كلُّه تخيّل أخاه قد فاز بشهادته. واقتنع بأنَّه ينبغي أن يتوظَّف ليحمل العبء عنه، ثمَّ تخيّل نفسه يبدأ حياة سعيدة بضمير مطمئنّ! إنّه لا يطمح إلى أكثر من حياة مطمئنة هانئة في ظلّ الزوجَّيَّة. وقد علَّمته لهذه الحياة التي حملها منفردًا في شقّته المقفرة معنى الأسرة فحنّ إلى حضنها الدافئ حنين المقرور تحت مطر منهمر إلى المأوى. لم يعد يبطيق الاختلاف إلى المطاعم العامّة لتناول غذائه، وبات وكأنّه يخاف الانفراد بنفسه في حجرته ولو إلى حين قصير، وأتعبه لحدّ السقم ما تتطلّبه حياة الأعزب من رعاية متواصلة لشقّته وأثاثه وملابسه، وكلّ هٰذا يهون إلى جانب ما يعاني من جوع قلبه وأشواقه. ولم يكن يحبّ الفتاة بالذات بقدر ما أحبّ فيها المرأة والحياة الزوجيّة، ولْكنَّها كانت المثال المحسوس لأحلامه فهفا إليها قلبه وحنينه. وزاد من تعلُّقه بها أنَّه لم يكن يراها إلَّا في القليل النادر ممَّا تجود به المصادفات السعيدة، وحسب حسين اتمهم يتعمَّدون إخفاءها، ولَكن تبيَّن له أنَّ حسَّان أفندي رجل محافظ حقًّا وأنَّه قــد يتسامــح ولْكن بالقدر الذي لا بخدش حياء ولا يجاوز حدًّا. ولو أنَّ حسنين رضي بالوظيفة لمضى من توَّه إلى فتاتمه وضحك الرجل، ثمّ فتح علبة النرد ولكنّه بدلًا من

أن يشرع في إعداد القطع للّعب سأله باهتمام:

\_ ألم تفاتحها بما «اتَّفقنا» عليه؟

فشعر حسين بحرج ولٰكنّه قال:

ـ کلاً . . .

?al \_

ـ إنَّها تعدَّني رجل بيتها فكيف أفاتحها بهذا؟

فتناول الرجل زهر النرد في قبضته وهزّه ورماه، ثمّ

قال :

- أنت رجل خوّاف. كانت أمّك خليقة بأن تفرح لهذا النبأ.

ـ إنّه خليق بالفرح إذا جاء في حينه. . .

فضحك الرجل ضحكة عالية ثمّ قال ببطء:

لي فلسفتي الخاصة في الحياة، التي بنفسك في عبابها ولا تخش شيئًا. هل سمعت عن شخص واحد بمصر مات جوعًا؟

فقال حسين مبتسمًا:

ـ أصل شعبنا اعتاد الجوع!

فضحك حسّان أفندي واستطرد قائلًا:

- كلّ الناس يعيشون. أغمض عينيك ثمّ افتحها تجد الصغير كبيرًا والتلميذ موظّفًا والأعزب متزوّجًا ولا تجد خاسرًا إلّا مَن كان خوّافًا مثلك. هٰذه هي الحياة...

خواف ؟ وضايقته هذه الصفة فثار عليها ثورة باطنية. ليس الخوف ولكنه أدرك الموقف على حقيقته. أكان يكون شجاعًا حقًّا لو تخلّى عن المرأة وتركها تعود مهيضة الجناح خائبة الأمل! كيس الخوف. الرجل الأحمق يسيء فهمه. إنّه مصاب في آماله ولا يجد من يرحمه ولا من يفهمه. وعندما بلغ هذه النقطة من أفكاره وجد رائحة غريبة مفاجئة، أجل وجد سرورًا في أن يكون على حقّ وإن أساء الناس فهمه، بل أكثر من هذا تركّز السرور في أن يسيء الناس فهمه وهو على حقّ، سرور غامض كذلك السرور الذي يخامره وهو يستسلم لعنت القضاء. وقال مبتسمًا:

ـ أنت يا حسّان أفندي من أسرة كبيرة فلا يمكن أن

وضمّها إلى نفسه وحيى الحياة الحقة. هلذا حلمه، ولكنّه مجرّد حلم، ولا يدري متى يتحقّق. وسيواصل حسنين تعليمه وما ينبغي له أن يحنق لهذا، أجل فليدع الأمور تجري كما يشاء الله ولينتظر. ولكن تبيّن له ذات مساء أنّه لن ينعم بالانتظار في هدوء وطمأنينة، إذ قال له حسّان أفندي عقب فراغهما من احتساء الشاي مباشرة:

ـ جدّ أمر هامّ يستحقّ أن أشاورك فيه.

رفع إليه حسين عينيه متسائلًا فقال الرجل باهتهام: - الأمر أنّ ابن عمّ إحسان - وهمو تاجمر ومزارع بالبحيرة - يرغب في طلب يدها، وقد رأيت أن أسألك عن رأيك قبل البتّ في الموضوع برأيي!!

وكانت مفاجأة سيّئة وجم لها الشابّ في قهر وحيرة كأنّه لا يصدّق. والحقّ أنّ بعض الشكّ ساوره ولكنّه وجد نفسه في مأزق لا يخرجه منه تشكّكه. وشعر بحنق إنسان وضعته ظروف قاسية بين لا ونعم وهو عاجز عن الكلام، فها عسى أن يقول؟! إذا قال نعم خان أسرته، وإذا قال لا قطع ما بينه وبين حسّان أفندي. وتراءى لعينيه على اضطرابه وحيرته وجه الفتاة التي تعلّقت بها آماله فشعر بقبضة الياس تشدّ على عنقه، ورمق الرجل الذي يعدّبه بنظرة باردة تخفي وراءها حنقًا متزايدًا. وكان الآخر يتفرّس في وجهه صابرًا فلمّا طال الصمت غمغم متسائلًا:

ـ ما قولك يا حسين أفندي؟

ولم يجد بدًّا من الكلام فقال بلهجة تنمّ عن الرجاء:

ـ لقد فصّلت لك ظروفنا بما لا يحتاج إلى مزيد. فقال الرجل فيها يشبه الضجر:

ـ سيفـرغ أخـوك من دراستـه في أوائـل الصيف المقادم.

- ولكنّه فيما أرى مصمّم على مواصلة تعليمه... فقال الرجل بضيق:

\_ فكرة سخيفة لا يصحّ أن تذعن لها وتتحمّل مسئوليّتها.

وأراد أن يتفادى من الخطر الماثل فقال متهرّبًا كما

يتهرّب الفأر وراء رِجُل كرسيّ لن تغني عنه شيئًا: ـ بوسعي أن أعلن الخطوبة فورًا على أن أنتظر بعد ذٰلك...

فتساءل حسن أفندي بفتور:

۔ کم عامًا؟

آه إنّ الرجل يظنّه لا يحسب حسابًا إلّا لأخيه، ولا يكاد يدري شيئًا عن نفيسة ومشكلتها المستعصية، ليته كان بوسعه حقًّا أن يصارحه بالحقيقة كلّها بغير خفاء!.. وأجابه قائلًا في إشفاق شديد:

ـ أربعة أعوام . . ؟ !

ونظر إليه لميرى وقع تصريحه من نفسه ثمّ بـادر قائلًا:

ـ لن يضيرنا الانتظار شيئًا، ألا تثق في؟! ومطّ الـرجل بـوزه وهو يهـزّ رأسه ثمّ قـال بهدوء مخيف:

- أربعة أعوام! يا ترى من يعيش!.. أتريدني على أن أقول لأمّها إنّي رفضت ابن عمّها الذي يرغب في الزواج منها الآن كي تنتظر أربعة أعوام؟!.. يبدو لي يا حسين أفندي أنّك لم تكن جادًا فيها أظهرت من رغبة!

وانتفض حسين في ألم بالغ وهتف:

\_ سامحك الله يا حسّان أفندي! إنّى رجل مخلص ولا زلت عند رغبتي الصادقة، ولا أدري سببًا وجيهًا يحول بيني وبينها.

فقال الرجل بفتور:

عمل الرجن بسور. ـ لست أبّــا ولا أمًّا فــلا عجب ألّا ترى وجــاهة

السبب، والآن فلندع النقاش جانبًا وأجبني باختصار السبب، والآن فلندع النواح في هذا العام؟

ألا تستطيع الإقدام على الزواج في هٰذا العام؟

وساد الصمت، وطال دون أن ينبس حسين بكلمة. لم يجد شيئًا يقوله، وتفكّر طويلاً في حيرة، ثمّ أطبق شفتيه في يأس وقهر. وابتسم حسّان أفندي ابتسامة باهتة، وأطبق شفتيه بدوره وقد نمّ وجهه البيضاويّ الصغير على الجمود والكدر. وطال الصمت والجمود وفاحت رائحة الخصام كالغبار في يوم خماسيني فلم تعد تحتملها الأعصاب. ومع ذلك لم يحتمل

حسين أن تجيء القطيعة من ناحيته فتساءل بصوت حزين كأنّه كان يتنبًا الجواب سلفًا:

\_ ألا يمكن الانتظار؟

فقال الرجل بنرفزة:

\_ کلًا!

ومكث حسين قليلًا في خجل وألم ثمّ نهض مستأذنًا في الانصراف فأدن له. وغادر الشقة لا يكاد يرى ما أمامه من شدّة الحزن واليأس، غادرها وهو يعلم أنّه لن يعود إليها مرّة أخرى. وذهب إلى حجرته فـأوقد المصباح الغازي وارتمى على الفراش. وألقى على ما حوله نظرة سخط وعداوة، عداوة لكلِّ شيء، كان في تلك اللحظة عدوًا لنفسه وللبشر جميعًا «أضعيف أنا أم قويٌّ؟ وما صنعت بنفسي أهو إقدام أم فـرار؟! كلِّ شيء بغيض مقيت، لهذه الحجرة التي أودّعها وحجرة الفندق التي تنتظرني بالوحشة نفسها وحسّان أفندي وطنطا وحسنين وأمّي وأنا. رتِّما تصوّر الرجـل أنّه يستطيع أن يضايقني في عملي بالمدرسة! . . تبًّا له ، سيجدني أصلب ممّا يتصوّر. ولكن ما قيمة لهذا كلّه! الموت أرحم من الأمل. لست أعجب لهذا فالموت من صنع الله والأمل وليد حماقتنـا. الأولى خيبة والشانية خيبة فهل قضى على أن أمنى بالخيبة مرّة بعد أخرى؟ لماذا لا يتوظّف بالبكالوريا؟! لماذا لا يحبّ لنفسه ما أحبّ لى؟١» وتناهى به الضيق فلم يعد يحتمل وحدته فقام إلى المشجب وارتدى بدلته وغادر البيت، وجعل يخبط على وجهه من شارع إلى شارع في ليل بارد حتى أعياه المشي فمضي إلى مقهى. وأنعشه المشي والبرد من حيث لا يدري فاتخذ مجلسه وهو أهدأ نفسًا. وراح يتسلَّى بمنظر الجلوس ويستمع إلى ما يتطاير من سمرهم فلم يخلُ من كلمة أو لفتة تدعو إلى الابتسام. وخبت فورة الغضب الجنونيّة وانحسرت موجتها الصارخة عن حزن عميق لُكنّه هادئ وصامت. ولا يخلو في الوقت نفسه من ندم. أكان يؤثر حقًّا أن يوافق الرجل على رأيه؟ هل يسرّه أن يترك أسرته تحت رحمة الأقدار؟ يا له من أحمق! من حقّه أن يحزن، ولكن ليس من حقّه

أن يغضب هذا الغضب الجنون. وليس من الحكمة

أن يستسلم للحزن، أجل إنّه يعلم أنّه سيحزن طويلًا ما دام الشعور لا يخضع للعقل، ولْكنّه يؤمن أيضًا بأنّ لكلّ شيء نهاية، حتى لهذا الحزن الخانق لا بدّ أن يدركه العزاء. وانتظر لهذا العزاء كما ينتظر فريسة الكابوس صحوة النجاة. إنّه آتٍ لا ريب فيه كما علمته المحن، وهناك لن يجد ما يندم عليه وسيجد ما يفخر به ويطمئن ضميره. إنّ شعوره بالواجب يفوق مشاعره الأخرى، ولشدّ ما أخطأ الرجل حين اتّهمه بالخوف، وبحسبه أنّ أمّه تفهمه وأنّها تعدّه الأمل بالخوف، وبحسبه أنّ أمّه تفهمه وأنّها تعدّه الأمل والعزاء، وافترّ ثغره عن ابتسامة لهذا الأمل المنتظر وهو يعاني مرارة الحزن الراهن...

#### \_ 07 .

وحوالي منتصف الصيف استقبلت الأسرة \_ بعطف نصرالله \_ يومًا سعيدًا حين نجح حسنين في امتحاد البكالوريا. وجلسوا ثلاثتهم جلسة هناء وصفاء، فمرّت ساعمة لا يشوبها كدر، وتملّت الغبطة قلوب نهكها التعب. وجاء فريد أفندى محمّد وأسرته للتهنئة فشعر حسنين حيال خطيبته بشعور سعيد بخيلاء ساذجة كأنّ البكالوريا قد أضفت عليه رجولة جديدة خليقة باحترامها وعطفها. كان كعادته مرحًا لطيفًا فتحدّث طويلًا منتشيًا بالفوز والضحكات تنطلق من فيه تباعًا، وكان منظر بهيّة ممّا يستثير سعادته وألمه معًا، كان يسعده أن تلتقى عيناهما خفية فيقرأ في نظراتها الصافية المحبّة العميقة المهذّبة، ولكنّه لم يكن يحظى بالصفاء تحت نظرتها إلَّا قليلًا ثمَّ يندلع في قلبه لسان لهب، ثمّ يذكر حرمانه الطويل فيثور حنقه، ويرمق العامين المنطويين بحسرة وأسف. واسترق إليها النظر خلال الحديث فانصهر بصره على وجهها البدري وجسمها البض، وتخيّلها .. كما كان يطيب له أن يتخيّلها كثيرًا .. متجرّدة إلّا من شعرها المنسدل فبلغ ريقه درجة الغليان. وجعل يتساءل صامتًا ألا يمكن أن تغيّر من سياستها بعد حصوله على البكالوريا؟ أليس من العدل أن تهبه قبلة على سبيل التهنئة؟!.. وظلَّ وعيه متنقَّلًا بينها وبين أخيلته وبين الحاضرين، وكان السرور شاملًا بيد أنّه لم يخل من عذاب لا يكاد يرحمه

في محضرها.

قالت نفيسة:

هٰذا الأمل. فقالت:

ثمّ خلت الأسرة إلى نفسها مرّة أخرى فداخلها إحساس جديد \_ غير السرور الصافي \_ بالمسئوليّة، لأتهم تعلموا أن الظفر بالبكالوريا سعادة يعقبها تفكير ومتاعب. وكان إتمام تعليمه العالي أمرًا مفروغًا منه فيها مدرّس. فقال الشابّ بامتعاض: بينهم ولٰكنّ الرأي لم يستقرّ عـلى اختيار بعينـه. وقد

ـ عليك الآن أن تختار المهنة التي تريدها.

فقال حسنين الذي كان قد قتل الأمر بحثًا:

ـ التعليم العالى مرحلة طويلة شاقّة، ومستقبله مجهول.

فنظرت إليه المرأتان في دهشة فاستطرد قائلًا:

ـ لقد فكّرت في الأمر طويلًا، وانتهيت من تفكيري إلى أنّه يجب أن أختار مدرسة من مدرستين البوليس أو الحربية!

وهتفت نفيسة بسرور:

ـ ما أجمل هٰذا!

ولم يحفل بسرورها لأنّه كان يفكّر في الصعاب التي تعترض آماله فقال:

ـ دراسة عامين فحسب ثمّ أصير ضابطًا؛ والنجاح مضمون تقريبًا لأنَّها دراسة باللعب أشبه، والوظيفة في النهاية لا شكّ فيها. هذه ميزات لا يستهان بها!

فهتفت نفيسة بالحماس نفسه:

- دراسة عامين ثمّ تصير ضابطًا! . . ما أشبه هٰذا بالأحلام!

وتساءلت الأمّ بإشفاق:

ـ والمصروفات؟!

ونظر إليها طويلًا كالحائر ثمّ قال:

ـ البوليس غالية جدًّا، ولٰكنّ الحربيّة معقولة... مصروفاتها سبعة وثلاثون جنيهًا.

فتطلُّعت إليه المرأتان بوجوم ودهشة فبادرهما قائلًا: ـ ليس الأمل في المجَانيّة معدومًا أو على الأقلّ في نصف المصروفات، ولنا في أحمد بك يسري شفيع عظيم القدر في هٰذه الحال. .

ولم يذهب الوجوم من نظرة الأمّ وبدت قلقة حيال

ـ حدّثني فريد أفندي محمّد عن معهد التربية الابتدائيّ فوجدت فيه ميزات تستحقّ التقدير، فمدّة دراسته ثلاثة سنوات بالمجان تضمن بعدها وظيفة

\_ إنّى أكره أن أعمل مدرّسًا، وأكره أكثر أن ألتحق بمعهد بالمجّان.

ـ ولٰكنَّك لا ترى مانعًا من دخول الحربيَّة بالمجَّان.

ـ ثمّة فرق كبير يقوم بين معهد يقوم على المجّانيّة ومعهـ د قد يعفيني من مصروفاته كلُّهـا أو نصفهـا. سيقول الناس عن الحال الأولى إنّى تعلّمت بالمجّان أمّا في الأخرى فهيهات أن يعلم بها أحمد غير كاتب المدرسة!

فهزّت الأمّ رأسها غير مقتنعة وتمتمت:

\_ المسألة أخطر من هذا!

ـ لا يوجد ما هو أخطر من لهذا، أنا أكره الفقـر وسيرته، ولا أحبّ أن أخفض رأسي بين أناس مرفوعي الرءوس!

ولم يكن لهــذا فحسب دافعه الحقيقيّ إلى لهــذا الاختيار، والواقع أنَّه طمح إلى المدرسة الحربيَّة مدفوعًا بنفسه الظمأي إلى السيادة والقوّة والمظهر الخلّاب، بيد أنَّ أمَّه ظلَّت على قلقها وعدم اقتناعها فتساءلت:

> - وإذا لم يتيسّر إعفاؤك من المصروفات؟ فَفُكُّر متجهِّمًا ثُمَّ قَالَ:

- سأحتاج بادئ الأمر إلى الدفعة الأولى من المصروفات وفي مرجوّي أن أنالها من أخى حسن! لا أظنّه يتخلّى عنى كما لم يتخلُّ عن حسين، أمّا الباقى فليس بمتعذّر توفيره إذا نزلت لي عن نقود حسين، إلى ما يمكن أن تجود به نفيسة (ناظرًا إلى أخته) ولا أظنّها تبخل على خاصّة وأنّ عملها يجيئها بكسب لا بـأس

ونقّل بصره بين أمّه وأخته ليسبر وقع كلامه ولكنّه لم يحظ بما يشجّعه فاستطرد يقول برقّة:

ـ عامان شدّة يمرّان كما مرّ غيرهما وبعدهما الراحة

والهناء!

وثـابر عـلى ترديـد بصره بينهما في رجـاء، ثمّ قال إغراء:

\_ أمّ ضابط وأخت ضابط!.. تصوّرا لهذا؟! تصوّرا مغادرتنا لهذه العطفة إلى شقّة محترمة بالشارع العامّ!

ورقّت نفيسة لنظرته المتوسّلة فاجتاحها موجة إيثار وكرم فقالت:

ـ لا تحمل همًّا من ناحيتي، سأهبك أقصى ما يمكنني أن أهبه!

فتجلّت في عينيه نظرة امتنان وغمغم:

\_ شكرًا لك يما نفيسة، ولن تكون أمّي دونك كرمًا، وسيمضي كلّ شيء على الوجه الذي نحبّ جيعًا. . .

ودعت له الأمّ بالتوفيق، لم تكن ترجو من ورائه خيرًا كثيرًا. وكان أقصى ما تطمح إليه أن يؤجّل زواجه بعد توظّفه \_ عامين حتى ترمّم ما تهدّم من أسرتها، ولكن لم يسعها إلّا أن تنزل له عن نقود الانقاذ التي يرسلها حسين وأن تدعو له بالتوفيق من أعاق قلبها. وتأثّرت نفيسة بما غمرها من إيثار وكرم ارتقيا بها إلى منزلة عالية من الصفاء والسرور والحاس، ونعمت بهذه السعادة لحظات غالية. ولكنّها لم تدم طويلًا، اصطدم تيّارها الدافق بعقبة كثود من الذكريات السود فتوقف عن الجريان الساجع وتجمّع وتطيّن، وفتر الحاس فخفضت عينيها في خمود، ليس الفرح الصافي من حقها، وما عسى أن يصنع السرور بنفس ملوّثة منطوية على البشاعة والشقاء؟

- 0/ -

قال حسنين لنفسه وهو يغادر ميدان الخازندار إلى شارع كلوت بك «سيقول حسن إننا لا نسعى إليه إلّا إذا طمعنا في نقوده!» وتألّم لهذا الخاطر، ولكنّه خفّف من وقعه قائلًا إنّه هو ـ حسن ـ الذي لم يشأ أن يتردّد أحد منهم على بيته. وجعل يتساءل في حبّ استطلاع عمّا سيجد في لهذا المسكن المحرّم! ثمّة شيء «غير طبيعيّ، ولكنّه لا يُستغرب من حسن!».

ثم ذكر النقود التي يريدها فهاله الأمر، ماذا لو عجز حسن عن أن يمدّ له يد المعونة؟ وشعر بإصبع باردة تقبض على قلبه وتوشك أن تعصف بآماله. واهتدى أخيرًا إلى عطفة جندف وأخذ يرتقى أرضها

واهتدى أخيرًا إلى عطفة جندف وأخذ يرتقي أرضها القذرة باحثًا عن البيت رقم ١٧ حتى انتهى إليه، ورأى غير بعيد بائع بطاطة جالسًا القرفصاء على الأرض أمام عربته فسأله مشيرًا إلى البيت:

رعن المام عربه علمان السين إلى البيك. ـ هل يقيم هنا حسن أفندي كامل؟

ـ هن يفيم هن حسن ا فسأله الرجل بدوره:

ـ تعنى حسن الروسيّ؟

فقال حسنين بدهشة:

ـ حسن كامل عليّ المغنيّ؟

فقال الرجل:

ـ هذا بيت حسن الروسيّ الذي يعمل بقهوة عليّ صبري بدرب طياب. .

وأغضى حسنين في حياء منزعجًا انزعاجًا فظيمًا، لم يعد يشك في أنّه حيال بيت أخيه وقد توكّد ذلك بذكرى علي صبري، ولكنّه لم يتصوّر أنّه يعمل بهذا الدرب الذي فرقع اسمه في أذنه كالقنبلة. وهذا اللقب: الروسيّ ما معناه؟ ودخل البيت وكأنّه يضرّ فزكمته رائحة بئر السلّم النتنة وارتقى السلّم الحلزونيّ وهو يشعر بأنّه يهبط إلى هاوية ما لها من قرار. وطرق الباب فجاءه صوت امرأة يصيح في ابتذال «من؟» ثمّ الباب عن امرأة قصيرة بدينة عميقة السمرة تنطق سحنتها بجمال وقح. حدجته بنظرة نافذة وسألته!

ـ ماذا تريد؟

فقال حسنين بصوت منخفض من الاضطراب:

ـ حسن كامل.

ـ من أنتَ؟

ـ أخوه . .

فانبسطت أسارير المرأة وتنحّت جانبًا وهي تقول:

۔ سی حسین؟

فتمتم في ذهول:

۔ حسنین!

ودخـل في تهيّب وحياء. من تكـون لهذه المرأة؟

وكيف عرفت أسهاءهم؟ هل تزوّج حسن؟ وشعر بقشعريرة باردة. أيمكن أن يقال عن هذه المرأة إنّها زوجة أخيه؟ وإنّ أمّه حماتها؟! وتمنّى من أعهاق قلبه أن تكون مجرّد رفيقة. ومضت المرأة إلى باب في نهاية الدهليز ونقرت عليه ففتح بعد قليل وظهر حسن على العتبة، وكأنّه شعر بوجوده فاتّجه بصره إليه ثمّ هتف بدهشة وسرور:

ـ حسنين.

وهرع نحوه وشد على يده بترحيب وشوق، وقبل أن يتكلّم أحدهما تسلّل من الحجرة نفر من الرجال متتابعين، ألقوا على حسنين نظرة عابرة وقال بعضهم مخاطبًا حسن:

- سنسافر عصر البوم إلى السويس بإذن الله، وتلحق بنا غدًا...

ثمّ غادروا الشقة. كانوا من ذوي الجلاليب، تلفت سحنتهم النظر بغرابتها ولا يكاد يخلو وجه أحدهم من تشويه. وداخَلَ حسنين شعور بالقلق، من يكون هؤلاء الرجال؟.. أفراد التخت؟.. ما أبعد هذا عن التصوّر! لقد ذكّره منظرهم برجال العصابات كما يظهرون على الشاشة وطرأت عليه فكرة مرعبة بأن شقة أخيه تناصب القانون العداء! وألقى على حسن نظرة متوجّسة فرآه يرتدي جلبابًا مقليًا فضفاضًا، ويبدو في صحّة وقوة ولكن يلوح فوق حاجبه الأيسر وفي صفحة عنقه اليسرى ندبان كبيران كأنّها أثرا طعنتين شديدتين، ربّاه. إنّ أخاه لا يخلو من تشويه إجرامي أيضًا! ولغلّه الأن يستطيع أن يدرك حقيقة الأسباب التي حجبته عن عالمهم. وأوماً حسن إلى الحجرة في نهاية الدهليز وقال للمرأة:

ــ رتّبي الحجرة واجمعي الأشياء. .

وشبك ذراعه بذراع حسنين واتِّجه إلى حجرة النوم، ثمّ أغلق الباب وراءهما وأجلسه إلى جانبه على الكنبة وهو يقول:

\_ كيف حالكم؟.. كيف الوالدة؟.. ونفيسة؟.. وما أخبار حسين؟

وحدّثه عن الأسرة بعقل شارد وروى له ما يعلم

من أخبار حسين ثمّ قال بلهجة تنمّ عن العتاب: ـ انقطعت عنّا كأنّك لست منّا ولسنا منك، وباتت أمّنا في حزن شديد..

وهزّ حسن رأسه في كآبة وقال:

- إنّي غـارق في حيـاتي حتّى قمّــة رأسي، ولُكنّ توظيف حسين طمأنني عليكم. .

وتساءل حسنين متأثرًا بما طرأ على أخيه من تغير في مظهره ترى هل بقي على حبّه القديم لهم؟ وانساق بغريزته إلى التودد إليه قبل أن يتطرّق إلى مهمّته وتساءل في قلق:

ـ ما لهذا يا أخي؟!

فقال حسن ضاحكًا:

\_ خلفات معارك. لم تكن حياتي لتخلو من عراك وقد أصبح العراك من أهم واجباتي في الحياة الجديدة..

وود لو يسأله عن لهذه الحياة الجديدة ولكنّه تحامى ذلك بغريزته أيضًا، لقد قصد لهذا البيت المحرّم في سبيل الحياة، وحسن يتخذ من العراك واجبًا في سبيل الحياة أيضًا، فيا أفظع ما تسيمنا الحياة من خسف! ومن كان يحلم بهذا المصير ونحن صغار نلعب! كان حسن طفلًا حاذقًا شاطرًا، وكان أبي يحبّه أكثر من أي شيء في الوجود، ثمّ بدا وكأنّه انقلب له عدوًا، ولكن لم يكن يتصور أحد أن ينتهي به المطاف إلى لهذا البيت! لا شكّ أنّ حسين أدرك الحقيقة في زيارته لهذا البيت في سبتمبر الماضي، ولكن ترى هل تعلم أمّي بكلّ شيء؟!». لم تواته شجاعة على السؤال الصريح ولكنة تساءل في مكر:

ـ ما العلاقة بين الغناء والعراك؟

فقهقه حسن ضاحكًا ثمّ قال:

ـ هما شيء واحد في عرف الكثيرين. .

وهنا جاءهما صوت المرأة من خارج وهي تقول:

ـ إنّي ذاهبة، هل تريد شيئًا؟

فقال لها باقتضاب:

ـ مع السلامة..

ولم يستطع حسنين أن يقاوم حبّ استطلاعه فسأله

قال بحزن:

ـ ثمّة أناس يكسبون دون أن يعرق لهم جبين! وبدا حسن وكأنّه لم يفهم قوله على حقيقتـه فقال

ـ هذه غاية الشطارة. . . أن تكسب بعرق جباه الآخرين! وسئم حسنين لهذا الحديث الذي يجري بلا ضابط فصمّم على أن يطرق الموضوع الذي جاء من أجله. وصمت قليلًا ثمّ قال بصوت منخفض:

\_ أظنّ يسرّك أن تعلم بـأنّي نجحت في امتحان

فهتف حسن بسرور:

البكالوريا..؟

ـ مبارك. أسرّ طبعًا بسرورك وسرور أمّنا! تفرّس في وجه الشابّ ثمّ استطرد في لهجة لا تخلو من إشفاق وسخرية:

ـ وظيفة، ثمّ طنطا أو الزقازيق، أليس كذُّلك؟ فقال الشابّ منتهزًا لهذه الفرصة التي هيّأها الآخر كى يتقدّم خطوة جديدة في سبيل غرضه:

ـ كلّا، في نيّتي أن ألتحق بالكلّية الحربيّة! - الحربيّة! . . عظيم جدًّا! . . الحمد لله على أنّك لم تختر مدرسة البوليس!.

ـ مصروفاتها كبيرة...

ـ لا أعنى لهذا ولْكنِّي لا أستلطف ضبَّاط البوليس! فحدجه الشاب نظرة تساؤل فقال حسن مبتسمًا:

\_ ضباط الجيش رجال أفراح، نراهم أمام المحمل وفي الاحتفالات الكبرى أمّا ضبّاط البوليس فلا نراهم إلّا عادين وراء خراب البيوت!..

وساد الصمت وراحا يتبادلان النظرات، حسنين في قلق وحياء وحسن في ابتسام له معناه، ولبثا كذُّلـك طويلًا حتّى انفجر حسن ضاحكًا فضحك الآخر وهو يغضّ بصره حياء، وواصلا الضحك حتّى تعبا، ثمّ سأله حسن بلهجة ذات مغزى:

\_ کم؟!

فضحك حسنين مرّة أخرى وقــد احمرّ وجهــه من الحياء. ثمّ قال:

ـ الدفعة الأولى من المصروفات. يؤسفني أن أقول

بقلق:

ـ هل تزوّجت يا أخى؟

ـ کلًا. .

فلاح الارتباك في وجه حسنين غير خاف فتساءل بحماس:

\_ أسرَّكَ هٰذا؟

ـ نعم . . .

913U \_

فقال الشابّ بسذاجة:

ـ أفضّل أن تختار زوجك من وسط كوسطنا. .

فقطّب حسن كالمستاء وقال:

ـ إنَّها أفضل من سيَّدات كثيرات، تحبّني وتخلص لي ولا تضنّ عليّ بمال. .

وأوشك أن يقول له «ومن مالها الخاصّ أعطيت حسين ما احتاجه من نفقات» ولكنّه أمسك رحمة بأخيه ـ لم يستطع التغيّر الذي لحق بطبعه أن يؤثّر في عواطفه نحو أخيه حتى حين استيائه \_ ولمّا رأى القلق والندم يلوحان في عيني الشابّ قال برقّة:

ـ إنَّ إخلاص الزوجة لزوجهـا لا يخلو من منفعة وراءه أمّا هٰذه المرأة فإخلاصها غيير مشوب. سوف تعلَّمك الحياة أمورًا كثيرة تجهلها. .

فهزّ حسنين رأسه متظاهرًا بالاقتناع، وابتسم إلى أخيه ابتسامة رقيقة متودّدًا. ثمّ ذكر أمرًا كاد ينساه فرحب به ظنًّا منه أنَّه خليق بأن يضفى على الجوّ الذي كاد يتوتّر روحًا من المرح فسأل أخاه ضاحكًا:

\_ علمت وأنا أسأل عن بيتك أنّهم يدعونك الروسيّ فيا معنى هذا؟

فضحك حسن ضحكة عالية أعادت الطمأنينة إلى نفس الآخر وهو يشير إلى رأسه:

ـ نسبة إلى هٰذا! . . إنّ أكسب بعرق جبيني على نحو ما (وبسط يده ونطحها برأسه ثمَّ نظر إلى أخيه نظرة ذات معنى ضاحكًا) أو بالأحرى بدم جبيني. لا بدّ من العَرَق كي تعيش ولُكنّه يختلف العضو الذي يعرق بين فرد وآخر.

وشعر حسنين بغرابة نحو أخيه، وفكّر مليًّا، ثمّ

إنّها مبلغ لا يستهان به ولكنّي سأدبّر الدفعة الأخرى ومصروفات العام الثاني من نقود حسين وما وعدتني به نفيسة!

وذكر حسن كيف كان يُعَدّ فيها مضى الخائب الفاشل في الأسرة جميعًا: الآن يسرونه ملاذهم في الملمّات! وأحسّ زهوًا ولْكنّ لهذا لم يغيّر من شعوره الطيّب المتأصّل في نفسه نحو أسرته بل لعلّه ضاعفه. وساءل أخاه مبتسمًا:

- حم هذا المبلغ الذي لا يستهان به؟
   فقال حسنين في خوف:
  - ـ عشرون جنيهًا!

ولاح الانزعاج في عيني حسن وقال وهو لا يدري: - عشرون جنيهًا؟.. إنّ جيشنا كلّه لا يساوي لهذا المبلغ!.. هل تنوي الالتحاق بمدرسة اللواءات؟

وانتظر حسنين في اضطراب وقلق ولم ينبس بكلمة حتى عاد الآخر يقول بجدّ واهتهام:

هٰذا مبلغ جسيم حقًا، ولا يمكنني أن أعطيك ـ
 اليوم على الأقل ـ أكثر من عشرة جنيهات!

وسادت فترة من صمت أليم، ثمّ نفخ حسن في ضيق وقال:

 لو جئتني قبل أسبوع!.. وعلى أيّة حال سأسافر غدًا إلى السويس ولعلّى أعود بما يكفيك!

وتفكّر مليًّا على حين قال حسنين بصوت منخفض:

ـ يؤسفني أنّي أزعجتك!

فقرصه في أنفه ضاحكًا وقال:

ـ كيف تعلّمت لهـذا الأدب وعهدي بـك طويـل اللسان! لا تنزعج سآتيك بما تـريد ولـو قتلت قتيلًا ونشلت محفظته.

ثمّ أعطاه عشرة جنيهات، وحمّله السلام إلى أمّه وأخته، وطلب إليه أن يستمسك بالحكمة إذا تحدّث عمّا رآه في بيته. وشدّ حسنين على يده شاكرًا وغادر الشقّة. وما إن انفرد بنفسه حتّى قال بصوت ثقيل كثيب «حياة حسن فضيحة يجب التستّر عليها، ولعل ما خفي منها أدهى وأفظع». وقطع الطريق متفكّرًا مغتمًا يلقّه إحساس بالاشمئزاز والخوف. لم يكن بوسعه

أن ينسى جميله ولا ما أبداه نحوه من عطف أخوى، ولٰكنّه لم يستطع كذٰلك نسيان المرأة والرجال المشوّهين والندبينِ الخطيرينِ، نقش هٰذا كلَّه على صفحة قلب بمداد التقزّز والرعب. ربّاه، لقد انقلب حسن إلى نوع آخر من الآدميّين، لم يعد من الأسرة ولا من المجتمع الذي يعرفه. إنّه يترنّح كأنّما ضربة قد هوت على رأسه فأفقدته وعيه، وكلّم جدّ في السير امتلأ شعوره بفداحة الخطب. وذكر حاجته إليه التي جعلته يستوهبه نقودًا لا يدري من أين أتت، فاشتدّ اشمئزازه وحنقه، ولعن هٰذه الحاجة من أعماق قلبه في يأس وقهر. وأمرُّ من هٰذا كلَّه أنَّ حاجته لم تنته، فسيعود إليه بعد أيَّام ويمدّ إليه يده سائلًا! ترى من أيّ سبيل تأتيه النقود من السويس! إنَّ قلبه لا يكذِّبه، وفيها رأى بعينيه الكفاية لمن ينشد الدليل، ورغم لهذا كلَّه سيعود إليه ويسأله أن يتم صنيعه له! هل يستطيع أن يغضب لكرامته حقًّا؟ هل يستطيع أن يردّ هذه الجنيهات إلى أخيه ويصيح في وجهه إنّي لا أرضى عن حياتك القذرة؟ وندّت عنه ضحكة مبحوحة مرّة. . . إنّه يعلم أنّه يهذى هذيانًا سخيفًا. سيعود إليه راضيًا ويأخذ النقود ـ إذا تفضّل بها ـ شاكرًا ممتنًّا. ولو علم أنّه ذاهب إلى السويس ليسرقها ما وسعه إلّا أن يدعو له بالتوفيق. وقال وكأنَّه يحاور ضميره المتوجّع «مهما يكن من أمر فهو بالنسبة لنا أخ فاضل كريم! ٨.

#### \_ 09 \_

وفي عصر اليوم نفسه مضى إلى فيلا أحمد بك يسري بشارع طاهر. والواقع أنّه كان يندفع بحيويّة هائلة نحو الأمل الذي ركّز فيه حياته جميعًا، فإمّا الحربيّة أو الموت. وجلس في السلاملك ينتظر البك مسرّحًا طرفه في أطراف الحديقة أو في الشطر الأمامي منها على الأصبح. وكان مشتّت اللبّ فرآها رؤية غامضة، وتنقل بصره الشارد بين نخيلها الرشيق غامضة، وتنقل بصره الشارد بين نخيلها الرشيق المنغرس وسط دوائر من الحشائش المنسقة سُورت بنبات الشيح وانتشرت في رقاعها شجيرات الورد على بنبات الشيح وارتاح لحظة من أفكاره فاستقرّ ناظره على هيئة أهِلة. وارتاح لحظة من أفكاره فاستقرّ ناظره على دائرة حشائش كبرة تتوسّط المكان ما بين مدخل الفيلاً

والسلاملك فاستسلم إليها فارًّا من قلقه. وكانت تنبثق من وسطها نخلة قصيرة ذات جذع أبيض ترف عليها روح الطفولة وتغشى سطحها شجيرات الورد بوفرة حتى تماسّت أغصانها وتعانقت أزهارها فاستزجت في هالة كبيرة انثالت عليها الحمرة والخضرة والصفرة في وئام وائتلاف وسلام. وابتسم وهو لا يمدري. وكان الظلّ قد زحف على أرض الحديقية وما وراءهما من الطريق ولاحت آثار الشمس المائلة في أعلى الدور على الجانب الآخر للطريق ولكن الهواء هفا مائلًا للسخونة مفعيًا بعرف الياسمين الجاثم على سور الفيلًا. وورد على خاطره هذا السؤال «هل يمكن أن أقتني يومًا فيلا كهٰذه؟» وتخيّل الحياة فيها ما بين المخدع والحديقة وما يتبعها عادة من سيّارة وأسرة محترمة. لهذه هي المرّة الثانية التي يزور فيها فيلًا أحمد بك يسري، وفي كلتا المرّتين انفجر في صدره بركان من الطموح والسخط والتلهِّف على متع الحياة النظيفة المحترمة. وكان أخوف ما يخافه أن ينحصر في حياة كحياة حسين فيقطع عمر ما بين الدرجتين الثامنة والسادسة بلا أمل ناضر. في الحياة متع عالية وهواء نقيّ وينبغي أن يأخمذ نصيبه منها كاملًا. وتوقّف عن التفكير فجأة حين لمح درّاجة تمرق من الجانب الأيسر للحديقة وعليها فتاة. وكانت الفتاة توجّه الدرّاجة في حذر على مماشى الفسيفساء بين دوائر الزهور فاستغرقها الحذر عن النظر فيها حولها. كانت في السادسة عشرة، ترتدي فستانًا أبيض هفهافًا وتعصب رأسها بإيشارب منمنم، ذات قامة نحيلة وصدر ناهد وبشرة نقيّة. وقد أعجله النظر إلى ساقيها المدملجتين اللتين تتناوبان الارتفاع والانخفاض فلم يكد يتبيّن وجهها، واختفت وراء جناح الفيلًا الأيمن قبل أن يستدرك ما فاته منها. وثار في عينيه اهتمام ويقظة. إذا لم تكن هٰذه الفتاة كريمة أحمد بـك فمن تكون؟ وابتدرت مخيّلته تستدعى صورة بهيّة بحسمها اللدن الممتلئ ووجهها البدريّ، شهيّة جميلة ولكنّها ليست من هٰذه الرشاقة في شيء! ثمّ ذكر أخته نفيسة

فعجب للاختلاف البين بين مخلوقات من جنس

واحد، ثمَّ شعر في قلبه بغمز ألم وعطف وعاد إلى نفسه

فوجد فيها من فتاة الدرّاجة أثرًا يشبه الأثر الذي تركته الحديقة والفيلا ونجفة بهو الاستقبال، طموحًا وثورة وسخطًا! «ما أجمل أن أملك هذه الفيلا وأنام فوق هذه الفتاة». ليست شهوة فحسب ولكنّها قوّة وعزّة. فتاة بحد تتجرّد من ثيابها وترقد بين يديّ في تسليم مسبلة الحفون وكأنّ كلّ عضو من جسدها الساخن يهتف بي قائلاً «سيّدي. هذه هي الحياة. إذا ركبتها ركبت طبقة بأسرها!» ثمّ عاودته ذكرى بهيّة فتضاعف ألمه وامتزج به ما يشبه الندم والخجل. وهنا سمع وقع أقدام آتية من ناحية السلّم فالتفت صوبها منقطعًا عن تيّار أفكاره فرأى أحمد بك قادمًا في بدلة بيضاء من الحرير وقد رشق في عروة الجاكتة وردة حمراء فانتفض قائمًا وأقبل نحوه في أدب وانحني على يده مسلمًا في إجلال وابتسم نحوه في أدب وانحني على يده مسلمًا في إجلال وابتسم نحوه في أدب وانحني على يده مسلمًا في إجلال وابتسم نحوه في أدب وانحني على يده مسلمًا في إجلال وابتسم

ـ كيف حال الأسرة يا بنيِّ؟

فقال حسنين بتودّد:

ـ يقبّلون يدك الكريمة ويذكرون صنائعك.

فغمغم البك:

\_ أستغفر الله .

وأيقن البك أنّه سيتلقّى عمّا قليل رجاء بتوظيف هذا الشابّ أو نقل أخيه إلى القاهرة ألخ.. لم يكن يومه يخلو من مثل هذا، وكان يضيق بالرجاوات ولكنّه كان في قرارة نفسه يحبّها كذلك ولا يطيق أن يخلو بيته يومًا من صاحب حاجة. وقال:

\_ خير يا بنيّ؟

فقال حسنين بحرارة:

\_ جئتك يا سعادة البك مستنجدًا بشفاعتك في إلحاقي بالكلّية الحربيّة...

ودهش البك وكأنّه كان يتوقّع كـلّ شيء إلّا هذا الطلب الأرستقراطيّ وتساءل دون أن يخفي دهشته:

\_ ولماذا اخترت لهذا الباب الضيّق؟!

وتألّم الشابّ لما لاح في وجه السرجل من دهشة وكرهه لحظتها كراهية عمياء، بيد أنّه قال بنفس اللهجة المتودّدة المهذّبة:

ـ يبدو لي يا سعادة البك أنَّه توجد فرصة ذهبيَّة هٰذا

العام لم يوجد مثلها في السنين الماضية لما تعتزمه الحكومة من زيادة عدد الجيش، ومها يكن من أمر فشفاعتك أهم من كلّ شيء!

وتساءل البك باقتضاب:

ـ والمصروفات!؟

وكرهه مرّة أخرى. وسرعان ما تناسى رجاء المجّانيّة أو صمّم عـلى أن يؤجّله لفرصة أخرى وقـال بثقـة وطمأنينة:

إنّي على استعداد لأداء المصروفات كاملة!
 ففكر البك مليًّا ثمّ قال:

\_ إن وكيل الحربية صديق قديم وسأحدّثه سأنك...

فكان جواب حسنين أن أقبل على يده يحاول تقبيلها فسحبها الرجل ونهض قائمًا - ربّما إنهاءً للزيارة - فقنع حسنين بالانحناء على يده مسلّمًا وكرّر الشكر وغادر السلاملك مرح الصدر بالأمل. وذكر وهو يقطع الحديقة فتاة الدرّاجة وتمثلت صورتها وهو يرنو إلى أثر العجلتين في الممشى، ولكن لم يدم هذا إلّا لحظة قصيرة، ثمّ استأثر بوعيه كلّه مستقبله وآماله...

- 1. -

في نفس الساعة كانت نفيسة في ميدان المحطّة... كانت الساء تتخشّع لهبوط المساء على حين واصل الميدان في حياته الصاخبة يستبق على أديمه الانسان والحيوان والترام والسيّارات. وكانت الفتاة واقفة على طوار تمثال نهضة مصر تنتظر انقطاع تيّار السيّارات لتعبر الطريق إلى محطّة الترام فلاحظت أنّ رجلًا واقفًا على بعد أذرع منها ينظر إليها نظرة غريبة باتت مع الأيّام تفهمها حقّ فهمها. وتولّتها دهشة وتساءلت: حتى هذا؟! كان رجلًا في الستين!؟ يجمع في جسمه بين ترهّل العمر ووقاره، مرتديًا بدلة صوفية على حرارة الجوّ ويقبض بيده على مذبّة أنيقة عاجيّة طربوشه المائل إلى الوراء عن جبهة عريضة لفحت طربوشه المائل إلى الوراء عن جبهة عريضة لفحت حرّ الطربوش، أمّا سوالفه وما لاح من قذاله فشديد

البياض. وثار في أعماقها حبّ استطلاع وطمع ولذلك لم تغادر موقفها حين انقطع تيّار السيّارات، وحوّلت نحوه عينيها فوجدته ما يزال يحدّق فيها، وكأنّه تشجّع بنظرتها فتقدّم منها في خطوات ثقيلة وهمس وهو يمرّ بها:

ـ اتبعيني إلى سيّارتي. . .

ثمّ واصل سيره إلى سيّارة واقفة لصق الطوار مثله في الهرم والوقار، يكاد يعلو سلّمها على الطوار شبرين ويقف عند بابها سائق كالتمثال. وصعد إليها دون أن يغلق الباب وراءه وأمر سائقه فاتّغذ مكانه خلف عجلة القيادة. ماذا يريد الشيخ؟ وابتسمت خواطرها في تشوّف، ثمّ عادت تنصت إلى همس الطمع. وكأنّه استبطاها فخلع نظارته ثمّ أوماً لها بيده فها تمالكت أن ابتسمت، وألقت على ما حولها نظرة متفحصة ثمّ الجبت نحو السيّارة، يحدوها الطمع وحده لأوّل مرّة. وأوسع لها فجلست إلى جانبه وما عتمت أن سطعت أنفها رائحة الخمر الفائحة من فيه، فاستحوذ عليها القلق، وقالت:

ـ لا أستطيع أن أتأخّر.

فقال بلسان ثقيل:

ـ ولا أنا أيضًا!

وأمر السائق بالسير فانطلقت السيّارة. ولم يفارقها شعورها بالغرابة في أثناء الطريق، ثمّ غشيتها سحابة حزن وخوف لإحساسها بأنّها تتدهور إلى ما لا نهاية. لم يسبق لها قبل هذه المرّة أن ذهبت مع رجل قبل تعارف طويل أو قصير، ولو بعد رؤيته مرّتين أو ثلاثًا، إلى أنّها لم تكن تخلو من رغبة. أمّا هذه المرّة فها هي تستسلم لعابر سبيل، مدفوعة بالطمع وحده، وبلا أدنى رغبة. أيّ تدهور وأيّ نهاية! ترى كيف عرف أنّها ضالّته! أيّ تدهور وأيّ نهاية! ترى كيف عرف أنّها ضالّته! وتقبّض قلبها فرقًا، وجبهتها حيرة قديمة جديدة معًا، بين أن تتزيّن فتبدو في هذه الهيئة المبتذلة أو أن تتعطّل بين أن تتزيّن فتبدو في هذه الهيئة المبتذلة أو أن تتعطّل بين أن تتربّن فتبدو في هذه الهيئة المبتذلة أو أن تتعطّل بين أن تتربّن فتبدو في هذه الهيئة المبتذلة أو أن تتعطّل بين أن توبي الموب ملعثم:

.. جميلة كالقمر!

ولم يفترُ ثغرها عن ابتسامة كما كانت تفعل قـديمًا وتمتمت:

ـ لست من الجمال في شيء...

فقال مستنكرًا:

ـ لا تخلو امرأة من جمال!

كاذب أو مخادع فلشد ما يعمي الفسق العيمون، وقالت ببساطة:

ـ إلَّايَ!...

فنقر بأصبعه على ثديها وقال:

ــ لولا جمالك ما وجدت لهذه الرغبة!

ودّت لو تستطيع أن تصدّق قوله، ولكن هيهات، فلم يظفر بأحد يحبّها أكثر من ساعات. لعلّه يعربد أو يخرّف أو يعاني مرارة اليأس مثلها سواء بسواء. لقد كابدت من الرجال ما جعلها تحقد عليهم ولكن دون أن تخمد لهذا رغبة جسدها الذي يسيمها الهوان فكرهته كما تكره الفقر. ما هي إلّا أسيرة للجسد والفقر ولا تدري كيف تستنقذ نفسها منهما. جرفها التيّار وجرّحتها الصخور فلم تعد ترى من خير في أن تأوي إلى الشاطئ عارية مثخنة بالجراح وبلا نصير أو رحيم، ثمّ سمعت صوته يقول متنهدًا «وصلنا» والتفتت إلى الخارج فرأت السيّارة تدور مع طريق دائريّ تقوم على جانب منه الأشجار الضخمة كأشباح عالقة وعلى الجانب الآخر يجري النيل في رقعة عظيمة من الظلمة إلّا ما انغرس في جناحه البعيد من رماح الأنوار المنثالة من المصابح، وقالت كالمتسائلة:

ـ الجزيرة؟

فضحك ضحكة فاجرة وقال بلهجة ذات مغزى:

... تعرفينها طبعًا. . .

وتــريّـث ريثها غــادر الســاثق مــوضعــه واختفى في الظلام فخلع نظّارته وهو يقول:

ـ أريني شطارتك فكلّ شيء يتوقّف عليها. . .

كان هرمًا مجنونًا، يكاد ينزّ خمرًا. وانهال عليها بمداعبة غليظة فعضها بوحشيّة وراح يقرصها حتى أوشكت أن تصرخ. ولاحت في الجــوّ نــدر هــزء وسخرية، ثمّ تعب حتى الياس، انفرج عن إحساس

بالغرابة ومغالبة الضحك. وأخيرًا ارتمى مخمورًا وقال بصوت غليظ:

ـ مدّي يدك إلى مقعد السائق وناوليني الزجاجة. ورفع سدّادتها وعَلَّ منها ثمّ أسلم ظهره إلى المسند وراح يتنفّس تنفّسًا ثقيلًا غليظًا. ولم تعد تحتمل ثقل الانتظار فقالت برجاء مشبع بالتودّد لأنّها تعلّمت أن تخاف هٰذه الأونة أكثر من أيّ شيء آخر:

ـ آن لنا أن نعود.

فقال وكأنّه يخاطب نفسه:

ـ ليتني لا أعود أبدًا...

ولم تدرك ما يعني ولكنّها استجمعت شجاعتها وغمغمت:

\_ تسمح!

ودس يده في جيبه وأخرجها في تكاسل ثمّ ترك ريالًا يسقط في حجرها فتناولته في دهشة وانزعاج وحدجته باستنكار وتساءلت وهي تتميّز غيظًا:

\_ ما هٰذا؟

فقال بجفاء مباغت وعيناه تعكسان بريق الخمر:

- نعمة كبرى! إذا لم ترضي به عاد إلى موضعه السابق إلى الأبد...

فقالت بحنق:

ـ أظنّ مقامك أعلى من هٰذا بكثير. . .

فصبٌ في فيه جرعة كبيرة ومصمص بشفتيه مقطّبًا قال:

ـ هٰذا حتّ ، ولٰكنّ الريال أعلى من مقامك بكثير! أراهن على أنّه لا تـوجد امـرأة لها مثـل هٰذا الأنف وتطمع في مثله!

وجرحت الاهانة صدرها فاضطرب وقالت وهي تغالب الغضب بالخوف:

ـ لماذا تحدّثني بهذه اللهجة؟

ـ لأنّك طمّاعـة. . . ولأنّك السبب فيما يقع لي . اعلمي أنّ لا أحمـل معي إلّا الفكّـة ، وحتّى لهـذه تحاسبني زوجي عليها عقب عودتي إلى الببت، وأهون على أن أضربك من أن تضربني هي .

ولاذت بالصمت وهي تنتفض غضبًا وغيظًا فعاد هو

يقول:

- ضايقتني امرأة ذات مرّة في مثل موقفنا لهذا فصفعتها وقذفت بها خارج السيّارة نصف عارية، ماذا فعلت فيها تظنّين؟.. لا شيء! كانت تعلم بلا ريب أنّ الشرطيّ أخطر عليها منيّ. ومع ذلك فهي مظلومة وأنا مظلوم أيضًا، والظالم الحقيقيّ هي زوجي...

فزفرت زفرة غيظ وتمتمت:

ـ نعود من فضلك. . .

فقال وهو يتثاءب:

ـ لك هٰذا. افتحى النافذة ونادي السائق...

وانطلقت السيّارة في طريق العودة فتزحزحت حتى نهاية المقعد، وسهمت إلى الظلمة بعين خابية.

- 11 -

وكان يوم قبول حسنين طالبًا بالكلّية الحربيّة أسعد الأيَّام جميعًا. وكان يحسبه مطلبًا غير عسير كشأنه حيال مطالبه، ثمَّ أخذ يتبيّن عسره وعناده حتَّى اقتنع آخـر الأمر بأنّ تدبيره للدفعة الأولى من المصروفات كان أخفّ متاعبه. وقد طال تردّده إلى فيلّا أحمد بك يسرى وكاد الرجل ييأس من قبوله فنصحه بالعدول عن اختياره ولكن تصميم الشاب وتقدم ترتيبه وحسن هيئته وتفوّقه في الكرة والعدو ثمّ شفاعة أحمد بك قبل كلِّ شيء، كلِّ أُولَٰئك ساعد على إحـداث المعجزة ـ على حدّ تعبيره بعد اليأس ـ وتمّ القبول وكاد يجنّ من الفرح، والحقّ أنّه علّق آماله كلّها على هٰـذا القبول بحيث لم يكن يدري ماذا يفعل أو كيف يولي وجهه وجهة أخرى لو أخفق مسعاه. كان طموحه إلى الحربيّة يتفجّر من صميم روحه الملهوفة على السيادة الشائرة على تعاسمة حياتمه وضِعَتِها، وبدت الكلّية لعينيم كمصنع سحري قادر على تحويله من إنسان مهزول مغمور إلى ضابط مرموق في ظرف عامين، وبأقـلَ جهد، وكان سمع مرّة صاحبًا له يصف ضبّاط الجيش بقوله «الضبّاط مرتبات عالية ونفخة كاذبة وعمل كاللعب لا خير فيه، فهامت بالحربيّة نفسه وقوى حلمها في روحه. ولمّا علم بقبوله في الكلّية أبي أن

يعترف لوساطة أحمد بك بالدور الخطير الأوّل الذي لعبته في قبوله فقال لأمّه إنّ الفضل الأوّل لمزاياه الجسميَّة وتفوَّقه في الرياضة. وقال لنفسه في زهو «أستطيع أن أعد نفسي من الضبّاط منذ الآن» وراح خياله المختال يستعرض الادميين الذين ستؤتر فيهم بذلته السسميّة تأثيرها السحرى \_ الجنود والفتيات وعامّة الشعب بل وأحمد بك يسرى نفسه وهمو مرح نشوان. وحمل الخبر السارّ بنفسه إلى أسرة فريد أفندي محمّد فاستقبلته بفرحة تجلّ عن الوصف. وقال له فريد أفندي ضاحكًا «شرّفتنا يا حضرة الضابط». وقال الشابّ على مسمع من بهيّة لغرض في نفسه «سأغيب عنكم أربعين يومًا قبل أن يُسمح لنا بالخروج مرّة كلّ أسبوع» وكان يطمع أن يحظى تلك الساعة بما حُرّم عليه عامين ولكنّه لم يتـح له أن يخلو إلى الفتــاة إلّا دقائق، ولم تكن الدقائق لتمنعه من نيل مشتهاه لـو أرادت الفتاة أن تجود لـه به ولٰكنّهـا لم تتزحـزح عن تعفَّفها حتَّى في هٰذه اللحظة. وغلبها الحياء كعادتها، فانكمشت وقلبها يخفق بالعطف والألم تأثَّرًا بالوداع. وقال لها بعجلة في صوت لا يكاد يسمع «أريد قبلة حارّة من شفتيك» ولمّا رأى حياءها وجمودها قال بجزع «أتأبين عليّ هٰذا حتى في هٰذه اللحظة! . . لا يمكن أن أتصوّر أنَّك تحبّينني!» وخرجت الفتاة عن صمتها قائلة في قلق «بل لهٰذا أرفض أن أذعن لك!» وتساءل في إنكار «لا أفهم ما تعنين» فقالت بشجاعة مؤثّرة «أرفض لأنّي أحبّك» وكان يسمع لهذا الاعتراف الصريح البسيط لأوّل مرّة فبلغ به التأثّر حدّ السكر وهمَّ بالاقتراب منها ولكنَّها أشارت إليه محـذَّرة وهي تومئ برأسها ناحية باب الحجرة المفتوح، وما لبث أن عاد فريد أفندي وزوجه فقضى بقيّة الوقت ممزّقًا بين نشوة السكر وقلق الشوق وحنق الغيظ، ثمّ ودّعهم ونزل إلى شقّته وهو يقول لنفسـه «لهذا حبّ عـاقل! حبّ يسيطر عليه الحزم والتدبير. كأنّها رسمت خطّة حكيمة كي تضمن زواجي بها. ولكن هل يعرف الحبّ الحقيقيّ هٰذا المنطق البارد؟! " وكان حديثه لنفسه في الواقع خاضعًا لما استحوذ عليه من غيظ

وحسرة، وعدّ وداعه لها أسوأ وداع مُنيَ به عاشق. ثمّ أمضى شطرًا من الليل بين أمّه وأخته. ولم تستطع نفيسة \_ كعادتها \_ مغالبة مشاعرها فدمعت عيناها وقالت في حزن «قضي علينا بأن نعيش وحدنا» ولم يخلُ هو من كآبة خليقة بمن يفارق أهله لأوّل مرّة ولْكن هوّن من وقعها أنّ روحه كانت تهفو كثيرًا إلى الحياة المستقلَّة، في بيت غير البيت ووسط غير الوسط. أمَّا الأمّ فحافظت على هدوئها الظاهريّ، ولم تشجّع نفيسة على الاسترسال في حزنها وقالت لها بحدّة «لا تبكي كالأطفال، سنراه كثيرًا، وحسبنا سرورًا أنَّه نـال ما تمنّى». بيد أنّ قلبها كان في واد آخر، حرّك الفراق الوشيك أشجانه فـرجّعت أوتاره الأحـزان المنطويـة، فذكرت وداع حسين، وتخيّلت خلوّ البيت من أبنائها جميعًا، وتداعت إلى ذهنها ـ على كره ـ ذكرى رحيل زوجها، فعجبت لحياتها التي لا تجود لهما بسعادة إلَّا مصحوبة بوداع وفراق. فهل قدّر لها أن تمضى البقيّة الباقية من حياتها وحيدة؟ وهي في سبيل هٰذه النهاية تصبّرت وتجلّدت وعانت ما عانت من مرارة الكفاح؟! ولٰكنَّها لم تستسلم لحزنها إلَّا بمقدار يسير، ونادت قوَّتها الكامنة، وذكرت ما صادف ابنها من آي التوفيق لتستعين به على تبديد كآبتها. مهما يكن من أمر فإنّها تؤمن الآن بأنّ ما بذلت من صبر وكفاح لم يضع سدًى، وأنَّ سفينتها الضالَّة في سبيل الهداية إلى مرفأ آمن. ويحقّ لها أن تفرح فيها من ثمرة تجني في لهذه الأسرة إلّا وهي غرس يديها وعصارة قلبها.

وفي الصباح الباكر ودّع حسنين أمّه وأخته ومضى في سبيله إلى الكليّة الجديدة...

#### \_ 77 \_

ثمّ وجد نفسه في فناء الكلّية بين جماعة المستجدّين من الطلبة وبحثت عيناه فيها بينهم لعلّه يجد صاحبًا قديمًا من التوفيقيّة فيلوذ من وحشته ولكنّه لم يظفر بوجه قديم. وضايقه هذا وإن أحسّ زهوًا لكونه الطالب الوحيد من مدرسته الذي قُبل في الحربيّة. وتمتى كثيرًا أن يبدأ أحد بالكلام، وطال انتظاره. ولكن أبي كبرياؤه أن يكون هو البادئ. ثمّ مضى يتسلّى بمشاهدة

الكلَّيَّة فجرى بصره مع الفناء الشاسع وأبنيتها الفخمة المترامية، ثمّ ثبّته طويلًا على تمثالي المدفعين المقامين عند مدخلها فهالمه المنظر وبثّ في نفسه إعجابًا وخيلاء. وكان بادئ الأمر مطمئنًا إلى مزاياه الجسمانيّة من طول قامته ورشاقة قدّه ووسامته ولكنّه تخلّى عن كثير من إعجابه بنفسه حين تفحّص الآخرين ورأى بينهم شبابًا غضًّا وفتوَّة نـاضرة وجمالًا رائعًا، إلى ما لاحظ على بعض الأفراد من مخايل الأرستقراطيّة. ثمّ وقعت عيناه على شابّ قادمًا من حجرة تطلّ على الفناء عرف فيه زميلًا قديمًا في التوفيقيّة سبقه إلى الالتحاق بالكلّية بعام أو يزيد وكان يرتدي قميصًا وبنطلونًا قصيرًا من الخاكى وعلى ذراعه اليسرى أربعة شرائط. لم يكن من أصدقائه ولكنّه تعرّف به في فناء المدرسة، ومع أنّه لم يكن يذكر من اسمه إلّا «عرفان» ولم تكن هٰذه العلاقة الواهية لتغريه بالإقبال عليه في غير هٰذا الظرف، إلَّا أنَّه رحب بالتسليم عليه ليعلن صداقته بهذا الطالب القديم أمام العطلبة المستجدّين. ونقّد فكرته فمضى إليه حتى واجهه ومدّ إليه يده مبتسهًا وهو يقول في ألفة:

\_ كيف أنت يا عرفان؟

وسرعان ما ماتت الابتسامة على شفتيه للنظرة الجامدة التي رماه بها الآخر في تجهّم وصلف، وقد أطال تفحّصه في تكبّر وما يشبه الغضب، ثمّ لمس يده بيده واستردّها بسرعة كأنّه يخاف عليها عدوى خبيثة دون أن ينبس بكلمة! وشعر حسنين بانهيار شامل وذهول قاتل، وظنّه نسيه أو أساء فهمه فقال كالمستغث:

ـ ألا تذكرني؟ . . أنا حسنين كامل على . . .

فلم يؤثّر الاسم في الآخر أيّما تأثّر ولم يطرأ على صلابته أيّ لين، ولكنّه خرج عن صمته وقال بخشونة وجفاء:

ـ لا صداقة هنـا. أنت طالب مستجــد وأنــا باشجاويش...

نطق بهذه الكلمات ثمّ ذهب. ووجد حسنين نفسه في موقف خزي لم يقف في حياته فأثلجت أطرافه

وتوتّرت شفتاه، وانتبذ موضعًا بعيدًا متحاميًا النظر إلى أحد أقرانه وإن تخيّلهم وهم يتغامزون ويتضاحكون. ماذا دهاه الأحق! ترى هل أهانه لضغينة اضطغنها عليه أو فقد رشاده؟ أمن المكن أن يكون هـذا هو النظام المتبع في هٰذه الكلَّية؟! ولبث مستغرقًا في أفكاره لا يرى ممّا حوله شيئًا حتّى نودي على الطلبة المستجدّين ودُعوا إلى أوَّل طابور لهم بالملابس المدنيَّـة. ووقفوا صقين متوازيدين بإرشاد الباشجاويش محمّد عرفان وبعض الجنود، وقد تجنّب النظر إلى صاحبه القديم الذى وجده معلَّقًا فوق رأسه كالسيف وكظم عواطفه المستعرة أن يلوح منها أثر في وجهه. ثمّ جاء ضابط عظيم محاطًا ببعض الضبّاط من رتب أقلّ، وألقى عليهم نظرة ثاقبة ثمّ راح يخطبهم عن الحياة العسكريّة التي آثروها. وكان يخطب باللغة العامّيّة بصوت أجشّ يوافق ما ارتسم على أساريره من الصلابة والعنف، وكان يفصل بين كثير من جمله بهذه العبارة والعقاب الصارم، حتى صارت كضربات الإيقاع وملأ القلوب رهبة وحذرًا. وما إن انتهى من خطبته حتّى بدأ أوّل يوم في الحياة العسكريّة الجديدة. واستقبل به حسنين حياة جديدة لم يسبق له بها عهد. وبدأ اليوم ـ والأيّام جميعًا \_ شاقًا طويلًا، يبتدئ بالدش البارد في الصباح الباكر، ويثنَّى بالطابور، ثمَّ الدروس، جهد متواصل، وخشونة في المأكل والملبس والمعاملة حتى إذا جاء وقت النوم استلقوا كالقتلى. وكانت خشونة المعاملة أفظع ما يلاقونه، كان الرؤساء يرونها فرضًا واجبًا، ويكفى أن يحظى طالب بشريط لأقدميّته حتى يمارسها كحقّ من حقوقه، وهو يمارسها في غير رأفة وبسطوة تبلغ في أكثر الأحايين إهانة صريحة وتجريحًا متعمّدًا. ولم يكن ثمّة مجال للاعتراض أو الاحتجاج إذ لم يكن للكلَّية من شعار تحرص عليه كالطاعة العمياء الخرساء البكماء. ولم يجد حسنين من عزاء في ذلك الجوّ الرهيب إلَّا أنَّه سيصير يومًا أومباشيًا ثمّ باشجاويشًا. وهنالك يقضى ديونه دفعة واحدة! وقد ذكر عهـد التوفيقيّـة ـ الذي وصفه يومًا بالإرهاب. بالترحّم والرثاء. وبلغ منه الضيق أحيانًا أن ندم على احتياره لهذه الكلّية الجهنّميّة

وتمنّى لو تواتيه الشجاعة على التخلّص منها. وكان يشاركه إحساسه لهذا كثيرون في الأيَّام الأولى على وجه الخصوص. وقد عصرتهم قساوة الحياة فسارع إليهم الهزال، ولعلّ حسنين كان المطالب الوحيد الذي لم يخضع لهذا القانون الطبيعي، بل لعلّ جسمه اكتسب ارتواء غير منتظر لأنّ غذاء الكلّية \_ على خشونته \_ هيّاً له وجبات منتظمة لم يعتدها في أعوام الشدّة الأخيرة. بيد أنَّه تعرَّض لآلام نفسيَّة غير متوقَّعة في أيَّام الجُمع التي يُسمح فيها عادة بالزيارات. كان فناء المدرسة الخارجي يمتلئ بالآباء والأمهات والأقارب فيحظى الطلبة جميعًا بنهار ممتع ويعودون إلى حجراتهم مثقلين بالهدايا من حلوى وفاكهة ودسم الطعام، حتى الطلبة الريفيّون لم يُعدموا أقارب من القاهرة، فلم يكن ثمّة طالب يقضى هٰذا اليوم السعيد وحيـدًا إلَّاهُ، لم يزره أحد ولم ينتظر أحدًا. وكانت أمّه قد أخسرته \_ قبـل رحيله ـ بأنَّها لن تستطيع زيارته لأنَّها ـ كما يعلم ـ لم تتمكّن من ابتياع معطف جديد يليق بالظهور أمام أقرانه، أمّا نفيسة فقد قالت له بمزاحها المألسوف «لا أظنّ أنَّه ممّا يشرّفك أن أبدو أمام زملائك بهذا الوجه،، ولم يكن ثمّة أمل في أن تزوره بهيّة لحيائها وعدم اعتيادها الظهور في مجتمع من الأغراب، فلم يبقَ إِلَّا فريد أفندي وكان بطبعه كسولًا لا يكاد يفارق بيته إلّا لضرورة قصوى، ومع لهذا فقد زاره مرّة وحمل إليه هديّة من البسكويت. واعتاد في أيّام الزيارات أن يختار موقفًا عند مدخل الفناء الداخليّ يراقب منه الزوّار بعينين كثيبتين ويتملى بمشاهدة النساء والفتيات مأخوذًا بجمالهنّ وأناقتهنّ وآي النعيم البادية في وجوههنّ وثيابهنّ. وعجب لهذه الفوارق التي تباعد بين الأدميّين، وبدت لعينيه محيّرة بقدر ما هي مـزعجة. وثارت بنفسه انفعالات السخط والغضب والتمرد فلم يجد من متنفس إلّا في أن يناقش ربّه الحساب، متسائلًا .. فيها يشبه التحدّي .. عن أسرار حكمته التي جعلت من الدنيا ما هو كائن! وسأله مرّة زميل له عن سرّ عزلته فقال بلا تردّد:

- أبي متــوقى. وأخي مدرِّس بـطنطا. أمّــا الأسرة

فمحافظة لم تألف الظهور بين الناس على هذا النحوا بيد أنّ الأفكار السوداويّة لم تجد من نفسه مرتعًا خصيبًا إذ إنّ الحياة العسكريّة لا تمهل الأفكار حتى يستفحل خطبها، وقد علّمته أن ينسى باطنه أكثر وقته. ثمّ بمرور الأيّام، أخذ يألف شدّتها وجوّها الخانق فمضت تخفّ وطأتها وتُحتمل، إلى ما ظفر به من صداقات جديدة ابتلّ بها صدره الموحش فاستطاع أن يضحك ملء قلبه ـ رغم كلّ شيء ـ كعهده القديم.

## - 77 -

وخيّل إليه ـ لـدى خروجـه من الكلّية بـالملابس الرسمية \_ أنّه حقّق حلمًا بديعًا بتصدّيه للعالم بالبدلة الملؤنة... كسان ينطلق كالعامود في استقامته، كالطاووس في خيلائه، ملقيًا على صورته التي تعكسها مرايا الحوانيت والمقاهى نظرات ارتياح تشمل الشريط الأحمر والطربـوش الطويــل والحذاء الـــلامع، ملوّحًــا بعصاه القصيرة ذات الرأس الفضّيّ، قابضًا على قفّازه كأنّه يتحدّى العالم. ولمّا تراءت لعينيه عطفة نصرالله جاش صدره بمشاعر متنازعة من العطف والنفور، ثمّ مضى إليها مطمئنًا إلى أنَّ أحدًا لن يسراه ممّن يود ألَّا يروه ـ لم يُطلع أحدًا من أقرانه على عنوانه ـ راجيًا أن يراه جميع الذين يود أن يروه، وأحدقت به الأعين ولوّحت له الأيدي من رقّاع الأحذية إلى الحدّاد ومن بائع السجاير إلى جابر سلمان البقّال. وتطلّع رأسه إلى شرفة فريد أفندي فوجدها مغلقة فسرّ لما تهيّاً له من مفاجأة سعيدة غير مسبوقة بتنبيه، ثمّ قطع فناء البيت إلى الشقّة وطرق الباب وانتظر مبتسمًا. وجاءه صوت نفيسة وهي تزعق «مَن؟» وفتح الباب فها إن رأته حتى هتفت كالمجنونة:

# \_ حسنين!

وشدّت على يده في انفعال وجعلت تهزّها بقوة وفرح، وجاءت الأمّ مهرولة على صوت ابنتها فاستسلم لـذراعيها النحيلتين وهي تضمّه إلى صـدرها وقبّل جبينها في سرور شابهٔ شيء من القلق على سترته التي طوّقتها ذراعاها، ثمّ سار بينها إلى حجرته القديمة التي

بدت لعينيه غريبة لكنّها على غرابتها استئارت حنانه وذكرياته. ووقفوا ثلاثتهم والمرأتان ترنوان إليه بإعجاب وحبّ، ثمّ دعت له الأمّ وأفصحت عن سرورها بعبارات مقتضبة. ثمّ لاذت بالصمت، أمّا نفيسة فلم يسكن لسانها لحظة «لشدّ ما أوحشتنا»... «اضطرّني وجهي»... «البيت من غيركم كالقبر».. «اضطرّني وجهي»... وما يتمكّن حسين من القيام بإجازته هذا العام لمرض زميله وقد كدنا نجنّ من الحزن»... «هل حقًا كنتيا تراسلان؟... لقد أخبرني بهذا منذ عشرة أيّام»... «ماذا تعلّمت؟ هل تستطيع الآن أن تطلق بندقيّة؟» وكان يجيب على أسئلتها في دعابة، ثمّ خلع طربوشه ووضع عصاه وقفّازه على المكتب ولبث واقفًا وهو ينظر ووضع عماه وقفّازه على المكتب ولبث واقفًا وهو ينظر الفراش وهي تقول:

- ـ اجلس يا بنيّ . . .
- فتردّد لحظة ثمّ قال:
- ـ أخاف أن ينكسر البنطلون!...
  - فتساءلت المرأة بدهشة:
- ــ هل تظلُّ واقفًا طالما أنت لابس البدلة؟!

وابتسم في ارتباك ثمّ جلس على الكرسيّ في حذر ومدّ ساقيه وهو يفحص بنطلونه باهتهام، وقال:

إن كسرة واحدة بالبنطلون خليقة بأن توقع على عقابًا صارمًا لا يقل عن حبس شهر بالكلية.

ونظر في وجه أمّه ليرى أثر هذه الكذبة في نفسها فقرأ في صفحته الانزعاج فاستطرد قائلًا بصوت ينمّ عن التضجر:

ـ حياتنا شاقة لا يمكن أن يتصوّرها إنسان، فنهارنا كلّه وشطر من الليل نقضيهما في الخلاء بين المدافع والقنابل والرصاص، وقد تودي هفوة بسيطة بحياة

فاتسعت عينا نفيسة في فزع، وتساءلت الأم في اضطراب:

- كيف يُلقون بأبناء الناس إلى الهلاك؟!
   وهتفت نفيسة في انفعال:
  - ـ لماذا اخترت هٰذه المدرسة؟

فهزّ رأسه بثقة وقال:

ـ لا تخافي عليّ! إنّي ألعب بالنار بمهـارة استحقّت

إعجاب الضباط حيعًا!

فقالت الأمّ بصوت متهدّج:

ما عسى أن نصنع بإعجابهم إذا أصابك سوء لا قدر الله؟!

فقال حسنين في سرور خفيّ :

ـ وماذا تصنعين إذا دُعينا إلى الحرب؟ . . ألم تسمعا بأنّ هتلر يعد عدّته لإشعال نار الحرب؟ وإذا نشبت الحرب هجم موسوليني على مصر فنُدعى جميعًا للقتال! وحدجته الأمّ بارتياع، ثمّ سألته بجدّ واهتهام:

ـ أحقًا ما تقول يا بنيّ؟

وتراجع قليلًا...

ـ هذا ما يقوله بعض الناس!

ــ وما رأيك أنت فيها يقوله لهؤلاء الناس؟

وقبل أن يجيب صاحت به نفيسة:

ـ إذا صحّ ما يقولون فاترك المدرسة بلا تردّد.

فضحك الشابّ ملء فيه وقـال مشفقًا من إفسـاد سرور اللقاء:

ـ مـا أردت إلّا إخـافتكــا. . . (ثمّ غـيّر لهجتــه متـــائلًا) . . . فلنــدع الهذر جــانبًا وخــبّريني يا ستّ نفيسة ماذا تعدّين لي غداء للغد؟!

فابتسمت الفتاة وأدركت أنّ أخاها «ضيفها» نصف نهار الخميس ونهار الجمعة وأنّ إكرامه واجب عليها قبل أيّ إنسان آخر. فقالت:

ـ سأشتري لك دجاجتين تطبخها نينة في ملوخيّة!

- عال! . . والحلوى؟

ـ برتقال.

ـ نفسي في الكنافة. فطالما رأيت هداياها تُحمل إلى الطلبة أيّام الجمع فيتحلّب ريقي من بعيد!

ولم تهتم الفتاة للكنافة قدر ما اهتمّت للسمن اللازم لهـا ولكنّها لم تـتراجع في نشـوة الكـرم التي غمـرتهـا فقالت:

> ـ وستحلّى بالكنافة كما تشتهي! فقال الشابّ بعد تردّد:

ـ لـو كنت وقحًا لسألتك أن تحشيها بـالفستق

ـ ولٰكنَّك لست وقحًا والحمد لله. . .

لهكـذا تهرّبت بـالمزاح وأدرك حسنـين أنّه لم يعـد

بوسعها أن تسخو أكثر بمّا سخت فقال ضاحكًا:

- آه لو رأيتم الهدايا التي كانت تُحمل إلى الطلبة! . . وفي مرّة أهدى إليّ صديق قطعة من حلوي اسمها

«بودنج ا» .

والبندق!

\_ بودنج ا

ـ نعم بودنج . . .

فضحكت نفيسة قائلة:

ـ لولا الملامة لقلت إنّها سلاح لضرب النار!

ثمّ سألته أمّه:

ـ لماذا لا تخلع ملابسك؟

فقال في شيء من الخجل:

\_ سأذهب إلى السينها!

ولاح التذمّر في عيني الأمّ فاستدرك قائلًا:

\_ وسأعود مبكّرًا لنسهر معًا، وسنمضي الغد معًا كذلك!

وعادوا إلى الحديث والذكريات طويلًا، ولكنّه لم يعد يسعه أن يملك خياله الـذي ينازعـه إلى الشقّة العليا! وكان يجد صعوبة في قَطْع الحديث والإفصاح عن رغبته في زيارة جارهم فريد أفندي، وأخيرًا قال بعدم اكتراث:

ـ آنّ لي أن أترككها للذهاب إلى السينها ولعلي أجد بعض الوقت لزيارة فريد أفندي!

- 78 -

منّته نفسه بالانفراد بفتاته على وجه من الوجوه ولكنّه لم يدر كيف، فقد اجتمع في حجرة الاستقبال بالوالدين، واستفاض الحديث العاديّ وهو ينتظر حضورها بصبر نافد. ثمّ جاءت تسير على استحياء وقد لفّها روب ورديً لم يبد منه غير أطرافها فسلّمت عليه سلامًا رسميًّا ووالدها يتفحّصها بنظرة ضاحكة تنمّ عن إعجاب. وجلست إلى جانب أمّها، واتصل الحديث كها كان ولكنّ محضرها استأثر باعهاق وعيه الحديث كها كان ولكنّ محضرها استأثر باعهاق وعيه

فوجد مشقّة في تتبّع الكلام التاف ومشقّة أكبر في الاشتراك فيه. ثمّ أخذ يستشعر بالملل والضيق، وكلُّما استرق إليها نظرة وتخيّل قوامها البضّ ثار دمه وحقد على الجلسة وشهودها. ورأى في عينيها هدأة وطمأنينة كأنّه لا يكدر صفوها مكدر، وإنّها لكذلك دائبًا كأنّما لا يجرى في عروقها دم، وليس أحبّ إليها من أن تجلس بين والديها تصغى لحديثه وهي في مأمن من نزواته! . . لذاك يحنق عليها أحيانًا، ولكنَّه لا يستطيع أن يتجاهل ما بئته في حناياه من طمأنينة وثقة فكان يشعر بأنّه ياوي من حبّها إلى ركن ركين وعاطفة عميقة ثابتة لا تزعزعها الحدثان. واستمر الحديث فلم تجد من نفسها شجاعة على الاشتراك فيه قانعة بهزّة من رأسها أو ابتسامة من شفتيها فبلغ منه الضيق نهايته، وفكّر في غرج فخطرت له فكرة جريشة لم يقعد عن تنفيذها مدفوعًا بجسارته، فقال موجّهًا خطابه إلى فريد أفندى:

\_ هل تأذن لي في أن أصحب بهيّة معي إلى السينها؟ وتبادل الزوجان النظر على حين خفضت بهيّة عينيها مورّدة الوجه، ثمّ قال فريد:

\_ أظن العالم الحديث يستسيغ هذا السلوك بين خطيين...

ولْكنّ زوجه قالت بلهجة المعارضة:

ـ أخاف ألّا يروق لهذا للستّ والدتك.

ولم يتـورّع حسنـين عن الكـذب إنقـادًا لمشروعـه فقال:

ـ لقد استأذنتها فوافقت بسرور.

فابتسمت أسارير المرأة وقىالت وهي تنظر صوب زوجها:

ـ ما دام والدها موافقًا فلا مانع عندي.

وطلب إليها فريد أفندي أن تأخذ أهبتها للذهاب مع الشاب فمضت متعثّرة في خطوات الخجل، وما هي إلّا دقائق حتى كانا يغادران الشقة معًا. ولاحظت بهيّة أنّه جعل يسير في حذر عندما اقتربا من شقة الأسرة كأنّه يخاف أن ينتبه إليها أحد من الداخل فساورها قلق وهمست في أذنه:

- كذبت على أمّي بقولك إنّك استأذنت والدتك، وستغضب نفيسة لأنّك لم تَدْعُها معنا!

فأشار إليها بالسكوت وأخذها من يدها إلى الفناء ثم إلى العطفة، وسارا معًا والوالدان يطللان عليهما من الشرفة. وكانت بهيّة ترتدي المعطف الأحمر الذي يجلو نقاء بشرتها فبدت كالقطة الجميلة. بيد أنّ القلق لم يذهب عنها وقالت له في لوم:

- ستعلم أسرتك برحلتنا إن عاجلًا أو آجلًا... ولم يدع له سروره بالظفر مكانًا لهمٌّ فقال ضاحكًا:
  - ـ لم نرتكب إثمًا، ولن تحرق الدنيا!
  - ـ ألم يكن الأخلق بك أن تدعو نفيسة معنا؟
    - ـ ولٰكنِّي أريد أن أنفرد بك!

فقالت بقلق، وكانت تخاف نفيسة أكثر من أي مخلوق آخر:

ـ أنت لا تبالي شيئًا واأسفاه . . .

ولم يكن لـديه من وسيلة لـلانتقـام من تحفّـظهـا وبرودها سوى الكلمات الصريحة وأحيانًا النابية فقال:

ـ وددت لـو كنت ارتكبت معصية معـك حتى استاهل هذا الوصف عن جدارة...

فتضرّج وجهها بالاحمرار وعبست في استياء دون أن تنبس بكلمة لأنّها كانا قد اندسًا بين الواقفين على طوار المحطّة، وجعل ينظر إلى وجهها الساخط في سرور باطنيّ، ثمّ همس مبتسمًا:

\_ أعنى معصية خفيفة!

فأعرضت عنه حتى جاء الترام فصعدا إلى الدرجة الأولى ولم يكن بها إلّا سيّدة أجنبيّة فشعر بارتياح، وجلس لصقها، ثمّ سألها في دعابة:

\_ كيف كان شوقك إلى في غيابي؟

فقالت في شبه غضب:

- ـ لم تخطر لي على بال قطّ. . .
  - فهزّ رأسه كالحزين وقال:
- ـ ما آلمني شيء كما آلمني إحساسي بتشوّقك إليّ. فقالت ببرود وهمى تخفى ابتسامة:
- \_ أصارحك بأنَّ الكلَية الجديدة قد زادت دمك ثقلًا!

وذكر وهو لا يدري ما تعرّض به نفيسة من ثقل دم فتاته فرنا إليها متأمّلًا فوجدها جميلة فوق ما يشتهي، ولكمّها لا تخلو من هذه الصفة! وما غاب عنه أنّه يحبّ هذه الصفة كما يحبّ العاشق نقائض معشوقه. وعدل فجأة عن معابئتها فقال بحرارة:

- لم تغيبي عن نفسي لحظة واحدة طوال ذاك الفراق، وقد تعلّمت جديدًا وهو أنّ الحبّ في القرب على طموحه المعذّب - جنّة أمّا على البعد فهو مأساة كاملة.

وخفضت عينيها دون أن تنبس ولكنه شم في استسلامها وما اعتراها من سهوم رائحة الوجد الصامت وامتلأت رئتاه بارتياح عميق... وتحدّث كيفها اتّفق حتى بلغ الترام ميدان المحطّة فغادراه ومضيا صوب عهاد الدين. وطلب إليها أن تتأبّط ذراعه ففعلت بعد تردّد، ولمّا كانت تساير شخصًا عير أمّها لول مرّة فقد تولّاها ارتباك وحياء. وشعرت بكوعه وهو يمسّ عفوًا أو قصدًا ثديها فسحبت ذراعها من ذراعه، وتساءل محتجًا:

- \_ ماذا فعلت!
- ـ لهٰذا أروح لي...

فتغيّظ لإفلات الفرصة وقال:

ـ سيكون من المعجزات تحويلك إلى زوجة بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة، أيّ امرأة محبّة تعانق وتقبّل ألخ!

وبعد حين قصير كانا يجلسان جنبًا لجنب في السينها، وعاوده شعور بالزهو والخيلاء، غير أنّه استأثر هذه المرّة بميزتين بدلته العسكرية وحبيبته. ومرّ به كثيرون من زملائه الطلبة وخطفت أعينهم من فتاته نظرات متفحّصة فتزايد شعوره بالسرور، ومال نحوها وهمس:

ألا ترين أن جمالك يجذب الأنظار من المقاعد
 والألواج؟

فافترٌ ثغرها عن ابتسامة حييّة فأطلق مرحه وهمس مرّة أخرى:

- قلبي يحدد ثني باتني سانال الليلة القبلة

المشتهاة . . .

فرمته بنظرة وعيد ثمّ نظرت فيها أمامها. وحاول في الظلام أن يعابئها بكوعه أو بقدمه ولكنّها لم تشجّعه، ثمّ اضطرّت تحت ضغطه وإلحاحه أن تترك راحتها في راحته على الذراع التي تفصل بين كرسيّيهها، ومضى الوقت في سعادة شاملة...

### \_ 70 .

وفي مساء الجمعة كان يقف بميدان الملكة فريدة ينتظر الأتوبيس رقم ١٠ ليحمله إلى الكليّة. وكان أمضى نهارًا سعيدًا في أسرته وتناول غداء لليلدًا، وبدت نفيسة في مرحها المألوف ولكنّها \_ على ذاك \_ قالت له على مسمع من أمّها وبلهجة ساخرة:

ـ وددت لو رأيتك وأنت ذاهب مع «الهانم» إلى السينها!

وأدرك أنّ سرّه افتضح وأنّ الحرب أعلنت فضحك عاليًا ونظر صوب أمّه فرآها صامتة وعلى شفتيها ما يشبه الابتسامة، وشكر في نفسه بدلته العسكريّة التي أنقذته من لكاتها إلى الأبد. وعادت نفيسة تقول بنفس اللهجة:

ـ ما أجملكما من زوجين! حضرتك في طول العُمود والهانم طول الشبر ودمها الثقيل يوسع لكما الطريق!

> فنهرتها أمّها قائلة: ــ لا تكوني عيّابة وفيك كلّ العبرا

فقالت الفتاة ضاحكة:

- أنا على الأقـلّ خفيفة، ولكن لـك حقّ يا سي حسنين فوجهى لم يخلق للسينها!

واعتذر لها ما وسعه الاعتذار ولكنّه شعر بندم كها يشعر الآن، وما ضرّه لو كان دعاها للذهاب معه!؟ كان يستعيد ذكريات اليوم وهو واقف ينتظر، وما لبث أن انضم إليه كثيرون من زملائه، ثمّ جاء الأتوبيس فصعدوا إليه متزاهمين ولحق بهم آخرون رأى بينهم بعض من قابلهم أمس في السينها فترجّح لديه أنّهم سيعلّقون على فتاته شانهم في هذه الأحوال، وسُرّ للك سرورًا كبيرًا وانتظر على لهفة الحديث الذي سيكون دون جوابه. ولم يطل به إلانتظار لأنّ أكثر من

واحد منهم بدأ متحفَّزًا، فقال قـائل منهم وهـو يشير إليه:

. أما علمتم؟ . . رُئِيَ الصنديد أمس وفي يده فتاة! وود أن يسمع الجميع وأن يخلصوا لحديثه وحده. وتساءل البعض:

- ـ من أيّ نوع؟!
- ـ النوع البيتيّ. . .
  - \_ جميلة؟

وتركّز انتباه حسنين واشتدّ وعيه أمّا المتحدّث فقال: \_ لها عينان زرقاوان ولكن يغلب عليها الطابع البلديّ!

وتصاعد الدم إلى وجهه وشعر بفتور قضى في الحال على حماسه ونشوته، على حين واصل الآخرون حديثهم في ضحك وصخب:

- ـ ممتلئة أكثر ممّا ينبغى قصيرة أكثر ممّا يُستحبّ!
  - ـ ودمها ثقيل من رتبة لواء!
- ـ دقّة قديمة على وجه العموم، أين وجدتها؟!

وأدرك أن السؤال الأخير موجّه إليه ولكنّه لم ينبس بكلمة، وجعل يضحك متظاهرًا بالاستهانة وهو يعاني شعورًا جارحًا بالخجل والقهر. وقال شابّ بلهجة تنمّ على الإشفاق:

ـ احذر أن تكون خطيبتك!

واندفع قائلًا بلا وعي تقريبًا:

- ـ كلّا طبعًا!
  - \_ حبيبة؟ ا

فقال مدفوعًا بمشاعر الألم والخذلان التي تصطرع في

# نفسه:

- ـ نوع من التسلية ليس إلّا!
- \_ إذن فلا بأس بها. عذراء؟!
- وأجاب باضطراب شديد: نعم . . .
- ـ خيّب الله أملك! لماذا تنفق وقتك عبثًا؟! ألم تدرِ بأنّ التقاليد تقضي بأن تكون ليلة الخميس للعشيقة ويوم الجمعة للخطيبة أو من يقوم مقامها؟!

فتكلُّف الشاتِ ضحكة وقال:

ـ سأصحّح جدول النساء في المستقبل!

وضحكوا جميعًا، ثمّ غيروا بجرى الحديث. وانطوى على نفسه في غمّ وهمّ يعاني سكرات الهزيمة. تبرًا من فتاته وهو لا يدري. آه لو علموا أنها خطيبته وأنه استعصى عليه نيل قبلة منها بعد مثابرة عامين! طابع بلديّ، ممتلئة أكثر ممّا ينبغي، قصيرة أكثر ممّا يُستحبّ، دم ثقيل من رتبة لواء، أهذه بهيّة حقّا؟! وهي إلى هذا كلّه دقة قديمة! لا يخلو هذا القول من حقّ فهي لا تسدري كيف تصحبه في السطريق ولا كيف تحسن الحديث والدعابة، ولا يكاد يذكر من قولها إلّا التأنيب والتذمّر. كيف يسعه إذا تزوّجها أن يظهر بها أمام الناس؟ سيقولون هذا وأكثر منه. وشعر بكرب وامتعاض، وغاب عمّا حوله غارقًا في أفكاره فلم ينتبه إلى وقوف الأتربيس أمام عطّة الكلّية حتى نهض الطلبة قائمين...

## - 77 -

وفي الأسبوع التالي صعد في الوقت المعتاد لزيارة فريد أفندي، وكان الأب وسالم الصغير في مشوار فجلس مع الأمّ وبهيّة، واستمتع بقدر من الحريّة لا يتاح له بمحضر الأب. وبدت بهيّة في فستان بنيّ تنبسط على أعلى صدره شبه مروحة من الحرير المزركش ينغرز مقبضها أسفل البنيقة وتنتشر أهدابها فوق الثديين، فلم يكن ينقصها إلاّ المعطف وتصبح متأهبة للذهاب معه إلى السينم إذا دعاها. ولكنّه كان أبعد ما يكون عن التفكير في هذا، وكان صوت نفيسة لا يزال يطنّ في أذنيه وهي تقول له بعد أن أعطته نصف ريال لسهرته:

# \_ لهذا لفسحتك أنت وحدك!

ولكن لم تكن نفيسة كلّ شيء، كان في الواقع لا يجد الشجاعة للظهور معها مرّة أخرى أمام زملائه، وبات يخجل منها وهو لا يدري. كان يحسبها أجمل فتاة، ولكنّه لم يكن فتح عينيه بعد وجاءت ملاحظات زملائه الساخرة آية على عهاه! ورنا إليها فالتقت عيناهما، وهناك نسي أفكاره، وانبعثت حرارة دمه واضطرمت به الرغبة مستهينة بكلّ شيء، مليحة شهيّة، لا يستطيع أن يماري في لهذا ولكن كيف

يتعامى عن لهذه الحقيقة المرعبة وهي أنّه يتحاشى الظهور معها أمام الناس؟! وكانت الأمّ لا تمسك عن الحديث وهو يحاورها باقتضاب وشرود حتّى قالت له:

ـ ما لك يا سي حسنين كأنَّك مشغول البال! فأفاق إلى نفسه مضطربًا وقال كالمعتذر:

كان الأسبوع الماضي حافلًا بالتمرينات القاسية
 حتى غادرنا الكلّية كالأموات!

وواصل الحديث وهو أشدّ انتباهًا له حتى استأذنت الأمّ لأداء الصلاة فخلا لهما الجوّ، وبادرته الفتاة قائلة:

\_ ما لك؟

فقال مبتسمًا ليذهب عنها الشك:

۔ لا شيءا

ـ لست كعادتك!

وخطر له خاطر ماكر بعثه في نفسه خلق المكـان

وعواطفه الثائرة فقال متظاهرًا بالحزن:

ـ لا أنسى تحفّظك معي!

ـ أتعود إلى لهذا؟

ـ طبعًا! . . لهذا حقّي ولا أنزل عنه ما حييت.

فقالت الفتاة برجاء:

ـ حسبت أنّنا انتهينا من هٰذا؟

\_ إنّى في حيرة من أمرك، جميع زملائي لهم خطيبات مثلك ولكنّهنّ لا يحرمنهم حقوقهم من العناق والقبل.

وغمغمت مورّدة الوجه:

ـ لسن مثلي ولست مثلهنّ! . . .

هٰذا حقّ، ولعلّ زملاءه لم يقتصدوا في توكيد هٰذا ولكنّها لا تدري ماذا تقول! وتفكّر فيها ينطوي عليه قولها من سخرية لم تَدُرُ لها بخلد، وقبل أن يتكلّم عجّلت هي بتغير مجرى الحديث فسألته:

\_ أذاهب أنت إلى السينما؟

وأدرك أنّها تهيّئ له فرصة ليدعوها للذهاب معه، وساوره إحساس بالضيق ولْكنّ إشفاقه كان أكبر من حرجه فقال:

كلا سأوافي بعض الزملاء إلى موعد سابق!
 وخفضت عينيها في خجل، ثم ساد صمت اليم،
 وأخيرًا سألته بلهجة ذات معنى:

ـ ماذا أحدث ذهابنا معًا إلى السينها في بيتك؟ ووجد فيها تعنيه بسؤالها عذرًا ينفعه في تجنّب مـا يريد تجنّبه فقال:

ـ لا شيء ذا بال إلّا أنّ والدتي ساءها أن أدعوك إلى خالفة تقاليد أسرتك المحترمة!

فقالت ببرود:

ـ ليس ممّا يسيء إلى الأسر المحترمة أن تذهب فتياتها إلى السينها!

ے کہا لا یسیء إلیها العناق والقبل ولٰکنّك \_ مثل أُمّي \_ لا تصدّقين!

فتجاهلت إشارته وتساءلت:

ـ هل منّعَتْك من العودة إلى تلك المخالفة؟!

كلاً!.. ولكتها تخاف أن أسيء من غير قصد إلى
 أسرتك الكريمة.

ـ ألم تخبرها بموافقة والديّ؟

ـ أخبرتها ولُكنَّها اعتقدت أنَّهها وافقا متورَّطين.

هل أفهم من هذا أنّنا لن نخرج معًا بعد اليوم؟
 ولم يستطع أن يجابهها بما يبطن فقال:

ـ بل نخرج حين نشاء.

وندم على قوله أثر التفوّه به، أمّا هي فابتسمت في حياء وقالت بصوت منخفض:

- ظننت أنّنا سنذهب اليوم إلى السينها الله ومع وعجب لهذه الدعوة تجيء من ناحيتها هي، ومع أنّه رقّ لها إلّا أنّه لم يستسلم لعاطفته فقال:

ـ لولا أنّني مرتبط بموعد كما قلت لك.

\_ آه. . . لهذا أهم من ذهابي معك!

ـ ليس الأمر كذٰلك لكن سبق مني وعدا . . ثمّ . . ثمّ لا يجمل بنا أن نعاود ما تظنّه أمّي مخالفة للتقاليد

بهذه السرعة!

فهزّت رأسها في ابتسامة حزينة وقالت:

ـ إذن فليس الموعد الذي يمنعك!

فقال بتسليم:

كِللا الأمرين معًا!.. لا تؤاخذي أمّي عبلى
 عقليتها القديمة.

فخرجت عن ضبط عواطفها لأوّل مرّة قائلة:

ـ فكيف تسمح لنفيسة بالخروج كلّ يوم؟! ولم تعجبه لهجتها، وساءه ما تضمّنته فقال بلهجة لم تخل من حدّة:

لولا العمل لما غادرت نفيسة البيت أبدًا!
 وبادرته قائلة بلين وإشفاق وأسف:

ـ لم أقصد سوءًا بأحد. أردت أن أقول إنّ الخروج لا يعيب إنسانًا...

وساد الصمت قليلًا ثمّ سمعا وقع أقدام الأمّ وهي راجعة فتساءلت بهيّة في لهفة وإشفاق:

ـ حسنين أنت غاضب؟

ولم يستطع أن يجيبها بسبب ظهور الأمّ فابتسم لها ابتسامة رقيقة أثابت إليها طمأنينتها. . . ومكث معهما ساعة ثمّ ودّعهما وانصرف.

- 77 -

لم يكن ثمّة موعد كما زعم وقد ذهب إلى السينها بمفرده ودخلها بعد بدء العرض بدقائق فأرشد إلى كرسيّه في الظلام. وجعل يشاهد الجريدة بنصف انتباه والنصف الآخر هائم في البيت المذي غادره معتذرًا بأكذوبـة. وذكر كيف ضغـطت على يـده بحنوّ وهي تودّعه، ضغطة لذيذة أرعشت قلبه وغفرت لها ما تقدّم وما تأخّر من إساءة! «أمنيتي الآن أدنى إلى التحقيق، لو مارست ضبط النفس بدل التهالك والتوسّل لفزت بما أشتهي من زمن. لو عبست في وجهها مرّتين لما أصرّت على قول «لا». ما أحمقني! لن أقنع بقبلة. لأضمها إلى صدرى حتى يطقطق عظمها تحت ذراعيّ، بعيـدًا عن أعين النقّاد التي لا تعجبها إلّا الملاحة والرشاقة والموضة. ولكن هل أصرّ على إخفائها عن الأعين بعد أن أتزوّج منها؟ لماذا لا أستهين بالناس وألسنتهم؟ يا له من شرّ لا قِبَل لي بالتعامي عنه! هُكذا أنا، وارتاح من أفكاره بتركيز وعيه على الشاشة فرأى هتلر وهو يستقبل سفراء الدول بمناسبة عيد ميلاده، ثمّ شاهد فصلًا من الصور المتحرّكة وأضيئت الأنوار. ودار برأسه فيها حوله متفرَّسًا في الوجوه فاستوقف نظره امرأة هائلة مفرطة في السمنة لحدّ مُزْرِ تجلس لصق زوجهـا وتنازعـه الحـديث، ولم يسعـه إلّا الإعجـاب

بشجاعة الرجل الذي يستصحب لهذه المرأة دون مبالاة بأحد. ولاحت منه التفاتة إلى يساره فرأى في الكرسيّ الذي يليه فتاة حسناء مرتدية جاكتة رماديّة وتايّيرًا، وخيّل إليه لحظة أنّه لا يرى لهذا الوجه لأوّل مرة. وراح ينقّب في طوايا ذاكرته، وفي أثناء ذلك انتقل بصره إلى امرأة تليها ثمّ إلى رجل ما إن رآه حتّى دقّ للبه بعنف ونهض قائبًا ومدّ له يده بأدب وهو يقول: مساء الخيريا سعادة البك.

فالتفت الرجل صوبه \_ كان أحمد بك يسري \_ وابتسم إليه مسلَّمًا، ثمَّ قدَّمه إلى زوجه وكريمته وعقّب على التعرّف به قائلًا «ابن المرحوم كامل أفندي عليّ» فسلّم عليهما في غاية من الأدب وعاد إلى جلسته ومَسُّ يدِ الفتاة يسري في جسده، وسأله البك عن حاله في الكلَّيَّة فأجابه شاكرًا ثمّ فرغ كلُّ لحاله. ونظر إلى أمامه وهو يشعر بارتياح لأنّه جاز فترة التعارف وهـو ثابت متهالك لأعصابه مع أنّه كان يقدُّم إلى عضوين في هـ٠٠ الجنس اللطيف العالية لأوّل مرّة في حياته. ومرّ ذاك نادل يحمل ألوانًا من الشيكولاتة والمشروبات لوكان يملك من النقود ما يسعفه بتقديم بعض منه الأسرة، ولُكن لم يكن في جيبه إلَّا قروش، فحنق عر إفلات هٰذه الفرصة منه، وحقد على فقره كما لم يحقد عليه من قبل! ثمّ أطفئت الأنوار وعادت الحياة إلى الشاشة، ولكنّه لم يندمج فيها ووجد من وعيه وخياله إباء وجموحًا. تأكّد لديه الآن أنّه لم يكن يىرى هٰذا الوجه البديع لأوّل مرة، وذكر الساق العارية التي كشفت عنها حركة الدرّاجة بحديقة الفيلًا. ترى أيّ أثر قد تركه في نفسها؟ وأيّ أثر أخلفه قول أحمد بك من أنّه «ابن المرحوم كامل أفندي علىّ»؟ كان والـده موظَّفًا صغيرًا، وفضلًا عن لهذا فلا شكَّ أنَّ المرأتين تعلمان بما بذل البك لأسرته من شفاعة تارة ليوظف حسين، وتارة ليُلحقه بالكلّيّة الحربيّة، وهيهات أن يغيب عنهما حقيقة مستواه الاجتباعيّ. ولعلّ الفتاة لم ترَ فيه إلَّا صنيعة لمعروف والدها، ولعلُّها قالت لنفسها إنّه لولا يد أبيها ما ارتدى \_ هو \_ بدلته ذات الشريط الأحمر! كلُّ هٰذَا محتمل، بل هو مؤكَّد، وقد التهب

جبينه خجلًا وسخطًا. «لقد رأيت ساقك على الدرّاجة، عـاجيّة جـذّابة ولكنّهـا ليست بمعجزة. لا توجد معجزات في هذه الدنيا. ألست تنامين كسأيّ فتاة، وتغيبين عن الوجود كأيّ امرأة، وتحبلين كما تحبل الخادمة التي طردناها، لفقرنا، وتعوين حين المخاض كَأَيَّةَ كَلَّبَةً!، وحكَّ أَنْفُه بِسَبَّابِتُهُ فَجَأَةً فَتَنْسَمُ شُذًا لَطَّيْفًا ممًا علق براحته عند السلام، فيه إثارة للأعصاب ونفاذ إلى القلب كأنَّه السحر، فأسكره عرفه وبثَّ في نفسه رضى وسلامًا مسحما عن صدره أدران الحنق والألم. ولحظ طيفها اللطيف فحدس أتها شابكة ذراعيها على صدرها، وتمنّى لو تربح ساعدها على يد المقعد فتمسّ ساعده عفوًا. ثمّ تخيّل صورة وجهها الذي ألقى عليه نظرة خاطفة وهو يسلّم عليها، بطوله الممتلئ وعينيها السوداوين اللتين تنبّان عن حيويّة وخفّة، وهالة شعرها الأسود العميق السواد، وبشرتها النقيّة التي تريّن وجنتها اليسرى شامة، ثمّ راح يستحضر صورة بهيّة، ويعرض الصورتين جنبًا إلى جنب حيـال مخيّلته حتى اقتنع بأنَّ هٰذه الفتاة ليست أجمل من فتاته، ولٰكنَّه شعر في الـوقت نفسه بـأنّ بهيّة جمـال جامـد وهٰذه جمـال متحرَّك، كأنَّما يبتِّ في النفس حرارة ويشعّ في الخيال حيساة. وليس لهسذا فحسب فسإتها تمثَّلت لعينيسه الطموحتين كرمز حئ للدنيا الراقية التي يتطلّع إليها بشغف جنونيّ. لم تكن فتاة بقدر ما كانت طبقة وحياة. وبرغم نشوته الراهنة لم يخدع عن حقيقة شعوره، ولم يتوهّم أنّها تغلغلت في قلبه حيث استكنّت بهيّة. فهٰذه على سلبيّتها المطلقة ـ تقبض عـلى جذور غـرائزه وأعصابه، ولكنّ الأخـرى تخـاطب مبـاشرة طموحه الذي لا يقف عند حـدً، ولعلَّه عرف عـلى ضوء عينيها جانبًا من نفسه كان غامضًا وهو أنّه يؤثر في أعهاقه الطموح على السعادة والسلامة! ثمّ هبطت عليه نـوىة فتـور مفاجئ فقـال لنفسه ﴿إنِّي أحلم أحـلامًـا سخيفة. ولكن الا يحقّ لى أن أروّح عن صدرى بالأحلام؟ أليست الأحلام نفسها حليًا؟ بلي، إنَّها حلم، ولا يكـدّر صفوهـا إلّا شعورنـا الوهميّ بـأنّما

حقيقة!». وانقضى زمن لا يدريه قبل أن يتمكّن من

تركيز انتباهه في الشاشة، ولكنّه كان قد استنفذ حيويّة كبيرة فبدا المنظر متعبًا مملًا، وتصبّر عليه في جهد حتى انتهى وأضيئت الأنوار. والتقت الأعين فحنى رأسه تحيّة ثمّ انخرط في تيّار الخارجين. انفلت من الزحام فتمشّى في الطرق ساعة ثمّ استقلّ الـترام إلى شبرا. وأقبل على حيّه فبدت له عطفة نصرالله أشدّ كآبة من عهدها، وزكمت أنفه رائحتها التي يختلط بها التراب بالدخان بمواد شحميّة كثيرة فقطعها بَرِمًا خابي العينين.

## - 77 -

الختام. وفي ثلثه الأخير عُلم أنّ وزارة الحربيّة قرّرت تخريج دفعة الشابّ مكتفية بعام دراسيّ واحد على أن يُتمّ الخرّيجون تـدريبهم في الفرق التي يلحقـون بها، وذلك لتواجه زيادة عدد الجيش بعد إقرار المعاهدة. وضوعف العمل للطلبة وأكنّهم أقبلوا عليه مستبشرين متحمَّسين، والواقع أنَّها كانت حقيقة أقرب ما تكون إلى الخيال فلم يكن ثمّة واحد منهم يصدّق أنّه سيكون ضابطًا بعد عام دراسيّ واحد، وكان آخر هٰؤلاء جميعًا حسنين نفسه. ثمّ انتهى العام وتخرّج الشابّ! واستخف الطرب الأم وكانت أشبه بملاح تاثه تمـزُّق شراعه ونفد طعامه إذ تكشّف الضباب لعينيه فجأت عن مرفأ آمن، ولهج لسانها بحمد الله وجعلت تقول في حرارة وإيمان عميق «أنت وحدك يا ربّي الـذي أخذت بيدي، ومن كان يرى حالنا بالأمس ونحن نتخبّط في ظلمات الياس ويرانا اليوم وكلّ شيء من حولنا يدعو للأمل يقرّ من صميم قلبه بعدلك ورحمتك». وغبطت نفسها على سعادتها لأوّل مرّة في حياتها وأخذت محنتها الطويلة تتراءى لعينيها الذابلتين في هالة من الفخار والسرور وكأنَّها لم تكن سوى عبوسة مصطنعة على جبين الأقدار الرحيمة، فابتلّت عيناها بدموع الفرح والشكر. وكانت تقتصد من نقود حسين ونفيسة ما تعدّه لسداد مصروفات السنة التالية فأخذه حسنين ليهيئ به ملابس الضابط الكاملة وشُغل بذلك طول المهلة التي تُمنح للخرّيجين قبل توزيعهم على الفرق المختلفة. ولمّا كان ترتيبه بين الأوائل فقد

ألحق بسلاح الفرسان بالقاهرة وتهيّا للأسرة من حسن التسوفيق ما لم تكن تحلم به، وارتدى حسنين بدلة الضابط فتحقّق حلمه القديم وجعلت أمّه تنظر إليه بعينين أذهلها الفرح حتى شذّت عن المألوف من صمتها ورزانتها، فهذا هو الابن المحبوب، زهرة حياتها وأملها المنشود. وقد قال لها مرّة:

\_ إذا حان موعد الاحتفال بالمحمل فسيتاح لك ولنفيسة فرصة باهرة لتشاهداني على صهوة جوادي على رأس فرقة الفرسان!

فلم تتمالك أن قالت له:

ــ هٰذا إذا ابتعت لي معطفًا يليق بالظهور في الطريق الغاصّ بالمتفرّجين!

فضحك الشابّ قائلًا:

ـ صبرك حتى أقبض مرتّبي!

كانت أيّامًا سعيدة صفت لهم فيها الدنيا وطابت. بيد أنّ الشابّ كان يفكّر في أمور كثيرة، وكان يروم أن يقيم سعادته المتاحة على أسس ثابتة لا يتطرّق إليها الفساد، فانتهز فرصة انفراده بأمّه مرّة - كانت نفيسة في الخارج - وقال لها بصوت ينمّ عن الاهتهام الشديد:

ـ أمّاه، يجب أن تنقطع نفيسة عن عملها المزري في الحال لأنّه لا يجوز لأخت الضابط أن تكون خيّاطة.

فابتسمت الأمّ وقالت في بساطة:

ـ سترحّب بهذا بمجامع قلبها يا بنيّ. . .

كان ينتظر هذا القول بلا ريب بيد أنّه لم يمح من نفسه ما يعتلج بها من مثار الفكر فاستطرد متنهدًا في كآنة:

ـ ليتنا نستطيع أن نمحو المساضي من صفحة الوجود! . . أخاف أن يعيّرنا قوم بما كان . وأنت أعلم بنفوس الناس، وأكره ما أكره أن يترامى شيء من لهذا إلى أحد من زملائي فأفقد كرامتي بين أقراني . . .

فسرى إليها بعض همّه ولكنّها ربّتت على كتفه مبتسمة وقالت باستهانة:

ـ كنَّا فقراء، وأكثر الناس فقراء ولا عيب في مذا. . .

فهزّ رأسه معترضًا وقال في أسى:

 كلام يقال ولكنّه لن يغني عنّا شيئًا وأنت أخبر بالنفوس!

- لا أحب لك يا بني أن تنعص عليك صفوك بأمثال هذه التخيلات! . . .

فاستدرك قائلًا وكأنَّه لم يسمع قولها:

لهذه العطفة الحقيرة تعرفنا على حقيقتنا، فلهذا لا أطيق البقاء فيها. . .

وأشفقت الأمّ من تكدير سعادتها الشاملة فقالت بتوسّل:

ــ ستسوّى هٰذه الأمور مع الزمن فلا تتعجّل بحمل همّها!

وحدجها بنظرة غريبة وغبطها في نفسه على قوّة أعصابها، ولكنّه سرعان ما تغيّظ لعدم اكتراثها بالأخطار التي تتهوّل في رأسه وقال بحدّة:

ـ قد تسوّى لهذه الأمور مع الزمن حقًا ولكن بعد أن تكون قد قضت عليّ!

فلاحت في عيني المرأة نـظرة ارتياع وقـالت له في عتاب:

- أراك كعادتك نافد الصبر متعجّلًا للمتاعب، ونصيحتي لك ألّا تخلط أفراحك الحقيقيّة بأتراح وهميّة لا أهميّة لها.

فقال باستنكار:

ـ لا أهميّة لها!

ماضي نفيسة وما يعرفه لهذا الحيّ عنّا لا أهميّة له؟ - إذا لم تأخذ نفسك بالايمان بهذا فلن تنعم بالسعادة أبدًا.

فتنهّد حسنين قائلًا:

ـ أود أن أسدل على الماضي ستارًا كثيفًا.

ـ تجمّل بالصبر وسيكون لك لهذا.

فالتهب الشابّ غيظًا وقال كمن ضاق صدره:

ـ لا أخاف شيئًا كخوفي الصبر الذي تدعينني إليه. انظري إلى هذه العطفة الحقيرة وهذا البيت العاري هل استطيع أن أخفيهما إلى الأبد عن أعين زملائي؟! وشعرت المرأة بتعاسة وأدركت أن حياتها لن تخلو من همم وكدر. وقالت له بجرارة:

\_ خطوة خطوة! كنّا لا نجد الطعام فانظر أين نحن الآن!!

فهزّ رأسه في حزن وقال:

ما أردت إغضابك يا أمّاه ولكنّي أفكّر في هٰـذه الأيّام كثيرًا في المتاعب التي تتهدّدنا. وقد ذكرت لك بعضها، ولعلّ ما بقي أدهى وأمرّ. فانظري مثلًا إلى أخي حسن وسيرته في الحياة! كيف نستقبل الحياة في هدوء وحولنا هٰذه المتاعب؟!

وتفرّست في وجهه بدهشة وكأنّها تعجب لقدرته على ا اصطياد الهموم، وتمتمت فيها يشبه اليأس:

دع الخلق للخالق. كنّا لهكذا دائمًا فلم نهلك ولم
 يقض علينا.

فقال الشابّ بإنكار:

ـ لم أكن ضابطًا أمّا الآن فقد أصبحت سمعتي مهدّدة!

وتجهّم وجه الأمّ ولاذت بالصمت في كرب شديد فتنهّد حسنين قائلًا:

- ينبغي أن يتغير كل شيء، حتى قبر والدنا المكشوف بين قبور الصدقة. تصوّري ماذا يظنّ بنا زملائي لو علموا بمكانه!

ودارت الأمّ مشاعرها بابتسامة وقالت برجاء:

- إنّي أحبّ لنا ما تحبّ ولْكنّي أوصيك بالصبر وأحذرك عواقب ثورة لن تجدي الآن إلّا الحزن. تريد أن تمحو الماضي وتغيّر البيت وتنشئ مقبرة وتبدّل أخاك من حال إلى حال، ولكن هيهات أن يتمّ لك ما تريد قبل زمن طويل فكيف يكون العمل؟ طالما تمنّيت أن تسعدنا وأن تسعد معنا فإذا لم تروّض نفسك على التسليم بالواقع وتأخذها بالصبر شقيت وشقينا!

وضاق بالكلام ضيقه بمتاعبه فأمسك عنه. ولم يقع قولها من نفسه الثائرة موقع الاقتناع أو القبول فخيّل إليه أنّها لا تشاركه آماله وعواطفه، وأنّه وحيد في معركة الحياة أو الموت. إنّ نفسه تهفو لحياة أفضل وأنظف، ولن يحيد عن هدفه، وليدافعنّ عن سعادته وآماله بكلّ ما أوي من قوة ورغبة في الحياة. ودق اللباب عند ذاك، وكان المساء يمدّ رواقه، فحدس أنّها

نفيسة عائدة من عملها، فهرع إلى الباب في تصميم جديد.

## - 79 -

ودخلت الفتاة مبتسمة وكانت لا تُرى تلك الأيّام إلّا مبتسمة مستبشرة. واستبانت في وجه أمّها سهومًا فاقتربت منها وقالت مداعبة:

ـ تخلّي يا أمّاه عن لهذا الجدّ الذي لا داعي له فقد انتهت متاعبنا.

وردّد حسنين قولها في نفسه محزونًا، هل حقًا انتهت متاعبهم؟ إنّ مينزانيّــة الجيش كلّه لا تكفي لإنهاء متاعبهم! ثمّ رفع بصره إليها وقال بلهجة ذات معنى:

\_ آن لك أن تستريحي...

فتساءلت ضاحكة:

ـ أتعنى أن أترك مهنتى؟

ـ نعم . . . .

- أتركها غير آسفة، وسألزم بيتي كالهوانم، ألست شقيقة ضابط؟!...

ولم يتمالك أن قال ساخرًا:

ـ وشقيقة سي حسن أيضًا!

فرددت عينيها بينه وبين أمّها في دهشة وتساءلت عمّا جعله يقحم أخاه بهذه اللهجة المرّة، أمّا هو فسألها متهكّا:

- ألا يسرّك هٰذا؟

وقالت الفتاة برقّة وعطف:

ـ مهها يكن من أمر أخينا حسن ففضله لا يمكن أن بنكر.

وتدارك الشابّ قائلًا:

- لست في حاجة إلى من يذكّرني بهذا، وعلم الله أنّي أحبّه، ولكن لا حيلة لي إذا قلت إنّ سلوكه في الحياة ليس ممّا يشرّف.

وثقبت العبارة الأخيرة قلبها فلاحت في عينيها نظرة زائغة، وتخيّلت أمورًا فبردت أطرافها رعبًا، ثمّ خيّل إليها أنّه يعنيها بالذات، ولم تعد ترتاح للصمت فغمغمت في فتور:

ـ وأيّة أسرة تخلو من شيء من لهذا القبيل!

فقال حسنين بامتعاض:

ـ ولٰكنّه لا يوجد في الأوساط المحترمة.

وركبها الضيق والقلق فرغبت في الاختفاء وتظاهرت بالضحك وقالت في مرح متكلّف:

ـ لا يستحيل أن يوجد شقيقان أحدهما وزير والآخر لصّ، بالله لا تكدّر صفونا، واعلم أنّي صنعت لك صينيّة كنافة فدعني أسخّنها ولنأكل في سلام!

وغادرت الحجرة إلى المطبخ بموجه مكفهر ونفس حائرة يشيع في قلبها خوف وقلق. إنّه يدعوها إلى القبوع في البيت أسوة بالنساء المحترمات، وإنَّها ترحبّ بهذا ولكن ما كان كان ولا سبيل إلى إصلاحه. وهي تستطيع إذا شاءت أن تنتحل لسلوكها الأعذار وأن تقول لنفسها إنَّها إنَّما ارتضت تلك الحياة للحصول على النقود التي أقامت بها أود أسرتها في أكلح ساعات حياتها، ولهذا حتَّى ولكنَّه ليس الحتَّى كلَّه فهنالك أيضًا الرغبة المعدِّبة واليأس القاتل. وكم ودَّت في ساعات يأس لو تموت هٰذه الرغبة ولو تموت هي بموتها ولكتّها كانت تزداد رغبة وانحدارًا ويأسًا ثُمَّ تمرَّدًا واستسلامًا. وعانت كثيرًا شقاء الذنب وكان عزاؤها الوحيد \_ إن كان عزاء على الاطلاق \_ أنّ الأقدار لا يمكن أن تدّخر لها حياة أفضل. وكم تمزّقها الحيرة الآن بـين ماض الجديدة الموعودة لا تدري إن كانت تستطيع حقًّا أن تخلص لها بعد ما كان، فلن تغيض رغبتها ولن يتخلَّى عنها الياس، وفيمَ تأخذ نفسها بصبر لا مطمع لأمل وراءه وليس لديها ما يصح المحافظة عليه؟ هل يمكن أن تقنع من الحياة بانتظار طويل عمل للموت؟ لا تدري إن كان بوسعها حقًّا أن تُخلص للحياة الجديدة، وأن تتعذّب عذابًا طويلًا متّصلًا بعد أن خسرت كلّ شيء. إنّها تمقت الماضي وتخافه ولكنّها تُشدّ إليه بقوّة شيطانيّة فلا تستطيع منه فكاكًا، ولن تفتأ تتبعه يبائسة مثقلة بالذنب مرتعبة، كمن يسلّم للسقوط من علوّ شاهق في كابوس بعـد أن أيس من اليقظة. وجعلت تنــظر في سهوم إلى صفحة الكنافة المورّدة حتّى تخيّلت نفسها في الصينيَّة تحترق وقد اسودَّت بشرتها، وفي تلك اللحظة

بدت الحياة لها عابثة قاسية، تعبث في قسوة. وتقسو في عبث. فتساءلت «لماذا خلقني الله؟». ومع ذلك كانت تحبّ الحياة، ولم يكن يأسها وعذابها وخوفها إلّا آيات على هٰذا الحبّ، وكانت إلى هٰذا كلّه تنتظر مع الغد موعدًا لم تضمر النكوص عنه.

وحملت الصينيّة بخرقة بالية وعادت إلى الحجرة فوضعتها على المكتب وهي تقول في مرح وكأنّها نسيت أفكارها ومخاوفها:

- أقدّم لك آخر كنافة من عرق جبيني، وعليك وحدك منذ الآن أن تحلّى ألسنتنا!

ولوّح لها حسنين بإصبعه حتّى ابتلع ما في فيه ثمّ قال:

ـ آن لنا أن نسعى إلى نقله إلى القاهرة. كان أحمد بك يسري قد وعد بنقله بعد مرور عام أو نحوه وها قد أوشك أن يمضى عامان على تعيينه في طنطا.

كان يرغب في معاشرة أخيه كعهدهما القديم، وكان يأمل أن يجد فيه عونًا على متاعبه، وقد رحّب إلى لهذا وذاك بفرصة تتيح له زيارة أحمد بك في قصره.

\_ ٧ • -

ذهب مع أصيل الغد إلى فيلا أحمد بك يسري وفي نيته أن يقدّم له فروض الشكر لمناسبة تخرّجه شمّ يستشفعه لنقل أخيه إلى مدرسة من مدارس القاهرة. وقد وقف البوّاب احترامًا للضابط ثمّ قاده إلى السلاملك ومضى إلى الداخل لانباء البك بحضوره. وجلس حسنين إلى الكرسيّ الذي جلس عليه أكثر من مرّة في أوقات متباعدة وظروف مختلفة، وراح يسرّح طرفه في الحديقة. وجرى بصره في الممشى الطويل المتعرّج الذي رأى الدرّاجة تقطعه في مهل وحذر منذ أكثر من عام وتساءل ترى ألا تزال تلهو بهذه الرياضة؟ وابتسم للذكرى حينًا ثمّ تساءل مرّة أخرى أحقًا جاء للشكر والشفاعة وحدهما؟! وعاوده الابتسام. بيد أنّه للشكر والشفاعة وحدهما؟! وعاوده الابتسام. بيد أنّه كمان في حيرة من أهدافه قلقًا حيال البواعث التي

تحرَّكه، مشفقًا من الاساءة إلى خطيبته، ثمَّ ذكر زيارته الأخيرة ـ التي أعقبت تخرّجه ـ لبيت فريد أفندي وكيف مرّت في أحاديث مملولة وشعور أليم بالحرمان. حتى إنَّه لم يظفر بجلسة منفردة واحدة بفتاته، ذكر لهذا فوجد من التذمّر ما هوّن عليه إحساس التأنيب الذي دبّ في أعماقه لسروره بذكريات فيلّا أحمد بك. ونفض عن رأسه أفكاره واستسلم لمشاعر الطموح التي تتوهَّج في قلبه في محيط هٰذه الفيلًا الرائعة فانثالت على مخيّلته الأحلام، ماض جديد وبيت جديد وقبر جديد وأهل جدد ومال موفور وحياة وضّاءة لامعة. ومع أنّه صار ضابطًا، ولعلّ كثيرين يرمقونه بعين الحسد لذلك، إلّا أنّه أدرى الناس بقلبه الذي يحترق لهفة على الحياة السامية النظيفة، لهذا القلب الذي أورده الجزع موارد القلق والسخط والشقاء، ولبث على استسلامه للأحلام حتى عاد البوّاب من الداخل وتنحى عن الباب في أدب وهمس «سعادة البك قادمًا». ونهض حسنين، ثمّ ظهر البك في بدلته البيضاء والوردة الحمراء تزيّن عروته، ولمّا رأى الشابّ ألقى على بدلته العسكريّة نظرة شاملة ثمّ قال ضاحكًا:

\_ أهلًا بالضابط.

وانحنى الشابّ على يده مسلّمًا وهمّ بالكلام ولْكنّه رأى حرم البك تتبعه قادمة من الداخل وفي أثرها الفتاة. وأدرك أنّه جاء في وقت غير مناسب لغرضه لأنّ الأسرة متاهّبة للخروج، وقد توكّد هٰذا لديه حين لمح السيّارة تدور في الممشى الواسع وتقف عند أسفل السلاملك منتظرة الذاهبين، فها كان منه إلّا أن سلّم على المرأتين وتأخّر خطوتين قائلًا:

ـ جئت لأقـدّم لسعادتـك فروض الشكـر لمناسبـة تخرّجي، وأرى أن أستأذن في الانصراف الآن حتّى لا أؤخّركم.

ولْكنّ البك قال:

بل نجلس لنشرب ليمونًا معًا، ما يزال أمامنا
 فسحة من الوقت. . .

وجلسوا فجلس وهو يبذل قصاراه ليضبط أعصابه . فلم يكن أبغض إليـه من أن يتـولّاه الاضـطراب أو

الارتباك حيال البك وأنداده من علّية القوم. وذهب البوّاب لاحضار الليمون أمّا البك فسأله برقّة:

ـ أين كان تعيينك؟

فقال حسنين بزهو مكتوم:

ـ سلاح الفرسان بالقاهرة.

ـ كنت من المتقدّمين؟

ـ الثامن. . . .

وهنَّاه الرجل، ثمَّ ساد الصمت. وكان في عزمه ـ لو قابل البك منفردًا ـ أن يعدّد أياديه على أسرته وما بذل من شفاعة محمودة له ولأخيه على أن يتدرّج من الثناء إلى عرض مسألة أخيه حسين، ولكنّه عدل عن هٰذا مصمًّا على الاحتفاظ بكبريائه أمام المرأتين، وأمام الفتاة خاصّة، ولم يرّ ضيرًا في تأجيل مسألة شقيقه إلى غد أو بعد غد على أن يحدّث البك عنها في مكتبه بالوزارة. وجاء خادم نـوبيّ بأقـداح الليمون دار بهـا عليهم. وانتهز حسنين فرصة رفعه للقدح إلى فمه فاسترق إلى الفتاة نظرة من فوق حافة القدح فرآها وهي تحسو شرابها في رفق ولطافة، فلم يندّ عن زورها هٰذه الحركات العصبيّة التي يبعثها الازدراد العنيف، وتمزَّزت السائل في رقَّة فانسكب في هوادة وحياء، وقد اكتسى وجهها بهدوء بديع واسترخاء حالم كأتمها تستنيم للمسات النعاس، وأعاد القدح إلى الصينيّة ثملًا بنشوة افتتان تبعثها الأناقة والرشاقة وأمارات الأرستقراطيّة. وتخيّلها فجأة بين ذراعيه مستكينة مستنيمة فأصرّ على أسنانه. «ما هٰذا الجنون الذي ينبعث في دمي. ليس شهوة فحسب، بل ليس شهوة على الاطلاق، بهيّة أشهى منها وإن كان يخجلني الظهور معها أمام الناس، ليس ركوب هٰذه الفتاة بعمل جنسيّ ولكنّه غزو كامل وفتح مظفّر. لهذه!». وانتبه من أفكاره عـلى صوت أحمد بك وهو يسأل:

ـ كيف حال الأسرة؟؟

فخطر له خاطر ظنّ أنّه يرفع من كبريائه، وكانت الأكاذيب تنبعث في نفسه أحيانًا بوحي البديهة فقال بلا تردّد:

- الحمد لله. انقضت متاعبنا بعد أن كسبنا

القضيّة!

فتساءل البك:

\_ أيّ قضيّة؟

فقال بثبات وثقة:

\_ قضيّة قديمة بين أمّي وأخوالي على أوقــاف وقد حكم لأمّى بنصيبها كاملًا!

فقال الرجل:

\_ مبارك . . . مبارك . . .

وشعر حسنين بارتياح وزهو، ثمّ وهو يقول: \_ لقد أخّرتكم وأنا آسف يا سعادة البك.

ونهضوا جميعًا وهبطوا إلى موقف السيّارة، وتمنّى لو يدعوه الرجل إلى الركوب معهم، ولكنّه مدّ له يده مودّعًا فسلّم عليه وحنى رأسه تحيّة لأسرته ومضى إلى الباب مسرعًا. كانت الزيارة تبدو مخفقة لأنّه لم يمسّ الموضوع الذي جاء من أجله ولكنّه كان يرى توفيقه بهذا اللقاء غير المنتظر وهذه الكذبة التي جادت بها البديهة السعيدة أخطر من غرضه الأوّل الذي لن يؤثّر فيه تأجيل يوم أو يومين...

- V1 ~

وقلَّب وجهه في السهاء ولمَّا يبرح شارع طاهر فطالع في صفحتها نظرة الغروب الشاحبة فتساءل ترى هل يجد أخاه حسن في بيته إذا جازف بزيارته؟ كان مصمَّهُا على مجامِته برأيه وإن كان ضعيف الأمل في إصلاح ما فسد من أسره، ولْكنّ تـركيـز أفكـاره في مستقبله ومستقبل أسرته جعله يستهين بكلّ شيء حتى مناضلة حسن نفسه. ومضى يشقّ طريقه بعزيمة لا تنثني ولُكنّه كان يحمل قلبًا أثقله الهمّ والشكّ. واستقلّ الترام حتى ميدان الخازندار ثمّ اتِّجه إلى شمارع كلوت بك وقد تحول انتباهه إلى بدلته العسكريّة التي فرضت عليه الظروف \_ كانت أمّه قد استغلّت ملابسه القديمة في أغراض جديدة كعادتها \_ أن يخترق بها طرقًا مريبة! لم يكن الاختيار بيده، وكان يرى في حسن مشكلة الأسرة المعقّدة الأولى. لقد تخلّت نفيسة عن مهنتها، وسوف يهجر قريبًا عطفة نصرالله بـل وشبرا جميعًا، وربَّما أسدل ستار النسيان على الماضي البغيض كلَّه،

فلم يبقَ إلّا حسن وهيهات أن يطمئنَ له جانب ما دام شقيقه مقارفًا حياته الآثمة. وطالعته عطفة جندف فعرّج إليها متجنّبًا الأنظار التي تطلّعت إليه في دهشة وقبطعها مسرعًا إلى بيت أخيبه ورمق إليه كالهارب مستقبــلًا الرائحــة النتنة، وارتقى السلّم الحلزونيّ ممتعضًا، ذاكرًا في صيق وخجل زيارته الأولى لهٰذا البيت منذ عام، حتى وقف أمام باب الشقّة في شبه ظلام وطرق الباب. وفتح الباب عن وجه رجل غريب ـ وجه شائه من الوجوه التي لم تبرح ذاكرته منذ زيارته الأولى ـ وما إن وقع بصره عليه حتى دفع الباب فأغلقه في وجهـه بسرعة غـريبة وقـد ندّت عن فيـه صرخة قائلة: «بوليس!» فدهش الشاب، ثمّ حدث ما هنالك فانزعج وأحسّ بخزي وألم لم يحسّ بمثلهما من قبل. ولبث متسمّرًا في مكانه لا يدري ماذا يفعل. وفكّر في العدول عن الزيارة، ولكنّه لم يبرح مكانه ووجد من نفسه تصميًّا عنيدًا على إنجاز مهمَّته مهم كلُّفه الأمر. ليست المسألة لهـوًا وعبثًا؛ هي حياة أو موت، ولن يستبطيع السير في حياته قدمًا ووراءه هٰذا البيت. وطرق الباب مرّة أخرى، وانتظر وهو يعلم بعبث الانتظار، ثمّ أعاد الطرق بشدّة. ترى هل يمكن أن يكونوا قد هربوا من الشقّة من إحدى النوافذ؟ وأراد أن ينادي أخاه بصوت مرتفع فيتعرّف عليه بصوته ولٰکنّه خاف أن يعرفه كما يريىد ثمّ يعلن شخصيّته لصاحبه المذعور ليطمئنه فتذاع الصلة التي يتمتى ألا تُعرف أبدًا، ومع هٰذا فمن أدراه أنَّ حسن لم يخبر أحدًا بحقيقة شقيقه ولو على سبيل الفخار؟! وأصرّ على أسنانه في خزي ويأس، ولْكنّ اليأس أمدّه بقوّة عناد جديدة فطرق الباب بقبضة يده بعنف وصاح «يا حسن، يا حسن، أنا حسنين ١٥. ولم يطل انتظاره بعد النداء ففتح الباب وبدا حسن خلف يطالعه بعينين ذاهلتين. وبدا كمن يفيق من صدمة، وثبت بصره لحظات دون أن يتحرّك، ثمّ دبّت في عينيه يقظة، وشاع في نظرتهما الابتسام وهتف:

\_حسنين!!.. ضابط!.. لا أصدّق عينيّا وشدّ على يده. وربّت بالأخرى على ذراعه، وجذبه

إلى الداخل وهو يضحك ضحكة عصبية عالية. ثمّ سار به إلى حجرة النوم وهو يقول:

ـ ضابط. . يا لها من مفاجأة! . . مبارك مبارك . . هٰذا يوم سعيد. .

وجلس حسنين على الكنبة، وأغلق حسن الباب ثمّ جاء فجلس إلى جانبه. وكان الشابّ يبذل جهدًا جبّارًا ليتغلّب على اضطرابه ويتهالك أعصابه، ونظر إلى أخيه مبتسمًا وقال:

 إنّى أحق الناس بالتهنئة ولٰكنّـك أنت أحقّهم مالشكر.

فضحك حسن بسرور ولعلّ شعوره بالسرور كان مضاعفًا بعد ما كان من انزعاجه وقال:

- علام أستحق الشكر؟ ما أدّيت إليك إلّا بعض حقّك عندي. دعنا من هذا وخبّرني عن حال الأسرة، وكيف أمّنا ونفيسة وما أخبار حسين؟

وراح بحدّثه عمّا يريد بباطن فاتر وظاهر متكلّف الاهتهام. وكاد الحديث يسوقه وهو لا يدري إلى سؤاله عمّا قطعه عنهم، ولْكنّه أمسك عن السؤال في اللحظة الأخيرة ذاكرًا أنّ انقطاعه لهذا خير غير مقصود وأنّ وصاله شرّ ما يبتلون به وهو على لهذا الحال، ولمّا فرغ من حديثه قال حسن:

- الحق أنّي أحنّ إليهم كثيرًا ولكنّ حياتي لم تعد تسميح لي بإشباع هذا الحنين. نحن في بلد واحد ولكنّي في الواقع كأنّي في بلد بعيد منقطع عن العالم، ورجّا خفّف عني الألم أحيانًا أنّهم لم يعودوا بحاجة إليّ وأنّي أدّيت بعض الواجب عليّ. وفضلًا عن هٰذا فلست تجدني في يسر متصل، فقد يمتلّ جيبي بالنقود أيّامًا ثمّ يفرغ أسابيع. وفي حالة امتلائه تجدني مضطرًا للإنفاق بغير وعي. لا عليك من هٰذا، لقد أصبحت ضابطًا فمبارك عليك حظك ولا يصح أن أخلط بفرحي شيئًا آخر. . . مبارك يا حضرة الضابط!

وجعل حسنين يصغي إليه وهو يتفرّس في وجهه فهاله ما يرى من تغيّر وتشويه وغرابة كأنّه يستهلك في العام الواحد من حياته المحفوفة بالمهالك أعوامًا طوالًا. لقد انتهى حسن، وشعر بانقباض وتشاؤم،

وبثقل المهمّة التي جاء من أجلها. ومع لهذا فلم يخطر له لحظة واحدة أن يعدل عمّا يراه واجبه، وعزم على أن يتسلّل إلى هدفه برفق فابتسم وفال:

ـ أخاف أن أكون قد أزعجتك بزيارتي!

- ابصق هذه العبارة من فيك! . . ما هذا القول يا حضرة الضابط!؟

فأشار حسنين ناحية الخارج وقال متصنّعًا الدهشة:
- لقد فتح الباب لي رجل غريب ثمّ صرخ مرتعبًا
«بوليس» وأغلق الباب في وجهى!

فقهقه حسن عاليًا وقال:

ـ حصل سوء تفاهم نادر ولكنّي عـرفت صوتـك فانتهى الأمر بخير. . .

فوجد حسنين صعوبة قبل أن يقول متسائلًا:

ـ وما الذي أخافه؟

فالقى عليه نظرة كأنما تسائله أيجهل حقًا أم يتجاهل! ثمّ قال بعدم اكتراث:

يوجد أناس كها تعلم يخافون البوليس!
 فتساءل الشاب بإشفاق:

\_ أليس من الخطر أن تفتح أبـواب بيتـك لمثـل هؤلاء؟!

فصمت حسن قليلًا ثمّ قال:

ـ بلى ولَكنّ الإنسان ليس حرًّا في اختيار أصحابه! فقال بدهشة:

ـ كيف لهذا يا أخي؟!.. الإنسان حرّ بلا شكّ في اختيار أصحابه...

فقال حسن بلهجة من يرغب في تغيير مجرى الحديث:

ـ فلندع لهذا جانبًا ولنختر حديثًا ألطف!

ـ لا أستطيع أن أدعه حتى أطمئنّ عليك...

فقال حسن ضاحكًا:

ـ لا خوف على، اطمئنّ!

- إنّي أعجب لما يدعموك إلى مصادقة لهؤلاء الأشرار... أنت فنّان محترم وتستطيع أن تختار من بين زملائك أحسن الأصدقاء.

وخفض حسن عينيمه ليخفى نظرة التجهم التي

لاحت فيهما. غضب الرجل، ولو ثار غضبه حيال شخص آخر غير حسنين لانفجر، ولٰكنّه كظمه وعالجه بالحسنى. أغضبه شعوره بأنّ أخاه يعلم من أمره أكثر مما يتظاهر به، وأنّه يعامله معاملة الأطفال. ولو أنّه صارحه بذات نفسه، بل لو أنّه وصفه بالشرّ كها وصف أصحابه لما غضب كها يغضب الآن. وعزم على أن يكشف القناع عن الحديث الكاذب فقال باقتضاب وبصوت ـ رغم كظمه غضبه ـ غير الذي تكلّم به من قبل:

ـ إنّي واحد من لهؤلاء الأشرار!

وفغر حسنين فاه دهشة فقال الأخر بجفاء:

- حسنين إيّاك والتظاهر بالدهشة. لست غبيًا ولست غبيًا ولست غبيًا فيحسن بك أن تحدّثني بالصراحة التي تعوّدت أن تحدّثني بها دائمًا. ما وجه الغرابة في أن أكون شرّيرًا؟ ألم أكن طوال عمري لهكذا؟!

وخفض الشاب عينيه في وجوم وخجل وتشتّ منطقه فانعقد لسانه، وارتاح الآخر لارتباكه فعاوده مرحه وأراد أن ينهى هذا الحديث المؤلم فقال:

ـ لا عليك من هذا، ولعن الله الرجل الرعديد فلولا فزعه الصبيانيّ ما جرى الحديث بيننا هذا المجرى السخيف، ولنعد الآن إلى الأهمّ (ثمّ ضاحكًا) لا شكّ أنّك جئتنى لحديث أخر!

فجمع الشابّ ما تشتّت من أفكاره وقال متنهَّدًا:

ـ الحقيقة أنّني ما جئت إلّا لهٰذا الأمر!

فلاح الاستنكار في وجه حسن وقال متهكّمًا:

ـ حسبتك جئت تطلب نقودًا!

وشعر الشابّ بغضب أخيه ولكن لم ينثن عن عزمته فقال بلهجة رقيقة متودّدًا إليه:

\_ بفضلك السابق لم أعد في حاجة إلى نقود ولكنّ مهمّتي الآن أجلّ من النقود، إنّي أريد أن أطمئنّ عليك . . .

فحدجه بنظرة ثاقبة وقال بسخرية:

ـ لا زلت أطالبك بالمزيد من الصراحة! . . إنّك يا حضرة الضابط تريد أن تطمئنّ على نفسك لا عليّ أنا! فقال حسنين وهو يشعر بقهر وغيظ:

ـ هما شيء واحد. . .

\_ حقًا؟! لا أرى رأيك أو دعني أسألك لماذا لم توجّه إلى هٰذه النصيحة من قبل؟.. منذ عام مثلًا؟

لا يسعه ـ بعد أن قال له، وهو لا يدري، إنّه إنّما جاء لهذا الأمر ـ أن يدّعي أنّـه كان يجهله، وركبه الضيق، ولكنّه تهرّب من سؤال أخيه قائلاً:

ـ ألا ترى وجه الخير لك فيها أريد؟

فتجاهل حسن سؤاله وقال بنفس اللهجة الساخرة: ـ كنت قبل عام في حاجة جنونيّة إلى النقود فلم تهتم بالنصح والإرشاد أمّا الآن وقد أصبحت ضابطًا فلا يهمّك إلّا الدفاع عن هذه النجمة اللامعة!

ومع أنّ وجه حسنين لم يتغيّر إلّا أنّ قلبه ماج بالغيظ والحنق وكأنّا أهاجه أن يقرأ الآخر أعهاقه بهذه السهولة الساخرة ولكنّه قال بلهجة ليّنة:

ـ أخي . .

وأشار إليه الآخر أن يسكت فسكت، ثمّ قال باستهانة:

- سأكون معك صريحًا إلى أبعد حدّ، وإذا كنت تسائل نفسك حقًا عن عملي فإنّي أقول لك إنّي فتوّة قهوة بدرب طيّاب (ثمّ مشيرًا إلى الصورة فوق رأسه) وعشيق هٰذه المرأة، وبائع مخدّرات.

وهتف حسنين في انزعاج:

ـ لا أصدّق هٰذا!

فقال الرجل مبتسمًا في هدوء:

۔ بــل تصدّقــه كلّ التصــديق، ولعلّك خمّنته فيـــا مضى، وها قد صحّ تخمينك، فهاذا ترى؟!

فرنا الشابّ إليه صامتًا في إشفاق وألم، حتى ضاق بصمته فقال محزونًا:

- ليس أحب إلى من أن تبدأ حياة جديدة شريفة! فضحك حسن عاليًا ثمّ قال بسخرية:

- بفضل حياتي غير الشريفة أمكنني أن أدفع عن أسرتنا غائلة الجوع، وأن أزوّد أخاك حسين بما كان في حاجة إليه كي يباشر عمله الحكوميّ، وأن أهيّئ لك قسط المصروفات الذي جعلك ضابطًا والحمد لله. ووخزه كلامه بمثل شكّ الإبر فتراءت له الحياة

رغم كلام الناس. .

وتنهد حسنين في ضيق وقنوط، وحنق عليه في تلك اللحظة حنفًا أسود تمنى معه لو كان شيئًا لم يكن حقًا، ولكنّه كائن، ومسلّط على رأسه كالسيف القاتل، فها عسى أن يفعل؟ وتنهد مرّة أخرى وتساءل:

ـ أليس ثمّة أمل في أن تعود إلى الحياة الشريفة؟ . . أهذه كلمتك النهائيّة؟!

وغضب حسن، وكانّه أشفق على أخيه من غضبه فانتفض قائبًا وقطع الحجرة الصغيرة ذهابًا وإيابًا مرّتين مفرغًا بخار غضبه في حركاته العنيفة، ثمّ استند إلى حافة السرير، وشبك ذراعيه على صدره، وقال بلهجة من نفد صبره:

- حياة شريفة، حياة شريفة! لا تعد هذه العبارة على مسمعي فقد أسقمتني. ميكانيكيّ بقروش معدودات في اليوم، أهذه هي الحياة الشريفة!؟.. السجن أحبّ إليّ منها! ولو أتني استمسكت بها طوال حياتي لما حلّيت كتفك بهذه النجمة، أتحسب أنّ حياتي وحدها غير الشريفة؟.. يا لك من ضابط واهم!.. حياتك أنت أيضًا غير شريفة، فهذه من تلك، ولقد جعلت منك ضابطًا بنقود محرّمة مصدرها تجارة بعلت منك ضابطًا بنقود محرّمة مصدرها تجارة المخدّرات وأموال هذه المرأة (وأشار إلى الصورة)، فأنت مدين ببدلتك لهذه المومس والمخدّرات، ومن العدل إذا كنت ترغب حقًا في أن أقلع عن حياتي الملوّنة أن تهجر أنت أيضًا حياتك الملوّنة، فاخلع هذه البدلة ولنبدأ حياة شريفة معًا!

واصفر وجه حسنين وغض بصره في ذهول ويأس وقد امتلأ صدره غيظًا وحقدًا. وانفرجت شفتاه أكثر من مرة كأنّه يهم بالكلام ولكنّه كان يطبقها في تسليم اليائس. ولم يرحمه حسن على ما بدا من قهره ووجومه فقال:

- أرأيت أنّك تؤثر النجمة على الحياة الشريفة؟!! ولست ألومك فأنا مثلك أوثر رزقي على الحياة الشريفة (ثمّ ضاحكًا).. نحن شقيقان ويجري في عروقنا دم واحد!

ونهض حسنين عابسًا وهو يقول:

ضيّقة خانقة، ولكنّ رغبته الحارّة في الدفاع عن نفسه أبت عليه أن يسلّم بالهزيمة فقال:

ـ كمان هذا بفضل نُبلُك ولا فضل لهـذه الحيـاة الخطيرة في ذاتها!

لا تغالط نفسك. إنّهم يدعونني بالروسيّ لا بالنبيل. ثمّ ما هي الحياة غير الشريفة؟ ليس ثمّة إلّا حياة فحسب، وكلّنا يسعى للرزق.

ـ تىوجد حياة آمنة، وحياة يفزعها مجرّد تـوهُم البوليس. .

له أن الله المناعض البوليس، ولا ذنب لنا، بالله خبرني ماذا تريد على أن أعمل؟

فقال حسنين بحياس وقد لاحت له بارقة أمل:

اهجر هذه الحياة واختر لنفسك عملًا شريفًا
 كسابق عهدك.

وانفجر الرجل ضاحكًا وتساءل في دهشة:

- صبيّ ميكانيكيّ؟!.. هذا كمن يطلب إليك أن تستقيل من الجيش لتبدأ من جديد بالتوفيقيّة!

وغلى حنق الشابّ في أعهاقه مسرّة أخرى، ولْكنّـه تساءل في هدوء وابتسام:

> ـ ألا تدري ما النهاية المحتومة لحياتك؟ فقال متهكمًا في بساطة:

- أن أسجن أو أفتل!.. وإذا قُدّر عمليّ أن أقتل أولّا نجوت بطبيعة الحال من السجن!

فتظاهر بالضحك وما يزداد إلّا حنقًا، واشتدّ حنقه خاصّة لاستهانته، ومع أنّه يئس منه أو كاد إلّا أنّـه استطرد قائلًا:

- أرى أنّ خطورة حياتك لا تغيب عن فطنتك، فلست في حاجة إلى أن أبصّرك بعواقبها الوخيمة، وإنّي أستحلفك بالله أن ترعى نفسك بالحكمة..

فألقى عليه نظرة طويلة باسمة كأنّه يقـول له «لا تحاول خداعي بتودّدك» وقال:

لا تخف عليّ، أستغفر الله أعني لا تخف على نفسك أو سمعتك، لا تحمّل نفسك همومًا فارغة،
 هبني كشيء لم يكن، لا تكترث لما يقول الناس عنكم يسببي فإنّك تستطيع أن تحيا الحياة التي تروق لك على

ـ لا تسخر متي جزاء ما أوليتك من نصيحة! ثمّ اتّجه نحو باب الحجرة وهو يقول:

ـ أستودعك الله . .

ولمًا وضع يده على أكرة الباب سأله الآخر برقّة مفاجئة:

ـ ألا تريد أن تسلّم علىّ؟

فتحوّل إليه ومدّ له يده، فشدّ عليها الآخر وأبقاها في يده وهو يقول ضاحكًا:

\_ يؤسفني أنّني أغضبتك. انسَ ما كان ولنبقَ كما كنّا ولو على البعد، ستجدني دائبًا «الروسيّ» الذي عهدته. ولا تنس أن تهدي سلامي إلى أمّنا ونفيسة. مع ألف سلامة..

## - 27 -

وأطلع أمّه على صورة واضحة من سيرة حسن فقد كان صدره أضيق من أن يتسع لها وحده. واستمع لما جاد به لسانها من ضروب العنزاء والنصح نقلب مغلق، كان في الحقيقة متجهًّا متشائبًا حاقـدًا. ولـمَّا كان لديه بضعة أيّام من الفراغ قبل أن يبدأ عمله بالفرقة فقد خطر له أن يسافر إلى طنطا للقاء حسين، وعاوده شعوره القديم بالحاجة إلى مشاورة أخيه فيسها يلم به من أحداث. بيد أنّه لم يقدم على تنفيذ فكرته وبدا كالمتردّد، وفيها بين هٰذا وذلك لم يجد من سلوى إلَّا في شقّة فريد أفندي. ولْكنَّه كان يذهب إليها ناشدًا عزاء لا ملبّيًا شوقًا، ولم تغب عنه حقيقة مساعره فحمّل كآبته العامّة مسئوليّة تغيّره، ثمّ أخذ يستبين أنّ تغيّره أعمق من أن يكون أثرًا عارضًا وقتيًّا، وتساءل في حيرة ألم يعد يحبّها؟! عرض له هذا التساؤل أوّل ما عرض في ضحى اليوم الذي جاء بعد زيارته لحسن بيومين، وكان يجالس بهيّة على انفراد بحجرة الاستقبال على حين شغلت الأمّ بالمطبخ، فجعل ينظر إلى الفتاة متسائلًا ألم يعد يحبّها؟! هي فتاته بجسمها وروحها، ولم تزل مثار رغبة جامحة ولُكن كأنَّه يرغب في أن يولِّي عنها فيها يرغب أن يوتي عنه من ماضيه جميعًا. وتحيّر بين رغبته فيها وما يتساءل عنه من انتهاء حبّه لهـا! أيمكن أن يرغب فيها ولا يحبّها في آن؟ إنّه يُجذب إليها

بقوّة عنيفة ولكن يرغب به عنها ما يرغب به عن عطفة نصرالله وعطفة جندب. لم تعد الأمل الذي يرنو إليه، وما هي إلّا لوثة في دمه يبغي منها شفاء. وأدام النظر إليها حتى خال وجهها الهادئ المهللة عقابًا مجسّهًا فوجد وخزًا في قلبه، وطرد أفكاره دون أن يبتّ فيها برأى وسمعها تقول له:

ـ لا تحملق في هكذا...

ما ألذ أن يضمّها إلى صدره ويمطرها قُبَلًا! إنّه لا يدري ما هو فاعل بها غـدًا ولكنّه يـأسى على طـول حرمانه.

وقال مبتسيًا:

- إنّي أفكّر في تقبيلك قبلة حارة نبدأ بها حياة جديدة.

- ـ لا يحلو لك إلّا لهذا الكلام!
  - ـ هل ثمّة ما هو أحلى؟

فتردّدت قليلًا ثمّ خفضت عينيها قائلة:

ـ يوجد ما هو أهمّ!

وحدس ما تعنيه بلا تردّد. وساوره قلق. ولكنّه تجاهل ظنّه متسائلًا:

- ـ أهم من القبلة؟!
- ـ أحبّ أن تحدّثني جادًّا ولو مرّة. . .
  - ـ ولٰكنِّي أودّ أن أقبّلك جادًّا!

فتفكّرت فيها يشبه الحيرة، كأنّما تغالب خطرة ثمّ بدا كأنّها تغلّبت على حبرتها فقالت:

ـ ألا تدري ماذا قالت أمّي؟

صدق حدسه! لا بدّ تمّا ليس منه بـدّ! وتساءل متبالمًا:

- ـ ماذا قالت؟
- فقالت بصوت منخفض وفي عناء من حياء:
- قالت لي لقد طال انتظارك، وها قد صار ضابطًا! وأحسّ في أعماقه بحنق حام كأنّه سمع تجديفًا، ومع أنّه كان يعلم بأنّه ليس له حقّ في حنقه إلّا أنّه كره الأمّ في تلك اللحظة. ثمّ تساءل:
  - ـ هل تتعجّل الزواج؟

فتضرّج وجهها بالاحمرار وغمغمت:

- ـ كلّا ولكنّها ترى أنّه آن أن تعلن الخطبة.
  - ـ ألم يتم هذا؟

فتحسّست بنصر يمناها في حياء وغمغمت:

ـ ثمّة أمور لم تزل ناقصة. . .

وفهم ما تشير إليه في استياء لم يدر سببه. لم يكن ثمّة شيء مستغرّب فيها يطلبون ومع ذلك حنق عليهم جيعًا وركبه شعور المطارد إذا تهدّده خطر، وتفرّس في وجهها وهو يذكر ما قال زملاؤه عنها في الأتوبيس وقال لنفسه «فتاة طيّبة ولكنّها ليست أهلًا لأن تكون زوج ضابط مثلي، ولمو تمّ هذا المزواج لكان الأوّل من نوعه!» ثمّ قال لها في هدوء باسم:

- ـ لهذه أمور لا وزن لها.
- ـ ولَكنَّها هامَّة جدًّا في نـظر الناس فـطالما تسـاءل أقاربنا عن الخاتم!...

وعجب لحماسها، وتمنى لو كانت تعلن عن بعض هذا الحماس في الحبّ. «ولْكنّها تريد أن تتزوّجني لا أن تحبّني. هذا سرّ برودها وتحفظها. وإذا لم يكن حبّ، بل وحبّ قهّار جنونيّ، فها اللذي يغريني بالزواج منها؟!» وقال:

- لا داعي للعجلة، ستحقّق آمالنا في السوقت المناسب.
  - ـ ومتى يكون لهذا الوقت المناسب؟

فقرّب ما بين حاجبيه كأنّه يفكّر وقال:

ـ أظن إذا رُقيت إلى رتبة الملازم أوّل أصبح في وسعي أن أفتح بيتًا مع معاونة أهلي الذين لا يستغنون عنى كها تعلمين.

وبدا في وجهها الوجوم وجعلت تقرض ظفرها حانية الرأس خابية العينين. ومع أنّه ارتاح لتصريحه الذي مدّ له في حرّيّته إلّا أنّه رقّ لمنظرها، وجرى بصره على جسمها فدق قلبه وتناسى أفكاره ومخاوفه وحنقه فنهض إليها وجلس إلى جانبها على الكنبة، ولمكنبا تباعدت إلى نهاية المقعد وحالت دونه بساعديها قبل أن تُذهب روح المقاومة الطارئة مسحة الحزن من عينيها. وقبض على ساعديها وهوى على كفّيها يقبّلها، حتى قامت مبتعدة عنه وهى تهتف:

ـ دعني . . . دعني . . . لم تعد كما كنت .

وقام في أعقابها مدفوعًا بفورة إحساسه وجنون أعصابه وطوّقها بذراعيه وأطرافه ترتعش، ودافعته بقوّة فهوى بفيه إلى شفتيها فأمالت رأسها إلى الوراء فمسّت شفتاه طرف ذقنها، ثمّ تملّصت من ذراعيه ووقفا وجهًا لوجه وهما يلهثان، وصاحت به بصوت متهدّج:

ـ لا تهجم على غصبًا!

وانقلبت شهوته غضبًا فحدّثته نفسه بهجر الحجرة، وسار خطوتين صوب الباب، ثمّ تحوّل إليها بغتة وقد انقلب غضبه شهوة جنونيّة فانقض عليها مصمًّا على إرواء عواطفه، وطوّقها بذراعيه رغم مدافعة يديها، وضمّها إلى صدره بعنف ووحشيّة، ثمّ طبع شفتيه على شفتيها، وكلُّها مالت بوجهها عنه أتبعها وجهه لازقًا فاه بفيها، ملاقيًا دفعات مقاومتها بقوّة وحشيّة، حتى سكنت بين ذراعيه في شبه إغماء. ولم يبال خورها فراح يضمها إلى صدره حتى استشعر طراوة جسمها اللدن على بطنه وفخذيه فتسرّب إلى إحساسه في ارتياح عميق كأنَّه كَشْف جديد عن لذَّة الحياة. وندَّت عنها مقاومة طارئة ضعيفة كصحوة الموت ولكنه قضي عليها بوحشيَّته. وجنَّ انفعالًا وتطلُّعًا واستزادة، وانصهر قلبه وسرى ذوبه في أعصابه باعثًا لذَّة خياليَّة، ثمَّ انهارا في تسليم متوقّع مفاجئ معًا. وأفاق كمن يفيق من حلم فوجدها بين ذراعيه وشفتيه على خدّها، ولـبّا شعرت بذراعيه تتراخيان عنها دفعته في صدره متراجعة وقالت وهي تتنهِّد في صوت ضعيف:

ـ لن أصفح عنك. . .

ولم يترك قولها في نفسه أثرًا، لا حسنًا ولا سيّئًا، فلم يأبه لها وكأن إحساسه تجاهل وجودها. شعر بظفر وارتياح ثمّ غلبه عليهما فتور فتراجع إلى مقعده الأوّل وجلس عليه في دهشة. ولبثت هي بموقفها كالمترددة ثمّ عادت إلى مجلسها في استياء وراحت تعاتبه وتعنّفه دون أن يلقي إليها بالاً. ورنا إليها بغرابة وساءل نفسه: أهذه هي؟ أهذا أنا، أين هي وأين أنا؟ ثمّ ران عليه فتور ثقيل أكثر ممّا يحتمل.

وجعل يصغى إليها دون أن يحمّل نفسه مشقّة

ـ لقد خُلقتَ لتكون أبًا بارًا...

فابتسم حسين على ما أثـار قولـه في نفسـه من ذكريات محزنة ولكنّه لم يعلّق عليها بكلمة وقال مشيرًا إلى نجمة الضابط:

ـ إنّي فخور بك. . .

فقال حسنين بتأثّر:

ـ إنّي مدين بها لنبل تضحيتك.

وهبط قوله على قلبه بردًا وسلامًا، وتمتم:

ـ لا تبالغ! أنت رجل جدير بكلّ خير. . .

وقال حسنين لنفسه «لهذا شقيق لا يشين، ولولا ماضي نفيسة وحاضر حسن وماضيه ما وُجد إنسان على الأرض أسعد متى، ثمّ قال لأخيه بسرور:

- أبشر لقد رجوت أحمد بىك يسري أن يسعى لنقلك إلى القاهرة فوعدني خيرًا...

- عفارم! وبهذه المناسبة أخبرك أنّي سأعود معك إلى القاهرة قائمًا بإجازتي السنويّة....

ثم غادر الفراش وهو يقول:

ـ اغسل وجهك ونقض بدلتك من وعشاء السفر وهلم ننطلق إلى المدينة فلا خير في البقاء في لهذه الحجرة الضيّقة...

وارتدى بدلته ثمّ خرجا معًا يتمشّيان في طرقات المدينة، ثمّ مضى به إلى قهوة السمر وجلسا معًا يواصلان حديثها. وتكلّم حسين عن حياته في طنطا كثيرًا، وشكا إلى أخيه وحدته وكيف عوّدته على غشيان المقهى كلّ مساء فيمضي ساعتين على الأقلّ مع نفر من الموظّفين يلعبون النرد حينًا ويسمرون حينًا آخر، ثمّ يعود إلى الفندق فيطالع ساعة أو أكثر قبل النوم، وحدّثه عن آخر كتاب ابتاعه وهو الاشتراكية لمكدونالد المترجّم عن الإنجليزية وكيف أنّ النظام الاشتراكيّ لا وحدته وضيقه يسعد بأحلام الإصلاح ويتخيّل مجتمعًا خيرًا من المجتمع الذي يعيش بين أحضانه، وحالًا خيرًا من الحال المقدورة له، وأسعده الأمل في إمكان خيرًا من الحال المقدورة له، وأسعده الأمل في إمكان حقيق خياله دون الاعتداء على العقائد التي أشرب حبّها والإيان بها منذ طفولته.

الاعتذار، وانتهز فرصة حضور أمّها فجالسها دقائق ثمّ قام مستأذنًا في الانصراف. ولمّا غادر الشقّة شعر برغبة في الهرب، وحينذاك عاودته فكرة السفر إلى طنطا فابتسم لها في ترحاب وحماس.

## - 74 -

عندما انتهى إلى فندق بريطانيا بشارع الأمير فاروق بطنطا كانت الساعة حوالي الخامسة مساء وقاده غلام إلى حجرة أخيه فنقر على الباب ووقف مبتسمًا انتظارًا للمفاجأة السارة وفتح الباب وظهر حسين في جلبابه، وسرعان ما اتسعت عيناه دهشة فأقبل على القادم وهو يهتف:

ـ حسنين! . . لا أصدّق عينيّ!

وتعانقا عناقًا حارًا، ثمّ دخلا الحجرة الصغيرة وحسين يلقي عليه نظرة متفحّصة في حبّ وإعجاب ثمّ قال بصوت متهدّج من التأثّر والسرور:

- يما لهما من مفهاجأة سعيدة. ألهكذا يهجم العسكريّون بلا إنذار؟ مبارك. لقد أرسلت برقيّة بهنئة...

ـ وصلتني ورأيت أن أجيئك بنفسي شاكرًا!

ـ وكيف حال نينة ونفيسة؟

\_ على خبر حال. وجدت لديّ بضعة أيّـام إجازة قبل بدء العمل فضّلت أن أمضيها معك...

ـ أحسنت صنعًا. وحسن؟ أما من جديد عنه؟ وغاض البشر من وجه حسنين ولكنّه أبي أن يخلط باللقاء كدرًا فقال:

ـ دعنا منه الآن على الأقلّ...

وحدس حسين ما أحزنه ولكنّه لم يكن أقلّ رغبة منه في تأجيل النكد إلى وقت آخر فدعاه إلى الجلوس على الكرسيّ الوحيد ووثب هو إلى الفراش. وتبادلا نظرات مشوّقة متفحّصة فلمس كلّ منها ما طرأ على الأخر من أمارات الصحّة والعافية وإن كان وزن حسين قد زاد أكثر ممّا يتصوّره أخوه، كذلك وجده قد ربّي شاربه بطول شفتيه وعرضها ممّا أكسبه مظهر رجولة وقور وجعله يبدو أكبر من سنّه، وقد داعبه رائلًا:

ثمّ تساءل في نفسه ترى هل أفضت أمّه للشابّ بالسرّ الذي دفعها إلى زيارته منذ عام ونصف؟ ولمّا لم يشر حسنين إلى الموضوع بكلمة اطمأن إلى أنّها كتمت الأمر كلّه وهو ما ترجّع لديه من بادئ الأمر. وذكّره لهذا الخاطر بآلامه الماضية ولكنّه ذكرها بقلب خاله هادئ لولا حنينه العامّ إلى السرفيق والحبّ ما تشكّى قطّ، ثمّ وجد نفسه وهو لا يدري يسأل حسنين عن خطيبته! وأجاب الشابّ إجابة عامّة قائلاً: «بخير ولحنية وأحاب الشابّ إجابة عامّة قائلاً: «بخير نفسه من تغيّر وتطوّر؟ ولكنّه جفل عن لهذا، وأجّله إلى المستقبل إذا جدّ جديد من الأمر، وكان يعلم سلقًا بأنّ حسين لا يمكن أن يوافق على نواياه أو يرضى عن منازعه. وتواصل الحديث بينها طيّبًا لطيقًا حتّى عزم منازعه. وتواصل الحديث بينها طيبًا لطيقًا حتّى عزم منتهدًا:

ـ تصوّر كم كانت الحياة جميلة لولا ماضينا وأخونا حسن. . .

وأحسّ حسين بما وراء لهذا التنهّد من حزن وسخط فقال ببساطة:

- أعتقد أنّ آلامنا قد انتهت، أمّا ماضينا فليس فيه ما يُخجل، وأمّا حسن فلن يضرّ واأسفاه إلّا نفسه. . . فهزّ رأسه دلالة على عدم الموافقة وقال في حزن:

- أنا علمت أنّ حسن قد انقلب مع الزمن بلطجيًّا وتاجر مخدّرات!؟

ومع أنّ حسن كان يتخيّل شقيقه الأكبر على أسوأ حال إلّا أنّه لم يكن يظنّ أنّه تردّى إلى لهذا القرار، فهتف في ارتياع:

- لا تقل هٰذا. . !

فكان جواب حسنين على ارتياعه أن قصّ عليه ما شاهده في زيارته الأخيرة لحسن وما سمع، وأصغى إليه أخوه في صمت ووجوم. ولمّا طال صمته سأله حسنين:

ـ ما رأيك؟

فبسط له راحتیه کانّه یقول له: «ما حیلتنا؟» ثمّ غمغم:

ـ واأسفاه، كان حسن ضحيّة للمرحوم والدنا، وكان والدنا ضحيّة لضيق ذات اليد!

فقال حسنين بجزع:

- ألا تستطيع إقناعه بالإقلاع عن أسلوب حياته؟ فقال الآخر متنهّدًا:

- لن يقلع عنها مها قلنا أو فعلنا، شيء واحد يستطيع أن يعدل به عن حياته وهو أن نهيئ له رأس مال مناسب كي يبدأ حياة جديدة، فهل يسعنا هذا؟! وتبادلا نظرة يائسة لأنّ السؤال لم يكن في حاجة إلى جواب، ثمّ قال حسنين بحدة:

ـ أنتركه في غيّه كي يقضي على آمالنا!

ـ لقد قضي على نفسه.

- وعلينا! كيف تواجه العالم ولك مثل هذا الأخ؟! سوف تظهر أساؤنا يومًا في الجرائد بين أعمدة الحوادث والجنايات!

فتنهّد حسين محزونًا متفكّـرًا في كلام أخيـه الذي رجّع أصداء أفكار طالما أكربته في وحدته، ولُكنّه قال معارضًا أخاه ونفسه معًا:

- لا ذنب لنا، ولا يصح أن ندع الخوف يتهوّل في قلوبنا. قد يصيبنا رشاش من ألسنة الناس، الآن أو فيا بعد، ولكنّنا لن يمكننا مواجهة الحياة إذا لم نَدُرع بقدر من عدم المبالاة...

بدا له حسين كأنّه لا يعي ما يقول، أو كأنّه لا يبلي السمعة الطيّبة التي هي أسّ كلّ أمل في الحياة بيد أنّه مهما يكن من أمره فهو ليس ذا أصدقاء كأصدقائه يشفق من أن يطلعوا على أسرار أسرته، كذلك لا تنازعه نفسه إلى المجد والطموح فليس في آماله ما يخاف عليه ألسنة الناس. أجل أخطأ تقديره ولن يجد من أخيه مشاركة وجدانيّة، وحنق عليه في تلك من أخيه مشاركة وجدانيّة، وحنق عليه في تلك اللحظة كثيرًا. واحتقر استسلامه وهدوءه. واندفع قائلًا وكأنّه لا يروم إلّا الترويح عن حنقه:

ـ هل نعدّ أنفسنا شرفاء؟

فقال حسين بدهشة:

- ولمُ لا؟!

ـ ولٰكنَّا استعنَّا على تقويم حياتنا بنقود ملوَّثة!

تطاير الشرر بغتة من عيني حسين، وحملق في وجه أخيه وهو صامت، وكأنّ آلامه الدفينة قد طفت على سطح قلبه داعية معها من الأعماق أسوأ الذكريات، ثمّ قال بحدّة:

ـ كنّا في موقف دفـاع عن النفس، والدفـاع عن النفس يُحلّ القتل. . .

وشعر حسنين بارتياح خفئ لغضب أخيه، وجعل يتساءل في حيرة عمّا دفعه إلى مجابهته بهذا التصريح الأليم. ثمّ استطال الصمت حتى سئها الموضوع فخاضا في غيره، غير أنَّه مضى زمن غير قصير قبل أن يطيب لهما الحديث...

# - Y£ -

وبعد بضعة أيّام عاد الشقيقان،إلى القاهرة فكان يوم في حياة الأسرة لا ينسى. وقبّلت الأمّ حسين طويلًا ثمّ عانقته نفيسة عناقًا حارًا، وأمضى الشات ساعة طويلة من الظهر وهو يحدّث عن طنطا وحياته بها والمرأتان منصتتان. وجعلت نفيسة تتفرّس في شارب وبدانته الآخذة في النمو فهالها تغيّره وقالت باستنكار:

ـ فيم تبدو كالرجال وأنت طفل!

فقال حسين مبتسمًا:

ـ لم أعد طفلًا.

وقال حسنين ضاحكًا:

ـ نحن رجال وأنت أختنا «الكبرى»!

فقالت الفتاة بحدّة:

\_ كنت أكبركما فيها مضى أمّا من الآن فصاعدًا فأنتها تكبرانني، هل تفهان؟!

ثمّ التفتت إلى أمّها وساءلتها في اعتراض:

- هل يعجبك لهذا الشارب الذي يكبّر نفسه ويكبّرنا معه بلا داع ؟!

وكان الوقت ظهرًا فراح حسين يخلع ملابسه، وقد بدا البيت لعينيه غريبًا، بيد أنّ حبّه العميق لأسرته ولبيته استيقظ ودرّ حنانًا فملكه ارتياح شامل، ارتياح من اهتدى إلى مأواه بعد أن تخبّط ضالًا طويلًا، وأجال طرفه في حجرة المذاكرة، لهذا المكتب القديم، ولهذين الكرسيّين، ولهذه النافذة التي تقوم صفحة الجريدة منها

مكان اللوح الزجاجيّ المحطّم، كلّ أولْئك ذكريات عزيزة. أمّا سريره فلم يعد له أثر، بيع في الوقت المناسب كالمتبع، ولحق بسرير حسن، وكأنّه لم يعد من أهل البيت! ومع أنَّه كان يجدس هٰذا بالبداهة إلَّا أنَّه شعـر بحزن وكـآبة. وهنـا شعر بنفيسـة وهي تغادر الحجرة قائلة:

# أمهلاني ساعتين أعد لكما غداء طيبًا!

وابتسم ارتباحًا. إنّه لم يذق طعامًا طيّبًا منذ عهد بعيد، ربّما منذ وفاة والده. أجل كان طعامه طيّبًا وهو موظّف أفضل من طعامه وهو تلميذ كما يشهد بذلك ارتواء جسمه، ولكنّه لم يطلق لشهوته العنان قطّ. على أنَّه كان مشغولًا بما هو أخطر من لذَّة الطعام وهو تذوَّق عودته السعيدة إلى منبته الأوّل وجوّه الأصليّ. كان حنانه كالغنوة الحلوة يتردّد في حواسّه جميعًا، حتى هواء عطفة نصر الله الفاسد وحد له ميل ألفة ورقّة ومودّة فكأنَّه الصحَّة والعافية. وجعل يحادث أمَّه وعيناه تتردّدان في أنحاء الحجرة الصغيرة حتى استقرّتا على جاكتة حسنين المعلّقة بالمشجب فنظر إلى النجمة طويلًا. سيرقَى حسنين عـامًا بعــد عام حتى يصــير ضابطًا عظيمًا على حين يبقى هـ وكاتبًا في الدرجـة السابعة \_ أو السادسة على أحسن فرض \_ طوال مدّة خدمته. على أنّه لم يجد أيّ أثر لشعبور الحسد أو الحنق، كان أبعد ما يكون عن هذا، بل كان سروره بأخيه لا يداني، ولكنّه وجد نفسه يتأمّل في صمت حزين الفوارق الطاغية التي تميّز بين الموظّفين، وامتدّ خياله وهو لا يدرى إلى الفوارق الطاغية التي تفصل بين الناس عامة. ترى ألا يمكنه إذا نُقل إلى القاهرة أن يلتحق بمعهد ليليّ عسى أن يتغيّر من حال إلى حال؟ وابتسم قلبه لهذا الخاطر السعيد وأودعه صدره كأمل احتياطي يلجأ إليه في حينه فينجّيه من مصير كمصير حسّان أفندي حسّان! وحتى حسّان أفنـدي نفسه لم يكن ليرقى إلى الدرجة السادسة لولا الوزير الوفديّ؛ وذكر عند ذاك أمورًا سمع بها في طنطا فساءل أخاه:

ـ هل حقًّا ما يقال عن احتمال سقوط الوزارة؟ فضحك حسنين قائلًا:

غير مسموح للضابط بالاشتغال بالسياسة.
 فضحك الشاب، ثم قال:

\_ كيف تسقط بعد أن نفض الإنجليز أيديهم من ساستنا؟

وتساءلت الأمّ:

ـ أنعود مرّة أخرى إلى المظاهرات؟

ـ من يدر*ي*؟

فعادت تقول بقلق:

ـ لا شأن للجيش مع المظاهرات؟ فقال حسنين بمكر:

ـ إذا قامت ثورة فلا بدّ من تدخّل الجيش!

وضحك حسين، وأدركت الأمّ ما تعنيه ضحكته فرمت حسنين بنظرة شزراء وهزّت منكبيها استهانة. وعادت نفيسة لتقول لهم إنّ الغداء يتهيّا على أحسن حال، ثمّ سألتهم عن السَّلَطة المفضَّلة لديهم، وغادرت الحجرة مشمّرة عن ساعديها والعرق يتصبّب من جبينها، وساد الصمت فعاد حسين إلى أفكاره وفكر هذه المرّة في الإجازة وكيف يمضيها. كان الموظَّفون في طنطا يدعونه باليهوديّ لأنّه لا يقامر ولا يسكر ولا ينفق أكثر من قرش واحمد في القهموة، ولْكنَّهم جهلوا حقيقة حاله. أجل إنَّه ميَّال بطبعه إلى الاقتصاد ولكن هل تركت مسئوليّاته له شيئًا يُقتصد؟! ولم تَدَعْهُ أمّه لأفكاره طويلًا فعادت تنازعه الحديث، وخيّل إليها أنّها ترنو إليه بحنوّ نادرًا ما تعلنه، ترى هل ذكرت كيف قست عليه يومًا؟! لقد قست عليه حقًا، ولكن قسوة الدهر عليهم جميعًا كانت أعظم. ترى ماذا هي فاعلة مع حسنين؟ . . ولكن لماذا لا يبدو الفتى متحمَّسًا لزواجه! لماذا لم يحدَّثه عنـه؟! وحوالي الساعة الثانية جاءت نفيسة حاملة صينية الغداء، فوضعتها على المكتب وهي تقول:

- نأكل اليوم على المكتب لأنّ الموظّفين لا يصحّ أن يأكلوا على الأرض.

جمعتهم المائدة لأوّل مرّة منذ عامين، ثمّ عادوا إلى جلستهم على الفراش الصغير وواصلوا الحديث في أنس وسرور، وحوالى منتصف السرابعة دقّ الباب

الخارجيّ فغادرت نفيسة الحجرة لتفتح للقادم. ووثب لرأس حسين خاطر عجيب، أتكون أسرة فريد أفندي قد جاءت لتهنّئ العائد؟!.. وفي هذه الساعة؟ وعادت نفيسة جريًا ووقفت على عتبة الحجرة وهي تنظر إليهم بعينين متسعتين تلوح فيها السدهشة والانزعاج، ثمّ هتفت قائلة:

ـ ضابط وعساكر. . .

\_ ۷٥ \_

ووقف الشقيقان في دهشة وحسنين يتناول جاكتته ويرتديها بسرعة متسائلًا:

ـ ماذا يريدون؟

وكانت نفيسة تبردد بصرها بينهم وبين القادمين فقالت فجأة بذعر:

ـ ربّاه. . . لقد دخلوا الصالة .

واندفع الشابّان خارج الحجرة فوجدا ضابطًا وشرطيّين ورجلًا آخر يبدو من مظهره أنّه مخبر، فتقدّم حسنين من الضابط متسائلًا:

ـ ماذا تريد حضرتك؟

فقال له الضابط:

ـ لا مؤاخذة، لدي أمر بتفتيش هذه الشقة! وأطلعه على أمر كتابي فنظر فيه حسنين بعينين لا تريان شيئًا، على حين سأل حسين:

\_ لعلُّك أخطأت الشقّة. ماذا يدعو لتفتيش بيتنا؟ فقال الضابط:

ـ نحن نبحث عن حسن كــامــل عـــليّ الشهـــير بالروسيّ!

وجم الشابّان وهما ينظران إلى الضابط في انزعاج وقنوط، وكانت المرأتان تقفان على عتبة الحجرة فركبهما الذعر وتسمّرتا في مكانهما. وعاد الضابط يقول:

ـ لقد قبض على بعض شركائه ولكنّه اختفى قبل القبض عليه، ودلّنا بعضهم على مسكنه الأوّل وتحقّقنا من هٰذا بواسطة شيخ الحارة...

فقال حسنين بصوت متهدّج:

ـ ولكنّه لا يقيم هنا. لقد ْغادر بيتنا منذ أعوام ولا ندرى عنه شيئًا.

فهزّ الضابط رأسه وقال:

ـ عـلى أيّ حـال سـأقـوم بتفتيش الشقّـة تنفيـذًا للأمر...

وبدأ التفتيش فتراجع أحد الجنديّين إلى الباب واقتحم الضابط والأخران الحجرات، وقد جمد الشقيقان في موقفها كأنّها استحالا حجرين. وقال حسنين لنفسه «سأذكر هذه الساعة ما حييت»، وتبع خياله الضابط وهو ينتقل من حجرة إلى حجرة، وكأنّه يرى معه الحجرات الخالية العارية ويقلّب أثاثها البالي الحقير ظهرًا لبطن. لم يكن تفتيشًا عن حسن فحسب، لأنّ حسن لا يكن أن يختبئ في دُرج المكتب أو تحت تلك اللحظة الرهيبة لم يستطع أحد أن ينتزع من نفسه تلك اللحظة الرهيبة لم يستطع أحد أن ينتزع من نفسه الخجل الجارح الذي عفى عزّة نفسه والضابط يهتك بعينيه المتفحصتين حقارة البيت وفقره، وبلغ مسمعه على ذهوله ـ صوت بكاء مكتوم فارتفع بصره إلى نفيسة وصاح بها بحدة جنوئية:

ـ اكتمى أنفاسك!

وانتهى التفتيش فأمر الضابط رجاله بمغادرة الشقّة ثمّ اقترب من حسنين وقال برقّة:

ً أكرّر الأسف. وإنّه ليسرّني أنّي لم أعثر على شيء كان حريًّا بأن يسبّب لكم المتاعب!

ورفع يده إلى جبينه بالتحيّة وغادر الشقّة مخلقًا وراءه سكوتًا عزنًا، وتبادل الشقيقان نظرة ذاهلة دون أن ينبسا بكلمة، وأقبلت المرأتان نحوهما بوجهين ميتين. وانتبه حسنين من ذهوله بغتة متأوهًا فوثب إلى الباب وأبرز رأسه راميًا بطرفه إلى فناء البيت فرأى رجال البوليس في نهاية الفناء يشقّون طريقهم وسط لحمّة من الرجال والصبية بينهم البقّال والحدّاد وبائع السجائر فتراجع وهو يضرب صدره بقبضته صائحًا:

- الجميع يتفرّج على فضيحتنا. افتضحنا وانتهينا. وعاودت نفيسة البكاء ونظرت الأمّ إلى حسين كأمّها تستغيث به ولكنّ الشابّ لم يدرِ ماذا يقول، وبدا كأنّه يقاوم طعنة قاسية. وجعل حسنين يذرع الصالة وهو يواصل ضرب صدره بعنف ويقول:

- بودّي لو أقتل! . . لن يروّح عن صدري أقلّ من القتل.

وضاقت الأمّ بعنفه بنفسه فغمغمت قائلة:

۔ هـدّئ من روعك يـا بنيّ، ماذا يجـدي ضربك نفسك لهكذا؟

فصاح في غضب:

- دعيني أقتل نفسي ما دمت لا أجد من أقتله! وخرج حسين عن صمته فقال بصوت غريب:

ـ يجب أن نتدبّر أمرنا في هدوء.

فرماه بنظرة من عينين محمومتين وقال:

ـ أيّ أمر نتدبّره. . ؟ لقد افتضحنا وانتهينا!

ـ هٰـذه مصيبة لا حيلة لنـا فيها ولَكتَنــا لم ننتــه، فلنتدبّر أمرنا.

لم يكن صدره ليحتمل المناقشة فمضى إلى حجرته وارتمى على فراشه، وكان الخزي يخنقه والغضب يحرقه فمقت أخاه المذنب مقتًا قتَّالًا ودّ معمه لو يخفيه عنه الموت إلى الأبد. واستسلم لخواطر دمويّة جيونيّة راح يجترّها في ذهول وهذيان، ولحق به حسين فجلس على الكرسيّ صامتًا متحاميًا إثارته، وكان هو نفسه في حالة تستحقّ الرثاء. لم يبلغ منه الحزن يومًا ما بلغه في تلك الساعة، فلم يغب عنه ما أصاب سمعتهم من طعنة قاتلة، وما يتهدّدهم من قلاقل في الحاضر والمستقبل وما نزل بأخيه الأكبر من قضاء لا قائمة له بعده. ماذا جنت أسرته حتى تستحق لهذا كلُّه؟! وأخذت تتجمَّع في ذاكرته ذكريات من آلام الماضي ويربطها بآلام الحاضر فبدت له كدمّل خطير يتكشّف فجأة عن مضاعفات سامّة في الوقت الذي ينظنّ به الاندمال والشفاء. وكعادته قرن آلام أسرته بآلام الناس فوجد نفسه يتأمّل حزينًا شاملًا، وكان يلقي على تأمّله لهذا كآبة لا شكّ فيها ولكنّها كثيرًا ما توحى بشيء من الصبر والعزاء. ثمّ نزعت به نفسه إلى تلمّس بصيص نور في ظلامه المحيط، وجعل يسترق النطر إلى وجه أخيه المكفهر متحيّنًا فرصة لمحادثته.

ولبثت الأمّ وابنتها بموقفهما ونفيسة لا تمسك عن النحيب. لم يعد بوسع المرأة المحنّكة أن تحسن التفكير

الآخر وصاح به:

\_ لقد قضي علينا. . .

فقال حسين بصوت متعب:

- ـ لا تبالغ ولا تصح. ينبغي أن تفكّر في هدوء.
  - ـ إنّ الحيّ كلّه يتحدّث عن فضيحتنا. .

فقال حسين في هدوء:

ـ في وسعنا أن نهجر الحيّ كلّه. .

فتطلّع إليه حسنين بعينين حاثرتين انشقّت ظلمتها عن بصيص أمل. هذا دعاء تهفو له نفسه ملبّية وكأنّها هي التي تتكلّم، وغمغم قائلًا:

\_ ماذا قلت؟

\_ لِمَ لا؟ القاهرة واسعة لا تُحَدّ، وسيطوي النسيان قصّننا في أقلّ من أسبوع!

صنبه في أقل من اسبوع!

فتنهّد حسنين في شبه ارتياح، ولكنّه قال في حذر: ـ لن نمحو الماضي.

ـ فلنفكّر في المستقبل. .

\_ ولْكنّ الماضي سيطارد المستقبل إلى الأبد. . .

فقال حسين بملل:

فلنفكر جدّيًا في الانتقال إلى مكان آخر. ويجب
 أن يتم هذا قبل انتهاء إجازت.

وقالت الأمّ برجاء:

ـ أجدر بنا أن نفكّر في هٰذا حقًّا.

وردد حسنين نظره بينهها حائرًا. قد يُقبض على أخيه وقد لا يُقبض عليه ولكنّه سيظلّ على الحالتين يطاردهم ويتهدّدهم. لن يطمئنّ لهم جانب وهو على قيد الحياة. ثمّ تساءل في فتور:

\_ أين نذهب؟

فقالت الأمّ في أمل:

ا کا کا گا

ـ إلى شارع شبرا بعيدًا عن هنا.

فندَّت عنه حركة تنمّ عن الجزع والسخط وقال:

- أبعد من لهذا، أبعد من لهذا. . . إلى مصر لجديدة!

فقال حسين في شيء من الارتياح:

ـ كما تشاء. . .

فلاح في وجهه تردّد طارئ، ثمّ قال متنهّدًا:

والتدبير، غلبت على أمرها. وقهرها الحزن والأسى. وكان قلبها يعاني الآلام التي تتوزّع قلوب أبنائها جميعًا يضاف إليها ألم خاص دفين يخيفها بقدر ما يعذّبها، وتشفق إشفاقًا شديدًا من ذيوعه وافتضاحه، هو ألمها لحسن نفسه. أين ذهب؟ ماذا يفعلون به لو قبضوا عليه؟؟ أيّ مصير يرصده؟ لا ينبغي أن تذكر له إلّا عطفه وحنانه، وأنّه جادَ لهم بخير ما في نفسه، وأنّه كان ملاذهم في المليّات. يا له من طريد لا نصير له ولا حبيب! حتى أهله ينكرونه ويمقتونه. عين حسود أصابتهم، نفسوا عليها الموظف والضابط ونسوا الآلام التي تركتها حطامًا، وتنهّدت في عصبيّة لأنّها لم تعد تحتمل نحيب نفيسة وانتهرتها قائلة:

- كفاك بكاء ارحميني فإني لا أجد من يرحمني! ولكنّ نفيسة لم تكن تملك من نفسها شيئًا، حتى آلام الموقف الحقيقية غابت عنها في حالتها العصبية. غلبها خوف غريب ترتعد منه الفرائص. ولم تكن تبكي حزنًا أو أسفًا أو غضبًا ولكن بكاء هستيريًّا تغالب به خوفًا لا يُغلب خيّل إليها معه أنّها هي هي المطارّدة. وتوقّع قلبها شرًّا فظيعًا، أفظع ممّا وقع، فتلفّت فيها حولها في ذعر كأنما تخشى أن ينقض عليها فتجأة. وسمعت أمّها تقول بصوت ضعيف «هلمّي بنا فجأة. وسمعت أمّها تقول بصوت ضعيف «هلمّي بنا أليهما» فرحّبت بالدعوة لتفرّ من مشاعرها وسارت وراء أمّها إلى الحجرة في خطوات ثقيلة، ثمّ خفق قلبها وهي تجوز العتبة كأنّما تجفل من لقاء أخويها...

٠ ۲٧ ـ

ثمّ التفت حسنين إلى حسين وسأله بوحشيّة:

۔ أين تظنّه هرب؟

وكانت مرّت فترة من الوقت ثاب فيها حسين إلى بعض نفسه فلم يرتح للهجة الشابّ القاسية وقال:

- مَن لِي بَانَ أَعَلَمُ! (ثُمَّ بِلَهُجَةً لَا تَخْلُو مِن تَأْنَيْبٍ) تَذَكِّرُ أَنَّهُ أَخُونًا!

ـ بعد هٰذا كلّه!

ـ نعم، بعد هٰذا كلّه...

نطقها بصوت عميق ليعزّي قلبًا يعلم أنّه .. على صمته .. في أمس حاجة إلى العزاء، ولكن ثارت ثائرة

\_ ولْكنّنا في حاجة ماسّة إلى أثاث جديد! فقالت الأمّ بضيق:

لا تزد الأمور تعقيدًا، ماذا يهم الأثاث إذا لم تقع عليه الأعين!

ـ لا أستطيع أن أخفي بيتنا عن أصدقائي إلى الأبد!

فقال حسين:

\_ لهذه مسألة أخرى، وبوسعك أن تبتاع كنبة وكرسيّن كبيرين وبساطًا أسيوطيًّا فتجعل منها حجرة استقبال مؤقّتة. وإذا شئت خرجنا معًا اليوم أو غدًّا للبحث عن شقّة؟

وبذٰلك خفّ التوتّر قليلًا وإن غشيت جوّ المكــان كآبة استسلموا لها جميعًا في صمت حتى دق الباب وجاء فريد أفندي وأسرته. كانت زيارة منتظرة وأكنّها جاءت في أسوأ حال، وذكر حسين في عجب كيف حلم بها منذ ساعات، وكيف يتلقّاها الآن بفؤاد كسير ونفس فاترة. أمّا حسنين فقد ثار غضبه بلا سبب ظاهر، ولو لم يره فريد أفندي ونفيسة تتقدّمه إلى حجرة الاستقبال، لمضى هاربًا إلى الخارج. واجتمعوا في حجرة الاستقبال، ولقي حسين من الأسرة تحيّة حارّة ثمّ استفاض الحديث عن الماضي والحاضر. وكمانوا يتوقّعون أن يثير الزوّار مسألة التفتيش والبوليس ولْكنّ آل فريد أفندي تجاهلوا الأمر كلَّيَّة كأنَّهم ما علموا به. ولم يلطُّف هٰذَا التجاهل من حنق حسنين، أو بالحريّ زاد من ثورته الباطنة وشعر بجرح عميق في كرامته. والتقت عيناه بعيني بهيّة أكثر من مرّة فوجدها ترمقه بحزن وحيرة لم تخفّ عنه بواعثهما منذ سفره المفاجئ إلى طنطا. ليكن، لقد ضاق صدره بهذا كله. الآن، وفي وقدة حنقه وضيقه، يستطيع أن يواجمه خواطره الباطنة بصراحة وشجاعة. لن تكون هذه المرأة حماته، ولا لهذا الرجل حماه... ولا لهذه الفتاة زوجه! كلُّ أولئك هم عطفة نصرالله بلا زيادة، عطفة نصرالله بذكرياتها السود وحاضرها الأغبر. إنّهم يعلمون بما جاء بالبوليس كما يعلم الجيران جميعًا ولكنَّهم يتكرَّمون عليهم بتجاهل الأمر، ولعلّهم يضيفون هٰذه المكرمة

الجديدة إلى مكرماتهم السابقة. سحقًا لهم، لشدّ ما يضيق صدره بالمكرمات قديمها وحديثها، وإنّه ليتطلّع إلى قوم جدد لا تحول بينه وبينهم المكرمات ولا يربط الماضى البغيض أسباب بأسبابهم. «انظري بحزن وحيرة كيف شئت، لستُ لكِ، لستُ لكِ. ينبغي أن يتغيّر كلّ شيء. ماذا فتنني في هٰذا الجسم؟! ألأنّه لحم طريّ؟ الأسواق ملأى بهذه اللحوم. جوّ بغيض. لو طال المقام بي هنا أكثر من ذلك سأبغض أسرتي نفسها». وطالت الزيارة فجعل يتحمّلها في صبر حتى انصرفت الأسرة قبيل المغرب بقليل. وقد دسّت الفتاة في يده ورقة مطويّة وهي تسلّم عليه، ولمّا أن خلا إلى نفسمه وبسطها وجد بهما هذه العبارة «قابلني فوق السطح». كانت أول رسالة توجّهها إليه، وتفحّص الخطّ بعناية وغرابة فوجده بخطّ الأطفال أشبه، وذكر لتوه تعليمها الابتدائي! بيد أنَّها كانت على إيجازها عميقة الدلالة حتى لكأتها صرخة استغاثة. ولا شكّ أنَّها كتبتها خلسة في شقّتها قبل الزيارة ممّا يدلّ على أنَّ قلبها توجّس خيفة من أن يواصل فراره منها الذي بدأه بالرحيل إلى طنطا. وأحس بغمز في قلبه وشمله عدم ارتياح فسخط كما يسخط على كلّ شيء حوله. ولكن فيمَ يسخط؟ أليس من الخير أن تلمّ بما طرأ على نفسه؟ وهل كان يظنّ أنّ الارتياب لن يتسرّب إلى نفسها بعد سفره المفاجئ؟ ليكن. لن يرضخ لضغط الظروف حتى يدمّر نفسه بنفسه، ولن يغامر بسعادته ومستقبله من أجل عاطفة طفليّة قديمة ووعد صيان. وخاف أن يخلو إلى نفسه أكثر ممّا خلا فمضى إلى حجرته وقال مخاطبًا أخاه:

ـ هلمّ بنا لنخرج.

ونهض حسين موافقًا على دعوته وغادرا الحجرة معًا. ووجد ما يشبه الندم، وتمنى لو كان حسين قد تكاسل عن تلبية دعوته بهذه السرعة ليعاود التفكيرا ولم تكن الفرصة قد ضاعت تمامًا، فلم يزل بوسعه أن يراجع نفسه، ولكنه لم ينبس بكلمة، وواصل سيره إلى جانب أخيه. لعلها تنتظر الآن أمام حجرة الدجاج! وخفق قلبه خفقة شديدة. تنتظر بلا أمل؟ وما أقبح

هٰذا! وفي نفس المكان الذي لمس حرارته وسمع بنه وشكواه؟ ما أعجب لهذا! وحاول أن يطرد لهذه الصورة عن مخيّلته بتصميم عنيف، ثمّ سمع أخاه وهو يخاطه قائلًا:

- لن نضيّع وقتنا، ولن ينقضي لهـذا الشهر حتى نكون قد انتقلنا إلى البيت الجديد.

## - ۷۷ -

وانقضت الأيّام في البحث عن مسكن جديد حتى اهتدوا إلى بيت بشارع الزقازيق بمصر الجديدة، ذي موقع ساحر وإيجار مستطاع على حدّ قول حسنين، وفي اليوم المحدّد للانتقال اجتمعت كلمتهم على حمل الأثباث مساء على غير المالوف الإخفائه عن أعين المستطلعين، ونُقَد ذلك، ولبث حسنين في الشقة مع الأثاث المكوّم على حين عاد حسين إلى عطفة نصرالله ليسحب أمّه وأخته إلى المقام الجديد. وودّعوا حيّهم ليلا غير آسفين، بل مستبشرين خيرًا، ولمّا بلغوا الحيّ الجديد تولّتهم دهشة ممزوجة بإكبار لما شاهدوا من الساعه وصمته ومناظر العمارات والفيلات المقامة على المنابية وهوائه الجافّ النقيّ فلم تتمالك نفيسة نفسها من أن تقول باسمة على رغم أنّ الموقف لم يخل من دريات حزينة «لقد صرنا من الطبقة العالية حقًا».

وكانت الشقة الجديدة في بيت مكون من دورين تحيط به حديقة بسيطة فارتقوا إليها سلّمًا ذا سبع درجات وهنالك وجدوا حسنين في انتظارهم وقد اشعل المصباح الغازي، ونشطت المرأتان إلى فرش الحجرات الشلاث الصغيرة وعاونها الشابّان فلم يستغرق تجهيز الشقة الجديدة بالأثاث البسيط أكثر من ساعة تخللتها فترة راحة. وبدت الكراسي والكنبتان والفراش غريبة نافرة وسط الحجرات الأنيقة، ولم يفت حسنين التعليق على هذا بتذمّر كالعادة ولكنه وجد بعض العزاء في حجرة الاستقبال التي كانت تفتح على الخارج فلا يضطر القادم إلى عبور الصالة الداخلية الجارج فلا يضطر القادم إلى عبور الصالة الداخلية إليها. وتحدّثوا غير قليل عن الوسط الجديد والعارات والشوارع وما يتخيلونه عن الجيران، وتحدّث حسنين والشوارع وما يتخيلونه عن الجيران، وتحدّث حسنين عن ضرورات الحياة الجديدة كما يراها حتى قال:

- أمران لا يمكن تأجيلهما وهما النور الكهربائي وخادم صغير فبغير لهذين لا يصحّ أن نبقى هنا يومًا واحدًا.

ولم يعترض على قوله أحد إذ كان مفهومًا أنّه هو الذي سيُدخل النور الكهربائيّ ويستحضر الخادم. ثمّ فكّر في الوسط الجديد من زاوية جديدة فتساءل في نفسه ترى هل تصلح أمّه وأخته لمخالطة هؤلاء القوم؟ وخيّل إليه أنّه سمع تعليقات السيّدات والهوانم عقب زيارة لبيته فتصاعد دمه إلى رأسه وقال نخاطبًا أمّه في لهجة تنمّ عن التحذير:

ـ لا ينبغي أن نعرف أحدًا في حيّنـا الجديــد ولا يعرفنا أحد فلا نزور ولا نُزار.

فقالت أمّه بعدم اكتراث:

ـ لا رغبة لي في معرفة أحد. . .

وقالت نفيسة:

لا صديق لنا هنا نأسف على قطعه!
 فقال لها الشاب بقلق:

ـ با حبّذا لو أهملت صديقاتك الأخريات أيضًا! فاضطربت نفس الفتاة، ومع أنّ الانقطاع عن العالم والخارجيّ، كان من أمانيها إلّا أنّه كان أمنية تعجز عن تحقيقها دائيًا، ولا تفتأ تساق إليه بقوّة بغيضة آسرة، فتساءلت في إشفاق:

ــ وهل أبقى حياتي سجينة؟!

وتدحّل حسين للدفاع عن أخته فقال:

ـ لا تغال ِيا أخي في طلباتك. . .

فقال الشابّ في حدّة:

ـ لا أريد أن يزورنا أحد من حيّنا القديم.

ـ لن يتجشّم أحد زيارتنا فيها عـدا فريـد أفندي وأسرته.

وصمت حسنين طاويًا سخطه. وذكر زيارة التوديع التي قامت بها أسرة فريد أفندي أمس، وكيف عرفوا العنوان الجديد وكيف تمنى وقتذاك لو يغمض عينيه ثمّ يفتحها فلا يجد أثرًا للهاضي كلّه، خيره وشرّه!.. ترى هل أفضت الفتاة لوالديها بما تجد من فتوره؟.. ترى هل يفلت من هذه العلاقة بيسر أم تنشب به متاعب لا

يحلم بها؟! ليصمدن مهما كان الأمر، الحرِّيّة والمجد فوق المتاعب جميعًا. أجل لو تغلّب على الماضي فسيتمتّع بأشرف ما في الحياة من طمأنينة وسلام.

ثم انتحى حسنين بالشاب ليوازن معه ميزانيتها لما جد عليها من تكاليف النقل وشراء ما سمّوه «حجرة الاستقبال» إلى ما ينتظر من نفقات جديدة للنور والخادم. وقامت نفيسة للفرجة من نوافذ الشقّة واستطلاع الدنيا الجديدة. وخلت الأمّ إلى نفسها فاستجمعت ما مرّ بها من حوادث في الأيّام الأخيرة حتى انتهى بها المطاف إلى هٰذا الحيّ الجديد، فلم يستقرّ وعيها إلّا على شيء واحد، هو حسن! ترى أين يبيم الفتى؟ ماذا صنع الله به؟ لم تكن تخلو إلى أفكارها حتى يطالعها من ثناياها فيستثير دفين الحسرة والألم. . . هكذا باتوا أولى لياليهم بمصر الجديدة.

## - VA -

- جئنا نهنى بالبيت الجديد جعله الله مقامًا سعيدًا...

قالتها أمّ بهية ثمّ جلست هي والفتاة على الكنبة الجديدة. كان الوقت عصرًا وكانت الأسرة مجتمعة ما عدا نفيسة التي غادرت البيت قبل وصول الأمّ وابنتها بنصف ساعة.

وأثنت أمّ بهية ثناءً جيلًا على المسكن الجديد وحية الباهر، وشكت الوحشة التي شعروا بها بعد فراقهم، واعتذرت عن تغيّب فريد أفندي بانهاكه في العمل بالوزارة بعد الظهر لمناسبة موسم الإجازات. ثمّ جرى الحديث المألوف واشترك حسنين كالمعتاد ولكنة كابد قلقًا لم تخف عنه بواعثه وشعورًا مؤلمًا بالحرج. وجعلت بهية تخالسه نظرات حزينة، فصيحة بغير بيان، فازدادت حاله توترًا، ثمّ أعربت أمّ بهية فجأة عن رغبتها في الانفراد بالأمّ، الأمر الذي زاده قلقًا ووجد حسين نفسه غريبًا بين خطيبين فغادر الحجرة منتحلًا بعض الأعذار، وخلا الجوّ، وهو ما لم يكن يتوقّعه حسنين بحال. وكان يعرف بداهة ما دعا أمّ يتوقّعه حسنين بحال. وكان يعرف بداهة ما دعا أمّ يتهية إلى الانفراد بأمّه، فأدرك أنّ الساعة الفاصلة في

حياته قد دنت، فإمّا النجاة وإمّا الهلاك. وتبادلا نظرة طويلة، هي في إنكار وتساؤل وهو بابتسامة باهتة لا معنى لها. ولم تلبث أن سألته مستنكرة:

ـ لماذا لا تزورنا؟

فقال واجمًا:

\_ أسباب لا تخفى عليك تمنعني من الظهور في حيّنا القديم!

ولْكنَّها لم يبد عليها الاقتناع وعادت تسأله:

لِمُ لَمْ تقابلني فوق السطح بعد أن تركت الورقة في يدك!

ـ كنت وأخي مرتبطين بموعد هامً.

فتساءلت بلهجة وشت بحزنها:

وسفرك المفاجئ إلى طنطا دون أن تخبرني؟
 فقال وهو يتحاشى عينيها:

عان ومو يمادان عيبه . ـ اضطررت إلى السفر فجأة . . .

ـ اصطررت إلى السه

فهتفت في انفعال:

لم تعد تبالي حتى باختلاق الأعذار المعقولة!
 إنّ الموقف دقيق حقًا، بـل أليم، ولكنّ التخاذل
 معناه الموت بالنسبة إليه، ولن يتهاون في حتى حرّيته
 ومستقبله. وتنهد متظاهرًا بالحزن وغمغم قائلًا:

ـ إنّ ظروفي أعقد من أن تقدّريها.

\_ أفصِحْ عمّا تريد قوله. لا أفهم شيئًا إلّا أنّك تغيّرت. لم تعد كما كنت. لست غبيّة ولا حمقاء، أنت لا تريد أن تراني.

ـ سامحك الله.

ولعلّ ضيق الوقت حلّ عقدة لسانها فقالت في تألّم ظاهر:

- لا تلقِ إليّ بهذه العبارات المبهمة. أريد أن أفهم كلّ شيء. ماذا بك؟ لماذا تغيّرت هكذا؟ صارحني بما في ضميرك كلّه.

وحال تشبُّثه بالنجاة والفرار دون إحساسه بما في كلماتها من يأس وعذاب فقال:

ــ لم أتغيّر ولٰكنّ ظروفي تغيّرت.

فقالت باستغراب:

ـ تغيّرت ظروفك حقًّا ولكن إلى أحسن!

مذا في الظاهر فقط أمّا في الحقيقة فهي أنّني بتّ أدرك مسئوليّات الشاقة.

فقالت بلهجة لا تخلو من غيظ:

- ألم تكن تدرك مسئوليّاتك من قبــل؟.. إنّ مسئوليّاتك جميعًا لا تحول بينك وبين ما تريد إذا كنت تريده حقًا!

ـ أريد ولا أستطيع.

فرنت إليه شاحبة الوجه وغمغمت:

ـ بل تستطيع ولا تريد.

ولم يجدد ما يقوله، وتضاعف إحساسه بعذاب الموقف، ومع ذلك ازداد تصلّبًا وتشبّثًا فتمتم:

ـ أنت مخطئة.

وكانت تتفحّصه في جزع ويأس وكانّها تريد أن تنفذ إلى أعهاقه، وابتلعت ريقها بمشقّة ثمّ قالت:

- كلّا، لست مخطئة. لوكنت تريد حقًا لما قلت لا أستطيع. إن هي إلّا معاذير (ثمّ متنهّدة على رغمها) لم تعدد تحبّني وتريد أن تتخلّص منّي. هل ثمّة سبب آخر!

ومع أنّ لهذا ما كان يؤمن به في أعماقه إلّا أنّ سماعه هاله وأكربه فرفع حاجبيه منكرًا وقال:

ـ لشدّ ما تظلمينني!

ولم تسكّن لهجته خاطرها، أو بالحريّ مكّنت لقبضة اليأس من عنقها. وزاد إحساسها بضيق الـوقت من جزعها فتناست حياءها المطبوع وهتفت:

\_ أنت الظالم، لقد خطبتني ثلاثة أعوام ثمّ بدا لك أن تتخلّص منّى...

وتحامى عينيها فنظر إلى الأرض. كان متحرّجًا متالّـمًا ولكنّ تصميمه على عدم الـتراجع كـان أعظم فقال:

ـ إنّ ظروفي أقسى من أن تدركيها على حقيقتها. أمامي صبر طويل.

ورقّت لهجتها فجأة وقد تورّد وجهها وقالت برجاء:

\_ إذا لم يكن ثمّة سبب آخر فبوسعي أن أشاركك صبرا

فتوجّس خيفة من تغيّر لهجتها وقال:

\_ إنّه صبر طويل. فقالت باللهجة نفسها:

ـ لا بأس، إلَّا أُنِّني أرجو أن تعلن خطبتنا بالطرق

المعهودة.

وذهب حيال انقلاب الحديث إلى هٰذا المجرى بعد أن أوشك أن ينقطع، وركبه الخوف والضيق والجزع فهتف وهو لا يدري:

ـ کلًا!!

وجعلت تحملق في وجهه في ذهول، ثمّ خفضت عينيها في يأس، واحمرّ وجهها خجلًا. وحرّكت شفتيها مرّة ومرّة كأنّها تريد الكلام ولا تستطيعه ثمّ غمغمت:

\_ أرأيت أنّني كنت على حقّ لـمّا قلت لك إنّك تريد أن تتخلّص منّى؟...

وبلغ منه الارتباك مبلغًا لم يعهده من قبل، ولاذ بالصمت مليًا، ثمّ قال كالمعتدر:

ـ إنَّي جدَّ حزين، رتما أقمت لي العذر يومًا.

فقالت في إعياء وقهر:

ـ حسبك، لا أريد سماع كلمة أخرى.

وساد صمت ثقيل الوطأة كالمرض ملأ الحجرة بأنفاس اليأس الخانقة، ولكن وجد الشابّ على حرجه وآلمه لونًا من الراحة، فمهما يَطُلُ هٰذا العذاب فلا بدّ أن ينتهي، وهنالك يجد نفسه حرًّا طليقًا. وتساءل وهو يسترق إليها نظرة ترى ماذا يدور في رأسها؟ ألا زالت تريده؟ أم كرهته؟ أم تتمنّى الانتقام منه؟ لشدّ ما أحبّها عهدًا طويلًا، ولكن لهكـذا انتهى كلّ شيء. وتساءل ترى فيم تتحادث الأمّان؟ وعلام انتهى الحديث الذي طال؟ ثمّ قال لنفسه «إنّ مصيري يتقرّر بيدي لا بيد أخرى». ثمّ ترامى إليه صوت المرأتين وهما تتكلّمان قادمتين فخفق قلبه واستحوذ عليه قلق مفاجئ. وعادتا إلى مجلسهما بوجهين يلوح فيهما الرضا ـ ممّا ضاعف قلقه ـ ثمّ دقّ الباب وكانت القادمة نفيسة، ورجع حسين إلى الحجرة، فوجد حسنين في المحيطين به ما انتزعـه من أفكاره وردّ إليـه شيئًا من هدوئه. ومع أنّ بهيّة بدت على حال من الوجـوم لا تخفى إلَّا أنَّ الحديث لم يشدِّ عن المألوف حتَّى انتهت

الزيارة .

- ٧٩ -

ونظر حسنين صوب أمّه في قلق متسائلًا فادركت أنّه يسأل عمّا دار بينها وبين أمّ بهيّة، ونظرت إليه نظرة لا تخلو من فتور وقالت:

حدّثتني ستّ أمّ بهيّة عن وجوب إعلان الخطبة
 بصفة رسميّة، ووافقتها في النهاية على رأيها.

وقطّب الشابّ في حنق وضرب يدًا بالأخرى وهتف با:

ـ تسرّعت يا أمّاه!

وشعر بما أحدثه قوله من دهشة فعاد يقول:

ـ لا لـوم عليـك بـطبيعـة الحـال ولٰكنّني فسخت الخطبة!

وحدّقت به الأعين التي تأبى تصديق ما سمعت وتساءلت الأمّ:

\_ ماذا تقول؟

فقال ضاغطًا على مخارج الألفاظ:

\_ لقد فسخت الخطبة اليوم، الآن، وغادرتنا بهيّة وهي تعلم أنّ كلّ شيء بيننا قد انتهي.

وصاح حسين منزعجًا:

17 -

وقالت الأمّ :

إنّك تحيّرني بتصريحك لهذا، ولست أفهم شيئًا؟
 هل وقع بينكما خلاف بغتة؟ . . متى؟ وكيف؟

وكانت نفيسة آخـذة في خلع حذائهـا فـأمسكت وقالت:

> ـ تكلّم يا حسنين. لهذا خبر لم يتوقّعه أحد! فقال الشابّ بوجوم:

- الواقع انّني عقدت العزم على فسخ الخطبة من زمن غير قصير ولكنّني لم أشأ أن أخبر أحدًا، واليوم حين انفردت بها في لهذه الحجرة لم أجد مَعْدًى عن إعلان نيّتي فانتهى كلّ شيء. أرجو ألّا يسألني أحد عمّا قلت أو عمّا قالت فهذا لا يعني أحدًا سواي.

فقال حسين باهتهام وأسف:

ـ كان موقفًا قاسيًا على الفتاة بلا شكّ، وأرجو أن

يكون لديك من الأسباب ما يبرّر الإقدام على لهـذا الخطوة الفظيعة.

وقالت الأمّ المنزعجة:

يا للفضيحة . . . لقد تمّ الاتّفاق بيني وبين الأمّ في نفس الوقت الذي كنت تهدم فيه ما نبني، فما عسى أن تظنّ بي المرأة؟ ألا يمكن أن تشكّ في أنني كنت أخادعها وأنا أعلم بنواياك؟ . . . ماذا فعلت يا بنيّ؟ . . .

ما سبب لهذا كلّه. . . وماذا يعيب الشابّة؟! وضاقت نفيسة بالمتكلّمين فصاحت بحدّة:

ـ دعونا نسمع صاحب الشأن.

وقال حسنين مخاطبًا أمّه:

بهية شابة لا غبار عليها، ولكن تبين لي بوضوح
 أنّها ليست الزوجة التي أطمح إليها.

فقالت الأمّ :

ـ لقد خطبتها ثلاث سنوات فكيف يليق أن تهجرها بلا سبب مقنع؟

وهَزّ حسنين رأسه مؤمّنًا على قول أمّه ثمّ قال:

 مذا حقّ. إنّ فسخ خطبة أمر فظيع. ولا يجوز أن يقع بلا سبب مقنع!

وتساءلت نفيسة باهتمام:

كيف تبيّن لك أنّها ليست الـزوجة التي تـطمح
 إليها؟ دعوه يتكلّم. . .

فقال حسنين بضيق:

ـ لا ريب أنّ بهيّة لا تصلح زوجة لي. حقًا لقد خـطبتها بنفسي ولْكنّي لم أكن أدري لهذه الحقيقة وقتذاك...

فقالت الأمّ بقلق:

- بهيّة فتاة جميلة ومؤدّبة، ولأبيها فضل علينا لا ينسى... وقال حسين بلهجة تنمّ عن استياء:

إنّي أعجب لحكمك لهذا، ما هي الزوجمة
 الصالحة في نظرك؟ فصمت حسنين قليلًا ثمّ قال:

\_ أريد زوجة من وسط أرقى، مثقّفة، وعلى شيء من الثراء...

فتساءل حسين بنفس اللهجة:

ـ أهذه هي الأسباب التي جعلتك تنكث بعهدك؟!

فقال حسنين متنهِّدًا:

- نحن فقراء، وبهيّة في حكم الفقراء كذلك، وأخاف إذا متّ قبل نهاية المرحلة ـ كوالدنا ـ أن أترك أبنائى لقساوة الحاجة كها تركنا...

وهتفت نفيسة قائلة بحماس:

\_ صدقت!!

فغضب حسين لحماس أخته وسأله:

هل قدرت خطورة الخطوة التي أقدمت عليها؟
 فقال حسنين بحزن:

ـ لشدّ ما حزّ في نفسي الأسف ولكنّي لم أوافق على ضياع حياتي!...

ـ وتوافق على ضياع حياتها؟!

ـ لن تضيع حياتها، لا زالت في عنفوان الشباب، والمستقبل أمامها باهر.

فتساءل حسين في حنق:

ـ هل تسمح لي بأن أصف لك سلوكك؟

فنظر إليه في وجوم ولم ينبس بكلمة فهـزّ حسين رأسه في الزعاج وتساءل:

- إنّي أعجب كيف تسخط على سلوك حسن وله من الأعذار ما ليس لك!

وامتقع الشابّ وقال بحدّة:

لا شك أن سلوكي لم يخل من قسوة ولكنه سينتهي بخير بالنسبة لي ولها، وهو على أية حال أفضل من زواج غير موقق.

وأعرض الشابّ عنه يائسًا، وضربت الأمّ كفًّا بكفّ وهي تتمتم:

ـ يا لها من إساءة شديدة لأطيب الناس طرًا، ربّاه كيف أخفى وجهى!

ومع أنها كانت صادقة فيها تقول إلّا أنّ أعهاقها لم تخل من ارتياح خفي. وقد كانت تشفق من أن يبادر حسنين إلى الزواج فتعود الأسرة إلى الترتّح والقلق، وكانت ترمق نفيسة دائمًا بعين الخوف متسائلة في حزن عن المستقبل القريب والبعيد. ولكن إذا كان لهذا حقًا لا شكّ فيه فحق كذلك ما تجد حيال أسرة فريد أفندي من أسباب الخجل والألم. أمّا نفيسة فلم تكن

تحسن إخفاء عواطفها فقالت:

ـ لا خوف على بهيّة، ستتزوّج اليوم أو غدًّا.

فقال حسين بامتعاض:

ـ هٰذا كلام يصدق على كلّ فتاة ولْكنّه لا يصلح دفاعًا عن خطئنا...

فقالت نفيسة متهكمة:

ـ لا يصدق على كلّ فتاة! . . والدليل على ذٰلك أنّه

لا يصدق على أخت حضرتك!

وخفّف تهكّمها من التوتّر العامّ، وانتهز حسنين الفرصة ففال بلهجة دبّ فيها الحماس:

ـ أليس الأفضل أن أختار زوجة من نوع خماصّ ككريمة أحمد بك يسري مثلًا!

وقالت نفيسة بمرح:

\_ وما هٰذا على الله بكثير. من يدري لعلّنا نـراك يومًا في فيلّا محترمة وتتدفّق علينا خيراتـك يومًا بعد يوم...

ولم يلقِ حسين إليها بالًا، وقالت الأمّ وكأنّها تحدّث نفسها:

- سيعلم فريد أفندي بالخبر لهذا المساء، ما عسى أن يقول عنّا؟ اليتني أجد الشجاعة لأزورهم وأعتذر إليهم!

ففكّر حسين طويلًا ثمّ تمتم بهدوء وحزم:

ــ لا تنقصني أنا لهذه الشجاعة.

ووقع قوله من نفوسهم موقع الاهتمام، وسألتمه نفيسة:

أتذهب حقًا؟ . . وما عسى أن تقول لهم؟
 فقال الشاب مقطبًا :

ـ أقول ما يفتح الله به عليّ. ربّاه لا شكّ أنّ في دمنا شيئًا نجسًا...

ومضى يرتدي ملابسه، ثمّ غادر الشقّة... - ۸۰ -

لم يقصد غايته راسًا ولكنّه مضى إلى مشرب شاي بمصر الجديدة فجلس ساعة يقلّب الأمر على وجوهه ويعدد له عددته. سرّح خياله بين ذكريات الماضي وحوادث الحاضر، وساءل عقله طويلًا وساءل قلبه،

ثُمَّ قرَّ فكره على رأى. وكان في تفكيره جريئًا حازمًا قاطعًا على غير عادته، فلم تعترضه الصعوبات ولم تشطه المخاوف، حتى عجب للسرعة التي بتّ بها في الأمر وتساءل في دهشة «ترى أهي من وحي الساعة أم أثـر لما تجمَّع في نفسي خـلال ثــلاث سنـوات؟.. واستحوذ عليه شيء من الاضطراب، وعاد يسأل نفسه، ويستعرض الظروف المختلفة ولكن لم تكن قوّة لتثنيه عمّا عقد العزم عليه. وقام من مجلسه تعتلج في صدره انفعالات شتى من بسطة السرور وقبضة القلق وأريحيّـة المغامـرة، ثمّ اتّخذ سبيله إلى عـطفة نصرالله فبلغها في أوّل الليل. ومضى يقترب من البيت القديم وهو يشعر بثقل المهمّة وحسرج الموقف، ولُكنَّه أقدم بخطى ثابتة وعزيمة لا تنثني. ثمّ طرق الباب بقلب خافق ففتحت له الخادم، وحدجته بدهشمة أثارت أعصابه، ثمّ قادته إلى حجرة الاستقبال. وما عَتُّم أن جاء فريد أفندي بجسمه المترهل فرآه لأوّل مرّة مكفهر الوجه، يتوهم الغضب في نظرة عينيه. وما كاد يفرغ الرجل من مجاملات السلام ويستقرّ على مجلسه حتى قال بانفعال وتأثّر شديدين:

 عشرة العمر كله، وجيرة العمرة كله، وصداقة العمر كله، تمزّقونها جميعًا في دقيقة واحدة!

فنظر حسين إلى الخوان أمامه في ارتباك وتمتم بصوت منخفض:

\_ إنّ ما بيننا من ودّ قديم لا يمكن أن يتغيّر، وإن ننسى فضلك ونبل أخلاقك ما حيينا...

فلم يعره الرجل التفاتًا وضرب كفًا على كفّ وهو يقول:

لم أدر حين خبّروني كيف أصدّق أذنيّ. إنّ طبيعة قلبي تأبي أن تصدّق لهذا الغدر الشائن...

\_ إنّي عاذرك يا سيّدي. وصدّقني أنّنا لم نكن أدن لتصديقه منك، حتّى إنّني تركت أمّي في حال يرثى لها...

- كنت ألاحظ أنّه يتثاقل عن زيارتنا، وقيل لي في تفسير ذٰلك أعذار صبيانيّة زادتني تشاؤمًا، حتّى علمت لهذا المساء بأنّه جاهر بنكث عهده، ما شاء الله، هل

حسب بنات الناس ألعوبة يلهو بها على هواه، يخطب حين تحلو له الخطبة، ويفسخ حين يطيب له الفسخ؟! لقد عاملته كابني ولم يَدُرْ لي بخلد أنّه يطوي صدره على قلب بهذا الخبث والغدر...

وزاد شعور حسين بالحرج وطأةً فقال ينتحل الأعذار كيفها اتّفق:

ـ أخي فتى طائش وقد أضاعت حادثـة حسن صوابه.

فتساءل الرجل في إنكار:

\_ وما ذنبنا نحن؟ . . هذا عذر غير مفهوم! \_ أقصد أنّ المصيبة أثارت أعصابه وأفسدت حكمه فضاق صدره بالدنيا جميعًا.

فلوّح الرجل بيده في عنف وقال ساخطًا:

- كلام غير مقنع. إنّي رجل مجرّب وأعلم أنّ الرجل لا يغدر بخطيبته لمثل لهذا السبب. قل غير لهذا الكلام إذا شئت أن أصدقك. قل إنّه صار ضابطًا وبات بطمع في نوع آخر من النساء.

فقال حسين بلهجة حزينة:

ـ وددت بحياتي لو أصلح الأمر.

- فسد الأمر ولا صلاح له. إنّه عبث لا يليق بالشرفاء، ولو كنت غير الرجل لقاضيته وأدّبته، ولْكنّي أحمد الله على ما كشف لي من حقيقة نفسه بعد أن خُدعت به طويلًا. ما هو إلّا شابٌ نذل جبان، ولا تؤاخذني على قول الحقّ...

ووقعت لهذه الأقوال من نفس الشابّ موقعًا أليمًا فخفض بصره مليًّا ثمّ قال بصوت ضعيف:

\_ إنّي جدّ آسف، بل كلّنا آسفون، ولا مطمع لنا الآن إلّا الإبقاء على الودّ القديم...

وساد الصمت برهة ثمّ تمتم الرجل بفتور:

\_ ما عهدنا منكم شرًّا...

وشعر حسين بقلق وتوتّر، وذكر ما انتهى إليه رأيه قبل حضوره بقلب خافق مضطرب وتساءل فيها سنه وبين نفسه ترى هل من المناسب الآن الإقدام على الإفصاح؟!.. ومع أنّه لم يجد من الجواب مشجّعًا إلّا أنّه أي التراجع أو التأجيل، ونظر إلى الرجل بعينين

ـ شكرًا...

وتفكّر الرجل قليلًا كالحائر ثمّ قال:

لا يسعني إلا شكرك على رغبتك هذه، ويسرني علم الله ـ أن تتحقّق ولكنّـك تدرك طبعًا أنّ وقت
 التحدّث بشأنها لم يئن بعد؟!...

لهذا طبيعي جدًّا يا سيّدي، وبوسعي أن أمد..
 أعني أن أنتظر حتى يجيء الوقت المناسب...

وانتهى الحديث عند لهذا الحدّ. . .

# - ^1 -

وعاد إلى مصر الجديدة غارقًا في أفكاره فلم يكد يرى شيئًا من الطريق، ولكنّه استعرض صفحة مطويّة طويلة من حياته كما فعل في مشرب الشاي قبل أن يتّجه إلى بيت فريد أفندي. وكان على حيرته يشعر بسرور وأمل لم يشعر بمثلهما طيلة حياتـه. لقد أحبّ الفتاة فيها مضى ولكنّ حبّه مات قبل أن يترعرع ويزدهر، ولم يبقَ منها في قلبه الحكيم الوافي إلَّا المثال الذي يحلم به للزوجة الصالحة، وإنَّه يـذكر أنَّـه تألَّم كثيرًا وصبر كثيرًا، فتعلُّم أنَّه بشيء من الحكمة يمكن أن يعثر في دنيا الألم على مسرّات عالية، وخرج من التجربة ساكن القلب بسام الثغر، وكان يقول لنفسه متعزّيًا إنّ مواجهة سوء الحظّ بالصبر والتسامح، سرور ينبغى أن يعدّ من حسن الحظّ. . . وهٰكذا تعزّى ونسى من زمن طويل. ولمّا أن فُتح له باب الأمل المغلق على حين غفلة نسى أنّه كاد ينسى وأزهر الحبّ في قلبه كأنّ ثائرته لم تهدأ لحيظة واحدة من الـزمان. وانطلق في سرور لا تشوبه شائبة حتى بلغ البيت. ووجد الجميع في انتظاره فما إن وقعت أعينهم عليه حتى صاحوا به:

\_ ماذا لقيت؟!

ورأى أن يمهّد للخبر العجيب الذي يحمله بأن يهوّل من خطر الأمور فقال وهو يهزّ رأسه أسفًا:

.. وجدتهم على حال من التأثّر انزويت معها خجلًا وخزيًا، ولأوّل مرّة في حياتي رأيت فريد أفندي الرجل الوديع ثائرًا غاضبًا كاسرًا...

وسألته الأمّ بحسرة:

ـ خبرني عمّا حصل كله. ألم تقابلك أمّ بهية؟

حذرتين وتساءل:

- هل أستطيع أن أقابل الأنسة بهية؟

فقال الرجل بجزع وهو يلطم الهواء بظاهر كفّه:

\_ ما الداعي لهذا؟ . . فلندعها وحدها، لهذا خير ما يفعل!

وغلب التأثّر الشابّ. ترى ماذا تفعل المسكينة؟ وماذا أحدثت الصدمة بنفسها الرقيقة؟ وماذا هو فاعل أيقدم أم ينكص؟ ألا يقع كلامه من هذا الجوّ المكهرب موقعًا مضحكًا! ولكنّه شعر شعورًا خفيًّا بأنّه إذا تراجع هذه اللحظة فلن يقدم أبدًا، وتنهّد تنهّدة عميقة أزاح بها التردّد عن صدره وقال بسكينة ظاهرة يداري بها اضطرابه:

- سيدي، لا أدري كيف أعرب عمّا في نفسي، ولست أزعم أنّي اخترت وقتًا مناسبًا، ولكنّني لا أستطيع أن أقاوم ما يدفعني إلى قول كلمة أخيرة وهي أنني أرجو أن تبارك يومًا رغبتي الصادقة في طلب يد الأنسة بهيّة!

واتسعت عينا الرجل دهشة وبدا أنّه كان يتوقّع كلّ شيء إلّا هٰذا، ولعلّه أراد أن يتكلّم ولكن أرتج عليه، أمّا حسين فكان قد عبر قمّة أزمته فقال مستردّا بعض هدوئه:

- لا تحسبن أنّ ما يدفعني إلى هٰذا الرجاء هو ما أشعر به حيال تصرّف أخي من خجل، أو ما عسى أن تتصوّره عطفًا على حال الآنسة. كلّا، وأقسم على هٰذا. إنّها رغبة قائمة بذاتها، منبعشة أوَّلًا وآخرًا من تقديري لكريمتكم ولكم.

وواصل فريد أفندي دهشته الصامتة على حين استمد حسين من انطلاقة لسانه وصَمْتِ الرجل شجاعة وحرارة فاستطرد قائلا:

ـ شيء واحد يحرجني في لهذا المسعى كلّه وهو ما أشعر به من أنّني غير كفء لها.

فخرج الرجل عن صمته لأوّل مرّة متمتًّا:

ـ لا تقلّل من شأنك يا حسين أفندي، أنت عندي عنزلة الإبن...

فقال حسين وقد تورّد وجهه:

كلا، قابلني الرجل وحده وقبل أن أفتح فمي
 بكلمة انهال علينا تأنيبًا وتقريعًا. . .

وأعاد عليهم كلام السرجل ـ فيها عدا الكلمات القارصة ـ مضيفًا عليها من عنده ألوانًا من التأثر والحزن ليستثير ألمهم ويستدرّ عطفهم حتى ملأهم الوجوم والخجل، إلّا نفيسة فقد قالت:

ما كان ينبغي أن تلقاه الليلة. وعلى أيّة حال فالحنطأ الأوّل ينصب على من يقبل تلميلًا صغيرًا كخطيب لابنته فضلًا عن أن يكون هو الساعي بحيله إلى عقد الخطبة. ولا أجد حسنين مستحقًا، للّوم فقد كان تلميلًا كما قلت لا يعرف ما يضرّه ممّا ينفعه، فلمّا أن بلغ طور الرجولة تبيّن أنّ الفتاة لا تصلح زوجة له فإذا عليه إذا تركها؟!

وصمّم حسين على أن يشقّ طريقه إلى هدفه فقال بهدوء مخاطبًا أخته:

- تكلّمي عن الفتاة برفق من فضلك فقد تصبح خطيبة أخيك الآخر!

وحملقت فيه الأعين بدهشة. وندّت عن نفيسة آهة سريعة، وتساءل حسنين:

ـ ماذا تقول؟

فقال حسين وهو يتغلّب على ارتباكه بقوّة إرادته:

- ـ يجوز أن تصبح خطيبة لي. . .
  - ـ لك أنت!
  - ـ لي أنا...
  - وهتفت نفيسة:
  - ـ كلام لا يدخل المخّ!
- ـ ولٰكنَّه الحقيقة بلا زيادة ولا نقصان.
  - وسألته الأمّ وهي تتفرّس في وجهه:
    - ـ هل خطبتها حقًّا؟
    - فقال الشابّ خافضًا عينيه:
- ـ نعم، قلت له إنّه يسرّني إذا وافق على أن أطلب إليه يد الفتاة...

فسأله حسنين بقلق:

ـ أفعلت لهذا رغبة في إصلاح الأمور؟ فتردّد حسين قليلًا ثمّ قال:

- لا يخلو الأمر من لهذه الرغبة، بيد أنّي أكنّ للفتاة تقديرًا كبيرًا، وأعتقد أنّه إذا لم يكن بدّ من الـزواج فالأفضل أن يكون من فتاة مثلها...

فتساءلت نفيسة في لهجة ساخرة:

ومن قال إنّه لا بدّ من الزواج؟!
 وتداخلت الأمّ متسائلة:

ـ وماذا قال لك فريد أفندي؟

فأجابت نفيسة بالنيابة عنه قائلة:

ـ قال على العين والرأس طبعًا. . .

وأجاب حسين دون أن يعبأ بها:

ـ شكر لي طلبي ولكنّه اعتذر بأنّه لا يستطيع أن يخاطب الفتاة الآن بهذا الشأن وطلب إليّ أن أمهله إلى حين...

وعاد حسنين يسأل باهتهام:

ـ أكنت تضمر لهذه النيّة حين غادرتنا؟

فأجاب حسين بفطنة:

ـ کلّا. . .

فقال الآخر بإشفاق:

\_ أخافِ أن تستبين بعد حين أنَّك غير راغب في

الزواج حقًّا!

فقالت نفيسة متنهدة:

ـ ربّنا يسمع منك. . .

فصاحت بها أمّها غاضبة:

ـ نفيسة!

أمّا حسين فقال مجيبًا أخاه:

ـ إنّي أحبّ بطبعي الحياة المستقرّة. . .

فقال حسنين بارتياح:

\_ ليس أحبّ إلىّ من سعادتك وسعادتها. . .

وصمت قليلًا ثمّ استدرك قائلًا بصوت منخفض:

ـ ولي أنا أيضًا آمالي، كأن أتزوّج من كريمة أحمد

بك يسري. أتظنّه يا أخي أملًا أخرق؟!

فقال حسين مبتسمًا:

\_ لِمَ لا؟ . . إنَّك كفء لها . . .

وهتفت نفيسة ضاحكة في شيء من الاصطراب:

ـ لنما الله. أردنا أن نستردّ واحدًا والغالب أنّنا

سنخسر الاثنين، ولهذه إصابة عين حامية...

وتمتمت الأمّ بهدوء:

معلى بركة الله، إنّي مطمئنة إلى أنّ أبنائي لن ينسوني . . .

فقالت لها نفيسة:

ـ ما أجهلك بالزواج وأسراره، سليني أنا عليه. ضحك حسنين قائلًا:

ـ أمّنا أعرف بنا منك. . .

وساد الصمت فراح حسنين يتساءل في نفسه وهو يسترق النظر إلى أخيه: ترى أكانت خطبته بنت ساعتها حقًا؟!

# **- AY -**

«ربّما كان الانتظار حكمة، ولكن ماذا يجدي الانتظار إذا طار الطائر؟!» هٰكذا تساءل حسنين فيها يشبه الغضب، وبعد انقضاء قرابة شهر لم ين فيه عن التفكير والتدبّر ساعة واحدة. قالوا له ـ خاصة حسين ـ إنّه ينبغي أن ينتظر حتى يكوّن ثروة صغيرة ثمّ يتقدّم لطلب يد الفتاة، وليكن رأيهم صوابًا، ولكن من يضمن له أن تنتظره الفتاة حتى تتكوّن هذه الثروة؟ وتما شجّعه على نبد هذا الرأي «الحكيم» أنّ أحمد بك يسري على علو مقامه قريب إليه بحكم العلاقات القديمة ، فطمع في أن يوسع له صدره . أمَّا إذا أفلتت من يده الفرصة السعيدة فليس لديه إلّا أن ينتظر أعوامًا طوالًا قبل أن تفتح له الأبواب أسرة كهذه. ألا يمكن أن يطلب يد الفتاة ثمّ يستمهل البك حتى يستكمل استعداده؟ . . يمكن بلا ريب، وإذا لم يمكن فإنّ احتمال الرفض لا يجب أن يقعده عن المسعى، إنّه أجرأ من أن يقعده شيء عن غاية، ثم إنّه لا يطيق هٰذه الفضيلة التي يدعونها بالصبر. الآن، ودون خوف أو تردّد، وليكن ما يكون. كان الشابّ يدير لهذه الأفكار في رأسه وهو يقترب من فيلًا أحمد بك يسري بشارع طاهر. صمّم وشرع في التنفيذ بلا مبالاة. هذه هي الحياة التي يتلهّف عليها بكلّ قوّة نفسه. وليس ثمّة ما يزعجه فقد اختفى حسن وصارت نفيسة آنسة محترمة والماضي في طور الاحتضار، وما يريد إلَّا الحياة

النظيفة السعيدة لنفسه وذويه. وكان قد أخذ زينته وتبدّى في منظر حسن يجمع إلى رشاقة الشباب فحولة الرجولة. وما انتهى إلى الفيـــلّا حتى أدخــل إلى السلاملك فجلس ينتظر بقلب خافق ونفسه قلقة، «أليس عجيبًا أن أتقدّم لطلب يد فتاة هٰذه فيلّتها وأنا لا أملك إلّا ما تبقّى من مرتّبي! وهناك قضيّة الوقف الوهميّة التي حدّثت البك عنها ولكن هيهات أن تغني عني شيئًا. لماذا لم يكن لأمّى وقف؟ ولكن لهذه مسألة أخرى، فلو كنّا من أصحاب الوقف لكان الماضي غير الماضي والحاضر غير الحاضر، ليكن منا يكون، لن أتراجع، ومهم يكن من أمر فلن يقطع رأسي، إذا ربحت ربحت الدنيا جميعًا وإذا خسرت لم أخسر شيئًا يذكر. إنّي آسف يا بنيّ، سلام عليكم يا سعادة البك، هٰذا أفظع ما يتوقّع. إنّي كفء لها بغير جدال. ما عسى أن تريد ممّا ليس لديّ؟ المال؟ عندها المال بالقنطار. ما أحمقكم يا أهل هٰذا البيت إذا رفضتم يدي! في هٰذا الموضع رأيتها أوّل مرّة على درّاجتها، ساق تستأهـل ثقلها ذهبًا وفخـذ سبحـان الخـالق.

ـ أهلًا بحضرة الضابط، كيف حالك؟

البك قادمًا نحوه وسلّم في إجلال والآخر يقول:

مسكينة نفيسة. ترى أين حسن الآن؟ ليته يفرّ إلى بلد

غريب فيختفي إلى الأبد. لا تكاد ذكراه المزعجة تفارقني فمتى أرتاح من الماضي كلّه. لن أتراجع. في

هٰذا الموضع كادت تهوي بها الدراجة. أقدام البك؟»

وأنصت في اهتمام ثمّ نهض قائبًا في احترام حين رأى

وأجاب الشابّ وهو يبذل أقصى جهده للسيطرة على انتباهه وإرادته:

ـ شكرًا لك يا سعادة البك.

وتساءل البك ضاحكًا بلهجة ذات معنى:

ـ ألا يزال أخوك في طنطا!

ورحب حسنين بأيّ حديث يطيمل له مهلة الاستعداد فقال باهتهام ظاهريّ:

ـ بلي يا سيّدي!

وكانا قد اطمأنًا إلى مجلسيهما فقال البك:

ـ ليس في الإمكان نقله لهذه العطلة ولُكنَّى أخذت

وعدًا صادقًا بنقله في العطلة القادمة...

وكان حسنين يعلم بهذا ولْكنَّه قال بامتنان:

ـ هٰذه مأثرة جديدة تضاف إلى مآثرك السابقة.

وساد صمت، وشعر الشابّ بأنّه يقتحم لحظة رهيبة من حياته، وأنَّه لم يعد وراءه ثمَّة مجال لتردَّد أو تراجع، فألقى بعزمه قائلًا بصوت لم يخل من اضطراب في نبراته:

ـ الواقع أنّي قصدتك يا بك في شأن يخصني أنا. . . فرفع إلبه الرجل عينيه متسائلًا:

ــ خير إن شاء الله؟ . . .

فاعتدل الشابّ في جلسته كأنّه يستمدّ من اعتداله قوّة وقال:

ـ إنّي أستشفع بسعادتك لغايـة بعيدة أراهـا فوق مطمحي .

فتساءل البك مبتسمًا وهو يدلّل بأصابعه شاربه الغليظ المصبوغ:

ـ أنريد أن ترقّى لواء؟

فضحك الشابّ ضحكة عصبيّة سرعان ما غاضت من أساريره وقال بصوت منخفض:

- أعـز مـن هـذا. إنّي طـامـح إلى شرف مصاهرتك...

وحلّ اهتمام مفاجئ محلّ النظرة الباسمة، وخيّل إليه أنّ الرجل استحوذت عليه دهشة رغم ما يتظاهر به من الرزانة وضبط النفس، ولكن أيّة دهشة يا ترى؟ دهشة المفاجأة أم الانزعاج؟ ودقّ قلبه بقوّة وشعر شعورًا عميقًا بخطورة اللحظة التي يكابدها. أمّا الرجل فقال بعد صمت وتفكير:

ـ لا يسعني إلّا أن أشكر لك حسن ظنّك . . .

وتأثّر للقول الرقيق تأثّرًا لم يخلُّ من ألم غامض وقال

ـ أرجو ألّا أكون قد جاوزت حدّي. . .

فقال البك مبتسيًا:

ـ حاشا الله. إنّي أكرّر الشكر بيد أنّني أؤجّل الجواب حتى أشاور أصحاب الشأن.

فارتاح حسنين لهٰذه المهلة التي رحّب بهـا ترحيب

المحارب المحرج بهدنة آمنة وقال:

ـ هٰذا طبيعيّ يا سعادة البك ولٰكنِّي أرجو حقًّا ألَّا أكون قد جاوزت حدّي.

فابتسم البك قائلًا:

ــ لا تُعِدُ على مسمعي هٰذا القول.

ونهض الشابّ مستأذنًا في الانصراف ثمّ غادر الفيلًا. واستعاد في الطريق كلّ كلمة قيلت وما صاحبها من حركات وإشارات ولمحات. وحاول أن يستشفّ ما وراءها من معان ومقاصد، ومع أنّه كان يؤوّل كلّ شيء بخيال جريء طموح متفائل إلّا أنَّـه وجد انقباضًا وقلقًا، وفي النهاية قال لنفسه وهـو يهزّ كتفيه استهانة: «إذا ربحت ربحت الدنيا جميعًا وإذا خسرت لم أخسر شيئًا يذكر».

لم يفكّر حسين في معاودة زيارة فريد أفندي حتّى أوفت إجازته على نهايتها، كأنَّما أراد أن يمدَّ للرجل في مهلة تفكيره حتى يستخلص منه رأيًا قاطعًا. ولم يكن يكفُّ في أثناء ذٰلك عن مشاورة والدته، ولم تبد المرأة اعتراضًا ولٰكنَّها نصحته أن يؤجَّل زواجه عـامًا حتى يستكمل استعداده. ومن عجب أنَّها لم تفلح في إسداء مثل هٰذه النصيحة للشابّ الآخر المتعجّل ولكنّ حسين نفسه لم يكن ليوافق أخماه على تعجّله المذي وصفه «بالتهوّر» ولم يخفَ عليه أنّه إذا وُفّق حسنين إلى هٰذه الزيجة الخياليّة، وتمّ زواجه هو بعد عام، فستجد أمّه وأخته نفسيهما وحيدتين بلا عائل، ولهذا طمأن والدته إلى أنَّــه مصمَّم أن يضمّ زوجـه إلى البيت في كنف معيشة واحدة، واطمأنٌ قلبه وفكره فمضى إلى بيت فريد أفندي، واستقبله الرجل بترحاب أنعش آماله، ومع أنّه لم يكن للزيارة إلّا معنى واحد لا يخفى على أحد إلَّا أنَّه خاطب الرجل قائلًا في شيء من الارتباك: ـ جئت أستودعكم الله قبل عودي إلى طنطا

غدًا. . .

فابتسم فريد أفندي ابتسامته الرقيقة وقال:

ـ مع سلامة الله، وإن شاء الله نسمع قريبًا عن نقلك إلى القاهرة...

فقال حسين برجاء:

ـ أرجو أن يتمّ لهذا في العطلة القادمة...

وساءل نفسه ترى هل يفتح «الموضوع» أو ينتطر حتى يتكلّم الرجل؟ . . لقد شاور أمّه في الأمر كأنّه أصبح حقيقة مفروغًا منها، ومع هٰدا فمن يعلم بما دار في نفوس أهل هٰذا البيت؟! وساوره قلق، أخذ يتزايد كلّما طال انتظاره للكلمة التي يودّ سماعها، حتى جاءت الستّ أمّ بهيّة فنهض لاستقبالها في أدب وشدّ على يدها في حيرارة، وتفاءل بمقدمها خيرًا. وقد قالت وهما بجلسان:

- انّي سعيدة برؤيتك يا بنيّ، كيف حال والدتك؟
   فقال حسين بحرارة:
  - ـ بخير يا سيّدتي. وهي تقرئك السلام.
  - ثمّ نظر فريد أفندي إلى زوجه وقال لها:
- ـ حسين أفندي جاء يودّعنا لأنّه مسافر غدًا وأظنّ من المناسب أن مخبره بما قرّ السرأي عليه (ثمّ محبولًا رأسه إلى الشاب) بخصوص ما حدّثتني عنه يا حسين أفناي يسرّني أن أقول لك «إنّنا» موافقون.

وتتبّع فؤاده كلام السرجل في خفقان متواصل، استحال ألبًا خالصًا عند بعض المقاطع، ثمّ انتهى بوثبة فرح فقال بصوت متهدّج:

- شكرًا لك يا سيدي ألف شكر، إنّي سعيد حقًا.
   فابتسم الرجل وقال مخاطبًا زوجه:
  - ـ وسينقل إلى القاهرة في العطلة القادمة.
    - فضحكت المرأة قائلة:
- خبر سارً، نحن نود بطبيعة الحال «أن تكونوا» على مقربة منًا.

فتورّد وجه الشات وقال بصوت وشي بسروره:

- ـ سيتحقّق لهذا بإذن الله.
  - ثم قال فريد أفندي:
- ــ ولكن يحسن بنا أن ننتظر فترة معقولة قبل إعلان الخطبة .

ثم ضحك ضحكة لم تخلُ من الارتباك واستطرد قائلًا:

ـ حتى ينقضي وقت مناسب بين الخطبتين.

فخفض حسين عينيه وهو يتمتم:

ـ إنّي رهن إشارتكم.

وقام فريد أفندي وغادر الحبجرة، وغاب دقائق، ثمّ عاد تتبعه بهيّة. ومع أنّ حسين حدس الأمر إلّا أنّه وقع من نفسه موقع المفاجأة البكر فنهض باذلًا مكنون قوَّته لتمالك مفسه. ثمَّ مدَّ لها يده في صمت، فتلاقت يداهما، وشعر بيدها على يده ناعمة الملمس رقيقة الموقع، باردة الملمس، فاهتزّ صدره ودرّ رقّة وشكرًا. وشعر بأنَّه ينبغي أن يقول كلمة، وألحَّ عليه هٰدا الشعور، ولُكنَّه وجد رأسه فارغًا، ولم يسعفه الموقف بالتفكير فجلس دون أن ينبس بكلمة. وسرعان ما تناسى مشاعر الأسف المنبعثة من خرسه في موجة السرور والرضا التي غمرت حواسّه جميعًا فنزلت عليه سكينة لطيفة أشبه بالشفاء الذي يعقب نوبة ألم. ما أجلها! كيف يعمى بعض الناس عن هٰذه المزايا المكتملة؟! إنَّها الوداعة والفضيلة اللتان ترويان الحنان الظامئ إلى حياة البيت السعيد. لا تثير استفزازًا من أيّ نوع كان ولْكنّها تبتّ سلامًا وطمأنينة. لماذا جاء أبوها؟ ليس لهٰذا إلَّا معنى سعيد واحد، قال إنَّنا موافقون ثمّ جاء ببقيّة «إنّنا» شاهدًا ملموسًا بودّه لو يسعه أن يستخبر أفكارها هل أفاقت من الصدمة؟ هل برئ الفؤاد؟ أبدأت حقًّا تستشعر ميلًا إليه؟ ولم يتركه الوالدان لتأمّلاته فعاودا حديثها الذي بدا الآن تافهًا متطفّلًا. ألا يمكن أن تحدث معجزة فيغادرا الحجرة؟ وقد التقت عيناه بعينيها مرّة فتاه في صفاء وزرقة لحطة بهيجة. عنده ما يقوله ولديها ما يقال بلا ريب. ومهما يكن من أمر فالأيّام أتية، وسيفصح عبّا في ضميره، عن كلّ كبيرة وصغيرة. وفي أويقات ما بين الحديث كان يتجمّع في إحساس رقيق سعيد أقنعه بأنّ في الدنيا سرورًا خليقًا بأن يُكفِّر عن جميع أكدارها. سرور يقطر صفاء. ليدم طويلًا، لتدم هذه الجلسة، هذه الحال، هذا المنظر، هذا الإحساس، ليدم عمرًا، ليشمل الحياة جميعًا . .

وتواصل الحديث ولكنّها لم تشترك فيه اللّهم إلّا بإيماءة أو غمغمة، حتى وجب الله الله فنهض

الإخوان بما أغصبني وساءني.

فحملق حسنين في وجهه بدهشة. كان يتوقّع أيّ شيء إلّا لهذا. وتساءل في استنكار:

\_ ماذا قال؟

فقال على البرديسي بوجوم:

كنّا، أنا وبعض الأصدقاء، نلعب الورق في بيته
 بالمعادى.

<u>..</u> ويعد؟

- لا أذكر المناسبة التي أثارت الحديث. كنّا سكارى. ولْكنّي سمعته يخوض في أمور تمسّك. خبرني أوّلًا هل سعيت حقًا إلى طلب يد كريمة رجل يدعى أحد بك يسرى؟

وفجر الاسم زلزالًا في صدر الشاب فدق قلبه دقة عنيفة، وذكر لتوّه أنّ أحمد رأفت هذا على صلة وتيقة ببعض أقارب أحمد بك يسري. وبذل جهدًا صادقًا ليتمالك أعصابه، ثمّ قال باقتضاب وهو يكابد شعورًا غليظًا بالتشاؤم والخوف:

ـ رَجُا. . .

ـ أتعلم أنّ أحمد رأفت صديق لهذه الأسرة؟

ـ هٰذا جائز، ولٰكن خبّرني ماذا قال؟

فصمت الـبرديسي كالمتـردّد حينًا ثمّ تمتم بصـوت منخفض والحرج بادٍ في أساريره:

- فهمت من حديثه أنّ الأسرة لم توافق. يؤسفني أن أبلغك لهذا...

وشعر بالخسر يضغطه كحمل ثقيل فتضاءل تحته وأحسّ بانهيار في كرامته ورجولته. ثمّ فار غضبه حتى أوشك أن يستسلم لنيرانه ولكنّه ثار على الاستسلام في اللحظة الأخيرة، وأبي إلّا أن يتظاهر بعدم الاكتراث،

بل ندّت عنه ضحكة وتساءل:

\_ أهذا ما أساءك يا صديقى؟

فقال الصديق بوجوم وقلق:

- هٰذا أمر عاديّ، يحدث كلّ يوم، ولْكنّه ذكر في غير لياقة الأسباب التي تبرّر عدم موافقة الأسرة، ومع أنّها أسباب تافهة لا يمكن أن تحطّ من قدر إنسان إلّا أنّه ساءنى جدًّا أن يردّدها في جمع حافل من السكارى.

مستأذنًا، وسلّم عليها، وغ÷ادر السقّة وهو يشعر لأوّل مرّة بأنّه مقبل من حياته على وقت حصاد...

- A£ -

وسافر حسين، وانقضت أيّام من فترة الانتطار التي دعاها حسنين بمدّة «تحت الاختبار». والتي عاناها في تجلُّد اضطراريّ والأمل واليأس يتجاذبانه. وقد أسف على سفر أخيه لأنّه كان يفضّل بلا شكّ أن يتلقّى ردّ أحمد بك يسري وهو غير بعيد عن مشورته، كان في الحقيقة يأنس إلى مشاورته وإن غلب عليه الاستبداد برأيه والاندفاع وراءه؛ على أنَّ إقدام حسين على الشروع في الزواج كان قد ترك في صدره راحة لأنّه كان في أعهاقه متعبًا لسبقه إلى استكمال حياته بالزواج والآخر منزو تحت الأعساء كأنَّـه محروم من الانتفاع بحياته. ولا يعني لهـذا أنّه لم يكن مشغـولًا بمستقبل أسرته فالحقّ أنّه كان يرجو من وراء زيجته النفيسة خيرًا كبيرًا لنفسه ولأسرته على السواء. لهكذا سوّى متاعبه الداخليّة بهذا المنطق ليفرغ لملاقاة حظّه بقلب مطمئنّ. وإنّه لعلى تلك الحال إذ دعاه أحد الأصدقاء من زملائه إلى موافاته إلى كازينو لونابارك بمصر الحديدة، وكان هٰذا الصديق ـ ويدعى عليّ البرديسي ـ أقرب زملائه مودّة إلى قلبه، نشأت صداقتهما وتوثّقت بالكلّيّة، ثمّ حافظت على حرارتها رغم تعيينه هو بسلاح الفرسان والتحاق الأخر بالطيران، ومضى إلى موعده فوجده في انتظاره، وجلسا معًا في حديقة الكازينـو، ثمّ طلب الصديق قدحين من الجعة. وأدرك حسنين من اللحظة الأولى أنَّ صاحبه قد دعاه لأمر، لأنَّه على غير عادته .. وبالرغم من مرحه الظاهر ـ بدا جادًّا متفكَّرًا، وما لبث أن سأله:

ـ أتذكر الملازم أحمد رأفت؟

فقال حسنين بعدم اكتراث:

ـ طبعًا، إنّه من دفعتنا، وأظنّه ضابطًا بالطوبجيّة، اليس كذّلك؟...

فأوما الصديق دلالة على الموافقة وقال بضيق ومرارة:

ـ سمعته بالأمس يتحدّث عنك في جمع من

كان يشعر دائمًا بأنّ مطرقة ثقيلة من ماضيه معلّقة فوق رأسه تهدّده في كلّ حين، وها هي قد أهوت على يافوخه ونثرته هشيمًا. ليس الأمر بحاجة إلى إيضاح أو سؤال، ولكن أمن الممكن حقًا أن يتجاهل كلّ شيء؟! ورفع بصره إلى وجه صديقه الواجم وسأله بلهجة

ـ خبرني عتما قال.

فعبس الشابّ في ضيق وتبرّم ثمّ استطرد:

إنّه حقيق بالإهمال ولكن من الإنصاف أن تعلم
 عنك ولست في حاجة لأن أقول لك إنّي
 غضبت لك غضبة صادقة ألجمت ألسنة الهاذين...

إدن اتّخذوا منه مادّة لهذيانهم! وأيّ مادّة! كان ينبغي أن يفكّر في هذا كلّه يوم أقدم على تلك الخطبة المشئومة. وابتسم إلى صديقه ابتسامة باهتة وقال:

ـ لا يخالجني شكّ في شهادتك. إنّي أقدّر إخلاصك حقّ قدره، ولكن أرجو أن تعبد على مسمعي كلّ كلمة قبلت. كلمة كلمة.

وبدا الشابّ متأفّفًا، واكتفى بأن يقول في امتعاض شديد:

\_ قال كلامًا كثيرًا عن أخ لك . . حتى قلت له محتدًا إنّي أعرف قاطع طريق في بلدتنا أحوه وزير في القاهرة! فامتقع وجه حسنين، وتأذّى لدفاع صاحبه كأنّه يسمع التهمة نفسها، بيد أنّه ضحك في يأس وقال:

العادة أن عين الرضا لا ترى إلا الوزير أمّا عين الغضب.
 ما علينا، وماذا أيضًا؟

فقال الشابّ في تهرّب:

ـ وكلام سخيف من هٰذا القبيل.

ولْكنّ حسنين هتف به في ضيق غلبه على أمره فجأة:

ــ أرجوك، أرجوك، لا تخفي عني شيئًا. . .

فقال الشابّ عابسًا من التحرّج:

ـ أكره أن أخوض في الحرمات.

ـ أختي؟!

ـ قال إنّها كانت تعمل لترتزق؟ وقلت له غاضبًا إنّ العمل الشريف لا يعيب أحدًا وإنّ الفقر ليس جريمة.

فهزَ حسنين رأسه في حرارة وردّد قول صاحبه في سخرية اليمة:

... إن الفقر ليس جريمة ..!. بديع! .. وماذا
 قال أيضًا؟

ـ لا شيء.

- حسبه! أخ قاطع طريق وأخت خ.. عاملة، هه؟ ويريد بعد هذا أن يتزوّج من كريمة سك قدّ الدنيا!

قال البرديسي:

 اعتقد أن حسن الخيار قد أخطأك في التقدّم من هذه الأسرة العيّابة.

فابتسم حسنين ابتسامة مريضة وتمتم:

ـ صدقت...

ثمّ راح يقول لنفسه وإنّي غائص في الطين حتى قمّة رأسي، ليس لهذه الحال من علاج إلّا أن أدق عنق هذا الأحمد رأفت. ولكن هل يغيّر هذا من الواقع شيئًا؟ كلّا إنّه دفاع غير بجدٍ بيد أنّه لا يجوز أن تغيب عني حقيقة هامّة وهي أنّ اللكمة القويّة تستطيع أن تنتزع الاحترام انتزاعًا وتفرضه فرضًا. إنّي قادر على هذا والحمد لله فلا تنقصني الشجاعة أو القوّة. كان حسن أحقرنا شأنًا ولكنّه كان على ذلك أعظمنا احترامًا. هذا درس بنتفع به وقي شمع صديقه يقول في عزاء:

ـ لا تكترث أكثر ممّا ينبغي.

فقال وهو يهزّ منكبيه متظاهرًا بالاستهانة:

ـ نصيحة معقولة. ليس في أسرتنا ما يشين. كنّـا أغنياء في يوم ما ثمّ دهمتنا أيّام شداد فلاقيناها بشجاعة حتّى تغلّبنا عليها. ليس في لهذا ما يشين.

ـ بل فيه من دواعي الفخار ما فيه.

فضرب الأرض فجأة بقدمه وقال مستعر العينين من الغضب:

 ولكني أعسرف كيف أؤدّب من تحدّثه نفسه بإهانتي.

ـ هٰذا حقّ لا شكّ فيه.

وساد صمت مرهق بالتعب والألم فلم يجد البرديسي خيرًا من أن يطلب قدحين أخريين من الجعة، ثمّ تمتم

مبتسيًا:

\_ ستجد إذا شئت من هي خير منها. . . فقال حسنين باستهانة:

\_ أوه، البنات في البلد أكتر من الهواء وأرخص من التراب!

وعل من الجعة في ظمأ، وشُغل الصديق بقدحه أيضًا فعاد الصمت. «آه لو كان في وسع الإنسان أن يخلق حياته من جديد، فيولد في أسرة جديدة، وينشئ ماضيًا جديدًا. ولكن ما بالي أعذّب نفسي بالأماني الكاذبة. هٰذا أنا، وهٰذه حياتي، ولن أسمح بأن أتحطّم. لم تنته المعركة بعد!».

# - Vo -

ولمّا غادر الكازينو مودّعًا من صديقه كانت الصدمة والجعة تكادان تذهبان بعقله. وكان ينبغى أن ينفّس عن صدره قبل كلّ شيء ومهما كلّفه الأمر بيد أنّه استسخف فكرة مواجهة الضابط أحمد رأفت وأغراه شعوره المنطوي على التحدّي والغضب بما هو أجـلّ وأخطر. «إنّ غضبي على هٰذا الشابّ المغرور غير عادل. لقد سمع قولًا بذيئًا فردّده. ليس لي عليه حقّ ولا أستطيع الزعم بأنّنا كنّا أصدقاء. إذا سنحت فرصة للتحرّش به في المستقبل فلن أدعها تفلت بسلام، وأكن لندع تأديبه حتى سنوح لهـذه الفرصـة. هدفي الحقيقي هو البك نفسه ذو الشارب المصبوغ. سأقول له إنَّ أقلَّ ما يستحقَّه رجل تقدَّم لطلب كريمتك هو أن تحافظ على كرامته خصوصًا إذا كان ابن صديق قديم، إذا تنصّل من التهمة قذفته بالدليل القاطع وقلت له إنّ الفقر ليس بعيب بخلاف التشنيع على الناس فهو عيب حقير. إذا غضب ولا بدّ أن يغضب كما يحتم مركزه الكبر فلن أقتصد في إظهار غضبي حتى أفرغ بخار صدري المكتوم.» وبهذا الشعور المتفجّر وما ينبثق حوله من إشعاعات الجعة ألقى بنفسه في أوّل ترام صادفه فحمله إلى ميدان المحطّة، ثمّ استقلّ الترام إلى شارع طاهر، وعندما تراءت له فيلًا أحمد بك يسري تثاقلت قدماه كأنّه يمهل نفسه لمعاودة التفكير. وتردّدت في أعماقه هواتف تهيب به إلى التراجع ولكنَّها ذابت في

تيَّار الحمَّى المستعر في رأسه فدُفع إلى الفيلًا دفعًا حتى وجد نفسه حيال البوّاب الذي وقف له احترامًا. وشقّ طريقه إلى الداخل دون استئذان وهو يشعر بغرابة سلوكه وسخافته ولكن دون أن ينثني. كانت الشمس قد مالت نحو الأفق فلاحت شجيرات الورد والشيح الناعسة في ظلّ المغيب، وارتسمت على أرض المشي الوسيط أثار عجلات السيّارة في هيئة خطّين عريضين منحيين، فاتجه نحو السلاملك، تشي نظرة الحيرة والتردّد التي تنتاب تصميمه من حين إلى حين بأنّه لم يقتنع كلّ الاقتناع بوجاهة البواعث التي تدفعه إلى هذا التحدّي. ومع لهذا ارتقى السلّم بسرعة غير متوقّعة، وما كاد يبلغ الفراندا حتى وقف متسمّرًا تحت صدمة دهشة مفاجئة لم تدر له بخاطر في هذيانه الطويل المتصل. رأى الفتاة \_ نفسها \_ جالسة على كرسي كبير وقد رفعت رأسها عن كتاب أو نحوه وتبطلعت إلى القادم بعينين متسائلتين. وثبتت عيناه عليها في جمود ذاهل وقد صدع صدره من الأعماق إحساس بالخزي أذابه ذوبانًا. ثمّ أدرك أنّه حيال موقف لو استسلم فيه لضعفه لباء بخزى جديد فاق ما تعرّض له من ألوان الإهانة، فاستمد قوّة جديدة من خوف مصمًّا على الخروج من ورطته بكرامة واستهانة. وأفاده التصميم فتهالك نفسه، وحنى رأسه بـاحترام وقــال مبتسمًا في

\_ مساء الخيريا آنسة. معـذرة عن إزعاجي غـير المقصود لك. هل أستطيع أن أقابل البك؟

فقالت برقّة \_ وكان يسمع صوتها لأوّل مرّة \_ دون أن يعتورها أدنى ارتباك:

ـ والدي معتكف اليوم لوعكة خفيفة.

وحنى رأسه مرّة أخرى، ولعلّه وجد ارتياحًا إلى هذا الخلاص الذي جاء من حيث لا ينتظر، وقال وهو يهمّ بالذهاب:

ـ أستودعك الله. . .

ودار على عقبيه وسار خطوة، وخطوة أخرى، ثمّ توقّف في تصميم مباغت. اختفى منطق السلام وحلّ محلّه غضب واستهتار وتلبّسته الحال الغريبة التي دفعته

من مصر الجديدة إلى شبرا.

ودار حول نفسه مرّة أخرى وواجه الفتاة في جرأة غير مبال بنظرتها المترفّعة المتسائلة ثمّ قال بصوت أعلى ممّا يستدعى الموقف:

فظلّت على تساؤلها الصامت دون أن تنبس بكلمة فاستطرد متسائلًا:

ـ أظنَ بلغك أنّني طلبت يدك؟

فقالت وهي تغصّ بصرها:

ــ لم تجرِ العادة بأن يحدّثني أحد من زوّار أبي.

فقال فيها يشبه الدهشة:

ـ ظننتها عادة غير مستنكرة في الأوساط الراقية!

ـ ليس في جميع الأحوال.

فتهادى في الاستهانة قائلًا:

ـ اسمحي لي أن أتكلّم رغم هذا، إنّني قصدت البك لمحادثته في الأمر نفسه لأنّه نما إليّ أنّ طلي عُدّ وقاحة لا تغتفر.

فقالت دون أن ترفع بصرها:

\_ يحسن بك أن تؤجّل حديثك لحين لقاء البك.

فقال وعيناه لا تتحوّلان عن وجهها:

\_ ولْكن ما يسعدني به الحظّ من لقائك \_ وأنت صاحبة الشأن الأوّل \_ يحتّم عليّ أن أتكلّم، يهمّني أن أعرف رأيك، هل يعدّ طلبي وقاحة حقًّا؟

فقالت بما ينمّ عن الضجر:

ـ أرجو أن تؤجّل حديثك لحينه.

ومع أنَّ ضجرها كان شيئًا منتظرًا إلَّا أنَّه آلمه وأحنقه

فقال:

- إِنَّ الذي يسعى إلى يد فتاة يتقدَّم عادة بخير ما فيه ولكن يحدث أحيانًا لسوء الحظَّ ألَّا يروا إلَّا شرّ ما فيه، كبعض مساوئ تتعلّق بأسرته مثلًا.

فنهضت قائمة عابسة، وهي تقول:

- لا مفرّ من الدهاب.

واتَّجهت نحو مدخل البهو فلاحقها بصوت مرتفع قائلًا:

كنت أود أن أسمع رأيك، ولكن حسبي لهذا،
 إنّى آسف، وأرجو أن ترفعي تحيّاني إلى البك.

ودار على عقبيه مسرعًا وهبط السلّم ثمّ سار نحو الباب. ومرّت بخاطره مناظر متباعدة في سرعة وتدفّق. كموقفه مع بهيّة في بيتهم الجديد، وحديث البرديسي في الكازينو. وهذا الحديث القريب «لست عاشقًا خائبًا والحمد لله. كنت على وشك أن أكونه ولكن الله سلّم. بيد أنّني رجل خائب وهذا أفظع. أحبّ أن أفكر طويلًا في هذه الأمور المعقدة. إنّي أشعر بمرض من نوع جديد، أين الداء؟ أين الخطأ؟ أين العلاج؟».

ولمّا خلص إلى الطريق كان مقتنعًا بأنّه ارتكب سخافة لا معنى لها.

#### - 21 -

قالت الأمّ مبتسمة وإن غت نظرة عينيها عن أسى:

ـ من عجب أنك ترمي بنفسك في أمور خطيرة دون أن تأخذ العدّة لها. هبهم وافقوا على الزواج فهاذا كنت تفعل؟ ألم تفكّر في هذا؟ ألم نحذّرك جميعًا من عواقبه؟ كان قد مضى على حديث صاحبه البرديسي حوالي عشرة أيّام ومع هذا لم تغب هذه المسألة عن أذهانهم، وكانوا كلّها جمعتهم جلسة في الشرفة المطلّة على الطريق في أوقات العصارى ولاح في وجهه الشرود أو التفكير أنبرت الأمّ للحديث ترجو أن تبلغ به موضع التعزّي من قلبه وانضمّت إليها نفيسة مازجة الجدّ بالمزاح.

وقال حسنين في ضجر:

ـ لا يبدو لي الغد خيرًا من اليوم.

فقالت نفيسة:

ـ كلام فارغ.

وصدّقت الأمّ على كلامها قائلة:

\_ وستبدي لك الأيّام أنّه كلام فارغ، وستتزوّج من خير منها...

وتساءل في نفسه لماذا يبدو المتشائم الوحيد في هذه الأسرة؟ أهي أسرة بلهاء أم هو الأبله؟ أليس الدور الذي يلعبه الشيطان في هذه الدنيا أخطر من أدوار الملائكة مجتمعين؟ بلى، فلهاذا لا يرونه كذلك! ولقد

أرسل إلى حسين كتابًا بآخر أنباء زواجه فهاذا كان جوابه؟ لم يكد يزيد شيئًا عبّما تقول أمّه أو أخته! أماتوا وهم أحياء؟ ألم تعد تستهويهم الحياة الرفيعة الشريفة؟! وقطع عليه أفكاره جرس الباب الخارجيّ الذي رنّ رنينًا متواصلًا، ثمّ صوت الخادم وهي تصيح بحالة مزعجة بعد أن فتحت الباب «سيّدي. . ستّى» فهرع إلى الصالة مستطلعًا تتبعه أمّه وأخته فرأى عند باب الشقّة المفتوح رَجُلين غريبين يسندان ثالثًا بينهما، جريمًا فيها يبدو من عصابة قذرة تطوّق رأسه وتنزّ دمًا، وقد مال عنقه إلى كتف أحد الرجلين. واقترب حسنين من القادمينَ مبهوتًا منزعجًا لا يدرك شيئًا ولا يفهم شيئًا حتى صار على قيد خطوات منهم وعيناه لا تتحوّلان عمّا انحسرت عنه العصابة من وجه الجريح. بشرة شاحبة تشوبها زرقة تثير من الأعماق ذكرى المـوت، وتعلوها فـوضي مخيفة من شعـر نابت وآثـار التهـاب، ولُكنّ العينين المغمضتين رمشتا في إعياء فللاحت خلال أهدابها نظرة واهنة غير غريبة سرعان ما انتقلت حركتها الضعيفة إلى ذاكرته وانفجرت بها كالقنبلة. وقبل أن يتحرّك لسانه جاء صوت أمّه من الخلف

\_ حسن... هٰذا حسن...

فصاح حسنين مردّدًا قول أمّه في ذهول:

\_ حسن . . .

والإشفاق:

وهنا قال الرجل الذي يسند عنقه بكتفه ويشترك مع الآخر في حمله:

مؤكَّدًا ما انفجر في رأسه هاتفًا في نبرات يمزِّقها الخوف

ـ يجب أن ننيمه في الحال...

وتقدّم الشابّ في ذهول منهم وانحنى فوق قدمي أخيه وبسط ذراعيه تحت ساقيه ورفعها في رفق وساروا معًا متعاونين في حمله إلى حجرة نومه، وأناموه على الفراش في جزع لا يوصف. وفي الصالة أشار الرجل الذي تكلّم أوّل مرّة ـ وكان يرتدي جلبابًا وطاقيّة ـ إلى الأخر ـ الذي كان يرتدي الأفنديّة ـ وقال:

ـ لا مؤاخذة، لهذا سائق التاكسي.

فأدرك حسنين أنّه يلمّح إلى أجرة التاكسي فسار

معهما حتى السيّارة وأعطى الرجل النقبود وصرفه مستبقيًا الآخر، ثمّ سأله في اضطراب وجزع:

\_ ماذا حدث؟

فقال الرجل:

ـ سي حسن أخي وصديقي، ولعلّك تعلم أنّه كان هاربًا من وجه البوليس فانتهز بعض أعدائه هذه الفرصة وتربّصوا له في بعض الأماكن التي يقطنها مستخفيًا وانقضّوا عليه غدرًا وسلبوه ماله ولاذوا بالفرار، وقد تحامل المسكين على نفسه حتى بلغ مسكني ورجاني أن أذهب به إلى أهله فأخذنا التاكسي إلى عطفة نصرالله حيث أخبرنا الجيران أنّكم انتقلتم إلى هذا البيت فجئنا من تونا.

وكان حسنين يصغي إلى الرجل في شبه ذهول، ومع أنّ إحساسات شتّى تعاورت قلبه إلّا أنّ إحساس الخوف والقلق غلبها جميعًا، ولـمّا انتهى الرجل من حكايته غمغم الشابّ:

\_ شكرًا لك يا سيّدي على مروءتك، هلّا تفضّلت بالبقاء ساعة حتّى تستريح...

ولكن الرجل رفع يده إلى رأسه شاكرًا وقال:

- إنّي ذاهب في الحال، ولي كلمة قبل الذهاب وهي أنّه يجب الإسراع إلى علاج الجرح الخطير ولكن حذار من استدعاء الإسعاف أو حمله إلى القصر وإلّا أدّى الأمر إلى التحقيق ثمّ إلى البوليس؟

وحيّاه الرجل ومضى إلى حال سبيله، فعاد الشابّ إلى الحجرة كمن يشقّ سبيله في ظلمة حالكة والأرض تميد به. ووجد أخاه كها تركه راقدًا وكانّه اطمأنّ إلى الجوّ الجديد فأسلم إلى غيبوبة تمامّة، وانكبّت عليه المرأتان في جزع بادٍ، ولها أحسّتا بالقادم تطلّعتا إليه بنظرة استغاثة. ورنا إلى الراقد طويلًا ثمّ تساءل بصوت غريب:

\_ ألم يتكلّم؟

فقالت الأمّ وهي تزدرد ريقها الجاف:

ـ غمغم كلمات لا تعني شيئًا ثمّ راح في غيبوبة.

أغثنا بدكتور.

ولْكُنِّ الجريح حرَّك يده بجهد، وبدا كأنَّه يستطيع

أن يغالب غيبوبته عند الضرورة فقال بصوت باهت ضعيف تجرّد من فحولته المعهودة:

- لا دكتور. . . الدكتور. . . يبلّغ . . البوليس .

وألقى عليه نظرة متفحصة فرأى العصابة المخضبة بالدم تخفى رأسه وجبهته وجانبًا من صفحتَى وجهه فلا تبدو إلا عيناه المثقلتان بالإعياء والذبول وذقنه النابتة الشعر، وقد فغر فيًا تتردّد فيه أنفاس ثقيلة محشرجة، على حين تمزّق رباط رقبته وجيب الجاكتة وانتثرت خيوط الأزرار، وراحت بمناه تنقبض وتنبسط، ويئنّ بين آونة وأخرى. وقف حسنين حيال لهذا المنظر ذاهلًا فتناسى مخاوفه وتركّز شعوره في إحساس عميق بالألم والإشفاق. نسى برهة كلّ شيء إلّا أنّــه حيال أخيــه الجريح، وأنّه ينبغي إنقاذه بأيّ ثمن. ثمّ جعلت تطفو من أعماقه مشاعر خوف وقلق طالما طاردته في الأيّام الأخيرة في هيئة نُذر تتهدّد سمعته ومستقبله، فانقبض قلبه، وداخله ألم جارح لهٰذه المشاعر ذاتها من ناحية، ولتأنيب الضمير على إحساسه بها في مثل هٰذا الموقف من ناحية أخرى. وكأنّه فزع إلى الهـرب من باطنـه بالكلام فقال مخاطبًا الجريح برقَّة:

دعني أحضر طبيبًا. حياتك أهمّ من أيّ شيء آخر.

وقالت الأمّ ونفيسة برجاء معًا:

ـ نعم يا حسن، دعنا نحضر الطبيب.

ولُكنّه رفع جفنيه الثقيلتين وقال ىنبراته المضغوطـة لمتعبة:

ـ كلّا، لا تخافوا. هٰذه ضربة تافهة...

ثمّ حاول أن ياخذ نفسًا عميقًا واستراح لحظة، ثمّ استدرك قائلًا مغمض العينين:

ـ غدروا بي. الويل لهم. إن كان لي عمر فالويل لهم. ولكن لا تستـدعـوا طبيبًا. الـطبيب يـبلغ البوليس...

فقال حسنين وكان لا يزال فريسة للنزاع الناشب من باطنه:

 لا بد من إحضار طبيب، وليس عسيرًا أن نقنعه بتكتم الخبر.

وتوسّلت إليه الأمّ قائلة:

ـ ارحمني يا حسن واقبل لهذا. . .

فنفخ الرجل مغمغيًا في ضجر:

ـ ارحموني أنتم ودعوني في سلام . . أف

وجعلت الأمّ تردّد بصرها بينه وبين حسنين ولْكنّ الشابّ كان من العناء في بلوى. برح الخفاء وتبيّن حقيقة مشاعره، فليس تألّه لأخيه بشيء يذكر إلى جانب الخوف الذي يلقي عليه ظلَّا ثقيلًا من شبحه الجاثم. «قضي علينا، قلبي لا يكذّبني على الأقلّ في الشرّ، قضي علينا في مصر الجديدة كما قضي علينا في شبرا وسيطاردنا البوليس جميعًا كالمجرمين. أكاد أرى بعينيّ رأسي المحموم الضابط وهو يفتش الحجرات بعينيّ رأسي المحموم الضابط وهو يفتش الحجرات ويلقي القبض على المجرم الهارب. هل سُدّت منافذ الحياة؟! أتقول إنّه أخي؟ أجل إنّه أخي، ولْكنّها حياتي التي تتحطّم تحت قدميه في طريقه الوعرة. أف، لشد ما ضاق صدري!» ثمّ سمع أمّه وهي تهتف به في ياس:

- أغنني يا حسنين! ألا ترى أنّه يموت بين أيدينا! «كلّا لن يموت، أمّا أنا فإنّي أموت موتًا بطيئًا قاسيًا. إنّ كرامتي تحتضر. وهبه مات حيث هو الآن فسيأتي طبيب للكشف عليه ثمّ يلحق به البوليس والنيابة ولن يكون لهم سبيل على الجئّة ولكن ستفوح النتانة من البيت في هيئة فضيحة رائعة! » ثمّ حانت منه التفاتة إلى أمّه وكانت تردّد بين الراقد وبينه نظرة حائرة زائغة فزعة، ومع أنها كانت مطبقة الفم إلّا أنّه سمع لنظرتها تلك صرخة مدرّية تمزّق نياط القلب. وعجب لنفسه فقد حقد عليها بادئ الأمر ثمّ خيّل إليه أنّ ذكريات غامضة سريعة تطرق قلبه في لمح البصر فتخاذل وضعف وعاد يركّز بصره في العصابة الملوّثة بالدم، واستردّ قوّة تفكيره فخطر له خاطر باهر تمتم على أثره واستردّ قوّة تفكيره فخطر له خاطر باهر تمتم على أثره بلا وعي «كيف نسيت هذا؟!» ثمّ قال خاطبًا أمّه في

- سأحضر طبيبًا صديقًا من مستشفى الجيش، انتظرى قليلًا فلن أغيب طويلًا.

وهرع إلى بدلته فلبسها متعجّبلًا وغادر البيت لا

يلوي على شيء...

- AY -

وقف حسنين مستندًا إلى حافة النافدة يراقب الطبيب وهو مكب على عمله الدقيق وقد غادرت الأمّ والأخت الحجرة ولبثتا وراء الباب المغلق يكاد يسمع تردّد أنفاسها. كان عابسًا شديد التأثّر، وتولّاه الفزع، ثمّ أخذ يهدأ رويدًا، ويغيب في أعماق نفسه. وكان قد أخبر الطبيب لدى مقابلته أنّ أخاه أصيب بجرح في رأسه عقب معركة مع أحد أفراد الأسرة ورجاه أن يسعفه مبديًا له رغبته الحارّة في تكتّم الخبر حتى لا تخدش كرامة الأسرة بفضيحة عامة! ومضى الطبيب معه في تحفّظ، ولمًا أجرى الكشف الابتدائي على رأس الجريح قال:

ـ كسر عميق، إلى ما استنزف من دم غـزير. لا أدري ما وجه الحكمة في عدم إبلاغ البوليس؟!

فقال حسنين بتوسّل:

ـ فلنتحاش لهذا بأيّ ثمن!

فقال الطبيب وهو يتهيّأ للعمل:

\_ الظاهر أنَّك لا تدري خطورة الأمرا. . وعلى أيّ فلنؤجِّل هٰذا إلى حينه!

وتركه طوال العمليّة الجراحيّة غير مستقر ولا مطمئن، بل قضى حديثه الأخير على نوازع عطف كانت تتحرّك في أعهاقه. كان في ذهابه إلى المستشفى وعودته بالطبيب مجال حسن هيّا له جوَّا طيّبًا تنمو فيه إحساسات العطف وتزكو فنزعت به الذكريات إلى الأيّام الخوالي التي كان حسن فيها المرفّه الوحيد عن بأسائهم، واليد المبسوطة التي تجود فتحقّق لهم الأمال. ولكن سرعان ما استشار القلق الخوف فتحجّر قلبه ونضب معين العطف ولم يعد يرى في الرجل الجريح ونضب معين العطف ولم يعد يرى في الرجل الجريح يرقد في غيبوبة شاملة لا يشعر بالأسلحة الدقيقة التي يرقد في غيبوبة شاملة لا يشعر بالأسلحة الدقيقة التي تعبث بلحمه وعظمه، ولهكذا كانت حياته دائيًا جرحًا عميقًا يبتلي سواه بآلامه. أمّا هو فلم يفق من غيبوبته قط: أو لم يشأ أن يفيق منها. ألم يضرع إليه بالدموع أن يغير حياته؟ بلى، وكان جزاؤه السخرية الأليمة،

فلو أنّه مات في أرض بعيدة.

ثمَّ ثبَّت عينيه على الوجه السذي أخذ يختفي تحت الأربطة فسرت في جسده رعدة، وامتلأ يأسًا وانقباضًا وأخيرًا سمع الطبيب يخاطبه قائلًا:

- انتهيت من الممكن عمله الآن، هلم معي إلى الخارج...

وانتظر حتى غسل الرجل يديه وارتدى جاكتته ثمّ سار بين يديه إلى حجرة الاستقبال ولم يجلس الرجل وبدا متفكّرًا، ثمّ قال بهدوء غير منتظر:

- لا أظنّ الحال خطيرة جدًّا ولْكنّه سيحتاج إلى علاج طويل. يا له من اعتداء وحشيّ، لماذا لا تبلغ البوليس؟

فقال حسنين بجزع وإن ردّه قول الطبيب إلى بعض رشاده:

ـ إنّي أتفـادى من الفضيحة، ومهــما يكن من أمر فنحن أسرة واحدة!...

فهزّ الطبيب رأسه فيها يشبه التذمّر ثمّ قال بشيء من الحزم:

\_ سأعود لرؤيته صباحًا فإذا وجدته على ما يرام فبها وإلّا فسأجدني مضطرًا للتبليغ.

وساوره القلق فقال برجاء وكأنّه يخاطب نفسه:

ـ أرجو ألّا يحدث لهذا.

ثمّ خاطب الطبيب قائلًا:

ـ إنّي أشكر لك ما تجشّمت من جهد وتعب.

واتِّجه الرجل إلى الخارج فوصّله إلى الباب الخارجيّ وهو يشدّ على يده بامتنان، ولم يشأ الطبيب أن يذهب قبل أن يكرّر على مسمعه قائلًا في توكيد:

ـ سأعود صباحًا. . .

ووقف يتابعه بناظريه وهو يستقل سيّارته حتى انطلقت به مزبجرة في طريقها فتنهّد كأنّه يزيح ثقلًا لا يتزحزح ثمّ عاد إلى الحجرة ينقل خطواته في كآبة، وما كاد يلج الباب حتى هرعت إليه أمّه وسألته في لهفة وحناء:

\_ ماذا قال الطبيب؟

وكره لهفتها وجزعها من أعهاق صدره ولكنّه لم يجد

بدًّا من أن يقول في هدوء:

\_ إنّه مطمئن إلى الحالة وسيعود صباحًا، كيف حاله إن؟

فقالت نفيسة:

\_ لم يفق بعد.

وارتمى على الكرسيّ الوحيد بالحجرة وأغمض عينيه... وأنا الجريح حقًا. إنّه ينام نومًا عميقًا في غيبوبة سعيدة فمن لي بمثل هذه الغيبوبة. لا أظنّ الحال خطيرة جدًّا، هكذا يقول الطبيب الغافل. كلا إنها خطيرة جدًّا، وإبلاله أخطر من موته. إذا ساءت الحال أبلغ الخبر إلى البوليس، وإذا تحسّنت جثم على صدري حتى يبلغ أعداؤه البوليس عنه، فالفضيحة آتية لا ريب فيها... أين المهرب من هذه الألام جميعًا. إنّي أمقت هذا الجريح وأمقت نفسي وأمقت الحياة جميعًا. أما من حياة غير هذه الحياة، ومخلوقات غير هذه المخلوقات؟ والظاهر أنّ أفكاره انعكست على صفحة وجهه فتقبّضت أساريره في امتعاض وألم، ولاحت من أمّه التفاتة إليه فاشتد بها التأثر وقالت له بوقة:

هــوّن عليك، أخــوك بخـير، والله حــافـظه
 وحافظنا...

وفتح عينيه في دهشة، ورمقها بنظرة غريبة دون أن ينبس بكلمة...

وجاء الطبيب في صباح اليوم الثاني ثمّ غادر البيت معلنًا اطمئنانه، وبذلك نجا حسنين من الخطر القريب الداهم ليفرغ لقلق متصل وعذاب بطيء وأوهام لا تفارقه ليلا ولا نهارًا. وانقضت أيّام والأسرة في هدوء نسبيّ، ومضى الرجل الجريح يفيق ويستردّ حيويّته شيئًا فشيئًا، وبعودته إلى الحياة ساورته أفكار قديمة لم تلبث عدواها أن سرت إلى النفوس المحيطة به. وقد ابتسم في بادئ الأمر ابتسامة حزينة يشويها تسليم لم تألفه طبيعته وقال كالمعتذر:

- أتعبتكم كثيرًا، والـظاهـر أنّ الله لم يخلقني إلّا للتعب. . . فليسامحني الله!

والتمعت فيها حوله بسهات المجاملة والتودّد فلم ينخدع بها، أو لم ينخدع بها جميعًا، فهالت عيناه نحو حسنين وقال:

ـ لا شكّ في أنّك غاضب ولعلّك تودّ أن تذكّرني بمواعظك السالفة!...

فغمغم الشابّ قائلًا:

ــ لا أودَ إلّا سلامتك...

فابتسم الرجل ابتسامة غامضة، ثمّ ما عتّم أن تجهّم وجهه، وتكالبت عليه الأفكار، فقال في لهجة مضطربة غير التي تكلّم بها أوّل الأمر:

ـ سلبوني نقودي، الويل لهم، كنت عمازمًا عملى الهرب، ولا بدّ من الهرب.

وتحسّس رأسه بيده وأغمض عينيه، ثمّ تمتم وكأنّه يحادث نفسه:

ماذا فعل الله بسناء؟ . . هل يكفّون عنها؟ . . لن تستسلم لعدو من أعدائي، ولكنّها لن تستطيع الهرب معى، فات الوقت وفقدنا نقودنا . . .

وأنصت حسنين صامتًا، جافلًا من ملاقاة هذا الهذيان بغير الصمت، واختلس من أمّه وشقيقته نظرة فوجدهما تتبادلان نظرة حائرة ثمّ عاد حسن يقول في نبراته المضطربة:

- بجب أن أختفي. إنّ الصديق الذي حملني إلى هنا رجل مخلص ولْكنّه أجهل من أن يحفظ سرًّا، وليس أحبّ إليه من أن يروي قصّة مروءته لرفيقته، فتنقلها لهذه لجاربها، حتى تبلغ أحدًا ممّن يتربّصون بي، فلا ندري إلّا والبوليس يقتحم علينا البيت.

وتنهد حسنين في يأس، وحانت منه التفاتة صوب أُمّه فالتقت عيناهما لحظة قصيرة قبل أن تغضّ بصرها، وامتلأ حنقًا فخاطبها في سرّه... لماذا أتيت بنا إلى الدنيا؟.. لماذا اقترفت لهمذا الجرم الشنيع؟.. ثمّ سمع أخاه يهتف بعنف:

ـ يجب أن أختفي. سأغادر البيت حالما أقدر على المشي، وربّما غادرت القطر كلّه...

واستروح حسنين نسمة باردة كالأمل لأوّل مرّة مذ جاء الرجل محمولًا كالقضاء والقـدر. «هل يمكن أن

يحدث لهذا قبل أن تقع الواقعة!.. هل يختفي حقًا فلا تقع عليه عين ولا يعرف له أثر؟! فليتقدّم حيث هو، يجب أن أحيا حياة مطمئنّة!».

ثمّ مرّ يوم ويوم ويوم حتى غدا جوّ البيت على كآبته معهودًا مألوفًا، فلامس حسن الشفاء أو كاد وأخذ يفكّر جدّيًا في مغادرة البيت ثمّ في الهرب من الوطن كلّه ويرسم لذلك الخطط في صمت وتفكير متواصل، ولم تعد نفيسة تلزم نفسها القبوع في البيت فعادت إلى زياراتها التي لم تكن تنقطع يومًا، وكذلك عاود حسنين حياته العادية ما بين عمله وبيته والنادي ولكنّ رأسه لم يتوقف عن التفكير في أخيه والخيطر الذي يتهدّد سمعتهم بسبب إقامته بينهم. وقد دار بينه وبين أمّه مرّة حول هذه النقطة الحسّاسة فقال لها بعد إشفاق وتردّد:

ـ إذا كان البوليس لم يهتدِ إلى محلّ إقامته حتّى الآن فبمعجزة من الله لا يمكن أن تستمرّ طويلًا...

ونظرت إليه المرأة نظرة غريبة احتار في تفسيرها بادئ الأمر، أهي عتاب صامت، أم تسليم بالقضاء من العجز عن ملاقاته، أم استنكار يداريه الخوف من الإفصاح، كلّ أولئك بدا راجحًا حينًا لولا أن برح الخفاء فهتكته دمعة ترقرقت في محجريها في بطء كالحياء وفي تردّد هو العذاب، هنالك ملأه الانزعاج لأنه لم يكد يذكر أنْ رأى أمّه باكية على كثرة المحن والملبّات، وتراجع فيها يشبه الفرار وصُور مِن حَرْمها وعَرْمها تنال على غيّلته في دهشة وألم، فكأنه يشهد احتضار أسد هصور. على أنّه حين خلا إلى نفسه تناسى آلام الاخرين وانفرد بآلامه هو وغاوفه، فاشتد به الاستياء والحنق، ولعن نفسه وأمّه معًا...

وفي عصر اليوم التالي مباشرة أرادت هذه المخاوف أن تخطو خطوة جديدة. كان يجلس وأمّه وأخوه على الفراش يتجاذبون الحديث، وكانت نفيسة في الخارج. ورنّ جرس الباب فجأة فذهبت الخادم لتفتح، ثمّ عادت في ارتباك ظاهر وقالت للشابّ:

ـ سيّدى . عسكرى بوليس يرغب في مقابلتك . . .

تناثرت نفوسهم كالشظايا: فوثب حسنين قائبًا وهو يحدّق في وجه الخادم، ورمى حسن بقدمه من على الفراش إلى أرض الحجرة وهو ينظر إلى النافذة في عبوس متمتبًا «الهرب!»، على حين ردّدت الأمّ بينها عينين زائغتين وكان حلقها من الجفاف بحيث لم يسمح لكلمة بالخروج. وجمد حسنين في مكانه دقيقة، ثمّ استسخف جموده فهزّ منكبيه في يأس وغادر الحجرة إلى الباب الخارجيّ حيث وجد الشرطيّ واقفًا وتبادلا تحيّة الباب الخارجيّ حيث وجد الشرطيّ واقفًا وتبادلا تحيّة البيّة ثمّ سأله الشابّ في استسلام:

\_ أفندم؟!

فقال الرجل بصوت أجش:

ـ هل حضرتك الضابط حسنين كامل عليّ؟

ـ نعم . . .

- حضرة ضابط نقطة السكاكيني يرغب في مقابلتك في الحال.

ونظر حسنين فيها وراء الرجل حتّى الطريق فلم يرّ غسيره ممّن كمان يتسوقّع رؤيتهم، وداخله شيء من الطمأنينة، ولكنّه تساءل في حيرة:

ـ ماذا يريد حضرته؟

ـ أمرني أن أبلّغك رغبته دون أن يزيد.

وتردد الشاب قليلاً ثم استطرد ريثها يرتدي ملابسه وعاد إلى الحجرة، ووجد أخاه وراء بابها يتنصّت فها إن رآه حتى سأله في لهفة «هل جاءوا؟»، وكرّرت الأمّ السؤال في صوت مريض، فأعاد على مسمعيها ما دار بينه وبين الشرطيّ وهو يرتدي ملابسه، وما كاد ينتهي حتى قال حسن:

ـ لعلّ الضابط من معارفك فأراد أن ينبّهك قبل أن يكبس البيت. أهذا واضح. أصغ إليّ، إذا سأللك عنيّ فقل له إنّك لم ترني منذ أعوام. لا تتردّد ولا تخش عاقبة الكذب فلن يقفوا لي على أثر. سأختفي عقب ذهابك مباشرة فقلها ولا تخف وربّنا معكم...

فتساءل حسنين وهو يخفي عنه عينيه حتى لا يقرأ فيهها ما تنفّس في أعهاقه من أمل جديد:

ـ وهل لديك من القوّة ما يعينك على الهرب؟

فقال حسن وهو يجذب بدلته من على المشجب:

ـ إنّي على خير عافية. . . مع سلامة الله .

وغادر حسنين الشقة ومضى في صحبة الشرطيّ، وكان أوّل ما بدا له أن يسأله عن اسم الضابط لعلّه يكون حقًا من معارفه ولكنّ الشرطيّ ذكر له اسمًا غريبًا لم يسمع به من قبل فعاودته الحيرة. وبدا له الأمر شديد التعقيد. بيد أنّ عزم حسن على الاختفاء بنّ في نفسه طمأنينة لا حدّ لها. وبلغا نقطة البوليس قبل المغرب بقليل، وقاده الشرطيّ إلى حجرة الضابط ثمّ أدّى التحيّة قائلًا:

ـ حضرة الملازم حسنين كامل عليّ.

كان الضابط جالسًا إلى مكتبه، وعلى بعد ذراع من المكتب وقف رجلان وامرأة من أهمل البلد تلوح في وجوههم آثار معركة حديثة العهد، ولكنّ الرجل نهض لاستقبال حسنين ومدّ له يده وهو يقول: «أهلّا وسهلًا» ثمّ أمر الشرطيّ بإخلاء الحجرة وإغلاق الباب. وطلب إلى الشابّ أن يجلس على كرسيّ أمام المكتب فجلس وهو يقول لنفسه «ترى ما معنى هذا كلّه؟.. ترحاب وجاملة ثمّ ماذا؟!».

وخرج الضابط من مجلسه ووقف في مواجهته مستندًا بيمناه إلى حافة المكتب، وجعل يتفحّصه بنظرة غريبة تلوح فيها حيرة من لا يدري كيف يبدأ حديثه أو من يجد في ذلك قدرًا من الصعوبة لا يخفى. وشعر بفترة السكوت على قصرها غليظة لا تُحتمل، واشتد به إحساس كريه استحوذ عليه منذ اللحظة التي وطأت قدماه فيها أرض نقطة البوليس، إحساس بالرهبة والقلق والضيق «ضابط مهذّب يتحرّج من إلقاء التهمة في وجهي، هذا غريب في ذاته، تكلّم وأرحني فطالما تراءى لخيالي كابوس هذه اللحظة. إنّي أعلم سلفًا ما تريد قوله. تكلّم ..».

ونفد صبره فقال:

ـ دعاني الشرطيّ لمقابلة حضرتك!

فقال الضابط:

- إنّي آسف لإزعاجك. كنت أودّ أن ألقاك في ظرف خير من لهذا، ولكنّك أدرى بما يتطلّبه الواجب

أحيانًا.

وزفر حسنين آخر نسمة من أمــل ضعيف في السلامة وقال في وجوم:

\_ إنّى أشكر لك كرم أخلاقك، وها أنا مصغ اللك . . .

فقال الضابط باهتهام ورقّة معًا:

\_ أرجو أن تتلقّى ما سأقول بشجاعة، وأن تسلك سلوكًا جديرًا بضابط يقدّس القانون...

فقال الشابّ وهو يعاني ما يشبه الهزال والخور: ـ هٰذا طبيعتي جدًّا.

فعض الضابط على أسنانه كما بدا من تقبض صدغيه ثم قال باقتضاب:

ـ الأمر يتعلّق بأختك. . .

ورفع حسنين حاجبيه في استنكار ثمّ قال:

ـ تعني أخي؟

ـ الستّ أختـك، ولكن معذرة أحبّ أن أسـالك أولًا هل لك أخت تدعى نفيسة؟

فقال حسنين في ذهول:

ـ نعم، هل وقع لها حادث؟

فعضّ الرجل طرفه وهو يقول:

\_ يؤسفني أن أخبرك باتها ضُبطت في بيت بالسكاكيني . . .

وفزع حسنين واقفًا، متصلّب الجسم، مصفرّ الوجه محملقًا في وجه محدّثه، وهو يلهث قائلًا:

\_ ماذا تقول؟

فربّت الرجل على كتفه متأثّرًا وقال:

- ادَّعُ كلِّ قَوَّة في نفسك كي تضبط أعصابك. الموقف يستلزم الحكمة لا الغضب. أرجو أن تساعدني على القيام بواجبي ولا بتجعلني أندم على ما اتَّخذت من إجراءات راعيت فيها المحافظة على كرامتك قبل كلِّ شيء.

أنصت إليه وهو لا ينزال يحملق في وجهه، تمتلي عيناه بوجهه تارة فلا يرى سواه، ويغيب عنها أخرى فيسمع الصوت ولا يسرى شيئًا، وثالثة لا يسرى إلّا شفتين تنطبقان وتنفرجان فينثال من بينها كلام هو

الفزع واليأس والغرابة، وبين هذا وذاك ترمش عيناه في حركة عصبية فتلتقطان منظرًا غريبًا هنا وهناك، بندقية مثبتة في جدار أو صفًا من البنادق أو محبرة، وربّا امتلأ أنفه برائحة دخان محبوس أو رائحة جلود غريبة، ثمّ ينحل وعيه ويتراجع فجأة إلى ذكرى بعيدة لا صلة لها بالحاضر فيلوح لذاكرته منظر عطفة نصرالله وهو صبي يلاعب حسين البلى «ضبطت في بيت! أي بيت!؟ إنّ أحدنا فاقد العقل ولا شكّ ولكن من هو؟ ينبغي أن أتحقق من أنّي عاقل أولًا. . . » وتنهّد في وهن، ثمّ سأله في استسلام:

ـ ماذا تقول يا سيّدي؟

- يوجد في هذا الحيّ بيت تستأجره ستّ روميّة وتؤجّر حجراته بالساعة للعشّاق. كبسنا البيت عصر اليوم فوجدنا الستّ. . . وجدناها مع شابّ، واعتقلناها طبعًا وشرعتُ في اتّخاذ الإجراءات القاسية التي تعرفها فاضطرّت تحت تأثير الخوف أن تعترف لي بأنّها شقيقة ضابط على أمل أن أطلق سراحها. . .

\_ أختي أنا؟... أأنت متاكّد؟... دعني أراها...

- اضبط نفسك، أرجوك، لو كنت متأكدًا من أنّها أختك لأطلقت سراحها. ولْكنّي خفت أن يكون اعترافها خدعة، قد عرضت المسألة على المأمور فوافق على وقف الإجراءات على شرط التأكّد من صدق قولها...

ومن عجب أنّه لم يعد يداخله أدنى شكّ في حقيقة الواقعة فسرعان ما آمن بها قلبه المتشائم، ووجد في فظاعتها ترجيعًا لأصداء خوف قديم طالما ناوش قلبه وعذّبه. أجل لم تُخلق هذه الواقعة إلّا لحظه ولأسرته، إنّه يعلم هذا علمًا لا يتطرّق إليه الشكّ. أهذه هي نهاية المطاف؟! ثمّ غلبه ذهول شعر معه بأنّه أثر من آثار ماض منطو انقطعت صلته بالحاضر فضلًا عن المستقبل، كان، هذا هو، ولكنّه لا يكون ولن يكون. ثمّ انبعثت منه لهفة على النهاية فقال بصوت ميت:

\_ أين هي؟ . . دعني أراها من فضلك . . . فأشار الضابط إلى باب مغلق وقال:

- تركناها في هذه الحجرة لأنّه أغمي عليها حين علمت بأنّي أرسلت في طلبك بدل أن أطلق سراحها. اسلك سلوك رجل محترم القانون واذكر أنّي مسئول عن الأرواح. إنّك رجل محترم ومهذّب فعالج الأمر بالحكمة. لا يصحّ أن يعلم أحد ممّن في النقطة شيئًا ولكنّ هٰذا يتوقّف على سلوكك أنت، تذكّر هٰذا جيّدًا. . .

فكرّر قوله بنفس الصوت الميت:

ـ دعني أراها من فضلك. . .

مضى الضابط إلى الباب المغلق متشاقلًا وفتحه، واقترب حسنين منه كمن يمشى في حلم، وألقى بنظرة من فوق كتفه كمن ينظر ليتعرّف على جثّة في المشرحة، فرأى لصق الجدار المواجه للباب أريكة ارتمت عليها فتاة قد ألقت برأسها إلى الحائط، عيناها نصف مفتوحتين ولكتبها مظلمتان لا تريان شيئًا ميتة أو مغمّى عليها أو لعلُّها في ذهول الإفاقة الأوَّل، وقد التصقت بجبهتها شعيرات مبتلّة وعلت بشرتها صفرة الموت. لْكُنَّهَا نَفْيَسَةُ دُونَ غَيْرِهَا. «قَلْبَي لَا يَكُذَّبْنِي فِي الْمُصَائَبِ أبدًا لو كانت ميتة لادّعيت أنّى لا أعرفها بلا تردّد، ولم تبدِ حراكًا كأنَّها لم تحسَّ للقادمين وجـودًا، أو أنَّها لم تستطع أن تبدي حراكًا. ونظر الضابط صوبه متسائلًا ولكنّ عينيه لم تتحوّلا عنها، جمد بصره وتحجّر وغشيه ذهول وجد فيه مهربًا مؤقّتًا ممّا كان وممّا سيكون وخيّم عليهم سكون الموت، وانقضت فترة طويلة أو قصيرة، ثمّ شقّ الصمت صوت باطنيّ يصرخ في أذنه «انتهی . . . »، وتخایلت لعینیه صورة أمّه کها رآها منذ ساعة واقفة بينه وبين حسن في حيرة يائسة والرجل يتوثّب للفرار. ودّ تلك اللحظة لو يقتحم تجارب الكفر والقسوة والموت «ماذا ينتظر لهذا الضابط أن أفعل؟... ماذا ينبغي أن أفعل؟ ربّاه كيف أغادر هـذا المكان؟!».. ثمّ سمع الرجل يقول:

ـ لقد قدّمت ما عندي من واجب نحوك فهات ما عندك من حكمة...

فسأله بدوره وهو يتحامى عينيه:

ـ أين الأخر؟!

وأدرك الضابط ما يعنيه فقال بلهجة لا تخلو من

حزم:

ـ طُبّقت عليه الإجراءات وأطلق سراحه.

فغمغم قائلًا:

ـ لنترك هٰذا المكان شاكرين.

في الخارج لفحه هواء بارد وكان الظلام قد خيّم فابتعد عن نقطة البوليس في خطوات ثقيلة تتبعه هي على بعد ذراع منكسة الوجه، سارا مع قضبان الترام ولم يكن يدري أين ينتهي به المسير لأنّه لم يسبق لـه المجيء لهذا الحيّ، ومع أنّ الليل كان في أوَّله إلّا أنّ الطريق بدا مقفرًا، وتساءل في نفسه ترى أين ينتهي الطريق؟ . . ثمّ بدا له تساؤله آية في الغرابة ، فلم يكن المهمّ أن يعرف أين ينتهى الطريق ولْكنّ الجدير بالمعرفة حقًّا أن يعلم ما هو صانع «بها». كان يحسب أنَّه سيبدأ بالتنفيذ توًّا بعد خروجه من النقطة، وكانت هي تتوقّع هٰذا، ولٰكنّ أقدامهما تقدّمت بهما دون أن يفعل شيئًا، وكان يشعر بوجودهما وراءه في ضيق لا يُحتمل، ويسمع وقع قدميها كأنّه رصاص في ظهره، ويمحو أوَّل فأوَّل أيَّة رغبة في أن ينظر إلى الخلف، ومع أنّه بدا في صمته \_ ذلك الصمت الهائل الذي وقف حاثلًا بينهما \_ وكأنَّه يفكّر تفكيرًا متواصلًا إلّا أنَّه في الحقيقة كان فارغ الرأس. كان فارغ الرأس بحال مزعجة، لم يُرِدْها إرادة، ولكنَّهـا فُرضت عليـه قسرًا وبثَّت في نفسه إحساسًا بالقلق، إحساس مَن يتلهَّف على السيطرة على إرادته سيطرة غاشمة فلا يجد إلى ذٰلك سبيلًا. واصطدمت قدمه بحجر صغير اعترض سبيله فانطلقت في صدره شرارة حنق، وكأنَّها جذبت إليها أفكاره الهاربة في الظلام، وسرعان ما وجد نفسه يتساءل في صمت أنخنقها؟ . . أيحطم رأسها بحذائه؟ . . لا بدّ لصدره من متنفّس. وظلّ الصمت الجهنَّميّ سائدًا. وبينها كان يجمع عزمه لزحزحة لهذا الصمت تطوّعت هي .. وهو ما عجب له .. لزحزحته. فسمعها تغمغم في نبرات مرتعشة متهدِّجة قائلة:

ـ لقد أجرمت. إنّ أعلم هـذا. . . ولن أسألك

غفرانًا لست جديرة به.

هل حقًّا واتتها قواها على الكلام! يا للشيطان! وأحدث صوتها .. على ضعفه .. زوبعة من الهياج في صدره، زوبعة عمياء طاغية صبّت الغضب في أطرافه صبًّا فتوقّف عن السير والتفت نحوها في سرعة غريبة وارتفع ذراعه في الهواء وهوى على وجهها كالقذيفة فتراجعت مترنّحة دون أن تنبس ثمّ سقطت على ظهرها واصطدم مؤخّر رأسها بالأرض. لم تنبس بكلمة ولا ندّ عنها أيّ صوت، ولكنّها جلست على الأرض بسرعة ثمّ لمّت نفسها ووقفت وأخذت في الـتراجـع حتى ارتكنت إلى جدار بيت. واقترب منها فتراءى لعينيها تصميمه رغم الظلمة التي تُظِلُّ وجهه فلوَّحت له بيدها كأنَّها تسأله أن يقف ثمّ اندفعت قائلة في عجلة وتوسّل:

ـ قف، لا تفعل، لست أخاف على نفسي ولكتي أخاف عليك، لا أريد أن يمسَّك سوء بسببي.

وزادته رقّة كـلامها هياجًا عـلى هياج فصـاح بها بصوت كالخوار:

ـ لا تريدين أن يمسنى السوء بسببك؟! . . يا عاهرة لقد صببت السوء على صبًا.

فأعادت بتوسّل حارّ:

ـ ولكنَّى لا أطيق أن يسيئوا إليك ولو كان السبب هلاكي.

ـ هٰـذا مكر حقير لن ينفعك في إنقاذ حياتك الحقيرة، هيهات، لن ينالني سوء بقتلك.

فهتفت في حرارة:

ـ لا ينبغى أن يمسّك عقاب وإن همان، ثمّ بماذا تجيب إذا سُثلت عمّا دفعك إلى قتلى؟! دعني أقم أنا باذه المهمّة فلا يكذرك مكذر ولا يدرى أحد.

فتساءل فيها يشبه الذهول:

ـ تقتلين نفسك؟!

فقالت وهي تلهث:

ـ نعم . . .

شعر فجأة \_ قبل أن يتهالك نفسه \_ بأنّ حملًا ثقيلًا تزحزح عن عاتقه وهوى بعيدًا. كان مدفوعًا بغضب فسرت في جسدها رعدة وقالت بذلّ:

ـ لا تعذّب نفسك ولا تعذّبني، سينتهي كلّ شيء في لحظات.

ـ أكان يعرفني؟

فقالت بعجلة وتوكيد:

ـ کلًا...

فتردّد مرّة أخرى وقد تضاعف عذابه ثمّ تساءل:

ــ أوّل مرّة؟!

فعاودتها الرعدة بيد أنَّها قالت بتوكيد أيضًا:

ـ نعم . . .

فضرب الأرض بقدمه وصاح بها:

ـ كيف استسلمت للغواية؟

ـ أمر الشيطان.

ـ أنت الشيطان . . . لقد قضيت علينا .

فهتفت في رجاء:

ـ كلّا... كلّا... سينتهي كـلّ شيء الآن ولن يدري أحد.

ـ أتعنين ما تقولين؟

ـ طبعًا...

ـ وإذا ساورك الخوف!

ــ كلًّا، إنَّ ما ورائي في الحياة أفظع من الموت.

وعادا إلى الصمت وكلاهما يشعر بجهد ونصب، ومضى يمد البصر مع قضبان الترام في حيرة، ثمّ سألها بلهجة ساخرة:

- إلى أين نحن ذاهبان، فلعلَّك أدرى بهذا الحيّ متى؟

ولم تجب، ولكن تقبضت أساريرها من الألم. ثمّ لاح لهما ميدان الطاهر فتراءت لعينيها آثار الحياة والعمران وترامت لأذنيهما أصوات لأحياء، وجعل ينظر في قلق حتى ثبتت عيناه على صفّ من التاكسيات فمضى إلى مقدّمها وفتح لها الباب فدخلت ثمّ دخل وراءها. وفكّر قليلًا والسائق ينتظر أوامره، ثمّ قال له بصوت منخفض:

\_ جسر الزمالك من فضلك.

مستعر وإحساس معذّب بالمواجب ولكنّ العواقب ـ كذيوع الفضيحة والعقاب ـ ما فتئت تتخايل لعينيه، فالآن بعد هذا الحكم الذي قضت به على نفسها يسعه أن يستردّ أنفاسه وأن يستبين بصيصًا من النور في هذه الظلمة الخانقة. وغمغم متسائلًا وهو لا يزال مستغرقًا في أفكاره:

ـ كيف؟

فقالت وهي تزدرد ريقها:

ـ بای وسیلة کانت.

فتفكُّر قليلًا متجهّم الـوجه ثمّ قــال وهو يـرمقها

بقسوة :

ـ النيل. . .

فقالت بهدوء:

ـ ليكن .

فنفخ حنقًا وضيقًا ثمّ تراجع في تثاقل وهو يغمغم «هلمّي» فغادرت الجدار وتقدّمت في خطو ثقيل، ثمّ دار حول نفسه وواصل السير فتبعته كها كانا. أحسّ هٰذه المرّة شيئًا من الطمأنينة ولْكنّ غضبه فقد عنصرًا كان يعتزّ به وهو لا يدري. فقد شعورًا بالكرامة كان يلازمه وهو مصمّم على قتلها بنفسه، فاستحال من شخص يندفع وراء الكرامة إلى آخر ينشد السلامة. وغصّ حينًا بقهر خانق، ولْكنّه لم يكن من القوّة بحيث يعدل به عها تراءى له من سبيل النجاة، ولم يكن من الفوة بحيث الضعف بحيث يتركه في سلام، ونفس عن صدره قائلًا في خشونة:

\_ كيف فعلت هٰذا؟!.. أنت؟!.. مَن كان يتصوّر هٰذا!

فتنهدت قائلة في استسلام اليأس:

ـ أمر ربّنا.

فصاح مزمجرًا:

ـ بل أمر الشيطان.

فقالت بنفس الصوت المتنهّد:

ـ نعم . . .

فتردّد لحظة ثمّ تساءل:

ـُ مَن هو؟

انطلقت السيّارة بسرعة إلى شارع فاروق في طريقها إلى العتبة ثمّ إلى أمبابة.

كانا يجلسان كغريبين، أمّا هو فقد ألقى ببصره إلى الطريق خلال النافذة موليًا إيّاها نصف ظهره وأمّا هي فقد خفضت رأسها وغابت في ذهول عميق. لم يكن في رأسها شيء، أو شيء ذو بال، كأنَّه السكون الذي يعقب عاصفة هوجاء أو جمود الموت بعد نزع أليم. وقد بلغ بها الهياج ذروة الجنون قبل أن تسقط مغمى عليها وبعودتها إلى الوعى تكالبت عليها الأفكار المفزعة، واستعرضت عيناها شريط حياتهـا في رعب جهنّميّ حتى أثقلت الهموم رأسها فانحني على صدرها كما ينحني رأس من سدّت في وجهه منافذ الحياة تحت جدار منهار. وبعد ما كان من الانهيار الكامل وظهور حسنين، وما كان بينهما في الطريق، شعرت بأنّ كلّ شيء قد انتهى، وأخلى الهول مكانه من رأسها، تاركًا وراءه فراغًا صامتًا، فلم يعد به شيء، أو شيء ذو بال إلَّا أن تكون ذكري بعيدة من ذكريات الصبا أو منظرًا ممّا ينعكس على عينيها من أرض السيّارة. بيد أنّها كانت تكابد تجربة جديدة لا عهد لها بها من قبل، إذ هانت عليها الحياة حقًّا، بالفعل لا بالقول، هانت الهوان الذي يجعل من الموت نجاة. أجل طالما تذمّرت فيها مضى من حياتها وسخطت، حتى تمنّت الموت أحيانًا، ولكنَّها لم تسمّ إليه مع ذلك لأنَّه كان ثمَّة أمل في الحياة يدبّ متواريًا في أعماقها. الآن تقطّعت بها عن الدنيا الأسباب، واقتلعت الجذور التي تشدّها للبقاء، ووجدت مع لهذا الياس العميق راحة زحزحت عن كاهلها الأعباء، فلم تعد تفكُّر في شيء ذي بـال، ورمقت المـوت الـذي تنهب الأرض إليـه باستسلام كأنّه التخدير. وقـد دارت السيّارة حـول منعمطف وهي منطلقة في سرعتها فارتجّت الفتاة في مجلسها وتنبّهت إلى ما حولها فيها يشبه الفزع، ومع أنّها ظلَّت منكَّسة الرأس إلَّا أنَّها أحسَّت بوجوده إلى جانبها وتراءى شبحه الجاثم عن يمينها لِلَحْظها في غموض فتقبّض قلبها ألمّا وخزيًا «ترى فيم يفكّر؟ ألا يجد غير

البغض والغضب؟ متى يمسي كلّ شيء وقد انقضى؟ هٰذه هي النهاية الوحيدة. ترى هل تحدس أمّي الحقيقة؟ لا داعى للتفكير. إنّ ميتة».

ولبث حسنين مضطربًا متوثر الأعصاب يتجاذبه الغضب واليأس والرهبة. «كيف تنتهى هٰذه المحنة؟ وكيف أخرج منها؟ . . أيمكن حقًّا أن يسدّل عليها الستار دون أن تفوح منها رائحة حريّة بأن تجعل من هٰذَا العناء كلُّه عبثًا لا طائل تحته؟ إنَّ أختنق. إنَّ الماضي لا ينمحي ولكنّه يسابق مستقبلي. لماذا لا نعيش بلا مبالاة؟ قضي الأمر ولا داعي للتفكير في لهذا. لا داعى للتفكير مطلقًا. ما أشد عذابي، كيف أتغلّب على هٰذه التعاسة كلُّها! مهلًا، إنَّي أسوقها إلى الموت، وهي تعلم أنَّها تُساق إلى الموت، تـرى هل تـواتيها القدرة؟ لا شكّ أنَّها تفكّر الآن تفكيرًا متواصلًا، ولكن فيها تفكّر؟ لا ينبغي أن أفكّر فيها. الموت خير نهاية لها. لا يمكن أن تلتقي عينانا فهو فوق ما أحتمل وفوق ما تحتمل هي . الأمر يتعلُّق بأختك، آه قاتَلَ الله هٰذا الضابط، يؤسفني أن أخبرك أنَّها ضُبطت في بيت بالسكاكيني، من يتصوّر لهذا! وليس الموت بنهاية ولُكنّه بداية لتعاسة أخرى تنتظرني في البيت. حتّى متى أواصل هٰذا التفكير؟ أيّة مدخنة هٰذه؟ لعلّه مصنع، نحن نقترب من جسر أبي العلاء، هذه المدخنة تنفث دخانًا أسود كثيفًا، لو تحترق أفكاري وتـذوب في أنفاسي لزفرت أقذر منه. لا أريد أن يمسلك سوء بسببي، صدقت، يجب أن تهلكي وحدك. متى يطوى الطريق!».

وعبرت السيّارة جسر أبي العلاء فاندفعت إلى داخلها موجات غامرة من هواء بارد رطب مشبع بأريج النيل فاستقبله الشابّ بترحاب من يُصْلِي نارًا حامية على حين سرت في أطرافها رعدة بثّت في حناياها خوفًا غامضًا، ودام لحظات ثمّ ارتدّت بعده لحالها الأولى من الاستسلام والجمود واليأس. وضاعفت السيّارة من سرعتها حتى شارفت جسر أمبابة فخفّت قوّة اندفاعها رويدًا، ثمّ التفت السائق نحو حسنين متسائلًا فقال له هذا بصوت منخفض «قف»، ودفع له حسابه وغادر

السيّارة فغادرتها أيضًا من الباب الآخر، وما لبث التاكسي أن عاد من حيث أق فوجدا نفسيها وحيدين على كثب من مدخل الجسر. وكانت المصابيح المقامة على جانبي الجسر تشعّ نورًا قويًّا أحال ظلمته نورًا، بينا أطبق الظلام على ضفاف النيل بطول امتداده شمالًا وجنوبًا - رغم المصابيح المتباعدة الخافتة - فبدت الأشجار المتراصّة على جانبيه كأشباح عالقة، وكان المكان مقفرًا إلّا من مارً مسرع هنا أو هناك وقد تناوحت الغصون بأنين ريح باردة كلّما كف هبوبها تعالى هسيس النبات كالهمس. لازما موقفهما في جمود تعالى مشيس النبات كالهمس. لازما موقفهما في جمود كالذهول، ثمّ استرق إليها النظر فرآها مقوّسة الظهر قليلًا منكسة الرأس غير أن منظرها لم يلق من صدره قليلًا متحجرًا ونَفَسًا خنق الهمّ فيه كلّ رحمة. وثار حنقه على جوده فجأة فقال بغلظة:

\_ أأنت مستعدّة؟

فغمغمت بصوت غريب لا عهد له به:

ـ نعم . . .

ونفذ الجواب على بساطته إلى أعماقه فلم يعد يطيق موقفه، وتزحزح عنه في خطو ثقيل، وقبل أن يبتعـد عنها ذراعين سمعها تقول بتوسّل:

ـ لا تذكر إساءتي:

فندّ عنه صوت غليظ وهو يوسع خطاه كالهارب قائلاً:

ـ فليرحمنا الله جميعًا...

تركها وحدها حيال الجسر، وهدف إلى الطوار الممتد إلى يمين الجسر على شاطئ النيل، ثمّ جدّ في المسير. حدّثته نفسه بالهرب ولكن قوّة غشومًا جعلت تجذبه إلى الوراء، وخارت مقاومته عند شجرة صفصاف ضخمة الجذع على بعد ثلاثين مترًا من مبدأ الطور فتوارى وراءها في إعياء وأرسل الطرف نحو الجسر. ولاح له الجسر كتلة صمّاء متوهّجة بأنوار المصابيح تمسك من طرفيها بالشاطئين في عناد وتصميم الجانب المواجه له، رآها تتحرّك في خطو ثقيل وعلى الجانب المواجه له، رآها تتحرّك في خطو ثقيل خافضة الرأس، يعلوها جمود غريب كانهًا تمشي في

سبات. رآها في وضوح تامّ تحت الأضواء المشرقة فثبتت عيناه على جانب وجهها المنعكس وهي تقطع الأرض قدَّمًا قدَّمًا حتَّى بلغت المنتصف فتوقَّفت عن المسير، ورفعت رأسها، وأجالته فيما حولها، ثمّ استدارت نحو السور وألقت ببصرها إلى الماء المصطخب الجاري. وجعل يكتم أنفاسه ويزدرد في تشنَّج ريقه الجافُّ وهو يتـرقّب، ولكن ظهر في تلك اللحظة عند الطرف الآخر من الجسر رُجُلان ومضيا يقطعان الجسر في سرعة وهما يتحدّثان، ثمّ لاح الترام القادم من أمبابة وهو ينعطف نحو الجسر ممزّقًا الصمت بعجيجه، فاستردّ الشابّ أنفاسه ولكن إلى حين قليل، وسرعان ما ركبه القلق والضيق، وكان قلبه يخفق بعنف حتى خيّل إليه من شدّة وقع النبض في أذنيه أنّ العالم الخارجيّ يسمع دقّات قلبه. ثمّ مرّت به لحظات فتوهّم أنّه يشهد منظرًا غريبًا عنه لا شأن له به، ولكتّها كانت لحظات ثمّ انقضت وغلبته الرهبة على ما في نفسه جميعًا فلم يعد يستشعر حقدًا ولا غضبًا، ثمّ اعتركت الأفكار في رأسه في ثوانٍ فشعر في حيرته بأنّه يروم حلّ مسألة معقّدة غامضة، ولكن لا قدرة له على حلَّها أو ليس لديه فسحة من الوقت للتفكير فيها، فهو منها في حيرة أيّ حيرة. وفي أثناء ذٰلك كان الرجلان قد عبرا الجسر، وسبقها الترام إلى الطريق، وما زالت الفتاة تحملق في الماء. ونظر هنا وهنــاك فلم ير أشرًا لإنسان. وتجمّعت نَفْسه في لحظة ترقّب مليئة بالفزع والرعب. رآها تعطف رأسها يمينًا وشمالًا. وبغتة، وفي حركة سريعة يائسة تسوّرت السور. وزلزل قلبه وهو يتابع حركاتها وجحظت عيناه، لا يمكن. . . ليس لهُـذا... أمّا هي فألقت بنفسها، أو تركت نفسها تهـوى، وقد انـطلقت من حنجرتهـا صرخـة طـويلة كالعواء تمثّل لعيني المبتلي بسماعها وجه الموت، فجاوبها بصرخة فزع ولكنَّها ضاعت في صرختها. وشعر وهي ترمى بنفسها أنّ بوسعه أن يجد للمسألة المعقّدة التي تحيّره حدًّا، ولم يكن الحلّ فيها فعلت بنفسها، كان يمكن أن تكون نهاية أخرى، وكأنَّما حاول أن يستدرك الخطأ بصرخته ولكتّها ضاعت، ثمّ صكّ مسمعيه

اصطدامها بالماء فندّت عنه صرخة أخرى...

وثب إلى منحدر الشاطئ وعيناه تحملقان في المكان اللذي ابتلعها تحت الجسر، ثمّ جمد في موقف يكاد محجراه أن يلفظا عينيه من شدّة الحملقة. وتوقّع مرّات أن تطفو على ظهر الماء ثمّ أدرك أنّ النيل المندفع إلى ما تحت الجسر لا بدّ أن يكون قد جرفها معه فلعلها تتخبّط في جوف الجسر أو تغوص فيها يليه من النهر. ومرّ بخاطره أن ينزع سترته ويقذف بنفسه وراءها لعله ينتشلها ولكنّه لم يحرّك ساكنًا، ووجد لهذه الخاطرة ما يشبه السخرية المريرة فازداد جمودًا وشعر بأنّه لم يعد لعقله سيطرة عليه. وما يدري إلّا وصوت من وراء يسأله باهتهام محسوس:

ـ أسمعت صرخة؟

فالتفت إلى الوراء فرأى شرطيًّا تنمَّ حركاتـه على الاهتيام فقال له في ذهول:

ـ نعم، لعلّه غريق...

وجعل الجنديّ يحدّق في الظلام فوق النهر ثمّ حثّ خطاه نحو الجسر. وأعاده الجنديّ إلى شيء من وعيه فتراجع إلى موقفه الأوّل ولم يعد في طاقته أن يضبط نفسه فاندفع عدوًا صوب الجسر ثمّ عبره إلى سوره المطلّ على الناحية الأخرى من النهر وألقى ببصره إلى التيَّـار المتدفَّق. وما لبث أن رأى آثارًا للحـادثــة لا تخطئها العين، رأى قاربًا يشق الماء بسرعة قادمًا من الشاطئ الأيسر نحو وسط النهـر، وسمـع أصـوات استغاثة وصراخًا آتية من الشاطئ البعيد. وكان سطح النهر فيها يلي الجسر مضاء بما ينعكس عليه من أنوار المصابيح فتصفّحته عيناه هنا وهناك، ولكنّه لم يعثر على ضالَّته. ثمَّ تبعت عيناه القارب الذي أخذ يقترب من الوسط شاقًا سبيله في الرقعة المضاءة، ثمّ اندفع مع التيَّار حتَّى خرج عنها إلى الظلام. ووجد نفسه يتساءل «ترى هل يفوز القارب في سباق الموت لهـذا؟». ولم يستبن حقيقة مشاعره، أو لعلُّه هرب من باطنه بتركيز حواسّه في القارب فتابعه حتى رآه يتوقّف عن التجديف ثمّ رأى شخصًا يقفز منه إلى الماء، على حين

تعالت أصوات الباقين بالقارب. هذه هي اللحظة الفاصلة، وتتابع خفقان قلبه حتى جف حلقه، وحاول عبثًا أن يرى شيئًا خلال الظلمة التي لفّت القارب أو أن يميّز كلمة معبّرة في هدير الأصوات المختلفة، ثمّ كُلُ منه البصر فلم يعد يرى شيئًا وكأنّه عمي. وأخذ يتنبّه ـ دون التفات ـ إلى تجمهر خلق كثيرين حوله، ثمّ سمع أحدهم يقول:

- القارب يعسود إلى الشاطئ فلعله انتشل الغريق...

وتمشّت في أوصاله رجفة وتساءل «ترى أنجت أم هلكت؟ أذهب أم أفرً؟!» ولْكنّه تحوّل عن موقفه وسار في النّجاه الشاطئ الذي يقصده القارب مدفوعًا برغبة لا تقاوم في تعذيب نفسه إلى أقصى حدّ، ولم يعد السير ليسعف جزعه فأطلق ساقيه للريح وعيناه تسبقانه إلى بقعة من الشاطئ تجمهر عندها كثيرون. وبلغها والقارب يرسو إلى الشاطئ فدنا من المتجمهرين بساقين متخاذلتين واندس بينهم وأطرافه ترتجف على بساقين متخاذلتين واندس بينهم وأطرافه ترتجف على اكتنفه ستار خفيف من الظلمة. وكان يقف غير بعيد أكتنفه ستار خفيف من الظلمة. وكان يقف غير بعيد منه ضابط النقطة المواجهة للشاطئ ونفر من الشرطة. ثمّ بدت أشباح الرجال وهي تنتقل من القارب إلى الشاطئ حاملة بينها الغريق فصاح بعض المتجمهرين: هل نجا من الغرق؟

وأرهف السمع ليتلقى الجواب ولكن لم ينبس أحدهم بكلمة ومضوا يرتقون منحدر الشاطئ في شيء من الجهد والأعين محدقة بهم حتى ميزت حقيقة الحمل فصاح بعضهم في ارتياع:

ــ إنَّها امرأة يا ولداه!

وتساءل آخر:

۔ کیف غرقت؟

فصاح غلام:

ـ رمت بنفسها من فوق الجسر فرأتها زوج النوتيّ واستصرخت زوجها لإنقاذها. . .

وجعل حسنين يُتبعهم ناظريه في طائف من الغرابة والذهول فلم يدر كيف يصدّق أنّ هٰذه هي أخته وأنّ

أحدًا لا يعلم بهذه الحقيقة وأنّه لا يفعل شيئًا إلّا أن يقف بينهم كالغريب المستطلع. وبلغ الرجال طوار الطريق وسرعان ما نشطوا إلى عمليّة الإسعاف ليفرغوا ما في جوفها من ماء. وقد أمر الضابط العساكر بتشتيت المتجمهرين ولكنّ أحدًا منهم لم يتعرض لحسنين فلبث بمكانه جامدًا لا يطرف لا تتحوّل عيناه عن الجسم المقوّس الذي تعبث به أيدي الرجال الغليظة. وانتبه الضابط إليه فاقترب منه وحيّاه بإيماءة من رأسه وسأله:

## ـ أشهدت الحادث!

فخرج الشابّ عن ذهوله في انزعاج ولكنّه أجاب بعجلة:

# ـ کلّا. . .

وأنام الرجل الفتاة على الأرض وجثا أحدهم إلى جانبها ثمّ جسّ نبضها والصق أذنه بصدرها فوق القلب، ثمّ رفع رأسه قائلًا:

صعد السرّ الإلهيّ إلى بارئه، لا حول ولا قوّة إلّا بالله . . .

وعاود الشابّ إحساسه بالغرابة، وغلبه الإحساس على ما عداه، فلم يشعر لا بحزن ولا بارتياح، ولم يتحرّك فكره لا إلى الأمام ولا إلى الوراء، وكأنّه لم يطق هٰذا الفراغ المخيف فركّز انتباهه في الجئّة الراقدة غير بعيد عن قدميه. جرى بصره عليها وقد تبعثر شعرها والتصقت خصلات منه بخدّها وجبينها، وران على الوجه جمود صامت لا يبشّر بيقظة وعلته زرقة مروّعة، وخيّل إليه أنّه يرى أخاديد دقيقة حول الفم الفاغر والعينين كأنّها تقلّصات العذاب الذي كان آخر عهده بالدنيا، أمّا الفستان المشبع بالماء فقد لزق بالجسد وتلوَّثت أهدابه بتراب الأرض فتطيّنت، وبدت قدم ما تزال ممسكة بفردة حذائها والأخرى في جوربها. ورجع بصره إلى وجهها فجاش صدره وامتلأ فراغه باضطراب وثوران «لماذا أضطرب هكذا؟ ألم أقتنع حقًّا بأنَّ لهذه هي خير نهاية! ألم أسُقُها إلى الموت بنفسي؟ ينبغي أن تطمئن نفسي. بيد أنّني أتساءل عمّا داخلَها من شعور وهي تهوي إلى الماء، وكيف تلقّي جسمها

النحيل صدمة الماء الغليظ، وماذا دار بذهنها وهي تتخبّط بين أمواجه، وأيّ جهد وجدت والطمى يكتم أنفاسها، وأي عذاب ذاقت ورغبة الحياة تثب بها إلى سطحه فيشدّها باطنه إلى الأعماق. إنّ محاولة الغريق اليائسة للنجاة أشبه بأحلام الشقى بالسعادة، كلتاهما أمنية ضائعة. أتراهـا تراني الآن من عـالمها الآخـر؟ أراضية هي أم غاضبة أم ساخرة؟! ماذا ترى في موقفي هٰذا؟ لماذا وقع هٰلذا كلَّه». وذكر بغتة أمَّه فحجبت صورتها الجئَّة عن عينيه، وهـزّ رأسه كـاتمًا ليطردها من مخيّلته، وصمّم بقوّة على أن يتحامى التفكير فيها، وعاد بانتباهه المحموم إلى الجئَّة. وعلى رغمه وجد نفسه يتذكّر أيادي الفتاة عليه، ما كانت تكنّ له من حبّ وما جادت به من كرم، فها كان يخطر لها ببال أن تكون نهايتها على يديه، وشعر بإعياء وقنوط وتساءل في جزع «لماذا لهذا كلُّه؟». وأغمض عينيه لأنَّه لم يعد يطيق النظر إليها. كان رأسه محمومًا، وغيّض الهمّ كلّ رغبة في الحياة في قلبه، وانقلب وجه الدنيا في عينيـه كهٰذا الـوجه الأزرق النـاطق بـالعـدم، وقـال لنفسه، وهو يتنهّد من الأعماق «ربّاه، لقد قضي عليّ». وسمع عند ذاك صوت الضابط وهو يأمر الشهود بالذهاب معه إلى النقطة، ثمّ رأى الجُنَّة تُحمل ورأى القوم بمضون بها إلى الجهة الأخرى من السطريق فأتبعهم طرفه حتى حال الظلام بينه وبينهم. وفي أقلَّ من دقيقتين وجد نفسه وحيدًا يكتنفه حفيف الأشجار التي تكاد تطبق أغصانها الغليظة الملتوية على البقعة كلُّها. وتراجع في تراخ وترنَّح حتى أسند ظهره إلى جذع شجرة وراح فيها يشبه السبات وكأنّه يتردّى في هاوية معتمة ليس بها بارقة أمل. «قضى علىّ. كنّا جميعًا فريسة للشقاء فها كان ينبغي لأحدنا أن يعين الشقاء على أخيه. ماذا فعلت؟ إنّه اليأس الذي فعل، ولُكنِّي قضيت عليها بالعقاب الصارم. أيّ حقّ اتّخذت لنفسى! أحق أنَّي الثائر لشرف أسرتنا؟! إنَّي شرَّ الأسرة جميعًا. حقيقة يعرفها الجميع، وإذا كانت الدنيا قبيحة فنفسى أقبح ما فيها. ما وجـدت في نفسى يومًـا إلَّا تمنّيات الدمار لمن حولي فكيف أبحث لنفسي أن أكون

قاضيًا وأنا رأس المجرمين! لقد قضي عليّ.» وألقى نظرة على ما حوله في حيرة وخوف «أين أذهب؟ أيمكن أمرق من هٰذه المحنة كما مرقت من غيرها من قبل؟.. لشدّ ما تهزأ بي الأماني. لا تبال، حسن.. ولكن هل يسعك هٰذا؟ احمل نفسك بشرّها وأنشدها النسيان ثمّ السعادة، هاها. إنّي أعبث بنفسي بلا رحمة. طالما أحببت أن أمحو الماضي، ولكنّ الماضي التّهَمَ الحاضر، ولم يكن الماضي المخيف إلّا نفسي، لماذا لا أواصل الحياة بهذه الأعباء؟ لا أستطيع. كان ينبغي أن أحبّ الحياة إلى النهاية، ومهما يكن من أمر، ولكنْ في طبيعتنا خطأ جوهريّ لا أدريه. لقد قضي علىّ..».

واستوى واقفًا إمّا لأنّه ضاق بمسنده وإمّا لأنّه وجد

حافزًا جديدًا، وابتعد عن الشجرة وهو يلقي نظرة الوداع على نقطة البوليس ما في شعوره إلّا السأم والنزوع إلى الهرب. «لا أريد أن يمسّك سوء بسببي. أمر ربّنا. أمر الشيطان. النيل. ليكن. وإذا ساورك خوف. كلّا، إنّ ما وراثي في الحياة أفظع من الموت. أأنت مستعدّة؟ لماذا تغيّب الملازم حسنين، ألم يرسل خطاب اعتذار؟ رأيت صاحب هذا الوجه عقب انتشال الجئة وسألته هل شاهدت الحادثة وكان مذهولًا. » وبلغ الموضع نفسه من الجسر فارتفق السور وألقى ببصره إلى الماء تتدافع أمواجه في هياج واصطخاب. وأخلى رأسه من الفكرة. «إذا أردت واصطخاب. وأحلى رأسه من الفكرة. «إذا أردت واحدة.

لىرحمنا الله. . . .

بكن العقارين

عند منتصف الليل استيقظت، كما اعتادت أن تستيقظ في هذا الوقت من كلّ ليلة بلا استعانة من منبَّه أو غيره ولكن بإيحاء من الرغبة التي تبيت عليها فتواظب على إيقاظها في دقّة وأمانة. وظلّت لحظات على شكّ من استيقاظها فاختلطت عليها رؤى الأحلام وهمسات الإحساس، حتى بادرها القلق الذي يلم بها قبل أن تفتح جفنيها من خشية أن يكون النوم خانها فهزّت رأسها هزّة خفيفة فتحت عينيها على ظلام الحجرة الدامس. لم يكن ثَمّة علامة تستدلّ بها على الوقت، فالبطريق تحت حجرتها لا ينام حتى مطلع الفجر، والأصوات المتقطّعة التي تـترامي إليها أوّل الليل من سُبّار المقاهي وأصحاب الحوانيت هي التي تترامى عند منتصفه وإلى ما قبيل الفجر، فبلا دليل تطمئن إليه إلّا إحساسها الباطن ـ كأنّه عقرب ساعة واع \_ وما يشمل البيت من صمت ينمّ عن أنّ بعلها لم يطرق بابه بعد ولم تضرب طرف عصاه على درجات

هي العادة التي توقظها في هذه الساعة، عادة قديمة صاحبت شبابها منذ مطلعه ولا تزال تستأثر بكهولتها، تلقّنتها فيها تلقّنت من آداب الحياة الزوجيّة، أن تستيقظ في منتصف الليل لتنتظر بعلها حين عودته من سهرته فتقوم على خدمته حتّى ينام. وجلست في الفراش بلا تردّد لتتغلّب على إغراء النوم الدافئ وبسملّت ثمّ انرلقت من تحت المغطاء إلى أرض الحجرة، ومضت تتلمّس الطريق على هدي عمود السرير وضلفة الشبّاك حتى بلغت الباب ففتحته، فانساب إلى الداخل شعاع خافت ينبعث من مصباح قائم على الكونصول في الصالة، فدلفت منه وحملته قائم على الكونصول في الصالة، فدلفت منه وحملته

وعادت به إلى الحجرة وهو يعكس على السقف من فوَّهة زجاجته دائرة مهتزّة من الضوء الشاحب تحفّ به حاشية من الظلال، ثمّ وضعته على خوان قائم بإزاء الكنبة. وأضاء المصباح الحجرة فبدت برقعتها المربّعة الواسعة وجدرانها العالية وسقفها بعمده الأفقية المتوازية، إلَّا أنَّها لاحت كريمة الأثباث ببساطها الشيرازيّ وفراشها الكبير ذي العُمُد النحاسيّة الأربعة والصوان الضخم والكنبة الطويلة المغطّاة بسجّاد صغير المقطع مختلف النقوش والألـوان. واتَّجهت المرأة إلى المرآة وألقت على صورتها نظرة فرأت منديل رأسها البنَّى منكمشًا متراجعًا وقد تشعَّثت خصلات من شعرها الكستنائئ فوق الجبين، فمدّت أصابعها إلى عقدته فحلَّتها وسؤته على شعرها وعقدت طرفيـه في أناة وعناية، ومسحت براحتيها على صفحتي وجهها كأنَّما لتزيل عنه ما علق به من آثار النوم. كانت في الأربعين متوسّطة القامة، تبدو كالنحيفة ولْكنّ جسمها بضّ عمليٌّ في حدوده الضيّقة لطيف التنسيق والتبويب. أمّا وجهها فهائـل إلى الـطول مرتفع الجبين دقيق القسمات، ذو عينين صغيرتين جميلتين تلوح فيهما نظرة عسليَّـة حالمـة، وأنف صغير دقيق يتَّســع قليلًا عنــد فتحتيه، وفم رقيق الشفتين ينحدر تحتهما ذقن مدبّب، وبشرة قمحية صافية تلوح عند موضع الوجنة منها شامة سسوادها عميق نقيّ. وقـد بدت وهي تتلفّع بخمارها كالمتعجّلة. واتّجهت صوب بـاب المشربيّـة ففتحته ودخلت، ثمّ وقفت في قفصها المغلق تبردّد وجهها يمنة ويسرة ملقية نظراتها من الثقوب المستديرة الدقيقة التي عملاً أضلافها المغلقة إلى الطريق.

كانت المشربيّة تقع أمام سبيـل بـين القصرين، ويلتقى تحتها شارع النحاسين الذي ينحدر إلى الجنوب وبين القصرين الذي يصعد إلى الشال، فبدا الطريق إلى يسارها ضيّقًا ملتويًا متلفّعًا بظلمة تكثّف في أعاليه حيث تطلّ نوافذ البيوت النائمة، وتخفّ في أسافله ممّا يُلقى إليه من أضواء مصابيح عربات اليد وكلوبّات المقاهي وبعض الحوانيت التي تـواصـل السهـر حتى مطلع الفجر، وإلى بمينها التفّ الطريق بالظلام حيث يخلو من المقاهي، وحيث توجد المتاجـر الكبيرة التي تغلق أبـوابها مبكّـرًا، فلا يلفت النظر به إلّا مآذن قلاوون وبرقوق لاحت كأطياف من المرّدة ساهرة تحت فوء النجوم الزاهرة. منظر ألفته منها العينان ربع قرن طوال حياتها على رتابتها، وعلى العكس وجدت فيه طوال حياتها على رتابتها، وعلى العكس وجدت فيه أنيسًا لوحشتها وأليفًا لوحدتها عهدًا طويلًا عاشته وكأنه لأ أنيس ولا أليف لها.

كان ذلك قبل أن يأتي الأبناء إلى هذا الوجود، فلم يكن يحوي هذا البيت الكبير بفنائه التيب وبئره العميقة وطابقيه وحجراته الواسعة العالية الأسقف سواها، أكثر النهار والليل. وكانت حين زواجها فتاة صغيرة دون الرابعة عشرة من عمرها، فسرعان ما وجدت نفسها، عقب وفاة حماتها وسيدها الكبير ربة للبيت الكبير، تعاونها على أمره امرأة عجوز تغادرها عند جثوم الليل لتنام في حجرة الفرن بالفناء تباركة إياها وحيدة في دنيا الليل الحافلة بالأرواح والأشباح، تغفو ساعة وتأرق أخرى حتى يعود الزوج العتيد من سهرة طويلة.

ولكي يطمئن قلبها اعتادت أن تطوف بالحجرات مصطحبة خادمتها مادة يدها بالمصباح أمامها فتلقي في أركانها نظرات متفحصة خائفة ثمّ تغلقها ببإحكام، واحدة بعد أخرى، مبتدئة بالطابق الأوّل مُثنية بالطابق الأعلى، وهي تتلو ما تحفظ من سور القرآن دفعًا للشياطين، تمّ تنتهي إلى حجرتها فتغلق بابها وتندس في الفراش ولسانها لا يمسك عن التلاوة حتى يغلبها النوم، ولَشد ما كانت تخاف الليل في عهدها الأوّل بهذا البيت، فلم يغب عنها هي التي عرفت عن عالم الجنر أضعاف ما تعرفه عن عالم الإنس - أنّها لا تعيش الجنر أضعاف ما تعرفه عن عالم الإنس - أنّها لا تعيش

وحدها في البيت الكبير، وأنّ الشياطين لا يمكن أنْ تضلّ طويلًا عن هذه الحجرات القديمة الواسعة الخالية، ولعلّها أوت إليها قبل أنْ تُحمل هي إلى البيت، بل قبل أن ترى نور الدنيا، فكم دبّ إلى أذبها همساتهم! وكم استيقظت على لفحات من أنفاسهم، وما من مغيث إلّا أنْ تتلو الفاتحة والصمديّة أو أنْ تهرع إلى المشربيّة فتمدّ بصرها الزائغ من ثقوبها إلى أنوار العربات والمقاهي وترهف السمع لالتقاط ضمحكة أو سعلة تستردّ بها أنفاسها.

ثمّ جاء الأبناء تباعًا ولكنّهم كنانوا أوّل عهمدهم بالدنيا لحمًا طريًا لا يبدّد خوفًا ولا يطمئن جانبًا، وعلى العكس ضاعف من خوفها بما أثار في نفسها المتهافتة من إشفاق عليهم وجزع أنْ يمسّهم سوء، فكانت تحويهم بذراعيها وتغمرهم بأنفاس العطف وتحيطهم في اليقيظة والمنام ببدرع من السبور والأحجبة والسرق والتعاويذ، أمَّا الطمأنينة الحقَّة فلم تكن لتذوقها حتّى يعود الغائب من سهرته. ولم يكن غريبًا وهي منفردة بطفلها تنوَّمه وتلاطفه، أنَّ تضمُّه إلى صدرها فجاة ثمَّ تتنصّت في وجل وانزعاج ثمّ يعلو صوتها هاتفة وكاتمها تخاطب شخصًا حاضرًا: «أبعد عنّا، ليس لهذا مقامك، نحن قبوم مسلمبون مبوحدون، ثمّ تتلو الصمديّة في عجلة ولهوجة. وعندما طالت بها معاشرة الأرواح بتقدّم النزمن تخفّفت من غداوفهما كشيرًا واطمأنت لدرجة إلى دعاباتهم التي لم تجرّ عليها سوءًا قط فكانت إذا ترامى إليها حسّ طائف منهم قالت في نبرات لا تخلو من دالَّة: والا تحترم عباد الرحمٰن!. الله بيننا وبينك فاذهب عنَّا مكرَّمًا». ولَكنَّها لم تكن تعرف الطمأنينة الحقّة حتى يعود الغائب، أجـل كان مجـرّد وجوده بالبيت ـ صاحيًا أو نائهًا ـ كفيلًا ببتّ السلام في نفسها، فتحت الأبواب أم أغلقت، اشتعل المصباح أم خمد. وقد خطر لها مرّة، في العام الأوّل من معاشرته، أنّ تعلن نوعًا من الاعتراض المؤدّب على سهسره المتواصل فيما كان منه إلَّا أنَّ أمسك بأذنيها وقبال لها بصوته الجهوريّ في لهجة حازمة: «أنا رجل، الأمر الناهي، لا أقبل عل سلوكي أيَّة ملاحظة، وما عليك

إلَّا الطاعة، فحاذري أنْ تدفعيني إلى تأديبك»، فتعلُّمت من هٰذا الدرس وغيره ممَّا لحق به أنَّها تطيق كلِّ شيء \_ حتَّى معاشرة العفاريت \_ إلَّا أن يحمُّر لهــا عين الغضب، فعليها الطاعة بلا قيد ولا شرط، وقد أطاعت، وتفانت في الطاعة حتى كرهت أن تلومه على سهره ولو في سرُّها، ووقر في نفسها أنَّ الرجولة الحقَّة والاستبداد والسهر إلى ما بعد منتصف الليل صفات متلازمة لجوهر واحد، ثمّ انقلبت مع الأيّام تباهى بما يصدر عنه سواء ما يسرّها أو يجزنها، وظلّت على جميع الأحوال الزوجة المحبَّة المطيعة المستسلمة، ولم تأسف يومًا على ما ارتضت لنفسها من السلامة والتسليم، وإنَّها لتستعيد ذكريات حياتها في أيِّ وقت تشاء فملا يطالعها إلَّا الخير والغبطة، على حين تلوح لها المخاوف والأحزان كالأشباح الخاوية فلا تستحق إلا ابتسامة رثاء. ألمُ تعاشر هٰذا الزوج بعلاته ربع قرن من الزمان فجنت من معاشرته أبناء هم قرّة عينيها وبيتًا مترعًا بالخير والبركة وحياة ناضجة سعيدة. . بلي، أمّا مخالطة العفاريت فقد مرّت كما تمرّ كلّ ليلة بسلام وما امتدّت يد أحدهم إليها أو إلى أحد من أبنائها بسوء اللُّهمّ إلَّا ما هو بالمزاح والمداعبات أشبه، فلا وجمه للشكوي، ولكن الحمد كلِّ الحمد لله الذي بكلامه اطمأنَّ قلبها وبرحمته استقامت حياتها.

حتى ساعة الانتظار هذه، على ما تقطع عليها من لذيذ المنام وما تستأديها من خدمة كانت خليقة بأن تنتهي بزوال النهار، أحبّتها من أعهاق قلبها، فضلًا عن أنها استحالت جزءًا لا يتجزّأ من حياتها، ومازجت الكثير من ذكرياتها، فإنها كانت ولم تزل الرمز الحي لحدبها على بعلها وتفانيها في إسعاده، وإشعاره ليلة بعد أخرى بهذا التفاني وذاك الحدب. لهذا امتلأت ارتياحًا وهي واقفة في المشربيّة، وراحت تنقل بصرها خلال ثقوبها مرة إلى سبيل بين القصرين ومرة إلى منعطف الخرنفش وأخرى إلى بوّابة حمّام السلطان ورابعة إلى المأذن، أو تسرّحه بين البيوت المتكاكئة على جانبي الطريق في غير تناسق كأنها طابور من الجند في وقفة الطريق فيها من قسوة النظام. وابتسمت للمنظر

الذي تحبّه. لهذا الطريق الذي تنام الطرق والحواري والأزقة ويبقى ساهـرًا حتى مطلع الفجر، فكم سلّى أرقها وآنس وحشتها وبدَّد مخاوفها لا يغيّر الليل منه إلّا أنْ يغشى ما يحيط به من أحياء بالصمت العميق فيهيّئ لأصواته جوًّا تعلو فيه وتوضح كأنَّه الظلال التي تملأ أركان اللوحة فتضفى على الصورة عمقًا وجلاء، لهذا ترنَّ الضحكة فيه فكأنَّها تنطلق في حجرتها، ويسمع الكلام العادي فتميّنزه كلمة كلمة، ويمتدّ السعال ويخشوشن فيترامى لها منه حتى خاتمته التي تشبه الأنين، ويرتفع صوت النادل وهو ينادي: «تعميرة نادية» كهتماف المؤذِّن فتقول لنفسهما في سرور: «لله هُؤلاء الناس. . حتى هذه الساعة يطلبون مزيدًا من التعميرة، ثمّ تذكر بهمّ زوجها الغائب فتقول: «تُرى أين يكسون سيّدي الآن؟ . . . ومساذا يفعل؟ . . . فلتصحبه السلامة في الحِلّ والترحال». أجل قيل لها مرّة إنّ رجلًا كالسيّد أحمد عبد الجواد في يساره وقوّته وجماله ـ مع سهره المتواصل ـ لا يمكن أنْ تخلو حياته من نساء. يومها تسمّمت بالغيرة وركبها حزن شديد، وليًا لم تواتها شجاعتها على مشافهته بما قيل أفضت بحزنها إلى أمّها، فجعلت الأمّ تسكّن من خاطرها بما وسعها من حلو الكلام، تمّ قالت لها: «لقد تزوّجك بعد أن طلِّق زوجته الأولى، وكان بوسعه أن يستردُّها لو شاء، أو أنْ يتزوّج ثانية وثالثة ورابعة، وقد كان أبوه مزواجًا، فاحمدي ربّنا على أنّه أبقاك زوجمة وحيدة». ولو أنّ حديث أمّها لم يُجْدِ مع حزنها وقت اشتداده إلّا أنّها مع الأيّام سلّمت بما فيه من حقّ ووجاهة، فليكن ما قيل لها حقًّا فلعلَّه من صفات الرجولة كالسهر والاستبداد، وشرّ على أيّ حال خير من شرور كثيرة، وليس من الهيُّن أن تسمح لوسواس بأن يفسد عليها حياتها الطيّبة المليثة بالهناء والرغد، ثمّ لعلّ ما قيل بعد هٰذا كلَّه أن يكون وهمَّا أو كذبُّنا. ووجدت أنّ موقفها من الغيرة، شأنها حيال المتاعب التي تعترض سبيل حياتها، لا يعدو التسليم بها كقضاء نـافذ لا تملك حيـاله شيئًا، فلم تهتدِ إلى وسيلة في مقاومتها إلا أن تنادي الصبر وتستعدي مناعتها

الشخصية، ملاذها الأوحد في مغالبة ما تكره، فانقلبت الغيرة وأسبابها، كطباع زوجها الأخرى وكمعاشرة العفاريت، ممّا تحتمل.

جعلت تنظر إلى الطريق وتنصت إلى السمّار حتى ترامى إليها وقع سنابك جواد فعطفت رأسها صوب النحّاسين فرأت (حنطورًا) يقرّب وثيدًا ومصباحاه يسطعان في الطلام، فتنهّدت في ارتباح وغمغمت وأخيرًا...». ها هو «حنطور» أحد أصدقائه يوصله بعد السهرة إلى باب البيت الكبير ثمّ يمضي كالعادة إلى الخرنفش حاملًا صاحبه ونفرًا من الأصدقاء الذين يقطنون هذا الحيّ، ووقف «الحنطور» أمام البيت، وارتفع صوت زوجها وهو يقول في نبرات ضاحكة:

ـ أستودعكم الله. . .

وكانت تنصت إلى صوت زوجها وهو يودّع أصحابه بشغف ودهشة، ولولا أنّها تسمعه كلّ ليلة في مثل لهذه الساعة لأنكرته، فها عهدت منه معي وأبناؤها \_ إلّا الحزم والوقار والتزمّت، فمن أين له بهذه النبرات الطروبة الضحوكة التي تسيل بشاشة ورقّة؟! وكان صاحب والحنطور، أراد أن يمازحه فقال له:

ـ أما سمعت ماذا قال الجواد لنفسه بعد نزولك من العربة؟ قال إنّه من المؤسف أن أوصل لهذا الرجل كلّ ليلة إلى بيته وهو لا يستحقّ أن يركب إلّا حمارًا...

وانفجر الرجال بالعربة ضاحكين فانتظر السيّد حتى عادوا إلى السكون ثمّ قال يجيبه:

ـ أما سمعت بماذا أجابته نفسه؟ قالت إذا لم توصله أنت فسيركب البك صاحبنا...

وضعِّ الرجمال ضاحكين مرّة أخـرى. ثمّ قـال صاحب العربة:

ـ فلنؤجّل الباقي إل سهرة الغد. . .

وتحركت العربة إلى شارع بين القصرين واتجه السيّد نحو الباب فغادرت المرأة المشربيّة إلى الحجرة، وتناولت المصباح ومضت إلى الصالة، ومنها إلى الدهليز الخارجيّ حتى وقفت في رأس السلّم، وترامت إليها صفقة الباب الخارجيّ وهو يغلق، وانزلاق المزلاج، وتخيّلته وهو يقطع الفناء بقامته المديدة مستردًا

هيبته ووقاره، خالعًا مزاحه الذي لولا استراق السمع لظئته من مستحيل المستحيلات، ثمّ سمعت وقع طرف عصاه على درجات السلّم فمدّت يدها بالمصباح من فوق الدرابزين لتنير له سبيله.

## ۲

وانتهى الرجل إلى موقفها فسراحت تتقدّمه رافعة المصباح، فتبعها وهو يتمتم:

ـ مساء الخير يا أمينة.

فقالت بصوت خفيض ينمّ عن الأدب والخضوع: \_ مساء الخيريا سيّدى.

وفي ثوانٍ احتوتهما الحجرة، فاتَّجهت أمينة إلى الخوان لتضع المصباح عليه، في حين علَّق السيَّد عصاه بحافة شباك السرير وخلع الطربوش ووضعه على الـوسادة التي تتوسّط الكنبة، ثمّ اقتربت المرأة منه لتنزع عنه ملابسه، وبدا في وقفته طويل القامة عريض المنكبين ضخم الجسم ذا كرش كبيرة مكتنزة اشتملت عليها جميعًا جبُّة وقفطان في أناقة وبحبحة دلَّتا على رفاهية ذوق وسخاء، ولم يكن شعره الأسود المنبسط من مفرقه على صفحتي رأسه في عناية بالغة، وخاتمه ذو الفصّ الماسيّ الكبير، وساعته الذهبيّة، إلّا لتؤكّد رفاهة ذوقه وسخاءه. أمَّا وجهه فمستطيل الهيئة مكتنز الأديم قويَّ التعبير واضح الملامح، يبدلُ في جملته عبلي بـروز الشخصيّة والجمال بعينيه الزرقاوين الواسعتين، وأنفه الكبير الأشمّ المتناسق على كبره مع بسطة الوجه، وفمه الـواسع بشفتيـه الممتلئتين، وشــاربه الفــاحم الغليظ المفتول طرفاه بدقة لا مزيد عليها. وليًا تدانت المرأة منه بسط ذراعيه فخلعت الجبُّة عنه وأطبقتها بعناية ثمَّ وضعتها على الكنبة، وعادت إليه ففكَّت حزام القفطان ونزعته وجعلت تدرجه بالعناية نفسها لتضعه فوق الجبّة، على حين تناول السيّد جلبابه فارتداه ثمّ طاقيته البيضاء فلبسها، وتمـطّى وهو يتشاءب وجلس على الكنبة ومدّ ساقيه مسندًا قُـذاله إلى الحائط. وانتهت المرأة من ترتيب ملابسه فقعدت عند قدميه

الممدودتين وراحت تخلع حذاءه وجوربيه، ولمّا كشف قدمه اليمني بدا أوّل عيب في هٰذا الجسم الهائيل الجميل في خنصره الذي تاكيل من توالى الكشط بالموسى في موضع كاللوّ مزمن. وغادرت أمينة الحجرة فغابت دقائق ثم عادت بطست وإبريق، فوضعت الطست عند قدمي الرجل ووقفت والإبريق في يدها على أهبة الاستعداد، فاستوى السيّد في جلسته ومدّ لها يديه وصبّت له الماء فغسل وجهه ومسح على رأسه وتمضمض طويلًا، ثمّ تناول المنشفة من فوق مسند الكنبة ومضى يجفّف رأسه ووجهمه ويديمه بينها حملت المرأة الطست وذهبت به إلى الحمّام. كانت لهذه الخدمة آخر ما تؤدّى من خدمات في البيت الكبير، وقد واظبت عليها ربع قرن من الزمان بهمّة لا يعتريها الكلال، بل في سرور وانشراح، وبنفس الحماس الذي يستفزّها إلى النهوض بواجبات البيت الأخرى من قبيل مطلع الشمس حتى مغيبها، فاستحقّت من أجله أن يطلق عليها جاراتها اسم «النحلة» لـدأبها ونشاطها المتواصلين.

وعادت إلى الحجرة فأغلقت الباب وسحبت من تحت السرير شلتة فوضعتها أمام الكنبة وتربعت عليها إذ لم تكن ترى لنفسها الحقّ في أن تجلس إلى جانبه تأدّبًا. ومضى الوقت وهي ملازمة الصمت حتى يدعوها إلى الكلام فتتكلّم، وتراخى ظهر السيّد إلى مسند الكنبة، وبدا عقب سهرته الطويلة متعبًا فثقل جفناه اللذان جرى في أطرافهما احمرار طارئ من أثر الشرب، وجعل يزفر أنفاسًا ثقيلة مخمورة. ومع أنّه كان يعاقر الخمر كلّ ليلة، إلى إفراط في الشرب حتى السكر، إلَّا أنَّه لم يكن ليقرَّر العودة إلى بيته حتَّى تزايله سورة الخمر ويستعيد سيطرته على نفسه حرصًا منه على وقاره والمظهر الذي يحبّ أن يبدو به في بيته. وكانت زوجه الشخص الوحيـد من آل بيته الـذي يلقاه في أعقاب سهرته، وأكنّها لم تلمس من آثار الشرب إلّا رائحته، ولم تلاحظ على سلوكه شذوذًا مريبًا، إلَّا ما كان يبدو منه أوّل عهده بزواجها وقد تناسته، وعلى العكس من المنتظر جنت من مصاحبتها له في هذه

الساعة إقبالًا منه في الحديث وتبسَّطًا في فنونه قلَّ أن تظفر بمثله في أوقات إفاقته الكاملة. وإنَّها لتذكر كم ارتعبت ينوم أدركت أنّه يعنود من سهرته ثملًا، واستدعت الخمر إلى ذهنها ما يقترن بها من وحشية وجنون ومخالفة الدين وهي الأفظع، فتقزَّزت نفسها وركبها الذعر وعانت لدى عودته كلَّما عاد آلامًا لا قِبَلِ لها بها. وبمضى الأيّام والليالي ثبت لها أنّه حين عودته من سهرته يكون ألطف منه في جميع الأوقات، فيخفّف من صرامته، وترقّ ملاحظته، ويسترسل في الحديث، فاستأنست إليه واطمأنّت وإن لم تنْسَ أن تضرع إلى الله أن يغفر له معصيته ويتوب عليه. ولكم تمنّت لو يتطبّع بنفس اللين النسبيّ وهـو صاح منتبـه، وكم عجبت لهٰـذه المعصية التي تـرقّق حواشيـه، وتحـيّرت طويلًا بين ما تجد نحوها من كراهية دينيَّة موروثة وبين ما تجني منها من راحة وسلام، ولكنَّها دفنت أفكارها في أعماق نفسها، ودارتها مداراة من لا يطيق أن يعترف بها ولو فيها بينه وبين نفسه. أمَّا السيَّد فكان أحرص ما يكون على وقاره وحزمه، وما يصدر عنه من لطف فخلسة يصدر، ورتما جرت على شفتيه ابتسامة عريضة ـ في جلسته هذه ـ لـذكرى طافت بـ من ذكريات سهرته السعيدة فسرعان ما ينتبه إلى نفسه، ويطبق شفتيه، ويسترق إلى زوجه نظرة فيجدها كعادتها بين يديه خافضة العينين، فيطمئنّ ويعود إلى ذكرياته. والحقّ أنّ سهرته لم تكن تنتهى بعودتـ إلى بيته، ولُكنَّها تواصل حياتها في ذكرياته، وفي قلبه الذي يجذبها إليه بفوّة نهم إلى مسرّات الحياة لا يروى، وكأنّه لا يزال يرى مجلس الأنس تزيّنه النخبة المختارة من أصدقائه وأصفيائه، ويتوسطه بدر من البدور التي تطلع في سهاء حياته حينًا من بعد حين، وما برحت تطنّ في أذنيه الدعابات واللطائف والنكات التي تجود قريحته بدورها إذا هزَّه السكر والـطرب، ولهذه ألملح خاصّة يراجعها في عناية واهتمام ينضحان بالعجب والزهو، ويتذكّر أثرها في النفوس وما لاقت من نجاح وابتهاج جعلاه الحبيب الأوّل لكلّ نفس، ولا عجب

فإنَّه كثيرًا ما يشعر بأنَّ الدور الذي يلعبه في سهرته من

الخطورة كأنَّه أمل الحياة المنشودة، وكأنَّ حياته العمليَّة بجملتها ضرورة يؤديها في سبيل الفوز بساعات مترعة بالشراب والضحك والغناء والعشق يقضيها بين صحبه وخُلصائه، وبين هٰذا وذاك تسجع في باطنه أنغام حلوة لطيفة تمّا تردّد في المجلس السعيد فذهب معها وجاء وهتف وراءها من أعماق قلبه: «آه. . . الله أكبر»، لهذا الغناء الذي يحبّه ما يحبّ الشراب والضحك والصحاب والبدور، فلا يطيق أن يخلو منه مجلسه، ولا يأبه للشقّة البعيدة يقطعها إلى أطراف القاهرة ليسمع الحامولي أو عثمان أو المنيلاوي حيثها تكون مغانيهم، حتى آوت أنغامهم إلى نفسه السخيّة ما تأوي البلابل إلى شجرة مورقة، فاكتسب درايـة بالنغم والمـذاهب وتوِّج حجَّة في السمع والطرب، وكمان يحبُّ الغناء بروحه وجسمه، أمَّا روحه فتطرب وتغمرها الأريحيَّة، وأمّا جسمه فتهتاج حواسه وترقص أطرافه خماصة الرأس واليدان، ولهذا احتفظت نفسه لبعض المقاطع الغنائيّة بذكريـات روحيّة وجسـديّة لا تُنسى، مثـل: «وليه بقى تلاويعك وهجرك» أو «يا ما بكره نعرف.. وبعده نشوف» أو «اسمع بقى وتعالى لمّا أقول لك» وكان حسَّبه أن تهفو إليه نغمة من هٰذه النغمات معانقة حواشيها من الذكريات كي تهيج موطن السكر من نفسه فيهزّ رأسه طربًا وترفّ على شفتيه ابتسامة أشواق ويفرقع بأصابعه وقد يشدو مترتمًا إذا كان إلى نفسه خاليًا، ومع هٰذا فلم يكن الغناء هوِّي منفردًا يجذبه لذاته فحسب، ولكنّه كان زهرة في طاقة يحلو بها وتحلو به ومرحبًا بين الصديق الصافي والحبيب السوفي والشراب المعتّق والملحة العذبة، أمّا أن يصفو له وحده ـ كما يتلقّى في البيوت عن الفونوغراف ـ فهـو جميل حبيب بلا شكّ، ولكنّه غاب عن جوّه وبيئته وملابساته، وهيهات أن يقنع به القلب، إنَّه يتوق إلى أن يفصل بين النغمة والنغمة بنكتة تهتز لها النفوس، وأن يسابق الترديد بالنَّهل من كأس مترعة، ويرى أثر التطريب في وجه الصديق وعين الحبيب، ثمّ يتعاونون جميعًا على التهليل والتكبير. بَيَّذَ أَنَّ السهرة لم يقتصر أثرها على بعث الذكريات، فمن مزاياها أيضًا أنَّها

تهيئه في أعقابها لأسلوب طيّب من الحياة هـ الذي تتلهّف عليه زوجه المطيعة المستسلمة حين تجد نفسها بين يدي رجل حلو المعشر يتبسّط معها في الحـديث ويفضى إليها بما في طويّته على نحو يشعرها ولـو إلى حين بائمًا ليست جارية فحسب ولكنَّها شريكة حياته أيضًا. وهمكذا راح يحدّثها عن شئون البيت فأنبأها بأنّه أوصى بعض التجّار من معارفه على شراء خزين البيت من السمن والقمح والجبن، وجعل يحمل على ارتفاع الأسعار واختفاء المواذ الضرورية بسبب لهلذه الحرب التي تطحن العالم منذ ثلاثة أعوام، وكعادته كلُّمها ذكر الحرب اندفع يلعن الجنود الأستراليين الذين ينتشرون في المدينة كالجراد ويعيثون في الأرض الفساد. والحقّ أنّه كان يحنق على الأستراليّيلُ لسبب خاصّ بــه وهو أنَّهم بجبروتهم حالوا بينه وبين مجالي اللهو والطرب في الأزبكيّة فارتد عنها مغلوبًا عل أسره \_ إلّا في القليل النادر من مختلس الفرص ـ لأنّه لم يكن يسعه أن يعرض نفسه للجنود الذين يسلبون الناس متاعهم جهارًا ويتسلُّون بصبُّ ألوان الاعتداء والإهانة عليهم بغير رادع. ثمّ مضى يسأل عن حال «الأولاد» كما يدعوهم بلا تفرقة بين كبيرهم الكاتب بمدرسة النحاسين وصغيرهم التلميذ بمدرسة خليل آغا ثمّ تساءل بلهجة ذات معنى:

ـ وكمال؟! إيّاك وأن تتستّري على شيطنته!

فذكرت المرأة ابنها الصغير الذي تتستّر عليه حقًا فيها لا خطر له من اللعب البريء، وإن كان السيّد لا يعترف ببراءة أيّ لون من ألوان اللعب واللهو، وقالت بصوتها الخاشع:

ـ إنّه يلتزم أوامر أبيه.

وصمت السيّد قليلًا فبدا كالشارد، وعاد يقطف من ذكريات ليلته السعيدة، ثمّ تراجع مؤشّر ذاكرته إلى ما سبق سهرته من أحداث يومه فذكر فجأة أنّه كان يومًا حافلًا، ولـيّا كان في حال لا يستحبّ معها كتهان شيء ممّا يطفو على سطح الوعي فقد قال وكأنّه يخاطب

ـ يا له من رجل كريم الأمير كمال الدين حسين!

سمعت السيّد وهو يتجشّأ فتمتمت: \_ صحّة وعافية...

٣

وفي هدوء الصباح الباكر، وذيول الفجر لا تـزال ناشبة في أسهم الضياء، تعالى صوت العجين من حجرة الفرن بالفناء في ضربات متتابعة كدويّ الطبل، وكانت أمينة قد غادرت الفراش قبل هذا بنحو نصف ساعة. فتوضَّأت وصلَّت ثمَّ نزلت إلى حجرة الفرن فأيقظت أمّ حنفي ـ امرأة في الأربعين خـدمت وهي صبيّة بالبيت وفارقته للزواج ثمّ عادت إليه بعمد طلاق ـ وبينها نهضت الخادم لتعجن عكفت أمينة على إعداد الفطور. وكان للبيت فناء متسع، في أقصاه إلى اليمين بئر سدّت فوهتها بعارض خشبيّ مذ دبّت أقدام الصغار على الأرض وما تبع لهذا من إدخال مواسير المياه، وفي أقصى اليسار على كثب من مدخل الحريم حجرتان كبيرتان أقيمت الفرن في إحداهما واستعملت بالتالي مطبخًا، وأعدّت الأخرى مخزنًا. وكان لحجرة الفرن عل عزلتها علاقة بقلبها لا تَهن، فلو حُسب الزمن الذي قضته بين جدرانها لكان عمرًا، إلى ما تتزيّن به الحجرة من مباهج المواسم عند حلولها حين تتطلُّع إليها القلوب الهـاشَّة لأفـراح الحياة، وتتحلُّب الأفواه لألوان الطعام الشهية التي تقدّمها موسمًا بعد موسم كخشاف رمضان وقطائفه، وكعك عيد الفطر وفطائره، وخروف عيد الأضحى الذي يسمّن ويدلّل ثمّ يذبح على مشهد من الأبناء فلا يعدم دمعة رثاء وسط بهجة شاملة، هنالك تبدو عين الفرن المقوّسة يلوح في أعماقها وهج النار كجذوة السرور المشتعلة في السرائر وكأنَّها زينة العيد وبشائره. وإذا كانت أمينة تشعر بأنَّها في أعلى البيت سيَّدة بالنيابة وممثَّلة لسلطان لا تملك منه شيئًا، فهي في هذا المكان ملكة لا شريك لها في ملكها، فهذه الفرن تموت وتحيا بأمرها، وهذا الوقود من فحم وحطب في الركن الأيمن يتوقّف مصيره على كلمة منها، والكانون الذي يحتل الركن المقابل تحت رفوف الحلل والأطباق والصينيّة النحاسيّة ينام أو أما علمت بما فعل؟ . . أبى أن يعتلي عرش أبيه المتوفى . في ظلّ الإنجليز .

ومع أنّ المرأة علمت بوفاة السلطان حسين كامل أمس إلّا أنّها كانت تسمع اسم ابنه لأوّل مرّة، ولم تجد ما تقول ولْكنّها .. مدفوعة بعواطف الإجلال للمتكلّم .. كانت تخاف ألّا تعلّق على كلّ كلمة يقولها بما يرضيه فقالت:

ـ رحم الله السلطان وأكرم ابنه.

فاستطرد السيّد قائلًا:

\_ وقبل العرش الأمير أحمد فؤاد أو السلطان أحمد فؤاد كها سيدعى من الآن فصاعدًا، وقد تمّ الاحتفال بتوليته اليوم فانتقل في موكبه من قصر البستان إلى سراي عابدين.. وسبحان من له الدوام.

وأصغت أمينة إليه باهتهام وسرور، اهتهام يستثيره في نفسها أيّ نبأ يجيء من العالم الخارجيّ الذي تكاد لا تعرف عنه شيئًا، وسرور يبعثه ما تجد في حديث بعلها معها عن هذه الشئون الخطيرة من لفتة عطف تزدهيها، إلى ما في الحدث نفسه من ثقافة يلذ لها أن تعيدها على مسمع من أبنائها وخاصة فتاتيها اللتين تجيدها على مسمع من أبنائها وخاصة فتاتيها اللتين تجهلان مثلها العالم الخارجيّ جهلًا تامًّا، ولم تجد لتجزيه عن كريم عطفه خيرًا من أن تردّد على مسمعيه دعاء تعلم مقدمًا بمقدار ارتياحه إليه كها ترتاح إليه هي من أعاقها فقالت:

ـ ربّنا قادر على أن يعيد إلينا أفندينا عبّاس. فهزّ الرجل رأسه وتمتم قائلًا:

متى؟.. متى؟.. علم هذا عند ربّي.. ما نقرأ في الجرائد إلّا عن انتصارات الإنجليز، فهل ينتصرون حقًا أو ينتصر الألمان والسترك في النهايسة؟ اللّهمّ استجب..

وأغمض الرجل عينيه إعياء، وتشاءب، ثمّ تمطّى وهو يقول:

ـ أخرجي المصباح إلى الصالة.

ونهضت المرأة قائمة وذهبت إلى الخوان فتناولت المصباح ومضت إلى الباب، وقبل أن تجوز العتبة

يىزغرد بىألسنة اللهب بـإشارة منهـا. وهي هنـا الأمّ والزوجة والأستاذة والفنانة التي يترقب الجميع والثقة ملء قلوبهم ما تقدّم يداها، وآية ذٰلك أنّها لا تفوز بإطراء سيدها إذا تفضّل بإطرائها إلّا عن لون من الطعام أحكمت صنعه وطهيه، وأمّ حنفي كانت اليد اليمني في هٰذه المملكة الصغيرة، سواء تصدّت للإدارة والعمل أم تخلُّت عن مكانها لإحدى فتاتيها لتتمرَّس بفتها تحت إشرافها، وهي امرأة بدينة في غير تنسيق ولا تفصيل، نما لحمها نموًّا سخيًّا فراعى في نموّه السمنة فحسب وأهمل اعتبارات الجمال، بَيْد أنَّها رضيت عنه كلّ الرضا لأنّها كانت تعدّ السمنة في ذاتها الجمال كلّ الجمال، ولا عجب فقد كان كلّ عمل لها في البيت يكاد يعدّ ثانويًّا بالقياس إلى واجبها الأوّل وهو تسمين الأسرة .. أو بالأحرى إناثها .. بما تُعدّ لهنّ من «بلابيع» سحريّة هي رُقْيَة الجهال وسرّه المكنون، ومع أنّ أثـر البلابيع لم يكن ناجعًا دائمًا إلَّا أنَّه برهن على جدارته في أكثر من مرّة فاستحقّ ما يناط به من آمال وأحلام. فليس عجيبًا بعد هذا أن تسمن أمّ حنفي، على أنّ سمنتها لم تقلّل من نشاطها، فما إن أيقظتها سيّدتها حتى نهضت بنفس متفتّحة للعمل، وخفّت إلى «ماجور» العجين. وتعالى صوت العجين الذي يؤدي وظيفة جرس المنبَّه في لهذا البيت، فترامى إلى الأبناء في الدور الأوّل، ثمّ تصاعد إلى الأب في الدور الأعلى، منذرًا الجميع بأنّ وقت الاستيقاظ قـد أزف. وتقلّب السيّد أحمد عبد الجواد على جنبيه ثمّ فتح عينيه، وسرعان ما قَطّب حانقًا على الصوت الذي أزعج منامه، ولْكُنَّه كظم حنقه لأنَّه كان يعلم أنَّه يجب أن يستيقظ، وتلقَّى أول إحساس يتلقَّاه عمادة عقب استيقاظه وهو ثقل الرأس فقاومه بقوّة إرادته وجلس في فراشه وإن كانت تغلبه الرغبة في معاودة النوم. ولم تكن لياليه الصاخبة لتنسيه واجب النهار. فهو يستيقظ في هذه الساعة الباكرة مهما تأخّر به وقت النوم حتى يتسنى له الذهاب إلى متجره قبيل الثامنة، ثمّ له في القيلولة فسحة من وقت يعتاض بها عبًّا فاته من نوم،

ويستعيد نشاطه للسهرة الجديدة. لهٰذا كان وقت

استيقاظه أسوأ أوقات يـومه جميعًا، يغادر الفراش مترنّحًا من الإعياء والدوار، ويستقبل حياة عاطلة من حلو الذكريات ولطيف المشاعر وكانّها تستحيل دقًا في الدماغ والجفون.

وتوالت دقات العجين على رءوس النائمين بالدور الأول فاستيقظ فهمي، وكان استيقاظه يسيرًا على رغم سهره عاكفًا على كتب القانون، فإذا استيقظ فأول إحساس يبادره صورة وجه مستدير تتوسّط صفحته العاجيّة عينان سوداوان فيهمس باطنه قائلًا: «مريم»، ولو أذعن لسلطان الإغراء للبث تحت الغطاء طويلًا، خاليًا إلى الخيال الزائر الذي جاء يصحبه بالطف الهوى، فيرنو إليه ما دعاه الشوق ويبادله الحديث ويبوح له بأسرار وأسرار، ويتدانى إليه بجسارة لا تتاتى في غير هذا الرقاد الدافئ في مطلع الصباح، ولكنه في غير هذا الرقاد الدافئ في مطلع الصباح، ولكنه كعادته أجل نجواه إلى صباح الجمعة وجلس في فراشه، ثم مدّ بصره إلى أخيه النائم في الفراش الذي يليه وهتف:

ـ ياسين. . . ياسين. . . أَصْحُ .

انقطع شخير الشاب، ونفخ فيها يشبه الضيق وتمتم من أنفه:

\_ صاح ٍ . . . استيقظت قبلك .

فانتظر فُهمي مبتسمًا حتّى عاود الأخر شخيره فصاح :

\_ أَصْبُحُ . . .

فتقلّب ياسين في فراشه متذمّرًا فانحسر الغطاء عن جانب من جسمه الذي يضاهي جسم والده ضخامة وبدانة، ثمّ فتح عينين محمرّتين تلوح فيها نظرة غائبة ارتسمت فوقها تقطيبة تنطق بالتذمّر: «أفّ... كيف طلع الصباح بهذه السرعة!... لماذا لا ننام حتى نشبع... النظام... دائمًا النظام... كأنّنا عساكر»، وبهض معتمدًا على يديه وركبتيه وهو يحرّك رأسه لينفض عنه النعاس فلاحت منه التفاتة إلى الفراش الثالث حيث يغطّ كهال في نومه الذي لن ينتزعه منه الثالث حيث يغطّ كهال في نومه الذي لن ينتزعه منه أحد قبل نصف ساعة فغبطه عليه «با له من غلام سعيد!». ولميّا أفاق قليلًا تربّع على الفراش وأسند

رأسه إلى يديه، ورغب في معابثة الخواطر اللذيذة التي تحلو بها أحلام اليقظة ولكنّه كان يستيقظ ـ كأبيه ـ على حال من ثقل الرأس تتعطّل معها الأحلام، ولاحت لمخيّلته زنّوبة العوّادة فلم تترك في حساسيّته أثرًا ممّا تترك في صحوه وإن افترّت شفتاه عن ابتسامة.

وفي الحجرة المجاورة كانت خديجة قد غادرت الفراش دون حاجة إلى منبّه العجين. كانت أشبه الأسرة بأمّها في نشاطها ويقظتها، أمّا عائشة فتستيقظ عادة على الحركة التي كانت تنبعث في السرير من نهوض شقيقتها وانزلاقها إلى أرض الحجرة في عنف متعمّد يجرّ وراءه جدلًا وملاحاة انقلبا مع التكرار نوعًا من الدعابة الفظّة، فإذا استيقظت وفزعت من النقار لم تنهض، ولكنّها تستسلم لحلم طويل من أحلام اليقظة السعيدة قبل أن تغادر فراشها.

ثم دبّت الحياة فشملت الدور الأوّل كلّه، فتحت النوافذ وتدفّق النور إلى الداخل وعلى أثره هفا الهواء حاملًا صلصلة عجلات سوارس وأصوات العهال ونداء باثع البليلة، وتواصلت الحركة ما بين غرفتي النوم والحهام وبدا ياسين في جلبابه الفضفاض بلحمه المتكتّل، وفهمي بطوله الفارع وقدّه النحيف وكان فيها عدا نحافته ـ صورة من أبيه. وهبطت الفتاتان إلى الفناء لتلحقا بأمّهها في حجرة الفرن، وكان في الفناء لتلحقا بأمّهها في حجرة الفرن، وكان في الأسرة الواحدة، خديجة سمراء وفي قسهات وجهها تنافر ملحوظ، وعائشة شقراء تشعّ هالة من حسن ورواء.

مع أنّ السيّد أحمد كان في الدور الأعلى بمفرده إلّا أمينة لم تدعه في حاجة إلى إنسان. وجد على الخوان طبق فنجان مملوءًا حلبة ليغيّر ريقه عليها، وذهب إلى الحمّام فتطاير إلى أنفه عرف البخور الطيّب، وألفى على الكرسيّ ثيابًا نظيفة مرتّبة في عناية، فاستحمّ بالماء المبارد كعادته كلّ صباح ـ عادة لا ينقطع عنها صيفًا أو شتاء ـ ثمّ عاد إلى حجرته مستجدًا حيويّة ونشاطًا، ثمّ شاء بسجّادة الصلاة ـ وكانت مطويّة على مسند الكنبة ـ فبسطها وأدّى فريضة الصبح، صلّى بوجه خاشع، وهو غير الوجه البسّام المشرق الذي يلقى به

أصحابه، وغير الوجه الحازم الصارم الذي يواجه به آل بيته، هذا وجه خافض الجناح تقطر التقوى والحبّ والرجاء من قسهاته المتراخية التي ألانها التزلّف والتودّه والاستغفار. لم يكن يصلي صلاة آليّة قوامها التلاوة والقيام والسجود، ولكن صلاة عاطفة وشعور وإحساس يؤدّيها بنفس الحهاس الذي ينفضه على ألوان الحياة التي يتقلّب فيها جميعًا، كما يعمل فيتفاني في عمله، ويصادق فيفرط في مودّته، ويعشق فيذوب في عشقه، ويسكر فيغرق في سكره، خلصًا صادقًا في كلّ عال. هكذا كانت الفريضة حجّة روحيّة يطوف فيها برحاب المولى، حتى إذا انفتل من صلاته تربّع وبسط راحتيه وراح يدعو الله أن يكلأه برعايته ويغفر له ويبارك في ذرّيّته وتجارته.

وفرغت الأمّ من تجهيز الفطور فتركت للفتاتين إعداد الصينيّة وطلعت إلى حجرة الإخوة حيث وجدت كمالًا ما زال يغطّ في نومه، فأقبلت عليه باسمة وحيطت راحتها على جبينه وتلت الفاتحة، وجعلت تناديه وتهزّه برفق حتى فتح عينيه، ولم تدعه حتى فارق الفراش. ودخل فهمي الحجرة فليّا رآها ابتسم إليها وحيّاها تحيّة الصباح فردّت عليه قائلة ونظرة الحبّ تترقرق في عينيها:

ـ صباح النور يا نور العين.

وبنفس الرقة صبّحت على ياسين «ابن» زوجها فردّ عليها بمودّة خليقة بالمرأة التي تنزل من نفسه منزلة الأمّ الجديرة بهذا الاسم. ولـمّا عادت خديجة من حجرة الفرن تلقّاها فهمي وياسين ـ وياسين خاصّة ـ بما يغمرانها به عادة من دعابة . وكانت مثار دعابة سواء بصورتها المتنافرة أو بلسانها الحادّ رغم ما لها من نفوذ على الأخوين بما تتعهد من شؤونها بمهارة فائقة يندر أن تجود بمثلها عائشة التي تلوح وسط الأسرة كالرمز الجميل رواء وجاذبيّة وعدم فائدة . وبادرها ياسين قائلًا:

\_ كنّا نتحدّث عنك يا خديجة، وكنّا نقول إنّه لو كان النساء جميعًا على شاكلتك لارتـاح الرجـال من متاعب القلوب.

فقالت على البداهة:

ـ ولو كان الرجال على شاكلتك لارتاحوا جميعًا من متاعب الرءوس...

عند ذلك هتفت الأم قائلة: - أعد الفطوريا سادة.

٤

كانت حجرة الطعام بالدور الأعملي حيث توجمد حجرة نوم الوالدين، وكان بنفس الدور غير هاتين الحجرتين أخرى للجلوس وأربع خالية إلّا من بعض أدوات اللعب التي يلهو بها كمال في أوقات فراغه. وكان الساط قد أعد وصُفّت حوله الشلت، ثمّ جاء السيّد فتصدّره متربّعًا، ودخل الإخوة الشلاثة تباعًا فجلس ياسين إلى يمين أبيه، وفهمي إلى يساره، وكمال قبالته. جلس الإخوة في أدب وخشوع، خافضي الرءوس كأنَّهم في صلاة جامعة، يستوي في لهذا كاتب مدرسة النحاسين وطالب مدرسة الحقوق وتلميذ خليل آغا. فلم يكن أحد منهم ليجترئ على التحديق في وجه أبيه. وأكثر من لهذا كانوا يتجنّبون في محضره تبادل النظر أن يغلب أحدهم الابتسام لسبب أو لأخر فيعرّض نفسه لزجرة مخيفة لا قِبَل لـه بها. ولم يكن يجمعهم بأبيهم إلا مجلس الفطور لأتهم يعودون إلى البيت عصرًا بعد أن يكون السيّد قد غادره إلى دكانه عقب تناول الغداء والقيلولة، ثمّ لا يعود إليه إلّا بعد منتصف الليل، وكانت الجلسة على قصر مدَّتها شديدة الوطأة على نفوسهم بما يلتزمون فيها من أدب عسكرى إلى ما يىركبهم من رهبة تضاعف من حساسيّتهم وتجعلهم عرضة للهفوات بطول تفكيرهم في تحاميها، فضلًا عن أنَّ الفطور نفسه يتمَّ في جوَّ يفسد عليهم تذوِّقه واستلذاذه، ولم يكن غريبًا أن يقطع السيَّد الفترة القصيرة التي تسبق مجيء الأمّ بصينيّة المطعمام في تفحّص أبنائه بعين ناقدة حتّى إذا عثر على خلل ولو تافه في هيئة أحدهم أو بقعة في ثوبه انهال عليه نهرًا وتأنيبًا، وربِّما سأل كمال بغلظة: وغسلت يديك؟، فإذا أجابه بالإيجاب قال له آمرًا: «أرِنيهما» فيبسط الغلام

كفّيه وهو يزدرد ريقه فرقًا، وبدلًا من أن يشجّعه على نظافته يقول له مهددًا: «إذا نسيت مرّة أن تغسلها قبل الأكل قطعتها وأرحتك منها». أو يسأل فهمي قائلًا: «أيداكر ابن الكلب دروسه أم لا؟» ويعرف فهمي بالبداهة من يعني لأنّ «ابن الكلب» عند السيّد كناية عن كهال فيجيب بأنّه يحفظ دروسه جيّدًا. والحقّ أنّ شطارة الغلام ـ التي استوجب عليها حنق أبيه ـ لم تقعد به عند الجدّ والاجتهاد كها يدلّ عليها نجاحه وتفوقه، ولكنّ السيّد كان يطالب أبناءه بالطاعة العمياء الأمر الذي لا يطيقه غلام اللعب أحبّ إليه من الطعام، ولهذا يعلّق على إجابة فهمي قائسلًا بامتعاض: «الأدب مفضّل على العلم»، ثمّ يلتفت إلى بامتعاض: «الأدب مفضّل على العلم»، ثمّ يلتفت إلى كهال ويستطرد بحدة: «سامع يا بن الكلبا».

وجاءت الأم حاملة صينية الطعام الكبيرة فوضعتها فوق السماط وتقهقرت إلى جدار الحجرة على كثب من خوان وضعت عليه «قلَّة»، ووقفت متأهَّبة لتلبيـة أيَّة إشارة. وكان يتوسط الصينيّة النحاسيّة الـلامعة طبق كبير بيضاوي امتلأ بالمدمس المقليّ بالسمن والبيض، وفي أحمد طرفيها تراكمت الأرغفة الساخنة، وفي الطرف الآخر صفَّت أطباق صغيرة بالجبن، والليمون والفلفـل المخلَّلين، والشطَّة والملح والفلفـل الأسود، فهاجت بطون الإخوة بشهوة الطعام، ولكتَّهم حافظوا على جمودهم متجاهلين المنظر البهيج الذي أنزل عليهم كأنَّه لم يحرَّك فيهم ساكنًا، حتى مدَّ السيَّد يده إلى رغيف فتناوله ثمّ شطره وهو يتمتم: «كلوا»، فامتدّت الأيدي إلى الأرغفة في ترتيب يتبع السنّ، ياسين ففهمى ثم كمال وأقبلوا على الطعام ملتزمين أدبهم وحياءهم. ومع أنّ السيّد كان يلتهم طعامه في وفرة وعجلة وكأنَّ فكِّيه شطرا آلة قاطعة تعمل في سرعة وبلا توقُّف، ومع أنَّه كان يجمع في لقمة كبيرة واحدة من شتى الألـوان المقبدّمــة ـ الفـول والبيض والجبن والفلفل والليمون المخلَّلين ـ ثمَّ يأخذ في طحنها بقوَّة وسرعة وأصابعه تُعدّ اللقمة التاليـة، إلّا أنّهم كانـوا يأكلون متمهلين في أناة بالرغم عًا يحمّلهم تمهّلهم من صبر لا يتَّفق وطبيعتهم الحامية، فلم يكن ليغيب عن

أحدهم ما قد يتعرّض له من ملاحظة شديدة أو نظرة قاسية إذا تهاون أو ضعف فنسي نفسه وغفل بالتالي عمّا يأخذها به من التأتي والأدب. وكان كمال أشدَّهم تبرَّمًا لأنَّه كان أعظمهم تخوِّفًا من أبيه، وإذا كان أكثر ما يتعرّض له أحد أخويه نهرة أو زجرة فأقلّ ما يتعرّض له هو ركلة أو لكمة، فلذُّلك كان يتناول طعامه في حذر وضيق، مسترقًا النظر بين آونة وأخرى إلى المتبقّي من الطعام الذي يتناقص سريعًا، وكلُّها تناقص اشتدّ قلقه، وانتظر في جزع أن يصدر عن أبيه ما يدلّ على فراغه من طعامه فيخلو له الجوّ ليملأ بطنه. وعلى رغم سرعة أبيه في الالتهام وضخامة لقمته وتشبّعها بشتى الأصناف كان يعلم بالتجربة أنّ ما يتهدّد الطعام .. وما يتهدَّده هو بالتالي ـ من ناحية أخويه أشدَّ وأنكى، لأنَّ السيّد كان سريع الأكل سريع الشبع، أمّا أخواه فكانا يبدءان المعركة حقًّا عقب جلاء السيّد عن السفرة، ثمَّ لا يتخلّيان عنها حتّى تخلو الأطباق من كلّ شيء يؤكل، ولهٰذا فيا كاد السيّد ينهض قائبًا ويفارق الحجرة حتى شمّر عن ساعديه وهجم على الطبق كالمجنون مستغلُّا يديه الاثنتين، يدًا للطبق الكبير، ويدًا للأطباق الصغيرة، بَيْد أنّ اجتهاده بدا قليل الجدوى فيما انبعث من نشاط الأخوين فلجأ إلى الحيلة التي يستغيث بها كلُّها هدَّد سلامته مهدَّد في مثل هٰذه الحال، وهي أن يعطس في الطبق عامدًا متعمّدًا، وعطس، فتراجع الأخوان، ونظرا إليه حانقين، ثمّ غادرا المائدة وهما غارقين في الضحك، فتحقّق له حلم الصباح وهو أن يجد نفسه وحيدًا في الميدان.

وعاد السيّد إلى حجرته بعد أن غسل يديه فلحقت به أمينة وبيدها قدح مزجت به ثلاث بيضات نيئات بقليل من اللبن وقدّمته له فتجرّعه ثمّ جلس ليحسو قهوة الصبح، وهذا القدح الدسم خاتمة فطوره، وهو «وصفة» من وصفات يداوم عليها بعد الوجبات أو فيها بينها ــ كوزيت السماك، والجوز واللوز والبدق المسكّرة ـ رعاية لصحّة بدنه الضخم، وتعويضًا له عها تستهلكه منه الأهواء، إلى اقتصاره على اللحوم بأنواعها والأغذية المشهورة بدسمها حتى ليعد الأكلة

الخفيفة بل والعاديّة ولعبًّا، ووتضييع وقت، لا يجملان بمثله. وقد وُصف له الحشيش كفاتح للشهيّة ـ إلى فوائده الأخرى ـ فجرَّبه ولكنّه لم يألفه وانصرف عنه غير آسف وقد ساء به ظنّه لما يورث من ذهول وقور مشبع بالهدوء ميّال للصمت مشعر بالانفراد ولو بين الصفوة من الأصدقاء، فنفر من أعراضه تلك التي تتجافى مع سجيته المولعة بصبوات المرح ونشوات الهياج ولذَّات الاندماج في النفوس ووثبات المزاح والقهقهة، ولكيلا يفقد مزاياه الضروريّة لفحول العشَّاق اعتاض عنه بنوع نفيس من المنزول اشتهر به محمد العجمى بائع الكسكسي عند مطلع الصالحية بالصاغة، وكان يعده خاصة لصفوة زبائنه من التجار والأعيان، ولم يكن السيّد من مدمني المنزول ولكنّه كان يلمّ به بين حين وآخر كلّما استقبل هوّى جديدًا خاصّة إذا كانت المعشوقة امرأة خبيرة بالرجال وأحوالهم. فرغ السيّد من حسو قهوته ثمّ نهض إلى المرآة وراح يرتدي ملابسه التي قدّمتها إليه أمينة قطعة قطعة، وألقى على صورة هندامه نظرة متفحّصة، ومشّط شعره الأسود المرسل على صفحتي رأسه، ثمّ سوّى شاربــه وفتله، وتفرّس في هيئة وجهه ثمّ عطفه رويدًا إلى اليمين ليرى جانبه الأيسر، ثمّ إلى اليسار ليرى جانبه الأيمن، حتى إذا ارتاح إلى منظره مدّ يده إلى زوجه فناولته زجاجة الكولونيا التي عبّاها له عمّ حسنين الحلّاق فغسل يديه ووجهه ونضح صدر قفطانه ومنديله، ثم وضع الطربوش على رأسه وأخذ عصاه وغادر الحجرة ناشرًا بين يديه ومن خلفه عَرفًا طيّبًا. ذُلك العَرف المقطّر من شتى الأزهار يعرف أهل البيت جميعًا، وإذا تنشّقه أحدهم تمثّل لعينيه السيّد بـوجهه الـوقور الحـازم، فينبعث في قلبه .. مع الحبّ ـ الإجلال والخوف. إلّا أنّ انتشاره في هذه الساعة من الصباح كان إيذانًا بذهاب السيّد، فالنفوس تتلقّاه بارتياح غير منكور على براءته، كارتياح الأسير إلى صليل السلاسل وهي تنفكّ عن يديه وقدميه، ويعلم كلّ بأنّه سيستردّ حرّيّته عمّا قليل في الكلام والضحك والغناء والحركة دون ثمّة خطر. كان ياسين وفهمي قد فرغا من ارتداء ملابسها، أمّا

كيال فقد هرع إلى الحجرة عقب خروج أبيه مباشرة ليشبع رغبته في محاكاة حركاته التي يختلس النظر إليها من زيق الباب الموارب، فوقف أمام المرآة ينظر إلى صورته بإمعان وارتياح ثمّ قال مخاطبًا أمّه بلهجة آمرة وهو يُغلظ نبرات صوته «زجاجة الكولونيا يا أمينة»، وكان يعلم أنَّها لا تلبَّى لهذا النداء ولْكنَّه جعل يمسح على وجهه وجاكيتته وبنطلونه القصير بيديه كأنّه يبلّها بالكولونيا، ومع أنَّ أمَّه كانت تغالب الضحك إلَّا أنَّه ثابر على التظاهر بالجـدّ والصرامة، وراح يستعـرض وجهه في المرآة من جانبه الأيمن إلى الأيسر، ثمّ مضى يسوّي شاربه الوهميّ ويفتل طرفيه، ثمّ تحوّل عن المرآة وتجشًّا، ونظر صوب أمَّه، ولـمَّا لم يجد منها إلَّا الضحك قال لها محتجًّا: ولماذا لا تقولين لي صحّة وعافية؟، فغمغمت المرأة ضاحكة: «صحّة وعافية يا سيدي»، هنالك غادر الحجرة مقلَّدًا مشية أبيه محرِّكًا بمناه كانَّه يتوكّأ على عصاه. .

وبادرت الأمّ والفتاتان إلى المشربيّة ووقفن وراء شباكها المطلّ على النحّاسين ليّريْن من ثقوبه رجال الأسرة في الطريق، وبدا السيّد وهو يسير في تؤدة ووقار يحفّ به الجلال والجهال رافعًا يديه بالتحيّة بين حين وآخر وقد وقف له عمّ حسنين الحلّاق والحاجّ درويش بائع الفول والفولي اللبّان وبيّومي الشربتلي، فأتبعنه أعينًا مترعة بالحبّ والزهو، وتلاه فهمي في مشيته المتعجّلة، ثمّ ياسين في جسم الثور وأناقة الطاووس، وأخيرًا ظهر كهال فلم يكد بخطو خطوتين حتى استدار ورفع بصره إلى الشبّاك الذي يعلم أنّ أمّه وشقيقتيه مستخفيات وراءه، وابتسم، ثمّ واصل سيره متابّطًا حقيبة كتبه منقبًا في الأرض عن زلطة يركلها.

كانت هذه الساعة من أسعد أوقات الأمّ، بيّد أنّ إشفاقها من شرّ الأعين على رجالها لم يقف عند حدّ، فلم تكن تمسك عن تلاوة: «ومن شرّ حاسد إذا حسد» حتى يغيبوا عن عينيها...

تلكَّات عائشة حتَّى خلا لها الجَّوِّ فانتقلت إلى جانب المشربيّة المطلّ على بين القصرين ومدّت بصرها من ثقوب الشبّاك في اهتهام ولهفة. بدا من لمعة عينيها وعضّها على شفتيها أنّها تنتظر. ولم يطُلُّ بها الانتظار فقد مرق من عبطفة الخبرنفش ضابط بوليس شابّ ومضى مقبلًا متمهّلًا في طريقه إلى قسم الجماليّة، عند ذٰلك غادرت الفتاة المشربيّة في عجلة إلى حجرة الاستقبال، واتجهت إلى نافذتها الجانبيّة وأدارت أكرتها ففرجت مصراعيها عن زيق ووقفت وراءه وقلبها يبعث ضربات بالغة العنف من العاطفة والخوف معًا، ولمّا اقترب الضابط من البيت رفع عينيه في حذر دون أن يرفع رأسـه ــ فلم يكن أحد يـرفـع رأسـه في مصر وقتذاك مأضاءت أساريره بنور ابتسامة متوارية انعكست على وجمه الفتاة إشراقة مورّدة بالحياء فتنهدت. . . ثم أغلقت النافذة وهي تشد عليها بعصبيّة ـ كأنّها تخفى آثار جريمة دامية ـ وتراجعت عنها مغمضة العينين من شدّة الانفعال، فأسلمت نفسها إلى مقعد وأسندت رأسها إلى يدها وساحت في جـوّ مشاعرها اللانهائي. لم تكن سعادة خالصة، ولم يكن خوفًا خالصًا، كان قلبها موزّعًا بين هٰذا وتلك فهما يتجاذبانيه بلا رحمة، إذا استنامت إلى نشوة الفرح وسحره قرعت قلبها مطرقة الخوف محذّرة متوعّدة فلا تدري أيجمُل بها أن تُقلع عن مغامرتها أم تتهادى في مطاوعة قلبها. كلا الحبّ والخوف شديد، ولبثت في تهـويمها كشيرًا أو قليلًا، فـاستكنت هـواتف الخـوف والتأنيب، ومضت تنعم بسكرة الحلم في ظلّ سلام، وذكرت \_ كما يلذ لها أن تذكر دائيًا \_ كيف كانت تنفض الستارة المسدلة على النافذة يومًا فلاحت منها نظرة إلى الطريق من النافذة التي فتحت نصف فتحة لطرد الغبار فوقعت عليه وهو يتطلّع إلى وجهها في دهشة مقرونة بالإعجاب، فتراجعت فيها يشبه الذعر، ولْكنَّه لم يذهب قبل أن يترك في مخيّلتها أثرًا باقيًا من منظر نجمته الذهبيّة وشرطه الأحمر، منظر يخلب اللبّ ويسرق الخيال، فظلّ يتخايل لعينيها طويلًا، وفي نفس الساعة من اليوم التاني ـ والأيّام التالية ـ راحت تقف

وراء الخصاص دون أن يراها، ولمست في فرحة ظافرة كيف يتطلّع بعينيه إلى النافذة المغلقة باهتهام وتشوّق، ثمّ كيف أخذ يستبين شبحها وراء الخصاص فتشعّ أساريره ضياء البهجة، وقلبها المشبوب الذي يتمطّى مستيقظًا لأوّل مرّة ـ ينتظر هٰذه اللحظة في لهفة ويذوقها في سعادة ويودّعها فيها يشبه الحلم، حتى دار الشهر دورته وعاد يوم التنفيض مرّة أخرى فانبرت إلى الستارة تنفضها وراء النافذة المواربة متعمّدة ـ هٰذه المرّة ـ أن ترى، وهٰكذا يومًا بعد يوم، وشهرًا بعد شهر، حتى غلب التعطش للمزيد من الحبّ الخوف الجاثم فخطت خطوة ـ جنونيّة ـ وفرجت مصراعي النافذة ووقفت وراءها وقلبها يبعث ضربات بالغة العنف من العاطفة وراءها وقلبها يبعث ضربات بالغة العنف من العاطفة يقذف بنفسه من علوّ ساحق ليتّقي نارًا مستعرة تحيط

\* \* \*

استكنت عواطف الخوف والتأنيب ومضت تنعم بسكرة الحلم في ظلّ سلام، ثمّ أفاقت من حلمها، وصمّمت على أن تتحامى الخوف الذي ينغّص عليها صفوها فجعلت تقول لنفسها استدرارًا للطمأنينة: «لم تُزلزّل الأرض ومرّ كلّ شيء بسلام، لم يرني أحد ولن يراني أحد، ثمّ إنّي لم أقترف إثيًا!» ونهضت قائمة، ولكي توهم نفسها بخلو البال ترتمت وهي تغادر ولكي توهم نفسها بخلو البال ترتمت وهي تغادر الحجرة وصوت عذب: «يا أبو الشريط الأحمر يا للي أسرتني ارحم ذبي، وردّدتها مرة ومرة حتى جاءها صوت أختها خديجة من حجرة الطعام وهي تزعق في تهكم:

ـ يا ستّ منيرة يـا مهديّـة، تفضّلي، أعـدّت لك خادمتك السفرة.

وأثابها صوت أختها إلى نفسها تمامًا فيها يشبه الرجَّة فهوت من عالم المشال إلى عالم الواقع مرتعبة بعض الشيء لسبب غير ظاهر ما دام كلّ شيء قد مرّ بسلام كما قالت لنفسها ولكنّ اعتراض صوت أختها بالذات لغنائها وخواطرها أرعبها، ربّما لأنّ خديجة كانت تقف منها موقف المنتقد، بَيْد أنّها طاردت لهذا

القلق الطارئ وأجابتها بضحكة مقتضبة، ثم جرت إلى حجرة الطعام فوجدت السماط معدًا حقًا وأمّها مقبلة بالصينيّة، وقالت لها خديجة بحدّة حال دخولها:

ـ تتلكّثين بعيدًا حتى أعـد كلّ شيء وحـدى...

كفاية لنا الغناء...

ومع أنّها كانت تتلطّف معها في الحديث تفاديًا من حدّة لسانها إلّا أنّ إصرار الأخرى على قرصها بلسانها كلّما سنحت فرصة جعلها تتعلّق أحيانًا بإغاظتها فقالت مصطنعة الجدّ:

- ألم نتَّفق على تقسيم العمل بيننا في البيت؟ فعليك هٰذا الواجب وعليِّ الغناء...

فنظرت خديجة إلى أمّها وقالت متهكّمة وهي تعني الأخرى:

ـ يمكن ناوية تكون عالمة!

ولم تغضب عائشة، وبالعكس قالت باهتهام مصطنع أيضًا:

ـ وماله! . . . أنا صوتي كالكروان .

ومع أنَّ قولها السابق لم يستثر غيظها لأنَّه كان بَيِّن الدعابة إلّا أنَّ كلامها الأخير استثاره لأنَّه كان واضح الحقّ، ولانَّها تَنْفِس عليها جمال صوتها فيها تنفس عليها من مزايا فقالت في تهجّم:

- اسمعي يا ستّ هانم. . . هٰذا بيت رجل شريف لا يعيب بناته أن تكون أصواتهنّ كصوت الحمير ولْكن يعيبهنّ أن يكنّ كالصورة لا فائدة منهنّ ولا نفع.

ـ لو كان صوتك جميلًا كصوتي ما قلت هٰذا!

- طبعًا! . . كنت تغنين وأردّ عليك، تقولين يا بو الشريط الأحمر يا لي . . . فأقول لك أسرتني ارحم ذيّ ، ونترك للستّ «مشيرة إلى أمّها» الكنس والمسح والطبخ .

وكانت الأمّ ـ التي ألِفَت هٰذا النقار ـ قد اتّخـٰذت مجلسها فقالت برجاء:

> - أمسكا بالله واجلسا لنأكل فطورنا بسلام. وأقبَلَتا على السماط وجلستا وخديجة تقول:

- أنت يا نينة لا تصلحين لتربية أحد. . . فتمتمت الأمّ في هدوء:

- سامحك الله ، سأترك لك أمر التربية على ألا تنسي نفسك . . «ثمّ مدّت يدها إلى الطبق». . بسم الله الرحمٰن الرحم

كانت خديجة في العشرين من عمرها، فهي كبرى إخوتها فيها عدا ياسين - أخاها من الأب - الذي ناهز عامه الواحد والعشرين، وكانت قريّة ممتلئة - والفضل لأمّ حنفي - مع ميل إلى القصر، أمّا وجهها فقد قبس من قسهات الوالدين على نهج لم يُراع فيه الانسجام، ورثت عن أمّها عينيها الصغيرتين الجميلتين، وعن أبيها أنفه العظيم، أو صورة مصغّرة منه ولكن ليس إلى القدر الذي يغتفر له، ومها يكن من شأن لهذا الأنف في وجه الأب الذي يناسبه ويكسبه جلالًا ملحوظًا فقد لعب في وجه الفتاة دورًا مختلفًا.

أمّا عائشة فكانت في السادسة عشرة من ربيعها، صورة من بديع الحسن، رشيقة القدّ والقوام ـ وإن عدّ هٰذا في محيط أسرتها من العيوب المتروك علاجها لأمّ حنفى ـ ووجه بدري تزيّنه بشرة بيضاء مشربة بحمرة، وعينان زرقاوان أحسنت اختيارهما من الأب مع أنف الأمّ الصغير، إلى شعر ذهبيّ دلّلها به قانون الوراثة فخصُّها به وحدها من ميراث جدَّتها لأبيها. وطبيعيّ أن تــدرك خديجـة ما يقــوم بينها وبــين شقيقتهــا من فوارق، ولم تكن براعتها الفائقة في التدبير المنزليّ والتطريز ولا نشاطها الدائب الذي لا يكــلّ ولا يملّ بُمُغنيين عنها شيئًا، فوجدت على الغالب نحوها غيرة لم تراع إخفاءها ممّا حمل الفتاة الحسناء على البرّم بها في كثير من الأحايين. ولكن من سوء الحظِّ أنَّ لهذه الغيرة الطبيعيّة لم تترك رواسب سوداء في النفس، وكفاها أن تروِّح عن حدَّتها بسخرية اللسان وسلاطته، وأكثر من هٰذا أن كانت الفتاة رغم مشكلتها الطبيعية أمًّا بالفطرة عامرة القلب بالحنو نحو الأسرة التي لا تعفى أفرادها من مرارة تهكُّمها، فلم تكن غيرتها إلَّا نوبات تطول أو تقصر ولْكنّهـا لم تنحـرف بسجيّتهـا إلى الحقــد أو البغضاء، بَيْد أنَّ دأبها على السخرية .. الذي اقتصر في الأسرة على الدعابة \_ خلق منها فيها وراء ذلك من الجيران والمعارف عيّابة من المدرجة الأولى، لا تقع

عيناها من الناس إلّا على مناقصهم كعقرب البوصلة المنجذب إلى القطب أبدًا، وإذا توارت المناقص تمحّلت في الكشف عنها وتكبيرها، ثمّ راحت تطلق على ضحاياها أوصافًا تناسب عيوبهم كادت تغلب عليهم في محيط أسرتها، فهذه حرم المرحوم شوكت أقدم صديقة لوالديها تدعوها «المدفع الرشّاش» لتناثر ريقها أثناء الحديث، وهٰذه الستّ أمّ مريم جارتهم بالبيت الملاصق لبيتهم تسمّيها «لله يا أسيادي» لاستعارتها بعض الأدوات المنزليّة من بيتهم بين حين وآخر، كما تدعو شيخ كتّاب بين القصرين «شرّ ما خلق؛ لترديده لهذه الآية ضمن سورتها كثيرًا بحكم وظيفته مع قبح وجهه، وبائع الفول «الأقرع» لصلعه، واللبَّان «الأعور» لضعف بصره، إلى تسميات مخفَّفة بعض الشيء خصَّت بها أسرتها، فالمَّها «المؤذَّن» لتبكيرها في الاستيقاظ، وفهمي «عمود السريسر» لنحافته، وعائشة «البوصة» للسبب نفسه، وياسين «بمبة كشُّر» لسمنته وأناقته. ولم تكن سلاطة لسانها من وحى السخرية فحسب، فالحقّ أنَّها لم تخْلُ من قسوة على من عدا أهلها من الخلق ولهكذا اتَّسم نقدها للناس بالعنف، وتجافى عن التسامح والعفو، كما غلب عليها عدم الاكتراث للأحزان التي تلم بالناس يومًا بعد يوم، وتبدَّت هٰذه الغلظة في البيت في معاملة أمّ حنفى معاملة لا تلقاها من أحد سواها، بل في معاملة الحيوان الأليف كالقطط التي تحظى من عائشة بإعزاز يفوق الوصف. وكانت معاملتها لأمّ حنفي مثار خلاف بينها وبين أمّها، فالأمّ تعامل الخدم كما تعامل أهل بيتها سواء بسواء، وكان ظنَّها بالناس أنَّهم ملائكة فلم تدر كيف تسيء الظنّ بأحد، على حين دأبت خديجة على سوء الظنّ بالمرأة تمشّيًا مع طبيعتها التي تسيء الظنّ بالناس جميعًا، ولم تخْفُ تخوّفها من بَياتها غمير بعيد من غرفة الخزين فقالت لأمها: «من أين تجيثها لهذه السمنة المفرطة؟!... من الـوصفات التي تصنعها؟! كلَّنا نتعاطى وصفاتها فلا نسمن سمنتها، وأكنّه السمن والعسل اللذان تطفح منهما بغير حساب ونحن نيام.

لكنّ الأمّ دافعت عن أمّ حنفي ما وسعها الدفاع، ولم ضاقت بإلحاح ابنتها قالت: «فلتأكل ما تشاء، الخير كثير، وبطنها له حدّ لا يتعدّاه فلن نجوع على أي حال». ولم يعجبها قولها وراحت تفحص صفائح السمن وبلاليص العسل كلّ صباح وأمّ حنفي تسرى لهذا باسمة لأنّها كانت تحبّ الأسرة كلّها إكرامًا لستّها الطيّبة. وعلى النقيض من لهذا كان حنان الفتاة حيال الطيّبة. وعلى النقيض من لهذا كان حنان الفتاة حيال أهلها جميعًا فلم يكن يهدأ لها بال إذا أصابت أحدهم وعكة، ولميًا مرض كهال بالحصبة أبت إلّا أن تشاركه فراشه، حتى عائشة نفسها لم تكن تطيق أن يلمّ بها أهون سوء، فلم يكن مثل قلبها لا في بروده ولا في رحته.

وباتخاذها مجلسها من السماط تناست ما نشب بينها وبين عائشة من نقار وأقبلت على الفول والبيض بشهيّة كانت مضرب الأمثال في الأسرة. وكان للطعام بينهن -إلى فائدته الغذائية \_ غاية جماليّة عليا بصفته الدعامة الطبيعيّة للسمنة، فكنّ يتناولنه في تؤدة واهتمام، ويبالغن في سحقه وطحنه، فإذا شبعن لم يمسكن وأكن يستزدن منه حتى يمتلئن، على تفاوت لطاقاتهن، فكانت الأمّ أسرعهن إلى الانتهاء، تليها عائشة، ثمّ تنفرد خديجة ببقايا المائدة فبلا تتخلّى عنها إلّا وهي أطباق مغسولة. ولم تكن نحافة عائشة لتتناسب مع اجتهادها في الأكل فضلًا عن عصيانها لسحر البلابيع، ممّا دعا خديجة للسخرية منها والقول بأنَّ المكر السيَّئ هو الذي يجعلها تربة غير صالحة للبذور الطيبة التي تلقى فيها، كما كان يطيب لها أن تعلُّل نحافتها بضعف دينها فتقول لها: «كلَّنا نصوم رمضان إلَّا أنت، تتظاهرين بالصوم، وتندسّين في حجرة الخزين كالفأرة وتملئين بطنك بالجوز واللوز والبندق، ثمّ تفطرين معنا بنهم يحسدك عليه الصائمون ولكنّ الله لا يبارك لك. وكانت ساعة الفيطور من الأوقيات النيادرة التي يختلين فيها إلى أنفسهن، فكانت أخلق الأوقات بالمكاشفة ونفض السرائر خاصة في الأمور التي يدعو إلى كتمانها عادة الحياء البالمخ الذي تتّسم بــه مجالس الأسرة الحــاوية للجنسين، وكان لدى خديجة ما تقوله رغم انهماكها في

الأكل فقالت بصوت هادئ يختلف كلّ الاختلاف عن الصوت الذي كانت تزعق به منذ حين قصير:

ـ نينة . . . حلمت حلمًا غريبًا . . .

فقالت الأم قبل أن تزدرد لقمتها مبالغة في إكرام ابنتها المخيفة:

ـ خير يا بنتي إن شاء الله .

فقالت خديجة باهتهام مضاعف:

ـ رأيت كمائي أمشي على سور سطح، ربّما كان سطح بيتنا أو غيره، وإذ بشخص مجهول يمدفعني فأهوي صارخة.

وأمسكت أمينة عن تناول طعامها في اهتهام جدّيّ فلازمت الفتاة الصمت قليلًا لتستأثـر بأكـبر قدر من

الاهتمام حتى تمتمت الأم :

.. اللُّهمّ اجعله خيرًا.

وقالت عائشة وهي تغالب ابتسامة:

ــ لم أكن أنا الشخص المجهول الذي دفعك... اليس كذلك؟

وخافت خديجة أن يفسد الجوّ بالمزاح فصاحت بها:

ـ إنّه حلم وليس لعبًا فكفّي عن هذرك «ثمّ مخاطبة أمّها»... هويت صارخة ولكنّي لم أرتطم بالأرض كيا توقّعت بل وقعت على جواد، حملني وطار.

وتنهدت أمينة في ارتياح كأنّما أدركت ما وراء الحلم واطمأنّت إليه، وعادت إلى طعامها مبتسمة، ثم قالت:

من يدري يا خديجة؟ . . . لعلّه العريس! . . . لم يكن يباح الكلام عن «العريس» إلّا في لهذه الجلسة، وفي إيجاز بالإشارة أشبه، ووجب قلب الفتاة الذي لم يكربه شيء كها أكربه أمر الزواج، وكانت على إيمان بالحلم وتأويله بحيث وجدت لكلام أمّها سرورًا عميقًا، بَيْد أنّها أرادت أن تداري حياءها بالسخرية كعادتها ولو من نفسها فقالت:

- أتظنين الجواد عريسًا؟ . . لن يكون عريسي إلّا حمارًا.

فضحكت عائشة حتى تطاير نثار الطعام من فيها، ثمّ خافت أن تسيء خديجة فهم ضحكتها فقالت: ـ لَشَدُّ ما تظلمين نفسك يا خديجة!.. ما فيك من شيء يعاب.

فحدجتها خديجة بنظرة تنمّ عن الحذر والشكّ على حين راحت الأمّ تقول:

- أنت فتاة نادرة المثال، من يضارعك في مهارتك أو نشاطك؟... وروحك الخفيفة ووجهك اللطيف؟ ماذا تريدين أكثر من لهذا؟

فمسّت الفتاة بسبّابتها أرنبة أنفها وتساءلت ضاحكة:

ـ ألا يسدّ لهذا طريق الأزواج؟! فقالت الأمّ مبتسمة:

ـ كلام فارغ. . . ما زلت صغيرة يا بنيّة .

وتضايقت لذكر الصغر لأنّها لم تكن تعـدٌ نفسها صغيرة بالقياس إلى سنّ الزواج، وخاطبت أمّها قائلة:

ـ لقد تزوّجت يا نينة وأنت دون الرابعة عشرة.

فقالت الأمّ التي لم تكن في الحقّ دون ابنتها قلقًا:

ـ لا يتقدّم أمر أو يتأخّر إلّا بإذن الله. .

وقالت عائشة في صدق:

ـ ربّنا يفرّحنا بك قريبًا يا حديجة.

فلحظتها خديجة بريبة وذكرت كيف طلبت إحدى جاراتهم يدها لابنها فرفض الأب أن تزوّج الصغرى قبل الكبرى، وتساءلت:

- أتودين حقًا أن أنزوج أم تتمنّين أن يخلو لـك السبيل فتتزوّجي؟!.

فقالت عائشة ضاحكة:

ـ الاثنين معًا. .

٦

ولسًّا فرغن من الفطور قالت الأمّ:

ـ عليك يا عائشة الغسيـل اليوم، وعـلى خديجـة تنظيف البيت، ثمّ تلحقان بي في حجرة الفرن.

كانت أمينة توزّع بينهما العمل عقب الفطور مباشرة، ومع أنّها ترضيان بحكمها، وترضى به عائشة بلا مناقشة، إلّا أنّ خديجة تَكْلُف بتوجيه الملاحظات

على سبيل الاستعلاء أو على سبيل المشاكسة، فلهذا قالت:

م أنسزل لسك عن التنسطيف إذا كنت تستثقلين الغسيل، أمّا التمحّك بالغسيل للبقاء في الحيّام حتى ينتهى العمل في المطبخ فعذر مرفوض مقدّمًا.

وتجاهلت الفتاة ملحوظتها ومضت إلى الحيّام وهي تدندن فقالت خديجة متهكّمة:

يا بختك بالحبام يرن فيه الصوت كما يرن في نفير الفونوغراف فغني وسمّعي الجيران.

وغادرت الأمّ الحجرة إلى المدهليز ثمّ إلى السلّم ورَقَتْه إلى السطح لتجول فوقه جولتها الصباحيّة قبل أن تنزل إلى حجرة الفرن. لم يكن التشاحن بين الفتاتين بالجديد عليها بعد أن انقلب مع الأيّام عادة مألوفة في غير الأوقات التي يوجد فيها الأب في البيت، أو التي يطيب فيها السمر بين أفراد الأسرة، وجعلت تعالجه بالرجاء والدعابة والرقّة البالغة، وهي السياسة الوحيدة التي تنتهجها إزاء أبنائها لأنّها صادرة عن طبع لا يطيق سواها، أمّا ما تقتضيه التربية أحيانًا من الحزم فشيء لم تعرفه، رتِّما تمنَّته دون أن تقدر عليه. ورتِّما حاولت تجربته فغلبها التأثّر والضعف، وكأنّها لا تحتمل أن يقوم بينها وبين أبنائها غير أسباب المودّة والحبّ، تاركة للأب أو لشخصيّته التي تسيطر من بعيد .. تقويم المعوجّ وإلزام كلّ حدوده. لهذا لم يضعف النقار السخيف من إعجابها بفتاتيها ورضائها عنهما، حتى عائشة المولعة لحدّ الهوس بالغناء والوقوف أمام المرآة، لم تكن دون خديجة مهارة وتدبيرًا بالرغم من تكاسلها. وكان هٰذا حريًّا بأن يمدّ لها في أوقات الراحة لولا ما طبعت عليه من وسوسة بالداء أشبه، فهي تأبي إلَّا أن تشرف على كلّ صغيرة وكبيرة بـالبيت، وإذا فرغت الفتاتان من عملها نشطت هي بالمكنسة في يد والمنفضة في يد وراحت تتفقّد الحجرات والصالات والدهاليز، متفحّصة الأركان والجدران والستاثر وسائر العفش عسى أن تزيل نقطة غبار منسيّة، واجدة لذّة وارتياحًا كأنَّما تزيل قدِّي من عينيها، ومن وسنوستها تلك أنَّها كانت تفحص الثياب المعدَّة للغسيل قبل

غسلها، فإذا عثرت على قطعة منها قد خرقت قذارتها المَالُوف لم تترك صاحبها دون أن تتلطّف في تنبيهه إلى واجبه، من كمال الذي يناهز العاشرة إلى ياسين الذي كان ذا ذوقين متناقضين في العناية بنفسه يتجلّيان في تأنّقه المفرط في مظهره من البدلة والطربوش والقميص ورباط الرقبة والحذاء، وإهماله المعيب لثيابه الداخليّة. ومن الطبيعيّ ألّا تغفل هذه العناية الشاملة السطح وسكَّانه من الحمام والدجاج، بل كانت ساعة السطح حافلة بالحبّ والسرور، فيها من أغراض العمل ما فيها، إلى ما تجده من فرحة اللهو والمرح. ولا عجب فالسطح هو الدنيا الجديدة التي لم يكن للبيت الكبير بها عهد قبل انضهامها إليه، خلقته بروحها خلقًا جديدًا على حين ظلّ البيت محافظًا على الهيئة التي شيّد عليها منذ عهد سحيق. هذه الأقفاص المثبتة في بعض جدرانه العالية يهدل عليها الحام من وضعها، وهذه الأكواخ الخشبيّة يقوقئ الدجماج في مسارحهما من تركيبها، وكم يملكها الفرح وهي ترمى الحَبِّ أو تضع على الأرض آنية السقيا فيستبق إليها الـدجاج وراء ديكها، وتنهال مناقيرها على الحبِّ في سرعة وانتظام كإبر آلة الخياطة، مخلّفة في الأرض التربة بعد حين ثغرات دقيقات كآثار الرذاذ. وكم ينشرح صدرها إذ تنظر فتراها رانية إليها بأعين دقيقة صافية، مستطلعة متسائلة، ناقة مقوقئة، في مودّة متبادلة ينزّ لها قلبها الحنون. أحبّت الدجاج والحمام كما تحبّ مخلوقات الله جميعًا، فهي تناغيها مناغاة رقيقة تحسب أنَّها تفهمها وتتأثَّر لها، ذٰلك أنَّ خيالها يخلع الحياة الشاعرة العاقلة على الحيوان، وأحيانًا الجهاد نفسه. وعندها بمنزلة اليقين أنَّ هٰذه الكائنات تسبَّح بحمد ربَّها وتتَّصل بعالم الروح بأسباب، فعالمها بأرضه وسهائه، حيوانه ونباته، عالم حيّ عاقل. ثمّ لا تقتصر مزاياه على نغمة الحياة فيكمّلها بالعبادة. لم يكن غريبًا بعد هذا أن تكثر معاتيقها من الديوك والدجاج معتلّة بسبب أو بآخر، لهذا لأتها معمّرة وتلك لأنها بيّاضة ولهذا لأنّها تستيقظ على صياحه، ولعلُّها لو تركت وشأنها ما ارتضت أن تُعمل سكّينها في رقابها، وإذا دعتها الظروف إلى الذبح

تخيّرت الدجاج أو الحمام فيها يشبه الضيق، ثمّ تسقيها وتترحم عليها وتبسمل وتستغفر، وتـذبحها وعـزاؤها أنَّها تستمتع بحقّ منحه الله المنَّان وأوسع بـ عـلى عباده. أمّا أعجب ما في السطح فكان نصفه الجنوبيّ المشرف على النحاسين حيث غرست يداها في الأعوام الخالية حديقة فريدة لا نظير لها في أسطح الحيّ كلّه التي تغطّى عادة بطبقة من قاذورات الدواجن، بدأت أوّل ما بدأت بعدد قليل من أصمص القرنفل والورد، وراحت تستكثر منها عامًا بعد عام حتى نضّدت صفوفًا بحداء أجنحة السور ونمت نموًّا بهيجًا، وخطر لخيالها أن تقيم فوق حديقتها سقيفة، فاستدعت نجارًا فأقامها، ثمّ غرست شجرتي ياسمين ولبلاب ثمّ أنشبت سيقانها في السقيفة وحول قوائمها، فاستطالت وانتشرت حتّى استحال المكان بستانًا معروشًا ذا سياء خضراء ينبثق منها الياسمين ويتضوّع في أرجائها عَرف طيب ساحر. هذا السطح بسكّانه من الدجاج والحمام، وبستانه المعروش، هو دنياهما الجميلة المحبوبة، وملهاها الأثير في هٰذا العالم الكبير الذي لا تعرف عنه شيئًا، وكشأنها في مثل هٰذه الساعة مضت تتعهده برعايتها فكنسته، وسقت زرعه، وأطعمت الدجاج والحمام، ثمّ تملُّت طويلًا المنظر المحيط بها بثغر باسم وعينين حالمتين، ثمّ ذهبت إلى نهاية البستان ووقفت وراء السيقان الملتفّة المتشابكة تمدّ بصرها من ثغراتها إلى ما يليها من فضاء لا تحدّه حدود.

كم تروعها المآذن التي تنطلق انطلاقًا ذا إلجاء عميق، تارة عن قرب حتى لترى مصابيحها وهلالها في وضوح كمآذن قلاوون وبرقوق، وتارة عن بعد غير بعيد فتبدو لها جملة ببلا تفصيل كمآذن الحسين والغوري والأزهر، وثالثة من أفق سحيق فتتراءى أطيافًا كمآذن القلعة والرفاعي، وتقلّب وجهها فيها بولاء وافتنان، وحبّ وإيمان، وشكر ورجاء، وتعلّق روحها فوق ذراها أقرب ما تكون إلى السماء، ثمّ تستقرّ منها العينان على مثلنة الحسين، أحبها للب صاحبها إلى نفسها، فتنفض نظرتها حنانًا وأشواقًا، مشوبة بحزن يطوف بها كلّما ذكرت حرمانها من زيارة مشوبة بحزن يطوف بها كلّما ذكرت حرمانها من زيارة

ابن بنت رسول الله وهي على مسير دقائق من مثواه. وتنهّدت نهدة مسموعة، استردّتها من استغراقها فثابت إلى نفسها وراحت تتسلَّى بالنظر إلى الأسطح والطرقات فلم تزايلها الأشواق، ثمّ استدبرت السور وقد فاض بها التطلّع إلى المجهول، المجهول بالنسبة إلى الناس جيمعًا وهو عالم الغيب، والمجهول بالقياس إليها وحدها وهو القاهرة. بل الأحياء المتاخمة التي تترامي إليها أصواتها. ترى ما هٰذِه الدنيا التي لم ترَ منها إلَّا المآذن والأسطح القريبة؟! ربع قرن من الزمان خلا وهي حبيسة هٰذا البيت لا تفارقه إلّا مرّات متباعدة لزيارة أمّها بالخرنفش. وعند كلّ زيارة يصطحبها السيد في حنطور لأنه لا يحتمل أن تقع عين على حرمه سواء وحدها أو بصحبته، لم تكن ساخطة ولا متذمّرة، إنَّها أبعد ما تكون عن هٰذا. بَيْد أنَّها ما تكاد تنفذ ببصرها من ثغرات الياسمين واللبلاب إلى الفضاء والمآذن والأسطح حتى تعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة حنان وأحلام. تُرى أين تقع مدرسة الحقوق حيث يجلس فهمي في لهذه اللحظة؟ وأين مدرسة خليل آغا التي يؤكّد كيال أنّها على مسير دفيقة من الحسين؟... وقبـل أن تغادر السطح بسطت كفّيهـا ودعت ربّهـا قائلة: «اللُّهمّ أسألك الرعاية لسيّدي وأبنائي، وأمّي ويس، والناس جميعًا مسلمين ونصارى، حتى الإنجليز يا ربّي وأن تخرجهم من ديارنا إكرامًا لفهمي الذي لا يحبّهم ≥ .

٧

عندما بلغ السيّد أحمد عبد الجواد دكّانه الذي يقع أمام جامع برقوق بالنحّاسين كان جميل الحمزاوي وكيله قد فتحه وهيّاه للعمل، فحيّاه السيّد تحيّة رقيقة وهو يبتسم ابتسامة وضيئة واتّجه إلى مكتبه. وكان الحمزاوي في الخمسين من عمره، أنفق منها ثلاثين عامًا في هٰذا الدكّان، وكيلًا لمنشئه الحاج عبد الجواد ثمّ وكيلًا للسيّد بعد وفاة أبيه، وظلّ على الوفاء للسيّد بعد وفاة أبيه، وظلّ على الوفاء للسيّد بعد ومن أبيه، وظلّ على الوفاء للسيّد بعد ومن أبيه، وظلّ على الوفاء للسيّد بعد ومن يتّصل به بسبب من أسباب العمل أو

الصداقة. والحقّ لم يكن السيّد مرهوبًا مخوفًا إلّا بين أهله، أمّا بين سائر الناس من أصدقاء ومعارف وعملاء فهو شخص آخر، له حظّه الموفور من المهابة والاحترام، ولكنّه شخصيّة محبوبة قبل كلّ شيء، ومحبوبة لظرفها قبل أي من سجاياها الحميدة الكثيرة، فلا الناس يعرفون السيّد الذي يقيم في بيته، ولا أهل البيت يعرفون السيّد الذي يعيش بين الناس. وكان دكَّانه متوسَّط الحجم، مكدَّسة رفوفه وجنباته بجوالات البنّ والأرزّ والنُّقل والصابون، وعند ركنه الأيسر في قبالة المدخل يقوم مكتب السيد بدفاتره وأوراقه وتليفونه، وإلى اليمين من مجلسه تقوم الخزانة الخضراء داخل الجدار يوحي منظرهما بالصلابة ويمذكّر لـونها بالأوراق الماليّة. وفي منتصف الجدار فوق المكتب على إطار من الأبنوس نقشت بداخله البسملة مموهمة بالذهب. ولم تكن عجلة الدكّان تدور قبل الضحي. فجعل السيد يراجع حسابات اليموم السابق بمشابرة ورثها عن أبيه وحافظ عليها بحيويّته الموفورة، على حين وقف الحمزاوي عند المدخل شابكًا ذراعيه على صدره مواصلًا تلاوة ما تيسر من الآيات في صوت باطنيّ غير مسموع دلّت عليه حركة شفتيه المستمرّة، ووسوسة خافتة تنـدّ من آن لأن عن أحرف السين والصاد، ولم يتوقّف عن تلاوته حتّى جاء شيخ ضرير رتَّبه السيّد كلّ صباح. وكان السيّد يرفع رأسه من الدفتر في فترات متباعدة فيستمع إلى التلاوة أو يمدّ بصره إلى الطريق حيث لا ينقطع تيّار المارّة وعربات اليد والكارو، وسوارس التي تكاد تترنّح من كبرها وثقلها، والباعة المغنُّون وهم يترنَّمون بطقاطيق الطماطم والملوخيّة والبامية كلُّ على مذهبه، ولم تكن الضوضاء لتحول بينه وبين تركيز ذهنه بعدما اعتادها وألفها أكثر من ثلاثين عامًا فاستنام إليها حتى ليزعجه سكوتها. ثمّ جاء زبون فشغل الحمزاوي به، وأقبل نفر من أصحاب السيّد وجيرانه من التجار ممّن يحبّون أن يقضوا معه وقتًا طيّبًا ولـو لزمن وجيـز يتبادلـون فيه التحيّة ويغيّرون ريقهم .. على حدّ تعبيرهم ـ على دعابة من دعاباته أو نكتة من نكته، الأمر الذي جعله يفاخر

بنفسه كمحدّث فائق البراعة، لا يخلو حديثه من لمعات غير مقطوعة الصلة بالثقافة العامّة التي اكتسبها، لا من التعليم حيث تـوقّف فيه دون الابتـدائيّة، ولكن من قراءة الصحف ومصادقة نخبة من الأعيان والموظّفين والمحامين الذين أهَّله لمخالطتهم . مخالطة الندِّ للندِّ ـ حضور بديهته ولطف وظرف ومنزلته كتاجر موفور الرزق، فاستجد لنفسه عقليّة غير العقليّة التجاريّة المحدودة ضاعف من اعتزازه بها ما حباه أولئك الممتازون من حبّ واحترام وتكسريم، ولمّا قال لـه أحدهم مرّة في صدق وإخلاص: «لو أتيح لك يا سيّد أحمد أن تدرس القانون لكنت محاميًا مفوّهًا نادر المثال» نفخ قوله في خيلائه الذي يحسن مداراته بظرفه وتواضعه وحلو معاشرته. ولم يطل بأحد من الوافدين الجلوس فلذهبوا تباعاً، وتنزايدت حركة العمل بالدكّان، ثمّ فجأة دخل رجل مهرولًا كأنَّمها دفعته يد قويّة، ووقف في منتصف الـدكّان وهـو يضيّق عينيه الضيّقتين ليحدّ بصره، وسدّدهما صوب مكتب السيّد، ومع أنَّه لم يكن يفصله عنه أكثر من ثلاثة أمتار إلَّا أنَّه أجهده في معاينته بلا طائل ثمّ هتف متسائلًا:

ـ السيّد أحمد عبد الجواد موجود؟

فقال السيد باسمًا:

\_ أهلًا وسهلًا بالشيخ متولّي عبد الصمد، تفضّل، حلّت البركة. . .

وعطف الرجل رأسه فصادف اقتراب الحمزاوي منه ليسلم عليه ولكنه لم ينتبه ليده الممدودة وعطس على غير انتظار فتراجع الحمزاوي وهو يخرج منديله وقد التقت في صفحة وجهه ابتسامة وتقطيبة، واندفع الشيخ إلى المكتب وهو يتمتم «الحمد لله ربّ العالمين»، ثمّ رفع طرف عباءته ومسح به على وجهه، وجلس على الكرسيّ الذي قدّمه السيّد له، وبدا الشيخ في صحة يحسد عليها على سنّه التي جاوزت الخامسة والسبعين، ولولا عيناه الكليلتان الملتهبتا الأشفار، وفوه المندثر، ما وجد ما يشكوه، وكان يتلفّع بعباءة بالية ناصلة وإن أمكنه أن يستبدل بها خيرًا منها بما يجود به المحسنون، ولكنّه استمسك بها لأنّه - فيها يقول - رأى

الحسين في منامه وهو يباركه فبت فيها خيرًا لا يبلى، وكان إلى كراماته في قراءة الغيب والدعوات الشافية وعمل الأحجبة معروفًا بالصراحة والظرف، وبه متسع للدعابة والمزاح ممّا زاد من قدره عند السيّد خاصّة، ومع أنّه كان من سكّان الحيّ إلّا أنّه لم يثقل على أحد من مريديه بالزيارات، وربّما توالت الأشهر وهو غائب لا يُعلم له مكان، فإذا ألمّ بزيارة بعد انقطاع لاقى ترحابًا وأشواقًا وهدايا. وقد أشار السيّد إلى وكيله ليعد للشيخ الهديّة المعتادة من الأرزّ والبنّ والصابون، ثمّ للشيخ مرحبًا:

\_ أوحشتنا يا شيخ متوتي... منـ عاشـوراء لم نستمتع برؤيتك.

فقال الرجل ببساطة وبغير مبالاة:

- أغيب كما يحلو لي، وأحضر كمما يحلو لي، ولا أسأل عن السبب...

فابتسم السيّد الذي ألف أسلوبه وتمتم قائلًا:

ـ إذا غبت أنت فإنّ بركتك لا تغيب...

فلم يَبْدُ على الشيخ أنّه تأثّر لإطرائه، وعلى العكس حرّك رأسه حركة تدلّ على نفاد الصبر وقال بخشونة: \_ ألم أنبّه عليك أكثر من مرّة بألّا تفاتحني بالحديث، وأن تلزم الصمت حتّى أتكلّم أنا؟!

فقال السيّد وبه رغبة في التحكُّك به:

معذرة يا شيخ عبد الصمد، لئن كنت نسيت تنبيهك فعذري أنّي أنسيته لطول غيابك.

فضرب الشيخ كفًّا بكفّ وهتف:

- عذر أقبح من ذنب. . . (ثمّ منذرًا بسبّابته) إذا تماديت في مخالفتي امتنعت عن قبول هديّتك!

فأطبق السيّد شفتيه باسطًا راحتيه استسلامًا حاملًا نفسه على الصمت لهذه المرّة، فتـريّث الشيخ متـولّي ليتأكّد من دخوله طاعته، وتنحنح ثمّ قال:

\_ ابدأ بالصلاة على سيّد الخلق الحبيب.

فقال السيد من الأعماق:

ـ عليه الصلاة والسلام.

۔ وأثنى على أبيك بما هو أهله، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنّاته، كأنّي به متّخذًا مجلسك

هٰذا، لا فارق بين الأب وابنه إلّا أنّ الراحل حافظ على العهامة واستبدلت بها هٰذا الطربوش...

فتمتم السيد مبتسيًا:

ـ فليغفر الله لنا. . .

فتثاءب الشيخ حتى دمعت عيناه ثمّ استطرد قائلًا:

ـ وأدعو الله أن يمنّ على أبنائك بالفلاح والتقوى،
ياسين وخديجة وفهمي وعائشة وكيال وأمّهم آمين...
ووقع نطق الشيخ باسمى خديجة وعائشة من أذنى

ووقع نطق الشيخ باسمي خديجة وعائشة من أذني السيّد موقعًا غريبًا على الرغم من كونه هو الذي أفضى إليه باسميهها منذ عهد طويـل ليكتب لهما حجابين، وليست أوّل مرّة ينطق الشيخ باسميهها، ولا آخر مرّة، ولكن لم يكن يتردّد اسم واحدة من حريمه بعيدًا عن الحجرات ـ ولو على لسان الشيخ متوليّ ـ حتى يقع من نفسه موقعًا غريبًا ينكره ولو إلى حين. بَيْد أنّه غمغم قائلًا:

ـ آمين يا ربّ العالمين. . .

فتنهّد الشيخ قائلًا:

ـ ثمّ أسأل الله المنّان أن يعيد إلينا أفندينا عبّاس مؤيّدًا بجيش من جيوش الخليفة لا يُعرف له أوّل من آخر...

ـ نسأله وليس شيء عليه بكثير. . .

فعلا صوت الشيخ وهو يقول غاضبًا:

وأن يُمنى الإنجليز وأعوانهم بهزيمة منكرة فلا تقوم
 لهم بعدها قائمة.

ـ ربّنا يأخذهم جميعًا. . .

فحرَّك الشيخ رأسه في أسَّى وقال بحسرة:

- كنت بالأمس سائرًا في الموسكي فاعترض سبيلي جنديّان أستراليّان وطالباني بما معي فيا كان مني إلّا أن نفضت لهما جيوبي وأخرجت الشيء الوحيد الذي كان معي وهو كوز ذرة فتناوله أحدهما وركله كالكرة وخطف الأخر عهامتي وحلَّ الشال ومزّقه ورمى به في وجهي.

وتابعه السيّد وهو يغالب ابتسامة تراوده فيا لبث أن داراها بالمبالغة في إظهار استياثه صائحًا في استنكار:

ـ قاتلهم الله وأهلكهم...

فأتمّ الرجل حديثه قائلًا:

ـ رفعت يدي إلى السهاء وصحت: يا جبّار مـزّق أمّنهم كها مزّقوا شال عهامتي..

ـ دعوة مستجابة بإذن الله. .

ومال الشيخ إلى الوداء وأغمض عينيه ليستريح قليلًا، ولبث على حاله والسيّد يتفرّس في وجهه مبتسمًا، ثمّ فتح عينيه وخاطب السيّد بصوت هادئ ونبرات تنذر بموضوع جديد، قائلًا:

يا لك من رجل شهم جميل المروءة يا أحمد يا بن
 عبد الجواد! . . .

فابتسم السيَّد في رضي وقال بصوت خفيض:

ـ أستغفر الله يا شيخ عبد الصمد...

فبادره الشيخ قائلًا:

لا تتعجّل، إنّ مثلي لا يُلقي الثناء إلّا تمهيدًا لقول الحقّ، على سبيل التشجيع يا بن عبد الجواد. . .

فلاح الاهتمام والحذر في عيني السيّد وتمتم قائلًا:

ـ ربّنا يلطف بنا...

فأشار إليه بسبّابته العجراء وتساءل فيها يشبه الوعيد:

ـ مـاذا تقــول، وأنت المؤمن الـــوَرع، في وَلَعــك نساء؟

كان السيّد معتادًا لصراحته فلم ينزعج لانقضاضه، وضحك ضحكة مقتضبة ثمّ قال:

ما عليّ من ذاك، ألا يحدّث رسول الله يُتَلَطِّحُ عن حبّه للطيب والنساء؟

فقطّب الشيخ ومطّ بوزه محتجًّا على منطق السيّد الذي لم يعجبه وقال:

- الحلال غير الحرام يا بن عبد الجواد، والزواج غير الجري وراء الفاجرات. . .

فمدّ السيّد بصره للاشيء وقال بلهجة جدّيّة:

ـ ما ارتضت نفسي يومًا أن تعتدي على عرض أو كرامة قطّ، والحمد لله على ذٰلك. .

فضرب الشيخ ركبتيه بيديه وقال بغرابة واستنكار: - عذر ضعيف لا ينتحله إلّا ضعيف، والفسق لعنة ولو يكن بفاجرة، كان أبوك رحمه الله مولعًا بالنساء

فتــزوّج عشرين مــرّة فلـهاذا لا تنتهــج سبيله وتتنكّب طريق المعاصى؟!

فضحك السيد ضحكة عالية وقال:

. أأنت وليّ من أولياء الله أم مأذون شرعيّ ؟! كان أبي شبه عقيم فأكثر من التزوّج، وبالرغم من أنّه لم ينجب سواي إلّا أنّ عقاره تبدّد بيني وبين زوجات أربع مات عنهنّ، إلى ما ضاع على النفقات الشرعيّة في حياته، أمّا أنا فأب لثلاثة ذكور وأنثين، وما يجوز لي أن أنزلق إلى الإكثار من الزوجات فأبدّد ما يسر الله علينا من رزق، ولا تُنْسَ يا شيخ متولّي أنّ غواني اليوم هنّ جواري الأمس واللاتي أحلّهنّ الله بالبيع والشراء، والله من قبل ومن بعد غفور رحيم...

فتأوّه الشيخ وقال وهو يهزّ نصفه الأعلى يمنة ويسرة:

ـ ما أبرعكم يا بني آدم في تحسين الشرّ، والله يا بن
عبد الجواد لولا حبّي لك ما باليت أن تحدّثني وأنت
قاعد على فاجرة...

فبسط السيّد راحتيه وقال باسمًا:

ـ اللُّهمّ استجب. . .

فنفخ الشيخ متبرّمًا وهتف قائلًا:

ـ لولا مزاحك لكنت أكمل الناس. . .

ــ الكمال لله وحده. . .

فالتفت إليه وهو يشير بيده كأنّه يقول «فَلْنَدَعْ هٰذَا جَانَبًا» ثمّ ساءله بلهجة المحقّق الذي ضيّق عليه الخناق:

ـ والخمر؟ . . . ماذا تقول فيها؟!

وسرعان ما فترت روح السيّد ولاح في عينيه الضيق ولزم الصمت مليًّا، وآنس الشيخ من صمته تسليمًا فصاح بظفر:

ـ أليست حرامًا لا يقارفه من يجرص على طاعة الله ومحبّته؟

فبادره السيّد قائلًا في حماس من يدفع بلاء محقّقًا: ــ لشدّ ما أحرص على طاعة الله ومحبّنه!

ـ باللسان أم بالعمل؟

ومع أنَّ الجواب كان حاضرًا إلَّا أنَّه تمهّل متفكّرًا قبل أن ينطق به. لم يكن من عادته أن يشغل نفسه

بالتفكير الذاتيّ أو التأمّل الباطنيّ. شأنه في ذلك شأن الذين لا يكادون يخلون إلى أنفسهم، ففكره لا يعمل حتى يبعثه إلى العمل شيء خارجي، رجل أو امرأة أو سبب من أسباب حياته العمليّة، وقد استسلم لتيّار حياته الزاخر مستغرقًا فيه بكلّيته، فلم يَرّ من نفسه إلّا صورتها المنعكسة على سطح التيّار ثمّ لم يتراخَ توثّبه للحياة مع تقدّم العمر لأنّه بلغ الخامسة والأربعين ولم يزل يتمتّع بحيويّة فيّاضة مشبوبة لا يتأثّر بها إلّا الشابّ اليافع، لذلك جمعت حياته شتى المتناقضات التي تراوح بين العبادة والفساد، وحازت جميعًا رضاه على تناقضها دون أن يدعم هذا التناقض بسند من فلسفة ذاتية أو تدبير ممّا يصطنع الناس من ألوان الرياء، ولْكنّه كان يصدر في سلوكه عن طبيعته الخاصة بقلب طيب وسريرة نقيّة وإخلاص في كلّ ما يفعل، فلم تعصف بصدره عواصف الحيرة، وبات قرير العين. وكان إيمانه عميقًا. أجل كان إيمانًا موروثًا لا دخل للاجتهاد فيه، بَيْد أنَّ رقَّة مشاعره ولطافة وجدانــه وإخلاصــه أضفت عليه إحساسًا رهيفًا ساميًا نأى به عن أن يكون تقليدًا أعمى، أو طقوسًا مبعثها الرغبة أو الرهبة فحسب، وبالجملة كان أبرز ما يتميّز به إيمانه بالحبّ الخصب النقى. بهذا الإيمان الخصب النقى أقبل يؤدي فرائض الله جميعًا، من صلاة وصيام وزكاة في حبّ ويسر وسرور، إلى سريرة صافية وقلب عامر بحبّ الناس ونفس تسخو بالمروءة والنجدة جعلت منه صديقًا عزيزًا يستبق القوم إلى الرئ من منهله العذب، وبتلك الحيويّة الفيّاضة المشبوبة فتح صدره لمسرّات الحياة ولذائلذها، يهش للمأكل الفاخر، ويطرب للشراب المعتّق، ويهيم بالوجه القسيم، فينهل منها جميعًا في فرح وبهجة وولع، غير مثقل الضمير بإحساس خطيئة أو وسنواس قلق، فهو يمارس حقًّا منحته إيّاه الحياة، وكأنَّما لا تعارض بين حقَّ الحياة على قلبه وحقّ الله على ضميره، فلم يشعر في ساعة من حياته بأنَّه بعيد عن الله أو عرضة لنقمته، وآخاه في السلام. أكان شخصين منفصلين في شخصية واحدة؟ ! . . . أم كان في اعتقاده في السماحة الإلْهيّة

بحيث لا يصدّق أنّها تحرّم هاتيك المسرّات حقًّا، وحتى في حال تحريمها فهي حَريّة بأن تعفو عن المذنبين ما لم يؤذوا أحدًا؟! الأرجح أنَّه كان يتلقَّى الحياة بقلبه وإحساسه دون ثمّة تفكير أو تأمّل، وجد بنفسه غرائز قويّة، يطمح بعضها لله فراضها بالعبادة، ويتحفّز بعضها الآخر لِلَّذَّات فأرواها باللهو، وخلطها بنفسه جميعًا آمنًا مطمئنًا دون أن يشق على نفسه بالتوفيق بينها. لم يكن يضطر إلى تبريرها بفكره إلّا تحت ضغط انتقاد كالذي جابه الشيخ متولّى عبد الصمد، وفي خذه الحال يجد نفسه أضيق بالتفكير منه بالتهمة نفسها، لا لأنّه يهون عليه أن يكون متّهمًا أمام الله، ولكن لأنَّه لا يصدَّق أبدًا أنَّه متَّهم، أو أنَّ الله يغضبه حقًا أن يلهو لهوًا لا يصيب أحدًا بأذِّي، أمَّا التفكر فكان يتعبه من ناحية ويكشف عن تفاهة علمه بدينه من ناحية أخرى، لذلك تجهم للسؤال الذي ألقاه الرجل عليه متحدّيًا وهو «باللسان أم بالعمل» وأجابه بلهجة لا يخفى فيها الضيق:

- باللسان والعمل معًا، بالصلاة والصيام والزكاة، بذكر الله قائبًا وقاعدًا، وما عليَّ بعد ذلك إذا روّحت عن نفسي بشيء من اللهو الذي لا يؤذي أحدًا أو يغفل فريضة، وهل حرّم محرّم إلّا لهذا أو ذاك؟

فرفع الشيخ حاجبيه وأغمض عينيه معلنًا عن عدم اقتناعه ثمّ تمتم:

ـ يا له من دفاع في سبيل الباطل!

وتحوّل السيّد فجـأة من الضيق إلى المرح كعـادته فقال بأريحيّة:

- الله غفور رحيم يا شيخ عبد الصمد، إني لا أتصوره عز وجل غاضبًا أو متجهيًا أبدًا، حتى انتقامه رحمة خافية، وإني أقدّم بين يديه الحبّ والطاعة والبرّ، والحسنة بعشر أمثالها. . .
  - ـ أمّا في حساب الحسنات فأنت رابح . .

فأشار السيّد إلى جميل الحمزاوي ليأتي بهديّة الشيخ وهو يقول مسرورًا:

ـ حسُّبُنا الله ونِعْم الوكيل.

وجاءه الوكيل باللفّة فأخلها السيّد وقدّمها إلى

الشيخ وهو يقول ضاحكًا:

ـ في صحّتك. . .

فتناولها الشيخ وهو يقول:

ــ رزقك الله رزقًا واسعًا وغفر لك. . .

فغمغم السيّد «آمين» ثمّ سأله باسيًا:

ـ الم تكن يومًا من أهل ذلك يا سيّدنا الشيخ؟! فضحك الشيخ قائلًا:

ـ سامحك الله، أنت رجل كريم طيّب القلب، وبهذه المناسبة أحذّركم من التهادي في الكرم فهانّه لا يتّفق وما يطالب به التاجر من القصد. . .

فتساءل السيّد دهشًا:

ـ أتغريني باسترداد الهديّة؟ فنهض الرجل وهو يقول:

ـ هديّتي لا تجاوز القصد فابدأ بغيرها يا بن عبد الجواد والسلام عليكم ورحمة الله. . .

وغادر الشيخ الدكان مهرولًا وغاب عن الأنظار. ولبث السيّد مفكّرًا، ومضى يدير في نفسه ما ثار من جدل بينه وبين الشيخ ثمّ بسط راحتيه في ضراعة وتمتم «اللّهمّ اغفر لي ما تقدّم وما تَاخُر من ذنب، اللّهمّ إنّك أنت الغفور الرحيم».

#### ٨

عند العصر غادر كمال مدرسة خليل آغا يضطرب في تيّار زاخر من التلاميذ اللين يسدّون السطريق برحمتهم ثمّ يأخذون في التفرّق، بعضهم إلى الدراسة، وبعضهم إلى السكّة الجديدة، وآخرون إلى طريق الحسين، على حين تتحلّق جماعات منهم حَوْلَ الباعة المتجوّلين اللين يعترضون تيّاراتهم عند رءوس المتجوّلين اللين يعترضون تيّاراتهم عند رءوس الطرقات المتفرّقة عن المدرسة بما تحمل سلالهم من اللبّ والفول السوداني والدوم والحلوى، وإلى هذا فلا يخلو الطريق في هذه الساعة من معارك تنشب هنا وهناك بين تلاميد اضطرّوا إلى كتمان خلافاتهم في أثناء وهناك بين تلاميد اضطرّوا إلى كتمان خلافاتهم في أثناء النهار تفاديًا من العقوبات المدرسيّة. وكانت المرّات التي سيق فيها إلى الاشتباك في معركة نادرة جدًا، ولعلّها لم تَعْدُ المرّتين طوال العامين اللذين قضاهما في ولعلّها لم تَعْدُ المرّتين طوال العامين اللذين قضاهما في

المدرسة، لا لندرة خلافاته التي لم تكن نادرة في الواقع، ولا لكراهية للعراك فقد أورثه اضطراره إلى تجنّبه أسفًا عميقًا، ولكن لتقدّم الكثرة الغالبة من التلاميذ عليه في السنّ تمّا جعله هو وقلّة من أترابــه غرباء في المدرسة يتعثّرون في بنطلوناتهم القصيرة بين تلاميذ طعنوا فيها بعد الخامسة عشرة وكثير منهم ناهزوا العشرين، فشقّوا طريقهم في صلف وكبرياء وقد طرّت شواربهم. من هؤلاء من كان يتعرّض له في فناء

المدرسة بلا سبب فيخطف الكتاب من يده ويقذفه بعيدًا كالكرة، أو من يسلبه قطعة من الحلوى فيدسها في فمه بغير استئذان مواصلًا ما كان فيه من حديث، فلم تكن الرغبة في العراك لتنقصه ولْكنَّه كظمها تقديرًا للعواقب، وما لبّاها حتى دعاه إليها أحد أقرانه الصغار، فوجد الهجوم عليه متنفَّسًا لعواطفه الثائرة المكبوتة واسترداده لثقته بقوّته ونفسه. وليس العراك، أو العجز عنه، بأسوأ ما لاقى من وقاحمة المعتدين، فإلى هٰذا ما كان يترامى إلى أذنيه، سواء كان المقصود به أم غيره، من الشتائم والسباب، منه ما فطن لمعناه فحذره، ومنه ما جهله فردّده في البيت بحسن نيّة فأثار به عاصفة من الثورة والفزع اتصلت أنباؤها في صورة شكوى لضابط المدرسة الذي كان صديقًا لأبيه، ولْكنّ سوء الحظ وحده هو الذي قضي بأن يكون أحد غريميه في المعركتين الوحيدتين اللتين خاضهما من أسرة فتوّات معروفة بالدراسة، فلمّا كان عصر اليوم التالي للمعركة وجد الغلام في انتظاره عند باب المدرسة عصابة من الشبّان مدجّجين بالعصى في هالة من شرّ مستطير، ولمَّا أشار إليه غريمه ليدلُّ عليه تنبُّه لحركته وأدرك ما يتربُّص به من خطر فتراجع هاربًّا إلى المدرسة وهو يستغيث بالضابط، وعبثًا حاول الرجل أن يصرف العصابة عن مقصدها، وأغلظوا له القول حتى اضطرّ إلى استدعاء شرطى ليوصل الغلام إلى داره، وزار الضابط السيّد في دكّانه وأنبأه بما يتهدّد ابنه من شرّ ناصحًا إيَّاه بمعالجة الأمر بالحلم والكياسة، ولجأ السيَّد إلى بعض معارفه من تجّار الدراسة فمضوا إلى بيت الفتوات مستشفعين له، وهنالك استعان السيد بما

عرف عنه من سماحة نفس ورقَّـة شمائــل حتَّى ألان عريكتهم فأصدروا عن الغلام عفوهم بل وتعهدوا بحمايته كأحد أبنائهم، ولم ينتهِ اليوم حتّى بعث السيّد بمن يحمل إليهم نفحة من هداياه، ونجما كمال من عصىّ الفتـوّات ولكنّه كـان كالمستجـير من الرمضـاء بالنَّار، لأنَّ عصا أبيه فعلت بقدميه ما لم تكن لتفعله عشرات العصيّ.

غادر الغلام المدرسة، ومع أنّه كان لربين الجرس المؤذن بانتهاء اليوم الدراسيّ فرحة في نفسه لا تعادلها فرحة في تلك الآيام إلَّا أنَّ نسائم الحرِّيَّة التي نشقها خارج بوّابة المدرسة بصدر رحب لم تمُّحُ أصداء الدرس الأخير الحبيب ـ درس الديانة ـ من قلبه. وقد قرأ عليهم الشيخ ذلك اليوم سورة «قـل أُوحي إليَّ أنّه استمع نفر من الجنَّ» وشرحها لهم، فتركَّز فيه بوعيه، ورفع أصبعه أكثر من مرّة سائلًا عيّا أغلق عليه، ولـــّـا كان الأستاذ يعطف عليه لإقباله على الاستماع لدرسه باهتهام بارز، إلى حفظه للسور حفظًا جيّدًا، فقد أوسع صدره لأسئلته بحال يندر أن يحظى بها أحد التلاميذ، وراح الشيخ يحدّثه عن الجنّ وطوائفهم، وعن المسلمين منهم خاصّة الذين سيظفرون بالجنّة في النهاية أسوة بإحوانهم من البشر، وحفظ الغلام عن ظهر قلب كلِّ كلمة نطق بها، ولم يزل يديرها في نفسه حتى هٰذه اللحظة التي يعبر فيها الطريق قاصدًا دكّان البسبوسة على الجانب الآخر، فإلى شغفه بالديانة كان يعلم أنَّه لا يتلقَّاها لنفسه فحسب، وأنَّ عليه أن يعيد ما وعي منها في البيت على أمّه .. كما اعتاد أن يفعل مذ كان في الكتّاب فيلقى إليها بمعلوماته وتستعيد هي على ضوئها ما عندها من معلومات عرفتها عن أبيها الذي كان شيخًا أزهريًّا، ويتذاكران معارفهما طويلًا ثمّ يُحفظها الجديد من السور التي لم يسبق لها حفظها. وانتهى إلى دكّان البسبوسة فمدّ يده الصغيرة بالملاليم التي احتفظ بها منذ الصباح، ثمّ تناول القطعة في ارتياح شامـل لا يشعر بـه إلّا في مثل هٰـذا الموقف اللذيذ، تمّا جعله يحلم كثيرًا بأن يكون يومًا صاحب دكَّان حلوى ليأكلهما لا ليبيعها، ثمَّ واصل سيره في

شارع الحسين وهو يقضم منها مسرورًا متـرتمًا. نسى وقتذاك أنَّه كان سجينًا النهار كلُّه، وأنَّه كان محرومًا من الحركة فضلًا عن اللُّعب والمرح، وأنَّه كان عرضة في أيَّة لحظة لعصا المدرِّس المسلِّطة على الرءوس، بَيْد أنَّه رغم هٰذا كلَّه لم يكره المدرسة كراهية مطلقة لأنَّه كان يظفر بين جدرانها بأسباب من التقدير والتشجيع ـ بسبب تفوّقه الذي يرجع كثير من الفضل فيه إلى شقيقه فهمي ـ لا يحظى بعشر معشارها عند أبيه. ومرّ في طريقه بدكان ماتوسيان لبيع السجائر فوقف كعادته كلّ يوم في مثل هذه الساعة تحت لافتتها يصعّد عينيه الصغيرتين إلى الإعلان الملوّن اللذي يصوّر امرأة مضطجعة على ديوان وبين شفتيها القرمزيتين سيجارة يتطاير منها دخان متعرّج، معتمدة بساعدها على حافة نافدة يلوح وراء ستارتها المنحسرة منظر يجمع بين حقل نخيل ومجرِّي من مجريات النيل، وكان يدعوها فيها بينه وبين نفسه «أبلة عائشة» لما بين الاثنتين من شبه يتمثّل في الشعر الذهبيّ والعينين الزرقاوين، ومع أنَّـه كان يناهز العاشرة إلّا أنّ إعجابه بصاحبة الصورة فاق كلّ تقدير، فكم تخيّلها متمتّعة بالحياة في أبهج مناظرها، وكم تخيّل نفسه وهو يقاسمها حياتها الرغيدة بين حجرة ناعمة، ومنظر ريفيّ متاح لهـا ـ لهما ـ أرضـه ونخيله وماؤه وسماؤه، يسبح في الوادي الأخضر أو يعبر النهر في قارب بدا في نهاية الصورة كالطيف، أو يهزّ النخيل فيساقط عليه الرطب، أو يجلس بين يدي الحسناء طامح الطرف إلى عينيها الحالمتين. على أنّه لم يكن جميلًا كأخويه، ولعلَّه كان أشبه الأسرة بأخته خديجة، فمثلها قد جمع في وجهه بين عيني أمَّه الصغيرتين وأنف أبيه الضخم ولكن بكامل هيئته لا مهذَّبًا بعض التهذيب كما ورثته خديجة، إلى رأس كبير يـبرز عند الجبهة بروزًا واضحًا جعل عينيه تبدوان غائرتين أكثر ممًا هما في الواقع، وكان من سوء الحظّ أن نبّه إلى غرابة صورته بحال مثيرة للسخرية حين دعاه أحد الرفاق بأبي «رأسين» فأهاج غضبه وأورطه في إحدى المعركتين اللتين خاضهما، ولم يسكّن خاطره الانتقام فشكما في البيت حزنه إلى أمّه التي تكدّرت لكدره وراحت تعزّيه

مؤكّدة له أنّ كبر الرأس من كبر العقل، وأنّ النبيّ عليه السلام كان كبير الرأس، وأنّه ليس وراء التشابه بين الرسول وبينه من مطمع لطامع. ولمّا انتزع نفسه من صورة المدخّنة واصل سيره رانيًا لهذه المرّة إلى جامع الحسين الذي قضت نشأته بأن يكون لقلبه مثار أخيِلة وعواطف لا تنضب. ومع أنَّ المكانة التي نزلها الحسين من نفسه ـ تبعًا لمنزلته من نفس أمّه خاصّة والأسرة عامّة كانت وليدة قرابته من النبيّ إلّا أنّ معرفته للنبيّ وسيرته لم تكن شفيعًا إلى معرفته بالحسين وسيرته، وما تهفو نفسه دائمًا إليه من استعادة لهذه السيرة والتزوّد منها بأنبل القصص وأعمق الإيمان. حتى لقد وجدت منه على مرّ القرون مستمعًا مشغوفًا ومحبًّا مؤمنًا وأسيفًا بَكَاء، فلم يهوّن من بلواه إلّا ما قيل من أنّ رأس الشهيد بعد فصله عن جسده الطاهر لم يرض من الأرض مسكنًا إلَّا في مصر فجاء طاهرًا مسبِّحًا ثمَّ ثوى حيث يقوم ضريحه. وكم وقف حيال الضريح حالمًا مفكِّرًا، يودُّ لـو ينفذ ببصره إلى الأعماق ليطُّلع عـلى الوجه الجميل الذي أكَّدت له أمَّه أنَّه قاوم غِيرَ الدهر بسرّه الإلهٰى فـاحتفظ بنضارتـه ورونقـه حيث يضيء ظلمة المثوى بنور غرّته، ولمّا لم يجد إلى تحقيق أمنيته سبيلًا قنع بمناجاته في وقفات طويلة، مفصحًا عن حبه، شاكيًا إليه متاعبه الناشئة من تصوّراته عن العفاريت وخوف من تهديـد أبيه مستنجـدًا به عـلى الامتحانات التي تلاحقه كلّ ثلاثة أشهر، ثمّ خاتمًا مناجاته عادة بالتوسّل إليه أن يكرمه بالزيارة في منامه. ومع أنَّ عادة مروره بالجامع صباحًا ومساءً خفَّفت بعض الشيء من شدّة تأثّره به إلّا أنّه لم تكن تقع عليه عيناه حتّى يقرأ له الفاتحة ولو تكرّر ذٰلك منه مرّات في اليوم الواحد، أجل لم تستطع العادة أن تقتلع من صدره بهجة الأحلام، فلم يزل لمنظر الجدران السامقة تجاوبها مع قلبه، ولم يزل لمئذنته العالية نداء ما أسرع أن تلبّيه نفسه. قطع طريق الحسين وهو يقرأ الفاتحة ثمَّ انعطف إلى خمان جعفر، ومنها اتَّجه إلى بيت القاضي، ولكنّه بدلًا من أن يمضي إلى البيت مخترقًا النحاسين عبر الميدان إلى درب قرمز على وحشته القويِّ، ومهابته التي تعنو لها الهام، وأناقة ملبسه، وما يعتقده فيه من قدرة على كلّ شيء، ولعلّ حديث الأمّ عن سيدها هو الذي هؤله عنده فلم يتصور أنّه يوجد في الدنيا رجل يضارعه في قوّته أو إجلاله أو ثروته. أمّا عن الحبّ فقد كان كلّ من في البيت يحبّ الرجل لحدّ العبادة فانسرب حبّه إلى قلبه الصغير بإيجاء البيئة، بَيْدَ أنَّه ظلَّ جوهرة مكنونة في حُقٌّ مغلق من الخوف والرعب. مضى يقترب من قبو درب قرمز المظلم الذي تتَّخذه العفاريت مسرحًا لألعابها الليليَّة، والذي آثره لنفسه طريقًا عن المرور بدكَّان أبيه، وعندما دخل في جوفه راح يقرأ «قل هو الله أحد» بصوت مرتفع رنّ في السظلمة تحت السقف المنحني، وسبقتم عيناه إلى فَوْهَةَ القبو البعيدة حيث يشعّ نور الطريق، ثمّ حتّ خطاه وهو يردّد السورة لطرد من تحدّثه نفسه بالظهور من العفاريت، فالعفاريت لا سبيل لها على من يدّرع بآيات الله، أمّا أبوه فلن يدرأ غضبه عنه إذا ثار أن يتلو كتاب الله كلُّه. وخرج من القبو إلى الشطر الآخر من الدرب، وعند نهايته طالعه سبيل بـين القصرين ومدخل حمّام السلطان، ثمّ لاحت لعينيه مشربيّات بيته بلونها الأخضر القاتم، والباب الكبير بمطرقته البرنزيَّة فافترَّ ثغره عن ابتسامة فرح لما يدِّخره له لهذا المكان من أفانين المرح، فعمّا قليل يهرع الغلمان إليه من جميع البيوت المجاورة إلى فنائه الواسع الذي يحوي عـدّة حجرات تتـوسّطهـا الفـرن فيكـون لعب ولهـو وبطاطة. وفي تلك اللحظة رأى سوارس وهي تقطع الطريق على مهل متّجهة إلى بين القصرين فوثب قلبه وشاع فيه سرور ماكر، وما لبس أن دسّ حقيبة كتبه تحت إبطه الأيسر وجرى وراءها حتى أدركها ثمّ وثب إلى سلَّمها الخلفي، ولكنَّ الكمساري لم يستركه في سروره طويلًا فجاءه يطالبه بثمن التذكرة وهو يرمقه بنظرة تنمّ عن ريبة وتحدّ فقال له متودّدًا إنّه سيغادرها حالما تقف لأنّه لا يسعه النزول وهي سائرة، فتحوّل الرجل عنه إلى السائق وهتف به أن يوقف العربة وهو يزمجر غاضبًا فانتهز الغلام فرصة تحوّله عنه وشبّ على أمشاط قدميه وصفعه ثم وثب إلى الأرض وانطلق

وإثارته لمخاوفه ليتفادى من المرور بـدكّان أبيـه. كان يرتعد فَرَقًا من أبيه ولا يتصوّر أنّه يخاف العفريت لو طلع له أكثر منه إذا زعق به غاضبًا، وضاعف من كربه أنَّه لم يقتنع يومًا بالأوامر الصارمة التي يلاحقه بها للحيلولية بينه وبين ما تصبو إليه نفسه من اللعب والمرح، فلو أنَّه أذعن لمشيئته مخلصًا لقضى وقت فراغه كلُّه متربِّعًا مكتوف اليدين لذلك لم يسعه أن يطيع تلك المشيئة الجبّارة العاتية واختلس اللهـو من وراء ظهره كلُّها حلا له، في البيت أو في الطريق، وظلَّ الرجل على جهل بأمره إلّا أن يبلغه شيء بوشساية من أهل البيت إذا ضاقوا بغلوّه وإفراطه، من ذٰلك أنّه جاء يومًا بسلم وارتقاه إلى عرش اللبلاب والياسمين فوق السطوح، ورأته أمّه وهو على تلك الحال بين السهاء والأرض فصرخت فزعة حتى أجبرته على النزول، ثمّ غلب إشفاقها من مغبّة لعبة خطيرة كتلك على خوفها عليه من شدّة أبيه فصرّحت للسيّد بما كان منه، وسرعان ما دعا به وأمره أن يمدّ قدميه وانهال عليهما بعصاه غير مبال بصراخه الذي ملأ البيت، وغادر الغلام الحجرة وهو يظلع ليجد إخوته في الصالة وهم يغالبون ضحكهم إلا خديجة التي حملته بين يديها هامسة في أذنه «تستاهل... كيف تعلو اللبلاب وتناطح السهاء! أحسبت نفسك زبلن؟!!، على أنّه فيها عدا الألعاب الخطرة كانت أمّه تتستّر عليه وتبيح له ما يشاء من اللعب البريء. ولشدّ ما يعجب كلّما ذكسر كيف كان هٰذا الأب نفسه ظريفًا لطيفًا معه على عهد طفولته القريبة، وكيف كان يتسلّى بمداعبته وكيف كان ينفحه من آن لآخر بألوان شتّى من الحلوى، وكيف هوَّن عليه يوم الختان ـ على فظاعتـه ـ فملأ حجـره بالشيكولاتة والملبّس وشمله بعطف ورعايته، ثمّ ما أسرع أن تغيّر كلّ شيء فتبدّل عطفه صرامة، ومناغاته زعقًا، ومداعباته ضربًا، حتّى الختان نفسه اتّخذه أداة لإرهابه حتّى اختلط عليه الأمر ردحًا من الزمن فظنّ أنَّه من الممكن حقًّا أن يلحقوا ما تبقَّى له بما ذهب! وليس الخوف وحده الذي شعر به نحو أبيه فإجلاله له لم يكن دون خوفه منه، كان يعجب بمظهره العظيم

هاربًا وشتائم الكمساري تلاحقه أشد من الأحجار المطيّنة! . . . لم تكن خطّة مدبّرة، ولا هي من مختار شطارته، ولكنّه رأى غلامًا يفعلها في الصباح فراقت له، ثمّ وجدها سانحة لإعادتها بنفسه ففعل.

## ٩

واجتمعت الأسرة ـ ما عدا الأب ـ قبيل المغيب فيها يعرف بينها بمجلس القهوة. وكانت الصالة بالدور الأوّل مكمانه المختار حيث تحيط بهما حجرات نموم الإخوة والاستقبال ورابعة صغيرة أعدّت للدرس وقد فُرشت الصالمة بالخُصُر الملوّنة وقامت في أركانها الكنبات ذوات المساند والوسائد. وتــدلَّى من سقفها فانوس كبير يشعله مصباح غازيّ في مثل حجمه. وكانت الأمّ تجلس على كنبة وسيطة وبين يديها مدفأة كبيرة دفنت كنجة القهوة حتى النصف في جمرتها التي يعلوها الرماد، وإلى بمينها خوان وضعت عليه صينيّة صفراء صفّت عليها الفناجين، يجلس الأبناء حيالها سواء من يؤذن له باحتساء القهوة معها كياسين وفهمي ومن لا يؤذن له بحكم التقاليد والأداب فيقنع بالسمر كالشقيقتين وكمال. تلك ساعة محبّبة إلى النفوس يستأنسون فيها إلى رابطتهم العائليّة، وينعمون بلذّة السمر، وينضوون جميعًا تحت جناح الأمومة في حبّ صاف ومودّة شاملة. وبدت في جلساتهم راحة الفراغ وتحرّره فكانوا بين متربّع ومضطجع، وبينها جعلت خديجة وعائشة تستحثّان الشاربين على الفراغ من شربهم لتقرآ لهم الطالع في فناجينهم راح ياسين يتحدّث حينًا ويقرأ في قصّة اليتيمتين من مجموعة مسامرات الشعب حينًا آخر. كان من عادة الشابّ أن يهب بعض فراغه لمطالعة القصص والأشعار لا لإحساسه بنقص تعليمه ـ فالابتمدائية وقتمذاك لم تكن مطلبًا صغيرًا .. ولكن غرامًا بالتسلية وولعًا بـالشعر والأساليب الجزلة. وقد بدا بجسمه المكتنز في جلبابه الفضفاض كقربة هائلة إلّا أنّ مظهره لم يتعارض ـ بحكم الزمن ـ مع قسامة في وجهه الأسمر الممتلئ بعينيه السوداوين الجذابتين وحاجبيه المقرونين وشفتيه

الشهوانيَّتين، ونمَّ بجملته .. رغم حداثة سنَّه الذي لا يجاوز الواحدة والعشرين - على رجولة مفعمة بالفحولة. ولبد كمال لصقه ليلتقط ما يرمى إليه بين آونة وأخرى من نموادر القصص وهو لا يكف عن الاستزادة منها غير مكترث لما يحدثه إلحاحه على أخيه من الضيق كي يشبع أشواقًا تشتعل بخياله في مثل لهذه الساعة من كلّ يوم، ولكن ما أسرع أن يشغل عنه ياسين بالحديث أو بالاستغراق في المطالعة متفضّلًا عليه بين حين وآخر ـ كلّما اشتـدّ إلحـاحـه بكلمات مقتضبة إن وجد بهما الجواب عملى بعض أسئلته فسما أحرى أن تستثير أسئلة جديدة لا جواب لها عنده، ثمّ لا يفتأ يرمق أخاه وهو آخذ في المطالعة التي تبيح له مفتاح العالم السحريّ بعين الحسد والحزن، فكم حزّ في نفسه عجزه عن قراءة القصّة بنفسه، وكم أحزنه أن يجدها بين يديه بحيث يقلّبها كيف شاء دون أن يسعه حلّ رموزها فالولوج منها إلى دنيا الـرؤى والأحلام، فقد وجد في هٰذا الجانب من ياسين مثارًا لخياله هيًّا له من ألوان المسرّة ما هيّاً، وهيّج من أسبباب الظمأ وعذابه ما هيّج، وكثيرًا ما كان يرفع عينيه إلى أخيه ويسأله في لهفة: «وماذا حدث بعد ذُلك؟» فينفخ الشابّ قائلًا: ولا تضيّق على سأسئلتك ولا تتعجّل حطَّك فإن لم أقصّ عليك اليوم فغدًا»، ولم يكن يحزنه شيء كاستنظاره للغد حتى اقترنت لفظة الغد في ذهنه بالحسرة، ولم يكن نادرًا أن يتحوّل إلى أمّه بعد تفرّق المجلس وبه أمل أن تقص عليه ما «حدث بعد ذلك» ولكنّ المرأة كانت تجهل قصة اليتيمتين وغيرها ممّا يقرأ ياسين إلَّا أنَّها يعزُّ عليها أن تردّه خائبًا فتروي له ما تحفظ من حكايات اللصوص والعفاريت فيروغ خياله إليها رويدًا ظافرًا بزاد من العزاء. في مجلس القهوة ذاك لم يكن عجيبًا أن يشعر بأنّه ضائع مهمَل بين أهله، لا يكاد يلتفت إليه أحد، وأنَّهم مشغولون عنه بأحاديثهم التي لا تنتهي. فلم يتورّع عن الاختلاق في سبيل الاستثثار باهتهامهم ولو إلى حين، ولذُلك رمى بنفسه في مجرى الحديث معترضًا تيّاره بجرأة وقال بلهجة حادة فجائية كانطلاق القذيفة كأئما تذكر أمرًا

خطيرًا بغتة :

ـ يا له من منظر لا ينسى الذي رأيته اليوم وأنا عائد! . . رأيت غلامًا يثب إلى سلّم سوارس ثمّ صفع الكمساري وركض بأكبر سرعة فها كان من الرجل إلّا أن عدا وراءه حتى أدركه ثمّ ركله في بطنه بكلّ قوّته . . .

وقلّب عينيه في الوجوه ليرى أثر حديثه فلم يجد ثمّة اهتهام ولمس إعراضًا عن خبره المثير وتصميهًا على مواصلة الحديث، بل رأى يد عائشة تمتد إلى ذقن أمّه وتحوّلها عنه بعد أن همّت بالإصغاء إليه، ولمح إلى هذا ابتسامة هازئة ترتسم على شفتي ياسين الذي لم يرفع رأسه عن الكتاب، فركبه العناد وقال بصوت مرتفع:

وسقط الغلام يتلوّى وازدحم حوله الناس فإذا به قد فارق الحياة...

وأبعدت الأمّ الفنجان عن فمها وهتفت:

ـ يا ولداه! . . . أتقول إنَّه مات؟!

وسرٌ باهتهامها وركز قوّته فيها كما يـركز المهـاجم اليائس قوّته في نقطة ضعيفة من سور منيع فقال:

\_ أجمل مات، ورأيت بعينيّ دمــه وهــو يسيـــل بغزارة...

وحدجه فهمي بنظرة ساخرة كأنّها تقول له «إنّي أذكر لك أكثر من قصّة من لهذا النوع» وقال متسائلًا في تهكّم:

- قلت إنّ الكمساري ركله في بطنه؟ . . . فمن أين سال الدم؟!

وانطفأت شعلة الظفر التي تملألأت في عينيه مذ جذب أمّه إليه، وحلّ محلّها سهوم الارتباك والحنق، ولكن أسعفه الخيال فاستردّت نظرة عينيه حيويّتها وقال:

ـ لمّا ركله في بطنه سقط على وجهه فشجّ رأسه! وهنا قال ياسين دون أن يرفع عينيه عن اليتيمتين: ـ أو أنّ الدم سال من فيه، فالدم قد يسيل من الفم دون حاجة إلى جرح ظاهريّ، هنالك أكثر من تفسير خبرك المكدوب ـ كالعادة ـ فلا تخف. . .

واحتج كهال على تكذيب أخيه وراح يحلف بأغلظ

الأيمان على صدقه ولْكنّ احتجاجه ضاع في ضجّة من الضحك جمعت الغليظ والرفيع من حناجر الرجال والنساء في هارموني واحدة، وتحرّكت طبيعة خديجة الساخرة فقالت:

ما أكثر ضحاياك، لو صدقت فيها تروي من أخبار لما أبقيت على أحد من أهل النخاسين حيًّا... ماذا تقول لربّنا لو حاسبك على أخبارك لهذه؟!

ووجد في خديجة مهاجمًا يقدر عليه، وكعادته كلّما ارتطم بسخريتها راح يعرّض بأنفها قائلًا:

- أقول له إنَّ الحقّ على منخور أختي...! فقالت الفتاة وهي تضحك:

- من بعض ما عندكم. ألسنا في البلوى سواء! وهنا قال ياسين مرّة أخرى:

ـ صدقت يا أختاه .

وتحوّلت إليه متحفّزة للانقضاض فبادرها قائلًا:

ـ هـل أغضبتك!... لماذا!... ليس إلّا أنّني جاهرت بالموافقة على رأيك...

فقالت له حانقة:

- اذكر عيوبك قبل أن تعرّض بعيوب الناس. . . فرفع عينيه متظاهرًا بالحيرة ثمّ تمتم :

- والله إنّ أكسبر عيب ليهون إلى جانب لهذا الأنف...

وتـظاهر فهمي بـالاستنكار ثمّ تساءل في نـبرات وشت بانضهامه إلى المهاجمين:

ـ ماذا قلت يا أخي، أهو أنف أم جريمة؟ ولــّا كان فهمي لا يشترك في مثل هٰذا النضال إلّا

والله النصال إلا يسترك في مثل هذا النصال إلا نادرًا فقد رحب ياسين بقوله في حماس وقال:

هي الاثنان معًا، فكر في المسئولية الجنائية التي سيتحملها من يقدم لهذه العروس إلى عريسها المنكود.

وقهقه كيال ضاحكًا بصوت كالصفير المتقطّع ولم ترتح الأمّ إلى وقوع ابنتها بين كثرة من المهاجمين فارادت أن ترجع الحديث إلى أصله وقالت بهدوء:

- خرج بكم الكلام الفارغ عن موضوع الحديث، كان حديثًا عن السيّد كال أصدّق في أخساره أم لم يصدق، ولكن أظنّ أنّه لا داعى إلى الشكّ في صدقه

بعد أن حلف. . . أجل كمال لا يحلف كذبًا أبدًا. . . وباخ سرور الغلام الانتقاميّ لتوّه، ومع أنّ إخوته واصلوا المزاح حينًا آخر إلّا أنّه انقطع عنهم بروحه، متبادلًا مع أمّه نظرات ذات معنى، ثمّ خاليًا بنفسه متفكِّرًا في قلق وكدر. كان يدرك خطورة الحلف الكاذب فيها يثير من سخط الله وأوليائه، ويعزّ عليـه جدًّا أن يحلف كذبًا بالحسين خاصّة لولعه به، ولْكنّه كثيرًا ما وجد نفسه في مأزق حرج ـ كما وجد اليوم ـ لا مخرج منه في نظره إلَّا بالحلف الكاذب، فينساق وهو لا " يدرى إلى التورّط فيه. بَيْد أنّه لم يكن ينجو، خاصّة إذا ذُكِّر بجريـرته، من الهمّ والقلق، ويـودّ لو يقتلع الماضي السيّئ من جذوره، وأن يبدأ صفحة جديدة نظيفة، وذكر الحسين، وموقفه عند أصل مثذنته حيث تتراءى وكأنّ هامتها تتّصل بالسياء، وسأله في ضراعة أن يعفو عن زلَّته وهو يشعر بغضاضة من اجترأ على حبيب بإساءة لا تغتفر. وغرق في توسّلاته مليًّا ثمّ أخذ يفيق إلى ما حوله ويفتح أذنيه إلى ما يدور من حديث فيه المُعاد وفيه الجديد، وقليل منه ما يسترعى انتباهه، ولٰكنّه لا يكاد يخلو من ترديد ذكريات منتزعة من ماضي الأسرة البعيد أو القريب، وأنباء ممّا يجري عن مسرّات

- إنّ هجوم هندنبرج الأخير شديد الخطورة ولا يبعد أن يكون الهجوم الفاصل في لهذه الحرب.

الجيران وأحزانهم، ومواقف حرجة للأخوين أمام أبيهما

الجبّار، تنبري خديجة إلى استعادة وصفها وتحليلها على

سبيل الفكاهة أو الشهاتة، ومن هذه وتلك نمت للغلام

معرفة تبلورت في نخيّلته على صورة غريبة تأثّر تكوينها غاية التأثّر بما تجاذب طرفيه من روح خديجة التهجّميّة

وروح أمَّه السمحة العفوة. وانتبه أخيرًا إلى فهمي وهو

يفول مخاطبًا ياسين:

وكان ياسين يعطف على آمال أخيه ولكن في هدوء متسم بقلة الاكستراث، تمتى مثله أن ينتصر الألمان وبالتالي المترك وأن تسترد الخلافة سابق عزتها، وأن يعود عبّاس ومحمّد فريد إلى الوطن ولكنّ أمنية من هذه الأماني لم تكن لتشغل قلبه في غير أوقات الحديث عنها، وقد قال وهو يهزّ رأسه:

ـ مضى أربع سنوات ونحن نردد لهذا الكلام... فقال فهمى برجاء وإشفاق:

ـ لكلّ حرب نهاية، ولا بدّ أن تنتهي لهذه الحرب، ولا أظنّ الألمان ينهزمون!...

ـ لهذا ما ندعو الله أن يتحقّق، ولكن ماذا يكون رأيك لو وجدنا الألمان كما يصفهم الإنجليز؟!

ولمًا كانت المعارضة تشعل حدَّته فقد علا صوته وهو يقول:

- المهمّ أن نتخلّص من كابوس الإنجليز، وأن تعود الخلافة إلى سابق عظمتها فنجد طريقنا ممهّدًا. . . وتدخّلت خديجة في الحديث متسائلة:

ـ ولماذا تحبّون الألمان وهم اللدين أرسلوا زبلن ليلقي قنابله علينا؟!

وراح فهمي يؤكّـد ـ كعادتـه ـ أنَّ الألمان قصــدوا الإنجليز بقنابلهم لا المصريين، فانتقل الحديث إلى مناطيد زبلن وما يقال عن ضخامتهما وسرعتهما وخطورتها، حتى استوى ياسين في جلسته ونهض إلى حجرته ليرتدي ملابسه تمهيدًا لمغادرة البيت إلى سهرته المعتادة، وعاد بعد فترة وجيزة وقد تهيّا وأخذ زينته، فتراءى أنيق الملبس، جميل المظهر، وبدا بجسمه الضخم وفحولته الناضجة وشاربه النابت أكبر من سنّه كثيرًا، ثمّ حيّاهم وانصرف وشيّعه كمال بنظرة تنمّ عمّا يغبطه عليه من التمتّع بحرّيته في انطلاق ساحر، فلم يغب عنه أنَّ أخاه لم يعد يُحاسب . منذ تعيينه كاتبًا بمدرسة النحاسين ـ على ذهابه وإيابه، وأنّه يسهر كما يشاء ويعود حين يشاء، ما أجمل هذا وأسعده، وكم يكون إنسائنا سعيدًا لـو ذهب وجاء كـم يحبّ، ومدّ سهرته إلى حيث يشاء، وقصر القراءة ـ حين تتمّ له أداتها ـ على الروايات والأشعار، ثمّ سأل أمّه فجأة:

- أيمكنني إذا وظّفت أن أسهر في الخارج كياسين؟ وابتسمت الأمّ قائلة:

ـ ليس السهر في الخارج بالغاية التي يصح أن تحلم بها من الآن!

فصاح محتجًا:

ـ ولٰكن أبي يسهر، وياسين يسهر كذلك.

فرفعت الأمّ حاجبيها ارتباكًا وتمتمت:

۔ شــد حيلك أوّلًا حتّى تصير رجـلًا ثمّ موظّفًا، ووقتها يفرجها ربّنا!

ولٰكن كمال بدا متعجِّلًا فتساءل:

ولماذا لا أتوظف بالابتدائية بعد ثلاثة أعوام؟
 وصاحت خديجة في سخرية;

ـ تتوظّف دون الرابعة عشرة!... وماذا تصنع إذا بلت على نفسك في الوظيفة؟!

وقبل أن يعلن ثورته على أخته قال له فهمي بازدراء:

ـ يـا لك من حمـار... لماذا لا تفكّـر في دخـول الحقوق مثلي؟... إنّ ظروف ياسين القاهرة هي التي جعلته يأخذ الابتدائية في العشرين من عمره، ولولاها لأتمّ تعليمه... ألا تدري كيف تتمنّى يا كسول!

١.

عندما صعد فهمى وكمال إلى سطح البيت كانت الشمس على وشك الاختفاء، فلاحت قـرصًا أبيض مسالكما تسولت عنه حيسويته وبسردت حرارتمه وانسطفأ توهّجه، وقد بدا بستان السطح المسقوف باللبلاب والياسمين في ظلمة وانية، ولكنّ الشابّ والغلام مضيا إلى شطر السطح الآخر حيث لا يحجب فلول النور حجاب، ثمّ مالا إلى السور الملاصق لسور السطح المجاور، سطح الجيران. وكان فهمي يرقى بكهال إلى هٰذا الوضع كلّ مغيب بحجّة مراجعة دروسه في الهواء الطلق على الرغم من أنّ جوّ نوڤمبر أخذ يميل إلى البرودة في لهده الساعة من اليوم، وأوقف الغلام بحيث جعل ظهره إلى السور، ووقف هو لقاءه بحيث أمكنه أن يمدّ بصره إلى سطح الجيران الملاصق دون تلفّت كلّما بدا له. وهناك بين حبـال الغسيل لاحت فتاة ـ شابّة في العشرين أو نحو ذٰلك ـ وقد انهمكت في جمع قطع الثياب الجافة وتكديسها في سلّة كبيرة. ومع أنَّ كمال راح يتكلُّم بصوت مرتفع كعادته إلَّا أنَّها واصلت عملها وكأنَّها لم تنتبه إلى مجيء الطارثين. أمل كان يجيء به دوامًا في مثل هٰذه الساعة لعلَّه يفوز منها

بنظرة إذا اتَّفق ودعاها إلى السطح بعض شأنها، ولم يكن تحقيقه يسيرًا كما دلّ تورّد وجهـه الناطق بفـرط سروره، وخفقان قلبه المتتابع ببهجة مفاجئة، فجعل ينصت إلى أخيه الصغير بعقبل تائبه وعينين أقلقهما استراق النظر، وهي تتراءي تارة وتحتجب أخرى، أو يبدو بعضها ويغيب بعضها، كيفها اتَّفق موقفها من الثياب والملاءات المنشورة... كانت فتاة متوسطة القامة صافية البشرة مع ميل إلى البياض، سوداء العينين، تنطق مقلتاها بنظرة تفيض حياة وخفّة وحرارة، إلَّا أنَّ جمالها وعاطفته المتونَّبة وإحساسه بالظَّفر لرؤيتها لم تستطع أن تمحو القلق الذي يــدبّ وراء قلبه \_ وانيًا حين حضورها ثمّ قويًّا إذا خلا إلى نفسه ـ لجرأتها على التعرّض لعينيه كأنّه ليس بالرجل الذي ينبغي أن تتوارى فتاة مثلها عن عينيه، أو كأنَّها فتاة لا تبالي التعرّض للرجال، وطالما ساءل نفسه ما بالها لا تفزع مولّية كخديجة أو عائشة لو وجدت إحداهما نفسها في مثل موقفها! أيّ روح عجيب يشذّ بها عن التقاليد المرعيَّة والأداب المقدَّسة!، وألَّا يكون أهدأ جانبًا لو بدا منها ذاك الاحتشام المفتقد ولو على حساب سروره الذي يفوق الوصف بـرؤيتها؟!... بَيْد أَنَّه دأب على انتحال الأعذار لها من قِدَم الجوار ووحدة النشأة، ورتما الوداد أيضًا. ثمّ لا يفتأ وراء نفسه يحاورها ويجادلها حتى تشجع وتـرضى. ولـمّا لم يكن جريئًا كجرأتها فقد جعل يختلس من الأسطح المجاورة النظر ليطمئنّ إلى خلوّها من الرقيب لأنّه لم يكن ممّا يُغضّ الطرف عنه أن يجرح شابّ في الثامنة عشرة حرمة الجيران، وخاصّة من كان منهم في طيبة جارهم السيّد محمّد رضوان ولهذا أقلقه دائمًا شعوره بخطورة فعلته، وخوفه من أن يترامى نبؤها إلى أبيه فتكون الطامة. ولكنّ استهانة الحبّ بالمخاوف عجب قديم فلم يقدر شيء منها على إفساد نشوته أو انتزاعه من حلم ساعته، فمضى يراقبها وهي تبدو أو ْتَختفي حتى خملا ما بينه وبينها وباتت تواجهه ويـداهـا الصغيرتان ترتفعان وتنخفضان وأصابعها تنقبض وتنبسط على مهل وتؤدة كأنّها تتعمّد إطالة عملها.

وحدس قلبه ذاك التعمّد وهو بين الشكّ والتمنّي ولْكنّه لم يقتصد في الانطلاق مع فرحته إلى أبعد الأفاق حتى استحال باطنه رقصًا وأنغامًا، ومع أنَّها لم ترفع عينيها إليه قطّ إلّا أنّ هيئتها وتورّد وجنتيها وتحاميها النظر إليه نمّت جميعًا عن شدّة إحساسها بـوجوده أو انعكاس وجوده على إحساسها. وبلدت في هدوئهما وصمتها موفورة الرزانة كأنَّها ليست هي هي التي تشيع الفرحة والبهجة في بيته إذا زارت شقيقتيه، أو ليست هي هي التي يعلو صوتها في جنبات الدار وتـرنّ ضحكاتهـا، هنالك يقبع وراء باب حجرته وكتابه في يده استعدادًا للتظاهر بالاستذكار إذا طرقه طارق، ويروح يستقبل بوعيه المرتحز أنغامها الناطقة والضاحكة بعد استخلاصها من أصوات الآخرين الملابسة لها التي لا يكاد يشعر بها كأنمًا وعيه مغناطيس يجذب إليه الصلب وحده من بين أخلاط شتّى، ورتَّما لحظ بعضًا منها وهو يعبر الصالة، ورتما التقت عيناهما في لمحة خاطفة ولْكنَّها كافية لإسكاره وإذهاله كأنَّه تلقَّى بها رسالة خطيرة دار رأسه بخطورتها، وملأ بنظراته المسترقة من وجهها عينيه وروحه، على الرغم من أنَّها كانت مسترقة خماطفة إلّا أنّها مستأثرة بمروحه وإحساسه فكمانت شديدة النفاذ والقوّة التي تأتي النظرة منها بما لا يستطيعه النظر الطويل والسبر العميق، كأنَّها انبثاق البرق الذي يتوهيج لحظة قصيرة فتضيء شرارته الرحاب وتخطف الأبصار، وثمل قلبه بسرور مسكر عجيب ولُكنَّه لم يَخْلُ ـ كحالة أبدًا ـ من ظلّ أسى يتبعه كها تتبع رياح الخَمسين مشرق الربيع، لأنّه لم يكن يكفّ عن التفكير في الأربعة الأعوام التي يتمّ تعليمه فيها، والتي لا يدري كم من يد قد تمتد في أثنائها إلى الثمرة الناضجة لتقطفها. ولو كان جوّ البيت غير لهـذا الجوّ الخانق الذي تشدّ على عنقه قبضة أبيه الحديديّة لأمكنه أن يلتمس إلى سلام قلبه أقصر السبل، ولْكنَّه خاف دائمًا أن ينفّس عن آماله فيعرّضها لزجرة من أبيه قاسية تطيّرها وتبدّدها. وتساءل وهو يملدّ بصره فوق رأس أخيه تُرى أيّ أفكار تدور برأسها؟ ألا يشغله حقًّا إلَّا

ما تجمع من قطع الملابس؟... ألم تشعر بعد بما يجذبه

إلى موقفه لهذا مساء بعد مساء؟... وكيف يلقى قلبها لهذه الخطى الجريئة من ناحيته؟... وتخيّل نفسه متخطيًا سور السطوح إلى مكانها في الظلام، وتخيّلها على أطوار شتى تارة تنتظره على ميعاد، وتارة تباغت بمقدمه حتى تهم بالفرار، ثم تصوّر ما يكون بعد ذلك وما يند عنه من بوح وشكوى وعتاب، ثم ما قد يستتبعه لهذا أو ذاك من عناق وقُبَل، بيد أنّها كانت عض تخيّلات وأوهام، وكان أدرى الناس بها جبل عليه من دين وآداب ببطلانها ومحالها. وبدا الموقف صامتًا إلّا أنّه كان صمتًا مكهربًا يكاد ينطق بغير السان، وحتى كهال لاحت في عينيه الصغيرتين نظرة حاثرة كأنّه يسائل نفسه عن معنى لهذا الجدّ الغريب الذي يثير استطلاعه على غير جدوى، ثمّ نفد صبره فرفع صوته قائلًا:

ـ لقد حفظت الكلمات، ألا تسمّعها لي؟

وأفاق فهمي على صوته فتناول الكرّاسة منه ومضى يسأله عن معاني الكلمات والآخر يجيب حتى وقعت عيناه على كلمة عزيزة وجد بينها وبين ما كان فيه سببًا وأيّ سبب فرفع صوته عمدًا وهو يسأله عن معناها

\_ قلب. . . ؟

وأجاب الغلام وتهجّى الأخر يتلمّس أثر موقع الكلمة من وجهها، ثمّ رفع صوته مرّة أخرى مسائلًا:

۔ حبّ . . . ؟

وارتبك كمال قليلًا ثمّ قال بصوت يبدلُ على الاعتراض:

ـ ليست لهذه الكلمة في الكرّاسة...

قال فهمي باسمًا:

ـ ولٰكنّي ذكـرتهـا لــك مـرارًا، وكــان يجب أن تحفظها...!

وقطّب الغلام كأنّه يشدّ قوس حاجبيه لاصطياد الكلمة الهاربة ولْكنّ أخاه لم ينتظر نتيجة محاولته وواصل امتحانه بنفس الصوت المرتفع قائلًا:

- ذواج. . .

وخيّل إليه عند ذاك أنّه لمح على شفتيها شبه ابتسامة فتوالت ضربات قلبه في سرعة وحرارة، وملأه شعور بالظفر لأنّه أمكنه أخيرًا أن ينقل إليها شحنة من الكهرباء التي تستعر في صدره، بَيْد أنّه تساءل لماذا يا ترى لم تفصح عن تأثّرها إلّا عند هذه الكلمة، ألأنّها استنكرت سابقتها أم أنّ الأخيرة كان أوّل ما وعت أذناها؟!... وما يدري إلّا وكهال يقول محتجًا بعد أن أعياه التذكّر:

ـ هذه الكلمات صعبة جدًّا...

وآمن قلبه بقولة أخيه البريئة، وذكر على ضوئها حاله ففترت فورة سروره أو كـادت. وهمّ بالكــلام ولٰكنّه رآها انحنت على السلّة ثمّ حملتها واتّجهت نحو السور الملاصق لسطح بيته ووضعتها عليه وراحت تضغط الغسيل براحتيها، قريبة من موقعه لا يفصلها عنه إلّا ذراعان، ولو شاءت لاختارت موضعًا آخر من السور ولكن كأنَّها تعمَّدت أن تتصدَّى له وجهًا لوجه، فبدت في هجومها جريئة لحدّ أخافه وأربكه، وإن عاود قلبه الخفقان السريع الحارّ حتى شعر بأنّ الحياة تبيح له من كنوزها لونًا جديدًا لم يَدْرِه، لطيفًا بهيجًا مفعمًا حيويّة وأفراحًا. ولكنّ وقفتها القريبة لم تطُّلْ فما لبثت أن رَفعت السلّة بين يديها واستدارت مولّية صوب باب السطح حتى مرقت منه وغابت عن ناظريه. وجعل ينظر إلى الباب مليًّا دون مبالاة بأخيه الذي عاود التشكي من صعوبة الكلمة ثمّ شعر برغبة في الانفراد لتملَّى ما استجدَّ من تجارب الهـوى فقلَّب عينيه في الفضاء في تظاهر بالدهشة كأنَّما يتنبَّه إلى الظلمة الزاحفة في الأفق لأوّل مرّة، وتمتم قائلًا:

ـ آن لنا أن نعود. . .

## 11

وكان كيال يستذكر دروسه في الصالة، تاركًا حجرة الاستذكار لفهمي وحده، ليكون غير بعيد عن مجلس أمّه وأختيه: وكان ذلك المجلس امتدادًا لمجلس القهوة إلّا أنّه يقتصر على النسوة وحديثهن الخاصّ الذي يجدن فيه على تفاهته متعة لا تدانيها متعة، وقد جلسن

كعادتهنّ متلاصقات كأنّهنّ جسم واحد ذو رءوس ثلاثة في حين تربّع كمال على كنبة أخرى قبالتهنّ فاتحًا كتابه في حجره يقرأ فيه حيثًا، ويغمض عينيه ليحفظ عن ظهر قلب حينًا آخر، ويتسلّى بـين هٰذا وذاك بــالنظر إليهنّ والإصغاء لحديثهنّ، ولم يكن فهمي يوافق على استذكاره لدروسه بعيدًا عن مراقبته إلَّا على كره ولْكنَّ ا تفوّق الغلام في المدرسة شفع له في اختيار المكان الذي يحبّ أن يستذكر فيه. والحقّ كان اجتهاده فضيلته الوحيدة التي تحمد له، ولولا شقاوته لاستحقّ عليها تشجيع أبيه نفسه، ولْكنَّه على اجتهاده وتفوَّقه كانت تلمّ به ساعات ملل فيضيق بالعمل والنظام حتى ليغبط أمّه وأختيه على خلوّ بالهنّ وما يحظين بـه من راحة وسلام، ورتمًا تمنّى فيها بينه وبين نفسه لـو كان حظَ الذكور في هٰذه الدنيا كحظُّ النساء. إلَّا أنَّها كانت ساعات عابرة فلم تستطع أن تنسيه ما يتمتّع به من مزايا دعته في أحايين كثيرة إلى التطاول عليهنّ بالفخر والمباهاة لداع ولغير ما داع فلم يكن من النادر أن يسالهنّ وفي صُوته رنّة من التّحدّي «من منكنّ تعرف عاصمة الكاب؟» أو «ما معنى شابٌ بالإنجليزيّة؟» فيجد من عائشة صمتًا لطيفًا على حين تقرّ له خديجة بجهلها ثمّ تعرّض به قائلة: «ليس لهذه الطلاسم إلّا من كان له رأس كرأسك!» أمّا أمّه فتقول له في إيمان ساذح: «لو علّمتني هٰذه الأشياء كها تعلّمي الديانة لما قصرت فيها دونك». ذلك أنّ أمّه - على استكانتها ورقتها ـ كانت شديدة الاعتزاز بثقافتها الشعبيّة المتوارثة عن أجيال متعاقبة منذ القدم، ولم تكن تظنّ أنّها بحاجة إلى مزيد من العلم أو أنّه استجدّ من العلم ما يستحقّ أن يضاف إلى ما لديها من معارف دينيَّة وتاريخيّة وطبّيّة، وضاعف من إيمانها بها أنّها تلقّته عن أبيها أو في بيته الذي نشأت فيه، وكان الأب شيخًا من العلماء الذين فضّلهم الله \_ لحفظهم القرآن \_ على العالمَين. فلم يكن معقولًا أن تعدل بعلمه علمًا ولو لم تجهر برأيها إيتارًا للسلامة، ولهذا كثيرًا ما أساءت الظنّ ببعض ما يقال للأبناء في المدارس ووجدت ثمَّة حيرة شديدة سواء في تفسيره أو في السماح بتلقينه للناشئين،

بَيْد أنَّها لم تعثر باختلاف يذكر بين ما يقال للغلام في المدرسة عن أمور الدين وبين ما لديها منها، ولمّا كان المدرس المدرسيّ لا يكاد يتّسم إلّا لقراءة السور وتفسيرها وتبيتن المبادئ الدينية الأؤلية فقد وجدت متسعًا لقص ما عندها من أساطير لا تنفصل في اعتقادها عن حقيقة الدين وجوهره بل لعلَّها رأت فيها داثيًا حقيقة الدين وجوهره، وجلُّها معجزات وكرامات عن النبيّ والصحابة والأولياء، وتعاويذ شتّى للوقايـة من العفاريت والزواحف والأمراض فصدّقها الغلام وآمن بها، لأنَّها صادرة عن أمَّه من ناحية، ولأنَّها جديدة في موضوعها فلم تتعارض مع معارفه الدينيّة المدرسيّة من ناحية أخرى، وفضلًا عن لهذا وذاك فلم تكن عقلية مدرّس الديانة كما تتكشّف في تبسّطه في الحديث أحيانًا ـ لتختلف عن عقليّة أمّه كثيرًا أو قليلًا، ثمّ إنّه شُغف بالأساطير شغفًا لم يظفر بمثله في الدروس الجافّة فكان درس أمّه من أسعد ساعات اليوم وأحفلها بالمتعة والخيال. أمّا فيها عدا المدين فلم يكن النزاع نادرًا إذا تهيَّأت أسبابه، من ذٰلك أنِّهما اختلفا مرَّة عن الأرض وهل هي تدور حول نفسها في الفضاء أو تنهض على رأس ثور، ولمّا وجدت من الغلام إصرارًا تراجعت متظاهرة بالتسليم، ولكنَّها تسلَّلت إلى حجرة فهمى وسألته عن حقيقة الثور اللذي يحمل الأرض وهل ما زال على عهده يحملها. ورأى الشابّ أن يترفِّق بها ويجيبها باللغة التي تحبّها فقال لها إنّ الأرض مرفوعة بقدرة الله وحكمته. وعادت المرأة قانعة بهذا الجواب الذي سرِّها وإن لم يَمْحُ من مخيَّلتها ذاك الثور الكبير. على أنّ كمال لم يؤثر هذا المجلس لاستذكاره رغبة منه في الفخر بعلمه أو حبًّا في النزاع الفكري، كان في الحقّ يحبّ بكلّ قلبه ألّا يفارقهنّ ولو في وقت عمله، وكان يجد لمرآهنّ سرورًا لا يعادله سرور، فهذه الأمّ يحبّها أكثر من أيّ شيء في الدنيا ولا يحتمل تصوّر الوجود بدونها لحظة واحدة، ولهذه خديجة وهي تلعب في حياته دور أمّ أخرى رغم سلاطـة لسانها ووخـز مزاحها، وهٰذه عائشة التي وإن لم تتحمّس يومًا لخدمة

إنسان إلَّا أنَّها أحبَّته حبًّا عظيمًا فبادلها حبًّا بحبّ حتى

كان لا يشرب جرعة الماء من القُلّة إلّا إذا دعاها للشرب قبله ليضع شفتيه موضع شفتيها المبتلّ بريقها. ومضت الجلسة كما تمضي كلّ ليلة حتى قاربت الساعة الثامنة فقامت الفتاتان وودّعتا أمّهما وذهبتا إلى حجرة نومهما، وعند ذلك عجّل الغلام بقراءة درسه حتى فرغ منه ثمّ تناول كتاب الديانة وانتقل إلى جانب أمّه على الكنبة المقابلة له وهو يقول لها بصوت ينمّ عن الإغراء:

\_ استمعنا اليوم إلى تفسير سورة عظيمة ستعجبك جدًا.

فاستوت المرأة في جلستها وهي تقول بـاحـترام وإجلال:

ـ كلام ربّنا عظيم كلّه. . .

وسرّه اهتمامها وهزّه شعور بالغبطة والعزّة لا يجده إلَّا حين هذا الدرس الأخير من اليوم. أجل كان يجد في هٰذا الدرس الدينيّ أكثر من سبب للسعادة، فإنّه يقوم في أثناء نصفه على الأقلُّ بدور المدرَّس، ويحاول ما استطاع أن يستعيد ما يعلق بداكرته من هيئة مدرّسه وحركاته وما يتمثّله فيه من إحساس بالاستعلاء والقوَّة، وإنَّه يستمتع في نصفه الآخر بما تلقيه عليه أمَّه من ذكريات وأساطير، وإنّه يستأثر وحده في شـطريه بأمّه دون شريك. ونظر كمال في الكتاب فيما يشبه الإدلال ثمّ قرأ: «بسم الله الرحمٰن الرحيم. قل أوحى إليَّ أنَّه استمع نفَر من الجنَّ فقالوا إنَّا سمعنا قرآنًا عجبًا، يهدى إلى الرشد فآمنًا به ولن نشرك بربّنا أحدًا...» حتى أتمّ السورة ولاح في عيني الأمّ التردّد والحيرة، إذ كانت تحذّره من التفوّه بـاسمى العفريت والجنّ درءًا لشرور تذكر بعضها على سبيل التخويف وتمسك عن البعض إشفاقًا ومبالغة في الحيطة، فلم تَدْرِ كيف تتصرّف وهمو يتلو أحد الاسمين الخطيرين في سورة شريفة، بل لم تَدْرِ كيف تحول بينه وبين حفظها أو ماذا تفعل لو دعاها كالمعتاد إلى حفظها معه. وقرأ الغلام في وجهها لهنذه الحيرة فنداخله سرور ماكس، وجعل يبدأ ويعيد ضاغطًا على مخــارج الاسم الخطير وهو يلحظ حيرتها متوقّعًا أن تفصح أخيرًا عن إشفاقها

في لون من ألوان الاعتذار، ولُكنَّها على شديد حيرتها لاذت بالصمت فمضى يعيد عليها التفسير كها سمعه حتى قال:

\_ ها أنت ترين أنّ من الجنّ من استمع إلى القرآن وآمن به، فلعلّ سكّان بيتنا من هؤلاء الجنّ المسلمين وإلّا ما أبقوا علينا طوال لهذا العمر.

فقالت المرأة في شيء من الضيق:

ـ لعلّهم. . . وأكن من الجائز أن يكسون بينهم غيرهم، فيحسن بنا ألّا نردد أسماءهم!

ـ لا خوف من ترديد الاسم... هٰكذا قسال مدرّسنا.

فحدجته المرأة بنظرة عتاب وقالت:

ـ المدرّس لا يعرف كلّ شيء! . .

\_ وإن كان الاسم ضمن آية شريفة؟

وشعرت حِيال تساؤله بقهر ولْكنَّها لم تجد بدًّا من أن تقول:

ـ کلام ربّنا برکة کلّه.

واقتنع كمال بهذا القدر ثمّ واصل حمديشه عن التفسير قائلا:

ـ ويقول شيخنا أيضًا إنّ أجسامهم من نار! وبلغ بها القلق غايته فاستعاذت بالله وبسملت عدّة مرَّات، أمَّا كمال فاستطرد قائلًا:

.. وسألت الشيخ هل يدخل المسلمون منهم الجنّة فقال نعم فسألته مرّة أخرى كيف يدخلونها بأجسام من نار، فأجابني بحدّة قائلًا إنّ الله قادر على كلّ شيء.

فرنا إليها باهتهام ثمّ تساءل:

ـ وإذا التقينا بهم في الجنّة ألا تحرقنا نارهم؟! فابتسمت المرأة وقالت في ثقة وإيمان:

ـ ليس فيها أذِّي أو خوف.

وسرح الغلام بعينيه حاًلما وإذا به يسأل مغيّرًا مجرى الحديث فجأة:

ـ أنرى الله في الأخرة بأعيننا؟

قالت المرأة بنفس الثقة والإيمان:

ـ لهٰذا حقّ لا ريب فيه.

بتأثير الضياء، وساءل نفسه متى يرى الله، وفي أيّ صورة يتبدّى، وإذا به يسأل أمّه مغيّرًا مجرى الحديث فجأة مرة أحرى:

ـ أيخاف أبي الله؟!

فتولَّتها الدهشة وقالت في إنكار:

- يا له من سؤال غريب! . . . أبوك رجل مؤمن يا بنيّ، والمؤمن يخاف ربّه.

> فهزّ رأسه في حيرة وقال بصوت خفيض: - لا أتصور أنّ أن يخاف شيئًا.

فهتفت المرأة في عتاب:

ـ سامحك الله. . . سامحك الله . . .

واعتذر عن قوله بابتسامة رقيقة، ثمّ دعاها إلى حفظ السورة الجديدة، وراحا يتلوانها آيـة آيـة ويعيدان. ولمّا استفرغا جهدهما نهض الغلام ليذهب إلى حجرة النوم فتبعته حتى اندس في فراشه الصغير، ثمّ وضعت راحتها على جبينه وتلت آية الكرسيّ، وانحنت فوقه وطبعت قبلة على خدّه فأحاط عنقهما بذراعه ورد بقبلة طويلة صادرة من أعاق قلبه الصغير. وكانت تلقى دائيًا صعوبة في التخلّص منه عند توديعه مساء لأنّه كان يبذل كلّ حيلته ليستبقيها إلى جانبه أطول مدّة ممكنة إن لم يفز باستبقائها حتى يغيب في نومه وهو بين ذراعيها، ولم يجد وسيلة لبلوغ غايته خيرًا من أن يطلب إليها أن تتلو على رأسه \_ إذا ختمت آية الكرسيّ ـ سورة ثانية ثمّ ثالثة، حتى إذا آنس منها ابتسامة اعتذار توسّل إليها معتلًّا بخوفه من وحدته في الحجرة أو بما يتراءى له به من أحلام مزعجة لا تدفعها إلَّا تلاوة طويلة للسور الشريفة، وربَّما تمادى في تشبُّته بها إلى حدّ تصنّع المرض، غير واجد في تحايله هٰذا جورًا، بل رآه عن يقين ممارسة منقوصة لحقّ من حقوقه المقدسة التي هضمت أفظع هضم يوم فصل عن أمَّه ظلمًا وعدوانًا وجيء به إلى هٰذا الفراش المفرد بحجرة أخويه. كم يذكر مع الحسرة عهدًا غير بعيد من ماضيه حين مضجعهما كان واحدًا، وحين ينام متوسِّدًا ذراعها وهي تسكب في أذنه بصوتها الرقيق فلاحت في نظرته الحالمة أشواق كما تلوح في الغلس قصص الأنبياء والأولياء، وحين النوم يغشاه قبل رجوع

أبيه من سهرته، وينحسر عنه بعد نهوض الرجل إلى الحيّام، فلم يكن يرى مع أمّه ثالثًا، وكانت الدنيا له بلا شريك. ثمّ بقضاء أعمى لم يَدْرِ له حكمة فرّقوا بينهما، وتطلّع إليها ليرى أثر نفيه في نفسها فما عجب إلَّا بتشجيعها الموحى بموافقتها وتهنئتها له قائلة: «الآن صرت رجلًا فمن حقَّك أن يفرد لك فراش خاصّ»، من قال إنَّه يسرَّه أن يكون رجلًا أو أنَّه يطمح إلى أن يفرد له فراش خاص!؟ ومع أنّه بلّل أوّل وسادة خاصّة له بدمعه، ومع أنّه أنذر أمّه بأنّه لن يعفو عنها مدى الحياة، إلَّا أنَّه لم يجرؤ على التسلُّل إلى مضجعه القديم لأنّه كان يعلم أنّ وراء تلك الحركة الجائرة الغادرة تجثم إرادة أبيه التي لا تردّ، ولَشَدّ ما حزن حتى رسبت عكارة الحزن في أحلامه، ولَشدّ ما حنق على أمّه \_ لا لأنّه لم يسعه أن يحنق على أبيه فحسب \_ ولكن لأنَّها كانت آخر من يتصوّر أن يخيب عنده الأمل، بَيْد أنَّها عرفت كيف تسترضيه وتردَّه إلى الصفاء رويدًا ودأبت على ألَّا تفارقه بادئ الأمر حتَّى يوافيه النوم، وجعلت تقول له: «لم نفترق كما تزعم، ألست ترانا معًا؟ وسنبقى دائبًا معًا، لن يفرّق بيننا إلّا النوم الذي كان يفرّق بيننا ونحن في فراش واحد». والأن لم تعد تطفو على شعوره حسرة ممّا تخلّف عن تلك الذكرى، واستنام إلى حياته الجديدة، بُيْد أنَّه لم يكن يدعها تذهب حتى يستنفد الحيل لاستبقائها إلى جانبه أطول مدّة ممكنة، وقد قبض على راحتها في حرص شديد كما يقبض المطفل على لعبته بين أطفال يتخاطفونها. وراحت هي تتلو الآيــات عــلي رأســه حتّى غـافله الكرى، فودّعته بابتسامة رقيقة وغادرت الحجرة واتَّجهت إلى الحجرة التاليـة ففتحت بــابهــا في خفّـة ونظرت صوب فراش لاح شبحه في جانبها الأيمن وتساءلت في رقّة: «نمتها؟» فجاءها صوت خديجة وهي

كيف يتأتى لي النوم وشخير ستّ عائشة يملأ عليّ الحجرة؟!

ثم سُمع صوت عائشة وهي تقول في نبرات ناعسة:

ـ ما سمع أحد لي شخيرًا قطّ، ولكتّهـا لا تدعني أنام بثرثرتها المتواصلة.

فقالت الأم في عتاب:

- أين وصيّتي لكما بأن تكفّا عن هذركما وقت النوم؟ وردّت الباب وسارت إلى حجرة الاستذكار فطرقت بابها بخفّة ثمّ فتحته وأدخلت رأسها وهي تقول باسمة:

ـ أفي حاجة إلى خدمة يا سيّدي الصغير؟

فرفع فهمي رأسه عن الكتاب وشكرها مشرق الوجه بابتسامة لطيفة، فردت الساب وابتعدت عنه وهي تدعو لفتاها بالفلاح وطول العمر، ثمّ عبرت الصالة إلى الدهليز الخارجيّ وارتقت السلّم إلى الدور الأعلى حيث توجد حجرة نوم السيّد وصوتها يسبقها تاليًا الآيات.

# 17

لمّا غادر ياسين البيت كان يبدري بطبيعة الحال وجهته التي يقصد مساء بعد مساء ولكنّه بدا ـ كعادته دائمًا إذا مشى في الطريق. وكأنّه لا وجهة له. كان شأنه إذا سار أن يسير متمهّلًا في هوادة ورفق، مختالًا في عجب وزهو، كأنَّه لا يغفل لحظة واحدة عن انَّه صاحب لهذا الجسم العيظيم ولهذا البوجه الفيائض حيويّة وفحولة، وهٰذه الملابس الأنيقة الأخذة حظّها ــ وأكثر من العناية، إلى منشّة عاجيّة لا تفارق يده صيفًا أو شتاء، وطربوش طويل مائل يمنة حتى يكاد يمسّ حاجبه، ومن عادته أيضًا إذا سار أنّه كان يرفع عينيه ـ دون رأسه ـ مستطلعًا ما وراء النوافـذ لعلّ وعسى، فلم يكن يقطع طريقًا حتى يشعر في نهايته بما يشبه الدوار من كثرة تحريك عينيه، إذ كان ولعه بالتهام النسوة اللاتي يصادفنه داء لا شفاء منه، فهو يتفحّصهنّ مقسلات ويتبع عينيه أردافهنّ مدبـرات، ويظلُّ في قلقه كثور هائج حتَّى ينسى نفسه فلا يعود يتدبّر مداراة مقاصده، الأمر الذي تنبّه له مع الزمن عمّ حسنين الحلّاق والحاجّ درويش بائع الفول والفوليّ اللبّان وبيّومي الشربتـلي وأبو سريـع صاحب المقـلى الأرائك. واتَّخذ مجلسه على أريكة تحت الكوّة ـ مجلسه المختار منذ أسابيع ـ وطلب الشاي . جلس بحيث يوجُّه بصره في يسر ودون إثارة ظنِّ إلى الكوَّة، ومنها يصمّده كلّما يشاء إلى نافذة صغيرة في بيت على الجانب الآخر للطريق، لعلُّها كانت الوحيدة بين النوافلة المغلقة التي لم يعن بإحكمام إغلاق خصاصها، ولا عجب فقد كانت تابعة لمسكن زبيدة «العالمة» ولم تكن «العالمة» مطمحه فدون هذا مراحل من المجون عليه أن يجتازها في صبر وأناة، ولُكنَّـه راح يرصــد ظهور زنُّوبة العوَّادة ربيبة «العالمة» ونجمة تختها الـلامعة. وكانت فترة توظّفه بالحكومة عهدًا حافلًا بالذكريات جاءه بعد طول تقشّف إجباريّ عاناه محاذرًا في ظلّ أبيه الرهيب، فانطلق من ثمّة كالشلال ينحدر في مهاوى الأزبكية على ما لاقى من مضايقات الجنود الذين قذفتهم عجلة الحرب إلى القاهرة، ثمّ ظهر في الميدان الاستراليّون فاضطرّ إلى التخلّي عن مغاني العبث فرارًا من وحشيّتهم وضاقت به السبل فمضى يتقلّب في أزقّة حيّه كالمجنون وأقصى ما يطمع فيه من لذّة بائعة برتقال أو غجريّة ممّن يقرأن الطالع، حتى رأى يومّا زنّوبة فتبعها مذهولًا إلى موطنها، ثمَّ تعرَّض لها مرَّة بعد مرَّة ولا يكاد يظفر منها بما يبلّ صدره. كانت امرأة وكلّ امرأة عنده رغيبة، بَيْد أنَّها كانت إلى هٰذا ذات حسن فهوسته، وليس الحبّ لديه إلّا تلك الشهوة العمياء أو هٰذه الشهوة المبصرة وهي أسمى ما عرف من ألوانه، وجعل يمدّ بصره خلال القضبان إلى النافذة الخالية في جزع وقلق أنسياه نفسه فحسا الشاي دون أن ينتبه إلى سخونته إلَّا وهو يزدرده وراح ينفخ متألِّمًا، ثمَّ أعاد القدح إلى الصينيّة الصفراء مسترقًا النظر إلى السيّار الذين أزعجته أصواتهم المرتفعة كأنَّما هي المسئولة عن لسعته أو أنَّها السبب في عدم ظهور زنُّوبة بالنافذة. . . «تُرى أين الملعونة؟... أتتعمّد الاختفاء!... من المحقّق أنّها تعلم بـوجـودي هنــا. . ولعلّهـا رأتني قادمًا. . . فإذا اصطنعت التدلّل إلى النهاية ألحقت لهذا اليوم بأيّامي المحرقة». وعاود استراق النظر إلى الجلوس ليرى هل يلاحظ أحد منهم ولكنَّه وجدهم

وغيرهم فمنهم من حمله محمل الدعابة ومنهم من أخذه مأخذ الانتقاد لولا أنّ الجيرة ومنزلة السيّد أحمد عبد الجواد شفعتا له بالإغفاء والتسامح. كانت حيويّته من العنف بحيث ملكت عليه فراغه كلّه، فلم تدع له وقتًا يستريح فيه من استفزازها، وشعر دائيًا بالسنتها تلهب حواسّه ووجدانه، وكأنّها عفريت يركبه ويوجّهه حيث يشاء، بَيْد أنَّه عفريت لم يخفه أو يضيق به، ولم يود الخلاص منه، بل لعله رام منه المزيد. ولكن سرعان ما توارى عفريته واستحال ملاكًا لطيفًا حين اقترب الشاب من دكّان أبيه، هناك أغضى طرفه واستقامت مشيته، وتحلَّى بأدب وحياء، وحثَّ خطاه لا يلوي على شيء، ولمّا مرّ بباب الدكّان التفت إلى داخله فرأى خلقًا كثيرين ولكنّه التقى بعيني أبيه وهو جالس وراء مكتبه فانحنى في إجلال رافعًا يده إلى رأسه في أدب، فرد الرجل تحيّته مبتسمًا، ثمّ استأنف مسيره مسرورًا بهذه الابتسامة كأنَّما حظى بنعمة نادرة المثال. والحقّ أنّ عنف أبيه المعهود، ولـو أنّه اعتـوره تغـيّر ملموس منذ أن انخرط الفتى في سلك موظّفى الدولة إلَّا أنَّه لم يزل في نظره نبوعًا من العنف الملطّف بالكياسة، فلم يزايل الموظّف خوفه القديم الذي ملأ قلبه وهو تلميذ، ولم يفارقه شعوره بأنَّه ابن وأنَّ الآخر الأب، وما فتئ يتضاءل بمحضره على ضخامته كأنَّما يستحيل عصفورة يرعشها وقع الحصاة، وما إن ابتعد عن دكَّان أبيه وصار بمنجِّي من عينيه حتَّى استردّ خيلاءه وعادت عيناه إلى الذبذبة غير مفرّقة بين الهوانم وبائعات الدوم أو البرتقال، إذ كان العفريت الذي يركبه مولعًا بالنساء كافّة، متواضعًا يستوي عنده الرفيع والوضيع منهنّ، فبائعات الدوم والبرتقال ـ على سبيل المثال ـ وإن شابَهْنَ الأرضِ التي يقتعدنها لـونَّا وقذارة لا يخلين أحيانًا من ميزة حُسن، كثديين ناهدين أو عينين مكحولتين. وماذا يروم غير لهذا؟!... ثمّ اتِّجه صوب الصاغة ومنها إلى الغوريّة، ومال إلى قهوة سي على على ناصية الصنادقيّة، وكانت شبه دكّان متوسّطة الحجم يفتح بابها على الصنادقيّة وتطلّ بكوّة ذات قضبان على الغورية وقد اصطف بأركانها

جميعًا منهمكين في أحـاديثهم التي لا تنتهي، فداخله ارتياح وأرجع بصره إلى الهدف المرموق، بَيْدَ أنَّه اعترضت تيّار أفكاره ذكريات عن متاعب اليوم التي صادفته في المدرسة إذ شك الناظر في أمانة متعهد اللحوم فقام بتحقيق اشترك هو فيه بوصفه كاتب المدرسة، ثمَّ بدا منه شيء من التراخي في عمله حمل الناظر على نهره ممّا نغّص عليه صفوه بقيّة اليوم وجعله يفكر في أن يشكو الناظر إلى أبيه \_ وهما صديقان قديمان ـ لولا خوف أن يجد أباه أشد عليه من الناظر... «اطرح عنك لهذه الأفكار السخيفة.. انتهينا من المدرسة والناظر عليها اللعنة . . . حسبي الآن ما ألاقي من القارحة بنت القارحة التي تبخل علينا بنظرة، وإذا بأحلام عارية تنشال على خياله، أحلام كثيرًا ما تمثّل على مسرح أوهامه وهو يرنو إلى امرأة أو يستعيد ذكراها، تخلقها عاطفة هوجاء تنزع عن الأجساد أغطيتها وتجلوها عارية كما خلقها الله غير مستثنية جسده هو، ثمّ تمضى في فنون من العبث لا عاصم لها، ولْكنَّه ما كاد يستنيم إلى هٰذه الأحلام حتى انتبه على صوت حوذيّ وهو يصيح على حماره «يس» فرمى ببصره ناحية الصوت فرأى عربة كارو تقف أمام بيت العالمة. وتساءل ترى أجاءت العربة لتحمل أفراد التخت إلى فرح من الأفراح؟ . . . ونادى صبى القهوة ودفع إليه الحساب متأهّبًا لمغادرة المكان في أيّة لحظة إذا دعا داع . ومضت فترة انتظار وترقّب ثمّ فتح باب البيت وبرزت امرأة من نسوة التخت وهي تجرّ رجلًا أعمى مرتديًا جلبابًا ومعطفًا وعوينات سوداء ومتأبّطًا القانون، وصعدت المرأة إلى العربة وتناولت القانون ثمَّ أخذت بيد الأعمى، وأعمانه الحوذيِّ من ناحيـة أخرى حتى لحق بالمرأة وجلسا متجاورين في مقدّمة العربة، وتبعتهما على الأثر امرأة ثانية تحمل دفًّا، ثمّ ثـالثة متـأبّطة صرّة، وقـد تبدّين في مـلاءاتهنّ اللفّ سافرات، كاسيات \_ بدلًا من البراقع \_ بأقنعة من زواق فاقع الألوان جعلهن بعرائس المولد أشبه. ثمّ ما هٰذا؟ . . . رأى ببصر شيّق وقلب خافق العود وهو يبرز من الباب في جرابه الأحمر. . . وأخيرًا بدت زنّوبة وقد

انحسر طرف ملاءتها عند أعلى الرأس عن منديل قرمزئ ذي أهداب منمنمة، لمعت تحته عينان سوداوان ضاحكتان تنفث نظرتها لعبًا وشيطنة. واقتربت من العربة ومدّت يدها بالعود فتناولته امرأة، ثمّ رفعت قدمًا إلى أعلى العجلة فاشرأبّ ياسين بعنقه وهو يزدرد ريقه فلمح ثنيّة الجورب معقودة فوق الركبة على أديم بدا منه صفاء عذب خلال أهداب فستان برتقاليّ. . . «آه لسو تغوص بي الأريكسة في الأرض مـــترًا... ربّاه... إنّ وجهها أسمر ولكنّ لحمها المكنون أبيض. . . أو شديد الميل للبياض. . . فكيف يكون الورك!... وكيف يكون البطن!... البطن يا هـوه...» وثبَّت زنّوبة راحتيها على سطح العربة وتحاملت عليهما حتى حطّت ركبتيها على حافّة العربة ثمّ مضت تتحرّك رويدًا على أربع. . . «يا لطيف. . . آه لو كنت على باب البيت. . . أو حتى في دكّان محمّد الطرابيشي . . . انظر إلى ابن الكلب كيف يحملق في الطابيّة بعينيه . . . ما أجدر أن يسمّى نفسه منذ اليوم محمّد الفاتح... يا لطيف... يا منقـذ...» وأخذ ظهرها يستقيم حتى نهضت واقفة على سطح العربة، وفتحت الملاءة وقبضت على طبرفيها وجعلت تهنزها بيديها هزّات متتابعات كأنّها طائر يخفق بجناحيه، ثمّ لفتها حول جسمها لفة محكمة وشت بدقائق تقاطيعه وتفاصيله وأبرزت ـ خاصّة ـ عجيزة مُدَمّلجة رقراقة، ثمّ جلست عند مؤخّرة العربة فتكوّر ردفها تحت الضغط متبلورًا ذات اليمين وذات اليسار فيعم الوسادة. . . ونهض ياسين وغادر القهوة فوجد العربة قد تحرّكت فتبعها متمهلًا وهو يلهث ويصرّ على أسنانه من شدّة الانفعال. وراحت العربة تسير سيرتها المتمهلة المتهايلة والنسوة على سطحها يتأرجحن معهما يمنة ويسرة فركَّز الشابّ عينيه في وسادة العبوَّادة، يـذهب معها ويجيء حتى خـالها بعـد حين تـرقص. وكانت الظلمة قد بدأت تغشى الطريق الضيّق وأخذت كثرة من الدكاكين تغلق أبوابها، إلى أنّ غالبيّة المارّة كانت من جمهور العاملين العائدين إلى بيوتهم منهوكي القوى فوجد ياسين بين الظلمة والجمهور المتعب

متسعًا لإنعام النظر والأحلام في أمن ودعة. . . «اللُّهمّ لا تجعل لهذا الطريق من نهاية، ولا لهذه الحركة المراقصة من ختمام . . . يا لهما من عجيزة سلطانيَّة جمعت بين العجرفة واللطف يكاد البائس مثلي يحسّ بطراوتها وشدَّتها معًا بالنظر المجرّد. . . وهُـذا المفرق العجيب الذي يشطرها تكاد تنطق الملاءة عنده... وما خفى كان أعظم. . إنِّي أدرك الآن لماذا يصلَّى بعض الناس ركعتين قبل أن يبني بعروسه. . . أليست هٰذه قبّة؟ . . . بلي وتحت القبّة شيخ . . . وإنّ لمجذوب من مجاذيب لهذا الشيخ . . . يسا هسوه . . . يسا عدوى. . . » وتنحنح والعربة تقترب من بوّابة المتولّي فالتفتت زنُّوبة وراءها ورأته. ثمّ خيّل إليه، وهي تعيد رأسها، أنَّه لمح على شفتيها بشير ابتسامة فدقَّ قلبه في عنف وسرت في وجدانه سكرة سرور ملتهب، ومرقت العربة من بوّابة المتولّي ثمّ مالت إلى اليسار، وهناك اضطر الشاب إلى التوقف عن متابعتها لأنه رأى عن كثب معالم زينات وأنوار وجمهورًا مهلَّلًا فتراجع قليلًا وبصره لا يفارق العوّادة، وجعل يراقبها بنهم وهي تنزل على الأرض، وهي ترمي ناحيته بنظرة عابثة، ثمّ وهي تتَّجمه إلى بيت العروس حتَّى واراهــا الباب في ضجَّة من الزغاريد. وتنهَّد تنهَّدة حامية، ولفَّته حيرة حانقة فبدا قلقًا كأنّه لا يدري أيّ وجهة يقصد . . «لعنة الله على الاستراليّين!... أين أنت يا أزبكيّة لأبتُّك همَّى وأشجاني وأتزوَّد منك بشيء من الصبر»... ثمّ دار على عقبيه وهو يتمتم وإلى العزاء الباقي . . إلى كُستاكي،، وما كاد ينطق باسم البدَّال اليونانيّ حتى تندّى رأسه حنينًا إلى حميًا الشراب. . كانت المرأة والخمر في حياته متلازمتين متكاملتين، ففي مجلس المرأة عاقر الخمر لأوّل مرّة، ثمّ صارت بحكم العادة من مقوّمات لذَّته وبواعثها، بَيْد أنّه لم يُتَحْ لها ـ المرأة والخمر ـ أن يتلازما دائبًا، وخلت ليال كثيرات من النساء، فلم يجد بدًّا من أن يخفَّف لوعته بالشراب، ولكرور الأيّام واستحكمام العادة بمات وكأنّمه المولمع بالخمر لذاتها. وعاد من نفس الطريق الذي جاء منه،

وقصمد بدَّالَـة كستاكي عنـد رأس السكَّة الجـديدة ـ

حانوت كبير ظاهره بدّالة وباطنه حانة يفصل بينها باب صغير ـ ووقف عند مدخلها مختلطًا بالزبائن ريشها يتفحّص الطريق أن يكون أباه هنا أو هناك، ثمّ اتجه صوب الباب الصغير الداخليّ ولكن ما كاد يتقدّم خطوة حتى لمح في طريقه رجلًا واقفًا أمام الميزان والخواجة كستاكي نفسه يزن له لفّة كبيرة، فانجذب رأسه إليه بلا إرادة، وسرعان ما اكفهر وجهه وسرت في بدنه رجفة قاسية تقبض لها قلبه خوفًا واشمئزازًا. لم يكن في مظهر الرجل ما يسبغ لهذه العواطف العدائية. كان في الحلقة السادسة، مرتديًا جلبابًا فضفاضًا وعهامة، وقد ابيض شاربه وعلاه الكبر والوداعة، إلّا ياسين واصل سيره مضطربًا كأنمًا يفرّ قبل أن تطلع عليه عينا الرجل، ودفع باب الحانة بشيء من القوّة ثمّ عليه عينا الرجل، ودفع باب الحانة بشيء من القوّة ثمّ دخل تكاد تميد به الأرض. . .

### 13

ارتمى على أوّل مقعد صادفه غير بعيد من الباب وقد بدا خاثر القوى ساهمًا، ثمّ دعا النادل وطلب دَوْرِق كونياك بنبرات نمّت على نفاد صبره. وكانت الحانة بالحجرة أشبه، تدلَّى من سقفها فانوس كبير، وصُفّت بجنباتها موائد خشبيّة وكراسيّ خيزران جلس إليها نفر من أهل البلد والعيّال والأفنديّة، وتوسّط المكان تحت الفانوس مباشرة مجموعة من أُصُّص القرنفل. من عجيب أنَّه لم يَنْسَ الرجل، وأنَّه عرفه من النظرة الأولى، متى رآه آخر مرَّة؟... لا يستطيع أن يجزم، ولكن من المحقّق أنّه لم تقع عليه عياه في مدى اثنتي عشرة سنة إلا مرّتين إحداهما التي زلىزلته الآن. وقد تغيّر الرجل ما في ذٰلك من شكّ فغدا شيخًا هادئًا وقورًا!... ألا سحق الله المصادفة العمياء التي ألقت به في سبيله. والْتَوَتْ شفتاه تقزِّزًا وامتعاضًا وشعر بمرارة الهوان تجري في ريقه. يا لـه من هوان مذلّ ما يكاد يفيق من دواره القديم بالعناء والعناد كالتي تردّه إليه ذكري من الذكريات المعتمة أو مصادفة لعينة كالتي حـدثت اليوم فينقلب ذليـلًا منكسرًا... ضائعًا. وعلى رغمه حملقت عيناه في الماضي البغيض،

بقوّة الهياج المثار في رأسه وقلبه، فانشقّ المظلام عن أشباح شائهة طالما ناوشته كرموز للعذاب والكراهية، فميّز من بينها دكّان فاكهة يقوم على رأس عطفة قصر الشوق، وطالعته صورة غامضة المعالم، هي صورتـه وهو صبئ، فرآه وهو يحتّ خطواته المتقاربة إلى ذٰلك الدكّان حيث استقبله ذٰلك الرجل ثمّ حمّله قرطاسًا مليئًا بالبرتقال والتفّاح فتناوله مسرورًا وعاد به إلى المرأة التي بعثته وانتظرت، إلى أمَّه دون غيرها واأسفاه! وانعكست الذكري على جبينه عبوسة حنق وضيق، ثمّ استعادت مخيلته صورة الرجل فتساءل جزعًا أكان يعرفه لو وقعت عليه عيناه؟ . . . أكان يذكر فيه الصبيّ الصغير الذي عرفه قديمًا ابنًا لتلك المرأة؟ . . . وقرصته قشعريرة فزع فتخاذل جسمه البادن الفارع وتضاءل في حسّه حتى استحال لا شيء. وجيء عند ذاك بالدُّورق والقدح فصبّ ونهلَ في نهم وعصبيّة متعجّــلًا حظّ الشاربين من الانتعاش والنسيان. ولكن فجأة تراءى لـه من أعماق الماضي وجه أمّه فلم يتمالـك من أن يبصق. أيّهما يلعن: الحظّ الذي جعلها أمّه أم جمالها الذي شغف كثيرين حبًّا وأحاطـه بالكـوارث؟!... والحقّ أنّه لم يكن بوسعه أن يغيّر أمرًا ممّا قدّر عليه، ولم يكن بوسعه إلّا أن يذعن للقضاء اللذي هرس عزّة نفسه، أفليس من الظلم أن يكفّر بعد ذٰلك عن حكم القضاء كأنَّه هو الجاني الأثيم؟!.. ولم يَدْرِ لِمَ استحقَّ اللعنة، فالأطفال الذين استقبلوا الدنيا في حضانة أمَّهات مطلَّقات مثله غير قليلين، وعلى خلاف أكثرهم وجد من أمّه حنانًا غير مشوب وحبًّا لا يعرف الحدود وتدليلًا سابعًا لا تشكمه رقابة أب فتمتّع بطفولة سعيدة قوامها الحبّ واللين والدماثة. ولا تزال ذاكرته تحتفظ بالكثير من ذكسريات البيت القديم بقصر الشوق، كسطحه الذي يشرف على أسطح لا عداد لها ويرى مآذن وقبابًا من نواحيه الأربع، ومشربيّته التي تطلُّ على الجماليَّة حيث تمـرّ ليلة بعد أخــرى مواكب النزفاف تضيئها الشموع ويكتنفها الفتوات فينجلي أكثرها عن معارك تشتجر فيها النبابيت وتسيل الدماء. في ذاك البيت أحبُّ أمَّه حبًّا لا مزيد عليه وفيه شاعت

في قلبه الريبة الغامضة، وفيه رمى إلى صدره بالبذور الأولى لنفور غريب ـ نفور ابن من أمّه ـ التي قدّر لها أن تنمو وتستفحل حتى انقلبت مع الزمن كراهية كالداء العضال، وكثيرًا ما قال لنفسه إنّه ربّما كان في وسع الإرادة القويّة أن تتيح لنا أكثر من مستقبل واحد ولُكنّنا لن يكون لنا ـ مهما أوتينا من إرادة ـ إلّا ماض واحد لا مفرّ منه ولا مهرب. والأن يتساءل.. كما تساءل من قبل كثيرًا ـ متى فطن إلى أنّ أمّه لم تكن الشخص الوحيد في حياته؟ ! . . . بعيد جدًّا أن يعرف هٰذا على وجه اليقين، وما يذكر إلَّا أنَّه في فترة ما من طفولته وعت حواسه شخصًا جديدًا كان يـطرأ على البيت من حين لآخر، ولعلّه \_ ياسين \_ كان يتطلّع إليه بغرابة وشيء من الخوف، ولعلّ الآخـر بذل مـا في وسعه لإيناسه وإرضائه، إنّه يحملق في الماضي على استكسراه ونفور شديدين، ولكنَّـه وجد المقــاومــة لا تجدي، كأنَّما ذاك الماضي دُمَّل يودّ لو يتجاهله على حين لا تمسك يده عن جسّه من آنِ لأخر. ثمّ إنّ هناك أمورًا لا يمكن أن تنسى. . . ففي مكان ما ووقت بين النور والظلمة وتحت أعلى نافذة أو باب مطعم ممثلثات من الزجاج الأزرق والأحمر... في ذاك المكان كـان يذكر أنَّه اطُّلع فجأة ـ في ظروف فرضها النسيان ـ على ذٰلك الشخص الطارئ وهو كأنّه يفترس أمّه، فها تمالك أن صرخ من أعماق قلبه وولول باكيًا حتى أقبلت المرأة عليه في اضطراب باد وراحت تطيّب خاطره وتسكّن ثائره. وانقطعت من شدّة الامتعاض عند ذاك سلسلة خواطره فقلّب عينيه فيها حوله واجمّا، ثمّ صبّ من الدُّوْرِق في القدح وشرب، وقد لمح وهو يعيد القدح إلى موضعه نقطة من سائل منداحة فوق طرف جاكتته فظنَّها خمرًا وأخرج منديله وأنشأ يدلكها، ثمَّ خطر له خاطر فتفحّص ظاهر القدم فرأى قبطرات من الماء عالقة بأسفله فرجح عنده أنّ ما سقط على سترته ماء لا خمر واستردّ طمأنينته. . . ولكن أيّ طمأنينة خادعة! لقد رجعت عيناه إلى مرآة الماضي البغيض. لا يذكر متى وقعت الواقعة السالفة، ولا كم كان عمره حين وقوعها، ولٰكنّه يذكر بلا ريب أنّ الشخص المفترس لم يستوثق من تفاصيل ذكرياته، وأكنُّه كان بـلا ريب يشرئب للإدراك والفهم، ويعاني نوعًا من الريبة الغامضة التي تتكشف للقلب دون العقل، ويكابد ألوانًا من القلق أطار عن هامته حمامة السلام، فتهيّات في نفسه تربة لتلقى بذرة النفور التي صارت مع الأيّام إلى ما صارت إليه. ثم انتقل في التاسعة من عمره إلى حضانة أبيه الذي لم يكن رآه إلّا مرّات معدودة تحاميًّا للاحتكاك بأمّه. انتقل إليه غلامًا على الفطرة لم يتلقّن من مبادئ العلم كلمة واحدة، ومضى يكفّر عن سيّئات التدليل الذي غلَّته به أمّه فتلقّى العلم بنفس كارهة وإرادة خائرة، ولمولا شدّة السيّد وطيبة جوّ البيت الجديد ما دُفع إلى النجاح في الابتدائيّة بعد أن نيِّف على التاسعة عشرة من عمره. وبنموّ عمره وإدراكه حقائق الأشياء، استعرض حياته الماضية في بيت أمّه وقلبها على وجوهها، ملقيًا عليها من خبرته الجديدة أنوارًا فاضحة فتكشّفت له الحقائق ببشاعتها ومرارتها، وكلُّما تقدُّم في الحياة خطوة بدا لـه الماضي سلاحًا مسمومًا منغرسًا في صميم نفسه وكرامته، وقد دأب أبوه بادئ الأمر على أن يسأله عن حياته في بيت أمّه ولْكنّه على حداثة سنّه، تحاشى نبش الذكريات المحزنة وغلّب كبرياءه الجريح على الرغبة في استثارة اهتمام أبيه وحبّ الـثرثرة الـذي يستهوي أمشاله من الغلمان، ولزم الصمت حتى ترامي إليه نبأ غريب عن زواج أمَّه من تاجر فحم بالمبيضة فبكى الغلام طويلًا، واشتدّ ضغط السخط على صدره حتى فضفض فانطلق يحدّث أباه عن «الفكهاني» الذي زعمت يومًا أنّها رفضت الزواج منه إكرامًا له! . . . وانقطعت صلته بها من ذاك العهد منذ إحمدى عشرة سنة ـ فلم يعد يدري عنها شيئًا إلَّا ما ينقله إليه أبوه من حين لأخر كطلاقها من الفحّام بعد انقضاء عامين على زواجها منه، ثمّ زواجها من باشجويش في العام التالي لطلاقها، ثمّ طلاقها مرّة أخرى بعد حوالي عامين إلخ... إلخ... وفي فترة قطيعتها الطويلة سعت المرأة كثيرًا إلى رؤيته، فكانت ترسل إلى أبيه من يستأذنه في السماح له بالذهاب إليها، ولكن ياسين صدّ

ينقطع عن البيت القديم، وأنَّه كثيرًا ما تودَّد إليه بما لذَّ وطاب من ألوان الفاكهة، ثمّ كان يراه بعد ذلك في دكّان الفاكهة عند رأس العطفة إذا استصحبته أمّه معها في مشوار، وبسذاجة الأطفال كان يلفت نظرها إليه فكانت تجذبه في عنف بعيدًا عنه وتمنعه من الإيماء إليه حتى تعلُّم أن يتجاهله وهو في صحبتها بالطريق، وازداد الشخص في نظره إبهامًا وغموضًا، ثمّ حذّرته من أن يعود إلى ذكره أمام خال عجوز كان وقتذاك على قيد الحياة ويزورهم من حين لآخر فاتَّبع تحذيرها وما يزداد إلّا حيرة. ولم يقنع الحظّ منـه بذاك القـدر فكانت أمّه ـ إذا غاب الرجل عن البيت أيّامًا ـ يكون مبعوثًا إليه ليدعوه إلى أن يحضر «الليلة»! وكان الرجل يستقبله بلطف ويملأ قرطاسًا من التفّاح والموز، ويحمّله موافقته أو اعتذاره كيفها اتَّفق، ثمَّ بلغ به الحال أنَّه إذا اشتاق إلى لذيذ الفاكهة استأذن أمّه في أن يذهب إلى الرجل ليدعوه «الليلة»، ذكر هٰذا وجبينه يندى خزيًا ثُمَّ نَفْخَ فِي قَهْرٍ، ثُمَّ صَبِّ وَجَبَّرعٍ، وَرُويِدًا انْبَعْثُتْ الحميًا في دمه، وبدأت تلعب دورها الساحر في معاونته على حمل متاعبه . . . «قلت ألف مرّة إنّه يجب أن أدع الماضي مدفونًا في قبره... لا فائدة... لا أمّ لي وحسبى امرأة أبي الرقيقة الطيّبة. . . كلّ شيء طيّب ما عدا ذكرى قديمة بيدى أن أميتها. . . تُرى لِمُ أجاري إلحافها على فأبعثها من قبرها حينًا بعد حين!... لِمَ؟ ! . . . سوء الطالع وحده الـذي رمى بالـرجل في طريقي اليوم وأكنّ مصيره أن يموت يومًا. . . أودّ أن يموت كثيرون. . . لم يكن الرجل الوحيد. . . ، بَيْد أنّ خيماله الثنائر واصل إسراءه في ظلمات المناضي رغم مقاومته النظريّة ولُكن على حال أخفّ توتّرًا، أجل لم يعد في تلك القصّة بالذات من بقيّة طويلة، ولعلّها ـ هٰذه البقيّة ـ تمتاز بما يضيئها من نور نسبيّ بعد عبور طور الطفولة المعتم. كان هذا في السنوات القلائل التي سبقت انتقاله إلى حضانة أبيه، وقد وجدت أمّه الشجاعة لتصارحه بأنّ ذاك «الفكهاني» يتردّد عليها طلبًا ليدها، وأنَّها متردَّدة في قبوله، وأنَّها غالبًا سترفض إكرامًا له! تُرى أصدّق ما قيل له؟ . . . هيهات أن

عن دعوتها بإباء ونفور شديمدين رغم نصح أبيه له بالتسامح والعفو. والحقّ أنّه وجد عليها موجدة حامية نابعة من صميم قلب جريح، فأغلق دونها باب العفو والغفران وأقام وراءه متاريس حنق وكراهية مؤمنًا إلى هٰذا بأنَّه لم يظلمها ولكن أنزلها بحيث أنزلتها فِعالها. . «امرأة. أجل ما هي إلّا امرأة... وكلّ امرأة لعنسة قىذرة... لا تدري امرأة ما العفَّة إلَّا حين تنتفى أسباب الزنا. . . حتى امرأة أبي السطيّبة، الله وحمده يعلم ماذا كان يمكن أن تكون لولا أبي! وقطع عليه أفكاره صوت رجل علا قائلًا: والخمر كلُّها فـوائد، ومن يقل غير لهذا أقطع رأسه. . . الحشيش والمنزول والأفيون كثيرة الضرر. . . أمّا الخمر فكلُّها فوائد. . . » فتساءل صاحبه: «وما فوائدها؟» فقال الرجل مستنكرًا: ﴿وَمَا فُوائِدُهَا! مَا أَعْجِبُ سُؤَالُكُ! . . . كُلُّهَا فوائد كما قلت. . . وأنت تعلم لهذا وتؤمن بـه. . . » فقال صاحبه: «ولكن الحشيش والأفيون والمنزول مفيدة كذلك فيجب أن تعلم لهذا وتؤمن به. . . الناس جميعًا يقولون لهذا فهل تخالف الإجماع؟!» وتريَّث الرجل قليلًا ثمَّ قال: «كلُّها مفيدة إذن، الكلِّ، الخمر والحشيش والأفيسون والمنزول وما يستجدًا، فعاد صاحبه يقول بلهجة تنمّ عن ظفر: وولكن الخمر حرام!، فقال الرجل محتدًّا: وهل ضاقت السبل!، زَكِّ... حُعجً... أطعهم المساكين... أبواب التكفير واسعة والحسنة بعَشْر

وابتسم ياسين في شيء من الارتياح، أجل أمكنه أخيرًا أن يبتسم في شيء من الارتياح: التذهب إلى المحيم، ولتأخذ الماضي معها. . . لست عن شيء مسئولًا . . . كلّ إنسان ملوّث في هذه الحياة ومن يَزح الستاريرَ عجبًا . . . شيء واحد يهمّني جهدًا هو عقارها. دكّان الحمزاوي وربع الغوريّة والبيت القديم بقصر الشوق . . . وإنّي أعِدُ أمام الله إذا ورثته كاملًا يومًا أن أترحم عليها بلا أسف . . . آه . . . زنّوبة . . . كدت أنساك وما أنسانيك إلّا الشيطان . امرأة عذّبتني وامرأة آنس عندها العزاء . . . آه يا زنّوبة ما علمت

أمثالها . . . . .

قبل اليوم أنَّ باطنك بهٰذا اللون الرائق. . . أف ينبغي أن أمي كالضرس أن أمي كالضرس الثائر، لا يسكن حتى ينخلع. . . ».

### ١٤

جلس السيّد أحمد عبد الجواد وراء مكتبه بالدكّان تعبث أنامل يسراه بشاربه الأنيق كشأنه كلّما جرفه تيّار خواطره، ويرنو إلى لا شيء بوجه تنمّ معالمه عن ارتياح ورضًى. إنّه يرضيه بلا ريب أن يشعر بما يكنّـه له الناس من حبّ ومودّة، ولو عرض له من حبّهم دليل كلّ يوم لأوجـد له كـلّ يوم سرورًا مشـرقًا لا يبليــه التكرار، وقد أتاه اليوم دليل جديد بسبب اضطراره إلى التخلّف ليلة الأمس عن شهود حفلة أنس دعاه إليها أحد الأصدقاء، فما استقرّ به مجلسه بالدكّان هذا الصباح حتى وافاه السداعي وبعض الإخوان من المدعوّين وأوسعوه عتابًا لتخلّفه وحمّلوه تبعة ما ضاع عليهم من بهجة وطرب، ثمَّ قالواً فيها قالوا \_ إنَّهم لم يضحكوا من قلوبهم كها تعودوا أن يضحكوا معه، ولم يجدوا للشراب لذَّته التي يجدون في منادمته، وأنّ مجلسهم خلا\_ على حدّ تعبيرهم ـ من روحه. وها هو يستعيد أقوالهم في سرور وزهو لطَّفا كثيرًا ممَّا لاقى من حدّة الملام من ناحيتهم وحرارة الاعتذار من ناحيته، بَيْد أنّه لم يخل من تأنيب ضمير حريص بطبعه على إرضاء الخلان، بدّار إلى النهل من موارد الصداقة والمودّة في إخلاص وإيثار، فكاد يكدّر صفوه لولا ما أشاعت ثورة الأحباب الناطقة بحبّهم في نفسه من أريحيّة الرضا والعجب، أجل طالما كان الحبّ الذي يجذبه إلى الناس ويجذبهم إليه معينًا لقلبه يغدق عليه ما يشاء من فرح بهيج وزهو بريء وكأنّه خلق للصداقة قبل كلّ شيء. وثمّة آية أخرى على لهذا الحبّـ والأصدق أن يقال إنه حبّ من نوع آخر ـ تجلّت له ضحى اليوم حين ألسمت به أمّ على الخاطبة وقالت له بعد حدیث دارت فیه حول غرضها ما شاء لها الدوران: ﴿ أَلَا تَعْلَمُ أَنَّ سَتَّ نَفُوسَةً أَرَمُلَةً الْحَاجِّ عَلَى الدسوقي تملك سبعة دكاكين في المغربلين؟» وابتسم والصحّة الدافقة والشعر السبط اللامع السواد! لم يهن إحساسه بالشباب ولا تراخى، وكأنّ فتوَّته ما تزداد مع الأيَّام إلَّا قوَّة، إلى أنَّ مزاياه لم تكن لتغيب عنه، بل كان على تواضعه وسياحة نفسه شديد الشعور بهما، منطويًا في أعماقه على زهو وعجب. يحبُّ الثناء حبًّا جمًّا، وكأنَّه بتواضعه ولطفه يستزيد منه ويحتَّ الرفاق بمكر حسن عليه، وأكن مع أنَّ ثقته بنفسه بلغت حدّ الاعتقاد بأنّه خير الرجال قوّة وبهاء وظرفًا وكياسة إلّا أنَّه لم يثقل أبدًا على أحد من الناس، لأنَّ تواضعه كان طبعًا وسجيّة كذَّلك، ولأنّه نبع من فطرة تسيل بشاشة وإخلاصًا وحبًا. والحقّ أنّه كان ينزع بفطرته إلى أن يحبّ كما يحبّ، ولا يمسك عن نشدان المزيد من الحبّ، فاتجهت طبيعته بـوحي من غريـزته الـظامئة للحبّ إلى الإخلاص والوفاء والصفاء والتواضع، تلك السجايا التي تجذب الحبّ والرضا كما تجذب الزهورُ الفَراشَ، ومن هنا استوى أن يقال إنَّ تواضعه كياسة أو طبيعة والأصح أن يقال إنّه طبيعة تستمدّ كياستها من وحى الغريزة لا تدبير الإرادة فتجلَّت طبعًا بسيطًا لا تكلّف فيه ولا تعمّل، ولذلك كان السكوت عن فضائله ومواراة مزاياه بل والتندر بعيوبه وهناته التماسًا للعطف والحبّ أحبّ إليه من نشرها والمباهباة بهما اللذين يجرَّان عادة إلى الاستفزاز والحسد، وهي كياسة سديدة دفعت المحبّين إلى التنويه بما يغضى عنه حكمة وحياء، وأذاعت سجاياه على نحو لم يكن ليقدر عليه بنفسه دون التضحية بأجمل جوانب شخصيّته، وبما يحظى من جاذبيّة وحبّ لا تشويهما شائبة. وبهذا الوحي الغريزيّ نفسه استهدى حتى في جانب حياته الماجن، في مجالس أنسه وطربه، فلم يتخلُّ فيها ـ مهما لعب الشراب برأسه ـ عن لباقته وكياسته، ولو شاء بما أوتي من خفَّة الروح وحضور البديهة وحلاوة الفكاهة وحدّة السخرية، لاكتسح السّار بلا عناء، ولْكنّه كان يدير مجلس الأنس بمهارة وأريحية تفسح المجال لكلّ سامر، ويشجّع أهل الـدعابـة وإن خالفهم التـوفيق بضحكاته المجلجلة، إلى حرصه الشديد على ألَّا يخلُّف مزاحه في نفس جرحًا، فإن اضطرّه الموقف إلى الحملة السيّد، وفطن بالغريزة إلى ما تومئ إليه المرأة وحدّثه قلبه بأتها ليست خاطبة فحسب لهذه المرّة ولكنّها رسول موصَّى بالكتهان، ألم يخيّل إليه في أكثر من مناسبة أنّ الستّ نفّوسة تكاد تعلن عن ودّها أثناء تردّدها على دكَّانه لابتياع حوائجها؟ . . بَيْد أنَّه أراد استدراج المرأة ولو على سبيل التفكّه فقال باهتمام ظاهريّ: «عليك باختيار زوج صالح لها، فها أعزّ المطلوب!»، وظنّت أمّ على أنَّها بلغت الغاية فقالت: «قد اخترتك من دون الرجال. فما قولك؟ ١، وضحك السيّد ضحكة مجلجلة وشت بسروره وثقته بنفسه ولكنّه قال بلهجة قاطعة: «لقد تزوّجت مَرّتين، أخفقت في الأولى ووفّقني الله في الأخرى، ولن أبطر بنعمة الله». والحقّ أنّه طالما تغلّب على مغريات الزواج على كثرة ما تهيًّا لـه من فرص مواتية، بقوّة إرادة لا تنثني، وكأنّه لم ينس مثل أبيه الذي انزلق إلى زيجات متلاحقة بلا وعي، بدّدت ثروته وجـرّت عليه المتـاعب، ولم تُبْقي له هـوـ عقبه الوحيد \_ إلّا على شيء من المال لا يغني، ثمّ إنّه من ربحه ودَخْله في بَسطة من العيش هيّات لأسرته هناء ورغدًا وأتاحت له ما يشاء للإنفاق في مسرّاته وملاهيه فكيف يقدم على ما يخلّ بهذا الوضع البديع المتناسق الذي يكفل له الكرامة والحرّيّة؟! أجل لم يجمع السيّد ثروة، لا لقصور في وسائلها عن تجميعها ولكن لما طبع عليه من جود جعل إنفاقها والاستمتاع بآثارها المعنى الوحيد لها الذي يؤمن به، إلى إيمان عميق بالله وفضائله ملأ نفسه طمأنينة وثقة وآمنه من الخوف الذي يساور كثيرين عن أرزاقهم ومستقبلهم. على أنَّ صدّه عن مغريات الزواج لم يمنعه من السرور والزهو كلُّها رامته فرصة طيَّبة، وبالتالي لم يستطع أن يتناسى أنَّ سيَّدة جميلة كالستّ نفّوسة تودّه بعلًا لها. وغلبت لهذه الذكرى على خواطره فراح يسراقب وكيله والزسائن بعينين غائبتين وأسارير حالمة باسمة، وذكر ـ باسمًا أيضًا ـ ما قال له صاحب من صحبه صباح اليوم وهو يعابثه معرّضًا بأناقته وتعطّره: «حسّبُك. حسبك يما عجوز!...» عجوز؟ !... إنّه في الخامسة والأربعين حقًّا، ولكن ما قول العاذل في لهذه القوَّة العارمة

على قرين داوي عواقب حملته بتشجيعه والتودّد إليه ولو بـالسخريـة من نفسه. فـلا ينفضّ المجلس إلّا وقـد حظي كلّ سامر من أطايب ذكرياته بما يشرح الصدر ويستأثر الفؤاد. على أنّ كياستمه الفطريّـة أو فطرتـه الكيِّسة، لم تقتصر آثارها الطيّبة على حياته الضاحكة فحسب، ولُكنَّها امتدَّت إلى جوانب هامَّة من حياته الاجتهاعيّة، فأعلنت عن نفسها أروع إعلان في كرمه المأثور ـ سواء ما يتجلّى منه في الولائم التي يدعو إليها من حين لآخر في البيت الكبير أو في الهبات التي ينفح بها المحتاجين ممّن يتصلون بعمله أو بشخصه ـ وفي شهامته ومروءته ونجدته التي فرضت له على أصدقائه ومعارفه نوعًا من الوصاية المشربة بالحبّ والوفاء يفيئون إليها إذا دعت الضرورة إلى المشورة أو الشفاعة أو الخدمة فيها يعرض لهم من هموم العمل والمال أو شئون المسائل الشخصيّة والعائليّة كالخطبة والزواج والطلاق، أجل ارتضى لنفسه وظائف يؤديها بـلا أجـر ـ غـير الحبّ ـ فكان سمسارًا ومأذونًا ومحكّمًا، ثمّ وجد دائمًا في أدائها ـ على مشقّته ـ حياة مليئة بالبهجة والغبطة. مثل هٰذا الرجل الذي تجود نفسه بفضائل اجتماعية كثيرة ثمّ يطويها كأنّ في نشرها أذَّى وأيّ أذَّى، مثل هٰذا الرجل يكون خليقًا۔ إذا خلا إلى خواطره وانقشع عنه الحياء الذي يتولّاه حيال الناس ـ بـأن يتملّى مـزاياه طـويلًا ويستسلم لزهوه وعجبه. لذلك راح يستعيد عتاب أصدقائه المحبّين ودعوة أمّ على الخاطبة بلذّة وسرور وانشراح تعانقت في قلبه عن نشوة خالصة حتّى تطفّلت على خلوته لـذعـة أسف فمضى يحـدّث نفسـه... «نفّوسة هانم سيّدة ذات مزايا لا يستهان بها... يتمنَّاها كثيرون ولْكنَّها رغبت فيَّ أنا. . . بَيْد أنَّني لن أتزوّج، هٰذا أمر مفروغ منه، وليست هي بالمرأة التي تقبل أن تعاشر رجلًا بغير زواج. . . هٰذا أنا وهٰذه هي فكيف يمكن أن نلتقي! . . . ولو صادفتني في غير هٰذه الأيّام التي سدّ فيها الاستراليّون علينا المنافذ لهان الأمر ولْكُنَّهَا تَصَدَّتُ لَنَا وَنَحَنَ فِي حَاجَةَ إِلَيْهَا فُواأَسْفَاهُۥ .

وقطع عليه أفكاره وقوف حنطور أمام مدخل الدكّان فمدّ بصره مستطلعًا فرأى العربة وهي تميـل

ناحية الدكّان تحت ضغط امرأة هائلة مضت تغادرها في بطء شديد على قدر ما تسمح به طيّات لحمها وشحمها وقد سبقتها إلى الأرض جارية سوداء فمدّت لها يدها لتعتمد عليها في أثناء نزولها. وكالمحمّل وقفت مليّا وهي تتنهّد كأنّها تستجمّ من عناء النسزول، وكالمحمّل راحت تتهايل وتخطر إلى ناحية الدكّان بينها علا صوت الجارية في لهجة شبه خطابيّة لتعلن عن مولاتها:

ـ وسّع يا جَـدع أنت وهـو للستّ زبيـدة ملكـة العوالم.

وندّت عن الستّ زبيدة ضحكة مسجوعة وقالت تخاطب الجارية بلهجة تنمّ عن زجر كاذب:

- الله يسامحك يـا جلجل... ملكـة العوالم مـرّة واحدة!... هلًا عرفت فضيلة التواضع!

وهرع إليها جميل الحمزاوي مفترّ الثغر عن ابتسامة عريضة وهو يقول:

\_ أهلًا وسهلًا، كان حقًا علينا أن نفرش الأرض الرمل.

ونهض السيّد وهو يتفحّصها بنظرة تنمّ عن دهشة وتفكير ثمّ قال متمًّا تحيّة وكيله:

ـ بل بالحنّاء والورد ولكن ما حيلتنا والحظّ يقبل إذا أقبل غير مسبوق ببشير؟ . . .

ورأى السيّد وكيله وهو يتّجه إلى كرسيّ ليأتي به فسبقه إليه بخطوة واسعة بدت كالوثبة فتنحّى الرجل جانبًا وهو يداري ابتسامة، وقدّم السيّد لها الكرسيّ بنفسه وهو يومئ براحته مرحّبًا كأنّه يقول لها «تفضّلي» بيّد أنّ راحته انبسطت ـ ربّما بلا شعور منه ـ لأخر طاقته وانفرج ما بين أصابعه حتى صارت يده كالمروحة، ولعلّه تأثّر في بسطها بما تركه في خياله منظر العجيزة الهائلة التي ستملأ مقعد الكرسيّ وتفيض على جوانبه حتيًا. وشكرته المرأة بابتسامة من وجهها الذي أسفر حسنه بغير حجاب، وجلست وهي تشعّ بزواقها وحمّليها نورًا، ثمّ التفتت إلى جاريتها وخاطبتها قائلة وهي تعنى بالخطاب غيرها:

ـ ألم أقل لك يا جلجل أنّه ليس ثمّة ما يدعونا

تخلو من خشونة مدبّرة:

- أريد سكّرًا وبنًا وأرزًا فهل يغني الإنسان فيها عن الدكّان شيئًا! . . . (وبنبرات اختلط فيهما عدم الاكتراث بالدلال) . . . ثمّ إنّ الرجال أكثر من الهمّ على القلب .

وكان السيّد قد تفتّحت له من الـطمع أبـواب، وشعـر بأنّـه مقبل عـلى شيء أجلّ خـطرًا من البيـع والشراء، فقال محتجًا:

ـ ليست كلّ الرجال سواء يا سلطانة، فمن قال لك إنّ الإنسان لا يغني عن الأرزّ والسكّر والبنّ شيئًا؟! الإنسان حقًا مَن تجدين فيه الغذاء والحلاوة والكيف!

فساءلته ضاحكة:

\_ إنسان أم مطبخ لهذا؟

فقال السيّد بلهجة تدلّ على الظفر:

- لو نظرت من قريب لوجدت تشابهًا عجيبًا بين الرجل والمطبخ . . . كلاهما حياة للبطون! . . .

وغضّت المرأة بصرها مليًّا، وانتظر السيّد أن ترفعه إليه موسومًا بابتسامتها المشرقة، ولٰكنّها واجهته بنظرة رزينة فأحسّ لتوّه أنّها غيّرت «السياسة» أو لعلّها لم ترتح كل الارتياح لانزلاقها فعدلت عنه ثمّ سمعها تقول في هدوء:

ـ أفادك الله!... ولكن حسبنا اليوم الأرزّ والبنّ والسكّر.

وَتَحَوِّلُ السَيِّدُ عنها متظاهرًا بالجِّدَ وَدَعَا إِلَيهُ وَكَيلَهُ ثُمَّ وَصَاهُ بصوت مرتفع بطلبات الستّ فأوحى مظهره بأنّه قرّر أيضًا العدول عن «التودّد» والعودة إلى «العمل»، ولكنّها لم تكن إلا مناورة استعاد على أثرها ابتسامته الهجوميّة وتمتم مخاطبًا السلطانة:

ـ الدَّكَانُ وصاحبه تحت أمرك!

وكان للمناورة أثرها فقالت المرأة في دعابة:

ـ أريد الدِّكَان وتأبي إلَّا أن تجود بنفسك!

\_ نفسي بلا ريب خير من دكّاني، أو خير ما في

فأشرق وجهها بابتسامة ماكرة وهي تقول:

\_ هٰذا يخالف ما سمعناه عن جودة بضاعتك!

للتخبّط هنا وهناك لابتياع حوائجنا وعندنا هٰذا الدّكان الفاخر؟

فَأُمَّنتَ الْجَارِيةِ عَلَى قُولُ سَيِّدَتُهَا قَائِلَةً:

فىتراجع رأس الستّ كائمًا هالها ما صرّحت به جلجل وألقت عليها نظرة استنكار ثمّ ردّدت عينيها بين السيّد والجارية لتشهده على استنكارها وقالت وهي

تداري ابتسامة:

\_ واخجلتاه ! . . . حدّثتك عن الدكّان يا جلجل لا عن السيّد أحمد ! . . .

وشعر فؤاد السيّد الذكيّ بالجوّ الودّيّ الذي ينفثه حديث المرأة فاندمج فيه بغريزته المتوثّبة وتمتم باسيًا:

ـ الدكّان والسيّد أحمد شيء واحد يا سلطانة.

فرفعت حاجبيها في دلال وقالت بعناد لطيف:

ـ ولٰكنّنا نريد الدّكان لا السيّد أحمد.

وبدا أنّ السيّد أحمد لم يكن الشخص الوحيد الذي شعر بالجوّ الطيّب الذي خلقته السلطانة، فهذا جميل الحمزاوي يراوح بين مساومة الزبائن واستراق النظر إلى ما تيسر من جسم العالمة، وهؤلاء الزبائن جعلوا يُجيلون أبصارهم بين البضائع لتمرّ في الذهاب والإياب بالستّ، بل بدا أنّ الزيارة الماركة قد لفتت بعض الأنظار في الطريق فرأى السيّد أن يقترب من السلطانة وأن يولي الباب والقوم ظهره العريض ليحول بينها وبين تطفّل المتطفّلين، بيد أنّ هذا لم يُنْسِه ما كان فيه من أسباب الحديث فقال يصل منه ما انقطع:

- قضى الله جلّت حكمته أن يكون الجهاد أحيانًا أسعد من الإنسان.

فقالت بلهجة ذات معنى:

أراك تغالي. لن يكون الجهاد أسعد حظًا من
 الإنسان، ولكنّه كثيرًا ما يكون أجلّ فائدة.

فثقبها السيّد بعينيه الزرقاوين متظاهرًا بالدهشة:

\_ أجلّ فائدة! . . (ثمّ مشيرًا إلى الأرض) . . . هذا الدّكان! .

فوهبته ضحكة قصيرة عذبة ولكنها قالت بلهجة لا

فقهقه السيّد قائلًا:

\_ ما حاجتك إلى السكّر وفي لسانك هٰذه الحلاوة كلّها؟!

وأعقب هذه المعركة الكلامية فترة سكون بدا فيها كلاهما راضيًا عن نفسه، ثمّ فتحت العالمة حقيبتها وأخرجت مرآة صغيرة ذات مقبض فضّى وراحت تنظر في صورتها فمضى السيّد إلى مكتبه ووقف مستندّا إلى حافّته وهو يتفرّس في وجهها باهتمام. والحقّ لقد حدّثه قلبه حين وقعت عليها عيناه بأتمها جادت بالزيارة لأمور غير الشراء والبيع، ثمّ جاء حديثها باستجاباته الحارّة مؤكَّدًا لظنَّه، فلم يعد أمامه إلَّا أن يقرَّر من الآن هل يوصلها بتاريخه أو يودّعها الوداع الأخير. ولم يكن رآها لأوّل مرّة، فقد رآها مرّات في أفراح بعض الأصدقاء، وعرف عن الرواة أنّ السيّد خليل البنّان اتّخذها خليلة دهرًا حتى انفصلا منذ عهد غير بعيد، ولعلّ هٰذا ما جعلها تستبضع من دكّان جديد!... وهي موفورة الحسن وإن لم تَعْدُ منزلتها كعالمة المرتبة الثانية بين العوالم، بَيْد أنَّ المرأة تهمَّه أكثر من العالمة، وإنَّها لشهيَّة لطيفة وبها من طيّات اللحم والدهن ما يدفئ المقرور في زمهرير الشتاء الذي غدا على الأبواب، واعترض أفكاره مجىء الحمزاوي حاملًا ثلاث لفَّات، فتناولتها الجارية، ودسَّت الستّ يدها في الحقيبة لتخرج النقود فيها بدا، ولْكنّ السيّد أشار إليها محذّرًا وهو يقول:

ـ يا له من عيب!

وتظاهرت المرأة بالدهشة وقالت:

- أيّ عيب يا سي السيّدا... ليس في الحقّ ميب.

لهذه زيارة ميمونة يحق علينا أن نحييها بما هي أهله من الإكرام، وهيهات أن نوفيها حقها.

وكانت قد نهضت وهو يتكلّم فلم تُبْدِ مقاومة جدّيّة لكرمه ولْكنّها قالت:

\_ ولكنّ كرمك لهذا سيجعلني أتردّد مرّة ومرّتين قبل أن أقصدك مرّة أخرى.

فقهقه السيّد قائلًا:

ـ لا تخافي، إني أكرم الـزبون في المـرّة الأولى ثمّ

أعوّض خساري في المرّات اللاحقة ولو بالسرقة! لهذا شعارنا نحن التجّار!.

فابتسمت الست، ومدّت له يدها قائلة:

\_ الكريم مثلك يُسرق ولا يُسرق. . . أشكرك يا سيّد أحمد.

فقال من كلّ قلبه:

ـ العفو يا سلطانة.

ووقف ينظر إليها وهي تتبختر صوب الباب حتى صعدت إلى العربة واتخذت مجلسها، وجلست جلجل على المقعد الصغير قبالتها، وتحرّكت العربة بحملها النفيس، ثمّ غابت عن ناظريه، هنالك قال الحمزاوي وهو يقلب صفحة من دفتر الحساب:

ـ كيف يمكن أن يسدّد هٰذا الحساب؟!

فألقى السيّد على وكيله نظرة باسمة وقال:

- اكتب مكان الأرقام «بضائع أتلفها الهوى».

ثمَ غمغم وهـ و يمضي إلى مكتبه «الله جميـل يحبّ الجمال».

#### ۱ ۵

وحين المساء أغلق السيّد الدكّان وغادره تحفّ به الهابة ويتضوع منه عرف طيّب ثمّ مضى صوب الصاغة، ومنها إلى الغوريّة حتّى قهوة سي علي فلحظ في مروره بها بيت العالمة وما يكتنفه فرأى الدكاكين التي تمتد على جانبيه لا تزال مفتوحة وتيّار السابلة في تدفّقه، فواصل السير إلى بيت أحد الأصدقاء حيث قضى ساعة ثمّ استأذن عائدًا إلى الغوريّة وقد غشيتها ظلمة فانقلبت كالمقفرة، وجعل يقترب من البيت آمنًا مطمئنًا، ثمّ طرق الباب وانتظر وهو يدقق النظر فيها حوله ولم يكن ثمّة نور إلّا ما ترامى من كوّة قهوة سي حوله ولم يكن ثمّة نور إلّا ما ترامى من كوّة قهوة سي على، ومصباح غازيّ على عربة يد عند منعطف السكّة الجديدة. وفتح الباب وبدا شبح خادم صغيرة فبادرها متسائلًا بصوت قويّ غير متردّد ليوحي بما يـودّ من الصدق والئمّة:

ـ الستّ زبيدة موجودة؟

فرفعت إليه الخادم رأسها وسألته بدورها في تحفّظ

أملته عليها ظروف وظيفتها:

ـ من أنت يا سيّدي؟

فقال بصوته القويّ :

ــ شخص يروم الاتّفاق معها على إحياء ليلة.

وغابت الخادم دقائق ثمّ عادت وهي تقول: «تفضّل»، وأوسعت له فدخل ورقى وراءها في سلّم متقارب الدرجات انتهى به إلى دهليز ثمّ فتحت له بابًا في مواجهته انتقل منه إلى حجرة مظلمة فظلّ واقفًا على كثب من المدخل وهو ينصت إلى أقدام الخادم وهي تجري، ثمَّ وهي تعود حاملة مصباحًا، وتتبِّعها بعينيه وهي تضعه على خوان وتجيء بكرسيّ إلى وسط الحجرة وتقف عليه لتشعل المصباح الكبير المدلّى من السقف ثم تعيد الكرسي إلى موضعه وتحمل المصباح الصغير وتغادر الحجرة قبائلة في أدب: «تفضّل ببالجلوس يا سيَّدي»، واتَّجه السيَّد إلى كنبة في صدر الحجرة وجلس في ثقة وهدوء دلًا على اعتياد لهـذا الموقف وأمشاله، وطمأنينة إلى الخروج منه بما يرضى ويطيب، ثمَّ خلع الطربوش وحطَّه على نُمرقة تتوسَّط الكنبة ومدَّ ساقيه في ارتياح. رأى حجرة متوسّطة الحجم نضّدت بجنباتها الكنبات والمقاعد وفرشت أرضها بسجادة فارسية وقام حيال كلّ كنبة من كنباتها الثلاث الكبرى خوان مطعم بالصدف، وقد أسدلت الستائر على نافـذتيها وبــابهـا فحبست في جوّها شذا بخور سرّ به متسلّيًا بالنظر إلى فراشة راحت تسرف على المصباح في نشاط عصبي، وانتظر بعض وقت جاءت في أثنائه الخادم بالقهوة، حتى ترامي إلى أذنيه وقع شبشب منغوم ذي دقّات مدغدغة فتنبهت أعصابه وحدّق إلى الباب الذي سرعان ما امتلأ فراغه بالجسم المفصّل الهائل وقد لفّ لفَّة شهوانيَّة في فستان أزرق، وما كادت عينا المرأة تقعان عليه حتى توقّفت دهشة وهتفت:

ـ بسم الله الرحمٰن الرحيم... أنت...!

فجرى بصره على جسمها في عجلة ونهم كها يجري الفار على جوال أرزّ ليجد لنفسه منفذًا، وقال بإعجاب:

ـ باسم الله ما شاء الله. . . !

فواصلت تقدّمها بعد التوقّف وهي تقول في خوف مصطنع:

- عينك! . . . أعوذ بالله . . . !

فنهض السيّد مستقبلًا يـدها الممـدودة بـترحــاب وتشمّم شذا البخور بأنفه العظيم وقال:

ـ أتخافين الحسد وعندك لهذا البخور؟!

فاستخلصت يدها من يده وتـراجعت إلى كنبـة جانبيّة وجلست وهي تقول:

- بخوري خير وبركة، إنّه أخلاط من أنواع شتى بعضها عربيّ وبعضها هنديّ أوّلف بينها بنفسي، فهو جدير بان يخلّص الجسد من ألف عفريت وعفريت...

فعاود السيّد الجلوس قبائلًا وهبو يلوّح بيديه في يأس:

- إلّا جسدي! . . . بجسدي عفاريت من نوع آخر لا يجدي معها البخور، الأمر أجلّ وأخطر . . .

فضربت المرأة صدرًا ناهضًا كالقربة وهتفت:

ـ ولٰكنّي أحيي حفلات أفراح لا حفلات زار! فقال السيّد برجاء:

ـ سنرى إن كان لدائي عندكم شفاء! وساد الصمت قليلًا فجعلت السلطانة تنظر إليه فيها يشبه التفكير وكأنًما تستخبره عن سرّ حضوره وهل جاء حقًا للاتفاق على إحياء ليلة كها قال للخادم؟... وغلبتها الرغبة في الاستطلاع فسألته:

ـ فرح أم ختان؟

فقال السيّد باسمًا:

\_ لك ما تشائين!

ـ عندك مختون أم عروس؟

\_ عندي کلّ شيء. .

فأنذرته بنظرة كَأَنَّمَا تقول له «كم أنت متعبا» ثمّ

تمتمت في تهكم:

ـ نحن في خدمتك على أيّ حال. . .

فرفع السيّد يديه إلى قمّة رأسه في هيئة تنمّ عن الشكر وقال بوقار يناقض نواياه:

ـ عظم الله قدرك. . . بَيْد أنّني ما زلت مصرًا على

أن أترك لك الاختيار!

فتنهدت بغيظ بالدعابة أشبه وقالت:

- إنَّي أفضَّل أفراح العرايس بطبيعة الحال!
- ـ ولٰكنِّي رجل متزوّج ولا حاجة بي إلى زفّـة من جديد. . . !

## فصاحت به:

- ـ يا لك من رجل مهذار. . . إذن ليكن ختانًا . . .
  - ليكن...

وتساءلت وهي تحاذر:

\_ وليدك؟

فقال ببساطة وهو يفتل شاربه:

ـ أنا! . . .

فأطلقت السلطانة ضحكة مائعة وقررت العدول عن التفكير في مسألة إحياء الليلة التي خَمَنت خبيئتها وهتفت به:

ـ يا لك من رجل قارح، لو طالتك يدي لقصمت ظهرك...

فنهض السيّد وأقبل عليها قائلًا:

ـ لا أحرمتك رغبة قَطّ. .

وجلس جانبها فهمّت بضربه ولكنّها تبردّدت ثمّ بشهادتك؟ أمسكت، فسألها بقلق:

ـ لماذا لم تتكرّمي بضربي؟

فهزّت رأسها وقالت ساخرة:

ـ أخاف أن أنقض وضوئي . . .

فتساءل في لهفة:

\_ أأطمع في أن نصلًى معًا؟!

واستغفر الله في سرّه عقب النطق بدعابته مباشرة لأنَّ هذره وإن كان لا يقف به في سكرة المجون عند حدّ إلّا أنّ قلبه لم يكن ليطمئنّ ويواصل ابتهاجه حتى يستغفر في باطنه صادقًا ممّا يعبث به لسانه مازحًا. أمّا المرأة فتساءلت في دلال ساخر.

- أتعنى، يا صاحب الفضيلة، الصلاة التي هي خير من النوم؟
  - ـ بل الصلاة التي هي والنوم سواء... ولم تتمالك إلّا أن تقول ضاحكة:

ـ يا لك من رجل مظهره الوقار والتقوى وباطنه الخيلاعة والفجور، الآن صدَّقت حقًّا منا قيـل لي عنك. . .

واستوى السيَّد في جلسته في اهتمام وتساءل: ـ وماذا قيل؟! . . اللُّهمّ اكفنا شرّ القيل والقال. . .

ـ قالوا لي إنّك زير نساء وعبد شراب. . .

فتنهّد بصوت مسموع يذيع به ارتياحه وقال:

ـ حسبته ذمًّا والعياذ بالله . . .

ـ ألم أقل لك إنَّك رجل قارح فاجر؟!

ـ هي الشهادة لي بأنّي حزت القبول إن شاء الله . . .

فرفعت المرأة رأسها في غطرسة وقالت:

- بُعْدك! . . . لست كمن عرفت من النساء . . . إنَّ زبيــدة معـروفــة ولا فخـر بعــزَّة النفس ودقَّــة الاختيار...

فبسط السيّد راحتيه على صدره ونظر إليها في تحدُّ مُشرَب باللطف وقال بطمأنينة:

ـ عند الامتحان يُكرَم المرء أو يهان. . .

ـ من أين لـك بهذه الثقسة وأنت لم تختن بعـد

فقهقه السيّد طويلًا حتّى قال:

ـ لا تصدّقي يا ختّونة. . . وإن كنت في شكّ. . . ولكمته في منكبه قبل أن يتمّ جملته فأمسك ثمّ أغرقا في الضحك معًا، وسرّ بمشاركتها إيّاه في ضحكه، وحدس وراء ذاك ـ بعد ما جرى بينها من تلميح وتصريح ـ لونًا من الجهر بالرضا ثبّته في وعيه بسمة دلال سالت بطرفها المكحول، وراح يفكّر في أن يحيّى هٰذا الدلال بتحيّة تليق به لولا أن قالت له محذّرة:

ـ لا تحملني على مضاعفة سوء الظنّ بك. . .

فأعاده قولها إلى تذكّر ما ردّدته عن القيل والقال، وسألها باهتهام:

ـ من الذي حدّثك عنيّ؟

فقالت باقتضاب وهي تلحظه بنظرة اتّهام:

ـ جليلة . . . !

وفجأه الاسم كأنه عاذل يطرق مجلسهما فابتسم

ابتسامة دلّت على حرجه. جليلة، تلك العالمة المشهورة التي عشقها دهرًا حتى فصل بينهما الشبع ثمّ عاشا وما زالا على مودّة متبادلة على البعد، بَيْد أنّه كخبير بالنساء لم يَرَ بدًا من أن يقول في لهجة صادقة:

لعنة الله على وجهها وصوتها معًا!... (ثمّ متهرّبًا)... دعينا من لهذا كله ولنتكلم في الجدّ...
 فتساءلت متهكمة:

\_ ألا تستحقّ جليلة كلمة أرقّ وألطف؟... أم لهذا شأنك عند ذكر من قطعتهنّ من النساء؟!

وداخل السيد شيء من الحرج إلّا أنّه ذاب في موجة النزهو الجنسيّ التي أثارها في نفسه حديث عشيقة جديدة عن عشيقة ولّت، وأخذ مليًّا بنشوة ظفر حلوة ثمّ قال بلباقة معهودة:

لا يسعني وأنا بمحضر من لهذا البهاء أن أغادره
 إلى ذكريات طويت ونسيت...

وبالرغم من أنّ السلطانة حافظت على نظرتها التهكّميّة إلّا أنّها استجابت للثناء كما بدا في رفع حاجبيها ومداراتها لابتسامة خفيفة اندسّت إلى شفتيها، ولكنّها خاطبته بازدراء قائلة:

ـ لسان تاجر يسخو بالحلاوة حتّى ينال غرضه. . .

ـ لنا الجنّة نحن التجّار بما يظلمنا الناس. . .

وهزّت كتفيها استهانة ثمّ سألت في اهتمام غير خاف:

\_ متى رافقتها؟

فلوّح السيّد بذراعه كأنّه يقول «ما أبعده من زمن!» ثمّ تمتم:

ـ منذ أزمان وأزمان...!

فضحكت في تهكم وقالت بنبرات تنمّ عن التشفّي:

- في أيّام الشباب الذي مضي . . . !

فرنا السيّد إليها معاتبًا ثمّ قال:

ـ بودّي أن أمصّ من لسانك الأذى.

ولْكُنَّهَا واصلت حديثها بنفس اللهجة قائلة:

ـ أخذتك لحبًا وتركتك عظامًا... فأومأ إليها محذّرًا وقال:

ـ إنّي من صلب رجال يتزوّجون في الستّين. . .

- بدافع العشق أم بدافع الخرف؟! فقهقه السيّد قائلًا:

فقهقه السيد قائلا:

ـ يا وليَّة اتَّقي الله ودعينا نتكلِّم في الجدِّ. . .

- الجدَّ؟!... أتعني إحياء الليلة التي جئت تتَّفق عليها؟

ـ أعنى إحياء العمر كلّه. . .

ـ كلَّه أم نصفه؟!

ـ ربّنا يقدّرنا على ما فيه الخير. . .

ـ ربّنا يقدّرنا على الطيّب. . .

واستغفر الله في سرّه مقدّمًا ثمّ تساءل:

ـ نقرأ الفاتحة؟

وأكنتها نهضت بغتة متجاهلة دعوته وهتفت متظاهرة

بالجزع:

ـ ربّـاه. . . سرقني الـوقت ولــديّ الليلة عمــل مّ. . . .

ونهض السبّد بدوره، ومدّ يده فتناول يدها ثمّ بسط راحتها المخضّبة بالحنّاء، ورنا إليها بشوق وافتنان، وأصرّ على احتفاظه بها رغم جذبها إيّاها مرّة ومرّتين، حتّى قرصته في أصبعه ورفعت يده إلى شاربه مهدّدة: دعني أو تخرج من بيتي بفردة شارب واحدة... ورأى ساعدها قريبًا من فيه فزهد في النقاش وقرّب منه شفتيه رويدًا حتى غاصتا في لحمه الطريّ فتطاير منه إلى أنفه رائحة قرنفليّة ذات طعم حلو، ثمّ تنهد مغمغيًا:

ـ إلى الغد؟!

فتخلّصت من يده مقاومة من ناحيته لهذه المـرّة، وحدّقت إليه طويلًا ثمّ ابتسمت وتمتمت:

عصفوري يا المه عصفوري

لالسعب وأودّي لَـهُ أمـوري

وجعلت تردد «عصفوري يا امّه» مرّات وهي تودّعه، وغادر السيّد الحجرة وهو يردّد مطلع الأغنية بصوت منخفض ملؤه الوقار والرزانة كأنّما يستخبر الألفاط عمّا وراءها من معانٍ...

كان ما يُطلق عليه بهو الحفلات ببيت العالمة زبيدة يتوسّط الدار كالصالة، أو كأنّ الصالة بالفعل استجدّت لها أغراض أخرى. ولعلّ أهمّ أغراضه أنّها كانت تقوم فيه ـ هي وجوقتها ـ بالتجارب الغنائية وحفظ الأغان الجديدة، وقد اختارته لبعده عن الطريق العامّ بما يفصل بينهما من حجرات النوم والاستقبال. وجعله اتساعه ـ إلى لهـذا ـ صالحًا لإحياء الحفـلات الخاصّة التي تتراوح عادة بين الزار والغناء، والتي تدعو إليها الخاصة من أصدقائها ومعارفهم المقرّبين. ولم يكن الباعث على هٰذه الحفلات أريحية كرم فحسب... إن كان ثمّة كرم على الإطلاق فإنّه غالبًا ما ينهض بأعبائها الأصدقاء أنفسهم ـ ولكنَّها رمت من ورائها إلى الإكثار من الأصدقاء الممتازين الخليقين بأن يدعوهما لإحياء الحفلات أو يقوموا لها بالمدعاية النافعة في الأوساط التي يتقلَّبون فيها، ومن بينهم ـ إلى هٰذا كلُّه ـ تنتقى الخليل بعد الخليل. وجاء دور السيّد أحمد عبد الجواد ليشرّف البهو السعيد محاطًا بالخاصّة من معارفه. والحقّ أنّه تبدّى على نشاط جمّ عقب المقابلة الجريئة التي تمّت بينه وبين زبيدة في بيتها فسرعـان ما حمّـل رسله كريم الهدايا من النقل والحلوى والهدايا. . . إلى مدفأة أوصى على صنعها ونقشها وطليها بالفضة لتكون ـ جميعًا ـ عربونًا للمودّة المقبلة. ففي لقائه لهذا دعته السلطانة، تاركة له الخيار في دعوة من يشاء من أصدقائه، إلى حفلة تعارف تكريمًا للحب الجديد. ولشدّ ما كان البهو موسومًا بطابع بلديّ جدَّاب بكنباته المتلاصقة المزركشة الناعمة الموحية بالنفاسة والخلاعة، الممتدّة على الجانبين حتى الصدر حيث يقوم ديوان الستّ تكتنفه الشلت والوســائد المعـدّة للجوقــة، أمّا أرضه المستطيلة فمفروشة بستجاد متعدد الألوان والشكول، وعلى كونصول يتوسّط الجناح الأيمن ـ كالشامة رواء وصفاء ـ أوقيدت الشموع منغرسة في الفنايير، غير مصباح ضخم يتدلَّى من قمَّة مَنْوَر يتوسَّط سقف الحجرة ذي منافذ على سطح الدار تفتح في الليالي الدافئة وتغلق بأضلاف زجاجيّة في ليالي البرد.

جلست زبيدة متربّعة على الديوان وإلى يمينها زنّوبة العوّادة ربيبتها، وإلى يسارها عبده عازف القانون الضرير، واستوت النسوة جلوسًا عن يمين وشهال ما بين عمسكة بالدفّ أو ماسحة على الدربكّة أو عابشة بالصنج. وآثرت السلطانة السيّد أحمد بأوّل مجلس في الجناح الأيمن، واتّحذ الباقون من صحبه مجالسهم بلا كلفة كأنّهم أصحاب الدار، ولا عجب فلم يكن الجوّ بالجديد عليهم، ولا السلطانة بالتي يرونها لأوّل مرة، وقدَّم السيّد أحمد أصحابه إلى العالمة مبتدئًا بالسيّد علي بائع الدقيق فضحكت زبيدة قائلة:

ـ ليس السيّد علي بالغريب فقد أحييت فرح كريمته في العام الماضي...

ثمّ ثنّی بالسیّد الفار تاجر النحاس، ولـمّا رمـاه أحدهم بأنّه من روّاد بمبة كشّر بادر الرجل قائلًا:

- وجئت تائبًا یا ستّ.

وتتابع التعارف حتى تمّ، ثمّ جاءت الجارية جلجل بأقداح الشراب ودارت على المدعـوين، ومضت النفوس تستشعر حيويّة مشبعة بالأريحيّة والمرح، وبدا السيّد عريس الحفلة بلا منازع، بهذا دعاه الأصدقاء، وبهٰذا شعر في أعهاقه، وقد وجد لذُّلك بادئ الأمر لونًا من الارتباك قلّ أن يلمّ به، فداراه بالإسراف في الضحك والمرح، حتى إذا أخذ في الشراب زايله بلا عناء، فاستعاد طمأنينته واندمج في الطرب بكلِّ قلبه. وجعل كلّما لجّ به الشوق ـ والأشواق في مغاني الطرب تثار - يمدّ بصره إلى سلطانة المجلس بنهم فيتلكّا ناظره عند طيّات جسمها المكتنز، فطاب قلبًا بما أفاء عليه الحظّ من نعمة، وهنّا نفسه على ما يترقّبها من لذيذ المسرّات، هٰذه الليلة والليالي الأخريات: «عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، هذا التصريح المذي تحدّيتها به، يجب أن أكون عند كلمتي، أيّة امرأة هي يا ترى، وأي مدّى مداها، سأعرف الحقيقة في الساعة المناسبة ثمّ ألبس لكلّ حال لبوسها، لكي تضمن الانتصار على غريم ينبغى أن تفترض فيه الغايمة من المناعة والبأس. لن أحيد عن شعاري القديم وهو أن أجعل من لذَّتي أنا مطلبًا ثانويًّا ومن لذَّتها هي الهدف والنهاية، وبذٰلك تتحقّق لذّتي على أكمل وجه». ومع أنَّ السيَّد لم يخبر من ألوان الحبِّ ـ على وفرة مغامراته ـ إِلَّا الحبِّ العضويِّ وحُبِّ اللحم والدم، إِلَّا أَنَّه تدرَّج في اعتناقه إلى أرقّ صورة وأنقاها، فلم يكن حيوانًـا بحتًا ولُكنَّه إلى حيوانيَّته وهب لطافة إحساس ورهافة شعور وولع مغلغل بالغناء والطرب، فسما بالشهوة إلى أسمى ما يمكن أن تسمو إليه في مجالها العضويّ. بهذه البواعث العضويّة وحدها تزوّج أوّل مرّة ثمّ ثاني مرّة، أجل أَثْرَتْ عاطفته الزوجيّة ـ بكرور الأيّام ـ بعناصر جديدة هادئة من المودّة والألفة ولْكنّها ظلّت في جوهرها جسديّة شهوانيّة، ولمّا كانت عاطفة من لهذا النوع ـ خاصّة إذا أوتيت قوّة متجدّدة وحيويّة دافقة ـ لا يمكن أن تستنيم إلى لون واحد فقد انطلق في مذاهب العشق والهوى كالثور الهائج، كلّم دعته صبوة استجاب لها في نشوة وحماس. لم يَرَ في أيَّة امرأة إلَّا جسدًا، ولَكنَّه لم يكن يحنى هامته لهذا الجسد حتى يجده خليقًا حقًا بأن يرى ويلمس ويشمّ ويذاق ويسمع، شهوة نعم ولكنّها ليست وحشيَّة ولا عمياء، بل هذَّبتها صنعة، ووجُّهها فنّ فاتّخذت لها من الطرب والفكاهة والبشاشة جـوًّا وإطارًا. فلم يكن أشبه بشهوته من جسمه، فهو مثلها في الضخامة والقوّة اللتين توحيان بالقسوة والـوحشيّة ولْكنّه \_ مثلها أيضًا \_ فيها ينطوي عليه في أعماقه من لطف ورقّة ومودّة على ما يتسربل به أحيانًا ـ متعمّدًا من الصرامة والشدّة. وللذلك فلم يتركّز خياله النشيط . وهو يلتهم السلطانة بنظراته . في المضاجعة ونحوها ولْكنَّه تاه ـ إلى لهـذا ـ في أفانـين من أحلام اللهو واللعب والغناء والسمر. وأحسّت زبيدة بحرارة عينيـه فقالت تخـاطبـه وهي تقلّب عينيهـا في وجـوه

\_ حسبك يا عريس، هلا استحبيت حيال رفاقك! فقال السيد متعجّبًا:

المدعوين بعجب ودلال:

- وما انتفاعي بالحياء حيال قنطار من اللحم والدهن!

فأطلقت العالمة ضحكة رنّانة وتساءلت في غاية من الانبساط:

ـ كيف ترون صاحبكم؟ فقالوا في نفس واحد:

ـ معذور!!

وهنا حرّك عازف القانون الضرير رأسه بمنة ويسرة وقد تدلّت شفته السفلي وتمتم:

ـ قد أعذر من أنذر.

ومع أنَّ حكمته لاقت ترحيبًا إلَّا أنَّ الستَّ التفتت نحوه كالغاضبة ولكزته في صدره هاتفة:

ـ اسكت أنت وسدّ فاك الذي يبلع المحيط. . .

وتلقّى الضرير الضربة ضاحكًا ثمّ فتح فاه كأنما ليتكلّم ولكنّه أغلقه مرّة أخرى مؤثرًا السلامة فوجّهت المرأة رأسها صوب السيّد وقالت بلهجة تنمّ عن الوعيد:

ـ هٰذا جزاء من يجاوز حدّه.

فقال السيد متظاهرًا بالانزعاج:

ـ ولكنّني جئت لأتعلّم قلّة الأدب.

فدقّت المرأة صدرها بيدها وصاحت:

ـ يا خبر! . . . أسمعتم قوله؟! . . .

فقال أكثر من واحد منهم في وقت واحد:

ـ إنّه خير ما سمعنا حتّى الآن.

وأضاف إلى هٰذا أحد الرفقاء قائلًا:

ـ بل عليك بضربه إذا جاوز حدود قلّة الأدب.

وقال آخر مؤمّنًا على قوله:

ـ الزمي طاعته ما قلّ أدبه.

فتساءلت المرأة وهي ترفع حاجبيها لتعلن عن دهشة لا أثر لها في نفسها:

\_ لحدّ لهذا تحبّون قلّة الأدب!

فتنهّد السيّد قائلًا:

\_ ربنا يديمها علينا.

فها كان من العالمة إلّا أن تناولت الدفّ وهي تقول: \_ سأسمعكم شيئًا أفضل.

ونقرت عليه فيها يشبه العبث، ولكن علا النقر في حومة اللغو كالنذير حتى أسكته، وداعب الآذان متودّدًا فبدّل القوم حالًا بعد حال، تحفّز أفراد الجوقة للعمل، وفرّغ السادة الكئوس ثمّ مدّوا رءوسهم نحو السلطانة

وساد المكان صمت يكاد ينطق من شكة التهيّؤ للطرب. وأومأت العالمة إلى الجوقة فانطلقت تعزف بشرف عثمان بك، وراحت الرءوس تذهب مع الأنغام وتجيء، وسلّم السيّد نفسه لرنين القانون الذي جعل يلذع قلبه فيشعل فيه أصداء الأنغام المختلفة من عهد طويل حافل بليالي الطرب كأنّها ذرّات نفط تساقط على جمر مكنون، أجل كان القانون أحبّ آلات الطرب إلى نفسه \_ لا لمهارة العقّاد وحدها \_ ولكن لسرّ مستلهم من طبيعة أوتاره، ومع أنّه كان يعلم أنّه يستمع إلى العقّاد أو سي عبده إلّا أنّ قلبه العاشق داري بعشقه ما قصّر دونيه الفنّ. وما إن فيرغت الجوقية من عـزف البَشْرف حتى انطلقت العالمة تنشد «والذي أسكر من عذب اللما، فلحقت بها الجوقة في حماس، وكان أجمل ما يطرب فيهما صوتمان متجاوبهان، أحمدهما غليظ عريض للعازف الضرير والآخر رقيق يندى بالطفولة لزنوبة العوّادة، فجاش صدر السيّد بالانفعال فابتدر الكأس الذي بين يديه فأفرغه في جوفه واندفع يشارك في إنشاد التوشيح وقد وشت نبرات صوته ـ عند مطلع الغناء \_ بِشَرَق في حلقه لاندفاعه إلى الإنشاد قبل أن يتمّ بلع ريقه، وما لبث أن تشجّع بقيّة الرفاق فحذوا حذوه وسرعان ما انقلب البهو جوقة تنشد عن صوت واحد. ولمّا ختم التوشيح تهيّأت روح السيّد. بحكم العادة ـ لاستهاع التقاسيم والليالي ولكنّ العالمة ذيّلت الختام بضحكة من ضحكاتها الرنّانة معلنة عن سرورها وعجبها، ومضت تهنّئ أفراد الجوقة المستجدّين مداعبة وتسألهم عن الدور الذي يودّون سماعه، وانزعج السيّد في باطنه ومرّت به لحظة كدر امتحن فيها ولعه بالغناء امتحانًا قاسيًا لم يفطن إليه كثيرون تمن حوله، ولْكنَّه أدرك في اللحظة التالية أنَّ زبيدة ليست كفئًا لتقاسيم الليالي شأن جميع العوالم بما فيهنّ «بمبة كشّر» نفسها، فتمنّى لو تختار المرأة طقطوقة خفيفة ممّا تغنّى للسيّدات في الأفراح، مفضَّلًا لهذا عن محاولة غناء دور من أدوار الفحول ستعجز حتمًا عن إجادة ترجيعه، وصمّم على أن يتفادى من المتاعب التي تخافها أذنه بأن يقترح أغنية خفيفة تناسب حنجرة الست فقال:

ـ ما رأيكم في عصفوري يا امّه؟

وحدجها بنظرة ذات معنى كأنّما ليثير في نفسها إيحاء هذه الطقطوقة التي توّجت بها حوار تعارفها في حجرة الاستقبال منذ أيّام قلائل، ولكن جاء صوت من أقصى البهو يصيح ساخرًا:

ـ الأوْلى أن تطلبها من أمّك! . . .

وسرعان ما ضاع الاقتراح فيها تفجّر من قهقهات أفسدت على السيّد خطّته، وقبل أن يكرّر المحاولة طلب نفر «يا مسلمين يا أهل الله» وطلب آخرون وسلامتك يا قلبي» ولكنّ زبيدة التي تحاشت أن ترضي فئة على حساب أخرى أعلنت أنّها ستغنيهم «على روحي أنا الجاني» فاستقبلت بترحاب حارّ. ولم يجد السيّد بدًّا من توطين النفس على الانبساط مستعينًا بالشراب، وبأحلام ليلته الواعدة، فتألّق ثغره بابتسامة وضيئة أدرك بها ركب النشاوى بلا كدر، بل وجد عطفًا على رغبة المرأة في محاكاة الفحول إرضاء عطفًا على رغبة المرأة في محاكاة الفحول إرضاء غرور تألفه الغواني. وفيها تنهيًا الجوقة للغناء نهض أحد الرفاق وهتف بحاس:

دعوا الدفّ للسيّد أحمد فهو به خبير! فهزّت زبيدة رأسها عجبًا وتساءلت:

\_ حقًّا؟!

فحرّك السيّد أصابعه في سرعة ورشاقة كأتّما يعرض عليها مثالًا من صنعته فقالت زبيدة باسمة:

ـ فيمَ العجب وأنت تلميذ جليلة!

وضحك السادة في غير ما تحفّظ، وتواصل الضحك حتى علا صوت السيّد الفار وهو يسأل السلطانة قائلًا:

ـ وماذا تنوين أن تعلّميه أنت؟

فقالت بلهجة ذات معنَّى:

ـ سأعلّمه القانون... ألا يروقك لهذا؟ فقال السيّد باستعطاف:

\_ علّميني الهنك إن شئت.

وحث كثيرون السيّد على الانضهام إلى التخت وأخذ الدفّ فها كان منه إلّا أن نهض وخلع الجبّة فبدا بطوله وعرضه في القفطان الكمّـوني كجـواد يقف مستوفزًا على رجليه الخلفيتين، ثمّ شمّر عن ساعديه ومضى إلى الديوان ليتّخذ مجلسه إلى جانب الستّ، ولكي تفسح له قامت نصف قومة مترحزحة إلى اليسار فانحسر الفستان الأحمر عن ساق لحيمة مرتوية بيضاء مشربة بلون ورديّ من أثر الحفّ والنتف على أسفلها بخلخال ذهبيّ أعيا ضمّها ذراعيه، ورأى بعضهم ذاك المنظر فصاح بصوت كالرعد:

ـ تحيا الخلافة!

وكان السيّد يغمز ثديي المرأة بعينيه فهتف وراءه: ـ قُل يحيا الصدر الأعظم.

فصاحت العالمة محذَّرة:

ـ خفّضوا أصواتكم أو يبيّننا الإنجليز في السجن. فهتف السيّد الذي لعبت الخمر برأسه:

ـ أذهب معك مؤبّدًا مع الشغل.

وعلا أكثر من صوت يقول:

ـ لا عاش من يترككها تذهبان وحدكها. يغادروها حتّى ير وأرادت المرأة أن تحسم النزاع الـذي أثاره منـظر فصاح أحدهم:

وارادت المراه ان عسم النزاع البدي الاره منط ساقها فمدّت يدها بالدق إلى السيّد وهي تقول:

۔ أربي شطارتك.

وتناول السيّد الدفّ، ومسح عليه براحته مبتسمًا، وبدأت أصابعه تنقر عليه في مهارة على حين انطلقت آلات الطرب عازفة، ثمّ غنّت زبيدة وهي ترنو إلى الأعين المحدّقة إليها:

عــلى روحــي أنــا الجــاني

وخِلِي في الهدوى رماني وجد السيّد نفسه في موقف عجيب، تهفو إليه أنفاس السلطانة بين اللفتة واللفتة فتلتقي بإشعاعات الخمر المتطايرة من يافوخه بين الحسوة والحسوة، فها أسرع أن غابت عن وعيه أصداء الحامولي وعثمان والمنيلاوي، وعاش في لحظته الراهنة قانعًا سعيدًا، ثمّ سرى إليه من نبرات صوتها ما حرّك أوتار قلبه فاستعر نشاطه ولعب بالدفّ لعبًا لا يدانيه المحترفون، وما بلغت المرأة في الغناء قولها «أمانة يا رايح يمّه تبوس لي الحلو من فمه عرقة، ولحق به الرفاق أو سبقوه إذ ملهمة مدغدغة عرقة، ولحق به الرفاق أو سبقوه إذ

بلغت الخمر بالضرب نهايت ونثرت الشهوات نثرًا فتركتهم كأدواح راقصة في حومة عاصفة هوجاء.

ورويدًا رويدًا شارف الدور الختام وراحت زبيدة غنمه مردّدة نفس المطلع الذي افتتحت به وهو وعلى روحي أنا الجاني، ولكن بروح يوحي بالدعة والتذكير والوداع والنهاية، وغابت الأنغام كيا تغيب طيّارة بحبيب وراء الأفق. ومع أنّ الختام قوبل بعاصفة من التهليل والتصفيق إلّا أنّه سرعان ما ساد القاعة صمت دلّ على همود أنفس أعياها الجهد والانفعال، ومضت فترة لم يسمع فيها إلّا سعلة أو نحنحة أو حكّة عود ثقاب أو كلمة لا تستحقّ المراجعة، وقال لسان الحال للمدعوين «تفضّلوا بسلام» فلاحت من بعضهم نظرات إلى قطع الثياب التي تخفّفوا منها في فورة الطرب فوضعوها وراءهم على مساند، ولكنّ البعض الأخر ممن تعلقت نفوسهم بحلاوة السهرة أبوا أن يغادروها حتى يرشفوا آخر قطرة متاحة من الرحيق، يغادروها حتى يرشفوا آخر قطرة متاحة من الرحيق، فصاح أحدهم:

ـ لا نبرح حتى نزف السلطانة إلى السيّد أحمد.

وقوبل الاقتراح بترحاب وتأييد، على حين أغرق السيّد والعالمة في الضحك غير مصدّقين، وما يدريان إلّا ونفر من الصحاب يحيطون بها وينهضونها ثمّ يشيرون إلى الجوقة لتشرع في النشيد السعيد.

وقف اجنبًا لجنب، هي كالمحمل وهو كالجمل، عملاقين ملطفين بالحسن، ثمّ تأبّطت في دلال ذراعه وأشارت إلى المحدقين بها ليفسحوا الطريق. ونقرت الدفّافة على الدفّ فانطلقت الجوقة وكثرة من المدعوين يردّدون نشيد الزفّة «انظر بعينك يا جميل» ومضى العروسان في خطو وثيد يتبختران طربّا وسكرًا فلم تتالك زنّوبة مع لهذا المنظر إلّا أن تمسك عن اللعب بأوتار العود ريثها تطلق زغرودة مجلجلة طويلة النفس لو تجسّدت لبدت لسانًا متعرّجًا من لهب يشق الفضاء لو تجسّدت لبدت لسانًا متعرّجًا من لهب يشق الفضاء كالشهاب. وتسابق الأصدقاء يزجون التهاني تباعًا:

- ـ بالرفاء والبنين.
- دُرِّيَة صالحة من الراقصات والمغنيات.
   وصاح به أحدهم محذَّرًا:

ـ لا تؤجّل عمل اليوم إلى غد.

ولم تزل الجوقة تواصل الإنشاد، والأصدقاء يلوّحون بأيديهم مودّعين، حتى توارى السيّد والمرأة وراء الباب المفضى إلى داخل الدار.

## 17

كان السيّد أحمد جالسًا إلى مكتبه بالدكّان حين دخل ياسين على غير انتظار، ولم تكن زيارة غير منتظرة فحسب، ولكنّها كانت قبل كلّ شيء غير مألوفة، إذ لم يكن من الطبيعيّ أن يزور الفتى أباه في دكّانه على حين يتحاشاه على قدر استطاعته في بيته، وإلى هذا بدا شارد اللبّ ساهم النظرة. . . وأقبل على أبيه مكتفيًا برفع يده إلى رأسه بطريقة آليّة دون أن يلتزم ما يلتزم برفع يده إلى رأسه بطريقة آليّة دون أن يلتزم ما يلتزم عادة بمحضره من أدب بالغ وخضوع كأنّا نسي نفسه، ثمّ قال بلهجة نمّت عن شديد تأثّره:

ـ السلام عليكم يا أبي، جشت لأحدّثك في أمر هامّ...

ورفع السيّد إليه عينيه متسائلًا وفـد ساوره قلق استعان على إخفائه بقوّة إرادته ثمّ قال بهدوء:

\_ خير إن شاء الله. . . !

وجاء جميل الحمزاوي بكرسيّ وهو يرحّب بَقْدمه فأمره والده بالجلوس فقرّب الشابّ الكرسيّ من مكان أبيـه وجلس، وبدا لحنظات كالمتردّد، ثمّ زفر ثـائرًا بتردّده وقال بنبرات متهدّجة وفي اقتضاب مؤثّر:

ـ المسألة أنَّ أمّي شارعة في الزواج. . . !

ومع أنّ السيّد توقّع خبرًا سيّنًا إلّا أنّ خياله لم يجنح في جولته التشاؤميّة إلى تلك الناحية التي أودعها ركنًا مهجورًا من ماضيه، لذلك لقيت منه المفاجأة صيدًا غافلًا، وسرعان ما قطب كما يقطب كلّما عرض له عارض من ذكريات زوجه الأولى، وتبولًاه لذلك ضيق، ثمّ انبزعاج لميا يمسّ ابنه مباشرة في صميم كرامته، وكشأن السائلين الذين يلقون السؤال لا ليعرفوا جديدًا ولكن ليلتمسوا منفذًا للنجاة من الواقع وهم يائسون، أو ليهيّئوا لأنفسهم مهلة للتروّي وتمالك الأعصاب، وسأله:

\_ ومن أدراك بهذا؟

- قريبها الشيخ حمدي، زارني اليوم بمدرسة النحاسين وألقى علي الخبر مؤكدًا بأنّه سيتم في ظرف شهر...

الخبرحق لا ريب فيه، وما هو بالأوّل من نوعه في حياتها، ولن يكون الأخير إذا اتخف الماضي مقياسًا للمستقبل، ولكن أيّ ذنب جناه هذا الشابّ ليلقى هذا الجزاء الصارم المتجدّد الأذى؟! ووجد الرجل نحو ابنه رثاء وعطفًا، وعزّ عليه أن يقف من آلامه موقف العجز وهو الذي يقصده الناس في المليّات، وتساءل فيها بينه وبين نفسه ماذا تكون حاله لو كان هو المبتلى بهذه الأمّ!... فانقبض صدره وتضاعف رثاؤه وعطفه نحو ابنه، ثمّ شعر برغبة تدفعه إلى السؤال عن ذلك الزوج المنتظر، ولكنّه لم يستسلم لها، إمّا لأنّه أشفق من أن تزيد جرح ابنه عمقًا واتساعًا وإمّا لأنّه أنكرها على نفسه لما آنس بها من حبّ استطلاع، لا يليق على نفسه لما آنس بها من حبّ استطلاع، لا يليق بالمأساة الراهنة، موجّه إلى المرأة التي كانت زوجًا له، بيند أنّ ياسين قال منفعلًا من تلقاء نفسه وكانه يجيب خاطرته:

- وممّن تتزوّج!... من شخص يدعى يعقبوب زينهم صاحب مخبز في الدراسة... في الشلاثين من عمره!

واشتد انفعاله وتهدّج صوته وهو ينطق العبارة الأخيرة كأنما يلفظ شظيّة، فانتقل إحساسه إلى أبيه تقرّزًا واشمئزازًا، وجعل يردّد في سرّه: في الثلاثين من عمره... يا له من عمل فاضح... إنّه فسق في ثياب زواج... غضب الرجل لغضب ابنه، وغضب لحساب نفسه هو كها اعتاد أن يغضب كلّها ترامى إليه نبأ من مباذلها كأنما يتجدّد شعوره بتبعته في اعتبارها يومّا زوجة له، أو كأنما يعزّ عليه \_ ولو بعد كرور ذاك الزمن الطويل \_ أنّها أفلتت من تأديبه والإذعان لسنته! وإنّه ليذكر أيّام معاشرته لها \_ على قصرها \_ كها يذكر الإنسان حمّى هاضته، وربّما كان مغالبًا في تصوّره، ولكنّ رجلًا في مثل اعتداده بنفسه جدير بأن يرى في عجرّد الرغبة عن الإذعان لمشيئته جريمة لا تغتفر وهزيمة

قتَّالة. ثمَّ إنَّها كانت\_ ولعلَّها لا تزال\_ جميلة مترعمة أنوثة وجاذبيّة فنَعِم بمعاشرتها أشهرًا حتّى بدا منها شيء من المقاومة لإرادته التي نزع إلى فرضها على المتصلين به من آله، ولم تَرَ بأسًا في الاستمتاع بالحرّيّة ولو بالقدر الذي يتيح لها زيارة أبيها من آنٍ لأنٍ، فغضب السيّد وحاول منعها بالزجر أوَّلًا ثمَّ بالضرب المبرّح أخيرًا، فما كان من المرأة المدلّلة إلّا أن فرَّت إلى والديها! وأعمى الغضب الرجل المتعجرف فظنَّ أنَّ خير سبيل إلى تأديبها وإرجاع عقلها إلى رأسها هو أن يطلّقها إلى حين \_ إلى حين طبعًا لأنّه شديد التعلّق بها \_ فطلّقها، وتظاهر بإهمالها أيَّامًا وأسابيع وهو ينتظر آملًا أن يجيئه وسيط خير من آلها، فلمّا لم يـطرق بابـه أحد داس كبرياءه وبعث هو بمن يجسّ النبض تمهيدًا للصلح فعاد الرسول يقول إنّهم يرخبون به على شرط ألّا يسجنها أو يضربها! . . . ولكنّه كان ينتظر موافقته بـلا قيد ولا شرط فثار غضبه ثورة عاتية وأقسم فيها بينه وبين نفسه ألَّا يضمُّهما رباط إلى الأبد. هكذا ذهب كلاهما إلى حال سبيله، وهُكذا قضى على ياسين أن يولـد بعيدًا عن أبيه وأن يلقى من حياته في بيت أمّه ما لقى من ضروب المذلّة والألم...

ومع أنّ المرأة تزوّجت أكثر من مرّة، ومع أنّ الزواج كان في نظر ابنها في أشرف سقطاتها، إلّا أنّ هٰذا الزواج الجديد المتوقع بدا أفظع من سوابقه وأمعن في الإيلام، لأنّ المرأة استوت على الأربعين من ناحية، ولأنّ ياسين اكتمل شابًا مدركًا بوسعه إذا شاء أن يدفع عن كرامته الإساءة والحوان من ناحية أخرى، فقد جاوز إذن موقفه القديم الذي ألزمه إيّاه حداثة سنّه حين كان يتلقى الأنباء المشيرة عن أمّه بالدهش والانزعاج والبكاء إلى موقف جديد بدا فيه أمام نفسه رجلًا مسئولًا، لا يصح له أن يلقى الإساءة مكتوف اليبدين. دارت هٰذه الخواطر بلدهن السيّد، وقدر خطورتها بقلق، ولكنّه صمّم على التهوين من شأنها ما وسعته الحيلة ابتعادًا بابنه الأكبر عن المتاعب، فهزّ كثفيه العريضين متظاهرًا بالاستهانة وقال:

ـ ألم نتعاهد على اعتبارها كشيء لم يكن. . .؟!

فقال ياسين في حزن وقنوط:

- ولكنّها شيء كائن يا أبي ا . . . ومهما يكن من أمر تعاهدنا فلن تزال أمّي إلى ما شاء الله ، سواء في نظري أم في نظر الناس جميعًا . . لا مفرّ ولا خلاص . . . ونفخ الشابّ من الأعهاق ، ورنا إلى أبيه بعينيه السوداوين الجميلتين - اللتين ورثهما عنها - في استغاثة صارخة وكأنّه يقول له : «إنّك أبي الجبّار القادر فمدّ لي يدك» ، فبلغ التأثّر بالسيّد غايته ولكنّه واصل تظاهره بالهدوء المقرون بالاستهانة قائلًا :

لا أنكر عليك تألك ولكني أنكر عليك أن تغالي فيه، كذلك يطيب لي أن أعذرك على غضبك ولكن قليلاً من العقل حري بأن يردّك بلا عناء، سائل نفسك في هدوء ماذا عليك من زواجها؟... امرأة تتزوّج، كما تتزوّج النساء كلّ يوم وكلّ ساعة، وليست هي بالتي تحاسب على مثل هذا الزواج لما سلف من سلوكها، بل لعلّها خليقة بأن تشكر عليه، وكما قلت لك مرازًا لن يرتاح لك بال حتى تسقطها من حسابك كأنّها لم تكن، فافعل بالله وأرخ نفسك، وتعزّد مها يكن من أمر القيل والقال بان الزواج علاقة مشروعة ... شريفة ...

قال السيّد لهذا بلسانه فحسب ـ إذ كان يناقض كل المناقضة ما طبع عليه من غيرة متطرّفة فيما يتصل بالأداب المطلقة للأسرة ـ ولْكنّه قال بحرارة كالصدق، منشؤها ما مارسه من لباقة ألمّلته لأن يكون الحكم الحكيم ووسيط الخير الذي لا يعجزه فضّ نزاع بين الناس، ومع أنّ كلامه لم يضع هباء ـ حيث إنّه من المستحيل أن يضيع كلام للسيّد هباء حيال أحد من أبنائه ـ إلّا أنّ غضب الفتى كان أعمق من أن يتبخر بنفخة واحدة فوقع منه موقع قدح بارد من إبريق بالماء المغلق، وما لبث أن خاطب أباه قائلاً:

 هو علاقة مشروعة حقًا يا أبي ولكنّها تبدو أحيانًا أبعد ما تكون عن الشرع، إنّي أسائل نفسي عمّا يدفع هذا الرجل إلى الزواج منها؟!

وبالرغم من خطورة الحال قبال السيّد لنفسه في شيء من السخرية «أولى بـك أن تسأل عـمّا يدفعهـا

هي!»، وقبل أن يحاور ابنه واصل ياسين حديثه قائلًا: \_ إنّه الطمع... ولا شيء غيره!

ـ أو لعلُّها رغبة صادقة في الزواج منها. . .

ولَكنَّ الشابِّ هاج ثائره وهتف في حنق وألم معًّا:

ـ بل الطمع وحده...

وبالرغم من خطورة الموقف لم تَخْفَ على السيّد حدّة اللهجة التي خاطبه بها ابنه، بل لم يَخْـلُ الرجـل من ضيق إلى تقديره لحاله وحزنه أن يعود إلى توكيد قوله السابق، فلمّا لم يفعل استطرد قائلًا في هدوء نسبيّ:

\_ إنّ ما يدفعه إلى الزواج من امرأة تكبره بعشرة أعوام هو الطمع في مالها وعقارها...

وجد السيّد في تحوّل النقاش إلى لهذه النقطة فائدة لم تغب عن ألمعيَّته، فهو ينزع الفتي من تركيز تفكيره في أمور أشدّ حساسيّة وأبعث للألم وبحسبه أن يصرفه عن النظر فيها يدفع أمّه إلى الزواج إلى ما يدفع الرجل، وإلى هٰذا كلُّه لم يَخْفُ عليه ما في رأى ابنه من وجاهة فيها يتعلّق بالزواج فسرعان ما اقتنع به وشاركه مخاوفه فيه. أجل إنّ هنيّة ـ أمّ ياسين ـ غنيّة لدرجة لا بأس بها، وقد سلمت لها ثروتها من العقار على ما خاضت من تجارب الزواج والهوى، بَيْد أنَّها كانت فيها مضى شابّة حسناء ذات سحر وسلطان، يُخاف منها ولا يُخاف عليها، أمّا الآن فبعيد عن الاحتمال أن تملك نفسها \_ فضلًا عن أنفس الآخرين ـ ما ملكت، وإذن فثروتها خليقـة بأن تتبـدّد في معركـة الغرام التي لم تعـد من رُماتها، وإنّه لحرام وأيّ حرام أن يخرج يـاسين من جحيم هٰذه المأساة جريح الكرامة وصفر اليدين، وقال السيد يخاطب ابنه وكأته يحاور نفسه ويستلهمها الرأى:

- أراك على حقّ يا بنيّ فيها تقول، إنّ امرأة في سنّها صيد يسير خليق بأن يغري الطبّاعين من البشر، فها عسى أن نفعل؟ أنتلمّس سبيلًا إلى ذاك الرجل لنحمله على العدول عن مغامراته؟! . . . إنّ الحملة عليه بالوعيد والتهديد سلوك لا ترتضيه آدابنا وما عرفنا به بين الناس، كذلك التوسّل إليه بالرجاء والاقتناع مهانة لا تهضمها كرامتنا . . فلم يبق أمامنا إلّا المرأة المرأة

نفسها!... ولست أجهل ما حفرت بينك وبينها من قطيعة كانت بها ولا تزال خليقة، بل الحق أني لا أرتاح إلى أن تصل ما انقطع بينك وبينها لولا ما استجد من أعدار قهرية، فللضرورة أحكام، ومها يشق عليك الرجوع فهو رجوع إلى أمّك، ومن يدري فلعل ظهورك المفاجئ في أفقها يردّها إلى شيء من الصواب...

وبدا ياسين أمام أبيه، كالوسيط أمام المنوم المغناطيسيّ في اللحظات التي تسبق ما يوحي به إليه، ذاهلًا صامتًا، فوشى حاله بنفاذ تأثير الرجل إلى نفسه، أو لعلّه دلّ على أنّه لم يفاجأ بهذا الاقتراح، وأنّه يحتمل أن يكون تمّا دار بنفسه قبل مجيئه، بيد أنّه تمتم قائلًا:

ــ أليس ثمّة حلّ أوفق. . . ؟

فقال السيّد بقوّة ووضوح:

ـ أراه أوفق الحلول. . .

فقال ياسين وكأنّه يحادث نفسه:

- كيف أرجع إليها ا؟ . . . كيف أزج بنفسي في ماض فررت منه وليس أحب إليّ من أن يُستر من حياتي بترّا ا . . . لا أمّ لي . . . لا أمّ لي . . .

ولكن بالرغم من ظاهر قوله شعر السيّد بأنّه وُفَق إلى جذبه إلى رأيه فقال بلباقة:

ـ لهذا حقّ، ولكن لا أظنّ أنّ ظهورك أمامها فجأة

بعد ذاك الغياب الطويل يمضي بلا أثر، لعلّها إذا رأتك بين يديها شابًا ناضجًا أن تتحرّك أمومتها فتجفل عمًّا عساه يسيء إلى كرامتك وتعدل عن سيرتها...من يدري؟! فطامن ياسين رأسه غارقًا في أفكاره، غير مبال بما دلّ عليه من ضيق وياس، كان يرتعد خوفًا من وقوع الفضيجة، ولعلّ هٰذا كان أفظع ما يكرّبه ولكنّ خوفه على ضياع الثروة التي ينتظر أن يرثها يومًا لم يكن دون ذلك، وما عسى أن يفعل؟!... مهما يقلّب أوجه الرأي فلن يجد حلّا أوفق عمّا ارتأى أبوه، بل إنّ صدور الرأي عن أبيه ألبسه في نظره ـ على تقلقل حاله وجاهة وأعفاه هو من هموم كثيرة. ليكن... هكذا قل في نفسه، ثمّ قال مخاطبًا أباه:

ـ كما ترى يا أبي. . .

لمّا بلغت به قدماه طريق الجماليّة انقبض صدره حتى شعر بأنّه يختنق. لقد غاب عنه أحد عشر عامًا. أحد عشر عامًا تصرّمت فلم ينازعه القلب إليه مرّة واحدة، أو ترفّ عليه ذكرى من ذكرياته إلّا في هالة قاتمة مقبّضة نسج وشيها من مادّة الكابوس، والحقّ أنّه لم يكن غادره ولكن واتته فرصة ففرّ منه فرارًا، ثمّ ولّاه ظهره غاضبًا يائسًا، ثمّ تجنّبه بكلّ قوّة فلم يعرفه بعد ذٰلك كغاية في نفسه أو معبرًا إلى سواه من الأحياء بيد أنَّه هو الحيّ كما عهده في طفولته وصباه، ولم يتغيّر منه شيء، ما زال ضيّقًا تكاد تسدّه عربة يد إذا اعترضت سبيله، وها هي بيوته تكاد تتماسّ مشربيّاتها، ودكاكينه الصغيرة في تلاصقها وزحمتها والطنين الصادر عنها كخلايا النحل، وأرضه التربة بفجواتها المفعمة وحلًّا، وغلمانه الذين يغشون جوانبه ويطبعون على أديمه آثار أقدامهم الحافية، وسابلته الذين لا ينقطع لهم تيّار، ومقلى عمّ حسن ومطعم عمّ سليهان، كلّ أولئك باقي كما عهده فتكاد ترفّ على شفتيه ابتسامة حنان يريد ثغر طفولته أن يفتر عنها لولا مرارة الماضي وسقم الحاضي . . .

وتراءت لعينيه عطفة قصر الشوق فخفق قلبه بقوة حتى كاد يصم أذنيه، ثم لاحت على رأس منعطفها الأيمن سلال البرتقال والتفّاح منضّدة على الطوار أمام دكّان الفاكهة فعض شفتيه وغض طرفه في خبزي. الماضي ملطّخ بالعار، مدفون الرأس في الطين من الخجل، دائم الجأر بالشكوى من الخزي والألم، ولكنّه كلّه في كفّة وهذا الدكّان في كفّة وحده، بل إنّه يرجح به، إذ أنّه رمزه الحيّ الباقي على الزمن. جمعت في صاحبه وسلاله وفاكهته وموقعه وذكرياته الخزي متبجّحًا، والألم ناطقًا بالهزيمة مولولة. وإذا كان الماضي النسيان فهذا الدكّان يقوم شاهدًا بحسمًا يكشف مخلخله أو ويفضح منسيّه. وكان كلّما تقدّم من المنعطف خطوة يقهقر عن الحاضر خطوات طاويًا الزمن على رغم إرادته وكانّه يرى في الدكّان «غلامًا» يرفع رأسه إلى المنته وكانّه يرى في الدكّان «غلامًا» يرفع رأسه إلى المنته وكانّه يرى في الدكّان «غلامًا» يرفع رأسه إلى المنته وكانّه يرى في الدكّان «غلامًا» يرفع رأسه إلى

صاحبها ويقول «نينة تطلب منك أن تحضر الليلة»، أو كنأنه يبراه وهو عبائد بقبرطاس الفياكهية ضباحك الأسارير، أو وهو يلفت نظر أمّه في الطريق إلى الرجل فتجذبه من ذراعه بعيدًا أن يلفت إليها الأنظار، أو وهو ينشج باكيًا أمام منظر الافتراس الوحشيّ الـذي يخلقه خلقًا جديدًا ـ كلُّها ورد على ذهنه ـ عـلى ضوء تجاربه الراهنة فينقلب البشاعة نفسها، طفقت الصور الملتهبة تطارده وهو يجدّ في الفرار منها، ولكنّه ما إن يتملُّص من قبضة إحداها حتى يقع في قبضة الأخرى، مطاردة عنيفة وحشيّة أثارت في أعماقه بسركان الحنق والحقد فواصل السير إلى غايته وهمو على أسموأ حال «كيف أمرق إلى العطفة وعلى رأسها لهذا الدكّان... ولهذا الرجل. أتراه بموقفه القديم منه؟... لن ألتفت نحوه، أيّ قوّة ماكرة تغريني بالنظر، أيعرفني إذا التقت عينانا؟! . . . إذا بدا منه أنَّه عرفني قتلته. وأكن كيف له أن يعرفني؟... لا هو ولا أحد من الحيّ، أحد عشر عامًا، تركته غلامًا وأعود إليه ثورًا ذا قرنين! ثمّ لا تواتينا القوّة على إبادة الحشرات السامّة التي لا تنفكّ تلدغنا...»؟

ومال إلى العطفة مسرعًا بعض الشيء، متخيّلًا القوم وهم يستطلعونه بأنظارهم متسائلين «أين ومتى رأينا لهذا الوجه!»، ورقى في الطريق المتصاعد في غير استواء، جامعًا عزمه على نفض الغبار الخانق عن وجهه ورأسه ولو إلى حين، وتشجيعًا لعزمه فرّ بنفسه بعيدًا وراح يتأمّل ما حوله ويحدّث نفسه قـائلًا. ولا تَضِق بالطريق المتعب فكم كنت تفرح به صغيرًا وأنت تتزحلق على منحدره فوق لوح من الخشب! ، بَيْد أَنَّه عاد يقول حين تراءى له جدار البيت: «إلى أين أسير؟ ا... إلى أمّي! . . يا لَلعجب. لا أصدّق، كيف ألقاها وكيف تلقاني ! . . . وددت لو. . . » ومال يمينًا إلى عطفة مسدودة ثمّ اتَّجه إلى أوّل باب في جانبها الأيسر. هو البيت القديم بلا أدنى شك، قطع الطريق إليه كما كان يقطعه وهو صغير، بلا تسردد أو تساؤل وكأنَّه ما تركه إلَّا أمس القريب، ولْكنَّه اقتحم بابــه هٰذه المرّة باضطراب غير معهود، ورقى في المدرج

بخطوات ثقيلة بطيئة. وبالرغم من قلقه وجد نفسه يتفحّصه باهتهام مطابقًا بينه وبين صورته المحفوظة في خياله فألفاه أضيق قليلًا ممًا في ذاكرته وقيد تآكلت بعض جوانبه وتهدّمت أجزاء صغيرة من أطراف درجاته المطلّة على بئر السلّم، وسرعان ما حجبت المذكريات الحاضر كلّه. ومرّ وهو على تلك الحال بالدورين المأجورين حتى انتهى إلى الدور الأخير، ووقف لحظات يتنصّت وصدره يعلو وينخفض، ثمّ هزّ منكبيه كالمستهين ونقر على الباب، وبعد دقيقة أو منكبيه كالمستهين ونقر على الباب، وبعد دقيقة أو نحوها فُتح الباب عن وجه خادم متوسّطة العمر ما إن تبيّنت فيه رجلًا غريبًا حتى توارت وراء الباب وهي تساله في أدب عيّا يريد. وثارت أعصابه فجاة وبلا داع معقول لما بدا من الخادم من جهل بشخصه فدخلً بأقدام ثابتة واتّجه نحو حجرة الاستقبال وهو يقول بلهجة آمرة:

ـ قولي لستّك ياسين هنا. . .

وترى ماذا تظنّ الخادم بي؟»... والتفت وراءها فوجدها مسرعة إلى الداخل، إمّا لأنّ لهجته الأمرة غلبتها على أمرها، وإمّا... وعضّ على شفتيه وهو يمرق إلى داخل الحجرة. إنّها حجرة الضيوف كها قدّر بلا وعي في لهوجته وحدّته ولكنّ ذاكرته كانت تعرف أركان البيت بلا دليل، ولو وجد في ظرف غير الظرف لطاف مسترجعًا ذكرياته من الحمّام الذي كان يُحمل إليه وهو يبكي إلى المشربيّة التي كان ينظر من وراء ثقوبها إلى موكب الزفّة مساء وراء مساء. تُرى أأثاث الحجرة الراهن هو أثاث الماضي البعيد؟

إنّه لا يذكر من الأثاث القديم إلّا مرآة طويلة ثبّت في حوض مذهّب تنبثق من ثغرات في سطحه ورود صناعيّة مختلفة الألوان، وتركّز في زاويتيه المتباعدتين فنايير تتدلّى من أعناقها أهلّة بلوريّة طالما ولع بالعبث بها والنظر خلالها إلى المكان فيلوح في حلل غريبة يذكر إغراءها وإن غاب عنه منظرها، ولكن لا داعي للتساؤل، فأثاث اليوم غير أثاث الأمس، لا لجدته فحسب، ولكن لأنّ حجرة امرأة مزواج خليقة بأن تتغيّر أو تتجدّد، كما تغيير أبوه، وتاجر الفحم،

والباشجويش. وركبه توتّر وضيق فأدرك أنّه لم يطرق باب البيت القديم فحسب ولكنّه نكأ جرحًا متورّمًا وغاص في قيحه. ولم يطل انتظاره، ولعلّه جاء أقصر ممّا يتصوّر، إذ ابتدر أذنيه وقع أقدام متتابعة متدافعة، وصوت يتردّد محاورًا نفسه بكلام علا جرسه ولم يستبن ألفاظه، ثمّ أحسّ بها ـ وهو لم يزل موليّ الباب ظهره ـ وضلفة الباب المغلقة تطقطق تحت صدمة منكبها، ثم جاءه هتافها وهي تقول بأنفاس مبهورة:

\_ ياسين!... ابني!... كىيىف أصلق عينيًا... ربي... صار رجلًا!...

وتدافع الدم إلى وجهه المكتنز، واستدار نحوها في ارتباك وهو لا يدري كيف يلقاها ولا كيف يكون اللقاء، ولكنّ المرأة أعفته من تدبير أمره فهرعت إليه واحتوته بذراعيها وضمته إليها بشدة عصبية وراحت تقبّل صدره \_ وهو غاية ما وسع شفتاها أن تبلغاه من جسمه المنتصب ـ ثمّ اختنقت نبراتها واغرورقت عيناها فدفنت وجهها في صدره مستسلمة مليًّا ريثها تستردّ أنفاسها. لم يكن حتّى تلك اللحظة قد ألى حركة أو نطق بكلمة، ومع أنَّه شعر شعورًا عميقًا أليًّا بـأنَّ جموده أشد من أن يحتمل إلّا أنّه لم يبدر منه ما ينمّ عن حياة: أيّ حياة، فلازم جموده وخرسه، بيد أنّه كان متأثِّرًا غاية التأثُّر وإن لم يتَّضح له نوع التأثُّر بادئ الأمر بحال يطمئن إليها، ولكنّه، على حرارة استقبالها، لم يجد رغبة للارتماء في حضنها أو تقبيلها، لعله لم يستطع أن ينزع الذكريات المحزنة الناشبة في نفسه كمرض مزمن رافقه منذ الصبا، ومع أنّه وجّه إرادته بعزم وتصميم إلى إخملاء المسرح من الماضي في اللحظة الراهنة ليملك فكره وحكمته، إلَّا أنَّ الماضي المطرود انعكس على صفحة قلبه ظلالًا قاتمة كذبابة نشّت عن الفم بعد أن خلَّفت وراءها جرثومة تسري، فأدرك في ذاك الموقف الرهيب أكثر ممّا أدرك في ماضيه كلّه الحقيقة المحزنة التي طالما أدمت فؤاده وهي أنّ أمّه قد اقتلعت من صدره. ورفعت المرأة رأسها إليه وهي تدعوه إلى تقريب وجهه فلم يستطع الإباء وأدنى وجهه منها فقبَّلته في خدّيه وجبينه، التقت أثناء العناق عيناهما فلثم جبينها تأثّرًا بارتباكه وحيائه لا لعاطفة أخرى، ثمّ سمعها تغمغم:

\_ قالت لي ياسين هنا، قلت ياسين! من يكون أهذا؟! ولكن من يكون غيره؟ ليس لي إلّا ياسين واحد، ذاك الذي حرّم بيتي على نفسه وحرّم نفسه عليّ، فهاذا حدث؟ وكيف استُجيب الدعاء آخر الدهر؟! وجئت عدوًا كالمجنونة لا أصدّق أذني، وها أنت، أنت دون غيرك والحمد لله، تركتني غلامًا وعدت إليّ رجلًا، كم قتلني الشوق إليك وأنت لا تحسّ لى وجودًا...

واخذته من ذراعه إلى الكنبة فمضى معها وهو يسائل نفسه متى تنحسر هذه الموجة الطاغية من الاستقبال الحارّ حتى يتبيّن الطريق إلى هدفه، وجعل يسترق إليها النظر في استطلاع مقرون بالدهشة والقلق؟ . . . كانبا لم تتغيّر إلّا أن يكون جسمها قد زاد امتلاء ولكنه لا يزال محافظًا على حسن تقطيعه، أمّا الوجه القمحيّ المستدير والعينان السوداوان المكحولتان فعلى سابق عهدهما تقريبًا من القسامة البارعة. ولم يرتح إلى ما رآه على صفحة الوجه والعنق من زواق كانّه كان ينتظر أن تغيّر أعوام القطيعة من دأبها القديم على العناية بنفسها وولعها بالتبرّج لداع ولغير ما داع أي حتى في تلك الأوقات التي تخلو فيها إلى نفسها. وجلسا جنبًا إلى جنب وهي تحدّق إلى وجهه بحنان تارة وتقيس طوله وعرضه بعينين معجبتين تارة أخرى ثمّ تمتت بصوت متهدّج:

- آه يا ربّي لا أكاد أصدّق عينيّ، أنا في حلم، لهذا ياسين! أيّ عمر ذهب هباء، كم دعوتك ورجوتك، وبعثت إليك الرسول تلو الرسول، ماذا أقول؟... دعني أسألك كيف قسا قلبك عليّ لهذا الحدّ؟... كيف أعرضت عن دعواتي الحارّة؟ كيف تصامحت عن نداء قلبي المكروب؟... كيف؟... كيف نسيت أنّ لك أمّا منزوية هنا؟

ووقف انتباهه عند الجملة الأخيرة فوجدها غريسة تدعو إلى السخرية والرثاء معًا، وكأنّها أفلتت منها في ذهول الانفعال، أجل يوجد شيء وأشياء، تـذكّره

صباح مساء بأنّ له أمًّا، ولْكن أيّ شيء وأيّ أشياء؟! ورفع إليها عينيه في حيرة دون أن ينبس فالتقت عيناهما لحظة، وابتدرته المرأة قائلة:

ـ لماذا لا تتكلّم؟

فخرج ياسين من حيرته بتنهّدة مسموعة ثمّ قـال وكأنّه لم يجد بدًّا ممّا قال:

ذكرتك كثيرًا، ولكن آلامي كانت أفظع من أن تطاق.

وقبل أن يتم كلامه كان النور الذي ينبعث من نظرتها قد خمد، واحتلّت الحدقتين غمامة خيبة وفتور ساقتها رياح تهبّ من جوف الماضي الأسيف، فلم تعد تطيق التحديق في عينيه وخفضت جفنيها وهي تقول بلهجة حزينة:

ـ ظننتك برثت من أحزان الماضي، وإنّها عَلِم الله لا تستحقّ بعض ما أوليتها من غضب حملك على هجري أحد عشر عامًا.

وعجب لعتابها عجبًا أحنقه، واستنكره استنكارًا ذرّ على غضبه المكتوم فلفلًا فانفعل انفعالًا لولا القصد الذي جاء من أجله لثار بركانه، أتعني المرأة حقًّا ما تقول؟ أهان عليها ما فعلت لهذا الحدّ؟ أم تنظن به الجهل بما كان؟! بَيْد أنّه ضبط أعصابه بقوّة إرادته التي لم تغفل عن هدفها وقال:

ـ تقولين إنّها لا تستحقّ غضبي؟ . . . أراها تستحقّ الغضب كلّ الغضب وأكثر.

ما وجه العيب في أن تتزوّج امرأة بعد طلاقها؟ فشعر بنيران الغضب تتأجّج في عروقه وإن لم تَبْدُ منها آثار إلّا في انطباق شفتيه ثمّ التصاقها، لا زالت تتكلّم ببساطة كانها مقتنعة على يقين ببراءتها!... وتتساءل عن وجه العيب في أن تتزوّج «امرأة» بعد طلاقها، حسن، لا عيب في أن تتزوّج «امرأة» بعد طلاقها، أمّا أن تكون المرأة أمّه فهذا شيء آخر، شيء آخر جدًّا، وأي زواج الذي تعنيه؟!... إنّه زواج وطلاق ثمّ زواج وطلاق ثمّ زواج وطلاق؟... هناك

ما هو أدهى وأمر، ذلك «الفكهاني»!... أيذكرها به؟... أيصفعها بجا في نفسه من مر ذكرياته؟ أيصارحها بأنه لم يعد جاهلًا كها تظنّ؟ وأرغمته حدّة المذكريات على الخروج عن اعتداله هٰذه المرّة فقال بامتعاض شديد:

- زواج وطلاق، زواج وطلاق، هذه أمور شائنة لم تكن لتليق بـك، ولشدّ مـا مـزّقت نيـاط قلبي بــلا -

فشبكت ذراعيها على صدرها في استسلام اليائس وقالت بإشفاق حزين:

ــ إنّه سوء الحظّ ولا شيء غيره، إنّي سيَّثة الحظّ، هٰذا كلّ ما هنالك .

فبادرها قائلًا، وقد تقلّصت أساريره وانتفخ لغده فلفظ الكلمات كأنّما يلفظ مستخبّئًا تعافه النفس:

ـ لا تحاولي أن تبرّئي ساحتك فها يزيدني لهذا إلّا السيّا على ألم، من الحير أن نسدل على آلامنا ستارًا يخفيها ما دمنا لا نستطيع أن نمحوها من الوجود محوّا.

ولاذت بالصمت على كره والقلب يشفق إشفاقًا شديدًا من هائج الذكريات على طيب اللقاء وما بعثه في نفسها من آمال، وجعلت تلحظه بقلق كأتما تستخبره عمّا يطوي عليه صدره، فلمّا ثقل عليها صمته قالت متشكّية:

ـ لا تلجّ في تعذيبي وأنت وحيدي.

ووقع الكلام من نفسه موقعًا غريبًا كأتمًا يُكشف له لأوّل مرة، بيد أنّه وجد فيه باعثًا جديدًا للهياج والتوتّر، إنّه ابنها حقًّا، إنّها أمّه الوحيدة كذلك، ولكن كم رجلًا!... وأشاح عنها بوجهه ليخفي ما ارتسم على صفحته من آي التقرّز والغضب ثمّ أغمض عينه فرارًا من ذكريات مناظر بشعة، عند ذاك سمعها تقول برقة وتوسّل:

دعني أعتقد بأن سعادتي الراهنة حقيقة لا وهم،
 أجل حقيقة لا وهم، وبأنّك جئتني منفّضًا عن قلبك
 أحزان الماضى كلّه إلى الأبد...

فنظر إليها نظرة طويلة مركّزة وشت بخطورة أفكاره إلى حين، ولم يكن شيء في تلك اللحظة يستطيع أن

يعدل به عن النفاذ إلى غرضه ولو بتأجيله، فقال بصوت يدلّ على أنّ ألفاظه التي يتفوّه بها أقلّ بكثير من المعاني التي يوحى بها:

\_ هٰذا يتوقف عليك أنت، فإن شئت كان لك ما بين...

فتجلّت في عيني المرأة نظرة قلق نمّت عمّا تعاني من إيحاء الخوف وقالت:

إنّى أرغب في مودّتك من أعـماق قلبي، وطالما
 تمنّيتها، وكم سعيت إليها فردّدْتني بلا رحمة.

ولْكنَّه كان مشغولًا عن كلامها الحارُّ بما يضطرب في

ذهنه فقال:

- بيدك ما تتمنّين، بيدك أنت وحدك، إذا جعلت من الحكمة رائدك.

فتساءلت المرأة في انزعاج:

ـ ماذا تعن*ي*؟

فأحنقه تجاهلها وقال بتذمّر:

مضمون كلامي واضح، هو أن تعمدلي عمّا لـو صحّ ما بلغني عنه لكان فيه الضربة القاضية عليّ!

فاتسعت عيناها وتجهّم وجهها في ياس غير خافٍ، وتمتمت وهي لا تدري:

ـ ماذا تعني؟

بَيْد أنّه ظنّ أنّها تصرّ على التجاهل فقال بغيظ:

- أعني أن تلغي مشروع الزواج الجديد، وألا تسمحي لنفسك بمعاودة التفكير في شيء من لهذا القبيل، لم أعد طفلاً، وليس بصبري متسع لطعنة جديدة.

أطرقت في حزن بالغ، ولازمت الإطراق كأنما أخذتها سِنَة من النوم، ثمّ رفعت رأسها في بطء فلاح الحزن في وجهها أعمق ممّا قدر، ثمّ قالت بصوت ضعيف وكأنما تخاطب نفسها:

> ـ إذن جئت من أجل لهذا؟! ودون تفكير فيها يقول قال:

> > ـ نعم!

فوقع جوابه كطلقة ناريّة فإذا بكلّ شيء حوله يتغيّر ويتبدّل سريعًا، ويكفهرّ الجوّ. وقد استرجع فيها بعد ــ

هٰذه الفضيحة بأيّ ثمن.

ومن شدّة اليأس والحمزن خرج صوتهما متلفّعًا بالبرودة وهي تقول:

ـ وماذا يهمَك منها؟

فصاح في دهش:

\_ كيف لا تهمّني فضيحة أمّى؟!

فقالت في حزن مشوب بما تيسّر من التهكّم:

ـ أنت في الحقّ لا تعدّني أمَّا لك.

ـ ماذا تعنين؟

فغمغمت في يأس متجاهلة تساؤله:

ـ ما دمت قد خلعتني من نفسك فيجدر بـك أن تدعني وشأني.

فهتف غاضبًا:

- حسبي ما كان، لن أسمح لك بتلويث سمعتي من جديد.

فقالت وهي تزدرد ريقها:

ـ لا شيء هنالك ممّا يلوّث السمعة، والله شهيد.

فسألها مستنكرًا:

ـ أتصرّين على لهذا الزواج؟!

فصمتت مليًّا، مطرقة محزونة غارقة في الياس، ثمّ ندَّت عنها تنهدة عميقة، ثمّ قالت بصوت لا يكاد يسمع:

- قضي الأمر، وكتب العقد، ولم يعد بوسعي منعه! فانتفض ياسين قائمًا وقد تصلّب جسمه البدين وعلت وجهه صفرة وركّز بصره في رأسها المطرق وهو يغلي غضبًا، ثمّ صاح بها بصوت كالزئير:

ـ يا لكِ من امرأة... مجرمة!...

فغمغمت بصوت مغموس يبدلٌ على الاستسلام

المطلق:

ـ سامحك الله.

عند ذاك خطر له أن يلطمها بما يعرف ـ ممّا نظن أنّه يجهله ـ من ماضي سيرتها، بحديث «الفكهاني» الأسود، قذيفة يصبّها على رأسها بغتة فتنثره إربًا ويثأر بها أفظع الثأر، وتوهّج في عينيه بريق مخيف تطاير من تحت جبهة عابسة مكفهرة تجمّعت في أخاديدها نُذُر

وهو خال إلى نفسه ما دار من حديث بينه وبين أمّه في لهذه المقابلة فأقر أقواله جميعًا حتى بلغ لهذا الجواب الأخير فتردّد حياله لا يدري أأخطأ أم أصاب، وظلّ على تردّده طويلًا. أمّا المرأة فقد غمغمت وهي تنظر فيا أمامها:

ـ لشدّ ما أتمنّى أن أكذّب أذني.

وأدرك أنّه تعجّل بعد فوات الفرصة، وسخط على نفسه حانقًا، ثمّ صبّ سخطه على ما حوله. فاندفع قائلًا بلا وعى مداريًا خطأه بما هو أمعن في الخطأ:

\_ إنّك تفعلين ما تشائين دون تقدير للعواقب، وكنت أنا دائمًا الضحيّة التي تتلقّى الإساءة بلا ذنب جنته، وقد ظننت العمر رادّك إلى شيء من العقل فها أعجب إلّا لقائل يقول إنّك شارعة في الزواج من جديد! . . . يا لها من فضيحة تتجدّد كلّ بضعة أعوام كأن لا نهاية لها . . .

من شدّة اليأس راحت تصغي إليه فيما يشبه اللامبالاة، ثمّ قالت بأسّى:

- أنت ضحيّة، وأنا ضحيّة، كلانا ضحيّة لما يوسوس به إليك أبوك وتلك المرأة التي تعيش في كنفها!

وعجب لهذا الانحراف في مجرى الحديث الذي بدا له مضحكًا، بَيْد أنّه لم يضحك، ولعلّه ازداد غضبًا وهو يقول:

ما دخل أبي وزوجه في لهـذا الشـأن!... لا
 تتملّصي من فعالك بإلقاء التهم في وجوه الأبرياء.
 فهتفت بصوت يشبه الرنين:

ما رأيت ابنًا أقسى منك! . . . ألهذا خطابك لي بعد فراق أحد عشر عامًا!

فلوّح بيده في احتجاج غاضب وقال بحدّة وسخط:

ـ الأمّ الخاطئة خليقة بأن تلد ابنًا قاسيًا.

ـ لست خاطئة... لست خاطشة... ولكنّـك قاس غليظ القلب كأبيك.

فنفخ في ملل وصاح بها:

.. رجعنا إلى أبي!... حسبنا ما نحن فيه... اتّقي الله وتراجعي عن الفضيحة الجديدة... أريد أن أمنع

الشرّ والوعيد، وفغر فاه ليطلق قذيفته، ولكنّ لسانه لم يتحرّك، التصق بسقف حلقه كأنّما جذبه إليه محّه الذي لم يعْميه العناء عن البلاء، ومرّت اللحظة الرهيبة في سرعة الزلزال الخاطف الذي يشعر فيه الإنسان بأنفاس الموت تتردّد على وجهه لحظات ثمّ يعود كلّ شيء إلى مستقرّه، وزفر وهو كظيم، وتراجع غير آسف وجبينه يسحّ عرقًا باردًا. وقد ذكر موقفه هذا فيا بعد فيا ذكر من مواقف هذه المقابلة الغريبة فارتاح بعد فيا ذكر من مواقف هذه المقابلة الغريبة فارتاح وكان أعجب ما عجبه شعوره بأنّه إنما تراجع رحمة بنفسه لا رحمة بها وكأنّه تستر على كرامته لا على كرامته لا على كرامتها وإن لم يكن ثمّة ما يجهله من الأمر!

وأفرغ غضبه في كفّيه فجعل يضرب واحـدة على الأخرى ويقول:

\_ بجرمة [... فضيحة بجسّمة [... كم سأضحك من غبائي كلّما أذكر أنّني أملت خيرًا من أحده الزيارة [... إنّ أعجب كيف طمعت بعد أهذا في مودّتي؟ [

فجاءه صوتها وهو يقول في انكسار وحسرة:

- منتني نفسي أن نعيش على ملودة رغم كلل شيء!.. وبعثت زيارتك المفاجئة في قلبي آمالًا حارة خيّل إليّ معها أنّي أستطيع أن أهبك أسمى ما في قلبي من حبّ... بلا كدر.

وابتعد عنها متقهقرًا كأنّما يفرّ من لين كلامها الذي لم يعد شيء يورّث غضبه مثلما يؤرّثه. وشعـر حانقًا يائسًا بأنّه لم تعد ثمّة فائدة من بقـائه في هـذا الجوّ الكريه فقال وهو يستدير ليأخذ سَمْته إلى الخارج:

ـ وددت لو أستطيع قتلك. . .

فغضّت بصرها وقالت في حزن بالغ:

ـ لو فعلت لأرحتني من حياتي. . .

وبلغ به الضيق النهاية فألقى عليها نظرة أخيرة مظلمة بالمقت ثمّ غادر المكان وأرض الحجرة ترتج تحت وقع قدميه. وعندما انتهى إلى الطريق، وأخذ يثوب إلى نفسه، ذكر لأوّل مرّة أنّه نسى حديث العقار

والمال فلم يطرقه بكلمة واحدة، أنْسيَه كأنَّا لم يكن هو الباعث الأوّل لهذه الزيارة!...

## 19

فتحت الستّ أمينة الباب وأدخلت رأسها وهي تقول برقّتها المعهودة:

أفي حاجة إلى خدمة يا سيدي الصغير؟
 فجاءها صوت فهمي قائلًا:

ـ تعالي يا نينة، خمس دقائق فقط. . .

فدخلت المرأة مسرورة بتلبية الدعوة فرأته واقفًا أمام مكتبه يلوح في وجهه الجدّ والاهتهام فأخذها من يدها إلى كنبة غير بعيدة من الباب وأجلسها ثمّ جلس إلى جانبها وهو يتساءل:

ـ ناموا جميعًا؟

وأدركت المرأة أنّها لم تُدعَ لتقديم خدمة عابرة وإلّا ما كان لهذا الاهتهام ولهذه الخلوة فانتقبل الاهتهام بسرعة إلى نفسها المطواعة للإيحاء وقالت تجيبه:

ـ ذهبت خديجة وعائشة إلى حجرتهما في ميعاد كلّ ليلة، أمّا كهال فقد تركته الآن في فراشه.

كان فهمي يترقب هذه اللحظة منذ آوى إلى حجرة المذاكرة عند أوّل المساء فلم يستطع كعادته تركيز انتباهه في الكتاب الذي بين يديه، وجعل يتابع، بين آونة وأخرى، أحاديث أمّه وشقيقتيه في جزع لا يدري متى ينتهين، ثمّ إلى أمّه وكهال وهما يحفظان معًا جملة من سورة عم. حتى ساد الصمت ثمّ جاءت أمّه لتحبيه تحيّة المساء فدعاها إليه وقد تناهى به توتر الانتظار. ومع أنّ أمّه بدت كالحهامة الوديعة، ومع أنّه لم يشعر حيالها قطّ بتحفّظ أو خوف، إلّا أنّه وجد عسرًا في التعبير عمّا يريد الإفصاح عنه، فعلاه ارتباك الحياء، ومضت فترة صمت ليست بالقصيرة قبل أن يقول مختلج الجفنين:

ـ دعوتك يا نينة في أمر يهمّني جدًّا.

واشتد الاهتمام بالمرأة حتى تمثّله قلبها الرقيق خوفًا أو شبيهًا بالخوف وقالت:

ـ إنَّي مصغية إليك يا بنيِّ . . .

يراه الغير شيئًا عاديًّا...

فقطّب فهمي قائلًا:

ـ ليس في الأمر ما يدعو إلى الغضب أو الاعتراض.

ـ هٰذا رأيي . . . !

- وغنيّ عن البيان أنّ الزواج سيؤجّل حتى أتمّ دراستي وأجد لنفسي عملًا...

ـ طبعًا... طبعًا...

. ـ فيم يكون الاعتراض إذن؟!

فنظرت إليه نظرة كأئما تقول له: (ومن ذا يحاسب أباك إذا أراد أن ينبذ المنطق جانبًا؟) هي التي لم تعرف حياله إلّا الطاعة العمياء أصاب أم أخطأ، عدل أم ظلم، بَيْد أنّها قالت:

ـ أرجو أن يبارك رجاءك بالقبول...

فقال الشابٌ بحماس:

 لقد تزوّج أبي وهو في سنّي هٰذه. ولست أقصد شيئًا من هٰذا، ولٰكنّي سأنتظر حتّى يكون الزواج طبيعيًّا

لا اعتراض عليه من أيّ ناحية...

ـ ربّنا يحقّق رجاءنا. . .

وسكنا إلى الصمت مليًّا وهما يتبادلان النظرات، مجتمعين في فكرة واحدة وهما عن بداهة بدريان إذ كان كلاهما يفهم صاحبه خير فهم، ويقرأ ما يدور بخاطره في غير ما عسر. ثم قال فهمي مفصحًا عمًّا يشغلهما مدًّان

ـ بقى أن نفكّر فيمن يفاتحه بالموضوع. . . !

وابتسمت المرأة ابتسامة أفقدها التفكير والقلق روحها، وأدركت أنّ ابنها الأريب يذكّرها بالسواجب الذي لا يستطيع أن يؤدّيه أحد سواها بالأسرة، ولم تعترض على لهذا لأنّه لا سبيل غيره، إلّا أنّها قبلته على كره كها تقبل أمورًا كثيرة وهي تسأل الله حسن العاقبة،

وقالت برقّة وعطف:

ـ ومن غيري يفاتحه؟ . . . ربّنا معنا. . .

ـ إنّي آسف. . . لو كان بوسعي أن أفاتحه لفعلت.

- سأحدّثه، وسيوافق بإذن الله. مريم فتاة جميلة، مؤدّبة، من أسرة كريمة. . .

يدبه من اسره دريه . . .

وسكتت لحظة ثمُّ استدركت متسائلة كأنَّما خطر لها

فتنفَّس تنفَّسًا عميقًا ليخفَّف عن أعصابه وقال:

ما رأيك فيها لو. . . أعني أليس من الممكن أن . . .

وتوقّف متردّدًا، ثمّ غيّر لهجته قـائلًا بـرقّة وتـردّد وارتباك:

ـ ليس لي مَن أفضي إليه بدخيلة نفسي إلّا أنت. . .

ـ طبعًا طبعًا يا بنيّ .

فقال متشجّعًا عيّا قبل:

ـ ما رأيك إذا اقترحت عليك أن تخطبي لي مريم بنت جارنا السيّد محمّد رضوان...؟

وتلقّت أمينة كلماته بدهشة أوّلاً، فأجابته أوّل ما أجابت بابتسامة تدلّ على الحيرة أكثر من الفرح ثمّ انقشع الخوف الذي قبض صدرها حينًا وهي تترقّب إفصاحه عمّا يريد، ثمّ اتسعت ابتسامتها وأشرقت معلنة عن سرور صافي، وتردّدت لحظات لا تدري ماذا تقول، ثمّ اندفعت قائلة:

- أهمذه رغبتك حقًا؟... سأقول لك رأيي صراحة... إنّ يومًا أمضي فيه لأخطب لك بنت الحلال لهو أسعد أيّام حيات...

فتورّد وجه الشابّ وقال بامتنان:

ـ شكرًا لك يا أمّاه...

ورنت إليه ببسمة لطيفة وقالت برجاء:

ـ يا له من يوم سعيد، لقد تعبت كثيرًا وصبرت كثيرًا، وليس بالكثير على الله أن يجزيني على تعبي وصبري بمثل هذا اليوم المرجّى، بل بأيّام مثله كثيرة ليُقرّ عيني بك، وبأختيك خديجة وعائشة...

وغابت عيناها في رؤى الأحلام السعيدة التي بدا لها ما أيقظها فجأة فتراجع رأسها في قلق كقطّة أقبل نحوها كلب، وتمتمت في إشفاق:

ـ ولٰكن... أبوك؟!

وابتسم فهمي ممتعضًا وقال:

من أجل هٰذا دعوتك للمشاورة.

ففكّرت المرأة قليلًا ثمّ قالت وكأنّها تخاطب نفسها:

ـ لا أدري ماذا يكون موقفه من لهذا الرجاء؟ أبوك شخص غريب، غير الناس جميعًا، وقد يرى جريمة فيها

الخاطر لأوّل مرّة:

ـ ولكن أليست هي في مثل سنّك أو تزيد؟! فقال الفتي جزعًا:

ـ لا يهمني هذا بتاتًا!

فقالت مبتسمة:

\_ على بركة الله، ربّنا معنا... «ثمّ وهي تنهض» أدعك الآن لعناية المولى، وإلى الغد...

ومالت نحوه وقبّلته ثمّ غادرت الحجرة وأغلقت الباب وراءها. لكن كم أدهشها أن ترى كمال جالسًا على الكنبة مكبًا على كرّاسة بين يديه فهتفت به:

\_ ما الذي عاد بك إلى هنا؟

فنهض الغلام مبتسمًا في ارتباك وقال:

ـ تـذكّرت أنّي نسيت كـرّاسة الإنجليـزي فعدت لآخذها ثمّ بدا لي أن أستعيد الكلمات مرّة أخيرة.

وذهبت معه مرة أخرى إلى حجرة النوم ولم تتركه حتى تمدد تحت الغطاء، ولكنه لم ينم. وكان النوم أعجز من أن يغلب اليقظة الماكرة التي تنبعث في شعوره، فلم يلبث أن وثب من السريسر ومضى إلى سمعه وقع أقدام أمّه وهي ترقى السلّم إلى الدور الأعلى، ثمّ فتح الباب وجرى إلى حجرة شقيقتيه ودفع بابها ودخل دون أن يغلقه ليوسع للمصباح المعلّق بالصالة منفذًا يضيء منه جانبًا من الظلمة الغاشية في بالصالة منفذًا يضيء منه جانبًا من الظلمة الغاشية في خديجة! وهرس الفتاة في الفراش دهشة فوثب إلى جانبها وهو يلهث من الانفعال، وكأنّه لم يقنع بمستمعة واحدة ليستودعها السرّ الذي أطار النوم من عينيه فمد يده إلى جسم عائشة وهزّه، ولكنّ الفتاة كانت قد رأسها بين الاستطلاع والاحتجاج متسائلة:

\_ ماذا جاء بك الأن؟

لم يأبه للهجة الاحتجاج لأنّه كان على يقين من أنّ كلمة واحدة يشير بها إلى سرّه خليقة بأن تقلبهها رأسًا على عقب، وقفز لهذا قلبه بهجة وسرورًا، ثمّ قال هامسًا كأنّه يحاذر أن يسمعه رابع:

ـ عندي سر غريب. . .

فسألته خديجة:

\_ أيّ سرّ لهـذا؟!... هـات مــا عنــدك وأرنـــا شطارتك...

ولم يعد باستطاعته الكتمان فقال:

ـ أخي فهمي يريد أن يخطب مريم...

عند ذاك جلست عائشة في الفراش بدورها في حركة آليّة سريعة كأنما التصريح رشّة ماء بارد ألقيت في وجه وسنان، وتقاربت الأشباح الشلاثة في شكل هرميّ كما بدا على الضوء الخافت النافذ إلى الحجرة والمنعكس على أرضها فيما يلي الباب المفتوح على هيئة متوازي الأضلاع مذبذب الأطراف تبعًا لذبذبة ذبالة المصباح الذي تعرّض ـ بترك الباب مفتوحًا ـ إلى تيّار وإن نسم من خصاص النافذة إلى الصالة في لطف همسات تذيع سرًا، ثمّ تساءلت خديجة في اهتام:

ـ كيف عرفت لهذا؟

- تركت فراشي لأحضر كرّاسة الإنجليزي، وعند باب أخي جاءني صوته وهو يتكلّم فلبدت في الكنبة...

ثم أعاد على مسمعيها ما تسرّب إليه من وراء الباب الموارب وهما تنصتان إليه في اهتام ملك عليها الأنفاس حتى فرغ من حديثه، وهنا تساءلت عائشة كأنّ بها حاجة إلى المزيد من الاقتناع:

۔ أتصدّقين هٰذا؟

فقالت خديجة بصوت كأنّه ينبعث من تليفون بمدينة بعيدة:

ـ أتتصوّرين أن يخترع لهذا «مشيرة إلى كهال» حكاية طويلة عريضة كهذه؟

- لك حقّ «ثمّ ضاحكة لتخفّف من حدّة اهتمامها» اختلاق موت غلام في الطريق شيء، أمّا هٰذه الحكاية فشيء آخر.

فتساءلت خديجة دون أن تلقي بالًا إلى احتجاج كمال الذي اعترض على التعريض به:

ـ كيف وقع لهذا يا ترى؟!

فضحكت عائشة قائلة:

- ألم أقل لك مرّة إنّي أشكّ في أنّ اللبلاب هو الذي

يدعو فهمي إلى السطح كلّ يوم؟!

ـ إنّه اللبلاب الآخر الذي النفّ حول ساقه هو. فترتّمت عائشة بصوت خفيض:

ـ لا ملام عليك يا عيوني في حبّه.

فنهرتها خديجة قائلة:

\_ هس... ليس لهذا وقت الغناء... مريم في العشرين وفهمي في الثامنة عشرة... كيف توافق نينة على لهذا؟!

ـ نينة؟!... نينة حمامة وديعة لا تدري كيف تقول لا، ولكن صبرًا، أليس من الحقّ أن أقول إنّ مريم جميلة وطيّبة؟!... ثمّ إنّ بيتنا هو البيت الوحيد في الحيّ الذي لم يعرف الأفراح بعد...

كانت خديجة \_ كعائشة \_ تحبّ مريم، ولكنّ الحبّ لم يستطع أبدًا أن يخفي عن عينيها مواضع الانتقاد في المحبوب أيًّا كان شأنه، فلم يكن يعجزها \_ عند الضرورة \_ الوقوف عند مواضع الانتقاد فحسب، وليًا كانت سيرة الزواج تثير نخاوفها الكامنة، وغيرتها، فقد انقلبت على صديقتها دون مشقة، وأبي قلبها أن يقبلها زوجة لأخيها، ومضت تقول:

- مجنونة أنت؟! . . . مريم جميلة ولكنها دون فهمي بمراحل بعيدة . . . فهمي يا حمارة طالب بالعالي، وسيكون قاضيًا يومًا ما، فهل تتصوّرين مريم زوجًا لِقاض كبير المقام؟! . . . إنّها مثلنا على أكثر تقدير، بل هي دوننا في أكثر من ناحية ولن تتزوّج إحدانا بقاض . . . !

وتساءلت عائشة في نفسها: «من قال القاضي أحسن من الضابط!!» ثمّ سألتها محتجّة:

187 1 -

فواصلت الأخرى حديثها دون اهتهام باعتراضها:

\_ يستطيع فهمي أن يتزوّج بفتاة أجمل من مريم مائة مرّة، وفي نفس الوقت تكون متعلّمة وغنيّة وبنت بلث أو حتى بنت باشا، فلماذا يتسرّع بخطبة مريم؟!... ما هي إلّا أمّيّة طويلة اللسان، أنت لا تعرفينها كما أعرفها...

وأدركت عائشة أنَّ مريم انقلبت في نظر خديجة إلى

جملة من العيوب والنقائص، بَيْد أَنَّهَا لَم تتهالك نفسها ـ حيال وصفها بطول اللسان تلك الصفة التي لخديجة منها أكبر نصيب ـ من أن تبتسم مستترة بالظلمة، وتحاشت إثارتها فقالت بتسليم:

ـ لندع الأمر لله. . .

فقالت خديجة بثقة وإيمان:

ـ الأمر لله في السهاء ولأبي في الأرض وسوف نرى ماذا يكون رأيه غدًا... «ثمّ موجّهة الخطاب إلى كهال»... آن لك أن تعود إلى سريرك بسلام.

عاد كمال إلى حجرته وهو يقول لنفسه «لم يَبْقَ إلّا ياسين، وسأخبره غدًا»...

## ۲.

جلست خديجة وعائشة القرفصاء متواجهتين لصق الضلفة المغلقة من باب حجرة الوالدين بالدور الأعلى وهما تكتيان أنفاسهما في حذر وتمدّان آذانهما إلى الداخل في اهتهام وتلقف. كان الموقت قبيل العصر بقليل، وكان السيّد قد نهض من قيلولته فتوضًا وجلس كعادته يحتسي القهوة منتظرًا الأذان ليصليّ قبل عودته إلى الدكان، فتوقّعت الأختان أن تفاتح الأمّ أباهما في الأمر الدي أنبأهما عنه كهال، إذ لم يكن أنسب لذلك الغرض من هذا الوقت. وتناهى إليهها من الداخل صوت أبيهها الجهوريّ وهو يتحدّث عن أمور البيت العاديّة فأنصتتا في جزع وترقب وهما تتبادلان النظر مسائلتين حتى سمعتا أخيرًا الأمّ وهي تقول في أدب بالغ ولهجة خاشعة:

\_ سيّدي، إذا أذنت لي حدّثتك عن شأن رجماني فهمي أن أبلغك إيّاه.

عند ذاك أومات عائشة بذقنها إلى الداخل كانها تقول «هٰذا هو الحديث» على حين راحت خديجة تتخيّل حال أمّها وهي تتهيّأ للكلام الخطير فرقٌ قلبها لها وعضّت على شفتها في إشفاق شديد، ثمّ جاءهما صوت السيّد وهو يتساءل:

ـ ماذا يريد؟

وساد الصمت قليلًا، أو طويلًا بالقياس إلى اللتين

تسترقان السمع، ثمّ قالت المرأة برقّة:

- فهمي يا سيّدي شابّ طيّب، حاز رضاك بجدّه وتفوّقه وأدبه، حماه الله من شرّ الأعين، ولعلّه بلّغني رجاءه إدلالًا بمنزلته عند والده...

فقال الأب بلهجة تخيّلناه معها راضيًا:

ـ ماذا يريد؟ . . . تكلُّمي .

ومال رأساهما نحو البياب وكلّ منهما تحملق في الأخرى ولا تكاد تراها فجاءهما الصوت المتهافت وهو يقول:

- سيّدي يعرف جارنا الطيّب السيّد محمّد رضوان...؟

ـ طبعًا...

رجل فاضل مثل سيدي وأسرة كريمة وجيران ولا
 كل الجيران. .

ـ نعم.،

واستطردت بعد تردّد:

- فهمي يسأل يا سيّدي هل يجيز له والده أن... يخطب مريم كريمة جارنا الطيّب لتبقى على ذمّته حتى يصير أهلًا للزواج؟

وهنا علا صوت السيّد وقد غلظت نبراته بالغضب والاستنكار:

- يخطب؟!... ماذا تقولين يا وليّة؟... لهذا الغلام!... ما شاء الله... أعيدي على سمعي ما قلت...

فقالت الأمّ بصوت متهدّج وقد تخيّلتها خديجة وهي تنكمش في ذعر:

- ليس إلا أنّه يتساءل، مجرّد تساؤل يـا سيّدي والأمر لك . . .

فقال الصوت المتفجّر بالغضب:

- لا عهد لي ولا له بهذا التدلّل الماثع، ولا أدري ما الدي أتلف تلميدًا حتى يتهادى في مطالبه إلى لهذا الحدّ؟ . . . ولكنّ أمّا مثلك خليقة بأن تفسد أبناءها، فلو كنت أمّا كما ينبغي لما جسر على مفاتحتك بمثل لهذا الهذر الوقح . . .

ركب الفتاتين خوف ووجوم خالطهما في قلب

خديجة ارتياح، ثمّ سمعا صوت الأمّ المستخذي وهي تقول:

- لا تجشم نفسك مشقة الغضب يا سيّدي، كلّ شيء يهون إلّا غضبك، ما قصدت من ناحيتي إساءة قط، ولا تخيّلها ابني وهو يحمّلني رغبته ببراءة، ولْكنّه رجاني بحسن نيّة فرأيت أن أعرض الأمر عليك، وما دام هذا هو رأيك فسأبلغه إيّاه، وسيذعن له بكلّ خضوع كما يذعن لأمرك دائمًا...

ـ سيذعن أراد أم لم يرد، ولكني أريد أن أقول لك إنّك أمّ ضعيفة لا يرجى منها خير. . .

ـ إني أتعهّدهم بما توصبي به. . .

ـ خبّريني عمّا دعاه إلى التفكير في هٰذا الرجاء؟

وأرهفت الفتاتان السمع في اهتهام وانزعاج وقد فاجأهما لهذا السؤال الذي لم تتوقّعاه، ولكنّهها لم تسمعا لأمّهها جوابًا وتصوّرتاها وهي ترمش في ارتباك وخوف فعطف قلباهما في إشفاق شديد:

ـ ماذا أخرسك؟ . . . خبّريني هل رآها؟

ـ كلًا يا سيّدي، إنّ ابني لا يرفع عينيه إلى جارة ولا إلى غيرها...

\_ كيف رغب في خطبتها دون أن يراها؟ . . . ما كنت أحسب أنّ لي أبناء يسترقون النظر إلى حرمات الجران!

ـ معاذ الله يا سيّدي معاذ الله. . . إنّ ابني إذا سار في الطريق لا يلتفت بمنة ولا يسرة، وهو في البيت لا يكاد يغادر حجرته إلّا لضرورة. . .

\_ ما الذي دعاه إلى طِلابها إذن؟

ـ لعلّه يـا سيّدي سمع شقيقتيه وهمـا تتحـدّثـان عنها...

وسرت في بدن الفتاتين رعدة شديدة ففغرتا ثغريهما في فزع وهما تنصتان...

- ومتى كانت شقيقتاه خاطبتين!... يا سبحان الله أينبغي أن أهجر دكاني وعملي وأقبع في البيت لأضبطه وأدفع عنه الفساد!

فهتفت الأم في نبرات باكية:

ـ بيتك أشرف البيوت، بالله يا سيّدي إلّا ما هوّنت

عليك الغضب، انتهى الأمر وكأنّ ما كان لم يكن... فصاح الرجل بصوت ملؤه الوعيد:

قولي له أن يتأدّب ويستحي ويلزم حدوده، وأنّ
 من الخير أن يتفرّغ لدروسه...

وسمعت الفتاتان حركة في الداخل فقامتا في حذر وابتعدتا عن الباب على أطراف أصابعهما. . .

رأت الستّ أمينة أن تغادر الحجرة كشأنها إذا ندّ عنها عفوًا ما يثير غضبه فلا تعود إليها بعد ذلك إلّا إذا دعاها، إذ علَّمتها التجربة أنّ مكثها بين يديه حال الغضب ثمّ سعيها إلى تسكينه برقيق الكلام لا يزيد النار إلّا استعارًا. ووجد السيّد نفسه وحيدًا فزايلته آثار الغضب المحسوسة التي تثور عادة في عينيه وبشرة وجهه وحركات يديه وكلامه، ولكن بقي الغضب في أعاق صدره كالعكارة في قعر القدر.

من المحقّق أنّه كان يغضب في البيت لأتفه الأسباب لا اتّباعًا لخطّته الموضوعة في سياسة بيته فحسب، ولكن مدفوعًا كذلك بحدة طبعه التي لا تشكمها بين آله فرملة الكياسة التي يتقن استعمالها خارج البيت، ورتمًا ترويحًا عمّا يعاني بين الناس كثيرًا من ضبط النفس والتسامح واللطف ومراعاة الخاطر واكتساب القلوب بأيّ ثمن، وليس بالنادر أن يتضح له أنّه استسلم للغضب في غير موجب ولكنّه حتّى في تلك الحال لا يندم على ما فرط منه لاعتقاده بأنّ غضبته للتّافه من الأمر عسيّة بـأن تمنع وقـوع الخطير منـه ممّا يستحقّ الغضب عن جدارة، بَيْد أنّه لم يعدّ ما بلغه عن فهمى ذٰلك اليوم هفوة تافهة بل رأى فيها نزوة قبيحة لا يجوز أن تعتلج في نفس تلميذ من آل بيته، وما كان يتصوّر أن تتسرّب «العواطف» إلى بنيان البيت الذي يحرص على أن يشبّ في جوّ من النقاء الصارم والطهارة المنقشعة، ثمّ جاءت صلاة العصر فرصة طيّبة لرياضة النفس خرج منها أهدأ قلبًا وأرْوَح بالًا، فوسعـه أن يتربّع على سجّادة الصلاة ويبسط راحتيه ويسأل الله أن يبارك له في ذرّيّته وماله، وأن يدعو خاصّة لفخر أبنائه بالهدى والرشاد والتوفيق. فلمّا أن غادر البيت كـان تجهّمه مظاهرة يراد بها التخويف لا أكثر. وفي الدكّان

التقى ببعض الأصدقاء فقص عليهم «نادرة اليوم» لا كفاجعة لأنّه يكره أن يلقى أحدًا بالفاجعات، ولكن كدعابة سخيفة، فعلّقوا عليها بما حلا لهم من المزاح، فلم يلبث أن شاركهم مزاحهم، فغادروه وهو يقهقه في غير تحفّظ. . . بدت له «النادرة» في الدكّان على غير ما بدت في حجرته بالبيت. وأمكنه أن يضحك منها، بل وأن يعطف عليها، حتى قال لنفسه أخيرًا باسبًا راضيًا ومن شَابَهَ أباه فها ظلّم» . . .

## 11

حين مرق كمال من باب البيت كان المساء يزحف في خطوات حاسمة غاشيًا الطرقات والأزقة والمآذن والقباب، ولعلَّه لم يعدل بسروره بهذه الخرجة المفاجئة التي قلّ أن تُتاح له في مثل ذاك الوقت المتأخّر إلّا زهوه بالرسالة الشفويّة التي حمّله إيّاها فهمي، فلم يغب عنه أنّه عهد بها إليه وحده دون غيره، في جوّ من السرّيّة والتكتّم الأمر الذي أضفى عليها ـ وعليه بالتالي ـ أهميّة خاصّة أحسّها قلبه الصغير ورقص لها طربًا وفخارًا. وتساءل في عجب عبًا زلزل فهمي حتّى ركبته حال من القلق والحزن بدا في لباسها القاتم شخصًا غريبًا لم يره ولم يسمعه من قبل، هو مثال وحده، إنَّ أباه يشور كالبركان لأتفه الأسباب، وإنّ ياسين على حلاوة حديثه قابل للالتهاب، حتى خديجة وعائشة لا تخلوان من نوبات عفرتة، هو مثال وحده، ضحكه ابتسام وغضبه تقطيب، وهدوءه عميق على صدق عواطفه وأصالة حماسه، فلم يذكر أنّه رآه على الحال التي رآه عليها اليوم. لن ينسى كيف خلا إليه في حجرة المذاكرة، بصر زائغ وصوت متهدّج، ولا كيف خاطبه لأوّل مرّة في حياته بلهجة توسّل حارّة عجب لها أشدّ العجب حتى استوجب حفظ الرسالة التي حملها أن تكرّر عليه مرّات ومرّات. وقد أدرك من فحوى الرسالة نفسها أنّ للأمر صلة وثيقة بالحديث الغريب الذي استرق السمع إليه من وراء الباب، والذي نقله إلى شقيقتيه فأثار بينهما جدلًا ونزاعًا، وبالجملة أنَّه يتعلَّق بمريم، تلك الفتاة التي كثيرًا ما تعابثه ويعابثها، ويأنس إليها

حينًا ويضجر منها حينًا آخر، دون أن يعرف لها لهذه الخيطورة التي أحاطت بهدوء أخيه وسلامته، مريم؟ ! . . . لماذا استطاعت دون سائر البشر أن تفعل لهـذا كلُّه بأخيه العزيـز الـراثـع!! ووجـد في الجـوّ غموضًا، كذاك الغموض الذي يكتنف حياة الأرواح والأشباح، والذي طالما استثار حبّ استطلاعه وخوفه، فتوتَّب قلبه للنفاذ إلى مكنون سرَّه في تـطلُّع وحيرة، ولٰكنّ حيرته لم تصرفه عن تسميع الرسالة لنفسه كما سمعها لأخيه من قبل حتّى يضمن ألّا يضيع منه حرف واحد من مضمونها، فمرّ تحت بيت آل رضوان وهو يستعيدها، ثمّ مال إلى أوّل عطفة تليه حيث يـوجد باب البيت. لم يكن البيت بالغريب عنه، فطالما تسلَّل إلى فنائه الصغير حيث تنزوي في ركن منه عربة يد مندثرة العجيلات كان يركبها مستعينًا بخياله على إصلاح عجلاتها وتحريكها حيث شاء، وطالما تردّد بين حجراته بغير استئذان فقوبل بالترحيب والمداعبة من ربّة البيت وابنتها اللتين يعدّهما «على حداثة سنّه» صديقتين قديمتين، فكان يألف البيت بحجراته الثلاث التي تتوسّطها صالة صغيرة وضعت بها ماكينة خياطة وراء النافذة التي تطلُّ على حمَّام السلطان مباشرة كيما يألف بيته بحجراته الواسعة وبصالته الكبيرة حيث يجتمع مجلس القهوة مساء بعد مساء. وإلى هٰذا خلَّفت بعض متعلَّقات البيت أثرًا في نفسه استجابت له عهدًا طويلًا من صباه، كعش يمامة في أعلى المشربيّة المتصلة بحجرة مريم المذي تبدو حاقته فوق ركن المشربيّة الملتصق بالجدار كقطع من محيط دائرة يشتبك حوله القشّ والريش ويلوح منه أحيانًا ذيل اليهامــة الأمّ أو منقارها كيفها اتَّفق وضعها فيتطلِّع إليه تتنازعه رغبتان، إحداهما \_ وهي المنبعثة من نفسه \_ تدعوه إلى العبث به واختطاف الصغار والأخرى ـ وهي المكتسبة عن أمّه ـ توقَّفه عند حدَّ التطلُّع والعطف والمشاركة الخياليَّة في حياة اليهامة وأسرتها، وكصورة للسفيرة عزيزة معلّقة بحجرة مريم أيضًا زاهية الألوان رقراقة البشرة وسيمة القسمات فاقت بجمالها الحسناء التي تطالعه صورتها عصر كلّ يوم بدكّان ماتوسيان فكان يديم النظر إليها

متسائلًا عن «حكايتها» فتقصّ عليه مريم من أنبائها ما تعلم وما لا تعلم بزلاقة لسان تستهويه وتستأثره. لم يكن البيت بالغريب عليه إذن، فشقّ سبيله إلى الصالة دون أن يشعر به أحد، وألقى على أولى الحجرات نظرة عابرة فلمح السيّد محمّد رضوان راقدًا في فراشه كما اعتاد أن يراه منذ سنوات. كان يعلم أنّ الشيخ مريض، وقد سمع عنه كثيرًا أنَّه مشلول، حتَّى سأل أمّه مرّة عن معنى الشلل. . . فجزعت وراحت تستعيذ بالله من شرّ الاسم الذي نطق به فانكمش متراجعًا، ومنذ ذاك اليوم والسيّد يستثير رثاءه واستطلاعه المقرون بالخوف. ثمّ مرّ بالحجرة التالية فرأى أمّ مريم واقفة أمام المرآة وبيدها ما يشبه العجين تمطّه فوق خدّها وعنقها وتجذب جذبات سريعة متتابعة ثم تتحسس موضعه من بشرتها بأناملها لتعرف مسه وتطمئن إلى نعومته. ومع أنَّها كانت فوق الأربعين إلَّا أنَّها كانت بارعة الحسن كابنتها، شغوفة بالضحك والدعابة، فها تلقاه حتى تقبل عليه في مرح فتقبّله ثمّ تسأله فيها يشبه نفاد الصبر «متى تبلغ رشدك لأتزوّجك؟» فيعلوه الحياء والارتباك وإن استلذّ مداعباتها وودّ الإكثار منها. وكم أثارت فضوله هذه العمليّة التي تعكف عليها من حين لآخر أمام المرآة، وقد سأل أمّه عنها مرّة فنهرته ـ والنهر أقصى ما تمارس من ضروب التأديب ـ مؤنّبة إيّاه على سؤاله عمّا لا يعنيه، بيد أنّ أمّ مريم أكبر سهاحة ورقّة فلها لحظته مرّة يرمقها بدهشة أوقفته على مقعد أمامها ولزقت بأنامله ما حسبه أوّل الأمر عجينة وبسطت له صفحة وجهها وقالت ضاحكة «اشتغل وأرني شطارتك، فمضى يقلّد حركاتها حتى أثبت لها شطارته بخفّة غبَطَتْه عليها، ولكنّه لم يقنع بلذّة التجربة فسألها «لماذا تفعلين هذا؟» فقهقهت «هللا انتظرت عشرة أعوام أخرى حتى تعرف بنفسك؟! ولكن لا داعي للانتظار أليست البشرة الناعمة أحسن من الخشنة؟ . . . هٰذه هي؟ . . . » وقد مرّ ببابها بخفّة حتّى لا يشعرها بنفسه لأنّ رسالته كانت أخطر من أن تسمح له بمقابلة أحد إلّا مريم وحدها التي وجدها في الحجرة الأخيرة متربعة على فراشها تقزقز لبًّا وبين يديها

طبق فنجان قد امتلأ بالقشر فليًا رأته قالت بدهشة:

- كمال!... «كادت تسأله عمّا جاء به في هذه الساعة ولكنّها عدلت عمّا همّت به أن تخيفه أو تخجله»... شرّفت البيت... تعال اجلس إلى جانبي...

فمد لها يده بالسلام. ثم فك أزرار حذائه ذي الرقبة الطويلة وخلعه، ووثب إلى الفراش في جلباب مقلم وطاقية زرقاء منمنمة بخطوط حمراء. وضحكت مريم ضحكاتها الرقيقة ودسّت في يده شوية لبّ وهي تقول:

\_ قزقز يـا عصفور وحـرّك أسنانـك اللؤلؤيّة...
أتـذكر يـوم عضضت معصمي وأنـا أدغـدغـك...

هكذا...

ومدّت يدها صوب إبطه ولكنّه ـ بحركة عكسيّة ـ شبك ذراعيه على صدره ليحمي إبطيه، ونـدّت عنه ضحكة عصبيّة كما لو كانت أناملها دغدغته بالفعل، ثمّ هتف بها:

\_ في عرضك يا أبلة مريم . . .

فامسكت عنه وهي تتعجّب من خوفه قائلة:

\_ لماذا يقشعر بدنك من الدغدغة؟! انظر كيف لا أبالي بها.

وراحت تدغدغ نفسها باستهانة وهي ترميه بنظرة ازدراء فلم يملك أن قال لها متحدّيًا:

ـ دعيني أدغدغك أنا وسنرى!

فيا كان منها إلّا أن رفعت ذراعيها فوق رأسها فغرس أصابعه تحت إبطيها وراح يدغدغها بما وسعه من خفّة وسرعة، مثبتًا عينيه في عينيها السوداوين الجميلتين ليتلقف أوّل بادرة تَضَعْضُع عنها، حتى اضطر أن يسترد يديه متنهدًا في يأس وخجل فشيّعته بضحكة رقيقة ساخرة وقالت:

\_ أرأيت أيّها الرجل الصغير العاجزا... لا تزعم أنّك رجل بعد اليوم «ثمّ بلهجة من تذكّر أمرًا هامًّا بغتة»... يا داهيتي!... نسبت أن تقبّلني!... ألم أنبّه عليك مرارًا بأن تكون تحيّة لقائنا قبلة؟!

وأدنت وجهها منه فمدّ شفتيه ولثم خدّها، ثمّ رأى

فُتاتًا من اللبّ المتسرّب من زاوية فيه قد التصق بخدّها فأزاله بأنامله في حياء، أمّا مريم فتناولت ذقنه بأنامل يمناها وقبّلت شفتيه مرّة ومررّة، ثمّ سألته فيها يشبه الإعجاب:

- كيف استطعت أن تفلت من بين أيديهم في هٰذه الساعة؟!... لعل تيزة تبحث عنك الآن في كلّ حجرات البيت.

آه لقد استنام إلى الحديث واللعب حتى أوشك أن ينسى الرسالة التي جاء من أجلها، ولكنّ تساؤلها ذكّره بهمّته فرنا إليها بعين أخرى، العين التي تودّ أن تنقّب في ذاتها عن السرّ الذي زلزل أخاه الرزين الطيّب. إلّا أنّ تشوّفه تهافت حيال شعوره بأنّه يحمل أنباء غير سارّة، فقال بوجوم:

ـ فهمي الذي أرسلني.

ارتسمت في عينيها نظرة جديدة تفيض جِدًا، وتفرّست في وجهه باهتهام لترى ما وراءه فشعر بأنّ الجوّ قد تغير كأنما انتقل من فصل إلى فصل، ثمّ سمعها تسأل بصوت خافت:

\_ ۱۲۵۱

فقال لها بصراحة دلّت على أنّه لم يقدّر خطورة الأنباء التي يحملها رغم شعوره الفطريّ بخطورتها:

ـ قال لي بلِّغها تحيّاتي وقل لها إنّه استأذن والده في خطبتها ولكنّه لم يوافق على أن يعلن خطبته وهو تلميذ، وطلب إليه أن ينتظر حتى يتمّ دراسته.

كانت تحدّق إلى وجهه باهتهام شديد فلمّا بلغ السكوت خفضت عينيها دون أن تنبس بكلمة، فغشيت الجلسة صمتة واجمة ضاق بها قلبه الصغير، وتلمّف على كشفها مهها كلّفه الأمر فقال:

\_ إنّه يؤكّد لك أنّ الرفض جاء على رغمه وأنّه يتعجّل السنين حتّى يحقّق ما يتمنّى.

وليًا لم يجد لكلامه أثرًا في إخراجها من غشاوة الصمت ازداد تلهّفه على إعادتها إلى ما كانت عليه من بهجة ومرح فقال بإغراء:

\_ هل أحدّثك عمّا دار بين فهمي وبين نينة من حديث عنك؟

فتساءلت بلهجة بين الاكتراث وعدمه:

\_ ماذا قال وماذا قالت؟

فانشرح صدره بهذا النجاح الجزئيّ وقصّ عليها ما ترامى إليه من حديث من وراء الباب حتى أتى عليه، فخيّل إليه أنّها تنهّد، ثمّ قالت بترّم:

\_ إنّ والـدك رجل شـديد مخيف، الكـلّ يعـرفـه لهكذا.

فقال وهو لا يدري:

ـ نعم. . . أبي كذلك.

ورفع رأسه إليها في خوف وحـذر ولُكنّه وجـدها كالـغائبة، فسألها متذكّرًا ما وصّاه به أخوه:

ـ ماذا أقول له؟

فضحكت من أنفها وهي تهزّ كتفيها، وهمّت بالكلام، ولكمّها أمسكت متفكّرة مليًّا، ثمّ قالت وقد التمعت في عينيها نظرة ماكرة:

ـ قل له إنّها لا تدري ماذا تفعل لو تقدّم لها خاطب في أثناء لهذه المدّة الطويلة من الانتظار!

وعُني كيال بحفظ الرسالة الجديدة أكثر ممّا عني بفهمها، وسرعان ما شعر بأنّ مهمّته قد انتهت فأودع بقيّة اللبّ جيب جلبابه، ومدّ لها يده بالسلام، ثمّ انزلق إلى أرض الحجرة خارجًا.

#### 44

بدت عائشة وهي تنظر في المرآة شديدة الإعجاب بنفسها، دون الأسرة اللامعة، بل أيّ فتاة في الحيّ كلّه تتحلّى بمثل هذه الخصلات الذهبيّة وهاتين العينين الزرقاوين؟! إنّ ياسين يتغزّل بها جهازًا، وفهمي لا يخلو إذا تحدّث إليها لأمر أو لآخر من نظرات تنمّ عن الإعجاب، حتى كهال الصغير لا يحلو له الشراب من قلّة إلّا من الموضع المبتل بريقها، وهذه أمّها تدلّلها فتدعوها «قمر» وإن لم تُخفّ قلقها نحو نحافتها ورقّتها الأمر الذي جعلها تحتّ أمّ حنفي على تركيب وصفة لتسمينها. أمّا عائشة فلعلّها كانت أعرف الجميع بحسنها البارع كها تدلّ عليه عنايتها الشديدة به بحسنها إليه، على أنّ هذه العناية المفرطة لم تمرّ

بخديجة دون تعليق، بـل مؤاخذة وتقريع، لا لأنَّها تستنيم إلى الإهمال فالحقّ أنّ خديجة هي الوريثة الأولى لأمّها في الواقع بالنظافة والأناقة، ولَكن لأنّها رأت الفتاة تستقبل النهار عادة بتمشيط شعرها وإصلاح هندامها حتى قبل القيام بواجبات المنزل كأنَّها لا تطيق أن يبقى جمالها ساعة من العمر غير محساط بالعناية والرعاية، ولكن لم تكن العناية بالجمال وحدهما هي الباعث على هٰذا التجمّل الباكر، فعند ذهاب الرجال كلّ إلى عمله ـ تأوى إلى حجرة الاستقبال وتفرّج بين ضلفتي الشبّاك المطلّ على بين القصرين زيقًا رقيقًا فتقف وراءه مادة بصرها إلى الطريق يعلوها قلق الانتظار واضطراب الخوف. هكذا وقفت ذاك الصباح فظلّ طرفها حائرًا ما بين حمّام السلطان وسبيـل بين القصرين وفؤادها الفتيّ يواصل خفقاته حتّى تراءى عن بُعد «أَلمنتظَر» وهو ينعطف قادمًا من الخرنفش خاطرًا في بذلته العسكريّة والنجمتان تلمعان على كتفه، وجعل كلّما اقترب من البيت يرفع في حذر عينيه دون رأسه، حتى تدانى من البيت فهفت في أساريره ابتسامة خفيفة آية في الخفّة ـ تُدرَك بالقلب أكثر عمّا تدرك بالحواسّ ـ كأنَّها الهلال في ليلته الأولى، ثمَّ اختفى تحت المشربيّة فاستدارت في عجلة لتتابع مشاهدته من النافدة الأخرى المطلّة على النحّاسين فيا راعها إلّا أن ترى خديجة منتصبة على الكنبة بين النافذتين ملقية بنظرها على الطريق من فوق رأسها!...

فرّت منها آهة ، واتسعت عيناها في رعب فاضح ، فتسمّرت في موقفها . . . متى وكيف جاءت اكيف علت الكنبة دون أن تشعر بها ؟! . . . وماذا رأت ؟! . . . متى وكيف وماذا ؟ أمّا خديجة فقد ثبّتت بصرها وهي تضيّق عينيها رويدًا صامتة ، مطيلة الصمت كأنما لتطيل تعذيبها ، ثمّ تمالكت عائشة بعض نفسها فخفضت عينيها في جهد شديد ومالت نحو الفراش متظاهرة ـ عبنًا ـ بضبط الأعصاب وهي تغمغم:

ـ أرعبتني يا شيخة!

لم تُبد خديجة اكتراثًا، ظلّت بموقفها على الكنبة

وعيناها إلى الطريق خَلَل النزيق. . . ثمّ تمتمت ساخرة:

- أرعبتك؟... اسم الله عليك!... أصْلي بعبع!...

وعضّت عائشة على نواجدها في غيظ وحنق وياس بعد أن تراجعت قليلًا إلى مأمن من عينيها، إلّا أنّها قالت بصوت هادئ:

ـ رأيتك فجأة فوق رأسي دون أن أشعر بدخولك، لماذا تسترقين الخطو؟

فوثبت خديجة إلى الأرض، ثمّ جلست على الكنبة في استرخاء ساخر وهي تقول:

ـ آسفة يا أختي، في المرّة القادمة سأعلّق جرسًا في عنقي مشل عربة المطافئ لتنتبهي إلى حضوري فلا ترتعبى.

فقالت عائشة في ضيق والرعب لم يفارقها:

ـ لا لـزوم لتعليق الجـرس، حسْبُك أن تسـيري كالناس الذين خلقهم ربّنا...

فقالت الأخرى بنفس اللهجة الساخرة وهي ترميها بنظرة ذات معنى:

- ربّنا يعلم أنّي أسير كالناس الذين خلقهم، ولكن الظاهر أنّك إذا وقفت وراء النافذة ـ أقصد وراء لهذا الزيق ـ استغرقت فيها أمامك بحيث تفقدين الوعي بما حولك فلا تبقين كالناس الذين خلقهم ربّنا.

فنفخت عائشة مغمغمة:

ـ هٰكذا أنت دائيًا.

وعادت خديجة إلى الصمت قليلًا، ثمّ حوّلت عينيها عن فريستها، ورفعت حاجبيها كأتّما تفكّر في مشكل عسير، ثمّ تظاهرت بالسرور كأتّما اهتدت للحلّ الموقّق، وقالت مخاطبة نفسها هٰذه المرّة دون أن تنظر إلى الأخرى:

إذن لهذا فهي تغنّي كثيرًا «يا بو الشريط الأحمر يا
 للي أسرتني ترحم ذلّي!»!.. وكم حسبته بسلامة نيّتي
 غناء بريتًا لمجرّد التسلية!

وخفق قلب الفتاة خفقة قاسية، وقع المحذور ولم يعــد ينفع التعلّق بـأوهام الأمــانيّ الكاذبــة، وركبهــا

اضطراب زلزل أركان نفسها فكادت تَشْرَق بالبكاء، إلّا أنّ اليأس نفسه دفعها إلى الاستهاتة في الذود عن نفسها فهتفت بصوت طمس اضطراب نبراته معانِيّه: \_ ما هذا الكلام غير المفهوم؟!

ولكن لم يَبْدُ على خديجة أنَّها سمعت كلامها فواصلت مخاطبة نفسها قائلة:

- ولهذا أيضًا تتزيّن في الصباح الباكرا طالما ساءلت نفسي أيعقل أن تتبرّج بنت قبل الكنس والمسح والتنفيض؟! ولكن أيّ كنس وأيّ تنفيض يا خديجة يا مسكينة، يا من ستعيشين بلهاء، وتموتين بلهاء، اكنسي أنت ونفّضي أنت، ولا تتزيّني لا قبل العمل ولا حتى بعده، ولماذا تتزيّنين يا تعيسة؟! انظري من زيق الشبّاك من اليوم إلى الغد فإن اعتنى بك عسكري دوريّة أقطع ذراعي!

فهتفت عائشة في اضطراب وعصبيّة:

ـ حرام عليك . . . حرام .

\_ لها حقّ يا خديجة، لهذه فنون لا تستطيعين فهمها بعقلك المظلم، عيون زرق، وشعر من سبائك الذهب، شريط أحمر ونجمة لامعة، شيء مفهوم، شيء مفهوم ومعقول.

\_ خديجة، أنت مخطئة، كنت أنظر إلى الطريق فحسب، لا لأرى أحدًا ولا ليراني أحد.

فالتفتت خديجة إليها كأنّما تنتبه إلى اعتراضها لأوّل مرّة وتساءلت كالمعتذرة:

مل تخاطبينني يا شوشو؟! لا مؤاخذة إنّي أفكر في بعض الأمور الهامة فأجًلى حديثك إلى حين. . .

وعادت تهزّ رأسها في تفكير وتخاطب نفسها قائلة:

ـ شيء مفهوم ومعقول، ولكن ما ذنبك أنت يا سيّد أحمد عبد الجواد؟ أسفي عليك يا سيّد يا شريف يا كريم، تعال شوف حريمك يا سيدي وتاج راسي!

وقف شعر الفتاة عند سياع اسم أبيها، فدار رأسها، ورد على ذهنها قول السيّد لأمّها وهو يحمل على رغبة فهمي في خطبة مريم: «أخبريني هل رآها!؟»... «ما كنت أحسب أنّ لي أبناء يسترقون النظر إلى حرمات الجيران»، هذا رأيه في الابن فكيف

يكون في البنت! وهتفت بصوت مخنوق النبرات: \_ أنه

ـ خديجة... لا يليق لهـذا... أنت مخطئة... أنت مخطئة...

وأكنّ خديجة تابعت حديثها دون التفات إليها:

ـ تُرى ألهذا هو الحبّ؟! يمكن! ألم يقولـوا عنه:

«الحبّ كبش في قلبي . . . قرّبت أروح منه طوكر» .

تُرى أن طبك لهذه؟! إمّاً ما في النجّاس وني با

تُرى أين طوكر هٰذه؟! لعَلَها في النحاسين، بل لعلّها في بيت السيّد أحمد عبد الجواد.

ـ لم أعد أحتمل كـلامك، ارحميني من لسـانك، ربّاه. . . لماذا لا تصدّقينني؟!

ـ تدبّري أمرك يا خديجة ليس ما نحن فيه لعبًا، وأنت الأخت الكبرى، والواجب هو الواجب مهما بدا مرًا، يجب أن يعلم أولو الشأن، هل تفضين بالسرّ إلى والدك؟! الحقّ أنّي لا أدري كيف أخاطبه في مثل هذا السرّ الخطير، ياسين؟! ولكنّه كعدمه وغاية ما يرجى منه أن يترنّم بكلام غير مفهوم، فهمي؟ ولكنّه يعطف بدوره على الشعر الذهبيّ أصل البلوى كلّها، أظنّ من الأفضل أن أخبر نينة، وأترك لها التصرّف بما ترى.

وندّت عنها حركة كأنّها تهمّ بالقيام فهرعت عائشة إليها كدجاجة مذبوحة وأمسكت بكتفيها صائحة بصدر يعلو وينخفض:

ـ ماذا تريدين؟

فتساءلت خديجة:

ـ أتهدّدينني؟!

همت عائشة بالكلام فخنقتها العبرات بغتة وهينمت بكلام مزّقه البكاء شرّ عزّق، وجعلت خديجة تحدّق اليها صامتة متفكّرة، ثمّ زايل أساريرها عبث السخرية حتى تجهّم وجهها وهي تصغي في غير ارتياح إلى نشيج الفتاة، ثمّ قالت بلهجة جدّية لأوّل مرّة:

\_ لقد أخطأت يا عائشة.

وأمسكت ووجهها يشتد تجهّمه، وكأنّ أنفها ازداد بروزًا، وبدا عليها التأثّر واضحًا فاستطردت قائلة:

يجب أن تقرّي بخطئك، خبريني كيف سوّلت
 لك نفسك هذا العبث يا مجنونة؟

فغمغمت عائشة وهي تجفّف عينيها:

ـ أنت تسيئين الظنّ بي.

فنفخت خديجة مقطّبة كأنما ضاقت بهذه المكابرة الضائعة، بيد أنّها عدلت نهائيًا عن نيّة الاعتداء أو حتى المعابثة، إنّها تعرف دائيًا أين ومتى تقف فلا تجاوز الحدّ، وقد أشبعت السخرية ميولها العدوانية القاسية فقنعت بها كها تقنع بها عادة، ولكن بقيت لديها ميول من نوع آخر - أبعد ما تكون عن العدوان والقسوة - لم تشبع بعد، ميول تنبعث من عاطفة الأخت الكبرى، بل من عاطفة أمومة لا يخطئها فيها أحد من الأسرة مهها اشتدت حلتها عليه، وتحت تأثير الرغبة في إشباع هذه الميول الوديّة قالت:

لا تكابري، لقد رأيت كلّ شيء بعيني، لست الآن أهزل ولْكتي أريد أن أصارحك بأنّك أخطأت خطأ كبيرًا، هٰذا عبث لم يعرفه هٰذا البيت في الماضي ولا يود أن يعرفه في حاضره أو مستقبله، إنّه الطيش وحده هو الذي أوقعك فيه، أصغي إليّ واعقبلي نصيحتي، لا تعودي إلى هٰذا أبدًا، لا يخفى شيء وإن طال كتانه، فتصوري ماذا يكون أمرنا جميعًا لو لمحك أحد من الجيران، وأنت أدرى بالسنة الناس، تصوري ماذا يكون لو بحو الغيران، وأنت أدرى بالسنة الناس، تصوري ماذا يكون لو لحي الغيران، وأنه أبي والعياذ بالله!

فنكست عائشة رأسها تاركة الصمت يعبر عن اعترافها، وقد تضرّج وجهها بحمرة الخجل، ذلك الدم الذي ينزفه الضمير في الداخل إذا جرحته خطيئة، وعند ذاك تنهّدت خديجة قائلة:

- حذار، حذار، فاهمة؟ . . . «ثمّ نسمت عليها نسمة سخرية فغيرت لهجتها شيئًا ما»، ألم يَرَكِ؟ فهاذا يقعده عن أن يتقدّم لك مثل الرجال الشرفاء؟ وقتها نقول لك مع ألف سلامة، بل في ستّين داهية يا ستّى. . . .

استردت عائشة أنفاسها، فافتر ثغرها عن ابتسامة لاحت كلمعة اليقظة الأولى في العين عقب غيبوبة طويلة، وكأنّ خديجة عزّ عليها ـ برؤية هذه الابتسامة ـ أن تفلت الفتاة من قبضتها بعد أن نعمت بامتلاكها فترة طويلة فصاحت مها:

ـ لا تبطني أنَّك بلغت بـرّ الأمان، إنّ لسـاني لا

يسكت إذا لم تحسني مشاغلته...

فتساءلت الأخرى في ارتياح:

\_ ماذا تعنين؟

لا تتركيه وحده حتى لا تعاوده نزعة الشرّ، ألهيه بشيء من الحلوى ليشغل بها عنك، علبة ملبس مثلًا من شنجرلي...

ـ لك ما تشتهين وأكثر.

وساد الصمت فشغلت كلتاهما بأفكارها. على أنّ قلب خديجة كان \_ كها كان من بادئ الأمر \_ مرتعًا لضروب من المشاعر متباينة . . . غيرة وحنق وإشفاق وحنان . . .

### 24

كانت ستّ أمينة مشغولة بإعداد أدوات القهوة استعدادًا لجلسة العصر التقليديّة فجاءتها أمّ حنفي مهرولة، يبشّر لمعان عينيها بأنباء سارّة، ثمّ قالت بلهجة موحية:

ـ ستّي ثــلاث سيّــدات غــريبــات يــرغبن في زيارتك...

أخلت الأمّ يديها من كلّ شيء، وانتصبت قامنها في عجلة دلّت على تأثير الخبر في نفسها، وحدجت الخادم بنظرة اهتهام شديدة كأنّه من المحتمل أن تكون الزائرات من البيت المالك أو من السياء نفسها، ثمّ تمتمت استزادة من التوكيد:

ـ غريبات؟!

فقالت أمّ حنفي بلهجة تنمّ عن فرحة الظفر:

- نعم يا ستي، طرقن الباب ففتحت لهن فقلن لي «أليس لهذا بيت السبّد أحمد عبد الجواد؟ فقلت لهن «بلي» فقلن «الهوانم فوق؟ فقلت «نعم» فقلن «نريد أن نتشرّف بالزيارة فسألتهن «أقول من الزائرات؟ فقالت لي إحداهن ضاحكة «دعي لهذا لنا، وما على الرسول إلّا البلاغ» فجئتك يا ستي طائرة وأنا أقول لنفسى «يا ربّ حقق لنا الأحلام»...

فقالت الأمّ بعجلة دون أن يزايل الاهتهام عينيها: ـ ادعيهنّ إلى حجرة الاستقبال... أسرعي...

ولبثت دون حراك ثواني، مستغرقة في خواطرها الجمديدة، في الحلم السعيد الذي تفتّحت لها دنياه الغنّاء فجأة وإن بدا شغلها الشاغل طول الأعوام الأخيرة، ثمّ أفاقت إلى نفسها فنادت خديجة بلهجة لا تحتمل التأجيل فجاءت الفتاة على الأثر، وما إن التقت عيناهما حتى غلبها الابتسام وقالت وهي لا تملك نفسها من الفرح:

- ثلاث سيّدات غريبات في حجرة الاستقبال... ارتدي خير ملابسك... واستعدّي...

ولم تورد وجه خديجة تورد وجهها أيضًا كأنما انتقلت إليه عدوى الحياء، ثم غادرت الصالة إلى حجرتها في الدور الأعلى لتستعد بدورها لاستقبال الرائرات، وجعلت خديجة تنظر إلى الباب حيث اختفت أمّها، غائبة الطرف، وقلبها يخفق لحدّ الألم متسائلة «ما وراء هذه الزيارة؟» ثمّ نزعت نفسها من موقفها، وسرعان ما استردّ عقلها نشاطه الفائق فنادت كمال الذي جاءها من حجرة فهمى فبادرته قائلة:

- اذهب إلى أبلة مريم وقل لها إنّ خديجة تقرئك السلام وترجوك أن ترسلي لها معي علبة البودرة والكحل والأحمر...

وتلقّف الغلام الأمر وهـو يعدو إلى الخـارج، أمّا خديجة فـأسرعت إلى حجرتهـا ومضت تخلع جلبابهـا وهي تقول لعائشة التي لحظتها بعين متسائلة.

\_ اختاري لي أحس فستان . . أحسن فستان بلا استثناء . . .

فتساءلت عائشة:

ـ ما الداعي إلى هٰذا الاهتهام؟... زائرة؟! من؟! فقالت خديجة بصوت خافت:

\_ ثلاث سيّدات... «ثمّ وهي تضغط على مخارج اللفظ»... غريبات...

فتراجع رأس عائشة في دهش، ثمّ اتَسعت عيناها الجميلتان سرورًا، وهتفت:

- آه... هل يُفهم من هٰذا أنّ ... يا له من خبرا - لا تتسرّعي في الحكم . . فمن يدري عمّا هناك . . فاتّجهت عائشة نحو صوان الملابس لتنتقى الفستان

المناسب وهي تقول ضاحكة:

- في الجوّ شيء.. إنّ الفرح يُشمّ كالروائح الزكيّة...

فضحكت خديجة لتخفي اضطرابها، واقتربت من المرآة ونظرت إلى صورتها بإمعان، ثمّ أخفت أنفها براحتها وقالت بتهكم:

لا بأس بوجهي الآن، وجه مقبول، «ثمّ رافعة راحتها»... أمّا على هٰذه الحال فربّنا وحده المنجّي! فقالت عائشة ضاحكة وهي تساعدها في نفس

فقالت عائشه صاححه وهي نساعدها في نفس الموقت على ارتبداء فستان أبيض منوشًى بأزهار بنفسجيّة:

. لا تغمطي نفسك. . . ألا يسلم شيء من لسانك! . . . ليست العروس أنفًا فحسب، هناك العينان والشعر الطويل، والدم الخفيف!

فلوت خديجة بوزها قائلة:

- ـ الناس لا ترى إلّا العيوب. . .
- ـ لهذا صحيح بالقياس إلى من على شاكلتك مـن الناس، ولُكن ليس كلّ الناس على شاكلتك والحمد الله. . .
  - ـ سوف أجيبك حين أفرغ لك. . . !

فربّتت الأخرى على خاصرتها وهمي تسوّي الفستان

قائلة:

ولا تنسي لهذا الجسم البض الممتلئ. . . يا له من جسم! .

فضحكت خديجة في سرور وقالت:

- لـو كـان العــريس أعمى مـا عملت حســابًـا لشيء... وإنّي أرضى به في تلك الحال ولو كان شيخًا من شيوخ الأزهر...
- وماذا يعيب شيوخ الأزهر! . . . أليس منهم مَن خيراته كالبحر؟!

ولمًّا فرغتا من الفستان ندّت عن عائشة نغمة تأفّف فسألتها خديجة:

ـ ماذا بك؟

فقالت بتذمّر:

ــ ليس في بيتنا كلُّه نقطة بودرة أو كحل أو أحمر كان

ليس به نساء. . . ؟ ا

- ـ من الأفضل أن تبلّغي لهذا الاحتجاح لوالدنا. . . ـ أليست نينة سيّدة ومن حقّها أن تتزيّن؟
  - ـ إنها جميلة لهكذا بلا زينة!
  - ـ وحضرتك؟ هل تلقين الزائرات لهكذا؟ فقالت خديجة ضاحكة:
- أرسلت كهال إلى مريم ليعود بالبودرة والكحل والأحمر، وهل وجهى وجه أقابل به الخاطبات عاطلًا؟!

وليًا كان الوقت لا يحتمل تبديد دقيقة بلا عمل فقد نزعت خديجة منديل رأسها وأخذت تحلّ ضفيرتيها الغليظتين الطويلتين، على حين جاءت عائشة بالمشط وراحت تمشط شعرها المسترسل وهي تقول:

ـ يا له من شعر سبط طويل. . . ما رأيك؟ سأجدله في ضفيرة واحدة، ألا يكون ذلك أروع؟

- بل ضفيرتين. . . ولكن خبّريني هل أبقي الجراب في قدميّ أو أدخل عليهنّ عارية الساقين؟

- إنَّ الـوقت شتاء يستـوجب لبس الجراب ولَكتيّ اخشى إذا أبقيتـه أن يحسبنّ بساقـك عيبًـا تتعمّـدين إخفاءه...!

ـ صـدقت، إنّ المحكمة أرحم من الحجـرة التي تنتظرني الأن...

ـ قوّي قلبك، ربّنا يوعدنا...

وهنا دخل الحجرة كمال مسرعًا وهو يلهث فقدًّم إلى أخته أدوات الزينة وهو يقول:

ـ قطعت السلّم والطريق جريًا. . .

فقالت له خديجة باسمة:

\_ عفارم، عفارم... ماذا قالت لك مريم؟

\_ سألتني هل عندنا ضيوف . . ومَن هنّ ، فأجبتها بأنّى لا أدرى . . .

فتجلَّت في عيني خديجة نظرة اهتمام وهي تسأله:

ـ وهل قنعت بهذه الإجابة؟

ـ حلّفتني بالحسين أن أصرّح لها بما عندي فحلفت لها بأنّه ليس عندي غير ما قلت...

فضحكت عــائشــة قــائلة ويــداهــا لا تكفّــان عن

العمل:

فقالت عائشة ضاحكة:

\_ طبعًا أنا...!

فلكزتها بكوعها، ثمّ تنهّدت قائلة:

ـ لو تعيرينني أنفك كها أعارتني مريم علبة بودرتها! ـ تناسي أنفك ولو الليلة على الأقلّ، إنّ الأنف ـ

كالدمّل ـ يضخم بالدأب على التفكير فيه! . . .

أوشكتا عند ذاك على الفراغ من عملية التجميل، فتراخى انتباه خديجة عن التركيز في مظهرها واتّجه في رهبة إلى موقف الامتحان الذي ينتظرها فشعرت بخوف لم تشعر بمثله من قبل، لا بالقياس إلى جدّته فحسب ولكن ـ قبل كلّ شيء ـ بالقياس إلى خطورة عواقبه، وما لبثت أن قالت متشكّية:

\_ أيّة جلسة هٰذه التي قُضي عليّ بها! . . . تصوّري نفسك في مكاني، بين نسوة غريبات لا تدرين أيّ خُلُق خُلُقُهن ولا أيّ أصل أصلهنّ، وهل جئن بنيّة صادقة أو لمجرّد الفرجة والتسلية، وماذا يكون من أمري لو كنّ عيّابات شتّامات (ثمّ ضاحكة ضحكة مقتضبة) مثلي مشلّا . . . هه؟ وماذا بوسعي إلّا أن أجلس بينهنّ في أدب واستسلام أتلقّى نظراتهنّ من اليمين والشيال، ومن الأمام والخلف، وأصدع بأمرهنّ بلا أدني تردّد، إذا طلبن قيامًا قمت، أو مشيًا مشيت وقيامي وصمتي وكلامي وأعضائي وقساتي، وعلينا بعد أو كلامًا تكلّمت حتى لا يفوتهنّ شيء من جلوسي وقيامي وصمتي وكلامي وأعضائي وقساتي، وعلينا بعد وكرمهنّ، ثمّ لا ندري بعد ذلك أنفوز بالرضي أو نفوز بالغضب، أف . . . أف . . . ملعون الذي أرسلهنً!

ـ بعد الشرّ عنه!

فقالت خديجة ضاحكة أيضًا:

لا تدعي له حتى نتأكّد أنّه من نصيبنا... آه يا ربّ كم أنّ قلبي يدقّ!...

فتراجعت عائشة خطوة خطوة عن مرمى كوعها وقالت:

\_ صبرك. . . ستجدين في المستقبل فرصًا كثيرة للانتقام من مجلس اليوم الرهيب، فكم سيُصلين من

ـ ستخمّن ما هنالك. . .

فقالت خديجة وهي تذرّ البودرة على وجهها:

\_ إنّها بنت هـرمـة، وهيهـات أن يفـوتهــا شيء، وأراهنك على أنّها سوف تزورنا غدًا على الأكثر لإجراء تحقيق شامل...

ولم يشأ كيال أن يغادر الحجرة كيا كان المنتظر، أو لعلّه لم يستطع مغادرتها تحت إغراء المشهد الذي يمثّل أمام عينيه، والذي يراه لأوّل مرّة في حياته فلم يسبق له أن رأى وجه أخته وهو يلقى هٰسذا التغيّر الذي استحال معه وجهًا جديدًا، البشرة تبيض والوجنتان تتورّدان والعينان تصطبغ أشفارهما بسواد لطيف يرسم لهيا حدودًا جذّابة ويضفي على حدقتيهها صفاء بهيجًا، وجه جديد هش له قلبه فطرب هاتفًا:

\_ أنت يا أبلة الآن كالعروس التي يشتريها بابا في مولد النبيّ . . .

فضحكت الفتاتان، وسألته خديجة:

ـ هل أعجبك الآن؟

فاقترب منها مسرعًا ومدّ يده صوب أرنبة أنفها وهو يقول:

ـ لو تزول هٰذه!

فتفادت من يده، ثمّ قالت لأختها:

ـ أخْرجي لهٰذا النبّام.

فقبضت عائشة على يده وجذبته إلى الخارج رغم مقاومته حتى أخرجته وأغلقت الباب، ثمّ عادت إلى استئناف عملها الجميل، فواصلتا نشاطها في صمت وجدّ. ومع أنّه كان من المتّفق عليه في الأسرة أن تقتصر مقابلة الخاطبات على خديجة وحدها إلا أنّ الفتاة قالت لعائشة على سبيل المكر:

ينبغي أن تتأهبي أنت أيضًا لاستقبال الزائرات.
 فقالت عائشة بمثل مكر أختها:

ـ لن يكون لهذا قبل أن تزقي إلى عريسك!

ثم استدركت قائلة قبل أن تتكلّم خديجة:

- أمّا الآن فكيف للنجوم أن تطلع مع القمر؟! فرمتها أختها بنظرة مستريبة وتساءلت:

- من يكون القمر؟

نمار لسانىك وأنت ستّ البيت. . . ولعلّهنّ يذكرن امتحان اليوم وهنّ يقلن لأنفسهنّ يا ليت الذي جرى ما كان! . . .

وقنعت خديجة بالابتسام. لم يكن في الوقت متسع لرد الهجوم، ولم تجد في الهجوم ـ الذي تجد فيه عادة سرورًا شافيًا ـ لدّة على الإطلاق لغلبة الرهبة على نفسها وحيرتها بين الخوف والرجاء، ولمّا فرغتا من مهمّتها وقفت تلقي على صورتها نظرة شاملة، وعائشة ـ إلى الوراء خطوتين ـ تردّد نظرها بعناية بين الصورة والأصل، وجعلت خديجة تتمتم:

- أحسنت يداك، منظر حسن أليس كذلك؟ . . . . هذه خديجة حقًا . . . لا بأس بأنفي الآن . . . جلّت حكمتك يا ربّ، بقليل من الجهد صار كلّ شيء مقبولًا فلهاذا (ثمّ مستدركة) أستغفر الله العظيم، لك في كلّ شيء حكمة . . .

وتراجعت خطوات وهي تفحص صورتها بعناية ثمّ قرأت الفاتحة في سرّها، والتفتت نحو عائشة قائلة:

ـ ادعي لي يا بنت. . .

وغادرت الحجرة...

### 7 2

اكتسب مجلس القهوة بحلول الشتاء ميزة جديدة تمثلت في المدفأة الكبيرة التي توسّطت الصالة فتكأكأت حولها الأسرة، الذكور في معاطفهم والنساء ملتقات بخاراتهن، فهيًا لهم المجلس إلى لـدّة الشراب وحلو السمر متعة الـدفء. وقد بـدا فهمي ـ على حزنه الصامت الطويل في الأيّام الأخيرة ـ كمن يتحفّز لمواحهة أهله بخبر هام، ولم يكن تردّده وطول تفكيره إلّا دليلًا على خطورة الخبر وأهميّته، بيّد أنّه انتهى من تفكيره وتردّده إلى التصميم على إبلاغه ملقيًا عبئه بعد ذلك على والديه والأقدار، فلذلك قال:

ـ عندي خبر هامّ لكم فاسمعوا. . .

فتطلّعت إليه الأعين باهتهام لن يشذّ عنه أحد، لأنّ ما عُرف به الشابّ من اتزان جعل الجميع ينتظرون خبرًا هامًّا حقًّا كها قال، أمّا فهمى فاستطرد قائلًا:

- الخبر هو أنّ حسن أفندي إبراهيم ضابط قسم الجاليّة ـ وهو من معارفي كما تعلمون ـ قابلني ورجاني أن أبلغ والدي رغبته في خطبة عائشة. . !

وأحدث الخبر كها قدّر فهمي من قبل ما دعاه إلى التردّد وطول التفكير - آثارًا جدّ متباينة ، فتطلّعت الأمّ إليه باهتهام شديد ، على حين صفر ياسين وهو يرمق عائشة بنظرة مداعبة ويهزّ رأسه ، وخفضت الفتاة الصغيرة رأسها حياء ولتخفي وجهها من الأعين أن تفضحها أساريرها فتعلن للناظرين ما يضطرب في قلبها الخافق ، أمّا خديجة فقد تلقّت الخبر بدهشة بادئ الأمر لم تلبث أن انقلبت خوفًا وتشاؤمًا لم تَدْرِ لهما سببًا واضحًا ولكمّها كانت كتلميذ يتوقّع بين آونة وأحرى ظهور نتيجة الامتحان - إذا تناهى إليه نجاح زميل له بلغته النتيجة من مصدر خاصّ ، وتساءلت الأمّ في البنك لا يتناسب ومناسبة الفرح الراهنة:

ـ أهٰذا كلّ ما قال؟

فقال فهمي وهو يتحاشى النظر ناحية خديجة: ـ بداني بقوله إنّه يودّ أن يتشرّف بطلب يد شقيقتي الصغرى.

ـ وماذا قلت له؟

ـ شكرت له حسن ظنّه بطبيعة الحال...

لم تطرح عليه السؤال تلو السؤال في رغبة استطلاع شيء تود معرفته، ولكن لتداري ارتباكها وتنتزع من المفاجأة مهلة للتروّي. ثمّ راحت تتساءل تبرى هل لهذا الطلب علاقة بالزائرات اللاتي جثنها منذ أيّام؟! وذكرت عند ذاك كيف قالت إحداهن وقبل ظهور خديجة وهي بمعرض الحديث عن أسرة السيّد أحمد إنّهن سمعن أنّ للسيّد كريمتين فأدركت وقتها أنّهن جثن لروية الفتاتين ولكنّها تصامّت عن الإشارة، وقد انتسبت الزائرات إلى أسرة تاجر بالدرب الأحر غير والد الضابط الذي قال فهمي عنه مرّة إنّه موظف بوزارة الأسرتين لأنّه المألوف أن تبعث الأسر بخاطبات بين الأسرتين لأنّه المألوف أن تبعث الأسر بخاطبات من بعض فروعها دون الأصل على سبيل الحرص، وكم ودّت أن تسأل فهمي عن هذه النقطة باللذات

تساءلت:

- ألا يحسن بنا أن نفكر فيها عسى أن أجيب أباك إذا سألني عمّا دعا الضابط إلى طلب عائشة بالذات، ولماذا لم يطلب يعد خديجة، ما دام لم يَرَ هٰذه ولا تلك؟...

وانتبهت الفتاتان إلى ملاحظة أمّها معًا، ولعلّها ذكرتا موقفها وراء النافذة في وقت واحد، بيّد أنّ خديجة تلقّت الذكرى بامتعاض ضاعف من امتعاضها الراهن، واحتج قلبها على الحظّ الأعمى الذي يأبي إلّا يجزي النزق والاستهتار بالإحسان، أمّا عائشة فقد اعترضت تيّار سرورها ملاحظة أمّها كها تعترض الحلق وهو نشوان بازدراد أكلة لذيذة شهيّة ـ شوكة حادة مدسوسة في الطعام، وسرعان ما امتصّ الخوف حرارة الفرح التي كان ينتفض بها روحها. فهمي وحده الذي ثار على قول أمّه، لا دفاعًا كها بدا عن عائشة تحت سمع عائشة ـ فإنّه ما كان يجيز الدفاع عن عائشة تحت سمع خديجة في هذه النقطة الحسّاسة بالذات ـ ولكن غضبًا خزنه الكظيم الذي لم يسعه الجهر بالدفاع عنه حيال ليدى: فقال محتدًّا يخاطب أباه في شخص أمّه، وهو لا يدرى:

مذا تعسف ظالم لا مبرّر له، من عقل أو حكمة اللا يعرف الرجال أشياء كثيرة عن نساء مخدّرات عن طريق الفضليات من قريباتهم اللاتي لا يقصدن بحديثهن إلا الجمع بين رجل وامرأة في الحلال.

ولْكنّ الأمّ لم تقصد باعتراضها إلّا تواريًا وراء أبيه حتى تجد مخرجًا من المأزق الذي وجدت فيه نفسها بين عائشة وخديجة. فلمّا صارحها فهمي باحتجاجه لم تجد بدًا من مصارحته بما يدور:

- ألا ترى أنّه من الأفضل أن ننتظر حتى يأتينا نبأ الزائرات؟!

ولم تعد خديجة تطيق الصمت مدفوعة بكبريائها التي أبت عليها إلّا أن تعلن عدم المبالاة بالأمر كله بالرغم ممّا يصطرع داخلها من القلق والتشاؤم. فقالت:

ـ لهذا شيء وذاك شيء آخر وليس ثمّة داع لتأجيل

وكائها أشفقت من أن يجيء الجواب مصداقًا لمخاوفها فيقضي على آمال ابنتها الكبرى ويُسيمها خيبة جديدة، بيّد أنّ خديجة نابت عن أمّها \_ اتّفاقًا \_ بطرح ما يعتلج في صدرها خارجًا حين دارت هبوطها بضحكة فاترة وقالت متسائلة:

لعله هو الذي بعث بالزائرات اللاتي زرننا منذ
 أيّام.

ولٰكنّ فهمي بادر قائلًا:

\_ كلّا، فقد قال لي إنّه سيرسل أمّه إلينا في حالة الموافقة على طلبه...

ولكنّه بخلاف لهجته الموحية بالصدق، لم يكن صادقًا فيها قال، فقد فهم من حديث الضابط أنّ السيّدات اللاتي زرن والدته قريباته، بَيْد أنّه أشفق من إلى المتابع من عائشة واقتناعه بجدارة صديقه الضابط - يعطف عليها عطفًا أخويًا، ويألم أشد الألم لسوء حظها، ولعلّه كان لما مُني به من خيبة أثر قوي في البلوغ بهذا العطف ذروته. وضحك ياسين ضحكة غليظة وقال بجذل صبياني:

ـ يبدو أنّنا سنجمع قريبًا بين فرحين...

فهتفت الأمّ في فرح صادق:

ـ ربّنا يسمع منك. . .

ـ هل تخاطبين أبي نيابة عنيُّ؟...

ندّ عنه السؤال وهو مشغول بمسألة الخطبة عما عداها، ولكنه عقب النطق به وقع من أذنيه موقعًا غريبًا، فكأنّه ألقي عليه من حافظة ذكرياته لا من طرف لسانه، أو كأنّه حين ألقي على سمعه لم يقف عند أذنيه ولكنّه غاص إلى أعهاقه ثمّ طفا عالقًا به ما علق به من ذكرياته، وللحال ذكر سؤالًا مماثلًا لهذا السؤال توجّه به إلى أمّه في ظروف مشابهة فانقبض قلبه، وهاجت آلامه، وعاوده إحساسه بالظلم الذي وأد أمله، وجعل يقول لنفسه كها قال لها مرارًا في الأيّام الأخيرة، كم كان يكون سعيدًا بيومه مستبشرًا بغده راضيًا عن الحياة كلها لولا إرادة أبيه القاسية، وانتزعته الذكرى من الاهتهام بشئون غيره، فاستسلم للحزن الذي يقرض شغاف قلبه، أمّا الأمّ ففكّرت مليًا ثمّ الذي

هٰذا من أجل ذاك. . .

فقالت الأمّ بهدوء مؤثّر:

\_ كلَّنا مَتَّفقون على تأجيل زواج عائشة حتَّى تتزوَّج بدمحة.

> ولم يسع عائشة إلّا أن تقول برقّة وتسليم: \_ لهذا أمر مفروغ منه. . .

امتلأ صدر خديجة حنقًا لدى سياع النبرات الرقيقة التي تتكلّم، ولعلّ رقّتها نفسها كانت أشدّ ما أحنقها، ربّما لأنّها أوحت بعطف أبته كلّ الإباء، أو لأنّها ودّت لو تعلن الفتاة معارضتها صريحة لتتيح لها فرصة لمهاجمتها بما يشفي حنقها على حين قام ذاك العطف الكاذب البغيض درعًا يدفع عنها الأذى ويضاعف من حنق المتربّص المتحفّز، وأخيرًا لم يسعها إلّا أن تقول بلهجة لم تُخلُ من حدة:

ـ لا أوافق على أنّ لهذا أمر مفروغ منه، فليس من المعــدل أن يحمـلكم حظّ عــاثــر عــلى كسر حظّ سعيدا...

وتنبّه فهمي إلى ما ينطوي عليه كلام خديجة من حزن غاضب بالرغم من ظاهره الموحي بالإيثار فانتزع نفسه من قبضة أحزانه الشخصيّة نادمًا على ما صدر منه من قول في غضبته ممّا قد تحسبه خديجة ميلًا صريحًا منه إلى قضيّة أختها فقال موجّهًا خطابه إليها:

- إنَّ مفاتحة بابا عن رغبة حسن أفندي لا تعني التسليم بتقديم زواج عائشة على زواجك، وما علينا من بأس إذا نلنا موافقته على الخطبة، أن نؤجّل إعلانها لوقت مناسب!...

ولم يكن ياسين مقتنعًا بوجاهة الرأي الذي يحتم تقديم زواج على زواج، ولكنّه لم يجد الشجاعة الكافية للإفصاح عن رأيه إلّا أنّه روَّح عنه بكلام يفهم منه مَن يشاء ما يشاء فقال:

- الـزواج مصير كـلّ حيّ، ومن لم تتزوّج اليـوم فستتزوّج غدًا.

وهنا انطلق صوت كهال الرفيع الـذي كان يتـابع الحديث باهتمام متسائلًا على غير انتظار:

ـ نينة. . . لماذا كان الزواج مصير كلّ حيّ؟

ولكنّها لم تُعْنَ بالالتفات إليه، فلم يحدث تساؤله من أثر إلّا عند ياسين الذي قعقع بضحكة غليظة دون أن ينبس بكلمة، على حين قالت الأمّ:

ـ اعلم أنّ كلّ فتاة ستتزوّج اليوم أو غدّا، ولكن هناك اعتبارات لا ينبغي إغفالها...

وعاد كمال يسألها:

\_ وهل ستتزوّجين أنت أيضًا يا نينة؟

وضع الجميع ضحكًا فخفّف لهذا من حدّة التوتّر، وانتهز ياسين لهذه الفرصة السانحة فتشجّع قائلًا:

ـ اعرضي الأمر على أبي، فالكلمة كلمته على أيّ حال...

وقالت خديجة بإصرار غريب:

ـ لا بد من هذا. . . لا بد من هذا. . .

كانت تعني ما تقول: لأنّها من ناحية تعلم باستحالة إخفاء مثل هٰذا الأمر عن أبيها، ولأنّها من ناحية أخرى تعتقد بأنّ والدها لا يمكن أن يقبل تقديم زواج عائشة عليها، ولأنّها ولأنّها إلى هٰذا وذاك ما زالت تصرّ على التظاهر باللامبالاة، ومع أنّها لم تكن تعلم بما بين الضابط والزائرات من سبب... إلّا أنّ القلق والتشاؤم اللذين شعرت بها من بادئ الأمر لم يتخليا عنها لحظة واحدة...

# 40

مع أنّ السيّدة أمينة جرّبت في حياتها أكثر من سبب من الأسباب التي تكدّر الصفو إلّا أنّها لم تكن قديمة عهد بنوع طارئ من هذه الأسباب، امتاز بطابع خاصّ به، إذ بدا في ذاته على خلاف سوابقه عنا يجمع الناس على اعتباره من أسس السعادة الجوهريّة في الدنيا، ومع هذا انقلب في بيتها، بل في قلبها خاصّة، باعثًا هامًا من بواعث القلق والكدر، وكم كانت صادقة وهي تسائل نفسها: من كان يظنّ أنّ كانت صادقة وهي تسائل نفسها: من كان يظنّ أنّ استقباله، يجرّ علينا هذا التعب كلّه! . . . ولكن هكذا استقباله، يجرّ علينا هذا التعب كلّه! . . . ولكن هكذا جرى الحال، فتنازع قلبها أكثر من رأي دون أن تطمئن إلى واحد منها، رأت حينًا أنّ الموافقة على زواج

عائشة قبل خديجة كفيلة أن تقضى على مستقبل ابنتها الكبرى، ورأت حينًا آخر أنَّ الإلحاح في معارضة الأقدار موقف شديد الخطورة قد يعود على الفتاتين بأوخم العواقب، وإلى هٰذا وذاك ـ شقّ عليها أكثر أن توصد الباب في وجه عريس راثع كالضابط الشاب ليس من اليسير أن يجود الحظّ بمثله مرّة أخرى. ولكن ما عسى أن يكون موقف خديجة إذا تمّت الموافقة وما عسى أن يكون حظّها ومستقبلها؟!... لم تَدُّر لنفسها مستقرًّا، خاصّة وأنّ ما طبعت عليه من سلبيّة شاملة جعلها أعجز من أن تجد حلًّا موفِّقًا لمشكل من المشاكل، ولهٰذا وجدت راحة وهي تتحفّز لإلقاء العبء كلَّه على عاتق السيَّد، بل وجدت هٰذه الراحة بالرغم ممّا يخامرها من خوف كلّما أقدمت على مفاتحته بأمر ترتاب في حسن تقبُّله له، وقد انتظرت حتَّى فرغ من احتساء قهوته ثمّ قالت بصوتها المهموس الناطق بالأدب والخضوع:

\_ سيّدي . . . حدّثني فهمي قال إنّ صديقًا له رجاه أن يعرض عليك رغبته في خطبة عائشة . . .

سدّدت العينان الزرقاوان نظرة اهتهام ودهشة من فوق الكنبة إلى حيث تجلس المرأة على شلتة غير بعيدة من قدميه، كأمّا يقول لها: «كيف تحدّثينني عن عائشة وأنا في انتظار أخبار عن خديجة بعد ما كان من نبأ

الزائرات الثلاث. . . ثمّ تساءل ليستوثق ممّا سمع :

- \_ عائشة؟...
- ـ نعم يا سيّدي . . .

ونظر السيّد أمامه في ضيق، ثمّ قال وكأنّه يحدّث نفسه:

قرّرت من زمن بعيد أنّ لهذا سابق لأوانه...
 فقالت المرأة في عجلة أن يظنّ بها معارضة لرأيه:

ـ إنّي أعلم رأيك يا سيّدي، ولكن يجب أن أطلعك على كلّ شيء يدور بيننا. . .

تفحّصها الرجل ببصر حادٌ كأنّه يسبر ما في قولها من صدق وإخلاص ولكن لمعت عيناه بخاطر طارئ حال بينه وبين تفحّصها، فتساءل في اهتمام وقلق:

ـ تُرى ألهذا علاقة بالسيدات اللاتي زرنك؟

أجل، علمت بهذه العلاقة، وهي منفردة بفهمي، وقد اقترح عليها الشاب أن تخفي أمرها عن والده عند مفاتحته بالخبر في المسألة طويلاً، وتردّدت بين قبولها ورفضها، ثمّ مالت أخيرًا إلى كتمانها كما اقترح فهمي، ولكنّها حين جوبهت بسؤال السيّد وهي تشعر بنظرة عينيه كضوء الشمس الوهّاج تشتتت عزيمتها وتبدّد رأيها فقالت بلا تردد:

- نعم يسا سيّدي، علم فهمي أنّهنّ قسريبسات صديقه...

فعبس السيّد غاضبًا وكعهده إذا غضب امتلأت صفحة وجهه البيضاء بالدم وتطاير الشرر من عينيه. من يستهن بخديجة فكأنّما استهان بشخصه، ومن يمسّ كرامتها فكأنّما طعنه في صميم كرامته، ولكنّه لم يدرِ كيف يعلن غضبه إلّا عن طريق صوته الذي علا وغلظ وهو يتساءل بحنق وازدراء:

ـ من هو لهذا الصديق؟

فقالت وهي تجد للنطق بالاسم قلقًا لا تدري له من سبب:

- حسن إبراهيم ضابط قسم الجماليّة.

فقال السيّد متسائلًا في انفعال:

ـ قلت إنّـك أدخلت خديجـة وحــدهــا عــلى السيّدات؟!...

- ـ نعم يا سيّدي..
- ـ هل زرنك مرّة أخرى؟
- ـ كلّا يا سيّدي وإلّا كنت أخبرتك.

فسألها منتهرًا كأنَّما هي المسئولة عن لهذه الغرابة:

- أرسل قريباته فرأين خديجة، وإذا به بطلب عائشة ا... ما معنى لهذا؟ !...

فازدردت الأمّ ريقها الذي جفّ بين الأخذ والردّ وتمتمت:

ـ في مثل هذا الحال لا تدخل الخاطبات البيت المقصود إلّا بعد أن يزرن كثيرًا من بيوت الجيران متحرّيات عمّا يهمّهنّ، وبالفعل قد أشرن في حديثهنّ معي إلى أنّهنّ سمعن بأنّ للسيّد كريمتين، ولعلّ تقديم واحدة دون الأخرى...

أرادت أن تقول «لعلّ تقديم واحدة دون الأخرى وكد لديهن ما سمعن عن جمال الصغرى، ولكنّها أمسكت خوفًا من مضاعفة غضبه من ناحية، وإشفاقًا من الجهر بهذه الحقيقة التي ترتبط في ذهنها بألوان قاتمة من القلق والأسى من ناحية أخرى، فأمسكت مكتفية بإتمام الحديث بإشارة من يدها كأنّا تقول «الخ الخ»

وحدج السيّد إليها بنظر حادّ حتى غضّت الطرف استخذاء، وانقلب إلى حال من الامتعاض والحزن كثّفت الغضب في صدره فمضى يقرع أضلعه يروم متنفّسًا أو ينشد صحبة، ثمّ صاح بصوت عاصف:

- عرفنا كلّ شيء، ها هو ذا عريس يتقدّم طالبًا يد ابنتك فأسمعيني رأيك؟...

شعرت بسؤاله يستـدرجها إلى حفـرة لا قرار لهـا فقالت بلا تردّد وهي تبسط راحتيها في تسليم:

> ـ رأيي رأيك يا سيّدي ولا رأي لي غيره... فصاح في زمجرة:

ـ لو كان الأمر كها تقولين ما فاتحتني في الأمر. فقالت في لهجة ملهوجة وإشفاق:

ـ مـا حدّثتك يا سبّدي إلّا لأخبرك عـمّا جدّ في الأمر، لأنّ واجبي يقضي عليّ بأن أطلعك على كلّ ما يتّصل ببيتك من قريب أو بعيد...

فهزّ رأسه في حنق قائلًا:

- من يدري. إي والله من يدري... ما أنت إلّا امرأة، وكلّ امرأة ناقصة عقل، والزواج خاصّة يفتنكنّ عن الرشاد، فلعلّك...

فقاطعته بصوت متهدّج:

\_ سيّدي أعوذ بالله ممّا تظنّ بي، إنّ خديجة ابنتي ومن لحمي ودمي كما هي ابنتك. . . وإنّ حظها ليفتّت كبدي، أمّا عائشة فها تزال في أوّل ربيعها ولن يضيرها أن تنتظر حتّى يأخذ الله بيد شقيقتها.

فــراح بمسح بــراحته عــلى شاربــه الغليظ بحركــة عصبيّة حتّى توقّف فجاة، كأنّما تذكّر أمرًا وتساءل:

ـ هل علمت خديجة؟

ـ نعم يا سيّدي.

فلوّح بيده غاضبًا وهو يصيح:

- كيف يطلب هذا الضابط يد عائشة بالرغم من أَحدًا لم يرها؟!

فقالت بحرارة وقلبها يرتجف:

ـ قلت يا سيّدي لعلّهنّ سمعن عنها.

ولكنّه يعمل في قسم الجماليّة أي في حيّنا، وكانّه من أهله.

فقالت الأمّ في تأثّر شديد:

- إن عين رجل لم تقع على إحمدى ابنتيّ مند انقطاعها عن المدرسة في سنّ الطفولة.

فضرب كفًّا بكفٌ وصاح بها:

\_ مهلًا... مهلًا... هل حسبتني أشكّ في لهذا يا وليّة؟! لو شككت فيه ما أشبعني القتل!...

إِنَّا أَخَدَتْ عَمّا يَجري في عقول بعض الناس مّن لا يعرفوننا، «إنّ عين رجل لم تقع على إحدى ابنتي»... ما شاء الله، وهل كنت ترييدين أن تقع عين رجل عليهها؟!... يا لك من مجنونة مهذارة، إنّي أردّد ما قد تشيع به ألسنة السفهاء من الناس، أجل... إنّه ضابط الحيّ، يسير في شوارعنا صباح مساء فلا يبعد أن يقوم عند البعض ظنّ احتمال رؤيته لإحدى الفتاتين أن يقوم عند البعض ظنّ احتمال رؤيته لإحدى الفتاتين إذا علموا بزواجه منها... لا أحبّ، لا أريد أن تنتقل ابنتي لأحد ليثير الشبهات حول سمعتي، بل لن تنتقل ابنتي إلى بيت رجل إلّا إذا ثبت لدي أنّ دافعه الأول إلى الزواج منها هو رغبته الخاصة في مصاهرتي النا... أنا... أنا... هم تقع عين رجل على إحدى ابنتي»... مبارك... مبارك يا ستّ أمينة.

وأصغت الأمّ دون أن تنبس بكلمة فساد الصمت الحجرة، ثمّ نهض الرجل فآذنها نهوضه بأنّه سيشرع في ارتداء ملابسه استعدادًا للعودة إلى الدكّان فبادرت بالقيام، ونزع السيّد ذراعيه من الجلباب ورفعه ليخلعه، ولكنّه توقّف قبل أن تجاوز طاقة الجلباب ذقنه، وقال والجلباب مكوّم فوق منكبه كلبدة الأسد:

ـ ألم يقدّر سي فهمي خطورة الطلب الذي تقدّم به صديقه؟...

(ثمّ محرّكًا رأسه في أسف). . . يحسدني الناس على

إنجاب ثلاثة ذكور، والحقّ أتّي لم أنجب إلّا إناثًا...

### 77

على أثر مغادرة السيّد للبيت ذاع رأيه في خطبة عائشة، ومع أنّه قوبل بتسليم عامّ ـ تسليم من لا حيلة لهم سوى التسليم ـ إلّا أنّه كان متباين الصدى في النفوس، أسف فهمي للخبر، وساءه أن تفقد عائشة زوجًا صالحًا مثل صديقه حسن إبراهيم، أجل كان قبل أن يبتّ أبوه في الأمر متردّدًا بين التحمّس للعريس المتقدّم وبين العطف على موقف خديجة الدقيق، فلمّا أن قضي الأمر واستراح جانبه المشفق على خديجة أسف جانبه الآخر الراغب في سعادة عائشة وأمكنه أن يجهر برأيه فقال:

ـ لا شك أنّ مستقبل خديجة يهمّنا جميعًا ولْكنّني لا أوافق على الإصرار على حرمان عائشة من الفـرص الحسنة التي تتاح لها، الحظّ غيب لا يعلمه إلّا الله، ولعلّ الله يذخر للمتأخّر حظًا أوفر من المتقدّم.

ولعل خديجة كانت أشد الجميع شعورًا بالحرج لوقوفها للمرّة الثانية عثرة في سبيل أختها، لم تكن تفكّر في الحرج وهي تحت المطرقة، ولكن حين نما إليها رأي أبيها الحاسم، وتقهقر الخطر الذي يتهدّدها، زايلها الحنق والألم وحلّ محلّها شعور أليم بالخجل والحرج، ومع أنّ حديث فهمي لم يترك في نفسها أثرًا حسنًا لأنها طمعت في أعهاقها أن تجد من الجميع حماسًا لرأي أبيها وأن تبقى هي الوحيدة المعارضة له، إلّا أنّها قالت معلّقة عله:

ـ صدق فهمي فيها قال، وكان لهذا رأيي دائبًا... فعاد ياسين يؤكّد رأيه السابق قائلًا:

۔ الزواج مصیر کـلّ حيّ . . . لا تخافـوا . . . ولا تجزعوا . . .

قنع هذه المرّة بالكلام على ولعمه بعائشة وشدّة استيائه لما حاق بها من ظلم، ولكنّه خاف أن يعلن رأيه صراحة أن تسيء خديجة فهمه أو تظنّ أنّ ثمّة علاقة بين هٰذا الرأي وبين ما ينشب بينها كثيرًا من

نقار بريء، وإلى هذا وذاك كان إحساسه الباطنيّ بأنّه نصف أخ فقط يقعده عند مواجهة الخطير من شئون الاسرة الحسّاسة عن إبداء الرأي الخليق بجرح أحد من أفرادها. . . ولم تكن عائشة قد نبست بكلمة فقسرت نفسها على الكلام قسرًا أن يشي صمتها بالامها التي صمّمت على إخفائها والتظاهر بعدم الاكتراث لها مها سامها ذلك من عذاب وتوتر، بل أجعت على إعلان الارتباح مجاراة لجو البيت الذي لا يعترف للعواطف بحق من حقوقها. . . والذي تُدارى فيه أهواء القلوب بأقنعة الزهد والرياء، فقالت:

فيسا يسرى أبي (ثمّ مبتسمسة)... لماذا تتعجّلون النزواج؟... ومن أدراكم بأنّنا سنحظى في بيوت الأزواج بحياة سعيدة كالتي نحظى بها في بيت أبينا؟! ولمّا تواصل الحديث كشأنه كلّ مساء حول المدفأة لم تمسك عن الاشتراك فيه بما وسعها قوله بالرغم من شرود ذهنها وتشتّت نفسها، وكم في الواقع شابهت الدجاجة المذبوحة التي تندفع مبسوطة الجناحين ـ كأنما تنتفض حيوية ونشاطًا ـ على حين يتمدفق الدم من عنقها مستصفيًا آخر قطرات الحياة.

ـ لا يصحّ أن أتزوّج قبل خديجة، والخير كلّ الخير

على أنّها توقّعت لهذه النتيجة قبل عرض الأمر على أبيها، أن لا ثمّة غامض داعب أحلامها كها يداعبنا الأمل في كسب النمرة الأولى في اليانصيب الكبير. . . وقد تطوّعت أوّل الأمر للمعارضة في زواجها مدفوعة بأريحية الظفر والسعادة، وبالعطف على شقيقتها السيّئة الحظ، الآن خمدت الأريحية ونضب العطف، فلم يبق إلّا الامتعاض والسخط والياس. ليس لها من الأمر شيء. لهذه إرادة الأب ولا معقب لها، وما عليها ألّا الإذعان والاستسلام، بل عليها أكثر من لهذا الرضى والارتباح، لأنّ محض الوجوم ذنب لا يغتفر، أمّا الاحتجاج فإنم لا يطيقه أدبها وحياؤها. أفاقت من سكرة السعادة الغامرة التي انتشت بها يومًا وليلة على سكرة السعادة الغامرة التي انتشت بها يومًا وليلة على الباهر، في تلك الحال لا يقتصر الألم على النظلمة الراهنة، ولكنّه يضاعف مرّات ومرّات بالحسرة على الراهنة، ولكنّه يضاعف مرّات ومرّات بالحسرة على الراهنة، ولكنّه يضاعف مرّات ومرّات بالحسرة على الراهنة، ولكنّه يضاعف مرّات ومرّات بالحسرة على

النور الذاهب وتسائل نفسها إذا كان ثمّة نور أمكن أن يضيء مليًّا فلهاذا لم يواصل الضياء، لماذا يخبو، لماذا خبا، فتكون حسرة جديدة تنضم إلى بقيّة الحسرات التي ينسجها الحزن حول قلبها منتزعًا إيّاها من ذكريات الماضي وواقع الحال وأحلام المستقبل، وعلى إغراقها في التفكير في هذا كلّه وحضوره ـ تبعًا لذلك ـ في شعورها فإنّها تعود تتساءل وكأنّها تتساءل لأوّل مرّة، وكأنّ الحقيقة ألمرّة ترتطم بشعورها للمرّة الأولى: هل حقًا خبا النور؟!

هل تمزّقت الأسباب بينها وبين الشابّ الذي ملأ قلبها وخيالها؟!

سؤال جديد رغم تكراره، وصدمة جديدة رغم نفاذها إلى العظام، ذُلك أنَّ الحسرة الكاوية لا تنفكُّ يتنازعها اليأس المستقرّ في الأعماق والأمال المتطايرة في الهواء كلَّما تطاير منها شعاع الأمل المتطاير، ثمَّ تعـود فتستقرّ في الأعماق، ثمّ تطفو مرّة أخرى، وثالثة، حتى تاوي إلى مستقرّها ـ وقد ودّعت النفس آخر آمالهـ ا ـ فلا تغادره إلى الأمد، انتهى كأن لم يكن، لا سبيل إليه أبدًا، ما أهون الأمر عليهم، عالجوه كما يعالجون أمور يومهم العاديّة مثل ماذا نأكل غدًّا، أو حلمت ليلة أمس حلمًا غريبًا، أو رائحة الياسمين تملأ جوّ السطح، كلمة من هنا... كلمة من هناك... واقتراح يعلن ورأي يبسط، في هدوء وحلم غريبين، ثمّ تعزية باسمة، وتشجيع كأنّه الدعابة . ثمّ تغيّر الحديث وتشعّب، انتهى كلّ شيء، وأدرج في التاريخ الذي تنزل عليه الأسرة النسيان. أين قلبها من لهٰذا كلُّه؟!... لا قلب لها، لا يتصوَّر وجوده أحد، لا وجود له في الواقع، ما أشدّ غربتها، ضائعة مفقودة، ليسوا منها وليست منهم، وحيدة منبوذة مقطوعة الصلات، ولكن كيف تنسى أنَّ كلمة واحدة لو جاد بها لسان أبيها، كانت تكفى لتغيير وجه الدنيا وخلقها خلقًا جديدًا؟!... كلمة واحدة لا أكثر، لا تزيد عن لفظة «نعم» ثمّ تحدث المعجزة، لم تكن لتكلُّفه إلَّا عُشر ما تكلُّف من جهد في المناقشة الطويلة التي انتهت إلى الرفض. ولكن لم تجر بذاك مشيئته،

وارتضى لها لهذا العذاب كلّه، ومع أنّها كانت متألّمة حانقة ساخطة إلّا أنّ ألمها وحنقها وسخطها وقفت عند شخص أبيها وارتدّت عنه خائبة ارتداد الوحش الهائم إذا اعترضه مروّضه الذي يحبّه ويخافه، لم يسعها أن تحمل عليه، ولو في أعهاق سريرتها، وظلّ قلبها على ولائه وحبّه فلم تضمر له إلّا الإخلاص والوفاء كأنّه إله لا يجوز أن تقابل قضاءه إلّا بالتسليم والحبّ والوفاء.

شدّت الصغيرة ذاك المساء حبل اليأس حول عنقها الرقيق فآمن قلبها المتفتّع بأنّه نضب وأجدب إلى الأبد، وضاعف من توتّر أعصابها الدور الذي صمّمت على أن تمثّله بينهم، دور البِشر واللامبالاة وما سامته نفسها من المشاركة في سمرهم حتّى ناءت هامتها الذهبيّة بحمله، وانقلبت الأصوات في أذنيها وقرًا، فها جاء وقت الانسحاب إلى حجرة النوم حتّى مضت في إعياء كالمرضى، وهناك في أمن من ظلمة الحجرة تجهّم وجهها لأوّل مرّة وعكس صورة صادقة من قلبها.

بَيْد أنّه لحق بها رقيب .. خديجة .. أيقنت من بادئ الأمر أنّ تصنّعها لن يجدي معها شيئًا وقد تحامت في المجلس نظراتها أمّا الآن .. إذ جلست إليها .. فلا مهرب منها ولا مفرّ. وتوقّعت أن تهجم الفتاة على الموضوع بعنادها المعروف، وانتظرت تسلّل صوتها إلى أذنيها بين لحظة وأخرى، ورحّب قلبها بالحديث، لا لأنّه سيبعث رجاء جديدًا، ولكن لأنّها أملت وراء الاعتذار والحرج اللذين ستعلنها الفتاة صادقة حتمًا شيئًا من العزاء. ولم يطل الانتظار فها لبث أن جاءها الصوت يشقّ الظلمة قائلًا:

- عائشة، إنّي حزينة آسفة، ولكن علم الله لا حيلة لي، وكم وددت لو تواتيني الشجاعة فأرجو أبي أن يعدل عن رأيه.

وتساءلت عمّا وراء هذا الكلام من صدق أو رياء منفعلة بثورة حنق ثارت بها لدى سماع النبرات الأسيفة مباشرة، ولكنّها اضطرّت إلى العودة إلى استعادة النبرات التي ظلّت تتحدّث بها في مجلس أمّها فقالت: - فيم الحزن والأسف، ما أخطأ أبي وما ظلم ولا

داعى للعجلة!

ـ لهذه ثاني مرّة يؤجّل زواجك بسببي!

ـ لست آسفة مطلقًا.

فقالت خديجة بلهجة ذات مغزّى:

ـ ولكن لهذه المرّة غير المرّة الأولى.

أدركت الفتاة ما وراء لهذه الكلمات بسرعة البرق، فخفق قلبها خفقان اللوعة والحسرة، وبكى ودًّا وحبًّا، ذلك الحبّ الكامن يثار بالإشارة تجيئه من الخارج عفوًا أو قصدًا كما يثار الجرح أو الدمّل باللمس والشك، وهمّت بالكلام ولكنّها أمسكت مضطرة لأنّ أنفاسها لم تسعفها فخافت أن تفضحها نبراتها، وعند ذاك تنهّدت خديجة قائلة:

- لهذا تجدينني في غاية الحزن والأسف، ولكن ربّنا كريم، وما شدَّة إلّا وبعدها الفرج، فعسى أن ينتظر ويصبر ويكون من نصيبك بالرغم تمّا بدا.

وهتفت جوارحها: «يا ليت». أمّا لسانها فقال:

ـ سيّان عندي، الأمر أبسط ممّا تظنّين.

ــ ارجو أن يكون كذلك. . . إنّي جدّ حزينة وآسفة يا عائشة.

وفتح الباب فجأة وبدا شبح كمال في الشعاع الخافت الذي تسلّل من فرجة الباب فصاحت به خديجة في ضيق:

ـ لماذا جئت؟ وماذا تريد؟

فقــال الغلام بصــوت يشي باحتجــاجه عــلى سوء مقابلتها له:

ـ لا تنهريني. . . وأفسحي لي. . .

ووثب إلى الفراش وركع بينهما، ثمّ دسّ يدًا إلى واحدة ويدًا إلى الأخرى، وراح يدغدغهما ليهتئ لحديثه جوًا طيّبًا غير الجوّ الـذي أنـذرت بـه نهرة خديجة، ولكنّها نترتا يديه، وقالتا بصوتين متتابعين:

ـ آن لك أن تنام، فاذهب ونم.

ولكنّه هتف في غيظ:

. لن أذهب حتى أعرف ما جئت أسأل عنه! . عَمُّ تسأل في لهذه الساعة من الليل؟

م فقال مغيّرًا لهجته حتّى تستجيباً له:

ـ أريد أن أعرف هل تتركان بيتنا إذا تزوّجتها؟

فصاحت به خدیجة:

ـ انتظر حتّی یجيء الزواج!

فتساءل في عناد:

ـ ولكن ما هو الزواج؟

ـ كيف أجيبك وأنا لم أتزوّج . . . اذهب ونَمُ الله لا يسيئك . . .

ـ لن أذهب حتى أعرف.

ـ يا حبيبي توكّل على الله وفارقنا.

قال بصوت حزين:

- أريد أن أعرف هل تغادران البيت إذا تزوّجتها؟ فقالت في ضجر:

ـ نعم يا سيدي . . . ماذا تريد أيضًا؟

فقال في جزع:

ـ إذن لا تتزوّجا. . . لهذا ما أريد. . .

ـ سمعًا وطاعة . . .

فعاد يقول في احتجاج ثائر:

ـ أنا لا أطيق أن تذهبا بعيدًا عنّا وسادعو الله ألّا يزوّجكها...

فهتفت:

ـ من فمك لباب السها... عال... عـال... ربّنا يكرمك. تفضّل فارقنا مع السلامة...

## 44

سرى في البيت شعور بأنّه يستقبل من حياته المرهقة بالتزمّت يوم راحة يستطيع - إذا شاء - أن يستروح فيها نسمة من الحريّة البريثة في أمن من الرقيب. فظنّ كهال أنّه غدا في حلّ من أن يقطع اليوم كلّه في اللعب داخل البيت أو خارجه، وتساءلت خديجة وعائشة ألا يمكن أن تنسلا مساء إلى بيت مريم لقضاء ساعة في لهو ومرح؟ لم تجيء لهذه الراحة نتيجة لانقضاء شهور الشتاء الكالح وحلول بشائر الربيع ملوّحة بالدفء والبشاشة، إذ ليس من شأن الربيع أن يهب لهذه الأسرة حريّة يحرمها إيّاها الشتاء، ولكنّها جاءت نتيجة طبيعيّة لسفر السيّد أحمد إلى بور سعيد في مهمّة تجاريّة تدعوه كلّ السيّد أحمد إلى بور سعيد في مهمّة تجاريّة تدعوه كلّ

عدّة أعوام إلى السفر يومًا أو بعض يوم، واتّفق أن سافر الرجل صباح الجمعة فجمعت العطلة الرسمية بين أفراد الأسرة... وتجاوبت رغباتهم الظمأى إلى الحرّيّة في الجوّ الطليق الآمن الذي خلقه على غير انتظار رحيل الأب عن القاهرة كلّها، بيّد أنّ الأمّ وقفت من رغبة الفتاتين وجماح الغلام وقفة المتردّد، لأنّها كانت تحرص على أن تواظب الأسرة على سيرتها المألوفة، وأن تلتزم في غياب الأب الحدود التي تلتزمها في حضوره خوفًا من مخالفته أكثر منها اقتناعًا بوجاهة شدّته وصرامته، ولكنّها ما تدري إلّا وياسين يقول لها:

- لا تعارضي بالله . . . إنّنا نحيا حياة لا يحياها أحد من الناس، بل أريد أن أقول شيئًا جديدًا . . . لماذا لا تروّحين عن نفسك أنت؟! . . . ما رأيكم في لهذا الاقتراح؟!

وتطلّعت إليه الأعين في دهشة ولكنّ أحدًا لم ينبس بكلمة، ولعلّهم - كأمّهم التي رمته بنظرة تأنيب لم يحملوا قوله محمل الجدّ، إلّا أنّه استطرد قائلًا:

- لماذا تنظرين إلى هُكهذا؟!... لم أخطئ في البخاري، وليس تمّة جريمة والحمد لله، ما هو إلّا مشوار قصير ترجعين منه وقد ألقيت نظرة على جزء صغير من الحيّ الذي عشت فيه أربعين عامًا دون أن ترى منه شيئًا...

فتنهدت المرأة متمتمة:

ـ سامحك الله . . .

فقهقه الشابّ قائلًا:

- عَلام يسامحني؟... هل اقترفت ذنبًا لا يُغتفر؟ والله لو كنت مكانك لمضيت من توّي إلى سيّدنا الحسين ألا تسمعين؟... حبيبك الذي تهيمين به على البعد وهو قريب، قومى إنّه يدعوك إليه...

وخفق قلبها خفقانًا لاحت آثاره في احمرار وجهها فخفضت رأسها لتخفي تأثّرها الشديد، انجذب قلبها إلى الدعاء بقوّة تفجّرت في نفسها فجأة على غير انتظار لا منها ولا من أحد تمن حولها حتى ياسين نفسه، كأنّما زلزال قد وقع بأرض لم تعرف الزلازل، فلم تدرِ كيف

استجاب قلبها للنداء، ولا كيف تطلّع بصرها إلى ما وراء الحدود المحرّمة، ولا كيف تراءت المغامرة بمكنة بل مغرية بل طاغية، أجل بدت زيارة الحسين عذرًا قويًّا له صفة القداسة للطفرة اليساريّة التي نزعت إليها إرادتها، ولكنّها لم تكن وحدها التي تمخضت عنها نفسها إذ لبّت دعاءها في الأعماق تيّارات حبيسة متلهّفة على الانطلاق كها تلبّي الغرائز المتعطّشة للقتال نداء الدعاء إلى الحرب بحجّة الدفاع عن الحرّيّة والسلام . ولم تَدْر كيف تعلن عن استسلامها الخطير، ولكنّها نظرت إلى ياسين وسألته بصوت متهدّج:

ـ زيارة الحسين منية قلبي وحياتي... ولكن...

فضحك ياسين قائلًا:

أبوك؟

- أبي في طريقه إلى بور سعيد ولى يعود قبل ضحى الغد، وبوسعك ـ زيادة في الحيطة ـ أن تستعيري ملاءة أمّ حنفي اللفّ حتى إذا اتّفت أن رآك أحــد وأنت تغادرين البيت أو وأنت تعودين إليه ظنّك زائرة...

ورددت عينيها بين الأبناء في خجل وتهيّب كاتها تنشد المزيد من التشجيع، فتحمّست خديجة وعائشة للاقتراح، وكأنها تعبّران بحاسها عن رغبتها الحبيسة في الانطلاق، وفرحتها بزيارة مريم التي باتت ـ بعد هٰذا الانقلاب ـ في حكم المقرّر، وهتف كال من أعاق قلبه:

ـ سأذهب معك يا نينة لأدلُّك على الطريق. . .

وحدجها فهمي بنظرة عطف أثاره في نفسه ما طالعه في وجهها البريء من سرور حائر كسرور الطفل إذا مُنّي بلعبة جديدة فقال لها في تشجيع واستهانة:

القي نظرة على الدنيا، لا عليك من هذا فإنّي
 أخاف أن تنسي المشي من طول لزومك للبيت! . .

وفي فورة الحماس جرت خديجة إلى أمّ حنفي ثمّ عادت بملاءتها، وتنزاحمت الأصوات بالضحك والتعليق، فغدا اليوم عيدًا سعيدًا لا عهد لأحد به، واشترك الجميع - وهم لا يدرون - في الثورة على إرادة الأب الغائب. والتفّت الستّ أمينة في الملاءة وأسدلت البرقع الأسود على وجهها، ثمّ نظرت في المرآة فلم

تتمالك من أن تضحك طويلًا حتى اهترَّ جذعها، وارتدى كمال بذلته وطربوشه وسبقها إلى فناء البيت، ولكنّها لم تتبعه، ركبها شعور الرهبة اللذي يلازم المواقف الفاصلة، فرفعت عينيها إلى فهمي وتساءلت: \_ ما رأيكم. هل أذهب حقًا؟

فصاح بها ياسين:

ـ توكّلي على الله. . .

وتقدّمت منها خدیجة ووضعت یدها عملی منکبیها ودفعتها برفق وهی تقول:

ـ الفاتحة أمانة...

ولم تزل تدفعها حتى أوصلتها إلى السلّم، ثمّ رفعت يدها فنزلت المرأة والجميع في أعقابها... ووجدت أمّ حنفي في انتظارها، فألقت الخادم على سيّدتها والأحرى على الملاءة الملتفة بها ـ نظرة فاحصة، ثمّ هزّت رأسها هزّة انتقاديّة، وتقدّمت منها وأعادت لفّ الملاءة حول جسمها وعلّمتها كيف تمسك بطرفها في الوضع المناسب، فانقادت لها سيّدتها التي كانت ترتدي الملاءة اللفّ لأوّل مرّة، وعند ذاك ارتسمت ترتدي الملاءة اللفّ لأوّل مرّة، وعند ذاك ارتسمت ملامح قامتها وقدّها في تفصيل وسيم، تخفيه عادة جلابيبها الفضفاضة، فألقت خديجة عليها نظرة إعجاب باسمة وغمزت بعينها لعائشة وأغرقتا في الضحك...

ولاقت وهي تعبر عتبة الباب الخارجي إلى الطريق لحظة دقيقة جف لها ريقها فضاع السرور في نوبة القلق ووطأة الإحساس بالذنب، وتحرّكت في بطء وهي قابضة على يد كيال بحال عصبية، وبدت مشيتها مضطربة مخلخلة كأنها عاجزة عن مبادئ المشي الأولية، إلى ما اعتراها من حياء شديد، وهي تتعرّض لأعين الناس الذين عرفتهم من عهد بعيد من وراء خصاص المشربية عم حسنين الحلقق ودرويش باشع الفول اللبان وبيومي الشربتلي وأبو سريع صاحب المقلى حتى توهمت أنهم سيعرفونها كيا تعرفهم - أو لأنها تعرفهم - ووجدت مشقة في تثبيت حقيقة بديهية في رأسها وهي أنّ عينًا منهم لم تقع عليها مدى الحياة، وعلى تلك الحال عبرا الطريق إلى درب قرمز لأنّه وإن

يكن أقصر الطرق إلى جامع الحسين إلَّا أنَّه كان لا يمر - كطريق النحاسين - بدكان السيد فضلًا عن خلوه من الدكاكين وانقطاع المارّة عنه إلّا فيها ندر، وتوقّفت لحظة قبل أن توغل فيه، والتفتت صوب المشربيّة فرأت شبحى ابنتيها وراء ضلفة منها بينها رفعت ضلفة أخرى عن وجهى ياسين وفهمى الباسمين، فاستمدّت من منظرهما شجاعة استعانت بها على ارتباكها، ثمّ جدَّت في السير ـ هي وغلامها ـ يقطعان الدرب المقفر في شيء من الطمأنينة، لم يغب عنها القلق ولا الإحساس بالذنب ولكنهما تراجعا إلى حاشية الشعور الذي احتلّت مركـزه عاطفـة استطلاع حمـاسيّة نحــو المدنيا التي يمتراءى لها درب من دروبها وميدان من ميادينها وغرائب من مبانيها وعديمد من أناسها، ووجدت سرورًا ساذجًا لمشاركة الأحياء في الحركة والانطلاق، سرور من قضت ربع قرن سجينة الجدران ما عدا زيارات معدودات لأمّها في الخرنفش \_ بضع مرّات في العام . تقوم بها داخل حنطور بصحبة السيد فلا تسعفها الشجاعة حتى لاستراق النظر إلى الطريق. . . وجعلت تسأل كمال عمّا يصادفهما في طريقهها من مشاهد وأبنية وأماكن، والغلام يحدّثها في ً إسهاب مزهوًّا بدور المرشد الذي يقوم به، فهٰذا هو قبو قرمز المشهور الذي يجب ـ قبل الدخول فيه ـ تلاوة الفاتحة، وقاية من العفاريت التي تسكنه، وهٰذا ميدان بيت القاضى بأشجاره الباسقة وكان يسميه ميدان «ذقن الباشا» مطلقًا عليه اسم الزهر الذي يعلو أشجاره، أو يسمّيه أحيانًا أخرى «ميدان شنجرلي» ساحبًا عليه اسم بائع الشيكولاتة التركي، أمّا هذا البناء الكبير فهو قسم الجماليّة، ومع أنَّ الغلام لم يجد به ما يستحقّ اهتمامه سوى السيف المدلّى من وسط الديدبان إلّا أنّ الأمّ ألقت عليه نظرة مليئة بحبّ الاستطلاع الخليق بمكان يقيم به الرجل الذي سعى إلى طلب يد عائشة، حتى بلغا مدرسة خمان جعفر الأوَّليَّة، التي قضي بها عامًا قبل التحاقه بمدرسة خليل آغا الابتدائيَّة، فأشار إلى شرفتها الأثريَّة وهو يقول ﴿فِي لهذه الشرفة كان الشيخ مهدي يلصق وجوهنا بالجدار يمضى في حضرته ليلة كاملة حتى الصباح، وتخيّل ما يخلق به أن يقدّمه له عند اللقاء من آي الحبّ والخضوع وما يجدر به أن يلقيه عند قدميه من أمانيه ورغباته وما يرجوه بعد ذلك عنده من العطف والبركة، تخيّل نفسه وهمو يقترب منه خافض المرأس فيسألمه الشهيد برقّة «من أنت؟» فيجيبه وهو يقبِّل يده «كمال أحمد عبد الجواد، ويسأله عن عمله فيقول له «تلميذ. ولن ينسى التنويه بتفوّقه . بمدرسة خليل آغا، ويسأله عمّا جاء به في هذه الساعة من الليل، فيجيبه بأنّه حبّ آل البيت عامّة والحسين خاصّة، فيبسم إليه عطفًا، ويدعوه إلى مرافقته في تجواله الليليّ، وعند ذاك يبوح له بأمانيه جملة قائلًا: «اضمن لي أن ألعب كما أشاء داخل البيت وخارجه، وأن تبقى عائشة وخديجة في بيتنا إلى الأبد، وأن تغيّر طبع أبي، وأن تمدّ في عمر أمَّى إلى ما لا نهاية، وأن آخذ من المصروف قـدر كفايتي، وأن ندخل الجنّة جميعًا بغير حساب». . . لهذا وتيَّار الزائرات الزاحف في بطء يبدفعهما رويبدًا حتى وجدا نفسيهما في مثوى الضريح، طالما تلهَّفت أشواقها على زيارة لهذا المثوى كما تتلهّف على حلم يستحيل تحقيقه في هذه الدنيا، ها هي تقف بين أركانه، بل ها هى لصق جدران الضريح نفسه، تشرف نفسها عليه خلال الدموع، وتودّ لو تتريّث لتتملّى مذاق السعادة لولا شدّة ضغط الزحام، ومدّت يدها إلى الجدران الخشبيَّة، واقتدى كمال بها، ثمَّ قَرآ الفاتحة، ومسحت بالجدران وقبّلتها ولسانها لا يني عن الدعاء والتوسّل، ودُّت لو تقف طويـلًا أو تجلس في ركن من الأركان لتعيد النظر والتأمّل ثمّ لتعيد الطواف، ولكن خادم المسجد وقف للجميع بالمرصاد، لا يسمح لواحدة بـالتلكُّؤ ويحتُّ المتبـاطئــات، ويلوّح منــذرًا بعصـــاه الطويلة، وهو يدعو الجميع إلى إتمام الزيارة قبل حلول ميعاد صلاة الجمعة، ارتوت من المنهل العذب ولكنَّها لم تطفئ ظمأها، وهيهات أن يُروى لها ظمأ، لقد أهاج الطواف حنينها فتفجّرت عيونه وسال وزخر ولن يزال يُنشُد المزيد من القرب والابتهاج، ولمّا وجدت نفسها مرغمة على مغادرة المسجد انتزعت نفسها منه

لأقلُّ هفوة، ويركلنا بحذائه خمسًا أو ستًّا أو عشرًا كما يحلو له، ثمَّ أوماً إلى دكَّان يقع تحت الشرفة مباشرة وقال بلهجة لم يغب عنها مغزاها وهو يتوقّف عن السير وهُذا عم صادق بائع الحلوي، ثم لم يقبل التزحزح عن موضعه حتى أخذ قرشًا وابتاع بـ ملبنًا أحمر، انعطفا بعد ذلك إلى طريق خان جعفر فلاح لهما عن بعد جانب من المنظر الخارجيّ لجامع الحسين، يتوسّطه شبّاك عظيم الرقعة محلَّى بالـزخارف العـربيّة، وتعلوه فوق سور السطح شرفات متراصة كأسنة الرماح فتساءلت والبشر يسجع في صدرها «سيَّدنا الحسين؟» وليّا أجابها بالإيجاب مضت تقارن بين المنظر الذي تقترب منه ـ وقد حتَّت خطاها لأوَّل مرَّة منذ غادرت البيت ـ وبين الصورة التي خلقها خيالها له مستعينًا في خلقه بنهاذج من الجوامع التي في متناول بصرها كجامع قلاوون فوجدت الحقيقة دون الخيال لأتمها كانت تنفخ في الصورة طولًا وعرضًا على قدر يناسب منزلة صاحب الجامع من نفسها بَيْد أنَّ هذا الاختلاف بين الحقيقة والخيال لم يكن ليؤثّر شيئًا في فرحة اللقاء التي ثملت بها جوانحها. ودارا حول الجامع حتّى الباب الأخضر ودخلا في زحمة المداخلات. ولممّا وطئت قدما المرأة أرض المسجد شعرت بأنّ بدنها يبذوب رقّة وعطفًا وحنانًا، وأنَّها تستحيل روحًا طائرًا يرفرف بجناحيه في سهاء يسطع بجنباتها غرف النبؤة والوحى فاغرورقت عيناها بالدمع الذي أسعفها للترويح عن جيشان صدرها وحرارة حبها وإيمانها وأريحية امتنانها وفرحها، وراحت تلتهم بأعين شيِّقة مستطلعة، جدرانه وسقفه وعُمُده وأبسطته ونجفه ومنبره ومحاريبه، وإلى جانبها كان كمال ينظر إلى هٰذه الأشياء من ناحية أخرى خاصّة به ترى أنَّ الجامع يكون مزارًا للناس في النهار والهزيع الأوَّل من الليل، وبيتًا من بعد ذٰلك لصاحبه الشهيد يذهب فيه ويجيء مستعملًا ما فيه من أثاث على نحو ما يستعمل المالك ملكه، فيطوف بأرجائه ويصلّى في المحراب ويرتقى المنبر ويعلو النوافذ ليشرف على حيّه المحيط، وكم تمنّى حالمًا لو ينسونه في الجامع بعد أن يغلق أبوابه فيمكنه أن يلقى الحسين وجهًا لوجه وأن بكلام اختلطت أسئلته بـأجوبتـه، وأفـاق كـمال من الصدمة بعض الشيء فراح يردد عينيه بين أمّه الملقاة عنىد قدمينه وبين النباس في حال نباطقة بالخنوف والاستغاثة ثمّ ارتمى على ركبتيه إلى جانبها ووضع كفّه على منكبها وناداها بصوت تفتّتت نبراته بحرارة الرّجاء ولْكنَّها لم تستجب له فرفع رأسه مقلَّبًا عينيه في وجوه الناس، ثمّ صرخ باكيًا في نحيب حارّ علا على الضجّة التي تكتنفه حتى كاد يسكتها وتطوع البعض لمواساته بكلمات لا متعنى لهـا، وانحنى آخرون فـوق أمّــه مستطلعين بنظرات كمنت وراءها رغبتان: تنشد إحداهما السلامة للضحيّة، وتنزع الأخرى ـ في حال اليأس من السلامة .. إلى أن ترى الموت .. ذلك الحتم المؤجّل ـ وهو يطرق بابًا غير بابهم، وينتزع روحًا غير روحهم كأتهم يودّون أن يقوموا بشبه بروفا آمنة لأخطر دور قضى عليهم جميعًا أن يختموا الحياة بلعبة، وصاح أحدهم قائلًا «صدمها باب السيّارة الأيسر في ظهرها»، وقال السائق الذي غادر السيّارة ووقف مختنقًا بجـوّ الاتَّهام الذي يطبق عليه «لقد انحرفت عن الطوار بغتة فلم أستطع أن أتفادى من صدمها، ولكتى فرملت بسرعة فجاءت الصدمة خفيفة، ولولا رعاية الله لدستها». . . وجاء صوت من المحدّقين إليها قائلًا «ما زالت تتنفّس. . . أغمى عليها فقط»، وعاد السائق يقول وقد لمح الشرطيّ قادمًا يترنّح سيفه بجنبه الأيسر «إِنَّهَا صدمة خفيفة... لم تتمكّن منها أبدًا. إنَّها بخير. . . بخير يا جماعة والله . . . ، ثمّ انتصبت قامة أوّل رجل تقدّم لفحصها وقال كاتما يلقى خطبة «ابتعـدوا ولا تمنعـوا الهــواء... فتحت عينيهـا... بخير. . . بخير والحمد لله! . . . ، كان يتكلّم بابتهاج لا يخلو من زهو كأنّه هو الذي ردّ إليها الحياة، ثمّ تحوّل إلى كمال الذي غلبه بكاء عصبيّ فاسترسل فيه في انفعال لم تجد معه مواساة المواسين، تحوّل إليه وربّت على خدّه بحنان وقال لـه «حسبك يـا بنيّ. . . أمّك بخير. . . انتظر . . . هلم ساعدني على إقامتها ، . . ولُكنّ كهال لم يمسك عن البكاء حتى رأى أمّه تتحرّك فهال نحوها ووضع يسراها على كتفه، وعاون الرجل انتزاعًا، وأودعته قلبها وهي توليه ظهرها، ثمّ مضت حسرى يعذَّبها شعورها بأنَّها تودَّعه الوداع الأخير، بَيْد أنّ ما طبعت عليه من قناعة واستسلام آخذها على ما استسلمت له من الحزن فردِّها إلى تملِّي ما ظفرت به من سعادة طارت بها هواجس الفراق، ودعاها كمال إلى مشاهدة مدرسته فمضيا إليها في نهاية شارع الحسين. ووقفا عندها مليًّا. ولمَّا أرادت الرجوع من حيث أتت أنذره ذكر العودة بانتهاء الرحلة السعيدة مع أمَّه التي لم يحلم بمثلها من قبل فأبي التفريط فيها واستهات في الدفاع عنها فاقترح عليها أن يسيرا في السكُّمة الجديدة حتى الغوريَّة، ولكي يقضى على المقاومة التي بدت في صورة تقطيبة بــاسمة من وراء البرقع حلَّفها بالحسين فتنهّدت. واستسلمت ليـده الصغيرة، ومضيا يشقّان طريقهما في زحمة شديدة وبين تيّارات متلاطمة من السائرين في جميع الجهات ممّا لم تجد عُشر معشاره في الطريق الهادئ الذي جاءت منه فعلاها الارتباك، وأخذت تفقد نفسها في اضطراب شامل، ولم تلبث أن شكت إليه ما تلقى من عناء وإعياء، ولُكنّ تهالكه على إتمام الرحلة السعيدة جعله يصم أذنيه عن شكاتها ويشجّعها على مواصلة السير ويلهيها عن متاعبها بلفت نظرها إلى الدكاكين والعربات والمارّة، وهما يقتربان في بطء شديد صوب منعطف الغوريّة، وعند ذاك المنعطف لاح لناظريه دكّان فطائر فسال لعابه وثبتت عيناه عليها لا تتحوّلان وراح يفكّر في وسيلة لإقناع أمّه بالدخول إلى الدِّكان وابتياع فطيرة، وبلغا الدِّكان وهو لا يزال يفكّر، ولْكنّه ما يدري إلّا وأمّه تفلت من يده فالتفت نحوها في ذهول ورعب دون أن يبدى حراكًا ولكنَّه على ذهوله ورعبه رأى بجانب عينه ـ في نفس الوقت تقريبًا ـ سيّارة تفرمل محدثة صوتًا عنيفًا ومرسلة وراءها ذيلًا من الدخان والغبار فكادت تدوس الملقاة لولا أن انحرفت عنها مقدار شبر، وتعالى صياح وحدثت ضبّجة وهرع الناس إلى المكان من جميع نواحي الطريق كما تهـرع الصبيّة إلى صفّارة الحاوى فضربوا حولها حلقة غليظة بدت أعينًا مستطلعة ورءوسًا مشرئبّة وألسنة تهتف

على إقامتها حتى أمكن بجهد شديد أن تقف بينهما في إعياء وخَوَر وقد سقطت عنها الملاءة التي امتدّت بعض الأيدي لتعيدها إلى موضعها ـ بقدر الإمكان ـ حول كتفيها، ثم قدّم لها الفطائريّ الذي وقعت الحادثة أمام دكَّانه مقعدًا فأقعدوها عليه وجاءها بقدح من الماء فتجرّعت جرعة سال نصفها على عنقها وصدرها فمسحت بيدها على صدرها بحركة عكسية وهي تزفر زفرة عميقة. وجعلت تردّد أنفاسًا مضطربة بصعوبة وتنظر في وجوه المحدقين بها في ذهول وهي تتساءل «ماذا جرى؟ . . . ماذا جرى؟ . . . ربّاه لماذا تبكي يا كهال؟!» وعند ذاك اقترب الشرطيّ منها وسألها «هل بك سوء يا سيّدي؟ وهل تستطيعين السير إلى القسم؟» فصدم اسم «القسم» عقلها فرجّها من الأعماق وهتفت بفرع «لماذا أذهب إلى القسم؟ . . . لا أذهب إلى القسم أبدًا» فقال لها الشرطيّ «لقد صدمتك السيّارة فأوقعتك، فإذا كان بك سوء وجب أن تـذهبي أنت ولهذا السائق إلى القسم لتحرير المحضر» ولكنَّها قالت وهي تلهث «كلّا... كلّا... لن أذهب... أنا بخير، فقال لها الشرطيّ «توكّدي ممّا تقولين، انهضي وامشي لنرى إن كان أصابك سوء،، ولم تتردّد عن النهوض \_ مدفوعة بالفزع الذي أثاره ذكر القسم \_ فنهضت وأصلحت ملاءتها ثم سارت تحت الأعين المستطلعة وكمال إلى جانبها ينفض عن الملاءة ما علق بها من تراب، ثمّ قالت للشرطيّ وهي ترجو أن تنتهي هٰذه الحال المؤلمة بأيّ ثمن ﴿إنِّي بخير. . . (ثمّ مشيرة إلى السائق)... دعوه... لا شيء بي، لم تعد تشعر بخور فيها ركبها من خوف، هالها منظر الناس المحدّقين بها، خاصة الشرطيّ اللِّي يتقدّمهم، وارتعدت تحت وقع النظرات المصوّبة نحوها من كلّ مكان متحدّية باستهانة بالغة تاريخًا طويلًا من التستّر والتخفى فتخايلت لعينيها فوق لهذا الجمع صورة السيّد وكأنّها تتفرّس في وجهها بعينين باردتين متحجّرتين منذرتين بما لا تطيق تصوّره من الشرّ، فلم تَـالُ أَن قبضت على يـد الغلام واتَّجهت بـه صـوب

الصاغة فلم يعترض سبيلها أحد وما غيبهها منعطف

الطريق حتى شهقت من الأعماق وخاطبت كمال وكأنما تخاطب نفسها (يا ربّي ماذا حدث؟ ماذا رأيت يا كمال؟ كأنه حلم مفزع، خبّل إليّ أنّي أهـوي من علُ إلى هاوية مظلمة، وأنّ الأرض تدور تحت قدميّ، ثمّ غبت عن كلّ شيء حتى فتحت عيني على ذلك المنظر المخيف، ربّاه... هل أراد حقًا أن يذهب بي إلى القسم؟! يا لطيف يا ربّ.. يا منجّي يا ربّ، متى نبلغ بيتنا؟! بكيت كثيرًا يـا كمال لا دمعت عينيك نبلغ بيتنا؟! بكيت كثيرًا يـا كمال لا دمعت عينيك أبدًا المنديل حتى تغسل وجهك أبدًا... قف البيت... آه».

وتوقّفت عن السير بعد أن أوشكا أن يطويا طريق الصاغة، واعتمدت بيدها على منكب الغلام وقد تقلّص وجهها، فرفع كمال وجهه إليها منزعجًا وسألها:

\_ ماذا لك؟!

فأغمضت عينيها وهي تقول بصوت ضعيف: ـ إنّي تعبة، تعبة جدًّا، لا تكاد تحملني قدماي، ادعُ أوّل عربة تصادفك يا كهال.

ونظر كيال فيها حوله فلم ير إلا عربة كارو واقفة عند باب مستشفى قلاوون فنادى الحوذي الذي بادر إلى سوق العربة حتى وقف بها أمامها واقتربت الأم منها متكئة على كتف كيال ثم صعدت إلى سطحها بمعونته واعتمادًا على منكب الحوذي الذي وطاه لها حتى تربّعت وهي تتنهد في إعياء شديد، وجلس كيال إلى جانبها ثم وثب الحوذي إلى المقدّمة ونخس الحيار بقبضة سوطه فمشى مشيته الوئيدة والعربة تترتّح وراءه مطقطقة . . . وتأوّهت المرأة متمتمة «ما أشد ألمي، عظام كتفي تتفكّك» له لما وكيال يرمقها في جزع وقلق . . . ومرّت العربة في طريقها بدكّان السيّد دون أن يعيراها التفاتًا، ومضى كيال يتطلّع إلى الأمام حتى الرحلة السعيدة إلّا نهايتها المحزنة . . . لم يعد يذكر من الرحلة السعيدة إلّا نهايتها المحزنة . . .

#### YA

فتحت أمّ حنفي الباب فأذهلها أن ترى سيّدتها متربّعة على عربة كارو، وقد ظنّت لأوّل وهلة أنّه رُبّما

يكون قد خطر لها أن تختم رحلتها بجولة في العربة على سبيل اللهو فلاحت على وجهها ابتسامة ولكن إلى لخظة قصيرة إذ ما لبثت أن رأت عيني كمال المحمرتين من البكاء فارتدت عيناها إلى سيدتها في انزعاج واستطاعت هذه المرة أن تلمس ما تعاني من إعياء فندت عنها آهة وهرعت إلى العربة هاتفة «ستي، مالك، بُعْد الشرّ عنك» فقال الحوذيّ «تعب بسيط إن شاء الله، عاونيني على إنزالها» وتلقتها المرأة بين خراعيها، وسارت بها إلى الداخل وتبعها كمال واجمًا عزونًا، وكانت خديجة وعائشة قد غادرتا المطبخ وانتظرتا في الفناء وكلتاهما تفكّر في دعابة تلقى بها القادمين في راعها إلّا أن تطلع عليها أمّ حنفي من الدهليز الخارجيّ وهي تكاد تحميل الأمّ حملًا فندت عنها صرخة، وهرعتا إليها فزعتين وهما تهتفان:

ـ نينة . . . نينة . . . مالك!

وتعاونوا جميعًا على حملها، ولم تكفّ خديجة في أثناء ذٰلك عن أن تسأل كمال عمّا حدث حتى اضطرّ الغلام إلى أن يغمغم في خوف بالغ:

ـ سيّارة!

ـ سيّارة!...

هُكذا هتفت الفتاتان معًا مرددتين الاسم الذي وقع من نفسيها موقعًا مفزعًا فاق الاحتمال. فولولت خديجة هاتفة «يا خبر أسود... بُعْد الشرّ عنك يا نينة» أمّا عائشة فانعقد لسانها وأفحمت في البكاء، ولم تكن الأم غائبة عن الوجود وإن كانت من الإعياء في نهاية فهمست على إعيائها رغبة في تسكين اضطرابها:

وتناهت الضجّة إلى ياسين وفهمي فخرجا إلى رأس السلّم، وأطلّا من فوق الدرابزين وما لبثا أن نزلا مهرولين منزعجين وهما يتساءلان عيّا حدث، ولم تملك خديجة إلّا أن تشير إلى كهال ليجيب بنفسه مشفقة من ترديد الاسم الرهيب فاتّجه الشابّان إلى الغلام الذي عاد يغمغم بحزن وارتباك:

\_ إنّى بخير، لم يحدث سوء، ما بي إلّا تعب.

\_ سيّارة!

ثمّ انتحب باكيًا، وتحوّل الشابّان عنه مؤجّلين ما يكن من داع لاستدعاء طبيب،، والحقّ أنّها لم ترتح

يلحّ عليهما من أسئلة إلى حين، وحملا الأمّ إلى حجرة الفتاتين وأجلساها على الكنبة، ثمّ سألها فهمي قلقًا معذّبًا:

- خبريني عمّا بك يا نينة، أريد أن أعرف كلّ ص:

ولْكنّها مالت برأسها إلى البوراء ولم تنبس بكلمة ريثما تسترد أنفاسها على حين علا بكاء خديجة وعائشة وأمّ حنفي وكمال حتى فقد فهمي أعصابه فشار بهن ونهرهن حتى أمسكن، ثمّ جذب كمال إليه ليستجوبه عمّا يريد، كيف وقع الحادث، وماذا فعل الناس بالسائق، وهل أخذوكما إلى القسم، وكيف كان حال الأمّ في أثناء ذلك كلّه، هذا وكمال يجيبه على أسئلته بلا تردد وفي إسهاب، وعن أكثر التفاصيل، وكانت الأمّ تتابع الحديث بالرغم من وهنها فلمّا سكت الغلام استجمعت قواها وقالت:

- إنّي بخيريا فهمي، لا تنزعج نفسك، كانوا يريدون أن أذهب إلى القسم فرفضت، ثمّ واصلت السير حتى نهاية الصاغة وهناك خارت قواي فجأة، لا تنزعج، سأسترد قواي بعد راحة قصيرة.

إلّا أنّ ياسين عانى - إلى انزعاجه للحادث - حرجًا شديدًا لأنّه كان المسئول الأوّل عن الرحلة المشئومة - بهذا وصفت بعد الحادث - فاقترح عليهم أن يستدعوا طبيبًا، وغادر الحجرة لتنفيذ اقتراحه دون انتظار لمعرفة رأي الآخرين، وارتعدت الأمّ للذكر الطبيب كما ارتعدت من قبل لذكر القسم فرجَت فهمي أن يلحق بأخيه وأن يثنيه عن عزمه مؤكّدة له بأنّها ستبرأ دون حاجة إلى طبيب ولكنّ الشابّ رفض الإذعان لرجائها مبينًا لها أوجه الفائدة المنوطة بمجيئه، وفي أثناء ذلك تعاونت الفتاتان على نزع الملاءة عنها، وجاءتها أمّ حنفي بقدح ماء ثمّ أحاطوا بها جميعًا وهم يتفحّصون بقلق وجهها الذي عملاه الشحوب ويسالونها مرارًا وتكرارًا عمّا تجد، وهي تحاول ما استطاعت أن تتظاهر بالمدوء أو أن تقنع بأن تقول إذا ألحّ عليها الألم وثمّة بالمخفيف في كتفي اليمني» ثمّ تستدرك قائلة «ولكن لم يكن من داع لاستدعاء طبيب»، والحقّ أنّها لم ترتح

لاستدعائه أبدًا، لاتها من ناحية لم تلق طبيبًا قطّ لا لحصانة صحتها فحسب ولكن لأنها نجحت دائهًا في مداواة ما يلمّ بها من توعّك أو انحراف بطبّها الخاص فلم تؤمن بالطبّ السرسميّ، إلى أنّه اقترن في ذهنها بالحوادث الخطيرة والخطوب الفادحة، ومن ناحية أخرى فقد شعرت بأنّ استدعاء الطبيب من شأنه أن يهوّل الأمر الذي تودّ له الستر والطيّ قبل عودة السيّد. . . ولم تألُ أن أفصحت لأبنائها من نحاوفها، ولكنّهم لم يهتمّوا في تلك اللحظة الدقيقة إلّا بشيء واحد، هو سلامتها.

ولم يغب ياسين أكثر من ربع ساعة لأنّ عيادة الطبيب كانت في ميدان بيت القاضي، ثمّ عاد يتقدّم الرجل الذي أدخل على الأمّ حال حضوره، وأخليت الغرفة فلم يبق بها معه إلّا ياسين وفهمي، وسأل الطبيب الأمّ عمّا تشكو فأشارت إلى كتفها اليمنى وقالت وهي تزدرد ريقها الذي جفّ من الخوف:

ــ أشعر هنا بألم.

وعلى هَدْي إشارتها، إلى ما حدّثه به ياسين في الطريق عن الحادث جملة، تقدّم لفحصها، وطال وقت الفحص في شعور الشابّين المنتظرين في الداخل، وشعور المنتظرات وراء الباب مرهفات السمع خافقات القلب، وتحوّل الطبيب عن المصابة إلى ياسين قائلًا:

ـ كسر في الترقوة اليمني، لهذا كلّ ما هنالك.

وأحدثت «لفظة» الكسر ارتباعًا في المداخل والخارج، وعجب الجميع لقوله «لهذا كلّ ما هنالك» كأنّ وراء الكسر شيئًا يتسع له احتمالهم، على أنّهم وجدوا في ذات التعبير، واللهجة التي ألقى بها ما يغري بالطمأنينة فتساءل فهمي وهو بين الخوف والأمل:

ـ وهل هو شيء خطير؟

- كلا ألبتة، ساعيد العظم إلى سابق موضعه وأشده ولكن عليها أن تنام بضع ليال وهي قاعدة مسندة الظهر إلى وسادة لأنه سيتعذّر عليها أن تنام على الظهر أو الجنبين، وسوف يجبر الكسر وتعود إلى ما كانت عليه في ظرف أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر، لا داعى

للخوف مطلقًا. . . والآن دعوني أعمل. . .

ومهما يكن من أمر فقد استروحوا نسمة سلام بعد أن جفّت منهم الحناجر، وبدا لهذا الأثر واضحًا بين الجماعة خارج الحجرة فتمتمت خديجة:

 فلتحل بها بركة سيدنا الحسين الذي ما خرجت إلا لزيارته.

وكاتَّما تذكّر كهال بقولها أمرًا هامًّا أنْسيه طويلًا فقال بدهشة:

.. كيف أمكن أن يقع لها لهذا الحادث بعد تبرّكها بزيارة سيّدنا الحسين؟

ولْكنّ أمّ حنفي قالت ببساطة:

\_ ومن أدرانا بما كان يحدث لها \_ والعياذ بالله \_ لو لم تتبرّك بزيارة سيّدها وسيّدنا؟

ولم تكن عائشة قد أفاقت من أثر الصدمة فضاق. صدرها بالحديث وهتفت برجاء حارّ:

آه يا ربّي متى ينتهي كلّ شيء كأنّه لم يكن!
 وعادت خديجة تقول باسف وحسرة:

ما الذي ذهب بها إلى الغوريّة؟! لو رجعت بعد الزيارة إلى البيت مباشرة لما حدث لها الذي حدث! فدقّ قلب كمال خوفًا وانزعاجًا وتجسّم ذنبه لعينيه جريمة نكراء ولكنّه حاول التملّص من الشبهات فقال

- أرادت أن تتمثّى في الطريق وعبثًا حاولت أن أثنيها عن إرادتها.

بلهجة تنمّ عن لوم:

فحدجته خديجة بنظرة اتبام وهمّت بالردّ عليه ولكنّها أمسكت إشفاقًا وعطفًا على وجهه الذي علاه الاصفرار، ثمّ قالت لنفسها «حسبنا ما نحن فيه الآن».

وفتح الباب وغادر الطبيب الحجرة وهـو يقـول للشابّين اللذين تبعاه:

ينبغي أن أعودها يومًا بعد يوم حتى يجبر الكسر،
 وكما قلت لكما لا داعى للخوف مطلقًا.

واقتحم الجميع الحجرة فرأوا أمّهم قاعدة في الفراش، مسندة الظهر إلى وسادة مكسورة وراءها ولم يكن ثمّة تغيير إلّا ارتفاع في كتف الفستان فوق منكبها

الأيمن وشي بالرباط الذي تحته، فهرعوا إليها وهتفوا: \_ الحمد لله.

وكم اشتد بها الألم والطبيب يعالج الكسر فأنّت أنينًا متواصلًا، ولولا ما طبعت عليه من حياء لصرخت عاليًا، ولكن زايلها الآن الألم، أو هكذا بدا، وشعرت براحة نسبيّة وسكينة، بيد أنّ زوال حدّة الألم مكّنت لعقلها من استئناف نشاطه فاستطاعت أن تفكّر في الموقف من مختلف نواحيه وما لبث أن ركبها الخوف فقالت متسائلة وهي تردّد بينهم بصرًا زائغًا:

ـ ما عسى أن أقول لأبيكم إذا رجع؟

اعترض هذا السؤال ـ ساخرًا متحديًا ـ نسيات الطمأنينة التي سكنوا إليها كها تعترض الصخور الناتئة سبيل سفينة آمنة ، على أنّه لم يجئ مفاجئة لوعيهم ، بل لعلّه اندس في زحمة المشاعر الأليمة التي ورت بها قلوبهم لدى ارتطامها بالخبر ولكنّه ضاع في زحمتها فتأجّل حسابه إلى حين ، الآن قد عاد ليحتل الصدارة من نفوسهم ، فلم يجدوا مهربًا من مواجهته ، ورأوا بحق أنّه أشد عليهم وعلى أمّهم من الإصابة التي بحق أنّه أشد عليهم وعلى أمّهم من الإصابة التي خرجت منها وشيكة الشفاء . وشعرت الأم ـ للصمت الذي قوبل به سؤالها ـ بعزلة المذنب إذا تخلى عنه رفاقه حين انكشاف عهمته فتمتمت بنبرات شاكية :

- سيعلم حتـمًا بالحـادث، وسيعلم أكثر من لهـذا بخروجي الذي أدّى إليه.

ومع أنّ أمّ حنفي لم تكن دون أفراد الأسرة قلقًا ولا أقل إدراكًا لخطورة الموقف إلّا أنّها أرادت أن تقول كلمة طيّبة، تلطيفًا للجوّ من ناحية، ولأنّها كانت تشعر من ناحية أخرى بأنّ الواجب يقضي عليها - كخادم الأسرة القديمة الأمينة - بألّا تلوذ عند الشدائد بالصمت أن يظنّ بها عدم اكتراث، فقالت وهي أدرى ببعد قولها عن الواقع:

\_ إذا علم سيّدي بما وقع لك فلن يسعه إلّا أن يتناسى هفوتك حامدًا الله على نجاتك.

وقوبل قولها بالإهمال الـذي يستحقّه عنـد قوم لا تخفى عليهم من حقيقة الموقف خافية، إلّا أنّ كـال آمن به، وقال متحمّسًا وكأنّه يتمّ كلام أمّ حنفي:

ـ خصوصًا إذا قلنا له إنّ خروجنا كان لزيارة سيّدنا الحسين.

ورددت المرأة عينيها الخابيتين بين ياسين وفهمي وتساءلت:

ـ ما عسى أن أقول له؟

فقال ياسين الذي هاضته شدّة مسئوليّته:

- أيّ شيطان أضلَّني حين نصحت لك بالخروج، كلمة جرت على لساني ولَيْتَها ما جَرَت، ولكن لهكذا شاءت الأقدار لترمي بنا في لهذا المأزق الأليم، على أنّني أقول لك بأنّنا سنجد ما نقوله، وأيًّا كان الأمر فلا ينبغي أن تشغلي فكرك بما سيكون. دعي الأمر لله، وحسبك ما قاسيت في يومك من آلام ومخاوف.

تكلّم ياسين بحياس وعطف معّا، فصبّ سخطه على نفسه، وعطف على الأمّ عطف المتألّم لحالها، ومع أنَّ كلامه لم يقدِّم ولم يؤخِّر إلَّا أنَّه روَّح عن شعوره الضيق بالحرج، وأفصح به في نفس الوقت عمّا عساه يدور في عقول بعض ـ أو كلّ ـ من يقفون إلى جانبه فأغناهم عن الإفصاح عنه بأنفسهم إذ أنّ التجربة علَّمته بأنَّه أحيانًا ما يكون السبيل خير السبيل للدفاع عن النفس هو الهجوم عليها وأنَّ الاعتراف بالذنب يغري بالصفح بقدر ما يغري الدفاع عنه بالغضب، وكان أخوف ما يخاف أن تنتهز خديجة الفرصة السانحة لتحمّله جهارًا مسئوليّة ما أدّت إليه مشورته وتتّخذها سبيلًا إلى مهاجمته فسبقها إلى غرضها قاطعًا عليها الطريق، ولم يكذب ظنّه فالحقّ أنّ خديجة كانت على وشك أن تطالبه ـ بصفته المسئول الأوّل عمّا وقع ـ بأن يجد لها مخرجًا، فلمّا ألقى خطابه استحيت من مهاجمته خاصّة وأنَّها لا تهاجمه عـادة إلّا على سبيـل النقار لا الكراهة، بلذلك تحسن موقفه بعض الشيء ولكنَّ الموقف العامّ بقي على سوئه، وظلّ كللُك حتى خرجت خديجة من صمتها قائلة:

\_ لماذا لا ندِّعي أنَّها سقطت من السلَّم؟

فتطلّعت إليها أمّها بوجه يتلهّف على النجاة من أيّ سبيل، وقلّبته بين فهمي وياسين وقد لاحت بعينيها لمعة أمل، بيد أنّ فهمي تساءل في حيرة:

\_ والطبيب؟ . . . سيعودها يومًا بعد يوم وسيقابل أبي بالضرورة .

ولْكنّ ياسين أبي أن يغلق الباب الذي تسلّلت منه نسمة أمل حريّة بأن تستنقذه من آلامه ومخاوفه فقال: - نتّفق مع الطبيب على ما ينبغى أن يقال لأبي؟

وتبودلت النظرات بين التصديق والتكذيب، ثمّ شاع في الوجوه البِشْر للإحساس المشترك بالنجاة وتغيّر الجـق القاتم إلى جـق بهيج كما تبدو وسط السحاب المكفهر فجوة زرقاء على غير انتظار فتنداح بمعجزة عجيبة حتى تشمل القبّة السماويّة في دقائق معدودات ثمّ تضيء الشمس، قال ياسين وهو يتنبّد:

ـ نجونا والحمد لله .

فقالت خديجة بعد أن استعادت في الجوّ الجديد نشاطها المألوف:

ـ بل نجوت أنت يا صاحب المشورة...

فقهقه ياسين حتى اهترّ جسمه الضخم وقال:

- أجل نجوت من عقرب لسانك، طالما توقّعت أن تمتدّ إليّ بين حين وآخر لتلسعني...

د ولكنها هي التي أنقذتك، ومن أجل الورد يسقى العكيق. . .

كادوا ينسون من فرحة النجاة أنّ أمّهم طريحة الفراش مكسورة الترقوة، ولْكنّها هي نفسها كادت أن تنسى . . .

## 49

فتحت عينيها فوقع بصرها على خديجة وعائشة جالستين على الفراش عند قدميها رانيتين إليها بعينين يتنازعها الخوف والرجاء، فتنهدت ثمّ التفتت صوب النافذة فرأت خصاصها ينضح بضوء الضحى فتمتمت كالمستغربة:

ـ نمت طويلًا. . .

فقالت عائشة:

- ساعات معدودة بعد أن طلع عليك الفجر دون أن يغمض لك جفن... يا لها من ليلة لن أنساها مها امتد بي العمر...

وعاودتها ذكريات الليلة الماضية من الأرق والألم فنطقت عيناها بالرثاء لنفسها وللفتاتين اللتين سهرتا إلى جانبها طول الليل يبادلانها الألم والأرق وتحرّكت شفتاها وهي تستعيذ بالله بصوت غير مسموع ثمّ همست قائلة فيها يشبه الحياء:

ـ شدّ ما أتعبتكما!...

فقالت خديجة بلهجة توحى بالدعابة:

ـ تعبـك راحة، ولكن إيّـاك وأن تعـودي إلى ارعابنا... (ثمّ بنبرات غلبها التأثّر)... كيف هـاجمـك ذاك الألم المخيف؟!... لقـد حسبتـك استغرقت في النوم وأنت على أحسن حال، واستلقيت لأنام بدوري، وإذا بي أستيقظ على أنينك، ثمّ لم

تمسكي عن آه... آه حتى مطلع الفجر...

وتهلُّل وجه عائشة بالتفاؤل وهي تقول:

ـ على أيّ حال أبشري، لقـد أخبرت فهمي عن حالك حين سألني عن صحّتك في الصباح فقال لي إنّ الألم الذي انتابك دليل على أنّ العظم المكسور كان آخذًا في الالتئام...

وجذبها اسم فهمي من لجّة أفكارها فتساءلت:

ـ ذهبوا بسلامة الله؟

فقالت خديجة:

\_ طبعًا، كانوا يودون محادثتك ليطمئنوا عليك بانفسهم ولكني لم أسمح لأحد بأن يوقظك من النوم الذي لم تدخليه حتى شيبتنا...

فتنهّدت الأمّ في استسلام:

- الحمد لله على كلّ حال، ربّنا يجعل العواقب سليمة... في أيّ وقت نحن الآن؟...

فقالت خديجة:

ـ كلُّها ساعة ويؤذن الظهر. . .

ودعاها تأخر الوقت إلى أن تخفض عينيها متفكّرة ثمّ رفعتهما فإذا بهما تعكسان نظرة قلق، وتمتمت:

ـ لعلّه الآن في الطريق إلى البيت...

وأدركتا مَن تعني، ومع أنّها شعرتا بدبيب الخوف في قلبيهما إلّا أنّ عائشة قالت بثقة:

ـ أهلًا به وسهلًا، لا داعي للقلق، اتَّفقنا على ما

ينبغي أن يقال وانتهى الأمر...

ولْكنّ اقتراب عودته أشاع في نفسها المهزولة القلق فتساءلت:

ـ تُرى هل يمكن التستّر على ما وقع؟

فقالت خديجة بصوت ارتفعت حدّته بنسبة قلقها المتزايد:

ولِمَ لا؟... سنخبره بما تم الاتّفاق عليه فيمـرّ الأمر بسلام...

مَنّت في تلك الساعة لو بقي ياسين وفهمي إلى جانبها ليشجّعاها، تقول خديجة سنخبره بما تمّ الاتّفاق عليه فيمرّ الأمر بسلام، ولكن هل يظلّ ما وقع سرًا مغلقًا إلى الأبد. . . ألا تجد الحقيقة فرجة تنفذ منها إلى الرجل؟ . . . كم تخاف الكذب بقدر ما تخاف الحقيقة، ولا تدري أيّ مصير يتربّص بها . . . ورددت عينيها بعطف بين الفتاتين وفتحت فاها لتتكلّم حين دخلت أمّ حنفي مهرولة وهي تقول بصوت مهموس كأنّها تخاف أن يسمع خارج الحجرة:

ـ سيّدي جاء يا ستّى. . .

وخفقت قلويهن في اضطراب. وجلت الفتاتان عن الفراش في وثبة واحدة ثمّ وقفتا حيال أمّهما يتبادلن جيعًا النظر صامتات حتّى غمغمت الأمّ:

لا تتكلّما أنتها فإنّي أخاف عليكما مغبّة مخادعته،
 اتركا لي القول والله ألمستعان...

وساد صمت مشحون بالتوتّر كالصمت الذي يركب أطفالًا في السظلام إذا قرع آذانهم وقع أقدام من يظنّونهم عفاريت يجوسون في الخارج، حتّى ترامى إليهنّ وقع أقدام السيّد على السلّم وهي تقترب فأزاحت الأمّ كابوس الصمت بمشقة وغمغمت...

- إذا تركناه صعد إلى حجرته لم يجد أحدًا؟!... ثمّ التفتت صوب أمّ حنفى قائلة:

ـ أخبريه بأنّني هنا، مريضة، ولا تزيدي...

وازدردت ريقها الجاف، أمّا الفتاتان فمرقتا من الحجرة مستبقتين وغادرتاها وحيدة، ووجدت نفسها وكأنّها في عزلة عن العالم كلّه فاستسلمت للمقادير، وكثيرًا ما يبدو لهذا الاستسلام في سلوكها الأعزل من

كلّ سلاح ـ كأسلوب من أساليب الشجاعة السلبية، واستجمعت فكرها لتتذكّر ما يجب قوله بَيْد أنّ الشكّ في سلامة تدبيرها لم يزايلها قطّ وكَمَنَ في أعهاق شعورها معلنًا عن ذاته بحال من القلق والتوتّر وتبدّد الثقة وجاءها وقع طرف عصاه على أرض الصالة فغمغمت «رحمتك يا ربّ وعونك» ثمّ تطلّع بصرها إلى الباب حتى اعترضه جسمه الطويل العريض، ورأته وهو يدخل مقتربًا ملقيًا عليها نظرة متفحّصة من عينيه الواسعتين حتى وقف في منتصف الحجرة وهو يتساءل بصوت خالته رقيقًا على غير عادته:

ـ مالك؟ . . .

فقالت وهي تغضّ بصرها:

- حمدًا الله على سلامتك يا سيّدي، بخير ما دمت بخير. . .

- لَكنَّ أُمَّ حنفي قالت لي إنَّك مريضة. . . فأشارت بيسراها إلى كتفها وقالت:

ـ أصيب كتفى يا سيّدي لا أراك الله سوءًا...

فتساءل الرجل وهو يتفرّس في كتفها باهتهام وقلق:

ـ ماذا أصابه؟

حمّ الأمر، وجاءت الدقيقة الفاصلة، ما عليها إلّا ان تتكلّم، أن تنطق بكذبة النجاة، فتمرّ الأزمة بسلام وتستزيد من العطف المتاح، ورفعت عينها وهي تتوثّب، فالتقت عيناها بعينيه، أو بالأحرى عيناها في عينيه، فاشتد وجيب قلبها، وتتابع بلا رحمة، هناك تبخّر ما جمعته في رأسها من رأي، وانتثر ما كتلته في إرادتها من عزم، ورمشت عيناها في اضطراب وفهول، ثمّ رنت إليه بطرف حائر دون أن تنس بكلمة، وعجب السيّد لاضطرابها فتعجّلها متسائلًا:

\_ ماذا حدث يا أمينة؟!

لا تدري ماذا تقول، كأنّه ليس لديها ما تقوله ولكن بات في حكم اليقين أنّه لم يعد بوسعها أن تكذب، أفلتت الفرصة دون أن تدري كيف، ولو أنّها أعادت المحاولة لخرجت من صدرها مبتورة مكشوفة، كانت كمن يسير وهو منوم تنويمًا مغناطيسيًّا على حَبل إذا دُعى إلى إعادة مخاطرته وهو صاح، وكلّها مرّت الثواني

غساضت في الارتباك والهسزيمة حتى أَشْفَت عسلى الياس...

ـ لماذا لا تتكلّمين؟...

ها هي لهجته بدأت تنمّ عن نفاد صبر ولا يبعد أن تقعقع قريبًا بالغضب، ربّاه لشدّ ما هي في حاجة إلى العون، أيّ شيطان أغواها بتلك الخرجة المشتومة...

ـ عجبًا ألا تريدين أن تتكلّمي؟!...

وبـات السكوت فـوق طـاقتهـا فتمتمت بصـوت متهدّج مدفوعة بالياس والقهر:

\_ أخطأت خطأ كبيرًا يا سيّدي... صدمتني سيّارة...

واتسعت عينا السيّد دهشة ولاح فيها انزعاج مقرون بالإنكار... وكأنّه بات يشكّ في صحّة قواها العقليّة، ولم تعد المرأة تحتمل التردّد وصمّمت على أن تبوح باعترافها كاملًا مها تكن العواقب، كمن يقدم مغامرًا بحياته على إجراء عمليّة جراحيّة خطيرة ليتخلّص من آلام داء لا قِبَل له به، وتضاعف عند ذاك شعورها بفداحة الذنب وخطورة الاعتراف فدمعت عيناها وقالت بصوت لم تُعن بإخفاء نبراته الباكية إمّا لأنّه غلبها على صوتها أو لأنّها أرادت أن تبذل محاولة يائسة لاستدرار العطف. . .

.. ظننت أن سيّدنا الحسين يدعوني إلى زيارته فلبّيت... ذهبت للزيسارة... وفي طريق العودة صدمتني سيّارة... قضاء الله يا سيّدي... ولقد نهضت من سقطتي دون معاونة أحد (قالت العبارة الأخيرة بوضوح) ولم أشعر بادئ الأمر بأيّ ألم فحسبتني بخير وواصلت السير حتى عدت إلى البيت، وهنا تحرّك الألم فأحضروا في الطبيب ففحص كتفي وقرّر أنّ به كسرًا ووعد بأن يعودني يومًا بعد يوم حتى يجبر الكسر، لقد أخطأت خطأ كبيرًا يا سيّدي وجوزيت عليه بما أستحقّ... والله غفور رحيم...

أنصت السيّد إليها صامتًا جامدًا، لم تتحوّل عنها عيناه، ولم يَبْدُ في وجهه أثر ممّا يعتلج في صدره على حين نكست هي رأسها في تخشّع بحال من ينتظر النطق بالحكم، وطال الصمت، وإشتد، وشاعت في

جوّه المنقبض نُذُر الحوف والوعيد، وتحيّرت من أمره لا تدري عن أيّ قضاء يتمخّض ولا إلى أيّ مصير يقذف بها، حتّى جاءها صوته وهو يقول في هدوء غريب:

\_ وماذا قال الـطبيب؟... هل ثمّة خطر عـلى الكسر؟!

فالتفت رأسها صوبه بذهول. . . أجل توقّعت كلّ شيء إلّا أن يجود بهذا القول اللطيف، ولولا رهبة الموقف لاستعادته لتتوكّد من صحّة ما سمعت، وغلبها التأثر فطفرت من عينيها دمعتان غزيرتان فشدّت على شفتيها أن تفحم في البكاء، ثمّ غمغمت في ذلّـة وانكسار:

- قال الطبيب إنّه لا داعي للخوف مطلقًا، نجّاك الله من كلّ سوء يا سيّدي . . .

ووقف الرجل بعض الوقت وهو يقاوم رغبة تدعوه إلى المزيد من السؤال حتى تغلّب عليها فتحوّل عن موقفه ليغادر الحجرة وهو يقول:

ـ الزمى فراشك حتّى يأخذ الله بيدك. . .

#### ٣,

هرعت خديجة وعائشة إلى الحجرة بعد ذهاب والدهما، ووقفتا حيال أمّها تنظران إليها بعينين مستطلعتين تنطق نظراتها بالاهتهام والقلق، ثمّ لاحظتا احمرار عينيها من أثر البكاء، فوجمتا وتساءلت خديجة وقد استشعر قلبها الخوف والتشاؤم:

ـ خير إن شاء الله؟...

فلم تعـدُ الأمّ أن قالت بـاقتضـاب وهي تــرمش بعينيها ارتباكًا:

ـ اعترفت له بالحقيقة...

ـ الحقيقة!...

فقالت باستسلام:

لم يسعني إلّا الاعتراف، فيا كان من الممكن أن يخفى الأمر عليه إلى الأبد، وحسنًا فعلت...

فدقّت خديجة صدرها بيدها وهتفت:

ـ يا نهارنا الأسود. . .

على حين بهتت عائشة فحملقت في وجه أمّها دون

أن تنبس بكلمة، ولكنّ الأمّ ابتسمت فيها يشبه الزهو المقرون بالحياء، وتورّد وجهها الشاحب وهي تستعيد ذكرى العطف الذي شملها به حين لم تكن تتوقّع منه إلّا غضبًا كاسحًا يعصف بها وبمستقبلها... أجل شعرت بزهو وحياء وهي تتهيّأ للحديث عن عطف السيّد عليها في محنتها وكيف نسي غضبه فيها اعتراه من تأثّر وإشفاق، ثمّ غمغمت بصوت لا يكاد يسمع:

\_ كان بي رحيمًا أطال الله عمره، أنصت إلى قصّتي صامتًا، ثمّ سألني عن رأي الطبيب في خطورة الكسر وغادرني وهو يشير عليًّ أن ألزم الفراش حتى يأخذ الله بيدى.

وتبادلت الفتاتان النظرات في دهشة وعدم تصديق ولكن زايلها الخوف سريعًا فتنهّدتنا في ارتياح عميق وأضاء وجهاهما بالبشر، وهتفت خديجة:

> ـ أرأيت بركة الحسين؟ وقالت عائشة بخيلاء:

ـ لكلّ شيء حدود حتى غضب بابا، ما كان يسعه أن يغضب وهو يراها على لهذه الحال، الآن عرفنا قيمتها عنده. . . (ثمّ مخاطبة أمّها في دعابة) . . . يا لك من أمّ محظوظة، هنيئًا لك التكريم والعطف! فعاود وجه الأمّ التورّد وقالت بتلعثم وحياء:

\_ أطال الله عمره... (ثمّ متنهّدة) والحمد لله على النحاة!

وتذكّرت أمرًا فالتفتت إلى خديجة وقالت باهتمام: \_ يجب أن تلحقي به لأنّه سيحتاج إلى خدمتك حتمًا...

وشعرت الفتاة .. لما يركبها في محضر أبيها من الارتباك والاضطراب .. كأنّها وقعت في شرك، فقالت محددة:

\_ ولماذا لا تذهب عائشة؟! ولٰكنّ الأمّ قالت في عتاب:

انت اقدر على خدمته، لا تتلكُّثي يا شابَّة إذ رُبَّا يكون في حاجة إليك الآن...

وكانت تعلم أنّ احتجاجها لن يغني عنها شيئًا كما لا يغني عنها عادة كلّما دعيت إلى أداء واجب ترى الأمّ

أنَّها أقدر عليه من أختها، ولْكنَّها أصرَّت على إعلانه كما تصرّ عادة على إعلانه في أمثاله من المواقف، مدفوعة بأعصابها السريعة الالتهاب، وجريًا مع نزعتها العدوانيّة التي تجد من لسانها أطوع أداة وأحدّها، ثمّ لتحمل أمّها على إعادة القول بأنّها وأقدر على كيت وكيت من عائشة، كإقرار من أمّها وإنذار لشقيقتها وعزاء لها هي نفسها، والحقّ أنّه لو حدث أن عهدت بواجب من هذه الواجبات «الخطيرة» لعائشة دونها لثارت ثورة أشدّ ولحالت بينها وبينه، ما دامت تجد ـ في أعماق قلبها ـ أنَّ القيام بهذه الواجبات حقَّ من حقوقها وامتياز لها كامرأة جديرة بالمكانة التالية لأمّها في البيت، ولكنَّها أبت في الوقت نفسه أن تعترف جهارًا بأنَّها تمارس ـ بالقيام بها ـ حقًّا من حقوقها ولٰكنَّ واجبًا ثقيلًا تقبله مضطرة، حتى تُدعى إليه \_ إذا دُعيت \_ في حرج من الداعي، ولتحتجّ عليه \_ إذا احتجّت \_ في غضب يروِّح عن نفسها، ولتسمع بالمناسبة التعليق الذي تودّ، ثمّ ليحسب لها بعد ذلك كلّه جميلًا تستحقّ من أجله الشكر! . . . ولذَّلك غادرت الحجرة وهي تقول: ـ في كلّ مازق تنادين خديجة، كأنّه لا يوجد أمامك غير خديجة، ماذا تصنعين لو لم أكن موجودة!

ولْكنّ خيلاءها تخلّ عنها بمجرّد مغادرتها للحجرة وحلّت محلّه رهبة واضطراب فعجبت كيف يتألّ لها أن تمثل بين يدي الرجل، وكيف تقوم على خدمته، وماذا تلقى منه إدا تلجلجت أو أخطأت! على أنّ السيّد كان قد خلع ملابسه وارتدى جلبابه بنفسه، ولميّا وقفت بالباب تسأله عيّا هو في حاجة إليه أمرها بأن تصنع له فنجان قهوة، فبادرت تُعدّها ثمّ قدّمتها له خافضة العينين خفيفة الخطى من الخوف والحياء... ورجعت إلى الصالة فمكثت بها لتكون رهن إشارته إذا دعاها فلم يفارقها إحساس الرهبة حتى تساءلت كيف يا ترى بكنها أن تواصل خدمته طوال الساعات التي يقضيها في البيت يسومًا بعد يوم حتى تنقضي الأسسابيع في البيت يسومًا بعد يوم حتى تنقضي الأسسابيع الثلاثة؟!... وبدا لها الأمر شاقًا حقًا وأدركت لأوّل لمرة خطورة الفراغ الذي تسدّه أمّها في البيت فدعت لم بالشفاء، حبًا فيها من ناحية ورحمة بنفسها من

ناحية أخرى...

ومن سوء حظّها أنّ السيّد شعر برغبة في الراحة عقب تعب السفر فلم يذهب إلى الدكّان كما كانت تأمل، واضطرّت تبعًا لللك أن تبقى في الصالة كالسجينة، وفي أثناء ذلك صعدت عائشة إلى الدور الأعلى وتسلّلت إلى الصالة حيث تجلس أختها، دون أن تحدث صوتًا لتربها نفسها وتغمز لها بعينيها على سبيل التنديد بحالها ثمّ تعود إلى أمّها تاركة إيّاها وهي تغلى من الغيظ إذ كان ممّا يحنقها أشدّ الحنق أن يعابثها أحد بالمزاح وإن لذّ لها هي أن تعابث الجميع، ولم تسترد حرّيتها \_ إلى حين طبعًا \_ إلّا عندما أسلم السيّد جنبه للنوم فطارت إلى أمّها وأنشأت تحدّثها عمّا قدّمت لأبيها من خدمات حقيقيّة ووهميّة وتصف لها ما قرأت في عيبيه من آي العطف والتقدير لخدماتها! . . . ولم تنس أن تعرّج على عائشة فتنهال عليها بالزجر والتوبيخ على ما بدا منها من تصرّف صبياني، ثمّ عادت إلى الأب بعد استيقاظه فقدّمت له الغداء، ولم فرغ الرجل من غدائه جلس يراجع بعض الأوراق وقتًا غير قصير ثمّ دعاها إليه وطلب إليها أن تبعث له ياسين وفهمي بمجرّد رجوعها إلى البيت. . .

وقلقت الأمّ للطلب وخافت أن يكون قد حرِّ في نفس الرجل غضب مكظوم وأنّه يروم الآن في الشابّين \_ متنفّسًا عن غضبه، وليّا جاء ياسين وفهمي وعلما بما كان، ثمّ بُلُغا أمر أبيها بمقابلته، دار بخاطرهما ما دار بخاطر المرأة من قبل وذهبا إلى حجرته وهما يتوجّسان خيفة، ولكنّ الرجل خيّب ظنونها فقد لاقاهما بهدوء غير معهود وسألهما عن الحادث وظروفه وتقرير الطبيب. فحدّثاه طويلًا بما يعلمان وهو يصغي إليهما باهتمام، وفي النهاية سألهما:

ـ أكنتها في البيت حين خروجها؟

ومع أنّ هذا السؤال كان متوقّعًا من بادئ الأمر إلّا أنّه وقع من نفسيها ـ بعد الهدوء العجيب غير المنتظر ـ موقع الانزعاج فخافا أن يكون مقدّمة لتغيير طبقة النغمة التي ارتاحا إليها ارتباح النجاة، ولم يسعها الكلام فلاذا بالصمت . . . بيد أنّ السيّد لم يلحف في

السؤال وكأنّه لم يعبأ بساع الجواب الذي استنتجه مقدّمًا، أو لعلّه أراد أن يسجّل عليها الخطأ بلا اكتراث بإقرارهما به . . . ولم يزد بعد ذلك على أن يشير إلى باب الحجرة آذنًا لهما بالانصراف، وعندما مضيا إلى الخارج سمعاه يقول مخاطبًا نفسه:

ـ ما دام الله لم يرزقني رجالًا فليهبني الصبر.

ومع أنَّ الظواهر دلَّت على أنَّ الحادث قد هزَّ نفس السيّد حتى غيّر المألوف من سلوك تغيّرًا دهش لـه الجميع إلَّا أنَّه لم يستطع أن يثني إرادته عن قضاء سهرته الليليّة التقليديّة : . . فها جاء المساء حتى ارتدى ملابسه وغادر حجرته ناشرًا بين يديه شـذًا طيبًا، إلَّا أنَّه مرَّ في طريقه إلى الخارج بحجرة الأمّ وسأل عنها فدعت له طويلًا ممتنّة شاكرة. . . لم ترّ في ذهبابه إلى سهرته ـ وهي طريحة الفراش ـ تجافيًا للعطف، ولعلُّها وجدت في مروره بهـا وسؤاله عنهـا تكريمًا فاق ما كانت تنتظر، بل أليس مجرّد امتناعه عن صبّ غضبه عليها منَّة لم تكن تحلم بها؟... وكان الإخوة \_ قبل مبارحته حجرته \_ قد تساءلوا «تُرى هل يعدل الليلة عن سهرته؟، ولْكنّ الأمّ أجابت قائلة «ولماذا يبقى بعد أن علم أنّ الحال مطمئنة؟!» ولعلّها تمنّت فيها بينها وبين نفسها لو يتمّ نعمته عليها فيعدل عن سهرته كها يليق بزوج أصيبت زوجه بما أصيبت هي به، ولكنّها كانت أدري بطبعه فسبقته بانتحال العذر له حتّى إذا انطلق إلى سهرته كما تتوقّع أمكنها ــ مداراة لموقفها ـ أن تسوّغ انطلاقه بالعذر الذي انتحلت لا بقلَّة الاكتراث. ولكنَّ خديجة قالت «كيف يطيق السهر وهو يراك على هٰذه الحال؟، فأجابها ياسين «لا عليه إذا فعل ما دام قد اطمأنٌ عليها، حزن الرجال غير حزن النساء، وذهاب الرجل إلى سهرته لا يتنافى مع حزنه، بل لعلّ التفريج عن نفسه واجب عليه ليتسنّى له مواصلة حياته الشاقّة». ولم يكن ياسين يدافع عن أبيه بقدر ما كان يدافع عن رغبته في الانطلاق التي بدأت تتحرّك في أعماقه، إلّا أنّ مكره لم يَجُزُ على خديجة فسَالته: «هل تطيق أنت مثلًا أن تسهر ف قهوتك الليلة؟» فبادرها قائلًا وهو يلعنها في سرّه:

«طبعًا لا، ولكن أنا شيء وبابا شيء آخر!».

ولمّا فارق السيّد الحجرة عاودها الشعور بالراحة الذي يعقب النجاة من خطر محقّق فتالّق محيّاها بابتسامة وقالت:

لعله رأى أن جزائي كفاف ذنبي فعفا عني، عفا
 الله عنه وعنا جميعًا...

فضرب ياسين كفًّا بكفّ وهو يقول محتجًّا:

\_ إنّ رجالًا غيورين مثله، منهم أصدقاء له، لا يرون بأسًا في السياح لنسائهم بالخروج كلّما دعت ضرورة أو مجاملة، فما باله يقيم لَكُنَّ من البيت سجنًا مؤبَّدًا؟!

فلحظته خديجة بهزء وسألته:

\_ لِمَ لَمْ تُلْقِ بدفاعك هٰذا وأنت بين يديه؟!

فانقلب الشابّ مقهقهًا حتى ارتجّت كرشه ثمّ أجابها قائلًا:

يلزمني مثل أنفك أوّلًا كي أدافع به عن نفسي عند الضرورة...

وتتابعت أيّام الرقاد، فلم يعاودها الألم اللذي هصرها أؤل ليلة وإن تهدّد جذعها وكتفها الوجع لأقمل حركة تأتيها، ثمّ تقدّمت نحو الشفاء بخطوات سريعة بفضل بنيتها القويّة وحيويّتها الدافقة التي تكره بطبعها السكون والقعود تما جعل الإذعان لأوامر الطبيب مهمّة شاقّة غطّى عذابها على آلام الكسر إبّان احتدامها، ولعلُّها لولا تشدَّد الأبناء في مراقبتها لخرقت وصايبًا الطبيب ونهضت عجلي لأمورها. . . على أنَّ رقادها لم يمنعها من نشر الرقابة على شئون البيت من فراشها، ومراجعة الفتاتين بدقّة متعبة فيها يعهد إليهها بـه. . . خاصّة عن دقائق الواجبات التي تخاف عليها الإهمال أو النسيان، فتسأل وتلحّ في السؤال «هـل نفضت أعلى الستائر؟... وخصاص الشبابيك؟... هل بخُرت الحيام لأبيك؟ . . هل سقيت اللبلاب والياسمين؟» الأمر الذي أحنق خديجة مرّة فقالت لها «اعلمي أنّك إذا كنت تعنين بالبيت قيراطًا فإنّي أعنى به أربعة وعشرين»... وإلى لهذا كلُّه أورثها تخلَّيها الإجباريّ عن مركزها المرموق شعورًا معقّدًا عانت منه كثيرًا،

فربّما تساءلت تُرى ألم يفقد البيت ـ أو أحد من أهله ـ بتخلّيها عنه شيئًا من نظامه أو راحته؟! وأيّها يا تُرى أحبّ إليها، أن يبقى كلّ شيء كما كان بفضل فتاتيها غرس يديها ـ أم أن يختلّ شيء من توازنه يكون خليقًا أن يذكّر الجميع بالفراغ الذي خلّفته وراءها؟! وهب السيّد بالذات استشعر لهذا الفراغ فهل يكون ذاك مدعاة لتقديره لأحميّتها أو لسخطه على ذنبها الذي جرّ لهذا كلّه؟! تحيّرت المرأة طويلًا بين عاطفتها المستحيية نحو نفسها وعاطفتها الصريحة نحو فتاتيها، ولكنّ المحقّق أنّه لو اختلّ شيء من النظام لأحدث لها كربًا شديدًا، كما أنّه لو حافظ على كماله كان لم يطرأ نقص لما خلت من ضيق . . .

أمّا الواقع فهو أنّ فراغها لم يسدّه أحد، وأثبت البيت أنّـه أكـبر من الفتـاتـين عـلى نشـاطهـا وإخلاصها. . . ولم تسرّ الأمّ لهذا لا في الظاهر ولا في الباطن، توارى شعـورها نحـو ذاتها، ودافعت عن خديجة وعائشة دفاعًا حارًا صادقًا، ثمّ ركبها الجـزع والألم فلم تعد تطيق صبرًا على انزوائها. . .

#### 41

وفي فجر اليوم الموعود الذي انتظرته طويلًا هبت من الفراش في خفّة صبيانيّة من الفرح كأنّها ملك يعود إلى عرشه بعد نفي . . . ونزلت إلى حجرة الفرن متداركة عادتها التي انقطعت عنها ثلاثة أسابيع فنادت أمّ حنفي، واستيقظت المرأة وهي لا تصدّق أذنيها، ثمّ باشرتا عمل نهضت إلى سيّدتها فعانقتها ودعت لها، ثمّ باشرتا عمل الصباح في سرور لا يوصف، وعند شروق أوّل شعاع للشمس صعدت إلى الدور الأوّل فتلقّاها الأبناء للشمس صعدت إلى الدور الأوّل فتلقّاها الأبناء بالتهاني والقبل، ثمّ مضت إلى حيث ينام كال فأيقظته، وما فتح الغلام عينيه حتى بهت دهشة وفرحًا، ثمّ تعلّق بعنقها ولكنّها بادرت إلى التخلّص من ذراعيه برقّة وهي تقول:

\_ ألا تخاف أن ترد كتفي إلى ما كانت عليه؟... فأمطرها قبلًا ثمّ ضحك متسائلًا في خبث: \_ متى يا عزيزتي نخرج معًا مرّة أخرى؟!

فأجابته بلهجة لا تخلو من عتاب باسم:

معندما يهديك الله فلا تسوقني رغم إرادتي إلى الطريق الذي كدت أهلك فيه...!

وأدرك أنَّها تشير إلى عناده الذي كان السبب المباشر فيها وقع لها فضحك ملء فيه ضحك مذنب واتته النجاة بعد أن ظلِّ ذنبه معلِّقًا فوق رأسه ثلاثة أسابيع، أجل لشد ما خاف أن يجرّ التحقيق الذي باشره إخوته إلى معرفة الجاني المستتر، وقمد أوشكت الريبة التي سَلَطتها عليه خديجة حينًا وياسين حينًا آخر تكشفه في الركن المنزوي فيه لولا صمود أمّه في المدفاع عنه وتصدّيها لتحمّل مسئوليّة الحادث وحدها، فلمّا انتقل التحقيق إلى يدي والده تناهى به الخوف وتوقّع بين لحظة وأخرى أن يدعى إلى مقابلته، هٰذا إلى عذابه ـ طوال الأسابيع الثلاثة . وهو يرى أمّه المحبوبة طريحة الفراش، شديدة العناء، عاجزة عن الاستلقاء والنهوض معًا. . . الأن مضى الحادث، ومضت في أثره عقابيله، وانتهى التحقيق، وعادت أمَّه تـوقـظه في الصباح، وسوف تنيمه في المساء، رجع كلُّ شيء إلى أصله، ونشر الأمان ألويته، فحقّ له أن يضحك ملء فيه وأن يهنّئ ضميره على الراحة المتاحة. . .

وغادرت الأم الحجرة فصعدت إلى الدور الأعلى، وليم تدانت من باب حجرة السيّد ترامى إليها صوته وهو يردّد في صلاته «سبحان ربّي العظيم» فخفق قلبها ووقفت على قيد خطوة من الباب كالمتردّدة، ثمّ وجدت نفسها تتساءل «أندخل لتصبّح أو الأجدر أن تعدّ مائدة الفطور أوّلاً؟» لا على سبيل التساؤل حقًا ولكن فرارًا كما شاع في نفسها من الحوف والخجل، أو كليها معًا، كما يقع للإنسان أحيانًا أن يخلق مشكلة وهميّة يلوذ بها من مشكلة راهنة يشقّ عليه فضها. . . ومضت إلى حجرة المائدة فأقبلت على العمل بعناية مضاعفة، إلّا أنّ قلقها تزايد، فلم تنتفع بمهلة التفكير التي اقتنصتها، ولم تجدها راحة كما أملّت ولكن محنة انتظار أشدّ عناء من الموقف الذي نكصت عن مواجهته . . . وعجبت كيفّ جفلت من دخول «حجرتها» كأنّها كانت وعجبت كيف جفلت من دخول «حجرتها» كأنّها كانت وعجبت كيف جفلت من دخول «حجرتها» كأنّها كانت

زيارتها يومًا بعد يوم في أثناء رقادها، ولكن الحق أنّ برءها رفع عنها الحماية التي ضربها حولها المرض فشعرت بأنّها ستلقاه بمفردها لأوّل مرّة مد كشفت خطيئتها... ولمّا جماء الأبناء تباعًا خفّت وحشتها قليلًا، وما لبث أن دخل السيّد الحجرة في جلبابه الفضفاض ولكن لم يَبْد في وجهه أثر لدى رؤيتها، وقال بهدوء وهو يتّجه إلى مكانه في المائدة:

- جئت؟ (ثمّ مخاطبًا الأبناء وهو يتّخذ مجلسه)...

وأخذوا في تناول فيطورهم على حين وقفت هي بمكانها المعتاد، ومع أنَّ الخوف تناهى بها حال دخوله إلَّا أنَّهَا مضت تسترد أنفاسها بعد ذلك، أي بعد أن تم أوّل لقاء بعد الشفاء ومرّ بسلام، وشعرت عند ذاك بانها لن تجد مشقّة في الانفراد به في حجرته عمّا قليل. . . وانقضت المائدة فعاد السيد إلى حجرته، ولحقت به بعد دقائق حاملة صينيّة القهوة التي وضعتها على الخوان وتنحّت جانبًا في انتظار فراغه من احتسائها لتساعده على ارتداء ملابسه. وحسا السيّد قهموته في صمت عميق، لا ذاك الصمت الذي يقع عفوًا أو كالراحة عقب التعب أو كغطاء لصدر فارغ من شئون الحديث، ولكنّه صمت صامت مسربل بالتعمّد، ولم تكن تعدم أملًا ولو ضعيفًا في أن يتعطّف عليها بكلمة رقيقة، أو في الأقلّ أن يلم بشأن من شئون حديثه المعتاد في مثل هذه الساعة من الصباح، فحيرها صمته المتعمد وعادت تسائل نفسها تُرى ألا يزال بنفسه شيء، وأخذ القلق ينشب إبرّه في قلبها مرّة أخرى، على أنّ الصمت الغليظ لم يمتـدّ طويـلًا. . . كان الرجل يفكّر في سرعة وتركيز لم يذق معهما طعمًا، لا ذاك التفكير الذي ينبعث من وحى الساعة، ولكن آخر عنيدًا قديمًا لم ينزايل نفسه طوال الأيّام المنقضية . . . وأخيرًا تساءل دون أن يرفع رأسه عن فنجال القهوة الفارغ:

> ـ استرددت صحّتك؟ فقالت أمينة بصوت خفيض:

> > ـ الحمد لله يا سيّدي.

فاستطرد الرجل قائلًا بمرارة:

\_ إنّى أعجب ـ وهيهات أن ينتهي لي عجب ـ كيف أقدمت على فعلتك!

فدق قلبها بعنف وأطرقت في وجوم... لم تكن تطيق غضبه وهي تدافع عن خطإ ارتكبه غيرها فكيف بها الآن وهي المذنبة!... وعقل الخوف لسانها ولكنّه بانتظار الجواب واصَل حديثه متسائلًا في استنكار:

- أكنت مخدوعًا بك طوال لهذه السنين وأنا لا أدري؟!

عند ذاك بسطت راحتيها في جنرع وألم وهمست بأنفاس مضطربة:

\_ أعوذ بالله يا سيّدي، إنّ خطئي كبير حقًا ولكنّي لا أستحقّ لهذا القول.

ولُكنَ الرجل واصل حديثه بهدوئه الرهيب الـذي يهون إلى جانبه الزعيق قائلًا:

كيف اقترفت هذا الخطأ الكبير! . . ألأني ابتعدت
 عن البلد يومًا واحدًا؟!

فقالت بصوت متهدّج وشت نبراته بالـرجفة التي ملكت جسمها:

\_ أخطأت يا سيّدي، وعندك العفو، كانت نفسي تتوق إلى زيارة سيّدنا الحسين، وحسبت أنّ زيارته المباركة تشفع لي في الخروج ولو مرّة واحدة.

فهزّ رأسه في شيء من الحدّة كأنّما يقول «لا فائدة تُرجى من الجدال» ثمّ رفع إليها عينيه متجهّبًا ساخطًا وقال بلهجة لا تقبل المراجعة:

ـ ليس عندي إلّا كلمة واحدة! غادري بيتي بــلا توانٍ.

هوى أمره على رأسها كالضربة القاضية فبهتت لا تنبس بكلمة ولا تستطيع حراكًا، طالمًا توقّعت في أشد أوقات محنتها وهي تنتظر عودته من رحلة بور سعيد الوائا من المخاوف، كأن يصبّ عليها غضبه أو يصمّها بزعيقه وسبابه، حتى الضرب لم تستبعده، أمّا الطرد من البيت فلم يزعج لها خاطرًا، لا لشيء إلّا أنّها سكنت إلى معاشرته خمسًا وعشرين عامًا فلم تتصوّر أنّ شمّة سببًا يمكن أن يفرّق بينها أو ينتزعها من البيت

الذي صارت جزءًا منه لا يتجزًّأ. . . أمَّا السيَّد فقد تخلُّص ـ بكلمته الأخيرة ـ من عبء فكر دوَّخ دماغه طوال الأسابيع الثلاثة المنقضية. . وقد بدأ الصراع في اللحظة التى اعترفت فيها المرأة بخطئها بـاكية وهي طريحة الفراش، لم يصدّق أذنيه لأوّل وهلة، ثمّ أخذ يفيق إلى نفسه وإلى الحقيقة البغيضة التي تطالعه متحدّية كبرياءه وصلفه، بيد أنّه أجّل حنقه ريثها يرى ما أصابها، أو أنّه ـ وهو الأصدق ـ لم يسعه أن يفكّر فيها تحدّى كبرياءه وصلفه لما اعتراه من قلق عميق بلغ حـد الخوف والجمزع على المرأة التي يألفها ويعجب بمزاياها فعطف عليها عطفًا أنساه خطأها وسأل الله لها السلامة، انكمش جبروته حيال الخطر المحدق بها واستيقظ ما تنطوي عليه نفسه من حنان موفور فعاد. يــومذاك ــ إلى حجـرته محــزونًا مكتئبًـا وإن لم يفصح وجهه. . إلَّا أنَّه مضى يستعيـد طمأنينتـه وهو يـراها تتماثل للشفاء بخطِّي سريعة ثابتة، ومضى بالتالي يعيد النظر إلى الحادث كلّه \_ أسبابه ونتائجه \_ بعين جديدة أو بالأحرى بالعين القديمة التي اعتاد أن ينظر بها في بيته، فكان من سوء حظً حظَ الأمّ طبعًا ـ أن يعيد النظر في هدوء وهو خال إلى نفسه، وأن يقتنع بأنَّه إذا غلّب العفو ولبَّى نداء العطف ـ وهو ما نزعت إليه نفسه \_ فقد أضاع هيبته وكرامته وتاريخه وتقاليده جميعًا وأفلت منه الزمام وانتثر عقد الأسرة التي يأبي إلّا أن يسوسها بالحزم والصرامة، وبالجملة لن يكون في تلك الحال أحمد عبد الجواد ولكن شخصًا آخر لن يرتضي أن يكونه أبدًا. . . أجل كان من سوء الحظّ أن يعيد النظر في هدوء وهو خال إلى نفسه، إذ لو أتيح له أن ينفّس عن غضبه حين اعترافها لانفثأ حنقه ومرّ الحادث دون أن يسحب وراءه عواقب خطيرة، ولُكنَّه لم يسعه الغضب في وقته كما لم يكن ممّا يرضي كبرياءه أن يعلن غضبه عقب شفائها ـ بعد هدوء دام ثلاثة أسابيع ـ إذ أنَّ هٰذا الغضب يكون أقرب إلى الزجر المتعمّد منه إلى الغضب الحقيقي، ولمّا كانت

حساسيَّته الغضبيَّة تستعر عادة من طبع وتعمَّد معًا،

ولمَّا كان الجانب الطبيعيِّ منها لم يجد متنفَّسًا في حينه

فقد وجب على الجانب المتعمّد ـ وقد أتيحت له فرصة من الهدوء لمعاودة التفكير ـ أن يجد وسيلة فعّالة لتحقيق ذاته على صورة تتناسب وخطورة الذنب، ولهكذا انقلب الخطر الذي تهدّد حياتها حينًا والذي أمّنها من غضبه بما أثار من عطفه أداة عقاب بعيدة المدى بما أتاح له من وقت للتدبير والتفكير . . ونهض مقطبًا فولاها ظهره مستقبلًا ملابسه على الكنبة ثمّ قال بجفاء:

ـ سأرتدي ملابسي بنفسي.

كانت لم تزل متسمّرة في مكانها ذاهلة عمّا حولها فأفاقت على صوته، وسرعان ما أدركت من قوله ووقفته أنّه يأمرها بالانصراف فاتّجهت نحو الباب في خطّى لا وقع لها، وقبل أن تجاوزه أدركها صوته وهو يقول:

ـ لا أحبّ أن أجدك هنا إذا عدت ظهرًا.

#### 44

خارت قواها في الصالة فارتمت على طرف كنبة وكلماته القاسية الحاسمة تتردد في باطنها، ليس الرجل هازلًا، ومتى كان هازلًا؟! ولم تستطع مبارحة مكانها ـ على رغبتها في الفرار أن يثير نـزولها قبـل مغادرتـه البيت على خلاف المألوف ريبة الأبناء الذين لا تحبّ لهم أن يستقبلوا يومهم أو يذهبوا إلى أعمالهم متجرّعين خبر طردها، وثمّة إحساس آخر ـ لعلّه الحياء ـ أقعدها عن أن تلقاهم في ذلّ المطرود وقرّرت أن تبقى حيث هي حتى يغادر البيت، أو أن تأوي إلى حجرة المائدة وهو الأفضل حتى لا تقع عليها عيناه إذا مضى إلى الخارج فتسلّلت إلى الحجرة كسيرة الفؤاد وقعدت على شلتة ساهمة واجمة. تُرى ماذا يعني؟ أيطردها إلى حين أم إلى الأبد؟ إنَّها لا تصدِّق أنَّه ينوى تطليقها، هو أكرم من هٰذا وأنبل، أجل إنّه غضوب جبّار ولكن من الإسراف في التشاؤم أن تغيب عنها أي شهامته ومروءته ورحمته. وهل تنسى كيف حزن لحالها حين الرقاد؟ . . . وكيف عادها يومًا بعد يوم مستفسرًا عن صحّتها؟ . . . مثل هٰذا الرجل لا يهون عليه أن يخرّب

بيتًا أو يكسر قلبًا أو ينزع أمًّا من بين أبنائها. وجعلت تدير هٰذه الأفكار في رأسها كأنّما لتدخيل بها بعض الطمأنينة إلى نفسها المزعزعة، وألحّت في هٰذا إلحاحًا إن دلّ على شيء فعلى أنّ الطمأنينة لا تريد أن تستقر بنفسها كبعض المرضى الذين يزيدون تغنيًّا بقوتهم كلّما ازدادوا إحساسًا بضعفهم إذ كانت لا تدري ماذا تصنع بحياتها أو ماذا يمكن أن تغني الحياة لها لو خاب الرجاء ووقع المحذور. وترامى إلى أذنيها وقمع عصاه على أرض الصالة وهو يمضي خارجًا فأطار أفكارها وأنصتت باهتمام تتابعه حتى غاب وشعرت عند ذاك بألم جارح الما مدخ طها على الادادة المتحدة التيالية أنه أنه عنه المناه مدخ طها على الادادة المتحدة التيالية أنه عنه المناه المناه على الله المناه المناه على الله المناه المناه على الله المناه المناه على المناه المناه على الله المناه المناه المناه المناه على المناه الم

باهتمام تتابعه حتى غاب وشعرت عند ذاك بألم جارح لحمالها وسخطها عملي الإرادة المتحجّرة التي لم تُـرْعَ لضعفها حقًّا، ثمّ نهضت فيها يشبه الإعياء وغادرت الحجرة لتنزل إلى الدور الأوّل فجاءتها عند رأس السلم أصوات الأبناء وهم ينزلون تباعًا فمدّت رأسها من فوق الدرابزين فلمحت فهمي وكمال وهما يتابعان ياسين إلى الباب المفضي إلى الفناء، هناك غمزت خطرة من الحنان قلبها فأذهلته، وعجبت لنفسها كيف تركتها يذهبان دون أن تودّعها، أليست قد تحرّم عليها رؤيتهما. . . أيّامًا أو أسابيع؟ ورتّبا لا تراهما مدى العمر إلّا لمامًا كالغرباء؟ . . . وعاودها غمز الحنان متتابعًا وهي بموقفها من السلّم لا تَريم، بيد أنّ قلبها \_ على امتلائه \_ كبر عليه أن يصدّق أن يكون هٰذا المصير الأسود نصيبها المقدور، لإيمانها اللانهائي بالله الذي حفظها في وحدتها الغابرة من العفاريت نفسها، ولثقتها برجلها التي تأبي أن تنهار، ولأنُّها لم يصبها في حياتها الماضية شرّ خطير خليق بأن يسلبها الطمأنينة إلى الحياة الوادعة فهالت نفسها إلى اعتبار محنتها تجربة قاسية ستمرّ بها دون أن تنشب فيها، ووجدت خديجة وعائشة مشتبكتين في جدال كعادتهما ولكتهما نزعتا عمّا كانتا فيه حين رأتـا وجومهـا ونظرة عينيهـا الخابيـة، ولعلُّهما خافتا أن تكون قـد برحت الفـراش قبل أن تستردّ كامل صحّتها فسألتها خديجة في قلق: ـ ماذا بك يا نينة؟

- لا أدري والله ماذا أقول... إنّي ذاهبة... ومع أنّ العبارة الأخيرة جاءت مقتضبة غير محدودة

الهدف إلّا أنّها اكتسبت من نظرتهـا اليائسـة ونبراتهـا الشاكية معنًى حالكًا ريعتا له فهتفتا معًا:

ـ إلى أين؟!

فقالت بانكسار وهي تشفق سلفًا من وقع كلامها من أذنيهها بل ومن أذنيها هي نفسها:

- إلى أمّى .

فهرعتا إليها مذعورتين وهما تقولان:

\_ ماذا تقولين؟ . . . لا تعيدي هذا القول. . . ماذا جرى؟!

وجدت في فزع فتاتيها عزاء ولُكنّه كشأنه في مثل هٰذا الموقف فجُر أشجانها فقالت بصوت متهدّج وهي تمانع دموعها:

- لم يَنْسَ شيئًا ولم يَعْفُ (ردّدت هٰذا بأسّى دلّ على عمق حزنها)... كان يضمر لي الغضب ويؤجّله ريثها أبراً، ثمّ قال لي غادري بيتي بلا توانٍ... وقال لي أيضًا لا أحبّ أن أجدك هنا إذا عدت ظهرًا (ثمّ بلهجة تنمّ عن عتاب أسيف وخيبة أمل) سمعًا وطاعة... سمعًا وطاعة...

فصاحت خديجة بحال عصبيّة:

ـ لا أصدّق. لا أصدّق، قولي قولًا آخر... ماذا جرى للدنيا؟!

وصاحت عائشة بصوت متهدّج:

ـ لن يكون هذا أبدًا، أهانت عليه سعادتنا جميعًا لهذا الحدّ؟!

وعادت خديجة تتساءل في حدّة وحنق:

ـ ماذا يقصد. . . ماذا يقصد يا نينة؟

ـ لا أدرى، هذا قوله بلا زيادة ولا نقصان.

اكتفت أوّل وهلة بهذا القول، ولعلّها رغبت بالاقتصار عليه أن تستزيد من عطفها وتتعزّى بجزعها، ولكن غلبها الإشفاق من ناحية والرغبة في طمأنة نفسها من ناحية أخرى فاستطردت قائلة:

ـ لا أظنّه يقصد أكثر من إبعادي عنكم أيّامًا عقابًا لي على ما فرط مني.

فتساءلت عائشة محتجة:

ـ أما كفاه ما وقع لك؟!

فتنهَّدت الأمّ محزونة وغمغمت قائلة:

ـ الأمر لله. . . يجب الآن أن أذهب.

ولكن خديجة اعترضت سبيلها وهي تقول بصوت ختنق بالبكاء:

ـ لن ندعك تذهبين، لا تتركي بيتك، فـلا أظنّه يصرّ على غضبه إذا عاد ووجدك بيننا.

وقالت عائشة برجاء:

- انتظري حتّى يعود فهمي وياسين، ولن يرضى أبي أن ينتزعك من بيننا جميعًا.

ولكنَّها قالت فيها يشبه التحذير:

ـ ليس من الحكمة في شيء أن نتحدّى غضبه، فمثله من يلين بالطاعة ويشتدّ بالعصيان.

وهمّتا بالاعتراض مرّة أخرى ولٰكنّها أسكتتهما بإشارة من يدها واستطردت قائلة:

- لا جدوى من الكلام، لا بدّ من الذهاب، سأجمع ثيابي وأرحل، لا تجزعا، لن يطول افتراقنا، وسنجتمع مرّة أخرى إن شاء الله.

وانتقلت المرأة إلى حجرتها بالدور الثاني والفتاتان في أعقابها وهما تبكيان كالأطفال، وأخذت تخرج ملابسها من الصوان حتى أمسكت خديجة بيدها وسألتها بانفعال:

ـ ماذا تفعلين؟

وشعرت الأمّ بدموعها تغالبها فامتنعت عن الكلام أن تفضحها نبراتها، أن تستسلم للبكاء الذي صمّمت على مقاومته ما دامت بمرأى من ابنتيها، فأشارت بيدها كأنّها تقول «الحال يوجب أن أجمع ملابسي».

ولٰكنّ خديجة قالت بحدّة:

ـ لن تأخذي معك إلّا تغييرة واحـدة... واحدة فقط.

فندّت عنها تنهّدة. ودّت تلك اللحظة لـو يكون الأمر كلّه حلمًا مزعجًا، ثمّ قالت:

ـ أخاف أن تثور ثائرته إذا رأى ملابسي بمكانها!

\_ سنحفظها عندنا.

وجمعت عائشة الثياب إلّا تغييرة واحدة كها اقترحت أختها فأذعنت الأمّ لهما في ارتباح عميق كـأنّ بقـاء

ملابسها في البيت ممّا يثبت لها حقًا في العودة إليه، ثمّ جاءت ببقجة وصرّت فيها الملابس التي سمح لها بها، وجلست على الكنبة لتلبس جوربها وحذاءها والفتاتان حيالها تنظران في حزن ذاهل حتى رقّ قلبها لهما فقالت متكلّفة الهدوء:

ـ سيعود كـل شيء إلى أصله، تشجّعـا حتى لا تستفزّا غضبه، إنّي أعهد إليكما بالبيت وآله ولي كلّ الثقة في كفاءتكما، ولا شكّ عندي في أنّك ستجدين من عائشة كلّ معاونة، قوما بما كنّا نقوم به معًا كما لو كنت معكما، كلتاكما شابّة خليقة بأن تفتح بيتًا وتعمّره.

ونهضت إلى ملاءتها فارتدتها وأسدلت على وجهها البرقع الأبيض في تمهّل متعمّد لتؤجّل ما استطاعت اللحظة الأخيرة المعذّبة المحيّرة ووقفن حيال بعض لا يدرين كيف تكون الخطوة التالية. لم يسعفها صوتها على النطق بكلمة الوداع، ولم تُواتِ إحداهما الشجاعة على الارتماء في حضنها كها تودّ ومرّت الثواني محمّلة بالعذاب والقلق بيد أنّ المرأة المتجلّدة خافت أن يخونها بالعذاب وهي تهمس:

ـ تشجّعا، ربّنا معنا جميعًا.

هنالك تعلَّقتا بها وأفحمتا في البكاء.

وقمد غمادرت الأمّ البيت بعينمين ذارفتمين تـراءى الطريق خلال دمعهما وهو يتميّع...

#### 44

طرقت باب البيت القديم وهي تفكّر ـ بألم وحياء معًا ـ فيها سيحدثه بجيئها مغضوبًا عليها من الانزعاج والكدر، وكان الباب يفتح على عطفة مسدودة متفرّعة من شارع الخرنفش تنتهي بزاوية أقيمت بها الصلاة عهدًا طويلًا ثمّ هجرت من أعوام لقدمها ولكن بقيت آثارها المتهدّمة لتذكّرها ـ كلّها زارت أمهًا ـ بطفولتها حين كانت تنتظر ببابها أباها حتى يفرغ من صلاته ويعود إليها، وحين تمدّ رأسها داخلها في أويقات الصلاة لتلهو بمنظر الركّع السجود، أو حين تتفرّج على الصلاة لتلهو بمنظر الركّع السجود، أو حين تتفرّج على

بعض أهل الطرق الذين كانوا يجتمعون فيها يليها من العطفة فيضيئون المصابيح ويفرشون الحصر وينشدون الأذكار. ولما فتح الباب أطلّ منه رأس جارية سوداء في العقد الخامس، ما إن رأت القادمة حتى تهلّل وجهها وهتفت مرحبة بها، ثمّ تنحت جانبًا لتوسع لها فدخلت أمينة، ولبثت الخادم بموقفها كأنّها تنتظر دخول قادم آخر فأدركت أمينة ما تعنيه وقفتها فهمست بامتعاض:

ـ أغلقي الباب يا صديقة . . .

فتساءلت الجارية بدهشة:

ـ ألم يأتِ السيّد معك؟

فهزّت رأسها بالنفي متجاهلة دهشتها ومضت عابرة فناء البيت الذي تتصدّره حجرة الفرن وتقع البئر في ركنه الأيسر - إلى سلّم ضيّق فرقيته إلى الدور الأوّل والأخير. ثمّ اجتازت دهليزًا إلى حجرة أمّها ودخلت، رأت أمّها متربّعة على كنبة في صدر الحجرة الصغيرة قابضة بكلتا راحتيها على مسبحة طويلة متدلّية في حجرها، متّجهة العينين صوب الباب في تطلّع أثاره بلا ريب طرق الباب ثمّ وقع القدمين المقتربتين، ولمّا تدانت أمينة منها تساءلت:

ـ من . . . ؟

وافترَّ ثغرها وهي تتساءل عن ابتسامة خفيفة تنمّ عن البِشْر والترحاب، كائمًا حدست هويّة القادم، فأجابتها أمينة قائلة بصوت منخفض من الانقباض

ــ أنا أمينة يا أمّي . . .

فالقت العجوز بساقيها إلى الأرض وتحسّست بقدميها موضع الشِبْشب حتى عثرت عليه فدسّتها فيه ووقفت باسطة ذراعيها منتظرة في شوق فرمت أمينة بالبقجة إلى طرف الكنبة وانطوت بين ذراعي أمّها وهي تقبّل جبينها وخدّيها والأخرى تلثم ما يتّفق وقوع شفتيها عليه من الرأس والحدّ والعنق، ولمّا انتهى العناق ربّت العجوز على ظهرها بحنان ثمّ لبثت بموقفها متطلّعة صوب الباب وعلى شفتيها ابتسامة تعلن عن ترحيب جديد، كما فعلت صديقة من قبل

فهـزّت العجوز رأسها في حيرة وشـك وأنشـات تقول:

ـ طول عمرك سليمة الطويّة، الله وحده هو المطّلع وهو الكفيل بـردّ كيد الكـائد، ولكن زوجـك؟... الرجل العاقل... الداخل على الخمسين... ألم يجد وسيلة لإعلان غضبه إلّا طرد عشيرة العمر من بين أولاده؟!... سبحانك يا ربّ... الناس تكبر تعقل ونحن نكبر نتهوّر، هل من الكفر أن تزور امرأة فاضلة سيّدنا الحسين! ألا يسمح أصدقاؤه، وهم لا يقلّون عنه غيرة ورجولة، لـزوجاتهم بـالخـروج لمختلف الأغراض؟! . . . أبوك نفسه الذي كان شيخًا من حملة كتاب الله كان يأذن لي في الذهاب إلى بيوت الجيران للتفرّج على المحمل.

وغلب الصمت والكآبة مليًّا حتّى التفتت العجوز ناحية ابنتها وعلى شفتيها ابتسامة عتاب حائرة ثمّ تساءلت:

- أيّ شيء أغراك بعصيانه بعد ذاك العمر الطويل من الطاعة العمياء؟!... لشدّ ما يحيّرني هٰذا... إذ مها يكن من حميّة طبعه فهو زوجك ومن السلامة الحرص على طاعته من أجل راحتك وسعادة الأولاد، أليس كذلك يا ابنتي؟ . . . أعجب شيء أنّى لم أجدك يومًا في حاجة إلى نصح ناصح . . . !!

فندّت عن أمينة ابتسامة ارتسمت على زاوية ثغرها على صورة انحراف خفيف من الارتباك والحياء، وغمغمت:

\_ تحكم الشيطان!

\_ عليه لعنة الله، أيزلَ اللعين قدميك بعد خسة وعشرين عـامًا من الـوثام والسـلام!... ولكنّه هـو الذي أخرج أبانا آدم وأمّنا حوّاء من الجنّة! . . لشدّ ما يحزنني يا ابنتي، ولكنَّها سحابة صيف ثمَّ تنقشع ويعود كلُّ شيء إلى أصله. . . (ثمَّ وهي كأنَّها تحادث نفسها) ماذا كان عليه لو استوصى بالحلم؟!... ولْكنَّه رجل، ولن يخلو رجل من عيوب تخفى عين الشمس. . . (ثمَّ بلهجة تىرحىب وسرور متكلَّفة) اخلعي مـلابسـك

فأدركت أمينة للمرّة الثانية ما تعنيه لهذه الوقفة وقالت بيتي... بامتعاض واستسلام:

ـ جئت وحدي يا أمّى...

فتحوّل الرأس إليها كالمتسائل، وتمتمت المرأة:

ـ وحدك؟! . . . (ثمّ مبتسمة ابتسامة متكلّفة لتطرد ما انتابها من قلق) سبحان الذي لا يتغيّرا

وتراجعت إلى الكنبة فجلست وهي تتساءل بلهجة أفصحت لهذه المرّة عن قلقها:

ـ كيف الحال؟ . . . لماذا لم يحضر معك كعادته؟ فجلست أمينة إلى جانبها وهي تقول بلهجة التلميد الذي يعترف برداءة إجاباته في الامتحان:

ـ إنّه غاضب علىّ يا أمّى...

ورمشت الأمّ واجمة ثمّ تمتمت بنبرات حزينة:

ـ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قلبي لا يكذَّبني أبدًا، وقد انقبض وأنت تقولين لي «جئت وحدي يا أمّى، ترى ماذا هيُّج غضبه على ملاك كريم مثلك لم يَحْظُ رجل به قبله؟!... خبّريني يا بنتي...

فقالت أمينة متنهدة:

ـ زرت سيّدنا الحسين في أثناء سفره إلى بور

فتفكّرت الأمّ في حزن وكآبة ثمّ تساءلت:

ــ وكيف علم بأمر الزيارة؟

حرصت أمينة من بادئ الأمر على ألّا تشير إلى حادث السيّارة رحمة بالعجوز من ناحية وتحفّظًا من المسئوليَّة من ناحية أخرى، ولهٰذا أجابتها بما أعدَّته سلفًا لهذا السؤال قائلة:

\_ لعل أحدًا رآني فوشي بي عنده . . .

فقالت العجوز بحدّة:

ـ لا يعرفك أحـد من البشر إلّا من اختلط بك داخل بيتك، ألم تشكّى في أحد؟... لهذه المرأة أمّ حنفى؟! أو ابنه من المرأة الأخرى؟

فبادرتها أمينة قائلة بثقة ويقين:

ـ لعلّ جارة رأتني فأخبرت زوجها بحسن نيّة فأعاد الرجل الخبر على مسمع السيّد غير مقدّر لخطورة عواقبه، ظنَّى ما تشائين إلَّا الشكِّ في أحد من أهل

إلى اختيار أمر من اثنين: فإمّا أن تسمح للغرباء بأن يسكنوه وهو أعزّ شيء لديها بعد ابنتها وأحفادها، وإمّا أن تتركه مهجورًا فتتّخذه العفاريت ملعبًا بعد أن ظلّ طوال عمره مقامًا لشيخ من حملة كتب الله هو زوجها، إلّا أنّ انتقالها إلى بيت السيّد كان خليقًا بأن يخلق لها مشاكل معقدة لا تفضّ في نظرها بميسور الحلول لأنّها ما انفكّت تُسائل نفسها وقتذاك أتقبل ضيافته بدون مقابل وهو ما لا ترتاح إليه بحال، أم تنزل له عن معاشها لقاء إقامتها في بيته وهو ما يقلق غريزتها في الامتلاك التي أضحت مع الكبر عنصرًا جوهريًا من عناصر «وسوستها» العامّة؟!

بل قد توهمت أحيانًا عند إلحاحه عليها في الانتقال إلى بيته أنّه يضمر نيّة استغلاليّة نحو معاشهـا وبيتها الذي سيخلو بعد انتقالها ففزعت إلى الرفض لحدّ العناد الأعمى ولمّا نزل السيّد عند إرادتها قالت لـه بارتياح «لا تؤاخذني بإصراري يا ابني، ربّنا يكرمك بما أوليتني من عطف، ألا ترى أنّه لا يسعني أن أهجر بيتي؟... وما أجدرك أن تجاري عجوزًا مثلي على علاتها بيد أنَّى أستحلفك بالله إلَّا ما سمحت لأمينة والأولاد بزيارتي الحين بعد الحين بعد أن أمسى خروجي من البيت متعذِّرًا، ولهكذا بقيت في بيتها كما أرادت متمتّعة بسيادتها وحرّيّتها وكثير من عادات الماضي العزيز. وإذا كان بعض هذه العادات، كالمغالاة الشاذَّة في الاهتهام بشئون البيت والمال، ممَّا يتنافى مع هدوء الشيخوخة الحكيمة وتسامحها، وبالتالي ممًا يبدو كعارض من أعراض الهرم الانتكاسيّة، فثمّة عادة أخرى تما حافظت عليه جديرة بأن تزيّن الشباب، وبأن تضفى على الشيخوخة جلالًا، تلك هي العبادة. كانت ولم تـزل مطمح حياتهـا ومشرق آمالها وسعادتها، رضعتها صغيرة في كنف أب شيخ من شيوخ الدين، وتغلغلت في أعهاقها بزواجها من شيخ آخر لم یکن دون أبیها ورعًا وتقوی. وظلّت تمــارس بحبّ وإخلاص غير مفرّقة في إخلاصها بين ما هو دين حقًا وما هو خرافة خالصة حتى عرفت بـين جاراتهــا بالشيخة المباركة. صديقة الجارية وحدها هي التي

عرفتها بخيرها وشرّها، فربّما قالت لها على أثر مشادّة ممّا ينشب بينها «يا ستّي أليست العبادة أولى بوقتك من الشجار والنقار على التافة من الأمور!؟» فتجيبها محتدّة «يا لئيمة إنّك لا توصيني بالعبادة حبًا فيها ولكن كي يخلو لك مجال العبث والإهمال والقذارة والسلب والنهب، إنّ الله يأمر بالنظافة والأمانة فمراقبتك ومحاسبتك عبادة وثواب!» ولأنّ الدين قد شغل من وعاسبتك عبادة وثواب!» ولأنّ الدين قد شغل من زوجها إلى مكانة رفيعة من نفسها فوق ما كان لها بحكم القرابة، وطالما غبطتها على ما شرفا به من حيازة كلمات الله ورسوله في صدريها، ولعلّها ذكرت خاطبت أمينة مواسية ومشجّعة فقالت:

ما أراد السيّد بإخراجك من بيتك إلّا إعلان غضبه على خالفتك لأمره ولكنّه لن يجاوز حدود التاديب، أجل لن يحيق سوء بمن كان لها أب كأبيك أو جدّ كجدّك . . .

وابتلّ صدر أمينة بذكر أبيها وجدّها كما يبتلّ صدر المنقطع به الطريق في الظلمات إذا ترامى إليه صوت الغفير وهو يهتف «هموه» فآمن قلبها بقول أمّها لا لتلهّفها على الطمأنينة فحسب، ولكن لإيمانها قبل كلّ شيء ببركة الشيخين الراحلين، فلم تكن إلّا صورة من أمّها في حسّها وإيمانها وجلّ طباعها. وانثالت على وجدانها في تلك اللحظة ذكريات أبيها الذي أفعم قلبها وليدة بالحبّ والإيمان-فدعت الله أن ينتشلها من ورطتها إكرامًا لبركته. وعادت العجوز إلى مواساتها فقالت وعلى شفتيها الجافّتين ابتسامة رقيقة:

- إن الله يرعاك دائمًا برحمته، اذكري عهد الوباء لا أرجعه الله وكيف نجّاك الله من شرّه فقضى أخواتك ولم يمسّك سوء!

غلبها الابتسام على كآبتها فابتسمت، وتفرّست في غبش من الماضي كاد يمحوه النسيان فوضحت بعض الوضوح من خليط الذكريات صورة أحيت في نفسها أصداء من عهد الرعب، وهي صبيّة تحجل خارج أبواب غلقت على أخوات مستلقيات على أسرة المرض والموت، وهي وراء النافذة تنظر إلى سيل من النعوش

واستريحي، لا تجزعي، ماذا يضيرك من قضاء عطلة قصيرة مع أمّك في الحجرة التي ولدت فيها؟!

فجرى بصرها في غير اكتراث على الفراش القديم الذي حال لون عمده، والسجّادة البالية التي انجرد وبرها ونسلت أطرافها وإن بقيت رسوم ورودها حافظة لحمرتها وخضرتها، ولكنّ صدرها لل ران عليه من فسرقة الأحباب لم يكن مهيّئًا لتلقي موجسات الذكريات، فلم تُهج دعوة أمّها في قلبها الحنان الذي تهيجه عادة ذكريات متباعدة لهذه الحجرة وهي قريرة العين، ولم يسعها إلّا أن تنهّد قائلة:

ـ ما بي إلّا قلق على الأولاد يا أمّي...

- إنّهم في رعاية الله، ولن يطول بُعدك عنهم بإذن الرحمٰن الرحيم...

قامت أمينة لتخلع ملاءتها على حين انسحبت صديقة ـ حزينة أسيفة لما سمعت ـ من موقفها عنـ د مدخل الحجرة الذي لزمته أثناء الحديث، ثمّ عادت المرأة إلى مجلسها جنب أمّها وما لبثتا أن قلبتا الحديث ظهرًا لبطن وهما تبدآن وتعيدان وكأنّ في تقابلهما جنبًا لجنب ما يدعو إلى تأمّل قوانين الوراثة العجيبة وقانون الزمن الصارم، كأنّها شخص واحد وصورته المنعكسة في مرآة المستقبل أو نفس الشخص وصورته المنعكسة في مرآة الماضي وبين الأصل والصورة على الحالين ما يشير إلى الصراع الرهيب الناشب بين قوانين الوراثة التي تعمل على التشابه والبقاء من ناحية وبين قانون الزمن الذي يدفع إلى التغيّر والنهاية من ناحية أخرى، ذٰلك الصراع الذي ينجلي عادة عن سلسلة من الهزائم تلحق تباعًا بقوانين الوراثة حتى يغدو قصاراها أن تؤدّي وظيفة متواضعة في نطاق قانون الزمن الصارم. في نطاق ذٰلك القانون استحالت الأمّ العجوز جسمًا نحيلًا ووجهًا ذابـلًا وعينين لا تبصران إلى تـطوّرات باطنيَّة لا تنـالها الحـواسّ، حتَّى لم يُبْقَ لها من بهجـة الحياة إلّا ما يدعونه بجال الشيخوخة أي السمت الهادئ والوقيار المكتسب الحيزين والبرأس المرضع بالبياض. بَيْد أنَّها كانت تنحدر من جيل معمّر عرف بصلابة المقاومة فلم يكن طعنها فيها بعد الخامسة

والسبعين بمقعدها عن أن تنهض في الصباح كعادتها منيذ نصف قبرن فتتحسّس سبيلها ـ ببدون إرشاد الجارية ـ إلى الحبّام فتتوضّاً ثمّ تعود إلى حجـرتهـا فتصلَّى، أمَّا بقيَّة النهار فتقطعها في التسبيح والتأمَّل الصامت الذي لا يدري به أحد طالما كانت الجارية مشغولة بأعمال البيت، أو مستأنسة إلى حديث المرأة إذا فرغت لمجالستها، حتى الصفات التي تلازم عادة وفرة النشاط للعمل وحدّة الحماس للحياة لم تزايلها بحال، مثال هٰذا شدّة محاسبتها للجارية على كلّ صغيرة وكبيرة فيها يتعلَّق بـالمصروفـات، وتنـظيف البيت وتــرتيبـه وتلكُّؤها إذا تلكَّأت في مهمَّة، وتأخُّرها إذا تأخَّرت في مشوار، ولم يكن بالنادر أن تحلّفها على المصحف لتطمئن إلى صحّة تقاريرها على غسل الحيّام والأواني وتنفيض النوافذ، دقّة بالوسوسة أشبه، ومن الجائز أن تكون مثابرتها عليها استمرارًا لعادة تأصّلت في صدر الشباب، كما أنّه من الجائز أن تكون تكملة ممّا يعترى الشيخوخة ويلحق بطباعها المتطرفة استمساكها بالبقاء في بيتها في شبه وحدة كاملة بعد وفاة بعلها، ثمّ إصرارها على البقاء فيه حتى بعد فقدانها لبصرها، متصامتة عن دعوات السيد المتكرّرة لها بالانتقال إلى بيته لتعيش في رعاية ابنتها وأحفادها، ممَّا عرَّضها لتهمة الخرف وجعل السيّد يعرض عن دعوتها نهائيًّا، ولْكنّ الحقّ أنّها كرهت هجر بيتها لتعلّقها الشديد به، ولتحاميها ما عسى أن تلقى في البيت الجديد من إهمال غير مقصود أو ما يستوجبه وجودها من إلقاء أعباء جديدة على عاتق ابنتها المثقل بالواجبات، ولنفورها من الزجّ بنفسها في بيت اشتهر صاحبه بين آله بالشراسة والغضب أن تنزلق وهي لا تبدري إلى ملاحظاته الأمر الذي تشفق من عواقبه على سعادة ابنتها، وأخيرًا لما تنطوي عليه في قرارة نفسها من حياء وكبرياء حبّبا إليها الحياة في البيت الذي تملك معتمدة \_ بعد الله ـ على المعاش الذي تركه لها زوجها الراحل، على أنَّ ثمَّة أسبابًا أخرى لإصرارها على البقاء في بيتها لا يمكن تبريرها برهافة الحساسيّة أو سداد البصيرة، كخوفها .. إذا أخلت البيت .. من أن تجد نفسها مضطرة

لا ينقطع والناس تفرّ من طريقها، أو وهي تسمع إلى جماهير من الشعب التقت في ذعرها وياسها برجل من رجال الدين - كما كان يتّفق لأبيها - وراحت تجار بالشكوى وترسل الدعوات إلى ربّ السماء، وعلى رغم استفحال الشرّ وهلاك أخواتها جميعًا فقد أفلتت من براثن الوباء سالمة آمنة لم يكدّر صفوها إلّا عصير الليمون والبصل الذي كانت تجبر على تجرّعه مرّة أو مرتين في اليوم. واستطردت الأمّ بصوت ثمت رقته وحنانه على الاسترسال في الأحلام كأنما قد ردّها التذكر إلى العهد الخالي فاستعادت حياته وذكرياته - العزيزة الغالية لاقترانها بالشباب - خالصة من شوائب الألم المنسيّ، فقالت:

- ولم يقنع حطّك السعيد بإنقاذك من الوباء لكنّه أبقاك وحيدة الأسرة وكملّ ما لها في الدنيا من أمل وعزاء وسعادة فترعرعت في صميم قلوبنا.

لم تعد أمينة ترى الحجرة - بعد هذا الخطاب - كما كانت تراها قبله، بعثت جدّة الشباب في كلّ شيء، في الجدران والسجّادة والسريس، في أمّها وفيها هي نفسها، وردَّ أبوها إلى الحياة واتخذ مجلسه المعهود، وعادت تصغي إلى مناغاة الحبّ والتدليسل وتحلم بقصص الأنبياء والمعجزات، وتستعيد نوادر السابقين من الصحابة والكفّار إلى عرابي باشا والإنجليز، بعثت الحياة الماضية بأحملامها السحريّة وآمالها الواعدة وسعادتها المرجوّة ثمّ قالت العجوز بلهجة من يقرّر النتيجة النهائية لما مهد به من مقدّمات منطقيّة:

ـ أليس الله حافظك وراعيك؟!...

بَيْد أنّ القول نفسه تضمّن عزاء موحيًا ذكّرها بحالها الراهنة فاستيقظت من حلم الماضي السعيد عائدة إلى كآبتها كها يعود السالي إلى اجترار أحزانه بكلمة مواساة تُلقى إليه بحسن نيّة، ولبثت إلى جانب أمّها في حال من الفراغ الصارم لم تعهدها إلّا حين مرضها فأنكرتها وضاقت بها ولم يشغل حديثها المتواصل مع أمّها إلّا نصف انتباهها على حين بقي النصف الأخر مرعى للضيق والقلق، ولـمّا جاءت صديقة ظهرًا بصينيّة الغداء قالت لها العجوز بقصد تسلية

ابنتها أوَّلًا ﴿جاءك رقيب ليكشف عن سرقاتك؟ ولكن أمينة لم يكن يهمّها وقتـذاك أن تسرق المرأة أو تلتزم الأمانة، ولم تردّ الجارية على سيّدتها إكرامًا للضيفة من ناحية ولأنّها من ناحية أخرى ألِفت مرارة سيّدتها وحلاوتها فلم يعد لها غناء عن الاثنتين. وباستدارة النهار اشتد تعلَّق فكرها ببيتها وتهالك عليه لأنَّه في ذٰلك الوقت يعود السيّد إلى البيت للغداء والقيلولة، ثمّ يرجع الأبناء تباعًا عقب خروج الرجل إلى الدكّان، فرأت بخيالها الذي استمدّ من الألم والحنين قوّة خارقة، البيت وآله كأنّهم شهود. رأت السيّد وهـو يخلع جبّته وقفطانه دون مساعدتها التي تخاف أن يكون قد ألِف الاستغناء عنها منذ رقادها الطويل. وحاولت أن تقرأ ما يدور وراء جبينه من أفكار ونوايا، هل يستشعر الفراغ الـذي خلّفته وراءهما، وكيف كـان إحساسه حين لم يجد لها من أثر في البيت، ألم يرد لها ذكر على لسانه لسبب أو لآخر؟... وها هم الأبناء عائدون، وها هم يهرعون إلى الصالة بعد طول اشتياق إلى مجلس القهوة فيلقون مجلسها شاغرًا، ويسألون عنها فتجيبهم نظرات أختيهم المتجهّمة الدامعة، ترى كيف يتلقّى فهمى الخبر، وهل يدرك كمال ـ وهنا خفق قلبها خفقة جارحة ـ معنى غيابها؟ أيتشاورون طويلًا؟... ماذا ينتظرون؟ . . . لعلُّهم في السطريق يستبقون إليها. . . يجب أن يكونوا في الطريق، أم يكون قد أصدر أمرًا بعدم زيارتها؟ يجب أن يكونوا في الخرنفش . . . سترى عيا قليل . . .

ـ أتحدّثينني يا أمينة؟

بهذا السؤال قاطعت العجوز خيالها فانتبهت إليها في دهشة ممزوجة بالحياء، إذ فطنت إلى أنّ كلمات ـ من حديثها الباطن مع نفسها ـ قد تسلّلت في غفلة منها إلى طرف لسانها محدثة الحسّ اللهي التقطته أذن أمّها المرهفة فلم تَرّ بدًّا من أن تجيبها قائلة:

ــ إنّي أتساءل يا أمّي ألا يجيء الأولاد لزيارتي؟ ــ أظنّهم جاءوا...!

قالت العجوز وهي ترهف السمع مادّة رأسها إلى الأمام فأنصتت أمينة صامتة فترامى إليها صوت مطرقة

الباب وهي ترسل ضربات سريعة متلاحقة كأنّها صوت يبعث في لهفة بصرخات استغاثة حارّة فعرفت وراء لهذه الضربات العصبيّة قبضة كهال الصغيرة كها كانت تعرفها وهي تدقّ عليها باب حجرة الفرن، وسرعان ما هسرعت إلى رأس السلّم وهي تنادي صديقة لتفتح الباب، ثمّ أطلّت من فوق الدرابزين فرأت الغلام وهو يثب فوق درجات السلّم وفي أثره فهمي وياسين وتعلّق كهال بعنقها فعاقها قليلًا عن فلقس وتبلبل الخاطر، يتكلّمون في وقت واحد لا يبالي النفس وتبلبل الخاطر، يتكلّمون في وقت واحد لا يبالي مسوطة الذراعين مشرقة الوجه بابتسامة ترحاب مفعمة مسوطة الذراعين مشرقة الوجه بابتسامة ترحاب مفعمة بالحبّ أمسكوا عن الكلام إلى حين وأقبلوا عليها تباعًا فساد صمت نسبيّ تخلّلته همسات القُبَل المتبادلة وأخيرًا هتف ياسين بصوت ينمّ عن الاحتجاج والحزن:

ـ نحن الآن لا بيت لنا، ولن يكون لنا بيت حتى تعودي إليه.

وآوى كمال إلى حجرها كالهارب وهو يقول مفصحًا لأوّل مرّة عن نيَّته التي طوى صدره عليها في البيت وفي الطريق:

ــ سأبقى هنا مع نينة. . . ولن أعود معكما. . .

أمّا فهمي فقد رنا إليها طويلًا صامتًا، كشأنه إذا أراد أن يحدّثها بالنظر، فوجدت في نظراته الصامتة خير معبّر عمّا يعتلج في صدريها معًا. لهذا الحبيب الذي لا يفوق حبّه لها إلّا حبّها له، والذي يندر أن يشير في أحاديثه معها إلى عواطفه ولكن تشي به خطرات نفسه وكلماته وفعاله، وقد قرأ الفتى في عينيها نظرة تدلّ على الألم والخجل فاشتد تأثّره وقال بحزن وتألم:

ـ نحن الذين اقترحنا عليك الخـروج، وشجّعناك عليه، ولكن ها أنت وحدك تتلقّين العقاب...

فابتسمت الأمّ في ارتباك وقالت:

ـ لست طفلة يـا فهمي، ومـا كـان ينبغي لي أن أفعل. . .

فتأثّر ياسين لهذا الحوار المتبادل، واشتدّ كربه لفرط إحساسه بـالحرج بصفته صاحب الاقـتراح المشئوم،

وتردد طويلاً بين معاودة الاعتدار عن اقتراحه، على مسمع من الجدة أن تعاتبه أو تضمر له حنقًا، وبين السكوت على ما به من رغبة في التنفيس عن تحرّجه، ثمّ خرج من تردده بأن ترجم كلام فهمي إلى لغة أخرى قائلاً:

- أجل نحن المذنبون وأنت المتهمة، (ثمّ ضاغطًا على مخارج الكلمات كأتّما يضغط على عناد أبيه وصلابته) ولكنّك ستعودين، وسوف تنقشع السحابة التي تظلّلنا جميعًا.

ولفت كمال وجهها إليه من ذقنها، وانهال عليهما بسيل من الأسئلة، عن معنى مغادرتها البيت، وكم تطول إقامتها في بيت جدّته، وعمّا يحدث لو عادت معهم، وغير ذٰلك من الأسئلة التي لم يسمع عنها جوابًا واحدًا حقيقًا بـأن يسكن خاطـره الذي لم ينفـع في تسكينه عزمه على أن يبقى مع أمّه حيث هي، ذلك العزم الذي كان أوّل من يرتاب في قدرته على تحقيقه، وتغيّرت وجهة الحديث بعد أن فرغ كلّ منهم من التعبير عن عواطفه، فأخذوا يعالجون الموقف معالجة جدّية لأنه \_ كما قال فهمى \_ ولا يجدي التكلّم فيها كان ولكن ينبغى أن نتساءل عبًا سيكون، وقد أجابه ياسين على تساؤله قائلًا ﴿إِنَّ رَجِلًا كَأْبِينَا لَا يُرضَى بَأَن يُمِّرً بحادث كخروج أمّنا مَرًّا كريمًا، فلم يكن بدّ من أن يعلن غضبه بطريقة لا يسهل نسيانها، ولكنّه لن يجاوز حدود ما فعل» بدا هٰذا الرأى مقنعًا لما صادف من ارتياح النفوس إليه فقال فهمى مفصحًا عن اقتناعه ومرجوّه معًا (والدليل على صحّة رأيك أنّه لم يقدم على فعل شيء آخر، ومثله لا يؤجّل عزمه لو صحّت نيّته عليه. وتكلَّموا كشيرًا عن (قلب) أبيهم فاتَّفقت كلمتهم على أنّه قلب خيّر رغم ثورته وحدّته وأنّ أبعد شيء عن تصوّرهم هو أن يقدم على عمل من شأنه أن يسيء إلى السمعة أو يؤذي أحدًا وعند ذاك قالت الجدّة على سبيل الدعابة وهي تعلم باستحالة ما تدعو إليه: ـ لو كنتم رجالًا حقًا لالتمستم الوسيلة إلى قلب أبيكم ليتحوّل عن عناده...

فتبادل ياسين وفهمي نظرات ساخرة من لهذه

«الرجولة» المزعومة التي تذوب لدى ذكر أبيهم، وخافت الأم من ناحيتها أن يتطوّر الحديث بين الشابّين والجدّة إلى ذكر حادث السيّارة فأفهمتها بالإشارة وهي تردّد يدها بين كتفها وأمّها أنّها أخفت عنها الأمر، ثمّ قالت تخاطب أمّها وكأنّها تنبري للدفاع عن رجولة الشابّين:

ـ لا أحبّ أن يتعرّض أحدهما لغضبه فلنتركه لنفسه حتى يعفو. . .

وهنا تساءل كمال:

ـ ومتى يعفو؟

فأشارت الأمّ بسبّابتها إلى فوق وهي تغمغم «ربّنا عنده العفوي. وكالمألوف في مثل لهذه الحال دار الحديث حول نفسه فأعاد كلّ ما سبق له قوله بنفس الألفاظ أو بألفاظ جديدة من إيثار متواصل للظنون الورديّة فطال الحديث دون أن يستجدّ به جديد، حتى خيّم الظلام ووجب الرحيل. وحين وجب الرحيل وغشيت كآبته القلوب كالضباب شغل به الفكر عن الكلام فساد سكون كالسكون الذي يسبق العاصفة، اللُّهمّ إلّا كلمات لا يـراد بها إلّا التخفيف من وطـأة الصمت أو التهرّب من الاعتراف بجثوم الوداع وكانّ كلُّا منهم يلقى تبعة إعلانه على عاتق غيره رحمة بالجانب الآخر، هنالك حدس قلب العجوز ما تضطرم به النفوس حولها فرمشت عيناها المظلمتان ولعبت أصابعها بحبّات السبحة في عجلة ولهـوجة، ومضت بها دقائق بدت على قصرها كاتمة للأنفاس كاللحظات التي يترقّب فيها الحالم في كابوس سقطة من علوَّ شاهق، حتَّى جاءها صوت ياسين وهو يقول ﴿أَظُنَّ آن لنا أن نذهب، وسنعود لنأخذك معنا قريبًا إن شاء الله، وتسمّعت العجوز لترى كيف تتهدّج نبرات ابنتها عند الكلام، ولكنّها لم تسمع كلامًا بل سمعت حركة دالَّة على نهوض الجلوس، وأصوات قُبَل وهمهمة توديع، واحتجاج كمال على انتزاعه بالقوّة فبكاءه، ثمّ جاء دورها في التسليم في جوّ مشبع بالحزن والفتور، وأخيرًا أخذت الأقىدام تبتعد تــاركة إيّــاهـا في حــدّة وشىجن .

وعـادت قدمـا أمينـة الخفيفتـان فمضت العجـوز تتنصّت في قلق حتى هتفت بها:

- أتبكين؟! يا لك من عبيطة! كأنَّك لا تطيقين أن تبيتي ليلتين في حضن أمَّك!

### 45

بدت خديجة وعائشة أضيق الجميع بغياب الأم، فإلى حزنهما الذي يشاركهما فيه الإخوة تحمّلتا وحدهما أعباء البيت وخدمة الأب بَيْد أنّ أعباء البيت لم تكن لتنوء بهما، أمّا خدمة الأب فهي التي عملتا لها ألف حساب ونزعت عائشة إلى الهرب من منطقة أبيها معتلّة بأنّ خديجة سبق لها أن تدرّبت على خدمته في أثناء رقاد الأمّ فوجدت خديجة نفسها مرغمة على العودة إلى تلك المواقف الدقيقة الرهيبة التي تكابدها وهي على كثب من السيّد أو وهي تقضي له حاجة من حاجاته. ومنذ الساعة الأولى لذهاب الأمّ قالت خديجة «ينبغى الَّا تطول هٰذه الحال، إنَّ الحياة بدونها في هٰذا البيت عناء لا يطاق، فأمَّنت عائشة على قولها ولُكنَّها لم تجد من حيلة في وسعها غير الدموع فذرفتها، وانتـظرت عودة إخوتها من بيت الجدّة حتى جاءوا وقبل أن تلفظ كلمة تمّا يدور في نفسها راحوا يحدّثون عن حال أمّهم في «منفاها» فوقع الحديث من نفسها موقع الغرابة والاستنكار لأنَّها كانت تسمع عن قوم غرباء لا يتاح لها لقاؤهم فغلبها الانفعال وقالت بحدّة:

- إذا قنع كلّ منّا بالسكوت والانتظار فربّما تلاحقت الأيّام والأسابيع وهي مبتعدة عن بيتها حتى يضنيها الحزن، أجل إنّ نخاطبة بابا في هٰذا الشأن مهمّة شاقة ولَكنّها ليست أشق من السكوت الـذي لا يليق بنا، ينبغي أن نجد طريقة... ينبغي أن نتكلّم...

ومع أنّ صيغة «نتكلّم» التي ختمت بها جملتها جاءت شاملة لجميع الحاضرين إلّا أنّه قصد بها ـ كها فهم بالبداهة ـ شخص أو شخصان شعر كلاهما لدى سهاعها بارتباك لم تَخْفَ بواعثه على أحد، بَيْد أنّ خديجة واصلت حديثها قائلة:

ـ لم تكن مهمَّة مخاطبته فيها يعرض من أمور بأيسر

على نينة ممّا هي علينا ومع ذٰلك لم تكن تشردد عن غاطبته إكسرامًا لأيّ واحد منّا، فمن الإنصاف أن نتحمّل نفس التضحية من أجل خاطرها.

تبادل ياسين وفهمي نظرة فضحت إحساسها بالخناق الذي أخذ يضيق حولها سريعًا ولكنّ واحدًا منها لم يجرؤ على فتح فيه أن ينتهي به الكلام إلى أن يقع عليه الاختيار ليكون كبش الفداء فاستسلما لانتظار ما يجيء به النقاش كما يستسلم الفار للهرّة، وتركت خديجة التعميم إلى التخصيص فالتفتت إلى ياسين

### قائلة:

\_ أنت أخونا الأكبر وإلى لهذا فأنت موظف، أي رجل كامل. فأنت أجدرنا بهذا الواجب.

ملأ ياسين صدره بالهواء ثمّ نفخ وهو يعبث بأنامله في ارتباك ظاهر وتمتم قائلًا:

\_ والدنا رجمل ناريّ الغضب لا يقبل مراجعة لرأيه، وأنا من ناحيتي لم أعد غلامًا بل صرت رجلًا وموظّفًا كما تقولين، وأخوف ما أخاف أن ينفجر في غاضبًا فيفلت متى زمام نفسى ويثور غضبي بدوره!

وغلبهم الابتسام على أعصابهم المتوترة المحزونة فابتسموا، وأوشكت عائشة أن تضحك فأخفت وجهها في كفّيها، ولعلّ حالهم المتوترة نفسها ممّا هيّاهم لقبول الابتسام كمسكّن وقتيّ للتوتر والألم كما يحدث للنفوس أحيانًا عند اشتداد الحزن من الاستسلام للطرب لأتفه الأسباب على سبيل التخفيف عن حال بأضدادها، ذلك أنّهم عدّوا قوله نوعًا من المدعابة الجديرة بالضحك والسخرية، وكان هو أوّل من يعلم بعجزه التامّ عن مجرّد التفكير في الغضب أو المقاومة حيال والده وأوّل من يعلم أنّه قال ما قال فرارًا من مواجهة أبيه واتقاء لسخطه، فلمّا رأى هزءهم لم يسعه إلّا أن وشأني، فهمي وحده بدا متحقظًا في ابتسامه لشعوره وشائن، فهمي وحده بدا متحقظًا في ابتسامه لشعوره وشائن، وصدق

شعوره إذ أعرضت خديجة عن ياسين في ازدراء ويأس

ـ فهمي . . . أنت رجلنا! . . .

وخاطبته قائلة برجاء وإشفاق:

فرفع حاجبيه في ارتباك متطلّعًا إليها بنظرة كأنما يقول لها «أنت أدرى بالعواقب!» حقًا كان يتمتّع بجزايا لا يتمتّع ببعضها أحد في الأسرة فهو طالب بمدرسة الحقوق، وهو أكبرهم عقلًا وأنفذهم رأيًا، وله من ضبط النفس في المواقف الحرجة ما يدلّ على الشجاعة والرجولة ولكنّه سرعان ما يفقد جملة مزاياه إذا مثل بين يدي أبيه فلا يعرف غير الطاعة العمياء. وبدا وكأنّه لا يدري ماذا يقول فحتّته على الكلام بإيماءة من رأسها فقال متحرّا:

- هل ترينه يقبل رجائي؟... كلّا... ولكنّه سينهرني قائلًا: «لا تتدخّل فيها لا يعنيك». هٰذا إذا لم يثر غضبه فيوجّه إليّ كلامًا أشدّ وأقسى!

وارتاح ياسين إلى هذا الكلام «الحكيم» الذي وجد فيه دفاعًا عن موقفه أيضًا فقال وكأنّه يكمل رأي أحيه:

- ورتبًا جرّ تدخّلنا إلى محاسبتنا من جديد على موقفنا يوم خروجها فنفتح على أنفسنا فتحة لا ندري كيف نسدّها!

فالتفتت الفتاة نحوه مغيظة محنقة وقالت بمرارة وسخرية:

ــ لا منك ولا كفاية شرّك!

فقال فهمي الذي استمد من غريزة «حب البقاء» قوة جديدة للدفاع عن نفسه:

- فلنفكر في الأمر بعناية شاملة... لا أظنّه يقبل في أو لياسين رجاء ما دام يعتبرنا شريكين في الخطأ، وعليه فالقضيّة خاسرة إذا تقدّم أحدنا للدفاع عنها، أمّا إذا حدّثته واحدة منكها فلعلّها تنجح في استعطافه أو لعلّها تجد على أسوأ الظنون - إعراضًا هادتًا لا يبلغ حدّ العنف، فلهاذا لا تحدّثه إحداكها؟... أنت مثلًا يا خديجة!؟

فانقبض قلب الفتاة التي وقعت في الشرك وحدجت ياسين وفهمي بنظرة غيظ وهي تقول:

ـ ظننت لهذه المهمّة أخلق بالرجال!

فقال فهمي مواصلًا هجومه السلميّ:

ـ العكس هـ و الصحيح ما دمنا نتوخّى نجاح

المسعى، ولا تنسي أنّكما لم تتعدّرضا لغضبه طول حياتكما إلّا في النادر الذي لا يقاس عليه، فهو يألف الرفق بكما كما يألف البطش بنا!

فأطرقت خديجة متفكّرة في قلق غير خافي، وكأنّها خافت إن طال صمتها أن تشتدّ عليها الحملة فتستقرّ المهمّة الخطيرة في قرعتها فرفعت رأسها قائلة:

إذا كان الأمر كما تقول فعائشة أخلق مني
 بالكلام!

# ـ أنا! . . . لِه؟!

نطقت بها عائشة في فزع من وجد نفسه في مرمى الخطر بعد أن اطمأن طويلًا إلى موقف المتفرّج الذي ليس له من الأمر شيء خاصّة وإنّها - لحداثة سنّها وغلبة إحساس الطفولة المدلّلة عليها - لم تكن تندب لشيء هام فضلًا عن أخطر مهمّة يمكن أن تعرض لأحد منهم، إلّا أنّ خديجة نفسها لم تجد فكرة واضحة لتبرير اقتراحها بَيْد أنّها أصرّت عليه في عناد مشبع بالمرارة والتهكّم فقالت تجيب شقيقتها:

ـ لأنّه ينبغي الانتفاع بصفرة شعرك وزرقة عينيك في إنجاح مسعانا!

ـ وما دخُل شعري وعينيّ في مواجهة أبي؟!

لم تكن خديجة تهتم في تلك اللحظة بالإقناع بقدر ما تهالكت على إيجاد مخرج لها ولو بتحويل الأذهان إلى أمور هي بالمعابئة أشبه تمهيدًا للتقهقر، فالفرار من أسلم السبل المكنة كمن يقع في مأزق حرج وتعوزه الحجّة في الدفاع عنه فيلجأ إلى المزاح ليمهد لنفسه مفرًا في ضجّة من السرور بدلًا من الشهاتة والازدراء لذلك قالت:

- أعرف لهما تأثيرًا ساحرًا في كلّ من يتصل بك، ياسين... فهمي... حتى كمال، فلمإذا لا يكون لهما نفس التأثير عند أبي؟

فتورّد وجه عائشة وقالت بانزعاج:

كيف أخاطبه في لهذا الشأن وأنا لا تقع علي عيناه
 حتى يطير ما في رأسي؟!

عند ذاك ـ وبعد أن تهرّبوا تباعًا من المهمّة الخطيرة ـ لم يعد يشعر أحد منهم بتهديد مباشر ولكن النجاة لم

تعفهم من إحساس بالذنب، بل لعلّها كانت أوّل دافع إليه، حيث أنّ الإنسان ركّز تفكيره في النجاة عند الخطر حتّى إذا ظفر بالنجاة عاد ضميره يناوشه، كالجسم الذي يستنفد حيويّته كلّها في العضو المريض حتى إذا ما استردّ صحّته توزّعت حيويّته بالتساوي على الأعضاء التي أهملت إلى حين، وكأنّ خديجة أرادت أن تتخفّف من هٰذا الإحساس فقالت:

ما دمنا نعجز جميعًا عن مخماطبة بابا فلنستعن
 بجارتنا الست أمّ مريم.

وما إن نطقت باسم «مريم» حتى لحظت فهمي بحركة عكسية فالتقت عيناهما لحظة قصيرة في نظرة لم يرتح لها الشاب لإيحائها فأشاح عنها بوجهه متظاهرًا بعدم الاكتراث، ذلك أنّ اسم مريم لم يُخرِ على لسان أمام فهمي منذ نبذت فكرة خطبتها، إمّا مراعاة لعواطفه، وإمّا لأنّ مريم اكتسبت معنى جديدًا بعد اعترافه بحبّها سلكها في زمرة المحرّمات التي لا تتسامح تقاليد البيت بلوكها علانية حيال صاحب الشأن، وبالرغم من أنّ مريم نفسها لم تنقطع عن زيارة الأسرة متظاهرة بجهل ما دار بشأنها وراء الأبواب. . . ولم تَفُتْ ياسين لحظة الارتباك المتبادل بين فهمي وخديجة فاراد أن يغطي على أثرها المحتمل بتوجيه الانتباه إلى وجهة جديدة فوضع يده على كتف بتوجيه الانتباه إلى وجهة جديدة فوضع يده على كتف

ـ هٰذا رجلنا الحقّ، هو وحده الذي يستطيع أن يرجو والده ليعيد إليه أمّه!

لم يحمل كلامه محمل الجدّ أحد، وأوّلهم كهال نفسه، بيد أنّ قول ياسين وثب إلى ذاكرته في اليوم التالي وهو يقطع ميدان بيت القاضي عائدًا من المدرسة، بعد نهار مضى أكثره في التفكير في أمّه المنفيّة، فتوقّف عن السير صوب درب قرمز، والتفت إلى طريق النحّاسين متردّدًا وقلبه المحزون يتابع خفقاته في كآبة وتألم، ثمّ غير طريقه متّجهًا نحو النحّاسين في خطوات متباطئة دون أن يجمع عزمه على رأي، يسوقه العذاب الذي يعاني لفقد أمّه، ويرجعه الخوف الذي يركبه لمجرّد ذكر أبيه، فضلًا عن مخاطبته أو التوسّل يركبه لمجرّد ذكر أبيه، فضلًا عن مخاطبته أو التوسّل

الأب ضيقًا وهتف بحدّة:

ـ تكلّم . . . هل فقدت النطق؟!

وتجمّعت قوّته كلّها في إرادة واحدة وهي أن يخرج من صمته بأيّ ثمن اتقاء لغضب أبيه ففتح فاه قائلًا كيفها اتّفق له:

- ـ كنت عائدًا من المدرسة إلى البيت...
  - ـ وماذا أوقفك هنا كالمعتوه؟!

- رأیت.. رأیت حضرتك فـــأردت أن أقبــل يدك...!

فتجلُّت في عيني السيَّد نظرة استرابة، وقال بجفاء وتهكّم:

\_ أهذا كلّ ما هنالك!... أوحَشتُك لهذا الحدّ؟! ألم تستطع أن تنتظر إلى الصباح لتقبّل يدي إذا أردت؟!... اسمع... إيّاك وأن تكون قد عملت عملة في المدرسة... سأعرف كلّ شيء...

فقال كمال بسرعة واضطراب:

ـ لم أعمل شيئًا وحياة ربّنا...

فقال الرجل بنفاد صبر:

إذن تفضّل . . . ضيّعت وقتي بلا مناسبة . . . غُرْ
 من وجهي . . .

فغادر كمال موقفه لا يكاد يرى موضع قدمه من الاضطراب، وتحرّك السيّد عن مكانه ليدخل ولكن عاودت الغلام الحياة بمجرّد تحوّل عيني أبيه عن عينيه، وصاح بلا شعور قبل أن يغيب الرجل وتضيع الفرصة:

ـ رَجِّع نينة الله يخلَيك... وأطلق ساقيه للريح...

40

كان السيّد يحتسي قهموة العصر في حجرته حين دخلت خديجة وقمالت بصوت كاد من التخسّع ألّا يسمع:

- ـ جارتنا ستّ أمّ مريم تريد مقابلة حضرتك. . . فتساءل السيّد متعجّبًا:
  - ـ حرم السيّد محمّد رضوان؟ ماذا تريد؟

إليه، لم يكن يتصور أنه يستطيع أن يقف بين يديه محدِّثًا في لهـذا الأمر، ولم تغب عن شعـوره المخاوف العسيّة بأن تحيق به لو فعل، ولم يصمّم على شيء إلّا أنّه رغم كلّ لهذا واصل السير البطىء حتّى لاح لعينيه باب الدكّان كأنَّما ينزع إلى إرضاء قلبه المعـذّب ولو إرضاء عميقًا۔ كالحدأة التي تحوم حول خاطف صغارها دون أن تجد الشجاعة على مهاجمته ـ وتدانى من الباب حتى وقف على بُعد أمتار منه وطال الوقوف وهو لا يتقدّم ولا يتأخّر، ولا يستقرّ على رأي، وفجأة خرج من الدكّان رجل وهو يقهقه عاليًا وإذا بأبيه يتبعه حتى عتبة الباب مودِّعًا وهو يغرق في الضحك كذُّلك، فأذهلته المفاجأة، فتسمّر في مكانه مستشرفًا وجه أبيه الضاحك الطليق في إنكار ودهشة لا توصفان، لم يصدّق عينيه وخيّل إليه أنّ شخصيّة جديدة قد حلّت في جسم أبيه، أو أنَّ لهذا الرجل الضاحك ـ على ما به من شبه بأبيه .. شخص آخر يراه لأوّل مرّة، شخص يضحك، ويغرق في الضحك، وينطلق البشر من وجهه كما ينطلق الضوء من الشمس، واستدار السيّد ليدخل فوقع بصره على الغلام المتطلع إليه بـذهول فأخذته الدهشة لموقفه وهيئته على حين استردت أساريره بسرعة مظهر الجدّ والرزانة، ثمّ سأله وهـو يتفرّس في وجهه:

\_ ماذا جاء بك؟!

وللحال دبّت في أعماق الغلام غريزة الدفاع عن النفس \_ رغم ذهوله \_ فتقدّم من أبيه ومدّ يده الصغيرة إلى يده وتطامن عليها حتى لثمها في أدب وخشوع دون أن ينبس بكلمة. فسأله السيّد مرّة أخرى:

\_ أتريد شيقًا؟!

فازدرد كمال ريقه وهو لا يجد ما يتلفّظ به إلّا أن يقول مؤثرًا السلامة «إنّه لا يريـد شيئًا وأنّـه كان في طريقه إلى البيت، ولكنّ السيّد استبطأه فلاح في وجهه الضيق وقال بخشونة:

ـ لا تقف كالصنم وقل ماذا تريد. . .

ونفذت خشونة الصوت إلى قلبه فارتعد، وانعقد لسانه فكأنّ الكلام قد التزق بسقف حلقه، فازداد

فقالت خديجة:

ـ لا أعرف يا بابا...

فأمرها بإدخالها وهو يمسك عن التعجّب. ومع أنّ عجيء بعض الفضليات من الجارات لمقابلته ـ لشأن يتعلُّق بتجارته أو لصلح يسعى به بينهنَّ وبين أزواجهنَّ من أصدقائه لم يكن مع ندرته بالجديد عليه إلَّا أنَّـه استبعد أن يكون ما دعا لهذه السيّدة إلى مقابلته واحد من لهذه الأسباب. وخطرت على ذهنه، وهو يتساءل، مريم وما دار عن خطبتها بينه وبين زوجه، ولكن أيّ علاقة ثمّة بين هذا السرّ الذي لا يمكن أن يتعدّى دائرة أسرته وبين لهذه الزيارة!؟ ثمّ ذكر السيّد محمّد رضوان لاحتمال أن تكون الزيارة لسبب يمتّ إليه بَيْد أنَّه كان ولم يزل مجرَّد جار، لا تربطه به إلَّا صلة الجيرة التي لم ترتفع يومًا لمرتبة الصداقة، فاقتصر تزاورهما قديمًا على المناسبات الضروريّة حتّى شلّ الرجل فعاده مرّات، ثمّ لم يعد يطرق بابه إلّا في الأعياد. على أنّ ستّ أمّ مريم ليست بالغريبة عليه، فإنّه ليذكس أنّها قصدت دكَّانه مرَّة لابتياع بعض الحواثج وهناك عرُّفته بنفسها استرعاء لاهتهامه فبذل لها من كرمه ما رآه جديرًا بحسن الجوار، ومرّة أخرى التقى بها عند باب بيته إذ صادف خروجه قدومها للزيارة مصطحبة كريمتها وعند ذاك أدهشته بجسارتها حين حيته قائلة «مساء الخير يا سي السيد»، أجل علمه اختلاطه بالأصدقاء أنَّ بينهم من يتسامح فيها يتشدَّد فيه متطرَّفًا من التزام الأداب المتوارثة للأسرة، فلا يرون بأسًا من أن تخرج نساؤهم للزيارة أو للاستبضاع، ولا يجدون حرجًا في توجيه تحيَّة بريئة كالتي وجَّهتها أمَّ مريم إليه، ولم يكن ـ رغم حنبليّته ـ بالذي يطعن فيم يرتضون لأنفسهم ولنسائهم، بـل لم يكن يسيء الــظنّ حتى ببعض الأعيان من أصدقائمه اللذين يصطحبون زوجاتهم وبناتهم في العُربات للتنزُّه في الخلوات أو لغشيان الملاهي البريثة مكتفيًا في مثل هذه الحال بترديد

قـوله «لكم دينكم ولي دين»، أي أنّـه لا ينـزع إلى

تطبيق آرائه على الناس تطبيقًا أعمى، إلى أنّه يحسن

التمييز حقًا بين ما هو خير وما هو شرّ، إلَّا أنَّه لا يفتح

صدره لكل «ما هو خير» ضالعًا في ذلك مع طبيعته التقليديّة الصارمة حتى أنّه عدّ زيارة زوجه للحسين جريمة قضى فيها باقصى عقوبة أصدرها في حياته الزوجيّة الثانية، ولهذا كلّه لاقت تحيّة أمّ مريم له من نفسه دهشة مقرونة بما يشبه الانزعاج دون أن يسيء بأخلاقها الظنّ. وسمع خارج باب الحجرة نحنحة فادرك أنّ القادمة تنذره بالدخول، ثمّ دخلت ملتفة في ملاءتها، مستورة الوجه ببرقع أسود تتوسّط عروسه الذهبيّة عينين مكحولتين دعجاوين وتدانت منه بجسم لحيم مترنّع الأرداف، فنهض السيّد لاستقبالها وهو يمدّ يده قائلاً:

ـ أهلًا وسهلًا، شرّفت البيت وأهله.

فمدّت له يدها بعد أن لفّتها في طرف الملاءة أن تنقض وضوءه وقالت:

ـ ربّنا يشرّف قدرك يا سي السيّد. . .

ودعاها للجلوس فجلست، ثمّ جلس وهو يسألها مجاملة:

ـ كيف حال السيّد محمّد؟ . . .

فقالت متنهدة بصوت مسموع كأنّ السؤال حرّك أشجانها:

- الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ربّنا يلطف بنا جميعًا...

فهزّ السيّد رأسه كالأسف وتمتم:

ـ ربّنا يأخذ بيده ويمنحه الصبر والعافية. . .

وأعقب حديث المجاملات صمت قصير فأخذت السيدة تتهياً للحديث الجديّ الذي جاءت من أجله كما يتهياً المطرب للغناء بعد الفراغ من عزف المقدّمة الموسيقيّة على حين غضّ السيّد بصره تحشيًا تاركًا على شفتيه ابتسامة لتعلن ترحيبه بالحديث المنتظر:

ـ يا سيّد أحمد، أنت في المروءة مثـل يضرب في الحيّ كلّه، فلن يخيب رجماء لمن يقصدك مستشفعًا مروءتك.

فتمتم السيّد بصوت حييّ وهمو يتساءل في نفسه «تُرى ما وراء لهذا كلّه؟!»...

ـ أستغفر الله. . .

- المسألة أنّني جئت الساعة لأزور أختي ستّ أمّ فهمي فيها هالني إلّا أن أعلم بأنّها ليست في البيت وأنّك غاضب عليها!...

وأمسكت المرأة لتسبر أثر كلامها ولتسمع رأي السيّد فيه، ولْكنّه لاذ بالصمت كأنّه لا يجد ما يقوله ومع أنّه شعر بعدم ارتياح إلى فتح هذا الموضوع إلّا أنّ ابتسامة الترحيب ظلّت معلّقة بشفتيه...

مل توجد ست أكمل من ست أمّ فهمي؟! ست العقل والحياء، جارة عشرين عامًا وأكثر، لم نسمع خلالها منها إلّا ما يسرّ الخاطر، فما عسى يمكن أن تجني ممّا تستحقّ عليه غضب رجل عادل مثلك؟!

فثابر السيّد على صمته متجاهلًا تساؤلها، ثمّ دارت برأسه خواطر زادت من عدم ارتياحه... تُرى أجاءت زيارة المرأة للبيت اتّفاقًا أم أنّها استدعيت بتدبير مدبّر؟! خديجة؟ عائشة؟ أمينة نفسها؟ إنّهم لا يُلُون الدفاع عن أمّهم، هل ينسى كيف تجرّأ كيال على الصراخ في وجهه مطالبًا بعودة أمّه، الأمر الذي عرّضه فيا بعد لعلقة ساخنة تطاير بخارها من يافوخه؟!

\_ يا لها من سيّدة طيّبة لا تستأهل عقابًا... ويا لك من سيّد كريم لا يليق به العنف، ولْكنّه الشيطان اللهين أخزاه الله وما أجدر نبلك بإفساد كيده...

وشعر عند ذاك بان الصمت غدا أثقل من أن يحتمل مجاملة للزائرة فتمتم قائلًا باقتضاب متعمّد:

ـ ربّنا يصلح الحال...

فقالت أمّ مريم بحياس متشجّعة بما أصابت من نجاح في استدراجه إلى الكلام:

\_ لشدّ ما يعزّ عليّ أن تترك جارتنا الطيّبة بيتها بعد ذاك العمر الطويل من الستر والكرامة. . .

ـ ستعـود الميـاه إلى مجـاريهـا، ولكن لكـــلّ شيء ميعاد. .

ـ أنت أخي، بل أعزّ من الأخ، ولن أزيد على لهذا كلمة واحدة...!

جدّ جديد من الأمر لم يغب عن وعيه اليقظ فسجّله كما يسجّل المرصد الزلزال البعيد مهما تدقّ حركته. خيّل إليه وهي تقول «أنت أخي» أنّ صوتها رقّ

وعذب، فلمّا قالت (بل أعرّ من الأخ) جهر الصوت بحنان دافئ نشر في الجوّ المحتشم نفحة طيّبة، فتعجّب وتساءل، ولم يعد يطيق غضّ بصره على الشكّ فرفعه مستأنيًا. . واسترق إلى وجهها النظر ووجدها على غير ما توقّع - تتطلّع إليه بعينيها الدعجاوين، فجاش صدره وخفض بصره مستعجلًا بين الدهشة والحرج ثمّ قال مواصلًا الحديث كي يغطّي على تأثيره:

ـ أشكرك على ما أوليتني من أخوّة. . .

وعاد يتساءل تُرى أكانت تتطلّع لهكذا طوال الحديث أم صادف رفع بصره إليها تطلّعها إليه؟ وما القول في أنّها لم تغضّ بصرها عند التقاء العينين؟ ولكنّه سرعان ما هزأ بأفكاره قائلاً لنفسه إنّ ولعه بالنساء وخبرته بمعاشرتهن أرهفا حاسة سوء الظنّ عنده، وأنّ الحقيقة بلا ريب أبعد ما تكون عن تصوّره، أو لعلّ المرأة من النساء اللاتي يفضن الحنان طبعًا وسجيّة فيظنّه من لا يعرفهن غَزلًا وما هو بالغزّل، ولكي يتحقّق من صدق رأيه لانّه لم تزل ثمة حاجة إلى التحقيق وفع بصره مرّة أخرى فها هاله إلّا أن يراها رانية إليه، فتشجّع لهذه المرّة وثبّت عليها عينيه قليلًا فلم تزل ترنو إليه باستسلام جسور حتى غض بصره في حيرة شاملة، وعند ذاك لاحقه صوتها الناعم وهو يقول:

\_ سأرى بعد هٰذا الرجاء إذا كنت حقًا أثيرة عندك...

أثيرة؟ الوقيلت لهذه الكلمة في غير لهذا الجوّ المشبع بالحساسية المكهرب بالشك والحيرة، لمرّت دون أن تترك أثرًا، أمّا الآن؟! وعاود النظر في غير قليل من الحرج فقرأ في عينيها بعض المعاني التي عابثت ظنونه، هل يصدق إحساسه؟ وهل يمكن لهذا حال استشفاعها لزوجه؟ ولكن كيف يعجب من كان في مثل خبرته بالنساء؟ سيّدة لعوب ذات بعل مشلول. وسرت في وجدانه وثبات بهيجة ملأته حرارة وزهوًا، ولكن متى نشأت لهذه العاطفة؟ أهي قديمة وكانت تتحيّن نشأت لهذه العاطفة؟ أهي قديمة وكانت تتحيّن الفرص؟ ألم تزر دكّانه مرّة فلم يندّ عنها ما يريب...

بت هوی مکتم غیر مسبوق بتمهید کما فعلت زبیدة العالمة، أم هي عاطفة بنت ساعتها وجدت مع الفرصة السانحة في الغرفة الخالية؟ لو صحّ هٰذا فهي «زبيدة» أخرى في لباس سيّدة مصونة، وليس غريبًا أن يجهل أمرها ـ وهـو العليم ببنات الهـوى ـ ما دام يحـرص الحرص كلَّه على احترام الجيران احترامًا مثاليًّا، وأيَّـا كان الأمر فكيف يجيبها؟ «أنت آثر عندي ممّا تظنّين؟» قول جميل ولكنَّها حريَّة بأن ترى فيه تحيَّة استجابة لدعائها، كلَّا إِنَّه لا يريد لهذا، إنَّه يأباه كلِّ الإباء، لا لأنَّه لم يشبع بعد من زبيدة، ولكن لأنَّه لا يقبل أن يحيد عن مبادئه في تقديس الأعراض عامّة، وما يمسّ الأصدقاء والجيران منهم خاصّة. لهٰذا لم تسوّد صفحته نقطة واحدة يمكن أن يخزى بها أمام صديق أو جار أو أحد من الأطهار على إفراطه في العشق والصبوات، ولم يزل دأبه أن يخاف الله في لهوه كما يخافه في جدِّه فلا يبيح لنفسه إلّا ما يراه مباحًا أو في حدود الهفوات. لا يعني لهذا أنَّه أوتي إرادة خارقة تعصمه من الأهواء، وأكنّه لهج بالهوى المبذول، وصان طرفه عن الحرمات حتى أنَّه لم يتعمَّد النظر إلى وجه امرأة من حيَّه طوال عمره، على أنّه ممّا يذكر له أنّه صدّ مرّة عن هوّى متاح رحمة بأحد معارفه، إذ جاءه يومًا رسول يدعوه إلى لقاء أخت ذٰلك الرجل ـ أرملة نَصَف ـ في ليلة سمّاها فتلقّى السيَّد الدعوة صامتًا وصرف الرسول متلطَّفًا كعادته ثمَّ قاطع الطريق الذي يوجد به البيت أعوامًا متواصلة. ولعلّ أمّ مريم كانت أوّل تجربة ـ عرضت لمبادثه ـ يكابدها بعينيه، ومع أنّها أعجبته إلّا أنَّه لم يستجب لنوازع الهوى، وغلّب صوت الحكمة والوقار، صائنًا سمعته التي يتحدّث بها الناس عن موطن المؤاخذة، كأنَّ هٰذه السمعة الطيّبة آثر عنده من اقتناص لـدّة مواتية، متعزّيًا في نفس الوقت بما يتاح له من حين لآخر من غراميّات مأمونة العواقب، ولهذه الـروح الراعية للعهد المخلصة لـلإخوان لا تـزايله حتّى في مغاني اللهو والشهوة، فلم يؤخذ عليه أبدًا أنَّه سطا على محظيّة صاحب أو طمح بطرف إلى خليلة صديق، مؤثرًا الصداقة على الأهواء، لأنَّه كها اعتاد أن يقول

«الصديق ودّ دائم والعشيقة هوّى عابر»، ولهذا قسم بانتقاء خليلاته ممّن يجدهنّ بلا خليل، أو ينتظر حتّى تنقطع علاقة فينهض لانتهاز فرصته، وأحيانًا يستأذن الخليل القديم قبل أن يتودّد إلى من كانت خليلته، مواصلًا العشق في سرور لا يشوبه الندم ولا تكدّر صفوه إحن النفوس. بمعنى آخر أنّه نجح في التوفيق بين «الحيوان» المتهالك على اللذّات وبين «الإنسان» وحمدة منسجمة لا يبطغى أحد طرفيها عملي الآخر ويستقلّ كلّ منهما بحياته الخاصّة في يسر وارتياح، كما وفِّق من قبل في الجمع بين التديّن والغواية في وحدة خالية من الإحساس بالذنب والكبت معًا، غير أنّه لم يكن يصدر في وفائمه عن إخلاص مجرّد للأخلاق ولكن \_ إلى هذا أو قبل هذا \_ عن رغبته التليدة في أن يظلّ حائزًا للحبّ متمتّعًا بالسمعة العطرة، إلى أنّ غزواته المظفّرة في العشق هؤنت عليه الإعراض عن الحبّ الموسوم بالخيانة أو النذالة، وفضلًا عن لهذا وذاك فإنّه لم يعرف الحبّ الحقيقيّ الذي كان خليقًا بأن يدفعه إلى إحدى اثنتين: فإمّا الإذعان للعاطفة القويّة دون مبالاة بالمبادئ، وإمّا الوقوع في أزمة عاطفيّة خلقيّة حادّة لم يقدّر عليه الاكتواء بنارها. فلم يكن في أمّ مريم إلّا صنف لذيذ من الطعام لن يضيره ـ إذ هدّده تناوله بسوء الهضم \_ أن يعدل عنه إلى غيره من الأصناف المأمونة الشهيّة التي تحفل بها المائدة، لذلك أجابها برقّة قائلًا:

\_ شفاعتك مقبولة إن شاء الله وستسمعين ما يسرّك عمّا قريب...

فقامت المرأة وهي تقول:

ـ ربّنا يكرمك يا سي السيّد...

ومدّت له يدًا بضَّة فمدّ لها يده وهو يغض بصره فخيّل إليه وهي تسلّم أنّها ضغطت قليلًا على يده، وجعل يتساءل ألهذه طريقتها في التسليم أم أنّها تعمّدت الضغط على يده، وحاول أن يتلذّكر كيفيّة تسليمها عند استقبالها ولكن الذاكرة لم تسعفه، وقضى

أكثر الوقت الذي سبق عودته إلى الدكّان وهو يفكّر في المرأة، حديثها، ولينها، وتسليمها...

# 47

\_ تيزة حرم المرحوم شوكت تريد مقابلة حضرتك. رمى السيّد خديجة بنظرة حمراء وصاح بها:

ولكن أعلنت نبراته الغاضبة ونظراته الثائرة على أنّه لم يقصد الوقوف عند مدلول «لماذا» وكأنّه أراد أن يقول لها «لم أكد أفرغ من وسيط الأمس حتى جئتني بوسيط جديد اليوم، من قال لك إنّ لهذه الحيل تجوز على ؟... كيف تجسرين أنت وإخوتك على المكر بي؟».

واصفرٌ وجه خديجة وهي تقول بصوت متهدّج: \_ لا أدرى والله. . .

فحرّك رأسه حركة كأنّها تقول لها «بل تدرين وأدري أنسا أيضًا ولن يجرّك مكرك إلّا إلى أوخم العواقب، ثمّ قال ساخطًا:

\_ خلّيها تتفضّل، لن أشرب قهوتي براحة بال بعد الآن، أصل حجرتي محكمة وقضاة وشهود، ولهذه هي السراحة التي أجدها في بيتي، لعنة الله عليكم أجمعين!...

اختفت خديجة قبل أن يتمّ كلامه كها يختفي الفار إذا قرعت سمعه قرقعة، وظلّ السيّد لحظات متجهيًا حانقًا، حتى خطرت على ذهنه خديجة وهي تنسحب خائفة فعثرت قدمها بقبقابه وكاد رأسها يصطدم بالباب، فارتسمت على شفتيه ابتسامة إشفاق مسحت غضبته المتعسّفة وقطرت على صدره عطفًا، يا لهم من أطفال يأبون أن ينسوا أمّهم ولو دقيقة واحدة، واتّجه بصره إلى الباب وهو يتهيّا لاستقبال الزائرة بوجه انبسطت أساريره كأنّه لم يصبّ غضبه منذ ثوان على فكرة زيارتها، ولكن لم يجد له حيلة فيها يركبه من غضب وهو في بيته لا يقد الأسباب أو بلا سبب على غضب وهو في بيته لأنقه الأسباب أو بلا سبب على خاصة لا يرتقي إليها أحد من النساء اللاتي يترددن

على البيت من حين لأخر، حرم المرحوم شوكت، والمرحوم شوكت من قبل، أسرة ارتبطت مع أسرتـه بآصرة الود الخالص من عهد الجدود، كان للراحل منزلة الأب من نفسه، ولم تزل أرملته عنده ـ وعند أسرته بالتبعيّة ـ بمنزلة الأمّ، هي التي خطبت له أمينة بنفسها، وتلقّت أبناءه بيديها وهم يستقبلون نـور الدنيا، وإلى لهذا كلَّه فآل شوكت أناس صداقتهم شرف، لا لأصلهم الـتركئ فحسب، ولكن لمرتبتهم الاجتماعية وعقاراتهم الكثيرة ما بين الحمزاوي وبين الصورين، وإذا كان السيّد من أوساط الطبقة الوسطى فهم من أهل القمّة فيها بلا جدال، ولعلّ الأمومة التي تشعر بها المرأة له ويشعر بها لها هي التي جعلته يقف من شفاعتها المنتظرة موقف التهيّب والحرج، فليست هي بالتي تلتزم الاحترام في مخاطبته، ولا بالتي تتعب في استعطافه، فضلًا عمّا عرفت به من صراحة جارحة لها مبرّراتها من شيخوختها ومكانتها معًا، أجل ليست هي . . .

وأمسك عن أفكاره لدى سهاعه وقع خطواتها، ثمّ نهض وهو يقول بترحيب:

ـ أهلًا وسهلًا، زارنا النبيّ . . .

اقتربت منه سيّدة طاعنة في السنّ، تدبّ على مظلّة وهي ترفع إليه وجهًا ناصع البياض كثير التجاعيد لم يكد يحجب منه شيئًا برقعها الأبيض الشفّاف، وتلقّت تحيّته بابتسامة جلت عن أسنانها الذهبيّة، وسلّمت، ثمّ اتّخذت مجلسها إلى جانبه بلا كلفة وهي تقول:

ـ من يَعِشْ يَرَ، حتَّى أنت يا زين السرجال . . . وحتَّى لهذا البيت تحدث فيه لهذه الأمور التي لا يطيب التحدّث عنها! . . . شِخْت وربِّ الحسين وبادرك الحرف . . .

واسترسلت في الكلام مطلقة العنان للسانها يقول ويعيد غير تاركة للسيّد من فرصة لمقاطعتها أو التعقيب عليها، حدّثته كيف جاءت للزيارة، وكيف اكتشفت غياب زوجه وظننت بادئ الأمر أنّها خرجت في زيارة فدققت صدري بيدي دهشة وقلت ماذا حدث للدنيا؟!... وكيف سمح لها السيّد بالخروج مستهيئا

بالشرائع الإلهيّة والقوانين البشريّة والفرمانات العثمانيّة ! . . . » بيد أنّها سرعان ما عرفت الحقيقة كلّها «فثبت إلى رشدي وقلت الحمد لله الدنيا بخير، هٰذا حقًا هو السيّد، ولهذا أقلّ ما ينتـظر منه» ثمّ غـيّرت لهجتها الساخرة وراحت تؤنّبه على قسوته، ولم تقتصد في الرثاء لزوجه التي تعدُّها آخر امرأة تستحقُّ عقابًا، وجعلت كلّما همّ بمقاطعتها تصيح به «هس، ولا كلمة... دع حديثك الحلو الذي تحسن تنميقه فلن أخدع به، إنَّى أريد عملًا صالحًا لا مزوَّقًا، وصارحته بأنّه يغالي في المحافظة على أسرته مغالاة خرقت المَالُوف، وأنَّه يجمل به أن يأخذ نفسه بشيء من الهوادة والرفق، استمع السيّد إليها طويلًا، ولمّا سمحت له بالكلام ـ بعد أن أعياها الكلام، شرح لها وجهة نظره المعروفة ولم يمنعه دفاعها الحارّ، ولا مكانتها عنده من أن يؤكّد لها بأنّ سياسته مع أسرته عقيدة لا يتحـوّل عنها وإن وعدها في النهاية .. كما وعد أمّ مريم من قبل ـ خيرًا، وظنّ أن آن للجلسة أن تنفضّ ولٰكنَّه ما يدري إلّا وهي تقول:

- غياب أمينة هانم مفاجأة غير سارّة لي لأنّي كنت أريدها لأمر هامّ جدًّا، ولأنّ الخروج لم يعد بالمهمّة اليسيرة على صحّتي، ولا أدري الآن إن كان يحسن بي أن أتكلّم فيها أردت الكلام فيه أم أنتظر عودتها؟! فقال السيّد مبتسمًا:

ـ كلَّنا تحت أموك...

ـ وددت لو كانت هي أوّل من يسمعني وإن كنت لم تترك لها من الأمر شيئًا، ولكن لئن فاتني لهذا فعزائي لها فرصة سعيدة للعودة...

فاحتار السيّد في فهم حديثها وحدج إليها متسائلًا: ـ ما وراء هٰذا؟

فقالت وهي تنكث السجّادة بسنّ مظلّتها:

 لا أطيل عليك، لقد وقع اختياري على عائشة لتكون زوجًا لخليل ابني...

ودهش السيّد دهش من أخذ على غرّة من حيث لم يتوقّع فركبه الارتبـاك، بل الانـزعاج، لبـواعث غير خافية، أدرك من أوّل وهلة أنّ تصميمه القديم على ألّا

يزوّج الصغرى حتى تتزوّج الكبرى سيرتطم لهذه المرّة برغبة عزيزة لا يسعه إهمالها... رغبة عالنته بها من لا تجهل تصميمه ذاك ممّا دلّ على أنّها ترفضه سلفًا وتأبى أن تنزل عند حكمه...

\_ ما لك صامتًا كأنَّك لم تسمعني؟!

وابتسم السيّد ارتباكًا وحياء، ثمّ قـال على سبيـل الملاحظة والمجاملة ريثها يقلّب الأمر على وجوهه:

\_ هٰذا شرف عظيم لنا...

فرمته السيّدة بنظرة كأنّما تقول له «ابحث لك عن طريقة أخرى غير معسول الكلام» وقالت بلهجة هجوميّة:

- لا حاجة بي إلى الضحك علي بأجوف الكلام، لن أرضى بغير الموافقة التامّة، لقد ندبني خليل لاختيار زوجة له فقلت له عندي عروس هي خير ما يمكن أن تظفر به فسر لاختياري ولم يعدل بمصاهرتك شيئًا... فهل جاء زمن تقابل فيه مثل هذه الرغبة، مني أنا، بالصمت والتهرّب؟! الله... الله...

إلام يقع في هذه المشكلة المعقدة التي لا يمكن أن يخرج منها دون أن يصيب إحدى ابنتيه بصدمة قاسية؟!... ونظر إليها كها يستجدي عطفها على موقفه، وغمغم:

ـ ليس الأمر كها تتصوّرين، رغبتك فوق العين والرأس، ولكن...

- آه من لكن! . . . لا تقل إنّك قررت ألّا تزوّج الصغرى حتى تتزوّج الكبرى، من أنت حتى تقرّر لهذا أو ذاك؟ . . . دع ما لله لله وهو أرحم الراحمين. إن شئت ضربت لك عشرات الأمثال عن أخوات صغار تزوّجن قبل الكبار فلم يَحُلُ زواجهن دون زواج أخواتهن بأحسن الأزواج، وخديجة شابّة ممتازة ولن تعدم زوجًا صالحًا عندما يشاء الله . . . إلام تقف حائلًا بين عائشة وبين حظها؟ . . . أليست هي الأخرى جديرة بعطفك ورحمتك؟!

قال لنفسه: إذا كانت خديجة شابّة ممتازة فلماذا لا تختارينها؟!... وهمّ بإحراجها كما أحرجته ولكنّه خاف أن ترميه بإجابة تتضمّن إساءة ـ ولو بحسن نيّة ـ لخديجة وبالتالي لـه هو، وقـال بصـوت ملؤه الجـدّ يصـدّق لهذا من لا يـرونه إلّا مكشّرًا أو صـاخبًا أو والاهتهام:

ـ ليس إلّا أنّني أشفق على خديجة.

فقالت بحدّة كأنّما هي المطالبة لا هو:

\_ كلّ يوم تقع أمور كهذه دون أن تربك أحدًا، إنّ الله يكره من عبده العناد والمكابرة، اقبل رجائي وتوكّل على الله، لا ترفض يبدي فإنّي ما مددتها إلى أحد قبلك. . .

فدارى السيّد انفعاله بابتسامة وقال:

هذا شرف عظیم کها قلت لك منـذ لحظة...
 فقط أمهلیني قلیلاً ریثها أراجع نفسي وأرتب أموري،
 وستجدین رأیي عند حسن ظنّك إن شاء الله...

فقالت بلهجة من يجهز على الحديث:

- لا يجوز أن آخذ من وقتك أكثر ممّا أخذت، ثمّ إنّه كلّما طال الأخذ والردّ خيّل إليّ أنّك لا تتقبّل رغبتي بقبول حسن، ومثلي من تطمع إذا قالت لك أريد أن تبادرها بنعم دون لتّ وعجن، فلن أزيد عمّا قلت إلّا كلمة واحدة: خليل ابني وابنك وعائشة بنتك وبنتي...

وقامت فقام السيّد ليودّعها، لم يكن يتوقّع إلّا كلمة توديع وتحيّة، ولكنّها أبت إلّا أن تذكّره بوصاياها جملة. كَأَنَّمَا خَافَتَ أَنْ يَفُوتُه شيء منها فأعادتها تفصيلًا، وما يدري ـ أو تدري ـ إلّا وهي ترجع لتأييد بعض آرائها وتوكيد البعض الآخر، ثمّ غلبها تـداعي الأفكـار فاسترسلت فيه بلا ممانعة حتى أعادت على مسمعه جلّ ما قالت عن الخطبة، وإلى لهذا كلَّه لم تشأ أن تنهي ذاك الحديث دون أن تودّع حديث الأمّ المبعدة بكلمة أو كلمتين أو ثلاث وإذا بتداعي الأفكار يغلبها مرّة أخرى فتسترسل فيه حتى كاد الرجل يفقد أعصابه، ثمّ أوشك أن يضحك في النهاية وهي تقول له: «لا يجوز أن آخذ منك أكثر ممّا أخذت، وأوصلها إلى الباب مشفقًا في كلّ خطوة من أن تتوقّف عن المسير وتشتبك في الكلام كرّة أخرى، ثمّ عاد أخيرًا إلى مجلسه وهو يتنفّس من الأعماق. عاد مغتمًّا مكتئبًا، قلب رقيق، أرقَ ممّا يظنّ الكثيرون، بل أرقّ ممّا ينبغي، فكيف

ضاحكًا ساخرًا!... إنّ مسة حزن تلذع فلذة من كبده خليقة بأن تنغّص العيش كلّه وتطيّن وجه الحياة في عينيه، ولكم يسعده أن يجود بكلِّ غال في سبيل إسعاد فتاتيه سواء هذه التي يرى في وجهها الجميل وجمه أمَّه أو تلك التي لم تُصِب من الحسن إلَّا لـونَّا شاحبًا، كلتاهما من نبض قلبه وعصارة روحه، بَيْد أنَّ الزوج الذي تقدّمه حرم المرحوم شوكت لقيّة بكلّ ما في هٰذه الكلمة من معنّى، فتّى في الخامسة والعشرين، ذو دخل شهريّ لا يقلّ عن الثلاثين جنيهًا، حقًّا إنّه ككثير من الأعيان لا عمـل له، وحقًّا إنَّ حظُّه من التعليم ضئيل لا يتعدّى معرفة القراءة والكتابة، ولكنّه يتصف بجملة من خلال أبيه الطيبة وكرم الأخلاق، ما عسى أن يفعل؟ . . . يجب أن يحسم أمره لأنّه لم يألف التردد ولا الشورى ولا يقبل أن يبدو أمام أهله ـ ولو لحظة قصيرة ـ كمن لا رأي قاطعًا له، ألا يشاور خاصّته المقرّبين؟ إنّه لا يرى غضاضة في مشاورتهم كلُّها جدَّ أمر، والواقع أنَّ سمرهم يبدأ عادة بمناقشة الهموم والمشاكل قبل أن تطير بهم الخمر إلى الدنيا التي لا تعترف بالهموم والمشاكل، ولكنّه قدر ما يستبدّ في باطنه برأيه فلا يحيد عنه، فهو من الذين يلتمسون في الشورى ما يؤيّد رأيهم لا ما يعدل بهم عنه، ولكنّها حتى في هٰذه الحال عزاء ومتنفّس، ولمّا ضاق الرجل بأفكاره هتف قائلًا:

ـ من يصدّق أنّ ما بي من همّ لا يحتمل ما هو إلّا نتيجة لخير أكرمني به الله؟!...

# 47

لم يكن لأمينة من عمل في أيّام منفاها إلّا الجلوس إلى جانب أمّها والاسترسال في الحديث، في كلّ ما يخطر على البال من أحاديث تجاذبها الماضي البعيد والماضي القريب والحاضر، ما بين الذكريات العزيزة والماساة الراهنة ولولا عذاب الفراق وشبح المطلاق لاطمانّت إلى حياتها الجديدة كعطلة للاستجام من عناء الواجبات أو كرحلة خياليّة في عالم الذكريات.

بيّد أنّ مرور الأيّام دون وقوع الشيء الذي تخاف وما بلغها من شفاعة أمّ مريم وحرم المرحوم شوكت لدى السيّد، كلّ أولئك ثبّت قلبها وروَّح عن نفسها، إلّا أنّ زيارات الأبناء المسائية التي لم تنقطع يومًا واحدًا طلّت جوى صدرها بنفحات أمل متجدّدة. ومع أنّ الزمن الذي يتغيّبونه عنها في البيت الجديد لم يزد كثيرًا عن نظيره في البيت القديم - في كلتا الحالتين لم تكن تجتمع بهم إلّا حين فراغهم في جلسة المساء - إلّا أنّها باتت تشتاق إليهم اشتياق المغترب في بلد بعيد إلى أحباب فرّق الدهر بينه وبينهم، اشتياق من حرّم عليه أحباب فرّق الدهر بينه وبينهم، اشتياق من حرّم عليه مواطن جدّهم والعيش بين ذكرياتهم، والإشراف على مواطن جدّهم ولهوهم، كأنّ الجسم كلّما قطع في طريق الفراق قيراطًا كابده القلب أميالًا، ودأبت العجوز على ان تقول لها كلّما وجدت منها صمتًا أو آنست في حديثها الشرود:

الصبر يا أمينة، إنّي أرثي لحالك، الأمّ غريبة ما ابتعدت عن أبنائها، غريبة ولو حلّت في البيت الذي ولدت فيه.

أجل إنها غريبة، كأنّه ليس البيت الذي لم تعرف حياتها الأولى سواه موطنًا، وكأنّها ليست الأمّ التي لم تكن تطيق البعد عنها لحظة واحدة، لم يعد «بيتها» ما هو إلّا منفًى تنتظر بين جدرانه على لهف العفو من السياء. وجاء العفو بعد طول انتظار، حمله الأبناء ذات مساء، دخلوا عليها وفي أعينهم لمعة كسنا البرق خفق لها فؤادها خفقة اهتزّ لها الصدر كلّه حتى أشفقت من أن تكون ذهبت في تأويلها إلى أبعد ممّا تحتمل، ولكنّ كمال جرى نحوها وتعلّق بعنقها ثمّ هتف بها وهو لا يتمالك نفسه من الفرح:

ـ البسي ملاءتك وهيًا بنا. . .

وقهقه ياسين قائلًا:

ـ جاء الفرج (ثمّ هو وفهمي معًا) دعانا أبي وقال لنا اذهبا فعودا بأمّكها. . .

وغضّت بصرها لتداري فرحتها الغامرة. ما أعجزها عن كتمان ما يضطرب في نفسها من شتى العواطف، كأنّ وجهها مرآة شديدة الحساسية لا تترك

كبيرة ولا صغيرة ممّا في أعاقها إلّا سجّلته، لَشدّ ما ودّت أن تتلقّى النبأ السعيد بهدوء خليق بأمومتها، ولكنّ الفرح استخفّها فضحكت أساريرها ونطقت بابتهاج صبيانيّ، وفي نفس الوقت تولّاها حياء لم تَدْرٍ له سببًا، وطال جمودها في مكانها فنفد صبر كال فشدّها من يدها راميًا بثقله إلى الوراء حتى طاوعته ناهضة، ووقفت قليلًا في ارتباك غريب وما تدري إلّا وهي تلتفت إلى أمّها متسائلة:

ـ أذهب يا أمّى؟

بدا السؤال الذي ندّ عنها في نغمة الارتباك والحياء غريبًا، فابتسم فهمي وياسين، ودهش كمال وحده فيها يشبه الانزعاج وراح يؤكّد لها نبأ العفو الذي جاءوا به، أمّا الجدّة فقد شعرت بشعورها كله وحدست باطنها فرق قلبها وتحاشت أن تظهر الإنكار لسؤالها ولو بابتسامة خفيفة، وقالت بلهجة جدّية:

ـ إلى بيتك مصحوبة بسلامة الله. . .

فذهبت أمينة لترتدي ملاءتها وتصرّ ثيابها وكمال في أعقابها، وهنا خاطبت الجدّة الشابّين متسائلة بلهجة خفّفتها بابتسامة رقيقة:

- ـ أما كان الأخلق بأبيكها أن يأتي بنفسه. . .؟! فأجابها فهمي كالمعتذر قائلًا:
  - ـ أنت أدرى يا جدّتي بطبع أبينا. . . على حين قال ياسين ضاحكًا:
    - ـ فلنحمد الله على ما كان...!

فهمهمت الجدّة بأصوات غير مفهومة ثمّ تنهّدت قائلة كأنّما تردّ على همهمتها:

على أيّ حال السيّد أحمد رجل ولا كلّ الرجال. وغادروا البيت ودعاء الجدّة لهم بالبركة يتردّد في آذانهم، وقطعوا الطريق لأوّل مرّة في حياتهم حتى بدا المنظر في أعينهم بالغًا في غرابته فتبادل فهمي وياسين نظرات باسمة. وتذكّر كهال يوم سار ـ كها يسير الآن ـ مسكًا بيد أمّه يقودها من عطفة إلى عطفة، ثمّ ما تلا ذلك من آلام ونخاوف لا يحيط بها الكابوس نفسه فتعجّب طويلًا، بَيْد أنّه تناسى سريعًا أحزان الماضي في فرحة الساعة، ووجد من نفسه ميلًا للدعابة فقال لأمّه

ضاحكًا:

- تعالى نخطف أرجلنا إلى سيدنا الحسين. . . ! فضحك ياسين بلهجة ذات معنى:

ـ رضي الله عنه، إنّه شهيد يحبّ الشهداء...

ولاحت لهم المشربية وشبحان يتحسركان وراء خصاصها فهفا قلب الأمّ إليها في حنوّ واشتياق، ثمّ وجدت وراء الباب أمّ حنفي في استقبالها فغمرت يدي سيّدتها بالقُبَل، والتقت في فناء الدار بخديجة وعائشة اللتين تعلّقتا بها كالأطفال، ورقوا السلّم في مظاهرة صاخبة، ونشوة من الفرح مطربة حتى استقرّوا جميعًا في حجرتها فتبادروا إلى نزع ملابسها مرمز الفراق البغيض وهم يضجّون بالضحك، فلمّا جلست بينهم كانت تلهث من الانفعال والتأثر. وأراد كهال أن يعبّر عن فرحه بها فلم يجد خيرًا من أن يقول لها:

ـ لهذا اليوم أعزّ عندي من المحمل نفسه!

واجتمع شمل الأسرة لأوّل مرّة منذ زمن غير يسير في مجلس القهوة، فعادوا إلى السمر في جوّ من المسرّة ضاعف من بهجته ما سبقه من أيّام فراق وكآبة تزداد لذَّة اليوم الدفيء يجيء في أعقاب أسبوع من الزمهرير، ولم تَنْسَ الأمّ ـ التي استيقظت غرائـزها رغم فـرحة اللقيا \_ أن تسأل الفتاتين عن شئون البيت متدرّجة من حجرة الفرن حتى اللبلاب والياسمين، كما سألت كثيرًا عن الأب، وكم سرّها أن تعلم أنّه لم يسمح لأحد بمعاونته عند خلع ملابسه أو عند ارتدائها، فمهما يكن من أمر الراحة التي تهيّات له في غيابها فثمّة تغيير قد طرأ على نظام حياته حمّله بلا ريب عناء سيزول بعودتها، عودتها التي تكفل له\_ وحدها\_ الحياة التي يألفها ويرتاح إليها. . .! الشيء الوحيد الذي لم يخطر لأمينة على بال أن تكون بعض القلوب السعيدة بعودتها قد وجدت في لهذه العودة بالذات مبرِّرًا لاجترار الحزن والأسي! ولكن لهكذا كان، فهذه القلوب التي شغلت بحزن الأمّ عن أحزانها عادت إلى التفكير في أشجانها بعد أن اطمأنت على سلامة الأمّ، كالمغص الشديد الطارئ نسى به رمدًا مزمنًا حتى إذا ذهب عادتنا آلام الجفون، عاد فهمي يقول لنفسه «لكلّ حزن ـ فيما

يبدو ـ نهاية، لهذه أمّى قد رفع عنها الهمّ، ولُكن حزني يبدو كأن لا نهاية له،، ورجعت عائشة إلى أفكارها التي لا يطّلع على سرّها أحد، تتراءى لها الأحلام وتلمّ بها الذكريات وإن عدَّت بالقياس إلى أخيها أهدأ حالًا وأسرع إلى النسيان خطوة، وأكنّ أمينة لم تكن تقرأ الأفكار فلم ينغّص عليها صفوها منغّص، ولمّا آوت إلى حجرتها ليلًا تبيّن لها أنّ النوم لا يجد متسعًا في نفسها التي أفعمها الفرح فلم تذقه إلَّا لمامًا حتى انتصف الليل فغادرت الفراش إلى المشربية تنسظر كعهدها مسرّحة البصر من خصاص النوافذ إلى الطريق الساهر حتى جاءت العربة تتهادى حاملة بعلها إلى بيته، خفق قلبها بشدّة، وتـورّد وجههـا حيـاء وارتباكًا، كَانَّها ستلقاه لأوَّل مرَّة، وكأنَّها لم تفكُّر طويلًا في هذه اللحظة . . . لحظة اللقاء المنتظر، كيف تقابله؟ كيف يعاملها بعد هٰذه الغيبة الطويلة؟ . . . ما عسى أن تقول له أو يقول لها؟ لو يسعها أن تتصنّع النوم! ولكنَّها لا تجيد التمثيل قطُّ ولا تطيق أن يدخل عليها وهي مستلقية، بل لا يسعها أن تهمل واجب الخروج إلى السلَّم بالمصباح لتضيء له، وأكثر من لهذا كلَّه أنَّها بعد ظَفَرها بالعودة وزوال السخط عنها ـ شاعت أريحيّة الرضا في قلبها فعفت عمّا سلف بل وحمّلت نفسها الذنب كله حتى رأت بعلها للاغم من أنّه لم يُعْنَ بالذهاب إلى بيت أمّها لمصالحتها \_ حقيقًا بالاسترضاء، فتناولت المصباح ومضت إلى السلّم ومدّت ذراعها من فوق الدرابزين ووقفت تتابع وقع القدمين المقتربتين بفؤاد خافق حتى صعد إليها، لقيته برأس مطأطأ فلم تَرَ وجهه عند اللقاء، ولم تَدْرِ أَيِّ تَغَيِّر طَرَأَ عَلَيْهُ حَيْنَ مرآها، حتى سمعته يقول بلهجة طبيعيّة لا أثر فيها من الماضي القريب الأسيف:

ـ مساء الخير.

فغمغمت:

ـ مساء الخير يا سيّدي . . .

وذهب إلى الحجرة وهي في أثره رافعة يدها بالمصباح، وبدأ يخلع ملابسه صامتًا فتقدّمت منه لمعاونته وباشرت عملها وقلبها يردّد أنفاس الراحة.

ومع أنّها ذكرت صباح القطيعة المشئوم حين نهض لارتداء ملابسه وقال لها بجفاء «سأرتدي ملابسي بنفسي» إلّا أنّ ذكراه خطرت عارية عن أحاسيس الألم واليأس التي غشيتها وقتذاك، وشعرت وهي تتعهده بهذه الخدمة التي لم يسمح بها لسواها بأنّها تسترد أعز ما تملك في الوجود. واتّخذ مجلسه على الكنبة فتربّعت على الشلتة عند قدميه دون أن ينبس أحدهما بكلمة، وكانت تتوقّع أن يشيّع «الماضي الأسيف»، بكلمة، نصيحة أو تحذير أو ما شابه ذلك، وعملت لذلك ألف حساب ولكنّه سألها ببساطة:

\_ كيف حال أمّك؟

فأجابته وهي تتنهّد بارتياح:

ـ بخير يا سيّدي وتهديك التحيّة والدعاء.

ومضت فترة صمت أخرى قبل أن يقول فيها يشبه عدم الاكتراث:

حرم المرحوم شوكت فاتحتني برغبتها في اختيار
 عائشة زوجًا لخليل.

فرفعت إليه أمينة عينيها في دهشة ناطقة بأثر المفاجأة، ولَكنّه هزّ كتفيه استهانة، وكأنّما خاف أن تدلي برأي يتفق أن يكون موافقًا لقراره الذي لم يعلم به أحد فتقوم عندها شبهة ظنّ بأنّه أخذ برأيها فسبق قائلًا.

فكرت في الأمر طويلًا فانتهى بي التفكير إلى الموافقة، لا أريد أن أعترض حظ البنت أكثر مما فعلت، ولله الأمر من قبل ومن بعد.

#### ٣٨

تلقّت عائشة البشرى بفرح جدير بفتاة تستشرف حلم الزواج منذ الصبا الباكر لا يشغلها عنه شاغل، وكادت لا تصدّق أذنيها حين زفّ إليها الخبر، هل حقًا وافق أبوها؟ هل بات الزواج حقيقة قريبة لا حلمًا ذا دعابات قاسية؟ . . . لم يكن قد فات على الخيبة التي منيت بها إلّا قرابة أشهر ثلاثة، ومع أنّ وقعها في نفسها كان شديدًا قاسيًا إلّا أنّه مضى يخفّ ويهون حتى أمسى ذكرى شاحبة تستثير إذا استثيرت \_ حزنًا رقيقًا

غير ذي خطورة، كلّ شيء في لهذا البيت يخضع خضوعًا أعمى لإرادة عليا ذات سيطرة لا حدّ لها هي بالسيطرة الدينية أشبه، حتى الحبّ نفسه ـ بين جـ درانه \_ يسترق خطاه إلى القلوب في حيـاء وتردّد وعدم ثقة بالنفس، فلا يتمتّع بما يتمتّع به عادة من سطوة واستبداد، إذ لا استبداد هنا إلَّا لتلك الإرادة العليا، ولذُّلك فعندما قال الأب «لا» استقرَّ قوله في أعياق نفسها وآمنت الفتاة إيمانًا راسخًا أنَّ كلِّ شيء قد انتهى حقًّا، لا مهرب ولا مراجعة ولا رجاء بنافع، كأنَّ «لا» هٰذه حركة كونيَّة كاختلاف الليـل والنهار، غبر مجد أيّ اعتراض عليها، ولا محيد عن اتّخاذ موقف موافق لها، وعمل لهذا الإيمان من ناحيته ـ بشعور وبغير شعور منها ـ على إنهاء كلّ شيء فانتهى ، على أنّها تساءلت فيها بينها وبين نفسها: إذا كانت الموافقة على زواجها قد تمّت ولمّا ينقض على الرفض السابق ثلاثة أشهر فلم تكن من نصيب الشابّ الذي هفا فؤادها إليه؟ . . . ألا ينطوي حظها السعيد نفسه ـ تبعًا لذُلك ـ على معاكسة غير مفهومة؟ بيد أنَّه تساؤل ظلَّ في طيّ الكتمان، لم يطّلع عليه أحد ولا أمّها نفسها، لأنّ إعلان الفرح بالعريس ـ كشخصيّة معنويّة فحسب ـ عد استهتارًا يجافي الحياء، فها بالك بإظهار الرغبة في رجل بالذات! ولكن بالرغم من هذا كلُّه، وبالرغم من أنّ العريس الجديد كان مجهولًا لديها إلّا فيها حدّثت عنه أمّه في جملة حديثها عن أسرتها فقد سعدت بالبشري أيما سعادة، ووجدت عواطفها الظامئة قطبًا تنجذب إليه في هيانها، كأنّ حبّها نوع من «القابليّة» أكثر منه تعلّقًا برجل بالنذات، فإذا استبعـد رجل وحـلّ محلّه آخر ظفـرت قـابليّتهـا بمــا یشبعها، ومضی کلّ شیء فی سبیله، وقد یکون رجل آثر عندها من آخر ولٰكن ليس إلى الحدّ الذي يفسد معه طعم الحياة أو يدفع إلى التمرّد والعصيان، ولمّا طابت نفسًا ورفّ قلبها رفيف الغبطة انبعث منها نحو أختها ـ كشأنها في مثل لهذه الحال ـ عطف ورحمة غير مشوبين، فودَّت لو أنَّها سبقتها إلى الزواج، وقالت لها

بين الاعتذار والتشجيع:

\_ وددت لو تقدّمتني إلى بيت الزوجيّة!... ولُكنّها القسمة والنصيب، وكلّ آتِ قريب.

ولْكن خديجة \_ التي تضيق عند الهزيمة بعزاء العطف \_ تلقّت قولها بامتعاض شديد لم يُخْف عليها. وقبل ذلك اعتذرت لها أمّها قائلة برقّتها وحيائها المعهودين:

- تمنينا جميعًا أن يكون دورك السابق - وعملنا على هذا أكثر من مرّة، ولكن لعلّ عنادنا فيها ليس لنا فيه من حيلة هـ و الذي عـاق حظك إلى اليـوم، فلنـدع الأمور تسير كها يشاء الله، وكلّ تأخيرة فيها خيرة.

ووجدت من ياسين وفهمي نفس العطف يبديانــه تارة بالكلام المباشر، ويصدران عنه تارة أخرى فيما يحيطانها به من مجاملة حلّت ـ ولو إلى حين ـ محلّ المزاح القارص الذي كان مألوفًا بينها وبينها أو بينها وبين ياسين خاصّة، الحقّ أنّه لم يعدل حزنها على سوء حظّها إلَّا نرفزتها من العطف الشائع في جوِّها لا لنفور من العطف مركّب في طبعها، ولكن لأنّ مثلها مثل المصاب بالأنفلونزا يضار بالتعرض للهواء الطلق الذي ينعشه عادة وهو صحيح، فيا كانت تأبه لعطف تعلم أنّه بديل غير مُجْدٍ لأمل ضائع، ولعلّها ارتابت - إلى هذا كلّه .. في البواعث التي تدفعهم إلى إغداق العطف عليها، ألم تكن أمّها الواسطة دائمًا بين الخاطبات وبين أبيها؟ فمن يدريها أنّها كانت تقوم بالوساطة أداء لواجب ربّة البيت لا سعيًا وراء رغبة خفيّة في تزويج عائشة؟! أوليس فهمي هو الذي حمل رسالة ضابط قسم الجماليّة؟ . . . ألم يكن بوسعه أن يعدل به عن رأيه من وراء وراء؟!

أوليس ياسين... ولكن بأيّ وجه تلوم ياسين وقد خانها من هو أقرب منه إليها؟... فأيّ عطف هذا؟! بلل أيّ رياء وأيّ كذب! لذلك برمت بالعطف، وذكرت به الإساءة لا الإحسان، فامتلأت حنقًا وامتعاضًا ولكنّها طوتها في الأعماق أن تظهر بحظهر الكاره لسعادة أختها أو تعرّض نفسها في كذا صور لها سوء ظنّها للشاتة الشامتين، على أنّه لم يكن لها محيد عن كتان عواطفها لأنّ الكتان في هذه الأسرة في خاصة

فيها يتعلَّق بالعواطف ـ عادة متأصَّلة وضرورة أخلاقيَّة طبعت عليه في ظلّ الإرهاب الأبويّ، وبين الحنق والامتعاض من ناحية والكتهان والتظاهر بالرضى من ناحية أخرى لاقت من حياتها عذابًا متّصلًا وجهدًا مطّردًا. وأبوها؟! ماذا عدل به عن رأيه القديم؟! أهانت عليه بعد إعزاز؟! هل نفد صبره في انتظار زواجها فقرّر التضحية بها وتركها للأقدار؟! لشدّ ما تعجب لتخلّيهم عنها كأنّها شيء لا يكون، نسيت في ثورتها مواقفهم السابقة في الدفاع عنها فلم تذكر إلَّا «خيانتهم» الأخيرة، على أنّ غضبتها العامّة هٰذه لم تكن شيئًا بالقياس إلى ما تجمّع في صدرها نحو عائشة من مشاعر الغيرة والحنق! كرهت سعادتها، وكرهت أكثر مداراتها لهذه السعادة، وكرهت جمالها الذي بدا في عينيها أداة تنكيل وتعذيب كما يبدو البدر الساطع في عين المطارد، ثمّ كرهت الحياة التي لم تعد تدّخر لها إلّا اليأس، وتتابعت الأيّام لتزيدها حـزنًا عـلى حزن بمــا حملت إلى البيت من هدايا العريس ونفحاته وبما نشرت في الجوّ كلُّه من بواعث الغبطة والفرح فوجدت نفسها في غربة موحشة تتوالد فيها الأشجان كسها تتوالد الحشرات في البركة الآسنة، ثمّ شرع السيّد في تجهيز العروس فاستأثر حديث الجهاز بجلسات الأسرة المسائية، تعرض عليها أنواع من الأثاث والثياب فتطري شيئًا وتعرض عن شيء، توازن بين لمون ولون، في اهتهام نسوا فيه الشقيقة الكبرى وما يجب لها من عزاء ومجاملة، وحتى هي نفسها اضطرّت ـ مجاراة لما تتظاهـر به من رضَّى ـ إلى المشـاركة في نشـاطهـم وحماسهم ومناقشاتهم التي لا تنتهي. بيـد أنَّ لهـذا الموقف العاطفيّ المعقّد، الذي يبدو لعين الغريب عن الأسرة كنذير شرّ لا تحمد عواقبه، تغيّر فجأة حين اتُّجه التفكير إلى تفصيل ثياب العروس وبالتّالي حين تعلّقت الأبصار بخديجة وتركّز فيها الاهتهام كلّه والأمل كلّه. وقد توقّعت هٰذا الواجب كأمر لا مفرّ منه، يحنقها قبوله أشدّ الحنق ولا يسعها رفضه وإلّا فضحت خبيئتها، ولكنّها حين تطلّعت إليها الأبصار فأوصتها أمّها بأختها خبرًا ورنت إليها شقيقتها بعين ملؤها الحياء والرجاء

وقال فهمي لعائشة على مسمع منها: «لن تكوني عروسًا حقًّا حتّى تحيك لك خديجة ثياب العـرس»، وقال ياسين معلَّقًا على قوله: «صدقت... هٰله الحقيقة فوق الجدل»، حين حدث هٰذا كلَّه فتر حنقها وعَقَل ثورتها الحياء فطفت عواطفها الطيّبة المطمورة، كما يستخرج الماء العذب الأخضر من البذور الكامنة تحت الطين، ولم تَرْتَبُ في بـواعث هٰذا الاهتـمام كما ارتابت من قبل في بواعث العطف «الزائف» لشعورها بصدقه من ناحية ولأنَّه اتَّجه إلى براعتها التي لا شكَّ فيها من ناحية أخرى. فكأنّه اعتراف جامع بأهمّيتها وخطورة شانها، وبانّ لهذه السعادة ـ التي أبت أن تكون من نصيبها ـ لن تستكمل عناصرها حتى تسهم هي فيها، فاستقبلت العمل الجديد بنفس تخفّفت إلى أقصى حدّ ممكن من انفعالاتها السوداء، إنّ الانفعالات السوداء تلمّ بهذه الأسرة كما تلمّ بغالبيّة البشر ولكنّها لا تظفر منها بقلب أسود فترسب فيه وتستقرّ. منهم مَن قابليّته للغضب كقابليّة الكحول للاشتعال، ولكن سرعان ما يسكت عنهم الغضب فتصفو نفوسهم وتعفو قلوبهم كأيّام من شتاء مصر يطلخم سحابها حتى تمطر رذاذًا؛ وما هي إلَّا ساعة أو بعض ساعة حتَّى تنقشع السحب عن زرقة صافية وشمس ضاحكة. لا يعني هٰذا أنَّ خديجة نسيت أحزانها ولَكنَّ السياحة صفَّتها من الضغينة والحقد، ويومًا فيـومًا لم تعــد تعتب على عائشة ولا عـلى أحد من أهلهـا بقدر مـا عتبت على بختها حتى نصبته في النهاية هدفًا لامتعاضها وتذمّرها، ذُلك البخت الذي قَتَّرَ عليها في الحسن وأجَّل زواجها حتى جاوزت العشرين وكدُّر غدها بالقلق والمخاوف، واستسلمت أخيرًا \_ كأمّها \_ للمقادير . عجز جانبها الحامي الموروث عن أبيها، كما عجز جانبهما المعقّد المكتسب من موقفها حيال بيئتها، عن معالجة حظّها العاثر، فوجدت السلامة في أن تلوذ بالجانب السلمي الموروث عن أمّها فاستسلمت للمقادير؛ كالقائد الذي تعييه الحيل عن بلوغ الهدف فيختار موقعًا ذا حصانة طبيعيّة ليثبت فيه فلوله، أو يدعو إلى الصلح والسلام. وراحت تشكو بثَّها في الصلاة ومناجاة الرحمٰن. والحقُّ

أنَّها كانت منذ صباها - تجاري أمَّها في تديّنها ومحافظتها على الفرائض بمثابرة دلّت على يقظة عاطفتها الدينيَّة، لا كعائشة التي تلمّ بالعبادة في نوبات حماسيَّة متباعدة ولا تبطيق المداومة عليها، وطالما تعجبت خديجة ـ وهي بمعرض المقارنة بين حيظها وبسين حظّ أختها ـ من سوء الجزاء الذي تثاب على إخلاصها، وحسن الجزاء الذي تثاب به الأخرى على تهاونها... «إنّى أحافظ على الصلاة أمّا هي فلم تطق المحافظة عليها يومين متتاليين، وإنّي أصوم رمضان كلّه وأمّا هي فتصوم يومًا أو يومين ثمّ تتظاهـر بالصـوم على حـين تنسلّ خفية إلى المخزن فتملأ بطنها بالنُّقل حتى إذا أطلق مدفع الإفطار هرعت إلى المائدة قبل الصائمين! ٨ . . . وحتى من ناحية الجمال لم تسلّم لعائشة بدون قيد ولا شرط، نعم إنَّها لم تجهر برأيها لأحد، بل لعلّها تؤثر كثيرًا أن تهاجم نفسها بنفسها لتقطع الطريق على المتحفّزين ولكنّها كانت تطيل النظر إلى وجهها في المرآة وتناجى نفسها قائلة: «عائشة جميلة بـ لا شكّ ولكنّها نحيلة، السمنة نصف الجـمال، أنا سمينة، واكتناز وجهى يكاد يغطّى على كبر أنفى، لم يبق إلَّا أن يشدَّ بختي حيله. على أنَّها فقدت ثقتها بنفسها في الأزمة الأخيرة، ومع أنَّها عاودت كثيرًا تلك المناجاة عن الجمال والسمنة والبخت إلّا أنّها عـاودتها هذه المرّة لتذري \_ أمام نفسها \_ إحساسها المقلق بعدم الثقة كما نلجا أحيانًا إلى المنطق لنستمد منه الطمانينة على أمور. كالصحّة والمرض والسعادة والشقاء والحبّ والكراهية ـ لا تمتّ إلى المنطق بسبب. . .

ولم تنس أمينة ـ رغم كثرة مشاغلها كأمّ العروس ـ خديجة، أو أنّ فرحها للعروس كان يذكّرها بحزنها على أختها كما تذكّرنا الراحة التي نحظى بها بفعل مخدّر بالألم الذي سيعاودنا بعد حين، وكان زواج عائشة قد أثار مخاوفها القديمة عن خديجة فأرسلت ـ التماسًا للطمانينة من أيّ سبيل ـ أمّ حنفي إلى الشيخ رءوف بالباب الأخضر حاملة منديل خديجة ليقرأ طالعها. وعادت المرأة بنوع من البشرى فقالت لسيّدتها إنّ الشيخ قال لها وستحملين إلى رطلين من السكّر عمّا الشيخ قال لها وستحملين إلى رطلين من السكّر عمّا الشيخ قال لها وستحملين إلى رطلين من السكّر عمّا الشيخ قال لها وستحملين إلى رطلين من السكّر عمّا الشيخ قال لها وستحملين إلى رطلين من السكّر عمّا

قريب، ومع أنّها لم تكن أوّل بشرى من لهـذا النوع تزفّ إليها عن خديجة إلّا أنّها أمّلتها خيرًا ورحّبت بها كمسكّن للقلق الذي لا يزايلها. . .

## 49

وألم يثن الأوان يا بنت المركسوب؟! ذُبْتُ يا مسلمين، ذبت كالصابونة ولم يبق منها إلّا رغوة، هي تعلم بهٰذا ولا تريد أن تفتح النافذة، تدلُّلي. . . تدلُّل يا بنت المركوب، ألم نتَّفق على لهذا الميعاد؟ وأكن لك حقّ... فسردة ثسدي من صسدرك تكفي لخسراب مالطة . . . وفردة تالية تطيّر مخ هندنبرج، عندك كنز، ربّنا يلطف بي، ربّنا يلطف بي وبكـلّ مسكين مشلى يؤرقمه الثدي الناهد والعجيزة المدملجة والعين المكحولة، العين المكحولة في الآخر، إذ رُبّ ضريرة ريًّا الروادف كاعب الثديين خير ألف مرّة من عجفاء مسحاء مكحولة العينين، يا بنت العالمة وجارة التربيعة. . . تلك لقَّنتك أصول الـدلال ولهذه تمـدُّك بأسرار الجمال، لهذا ينهد ثدياكِ من كثرة من عبث بهما من العشَّاق، اتَّفقنا على الميعاد لست أحلم، افتحى النافذة، افتحى يا بنت المركوب، افتحى يا أجمل من اقشعرّت لـه سرّتي، ومصّ الشفة ورضع الحلمة لأنتظرنَ حتى مطلع الفجر، ستجدينني طوع بنانك، إن أردت أن أكون مؤخّر عربة الكارو التي تتأرجحين عليه أكُنُّهُ، إن أردت أن أكون الحيار الذي يجرِّ العربة أكنه، يا وقعتك يا ياسين، يا خراب بيتك يا بن عبد الجواد، يا شياتة الأستراليّين فيك. . . يا أنا يا طريد الأزبكيّة وحبيس الجهاليّة، الحرب يا هوه، شنَّها غليوم في أوربًا ورحت ضحيّتها أنا في النحّاسين، افتحى النافذة يـا روح أمّك، افتحي يـا روحي أنا..... لهكنذا جعل بـاسين يحـادث نفسه وهــو جالس عــلى الأريكة بقهوة سي عليّ، وعيناه تتطلّعان إلى بيت زبيدة العالمة خلل الكوَّة المطلَّة عـلى الغوريّـة، كلِّما شكَّه الجزع غرق في أحلامه وخواطره فترقّه جزعه وتهيّج أشواقه معًا، كبعض المنوّمات الطبّيّة التي تعالج الأرق وتتعب القلب، كان قد تقدّم خطوة في مغازلة زنّوبة

العوَّادة مغازلة خرج بها من دور التحضير\_ ملازمة قهوة سي على مساء والنظر والسير وراء عربة الكارو والابتسام وفتل الشارب وتلعيب الحاجب. إلى دور المفاوضة والتأهب للعمل. حدث ذلك في عطفة التربيعة الطويلة الضيقة المسقوفة بالخيش الملتوية ذات الدكاكين الصغيرة المتلاصقة على الجانبين كخلايا النحل. ولم تكن التربيعة بالجديدة عليه، كيف وهي سوق النسوان من جميع الطبقات يتقاطرن عليها لابتياع ما خفّ حمله وجلّت فوائده من مختلف صنوف العطارة ذوات البهجة والجهال والنفع، فهي هدفه كلُّما خلا طريقه من هدف يجذبه إليه، وهي مراحه صباح الجمعة يقطعها متمهّلًا ـ بحكم الزحمة والرغبة معّـا ـ من طرف إلى طرف كأنَّما يستعرض الدكاكين لانتقاء حاجة وهو في الحقيقة يتفحّص الوجوه والأجسام وما تنحسر عنه البراقع وما تضيق به الملاءات، مـا يرى جملة وما يرى تفصيلًا، ما يسطع هنا وهناك من روائح زكيّة، ما يندّ من حين لآخر من أصوات أو يوسوس من ضحكات، ملتزمًا عادة حدود الأدب لغلبة العناصر الطيّبة على الزائرات، قانعًا بالمشاهدة والموازنة والنقمد، لاقطًا من المرئيّات صورًا ممتازة يمزين بها متحف ذاكرته، لا يفوق سعادته إذا ظفر بلون بشرة صاف لم يره من قبل، أو بلحظ عين لم يتعرَّض لمثله، أو لثدي عجيب في نهوده، أو لعجيزة خرقت المألوف في ضخامتها أو حسن تكوينها فيرجع مرّة وهو يقول «فاز بالسبق اليوم نهد الستّ التي كانت واقفة أمام الدكَّان الفلاني، أو «لهذا يوم الكَّفَل الرابي رقم ٥، أو «يـا لها من حقيبة ويا لهـا من حقيبة... لهـذا يوم الحقائب المشرقة، إذ تأدّى به مزاجه إلى التهالك على جسم المرأة متجاهلًا شخصيّتها ثمّ إلى تركيز العناية في أجزاء من الجسم متجاهلًا جملته، وكأنَّه في هٰذا كلَّه ينعش آماله ويجدّدها أبدًا كرجل لا يقدّم على النسوان غاية في دنياه \_ عند الفرص المحتملة المدّخرة ليوم أو لغد، إلى ما يسنح له في هٰذه الجولات الجنسيّة من صيد طيّب في أحوال نادرة، ففي ذات أصيل ـ وهو بمجلسه تحت الكوّة بقهوة سي على ـ رأى العوّادة تغادر

البيت بمفردها فنهض من توه وتبعها، ومالت إلى عطفة التربيعة فمال وراءها، ثمّ وقفت أمام دكّان فوقف إلى جانبها، وانتظرت حتى يفرغ العطار من بعض الزبائن فانتظر ولم تلتفت ناحيته فاستدلَّ بذاك «التجاهل» على أنَّها فـطنت لوجـوده ـ كما لا بـدّ أن تكون حـدست متابعته لها من بادئ الأمر ـ فهمس قريبًا من أذنها «مساء الخير» فواصلت النظر إلى الأمام إلّا أنّه لمح بجانب فيها انحراف ابتسامة ردًّا لتحيَّته، أو مكافأة له على طول متابعته لها مساء بعد مساء، فتنهّد تنهّد الراحة والظفر مطمئنًا إلى جني ثمرة صبره فسال لعاب شهوته كما يتحلّب ريق الجائع النهم إذا تطايرت إلى أنفه رائحة الشواء الذي يهيّا له ورأى عن حكمة أن يتظاهر بأنبها جاءا معًا فأدّى ثمن مشترياتها من الحنّاء والمغات عن طيب خاطر خليق برجل يؤمن بأنّه ـ بأداء هٰذا الواجب اللذيذ\_ يكتسب حقًّا الذُّ وأمتع، غير مكترث لما بدا منها من الميل إلى الإكثار من المشتريات حين اطمأنت إلى أنّه سيدفع الثمن. وفي طريق العودة قال لها بعجلة من يخاف وشك انتهاء الطريق «يا ستّ الحسن والجمال قضيت العمر كما تشهدين وراءك، وجزاء المحبّ اللقاء فقط؟» فلحظته بنظرة شيطنة متسائلة في تهكّم «اللقاء فقط؟» فكاد يضحك بروحه وجسمه كحاله إذا أخذته نشوة فرح ولْكنَّه بــادر إلى إحكام إغلاق فيه أن يحدث ضجة تلفت الأنظار وأجابها هامسًا «اللقاء ولوازمه!» فقالت بلهجة انتقاديّة «الواحد منكم يطلب بكلّ بساطة (اللقاء)... كلمة صغيرة. . . ولكنّه يعني بها عملًا ضخيًا لا ينال عند بعض الناس إلا بالسؤال والشفاعة وقراءة الفاتحة وألمهـ والجهاز والمأذون، أليس كلذلك يما حضرة الأفندي الذي يضاهي الجمل طولًا وعرضًا؟!، فتورّد وجهه فيها يشبه الارتباك وقال «يا له من تأديب مهما يكن من قسوته فإنّه من شفتيك كالشهد، أليس لهكذا العشق يــا ستّ الحسن مــذ خلق الله الأرض ومن عليها؟، فقالت وهي ترفع حاجبيها حتى حاذيا طرف عروس البرقع فبدت كيعسوب باسط جناحيه اومن أدراني بالعشق يا جملي؟ . . . لست إلَّا عوَّادة، تـرى

هل للعشق لوازم أيضًا؟) فقال وهو يغالب الضحك دهي ولوازم اللقاء شيء واحمد» «بــلا زيـــادة ولا نقصان؟» «بلا زيادة ولا نقصان» «ولا واحدة طالعة ولا واحدة نازلة؟!... ولا واحدة طالعة ولا واحدة نازلة، ولعلُّها التي يسمُّونها الزنا؟!، وبلحمه وعظمه!، فندّت عنها ضحكة، قالت «اتّفقنا... انتظر حيث تنتظر كلّ مساء بقهوة سي عليّ وعندما أفتح النافذة قم إلى البيت». انتظر مساء ومساء ومساء، مساء خرجت مع الجوقة على الكارو، ومساء ذهبت مع العالمة في حِنطور، ومساء لم يَبْدُ على البيت أثر للحياة، وها هو ينتظر وقد أعيا أعصاب رأسه طول النظر إلى الشبّاك. ومرّ مَوْهِن من الليل فأغلقت الدكاكين وأقفر الطريق وشمل الغوريّة ظلام، ووجد ـ كما يقع له كثيرًا في إقفار الطريق وإظلامه مثارًا غريبًا لمكمن الشهوة في جسده فازداد جزعًا على جزع، بَيْد أنّه لكلّ شيء نهاية حتى الانتظار الذي يبدو وكأن لا نهاية له فترامى إليه من ناحية الشبّاك الغارق في الظلمة طقطقة نفخت في حواسّه روح أمل جديد كما تنبعث روح الأمل في نفس التائه في القطب إذا ترامى إلى سمعه أزيز الطيّارة التي يحدس أنَّها جاءت للبحث عنه بين الثلوج، ولاحت فرجة يشع منها ضوء، ثمّ تنوّر شبح العوّادة وسط الفرجة فقام من فوره وغادر القهوة عابرًا الطريق إلى بيت العالمة ودفع الباب دون أن يطرقه فانفتح كأنَّ يدًا رفعت مزلاجه فمرق إلى الداخل ليجد نفسه في ظلمة دامسة لم يَهْتَدِ معها إلى موقع السلّم فلزم موقفه ليامن الاصطدام أو العثار ووثب إلى رأسه سؤال لا يخلو من قلق: ترى أدعته زنّوبة على غير علم من العالمة؟ وهل تبيح لها العالمة الاجتماع بعشَّاقها في بيتها؟ ولْكنَّه أبرز لسانه استهانة لأنّ رادعًا لم يكن ليثنيه عن مغامرة، ولأنَّ ضبط عاشق في بيت تقوم جدرانه على مهج العاشقين ليس ممًا تحاذر عـواقبه وانقـطع عن التفكير حين لاح لعينيه ضوء شاحب يهبط من أعلى، ثمّ لمحه يترنّح على الجدران التي وضحت رويدًا فتبيّن موقفه على بعد ذراع من أولى درجات السلّم عن يمينه، وما عتّم أن رأى زنّوبة قادمة وبيدها مصباح فمضى نحوها

في سكرة من الشوق وضغط في حنان على ساعدها امتنانًا ورغبة حتى ضحكت ضحكة رقيقة أوحت على رقّتها بأنّها لا تحاذر، وتساءلت بمكر:

\_ طال انتظارك؟

فمس سوالفه بأنامله وهو يقول بصوت شاكٍ:

ـ شاب شعري الله يسامحك (ثمّ بصوت خافت) الستّ هنا؟

فحاكت صوته الخافت على سبيل المزاح وقالت:

ـ نعم. . . في خلوة مع رفيق قدّ الدنيا. . .

ـ ألا تغضب إذا علمت بحضوري في لهذه الساعة؟ فاستدارت وهي تهزّ منكبيها استهانة ورقيت الدرج

وهمي تقول:

\_ وهل أنسب من هذه الساعة لحضور عاشق مثلك؟

\_ إِذًا لا ترى بأسًا في اجتماعنا ببيتها؟

فحرّكت رأسها حركة راقصة وقالت:

ـ لعلُّها ترى كلِّ البأس في عدم اجتهاعنا!...

ـ عاشت . . . عاشت . . .

فاستطردت في لهجة تنمّ عن الفخار قائلة:

\_ لست عوّادة فحسب، أنا بنت أختها، وهي لا تضنّ عليّ بغال... تقدّم بسلام...

وليًا بلغ الدهليز جاءهما من الداخل صوت غناء لطيف يصاحب عود ودف فأنصت ياسين قليلًا ثمّ تساءل:

ـ خلوة أم حفلة؟

فهمست في أذنه:

ـ خلوة وحفلة معًا، عشيق السلطانة رجل صاحب طرب ومزاج، لا يطيق أن يخلو مجلسه ساعة من العود والدف والكاس والضحك. . . عقبي لك. . .

ومالت إلى باب ففتحته ودخلت وهو وراءها، ووضعت المصباح على كونصول ثم وقفت أمام المرآة لتلقي نظرة فاحصة على صورتها فتناسى ياسين زبيدة وعشيقها الطروب وسدد عينيه المنهومتين إلى الجسم المشتهى الذي بدا لناظريه متجرّدًا عن الملاءة لأوّل مرة سددهما بقوة وتركيز وحرّكها في أناة وتلدّذ من فوق

لتحت ومن تحت لفوق، ولكنّه قبل أن ينفّذ نيّة من عشرات النوايا التي اعتلجت في صدره قالت زنّوبة كأنّا تصل ما انقطع من حديثها:

- رجل لا نظير لـه في لطفـه وطربـه، أمّا كـرمه فحـدّث عنه من اليـوم إلى الغـد. . . لهكـذا يكـون العشق وإلّا فلا. . .

لم يغب عنه ما في إشارتها إلى «كرم» عشيق العالمة من معان، ومع أنّه سلّم من بادئ الأمر بأنّ غرامه الجديد سيفرض عليه ضرائب باهظة إلّا أنّ تلميحها لذي بدا له مبتذلًا \_ ضايقه، فلم يسعه إلّا أن يقول مدفوعًا بغريزة الدفاع عن النفس:

ـ لعلّه رجل واسع الثراء!

فقالت وكأنَّها تجيبه على مناورته:

\_ الـثراء شيء والكرم شيء آخـر... رُبٌ ثـريّ بخيل...

فتساءل لا عن رغبة في المعرفة ولكن تفاديًا من الصمت الذي خاف أن يفضح استياءه:

ـ تُرى من يكون لهذا الرجل الكريم؟

فقالت وهي تدير عجلة المصباح لترفع فتيلته:

\_ إنّه من حيّنا ولا بدّ أنّك تسمع عنه. . . السيّد أحمد عبد الجواد. . .

ـ من . . . !

فالتفتت نحوه دهِشَة لترى ما أفزعه فألْفَتْه متصلّب القامة جاحظ العينين فسألته مستنكرة:

\_ ما لك؟

كان تلقي الاسم الذي نطقت به كأنه مطرقة هوت بعنف على يافوخه فند عنه التساؤل في نبرات صارخة من الفزع وهو لا يدري، وغاب عبًا حوله لحظات مليثة بالذهول، ثمّ تراءى له وجه زنّوبة في حالة من الدهشة والإنكار فخاف افتضاح أمره وركّز إرادته كلّها في الدفاع عن موقفه فعمد إلى التمثيل يداري به فزعه فضرب كفًا بكف كأنما لا يصدّق ما قيل عن الرجل لظنّه الوقار به وتمتم مستغربًا:

- السيّد أحمد عبد الجواد!... صاحب دكّان النحّاسين؟

فحدجته بنظرة انتقاد مرّ لإزعاجها بلا سبب وسألته مستهزئة:

ـ نعم هو. . . فهاذا استصرخك كأنّك عذراء تُفضّ كارتها؟

فضحك ضحكة آليّة وقال كالداهش وهو يحمد الله في سرّه على أنّه لم يذكر لها اسمه كاملًا يوم التعارف:

من يصدّق عن لهذا الرجل الوقور الورع؟!
 فرمته بنظرة ارتياب وقالت ساخرة:

- أهٰـذا ما أفـزعك حقًّا؟... ولا شيء غيره؟! أظننته من المعصومين؟... وماذا عليه من هٰذا؟... هل يكمل الرجل إلّا بالعشق؟!...

وقال بلهجة المعتذر:

- صدقت. . . لا شيء يستحقّ الدهش في هٰذه الدنيا (ثمّ ضاحكًا في عصبيّة) تصوّري هٰذا الرجل الوقور وهو يطارح السلطانة الغرام ويشرب الخمر ويطرب للغناء . . . !

فقالت وكأنّها تكمل حديثه بنفس لهجتها الساخرة:

ـ ويلعب بالدفّ بيد ولا يد عيّوشة الدفّافة وينثر
النكات كالدرر فيقتل من حوله ضحكًا، وليس عجبًا ـ
بعد لهذا كلّه ـ أن يرى في دكّانه مثالًا للجهد والوقار. . . فالجدّ جدّ واللهو لهو، وساعة لربّك، وساعة لقلبك . . .

يلعب بالدفّ بيد ولا يد عيّوشة الدفّافة!... ينثر النكات فيقتل من حوله ضحكًا!... من عسى أن يكون هٰذا الرجل؟!

أبوه السيّد أحمد عبد الجواد؟! الصارم الجبّار الرهيب التقيّ الورع؟! الذي يقتل من حوله رعبًا؟! كيف، كيف يصدق ما سمعت أذناه؟! كيف، كيف؟! . . . ألا يكون ثمّة تشابه في الأسماء وألّا علاقة بين أبيه وبين هذا العاشق الدفّاف؟! ولكنّ زنّوبة وافقت على أنّه صاحب دكّان «النحّاسين» وليس في النحّاسين من دكّان تحمل هذا الاسم إلّا دكّان أبيه! . . . ربّاه هل ما سمعه حقيقة أو أنّه يهذي؟! لشدّ ما يود أن يطّلع على الحقيقة بنفسه، أن يرى بعينيه دون وسيط، رغبة تملّكته لحظتئذ فبدا تحقيقها

كأخطر شيء في الحياة ولم يستطع لها مقاومة فابتسم إلى الفتاة وهو يهزّ رأسه هزّة حكيم كأنّما يقول «يا لها من أيّام كلّها عجائب!» ثمّ سألها بلهجة من يدفعه حبّ الاستطلاع وحده:

- \_ ألا أستطيع أن أراه من حيث لا يراني؟ فقالت معترضة:
- ـ أمرك عجيب، وما الداعي إلى هٰذا التجسّس؟! فقال برجاء:
  - ـ منظر يستحقّ المشاهدة فلا حرمتني منه! . . . فضحكت باستهانة وقالت:
- عقىل طفل في جسم جمل، أليس كللك يا جملي؟... ولكن لا عاش من يخيّب لك رجاء... انْزَوِ في الدهليز وسأدخل عليهما بطبق من الفاكهة تاركة الباب مفتوحًا حتى أرجع...

وغادرت الحجرة فتبعها على الأثر بفؤاد خافق وانزوى في ركن من الدهليز المظلم على حين تابعت العوَّادة سيرها إلى المطبخ، وبعد قليل عادت حاملة طبقًا من العنب فاتِّجهت إلى الباب الذي ينبعث منه الغناء فنقرت عليه، وانتظرت دقيقة ثمّ دفعته ودخلت دون أن تغلقه وراءها، هناك بدا مجلس الـطرب في صدر الحجرة تتوسطه زبيدة محتضنة العود وهي تلعب بالأوتار بأناملها وهي تغتي ديا مسلمين يا أهـل الله، وعلى كثب منها جلس «أبوه» دون غيره ـ وقـد اشتدّ خفقان قلبه لدى رؤيته .. متجرّدًا من جبّته مشمّرًا عن ساعديه راعشًا الدفّ بين يديه متطلّعًا إلى العالمة بوجه يقطر بشاشة وبشرًا. لم يلبث الباب مفتوحًا إذ ريشها رجعت زنّوبة، دقيقة أو دقيقتين، ولٰكنّه رأى فيهها منظرًا عجبًا، حياة غامضة، قصّة طويلة عريضة، استيقظ في أعقابها كالذي يستيقظ من نوم طويل عميق على قلقلة زلزال عنيف، رأى في دقيقتين عمرًا كاملًا ملخّصًا في صورة كمن يرى في حلم هنيهة صورة جامعة لأحداث شيء يستغرق وقوعها في عالم الحقيقة أعوامًا طويلة، رأى أباه حقًّا، أباه دون غيره من البشر، ولكن لا كيا تعوّد أن يراه، فلم يسبق له أن رآه متجرَّدًا من جبَّته في جلسة مريحة منسابة مع

سجيّتها، ولا رأى شعره الفاحم ثائر الأطراف كاتما جاء يعدو حاسر الرأس، ولا رأى ساقه العارية كما لاحت على حافة الديوان تحت ذيل القفطان المنحسر، ولا رأى ـ إي والله ـ الدفّ بين يديه يرعش باعشًا شخشخته الراقصة المتقطع بالنقر الرشيق، ولا رأى ــ ولعله أعجب ما رأى ـ هذا الوجه الضاحك المتألق الريّان بالودّ والصفاء الذي أذهله كما ذهل كمال من قبل حين رآه يضحك أمام الدكّان يوم قصده مدفوعًا برغبته في الإفراج عن أمّه، رأى هذا كلّه في دقيقتين، ولمّا أغلقت زنّوبة الباب وعادت إلى حجرتها لَبتَ بموقعه يستمع إلى الغناء وخشخشة الدفّ برأس دائر، نفس الصوت الذي استمع إليه حال دخوله البيت، ولْكن أيّ تغيّر اعتور الأثر الذي ينطبع منه على نفسه، أيّ معانِ وصور جديدة ينقلها الآن إلى وجدانه كرنين جرس المدرسة يهش له الطفل إذا سمعه وهو غريب عنها وينقلب في أذنيه نذيرًا لمتاعب جَّمة إذا سمعه وهو ضمن تلاميذها. ونقرت زنوبة على الحجرة كأنَّا تدعوه ليلحق بها فأفاق من غيبوبته ومضى إليها وهو يحاول أن يتمالك نفسه كيلا يبدو أمامها مضطربًا أو ذاهلًا فدخل وعلى شفتيه ابتسامة عريضة:

\_ هل أنساك نفسك ما رأيت؟!

فقال بلهجة تشي بالرضا والارتياح:

- ـ منظر نادر، وغناء بديع...
  - ـ أتحبّ أن نفعل مثلهما؟
- \_ في ليلتنـــا الأولى؟!... كــلّا... لا أحبّ أن أخلط بك شيئًا آخر ولو كان الغناء نفسه!...

ولئن تكلّف بادئ الأمر الحديث ليبدو أمامها \_ وأمام نفسه على السواء \_ هادئًا طبيعيًّا فقد انتهى إلى الانهاك فيه بلا تكلّف ثمّ إلى استرداد حاله الطبيعيّة بأسرع ممّا قدّر، كالذي يتصنّع هيئة الباكي في مأتم فينخرط في البكاء. على أنّه ربّمًا عاودته الدهشة فجأة فيقول لنفسه وأغجِب بها من حال لم تخطر لي على بال من قبل، أنا هنا مع زنوبة وأبي في الحجرة القريبة مع زبيدة، كلانا في بيت واحدا، ولكنّه سرعان ما يهزّ كتفيه ويستطرد في حديثه مع نفسه «كيف أحمّل نفسي مشقّة العجب

لوقوع شيء باعتباره بعيدًا عن التصديق ما دمت ألمسه واقعًا! إنَّه هناك فمن السخف أن أتساءل ذاهلًا هل يمكن تصديق هذا. فالأصدق والتعجب. . وماذا عليه من هٰذا!، ولم يشعر إلى تفكيره بارتياح فحسب ولكنَّه فرح فرحة فاقت كلِّ تقدير، لا لأنَّه كان بحاجة إلى مشجّع ليواصل حياته الشهويّة، ولكن لأنّه .. كأكثريّة الغارقين في الشهوات المحرّمة ـ يستأنس إلى الشبيه، فكيف إن وجد في شخص أبيه ـ القدوة التقليديّة ـ الذي طالما أزعجه، بشعبور وبلا شعبور منه، أن يجد نفسه وإيّاه على طرفي نقيض، تناسي كلّ شيء إلَّا فرحته، كأنَّها أعزَّ ما ظفر به في حياته، وشعر نحو أبيه بحبّ وإعجاب جديدين عير الحبّ والإعجاب اللذين اكتسبهما قديمًا تحت ستار كثيف من الإجلال والخوف. حبّ وإعجاب ينبعان من أعماق النفس ويختلطان بجـذورها الأولى، بـل كأنّها وحبّ الذات والإعجاب بها شيء واحد، لم يعد الرجل بعيدًا عزيز المنال مغلق الأبواب ولكن دانيًا قريبًا، قطعة من نفسه وقلبه، أبًا وابنًا، روحًا واحدًا، ليس الرجل الذي يرعش الدفّ في الداخل السيّد أحمد عبد الجواد ولٰکنّه یاسین نفسه، کها یکون وکها یجب أن یکون، وكما ينبغى أن يكون، لا يفرّق بينهما إلّا اعتبارات ثانويّة من العمر والتجربة «هنيئًا لك يا والدي، اليوم اكتشفتك، اليوم عيد ميلادك في نفسى، يا له من يوم ويا لك من أب، لم أكن قبل الليلة إلَّا يتيبًا، أشرب والعب بالدفّ لعبًا، ولا يد عيّوشة الدَّافة، إنّي فخور بك، هل تغنى أيضًا يا تُرى؟...».

- ـ ألا يغنّى السيّد أحمد عبد الجواد أحيانًا. . ؟
- ألا زال فكرك مشغولًا به؟! يا ويل الناس من الناس! . . . بل يغني أحيانًا يـا جملي . . . يشترك في الهنك إذا سكر . . .
  - ـ وكيف صوته؟...
  - ـ غليظ جميل كعنقه. . .

(إلى هٰـذَا الأصل ترجع الأصوات التي تغنّي في بيتنا، الجميع يغنّون، أسرة عريقة في الطرب، ليتني أسمعك ولو مرّة، لا أحفظ لك في ذاكرتي إلّا الزعق

والنهر، غنوتك الوحيدة المشهورة بيننا «يا ولـد\_ يا ثور \_ يا بن الكلب» أريد أن أسمع منك «الوداد في الملاح صُدَف» أو «حبّيت يا جميل» كيف تسكر يا أبي؟ كيف تعربد؟ ينبغي أن أعرف لأحتذي مثالك وأحيي تقاليدك، كيف تعشق؟ كيف تعانق؟...

وانتبه إلى زنوبة فرآها أمام المرآة وهي تسوي أهداب شعرها بأناملها وقد لاح إبطها من فرجة الفستان أملس ناصعًا يتصل منحدره بأصل نهد كقرصة العجين فسرت في بدنه سَكْرة الهياج وانقض عليها كأنّه فيل ينقضً على غزال...

#### ٤٠

وقفت ثلاث سيّارات تـطوّع بتقديمهما بعض الأصدقاء أمام بيت السيّد أحمـد في انتظار العـروس وحاشيتها لحملهن إلى بيت آل شوكت بالسكريّة، كان الموقت أصيلًا وقمد انحسرت أشعّمة شمس الصيف المائلة عن الطريق واستقرّت على البيوت المواجهة لبيت العروس. ولم تكن ثمّة مظاهر تدلّ على عرس، اللُّهمّ إلَّا الـورود التي ازَّيّنت بهـا أولى السيَّـارات الشلاث فلفتت أنظار أصحاب المدكاكين القريبة وكثير من المارّة، ومن قبل ذٰلك اليوم تمّت الخطبة ووردت الهدايا ونُقـل الجهـاز وعُقـد القـران فلم تنطلق من البيت زغرودة أو تعلُّق ببابـه زينة أو تشي بمـا يدور داخله علامة من علامات الأفراح المألوفة التي تفاخر الأسر بإعلانها في أمثال هٰذه المناسبات، وتتعلَّل بسوانحها لتفصح عن مكنون حنينها للمسرة بالغناء والرقص والزغاريد، تمّ كلّ شيء في صمت وهدوء فلم يدر به إلَّا الأقارب والأصدقاء وخاصّة الجيران، وأبي السيّد أن يتزحزح عن تزمّته أو أن يسمح لأحد من آل بيته بأن يتزحزح عنه ولو ساعة واحدة، وفي ظلُّ لهذا الجوِّ الصامت غادرت العروس والمدعوات البيت رغم احتجاج أمّ حنفي على الخرجة الصامتة، فمرقت عائشة إلى السيّارة في سرعة خاطفة كأنَّما تخاف أن يشتعل فستان العرس أو قناعه الحرير الأبيض الموشمي بالفلّ والياسمين تحت نظرات المتطلّعين، وتبعتها

خديجة ومريم وبعض الفتيات، واستقلّت الأمّ وبعض النسوة من الأهل والجارات السيّارتين الأخريين، على حين اتخذ كمال مجلسه إلى جانب سائق سيّارة العسروس، ورغبت الأم في أن يمضى السركب إلى السكريّة عن طريق الحسين لتلقى نظرة جديدة على مقامه الذي كلَّفها الشوق إليه قبل ذلك غالبًا ولتستوهب صاحب المقام البركة لعروسها الحسناء، فاخترقت السيّارات الطرق التي قطعتها هي ذٰلك اليوم مع كمال، ثمّ مالت إلى الغوريّة عند المنعطف الذي كادت تلقى فيه حتفها حتى وقفت بهنّ عند بـوّابة المتولَّى أمام مدخل السكّريَّة الـذي يضيق عن دخول السيّارات، وترجّلن جميعًا ودخلن العطفة فطالعتهنّ معالم الزينات وهرع إليهنّ غلمان الحارة هاتفين وتعالت الزغاريد من بين آل شوكت، أوّل بيت إلى يمين الداخل ـ حيث ازدحمت نوافذه برءوس المطلات المزغردات، ووقف عند مدخله العريس خليل شوكت وشقيقه إبراهيم شوكت وياسين وفهمي، وتقدّم خليل مبتسمًا من العروس ومنحها ساعده فارتبكت ولم تُبْدِ حراكًا حتى بادرت مريم إلى يدها فشبكتها بساعده، ثمّ سار بها إلى الداخل مارًا بحذاء الفناء المزدحم والورد والملبّس ينهال على أقدامها وعلى أقدام من تبعنها من حاشية العروس حتى واراهنّ باب الحريم، ومع أنّ قران عائشة بخليل تمّ قبل ذٰلك اليوم بشهر أو أكثر إلَّا أنَّ منظر اشتباكهما وسيرهما معًا لاقى من ياسين وفهمي ـ والأخير خاصة ـ دهشة مقرونة بالحياء وشعورًا بالإنكار أشبه كأنّ جوّ أسرتهما لا يهضم حتى طقوس حفلات الـزفاف المشروعـة، وبدا لهـذا الأثر بصورة أوضح عند كمال الذي جعل يجذب أمّه من يـدها في انـزعاج وهـو يشــير إلى العـروســين اللذين يتقدّمان الجميع على السلّم كأنّه يستعديها على دفع شرّ فظيع، وخطر للشابّين أن يسرقا النظر إلى وجه أبيهما لبريا أيّ أثر تركه ذاك المنظر الفريد، فشملا المكان بنظرة سريعة ولْكنِّهما لم يقفا له على أثر، لم يوجد عند المدخل، ولا فيما يلي لهذا من فناء البيت الذي اصطفّت به الأرائك والمقاعد وأقيمت في صدره منصّة

الغناء. والواقع أنّ السيّد خبلا إلى نفر من خباصّة أصدقائه بمنظرة الفناء فلم يفارقها مذحل بالبيت مصمًّا على ألّا يفارقها حتّى ختام الليلة مبتعدًا بنفسه عن «الجمهور» الصاحب خارجها، لم يكن أشدّ إحراجًا لنفسه من الظهور بين آله في ليلة زفاف، إذ لا يرضى أن ينشر فوقهم رقابته في يوم خالص السرور، ولا يطيق من ناحية أخرى أن يشهد عن كثب انطلاقهم مع دواعي الفرح، وفضلًا عن هٰذا وذاك لم يكن أكره لديه من أن يُرى ـ بينهم ـ على غير ما عهدوا من وقار صارم، ولو كان الأمر بيده لتمّ النزفاف في صمت شامل ولُكنّ حرم المرحـوم شوكت وقفت من اقتراحه في هٰذا الشأن موقف معارض لا تلين صلابته، وأبت إلَّا أن تحييها ليلة حافلة فاتَّفقت على إحيائها مع العالمة جليلة والمغنّى صابر، وبدا كمال لفرط ابتهاجه مما أتيح له من حرّية وسرور كأنّه عبريس الليلة، وكان أحد أفراد قلائل أبيح لهم التنقل كيفها شاءوا بين الحريم في الداخل وبين مجلس الطرب في فناء الدار، لبث طويلًا مع أمّه بين النساء منقلًا طرّفه بين زينتهنّ وحليهن مصغيًا إلى دعاباتهنّ وأحاديثهنّ التي يستأثر الزواج بخلاصتها، أو منصتًا معهن إلى العالمة جليلة التي تصدرت البهو كالمحمل ضخامة وزينة وراحت تنشد الطقاطيق وتعاقر الشراب جهارًا، فاستأنس إلى الجوّ الضاحك لغرابته وجاذبيّته \_ والأهمّ من هٰذا كلّه \_ لوجود عائشة على حال من التبرّج لم يحلم بها من قبل، وشبَّجعته أمَّه على البقاء ليظلُّ تحت رعايتها، بَيُّد أنَّها عدلت عن موقفها بعد حين واضطرّت إلى أن تحتّه همسًا على الانتقال إلى مجلس أخويـه لأمور لم تتـوقّع حدوثها، من ذلك ما بدا من اهتامه بعائشة، بفستانها حينًا وبزواقها حينًا آخر، فخيف منه على هندامها، أو ما بدر منه من ملاحظات صبيانيّة صريحة نحو بعض السيدات كما هتف بأمّه مرّة وهو يشير إلى امرأة من آل العريس قائلًا: «انظرى يا نينة إلى أنف لهمذه الستّ. . . أليس أكبر من أنف أبلة خديجة ، أو ما فاجأ به الجميع وجليلة تغنى من الاشتراك مع التخت في

ترديد «يمامة حلوة. . . ومنين أجيبها» حتى دعته العالمة

إلى الجلوس بين أفراد تختها، وبهذا وغيره جذب الأنظار إليه فأخذت المدعوّات في مداعبته، ولكن أمّه لم ترتح إلى الضجّة التي أثارها، وآثرت على كره منها إشفاقًا على البعض من عبثه وإشفاقًا عليه من أعين المعجبات ـ أن تحمله على مغادرة المكان، انضمّ إلى عجلس الرجال، وتردّد بين الصفوف، ثمّ وقف بين فهمي وياسين حتى ختم صابر دور «بس ليه تعشق يا جميل» واستأنف تجواله حتى مرّ بالمنظرة فأغراه حبّ الاستطلاع بالنظر إلى داخلها فمد رأسه وما يدري إلّا وعيناه تلتقيان بعيني والده فتسمّر في مكانه وعجز عن استردادهما، ورآه أحد أصدقاء أبيه ـ السيّد محمّد عفت عفاداه فلم يجد بدًّا من تلبية النداء ليتفادى من الرجل على كره وخوف حتى وقف أمامه منتصب القامة مضموم الذراعين إلى جانبيه وقف أمامه منتصب القامة مضموم الذراعين إلى جانبيه وقف أمامه منتصب القامة مضموم الذراعين إلى جانبيه كأنه عسكري في طابور، وصافحه الرجل قائلًا:

- ـ ما شاء الله . . . في أيّ سنة يا عمّ؟
  - ـ سنة ثالثة رابع...
- \_ عال... عال... سمعت صابر؟

ومع أنّه كان يجيب على أسئلة محمّد عفّت إلّا أنّه راعى من بادئ الأمر أن تكون إجاباته بحيث ترضي أباه. . . فلم يَدْرِ كيف يجيب على السؤال الأخير أو أنّه تردّد قبل أن يعدّ الإجابة ولكنّ الرجل بادره متلطّفًا:

ــ ألا تحبّ الغناء؟

فقال الغلام بتوكيد:

ـ کلًا...

وبدا من بعض الحاضرين ما يدلّ على أنّهم سيعلّقون على لهذه الإجابة \_ آخر ما ينتظر من شخص ينتمي إلى عبد الجواد \_ مازحين، ولْكنّ السيّد حذَّرهم بعينيه فأمسكوا، أمّا السيّد محمّد عفّت فعاد يسأله:

\_ ألا تحبّ أن تسمع شيئًا؟

فقال كمال وهو يلحظ أباه:

ـ القرآن الشريف.

فتعالت أصوات الاستحسان وسمح للغلام بالانصراف فلم يتأت له أن يسمع ما قيل عنه وراء ظهره حين قهقه السيّد الفار قائلًا:

\_ إن صح هذا فالغلام ابن زنا!

فضحك السيّد أحمد عبد الجواد وقال وهو يشير إلى حيث كان يقف كمال:

هل رأيتم أمكر من ابن الكلب يـدّعي التقوى أمامي!... رجعت مرّة إلى البيت فترامى صوته وهو يغنى «يا طيريا للى على الشجر».

فقال السيّد على:

- آه لو رأيته وهمو ينصت بين أخمويه إلى صابر وشفتاه تتحرّكان مع الغناء في انسجام تامّ ولا انسجام أحمد عبد الجواد نفسه.

على حين خاطب محمّد عفّت السيّد أحمد متسائلًا: ـ المهمّ أن تخبرنا هل أعجبك صوته في دور «يا طير يا للى على الشجر»؟

فضحك السيّد قائلًا وهو يشير إلى نفسه:

- ذاك الشبل من هذا الأسد.

فهتف الفار قائلًا:

- الله يرحم اللبؤة الكبيرة التي أنجبتكم.

غادر كمال المنظرة إلى الحارة وكأنّه يفيق من كابوس ووقف بين الغلمان الذين ازدحم بهم الـطريق، وما لبث أن استعاد ارتياحه فتمشّى مزهوًّا بملابسمه الجديدة، مغتبطًا بحرّيته التي جعلت من المكان كلّه ـ فيها عدا المنظرة المخيفة ـ مجالًا مباحًا لقدميه دون معترض أو رقيب، فأيّ ليلة لهذه في الزمان! شيء واحد جعل ينغّص عليه صفوه كلّما خطر على فؤاده هو انتقال عائشة إلى هذا البيت الذي باتوا يدعونه «ببيتها» هٰذا الانتقال الذي نفّذ على رغمه دون أن يستطيع أحد إقناعه بوجاهته أو فائدته، تساءل طويلًا كيف سمح أبوه به وهو الذي لا يسمح لظلِّ امرأة من آله بأن يلوح وراء خصاص النافذة فتلقى الجواب ضحكًا عاليًا، وساءل أمَّه في عتاب، كيف تفرَّط في عائشة لحدّ النزول عنها للغير فأجابته بأنه سيكبر يومًا ويأخذ مثلها من بيت أبيها فتشيُّع إليه بالزغاريد، وسأل عائشة هل يسرُّها حقًّا أن تهجرهم فأجابت أن لا، ولكن الجهاز حمل إلى بيت الرجل الغريب ولحقت به عائشة التي لا يطيب له الرِّيّ إلّا من موقع شفتيها، حقًّا أنّ الفرح

الراهن ينسى أشياء ما كان يتصوّر أن ينساها لحظة ولكن خاطرة الأسى تغشى فؤاده الجلل كما تغشى السحابة الصغيرة وجه القمر في ليلة صافية السماء، ومن عجب أنَّ سروره بالغناء في تلك الليلة فاق أيّ سرور عداه، كاللعب مع الغلمان أو مشاهدة النساء والسرجال في مسرحهم المطلق أو حتى عيش السراي والألمظيّة على مائدة العشاء، ولئن أدهش اهتمامه الجدّيّ بسماع جليلة وصابر ـ الذي لا يتّفق مع سنّه ـ كلّ من لاحظه من النساء والرجال، فلم يدهش أحدًا من أسرته التي تعرف سوابقه في الغناء مع معلَّمته عائشة كما تعرف حُسن صوته الذي تعدّه أحسن أصواتها بعد عائشة وإن كان صوت الأب ـ الذي لا يسمعونه إلَّا مزمجرًا \_ أحسنها جميعًا، وقد استمع كمال طويلًا إلى جليلة وصابر ولكنّه على غير المنتظر وجـد غناء الرجل وعزف تخته أحبّ إلى قلبه وآخذ لنفسه، فرسخت منه في ذاكرته جمل غنائيّة مثل «تعشق ليه. . . علشان كده، جُمل يردّدها بعد ليلة الزفاف طويلًا في سقيفة اللبلاب والياسمين فوق سطح بيتهم، وشاركت أمينة وخديجة كمال في بعض ما أتيح له من أسباب السرور والحرّية، فلم يسبق لهما ـ مثله ـ أن شهدتا ليلة كتلك الليلة بما حفلت من أنس وطرب ومرح، وأبهج أمينة خاصة ما لاقت من السرعاية والمجاملة بصفتها أمّ العروس، هي التي لم تنعم في حياتها برعاية أو مجاملة، حتى خديجة اختفى همتها في أنوار الفرح كما تختفي الظلمة عند إشراق الصباح، نسيت أحزانها بين الضحكات الناعمة والأنغام العذبة والأحاديث الطليّة، وازدادت لها نسيانًا بفضل حزن جديد خالص الطوية منشؤه شعورها بفراق عائشة الوشيك، شعور أثمر حبًا وعطفًا خالصين فتوارت الأحزان القديمة أمام الحزن الجديد كها تتوارى الأحقاد أمام الأريحيّة، أو كما يقع لشخص حيال آخر يحبّ منه جانبًا ویکره جانبًا أن تتواری ـ ساعة الفراق مثلًا ـ الكراهية لجانب أمام الحزن على الجانب الآخر، هذا إلى ما شاع في نفسها من ثقة حين تبدّت في زينة

أضفت على جسمها ووجهها سواء لفت إليها أنظار

بعض النساء فلهجن بالثناء عليها ثناء ملأها أملًا وأحلامًا عاشت بها زمنًا رغدًا.

وجلس ياسين وفهمي جنبًا لجنب يراوحان بين السمر والسباع، وجلس خليل شوكت العريس ينضم إليها بين ساعة وأخرى وكلّما وجد فرجة بين أشغال ليلته الشاقة الممتعة، وبالرغم من الجوّ المشبع بالبهجة والطرب انطوى ياسين على قلق فارتسمت في عينيه نظرة شرود مزمنة وراح يسائل نفسه بين حين وآخر تُرى هل يتاح له أن يروي ظمأه ولو بكأس أو بكاسين؟ لذلك مال مرّة على أذن خليل شوكت ـ وكان صديقًا للأخوين وهمس قائلًا:

أدركني قبل أن تضيع الليلة.

فقال له الشابّ وهو يغمز بعينه مطمئنًا:

\_ أفردت مائدة في حجرة خماصة لأمشالك من الأصدقاء.

عنبد ذاك اطمأن بباله وعباودته حيبويته للسمر والدعابة والسماع، لم يكن في نيّته أن يسكر، ففي مثل هٰذا المكان الحافل بالأهل والمعارف يعدّ القليل من الخمر فوزًا كبيرًا، خاصّة وأنّ والده وإن انـزوى في المنظرة \_ غير بعيد ـ فلم يكن وقوفه على أسرار حياته يزحزحه عن مكانته التقليديّة من نفسه، لم يزل قائبًا بحصنه الحصين من المهابة والإجلال، ولم يزل هـو بموقف الطاعة والعبوديّة، حتى السرّ الذي اطّلع عليه خفية لم يفكّر في البوح به لإنسان ولا لفهمي نفسه اقرب المقرّبين إليه، لهذا كلّه قنع من بادئ الأمر بكاس او بكاسين يتملَّق بهما رغبته الجامحة، ويتهيًّا بهما لتذوّق المرح والسمر والطرب وغيرها من المسرّات التي لم يعد لها عنده طعم بغير شراب. فهمى .. بخلاف ياسين ــ لم يجد، أو لم يطمئنَ إلى أنَّه سيجد ربًّا لظمئه، ثار شَجنه من حيث لا ينتــظر عند مجيء العــروس، ذهب مع العريس وياسين لاستقبالها بقلب خليّ فوقع بصره عيلى مريم وهي تسير وراء العروس مباشرة ومتألَّقة الثغر بابتسامة تحيَّة للمكان كلُّه، لاهية بالزغاريد والورود عنه، وقد شفّ قناعها الحريريّ عن ديباجة وجهها الصافي، فتبعها نظره بقلب خافق حتى

واراها باب الحريم، ثمّ عاد إلى مجلسه مزلزل النفس كأنَّه قارب تعرّض بغتة لإعصار، بَيْد أنَّه كان قبل رؤيتها هادئ النفس لاهيًا بشجون السمر شأن السالي الناسي، والحقّ تمرّ به أوقات فيجـد نفسه عـلى لهذه الحال من السلو والنسيان كأنّ قلبه يستجمّ من العناء، ولٰكن ما إن تخطر خـطرة أو تهفو ذكـرى، أو يجري اسمها على لسان، أو. . . أو، حتى يخفق فؤاده ألمّا، ويفرز الحسرة تلو الحسرة كالضرس المسوّس الملتهب تجيء عليه فترة فيسكن ألمه حتى إذا هرس لقمة أو مسّ جسمًا صلبًا انفجر به الألم، وهنـاك يقرع الحبّ أضلعه من الداخل كأنَّما يروم متنفَّسًا، صائحًا بأعلى صوته أنَّـه لا زال حبيسًا لم يـطلق سراحه العـزاء أو النسيان. طالما تمتى لو يعمى عنهما المراغبيون حتى يستوي على قدميه رجلًا حرّ التصرّف في تقرير مصيره، وقرّب أمنيته كـرّ الأيّام والأسابيع والأشهـر دون أن يتقدّم لها خاطب، ولكنّه لم ينعم بالطمأنينة الحقّة، ولم يزل عرضة للقلق والخوف يتناوبانه الحين بعد الحين ينغّصان صفوه ويكدّران أحلامه ويخلقان له ضروبًا من الألم والغيرة إن تكن وهميّة فليست دون الواقع ــ فيها لو تحقَّقت ـ ضراوة وقساوة، حتَّى بات التمنَّى نفسه وتأخَّر وقوع البلاء من بواعث تجدُّد القلق والخوف وبالتالي الألم والغيرة فودّ كلّما اشتدّ به العذاب أن يقع البلاء ليلقى نصيبه من الحزن دفعة واحدة لعلَّه بعـد ذُلك يبلغ باليأس ما لم يبلغ بالأماني العابشة من الراحة والسلام، ولُكنّه لم يستسلم للشجن في مجلس طرب تكتنفه أنظار الأصدقاء والأقرباء، إلَّا أنَّه كان تلقَّى من منظر مريم وهي تسير وراء أخته «أثـرًا» لا يمكن أن يمضى بلا ردّ فعل محسوس، ولمّا لم يسعه أن يجترّ به أحزانه وأن يجلو المستور من نفسه فقـد استهلكـهـ بطريقة عكسيّة ـ بالإغراق في الحديث والضحك والتظاهر بالغبطة والسعادة، على أنَّه كلَّما خلا إلى نفسه ولو لحظات شعر في أعماقه بعزلـة قلبيّة عـمّا حولـه، وأدرك مع مرور الوقت أنَّ رؤيته مريم وهي تخطر في معيّة العروس قد هيّجت حبّه كما تهيّج ضوضاء مفاجئة مهمومًا ذا قابليَّة للأرق، وأنَّه لم ينعم على الأقلُّ لهذه

الحرّية والانطلاق، وعلى حال لم يعهدها من التبرّج والحركة، وجودها في بيئة الزفاف وما توحى من خواطر الحبّ والوصال، كلّ أولنك أطلقها من قمقمها إلى حيث يراها القلب أملًا غير عسير، وكأنَّما تقول لــه «انظر أين تراني الآن، ما هي إلّا خطوة أخرى فتجدني بين ذراعيك، ولكن ما لبث هذا الأمل أن ارتطم بالواقع الشائك مسهمًا في إحداث الرجّة العنيفة، ولعلّ ذٰلك أيضًا لأنَّ رؤيتها والمكان الجديد زادتها رسوخًا في نفسه وتغلغلًا في حياته \_ ونشوبها في ذكرياته، فإنّ الصور تتعمَّق في أنفسنا باندماجها في مختلف الأماكن التي تمتد إليها تجاربنا، وكما اقترنت مريم قديمًا بسطح البيت وبستان اللبلاب والياسمين وكمال وتسميع الكلمات الإنجليزيّة ومجلس القهوة وحديثه مع أمّه في حجرة المذاكرة والرسالة التي عاد بها كمال فستقترن منذ الليلة بالسكّريّة وفناء آل شوكت ومجلس الطرب وغناء صابر وزفاف عائشة وغير ذلك ممّا ينشال على سمعيه وبصره وكافّة حواسّه، ومثل لهذه العمليّة. . . لا يمكن أن تتمّ دون أن تشارك في إحداث الرجّة العنيفة التي دوّخته. . . وحدث في فترة الاستراحة أن ترامي صوت العالمة إلى مجلس الرجال من النوافذ المطلّة على الفناء وهي تغنّي «حبيبي غاب» فنشط إلى السماع بـاهتمام شديد وجمع حواسّه كلّها في النغيات، لا لأنّ صوت جليلة أعجبه ولكن لظنّه أنّ مريم تنصت إليها في تلك اللحظة، لأنَّ الجملة الغنائية تخاطب أذنيهما في وقت واحمد معًا، لأنَّها الَّفت بينهما على حال واحدة من الإنصات وربَّما من الإحساس، لأنَّها خلقت لهما موعدًا يلتقيان فيه بروحيهما، وحمله لهـ ذا كلُّه على احــترام الصوت وحبّ النغمات كى يجتمع بها في إحساس واحد. وحاول طويلًا أن ينفذ إلى نفسها بالرجوع إلى نفسه، أن يتلمّس ذبذبات تأثّرها بمتابعة ذبذبات تأثَّره، ليعيش في ذاتها لحظات بلا حجاب على بعد المسافة وكثافة الجدران، وحاول إلى لهـذا أن يستخبر الجمل الغنائيَّة على آثارها في النفس المحبوبة، ماذا تركت في قلبها جملة «حبيبي غاب» أو «بقى له زمان ما بعتش جواب، تُرى هل غابت في لجمج

الليلة ـ بصدر مستقرّ، وأنّ شيئًا ممّا يـدور حولـه لن يستطيع أن ينتزع من مخيّلته صورتها أو الابتسامة التي حيّت بهما جوّ الاستقبال الحارّ المشبع بالزغاريد والورود، ابتسامة عذبة صافية وشت بقلب خلل متشوّق للهدوء والسرور، ابتسامة لا يوحى رواؤها بأنّه يمكن أن ترتسم على موضعها من الشفتين تقلّصات الألم، فهزّ منظرها قلبه وكاشفه بأنّه يكابد الألم منفردًا ويحمل متاعبه وحده، وأكن ألا يقهقه هو الآن عاليًا، يحرّك رأسه مع الأنغام كالمنبسط الطروب؟... ألا يجوز أن يخدع الناظر بحاله ويبظنّ به ما ظنّ هو بها؟ . . . وجد في تفكيره شيئًا من العزاء ولكن ليس أوكد من عزاء المصاب بالتيفود حين يسائل نفسه «ألا يحتمل أن أشفى كما يشفى فللان الذي أصيب به قبلي»، وما لبث أن ذكر رسالتها التي عاد بها كمال إليه مند أشهر وهي: قل له إنّها لا تدري ماذا تفعل لو تقدّم لهما خماطب أثناء لهمذه المدّة المطويلة من الانتظار . . . وتساءل كها تساءل عشرات المرّات من قبل هل ثمّة عاطفة وراء لهذه الكلمات؟ . . . أجل لا يستطيع إنسان مهما بلغ به التعنّت أن يؤاخذها على كلمة منها، بل لا يستطيع أن يتجاهل ما تضمّنته من عقل وحكمة ولْكنّ هٰذا نفسه ما أشعره بالعجز حيالها وما أحنقه بالتالي عليها، إذ يندر أن يرضى العقل والحكمة طموح عاطفة لا تعرف بطبعها الحدود، وعاد إلى الحاضر، إلى مجلس الطرب، إلى الحبّ الهائج. ليست رؤيته لها وحدها التي رجَّته هٰذه الرجُّة العنيفة، فلعلِّ ذٰلك لأنَّه رآها لأوَّل مرَّة، في مكان جديد ـ فناء بیت آل شوکت ـ بعیدًا عن داره التی لم یرها خارج نطاقها من قبل، كان وجودها الدائم في المقام القديم قد سلكها في آليّة العادة اليوميّة على حين بعث ظهورها المفاجئ في المكان الجديد ـ ذاك الظهور الذي خلقها في عينيه خلقًا جديدًا \_ حياة جديدة في وجدانه، أيقظت الحياة الأصليّة الكامنة، ثمّ تعاونتـا معًا عـلى إحداث هٰذه الـرجَّة العنيفـة، ولعلَّ ذٰلـك أيضًا لأنَّ وجودها بعيدًا عن بيته وما يقترن به من تقاليد صارمة أقامت بينه وبينها سدًّا من اليأس، وجودها في جوّ من

الـذكـريـات؟... أو لم تنحسر مـوجــة منــه عن وجهه؟ . . . ألم ينقبض قلبها لشكّة ألم أو لحزّة حسرة؟ أم لها سادرًا طوال الوقت لا يجد في النغمة إلَّا فرحة الطرب؟ . . . وتصورها وهي تهب انتباهها للنغم سافرة متبرَّجة الحيويَّة أو وثغرها يفترُّ عن ابتسامة كتلك التي لمحها على شفتيها عند مجيئها فألمته لأنّه توسّم فيها رمز السلوّ والنسيان، أو وهي تحادث إحدى أختيه كما يحلو لها كثيرًا وهو ما يحسدهما عليه على حين لا تجدان فيه الأمر الذي يدهشه لحدّ الانزعاج إلّا حديثًا عاديًا كسائر الأحاديث التي تشتبكان فيها مع غيرها من فتيات الجيران، أجل طالما عجب لموقف أختيه منها، لا لأنَّبها لا تكترثان لها فالحقّ أنَّبها تحبَّانها، ولَكن لأنَّبها تحبّانها كما تحبّان غيرها من فتيات الجيران كأتها مجـرّد «فتاة» من فتيات الجيران، وكيف تلقيانها بترحيب عاديّ دون أن يضطرب لهما نَفَس كما يلقى هـو فتاة عابرة أو أيًّا من أقرانه طلبة مدرسة الحقوق، وكيف تتحدّثان عنها فتقولان «مريم قالت أو مريم فعلت» وتنطقان بالاسم كما تنطقان بأيّ اسم. . . أمّ حنفي مثلًا كأنّه ليس الاسم الذي لم ينطق به على مسمع من غيره إلّا مرّة أو مرّتين وهو يعجب لموقعه من أذنه أو كأنّه ليس الاسم الذي لا ينطق به في وحدته إلّا كما ينطق بالأسماء المبجلة المنقوشة في خياله بتهاويل الأحلام التي لا ينطق بأحدها حتى يردف «رضى الله عنه» أو «عليه السلام»... وكيف إذن عطّل الاسم -بل الشخص نفسه ـ عندهما من سحره وقدسيَّته؟! وعندما انتهت جليلة من الأغنيسة تعالى الهتساف والتصفيق فركّز فيه انتباهه باهتهام لم تَّحْظَ الأغنية نفسها بمثله لأنّ حنجرة مريم ويديها اشتركت فيه، وتمنّى لو كان بوسعه أن يميّز صوتها من تلك الأصوات وأن يفرز تصفيقها من ذلك التصفيق ولكن لم يكن ذلك باسهل من تمييز صوت موجة بالذات من هدير الأمواج المتلاطمة على الشاطئ، على أنَّه وهب حبَّه للهتاف كلّه وللتصفيق كلّه بـ لا تمييز كـ الأمّ التي يـ ترامى إلى سمعها أصوات التلاميذ من المدرسة التي يتبعها ابنها فتدعو لهم جميعًا بالبركة والسلامة.

لم يكن أشبه بفهمي في عزلته الباطنيّة - وإن اختلفت الأسباب .. من أبيه الذي لزم المنظرة بين نفر من خاصّة خلّانه، حتّى الأصدقاء الـذين لم يطيقـوا التوقّر، والغناء يجلجل في الخارج، انفضّوا من حوله وتفرّقوا بين المستمعين يطربون ويلهون، فلم يُبْقَ معه إلَّا النفر الذين مجلسه أحبِّ إليهم من اللهو نفسه فلبثوا جميعًا في رزانة غير معهودة كأنَّما يؤدُّون واجبًا أو يشهدون مأتمًا، هذا ما قدّروه من قبل، حين دعاهم السيّد إلى ليلة الزفاف، لما خبروه من طبيعته المزدوجة التي عرف بجانب منها بين أصدقائه وبالجانب الأخر بين آل بيته، ولم يفتهم وجه من وجوه التناقض بين مجلسهم الوقور هذا الذي يحتفلون فيه «بليلة زفاف» وبين مجالسهم المسائية المعربدة التي لا يحتفلون فيهما بشيء! وما عتَّموا أن جعلوا من تـوقَّرهم مـوضوعًـا للمزاح الخفيف الهادئ فها إن علا صوت السيّد عفّت مرّة وهو يضحك حتّى بادره السيّد الفار واضعًا سبّابته على شفتيه كأنَّما يأمره بخفض صوته وهمس في أذنه محدِّرًا زاجرًا: نحن في فرح يا رجل!... ومرَّة أخرى وكان الصمت قد غلبهم مليًّا فإذا بالسيّد عليّ يقلّب عينيه في وجوههم ثمّ يقول رافعًا يده إلى رأسه كالشاكر: وشكر الله سعيكم، وعند ذاك دعاهم السيّد إلى اللحاق بصحبه في الخارج ومشاركتهم لهوهم ولكنَّ ا السيّد عفّت خاطبه بلهجة تنمّ عن شديد العتاب قَائلًا: نَتْرَكَكُ فِي مثل هٰذه الليلة؟! وهل يعرف الصديق إلَّا عند الضيق؟! فيا تمالك السيَّد أن ضحك قائلًا: ما هي إلّا عدّة ليالي زفاف أخرى حتى يتوب الله علينا جيعًا. . . على أنّ ليلة الزفاف تضمّنت في نظر السيّد أحمد معاني أخرى غير التوقّر الإجباريّ في مجلس أنس وطرب، معاني تخصّه وحده كأب ذي طبيعة خرقت المألوف من الطبائع، فلم يزل يجد لفكرة زواج كريمته إحساسًا غريبًا لا يرتاح إليه وإن لم يقرّه عقله أو دينه. لا يعني لهذا أنَّه ودَّ ألَّا تتزوَّج كريمتاه، فالحقّ أنّه كسائر الآباء جميعًا رجا الستر لفتاتيه، ولكن لعلَّه تمنَّى كثيرًا لو لم يكن الزواج الوسيلة الوحيدة لهٰذا «الستر» ولعلُّه تمنَّى لو كان الله قد خلق البنات على

طبيعة لا تحتُّم الزواج. أو لعلَّه تمنَّى في الأقلُّ لو لم يكن أنجب إناثًا قطّ، أمّا وتلك أمانٍ لم تتحقّق ولا سبيل إلى تحقيقها فلم يكن بدّ من أن يرجو الزواج لفتاتيه ولو كما يرجو الإنسان أحيانًا ليأسه من دوام العمر ـ ميتة شريفة أو ميتة مريحة! طالما أفصح عن نفوره لهذا بسبل متباينة سواء عن شعور أو لا شعور، فرتَّما حدَّث بعض خلصائه قائلًا: «تسألني عن إنجاب الإناث؟ إنّه شرّ لا حيلة لنا فيه ولكن الشكر إلى الله واجب على أيّ حال. لا يعني لهذا أنّي لا أحبّ ابنتيٌّ فالحقّ أنّي أحبّهها كما أحبّ يـاسين وفهمي وكـمال سواء بسـواء ولكن كيف يطمئن خاطري وأنا أعلم بأتي سأحملهما يومًا إلى رجل غريب مهما يبدو لي من مظاهر فالله وحده المطَّلع على باطنه؟ . . . ما حيلة البنت الضعيفة حيال رجل غريب وهي بعيدة عن رعاية أبيها؟ . . . وكيف يكون مصيرها لو طلَّقها يومَّا وقد مات أبوهـا فلجأت إلى بيت أخيها لتعيش عيشة المنبوذين؟! لست أخاف على أحد من أبنائي لأنّه مهما يحدث لأيّهم من أمر فهو رجل قادر على أن يواجمه الحياة، أمّا البنت. . . اللَّهم احفظنا! ، أو يقول فيها يشبه الصراحة: «البنت مشكلة حقًّا... ألا ترى أنَّا لا نَالُوا أَن نَوْدَبُهَا وَنَهَدُّبُهَا وَنَحَفَظُهَا وَنُصُوبُهَا؟ . . . وَلَكُنَ ألا ترى أنَّا بعد هٰذا كلَّه نحملها بأنفسنا إلى رجل غريب ليفعل بها ما يشاء . . . الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه . . . لا وتجسم هذا الإحساس القلق الغريب في النظرة الانتقاديّة التي والى بها خليل شوكت «العريس» نظرة متعسّفة عيّابة أبت أن ترجع قبل أن تظفر بعيب يرضي تعنَّتها، كأنَّه ليس من آل شوكت الذين ألَّفت بينه وبينهم أسباب المودّة والولاء من قديم الزمان، أو كأنّه ليس الشابّ الذي شهد له كلّ من رآه بالرجولة والجمال والوجاهة، لم يسعه أن ينكر مزيّة من مزاياه، ولكنّه وقف طويلًا عند وجهه الريّان ونظرة عينيه الهادئة الثقيلة الموحية بالكسل فطاب له أن يستدلّ بهما على ما تركه الفراغ في حياته من حيوانيّة قائلًا لنفسه «ما هو إلّا ثور يعيش ليأكل وينام!» لم يكن اعترافه بمزاياه أوّلًا ثمّ فحصه عن أيّ عيب ليلصقه به

أخيرًا إلَّا منطقًا عاطفيًّا يعكس ما يكمن في نفسه من رغبة في تزويج الفتاة ونفوره من فكرة الزواج، فالاعتراف مهد إلى تحقيق النزواج والفحص عن العيوب نفِّس عن العاطفة العدائية، كمدمن الأفيون الذى تستذلّه لذَّته وترعبه خطورته فينشده بكلّ سبيل وهو يلعنه، بيد أنَّه تناسى مشاعره الغريبة وهو بين أصدقائه الحميمين يتسلى بالحديث حينًا وبالسماع حينًا آخر، ففتح صدره للرضى والغبطة ودعا لفتاته بالسعادة والحياة المطمئنة، حتى نظرته الانتقاديّة لخليل شوكت استحالت إحساسًا ساخرًا غير مشوب بالحنق. وعندما دعى المدعوون إلى الموائد افترق فهمي وياسن لأوّل مرّة فقاد خليل شوكت الأخير إلى المائدة الخاصة حيث بذل الشراب بغير حساب ولكنّ ياسين بدا حذرًا مقدّرًا للعواقب فأعلن قناعته بكأسين وقاوم بشجاعة . أو بجبن ـ تيّار الشراب المتدفّق حتّى إذا ما لسعته النشوة فهيجت ذكرياته عن للدة النشوات ووهنت إرادته فرغب في الاستزادة من النشوة إلى القدر الذي لا يخرجه عن حدود الأمان فتناول كأسًا ثالثة ثمّ فرّ بنفسه عن المائدة إلّا أنّه \_ على سبيل الاحتياط أو لأنَّه لم يزل عينًا في الجنَّة وعينًا في النار ـ أخفى زجاجة مملوءة حتى النصف في مكان خفئ للرجوع إليها عند الضرورة القصوى، وعادوا إلى مجلسهم بأرواح جديدة راقصة انطلق منهـا إلى الجوّ المحيط سرور محـرّر من القيود . . .

وفي الحريم كان السكر قد بلغ بالعالمة جليلة حدّ السلطنة، وإذا بها تقلّب عينيها في وجوه المدعوّات وتتساءل:

من منكن حرم السيد أحمد عبد الجواد؟ فجذب تساؤلها الأنظار وأثار اهتمامًا شاملًا حتى غلب الحياء أمينة فلم تنبس بكلمة وجعلت تحملق في وجه العالمة بحيرة وإنكار، ولما أعادت العالمة السؤال تطوّعت حرم المرحوم شوكت بالإشارة إلى أمينة وهي تقول:

- ها هي حرم السيّد أحمد ففيم يا تُرى التساؤل؟ فتفحّصتها العالمة بعينين ثاقبتين ثمّ أطلقت ضحكة

رنَّانة وقالت بلهجة تنمّ عن الرضي:

\_ حسنـــاء وحقّ بيــت الله، إنّ ذوق الســيّـــد لا يُجارى...

وبدت أمينة كالعذراء في حيائها، بيد أنّ الحياء لم يكن كلّ ما تعانيه، ساءلت نفسها في حيرة وانزعاج عمّا يعنيه حديث العالمة عن حرم «السيّد أحمد عبد الجواد» وعن إطرائها ذوق السيّد بلهجة لا يدّعيها لنفسه إلّا الخبير به، وشاركتها شعورها عائشة وخديجة التي ردّدت عينيها بين العالمة وبين بعض الفتيات من صديقاتها كائما تسائلهن رأيهن في «همذه المرأة السكّيرة»، ولكنّ جليلة لم تأبه لما أثاره كلامها من انزعاج فحوّلت عينيها إلى العروس وتفحّصتها كها تفحصت أمّها من قبل ثمّ أرعشت حاجبيها وهي تقول بإعجاب:

\_ قمر ورسول الله ، أنت بنت أبيك حقًا ، ومن يَرَ هـاتين العينين يذكر من توّه عينيه . . . (ثمّ مقهقهة) . . . أراكن تتساءلن من أين لهذه المرأة معرفة السيّد أحمد؟! . . . إنّي أعرفه من قبل أن تعرفه زوجه نفسها ، إنّه ربيب حيّنا وقرين صباي ، وكان والدانا صديقين ، أم تحسبين العالمة الا أب لها؟ . . . كان أبي شيخ كتّاب من أهل البَرّكة . . . ما رأيك يا زينة الستّات؟! . . .

وجّهت السؤال الأخير إلى أمينة فدفعها الخوف وما طبعت عليه من لين وتودّد إلى أن تجيبها وهي تقاوم ما ركبها من ارتباك \_ قائلة:

ـ رحمه الله، كلَّنا أبناء حوَّاء وآدم.

فجعلت جليلة تحرّك رأسها يمنة ويسرة وهي تضيّق عينيها كأنما بلغ تأثّرها بالذكرى وموعظتها نهايته، أو لعلّ رأسها السكران وجد في لهذه الحركة رياضة التلّ بها، ثمّ استطردت قائلة:

- وكان رجلًا غيورًا، ولكني نشأت بفطري لعوبًا لا أبالي كأنّما رضعت الغنج في المهد، كنت أضحك الضحكة في الدور الأعلى فتضطرب لها جوانح الرجال في الشارع، في يبلغه صوتي حتى ينهال علي ضربًا ويرميني بشر الصفات، ولكن ما حيلة التأديب فيمن

قدّرت عليها فنون العشق والطرب والدلال؟ ١... ضاع التأديب هباء، ومضى الرجل إلى الجنّة ونعيمها، وقضي عليّ بأن أتّخذ تمّا رماني به من شرّ الصفات شعارًا لي في الحياة . . . هي الدنيا . . . ربّنا يطعمكنّ خيرها ويكفيكنّ شرّها . . . ولا حرمنا الله جميعًا من الرجال سواء في الحلال أو في الحرام . . .

وعزف الضحك في جنبات الحجرة حتى غطى على تأوهات المدهش التي ندت هنا وهناك، ولعل ما استثاره قبل أي شيء آخر هو وجه التناقض بين الدعاء الإباحي الأخير وبين ما سبقه من عبارات توحي في ظاهرها على الأقل ببالجد والتأسي، أو بين ما تقنّعت به المرأة من ستار الجد والرزانة وما جهرت به أخيرًا من مزاح مكشوف، حتى أمينة نفسها وعلى رغم ارتباكها ما تمالكت أن ابتسمت وإن نكست وجهها لتواري ابتسامتها، على أنّ النساء كنّ يستجبن في مثل هذا المجلس لدعابات مهرّجات العوالم ويرخبن على مثل هذا المجلس لدعابات مهرّجات العوالم ويرخبن طول تزمّتهن وواصلت العالمة السكرانة حديثها طول تزمّتهن، وواصلت العالمة السكرانة حديثها قائلة:

\_ وكان جعل الله الجنّة مثواه سليم الطويّة، وآي ذلك أنّه جاءني يومًا برجل طيّب مثله وأراد أن يزوّجني منه (وكركرت ضاحكة)... أيّ زواج يا عمر؟! وماذا بقي للزوج بعد ما كان تمّا كان!... وقلت لنفسي انفضحت يا جليلة وواقعتك كحل...

وأمسكت مليًّا لتستزيد من التشويق، أو لتتمتّع أكثر بصمت الانتباه المركّز فيها الذي لا تحظى بمثله حين الغناء نفسه، ثمّ عادت تقول:

- ولكنّ الله سلّم فأدركتني النجاة قبل الفضيحة المتوقّعة بأيّام إذ هربت مع المرحوم حسّونة البغل تاجر المنزول، وكان للمرحوم أخ عوّاد عند العالمة نيزك فعلّمني العود، ثمّ طاب له صوتي فعلّمني الغناء، وأخذ بيدي حتى ضمّني إلى تخت نيزك التي حللت محلّها بعد وفاتها، ومارست الغناء دهرًا عرفت فيه من العشّاق مائة و. . . (وقطّبت وهي تتذكّر بقيّة العدد ثمّ التفتت إلى الدفّافة وسألتها) وكم يا فينو؟

فبادرتها الدفّافة قائلة:

ـ وخمسة في عين من لم يصلِّ على النبيِّ . . .

وتعمالي الضحمك ممرة أخمري فجعلت بعض المشغوفات بالحديث يسكتن الضاحكات ليصفو الجو للعالمة ولكنّها نهضت بغتة واتّجهت نحو باب الحجرة غير ملقية بالاً إلى اللاتي تساءلن عن وجهتها دون أن يحظين بجواب، ولكنّ أحدًا لم يلحّ عليها في السؤال لما اشتهرت به عند الناس من أنَّها صاحبة نزوة إذا نادتها لبَّت دون مراجعة، وهبطت السلِّم إلى باب الحريم ثمّ مرقت منه إلى فناء الدار، ولمَّا جذب ظهورها المفاجئ بعض الأنظار القريبة تلبّثت بمكانها لتتيح لنفسها أن ترى من الجميع فتستمتع بما يحدثه منظرها فيهم من اهتهام طمعت في أن تتحدّى به صابرًا وهو في ذروة التطريب، وتحققت رغبتها إذ سرت عدوى الالتفات نحوها \_ كالتثاؤب \_ من فرد إلى فرد وتردّد اسمها على الألسن، ثمّ شعر صابر نفسه \_ رغم انهاكه في الغناء \_ بالفجوة الفجائية التي فصلت بينه وبين جمهوره فمد بصره إلى الهدف الذي استشرفته الأعين حتى استقرّ على العالمة وهي تنظر إليه من بعيد برأس مائـل إلى الوراء من سلطنة السكر والخيلاء فاضطر إلى الإمساك عن الغناء وأشار إلى تخته فتوقّف عن العزف، ثمّ رفع يديه إلى رأسه تحيّة لها! . . . كان صابر خبيرًا بنزوات جليلة \_ وعلى خلاف الكثيرين \_ عالمًا بطيبة قلبها، ومقدِّرًا في الوقت نفسه لخطر معاندتها، فأظهر لها التودُّد بلا تحفُّظ، ونجحت حيلته فانبطلقت أساريــر المرأة بالبشر وهتفت به «واصل غناءك يا سي صابر فيا جئت إلّا لسهاعه، فصفّق المدعوّون وعادوا إلى صابر مهلَّلين على حين اقترب منها إبراهيم شوكت شقيق العريس الأكبر وسألها بلطف عن حاجتها فلذكرت بسؤاله السبب الحقيقيّ الذي دعاها إلى المجيء وسألته بدورها بصوت ترامى إلى الكثيرين ومنهم \_ وهو الأهمّ ـ ياسين وفهمي :

ما لي لا أرى السيّد أحمد عبد الجواد؟!... أين يختبئ الرجل؟

فأخذ إبراهيم شوكت بيدها وساربها إلى المنظرة

باسمًا، على حين تبادل فهمي وياسين نظرة ملئت دهشًا واستغرابًا وشيّعاهما بعينين متسائلتين حتى واراهما الباب، ولم يكن السيّد دون ابنيه دهشًا لدى رؤيتها مقبلة نحوه تخطر فحدجها بنظرة انزعاج وتساؤل بينها تبادل صحبه نظرات باسمة ذات معان، وشملت جليلة الجميع بنظرة عابرة قائلة:

ــ مساء الأنس يا رجال. . .

وركّزت عينيها في السيّد فيا تمالكت أن أغربت في الضحك وهي تتساءل ساخرة:

ـ هل أخافك مجيئي يا سيّد أحمد؟!

فأشار السيّد إلى الخارج محذّرًا وهو يقول لها جادًا: - اعقلي يا جليلة، ماذا حملك على المجيء إلى هنا تحت أنظار الناس جميعًا؟!

فقالت كالمعتذرة وإن لم تزايلها بسمة ساخرة:

ـ عزّ عليَّ ألّا أهنّئك على زواج كريمتك! . . .

فقال السيّد في ضيق:

ـ لك الشكر يا ستي، ولكن أما فكّرت فيها يثيره مجيئك لدى من يشهده من ظنون؟

فضربت جليلة كفًا بكف وقالت فيها يشبه العتاب:

ـ هذا أحسن ما عندك لي من استقبال!... (ثم موجهة الخطاب إلى صحبه)... أشهدكم يا رجال على الرجل الذي لم يكن يبتل صدره حتى يغرز فردة شاربه في سرتي، انظروا إليه كيف لا يطيق الأن رؤيتي...

فلوّح السيّد لها بيده كأنّما يقول لها «لا تزيدي الطين بلَّة» وقال برجاء:

ـ علم الله ما بي استياء لرؤيتك ولكنّه الحرج كها ترين...

هنا قال السيّد عليّ كأنّما ليذكّرها بما لا ينبغي لها أن نساه:

ـ لقد عشتها حبيبين وافترقتها صديقين، وليس بينكها ثار، ولكنّ أهله فوق وأبناءه في الخارج...

فقالت متهادية في إغاظة السيد:

ـ لماذا تتظاهر بالتقوى بين أهلك وأنت بركة فسَّق! فرماها بنظرة احتجاج قائلًا:

- ـ جليلة . . ! . . . لا حول ولا قوّة إلّا بالله .
  - \_ جليلة أم زبيدة يا وليّ الله؟!
  - ـ حشبي الله ونعم الوكيل. .

فأرعشت له حاجبيها كما أرعشتهما لعائشة من قبل ولكن على سبيل التهكم لا الإعجاب لهذه المرّة وقالت بصوت هادئ جاد كالقاضي ينطق بالحكم:

\_ سيّان عندي أن تعشق زبيدة أم غيرها من النساء ولْكن يؤسفني ورأس أمّي أن تتمرّغ في التراب بعد أن غرقت حتّى أذنيك( مشيرة إلى نفسها) في القشدة...

عند ذاك نهض السيّد محمّد عفّت ـ وكان من أقرب المقرّبين إليها ـ وقد خاف أن يتهادى بها السكر إلى ما لا تحمد عقباه فتناول يدها وجذبها برفق صوب الباب هامسًا في أذنها:

\_ حلَّفتك بالحسين إلَّا ما رجعت إلى مستمعاتك المنتظرات على نار...

فطاوعته بعد ممانعة ولكنّها التفتت نحو السيّد وهي تبتعد رويدًا وقالت:

ـ لا تنس أن تبلّغ تحيّاتي إلى القارحة، ونصيحتي اللك ـ بحق الأخوّة ـ أن تغتسل بعدها بالكحول لأنّ عرقها مصّاص للدماء.

شيّعها السيّد بنظرة ساخطة وهو يلعن الحظّ الذي قضى بأن ينكشف أمام كثيرين خاصّة أهله ـ ممّن عرفوه مثالًا للجدّ والرزانة، أجل لم يزل ثمّة أمل في ألّا يبلغ الحادث أحدًا من آله ولكنّه أمل ضعيف، ولم يزل ثمّة رجاء في ألّا يفهموه إذا بلغهم ـ بما طبعوا عليه من براءة ـ على حقيقته ولكنّه رجاء غير مضمون لأكثر من سبب بيد أنّه على أسوأ الفروض لا يحقّ له أن نحيوع لأنّ خضوعهم له من ناحية وسيطرته عليهم من ناحية أخرى أثبت من أن يزعزعها مزعزع ولا هذه الفضيحة نفسها، وفضلًا عن هذا فإنّ احتمال انكشاف أمره لدى أحد من أبنائه أو لديهم جميعًا لم يكن عنده يومًا بالفرض المستحيل، ولكنّه لم يقلق لذاك أكثر ممًا ينبغي، لثقته بقوّته، ولأنّه لم يعتمد في تربيتهم على ينبغي، لثقته بقوّته، ولأنّه لم يعتمد في تربيتهم على يظهر لهم من انحرافه عنها، ولأنّه استبعد أن يظلعوا لقطهم عن الجادّة تبعًا لما قد

على شيء من أمره قبل أن يبلغوا أشدّهم أي حين لا يهمّه كثيرًا أن ينكشف لهم سرّه، ولْكنّ شيئًا من هذا لم يستطع أن يلطّف من أسفه على ما وقع. حقًا لم يَخُلُ من سرور ومن تيه جنسيّ، إذ أنّ بجيء امرأة كجليلة بنفسها إلى مجلسه لتهنئه أو لتعابثه أو حتى لتتهكّم بعشقه الجديد دحادث، له مغزاه الهامّ في الأوساط التي تشهد لياليه، وظاهرة لها دلالتها البعيدة لرجل مثله لا يعدل بالهوى والطرب والأنس شيئًا، ولكن كم كانت تكون سعادته صافية لو وقع الحادث الجميل بعيدًا عن مَكون سعادته صافية لو وقع الحادث الجميل بعيدًا عن هذه البيئة العائلية!

أمّا ياسين وفهمي فلم تتحوّل عيناهما عن بـاب المنظرة منذ ولجته جليلة حتى خرجت منـه مصحوبـة بالسيّد محمّد عفّت. دهش فهمي دهشة بكرًا دار لها رأسه كياسين حين سمع زنّوبة وهي تجيبه قائلة: ﴿إِنَّهُ من حيّنا ولا بدّ أنّك تسمع عنه. . . السيّد أحمد عبد الجواد. . . ، ، على حين ركب ياسين حبّ استطلاع نهم فأدرك \_ في سعادة \_ أيقظت في قلبه نشوة الإعجاب والمشاركة الوجدانيّة التي شعر بها نحو أبيه في حجرة زنُّوبة ـ أنَّ جليلة مغامرة أخرى في حياة أبيه التي بات يؤمن بأنَّها سلسلة ذهبيَّة من المغامرات، وأنَّ الرجل فاق كلّ ما تصوّره خياله عنه، ولبث فهمي يأمل ويرجو أن يعلم بين حين وآخر بأنَّ العالمة إنَّما أرادت مقابلة والده لسبب أو لآخر يتعلَّق بدعوتها إلى إحياء فرح عائشة حتى جاء خليل شوكت وأخبرهما ضاحكًا بأنّ جليلة «تداعب السيّد» وبأنّها «تتودّد إليه تودّد الصديق للصديق، وعند ذاك لم يطق ياسين صبرًا على كتهان ما عنده من سر ووثبت نشوة الشراب به إلى الإدلاء بمعلوماته فانتظر حتى غادر خليل ثمّ مال على أذن أخيه قائلًا وهو يغالب ضحكه «كتمت عنك أشياء تحرّجت من البوح بها في حينها، أمّا وقد رأيت ما رأيت وسمعت ما سمعت فسأبوح لك بها، ومضى يقصّ عليه ما سمع وما رأى في بيت زبيدة العالمة، وفهمي يقاطعه من آونة لأخرى قائلًا في ذهول «لا تقل هٰذا. . . » «هل فقدت وعيك» ، «كيف تريدني على أن أصدَّقك، حتى أن الشابّ على قصّته بكلّ تفاصيلها.

لم يكن فهمي، بما نشأ عليه من عقيدة ومثاليّة، على استعداد لفهم ـ بله هضم ـ السيرة الخفيّة التي تنكشف له لأوّل مرّة خاصّة وأنّ والده نفسه كـان من أركان عقيدته ودعائم مثاليّته، ولعلّ ثمّة وجهًا من التشابه بين شعوره وهو يعانى هذا الكشف لأوّل وهلة وبين شعور الجنين ـ إن صدق الخيال ـ وهو ينتقل من مستقرّ الرحم إلى مضطرب الحياة، ولعلُّه لو كان قيل له إنَّ جامع قلاوون انعكس وضعه فصارت المئذنة أسفل بنائه والضريح عاليه، أو كان قيل له إنَّ محمَّد فريد خان رسالة مصطفى كامل وباع نفسه للإنجليز لما كان هٰذا أو ذاك بأدعى إلى إنكاره وانزعاجه. «أبي يذهب إلى بيت زبيدة ليشرب ويغتي ويضرب الدفّ! . . . أبي يذعن لمداعبة جليلة وتودّدها! . . أبي يقترف السكر والزنا، كيف اجتمعت الثلاث! . . . إذن هو غير الأب الذي عرفته في البيت مثالًا للورع والقـوّة!... أيّهما الصحيح؟... كأنّي أسمعه الآن وهو يردّد: الله أكبر... الله أكبر، فكيف ترديده للغناء!... حياة تمثيل ورياء! ولكنّه صادق، صادق إذا رفع رأسه للدعاء، صادق إذا غضب. . . أيكون أبي رذيلة أم يكون الفسق فضيلة؟!...

ـ ذهلت؟!... ذهلت أنا أيضًا عندما نطقت زنّوبة باسمه، ولكن سرعان ما استسخفت نفسي وسألتها ماذا عليه من هٰذا؟!... كفر! هٰكذا الرجال جميعًا أو هٰكذا يجب أن يكونوا...

«هٰذا القول جدير بياسين حقًا... ياسين شيء وأبي شيء آخر... ياسين!... ما ياسين!؟... ولكن كيف يحق لي أن أردد هٰذا الآن وأبي، أبي نفسه، لا يختلف عنه في شيء إن لم يَقُقْه تدهورًا... كلّا ليس تـدهـورًا... ثمّـة أمـر أجهله... أبي لا يخطئ... غير قابل للخطإ. فوق الشبهات... وعلى أيّ حال فوق الاحتقار.

- ـ ما زلت ذاهلًا؟!
- ـ لا أتصور شيئًا ممّا قلت!
- ـ لماذا؟ . . . اضحك وافهم الدنيا، يغني وماذا في الغناء من عيب؟ ويسكر وصدّقني أنّ السكر ألدّ من

الأكل، ويعشق والعشق كان ملهاة الخلفاء، اقرأ ديوان الحياسة والأخبار التي بهامشه، ليس على أبينا حرج، اهتف معي لِيَحْيَ السيّد أحمد عبد الجواد، لِيَحْيَ أبونا، سأتركك لحظة ريشها أزور لهذه المناسبة للزجاجة التي أخفيتها تحت الكرسيّ.

بعودة العالمة إلى التخت شاع في الحريم نبأ مقابلتها للسيّد أحمد عبد الجواد فانتقل من لسان إلى لسان حتى تناهى إلى الأمّ وخديجة وعائشة ومع أنّهنّ كنّ يسمعن شيئًا كهذا لأوّل مرّة إلّا أنّ سيدات كثيرات \_ ممّن بين بعولهنّ وبين السيّد سبب من أسباب المودّة \_ تلقّين النبأ في غير ما دهش وغمزن بأعينهنّ باسمات شأن الذي يعرف أكثر ممّا يقال، ولكن واحدة منهنّ لم تسوّل لها نفسها الخوض في الموضوع إمّا لأنّ الخوض فيه جهارًا أمر لا يجمل بهنّ أمام كريماتهنّ وإمّا لأنّ دواعي المجاملة أملت عليهن بأن يمسكن عنه حيال أمينة وكريمتيها، غير أنّ حرم المرحوم شوكت قالت لأمينة مداعبة «حذار يا أمينة هانم فالظاهر أنّ عين جليلة زاغت إلى السيد أحمد!» فابتسمت أمينة متظاهرة بعدم الاكتراث ودم الحياء والارتباك يخضب وجهها، لأوّل مرّة تلمس دليلًا محسوسًا على ما قام بنفسها قديمًا من شكوك، ومع أنَّها ألفت الصبر والتسليم بما قدَّر عليها إلَّا أنَّ ارتطامها بدليل محسوس حزَّ في قلبها فأحسَّت عذابًا لا عهد لها به وجرحًا داميًا في صميم كبريائها، وأرادت امرأة أن تعلِّق على قول حرم المرحوم شوكت بكلمة مجاملة تليق بأمّ العروس فقالت «من يكن له وجه كوجه ستّ أمّ فهمي قسامة فلا يحقّ لها أن تخشي زيغان عين زوجها إلى امرأة أخرى!» فاهتزّت جوانحها للثناء وعاودتها ابتسامتها الحييّة ووجدت على أيّ حال ـ بعض العزاء عمّا تعانيه من ألم صامت، إلّا أنّه ليًا بدأت جليلة أغنية جديدة فملأ صوتها مسمعيها ثار بها غضب مفاجئ وشعرت ثواني باللّ زمام نفسها سيفلت من قبضتها ولكنّها سرعـان ما كــظمته بقـوّة خليقة بامرأة لم تعترف لنفسها قطّ بحقّ الغضب. هذا على حين تلقّت خديجة وعائشة النبأ بدهش فتبادلتا نظرة حائرة وتساءلتا بعينيهما عمّا يعنيه الأمر كلّه، بيد

أنّ دهشها لم يقترن بانزعاج كما حدث لفهمي ولا بألم كما حدث لأمّهما، ولعلّهما وجدتا في قيام امرأة كجليلة من تختها وتكبّدها مشقّة النزول إلى مجلس أبيهما لتحيّته ومحادثته شيئًا مثيرًا للإعجاب حقًّا، ثمّ شعرت خديجة برغبة غريزيّة في استطلاع وجه أمّها فاسترقت إليها النظر ومع أنّها رأتها تبتسم إلّا أنّها تكابد ألمّا وارتباكًا ينغّصان عليها صفوها وأحسّت بضيق وما لبثت أن حنقت على العالمة وحرم المرحوم شوكت والمجلس كلّه.

ولمّا أزفت ساعة النرفة نسي كلّ همّه. أسابيع مضت فشهور وصورة عائشة في ثوب الزفاف لا تبرح الأذهان.

#### \* \* \*

بدت الغورية متلقعة بالظلام والصمت حينها غادرت الأسرة بيت العروس عائدة إلى النحاسين. سار السيّد أحمد في ألمقدِّمة وحده، وتبعه على بعد أمتار فهمى وياسين الذي أفرغ ما في وسعه كيها يتهالك نفسه ويتحكّم في مشيته أن يخونه وعيه الـزائغ من فـرط الشراب، ثمّ جاءت في المؤخّرة أمينة وخديجة وكمال وأمّ حنفي، انضمّ كمال إلى القافلة على رغمه فلولا الحادي الذي يتقدّمها لـوجد سبيـلًا إلى عصيان يـد والدته وانقلب راجعًا إلى حيث غادروا عائشة، وجعل لهٰذا يتلفَّت بين خطوة وأخرى صوب بوَّابـــة المتولِّي ليودّع أسيفًا محزونًا آخر ما لاح من مـظاهر الفـرح، ذٰلك المصباح المضيء الذي رقى عامل في سلّم خشبيّ إليه ليقتلعه من مربطه فوق مدخل السكّريّة، لشدّ ما يقطع قلبه أن ينظر إلى أسرته فيجدها قد تخلُّت عن أحبّ أفرادها إليه بعد أمّه، ورفع بصره إلى والـدته وسألها هامسًا:

ـ متى تعود أبلة عائشة إلينا؟

فأجابته بمثل صوته:

لا تكرّر هٰذا وادع لها بالسعادة، ستزورنا كثيرًا
 ونزورها كثيرًا.

فهمس مرّة أخرى محنقًا:

\_ ضحكتم عليّ!

فأشارت بيدها إلى الأمام، في اتجاه السيّد الذي كادت تبتلعه الظلمة «هس»، ولكنّه كان مشغولًا باستحضار صور ممّا مرّ به في بيت العُرس إلى غيّلته، رأى أنّها متناهية في غرابتها وفيها بعثه في نفسه من حيرة فجذب يدها إليه ليبتعد بها عن خديجة وأمّ حنفي ثمّ همس متسائلًا وهو يشير إلى الوراء:

- ـ أما علمت بما يدور هنالك؟
  - ۔ ماذا تقصد؟
  - ـ نظرت من ثقب الباب.

فانقبض قلب الأمّ جزعًا لأنّها حدست أيّ باب يعني ولكنّها سألته مكذّبة نفسها:

- ـ أيّ باب؟
- ـ باب غرفة العروس!

فقالت المرأة بانزعاج:

ـ يا له من عيب أن ينظر الإنسان من ثقوب الأبواب!

فهمس من فوره:

- ـ ما رأيته أعيب!
  - ــ اخرَسْ . . .
- \_ رأيت أبلة عـائشـة وسي خليـل يجلسـان عــلى الشيزلنج... وهو...

فلكزته في كتفه بشدة حتى أمسك ثم همست في نه:

\_ يجب أن تخجـل ممّا تقـول، لـو سمعـك أبـوك لقتلك.

ولُكنّه قال بإصرار وبلهجة من يشعر بأنّه يكشف لها عن حقيقة لا يمكن أن تتصوّر هي وقوعها:

ــ كان يتناول ذقنها بيده ويقبُّلها.

ولكزته مرّة أخرى بقسوة لم يعهدها من قبل فأدرك أنّه أخطأ حقًّا وهو لا يدري وسكت خائفًا، ولكنّه عندما كانا يقطعان فناء البيت المظلم متأخّرين عن بقيّة الأسرة ـ وقد تخلّفت عنها أمّ حنفي لتسكّ الباب وتشبّه وتترّسه ـ ألحّ عليه ما يكابد من حيرة ورغبة في الاستطلاع فخرج من صمته وخوفه وسألها برجاء:

ـ لماذا يقبُّلها يا نينة؟!

فقالت له بحزم:

ـ إذا عدت إلى لهذا أخبرت والدك!

### ٤١

آوى ياسين إلى حجرة النوم وهو على حال من ضاحكًا) والثالثة هي الثابتة! السكر شديدة، ما كاد يخلو إلى فهمي ويامن الرقباء للعقد الله ترسال فيه، فجا سرعان ما غطّ كيال في نومه عقب وضع رأسه على دفعه إلى الاسترسال فيه، فجا المخدّة مباشرة حتى جمحت به رغبة في العربدة كرد الظاهر فقط، أمّا في الحقيقة فعل للجهد العصبيّ الذي بذله طوال السهرة، خاصّة شعور وهّاج هاج به دمه المخفى طريق العودة، كيما يضبط نفسه ويسيطر على ركبته عقب اختفاء الرقباء في طريق العودة، كيما يضبط نفسه ويسيطر على ركبته عقب اختفاء الرقباء العربدته فيال إلى التنفيس عن صدره بالكلام فنظر نحو الحبّ رغبة جنونيّة عجزت فهمي وهو ينزع ملابسه وقال ساخرًا:

\_ قارن بين خيبتنا وبين براعة أبينا!... حقًا إنّه لرجل...

وعلى رغم ما حرّك هذا الكلام من ألم فهمي وحيرته إلّا أنّه قنع بأن يقول وهو يرسم على شفتيه المتعضتين شبه ابتسامة:

- ـ البركة فيك فأنت نعم الخلف.
- ـ أيحزنك أن يكون والدنا من كبار القنّاصة؟
- ـ وددت لو تمتد يد التغيير إلى صورته الماثلة في نفسى.

فقال ياسين وهو يفرك راحتيه في سرور:

- الصورة الحقيقية أبهى وأمتع، أعْظِم به من أب هو المثل الأعلى، آه لو رأيته وهو قابض على الدفّ والكأس بين يديه تزهر! عفارم... عفارم يا سيّد أحمد!

فتساءل فهمي في حيرة:

\_ وحزمه وتقواه؟!

فقطّب ياسين ليركّز فكره في المسألة ولكنّه وجد نفسه في حال الجمع بين الأضداد أروح لها من التوفيق بينها فقال مدفوعًا بالإعجاب وحده:

ليس ثمّة مشكلة على الإطلاق، عقلك الرعديد وحده الذي يخلق المشكلة من العدم، أبي حازم ومؤمن ويحبّ النسوان، شيء بسيط واضح ١ + ١ = ٢،

ولعلي أشبه الناس به على وجه التقريب لأني مؤمن وأحب النسوان وإن قل نصيبي من الحزم، أنت نفسك مؤمن وحازم وتحب النسوان، ولكن بينا تحقق إيانك وحزمك إذا بك تنكص عن الشالشة (شم ضاحكًا) والثالثة هي النابتة!

لعلّه نسي عند آخر كلامه باعث الإعجاب الذي دفعه إلى الاسترسال فيه، فجاء قوله دفاعًا عن أبيه في الظاهر فقط، أمّا في الحقيقة فلم يكن إلّا تعبيرًا عن شعور وهّاج هاج به دمه المخمور، عن نشوة جامحة ركبته عقب اختفاء الرقباء اللذين يحذرهم، شهوة أثارها خيال مكهرب بالشراب، فرغب جسده في الحبّ رغبة جنونيّة عجزت إرادته عن شكمها أو الحبّ رغبة جنونيّة عجزت إرادته عن شكمها أو السوقت؟! . . . زنّوبة؟! . . . ماذا يحول بينه وبينها؟! . . . طريق قصير، ضجعة قصيرة، ثمّ يعود فينام نومًا عميقًا هادئًا، همّ للأخيلة المغرية همناشة فينام نومًا عميقًا هادئًا، همّ للأخيلة المغرية همناشة شخص لا عقل له يراجعه فاندفع إلى تحقيقها بلا شخص لا عقل له يراجعه فاندفع إلى تحقيقها بلا تردّد، وما لبث أن قال لأخيه:

- الجوّ حارّ، سأصعد إلى السطح لأتنسّم هواء الليل الرطيب.

وغادر الحجرة إلى الدهليز الخارجيّ، ومضى يهبط متلمّسًا طريقه في ظلمة غاشية، محاذرًا غاية الحذر أن يند عنه صوت. تُرى كيف يستطيع الوصول إلى زنّوبة في هٰذه الساعة من الليل؟ هل يطرق الباب؟ ومن عسى أن يجيء لفتحه؟ وبِمَ يجيبه إذا ساله عن مقصده؟ وإذا لم يستيقظ أحد لفتح الباب؟ أو إذا جاء الخفير ليراقبه بتطفّله المعروف؟ عامت هٰذه الخواطر على سطح مخة كالفقاقيع ثمّ انداحت غارقة في تيّار الحدر الجارف فلم يتجهّم لها كعوائق ينبغي تقدير عواقبها ولكنّه ابتسم لها كدعابات ممّا قد يؤنس وحشة مغامرته، ثمّ جاوزها خياله طائرًا إلى حجرة زنّوبة مغامرته، ثمّ جاوزها خياله طائرًا إلى حجرة زنّوبة قميص النوم الأبيض الشفّاف الذي يتقوّس مطاوعًا فوق النهدين وحول الردفين وتنحسر حاشيته عن ساقين مدملجتين خريّتين فجنّ جنونه وودّ لو يثب فوق

الدرجات لولا الظلمة الغاشية. خرج ـ بخروجه إلى الفناء \_ إلى ظلمة أخف قليلًا بما نفضته النجوم عليها من أضواء خافتة بَيْد أنَّها بدت لعينيه اللتين كابدتا ظلمة السلّم طويـلًا نورًا أو كـالنور. وعنـدما خـطا خطوتين متَّجهًا إلى الباب الخارجيِّ في آخر الفناء جذب عينيه نور ضئيل ينبعث من سراج عـلى وضم أمام حجرة الفرن فألقى عليه نظرة لا تخلو من استغراب حتى عثر قريبًا على جسم منطرح على الأرض وكأنَّها استحبَّت النوم في الهواء الطلق فسرارًا من جوّ حجرة الفرن الخانق. وهمّ بمواصلة السير ولكن ثمّة شيء استوقفه فعطف رأسه مرة أخرى صوب النائمة فأمكنه أن يتبيّنها من موقفه، الذي لم يفصله عنها إلّا بضعة أمتار، بوضوح غير منتظر، رآها مستلقية على ظهرها ثانية ساقها اليمني التي رسمت في الهواء بحافّة الجلباب الملتصقة بالركبة هرمًا قائمًا وكشفت في نفس الوقت عن فخذها اليسرى التي لاحت عارية فيها يلي الركبة ثمّ غرقت في ظلمة الفرجة التي انحسر عنها الجلباب بين الساق القائمة والأخرى الممدودة مع أنّ إحساسه بضيق الوقت ووجوب البدار إلى غايته لم يَهُنْ إلَّا أنَّه لم يستردّ بصره عن الجسم الملقى غير بعيد منه، أو لعلّه لم يستطع استرداده وانساق وهو لا يدري إلى تفرّسه بإمعان بدا في يقظة عينيه المحمرّتين وانفراج شفتيـه الممتلئتين، فاستحالت يقبظة العـينـ وهي تتفحص الجسم اللحيم الذي شغل فراغًا كبيرًا كأنّه جاموسة مسمّنة ـ رغبة مريبة حتى استقرّ البصر على الفرجة المعتمة ما بين الساق القائمة والساق الممدودة، ثمّ تحوّل التيّار المضطرم في شرايينه من التطلّع صوب باب الخروج إلى حجرة الفرن، وكأنَّه يكتشف لأوَّل مرّة المرأة التي خالطها أعوامًا طويلة بغير مبالاة. على أنَّ أمَّ حنفي لم تَحْظَ بسِمة واحدة من سمات الحسن، وبدا وجهها أكبر من سنّها الحقيقيّة التي لم تكد تجاوز الأربعين، حتّى اكتنازها باللحم والدهن كان ـ لتنافره

وسوء تنسيقه ـ بالانتفاخ الغليظ أشبه، ولذُّلك، وربَّما

أيضًا لطول انزوائها في حجرة الفرن وقديم معاشرته

لها التي بدأت مع صباه، لم يلتفت إليها قط. بيد أنّه كان وقتذاك على حال من الهيّجان فَقَد معها أيّة قدرة على التمييز فأعمته الشهوة، وأيّ شهوة؟ شهوة مولعة بالمرأة لذاتها لا لمعانيها ولا لألوانها، تعشق الحسن ولا تعزف عن القبح، والكلّ عندها في «الأزمات» سواء كالكلب يلتهم بلا تردّد ما يصادفه في القُهامة، عند ذاك بدت له مغامرته الأولى ـ زنّوبة ـ محفوفة بالمتاعب مجهولة العواقب، ولم يعد «الوصول إليها في لهذه الساعة من الليل، وطرق الباب، وما يقول لفاتحه، والخفير، دعابات يبسم لها، ولكن عواثق يجدر به أن يتفادى منها. تقدّم في خفّة وحذر فاغرًا فاه، ذاهلًا عن كلِّ شيء إلَّا قنطار اللحم المنطرح عند قدميه الذي بدا لعينيه النهمتين وكأنَّه أخذ أهبته لاستقباله. حتَّى توقَّف بين الساق القائمة والأخرى الممدودة، ثمّ انحني عليها قليلًا قليلًا بلا وعى تقريبًا، وبإغراء شديد من الداخل والخارج معًا، وما يدري إلّا وهو ينبطح فوقها. لعلّه لم يتعمّد الذهاب إلى هٰذا الحدّ دفعة واحدة، ولعلّه همّ بشيء من التمهيد كان لا ينبغي أن يسبق الحركة العنيفة الأخيرة، ولكنّ الجسم الـذي البطح عليه اضطرب اضطرابة فزع شمديدة ونكت عنه صرخمة مدوّية ـ سبقت يده التي رامت كتمها ـ فمـزّقت السكون الشامل ولطمت مخه لطمة قويّة ردّت إليه وعيه فأطبق راحته على فمها وهو يهمس في أذنها بقلق وخوف بالغين:

- أنا ياسين، أنا ياسين يا أمّ حنفي، لا تخافي... وطفق يكرّر قوله حتى اطمأن إلى وعيها إيّاه فاستردّ راحته، ولكنّ المرأة ـ التي لم تمسك عن المقاومة قطّ مكّنت أخيرًا من تنحيته عنها، فاستوت جالسة وهي تلهث من الجهد والانفعال ثمّ سألته بصوت أزعجه أيّا إزعاج:

ـ ماذا تريد يا سي ياسين؟

فقال لها بلهجة هامسة ملؤها الرجاء:

لا ترفعي صوتك لهكذا، قلت لىك لا تخافي، ليس ثمّة ما يدعو إلى الخوف بتاتًا. . .

فعادت تسأله بجفاء وإن خفضت من صوتها قليلًا:

\_ ماذا جاء بك؟

فجعل يربّت على يدها متودّدًا وهو يتنهّد في شبه ارتياح لم يَخْلُ من عصبيّة كأنّما رأى في خفضها لصوتها أمارة مشجّعة وقال لها:

\_ ماذا أغضبك؟ لم أرد بك سوءًا (مبتسبًا ابتسامة وشت بها نبراته) هلمّي إلى حجرة الفرن...

فقالت المرأة بصوت مضطرب ولْكنَّه ذو دلالة حازمة:

- كلّا يا سيّدي، اذهب إلى حجرتك، اذهب، الله يلعن الشيطان...

لم تزن أمّ حنفى كلماتها بميزان ولْكنّها ندّت عنها كما اقتضى الحال. لعلَّها لم تعبّر أصدق التعبير عن رغباتها، ولْكنَّها عبَّرت تمامًا وبغير شعور منها على شدَّة المفاجأة، مفاجأة لم تسبق يومًا بتمهيد من أيّ نوع كمان، التي انقضّت عليها في نومها كما تنقضّ الحدأة على الفرخ، فصدّت الشابّ وزجرته بـلا أدني تفكير حقيقيّ في الصدّ أو الزجـر، بَيْد أنَّـه أساء فهمهـا فامتـلاً حنقًا وثارت برأسه الخواطر. . . «ما العمل مع بنت الكلب لهذه الا يمكن أن أتراجع بعد أن كشفت نفسي وتماديت إلى حدّ الفضيحة، لا بدّ تمّا أريد ولو لجأت إلى القوَّة» وفكّر بعجلة في أنجع وسيلة للتغلّب على ما تراءى له من مقاومة ولْكنّه ـ قبل أن يتّخذ قرارًا ـ سمع حركة غريبة، لعلها أقدام، آتية من باب السلم، فوثب قائمًا وهو من الفزع في نهاية، مزدردًا شهوته كما يــزدرد اللصّ فصّ المــاس المسروق إذا بــوغت في مكمنه، واستدار صوب الباب ليعاين ما هنالك فرأى والده وهو يجتاز العتبة مادًّا ذراعه بالمصباح. تسمّر في مكانه مُختطف الدم مستسلمًا ذاهلًا يائسًا. أدرك من توه أنَّ صرخة أمَّ حنفي لم تضع هباء، وأنَّ النافذة الخلفيَّة لحجرة الأب كانت لـه بالمرصاد، ولكن مـا جدوى الإدراك المتأخّر؟ . . . لقد وقع في فخّ القضاء والقدر . وجعل السيّد يتفرّس في وجهه بقسوة صامتًا، مطيلًا الصمت، وهو ينتفض غضبًا، ودون أن يحوّل عينيه القاسيتين أشار بيده إلى الباب يأمره بالدخول، ومع أنّ الاختفاء كان أحبّ إليه في تلك اللحظة من الحياة

نفسها إلّا أنّه من الخوف والارتباك لم يستطع أن يحرّك ساكنًا، فضاق صدر الأب ولاحت في عبوسته بـوادر الانفجار ثمّ زبجر صائحًا وعيناه ـ اللتان انعكس عليهها ضوء المصباح المرتعش بارتعاش اليد القابضة عليه ـ ترسلان شررًا...

ـ اطلع يا مجرم يا بن الكلب...

فيا ازداد إلّا استمساكًا بجموده حتى هجم عليه السيّد فقبض على ذراعه بيمناه وشدّ عليها بغلظة ثمّ جذبه بشدّة نحو الباب فاندفع بقوّة الجذبة الخارقة فكاد يقع على وجهه، وتمالك توازنه وهو يلتفت وراءه فزعًا، وفرّ بنفسه وثبًا وهو لا يبالي ظلمة.

# 24

علم بفضيحة ياسين شخصان ـ غير أبيه وأمّ حنفي ـ هما ستّ أمينة وفهمي، سمعا صرخة أمّ حنفى، فشاهدا من نافذتيهما ما دار بين الشابّ وبين السيَّد، ثمَّ حدسا ما هنالك دون حاجة إلى كبير ذكاء، على أنَّ السيَّد كاشف زوجه بزلَّة ابنه وسألها مدقَّقًا عيًّا تعلم من أخــ لاق «أمّ حنفي» فـ دافعت أمينــة عن خادمتها بما علمت من طبيعتها واستقامتها وذكّرت السيّد بأنّه لولا «صرختها» ما دري أحد بما كان، فقضى الرجل ساعة وهو يسبّ ويلعن، سبّ ياسين، وسبّ نفسه لأنّه رما كان ينبغي أن ينجب أطفالًا ليكـدّروا صفوه بـأهـواثهم الشرّيـرة، واستفـاض بـه الغضب فسبّ البيت وأهله جميعًا! . . . وظلّت أمينة صامتة كما واصلت صمتها فيها بعد كأنَّما لم تدر شيئًا، كذُّلك تجاهل فهمي الأمر كلَّه، تظاهر بالاستغراق في النوم حين عاد أخوه إلى الحجرة لاهثًا عقب الموقعة الخاسرة، ولم يَبْدُ منه فيها بعد ما ينمّ عن علمه بشيء، كره أن يعلم الآخر بوقوفه على ما نزل به من ذلّ ومهانة إكرامًا لاحترام يكنّه لـه بصفته أخـاه الأكبر، احترام لم يُذهبه كلّ ما تكشّف له من استهتاره ومجونه أو ما تقدّم هو به عليه من علم وثقافة، أو ما يبدو من ياسين نفسه من عدم مبالاة بإلىزام أحد من إخوته باحترامه بما يعابثهم من مزاح ودعابة، أجل لم يزل

يكنّ له احترامًا لعلّ حرصه على الإبقاء عليه راجع إلى ما يأخذ به نفسه من تأديب وجدّ ورزانة أكسبته مظهرًا أكبر من سنّه، بَيْد أنّ خديجة لم يَفْتُها أن تلاحظ ـ غداة الواقعة ـ أنّ ياسين لم يتناول فطوره على ماشدة أبيه فسألته باستغراب عن المانع فأجابها بأنّه لم يهضم عشاء الفرح، وشعرت الفتاة ـ بسوء ظنَّها الطبيعيِّ المرهف ـ بأنَّ ثمَّة علَّة لتخلَّفه غير عسر الهضم فساءلت أمَّها ولْكتَّها لم تجد جوابًا شافيًا، ثمَّ رجع كمال من حجرة الطعام وهمو يتساءل أيضًا، لا بدافع من حبّ الاستطلاع أو الأسف، ولكن أملًا أن يجد في الجواب ما يبشّره بفترة أخرى يخلو الميدان فيهما من منافس خطير كياسين، وكاد الأمر ينسى لولا أنّ ياسين غادر البيت مساء من غير أن يشترك في مجلس القهوة المعهود، ومع أنَّه اعتذر لفهمي والأمَّ بارتباطه بميعاد إلَّا أنَّ خديجة قالت بصراحة (في الأمر شيء) لست عبيطة . . . أقطع ذراعي إن لم يكن ياسين متغيرًا». وعند ذاك اضطرّت الأمّ أن تعلن غضب السيّد على ياسين لسبب لم تعلمه . . . وانقضت ساعة وهم يخمّنون السبب حتى أمينة وفهمى اشتركا مع الأخرين مداراة للواقع. وظلّ ياسين على تجنّبه لمائدة أبيه حتى دُعى ذات صباح إلى مقابلته قبل الفطور. لم تفجأه الدعوة، وإن أزعجته رغم ذلك ـ فكم توقّعها يـومًا بعد يوم لاستيثاقه من أنّ أباه لا يمكن أن يقنع من زلّته بتلك الجذبة العنيفة التي كادت أن تلقيه على وجهه، وأنَّه لا بدَّ عائد إليها بطريق أو بآخر ولعلُّه توقَّع أيضًا معاملة لن تليق بحال بموظف مثله نمّا حمله حينًا على التفكير في مغادرة البيت إلى حين أو إلى الأبد. أجل لا يجمل بأبيه \_ أبيه كما عرفه في بيت زبيدة خاصّة ـ أن يلقى زلّته بهذا العنت كلّه، كما لا يجمل بـ هو أن يعرّض نفسه لمعاملة لا تليق برجولته فالأكرم لـه أن يفارقه، ولكن إلى أين؟ . . . ليس إلّا أن يعيش عيشة مستقلَّة بمفرده، ولن يعجزه لهذا، بيد أنَّه قلَّب الأمر على مختلف وجوهه، قدَّر النفقات وتساءل عبَّا يبقى له بعدها لملاذِّه: لقهوة سي على وحانة كوستاكي وزنُّوبة.

هنالك فتر حماسه حتى انطفأ كما تنطفئ شمعة سراج

تعرّضت لهبة هواء عنيفة، وراح يقول لنفسه وهو شاعر بخداعه ولو طاوعت الشيطان وهجرت البيت لأحدثت تقليدًا خبيثًا لا يليق بأسرتنا، مهما يقل أبي أو يفعل فهو أبي وهيهات أن نضام حيال تأديبه، ثمّ قال بصراحته التي يصطنعها إذا غلبته روح الدعابة وشيئًا من التواضع يا ياسين بك، دعنا من الكرامة وحياة أمّك، أيّها أحبّ إليك كرامة سيادتك أو كونياك كوستاكي وسرّة زنوبة، لهكذا عدل عن التفكير في مغادرة البيت ولبث ينتظر الدعوة المتوقّعة حتى وقعت مغادرة البيت ولبث ينتظر الدعوة المتوقّعة حتى وقعت فجمع نفسه ومضى كارهًا متوجّسًا، دخل الحجرة خافض الرأس خفيف القدم ووقف بعيدًا عن مجلس أبيه من غير أن يجرؤ على التسليم عليه، وانتظر. وألقى السيّد عليه نظرة طويلة ثمّ هزّ رأسه كالمتعجّب وهو يقول:

ـ ما شاء الله! . . . طول وعرض، شارب وقفا، إذا رآك الرائي في الطريق قال لنفسه بإعجاب نعم الرجل ونعم الابن، فليت القائل يجيء إلى البيت ليراك على حقيقتك! . . .

ازداد الشابّ ارتباكًا وحياء ولكنّه لم ينبس بكلمة ومضى السيّد يتفحّصه بسخط ثمّ قـال بـاقتضــاب وبلهجة جافّة آمرة:

ــ قرّرتُ أن تتزوّج. . . !

ودهش ياسين دهشة لم يكد يصدق معها أذنيه، كان يتوقع سبًا ولعنًا فحسب ولكن لم يخطر له على بال أنه سيسمع قرارًا خطيرًا يغيّر مجرى حياته كلها فها تمالك أن رفع عينيه إلى وجه أبيه حتى إذا ما التقتا بعينيه الزرقاوين الحادّتين خفضها متورّد الوجه لائذًا بالصمت، وفطن السيّد إلى أنّ ابنه بوغت بهذا القرار والسعيد، بدلًا من المعاملة الفظة التي كان يتوقّعها فثار حنقه على الظروف التي أملت عليه أن يلقاه بجانب دمث خليق بتكذيب ظنّه بجبروته المعروف فبتّ حنقه في نبرات صوته، وهو يقول عابسًا:

ـ الوقت ضيّق وأريد أن أسمع جوابك...

ما دام الرجل قد قرّر أن يزوّجه فهو يأبي إلّا أن يسمع جوابًا واحدًا، ولا مانع من أن يُسمعه الجواب

المذي يريد، لا طاعة لأمره فحسب، ولكن تلبية لرغبته هو أيضًا. أجل ما كان والده يعلنه بقراره حتى انطلق خياله يصوّر له «عروسًا» حسناء، امرأة تكون ملك يمينه ورهن إشارته حين يشاء فأبهج الخيال قلبه حتى أوشك أن يفضحه صوته وهو يقول:

- ـ الرأي رأيك يا بابا...
- ـ تريد أن تتزوّج أو لا؟... انطق...

فقال الشابّ بحـذر من يرغب الـزواج وهو غـير مستعدّ له ماليًا:

ما دامت هذه إرادتك فإنّي موافق على العين والرأس.

فخفَّف السيَّد من خشونة لهجته وهو يقول:

- سأطلب لك كريمة صديقي السيّد محمّد عفّت تاجر الأقمشة بالحمزاوي، لقية ظفرها برقبة ثور مثلك.

فابتسم ياسين ابتسامة خفيفة وقال مداهنًا:

ـ ولٰكنِّي بفضلك أصير كفئًا لها.

فرمقه بنظرة حادّة كأنّما لينفذ بها إلى أعماق مداهنته وقال:

\_ من يسمع كلامك لا يتصوّر فعالك يا منافق. . . . اغرب عن وجهى . . .

وهم ياسين بالتحرّك ولكنّه أوقفه بإشارة من يده ثمّ تساءل مستدركًا كأنّما عرض التساؤل له اتّفاقًا:

ـ أظنّك حوَّشت المهر؟

لم يحر جوابًا وعلاه الارتباك فاغتاظ السيّد وتساءل مستنكرًا:

\_ ولٰكنّك عشت رغم توظّفك في كفالتي كما كنت تعيش وأنت تلميذ فهاذا صنعت بمرتّبك؟

فلم يزد على أن حرّك شفتيه دون أن ينبس فحرّك الأب رأسه ممتعضًا وذكر قوله له منذ عام ونصف وهو يوصيه لمناسبة توظفه «لو طالبتك الأن بأن تتعهّد بنفقات نفسك بوصفك رجلًا مسئولًا ما خرقت المألوف بين الأباء والأبناء ولكتي لن أطالبك بمليم واحد كي أهيّئ لك فرصة لاقتصاد مقدار من المال تجده بين يديك إذا دعت الحاجة إليه» ودل ذلك

التصرّف من جانبه على ثقته بابنه، والحقّ أنّه لم يتصوّر أن يجنح أحد من أبنائه ـ بعدما نال من تأديبه وتهذيبه الصارمين ـ إلى هـوى من الأهواء الجامحة التي تبدّد المال، لم يتصور أن ينقلب ابنه «الصغير» سكيرًا ماجنًا، فالخمر والنساء التي يراها في حياته هو لونًا من اللهو لا يمس رجولة ولا يؤذي إنَّما تنقلب إذا «لوَّثت» أحدًا من أبناثه جريمة لا تغتفر، ولذُّلك فإنَّ زلَّة الشابِّ التي كشفها في فناء البيت طمأنته بقدر ما أغضبته لأنّ أمّ حنفى في نظره لا يمكن أن تغرى شابًا إن لم يكن تحمّل ما فاق طاقته من الاستقامة والعفّة. . . أجل لم يشكُّ في براءة ابنه بَيْد أنَّه ذكر ما لاحظه كشيرًا من ولعمه بالأناقة وتخيره النفيس من البدل والقمصان وأربطة الرقبة وكيف لم يرتح إلى ذلك وحدَّره الإسراف ولْكن تحذيرًا هيّنًا، إمّا لأنّه لم يَرَ في الأناقة جريمة، وإمّا لأنّ تشبّه ابنه به وتكراره لصورة من صور سلوك. ـ الذي لا يرى بأسًا في أن يكرّره أبناؤه \_ حرّكا في صدره العطف والتسامح، ولكن كيف كانت نتيجة ذلك التسامح؟ وهي ما وضح له الأن من تبذيره نقوده في التافه من الكماليّات. ونفخ الرجل مغيظًا محنقًا وقال له محتذان

ـ اغرب عن وجهي...

غادر ياسين الحجرة مغضوبًا عليه بسبب تبذيره لا بسبب زلّته كها توقّع وهو ذاهب إلى الحجرة، تبذيره الذي لم يكربه من قبل فسلّم إليه نفسه بلا تفكير ولا تدبّر، ينفق ما في جيبه حتّى يفرغ غارقًا في ساعته، متعاميًا عيّا يسمّونه «المستقبل» كأنّه شيء لا وجود له، ومع أنّه غادر الحجرة مرتبكًا وجلًا لنهرة أبيه إلّا أنّه لم غنّل من ارتياح عميق إذ أدرك أنّ تلك النهرة لا تعني طرده فحسب ولكن أيضًا أنّ السيّد سيتكفّل بنفقات زواجه، ومضى كالطفل الذي يضيق أبوه بإلحاحه في طلب قرش فينقده إيّاه ويدفعه خارجًا فينسى شدّة الدفعة في فرحة الظفر، ولبث الأب ساخطًا راح يردّد «يا له من حيوان، جسم طويل عريض ولكن بلا مخ» أغضبه إسرافه كانّه لم يتخذ هو من الإسراف شعارًا في أخضه إطاء ولكن بلا مخ»

دام لا يفقره وينسيه واجباته أو يـدهور شخصيّتـه، وأكن كيف يضمن أن يصمد أمامه ياسين؟ . . . فلم يكن يحرّم عليه ما يحلّ لنفسه من استبداد وأنانيّة فحسب ولْكن شفقًا عليه وإن دلّ شفقه لهذا على ثقة بالنفس وعدم ثقة بالآخر لا يخلوان من غرور. وزايله الغضب كعادته، بنفس السرعة التي ركبه بها، فصفت نفسه وانبسطت أساريره وأخذت الأمور تتبدّى له بوجه جديد لطيف مسهاح . . . وتريد أن تتشبّه بأبيك يا ثور. . . إذن لا تأخذ جانبًا وتهمل الجوانب الأخرى، كن أحمد عبد الجواد كلّه إن استطعت أو فالـزم حدودك، أحسبتني حقًّا سخطت على تبذيرك لأتّي كنت ارجو أن أزوّجك بنقودك؟! خسئت. . . إنّما رجـوت أن أجـدك مقتصدًا كي أزوّجـك بنقودي عـلى وفـرة النقود لديك، هذا هـو الرجاء الذي خيبت. وهـل حسبتني لم أفكّر في اختيار زوجة لك إلّا بعد ضبطك متلبَّسًا بالزنا، وأيّ زنًّا... زنًّا حقير كحقارة ذوقك وذوق أمَّك؟! كلَّا يا بغل إنِّي أفكَّر في سعادتك منذ توظَّفت، كيف لا وأنت أوِّل من جعلني أبًّا. . . وأنت شريكى في العـذاب الـذي أصْلتنا إيّاه أمّـك اللعينــة؟ ا . . . ثمّ أليس من حقّى أن أفرح بــك خصوصًا وأنَّه عليَّ أن أنتظر طويلًا حتَّى أفرح بالثور الآخر أخيك أسير العشق ويا تُرى من يعيش؟!...» في اللحظة التالية استرجع ذكرى ذات سبب وثيق بموقفه الراهن ذكر كيف قصّ على السيّد محمّد عفّت «جريمة» ياسين وما كان من زجره وجذبه تلك الجذبة التي كادت تلقيه على وجهه وهو بصدد طلب يد كريمته للشابّ ـ الواقع أنّ الموافقة على ذٰلك تمّت بين الرجلين من قبل مفاتحة ياسين ـ وكيف قال له الرجل «ألا ترى أنّه يجمل بك أن تغيّر من معاملتك لابنك كلّما قارب سنّ الرشد خاصّة إذا توظّف وصار رجلًا مسئولًا؟ (ثمّ ضاحكًا) الظاهر أنَّك من الآباء اللذين لا يرتدعون حتى يجهر أبناؤهم بالثورة عليهم». وكيف أجابه بثقة قائلًا: «هيهات أن تتعرّض الرابطة بيني وبين أبنائي لتغيّر الزمن، صدرت عنه الإجابة الأخيرة بمباهاة وثقة

لا حدّ لها، على أنَّه اعترض له بعد ذلك أنَّ معاملته

تتغيّر في الواقع بتغيّر الأحوال وإن عمل من جانبه على ألَّا يفطن أحد إلى نيَّة التغيير الباطنة ثمَّ قال: «الحقَّ أتِّي لا أقبل أن أمدّ يدي الآن على ياسين ولا حتَّى على فهمى، والحقّ أنّ جذبت ياسين تلك الجذبة تحت تأثير غضب ثائر ومن غير أن أقدّر المدى الذي ذهبت إليه» ثم استطرد قائلًا وهو يكرّ إلى فترة من الماضي البعيد وكان أبي رحمة الله عليه يلتزم في تربيتي شدّة تهون إلى جانبها شدّتي مع أبنائي ولكنّه سرعان ما غير من معاملته لي منذ أن دعاني إلى معاونته في الدكّان، ثمّ استحالت معاملته صداقة أبويّة منذ تزوّجت أمّ ياسين، وقد بلغ بي الاعتزاز بالنفس أن عارضت في زواجه الأخير لكبره من ناحية وحداثية سنّ العروس من ناحية أخرى فلم يزد على أن قال لى «أتعارضني يا ثور. . . وما دخلك في لهذا الشأن؟ إنَّى أقدر منك على إرضاء أيّة امرأة» فها تمالكت أن ضحكت وطيّبت خاطره معتذرًا ذكر هٰذا كلُّه فورد على ذهنه المثل القائل «إذا كبر ابنك آخِه» فشعر ـ ربَّما لأوَّل مرَّة في حياته ـ بتعقد مهمة الأبوة كما لم يشعر بها من قبل. في نفس الأسبوع أذاعت الأمّ خطبة ياسين في مجلس القهوة، كان فهمى قد علم بها عن طريق ياسين نفسه، أمّا خديجة فها تمالكت أن ربطت بين الخطبة وبين ما عرف من قبل عن غضب الأب على ياسين ظنًا منها أنّ الغضب إنَّمَا وقع نتيجة لرغبة ياسين في الزواج قياسًا على ما كان بين الأب وفهمي للسبب نفسه فصرّحت برأيها كالمتسائلة فقال ياسين ضاحكًا وهو يخطف من الأمّ نظرة لا تخلو من حياء وارتباك:

الحق أن ثمة علاقة قوية بين الغضب وبين
 الخطة . . .

فقالت خديجة متظاهرة بالاستنكبار على سبيل السخرية والمزاح:

بابا معذور في غضبه لأن حضرتك لا يمكن أن تشرّفه أمام صديق كبير مثل السيّد محمّد عفّت. . .
 فجاراها ياسين في سخريتها قائلًا:

- وسوف يزداد موقف أبي حرجًا إذا ما علم السيّد الكبير المذكور أنّ للعريس أختًا مثل حضرتك!

عند ذاك تساءل كمال:

هل سيتركنا ياسين كها تركتنا أبلة عائشة؟
 فقالت له أمّه باسمة:

\_ كـ لَكُ ولُكن ستنضم إلى بيتنا أخت جـديدة هي عروس. . .

ارتاح كيال إلى هذه الإجابة التي لم يكن يتوقّعها، ارتاح إلى بقاء «روايته» الذي يمتّعه بحكاياته ونوادره ومؤانسته ولكنّه عاد يتساءل لماذا لم تبق عائشة أيضًا؟ فأجابته أمّه بأنّ العادة قضت بأنّ العروس تنتقل إلى بيت العريس وليس العكس، لم يَدْرِ من سَنّ هذه العادة وكم تمنى لو كان العكس هو المتّبع ولو يضحّي بياسين ولطائفه. بَيْد أنّه لم يستطع أن يجهر برغبته فأفصح عنها بنظرة ناطقة رنا بها إلى أمّه، فهمي وحده الذي أثار الخبر أشجانه لا لأنّه لم يشارك ياسين فرحته ولكن لأنّ سيرة الزواج غدا شانها أن توقظ عاطفته وتستثير حزنه كها تستثير سيرة النصر حزن أمّ فقدت ابنها. . في موقعة ظافرة . . .

### 24

تحرّك الحنطور مقلًا الأمّ وخديجة وكيال في طريقه إلى السكّريّة. أيكون زواج عائشة إيذانًا بعهد جديد من الحرّيّة؟ أيقدّر لهم أخيرًا أن يطّلعوا على نور الدنيا من حين لآخر وأن يتنفّسوا هواءها الطليق؟! بَيْد أنّ أمينة لم تستسلم للتفاؤل أو تسبق الحوادث، فالذي حرّم عليها زيارة أمّها فيها ندر قادر على أن يحرّم عليها زيارة ابنتها كذلك. ولم تنس أنّه مضت أيّام كثيرة على زواج الفتاة زارها خلالها الأب وياسين وفهمي وحتى أمّ حنفي دون أن يؤذن لها هي بزيارتها أو تواتيها شجاعتها على الاستئذان للزيارة، تحرّزت من تذكيره بأن لما ابنة في السكّريّة يجب أن تراها، ولازمت الصمت وإن لم تبرح صورة الصغيرة مخيّلتها، على أنّه الما ضاق صدرها بآلام التصبر استجمعت إرادتها وسالته:

ـ إن شاء الله يكون سيّدي عازمًا على زيارة عائشة قريبًا لنطمئنّ عليها؟...

فطن السيّد إلى ما وراء السؤال من رغبة خفية فحنق عليها، لا لأنّه كان قرّر أن يحول بينها وبين زيارة عائشة، ولكن لأنّه ودّ ـ كشأنه في مشل هذه الحالة ـ أن يصدر السهاح منه منحة غير مسبوقة بطلب أن تقوم بنفسها شبهة بأنّ طلبها ذو أثر في استصدار السهاح، فكرة أن تسعى إلى تملكيره بهذا السؤال الملكر، ومن قبل فكر في الأمر بضيق فأحنقه أن يجده ضرورة لا محيص منها، ولذلك هتف بها حانقًا:

- عائشة في بيت زوجها ولا حاجة بها إلى أحد منّا، على أنّني زرتها كما زارها أخواها فهاذا يقلقك عليها؟! غاص قلبها في صدرها وجفّ ريقها يأسًا وقهرًا، أمّا السيّد فقد تعمّد أن يلزم الصمت كأنّه انتهى من الأمر كلّه معاقبة لها على ما عدّه مكرًا منها لا يغتفر، ثمّ أهملها طوال الوقت وهو يختلس النظر إلى ما غشي أساريرها من كمد، حتى حان وقت انصرافه إلى عمله فقال لها بجفاء واقتضاب:

ـ اذهبي غدًا إلى زيارتها... ا

تـدافـع دم الانشراح إلى الـوجـه الـذي لا تخفى بصفحته خافية فبدت في سرور الـطفل فـها عتّم أن عاوده حنقه فصاح بها:

ـ لن تريها بعـد ذٰلك إلّا إذا سمـح لها زوجهـا بزيارتنا...!

فلم تعلّق على قوله بكلمة ولكنها لم تنس عهدًا حملته وهي تشاور خديجة في مفاتحته فقالت بعد تردد وإشفاق:

ــ هل يسمح سيّدي بأن آخذ معي خديجة؟ فهزّ رأسه كأنّما يقــول «ما شــاء الله. . . ما شــاء الله . . . » ثمّ قال لها محتدًا:

- طبعًا... طبعًا!... ما دمت قد قبلت أن أزوّج ابنتي فيجب أن تنضم أسرتي إلى أبناء الشوارع!... خذيها، ربّنا يأخذكم جميعًا...

تم لها فوق ما تطمع من السرور فلم تُلْقِ بالاً إلى الدعاء الأخير الذي ألفت سياعه. . . وأكثر في أوقات غضبه أو تظاهره بالغضب على السواء \_ كانت تعلم بأنّه من طرف لسانه وأنّه أبعد ما يكون من قلبه، مثله

أمّها وأختها وهو على ذُلك الوضع!

بدت عائشة سعيدة كلّ السعادة بنفسها وبحياتها الجديدة وبزيارة أهلها، حدّثتهم عن زيارات أبيها وياسين وفهمي، وكيف غلبها الشوق إليهم على خوفها من أبيها فواتتها الجرأة على أن ترجوه بالسياح لهم بزيارتها! . . . قالت ولا أدري كيف طاوعني لساني حتى تكلّمت! لعلّ مظهره الجديد الذي لم يتراءَ لي به من قبل هو الذي شجّعني، بدا لطيفًا وديعًا باسيًا، إي والله باسبًا، على أنَّني تردَّدت رغم ذٰلك طويلًا، خفت أن ينقلب فجاة فينتهرني، ثمّ تـوكّلت عـلى الله ونطقت! ٨ فسألتها أمّها عن ردّه كيف كان فقالت «قال لى باقتضاب: إن شاء الله، ثمّ استطرد مسرعًا بلهجة جدّيّة تنمّ عن تحذير: وأكن لا تظنّي المسألة لعبًا فكلّ شيء بحساب. فخفق قلبي ورحت أدعو له طويـلًا تودّدًا واسترضاء!» ثمّ رجعت إلى الوراء قليلًا فوصفت حالها عندما قيل لها والسيد الكبير في حجرة الاستقبال، قالت وركضت إلى الحمّام فغسلت وجهى لأزيل كلُّ أثر للمساحيق حتى تساءل سي خليل عمّا يدعو إلى ذلك كلَّه ولْكنِّي قلت لـه: أدركني، لا أستطيع أن ألقاه بفستان صيفي يكشف عن ذراعي ! ولم أبرح موضعي حتى تلقّعت بشال كشميري ! ، ثمّ قالت (ولمّ علمت نينة... (ضاحكة) أعني نينة الجمديدة... لما قصّ عليها سي خليل ما جرى ضحكت وقالت له: إنّي أعرف السيّد أحمد تمام المعرفة. . . هو لهذا وأكثر (ثمّ ملتفتة إلى ولكن اعلمي يا شوشو أنَّك لم تعودي من آل عبد الجواد، أنت الآن شوكتية فلا تبالى الأخرين. . . . أصاب منظرها البهيج وحديثها من نفوسهم موضع الحبّ والإعجاب فحملق كمال فيها كما فعل في ليلة الزفاف وتساءل محتجًا الماذا لم تكوني تبدين لهكذا وأنت في بيتنا!؟) فأجابته على الفور ضاحكة ﴿لم أكن وقت ذاك شوكتيَّة ﴾ حتَّى خديجة رمقتها بعين الحبّ. انقطعت بزواج الفتاة دواعي الملاحاة التي كانت تنشب بينهما بسبب الاختلاط، ومن ناحية أخرى لم يبق من الإحساس بالحنق الذي ركبها عند السماح بزواج الفتاة قبلها إلَّا أثر باهت حمَّلته وبختها، من دون كمثـل القطّة تبـدو، حين تحمـل صغـارهـا، وكـأنّها تلتهمها. تحقّق الرجاء وانطلقت العربة بهم في طريقها إلى السكّريّة. بـدا كمال، لـزيارة عـائشة وخـروجه بصحبة أمّه وأخته وركوبه الحنطور، أوفر الشلاثة سرورًا، وكأنّه لم يستطع كتهان فرحه أو أنّه رغب في إعلانه على الملأ أو لعلَّه أراد لفَّت الأنظار إلى شخصه وهو يتّخذ مجلسه في الحنطور بين أمّه وأخته فما اقتربت العربة من دكَّان عمّ حسنين الحلَّاق حتَّى وقف بغتة هاتفًا «يا عمّ حسنين. . . انظر!» فنظر الرجل إليه ولـــّـا لم يجده وحده غضّ بصره في عجلة مبتسمًا فذابت الأمّ خجلًا وارتباكًا وجذبته من طرف جاكنته أن يعيد الكرّة أمام الدكاكين التالية وراحت تؤنّبه على فعلته «الجنونيّة». بدا بيت السكّريّة ـ وليس كذلك بدا في حلَّة الأنوار ليلة الفرح ـ عتيقًا هرمًـا ولْكن دلُّ عتقه نفسه فضلًا عن ضخامة بنيانه ونفاسة أثاثه على السؤدد والجاه، فآل شوكت أسرة «قديمة» وإن لم يبق لهم من عـزّة القدم ـ خـاصّة بعـد توزيـع الـثروة بـالتـوارث والاستكبار على التعليم\_ إلّا الاسم، وقبد أقامت العروس بالدور الثاني على حين نزلت حرم المرحوم شــوكت ــ ومعها ابنهـا الأكبر إبـراهيم ــ الدور الأوّل لعجزها مع الكبر عن ارتقاء السلّم فبقي دور ثالث شاغرًا لم يسعهم أن يشغلوه وأبـوا أن يسكنوه. ولَّما أدخلوا شقّة عائشة همٌّ كمال، منطلقًا مع سجيّته كما لو كان في بيته، يجوس خلالها كي يعثر بنفسه على أخته مستمتعًا بلذَّة المفاجأة التي تخيُّلها وهو يرقى في السلَّم ولكنّ أمّه لم تدعه يفلت من يدها رغم مقاومته وما يدري إلَّا والخادم تقـودهـم إلى حجرة الاستقبـال ثمَّ تتركهم وحدهم! شعر بأتهم يعاملون معاملة «الغرباء» أو «الضيوف» فانقبض صدره وانكسرت نفسه وجعل يردّد في جزع «أين عائشة؟ . . . لماذا تبقى هنا؟» فلا يسمع إلّا كلمة «هس» وتحذيرًا من منعه من الزيارة مرّة أخرى إذا علا صوته!... ولُكنّه سرعان ما زايله الألم حين جاءت عائشة مهرولة مشرقة الوجه بابتسامة غطى سناها على أضواء حلّتها الزاهية وزينتها الباهرة فجرى نحوها وتعلّق بعنقها، فتبودل التسليم بينها وبين

الفتاة، فلم يعد ينطوي قلبها إلَّا على الحبِّ والشوق، لشدّ ما تفتقدها كلّم آنست من نفسها حاجة إلى أنيس تفضى إليه بذات نفسها. ثمّ تحدّثت عائشة عن البيت الجديد، عن المشربية التي تطلّ على بوّابة المتولّى، والمآذن التي تنطلق عن قرب، وتيّار السابلة الذي لا ينقطع. كلِّ شيء حولها يذكِّرهـا بالبيت القـديم وما يكتنفه من سبل وأبنية فلا اختلاف فيها عدا الأسهاء وبعض المعالم الثانويّة «ولكن على فكرة البوّابة العظيمة لا نظير لها عندكم (ثمّ بشيء من الفتور) وإن كان المحمل لا يمرّ تحتها كما أخبرني سي خليل!، وواصلت حديثها دتحت المشربية مباشرة مجلس يضم ثملاثة لا يفارقونه قبل جنثوم الليل: شحّاذ كسيح وباثع مراكيب وضارب رمل، أولئك جيراني الجُدد، إلَّا أنَّ ضارب الرمل أسعدهم حطًّا، لا تسألوا عن أفواج النساء والرجال الذين يجلسون القرفصاء أمامه مستخبرين عن طوالعهم، كم وددت لو كانت مشربيتي أوطأ كيما أسمع ما يقول لهم، وألدُّ منظر، منظر سوارس القادمة من الدرب الأحمر إذا تقابلت مع عربة حجارة قادمة من الغوريّة فضاق عنهما مـدخل البـوّابة وركب كـلّ سائق رأسه متحدّيًا الآخر أن يتراجع ليفسح السبيل، يبدأ الكلام ليِّنًا بعض اللين فيحتدّ، ثمّ يخشوشن، ثمّ تهدر الحناجر بالسباب والشتائم، وتجيء في أثناء ذٰلك عربات كارو وعربات يد فيغص بها الطريق ولا يدرى أحد كيف يعود الحال إلى ما كان عليه، هنالك أقف وراء الخصاص أكاتم الضحك وأتأمّل الوجوه والمناظر، وما أشبه فناء البيت الجديد بفناء بيتهم، حجرة الفرن والمخزن وحماتها سيَّدة الفناء والجارية سويدان «لا أجد لي عملًا فلا أذكر المطبخ حتى تحمل إليّ صينيّة الطعام، وعند ذاك لم تتمالك خديجة نفسها من أن تضحك قائلة «نلت ما طالما تمنّيته!» لم يجد كمال في الحديث شيئًا ذا بال إلَّا أنَّه أحسَّ في نغمته العامَّة بما يوحي «باستقرار» المتحدّثة فداخله الانزعاج وسألها:

ـ ألن تعودي إلينا؟ . . .

فملأ الحجرة صوت يقول:

ـ لن تعود إليكم يا سي كمال...

وإذا بخليل شوكت يدخل ضاحكًا وهو يرفيل بجسمه الربعة في جلباب حرير أبيض. كان ذا وجه بيضاويّ ممتليٌّ، أبيض البشرة في عينيه جحوظ خفيف وفي شفتيه غلظة، أمّا رأسه الكبير فينتهى بجبين ضيّق يفترق عند قمَّته شعر أسود كثيف يشبه في لونه وتسريحته شعر السيّد، تلوح في عينيه نظرة طيّبة وخمول لعلُّها أثر للراحة والفراغ والرضى. انحني على يد الأمّ ليقبِّلها فجذبتها بسرعة في خجل وارتباك وهي تتمتم شاكرة ثمّ سلَّم على خديجة وكمال وجلس وكأنّه ـ على حدّ تعبير كمال فيها بعد. واحد منهم. وانتهز الغلام فرصة تشاغل العريس بتحديثهم وتفرّس في وجهه طويلًا، ذاك الوجه الغريب أصلًا الذي برز في محيط حياتهم ليحتل مكانًا مرموقًا يؤهَّله لأن يكون أقـرب الأقرباء أو بالأحرى أن يكون قرينًا لوجه عائشة، كلُّما خطر هٰذا على بالمه جرَّ وراءه ذاك كما يجرّ الأبيض الأسود. تفرّس فيه طويلًا وهو يـردّد في نفسه قـوله الممتلئ ثقة «لن تعود إليكم يا سي كمال» فوجد نحوه إنكارًا ونفورًا وحقدًا وكادت تتمكّن من قلبه لولا أن قام الرجل فجأة ومضى إلى الخارج ثمّ عاد حاملًا صينيّة فضّيّة ملثت حلوى من مختلف الألوان فقدّم له باسمًا۔ وإن كشف افترار ثغره عن سِنتين ركبت إحداهما الأخرى ـ نخبة من أشهى الأصناف، وجاءت حرم المرحوم شوكت معتمدة على ذراع رجل استدلّوا بمشابهته خليل على أنّه أخوه الأكبر، ثمّ وكّد استدلالهم تقديم الأرملة بقولها «إبراهيم ابني . . . ألم تعرفوه بعد؟! " وعندما لاحظت ارتباك أمينة وخديجة حال التسليم قالت باسمة «نحن كالأسرة الواحدة من قديم الزمان ولكن بعضنا يرى البعض الآخر الساعة لأوّل مرّة... لا بأس. . . ! فطنت أمينة إلى أنّ المرأة تشجّعها وتهوّن عليها الأمر فابتسمت، ولُكن ساورها شيء من القلق وتساءلت: تُرى هل يوافق السيّد على مقابلتهما لهذا الرجل \_ وإن عدّ عضوًا جديدًا في الأسرة كخليل سواء بسواء بغير نقاب؟ . . . وهل تكاشفه بالمقابلة أو تتحاشى ذكرها إيثارًا للسلامة؟ . . . كان إبراهيم وخليل أشبه بالتوأمين لولا فارق

السنّ، على أنّ اختلافها بدا أقلّ من القليل بالقياس إلى اختلاف عمريهما، والحقّ أنَّه لـولا قصر شعـر إبراهيم، ولولا شاربه المفتول، لما كان ثمَّة ما يميّزه عن خليل، كأنَّه لم يبلغ الأربعين، أو كأنَّ شبابه ومظهره لا يتأثّران بكرور الأعوام، لذلك ذكرت أمينة ما حدّثها به السيّد مرّة عن المرحوم شوكت من أنّه وكان يبدو أقلّ من عمره الحقيقيّ بعشرين عامًا أو يزيد، أو قوله عنه «إنّه رغم طيبته ونبله كان كالحيوان لا يسمح لفكره أبدًا بأن ينغّص عليه صفوه! ١، أليس عجيبًا أن يبدو إبراهيم في الثلاثين مع أنّه تزوّج في صدر شبابه وأنجب طفلين ثمّ ماتت زوجه وطفلاه؟! ولْكنَّه مرق من تجربته القاسية سالمًا لم يمسّ، ثمّ عاود الحياة مع أمّه في خمول ودعة وفراغ شأن آل شوكت جميعًا، راق خديجة أن تسترق النظر ـ كلّم أمنت أعين الرقباء إلى الشقيقين، إلى أوجه الشبه العجيبة بينها، بيضاويّة الوجه وامتلائه، جحوظ العينين الواسعتين، البدانة، الخمول، فحرَّك كلِّ أولئك السخرية الكامنة في نفسها حتى ضحكت أفكارها ومضت تدّخر في ذاكـرتها من الصور ما تعود إليه إذا ضمّها مجلس القهوة ومالت جريًا على سنَّتها في التهكُّم إلى العبث والإضحاك، وإلى لهذا فكّرت باهتهام في اختيار اسم وصفىً عيَّاب لهما على مثال الأسهاء الوصفية التي تطلقها على ضحاياها من الناس أو بالأحرى أسوة بأمها التي تطلق عليها «المدفع الرشّاش» لتناثر ريقها عند الحديث. واسترقت مرّة نظرة إلى إبراهيم فما راعها إلّا أن تلتقي عيناها بعينيه الواسعتين وهما تتفرّسان في وجهها باهتمام من تحت حاجبيه الكثيفين فغضّت بصرها في حياء وارتباك، وتساءلت في خوف المريب عمّا عسى أن يظنّه بنظرتها، ثمَّ وجدت نفسها تفكّر بقلق في منظرها وما يمكن أن يتركه في نفسه من أثر. تُرى أيسخر من أنفها كما سخرت من بدانته وخموله؟ أ . . . واستغرقها التأمّل والقلق . . .

سئم كهال الجلسة التي وإن تكن جمعته بعائشة إلّا أنّها جمعته بها عملى نحو ما تجمع بـين الضيوف فلم تتحقّق ـ عدا ما منحت من حلوى ـ شيئًا من رغابه،

فانتقل إلى جوار العروس وأبدى لها إشارة فهمت منها أنّه يريد أن يخلو بها فقامت وأخذته من يده وغـادرا الحجرة، ظنَّته قانعًا بمجالستها في الصالة ولْكنَّه جذبها من يبدها إلى حجرة النوم وردّ البياب وراءهما حتى أرتج. انطلقت أساريره ولمعت عيناه، وتطلّع إليها طويلًا ثمَّ تصفّح الحجرة ركنًا ركنًا وهو يتشمّم رائحة الأثاث الجديد مازجها أريج زكيّ لعلّه بقيّة نمّا انتشر من أيدى المتطيّبين وصدورهم، ثمّ رنا إلى الفراش الوثير، إلى النمرقتين الورديّتين المتجاورتين على الغطاء فوق الوسائد وسألها «ما هما؟» فأجابته «وسادتان صغيرتان» فسألها وأتتوسدينها؟» قالت باسمة وكلاهما للزينة فقط» فأشار إلى الفراش متسائلًا «أين تنامين؟» فأجابت باسمة أيضًا «في الداخل» فسألها كأنَّه متوكَّد من أنَّه ينام معها «وسي خليل؟» فأجابت وهي تقرص خدّه برقّة «في الخارج. . . » عنـد ذاك التفت صوب «الشيزلنج» بغرابة، وسار إليه وجلس، ودعاها إلى الجلوس جنب فجلست، وما لبث أن غاب في الذكريات غاضًا بصره ليخفى نظرة مريبة وصمها بالريبة اشتداد أمّه بالحملة عليه مساء ليلة الزفاف وهو يسرّ إليها بما رأى من ثقب الباب، راودته نفسه على أن يبوح لها بسرّه، أن يسألها عنه، تحت ضغط إغراء لا يخلو من قسوة، ولكنّ الخجل الناجم عن الشعور بالريبة عقَّلَه فشكم رغبته على رغمه، ثمَّ رفع إليها عينين صافيتين وابتسم إليها، فابتسمت إليه ومالت نحوه فقبّلته، ثمّ نهضت قائلة وملء وجهها ابتسامة

ـ لأملأنّ جيوبك بالشيكولاتة. . .

# ٤٤

تصایح الغلمان المتجمهرون أمام البیت وعلی طوار سبیل بین القصرین مهلّلین، تمیّز صوت کمال وهو بهتف «هلّت سیّارة العروس» وردّدها ثلاثًا فخرج یاسین و هو فی کامل زینته وأبّهته من بین الجماعة الواقفة عند مدخل الفناء ومضی إلى الطریق فوقف أمام البیت متّجهًا صوب النحّاسین فرأی موکب

العروس وهو يتقدّم على مهل كأنَّه يتبختر. في تلك الساعة الحافلة بالسعادة والرهبة على رغم الأعين المحملقة فيه من داخل البيت وخارجه ومن فوق ومن تحت، بدا ثابتًا غير هيّاب مفعيًا رجولة وفحولة، لعلَّ مَّا أيَّده في ثباته إحساسه بأنَّه محطَّ الأنظار فغالب بشجاعة ما يخفق بين جوانحه من اضطراب أن يبدو للناظرين في حال تخجل منها الرجولة، ولعلَّه أيضًا علم بأنّ أباه منكمش في مؤخّرة الجماعة المنتظرة عند مدخل الفناء ـ التي تضمّ آل العروسين من الذكور ـ بحيث لا تمتدّ إليه عيناه، فوسعه أن يتهالك نفسه وهو يرنو إلى السيّارة الموشّاة بالورود التي تحمل إليه عروسه بل زوجه منذ أكثر من شهر وإن لم تقع عيناه عليها بعد، أو الأمل الذي صاغه بأحلامه الظامئة لسعادة لا تقنع بما دون الدوام. وتوقّفت السيّارة أمام البيت على رأس ذيل طويل من السيارات فأخذ أهبته للاستقبال السعيد وقد استجدّت عنده الرغبة في أن يستشفّ النقاب الحريريّ ليرى وجه عروسه لأوّل مرّة، ثمّ فتح باب السيّارة وترجّلت جارية سوداء في الأربعين قويّة البنية لمّاعة البشرة نجلاء العينين فاستدلّ بما يلوح على حركاتها من الثقة والإدلال على أنَّها الجارية التي تقرَّر إلحاقها بخدمة العروس في بيتها الجديد، تنحّت جانبًا ووقفت منتصبة القامة كالديدبان ثمّ خاطبتـه بصوت كرنين النحاس وهي تبتسم عن أسنان ناصعة البياض قائلة:

ـ تفضّل خذ عروسك. . .

فتقدّم ياسين من باب السيّارة ومال إلى الداخل قليلًا فرأى العروس في حلّتها البيضاء بين غادتين على حين استقبله عرف طيّب مفتنة للجوارح فتاه في جوّ الحسن منبهرًا، ومدّ لها ذراعه لا يكاد يرى شيئًا كها يكلّ بصر طالع نورًا ساطعًا، وعقل الحياء العروس فلم تُبّد حراكًا فتطوّعت التي إلى بمينها فتناولت يدها وطرحتها على ذراعه هامسة بنيرة ضاحكة:

ـ تشجّعي يا زينب. . .

دخلا جنبًا لجنب وهي من الحياء تحول بينه وبينها بمروحة كبيرة من ريش النعام وارت بها رأسها وعنقها

فقطعا الفناء بين صفين من المنتظرين يتبعهما المدعوات من آلها اللواتي تعالت زغاريدهن كأنهن لا يبالين السيّد أحمد وقيامه على ذراع منهنّ، لهكذا لعلعت الزغاريد في البيت الصامت لأوّل مرّة وعلى مسمع من سيَّـده الجبَّـار فلعلَّهــا وقعت من آذان أهله مـوقــع الدهشة، بَيْد أنَّها دهشة مزجت بالفـرح ولم تخْلُ من شهاتة بريئة مرحة روّحت بها القلوب عن قرار الحظر الصارم الذي قضى بألّا تكون زغاريد ولا غناء ولا لهو، وبأن تمضى ليلة زفاف الابن البكر كها تمضى غيرها من الليالي. وتبادلت أمينة وخديجة وعائشة النظرات متسائلات باسمات وتكأكأن على خصاص نافذة مطلة على الفناء ليشهدن أثر الزغاريد في نفس السيّد فرأينه يحادث السيّد محمّد عفّت ضاحكًا فتمتمت أمينة قائلة: ولن يسعم الليلة إلّا أن يضحك مهم يبدو عمّا لا يروقه! الاسانحة فاندست الفرصة السانحة فاندست بين المزغردات كالبرميل وأطلقت زغرودة قويّة مجلجلة غطّت على الزغاريد كلّها وعوّضت بها ما ضيّعت ـ في ظلَّ الإرهاب من فنرص المرح والمسرّة على عهد خطبتي عائشة وياسين، وأقبلت على سيداتها الثلاث وهي تزغرد حتى استغرقن في الضحك، ثمّ قالت لهنّ «زغردن ولو مرّة في العمر. . . إنّه لن يدري الليلة من المزغردا،، رجع ياسين بعد إيصال العروس إلى باب الحريم فالتقى بفهمى الذي لاحت على شفتيه ابتسامة موحية بالحرج والإشفاق لعلُّها أثر ممَّا خلُّفته في نفسه هٰذه الضَّبَّة البهيجة «المحرِّمة»، وكان يخالس أباه النظر ثمّ يردّه إلى وجه أخيه ضاحكًا ضحكة مقتضبة مغضوضة، فما كان من ياسين إلّا أن قال له بلهجة لا تخلو من استياء:

- أيّ استنكار في أن نحيي ليلة الزفاف بالفرح والزغاريد؟ . . . وماذا كان عليه لو وافق على استدعاء عالمة أو مغنّ ؟!

تلك كانت رغبة الأسرة التي لم تجد إلى الإفصاح عنها من سبيل إلّا أن تحرّض ياسين على الاستشفاع بالسيّد محمّد عفّت على أبيه، ولكنّ السيّد اعتذر وأبى إلّا أن تكون ليلة زفاف صامتة وأن تقتصر مسرّاتها على

ـ هات ما عندك ولا تَخَفْ!

ـ رأيتها تخرج منديلًا ثمّ تتمخّط!

والتوت شفتاه تقزِّزًا كأنَّما كبر عليه أن تندَّ الفعلة عن عروس في زيِّق فتنتها، فها تمالك ياسين أن ضحك قائلاً :

ـ لحدّ هنا عال، ربّنا يجعل العواقب سليمة!

ألقى نظرة كثيبة على الفناء الخالي إلّا من الطاهي وصبيانه، وبعض الأولاد والبنات فتخيّل ما كان ينبغي أن يوجد من معالم الزينة وسرادق الطرق ومجلس المدعوّين، من قضى بهذا؟ . . . أبوه! . . . الرجل الذي يفوح عرقه بالمجون والعربدة والبطرب... أُعْجِب به من رجل يحلّ لنفسه اللهو الحرام ويحرّم على بيته اللهو الحلال، وراح يتخيّل مجلس السيّد كما رآه في حجرة زبيدة بين الكأس والعود فما يدري إلَّا وقد وثبت إلى ذهنه فكرة غريبة لم تخطر له من قبل على شدّة وضوحها فيها رأى، تلك هي التشابه بين طبيعتي أبيه وأمّه! طبيعة واحدة في شهوانيّتها وجريها وراء اللذَّة في استهتار لا يقيم وزنَّا للتقاليد، ولعلَّ أمَّه لو كانت رجلًا لما قصّرت عن أبيه في اللهّج بالشراب والطرب أيضًا! لذلك انقطع ما بينها ـ أبيه وأمّـه ـ سريعًا، فها كان لمثله أن يطيق مثلها وما كان لمثلها أن تطيق مثله، بل ما كانت الحياة الزوجيّة لتستقيم له لولا وقوعه على زوجته الراهنة! ثمّ ضاحكًا ضحكة لم يتح لها روعـه من لهذه «الفكـرة الغريبـة» روحًا من السرور «عرفت الآن من أكون، لست إلّا ابن لهذين الشهوانيِّن، وما كان لى أن أكون غير ما كنت! ، في اللحظة التالية تساءل تُرى الم يخطئه الصواب عند إغفال دعوة أمّه إلى زفافه؟! تساءل رغم إصراره على الاعتقاد بأنّه لم يتنكّب عن الصواب، لعلّ أباه رام إراحة ضميره حينها قال له قبل ليلة الزفاف بعدة ليال ِ ـ لـونها أبيض وشعرها أسـود وراثحتها حلوة «أرى أن تبلّغ أمّك، ولك إن شئت أن تدعوها إلى شهود زفافك» ذاك قوله بلسانه لا بقلبه فيها يعتقد، فها يتصور أن يرضى أبوه له بأن يذهب إلى حيث يقيم وخيّل إليه أنّ الغلام يغالب رغبة في معاودة الكلام ذلك الرجل الحقير الذي اتّخذته أمّه زوجًا لها من بعد أزواج كثيرين، وأن يتودّد إليها على مـرأى منه بـأن

العشاء الفاخر. وعاد ياسين يقول آسفًا:

ـ لن أجد من تزفّني لهذه الليلة التي لن تتكرّر أبد الدهر!... سأدخل حجرة العروس غير مشيّع بالأناشيـد والدفوف كأنّني راقص يهـزّ جذعـه دون

ثمّ لاحت في عينيه ابتسامة مرحة ماكرة فقال:

\_ الذي لا شكّ فيه أنّ أبانا لا يطيق «العوالم» إلّا في بيوتهنّ!

مكث كمال في الدور الأعلى الذي أعدّ لجلوس المدعوّات ساعة ثمّ نزل باحثًا عن ياسين في الدور الأوَّل الذي مُتِيئ لاستقبال المدعوِّين ولٰكنَّه وجده في فناء البيت يتفقد المطبخ المتنقل الذي أقامه الطاهي فأقبل نحوه مسرورًا إدلالًا بأداء المهمّة التي عهد بها إليه وقال له:

ـ فعلت كما أمرتني فتبعت العروس حتّى حجرتها وتفحّصتها بعد أن حسرت النقاب عن وجهها. . .

فانتحى به جانبًا وهو يسأله باسيًا:

ـ هه؟ . . . كيف عودها؟

ـ في عود أبلة حديجة...

ضاحكًا:

.. في هذه الناحية لا بأس؟ . . . أتعجبك كعائشة؟

\_ كلّا. . . أبلة عيشة أجمل كثيرًا. . . !

\_ يخرب بيتك أتريد أن تقول إنّها كخديجة؟

ـ كلَّا إنَّها أجمل من أبلة خديجة. . .

کثرا؟!

فهزّ رأسه مفكّرًا فسأله الشابّ بلهفة:

ـ حدّثني عمّا أعجبك فيها؟...

ـ أنفها صغير كأنف نينة . . . وعيناها كعيني نينـة أيضًا...

ـ ثمّ ؟ . . .

جدًّا...

س نحمده . . . ربّنا يبشّرك بخير . . .

فسأله في شيء من القلق:

الهادئة وغير قليل من الأسى. وجاء كهال اللذي كان يتراءى في أيّ مكان فجأة وخاطب ياسين والبِشْر يتألّق في وجهه:

- السطاهي قال لي إنّ الحلوى تنزيد على حاجمة المدعرين والمدعرّات وإنّه سيتبقّى منها مقدار وفير. . .

٤o

زاد مجلس القهوة وجهًا جديدًا بانضهام زينب إليه، وجهًا زكَّاه بريق الشباب وفرحة العرس، وفيها عـدا لهذا، وفيها عدا فرش الحُجُرات الثلاث المجاورة لحجرة الوالدين في الدور الأعلى بجهاز العروس، فلم يحدث زواج ياسين تغييرًا يذكر في النظام العام للبيت سواء من الناحية السياسية التي ظلَّت خاضعة بكلِّ معانى الكلمة لسلطان السيد وإرادته أو من الناحية الإداريّة الداخليّة التي ظلّت وحدة تابعة لهيمنة الأمّ كما كان الحال قبل الزواج. التغيير الجوهمريّ حقًّا كمان الذي طرأ على النفوس ودار مع الخواطر فدقّت رؤيته على الحواس، إذ لم يكن من اليسير أن تشغل زينب مكانة الزوجة للابن البكر وأن يجمعهما وبقيّة أفراد الأسرة بيت واحد دون أن يطرأ على العواطف والمشاعر تطوّر ذو شأن، رمقتها الأمّ بنظرة امتزج فيها الرجاء بالحذر، لهذه الفتاة التي قضى عليها بأن تعاشرها دهرًا طويلًا ربَّما امتدّ حتَّى نهاية العمر، أيّ إنسان تكون؟ ماذا تخبّئ وراء ابتسامتها الرقيقة؟ بالجملة استقبلتها كما يستقبل مالك البيت ساكنًا جديدًا فيؤمّله ويحاذره، أمّا خديجة فعلى رغم المجاملات التي تبودلت بينهما جعلت تسدّد نحوها عينين نافذتين مفطورتين على السخرية وسوء الظنّ، منقّبة عن العيوب والمآخذ بحرص ساخط لم يلق من انضهامها إلى البيت وفوزها بالزواج من أخيها إلَّا ضيقًا خفيًّا، فلمَّا اعتكفت الفتاة في حجراتها الأيّام الأولى من الزواج ساءلت خديجة أمّها وهما في حجرة الفرن «تُرى هل حجرة الفرن مكان غير لائق (بها)؟، ومع أنَّ الأمَّ وجدت في تهجّمها ترويحًا عن حيرة ظنونها إلَّا أنَّها اتَّخـذت موقف الـدفاع عن الفتاة وأجابتها قائلة: «صبرك، لم تزل عروسًا في بدء يدعوها إلى شهود زفافه، لا كان الزفاف، ولا كانت أيّ سعادة في هٰذه الدنيا إن حملته يومّا على أن يصل ما انقطع بينه وبين تلك المرأة. . . تلك الفضيحـة . . . تلك الذكري المخزية! وما كان منه إلَّا أن أجاب أباه وقتذاك قائلًا: ﴿ لُو كَانَ لِي أُمَّ حَقًّا لَكَانَتَ أَوَّلَ مَنَ أَدَعُو إلى زفافي!» انتبه فجأة إلى الأولاد والبنات وهم يرنون إليه ويتهامسون فخص البنات بنظره وسألهن بصوت جهوري ضاحك «هل تحلمن بالزواج من الأن يا بنات؟» واتِّجه نحو باب الحريم وهو يذكر قول خديجة الساخر له بالأمس وإيّاك وأن تستسلم غدًّا للحياء بين المدعوّين وإلّا عرفوا الحقيقة المرّة وهي أنَّ أباك الذي زوّجك ونقد مهرك وجملة تكاليف ليلتك، ولكن تحرّك بلا توقّف، تنقّل بين حجرات المدعوّين، ضاحِكْ لهذا وكلُّم ذاك، اطلع وانزل، تفقُّد المطبخ، اهتف وازعق، لعلُّك توهم الناس بـانُّك حقًّا رجل الليلة وسيَّدها!» فمضى ضاحكًا وفي نيَّته أن يمتثل النصيحة الساخرة فخطر بين المدعوين بجسمه الطويل الجسيم في أناقة بديعة ووسامة جـذَّابة وشبـاب ريَّق، ذهب وجاء، ونزل وطلع، وإن لم يفعل شيئًا، بيد أنَّ الحركة نفضت عن نفسه طوارئ الفكر فصفت نفسه لمفاتن الليلة. ولـمّا خطرت العروس على قلبه سرت في بدنه قشعريرة بهيميّة، ثمّ ذكر آخر ليلة قضاها عند زنّوبة العوَّادة من شهر، كيف أنبأها بزواجه الوشيك وهـو يودّعها وكيف هتفت به بلهجة اصطنعت الغيظ «يا بن الكلب!... كتمت الخمير حتى نلت وطمرك!... (المركب اللي تـودّي أحسن من اللي تجيب)... مـع ألف شبشب يا بن المركوب، لم يعد لزنوبة من أثر في نفسه، ولا لغيرها، أسدل الستار على لهذا الجانب من حياته إلى الأبد، رتِّما عاود الشراب فها يظنّ أن تموت رغبته فيه، أمّا النساء فلم يتصوّر أن تزيغ عيناه إلى امرأة عابرة وبين يديه حسناء طوع بنانه، عروسه لذَّة متجدّدة، ريّ للظمإ الوحشيّ الذي طالما قلقل كيانه، ثمّ راح يتمثّل حياته المقبلة، الليلة، والليالي الأتيات، الشهر والعام فالعمر كلُّه، ووجهه يسطع بهجة ناطقة لحظها فهمي بعين مليئة بحبّ الاستطلاع والغبطة شاهدت من رحلات في حنطور والدها وبصحبته إلى الملاهي البريئة والحداثق فوقع الحديث كلُّه من نفس الأمّ موقعًا أدهشها إلى حدّ الانزعاج. عجبت لتلك الحياة التي تسمع عنها لأوّل مرّة، وأنكرتها، واستنكرت فيها بينها وبين نفسها لهذه الحرية الغريبة استنكارًا جاوز كلّ تقدير، إلى أنّ المباهاة بالأصل التركي \_ وإن لطُّفت بالأدب والبراءة \_ ساءتها كشيرًا لأنَّها كانت ـ على تخشِّعها وانطوائها ـ شديدة الاعتزاز بأبيها وبعلها فترى أنَّها بهما في مكانة لا تدان، إلَّا أنَّها كظمت ما قام بنفسها فلم تلق زينب منها إلّا اهتمام الإصغاء وابتسامة المجاملة، ولولا حرص الأمّ الشديد على السلام لانفجرت خديجة حنقًا ولساءت العاقبة، على أنَّها نفست عن غيظها بطرق ملتوية ليس من شأنها أن تعكّر صفو السلام كتعليقها عـلى أنبـاء الىرحلات مثىلًا \_ وهي التي لم يسعها أن تجهـر فيها برأيها ـ بالمبالغة في إظهار الدهشة، أو بــالهتاف وهي تحملق في وجه محدّثتها «يا خبر!» أو بأن تضرب بسراحتها على صدرها وهي تقول: «ويسراك السابلة وأنت تمشين في الحديقة!»، أو بقولها: «ما كنت أتصوّر إمكان هٰذا يا ربّي! ، وغير ذٰلك من العبارات التي وإن لم تفصح ألفاظها عن إساءة إلّا أنّ لهجتها المطوطة التمثيليّة تضمّنت أكثر من معنى كلهجة الزجر التي يصطنعها الأب وهو يتلو القرآن إذا ما أنس من ابنه غير البعيد عنه إخلالًا بالنظام أو الأدب وعزّ عليه لزجره صراحة أن يخرج من الصلاة، لذلك لم تكن تخلو إلى ياسين حتى تبادره مروّحة عن غيظها الذي عزّ عليه المتنفّس «يا سلام يا سلام على عروسك النزهيّة». فيقول لها ضاحكًا «هٰذه هي الموضة التركيّة التي تسمو على إدراكك!» فتذكّرها صفة «التركيّة» بالمباهاة الثقيلة على قلبها فتقول «على فكرة، ستّ الدار تباهى كثيرًا بأصلها التركي، لماذا؟ . . . لأن جدّ جدّ جدّ جدّ جدّها تركيّ!... حداريا أخى فإنّ خاتمة التركيّات الجنون» ولْكنّه يقول لها مجاريًا سخريتها «الجنون أحبّ إلى من وجه أنف يجنّن ذا اللوق السليم! " تراءى لأعين المتنبّئين النقار المتوقع بين

عهدها الجديد!» فتساءلت الأخرى بلهجة تشي بالاستنكار «ومن ذا الـذي قضي بأن نكـون خـدمًـا للعرائس؟!» فسألتها أمّها وكمأتّما تبطرح السؤال على نفسها هي «أتفضّلين أن تستقلّ بمطبخها؟» فهتفت خديجة معترضة «لو كان المال مال أبيها لا مال أبي لجاز هٰذا! ولَكنِّي أعني أنَّها يجب أن تعمل معنا، على أنَّه لمَّا قرّرت زينب، بعد انقضاء أسبوع على الزواج، أن تحمل بعض الأعباء في حجرة الفرن لم يرحب قلب خديجة بهذه الخطوة التعاونية ومضت تلاحظ عمل العروس بدقّة انتقاديّة وتقول لأمّها: «لم تجئ لتعاونك ولكن لتهارس ما لعلّها تدّعيه لنفسها من حقّ، أو تقول ساخرة «طالما سمعنا عن آل عفّت أنّهم من الصفوة وأنّهم يأكلون ما لا يأكل الناس. . . فهل وجدت في طهيها شيئًا عجيبًا لم نسمع به؟!» بيد أنّ زينب اقترحت يومًا أن تصنع «الشركسيّة» باعتبارها الصنف الأثير على مائدة أبيها \_ وهي المرّة الأولى لدخول الشركسيّة في بيت السيّد \_ فحازت لدى تناولها إعجابًا شاملًا بلغ أقصاه عند ياسين حتى أنّ الأمّ نفسها لم تبرأ من لسعة غيرة، أمّا خديجة فجُنّ جنونها وجعلت تهزأ بالصنف قائلة «قالوا شركسيّة قلنا يعيش المعلّم يتعلّم ولكن ماذا رأينا؟ أرزًّا وصلصة في هيئة بوليتيكا، طعمها لا هنا ولا هناك، كالعروس تزفّ إلى عريسها في حلَّة خلَّابة وحليٌّ لألاء حتَّى إذا نزعت عنها ثياب العرس بدت فتاة عاديّة من نفس الخلطة المعروفة من قبل أي اللحم والعظم والدم!» ثمّ ما كاد يمضى على الزواج أسبوعان حتى قالت على مسمع من أمّها وكمال إنَّ العروس وإن كانت بيضاء البشرة وذات حظَّ «معتدل» من الجمال إلّا أنّ دمها ثقيل كالشركسيّة سواء بسواء، قالت هٰذا في نفس الوقت الذي أكبّت فيه على استظهار دقائق صنع الشركسيّة بحذقها المعترف به! على أنَّ ثمّة أحاديث صدرت عن زينب بحسن نيّة ـ في الأقلّ لأنّ وقت سوء النيّة لم يثن بعد ـ فأثارت الحواطر وألقت عليها ظلًّا من الشكِّ إذ طاب لها كلِّما تهيّأت مناسبة أن تنوِّه بأصلها التركيّ وإن التزمت الأدب واللطف كما لذّ لها أن تروي لهم بعض ما

خديجة وزينب في أفق الأسرة فنبهها فهمي إلى ضبط لسانها أن يبلغ الفتاة شيء من هذرها، وأشار محدِّرًا إشارة خفية إلى كمال الذي دأب على التنقّل بينهم وبين العروس تنقَّل الفراشة \_ حاملة اللقاح \_ بين الأزهار! ولكن غاب عنه \_ كما غاب عن الأسرة جميعًا \_ أنّ القدر كان يعمل من جانبه على الحيلولة بين الفتاتين، إذ زارت البيت حرم المرحوم شوكت وعائشة زيارة لم يحلم أحد من قبل يأن تتوج بالنهاية التي توجت بها، قالت العجوز تخاطب الأمّ على مسمع من خديجة:

ـ يا أمينة هانم جئتك اليوم خاصّة لأخطب خديجة لابني إبراهيم...

فرحة بلا تمهيد وإن طال انتظارها حتى شق، فلذلك سجع صوت المرأة في أذني الأم سجعًا جميلًا حتى إنها لم تذكر أن قولًا \_ قبله \_ بل صدرها بندى الطمأنينة والسلام كما بله فكاد يستخفّها الفرح وهي تقول بصوت متهدّج:

- ليس لي في خديجة أكثر تمّا لك، هي ابنتك ولتجدن في جماك أضعاف ما تجد في بيت أبيها من السعادة...

استرسل الحديث السعيد إلا أنّ خديجة جعلت تغيب عنه فيها يشبه الذهول، خفضت عينها في حياء وارتباك وقد زايلها روح السخرية التي طالما توهّجت في حدقتها، فشملتها وداعة غير معهودة ثمّ جرت مع تيّار خواطرها، حاء الطلب مفاجأة، فكما بدا عسيرًا في غيابه بدا غير مصدّق في حدوثه حتى لقد غشيت فرحتها موجة ثقيلة من الذهول. . . «لأخطب خديجة فرحتها موجة ثقيلة من الذهول. . . «لأخطب خديجة الذي إبراهيم» . . . ماذا دهاه؟ . . . إنّه على خموله الذي أثار هزءها حسن المحيّا وجيه في الرجال، فهاذا دهاه؟!

\_ ومن حسن الطالع أن يجمع بين الأختين في بيت واحد.

صوت حرم المرحوم شوكت يؤكّد الحقيقة ويزكّي وجوهها... ليس ثمّة شكّ... إبراهيم مثل خليل مالاً وجاهًا فأيّ حظّ ادّخرته لها الأقدار، لشدّ ما أسفت على أنّ عائشة سبقتها إلى الـزواج إذ لم تكن

تدري أنّ زواج عائشة هو الذي قدّر له أن يفتح لها أبواب الحظّ المغلقة.

ما أجمل أن تكون السلفة هي الشقيقة فيزول
 سبب جوهري من أسباب وجع الدماغ في الأسر (ثمّ
 ضاحكة) فلا تبقى إلّا حماتها وأظن أمرها هيّنًا!

- إن تكن سلفتها هي شقيقتها فحاتها هي أمّها بلا نقصان.

لم تزل الأمّان تتجاملان. لقد أحبّت العجوز وهي ترفّ إليها البشرى بقدر ما أبغضتها يوم خطبت عائشة! يجب أن تعلم مريم بالخبر اليوم، لا تطيق أن تؤجّله إلى الغد، لا تدري ما الدافع إلى هذه الرغبة الملحة، لعلّه قول مريم لها غداة خطبت عائشة «ماذا كان عليهم لو أنّهم انتظروا حتى تتمّ خطبتك أنت؟!» فأغراها وقتذاك سوء ظنّها المطبوع باتّهام براءته الظاهرة. وليّا انصرفت أسرة شوكت قال ياسين بقصد التحرّش والدعابة:

- الحق أتي مذ رأيت إبراهيم شوكت قلت لنفسي ما أجدر هذا الرجل الثور الذي لا يبدو أنّه يفرق بين الأبيض والأسود أن يقع اختياره يومًا على زوجة مثل خديجة.

فابتسمت خديجة ابتسامة خفيفة ولم تنبس بكلمة فهتف بدهشة:

ـ هل عرفت الأدب والحياء أخيرًا!

بيد أنَّ وجهه نطق وهو بمازحها بالرضا والغبطة فلم يعكّر صفوهم إلَّا حين تساءل كهال في قلق:

ـ أتتركنا خديجة أيضًا؟

فقالت الأمّ تعزّيه وتعزّي نفسها:

ـ ليست السكريّة بعيدة.

على أنّ كيال لم يستطع أن يدلي بما عنده في حرّية كاملة إلّا حين انفرد بأمّه ليلًا فتربّع قبالتها على الكنبة وسألها بصوت ينمّ عن الاحتجاج واللوم:

- ماذا جرى لعقلك يا نينة؟... أتفرّطين في خديجة كها فرّطت في عائشة؟

فأفهمته أنّها لم تفرّط فيهما ولكنّها ترضى بما يسعدهما.

فقال محذِّرًا كَأَنَّمَا يُنبِّهِهَا إلى شيء فاتها ويوشك أن يفوتها مرّة أخرى:

ـ ستذهب هي الأخرى، ربمًا ظننت أنّها ستعود كها ظننت بعائشة، ولكنّها لن تعود، وستزورك إذا زارتك كالضيفة فها إن تشرب القهوة حتى تقول لك السلام عليكم، إنّي أقولها في صراحة إنّها لن تعود.

ثمّ محذِّرًا وواعظًا في آن:

- ستجدين نفسك وحدك بلا رفيق، من يعينك على الكنس والتنفيض؟... من يعينك في حجرة الفرن؟ من يجالسنا في جلسة المساء؟... من يضحكنا؟... لن تجدي إلّا أمّ حنفي التي سيخلو لها الميدان لسرقة طعامنا كلّه.

فأفهمته مرّة أخرى أنّ في الزواج سعادة؟!...

\_ أؤكّد لك أنّه لا سعادة مطلقًا في الزواج. كيف يحظى أحد بالسعادة بعيدًا عن نينة؟

ومردفًا بحماس:

- ثمّ إنّها لا ترغب في الزواج كما لم ترغب فيه عائشة من قبل. . . لقد صارحتني بذلك ذات ليلة في فراشها!

ولكنّها قالت له إنّه لا بدّ للفتاة من أن تتزوّج، فلم يتهالك من أن يقول:

ـ من قال بأنّه لا بدّ للفتاة من أن تذهب إلى بيوت الغرباء!... ثمّ ماذا تفعلين لو أجلسها الآخر عـلى الشيزلنج وتناول ذقنها هي الأخرى و...

عند ذاك زجرته وأمرته بالا يتكلَّم فيها لا يعنيه فضرب كفًّا بكف وهو يقول منذرًا:

ـ أنت حرّة. . . وسترين!

في تلك الليلة لم يغمض لأمينة من يقظة الفرح جفن كانبا السهاء المقمرة لا تغشاها الظلماء، فظلت مستيقظة حتى جاء السيد بعد منتصف الليل، ثمّ زفّت إليه البشرى فتلقاها بغبطة أطارت عن رأسه الخمار بالرغم ممّا في هٰذا الرأس من نظريّات غريبة عن زواج البنات، إلّا أنّه تجهّم بغتة متسائلًا:

ـ هل أتيح لإبراهيم أن يراها؟!

ساءلت المرأة نفسها ألا يمكن أن يدوم ابتهاجه\_

ونادرًا ما يعلنه \_ أكثر من نصف دقيقة؟... وتمتمت في قلق:

ـ أمّه . . .

فقاطعها محتدًا:

\_ هل أتيح لإبراهيم أن يراها؟!

فقـالت وقد ولَّى عنهـا السرور لأوَّل مرَّة في تلك

الليلة:

دخل علينا مرّة في شقة عائشة باعتباره فردًا من
 الأسرة فلم أر في ذلك من بأس.

فتساءل مزمجرًا:

ـ ولكنّي لم أعلم بذلك.

كلّ شيء ينذر بالشرّ، ترى هل يهوي على مستقبل الفتاة بضربة قاضية؟... على رغمها اغرورقت عيناها بالدمع وما تدري إلّا وهي تقول مستهينة بغضبته المكفهرّة:

\_ سيّدي، حياة خديجة وديعة بين يديك، هيهات أن يبتسم لها الحظّ مرّتين.

فرماها بنظرة قاسية وراح يهدر مدمدمًا مهينًا مهمهًا كَاتُما ردّه الغضب إلى حالة من حالات التعبير بالأصوات التي مرّ بها أسلافه الأوّلون، ولْكنّه لم يزد على ذاك شيئًا، لعلّه أضمر الموافقة من أوّل الأمر ولْكنّه أبى أن يسلّم بها قبل أن يسجّل سخطه كالسياسيّ الذي يهاجم خصمه وإن اقتنع بالغاية التي يستهدفها \_ ذودًا عن مبادئه.

#### ٤٦

مضى شهر العسل وياسين متفرّغ بكليّته لحياته الزوجيّة الجديدة، لا يصرفه عنها عمل في النهار حيث وافق زواجه أواسط العطلة الصيفيّة، ولا سهر بالليل خارج البيت لأنّه لم يكن يغادره إلّا للضرورة القصوى كابتياع زجاجة كونياك مثلًا، وفيها عدا لهذا لم يجد لنفسه عملًا أو معنى أو صفة خارج نطاق الزوجيّة فاندلق عليها بقوّة وحماس وتفاؤل خليقة برجل ظنَّ أنّه ينفّذ الخطوات الأولى في برنامج ضخم من المتعة الجسديّة سيمتد يومًا بعد يوم وشهرًا بعد شهر وعامًا

بعد عام. ولْكنّه أدرك في الثلث الأخير من الشهر أنّ تفاؤله لا بدّ أن يكون مبالغًا فيه على نحو ما أو أنّ خللًا لا يدري كنهه قد طرأ على حياته. كان يعاني في حيرة بالغة ولأوّل مرّة في حياته ذاك المرض المتوطّن في نفس الإنسان الملل. لم يعرفه من قبل عند زنّوبة ولا حتى عند بائعة الدوم لأنّه لم يملك لهذه أو تلك كسما يملك زينب الآن بيمينه ويحوزها تحت سقف بيته، فأيّ فتور يتبخّر من تلك «الملكيّة» الأمنة المطمئنّة... الملكيّة ذات الظاهر الخلّاب المغـري لدرجـة الموت والباطن الرزين الثقيل لحدّ اللامبالاة أو التقزّز كأنَّها الشيكولاتة المزيّفة التي تُهدى في أوّل إبريل بقشرة من الحلو وحشو من الثوم، وأيّ مأساة في أن تندمج نشوة القلب والجسد في آلية العادة المنظّمة العاقلة الباردة المتكرّرة القاتلة للشعور والجدّة كىأنّها رؤية روحانيّة رفيقة تجسّدت في صلاة لفظيّة تردّدها الذاكرة بلا وعي!... وراح الفتي يتساءل عبّا دهي ثورته، عبّا هدى شياطينه، عن ذاك الشبع وأين جاء، عن تلك الفتنة أين ذهبت، أين ياسين وأين زينب، أين الأحلام، ألهذا شأن الزواج أم شأنه هو، وكيف إذا تتابعت الشهور في أعقاب الشهور! ليس أنّه لم يعد له رغبة فيها، ولكنَّها لم تعد رغبة الصائم في لذيذ المأكل، هاله أن يدركها الهدوء حيث انتظر لها الازدهار، وضاعف من حيرته أنّه لم يبد على الفتاة عارض من عوارض ردّ الفعل أو بالأحرى أنّها تزيد حيويّة ورغبة فحينها يظنّ أنّ النوم بات واجبًا بعد طول التعب لا يدري إلّا وساقها تطرح على ساقه كأنّما طرحت عفوًا حتى قال لنفسه «يـا عجبًا. . . أحملامي عن الزواج تحقّقت عندها هي الى لهذا كلّه وجد في عنفها نوعًا من الاحتشام وإن طاب له أوّل الأمر أنّه جعله يهيم آخرًا في وديان الـذكريـات التي ظنّ أنّه ودّعهــا إلى الأبد، طغت على رأسه من الأعماق «زنّوبة» وأخريات كها تطفو ودائع البحر عند هدوء العاصفة لا لشرّ يبيّت فالحقّ أنّه مرق إلى عشّ الزوجيّة عامر القلب بالنيّـة الحسنة، ولكن للموازنة والمقارنة والتأمّل، وليقتنع أخيرًا أنَّ «العروس» ليست المفتـاح السحريّ لـدنيا

المرأة، ليس يدري كيف يخلص حقًّا للنوايا الحسنة التي فرش بها طريق الزواج، يبدو جانب ـ على الأقلّ ـ من أحلامه الساذجة عسير التحقيق وهو ظنَّه بأنَّه سيستغنى بأحضان زوجمه عن العالم الخمارجيّ، وأنّه سيلبد بكنفها العمر كله، ذاك حلم من أحلام الشهوة في سذاجتها، وسيجد من الآن فصاعدًا أنَّ الانقطاع عن عالمه وعاداته تمّا يشقّ عليه وليس ثمّنة ضرورة تدعو إليه، وأنّه ينبغي أن يتلمّس وسيلة أو أخرى.. الوقت بعد الوقت ليحسن الهرب من نفسه وأفكاره وخيبته، حتى المغنى المجيد إذا طال في تقاسيم الليالي انبعث في نفس السامع الشوق إلى الدخول في الدور، ثم إنَّه في الانطلاق من محبسه فرصة للاختلاط بالأصحاب المتزوّجين لعلّه يظفر عندهم بأجوبة مسكّنة للأسئلة الحيرى التي تلحّ عليه، ولن يتأتّى له من وراء ذٰلك الدواء الشافي لكلّ داء... وكيف يؤمن بعد اليوم بوجود دواء شاف لكلِّ داء؟! يحسن به من الآن ألّا يرسم برامج بعيدة المدى، لا تلبث أن تنهار ساخرة من قىدرته على التخييل. ليقنع من تنسيق حياته بالخطوة تلو الخطوة حتى يرى أين يرسو، وليبدأ بتنفيذ اقتراح اقترحته هي ـ زوجه ـ عليه بأن يخرجا معًا.

ما تدري الأسرة ذات مساء إلّا وياسين وزوجه يغادران البيت من دون أن يطلعا أحدًا على مقصدهما بالرغم من أنها قضيا معهم سهرة المساء. بدا الخروج بالنظر إلى وقته المتأخر من ناحية وإلى وقوعه في بيت السيّد من ناحية أخرى حادثًا غريبًا أثار شتى الظنون في عتمت خديجة أن استدعت نور جارية العروس وسألتها. عمّا تعلم عن خروج سيّدتها فأجابت الجارية بصوتها الرنّان في بساطة متناهية:

ـ ذهبا يا ستّي إلى كشكش بك.

فهتفت خديجة وأمّها في نَفَس واحد:

۔ کشکش بك!

ليس الاسم غريبًا عليهم، اقتحم ذكره الدور وتغنى بأغانيه كلّ من هبّ ودبّ ولكنّه على ذلك يبدو بعيدًا كأبطال الخرافات أو كَزِبلن إبليس الساء. أن يذهب ياسين بزوجه إليه أمر مختلف جدًّا ليس دونه أن

يقال ذهبا إلى محكمة الجنايات. ردّدت الأمّ عينيها بين خديجة وفهمي وتساءلت فيها يشبه الخوف:

ـ متى يعودان. . .

فأجابها فهمي وابتسامة لا معنى لها تفغم على شفته:

ـ بعد منتصف الليل، ورتما قبيل الفجر.

صرفت الأمّ الجارية وانتظرت حتّى غاب وقمع أقدامها ثمّ قالت في لهوجة وانفعال:

ماذا دهى ياسين؟! كان جالسًا بيننا في كامل عقله... ألم يعد يعمل حسابًا لأبيه؟

فقالت خديجة في حنق:

ـ ياسين أعقل من أن يدبّر رحلة كهذه، ليست قلّة العقل عيبه ولكن به خنوع لا يليق بالرجال، أقطع ذراعي إن لم تكن هي حرّضته.

فقال فهمي مدفوعًا برغبة في تلطيف الجوّ المتوتّـر وإن نفر بطبعه الموروث من جرأة أخيه:

ـ ياسين ذو ميل قديم إلى الملاهي.

فضاعف دفاعه من حنق خديجة التي اندفعت قائلة:

لسنا بصدد الحديث عن ياسين وميوله، له أن يجبّ الملاهي كما يحلو له، أو أن يواصل السهر في الخارج حتى مطلع الفجر كلّما شاء، ولكنّ اصطحاب زوجه المصون معه فكرة لا يمكن أن تصدر عن ذاته فلعلّها جاءته عن إيجاء عجز عن مقاومته خصوصًا وأنّه يبدو مستكينًا بين يديها كالقطّة الأليفة، ثمّ إنّها فيا أرى لا تتورّع عن رغبة كهذه. ألم تسمعها وهي تروي قصص الرحلات التي شاهدتها بصحبة والدها؟! لولا أيحاؤها ما أخذها معه إلى كشكش بك يا للفضيحة! في هذه الآيام التي ينجحر فيها الرجال في البيوت كالفيران رعبًا من الأستراليّين.

لم يقف التعليق على الحادث عند حدّ لما أثاره في النفوس ـ سواء المهاجمة أو المدافعة أو المحايدة ـ من امتعاض، كمال وحده تابع النقاش المحتدم في صمت يقظ من دون أن يفطن إلى السرّ الـذي جعل من كشكش بك جريمة نكراء استوجبت ذلك النقاش كلّه

وذاك الكرب كلّه، أليس كشكش لهذا صاحب التمثال الصغير الذي يباع في الأسواق بجسم متوبّب في دعابة ووجه ضاحك ذي لحية عريضة وجبّة فضفاضة وعهامة مقلوظة؟ أليس هو من تُنسب إليه الأغاني المرحة التي استظهر بعضًا منها ينشده مع صديقه فؤاد بن جميل الحمزاوي وكيل أبيه؟ فبأيّ شرّ يتهمون لهذه الشخصية اللطيفة التي ارتبطت في خياله بالفكاهة والمرح؟... لعل مصدر لهذا الكدر إلى اصطحاب ياسين لزوجه لا لكشكش بك نفسه، فإن كان ذلك كذلك فهو يتفق معهم في الانزعاج من جرأة ياسين خصوصًا وأنّ زيارة أمّه للحسين وما أعقبها من أحداث لا يمكن أن تبرح غيلته، أجل كان الأجدر بياسين أن يذهب وحده أو أن يأخذه (هو) إن كان يريد رفيقًا لا سيّها وأنّه في عطلة الصيف فضلًا عن نجاحه المتفوّق في المدرسة، وما يدري إلّا وهو يقول متأثرًا بأفكاره:

ـ الم يكن من الأفضل أن يأخذني أنا...؟! اندس تساؤله في الحديث كما تندس نغمة غربيّة مقتبسة في لحن شرقيّ صميم، فقالت خديجة:

\_ من الآن فصاعدًا يحقّ علينا أن نعذرك في قلّة عقلك...!

فندّت عن فهمي ضحكة قائلًا:

ـ ابن الوزّ عوّام . . .

بَيْد أَنَّ المثل رَنَّ فِي أَذَنيه رَنينًا جَافيًا وكَد أثره السيَّئ تحديق أمَّه وأخته خديجة في عينيه باستغراب فانتبه إلى خطئه غير المقصود وتداركه قائلًا وقد دخله امتعاض وخجل:

- أخو الوزّ عوّام ا . . . هذا ما قصدت أقوله . . . دلّ الحديث في جملته على تحامل خديجة على زينب من ناحية ، وخوف الأمّ من العواقب من ناحية أخرى، بَيْد أنّ أمينة لم تعلن ما في نفسها كلّه . في تلك الليلة عرفت في نفسها أمورًا لم تكن تعرفها من قبل . أجل كثيرًا ما وجدت نحو زينب إنكارًا وضيقًا ولكنّه لم يبلغ أن يكون نفورًا أو كراهية فعزته إلى خيلاء الفتاة بداع وبغير داع ، ولكن هالها اليوم أن تخرق الأداب والتقاليد، وأن تحلّ لنفسها ما لا يحلّ -

في نظرها هي ـ إلَّا للرجال، عابت هٰذا السلوك بعين امرأة قضت عمرها حبيسة وراء الجدران، امرأة دفعت صحّتها وسلامتها ثمنًا لزيارة بريئة لزين آل البيت لا لكشكش بك، فهازج انتقادها الصامت شعور طافح بالمرارة والغيظ كأنَّ منطقها غدا يردِّد فيها بينها وبين نفسها ﴿إِمَّا أَنْ تَنَالُ الْأَخْرَى الْجِزَاءُ أَوْ فَلْتَذْهُبِ الْحِياة هباء، . هُكذا تلوَّث بالحنق والموجدة .. في الشهر الأوَّل من معاشرته لامرأة جديدة \_ القلب الطاهر الورع الذي لم يعرف طول حياته المحفوفة بالجلة والصرامة والتعب إلَّا الطاعة والعفو والصفاء. ولمَّا آوت إلى حجرتها لم تدر إن كانت تود ـ كما دعت بلسانها أمام أبنائها \_ أن يستر الله على «جناية» ياسين أم أنَّها ترجو أن ينال أو بالأحرى أن تنال زوجه جزاءها من الزجر والتأنيب؟ بدت تلك الليلة وكأنَّها لا يعنيها من أمر الدنيا جميعًا إلّا أن تُصان تقاليد الأسرة من كلّ عبث وأن يدفع عنها ما يتحرّش بها من عدوان، بدت غيورًا على الآداب إلى حدّ القسوة فطمرت عواطفها الرقيقة المألوفة في الأعماق باسم الإخلاص والفضيلة والدين متعلّلة بها فرارًا من ضميرها المتألّم كالحلم الذي ينفّس عن غرائز مكبوتة باسم الحرّية أو غيرها من المبادئ السامية. جاء السبد وهي عملي تلك الحال من التصميم إلا أنَّ منظره بثَّ الخوف في حناياها فانعقد لسانها، راحت تتابع حديثه وتجيب عن أسئلته بذهن شارد وفؤاد خافق لا تـدري كيف تنفّس عمّا احتـدم بخاطرها، وكلّما مرّ الوقت واقترب ميعاد النوم ألحّت عليها رغبة عصبيّة في الكلام، كم ودّت لو تتكشّف الحقيقة بنفسها كمأن يجيء ياسمين وزوجه مثلأ قبل إخلاد أبيه إلى النوم فيتنبه السيد بنفسه إلى فعلته النكراء فيجبه العروس الرعناء برأيه في سلوكها بغير تدخّل منها هي ـ الأمّ ـ لا شكّ أنّه يجزنها بقـدر ما يريحها. . . انتظرت طويلًا في لهفة وقلق أن يطرق الباب الكبير، انتظرت دقيقة بعد أخرى حتى تثاءب

ـ أطفئي المصباح . .

السيّد وقال بصوت متراخ :

حاقت بها الهزيمة فانحلّت عقدة لسانها فقالت

بصوت خافت مضطرب كانبًا تناجي نفسها: ـ تأخّر الوقت ولـبًا يعد ياسين وزوجه! فحملق السيّد في وجهها وتساءل في عجب: ـ وزوجه؟... أين ذهبا؟

ازدردت المرأة ريقها وقد ركبها الخوف، من السيّد ومن نفسها معًا، ولكن لم تجد بدًّا من أن تقول:

ـ سمعت الجارية تقول إنّها ذهبا إلى كشكش بك! ـ كشكش!

عزف الصوت عاليًا في شراسة وتطاير الشرر من العينين اللتين ألهبهما الكحول، وراح يـطرح عليها السؤال تلو السؤال مزمجرًا مدمدمًا حتى طار النوم عن رأسه فابي أن يزايل مجلسه حتّى يعود «الضالّان» فانتظر وهو يغلى من الحنق، ولمّا كمان غضبه ينعكس عملي نفسها رعبًا فقد ارتعبت كما لو كانت هي المذنبة، ثمّ غصّت بالندم على ما بدر منها، ندم عاجلها مبادرًا عقب البوح بسرّها مباشرة كأنّها لم تبح إلّا كي تندم، فلم تكن تبخل بغال مهما غلا ساعتثد لو تستطيع أن تصلح خطأها، وقست على نفسها بلا تحفّظ فاتّهمتها بالوقيعة والشرّ، ألم يكن الأجدر بها أن تتستّر عليهما على أن تنبِّهها إلى خطئهما غدًا إن كانت تريد الإصلاح حقًّا لا الانتقام؟.. ولَكنَّها أذعنت لعاطفة شرّيرة، عن عمد وسوء نيّة، فهيّأت للفتي وعروسه نكدًا لم يدُر لهما بخلد وجرّت على نفسها ندمًا بات يحرق نفسها المعذَّبة حرقًا بـلا رحمة، وراحت تـدعو الله . خجلي من ذكره . أن يلطف بهم جميعًا، مضى الوقت تقرع دقائقه قلبها بالألم حتى انتبهت على صوت السيّد وهو يقول متهكّمًا بمرارة:

ـ جاء سي کشکش. . .

فأرهفت السمع وهي تتطلّع بناظريها إلى النافذة المفتوحة المطلّة على الفناء فترامى إليها صرير الباب الكبير وهو يغلق، وقام السيّد وغادر الحجرة فقامت بطريقة آليّة ولْكنّها تسمّرت في مكانها جبنًا وخزيًا وضربات قلبها تتدافع حتى سمعت صوته الجهير وهو يخاطب القادمين قائلًا «اتبعاني إلى حجرتي» فتناهى بها الخوف فتسلّلت من الحجرة هاربة. . . عاد السيّد إلى

مجلسه يتبعه على الأثر ياسين وزينب، فحدج الفتاة بنظرة عميقة متجاهلًا ياسين ثمّ قال بحزم وإن نقّى نبراته من الغلظة والجفاء:

- أصغي إليًّ يا بنية جيدًا، أبوك أخي أو أوثق صلة ومودة، فأنت ابنتي كخديجة وعائشة على السواء، ما قصدت أبدًا أن أكدّر صفوك ولكن ثمّة أمور أعد السكوت عنها جريمة لا تغتفر، من ذلك أن تبقى فتاة مثلك خارج ببتها حتى هذه الساعة من الليل، لا تحسبي أنّ في وجود زوجك معك عذرًا عن هذا السلوك الشاذ فإنّ الزوج الذي يستهين بكرامته على هذا النحو غير خليق بأن يقيل من العثرات التي هو للأسف أوّل دافع إليها، وليّا كنت على يقين من براءتك أو بالأحرى من أنّه لا ذنب لك إلّا أنّك جاريته على هواه فرجائي إليك أن تعاونيني على إصلاح أمره بألّا تستسلمي إلى غواياته مرّة أخرى...

وجمت الفتاة واستحوذ عليها الذهول، وعلى أنها كانت تحظى في كنف أبيها بقسط من الحرّية إلّا أنها لم تجد في نفسها شجاعة على مناقشة الرجل بله معارضته، كانّ إقامتها في بيته شهرًا أعدت شخصيتها بعدوى الخضوع لإرادته التي يفرّق حيالها كلّ حيّ في البيت. احتج باطنها بأنّ أباها نفسه استساغ أكثر من البيت. احتج باطنها بأنّ أباها نفسه استساغ أكثر من مرّة أن يصطحبها إلى السينها، وأنّه لا يحق له منعها من شيء سمح به زوجها، إلى اقتناعها بأنّها لم تخرق أدبًا ثيء سمح به زوجها، إلى اقتناعها بأنّها لم تخرق أدبًا أن تنطق بكلمة واحدة حيال عينيه الملزمتين بالطاعة والاحترام وأنفه الكبير الذي بدا ـ وهو يرفع رأسه والاحترام وأنفه الكبير الذي بدا ـ وهو يرفع رأسه كأنّه مسدس مصوّب نحوها، فانكتم حديثها الباطني تحت مظهر من الرضى والأدب كها تنكتم الأمواج الصوتية في جهاز الاستقبال بالمذياع بإغلاق مفتاحه، ثمّ ما تدري إلّا وهو يسالها وكأنّه يتهادى في تحديه ها:

ـ ألك اعتراض على قولي؟

فهزّت رأسها بالنفي ورسمت شفتاها حرف «لا» دون أن تنطق به فقال لها:

ـ اتّفقنا. تفضّلي إلى حجرتك بسلام... غادرت الحجرة شاحبة الوجه فالتفت السيّد صوب

ياسين الذي أخفى عينيه في الأرض، ثمّ قال وهو يهزّ رأسه في أسف شديد:

- الأمر جد خطير ولكن ما حيلتي؟!... لم تعد طفلًا وإلّا كسرت رأسك، ولكنك واأسفاه رجل وموظف وزوج أيضًا وإن كنت لا تتورّع عن العبث برباط الزوجيّة، فها عسى أن أصنع بك؟ أهذه نهاية تربيتي لك؟... (ثم بصوت أذهب في التأسف)... ماذا دهاك؟... أين الرجولة؟... أين الكرامة؟... يعرّ عليّ والله أن أصدّق ما وقع.

لم يرفع ياسين رأسه ولم يتكلّم فظنّ صمته خوفًا وشعورًا بالخطأ ـ إذ لم يتصوّر أن يكون ما به سكر ـ ولكنّه لم يجد في ذلك عزاء، بدا الخطأ أفظع من أن يترك بلا علاج حاسم، فإذا لم يكن من سبيل إلى العلاج القديم ـ العصا ـ فلا أقلّ من الحزم وإلّا انتثر سلك الأسرة جميعًا، قال:

- ألم تعلم بأني أحرّم على زوجي الخروج ولو لزيارة الحسين؟ كيف إذن سوَّلت لك نفسك أن تأخذ زوجك إلى ملهى داعر لتسهر فيه إلى ما بعمد منتصف الليل؟!... يا أحمق أنت تدفع بنفسك وبزوجك إلى الهاوية فأى شيطان ركبك؟

وجد ياسين في الصمت آمن ملاذ أن تفضحه نبراته أو أن يسترسل في الحديث بطلاقة مريبة تنم في النهاية على سكره، لا سيّها وأنّ خياله أصرّ على التسلّل هازئًا بالموقف الخطير من الحجرة فانطلق إلى آفاق بعيدة بدت لرأسه الثمل راقصة تارة ومترنّحة أخرى، ولم يستطع صوت أبيه على ما ابتعت في نفسه من السرهبة أن يسكت الأنغام التي غنّاها المهرّجون في المسرح فكانت تثب إلى ذهنه - على رغمه - بين لحظة وأخرى كالأشباح في ليل المرعوب هامسة:

أبيسع هدومي عشسان بسوسسة

من خلك القشدة يا ملبن يما حلوة زيّ البسبوسة

يما مهلبيّة كمان واحسن تغيب تحت تأثير الخوف ثمّ تطفر راجعة، ولكنّ أباه ضاق بالصمت فصاح به غاضبًا:

انطق حدّثني عن رأيك فإنّي مصمّم على ألّا يمرّ الحادث بسلام!...

خاف عاقبة الصمت فخرج عنه متهيبًا مضطربًا ثمّ قال وهو يبذل قصارى جهده ليتهالك نفسه:

كان والدها يعاملها بشيء من التسامح... (ثم متعجّلًا) ولكنى أقر بأن أخطأت...

فصاح السيّد مغضبًا ومتجاهلًا الجملة الأخيرة:

- لم تعدد في بيت أبيها، عليها أن تحترم آداب الأسرة التي صارت عضوًا فيها، أنت زوجها وسيّدها وبيدك وحدك أن تصوّرها في أيّ صورة تشاء، خبّرني عن المسئول عن ذهابها معك أنت أم هي؟

شعر على سكره بالفخ المنصوب لــه ولكنّ الخوف دفعه إلى التواري فغمغم:

- لمّا علمت بنيّتي في الخسروج تسوسّلت إليّ أن أصطحبها...

فضرب السيَّد كفًّا بكفّ وهو يقول:

- أيّ رجل في الرجال أنت؟... كان الجواب الخليق بها لطمة!... إنّه لا يفسد النساء إلّا الرجال وليس كلّ الرجال جديرًا بالقيام على النساء... وتذهب بها إلى مكان ترقص فيه النساء نصف عرايا...؟

تخايلت لعينيه الصور التي أفسدها تعرُّض أبيه له على رأس السلّم وعادت الأنخام تتجاوب في رأسه «أبيع هدومي...» ولكن ما يدري إلّا والرجل يقول له متوعدًا:

ـ لهذا البيت قانون أنت تعرفه فوطّن نفسك على احترامه ما رغبت في البقاء فيه. . .

## ٤٧

قامت عائشة بتزيين خديجة خير قيام بهمة لا تجارى ومهارة فائقة كأنّ التزيين خير مهمّة تؤدّيها في الحياة على أكمل الوجوه، فبدت خديجة عروسًا حقًّا تأخذ أهبتها للانتقال إلى بيت العريس وإن ادّعت ـ جريًا على عادتها في التقليل من شأن الخدمات التي يؤدّيها لها الغير ـ أنّ أكبر الفضل في إظهارها بالمظهر اللائق إنما

يعود إلى سهانتها هي قبل كلّ شيء! على أنّ «جمالها» لم يعد مثار وساوسها مذ طلب يدها رجل اتَّفق لـ أن رآها بعينيه، بيد أنّ جميع مظاهر السعادة التي أحاطت بها لم تستطع أن تمحو من نفسها خفقات الحنين الذي دبّ في أعماقها لوشك البين، حنين خليق بفتاة مثلها لم يخفق قلبها بحبّ شيء في الوجود كحبّها لألها وبيتها جيعًا من الوالمدين المعبودين إلى المدجاج واللبلاب والياسمين، حتى الزواج نفسه الذي طالما تحرّقت في انتظاره بجزع الملهوف لم يكن ليهون عليها مرارة الفراق، من قبل أن تطلب يدها بدت كاللاهية عن حبّ البيت وإعزازه، وربّما غلب عليها الضجر في مضطرب الحياة فوارى عواطفها العميقة الصادقة لأنّ الحبّ كالصحّة، يهون في الوصال ويعزّ عند الفراق، فلمّا أن اطمأنت على مستقبلها أبي قلبها أن ينتقل من حياة إلى حياة دون جزع شديد كأنَّما يكفِّر عن إثم أو يضنّ بغال ، تطلّع كمال إليها صامتًا، لم يعد يتساءل هل تعودين، بعد أن عرف أنَّ التي تتزوَّج لا تعود إلَّا أنَّه خاطب شقيقتيه مغمغيًّا (سوف أزوركها كثيرًا عقب الخروج من المدرسة) فرحبتا به معًا بيد أنَّه لم تعد تغرَّر به الأمال الكاذبة، كثيرًا ما زار عائشة فلم يظفر بعائشته القديمة. يجد مكانها أخرى متبرّجة تلقاه بتودّد بالغ يشعره بالغربة ثم لا يكاد يخلو إليها حتى يدركهما زوجها الذي لا يغادر البيت قانعًا من ألوان التسلية بسجائره وغليونه وعود يعبث بأوتاره بين حين وآخر، لن تكون خديجة خيرًا من عائشة، فليس من رفيق في البيت إلّا زينب، وهي لا تتودّد إليه كما يحبّ إلّا بمشهد من أمّه كأنّا تتودّد إليها هي فإذا غابت الأمّ تجاهلته كأنّه لا يكون! ومع أنّ زينب لم تشعر باتها ستفقد عزيزًا بذهاب خديجة إلّا أنّها استنكرت الجـوّ الرزين الصامت اللذي يغشى يوم الزفاف، فتعلّلت بذُلك لتفصح عمّا تكنّه لروح السيّد المسيطرة من حنق وغيظ فراحت تقول متهكّمة «ما رأينـا بيتًا يحرّم فيه الحلال كبيتكم لهذا... حكم!» غير أنَّها لم تشأ أن تودّع خديجة من غير كلمة مجاملة فنوّهت كثيرًا بمقىدرتها، وأنَّها «ستّ بيت» خليقة بأن يهنًّا عليها

بعلها، فأمَّنت عائشة على قولها وأردفت قائلة:

لا عيب فيها إلّا لسانها! . . . ألم تجرّبيه يا زينب؟
 فيا تمالكت أن ضحكت قائلة :

ـ لم أجرّبه والحمد لله ولكني سمعته وغيري يجرّبه. وتعالى الضحك، وخديجة أولى الضاحكات، حتى رأين الأمّ ترهف السمع بغتة هاتفة «هس» فأمسكن مرّة واحدة، فترامى إليهن صُوات من الخارج فصاحت خديجة من فورها منزعجة:

ـ مات السيّد رضوان!

كانت مريم وأمّها قد اعتذرتا عن عدم شهود الزفاف لاشتداد المرض على السيّد محمّد رضوان فلم يكن غريبًا أن تستدلّ خديجة بالصوات على موت الرجل، وغادرت الأمّ الحجرة مهرولة فغابت دقائق ثمّ عادت وهي تقول بأسف شديد:

ـ مات الشيخ محمّد رضوان حقًّا. . . يا لـه من موقف حرج!

فقالت زينب:

ـ عذرنا واضح كالشمس، لم يعد في وسعنا تأجيل الزفاف أو منع العريس من الاحتفال بليلته في بيته وهو بحمد الله بعيد، أمّا أنتم فهل تطالبون بأعمق من هذا الصمت البليغ؟!

لَكنَّ خديجة شردت في خواطر أخرى انقبض لها قلبها خوفًا فتطيّرت من النبأ المحزن وغمغمت كأنّها تخاطب نفسها:

ـ يا لطيف يا رب...

فقرأت الأمّ أفكارها فانقبض صدرها بدورها ولْكنّها أبت أن تستكين لهذا الشعور الطارئ أو أنّ ابنتها تستكين له فقالت باستهانة متصنّعة:

ـ لا شأن لنا بقضاء الله فالحياة والموت بيده، والتشاؤم من عند الشيطان...

انضم يساسين وفهمي إلى المجتمعات بحجرة العروس بعد أن فرغا من ارتداء ملابسها فأخبرا الأم بأنّ السيّد ناب عن الأسرة ـ بالنظر إلى ضيق الوقت ـ في تقديم واجب العزاء إلى آل السيّد رضوان، ثمّ حدج ياسين إلى خديجة وقال ضاحكًا:

ـ أبى السيّد رضوان أن يبقى في الدنيا بعد رحيلك عن جواره...

فردّت عليه بابتسامة شاحبة غاب عنه ما وراءها فمضى يتفحّصها بعناية وهو يهزّ رأسه متظاهرًا بالرضى ثمّ قال متنهّدًا:

- صدق من قال «لبّس البوصة تبقى عروسة»... فقطّبت معلنة عدم استعدادها لمجاراته ثمّ نهرته قائلة:

اسكت، إنّي متطيرة من موت السيّد رضوان في يوم زفافي.

فقال ضاحكًا:

ـ لا أدري أيّكما جنى على صاحبه؟

ثمّ وهو يواصل الضحك:

لا خوف عليك من موت الرجل، لا تشغلي فكرك به، ولكني أخاف عليك من لسانك فهو الأحقّ بأن تتطيّري منه، ونصيحتي التي لا أمَلُ ترديدها أن تنقيه في شراب مشبع بالسكّر حتّى يحلو ويصلح لمخاطبة العريس...

. عند ذلك قال فهمى متلطّفًا:

مهما يكن من أمر السيّد رضوان فيوم زفافك لم يَخْلُ من بركة طال انتظار الأرض لها: ألم تعلمي أنّ الهدنة قد أعلنت؟

فهتف ياسين:

- كدت أنسى هذا! ليس زفافك المعجزة الوحيدة في يومنا هذا. حصل ما لم يحصل منذ أعوام فانتهت الحرب وسلم غليوم.

فتساءلت الأمّ:

ـ هل يذهب الغلاء والأستراليّون؟!

فقال ياسين ضاحكًا:

- طبعًا... طبعًا... الغلاء والأستراليّون ولسان خديجة هانم.

لاح التفكير في عيني فهمي، ثمّ قال وكأنَّه يخاطب نفسه:

من كان يتصوّر لهذا؟!... لا أمل بعد اليوم في أن يعود عبّاس أو محمّد فريد،

كَذَٰلُكُ آمَالُ الخَلَافَةُ قَـدَ ضَاعَتُ، لَا يَـزَالُ نَجَمُ الْإِنْجَلِيزُ فِي صَعُودُ وَنَجَمَنا فِي أَفُولُ فَلَهُ الْأَمْرِ...

فقال ياسين:

- اثنان كسبا الحرب هما الإنجليز والسلطان فؤاد، فلا أولئك كانوا يحلمون بالقضاء على الألمان ولا لهذا كان يحلم بالعرش...

وسكت لحظة ثمّ استطرد ضاحكًا:

وثالث لا يقل حظه عن السابقين هو عروستنا
 التي ما كانت تحلم بالعريس.

فرمته خديجة بنظرة وعيد وقالت:

ـ تابى أن أغادر البيت من غير أن الدغك. . . فتراجع وهو يقول:

من الخير أن أطلب الهدنة فلست أعظم شأنًا من غليوم أو هندنبرج...

ثمّ نظر إلى فهمي الذي لاح في وجهه التفكير بحال لا يتّفق مع المناسبة السعيدة فقال له:

ـ اطرح السياسة وراء ظهرك وتهيّأ للطرب ولذيذ المأكل والمشارب...

ومع أنّ خديجة تناوبتها أفكار كثيرة وخطرت على قلبها أحلام وأحلام إلّا أنّ ذكرى قريبة ـ من ذكريات الصباح فحسب ـ ألحّت عليها من شدّة تأثرها بها حتى كادت تحجب غيرها من الشجون، تلك دعوة أبيها لها على انفراد لمناسبة اليوم الذي يعدّ مبدأ حياة جديدة في حياتها، قابلها بلطف ورحمة كانا بلسمًا شافيًا من وعكة الحياء والرهبة التي اعترتها حتى تعترت في مشيتها، ثمّ الحياء والرهبة التي اعترتها حتى تعترت في مشيتها، ثمّ قال لها برقة وقعت من نفسها موقعًا غريبًا لا عهد لها

ربّنا يسدد خطاك ويهيئ لك التوفيق وراحة البال، وما من نصيحة تُسدى إليك خيرًا من أن أقول:
 اقتدي بأمّك في كلّ كبيرة وصغيرة...

وأعطاها يده فقبلتها ثمّ غادرت الحجرة لا تكاد ترى ما بين يديها من الانفعال والتأثّر، وجعلت تردّد طول الوقت «كم أنّه لطيف رقيق رحيم!» ثمّ تذكر بقلب ملؤه السعادة قوله «اقتدي بأمّك في كلّ كبيرة وصغيرة» وتقول لأمّها التي أصغت إليها بوجه متورّد

وعينين مرتعشتين «ألا يعني هذا أنّه يراك القدوة الصالحة للزوجة الصالحة؟ (ثمّ ضاحكة) يا لـك من امرأة سعيدة الحظّا ولكن من عسى أن يصدّق هذا كلّه؟ كأنّي كنت في حلم سعيد! أين كان يدّخر هذا العطف الجميل؟!» ثمّ دعت له طويلًا حتّى اغرورقت عيناها بالدموع...

وجاءت أمّ حنفي تعلنهم بوصول السيّارات...

### ٤٨

خلا مجلس القهوة من وجه خديجة كما خلا من وجه عائشة من قبل، على أنّ خديجة تركت فراغًا لم يسدّ فكأتها استلت روحه وسلبته حيويته وحرمته مزايــا لا يستهان بها من الفكاهة والمرح والنقار، أو كما قال ياسين لنفسه «كانت في مجلسنا كالملح في الطعام، ليس الملح في ذاته لذيذًا ولكن ما لذَّة الطعام من دونه؟ يُبيُّد أنَّه لم يجهر برأيه مجاملة لزوجه إذ أنَّه لم يزل ـ على خيبة أمله في النزواج التي لم يعد لهما من دواء في البيت. يشفق من جرح مشاعرها على الأقل كيلا تسيء الظنّ بسهره المتواصل ليلة بعد أخرى في «القهوة» كما يزعم لها، ولئن كان مزاحه يفوق جدَّه، إن كان ثمَّة جدَّ، إِلَّا أَنَّه فقد النديم الذي طالما طارحه الدعابة وهيًّا له دواعيها فلم يبق له إلّا أن يقنع بالقليل في هٰذه الجلسة التقليديّة، ها هو يتربّع على الكنبة، يحسو القهوة، ويمـدّ بصره إلى الكنبة المقابلة له فـيرى الأمّ وزوجه وكمال مستغرقين في أحاديث لا طائل تحتها، ولعلَّه يتعجب للمرّة المائة من رزانة زينب المعتمة فيذكر ما رمتها به خديجة من «ثقـل الـدم» ويسلّم بوجهة نظرها!... ثمّ يفتح ديوان الحماسة أو غادة كربــــلاء ويقرأ، أو يقصّ على كمال شيئًا ممّا قرأ، ويلتفت إلى يمينه فيرى فهمى متوثّبًا للحديث، عن أيّ شيء يا تُرى، محمّد فريد، مصطفى كامل، . . . لا يدري ولْكنَّه سيتكلَّم بلا ريب، بل يبدو اليوم منذ عودته من المدرسة كالسماء المنذرة بالمطر، هل ينكشه؟ . . . كلّا، لا حاجة به إلى ذٰلك، ها هو يستقبله باهتهام شديد، ويحدجه بنظرة موحية ناطقة ثمّ يسأله:

\_ ألم تبلغك أنباء جديدة. . . ؟

يسأله هو عن أنباء جديدة! عندي أنباء لا عد للها. . . الزواج أكبر خدعة ، الزوجة تنقلب بعد أشهر شربة زيت خروع ، لا تحزن على ما فاتك من مريم أيّها السياسيّ الغرّ ، أتريد أنباء أخرى؟! لديّ منها الكثير لكنّها على وجه اليقين لا تهمّك ألبتّة ، ثمّ إنّ الشجاعة تخونني إذا سوَّلت لي نفسي إذاعتها على مسمع من زوجي ، وما يدري إلّا وهو يستشهد . في سرّه طبعًا . بقول الشريف:

عندي رسائل شوق لست أذكرها

لـولا «الرقيب» لقـد بلُّغتهـا فـاك

ثمّ تساءل بدوره:

ـ أيّ أنباء جديدة تعني؟ . . .

فقال فهمي باهتمام شديد:

- ذاع بين الطلبة نبأ عجيب كان حديثنا اليوم كلّه وهو أنّ وفدًا مصريًّا مكونًّا من سعد زغلول باشا وعبد العزيز فهمي بك وعليّ شعراوي باشا توجَّه أمس إلى دار الحياية وقابل نائب الملك للمطالبة برفع الحياية وإعلان الاستقلال...

ورفع ياسين حاجبيه في اهتهام ولاحت في عينيه نظرة شك مقرونة بالدهشة، لم يكن اسم سعد زغلول بالجديد عليه وإن لم يجد وراء الاسم في نفسه شيئًا ذا بال اللهم إلا ذكريات غامضة اقترنت بحوادث أى عليها النسيان من زمن دون أن تترك في قلبه الذي لا يكاد يعبأ بالأمور العامّة أثرًا عاطفيًا يدل عليها ولو من بعيد، إلا أن الاسمين الاخرين كانا يقعان في أذنه لأول مرة، بيّد أن غرابة الأسهاء ليست شيئًا يذكر إلى جانب الحركة التي قام بها أصحابها إن صح ما يقول فهمي، إذ كيف يتصور أن يُطالب الإنجليز غداة انتصارهم على الألمان والخلافة باستقلال مصر؟!

ـ ماذا تعرف عن لهؤلاء السادة؟

فقال فهمي بلهجة لا تخلو من امتعاض خليق بمن يود لو كان هؤلاء السادة من أعضاء الحزب الوطنيّ: \_ سعد زغلول وكيل الجمعيّة التشريعيّة، وعبد

العزيز فهمي وعليّ شعراوي عضوان بها، الحقّ أنّ لا أعرف شيئًا عن الأخيرين أمّا سعد فأكاد أكوَّن عنه فكرة لا بأس بها ممّا ترامى إليَّ عن كثيرين من زملائي الطلبة الوطنيّين الذين يختلفون فيه كثيرًا، منهم من يعدَّه ذَنبًا من أذناب الإنجليز ولا شيء أكثر من هٰذا ومنهم من يقرّ له بجزايا عظيمة جديرة بأن ترفعه إلى مصافّ رجال الحزب الوطنيّ أنفسهم. ومها يكن من شأن فالخطوة التي أقدم عليها مع زميليه ـ ويقال إنّه كان الداعي إليها كذلك ـ عمل مجيد لعلّه لا يوجد الأن من ينهض به مثله بعد نفي المبرّزين من الوطنيّين وعلى رأسهم زعيمهم محمّد فريد...

بدا ياسين جادًا أن يظنّ به الآخر استهانة بحماسه وردّد قائلًا وكأنّه يسائل نفسه:

ـ المطالبة برفع الحماية وإعلان الاستقلال! . .

\_ وسمعنا أيضًا أنّهم طالبوا بالسفر إلى لندن للسعي إلى الاستقلال، وأنّهم لهذا القصد قابلوا السير «ريجنالد ونجت» نائب الملك!...

لم يستطع ياسين أن يواصل مداراة حيرته فـأعلنها باساريره وهو يسأله بصوت مرتفع بعض الشيء:

- الاستقلال!... أتعني هذا حقًا؟... ماذا تعني؟...

فقال فهمي بلهجة عصبيّة:

- أعني إخراج الإنجليز من مصر، أو الجلاء كما عبَّر عنه مصطفى كامل ودعا إليه. . .

يا له من أمل!.. لم يكن السعي إلى حديث السياسة من طبعه ولكنّه يقبل دعوة فهمي كلّما دعا إليه، اتّقاءً لتكديره، وطلبًا لنوع طريف من التسلية، وربّما ثار اهتهامه بين الحين والحين وإن لم يبلغ درجة الحهاس، بل ربّما شاركه أمانيه بطريقة سلبيّة هادئة، ولكنّه أثبت طوال حياته أنّه قليل الاكتراث بهذا الجانب من الحياة العامّة، كأنّه لا غاية له وراء التنعّم بطيّبات الحياة ولذاتها، لذلك لم يجد في نفسه استعدادًا للأخذ بهذه الأقوال مأخذ الجدّ وتساءل مرّة أخرى:

مل يقع لهذا في حدود الإمكان حقًّا؟ فقال فهمي بحماس لا يخلو من لوم:

ـ لا يأس مع الحياة يا أخي!...

فأثارت هذه الجملة في نفسه ما تثيره أمثالها من ميل إلى السخرية بَيْد أنّه تساءل متظاهرًا بالجدّ:

ـ وكيف لنا بأن نخرجهم؟

ففكّر فهمي قليلًا ثمّ قال عابسًا:

ـ لهٰذا طلب سعد وزميلاه السفر إلى لندن!

تابعت الأمّ الحديث باهتمام مركّزة فيه وعيها كلّه كى تفهم أقصى ما يسعها فهمه منه كدأبها كلّما ثـار حديث في الشئون العامّة البعيدة كلّ البعد عن اللغو المنزليّ، تلك الأمور تشوِّقها، وتدّعي القدرة على فهمها، ولا تتردّد إذا سنحت فرصة عن المشاركة فيها غير مبالية بما تحدثه آراؤها في أحايين كثيرة من الاستهانة المشربة بالعطف، ولكن لم يكن شيء ليحطّم مجاديفها أو يصدّها عن الاهتمام بهذه الشئون «الكبيرة» التي يبدو أنّها تتبعها مدفوعة بنفس البواعث التي تدفعها إلى التعلُّق بدروس كهال الدينيَّة أو مناقشة ما يلقى عليها من معلوماته الجغرافيّة والتاريخيّة على ضوء معارفها الدينيّة أو الأسطوريّة، وقد أكسبها لهذا الجدّ شيئًا من الإلمام بما يقال عن مصطفى كامل ومحمّد فريد وأفندينا المبعد، أولئك الرجال الذين ضاعف من حبّها لهم إخلاصهم للخلافة الأمر الذي قرّبهم في نظرها ـ كشخص يقدِّر الرجال بحسب منازلهم الدينيّة ـ من مراتب الأولياء الذين تهيم بهم، ولمَّا أن ذكر فهمي أنَّ سعدًا وزميليه يطلبان السفر إلى «لندن» خرجت عن صمتها فجأة متسائلة:

- أيّ بلاد الله لندن هذه؟

فبادرها كمال باللهجة المنغومة التي يسمّع بها التلاميذ دروسهم:

- لندن عاصمة بريطانيا العظمى وباريس عاصمة فرنسا والكاب وعاصمتها الكاب...

ثمّ مال على أذنها هامسًا «لندن بلاد الإنجليـز» فتولَّت الأمّ الدهشة وقالت مخاطبة فهمي:

- يذهبون إلى بلاد الإنجليز ليطالبوهم مأن يخرجوا من مصر؟!... ليس لهـذا من الذوق في شيء... كيف تزورني في بيتي وأنت تضمر طردي من بيتك؟!

أضجرت مقاطعتها الشابّ فنظر إليها باسمًا معاتبًا في آن ولُكنّها ظنّت أنّها بسبيل إقناعه فأردفت قائلة: \_ وكيف يطلبون إخراجهم من ديارنــا بعد إقــامة

- وكيف يطلبون إخراجهم من ديارنا بعد إقامة طالت هذا الدهر كله؟! لقد ولدنا وولدتم وهم في بلادنا فهل من «الإنسانية» أن نتصد كله ما بعد ذاك العمر الطويل من العشرة والجيرة لنقول لهم بصريح العبارة - وفي بلادهم أيضًا - اخرجوا؟!

ابتسم فهمي كاليائس على حين قهقه ياسين، أمّا زينب فقالت جادّة:

- كيف تواتيهم الجرأة على أن يقولوا لهم لهذا في بلادهم!... هب الإنجليز قتلوهم هناك فمن ذا يدري بهم؟... ألم يجعل جنودهم المشي في الشوارع البعيدة من المخاطرات غير المأمونة؟... فكيف بمن تحدّثه نفسه باقتحام ديارهم!؟

ودّ ياسين لو يسترسل مع المرأتين في حديثهما الساذج إرواء لعواطفه السظامئة إلى المزاح ولكنّه لمس ضجر فهمي فأشفق من إغضابه، فتحوّل إليه مواصلًا ما انقطع من الحديث وهو يقول:

- في كلامهما حتى لم تحسنا التعبير عنه، خبِّرني يا أخي ما عسى أن يصنع سعد حيال دولة تعدَّ الآن سيّدة العالم بلا منازع؟

فىوافقت الأمّ على قـوله بـإيماءة من رأسهـا كـأنّ الحديث كان موجّهًا إليها وراحت تقول:

- كان عرابي باشا أعظم الرجال وأشجعهم، لا يقاس به سعد ولا غيره، وكان فارسًا وكان مقاتلًا، فإذا لقي من الإنجليزيا ولداه؟ أسروه ثمّ نفوه إلى بلاد وراء الشمس...

فلم يتمالك فهمي من أن يقول لها بلهجة جمعت بين الرجاء والضيق:

\_ نینة! . . . هلا ترکتنا نتحدّث؟!

فابتسمت فيها يشبه الحياء مشفقة كلّ الإشفاق من إغضابه فغيّرت لهجتها الحهاسيّة كأنّما هي بتغيير لهجتها تعلن تغيّر رأيها كلّه ثمّ قالت برقّة واعتدار:

يا سيدي لكل مجتهد نصيب، فليذهبوا في رعاية الله، وعسى أن يحظوا بعطف الملكة الكبيرة...

فها يدرى الشاب إلّا وهو يسألها في غرابة: ـ أيّ ملكة تقصدين؟

ـ الملكة ڤيكتوريا يا بنيّ، أليس هٰذا اسمها؟ . . . طالما سمعت أبي وهو يتحدّث عنها، هي التي أمرت بنفى عرابي ولكتها أعجبت بشجاعته كشيرًا فيها قىل . . .

فقال ياسين ساخرًا:

\_ إذا كانت قد نفت عرابي الفارس فهي أجدر أن تنفى سعدًا العجوز!...

فقالت الأمّ:

.. مها يكن من أمرها فهي لم تزل امرأة يحمل صدرها ولا شك قَلبًا رقيقًا فإذا أحسنوا مخاطبتها وعرفوا كيف يتودّدون إليها جبرت بخاطرهم...

وجد ياسين سرورًا كبيرًا في منطق الأمّ التي جعلت تتحدّث عن الملكة التاريخيّة كها لو كانت تتحدّث عن أمّ مريم أو غيرهما من الجارات، ولم يعمد يرغب في مجاراة فهمي، فسألها بإغراء:

ـ خترينا عمّا يحسن أن يقولوه لها؟

فاعتدلت المرأة في جلستها مسرورة بهذا السؤال الذي أقرّ لها بالجدارة «السياسيّة» ومضت تفكّر باهتام لاح في تقارب حاجبيها في صيغة مناسبة لأوّل «مفاوضة» بَيْد أنّ فهمي لم يمهلها حتى تتمّ تفكيرها فقال لها باقتضاب واستياء:

ـ الملكة فيكتوريا ماتت من زمن بعيد، لا تتعبي نفسك بلا طائل!

انتبه ياسين عند ذاك إلى غاشية المساء الزاحفة من خملال خصاص النوافذ فأدرك أنّه آن له أن يودّع المجلس ليمضى إلى سهرته، ولمّا كان يعلم حقّ العلم بأنَّ ظمأ فهمي لم يروّ بعد فقد رغب في أن يقدِّم له اعتذاره عن ذهابه في صورة تأييد من نوع ما للنبأ الذي أخذ بلبُّه فقال له وهو ينهض:

ـ إنّهم رجال يدركون بلا شكّ خطورة ما أقدموا عليه فعلُّهم أعدُّوا له الوسيلة الناجحة، فلنـدْعُ لهم بالتوفيق .

له ملابسه، فشيّعه فهمي بنظرة لا تخلو من غضب، غضب من لم يظفر بمشاركة وجدانيّة تتجاوب مع نفسه المتأجّجة، لشدّ ما تثير أحاديث الوطنيّة أكبر الأحلام في نفسه، في دنياها الساحرة تتراءى لعينيه دنيا جديدة، ووطن جديد وبيت جديد، وأهل جدد، ينتفضون جميعًا حيويّة وحماسة ولكن ما إن يفيق على لهذا الجوّ الخانق من الفتور والسذاجة وعدم المبالاة حتى تشبّ بين أضلعه نار الحسرة والألم فتروم في قهرها متنفَّسًا ـ أيًّا ما كان ـ تنطلق منه إلى السهاء، ودّ في تلك اللحظة بكلِّ قوّته لو ينطوي الليل في غمضة عين ليجد نفسه مرّة أخرى في مجمع الطلاب من إخوانه فيروي ظمأه إلى الحماس والحرّية ويسمو في وقْدة حماسهم إلى ذٰلك العالم الكبير من الأحلام والمجد، لقد تساءل ياسين عن ماذا يصنع سعد حيال بلد تعدّ اليوم بحقّ سيّدة العالم، وهو نفسه لا يدري على وجه التحقيق ماذا سيصنع سعد، ولا يدري ماذا يمكن أن يصنع، ولْكنّه يشعر بكلِّ ما في قلبه من قوَّة بأنَّ ثمَّة ما يجب عمله، رَبُّما لم يجده ماثلًا في عالم الواقع، ولٰكنَّه يشعر به كامنًا في قلبه ودمه، فيها أجدره أن يبرز إلى ضوء الحياة والواقع أو فلتمض الحياة عبثًا من العبث وباطلًا من الأباطيل. . .

## 29

بدا الطريق أمام دكّان السيّد أحمد \_ كعادته \_ مكتظًّا بالسابلة والمركبات ورؤاد الدكاكين المتراصة على الجانبين إلَّا أنَّ هامته ازدانت بشفافيّة مقطّرة من جوّ نوقمبر اللطيف النذي حجبت شمسه وراء سحائب رقاق لاحت رقاعها ناصعة البياض فوق مآذن قلاوون وبرقوق كأتما بحيرات من نور، لم يكن شيء في السهاء ولا في الأرض قد خرق المألوف ممّا اعتاد السيّد أن يراه كـلّ يوم، ولُكنّ نفس الـرجل، والأنفس المـوصولـة بنفسه ورتما أنفس الناس جميعًا تعرّضت لموجة عاتية من الانفعال والشعور خرجت بها عن طورها أو كادت حتى قال السيد إنه لم تمرّ به أيّام كهٰذه الأيّام اجتمع وغادر المجلس وهو يشير إلى زينب لتلحق به فتجهّز الناس فيها حول نبأ واحد وخفقت قلوبهم بإحساس

واحد. فهمى الذي يلوذ بالصمت بين يديه ما لم يبدأه هو بالحديث، نقل إليه في إسهاب ما اتّصل بعلمه عن مقابلة سعد لنائب الملك، وفي مساء اليوم نفسه، وفي مجلس الطرب، أكّد نفر من الصحاب أنّ الخبر حقيقة لا يرتقى إليها الشكّ، وفي دكّانه حدث أكثر من مرّة أن خاض زبائن لا تربط بينهم صلة تعارف سابق في حديث المقابلة، بل ما يدري هذا الصباح إلّا والشيخ متوتي عبد الصمد يقتحم عليه الدكّان بعد غية طويلة فلم يقنع بتلاوة الآيات وأخمذ نصيبه من السكّر والصابون وأبي إلَّا أن يعلن نبأ الزيارة بلهجة من يزفّ البشرى لأوّل مرّة ولم اسأله السيّد ـ مداعبًا ـ عمّا يظنّ أن تكون نتيجة الزيارة أجاب الشيخ «محال! . . . محال أن يخرج الإنجليز من مصر، أتحسبهم مجانين كي يجلوا عن البلد بلا قتال! . . . لا بدّ من قتال، ولا قتال لنا، فلا سبيل إلى إخراجهم، فلعلّ رجالنا يوفّقون ولو إلى إبعاد الأستراليّين حتى يعود الأمن إلى سابق عهده، والسلام؟ ايام أنباء ومشاعر فياضة صادفت في السيّد رجلًا ذا قابلية شديدة لعدوى الأشواق الوطنية والسياسيَّة فبات على حال من الانتظار والتوقِّع جعلته يُقبل بانفعال على قراءة الجرائد التي بدت في الأغلب وكأنَّها تصدر في بلد غريب لا انفعال فيه ولا توتُّب، واستقبال الأصدقاء بنظرة استطلاع تتلقف عتما وراءهم من جديد، وعلى تلك الحال استقبل السيّد محمّد عفّت حين دخل الدِّكان مهرولًا، لم تكن نظرة القادم الحادّة ولا حركته النشيطة ممّا يوحى بأنّه مجرّد زائر قد عرّج إلى الدِّكَانُ لاحتساء قهوة أو رواية ملحة، فوجد السيَّد في مظهره ما تجاوب مع نفسه القلقة المشوّقة فبادره قائلًا والآخر يشقّ طريقه بين الزبائن الذين قام جميل الحمزاوي على قضاء حوائجهم:

ـ صباحنا نادٍ، ماذا وراءك يا سبع؟

اتخذ السيد محمد عفّت مجلسه لصق المكتب وهو يبتسم ابتسامة وشت بالعجب كأنّ قول السيد «ماذا وراءك» وهو نفس السؤال الذي يتكرّر كلّما لاقى أحدًا من صحبه \_ إقرار بأهميّته في هذه الأيّام البالغة في أهميّتها بالنظر لما يربطه ببعض الشخصيّات المصريّة

الهامّة من صلات القربى. كان السيّد عفّت دائمًا همزة الوصل بين جماعته الأصليّة المكوّنة من تجّار وبين من انضمّ إليها بمضيّ الزمن من موظّفين ممتازين ومحامين وإن تفرّد السيّد أحمد بمنزلة الإعزاز بفضل شخصيّته وسجاياه، غير أنّ صلة القربي هٰذه التي لم تفقد شيئًا من خطورتها قطّ لدى أصدقائه التجّار الذين يتطلّعون إلى الموظّفين وذوي الألقاب بنظرة ملؤها الإكبار، صلة القربي هٰذه قد زادت خطورة في هٰذه الأيّام التي بات فيها «الخبر الجديد» أهم من الماء والغذاء!... بسط السيّد عفّت صحيفة كانت مطويّة بيمينه ثمّ قال:

- خطوة جديدة... لم أعد ناقل أنباء فحسب ولُكنّي بِتُ رسولًا أحمل إليك وإلى غيرك من الأكرمين هذا التوكيل السعيد...

وأعطاه الصحيفة وهو يغمغم مبتسمًا «اقرأ» فتناولها السيّد وقرأ:

- نحن الموقعين على لهذا قد أنبنا عنا حضرات سعد زغلول باشا وعلي شعراوي باشا وعبد العزيز فهمي بك ومحمد علي علوبة بك وعبد اللطيف المكبّاتي ومحمد محمود باشا وأحمد لطفي السيّد بك، ولهم أن يضمّوا إليهم من يختارون، في أن يسعوا بالطرق السلميّة المشروعة حيثها وجدوا للسعي سبيلًا في استقلال مصر استقلالًا تامًا»...

فتهلّل وجه السيّد وهو يتلو أسهاء أعضاء الوفد المصريّ الذين سمع بهم فيها سمع من أبناء الحياة الوطنيّة التي تردّدها الألسن، وتساءل:

ـ ماذا تعني لهذه الورقة؟

فقال الرجل بحماس:

- ألا ترى هذه الإمضاءات؟... وقّع تحتها بإمضائك وادع جميل الحمزاوي ليوقّع بإمضائه أيضًا. هذا توكيل من التوكيلات التي طبعها الوفد ليوقّعها الشعب فيتّخذ بها صفة الوكالة عن الأمّة المصريّة... أمسك السيّد بالقلم ووقّع بإمضائه في سرور تجلّ في تألّق عينيه الزرقاوين وهو يبتسم ابتسامة رقيقة غّت عن شعوره بالسعادة والخيلاء إذ يوكّل عن نفسه سعدًا وزملاءه، أولئك الرجال اللذين ملكوا النفوس على

حداثة شهرتهم حيث حرّكوا منها أهواء عميقة مكبوتة كالدواء الجديد يستأثر بأفكار المرضى بداء قديم استعصى علاجه بالرغم من استعماله لأوّل مرّة، ودعا الحمزاوي فوقع بإمضائه كذلك، ثمّ التفت إلى صاحبه وهو يقول باهتمام شديد:

ـ المسألة جدّ فيها يبدوا...

فضرب الرجل حافة المكتب بقبضة يده ثمّ قال:

- غاية الجدّ، كلّ شيء يسير بقوّة وتصميم، أما علمت بما دعا إلى طبع هذه التوكيلات؟ قيل إنّ «الرجل» الإنجليزيّ تساءل عن الصفة التي كلّمه بها سعد وزميلاه في صباح ١٣ نوفمبر الماضي في كان من الوفد إلّا أن عمد إلى هذه التوكيلات ليثبت أنّه يتكلّم باسم الأمّة...

فقال السيد بتأثر:

ـ لو كان محمّد فريد بيننا ما عدا لهذا.

ي لقد انضم إلى الوفد من رجال الحزب الوطني عمد علي علوبة بك وعبد اللطيف المكبّاتي...

ثمّ هزّ منكبيه لينفض عنهما الماضي كلّه ثمّ قال:

- كلّنا نذكر سعدًا بما كان يثير من ضجّة عظيمة على عهد تولّيه لنظارة المعارف ثمّ الحقّانيّة، ما زلت أذكر ترحيب اللواء به منذ ترشيحه للوزارة وإن لم أنس حلاته عليه بعد ذلك، بل لا أنكر أتني ملّتُ مع انتقاد المنتقدين له لشدّة تعلّقي بالمغفور له مصطفى كامل، ولكنّ سعد أثبت دائمًا أنّه جدير بإعجاب المعجين، أمّا حركته الأخيرة فهي خليقة بأن تحلّه من القلوب في أعز مكان...

\_ صدقت. . . حركة مبارَكة ، لنَدْعُ الله أن يتولّاها بتوفيقه . . .

ثم باهتمام:

\_ تُرى أيؤذن لهم في السفر؟... وماذا تُراهم فاعلين إذا سافروا؟...

طوى السيّد محمّد عفّت التوكيـل ثمّ نهض وهو يقول:

\_ ما الغد ببعيد. . .

في طريقهما إلى باب الدكّان غلبت روح الدعـابة

السيّد فهمس في أذن صاحبه:

ــ كأنّي لشدّة سروري بهذا التوكيل الوطنيّ ثَمِل يعلّ الكأس الثامنة بين فخذي زبيدة...!

فحرّك محمّد عفّت رأسه في تأثّر كأنّ الصورة التي جسَّمها خياله عند ذكر الكأس وزبيدة قد أسكرته، وغمغم:

ـ يا ما بكره نسمع...

ثمّ غادر الدكّان والسيّد في أعقابه مبتسمًا:

\_ وبعده نشوف. . . !

ثمّ عاد إلى مكتبه وأثر المزاح منبسط في أساريره وانفعال الحماس في قلبه لا يخمد، شأنه في كـلّ ما يعرض له من مهام الحياة بعيدًا عن داره، فهو يجدّ الجدّ كلُّه كلُّها دعا الداعي إلى الجدّ ولْكنَّه لا يتردُّد عن تلطيف جوُّه بالمزاح والدعابة كلُّما لاحت له صادرًا في ذاك عن طبع لا يملك معه حيلة وإن بدا قدرة عجيبة على التوفيق بينها، فلا جدّه بقاهر مزاحه ولا مزاحه بمفسد جدَّه، ولمَّا كانت دعابته ليست ترفًّا ممَّا يدور على هامش الحياة، ولكن ضرورة تتوزّعها كالجدّ سواء بسواء، فلم يسعه يومًا الاقتصار على الجدّ الخالص أو تركيز همَّته فيه، وبالتالي قنع دائمًا من «وطنيَّته» بالعاطفة والمشاركة الوجدانية دون الإقدام على عمل يغيّر وجه الحياة الذي آنس إليه فلا يرضي عنه بديلًا، لذلك لم يدر له بخلد أن ينضم إلى لجنة من لجان الحزب الوطنيّ على شدّة تعلّقه بمبادئه، ولا حتى أن يجشم نفسه شهود اجتماع من اجتماعاته، أليس في ذلك إهدار لوقته «الثمين»؟ ليس الوطن في حاجة إليه على حين يتلهّف هو على كلّ دقيقة منه لينفقها في أسرته أو تجارته أو على الخصوص في لهوه بين الأحباب والخلّان؟! ليكن إذن وقته خالصًا لحياته، وللوطن ما يشاء من قلبه وعواطفه، بل ماله كلّما تيسّر، إذ لم يكن يضنّ به إذا وجب التبرّع لغرض من الأغراض، وإلى ذْلك فلم يشعر مطلقًا بأنَّه مقصّر في واجبه على نحو ما، وعلى العكس عُرف بين صحبه بالوطنيَّة، إمَّا لأنَّ قلوبهم لم تَسْخُ بعواطفها كما سخا قلبه، وإمَّا لأنَّ

الذين سخت قلويهم لم يذهبوا إلى حدّ التبرّع بالمال مثله، فتميّز بوطنيّته، وعرف هو ذٰلك فأضافه إلى بقيّة مزاياه التي يباهي بها سرًا في أعماق قلبه، ولم يتصوّر أنّ الوطنيَّة بمكن أن تطالبه بأكثر ممَّا يجود به، ذاك القلب المولع بالغرام والطرب والمزاح لم يضِقْ ـ على ازدحامه ـ بـالعاطفـة القوميّـة، وهي وإن قنعت بـالقلب مجـالًا لحيويتها إلَّا أنَّها كانت قويَّـة عميقة تشغـل النفس وتهمّها، لم تجنّه عرضًا ولكن نشأت مع صباه فيها تلقّته أذناه من أحاديث البطولة التي رواهما السلف عن عرابي، ثمّ اتّقدت جذوتها بمقالات اللواء وخطبه، وكم كان منظرًا فريدًا ـ أهاج التأثّر والضحك معًـا ـ يــوم رُثِي وهو يبكى كــالأطفال عنــد وفاة مصـطفى كامل، تأثّر صحبه لأنّ أحدًا منهم لم يسلم من وعكة حزن ثمّ أغرقوا في الضحك في مجلس الطرب الليليّ حين تذكّروا المنظر إذ لم يكن من اليسير أن يُرى «ربّ الضحك، وهو يجهش بالبكاء! اليوم، بعد سني الحرب الخامدة، بعد موت الزعيم الشابّ ونفي خليفته، بعد انقطاع الأمل من عودة أفندينا، بعد هزيمة تركيّا، وانتصار الإنجليز، بعد لهذا كلَّه، أو بالرغم من لهذا كلُّه، تسري أنباء عجيبة حاملة حقائق كالأساطير. . . مواجهة الرجل الإنجليزيّ بمطالب الاستقلال، إمضاء التوكيلات الوطنيّة، التساؤل عن الخطوة التالية، قلوب تنفض عن جوهرها الغبار، أنفس تشرق بالآمال، ماذا وراء لهذا كلَّه؟!... إنَّ خياله السلميّ الذي ألف الاستكانة يتساءل دون جدوي، وإنّه ليتعجّل الليل ليهرع إلى مجلس الطرب حيث باتت الأحاديث السياسيّة «مزّة» الشراب والطرب فائتلفت مع جملة المغريات التي تجذب حنانه إلى سهرته كزبيدة وحبّ الإخوان والشراب والطرب وإنّه لتبدو في ذلك الجؤ الخلاب عذبة الروح لطيفة التناول تغني القلوب بشتى عواطف الحماس والحت من دون أن تستأديه ما لا طاقة له به!... وإنَّه ليفكُّر في هٰذا كلَّه إذ اقترب منه جميل الحمزاوي وهو يقول:

ومال الرجل نحوه ليفضي إليه كيف نمى إليه الخبر...

۰ ٥

في نفس الوقت الذي شُغل فيه الوطن بحرّيّته كان ياسين دائبًا بحزم وعـزم على الاستئشار بحرّيّته هو كذلك، فإنَّ انطلاقه إلى سهراته الليليّة ـ بعد امتناع موسوم بالاستقامة فيها أعقب الزواج من أسابيع ـ لم يفز به بلا نضال، ثمّة حقيقة كثيرًا ما ردّدها لنفسه كاعتذار عن سلوكه الجديد. هي أنّه لم يكن يتصوّر ـ وهمو في سكرة حلم النزواج ـ أنّه سيرتمدّ إلى حياة التسكُّع بين القهوة وحانة كوستاكي، اعتقد مخلصًا أنَّه ودُّع ذاك إلى الأبيد مضمرًا لحياته النزوجيَّة أحسن النيّات، حتّى دهمته الخيبة المستعصية في الـزواج كلّه فجزعت أعصابه عن تحمّل الملل أو الحياة الفارغة كما دعاها، وفـزع بكلّ قـوّة نفسه المـدلّلة الحسّاســة إلى الـترفيه والتسليـة والنسيان، إلى القهـوة والحانـة، لا كحياة لهو عـابرة كـما ظنَّها في المـاضى والزواج أمـل مدّخر، ولكن كحياة هي كلّ ما تبقّي له من متعة بعد أن غدا الزواج خيبة مريرة، كالذي تشرّده الأمال عن وطنه فيردُّه الإخفاق إليه تائبًا، بَيْد أنَّ زينب التي عهدت عنده التودّد الحارّ والتملّق النهم، بل الإعزاز الذي بلغ به يومًا أن ذهب بها إلى مسرح كشكش بك مستهيئًا بالسياج المسلّح من التقاليد الصارمة الذي يضربه أبوه حول الأسرة... زينب هذه كابدت من انصرافه عنها إلى منتصف الليل ليلة بعد أخرى وعودته ثملًا يترنَّح، صدمة عزَّ عليها احتمالها فها تمالكت أن كاشفته بأحزانها، وكان يعلم بداهة أنَّ طفرة مفاجئة في حياته الزوجيّة لا يمكن أن تمرّ بسلام فتوقّع من بادئ الأمر المعارضة على أيّ لون جاءت، عتابًا أو خصامًا وأعدّ العدّة المناسبة ليحسم موقفه بقول أبيه لـه ليلة ضبطه راجعًا من كشكش بك «إنّه لا يفسد النساء إلّا الرجال، وليس كلّ الرجال جديرًا بالقيام على النساء» فها تشكَّت حتّى قال لها: «لا داعي للحزن يا عزيزة، منـذ القدم والبيوت للنساء والـدنيا للرجـال، لهكذا

الرجال جميعًا، والزوج المخلص يحافظ على أمانته وهو بعيد عن زوجته كما يحافظ عليها وهو بين يديها، ثمّ إنَّني أتزوَّد من السهرة ترويحًا عن النفس وبهجة يجعلان من حياتنا متعة كاملة، ولمّا عرَّضت بسكره محتجّة بأنَّها «تخاف على صحّته» ضحك وقال بنفس اللهجة الجامعة بين الرقّة والحزم «كلّ الرجال يسكرون، إنّ صحّتي تتحسّن بالسكر (ثمّ ضاحكًا مرّة أخرى) سلى أبي أو أباك!» إلَّا أنَّها همَّت بالاسترسال في مناقشته جريًا وراء أمل كاذب فشدّ حبل الحزم متشجّعًا بملله الذي هوَّن عليه ما لم يكن يهون من إغضابها فراح ينوَّه بما للرجال من حقّ مطلق في أن يفعلوا ما يشاءون، وما على النساء من واجب الطاعة والتزام الحدود «انظري إلى امرأة أبي هل رأيتها اعترضت يومًا على تصرّف لأبي؟ . . . على ذاك فهما زوجان سعيمدان وأسرة مطمئنّة، ينبغى ألّا نعود إلى هٰذا الموضوع»... لعلّه لو كان تُرك إلى شعوره وحده ما اصطنع في خطابها ما اصطنع من سياسة فإنّ خيبته في الزواج جعلته يجد نحوها أحيانًا ما يشبه الرغبة في الانتقام، وأحيانًا أخرى نوعًا من الكراهية المتقطّعة وإن لم يكفّ عن الرغبة فيها بين هذا وذاك، ولكنه راعى عواطفها إكرامًا \_ أو خوفًا \_ من أبيه الذي علم بعظيم تعلُّقه بابيها السيّد محمّد عفّت. والحقّ لم يكن يكربه شيء كإشفاقه من أن تشكوه إلى أبيها فيشكوه هذا بدوره إلى أبيه، حتى لقد صمّم جادًا، إذا وقع شيء ممّا يحاذر، أن يستقلّ بمسكن مهما تكن العواقب ولكنّ مخاوفه لم تتحقّق، أثبتت الفتاة رغم حزنها أنّها امرأة «عاقلة» كأنَّها من طراز امرأة أبيه نفسها، قدُّرت موضعها حقّ قدره ونزلت عند حكم الواقع، مطمئنة ـ لبعلها ـ بما يردّده دائمًا من إخلاصه وبراءة سهراته، قانعة من الألم والحزن ببئها في دائرة الأسرة الضيّقة ـ مجلس القهوة ـ من دون أن تظفر بتأييد جدّيّ، وكيف لها بذاك في بيئة ترى الخضوع للرجال دينًا وعقيدة، بل لعلّ الستّ أمينة استنكرت شكواها وسخطت على ما تطمح إليه من استئثار غريب ببعلها، لأنَّها لم يكن يسعها أن تتصوّر النساء إلّا على مثالها هي ولا الرجال إلّا على

مثال زوجها، فلم تَرَ في استمتاع ياسين بحرّيّته عجبًا ولكن شكوى زوجه بدت هي العجب. فهمي وحده قدُّر أحزانها فتطوّع لترديدها على مسمع من ياسين ولو أنَّه أيقن من بادئ الأمر أنَّه يدافع عن قضيَّة خاسرة، ولعلّ ما شبَّعه على ذاك كان كثرة تلاقيهما في قهسوة أحمد عبده بخان الخليلي، تلك القهوة التي تقع تحت سطح الأرض كأنَّها كهف منحوت في جوف جبل، مسقوفة بربوع الحيّ العتيق، منعزلة عن العالم بحجراتها الضيّقة المتقابلة، وباحتها التي تتوسّطها نافورة صامتة، ومصابيحها التي توقد ليل نهار، وجوّها الهادئ الحالم الرطيب. كان ياسين قد مال إلى هذه القهوة لدنوها من حانة كوستاكي من ناحية ولاضطراره إلى هجر قهوة سي على بالغوريّة بعد قطع زنّوبة من ناحية أخرى، ثمّ لمّا خصّت به القهوة الجديدة من طابع أثريّ صادف هوّى من نفسه الميّالة للشعر، أمّا فهمى فلم يعرف طريق المقاهى لخلل طرأ على سلوكه كطالب مجتهد ولكن تلبية لداء تلك الأيّام الذي دعا الطلبة وغيرهم إلى التجمّع والتشاور، فاختار ونفر من زملائه قهوة أحمد عبده لنفس ميزاتها الأثرية التي جعلتها بمأمن من العيون ـ للاجتهاع مساء بعد مساء للحديث والتشاور والتنبُّؤ وانتظار الحوادث. كثيرًا ما التقى الأخوان في حجرة من الحجرات الصغيرة ولـو لحين قليل أي حتى يصل زملاء فهمى أو يأزف ميعاد ياسين للانتقال إلى حانة كوستاكي، وفي مرّة من هٰذه المرّات أشار فهمى إلى كدر زينب مُبْدِيًا دهشته لسلوك أخيه الذي لا يتَّفق مع حياة زوجيَّة ناشئة. ضحك ياسين ضحكة رجل يرى لنفسه الحتى، كلّ الحق، في أن يضحك من سذاجة الآخر الذي ارتضى بأن يخاطبه بلسان الناصح فيها يجهله، بَشِد أنّه لم يشأ أن يبرّر سلوكه مباشرة مؤثرًا أن ينفّس عن صدره بما يعنّ له من قول، قال مخاطبًا الشاب:

ـ رغبت يومًا في الزواج من مريم، ولست أشك في أنك حزنت جد الحزن لموقف أبيك الذي منع تلك الرغبة من أن تتحقّق. . . أقول لك، وأنا أدرى بما أقول، إنّك لو علمت وقتذاك بما يخفى الزواج وراء

سطحه لحمدت الله على الفشل...

دهش فهمي لحد الانزعاج لأنّه لم يتوقّع أن يباغت في أوّل جملة يخاطب بها بالفاظ تجمع بين «مريم» و«الزواج» و«الرغبة»، أفكار لعبت على مسرح صدره أدوارًا لا تنسى ولا تمحى آثارها، فلعلّه بالغ في إظهار دهشته ليخفي ما أثارت الذكريات في نفسه من الشجن والتأثر، ولعلّه لللك لم يستطع أن ينبس بكلمة، فتابع ياسين حديثه وهو يلوّح بيده سأمًا ومللًا

ـ ما كنت أتصوّر أن ينجلي الزواج عن لهذا الخواء، إنّه في الحقّ لا يعدو أن يكون حليًا كاذبًا، وقاسيًا ككلّ شيء خبيث الخداع!

بدا له قوله عسير الهضم مثيرًا للريب كما يخلق بشابٌ تتدفّق ينابيع حياته الوجدانيّة نحو هدف واحد لا يتمثّل له إلّا في صورة «زوجة» وتحت مقولة «الزواج» فعزّ عليه أن يتناول أخوه المستهتر مقولته المقدّسة بهذه المرارة الساخرة، وتمتم في دهشة بالغة:

ـ ولٰكنّ زوجك سيّدة. . . كاملة!

فهتف ياسين ساخرًا:

- سيّدة كاملة! هـو ذاك، أليست كريمة رجـل فـاضـل؟... وربيبة أسرة كـريمـة؟... جميلة... مهذّبة... ولكن لا أدري أيّ شيطان موكل بالحياة الزوجيّة يجعل من جميع المزايا السالفة أعراضًا تافهة لا يُلقى إليها ببال تحت ضغط الملل ألمسقِم كأنّها بعض ما تغدق على الفقر من صفات النبل والسعادة كلّما تراءى لنا أن نعزّى فقيرًا عن فقره...

فقال فهمي ببساطة وصدق:

- ـ لا أفهم حرفًا ممّا تقول.
- ـ انتظر حتّی تعرف بنفسك. . .
- ـ لماذا إذن يصر الناس على الزواج منذ بدء الخلقة؟ . .
- ۔ لأنَّ الزواج ـ كالموت ـ لا ينفع معه التحذير ولا لحذر . . .

ثمّ مستطردًا وكأنّه يخاطب نفسه:

ـ لشد ما عبث بي الخيال فسها بي إلى عوالم تفوق

مباهجها الأحلام، وطالما ساءلت نفسي: هل يجمعني حقًا بيت واحد بغادة حسناء إلى الأبد؟ يا له من حلم!... ولكنّي أؤكّد بأنّه ليست ثمّة مصيبة أفدح من أن يجمعك بيت واحد بحسناء إلى الأبد...

وغمغم فهمي في حيرة رجل يعزّ عليه ـ فيها يكابد من أشواق الشباب ـ تصوّر الملل:

ـ لعلّه بدت لعينك أشياء وراء الظاهـر الذي لا يعاب!

فقال ياسين وهو يضحك بمرارة:

- لا أشكو إلّا الظاهر الذي لا يعاب! . . . شكواي في الحقّ منصبّة على الجمال نفسه! . . . هو . . . هو الذي مللت لحدّ السقم، كاللفظ الجديد يبهرك معناه لأوّل مرّة ثمّ لا تزال تردّده وتستعمله حتى يستوي عندك وألفاظ مثل «الكلب» و«الدودة» و«الدرس» وسائر الأشياء المبتذلة، يفقد جدّته وحلاوته، وربّا نسيت معناه نفسه فغدا بجرّد لفظ غريب لا معنى له ولا وجه لاستعماله، ولعلّه لو عثر عليه الغير في إنشائك أخذهم العجب لبراعتك على حين يأخذك العجب لغفلتهم، ولا تسل عمّا في ملل الجمال من فجيعة، إذ أنّه يبدو مللًا بلا عذر مقبول، وبالتالي قضاء عتومًا . . . فيتعذر التفادي من يأس ليس له من قرار . والجمال كالسراب لا يُرى إلّا من بعيد، والجمال كالسراب لا يُرى إلّا من بعيد . . . .

على مرارة اللهجة شكّ فهمي في حقيقة بواعثها إذ أنّه مال من بادئ الأمر إلى اتّهام أخيه لا الطبيعة البشريّة لا عرفه عنه من انحراف السلوك، ألا يجوز أن تُردّ شكواه في الحقّ إلى ما لهج به من بجون في حياته السابقة على الزواج؟!... أصرّ على هذا الظنّ إصرار رجل يأبي أن يفجع في أعزّ آماله، ولمّا كان ياسين لا يهتم بآراء أخيه بقدر ما يهتم بالإفصاح عمّا في صدره هو، فقد واصل حديثه وهو يبتسم لأوّل مرّة ابتسامة وضيئة:

- أصبحت أدرك موقف أبي حقّ الإدراك!... وأفهم ما جعل منه ذاك الرجل العربيد الراكض وراء العشق أبدًا!... كيف كان يتأتّى له أن يصبر على

طعام واحد ربع قرن من الزمان وقد قتلني الملل بعد خمسة أشهر؟!

فقال فهمي وقد قلق لإقحام أبيه في الحديث:

\_ حتى على افتراض أن شكواك صادرة عن تعاسة مركبة في الطبيعة البشرية، فالحلّ الذي تبشّر به... (همّ بأن يقول: بعيد عن الطبيعة السويّة ثمّ عدل عنه ليكون أكثر منطقيّة فقال)... بعيد عن الدين...

فقال ياسين الذي كان يقنع من الدين دون اكتراث جدّى لأوامره ونواهيه:

\_ الدين يؤيّد رأيي، وآي ذٰلك أنّه سمح بالزواج من أربع غير الجواري اللاتي كانت تكتظّ بهنّ قصور الخلفاء والأغنياء، فقد فطن إذن إلى أنّ الجهال نفسه \_ إذا ابتذلته العادة والألفة \_ ملَّ وأسقم وقتل...

فقال فهمي باسمًا:

 کان لنا جد بمسي مع زوجة ويصبح مع أخرى فلعلك أن تكون وريثه. . فتمتم ياسين متنهداً:

\_ لعلّي . .

على أنَّ ياسين ـ حتَّى ذاك الوقت ـ لم يكن أقدم على تحقيق حلم من أحلامه المتمرّدة، حتى أنّه رجع إلى القهـوة فالحـانة ولكنّـه تـردّد قبـل أن يخـطو الخـطوة الأخيرة، قبل أن ينزلق إلى زنُّوبة أو إلى غيرها، وما الذي جعله يفكّر ويتردّد؟ . . . رَبّما لم يَخْلُ من إحساس بالمسئوليّة حيال الحياة الزوجيّة، ورتما لم ينْجُ من تهيّب لرأي الدين في «الزوج الفاسق» الذي توكّد لديه أنّه غير رأيه في «الشابّ الفاسق» وربّما أيضًا أنّ خيبة أقوى أمل تردّد في جوانبه صدّت نفسه عن لذّات الدنيا حتى يفيق، على أنَّ واحدة من أولاء لم تكن لتقيم في سبيله عائقًا جدّيًّا خليقًا بأن يقف مجرى حياته، إلَّا أنَّه وجد إغراء لا يصمت في سيرة أبيه التي استحوذت عليه، وما بدا من زوجه من «حكمة» قرنتها في ذهنه بامرأة أبيه فينشط خياله إلى رسم تخطيط لحياتها المستقبلة معه على مثال حياة الستّ أمينة مع أبيه، أجل تمنّى كثيرًا لو تطمئن زينب إلى الحياة التي تقدر عليها كما تطمئن امرأة أبيه إلى حياتها، فيثب هو مثل وثبات أبيه الموفّقة ليعود آخر الليل فيحظى ببيت هادئ وزوجة مستنيمة.

٥١

كان السيّد مكبّا على دفاتره حين طرقت عتبة الدكّان حذاء ذات كعب عال فرفع عينيه باهتمام غريزي، فرأى امرأة تشتمل الملاءة اللف منها على جسم لحيم وتنحسر حافة البرقع الأسود على جبين نـاصع وعينـين مكحولتـين، فـابنسمت أسـاريـره في ترحاب طال تشوّقه إليه، وعـرف من توّه الستّ أمّ مريم أو حرم المرحوم رضوان كما صارت تدعى أخيرًا، ولميًا كان جميل الحمزاوي مشغولًا ببعض الزبائن فقد دعاها للجلوس على كثب من مكتبه، فأقبلت المرأة تخطر وجلست على المقعد الصغير الذي فاضت عنه أعطافها وهي تلقى إليه بتحيّة الصباح، ومع أنّ التحيّة من ناحيتها والترحباب من ناحيته جريبا على النحو المعهود الذي يتكرّر كلّما جاءته وزبونة، تستحقّ التكريم، فإنّ الجوّ الذي غشى ركن الدكّان من حول المكتب شحن بكهرباء تعوزها البراءة، لاحت أمارات لها في الجفنين المسبلين حياء حول عروس البرقع من ناحية، والنظرة المتربّصة فوق سفحى الأنف العظيم من ناحية أخرى، كهرباء خفيّة صامتة إلّا أنّ نورها

الكامن كان متحفّزًا في انتظار لمسة كي يسطع ويشعشع ويستعر نارًا. , . كأنَّه كان ينتظر لهذه الزيارة التي انجابت عن آمال مهموسة وأحلام مكبوتة، ولكن لأنّ وفاة السيّد محمّد رضوان أثارت منه فكرّا وهيّجت رغبات كما يهيج انطواء الشتاء شتى آمال الشباب في الطبيعة والأحياء، زال بموته الشجا الـذي اعترض إحساسه بالمروءة فأمكنه أن يذكّر نفسه بأنّ المرحوم لم يكن إلّا جارًا ـ لا صديقًا ـ ورحل، كما أمكن شعوره بجمال هذه المرأة الذي أعرض عنه قديمًا حفاظًا على كرامته أن يعبّر عن ذاته ويطالب بنصيبه من المتعة والحياة، إلَّا أنَّ عاطفته نحو زبيدة، كبان أدركها العطب كالفاكهة في نهاية موسمها، فلاقت المرأة منه -على خلاف الـزيارة السابقة ـ ذكـرًا متونَّبًا وعاشقًا متحرِّرًا. . . على أنَّ خاطرة ثقيلة \_ أن تكون الزيارة بريئة \_ مرَّت به ولْكنَّه نفاها عن نفسه بقوَّة، مستشهدًا بما بدا منها في الزيارة القديمة من رقيق الإشارات وبديع الريب، مؤكّدًا ظنونه بهذه الزيارة نفسها التي ليس ثمَّة ما يوجبها إن لم يكن مثل ما يدور بنفسه، ثمَّ صمّم أخيرًا على أن يتلمّس سبيله كخبير قديم. . . فقال لها برقّة باسبًا:

ـ خطوة عزيزة!

فقالت في شيء من الارتباك:

ـ الله یکرمك، كنت راجعـة إلى البیت فمـررت بالدگان فتراءی لي أن آخذ لوازم الشهر بنفسی.

فطن إلى «اعتذارها» عن المجيء ولكنّه أبي أن يصدّقه فإن يتراءى لها أن تأخذ لوازم الشهر بنفسها ليس شيئًا إن لم يكن وراءه دافع، لا سيّها وأنّها تدري بالبداهة والغريزة أنّ مجيئها بعد «مقدّمات» الزيارة القديمة خليق بأن يثير في نفسه الريب، وإن يبدو لعينيه «تمحّكًا» غير خافي الدلالة، فزادته مبادرتها إلى الاعتذار ثقة وقال:

ـ فرصة طيّبة لأحيّيك ولأكون في خدمتك!

فشكرته في اقتضاب أصغى إليه بنصف انتباه إذ شغل بالتفكير في الكلمة التالية، لعلّه كان من الطبيعيّ أن يعرّج على ذكر الزوج الراحل مترحّمًا ولْكنّه

تحاشى هذا الخاطر أن يفسد عليه الجوّ كلّه، ثمّ تساءل: هل يهاجم أو يمسك حتى يستدرجها إلى الهجوم؟ لكلّ طريقة لذّاتها... بَيْد أنّه لم يشأ أن ينسى أنّ بجيثها وحده خطوة كبيرة من جانبها تستحقّ حسن الاستقبال من جانبه، فاستطرد قائلًا وكأنّه يتمّم حديثه الأوّل:

ـ بل فرصة طيّبة كي أراك!

تحرّك الجفنان والحاجبان حركة ربّما دلّت على الحياء أو الارتباك أو كليها معّا، ولكنّها فضحت قبل كلّ شيء فطنتها إلى ما وراء مجاملته الظاهرة من معان خفيّة، على أنّه رأى في حيائها استجابة لشعورها الباطنيّ الذي دفعها إلى زيارته أكثر منه استجابة لقوله، فازداد اطمئنانًا إلى تخمينه الأوّل وراح يؤكّد ما عناه في نغمة رقيقة قائلًا:

ـ أجل فرصة طيّبة كي أراك.

عند ذاك قالت بلهجة تنمّ عن عتاب حبيس:

ـ لا أظنّ أنّك تعدّ رؤيتي فرصة طيّبة!

فوقعت لهجة العتباب من صدره موقع البرضي والسرور، لكنّه قال كالمحتجّ:

- صدق من قال إنّ بعض الظنّ إثم.

فهزّت رأسها هزّة كمن تقول له «هيهات أن يؤثّر فيّ مثل هٰذا الكلام» وقالت:

ـ ليس ظنًا فحسب، إنّي أعني ما أقول، إنّك رجل لا يعوزك الفهم، وأنا كذلك وإن تـوهمت غيره... فلا يجوز لأحدنا أن يحاول خدع صاحبه.

ومع أنّ صدور لهذا الكلام عن امرأة لم يمض على وفاة زوجها شهران أثار في نفسه شعورًا بالسخرية والمرارة، فإنّه تطوّع لانتحال الأعذار لها الأمر الذي لم يكن ليفكّر فيه في ظروف أخرى قائلًا لنفسه: ما أحرى صبرها على مرضه الطويل بأن يشفع لها، ثمّ تخلّص من شعوره الطارئ بقوة وقال متصنّعًا الأسى:

ـ غاضبة عليّ ١٢ يا له من حظّ سيّئ لا أستحقه! فقالت في شيء من الاندفاع ربّما كان الباعث عليه ضيق المكان والزمان عن ملاعبات الأخذ والردّ:

ـ قلت لنفسى وأنا في الطريق إليك «ما ينبغى أن

تذهبي».. فلا يحقّ لي الآن أن ألوم إلّا نفسي! ـ بعض لهـذا الغضب يا ستّ!... إنّي أسـائـل نفسي عمّا جنيت؟!

فتساءلت بلهجة ذات معنى:

ـ ما عسى أن تصنع إذا حيّيت إنسانًا بتحيّة فلم يردّ بمثلها ولا حتّى بأسوأ منها؟!

فأدرك من توه أنها تشير إلى ما بدا منها في الزيارة القديمة من تودد قابله بالصمت، ولكنه تجاهل الإشارة... وقال مجاراة لأسلوبها الرمزي:

ـ لعلُّها لم تبلغ سمعه لسبب أو لآخر.

ـ إنّه قويّ السمع والحواسّ جميعًا.

فجرت على فمه ابتسامة عُجْب لم يتهالكها، قال بلهجة المذنب إذا أنشأ يعترف:

ـ لعلَّه لم يردِّها حياءً أو تقوى.

فقالت بصراحة أعجبته وهزّت فؤاده:

\_ أمّا الحياء فلا حياء له، وأمّا سائر الأعذار فمن أين للقلوب الصادقة أن تباليها؟

فندّت عنه ضحكة ما لبث أن اختزلها وهو يسترق النظر إلى جميل الحمزاوي الذي بدا منهمكًا في العمل بين نفر من الزبائن، ثمّ قال:

ـ لا أحبّ أن أعود إلى الملابسات التي قست عليً وقد الذ على أنه لا يجوز لي أن أياس ما دام ثمّة ندم وتوبة وعفو!

فتساءلت في إنكار:

ـ من يدرينا بالندم؟

فقال بلهجة حارّة برع في تجويدها عامًا بعد عام:

ـ تجرّعته طويلًا والله شهيد!

ـ والتوبة؟

فقال وهو يثقبها بنظرة متوهجة:

\_ أن تردّ التحيّة بعشر أمثالها؟!

فتساءلت في دلال:

ـ ومن أدراك بأنَّ ثمَّة عفوًا؟

فقال بلباقة:

\_ أليس العفو من شيم الكرام؟ ثم في نشوة مسكرة:

ـ العفو كثيرًا ما يكون كلمة السرّ لولوج الجنّة. ثمّ وهو يرنو إلى ابتسامة عذبة لاحت في عينيها: - الجنّة التي أعنيها تقع عند ملتقى بين القصرين بالنحاسين، ومن جميل التموفيق أنّ بابهـا يفتح عــلى عطفة جانبيّة بعيدًا عن أعين الرقباء، وألّا حارس لها! وفطن إلى أنّ حارس الجنّة السياويّة سمّى «المرحوم» الذي كان حارسًا للجنّة الأرضيّة التي يتلمّس طريقه إليها، فشاب خاطره ضيق وخاف أن تكون المرأة قد فطنت إلى نفس الحقيقة الساخرة ولكنّه وجدها مهومة فيها يشبه الحلم فتنهَّد وهو يستغفر الله في سرَّه. وكان جيل الحمزاوي قد فرغ من زبائنه، فأقبل على السيّدة ليقضى حوائجها فسنحت للسيد فرصة للتأمّل، فراح يذكر كيف رغب ابنه فهمي يومًا في خطبة مريم ابنة هٰذه المرأة، ثمّ كيف ألهمه الله الرفض، وقمد اعتقد وقتذاك أنَّه إنمَا ينفَّذ مشيئة حرمه فحسب، فلم يدُّر له بخلد أنّه جنّب ابنه شرّ مأساة يُنكب بها زوج، وهل يمكن أن تنهج فتاة إلّا على مثـال أمّهـا؟... وأيّ أمَّ؟... امرأة خطيرة إ ... قد تكون جموهرة لمينة عند أمثاله من الصيّادين، ولْكتّها في البيوت مأساة دامية، تُرى أيّ طريق سلكت طوال الأعوام التي عاشها زوجها ميَّتًا حيًّا؟ . . . كلِّ القرائن تشير إلى طريق واحد، ولعلّ كثيرين من الجيران يعرفون، بل لعلَّه لو كان في بيته من يحسن ملاحظة هٰذه الأمور لما خفي عليه شيء، ولما بقيت زوجه عملي الولاء لهما والإيمان بها حتى هٰذه الساعة، وعماودتمه رغبة۔ استحوذت عليه أوّل مرّة عقب الزيارة المريبة القديمة، ولم يجد عندئد سبيلًا آمنًا إلى تحقيقها دون إثارة الريب ـ وهي أن يحول بين المرأة المستهترة وبين بيته الطاهر، الآن يرى الظرف مهيِّثًا \_ لتحقيق رغبته، وذُلك بأن يوحى لها بقطع أسبابها بزوجه رويدًا رويدًا منتحلًا ما يعلّ له من أعذار حقيقة ببلوغ الهدف دون مساس بكرامتها، هذه المرأة التي باتت أقرب ما تكون إلى فؤاده وأبعد ما تكون عن احترامه في لحظة واحدة! وكما انتهى الحمزاوي من إعداد حوائجها نهضت مادة يدها إلى السيَّد فسلَّم باسمًا وهو يقول بصوت خافت:

ـ إلى اللقاء.

فغمغمت وهي تهمّ بالانصراف:

ـ نحن في الانتظار.

غـادرته أوفـر سعادة، نشـوان بالـظفر والعُجب، ولكنَّها خلقت له أيضًا همًّا لم يكن، همًّا جديرًا بأن يحتلُّ مكانًا بارزًا من مشاغله اليوميّة، سوف يتساءل من الآن فصاعدًا عن آمن السبل للانسحاب من بيت زبيدة بنفس الاهتمام الذي يتساءل به عمم فعلت السلطة العسكرية وعلم يبيت الإنجليز وعلم ينوي سعد، أجل جدُّ جديد من السعادة يجرُّ وراءه-كالعادة \_ ذيلًا من الفكر. لولا حرصه الشديد على حبّ الناس له، ذلك الحبّ الذي يحظى منه بأسعد سعاداته، لهان عليه هجر العالمة بعد أن بلي حبّه وذوت أزاهره وأغرقه الشبع في مستنقع آسن، ولكنّه يشفق دائمًا من أن يترك وراءه قلبًا حانقًا أو نفسًا حاقدة، وكم يودّ كلّم ضيّق الملل أنفاسه لو يبدأه الحبيب بالهجر من ناحيته فيكون مهجورًا بدل أن يكون هاجرًا، وكم يودّ أن تنتهى علاقته بـزبيدة كما انتهت أخوات لهـا من قبل، بكدر عابر تغسله هدايا السوداع المنتقاة، ثمّ يستحيل إلى صداقة وطيدة، فهل تتقبّل زبيدة ـ التي يظنّ أنَّها ليست دونه شبعًا \_ اعتذاره بقبول حسن؟ وهل يطمع في أن تغفر له هداياه ما اعتزم من هجر؟ . . . هل تثبت أنّها امرأة كبيرة القلب سخيّة النفس كزميلتها جليلة مثلاً؟ هٰذا ما ينبغي أن يفكّر فيه طويلًا وأن يهيّئ له أنجع الذرائع. وتنهّد تنهّدة طويلة كأنَّما يشكو ما جعل الحبُّ فانيًا لا يدوم ليكفى القلب متاعب الأهواء ثمّ شرد به الخيال طاويًا النهار فتراءى له وهو يدبّ في الظلماء متلمّسًا سبيله إلى البيت الموعود، والمرأة تنتظر بيدها سراج.

٥٢

«أعلنت إنجرلترا حمايتها من تلقاء نفسها دون أن تطلبها أو تقبلها الأمّة المصريّة، فهي حماية باطلة لا وجود لها قانونًا بل هي ضرورة من ضرورات الحرب تنتهي بنهايتها. . . ».

كان فهمي يملي الكلمات، كلمة كلمة، في أناة وبصوت واضح النبرات والأمّ وياسين وزينب يتابعون باهتهام درس الإملاء الجديد الذي انكبّ كهال على كتابته، مركّزًا وعيه في ألفاظه من دون أن يفقه معنى كلمة ممّا كتب صوابًا أو خطأ. لم يكن غريبًا أن يلقي فهمي على شقيقه الصغير درسًا في الإملاء أو غيرها في جلسة القهوة، ولْكنّ موضوع الإملاء بدا جديدًا حتى للأمّ وزينب، أمّا ياسين فنظر إلى أخيه مبتسبًا:

\_ أرى لهذه المعاني قد ملكت عليك نفسك. . . فلم يفتح الله عليك بإملاء لهذا الغلام المسكين إلّا خطبة سياسيّة وطنيّة ينفتح لها المغلق من أبـواب السجون.

فبادر فهمي إلى تصحيح رأي أخيه قائلًا:

\_ هي من خطبة سعد أمام سلاطين الاحتلال في جمعيّة الاقتصاد والتشريع.

فتساءل ياسين باهتهام ودهشة:

ـ وكيف كان ردّهم عليه؟

فقال فهمي بانفعال:

 لم يجئ ردّهم بعد، والكلّ يتساءل عنه في حيرة وقلق، إنّها غضبة مزمجرة في وجه أسد لم يُؤثّر عنه الحلم أو العدل.

ثُمَّ وهو يتنهّد مغيظًا محنقًا:

- كان لا بد من غضبة بعد أن مُنع الوفد من السفر، وبعد أن استقال رشدي باشا من الوزارة فخيّب السلطان المأمول بقبول استقالته.

ثمَّ مضى إلى حجرته مسرعًا، وعاد وهو يبسط ورقة مطويّة وقدّمها إلى أخيه وهو يقول:

ليست الخطبة كل ما عندي، اقرأ لهذا المنشور الذي يوزَّع سرًا متضمنًا رسالة الوفد إلى السلطان...
 فتناول ياسين المنشور وراح يقرأ:

- «يا صاحب العظمة...».

يتشرّف الموقّعون على لهذا أعضاء الوفد المصريّ أن يرفعوا إلى مقام عظمتكم بالنيابة عن الأمّة ما يلي:

لمّا اتّفق المحاربون على أن يجعلوا مبادئ الحريّة والعدل أساسًا للصلح وأعلنوا أنّ الشعوب التي غيّرت

الحرب مركزها يؤخذ رأيها في حكم نفسها، أخذنا على عاتقنا السعي في استقلال بلادنا والدفاع عن قضيتها أمام مؤتمر السلام ما دام أنّ الحق للأقوى قد زال من ميدان السياسة، وما دامت بلادنا قد أصبحت بزوال السيادة التركية حرّة من كلّ حقّ عليها لأنّ الحماية التي أعلنها الإنجليز بلا اتقاق بينهم وبين الأمّة المصرية باطلة، ولم تكن في الواقع إلّا ضرورة حربية تزول بزوال الحرب، اعتمادًا على هله الظروف وعلى أنّ مصر غرّمت كلّ ما قدرت عليه من المغارم في صفّ القائلين بحقّ حرّية الأمم الصغرى، لا يكون لدى مؤتمر السلام ما يمنع من الاعتراف بحرّيتنا السياسية مؤتمر السلام ما يمنع من الاعتراف بحرّيتنا السياسية جريًا على المبادئ التي أسس عليها.

عرضنا رغبتنا في السفر على رئيس وزرائكم صاحب الدولة حسين رشدي باشا، فوعد بمساعدتنا على السفر وثوقًا منه بأتنا إنّما نعبر عن رأي الأمّة كافّة... فلمّا لم يُسمح لنا بالسفر وحبسنا داخل حدود بلادنا بقوّة الاستبداد لا بقوّة القانون، وحيل بيننا وبين الدفاع عن قضيّة هٰذه الأمّة الأسيفة، ولمّا لم يستطع دولته أن يحتمل مسئوليّة البقاء في منصبه في حين أنّ الشعب يصادر في مشيئته، استقال هو وزميله صاحب المعالي عدلي يكن باشا استقالة نهائيّة قوبلت من الشعب بتكريم شخصيها والاعتراف بصدق وطنيّتها.

ولقد كان الناس يظنّون أنّه كان لهما في وقفتهما الشريفة دفاعًا عن الحرّيّة عضد قويّ من نفحات عظمتكم، لذلك لم يكن ليتوقّع أحد في مصر أن يكون آخر حلّ لمسألة سفر الوفد قبول استقالة الوزيرين، لأنّ في ذلك متابعة للطامعين في إذلالنا وتمكينًا للعقبة التي القيت في سبيل الإدلاء بحجّة الأمّة إلى المؤتمر، وإيذانًا بالرضى بحكم الأجنبيّ علينا إلى الأبد.

قد نعلم أنّ عظمتكم ربّا كنتم مضطرين لاعتبارات عائليّة أن تقبلوا عرش أبيكم العظيم الذي خلا بانتقال أخيكم المغفور له السلطان حسين، ولْكنّ الأمّة من جهة أخرى كانت تعتقد أنّ قبولكم لهذا العرش في زمن الحاية الوقتيّة الباطلة رعاية لتلك الظروف العائليّة ليس من شأنه أن يصرفكم عن

العمل لاستقلال بلادكم، غير أنّ حلّ المسألة بقبول استقالة الوزيرين اللذين أظهرا احترامها لإرادة الأمّة لا يمكن أن يتّفق مع ما جُبلتم عليه من حبّ الخير لبلادكم، والاعتداد بمشيئة شعبكم، لذلك عجب الناس من مستشاريكم كيف أنّهم لم يلتفتوا إلى الأمّة في هٰذا الظرف العصيب وهي إنّما تطلب منكم يبارشد أبناء عرّرها الكبير عمّد عليّ لن تكونوا لها العون الأوّل على نيل استقلالها، مها كلفكم ذلك، العون الأوّل على نيل استقلالها، مها كلفكم ذلك، فإنّ همّتكم أرفع من أن تحدّدها الظروف. كيف فات مستشاريكم أنّ عبارة استقالة رشدي باشا لا تسمح لرجل مصري ذي كرامة وطنية أن يخلفه في مركزه؟! . . . كيف فاتهم أنّ وزارة تؤلّف على برنامج مضاد لمشيئة الشعب مقضي عليها بالفشل؟!

عفوًا مولانا قد تكون مداخلتنا في لهذا الأمر وفي غير لهذا الظرف غير لائقة. . . ولكنّ الأمر قـد جلّ الآن عن أن يُراعى فيه أيّ اعتبار غير منفعة الوطن الذي أنت خادمه الأمين. إنّ لمولانا أكبر مقام في البلاد فعليه أكبر مسئوليَّة عنها، وفي أكبر رجاء لها، وإنَّنا لا نكذِبه النصيحة إذا تضرعنا إليه أن يتعرّف رأى أمّته قبل أن يتّخذ قرارًا نهائيًّا في أمر الأزمة الحاليَّة، فإنّنا نؤكد لسدّته العليّة أنّه لم يَبْق أحد في رعاياه من أقصى البلاد إلى أقصاها إلّا وهو يطلب الاستقلال، فالحيلولة بين الأمّة وبين طلبتها مسئوليّة لم يتحرّ مستشارو مولانا أمرها بالدقّة الواجبة، لذلك دفعنا واجب خدمة بلادنا وإخلاصنا لمولانا أن نرفع لسدّته شعور أمّته التي هي الآن أشدّ ما تكون رجاء في استقلالها وأخْوَف ما تكون من أن تلعب به أيدى حزب الاستعار، والتي تطلب إليه بحقّها عليه أن يغضب لغضبها ويقف في صفّها فتنال بذٰلك غرضها. . . وأنّه على ذٰلك قدير. . . ».

رفع ياسين رأسه عن المنشور وفي عينيه ذهول وفي قلبه نبض جديد من التأثير، بَيْد أنّه هزّ رأسه قائلًا:

ـ يا له من خطاب! . . . لا أحسبني أستطيع أن أوجّه مثله إلى ناظر، مدرستي دون أن ينالني العقاب الرادع . . .!

فرفع فهمي منكبيه استهانة وقال:

ـ الأمر قد جلّ الآن عن أن يراعى فيه أيّ اعتبار غير منفعة الوطن...!

ردّد العبارة عن ظهر قلب كها وردت في المنشور، فلم يتمالك ياسين أن يقول ضاحكًا:

- احفظت المنشورا... ولكتي لا أعجب لهذا، كأنّك كنت تترصّد طول حياتك لمثل لهذه الحركة كي تلقي إليها بكلّ قلبك، ولعلي لا أخلو من مثل شعورك وآمالك، ولكتي لا أقرك على الاحتفاظ بهذا المنشور... خصوصًا بعد استقالة الوزارة وتحرّش الأحكام العرفيّة...!

فقال فهمي في فخار:

ـ إنّي لا أحتفظ بها فحسب، ولُكنّي أقوم بتوزيعها ما سمح الجهد...!

فاتسعت عينا ياسين في قلق وهمَّ بـالكلام... ولكنّ الأمّ كانت أسبق إليه منه فقالت بانزعاج:

لا أكاد أصدّق أذني، كيف تعرّض نفسك للشرّ
 وأنت سيد العقلاء؟!

لم يَدْرِ فَهُمِي كَيْفَ يَجِيبُهَا، وَلَكَنَّهُ شَعْرَ بَمَا جَرَّهُ عَلَيْهُ تهوّره من حرج، لم يكن أشفق عليه من محادثتها في هٰذا الأمر، كانت السماء أقرب إليه من إقناعها بــأنّ تعريض نفسه للخطر في سبيل الوطن واجب ما دام الوطن كلُّه لا يساوي في نظرها قُلامة ظفر، بل قد بدا له أنَّ إخراج الإنجليز من مصر أيسر من حملها على الاقتماع بوجوب إخراجهم أو إغرائها ببغضهم، فما إن يدور الحديث حـول ذٰلك حتى تقـول ببساطــة «لماذا تكرههم يا بنيّ! . . . أليسوا أناسًا مثلنا لهم أبناء وأمّهات؟!» فيقول لها بحدّة: «ولُكنّهم يحتلّون بـلادنا!». . . وتحسّ بحـدّة الغضب في نبراتـه فتلوذ بالصمت وهي تداري نظرة إشفاق لو نطقت لقالت له «لا عليك من هٰذا»... ومرّة قال لها وقد ضاق بمنطقها: «لا حياة لقوم إذا حكمهم أجنبي " فقالت له في استغراب «ولْكنّا لا نزال أحياء رغم أنّهم يحكموننا من زمن بعيد، وقد أنجبتكم جميعًا في ظلَّ حكمهم ا... إنّهم يـا بنيّ لا يقتلون ولا يتعرّضون للمساجد ولا تـزال أمّة محمّـد بخيرا» فقــال الشابّ

يائسًا: «لو كان سيّدنا محمّد حيًّا ما رضي أن يحكمه الإنجليز» فقالت بلهجة الحكيم: «هُذا حقّ، ولكن أين نحن من الرسول عليه الصلاة والسلام؟... كان الله يعينه بملائكته...» فهتف بها حانقًا: «سيعمل سعد زغلول ما كانت الملائكة تعمله» ولكنّها هتفت وهي ترفع ذراعيها كأنّا تدفع بلاء لا دافع له: «لا تقل هٰذا يا بنيّ، استغفر ربّك، اللهمّ رحمتك وغفرانك!»... هٰذه هي، فكيف يجيبها الآن وقد استشعرت في توزيع المنشور خطرًا يتهدّده؟... لم يسعمه إلّا أن يركن إلى الكذب فقال متصنّعًا الاستهانة:

\_ ما أردت إلّا المزاح فلا تنزعجي للاشيء... فعادت المرأة تقول بنبرات تنمّ عن ضراعة:

- هذا ما أومن به يا بنيّ، هيهات أن يخيب ظني في أرشد الراشدين، ما لنا نحن وهذه الأمور! إذا رأى باشواتنا أن يخرج الإنجليز من مصر فليخرجوهم بأنفسهم.

بدا كمال طوال الحديث وكأنّه يحاول أن يتذكّر أمرًا ذا بال، فها بلغ الحديث تلك النقطة حتّى صاح:

\_ مدرّس العربي قال لنا بالأمس إنّ الأمم تستقلّ بعزائم أبنائها!...

فهتفت الأمّ ساخطة:

ــ لعلّه قصد بخطابه كبار التلاميذ، ألم تحدّثني يومًا بأنّ عندكم تلاميذ قد ظهرت شواربهم؟

فتساءل كمال بسذاجة:

- وأخي فهمي أليس تلميذًا كبيرًا؟ فقالت الأمّ بحدة على غير مألوفها:

- كلّا ليس أخوك كبيرًا، إنّي أعجب لذُلك المدرّس كيف سـوّلت لـه نفسـه أن يتحـدّث إليكم في غـير الدرس!... إذا شاء أن يكون وطنيًّا فليـوجّه لهـذا الكلام إلى أبنائه في البيت لا إلى أبناء الناس!...

كاد الحديث يحمس ويستمرّ لولا أن سنحت كلمة عابرة فغيّرت مجراه، أرادت زينب أن تتودّد إلى الأمّ بتأييدها في دفاعها فحملت على مدرّس العربي ونعتته بأنه «مجاور حقير عملت الحكومة منه رجلًا ذا شأن في

غفلة من الزمان»... ولكن ما إن سمعت الأمّ لهذه الإهانة توجّه إلى «المجاور» حتّى أفاقت من انفعالها وأبت أن تسكت عنها رغم أنّها قيلت تأييدًا لها، مدفوعة بكلّ ما تنطوي عليه نفسها من إجلال لذكرى أبيها فتحوّلت إلى زينب وقالت بهدوء:

- أنت يا ابنتي تحقّرين أشرف ما فيه، الشيوخ خلفاء الرسل، إنما يلام الرجل على خروجه عن حدود وظيفته الشريفة، ألا ليته قنع بأن يكون مجاورًا وشيخًا!...

ولم يفت ياسين سرّ تحوّل الأمّ المفاجئ، فبادر بالتدخّل ليمحو الأثر الذي تركمه دفاع زوجته البرىء...

## ٥٣

- انظر إلى الطريق، انظر إلى الناس، من يقول بعد هذا إنّ الكارثة لم تقع؟!

ولْكنّ السيّد أحمد لم يكن في حاجة إلى مزيد من النظر، الناس يتساءلون، ويسرجفون، وأصحابه يخوضون في الحديث خوضًا حارًّا تجاوبت فيه الحسرة مع الحزن مع الغضب، إلى أنّ الخبر قد تردّد على السنة كافّة من مرَّ به من الأصدقاء والزبائن، أجمع الكلّ على أنّ سعد زغلول وصفوة أصحابه قد اعتقلوا وسيقوا إلى مكان مجهول في القاهرة أو خارجها، قال السيّد عفّت وهو محتقن الوجه بدم الحنق:

ـ لا تشكُّوا في صحّة الخبر فإنّ لأخبار السوء رائحة تزكم الأنوف. . . ألم يكن هذا متوقّعًا بعد خطاب الوفد للسلطان؟ . . . أو بعد ردّه على الإنذار البريطاني بذلك الخطاب الجبّار إلى الوزارة الإنجليزيّة؟! . . .

فقال السيّد بوجوم شديد:

ـ يعتقلون الباشوات الكبار!... يا له من حدث غيف، تُرى ما عسى أن يصنعوا بهم؟

- الله وحــده يعلم، البلد يختنق في ظــلَ الحكم العرفق...

ودخل عليهم السيّد إبراهيم الفار تاجر النحـاس مهرولًا وهو يهتف لاهثًا:

- أما سمعتم بآخر الأنباء؟!... مالطة! وضرب يدًا بيد وراح يقول:

ـ النفي إلى مالطة، لم يعد أحد منهم بيننا، نفوا سعدًا وأصحابه إلى جزيرة مالطة...

وهتف الجميع في نَفَس واحد:

ـ نفوهم! . . .

أثار «النفي» في نفوسهم ما خامرهم منذ الصبا من ذكريات قديمة أسيفة عن عرابي باشا ونهايته، فتساءلوا وهم لا يملكون قلوبهم من الجزع: أيجري نفس المصير على سعد زغلول وصحبه؟... أينقطع حقًا ما بينهم وبين الوطن إلى الأبد؟... أتموت هذه الأمال الكبار وهي لا تزال في مهد الإزهار؟... وشعر السيّد بحزن لم يشعر بمثله من قبل، حزن ثقيل غليظ شاع في صدره كما يشيع الغثيان، عاني تحت وطأته خودًا وهمودًا واختناقًا وجعلوا يتبادلون نظرات ساهمة واجمة، ناطقة بغير لسان، صارخة بلا صوت، ثائرة بلا صحب، وفي الربق مرارة واحدة، ثمّ جاء في أثر الفار صاحب وثان وثالث مرددين نفس النبأ، آملين في أن عامر يظفرون إلّا بالحزن الصامت والوجوم الكئيب والثوران يظفرون إلّا بالحزن الصامت والوجوم الكئيب والثوران

- هل تضيع الأمال اليوم كما ضاعت بالأمس؟ فلم يُحرُ أحد جوابًا، ولبث المتسائل يقلَب عينيه في الوجوه دون جدوى، لا جواب تأوي إليه النفس من مضطرَبها وإن أبت أن تسلّم جهارًا بما يميتها خوفًا، نفي سعد... هذا حقّ، ولكن هل يعود سعد ولو بعد حين؟... وكيف يعود سعد؟... أيّة قوّة تعيده؟ لن يعود سعد، فأين تذهب هذه الأمال العراض؟. لقد انبثقت من الأمل الجديد حياة حارّة عميقة يأبي استحوازُها عليهم أن يسلّمهم للياس ولكتّهم لا يدرون كيف يعلّلون النفس ببعثها من جديد.

\_ ولكن أليس ثمّة أمل في أن يكون الخبر شمائعة كاذبة؟

لم يُعِرْ أحد القائل التفاتًا في حين لم يحفل هو بهذا التجاهل لأنّه لم يقصد بقوله في الحق إلّا تلمّس

مهرب ـ ولو وهميّ ـ من اليأس الخانق.

ـ أسرَه الإنجليز. . . ومن ذا يغالب الإنجليز!

 رجل ولا كل الرجال، بعث لحظة من الحياة باهرة، ومضى.

- كالحلم . . . وسوف يُنسى فلا يبقى منه إلّا ما يبقى من حلم عند الضحى . . .

وهتف هاتف بصوت أبحُّه الألم:

ـ الله موجود. . .

فهتفوا بصوت واحد:

ـ نعم. . . وهو أرحم الراحمين. . .

ذكر اسم الله فكان كالقطب المعنط، جذب إليه شواردهم وجمع أفكارهم التي شتتها اليأس. وفي مساء ذلك اليوم و ولأول مرة منذ ربع قرن أو يزيد بدا عبلس الإخوان بجافيًا للهو والطرب يغشاه الوجوم، وتتجه أحاديثه جميعًا إلى الزعيم المنفيّ. قهرهم الحزن، وإن يكن وُجد بينهم من تنازعه الحزن والرغبة في الشراب مثلًا، فقد غلّب الأولى على الثانية احترامًا للشعور العام ومجاراة للموقف، بيّد أنه لميًا طال بهم مطال الحديث حتى استنفدوا أغراضه لاذوا بما يشبه الصمت، وما لبث أن ركبهم قلق خفيّ وشي بحكة الإدمان التي تثنّ في أعاقهم فبدوا وكأنهم ينتظرون إشارة الجسور الذي يتقدّم الصفوف، ولكنّ السيّد إشارة الجسور الذي يتقدّم الصفوف، ولكنّ السيّد

ـ آن لنا أن نعود إلى بيوتنا. . .

لم يكن يعني ما يقول، ولكن كأنما أراد أن ينذرهم بأنهم إذا تركوا الوقت يمضي كما مضى فلن يبقى أمامهم إلّا أن يعودوا إلى بيوتهم، وكانت المعاشرة الطويلة لقنتهم دقيق التفاهم بالإشارة فتشجّع عليّ عبد الرحيم باثع الدقيق بهذا الإنذار الخفيّ وقال:

- أنعود إلى البيت دون كأس تخفّف من بلوى لهذا اليوم!

فأحدث قوله في النفوس ما يحدثه الجرّاح في أهل المريض إذا خرج عليهم من حجرة الجراحة وهو يقول «الحمد لله . . . نجحت العمليّة»، إلّا أنّ الذي تنازعه الحزن والرغبة في الشراب قال فيها يشبه الاحتجاج

منستّرًا على ما أثلج صدره من ارتياح:

ـ نشرب في مثل هٰذا اليوم؟!

فحدجه السيد أحمد بنظرة ذات معنى، ثمّ قال متهكيًا:

- دعهم يشربوا وحدهم وهلمٌ بنا إلى الخارج يـا بن... الكلب.

ندّت عنهم ضحكات لأوّل مرّة ثمّ جاءوا بالقوارير وكأنّما أراد السيّد أن يعتذر عن السلوك فقال:

- إنّ اللهو لا يغيّر ما بقلوب الرجال!

فأمنوا على قوله، كانت أوّل ليلة يتردّدون طويلًا قبل الاستجابة إلى نداء الصبوات، وما لبث السيّد أن قال متأثّرًا بمنظر القوارير:

\_ إنّما ثار سعد لإسعاد المصريّين لا لتعـذيبهم فلا تخجلوا عند الحزن عليه من معاقرة الشراب.

لم يكن الحزن يمنعه من المزاح، بَيْد أَنَّ الليلة لم تهنأ بصفاء خال من الكدر، حتى وصفها السيّد فيها بعد بائمًا «ليلة مريضة تداووا فيها بجرعات من الحمرا»

\* \* \*

استقبلت الأسرة مجلسها التقليديّ في جوّ من الوجوم لم تعهده من قبل، انطلق فهمي في حديث ثوريّ والدموع في عينيه، واستمع ياسين آسفًا حزينًا، وودّت الأمّ أن تبدّد الكآبة أو تخفّف البلوى ولكتّها أشفقت من انقلاب غرضها عليها، ثمّ ما لبثت عدوى الحزن أن انتقلت إليها فرقّ قلبها للشيخ العجوز الذي انتزعوه من بيته وزوجته إلى منفّى بعيد، قال ياسين:

- أمر محزن، رجالنا جميعًا، عبّاس ومحمّد فريد وسعد زغلول. . . مشرّدون بعيدًا عن الوطن. . .

فقال فهمي بانفعال شديد:

ـ يا لهم من أوغاد لهؤلاء الإنجليز!... نخاطبهم باللغة التي كانوا يستعطفون بهما الناس في محنتهم فيجيبون بالإنذارات العسكريّة والنفي والتشريد...

لم تُطِقِ الأمّ أن ترى ابنها منفعلًا على تلك الحال فنسيت مأساة الزعيم وقالت برقّة واستعطاف:

- ارحم نفسك يا بنيّ، ربّنا يلطف بنا...! ولكن هٰذه اللهجة الرقيقة زادته هياجًا فصاح دون

أن يلتفت إليها:

- إذا لم نقابل الإرهاب بالغضب الذي يستحقّه فلا عاش الوطن بعد اليوم، لا يجوز أن تنعم البلاد بالسلام وزعيمها الذي قدّم نفسه فدية لها يعاني عذاب الأسر...!

فقال ياسين متفكّرًا:

ــ من حسن الحظّ أنّ الباسل باشا بين المنفيّين، إنّه شيخ قبيلة مرهوبة الجانب ولا أظنّ رجاله يسكتون على نفيه. . .

فقال فهمى بحدّة:

ـ والأخرون؟ أليس وراءهم رجال أيضًا؟... إنّها ليست قضيّة قبيلة ولكنّها قضيّة الأمّة كلّها...

جرى الحديث بلا توقّف وما يزداد إلّا حدّة وعنفًا ولكنّ المرأتين لاذتا بالصمت إشفاقًا ورعبًا، لم تستطع زينب أن تدرك بواعث هذه الثورة العاطفية فلم تفهم لها معنَّى، نفى سعد ورجاله معه، ومن المؤكَّد أنَّهم لو عاشوا كما يعيش «عباد الله» ما فكّر أحد في نفيهم، ولكتهم لم يريدوا ذلك، أرادوا أمورًا خطيرة مرادها وخيم العواقب دون ثمّة ضرورة تدعو إليها، ومهما يكن من أمرهم فهاذا يبعث فهمي على هٰذا الغضب الجنونيّ كأنّ سعدًا أبوه أو أخوه؟! بل ماذا بعث ياسين ـ وهو الرجـل الذي لا يـأوي إلى فراشــه إلَّا مترنَّحًا من السكر \_ على لهذا الأسف؟! أيحزن حقًّا من كان مثله على نفى سعد أو غيره من الناس؟! كأنّ حياتها في حاجة إلى مـزيد من التنغيص حتّى يعكّـر فهمى عليها صفو الجلسة القصيرة بهذه الثورة التي لا معنى لها. جعلت تفكّر في لهذا كلّه وهي تلحظ زوجها من آنِ لاخر متعجّبة ساخطة ولسان حالها يقول له: «إن كنت صادقًا حقًا في حزنك فلا تذهب هذا المساء \_ هٰذا المساء فقط إلى الحانة؟، ولَكنَّها لم تنبس بكلمة، كانت أحكم من أن تلقى بأفكارها الباردة في هٰذا التيَّار الناريِّ، في هٰذه الناحية الأخيرة شابهتها الأمِّ التي سريعًا ما تفقد شجاعتها حيال الغضب وإن هان، لذُّلك لاذت بالصمت وانطوت على ضيق شديد وهي تتابع مشفقة الحديث الثائر الهائج، ولُكنَّها كانت أعظم

من زوج ياسين إدراكًا لبواعث هذه العواصف فإنّ رأسها لم يَخْلُ من ذكرى عرابي كما أنّ قلبها لم يَخْلُ من أسف على أفندينا، أجل لم تكن كلمة والنفي، عاطلة من المعاني في نفسها، بل لعلّها خلت من الأمل الجدير بأن يداعب شخصًا كفهمي فقد اقترنت في ذهنها كما اقترنت في ذهنها كها وأصحابه باليأس من العودة، وإلاّ فأين أفندينا؟ . . . ومن أجدر منه بالعودة إلى وطنه؟ . . . ولكن أيظل فهمي على حزنه ما امتد النفي وطنه؟ . . . ولكن أيظل فهمي على حزنه ما امتد النفي يبيتهم بنبأ ويصبحهم بنبأ حتى زلزل أمنهم وكدر صفوهم؟! كم تتمنى أن يعود السلام إلى ربوعه، وأن تنسط تطيب هذه الجلسة كها طابت العمر كلّه، وأن تنسط اسارير فهمي ويلذ الحديث، كم تتمنى . . .

ساریر فهمی ویند احدیث، کم ند \_ مالطة . . . ! هٰذه هی مالطة!

هٰكذا صاح كمال فجأة وهو يرفع رأسه عن خريطة البحر الأبيض وقد ثبُّت أصبعه على رسم الجزيرة ونظر إلى أخيه بظفر وسرور كأنّما عثر على سعد زغلول نفسم، ولُكنَّه وجمد منه وجهَّا متجهَّا كالحَّا، لا استجاب إلى ندائه ولا أعاره أدنى اهتمام فباخ الغلام وأعاد بصره إلى رسم الجزيرة في ارتباك وحياء، ومضى يتأمّله طويلًا وهو يقيس ببصره المسافة بينه وبين الإسكندرية وبينه وبين القاهرة ويتخيّل صورة مالطة الحقيقيّة ما شاء له الخيال، ومنظر أولُّنك الرجال الذين يتحدّثون عنهم وهُمْ مسوقون إليها. ولمّا كان قد سمع فهمى وهو يقول عن سعد إنّ الإنجليز قد انتزعوه على أسنَّة الرماح فإنَّه لم يسعه أن يتصوَّره إلَّا محمولًا على أسنَّة الرماح، لا متألُّها أو صارخًا كما يتوقّع في مثل تلك الحال ولكن «ثابتًا كالطُّوْد» كما وصفه أخوه أيضًا في مرحلة أخرى من الحديث، وكم ودّ لو يستطيع أن يسائل أخاه عن كُنه ذٰلك الرجل الساحر العحيب الذي يثبت على أسنَّة الرماح كالطُّود، ولْكنَّه حيال ثورة الغضب التي التهمت سلام المجلس كلّه أجُّل تحقيق رغبته إلى فرصة أنسب، وأخيرًا ضاق فهمي بمجلسه بعد أن أيقن أنّ ما بصدره من عاطفة أكبر من أن تروِّح عنها محادثة أخيه في لهذا المكان الذي يقف من

شعوره موقف المتفرّج إن لم يكن موقف الإنكار، نازعته نفسه إلى الاجتماع بإخوانه في قهوة أحمد عبده حيث يظفر بقلوب تستجيب لقلبه ونفوس تسابقه إلى الإعراب عمّا يضطرم في قرارتها من الإحساس والرأي، هناك يسمع أصداء الغضب المتقد في قلبه ويستأنس بإيجاءاته الجسورة الملتهبة في جوّ باهر من التعطّش إلى الحريّة الكاملة، مال إلى أذن ياسين

ـ إلى قهوة أحمد عبده. . .

فتنفس ياسين من الأعماق لأنّه كان بدأ يتساءل وهو من الحرّج في غايته عن وسيلة لَبِقة ينسحب بها من المجلس، ليمضي إلى سهرته، دون أن يزيد من غضب فهمي اشتعالاً، لم يكن ما به من أسف تصنّعًا، أو لم يكن تصنّعًا كلّه، هزّ النبأ الخطير قلبه، ولكنّه لو تُرك إلى نفسه لتناساه بغير جهد كبير، وليّا فرض على أعصابه ما فرض من تكلّف مجاراة لفهمي ومجاملة له واحترامًا لغضبه الذي لم يسبق له أن رآه على مثله من قبّل، غادر الحجرة وهو يقول لنفسه: «حسبي اليوم ما بذلت من جهد في سبيل الحركة الوطنيّة فإنّ لبدني عليّ بذلت من جهد في سبيل الحركة الوطنيّة فإنّ لبدني عليّ حقًا».

٤٥

على ضربات العجن المتصاعدة من حجرة الفرن فتح فهمي عينيه، كانت الحجرة مغلقة النوافذ، في شبه ظلام إلّا ما لاح من نور باهت وراء خصاص النوافذ، ترامى إلى أذنيه همس أنفاس كال المترددة فعطف رأسه إلى فراشه القريب، ثمّ انثالت عليه ذكريات الحياة، هذا صباح جديد، إنّه يستيقظ من نوم عميق سلَّمه إلى تعب شمل النفس والجسم، وإنّه لا يدري إن كان يستيقظ صباح الغد بهذا الفراش أم لا يستيقظ أبدًا، لا يدري ولا أحد يدري، فالموت يجوب شوارع القاهرة طولًا وعرضًا ويرقص في أركانها، يا للعجب، ها هي أمّه تعجن كعهدها منذ قديم، وها هو كال يغط في نومه ويتقلّب في أحلامه، وذاك ياسين يدلّ وقع قدميه فوق سقف الحجرة على

أنَّه انتزع نفسه من الفراش، أمَّا أبوه فلعلَّه الآن منتصب القامة تحت ماء الدشّ البارد، وها هـو نور الصباح ذو البهاء والحياء تستأذن طلائعه في رقّة بالغة، كلِّ شيء يواصل حياته المعهودة كأنَّ شيئًا لم يحدث، كأنَّ مصر لم تنقلب رأسًا على عقب، كأنَّ الرصاص لا يعزف باحثًا عن الصدور والرءوس. . . كأنّ الدم الزكيّ لا يخضّب الأرض والجدران. وأغمض الشابّ عينيه وهو يتنهّد مبتسمًا إلى تيّار مشاعره الزاخر بما يحمل في موجاته المتلاحقة من حماس وأمل وحزن وإيمــان. حقًّا لقد حيي في الأيّام الأربعة المنطوية حياة عريضة لم يكن له بها عهد من قبل، أو أنَّه لم يعرفها إلَّا أطبافًا في أحلام اليقظة، حياة طاهرة رفيعة، حياة تجود بنفسها عن طيب خاطر في سبيل شيء باهر أثمن منها وأجلّ، تتعرّض للموت بلا مبالاة، وتستقبله بعناد، وتهجم عليه باستهانة، وإذا أفلتت مخالبه مرّة عادت إليه كرّة أخرى متنكبة عن ذكر العواقب جانبًا، شاخصة طوال الوقت إلى نور رائع عنه لا تحيد، مدفوعة بقوّة لا قِبَل لها بها، مسلَّمة مصيرها الله وهي تشعر به محيطًا بهما كالهواء يغمرها من كلّ جانب. هانت الحياة كوسيلة حتى لم تعبد تنزن ذرّة، وجلّت كغاية حتى وسعت السهاوات والأرض، تآخى الموت والحياة فكانا يـدًا واحدة في خدمة أمل واحد، لهذه تؤيّده بالجهاد وذاك يؤيّده بالفداء، لو أنّ الانفجار الرهيب لم يقع لمات غمًّا وكمدًا، في كان يحتمل أن تواصل الحياة سيرها الهادئ الوئيد على أطلال الرجال والأمال، كان لا بلد من انفجار ينفِّس عن صدر الوطن وصدره كالزلزال الذي ينفّس عن أبخرة باطن الأرض المتجمّعة، فلمّا وقعت الواقعة وجدته على ميعاد فألقى بنفسه في خِضمُّها. . . متى حدث لهذا؟... وكيف حدث؟... كان راكبًا ترام الجيزة في طريقه إلى مدرسة الحقوق فوجد نفسه بين شرذمة من الطلاب يتناقشون ملوِّحين بقبضاتهم: نفي سعد وهو يعبّر عن قلوبنا فبإمّا أن يعود سعد ليواصل جهاده وإمّا أن ننفى معه، وانضمّ الراكبون من الأهالي إليهم في الحديث والوعيد حتى الكمساري أهمل عمله ووقف ينصت ويتكلّم، يــا لهــا من

ساعة!... فيها أشرق بنفسه الأمل من جديـد بعد ليلة من الحزن واليأس قاتمة، فأيقن أنَّ هٰذه النار المتّقدة لن تبرد، ولمّا أقبلوا على فناء المدرسة وجدوه مكتفًّا صاخبًا مرعدًا فسبقتهم قلوبهم إليه، تمّ هرعوا إلى زملائهم تحدّثهم نفوسهم بحدث وشيك، وما لبث أن انبرى أحدهم مناديًا بالإضراب! . . . شيء جديد لم يسمع من قبل، بيد أنّهم هتفوا بـالإضراب وهم يتأبُّطون كتب القانون، وجاءهم ناظرهم المستر والتون في لطف غير معهود ونصحهم بالدخول إلى الفصول فكان الجواب أن صعد شابّ منهم إلى أعلى السلّم المفضى إلى حجرة السكرتير وراح يحطب بحماسة فائقة فلم يسع الناظر إلَّا الانسحاب. وأنصت إلى الخطيب بمجامع روحه وعيناه شاخصتان إلى عينيه، وقلبه يتابع دقَّاته في سرعة ونشاط، ثمَّ ودَّ لو يصعد إلى موقفه فيفيض من معين قلبه المستعر، ولكنَّه لم يكن ذا استعداد قويّ للخطابة فقنع بأن يـردّد غيره هـواتف نفسه، وتابع الخطيب بـانتباه حمـاسيّ حتّى وقف عند مقطع من خطابه فصاح مع زملائه جميعًا في نفس واحد «يحيا الاستقلال» ثمّ تابع الإنصات باهتمام بثّ الهتاف فيه حيويّة جديدة حتّى انتهى الخطيب إلى مقطع ثان فهتف مع الهاتفين «لتسقط الحمايـــة» ووالى الإصغاء بجسم متصلّب من الانفعال وهو يعضّ على أسنانه ليحبس الدمع الذي زفره جيشان نفسه حتى إذا بلغ الخطيب المقطع الثالث هتف مع الهاتفين «يحيا سعد»، هتاف جديد، وكلّ شيء جديدًا بدا ذُلك اليوم، بَيْد أنّه هتاف مطرب رجّعه قلبه من الأعماق وظلّ يردّده مع دقّاته المتتابعة، كأنّه صدّى للسانه، بل هتاف لسانه كان صدًى لقلبه، فإنّه ليذكر كيف ردّد قلبه هذا الهتاف في صمت مكظوم طوال الليلة السابقة للانفجار التي باتها مغمومًا محسورًا، كانت عواطفه المكبوتة، حبّه وحماسه وطموحه وتطلّعه إلى المثل الأعلى وأحلامه تائهة مبعثرة حتى انطلق صوت سعد مدويًا فانجذبت طائرة إليه كما ينجذب الحمام السابح في

الفضاء إلى صفير صاحبه، ثمَّ لا يـدرون إلَّا والمستر

إيموس نائب المستشار القضائئ البريطاني لوزارة

الحقانيّة يشق طريقه بين جموعهم فقابلوه بهتاف واحد «لتسقط الحهاية... لتسقط الحهاية» فتلقّاهم الرجل ببرود لم يخرق به حدّ اللطف ونصحهم بالعودة إلى دروسهم داعيًا إيّاهم إلى ترك السياسة إلى آبائهم، هناك تصدّى له أحدهم قائلًا:

إنّ آباءنا قد سُجنوا، ولن ندرس القانون في بلد
 يداس فيه القانون.

وتعالى الهتاف من أعهاق القلوب كهزيم الرعد فانسحب الرجل. ود الشاب مرّة ثانية لو كمان هو القائل، لَشدّ ما تنثال المعاني على روحه ولكن يسبقه السابقون إلى إعلانها فيشتد حماسة ويتعزّى بأنّ فيسا ينتظره عوضًا عمّا يفوته، وجرت الأمور سراعًا، دعا الداعى إلى الخروج فخرجوا متظاهرين وتسوجهوا إلى مدرسة المهندسخانة فسرعان ما انضمت إليهم ثم إلى الزراعة فهرع طلبتها إليهم هاتفين كأنّهم على ميعاد، ثم إلى الطبّ فالتجارة وما بلغوا ميدان السيّدة زينب حتى انتظمتهم مظاهرة كبيرة انضمت إليها جموع الأهالي وتعالى الهتاف لمصر والاستقلال وسعد، وكلُّما تقدَّموا خطوة ازدادوا حماسة وثقة وإيمانًا بما يلقون في كلّ مكان من مشاركة تلقائية واستجابة بديهيّة، وما يصادفون من نفوس متحفّزة تصدّعت بالغضب حتى وجدت في مظاهرتهم ألمتنفَّس. تساءل ـ ودهشتـه لحدوث المظاهرة تكاد تغلب انفعاله بالتظاهر نفسه «كيف حدث هذا كلها؟». لم تكن مضت إلّا بضع ساعات على الصباح الذي شهد قنوطه وانهزامه، ها هو الآن، قبيل الظهر، يشترك في مظاهرة ثائرة يكاشفه فيها كلِّ قلب بأنَّه صدِّى لقلبه، ويردَّد هتافه، ويناشده بإيمان لا يتزعزع أن يسير إلى النهاية، فأيّ سرور سروره، وأيّ حماس حماسه!... لقد انطلقت روحه في سياء من الأمل لا تحدّها الأفاق، نادمة على ما اعتورها من قنوط، خجلة بما رمت به الأبريله من ظنون، وفي ميدان السيدة زينب بدا له منظر جديد من مناظر ذاك اليوم العجيب. رأى مع الرائين جماعات من فرسان البوليس وعلى رأسها مفتّش إنجليزيّ تتقدّم ساحبة وراءها ذيولًا من الغبار، والأرض تضطرب

تحت وقع السنابك، إنّه ليذكر كيف مدّ بصره نحوهم في ذهول مَنْ لم يسبق له أن وجد نفسه عرضة لمشل ذلك الخطر الداهم، وتلفّت فيا حوله فرأى وجوهًا يلمع في محاجرها الحاس والغضب فتنهد في عصبية ولوّح بيده هاتفًا، أحاط الفرسان مجموعهم ولم يعد يرى من الخضم الهائل الذي يضطرب فيه إلّا رقعة محدودة يغرق في رءوسها المشرئبة، ثمّ ترامى إليهم أنّ البوليس اعتقل طلّابًا كثيرين ممّن تصدّوا لمخالفته أو كانوا على رأس المظاهرة فللمرّة الثالثة ذلك اليوم تمنّى، وكان تمنّيه أن يكون بين المعتقلين ولكن من دون أن بخرج من الدائرة التي يتحرّك فيها بجهد جهيد.

على أنَّ ذاك اليوم كان يوم سلام بالقياس إلى اليوم الذي تلاه، بدا يوم الاثنين منذ مطلع الصباح يـوم إضراب شامل اشتركت فيه جميع المدارس بأعلامها وحشود من الأهالي لا يحيط بها الحصر، بُعثت مصر بلدًا جديدًا يبكّر إلى الاحتشاد في الميادين للحرب بغضب طال كتهانه، وألقى هو بنفسه بين الجموع في نشوة فرح وحماس كأنّه تائه ضالٌ عثر على أهله بعد فراق طويل، وسارت المظاهرة مسيرًا مشهودًا مارّة بدور المعتمدين السياسيين معلنة احتجاجها بمختلف اللَّغات، حتَّى بلغت شارع الدواوين وهناك سرت بين الجموع موجة اضطراب عنيفة وصاح صائحهم: «الإنجليز!» وما لبث أن فرقع الرصاص مغطيًا على أصوات الهاتفين فسقط أوّل القتلي، وواصل قـوم تقدِّمهم في حماس جنـونيِّ، وتسمَّر آخـرون، وتفرَّق كثيرون يلُوذون بالبيوت والمقاهي، وكان هو ضمن الأخِرين، اندس وراء باب وقلبه يبعث ضربات فزعة متناسيًا كلّ شيء إلّا حياته، ولبث على ذٰلك زمنًا لا يدريه حتى شمل السكون الدنيا جميعها فمدّ رأسه، ثمّ قدَّمه، ومضى إلى حال سبيله غير مصدَّق بالنجاة وعاد إلى بيته فيها يشبه الذهول، وفي وحدته الحزينة تمنّى لو كان من الذاهبين أو في الأقلّ من الثابتين، وفي وقدة الحساب العسير وعد ضميره الفظّ بالتكفير، ومن حسن الحظ أن بدا ميدان التكفير متسعًا وقريبًا.

وجاء الثلاثاء والأربعاء فكانا كالأحد والاثنين، أيّام

متشابهات في أفراحها وأحزانها، مظاهرات فهتاف فرصاص فضحايا، ألقى بنفسه في خضمها جميعًا يندفع بحياس، ويسمو إلى آفاق بعيدة من الإحساس النبيل، ويضطرب بالحياة ويعضّه ندم على النجاة! ثمّ ضاعف من حماسه وأمله انتشار روح الغضب والثورة فيا لبث أن أضرب عيال الترام وسائقو السيّارات والكنّاسون فبدت العاصمة حزينة غاضبة موحشة. وترامت الأخبار حاملة البشرى بقرب إضراب المحامين والموظفين. إنّ قلب البلاد يخفق حيًا ثائرًا ولن تذهب الدماء هدرًا ولن يُسى المنفيّون في منفاهم، لقد زلزلت اليقظة الواعية أرض وادي النيل.

تقلُّب الفتى في فراشه فاستردّ وعيه من لجَّـة الذكريات وجعل يتابع دقات العجن مرّة أخرى مقلّبًا ناظريه في أركان الحجرة التي أخذت تستبين على النور المشرق رويدًا وراء النوافذ المغلقة. أمّه تعجن! ولن تزال تعجن صباحًا بعد صباح، هيهات أن يشغلها حدث عن التفكير في إعداد الموائد وغسل الثياب وتنظيف الأثاث، إنّ كبار الحادثات لا يعطّل صغـار الأعمال، وسيتَّسع صدر المجتمع دائمًا للجليل والتافه من الأمور فيرحّب بها جنبًا إلى جنب، ولكن مهلًا، ليست الأمّ على هامش الحياة هي التي أنجبته والأبناء وقود الثورة، وهي التي تغذّيه والغذاء وقود الأبناء، الحقّ أن ليس ثمّة شيء تافه في الحياة... ولكن ألا يجيء يوم يهزّ فيه الحادث الكبير المصريّين جميعًا فـلا تتفرّق عنده القلوب كما تفرّقت في مجلس القهوة منذ خمسة أيَّام؟ ألا ما أبعد لهذا اليوم! ثمَّ جرت على شفتيه ابتسامة إذ وثب إلى ذهنه لهذا السؤال: «ما عسى أن يصنع والده إذا علم «بجهاده» المتواصل يومًا بعد يوم؟ ماذا يصنع أبوه الجبّار المستبدّ وساذا تصنع أمّـه الرقيقة الحنون؟، ابتسم في حيرة وهو يعلم أنّ المتاعب التي قد تعترضه في تلك الحال ليست دون المتاعب التي قد تعترضه إذا غمى سرّه إلى السلطة العسكريّة نفسها، ثمّ أزاح الغطاء عن صدره وجلس في الفراش وهو يغمغم: «سيّان أن أحيا أو أن أموت، الإيمان أقوى من الموت، والموت أشرف من الذُّلِّ، فهنيئًا لنا الأمل

الذي هانت إلى جانبه الحياة، أهلًا بصباح جديد من الحرية، وليَقْضِ الله بما هو قاضٍ».

00

لم يعد أحد يستطيع الادّعاء بأنّ الثورة لم تغيّر ولو وجهًا من وجوه حياته، حتى كمال نفسه عرض لحرّيّته التي تمتّع بها طويلًا في ذهابه إلى المدرسة وإيابه منها طارئ ثقیل ضاق به کـلّ الضیق وإن لم یستطع لــه دفعًا، ذٰلك أنَّ الأمِّ أمرت أمَّ حنفي بأن تتبعه في ذهابه إلى المدرسة وعند إيابه منها، وألَّا تتخلَّى عنه بحال كي تعود به إلى البيت إذا صادفتها مظاهرة دون أن تدع له فرصة للتلكُّو، أو مطاوعة نزوات الطيش، دار رأس الأم بأنباء المظاهرات والاضطرابات وارتبج قلبها لحوادث الاعتداء الوحشيّ على الطلبة فعانت من ذاك الزمن أيَّامًا كالحـات ملأتهـا هلعًا وجـزعًا فـودَّت لو تستبقى ابنيها إلى جانبها حتى تشوب الأمور إلى مستقرّها، ولٰكنّها لم تجد إلى تحقيق مرادها من سبيـل خصوصًا بعد أن وعد فهمي \_ وهو مَن ثقتها في «عقله» لا تتزعزع ـ أنّه لا يشترك في الإضراب بتاتًا، وبعد أن رفض الأب فكرة استبقاء كمال في البيت لعلمه بـأنّ المدرسة تحول بين صغار التلاميذ وبين الاشتراك في الإضراب. سلَّمت الأمِّ بذهاب الأخوين إلى المدرسة على كره منها ولكنَّها فرضت على كيال رقابة أمَّ حنفي وهي تقول له: «لو كان بوسعي أن أخرج كما أشاء لتبعتك بنفسي، وقد عارضها كهال بما وسعمه من قوّة لأنّه أدرك بالبداهة أنّ هذه الرقابة التي لن تُخفى عن أمّه خافية من شئونه ستقضى قضاء مبرمًا على كلّ ما يتمتّع به في الطريق من ألوان العبث والشطارة، وإنّما ستُلجِق لهـذه الفـترة القصـيرة السعيدة من يـومـه بالسجنين اللذين يتردّد بينها: البيت والمدرسة، إلى هٰذا امتعضت نفسه، أشد الامتعاض من السير في الطريق مصطحبًا هذه المرأة التي ستلفت الأنظار حتمًا ببدانتها المفرطة ومشيتها المتهالكة، ولُكنَّه لم يسعه إلَّا أن يذعن لرقابتها سيّما بعد أن أمره أبوه بقبولها، قُصارى ما استطاعه تنفيسًا عن صدره أنّه كان ينتهرها

كلّما تدانت منه، وأنّه حتّم عليها أن تباخّر عنه مسيرة أمتار. على تلك الحال مضيا إلى مدرسة خليل آغا صباح الخميس وهو خامس أيّام المسظاهرات في القاهرة، ولمّا بلغا باب المدرسة اقتربت أمّ حنفي من البوّاب وسألته تنفيذًا للأمر اليوميّ الذي تلقّته في البيت:

ـ هل يوجد تلاميذ في المدرسة؟

فأجابها الرجل بغير اكتراث:

- منهم من يدخل، ومنهم من يذهب، والناظر لا يتعرّض لأحد!

كانت هذه الإجابة مفاجأة سيّنة لكمال، كان مهينًا النفس لسماع الإجابة التي باتت مألوفة منذ يوم الاثنين وهي والتلاميذ مضربون، فيعودان إلى البيت حيث يمضي سحابة النهار في حرّية حبّبت إلى قلبه الثورة من بعيد، ونازعته نفسه إلى الهرب تفاديّا من عواقب الإجابة الجديدة فخاطب البوّاب قائلاً:

ـ أنا ئمّن يذهبون .

وابتعد عن المدرسة والمرأة في أثره، بيد أنَّها سألته: لماذا لا يدخل مع الداخلين؟ فرجاها متردَّدًا لأوَّل مرَّة في حياته ـ أن تقول لأمّه أنّ التلاميذ مضربون، وزيادة في الرجاء والتودّد دعا لها ـ وهما يمرّان بجامع الحسين ـ بطول العمر والسعادة، إلَّا أنَّ أمَّ حنفي لم تستطع إلَّا أن تصارح الأمّ بالحقيقة كما سمعتها فأنَّبته الأمّ على كسله وأمرت المرأة بأن تعود به إلى المدرسة فغادرا البيت وهو يسلقها بلسان حاد راميًا إيّاهما بالخيانة والغدر، لم يجد في المدرسة إلّا لِداته. . . ذوي الأسنان الصغيرة، أمَّا مَن عداهم، وهم الأغلبيَّة الساحقة، فكانوا مضربين، وألفى في فصله، الذي كان يتوافر له من صغار التلاميذ ما لم يتوافر لغسره من الفصول ـ نحوًا من ثلث التلاميذ، بيد أنَّ المدرّس أمرهم أن يراجعوا دروسهم السابقة وانكب هو على تصحيح بعض الكرّاسات فتركهم في شبه إضراب في الواقع. فتح كمال كتابًا متظاهرًا بالقراءة دون أن يعيره أدنى انتباه فقد ساءه البقاء في المدرسة بلا عمل فلا هو مع المضربين ولا هو في البيت يتمتّع بالفراغ الذي جادت، فلم تجد من تصبّ عليه غضبها إلّا سعد زغلول نفسه متّهمة إيّاه بأنّه سبب لهذا الشرّ كلّه، وأنّه «لو عاش كها يعيش عباد الله في دعة وسلام ما تعرّض له أحد بسوء ولا اشتعلت تلك النيران». لذلك كان حماس الغلام يستعبر لفكرة الصراع نفسه، وحزنه يفيض بفكرة الموت في ذاته دون أن يكوّن لنفسه معنّى واضحًا لما يدور حوله من بعيد أو قريب، وكم أسف يوم دعا تلاميذُ خليل آغا إلى الإضراب ـ لأوّل مرّة ـ فسنحت له فرصة ليشهد مظاهرة عن كثب أو يشترك فيها ولو في فناء المدرسة، ولكنّ الناظر بادر إلى حجز صغار التلاميذ في فصولهم فأفلتت الفرصة ووجد نفسه وراء الجدران ينصت إلى الهتافات العالية في دهشة ممزوجة بسرور خفيّ، لعلّ مبعثه الفوضي التي نشبت في كلّ شيء فعصفت بالروتين اليوميّ الثقيل بلا رحمة. أفلتت ذلك اليوم فرصة الاشتراك في مظاهرة كما ضاعت اليوم فرصة الاستمتاع بالفراغ في البيت، وسيبقى مغلولًا في هٰذه الجلسة المملّة ينظر في الكتاب بعينين لا تريان شيئًا، ويسترق لمسات مع رفيقه على القِمَطر في حذر وخوف حتى يدرك نهاية النهار الطويل، ولكن ثمّة شيء استرعى انتباهه فجأة، قد يكون صوتًا غريبًا بعيدًا أو وشًّا في الأذن، ولكي يستوثق من حاسّته نظر فيها حوله فرأى رءوس التلاميذ مرفوعة وأعينهم تتبادل النظرات ثم تتبجه معًا صوب النوافد المطلّة على الطريق، إنّه حقيقة وليس وهمّا ما استرعى انتباههم، إنّها أصوات مندمجة في صوت ضخم غير متايز تسمع لبعدها كهدير الأمواج من بعيد، الآن وقـد أخذت تشتد يمكن أن تسمّى ضوضاء، بل ضوضاء تقترب، وسرت في الفصل حركة وتعمالي الهمس ثمّ ارتفع صوت قائلًا: «مظاهرة!» فخفق قلب الغلام وعلت عيناه لمعة تجمع بين السرور والاضطراب، وجعلت الضوضاء تقترب وتقترب حتى وضحت هتافا يرعد ويزمجر في جميع الجهات المحيطة بالمدرسة، وعادت تقرع أذنيه الأسماء التي ملأت ذهنه طوال الأيام الماضية. سعد . . . الاستقلال . . الحياية ، وتدانى الهتاف وعلا حتى أطبق على فناء المدرسة نفسها فوجمت

به هٰذه الأيّام العجيبة بلا حسبان. ضاق بالمدرسة كما لم يضق من قبل، وهفا خياله إلى أولُّنك المضربين في الخارج بدهشة واستطلاع، كثيرًا ما تساءل عن حقيقة أمرهم، أهم كما تدّعى أمّه «متهوّرون» لا يرحمون أنفسهم ولا أهليهم ملقين بأرواحهم إلى التهلكة، أم هم كما يصفهم فهمي أبطال فدائيُّون يجاهدون عدوّ الله وعدوّهم؟! وكثيرًا ما مال إلى رأي أمّه لحنقه على التلاميذ الكبار ـ فئة المضربين ـ الذين خلّفوا في نفسه ونفوس أضرابه من التّلاميذ الصغار أسوأ الأثـار بما ينالهم على أيديهم من غلظة واستكبار وهم يتحدّونهم في فناء المدرسة بضخامة أجسامهم وقحمة شواربهم، بّيد أنه لن يستسلم إلى هذا الرأي كلّ الاستسلام طالما كان لقول فهمي من الإقناع في نفسه ما لا قِبَل لــه بالاستهانة به، لن يسعه أن يسلبهم ما يضفيه عليهم من ضروب البطولة حتى ودّ لو يطُّلع من مكان آمن على معاركهم الدامية، قامت قيامة الدنيا ما في ذلك من شكّ، أو فلمإذا يضرب المصريّـون وينـطلقـون جماعات إلى الاشتباك بالجنود؟! وأي جنود؟! الإنجليز؟ الإنجليز اللذين كان يكفي ذكر اسمهم لإخلاء البطرقات! . . . ماذا حَدَثَ للدنيا وللناس؟ ! . . . ذاك صراع عجيب قضى عنف بأن تُنقَش عناصره الجوهريّة في نفس الغلام بلا وعى أو قصد فتغدو أسماء سعد زغلول، الإنجليز، الطلبـة، الشهداء، المنشورات، المظاهرات، من القوى المؤثّرة الموحية في أعماقه وإن وقف من معانيها موقف المستطلع الحائر. وضاعف من حيرته أنّ آله استجابوا للحوادث استجابة متباينة وأحيانًا متناقضة، فبينا يجد فهمي ثائرًا يحمل على الإنجليز بحنق قاتل ويحنّ إلى سعد حنينًا يفجّر الدمع، إذا بياسين يناقش الأخبار في اهتمام رصين مشوب بأسف هادئ لا يمنعه من مواصلة حياته المعتادة بين السمر والضحك وتسلاوة الأشعمار والقصص، ثمَّ السهر حتى منتصف الليل، أمَّا أمَّه فلا تكفّ عن دعاء الله أن ينشر السلام ويعيد الأمان ويصفّى قلوب المصريّين والإنجليز جميعًا، والأدهى من كلّ أولٰئك زينب زوجة أخيه التي أفزعتها الأحــداث فقال عمّ حمدان:

- لم نَرَ شيئًا كهذا من قبل، ربّنا يحميهم.

تَفجّر الهتاف في الحناجر يزلزل الجوّ زلزالًا، حينًا عن قرب كأنّه يدوّي في الدّكان، وحينًا عن بعد في ضوضاء شديدة غير متهايز كهزيم الريح، وتواصل بلا انقطاع، في حركة بطيئة مستمرّة دلّ عليها تفاوت درجات الشدة والارتفاع بين الأمواج القادمة والذاهبة، وكلَّما ظُنَّ أنَّه انقطع جاء غيره حتَّى بدا وكان لا نهاية له، تركّزت حياة كهال في أذنيه وهو يسرهف السمع في اضطراب وقلق، بَيْد أنَّه لمَّا تتابع الوقت دون وقوع مكروه استرد أنفاسه ومضى يعاوده الشعور بالطمأنينة، ثمّ وسعه أخيرًا أن يفكّر فيها يدور حوله كطارئ لا يلبث أن يزول فتساءل متى يجد نفسه في البيت لـبروي لأمّه مـا وقـع لـه؟. واقتحمت علينـا الفصول مظاهرة لا أوَّل لها ولا آخر، وما أدري إلَّا وتيّارها الزاخر يحيط بي ويجرفني إلى الشارع، وهتفت مع من هتف: ليحيى سعد، لتسقط الحماية، ليحيى الاستقلال. وما زلت أتنقّل من طريق إلى طريق حتى هجم الإنجليز علينا وأطلقوا الرصاص». ستفزع عند ذاك لحدّ البكاء ولا تكاد تصدّق أنّه حيّ يرزق وستتلو آیات کثیرة وهی ترتجف. «ومرّت رصاصة جنب رأسی ما زال زعيقها يطنّ في أذنيّ، وتخبّط الناس كالمجانين، وكدت أهلك مع الهالكين لولا أن جذبني رجل إلى دگان . . . » .

انقطع حبل أحلامه على صياح عبال غير منتظم ووقع أقدام متدافعة في اضطراب، فخفق قلبه ونظر في وجوه من حوله فرآهم محملقين في الباب كمن يتوقّع ضربة على أمّ رأسه، واقترب عمّ حمدان من الباب وانحنى حتى نظر من الفرجة في أسفله ثمّ تراجع وأنزله حتى الصقه بالأرض بسرعة وهو يتمتم في اضطراب:

ـ الإنجليز...!

وصاح كشيرون في الخسارج: «الإنجليسز... الإنجليز... الإنجليز» ونادى آخرون «النَّبات... النَّبات» وهتف غيرهم «نموت ويحيا الوطن»... ثمّ سمع الغلام لأوّل مرّة في حياته الصغيرة طلقات الرصاص عن بعد قريب

قلوب التلاميذ وأيقنوا أنّ الطوفان لا بدّ مغرقهم، ولُكنُّهم قابلوا ذٰلك بسرور صبيانيّ تنكبّ عن تقديـر العواقب في حميّة نزوعه إلى الفوضي والانطلاق، ثمّ ترامى إليهم وقع أقدام مقبلة في سرعة وصخب، ثمّ فتح الباب على مصراعيه تحت وقمع صدمة عنيفة واندفعت إلى الحجرة جماعات من الطلبة والأزهريين كما تندفع المياه من فوهة الخرَّان وهم يصيحون: «إضراب. . . إضراب . . . لا ينبغي أن يبقى أحد»، وفي لحظات وجد نفسه غائصًا في موج مصطخب يدفعه أمامه دفعًا يعطّل كلّ مقاومة وهـو من الاضطراب في غاية، تحرّك في بطء شديد تحرّك حبوب البنّ في فوهة الطاحونة لا يدري أين تقع عيناه، ولا يرى من الدنيا إلا أجسامًا متلاصقة في ضجّة تصكّ الأذان حتى استدلّ بظهور السماء فوق رأسه على بلوغ الطريق، واشتدّ الضغط عليه حتّى كادت تكتم أنفاسه فصرخ صراحًا حادًا عاليًا متواصلًا من شدّة الفزع، وما يدري إلّا ويد تقبض على ذراعه وتجذبه بقوّة وهي تشتّ بين الناس طريقًا حتى ألصقت بجدار على الطوار، فراح يلهث ويتلمّس فيها حول منجّى حتى عثر على دكَّان حمدان بائع البسبوسة وقد أنزل بـابها الحديديّ إلى ما فوق العتبة بقليل، فهرع إليه ودخل زحفًا على ركبتيه، ولمّا قام في الداخل رأى عمّ حمدان الذي كان يعرفه حتى المعرفة وامرأتين وبعض صغار التلاميذ فأسند ظهره إلى جدار القائمة التي تحمل الصواني وصدره يعلو وينخفض بلا تواني وسمع عمّ حمدان وهو يقول:

- أزهريّون، طلبة، عهّال، أهالي... جميع الطرقات المؤدّية إلى الحسين مكتظّة بالبشر... ما كنت أحسب قبل اليوم أنّ الأرض تستطيع أن تحمل كلّ لهؤلاء البشر.

إحدى المرأتين بدهشة:

\_ كيف يصرّون على التظاهر بعدما كان من إطلاق النار عليهم؟

المرأة الأخرى بحسرة:

ـ ربّنا الهادي، كلّهم أبناء ناس يا ولداه.

فعرفها بالبداهة وارتعدت أوصاله، وما إن ندّت عن المرأتين صرخة حتى أفحم في البكاء، وجعل عمّ حمدان يقول بصوت متهدّج: «وحدوا الله... وحدوا الله، ولكن الغلام شعر بالخوف، باردًا كالموت يزحف على جسمه كلّه من قدميه إلى رأسه. وتوالت الطلقات، وصكّت الأذان صلصلة عجلات وصهيل خيل، تتابعت الأصوات والحركات في سرعة فائقة تلاحقها زبجرات وصراخ وأنين، فترة اعتراك خاطفة بدت للقابعين وراء الباب دهرًا في حضرة الموت... ثمّ حلّ صمت مخيف كالإغهاء الذي يعقب تبريح الألم، تساءل كمال بصوت متهدّج مبحوح:

ـ ذهبوا؟!...

فوضع عمّ حمدان سبّابته على فيه وهو يغمغم «هس»... وتلا آية الكرسيّ، فتلا كهال في سرّه ـ إذ خانته قدرته على الكلام ـ «قُلْ هو الله أحد» لعلّها تطرد الإنجليز كها تطرد العفاريت في الظلام. على أنّ الباب لم يفتح إلّا عند الظهر فانطلق الغلام إلى الطريق المقفر ثمّ أطلق للريح ساقيه، وفيها هو يمرّ بالسلّم الهابط إلى قهوة أحمد عبده لمح شخصًا صاعدًا عرف فيه أخاه فهمي فهرع إليه كغريق عثرت يده على أداة النجاة وقبض على ذراعه فالتفت الشابّ نحوه فرعًا، ولمّا عرفه هتف به:

ـ كمال؟! أين كنت أثناء الضرب؟

ولاحظ الغلام أنّ صوت أخيه مبحوح مطموس المخارج، بَيْد أنّه أجابه بقوله:

كنت في دكان عم حمدان وسمعت الرصاص وكل شيء...

فقال له بعجلته ولهوجته:

اذهب إلى البيت ولا تقل لأحد إنّك قابلتني...
 سامع؟

فسأله الغلام بارتباك:

ـ ألا تعود معي؟!

فقال باللهجة نفسها:

ـ كـلّا... ليس الآن... سأعـود في مـوعـدي المعتاد، لا تنس أنّك لم تقابلني قطّ.

ودفعه حتى لا يدع لـ فرصة للمناقشة فاندفع الغلام راكضًا حتى بلغ منعطف خان جعفر، فرأى شيخًا واقفًا وسط الطريق يشير إلى الأرض ويخاطب نفرًا من الرجال فنظر حيث يشير فرأى بقعًا حمراء ملبًسة بالتراب، وسمعه يقول بلهجة رثاثية:

ـ هٰذا الدم الزكيّ يستصرخنا إلى مواصلة الجهاد، وقد شاء الله أن يسفك في رحاب سيّد الشهداء لنصل في الاستشهاد حاضرنا بماضينا، والله معنا...

وأحسّ فـزعًا يـركبه، فـاستـردّ بصره من الأرض الدامية وانطلق يعدو كالمجنون.

٥٦

كانت أمينة تتلمس طريقها إلى باب الحجرة خلال ظلمة السَّحر، في حذر وتمهّل أن توقظ السيّد، حين ترامى إلى أذنيها لغط غريب صاعدًا من الطريق يطنّ طنين النحل. لم يكن يطرق أذنيها في هذه الساعة التي اعتادت أن تستيقظ فيها إلا صلصلة عجلات عربات الدبش وسعال العمّال المبكّرين وهتاف رجل يحلو لــه عند مرجعه من صلاة الفجر أن يردد في الصمت الشامل صائحًا بين حين وآخر «وحَّدوه» أمَّا لهذا اللغط الغريب فلم تسمعه من قبل، وحارت في تفسيره فتطلّعت إلى معرفة مصدره فمضت بخطواتها الخفيفة إلى نافذة بالصالة مطلّة على الطريق ثمّ رفعت خصاصها وأخرجت رأسها فوجدت في الخارج ظلمة مختلطة عند الأفق ببشائر ضياء ولكن ليس إلى الحـد الذي تستطيع معه رؤية ما يجرى تحتها، بَيْد أنَّ اللغط ازداد ارتفاعًا، وازداد في الوقت نفسه غموضًا، حتى تبيّنت قيه أصواتًا آدميّة مجهولة النسب. دارت عيناها في الظلام الذي أخذت تألفه شيئًا ما فرأت تحت سبيل بين القصرين وما يليه من تقاطع النحاسين مع درب قرمز أشباحًا آدميَّة غير واضحة المعالم، وأشياء على هيئة أهرامات صغيرات، وأخرى كأنّها الأشجار القصار، فارتدَّت في حيرة ونزلت قاصدة حجرة فهمي وكمال، ثمّ تردّدت، أتوقظه ليرى ما هنالك ويحلّ لها تلك الألغاز أم تؤجّل ذلك إلى حين استيقاظه؟! ثمّ المظاهرات في منابتها...

وجعل يقطع الحجرة ذهابًا وإيابًا وهو يقول في سرّه حانقًا «هيهات. . . هيهات» حتى سمع أمّه تقول: ـ سأوقظ والدك لأخبره بالأمر. . .

قالتها المرأة كآخر ما عندها من حيلة، كأنَّ السيَّد ــ الذي يحلّ لها جميع مشكلات حياتها \_ كفيل أيضًا بأن يجد حلًّا لهٰذا المشكل يبلغ به برّ الأمان، ولكنّ الشابّ قال لها بأسي:

ـ دعيه حتى يستيقظ في وقته. . .

فتساءلت المرأة في رهبة:

ـ ماذا نفعل يا بنيّ وهم مرابطون أمام مدخل بيتنا؟ فهزّ فهمي رأسه في حيرة قائلًا:

ـ ماذا نفعل؟! (ثمّ بلهجة أكثر ثقة) لا داعى للخوف، ليس إلّا أنّهم يرهبون المتظاهرين...

قالت وهمي تزدرد ريقًا جافًا:

ـ أخاف أن يعتدوا على الأمنين في بيوتهم . . . ففكّر قليلًا في قولها ثمّ تمتم:

\_ كلّا لو كان الاعتداء على البيوت مقصدهم ما وقفوا ساكنين حتّى الآن...

لم يكن مطمئنًا إلى قوله كلّ الاطمئنان ولْكنّه وجده أوفق ما يقال، وعادت أمَّه تُسائله:

> \_ وحتّی متی یقیمون بیننا؟ ا بطرف شارد أجابها:

\_ من يدري؟! . . . إنهم ناصبون الخيام فلن

تنبُّه إلى أنَّها تسأله كما لو كان قائد القوّات العسكرية فنظر إليها في عطف وهو يداري بسمة ساخرة فرُّجت ما بين شفتيه الممتقعتين، وفكَّر لحظة في مداعبتها ولْكنّ كآبة الموقف صدِّت نفسه، فعاوده الجدّ كما يقع له أحيانًا إذا روى ياسين له «نادرة» من نوادر والده تدعوه بطبيعتها إلى الضحك ولكن يصدّه عنه القلق الذي يعتريه كلّما اطّلع على جانب من شخصيّة أبيه الخفيّة، وسمعا وقع أقدام تهرول نحوهما، ثمّ اقتحم الحجرة ياسين تتبعه زينب على الأثر، وصاح

أبت أن تزعجه طاوية رغبتها حتى موعد استيقاظه عند مطلع الشمس الوشيك، ثمّ صلّت، ثمّ عادت مدفوعة بحبّ الاستطلاع إلى النافذة فأطلّت منها. بدا وشي الشروق ناشبًا في غلالة السحر وأضواء الصباح تسيل من ذرى المآذن والقباب، فأمكنها أن ترى الطريق في كثير من الوضوح وفتُشت عيناها عن الأشباح التي راعتها في الظلام فتبيّنت حقيقتها وندّت عنها آهة فزع وارتدّت مهرولة إلى حجرة فهمي فأيقظته بلا احتراس فانتفض الشابّ جالسًا في فراشه وهو يتساءل منزعجًا:

\_ ما لك يا أمّاه. . . ؟

فقالت وهي تلهث:

ـ الإنجليز بملأون الطريق تحت بيتنا. . .

هبّ الشابّ من فراشه واثبًا إلى النافذة ورمى ببصره فرأى تحت سبيل بين القصرين معسكرًا صغيرًا يشرف على رءوس الطرق التي تتفرّع عنده، يتكوّن من عدد من الخيام، وثلاث لوريّات وشراذم متفرّقة من الجند، وفيها يلي الخيام أقيمت البنادق أربعًا أربعًا، كلّ مجموعة تتساند رءوسها وتفترق قواعدها على هيئة هرم، وقد وقف الحرّاس كالتهاثيل أمام الخيام وتبعثر الأخرون وهم يتراطنون ويتضاحكون، ورمى الشابّ ببصره ناحية النحاسين فرأى معسكرًا ثانيًا عند تقاطع النحاسين بالصاغة كما رأى في الناحية الأخرى من بين القصرين معسكرًا ثالثًا عند منعطف الخرنفش، ابتدره خاطر أهــوج لأوّل وهلة أنّ لهؤلاء الجنود قــد جاءوا يرحلوا سريعًا... للقبض عليه! . . . وأكنّه ما لبث أن استسخفه معتذرًا عنه بقومته المزعجة من النوم الذي لم يكد يفيق منه، وبهٰذا الإحساس بالمطاردة الذي لم يفارقه منذ شبّت الثورة، ثمّ وضحت له الحقيقة رويدًا، وهي أنّ الحيّ الذي أتعب السلطة المحتلة بمظاهراته المتواصلة قد احتُلُّ احتلالًا عسكريًا. لبث ينظر خلال الخصاص متفحصًا الجنود والخيام والبنادق واللوريّات وقلبه يخفق في رهبة وحزن وحنق، حتّى تحوّل عن النافذة شاحب اللون وهو يتمتم مخاطبًا أمّه:

\_ إنّهم الإنجليز كما تقولين، جاءوا للإرهاب ومنع الشابّ الذي بدأ منتفخ العينين مشعّث الشعر:

ـ أرأيتم الإنجليز...؟

وهتفت زينب:

\_ أنا التي سمعتهم ثمّ أطللت من النافذة فرأيتهم وأيقظت سي ياسين...

وواصل ياسين الحديث قائلًا:

لقد نقرت على باب والدي حتى استيقظ وأخبرته وليًا رآهم بنفسه أمر بألّا يغادر البيت أحد وألّا يرفع مزلاج البيت، ولكن ماذا هم فاعلون؟... وما عسى أن نصنع؟... ألا توجد في البلد حكومة تحمينا؟...

فقال له فهمي:

ـ لا أظنّهم يتعرّضون لغير المتظاهرين.

\_ ولٰكن حتى متى نظل محبوسين في بيوتنا؟ [ . . . إنّ البيـوت ملأى بـالنسـاء والأطفـال فكيف يعسكـرون تحتها؟

فغمغم فهمي في ضيق:

ـ سيجري علينا ما يجري على غيرنا فلنصبر ولننتظر...

وهتفت زينب في عصبيّة ظاهرة:

.. لم نعد نسمع أو نرى إلّا الرعب والحزن، ربّنا على أولاد الحرام...

عند ذاك فتح كهال عينيه فرددهما دهشًا في المجتمعين في حجرته على غير انتظار، ثمّ جلس في فراشه وتطلّع إلى أمّه بعينين متسائلتين فاقتربت من فراشه وربّتت بيدها الباردة على رأسه الكبير ثمّ قرأت بصوت مهموس وعقل شارد الفاتحة، فسألها الغلام:

ـ ماذا جاء بكم إلى هنا؟

رأت أن تبلغه الخبر في أحسن صورة ممكنة فقالت برقة:

ـ لن تذهب اليوم إلى المدرسة. . .

فتساءل بابتهاج:

ـ بسبب المظاهرات؟

فقال فهمي بشيء من الحدّة:

ـ الإنجليز يسدّون الطريق!

شعر كمال بأنّه أدرك سرّ تجمّعهم فقلّب عينيه في السوجوه مذهبولًا، ثمّ وثب إلى النافذة ونبظر من

خصاصها طویلًا ثمّ عاد وهو یقول باضطراب:

ـ البنادق أربع أربع...

ونظر إلى فهمي كالمستغيث وتمتم في خوف:

ـ سيقتلوننا. . ؟

ـ لن يقتلوا أحدًا، جاءوا لمطاردة المتظاهرين...

ومضت فترة صمت قصيرة وإذا بالغلام يقول وكأنّه يخاطب نفسه:

ـ ما أجمل وجوههم!...

فسأله فهمي ساخرًا:

ـ هل أعجبوك حقًّا؟...

فقال كمال بسذاجة:

\_ جدًّا، كنت أتخيّلهم كالشياطين...

فقال فهمي بمرارة:

ـ من يدري، لعلّك لو رأيت الشياطين أعجبك منظرهم...!

لم يرفع مزلاج الباب في ذلك اليوم، ولم تفتح نافذة من النوافذ المطلّة على الطريق ولو لتغيير الهواء وإدخال الشمس، ولأوّل مرّة تبسّط السيّد أحمد في الحديث على مائدة الإفطار فقال بلهجة العليم الخبير إنّ الإنجليز يتشدّدون في منع المظاهرات وإنّه مأذا احتلّوا الأحياء التي تكثر بها المظاهرات وإنّه رأى أن يمكثوا يومهم في البيت حتى تتضح الأمور. استطاع الرجل أن يتكلّم بثقة وأن يحافظ على مظهره المعهود من الجلال وألا يدع منفذًا لأحد يتسرّب منه إلى القلق الذي تفشّى في باطنه منفذًا لأحد يتسرّب منه إلى القلق الذي تفشّى في باطنه مئذ هَبٌ من فراشه على نقر ياسين، ولأوّل مرّة كذلك جسر فهمى على مناقشة رأى أبيه فقال بأدب:

- ولكن يا والدي قد تظنّني المدرسة إذا مكثت في البيت من المضربين!

لم يكن السيد يعلم شيئًا طبعًا عن اشتراك ابنه في المظاهرات فقال:

ـ للضرورة أحكام، أخوك موظّف وموقفه أدقّ من موقفك ولكنّ العذر واضح . . .

لم تواته شجاعته على مراجعة أبيه خشية أن يغضبه من ناحية، ولأنّه ـ من ناحية أخرى ـ وجد في أمره بمنع مغادرة البيت عذرًا يبرّر به أمام ضميره امتناعه عن

الخروج إلى الطريق المحتلّ بالجنود المتعطّشين إلى دماء أمثاله من السطلبة. انفضت المائدة فأوى السيّد إلى حجرته، وما لبثت الأمّ وزينب أن اشتغلتا بواجباتهما اليوميّة، وليّا كان اليوم مشمسًا، وهو يـوم من أيّام مارس الأخيرة التي تكتنز في أعطافها نسائم دافئة من أنفاس الربيع فقد صعد الإخوة الثلاثة وجلسوا تحت عرش اللبلاب والياسمين. ووجد كمال في خُصّ الدجاج تسلية وأي تسلية فانتقل إليها، وراح يبذر للدجاج الحَبّ ويطاردها مسرورًا بدجدجتها ويلتقط ما يعثر عليه من البيض في حين راح الأخوان يتحدّثان بالأنباء المثيرة التي تتناقلها الألسنة عن الثورة المستعرة في جنبات الوادي من أقصى شهاله إلى أقصى جنوبه. تكلّم فهمى عمّا يعلم من قطع السكك الحديد والتلغرافات والتليفونات وقيمام المظاهرات في شتى المديريّات والمعارك التي تنشب بـين الإنجليز والشوّار والمذابح والشهداء والجنازات الوطنيّة التي تشيّع فيها النعوش بالعشرات والعاصمة المضربة طلبتها وعيالها ومحاموها والتي لم يعد بها من وسيلة للمواصلات إلَّا العربات الكارو، ثمّ قال الشابّ بحرارة:

\_ لهـذه الثورة حقًا؟... فليقتلوا ما شـاءت لهم وحشيّتهم فلن يزيدنا الموت إلّا حياة...

فقال ياسين وهو يهزّ رأسه عجبًا:

ـ ما كنت أتصوّر أنّ في شعبنـا لهـذه الــروح المكافحة...

فقال فهمي وكأنّه نسي كيف أشفى على الياس قبيل نشوب الثورة حتّى فاجأته بزلزالها وبهرته بنورها:

- بل إنّه ممتلئ بروح الكفاح الخالد التي تشتعل في جسده الممتدّ من أسوان إلى البحر الأبيض، استثارها الإنجليز حتى ثارت ولن تخمد إلى الأبد.

فقال ياسين وعلى شفتيه ابتسامة:

ـ حتّى النساء خرجن في مظاهرة. . .

فتمثّل فهمي أبياتًا من قصيدة حافظ في مظاهرة السبّدات:

خرج النغواني بحسبجب من ورحمت أرقب بمعهلة

فإذا بهدنً تَخِذُن مدن سود الشياب شعارَهنّه فطلعُدن مشل كواكب يسطعن في وسط الدجنّه وأخذن يجتزن الطريق ودار سعْدٍ قصدهنه

ودار سمعت فسمت هست فاهترّت نفس ياسين وقال ضاحكًا:

ـ ما كان أجدرني أنا بحفظها...

وفكّر فهمي في خاطر طارئ ثمّ تساءل بحزن:

- تُرى أترامت أنباء ثورتنا إلى سعد في منفاه؟ . . . أَعَلَم الشَّيخ الكبير بأنَّ تضحيته لم تَذهب هباء أم تُراه غارقًا في يأس المنفى؟ . . .

# 04

لبثوا على السطح حتى الضحى، وراق للأخوين أن يراقبا المعسكر البريطاني الصغير، فرأيا نفرًا من الجنود قد أقاموا مطبخًا وراحوا يعدّون الغداء، وتفرّق كثيرون ما بين مدخل درب قرمز والنحّاسين وبين القصرين في خلاء من المارّة، وبين حين وآخر كان يتجمّع كثيرون في طابور على نداء النفير ثمّ يأخذون بنادقهم ويركبون أحد اللوريات الذي ينطلق بهم صوب بيت القاضي عمّا دلّ على قيام مظاهرات في الأحياء القريبة، وكان فهمي يراقب تجمّعهم وذهابهم بقلب خافق وخيال متقد...

وأخيرًا غادر الأخوان السطح تاركين كال يلهو كيف شاء وحده، وأويا إلى حجرة المذاكرة، فأقبل فهمي على كتبه يراجع ما فاته في الأيّام المنقضية، وتناول ياسين «ديوان الحياسة» و«غادة كربلاء» وخرج إلى الصالة يستعين بها على قتل الوقت الذي توافر وراء جدران سجنه كما يتوافر الماء وراء السدود، كانت الروايات ـ بوليسيّة وغيرها ـ أشد استحواذًا على قلبه من الشعر، ولكنّه أحبّ الشعر كذلك. وعرفه من أيسر سبله، يفهم ما يسهل فهمه، ويقنع من الصعب بموسيقاه، فندر أن يلجأ إلى الهامش المشحون بالشروح، وربّا حفظ البيت وترتّم به وهو لا يفقه من

معناه إلَّا أُقلُّه، أو يتصوَّر له معنَّى لا يمتَّ إلى حقيقته بسبب، أو لا يدرك له معنى على الإطلاق، ولكن رغم هٰذا كلّه رسب في عقله من صوره وألفاظه ما يعدّ ثروة يتيه بها مثله حتى دأب على استغلالها لمناسبة ولغير مناسبة وهو الأكثر، فإذا عرض له يومًا أن يكتب رسالة تهيّاً لها تَهيُّو الكتَّابِ وأقحم عليها من الألفاظ الرنّانة ما يعلق بحافظته، وضمَّنها ما فتح الله به عليه من مأثور الشعر حتى عُرف بين معارفه بالبلاغة، لا لأنَّـه كان بليغًا حقًّا، ولكن لقصورهم عن مجاراته وارتياعهم حيال غريب محفوظاته. قبل اليوم لم يعهد مشل لهذا الفراغ الطويل الذي قضي عليه بأن يكابده ساعة فساعة محرومًا من أسباب الحركة والتسلية، ورتِّما كانت القراءة خليقة بأن تسعفه على تحمّله لو كان به صبر عليها، ولْكنَّه اعتاد أن يلمّ بها في رفق، وفي الأوقات القصيرة التي تسبق خروجه إلى سهرتــه اليوميّــة دون غيرها، وحتى في تلك الأوقات لم يكن يجد بأسًا في أن يقطع القراءة بالمشاركة في أحاديث مجلس القهوة، أو يطالع قليلًا ثمّ يدعو كهال ليروي له مـا قرأ مستلدًّا بإقبال الغلام على الإصغاء بذاك الشغف المأثور عن الأطفال والغلمان. إذن لم يكن الشعر ولا الرواية بالتي تستطيع أن تؤنس وحشته يومًا كيومه لهذا، وقـد قرأ أبياتًا من الشعر وفصولًا من «غادة كربــــــــــــــــــــــــ ومضى يتجرّع الملل قطرة فقطرة، لاعنًا الإنجليز من أعماق قلبه، ضجِرًا برمًا ضيّق الصدر، حتى حان وقت الغداء، جمعتهم المائدة مرّة أخرى، وقدّمت لهم الأمّ حساء ودجاجات محمّرة وأرزًّا، وأثمَّت أطباقها ـ التي حرمت من الخضر بسبب الحصار المضروب حــول البيت ـ بجبن وزيتون ومش، وأحضرت عسلًا أسود بدلًا من الحلوى، ولكن لم يأكل بشهوة إلَّا كمال أمَّا السيّد والأخوان فلم يسعدوا بقابليّة قويّة للطعام لقبوعهم يومهم بلا عمل ولا حركة، بَيْد أنّ الطعام هيًّا لهم فرصة للهروب من الفراغ بالنوم وعلى الخصوص السيّد وياسين اللذين كان يسعهما الظفر بالنوم وقتها شاءا وكيفها أحبًا. وغادر ياسين فراشه قبيل المغرب فنزل إلى الدور التحتاني لشهود جلسة القهوة

ولكنَّها كانت جلسة قصيرة إذ أنَّ الأمَّ لم يسعها أن تترك السيَّـد وحده طـويلًا فـودّعتهم وطلعت إليـه، ولبث ياسين وزينب وفهمى وكهال يتسامرون في جوّ يغلب عليه الفتور حتى استأذن فهمى ومضى إلى حجرة المذاكرة ثمّ دعا إليه كمال فغودر الزوجان منفردين. وما عسى أن أصنع من الآن إلى مسا بعد منتصف الليل؟». . . أزعجه لهذا السؤال الذي ألحّ عليه طويلًا وبدا له اليوم كثيبًا ذميبًا منتزعًا بالقوَّة الغشوم من مجسرى الزمان الذي يتمدفّق في الخارج حافلًا بالمسرّات كها ينتزع الغصن من الشجرة فيستحيل حطبًا. لولا الحصار العسكريّ لكان الآن بمجلسه المحبوب بقهوة أحمد عبده، يحسو الشاي الأخضر، ويسامر معارفه من روّادها ويمتّع النفس بجوّها العتيق الذى يستهوي شعوره بمقدمه ويستأثر خياله بحجراته المطمورة تحت أنقاض التاريخ. قهوة أحمد عبده أحبّ المقاهي إلى قلبه، ولولا الغرض ـ والغرض مرض كها يقولون ـ ما اختار غيرها، ولكنّه الغرض الذي جذبه فيها مضى إلى الكلوب المصريّ لقربه من مقام بائعة الدوم وهو نفسه الذي أغراه بالانتقال بعد ذٰلـك إلى قهوة سي على بالغورية لوقوعها أمام بيت زنوبة العوّادة. فهو يبدّل المقاهي تبعًا لغرضه، بل إنَّه يبدّل من تعرض له صداقتهم فيها تبعَّا له، ففيها وراء الغرض لا مقهى ولا أصدقاء له، أين الكلوب المصريّ وأصحابه؟ . . . أين قهوة سي عليّ ومعارفها؟ . . . مِن حياته ذهبوا، ولعلَّه لو صادفه أحدهم تجاهله أو تهرّب منه، والدور الآن على قهوة أحمد عبده وسيَّارها، والله وحده يعلم ما يخبُّه الغد من مقاه وأصدقاء. على أنّه لم يكن يمكث بقهوة أحمد عبده طويلًا فسرعان ما يسترق الخطى إلى بقّالة كوستاكى أو بالأحرى إلى حانته السرّيّة ليحظى بالقارورة الحمراء أو «العادة» كما يحلو له أن يدعوها. . . أين منه «العادة» هٰذا المساء الكالح؟! وسرت في بدنه لتذكّر حانة كوستاكى رعدة شهوة، ثمّ ما لبث أن لاحت في عينيه نظرة سأم عميقة وتمُلمَلَ تملمُل السجين. بدا البقاء في البيت حسرة طويلة زاد من حدّة ألمها ما طاف بمخيّلته

من صور الهناء وذكريات النشوة المقترنة بالحانة والقارورة، فعذَّبته الأحلام وضاعفت من وَجْده، وقد جرّت حنينه الملهوف على موسيقى الخمر الباطنيّة ولعبها بالرأس ذلك اللعب المدغدغ الحار السائل بهجة وأفراحًا، فلم يدرك قبل ذاك المساء أنَّه أعجز من أن يصبر على هجر الشراب يومًا واحدًا ولم يحزن لما بدا له من ضعفه وعبوديَّته، ولا لام نفسه على إسرافها الذي جرّ عليه التعاسة لأهون الأسباب، كان أبعد ما يكون عن لوم نفسه أو السخط عليها، ولم يذكر من بواعث أَلَّهُ إِلَّا الْحَصَارِ الَّذِي شُنَّهِ الْإِنْجَلِيزِ حُولُ الْبَيْتِ، وأَنَّهُ يحترق ظمأ ومورد النشوات غير بعيد، ثمّ لاحت منه التفاتة إلى زينب فوجدها تتفرّس في وجهه بنظرة كأنّما تقول له حانقة «ما لك شاردًا، ما لك واجمًا، أليس لوجودي أيّ أثر في التسرية عنك!»... أدرك معناها كلُّه في لحظة خاطفة التقت فيها عينـاهما، ولكنُّه لم يستجب لعتابها الحانق الحزين، وبالعكس لعلَّه أحنقه وأثار ثائرته، أجل لم يحقد على شيء كما حقد على اضطراره للبقاء معها طوال الليل، بلا رغبة، ولا مسرّة، وحتى محرومًا من النشوة التي يستعين بها على تحمّل حياته الزوجيّة. جعل يسترق إليها النظر ويتساءل في غرابة أليست هي هي!... أليست هي التي خلبت لبِّي ليلة الزفاف؟ ! . . . أليست هي التي شغفتني هيـامًا ليـالي وأسابيـع؟! فما لهـا لا تحرّك فيَّ ساكنًا!... أيّ شيء طرأ عليها! ما لي أتململ بـرّمًا وسأمًا فلا أجد من حسنها وأدبها ما يغنيني عن سكرة تأجُّلت! ومال \_ كما فعل مرّات من قبل \_ إلى رميها بالنقص فيها برعت فيه زنّوبة ومثيلاتها من ضروب الحدمة والشطارة، والحقّ أنّ زينب كانت أولى تجاربه في المعاشرة الدائمة. فلم تطل به معاشرة العوّادة ولا بائعة الدوم، ولم يكن تعلُّقه بإحداهما بمانعه من التنقُّل إذا سنحت دواعيه، وقد ذكر لحظات حيرته لهذه وأفكاره عنها بعد كرور أعوام طوال فعرف من نفسه

ـ لعلُّك غير مرتاح إلى البقاء في البيت!؟...

تساؤلها:

ومن الحياة عامّة ما لم يجر له في خاطر. وانتبـه على

لم يكن على حال يطيق معها حتى العتـاب فوقـع تساؤلها التهكّميّ من نفسه موقع الضربة الطائشة من الدمّل فاندفع قائلًا بصراحة مؤلمة وإصرار:

ـ بلي . . .

ومع أنّها تحامت النقار من بادئ الأمر إلّا أنّ لهجته آذتها أشدّ إيذاء فقالت بحدّة:

ـ لا ذنب لي في لهـذا، أليس عجيبًا ألّا تــطيق التخلّف عن سهرتك ولو ليلة واحدة. . .

فقال متسخّطًا:

دلینی علی شیء واحد یجعل البیت محتملًا...
 فقامت غاضبة وهی تقول فی نبرات منذرة بالبکاء:

ـ سأخلي لك المكان لعلّه يطيب لك. . . !

وولَّت كالهاربة وهو يتبعها بصرًا جامـدًا، ثمَّ قال لنفسه «يا لها من حمقاء لا تدري أنَّ القدرة الإلهية وحدها هي التي تبقى عليها في بيتي». ومع أنَّ الشجار نفُّس عن حنقه قليلًا إلَّا أنَّه كان يفضَّل ألَّا يقع حتى لا يضاعف من كآبة فراغه، ولم يكن يعجز عن استرضائها لو أراده ولكن عَقَلَه الفتور الذي ران على مشاعره جميعًا. غير أنه لم تمض دقائق حتى شمله هدوء نسبيّ فرنّ صدى عباراته القاسية التي وجهها إليها في أذنيه فأقرّ بقسوتها، وبأنّه لم يكن ثمّة ما يدعو إليها، وداخله شبه ندم، لا لعثوره فجأة على ثمالة حبّ لها في زوايا قلبه ولكن لحرصه على ألَّا يشذُّ في معاملتها عن حدّ الأدب ـ رتَّما إكرامًا لأبيها أو خوفًا من أبيه ـ حتَّى في فترة الانتقال العصيبة التي أخذ على نفسه فيها إخضاعها لسياسته بالصلابة والحزم، واعتذر عن إسرافها بالغضب، ولم يكن الغضب بالانفعال المستغرب في لهذه الأسرة، فما يركبهم الحلم إلّا حين قيام الأب بينهم مستأثرًا لنفسه من دونهم بكافّة حقوق الغضب.

بيد أنَّ غضبهم كالبرق سريع الاشتعال سريع الانطفاء ثمّ يردون إلى ألوان من الأسف والندم، إلى لهذا كلَّه خص ياسين بالمكابرة فلم يدفعه أسفه إلى مصالحة زوجه بل قال لنفسه: «هي التي استثارت غضبي... ألم يكن بوسعها أن تخاطبني بلهجة

أرقا». إنه يحبّ دائرًا أن تتحلّى بالصبر والحلم والعفو كيما ينطلق على هواه مطمئنًا إلى خطوطه الخلفيّة. اشتدّ ضيقه بسجنه بعد غضبها وانسحابها فغادر المكان إلى السطح. وجد الجوّ لطيفًا والليل ساجيًا والظلمة شاملة إلّا أنّها كثيفة تحت عرش اللبلاب والياسمين، رقيقة في نصف السطح الأحر المسقوف بقبّة السماء المرصّعة بلاّئ النجوم. وراح يقطع السطح ذهابًا وجيئة ما بين السور المطلّ على بيت مريم ونهاية حديقة اللبلاب المشرفة على قلاوون، مستسلمًا لخيالات شتّى، وفيها هو يسير الهوينا عند مدخل السقيفة تسلّل إلى أذنيه يسير الهوينا عند مدخل السقيفة تسلّل إلى أذنيه حفيف، أو لعلّه همس، بن أنفاس تتردّد بين لحظة وأخرى فحملق في الظلام متعجّبًا وهتف متسائلًا:

**ـ من هنا؟** 

فجاءه صوت يعرفه حقّ المعرفة وهو يقول في نبرات نحاسيّة:

ـ أنا نور يا سيّدي . . .

تذكّر من توّه أنّ نور جارية زوجه تأوي ليـلّا إلى حجرة خشبية لصق خُص الدجاج تحوي بعض الكراكيب، نظر صوب السطح حتى ميّز شبحها القائم على بعد خطوة منه كأنه قطعة من الليل تكاثفت وتجمّدت، ثمّ تراءى له بياض عينيها الناصع كدائرتين مرسومتين بالطباشير على سبورة حالكة السواد، واصل سيره دون أن ينبس وصورتها ترتسم في مخيّلته بطريقة تلقائية، سوداء في الأربعين متينة البنيان، غليظة الأطراف، ناهدة الصدر، عبلة الأرداف، ذات وجه لامع، وعينين برّاقتين، وشفتين ممتلئتين، فيها قوّة وخشونة وغرابة، أو لهكذا بدت لـه مذ طرات على بيته. وفجأة، وعلى حين غرّة، تفجّرت في صدره نيّة الاعتداء كها تنفجر بعض المفرقعات بلا سابق إنذار، ولكن قويّة مسيطرة كأنّما تركّنز فيها هـدف حياتـه، فملكته كما ملكته على عتبة باب الفناء حيال أم حنفي ليلة زفاف عائشة، انبعثت في وجدانه الخامـد حياة فوّارة، وانتشر القلق في دمه حتّى تكهرب، وحلّ محلّ الملل والسأم اهتهام حارّ ثائر جنونيّ، كلّ أولْئك في لمح البصر، ودبّ النشاط في مشيته وفكره وخياله، وكفّ

وهو لا يدري عن قبطع السطح من أوّله إلى آخره مقصّرًا خطّ ذهابه وإيابه إلى الثلثين ثمّ إلى النصف، وكلُّها مرَّ بها اضطرب جسمه بـرغبة عــارمة. جــارية سوداء؟ . . . خادم؟ . . . وإن كانت، له سوابق غير منكورة، ليس حتمًا أن تقع بغيته على طراز زنَّـوبة، ميزة حُسن واحدة تغنى كما أغنت عينا بـاثعة الـدوم المكحولتان بحارة الوطاويط اللتان شفعتا لنتن إبطيها وتلبّد الطين على ساقيها. بل الدمامة نفسها . ما دامت قد ركبت على امرأة .. اعتذار مقبول عند شهوته العمياء كها تطلُّع إليها عند أمّ حنفي أو عند ضاربة رمل عوراء خلا بها وراء بوّابة النصر، نـور على أيّـة حال ذات جسم مكتنز صلب يوحي ـ لا شكّ ـ ملمسه بالفتوة والصراع، إلى أنَّها جارية سوداء تعد بطرافة في الوصال وجدّة في التجربة وتحقيق للمأثمور عن بنات جنسها من بعث الحرارة والدفء. وبدا الجوّ من حوله مهيئًا آمنًا مظلمًا فاستحرّت رغبته وتموثّبت أعصابه واسترسل قلبه في دقّات متسابعة فسرمى بنظرة ثاقبة موضعها ومال في سيره إليها بحيث «يتَّفق» له أن يحتكَّ بها على نحو ما حين مروره بها مؤجّلًا الجهر برغبتــه حتى يتاح له جسّ النبض في جوّ من الحذر أن تكون ـ كمأم حنفى \_ بلهاء فتتجاوب أركان البيت بفضيحة جديدة، تقدّم في خطوات وثيدة محملقًا صوبها، يودّ بكلّ ما اضطرم في صدره من شهوة لو تنفذ كلمات عينيه .. رغم الظلمة الفاشية .. إلى نفسها، حتى اقترب منها فاختلطت دقّات قلبه، ثمّ حـاذاها فمسّ كـوعه أعلى جسمها ولكنَّه واصل سيره كأنَّ منا وقع كان عفوًا، غير أنّ رعدة سرت في بدنه عند لمس الموضع الذي لم يتحقَّق من هويَّته في الغيبوبة التي تاه فيها عالمه فلم يبق منه عند الإفاقة النسبيّة في نهاية السطح إلّا مسّ طريّ غزير الحنان وما ندّ عن صاحبته من تراجع بريء أيَّد ما رجُّحه من عدم ارتيابها في أمره فاستدار مصمًّا على إعادة الكرّة. أعاد نحوها ثانية ذراعه حتى مس كوعه إحدى ثدييها .. لم يخطئه إحساسه لهذه المرّة .. ثمّ لم يسحبه كما كان ينتظر من شخص يدّعي أنّه ضلّ السبيل، بل تركه يصافح الثدي الأخرى مصافحة

رقيقة لا تبالي دفع الريب، ومضى وهو يقول لفسه ستدرك غايتي بلا شك، بل لعلها أدركتها فند عنها ما يوحي بائها أرادت أن تنتحي جانبًا ولكنّها أبطأت، أو بوغتت فذهلت، على أيّ حال لم تتّقيني باليد، ولم تحرّك ساكنًا، فلن تصرخ فجأة كما فعلت بنت المركوب، لنجرّب مرّة ثالثة. عاد هٰذه المرّة متعجّلًا جزعًا، فتثاقل حيالها، ثمّ مدّ كوعه إلى الصدر الناهد كقربة صغيرة منتفخة، ثمّ حرّك ذراعه حركة ناطقة بالتردّد والريبة معًا، وهمَّ بمواصلة السير مدفوعًا برغبة في الفرار لولا أن وجد منها استسلامًا أو بلادة أغرقت ثمالة وعيه في تيّار من الجنون فتوقف متسائلًا بصوت خرج من بخار الشهوة منصهرًا متهدّجًا:

ــ لهٰذه أنت يا نور؟!

فقالت الجارية وهي تتقهقر وهو يتبعها كيلا تفلت منه حتّى التصق ظهرها بالحائط وأوشك هو أن يلتصق

ـ نعم يا سيّدي . . .

بها :

أراد أن يقول أيّ كلام يعن له حتى يتمكّن من الجهر بما يضطرب في أعماقه كالملاكم الذي يلوّح بقبضته في الهواء متحيّنًا الفرصة ليضرب ضربته القاضية فسألها وأنفاسه تترامى على جبينها:

ـ لمَ لم تذهبي إلى حجرتك؟

فقالت الجارية التي تعثَّرت في نطاق حصاره:

ـ كنت أشمّ الهواء قليلًا. . .

وكأنمًا غلب النهم تردّده فمدّ راحته إلى خاصرتها ثمّ جذبها برفق إلى صدره وهي تبدي ممانعة تحول بينه وبين ما يريد، ثمّ همس في أذنها وهمو يلصق خدّه بخدّها:

ـ هلمّي إلى الحجرة.

فتمتمت في ارتباك:

ـ عيب يا سيّدي . . .

رنّت نبراتها النحاسيّة في الصمت رنينًا أزعجه، لم تكن تعمّدت أن ترفع صوتها ولكتّها فيها بدا لا يتأتى لها الهمس أو أنّ من طبع همسها الرنين ولو في أخفض درجاته، على أنّه سرعان ما زايله الانزعاج لتوقّد

شهوته من ناحية ولخلو لهجتها من الاحتجاج الـذي يستوحيه مدلول عبارتها، فجذبها بيده وهو يغمغم: ـ تعالى يا حلوة.

فسلست ليده، رتما عن رضًى ورتما عن طاعة، وهو يغمر خدّها وصفحة عنقها بقبلاته مترنّحًا من شدّة الانفعال، وفي نشوة السرور جعل يقول:

ــ ماذا غيّبك عنّي طول هٰذه الأشهر!

فأجابته بلهجتها العاديّة الخالية من أيّ احتجاج:

ـ عيب يا سيّد*ي .* 

فقال وهو يبتسم:

ـ ما أرقّ ممانعتك، زيديني منها!...

ولْكنَّها أبدت شيئًا من المقاومة عند مدخل الحجرة

قائلة:

عيب يا سيّدي . . . (ثمّ كالمحذّرة) . . . الحجرة ملأى بالبقّ .

فدفعها وهو يهمس في قفاها:

ـ أنام على العقارب من أجلك يا نور.

جارية، هٰكذا بدت بأدق ما تحمل هٰذه الكلمة من معان، وقفت مستسلمة بين يديـه في الظلام فـوضع شفتيه على شفتيها وقبّلها بحرقة وتشوّق وهي ساكنة مستسلمة كأنَّها تشاهد منظرًا لا دور لها فيه، حتى قال لها بانفعال: «قبليني» ثمّ أعاد لصق شفتيه بشفتيها وقبّل فقبّلته! ثمّ طلب إليها أن تجلس فردّدت قـولها «عیب یا سیّدی» الذی بدا مضحکًا من ابتذاله علی وتبرة واحدة فأجلسها بنفسه فاستجابت بلا ممانعة، وما لبث أن وجد لذَّة جديدة في تردِّدها بين السلبيَّة والإذعان فجد في طلب المزيد منه وتتابعت المهانعة اللفظيّة والإذعان الفعليّ فنسى الزمن، ثمّ خيّل إليه أنّ الظلام من حوله يتحرّك أو أنّ مخلوقات غريبة في طيّاته تتراقص، ربّما الجهد أصابه من طول ما لبث إن كان طال لبثه فإنّه على وجه اليقين لا يدري كم لبث، أو لعلُّها التيَّارات المتوقَّدة المتلاطمة في رأسه تولُّـد من ارتـطامهـا في بصره أنـوار وهميّـة، ولُكن مهـلًا، إنّ جدران الحجرة تتماوج، ناضحة بضوء خافت ذابت فيه الظلمة الداجنة ذوسانًا يهتبك الأسرار، ورفع رأسه

عملقًا فرأى نبورًا خافتًا يتسلّل من شقوق الجدار الخشبيّ مقتحًا عليه خلوته، ثمّ ارتفع صوت زوجه في الخارج وهي تنادي الجارية قائلة:

منت يا نور؟!... نور. ألم تري سي ياسين؟ فانتفض قلبه فزعًا ووثب قائبًا واندفع على عجل ولهفة يتخطّف ثيابه ويرتديها وهو يتفحّص الحجرة ببصر زائغ لعلّه يجد غبأ بين كراكيبها، ولكنّ نظرة واحدة آيسته من الاختفاء على حين صكّ أذنيه وقع شبشب يقترب فلم تتالك الجارية من أن تقول بصوت باك:

- أنت السبب يا سيّدى، ماذ أفعل الآن؟!

فلكزها في كتفها بقسوة حتى أمسكت، وحدّق في الباب بفزع ويأس وهو يتقهقر بدافع لا شعوري ـ إلى الركن البعيد عن المدخل حتى التصق بالجدار، وتجمّد في موقفه يترقّب. تتابع النداء ولا مجيب، ثمّ انفتح الباب ولاحت ذراع زينب يتقدّمها مصباح وهي تهتف:

ـ نور... نور...

فلم يسع الجارية إلّا أن تخرج من صمتها مغمغمة بصوت شاحب حزين:

ـ نعم يا ستّي.

فقالت زينب بصوت ينمّ عن الحنق والتعنيف:

ـ ما أسرع أن تنامي يا شيخة! ألم تري سي ياسين؟ . . . سيّدي الكبير أرسل في طلبه فبحثت عنه في الدور التحتانيّ والفناء وها أنا لا أجده فوق السطح، هل رأيته؟

وما أغّت كلامها حتى كان رأسها قد برز داخل الحجرة وهو يبطل على الجارية المرتبكة في جلستها باستغراب، ثمّ بحركة غريزيّة التفتت إلى يمينها فوقع بصرها على زوجها الملتصق بالحائط بجسم ضخم كأنّا ترهّل وتخاذل من الخزي والهوان، التقت عيناهما لحظة قبل أن يغضّ بصره، ومرّت لحظة أخرى في صمت قاتل، ثمّ ندّت عن الفتاة صرخة كالعواء وتراجعت وهي تهتف ضاربة صدرها بيسراها:

ـ يا فضيحتك السوداء! . . . أنت! . . . أنت . . .

وجعلت ترتجف كها بدا من ارتجاف المصباح بيدها وارتعاش ضوته المنعكس على الجدار المواجه للباب ثمّ ولَّت هاربة وعويلها يمزِّق الصمت. قال ياسين لنفسه وهو يزدرد ريقه «انفضحت وما كان كان» ولبث بموقفه ذاهلًا عمّا حوله حتّى انتبه إلى نفسه فغادر الحجرة إلى السطح دون أن يخطر لـه أن يتجاوزه. لم يـدْر ماذا يصنع ولا إلى أيّ مدّى تذاع الفضيحة، أتنحصر في شقّته أم تنتقل إلى الشقّة الأخرى؟ . . . ثمّ راح يوبّخ نفسه على ذهوله وضعفه اللذين منعاه من أن يلحق بها كى يحصر الفضيحة في أضيق حدود، ثمّ تساءل وهو في أشد حالات الضيق كيف يتلقّى لهذه الفضيحة؟ هل يسعفه الحزم هنا أيضًا؟ ربَّما لو لم يتسرَّب نبؤها إلى أبيه. وسمع حركة آتية من ناحية الحجرة المشئومة فالتفت نحوها فرأى شبح الجارية يغادرها وبيده لفّة كبيرة، ثمّ هرولت نحو باب السطح ومرقت منه، هزّ كتفيه استهانة، وفيها هو يتحسُّس صدره بيده أدرك أنَّه نسى أن يرتدي الفائلة فعاد إلى الحجرة مسرعًا.

## 01

في الصباح الباكر طرق الباب، وكان الطارق شيخ الحارة، فقابل السيّد أحمد وأخبره بأنّه مكلّف من لدن السلطات بإبلاغ سكان الأحياء المحتلة بأن الإنجليز لن يتعرَّضُوا إلَّا للمتظاهرين وأنَّ عليه أن يفتح دكَّانه، وعملي التلميذ أن يلهب إلى مدرسته والموظف إلى وظيفته، وحذَّره من حجز التلاميـذ أن يـظنُّـوا من المضربين لافتًا نظره إلى الأوامر المشدّدة بمنع المظاهرات والإضراب، بذلك استرد البيت نشاطه الذي يستقبل به الصباح. وتنفّس رجاله الصعداء لإطلاق سراحهم بعد حبس البارحة، واستروحت النفوس شيئًا من الطمأنينة والسلام. قال ياسين لنفسه تعقيبًا على زورة شيخ الحارة: «الأحوال خارج البيت تتحسّن أمّا داخله فهي طين ووحل،، أجل قضت أكثريّة أهل البيت ليلة نكراء أحاطت بها الفضيحة ومزّق أوصالها النكد، زينب لم يستطع الصبر الذي تغلق به صدرها على حزنها وتذمّرها أن يصمد للمنظر المروّع الذي رأتمه

امرأة حكيمة فلم تدع الشكوى تتسرّب إلى الأب، وأوصت ابنتها بالصبر قائلة إنّ الـرجال يسهـرونــ كوالدها مثلًا وإنّهم أيضًا يشربون، وإنّه حسّبها أنّ بيتها عامر بالخير، وأنّ زوجها يعمود إليها مهمها سهر ومهما سكر. أصغت الفتاة إلى النصيحة على مضض، وجاهدت نفسها أيمًا جهاد متحمّلة بالصبر ولم تألُّ أن تحمل نفسها على الرضى بالواقع والقناعة من أحلامها العريضة بما سمحت به الحقيقة خصوصًا وقد دبّ الجنين في بطنها مبشِّرًا بالأمومة المرموقة. ربَّما كمن التذمّر في أعماقها بيد أنّها راضت نفسها على التسليم متأسّية بأمّها تارة وطورًا بامرأة سيّدها الكبير، ثمّ لم يخْلُ الحال من ريبة تختلج في صدرها بين حين وآحر عبًا يمكن أن يفعل زوجها في سهراته الخمريّة، وحدث أن أفضت إلى أمّها بمخاوفها، بل لم تخْف عنها ما لحق بالرجل من فتور في عواطفه. ولْكنّ الأمّ الحكيمة أفهمتها أنَّ ذاك الفتور ليس حتـيًّا نتيجة لما يقع في خاطرها، إنّه «شيء طبيعيّ» وإنّ الرجال جميعًا لديـه سواء، وأنَّها سوف تقتنع به بنفسها كلَّما تقدَّمت بهـا تجارب العمر. . على أنّه لو صدقت وساوسها فهاذا تراها فاعلة؟ . . . هل تراها تهجر بيتها لأنَّ زوجها يلمّ بغيرها من النساء؟ . . . كلّا . وألف مرّة كلّا، لو تخلّت امرأة عن مكانها لسبب كهذا لأقفرت البيوت من الفضلَيات، والرجل قد يـطمح طرّفه إلى امرأة أو أخرى ولْكنَّه يعود دائمًا إلى بيته ما دامت زوجه خليقة بأن تبقى عنده المرجع الأخير والمأوى الثابت، والعاقبة للصابرات. ومضت تذكرها بالمطلقات بلا ذنب واللائي يشركهنّ في أزواجهنّ أخريات، أليس طيش زوجها \_ إن صح \_ خطبًا أخفّ من سلوك أولئك؟! ثمّ إنّه لم يجاوز الثانية والعشرين من عمره، ومصيره يعقل فيثوب إلى بيته ويشغل بذرّيّته عن الدنيا جميعًا، ومعنى هٰذا أنّه ينبغي لها الصبر حتّى لو صدقت وساوسها فها بالها والوساوس لم تصدق؟! ردّدت المرأة لهذا، وغيره تمًا يجري مجراه، حتى سلس جماح الفتاة وآمنت بالصبر وراضت نفسها عليه. بيد أنّ واقعة السطح قضت على كلّ ما وطّنت النفس عليه فانهار البنيان جميعًا كأن لم

عيناها في حجرة جاريتها فتفجّر صدرها قاذفًا بشُواظه كلّ سبيل، تعمّدت تعمّدًا أن يقرع عويلها آذان السيَّد فجاءها مهرولًا متسائلًا... وكمانت الفضيحة. . . قصّت عليه كلّ شيء متشجّعة بانفعالها الجنونيّ الذي لعلُّها لولاه ما واتتها شجاعتها على مواجهته بما قصّت لما باتت تجد نحوه من تهيّب لم تجد مثله حيال أحد من الناس، انتقمت بذاك لكرامتها الذبيحة، وللصبر الذي تجرّعته حيثًا مختارة وحملت عليه في أكثر الأحايين: «جارية! خادمة! في سنّ أمّه! وفي بيتي! ماذا عساه أن يفعل في الخارج إذن؟، لم تكن تبكى غيرة أو لعلّ الغيرة توارت إلى حين وراء حجب كثيفة من التقزّز والغضب كما تتوارى النار وراء سحب الدخان، وكأتمًا غدت تؤثر الموت على أن تبقى معمه تحت سقف واحد ولو يومًا واحدًا بعد ما كان، أجل هجرت مخدعها فقضت الليل في حجرة الاستقبال يقظى أكثره تهذي هذيان المحمومين ونائمة أقلُّه نومًا ثقيلًا مريضًا مزعجًا. أصبحت وهي مصمّمة على هجر البيت. لعلَّ لهٰذا التصميم وحده الذي وجـدت فيه مسكِّنًا لأوجاعها. ماذا بوسع حميها نفسه أن يفعل؟... لن يستطيع أن يمنع المنكر بعد أن وقع، ولن يسعه مهما يكن جبروته أن ينزل بزوجها العقاب الذي يستحقّه حتى يستشفى صدرها، أقصى ما يراه أن يرجره، أن يصبّ عليه غضبه، وسينصت الفاسق ـ خافض الرأس كى يواصل فيها بعد سيرته الخبيثة! . . . هيهات . لقد رجاها السيّد أن تدع الأمر بين يديه، ونصحها طويلًا أن تعرض عن زلَّته مستوصية بصبر الفضليات من مثيلاتها، ولكنّها لم تعد تحتمل الصبر أو العفو. جارية سوداء فوق الأربعين! . . . كلّا . ستهجره هذه المرّة بلا تردّد، ستفضى إلى أبيها ببئّها كلّه، وستبقى في كنف حتى يثوب إلى رشده، فإذا جاءها بعد ذلك نادمًا، وغيّر من سلوكه أو فلتذهب لهذه الحياة كلَّها ـ بخيرها وشرّها ـ إلى الشيطان، أخطأ ياسين حين ظنَّها قد طوت صدرها على كربها عقلًا وحكمة، الحقّ أنّه غلبهما الجزع من بادئ الأمر فبثَّت همَّها إلى أمَّها، ولَكنَّ الأمَّ أثبت أنَّها

يكن.

ومع أنَّ السيَّد لم يفطن إلى هٰذه الحقيقة المؤسفة فظنّ الفتاة قد امتثلت لنصيحته إلّا أنّ غضبته كانت أشدّ من أن تمرّ بسلام، وقد أحسنت الجارية صنعًا بفرارها، أمّا ياسين فلم يبرح السطح، لبث يفكّر منزعجًا في العاصفة التي تتربّص به، حتّى ترامي إلى أذنيه صوت أبيه وهو يناديه بنبرات كفرقعة السياط فدقّ قلبه، ولْكنّه لم يجب ولم يستجب وتسمّر يائسًا في مكانه، وما يدري إلا والرجل يقتحم عليه السطح ثمّ يقف مدمدمًا لحظاتٍ وهو يتفحّص المكان حتى يعــثر على شبحه فيتَّجه إليه ويقف على كثب منه شابكًا ذراعيه على صدره مصوّبًا نحوه رأسًا متصلّبًا متعجرفًا، ملتزمًا الصمت ومطيله كي يطيل له به العذاب والإرهاب، كأتما أراد بصمته أن يعبّر له عمّا يجد نحوه ممًا يعيى الألفاظ حمله، أو أنّه أراد أن يرمز به إلى ما كان يود أن يؤدّبه به من مُبْرح الركل واللكم فمنعه منه استواؤه رجلًا وزوجًا، ثمّ لم يعد يستطيع مع الصمت صبرًا فانهال عليه سبًّا وتعنيفًا وهـو ينتفض غضبًا وهياجًا «أنت تتحدّاني تحت سمعى وبصري!... فلْتذهب أنت وخزيك إلى جهنّم. . . دنّست بيتي يا وغد، هيهات أن يتطهّر لهذا البيت ما دمت فيه... كان لك قبل الزواج عذر واه فأي عدر لك الآن؟!»... «لو أصاب كلامي حيوانًا لأدّبه ولكنّه ينصب على حجر. . إنّ بيتًا يضمّك خليق بأن تُستنزل عليه اللعنات»... نفس عن صدره المستعر بكلمات كالرصاص المنصهر وياسين بين يديه ساكن صامت خافض الرأس كأنّه يوشك أن يـذوب في الظلام، حتى أجهد الرجلَ الزعْقُ فولًاه ظهره وغادر المكان وهو يلعنه ويلعن أباه وأمّه، ومضى إلى حجرته يفور بالغضب فورًا. في ثورة الغضب رأى زلّة ياسين جريمة تستحقّ الإبادة، وفي ثورة الغضب لم يعد يذكر أنَّ ماضيه كلَّه صورة مطوّلة متكرّرة من ذلَّة ياسين، وأنّه لا يزال دائبًا على سلوكه وقد انتصف بــه العقد الخامِس وشبّ أبناؤه فصار منهم الأزواج والزوجات. لا لأنَّه في ثورة الغضب ينسى حقًّا، ولكن لأنَّه يُحلِّ

لنفسه ما لا يُحلّ لأحد من ذويه، له أن يفعل ما يشاء وعليه التزام الحدود التي يريدهم على أن يلتزموها فلعلِّ غضبه على ما في ذنب ياسين من «تحدُّ» لإرادته و«استهانة» بوجوده و«تشويه» للصورة التي يحبّ أن يتصوّره بها أبناؤه، كان أضعاف غضبه على الذنب نفسه، على أنّ غضبه \_ كما هي عادته \_ لم يستمرّ طويلًا، ما لبث أن خبا لظاه وخمد توقّده فعاوده الهدوء رويدًا وإن شاب مظهره \_ مظهره فقط \_ الوجوم والأسى، عند ذاك أمكنه أن ينظر إلى «جريمة» ياسين من أكثر من زاوية واحدة، أمكنه أن يتأمّلها بعقـل مستقرّ فانجلي له قتامها عن مواضع شتّي ساخرة تسلّي بها عن وحدته الاضطراريّة. أوّل ما ابتـدر ذهنه أن يلتمس للمذنب عذرًا، لا حبًّا في التسامح فإنّه يكره التسامح في بيته، ولكن ليتّخذ من ذاك العذر المرتجى «مبرِّرًا» لخروجه عن إرادته، كأنَّما يقول لنفسه «إنَّ ابني لم يشقّ عصا الطاعة. . . هيهات، ولكن عذره كيت وكيت، . . ولكن هل يلتمس له العذر عند شبابه باعتباره عهد طيش ونزق؟ . . . كلّا . إنّ الشباب عذر عن الذنب وليس عذرًا عن خروجه على إرادته وإلَّا لجاز لفهمى بل لكمال أن يتماديا في الاستهانة بتعاليمه، ليلتمس العذر إذن عند رجولته، لهذه الرجولة التي تحلُّ له أن يستقلُّ بنفسه عن إرادته ولو شيئًا ما وتعفيه هو السيّد من تحمّل مسئوليّة فعاله، كأنّما يقول لنفسه: «إنّه لم يخرج على إرادتي، هيهات، ولكنّه بلغ السنّ التي لا يعدّ فيها ذنبه خروجًا على إرادتي... وغنيّ عن القول إنّه يأبي أن يعترف أمامه بهذا الحقّ ولن يعفو عنه لو يجاسر على المطالبة به، بـل إنّه لا يعترف له به فيها بينه وبين نفسه إلَّا في حال الوقوع في معصية تستوجب مبرّرًا للخروج على إرادته، ولم ينس حتى في تلك الحال أن يذكّر نفسه التماسًا للمزيد من الطمأنينة ـ بأنّه أدّبه تاديبًا غليظًا نادرًا قلّ من يستبيحه من الأباء فقوبل بخضوع كامل قليل من يتحمَّله من الأبناء... وعرَّج خاطره إلى زينب متفكِّـرًا ولْكنَّه لم يجد نحوها أيّ عطف، لقد واساها إكرامًا لأبيها العزيز الحبيب، ولُكنَّه لا يظنَّ أنَّ الفتاة جديرة بأبيها حقًّا، ما

كان يخلق بزوجة كريمة أن تفضح زوجها ـ مهما تكن الظروف ـ على النحو الذي فضحت به ياسـين!... لَشَدّ ما أعولت! . . . لَشَدّ ما صرخت! . . . ماذا كان يصنع هو .. السيّد ـ لو أنّ أمينة فجَأَته يومًا بمثل لهذا التصرّف؟ ! . . . ولكن أين هي من أمينة؟ ! . . . ثمّ ،كيف قصَّت عليه ما رأت دون حياء!... أف!... أف! لـو لم تكن لهذه الفتـاة كريمـة محمّد عفّت لحقّ لياسين أن يؤدّبها بل لما رضى هو أن تمرّ هٰده الواقعة دون عقاب زاجر، لقد أخطأ ياسين ولْكنَّها أخطأت خطأ أكبر. ثمّ عاد إلى ياسين سريعًا فراح يفكّر ـ بباطن مبتسم ـ في الطبيعة الواحدة التي تجمع بينها، تلك الطبيعة الموروثة عن الجدّ بلا ريب، ومن يدري لعلَّها تضطرم الآن في صدر فهمي تحت قناع التهذيب والاستقامة، بل ألا يذكر كيف عاد يومًا إلى البيت على غير انتظار فترامى إلى سمعه صوت كمال وهو يغتى «يا طير يا للي على الشجر»؟ ! . . . تأخّر لحظتـ ذاك وراء البياب. لا ليتظاهر بأنَّه وصل بعد انتهاء الغناء فحسب ـ ولكن ليتابع الصوت متذوِّقًا معدنـ سابرًا طول نفسه، حتى إذا ما ختم الغلام النغمة صفق الباب بقوّة وهو يسعل ومضى إلى الداخل طاويًا صدره على ابتهاج لم يفطن إليه أحد، كم يلذُّه أن يرى نفسه مترعرعة من جديد في حياة أبنائه على الأقلّ في ساعات الهدوء والصفاء، وأكن رويدًا. . . إنَّ لياسين طبيعة خاصّة به لا يشركه هو فيها، أو أنّه لا تجمع بينهما طبيعة واحدة إذا روعي المعنى الدقيق لهذه الكلمة، ياسين حيوان أعمى . . . ينقض مرّة على أمّ حنفى ويضبط مرّة أخرى مع نور، يتمرّغ في التراب دون مبالاة، وما هٰكذا هو! أجل إنّه يدرك مقدار الضيق الذي ألمُّ بياسين لاضطراره إلى قضاء الليلة في شبه سجن، يدرك لأنّه كابده هو أيضًا كثيبًا محزونًا كمن فقد عزيزًا، ولكن هَبْه كان يتنزّه في بستان السطح ــ كما فعل الفتى .. فصادف جارية .. ولنفترض أنَّها تكون ملبّية لذوقه ـ أكان يقدم على المغامرة؟ . . . كلّا . مؤكّد كلّا، ولكن أيّ وازع كان يشكمه؟... لعلَّه المكان؟ الأسرة! ولعله العمر الرشيد. آه. لقد تضايق عند

ورود الوازع الأخير على ذهنه، وخيّل إليه أنّه يغبط ياسين على رَبِّق شبابه وجنون زلَّته معًا! . . . مهما يكن من أمر فالطبيعتان مختلفتان، لم يكن السيّد ـ كابنه ـ مغرمًا بالمرأة بلا قيد ولا شرط، امتازت شهوته دائمًا بالرفاهية وحداها الانتخاب الرفيع، بل أثرت في ميزاتها ميزات اجتماعية ضمت إلى الميزات البطبيعية المألوفة، كان مغرمًا بالجمال الأنثوى في لحمه وتبختره وأناقته، فلم تخل جليلة أو زبيدة أو أمّ مريم وعشرات غيرهنّ من ميزة أو أكثر من هٰذه الميزات، وفضلًا عن لهذا كلَّه فلم يكن مزاجه ليصفو ويطيب إلَّا بالمنظر البهيج وبالمجلس الأنيس وما يتبعهما من شراب وسمر وغناء، فلا يكاد يمضى طويل وقت على عشيقة جديدة حتى تفطن إلى هواه فتهيئ له ما تهفو إليه نفسه من جوّ عذب يعبق فيه الورود والبخور والمسك، وكما كان يعشق الجال عجردًا كان يعشقه كذلك في هالاته الاجتماعيّة اللألاءة. تجذبه المكانة المرموقة والصيت البعيد، ويلذُّ له أن ينوُّه خاصَّته بعشقه ومعشوقاته إلَّا فيها ندر من أحوال توجب التستّر والكتمان كحال أمّ مريم، على أنّ لهذا الحبّ «الاجتماعيّ» لم يكن ليفرض عليه تضحية بالجمال، فالجمال والصيت في هذا المجال ـ يسيران جنبًا لجنب كالشيء وظلَّه، وغالبًا ما يكون الجمال اليد الساحرة التي تشقّ السبيل إلى الصيت والمكانة المرموقة، وقد عشق أشهر عوالم عصره فلم تخيّب إحداهنّ نزوعه إلى الجمال وولعه بالحسن. هٰذا ما جعله يذكر نزوات ياسين بازدراء وهـو يردّد مستنكرًا «أمّ حنفي ا نور! . . يا له من حيوان، إنّه برىء من هذا الشذوذ بيد أنّه ليس في حاجة إلى أن يتساءل طويلًا عن مصدره فإنّه لم ينس بعد ذٰلك المرأة التي أنجبت ياسين فأودعته طبيعتها المولعة بالقذارة، إنّه مسئول عن قوّة شهوته أمّا هي فمسئولة عن نوع هُـذه الشهوة النزّاعة إلى الحضيض. وقد عاوده في الصباح التفكير «الجدّيّ» في المسألة فكاد يدعو الـزوجين إليـه كي يصفّي ما بينهــا ـ وما بينـه وبين كليها ـ من حساب، ولكن أرجا ذلك إلى متسع من الوقت أنسب من الصباح.

ولمّ ساءل فهمي ياسين عمّا دعاه إلى التخلّف عن المائدة أجابه مقتضبًا وشيء تافه سوف أحدَّثك عنه فيما بعد، وظلّ فهمي جاهلًا سرّ غضب أبيه على أخيه حتى علم باختفاء الجارية نور فحدس الأمر كلّه. شهد الصباح الأسرة على غير مألوفها فقد غادر ياسين البيت مبكّرًا ولزمت زينب حجرتها ثمّ غادر الرجال البيت واجفين متحاشين أن يرفعوا بصرًا صوب الجنود والأمّ من وراء خصاص المشربيّة تدعو الله أن يقيهم من كلّ سوء. ولم تشأ أمينة أن تقحم نفسها في «واقعة» السطح فنزلت إلى حجرة الفرن وانتظرت بين حين وآخر أن تلحق بها زينب كالعادة. لم تكن تقرّها على غضبتها لكرامتها فعَدّتها تدليلًا أثار استياءها، وجعلت تتساءل وكيف تدّعي لنفسها من الحقوق ما لم تدّعه امرأة قطّر؟ . . . . . .

لا ريب أنّ ياسين قد أخطأ فدنس البيت الطاهر ولكنّه أخطأ في حقّ أبيه وحرمته لا في حقّها هي... ولكن لمّا الست ملاكًا بالقياس إلى هٰذه الفتاة؟!... ولكن لمّا طال بها الانتظار لم تعد تستطيع تجاهلها وأقنعت نفسها بوجوب الذهاب إليها مواسية فصعدت إلى شقتها ونادتها، ثمّ دخلت الحجرة فلم تعثر لها على أشر، ومضت من حجرة إلى حجرة وهي تنادي حتى فتشت البيت ركنًا ركنًا، ثمّ ضربت كفًا بكف وهي تقول «ربّاه... هل ارتضت زينب أن تهجر بيتها؟!...».

#### ~4

لم تنجُ أمينة سحابة النهار من قلق، فإنّ احتمال تعرّض الجنود لأحد من رجالها في ذهابه أو إيابه لم يكد يفارق رأسها. وكان فهمي أوّل العائدين فتخفّفت لدى رؤيته من بعض آثار قلقها ولْكنّها رأته متجهّمًا فسألته:

- ـ ماذا بك يا بنيّ؟
- فهتف فهمي متأفَّفًا:
- ـ أكره أن أرى لهؤلاء الجنود. . .
  - فقالت المرأة بإشفاق:
- ـ لا تُبْدِ لهم الكراهية، إن كنت تحبّني لا تفعل...

ولُكنَّه لم يفعل بغير استعطافها. لم يتجاسر على أن يتحدّاهم ولو بالنظر وهو يتلمّس سبيله تحت رحمتهم، تحاشى أن ينحرف بصره إلى أحدهم، ومضى إلى البيت متسائلًا في سخرية عمّا كانوا يفعلونه لو أنّهم علموا بأنّه راجع من مظاهرة اشتبكت مع جنودهم في شبه معركة، أو أنَّه وزَّع في مطلع اليوم عشرات المنشورات التي تحرّض على قتالهم، جلس يستعرض ما لاقاه في يومه مستحضرًا أقلُّه كما وقع وأكثره كما كان يتمنَّى أن يكون. هُكذا كان رأيه أن يعمل نهارًا وأن يحلم مساء. تحدوه في الحالين أسمى العواطف وأفظعها، حبّ قومه من ناحية والرغبة في التقتيـل والإبادة من ناحية أخرى، أحلام يسكر بها وقتًا يطول أو يقصر ثمّ يفيق منها على حسرة لاستحالتهما وفتور لسخافة تصوراتها، أحلام تنسج لحمتهما وسداهما من معارك يتقدّم صفوفها كجان دارك، واستيلاء على سلاح للعدو ثم الهجوم عليه، هزيمة الإنجليز، خطبة خالدة في ميدان الأوبرا، اضطرار الإنجليز إلى إعملان استقلال مصر، عودة سعد من المنفى ظافرًا، لقاء بينه وبين الزعيم وكلمة الزعيم، مريم بين شهود الافتتاح التاريخيّ. أجل كانت أحلامه تتوّج دائمًا بصورة مريم رغم انزوائها \_ طوال تلك الأيّام \_ في ركن قصيّ من قلبه الذي شغلته الشواغل كلُّها كما ينزوى القمر وراء السحب إبّان العاصفة. وما يدرى إلّا وأمّه تقول له وهي تشدّ المنديل حول رأسها في ارتباك:

ـ ذهبت زينب إلى بيت أبيها غضبانة.

آه... كاد ينسى ما ألم بأخيه وأسرته في الصباح، الآن تأكّد لديه ما حدسه حين علم باختفاء الجارية نور، وتحاشى عيني أمّه حياء أن تقرأ ما يدور بخلده خصوصًا وأنّه أيقن باطّلاعها على جليّة الأمر، ولم يستبعد أن تفطن إلى إدراكه له أو في الأقلل أن ترجّحه، فلم يدر ما يقول لا سيّما أنّه لم يعتد في عادئتها أن يبدي خلاف ما يبطن، ولم يكن أبغض لديه من أن يقوم المكر مقام الصراحة بينها، فقنع بأن يتمتم قائلا:

ـ ربّنا يصلح الحال...

لم تنبس أمينة بكلمة كأنّ اختفاء زينب من التفاهة بحيث تكفى جملة إخباريّة وأخرى دعائيّة في معالجته، وما لبث فهمى أن دارى ابتسامة كادت تفضح تحفّظه إذ أدرك أنَّ أمَّه تكابد مثل شعوره وأنَّها تعاني ارتباكًا لعجزها الفطري عن التمثيل، لم تكن تحسن الكذب، وحتى إذا اضطرت إليه أحيانًا كشفتها طبيعة لا تستقرّ على بساطتها الأقنعة، على أنّ ارتباكهما لم يطل فها هي إلَّا دقائق حتَّى رأيا ياسين مقبلًا نحوهما. خيّل إليهما أنّه يطالعها بوجه لا يقدّر المتاعب التي تترصّد في البيت وإن لم يعلم بعد بمدى ما بلغته، ولم يمدهش فهمى لذلك كثيرًا لما يعلمه من استهانته بالمتاعب التي تنوء بغيره من الناس، ولكنّ الحقيقة أنّ ياسين غلبه شعور باهر بأنّه اجتاز مغامرة ظافرة أنسته إلى حين جلّ متاعبه. كان في طريقه إلى باب البيت حين اعترض سبيله جندي كأنما انشقت عنه الأرض فارتعدت مفاصله وتوقّع شرًّا لا قبل له به أو في الأقـل إهانـة جارحة عملي مرأى من أصحاب الحوانيت والمارّة، ولْكنَّه لم يتردِّد في الدفاع عن نفسه، فقال برقَّة وتودِّد مخاطبًا الجنديّ كأنّما يستأذنه في المرور:

\_ من فضلك يا سيّدي.

ولكن الجندي طلب عود ثقاب وهو يبتسم - أجل يبتسم - فذهل ياسين لابتسامته حتى استعصى عليه أن يفهم مراده حتى أعاده، لم يكن يتصوّر أنّ جنديًا إنجليزيًا يبتسم على هذا النحو، أو - إذا كان الجنود الإنجليز يبتسمون كسائر البشر - أن يبتسم له أحدهم فيها يشبه الأدب، فاستخفّه سرورًا أربكه حتى لبث جامدًا لحظات لا يحري جوابًا ولا يبدي حراكًا، ثمّ تونّب بكل ما فيه من قوّة لأداء هذه الحدمة البسيطة لذاك الجندي العظيم المبتسم، وليّا كان غير مدخّن فلا يحمل ثقابًا فقد بادر إلى الحاج درويش بائع الفول فابتاع علبة ثقاب وهرع إلى الجندي مادًا له يده بها فتناولها الجندي وهو يقول:

ـ أشكرك.

لم يكن أفاق من أثر الابتسامة السحريّة فجاء الشكر كقدح البيرة اللذي يعلّ بـه من استوفى طاقتـه من

الوسكي، ملأه الامتنان والزهو، تورّد وجهه المكتنز وضحكت أساريره وكأنّ عبارة «ثانك يو» نيشان سام تقلّده على الملأ، إلّا أنّها ضمنت له أن يذهب ويجيء أمام المعسكر آمنًا، وما كاد الرجل يبدي أوّل حركة للذهاب، حتى قال له متودّدًا من أعماق فؤاده:

ـ حظّ سعيد يا سيّدى.

ومضى إلى البيت كسالمترنَّح من الفـرح. أيّ حظَّ سعيـد ظفر بـه هوا. . . إنجليـزيّ ـ لا أستراليّ ولا هندي \_ وابتسم له وشكره! . . . إنجليزي أي رجل يتمثِّل في خياله كأنموذج لكمال الجنس البشريِّ، ربِّما أبغضه كما يبغضه المصريّون جميعًا، ولُكنّه في قرارة نفسه يحترمه ويجلُّه حتَّى ليخيّل إليه كثيرًا أنَّه من طينة غير طينة البشر، لهذا الرجل ابتسم له وشكره! . . وقد أجابه إجابات صحيحة مقلَّدًا ما وسعته مرونة شدقيه طريقة النطق الإنجليزية فنجح نجاحًا باهرًا استحقّ عليه الشكر. . . كيف يصدّق ما ينسب إليهم من الأعمال الوحشيّة!! لماذا نفوا سعد زغلول إذا كانوا على هٰذَا الظرف كلُّه؟! غير أنَّ حماسه فتر بمجرَّد أن وقع بصره على الستّ أمينة وفهمى واستطاع أن يقرأ نظرتها، وسرعان ما اتّصل ما كان انقطع من حين من حبل همومه، انتبه إلى أنّه يواجه مرّة أخرى المشكلة التي هرب منها مع الصباح الباكر. تساءل وهو يشير بأصبعه إلى فوق:

- لماذا لا تجلس معكما؟ ألا تزال غضبانة؟ فتبادلت أمينة مع فهمي نظرة ثمّ تمتمت بارتباك:

ـ ذهبت إلى أبيها.

فرفع حاجبيه دهشة وانزعاجًا ثمَّ سألها:

ـ لماذا تركتها تذهب؟

فقالت أمينة وهي تتنهّد:

ـ تسلّلت دون أن يشعر بها أحد.

شعر بأنّه يجب أن يقول قولًا يرضي كسرامته أسام أخيه وأمّه فقال باستهانة:

ـ إلى حيث. . .

وقرّر فهمي أن يقاوم رغبته في اللواذ بالصمت كي يوهم أخاه بأنّه لم يـطّلع على سرّه وبـالتالي أن ينفي فهمي :

ـ إنّه قريب. . . لعلّه في طريق بيتنا.

ونهض فجأة مقطبًا جبينه وهو يتساءل:

- ألا يكون الإنجليز قد هاجموا امرأة مارة بالطريق؟ وهرع إلى المشربية والاخران في أشره، بيد أنّ الصراخ انقطع غير تارك وراءه دليلًا على الناحية التي ترامى منها، فرمى ثلاثتهم بأنظارهم خلال الخصاص يتفحصون الطريق فاستقرّت على امرأة لفتت الأنظار بوقفتها الغريبة وسط الطريق وبمن أحاط بها من المارة وأصحاب الحوانيت، على أنّهم عرفوها لأوّل وهلة وهتفوا معًا:

\_ أمّ حنفي . . .

وتساءلت أمينة التي كانت أرسلتها لتعود بكمال من المدرسة:

ـ ما لي لا أرى كهال معها؟! وماذا يوقفها لهكذا كالجهاد! كهال... ربّاه... أين كهال؟

ثمّ مدفوعة بشعور غريزيّ :

- هي التي كانت تصرخ... عرفت الآن صوتها... أين كهال؟... أغيثوني...

لم ينبس فهمي ولا ياسين بكلمة. استغرقها فحص الطريق عامّة والمعسكر الإنجليزيّ خاصّة حيث رأوا الظار المتجمّعين ـ وفي مقدّمتهم أمّ حنفي هي التي صرخت يكن ثمّة شكّ لديها في أنّ أمّ حنفي هي التي صرخت حتى جمّعت الناس حولها، بل شعرا بالبداهة أنّها كانت تستغيث لأنّ ثمّة خطرًا تهدّد كهال، ثمّ تركّزت مخاوفها في الإنجليليز. ولكن أيّ خطر هـو؟ . . وأين كهال؟ . . ماذا حدث للغلام؟ إنّ الأمّ لا تكفّ عن كال؟ . . ماذا حدث للغلام؟ إنّ الأمّ لا تكفّ عن خاطرها، لعلّها في حاجة إلى من يسكّن خاطرهما. . . ان الجنود ما بين جالس وواقف وماض لطيّته، كلّ مشغول بشأنه كأنّ شيئًا لم يقع وكأنّ أحدًا من الناس لم يتجمّع. وهتف ياسين بغتة وهو يلكز فهمي في كتفه:

- ألا ترى لهؤلاء الجنود الواقفين على هيئة دائرة تحت سبيل بسين القصرين؟... إنّ كسال يقف

شبهة إذاعته لهذا السرّ عن أمّه فسأله ببساطة:

ـ ما الذي دعا إلى هذا النكد؟!

فحدجه ياسين بنظرة متفحصة ثمّ لوّح بيده الغليظة وهو يمطّ بوزه كأنما يقول له «ليس ثمّة ما يدعو إلى النكد» ثمّ قال:

ـ بنات اليوم لم تعد بهنّ طاقة على حسن المعاشرة. ثمّ ناظرًا إلى ستّ أمينة:

ـ أين هنّ ستّات الأمس؟!

نكّست أمينة رأسها حياء في الظاهـر، وفي الحقّ لتداري ابتسامة لم تستطع مغالبتها حينها ربط ذهنها بين الصورة التي يتّخذها ياسين الآن، صورة المتأمّل الواعظ المجنيّ عليه، والصورة التي ضبط بها مساء أمس فوق السطح. على أنَّ انزعاج ياسين كان أعظم بكثير من القدر الذي سمح له الموقف بأن يتظاهر به، فإنّه على فداحة الخيبة التي مُني بها في حياته الزوجيّة لم يفكُّـر لحظة في قـطع لهذه الحيـاة، وجد فيهـا ملاذًا مستقرًا ورعاية إلى ما بشّرت به من أبوّة وشيكة رحّب بها أيّما ترحيب، تمنّى دائهًا أن تبقى وراء ظهره ليعود إليها من شتّى جولاته كما يعود الرحّالة في نهاية العام إلى وطنه، ولم يغب عنه ما سيجرّه عليه ذهاب زوجته من نزاع جديد بينه وبين أبيه وبين السيّد عفّت، إلى ما يلابس هٰذا كلَّه من فضيحة ستفوح رائحتها حتَّى تزكم الأنوف. . . بنت الكلب! . . . لَشد ما كان مصمّـاً على أن يستدرجها إلى الاعتراف بأنَّها أخطأت خطأ أكبر من خطئه، بل لعلَّه اقتنع بذلك لـدرجة تقـرب من اليقين، فأقسم ليحملنها على الاعتذار ولياخذن نفسه بتأديبها بمختلف الـوسائـل، ولكنَّها ذهبت... قلبت خططه رأسًا عـلى عقب. . . وضعته في مــازق غــير يسير. بنت الكلب إ . . . وانتُزع من تيّار أفكاره على صوت صراخ يمزّق الصمت المحيط بالبيت فالتفت صوب فهمى وأمّه فوجدهما يرهفان السمع باهتمام وقلق، وتواصل الصراخ فأدركوا بسهولة أنَّه صادر عن امرأة، ولكن تساءلت أعينهم عن الناحية التي يترامى مُّنها وعن سببه: أنعي ميت أم عراك أم استغاثـة، وراحت أمينة تستعيذ بالله من الشرور جميعًا حتى قال

بينهم . . . انظر .

فلم تملك الأمّ أن صرخت قائلة:

أربعة جنود عمالقة وقفوا على هيئة دائرة متشابكي الأذرع، وقد مرّت عينا فهمي أكثر من مرّة دون أن تعثرا على ضالتها، في هذه المرّة لمح كمال واقفًا وسط الدائرة كما لاح من فرجة انشقت عنها ساقا الجندي اللذي يوليهم ظهره، خيّل إليه أنّهم سيتقاذفونه بأرجلهم كالكرة حتى يقضوا عليه، أنساه خوفه على أخيه نفسه فاستدار قائلًا بنبرات مضطربة:

ــ سأذهب إليه مهما تكن العواقب. . .

ولْكنّ يبد ياسين قبضت على منكبه وهبو يقول بصوت حازم «قف». . . ثمّ خاطب الأمّ بصوت هادئ باسم قائلًا:

ـ لا تخافي... لو أنهم أرادوا أن يصيبوه بسوء ما تردّدوا... انظري إليه ألا يبدو منهمكّما في حديث طويل؟ ثمّ ما لهذا الشيء الأحمر الذي بيده؟! أراهن على أنّها قطعة من الشيكولاته!... هدّئي روعك... إنّهم يتسلّون به «ومتنهّدًا» شدّ ما أفزعنا على لا شيء.

سكن روع ياسين، وما لبث أن تذكّر مغامرته السعيدة مع الجندي فلم يستبعد أن يوجد له من زملائه نظائر في لطفه ورقّته، ثمّ رأى أن يدعم قوله ويثبته في فؤاد الأمّ الملتاع فأشار إلى أمّ حنفي التي لم تزل في موقفها قائلًا:

ـ ألا تريان أنَّ أمّ حنفي لم تكفّ عن الصراخ إلّا حين لم تجد داعيًا له. ها هم الناس ينفضّون من حولها تعلوهم الطمأنينة.

فغمغمت أمينة بصوت مرتعش:

ـ لن يطمئن قلبي حتى يعود إليَّ. . .

وتركزت أعينهم في الغلام، أو فيها يلوح منه بين آونة وأخرى غير أنّ الجنود استردّوا أذرعهم المتشابكة وضمّوا سيقانهم المنفرجة كأنّما اطمأنّوا إلى عدول كهال عن التفكير في الهرب، فبدا الغلام بكامل هيئته، بدا باسمًا يتكلّم كها استدلّوا عليه من حركة شفتيه

وإشارات يديه التي استعان بها على الإفصاح عن أفكاره فدل التفاهم بينه وبينهم على أنّهم يستطيعون إلى حدّ ما استعمال اللغة العربيّة، ولكن ماذا يقول لهم أو ماذا يقولون له؟ . . . هذا ما لم يستطع أحد أن يخمّنه، بيد أنّهم ثابوا إلى رشدهم، حتى الأمّ نفسها استطاعت أخيرًا أن تشاهد المنظر العجيب الذي يمثّل تحت ناظريها بدهشة عمزوجة بقلق صامت دون عويل أو استغاثة، على حين جعل ياسين يضحك قائلا:

ـ الظاهر أنّنا غالينا في التشاؤم حينها ظننًا أنّ احتلال هؤلاء الجنود لحيّنا سيكون مصدر متاعب لنا لا تنتهي .

ومع أنّ فهمي بدا ممتنّا لسلوك الجنود مع كهال، إلّا أنّه لم يرتح إلى ملاحظة ياسين فقال دون أن تتحوّل عيناه عن الغلام:

- ربّما اختلفت معاملتهم للرجال أو النساء عن معاملتهم للأطفال. لا تَعْلُ في تفاؤلك.

وكاد ياسين يندفع متحدّثًا عن مغامرته السعيدة، ولكنّه أدرك لسانه في اللحظة المناسبة فأمسك تفاديًا من إثارة أخيه، ثمّ قال على سبيل الملاطفة والتودّد:

ـ رَبّنا يخلّصنا منهم على خير.

وتساءلت أمينة في لهفة:

ـ ألم يئن لهم أن يدعوه مشكورين؟

ولكن بدا على دائرة كهال أنّ ثمّة جديدًا ينتظر، فقد تراجع أحد الجنود الأربعة إلى خيمة قريبة ثمّ عاد بعد قليل بكرسيّ خشبيّ فوضعه أمام كهال، وما لبث الغلام أن وثب إلى الكرسيّ فوقف منتصب القامة مشدود الذراعين إلى أسفل، كأنما ينتظمه طابور القسم المخصوص، وقد انحدر طربوشه إلى قذاله ـ دون شعور منه في الغالب ـ كاشفًا عن مقدّم رأسه الكبير البارز. ما خطبه؟ ماذا وراء لهذه الوقفة؟ لم يطل بأحد التساؤل إذ سرعان ما علا صوته الرفيع وهو ينشد:

يا عزين عيني بندي أرقح بلدي يا عزين عيني السلطة خدت ولدي غنّاها مقبطعًا مقبطعًا بصوته اللطيف والجنود يتطلّعون إليه فاغرى الأفواه ضاحكي الأسارير تلاحق

أكفّهم ترديده بالتصفيق، وكان أحدهم قد تأثّر بما

أدرك من بعض معاني الأغنية فراح يهتف «أروّح بلدي . . . أروّح بلدي» . . . فتشجّع كمال بما حظى من سرور سامعيه وأقبل يجوِّد من إنشاده ويحسِّن من تربُّمه ويعلى من صوته، حتّى ختمت الأغنية بين التصفيق والاستحسان الذي شاركت فيه الأسرة من وراء الخصاص بقلوب ملؤها السرور والإشفاق. أجل شاركت الأسرة في الاستحسان بعد أن شاركت. بقلوبها أيضًا .. في الغناء، تتبّعوه بإشفاق وقلق، دعوا له بالسلامة والإجادة، خافوا عليه الزلل أو النشاز كأتمًا يغنّى بالإنابة عنهم جميعًا، أو كأنَّما هم الذين يغنّون من حنجرته، وكأنَّ كرامتهم ـ أفرادًا ومجموعة ـ أمست متعلَّقة بنجاح الغناء، نسيت أمينة في لجَّة لهذا الشعور مخاوفها، حتَّى فهمي لم يكن يفكِّر في أثناء ذٰلك إلَّا في الغناء وما يرجو له من نجاح، فلمَّا انتهى بخير تنهَّدوا من الأعماق وودوا أن يبادر كمال إلى العودة قبل أن يطرأ طارئ يفسد عليهم مسك هذا الختام. والظاهر أنَّ الحفلة آذنت بانتهاء فقد قفز كمال إلى الأرض فسلَّم على الجنود فردًا فردًا ورفع يده محيّيًا ثمّ انطلق يعدو صوب البيت. فهرولت الأسرة من المشربيّة إلى الصالة لتكون في استقباله. أقبل عليها لاهثًا مورّد الوجه مبتلّ الجبين تنطق عيناه وأساريره وحركات أعضائه المرسلة بلا اتّزان أو غاية بالفرح والفوز. أترع قلبه الصغير سعادة غامرة ما كان بوسعه إلّا أن يعلن عنها بكـلّ سبيل ودعو الأخرين إلى الاشتراك فيهما كالفيضان النزاخر يضيق عنه النهر فيغمر الحقول والموديمان، وكانت نظرة واحدة تلقى برويّة كافية لأن تريه مغامرته معكوسة على صفحات الوجوه. . . ولكنّ الفرح أعماه فهتف بهم:

> ـ عندي خبر لن تصدّقوه ولن تتصوّروه. . . فقهقه ياسين متسائلًا في سخرية:

> > ـ أيّ خبر يا عزيز عيني؟!

كشفت هذه الجملة الغشاوة عن عينيه كأنّها نور شعشع فجأة في الظلام فرأى الوجوه على ضوئها مفصحة ناطقة، بيد أنّ علمه برؤيتهم لمغامرته عوّضه عمّا ضاع من فرصة إدهاشهم بحديثه العجيب فأغرق

في الضحك وهو يضرب ركبتيه بكفّيه، ثمّ قال وهو يغالب الضحك:

\_ أرأيتموني حقًّا. . ؟ ا

عند ذاك جاء صوت أمّ حنفي وهي تقول بنبرات متشكّية:

ـ كان الأفضل أن يسروا تعاستي ! . . . عَـــلامَ هٰـذا الفرح كلّه بعد أن سيّبت مفاصلي ؟ . . . حادثة أخرى كهٰذه والله يرحمني . . .

لم تكن قد خلعت ملاءتها فبدت كزكيبة فحم منتفخة، يعلو وجهها الشحوب والإعباء وتلوح في عينيها نظرة استسلام غريبة، فسألتها أمينة:

\_ ماذا حدث؟ . . . ماذا دعاك إلى الصراخ؟ . . . لقد لطف الله بنا فلم نشهد شيئًا مفزعًا . . .

فأسندت أمّ حنفي ظهرها إلى ضلفة الباب وأخذت تقول:

فقال كمال معترضًا:

ـ لم أصرخ أبدًا...

فضربت أمّ حنفي صدرها بكفّها قائلة:

ـ لقد ثقب صراخك أذنيّ حتّى جنّنتني...

فقال بصوت منخفض كالمعتذر:

ـ ظننتهم يريدون قتلي، ولكنّ أحدهم جعل يصفر لي ويــربّت كتفي ثمّ أعـطاني (وهنــا جسّ جيبــه)

شيكولاتة فذهب عتى الخوف...

زايل أمينة السرور، لعلّه كان سرورًا زائقًا متعجّلًا، الحقيقة التي يجب ألّا تغيب عنها هي أنّ الفزع ركب كمال دقائق، وأنّه يجب أن تدعو ربّها طويلًا كي ينجّيه من عواقبه، لم تكن ترى في الفزع عرد شعور عابر، كلّا. . . إنّه شعور شاذّ تكتنفه هالة غامضة تأوي إليها العفاريت كما تأوي الخفافيش إلى الظلام، فإذا أحاط بشخص - خصوصًا الصغار - مسّه بضرّ سيّئ العاقبة، لـذلك فهو يستوجب في نظرها مزيدًا من العناية والحيطة، تلاوة من القرآن كانت أم بخورًا أم حجابًا، قالت بحزن:

ـ أفزعوك! قاتلهم الله. . .

وقرأ ياسين ما يدور في خاطرها... فقال مداعبًا: - الشيكولاتة رقيّة ناجعة للفزع... (ومخاطبًا كهال)... هل دار الحديث بالعربي؟

رحّب كمال بالسؤال لأنّه فتح له مرّة أخرى أبواب الحيال والمغامرة، منتشلًا إيّاه من مضايقات الواقع، فقال وقد استعادت أساريره انبساطها:

- كلّموني بعربي غريب ا . . . ليتك سمعته بنفسك ا وراح بحاكي طريقتهم في الكلام حتى ضحك الجميع، حتى أمّه ابتسمت . . . فعاد ياسين يسأله وكان يغبطه:

ـ ماذا قالوا لك؟

\_ كلامًا كثيرًا ا... ما اسمك، أين بيتك، أتحبّ الإنجليز؟!

فهمي ساخرًا:

ـ وبم أجبتهم على لهذا السؤال الفريد؟!

فرمق أخاه كالمتردّد... ولكنّ ياسين أجـاب عنه

\_ طبعًا قال إنَّـه يحبَّهم... ماذا كنت تـريــد أن يقول؟...

على أنَّ كمال استطرد يقول متحمَّسًا:

ـ ولَكنّي قلت لهم أيضًا أن يعيدوا سعد باشا. فلم يتمالك فهمي أن ضحك عاليًا. . . وسأله: ـ حقًا! . . . وماذا قالوا لك؟

فقال كيال مستردًا ارتياحه بضحك أخيه:

- أمسك أحدهم بأذني وقال لي «سعد باشا نو...».

فعاد ياسين يتساءل:

\_ وماذا قالوا أيضًا؟ فقال كمال بىراءة:

ـ سألوني. . . ألا يوجد بنات في بيتنا؟

فتبودلت نظرة جدّية بينهم لأوّل مرّة منذ قَدِم كمال، ثمّ سأله فهمي باهتمام:

ـ وماذا قلت لهم؟

ـ قلت لهم إنّ أبلة عائشة وأبلة خديجة تـزوّجتا، ولكتّهم لم يفهمـوا كـلامي فقلت ليس في البيت إلّا نينة، فسألوني عن معنى نينة فقلت!...

رمى فهمي أخاه ياسين بنظرة كأنّما يقول: «أرأيت كيف أنّ سوء ظنّي في محلّه!» ثمّ ساخرًا:

ـ لم يعطوه الشيكولاتة لوجه الله. . .

فابتسم ياسين ابتسامة باهتة وغمغم قائلًا:

ـ ليس ثمّة ما يدعو إلى القلق. . .

وأبي أن يترك هذه السحابة تغشى مجلسهم فسأل كال:

\_ وكيف دعوك إلى الغناء؟ فقال كهال ضاحكًا:

ـ في أثناء الحديث انطلق أحدهم يغني بصوت

منخفض، فاستأذنتهم في أن أسمعهم صوتي...! فقهقه ياسين قائلًا:

ـ يا لك من فتّى جريء!... ألم يعاودك الخوف وأنت بين أرجلهم؟

فقال كمال في مباهاة:

- أبدًا... (ثمّ بتأثّر)... ما أجملهم!... لم أر أجل منهم من قبل. عيون زرق .. وشعر من ذهب... وبشرة ناصعة البياض... كأنّهم أبلة عائشة!

وجرى فجأة إلى حجرة المذاكرة ورفع رأسه إلى صورة لسعد زغلول ثبّت في الجدار إلى جانب صورة الخديو ومصطفى كامل ومحمّد فريد. . . ثمّ عاد وهو

يقول:

ـ إنّهم أجمل من سعد باشا كثيرًا. . . فهزّ فهمى رأسه كالآسف وقال:

ـ يا لك من خائن...! اشتروك بقطعة من الشيكولاتة... لست صغيرًا ليغفر لك هذا القول، من مدرستك من يستشهد كلّ يـوم، خيبة الله عليك...

وكانت أمّ حنفي قد أحضرت الموقد والكنجة والفناجين وعلبة البنّ... وأخذت أمينة تهيئ القهوة للجلسة التقليديّة، عاد كلّ شيء إلى أصله إلّا ياسين فقد عاود التفكير في زوجه الغاضبة، على حين انتحى كمال جانبًا وأخرج الشيكولاتة من جيسه وراح ينزع عنها الغلاف المورّد اللامع، بدا أنّ تعنيف فهمي ضاع في الهواء إذ لم يكن في قلبه وقتسذاك إلّا الوضى والحبّ...

### ٦,

تعقّدت مشكلة ياسين الزوجيّة فبلغت درجة من الخطورة لم يتوقّعها أحد، وما يدري السيّد أحمد إلّا ومحمّد عفّت قادم عليه في الدكّان في اليوم التالي لالتجاء زينب إلى بيته، ثمّ قال قبل أن يستردّ يده التي شدٌ عليها السيّد بالسلام:

\_ يـا سيّد أحمـد... جئتك بـرجاء... يجب أن تطلّق زينب اليوم قبل الغد إن أمكن...

بهت السيد، أجل قد ساءه سلوك ياسين أكبر إساءة، ولكته لم يتصوّر أن يبعث رجلًا فاضلًا كالسيّد محمّد عفّت إلى المطالبة بالطلاق، لم يتصوّر أن تدعو هٰذه «الهفوات» إلى الطلاق مطلقًا، بل لم يجرِّ له على بال أن تجيء المطالبة بالطلاق من ناحية الزوجة أبدًا، فخيّل إليه أنّ الدنيا انقلبت رأسًا على عقب، وأبى أن يصدّق أنّ محدّثه جاد في طلبه فقال بلهجته اللطيفة يصدّق أنّ محدّثه جاد في طلبه فقال بلهجته اللطيفة التي طالما استأسرت قلوب أصدقائه:

ـ ليت الإخوان كانوا معنا ليشهـدوا عليك وأنت تقذفني بهذه اللهجة القاسية!... أصغ إليّ... باسم صداقتنا أمنعـك من أن تجـري للطلاق ذكـرًا عـلى

لسانك. . .

ثمّ تفرّس في وجهه ليسبر أثر كلامه فيه، وأكنه وجده متجهمًا كالحبّا ينذر بالشرّ والتصميم، فبدأ يستشعر الخطورة والتشاؤم... دعاه إلى الجلوس فجلس وما تزداد صورته إلّا ظلامًا . إنّه يعرفه حقّ المعرفة، عنيد شديد المراس إذا ركبه الغضب كفر بالمودة والمجاملة فتمزّقت على سنان حدّته أسباب القربي والعطف جميعًا، قال السيّد:

ـ وحّد الله. . . ولنتحدّث في هدوء . . .

فقال محمّد عفّت وكأنّه يقبس لهجته من نار الغضب الذي توهّج به خدّاه:

- صداقتنا في حرز، فلندعها جانبًا... ابنك ياسين لا يعاشر، تحققت من هذا بعد أن عرفت كلّ شيء، كم تصبَّرت المسكينة!... حضنت همومها طويلا، أخفت عني كلّ شيء، ثمّ بتّتها جملة حين تصدّع صدرها... يسهر طول الليل ويعود مع الفجر وهو يتلاطم مع الجدران سكرًا، أهانها ولفظها، ثمّ ماذا كانت عقبى صبرها الطويل؟! أن تضبطه في بيتها مع خادمتها! (وبصق على الأرض)... جارية سوداء؟... بنتي لم تخلق لهذا... كللا وربّ السهاوات، أنت أعرف الناس بمنزلتها عندي، كلا... وربّ السهاوات، لا كنت محمّد عقت إذا سكتّ على هذا...

قصة معادة، ولكنّ ثمّة جديدًا صدمه حتى زلزله هو قوله إنّ ياسين «يعود مع الفجر وهو يتلاطم مع الجدران سكرًا»!... أعرف طريق الحانة أيضًا؟!... متى؟... كيف!... آه ليس في الوقت متسع للتفكير أو الانزعاج، ليخفّف انفعاله كلّه، الساعة تتطلّب هدوءًا وضبطًا للنفس، يجب أن يملك الموقف ليتفادى استفحال الشرّ... قال بنبرات أسيفة:

- إنّ ما يحزنك يحزنني أضعافًا، ومن سوء الحظّ أنّ سوءة من السوءات التي حدّثتني عنها لم تتّصل لي بعلم أو تَجْرِ لي على بال، اللهم إلّا الحادثة الأخيرة وقد أدّبته عليها تأديبًا لا يستبيحه لنفسه أب غيري، ما عسى أن أصنع؟... لقد أخذته بالتأديب العنيف منذ كان

صبيًا، ولكن وراء إرادتنا دنيا وشياطين تهزأ من تصميمنا وتفسد علينا نوايانا الطيّبة.

قال محمّد عفّت وهو يتحاشى عيني السيّد بالنظر إلى المكتب:

- لم أجئ لأوجّه إليك لومًا أو أحمّلك تقصيرًا، أنت كأب مثال يحتذى ولا يجارى... ولكن لهذا لن يغير من الحقيقة المحزنة، وهي أنّ ياسين كان غير ما أردت له أن يكون، وأنّه بحالته الراهنة لا يصلح للحياة الزوجيّة.

فقال السيّد في عتاب:

ـ رويدك يا سيّد محمّد. . . !

فقال الرجل مستدركًا وأكن مصمًّا على رأيه:

\_ على أيّ حال لن يصلح زوجًا لابنتي، سيجد من تقبله على علّاته ولكن غيرها، لم تخلق ابنتي لهذا... أنت أدرى الناس بمنزلتها عندى...

أدنى السيّد رأسه من رأس الـرجل وقــال بصوت منخفض... وكأنّما يداري ابتسامة:

- ليس ياسين بين الأزواج بنادرة، فكم منهم من يسكر ويعربد ويعمل البدع!

فقطّب محمّد عفّت لينفي عن نفسه شبهة الاستجابة لهذا الكلام الموحى بالدعابة... وقال بجفاء:

\_ إن كنت تشير إلى جماعتنا أو إليَّ أنا خاصّة، فالحقّ أنّي أسكر وأعربد، وأعشق، ولكنيّ... بل نحن جميعًا، لا نوحل في القاذورات!... جارية سوداء!... ألهذه التي قضي على ابنتي بأن تتخذها ضرّة؟!... كلّا وربّ السماوات... لن تكون له ولن يكون لها...

أدرك السيّد أحمد أنّ محمّد عقّت. ربّما كابنته سواء بسواء مستعدّ لأن يعفو عن أمور كثيرة، إلّا أن يخلط ياسين بين كريمته وبين جاريتها السوداء، إنّه يعرفه تركيًّا في عناد البغل، ثمّ ورد على ذهنه قول صديقه إبراهيم الفار يوم كاشفه بنيّته في خطبة زينب لابنه ياسين، فقد قال له: «أصيلة بنت أصيل، محمّد أخونا وحبيبنا، ابنته ابنتنا، ولكن هل فكّرت رويدًا في منزلة الفتاة من نفس أبيها. . . هل فكّرت في أنّ محمّد عقّت

لا يتسامح من ذرّة غبار إذا مسّت لها ظفرًا؟!»... أكنّه رغم لهذا كلّه تعذّر عليه أن يقيس الأمور بغير مقياسه، وكان يفاخر دائيًا، بأنّ محمّد عفّت على فظاعة غضبه إذا غضب، لم يحتدّ عليه ولو مرّة واحدة طوال معاشرتها المديدة!... قال متسائلًا:

- رويدك، ألا ترى أنّ مبادئنا واحدة وإن اختلفت التفاصيل؟ جارية سوداء أو عالمة... أليست كلتاهما امرأة؟!

فانتفخت أوداج محمّد عفّت وضرب حافّة المكتب بقبضته... وانفجر قائلًا:

- أنت لا تعني ما تقول! الخادمة خادمة والسيّدة سيّدة، لماذا لا تعشق الخادمات إذن؟! لم يشابه ياسين أباه، إنّي آسف لكون ابنتي حبل، كم أكره أن يكون لي حفيد تجري في دمه القذارة!...

وخزته الجملة الأخيرة فغضب، ولكنّه استطاع أن يغلق قلبه على غضبه بقوّة حلمه الذي يحبو به أصدقاءه وأحبابه، حلم بين الأصدقاء لا يعادله في قوّته إلّا غضبه بين آله... ثمّ قال بهدوء:

ـ أقــترح عليـك أن تؤجّــل الحــديث إلى وقت آخر...

فقال محمّد عفّت محتدًا:

ـ أرجو أن تحقّق رجائي الساعة...!

آه... لقد بلغ به الامتعاض حدًّا لم يكن الطلاق نفسه معه بالحلّ المستكره ولكنّه كان يشفق على صداقة العمر من ناحية، وتعزّ عليه الهزيمة من ناحية أخرى، أليس هو الرجل اللذي يتشفّع به الناس ليفضّ الخصوصات وليصل ما انقطع من المودّات والزيجات؟!... فكيف تحلّ به الهزيمة وهو يدافع عن ابنه فيرضى بحكم الطلاق؟!... أين حلمه؟... أين كياسته؟... أين لباقته؟...

ـ لقـد أصهـرت إليك لأوثّق أسبـاب الصـداقـة بيننا... فكيف أقبل أن أعرّضها للوهن؟...

فقال الرجل بإنكار:

ـ صـداقتنا في حـرز!... لسنا أطفالًا، ولكن كرامتي لا يمكن أن تمسّ...

فقال السيّد برقة:

ماذا عسى أن يقول الناس عن زيجة انقطعت ولماً
 تتم عامها الأول؟

فقال محمّد عفّت بعجرفة:

ـ لن يرجع عاقل العيب إلى ابنتي...

آه... مرّة أخرى ... ولكنّه تلقّاها بنفس الحلم، بدا وكأنّ استياءه لعجزه عن التوفيق قد غطّى استياءه من تهور الرجل الغاضب فلم يهتم بالرصاص المنطلق عليه اهتمامه بتمرير إخفاقه . . . راح يعزي نفسه بأنَّ الطلاق بيده هو وحده، إذا شاء منحه وإذا شاء منعه، محمّد عفّت يعلم ذٰلك حقّ العلم، لذٰلك جاء يستوهبه إيّاه باسم الصداقة التي لا شفيع لـه غيرها، فإذا قال لا فلا راد لكلمته، وسترجع الفتاة إلى ابنه طوعًا أو كرهًا، . . . ولكن تمسى الصداقة القديمة في خبر كان، أمّا إذا قال نعم فسيقع الطلاق ولكن تصان الصداقة ويعترف له بالجميل، وليس من العسير أن يتذرّع بكلّ أولئك في المستقبل لوصل ما انقطع، وإذن فالطلاق وإن يكن هـزيمة إلّا أنّـه هزيمـة مؤقّتة تتضمّن تسامحًا ونبلًا غير منكورين وقد تنقلب فوزًا بعد حين. وما إن اطمأنّ إلى سلامة موقفه ولو بعض الشيء حتى شعر بالرغبة في معاتبته عملي ما فرط في حقّه. . . فقال بلهجة ذات معنّى:

ـ لن يكـون الـطلاق إلّا بمـوافقتي . . . أليس كذلك؟ . . . بيد أنّني لن أنبذ رجاءك ما دمت مصرًا عليه ، إكرامًا لك ، إكرامًا للصداقة التي لم تَرْعَ لها حقًا في مخاطبتي . . .

فتنهّد عمّد عفّت. . . إمّا ارتياحًا للنهاية المنشودة أو احتجاجًا على عتاب صديقه أو للإثنين معًا، ثمّ قال بلهجة قاطعة خلت من حدّة الغضب ولأوّل مرّة:

\_ قلت ألف مرّة إنّ صداقتنا في حرز. . . ! إنّك لم تسى إليّ قط، على العكس من ذلك فـإنّك تكـرمني بتحقيق رجائى وإن كرهته . . .

فردّد السيّد قوله محزونًا:

ـ نعم . . . وإن كرهته . . .

ثار حنقه حالمًا غاب الرجل عن ناظريه. انفجر جهدي هباء مع ابن هنيّة!...

الغيظ المكبوت فالتهم نفسه ومحمّد عفّت وياسين، ياسين خاصّة، ثمّ تساءل: تُرى هل يمكن أن تبقى الصداقة في حرز حقًا فلا يصيبها رشاش الحوادث المتوقّعة؟... آه. لم يكن ليضنّ بنفيس في سبيل صون حياته عن مثل هٰذه الهزّة القاسية... لكنّه العناد التركيّ، لكنّه الشيطان، بل لكنّه ياسين، أجل ياسين دون غيره... قال له بغضب وازدراء:

ثمّ قال له بعد أن أعاد على مسمعيه حديث محمّد عمّد .

- خيبت أملي فيك فحسبي الله ونعم الوكيل، ربيتك وأدبتك ورعيتك... ثمّ انجلى تعبي كلّه عن ماذا؟... سكّير صعلوك تسوَّل له نفسه الاعتداء على أحقر الخادمات في بيت الزوجيّة، لا حول ولا قوّة إلّا بالله، ما كنت أتصور أن يخرج من حضانتي ابن على هذه الصورة فالأمر لله من قبل ومن بعد، ما عسى أن أصنع بك؟... لو كنت قاصرًا لكسرت دماغك، ولكن لتُكسَّربًا الأيّام، ها أنت تنال جزاءك الحق فتتسبرًا منك الأسرة الكريّة وتبيعك بأبخس الأثانا...

لعلّه وجد نحوه بعض الرثاء، بَيّدَ أنّ سخطه غلب ثمّ استحال شعوره كلّه ازدراء، لم يعد يملاً عينيه رغم فتوته وجماله وضخامته، يوحل في القذارة كها قال محمّد عفّت قاتله الله، وعجز عن كبح جماح امرأة، ما أصغره، سرعان ما لحقت به الهزيمة التي لم يَسْبحُ هو نفسه من هوانها من جرّاء طيشه. ما أحقره، ليسكر ويعربد وليعشق تحت شرط أن يظلّ السيّد المطاع، أمّا أن ينهزم على تلك الصورة المخزية فها أحقره، لم يشابه أباه كها قال أيضًا محمّد عفّت قاتله الله، إنّي أفعل ما التي ألهمتني أن أنشئ الأولاد على مثال فريد للاستقامة التي ألهمتني أن أنشئ الأولاد على مثال فريد للاستقامة والطهارة، فإنّه لمّا يشق أن ينهجوا نهجي ويحظوا في نفس الوقت بالكرامة والاستقرار، ولكن واأسفاه ضاع جهدى هباء مع ابن هنية!...

أمرك يا أب...

أيّ عيشة وأيّ بيت وأيّ أب، زجر وتاديب ونصائح، ازجر نفسك... ادّب نفسك... انصح نفسك، أنسيت زبيدة؟... وجليلة؟... والغناء والشراب؟ ثمّ تطالعنا بعامة شيخ الإسلام وسيف أمير المؤمنين، لم أعد طفلًا، اعْتَنِ بالقُصَّر ودعني وشأني، تزوّج... أمرك يا فندم... طلَّق... أمرك يا فندم... ملعون أبوك.

## 11

خفّت حدّة المظاهرات شيئًا ما في حيّ الحسين بعد احتلال الجنود الإنجليز له فأمكن للسيّد أحمد أن يستأنف عمارسة عادة قديمة انقطع عنها مضطرًا إلى حين، أمكنه أن يصطحب أبناءه إلى مسجد الحسين لتأدية صلاة الجمعة. . . عادة قديمة دأب عليها منذ عهد بعيد. . . كان يدعو ابنه إليها حالما يبلغ صباه ليوجّه قلبه إلى العبادة مبكّـرًا، مستوهبًا من وراثها البركة لنفسه ولأبنائه وللأسرة جميعًا، ربّما كانت أمينة وحدها التي لا ترتاح إلى تحرّك القافلة في نهايـة كلّ أسبوع حاملة رجالها، ثـلاثة رجـال كالجمال طولًا وعرضًا إلى فتوَّتهم وإشراقهم، كانت تُتبعهم ناظريها من خصاص المشربيّة فيخيّل إليها أنّهم ملتقى الأنظار فتجزع وتدعو الله أن يقيهم شرّ العين، وما ملكت يومًا أن أفضت بمخاوفها إلى السيّد فبدا وكمانّه تماثّر لتحذيرها حينًا، بَيْد أنَّه لم يستسلم للخوف طويلًا وقال لها: «إنّ بركة الفريضة التي نذهب لتأديتها حقيقة بأن تحفظنا من كلّ شرً.

وكان فهمي يلبّي دعوة الجمعة ببشاشة قلب أولع بتأدية الفرائض منذ الصغر، مطيعًا في ذلك - قبل إرادة أبيه - عاطفة دينيّة صادقة، تمتاز إلى صدقها بقدر من الاستنارة لا بأس به، استمدّه ممّا اطّلع عليه من آراء محمّد عبده وتلاميذه . . . لذلك كان الوحيد في الأسرة الذي يقف من إيمانها بالتعاويد والرقى والأحجبة وكرامات الأولياء موقف المتشكّك، وإن أبت عليه دماثة خلقه أن يجهر بتشكّكه أو يعلن استهانته،

ـ وهل وافقت يا أبي؟...

تردّد صوت یاسین کالحشرجة... فأجابه بخشونة بلّا.

ينعم، إبقاءً على صداقة قديمة ولأنّه أوفق حلّ في الوقت الحاضر على الأقلّ.

جعلت يد ياسين تنقبض وتنبسط في حركة آلية عصبية، كأنّا كانت تشفط الدم من وجهه حتى انقلب شديد الشحوب، شعر بهوان لم يشعر بمثله إلّا فيها كابد من سلوك أمّه، حموه يطالب بالطلاق!... أو بمعنى آخر زينب تطالب بالطلاق أو على الأقل توافق عليه!... أيّها الرجل وأيّتها المرأة؟! ليس عجيبًا أن ينبذ الإنسان حذاء أمّا أن ينبذ حذاء صاحبه!! كيف رضي أبوه له بهذا الخزي الذي لم يسمع بمثله من قبل؟!... حدج أباه بنظرة حادة وإن عكست ما يعتلج في صدره من أنّات الاستغاثة، ثمّ قال بلهجة عرص الحرص كلّه على أن ينقيها من أيّ أشر للاحتجاج أو الاعتراض، كأنما يريد بها أن يذكّره بما عسى أن يكون أنسب:

ـ ثمّة طريقة لمعالجة الزوج الناشز. . .

شعر السيّد بشعور ابنه فأدركه التأثّر، ولـذلك لم يبخل عليه ببعض ما يدور في نفسه... فقال له:

اعلم ذلك... ولكيّ اخترت أن نكون من الكرماء. محمّد عفّت عقل تركيّ حجريّ ولكنّ قلبه من ذهب، هـذه الخيطوة ليست الأخيرة، ليست النهاية، لم أغفل مصلحتك وإن كنت لا تستأهل خيرًا، دعني أتصرّف كما أشاء...

كما تشاء ا... مَنْذا يرد لك مشيئة ؟! تنزوجني وتطلقني ... تحييني وتميتني، لست هنا، خديجة عائشة فهمي ياسين ... الكلّ واحد، الكلّ لا شيء، أنت كلّ شيء ... كلّا ... لكلّ شيء حدّ، لم أعد طفلاً، رجلًا مثلك سواء بسواء، أنا الذي أقرر مصيري، أطلّق أو أودعها بيت الطاعة، تراب حذائي بمحمّد عفّت وزينب وصداقتكما ...

ــ ما لك لا تتكلّم؟... فقال دون تردّد:

بل كان يتقبّل حجاب الشيخ متوتي عبد الصمد الذي يجيء به أبوه بين حين وآخر برضّي ظاهريّ . أمّا ياسين فكان يلبّى دعوة أبيه لأنّه لم يكن من تلبيتها بدّ، لعلّه لو ترك لشأنه ما فكّر يومًا في أن يدسّ جسمه الضخم في زحمة المصلّين، لا عن تزعزع في العقيدة، ولكن استهانة وتكاسلًا... لذا كان ليوم الجمعة عنده همّ يكابده مع مطلع الصباح، فإن حان وقت الذهاب إلى الجامع ارتدى بذلته في شيء من التذمّر، ثمّ يسير وراء أبيه كالأسير، ولكن كلُّها اقترب من الجامع خطوة تخفّف من تذمّره رويدًا، حتى يدخل الجامع منشرح الصدر فيؤدّي الصلاة ويدعو الله أن يغفر له ويعفو عن ذنوبه، دون أن يسأله التوبة كأنمًا يشفق في أعماقه أن يستجاب دعاؤه فينقلب زاهـدًا في اللذَّات التي يحبُّها حبًّا لا يرى للحياة بدونه معنّى. كان يعلم علم اليقين أنَّ التوبة واجبة، وأنَّ مغفرة لن تكتب لـ بدونها، وَلَكُنَّهُ كَانَ يَرْجُو أَنْ تَجِيءَ فِي الوقت «المناسب» حتَّى لا يخسر الدارَيْن، ولذا كان على تكاسله وتذمّره يحمد في النهاية الظروف التي تدفعه إلى تأدية فريضة هامّة كفريضة الجمعة يمكن ـ عند الحساب ـ أن تمحو بعضًا من سيِّئاته وتخفُّف من أوزاره، خصوصًا وأنَّه لا يكاد يؤدّي غيرها فريضة.

أمّا كيال فلم توجّه إليه الدعوة إلّا حديثًا. مذ جاوز العاشرة، نهض إلى تلبيتها في زهو وخيلاء وفرح، شعر شعورًا غامضًا بأنّها تتضمّن اعترافًا بشخصه، وأنّها تمنحه مساواة من نوع ما مع فهمي وياسين وأبيه نفسه، ثمّ سرَّه على وجه الخصوص أن يسير في ركاب أبيه آمنًا دون أن يتوقّع من ناحيته شرًا، وأن يقف في الجامع إلى جانبه على قدم المساواة مؤمّين جميعًا بإمام واحد. بَيْد أنّه كان يستغرق في صلاته اليوميّة ـ في البيت ـ استغراقًا لا يظفر بمثله في صلاة الجمعة بالنظر البيت ـ استغراقًا لا يظفر بمثله في صلاة الجمعة بالنظر عصر، ولإشفاقه من أن تندّ عنه هفوة فتلتقطها إحدى حواس أبيه، إلى أنّ شدّة شعوره بالحسين ـ الذي يحبّه حواس أبيه، إلى أنّ شدّة شعوره بالحسين ـ الذي يحبّه التوجّه الخالص لله كها ينبغي للمصليّ . . . .

لهكذا رآهم طريق النحاسين مرّة أخرى وهم يحثّون الخطى إلى بيت القاضي، السيّد في المقدّمة وياسين وفهمى وكمال وراءه صفًّا، حتَّى اتَّخـذوا مجالسهم في الجامع وراحوا ينصتون إلى خطبة الجمعة بين رءوس مشرئبة إلى المنبر في صمت شامل، لم يكن السيّد على شدّة إنصاته يكفّ عن الدعاء الباطنيّ، وتوجّه قلبه إلى ياسين خاصّة، كأنَّما رآه بعدما لحق به من عثار الحظّ أحقّ بالرحمة، فدعا الله طويـلًا أن يصلح من شأنــه ويقوِّم ما اعوجّ من أمره ويعوّضه عمّا فقد خيرًا. . . على أنَّ الخطبة جبهته بمعاصيه، أخلت ما بينه وبينها فطالعها وجهًا لوجه في هالة مرعدة من صوت الواعظ الجهوريّ الرنّان الناقـد حتى خيّل إليـه أنّـه يعنيـه بالذات، وأنَّه يشدُّ على أذنه صارخًا فيها بأعلى صوته، وأنّه لا يستبعد أن يخاطبه باسمه قائلًا: «يا أحمد ازدجر. . . تبطهر من الفسق والخمر وتُب إلى الله ربّك ، فألم به قلق وضيق كما ألمّا به يوم ناقشه الشيخ متوتي عبد الصمد الحساب، وهو ما يقع له كثيرًا عند سياع الخطبة فيسترسل في طلب الغفران والعفو والرحمة، ولكنّه ـ كابنه ياسين ـ لم يكن يطلب التوبة وإن طلبها فبلسانه دون قلبه، يقول بلسانه «اللُّهمّ التوبة» على حين يقتصر قلبه على طلب الغفران والعفو والرحمة كأنَّهما آلتان موسيقيَّتان تعزفان معًّا في أوركسترا واحد فتصدر عنهما نغمتان مختلفتان، لأنَّه لم يتصوَّر أن يرى الحياة بغير العين التي يراها بها ولا أن تبدو له بغير الوجه الذي تبدو به، فإذا ألحّ عليه القلق والضيق المستوليان عليه نهض للدفاع عن نفسه. . . ولكنّه يلقى دفاعه في صورة دعاء واستغفار فيقول «اللُّهمّ إنَّك أعلم بقلبي وإيماني وحبَّى، اللُّهمِّ زدني استمساكًا بتأدية فرائضك وقدرة على صنع الخير، اللَّهمّ إنّ الحسنــة بعشر أمثـالهـــا، اللُّهمّ إنّـك أنت الغفــور الرحيم»... وبهذا الدعاء تعاوده الطمأنينة رويدًا.

لم تكن لياسين مثل لهذه المقدرة على التوفيق أو أنّه لم يشعر قطّ بحاجة إليها، لم تكن موضع تفكيره يومًا، يبيم بالحياة كما يشتهي ويؤمن بالله كما يؤمن بوجوده هو، ثمّ يستسلم للتيّار دون مقاومة أو ممانعة، قرعت

أذنيه كلمات الواعظ فتحرك صوته الباطني سائلًا الرحمة والمغفرة بطريقة آليّة وفي طمأنينة شاملة دون أن يستشعر خطورة حقيقيّة، إنّ الله أرحم من أن يحرق مسليًا مثله بهفوات عابرة لا تؤذي أحدًا من عباده، ثمّ هنالك التوبة! . . . ستأتي «يومّا» فتمحو ما قبلها، واسترق نظره إلى أبيه وتساءل وهو يعض على شفتيه كأتمًا يكتم ضحكة نافرة ممّا عسى أن يدور بخاطره وهو ينصت بهذا الاهتهام البادي إلى الخطبة؟ . . . أهو يعاني العذاب كلِّ صلاة جمعة أم تراه ينافق ويخادع؟... كلّا. . . لا هٰذا ولا ذاك . . . إنّه مثله \_ ياسين \_ يؤمن برحمة الله الواسعة، لو أنَّ الأمر بالخطورة التي يصفه بها الواعظ لاختار أبوه إحدى السبيلين، استرق إليه نظرة أخرى فرآه كالجواد الكريم الجميل بين القاعدين المتطلّعين إلى المنبر، شعر نحوه ببإعجاب وحبّ خالصين، لم يعد للحنق أثر في نفسه، ومع أنَّ الغضب بلغ به مداه يـوم الطلاق، حتى بتّ همّـه إلى فهمى قائلًا: «لقد خرّب أبـوك بيتي وجعلني أضحوكـة بين الناس» إلّا أنّه تناسى الآن حنقه كما تناسى الطلاق والفضيحة وكلّ شيء، ثمّ لهذا الواعظ نفسه ليس خيرًا من أبيه. . . بل هو على وجه اليقين أمعن في الضلال، حدَّثه عنه مرّة أحـد الأصحاب في قهـوة أحمد عبـده فقال: ﴿إِنَّهُ يَوْمِنُ بِشَيِّئِينَ. . . بالله في السماء وبالغلمان في الأرض، إنَّه من طراز حسَّاس ترفُّ عينه وهو في الحسين إذا تأوّه غلام في القلعة»، بيد أنّه لم يحقد عليه لذاك، وعلى العكس وجد فيه كما وجد في أبيه ما يجد الجنديّ في الخنادق المحفورة في الخطوط الأماميّة التي على العدو أن يقتحمها قبل أن يصل إليه.

ثمّ دعا الداعي إلى الصلاة فقام الرجال قومة واحدة، وقفوا صفوفًا متراصة ملأت صحن الجامع الكبير، صار المسجد أجسادًا ونفوسًا ذكر كمال احتشادها مشهد المحمل في النخاسين واتصلت الأزياء في خطوط طويلة متوازية وحدتها البِدَل والجبب والجلاليب، ثمّ انقلب الجمع جسمًا واحدًا تصدر عنه حركة واحدة مستشرفًا قبلة واحدة، وتردّدت التلاوات الهامسة في همهمة شاملة حتى أذن بالسلام... عند

ذاك انتثر سلك النظام، استردت الحرية أنفاسها، نهض كلُّ لوجهته، منهم من قصد الضريح للزيارة ومنهم من اتَّجه نحو الأبواب للخروج ومنهم من تلبُّث للحديث أو تريُّث حتَّى يخفُّ الزحام. . . فاختلطت تيّاراتهم أيمًا انتشار، أزفت الساعة السعيدة التي مني كمال بها. . . ساعة الزيارة ولثم الجدران وقراءة الفاتحة إصالة عن نفسه وإنابة عن أمّه كما وعدها، بدأ يتحرّك ببطء في ركاب أبيه . . . وما يدري إلّا وشابّ أزهريّ يبرز من الزحمة فجأة فيعترض سبيلهم في حركة عنيفة لافتة للأنظار، ثمّ بسط ذراعيه لينحّي الناس جانبًا ومضى يتقهقر أمامهم وهمو يتفحّص ياسين بنظرات ثاقبة مريبة وقد عبس وجهه وتطايرت نار الغضب من صفحته المكفهرة. عجب السيّد له فجعل يردّد بصره بينه وبين ياسين، على حين بدا ياسين أشدّ عجبًا فراح بدوره يردّد بصره بينه وبين أبيه متسائلًا، ثمّ انتبه أناس إلى المشهد فركّزوا فيه أنظارهم مترقّبين في دهشة واستطلاع وعند ذاك لم يتهالك السيّد أن خاطبه متسائلًا في استياء:

ـ ما لك يا أخى تنظر إلينا لهكذا؟!

فأشار الأزهريّ إلى ياسين وصاح بصوت كالرعد:

\_ جاسوس!

نفذت الكلمة إلى صدر الأسرة كالرصاص فدار رأسها وحملقت أعينها وجمدت في أماكنها، على حين جرت التهمة على الألسن فرددتها في فزع وحنق وأخذ الناس يتجمّعون حولهم وأذرعهم تشتبك في حذر لتحصرهم في دائرة ما لها من منفذ، وكان السيّد أوّل من ثاب إلى وعيه، ومع أنّه لم يفهم شيئًا ممّا يدور حوله. . إلّا أنّه أدرك خطورة الصمت والانكياش فهتف بالشابّ غاضبًا:

\_ ماذا تقول يا سيّدنا الشيخ؟... أيّ جـاسوس تعنى؟!

ولٰكنَ الشابّ لم يأبه للسيّد، فأشار مرّة أخرى إلى ياسين وصاح:

- حذار أيّها الناس، لهذا الشابّ الخائن جاسوس من جواسيس الإنجليز اندسّ بينكم ليتسقّط الأنباء ثمّ

ينقلها إلى سادته المجرمين.

ركب الغضب السيّد فتقدّم من الشبابّ خطوة وصاح به غير متمالك نفسه:

\_ أنت تهرف بما لا تعرف، فإمّا أن تكون مجرمًا أو مجنونًا، لهذا الشابّ ابني لا خائن ولا جاسوس، كلّنا وطنيّون ولهذا الحيّ يعرفنا كها نعرف أنفسنا.

فهز الشابّ منكبيه استهانة وصاح بصوته الخطابيّ:

ـ جاسوس إنجليزيّ حقير، رأيته بعيني رأسي مرارًا
وهو يناجي الإنجليز عند بين القصرين، عندي شهود
على ذٰلك، ولن يجرؤ على تكذيبي... إنّي أتحدّاه...
ليسقط الخائن...

وتجاوبت في أركان الجامع دمدمة غاضبة، تعالى الهتاف هنا وهناك «ليسقط الجاسوس»، وصاح غيرهم «فليؤدّب الخائن».

ولاحت في أعين القريبين نُذُر الوعيد تترصد بادرة أو إشارة كي تنقض على الفريسة، لعلّه لم يؤخّر إقدامها إلّا منظر السيّد المؤثّر الذي وقف لصق ابنه كأمّا يتلقّى عنه ما يتهدّده من أذًى، ودموع كمال الذي أغرق في الانتحاب، أمّا ياسين فقد وقف بين السيّد وفهمي فاقد الوعي من الاضطراب والوجل، وجعل يقول بصوت متهدّج لم يسمعه أحد:

ـ لست جاسوسًا. . لست جاسوسًا. . . الله على صدق قولى شهيد. . .

ولْكنّ الغضب بلغ بالناس مداه، فتجمهروا حول الدائرة المحصورة وهم يتدافعون بالمناكب ويتوعّدون «الجاسوس» شرًا، على أنّ صوتًا من وسط الزحام ارتفع هاتفًا:

مقلوا يا سادة... هذا ياسين أفندي كاتب مدرسة النحاسين...

فانطلقت أصوات كالهدير:

مدرسة النحاسين أو الحدّادين فليؤدّب الخائن. وكان رجل يشقّ طريقه بين الأجسام بصعوبة ولكن بعزم لا يقهر، فيا بلغ الصفّ الأماميّ حتّى رفع يديه وهمو يزعق: «اسمعوا... اسمعوا». ولمّا هدأت الأصوات قليلًا قال وهو يومئ إلى السيّد أحمد:

مذا السيّد أحمد عبد الجواد من أهل النحّاسين المعروفين... ولا يمكن أن يضمّ بيته جاسوسًا، فتريّثوا حتّى تنجلي الحقيقة.

ولكنّ الأزهريّ صرخ حانقًا:

ـ لا شأن لي بالسيّد أحمد أو السيّـد محمّد، لهـذا الشابّ جاسوس مهما يكن من أمر أبيه، رأيته يضاحك الجلّدين الذين زحموا القبور بأبنائكم.

وما عتم أن صاح أناس لا حصر لهم:

ـ ليضرب بالأحذية . . .

وسرت في المتجمهرين حركة عنيفة، فأقبل متحمّسون من كلّ صوب ملوّحين بالأحذية والمراكيب حتى شعر ياسين بالانهيار واليأس، دارت عيناه فيها حوله فلم تقعا إلّا على وجه متحرّش يفور بالغضب والبغضاء، والتصق السيّد وفهمي بجانب ياسين بحركة غريزيّة كأتما ليدفعا عنه الأذى أو ليقاساه إيّاه، وهما على حال من اليأس والقهر لم تكن دون ما يأخذ بخناقه، على حين انقلب انتحاب كمال صراخًا كاد يغطّى على أصوات الثائرين. كان الأزهريّ أوّل المهاجمين فرمى بنفسه على ياسين قابضًا على بنيقة قميصه ثمّ جذبه بعنف لينتزعه من المأوى الذي لاذ به بين أبيه وأخيه حتى لا تخطئه الأحذية، ولٰكنّ ياسين قبض على معصميه مقاومًا ودخل السيّد بينها، ورأى فهمى أباه في الموقف المشير لأوّل مرّة في حياته. . . فاستفزّه غضب شديد أذهله عمّا يحدق بهم من خطر، دفع الأزهريّ في صدره دفعة قبويّة ردّته إلى الوراء فصاح به متوعّدًا:

ـ حذار أن تتقدّم خطوة واحدة!

فصرخ الأزهريّ وقد جنّ جنونه:

ـ أدّبوهم جميعًا. . .

عند ذاك علا صوت قوي يقول بلهجة آمرة:

ـ انتظر يا سيّدنا الشيخ. . . انتظروا جميعًا. . .

فاتجهت الأنظار إلى الصوت، فإذا بأفندي شابّ يبرز من بين الجموع إلى الدائرة المحصورة يتبعه ثلاثة في مثل سنّه وزيّه، تقدّموا في خطوات ثابتة تـوحي بالثقة والعزم حتى وقفوا بين الشيخ وذويه، تهامس

كثيرون متسائلين «بوليس. . . بوليس؟ » بيد أنّ التساؤل انقطع حينها مدّ الأزهري يده إلى يد قائد الجهاعة وشدّ عليها بحرارة ، ثمّ سأل الأفندي الأزهري بنبرات حاسمة:

ـ أين لهذا الجاسوس؟

فأشار الشيخ إلى ياسين بازدراء وتقرزن فالتفت الشاب إليه وثبت عليه عينيه متفحصًا إيّاه بدقة وقسوة، وقبل أن ينبس بكلمة تقدّم فهمي خطوة إلى الأمام كأنّما ليسترعي انتباهه فلمحه الآخر... وسرعان ما اتسعت عيناه دهشة وإنكارًا فغمغم قائلًا:

فابتسم ابتسامة شاحبة وقال بلهجة لا تخلو من تهكّم:

\_ هٰذا الجاسوس أخى!

فالتفت الشاب إلى الأزهري متسائلًا:

ـ أأنت متأكّد ممّا تقول؟

فبادره فهمي قائلًا:

\_ ربّما صدق في قوله... إنّه رآه يحادث الإنجليز ولكن أساء التفسير أيّما إساءة، إنّ الإنجليز معسكرون أمام بيتنا وهم يتعرّضون لنا في الذهاب والإياب فنتورّط أحيانًا في محادثتهم على كره.. هذا كلّ ما هنالك.

وهم الأزهريّ بالكلام ولكنّ الشابّ أسكته بإشارة من يده، ثمّ خاطب الجمع قائلًا وهو يضع يده على منكب فهمى:

- لهذا الشابّ من الأصدقاء المجاهدين، كلانا يعمل في لجنة واحدة فكلامه عندي مصدّق. . . أخلوا سبيلهم.

لم ينبس أحد بكلمة، انسحب الأزهريّ بلا تردّد ومضى الناس يتفرّقون، صافح الشابّ فهمي ثمّ ذهب يتبعه رفاقه، ربّت فهمي على رأس كيال حتى كفّ عن البكاء، ساد الصمت فأخذ كلّ يضمّد جراحه، انتبه السيّد إلى وجوه نفر من معارفه قد أحاطوا به وراحوا يواسونه ويعتذرون إليه عن الخطأ الكبير الذي وقع فيه الأزهريّ ومن ضلّ به من الناس، ويؤكّدون له أنّهم لم

يألوا جهدًا في الدفاع عنه فشكرهم، وإن كان لا يدري متى جاءوا ولا كيف دافعوا عنه، وعدل عن الزيارة لما استحوذ عليه من انفعال فاتَّجه صوب الباب مطبق الفم متجهّم الوجه وتبعه الأبناء في صمت ثقيل.

# 77

في الطريق استرد أنفاسه، فداخله ارتياح لابتعاده عن الناس الذين شاركوا في «الحادث، ولو بمجرد الرؤية. كره وقتذاك كلّ شيء وراءه وقذفه باللعنات، لم يكد يرى من الطريق الذي يسير فيه شيئًا، فتبادل التحيّة مرّتين مع اثنين من معارفه على نحو مقتضب متكلّف لم يعهد فيه من قبل، تركّز شعوره في ذاته ـ ذاته الجريجة \_ وسرعان ما فار بالغضب. . . كان أحبّ إلىّ أن تنتهي الحياة من أن أقف ذٰلك الموقف المزري، كالأسير بين طغمة من اللئام، وهٰذا المجاور المقمّل مدَّعي الوطنيَّة الجوعان تهجّم علىّ بكلِّ وقاحة، لم يَرْعَ لي حرمة سنّ أو مهابة، لم أخلق لهذا، ليس «أنا» الذي يهان بتلك الكيفيّة، وبين أبنائي . . . لا تعجب. . . أبناؤك هم أصل البلوى. . . هٰذا الثور ابن المره لن يعفيك من متاعبك أبدًا. فقس الفضائح في بيتي وأوقع بيني وبين أعزّ الأصدقاء، ثمّ توّج عامنا بالطلاق. . . لم يكفه لهذا كله، كلا. ابن هنية لا بدّ أن يسامر الإنجليز جهارًا كي أدفع أنا الثمن للسفلة المتهجّمين، اذهب بهم إليها كي يكمل متحف عشاقها بالإنجليز والأستراليين.

يبدو لي أنّني لن أخلص العمر من متاعبك؟

ندّت عنه هذه الجملة بحدّة، بيد أنّه قاوم رغبته في تأديبه لأنّه رغم غضبه قدّر حاله الذي يرثى لها، رآه ذاهلاً شاحبًا متوعّكًا فلم تطاوعه نفسه في الهجوم عليه، حسبه الآن ما حاق به، ليس وحده الـذي يتحفه بالمتاعب، هنالك البطل، ولكن فلنؤجّل همّه حتى نفيق من متاعب الشور، شور في البيت، في حتى نفيق من متاعب الشور، شور في البيت، في الحانة... ثور أمام أمّ حنفي ونور، أمّا في المعركة فهو رطل خرع لا فائدة منه ولا عائدة، يا أولاد الكلب!

الله يقطع الأولاد والخلف والبيوت، آه... لماذا تسوقني قدماي إلى البيت؟!.. لم لا أتناول لقمتي بعيدًا عن الجو المسموم؟! ستولول هي الأخرى إذا علمت بالخبر، لست في حاجة إلى مزيد من القرف، إلى الدهّان... سأجد حتمًا صديقًا أقصّ عليه رزيّتي وأشكوا إليه هتي... كلّا... لديّ متاعب أخرى لا تقبل التأجيل أكثر من هذا. البطل، مصيبة جديدة يجب أن نجد لها علاجًا، إلى الغداء المسموم، يجب أن نجد لها علاجًا، إلى الغداء المسموم، ولولي... ولولي... ولولي... ملعون أبوك أنت

لم يكد فهمي يغير ملابسه حتى دُعي إلى مقابلة والده، فلم يملك ياسين على خموده وكربه إلّا أن يغمغم قائلًا:

ـ جاء دورك. . .

الأخرى.

فتساءل فهمي متجاهلًا المعنى الكامن وراء ملاحظة أخيه:

ـ ماذا تعنی؟

فضحك ياسين ـ أجل وسعه أخيرًا أن يضحك ـ وقال:

ـ انتهى دور الخوّنة وجاء دور المجاهدين. . . !

لَشدٌ ما تمنى أن تغيب النعوت التي نعته بها صديقه في الجامع وراء ضجّة الثورة وذهول الانفعال، ولٰكتّها لم تغب، ها هو ياسين يردّدها، ولا شكّ أنّ أباه يدعوه من أجل مناقشتها. تنهد فهمي من الأعماق ثمّ ذهب، وجد السيّد متربّعًا على الكنبة يعبث بحبّات سبحته وفي عينيه نظرة تنمّ عن تفكير كثيب، فحيّاه بأدب جمّ ووقف على بعد مترين من الكنبة في خضوع وامتثال، وردّ الرجل تحيّته بحركة خفيفة من رأسه تدلّ على الضيق أكثر ممّا تدلّ على التحيّة، وكأمّا تقول له: وإنّي الضيق أكثر ممّا تدلّ على التحيّة، وكأمّا تقول له: وإنّي مذا لم يعد ينطلي عليّه. ثمّ حدجه بنظرة متجهّمة هذا لم يعد ينطلي عليّه. ثمّ حدجه بنظرة متجهّمة ينبعث منها شعاع الارتباك كأنّه مصباح كشّاف يفتش عن مختبئ بالظلام وقال بحزم:

دعوتك لأعرف كلّ شيء، أريد أن أعرف كلّ شيء، ماذا قصد في لجنة واحدة؟ صارحني بكلّ شيء

دون تردّد.

ومع أنّ فهمي اعتاد في الأسابيع الأخيرة أن يواجه أخطارًا شتّى، حتّى الطلقات الناريّة ألف أزيزها، إلّا أنّه لاقى تحقيق أبيه بقلب ما قبل الثورة، ركبته الرهبة وشعر بأنّه لا شيء، وتركّز تفكيره في تحاشي غضبه ونشدان النجاة فقال برقّة وأدب:

- الأمر بسيط جدًّا يا بابا، لعلّ صديقي بالغ في قوله كي ينتشلنا من ورطتنا.

فقال السيّد وقد نفد صبره:

ـ الأمـر بسيط جدًّا. . . عـال . . . ولكن أيّ أمر هو؟ . . . لا تُخْفِ عنّي أيّ شيء .

وكان فهمي يقلّب الأمر على مختلف وجوهـ في سرعة خاطفة ليختار ما يصحّ قوله وتؤمن مغبّته... قال:

\_ سمّاها لجنة وهي لا تعدو أن تكـون جماعـة من الأصدقاء يتحدّثون كلّم اجتمعوا في الشئون الوطنيّة.

فهتف السيّد مغيظًا محنقًا:

\_ ألهٰذا استحققت لقب المجاهد. . .؟!

نطق صوت الرجل بالاستنكار العنيف كأنما عز عليه أن يحاول ابنه اللعب به.. وارتسم الوعيد في تجعدات عبوسته. فسارع فهمي حدفاعًا عن النفس للمراف بشيء ذي بال ليقنع أباه بأنّه امتثل لأمره كالمتهم الذي يتطوّع بالاعتراف طمعًا في الرأفة... قال فيها يشبه الحياء:

\_ يحدث أحيانًا أن نقوم بتـوزيع بعض السداءات الحائة على الوطنيّة...

فتساءل السيّد بانزعاج:

ـ المنشورات! . . . هل تعني المنشورات؟!

ولْكنّ فهمي هزّ رأسه سلبًا، خاف أن يعترف بهذا الاسم المذي يقرن في البلاغات الرسميّة بأقصى العقوبات، وقال بعد أن وجد صيغة مقبولة تخفّف من خطورة اعترافه:

ـ ليست إلّا نداءات تحتّ على حبّ الوطن.

ترك الرجمل السبحة تسقط من يـده إلى حجره، وراح يضرب كفًا على كفّ ويقول وهو لا يتهالك نفسه منشورات . . . ؟!

من الانزعاج:

ـ أنت من موزّعي المنشورات!... أنت!...

زاغ بصر السيد من شدة الانزعاج والغضب: موزّع منشورات إ . . . من الأصدقاء المجاهدين ! . . . كلانا يعمل في لجنة واحدة! . . . هل بلغ الطوفان مرقده؟!... طالما راعه فهمي بأدبه وبرّه وذكائه، لولا أنَّ الثناء في نظره مفسدة وأنَّ الفظاظة تهذيب وتقويم لأوسعـه ثنـاء، كيف انجــلى لهـذا كلُّه عن مــوزّع منشورات... مجاهد... كلانا يعمل في لجنة واحدة؟!.... إنَّه لا يحتقر المجاهدين، هو أبعـد ما يكون عن ذٰلك، طالما تابع أنباءهم بحماس ودعا لهم عقب كلّ صلاة بالتوفيق، طالما ملأته أخبار الإضراب والتخريب والمعارك أملًا وإعجابًا، ولكنّ الأمر يختلف كلّ الاختلاف إذا صدر عمل من هذه الأعمال عن ابن من أبنائه، كأنّهم جنس قام بذاته خارج نطاق التاريخ، هو وحده الذي يرسم لهم الحدود لا الثورة ولا الزمن ولا الناس، الثورة وأعمالها فضائل لا شكّ فيها ما دامت بعيدة عن بيته. . . فإذا طرقت بابه، وإذا تهدُّدت أمنه وسلامه وحياة أبنائه، تغيّر طعمها ولونها ومغزاها، انقلبت هوسًا وجنونًا وعقوقًا وقلّة أدب، فلتشتعل الثورة في الخارج وليشارك فيهما هو بقلبه كلّه، وليبذل لها ما في وسعه من مال. . . وقد فعل ولٰكنّ البيت له وحده دون شريك، ومن تحدّثه نفسه .. فيه .. بالاشتراك في الثورة فهو ثائر عليه هو لا على الإنجليز، إنَّه يترحَّم ليل نهار على الشهداء ويعجب كلّ الإعجاب بالشجاعة التي يتذرّع بها آلهم فيها يروي الرواة، ولكنّه لن يسمح لابن من أبنائه بأن ينضم إلى الشهداء ولا تطيب نفسه بهذه الشجاعة التي يتذرّع بها آلهم، فكيف سوّلت نفس فهمي له بالإقدام على هٰذه الخطوة الجنونيَّة؟ . . . كيف ارتضى ـ وهو خير أبنائه \_ أن يعرّض نفسه إلى الهلاك المبين؟ . . . انزعج الرجل انزعاجًا لم يشعر بمثله من قبل، فاق انزعاجه في مازق الجامع نفسه، فلم يتمالك أن يسأله بصرامة ووعيد كأنَّه أحد مفتَّشي البوليس الإنجليزيِّ:

ـ ألا تعلم ما جنزاء الـذي يُضبط وهـ و يــوزّع

رغم خطورة الموقف وما يقتضيه من تركيز فكره فيه، أيقظ السؤال ذكرى قريبة اهترّت لها نفسه، ذكرى هذا السؤال نفسه بنصّه ومعناه حينا طرحه عليه الرئيس الأعلى للجنة الطلبة التنفيذيّة ـ بين جملة أسئلة أخرى ـ وهو بصدد اختياره عضوًا فيها، ثمّ ذكر بالتالي كيف أجابه وقتذاك بعزم وحماس «كلّنا فداء للوطن» وقارن بين الظرفين اللذين ألقي فيها السؤال الواحد، فاعتراه شعور بالسخرية، بَيْد أنّه أجاب والده برقّة وبصوت يوحي بالتهوين:

ـ إنّي أقوم بالتوزيع بين الأصدقاء من الزملاء فقط، ولا شأن لي بالتوزيع العامّ. . . فليس ثمّة مخاطرة أو خطر. . .

فهتف السيّد بغلظة وكأنّه يداري خوفه عـلى ابنه بحدّة الغضب:

- إنَّ الله لا يكتب السلامة لمن يعمرض نفسه للهلاك، وقد أمرنا سبحانه بألّا نعرّض أنفسنا للتهلكة...

ود الرجل أن يستشهد بالآية التي تترجم لهذا المعنى، ولُكنّه لم يكن يحفظ من القرآن إلّا السو القصيرة التي يتلوها في صلواته، فخاف أن يسهو عر لفظ أو يحرّفه فيحمّل نفسه وزرًا لا يغتفر، فاكتفى بترديد المعنى وكرّره حتى بلغ مداه، ولكنّه ما يدري إلّا وفهمى يقول بلهجته المهذّبة:

\_ ولكنّ الله يحتّ المؤمنين على الجهساد كذّلك يا بابا...

ساءل فهمي نفسه فيها بعد متعجّبًا كيف واتته شجاعته على مجابهة السيّد بهذا القول الذي فضح ما داراه من استمساك برأيه! . . . لعلّه احتمى بالقرآن فوقف وراء معنى من معانيه مطمئنًا إلى أنّ أباه سيحجم في تلك الحال عن مهاجمته ، وقد بوغت السيّد مباغتة شديدة بجرأة ابنه وحجّته معًا ، ولكنّه لم يستسلم للغضب لأنّ الغضب ربّا أسكت فهمي ولكنّه لن يسكت حجّته ، فتناسى جرأته إلى حين ريثها يقرع حجّته بحجّة مثلها من القرآن نفسه حتى تتمّ

الهـداية لـلابن الضال، ولـه بعد ذٰلـك أن يعود إلى عاسبته كيفها شاء، وفتح الله عليه فقال:

ـ ذاك كان جهادًا في سبيل الله . . .

اعتبر فهمي جواب أبيه قبولًا للمناقشة والمحاجّة، فتشجّع مرّة أخرى قائلًا:

ـ جهادنا في سبيل الله كذَّلك، كلُّ جهاد شريف فهو في سبيل الله...

آمن السيّد بقوله في قلبه، ولكنّ هٰذا الإيمان نفسه وما خلّفه من شعور بالضعف أمام محدّثه، هو ما جعله يرتد إلى غضبه دون إبطاء . . . بَيْد أنّه لم يكن غضبًا لكبريائه فحسب، ولكن أيضًا لإشفاقه من أن يتهادى الشابّ في غيّه حتى يودي بنفسه، فكفّ عن الجذل وتساءل مستنكرًا:

ـ أحسبتني قد دعوتك لتناقشني!

انتبه فهمي إلى ما تنطوي عليه كلمات أبيه من نذير، فضاعت أحلامه وانعقد لسانه. . . أمّا السيّد أحمد فعاد يقول بحدة:

لا جهاد في سبيل الله إلا ما أريد بـه وجه الله وحده أي الجهاد الـديني لا جدال في لهـذا! . . .
 والان أريد أن أعرف ألا يزال أمرى مطاعًا؟

فبادره الشاب قائلًا:

ـ بكلّ تأكيد يا بابا...

- إذن اقطع كلّ صلة بينك وبين الثورة... ولو اقتصر دورك على توزيع المنشورات على خاصّة أصدقائك!

إنّ قوّة في الوجود لا يمكن أن تحول بينه وبين واجبه الوطني! لن يتراجع مطلقًا ولو خطوة واحدة، انتهى زمان ذلك إلى غير رجعة، إنّ هٰذه الحياة الحارّة الباهرة التي تنبعث من أعماق قلبه وتضيء جوانب نفسه لا يمكن أن تغيض وهيهات أن يغيضها هو بيده، كلّ هٰذا حتى لا شك فيه، ولكن لماذا لا يلتمس وسيلة إلى ارضاء أبيه وتحامي غضبه؟!... إنّه لا يستطيع أن يتحدّاه ولا أن يجهر بمخالفة أمره... أجل استطاع أن يثور على الإنجليز وأن يتحدّى رصاصهم كلّ يوم يقور على الإنجليز وأن يتحدّى رصاصهم كلّ يوم تقريبًا، ولكنّ الإنجليز عدّ مخيف وبغيض معًا أمّا أبوه

فرجل مخيف ومحبوب، وهو يعبده بقدر ما يخافه فلن يهون عليه أن يصدمه بعصيان، وثمّة إحساس آخر لا سبيل إلى تجاهله هو أنَّ وراء الثورة على الإنجليز مثاليَّة نبيلة، أمَّا وراء التمرَّد على أبيه فليس إلَّا الحنزي والتعاسة، وماذا يدعـو إلى لهذا كلَّه؟!... لماذا لا يعده بالطاعة ثمّ يفعل ما يشاء؟!... لم يكن الكذب في لهذا البيت بالرذيلة المخزية، ولم يكن في وسع أحد منهم أن يتمتّع بالسلامة في ظلّ الأب دون حماية من الكذب، وهم يجاهرون به فيها بينهم وبين أنفسهم، بل ويتَّفقون عليه في الموقف الحرج، وهل كان في نيَّة الأمّ يوم تسلّلت في غيبة السيّد إلى زيارة الحسين أن تعترف بفعلتها؟ وهل كان في وسع ياسين أن يسكر، وهو أن يحبّ مريم، وكمال أن يتعفرت بين خان جعفر والخرنفش بلا حماية من الكذب؟ ! . . . ليس الكذب ممّا يتورّع عنه أحد منهم، ولو أنّهم التزموا الصدق مع أبيهم ما ذاقوا للحياة طعيًا، لهذا كلَّه قال بهدوء: ـ أمرك مطاع يا بابا. . .

وأعقب هذا التصريح صمت تنفس فيه كلاهما من الراحة، فظن فهمي أنّ استجوابه قد انتهى بسلام، وظنّ السيّد أحمد أنّه انتشل ابنه من الهاوية، وبينها كان فهمي ينتظر أن يؤذن له بالانصراف، قام الأب فجأة واتّجه إلى صوان الملابس ففتحه ودسّ يده فيه والشاب يراقبه بعينين لا تدركان شيئًا ثمّ عاد إلى مجلسه حاملًا القرآن، ونظر إلى فهمي مليًّا ثمّ مدّ يده بالكتاب إليه وهو يقول:

أقسِم لي على هٰذا الكتاب...

وتراجع فهمي بحركة عكسيّة ندّت عنه قبل أن يتدبّر أمره، كأنّا يفرّ من لسان لهب امتدّ إليه فجأة، وتسمّر في موقفه وهو يحملق في وجه أبيه مرتبكًا مذعورًا يائسًا، فلبث السيّد مادًا يده بالكتاب وهو ينظر إليه في غرابة وإنكار، ثمّ احمرّ وجهه كأنّه يلتهب وانبعث من عينيه بريق مخيف، وتساءل في ذهول وكأنّه لا يصدّق عينيه:

- ألا تريد أن تقسم؟!

ولٰكنّ لسان فهمى انعقد فلم ينبس بكلمة ولم يبد

حراكًا، فتساءل الرجل بصوت هادئ تخلّلته رعشة متهدّجة أنذرت بما يفور تحته من غضب مستعر كها ينذر البرق بقعقعة الرعد:

ـ أكنت تكذب عليّ. . . ؟

لم يطرأ على فهمي تغيّر إلّا أنّه غضّ بصره فرارًا من عيني أبيه، ووضع السيّد الكتاب على الكنبة ثمّ انفجر صائحًا بصوت مدوِّ خاله فهمي كفوفًا تهوي على خدّنه:

بدا فهمي وكانّه في غيبوبة , كانت عيناه مثبتتين على بعض الصور الغريبة المنقوشة على السجّادة الفارسيّة دون أن تريا شيئًا ، وكأنّ تلك النقوش قد انطبعت بإدامة النظر على صفحة عقله فاستحال شتيئًا من الفوضى والخواء ، وكلّما مرّت ثانية أمعن في الصمت والياس ، لم يبق له إلّا أن يلوذ بهذه المقاومة السلبيّة اليائسة ، ونهض السيّد والكتاب في يده فاقترب خطوة منه ثمّ زعق:

\_ أتوهمت أنّك رجل؟... أتوهمت أنّك تستطيع أن تفعل ما تشاء؟!... لو أشاء أضربك حتى أكسر رأسك..

لم يملك فهمي عند ذاك إلّا أن يبكي، لا خوفًا من التهديد فيا كان يبالي في موقفه وتأثّره بايّ أذًى يصيبه، ولكن تنفيسًا عن قهره وترويحًا عن الصراع الناشب في صدره، ثمّ جعل يعضّ على شفتيه ليكتم البكاء، ثمّ اعتراه الخجل لما ركبه من ضعف بيد أنّه وسعه أخيرًا أن يتكلّم لشدّة تأثّره من ناحية ومداراة لخجله من

ناحية أخرى، فاسترسل قائلًا في ضراعة ورجاء:

- ساعني يا بابا، أمرك مطاع فوق العين والرأس ولكني لا أستطيع، إنّنا نعمل يدًا واحدة فلا أرضى ولا ترضى لي أن أنكص وأتخلف على إخواني، هيهات أن تطيب لي الحياة إن فعلت، ليس ثمّة خطر وراء ما نعمل، غيرنا يقوم باعيال أجلَّ كالاشتراك في المظاهرات وقد استشهد منهم كثيرون، لست خيرًا منهم، إنّ الجنازات تشيّع بالعشرات معًا ولا هتاف فيها إلّا للوطن، حتى أهل الضحايا يهتفون ولا في يبكون. فها حياتي؟... وما حياة أيّ إنسان؟... لا تغضب يا بابا وفكر فيها أقول... وأكرّر على مسمعك بأنّه ليس ثمّة خطر وراء عملنا السلميّ الصغير!... وغلبه الانفعال فلم يعد يستطيع مواجهة أبيه ففر من الحجرة هاربًا، كاد يصطدم وراء الباب بياسين من الحجرة هاربًا، كاد يصطدم وراء الباب بياسين

### 74

وكمال اللذين وقفا ينصتان وقد ارتسم على وجهيهما

كان ياسين ماضيًا إلى قهوة أحمد عبده حينها التقى في بيت القاضي بأحد أقرباء أمّه، فأقبل الرجل نحوه باهتهام ثمّ صافحه وهو يقول:

- كنت ذاهبًا إلى البيت لمقابلتك. . .

حدس ياسين وراء كلامه أنباء عن أمّه التي أورثته الهموم، فأحسّ ضيقًا وتساءل بفتور:

ـ خير إن شاء الله . . . ؟

الارتياع.

فقال الرجل باهتهام غير عاديّ :

- والدتك مريضة ، مريضة جدًّا في الواقع ، أصابها المرض منذ شهر أو أكثر ولكني لم أعلم به إلّا في لهذا الأسبوع ، وقد ظنّوه بادئ الأمر حالة عصبيّة فسكتوا عنه حتى استفحل ثمّ تبيّن بعد فحص الأطبّاء أنّه ملاريا شديدة . . .

دهش ياسين للخبر الذي لم يكن يتوقّعه، كأنّه يتوقّع حديثًا عن طلاق أو زواج أو شجار وما شاكل ذلك، أمّا المرض فلم يقع له في حسبان، تساءل وهو لا يكاد يتبيّن مشاعره من شدّة اعتلاجها:

ـ وكيف حالها الأن...؟

قال الرجل بصراحة لم يخف مغزاها على ياسين:

ـ حالها خطيرة! . . . امتد العلاج دون أن يبشر
بأدنى تقدّم، وبالأحرى ازدادت الحال سوءًا، وقد
أرسلتني إليك كي أصارحك بأنّها تشعر بدنو أجلها،
وأنّها ترجو أن تراك دون تأخير . . .

ثمّ بلهجة ذات معنّى:

لعلّ كلام الرجل لم يخل من مبالغة أراد بها دفعه إلى الذهاب ولْكنَّه ليس اختلاقًا كلَّه، فليذهب ولمو بدافع الواجب وحده، ها هو بخترق مرّة جديدة منحني الطريق المفضي إلى الجماليّة بمين بيت المال وحمارة الوطاويط، إلى يمينه عطفة التيه حيث تلبد باثعة الدوم في ذكريات الظلام المرتعشة وإلى الأمام طريق الألام، سيرى عمّا قليل دكّان الفاكهة فيغض البصر ويتسلّل كاللص الهارب، كلّما ظنّ أنّه لن يعود إليه عادت به تعاسته، ما من قوّة كانت تستطيع أن تعيده إليها. . . إلَّا الموت؟... الموت!... تـرى هل حُمَّت النهـاية حقًّا؟!... قلبي يخفق، ألـيًّا؟... حزنًا؟... لا أدري إلَّا أنَّي خائف، إذا ذهبت فلن أعود إلى هُـذا المكان مرّة أخرى. . . سيغشى النسيان سالف الذكريات. . . ثمّ ترد إليّ البقيّة الباقية من أملاكي ، ولَكنَّى خائف. . . وحانق على لهذه الأفكار الخبيثة، اللُّهمّ احفظنا...

حتى إذا حظيت بعيشة أرغد وبال أصفى فلن ينجو قلبي من الآلام، حين الموت ساودًع أمّا بقلب ابن... أمّ وابن أليس كذلك؟... لست إلّا معذّبًا لا وحشًا ولا حجرًا، بيد أنّ الموت زائر جديد عليًّ لم أشهد محضره من قبل، وددت لو كانت النهاية بغيره، سنموت جميعًا... حقًا؟! يجب ألّا أستسلم للخوف، إنّ أنباء الموت لا تنقطع عنّا ليل نهار في هٰذه الأيّام، في شارع الدواوين والمدارس والأزهر، وهنالك في أسيوط كلّ يوم ضحايا، حتى المسكين الفولي اللبّان فقد ابنه أمس، ما عسى أن يصنع أهل الشهداء؟... أيقضون

العمـر بكاء؟... إنّهم يبكـون ثمّ ينسون ولهـذا هو الموت، أفَ. . . يخيّل إليّ أنَّه ليس ثمّة مفرّ من المتاعب الآن، وراثى في البيت فهمى وعناده وأمامي أمّى فيما أبغض الحياة! وإذا كان الأمر مكيدة ووجدتها في خير وعافية؟ ١. . . ستدفع الثمن غاليًا . . . يقينًا لتدفعن الثمن. . . لست لعبة أو أضحوكة ، لن تجد «الابن» إلّا حين الموت، ترى ماذا بقى لى من ثروة؟... وإذا دخلت البيت ألتقي بذلك (الرجل) هنالك؟ . . . لا أدري كيف أقابله . . . ستلتقى عينانا في لحظة رهيبة، الويل له، أتجاهله أو أطرده لهذا هو الحلّ، هنالك ألوان من العنف لا تخطر له ببال، ولكن ستجمعنا الجنازة حتيًا. . . وهذا مضحك، تصور أن يسير وراء النعش أقدم الأزواج وأحدثهم وبينهما الابن دامع العينين. . . حتم وقتذاك أن تدمع عيناي . . . أليس كذلك؟ . . . لن يكون في وسعى أن أطرده من الجنازة فتلاحقني الفضيحة حتى اللحظة الأخيرة... ثمّ تدفن، أجل تدفن وينتهي كلّ شيء، ولكنّي خائف ومتأكِّم ومحزون، إنَّ الله وملائكته يصلُّون. . . لهذه هي الدكّان المجرمة... ولهذا هو... لن يعرفني، هيهات، إنّنا نتنكّر بالعمر، يا عمّ. . . أمّى تقول لك...

فتحت له الخادم الباب ـ نفس الخادم التي استقبلته منذ عام فأنكرته ـ فتطلّعت إليه كالمتسائلة لحظة، وسرعان ما غلبت نظرة التساؤل وراء لمعة كأنّا تقول له: «آه. . . أنت الذي تنتظر» ثمّ أفسحت له وهي تومئ إلى حجرة على يمين الداخل قائلة:

ـ تفضّل يا سيّدي . . . لا يوجد أحد . . .

جذبت العبارة الأخيرة انتباهه بقوة كأنما جاءته جوابًا شافيًا لبعض حيرته، فأدرك أنّ أمّه أخلت له الطريق، اتّجه إلى الحجرة، تنحنح، ثمّ دخل، وقعت عيناه على عيني أمّه وهما ترفعان إليه من فراش على يسار الداخل، عينين حجبت صفاءهما المعهود غشاوة باهتة فلاحت نظرتها الواهنة كأنما تتطلّع إليه من بعيد، وبالرغم من ذبولها وما أوحى به انطفاؤهما من عدم الاكتراث لشيء فقد ثبتنا على وجهه ثبوت

العرفان، وانفرجت شفتاها عن ابتسامة خفيفة وشت بظفر وارتياح وامتنان، لم يكن يبدو منها إلا وجهها إذ اشتملت ببطانية حتى الذقن، وجه أدركه من التغيّر فوق ما أدرك العينين، جفّ بعد اكتناز واستطال بعد استدارة وشحب بعد تورّد وشفّ جلده الرقيق عن عظام الفكّ والوجنتين البارزة فبدا صورة للرثاء والفناء، وقف ذاهلًا منكرًا كأنّه لا يصدّق أن ثمّة قوّة في الوجود تجرؤ على هذا العبث القاسي، فقبض قلبه فزعًا كأنّه يرى الموت نفسه، تخلّت عنه كأنّا ارتد طفلًا وافتقد أباه أيّما افتقاد، ثمّ دفعه تأثّر لا يقاوم إلى الفراش حتى انحنى فوقها مغمغيًا في نبرات أسيفة:

- لا بأس عليك... كيف حالك؟ ملأه شعور صادق بالرحمة غابت في حرارته آلامه المزمنة كما تغيب في أحوال نادرة للماهرة مرضية ميشوس منها، كالشلل، عند هجوم فزع هائل مفاجئ... كأنّه يلقى أمّ طفولته التي أحبّها قبل أن

مفاجئ... كأنّه يلقى أمّ طفولته التي أحبّها قبل أن تواريها عن قلبه الآلام، فتشبّث وعيناه مرسلتان إلى الوجه الفاني بهذا الشعور المستجدّ الذي ردّه أعوامًا طويلة إلى الوراء إلى ما وراء الألم كما يتشبّث المريض المتهالك بصحوة طارئة يخاف عليها إحساسًا باطنيًا بوشك الزوال، تشبّث به بشدّة خليقة برجل يقدّر القوى المضادّة التي تتهدّده، وإن دلّ تشبّته نفسه على أنّ آلامه لم تزل تضطرم في الأعماق منذرة إيّاه بما يترصده من حزن إذا هو تهاون فخلط بشعوره الصافي ما يفسده من مشاعر أخرى، وأخرجت المرأة من تحت العطاء يدًا محصوصة معروقة اكتست بشرتها الجافّة بريح من سواد باهت وزرقة كأنّها يد محتّطة منذ آلاف

ـ كما ترى، صرت خيالًا.

صوتها الضعيف المبحوح وهو يجيبه قائلًا:

# فغمغم:

ـ ربّنا يدركك برحمته، ويردّك إلى خير ممّا كنت.

السنين فتناولها بين يديه بتأثّر شديد، وعند ذاك سمع

فندّت عن رأسها المعصوب بخمار أبيض حركة دعائيّة كأنّما تقول: ﴿رَبّنا يسمع منك، وأشارت إليه أن يجلس فجلس على الفراش ثمّ استرسلت ـ بقوّة

جديدة استمدتها من محضره ـ تقول:

- في أوّل الأمر كانت تنتابني رعشة غريبة فحسبتها طارتًا عصبيًا، نصحوني بالطواف ببيوت الله وبالتبخّر فزرت الحسين والسيّدة وتبخّرت بأنواع شتّى من البخور الهنديّ والسودانيّ والعربيّ، ولٰكن لم تكن الحال تزداد إلّا سوءًا... أحيانًا كانت تملكني رجفة متواصلة لا تدعني حتّى أكون قد أشفيت على الهلاك، وتمرّ بي أوقات أجد جسمي باردًا كالثلج، وأوقات أخرى تمتد النار في جسدي حتى أصرخ من شدّة الحرارة أحيرًا وسمّم سد... (أمسكت عن النطق بالفاعل منتبهة في اللحظة الأخيرة إلى الخطأ الذي كانت ستقع فيه). أخيرًا استحضرت الطبيب، ولكن لم يتقدّم بي العلاج خطوة واحدة نحو الصحّة إن لم يكن تأخر خطوات، لم تعد ثمة فائدة ترجى.

فقال ياسين وهو يضغط برقّة على راحتها: ـ لا تيأسي من رحمة الله، إنّ رحمته واسعة.

فافترّ ثغرها الممتقع عن ابتسامة ضعيفة وقالت:

يسرّني أن أسمع لهذا، يسرّني أن أسمعه منك
 أنت قبل الناس جميعًا، أنت عندي أغلى من الدنيا
 ومن عليها، صدقت إنّ رحمة الله واسعة، طالما ساءني
 الحظّ، لا أنكر الهفوات والأخطاء، العصمة لله وحده.

آنس ـ جزعًا ـ من حديثها ميلًا إلى ما يشبه الاعتراف، فانقبض صدره وجفل جفولًا حادًا من أن تردّد على مسمعيه أمورًا لا يطيقها ولو على سبيل الندم والتكفير. فتوتّرت أعصابه حتى أوشك أن تبدّل حالًا بعد حال، قال بتوسّل:

ـ لا تتعبى نفسك بالكلام.

رفعت إليه عينيها باسمة وهي تقول:

- بحيثك رد إلي الروح، دعني اقُلْ لك إنّي لم أقصد في حياتي سوءًا بإنسان، كنت أنشد كسائر الخلق راحة البال فيعاندني الحظ العائر، لم أسئ إلى أحد ولكنّ كثرين أساءوا إلى .

شعر بأنّ رجاءه أن تمضي الساعة بسلام سيخيب... وأنّ عاطفته الصافية تعاني أزمة من التنغيص، فقال بلهجة التوسّل السالفة:

دعي الناس بخيرهم وشرّهم، صحّتك الآن أهمّ من أيّ شيء آخر...

فربّتت على يده باستعطاف كأنما تسأله أن يترفّق بها، ثمّ همست:

- فاتتني أشياء، لم أؤد إلى الله حقّه، وددت لو طال عمري حتى أستدرك بعض ما فاتني، بيد أنّ قلبي كان دائمًا مفعمًا بالإيمان والله شهيد.

فقال وكأنَّه يدفع عن نفسه وعنها معًا:

القلب هو كل شيء، هو عند الله فوق الصوم والصلاة.

فشدّت على يده بامتنان ثمّ غيّرت مجـرى الحديث قائلة بترحاب:

- وعدت إليَّ أخيرًا، لم أجرؤ على دعوتك حتى انتهى بي المرض إلى ما ترى، داخلني شعور بأنني أودّع الحياة فلم أطق أن أفارقها قبل أن أملاً عيني منك، فأرسلت إليك وبي من الخوف من رفضك أكثر ممَّا بي من خوف الموت نفسه، ولكنّك رحمت أمّك وأقبلت تودّعها فلك الشكر ودعاء أرجو الله أن يتقبّله.

اشتد التأثر ولكنه لم يدر كيف يعبر عن شعوره، تثاقلت الكلمات الحنونة في فيه متعثّرة فيها يشبه الحياء أو الغرابة حالما أراد توجيهها إلى المرأة التي ألف مجافاتها ونبذها، بيد أنه وجد في يده أداة تعبير طبّعة حسّاسة، فضغط على راحتها مغمغيًا:

ــ ربّنا يكتب لك السلامة.

وجعلت تدور حول المعنى الذي أفصحت عنه جملتها الأخيرة، مرددة نفس الألفاظ تارة أو مستبدلة بها غيرها ثمّا يدلّ على نفس معناها طورًا آخر، وراحت تفصّل الحديث بازدراد ريقها بجهد ملحوظ أو بالصمت القصير ريثها تسترد أنفاسها، ثمّا دعاه مرّات إلى أن يرجوها بالكفّ عن الحديث، ولكنّها كانت تبتسم لمقاطعته ثمّ تعود إلى مواصلة الحديث، حتى توقّفت وقد لاح في وجهها اهتمام طارئ كلّما تذكّرت شيئًا ذا بال... وقالت:

ـ تزوّجت؟

فرفع حـاجبيه في شيء من الضيق وتــورّد وجهه،

ولٰكنَّها أخطأت فهمه فبادرته كالمعتذرة:

ـ لا عتاب... حقًا كنت أودٌ أن أرى عـروسك وذرّيّتك، ولكن بحسبى أن تكون سعيدًا.

فها ملك أن قال باقتضاب:

ـ لست متزوّجًا، طلّقت منذ شهر تقريبًا.

لأوّل مرّة لاحب آي الانتباه في عينيها، لو كان في الإمكان أن يلتمعا لالتمعا. . . ولْكن انبعث منها شبه ضوء كالضوء الحالم اللذي تنضح به ستارة كثيفة، وقتمت:

ـ طلَّقت يا بنيِّ! ما أحزنني!

فابتدرها قائلًا:

- لا تحزني، لست حزينًا ولا آسفًا (ثمّ باسمًا) أخذت الشرّ وراحت.

ولُكنَّها تساءلت بنفس اللهجة:

ـ من الذي اختارها لك. . . هو أم هي؟!

فقال بلهجة نمّت عن رغبته في قفل باب هذا الحديث:

ـ اختارها الله، كلّ شيء قسمة ونصيب!

ـ أعلم لهذا، ولكن من الذي اختارها لك؟ امرأة أبيك؟

- كلاً أبي الذي اختارها، ولا غبار على اختياره فهي من أسرة كريمة. . . ولكنّها القسمة والنصيب كها قلت.

فقالت بىرود:

ـ القسمة والنصيب واختيار أبيك. . . هٰذه هي! ثمّ بعد وقفة قصيرة:

\_ حبلي . . . ؟

ــ نعم . . .

۱ وهمی تتنهّد:

ـ الله ينكّد عيشة أبيك!

تعمّد ألّا يعقب عليها، كها يمتنع عن حكّ قرحة تأكله لعلّها تسكن... فشملهها صمت، وأغمضت المرأة عينيها كأنما أنهكها التعب، بيد أنّها فتحتهها هنيهة فابتسمت إليه وهي تسأله بصوت رقيق لا أثر فيه لانفعال:

ـ تُرى هل يمكن أن تنسى الماضي؟

فغض بصره منتفضًا وهو يشعر برغبة في الهرب لا تقاوم، ثمّ قال برجاء:

ـ لا تعودي إلى ذكراه، فليذهب إلى غير رجعة.

لعل قلبه لم يَع ما يقول، ولْكن لسانه قال ما ينبغي أن يقال... أو لعل ذلك القول كان تعبيرًا صادقًا عن شعوره لحظتذاك، تلك اللحظة التي استغرقه فيها بكليته الموقف المحيط به، ولعل قوله: «فليذهب إلى غير رجعة» قد وقع من مسمعه \_ ومن قلبه \_ موقعًا غريبًا خلف وراءه قلقًا، ولْكنّه أبى أن يجعله موضوعًا لتأمّله، فرّ من ذلك فرارًا، وتشبّث بعاطفته الصافية التي عقد العزم على التشبّث بها من بادئ الأمر، أمّا أمّه فعادت تسأله:

\_ وهل تحبّ أمّك كها كنت تحبّها في الزمن السعيد؟ فقال وهو يربّت على راحتها:

ـ أحبّها وأدعو لها بالسلامة.

سرعان ما وجد العزاء عن قلقه وجهاده الباطنيّ فيها انطبع على وجهها الذاوي من روح السلام والارتياح العميق، ثمّ شعر براحتها تضغط على يده كأنَّا تبتُّه ما يكنّه صدرها من امتنان، وتبادلا نظرة طويلة هادئة باسمة حالمة أشاعت في الحجرة جوًّا من الطمأنينة والمودّة والحزن، لم يعد يبدو منها ما يدلّ على رغبتها في الحديث أو لعلّ الجهد حال بينها وبين هٰذه الرغبة، ثمّ تراخت جفونها رويدًا حتى انطبقت، جعل ينظر إليها كالمتسائل ولكن لم تندّ عنه حركة، ثمّ انفرجت شفتاها قليلًا وانبعث منهما شخير خفيف متقطّع. اعتبدل في جلسته وهو يتوسم وجهها ثمّ أغمض عينيه قليلًا ريثما يستحضر صورة الوجه الأخر الذي طالعته به منذ عام فانقبض صدره وعاوده شعور الخوف الذي طارده طوال الطريق، ترى هل يتاح له أن يرى ذلك الوجه مرّة أخرى؟ وبأيّ قلب يلقاه إن عاد؟! لا يدري، لا يحبُّ أن يتصوّر المضمر في علم الغيب، يودّ أن يقف عقله عن الحركة وأن يتبع الحوادث لا أن يسبقها، وأحاط به شعور الخوف والقلق، عجبًا! لقد ركبته رغبة في الهرب وهو ينصت إلى حديثها حتى خيّل إليه

أنّه ارتاح إلى نومها كلّ الارتياح ولْكنّه ما كاد ينفرد بنفسه حتى هاجمه الخوف... خوف لم يدرك له سببًا فتمنّى لو تصحو من سباتها وتعود إلى الحديث، حتّام ينتظر... هبها استغرقت في النوم حتّى الصباح!... لن يسعه أن يبقى طويلًا فريسة للخوف والقلق لمكذا، يجب أن يضع حدًّا لآلامه... غدًّا أو بعد غد تكون تهنئة أو تعزية؟! أيها أحب تكون تهنئة أو تعزية؟! أيها أحب الى نفسه؟! يجب أن يقف عن الحركة، تهنئة كانت أم تعزية لا ينبغي أن أسبق الحوادث، غاية ما يمكن قوله لو قدر علينا أن نفترق الآن لافترقنا صديقين، تكون خير نهاية لأسوأ حياة، أمّا إذا مدّ الله في عمرها... سرح طرفه وهو شارد فوقع على مرآة الصوان في

الجهة المقابلة ـ التي عكست صورة الفراش فرأى جسم أمّه مطروحًا تحت البطّانيّة كما رأى نفسه يكاد يحجب نصفها الأعلى إلّا يدها التي أخرجتها عند استقباله فحملها برفق وأدخلها تحت الغطاء ثم ثبته حول عنقها بعناية، عاد ينظر إلى المرآة فخطر له هٰذا الخاطر! ربّما عكست هذه المرآة غدًا فراشًا خاليًا عاريًا! . . . ليست حياتها ـ حياة أيّ إنسان . . . لم لا؟ ـ بارسخ دوامًا من هٰذه الصور الـوهميّة!... فاشتدّ بـه شعور الخـوف وهمس لنفسه «يجب أن أضع حدًّا لألامي... يجب أن أذهب، بيد أنَّ بصره تحرَّك تاركًا المرآة فالتقى بخوان وضعت عليه نارجيلة التف خرطومها حول عنقها كالثعبان فثبّت عليها في دهشة وإنكار سرعان ما حلّ مكانها شعور هائج بالتقرّز والغضب، ذلك الرجل! هو بلا ريب صاحب لهذه النارجيلة. . . تخيّله متربّعًا على الكنبة القائمة بين الفراش والخوان وقد اندلق على النارجيلة يشهق ويزفر متلذَّذًا وأمَّه تروّح له على الجمرات. . . آه تُرى أين هو الآن، في مكان بالبيت أم في الخارج؟ هل رآه من حيث لم يره؟... لم يعد يحتمل البقاء مع النارجيلة أكثر ممّا بقى فألقى نظرة على وجه أمّه التي وجدها مستغرقة في النوم ثمّ زايل مجلسه بخفّة وسار إلى الباب، ولتها التقى بالخادم في

ـ ستَّك نامت، سأعود غدًا صباحًا.

الردهة الخارجيّة قال لها:

والتفت إليها مرّة أخرى وهو يغادر الباب الخارجيّ قائلًا:

ـ غدًا صباحًا.

كأنّا ينبّه الرجل نفسه إلى موعد حضوره ليختفي من وجهه، مضى إلى حانة كُستاكي رأسًا. شرب كعادته ولكنّه لم يطب بالشراب نفسًا، أعياه أن يطرد عن قلبه الخوف والقلق، ومع أنّ أحلام الثروة وراحة البال لم تغب عن ذهنه إلّا أنّها لم تستطع أن تمحو عن خيّلته صورة المرض وخواطر الفناء. ولتا عاد إلى البيت عند منتصف الليل وجد امرأة أبيه في انتظاره بالدور الأوّل فنظر إليها متعجّبًا ثمّ تساءل خافق القلب:

أمّى؟!

فأحنت أمينة رأسها وقالت بصوت خافت:

ـ جاءنا رسول من قصر الشوق قبل مجيئك بساعة، العمر الطويل لك يا ابني. . .

78

تطوّرت العلاقة بين كهال والجنود البريطانيين إلى صداقة متبادلة، وقد حاولت الأسرة أن تتذرّع بماساة ياسين في جامع الحسين لتقنع الغلام بقطع علاقته مع أصدقائه ولكنه أجابهم بأنه «صغير»، أصغر من أن يتهم بالجاسوسية، ولكي يتفادى من منعهم إيّاه بالقوّة كان يمضي إلى المعسكر رأسًا بعد عودته من المدرسة تاركًا حقيبة كتبه مع أمّ حنفي فلم تكن ثمّة وسيلة إلى منعه إلّا باستعبال القوّة الأمر الذي لم يروا له موجبًا لا سيّا وأنّه يمرح في المعسكر تحت أعينهم متقبّلًا في كلّ موضع بالترحيب والتكريم، حتى فهمي نفسه أغضى عنه ولم يكن يجد بأسًا في التسلّي بمشاهدته وهو يتنقل بين الجنود «كقرد يلهو في غابة من الوحوش».

ـ قولوا لسيّدي الكبير.

هٰكذا اقترحت أمّ حنفي وهي تشكو تجرّؤ الجنود عليها بسبب الصداقة اللعينة ومحاكاة بعضهم لمشيتها بطريقة «يستحقّون عليها قطع رقبتهم» ولكنّ أحدًا لم يأخذ اقتراحها مأخذ الجدّ، لا رحمة بالغلام

فحسب، ولكن رحمة بهم هم أنفسهم خشية أن يجرّ التحقيق إلى معرفة تستّرهم الطويل على هٰذه الصداقة، فتركوا الغلام وشأنه، ولعلُّهم لم يخلوا من رجاء في أن يقوم الشعور الطيّب المتبادل بين الغلام والجنود حائلًا بينهم وبين ما يحتمل أن يتعرّضوا له من عبث وأذًى في الذهاب والإياب! أسعد ساعات يومه كانت تلك التي يدخل فيها المعسكر، لم يكن جميع الجنود وأصدقاء، بالمعنى المفهوم من لهذه الكلمة ولكن لم يعد أحد منهم يجهل شخصه، كان يصافح الأصدقاء ويشدّ على أيديهم بحرارة على حين يكتفي برفع يده، تحيّة للآخرين، ورتما صادف مجيئه قيام أحد الأصدقاء بنوبة الحراسة فيقبل الغلام عليه هاشًا باشًا وهو يمدّ يده فها يروعه إلَّا أن يلقى منه جمودًا غريبًا مثيرًا كأنَّما يتجاهله أو كأنَّما تحوَّل إلى صنم فلا يدرك أن ليس في الأمر تجاهل أو غضب إلّا من إغراق الآخرين في الضحك. ولم يكن من النادر أن يباغت وهو بين الأصدقاء بصفير الإنذار، هنالك يهرعون إلى الخيام ثمّ يعودون بعد قليل وقد ارتدوا ملابسهم وخوذاتهم وحملوا بنادقهم، ويتحرّك لوري من موقفه وراء سبيل بين القصرين إلى وسط الطريق فيمضون إليه ويقفزون إلى داخله حتى يكتظّ بهم، بـات يدرك من المنـظر الذي أمـامـه أنّ مظاهرة قامت في جهة ما وأنّ الجنود ذاهبون لتفريقها وأنَّ قتـالًا سينشب بينهم وبين المتـظاهرين، ولكن لم يكن يهمّه في تلك الأوقات إلّا أن يتفقّد الأصدقاء ببصره حتى يعثر عليهم في زحمة اللوري وأن يملأ منهم عينيه كأنَّما يودّعهم، وأن يبسط كفّيه واللوري يبتعد بهم صوب النحاسين داعيًا لهم بالسلامة ثمّ تاليًّا الفاتحة! . . . على أنّه لم يكن يقضى في المعسكر أكثر من نصف ساعة كلّ أصيل وهو أقصى ما وسعم أن يتغيبه عن البيت عقب عودته من المدرسة، نصف ساعة لم تكد تغفو فيها حاسّة من حواسّه دقيقة واحدة، يدور حول الخيام، يسير بين اللوريات مستطلعًا قطعها قطعة قطعة، يقف حيال أهرام البنادق طويلًا متفحّصًا أجزاءها جزءًا جرزءًا خاصّة فوهـة الماسورة التي يكمن فيها الموت. . . يقف على بعد لا

يسمح له بتجاوزه ونفسه ذاهبة حسرات على اللعب بها أو على الأقلّ لمسها، ولمّا كانت زيارته توافق ميعاد الشاي فكان يمضى مع أصدقائه إلى المطبخ القائم عند مدخل درب قرمز ويأخذ مكانه في نهاية طابور «الشاي» كما يدعونه ثمّ يعود وراءهم حاملًا قدح شاي باللبن وقطعة من الشيكولاتة فيجلسون عملي سور السبيل يحتسون شرابهم وينشد الجنود أغاني جماعيّة وهو ينصت لهم باهتهام منتظرًا دوره في الغناء، تركت حياة المعسكر في نفسه أثرًا عميقًا بثّ في خياله وأحلامه يقظة شاملة، أثرًا نقش على صفحة قلبه إلى جانب الأثار التي نقشتها حكايات أمينة عن عالم الغيب والأساطير، وقصص ياسين الـذي جذب روحه إلى دنياها الساحرة، والأطياف والرؤى التي تتخايل له في أحلام اليقظة وراء أغصان الياسمين واللبلاب وأصص الزهور ـ فوق السطح ـ عن حياة النمل والعصافير والدجاج، من ثمّ أنشأ عند سور السطح الملاصق لسطح بيت أمّ مريم معسكرًا كامل العدّة والعدد، أقام خيامه بالمناديل والأقلام، وأسلحته بعيدان الخشب، ولورياته من القباقيب وجنوده من نوى التمر، وعلى كثب من المعسكـر مثّل المتـظاهـرين بــالحصى. يبــدأ التمثيل عادة بنشر النوى جماعات بعضها في الخيام وعند مداخلها وبعضها حول البنادق غير أربع بينهما حصاة (تمثّله هو) ينتحون جانبًا، يأخذ في محاكاة الغناء الإنجليزيّ ثمّ يجيء دور الحصاة لتغنّي «زوروني كلّ سنة مرّة» أو «يا عزيز عيني»، ينتقل إلى الحصى فينضّده صفوفًا ويهتف «يحيا الوطن... تسقط الحاية... يحيا سعد،، يعود إلى المعسكر مصفَّرًا فتنتظم النوى صفوفًا كَذْلَكُ وَعَلَى رَأْسَ كُلِّ صَفَّ تَمْرَةً، ثُمَّ يَدْفَعَ قَبْقَابًا وَهُو ينفخ محاكيًا أزيز اللوري، ويضع النوى عملي سطح القبقاب ثم يدفعه مرة أخرى صوب الحصى فتنشب المعركة وتسقط الضحايا من الجانبين!... ولم يكن يسمح لعواطفه الشخصيّة بأن تؤثّر في سير المعركة، على الأقلِّ في بدثها ووسطها، كانت تتحكُّم فيه رغبة واحدة هي أن يجعلها معركة «صادقة مشوّقة» يتنازعها

الدفع والجذب من الجانبين وتتعادل الإصابات فتظلُّ

النتيجة مجهولة والاحتمال متأرجحًا بين الطرفين على أنَّ المعركة لا تلبث طويلًا حتى تستوجب نهاية تنتهي إليها، هنالك يجد نفسه في موقف حائر، أي جانب ينتصر؟ . . . في جانب أصدقاؤه الأربعة وعلى رأسهم جوليون، وفي الجانب الآخر مصريّون يخفق معهم قلب فهمى!... في اللحظة الأخيرة يقبرر النصر للمتظاهرين فينسحب اللوري بقلّة من الجنود بينهم الأصدقاء الأربعة وإن كان قد ختم المعركة مرّة بصلح شريف احتفل به المتحاربون من الطرفين بالغناء حول مائدة حفلت بأقداح الشاي ومختلف ألوان الحلوي. . . وكان جوليون أعزّ أصدقائه، امتاز إلى جماله بـدماثـة الخلق فضلًا عن براعته النسبيّة في التكلّم بالعربيّة، وهو الذي جعل دعوته إلى الشاي حقًّا ثانيًا كما بـدا أَشْدَ الجِنُودِ تَأْثُرًا بِغَنَائُهِ حَتَّى كَانَ يَدْعُوهُ كُلِّ يُومُ تَقْرِيبًا إلى غناء «يا عزيز عيني» فيتابعه باهتمام ثمّ يغمغم في تشوّق وحنين:

\_ أروّح بلدي . . . أروّح بلدي!

وآنس كهال منه لهذه الروح فازداد له ألفة واطمئنانًا حتى قال له مرّة جادًا وكأنّما يدلّه عن غرج من كربه: \_ أرجعوا سعد باشا وعودوا إلى بلادكم!...

ولْكنَ جوليون لم يَلْقَ اقتراحه بالارتباح الذي كان ينتظر وعلى العكس طلب إليه \_ كها فعل من قبل في ظرف مشابه \_ ألا يعود إلى ذكر سعد باشا قائلاً: «سعد باشا . . نو!» ولهكذا فشل \_ على حدّ تعبير ياسين \_ أوّل مفاوض مصريّ! . . . ما يدري يومًا إلّا فنظر كهال إليها بدهشة وانزعاج وهو يقول لنفسه فنظر كهال إليها بدهشة وانزعاج وهو يقول لنفسه وصوريّ! ولكنّه شعر في قرارة نفسه بأنّها صورته دون غيره ولو على وجه ما، ثمّ رفع عينيه للواقفين فألفاهم يضحكون فأدرك أنّها نوع من عينيه للواقفين فألفاهم يضحكون فأدرك أنّها نوع من ضحكهم مداريًا بالضحك خجله، وليّا اطّلع عليها فهمي تفرّس لهذا فيها بدهشة ثمّ قال:

- ربّاه... لم تترك عيبًا إلّا أبرزته!... الجسم النحيف الصغير، الرقبة الطويلة الهذيلة، الأنف

غموض.

سأله جوليون متودّدًا:

ـ تعرفها؟ . . .

فأحنى رأسه بالإيجاب ولم ينبس. غاب جوليون دقائق ثمّ عاد حاملًا لفافة كبيرة قدّمها إلى كهال قائلًا وهو يشير إلى بيت مريم:

- اذهب بها إليها...

ولكن كهال تراجع جافلًا وهو يهزّ رأسه يمنة ويسرة في عناد، لم تبرح تلك الحادثة غيّلته، ومع أنّه شعر بخطورتها من بادئ الأمر إلّا أنّه لم يدرك مدى الخطورة على حقيقتها إلّا حين قصّ القصّة في مجلس القهوة مساء. استوت أمينة في جلستها وهي تتباعد وقد ظلّ فنجان القهوة معلّقًا بين أصبعيها لا هي تقرّبه من فيها ولا هي تضعم على الصينية على حين غادر فهمي وياسين الكنبة المواجهة لمجلس الأم مهرولين إلى الكنبة التي تجلس عليها هي وكهال وجعلا يحدّقان إليه باهتهام ودهش وانزعاج فاق كلّ ما توقع.

قالت أمينة وهي تزدرد ريقها:

ـ أرأيت لهذا حقًا! . . . ألم تخدعك عيناك؟! وتأفّف فهمي :

ـ مريم؟! مريم؟! أمتأكَّد أنت ممَّا تقول؟!

وتساءل ياسين:

- أكان يشير إليها وكانت تبتسم إليه؟!... أرأيتها تبتسم حقًا؟!...

وأعادت أمينة الفنجان إلى الصينيّة فأسندت رأسها إلى راحتها قائلة بلهجة تنمّ عن الوعيد:

- كمال! الكذب في مثل لهذا الأمر جريمة لا يغفرها الله . . . . الم تعد الحق في شيء؟!

وحلف كمال بأغلظ الأيمان فقال فهمي بيأس ومرارة:

- إنّه لا يكذب، ليس في وسع عاقبل أن يتهمه بالكذب فيها قال، ألا تدركون أنّ اختراع مثل لهذه القصّة هو أبعد ما يكون عن تصوّر واحد في سنّه؟!...

الكبير، الرأس الضخم، العينان الصغيرتان... ثمّ ضاحكًا:

- الشيء الوحيد الذي يبدو أنّ (صديقك) يضمر نحوه إعجابًا هو بذلتك الأنيقة المهندمة ولا فضل لك في ذلك وإنّما الفضل لنينة التي لا تترك شيئًا في البيت إلّا هندمته!

ورمى إليه بطرف شامت ثمّ قال:

- بان السرّ الذي حبّبك إليهم!... إنّهم يتسلّون بالضحك على شكلك وأناقتك المفرطة، يعني بالعربي لست إلّا «قره جوز» في نظرهم... ماذا كسبت من وراء خيانتك؟!...

ولْكنّ كلام فهمي لم يحدث أثرًا لأنّ الغلام كان يدرك مدى عداوته للإنجليز فظنها مناورة يراد بها التفرقة بينه وبينهم أ . . . وجاء يومًا المعسكـ كعادتــه فرأى جوليون عند أقصى جدار السبيل يتطلع باهتمام إلى العطفة التي يفتح عليها بيت المرحوم السيد محمّد رضوان فمضى نحوه ولكنّه رآه يلوّح بيده محدثًا إشارات غامضة لم يفقه لها معنى بَيْد أنَّه توقّف عن التقدّم ملبّيًا إحساسًا غريزيًّا خفى عنه معناه، ثمّ أغراه حبّ الاستطلاع بأن يدور حول الخيام المنصوبة أمام واجهة السبيل متسلَّلًا إلى مـا وراء جوليــون وأن يمدّ بصره إلى الهدف الذي يتطلّع إليه، هنالك رأى كوّة في جناح بيت آل رضوان الذي يسد العطفة القصيرة يلوح منها وجه مريم واضحًا باسمًا مستجيبًا! وقف يردّد النظر بين الجنديّ وبين الفتاة في ذهول كأتّما يأبي أن يصدّق عينيه، كيف اقترفت مريم الظهـور في الكوَّة؟!... كيف تصدّت لجوليون على لهذا النحو الفاضح؟! هو يلوّح بيديه وهي تبتسم!... أجل ها هي الابتسامة لا تزال مطبوعة على شفتيها!... وها هما عيناها يستغرقهما النظر إليه حتى أنَّها لم تفطن بعد إلى وجوده هو! وندَّت عنه حركة لفتت إليه جوليون فيما

كاد يطَّلع عـلى موقف حتَّى أغرق في الضحـك وهو

يرطن على حين تراجعت مريم بسرعة خاطفة في ذعر بين. راح يتطلّع إلى الجنديّ في ذهول وقد زاده فرار

مريم ريبة على ريبة وإن بدا له الأمر كلّه غموضًا في

فتساءلت الأمّ بصوت حزين:

ـ وكيف يسعني أن أصدَّقه!

فقال فهمي وكأنّه يحدّث نفسه:

\_ أجل كيف يمكن تصديقه! . . . (ثمّ بصوت حادً) ولكنّه وقع . . . وقع . . . !

وقعت الكلمة الأخيرة من نفسه موقع الخنجر، كرِّرها وكأنمًا يكرِّر الطعن متعمَّدًا، حقًّا شغلته عن مريم الشواغل فلم تعد ذكراها تلوح إلَّا في حاشية أحلام يقظته، ولكن الطعنة التي أصابت سمعتها نفذت إليها خلال قلبه. إنّه ذاهل... ذاهل... ذاهل، لا يدري إن كان نسي أم لم ينس، يجبّ أم يكره، يغضب للكرامة أم للغيرة... ورقة شجر جافة في مهبّ زوبعة متناوحة...

\_ كيف يسعني أن أصدّقه؟ . . . طالما كانت ثقتي في مريم كثقتي في خديجة أو عائشة ، أمّها من الفضليات ، أبوها طَيّب الله ثراه كان من الأكرمين . . . جيران العمر ونعم الجيران . . .

قـال ياسـين ـ الذي بـدا طول الـوقت مستغـرقًـا بالتفكير ـ بلهجة لم تَخْلُ من سخرية:

- علام تعجبون؟ . . . منـذ القدم والله يخلق من صلب الأبرار أشرارًا.

فقالت أمينة محتجّة كأنّما تأبي أن تصدّق أنّها خدعت طوال ذٰلك الدهر:

يشهد الله أنّي لم ألاحظ عليها ما يسوء قط. . .
 فقال ياسين بحذر:

\_ ولا أحد منّا، حتّى خديجة العيّابة الكبرى، بل خدع بها من هو أفطن منك ومنّي!

فهتف فهمي متألَّــــا :

ـ من أين لي أن أطّلع على الغيب؟! إنّه أمر يشق تصوّره.

وحنق على ياسين لدرجة الغليان، ثمّ بدا له الخلق جميعًا بغضاء، الإنجليز والمصريّون على السواء... الرجال والنساء \_ والنساء خاصّة \_ إنّه يختنق... هفت نفسه إلى الاختفاء ليتنشّق في وحدته نسمة راحة بَيْد أنّه لم يبرح مكانه كأنّا شدّ إليه بحبال غلاظ...

اتِّجه ياسين إلى كمال متسائلًا:

ــ متى رأتك؟

ـ عندما التفت إليَّ جوليون. . .

ـ ثم فرّت من النافذة؟

ـ نعم . . .

\_ هل رأت أنّك رأيتها؟

ـ التقت عينانا لحظة . . .

ياسين ساخرًا:

- مسكينة ! . . . إنّها دون شكّ تتخيّل الآن مجلسنا هٰذا وحديثنا ذا الشجون!

ـ إنجليزيّ! . . .

هتف فهمي وهو يضرب كفًّا على كفّ.

ـ بنت السيّد محمّد رضوان!...

غمغمت أمينة متنهّدة وهي تهزّ رأسها عجبًا...

فقال ياسين متفكّرًا:

.. مغازلة إنجليزيّ ليست بالمسألة الهيّنة على فتاة، لهذه درجة من الفساد لا يمكن أن تظهر طفرة...

فسأله فهمى:

ـ ماذا تعني؟

\_ أعني أنّه لا بدّ أن تسبقها درجات من الفساد! فقالت أمينة برجاء:

- أستحلفكم بالله أن تمسكوا عن لهذا الحديث. . . فواصل ياسين حديثه، كأنّه لم يسمع رجاءها، قائلًا:

مريم بنت سيّدة لها في التبرّج فنون بشهادتكنّ أنت وخديجة وعائشة...!

فهتفت أمينة بصوت ملؤه العتاب والزجر:

ـ ياسي*ن*!...

فقال ياسين كالمتراجع:

- أريد أن أقول إنّنا أسرة تعيش في حُقّ مغلق لا تكاد تعلم شيئًا عمّا يدور حولها، قصارى جهدنا أن نتصوّر الناس على مثالنا، اختلطت بنا مريم أعوامًا طوالًا ولكنّنا لم نعرفها على حقيقتها حتّى كشفها لنا آخر من ينشد عنده كشف الحقائق!...

وربّت على رأس كمال ضاحكًا، ولكنّ أمينة عادت

تقول بتوسّل حارٌ:

ـ أستحلفكم بالله أن تغيّروا مجرى الحديث. . .

ابتسم ياسين ولم ينبس، فأطبق الصمت، لم يعد فهمي يتحمّل البقاء بينهم فاستجاب إلى الصوت الباطنيّ الذي يستصرخه ملهوفًا على الفرار... بعيدًا عن الأنظار والأسماع، هنالك يستطيع أن يخلو إلى نفسه، أن يعيد إليها الحديث من ألفه إلى يائه، كلمة كلمة، عبارة عبارة، جملة جملة، ليفهمه ويتفهّمه ثمّ ينظر أين يكون وضعه...

70

كان الليل قد جاوز منتصفه عندما غادر السيّد أحمد عبد الجواد بيت أمّ مريم متلفّعًا بظلمة العطفة المسدودة. بدا الحيّ كلّه ـ كما أمسى يبدو مع الهزيع الأوّل من الليل مذ عسكر الإنجليز فيـهـ غارقًا في النوم متدثَّرًا بالظلام، لا مقهى يسمر ولا بائع يسرح ولا دكًان يسهر ولا مارّ يدبّ، فلم يكن فيه أثر للحياة أو النور إلَّا ما انبعث من المعسكر، ومع أنَّ أحدًا من الجنود لم يتعرّض له بسوء في الذهاب أو الإياب إلّا أنّه لم يكن يخلو قط في قلق وتسوجس كلّما اقسترب من المعسكر في طريقه إلى البيت خاصّة وأنّه يعود\_ آخر الليل ـ على حال من الإعياء والاسترخاء والـذهول يشقّ معها مجرّد التفكير في السير الآمن المطمئن، انحدر إلى طريق النحاسين ثمّ انعطف بمنة متّجهًا إلى البيت وهو يختلس النظر إلى الديدبان حتى دخل أشدّ مناطق الطريق خطورة. . . تلك التي ينتشر فيها النور المنبعث من قلب المعسكر، هنالك عاوده الإحساس المذي يخامره كلّما دخلها وهمو أنّه همدف يسير لأيّ صائد، فحتّ خطاه ليخرج منها إلى الظلام المفضى إلى مدخل بيته ولكنّه ما كاد يخطو خطوة حتى صكّ أذنيه صوت أجشّ غليظ يزعق وراءه راطنًا فأدرك على جهله رطانته ـ من عنف اللهجة واقتضابها ـ أنَّه رماه بأمر لا يقبل المناقشة فتوقّف عن السير والتفت وراءه مرتـاعًا فرأى جنديًّا \_ غير الديدبان \_ يتّجه نحوه بقوّة شاكى السلاح، ماذا جدّ حتى دعا إلى لهذه المعاملة؟ . . .

أيكون الرجل ثملًا؟ أم لعلَّه أذعن لنزوة اعتداء طارثة؟ أم همو يبتغي السلب والنهب؟ جعل يمرقب اقترابه بقلب خافق وحلق جاف وقد طار الخمار من رأسه. وقف الجنديّ على بعد خطوة منه ثمّ وجُّه إليه بلهجة آمرة كلامًا سريعًا قصيرًا .. لم يفهم منه بطبيعة الحال كلمة واحدة ـ وهو يشير بيده الخالية صوب شارع بين القصرين فحملق السيّد في وجهه بيأس واستعطاف وهو يعاني مرارة العجز عن التفاهم معــه كى يقنعه ببراءته ممّا يتّهمه به أو كى يعرف على الأقلّ ما يريد، ثمّ خطر لـه أنّه قصـد بإشـارته إلى بـين القصرين أن يامره بالابتعاد ظنًّا منه أنَّه غريب فراح يشير إلى بيته بدوره ليفهمه أنّه من سكّانه وأنّه عائد إليه ولكنّ الجنديّ تجاهل حركته وهو يدمدم ثمّ أصرّ على إشارته وهو يهزّ رأسه في نفس الاتَّجاه كأتَّما يحتَّه على الذهاب، ثمّ بدا أنّه ضاق به فقبض على منكبه وأداره بقوّة فدفعه في ظهره فوجد السيّد نفسه يتحرّك متَّجهًا نحو بين القصرين والآخر وراءه فاستسلم ـ ومفاصله تكاد تسيب \_ إلى المقادير، جاوز في مسيره المجهول المعسكر ثمّ سبيل بين القصرين وهناك اختفى آخر أثر للضوء المنبعث من المعسكر فخاض أمواج الظلام الدامس والصمت الثقيل، لا منظر يسرى إلّا أشباح البيوت ولا صوت يسمع إلا وقع القدمين الغليظتين اللتين تتبعانه في نظام ميكانيكي كأنّها يعدّان الدقائق الباقية له في الحياة، ولعلُّها ثوان، أجل كان يتوقّع في أيّة لحظة أن ينقض عليه بخبطة تهوي به إلى النهاية فمضى يترقبها بعينين محملقتين في الظلام وفم مطبق من الجزع وحرقوة تتحرّك حركة عصبيّة من آن لأن كلِّما ازدرد ريقه الجافّ الملتهب حتَّى بوغت بوميض يجذب بصره إلى أسفل فكاد يصرخ كالأطفال من الهلع وقد تهاوى قلبه ولكنّه تبيّنه دائرة من الضوء تذهب وتجيء فأدرك أنّها شعاع من بـطّاريّة أضاءها سائقه ليتعرّف على طريقه خلال الظلمات. استردّ أنفاسه بعد أن تخفّف من الذعر المباغت ولكنّه لم يستشعر نسمة راحة حتى تلقّفه خوفه الأوّل، خوف الموت الـذي يساق إليه، فعاد يترقّب حتفه بين لحظة وأخرى كأنّه

أدخلت على قلبه شيئًا من العزاء والارتياج، لم يعد على الأقلِّ وحيدًا كما كان ينظنَّ، وجد في بلواه أندادًا يؤنسون وحشته ويشاركونه المصير، كان يتقدّم قافلتهم بمسافة قصيرة فراح ينصت إلى وقع أقدامهم مستأنسًا إليها كما يستأنس الضال في مفازة إلى أصوات آدميّة ترامت إليه مع الربح، ولم تكن أمنية أعزّ على نفسه آنئذ من أن يلحقوا به لينضمّ إلى جماعتهم، سواء كانوا معارف أو غرباء، لتخفق قلومهم معًا وهم يحشُّون الخطى نحو المصير المجهول. هؤلاء الرجال أبرياء وهو بريء ففيم القبض عليهم؟ فيم القبض عليه هو مثلًا؟ لا هو من الثوّار ولا من المشتغلين بالسياسة ولا حتى من الشبّان فهل يطّلعون على الأفئدة ويحاسبون على المشاعر؟ . . . أو تراهم يعتقلون أفراد الشعب بعد أن فرغوا من اعتقال الزعماء! لو كان يعرف الإنجلينزيّة فيسال آسره؟ . . . أين فهمي ليحادثه نيابة عنه؟ . . . وخزه الألم والحنين، أين فهمي وياسين وكهال وخديجة وعائشة وأمّهم؟ هل يمكن أن تتصوّر أسرته ما آل إليه حاله من هوان وهي التي لم تره إلّا جبّارًا جليلًا؟ هل تتصوّر أنّ جنديًّا دفعه بعنف حتّى أوشك أن يطرحه أرضًا وأن يسوقه كما تساق السائمة؟ وجد لذكر آله ألمًّا وحنينًا فكادت تدمع عيناه. كان يمـرّ في طريقــه بأشباح بيوت ودكاكين يعرف أصحابها، ومقاه كان يومًا \_ خاصة عهد الصبا والشباب \_ من سيارها، فأحزنه أن يمضي بها سيرًا دون أن تنهض لنجدته أو حتى ترثى لحاله، شعر حقًّا بأنَّ أحزن صنوف الهوان ما حاق به في حيّه، ثمّ رفع عينيه إلى السماء باعثًا بفكره إلى الله المطُّلع على قلبه، بعث إليه بفكره دون أن يجري له ذكرًا على لسانه ولو همسًا مستحييًا من أن ينطق باسمه وجسمه لم يتـطهّر من أنفـاس الشراب وعرق الغرام، وما لبث أن تضاعف خوفه من أن يباعد دنسه بينه وبين النجاة، أو أن يلقى مصيرًا كِفاءً لما سلف من استهتاره، فغشي صدره تطيّر وكـآبة، وأشفى على الياس، حينها شارف سوق الليمون ترامى إلى الصمت الذي لا يؤنسه إلّا وقع أقدام أصوات مبهمة فأرهف محملقًا في الظلام ـ وهـ يتقدّم بـين

غريق توهّم في تخبّطه أنّه يرى تمساحًا يتوثّب لمهاجمته ثمّ تبيّن له أنّ ما رأى أعشاب طافية ولْكن فرحته للنجاة من الخطر الوهميّ لم تكـد تتنفّس حتّي اختفت تحت ضغط الخطر الحقيقيّ المحيط به، إلى أين يسوقه؟ لو يستطيع أن يراطنه فيسأله! يبدو أنّه سيواصل سوقه حتى يدفع به إلى قرافة باب النصر، لا أثر لإنسان ولا لحيوان، أين الغفير؟ وحيد تحت رحمة من لا يرحم، متى كان مثل لهذا العذاب... هل يذكسر؟ الكابوس. . . أجل إنّه الكابوس. كابده أكثر من مرّة خلال نوم مريض، إنَّ ظلمة الكابوس نفسها لا تخلو أحيانًا من بارقة أمل قد يشرق بنفس النائم إحساس حنون بأنّ ما يعانيه حلم لا حقيقة وبأنّه سينجو من شرّه الآن أو بعد حين، هيهات أن يجود الدهر بمثل ذُلك الأمل، إنّه صاح لا نائم وهٰذا الجنديّ الشاكي السلاح حقيقة لا خيال ولهذا الطريق الذي يشهد ذله وأسره شيء ملموس مخيف لا وهم، عذابه حقيقة لا سبيل إلى الشكّ فيها، إنّ أقلّ حركة ممانعة تندّ عنه خليقة بأن تطيح رأسه. . . لا سبيل إلى الشكّ في هٰذا أيضًا. قالت له أمّ مريم وهي تودّعه: «إلى الغد» الغد؟! هل يطلع ذلك الغد؟! سل القدمين الثقيلتين اللتين ترجّان الأرض وراء ظهرك. . . سل البندقيّـة ذات السونكي الحاد المدبّب، قالت لـ أيضًا وهي تمازحه «تكاد رائحة الخمر المتطايرة من فيك أن تسكرني»، الآن طارت الخمر وطار عقله، ولَّت ساعة الصبوة، منذ دقائق معدودة... كمانت الصبوة كملّ شيء في الحياة. الآن العذاب هو كلّ شيء... وليس بين لهدا وذاك إلّا دقائق معدودة، دقائق معدودة؟ ! . . . عندما بلغ منعطف الخرنفش جذب عينيه شعاع يمومض في الظلام فلحظ المطريق فرأى بطّاريّة تتحـرّك في يد جنـديّ آخر يسـوق بين يـديه أشباحًا لم يتبين عددهم! . . . تساءل ترى هل صدرت إلى الجنود أوامر بالقبض على من يصادفون من الرجال ليلاً؟ ! . . . وإلى أين يسوقونهم؟ . . . وأيّ عقاب سيقضون به عليهم؟ تساءل طويلًا وهو من الدهش والانـزعاج في نهايـة بيد أنّ رؤيتـه للضحايـا الجـدد

الخوف والرجاء ـ فتناهت إلى أذنيه لجّة لم يَدْرِ إن كان مصدرها إنسان أو حيوان، غير أنَّه تبيَّن بعد قليل لغطًّا فلم يتمالك أن قال لنفسه في لهفة «أصوات آدميّة!» ومال مع الطريق فلاحت لعينيه أضواء متحرّكة حسبها بادئ الأمر بطّاريّات جديدة ولْكنّها وضحت مشاعل رأى على نورها جانبًا من بوّابة الفتوح يقف تحته جنود بريطانيّون، ثمّ تراءي له جنود من البوليس المصريّ ردّ منظرهم إلى صدره الدماء، سأعرف ما يُراد بي، لم يبق إلّا مسيرة خطوات، ماذا دعا إلى تجمهر الجنود الإنجليز والمصريين عند البؤابة؟ لماذا يسوقون الأهالي من شتى أنحاء الحيَّ؟ عبًّا قليل أعرف كلِّ شيء، كلّ شيء؟ فلأستعذ بالله ولأسلِّم إليه أمري، سأذكر لهذه الساعة الرهيبة مدى العمر إن كان في العمر بقيّة، الرصاص. . . المشنقة . . . 'دنشواي . . . أأنضم إلى سجل الشهداء؟ أأصبح نبأ من أنباء الثورة يتناقله محمّد عفّت وعلىّ عبد الرحيم وإبراهيم الفاركها كنّا نتناقل الأخبار في سهرات المساء؟ تصوّر السهرة ومكانك شاغر؟ رحمة الله عليك... كان وكان... لَشَدّ ما يبكونك، وسيتذكّرونك طويلًا، ثمّ تنسى، ما أشد اضطراب قلبي، سلم أمرك للذي خلقك، اللَّهمّ حوالينا ولا علينا. ما إن اقترب من موقف الجنود حتى اتِّجهت الأنظار إليه باردة قاسية متوعّدة فغاص قلبه في الأعماق مخلَّفًا وراءه في الأضلع ألـبًا حادًا، تُرى هل آن له أن يتوقّف؟ تشاقلت قدماه ولفّه التردّد والحيرة . . .

## ـ ادخل. . .

هتف بها شرطي وهو يشير إلى داخل البوابة فنظر السيّد إليه نظرة ناطقة بالتساؤل والاستعطاف والاستغاثة، ثمّ مرّ بين الجنود لا يكاد يرى ما بين يديه من شدّة الفزع ويودّ لو يغطّي رأسه بذراعيه استجابة لغريزة الخوف التي تستصرخه. هنالك تحت قبّة البوّابة رأى منظرًا عرفه بما يراد به بغير حاجة إلى سؤال، رأى حضرة عميقة كالخندق تعترض الطريق، كها رأى جمهورًا من الأهالي يعملون بلا توقّف وتحت إشراف الشرطة لسدّ الحفرة بأن يحملوا الاتربة في مقاطف

ويفرغونها فيها، الكلّ يعمل بهمّة وسرعة والأعين تسترق النظر في خوف إلى الجنود الإنجليز الـذين رابطوا عند مدخل البوّابة. اقترب منه شرطيّ ورمي إليه بمقطف وهو يقول بصوت غليظ ينمّ عن وعيد:

ـ افعل كما يفعل الأخرون...

ثمّ همسًا:

ـ أسرع حتى لا يصيبك أذَّى...

كانت هذه الجملة أوّل تعبير «إنساني» يلقاه في رحلته المخيفة فسرت في صدره سرى النسمة في حلق المختنق، انحنى على المقطف فتناوله من علاقته وهو يسأل الشرطيّ همسًا:

\_ هل يطلق سراحنا إذا تم العمل؟ فأجابه بنفس الصوت:

\_ إن شاء الله.

تنهد من الأعماق، راودته نفسه على البكاء، شعر بانه يولد من جديد.. رفع بيسراه الجبّة من طرفها ودسّه في حزام القفطان كيلا تعوقه عن العمل ومضى بالمقطف إلى طوار البوّابة حيث تراكمت الأتربة فوضعه بين قدميه وراح يملأ كفّيه بالتراب ويفرغها في المقطف حتى امتلأ ثمّ حمله بيده وذهب إلى الحفرة فأفرغه فيها وعاد إلى الطوار، واصل العمل بين جماعات مختلفة من الناس ضمّت الأفندية والمعمّمين، الهرمين والشبّان، يعملون جميعًا بهمّة عالية مستمدّة من رغبتهم في يعملون جميعًا بهمّة عالية مستمدّة من رغبتهم في مصدره فرأى صديقًا يدعى غنيم حميدو صاحب معصرة زيوت بالجماليّة ممن يلمّون بمجالس لهوه بين معصرة زيوت بالجماليّة ممن يلمّون بمجالس لهوه بين وآخر ففرح به فرحة عظمى كما فرح به الأخر، وسرعان ما تهامسا:

ـ أنت وقعت أيضًا!...

\_ قبلك.. وصلت قبيل منتصف الليل ورأيتك وأنت تتسلّم مقطفك فجعلت في ذهابي وإيابي أتبع طريقًا يميل إليك رويدًا رويدًا حتى جاورتك.

- \_ أهلًا. أهلًا، أليس ثمّة أحد من أصدقائنا؟!
  - ـ لم أعثر على غيرك.
- ـ قال لي الشرطى إنّهم سيطلقون سراحنا حالما نتمّ

العمل.

- ـ قيل لى ذٰلك أيضًا، ربّنا يسمع منك.
  - ـ سيّبوا ركبي الله يخرب بيوتهم. .
    - ـ لم تعد لي ركب على ما أظنّ ا وتبادلا ابتسامة مقتضبة..
      - ـ ما أصل لهذه الحفرة؟

ـ يقال إنّ فتوّات الحسينيّة حفروها أوّل الليل ليمنعوا مسير اللوريّات ويقال أيضًا إنّ لوريًّا وقع فيها! \_ إن صح هذا فقل علينا السلام!

وعندما تجاورا مرّة ثانية عند كوم الأتربة كانا قد ألفا الموقف بعض الشيء فعاودتهما الروح حتّى أنّهما لم يتمالكا أن ابتسما وهما يملأن مقطفيهما بالتراب كعمال البناء فهمس غنيم:

- ـ حسبنا الله ونعم الوكيل على أولاد الكلب..
  - فهمس السيّد باسمًا:
  - ـ أرجو أن يعطونا أجرًا مناسبًا. إ
    - ـ أين قبض عليك؟
      - ـ أمام البيت.
        - ۔ طبعًا!
        - ۔ وانت؟ .
- أقوى من الكوكايين!
  - ـ أقوى من القيء نفسه!

الأتربة والحفرة على ضوء المشاعل، أثاروا التراب حتى انتشر في فراغ القبّة خالقًا جوًّا خانقًا فعلاهم البهر وتصبب منهم العرق من جبهاتهم واغبرت وجوههم وتتابع من انتشاق الغبار سعالهم فكأتم أشباح انشقت عنهم الحفرة، على أي حال لم يعد وحده، هذا الصديق ولهؤلاء الرجال من حيّه، جنود البوليس المصريون معهم بقلوبهم، آي ذلك أنّهم جرّدوا من سلاحهم. . لم يعد السيف ذو الغمد المعدنيّ يتدلدل من أحزمتهم، اصبر.. اصبر لعلّ هٰذه الغمّة أن تنكشف، هل كنت تتصور أنَّك ستعمل حتى مطلع الصبح وربّما حتى الضحى، شـدّ حيلك، ليس ثمّة

أنَّك ستحمل التراب وتُسخِّر في سدَّ الحفرة؟ لا تريد الحفرة أن تمتلئ، لا فائدة ترجى من الشكوى، ولمن تشكو؟ جسمك قوي صلب العود يستطيع أن يتحمّل رغم سكرة الليلة وعبثها. كم الساعة الآن؟ ليس من الحيطة أن تنظر فيها، لو لم يقع لي هٰذا لكنت الأن مستلقيًا على الفراش منعمًا بلذيذ المنام، كنت أستطيع أن أغسل رأسي ووجهي وأشرب شربة رويّة من القلّة المعطّرة بالـزهر، هنيتًا لنا لهـذه المشاركـة في جحيم الثورة، لم لا؟ البلد ثاثـر.. كلّ يــوم.. كلّ ســاعة ضحايا وشهداء، بيد أنّ قراءة الصحف وتناقل الأخبار شيء أمّا حمل التراب تحت تهديد البنادق فشيء آخر، هنيئًا لكم أيَّها النائمون في أسرَّتكم، اللُّهمَ احفظنا، لست لها. . لست لها، اللهم اهزم المشركين بقوتك، نحن ضعفاء. . لست لها، هل يتصور فهمي أيّ خطر يتهدّده؟ إنّه يستذكر دروسه الآن غير عالم بما يحيق بأبيه، قال لى: «لا» لأوّل مرّة في حياته، قالها بدموعه ولكن سيّان عندي. المعنى واحد، لم أقل لأمّه، لن أقول لها، أأكشف لها عن عجزي؟ أأستعين بضعفها بعد أن أخفقت بقوّتِ؟ كلّا. . لِتَبْقَ جاهلة بكلِّ شيء، يقول إنّه لا يعرّض نفسه للخطر، حقًّا؟ اللَّهمّ ـ كنت بالعًا منزولة، ولكنّني أفقت تمامًا، الإنجليز استجب، لولا هذا ما رحمته أبدًا، اللُّهمّ احفظه، اللُّهمَ احفظنا جميعًا من شرّ لهذه الأيّام، كم الساعة الآن؟ إن طلع علينا الصباح أمنًا القتل، لن يقتلونا مضى الرجال يذهبون ويجيئون عجلين ما بين طوار أمام الخلق. الصباح؟

- ـ بصقت على الأرض كى أتخلّص من الغبار اللازق بسقف حلقى فرماني أحد الأبالسة بنظرة وقف لها شعر رأسي!
- ـ لا تبصق، تشبّه بي، لقد بلعت من التراب قدرًا يكفى لسدّ لهذه الحفرة!.
  - ـ لعل زبيدة دعت عليك!
    - ـ لعلّها. .
  - ـ ألم يكن سدّ حفرتها أطيب من سدّ هذه الحفرة؟ .
    - ـ بل أشقًا.
    - تبادلا ابتسامة سريعة ثم قال غنيم متنهدًا:
      - ـ انقصم ظهري يا هوه! .

\_ مثلك، عزاؤنا أنّنا نشارك المجاهدين بعض الامهم.

ـ ما رأيك في أن أرمي بـالمقطف في وجـه الجنود وأهتف بأعلى صوتي «يحيا سعد»؟!.

.. اشتغلت المنزولة من جديد؟

ـ يا للخسارة إ.. كانت قطعة «قد فصّ العين» حرّكتها بالشاي مرّة ومرّتين وثلاثًا، ثمّ ذهبت إلى السطمبكشيّة أسمع الشيخ علي محمود في بيت الحمزاوي، وعدت قبيل منتصف الليل وأنا أقول لنفسي «الوليّة الآن تنتظرك لا أفلح من خيّب لها رجاء» حين طلع ابن القرد وساقني من قفاي . .:

ـ رَبِّنا يعوِّض عليك.

ـ آمين .

جاء الجنود برجال آخرين بعضهم من ناحية الحسينية والبعض الآخر من ناحية النحّاسين وسرعان ما انضمّوا إلى «العمّال». ألقى على المكان نظرة فوجده ازدحم بالجمهور أو كاد وقد انتشروا حول الحفرة في جميع الجهات، يذهبون إلى الطوار ويرجعون إليها في حركة لا تنقطع وأنوار المشاعل تضيء منهم وجوهًا لاهثة نال منها الإعباء والذلّ والخوف كلّ منال. الكثرة بركة وأمان، لن يذبحوا هذا الجمع الغفير من الناس، لن يأخذوا البريء بالمذنب، تُرى أين المذنبون؟ أين هؤلاء يأخذوا البريء بالمذنب، تُرى أين المذنبون؟ أين هؤلاء الحفرة التي حفروا؟! قاتلهم الله هل حسبوا أنّ حفر الحفرة التي حفروا؟! قاتلهم الله هل حسبوا أنّ حفر حفرة سيعيد سعدًا أو يخرج الإنجليز من مصر! حفرة سيعيد سعدًا أو يخرج الإنجليز من مصر! النقطعنّ عن السهر إلى يعد السهر بمأمون، كيف يكون طعم الحياة، لا طعم للحياة في ظلّ الثورة، الثورة.

أيّ جنديّ يقبض عليك. . تحمل التراب بكفّيك، فهمى يقول لك لاا، متى تعود الدنيا إلى أصلها؟

صداع؟ . . بل صداع وغثيان، دقائق من الراحة . . لا

أطمع في مزيد! بهيجة في سابع نومة، أمينة تنتظر كما

تنتظر «وليَّة» غنيم، هيهات أن يخطر لكم ما حاق

بأبيكم، ربَّاه إنَّ التراب يملأ أنفى وعينيِّ، يا سيَّدنما

الحسين، امتلئى . . امتلئى . . أما كفاك هذا التراب

كلّه؟! يا بن بنت رسول الله، غزوة الخندق. . هكذا دعاها سيّدنا الواعظ، كان عليه الصلاة والسلام يعمل مع العاملين ويرفع التراب بيديه. . كافرون وكافرون لماذا ينتصر كافرو اليوم! . فساد الزمن . . فسادي أنا، هل يعسكرون أمام البيت حتى تنتهى الثورة؟ .

ـ ألم تسمع الديكة؟

أرهف السيّد أذنيه ثمّ غمغم:

\_ الديكة تصيح! الفجر؟

\_ نعم. . ولُكنَّها لن تمتلئ قبل الصباح.

ـ الصباح!

ـ المهمّ أنّي محصور، محصور جدًّا.

ائم فه ذهن السيد إلى أسفل فشعر بأنه محصور أيضًا، وبأنّ جانبًا من آلامه يعود بلا شكّ إلى ذلك، وسرعان ما اشتدّ ضغط المثانة عليه كأنّا هيّجها تفكيره فيها، قال:

ـ وأنا كذلك.

ـ والعمل؟

\_ ما باليد حيلة!

انظر هناك إلى ابن القرد الذي وقف يبول أمام
 دكّان على الزجاج!.

\_ آه. .

- إخراج شويّة بول أهمّ الآن عنـدي من إخراج الإنجليز من مصر كلّها. .

- إخراج الإنجليز من مصر كلّها؟! ليخرجوا أوّلًا من النحّاسين.

- ربّاه.. انظر.. لا يزال الجنود يأتون بالناس! رأى السيّد جماعة جديدة تشقّ طريقها صوب الحفرة.

### 77

استيقظ السيّد أحمد من نومه حوالى العصر وكان نبأ واقعته قد ذاع في الأهل والأصدقاء فوفدوا على البيت واجتمعوا به مهنّئين بالسلامة فراح يقصّ القصّة ويعيدها بأسلوب لم يَخْلُ \_ رغم جدّيّة الأمر \_ من فكاهة وتهويل حتى أثار شتى التعليقات. كانت أمينة

أوَّل من سمع القصَّة، ألقاها عليها وهو مشتَّت النفس خائر القوى لا يكاد يصدّق حقًّا أنّه نجا فتلقّت وحدها الجانب المفجع خالصًا، وما كادت تغادره نائمًا حتى استرسلت في البكاء وجعلت تدعو الله أن يرعى أسرتها بعنايته ورحمته، ودعت الله طويلًا حتّى كلُّ لســـانها. ولكنّه حينها وجد نفسه محوطًا بأصدقائه خاصّة المقربين منهم أمثال إبراهيم الفار وعلي عبد الرحيم ومحمد عَفَّت، استردّ الكثير من روحه المعنويّة فتغذَّر عليه أن يغفل الجانب الفكاهئ من الحادث حتى غلب على ما عداه فانتهى الحديث إلى نوع من المزاح كأتما كان يقص عليهم مغامرة من مغامراته. وبينها حفل الدور الأعلى بالزائرين اجتمع شمل الأسرة بالدور التحتان فيها عدا الأمّ التي شغلت مع أمّ حنفي بتهيئة القهوة والأشربة، شهدت الصالة من جديد اجتماع ياسين وفهمى وكال وخديجة وعائشة في مجلس الأمّ التقليدي، وقد انضم إليهم خليل شوكت وإسراهيم شوكت سحابة النهار ولكتبها صعدا إلى حجرة الأب عقب استيقاظه بقليل فخلا الجوّ للإخوة، وكان الحزن الذي غشيهم طوال النهار على ما أصاب والدهم قد زايلهم بعودة الطمأنينة إلى نفوسهم فنبضت قلوبهم بالعواطف الأخويّة وتوتّبوا للسمر والمرح كعهدهم في الأيَّام الخوالي. على أنَّ الطمأنينة لم تستقرَّ بنفوسهم حتى رأوا والدهم بأعينهم، أقبلوا عليه واحدًا في إثر واحد فقبَّلوا يده ودعوا له بطول العمر والسلامة ثمّ غادروا الحجرة في نظام وأدب عسكريّين. ومع أنّ السيّد اكتفى بمدّ يده لياسين وفهمى وكمال بالتتابع دون أن ينبس بكلمة إلّا أنّه ابتسم إلى خديجة وعائشة وسألهما في رقّة عن الحال والصحّة، رقّة لم تحظيا بها إلّا بعد زواجها، وكان كمال يلاحظها بدهشة مقرونة بسرور كأتمًا هو الذي يحظى بها. والحقّ أنّ كمال كان أسعد الجميع بزيارات شقيقتيه كلّما هلَّت. . كان ينعم في أثنائها بسعادة عميقة لا يعكّر عليه صفوها إلّا التفكير في النهاية المتوقّعة. ودائمًا كان يجيء النذير بهذه النهاية من أحد الرجلين ـ إبراهيم أو خليل ـ إذا تمطّى

أو تثاءب ثمّ قال «آن لنا أن نذهب؛ أمر مطاع لا يردّ،

لم تتكرّم إحدى شقيقتيه ـ ولو مرّة واحدة ـ بأن تجيبه قائلة مثلًا «اذهب أنت وسألحق بك غدًّا»! بَيْد أنَّه بمرور الزمن اعتاد الصلة العجيبة التي تربط بين شقيقتيه وزوجيهما وسأم بحكمهما وقنع بالزيارة القصيرة تجيء بين الحين والحين فيسعد بها دون طمع في مزيد. وبالرغم من هٰذا فلم يكن يتمالك أحيانًا إذا رآهما مقبلتين من أن يقول متمنيًا «لو تعودان إلى البيت فتقيمان فيه كما كنتماه! فتبادره أمّه قائلة «ربّنا يكفيهما شرّ عَنياتك الطيّبة! ٨. بيد أنّ أعجب ما صادفه في حياتهما الـزوجيّة كـان ذٰلك التغـيّر الذي طـرأ عـلى البطن. . وما صاحبه من أعراض بدت تارة مرعبة كالمرض وطورًا غريبة كالأساطير، وفدت على حافظته ألفاظًا جديدة كالحَبَل والوحم وما اكتنف الأخـير من قيء وتوعَّك والتهام لحبَّات الطين الجافَّة . . ثمَّ ما شأن بطن عائشة؟ . . متى يقف عن النمو الذي جعله كالقربة المنفوخة؟ . ولهذا بطن خديجة بدا ـ فيها يبدو ـ يخطو نفس الخطوات، وإذا كانت عائشة ذات البشرة العاجيّة والشعر الذهبيّ قد وحمت على الطين فعلى أيّ شيء توحم خديجة؟! غير أنّ خديجة لم تحقّق مخـاوفه فتوخمت على المخلّل حتّى استثارت منه أسئلة لا حصر لها لم يظفر أحدها بجواب مقنع! . . وتقول أمَّه إنَّ بطن عائشة \_ وبطن خديجة بالتالي \_ سيتمخّض عن طفل صغير سوف يكون قرّة عينه. . ولكن أين يقيم لهٰذا الطفل، وكيف يعيش، وهل يسمع ويرى، وماذا يسمع وماذا يرى، وكيف وجد، ومن أين جاء؟!.. على أنَّ هٰذه الأسئلة لم تهمل، ظفر عنها بأجوبة جديرة حقًا بأن تلحق بمعارفه عن الأولياء والعفاريت والرقى والتعاويذ وغير ذٰلك من الموادّ التي تزخر بها دائـرة معارف أمّه. . لذلك سأل عائشة مستطلعًا باهتمام:

ـ متى يخرج الطفل؟.

فأجابته ضاحكة:

ـ اصبر لم يبق إلّا قليل.

فتساءل ياسين:

ـ أظنّك في الشهر التاسع؟.

فأجابته :

ـ نعم ولو أنّ حماتي تصرّ على أنّي في الثامن! . فقالت خديجة بحدّة:

- أصل حماتك تصرّ دائمًا على أن يكون لهـا رأي مخالف، لهذا كلّ ما هنالك!.

وكما كان الجميع على علم بما ينشب كثيرًا بين خديجة وحماتها من نزاع فقد تبادلوا النظرات ثمّ ضحكوا.

وقالت عائشة:

أود أن أقترح عليكم أن تنتقلوا إلى بيتنا فتبقوا
 معنا حتى يجلو الإنجليز عن شارعكم.

فقالت خديجة بحماس:

- أجمل، لم لا؟. إنّ البيت كبير وستنزلون عملى الرحب والسعة، فيقيم بابا ونينة عند عائشة لأتّها في الدور الأوسط، وتقيمون أنتم عندي.

رحب كمال بالاقتراح فتساءل بلهجة تنم عن التحريض:

ـ من يقول لبابا؟

ولٰكنّ فهمي قال وهو يهزّ منكبيه:

ـ إنّكها تعلمان حتّى العلم أنّ بابا لا يمكن أن يوافق. فقالت خديجة بأسف:

وأكنّه يحبّ السهر فيكون عرضة لتحرّش الجنود،
 يا لهم من مجرمين!.

ساقوه في الـظلام وحمَّلوه التراب!... آه. رأسي يدور كلّما تصوّرت هٰذا.

فقالت عائشة:

\_ كنت أنتظر دوري لتقبيل يده وأنا أتفحّص جسمه جزءًا جزءًا لأطمئن عليه، كان قلبي يدقّ. . . وعيناي تغالبان الدمع . . . لعنة الله على الكلاب أولاد الكلاب!

فابتسم ياسين. . . وقال لعائشة محذَّرًا وهو يلحظ كان غامزًا بعينه:

لا تسبّي الإنجليز هٰكذا فإن لهم بيننا أصدقاء!
 فقال فهمى متهكّا:

- ألا تزال تحبّهم بعد ما كان منهم؟ فغمغم كهال وقد تورّد وجهه حياء وارتباكًا:

ـ لو عرفوا أنّه أبي ما تعرّضوا له بسوء! فما تمالك ياسين إلّا أن يضحك ضحكة عالية حتّى أنّه غطّى فمه بيده وهو ينظر في حذر إلى السقف كأنّما خاف أن يترامى صوت ضحكته إلى الدور الأعلى...

ثم قال ساخرًا:

- الأحرى بك أن تقول: إنّهم لو عرفوا أنّـك مصريّ ما صبُّوا العذاب على مصر والمصريّين، ولُكنّهم لا يعرفون؟

فقالت خديجة بلهجة لاذعة:

دع هٰذا الكلام لغيرك أنت. . . ! أتنكر أنّك من أصدقائهم كذلك؟!

ثم مخاطبة كمال بلهجة لاذعة:

ـ أتواتيك الشجاعة بعد ما عرف عن صداقتك لهم على أن تصلّي الجمعة في سيّدنا الحسين؟

ففطن ياسين إلى مرمى هجومها وقال مظهرًا

الأسف:

\_ يحقّ لك أن تتطاولي عليٌّ ما دمت قـد تزوّجت فاكتسبت بعض حقوق الأدميّين. . .

ـ ألم يكن لي هذا الحقّ من قبل؟!

- الله يرحم أيّام زمان...! ولُكنّه الزواج يعيد إلى البائسات الروح!... اسجدي شكـرًا للأوليـاء... ولتعاويذ وأقراص أمّ حنفي.

فقالت خديجة وهي تغالب ضحكة:

يحق لك أن تتهجم على الناس بالحق وبالباطل
 بعد أن ورثت المرحومة وصرت من عداد الملاك.

فقالت عائشة بفرح صبياني كأثمًا لم تدر من الأمر

- أخي في عداد الملاك!... ما أجمل أن أسمع هذا!... أأنت غني حقًا يا سي ياسين؟! فقالت خديجة:

ـ دعيني أعدّ لك أملاكه، اسمعي يا ستّي: دكّان الحمزاوي وربع الغوريّة وبيت قصر الشوق... فقال ياسين وهو يهزّ رأسه مغمضًا عينيه:

النساء .

فهزّت رأسها كأنّما تقول «أفدتني أفادك الله» ثمّ قالت متنهّدة:

ـ آه من حزن الرجال!... ولكن خبّرني وحياتي عندك ألم يخفّف الدكّان والربع والبيت من لـوعـة الحزن؟!

فقال متأفَّفًا:

- صدق من قبال: إنّ قبع اللسان من قبع الوجه...

ـ من قائل هٰذا؟ . . .

أجابها باسيًا:

\_ حماتك!

فضحكت عائشة، وضحك فهمي وهو يسأل

خديجة .

ـ ألم تتحسّن العلاقات بينكما؟

فأجابته عائشة بالنيابة عنها قائلة:

ـ سوف يتحسّن ما بين الإنجليز والمصرييّن قبل أن يتحسّن ما بينها. . .

فقالت خديجة بحنق لأوّل مرّة:

- امرأة قويّة، ربّنا عليهما، والله أنا بسريئة ومظلومة...

فقال ياسين متهكّمًا:

- نصدّقك يا أختي بلا قسم، لهذا شيء نشهد به أمام الله في يوم العذاب!

فعاد فهمي يسأل عائشة:

ـ وأنت كيف حالك معها؟

فقالت عائشة وهي تلحظ خديجة بإشفاق:

ـ على ما يرام. . .

فهتفت خديجة:

\_ آه من أختك عائشة. . . تعرف كيف تسـوس وتطاطئ الرأس . . . اتفوخص . . .

فقال ياسين متصنّعًا الجدّ:

- على أيّ حال فلحهاتك الرحمة ولـك صادق التهنئة!

فقالت بسخرية:

ـ ومن شرّ حاسد إذا حسد. . .

فتابعت خديجة حديثها دون مبالاة بمقاطعته:

ـ وما خفي من الحليّ والنقود المخبّاة أعظم... فهتف ياسين في أسف صادق:

اختفت كلّها وحياتك، سرقت، سرقها ابن الكلب، جعلت أي يسأله عيّا إذا كانت تركت حليًّا أو نقودًا فقال اللصّ «ابحثوا بأنفسكم، علم الله أنّي كنت أنفق عليها في أثناء مرضها من جيبي الخاصّ»... اسمعوا يا هوه... جيبه الخاصّ ابن الغسّالة!...

فقالت عائشة بتأثّر:

يا ولداه!... مريضة طريحة الفراش تحت رحمة
 رجل طامع في مالها!... لا صديق ولا حبيب،
 غادرت الدنيا من دون أن يجزن عليها أحد.

فتساءل ياسين:

ـ من دون أن يحزن عليها أحد؟!

فأشارت خديجة من خلال باب موارب إلى ملابس ياسين المعلّقة بالمشجب وقالت محتجّة احتجاجًا ساخرًا:

\_ ولهـذا البابيـون الأسود؟!... أليس آيـة عـلى الحزن؟!

فقال ياسين جادًا:

ـ لقد حزنت عليها حقًا، ربّنا يرحمها ويغفر لها، ألم نكن تصافينا في آخر لقاء؟ الله يسرحمها ويغفر لهـا ولنا...

فخفضت خديجة رأسها قليلًا رافعة حاجبيها ثمّ نظرت إليه من أعلى كمن ينظر من فوق نظارته وهي تقول:

- إحم... إحم... اسمعوا سيّدنا الواعظ (ثمّ وهي ترميه بنظرة شكّ) ولكن لم يبد عليك فيها أظنّ حزن شديد؟!

فرماها بنظرة مغيظة قائلًا:

\_ ما قصَّرت في واجبي نحوها والحمد لله، أقمت له مأتمًا استمرَّ ثلاث ليال، وكلَّ جمعة أزور القرافة محمِّلًا بالرياحين والفواكه. . . أم تريدينني ألطم وأعول وأحثو التراب على رأسي! إنَّ للرجال حزنًا غير حزن

ـ التهنئة الحقّة لك أنت قريبًا إن شاء الله حين تزفّ إلى عروسك الثانية! . . . أليس كذّلك؟

فيا تمالك إلّا أن ضحك ثمّ قال:

ـ ربنا يسمع منك. . .

فتساءلت عائشة باهتمام:

\_ حقًا؟...

ففكّر قليلًا... ثمّ قال في شيء من الجدّ:

ــ المؤمن لا يلدغ من جحر مرّتين، ولكن من يعلم بما يأتي به الغد؟! رتّبا ثانية وثالثة ورابعة...

فهتفت خديحة:

ـ هٰذا ما أتوقّعه. الله يرحم جدّك!

فضحكوا جميعًا حتى كمال، ثمّ عادت عائشة تقول بصوت أسيف:

ـ مسكينة زينب!... كانت فتاة لطيفة وطيّبة...

- كانت. . . ! وكانت حمقاء أيضًا، أبوها . مثل أبي ـ لا يطاق، لو رضيت بمعاشرتي كما أحبّ ما فرّطت فيها أبدًا . . .

ـ لا تعترف بهذا، حافظ على كرامتك، لا تشمت بك خديجة...

قال باستهانة:

- نالت الجزاء الذي تستحقّه، فلينقعها أبوها ويشرب ماءها.

فغمغمت عائشة:

\_ ولكنّها حبل يا ولداه . . . أترضى لوليـ دك بأن ينمو بعيدًا عن رعايتك حتى تستردّه غلامًا ؟ ! . . .

آه، أصابت مقتلًا، ينمو في حضانة أمّه كما نما أبوه من قبل، ربّما كابد تعاسة كتعاسته أو أشدّ.. ربّما نمت معه كراهية لأمّه أو لأبيه، تعاسة على أيّ حال. قال عاسًا:

ـ ليكن حظّه كحظٌ أبيه، ما باليد حيلة!

وساد الصمت قليلًا حتى سأل كمال خديجة:

ـ وأنت يا أبلة متى يخرج الطفل...؟ فأجابته ضاحكة وهي تتحسّس بطنها:

ـ إنَّه لا يزال في سنة أولى.

فعاد يقول لها ببراءة وهو يتفرّس في وجهها:

ـ نحفت جدًّا يا أبلة وصار وجهك قبيحًا...! ضحكوا جميعًا وهم يغطّون أفواههم بـأيـديهم، ضحكوا حتى شعر كيال بالحياء والارتباك، أمّا خديجة التي لم يكن الاستياء من كيال ممّا تستطيعه فقد مالت إلى أن تجاري التيّار فقالت ضاحكة:

- أعترف لكم بأتي خسرت في أيّنام الوحم كلّ اللحم الذي تعبت أمّ حنفي أعوامًا في جمعه ولمّه، نحفت وبسرز أنفي وغارت عيناي وخيّل إليّ أنّ «الرجل» يقلّب عينيه مفتشًا عبنًا عن العروس التي زفّوها إليه؟...

ثمّ ضحكوا ثانية حين قال ياسين:

- الحقّ أنّ زوجك مظلوم لأنّه على غباوته البادية وسيم الطلعة فسبحان من جمع الشاميّ على المغربيّ. . . .

تجاهلته خديجة وخاطبت فهمي قائلة وهي تومئ إلى عائشة:

- كلاهما - زوجي وزوجها - في الغباء سواء! لا يكادان يبرحان البيت ليل نهار، لا هم ولا عمل، أمّا زوجها فوقته كلّه ضائع بين التدخين وعزف العود كأنّه شحّاذ من الشحّاذين اللّذين يمرّون على البيوت في الأعياد، وأمّا زوجي فلا تراه إلّا مستلقيًا يدخّن ويثرثر حتى يدوّخ دماغي . .

فقالت عائشة كالمعتذرة:

ـ الأعيان لا يعملون!

فقالت خديجة هازئة:

- العفوا . . . يحقّ لك أن تدافعي عن لهذه الحياة ، الحقّ أنّ الله لم يجمع بين متشابهين كما جمع بينكما ، كلاكما في الكسل والدعة والخمول شخص واحد، والنبيّ يا سي فهمي يمرّ اليوم كلّه وهو يدخّن ويعزف وهي تزوَّق نفسها وتذهب وتجيء أمام المرآة . . .

تساءل ياسين:

بك؟

ـ لم لا ما دامت ترى منظرًا حسنًا. . .؟!

وقبل أن تفتح خديجة فاها سألها مستعجلًا:

ـ خبّريني يا أختاه ماذا تصنعين لو جاء وليدك شبيهًا

كانت شبعت من مهاجمته فأجابته جادّة:

ـ سيجيء بإذن الله شبيهًا بأبيه أو جدّه أو جدّته أو خدّته أو خالته، أمّا. . . (ثمّ ضاحكة) أمّا إذا أبي إلّا أن يجيء شبيهًا بأمّه فالنفي يكون أحقّ به من سعد باشا!

ولُكنّ كمال قال بلهجة خبير عليم:

\_ الإنجليز لا يهمّهم الجمال يا أبلا، إنّهم يعجبون كثيرًا برأسي وأنفي . . .

فضربت خديجة صدرها بيدها هاتفة:

\_ يدَّعون صداقتك وهم يعبشون بك! . . . ربّنا يسلّط عليهم زبلن من جديد.

ورمت عائشة فهمي بنظرة رقيقة وهي تقول:

\_ كم يسرّ دعاؤك بعض الناس. . .

فابتسم فهمي مغمغيًا:

ـ كيف أسرّ ولهم في بيتنا أصدقاء مغفّلون؟

ـ يا خسارة تربيتك له. . .

\_ من الناس من لا تنفع فيه التربية.

فتساءل كمال محتجًا:

\_ ألم أَرْجُ جوليون أن يعيد سعد باشا؟ فقالت خديجة ضاحكة:

ـ في المرّة القادمة حلّفه برأسك الذي يعجب به.

شعر فهمي أكثر من مرة بأنّ من حوله يسعون كلّما بدت فرصة إلى استدراجه إلى الحديث والتسلية، بيد أنّ ذلك لم يجد شيقًا في التخفيف من الإحساس بالغربة الذي غشيه طوال الوقت، هو إحساس كثيرًا ما يفصله عن آله وهو بينهم فيشعر بالغربة أو الوحدة رغم زحمة المجلس، ينفرد بقلبه وحزنه وحماسه بين أناس لاهين ضاحكين، حتى نفي سعد يتخذون منه دعابة إذا لزم الأمر... إختلس منهم النظرات تباعًا فوجدهم راضين، عائشة... هانئة وإن تكن تعبت قليلًا بسبب الحمل ولكنّها سعيدة بكلّ شيء حتى بتعبها، خديجة... متوثّبة ضاحكة، ياسين... صحة بتعبها، خديجة... متوثّبة ضاحكة، ياسين... صحة الأيّام! من منهم يهمّه بقي سعد أم نفي، جلا وعافية وغبطة، مَنْ مِن هُولاء يكترث لحوادث هذه الأنجليز أم مكثوا! إنّه غريب، أو غريب على الأقلّ الإنجليز أم مكثوا! إنّه غريب، أو غريب على الأقلّ

بين لهؤلاء. ومع أنَّ لهذا الإحساس كان يلقى منه عادة

نفسًا مسهاحة فإنَّه لم يَلْقَ هٰذه المرَّة إلَّا حنقًا وامتعاضًا، ربِّما كان ذٰلك لما عاناه في الأيَّام الأخيرة. كثيرًا ما توقَّع أن يسمع عن زواج مريم، كان ذلك همّه وكربه بيد أنَّه سلَّم به سلفًا تسليم اليأس، وكماد يألف بكرور الأيَّام، إلَّا أنَّ حبَّه نفسه تراجع عن بؤرة شعوره الذي شغلته الشواغل الكبرى، حتى وقعت واقعة جوليون فزلزل زلزالًا. تغازل إنجليزيًّا لا مطمع لها في الزواج منه فأيّ معنى تتضمّنه هذه المغازلة؟ هل تصدر إلّا عن متهتَّكة؟ مريم متهتَّكة؟ وفيمَ كانت أحلامه الماضية؟ ولم يكن يخلو بكمال حتى يدعوه إلى إعادة القصّة من جديد محتمًا عليه أن يصف التفاصيل بدقة، كيف لاحظ ما يدور، وأين كان موقف الجندي، وأين كان موقفه هو، وهل هو متأكّد من أنّ مريم نفسها التي كانت في الكوّة؟ وأنّها كانت تنظر حقًّا إلى الجنديّ؟ وهل رآها تبتسم إليه، وهل وهل وهل، ثمَّ يسأله وهو يعض على أسنانه كأنما يهرس الشقاء الذي يعذَّبه: وهل تراجعت في خوف حين وقعت عيناها عليك؟ ثمّ يمضى متخيّلًا المواقف والمناظر، موقفًا موقفًا، ومنظرًا منظرًا، ويتخيّل الابتسامة طويلًا حتّى كنأنّه يسرى الشفتين المفترتين كها رآهما يوم زفاف عائشة وصاحبتهما تتبع العروس في فناء بيت آل شوكت.

ـ يبدو أنّ نينة لن تجالسنا اليوم .

قالته عائشة بصوت يدلّ على الأسف.

فقالت خديجة:

ـ الزوّار بملأون البيت.

ياسين ضاحكًا:

\_ أخاف أن يشتبه الجنود في كثرة القادمين فيظنّوا أنّ اجتماعًا سياسيًّا ينعقد في بيتنا.

خديجة في مباهاة:

\_ إنّ أصدقاء بابا يحجبون عين الشمس . . .

فقالت عائشة:

ـ رأيت السيّـد محمّد عفّت نفسـه عـلى رأس القادمين.

فَامُّنت خديجة على قولها قائلة:

ـ كان صديقًا حميهًا لبابا من قبل أن نرى نور

الدنيا

فقال ياسين وهو يهزّ رأسه:

ـ اتّهمني بابا ظلمًا بأنّني قطعت ما بينهما.

- ألا يفرّق الطلاق بين أعزّ الأصدقاء؟!

ياسين باسيًا:

ـ إلّا أصدقاء أبيك!

عائشة بفخار:

ـ من ذا تطاوعه نفسه على مخاصمة بابا؟ والله ما في الدنيا كلّها نظير له. . .

ثمّ وهي تتنهّد:

ـ كلَّها تصوّرت ما وقع لـه أمس شاب شعر رأسي...

أحيرًا ضاقت خديجة بوجوم فهمي فعزمت على أن تعالجه بطريقة مباشرة بعد أن أخفقت ـ فيها رأت ـ الطرق غير المباشرة، فالتفتت إليه متسائلة:

ـ أرأيت يا أخي كيف أنّ ربّنا أكرمك يوم لم يأذن بتحقيق رغبتك نحو. . . مريم؟!

نظر فهمي إليها بين الدهشة والحياء، سرعان ما تركّزت فيه الأبصار حتّى كمال تطلّع إليه باهتمام، وساد صمت نمّ عمقه عن شعور مكبوت طال في الصدر تجاهله أو إخفاؤه حتى أفصحت عنه خديجة بجرأة فتطلُّعوا إلى الشابِّ في صمت المنتظر للجواب كأتمًا هو نفسه الذي طرح السؤال، غير أنّ ياسين رأى أن ينهى الصمت قبل أن يستفحل فيبعث على الألم فقال متظاهرًا بالسرور:

ـ أصل أخيك وليّ والله يحبّ أولياءه. . .

وكان فهمى يكابد حرجًا وحياء فقال باقتضاب:

\_ هٰذه مسألة قديمة عفاها النسيان . . .

فقالت عائشة بلهجة المعتذر:

ـ لم يكن سي فهمي وحده الذي خدع بها، كلّنا خدعنا بها...

فقالت خديجة مدافعة عن نفسها ـ بـأقصى ما في وسعها \_ تهمة الغفلة:

ـ على أيّ حال أنا لم أقتنع لحظة واحدة فيها مضي، حتى مع اعتقادي ببراءتها، بأنّها جديرة به. . .

فعاد فهمي يقول متظاهرًا بالاستهانة:

\_ هٰذه مسألة قديمة عفاها النسيان، إنجليزي. . . مصريّ . . . سيّان، دعونا من لهذا كله . . .

وجد ياسين نفسه تعاود التفكير في «مسألة»

مريم... مريم؟!... لم يكن ينظر إليها فيها مضي\_ إنْ مرّت في مجال بصره - إلّا عابرًا، ثمّ زاده زهدًا فيها تعلُّق فهمي بها، حتَّى ذاعت فضيحتها في الأسرة. . . هناك ثار اهتهامه، تساءل طويلًا أيّ فتاة هي؟ ودَّ لو ملأ عينيه منها، تمنّي لو كان سبر الفتاة التي استرعت تشوّق ﴿إنجليزيّ، . . . إنجليزيّ جاء الحيّ مقاتلًا لا مغازلًا، لم يبد سخطه عليها إلَّا مجاراة للحديث كلَّما تناولها أمّا في الباطن فقد أطربه غايـة الطرب وجـود «مفضوحة» جريئة مثلها على كثب منه فلا يفصله عنها إلَّا جدار، شاع في صدره العريض المكتنز ذاك الطرب البهيميّ الذي يدعوه إلى الصيد وإن وقف\_ احترامًا لحزن فهمي الذي يحبّه ـ عند حدّ الشعبور واللذّة السلبيّة المجرّدة، لم يعد في الحيّ من يستثير اهتمامه

ــ آن أوان الذهاب.

کمریم.

قالت خديجة ذلك وهي تنهض عـلى حين تـرامي إليهم صوت إبراهيم وخليل وهما يتحدّثان قادمين من الردهة الخارجيّة. قام الجميع، من يتمطّى ومن يحبك ملابسه، إلَّا كمال فقد لزم مجلسه وهو يتطلُّع إلى باب الصالة بحزن وقلب خافق...

#### 77

جلس السيّد أحمد إلى مكتبه، مكبًّا على دفاتره، يزاول عمله اليومئ الذي يتناسى به \_ ولو إلى حين \_ همومه الشخصيّة والهموم العامّة التي تتطاير بها الأنباء الدامية. غدا يحبّ الدكّان حبّه مجالس الأنس والطرب لأنَّه على الحالين يظفر بما ينتزعه من جحيم الفكر، إلَّا أنّ جوّ الدّكان حافل بالمساومة والبيع والشراء والربح وغير ذٰلك من شئون الحياة العاديّة، حياة كلّ يوم، فلا تخلو من أن تبعث في نفسه شيئًا من الثقة الموحية بإمكان عودة كلّ شيء إلى أصله، إلى حالته الأولى من

الاستقرار والسلام. السلام؟ أين ذهب ومتى يأذن بالعودة؟!... حتَّى في لهذا الدَّكَـان تجري أحـاديث الدماء همسًا مفجعًا، لم يعد الزبائن يقنعون بالمساومة والشراء فيما تنالبو السنتهم أن تبردد الأنباء وتندب الأحداث، فوق زكائب الأرزّ والبنّ سمع عن معركة بولاق ومذابح أسيوط والجنازات التي تشيّع فيها النعوش بالعشرات والشابّ الذي انتزع من العدوّ مدفعًا رشَّاشًا أراد أن يدخل به الأزهر لولا أن سبقته المنيّة فانغرست في جسمه عشرات المقـذوفات، هـذه الأنباء وغيرها مما يصطبغ بلونها القاني تقرع أذنيه بين حين وآخر في المكان الذي يلوذ به ناشدًا النسيان. ما أتعس الحياة في ظلّ الموت، هلّا عجّلت الثورة بتحقيق غايتها من قبل أن يمتد أذاها إليه أو إلى أحمد من ذويه! . . . إنَّه لا يبخل بمال ولا يضنُّ بعاطفة أمَّا بذل الحيساة فأمر آخر، أيّ عـذاب صبَّه الله عـلى العباد فهانت النفوس وجرت الدماء! لم تعد الثورة «فرجة» حماسيَّة، إنَّها تهدُّد أمنه في الذهاب والإياب، وتتوعَّد ابنه «العاصي». فتر حماسه لها، هي دون غايتها، يحلم بالاستقلال وبعودة سعد ولكن دون ثورة أو دماء، أو ذعر، يهتف مع الهاتفين ويتحمّس مع المتحمّسين ولكنّ عقله يقاوم التيّار متعلّقًا بالحياة فمكث وحده في المجرى كأصل شجرة اقتلعت العواصف أغصانها، لن يوهن شيء وإن جلّ من حبّه للحياة، فلتُّبق لـه إلى آخر العمر، وليؤمِن فهمي إيمانه لتبقى له حياته إلى آخر العمر كذلك، فهمى العاق الذي رمى بنفسه إلى

ـ هل السيّد أحمد موجود؟

التيّار بلا حزام نجاة...

سمع السيد صوت السائل وهو يشعر باندفاع شخص داخل الدكان كأنه مقذوف آدمي فرفع رأسه عن مكتبه فرأى الشيخ متولي عبد الصمد يتوسط المكان رامشًا بعينيه الملتهبتين مدقّقًا النظر عبثًا صوب المكتب فهش قلبه وابتسمت أساريره ثمّ هتف بالقادم:

ـ تفضّل يا شيخ متوتي، حلّت البركة...

فلاح الاطمئنان في وجه الشيخ وتقدّم يهتزّ أعلاه ما

بين الوراء والأمام كأنّه راكب جملًا، فيال السيّد فوق مكتبه ومدّ يده حتى التقت بيد السرجل وشدّ عليها متمتيًا والكرسيّ على يمينك، تفضّل بالجلوس، فأسند الشيخ متولّي عصاه إلى المكتب وجلس على الكرسيّ ثمّ اعتمد بيديه على ركبتيه وهو يقول:

ـ الله يحفظك ويصونك. . .

فقال السيّد من قلبه:

ـ ما أطيب دعاءك وما أحوجني إليه!

ثمّ ملتفتًا صوب جميل الحمزاوي الذي كان يــزن أرزًا لزبون:

ـ لا تنْسَ أن تهيّئ لفّة سيّدنا الشيخ...

فجاء صوت جميل الحمزاوي قائلًا:

ـ من ذا الذي ينسى سيّدنا الشيخ!

فبسط الشيخ راحتيه ورفع رأسه وهو يحرّك شفتيه بالدعاء في هينمة لم يسمع منها إلّا وسوسة متقطّعة، ثمّ عاد إلى وضعه الأوّل فصمت لحظة ثمّ قال بلهجة الافتتاح:

ـ أبدأ بالصلاة على نور الهدى.

فقال السيّد بحرارة:

ـ عليه أزكى الصلاة والسلام...

ـ وأثنِّي بالترحَم على أبيك طيّب الذكر.

ـ رحمه الله رحمة واسعة.

ـ ثمّ أسأل الله أن يقرّ عينيك بأسرتـك وذرّيّتك وذرّيّتك .

ـ آمين.

متنهَّدًا:

قال:

ـ وأدعوه أن يعيد إلينا أفندينا عبّاس ومحمّد فريد

وسعد زغلول. . .

ـ اللُّهمّ استجب.

ـ وأن يخسرب بيت الإنجليسز بمسا أثمسوا وبمسا ياثمون...

ـ سبحان المنتقم الجتبار.

عنذ ذاك تنحنح الشيخ ومسح على وجهه بكفّه ثمّ

ـ أمَّا بعد فقد رأيتك في منامي تلوَّح بيديـك فيا

فتحت عينيّ حتّى صحّ عزمي على زيارتك.

فابتسم السيَّد ابتسامة لا تخلو من حزن وقال:

ـ لا أعجب لـ لللك فـ إنّي في مسيس الحاجة إلى بركتك، زادك الله بركة على بركة. .

فهال وجه الشيخ نحو السيّد في عطف وتساءل:

ـ أحتى ما بلغني عن حادث بوّابة الفتوح؟ فأجاب السيّد مبتسمًا:

ـ نعم . . . من أبلغك يا ترى؟

ـ كنت مارًا بمعصرة حميدو غنيم فاستوقفني وقال لي «ألم يبلغك ما فعل الإنجليز بحبيبك السيّد أحمد وبي؟» فاستوضحته منزعجًا فقصً علىً العجب العجاب. . .

قصَّ عليه السيّد الحادث بتفاصيله، لم يكن يمـلّ ترديده، ولعلَّه قصَّه في الأيّام القلائل الأخيرة عشرات المرّات.

وأصغى الشيخ وهو يتلو همسًا آية الكرسيّ: أفزعت يا بنيّ؟ كيف كان فزعك. . . خبّرني . . . لا حول ولا قوّة إلّا بالله . . . ولكن هل قنعت بالسلامة؟ . . . أنسيت أنّ الفزع لا يمضي إلى حال سبيله؟ . . . صلّيت طويلًا وسألت الله النجاة الله أخذا جميل ولكن يلزمك حجاب . . .

يزيدنا بركة يا شيخ متولي...
 والأولاد وأمّهم، ألم يدركهم الفزع؟

- طبعًا. . . قلوب ضعيفة لا عهد لها بالقسوة والإرهاب، الحجاب . . . الحجاب . . . وفيه الشفاء . . .

- أنت الخير والبركة يا شيخ متولّى. . فقد نجّاني الله من شرّ كبير، ولكن ثمّة شرّ لا يزال يتهدّدني ويقضّ مضجعى .

مال وجه الشيخ نحو السيّد في عطف مرّة أخرى تساءل:

\_ ماذا بك يا بنيّ عفا الله عنك؟

فرنا السيّد إليه بطرف واجم وغمغم في ضجر:

ـ ابني فهم*ي . .* .

فرفع الشيخ حاجبيه الأشيبين متسائلًا أو منزعجًا ثمّ قال برجاء:

ـ محفوظ بإذن الرحمٰن. . .

فهزّ السيّد رأسه بأسّى وقال:

ـ عقُّني لأوَّل مرَّة والأمر لله. . .

فبسط الشيخ متولِّي ذراعيه أمامه كأتَّما يتَّقي بها

البلاء وهتف:

ـ معاذ الله، فهمي ابني، وأنا أعلم علم اليقين أنّه طبع على البرّ.

فقال السيد أحمد متسخّطًا:

يابى حضرته إلّا أن يفعل كما يفعل الشبّان في هٰذه الأيّام الدامية . . .

فقال الشيخ في دهش واستنكار:

\_ أنت أب حازم ما في ذلك شكّ، ما كنت أتصوّر أنّ ابنًا من أبنائك يجرؤ على أن يردّ لك أمرًا...

حزّ لهذا القول في قلبه حتى أدماه وضاق به صدره، ثمّ وجد من نفسه نزوعًا إلى التهوين من عصيان ابنه ليدفع عن شخصه تهمة الضعف أمام الشيخ وأمام نفسه معًا فقال:

لم يجرؤ على لهذا صراحة طبعًا ولكني دعوته إلى أن يحلف على المصحف بألا يشترك في أيّ عمل من أعال الثورة فبكى، بكى من دون أن يجسر على قول لا، ما عسى أن أصنع؟ لا أستطيع أن أحبسه في البيت ولا يسعني أن أراقبه في المدرسة، وأخاف أن يكون تيّار لهذه الأيّام أقـوى من أن يقاومه شابّ مثله، ماذا أصنع؟... أهدّده بالضرب؟... أضربه؟... لكن ما عسى أن يجدي التهديد مع شخص لا يبالي تعريض نفسه للموت!

فمسح الشيخ على وجهه وتساءل بقلق:

ـ وهل ألقى بنفسه في المظاهرات؟

فقال السيّد وهو يهزّ منكبيه العريضين:

كلّا ولكنّه يوزّع المنشورات، لـــا ضيّقت عليــه
 زعم أنّه يكتفى بالتوزيع على خاصّة أصدقائه.

- ما له ولهذه الأعمال!... إنّه الوديع ابن الوديع ولهذه الأعمال رجال من صنف آخر، ألم يعرف أنّ الإنجليز وحوش لا تتعطر ق السرحمة إلى قلوبهم الغليظة؟... وإنّهم يتغذّون صباح مساء بدماء

المصريّين المساكين؟... كلِّمه بالحسنى، عظه، بيِّن له النور من الظلام، قل له إنّك أبوه وإنّك تحبّه وتخاف عليه، أمّا أنا فسأعمل من ناحيتي على إعداد حجاب من نوع خاصّ وأدعو له في صلاتي وخاصّة صلاة الفجر، والله المستعان من قبل ومن بعد...

قال السيّد بحزن:

\_ إنَّ أنباء القتلي تتواتر كلِّ ساعة معلنة آي التحذير لمن يعتبر فيا الذي أصاب عقله؟ لقد ضاع ابن الفولي اللبّان في غمضة عين فشهد مأتمه معى وعزّى والده المسكين، كان الشابّ يوزّع سلاطين اللبن الربادي فصادف في طريقه مظاهرة فأغراه القضاء بالاشتراك فيها بلا وعي، وما هي إلّا ساعة أو نحوها حتّى خرّ صريعًا في ساحة الأزهر، لا حول ولا قوّة إلّا بالله. . . إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، لـبَّا تأخُّر عن ميعاد عودته قلق أبوه فمضى إلى زبائنه يسأل عنه، قال له بعضهم إنّه جاءهم بالزبادي وذهب وقال آخرون إنّه لم يمرّ عليهم كعادته، حتّى بلغ حمروشًا بائع الكنافة فوجد عنده الصينيّة وما تبقّى من السلاطين التي لم توزّع وأخبره الرجل بأنّه تركها عنده واشترك في مظاهـرة المساء، فجنّ جنون المسكين وقصد من تـوُّه قسم الجماليَّة فوجُّهوه إلى قصر العيني وهناك عثر على ابنه في المشرحة، لقد علم بالقصّة بحذافيرها كما قصَّها علينا الفولي ونحن في بيته نعزّيه، علم كيف فقـد الشابّ وكأن لم يوجد ولمس حزن أبيه المبرِّح وسمع صوات أهله، هلك المسكين فلم يعهد سعهد ولم يخرج الإنجليز، لو كان حجرًا لعقل ولكنّه خير أبنائي فللّه الحمد والشكر...

فقال الشيخ متولّى بصوت أسيف:

\_ أعرف ذلك الشابّ المسكين، إنّه أكبر أبناء الفولي اليس كذلك؟ . . . كان جدّه مكاريًا وكنت أكتري حماره للذهاب إلى سيّدي أبي السعود، إنّ للفولي أربعة أولاد ولكن الفقيد كان أحبّهم إلى قلبه .

هنا اشترك جميل الحمزاوي لأوّل مرّة في الحديث فائلًا:

ـ أيَّامنا لهٰذه مجنونة وقد تلفت عقـول الناس حتَّى

صغارها، بالأمس قال ابني فؤاد لأمّه إنّه ودّ لو يشترك في مظاهرة!

فقال السيد بقلق:

- يعملها الصغار ويقع فيها الكبارا... ابنك فؤاد صديق ابني كهال وكلاهما في مدرسة واحدة، ألا تحدّثه نفسه... ألا تحدّثها نفسها مرّة بأن يسيرا في مظاهرة ا... همه ا... ما من عجيبة تعدّ الأن عجيبة ا...

فقال الحمزاوي وقد ندم على ما فرط منه:

ـ ليس إلى لهذا الحدّ يا سي السيّد، على أنّي أدَّبته
بلا رحمة على تمنّياته الساذجة، إنّ سي كبال لا يخرج
إلّا مصحوبًا بأمّ حنفى حفظه الله ورعاه...

ساد الصمت فلم يعد يسمع في الدكّان إلّا خشخشة الورقة التي يلفّ فيها الحمزاوي هديّة الشيخ متولّي عبد الصمد، ثـمّ تنهّد الشيخ وقال:

- فهمي ولد عاقل، لا ينبغي أن يمكن الإنجليز من نفسه العزيزة، الإنجليزا... حسبي الله... ألم تسمع بما فعلوا في العزيزيّة والبدرشين؟...

كان السيّد على حال من القلق لم يجد معها رغبة صادقة في التساؤل، إلّا أنّه لم يتوقّع جديدًا فوق ما يقرع سمعه هذه الأيّام، فاكتفى بأن يرفع حاجبيه متظاهرًا بالاهتهام فأنشأ الشيخ يقول:

- كنت أوّل أمس في زيارة الحسيب النسيب شدّاد بك عبد الحميد بسرايه العامرة بالعبّاسيّة، دعاني إلى الغداء والعشاء فأتحفته بأحجبة له ولآل بيته، وهناك حدّثني بحديث العزيزيّة والبدرشين...

سكت الشيخ قليلًا فتساءل السيّد أحمد:

ـ تاجر الأقطان المعروف؟

ـ شدّاد بك عبد الحميد أكبر تاجر قطن، لعلّك عرفت ابنه عبد الحميد بك شدّاد فقد كان يومًا على صلة وثيقة بالسيّد محمّد عفّت؟...

فقال السيد ببطء ليملي لنفسه في التذكير:

ـ أذكر أتي رأيته مرّة في مجلس السيّد محمّد عفّت قبل نشوب الحرب، ثمّ سمعت عن إبعاده عن القطر عقب عزل أفندينا، أما من جديد عنه...؟

فقال الشيخ متولّي بلهجة سريعة عابرة كأنّما يضع كلامه بين قوسين ليعود إلى حديثه الأوّل:

لا يـزال مبعدًا عن البـلاد، وهو يقيم في بـلاد فرنسا ومعه زوجه وأولاده، لَشدٌ ما يخاف شدّاد بك أن يرى ابنه في هذه الدنيا. . .

وسكت مرّة أخرى، ثمّ مضى يهزّ رأسه بمنة ويسرة ويقول بصوت منغوم كأنّما ينشد مطلع توشيح نبويّ:

ـ بعد انتصاف الليل بساعتين أو ثلاث والناس نيام حاصر البلدتين بضع مثات من الجنود البريطانيّين مدجّجين بالسلاح...

انتبه السيّد انتباهة قاسية... حاصروا البلدتين والناس نيام؟... أليس أولئك المحاصرون من جنس لهؤلاء الله ين يعسكرون أمام البيت؟... بدءوا بالاعتداء على فأيّ خطوة تالية يضمرون؟!...

ضرب الشيخ على ركبتيه كأنّما إنشاده ينوّع من الإيقاع ثمّ استطرد قائلًا:

- واقتحموا على العُمدتين داريهها فأمروهما بتسليم السلاح ثمّ مرقوا إلى الحريم فنهبوا الحلى وأهانوا النساء وجرّوهن من شعورهن إلى الخارج وهنّ يـولــولن ويستغثن ومــا من مغيث، عــطفــك اللهـمّ عــلى المستضعفين من عبادك...

دار العمدتين!... العمدة شخصية حكومية أليس كللك؟... لست عمدة ولا داري بدار عمدية، ما أنا إلّا رجل كسائر الناس، ما عسى أن يصنعوا بأمثالنا. تصوّر أمينة مجرورة من شعرها، أيقضى على بأن أتمنى الجنون!... الجنون؟...

واصل الشيخ حديثه وهو يهزّ رأسه قائلًا:

- وأجبروا العمدتين على أن يدلُّوهما على بيوت مشايخ البلدتين وأعيانها ثمّ اقتحموا البيوت محطمين الأبواب، نهبوا كلّ ثمين، اعتدوا على النساء اعتداء إجراميًّا بعد أن قتلوا اللاي حاولن الدفاع عن أنفسهن، وضربوا الرجال ضربًا مبرحًا، ثمّ غادروهما بعد أن لم يبقوا فيها على ثمين لم يسلب أو عرض لم يثلم...

ليذهب كلُّ ثمين إلى الجحيم. . . «أو عرض لم

يثلم»... أين رحمــة الله؟... أين انتقــامــه؟...! الطوفان... نوح... مصطفى كامل. تصوّر...! كيف يمكن أن تبقى معه بعد ذلك تحت سقف واحد! أيّ ذنب جنت!... وهو بأيّ وجه؟!...

ضرب الشيخ بيده ثلاثًا على ركبتيه ثمّ عــاد إلى الحديث وقد تهدّج صوته فصار بالنواح أشبه، قال:

- وأضرموا النار في البلدتين مستعينين بما على أسقف الدور من حطب وقش وبما صبوا عليها من بترول، استيقظت القرى في فزع رهيب وفر أهلوها عن بيوتهم كالمجانين، وعلا الصراخ والأنين، وامتدت السنة اللهب في كل مكان حتى استحالت البلدتان شعلة من النيران...

هتف السيّد بلا وعي :

ـ يا ربّ السهاوات والأرض!

فمضى الشيخ قائلًا:

- وضرب الجنود نطاقًا حول البلدتين المشتعلتين من بعيد يتربّصون بالأهالي البؤساء الذين انطلقوا هائمين على وجوههم تتبعهم الأغنام والكلاب والقطط يرومون سبيلًا للنجاة من النار، فها إن بلغوا مواقف الجنود حتى انهال لهؤلاء على الذكور ضربّا وركلًا، ثمّ حجزوا النساء ليسلبوا حليهنّ ويهتكوا أعراضهنّ، فإذا قاومت إحداهن قتلت، وإذا ندّت عن زوج أو أب أو أخ حركة دفاع رمي بالرصاص...

ثمّ التفت الشيخ متولّي إلى السيّد الذاهل وضرب كفًّا على كفّ وهو يهتف:

- وساقوا بقية الضحايا إلى معسكر قريب وهنالك أجبروهم على التوقيع على مكتوب يتضمّن اعترافهم بجرائم لم يرتكبوها وإقرارًا بأنّ ما أنزله الإنجليز بهم جزاء حقّ على ما فعلوا، هذا ما حصل يا سيّد أحمد للعزيزيّة والبدرشين، هذا مثل من أمثلة التنكيل التي نسامها بلا رحمة ولا شفقة، اللهمّ فاشهد...

وساد صمت كثيب أليم خلا فيه كلّ إلى أفكاره وتخيّلاته حتى قطعه جميل الحمزاوي وهو يهتف متأوّمًا:

ـ ربّنا موجود. . .

فهتف السيّد مؤمّنًا على قوله:

\_ نعم! (ومشيرًا إلى الجهات الأربع) في كلّ مكان...

وخاطب الشيخ متوتي السيّد قائلًا:

- قل لفهمي إنّ الشيخ متولّي ينصحه بالابتعاد عن موارد التهلكة، قل له سلّم إلى الله ربّك فهو القادر وحده على إهلاك الإنجليز كيا أهلك من قبلهم مِّن شقّوا عصا طاعته...

ثمّ مال الشيخ نحو عصاه ليتناولها فأشار السيّد إلى جميل الحمزاوي فجاءه بالهديّة ووضعها في يده ثمّ ساعده على النهوض. صافح الشيخ الرجلين ومضى وهو يقول:

\_ «غلبت الــروم في أدنى الأرض وهم من بعـــد غلبهم سيغلبون»... صدق الله العظيم...

### 77

عند الغلس، ونور الصباح يولد رويدًا من ظلمة الفجر، طرقت خادم من السكّريّة بيت السيّد فأخبرت أمينة بأنَّ عائشة قد جاءها المخاض. كانت أمينة في حجرة الفرن فعهدت بالعمل إلى أمّ حنفي وهرعت إلى باب السلّم. بدا على أمّ حنفى الاستياء رتما لأوّل مرّة في تاريخ خدمتها الطويل بهذا البيت، أما كان يحقّ لهـا أن تشهد ولادة عـائشة؟ لهـا كلّ الحقّ. . . كأمينة سواء بسواء، فتحت عائشة عينيها في حجرها، كلِّ ابن في هٰذا البيت له أمَّان: أمينة وأمّ حنفي، كيف يحال بينها وبسين ابنتها في لهسذه الساعسة الـرهيبـة!... هـل تـذكـرين ولادتـك؟... وربــع الطمبكشيَّة، كان المعلِّم في الخارج كعادته وكانت وحيدة بعد منتصف الليل، وجدت في أمّ حسنيَّة صديقة وقابلة معًا!... تسرى أين أمّ حسنيّة الآن؟ . . . ألا زالت على قيد الحياة؟ ثمّ جاء حنفى بعد تأوّهات الألم، ذهب بين تأوّهات الألم أيضًا، وهو في المهد، لـو عـاش لكـان ابن عشرين الآن؟... سيّدتي الصغيرة تتألّم وأنا هنا أهيّئ الطعام. امتلأ قلب أمينة بفرح مـوصول بـإشفاق، هـو الإحساس الذي خفق به قلبها أوّل مرّة يوم استقبلت التجربة

بنفسها. ها هي عائشة تتأهب لاستقبال أوّل مولود تستهل به أمومتها، كما استهلّت هي أمومتها بخديجة، لهُكذا تمتد الحياة التي انبثقت منها إلى غير نهاية، ومضت إلى الأب فزفت إليه البشرى بنبرات رقيقة مهلدُّبة، مبالغة هٰله المرّة في حيائها وتهذيبها أن يستشفُّ وراء صوتها رغبتها الحارَّة في الانطلاق إلى ابنتها غير أنَّ السيَّد تلقَّى الخبر في هـدوء ثمَّ أمرهـا بالذهاب دون إبطاء ! . . . راحت ترتدي ملابسها على عجل وقد شعرت بأنّ المزايا التي تكسبها امرأة ضعيفة مثلها بإنجاب الأطفال خليقة بصنع المعجزات أحيانًا، وعلم الأخوة بالخبر عند استيقاظهم عقب ذهاب الأمّ بقليل. علت وجوههم ابتسامة وتبادلوا نظرة متسائلة. عائشة أمِّ! أليس ذُلك غريبًا؟ ما وجه الغرابـة فيه. كانت نينة أصغر منها يوم ولدت خديجة. هل ذهبت نينة لتخرج الطفل بيديها؟ ابتسامتان. هٰذا نذير لي، عممًا قليل تلد بنت الكلب أيضًا. . . من تعني؟! زينب. آه لو سمعك بابا. عائشة أمّ، وأنا أب، وأنا خال وعمّ، ستكون أنت أيضًا خال وعمّ يا سي كمال، يجب أن أتخلّف اليـوم عن المدرسـة لأذهب إلى أبلا عائشة. جميل جدًّا، استأذن بابا إن استطعت على المائدة ! . . . أوووه . نحن في حاجة إلى مزيد من المواليد لنسدّ العجز الذي أوقعه الإنجليز بنا. . . لو تخلّفت عن المدرسة ما حدث شيء غير عاديّ، ثلاثة أرباع التلاميذ مضربون أكثر من شهر، قل هذا لبابا وسيقتنع حتمًا بحجّتك فيضربك بطبق الفول في وجهك. أوووه. مولود جديد، بعد ساعة أو ساعتين يصير بابا جدًّا ونينة جدّة ونحن أخوالًا. شيء خطير، كم مولودًا يا ترى يرى نور الدنيا في لهذه اللحظة؟ . . . وكم إنسانًا يغيب عنه لهذا النور في لهذه اللحظة؟ . . . يجب أن نبلغ جدَّتي . أستطيع أن أذهب إلى الخرنفش لإبلاغها إذا تخلّفت عن المدرسة! قلنا لك لا شأن لنا بمدرستك، قبل لبابا وسيرحب بفكرتك. أوووه. لعـل عائشـة تتألّم الآن. مسكينـة المحبوبة، إنَّ الطلق لا يلين للشعر الـذهبيِّ والأعين الزرق ربّنا يقومها بالسلامة، عند ذاك نشرب المغات

ونشعل الشموع، ذكر أم أنثى؟ . . . أيِّهما تفضَّل؟ . . . الذكر طبعًا، ربما بدأت بأنثى كأمها. لم لا تبدأ بذكر كأبيها؟ هاها، عندما يحين ميعاد انصراف المدرسة يكون الطفل قد خرج فلن أتمكن من مشاهدة خروجه. أتريد أن تراه وهو يخرج؟ طبعًا. أجِّل هٰذه الرغبة حتى يكون المولود ابنك أنت!... كمان كمال أشدّ الجميع تأثّرًا بالخبر، شُغل به عقلًا وقلبًا وخيالًا، لولا شعوره برقابة ضابط المدرسة عليه وأنه يحصى حركاته وسكناته ليبلّغها أوّل فأوّل إلى أبيه لما كان في وسعمه أن يقاوم الإغراء الذي يناديه للذهباب إلى السكّريّة. ومكث في المدرسة جسدًا بلا روح، هامت روحه في السكّريّة تتساءل عن القادم الجديــد الذي ترقّب مقدمه أشهرًا وهو يمتي النفس بالاطّلاع على سرّه المكنون. شهد مرّة ولادة قطّة وهو دون السادسة إذ استرعت انتباهه بموائها الحاذ فهرع إليها تحت عرش اللبلاب فوق السطح فوجدها تتلوّى ألمًّا وقد جحظت عيناها، ثم رأى جسمها يتصدّع عن فلذة ملتهبة فتراجع متقزِّزًا وهو يصرخ بأعلى صوته. طافت هٰذه الذكرى بمخيّلته وألحّت عليه حتى عاوده تقزّزه القديم وانتشرت حوله مضجرة مقلقة كالضباب غير أنّه لم يستسلم للخوف، أبي أن يتصوّر أنّ ثمّة علاقة بين القطّة وعائشة إلّا ما يكون بين الحيوان والإنسان وهو\_ في إيمانه ـ أبعد ممّا بين الأرض والسياء، ولكن ماذا يحدث في السكّريّة إذن؟ . . . ماذا طرأ على عائشة من غـرائب الأمـور؟... ثمّـة أسئلة حيـاري لا تنعم بجواب. . . ما كاد يغادر المدرسة عصرًا حتى اندفع يقطع الطريق عدوًا إلى السكّريّة.

دخل فناء بيت آل شوكت وهو يلهث، ومضى إلى باب الحريم فلاحت منه التفاتة إلى المنظرة فما يدري إلا وعيناه تلتقيان بعيني والده الذي جلس شابكًا راحتيه على مقبض عصاه القائمة بين رجليه. تسمّر في مكانه جامدًا محملقًا كأنما نوم تنويعًا مغناطيسيًّا، لم يطرف ولم يعد حراكًا، ركبه شعور بالذنب لا يدريه فلبث يترقب انقضاض العقاب عليه وبرودة الخوف تسري في أطرافه حتى اشتبك السيّد أحمد في حديث

مع شخص يجلس إلى جانبه فالتفت نحوه فاستردّ كهال عينيه وهو يزدرد ريقه، عند ذلك لمح في داخل المنظرة إلى إبراهيم شوكت وياسين وفهمي قبل أن يفرّ إلى الداخل، رقي في السلّم وثبّا حتى انتهى إلى دور عائشة فدفع بابًا مواربًا ودخل فالتقى بخليل شوكت زوج أخته واقفًا في الصالة، ورأى باب حجرة النوم مغلقًا وقد ترامى من ورائه إلى سمعه أصوات تتحادث ميّز منها أمّه وحرم المرحوم شوكت وصوتًا ثالثًا لا يعرفه، سلّم على زوج أخته ثمّ سأله وهو يتطلّع إليه بطرف باسم:

ـ آبلا عائشة ولدت؟

فرفع الرجل سبّابته إلى شفتيه محذِّرًا وهو يقول:

.. هس...؟

أدرك كمال أنّه لم يرحّب بالسؤال، بل أنّه لم يرحّب بمقدّمه كسالف عادته فخجل وعانى قلقًا لم يدرِ له سببًا، وأراد أن يتقدّم من الباب المغلق ولكنّ صوت خليل أوقفه وهو يهتف باقتضاب ينمّ عن الضجر:

. . . ٧ \_

فتحوّل نحوه متسائلًا ولٰكنّ الرجل قال له في عجلة ولهوجة:

ـ انزل يا شاطر والعب تحت...

انكسرت نفس الغلام فتقهقر متثاقلًا بائخًا وقد عزّ عليه أن يجزى على عذاب انتظاره طوال اليوم هذا الجنزاء البخس، ولما بلغ عتبة الصالة صلّ أذنيه صوت غريب آت من الحجرة المغلقة، بدأ رفيعًا حادًا عاليًا، ثمّ غلظ وترمّل حتّى بحح، وانتهى بحشرجة طويلة قاسية، ثمّ غاب لحظة مقدارها تردّد النفس المقطوع، ثمّ بعث آهة عميقة شاكية، بدا له غريبًا ولل الأمر كأنه لم يعرف صاحبه، ولكنّ نبرة من نبراته المعذبة تميزت وسط الحدّة والغلظة والحشرجة فوشت بهويّة مصدره، صوت عائشة بلا ريب، أو هو عائشة مذابة منصهرة، ثمّ تأكد من ظنّه عند تردّد الأهمة العميقة الشاكية، فارتعشت جوارحه، وخيّل إليه أنه يراها تتلوّى على حال من الألم دعت إلى غيّلته بصورة يراها تلقى على حال من الألم دعت إلى غيّلته بصورة القطة القديمة، وعطف رأسه صوب خليل فألفاه

يقبض راحته ويبسطها وهو يتمتم «يا لطيف يا ربّ» فخيّل إليه مرّة أخرى أنّ جسم عائشة ينقبض وينبسط مثل راحة الرجل، لم يعد يملك من نفسه شيئًا فركض إلى الخارج مفحيًا في البكاء، وعندما انتهى إلى باب الحريم استرعى سمعه وقع أقدام هابطة وراءه فرفع رأسه فرأى الجارية سويدان نازلة على عجل فمرّت به دون أن تنتبه إليه حتى وقفت على عتبة باب الحريم ثمّ نادت سيّدها إبراهيم فجاء الرجل مسرعًا فقالت لـه «الحمد لله يا سيدي»، لم تزد على ذلك شيئًا ولم تنتظر حتى تسمع ما يقول ولكنَّها دارت على عقبيها وهرعت إلى السلّم فرقيت فيه دون تردّد، رجع إسراهيم إلى المنظرة متهلّل الوجه فلبث كمال وحمده لا يدري ما يفعل ولكن لم تمض دقيقة حتّى عاد إبراهيم يتبعه السيّد أحمد فياسين ثمّ فهمي فتنحى الغلام جانبًا حتى مرّوا ثمّ صعد في أعقابهم خافق القلب، وقابل خليل الآتين أمام مدخل الشقّة فسمع أباه وهو يقول له:

\_ الحمد لله على السلامة...

فغمغم خليل في وجوم:

ـ الحمد لله على كافّة الأحوال!...

فسأله السيّد باهتهام:

ـ مالك. . . ؟

فقال بصوت منخفض:

\_ إنّي ذاهب لاستدعاء الطبيب. . .

فتساءل السيّد قلقًا:

ــ المولود. . . ؟

فأجابه وهو يهزّ رأسه سلبًا:

\_ عـائشـة!... ليست عـلى مـا يـرام، سـأجيء بالطبيب حالًا...

وذهب مخلقًا وراءه وجومًا وقلقًا واضحين، ثمَّ دعاهم إبراهيم شوكت إلى حجرة الاستقبال فمضوا إليها صامتين. وجاءت حرم المرحوم شوكت بعد قليل فسلَمت وهي تبتسم لتدخل الطمأنينة إلى قلويهم ثمَّ جلست وهي تقول:

ـ قاست المسكينة طويلًا حتى أنهكت قواها، ولكنّها حال عارضة وستزول وشيكًا، إنّي واثقة تمّا أقول ولكنّ

ابني بدا اليوم خوّافًا على غير عادته، على أنّه لا ضرر ألبتّـة من مجيء الطبيب (ثمّ منــاجية نفسهـــا بصــوت خفيض) الطبيب ربّنا وربّنا هو الطبيب...

لم يعد السيّد يطيق ما يلتزم به عادة من وقار وبرود أمام أبنائه فسألها في قلق غير خاف:

ـ ماذا بها؟... ألا أستطيع أن أراها؟...

فابتسمت المرأة وقالت: ـ ستراها عبًا قريب وهي به

ـ ستراها عمّا قريب وهي بخير وعافية، الحقّ على البخي المجنون هو الذي أزعجكم بغير موجب...

كان وراء الصدر العريض القوي والوقار الحازم المهيب قلب يتعذَّب أشدّ العذاب، كان وراء العينين الواجمتين الرزينتين دمع متجمّد. . . ماذا دهم الصغيرة؟ الطبيب؟! لماذا تحول العجوز بيني وبينها؟! ابتسامة رقيقة أو كلمة حنونة منّى أنا، منّى أنا خاصّة، حقيقة بأن تخفّف من آلامها، زواج وزوج وألم، لم تذق في بيتي مرارة الألم قط، العزيزة الجميلة الصغيرة رحمتك اللُّهمّ، فسد طعم الحياة، إنّه ليفسد لأهون أذًى يتهدّدهم، فهمي . . . أراه واجمًا متألّــًا . . . هل أدرك معنى الألم؟ . . . من أين له أن يعرف قلب الأمّ! العجوز مطمئنة وواثقة ممّا تقول، ابنهـا أزعجنا بغـير موجب، اللُّهم استجب، أنت أعلم بحالي بأن تنجّيها كما نجيتني من الإنجليز، قلبي لا يطيق هٰذا العذاب، عند الله الرحمة، وهو قادر على حفظ أبنائي من كلّ سوء، لا طعم للحياة بغير ذلك، لا طعم للسرور والطرب واللهو إذا انغرست في جنبي شوكـة حادّة، قلبي يدعو لهم بالسلامة، لأنّه قلب أب، ولأنّه لا تطيب المسرّات إلّا لخليّ، هل ألقى سيّار الليل بقلب سعيد؟ . . . أحبّ إذا ضحكت أن تنطلق الضحكة من أعماق قلبي صافية، القلب القلق كالوتر المختل، حسبي فهمي، إنّه يلحّ عليٌّ كوجع الأسنان، ما أبغض الألم، دنيا بلا ألم، لا شيء على الله بكثير، دنيا بلا ألم ولمو تكون قصيرة، دنيا تقرّ فيها عيني بهم جميعًا. هنالك أضحك وأغنى وألهو، يا أرحم الراحمين، عائشة يا أرحم الراحمين!

بعد غيبة ثلث ساعة عاد خليل مصحوبًا بالطبيب

فدخلا الحجرة من فورهما ثمّ أغلق الباب وراءهما، وعلم السيّد بمقدمهما فقام واتّجه إلى باب حجرة الاستقبال ووقف على العتبة قليلًا وهو يمدّ البصر إلى الباب المغلق ثمّ عاد إلى مجلسه فجلس. قالت حرم المرحوم شوكت:

ـ لَتَعْلَمَنَّ صدق رأيي حالما يتكلَّم الطبيب... فغمغم السيَّد وهو يرفع رأسه إلى أعلى:

ـ عنده العفو. . .

عمّا قليل يعرف الحقيقة فيمرق من ضباب الشكّ مها تكن العواقب. إنّ قلبه يخفق خفقانًا سريعًا متواصلًا، فليصبر، لم يبق إلّا القليل. إنّ إيمانه بالله قويّ عميق لا يتزعزع فليسلّم إليه أمره، سيخرج الطبيب طال مكثه أم قصر وعند ذاك يسأله عمّا وراءه، الطبيب؟... لم يفكّر في ذلك من قبل، طبيب عند نفساء؟!... مع الرحم وجهًا لوجه، أليس كذلك؟ ولكنّه طبيب!... ما الحيلة؟! المهمّ أنّ ربّنا يأخذ ولمنت فلنسأله السلامة، وجد السيّد إلى قلقه حياء وامتعاضًا. واستمرّ الفحص زهاء ثلث ساعة ثمّ فتح الباب فنهض السيّد ومضى من توّه إلى الصالة، وتبعه الأبناء حتى تجمّعوا حول الطبيب. كان الطبيب من معارف السيّد فصافحه باسمًا ثمّ قال:

ـ بخير وعافية . . .

ثمّ في شيء من الجدّ:

\_ جاءوا بي للوالدة ولكني وجدت أنّ التي في حاجة إلى العناية حقًّا هي المولودة. . .

تنفّس السيّد بارتياح لأوّل مرّة منذ حوالي الساعة فتساءل ووجهه يشرق بابتسامة لطيفة:

ـ أأطمئنّ إذن على عهدتك؟

فقال الطبيب وهو يتظاهر بالدهش:

ـ نعم، ولكن ألا تهمّك حفيدتك؟! فقال السيّد باسمًا:

ـ لا عهد لي بعد بواجبات الجدّ. . . وتساءل خليل:

أليس ثمّة أمل في حياتها؟
 فقال الرجل وهو يزوي ما بين حاجبيه:

- الأعمار بيد الله، ولكني وجدت قلبها ضعيفًا، من المحتمل أن تموت الليلة، وإذا مرّت الليلة بسلام جازت الخطر الماثل ولكني لا أظنّ أنّها تعمّر طويلًا، في تقديري أنّه لا يمكن أن يمتدّ بهما العمر إلى مما بعد العشرين، ولكن من يعلم؟ الأعمار بيد الله وحده...

ولــــّا ذهب الطبيب إلى طيّته التفت خليل نحو أمّه وعلى شفتيه ابتسامة خفيفة تنمّ عن أسف وقال:

ـ كان في نيّتي أن أسمّيها نعيمة باسمك...

فقالت المرأة وهي تلوّح بيدها مؤنّبة:

- الطبيب نفسه قال: إنّ الأعمار بيد الله أفتكون أنت أضعف إيمانًا منه، سمّها نعيمة، يجب أن نسمّيها نعيمة إكرامًا لي، وسيكون عمرها بإذن الله مديدًا كعمر جدّتها!

كان السيّد يحادث نفسه: دعا الأحمق الطبيب ليطّلع على زوجه بغير موجب، بغير موجب!... يا له من أحمق. ولم يستطع أن يكتم غيظه فقال وهو يداريه بلهجة رقيقة:

- حقًّا الخوف يفقد الرجال حسن الرويّة، أما كان يجمل بك أن تفكّر قليلًا قبل أن تبادر إلى إحضار رجل غريب ليرى زوجك بملء عينيه؟!

لم يجب خليل، ولكنّه نظر فيمن حوله وقال بجدّ: - لا يجوز أن تعلم عائشة بما قال الطبيب...

### 79

ـ ماذا في الطريق؟...

تساءل السيّد أحمد وهو ينهض في عجلة من وراء مكتبه، فذهب صوب باب الدكّان يتبعه جميل الحمزاوي وبعض الزبائن. لم يكن طريق النحّاسين طريقًا هادئًا. كان أبعد ما يكون عن الهدوء، صوته الجهير لا يخفت من الفجر إلى ما قبيل الفجر، حناجر عالية هتّافة بنداءات الباعة ومساومات الشارين ودعوات المجذوبين ودعابات السابلة، يتحادثون وكاتّهم يخطبون، حتى أخصّ الشئون تترامى إلى جوانبه وتطير حتى مآذنه، إلى ضوضاء شاملة تصدر عن صليل سوارس حينًا وطقطقة الكارو حينًا آخر، لم

يكن طريقًا هادئًا بحال ولكن تعالت ضجّة فجائية وفدت من بعيد في بادئ الأمر كهدير الأمواج ثمّ غلظت واشتدّت حتى صارت بعزيف الربح أشبه وقد لفّت الحيّ كلّه قريبه وبعيده، بدت غريبة شاذة حتى في هذا الطريق الصاخب، ظنّها السيّد أحمد مظاهرة ثائرة كما ينبغي لرجل عاش في تلك الأيّام، ولكن جلجلت في طيّاتها زغاريد مبشّرة بالأفراح، فمضى الرجل متسائلًا إلى الباب ولم يكد يبلغه حتى اصطدم بشيخ الحارة الذي أقبل مندفعًا وهو يهتف بوجه ظفر منه البشر:

- أبلغك الخبر؟

فقال السيّد وعيناه تلمعان تفاؤلًا من قبل أن يسمع شيئًا:

ـ كلّا. . . ماذا وراءك؟

قال الرجل بحماس:

ـ سعد باشا أفرج عنه. . .

فها تمالك السيّد أن تساءل صائحًا:

\_ حقًا؟!

فقال شيخ الحارة بيقين:

ـ أذاع اللنبي الساعة بيانًا بهذه البشرى...

في اللحظة التالية كانا يتعانقان، واشتدّ التأثّر بالسيّد أحمد فاغرورقت عيناه ثمّ قال وهو يضحك مداراة لتأثّره:

- كان العهد به دائهًا أن يذيع الإنذارات لا البشريات فهاذا غيره ابن الهرمة؟!

فقال شيخ الحارة:

ـ سبحان الذي لا يتغيّر. . .

وصافح السيّد ثمّ غادر الـدكّان وهـو يصيح «الله أكبر، الله أكبر، النصر للمؤمنين!».

وقف السيّد على عتبة الدكّان مقلبًا عينيه في أنحاء الطريق بقلب ارتد إلى براءة الطفولة وبهجتها، طالع أثر الخبر السعيد في كلّ مكان. . . في الدكاكين التي سدّت مداخلها بأصحابها وزبائنها وهم يتبادلون التهاني، في النوافذ التي تزاحمت فيها الأحداث وانطلقت الزغاريد من وراء خصاصها، في المظاهرات

التي تألَّفت ارتجالًا ما بين النحّاسين والصاغة وبيت القاضي هاتفة قلوبها لسعد، وسعد وسعد ثمّ سعد، في المآذن التي اعتلى المؤذّنون شرفاتها يشكرون ويبدعون ويهتفون، في العربات الكارو التي تجمّعت بالعشرات حاملة المثات من النسوة المتلفّعات بالملاءات اللفّ وهنّ يرقصن ويردّدن الأغاني الوطنيّة، لم يعد يرى إلّا آدميّين أو بالأحرى هاتفين، اختفت الأرض وتوارت الجدران وتعالى الهتاف لسعد في كلِّ مكان كأنَّما الجوِّ قد انقلب اسطوانة هائلة تدور بلا توقّف مردّدة اسمه. وجرى نبأ فوق الرءوس الحاشدة أنّ الإنجليز يجمعون معسكراتهم القائمة عند مفترق الطرق تأهبًا للرحيل إلى العبَّاسيَّة فاستمرَّ الحماس وحمست النشوات. لم يَرَ السيّد أحمد منظرًا كهٰذا من قبل فراح يقلّب عينين متألَّقتين وفؤاده يخفق وثبًا وباطنه يردَّد مع النسوة الراقصات «يا حسين... حملة وانشالت!» حتى أدنى جميل الحمزاوي رأسه من أذنه قائلًا:

- ـ الدكاكين توزّع الشربات وترفع الأعلام... فقال له بحياس:
- ـ اصنع كما يصنعون وأكثر، أرني همّتك. . . !
  - \_ علَق صورة سعد تحت البسملة...
- على صوره سعد عن البسمله . . . فنظر إليه جميل الحمزاوي كالمتردّد ثمّ قال محذّرًا:

ـ هٰذا موضع ترى فيه الصورة من الخارج ألا

هدا موضع ترى فيه الصورة من الخارج
 بحسن بنا أن نتريث حتى تستتب الأمور؟

فقال السيّد باستهانة:

ثمّ بصوت متهدّج:

مضى عهد الخوف والدماء إلى غير رجعة، ألا ترى أنّ المظاهرات تمرّ تحت أعين الإنجليز دون أن يتعرّضوا لها بسوء؟ علّق الصورة وتوكّل على الله.

غار عهد الخوف والدماء، اليس كذلك؟ سعد حرّ طليق ولعلّه في طريقه الآن إلى أوربا، لم يعد بيننا وبين الاستقلال إلّا خطوة أو كلمة، مظاهرات الزغاريد بدلًا من مظاهرات الرصاص، الأحياء منّا قوم سعداء، اخترقوا النيران وخرجوا سالمين، رحمة الله على الشهداء، فهمي؟! نجا من خطر لم يقدّره، والحمد لله والشكر لله، أجل نجا فهمي، ماذا تنتظر؟... صلّ

إلى الله ربّك.

لمّا اجتمعت الأسرة مساء وشت الحناجر المبحوحة بيوم ملىء بالهتاف، كان مساء سعيدًا، نمّت عن سعادته الأعين والثغور والحركة والكلام حتى أمينة نهل قلبها من نخب السعادة المبذول مشماركمة للأبناء واستبشارًا بعودة السلام وفرحًا بالإفراج عن سعد:

ـ من المشربيّة رأيت ما لم تَرَ عين من قبل، هل قامت القيامة ونصب الميزان؟! وأولئك النسوة هل جُنِنِّ؟! لا يـزال صدى ترديدهنّ يـرنّ في أذن «يـا حسين. . . حملة وانشالت».

قال ياسين ضاحكًا وهو يعبث بشعر كمال:

ـ تحيّـة شيَّعوا بهما الإنجليز الـراحلين كمها يشيُّـع الضيف الثقيل بكسر القُلَّة وراءه!...

نظر إليه كمال من دون أن ينبس على حين عادت أمينة تتساءل:

> ـ أرضى الله عنّا أخيرًا...؟ فأجابها ياسين قائلًا:

ـ بلا ریب (ثمّ مخاطبًا فهمی) ماذا تظنّ؟ قال فهمي الذي بدا في فرح الأطفال:

ـ لو لم يسلّم الإنجليز بمطالبنا لما أفرجوا عن سعد، سوف يسافر إلى أوربا ثمّ يعود بالاستقلال، هذا ما يؤكَّده الجميع، ومهما يكن من أمر سيبقى يوم ٧ إبريل سنة ١٩١٩ رمزًا لانتصار الثورة.

فعاد ياسين يقول:

 يا له من يوم! اشترك الموظفون في المظاهرات علانية، ما كنت أظنّ أنّ بي هذه القدرة العظيمة على السير المتواصل والهتاف العالى. . . !

فضحك فهمي قائلًا:

ـ وددت لو رأيتك وأنت تهتف متحمَّسًا، ياسـين يتظاهر ويتحمّس ويهتف! . . . يا له من منظر فريد! يوم عجيب في الأيّام حقًّا، اكتسحه سيله الزاخر فحمله بين أمواجه العاتية كوريقة لا وزن لها حتى طار به كلّ مطار، لا يكاد يصدّق أنّه ثاب إلى رشده وأنّه آوى إلى برج المراقبة الهادئ يشاهد من منظاره الحوادث في هدوء وعدم اكتراث ! . . . جعل يستحضر

الحال التي تلبَّسته في المظاهرات عـلى ضوء مـلاحظة فهمي حتّى قال بغرابة:

ـ الواحد منّا ينسى نفسه وهو بين النـاس نسيائــا غريبًا فكأنّه يبعث شخصًا جديدًا...

سأله فهمي باهتمام:

ـ أكنت تشعر بحماس صادق؟

ـ هتفت لسعد حتّی بحّ صوتي واغرورقت عیناي مرّة أو مرّتين.

ـ كيف اشتركت في المظاهرة؟

ـ بلغنا نبأ الإفراج عن سعد ونحن في المدرسة ففرحت فرحًا عظيهًا حقًّا، أكنت تتوقّع غير لهذا؟... وإذا بالمدرّسين يقترحون الانضهام إلى المظاهرة الكبيرة في الخارج فلم أجد من نفسي ميلًا إلى مجاراتهم وفكُّرت في التسلُّل إلى البيت، غير أنَّ اضطررت إلى السير معهم حتى تسنح لي فرصة للزيغان، ماذا حصل بعد ذُلك! وجدت نفسي في بحر متلاطم من الناس وجوّ مكهرب من الحماس فها ملكت أن ذهلت عن نفسي واندمجت في التيّار كأشدّ ما يكون المرء ـ صدّقني في هٰذا ـ حماسًا وأملًا...!

فهزّ فهمي رأسه وهو يغمغم:

ـ شيء عجيب. . .

ضحك ياسين عاليًا ثمّ قال:

ـ أحسبتني فاقد الموطنيّة؟! المسألة أنّ لا أحبّ الزياط والعنف، ولا أجد حرجًا في التوفيق بين حبّ الوطن وحبّ السلامة...

> - وإذا شق التوفيق بينها. . . ؟ فقال مبتسمًا ولكن دون تردّد:

- قدّمت حبّ السلامة! نفسي أوّلًا. . . ألا يستطيع الوطن أن يسعد إلَّا بالتهام حياتي؟! يفتح الله، أنا لا أفرّط في حياتي ولكتي ساحبّ الوطن ما دمت «حيًّا».

قالت أمينة:

ـ هٰذا عين العقل (ثمّ متطلّعة إلى فهمي) هل عند سيّدي رأي آخر...؟

قال فهمي بهدوء:

- كلّا طبعًا، إنّه عين العقل كما قلت. . .

ولم يَر كهال أن يبقى بمعزل عن الحديث لا سيّما أنّه كان مقتنعًا بأنّه لعب في يومه دورًا خطيرًا حقًا فقال:

- وأضربنا نحن كذلك ولكنّ الناظر قال لنا: إنّنا ما زلنا صغارًا، وإنّنا إذا خرجنا من المدرسة داستنا الأقدام، ثمّ سمح لنا بالتظاهر في فناء المدرسة فتجمّعنا فيه وهتفنا (هنا هتف عاليًا: يحيا سعد) طويلًا جدًّا، ثمّ لم نعد إلى الفصول لأنّ المدرسين كانوا قد غادروا المدرسة منضمّين إلى المتظاهرين في

رماه ياسين بنظرة ساخرة وقال:

ـ ولٰكنّ أصدقاءك ذهبوا. . . !

\_ في داهية . . . !

الخارج...!

ندّت عنه لهذه العبارة بلا تفكير وهي أبعد ما تكون عن حقيقة شعوره، لأنّ الحال تقتضيها من ناحية، ولأنّه أراد أن يداري بها هزيمته أمام سخرية ياسين من ناحية أخرى، أمّا قلبه فكان يكابد دهشة وغمزًا، لم ينس كيف وقف لدى عودته من المدرسة في المكان المهجور الذي كان يحتله المعسكر يقلب عينيه في أرجائه في صمت أليم وعيناه مغرورقتان. سوف يمضي وقت طويل قبل أن ينسى مجلس الشاي على طوار سبيل بين القصرين والإعجاب الذي كان يحظى به غناؤه، والمودّة التي كان يلقاها من الجنود خاصة جوليون، والصداقة التي ربطته بالسادة المتفوّقين الذين يعلون في الصداقة التي ربطته بالسادة المتفوّقين الذين يعلون في اعتقاده على سائر البشرا قالت أمينة:

- سعد باشا رجل سعيد الحظ، الدنيا كلّها تهتف باسمه، ولا أفندينا في زمانه... رجل مؤمن بلا ريب لأنّ الله لا ينصر إلّا المؤمنين. نصره على الإنجلينز الله لا ينصر إلّا المؤمنين. نصره على الإنجلينز الذين غلبوا زبلن نفسه، أيّ فوز وراء لهـذا؟!... لقد ولد الرجل في ليلة القدر.

سألها فهمي باسبًا:

ـ أتحبّينه . . . ؟

ـ أحبّه ما دمت تحبّه. . .

بسط فهمي راحتيه ورفع حاجبيه مستنكرًا ثمّ قال: ـ لا يعني لهذا شيئًا...!

فتنهدت فيها يشبه الارتباك ثمّ قالت:

- كنت كلّما بلغني نبأ أسيف تقطّع قلبي حزنًا وقلت لنفسي «يا ترى أكان يقع هذا لو لم يقم سعد قومته؟!» على أنّ رجلًا يجمع الكلّ على حبّه لا بدّ أنّ الله يحبّه كذلك...

ثمّ متنهّدة بصوت مسموع:

- أسفي على الهالكين، كم أمَّا تبكي الآن بحرارة؟... كم أمًّا لم تزدها فرحة اليوم إلّا حسرة على حسرة.

قال لها فهمي وهو يغمز ياسين بطرفه:

ـ الأمّ الوطنيّة حقًّا تزغرد لاستشهاد ابنها. . .

فوضعت أصبعيها في أذنيها وهتفت:

- اللهم إنّي أشهد ك على ما يقول سيدي الصغير!... أمّ تزغرد لاستشهاد ابنها! أين؟! على هٰذه الأرض؟ ولا تحت الأرض في عالم الشياطين!... قهقه فهمي عائيًا ومضى يفكّر مليًّا، ثمّ قال وعيناه تلمعان باسمين:

ـ نينة . . ! سأبوح لك بسرّ خطير آن له أن يذاع . لقـد اشتركت في المـظاهـرات وقـابلت المـوت وجهًـا لوجه. . . !

سهمت إليه غير مصدّقة ثمّ قالت وعلى شفتيها ابتسامة باهتة:

م أنت!؟... محال... إنّـك من لحمي ودمي وقلبك من قلبي، لست كالآخرين...

فقال بيقين وهو يبتسم إليها:

\_ أقسم لك على ذلك بالله العظيم . . .

اختفت الابتسامة واتسعت العينان في ذهول، ثمّ ردّدت بصرها بينه وبين ياسين الذي حدجه بدوره بنظرة متسائلة، ثمّ غمغمت وهي تزدرد ريقها:

ـ ربّاه! . . . كيف أصدّق أذنيّا

ثمّ بعد أن هزّت رأسها في حيرة أليمة:

ـ أنت! . . .

كان يتوقّع انزعاجها ولكن ليس ـ بالنظر لمجيء اعترافه بعد زوال الخطر ـ إلى الحدّ الذي بدا عليها، فبادرها قائلًا:

ـ ذاك تـاريـخ مضى وانتهـى، لا داعـي الآن

للانزعاج...

فقالت بإصرار ونرفزة:

- صه . . أنت لا تحبّ . . أمّك ، ساعك

فضحك فهمى في شيء من الارتباك. قال كمال لأمّه وهو يبتسم بمكر:

ـ أتذكرين يوم دكّان البسبوسة وضرب النار؟ رأيته وأنا عائد في الطريق المقفر فنبُّه عليٌّ بألَّا أخبر أحدًا بأنِّي رأيته...

ثمّ نظر إلى فهمي وسأله باهتبام وتشوّق:

ـ قصّ علينا يا سي فهمي ما لقيت في المظاهرات، كيف كانت تقع المعارك؟ وكيف يصرخ القتلى؟ ألم تطلق النار قطَّ؟...

فتدخّل ياسين في الحديث قائلًا للأمّ:

ـ ذاك تماريخ مضى وانتهى، اشكري الله على نجاته، لهذا أولى بك من الانزعاج. . .

سألته بجفاء:

\_ أكنت تعلم بذلك . . . ؟

فبادرها قائلًا:

ـ لا وحياة تربة أمّى (ثمّ مستدركًا) وديني وأيماني ورتي . . .

ثم نهض من مجلسه، منتقلًا إلى جوارها فوضع يده على منكبيها وقال برقّة:

ـ أتطمئنين حين كان ينبغى الانـزعاج وتنـزعجين حين ينبغى الاطمئنان! وحَدي الله، زال الخطر وعاد السلام، ها هو فهمي بين يديك. . . (وضاحكًا) ابتداء من الغد سنقطع القاهرة طولًا وعرضًا، ليلًا ونهارًا، بلا خوف أو قلق...

وقال فهمي جادًا:

ـ نينة، رجائي إليك ألّا تكدّري صفونا بحزن لا موجب له. . .

تنهَّـدت. . . فتحت فاهـا لتتكلُّم ولْكنَّها حـرّكت شفتيها دون أن تنبس، ابتسمت ابتسامة شاحبة لتعلن استجابتها لرجائه، ثمّ نكست وجهها لتخفى عينيهما المغرورقتين. . .

ـ إنَّى آسف. . .

بات فهمي تلك الليلة وهمو عاقمد العزم على استرضاء أبيه مهما كلُّفه الأمر، وفي صباح اليوم التالي صمّم على تنفيذ عزمه دون تردّد، ومع أنّه لم يضمر لأبيه \_ طول فترة العصيان \_ أيّ إحساس بالغضب أو التحدّي فإنّ ضميره كابد شعورًا بالذنب ناء به قلبه الحسّاس المشرّب بالطاعة والولاء. حقًّا لم يتحدَّاه بلسانه ولْكنَّه خالف إرادته بالفعل، بل خالفها مرارًا وتكرارًا، فضلًا عن امتناعه عن القسم يوم دعاه إليه في حجرته وإعلانه بــالبكاء تمسّكــه برأيــه رغم إرادة الرجل، كلِّ أولئك أحلَّه \_ على حسن نيَّته \_ موقفًا عاقًا شرّيرًا لا يرضاه لنفسه ولا يحتمله، ولم يكن سعى إلى استرضائه من قبل خشية أن ينكأ الجرح دون أن يسعه أن يلأمه، لأنّه قدّر أن يدعوه السيّد إلى القسم تكفيرًا

وبين أبيه حجاب من سوء الظنّ ولو لحظة واحدة، الاسترضاء، فالعفو الذي يهفو إليه، ثمّ السعادة الحقّة التي لا تشوبها شائبة، دخل حجرة أبيه قبيل ميعاد الفطور بربع ساعة فوجده يطوي ستجادة الصلاة

عمّا بدر منه فيضطر مرّة أخرى إلى الامتناع مؤكّدًا

عصيانه من حيث أراد أن يعتلر عنه. الحال اليوم

غيرها بالأمس، انتشى قلبه بالسرور والظفر، الوطن

كلُّه ثمل بخمر السعادة والفوز، فلا يطيق أن يقوم بينه

مغمغيًا بالدعاء، لمحه الرجل بلا ريب ولكنَّه تجاهله فمضى إلى الكنبة دون أن يلتفت صوبه وجلس. عند ذاك تراءى فهمي بموقفه عند الباب ملفوفًا بالارتباك والحياء فحدجه بنظرة جافّة مستنكرة كأنما تتساءل «من

لهـذا الواقف ومـاذا جـاء بـه!؟» فتغلّب فهمي عـلى ارتباكه وتقدّم من مجلس أبيه في خطّي خفيفة حتى

انحنى على يده فتناولها فلثمها باحترام لاحدّ له، وصمت مليًّا ثمّ قال بصوت لا يكاد يسمع:

ـ صباح الخيريا بابا.

واصل التحديق فيه صامتًا كأنّه لم يسمع تحيّته حتى غضٌ الشابُّ بصره ارتباكًا وغمغم في نبرات نمَّت عن قال فهمي بحزن:

- كانت الدنيا في دم وكرب وكنت من الحزن في شغل شاغل...

- شغلك عن طلب رضاي؟!

قال بحرارة:

ـ شغلني عن نفسي لا عن طلب رضاك . . . ثم بصوت منخفض:

- لن أستطيع أن أعيش بغير رضاك . . .

قطّب السيّد، لا غضبًا كما تظاهر، ولكن ليخفي الأثر اللطيف الذي بعثه كلام الشابّ في نفسه، هكذا يكون الكلام وإلَّا فلا، يجيد صناعة الكلام حقًّا، لهذه هي البلاغة أليس كذلك؟ سأعيد أقواله على مسامع الأصدقاء الليلة لأمتحن أثره في نفوسهم، ترى ما عسى أن يقولوا؟ الولد سرّ أبيه . . . هٰذا ما ينبغي أن يقال، قديمًا قيل لي إنّني لـو أتممت مراحـل التعليم لكنت أبلغ المحامين، إنَّي أبلغ الناس بغير التعليم والمحاماة، الحديث اليوميّ كالقانون سواء بسواء في الكشف عن موهبة البلاغة، كم من محام أو من موظّف كبير ينكمش في المجلس أمامي كالعصفور! ولا فهمى نفسه بمستطيع أن يسد مكاني يومًا ما، سيقولون لى وهم يضحكون حقًّا الولد سرّ أبيه، امتناعـه عن القَسم لا يزال بجزّ في نفسي، لكن أليس من دواعي الفخر لي أنَّه اشترك في الثورة ولـو من بعيد؟ ليتـه اشترك في الأعمال الكبيرة ما دام الله قد كتب له العمر حتى اليوم، سأقول من الآن فصاعدًا إنَّه خاض غمار الثورة، أتظنُّون أنَّه اكتفى بتوزيع المنشورات كما كان يؤكَّم لي؟ لقد رمى ابن الكلب بنفسم في التيَّار الدامي، يا سيّد أحمد ينبغي أن نشهد لابنك بالوطنيّة والشجاعة. . . لم نشأ أن نقول لك لهذا في إبّان الخطر أمًا وقد استقرّ السلام فلا حرج من قوله. . . أتنكسر أنت شعورك الوطنيّ؟... ألم يثن عليك جامعو التبرّعات من مندوبي الوفعد. . . والله لو كنت شسابًا لفعلت ما لم يفعله ابنك ولكنّه عصاني! عصى لسانك وأطاع قلبك! الآن ما عسى أن أفعل؟ يريد قلبي أن يهبه العفو ولُكنَّى أخاف أن يستهين بمخالفتي! صمت وإصرار على الصمت. . .

- آسف جدًا، لم أذق طعم السكينة منذ...

وجد أنَّ الكلام كاد يستدرجه إلى ذكر ما ودّ من كلّ قلبه أن يتحاشاه فأمسك، وما يدري إلّا والسيّد يسأله بجفاء وتبرّم:

ـ وماذا تريد؟ . . .

رحب بإقلاعه عن الصمت أيما ترحيب فتنهد بارتياح كأنّه لم يستشعر جفاءه وقال برجاء:

ـ أريد أن تكون راضيًا عنّى...

قال السيد بضجر:

ـ غُرُّ من وجهى...

فقال فهمى وهو يشعر بقبضة الياس تتراخى قليلا عن عنقه:

- عندما أنال رضاك...

تساءل السيّد متحوّلًا فجأة إلى التهكّم:

ـ رضاي ! . . . لِمَ لا؟ . . . هل فعلت لا سمح الله ما يستوجب السخط؟!

رحب بالتهكم أضعاف ترحيبه بالإقلاع عن الصمت، التهكم عند أبيه أوّل خطوة نحو الصفح، غضبه الحقيقيّ صفع أو لكم أو ركل أو سبّ أو كلّ أولْشك جميعًا، التهكم أوّل بشير بالتحوّل، انتهز الفرصة وتكلّم، تكلّم كما ينبغي لرجل قد يعمل في المحماماة غدًّا أو بعد غد، لهذه فرصتك! وتكلُّم، الاستجابة لنداء الوطن لا تعد عصيانا لإرادة حضرتك، لم أفعل شيئًا يحسب بين الأعمال الوطنيّـة حقًّا، توزيع منشورات على الأصدقاء... وما توزيع المنشورات على الأصدقاء؟ أين أنا ممن بذلوا الحياة رخيصة؟ فهمت من كلام حضرتك أنَّك تخاف على حياتي لا لأنَّك تستنكر حقًّا الوأجبات الوطنيَّة، فقمت بشيء من الواجب وأنا مطمئنّ إلى أنّي ـ في الواقع ـ لا أخالف لك إرادة . . . إلخ . . . إلخ . . .

ـ علم الله أنّه لم يخطر ببالي قطّ أن أعصى لك أمرًا. قال السيّد بحدّة:

\_ كلام فارغ، تتظاهر بالطاعة الآن لأنّه لم يعد ثمّة داع إلى العصيان، لم لم تطلب رضاي قبل اليوم . . . ؟

ـ وأنا لن أستطيع أن أنسى أنّك خالفت إرادي، أحسبت أنّ الخطبة الفارغة التي صبّحتني بها على غيار الريق يمكن أن تؤثّر في؟!

هم فهمي بالكلام ولكنّ أمّـه دخلت في تلك اللحظة وهي تقول:

ـ الفطور جاهز يا سيّدي.

وقد دهشت لوجود فهمي على غير انتظار فرددت عينيها بينها، وتلكّات قليلًا لعلّها تسمع شيئًا ممّا يدور ولكنّها رأت في الصمت ـ الذي خافت أن يكون مجيئها باعثه ـ ما دعاها إلى مغادرة الحجرة على عجل. نهض السيّد للانتقال إلى حجرة المائدة فتنحّى فهمي جانبًا وقد علاه حزن شديد لم يَخْفَ أثره عن عيني الرجل فتردّد لحظات ثمّ قال أخيرًا بصوت سلميّ:

ـ اریـد مستقبـلًا الّا تصرّ عــلی حمـاقتــك وأنت تخاطبنی. .

وسار فتبعه الشابّ ممتنًا باسم الأسارير، ثمّ سمعه يقول متهكمًا وهما يقطعان الصالة:

- أظنّك حاسب نفسك على رأس الذين أفرجوا عن سعد!

غادر فهمي البيت قرير العين فمضي من توه إلى الأزهر حيث اجتمع بزملائه أعضاء لجنة الطلبة العليا للنظر في تنظيم المظاهرات السلمية الكبرى التي سمحت السلطة بقيامها للإعراب عن ابتهاج الشعب والتي تقرّر أن يشترك فيها ممثّلو الأمّة بكافّة طبقاتها، دام الاجتماع وقتًا غير قصير، ثمّ تفرّق المجتمعون كلّ إلى وجهته فركب الشابّ إلى ميدان المحطّة بعد أن عرف الدور الذي عهد به إليه وهو الإشراف على تجمّعات طلبة المدارس الثانويّة. لئن كان يعدّ ما يعهد عادة إليه ـ بالقياس إلى غيره، من الأدوار الثانويّة إلّا أنَّه كان يقوم به بدقَّة وعناية وغبطة كأنَّما هو أسعد ما يحظى به في حياته غير أنّه لم يكن يخلو في جهاده من تعاسة خفيفة لم يعلم بها أحد سواه، منشؤها ما اقتنع به من أنّه دون الكثيرين من أقرانه جرأة وإقدامًا... أجل لم ينكص عن مظاهرة من المظاهرات التي دعت إليها اللجنة وأكنّه كان يفقـد جنـانـه عنـد ظهـور

اللوريات المحملة بالجنود وخاصة عند إطلاق الرصاص وتساقط الضحايا. . . فمرَّة لاذ بمقهَّى وهو يرتعد، ومرَّة أخرى جرى على وجهه شوطًا بعيدًا حتى وجد نفسه في قرافة المجاورين، أين هو من حامل اللواء في مظاهرة بولاق، أو مذبحة بولاق كما غدت تسمّى، الـذي استشهد ويـداه قابضتان على اللواء وقدماه ثابتتان في الطليعة وحنجرته تهتف بمالثبات؟! أين هو من أقران ذٰلك الشهيد الذين تبادروا إلى اللواء ليرفعوه فسقطوا فوقه وقد تقلدت صدورهم نياشين الرصاص؟! أين هو من ذلك الشهيد الذي انتزع المدفع الرشّاش من أيدي الجنود في الأزهر؟! أين هو من هؤلاء جميعًا وغيرهم ممّن تطير الأنباء بآي بطولتهم واستشهادهم؟! كانت أعمال البطولة تتراءى لعينيه رائعة باهرة تخطف الأبصار، وطالما أنصت إلى نداء باطنيّ يهيب به إلى الإقدام والتأسّي بسالأبطال، ولكن كانت تخذله أعصابه في اللحظة الحاسمة فها إن تنحسر موجة المعركة حتى يجمد نفسه في المؤخَّرة إن لم يكن ختبتًا أو هاربًا، ثمّ يعود إلى التصميم على مضاعفة البذل والكفاح والتهاسك بضمير معذب وقلب حائر ورغبة في الكمال لا تحدّ، متعزّيًا أحيانًا بقوله «ما أنا إلّا محارب أعزل، ولئن فاتني الراثع من أعمال البطولة فحسبى أنّني لم أتردّد مرّة واحدة عن الإلقاء بنفسي في أتون المعركة». في طريقه إلى ميدان المحطّة جعل يراقب الطرق والمركبات، كان الجميع يتوجّهون ـ فيها بدا .. وجهته، طلبة وعمَّالًا وموظَّفين وأهلين راكبين وراجلين، تظلُّهم جميعًا طمأنينة خليقة بقوم ذاهبين إلى مظاهرة سلميَّة مصرّح بها، إنَّه مثلهم، يشعر بشعورهم، لا كعهده القديم حين كان يلتمس طريقه إلى موعد المظاهرة بنفس ثائرة وقلب تثقل ضرباته كلّما تخايل لعينيه شبح الهلاك. ذاك عهد مضي، اليوم يمضى مطمئن الجانب باسم الثغر. . . انتهى الجهاد؟ خرج منه سليمًا لا عليه ولا له. ولا له؟! ليته عاني شيئًا ممّا تعمرّض له الآلاف كالسّجن أو الضرب أو إصابة غير عيتة! أليس من المحزن أن تكون السلامة المطلقة جزاء من أوق قلبًا كقلبه وحماسًا كحماسه!

الحادّ بالحقيقة العارية. موزّع منشورات وجنديّ من جنود المؤخّرة! لهذا هو بلا زيادة، اليوم يوكل به قيادة المدارس الثانويّة فيواجه زعامة كبيرة. ترى هل يقدّر الأخرون عمله أكثر تمّا يقدّره هو؟! لَشدّ ما يحبونــه بالاحترام والمحبّة، لم يعقد اجتماع إلّا وكان له فيه رأي مسموع، والخطابة؟ ليس من الضروريّ أن تكون خطيبًا. . . أليس كذلك؟ ليس محالًا أن تكون عظيمًا وانت غبر خطيب ولكن أئ خسارة ستمنى بها يوم تمثل اللجنة العليا بين يدي الزعيم فيستبق الخطباء وتلوذ أنت بالصمت، كلّا لن ألوذ بالصمت، سوف أتكلّم، سأطلق لقلبي العنان أجاد أم لم يجد، متى تقف بين يدي سعد؟ متى تراه لأوّل مرّة فتملأ منه عينيك؟ إنّ قلبي يخفق وعينـاي تحنّان للدمـوع، سيكـون يـومّــا عظيهًا، ستخرج مصر كلُّها لاستقباله، لن يكون يومنا هٰذَا إلى ذٰلك إلَّا كَالقطرة إلى البحر، ربَّاه! امسَلاًّ الميدان، امتلأت الشوارع المفضية إليه. عبّاس نوبار الفجّالة، لم تسبق كهذه مظاهرة، مائة ألف، طرابيش عمائم، طلبة . . . عمّال . . . موظّفون . . . الشيوخ والقساوسة، القضاة... من كان يتصوّر لهذا، لا يبالون الشمس. . . هٰذه مصر، لمّ لم أدُّعُ بابا؟ صدق ياسين . . . الواحد منّا ينسى بين الناس نفسه ، يعلو على نفسه، أين همومي الشخصيّة؟ . . . لا شيء، لَشدّ ما يخفق قلبي، سأتحدّث عن لهذا طويلًا الليلة وما بعدها. تُرى هل ترتعد نينة مرّة أخرى؟ منظر جليل تخشع له القلوب وتطمئنّ، أريد أن ألمس أثره في وجوه الشياطين! ها هي ثكناتهم تشرف على الميدان، الراية اللعينة ترفرف، هناك رءوس في النوافلد. . . فيم تتهامس؟! الديدبان تمثال لا يرى شيئًا، لم تقض رشَّاشاتكم على الثورة، افقهوا هٰذا، سترون عمَّا قريب سعد في هذا الميدان عائدًا مظفّرًا تنفونه بالسلاح ونعيده بغير سلاح، سوف ترون قبل الجلاء. تحرّك الموكب العظيم فتدفقت موجاته تباعًا مرددة الهتافات البوطنيّة، بلت مصر مظاهرة واحدة، بل رجلًا واحدًا، بل هتافًا واحدًا، تتابعت طوابير الطوائف طويلًا، طويلًا جدًّا، حتى خيّل إليه أنّ الطلائم

كطالب مجتهد لم يتح له أن يظفر بأيّة شهادة. . . أتنكر سرورك بالنجاة؟ أكنت تفضّل أن تكون من الشهداء؟ كلاً، أكنت تتمنّى لو كنت من المصابين غير الهالكين؟ نعم، كان ذلك في وسعك فلم نكصت؟ لم تكن تضمن أن تقع الإصابة غير مميتة أو أن يكون السجن عابرًا، أنت لا تكره النجاة الراهنة ولْكنَّك تتمنَّى لو كان أصابك شيء دون أن يغيّر من هٰذه النهاية الجميلة، ينبغي إذا جاهدت مرّة أخرى أن أطّلع على الغيب؟ أمضى إلى المظاهرة السلميّة بقلب مطمئن وضمير قلق ـ بلغ الميدان زهاء الواحدة بعد الظهر، قبل الميعاد المحدد لقيام المظاهرة بساعتين فاتخذ مكانه في الموضع اللذي حدّد له! باب المحطّة. لم يكن بالميدان إلّا المشرفون وجماعات متفرّقة من شتّى الـطوائف، وكان الجـوّ معتدلًا إلّا أنّ شمس أبـريل صبَّت على من تعرَّض لأشعَّتها لظِّي، ولم يطل الانتظار فأخذت الجموع تتوافد على الميدان من مختلف الطرق المفضية إليه، ومضت كلّ جماعة صوب عملها، بذلك شرع فهمي في عمله بلذّة وفخار، بالرغم من بساطة العمل الذي لم يَعْدُ أن يكون ترتيبًا للمدارس كلِّ وراء علَمها إلَّا أنَّه ملأ نفسه زهوًا وخيلاء سيَّما وأنَّه كـان يشرف على طلبة كثيرين نمّن يكبرونه سنًّا حتّى بدت التسعة عشر عامًا التي يجرّها وراءه ذيلًا قصيرًا في زحمة التلاميذ اللذين ناهلز كشير منهم الثانية والعشرين والـرابعة والعشرين وفتلت شـواربهم، ولاحظ أعيثًا ترمقه باهتهام وشفاهها تتهامس عليه كيا سمع اسمه ـ مقرونًا بصفته الشعبية . يجري على بعض الألسن «فهمي أحمد عبد الجواد مندوب اللجنة العليا» فحرّك أوتار قلبه حتى أطبق شفتيه دون أن تندّ عنهما بسمة حياء أو ارتباك من «مهابته». أجل ينبغى أن يحافظ على منظر مندوب اللجنة العليا، على الجدّ والصرامة الخليقتين بالسرعيل الأوّل من شباب المجاهدين كي ينفسح المجال لأخيلة المتطلّعين لحدس ما يخفى وراءه من أعمال البطولـة والكفاح، فلتتحقّق تلك الأعمال الخارقة .. التي عجز عن تحقيقها في الواقع في أخيلتهم، لن تفتر له رغبة في المزيد منها وإن وخز قلبه إحساسه

ستشارف عابدين قبل أن يتزحزح هو وجماعته أمام باب المحطّة، أوّل مظاهرة تسير دون أن تقطع المدافع الرشّاشة الطريق عليها، لا رصاص من ناحية ولا زُلّط من الناحية الأخرى، وافترّ ثغره عن ابتسامة، رأى الجماعة التي تعسكر أمامه مباشرة تتحرك فدار على عقبیه کی یواجه مظاهرته «الخاصّة» ورفع یدیه فسرت في الصفوف حركة تأمَّب وتـوثّب، ثمَّ هتف بأعـلى صوته وهو يسير مقهقرًا. واصل مهمّة القيادة والهتاف حتى مدخل شارع نوبار ثمّ تخلّى عن الثانية لغيره ممّن أحاطوا به مترصّدين دورهم بأفواه قلقة متحرّكة كأنّما قد جاءها المخاض والطلق فلا تستريح حتى تقلف بهتافاتها، دار على عقبيه مرّة أخـرى سائـرًا بوجهـه، يشرئبٌ بعنقه تارة ليشاهد ما تقدّم من جسم المظاهرة التي لم يعد يرى لها أوَّلًا ويتلفَّت بمنة ويسرة تارة أخرى ليرى من اكتظّت بهم الأرصفة والنوافذ والشرفات والأسطح من جموع المشاهدين المذين جعلوا يردّدون الهتافات. امتلأت نفسه بمنظر الألوف الحاشدة قوّة إلى قـوّة وطمأنينـة على طمأنينة، كـأنّها دروع منصـوبـة حواليه، قوَّة متماسكة لا ينفذ منها الرصاص، إنَّ قوَّات البوليس تتعهَّد النظام بعد أن أعياها الطعان والهجوم، إنَّ منظر هُؤلاء الرجال الذاهبين الجاثين على صهوات جيادهم كأتمم حرّاس تابعون للمظاهرة قائمون على خدمتها، لأبلغ دليل على انتصار الثورة، الحكمدار؟! أليس لهذا هو رسل بك. . . بلي هو إنَّه يعرف حقَّ ا المعرفة، ولهذا وكيل الحكمدار يخبّ وراءه ملقيًّا على الأفق نظرة جامدة مترفّعة كأنّما تحتج احتجاجًا صامتًا على السلام الذي احتضن المظاهرة، ما اسمه؟ هل يمكن أن ينسى الاسم الذي ملأ الأسماع في الأيام السود الدامية؟! أوَّله جيم أليس كَـٰذَلك؟ جـا... جو... جي... يأبي أن يستجيب إلى الـذاكـرة، جوليون!! أوه كيف تسلّل لهـذا الاسم البغيض إلى وعيه؟! هوى عليه كالتراب فأطفأ حماسه، كيف لنا أن نلبّى نداء الحماس والظفر ما دام القلب ميتًا! قلب ميت؟! لم يكن ميتًا منذ دقيقة ، لا تستسلم للحزن ، لا

تدع قلبك يبتعد عن المظاهرة، ألم تعاهد نفسك على

النسيان؟ بل إنَّك نسيت بالفعل، مريم. . . من هي؟! ذلك التاريخ القديم؟! نحن نعيش للمستقبل لا للماضي . . . جيــز . . . مســتر جيــز . . . مســتر جيز... هٰذا هو اسم وكيل الحكمدار لعنة الله عليه، عد إلى الهتاف كي تنفض عن نفسك لهذا الغبار الطارئ. مضت «مظاهرته» تقترب رويدًا من حديقة الأزبكية التي لاحت أشجارها الباسقة فوق الأعلام المنتشرة بطول الطريق على حين بدا ميدان الأوپرا من بعيد رءوسًا متلاصقة كأنَّها تنبت من جسد واحد ملأ الأرض طولًا وعرضًا. كان يهتف بقــوّة وحماس والجمهور يردد هتافه بصوت ملأ الجو كهزيم الرعد، وليّا شارفوا سور الحديقية دوّت ـ على حين بغتة ـ فرقعة حادة فشلُّت حنجرته وتلفُّت فيها حواليه متسائلًا في انزعاج، صوت معهود كثيرًا ما صكِّ أذنيه في الشهر المنصرم وكثيرًا ما تردّد صداه في ذاكرته في هدأة الليل بيد أنّه لم يستطع أن يألفه فها يكاد يدوّي حتّى يخطف دمه ويوقف قلبه على الخفقان. . .

- \_ رصاص؟!...
- ـ غير معقول، ألم يصرّحوا بالمظاهرة؟...
  - ـ أسقطت من حسابك الغدر؟
  - ـ ولٰکن لا أرى جنودًا. . . ؟!
- ـ حديقة الأزبكيّة معسكر هائل مكتظّ بهم...
  - ـ لعلُّها فرقعة عجلة سيَّارة...
    - ـ لعلّها..,

ارهف اذنيه لما يدور حوله من دون أن يثوب إلى السكينة، وما هي إلّا لحظات حتى دوّت فرقعة شانية... آه... لم يعد ثمّة شك، رصاصة كسابقتها، أين ترى استقرّت؟ أليس يوم سلام؟! شعر بحركة اضطراب تسري بين المتظاهرين وافدة من الأمام كالموجة الثقيلة التي تدفعها إلى الشاطئ باخرة تمخر وسط النهر، ثمّ تراجع الألوف وانتشروا باعثين في كلّ ناحية دفعات جامحة جنونية من الاضطراب والارتباك والارتباك والارتطام، تعلوها صيحات مفزعة من الغضب والخوف، وسرعان ما انتثرت الصفوف المتناسقة وانهد البنيان المشيّد. تلاحقت جملة من المتناسقة وانهد البنيان المشيّد. تلاحقت جملة من

الطلقات الحادّة فتعالى صراخ الغضب وأنين الألم، ماج بحر الخلق وهاج وتدافعت موجاته إلى جميع المنافذ لا تبقى على شيء في طريقها ولا تذر. اهرب، ما من الهرب بدّ، إن لم يقتلك الرصاص قتلتك الأذرع والأقدام، همّ بالهرب أو بالتراجع أو حتّى التحوّل عن موقفه وأكنّه لم يفعل شيئًا، ما وقـوفك وقـد تشتّت الجمع؟! في خلاء أنت، اهرب. . . صدرت عن ذراعيه وساقيه حركة بطيئة وانية متراخية. ما أشدّ الضوضاء، ولكن بِمَ علا صراخها؟ هـل تذكـر؟ ما أسرع ما تفلت منك الذكريات. ماذا تريد؟ أن تهتف؟ أيّ هتاف؟ أو نداء فحسب. . . من؟ ما؟ في باطنك يتكلّم، هل تسمع؟ هل ترى؟ ولْكن أين؟ لا شيء، لا شيء، ظلام في ظلام، حركة لطيفة تـطّرد بانتظام كدقات الساعة ينساب معها القلب... تصاحبها وشوشة. باب الحديقة. أليس كذلك؟ يتحرّك حركة تموّجيّة سائلة، يذوب رويدًا، الشجرة السامقة ترقص في هوادة، السهاء. . . السهاء؟ منبسطة عالية، لا شيء إلَّا السماء هادئة باسمة يقطر منها السلام.

٧١

سمع السيّد أحمد عبد الجواد وقع أقدام على مدخل المدكّان فرفع رأسه عن مكتبه فرأى ثلاثة شبّان يتقدّمون نحوه تعلوهم سيهاء الجدّ والرزانة حتى وقفوا لصق مكتبه وهم يقولون:

ـ السلام عليكم ورحمة الله. . .

فنهض السيّد قائلًا بأدبه المعهود:

.. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته (ثمّ مشيرًا إلى الكراسي) تفضّلوا...

ولْكنّهم لم يلبّوا الإشارة شاكرين وقال أوسطهم:

ـ حضرتك السيّد أحمد عبد الجواد؟

فقال السيّد باسمًا وإن لاح في عينيه التساؤل:

ـ نعم يا سيّدي . . .

ماذا يريدون يا ترى؟ الشراء مستبعد. . . ما للشراء والمشية العسكريّة التي جاءوا عليها! ما للشراء

واللهجة الجدّية التي يتكلّمون بها! ثمّ الساعة جاوزت السابعة مساء. ألا يرون الحمزاوي وهو يرفع الزكائب إلى الرفوف إيدانًا بإغلاق الدكّان؟ أيكونون من جامعيّ التبرّعات، لكن سعد قد أفرج عنه وانتهت الثورة، وأنا لم أعد صالحًا الآن إلّا للسهرة! يا هؤلاء اعلموا أنّي لم أغسل رأسي ووجهي بالكولونيا وأمشط شعسري وشاربي وأحبك جبّتي وقفطاني كي ألقى وجوهكم! ماذا تريدون؟ غير أنّه خيّل إليه وهو يرنو إلى محدّثه أنّ وجهه ليس غريبًا عليه، رآه من قبل؟ أين؟ متى؟ تذكّر، من المؤكد أنّه لا يراه لأوّل مرّة، أين؟ متى؟ تذكّر، من المؤكد أنّه لا يراه لأوّل مرّة، أد. . . قال باسمًا وقد شاع الارتياح في وجهه:

- أليس حضرتك الشاب النبيل الذي تقدّم لإنقاذنا في الوقت المناسب يوم حمل النباس علينا في مسجد الحسين رضى الله عنه؟

فقال الشابّ بصوت خفيض:

ـ بلى يا سيّدي. . .

صدق ظني، يقول البلهاء إنّ الخمر تضعف الذاكرة؟ لكن ما بالهم ينظرون إليّ لهكذا؟ انظر، انظر؟ لهذه النظرات لا تنبئ عن خير، اللهمّ اجعله خيرًا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلبي ينقبض لأمر ما، جاءوا لأمر يتعلّق بد...

- فهمى؟! جئتم تريدونه. . . لعلكم!؟

نكس الشابّ عينيه ثمّ قال بصوت متهدّج:

\_ مهمّتنا شاقّة يا سيّدي ولكنّها فرض واجب، ربّنا يلهمك الصبرا...

مال السيّد فجأة إلى الأمام معتمدًا على حافّة المكتب وهتف:

\_ الصبر؟ علامً؟... فهمي؟!...

قال الشاب بحزن بالغ:

. يؤسفنا أن ننعي إليك أخمانا المجاهد فهمي أحمد...

صاح بلهجة منكرة وإن لاحت في عينيه نـظرة قاطعة بالتصديق واليأس:

ـ فهمي؟ . . .

ـ استشهد في مظاهرة اليوم...

وقال الذي إلى يمينه:

- انتقل إلى جوار الله وطنيًّا نبيلًا وشهيدًا كريًّا...
تلقّى كلماتهم بأذن أصمها الشقاء على حين ختم
الصمت شفتيه واسترسلت عيناه في نظرة شاردة غائبة.
مضت هنيهة خيّم الصمت فيها عليهم أجمعين حتى
جميل الحمزاوي تسمّر تحت الرفوف ذاهلًا يحدّ إلى
الرجل بصرًا ملؤه الجزع، أخيرًا عاد الشابّ يغمغم:

ـ لَشَدّ ما أحزننا فقده ولكن ليس لنا إلّا أن نتلقَى قضاء الله بصبر المؤمنين، وإنّـك لمن المؤمنين يا سيّدي . . .

إنَّهم يعزُّونك، لا يعلم هذا الشابِّ أنَّك أوَّل من يحسن إلقاء التعازي في مثل لهذا الموقف!... ماذا تعنى هي للقلب المصاب؟ لا شيء! من أين للكلام أن يطفئ النار؟ . . . مهلًا . . . ألم تخطر الرزيّة بقلبك قبل أن يتكلُّم قائلهم؟ بلي. . . تخايل لعينيّ شبح الموت، الأن والموت حقيقة تلقى إلى سمعك تأبي أن تصدَّق، أو تخونك شجاعتك فلا تريد أن تصدّق، كيف أصدّق أنَّ فهمي مات حقًّا، كيف تصدّق أنَّ فهمي الذي كان يطلب رضاك من ساعات فتثاقلت عنه، فهمي الذي تركنا لهذا الصباح ممتلئًا صحّة وعافية وأملًا وسرورًا، مات. . . مات! لن أراه بعمد اليوم لا في البيت ولا في أيّ مكان من ظهر الأرض؟ كيف يكون البيت من غيره؟ كيف أكون أنا بعده؟ أين تـذهب الأمال المعقودة عليه؟ لم يعد ثمَّة أصل إلَّا في الصبر. . . الصبر؟ آه . . . هل تشعر بوخز الألم الحادّ؟ هٰذا هو الألم حقًّا... كنت تخدع أحيانًا فتزعم أنَّك متالًم. كلَّا. لم تتألُّم قبل اليوم، هذا هو الألم حقًّا... ـ سيّدي، شدّ حيلك وسلّم أمرك إلى الله. . .

رفع السيّد رأسه إلى الشاب، ثمّ قال بصوت مريض:

> ـ ظننت عهد القتل قد انتهى... فقال الشاب بنبرات غاضبة:

ـ كانت مظاهرة اليوم سلميّة، وقد أذنت بها السلطات فاشترك فيها صفوة السرجال من شتى الهيئات، وسارت أوّل الأمر في أمان حتّى بلغ منتصفها

حديقة الأزبكية، وما ندري إلّا والرصاص ينهال علينا من وراء السور بلا سبب، لم يتعرّض أحد للجنود لا بخير ولا بشرّ حتى الهتاف بالإنجليزيّة امتنعنا عنه تفاديًا من الاستفزاز، ولكنّهم مسَّهم جنون القتل فجأة فعمدوا إلى بنادقهم وأطلقوا النار، وقد انعقد الإجماع على توجيه احتجاج شديد إلى دار الحاية، بل قيل: إنّ اللنبي سوف يعلن أسفه عيّا بدر من الجنود...

قال السيد بنفس اللهجة المريضة:

ـ ولْكنَّه لن يردّ حياة إلى ميت...

ـ واأسفاه! . . .

قال السيّد بتفجع:

ـ لم يشترك في المظاهرات الخطرة، هٰذه أوّل مظاهرة ينضم إليها!...

تبادل الشبّان نظرة ذات معنى فلم ينبس أحدهم بكلمة. . . وكأنّا ضاق السيّد بالحصار المضروب حوله فقال وهو يزفر:

ـ الأمر لصاحب الأمر، أين أجده الآن؟

قال الشاب:

- في قصر العيني «ثمّ وهو يشير إلى السيّد متمهّلاً لمّا رآه يتعجّل الذهاب، ستشيّع جنازته مع ثلاثة عشر شهيدًا من إخواننا في تمام الساعة الشالثة من مساء الغد...

هتف السيّد في جزع:

ـ ألا يترك لي تشييع جنازته من بيته!...

فقال الشابّ بقوّة:

- بل تشيّع جنازته مع إخوانه في احتفال شعبيّ . . . ثمّ برجاء :

. القصر محاصر الآن بقوّات من البوليس، ولا بأس من الانتظار ما دمنا نحرص على تمكين أهالي الشهداء من توديعهم قبل تشييع الجنازة، لا يليق أن يشيّع فهمي في جنازة عاديّة كمن قضوا في بيوتهم...

ثمّ مدّ له يده مودّعًا وهو يقول:

ـ اصبر وما صبرك إلّا بالله. . .

وصافحه الآخران مكرّرين لـه العزاء، ثمّ ذهبـوا جميعًا... أسند رأسـه إلى راحته وهـو يغمض عينيه

فجاءه صوت جميل الحمزاوي وهو يعزّيه بنبرات باكية، ولْكنّه بدا ضيّق الصدر بالتعزية، ولم يعد يحتمل البقاء فزايل موضعه يسير بخطئ بطيئة ثقيلة حتى غادر الدكّان، ينبغى أن يخرج من حيرته، فإنّه لا يدري حتى كيف يحزن، يودّ لو يخلو إلى نفسه ولكن أين؟ سينقلب البيت جحيهًا بعد دقيقة أو دقيقتين، وسيلحق به الأصدقاء فلا يدعون لـه فرصـة للتفكير. . . متى يتأمّل الخسارة التي مني بها. . . متى يتهيّأ له أن يغيب فيها عن الدنيا جميعًا؟ يبدو لهذا بعيدًا. . . ولُكنَّه آتِ لا ريب فيه، ولهذا قصارى ما يجد من عزاء في راهنه. . . أجل سيأتي وقت يخلو فيه إلى نفسه ويفرغ إلى حزنه بكلّ كيانه، هنالك ينعم النظر في موقفه على ضوء الماضي والحاضر والمستقبل، أطوار حياته كلُّها من طفولته وصباه إلى ريّق شبابه، ما أثار من آمال وما خلَّف من ذكريات مطلقًا لدموعه العنان حتَّى يستنفدها عن آخرها، حقًّا أنَّ أمامه فسحة من الموقت يجسد عليها فلا داعى للجزع، انظر إلى ذكرى الملاحاة التي نشبت بينهما عقب صلاة الجمعة أو ذكرى ما دار بينهما لهذا الصباح من استعطاف وعتاب، كم يستغرقان من وقته تَامَّلًا وتذكِّرًا وشجنًا؟ كم يستهلكان من قلبه؟ كم يهيجان دموعه؟ كيف يجزع؟ الأيّام تدّخر له كلّ هٰذه

السعادة؟ رفع رأسه المثقل بالفكر فلاحت لعينيه المظلمتين مشربيّات البيت فذكر أمينة لأوّل مرّة حتى أوشكت أن تخونه قدماه . . ما عسى أن يقول لها؟ كيف تتلقّى الخبر؟ الضعيفة الرقيقة التي تبكى لمصرع عصفور! أتذكر كيف هملت دموعها لمقتل ابن الفولى اللبّان؟! ماذا تصنع لمقتل فهمى؟ . . . مقتل فهمى! . . . أهذه هي نهايتك حقًّا يا بنيّ ؟ . . . يا بنيّ العزيز التعيس! . . . أمينة . . . ابننا قتل، فهمى قتل... يا له... أتأمر بمنع الصوات كها أمرت بمنع الزغاريد من قبل؟ . . . أم تصوّت بنفسك أم تدعو النائحات؟! . . . لعلّها تتوسّط الآن مجلس القهوة بين ياسين وكمال متسائلة عمّا أخّر فهمي، سوف يتأخّر طويلًا، لن تريه أبدًا... ولا جثَّته، ولا نعشه، يا للقسوة، سأراه أنا في القصر أمّا أنت فلن تريه، لن أسمح بهذا. . . قسوة أم رحمة؟ ما الفائدة؟ . . . وجد نفسه أمام البيت فامتدّت يده إلى المطرقة ثمّ تذكّر أنّ المفتاح في جيبه فأخرجه وفتح البـاب ثمّ دخل... ترامي عند ذاك إلى سمعه صوت كمال وهمو يغتى بعذوبة:

زوروني كلّ سنة مرّة حرام الهجر بـالمـرّة

ق راس و

- 1 -

أغلق السيّد أحمد عبد الجواد باب البيت وراءه، ومضى يقطع الفناء على ضوء النجوم الباهت في خطوات متراخية، وطرف عصاه ينغرز في الأرض التربة كلّما توكّا عليها في مشيته المتثائبة. تشوَّق وحوانبه تحمى بمثل الوهيج إلى الماء البارد الذي سيغسل به وجهه ورأسه وعنقه كي يلطّف ـ ولو إلى حين ـ من حرارة يوليه والنار المستعرة في جوف ورأسه، فهش لفكرة الماء البارد حتى انبسطت أساريره. ولمّا جاز باب السلّم لاح له الضوء الواني الهابط من أعلى يتحرّك على الجدران واشيًا بحركة اليد القابضة على المصباح، فرقى على السلّم يدًا على الدراسزين ويدًا على عصاه التي بعث طرفها دقّات متتابعة اكتسبت من قديم إيقاعًا خاصًا غدا ينمّ عنه كما تنمّ عنه سماته. وعند رأس السلّم بدت أمينة والمصباح في يدها، حتى إذا انتهى إليها توقف وصدره يعلو وينخفض ريثها يستردّ أنفاسه، ثمّ حيّاها تحيّته الليليّة المألوفة قائلًا:

ـ مساء الخير. .

فغمغمت أمينة وهي تتقدَّمه بالمصباح:

ـ مساء الخيريا سيّدي!..

في الحجرة هرع إلى الكنبة فتهالك عليها، ثمّ تخلّص من عصاه وخلع طربوشه، وطرح قذاله على المسند مادًا ساقيه إلى الأمام حتى انحسر جناحا الجبّة عن قفطانه، وكشف القفطان عن رجلي سرواله

المتىداخلتين في جيوربه، وأغمض عينيه وهو يجفّف بمنديله جبهته وخدّيه وعنقه؛ على حين كانت أمينة تضع المصباح على الخوان، ثمّ وقفت تترقّب قيامه لتساعده في نزع ثيابه، وهي تنظر إليه باهتمام مشوب بقلق، وتودّ لو تواتيها شجاعتها فتسأله أن يعفى نفسه من الدأب على السهر الذي لم تعد تنهض به صحّته بالاستخفاف المعهود قديمًا. ولكنَّها لم تدر كيف تفصح عن أفكمارها الأسيفة! توالت دقائق قبل أن يفتح عينيه، ثمّ نزع الساعة اللهبيّة من قفطانه والخاتم الماسيّ فأودعهما داخل الطربوس، ثمّ بهض ليخلع الجبّة والقفطان بمعاونة أمينة، هناك بدا جسمه كالعهد به: طولًا، وعرضًا، وامتلاء.. لولا شعيرات اغتصبها المشيب من فوديه، وعندما أدخل رأسه في طاقة الجلباب الأبيض غلبه الابتسام فجأة، إذ ذكر كيف تقيًّا السيّد على عبد الرحيم الليلة في مجلس الأنس، وكيف اعتذر عن ضعفه ببرد أصاب معدته. وكيف تعمدوا أن يعيروه به زاعمين أنه لم يعد بحتمل الشراب، وأنَّه ليس كلِّ الرجال من يستطيعون معاشرة الخمر إلى نهاية العمر ألخ ألخ، وذكر كيف غضب السيَّد عليَّ وجدُّ في دفع الريبة عنه، يا عجبًا. . أَلْهٰذَا الحدّ يعير بعض الناس أهمّيّة لهٰله الأمور التوافه؟! ولكن إذا لم يكن ذلك كذلك فلِمَ فاخر هو في صخب الحديث الضاحك بأنّه يستطيع أن يشرب حانة دون أن تضطرب له معدة؟!

جلس على الكنبة مرّة أخرى ومدّ ساقيه للمرأة التي راحت تخلع الحداء والجورب، وغابت عن الحجرة قليلًا، وعادت بالطست والإبريق وجعلت تصبّ له الماء فيغسل رأسه ووجهه وعنقه ويتمضمض، وأخيرًا تربّع في جلسته مستعرضًا نسمة الهواء التي تهفو في لطف ما بين المشربيّة والنافذة المطلّة على الفناء.

ـ يا له من صيف فظيع صيف هذا العام!

فقالت أمينة وهي تسحب الشلتة من تحت السرير، وتتربّع بدورها عليها على كثب من قدميه:

\_ ربّنا يلطف بنا (ثمّ وهي تتنهّد) الدنيا كلّها كوم وحجرة الفرن كوم! السطح هـو المتنفّس الوحيـد في الصيف بعد مغيب الشمس.

بدت في جلستها غيرها بالأمس، نحفت واستطال وجهها، أو لعلّه تراءى أطول ممّا هو لما حلّ بالخدّين من رقّة، وقد انتشر المشيب فيها انحسر عنه منديل رأسها من خصلات، فأضفى عليها روح كبر أكثر ممّا تستحقّ. وغلظت الشامة في وجنتها قليلًا، على حين مُرج بالحزن، كها اشتدّت حيرتها لما طرأ عليها من تغيّر. ولئن كانت قد رحّبت به بادئ الأمر على سبيل التعزّي إلّا أنها أخذت تتساءل في قلق: أليست هي في حاجة إلى صحّتها أيضًا، ولكن كيف والآخرون في حاجة إلى صحّتها أيضًا، ولكن كيف يعاد الشيء إلى أصله؟! ثمّ إنها تقدّمت سنين، لعلها لم يعاد الشيء إلى أصله؟! ثمّ إنها تقدّمت سنين، لعلها لم يعاد الشيء إلى أصله؟! ثمّ إنها تقدّمت سنين، لعلها لم يعاد الشيء إلى أصله؟! ثمّ إنها تقدّمت سنين، لعلها لم

هٰكذا كانت تقف في المشربيّة الليالي المتعاقبة تراقب الطريق من وراء الخصاص، فترى طريقًا لا يتغيّر، والتغيّر يدبّ إليها غير متوانٍ. وعلا صوت النادل في القهوة فتطاير إلى الحجرة الصامتة كالصدى، فابتسمت وهي تسترق النظر إلى السيّد.

ما أحب هذا الطريق الذي يسهر الليالي سامرًا إلى قلبها، إنّه الصديق الغافل عن القلب الذي يحبّه من وراء خصاص، معالمه ملء نفسها، سُمّاره أصوات حيّة تعيش في مسامعها، هذا البادل البذي لا يستكنّ له

لسان، وذو الصوت المبحوح الذي يعقب على حوادث اليوم بلا تعب أو ضجر، وذو الصوت العصبيّ الذي يتصيّد بخته في «الكومي» و«الولد»، ووالد هنيّة الطفلة المصابة بالسعال الديكيّ الذي يُسأل عنها فيجيب ليلة بعد أخرى «عند الله الشفاء»، آه.. كأنّ المشربيّة ركن من القهوة هي جليسته. كانت ذكريات الطريق ترتسم على مخيّلتها وراء عينين لا تفارقان الرأس المتوسّد لمسند الكنبة، فلمّا انقطع التيّار تركّن انتباهها في الرجل فتبيّنت في صفحتي وجهه حمرة شديدة اعتادت أن تطالعها في أعقاب الليالي الأخيرة، فلم تكن ترتاح إليها فتساءلت في إشفاق:

ـ سيّدي بخير. . ؟

فاعتدل رأسه، وهو يتمتم:

، ـ بخير، والحمد لله (مستدركًا) ما أفظع الجوّا! الزبيب خير مُسْكِر في الصيف. . هٰكذا قالوا لـه وأعادوا، ولْكنَّه لا يطيقه، فإمَّا الـويسكي وإلَّا فلا. عليه إذن أن يعانى خمار سكرة صيف \_ وصيف شديد \_ كلّ ليلة. شدّ ما ضحك هذه الليلة. . . ضحك حتى كلُّت عروق عنقه. ولكن فيم كان الضحك؟! لا يكاد يذكر شيئًا، وليس هناك شيء يروى أو يعاد، ولْكنِّ جوّ المجلس كان مشحونًا بكهرباء لطيفة بحيث إنّ أيّ لمسة كانت تُحدث اشتعالًا، فها هو إلَّا أن قال السيَّد إبراهيم الفار: «أبحر الإسكندريّة من سعد اليوم إلى باريس، وكان يقصد أن يقول: «أبحر سعد من الإسكندرية اليوم إلى باريس، حتى انفجروا ضاحكين، فعُدّت «نادرة» من نوادر الخمر اللسانيّة. وابتدروه قائلين: «وسيمكث في المفاوضة ريثها يستردّ صحّته، ثمّ يبحر إلى الدعوة تلبية للندن التي تلقّاها من الستقلال وامزاى مكدونالد من الاستقلال على الموافقة» و«سيعود حاملًا مصر إلى الاستقالال»، وجعلوا يتحدّثون عن المفاوضة المنتظرة ويعلّقون عليها بما يحلو لهم من المداعبات. .

حقًّا. . إنّ دنيا الأصدقاء على رحابتها تتلخّص في ثلاثة: محمّد عفّت، وعليّ عبد الرحيم، وإبراهيم الفار. . فهل يستطيع أن يتصوّر للدنيا وجودًا من دون

وجودهم؟! إنّ إشراق وجوههم بالبِشْر الصادق حين رؤيته، سعادة لا تدانيها سعادة. التقت عيناه الحالمتان بعيني أمينة المستطلعتين، فقال وكأنّه يذكّرها بأمر هامّ:

فقالت، وقد شاعت في وجهها ابتسامة:

۔ کیف انسی!

\_ غدًا. .

فقال بشيء من الفخار لم يحاول مداراته:

- قيل لي إن نتيجة البكالوريا كانت سيّئة هٰذا العام..

فقالت وهي تشاركه فخاره بمعاودة الابتسام:

- ربّنا ينجّح مقاصده، ويمدّ في عمرنا حتّى نشهد نجاحه في الدبلوم..

فتساءل:

ـ هل ذهبتِ اليوم إلى السكّريّة؟

- نعم، ودعوتهم جميعًا، وسوف يحضرون إلّا الستّ الكبيرة التي اعتذرت بتعبها، فقالت: إنّ ابنيها سينوبان عنها في تهنئة كمال.

فقال السيّد، وهو يومئ بذقنه صوب جبّته:

- جاءني اليوم الشيخ متولّي عبد الصمد بأحجبة لأولاد خديجة وعائشة، ودعا لي قائلًا: «إن شاء الله اعمل لك أحجبة لأولاد أحفادك».

ثمّ وهو يهزّ رأسه باسمًا:

ـ لا شيء على الله ببعيد، ها هو الشيخ متولّي نفسه كالحديد رغم الثهانين!..

ـ ربّنا يمتّعك بالصحّة والعافية!

فتفكّر مليًّا، وهو يعدّ على أصابعه، ثمّ قال:

ـ لو امتدّ العمر بأبي ـ رحمه الله ـ ما زاد على عمر الشيخ كثيرًا. .

ـ رحم الله الراحلين..

وخيم الصمت ريثها ذهب الأثر الذي تركه ذكر «الراحلين»، ثمّ قال الرجل بلهجة مَن تذكّر أمرًا هامًا:

ـ زينب خطبت!

اتَّسعت عينا أمينة، وهي ترفع رأسها قائلة:

\_ حقًّا؟ ! . .

ـ نعم، أخبرنى محمّد عفّت بذلك الليلة! . .

\_ مَن؟

- مسوظف يسدعى محمصد حسن، رئيس إدارة المحفوظات بالمعارف.

فتساءلت بوجوم:

ـ يبدو أنّه متقدّم في السنّ؟

فقال كالمعترض:

كلّا، في الحلقة الرابعة، خمسة وثلاثين.. ستّة وثلاثين.. أربعين عامًا على الأكثر!

ئم بلهجة تهكّميّة:

- جرّبت حظها مع الشباب فأخفقت، أعني الشباب الذين لا يرفعون رأسًا، فلتجرّب حظها مع الرجال العقلاء!

فقالت أمينة بأسف:

\_ كان ياسين أوْلى بها، على الأقلّ من أجل خاطر ابنها...

كان هٰذا رأي السيّد، وعنه دافع طويلًا لدى محمّد عفّت، بيد أنّه لم يعلن موافقته على رأيها مداراة لخيبة مسعاه، فقال متسخّطًا:

لم يعد للرجل به من ثقة، والحق أنّه غير جدير بالثقة، لذلك لم ألحّ عليه، لم أقبل أن أستغل صداقتنا في حمله على ما لا خير فيه.

فغمغمت أمينة في شيء من الإشفاق:

ـ هفوة شباب لا يضيق عنها العفو!

هان على السيّد أن يعترف بجانب من مسعاه الخائب، فقال:

- لم أقصر في حقّه ولكني لم أصادف ترحيبًا، وقال لي محمّد عفّت برجاء: «إنّ السبب الأوّل في اعتذاري هو إشفاقي، وقال هو إشفاقي، من تعريض صداقتنا إلى الشقاق،، وقال لي أيضًا: «لا أستطيع أن أرفض لك رجاء، ولكنّ صداقتنا أعزّ لديّ من رجائك».. فأمسكت عن الكلام..

قال محمّد عفّت لهذا حقّا، ولكنّه لم يصرّح به إلّا مدافعة لإلحاحه. والحقّ أنّ السيّد كان شديد الرغبة في وصل ما انقطع من مصاهرة محمّد عفّت لمكانته من

نفسه ومكانة أسرته من المجتمع، ولم يكن يطمع في أن يجد لياسين زوجة خيرًا من زينب، ولكنّه لم يسعه إلّا التسليم بالهزيمة، خاصّة بعد أن صارحه الرجل بما يعلم عن حياة ياسين الخاصّة، حتى قال له: «لا تقل لي إنّنا نحن أنفسنا لا نختلف عن ياسين، فالحق أنّنا نختلف بعض الشيء، والحق أتي لا أرتضي لزينب ما ارتضيت لأمّها!».

تساءلت أمينة:

\_ هل علم ياسين بما كان؟

\_ سيعلم غدًا أو بعد غد، هل ترينه يكترث لذلك؟ إنّه أبعد ما يكون عن تقدير الزيجة المشرّفة. . فهزّت أمينة رأسها أسفًا، ثمّ تساءلت:

ـ ورضوان؟

فقال السيد مقطّبًا:

\_ سيبقى عند جدّه، أو يلحق بأمّه إن لم يصبر على فراقها، الله يحيّر من حيّره..!

مسكين يا ربّي، أمّه في ناحية وأبوه في ناحية،
 أتطيق زينب فراقه..؟

فقال السيد فيها يشبه الازدراء:

- للضرورة أحكمام (ثمّ متسائلًا) متى يبلغ السنّ؟.. ألا تذكرين؟

فتفكّرت أمينة قليلًا، ثمّ قالت:

ـ إنّه أصغر قليلًا من نعيمة بنت عائشة، وأكبر قليلًا من عبد المنعم ابن خديجة، فيكون في الخامسة يا سيّدي، سوف يستردّه أبوه بعد عامين، أليس كذلك يا سيّدي؟

قال السيّد، وهو يتثاءب:

یا تری من یعیش (ثم مستطردًا) وکان متزوجًا،
 أعني الزوج الجدید!

ـ وله أولاد؟

ـ كلّا لم ينجب من زوجه الأولى. .

ـ لعلّ هٰذا ما حسَّنه في عينيَ السيّد محمّد عفّت. . فقال السيّد بامتعاض:

> ـ ولا تنسَيْ مقامه. . فقالت أمينة معترضة:

ـ لو أنّ الأمر أمر مقام ما عدل بابنك أحدًا، على الأقلّ من أجلك أنت. .

فشعر باستياء حتى لعن في سرّه ـ على حبّه ـ محمّد عفّت، ولكنّه عاد يجرّ خطًا تحت النقطة التي يتعزّى جا، فقال:

ـ لا تَسَيِّ أَنَّه لولا حرصه على أن يضع صداقتنا في حرز حريز ما تردّد عن قبول رجائي. .

فقالت أمينة معربة عن نفس الإحساس:

- طبعًا، طبعًا يا سيّدي، إنّها صداقة العمر، وليست لهوًا ولعبًا.

عاوده التثاؤب مرّة أخرى، فتمتم قائلًا:

ـ خذي المصباح خارجًا. .

قامت أمينة لتنفيذ أمره فأغمض عينيه قليلًا، ثمّ نهض دفعة واحدة كنأتما ليقناوم الكسل واتُّجه نحو الفراش فاستلقى عليه . . . إنّه الآن خير حالًا!! ما أهنأ الرقاد بعد التعب!! أجل. لا يخلو رأسه من نبض قارع، ولٰكنّ رأسه لا يكاد يخلو من شيء ما، فليحمد الله على أيّ حال! الصفاء الكامل ماض مضى، ثمّة شيء نفتقـده كلَّما خلونا إلى أنفسنـا ولكنَّه لا يعـود، يلوح لنا من الماضي بـذكرى شـاحبة كهـذا الضـوء الخافت الذي تشفّ عنه شرّاعة الباب. فليحمد الله على أيّ حال!! ولينعم بحياة يغبطه عليها الغابطون!! الأجدى أن يقطع برأي فيها إذا كان سيقبل الدعوة أم لا، أو فليدع ما للغد للغد، إلَّا ياسين. . فإنَّه مسألة الأمس واليوم والغد، ليس صغيرًا من بلغ الثامنة والعشرين، وليس المشكل أن يبحث له عن زوجـة أخسرى، ولْكنّ الله لا يغيّر مـا بقوم حتّى يغـيّروا ما بأنفسهم. متى تسطع هداية الله فتملأ الأرض حتى يبهر نورها الأعين؟ هنالك يهتف من الأعماق أنّ الحمد لله، ولكن ماذا قال محمّد عفّت؟ إنّ ياسين يصول ويجول في الأزبكيّة حتى سراديبها. . كانت الأزبكيّة

مغنى آخر حينها كان هو يصول فيها ويجول، وهزّه

الحنين مرات إلى معاودة بعض مشاربها إحياء

للذكريات، فليحمد الله على أنّه علم بسرّ ياسين قبل أن يُقدِم، وإلّا لضحك الشيطان من أعماق قلبه

## \_ Y \_

تتابعت دقات العجين من حجرة الفرن في هدأة السحر مع صياح الديكة، كانت أمّ حنفي مكبّة على جرّة العجين بحسمها اللحيم، يلوح وجهها ريّان على ضوء المصباح المنبعث من فوق سطح الفرن، لم ينل الكبر من شعرها ولا شحمها ولكن شابت ملاعها جهامة واخشوشنت قساتها، وإلى يمينها قعدت أمينة على كرسيّ المطبخ تفرش ألواح العجين بالردّة استعدادًا لاستقبال الأقراص، تُواصِل العمل ـ في صمت ـ حتى لاستقبال الأقراص، تُواصِل العمل ـ في صمت ـ حتى توقّفت أمّ حنفي عن العجين. فاستخرجت يدها من الجرّة ومسحت على جبينها المبتلّ بالعرق ببطن مرفقها، الجرّة ومسحت على جبينها المبتلّ بالعرق ببطن مرفقها، أبيض، وقالت:

\_ أمامك يا ستّي يوم شاقّ ولكنّه لذيذ، كثّر الله من أيّام السرور. . .

فغمغمت أمينة دون أن ترفع رأسها عن عملها: ـ علينا أن نقدّم مائدة شهيّة...

فابتسمت أمّ حنفي، وهي تومئ بذقنها إلى سيّدتها، قائلة:

ـ البركة في المعلّمة...

ئم غرست يديها في الجرّة مرّة أخرى، وعادت إلى ملاكمة العجين.

ـ وددت لو قنعنا بتوزيع الثريد على فقراء الحسين. فقالت أمّ حنفي بلهجة معاتبة:

ـ لن يكون بيننا غريب.

فتمتمت أمينة بصوت لم يخلُ من ضيق:

\_ ولْكنّها وليمة وضجّة على أيّ حال، فؤاد ابن جميل الحمزاوي نال البكالوريا أيضًا، ولا مّن رأى ولا مَن سمع!!

ولَكنَ أَمَّ حنفي أصرَّت على المعاتبة، قائلة: \_ ما هي إلّا فرصة نجتمع فيها بمن نحبٌ.

كيف تكون مسرة دون تأنيب أو توجّس خيفة. قديمًا استخبرت السنين فأجابت بأنّ تاريخ ابتدائية لهذا سيوافق تاريخ ليسانس ذاك، حفل لم يجئ ونذر لم يوفّ. ١٩.. ٢٢.. ٢٢.. ٣٢.. ٢٤.. شباب العمر اليافع الذي حُرمت من احتضان ينعه، من قسمة التراب كان، يا انصداع القلب الذي يسمّونه الحسرة.

ـ ستفرح ستّ عائشة بالبقلاوة، وتذكر أيّام زمان يا ستّى...

ستفرح عائشة وأمّ عائشة ستفرح أيضًا، نهار وليل وشبع وجوع ويقظة ونوم، وكأنَّ شيئًا لم يكن. سلى الزعيم الذي زعم بأنَّك لن تعيشي بعده يومًا واحدًا، عشت لتحلفي بتربته، إذا زلزل القلب فليس معناه أن تزلزل الدنيا، كأنّه نسىً منسىً حتّى تزار المقابر، كنت ملء العين والنفس يا بنيّ ثمّ لا يذكرونك إلّا في المواسم، أين أنتم يا هُؤلاء؟ كلُّ مشغول بشواغله، إِلَّا أَنْتَ يَا خَدَيْجَةً قَلْبِ أُمَّكُ وَرُوحِهَا حَتَّى وَصَّيْتُكُ يومًا بالصبر، لم تكن كذلك عائشة، مهلًا! لا ينبغي أن أكون ظالمة، حزنت حزنها كيا ينبغي، كمال لا لوم عليه، رفقًا بالقلوب الغضّة، بات الأوّل والأخير، شاب شعرك وصرت كالخيال، هكذا تقول أمّ حنفي، لا كانت الصحّة ولا كان الشباب، تقاربين الخمسين وهـو لم يتمّ العشرين، حَبّل ووحم وولادة ورضاعة وحبّ وآمال، ثمّ لا شيء... ترى هـل خـلا من الأفكار رأس سيّدى؟ دعيه وشأنه! ليس حزن الرجال كحزن النساء، هكذا قولك يا أمّى جعل الله الجنّة مثواك، يحزّ في نفسي يا أمّي أنّه عاد إلى سيرته، كأنّ فهمي لم يمت، وكأنَّ ذكراه قد تبخَّرت، بل يلومني كلُّما لج بي الحزن، أليس هو أباه كما أنا أمّه؟... يا أمينة يا مسكينة . . . لا تفتحي صدرك لهذه الأفكار . . . لو صحّ أن نحكم على القلوب بقلب الأمّ لبدت القلوب أحجارًا... إنّه رجل وليس حزن الرجال كحزن النساء... لو استسلم الرجال للأحزان لناءت بها كواهلهم المثقلة بالأعباء، عليك إذا أنست منه حزنًا أن تسرّى عنه. . . . إنّه ركنك يا ابنتي المسكينة». غاب

ذلك الصوت الحنون وصادف فقده قلوبًا مترعة بالحزن فلم يكد يبكيه أحد، وشهد شاهد حكمتها ليلة عاد في أخريات الليل ثملًا، ثمّ ارتمى على الكنبة جهشًا في البكاء، وتمنيت ليلتئذ له السلامة ولو بالنسيان الأبديّ، أنت نفسك ألا تنسين أحيانًا؟ ثمّة ما هو أفظع من ذلك، هو تمتعك بالحياة وحرصك عليها. هذه هي الدنيا. هكذا يقولون! فتردّدين ما يقولون وتؤمنين به. كيف جاز لك \_ يومًا \_ بعد هذا أن تحنقي على ياسين برءه ومواصلته مألوف الحياة! مهلًا، الإيمان والصبر. . . سلمي إلى الله، فكل ما جاءك من عنده، همي إلى الأبد، سوف أظل ما حييت أملك يا يني وتظل ابني. . .

تتابعت دقّات العجن، ففتح السيّد عينيه على نور الصباح الباكر، وراح يتمطّى ويتثاءب بصوت مرتفع ممطوط، تصاعد كالتذمُّر أو الاحتجاج، ثمَّ جلس في الفراش مستندًا براحتيه على ساقيه الممدودتين، فبدا ظهره مقوَّسًا وقد نضح أعلى الجلباب الأبيض بالعرق، وجعل يحرّك رأسه بمنة ويسرة كأتما لينفض عنه وطأة الوخم، ثمّ انزلق إلى أرض الحجرة، ومضى متهاديًا إلى الحمّام إلى الدشّ البارد. . . الدواء الوحيد الذي يغير عليه بدنه فيعيد إلى رأسه اتزانه وإلى نفسه اعتدالها، تجرّد من ثيابه، ولمّا تعرّض لرشاش الماء وردت ذهنه ذكرى الـدعوة التي وُجّهت إليه أمس، فخفق فؤاده الذي تلقى الذكرى والإحساس المنعش بالماء البارد معًا، على عبد الرحيم قال: «نسظرة إلى الوراء، إلى حبيبات رمان، لا يمكن أن تمضى الحياة هٰكذا إلى الأبد، إنِّ أعرَف الناس بك». أيُقدِم على هٰذه الخطوة الأخيرة؟ خمس سنوات مضت وهو يابي أن يخطوها. أكان تاب إلى الله توبة مؤمن مصاب؟ أم أضمر التوبة وخاف أن يجهر بها؟ أم أطلقها نيّة صادقة دون تورّط في التوبــة؟. . . لا يذكــر، ولا يريــد أن يذكر، ليس صغيرًا من يدنو من الخامسة والخمسين. ولكن ما لفكره قد تقلقل وتزلزل؟١ كحاله يوم دُعى إلى السماع فلبّى، هل يلبّى النداء إلى حبيبات زمان بالمثل؟ متى يبعث الحزن ميتًا؟، هل أمرنا الله أن نُهلك

أنفسنا وراء من نحبّهم إذا ذهبوا!؟ في عام الحداد والتقشُّف كاد الحزن يقتله قتلًا، عام طويل لم يذق فيه شرابًا، ولم يسمع نغيًا، ولم تندّ عن فيه ملحة حتى شابت شعيراته . . . أجل لم يتسلّل الشيب إلى شعره إلَّا في ذٰلك العام، رغم أنَّه عاد إلى الشراب والسماع رحمة بالأصدقاء المقربين اللذين انقطعوا عن اللذّات إكرامًا لحزنه، كذب وصدق، عاد إلى الشراب لنفاد صبره ورحمة بالأصدقاء الثلاثة، لم يكونوا كالآخرين، وما على الآخرين مِن مَلام، حزنوا لحزنك، ثمّ جعلوا يراوحون بين مجلسك الجاف ومجالسهم النديّة فأيّ تثريب عليهم!؟ بيد أنّ الثلاثة المحبّين أبوا أن ينالوا من الحياة نصيبًا أوفى ممَّا ارتضيت لنفسك، وعدتَ رويـدًا إلى أشياء، إلَّا المرأة رأيتها كبيرة فلم يلحُّوا عليك أوّل الأمر، لشدّ ما تأبّيت وحزنت، لم يؤثّر فيك رسول زبيدة، رددت أمّ مريم بوقار حزين حازم وأنت تكابد آلامًا لا قِبَل لك بها، ظننت أن لن تعود أبدًا، وخاطبت نفسك المرّة تلو المرّة. . . «أأعود إلى أحضان الغواني وفهمي في قبضة التراب!؟» آه. . . ما أحوجنا في ضعفنا وتعاستنا إلى الرحمة!! فليداوم على الحزن من يضمن ألَّا يموت غدًا، مَن قائل هٰذه الحكمة؟ واحد من اثنين: على عبد الرحيم أو إبراهيم الفار. محمّد عفّت بـك لا يجود بـالحِكَم. رفض رجـائي، وزوّج البنت من رجل غريب، ثمّ ضحك على بالقبل، لا ينكر غضبه ويشفق من أن يطالعني به كما وقع قديمًا، لله هـو أيّ وفاء وأيّ ودّ أتـذكر كيف امـتزج دمعـه بدمعك في القرافة؟ ولكنَّه القائل فيها بعد «أخاف عليك الكبر إن لم تفعل . . . تعال إلى العوامة» . ولما آنس تردّدًا قال: «لتكن زيارة بريئة. . . لن يجرّدك أحد من ملابسك ويرميك على امرأة». لم أحزن قليلًا علم الله، بموته مات جزء جسيم متى. مات أملى الأوَّل في الدنيا، منذا يلومني على الصبر والعزاء؟ قلبي جريح وإن ضحك! ترى، كيف هنُّ؟ ماذا فعل بهنّ الزمان في خمسة أعوام؟ خمسة أعوام طوال؟

\* \* \*

كان شخير ياسين أوّل ما تلقّي كمال من عالم

اليقظة، فلم يتمالك أن يناديه وهو إلى معاكسته أرغب منه إلى إيقاظه في ميعاده، ولاحقه بصوته غير متوان حتى ردّ عليه الآخر بصوت كالنزع تشكّيًا وتذمّرًا، ثمّ تقلّب بجسمه الضخم فطقطق الفراش فيها يشبه الأنين والتوجّع ثمّ فتح عينين حمراوين وتأوّه.

لم يكن ثمّة \_ في رأيه \_ ما يدعو إلى هذه العجلة ما دام أحد منها لن يذهب إلى الحيّام قبل عودة الأب منه، لم يعد من اليسير استعهال حمّام الدور الأوّل منذ قضى التنظيم الجديد للبيت \_ منذ خمسة أعوام \_ بنقل الحجرات إلى الدور الأعلى فيها عدا حجرة الاستقبال والصالة المتصلة بها التي فُرشت بأثاث بسيط باعتبارها مدخلًا لها، ومع أنّ ياسين وكهال لم يرحبا \_ قط \_ بالإقامة مع الأب في دور واحد، إلّا أنّها لم يجدا بدًّا من احترام الرغبة في مقاطعة الدور الأوّل الذي لم تعد تدخله قدم إلّا حين يلمّ بالبيت زائر. أغمض ياسين عينيه، ولكنه لم ينم، لا لأنّ معاودة النوم كانت عبنًا فحسب، ولكن لأنّ صورة انبعثت في خياله فأشعلت فحسب، ولكن لأنّ صورة انبعثت في خياله فأشعلت إحساسه . . . وجه مستدير، تتوسّط صفحته العاجيّة عينان سوداوان . مريم! فاستجساب له المنام . . واستسلم لتخدير الذّ من تخدير المنام .

قبل أشهر معدودات، لم تكن بالنسبة إليه موجودة قط، وكانبًا لم تكن، حتى سمع أمّ حنفي تتحدّث ـ ذات مساء ـ إلى امرأة أبيه، فتقول: «أما سمعت بالخبر يا ستّى ؟ . . . ستّ مريم طلّقت من زوجها وعادت إلى أمّها هنالك عاوده ذكر مريم، وفهمي، والجندي الإنجليزي، صديق كمال وإن غاب عنه اسمه، ثمّ دكر بالتالي اهتمامه القديم بشخصيتها الذي جاش بها صدره عقب ذيوع الفضيحة، ما يدري إلّا وقد أصاءت فجأة في نفسه لموحة معبّرة، كما تضيء الإعلانات الكهربائيّة في الليل، سُطّ عليها همريم . . . جارتك . . . الجدار لصتى الجدار . . . . . . أبشره، ولكنه مطلّقة . . . ذات تاريخ وأي تاريخ . . . أبشره، ولكنه مل لبث أن جفل من نفسه، لأنّ اقترانها بذكرى فهمي ملّده وآلمه وأهاب به أن يغلق هذا الباب وأن يُحكم إغلاقه، وأن يندم ـ ـ إن كان ثمّة ندم ـ على فكرة خفيّة إغلاقه، وأن يندم ـ إن كان ثمّة ندم ـ على فكرة خفيّة

عابرة. صادفها بعد ذلك في الموسكي مع أمها، فالتقت الأعين على سهوة، ولكن سرعان ما لاح فيها العرفان، ولمت بسمات لا تكاد تُرى بالعين المجرّدة عن عرفانها، فتحرّك قلبه، تحرّك للعرفان \_ فحسب \_ أوّل الأمر، ثمّ للطيف الأثر الذي خلّفه وجه عاجي مكحول العينين، وجسم نابض بالفترة والحيويّة، ذكّره بزينب في إبّانها. . . فمضى إلى طيّته متفكّرًا هائجًا. غير أنّه بعد خطوات، أو حال هبوطه إلى قهوة أحمد عبده، هفّت عليه ذكرى محزنة بعثت في قلبه الشجن، عبده، هفّت عليه ذكرى محزنة بعثت في قلبه الشجن، بعث فهمي في خياله بشتى ذكرياته: صورته وأماراته وأسلوبه في الحديث والحركة ففتر وجده وباخ وغشيه حزن غليظ، يجب أن ينتهي كلّ شيء . . . إمّ؟ . . .

عاد يتساءل بعد ساعة، أو بعد أيام، فكان الجواب: فهمي . . . أية علاقة بين الاثنين؟ . ودّ يومًا أن يخطبها، ولم لمّ يفعل؟ . . . أبوك لم يوافق. فقط؟ . . . أبوك لم يوافق. فقط؟ . . . هذا في الأقلّ أصل المسألة . ثمّ؟ جاءت فضيحة الإنجليزي، فمحت ما بقي من أثر باهِت? . . . أجل لأنّه على الأرجح كان نسي أوّلًا، ونبذ أخيرًا؟ نعم، فأيّة علاقة هنالك؟ . . . لا علاقة؟ ولكن!! . . . أعني شعور الأخوّة، هل بمكن أن يرقى شكّ إلى شعورك؟ . . . كلّا وألف مرّة كلّا. الفتاة تستحقّ . . . ؟ . . . نعم، وجهًا وجسمًا في انتظارك؟ . . . وجهًا وجسمًا في انتظارك؟ . . . وجهًا وجسمًا في انتظارك؟ . . .

في النافذة كان يلمحها حينًا بعد حين، ثمّ فوق السطح . . . فوق السطح مرّات، ومرّات. . .

لِمَ طلَقت؟ . . . لسوء في خلق زوجها، فيكون الطلاق من حسن حظها. أو لسوء في خلقها فيكون الطلاق من حسن حظك أنت.

\_ قم وإلّا غلبك النوم.

فتثاءب وهو يتخلّل شعره الملهوج بأصابعه الغلاظ، ثمّ قال:

- ـ يا بختك بعطلتك المدرسيّة الطويلة!
  - \_ ألم أستيقظ قبلك؟
- ـ ولكن بوسعك أن تواصل النوم إذا شئت...
  - ـ لا أشاء كها ترى...

ضحك ياسين ضحكة لا معنى لها، ثمّ تساءل: - ما اسم الجنديّ الإنجليزيّ صديقك القديم؟

- ـ أوه. . . جوليون. . .
  - ـ أجل جوليون...
- ـ ما الذي دعاك إلى السؤال عنه؟
  - ـ لا شيء!!

لا شيء؟ ما أسخف لساننا، أليس ياسين خيرًا من جوليون؟ في الأقلّ جوليون عابر وياسين مقيم، في وجهها شيء يبتسم إليك دوامًا، ألم تلاحظ مثابرتك على الظهور فوق السطح؟ بلى وذكر جوليون، ليست ممن يفوتهن معنى، ردَّت تحيّتك. . . أوّل مرّة أدارت رأسها باسمة، في المرّة الثانية ضحكت، ما أجمل ضحكتها! في الثائثة أشارت إلى أسطح البيوت محذّرة، ضحكتها! في الثائثة أشارت إلى أسطح البيوت محذّرة، ساعود بعد الغروب. هكذا قلت في جرأة، ألم يرسل جوليون إشارته من الطريق العامّ؟

\_ لشدّ ما أحببت الإنجليز في صغري!... انظر كيف أمقتهم الآن مقتًا...

ـ سعد بطلك سافر ينشد صداقتهم!

هتف كمال بحدّة:

ـ والله لأبغضتهم ولو وحدي . . .

وتبادلا نظرة أسى صامتة، تناهى إليهما وقع قبقاب السيّد وهو راجع إلى حجرته مبسملًا محوقلًا، فانزلق ياسين إلى الأرض وغادر الحجرة وهو يتثاءب.

تقلّب كال على جنبه ثمّ استلقى على ظهره مسترخيًا وثنى ساعديه شابكًا راحتيه تحت رأسه، ومضى ينظر فيها أمامه بعينين لا تريان شيئًا... لتسعد بك رأس البرّ، لم تخلق بشرتك الملائكيّة لتصلى حر القاهرة، فلتطبّ بموطئ قدميك الرمال، ولبهنأ بشهدك الماء والهواء، سوف تشيدين بالمصيف، وعيناك تنطقان بالمسرّة والحنين، فأتطلع إليها بقلب مشوق وعين تسائل الغيب - في حسرة - عن المكان الذي استهواك فاستحقّ عن جدارة رضاك... ولكن متى تعودين ومتى ينسكب في أذنيّ تغريدك المسحور؟ كيف المصيف؟ لينني أدري... قيل إنّه حرّية كالمواء، كيف المصيف؟ لينني أدري... قيل إنّه حرّية كالمواء، ولقاء بين أحضان الماء، وأهواء بعدد حبّات

الرمال... وخلق كثيرون يحظون بمحيّاك... أمّا أنا... أنا الذي خفقات قلبه تئنّ لشكاتها الجدران فأتلظّى في سعير الانتظار. هيهات! أن تنسى وجهك المنطلق بالبشر وأنت تغمغمين: «سنسافر غدًا... ما أجمل رأس البرّا» ولا اكتئابي وأنا أتلقّى نذير الفراق من ثغــر يــومض بسنــا السرور كمن يتلقّى السـمّ مدسوسًا في طاقة من الزهر الفوّاح، ولا غيرتي من الجهاد الذي قدر على إسعادك حين عجزتُ وحظى بمودّتك حين حرمت. ألم تلحظي حين الوداع اكتئابي؟ كلَّا لم تلحظي شيئًا، لا لأنَّى كنت واحدًا بين كثيرين ولَكن لأنَّك يا حبيبة لا تلحظين. . . كأنَّما كنت شيئًا لا يسترعى انتباهك. . . أو كأنَّما أنت مخلوق بديع غريب استوى فوق الحياة يطالعنا من عَلُ بعينين هاثمتين في ملكوت لا ندريه . . . هكذا وقفنا وجهًا لوجه. . . أنت شعلة من سعادة سادرة ، وأنا رماد من وجوم وكآبة. . . تحظين بحرّية مطلقة أو تذعنين لسنن فوق مداركنا، وأنا أدور في فلكك مجذوبًا بقوة هائلة . . كأنَّك الشمس، وكأنَّني الأرض، هل وجدت عند الشاطئ حرّية لم تنعمي بها في مغاني العبّاسيّة؟ كلّا، وحقّ قدرك عندي . . . لست كالأخريات. . . في حديقة القصر والطريق، آثار عاطرات لقدميك. . . وفي قلب كلّ صديق ذكريات وآمال. . . آنسة سهلة ممتنعة ، تطوف بنيا على غير مثال، كأنّ الشرق قد استوهبها الغرب في ليلة القدر... أيّ جديد من الجود ترى تهبين إذا امتـدّ الشاطئ وترامى الأفق واكتظّ الساحل بالمعجبين؟ أيّ جديد يا أملي وحسرتي؟! القاهرة في غيبتك خواء تنضح كآبة ووحشة، كأنَّها عكَّارة الحياة والأحياء... ثمّة مناظر ومعالم، ولْكنّها لا تخاطب وجدًا ولا تحرّك قلبًا، كأنَّها عاديات الدنيا وذكرياتها في قبر فرعونيٍّ لم يفضّ. . . ما من مكان بها يعدني بعزاء أو تسلية أو مسرّة. إخالني حينًا مختنقًا وحينًا سجينًا وحينًا مفقودًا صَالًا غير مفتقَد. يا عجبًا أكان وجودك ينيل أملًا أفقىدنيه البعاد؟ كلّا يبا قضائي وقدري، ولكنّبك كالأمنية، الاستظلال بجناحها بَـرْد وسلام وإن صوت رخيم محيّيًا، التفتُّ وأنا من الـذهــول في غاية... من تكون القادمة؟... كيف لفتاة أن تقتحم على غرباء مجلسهم؟... ثمّ سرعان ما انقطعت عن التساؤل. . . وتناسيت التقاليد جيعًا . . . وجمدتني حيال مخلوق لا يمكن أن يكون من لهمذه الأرض جاء. بدت وكانها صديقة للجميع إلاى، فقال حسين يعارف بيننا: «صديقي كمال. . . أختى عايدة» ليلتئذ عرفت لم خلقت. . . لِمَ لم أمت. . . لَيْ دفعتني المقادير إلى العبّاسيّة، وحسين، وقصر آل شدّاد، متى كان ذلك؟ كان الزمان نسيًّا منسيًّا واأسفاه! إلَّا اليـوم، كـان يـوم الأحــد. . عـطلة مدرستها الفرنسية الذي صادف عطلة رسمية لعلها مولد النبيّ، وعلى اليقين كانت مولدي أنا، ما قيمة التاريخ؟ سحر التقويم أنّه يوهمنا بأنّ الذكرى تُبعث حيّة وتعود ولـو أنّ شيئًا لا يعـود، لن تفتأ تجـدّ في البحث عن التاريخ، ولن تفتأ تردّد: مطلع السنة الثانية بالمدرسة . . . أكتوبس نوفمسر . . . حين زيارة سعد للصعيد وقبل نفيه للمرّة الثانية. . . مستخبرًا الذاكرة والشواهد والأحداث وليس إلّا أنّك تتشبّث تشبُّث اليائس باستعادة سعادة مفقودة وعهد مضى إلى الأبد. لو مددت يدك عند التعارف كم كدت لصافحتك فعرفت مسّها، وهـو ما تتخيّله حينًا بعد حين بشعور ملؤه الشكّ والهيام، كأنّما هي مخلوق غير جسمانیّ لا مسّ له. . . ولهكذا ضاعت فرصة كالحلم كما ضاع الزمان، ثمّ أقبلت على صديقيها تحادثهما ويحادثانها \_ ىغير كلفة \_ وأنت قمابع في مقعـدك تحت الكشك تكابد حيرة المتشبّع بتقاليد حيّ الحسين، حتى عدت تتساءل: ترى، أهي تقاليد خاصة بالقصور، أم نفحة من باريس التي نشأ المعبود بين أحضانها؟... ثمّ تستغرق في رخامة الصوت وتستطعم نبراته وتنتشى بتغريده وتمتلئ بكلّ حرف يندّ عنه، ولعلُّك ـ يــا مسكين \_ لم تدرك وقتها أنّك تولد من جديد، وأنّك كالوليد سوف تستقبل دنياك الجديدة بالارتياع والدموع. وقالت ذات الصوت الرخيم: «سنذهب هذا المساء لمشاهدة الغندورة». فسألها إسهاعيل باسما:

اعتصمت بالمحال، هل يُغْيى المشتاق المتطلّع إلى ظلمة السياء معرفته أنَّ البدر يسطع فوق المكان الأخر من الأرض؟... كلَّا وإن لم يدر للبدر امتلاكًا. إنَّمَا أَطْمُعُ إلى الحياة في صميمها ونشوتها ولو بفادح الألم، بل أنت حالَّه في ما خفق الفؤاد والفضل لهٰذا المخلوق السحريّ: الذاكرة. عن إعجازها غفلت حتى عرفتك، اليوم أو غدًا أو بعد دهر في العبّاسيّة أو رأس السبر أو في أقصى الأرض لن تسبرح مخيّلتي عينساك السوداوان الساجيتان، وحاجباك المقرونان، وأنفك السوى اللطيف، ووجهك الدرّى الخمرى، وجيدك الطويل، وقامتك الهيفاء، وما شئت من سحر يكتنفك مزريًا بكلّ وصف مسكرًا كعرف الفلّ والياسمين، لأملكنّ هٰذه الصورة ما ملكت الحياة، وبعد الحياة لتقـوّضنّ عوائق ومـوانع فيكـون المصير إليّ. . . إليّ وحدي بما أحببت لهذا الحبّ كلّه... وإلّا فخبّريني عن معنى لهذه الحياة ينشد أو عن طعم للخلود يرام. لا تزعم أنَّك سبرت جوهر الحياة إلَّا أن تحبّ، السمع والبصر والذوق والجذ واللهو والموذة والنظفر مسرات تهوى عند من فعم الحبّ قلبه، من أوّل نظرة، يا قلبي. ما ارتدت عنها عيناي حتى آمنت بمائها زيارة مقيم لا زيارة عابر، لحظة خاطفة حاسمة، ولكن في مثلها تُخلق الأرواح في الأرحام وتــزلزَل الأرض... ربّاه لم أعد أنا . . . قلبي تلاطمه جدران الأضلع ، أسرار السحر تنفث معانيها، العقل يتهادى حتى يمسّ الجنون، اللذَّة تسطع حتَّى تعانق الألم، أوتار الوجود والنفس تجود بالنغم المكنون، دمي يصرخ مستغيثًا لا يدري مم يستغيث، الأعمى يبصر والكسيح يسير والميت يحيا، حلَّفتك بكلِّ عزيز ألَّا تذهبي أبدًا، أنت يا إلهى في السياء وهي في الأرض، آمنت بأنَّ ما مضى من حياتي كان تمهيدًا لبشارة الحب، لم أمت صغيرًا ولم ألحق بمدرسة غير فؤاد الأوّل ولم أصادق أوّل ما صادقت من تلاميـذها حسـين ولم. . . ولم. . . كلّ أولئك كي أُدْعى يومًا إلى قصر آل شدّاد، يا للذكرى! يكاد القلب من وقعها يقتلع، كنت وحسين وإسهاعيل وحسن منهمكين في شتّى الأحاديث حين ورد مسامعنا «أتحبّين منيرة المهديّة؟»... فتردّدت كما ينبغى لأنسة نصف باريسيّة، ثمّ أجابت: «ماما تحبّها»، ثمّ اشترك حسين وإسماعيل وحسن في حديث عن منيرة وسيّد درويش وصالح وعبد اللطيف البنّا، ثمّ ما أدري إلّا والصوت الرخيم يسأل: «وأنت يا كمال، ألا تحبّ منيرة؟،، أتذكّر ذلك النداء الذي نزل على غير انتظار؟ أعنى أتذكّر النغمة الطبيعيّة التي تجسّمها؟ لم يكن قولًا، ولَكن نغمًا وسحرًا استقرّ في الأعماق كى يغرّد دومًا بصوت غير مسموع ينصبّ فؤادك إليه في سعادة سهاويّة لا يدريها أحد سواك، كم روّعك وأنت تتلقّاه، كأنَّ هاتفًا من السهاء اصطفاك فردّد اسمك، سُقيت المجد كلَّه والسعادة كلُّها والامتنان كلَّه في نهلة واحدة وددت بعدها لمو تهتف مستنجدًا: «زمّلوني... دَثَّرُونِي، ثُمَّ أَجبت وإن كنت لا أذكر بماذا أجبت، لبثتْ دقائق ثمّ ودّعَتْنا ومضت، في عينيها السوداوين نظرة أنيقة، تنم إلى جمالها الفاتن عن صراحة محبّبة وجرأة مصدرها الثقة ـ لا الاستهتار أو القحة ـ وترفّع مروّع، كأنَّها تجذبك وتدفعك معًا. . . جمالها فتنة لا أدرك له كنهًا ولا أدري له شبهًا، وكان يخيّل إليّ كثيرًا أنَّه ليس إلَّا ظلَّا لسحر أعظم يكمن في شخصها. . . من أجل أيّ هٰذين أحبّها؟... كلاهما لغز، ولغمز ثالث هو حبّي . يتراجع ذلك اليوم كلّ يوم يومًا إلّا أنّ ذكرياته ناشبة في قلبي أبدًا. لبناتها مكان وزمان وأسهاء وصحاب وأحاديث يتقلّب القلب في جنباتها نشوان حتى يخال أنَّها الحياة جميعًا، فيتساءل فيها يشبه الشكِّ: هل كانت ثمَّة وراء ذٰلك حياة؟ . . . هل حقًّا مضى زمن قبلها حلا من الحبّ قلبي وأقفرت من تلك الصورة الإلهيّة نفسي؟. ربّما أسكرتك السعادة حتى تحزن على ما ضاع من ماض جديب ورتبًا لسعك الألم حتى تذوب حسرات على السلام الذي ولَّى، وبين هٰذا وذاك لا يجد قلبك إلى الاستقرار سبيلًا، فيمضى ملتمسًا الشفاء في شتى العقاقير الروحيّة، يستمدّها من الطبيعة آنًا، ومن العلم آنًا، ومن الفنّ حينًا، وفي العبادة أحيانًا كثيرة. . . قلب استيقظ فانطلقت من صميمه شهوة مولعة بالمسرّات الإلهيّة. . . أيّها الناس

حبّوا أو موتوا. . . لسان حالك وأنت تسير مزهـوًّا فخمورًا بما تحميل بين جنبيك من نسور الحبّ وأسراره... يزدهيك علو فوق الحياة والأحياء، ويصل أسبابك بالسموات جسر مفروش بورود السعادة، وأنت أنت الذي تخلو حينًا آخر إلى نفسك فتطغى عليك حساسية أليمة مريضة بإحصاء النقائص وتُقْصيها بلا رحمة في كائنك الصغير ودنياك المتواضعة وهناتك الأدمية. . . ربّاه، كيف تخلق نفسك من جديد؟ لهٰذا الحبّ طاغية يتيه فـوق كافّـة القيم وفي ركابه يتألّق معبودك، لا تكمّله الفضائل ولا تنقصه المثالب، النقيصة تلوح في تاجه الدرّي حسنًا يشغلك إعجابًا، هل أزرى بها في نظرك أن تخرج على التقاليد المرعيّة؟ كلّا، بل إنّ خروجها بالتقاليد المرعيّة أزرى. يطيب لك أحيانًا أن تسأل نفسك: ماذا تروم من حبّها؟ أجب بكلّ بساطة: أن أحبّها، أيجوز أن تنبثق في النفس هٰذه الحياة كلِّها ثمّ يتساءل عن غاية وراءها؟ لا شيء وراءها. العادة هي التي ربطت بين لفظّى الحبّ والزواج، ليست فوارق السنّ والطبقة هي وحدها التي تجعل من الزواج غاية مستحيلة في مثل حالى، ولكنّه الزواج نفسه، بما يستنزل الحبّ من سهائه إلى أرض العقود والعرق. . . ويسألك الـذي يابي إلَّا أن يحاسبك، بِمَ جادت عليك لقاء التهالُك في حبّها؟. أجبه بلا تردد: ابتسامة فاتنة، و إيا كمال، الغالية، وزيارتها للحديقة في الأوقات السعيدة النادرة، وتراثيها مع الصباح النديّ، وسيّارة المدرسة تمضى بها، ومعابثتها الخيال في سبحات اليقظة وتهويم الأحلام. ثمّ تسألك النفس الطهاعة المجنونة: أمن المحال أن يكون المعبود مشغولًا بـأمر عـابده؟... أجبها غير مستسلم لإغراء الأمال الكواذب: حسن أن يذكر عند العودة اسمنا. . . . .

ـ بسرعة إلى الحيّام، هل تأخّرت؟!

مالت عينا كمال \_ وقد لاح فيهما رجع المفاجأة \_ إلى ياسين الذي عاد إلى الحجرة وهو ينشّف رأسه بالفوطة، ثمّ وثب إلى الأرض فبدا فرعه الطويل نحيفًا، وألقى نظرة طويلة على المرآة كأنّما يتفحّص

رأسه الضخم وجبينه البارز وأنفه الذي تراءى لكبره وقوّته كأنّه منحوت من الجرانيت، ثمّ تناول فوطته من على شباك السرير ومضى إلى الحمّام.

وكان السيّد أحمد قد فرغ من الصلاة، فعلا صوته الغليظ بالدعاء المعتاد للأولاد ولنفسه، سائلًا الله الهداية والستر في الدارين... وفي أثناء ذلك كسانت أمينة تعدّ المائدة، ثمّ ذهبت إلى حجرة السيّد، فدعته بصوتها الوديع \_ إلى تناول الفطور، واتّجهت إلى حجرة ياسين وكهال فكرّرت الدعوة.

اتَّخذ الثلاثة أماكنهم حول الصينيَّة، وبسمل الأب وهو يتناول رغيفًا معلنًا بدء الأكل، فتبعه ياسين ثمّ كمال، على حين وقفت الأمّ وقفتها التقليديّة إلى جانب صينيّة القلل. كان مظهر الأخوين يدلّ على الأدب والخشوع، ولكن خلا قلباهما ـ أو كادا ـ من الخوف الذي كان يركبها \_ قديمًا \_ في حضرة الأب، ياسين: لأنّ بلوغه الثامنة والعشرين منحه امتيازًا من امتيازات الرجولة، وضمانًا ضدّ الإهانات الجارحة والاعتداءات التعيسة، وكمال: لأنَّ بلوغه السابعة عشرة، وتقدِّمه في الدراسة وهباه نوعًا من الضهان أيضًا إلّا يكن بقوّة ضهان ياسين، فإنّه لم يخلُ من العفو والتسامح على الأقلِّ في الهفوات التافهة، إلى أنَّه آنس من أبيه في السنوات الأخيرة أسلوبًا من المعاملة تخفّف من البطش والإرهاب بدرجة محسوسة، ولم يكن من النادر أن يدور حديث مقتضب بين الأكلينَ بعد أن كان الصمت يتحكم في مجلسهم تحكمًا مخيفًا، إلَّا أن يسأل الأب أحدهم فيجيب بعجلة ولهوجة ولو بفم ممتلئ بالطعام. أجل لم يعد غريبًا أن يخاطب ياسين أباه، فيقول مثلًا: «زرت أمس رضوان في بيت جدّه، وهو يقرئكم السلام ويقبّل يدكم،، فلا يعدّ السيّد الخطاب جرأة غير محمودة، ولكنّه يقول له ببساطة: «ربّنا بحفظه ويسرعاه ١٠٠١ ولا يبعد عند ذلك أن يتساءل كمال بأدب، محدثًا بذلك تطوّرًا خطيرًا في علاقته التاريخيّة بأبيه: «متى يستحقّ رضوان شرعًا لأبيه يـا بابـا؟». فيجيبه السيّد: «عندما يبلغ السابعة»، بدلًا من أن يصيح به: «اخرس يا ابن الكلب». طاب لكمال يومًا

أن يتعرّف على تاريخ آخِر شتمة تلقّاها من أبيه، حتى تذكّر أنّه كان ذٰلك قبل عامين على وجه التقريب، أو بعد حبِّه \_ الذي غدا يؤرِّخ به \_ بعام، إذ شعر وقتذاك بأنّ مصادقته لشبّان من طراز حسين شـدّاد وحسن سليم وإسهاعيل لطيف تتطلّب زيادة كبيرة في مصروفه كي يتأتّى له مجاراتهم في لهوهم البريء، فشكا أمره إلى أمّه راجيًا إيّاها أن تخاطب أباه في شأن الزيادة المأمولة، ومع أنَّ غاطبة الأب \_ في مثل لهذا الأمر \_ لم تكن يسيرة على الأمّ، إلّا أنّها هانت بعض الشيء بتغيُّر معاملته لها عقب وفاة فهمي، فحدّثته منوِّهة بعلاقة جديدة مشرّفة لابنها بأصدقاء من «الأكابر»، وعند ذاك دعا السيّد كمال، وصبّ عليه غضبه، حتّى صاح به: «هل ظننتني تحت أمرك أو أمر أصحابك! . . . ملعون أبوك وأبوهم،، فغادره كمال خائب الرجاء وقد ظنَّ أنَّ الأمر انتهى عند ذاك . . . ولكنّه ما يدري إلّا والرجل يسأله عن هويّة أصدقائه على مائدة إفطار اليوم التالي، وما إن سمع اسم حسين عبد الحميد شدّاد، حتى سأله باهتمام: «من العبّاسيّة صاحبك؟». فأجاب كمال بالإيجاب، وقلبه يخفق، فقال السيّد: «كنت أعرف جدّه شدّاد بك، وأعرف أيضًا أنّ أباه عبد الحميد بك كان مبعدًا في الخارج لسابق علاقته بالخديو عبّاس. . . أليس كذلك؟،، فأجاب كمال بالإيجاب مرة أخرى، وهـ و يغالب وجـ ده الذي أهـ اجـ الحـ ديث عن والد معبودته وذكر لتوِّه ما علم عن الأعوام التي قضتهما الأسرة في باريس، حيث ترعرعت معبودته في نور مدينة النور، فما تمالك أن شعر نحو أبيه بإجلال وإكبار جديدين ومودة مضاعفة، وعدّ معرفته لجدّ معبودته رقية سحريّة تنسبه \_ ولو من بعيد \_ إلى منزل الوحى ومبعث السنا. ثمّ ما لبثت أمَّه أن زفَّت إليه بشرى موافقة والده على مضاعفة مصروفه.

منذ ذلك اليوم لم يتعرّض لشتمة جديدة، إمّا لأنّه لم يرتكب ما يستوجبها، وإمّا لأنّ أباه رأى أن يعفيه من الشتم إطلاقًا. . . وقف كمال إلى جانب أمّه في المشربيّة يشاهدان السيّد أحمد في الطريق، وهو يردّد ـ في وقار ولطف \_ تحيّات عمّ حسنين الحلّاق والحاجّ

عرشه فوق النقد!!

- أنت اليوم عريس! اليوم عيد من أعيادك الظافرة، أليس كذلك؟ لولا نحافتك ما وجدت ما أواخذك عليه...

قال كيال مبتسيًا:

۔ إنّي راضِ عنها.

ألقى ياسين على صورت نظرة أخيرة، ثمّ وضع الطربوش على رأسه وأماله يمنة بعناية حتّى أوشك أن يمسّ حاجبه، ثمّ قال وهو يتجشّأ:

- أنت حمار كبير يحمل البكالوريا، تمتّع بالسطعام والراحة فهذه هي العطلة، كيف تسوّل لك نفسك أن تقرأ في عامك الدراسيّ؟! اللّهمّ إنّي بريء من النحافة وأصحابها!

ثمّ، وهو يغادر الغرفة والمنشّة العاجيّة في يده:

ـ لا تنس أن تختار لي قصّة جيّدة، مثل «باردليان»، و«فوستا»، هه؟... مضى زمن كنت تستجديني فصلًا من رواية، هاك زمنًا أغبر أشحدك فيه القصص!

ارتاح إلى الوحدة التي يخلو فيها إلى نفسه، فنهض وهو يغمغم: من أين له بالبدانة والقلب لا ينام؟!. لم تكن تحلو له الصلاة إلّا خاليًا، صلاة بالجهاد أشبه ويشترك فيها القلب والعقل والروح، جهاد من لا يضن بجهد للفوز بالضمير الطاهر النقيّ ولو لاحق نفسه بالحساب تلو الحساب على الهفوة والخاطرة...

## - ٣ -

عبد المنعم : الفناء أوسع من السطح، ولا بـدّ أن نزيح الغطاء عن البئر لنرى ما فيها. . .

نعيمة : ستغضب ماما وخالتي وجدّتي. . .

عثمان : لن يرانا أحد...

أحمد : البئر فظيعة، ويموت مَن ينظر فيها.

عبد المنعم: نرفع الغطاء، ثمّ ننظر من بعيد... (ثمّ بصوت مرتفع)... هيّا بنا ننزل.

أمّ حنفي : (معترضة باب السطح) لم يبقَ في حَيْـل للنزول والطلوع، قلتم نطلع السطح فطلعنا السطح،

درويش بائع الفول والفوليّ اللبّان وبيّومي الشربتلي، وأبو سريع صاحب المقلى. ثمّ رجع إلى الحجرة حيث وجد ياسين واقفًا أمام المرآة يتـأنّق في عنايــة وصبر. جلس على كنبة بين السريرين، وراح يتأمّل جسم أخيه الطويل البدين ووجهه المورّد المكتنز بنظرة باسمة غامضة، كان يكنّ له حبًّا أخويًّا صادقًا، بيد أنَّه لم يكن يستطيع ـ كلّما أنعم فيه الفكر أو النظر ـ أن يقاوم شعورًا خفيًّا بأنّه حيال «حيوان أليف جميل»، على رغم أنَّه أوَّل من هزَّ أوتار أذنيه بأنغام الشعر ونفثات القصص، رتبا تساءل، تساؤل من يسرى في الحبّ جوهر الحياة والروح، أمن الممكن أن يتصوّر ياسين عاشقًا؟ فيتمثّل الجواب ضحكة باطنيّة أو منطلقة، أجل ما للحبّ وهذه الكرش المترعة! ما للحبّ وهذا الجسم اللحيم! ما للحبّ وهذه النظرة الشهوانيّة الساخرة! ثم لا يتمالك أن يجد نحوه إحساسًا بالازدراء الملطّف بالعطف والودّ، وإن لم يخلُ أحيانًا ـ خاصّة في الأوقات التي تعتري حبّه فيها نـوبة من نـوبات الألم والهبوط \_ من عاطفة إعجاب بل حسد، كذلك بدا ياسين لعينيه أبعد ما يكون عن عرش الثقافة، الذي بوَّأُه إيَّاه قديمًا حينها كان يظنُّه عالمًا ساحرًا مالكًا لفنون الشعر والقصص، تكشف له قاربًا سطحيًا يقنع من وقت مجلس القهوة ببضع ساعة يتنقّل فيها بلا جهد أو عناء بين الحماسة وقصّة من القصص قبل انطلاقه إلى قهوة أحمد عبده، حياة عاطلة من بهاء الحبّ وأشواق المعرفة الحقيقيّة وإن كنَّ لصاحبها حبًّا أخويًّا لا تشوبه شائبة... لم يكن كذلك فهمي، كان مُثَله الأعلى في الحبّ والعقـل، ولكنّه بـدا أخـيرًا كـالمتخلّف بعض الشيء عمّا يطمح إليه، أجل ساوره شكّ يقارب اليقين في أنَّ فتاة كمريم يمكن أن تبعث في النفس حبًّا حقيقيًّا كالحبّ الذي يضيء به نفسه، كما ارتاب في أن تضاهي الثقافة القانونية التي نزع إليها أخوه السراحل المعرفة الإنسانية التي يتشوّقها بكلّ قوّة نفسه، كان يتأمّل من حوله بعين تنفتح على التأمّل والنقد، وذهب في ذٰلك كلّ مذهب، إلّا أنّه وقف عند عتبة أبيه لا يجرؤ على

أن يرفع قدمًا، لاح الرجل لعينيه شيئًا هائلًا يتربّع على

وقلتم ننزل الفناء فنزلنا إلى الفناء، نطلع السطح مرّة ثانية فطلعنا السطح مرّة ثبانية، مباذا تريدون من الفناء؟... الجوّ حارّ تحت، أمّا هنا فالنسمة جارية،

> وعيًا قليل تغيب الشمس. نعيمة : سيرفعون غطاء البئر لينظروا فيها...

أمّ حنفي : سأنادي ستّ خديجة وستّ عائشة.

عبد المنعم: نعيمة كلّابة، لن نـرفع الغـطاء، ولن نقرب منه، سنلعب في الفناء قليلًا ثمّ نعود، ابقي هنا

حتّی نعود.

أمّ حنفي : أبقى هنا؟! رِجْلي على رجلكم، الله يهمديكم... ليس في البيت كلّه مكان أجمل من السطح، انظروا إلى لهذا البستان!

محمّد : نامي لأركبك . . .

أمّ حنفي : كفاية ركوب، اختر لنفسك لعبة أخرى، الله، الله. . . انظروا إلى الياسمين واللبلاب، انظروا إلى الحام. . .

عثمان : أنت قبيحة كالجاموسة، وراثحتك نتنة... أمّ حنف : الله .. انحال على قب الله من الحري

أمّ حنفي : الله يسامحك، عمرقي سال من الجمري وراءكم.

عثمان : خلّينا نر البئر ولو شويّة صغيرة.

أمّ حنفي : البئر ملأى بالعفاريت، ولذلك سددناها. عبد المنعم : كذّابة، لم تقل ماما ولا خالتي هذا. . . أمّ حنفي : الحقيقة عندي أنا، أنا وستّي الكبيرة، كنّا نراهم رؤية العين، فانتظرنا حتّى دخلوا، وألقينا على

فوهة البئر الغطاء الخشبيّ وأثقلناه بالحجارة. لا تذكروا البئر، وقولوا معي: «باسم الله الرخمن

الرحيم»...

محمّد : نامي لأركبك.

أمّ حنفي : انظروا إلى اللبلاب والياسمين! ليت عندكم مثلها، ليس في سطحكم إلّا الدجاج والخروفان اللذان تسمّنونها للعيد.

أحمد : ماء... ماء... ماء...

عبد المنعم : هاتي سلَّمًا لنطلع عليها!

أمّ حنفي : يا ساتر يا ربّ، الولد لخاله، العبوا في الأرض لا في السماء.

رضوان : في شرفة بيتنا وفي السلاملك أصص ورد أحمر وأبيض وقرنفل...

عثمان : عندنا خروفان ودجاج...

أحمد: ماء... ماء... ماء.

عبد المنعم: أنا في الكتّاب، من منكم في الكتّاب؟ رضوان: أنا حافظ «الحمد».

عبد المنعم : الحمد، كبَّة لمبه!

رضوان : إلخص، أنت كافر.

عبد المنعم : لهذا ما يتغنّى به العريف في الطريق...

نعيمة : قلنا ألف مرّة لا تردّد كلامه. . .

عبد المنعم : (لرضوان) لماذا لا تعيش مع باباك خالي ياسين؟

رضوان : أنا عند ماما.

أحمد : أين ماما؟

رضوان : عند جدّي الأخر!

عثمان : أين جدَّك الآخر؟

رضوان : في الجماليّة ! . . . في بيت كبير وسلاملك.

عبد المنعم : لماذا أمَّك في بيت، وأبوك في بيت؟

رضوان : ماما عند جـدّي هناك، وبـابا عنـد جدّي

هنا...

عشمان : لِمَ لا يسوجىدان في بيت واحد مثل بــابـــا وماما...؟

رضوان : القسمة والنصيب، هذا ما تقوله جدّي الأخرى!

أمّ حنفي : قرّرتموه حتّى أقـرّ، لا حول ولا قـوّة إلّا بالله! ارحموه والعبوا...

أحمد : نامي لأركبك . . .

رضوان : انظروا إلى العصفورة فوق عود اللبلاب. . .

عبد المنعم : هاتوا سلِّها، وأنا أقبض عليها. . .

أحمد : لا ترفع صوتك، إنّها تنظر إلينا وتسمع كـلّ كلمة نقولها...

نعيمة : ما أجملها، عرفتها! هي العصفورة التي رأيتها أمس فوق حبل الغسيل عندنا. . .

أحمد : الأخرى في السكّريّة، فكيف عـرفت الطريق إلى بيت جدّى . . . ؟

عبد المنعم : يا حمار، العصفورة تطير من السكّريّة إلى هنا وتعود قبل المساء.

عثمان : أهلها هناك وأقاربها هنا...

محمّد : نامي لأركبك، أو أبكي حتى تسمعني ماما...

نعيمة · ىلعب الحجلة؟

عبد المنعم : بل نتسابق. . .

أمّ حنفي : من غير شجار بين السابق والمسبوق. عبد المنعم : اسكتي يا جاموسة...

عثهان : ناع ع ع . . . ناع ع ع .

أحمد : ماء . . . ماء . . . ماء .

محمّد : سادخل السباق راكبًا، نامي لأركبك... عبد المنعم : واحد. . اثنان. . . ثلاثة...

احتفى السيّد أحمد عبد الجواد بالمدعوين فأخلى نفسه لهم النصف الأوّل من النهار كلّه، ثمّ تـوسّط مائدة الوليمة التي ضمّت: إبراهيم شوكت، وخليل شوكت، وياسين وكهال. ثمّ دعا بالرجلين إلى حجرة نومه في جلسة عائليّة، فمضوا يتسامرون في جوّ من المودّة والمؤانسة وإن لم يخلُ من تحفّظ من ناحية السيّد وتأدّب من ناحية صهريه، مصدره ما يلتزمه الرجل في المعاملة مع آل بيته حتى الوارد من الخارج منهم على رغم المقاربة في السنّ بينه وبين إبراهيم شوكت زوج خديجة.

ودعي الأطفال إلى حجرة الجدّ ليقبّلوا يده ويتلقّوا هداياه النفيسة من الشيكولاطة والملبن، فتقدّموا إليه بترتيب أسنانهم: نعيمة بنت عائشة أوّلاً، فرضوان بن ياسين، فعبد المنعم بن خديجة، فعثمان بن عائشة، وأحمد بن خديجة، ثمّ عمّد بن عائشة. راعي السيّد المساواة المطلقة في توزيع عطفه وابتساماته على أحفاده، منتهزًا فرصة خلو الحجرة من مراقبين ـ عدا إبراهيم وخليل ـ ليتخفّف بعض الشيء من تحفّظه الماثور، فهزّ وخليل ـ ليتخفّف بعض الشيء من تحفّظه الماثور، فهزّ الأيدي الصغيرة بترحاب، وقرص الخدود المورّدة بحنان، ولئم الجباه وهو يداعب لهذا ويمازح ذاك، وظلّ مراعيًا المساواة حريصًا عليها حتى مع رضوان أحظى الصغار بمحبّه.

كان من عادته إذا خلا إلى أحد من أحفاده أن يتفحصه بشغف، مدفوعًا بعواطف أصيلة كالأبوّة وأخرى دخيلة كحبّ الاستطلاع. وكان يجد لذّة كبيرة في تتبُّع ملامح الأجداد والآباء والأمّهات في السلالات الجديدة الصاحبة التي لم تكد تلقِّن احترامه فضلًا عن مخافته، وقمد أسره جمال نعيمة ذات الشعر الـذهبيّ والعينين الزرقاوين التي فناقت أمّهنا نفسهما حسنّنا ورواءً، فسأتحفت الأسرة بقسمات غنيَّسة من الحسن بعضها مشتقّ من أمّها والبعض الآخر متوارث عن آل شوكت، وعلى لهذا المنهج من الجمال سار شقيقاها عثمان ومحمّد مع ميل واضح إلى ملامح الأب ـ خليل شوكت ـ خاصّة في عينيه الواسعتين البارزتين ذواتي النظرة الهادئة الخاملة، وعلى خلاف لهذا تبدّى عبـد المنعم وأحمد ابنا خديجة، فبشرتهما وإن تكن شوكتيّة، إِلَّا أَنَّ عينيهما هما عينا الأمِّ أو الجدَّة الصغيرتان الجميلتان، أمّا الأنف فينذر بمشابهة أنف الأمّ أو الجدّ على الأصحّ، أمّا رضوان فها كان له إلّا أن يكون جميلًا حظى بعيني أبيه أو عيى هنيّة السوداوين المكحولتين وبشرة آل عفّت العاجيّة، وأنف ياسين المستقيم. أجل ترقرقت الملاحة في وجهه آسرة. مضى زمن طويل مذ كان يتعلَّق به أطفاله بلا خوف من ناحيتهم ولا تكلُّف من ناحيته كما يفعل الأطفال اليوم، يا لها من أيَّام! ويا لها من ذكريات! ياسين وخديجة وفهمي ثمّ عائشة وكمال، ما منهم إلّا وقد دغدغه تحت إبطه وأركبه منكبيه، ترى هل يتذكّرون؟ لقد كاد هو ينسى، على أنَّ نعيمة تبدو رغم ابتسامتها الوضيئة متحلَّية بالحياء والأدب، أمّا أحمد فلم يكفّ عن المطالبة بالمزيد من الشيكولاطة والملبن، على حين وقف عثمان ينتظر نتيجة المطالبة بفارغ الصبر، وأمّا محمّد فهرول إلى الساعمة الذهبيَّة والخاتم الماسيّ في جوف الطربوش وكبشهما فما استخلصهما خليل شوكت من يده إلَّا بالقوَّة. ومرَّت لحظات توزّع السيّد الارتباك والحيرة، فلم يدر ماذا يفعل وهو محاط، بل مهدّد من كلّ جانب بالأحفاد الأعزّاء... وقبيل العصر غادر السيّد البيت إلى

الدكَّان، وبذهابه تمتّعت الصالة \_ حيث اجتمع بقيّة

أفراد الأسرة ـ بكامل حرّيتها. ورثت صالة الدور الأعلى أختها ببالدور المهجور، فقُرشت بحصيرها وكنباتها، وعُلق بسقفها الفانوس الكبير، فغدت مجلسًا ومقهى لمن تبقّى من الأسرة في البيت القديم. وقد حافظت طوال اليوم ـ رغم امتلائها ـ على هدوئها، حتى إذا لم يعد يبقى من السيّد إلّا ما سطع في الجوّ من عرف الكولونيا التي تعليّب بها، استردّت أنفاسها، فتعالت بها الأصوات والضحكات، ودبّت فيها الحركة، واتمخذ المجلس هيئته كالعهد القديم، فتربّعت أمينة على كنبة أمام أدوات القهوة، وعلى الأخرى المواجِهة لها جلست خديجة وعائشة، وعلى ثالثة جانبية قعد ياسين وكيال، وما لبث أن انضم إليهم إبراهيم شوكت، وخليل شوكت ـ بعد ذهاب السيّد ـ فجلس شوكت، وخليل شوكت ـ بعد ذهاب السيّد ـ فجلس إبراهيم إلى يمين حماته، وخليل إلى يسارها.

لم يكد إبراهيم يستقرّ على مجلسه، حتّى خاطب أمينة قائلًا بلهجة متودّدة:

- بارك الله في اليد التي قدّمت لنا أشهى الطعام وألد (ثمّ وهو يردد عينيه البارزتين الخاملتين في الجلوس كاتما يلقي محاضرة) الطواجن... الطواجن!... معجزة هذا البيت، ليس الطاجن بما يحويه من المأكول ـ وإن لذّ وطاب ـ ولكن بتسبيكه قبل كلّ شيء. التسبيك هو كلّ شيء. هو الصنعة، وهو المعجزة، دلّوني على طواجن كالتي التهمناها اليوم!...

كانت خديجة تتابع كلامه باهتهام، وهي بين التأييد له اعترافًا بمهارة أمّها والاحتجاج عليه لتجاهله إيّاها، فلمّا أمسك كي يهيّئ للمنصتين فرصة للإقرار برأيه، لم نتيالك من أن تقول:

\_ هٰذا حكم مسلَّم به وليس في حاجة إلى شهادة شاهد، غير أنِّي أذكِّر \_ وأحبّ أن أفكّر أيضًا \_ بأنَك ملأت بطنك في بيتك مرارًا من طواجن لا تقلّ صنعة عن طواجن اليوم!

ارتسمت ابتسامة ـ ذات معنى ـ على وجوه عائشة وياسين وكمال، وبدا على الأمّ أنّها تغالب حيّاءها، لتقول كلمة تجمع بين الشكر لإبراهيم وإرضاء

خديجة، ولكنّ خليل شوكت بادر قائلًا:

- صدقت خدیجة هانم، إنّ لطواجنها فضلًا علینا جمیعًا، لا یمکن أن تنسی ذلك یا أخي...

فردّد إبراهيم نظره بين زوجه وحماته، وهو يبتسم كالمعتذر، ثمّ قال:

ـ معاذ الله أن أنكر لهمذا الفضل، ولكني بصدد التحدّث عن المعلّمة الكبيرة (ثمّ وهو يضحك) وعلى أيّ حال فأنا أنرَّه بفضل والدتك لا والدتي أنا!

وانتظر حتى خفّت أصوات الضحلك التي أثارها قوله الأخير، ثمّ واصل تقريظه مُتلفّتًا نحو الأمّ، وهو يقول:

- نعود إلى الطواجن، ولكن لم نقصر كلامنا على الطواجن؟! الحق أنّ الصنوف الأخرى لم تكن دون السطواجن لدّة وفخامة، خدوا مشلًا: البسطاطس المحشق، الملوخيّة، الأرزّ المفلفل بالكبد والقوانص، المحاشي المتنوّعة، والله أكبر على الدجاج ولحمه المكتنر... خبريني أيّ غذاء تطعمينه يا حماتي؟

رى بىلىپ يى أجابتە خدىجة في تهكم:

ــ من الطواجن تطعمه!

- سأكفَّر طويلًا عن إقراري بالفضل لأهله، ولكنّ الله غفور رحيم، مها يكن من أمر فلندعُ الله أن يكثر من أيّام الأفراح. . . مبارك عليك البكالوريا يا سي كال، وعقبى للدبلوم إن شاء الله . . .

قالت أمينة بامتنان، وكانت مورّدة الوجه من الحياء والسرور:

ربّنا يفرّحك بعبد المنعم وأحمد، ويفرّح سي خليل بنعيمة وعثبان ومحمّد، (ثمّ ملتفتة إلى ياسين) ويفرّح ياسين برضوان...

كان كيال يسترق النظر إلى إبراهيم حينًا وإلى خليل آخر، وعلى شفتيه ابتسامة ثابتة يداري بها عادة ملله من الحديث، الدي تنعدم متعته وتقضي اللياقة بالاشتراك فيه ولو بحسن الإنصات. إنّ الرجل يحدّث عن الطعام وكأنّه لم يزل على المائدة سكران بشهوة الأكل. الطعام . . . الطعام . . . لم أستحق هذا التقديس كلّه؟ هذان الرجلان العجيبان

لا يبدو أنِّهما يتغيّران مع الزمن، كأنِّهما بمنأى عن تيّاره. إبراهيم اليوم هو إبراهيم الأمس، لم يكد يطرأ عليه من إشرافه على الخمسين إلّا أثر غير ملحوظ تحت العينين أو فيها حول طرقى الفم، ونظرة رزينة ثقيلة لم تكسبه وقارًا بقدر ما أكسبته مزيدًا من الخمول، ولُكنِّ شعرة واحدة ـ سواء في رأسه أم في شاربه المفتول ـ لم تشب، وبدانته لم تزل مدمجة قويّة لم يعتورها ترهّل، إلى أنَّ التشابه الذي جمع بين الشقيقين إلَّا في أغراض لا يعتدّ بها: كالاختلاف بين شعر خليل السبط المرسل وشعر إبراهيم القصير المحلوق، وتَمَاثُلُهما في الصحّة والنظرة الخاملة كان ممّا يبعث على الضحك والازدراء حقًّا. وكانا يرتديان بذلتين من الحرير الأبيض وقد نزع حتَّى هدأت العاصفة، ثمَّ قالت بتحدٍّ: كـلّ منهها جـاكتته فـلاح قميصه الحـريـريّ والأزرار ـــ لم يكن خلافنا حول الطعام وطهيه، ولكن حول كثيرًا أو قليلًا، ولكنّ حـديثًا واحـدًا ذا طعم لم يجر بينهم إ . . . فيمَ الانتقاد؟ ولولا ذاك ما كان لهذا الانسجام الموفّق بينهما وبين شقيقتيه؟! إنَّ الازدراء \_

حياءها، فقالت تداري مشاعرها:

طعامها يزهد في أي طعام سواه! . . .

وبينا عاد خليـل إلى توكيـد الثناء، اتجهت عينـا إبراهيم بحركة عكسيّة إلى خديجة، فالتقى بعينيها وهما تحدجان إليه كأتما توقّعت نظرته فاستعدّت لها، فابتسم كالظافر، وقال يخاطب حماته:

- لا يقرّك بعض الناس على هٰذا السرأي يا

أدرك ياسين مرمى هذه الملاحظة، فضحك ضحكة عالية، وسرعان ما ضج المجلس بالضحك، حتى أمينة ابتسمت ابتسامة عريضة واهتز نصفها الأعلى بضحكة مكتومة فدارت استسلامها بخفض رأسها كأتما تنظر في حجرها، بقيت خديجة وحدها جامدة الوجه وانتظرت

الذهبيَّة تلمع في عرا أكمامه. مظهر ينمّ على وجاهـة حقّي في الاستقلال بشئون بيتي، ولا عليٌّ من هذا. . . هي كلّ ما هنالك. في بحر السنوات السبع التي تجدّدت في النفوس ذكرى المعركة القديمة التي وصلت بين الأسرتين، كان يخلو إلى هٰذا أو ذاك منها استعرت في العام الأوَّل من زواج حديجة بينها وبين حماتها حول «المطبخ»، وهل يـظلّ واحدًا للبيت كلُّه تحت إشراف الأمّ، أو تستقـلّ خديجـة بطبيخهـا كما أرادت. كان خلافًا خطيرًا هدّد وحدة الأسرة الشوكتيّة من حسن الحظّ ـ لا يناقض العطف والإيشار بالخير وترامت أنباؤه إلى بين القصرين، حتى علم به الجميع والمودّة. أوه. . . يبدو أنّ حديث الطواجن لم ينته بعد، ما عدا السيّد الذي لم يجرؤ أحد على إبلاغه إيّاه، لا ها هو سي خليل شوكت يتهيّا ليلقي كلمته: هو ولا سائر الخلافات التي نشبت تباعًا بعد ذلك بين - لم يَعْدُ أخى إسراهيم الحقّ فيها قبال، يَدُ لا الحهاة وكِنَّتها. وأدركت خديجة مذ فكّرت في الكفاح عدمناها، ومائدة جديرة بأن ينادي بها المنادون... أنَّ عليها أن تعتمد على نفسها وحدها، فزوجها على كانت أمينة في أعماقها تحبّ الثناء، وكثيرًا ما تعاني حدّ تعبيرها «رجل نـاثم» لا هو لهـا ولا عليها، كلّما مرارة الحرمان منه، لشعورها بـالجهد الـداثب الذي حرّضته على استخلاص حقّها قال لها كالمداعب: «يا تبذله عن حبّ وطواعية في خدمة البيت وآله، وكثيرًا ستّ... دعينا من وجع الدماغ،، ولكنّه إذا كان لم ما نهمت إلى سماع كلمة طيّبة من السيّد، ولْكنّ السيّد يؤيّدها فإنّه كذلك لم يشكمها. فانبرت إلى الميدان لم يكن من عادته أن يجود بالثناء عليها وإذا جاد ففي وحيدة ورفعت رأسها حيال العجوز المبجّلة بجرأة لم اقتضاب وفي أحوال نادرة لا تكاد تـذكر، لـذُلـك تكن متوقّعة وبعنـاد لم يخذلهـا حتّى في ذٰلك المـوقف وجدت نفسها بين إبراهيم وخليل في موقف عُجب غير الدقيق. عجبت العجوز لجرأة البنت التي تلقّتها على مَالُوفَ مَلَاهَا سرورًا حَقًّا، ولَكنَّه هيِّج لحدَّ الارتباك يدها من عالم الغيب. وسرعان ما احتدم الخصام وجنّ الغضب، وراحت تذكّرها بأنّه لولا فضلها عليها ما ـ لا تبالغ يا سي خليل، أنت لـك أمّ مَن يألف صحّ ولو في الأحـلام أن تظفر مثلها بـزوج من آل

شوكت، ولكنّ خديجة رغم ثورتها كظمت غيظها

فوقفت عند التصميم على نيل ما تراه حقًّا لها دون اللجوء إلى حدّة لسانها المأثورة، لسابق منزلة العجوز من ناحية، ولخوفها من أن تشكوها إلى أبيها من ناحية أخرى، ثمّ هداها مكرها إلى أن تحرّض عائشة على العصيان، ولكنَّها وجدت من الفتاة الكسول إعراضًا وجبنًا، لا حبًّا في الحياة ولكن إيثارًا للراحة والدعمة اللتين تمتّعت بهما \_ بغير حساب \_ في ظلّ الحضائمة الإجباريّة التي فرضتها حماتها على الجميع، فصبّت غضبها عليها ورمتها بالضعف والتنبلة، ثمّ ركبها العناد فواصلت «الجهاد» بلا توان أو تردّد حتى ضاق صدر العجوز فسلّمت كارهة بحقّ كِنَّتها «الغجريّـة» بالاستقلال بمطبخها وهي تقول لابنها الأكبر: «أنت وشانك. إنَّك رجل ضعيف لا قبل لك بتأديب زوجك، وجزاؤك الحقّ أن تُحــرم من طعــامي إلى ــ الأبدا». ظفرت خديجة ببغيتها فاستردت أدوات جهازها النحاسيّة، وهيّأ لها إبراهيم المطبخ كما رسمت، ولْكنَّها خسرت حماتها وفتكت بأسباب المودّة التي ربطت بينهما مذ درجت في المهد، ولم تحتمل أمينة فكرة الخصام فصبرت حتى هدأت النفوس ثم سعت سعيها عند السيّدة المبجّلة مستعينة بـإبراهيم وخليـل حتى تمّ صلح، ولٰكن أيّ صلح كــان؟... كــان صلحًا لا يكاد يستقرّ حتى يصطدم بنقار، ثمّ يعقبه صلح، فنقار من جديد، ولهكذا. . . وكلّ واحدة منهما تلقى التبعـة عـلى الأخـرى، وأمينـة بينهـما حـائـرة، وإبراهيم واقف موقف المحايد أو المتفرّج، كأنّ الأمر لا يعنيه، فإذا رأى أن يتدخّل تدخّل وانيًا وقنع بترديد النصيحة في هدوء بل برود غير مبال بتوبيخ أمّه أو عتباب زوجه، ولمولا إخلاص أمينة ودماثة خلقهما لسارت العجوز بشكواها إلى السيّد أحمد، ولكمّها عدلت عن ذلك كارهة ومضت تنفس عن صدرها في أحاديثها الطويلة مع كلّ من يلقاها من الأهل

قال إبراهيم معقّبًا على كلام خديجة، وهو يبتسم،

والجيران، معلنة على رؤوس الأشهاد بـأنّ اختيارهـا

خديجة زوجة لابنها كان أكبر غلطة ارتكبتها في حياتها

وأنَّ عليها أن تتحمّل الجزاء.

كأَنَّمَا ليخفَّف بابتسامته من وقع تعقيبه:

- ولكنّك لم تكتفِ بالمطالبة بحقّك، بل طعنت بلسانك ما حلا لك الطعن، هذا إذا لم تكن خانتي الذاكرة...

ورفعت خديجة رأسها المعصوب بمنديل بنّي في تحدُّ، وقالت وهي ترمق زوجها بنظرة تهكّم وغيظ:

- ولم تخونك الذاكرة؟! هل من أفكار أو مشاغل ترهقها حتى تخونك! ليت للناس جميعًا ذاكرة هادئة مطمئنة خالية البال كذاكرتك! لم تخنك ذاكرتك يا سي إسراهيم، ولكنها خانتني أنا! والحق أنّي لم أتعرض لمقدرة نينتك، ولم يكن لي بها شأن ولا حاجة إليها، فإني أعرف بحمد الله كافة واجباتي وأعرف كيف أؤدّيها على خير وجه، ولكنّي كرهت أن أقبع في بيتي وأن يجيئني الطعام من الخارج كنزلاء الفنادق، وفضلًا عن يجيئني الطعام من الخارج كنزلاء الفنادق، وفضلًا عن هذا كلّه فإنّي لم أطق - كيا يحلو ولبعض الناس؛ - أن أمضي نهاري نائمة أو لاهية وغيري يقوم بمهام بيتي.

أدركت عائشة من تـوها المقصود من «بعض الناس»، فضحكت ولمّا تكمل خديجة كالامها، ثمّ قالت بلهجة لطيفة كأنّا دافعها الإشفاق:

- افعلي ما يحلو لك ودعي الناس - أو بعض الناس - وشأنهم، لا شيء الآن يدعو إلى كدرك، فأنت سيّدة مستقلة - عقبى لمصر - وتعملين من طلوع الفجر إلى نزول الليل: في المطبخ، والحيّام، وفوق السطح، وتعنين في وقت واحد بالأثاث والدجاج والأولاد، والجارية سويدان لا تجرؤ على الاقتراب من شقتك أو حمل ابن من أبنائك، ربّاه. . . لم هذا العناء وقليل منه يغنى ؟!

أجابت خديجة بحركة من ذقنها، وهي تغالب ابتسامة دلّت على أنّها وجدت في كلام عائشة ما استأنست إليه، وعند ذاك قال ياسين:

ـ بعض الناس يُخلقون للسيادة، وبعضهم يُخلقون للعبوديّة. . .

فقال خليل شوكت، وهو يبتسم كاشفًا عن ثنيتيه المتراكبتين:

ـ خديجة هانم مثال صالح لستّ البيت، غير أنّها

تتجاهل حقّها من الراحة.

فقال إبراهيم شوكت مؤمّنًا على قوله:

مذا رأيي بالتهام، صارحتها به مرارًا، ثمّ آثرتُ السكوت تفاديًا من وجع الدماغ...

نظر كمال إلى أمّه، وكانت تملأ فنجان خليل للمرّة الثانية واستحضر صورة أبيه مقرونة بذكريات جبروته، فعلت شفتيه ابتسامة، ثمّ ملّد بصره إلى إبراهيم مدهوشًا وهو يقول:

ـ كأنَّك تخافها!

فقال الرجل وهو يهزّ رأسه الكبير:

- أنا أتفادى من النكد ما وجدت سبيلًا إلى السلامة، وأختك تتفادى من السلامة ما وجدت سبيلًا إلى النكد!

هتفت خديجة:

ـ اسمعوا الحِكَم (ثمّ وهي تشير إليه كالمتحدّية) أنت تتفادى من اليقظة ما وجدت سبيلًا إلى النوم!

فقالت لها أمّها، وهي تحدجها بنظرة تحذير:

۔ خدیجة!

فربّت إبراهيم على منكب حماته، قائلًا:

- عندنا من هذا كثيرا... ولكن اشهدي بنفسك! وكان ياسين يردد بصره بين خديجة القويّة الممتلئة، وعائشة النحيفة الرقيقة بحركة متعمّدة للفت الأنظار، ثمّ قال كالمستنكر:

- حدّثتمونا عن تعب خديجة المتصل من الفجر إلى الليل، فأين أثر ذلك التعب؟!... كأنّها هي اللاهية وكأنّ عائشة هي العاملة!...

فقالت خديجة، وهي تبسط راحة بمناها في وجهه مفرّجة بين أصابعها الخمس:

ـ ومن شرّ حاسد إذا حسد!

ولْكنّ عائشة لم ترتح لمجرى الحديث الاخير، فلاحت في عينيها الزرقاوين الصافيتين نظرة اعتراض، واندفعت للذود عن نحافتها متجاهلة الغاية الواضحة من ملاحظة ياسين، وهي تعاني شيئًا من الغيرة فقالت،

ـ لم تعد السمانة موضة العصر (ثمّ مستدركة عندما

شعرت باتِّجاه رأس خديجة نحوها)، أو على الأقـلّ فالنحافة موضة كذلك عند كثيرات...!

فقالت خديجة بتهكم:

ـ النحافة موضة العاجزات عن السهانة.

خفق قلب كمال عندما تناهت كلمة «النحافة» إلى سمعه، فوثب من باطنه إلى مخيّلته صورة القامة الفارعة والقدّ الممشوق، فرقص قلبه بطرب روحانيّ وانبثقت منه النشوات، ثمّ احتضنته فرحة صافية نسى في حلمها الهادئ العميق نفسه ومكانه وزمانه. فلم يدر كم فيها لبث حتى انتبه على ظلَّ سحابة من الأسى تجيء كثيرًا ذيلًا لحلمه، لا كما يجيء الغريب الدخيل أو العنصر المتنافر، ولُكنُّهـا تتسرّب إلى الحلم الباهـر كأنَّها خيط من نسجه أو نغمة من هارمونيته. تنفَّس تنفُّسًا عميقًا، ثمَّ جال ببصره الحالم في الـوجوه التي يحبُّها من قديم، والتي يبدو أنَّها تتباهي عـلى نحو أو آخر بحسنها، خاصة الوجه الأشقر الذي هام زمنًا باحتساء الماء من موضع شفتيه. . . استرجع لهـ له الذكرى في حياء \_ وما يشبه التأفّف \_ فشعر بأنّ أيّ نموذج من الجمال خلا النموذج المعبود خليق بأن يثير تعصّبه وإن حظى بعطفه وحبّه.

- لن أرضى عن النحافة ولو في الرجال (واصلت خديجة حديثها). انظروا إلى كهال ما أجدره بأن يعنى بزيادة وزنه، لا تظنّ يا بنيّ أنّ طلب العلم هو كلّ شيء.

أصغى كمال إليها باسمًا في استهانة وهو يتفحّص جسمها الذي تراكم لحمه وشحمه، ووجهها الدي توارت بالاكتناز عيوبه، معجبًا بروح السعادة والفوز التي تكتنفها، غير أنّه لم يجد في نفسه الرغبة في مناقشة رأيها، أمّا ياسين، فقال بتحدّ وسخرية معًا:

ـ إذًا فأنت راضية عني، لا تكابري في هذا!

كان ثانيًا ساقه اليمنى تحته طارحًا الأخرى على الأرض، وقد فتح من الحرّ طوق جلبابه، فبدت من فتحة فانلّته الواسعة خصلات من شعر صدره الأسود الأثيث، فالقت عليه نظرة نافذة، ثمّ قالت:

ـ لكنَّك زدتها حبَّتين، ثمَّ إنَّ شحمك وصل إلى

المنّح، ولهذا شيء آخر.

نفخ ياسين كاليائس، ثمّ التفت إلى إبراهيم شوكت متسائلًا في إشفاق وعطف:

ـ خبّرني عبّا تصنع بين زوجك ـ ولهذه حالها ـ وبين والدتك؟

أشعل إبراهيم سيجارة، وأخذ نفسًا، ثمَّ نفخه وهو يمطَ بوزه مشاركًا أخاه خليـل ــ الذي لم يكن ينـزع غليونه من فيه إلّا حين يتكلّم ـ في تعفير جوّ الصالة، ثم قال في عدم اكتراث:

ـ أذنًا من طين وأذنًا من عجين، لهذا ما تعلَّمته من التجربة!

فقالت خديجة، مخاطبة ياسين بصوت مرتفع وشي بغيظها:

ـ لا دخل للتجربة في ذٰلك، التجربة بريئة وحياتك عندي. المسألة أنَّ ربَّنا أعطاه طبعًا مثل دندورمة عمّ بدر التركي، ولو تحرّكت مثدنة الحسين ما اهترّت له

رَفعت أمينة رأسها، فرمقت خديجة بنظرة عتاب وتحذير حتى ابتسمت الابنة وخفضت عينيها فيها يشبه الحياء، وإذا بخليل شوكت يقول في فخار لطيف:

ـ هٰذا طبع آل شوكت، وهو طبع سلطانيِّ. أليس كذلك؟!

فقالت خديجة \_ بلهجة ذات مغزى \_ وهي تضحك لتخفّف من وقع كلامها:

ـ من سوء حظّی یا سی خلیل أنّ والدتك لم تتطبّع بهذا الطبع السلطان!

فبادرتها أمينة قائلة وقد نفد صبرها:

ـ حماتك لا نظير لها في النساء، سيّدة جليلة بكلّ معنى الكلمة!!

فهال رأس إبراهيم يسرة، وهو يحدج زوجه بنظرة من عَلُ التمعت بها عيناه البارزتان، ثمّ قال وهو يتنهّد

ـ وشهد شاهد من أهلها، الله يكرمك يا حماتي... (ثمّ مخاطبًا الجميع) يا هوه أمّى ستّ كبيرة، وفي سنّ تستوجب الرعاية والحلم، وزوجي لا تعرف عن الحلم

فانبرت خديجة للدفاع عن نفسها قائلة:

ـ أنا لا أغضب بلا سبب، ولم يكن الغضب من طبعى في يوم من الأيّام، وهاك أهلى فسلهم عبّا تشاء! ساد الصمت. كان أهلها لا يدرون ما يقولون، حتى ندّت عن كمال ضحكة، فلفتت إليه الأنظار، فلم يتهالك أن يقول:

> - أبلة خديجة أغضب حليمة عرفتها! فتشجّع ياسين قائلًا:

ـ أو هي أحلم غضوب، والله أعلم...

انتظرت خديجة حتى هدأت ثائرة الضحك التي أعقبت ذٰلك. ثمّ أومأت إلى كيال وهي تهزّ رأسها في حسرة، قائلة:

ـ خانني الذي حملته على حجري أكثر تما حملت أحمد وعبد المنعم.

فقال كمال كالمعتذر:

ـ لا أظنّني أفشيت سرًّا. . .

وسرعان ما اتّخذت أمينة موقفًا جديدًا للدفاع عن خديجة التي بدت في مركز لا تُحسد عليه، فقالت باسمة:

\_ جَلْ مَنْ له الكمال...

وجاراها إبراهيم شوكت في لباقة قائلًا:

ـ صدقت، إنّ لزوجي مزايا لا يُستهان بها، لعنة الله على الغضب الذي يصيب أوّل ما يصيب صاحبه، لا شيء في الدنيا يستحقّ في نظري الغضب!

فقالت خديجة ضاحكة:

ـ يا بختك! . . . لذلك تمضى الأيام ـ عيني عليك باردة ـ وأنت من التغيّر في حصن!

بدا على أمينة الاستياء ـ لأوّل مرّة ـ بصورة جدّيّة، فقالت في عتاب:

ـ ربّنا يصون له شبابه، هو وأمثاله! تساءل إبراهيم ضاحكًا، وهـو لا يخفى سروره

> بدعاء حماته: - شبابه؟!

فقـال خليل شــوكت يجيبـه، وإنَّ وجُّـه الخـطاب لأميئة:

- إِنَّ التاسعة والأربعين في آل شوكت تُعدَّ من مراحل الشباب!

فعادت أمينة تقول في إشفاق:

ـ يا بنيّ لا تتكلّم هكذا ودعونا من هذه السيرة. . . ابتسمت خديجة لما بدا من أمّها من إشفاق كانت هي على علم وإيمان بأسبابه وبواعثه، ذٰلك أنَّ الإشادة بالصحّة جهرًا في البيت القديم \_ صراحة \_ مكروهة, لتجاهلها «العين» وشرّها، وهي نفسها - خديجة - لم تكن لتعـالن بقوّة صحّـة زوجهـا لــو لم تكن قضت السنوات الستّ الأخيرة من حياتها بين آل شوكت، حيث لا تحظى عقائد كثيرة \_ كالحسد مثلًا \_ بإيمان عميق، وحيث يخوضون في أصور شتّى بلا خوف ـ كسِيَر الجنّ والموت والمرض ـ يحول الإشفـاق والحذر دون الخوض فيها في البيت القديم، إلى هذا كلُّه، كانت العلاقة بين الزوجين أوثق مّا تبدو في الظاهر، فلم يكن ثمّة ما يتهدّدها من قول أو فعل، كانا زوجين موفّقين، يشعر كلاهما في أعماقه بأنّه لا غنى له عن الآخر رغم شتّى المآخذ، وقد كان مرض إبراهيم يومًا فرصة غريبة جَلَتْ مكنون ما يعمر صدر خديجة من محبّة ووفاء. أجل! لم يكن النقار ليسكت بينها، على الأقلّ من ناحيتها هي، فلم تكن أمّه هدفها الموحيد، ورغم سياسة الرجل وبروده لم يُعْيها أن تكتشف فيه موضعًا كلِّ يوم لانتقاد. مثل: كثرة نومه، قبوعه في البيت بلا عمل، تكبّره على مجرّد فكرة أن يكون له عمل في الحياة، ثرثرته التي لا تنتهي، تجاهله لما ينشب بينها وبين أمّه من نزاع وملاحــاة. . . حتى مرّت أيّام وأيّام ـ على حدّ تعبير عائشة ـ لم يكن لها من حديث إلَّا شكَّه ولسعه ـ ولكن رغم هٰذا كلَّه ـ أو بفضل هٰذا، من يدري؟! فالنقار نفسه يقوم أحيانًا بوظيفة الشطّة في تهييج شهوة الطعام. ظلّت عواطفهما قويّة ثابتة لا تتأثّر بما يكدّر الـظاهر، كـأنّها التيّارات المائيّة العميقة التي لا يتحوّل مجراها بفورات السطح وتشنّجاته، إلى ذٰلـك لم يسع الـرجـل إلّا أن يقـدّر نشاطها حقّ قدره، بعد أن لمس آثاره في رونق مسكنه ولدَّة مطعمه وأناقـة ملبسه وهنـدمة ابنيـه. . فكان

يقول لها مداعبًا: «الحق أنّك لقيّة يا غجريّة!» رغم رأي أمّه في لهذا النشاط الذي لم تتردّد عن الجهر به في أوقات الخصام، وما أكثرها، فتقول لخديجة ساخرة: «لهذه فضيلة الحدم لا الهوانم»، فتبادرها خديجة قائلة: «أنتم أناس لا عمل لكم إلّا الأكل والشرب، سيّد البيت الحقيقيّ من يخدمه»، فتقول العجوز مواصلة تهكّمها: «لقّنوك هذا الكلام في بيتك كي يخفوا عنك أنّك لم تكوني تصلحين في نظرهم إلّا للخدمة!»، فتصيح خديجة: «أنا أعلم بسبب حنقك عليّ، أعلم به منذ لم أجعل لك وزنًا في بيتي»، فتصرخ العجوز: «يا ربّي اشهد. السيّد أحمد عبد الجواد رجل طيّب، ولكنه ربّي اشهد. السيّد أحمد عبد الجواد رجل طيّب، ولكنه انجب شيطانة، أنا أستحقّ ضرب الشبشب جزاء اختياري لك». فتمضي خديجة وهي تغمغم، حتى لا اختياري لك». فتمضي خديجة وهي تغمغم، حتى لا تتبيّن المسرأة كلمها: «أنت تستحقّين ضرب الشبشب. . لا أجادلك في لهذا».

نظر ياسين إلى عائشة، وقال وهو يبتسم في خبث: ما أسعدك بنفسك يا عائشة، علاقتك حسنة مع جميع الأحزاب!

فادركت خديجة ما وراء كلامه من التعريض بها، وقالت له وهي تهزّ كتفيها متظاهرة بالاستهانة:

ـ وقّاع يسعى بوقيعة بين أختين!

- أنا؟!... حسبي الله، فهو المطّلع على حسن نيّق!

وهي تهزُّ رأسها كالأسفة:

ـ لم تكن يومًا ذا نيَّة حسنة!

وقال خليل شوكت، معلّقًا على كلام ياسين:

\_ نحن نعيش في سلام، وشعارنا: «عش ودع غيرك يعيش»!

فضحكت خديجة حتى بـدت أسنــانها الــلامعــة الدقيقة، وقالت بلهجة لم تخلُ من تهكّم:

باوتار العود، والهانم تسمع أو تستعرض نفسها في المرآة أو تحادث هذه أو تلك من صويحباتها من النافذة أو المشربيّة، ونعيمة وعشهان ومحمّد يلعبون بالمقاعد والوسائد، حتى إنّ عبد المنعم وأحمد إذا ضاقا برقابتي فرًّا إلى شقة خالتها فانضمًا إلى فرقة التخريب...!

تساءلت عائشة باسمة:

ـ أهٰذا كلّ ما ترين في بيتنا السعيد؟

قالت خديجة بنفس اللهجة:

ـ أو تغنّين ونعيمة ترقص. . . !

عائشة عباهاة:

ـ حسبي أنّ جميع الجارات يجببنني، وأنّ حماتي تحبّني كذلك. . . .

ـ لا أتصوّر أن أفتح صدري لإحدى أولئك النسوة الثرثارات، أمّا حماتك فتحبّ من يتملّقها ويسجد

لها. . . ـ يجب أن نحبّ الناس، وما أسعد أن يحبّنا الناس كذلك، حقًّا من القلب للقلب رسول، إنهنّ جيعًا يخشينك وكثيرًا ما قلن لى: «أختك لا ترحّب بنا ولا تتعب من تنقُّصِنا!»... (ثمّ مخاطبسةً أمّها وهي تضحك) . . . لا تزال تسمّى الناس بأسماء هزليّة، ثمّ تتندّر بها في البيت، فيحفظها عبد المنعم وأحمد، ويردّدانها في الحارة بين الغلمان فتذيع!

عاود الضحك الصامت أمينة، كــذلك ضحكت خديجة في شيء من الارتباك، كأنما طافت بها ذكريات بعض مواقف محرجة، على حين راح خليل يقول في ابتهاج غير خاف:

ـ بالجملة نحن تخت صغير، فيه العوّاد والمطربة والراقصة! حقًّا لا يزال ينقصنا جماعة المنشدين والمردِّدين، ولْكنِّي أتوسِّم في أولادي خيرًا، والمسألة مسألة وقت!

فقال إبراهيم شوكت، موجّهًا الخطاب إلى أمينة: - أشهد أنَّ بنت بنتك نعيمة راقصة بارعة!

قالت:

ـ رأيتها وهي ترقص، ما ألطفها!

قالت خديجة بحماس نطق بحنانها العائليّ المأثور: ـ ما أجملها! كأتما صورة من صور الإعلانات.

فقال ياسين:

ــ ما أجملها عروسًا لرضوان! فقالت عائشة ضاحكة:

أغالط في عمرها كما يجدر بالأمّهات! فتساءل ياسين بعدم اكتراث:

ـ لماذا يشترط الناس أن تكون العروس أحدث سنًّا من العريس؟

فلم يجبه أحد، حتى قالت أمينة:

- لن يطول انتظار نعيمة للعريس المناسب! فعادت خديجة تقول.

ـ ما أجملها يا ربّي! لم أرّ لجمالها مثيلًا... فتساءلت عائشة ضاحكة:

ـ وأمّها؟ ! . . . ألم تري أمّها؟

فقطّبت خديجة لتضفي على كلامها صفة الجدّية، وهى تقول:

- هي أجمل منك يا عائشة، لن تستطيعي المكابرة في هذا!

ثم ما لبثت أن عاودتها سخريتها فقالت:

ـ وأنا أجمل منكما معًا!

«هُؤلاء الناس يتحدّثون عن الجمال! ماذا عرفوا من كنه الجمال؟ تعجبهم ألوان: بياض العاج، وسبائك الذهب. سلوني أنا عنه، ولن أحدَّثكم عن السمرة الصافية والأعين السود السواجي والقامة الهيفاء والأناقة الباريسيّة. كلّا! كلّ أولئك جميل، ولكنّه خطوط وشكول وألوان تخضع في النهاية للحواس والقياس. الجمال هـزّة في القلب جارحة وحياة في النفس عامرة وهَيَمان تسبح الروح على أثيره حتّى تعانق السماوات. . . حدَّثوني عن هذا إن استطعتم . . . ٣ .

\_ لِمَ يلتمس نساء السكّريّة ودّ خديجة هانم؟.. ضحكت أمينة حتى تورّد وجهها الشاحب، ثمّ رتبًا كان لها مزايا \_ كما يشهد بذلك زوجها \_ ولْكنّ الناس عامة يستهويها الوجه الصبيح واللسان الحلو . . !

قال ياسين ذٰلك كي ينكش خديجة من جديد، بعد أن رأى الحديث يتحوّل عنها في سلام، فرمته بنظرة كَأَنَّمَا تَقُولُ لَهُ: «تَأْبِي أَنْ أَرْحَمُكُ».

ثمّ قالت وهي تتنهّد بصوت مسموع:

ـ حسبي الله ونعم الوكيل، لم أكن أعلم أنَّ لي هنا

ـ ولْكُنَّهَا بَكُريَّةَ الأسرة!... آه... لم يمكنني أن حماة أخرى.

الناس. ، . . .

قال إبراهيم شوكت، مخاطبًا كمال:

- لسنا كما تتهمنا أختك. لقد دخلت امتحان الابتدائية سنة ١٨٩٥ ودخله خليل سنة ١٩١١، كانت الابتدائية على أيامنا شيشًا عظيمًا على خلاف الحاصل الآن حيث لا يكاد يقنع بها أحد، لم نواصل التعليم، لأنّه لم يكن في نيّتنا أن نتوظف، أو بمعنى آخر لم نكن في حاجة إلى الوظيفة!...

أُعجب كمال إعجابًا ساخرًا بقوله «دخلت امتحان الابتدائيّة»، ولْكنّه قال بجاملًا:

ـ لهٰذا أمر طبيعيّ . . .

كيف يكسون للعلم قيمة ذاتيّة عنسد أسورين سعيدين؟، كِلاكها تجربة ثمينة علّمتني أنّه من الجائز أن أحبّ ـ أيّ حبّ كان ـ من أحتقر. . أو أن أتمنى الخير ـ كلّ الخير ـ لشخص تثير مبادئه في الحياة نفوري وتقرّزي، لا أملك إلّا أن أكره الحيوانيّة من صميم قلبي، صار ذلك حقيقة وحقًا منذ هفّت على القلب نسمة الساء!

هتف ياسين في حماس هزلي: ـ لتحيى الابتدائيّة القديمة!

ـ نحن حزب الأغلبيّة على أيّ حال!

تضايق ياسين من إقحام خليل نفسه \_ وأخاه ضمنًا - على حزب الابتدائية التي لم ينالاها، ولكنّه لم يجد بدًّا من التسليم، على حين راحت خديجة تقول:

- سيواصل عبد المنعم وأحمد التعليم حتى ينالا الدبلوم العالي، سيكونان عهدًا جديدًا في آل شوكت، اسمعوا وقع هذين الاسمين جيدًا: عبد المنعم إبراهيم شوكت، أحمد إبراهيم شوكت. . . ألا يرنّ الاسم رنين «سعد زغلول»؟!

فصاح إبراهيم ضاحكًا:

- من أين لك هٰذا الطموح كلَّه؟

- لِمَ لا؟... ألم يكن سعد باشا مجاورًا بالأزهر؟! من الجراية إلى رياسة الوزراء، وكلمة منه تقيم الدنيا وتقعدها، ليس شيء على الله بكثير!!

تساءل ياسين متهكّمًا:

ـ هلّا قنعت بأن يكونا مثل عدلي أو ثروت؟

ثمّ إذا بها تعود من جديد إلى ذلك الموضوع، ولكن بلهجة جدّيّة تاركة ياسين وشأنه على غير ما تـوقّع، فتقول:

ـ ليس عنـدي متّسع من الـوقت كي أضيّعـه في الزيارات، البيت والأولاد يلتهمون وقتي كلّه، خاصّة وأنّ زوجي لا يهتمّ لا بالبيت ولا بالأولاد!

قال إبراهيم شوكت، مدافعًا عن نفسه:

- اتّقي الله ولا تغالي شأنك في كلّ شيء، الأمر وما فيمه أنّه ينبغي لمن كان له زوجة كزوجتي أن يقف موقف الدفاع من حين لآخر، الدفاع عن قطع الأثاث التي تكاد تنبري من كثرة النفض والمسح، والدفاع عن الأولاد الذين تحمّلهم فوق ما يطيقون. . . آخر العهد بذاك، ما علمتم مِن دَفْعها عبد المنعم إلى الكتّاب ولـيّا يبلغ الخامسة من عمره!

قالت خديجة بفخار:

ـ لـو اتبعت رأيكم لاستبقيته في البيت حتى يبلغ سنّ الرشد! كأنّ بينكم وبين العلم عـداوة، كلّا يـا حبيبي، سينشأ أولادي على ما نشأ عليه أخوالهم. إنّ أذاكر عبد المنعم في دروسه بنفسى!

ياسين مستنكرًا:

ـ أنت تداكرينه؟!

لِمُ لا؟! كما كانت نينة تذاكر كمال، أجالسه كلّ
 مساء فيسمعني ما يحفظونه في الكتّاب.

ثمّ وهي تضحك:

ـ وبذلك أيضًا استذكر مبادئ القراءة والكتابة التي أخاف أن أنساها بمرور الزمن...

تورد وجه أمينة حياء وسرورًا، فرنت إلى كمال كائما تستجديه إشارة إلى ذكر الليالي الخوالي فابتسم إليها ابتسامة ذكور ولتنشئ خديجة ابنيها على ما نشأ عليه أخوالها، ليكن منها من يتأثّر كمال الذي يشقّ السبيل إلى المدرسة العليا، ليكن منها من يتشبّه بد...، أه ما أضعف الصدور المتصدّعة عن تحمَّل الخفقات الوالهة، لو امتد به العمر لكان اليوم قاضيًا أو في الطريق إليها، كم حدّثك عن آماله أو آمالك! أين مضى كلّ ذلك؟ ليته عاش ولو فردًا من غهار

فصاحت كالمستعيذة بالله:

- الخونة؟! لن يكونا من اللذين يهتف الناس بسقوطهم ليل نهار!

أخرج إبراهيم من جيب بنطلونه منديلًا، ومسح به وجهه الذي زادت حمرته عمقًا بحرارة الجوّ ونضح عرقًا بما يشرب من ماء مثلوج وقهوة ساخنة، ثمّ قال وهو آخذ في تجفيفه:

لو أن لشدة الأمهات فضلًا في خلق العظهاء،
 فأبشري من الآن بما ينتظر ابنيك من مجد كبير!

ـ تريدني على أن أتركهما وشأنهما؟

قالت عائشة برقّة:

ـ لا أذكر أنّ نينة انتهرت أحدًا منا فضلًا عن ضربه، ألا تذكرين؟

فقالت خديجة كالأسفة:

- لم تلجأ نينة إلى الشدّة، لأنّ بابا كان هناك! كان ذكره كافيًا لإلزام كلِّ حدَّه، أمّا عندي، أو عندك فالحال من بعضه، فالأب غير موجود إلّا بالاسم (اضطرّت أن تضحك) ما عسى أن أفعل والحال كذلك؟ إذا كان الأب أمًّا، فعلى الأمّ أن تكون أنًا..!

ياسين مبتهجًا:

ـ يقيني أنّكِ نجحت في أبرّتك! أنت أب... هذا ما شعرت به طويلًا، ولكن كانت تنقصني معرفته! فتظاهرت بالرضى قائلة:

ـ أشكرك يا بمبة كشر...

«خديجة وعائشة، صورتان متعارضتان... تأمّل حيدًا، أيّها تظنّ الأجدر بأن تكون معبودتك على مثالها؟... أستغفر الله! معبودتي على غير مشال، لا أتصورها ربّة بيت. ما أبعد هذا عن التصور! معبودته في ثياب البيت تنهنه طفلًا أو ترعى مطبخًا؟! يا للفزع ويا للتقرّز، بل لاهية أو سادرة أو رافلة في حلّة باهرة في حديقة أو سيّارة أو ملهى، ملاك في زيارة طارئة سعيدة للدنيا، جنس مفرد غير سائر الأجناس لا يعرفه إلّا قلبي، لا يجمعها وهؤلاء النسوة إلّا تسمية العاجز عن معرفة الاسم الحقيقيّ، لا يجمع جمالها وجمال

عائشة وسائر ألوان الجهال إلّا تسمية العاجز عن معرفة الاسم الحقيقيّ، هاك حياتي أكرّسها لمعرفتك، هل ثمّة وراء ذلك ظمأ لعرفان؟».

۔ یا تری ما أخبار مریم؟

تساءلت عائشة حال خطرت صديقتها القديمة ببالها، فأحدث الاسم آثارًا متباينة في كثير من الجالسين، تغير وجه أمينة حتى غت أساريره عن الامتعاض الشديد، تجاهل ياسين السؤال كأنه لم يسمعه متشاغلًا بتفحص أظافره، وردت رأس كال جملة من ذكريات هزّت نفسه هزًّا، أمّا خديجة فأجابتها بلهجة باردة:

\_ أيّ أخبار جديدة تتوقّعين؟ طلّقت وعادت إلى بيتها!

انتبهت عائشة ـ بعد فوات الفرصة ـ إلى أنّها انزلقت سهوًا إلى ورطة، وأنّها أساءت إلى أمّها بهفوة لسان. ذلك أنّ أمّها آمنت منذ عهد بعيد بأنّ مريم وأمّ مريم لم تَصْدقا في حزنها على فهمي، إن لم تكونا شمتنا بهم من أجل ذلك، لما سبق من معارضة السيّد في خطبة مريم للفقيد. وكانت خديجة البادئة بترديد ذلك الظنّ، فتابعتها الأمّ عليه بلا تردّد أو تفكير، وسرعان ما تغيّرت عواطفها نحو جارتها القديمة حتى أوحى ذلك بالتنكّر فالقطيعة.

قالت عائشة بارتباك، محاولة الاعتذار عمّا بدر منها: ـ لا أدري ماذا دعاني للسؤال عنها؟ فقالت أمينة بانفعال ظاهر:

ـ ما ينبغى لك أن تفكّري فيها.

كانت عائشة قد أعلنت شكها ـ عند ذلك التاريخ ـ في واقعية النهمة التي ألصقت بصديقتها، معتلة بأن الخطبة وما دار حولها بقي طيّ الكتبان، فلم يتناه نبؤه إلى بيت مريم في حينه، تما ينفي على الفتاة وآلها دواعي الشهاتة . . ولكنّ أمّها لم ترّ رأيها محتجّة بأن مسألة خطيرة كهذه المسألة تما يتعذّر منع تسرّب خبرها إلى أصحاب الشأن فيها، فلم تلبث عائشة وراء رأيها طويلًا خشية أن تُتّهم بمحاباة مريم أو بفتور حماسها لذكرى شقيقها، لكتما بإزاء انفعال أمّها، وجدت

نفسها مساقة إلى تلطيف وقع هفوتها، فقالت:

لا يدري بالحقيقة يا نينة إلا الله... لعلها بريئة
 عاً رميناها به.

فاشتد امتعاض أمينة على خلاف ما توقّعت عائشة، حتى لاحت في وجهها بوادر غضب بدت غريبة عنها لما عُرف عنها من حلم وهدوء، وقالت بصوت متهدّج:

ـ لا تحدّثيني عن مريم يا عائشة.

وصاحت خديجة مشاركة أمّها في عواطفها:

ـ قطعت مريم وسيرتها!

فابتسمت عائشة في ارتباك دون أن تنبس. وقد لبث ياسين متشاغلًا بأظافره حتى انتهى ذاك الحديث الحامى، وأوشك مرّة أن يشترك فيمه متشجّعًا بقول عائشة «لا يدري بالحقيقة يا نينة إلَّا الله . . . » ، ولْكنَّ اندفاع أمينة إلى الرد عليها بذاك الصوت المتهدّج غير المعهود أسكته. أجل أسكته وانطلق لسانيه باطنيًّا بالشكر على نعمة السكوت. وكان كمال يتابع الحديث باهتمام وإن لم يبدُ أثره على وجهه، وقد أكسبه حمل الحبّ عهدًا طويلًا \_ في ظروف حسّاسة غير مواتية \_ قدرة على التمثيل تحكّم بها في كتهان عواطفه ومطالعة الناس \_ إن دعت الضرورة \_ بمظهر على نقيض مخبره، فذكر ما سمع قديمًا من «شهاتة» آل مريم، ومع أنّه لم يأخذ التهمة مأخذ الجد إلا أنه تذكّر عهد الرسالمة السرّية التي ذهب بها إلى مريم والردّ الذي عاد به إلى فهمي، ذٰلك سرّ قديم صانه ولم يزل مستمسكًا بصونه رعاية لعهد أخيه واحترامًا لرغبته، وقد لذَّ لـ أن يعجب كيف لم يفقه معنى الرسالة التي حملها إلّا أخيرًا، حين انبثقت معانيها في نفسه خلقًا جديدًا... كان \_ على حدّ تعبيره \_ حجرًا يحمل نقوشًا مبهمة حتى جاء الحبّ فحلّ رموزها، ولم يفته أن يلاحظ غضب أمّه، وهو ظاهرة جديدة في حياتها لم تكن تعرفها قبل العهد المشئوم، لم تعد كما عهد، أجل لم تتغيّر تغيّرًا خطيرًا أو دائمًا ولكنَّها غدت عرضة بين الحين والحين لنوبات لم تكن تطرأ عليها ولم تكن إذا طرأت تستسلم

لها، ما عسى أن يقول في ذٰلك؟ إنَّ قلب الأمِّ الجريح

المذي لا يعرف عنه إلّا شذرات وقع عليها ضمن

مطالعاته، شدّ ما يتألم لها، ثمّ ما وراء عائشة وخديجة؟ هل يمكن أن تُرمى عائشة ببرود نحو ذكرى فهمي؟ لا يتصوّر لهذا ولا يطيقه، إنّها امرأة سليمة الطويّة وفي قلبها متسع للصداقة والمودّة، تميل فيها يبدو \_ ولها عذرها \_ إلى تبرئة مريم، ولعلّها تحنّ إلى عهدها بهذا القلب المفتوح للناس جميعًا، أمّا خديجة فقد ازدردتها الحياة الزوجيّة، لم تعد إلّا أمّا وربّة بيت، لا حاجة بها إلى مريم أو غيرها، لم يبق لها من ماضيها إلّا عواطفها الثابتة نحو أسرتها، نحو أمّها خاصّة، فهي تدور حيث تدور، ما أعجب لهذا كلّه!

\_ وأنت يا سي ياسين إلام تبقى أعزب؟ وجّه إبراهيم لهذا السؤال إلى ياسين، مدفوعًا برغبة صادقة في تنقية الجوّ تمّا شابهُ، فأجابه ياسين مازحًا:

ـ غادرني الشباب وقُضي الأمر!

فقال خليل شوكت بلهجة جدّيّة، دلّت على أنّه لم يفطن إلى ما في قول ياسين من مزاح:

ـ لقد تزوّجت وأنا في مثل سنّك تقريبًا، ألست في الثامنة والعشرين؟

فتضايقت خديجة من ذكر سنّ ياسين الذي كشف بطريقة غير مباشرة عن سنّها، فخاطبت ياسين قائلة بلهجة حادة:

\_ هـــلًا تـــزوّجت وأرحت النـــاس من حـــديث عزوييّتك؟

فقال ياسين راميًا \_ قبل كلِّ شيء \_ إلى التودّد إلى أمينة:

ـ مرّت بنا أعوام أنّست الإنسان رغائبه!

ارتد رأس خديجة إلى الوراء، كأنّما دفعته قبضة يد، ثمّ رمته بنظرة كمائّما تقول «غلبتني يا شيـطان»، ثمّ قالت وهي تتنهّد:

- آه منك! قل إنّ الـزواج لم يعد يـروقك وهـو الأصدق!

فقالت أمينة ممتنّة لتودّده:

- ياسين رجل طيّب، والرجل الطيّب لا يمتنع عن الزواج إلّا مضطرًا، الحقّ آن لك أن تفكّر في استكمال دينك. . .

يا طالما فكر في استكمال دينه، لا ليجرّب حطّه من جديد فحسب ولكن رغبة في ردّ الإهانة التي لحقت به يوم اضطرّ ـ بدافع من أبيه ـ إلى تطليق زينب إنفاذًا «لمشيئة» أبيها محمّد عفّت!! ثمّ كان مصرع فهمي فصرفه عن التفكير في الزواج حتى كاد يالف هذه الحياة الطليقة ويعتادها، غير أنّه قال لأمينة، وكان يؤمن بما يقول:

ـ لا بد مما ليس منه بد، وكلّ شيء رهن بوقته... قطع عليهم أفكارهم بغتة ضجّة وصياح وضوضاء جاءت من ناحية السلّم، مختلطة بوقع أقدام متدافعة، فاتّجهت الأبصار متسائلة نحو باب السلّم، وما هي إلّا لحظة حتى ظهرت أمّ حنفي على عتبة الباب عابسة لاهثة، وهي تصيح:

\_ الأولاد يـا ستّي، سي عبد المنعم وسي رضـوان متشابكان، رموني بالحصى وأنا أخلّص بينهما...

قام ياسين وخديجة، فهرعا إلى الباب، ثمّ نفذا إلى السلّم، ومضت دقيقة أو دقيقتان عادا بعدها، ياسين قابضًا على يد رضوان، وخديجة دافعة أمامها عبد المنعم وهي تلكمه برحمة في ظهره، ثمّ تتابعت البقية مهلّلة، فجررت نعيمة إلى أبيها خليل، وعشان إلى عائشة، ومحمّد إلى جدّته أمينة، وأحمد إلى أبيه إبراهيم، ثمّ جعلت خديجة تنتهر عبد المنعم وتنذره بأنّه لن يرى بيت جدّه مرّة أخرى، حتى صاح بصوت باك، وهو يشير متهمًا إلى رضوان الذي جلس بين أبيه وكال:

ـ قال إنّهم أغنى منّا. . .

فصاح رضوان محتجًا:

هو الذي قال لي إنهم أغنى مناً، وقال أيضًا:
 إنهم يملكون بوّابة المتولّي بكنوزها!

فطيّب ياسين خاطره، وهو يقول ضاحكًا:

ـ اعذره يا بنيّ، إنّه مزّاع مثل أمّه...!

فقالت خديجة لرضوان، وهي لا تتمالك نفسها من الضحك:

ـ تتشاجران على بوّانة المتولّي؟ ا عندك يا سيّدي

باب النصر وهي قريبة من بيت جدّك، فخـذها ولا تتشاجر!

فقال رضوان، وهو يهزّ رأسه بإباء:

\_ فيها أموات لا كنوز، فليأخذها هو!

عند ذاك علا صوت عائشة، وهي تقول برجاء غراء:

- صلّوا على النبيّ، أمامكم فرصة نادرة كي تسمعوا نعيمة وهي تغنيّ، ما رأيكم في لهذا الاقتراح؟...

فجاءها الاستحسان والتشجيع من أركان الصالة جميعًا، حتى رفع خليل نعيمة بين يديه ووضعها على حجره، وهو يقول لها «أسمِعي لهذا الجمهور صوتك. الله . . . الله . . . إيساك والخجسل ، أنسا لا أحبّ الخجل»، ولكنّ نعيمة غلب عليها الخجل، فدفنت وجهها في حجر أبيها حتى لم يعد يبدو منه إلَّا هالة من نضار الذهب، وحانت من عائشة التفاتة، فرأت محمّد وهو يحاول عبثًا أن ينزع الشامة من خدّ جدَّته، وقامت إليه وعادت به إلى مجلسها رغم ممانعته، ثمّ واصلت تشجيع نعيمة على الغناء، وألحّ معها خليل حتى همست الصغيرة في أذن أبيها بأنَّها لن تغنَّى إلَّا إذا توارت عن الأنظار وراء ظهره، فسمح لها بما أرادت، فـزحفت على أربـع حتى لبـدت بـين ظهـره ومسنـد الكنبة . . . وعند ذاك شمل الصالمة سكون باسم مترقب، وامتدّت فترة السكوت فأوشك خليل أن يفقد صبره، ولكنّ صوتًا رفيعًا لطيفًا بدأ يتكلّم فيها يشبه الهمس، ثمَّ أخذ يتشجّع رويدًا رويدًا، حتّى سرت في نبراته الحرارة فعلا مغنيًا:

حـوّد مـن هـنا وتـعـال عـنـدنـا يـا الـلّي أنـا وانـت نـحـبّ بـعـضـنـا وراحت الأيدي الصغيرة تصفّق على إيقاعه.

\_ ٤ \_

ـ آنَ لـك أن تخبرني عن المـدرسـة التي تشــوي الالتحاق بها...

كان السيّد أحمد عبد الجواد متربّعًا على الكنبة

بحجرة نومه، على حين جلس كمال على طرفها المواجه للباب شابكًا ذراعيه على حجره يكتنفه الأدب والطاعة. ودّ السيّد لو بجيبه الفتى قائلًا: «الرأي رأيك يا أبي، بيد أنَّه كان مسلِّمًا بأنَّ اختيار المدرسة ليس من الأمور التي يدّعي لنفسه فيها حقًّا مطلقًا، وأنّ موافقة الابن عامل جوهريّ في الاختيار، إلى أنّ مدى علمه بالموضوع كلُّه كان محدودًا جـدًّا، وقد استمـدّ أكثره ممّا يثار أحيانًا في بعض مجالسه بين أصحابه من الموظَّفين والمحامين السذين أجمعوا عملي الإقرار ببحقّ الابن في اختيار نبوع دراسته تفاديًا من الإخفاق والفشل، لهٰذا كلَّه لم يستنكف أن يجعل الأمر شورى مسلَّمًا أمره إلى الله. . .

ـ نويت يا بابا بإذن الله، وبعد موافقة حضرتـك طبعًا، الالتحاق بمدرسة المعلّمين العليا!

ندّت عن رأس السيّد حركة موحية بالانزعاج، واتَّسعت عيناه الزرقاوان الواسعتان، وهو يحـدج ابنه بغرابة، ثمّ قال بنبرات ناطقة بالاستنكار:

كذلك؟

فقال كمال بعد تردّد:

ـ ربّما، لا أدري شيئًا عن لهذا الموضوع...

فلوّح السيّد بيده مستهزئًا، كأنَّما أراد أن يقول له: «ينبغي أن تتجمّل بالصبر قبل أن تقطع برأي فيها ليس لك به علم، ثمّ قال بازدراء:

- هي كما قلت لك، ولذلك يندر أن تجذب أحدًا من أولاد الناس الطيّبين، ثمّ إنّ مهنة المعلّم... أتدري شيئًا عن مهنة المعلّم أم أنّ عِلْمك بها لا يعدو علمك بمدرستها؟ هي مهنة تعيسة لا تحوز احترام أحد من الناس، إنّي عليم بما يقال عن هذه الشئون، أمّا أنت فغرّ صغير لا تدري من أمور الدنيا شيئًا، هي مهنة يختلط فيها الأفنـدي بالمجـاور، خاليـة من كلّ معاني العظمة والجلال، ولقد عرفت أناسًا من الأعيان والموظَّفين المحترمين يابون ـ الإباء كلَّه ـ أن يزوَّجوا بناتهم من معلم مها تكن مكانته . . .

ثُمُّ بعد أن تجشًّا ونفخ طويْلا:

ـ فؤاد بن جميل الحمزاوي، وهـو من كنت تخلع عليه البالي من بذَلِكَ سيلتحق بمدرسة الحقوق، ولد ذكيّ متفوّق ولْكنّه ليس أذكى منك، وقد وعدت أباه بالمعاونة في تسديد مصروفاته حتّى تتحقّق له المجّانيّة، فكيف أنفق على أولاد الناس في المدارس المحترمة وابني يتعلّم بالمجّان في المدارس الحقيرة؟!...

كان هٰذا التقرير الخطير عن «المعلّم ورسالتـه» مفاجأة مزعجة لكمال. لِمَ هٰذا التحامل كلَّه؟ لا يمكن أن يرجع ذٰلك إلى علم المعلّم الذي هو تلقين العلم، فهل يرجع إلى عجّانيّة المدرسة التي تخرّجه؟ لم يكن يتصوّر أن يكون للغني أو للفقر دخل في تقدير العلم أو أن يكون للعلم قيمة خارجة عن ذاته. كان يؤمن بذلك إيمانًا عميقًا لا يمكن أن يتزعزع، كما يؤمن بكفالة الآراء السامية التي يطّلع عليها في مؤلّفات رجال يحبّهم ويعتزّ بهم، مثل: المنفلوطي، والمويلحي وغيرهما. كمان يعيش بكلّ قلبه في عالم «المثال» كما ينعكس على صفحات الكتب، فلم يتردد فيها بينه ـ المعلّمين العليا!... مـدرسة المجّانيّة! أليس وبين نفسه عن تخطئة رأي أبيه رغم جلاله ومكانته من نفسه، معتذرًا عن ذلك بجناية المجتمع المتأخّر عليه، وأثر «الجهلاء» من أصحابه فيه، وهو ما أسف له كلّ الأسف، بيد أنّه لم يسعه إلّا أن يقول ملتزمًا غاية ما يستطيع من الأدب والرقّة، وكان في الواقع يردّد نصًّا من مطالعاته:

ـ العلم فوق الجاه والمال يا بابا...

ردّد السيّد رأسه بين كمال وبين صوان الملابس، كأنَّا يُشهد شخصًا غير منظور على خرق الرأي الذي سمع، ثمّ قال باستياء:

\_ حقًّا؟! عشت حتى أسمع لهذا الكلام الفارغ، كأنَّ ثمَّة فرقًا بين الجاه والعلم! لا علم حقيقيّ بـلا جاه ومال. ثمّ ما لك تتكلّم عن العلم كأنّه علم واحدا ألم أقل لك إنَّك غرَّ صغير؟ هنـالك علوم لا علم واحد. للصعاليك علومهم، وللساشسوات علومهم. افهم يا جاهل قبل أن تندم!

كان على يقين من احترام أبيه للدين ولأهله بالتالي،

فقال بمكر:

ـ إنّ الأزهريّين يتعلّمون كذلك بالمجّان ويشتغلون بالتدريس، ولْكنّ أحـدًا لا يستطيع أن يحتقر علومهم...

فأومأ له بذقنه باحتقار، وهو يقول:

ـ الدين شيء، ورجال الدين شيء آخر!

فقال مستمدًّا من اليأس قوّة يستعين بها على مناقشة الرجل الذي لم يتعوّد إلّا طاعته:

- ولْكنَّك يا بابا تحترم علماء الدين وتحبّهم! فقال السيّد بلهجة لم تخلُ من حدّة:

- لا تخلط بين الأمور، أنا أحترم الشيخ متوتي عبد الصمد وأحبّه كذلك، ولكن أن أراك موظفًا محترمًا أحبّ إليّ من أن أراك مثله، ولو سرت بالبركة بين الناس ودفعت عنهم السوء بالأحجبة والتعاويذ... لكلّ زمان رجال، ولكنك لا تريد أن تفهم!

تفحص الرجلُ الشابُ ليسبر أثر كلامه فيه، فغض كمال بصره، وعض على شفته السفلى، وجعل يرمش، ويحرّك زاوية فيه اليسرى في عصبيّة. يا عجبًا! الهذا الحاضر يصرّ الناس على ما فيه ضرر محقّق لهم؟ وأوشك أن ينفجر غاضبًا، ولكنّه تذكّر أنّه إنّما يعالج أمرًا خارجًا عن نطاق سلطته المطلقة، فكظم غيظه، وساءله:

- ولكن ما الذي جعلك تتحمّس لمدرسة المعلّمين وحدها كانبًا استأثرت بالعلم كلّه؟! ما الـذي لا يروقك في مدرسة الحقوق مثلًا؟ اليست هي المدرسة التي تخرّج الكبراء والوزراء؟ اليست هي المدرسة التي تثقّف بعلومها سعد باشا وأضرابه من الرجال؟

ثمّ بصوت منخفض، وقد عكست عيناه نظرة واجمة:

ـ وهي المـدرسة التي وقـع اختيار المـرحوم فهمي عليها بعد رويّة وتفكير، ولو لم يعاجله الأجـل لكان اليوم من رجال النيابة أو القضاء، أليس كذلك؟

قال كهال بتأثّر:

ـ جميع قولك حتّى يا بابا، ولكنّني لا أحبّ دراسة القانون!

ضرب الرجل كفًّا بكفّ، وهو يقول:

ـ لا يحبّ! وما دخل الحبّ في العلم والمدارس؟! قل لي ماذا تحبّ في مدرسة المعلّمين؟ أريد أن أعرف أمارات الحسن التي فتنتك فيها، أم أنت تمّن يحبّون الرمامة؟ تكلّم ها أنا مصغ إليك...

ندَّت عنه حركة، كأنَّه يُستجمع قواه لإيضاح ما غمض على أبيه من الرأي، ولكنّه كان مسلّمًا بصعوبة مهمَّته، ومقتنعًا في الوقت نفسه بأنَّها سنجرَّ عليه مزيدًا من السخريات التي ذاق أمثلة منها فيما سلف من النقاش، وفضلًا عن هٰذا كلّه، فلم يكن يستبين هدفًا واضحًا محدّدًا حتى يستطيع بدوره أن يوضحه لأبيه، فها عسى أن يقول؟ في وسعه إذا تأمّل قليلًا أن يعرف ما لا يريد، فليس القانـون ببغيته ولا الاقتصاد ولا الجغرافيا ولا التاريخ ولا اللغة الإنجليزية وإن كان يقدّر أهمّيّة المادّتين الأخيرتين لما يتطلّع إليه، هٰذا ما لا يريد، فما الذي يريد؟ إنَّ في نفسه أشواقًا تحتاج إلى عناية وتأمّل حتّى تتّضح أهدافها، ولعلّه غير متوكّد من أنَّه سيظفر بها في مدرسة المعلَّمين، وإن رجح عنده أن تكون ـ هٰذه المدرسة ـ أقصر سبيل إليها. أشواق تهزّها مطالعات شتى لا تكاد تجمعها صفة واحدة: مقالات أدبيّة، واجتهاعيّة، ودينيّة، وملحمة عنتر، وألف ليلة وليلة، والحياسة، والمنفلوطي، ومبادئ الفلسفة، إلى أنَّها ربَّما لم تكن مقطوعة الصلة بالأحلام التي كاشفه بها ياسين قديمًا، بل والأساطير التي سكبتها في روحه أمّه من قبل ذٰلك . . . كان يحلو له أن يطلق على هذا العالم الغامض اسم «الفكر»، وعلى نفسه اسم «المفكّر»، فيؤمن بأنّ حياة الفكر أسمى غايمة للإنسان تتعالى بطبعها النورانيّ على المادّة والجاه والألقاب وسائر ألوان العظمة الزائفة. . . هي كذلك!! وضحت معالمها أم لم تتضح، فاز بها في مدرسة المعلّمين أم لم تكن هذه المدرسة إلّا وسيلة إليها، لا يملك عقله أن يتحوّل عن هٰذه الغاية أبدًا، ولكن من الحقّ كذٰلك أن يقرّ بأنّ ثمّة صلة قويّة تربطها بقلبه أو بالحريّ بحبّه! كيف كان ذلك؟ ليس بين «معبودته» وبين القانون أو الاقتصاد من سبب، ولكن ثمّة أسباب وإن دقّت وخفيت بينها وبين الدين والروح والخلق والفلسفة وما

شاكل ذلك من المعارف التي يستهويه النهل من منابعها، على نحو يشبه ما بينها ويبن الغناء والموسيقى من أسرار يتشوف إليها في هزّة الطرب وأريحيّة النشوة. إنّه يجد هذا كلّه في نفسه ويؤمن به كلّ الإيمان، ولكن ما عسى أن يقول لأبيه؟ لجأ مرّة أخرى إلى المكر، وهو رقمان:

ـ إنّ مدرسة المعلّمين تدرّس علومًا جليلة، كتاريخ الإنسان الحافل بالعظات، وكاللغة الإنجليزيّة!

كان السيّد يتفحّصه وهو يتكلّم، وإذا بمشاعر الاستياء والحنق ترايله فجأة. تأمّل ـ وكأنّه يراه لأوّل مرّة ـ نحافته وضخامة رأسه وكبر أنفه وطول عنقه، فوجد في منظره غرابة تضاهي ما في آرائه من شذوذ، وأوشكت روحه الساخرة أن تضحك في باطنه، ولكنّ عطفه وحبّه أبيا عليه ذلك، غير أنّه تساءل فيها بينه وبين نفسه: النحافة ظاهرة مؤقّتة، الأنف عندي مصدره، ولكن من أين له هذا الرأس العجيب؟ اليس من المحتمل أن يعرض له شخص ـ مثلي ـ ممّن ليقبون عن العيوب صيدًا لمزاحهم؟ ضايقته هذه الفكرة مضايقة ضاعفت من عطفه عليه، فعندما تكلّم جاء صوته أهدأ نبرة وأدنى إلى الحلم والنصح، قال:

- العلم في ذاته لا شيء، والعبرة بالنتيجة، القانون يفضي بك إلى وظيفة القضاء، أمّا التاريخ والعظات فمؤدّاها أن تكون معلّمًا بائسًا، عند هذه النتيجة قف طويلًا وتأمّل (ثمّ ونبرات صوته تعلو قليلًا في شيء من الحدّة) لا حول ولا قوة إلّا بالله، عظات وتاريخ وسخام، هلّا حدّثتني بكلام معقول؟!

تورد وجه كال حياء والما وهو يستمع إلى رأي أبيه في المعارف والقيم السامية التي يقدّسها، وكيف استنزلها إلى مستوى السخام وقرنها به، غير أنّه لم يُعدّم عزاء فيا ورد ذهنه ـ في لحظته تلك ـ جليل دون شك، إلّا أنّه ضحيّة زمان ومكان ورفاق. ترى هل يجدي معه النقاش؟ هل يجرّب حظّه مرّة أخرى مستعينًا بمكر جديد؟

ـ الواقع يا بابا أنّ لهذه العلوم تحوز أكبر التقدير في الأمم الراقية؟ إنّ الأوروبيّـين يقدّسـونها، ويقيمـون

التماثيل للنابغين فيها!

حوَّل السيّد وجهه عنه، ولسان حاله يقول: «اللّهمّ طوِّلك يا روح»، بيد أنّه لم يكن غاضبًا حقًّا، ولعلّه رأى الأمر كلّه مفاجأة مضحكة لم تخطر له ببال، ثمّ أعاد إليه وجهه، وهو يقول:

- بصفتي والدك أريد أن أطمئن على مستقبلك، أريد لك وظيفة محترمة، هل يختلف اثنان في هذا؟ الذي يهمّني حقًا أن أراك موظفًا مهابًا لا مدرّسًا بائسًا وإن أقاموا له تمثالًا كإبراهيم باشا أبي أصبع! يا سبحان الله! عشنا وشفنا وسمعنا العجب! ما لنا نحن وأوروبا؟! أنت تعيش في هذا البلد، فهل هو يقيم التماثيل للمعلّمين؟. . . دلّني على تمثال واحد لمعلّم؟! (ثمّ بلهجة استنكاريّة) خبرني يا بنيّ: أتريد وظيفة أم ثمثالًا؟!

ولمّا لم يجد إلّا الصمت والارتباك، قال فيها يشبه الحزن:

- في رأسك أفكار لا أدري كيف اندست إليه، إنّي أدعوك إلى أن تكون واحدًا من الرجال العظهاء الذين يهزّون الدنيا بجلالهم ومراكزهم، فهل عندك مشال تتطلّع إليه لا أدريه؟ صارحني بما في نفسك حتّى يرتاح بالي وأدرك غرضك، الحقّ أنّي في حيرة من أمرك!!

فليتقدّم خطوة جديدة يفصح بها عن بعض ما في نفسه وأمره لله، قال:

ــ هل من العيب يا بــابا أن أتــطلُّع إلى أن أكون كالمنفلوطي يومًا ما؟

قال السيّد بدهشة:

الشيخ مصطفى لطفي المنفلوطي ؟ وحمة الله عليه رأيته أكثر من مرّة في سيّدنا الحسين. . . لكنّه لم يكن معليًا فيها أعلم، كان أعظم من هذا بكثير، كان من جلساء سعد وكتابه، ثمّ إنّه كان من الأزهر لا من المعلّمين، ولا شأن للأزهر نفسه بعظمته، كان هبة من الله . . . هكذا يقولون عنه!! نحن نبحث في مستقبلك والمدرسة التي ينبغي أن تدخلها ولندع ما لله لله، فإن كنت أنت الآخر هبة من الله أيضًا، فستكون في عظمة المنفلوطي وأنت وكيل نيابة أو قاض ، لم لا؟!

كمال، وهو يناضل في استهاتة:

ـ لست أتطلّع إلى شخص المنفلوطي فحسب ولكن إلى تحقيق إلى ثقافته أيضًا، ولا أجد مدرسة هي أقرب إلى تحقيق غرضي، أو في الأقلّ إلى تمهيد السبيل إليه من مدرسة المعلّمين، لذلك آثرتها، ليس بي من رغبة خاصّة في أن أكون معلّمًا، بل لعلّي لم أقبل هذا إلّا لأنّه السبيل المتاح إلى ثقافة الفكر...

الفكر؟!... وردد مقطع أغنية الحامولي «الفكر تاه اسعفيني يا دموع العين» الذي طالما أحبّ واستعاده فيها مضى من زمانه، ألهذا هو الفكر الذي يسعى وراءه ابنه؟ سأله بدهشة:

\_ ما هي ثقافة الفكر؟

جُنَّت به الحيرة، فازدرد ريقه، وقال بصوت منخفض:

لعلي لا أعرفها، (ثمّ يبتسم متودّدًا) لـو كنت أعرفها لما كان بي حاجة إلى طلب تعلّمها!

فسأله مستنكرًا:

\_ إذا كنت لا تعرفها فبأيّ حقّ اخترتهـا؟... هه.؟... هل تهيم بالضعة لوجه الله؟

تغلّب على ارتباكه بجهد شديد، وقال مدفوعًا باستهاتته في الدفاع عن سعادته:

ـ إنّها أكبر من أن يحاط بها، إنّها تبحث فيها تبحث عن أصل الحياة ومآلها!

تأمَّله مليًّا في ذهول قبل أن يقول:

- أمن أجل هذا تريد أن تضحّي بمستقبلك؟ أصل الحياة ومآلها؟! أصل الحياة آدم، ومصيرنا إلى الجنّة أو النار، أم جَدَّ جديد في ذلك؟

ـ كلّا، أعلم هذا، أريد أن أقول... فعاجله قائلًا:

مل جننت؟ . . أسألك عن مستقبلك، فتجيبني بأنّك تريد أن تعرف أصل الحياة ومآلها؟! . . . وماذا تعمل بعد ذٰلك؟ . . . تفتح دكّانًا لاستطلاع الغيب؟! خاف كهال إن هو استسلم للارتباك والصمت أن

خاف كمال إن هو استسلم للارتباك والصمت أن يُغلب على أمره أو يضطرٌ إلى التسليم بوجهة نظر أبيه، فقال مستنجدًا شجاعته:

- اعذرني يا بابا إذا لم أكن أحسنت التعبير عن رأيي، أريد أن أواصل دراستي الأدبيّة التي بدأتها بعد الكفاءة، أن أدرس التاريخ واللغات والأخلاق والشعر، أمّا المستقبل فأمره بيد الله!

فهتف السيّد منهكّمًا حانقًا، وكناتمًا يُتمّ سرد ما سكت كيال عنه:

وادرس أيضًا فنّ الحواة والقره جوز وفتح المندل ونبين زين نبين. لم لا، اللهم غفرانك، أكنت حقًا تدّخر لي هذه المفاجأة؟... لا حول ولا قوة إلّا بالله! اقتنع السيّد أحمد بأنّ الحال أخطر تمّا قدَّر، فحار في أمره، وجعل يسائل نفسه: أأخطأ فيها أباح لابنه من حريّة القول والرأي؟ كلّها مدّ له في حبل الصبر والنسامح لج الآخر في العناد وتمادى في الجدل... وما لبث أن قام في نفسه صراع بين نزعته الاستبداديّة وبين تسليمه بحق «اختيار المدرسة»، حرصًا على مستقبل كهال من ناحية وكراهية للانهزام من ناحية أخرى، ولكنّه انتهى على غير عادته ـ أو بالأحرى على غير عادته في الزمن القديم ـ بتغليب الحكمة، فعاد إلى النقاش وهو يقول:

ـ لا تكن غرًا، ثمّة شيء في عقلك لا أدريه أسأل الله لك منه النجاة، ليس المستقبل لهوًا ولعبًا، ولْكنّه حياتك التي لن تكون لك حياة غيرها، فكّر في الأمر طويلًا، الحقوق خير مدرسة لك، إنّي أفهم الدنيا خير منك، ولي أصدقاء من كافّة الطبقات ولا خلاف بينهم في ذلك، أنت طفل أحمق، ألا تدري ما هي النيابة وما هو القضاء؟ لهذه وظائف تهزّ الأرض هزًا وفي وسعك أن تتبوّأ واحدة منها، كيف تُعرِض عنها بكل بساطة وتختار أن تكون... معليًا؟!

شد ما يتألم ـ لا غضبًا لكرامة المعلّم فحسب ـ ولكن غضبًا لكرامة العلم أوّلًا وأخيرًا، العلم الحقيقي في نظره! لم يكن حسن الظنّ بالوظائف التي تهزّ الأرض هزًّا، فطالما وجد الكتّاب المسيطرين على روحه يطلقون عليها العظمة الزائفة والمجد الزائل وغير ذلك من نعوت الاستهانة والاستخفاف، فآمن ـ تبعًا لأقوالهم ـ باللا عظمة حقيقيّة إلّا في حياة العلم

والحقيقة، واقترنت من ثمّ كلّ مظاهر السلطان والجاه في ذهنه بالزيف والتفاهة، غير أنّه تحاشى الإفصاح عن إيمانه لهذا أن يستفحل غضب أبيه، وقال برقّة وتودّد:

على أيّ حال مدرسة المعلّمين مدرسة عليا!
 تفكّر السيّد مليًا، ثمّ قال متبرّمًا يائسًا:

- إذا لم تكن بك رغبة في الحقوق، وبعض الناس يعشقون التعاسة، فاختر مدرسة محترمة: الحربيّة، البوليس... وشيء خير من لا شيء!

فقال كمال منزعجًا:

ـ أدخل الحربيّة أو البوليس وقد نلت البكالوريا؟

ـ ما حيلتي إذا لم يكن لك في الطبّ نصيب؟!

عند ذاك شعر بضوء آت من ناحية المرآة أقلق عينه اليسرى، فمد بصره صوب الصوان، فرأى أشعة شمس العصر الماثلة المتسرّبة إلى الحجرة من النافذة المطلّة على الفناء، وقد زحفت من الجدار المواجه للفراش حتى غيّبت جانب المرآة، مؤذنة باقتراب موعد انصرافه إلى الدكّان، فتزحزح قليلًا مبتعدًا عن الضوء المنعكس، ثمّ نفخ نفخة وشت بضيقه وأنذرت \_ أو بشرت \_ في الوقت نفسه بوشك انتهاء الحديث، وتساءل واجمًا:

- ألا تىوجد مـدرسة أخـرى غـير لهـذه المـدارس المغضوب عليها؟

فقـال كهال وهـو يغضّ بصره حرجًـا لعجـزه عن إرضاء أبيه:

- لم يبق إلّا مدرسة التجارة ولا أرب لي فيها! ومع أنّ مبادرته إلى الرفض أحنقته، إلّا أنّه لم يجد من نفسه نحو المدرسة الجديدة إلّا الفتور، لظنّه أنّها أغّما تخرّج «تجّارًا»، ولم يكن يرضى لابنه أن يكون تاجرًا. لم يغب عن علمه أوّل الأمر أنّ متجرًا كمتجره وإن هيّا له حياة صالحة \_ فإنّه أعزّ من أن يبيّئ لهذه الحياة لمن يخلفه فيها من أبنائه إذا روعي ما سيفرّق من دخله على بقيّة المستحقين، فلن يعمل على إعداد أحد منهم ليحسل محلّه، على أنّ ذلسك لم يكن السبب الجوهريّ لفتوره، كان في الحيّة يكبر الوظيفة والموظّفين ويدرك خطرهم ومنزلتهم في الحياة العامّة كما لمس ذلك

بنفسه، سواء في أصدقائه من الموظَّفين أو في بعض اتصالاته الحكوميّة المتعلّقة بعمله، فأراد أبناءه على أن يكونوا موظّفين وأعدّهم لذاك، كذُّلك لم يكن يخفى عليه أنَّ التجارة لا تحظى بربع ما تحظى به الوظيفة من التقدير في نظر الناس وإن أخلفت أضعافها من المال. وهو نفسه شارك الناس شعورهم وإن لم يعترف بذلك بلسانه، بل كان يعتزّ بإكبار الموظّفين له فيعدّ نفسه من الناحية «العقليّة» موظّفًا أو ندًّا للموظّفين، ولكن من غيره يسعه أن يكون تاجرًا وندًا للموظَّفين معًا؟ ومن أين لأبنائه بشخصية مثل شخصيته؟! آه يا لها من خيبة أمل! كم تمنى قديمًا أن يرى ابنًا من أبنائه طبيبًا، وكم ناط بفهمي أمنيته حتى قيـل له إنَّ البكـالوريـا الأداب لا تؤدي إلى مدرسة الطبّ فرضى بالحقوق واستبشر بما بعدها خيرًا، ثمّ علّق أمله بكمال فاختار قسم الأداب فعاد الرجل يحلم بما بعد الحقوق، ولكنّه لم يتصوّر قطّ أن تنجلي المعركة بين آماله وبين الأقدار بوفاة «نابغة» الأسرة، وباصرار كمال على أن يكون معلِّمًا! أَيَّ خيبة أمل! وبدا السيِّد حزينًا حقًّا، وهو يقول:

لقد أخلصت لك النصيحة وأنت حرّ فيها تختار لنفسك، ولكن ينبغي أن تذكر دائمًا أنّني لم أوافقك على رأيك، فكّر في الأمر طويلًا، لا تتعجّل، فها يزال أمامك فسحة من الوقت وإلّا ندمت على سوء اختيارك مدى الحياة، أعوذ بالله من الحمق والجهل والسخف!! وطرح الرجل رجله على الأرض آتيًا حركة دلّت على شروعه في القيام ليأخذ أهبته لمغادرة البيت، فنهض كمال في أدب وحياء، وانصرف.

عاد إلى الصالة فوجد أمّه وياسين جالسين يتحادثان، وكان مُوزَّع النفس كاسف البال لمعارضته لأبيه ولإصراره على معارضته رغم ما أبدى الرجل من حلم ولين، ثمّ لها بدا عليه أخيرًا من ضيق وحزن، فقصّ على ياسين خلاصة ما دار في الحجرة من نقاش، وأنصت إليه الشابّ وعلى جبهته علامة احتجاج وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة، وسرعان ما صارحه بأنّه من رأي السيّد وأنّه يعجب لجهله للقيم

الجليلة في لهذه الحياة، وتطلُّعه لأخرى وهميَّة أو سخيفة. تريد أن تجود بحياتك للعلم؟ ما معنى لهدا؟! إنّه سلوك رائع كما يبدو في فصل من فصول المنفلوطي أو في نظرة من نظراته، أمَّا في الحياة فها هو إلَّا عبث لا يقـدّم ولا يؤخّر، وأنت تعيش في الحيـاة لا في كتب المنفلوطي . . . أليس كذلك؟ الكتب تقرّر أمورًا غريبة وخارقة، مثال ذٰلك، أنَّك تقرأ فيها أحيانًا (كاد المعلَّم أن يكون رسولا»، ولكن هل صادفت مرّة معلّمًا يكاد أن يكون رسولًا؟ تعال معي إلى مدرسة النحاسين أو تذكّر من تشاء من معلّميك، ودلّني عـلى واحد منهم يستحقّ أن يكون آدميًّا لا رسولًا! وما لهذا العلم الذي تريد؟ أخلاق وتاريخ وشعر؟ كلّ أولُنك جميل للتسلية، حاذر من أن تفلت من يديك فرصة الحياة الرفيعة، كم أتحسّر أحيانًا على معاكسة الظروف التي حالت بيني وبين مواصلة الدراسة!

تساءل عندما خلا إلى أمّه على أثر ذهاب الأب وياسين، ترى ما رأيها؟... لم تكن ممّن يؤخذ رأيهم في مثل هٰذا الأمر، بيد أنَّها تابعت أكثر حديثه مع ياسين، إلى أنَّها كانت على علم برغبة السيَّد في إلحاقه بمدرسة الحقوق، الأمر الذي باتت تتطيّر منه فلم ترتح إليه، على أنّ كمال كان يعرف كيف يظفر بموافقتها من أقصر سبيل، قال لها:

\_ إنّ العلم اللذي أرغب في دراسته وثيق الصلة بالدين، ومن فـروعه: الحكمـة والأخلاق، وتـأمُّـل صفات الله وكنه آياته ومخلوقاته! فتطلّق وجه أمينـة، وقالت بحماس:

- هٰذا هو العلم حقًّا، علم أبي، علم جدّك، إنّه أجلّ العلوم!

وفكَّـرت قليلًا وهـو ينظر إليهـا من طـرف خفيّ باسيًا، ثمّ عادت تقول بنفس الحماس:

ـ منــذا الذي يحتقـر المعلّم يا بنيّ؟ ألم يقــولوا في الأمثال «من علّمني حرفًا صرت له عبدًا»؟

فقال مردّدًا حجّة أبيه الذي هاجم بها اختياره، وكَأَنَّمَا يستوهبها رأيًا يؤكِّد به موقفه:

ـ ولكتُّهم يقولون إنَّ المعلُّم لا حظَّ له في المناصب الرفيعة!

فلوّحت بيدها باستهانة قائلة:

ـ المعلّم موفور الرزق. أليس كذلك؟ حسبك هٰذا، إنَّي أسأل الله لك الصحّة وطول العمر وصالح العلم، كان جدّك يقول: «إنّ العلم أعزّ من المال»! أليس عجيبًا أن يكون رأى أمّه خيرًا من رأى أبيه؟ ولٰكنّه ليس برأي، إنّه شعور سليم، لم تفسده ممارسة الحياة الواقعيّة التي أفسدت رأي أبيه. ولعلّ جهلها بشئون العالم هو الذي صان شعورها عن الفساد، ترى ما قيمة شعور \_ وإن سها \_ إذا كان مصدره الجهل؟ وألا يكون لهٰذا الجهل نفسه أثره في تكوين آراثه؟. . . ثار على لهذا المنطق، وقال يجاوره: إنَّه عرف الـدنيا خيرها وشرّها في الكتب وآثر الخير عن إيمان وتفكير، وقد يلتقى الشعور الفطري الساذج بالرأي الحكيم دون أن تهوى سذاجة الفطرة من أصالة الحكمة. أجل! إنَّه لا يشكَّ لحظة في صدق رأيه وجلاله، ولكن هل يدري ماذا يريد؟ ليست مهنة المعلّم بالتي تجذبه، إنَّه يحلم أن يؤلُّف كتابًّا، لهذه هي الحقيقة، أيّ كتاب؟ لن يكون شعرًا، إذا كانت كرّاسة أسراره تحوي شعرًا، فمرجع ذلك إلى أنَّ عايدة تحيل الستر شعرًا لا إلى شاعرية أصيلة فيه، فالكتاب سيكون نثرًا، وسيكون مجلَّدًا ضخيًا في حجم القرآن الكريم وشكله، وستحدق بصفحاته هوامش الشرح والتفسير كَذُّلك، ولْكن عمَّ يكتب؟ ألم يحو القرآن كلُّ شيء؟ لا ينبغى أن يياس، ليجدنّ موضوعه يومًا ما، حسبه الأن أنَّه عرف حجم الكتاب وشكله وهـوامشه، أليس كتاب يهزّ الأرض خيرًا من وظيفة وإن هزّت الأرض؟! كلِّ المتعلَّمين يعرفون سقراط، ولكن مَن منهم يعرف القضاة الذين حاكموه؟!

ـ مساء النور! . . .

لا تجيب! هذا ما قدرته وما أنا به عليم. هي البداية دائمًا. . . منذ قديم وإلى الأبد، ها هي توليك

ظهرها، ابتعدت عن الحائط نحو حبل الغسيل، تحبك المشابك، ألم تحبكيها من قبل؟ . . . بلي ولكنُّك تدارين موقفك، إنَّ أفهم كلِّ الفهم، عشرة أعوام في المجون ليست بالخبرة القليلة، متّع عينيك بمنظرها قبل أن يستقر الظلام الـزاحف فلا تبـدو إلّا شبحًا، سمنتُ واكتنزتْ، زادت حسنًا عمّا كانت أيّام صباها. كالغزال كانت ولكنّها لم تكن تملك لهله الأرداف العبلة، رويدًا. . . لم يزل لها من رشاقة البكارة نصيب محترم، ما عمرك يا شاطرة؟ زعم أهلك قديمًا أنَّك في سنّ خديجة. رأى خديجة أنَّك تكبرينها بسنوات وسنوات. امرأة أبي تؤكّد هذه الأيّام أنّك في الثلاثين مستشهدة بذكريات قديمة من نوع: أيّام كنت حبلي في خديجة كانت صبيّة في الخامسة ألخ، ما قيمة العمر؟ هل أنت ستعاشرها حتى الكبر؟! في الأيّام القصيرة تستوي الشابّة والنصف، جميلة وجذّابة ومشبعة دسمة، آه، نظرت صوب الطريق ولحظتك، أرأيت مقلتها وهي تلحظك كالدجاجة؟ لن أبرح موقفي يا مليحة، فتي

خيرًا من ذلك الإنجليزي القديم. . . ؟ ـ هل التحيّة عندكم لا تستحقّ ردًّا ولو بمثلها؟ ولُّتك قذالها مرَّة أخرى، مهلًّا. . . ألم تبتسم؟ بلي ومن سوَّى جمالها فجعله فتنة، لقد ابتسمت، مهَّدت لَمْذِهِ الخطوة الأخيرة فأحسنت التمهيد، لا شكِّ أنَّها تعلم بكلّ حركاتي ومناوراتي السابقة، آنَ لي. . . وآنَ لك. . . من حسن حظّى أنّلك لست من المصابات بداء الحشمة، ذاك الإنجليزي. . . جوليون، الجواد الكريم القائم أمامك موطأ المتن، ألا تسمعين

تعرفين الشيء الكثير عن جماله وقوّته وماله، أليس هو

- أليس للجار عندكم إكرام؟ . . . إنّي أشحذك تحيّة كلامك؟ هي من صميم حقوقي!

جاءه صوت رقيق خافت \_ بدا لتحوُّل الوجه عنه كأنَّه آتٍ من بعيد ــ وهو يقول:

ـ ليست من حقّك . . . على هٰذا النحوا أجيب الطارق. رُفعت سقّاطة الباب. لن تظفر لا يمكن أن يُنسي...

بالمناغاة حتى تلعق الزجر. اثبت، الثبات...

الثبات. . . كما يهتف به المجاورون.

ـ إذا كان صدر منى ما أغضبك فلن أغتفره لنفسي ما حيبت؟

هى في عتاب:

- إنَّ سطح بيت أمَّ عليّ، الداية، في مستوى سطحنا وسطحكم، ما عسى أن يظنّ الناظر إذا رأى موقفك متى وأنا أنشر الغسيل؟...

ئمٌ في تساؤل هازئ:

ـ أم تريد أن تجعل منى أحدوثة؟!

بُعْد الشرّ عنك؟ هل راعيتِ هٰذا الحذر في موقفك مع جوليون في الزمن القديم؟ لْكن مهلًا، إنّ جمال عينيك وعجيزتك يغفر ما تقدّم وما تأخّر من ذنبك! ـ لا أبقـاني الله في الحياة لحيظة واحـدة إن كنت قصدتك بسوء، لقد تواريت تحت سقيفة الياسمين حتى غابت الشمس، ولم أقترب من السور حتى ثبت عندي خلو سطح أمّ على الداية...

ئمّ وهو يتنهّد بصوت مسموع:

ـ وعذري بعد ذلك أنّي واليت صعود السطح أبدًا كى أظفر بهذه الخلوة... فلمّا وجدتها الساعة استخفّني السرور، وعلى أيّ حال ربّنا يستر. . .

\_ عجيبة ! . . . لم هذا التعب كلّه؟

سؤال لا يبعث عليه الجهل، يسألنَ عمّا يعرفْن، ارتضت أن تحاورك فاهنأ بحوارها. . .

ـ قلت لنفسى: أن تحييها وتردّ تحيّتك ألـذّ من الصحّة والعافية!

التفتت إليه برأس دلّت حركته في شبه الظلام على تكتّم الضحك، وقالت:

ـ لسانك أطول من جسمك، تىرى ماذا وراء

ـ وراءه؟!. هلَّا اقتربت من السور؟ عندي حديث طويل، منذ أيّام وأنا أغادر البيت إلى الطريق، لاحت منى التفاتة إلى الأرض فرأيت ظلّ يد تتحرّك، فنظرت إلى فوق فرأيتك مطلّة من السور، رأيت منظرًا جميلًا

دارت على عقبيها ولكنّها لم تقترب خطوة، ثمّ قالت

في لهجة تنمّ عن الاتّهام:

ـ كيف تنظر إلى فوق!؟... ولو كنت جارًا حقًّا كما تقول ما سمحت لنفسك بأن تجرح جارتك، ولكنك سيّئ النيّة فيها بدا منك باعترافك فيها يبدو منك الساعة!

حقّ أنّه سيّع النيّة، أليس الفسق من سوء النيّة؟ سوء نيّة من النوع الذي تحبّينه، آه من النسوان، بعد ساعة ستطالبين به كحقّ من حقوقك، بعد ساعتين ساهرب وتجدّين في أثرى، على أيّ حال ليلتنا فلّ. . .

ـ ربَّنا يعلم بحسن نيَّتي، نظرت إلى فوق لأنِّي لا استطيع أن أمنع النظر عن مكان تكونين فيه، ألم تدركي هٰذا؟ ألم تشعري به؟ جارك القديم يتكلُّم وإن تأخّر به الزمن.

هازئة:

ـ تكلّم. أطلق الحرية للسانك الطويل، ارفع صوتك، ماذا تفعل لو اقتحمت عليك السطح امرأة أبيك فرأتك ورأتني؟

لا تزوغي يا بنت اللبؤة، سيكون من المعجزات أن أطوى عقلك، أتخافين امرأة أبي حقًّا؟ آه. . . إنَّ ليلة في حضنها تساوي العمر كلَّه!

ـ سأسمع وقع الأقدام قبل مجيئها، خلَّينا فيها نحن وإمَّا الموت!

فيه . . .

ـ ما هٰذا الذي نحن فيه؟

ـ إنّه يجلّ عن الوصف!

ـ لا أجد شيئًا ممّا تقول، لعلّ هٰذا ما أنت وحدك

ـ لعله، إنه لأمر مؤسف حقًّا، أمر مؤسف أن يتكلُّم قلب فلا يجد من يستجيب له، إنَّي أذكر أيَّام زياراتك لبيتنا. تلك الأيّام التي كنّا فيها وكأنّنا أسرة واحدة، وأتحسّر...

غمغمت وهي تهزّ رأسها:

\_ تلك الأيّام!

لِمَ عدت إلى الماضي؟ أخطأت خطأ كبيرًا، احذر أن يفسد عليك الألم جهدك كلّه، ركّز إرادتك كي تنسى كلُّ شيء إلَّا الحاضر...

ـ ثمّ رأيتك أخيرًا فـرأيت شابّـة جميلة كالـزهرة، تتطلّع في ظلام الليل فتنوّره، فكأنّما أراك لأوّل مرّة، ساءلت نفسي أتكون لهله جارتنا مريم التي كانت تلعب مع خديجة وعائشة؟ كلَّا. . . هٰذه فتاة اكتمل لها الحسن ونضج، وشعرت بأنَّ البدنيا تتغيّر من

قالت، وقد عاود صوبها عبثه:

حولي . . .

ـ في تلك الأيّام لم تكن عيناك تستبيحان التطلّع إلى أحد!! كنت جارًا بمعنى الكلمة، ولكن ماذا بقى من تلك الأيَّام؟ تغيّر كلّ شيء، عدنا كالأغراب، وكأنّنا لم نتبادل كلمة، ولم ننشأ معًا نشأة الأسرة الواحدة. هذا ما أراده أهلك.

ـ دعينا من لهذا، لا تحمّليني همَّا إلى همّ.

الطريق، وها أنت تقطع على السطح!

ماذا يمنعكِ من الذهاب إن كنت حقًا تريدينه؟ كذبك ألذّ من الشهد يا نور الظلام. . .

- هٰذا قليل من كثير، إنّي أتطلّع إليك أيضًا من حيث لا تدرين، وأراك في الخيال أكثر ممّا تتصوّرين، أقول لنفسى الأن وأنا على بيَّنة ثمَّا أقول: إمَّا القرب

هسيس ضحكة مكتومة اهتزّ لها قلبه، ثمّ تساءلت:

\_ من أين لك هذا الكلام؟

أشار إلى صدره، وهو يقول:

۔ من قلبی ا

مسحت بقدمها على أرض السطح محدثة بالشبشب حفيفًا ينذر بالتحرُّك ولٰكنَّها لم تزايل موضعها، وقالت:

ـ ما دام الأمر قد بلغ القلب، فينبغي أن أذهب! بحماس علا بـ صوتـ أوّلًا حتى انتبه إلى نفسـه فخفضه:

- بسل يجب أن تأتي، أن تسأق إلى، الأن وإلى الأبد. . (ثمّ بمكر) إلى قلبي . . . هو لك وما يملك! وبلهجة وعظيّة عابثة:

ـ لا تفرّط في نفسك على هذا النحو، حرام على أن أحرمك قلبك وما يملك. . . .

إلى أيّ مدى ذهب بك الفهم؟ إنّي أخاطب فيك اللبؤة التي أحبّها، لست بلهاء وحقّ ذكرى جوليون، تعالى يا بنت القديمة، أخاف أن أضيء في الظلام من شدّة النار التي تستعر في جسدي . . .

ـ هو وما يملك لك عن طيب خاطر، سعادته في أن تقبليه وتملكيه، وأن تكوني له وحده!

قالت ضاحكة:

\_ أرأيت يا ماكر؟... تريد أن تأخذ لا أن تعطى...

من أين لك بهذا اللسان؟ ولا زنّوبة في زمانها، ملعونة الدنيا من غيرك!...

\_ أريد أن تكوني لي كها أكون لك. . . أين الظلم في لهذا؟

صمت، ونظر متبادل بين الشبحين، حتى قالت:

ـ لعلُّهم يتساءلون الأن عمَّا أخَّركُ!

فقال مستعطفًا بمكر:

ـ ليس ثمّة في الدنيا من يهتم بأمري!

عند ذاك غيرت لهجتها متسائلة بجدً:

\_ كيف ابنك؟ . . . لا يزال عند جدّه؟

ماذا وراء لهٰذا السؤال الغريب؟

ـ بلی . . .

ـ ما عمره الآن؟

ـ خمس سنوات. . .

ـ وما أخبار والدته؟

ـ إنَّها تزوَّجت أو ستتزوَّج في القريب العاجل. . .

ـ خسارة! . . . لِمَ لم تردّها ولو إكرامًا لرضوان؟

يا بنت اللبؤة ا. . . أفصحي عمّا ترومين . . .

ـ أهْذه رغبتك حقًّا؟

وهي تضحك ضحكة خافتة:

ـ يا بخت من وفّق رأسين في الحلال! وفي الحرام؟!

وي الحرام 11 الدور م

ـ لٰكنّني لا أنظر إلى الوراء. . . ساد صمت بدا غريبًا مليثًا بالفكر. . . حتى قالت

يصوت جمع بين التحذير واللين:

ـ إيّاك وأن تقطع عليَّ السطح مرّة أخرى.

فقال بجرأة:

\_ أمرك مطاع، ليس السطح بالمكان المأمون، ألم تعلمي بأنّ لي بيتًا في قصر الشوق؟!

هتفت مستنكرة:

ـ بیتك ا . أهلًا یا سی بیته ا

فسكت قليلًا، كأنَّما يجاذر، ثمَّ تساءل:

ـ خَمْني فيم أفكّر؟

ـ لا شأن لي بهذا...

صمت، ظلام، خلوة، ما أفظع تأثير الظلام في

أعصابي. . .

\_ إنّي أفكّر في سورَي سطحينا المتـلاصقين، بم يوحى منظرهما إليك؟

ـ لا شيء . . .

ـ منظر حبيبين متلاصقين...

ـ لا أحبّ سياع هٰذا الكلام . . .

ـ تلاصقها يذكّر أيضًا بأنّه ليس ثمّة ما يفصل

بينهها.

\_ هيه ا

ندّت عنها كاستدراج مليء بالوعيد، فقال ضاحكًا:

ـ كأتبها يقولان لي: اعبرا

تراجعت خطوتين حتى التصق ظهرها بملاءة منشورة، ثمّ همست في تحذير جدّيّ:

ـ لا أسمح بهذا!

- هٰذا. . . ما هٰذا؟

ـ هٰذا الكلام.

ـ والفعل؟

ـ سأتركك غاضبة!

كلّا وحياتك الغالية... أتعنين ما تقولين؟ أأنا أغبى ممّا أظنّ؟ أم أنت أمكر ممّا أتصوّر؟ لم تكلّمتُ عن رضوان وأمّه؟ هل تلوِّح بالزواج؟ ما أشدّ رغبتك إليها؟ رغبة جنونيّة...

قالت مريم بغتة:

ـ آه. . . ما الذي يدعوني إلى البقاء؟

ودارت حول نفسها، ثمّ تطامن رأسها لتمرّ من تحت الغسيل، فأرسل صوته وراءها قائلًا في جزع:

ـ تذهبين دون تحيّة ا

اشرأت رأسها فوق حبل الغسيل، ثمّ قالت: \_ البيوت من أبوابها، هٰذه تحيّتي...

واتجهت مسرعة نحو باب السطح فمرقت منه.

عاد ياسين إلى الصالة فاعتذر لأمينة عن طول غيبته بحرارة الجو في الداخل، ثمّ ذهب إلى حجرته ليرتدي بذلته. كان كمال يُتبعه عينيه في دهشة وتفكير. ونظر إلى أمّه فألفاها هادئة مطمئنة وكانت فرغت من احتساء قهوتها وقراءة الفنجان، فتساءل ترى ماذا يحدث لها لو علمت بما دار فوق السطح؟... هو نفسه لم يزايله القلق منذ اطلع مصادفة على منظر المتناجيين حين مضى وراء أخيه مستطلعًا غيبته، فعل ياسـين ذلك، هل هانت عليه ذكرى فهمي؟ لا يستطيع أن يتصور لهذا، كان ياسين يحبّ فهمي حبًّا صادقًا، وقد حزن عليه حزنًا شديدًا، لا يجوز أن يرتاب في إخلاصه، إلى أنَّ لهٰذه «الحوادث» كثيرًا ما تقع، ثمَّ إنَّه لم يـــدرٍ لمَّ يربطون دائهًا بين فهمي ومريم؟! لقد علم المرحوم بواقعة جوليون في حينها، ثمّ مرّ زمن طويل بدا عليه أنَّه نسيها نسيًا تامًّا وشُغل عنها بما هو أجلُّ وأخطر، وما كانت تستحقّ غير ذٰلك وما كَانت يومًا كفئًا له. إنَّه ممَّا يدعو إلى النظر حقًّا أن يتساءل: هل يمكن أن ينسى الحبِّ؟ الحبِّ لا يُنسى، لهذا ما يؤمن به، ولكن من أدراه أنّ فهمى أحبّ مريم بالمعنى الذي يفهمه -أو يشعر به ـ هو من الحبُّ؟ لعلُّها كانت رغبة قويَّة، كهذه الرغبة التي تستحوذ الساعة على ياسين، بل كتلك الرغبة القديمة إلى مريم نفسها التي ناوشته هو على عهد البلوغ وعابثت أحلامه، أجل وقع لهذا أيضًا، وعاني منها ألمين: ألم الرغبة وألم الندم، وكانا في القوّة متعادلين فلم ينقذه من شرّهما إلّا زواج مريم واختفاؤها. يهمّه أن يعلم الأن هل تألّم ياسين وهل وخزه الندم؟ وإلى أيّ مدى؟ لا يتصوّر أن يكون الأمر جری سهلًا مهما یکن ظنّه بحیوانیّة یاسین وفتور حماسه للمُثل العليا، وعلى رغم نظرته المتسامحة للأمر كلُّه شعر بامتعاض وقلق كما ينبغى لإنسان لا يعدل بمثاليّته شيئًا في الوجود.

رجع ياسين من الحجرة وقد ارتدى ملابسه وأخذ زينته، فحبّاهما وانصرف، وبعد قليل سمعا نقر استئذان على باب الصالة فدعا كيال القادم ـ وهو على يقين من هويّته ـ فدخل شابّ بماثله في السنّ، قصير القامة، وسيم الطلعة، مرتديًا جلبابًا وجاكنة، فقصد أمينة وقبّل يدها، ثمّ صافح كسيال وجلس إلى جانبه. . . كان في سلوكه ـ رغم ما أخذ به نفسه من التأدّب ـ ألفة كأنّا كان واحدًا من أهل البيت، وأكثر من هذا فقد أقبلت أمينة تحادثه وهي تدعوه بكلّ الساطة «يا فؤاد»، وتسأله عن صحة أبيه جميل الحمزاوي ووالدته، فيجيبها مستشعرًا السرور، والامتنان في حسن استقبالها، وترك كيال صديقه مع والدته، ومضى إلى حجرته ليرتدي جاكنته، ثمّ يعود واليه فينطلقا معًا.

#### - 7 -

سارا جنبًا إلى جنب صوب درب قرمز، متجنبين طريق النحّاسين، ليتفاديا من المرور بالدكّان حيث يوجد والداهما. . . كيال بقامته الطويلة النحيلة، وفؤاد بقامته القصيرة، تكاد صورتاهما تلفتان الأنظار بناقضها. تساءل فؤاد بصوت هادئ:

ـ أين تذهب لهذا المساء؟

فأجابه كمال بصوته الانفعاليّ:

ـ قهوة أحمد عبده. . .

كان كيال ـ عادة ـ يقرّر، وفؤاد يوافق رغم ما عُرف عن الأخير من رجاحة العقل، ورغم نزوات كيال التي كيانت تبدو مضحكة في عين رفيقه، مثل دعواته المتكرّرة له للذهاب إلى جبل المقطّم والقلعة والخيميّة لتسريح النظر ـ على حدّ تعبيره ـ في مخلفات التاريخ وعجائب الحاضر، ولكنّ الحقّ أنّ العلاقة بين الصديقين لم تخلُ من تأثّر بفارق طبقتيهها، وكون الأوّل ابن صاحب الدكّان والآخر ابن وكيله، وعمَّق هٰذا التأثّر أنّ فؤاد اعتاد في صباه أن يؤدّي ما يكلّف به من شراء بعض حوائج لبيت السيّد أحمد، وأن يكون صنيعة لكرم أمينة التي لم تكن تضنّ عليه بأحسن ما

عندها من مأكل ـ وكشيرًا ما يصادف مجيئه أوقـات الغداء \_ وأصلح ما يمكن استغناء عنه من ملابس دومينو. . . كهال، فربط بينهها منذ البدء شعور باستعلاء من ناحية وبالتبعيّة من ناحية أخرى... وهو وإن مضى يزول بحلول شعور الصداقة محلَّه، إلَّا أنَّ أثره النفسيّ لم يُقتلع من الأعماق، وقد قضت ظروف بألّا يجد كمال من رفيق تقريبًا طوال العطلة الصيفيَّة إلَّا فؤاد الحمزاوي، ذلك أنّ رفاق صباه من أهل الحيّ لم يــواصلوا التعليم إلى النهــايــة: منهم من تــوظّف بالابتدائية أو الكفاءة، ومنهم من اضطر إلى مزاولة عمل من الأعمال البسيطة مثل صبي قهوة بين القصرين وصبيّ الكوّاء البلديّ بخان جعفر. كان كلاهما من أقرانه في الكتّاب، وما زال ثلاثتهم يتبادلون تحيّة الزمالة القديمة كلّما اتّفق لهم اللقاء، تحيّة مشربة بالاحترام من ناحيتهما لما يضفيه طلب العلم عليه من امتياز، مشبعة من ناحيته بالمودة الصادرة عن نفس مطبوعة على التواضع والبساطة، أمَّا أصدقاؤه الجدد الذين اكتسب صداقتهم في العبّاسيّة: حسن سليم، وإسماعيل لطيف، وحسين شدداد فكانوا يقضون العطلة في الإسكندرية ورأس البرّ، فلم يبق لـ من رفيق إلا فؤاد.

بلغا مدخل قهوة أحمد عبده بعد مسيرة دقائق، فهبطا إلى مستقرّها الغريب في جوف الأرض تحت حيّ خان الخليلي، واتّجها إلى مقصورة خالية، وفيها هما يجلسان متقابلين حول المائدة تمتم فؤاد في شيء من الحداء:

- ظننتك ستذهب هذا المساء إلى السينها!

وشى قوله برغبته في الذهاب إلى السينها، ولعلها راودته قبل أن يذهب إلى مقابلة كهال في بيته ولكنّه لم يفصح عنها، لا لأنّه لا يستطيع أن يثني كهال عن رأي فحسب، وإنّما لأنّ كهال هو الذي يقوم بنفقات السينها إذا ذهبا إليها معًا، فلم تواته شجاعته على التلميح إلى رغبته حتى استقرّ بها المجلس بالقهوة حيث يمكن أن يؤخذ قوله مأخد الملاحظة البريئة العابرة.

ـ سنذهب يوم الحميس القادم إلى الكلوب المصري

لمساهدة شارلي شابلن، فلنلعب الأن عشرة دومنو...

خلعا طربوشيهما ووضعاهما على مقعد ثــالـث، ثمّ نادى كهال النادل، طلب شايًّا أخضر ودومينو. بـدا المقهى المدفون كجوف حيوان من الحيوانات المنقرضة، طُمر تحت ركام التاريخ إلّا رأسه الكبير، فقد تشبّث بسطح الأرض فاغرًا فاه عن أنياب بارزة على هيئة مدحل ذي سلّم طويل، وثمّة في الداخل صحن واسع مربع الشكل مبلط بالبلاط المعصراني تتوسطه فسقية رُصّت على حافتها أصص القرنفل، وأحدقت بها من الجهات الأربع أرائك فرشت بالحصير المزركش والوسائد، أمّا جدرانه فقد انتظمتهما مقاصير صغيرة الحجم متجاورة، كأنَّ الواحد منها كهف منحوت في الحائط، لا نافذة بها ولا باب لها، واقتصر أثاثها على مائدة خشبية وأربعة مقاعد ومصباح صغير يشتعل ليل نهار في كوّة بأعملي الجدار المواجه للمدخل. وكمأنّ القهوة اكتسبت من موقعها الغريب بعض صفاته، فهى تهوّم في هدوء غير مالوف لسائر المقاهي، وضوء غير باهر، وجوّ رطيب، وقد انطوت كلّ جماعـة على نفسها في مقصورتها أو فوق أريكتها، تدخّن النارجيلة وتحسـو الشاي وتهيم في دردشـة لا نهاية لهـا، تكـاد تشملها نغمة صبا وانية متصلة إلَّا أن تقطعها في فترات متباعدة سعلة أو ضحكة أو قرقرة مدخّن منهم.

كانت قهوة أحمد عبده في نظر كمال مجتلى للمتأمّل وتحفه للحالم، أمّا فؤاد \_ وإن لم تغب عنه طرافتها أوّل عهده بها \_ فلم يعد يجد فيها إلّا مجلسًا كثيبًا تغشاه الرطوبة والهواء الفاسد، ولكنّه لم يكن يملك إلّا أن يلبّى كلّما دُعى إليها!

\_ أتذكر يوم أن رآنا أخوك سي ياسـين ونحن في مجلسنا هٰذا؟

قال كمال باسمًا:

ـ نعم، سي ياسين متسامح ولطيف ولم يشعرني أبدًا بأنه أخي الأكبر، بيد أتي رجوته يومذاك ألا يشير إلى مجلسنا في البيت لا خوفًا من أبي، فإنَّ أحدًا عندنا لا يجرؤ على مكاشفته بمثل هذا الأمر، ولكن إشفاقًا من

إزعاج والدي، تصور أنّها ترتعب إذا علمت بتردّدنا على هذه القهدوة أو غيرها، وتظنّ أنّ أغلبيّة روّاد المقاهى من الحشّاشين وسيّئى السمعة!

ـ وسيي ياسين، ألم تعلم بأنّه من روّاد المقاهي؟

إذا قلت لها لهذا قالت لي: إنّ ياسين «كبير» ولا خوف عليه، أمّا أنا فصغير! الظاهر أنّي سأظل معدودًا في الصغار في بيتنا حتى يدركني المشيب!

جاء النادل بالدومينو، وقدحينِ من الشاي على المائدة صينية فاقعة الاصفرار، فتركها جميعًا على المائدة وذهب، تناول كهال قدحه من فوره وراح يحتسيه من قبل أن تخفّ حرارته، ينفخ السائل ثمّ يتمزّزه، وينفخ مرّة أخرى ويمصمص شفتيه كلّما لسعته الحرارة، ولكنّ ذلك لا يردعه فيعاود المحاولة في عناد وجزع كأنّه محكوم عليه بالفراغ منه في دقيقة أو دقيقتين، على حين جعل فؤاد يراقبه صامتًا أو يمدّ بصره إلى لا شيء وهو عينيه الواسعتين الجميلتين نظرة عميقة هادئة، ولم يمد عينيه الواسعتين الجميلتين نظرة عميقة هادئة، ولم يمد يده إلى قدحه حتى كان كهال قد فرغ من مغالبة قدحه، وعند ذاك أقبل يتحسّى الشاي في تأنّ مستطعًا مذاقه مستلذًا نكهته، وهو يغمغم بعد كلّ حسوة هادئد كي يأخذا في اللعب، وهو يقول منذرًا:

ـ لأهزمنّك اليوم. لن يحالفك الحظّ أبد الدهر... فيبتسم فؤاد مغمغيّا:

ـ سنرى. . .

وأخذا يلعبان. . .

كان كمال يولي المباراة اهتمامًا عصبيًا، كأنّه يخوض معركة تتوقّف على نتائجها حياته أو كرامته، بينا مضى فؤاد في نَظْم قِطَعه بهدوء ومهارة فلم تفارق الابتسامة شفتيه، أقبل الحظّ أم أدبر، هش كمال أم عبس، وقد خرج كمال - كعادته - عن طوره، فهتف به: «لعب سخيف، وحظّ سعيد». فلم يزد الآخر عن أن ضحك ضحكة مهذّبة لا تثير حنقًا ولا توحي بتحدّ. طالما قال كمال لنفسه وهو يتميّز غيظًا «لن يبرح حظّه راكبًا حظّي»، ولم يكن يلقى اللعب بالتسامح الخليق باللهو حظّي»، ولم يكن يلقى اللعب بالتسامح الخليق باللهو

والتسلية، بل الحقّ لم يكن ثمّة فارق \_ في اهتمامه وحماسه ـ بـين جدّه ولهـوه. على أنّ تفـوّق فؤاد في المدرسة لم يكن دون تفوّقه في الدومينو، كان أوّل فرقته بينا كان هو في الخمسة الأوائل، فهل ثمّة دور للحظّ في ذُلك أيضًا؟ كيف يعلّل تفوّق الشابّ الذي ينطوى له في الأعماق على شعور بالاستعلاء ظنَّ أنَّه ينبغي أن يمتد إلى المواهب العقليّة على السواء؟ لم يُعدم رأيًا يهوّن به من تفوّق صاحبه، فهو يقول إنّه يكرّس وقته كلّه للمذاكرة وإنّه لو كان عقله بالتفوّق الذي يزعمون لأغنى عنه بعض هذا الوقت، ويقول أيضًا: إنَّه يتجنّب الألعاب الرياضيّة وقد برّز هو في أكثر من نوع منها، ويقول أخيرًا: إنَّ فؤاد يقتصر في مطالعاته على الكتب المدرسيّة، وإذا تراءى له أن يقرأ كتابًا غير مدرسيّ في العطلة لاحظ في اختياره أن يكون مفيدًا لدراسته اللاحقة، أمّا هو فلا تحدّ مطالعته حدود ولا توجّهها منفعة، فما وجه الغرابة في ذٰلك في أن يسبقه الشاب في الترتيب؟ غير أنّ سخطه لهذا لم يعرّض صداقتهما للوهن، كمان يحبّه ويجد في رفقته مؤانسة ومسرّة إلى أنّه لم يضنّ ـ على الأقلّ فيها بينه وبين نفسه ـ بالإقرار بفضائله ومزاياه.

تواصل اللعب وانتهت العشرة ـ على غير ما أنذر به مطلعها ـ بانتصار كال! فتطلق وجهه، وضحك ضحكة عالية، ثم سأل غريمه: «عشرة أخرى؟» لكن فؤاد قال باسيًا: «حسبنا اليوم ما كان» لعلّه كان ملَّ اللعب، أو لعلّه أشفق من أن تجيء نتيجة العشرة المقترحة مخيّبة لأمال كال فينقلب سروره غيًّا، فهزّ كال رأسه كالمتعجّب وقال:

\_ إنّك كالسمك من ذوي الدم البارد!

ثمّ بلهجة المنتقد، وهو يدلك أرنبة أنف العظيم بإبهامه وسبّابته:

ـ إِنِّي أَعجب لك، إذا غُلبت لم تأبه للأخذ بثارك، وتحبّ سعد ولْكنّك تنكص عن الاشتراك في مظاهرة أريدَ بها تحيّته يوم ولي الوزارة، وتتبارك بسيّدنا الحسين ولْكن لم تهتز لك شعرة يوم ثبت لنا من تاريخه أنّ جثانه غير ثاو في ضريحه القريب! إِنِّي أَعجب لك. . .

شدّ ما يحنقه البرود، إنّ ما يسمّونه «العقل» لا يطيقه، وكأنَّه يحبُّ الجنون ويهيم به، إنَّه يذكر يوم قيل لهما في المدرسة: وإنَّ ضريح الحسين رمز له ولا شيء غير ذلك، عادا يومذاك معًا وفؤاد يردد ما قاله مدرّس التاريخ الإسلامي، وكان كمال يتساءل منزعجًا: كيف أوق صاحبه تلك القوّة التي تحمّل بها الخبر كأنّه شأن لا يعنيه؟! أمّا هو فلم يستسلم لتفكير، لم يستطع أن يفكُّر ألبتَّة، وكيف لثاثر أن يفكُّر؟ سار كالمترنَّح من هول الطعنة التي نفذت إلى صميم قلبه، كان يبكى بالاستقلال؟ خيالًا نضب وحليًا تبدّد، لم يعد الحسين بجارهم، بل لم يكن بجارهم يومًا من الأيّام، أين ذهبت القبلات التي طُبعت على باب الضريح في صدق وحرارة؟ أين

يذهب الاعتزاز بالقرب والإدلال بالجوار؟ لا شيء من هٰذا كلُّه، لم يبقَ إلَّا رمز في الجامع ووحشة وخيبة في بعد ذلك أن تواصل ثقافتك كما تشاء! القلب، وبكى ليلتذاك حتى بلّل وسادته، تلك كانت الصدمة التي لم تحرَّك في صديقه العاقل إلَّا لسانه حين علَّق عليها مردّدًا أقوال مدرِّس التاريخ، ألا ما أبشع

العقل!

ـ هـل علم والدك برغبتك في دخول مدرسة المعلّمين؟

قال كمال بحدّة جاءت معبرة عن ضيقه ببرود صاحبه وألمه المتخلُّف عن مناقشة أبيه معًا:

- ـ نعم!...
- ـ وماذا قال لك؟

فقال يروِّح عن صدره بمهاجمة محدَّثه عن طريق غير

ـ واأسفاه! . . . إنّ والدي كأكثر الناس ممّن يهيمون بالمظاهر الزائفة، الوظيفة. . . النيابة . . . القضاء . . . هٰذا كلّ ما يهمّه، لم أدر كيف أقنعه بجلال الفكر والقيم السامية الحقيقة بالنشدان في هذه الحياة! غير أنَّه ترك لي حرّيّة التصرّف...

جعلت أصابع فؤاد تعبث بقطعة من الدومينو، وهو يقول في حذر وإشفاق:

إلى المنزلة اللائقة بها؟

ـ لا يمكن أن أنبذ عقيدة سامية لا لشيء إلَّا أنَّ مَن حولي لا يؤمنون بها. . .

فعاد يقول في هدوء مسكّن:

ـ روح جديرة بـالإعجاب! . . ولكن ألا يحسن بك أن تقدّر مستقبلك في ضوء الواقع؟

فتساءل كمال بازدراء:

ـ ترى لو كان رعيمنا قد أخذ بهذه النصيحة، أكان يفكّر جدّيًّا في أن يذهب إلى دار الحماية للمطالبة

ابتسم فؤاد ابتسامة كأنَّها تقول «رغم ما في حجَّتك من وجاهة فهي لا تصلح قاعدة عامّة في الحياة،، ثمّ

ـ ادخل الحقوق حتى تضمن عملًا محترمًا، ولك

ــ لم يجعل الله لامرئ من قلبين في جوفه، ثمّ دعني أحتج على ربطك العمل المحترم بالحقوق! كمأنّ التدريس ليس عملًا محترمًا!!

فبادر فؤاد يقول بتوكيد يدفع به عن نفسه الشبهة: ــ لم أقصد هذا مطلقًا، ومنذا الذي يقول إنّ حفظ العلم ونشره ليس عملًا محترمًا؟... لعلَى كنت أردّد رأي الناس وأنا لا أدري، والناس كما أشرت إلىّ شيء

من هٰذا تبهرهم أضواء القوّة والنفوذ!

فهزّ كمال منكبيه استهانة، وقال بإصرار:

\_ إنّ حياة تكرُّس للفكر لهي أجلّ حياة...

هزّ فؤاد رأسه كالموافق دون أن ينبس، وظلّ لائذًا بالصمت حتى سأله كمال:

> ـ ما الذي دعاك إلى اختيار الحقوق؟ فَفَكَّر قَلْيُلَّا ثُمَّ أَجَابِهِ:

ـ لم أكن مثلك واقعًا في غرام الفكر، فكان عليٌّ أن أختار دراسة عالية على ضوء المستقبل وحده، فاخترت الحقوق...

أليس هٰذا هو صوت العقل؟ بل إنّه هو، شدّ ما يثير حنقه، تمرّده، أليس من الظلم أن يمضى العطلة ـ قيم جليلة بلا شكّ، ولكن أين البيئة التي ترفعها الطويلة وهو حبيس لهذا الحيّ ولا رفيق له إلّا لهـذا «العاقل»؟ ثمّة حياة أخرى تعارض حياة الحيّ العتيق

معارضة الضدّ للضدّ، وثمّة رفاق آخرون يخالفون فؤاد غالفة النقيض للنقيض، إلى تلك الحياة وإلى أولئك الرفاق تهفو نفسه، إلى العبّاسيّة، إلى الطراز الطريف من الشباب، وقبل كلّ شيء إلى الأناقة الرفيعة والنغمة الباريسيّة والحلم البديع... إلى معبودته، آه... إنّ نفسه تنازعه إلى البيت، إلى حجرته كي يخلو إلى نفسه فيدعو كرّاسته، يراجع تاريخًا أو يستعيد ذكرى أو يسجّل نفشة. ألم يئنْ له أن يقوض هذا المجلس ويدهب؟

ـ قابلت أناسًا فسألوني عنك. . . !

تساءل كمال، وهـو ينزع نفسه بمشقّة من تيّـار الوجد:

\_ من؟

فؤاد ضاحكًا:

قمر ونرجس!

قمر ونرجس ابنتا أبو سريع صاحب المقلى، قبو قرمز، الأزقة المظلمة بعد الغروب، العبث المشوب بالسذاجة الدنسة أو الدنس الساذج، المراهقة المحمومة، ألا يذكر هذا كلّه؟ ما لشفتيه تتقلّصان تقرّزًا؟ ذلك التاريخ قديم نسبيًا، قبل حلول الروح القدس، لا يذكره إلّا ويثور قلبه سخطًا وأليًا وخجلًا كما ينبغي لقلب أترع بشراب الحبّ الطهور.

\_ كيف قابلتهما؟

ـ في زحمة مولد الحسين، فسرت إلى جانبهما دون تردّد أو ارتباك، كأنّنا أسرة واحدة جاءت لتطوف بالمولد!

ـ يا لك من جريءًا

ـ أحيانًا، سلّمت فسلّمتا، وتحادثنا مليًّا، ثمّ سألتني قمر عنك!

تورّد وجهه قليلًا، وهو يسأل:

ـ ثمّ؟

اتفقنا مبدئيًّا على أن أخبرك، ثم نتقابل جميعًا!
 هز كهال رأسه في نفور، ثم قال باقتضاب:

ـ کلًا. . .

فقال فؤاد في دهش:

- كلّا؟ ظننتك ترحّب بلقاء تحت القبو أو في فناء البيت المهجور. نضج جسماهما، وعيّا قليل تصيران امرأتين بكلّ معنى الكلمة، وعملى فكرة كمانت قمر مرتدية الملاءة اللفّ ولكنّها كانت سافرة فقلت لها ضاحكًا: لو لبست البرقع ما تجرّأت على محادثتك!

قال كمال بإصرار:

ـ کلاً...

ـ لِمَ؟ ـ لَمَّ أعد أطيق القذارة!

ثم بحدة غت عن ألم دفين:

ـ لا أستطيع أن ألقى الله في صلاتي وثيابي الداخلية ملوّثة!

فقال فؤاد بسذاجة:

ـ تطهّر واغتسل قبل الصلاة!

فقال كيال، وهو يهزّ رأسه للاستعارة الضائعة:

ـ إنّ الماء لا يطهّر من الدنس. . .

ذلك الصراع القديم، كان يمضي في لقاء قمر مضطربًا بالشهوة والقلق ويعود بضمير معذّب وقلب بالثي، ثمّ عقب الصلاة يستغفر استغفارًا حارًا طويلًا، لكنّه يمضي مرّة أخرى مغلوبًا على أمره ثمّ يعود بالعذاب ليستغفر من جديد. . . يا لها من أيّا نضحت بالشهوة والمرارة والعذاب، ثمّ انبثق النور. هناك وسعه أن يحبّ وأن يصلي معًا، كيف لا؟! هناك وسعه أن يحبّ وأن يصلي معًا، كيف لا؟! والحبّ من منبع الدين يقطر صافيًا! قال فؤاد في شيء من الحسرة:

انقطعت علاقتي بنرجس منذ مُنِعَت من اللعب في الحارة!

فسأله كمال باهتمام:

الم تكن ـ وأنت المؤمن ـ تتعذّب بتلك العلاقة؟
 فقال فؤاد، وهو يغض البصر حياء:

ـ هنالك أمور ما منها بدّ...

ثُمَّ متسائلًا وكأنَّه يداري حياءه:

ـ أترفض حقًا انتهاز لهذه الفرصة؟

۔ بکل تاکید!!

ـ لوجه الدين وحده؟

ـ أليس لهذا كافيًا؟

ابتسم فؤاد ابتسامة عريضة، وقال:

ـ كم تحمّل نفسك ما لا يُحتمل...

فقال كمال بإصرار:

- إنّي لكذلك وما ينبغي لي أن أكون غير ذلك . . . وتبادلا نظرة طويلة ، أفصحت في عيني كمال عن الإصرار والتحدي ، فانعكست في عيني فؤاد مهادنة وابتسامة كأشعة الشمس الجهنميّة التي تنعكس على سطح الماء لألاء ضاحكًا ، ثمّ واصل كمال حديثه :

\_ إنّي أرى الشهوة غريزة حقيرة، وأمقت فكرة الاستسلام لها، لعلّها لم تُخلق فينا إلّا كي تلهمنا الشعور بالمقاومة والتسامي حتّى تعلو عن جدارة إلى مرتبة الإنسانيّة الحقّة، إمّا أن أكون إنسانًا وإمّا أن أكون حيوانًا...

فتريّث فؤاد قليلًا، ثمّ قال بهدوء:

- أظنّ أنّها ليست شرًّا خالصًا، فهي الـدافع إلى الزواج، فالذرّية!!

خفق قلب كهال خفقة عنيفة لم تجر لفؤاد في خاطر، أهذا هو الزواج في النهاية؟ لكنه لم يكن يجهل هذه الحقيقة في جملتها وإن كان في حيرة لا يدري كيف يوفق الناس بين الحبّ والزواج، إنّها مشكلة لم يرتطم بها في حبّه، لأنّ الزواج بدا دائيًا \_ ولأكثر من سبب \_ فوق مرتقى أمانيه ولكنّ ذلك لم يمنع من قيامه مشكلة نتطلب الحلّ. ما كان يتصوّر أن يكون اتصال سعيد بينه وبين معبودته إلّا عن طريق العطف الروحيّ من ناحيتها والتطلّع الهيان من ناحيته، طريق بالعبادة أشبه، بل هو لعبادة نفسها، فأيّ شأن للزواج في هذا؟

ـ الذين يحبُّون حقًّا لا يتزوّجون.

تساءل فؤاد بدهش:

ـ ماذا قلت؟ . . .

فطن حتى قبل تساؤل فؤاد إلى أنّ لسانه خان إرادته، فبدا عليه الارتباك لحظة حرجة، وراح يتذكّر آخوا أقوال فؤاد قبل ندود لهذه الجملة الغريبة عنه حتى الهتدى بشيء من الجهد ـ على حداثة العهد بساعها ـ

إلى كلماته عن الزواج واللذرّية، فصمّم على مداراة هفوته وعلى تصحيح معناها ما أمكن، فقال:

الذين يحبون ما فوق الحياة لا يتزوّجون، لهذا ما عنيت.

ابتسم فؤاد ابتسامة خفيفة أو لعلّه كان يقاوم ضحكة، غير أنّ عينيه العميقتين لم تنبّا عبّا وراءهما، واكتفى بأن قال:

\_ لهـذه أمور خـطيرة، والحديث عنهـا الآن سابق الأوانه، فلندعها مرهونة بأوقاتها...

فرفع كمال منكبيه استهانة وثقة، وقال:

ـ فلندعها ولننتظر. . .

فؤاد في واد وهو في واد، على ذلك فهما صديقان، لا يسعه أن ينكر أنّ الخلاف في نفسه يجذبه إليه على ما في ذلك من جهد تعانيه أعصابه المرّة بعد المرّة، ألم يئن له أن يعود إلى البيت؟ الوحدة ومناجاة النفس تتجاذبانه، الكرّاسة النائمة في درج مكتبه تهيّج جيشان صدره، لا بدّ للمكدود في مكابدة الواقع من انتجاع بعض الراحة في الانطواء...

آنُ أن نعود. . .

## - Y -

كان الحنطور يتابع سيره على شاطئ النيل حتى وقف أمام عوّامة في نهاية المثلّث الأوّل من طريق أمبابة، وما لبث أن غادره السيّد أحمد عبد الجواد ثمّ تبعه على الأثر السيّد على عبد الرحيم.

كان الليل قد جثم في مجثمه وغشيت الظلمة كلّ شيء إلّا أضواء متباعدة تطلّ من نوافذ العوّامات والذهبيّات التي ينتظمها الشاطئان من جسر الزمالك فهابطًا، وأنوار خافتة لاحت عند موقع القرية في نهاية الطريق كالسحابة الناضحة بوهج الشمس في ساء ملّدة بالغيوم الدكن.

كان السيّد أحمد يجيء للعوّامة للمرّة الأولى على رغم اكتراء محمّد عفّت لها منذ أربع سنوات \_ ذلك أنّ صاحبها خصّصها لمجالس الغرام وقد حرّمها السيّد أحمد على نفسه منذ مصرع فهمى \_ فتقدّمه على عبد

\_ طلع البدر علينا. . .

ثمّ عانقه إبراهيم الفار، قائلًا:

ـ أتاني زماني بما أرتضي . . .

وتنحى الرجال جانبًا، فرأى جليلة، وزبيدة، وامرأة ثالثة وقفت متأخّرة عنهما خطوتين ما لبث أن تذكّر فيها زنّوبة العوّادة. آه. . . الماضي كلّه قد جُمع في إطار واحد، وتطلّقت أساريره وإن بدا عليه شيء من الارتباك، وأكنّ جليلة ضحكت ضحكة طويلة، ثمَّ فتحت ذراعيها وعانقته، وهي تقول بنبرات غنائيَّة: ــ كنت فين يا حلو غايب. . .

ولمّا أطلقته رأى زبيدة على بعد ذراع كالمترددة وإن أضاء وجهها نور الترحيب والسرور، فمدّ نحوهما ذراعه فشدّت عليها، وعند ذاك زوّت ما بين حاجيها المزجوجين في عتاب، قائلة بلهجة لم تخلُّ من تهكُّم:

ــ من بعد تلتاشر سنة. . .

فها تمالك أن ضحك من أعهاق صدره، وأخيرًا رأى زنُّوبة بمـوقفها لم تـبرحه، وقـد ارتسمت على ثغرها ابتسامة حياء كأنَّها لم تجد من ماضيها ما يعطيها حقًّا في رفع الكلفة بينها، فمدّ لها يده مصافحًا، وهو يقول مشجّعًا ومجاملًا:

\_ أهلًا بأميرة العوّادات. . .

ورجعوا إلى مجالسهم، فشبك محمّد عفّت ذراعـه بذراع أحمد ومضى به إلى مجلسه، فأجلسه إلى جانبه، وهو يتساءل ضاحكًا:

> ـ وقعت أم الهوى رماك؟ فغمغم السيّد أحمد:

ـ رماني الهوى فوقعت. . .

أخذ المكان يستبين لعينيه اللتين غابتا عنه أوّل الأمر في حرارة اللقاء ومزاح المرحبين، فوجد نفسه في حجرة متوسّطة الحجم، طُليت جدرانها وسقفها بلون زمردي، تطلّ على النيل بنافذتين وعلى الطريق بنافذتين، وقد أغلق خصاص نوافذها وفتح زجاجها، يتدتّى من سقفها مصباح كهربائيّ ذو غطاء مخـروطيّ من البلّور يركّز نوره على سطح خوان توسّط الحجرة

الرحيم ليدلُّه على المعبر، حتَّى إذا قارب السلُّم، قال فعانقه، وهو يقول: محذرًا:

> ـ السلّم ضيّق ودرجاته مرتفعة ولا درابـزين له، ضع يدك على كتفي وانزل على مهل. . .

> هبطا بحذر شديد، وخرير الماء المتلاطم على الشاطئ ومقدّم العوّامة يداعب آذانهما، وقد فغمت أنفيهها راثحة نباتيّة مازجها عرف الطمي الذي جاد به الفيضان في ذلك الوقت من أوّل سبتمبر، قال على عبد الرحيم وهو يتحسّس زرّ الجرس على جدار المدخل: ـ لهذه ليلة تاريخيّة في حياتك وحياتنا، ينبغى أن نطلق عليها اسمًّا مناسبًا احتفالًا بهـا، ليلة رجـوع الشيخ؟... ما رأيك؟...

قال السيّد أحمد، وهو يشدّ قبضته على منكبه:

ـ لْكنّني لست شيخًا، الشيخ الحقيقي كان أبوك!...

عليّ عبد الرحيم وهو يضحك:

ـ سترى الآن وجوهًا لم ترها منذ خمس سنوات... قال السيّد كالمتردّد:

ـ لا يعني لهذا أنّني أغيّر من سلوكي أو أحيد عن خطّتي (ثمّ بعد لحظة سكوت) قد. . . قد. . .

- تصوّر كلبًا يعد بألّا يقرب اللحم إذا تُرك في

المطبخ!

- الكلب الحقيقي كان أبوك يا بن الكلب. . .

رنّ الجرس، فُتح الباب بعد نصف دقيقة عن وجه نوبيّ عجوز، تنحّى جانبًا وهو يرفع يديه إلى رأسه تحيّة للقادمين، فدخل الرجلان ومالا إلى باب على يسار الداخل فجازاه إلى دهليز قصير مضاء بمصباح كهربائي يتدلَّى من السقف، وقد حُلَّى جداراه المتقابلان بمرآتين قام تحت كلّ منهما مقعد جلديّ كبير وخوان، وكان في نهاية الدهليز المواجه لمدخله باب آخر موارب وشي بأصوات السيَّار التي اهترُّ لها صدر أحمد عبد الجواد، فدفعه عليّ عبد الرحيم ودخل، فتبعه السيّد، ولكنّه ما كاد يعبر عتبته حتى وجد نفسه حيال الحاضرين وهم وقوف، وقد أقبلوا نحوه مرحبين مهلَّلين يكاد يسطفر البشر من وجوههم، وكان محمّد عفّت أسرعهم إليه

حاملًا الأقداح وقوارير الويسكى، وقد فُرشت الأرض ببساط متجانس اللون مع الجدران والسقف، وقامت في كلّ جانب من الحجرة كنبة كبيرة شُطرت بنمرقة وغُشّيت بغطاء مزركش، أمّا الـزوايـا فقـد احتُلّت بشلت ووسائد. جلست جليلة وزبيدة وزنوبة على الكنبة المجاورة للنيل، واقتعد الرجال الثلاثة الكنبة المواجهة لها، بينا انتشرت على الشلت آلات الطرب كالعود والدن والدربكة والصنج. أجال بصره في المكان مليًّا، ثمّ تنهّد بارتياح، وقال بتلذّذ:

ـ الله. . . الله ، كـلّ شيء جميل ، لِمَ لا تفتحـون رغمك إلى ما لا تودّ . . . النافذتين المطلّتين على النيل؟

فأجابه محمّد عفّت:

ـ يُفتحان عندما ينقطع مرور السفن الشراعيّة، وإذا بُليتم فاستتروا. . .

فبادره السيّد أحمد باسمًا:

ـ وإذا استترتم فابتلوا!

فهتفت جليلة كالمتحدية:

أرنا شطارة زمان!

لم يقصد بقوله إلَّا المزاح، والحقُّ أنَّ إقدامه عـلى هٰذه الخطوة الثوريّة \_ مجيئه إلى العوّامة \_ بعد طول الإحجام أورثه قلقًا وتردّدًا، لْكُنّ ثُمَّة شيء آخر، تغيير من نوع ما عليه أن يكتشفه بنفسه ولنفسه، فليسدد بصره وليمعن النظر، ماذا يرى؟ هاك جليلة وزبيدة، كلتاهما كالمحمل \_ كما كان يقول قديمًا \_ أو لعلّهما ازدادتا شحيًا ولحيًا، ولكن ثمّة شيء يكتنفها، لعلّه إلى متناول الشعور أقرب منه إلى متناول الحسَّ، إلَّا أنَّه وجه من وجوه الكبر بلا مراء، لعلّ أصحابه لم يفطنوا إليه لأنَّهم لم ينقطعوا عن المرأتين مثلما انقطع، ترى ألم يطرأ عليه هو أيضًا مثل الذي طرأ عليهما؟ انقبض قلبه وفتر حماسه، الصديق العائد بعد غيبة طويلة هو أفصح مرآة للإنسان، لكن كيف السبيل إلى هذا التغيير حتى يقبض عليه؟ ليست هنالك شعرة بيضاء واحدة في رأسيهها. . . وأكن ما للشيب ورءوس

الغوان؟. وليس ثمّة تجعّدات كذلك. هل غُلبتَ على

روحًا خابيًا رغم ما يكتنف من لألاء برّاق يستخفى حينًا وراء الابتسام واللعب ثمّ يبين على حقيقته فيها بين ذلك فتقرأ فيه نعى الشباب، إنّه الرثاء الصامت، أليست زبيدة في الخمسين من عمرها؟ وجليلة جاوزتها بأعوام، إنَّها لدته ولن تكابر في هٰذا مهما أنكره لسانها، ثمّة تغيير في قلبه أيضًا ينذر بالنفور والتقلّص، لم يكن كذُّلك حين جاء، جاء يجرى لاهنَّا وراء صورة لم يعد لها من وجود، ليكن، حاشا أن يستسلم للهزيمة... اشرب، واطرب، واضحك، لن يدفعك أحد على

قالت جليلة:

ـ لم أكن أصدّق أنّ عينيّ ستقعان عليك في هذه الدنيا!

وجد إغراء شديدًا في أن يسألها:

ـ كيف ترينني؟

فتدخّلت زبيدة بينها قائلة:

ـ كالعهد بك، جمل ولا كلّ الجمال، شعرة بيضاء تلمع تحت طربوشك ولا شيء خلاف ذُلك!

فقالت لها جليلة محتجّة:

- دعيني أجب أنا، لأنّ سؤاله كان لي (ثمّ مخاطبة السيد) أراك كما كنت، لا غرابة في ذلك، ما «نحن» إلَّا أبناء الأمس القريب!

فطن السيّد إلى ما رمت إليه، فقال متكلّفًا الجـدّ والصدق:

ـ أمّا أنتها فقد ازددتما حسنًا ورواءً، لم أكن أنتظر هٰذا كلّه.

زبيدة، وهي تتفحّصه باهتمام:

- ما الذي غيبك عنا ذلك العمر كله؟ (ثم ضاحكة) كان بوسعك، لو كان فيك خبر، أن تلقانا لقاء بريئًا، ألا يكون لقاء بيننا إلَّا إذا كـان الفراش

قال السيّد إبراهيم الفار، وهـو يرعش ذراعـه في الهواء ليحسر كمّ القفطان عنه:

ـ لا علم له ولنا بأنَّ ثمَّة لقاء بريئًا يمكن أن يجمع أمرك؟ كلّا، إليك نظرة هاتين العينين، إنَّها تعكس بيننا وبينكنِّ!

زبيدة متأفّفة:

فقهقهت جليلة قائلة:

تكتنزين هٰذا الشحم كلُّه لو لم تضمري في نفسك أن يدِّي على عبد الرحيم وهو يملأ الأقداح، تربُّع السيَّد تكوني مطيّة أو حشيّة؟

فقالت لها زبيدة معاتبة:

ـ خلِّي بيني وبين المتَّهَم كي أحقَّق معه. . . قال السيد أحمد باسمًا:

ـ كنت محكومًا على بخمس سنوات بريئة بـدون العودة يا سي أحمد، قالت زبيدة: نخب الهداية بعد شغل. . .

فعادت زبيدة تهاجمه قائلة في تهكم:

يا ولداه، حتى لم يبق لك منها إلّا الطعام والخمر مرفوعًا كذلك إلى كأسه فهزّته نضارته، قال محمّد والطرب والمزاح والسهر حتى مطلع الفجر كلُّ ليلة! ﴿ عَفَّتَ لَعَلَى عَبِدَ الرَّحِيمِ: املاً الثاني، وقال له إبراهيم فقال السيد كالمعتذر:

الأخرى...!

: «٥]

ـ علمت الآن أنَّك تعدَّنا شرًّا من كافَّة الذنوب جاء بها. . . العود؟! . . . أم أنَّ خالتها زبيدة تهيّئ لها والخطايا . . .

محمّد عفّت هاتفًا مقاطعًا، كأنّما تذكّر أمرًا هامًّا كاد ماء النيل يدوّخه. فهتفت به جليلة: يا ابن الدايخة! بفلت منه:

ــ هل جئنا من أقصى الأرض كي نتكلُّم، على حين أو زبيدة إلى الماء فهل تغرق أم تطفو؟ فأجابه السيَّد تطلّ علينا الأقداح ولا تجد من يعني بها! املأ الأقداح أحمد بأنّها تطفو إلّا إذا كان بها ثقب، ساءل السيّد يا عليّ، اربطي الأوتار يا زنّوبة؟ اخلع ملابسك يا أحمد نفسه عمّا يحدث لو نزعت به نفسه إلى زنّـوبة، حضرة المحترم، أنت حاسب نفسك في مدرسة؟ انزع فأجابت نفسه بأنَّ ذٰلك يكون فضيحة لو أراده الآن، الجبّة والطربوش، لا تظنّ أنّك أعفيت من التحقيق، أمّا بعد خمس كنوس فلن يخلو من حرج، وأمّا بعد ولكن يجب أوَّلًا أن تسكر المحكمة وأن تسكر النيابة ثمَّ زجاجة فيكون واجبًا. . . اقترح محمَّد عفَّت أن يشربوا نعود إلى التحقيق، جليلة أصرّت على تأجيل السكر كأسًا في صحّة سعد زغلول ومصطفى النحاس اللذين حتى يحضر سلطان الفرفشة أو كها قالت، هذه الوليّة سيسافران في نهاية الشهر من باريس إلى لندن تعرُّك إعزاز الشيطان للضالَ المزمن، بارك الله لك فيها للمفاوضة، اقترح إبراهيم الفار أن يشربوا كأسًا آخر وبارك لها فيك . . .

نهض السيد أحمد ليخلع الجبّة، قام على عبد ـ أعوذ بالله منكم يا رجال، لا تـودّون المرأة إلّا الرحيم ليتولّى ـ كعادته ـ مهمّة الساقي، صدرت عن أوتار العود همسات غير مؤتلفة للاختبار، دندنت زبيدة في غمغمة، سوَّت جليلة بأناملها خصلات شعرها ـ يا ستّ أمّك احمدي ربّنا على ذلك، أكنت وطوق الفستان فيها بين ثديبها، تابعت أعين بتشوّق أحمد في مجلسه وهو يجيل بصره في المكان والناس حتى التقت عيناه اتَّفاقًا بعينَى زنُّوبة فابتسمت الأعين تحيَّة، قدُّم على عبد الرحيم الدفعة الأولى من الكثوس. قال محمّد عفّت: صحّتكم ومحبّتك، قالت جليلة: نخب

بيني وبينهم . . . شربوا عندما رفع السيَّد أحمد كأسه ـ يا ولداه! حرّمت على نفسك اللذّات كلّها، كلّها إلى شفتيه، رأى من فوق سفح الكأس وجمه زنّوبــة الفار: والثالث في أثره حتى نثبت الأساس، قال على ـ هـذه أشياء لا بـد منها للقلب الحزين، أمّا عبد الرحيم وهو يشمّر: خادم القوم سيّدهم. وجد أحمد عبد الجواد نفسه يتابع أنامل زنوبة وهي تربط زبيدة وهي تلوّح له بيدها كأنّما تقول له «آه منك الأوتار، فتساءل عن عمرها ثمّ قـدّره بين الخـامسة والعشرين وبين الثلاثين، ساءل نفسه مرّة أخرى عمّا

سبيل الرزق؟ قال السيّد إبراهيم الفار: إنّ النظر إلى

سأل على عبد الرحيم: إذا رميت امرأة في حجم جليلة

في صحة مكدونالد صديق المصريّين، تساءل على عبد

الضلال، قال أحمد: نحب الأحباب الذين فرّق الحزن

الرحيم عمّا عناه مكدونالد بقوله: «إنّه يستطيع أن يحلّ القضيّة المصريّة قبل أن يفرغ من فنجان القهوة الذي كان بين يديه». فأجابه أحمد عبد الجواد بأنّ ذلك يعني أنّ الإنجليزيّ يشرب فنجان القهوة \_ في المتوسّط \_ في نصف قرن، تذكّر السيّد أحمد كيف ثار على الثورة عقب مصرع فهمي وكيف ثاب رويدًا إلى مشاعره الوطنيّة الأولى لما أسبغه الناس عليه من تقدير وإكبار بصفته والد لشهيد نبيل، ثمّ كيف انقلبت مأساة فهمي مع الزمن مفخرة يباهي بها وهو لا يدري!

رفعت جليلة كأسها صوب السيّد أحمد وهي تقول:

ـ صحّتك يا جملي، طالما كنت أسائـل نفسي هل نسيّنا حقًا السيّد أحمـد؟ ولكنيّ علم الله عـذرتـك ودعوت الله أن يلهمك الصبر والعزاء، لا تعجب فأنا أختك وأنت أخى . . . .

فسألها محمّد عفّت بخبث:

\_ إذا كنت أخته وكان أخاك كها تدّعين، فهل يفعل الأخوان ما فعلتها في زمانكها؟

فأطلقت ضحكة أعادت إلى الأذهان ذكريات عام ١٩١٨ وما قبله، وقالت:

ـ سل أخوالك يا روح أمّك...

قالت زبيدة وهي تلحظ أحمد عبد الجواد بمكر:

ـ بدا لي رأي آخر في تفسير غيبته الطويلة. . .

سألها أكثر من صوت عمّا بدا لها، على حين تمتم السيّد أحمد بصوت المستعيذ:

- ـ يا ساتر استر. . .
- ـ بدا لي أنّه ربّما كان حصل عنده ضعف ممّا يدرك الكهول أمثاله، فاعتلّ بالحزن واختفى...

قالت جليلة معترضة وهي تهزّ رأسها على أسلوب العوالم:

ـ إنّه آخر من يدركه الكبرا

فسأل السيّد محمّد عفّت السيّد أحمد:

ـ أيّ الرأيين أصحّ ؟

فقال السيّد أحمد بلهجة ذات معنى:

- الرأي الأوّل يعبّر عن الخوف والآخر يعـبّر عن الرجاء؟

قالت جليلة بظفر وارتياح:

ـ لست ممّن يخيب عندهم الرجاء.

هُمُّ بأن يقول وعند الامتحان يُكرم المرء أو يهان، ولكنّه خاف أن يُدعى للامتحان أو أن يُفهم قوله على أنّه تقديم في الامتحان، على حين كان كلّما أنعم النظر تمكّن منه شعور بالنفور وبالزهد لم يُجْرِ له في خاطر قبل المجيء. أجل ثمّة تغيّر لا ينكّر، مضى الأمس، وليس اليوم كالأمس، لا زبيدة بزبيدة ولا جليلة بجليلة، وليس ثمّة ما يستحقّ المغامرة، ليقنع بالأخوة التي نوّهت بها جليلة، وليمدّها حتى تظلّل زبيدة نفسها، قال برقة:

ـ من أين للكبر أن يدرك آدميًّا وهو بينكنً! تساءلت زبيدة وهي تقلّب عينيها في الـرجــال الثلاثة:

ـ أيّكم الأكبر؟

فقال السيّد أحمد ببراءة:

ـ أنا ولدت في أعقاب ثورة عرابي . . . !

فقال محمّد عفّت محتجًّا:

ـ قل كلامًا غير لهـذا، لقد بلغني أنّـك كنت من جنود عرابي...!

فقال السيّد أحمد:

\_ كنت جنديًا من بطونهم، كما يقال الآن: تلميذ من منازلهم...

فتساءل على عبد الرحيم كالداهش:

- وماذا صنعت المرحومة والـدتك وأنت داخـل خارج إلى المعركة؟!

صاحت زبيدة بعد أن أفرغت الكأس في فيها:

لا تهربوا بالهزار، إنّي أسألكم عن أعماركم...
 قال إبراهيم الفار بتحدًّ:

ي ثلاثتنا بين الخمسين والخمسة والخمسين، فهل تكاشفاننا بعمركها؟...

هزّت زبيدة كتفيها استهانة، وقالت:

ـ أنا ولدت. . .

ثم ضاقت عيناها المكحولتان وهما تُرفعان إلى المصباح في حال تذكّر، غير أنّ السيّد أحمد عاجلها

متمَّمًا ما توقّفت عن إتمامه:

\_ عقب ثورة سعد باشا؟!

ضحكوا طويلًا حتى ألعبت لهم الوسطى، ولْكنّ جليلة لم ترحّب بالحديث فيها بدا، فصاحت بهم:

- دعونا من هذه السيرة المقطرنة! ما لنا نحن والأعمار! ليسأل عنها صاحب الأمر في سماواته، أمّا نحن فالمرأة منّا شابّة ما وَجدت مَن يرغب فيها، والرجل منكم شابّ ما وجد مَن ترغب فيه. . .

هتف على عبد الرحيم بغتة:

۔ هنّئون ا

وسئل عمّا يهنّا عليه، فواصل الهتاف قائلًا:

ـ سكرت...

قال أحمد عبد الجواد: إنَّهم ينبغي أن يلحقوا به قبل أن يضلُّ وحده في عالم السكر، حتَّتهم جليلة على أن يتركوه وحده جزاء تعجّله، آوى عليّ عبد الرحيم في ركن وفي يده كأس مترعة وهو يقول لهم: ابحثوا عن ساق غيري. قامت زبيدة إلى حيث تركت ملابسها الخارجيّة وفحصت في حقيبتها عن حُقّ الكوكايين حتى اطمأنّت إلى أنّه في مكانه، اغتنم إبراهيم الفار فرصة خلو مكان زبيدة فجلس فيه ثمّ أسند رأسه إلى كتف جليلة وهو يتنهّد بصوت مسموع، نهض محمّد عفّت إلى النافذتين المطلّتين على النيل وأزاح الخصاص عنهما جانبًا فلاح سطح الماء ظلمات متحرّكة عدا خطوط من الضياء الهادئ رسمتها على الأمواج الأشعّة المرسَلة من مصابيح الذهبيّات الساهرة، لعبت زنّوبة بأوتار العود محدثة نغمة راقصة فاتجهت عينا السيّد إليها مليًّا ثمّ قام ليملأ كأسه لنفسه، عادت زبيدة فجلست بين محمّد عفّت وأحمد عبد الجواد وهي تضرب الأخير عملي سلسلة ظهره، علا صوت جليلة وهي تغني:

«يوم ما عضّتني العضّة. . . ».

هتف إبراهيم الفار بدوره: هنتوني... اشترك عمد عفت وزبيدة في غناء جليلة عند جملة: «وجابولي طاسة الخضّة»، اشتركت زنوبة في الأغنية، فعاود السيّد أحمد النظر إليها وما يدري إلّا وهو ينضم إلى المغنين. جاء صوت على عبد الرحيم من ركن الحجرة

مؤيّدًا. هتف إبراهيم الفار ورأسه لا يزال مسندًا إلى كتف جليلة: مغنّون ستّة وسمّيع واحد هو أنا. قال السيّد أحمد لنفسه دون أن يتوقّف عن الغناء: سوف تلبّي وهي من الرضى والسرور في نهاية، ثمّ ساءل نفسه أيضًا: اللّيلة عابرة أم معاشرة طويلة؟ قام إسراهيم الفار فجأة واندفع يرقص، جعل الجميع يصفّقون على الواحدة ثمّ غنّوا معًا:

«خدني في جيبك بقه. . . بين الحزام والمنطقة».

ساءل السيّد أحمد نفسه: ترى أتقبل زبيدة أن يكون اللقاء في بيتها؟... انتهت الأغنية والرقص فاستقوا إلى التراشق بالدعابات دون توقّف، جعل أحمد عبد الجواد كلّما أطلق دعابة يسترق النظر إلى وجه زنّوبة ليرى أثرها فيه، اشتدّ الهرج والمرج، ومضى الوقت منسرقًا...

ـ آن لي أن أذهب. . .

قال عليّ عبد الرحيم ذٰلك، وهو ينهض متّجهًا إلى ملابسه. فصاح به محمّد عفّت ساخطًا:

ـ قلت لك أن أحضرها معـك حتى لا نقطع السهرة!

تساءلت زبيدة وهي ترفع حاجبيها:

ـ من هي المحروسة؟

فقال إبراهيم الفار:

ـ رفيقة جديدة، معلّمة قدّ الدنيا وصاحبة بيت بوجه الركة...

فسأله السيّد أحمد باهتمام:

<u>۔</u> مَن , . . ؟

أجاب عليّ عبد الرحيم، وهو يحبك الجبّة ضاحكًا: ــ صاحبتك القديمة سنيّة القللي. . .

فاتسعت عينا السيّد الزرقاوان، وتجلّت فيهما نظرة

حالمة، ثمّ قال باسيًا:

ـ اذكرني عندها وأقرئها السلام...

قال عليّ عبد الرحيم، وهو يفتل شاربه ويتأهّب للذهاب:

\_ سألتُ عنك واقترحتْ عليَّ أن أدعوك إلى قضاء سهرة في بيتها بعد مواعيد العمل، فقلت لها إنّ بكره

اسم النبيّ حارسه قد بلغ السنّ التي تعدّ في أسرتهم موجبة للدخول في وجه البركة وغيرها من وجوه الفسق، فلا يأمن أبوه إن جاء أن يلتقي به في إحدى جولاته...!

وضحك الرجل ملء شدقيه، ثمّ سلّم وغادر الحجرة إلى الدهليز، فتبعه على الأثر محمّد عفّت وأحمد عبد الجواد ليوصلاه إلى الباب الخارجيّ واستمرّوا يتحادثون ويتضاحكون حتى غادر السيّد عليّ العوّامة، وعند ذاك غمز محمّد عفّت دراع أحمد عبد الجواد، وهو يتساءل:

\_ زبيدة أم جليلة؟

فقال السيّد أحمد ببساطة:

ـ لا لهذه ولا تلك!

ـ لِمُ؟ كفى الله الشرّ!!

فقال بلهجة القانع:

\_ خطوة خطوة، سوف أكتفي ما بقي من لهذه الليلة بالشراب وسماع العود...!

الح عليه أن يقدّم رجله خطوة أخرى، ولكنّه اعتذر فلم يثقل عليه، عادا إلى الحجرة المبعثرة الفاقدة الموعي فاستردّا مجلسيها. قام إبراهيم الفار مقام الساقي، افتضحت أمارات السكر في وهج العيون وسلس الحديث وتحرّر الأعضاء، غنّوا جميعًا وراء زبدة:

«البحر بيضحك ليه. . . » .

لوحظ أنّ صوت السيّد أحمد عبد الجواد علا حتى كاد يغطّي على صوت زبيدة، روت جليلة تناتيش من مغامراتها. مذ وقع بصري عليك شعرت بأنّ الليلة لن تمرّ بلا مغامرة، ما أملح الصغيرة، الصغيرة؟ هي كذلك ما دمت تكبرها بربع قرن. تحسّر إبراهيم الفار على العصر الذهبيّ للنحّاس على أيّام الحرب، فقال لمم بلسان ثقيل «كنتم تقبّلون يدي من أجل رطل نحاس» فقال له السيّد أحمد: «إن كان لك عند الكلب حاجة قل له يا سيّدي». اشتكت زبيدة شدّة السكر فقامت تتمشّى ذهابًا وجيئة، وعند ذاك جعلوا يصفّقون على إيقاع مشيتها المترنّحة ويهتفون بها:

«تاتا خطّى العتبة. . . تاتا خطّي العتبة».

الخمر تشلُّ العضو الذي يفرز الحزن، غمغمت جليلة قائلة: وحسبناه، ونهضت فغادرت الحجرة إلى ردهة تفضى إلى مخدعين متقابلين، فهالت إلى المخدع المجاور للنيل ودخلت، وما لبث أن تـرامت إليهم طقطقة الفراش وهو يتلقّى جسمها العظيم، راقَ زبيدة تصرّف جليلة فاتبعت أثرها إلى المخدع الآخر باعشة وراءها طقطقة أعنف، قال إبراهيم الفار: «إنَّ لسان السرير قد نطق». تناهى إليهم من المخدع الأوّل صوت وانِ يترنّم محاكيًا بحّة منيرة: ﴿يَا حَبِيبِي تَعَالَى ۗ، فقام محمّد عفّت وهـو يجيب مترتّمُـا كذّلك: «آديني جي، نظر إبراهيم الفار إلى أحمد عبد الجواد متسائلًا، فقال له السيد: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت،، فقام وهو يقول: ﴿لا حياء في العوَّامة!»... خلا الجوّ، ها هي الساعة التي رصدتها طويلًا، نحّت الصغيرة العود جانبًا وتربعت وهي تسبل حاشية الفستان على ساقيها المتشابكتين. ساد صمت وتبودل نظر ثمّ مدّت بصرها إلى لا شيء، تكهرب الصمت فلم يعمد يُعتمل، نهضت فجأة فسألها: إلى أين؟ فغمغمت وهي تمرق من الباب: «الحيّام»، قام بدوه إلى مجلسها فجلس وتناول العود وراح يعبث بأوتاره، وهمو يتساءل: «اليس ثمّة حجرة ثـالثة؟» لا ينبغي لقلبك أن يدق هكذا كأنما الجندي الإنجليزي يسوقك أمامه في الظلام، ليلة أمّ مريم هل تذكر؟ لا تعد إلى ذكراهما فهي ألم، عمادت من الحميّام... مما أنضرها لسلم

ـ أتضرب العود؟

أجاب باسيًا:

ـ علّميني. . .

ـ حسبك الدفّ فإنّك من رجاله!

وهو يتنهّد:

ـ تلك أيّام خلت، ما ألطفها، كنت طفلة! ما لك لا تجلسين؟

تكاد تلمسك، ما أحلى أوّل الصيد!

ـ خذي العود وأسمعيني. . .

ـ شبعنا غناء وعزفًا وضحكًا، عرفت الليلة أكثر من ذي قبل لماذا يفتقدونك في كلّ سهرة!

فابتسم ابتسامة وشت بسروره، ثمَّ قال بمكر:

ـ ولٰكنَّك لم تشبعي شربًا؟

فأجابت بالإيجاب وهي تضحك، فوثب كالجواد إلى المائدة، ثمّ عاد بزجاجة مملوءة حتى النصف، وكأسين، وجلس وهو يقول: «لنشرب معًا». الشرهة اللذيذة تنفث عيناها شيطنة وسحرًا، سلها عن الحجرة الثالثة... سَلْ نفسك: ليلة أم معاشرة... وعن العواقب لا تسل، أحمد عبد الجواد بجلالة قدره يفتح ذراعيه لزنوبة العوّادة... بصحاف الفاكهة كانت تقف بين يديك... لكن لتحلّ بك السعادة جزاء نضارتك، أمّا الكبر فلم يكن أبدًا من شيمي... رأى كفّها القابضة على الكأس قريبة من ركبته، فمد راحته وربّت عليها بلطف، ولكنّها سحبتها في صمت إلى حجرها دون أن تلتفت إليه، فساءل نفسه ترى هل يحلو التدلّل في هذا الوقت المتأخر خاصة إذا كان الداعي مثله وكانت المدعوة مثلها؟ غير أنّه لم يحد عن الداعي مثله وكانت المدعوة مثلها؟ غير أنّه لم يحد عن

\_ أليس ثمّة حجرة ثالثة في العوّامة؟

قالت تجيب على ظاهر السؤال متجاهلة مغزاه وهي تشير صوب باب الدهليز:

ـ في الناحية الأخرى...

تساءل وهو يفتل شاربه مبتسبًا:

ـ أليست تسع كلينا؟

فقالت بصوت لا أثـر للدلال فيه، وإن لم يجـاوز حدود الأدب:

\_ تسعك وحدك إن طاب لك النوم!

فسألها كالداهش:

۔ وانت؟

فقالت بنفس اللهجة:

\_ مستريحة كما أنا. . .

تزحزح قليلًا مقتربًا منها، ولكنّها قامت فوضعت كأسها على المائدة، ثمّ مضت إلى الكنبة المقابلة له، فجلست راسمة على وجهها صورة الجدّ والاحتجاج

الصامت حتى عجب الرجل لشأنها فباخ حماسه ووجد وخزة في كبريائه، ثمّ جعل ينظر إليها وعلى شفتيـه ابتسامة متكلّفة حتى سألها:

\_ ماذا أغضبك؟

فلازمت الصمت مليًا، ثمّ شبكت ذراعيها على صدرها.

> \_ إنّي أتساءل عبّا أغضبك؟ قالت باقتضاب:

> > ـ لا تسل عيما تعلم . . .

ضحك فجأة ضحكة عالية معلنًا بها عن استهانته وعدم تصديقه، وقام بدوره فملاً الكأسين ثمّ قدّم لها كأسها، وهو يقول:

ـ روّقى مزاجك . . .

فتناولت الكأس تأدّبًا ثمّ أعادتها إلى المائدة، وهي تغمغم وأشكرك فتراجع إلى مجلسه وقعد، ثمّ رفع كأسه إلى شفتيه وتجرّعها دفعة واحدة وقهقه ضاحكًا. أكان في وسعك أن تتوقّع لهذه المفاجأة؟ لو أستطبع أن أرجع في الزمن ربع ساعة إلى الوراء، زنوبة... ولا شيء غير زنوبة فهل تصدّق ذلك؟ لا تتشتّت حيال الصدمة، من يدري لعلّه دلال موضة تتشتّت حيال الصدمة، من يدري لعلّه دلال موضة شيء... لكنّها زنوبة... أليس ذلك هو اسمها؟ لكلّ رجل حتّا من امرأة تعرض عنه، وما دامت زبيدة وجليلة وأمّ مريم يسعين إليك فمن غير زنوبة مذه ليس وجليلة وأمّ مريم يسعين إليك فمن غير زنوبة مذه الأمر على أيّ حال بكارثة، آه، انظر انظر، ساقها مليحة مدملجة، أساسها متين، لم تظنّ اتّها أعرضت عنك عنك؟!

ـ اشربي يا حلوة. . .

قالت بصوت يجمع بين الأدب والحزم:

ـ عندما يروق لي الشراب. . .

فسدّد نحوها بصره، ثمّ تساءل بلهجة ذات معنى:

\_ ومتى يروق لك. . . ؟

فقطّبت معلنة عن مدى فهمها لإشارته ولم

تساءل السيّد، وكمان يشعر في تلك اللحظة أنّه يتدهور:

ـ ألم يصادف تودّدي القبول؟

فيطامنت من رأسها لتخفي وجهها عن عينيه، وقالت برجاء حازم:

ـ ملّا كففت عن هذا؟

تملَّك غضب فجائيً فجاء كردٌ فعل لإحساسه بالتدهور، فتساءل داهشًا:

ـ لِمَ تجيئين إلى هنا؟

قالت باحتجاج، وهي تشير إلى العود المستلقي على

الكنبة غير بعيد عنه:

ـ أجيء من أجل لهذا...

\_ فقط؟ . . . لا تناقض بين هٰذا وبين ما أدعوك اليه . . . !

تساءلت باستياء:

\_ بالقوّة؟

فقال وهو يعاني سكرات الخيبة والحنق:

ـ كلّا، ولكنّى لا أجد سببًا للرفض!

فقالت ببرود:

ـ لعل عندي أسبابًا...

ضحك ضحكة عالية فاضية، ثمّ غلبه الحنق، فقال هازتًا:

ـ لعلُّك تخافين على بكارتك!

رنت إليه بنظرة طويلة قاسية، ثم قالت بحنق وتشفِّ:

ـ أنا لا أرضى إلّا بمن أحبّه. . .

هم بأن يضحك مرة أخرى، ولكنّه أمسك بعد أن ضاق صدره بهذه الضحكات الآليّة المحزنة، ومدّ يده إلى القارورة فصبّ منها في كأسه بلا تدبّر حتّى امتلأت إلى النصف، ولكنّه تركها على المائدة، وراح ينظر إلى المرأة في حيرة لا يدري كيف يخرج من المأزق الذي دفع نفسه إليه... الأفعى بنت الأفعى لا ترضى إلّا بمن تحبّه، هل يعني هذا إلّا أنّها تحبّ كلّ ليلة رجلًا! هيهات أن تمحى من صفحتك فضيحة الليلة! السادة هيهات أن تمحى من صفحتك فضيحة الليلة! السادة هيهاك في الداخل، وأنت هنا تحت رحمة عوّادة

متدلّلة... اسلخها بلسانك... اركلها بقدمك... ادفعها أمامك إلى الحجرة قهرًا. الأجدر أن تشيح عنها بوجهك وتغادر المكان فورًا، في أعيننا لعنة تـذلّ الأعناق، ما ألطف جيدها، لا تمار في حلاوتها، طاش الرأي ووجب الألم...

ـ لم أكن أتوقّع لهذا الجفاء...

وقطّب مصمًّا وقد تجهّم وجهه، فنهض رافعًا كتفيه في استهانة، وهو يقول:

\_ ظننتك مثل خالتك لطافة وذوقًا فخاب ظنّي، ولن الوم إلّا نفسى...

سمع وسوسة شفتيها وهي تمتصّ ريقها مصّة الاحتجاج والانتقاد. وأكنّه مضى إلى ملابسه فأخذ يلبسها على عجل حتى انتهى منها في أقلّ من نصف المدّة التي تتطلّبها عادة أناقته. كان مصمّاً غاضبًا، ولكنّ الياس لم يبلغ به نهايته، ظلّ جنزء من نفسه متمرّدًا يأبى أن يصدّق ما وقع أو يعزّ عليه أن يسلّم به، فتناول عصاه وهو يترقّب بين لحظة وأخرى أن يحدث شيء فيكذّب ظنّه ويصدّق أمانيّ كبريائه الجريح، كأن تضحك فجأة حاسرة عن وجهها قناع الجدّ الزائف، أو أن تهرع إليه مستنكرة غضبه، أو أن تثب أمامه لتحول بينه وبين الذهاب، أجل كثيرًا ما تكون مصّة الريق التي ندّت عنها مناورة يعقبها الاستسلام، غير أنّ شيئًا من ذلك لم بحدث.

ولبثت وهي بمجلسها تنظر إلى لا شيء، متجاهلة إلياه كأنّها لا تراه، فغادر الحجرة إلى الدهليز ومنه إلى الباب الخارجيّ ثمّ إلى الطريق وهو يتنهّد في حزن وأسف وغيظ. قطع الطريق المظلم مشيًا على الأقدام حتى بلغ جسر الزمالك وجوّ الخريف الرطيب يتسلّل في لطف إلى داخل ملابسه، ومن هناك استقلل قاكسي، فطوى به الأرض طيًّا وهو ذاهل من السكر والفكر، حتى انتبه إلى ما حوله في ميدان الأوبرا والسيّارة تدور به في طريقها إلى العتبة الخضراء، في أنناء دورانها حانت منه التفاتة فلمح على ضوء المصابيح سور حديقة الأزبكيّة فعلق به بصره حتى المعره حتى غيه عنه منعطف الطريق، ثمّ أغمض عينيه وهو يشعر غيبة عنه منعطف الطريق، ثمّ أغمض عينيه وهو يشعر

كالأنين يهتف في عالمه الصامت داعيًا بالرحمة للفقيد العزيز، فلم يجرؤ على ترديد الدعاء بلسانه أن يذكر اسم الله بلسان مشبع بالخمر، وعندما رفع جفنيه، ذرفت عيناه دمعتين غزيرتين...

### - A -

لم يدر ماذا ركبه!! شيطان رجيم أم داء وبيل؟ نام

وهو يأمل أن يكون انتهى من سخف الليلة الماضية، بسخف السكر دعاه، وللسكر سخف لا ريب فيه يفسد لذَّاته ويقلب مسرّاته، وعندما ألقى عليه الصباح نوره وجده من قلق يتقلّب، ورشاش الدشّ يترشّش على جسده العاري تشتّت فكره وخفق قلبه، تخايـل لعينيه وجهها وطنّت في أذنيه وسوسة شفتيها ورجّع قلبه صدى الألم، ثمّ تجتر أفكارك الظامئة كفتي مراهق والطريق من حولك يحييك تحيّة الإجلال. يحيّون فيك الوقار والـورع وحسن الجوار، ولـو علموا أنّـك تردّ تحيّاتهم في آليّة وفكـرك عنهم غائب مهمـوم في حلم جارية عالمة... عوّادة... امرأة تعرض جسدها كلّ ليلة في سوق المضاجع... لو علموا ذٰلك، لأولـوك بدل التحية ابتسامة هزء ورثاء. فلتقل الأفعى «نعم» وعند ذلك أعرض عنها بكلّ ازدراء وارتياح، ماذا دهاني وماذا أروم، هل أدركك الكبر؟ أتذكر ما ابتلي جليلة وزبيدة من عاديات الزمن؟ تلك آثـار بغيضة يجدها القلب ولا يدركها الحس، لكن مهلًا، حذار أن تسلّم للوهم فيسلّمك الوهم لقمة سائغة للانهيار... ما هي إلّا شعرة بيضاء، لغير ذلك من البواعث أعرضت عنك العوّادة الحقيرة. . . الفظها كما تلفظ ذبابة اندست في فيك وأنت تتثاءب، واأسفاه!! أنت تعلم أنَّك لن تلفظها، لعلَّها الرغبة في الانتقام ولا شيء سوى ذٰلك. ردّ اعتبار ليس إلّا. ينبغي أن تقول الجارية «نعم»، ولك أن تهجرها بعد ذٰلك قريـر العين. لا شيء فيها يستحقّ النضال. أتذكر ساقيها وجيدها وشهوة عينيها؟ لو داويت كبريائك بلعقة من الصبر لفزت \_ من ليلتك \_ بالمتعة والبهجة ، ماذا وراء

بشكَّة تنفذ إلى أعماق قلبه، ووجمد في باطنـه صوتًـا ﴿ لَمَا القلق كلُّه؟! إنِّي أتـالَم، أجـل! إنِّي أتـالَم، إنّي مكروب بما نزل بي من مهانة، أتوعّدها بالازدراء ثمّ تخطر منها على القلب خطرة فتستعر عروقي . . . استبق الحياء ولا تجعل من نفسك أضحوكة، إنَّي أستحلفك بالأولاد مَن بقى منهم ومَن ذهب. . . هنيّة كانت المرأة الوحيدة التي هجرتك فجريت وراءها، ماذا لقيت منها؟ ألا تذكرا! فترّة الزفّة يرقص ويسكر ويصول ويجول، ثمّ يُعمل عصاه في المصابيح وطاقمات الورد والمزامير والمدعوين، حتى يغسطي الصلوات على الزغاريـد. . . ذاك رجل؟! كن فتوّة العوّامة واقتل أعداءك بالتجاهل والإعراض. ما أضعف أعداءك وما أقواهم، ساق مسترخية لا تكاد تقوى على المشي غير أنَّها تهدَّ الجبال الرواسي، ما أفظع سبتمبر إذا ارتفعت حرارته المشبعة بالرطوبة، ما ألطف أماسيَّه خاصَّة ما يكون منها في العوّامة. إنّ بعد العسر يسرًا...

فكّر في أمرك وانـظر في أيّ اتّجاه تسـير، المكتوب لازم تشوفه العين، الإقدام مُرّ والنكوص مرعب، كم كنت تراها وهي في ميعة الصبا فلم توقظ فيك نائبًا ومررت بها كأنّها شيء لم يكن، ماذا جدّ حتى زهدت فيمن أحببت وأحببت من كنت تزهد، ليست أجمل من زبيدة ولا جليلة ولوكان بها جمال ينافس جمال خالتها ما اصطحبتها، على ذٰلك فأنت تريدها وتريدها بكلُّ قوّة نفسك . . . آه!! ما جدوى المكابرة؟! لا أرضى إلَّا بَمْنَ أَحَبُّهِ!! أُحَّبُّكِ برص يا بنت اللبؤة... تألُّم حتى تختنق، ما أذلّ الإنسان مثل نفسه، هل تذهب إلى العوّامة؟ ليست خير مكان لإذاعة الفضائح، البيت؟ هناك زبيدة!! أهلًا أهلًا!! أعدت أخيرًا إلى عرينك؟ بم تجيبها؟ لم أعد لذاك، ولٰكنِّي أريد بنت أختك! يا له من سخف! دع الهذر. همل فقدت صوابك!؟ استعن بالفار أو بمحمّد عفّت. السيّد أحمد عبد الجواد يبحث لنفسه عن شفيع إلى... زنّوبة ا . . . أليس من الأفضل أن تفصد نفسك حتى يتفصد الدم الخبيث الذي يسيمك الذلّ!

كـان الليـل قـد غشي الغـوريّـة وأغلقت أبـواب حوانيتها، حين أقبل أحمد عبد الجواد من دكَّانه عقب إغلاقها، يسير في خطوات وثيدة وعيناه تتفحّصان الطريق والنوافذ، لاح وراء نافذتي زبيدة ضوء، ولْكنّه لم يدر ماذا كان يدور وراءهما، أوغل في الطريق وقتًا ثمّ عاد من حيث أنى، فوصل مسيره إلى بيت محمّد عفّت بالجاليّة حيث يلتقي الأصدقاء الأربعة قبل انطلاقهم إلى السهرة معًا. قال السيد مخاطبًا محمّد

ـ ما ألطف ليالي العوّامة، لا يزال قلبي يحنّ إليها! فقال محمّد عفّت ضاحكًا في ظفر:

> ـ هي رهن إشارتك في أيّ وقت تشاء... وعقَّب على عبد الرحيم على ذلك بقوله:

> > ـ حننت إلى زبيدة، يا عكروت...

فبادر السيّد قائلًا في جدّ:

ـ کلًا...

<u>-</u> جلبلة؟

ـ العوّامة ولا شيء عداها. . .

فسأله محمّد عفّت بمكر:

صديقات الزمان الأوّل؟

فضحك السيّد ضحكة أعلن بها هزيمته، ثمّ قال: ـ بل تدعوهن يا بن الماكرة، وليكن ذلك مساء الغد، لأنَّ الوقت تأخَّر بنـا الليلة، ولْكنِّي لن أجاوز الاستمتاع بالمجالسة والمؤانسة...

قال إبراهيم الفار «إحم»، وقال عليّ عبد الرحيم: «على روحي أنا الجاني»، وقال محمّد عفّت ساخـرًا: «سمّه كما تشاء، تعدّدت الأسماء والفعل واحد».

ثمّ كان اليوم التالي كأنمًا اكتشف قهوة سي عليّ لأوَّل مرّة. انجلب إليها قبيل الأصيل، وجلس على الأريكة تحت الكوّة، فأقبل عليه صاحب القهوة مرحّبًا، فقال له السيّد وكأنّه يبرّر مجيئه إلى القهوة لأوّل

- كنت راجعًا من بعض الأعمال، فنازعتني النفس إلى احتساء شايك العذب.

زيارة لا يبدو أنَّها من السهل أن تتكرَّر. . . رويدًا رویدًا!! ستفضح نفسك أمام الناس، ما جدوی لهذا

كلُّه؟! هل يسرُّك حقًّا أن تـراك من وراء الخصاص لتهزأ من تدهورك؟ إنَّك لا تدري ماذا تصنع بنفسك، أتعبتَ عينيك في محجريهما ودوّخت دماغك، لن تبدو لك، والأدهى من لهذا أن تتفرّج عليك ساخرة من وراء خصاص، ماذا جاء بك؟ تريد أن تملأ عينيك منها. اعترف، تريد أن تقيس أبعاد جسمها اللدن... أن ترى ابتسامتها وإغضاءتهـا. . أن تتابـع أناملهـا المخضّبة، فيم لهذا كلُّه؟ لم يسلف لك شيء كهذا مع من فُقنها حسنًا ورواء وشهرة، أقُضى عليك أن تتعذَّب وتهون في سبيل الشيء الحقير!. لن تبدو. . . تطلّع كيفيا شئت. . . الفت إليك الأنظار . . . السيّد أحمد عبد الجواد في قهوة سي عليّ يسترق النظر من الكوّة، لشد ما تدهورت!! من أدراك أنّها لم تفش سرّك؟. لعلّ التخت يدري، ولعلّ زبيدة نفسها تدري، ولعلّ الجميع يدرون!! مدّ يده المحكّرة بالخاتم الماسيّ إليّ فصددته ثمّ توسّل إلى فأصررت على صدّه... هذا هو السيّد أحمد عبد الجواد الذي تشيدون بهه... - أتريدها سهرة قاصرة علينا، أم ندعو إليها لشدّ ما تدهورت!! أقصى التدهور ما تنحدر إليه، بل ما تصرّ على الانحدار إليه وأنت أعلم الناس بما ينطوي عليه فعلك المشين من مذلّة وهوان، إذا عرف السرّ أصحابك وزبيدة وجليلة، فهاذا أنت صانع؟! حَقًا أنت ماهر في مداراة الحرج بالنكتة، ولكن سوف تنحسر موجات الضحك والقهقهة عن الحقيقة المرّة. . . هٰذا مؤلم وآلم منه أنّك تريدها. لا تكذب على نفسك، فأنت تريدها حتى المات. ماذا أرى؟ . . . تساءل وهو ينظر إلى عربة كارو جاءت فوقفت أمام بيت العالمة، ثمّ ما لبث أن فُتح الباب فخرجت عيوشة الدفافة ساحبة وراءها عبده القانونجيّ، ثمّ تبعتها بقيّة الجوقة، فأدرك أنّهم ذاهبون إلى فوح من الأفراح. وشعر الرجل شعورًا عنيفًا

بخفقان قلبه وهو يتطلّع إلى الباب في ترقّب مشوق

محزن. اشرأبٌ بعنقه في غير ما حيطة متجاهلًا ما حوله

من الناس، ثمّ رنّت ضحكة وراء الباب، ثمّ برز

العود في جراب بمبئ يسبق صاحبته التي خرجت في

نشاط ثوريّ ضاحكة ثمّ وضعت العود على مقدّم

العربة، وصعدت إليها بمعونة عيّوشة، وجلست في الوسط حتى لم يعد يُرى منها إلّا منكبًا يبدو خلال زاوية انفرجت ما بين عيّوشة وعبده الضرير. أصرً السيّد على أسنانه حنينًا وحنقًا معًا. أتبع العربة عينيه وهي تتهايل ذات اليمين وذات الشهال موغلة في الطريق، مخلّفة في صدره إحساسًا عميقًا بالكآبة والموان، وتساءل: هل يقوم فيتبعها؟ غير أنّه لم يحرّك ساكنًا ولم يزد على أن قال لنفسه: «كان المجيء إلى هنا حاقة جنونيّة».

ذهب في المساء الموعود إلى العوَّامة بإمبابة، لم يكن استقرّ على رأي فيها ينبغي أن يفعل على كثرة ما أدار الأمر في ذهنه. ثمّ أخيرًا، رهن حلّ مشاكله بيد البظروف والفرص... حسبه أنَّه ضمن رؤيتها ومجالستها والانفراد بها في آخر الليل، سوف يجسّ النبض من جديد وربَّما أعاد الكرَّة مستعينًا هٰذه المرَّة بكافّة ضروب الإغراء، دخل العوّامة كالوجِل، وعلى حال لو رآها على غيره وحدس بواعثها لأغرقه ضحكًا وسخرية. هنالك وجد الإخوان وجليلة وزبيدة ولْكنَّه لم يعثر للعوَّادة على أثر!! وقد استُقبل استقبالًا حارًّا، ومما كاد يخلع جبّته وطربـوشه ويتّخـذ مجلسـه حتّى انفجرت القهقهات من حوله فاندمج في جوّهما بقوّة مرونته. حـدَّث ونكَّت ومازح وداعب مغـالبًا قلقـه محاورًا همَّه، غير أنَّ مخاوفه كمنت تحت تيَّار المرح دون أن تتبدّد كما يكمن الألم إلى حين تحت تأثير المخدّر، وما برح يامل أن ينفتح باب فتأتي منه أو أن يشير إليها بكلمة تفسّر غيابها أو تَعِدُ بقـرب حضورهما، وكلّما وغيّم المأمول من صفوه.

ترى أيّها كان الطارئ: حضورها أوّل أمس، أم تخلّفها اليوم؟ لن أسال أحدًا، الظواهر تنمّ على أنّ سرّك لا يزال مصونًا، لو علمت به زبيدة ما تورّعت أن تجعل منه فضيحة وجرسة. ضحك كثيرًا وشرب أكثر، سأل زبيدة أن تغنّيه «أضحك من الفم وأبكي من صميم قلبي»، أوشك مرّة أن يخلو بمحمّد عفّت ليكاشفه بما يريد، أوشك مرّة أن يجسّ نبض زبيدة

نفسها بيد أنّه ضبط نفسه فخرج من أزمته مصون السرّ والكرامة.

ولم قام علي عبد الرحيم عند منتصف الليل ليذهب إلى رفيقته بوجه البركة، قام معه على غير توقع من أحد ليعود إلى بيته، وعبنًا حاولوا أن يثنوه عن عنزمه أو أن يستنظروه ساعة، فذهب مخلفًا وراءه دهشة، وخيبة للذين حدسوا وراء مجيئه المرسوم ظنونًا لم تقع.

ثم كان يوم الجمعة فخرج إلى جامع الحسين قبيل الصلاة بقليل، وإنَّه ليسير في شارع خان جعفر، إذ رآها عابرة من حارة الوطاويط في طريق الجامع!... آه. . . لم يخفق قلبه مثل تلك الخفقة من قبل، وأعقبها على الأثر جمود شمل حركته النفسيّة كلّها، حتى خيّل إليه \_ فيها يشبه الغيبوبة، وخلافًا للواقع \_ أنَّه توقَّف عن السير، وأنَّ العالم من حوله صمَّت صمَّت القبور، كمشل السيارات التي تتوقف محركاتها عن الدفع فيخرس أزيزها ولكنّها تسير بقوّة القصور الذاتيّ في سكون شامل، ولمّا أفاق إلى نفسه وجدها تتقدّمه بمسافة غير قصيرة، فتبعها على الأشر دون تدبّر أو رويّة، فمرّ بالجامع دون أن يعرّج إليه، ثمّ مال وراءها عن بُعْد إلى السكّة الجديدة. ماذا يبغي؟. إنّه لا يدرى!! كان يطيع رد الفعل طاعة عمياء، لم يكن سبق له أن تعقب امرأة في الطريق ولا في أيّام شبابه الأوّل فأخذ ينتابه الحرج والحذر، ثمّ دهمته فكرة ساخرة مفرّعة معًا: أن يهتك سرّ المطاردة الخفيّة، ياسين أو كمال! على أنَّه حرص على ألَّا تقصر المسافة بينه وبينها عمّا كانت عليه مذ بدأت المطاردة، وراحت عيناه ترتويان من هيئة جسمها اللطيف بنهم وظمأ وهو يستقبل موجات متتابعة من الأشواق والآلام، حتى رآها تعدل عن الطريق إلى دكّان صائغ من معارفه يدعى يعقوب، تباطأت قدماه كي يتيح لنفسه فرصة للتدبّر وتضاعف شعوره بالحرج والحذر: ألا يعود من حيث أن؟ أم يمرّ بالدكّان دون أن يلتفت نحوها؟ أم ينظر إلى الداخل وينتظر ما يحدث؟

كان يقترب من الدكّان رويدًا، حتّى إذا لم يبقَ بينه

وبينها إلّا أقدام خطرت له خاطرة جريئة، فاندفع إلى تنفيذها بلا تردّد متجاهلًا خطورتها، وهي أن ينتقل إلى الطوار ثم يسير متمهلًا أمام الدكّان على أمل أن يراه صاحبه فيدعوه كعادته إلى الجلوس فيلبّي دعوته!. مضى متمهلًا فوق الطوار حتى بلغ الدِّكان، فنظر إلى الداخل كأنَّما ينظر عفوًا، فالتقت عيناه بعيني يعقوب. . . وإذا بالخواجا يهتف به:

ـ أهلًا بالسيّد أحمد، تفضّل . . .

ابتسم السيد متوددًا ثم عرّج إلى الداخل فتصافحا بحرارة ودعاه الخواجا إلى كوب خرّوب، فقبل الدعوة قبول الكرام، وجلس على طرف كنبة جلديّة من قبل الخوان المنصوب عليه الميزان. لم يبدُّ عليه أنَّه فطن إلى وجود ثالث في الدكّان حتى جلس فتراءت أمام عينيه زنُّوبة وهي واقفة حيال الخواجا تقلُّب بين يديها قرطًا فتظاهر بـالدهش، والتقت عينـاهما وهـو عـلى تلك الحال . . . ابتسمت فابتسم ، ثمّ بسط راحته على صدره محيّيًا، وهو يقول:

ـ صباح الخير... كيف حالك؟

فقالت وهي تعاود النظر إلى القرط:

ـ بخير رېّنا يكرمك. . .

كان الخواجا يعقوب يعرض استبدال القرط بأسورة مع دفع فرق اختلفا عليه، فانتهز السيّد فرصة انشغالها ليملأ عينيه من صفحة خدّها، ولم يغب عليه ما في المساومة والاستبدال من فُرص تتيح لمه التدخّل بالحسني، لعلّ وعسى... غير أنّها قطعت عليه سبيله وإن لم تدر بما أضمر، فردّت القرط إلى صاحبه وهي تعلنه بأنَّها عدلت نهائيًّا عن المبادلة، وطلبت إليه إصلاح الأسورة، ثمّ حيّته، وحيّت السيّد بإحناءة من رأسها وغادرت الدكّان! حدث لهذا كلّه بسرعة لم يكن ثمّة داع إليها فيها بدا له، فأخذ وانزعج واستحوذ عليه الفتور والضيق. ولبث مع الخواجا يعقبوب يتبادلان حديث المجاملات المألوف حتى شرب كوب الخرّوب، ثمّ استأذن في الانصراف وذهب.

ذكر \_ في خجل شديد \_ صلاة الجمعة التي أوشكت أن تفوته، ولُكنَّه تردَّد في المضيِّ إلى الجامع، لم تُواته

الشجاعة على الانتقال المباشر من تعقّب امرأة وقت الصلاة إلى الجامع، ألم ينقض نزقه وضوءه؟ بـل ألم يجعله غير أهل للوقوف بين يدي الرحمٰن؟ عدل عن الصلاة محزونًا متألِّمًا فسار في الطرقات ساعة على غير هدى، ثمّ عاد إلى البيت معاودًا التفكير في ذنبه، على أنّ رأسه .. حتى في تلك اللحظات الحساسة المليشة بالندم \_ لم يغلق بابه دون زنُّوبة! قـال مخاطبًا محمَّد عَفَّت، وكان قد سبق إلى بيته مساء ليخلو إليه قبل توافد الأصدقاء:

\_ أريد منك خدمة، أن تدعو مساء الغد زبيدة إلى العوّامة!

ضحك محمّد عفّت، وقال له:

ـ إن كنت تريدها فليمَ لهذا اللفّ والـدوران! لو طلبتها أوّل ليلة لفتحت لك ذراعيها على الرحب والسعة . . .

فقال أحمد عبد الجواد في شيء من الحرج:

ـ أريد أن تدعوها وحدها. . . !

ـ وحدها؟! يا لك من رجل أنانيّ لا تفكّر إلّا في نفسك، والفار وأنا؟! بل لنجعلها ليلة من ليالي العمر، ولندعُ زبيدة وجليلة وزنُّوبة أيضًا!...

تساءل أحمد عبد الجواد فيها يشبه الاستنكار:

ـ زٽوبة؟!.

ـ لِمَ لا؟! إنَّها احتياطيّ لا بأس به، يُرجع إليه عند الضرورة. . .

ما آلمني!. كيف تمنّعت بنت القديمة ولمُ؟!

ـ أنت لم تدرك بعد غايتي، الحقّ أنّي لا أنوي المجيء غدًا!

قال محمّد عفّت في استغراب:

ـ تمطلب أن أدعو زبيدة! وتقول إنَّك لن تجيء غدًا! ما هذه الألغاز!! .

ضحك أحمد ضحكة عالية يداري بها ارتباكه، ثمّ لم يجد بدًّا من أن يقول كاليائس:

ـ لا تكن بغلا، سالتك أن تدعو زبيدة وحدها،

كى تبقى زنّوبة في البيت وحدها!

ـ زنّوبة يا بن أمّ أحمدا؟

ثمّ وهو يسترسل في الضحك:

لِمَ كلَّ هٰذا التعب؟ لِمَ لم تبطلبها أوّل ليلة في العوّامة؟! ولو أشرت إليها بأصبعك ليطارت إليك، ولزقت فيك بالغراء!

ابتسم ابتسامة فارغة، رغم شعوره الأليم بالامتعاض، ثمّ قال:

ـ نفّذ ما أمرت به، لهذا ما أريد...

قال محمّد عفّت وهو يفتل شاربه:

ـ ضعُف الطالب والمطلوب!

فقال أحمد عبد الجواد جادًا جدًّا:

ـ ليكن لهذا سرًا بيننا...

طرق الباب في ظلام دامس وفي خلاء من المارّة، وكانت الساعة تدور في التاسعة، فُتح الباب بعد حين دون أن يبدو الفاتح، ثمّ جاءه صوت ارتج له فؤاده ارتجاجًا يتساءل قائلًا: «من؟» فقال بهدوء «أنا»، وهو يدخل بغير استئذان، ثمّ ردّ الباب وراءه فوجد نفسه قبالتها وهي واقفة على آخر درجة من السلّم مادّة ذراعها بالمصباح، حدجتسه بنظرة داهشسة، ثمّ غمغمت:

ـ أنت!

فوقف صامتًا مليًا، وعلى فيه ابتسامة خفيفة تنمّ عن الإشفاق والقلق، ولميًا لم يأنس منها اعتراضًا أو غضبًا تشجّع قائلًا:

ـ ألهذا هو استقبالك لصديق قديم؟!

ــ تفضّل . . .

تبعها صامتًا، وقد استنتج من فتحها الباب بنفسها أنّها بمفردها في البيت، وأنّ مكان الجارية جلجل التي ماتت منذ عامين لا يزال شاغرًا... تبعها حتى دخلا إلى الدهليز، فعلّقت المصباح بمسار في الجدار على كثب من الباب، ثمّ دخلت وحدها حجرة الاستقبال، فاوقدت المصباح الكبير المدلّى من السقف ـ زادته لهذه الحركة اطمئنانًا إلى استنتاجه ـ ثمّ خرجت فاومات له بالدخول وذهبت...

مضى إلى الحجرة ثمّ جلس في الموضع الذي كان يجلس فيه في العهد القديم على الكنبة الوسطى، فنزع طربوشه وحطّه على النمرقة التي تشطر الكنبـة، ومدُّ ساقه وهو يلقى نظرة فاحصة على ما حوله. . . إنَّـه يذكر المكان كما لو كان لم يغادره إلَّا أمس القريب، هٰذه الكنبات الثلاث، وهٰذه المقاعد، وهٰذا البساط الفارسيّ، ولهذه الأخونة الثلاثة المطعّمة بالصدف، كلّ شيء كان بصفة عامّة كما كان!! هل يذكر متى جلس آخر مرَّة في لهذا المكان؟ إنَّ ذكرياته عن بهو الطرب وحجرة النوم أوضح وأثبت، بيد أنَّه لا يمكن أن ينسى أوّل لقاء تمّ بينه وبين زبيدة في لهذه الحجرة، في لهذا الموضع بالذات!! وجملة ما دار فيه، لم يكن أحد يومذاك مثله خلوّ بال وثقة بالنفس؟ ترى متى تعود؟ ماذا أحدثت زيارته في نفسها؟ إلى أيّ درجة سيرتفع غرورها؟ وهل أدركت أنّه جاء من أجلها هي لا من أجل خالتها؟ إن أخفق لهذه المرّة فقُلْ عليه السلام! سمع وقع شبشب خفيف، ثمَّ بـدت زنَّوبـة عند

اجل خالتها؟ إن أخفق هذه المرّة فقُلْ عليه السلام! سمع وقع شبشب خفيف، ثمّ بدت زنّوبة عند الباب في فستان أبيض منمنم بورد أحمر، ملتفعة بوشاح مرصّع بالترتر، أمّا رأسها فحاسر، وأمّا شعرها فمجدول في ضفيرتين غليظتين استرسلتا على ظهرها. . . استقبلها واقفًا باسمًا متفائلًا بالزينة التي تبدّت فيها، فحيّته بابتسامة، وأشارت إليه أن يجلس، ثمّ جلست على الكنبة التي تتوسّط الجدار الذي إلى

يمينه، وهي تقول بصوت لم يخلُ من دهش:

ـ اهلًا وسهلًا، أيّ مفاجأة! فابتسم السيّد متسائلًا:

ـ من أيّ نوع يا ترى لهذه المفاجأة؟

قالت وهي ترفع حاجبيها في حركة غامضة لم تنمّ عمّا إذا كانت ستتكلّم جادّة أم ساخرة:

ـ سارّة طبعًا!

ما دمنا قد أطعنا أقدامنا حتّى جاءت بنا إلى هنا فعلينا أن نتحمّل الدلال بكافّة أنواعه: ثقيله وخفيفه.

تفحّص جسمها ووجهها \_ في هدوء \_ كأنّما ينقّب فيها عمّا لـوَّعه وعبث بـوقاره، فساد الصمت حتّى رفعت إليه وجهها دون أن تنبس، ولكن في حركة نمّت

عن تساؤل مُشرّب بأدب، كأنّما تقول له: «نحن في الخدمة».

فتساءل السيّد في مكر:

- هل يطول انتظارنا للسلطانة؟ ألم تفرغ بعد من ارتداء ملابسها؟

فحدجته بنظرة غريبة وهي تضيّق عينيها، ثمّ الت:

- السلطانة ليست في البيت. . .

فتساءل متظاهرًا بالدهشة:

\_ أين هي يا تري؟

فقالت وهي تهزّ رأسها، راسمة على شفتيها ابتسامة غامضة:

\_ علمي علمك . . .

فكر في إجابتها قليلًا، ثمّ قال:

\_ ظننتها تطلعك على خطّ سيرها؟

فلوِّحت بيدها كالمستنكرة، وقالت:

إنّـك حَسن الـظنّ بنـا (ثمّ ضـاحكـة) السلطة
 العسكـريّة زمـانها انتهى! وإن شئت فأنت أحقّ متي
 بالاطّلاع على خطّ سيرها!

196f \_

ـ لِمَ لا، ألستَ صديقها القديم؟

قال، وهو يحدجها بنظرة باسمة عميقة ناطقة:

- الصديق القديم والغريب سواء، ترى هل يطّلع أصدقاؤك القدماء على خطّ سيرك؟

رفعت منكبها الأيمن وهي تمطّ بوزها، قائلة:

ـ ليس لي أصدقاء، لا قدماء ولا حديثون. . .

فراح يعبث بفردة شاربه وهو يقول:

مذا كلام لمن لا عقل له، أمّا من له ولو شيء من العقل فلا يتصوّر كيف يمكن أن تكوني بين قوم يبصرون ولا يستبقوا إلى صداقتك. . .

ـ إن هي إلا تصورات الكرماء أمثالك! ولكنها لا تعدو التصورات الخيالية، الدليل على هذا أنّك صديق قديم لهذا البيت، فهل راق لك يومًا أن تهبني قسطًا من صداقتك؟

قطّب في ارتباك، ثمّ قال بعد تردّد:

كنت وقتذاك، أعني أنه كانت ثمة ظروف...
 ففرقعت بأصابعها، وقالت ساخرة:

\_ لعلّها نفس الظروف التي حالت بيني \_ يا عيني \_ وبين الآخرين†

القى بظهره إلى مسند الكنبة في حركة سريعة تمثيليّة

ثمّ مدّ نظره إليها من فوق أنفه العظيم، وهو يهزّ رأسه كالمستعيد بالله منها، ثمّ قال:

- أنت عقدة، وها أنا أعترف بأنّني لا قِبَل لي بك! فدارت ابتسامة بعثها الثناء، ثمّ تنظاهرت

بالدهشة، وهي تقول:

لا أفهم ممّا تعني شيئًا، الظاهر أنّك في واد وأنّي في واد، المهمّ أنّك قلت إنّك جثت لمقابلة خالتي، فهل من رسالة أبلغها إيّاها عند عودتها؟.

ضحك السيد ضحكة قصيرة، ثمّ قال:

ـ قولي لها إنّ أحمد عبد الجواد جاء ليشكوني إليك، فلم يجدك!

ـ تشكوني أنا! ماذا صنعت؟

- قولي لها إنّي جئت أشكو إليها ما لقيت منك من قسوة ليست من شيم الحسان!

ـ يا له من قول خليق برجل يجعل من كلّ شيء مادّة لمزاحه ودعابته!

فاعتدل في جلسته، وقال جادًا:

معاذ الله أن أجعل منك مادّة للمزاح أو الدعابة؟! إنّ شكواي صادقة، ويخيّل إنيّ أنّك واقفة على سرّها، ولكنّه دلال الحسان، وللحسان الحقّ كلّ الحقّ في التدلّل، ولكن عليهنّ مراعاة الرحمة أيضًا.

فمصمصت بشفتيها قائلة:

\_ عجب!...

- لا عجب ألبتة!! أتذكرين ما كان بالأمس في دكّان يعقوب الصائغ؟ هل يستحقّ ذلك اللقاء الجافّ من كان يعتزّ بمثل مودّي لكم وقدم عهدي بكم؟ وددت لو استعنت بي مشلًا فيها كان بينه وبين الصائغ، ووددت لو أتحت لي الفرصة كي أضع خبري في خدمتك، أو أن تتواضعي درجة أخرى فتسمحي لي بأن أنهض بالأمر كلّه كها لو كانت الأسورة أسوري

أو كانت صاحبتها صاحبتي ا . . .

ابتسمت، وهي تــرفع حــاجبيهــا في شيء من الارتباك، ثمّ قالت باقتضاب:

ـ تشكر. . .

تنفّس الرجل تنفّسًا عميقًا ملأ به صدره العريض، ثمّ قال بحماس:

- مشلي لا يقنع بالشكر، ماذا يفيد الجائع إن أعرضت عنه، وأنت تقولين له: وعلى الله؟ ! ١، الجائع يريد الطعام، الطعام الشهى اللذيذ.

شبكت ذراعيها على صدرها وهي تتظاهر بالدهش، ثمّ قالت ساخرة:

- أنت جائع يا سي السيّد؟! عندنا ملوخيّة وأرانب تستاهل فمك...

وهو يضحك عاليًا:

- عال، اتفقنا، ملوخية وأرانب، تضاف إليها زجاجة ويسكي، ثمّ نحلّي بشيء من العود والرقص، ونتمدّد ساعة معًا حتّى نهضم...

فلوّحت لـه بيدهـا كأنّمـا تهتف به ﴿إِلَى الــوراء،، وقالت:

ـ الله الله، سكتنا له دخل بحماره. . . بُعْدك!

ضم أصابع بمناه الخمس، حتى صارت كفم مزموم، وجعل يرفعها ويخفضها بتؤدة، وهمو يقول بلهجة وعظيّة:

يا بنت الحلال لا تضيّعي الــوقت الغــالي في الكلام...

وهي تهزّ رأسها في زهو ودلال:

- بل قل لا تضيّعي الوقت الغالي مع الكهول. . .! مسح السيّد صدره العريض بكفّه في حركة توحي بالتحدّي الباسم، ولكنّها هـزّت منكبيها ضاحكة، وهي تقول:

ـ ولو. . .

\_ ولو؟ يا لك من طفلة، حرام علي النوم إن لم اعلَمك ما ينبغي أن تعلميه، هاتي الملوخية والأرانب والويسكي والعود وزنّار الرقص، هيّا... هيّا... ثنت سبّابة يسراها والصقتها بحاجبها الأيسر، ثمّ

أرعشت حاجبها الأيمن وهي تتساءل:

\_ ألا تخاف أن تكبسنا السلطانة على غفلة؟

ـ لا تخافي، لن تعود السلطانة الليلة...

فحدجته بنظرة حادّة مريبة، وتساءلت:

ـ من أدراك بذلك؟

انتبه إلى عثرة لسانه، فأوشك لحيظة أن يغلبه الارتباك، ولكنّه تخلّص منه قائلًا في لباقة:

ــ السلطانة لا تبقى في الخارج حتى لهذه الساعة إلّا لضرورة تستدعي بقاءها حتى الصباح!

جعلت تحدّق في وجهه طويلًا دون أن تنبس، ثمّ هزّت رأسها في سخرية ظاهرة، ثمّ قالت بصوت مليء بالثقة:

يا لمكر الكهول! يضعف فيهم كلّ شيء إلّا مكرهم! هل حسبتني غفلانة؟ كلّا وحياتك، إنّي أعلم كلّ شيء...

عاد إلى العبث بفردة شاربه في شيء من الضيق، ثمّ سألها:

۔ ماذا تعلمین؟

ـ كلّ شيءًا

وتريّثت قليلًا لتزيد من ارتباكه، ثمّ استطردت:

- أتذكر يوم جلست على قهوة سي علي لتسترق النظر من نافذة القهوة؟ يومها عيناك حفرت جدار بيتنا من شدّة النظر! ولم ركبت العربة الكارو مع أفراد التخت ساءلت نفسي: ترى هل يتبعنا مهللًا وراءنا كها يفعل الصبية؟ ولْكنّك عقلت وانتظرت فرصة أحسن! قهقه الرجل حتى اشتدّت حمرة وجهه، ثمّ قال بتسليم:

ـ اللُّهمّ اعف عنّا. . .

\_ ولٰكنّك نسيت عقلك أمس، عندما رأيتني أمام خـان جعفـر فتبـعتـني حتّى دخـلت وراثي دكّـان يعقوب...

\_ عرفت هٰذا أيضًا يا بنت أخت زبيدة؟

يا زين العشاق، بيد أتي لم أكن أتصوّر أنّك سندخل وراثي الدكّان، ولكنّي ما لبثت أن وجدتك جالسًا فوق الكنبة ولا عضريت النسوان نفسه، ولمّا

تظاهرت بالدهشة لرؤيتي كدت أطلق لساني فيك بما قسم، ولٰكنّ الموقف أملى علىّ الأدب. . .

تساءل ضاحكًا، وهو يضرب كفًا بكف:

ـ ألم أقل إنّك عقدة؟

فــواصلت الحــديث وهي في نشــوة من الفــوز والسرور:

ـ وما أدري ليلة إلّا والسلطانة تقول لي: استعدّى، إنَّنا ذاهبتان إلى عوَّامة محمَّد عفَّت، فمضيت الستعدّ، ولُكنِّي سمعتها تقول يعد ذٰلك: إنَّ السيَّد أحمد هــو الـذي اقترح الـدعـوة! لعب في عبِّي الفـار، وقلت لنفسى: السيَّد أحمد لا يقترح شيئًا لوجه الله، وفهمت الفولة، فلم أذهب معتلَّة بصداع!

ـ يا لي من مسكين! وقعت في مخالب من لا يرحم، هل عندك مزيد؟ . . .

ـ لو اطَّلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. . . .

ـ ما أحلى هٰذا الكلام! قلَّد الوعّاظ، يا أفسق خلق

وهو يضحك عاليًا:

ـ الله يسامحك . . . .

ثمّ متسائلًا في سرور غير خاف :

- فهمت الفولة هذه المرّة أيضًا، ولْكنّك بقيت، فلم تغادري البيت أو تخفى نفسك . . .

ونهض قبل أن يتمّ جملته فاتُّجه نحوها، وجلس إلى جانبها، ثمّ تناول طرف الوشاح المرصّع بالترتر فقبُّله، وهو يقول:

- اللُّهم إنَّ أشهد بأنَّ هٰذه المخلوقة الجميلة ألذَّ من أنغام عودها، لسانها سوط، وحبّها نار، وعاشقها شهيمه، وسوف يكمون لهذه الليلة شأن في التاريخ كلە . . .

أبعدته عنها بكفّها قائلة:

ـ لا تأخذني في دوكة، هوه!، عد إلى مجلسك. . .

ـ لن يفصل بيننا شيء بعد الآن....

جـذبت وشاحهـا فجأة من يـده ونهضت مبتعـدة قليلًا، ثمَّ وقفت على بعـد ذراع منه تمعن فيـه نظرًا صامتًا، وكأنَّما تراجع نفسها في أمور ذات شأن، ثمَّ قالت:

ـ لم تسألني عمّا جعلني أتخلّف عن الـذهـاب إلى العوّامة \_ يسوم دعمانها محمّد عفّت \_ بنهاء عملى اقتراحك . . .

ـ كى تزيدي النار اشتعالًا!!

ضحكت ثبلاث ضحكات متقطعة، ثمّ صمتت مليًا، ثمّ قالت:

ـ فكرة لا باس بها وأكنّها قديمة، أليس كذلك يا زين الفساق؟ . . . ستظل الحقيقة سرًا حتى أرى أن أفشيه عندما يحلو لي. . .

ـ أقدّم حياتي ثمنًا له. . .

ابتسمت ابتسامة صافية لأوّل مرّة، ولاحت في عينيها نظرة رقيقة جاءت في أعقاب سخرياتها، كما يجيء الهدوء في أعقاب زوبعة، وبشَّر حالها بسياسة جديدة ومعنى جديد، فاقتربت منه خطوة ومدّت يديها إلى شاربه برشاقة وراحت تجدله بعناية، ثمّ قالت بنبرات لم يسمعها من قبل:

ـ إذا قدّمت حياتك ثمنًا لهٰذا، فهاذا يبقى لي أنا؟ وجمد راحة عميقة لم يجد مثلها منذ تلك الليلة الخاسرة في العوّامة، وكأنَّما كان يفوز بامرأة لأوّل مرّة في حياته، تناول يديها من فوق شاربه وأودعهم بين راحتيه الكبيرتين، ثمّ قال بحنان وامتنان:

ـ أنا نشوان يا ستّ الكلّ، نشوان لحدّ يعجزني عن الوصف، دمت لي إلى الأبد، إلى الأبد، لا عاش من ردّ لىك رجاء أو طلبًا، أتمّى نعمتك عليّ وهيّشي مجلسنا، اللِّيلة ليست كالليالي الأخريبات، وهي تستحقّ أن نحتفل بها حتى مطلع الفجر...

قالت وهي تلعب بأناملها بين راحتيه:

ـ ليست هٰذه الليلة كالليالي الأخريات حقًّا، ولْكن ينبعي أن نقنع منها بالقليل...

القليل! هل ثمّة صدّ بعد هذا اللطف كلّه؟ لم يعد ېك صبر.

مضى يربّت كفّيها، ثمّ بسط راحتيها، ونظر بافتتان في لون الحنَّاء الورديِّ الذي يصبغهما، وما يدري إلَّا وهي تسأله بصوب ضاحك:

ـ هل تقرأ الكف يا سيدنا الشيخ؟

ابتسم، وقال مداعبًا:

ـ أنا من المشهود لهم في قراءته، أتحبّين أن أقرأ لك كفّك؟

أحنت رأسها بالإيجاب. فراح يتأمّل راحتها اليمني متظاهرًا بالتفكير، ثم قال باهتمام:

ـ في طريقك رجل سيكون له شأن في حياتك... تساءلت ضاحكة:

ـ في الحلال يا ترى؟

ارتفع حاجباه وهو يمعن النظر في كفّها، ثمّ قـال

دون أن يبدو على وجهه أثر ولو خفيف للمزاح:

ـ بل في الحرام!

ـ أعوذ بالله! ما عمره؟

نظر إليها من تحت حاجبيه، ثمّ قال:

عنفوان الشباب!...

فتساءلت بمكر:

ـ أهو كريم يا تر*ى*؟

آه، لم يكن الكرم ممّا يزكيك عندهن قديمًا.

ـ لم يعرف البخل قلبه. . .

فكّرت قليلًا ثمّ عادت تتساءل:

\_ هل يرضيه أن أبقى كالتابعة في هٰذا البيت؟ العجل وقع هاتوا السكاكين...

\_ بل سيجعلك سيّدة قدّ الدنيا! . . .

ـ أين يا ترى سأقيم في كنفه؟

زبيدة نفسها لم تكلُّفك شيئًا من لهذا، سيقولون اعتذار، وقالت برقّة:

فيك ويعيدون. . .

ـ شقّة جميلة...

\_ شقّة؟!...

عجب للهجتها المستنكرة، فسألها داهشًا:

\_ ألا يعجبك هذا؟

قالت وهي تشير إلى راحتها:

\_ ألا ترى ماء يجري؟ . . . انظر جيّدًا . . .

ـ ماء يجري إ . . . أتودّين السكني في حمّام؟

ـ ألا ترى النيل. . . عوَّامة أو ذهبيَّة . . . ؟! أربعة جنيهات أو خمسة شهريًّا دفعة واحدة، غير

النفقات الأخرى، آه!، لا تعشقوا أولاد السفلة!...

ـ لماذا تختارين مكانًا بعيدًا عن العمران؟ . . .

اقتربت منه حتى مسّت ركبتاها ركبتيه، وقالت:

ـ لستَ دون محمّــد عفّت جاهّــا، ولستُ دون السلطانة حظًّا ما دمت تحبّني كما تقول، وفي وسعك أن تسهر فيها أنت وأصحابك، إنّها حلمي فحقّقه لی . . . ا

أحاط وسطها بذراعيه، ولبث صامتًا ليستشعر في هدوء مسّها ولينها، ثمّ قال:

ـ لك ما تشائين يا أملي...

فكان الشكر أن ألصقت راحتيها بخدّيه، ثمّ قالت:

ـ لا تظنّ أنّك تعطى دون أن تأخذ، اذكر دائمًا أنّه ـ غير واضح ولٰكن إذا قسته بمقياس مقدرته فهو في من أجلك سأغادر لهذا البيت الذي عشت عمري فيه إلى غير رجعة، واذكر أنّني إذ أطالبك بأن تجعلني سيّدة في ذلك إلَّا لأنَّه لا يليق بمن كانت صاحبة لـك أن تكون أقلّ من سيّدة. . . !

شــد ذراعيه حــول وسطهـا حتى التصق صدرهــا بوجهه، ثمّ قال:

ـ إنّ أدرك كلّ شيء يا نظري، سيكون لـك ما تحبين وأكثر، أحت أن أراك كما تحبين أن تري نفسك، والآن هيِّشي لنا مجلسنا، أريد أن أبدأ حياتي من الليلة . . .

أمسكت بساعديه، ثمّ ابتسمت إليه ابتسامة

\_ عندما نجتمع في عوامتنا على النيل. . .

قال لها محذَّرًا:

ـ لا تشيري جنوني، همل تستطيعين أن تقاومي صولتي؟

فتراجعت وهي تقول بلهجة تجمع بين التوسّل والإصرار:

ـ ليس في البيت الذي عملت فيه وصيفة، انتظر حتى يجمعنا المسكن الجديد، مسكنك ومسكني، عند ذاك أكون لك إلى الأبد، ليس قبل ذلك وحياتك عندي وحياتي عندك. . . !

\_ 1 - \_

وخير إن شاء الله. . . .

لهذا ما ردده أحمد عبد الجواد في نفسه وهو يطالع ياسين مقبلًا نحوه في الدكّان. . . كانت زيارة غريبة وغير متوقّعة ، أعادت إلى ذاكرته زيارته القديمة لدكّانه ، يوم جاءه ليشاوره فيها ترامى إليه من اعتزام المرحومة أمّه الزواج للمرّة الرابعة ، والحقّ أنّه أيقن أنّه لم يجئه لتبادل التحيّة والسلام ولا للحديث في شأن عاديّ ممّا لتبادل أن يحدثه في البيت ، أجل إنّ ياسين لا يجيء إلى مقابلته في الدكّان إلّا لشأن خطير. صافحه ، ثمّ دعاه إلى الجلوس ، وهو يقول:

ـ خير إن شاء الله. . .

جلس ياسين على كرسيّ قريب من مجلس أبيه وراء مكتبه، موليًا بقيّة الدكّان ظهره حيث وقف جميل الحمزاوي أمام الميزان يزن بضاعة لبعض الـزبائن، ونظر إلى أبيه في شيء من ارتباك وكد حدسه، فأغلق الرجل دفترًا كان يسجّل فيه أرقامًا واعتدل في جلسته متاهبًا لما يجيء، وقد بدت إلى يمينه الخزينة نصف مفتوحة، وفوق رأسه صورة سعد زغلول في بدلة الرياسة معلقة في الجدار تحت إطار البسملة القديم. ولم يكن قصد الدكّان اعتباطًا ولكن عن تدبّر وتفكير باعتباره آمن مكان لمقابلة أبيه بما جاء من أجله، إذ أن وجود جميل الحمزاوي به ومن يتفق وجودهم من الزبائن خليق بأن يهيئ له درعًا واقيًا من الغضب إذا جاءت دواعيه، وكان يحسب ألف حساب لغضب أبيه رغم الحصانة التي اكتسبها بتقدّم العمر والمعاملة الطيّبة رغطى بها بوجه عامّ...

قال ياسين بأدب بالغ:

- اسمح لي بقليل من وقتك الغالي، لولا الضرورة ما تجرّأت على إزعاجك، ولكنّي لا يمكن أن أخطو خطوة دون استنارة برأيك، واعتباد على رضاك...

ابتسم باطن السيّد أحمد هازئًا من هذا الأدب الجمّ، وجعل يتأمّل فناه الضخم الجميل الأنيق في حدر، ملقيًا عليه نظرة إجماليّة شملت شاربه المجدول على طريقته \_ هو \_ وبذلته الكحليّة وقميصه ذا البنيقة

المنشية والبابيون الأزرق والمنشة العاجية والحذاء الأسود اللامع، ولم يكن ياسين قد مس مظهره ـ تأدبًا في محضر أبيه ـ إلّا في نقطتين، فأخفى طرف منديله الحريريّ الذي يطلّ من جيب جاكتته الأعلى، وعدّل طربوشه الذي يعوجه عادة إلى اليمين. يقول: إنّه لا يكن أن يخطو خطوة دون استنارة برأيه!! مرحى... هل استنار به وهو يسكر؟ وهو يسبح على وجهه في وجه البركة الذي حرّمه عليه؟ هل استنار به ليلة وثب على الجارية فوق السطح؟ مرحى!! مرحى!! ماذا وراء هذه الخطبة المنبريّة؟

ـ طبعًا، لهذا أقلّ ما يُنتظر من رجل عاقل مثلك، خير إن شاء الله؟

التفت ياسين التفاتة سريعة لحظ بها جميل الحمزاوي ومن معه، ثمّ قرَّب الكرسيّ من المكتب، واستجمع شجاعته، قائلًا:

مفاجأة حقيقية!. غير أنّها مفاجأة سارّة على غير ما توقّع، ولكن مهلًا!! لن تكون سارّة حقًا إلّا بشروط، فلينتظر حتى يسمع الأهمّ من الحديث!! أليس ثمّة ما يدعو إلى القلق؟ بلى! تلك المقدّمة البالغة في الأدب والتودّد، إيثاره الدكّان مكانًا للحديث لدواع لا يمكن أن تخفى عن فطنة الفّطِن، أمّا الزواج في ذأته فطالما تمنّاه له، تمنّاه حين ألح على محمّد عفّت ليردّ إليه زوجته، وثمنّاه حين دعا الله في أعقاب صلواته أن يحرجه وثمنّاه وبنت الحلال، بل لعلّه لولا إشفاقه من أن يحرجه مع أصدقائه كها أحرجه من قبل مع محمّد عفّت لم تردّد من تزويجه مرّة أخرى، فلينتظرا وعسى ألّا يتحقّق شيء من مخاوفه...

- اعتزام جميل أوافق عليه كلّ الموافقة، فهل وقع اختيارك على أسرة معيّنة؟

خفض ياسين عينيه لحظة، ثمَّ رفعها قائلًا:

- وجدت بغيتي، بيت كريم خبرناه بطول الجوار، وكان ربّه من معارفك المحمودين...

ياسين:

- ـ المرحوم السيّد محمّد رضوان!
  - !.....

ندّت عن السيّد أحمد قبل أن يتمالك نفسه، ندّت عنه في تأفُّف واحتجاج حتَّى شعر بأنَّه ينبغى أن يبرِّر تأففه واحتجاجه بسبب وجيه يداري به حقيقة مشاعره، ولم يعوزه ذٰلك، فقال:

ـ أليست كريمته مطلّقة؟! فهل ضاقت الدنيا حتى تتزوّج من ثيّب؟ ! . . .

لم يفاجأ ياسين بهذا الاعتراض، كان يتوقّعه منذ اللحظة التي عزم فيها على الزواج من مريم، غير أنَّه كان قويّ الأمل في التغلّب على معارضة أبيه التي لم يتصوّر أن تكون إلّا صدى لتفضيل البكر على الثيّب أو تجنّبًا لامرأة عسيّة بأن تذكّره بمأساة ابنه الراحل، وكان يؤمن بحكمة أبيه ويرجو أن تستهين في النهاية بهذين المأخذين الواهيين، بل كان يعتمد كلّ الاعتماد على موافقته في التغلّب على المعارضة الحقيقيّة التي يتوقّعها عند امرأة أبيه. . . تلِك المعارضة التي وقف أمام التفكير فيها حائرًا حتى خطر له أن يغادر البيت مغادرة الهارب كي يتزوّج كما يحلو له مواجهًا الجميع بالأمر الواقع، ولولا أنَّ إغضاب أبيه كان فوق طاقته لفعل، إلَّا أنَّه عزَّ عليه أن يتجاهل عواطف أمَّه الثانية - بل أمّه الأولى - قبل أن يبذل قصاراه لاستمالتها واقتناعها برأيه، قال:

ـ لم تضق بي الدنيا، ولكنَّها القسمة والنصيب... أنا لا أبحث عن المال أو الجاه، وحسبى الأصل الطيّب والخلق القويم...

إن كان ثمّة عزاء وسط لهذه الأمور المعقّدة المؤسفة، فهو صدق رأيه الذي لا يكذب أبدًا. هٰذا هو ياسين بـلا زيادة ولا نقصان، إنسان ـ أو حيـوان ـ تسـير المتاعب بين يديه ومن خلفه، ولو جاء بنبأ سعيد أو زف إليه بشرى سارة لما كان ياسين ولخاب تقديره ورأيه فيه، لعلَّه ممَّا لا يعيبه ألَّا يبحث في الزوجة عن المال أو الجاه أمّا الخلق فمسألة أخرى، ولكنّ البغل

رفع السيّد حاجبيه متسائلًا دون أن ينبس، فقال معذور ويبدو ـ ولهذا طبيعيّ ـ أنّه لا يدري شيئًا عن سيرة أمَّ الفتاة التي يرومها زوجة، تلك سيرة يعرفها هو وحده معرفة الفاعل، ولعلّ آخرين سبقوه إليها أو لحقوا به، فها العمل؟ أجل قد تكون الفتاة مهدَّبة، ولكن من المؤكّد أنّها لم تظفر بأحسن أمّ ولا بأحسن بيئة، ومن المؤسف أنّه لا يستطيع أن يجهر برأيه ـ ذاك ـ ما دام لا يسعه أن يقرن القول بالدليل، خاصّة وأنّه رأي خليق بأن يقابل ـ تمن يسمعه لأوّل مرّة ـ بالإنكار والانزعاج، والأدهى من ذلك أنّه يخاف أن يلمّح إليه فيدفع ياسين إلى البحث والاستقصاء فيعثر آخر الأمر على أثر بصماته هو \_ أبيه \_ فتكون الفضيحة التي ليس وراءها فضيحة.

المسألة إذن دقيقة حرجة، ثمَّ إنَّ ثمَّة شوكة حادّة تكمن في تضاعيفها \_ هي \_ تاريخ قديم يتصل بفهمي، ألا يذكر ياسين ذلك؟ كيف هان عليه أن يرغب في فتاة تطلّع إليها قديمًا أخوه الراحل؟ أليس هٰذا سلوكًا بغيضًا؟ بل إنّه لكذلك وإن كان لا يشكّ في إخلاص الشاب لأخيه الراحل، إنّ منطق الحياة القاسي يقيم عذرًا لأمثاله، إنَّ الرغبة طاغية أعمى لا يرحم وهو أخبر الناس بذلك!

قطّب الرجل ليشعره بتضايقه، ثمّ قال:

ـ إنّ قلبي لم يرتح لاختيارك، لا أدري لماذا، كان المرحوم السيَّد محمَّد رضوان رجلًا طيَّبًا حقًّا، ولَكنَّ الشلل حال بينه وبين رعاية بيته من زمن بعيد سابق لوفاته، لم أقصد بهذه الملاحظة إساءة السظنّ بأحمد، كلَّا!! ولْكنَّه كلام يقال، ربَّما ردَّده بعض الناس، هه؟ الأهمّ عندي أنّ الفتاة مطلّقة، لماذا طُلّقت؟ هذا سؤال من أسئلة كثيرة ينبغي أن تعلم جوابها، لا يصحّ أن تأمن مطلَّقة حتَّى تستقصي كلِّ شيء عنها، لعلٌ لهذا ما أردت قوله، والدنيا ملأى ببنات الناس الطيبين.

قال ياسين متشجّعًا بأسلوب أبيه، الذي اقتصر على النقاش والنصح:

ـ بحثت بنفسى وبــواسطة آخــرين، فتبــيّن لي أنّ الحقّ كان على الزوج، إذ كان متزوّجًا وأخفى عنهم

ذُلك، فضلًا عن عجزه عن الإنفاق على بيتين في وقت واحد وسوء خلقه!

سوء خلقه! إنّه يتكلّم ـ بلا حياء ـ عن سوء الخلق، البغل يمدّك بمادّة بكر لمزاح سهرة كاملة! قال: ـ إذن فرغت من البحث والتقصّي!

ــ إدن فرغت من البحث والتقضي!

قـال ياسـين بحياء، وهـو يتهـرّب من عيني أبيـه الحادّتين:

ـ تلك خطوة بديهيّة...

فسأله الرجل وهو يخفض عينيه:

- ألم تدرك أنّ تلك الفتاة ترتبط بذكريات أليمة لنا؟ اعتراه الارتباك حتّى اختطف لونه، وهو يقول:

- لم يكن من الممكن أن يغيب عني لهذا، ولكنّه وهم لا أصل له، فإنّي أعرف عن يقين أنّ المرحوم لم يهتم بالأمر كلّه إلّا أيّامًا معدودات ثمّ نسيه نسيانًا تامًّا، وأكاد أجزم بأنّه ارتاح فيها بعد إلى فشل مسعاه إذ اقتنع بأنّ الفتاة لم تكن طلبته كها توهّم...

ترى: أيقول ياسين الحق، أم يدافع عن موقفه؟ كان نجي المرحوم ولعله الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يزعم أنه مطلع على ما لا علم للآخرين به من خاصة شئونه، فليته كان صادقًا! أجل، ليته كان صادقًا إذن لأعفاه من عذاب يؤرّقه كلّما ذكر أنّه وقف يومًا عثرة في سبيل سعادة الفقيد أو كلّما خطر بباله أنّه رجًا مات تعيس القلب أو ناقبًا عليه استبداده وتعنّته، تلك الآلام التي نهشت قلبه، هل يريد ياسين أن يعفيه منها؟

سأل ياسين بلهفة لم يفطن الشابّ إلى عمقها:

- أأنت حقًا على يقين ممّا تقول؟ هل صارحك به؟ ولثاني مرّة في حياته رأى ياسين أباه على حال من الانكسار لم يشهد مثلها إلّا يوم مصرع فهمي، وهو يقول له:

- كاشِفْني الحقيقة عارية عن كلّ تخفيف، الحقيقة الكاملة، هذا يهمّني فوق ما تتصوّر، (وكاد يعترف له بالمه، ولكنه أمسك الاعتراف وهو على طرف لسانه)... الحقيقة الكاملة يا ياسين!

فقال ياسين دون تردّد:

- إنّي على يقين تمّا أقول! خبرته بنفسي وسمعته بأذني، لا شكّ في ذلك مطلقًا! . . .

في ظروف أخرى لم يكن لهذا القول ـ ولا أبلغ منه ـ كافيًا لإقناعه بصدق ياسين، لكنّه كان في الحقّ متعطشًا إلى تصديقه، فصدَّقه وآمن به، وامتلأ قلبه نحوه بامتنان عميق وسلام شامل. لم تعد مسألة الزواج ـ في تلك اللحظة على الأقلّ ـ تما يكربه، ولاذ بالصمت مليًا هائمًا بالسلام الذي غمر قلبه، ورويدًا رويدًا! مضى يسترد شعوره بالموقف ويرى ياسين بعد أن غيبه عن عينيه الانفعال، فعاد يفكّر في مريم وأمّ مريم وزواج ياسين وواجبه وما يستطيع قوله وما لا يستطيع قوله، قال:

مهما يكن من أمر فإتي أود أن تولي المسألة تفكيرًا أعمق، وحذرًا أشد، لا تتعجّل، مدّ لنفسك فسحة التدبّر والمراجعة، إنّها مسألة مستقبل وكرامة وسعادة، وإتي على استعداد لأن أختار لك بنفسي مرّة أخرى إذا وعدتني وعد رجل صادق ألّا تجعلني أندم على تدخّلي لما فيه صلاحك، هه؟ ما رأيك؟

صمت ياسين متفكرًا، مستاء من تحوّل الحديث إلى عجرى ضيّق محفوف بالحرج، حقًا أنّ الرجل يتحدّث بحلم عجيب، ولْكنّه لم يخف قلقه وعدم ارتياحه. فإذا أصرّ على رأيه بعد ذلك فقد يجرّهما النقاش إلى شقاق غير مستحبّ، ولْكن هل ينكص تفاديًا من هذه الغاقبة؟ كلّا! لم يعد طفلًا! سيتزوّج بمن يشاء كها يشاء، ولكن فليعنه الله على الاحتفاظ بمودّة أبيه! قال: لا أديد أن أحدّ ماك تحيّا حديثًا، شكّا الله على الاحتفاظ بمودّة أبيه! قال:

لا أريد أن أجشَمك تعبًا جديدًا، شكرًا لك يا بابا، غاية ما أتمنّى أن أحظى بموافقتك ورضاك...

لوّح السيّد يده في نفاد صبر، وقال بلهجة لم تخلُ من حدّة:

ـ تـأبى أن تفتـح عينيــك عـلى مــا في رأيي من حكمة...ا

فقال یاسین برجاء حارّ:

لا تغضب يا بابا، أستحلفك بالله ألا تغضب،
 إنّ رضاك بركة، ولا أطيق أن تضن علي بها، دعني
 أجرّب حظّي وادع لي بالتوفيق...

اقتنع أحمد عبد الجواد بأنّ عليه أن يسلّم بالأمر الواقع، فسلّم به في حزن وياس... أجل! ربّما كانت مريم \_ رغم استهتار أمّها \_ فتاة شريفة وزوجة صالحة، ولكن لا شكّ كذلك في أنّ ياسين لم يوفّق إلى اختيار أصلح الزوجات ولا أفضل البيوت.

الأمر الله ، مضى الزمن الذي كان يملي فيه إرادته إملاء فلا يجد رادًا لها ، وياسين اليوم رجل مسئول ولن يجني من محاولة فرض رأيه عليه إلّا العصيان . . . فليسلّم بالأمر الواقع ، وليسأل الله السلامة . . .

عاود النصح والتبصير فلجأ ياسين كرّة أخرى إلى الاعتذار والتودّد حتى لم يعد ثمّة زيادة لمستزيمد... غادر الدكّان وهو يقنع نفسه بـأنّه نــال موافقــة أبيه ورضاه، على أنَّه كان يعلم أنَّ الأزمة الخطيرة حقًّا هي التي تنتظره في البيت، وكان يعلم أيضًا أنَّه سيـترك البيت حتمًا، لأنَّ مجرِّد التفكير في إمكان ضمَّ مريم إلى الأسرة ضرب من الجنون، فرجا أن يتركه بسلام غير مخلّف وراءه عداوة أو حقدًا، إذ لم يكن من اليسير عليه أن يستهين بامرأة أبيه أو يتنكّر لعهدها وفضلها عليه، لم يكن يتصوّر أن تدفعه الأيّام إلى وقوف لهذا الموقف الغريب من البيت وآلِهِ، ولُكن تعقّدت الأمور وضاقت السبل حتّى لم يبقَ من منفـذ إلَّا الـزواج. والعجب أنَّه لم تغب عن فطنته السياسة النسائيَّة التي رُسمت للإيقاع به، سياسة قديمة تتلخص في كلمتين: التـودّد والتمنّع. ولْكنّ الـرغبة في الفتــاة كــانت قــد تسرّبت إلى دمه ولم يعد بدّ من إروائها بأيّ سبيل ولو كان الزواج، وأعجب من ذاك أنّه كان يعلم من تاريخ مريم ما يعلمه أفراد أسرته جميعًا \_ عدا والده بطبيعة الحال ـ ولٰكنّ رغبته طغت فلم يصدّه ذٰلك عن فكرته أو يزهده فيها، وقال لنفسه: لِمَ أكرب قلبي على ماض ِ فات لست مسئولًا عنه، سنبدأ معًا حياة جديدة، ومن هنا تبدأ مسئوليّتي، وإنّ ثقتي بنفسي لا حدّ لها، وإذا حدث أن خيّبتْ ظنّي نبذْتُها كها يُنبذ الحذاء البالي... والحقّ أنّه لم يستلهم فيها عزم فكره ولكنّه استخدمه في تبرير رغبته الحامحة التي لا تزدجر، فأقبل على الزواج لخده المرة كبديل من مخادنة امتنعت عليه، غير أنّ ذلك

لا يعني أنّه أضمر نحوه سوءًا أو أنّه اتخذه ذريعة مؤقّتة لقضاء لبانة، فالحقّ أيضًا أنّ نفسه ـ رغم تقلّباتها التي لا تنفكّ عنها ـ كانت تهفو إلى حياة الزوجيّة والبيت المستقرّ...

مر هٰذا كلّه بخاطره وهو متخذ مكانه \_ إلى جنب كمال \_ بمجلس القهوة، ذلك المجلس اللي يبدو أنه يشهد آخر أيّامه فيه، ومضى يجيل طرفه بين كنباته وحصره الملوّنة والفانوس الكبير المدلّى من سقفه في كثير من الأسى، وكانت أمينة متربّعة كعادتها على الكنبة القائمة بين بابي حجرة نوم السيّد وحجرة المائدة، عاكفة على المجمرة رغم دفء الجوّ لتصنع قهوتها، وقد تلقّعت بخيار أبيض فوق جلباب بنفسجيّ نمّ عن ضمورها، واكتنفها هدوء يشاب عند الصمت بأمارات الحزن، كما الشاطئ إذا استكنّ شفّ عمّا في باطنه. شدّ ما شعر بالأسف والحرج وهو يأخذ أهبته للإفصاح عمّا في ضميره، ولكن لم يكن من الإفصاح بدّ، فقال بعد أن فرغ من احتساء قهوته دون أن يذوق لها طعمًا: \_ والله يا نينة لديّ مسألة أريد أن أستشيرك

وتبادل مع كمال نظرة دلّت على أنّ الأخير على عِلْم سابق بموضوع الحديث، وأنّه يترقّب عواقبه باهتمام لا يقلّ عن اهتمام ياسين نفسه. قالت أمينة:

ـ خير يا بنيّ . . .

فيها. . .

قال ياسين باقتضاب:

ـ قرّرت أن أتزوّج. . .

فتجلّ في عينيها العسليّتين الصغيرتين اهتام باسم، ثمّ قالت:

خير ما قررت يا بني، لا ينبغي أن يطول انتظارك
 أكثر مما طال.

ثمّ لاحت في عينيها نظرة متسائلة، ولُكنّها بدل أن تفصيح عن تساؤلها، قالت وكأنّما تستدرجه إلى الاعتراف كأنّ ثمّة سرّ:

\_ خاطِبٌ والدك أو دعني أخاطبه، ولن يعجزه أن يجد لك زوجة جديدة خيرًا من الأولى...

قال ياسين في رزانة بدت لها أكثر ممّا يستدعى الأمر:

ـ خاطبت أبي بالفعل، وليس هناك حاجة إلى تكليفه عناء جـديدًا لأتي اخـترت بنفسي، وقد وافق أبي، فأرجو أن أحوز موافقتك أيضًا.

تورّد وجهها حياء وسرورًا بما أولاها من أهميّة،

ـ ربّنا يوفّقك إلى ما فيه الخير، عجّل حتّى تعمّر لنا الدور المهجور، ولكن من بنت الحلال التي قرّرت أن تتّخذها زوجة؟

تبادل مع كمال نظرة أخرى، ثمّ قال في عناء:

ـ جيران تعرفينهم!...

ارتسم بين حاجبيها تقطيب التذكّر وهي تمدّ نظرها إلى لا شيء، محرّكة سبّابتها كأنّما تحصي مَن في مخيّلتها من الجيران، ثمّ قالت:

- ـ إنَّك تحيَّرني يا ياسين، هلَّا تكلُّمت وأرحتني! قال وهو يبتسم ابتسامة شاحبة:
  - ـ جيراننا الأقربون!
    - ۔ مَن . . . ١٤

ندّت عنها في إنكار وانزعاج وهي تحملق في وجهه، فخفض رأسه وأطبق شفتيه متجهّم الـوجه، فعـادت تقول بصوت متهدّج، وهي تشير بإبهامها إلى الوراء: - أولْشك؟! مستحيل، هل تعني ما تقول يا ياسين؟!

فأجاب بالصمت المتجهّم حتّى زعقت:

ـ خبر أسود. . . أولئك الذين شمتوا بنا في أجلّ

مصاب؟!

فلم يتمالك أن هتف بها:

- ـ أستحلفك بالله ألّا تردّدي لهذا القول، إنّه وهم باطل، ولو اقتنع به قلبي لحظة واحدة...
- ـ طبعًا تدافع عنهم، ولكنّه دفاع لا ينطلي عـلى أحد، لا تتعب نفسك في إقناعي بالمحال، يا ربي!! أيّ ضرورة تدعو إلى لهذه الفضيحة؟! كلّهم نقائص ياسين!! ولا تستطيع أن تنكره... وعيوب، فهل من فضيلة واحدة تبرّر لهـذا الاختيار الجاثر؟ قلت إنَّك نلت موافقة أبيك، الرجل لا يعلم عن هٰذه الأمور شيئًا، قل إنَّك خدعته. . .

قال ياسين بتوسّل:

ـ هدَّثي روعك، ليس أكره عندي من إغضابك، هَدَّثَى روعك ولنتكلُّم في هدوء. . .

- كيف أسمع لك وأنا أتلقّى منك لهذه اللطمة القاسية؟! قبل إنّ الأمر لا يعبدو أن يكون منزاحًا سخيفًا، مريم؟! الفتاة المستهترة التي تعرف من أمرها ما نعسرف جميعًسا؟ . . . همل نسبت تماريخهما الفاضح؟ . . . هل نسيت حقًّا؟ أتريد أن تجيء بهذه الفتاة إلى بيتنا؟!

قـال وهو يـزفر كـأتما يـطرد من صـدره الكـرب والاضطراب:

- ـ لم أقل هٰذا قطّ، هٰذا أمر لا أهميّة له، المهمّ عندي حقًّا أن تنظري إلى المسألة كلَّها نظرة جديدة خالية من التحامل...
- أي تحامل يا هٰذا؟! هل ادّعيت عليها بالباطل؟ تقول إنَّ أباك وافق، فهل أخبرته عن عبثها الفاضح مع الجنود الإنجليز؟ ماذا جرى لأولاد الناس الطيبين يا ربّي؟!

ـ هدّئي روعك، دعينا نتحدّث في هـدوء، ماذا يجدي لهذا الهياج؟!

صاحت بحدّة لم تكن من طباعها في الزمن الأوّل: ـ إنّ روعي لا يمكن أن يهدأ ما دام الأمر يتعلّق بالكرامة.

ثمّ بصوتٍ باكٍ:

ـ وأنت تسيء إلى ذكرى أخيك الغالي.

ياسين وهو يزدرد ريقه:

- ـ أخي؟ رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته، إنّ لهذا الأمر لا يمسّ ذكراه في أيّ شيء، صدّقيني فإنّي أدرى بما أقول، لا تُقلِقي مرقده ا
- ـ لست أنا التي أقلق مرقده، إنّما يقلق مرقده حقًّا أخوه الذي يتطلُّع إلى هٰذه الفتاة، أنت تعلم هٰذا يا

ثمّ في انفعال شديد:

ـ لعلَك كنت تتـطلّع إليها حتّى في ذٰلـك الـزمن البعيدا

**ـ نينة ا ا** 

\_ لم تعد لي ثقة في شيء، كيف تبقى لك ثقة في شيء بعد هٰذا الغدر؟! هل ضاقت الدنيا وأقفرت حتى لم تجد من فتياتهـا زوجة إلَّا الفتــاة التي أدمت قلب أخيك؟ ألا تذكر ما أصابه من حزن وهو يستمع معنا إلى قصّة الجنديّ الإنجليزيّ؟!...

بسط ياسين ذراعيه في توسّل، قائلًا:

ـ فلنؤجّل هٰذا الحديث إلى وقت آخر، سأثبت لك فيها بعد أنَّ المرحوم لبَّى نداء ربَّه وليس في قلبه أيِّ أثر لهٰذه الفتاة، أمّا الآن فلم يعد الجوّ صالحًا للكلام...

صاحت به غاضبة:

\_ هيهات أن يصلح عندي جوّ لهذا الكلام، إنّك لا ترعى ذكرى فهمي . . . ا

ـ ليتك تتصوّرين ما يُحدثه في كلامك من حزن! صاحت، وقد بلغ بها الغضب منتهاه:

ـ أيّ حزن؟! إنّك لم تحزن على أخيك! من الغرباء من حزن عليه أكثر منك!

ـ نينة ا . . .

وهمَّ كمال بالتدخّل في الحديث، ولْكنُّها أسكتته بإشارة من يدها، وهتفت:

ـ لا تَدْعني نينة، لقد كنت لك أمًّا حقًّا، ولكنَّك لم تكن لي ابنًا ولم تكن لابني أخًا!

لم يعد يحتمل البقاء، فنهض محزونًا مكتئبًا، وغادر الصالة إلى حجرته، وما لبث كمال أن لحق به ولم يكن دونه حزنًا وكآبة فقال له:

\_ ألم أحذَّرك؟ . . .

فقال ياسين مقطّبًا:

ـ لن أبقى في لهــذا البيت دقيقة واحــدة بعــد الأن...!

فقال كمال بجزع:

\_ يجب أن تعذرها، أنت تعلم أنَّ والدَّتي لم تعد كنما كانت، إنَّ أبي نفسه يغضي عن بعض هفواتها أحيانًا، ما هي إلَّا غضبة لا تلبث أن تسكت فلا تحاسبها على كلامها، لهذا رجائي إليك...

قال ياسين، وهو يتنهّد:

بـإساءة سـاعة، إنَّها معــذورة كما قلت، ولكن كيف أطالعها بوجهي صباح مساء، ولهذا ظنَّها بي؟

ثم بعد لحظات صمت مشحونة بالكابة:

ـ لا تصدّق أنّ مريم أدمت قلب المرحوم، لقد استأذن المرحوم يومَّنا في أن يخطبهنا فرفض أبنوك، وتناسى المرحوم الأمر حتى نسيه فانتهى كلّ شيء، فها ذنب الفتاة في ذلك، وما ذنبي أنا إذا أردت أن أتزوَّجها بعد ستُّ سنوات من ذلك التاريخ؟!

قال كمال برجاء:

ـ لم تعدُّ الحقّ فيها قلت، وسوف تقتنع نينـة به عاجلًا، فأرجو أن يكون كلامك عن عدم البقاء في البيت مجرّد هفوة لسانيّة...

فقال ياسين وهو يهزّ رأسه في حزن:

ـ أنا أوَّل من يعزُّ عليه هجر هٰذا البيت، ولْكنِّي سأتركمه عاجملًا أو آجلًا ما دام انتقال مريم إليه مستحيلًا، فلا تنظر إلى مسألة ذهابي إلَّا من هٰذه الزاوية، سأنتقل إلى بيتي بقصر الشوق، ومن حسن الحظ أنَّ شقَّة أمَّى لا تزال خالية، وسأقابل والدي في الدكَّان وأوضح له أسباب ذهابي متحاشيًا كلِّ ما يعكُّر صفوه، لست غاضبًا، سأترك البيت آسفًا عليه كلّ الأسف، آسفًا على فراق أهله وأوَّلهم نينة، لا تحزن ستعود المياه إلى مجاريها في وقت قريب، ليس في هذه الأسرة قلب أسود، وقلب والدتك أنصعها بياضًا. . .

ومضى إلى صوان ملابسه ففتحه، وجعل ينظر إلى ملابسه ولوازمه، وتردّد قليلًا قبل أن ينفّذ ما عقد العزم عليه، فالتفت إلى كمال، وهو يقول:

ـ سأتزوّج من لهذه الفتاة كها قضت بذُّلك المقادير، ولَكنَّى ـ علم الله ـ مقتنع كلَّ الاقتناع بأنَّي لم أسئ إلى ذكرى فهمى، أنت أعلم يا كمال بما كان من حبّى له، كيف لا؟ إذا كان هناك من سيساء بهذا الزواج، فهو انا. . . . !

قادت خادم صغيرة ياسين إلى حجرة الاستقبال ثمّ انصرفت. كان يقوم بزيارة بيت المرحوم السيّد محمّد ـ لن أحاسبها يـا كمال، لن أبيـع جميل الأعـوام رضوان لأوّل مرّة في حياته، وكـانت الحجرة ـ عـلى

طراز الحجرات ببيت أبيه \_ واسعة الأركان، مرتفعة السقف، فيها مشربيّة تشرف على شارع بين القصرين ونافذتان تطلّان على العطفة الجانبيّة التي يفتح عليها مدخل البيت، وقد فُرشت أرضها ببسط صغيرة، واصطفّت في جوانبها الكنبات والمقاعد، وأسدلت على الباب والمنافذ ستائر من مخمل رماديّ باهت من القِدَم، وعلى الجدار المواجه للباب عُلقت البسملة في إطار أسود كبير، بينا توسّطت الجدار الأيمن \_ فوق الكنبة الرئيسيّة \_ صورة للمرحوم السيّد محمّد رضوان تمثّله في أوسط العمر...

اختار ياسين أوّل كنبة صادفته إلى يمين المدخل، فجلس وهو يتفحّص المكان بعناية حتى ثبتت عيناه على وجه السيّد محمّد رضوان الذي بدا وكأنه يبادله النظر بعيني مريم! ابتسم ابتسامة راضية وراح ينشّ لا شيء بمنشّته العاجيّة . . . . ثمّة مشكلة قد واجهته مذ فكر في المجيء لخطبة مريم، هي خلوّ البيت من جنس الرجال وعدم توفيقه إلى إنابة أحد من جنس النساء عنه . فكانت النتيجة أن جاء وحده كأنّه مقطوع من شجرة \_ على حدّ تعبيره \_ الأمر الذي أخجله بعض الشيء كرجل ورث عن وسطه الاعتزاز بالأهل والأسرة، غير أنّه كان مطمئنًا من ناحية أخرى إلى أنّ مريم لا بدّ وأن تكون قد مهدت له السبيل عند أمّها، مريم لا بدّ وأن تكون قد مهدت له السبيل عند أمّها، بحيث أنّ مجرّد إعلان زيارته سيشي بما جاء من أجله، ومن ثمّ يهيّئ له جوًّا طبّبًا لإنجاز مهمّته.

عادت الخادم إلى الظهور حاملة صينية القهوة، فوضعتها على المنضدة أمامه، وتراجعت وهي تخبره بأنّ ستها الكبيرة في الطريق إليه. . . وستّها الصغيرة ترى هـل علمت بحضوره؟ وما صدى ذلك في نفسها الرقيقة؟ سوف يحملها بحسنها إلى قصر الشوق، ولتفعل بنا القوة ما تشاء! من كان يظنّ لأمينة لهـله القدرة على الغضب؟ كانت في وداعة الملاك. قاتلَ الله الحزن!! كذلك غضب أبوه وهو يعترف له في الدكّان بأنّه هجر البيت ولكن غضب رحيم كشف عن تأثره وحزنه. ترى: هل تُطلعه أمينة على تاريخ مريم؟ غضّب الثكل شيء غيف، ولكنّ كهال وعـد بأن

يملها على السكوت... في قصر الشوق صادفتك أوّل مفاجأة سعيدة في هذا الجوّ العاصف!! هو موت الفكهانيّ وحلول ساعاتيّ محلّه، إلى القبر..! سمع نحنحة عند الباب، فاتّجه بصره إليه وهو ينهض، وما لبث أن رأى ستّ بهيجة وهي تدخل بجنبها، إذ أنّ مصراع الباب المفتوح لم يكن ليتسع لها إذا دخلت بعرضها، ولمح عن غير قصد الخطوط التي تحدّ تفاصيل جسمها الجسيم، فلم يتمالك من العجب عندما مرّت جسمها الجسيم، فلم يتمالك من العجب عندما مرّت ظهرها ويفيض أسفلها على فخذيها، فكأنّها كرة منطاد!! وأقبلت نحوه في خطوات متمهلة ناءت بقناطير اللحم والشجم، ثمّ مدّت له يدًا بضة بيضاء برزت من كمّ فستانها الأبيض الفضفساض، وهي تقول:

ــ أهلًا وسهلًا، شرّفت ونوّرت...

فصافحها ياسين بادب، ولبث واقفًا حتى جلست على الكنبة المجاورة فجلس. . . كان يراها عن كثب لأوّل مرّة، إذ أنّ علاقتها القديمة بأسرته واكتسابها مع الأيّام منزلة أشبه بمنزلة الأمّ في السنّ والاحترام حملاه على تجنّب تفحّصها \_ كما يفعل مع غيرها من النساء \_ كلُّها لمحها عن بُعْد في الطريق، لذلك خيّل إليه أنَّه عثر على كشف جديد. وكانت ترتدي فستانًا قد غطّى على جسمها من العنق إلى ما فوق القدمين، وحتى القدمان وارتهما في جورب أبيض رغم دفء الجوَّ، بينا امتدَّ كُمُّا الفستان على ذراعيها وساعديها حتى المعصمين، ولفَّت رأسها وعنقها بخمار أبيض طرح ذيله العمريض على أعلى الصدر والظهر فبدت في احتشام يناسب المقام ويوافق العمر الذي قارب الخمسين ـ فيها علم ـ وإن تبدّت في صحّة ريّانة تنطق بصفاء المزاج وشباب القلب. ولاحظ فيها لاحظ أنَّها تطالعه بوجه طبيعيٌّ لم يمسّه زخرف أو زواق رغم ما عُرف عنهما من حبّ التبرّج وإتقان التزيّن، الأمر الذي نصبها من قديم مرجعًا لكملّ ما يتعلّق بالذوق النسائي من ملبس وزواق في الحمّ كلّه. وذكر بهٰذه المناسبة كيف كانت أمينة تدافع عن هٰذه المرأة كلّما عنّ لأحد أن ينتقد

إفراطها في التبرّج، ثمّ كيف انقلبت تحمل عليها لأتفه الأسباب في السنوات الأخيرة رامية إيّاها بقلّة الحياء وتجاهُل ما يستوجبه عمرها من احتشام.

- ـ خطوة عزيزة يا ياسين أفندي . . .
  - ـ الله يكرمك!!

كاد يختم جملته بقوله «يا تيزة» ولكن إحساسًا غريزيًّا خوَّفه في اللحظة الأخيرة من النطق بها، خاصّة وأنّه لاحظ أنّها لم تَدْعُه «بيا ابني» كما كان المنتظر، وعادت المرأة تسأل:

\_ كيف حالكم؟ والدك وأمّ فهمي وخديجة وعائشة وكمال؟

أجاب، وهو يشعر بحياء لسؤالها عن الـذين ناصبوها العداء بلا سبب وجيه:

كلّهم بخير، سألت عنك العافية...

لا شكَّ أنَّها تفكُّر الآن في الجفاء الذي قوبلت به في بيت أبيه عقب وفاة فهمي فاضطرّها إلى الانقطاع عن أسرته بعد معاشرة دامت العمر كلّه. يا له من جفاء!! بل يا لها من عداوة صامتة!! لم يكن إلَّا أن أعلنت امرأة أبيه يومًا أنَّ «شعورها» يحدَّثها بأنَّ مريم وأمَّها لم تصدقا في حزنها على فهمي! لِمَ كفى الله الشرّ؟. قالت إنّه من غير المعقول أن يكون رَفْض السيّد لخطبة مريم لم يبلغهما في حينه عن طريق أو آخر أو حتى استنتاجًا، ومن غير المعقول أن تعلماً به ولا تضطغناه عليهم! وردَّدت كثيرًا أنَّها سمعت أنَّ مريم تندب فهمى في المأتم فتقول: «أسفى على شبابك الذي لم تتمتّع به، فترجمتها إلى «أسفى على شبابك الذي وقف أهلك في سبيله فلم تتمتّع به!». وزادت على ذلك ما شاء لها حزنها وقهرها، ولم تنفع معها حيلة في تحوِّلها عن «شعورها»، وسرعان ما تغيّر سلوكها نحو مريم وأمّها حتى كانت القطيعة! . . . قال وهو لم يزل تحت تأثير الحياء والحرج:

ـ لعن الله الشيطان!

فقالت بهيجة مؤمّنة على قوله:

\_ ألف لعنة إ . . . طالما ساءلت نفسي عمّا جنيت حتى ألاقي ما لاقيت من الستّ أمّ فهمي، ولُكنّي

أعود فأدعو لها بالصبر. . . المسكينة!

ـ جزاك الله كلّ خير على نبل خلقك وطيبة قلبك، حقًّا إنّها مسكينة وفي حاجة إلى الصبر!!

- ـ ولكن ما ذنبي أنا؟!
- ـ لا ذنب لك، إنّه الشيطان لعنة الله عليه. . .

هزّت المرأة رأسها هزّة الضحيّة البريئة، وصمتت قليلًا، حتى حانت منها النفاتة إلى فنجال القهوة الذي بدا كالمنسيّ على صينيّة القهوة، فقالت وهي تومئ إليه:

ـ ألم تشرب قهوتك بعد؟

فرفع ياسين الفنجال إلى فيه، وحسا الحسوة الأخيرة، ثمّ أعاده إلى الصينيّة، وتنحنح قليلًا، ثمّ أنشأ يقول:

ـ شدّ ما ساءني ما انتهت إليه صداقة الأسرتين، ولكن ما باليد حيلة، على أيّ حال ينبغي أن نتناسى ذلك تاركين أمره للزمن، والواقع أنّني لم أكن أحبّ أن أثير أسيف الذكريات، فيها لهذا جئت، إتما جئت لغرض آخر هو أبعد ما يكون عن الذكريات الأسيفة...

هزّت المرأة رأسها هزّة كأنما تبطرد الذكريات الأسيفة، ثمّ ابتسمت ابتسامة استعداد لساع جديد، كانت تهزّ رأسها وابتسامتها كالآلة الموسيقيّة المصاحبة للمغني إذا غيرت عزفها تمهيدًا لدخول المغني في طبقة جديدة من النغم، قال ياسين مستمدًّا من ابتسامتها طلاقة:

- أنا نفسي لا تخلو حياتي من ذكريات أسيفة تتصل بحياتي الماضية. . . أعني تجربتي الأولى في النزواج الذي لم يوفّقني الله فيه إلى بنت الحلال! ولْكنّي لا أريد أن أرجع إلى ذلك، الواقع أنّني جثت بعد أن عزمت متوكّلًا على الله ـ على فتح صفحة جديدة مستبشرًا الخير كلّه فيها اعتزمت . . .

التقت عيناهما على الأثر فطالع فيهما الترحيب الجميل... ترى: هل كان موفقًا في الإشارة إلى زواجه الأوّل؟ ترى ألم يترام إلى سمع هذه المرأة شيء عن الأسباب الحقيقيّة لفشل ذلك الزواج؟ لا تشغل

الأسمر الجميل:

بالك، إنّ ملاعها الجميلة توحي بالتسامح إلى غير حدّ، ملاعها الجميلة!! أليس كذلك؟ بلى، لولا فارق السنّ لكانت أجمل من مريم، كانت بلا مراء أجمل من مريم في شبابها الذاهب... كلّا! إنّها أجمل من مريم رغم فارق السنّ!... إنّها لكذلك!...

ـ أظنّكِ فطنت إلى مقصدي، أعني إلى أنّني جئت طالبًا يد كريمتك مريم هانم. . .

أضاء الوجه الرقراق ابتسامة بثّت فيه حيويّة جديدة، وقالت:

- لا يسعني إلّا أن أقول أهلًا وسهلًا، يَعْم الأسرة ونِعْم الرجُل، أمس أوقعنا سوء الحظّ فيمن لا خَلاق له، اليوم يسعى إلى مريم رجل جدير حقًا بإسعادها، وستكون بفضل الله جديرة بإسعاده، ونحن - مها فرَّق بيننا سوء التفاهم - أسرة واحدة من قديم الزمن. . . اغتبط ياسين حتى راحت أصابعه تسوّي البابيون بلمسات سريعة غير مقصودة، ثمّ قال وقد تورّد وجهه بلمسات سريعة غير مقصودة، ثمّ قال وقد تورّد وجهه

- أشكرك من صميم قلبي، جزى الله عني لسانك الحلو، نحن أسرة واحدة كها قلت رغم أي شيء، ومريم هانم فتاة يزدان بها حيّنا كلّه أصلًا وخلقًا، أرجو أن يعوّضها الله من صبرها خيرًا وأن يعوّضني بها من صبري خيرًا.

غمغمت «آمين» وهي تنهض، ثم أقبلت بجسمها المفتخر نحو المنضدة، فتناولت صينية القهوة وهي تنادي ياسمينة، ثم استدارت حاملة إيّاها فأعطتها الخادم التي جاءت على عجل، ولفتت عنقها فجأة لتقول له «آنستنا» فباغتته وهو يحملق في ردفيها الثقيلتين!! وشعر لتوّه بأنّه «ضُبط في حالة تلبّس» فبادر بخفض عينيه ليوهمها بأنّه كان ينظر إلى الأرض، ولكن بعد فوات الأوان!... وارتبك وجعل يسأل نفسه عيّا عسى أن تظنّ به، ثمّ اختلس منها نظرة بعد أن عادت إلى مجلسها فلمح على شفتيها ابتسامة خفيفة أن عادت إلى مجلسها فلمح على شفتيها ابتسامة خفيفة كأثما تقول له «رأيتك». لعن عينيه اللتين لا تعرفان الحياء، وتساءل عيّا يمكن أن يكون قد دار في رأسها... أجل إنّها تحاول أن تبدو كأنّها لم ترّ شيئًا،

ولٰكنّ هيئتها ـ بعد ابتسامتها ـ تقول لـه أيضًا «رأيتك!». لينسَ الهفوة فهذا خير حلّ، ولكن هل تصير مريم مثل أمّها يومّا ما؟ متى يجيء لهذا اليوم؟! للأمّ مزايا لا يجود بها الزمان إلّا في النادر، يا لها من امرأة!! إنّ خير وسيلة لتغيير أفكاره وتبديد سحابة الشكّ هي أن يمزّق الصمت، قال:

\_ إذا حاز طلبي القبول، فستجديني رهن إشارتك لمناقشة التفاصيل الهامّة...

ضحكت ضحكة قصيرة، فبدا وجهها في إشراقتها لطيفًا شابًا، وقالت:

ـ كيف لا يحوز القبول يا ياسين أفندي؟! أصـل وجوار على رأي المثل...

قال، وقد تورّد وجهه:

ـ إنَّك تاسرينني بلطفك!

ـ ما عدوت الحقّ، والله شهيد!

ثم متسائلة بعد فاصل صمت قصير:

ـ هل تمّت موافقة البيت؟

تجلَّت في عينيه نظرة جدّ لحظة، ثمّ ضحك ضحكة فاترة من أنفه، وقال:

ـ دعينا من البيت وسيرته!

ـ لِمَ كَفَى الله الشرّ؟

ـ ليس البيت على ما يرام!

ــ ألم تشاور السيّد أحمد؟

ـ أبي موافق. . .

فضربت يدًا على يد، وقالت:

- فهمت، أمّ فهمي؟! أليس كذلك؟! إنّها أوّل من تبادر إلى ذهني وأنت تفاتحني بالموضوع، طبعًا لم توافق، هه؟ سبحان الذي لا يتغيّر، امرأة أبيك امرأة غريبة!

هزّ كتفيه استهانة، وهو يقول:

ـ لا يقدّم لهذا ولا يؤخّر. . .

قالت متشكّية:

- طالما ساءلت نفسي عمّا جنيت؟ أيّ إساءة أسأت بها إليها!

ـ لا أحبّ أن أقدّم على حديثنا حديثًا آخر لا يجني

منه الإنسان إلّا وجع الدماغ، ليكن ظنّها ما يكون، المهمّ أنّي ماض إلى هدفي، ولا يعنيني إلّا موافقتك أنت...

- إذا لم يتسع لك بيتك فبيتنا تحت أمرك...
- شكرًا... لديّ بيتي بقصر الشوق بعيدًا عن الحيّ كلّه، أمّا بيت أبي فقد غادرته من أيّام...

ضربت صدرها بيدها هاتفة:

\_ طردتك!...

قال ضاحكًا:

- كلّا لم يبلغ الأمر إلى لهذا الحدّ، المسألة وما فيها أنّ اختياري آلمها لأسباب قديمة لها صلة بالمرحوم أخي (هنا نظر إليها نظرة ذات معنى)، ومع أنني لم أجد في معارضتها وجه حقّ مقنع، فإنّني رأيت من اللياقة أن أعدّ للزوجيّة بيتًا جديدًا. . .

سألته، وهي ترفع حاجبيها وتهزّ رأسها فيها يشبه الشكّ:

- لَم لَم تنتظر في بيتك حتى يحين ميعاد الزواج؟
   فضحك ضحكة تسليم، وقال:
  - \_ آثرت الابتعاد خوفًا من تفاقم الخلاف! فقالت كالمتهكّمة:
    - ـ ربّنا يصلح الحال...

وقامت مرّة أخرى قبل أن تتمّ جملتها، فاتّجهت إلى النافلة المطلّة على العطفة الجانبيّة وفتحتها لتفتح لنور الأصيل بعد أن بات باب المشربيّة غير كاف لإضاءة الغرفة، وجد نفسه على رغمه وحذره يسترق النظر إلى كنزها النفيس وهو يطالعه كالقبّة. رآها وهي تعتمد على الكنبة بركبتها ثمّ تميل على حافة النافذة لتشبك مصراعيها فرأى منظرًا عجبًا ترك في نفسه أثرًا داميًا. تساءل وهو يشعر بجفاف حلقه: لم لم تدع الخادم لتفتح النافذة؟ كيف ارتضت أن تعرض أمام ناظريه لتفتح النافذة؟ كيف ارتضت أن تعرض أمام ناظريه اللذين باغتتها منذ قليل في حالة «تلبّس» هذا المنظر الذي لا يخفى عنها مغزاه؟ لم وكيف وكيف ولم كان فلاح له فيها يتصل بالنساء مرهف الحسّ سيّئ الظنّ، فلاح له فيها يتصل بالنساء مرهف الحسّ سيّئ الظنّ، فلاح له شيء كالشكّ يتردّد على عتبة إدراكه لا يريد أن يدخل ولا يريد أن يختفي، ولكنّه بادر فأغمض عينيه متأثرًا

بخطورة الموقف. إمّا أن يكون بجنونًا وإمّا أن تكون ـ هي ـ المجنونة، أو فلا هذا ولا ذاك؟ مَن له بمن ينتشله من حيرته! استقام جسمها المائل، فوقفت، ثمّ تحوّلت عن النافذة متّجهة إلى مجلسها. فبادر إلى رفع عينيه صوب البسملة ـ قبل تحوّلها ـ متظاهرًا بالاستغراق في تفحّصها، ولم يلفت رأسه نحوها حتى صدرت عن الكنبة طقطقة تنبئ بجلوسها، وعند ذاك التقت عيناهما، فرأى في عينيها نظرة باسمة ماكرة أشعرته بأنه لم تخف عنها خافية، وكأنها تقول له بأفصح لسان «رأيتك!». لبث حينًا مضطرب النفس والخاطر، ولم يكن على بينة من شيء فخاف أن يكون ظلمها أو أن يكون غلمها أو أن يكون عرض نفسه أمامها للاتهام، وبدا له أنّه سيحاسب على كلّ حركة تبدر منه، وأنّ أيّ هفوة قد تنقلب فضيحة.

\_ ما زال الجوّ ماثلًا إلى الحرارة والرطوبة... جاء صوتها هادئًا طبيعيًا، ودلّ \_ إلى ذلك \_ على رغبتها في إزاحة الصمت، فقال بارتياح:

ـ أجل إنّه كذّلك...

عاودته الطمأنينة، غير أنّه ما لبث أن تخايل لعينيه المنظر الذي رآه عند النافدة، وجد نفسه على رغمه يجرّه ويتيه في جاذبيّته، ويتمنّى لو كان عثر على مثله في إحدى مغامراته. لو كان لمريم مثل هذا الجسم! ألا في مثله فليتنافس المتنافسون. ولعلّها ظنّته \_ لصمته \_ لا يزال مشغولًا بما أثارته من حديث خلافه مع امرأة أبيه، فقالت فيها يشبه الدعابة:

ـ لا تشغل بالك، لا شيء في لهذه الدنيا يستحقّ شغلة البال!

ثمّ لوّحت بيديها ورأسها \_ واهترّ جسمها فيها بين ذلك اهتزازة خاصّة \_ كأنّا لتحثّه على الاستهانة بالهموم، فابتسم مطاوعًا وهو يغمغم: «نطقت بالحقّ». غير أنّه كان يبذل قصاراه ليملك نفسه. أجل فقد حدث أمر جلل. لم يكن في ظاهره إلّا تلك الحركة الشاملة التي أرادت بها الإفصاح عن الاستهانة وحثّه عليها، إلّا أنّها كانت حركة بالغة الخطورة من حيث دلالتها على الخلاعة والدلال والاستهتار، وقد

ندّت عنها في لحظة نسيان فخرجت بها عـمّا التزمتـه طوال الجلسة من تأدّب واحتشام وكشفت عن خبيثة. طبيعتها وهي لا تدري، أو وهي تدري؟ لا يستطيع أن يقطع بهذا أو بذاك ولكنّه لم يعد به شكّ في أنّه حيال امرأة جديرة حقًّا بأن تكون أمّ مريم ذات التاريخ القديم! أبي أن يتراجع عن رأيه مهما يكن من أمر، فهذه الحركة الراقصة المغناج لا يمكن أن تصدر عن سيَّدة مصون! ولم يكن إزعاجه إلَّا لحظة عابرة، فسرعان ما حلّ محلّه إحساس بسرور شهوانيّ ماكر، وراح يتذكّر أين ومتى رأى هذه الحركة من قبل، على زنوبة؟ جليلة ليلة اقتحمت على أبيه المنظرة ببيت آل شوكت؟ آه. . . هٰذه هي! . وخيّل إليه أنّها رغم سنّها أشهى من مريم وألدّ، وغلبته فطرته فحدّثته نفسه بأن يجسّ النبض وألّا يقف إن أمكن عنـد حـدٌ! وشعـر برغبة في الضحك من غرابة أفكاره، وبأنّه سيسلك طريقًا وعرًّا لم يطرق من قبل، ولكنَّه لم يعتد يومًا أن يزجر النفس عن هوي. . . أين يتأدّى بـ هـ له ا المسلك؟ هل يمكن أن يعدل عن مريم إلى أمّها! كلَّا! إنَّه لا يضمر ذٰلك قطَّ، ولكن تصوَّروا كلبًا قد عثر على ـ عظمة وهو في طريقه إلى المطبخ فهل يتعفَّف؟ . . . بيد أنَّها مجـرَّد أفكار وتخبُّـلات وفروض! فـلأنتـظر!... وتبادلا ابتسامة في الصمت الذي عاد فسحب ذيله بينها، أمَّا ابتسامتها فكانت فيها بدا تحيَّة مضيف لضيف، وأمّا ابتسامته فقد انفغمت، عملي فم حائـر بهمسات الاعتداء المختنق.

- ـ نوّرت بيتنا يا ياسين أفندي . . .
- يا ستّى بيتك لا ينقصه النور، أنت تنورين البلد
   وما فيها. . .

ضحكت ضحكة مالت برأسها إلى الـوراء، وهي تتمتم:

ـ الله يكرمك يا ياسين أفندي! . . .

كان ينبغي أن يعود إلى الحديث عن طلبه أو أن يستأذن في الانصراف على أن يسمّي موعدًا آخر لمواصلة الحديث، ولكنّه لم يعد إلى الحديث ولم يستأذن في الانصراف. . . بل راح يحدجها بنظرات ريبة تطول

حينًا وتقصر حينًا دون انقطاع وفي صمت مريب. النظرات معان لا تخفى على ذي عينين!! لا بد من إيصال أفكاره إليها بالنظرات وحدها حتى يرى رد الفعل... اعرف لقدمك قبل الخطو موضعها وليسقط اللنبي، خلي هذه النظرة الناريّة وخبريني إن كنت صادقة عن أيّ بجنون يسعه أن يتجاهل سوء مقصدها أو يدّعي براءتها؟ انظر ها هي ترفع عينيها وتخفضها كالشاردة وعلى حال بيّنة من الفهم المريب، تستطيع الآن أن تقول إنّ الفيضان وصل إلى أسوان وإنّه لا مناص من فتح الخزّان، وأنت تخطب إليها ابنتها؟! مناص من لا يؤمن بالجنون بعد اليوم، أنتِ الآن أشهى شيء إلى نفسي، وليكن بعد ذلك الطوفان...

- هل تقيم في قصر الشوق بمفردك؟
  - ـ نعم . . .
  - ـ قلبي عندك...

جملة قد تصدر عن شيطان، وقد تصدر عن ملاك، ترى هل تتنصّت مريم الأن وراء الباب؟

ـ أنت جرّبت الوحدة بنفسك في بيتك هذا، إلمّها شيء لا يُحتمل!...

# ـ حقًا لا يُحتمل!

وفجأة امتدت يدها إلى خمارها فسزعته من حول رأسها وعنقها وهي تقول كالمعتذرة «لا تؤاخذي الدنيا حارة». فبدا رأسها في منديل برتقالي وأسفر عنقها الوضيء. رنا إلى عنقها مليًّا في قلق متزايد، ثمّ لحظ الباب كالمتسائل عمن عسى أن يكون رابضًا وراءه. . . أغيثوا الذي جاء يخطب البنت فوقع في الأمّ. وقال ردًّا على اعتذارها:

ـ خذي راحتك، أنت في بيتك، ولا غريب في البيت...

- ليت أنّ مريم كانت في البيت لأزفّ إليها الخبرا خفق قلبه خفقة حادّة كإشارة الهجوم، وتساءل: - وأين هي؟

ـ عند جماعة من معارفنا في الدرب الأحمر. وداعًا يا عقلي! خاطب بنتك يريدك وأنت تريدينه،

ليرحم الله من يحسنون الظنّ بالنساء، لا يمكن أن يكون في رأس هٰذه المرأة عقل، جارة العمر ولا تعرفها إلَّا اليوم!... مجنونة... مراهقة في الخمسين!...

- ـ متى تعود مريم هانم؟
  - ـ قبيل المساء . .
    - قال بخبث:
- ـ أشعر بأنّ زيارتي قد طالت...
- ـ لم تطل زيارتك، أنت في بيتك...
  - فسألها بخبث أيضًا:
- \_ ترى هل أطمع في أن تردّي لي الزيارة؟

فابتسمت ابتسامة عريضة ، كأنما تقول له «إنّى أدرك ما وراء هٰذه الدعوة»، ثمَّ أطرقت في حياء وإن لم يغب يصف لها موقع بيته من الحارة وموضع شقّته من اعتداء؟!

ـ متى تتكرّمين بالزيارة؟

غمغمت وهي ترفع وجهها:

ـ لا أدري ماذا أقول!

فقال بتوكيد وثقة:

انتظارك!

- ـ ثمّة أمور يجب أن نعمل حسابها!
- ـ سنعمل حسابها معًا. . . في بيتي!

وهي تلتفت نحو الباب محـذّرة، ثمّ قالت وكـأنّما لا تقصد إلا التفادي من صولته:

\_ غدًا مساء. . . !

## - 17 -

انتظارها بالحجرة الوحيدة المفروشة في الشقّة. لم يجر ذُلك أن يقول عنهـا وقد ضاق بانــدلاقها عليــه أنّها

لمريم ذكر بينهما إلّا حين قالت له مرّة:

ـــ لم أستطع أن أخفى عن مريم نبأ زيارتك، لأنّ خادمتنا تعرفك، ولكنَّى قلت لها: إنَّك فاتحتنى برغبتك في خطبتها بعد تذليل العقبات التي تعترض سبيلك في محيط الأسرة!

ووجد نفسه مذهولًا عن مناقشتها، فأبدى موافقته واستحسانه. واستقبلا معًا حياة حافلة بـالمتع، وجـد ياسين ذات «الكنز» ملبّية بين يديه، فانطلق انطلاق الجواد الجامح، ولم تكن الحجرة التي أتَّثت على عجل واقتصاد بالمكان الصالح لمطارحة الغرام، ولْكنَّه لم يألُّ عن تهيئة الجوّ الخلّاب بتوفير الطعمام والشراب حتى يطيب له الوصال فيواصل صولاته بذلك النهم عنه ما في حركتها من تمثيل، ولكنّه لم يبالها، وراح الغريزيّ الذي لا يعرف حدًّا أو اعتدالًا. وما لبث أن أدركه الملال قبل أن يتم الأسبوع الأوّل دورته. هي البيت، وهي مطرقة صامتة باسمة. ترى ألم تشعر بأنّها نفس الحلقة التي تدور فيها شهوته حتّى غدا الـدواء تسيء إلى ابنتها أبلغ إساءة، وأنَّها تعتدي عليها أنكر نوعًا من الداء بيد أنَّه لم يؤخذ على غرَّة، كـلّا! ولم يضمر نحو تلك العلاقة الغريبة من بادئ الأمر أيّ نيّة حسنة ولا قدّر لها أيّ دوام، بل لعلّه لم يبلغ من وراء المغازلة في حجرة الاستقبال إلَّا ضجعة عابرة، غير أنَّه وجد من المرأة تعلُّقًا به وحرصًا عليه وأملًا في أن يكون قنع بها راضيًا وعدل عن مشروع الزواج، فلم يرّ بدًّا ـ أقول أنا بالنيابة عنك، مساء الغد، ستجدينني في من مجاراتها كيلا يفسد على نفسه لذَّتها مؤمنًا بأنَّ الزمن وحده كفيل بإرجاع كلُّ شيء إلى أصله! وما أسرع أن رجع كلّ شيء إلى أصله بالنسبة إليه هو، بـل ربّما أسرع تمَّا قدَّر، وكان جاراها وهو يظنُّ أنَّ جدَّة محاسنها وقام من فوره وهمّ بأن يتقدّم نحوها، فأشارت إليه خليقة بأن تحتفظ برونقها أسابيع أو شهرًا، ألا يا ربّما كذب الظنّ! . . . أمّا عن مظهرها الشهيّ فبحسبه أن جعله يرتكب أكبر حماقة في حياته العامرة بالحماقات، ولُكنّ الكهولة تكمن وراء ذٰلك كما تكمن الحمّي وراء تورّد الخدّين الكاذب، وإنّ القناطير المقنطرة من اللحم البشريّ المتحبّكة تحت طيّات الثياب ـ على حدّ قوله ـ وعرف بيت قصر الشوق بهيجة زائرة مواظبة. غيرها إذا تجرّدت، للعيان، وليس كاللحم البشريّ كانت إذا نشر الظلام ستاره، تتلفّع بملاءتها، وتمضي مسجّل لآثار العمر الحزينـة، حتّى قال لنفســه «الآن إلى الجماليّة، فإلى بيت هنيّة. . . وهنالك تجد ياسين في أدرك لماذا تعبد النساء الملابس! م يكن عجيبًا بعد

ومرض»، وأن يجمع العزم على قطع علاقته بها. وعادت مريم - بعد خود النزوة الجنونية - إلى سابق مكانتها من نفسه، كلا، لم تكن بارحتها، ولكنّ النزوة الطارئة غشيتها كها تغشى السحابة العجلى وجه القمر، عجبًا! لم تعد رغبته في مريم عجرّد استجابة لولعه الخالد بجنسها وإن غلب ذلك عليها، ولكنّها أرضت من ناحية أخرى حنينه إلى تكوين الأسرة التي كان يعتدّها مصيرًا محتومًا ومرغوبًا فيه أيضًا!. واستوصى بالصبر - كارهًا - على أن تثوب بهيجة إلى رشدها، أن تقول له يومًا «حسبنا لعبًا وهلم إلى عروسك» ولكنّه لم يجد لأمله صدى في نفسها، كانت تواظب على الزيارة ليلة بعد أخرى، وما تزداد إلّا إغراقًا وتهالكًا، وشعر بأنّها بعد أخرى، وما تزداد إلّا إغراقًا وتهالكًا، وشعر بانّها عليه كانّه بات محور حياتها وملك يمينها.

أجل! لم تكن تنظر إلى الأمر بعين الاستهانة أو اللهو، وإلى لهذا تكشفت نفسها له عن خفة وطيش ونزق أقنعته جميعًا بأنّ سلوكها الشاذّ معه في أوّل مقابلة لم يكن أمرًا مستغربًا، فاستهان بها وازدراها وتضخمت عيوبها في عينيه الزاريتين حتى ضاق بها كلّ الضيق وصمّم على التخلّص منها في أوّل فرصة تسنح، وإن حرص على تجنّب الفظاظة أن تبعثر العراقيل في طريق مريم. قال لها مرّة:

ـ ألا تتساءل مريم عن سرّ اختفاثي؟

فقالت وهي تطمئنه بحركة من رأسها:

ـ إنَّها على بيَّنة من معارضة أسرتك.

فقال بعد تردّد:

أصارحك بأننا كنا نتحادث أحيانًا فوق السطح،
 وأتي ردَّدت لها مرَّات بأنني مصمَّم على الزواج منها مها
 يكن من معارضة المعارضين.

فحدجته بنظرة نافذة، وهي تتساءل:

ـ ماذا تريد؟

قال متظاهرًا بالبراءة:

\_ أريد أن أقول إنّها سمعت مني ذلك التوكيد، وإنّها علمت بعد ذلك بزياري لك، فينبغي أن تقتنع بسبب وجيه لاختفائي!...

فصاحت بوجه مكفهرٌ:

فقالت بغير مبالاة أدهشته:

ـ لن يضيرها ألّا تقتنع، فليس كلّ كلام بمفض إلى خطبة ولا كلّ خطبة بمفضية إلى زواج، إنّها تعلم علم اليقين...

ثمّ بصوت منخفض:

\_ ولن يضيرها أن تفقدك، إنّها شابّة في عزّ جمالها، ولن تُعدم خاطبًا اليوم أو غدّا!...

كانَّها تعتذر عن أنانيَّتها، أو تلمح إلى أنَّها هي ـ لا ابنتها ـ التي يضيرها فقده، فلم يزده قولها إلَّا ضيقًا ومللًا، إلى أنَّه أخذ يتوجَّس خيفة من معاشرة امرأة تكبره بعشرين عامًا، متأثّرًا بما يتردّد بين العامّة من انّ غادنة الكهلات تذبل الشبان، حتى شحنت ساعات اللقاء \_ من ناحيته \_ بالتوتّر والحذر فمقتها مقتًا. . . وإنّه لعلى ذاك إذ صادف مريم يومّا في السكّة الجديدة، فتقدّم منها دون تردّد، وسلّم عليها، وسار إلى جانبها كأنّه من ذوى قرباها، كانت قلقة عابسة، فأخبرها بأنّه كان يقنع والده بالموافقة حتّى ظفر بها، وأنه يعد مسكنه بقصر الشوق ليكسون صالحًا لهما، واعتذر عن طول غيبته بكثرة مشاغله، ثمّ قال لها: والدتك بأنني ساجيء غذا لمقابلتها للاتفاق على عقد القران! ومضى سعيدًا بانتهاز الفرصة التي سنحت على غير ميعاد، غير عابي ... في غمرة السعادة .. بما سيكون موقف بهيجة منه. وفي مساء ذُلك اليوم جاءت بهيجة في ميعادها إلى قصر الشوق، ولكنَّها جاءت هٰذه المرّة كسيرة النفس، بادرته هاتفة قبل أن ترفع برقعها:

ـ بعتني غيلة وغدرًا. . .

ثمّ النحطّت على الفراش، وهي تنزع بـرقعها في نرفزة، وتقول:

ــ لم يطف بخاطري أنّك تضمر لي لهذا الغدر كلّه، ولكنّك جبان غادر كسائر الرجال. . .

قال ياسين برقّة المعتذر:

ـ ليس الأمر كما تتصوّرين، الحقّ أنّي قابلتها دفة . . .

\_ كذّاب! كذّاب! وحقّ من هو قادر على أن يريني فيك ما أشتهي. هل تظنّني أصدّقك ما حييت بعد ما كان (ثمّ وهي تحاكيه محاكاة كاريكاتوريّة) الحقّ أنّ قابلتها صدفة! أيّ صدفة يا عمر؟! وهبها صدفة حقًا، فلِم كلمتها في الطريق أمام الرائح والغادي؟ اليس لهذا فعل الغادر السيّئ النيّة؟ (ثمّ وهي تعود إلى المحاكاة الكاريكاتوريّة) الحقّ أنّي قابلتها صدفة...!

\_ وجدتني معها فجأة \_ وجهًا لوجه \_ فامتدّت يدي بالسلام عليها! ما كان بوسعي تجاهلها بعد ما كان من تحادثنا فوق السطح.

فصاحت به بوجه مصفرٌ من الغضب:

فقال في شيء من الارتباك:

- فامتدت يدي بالسلام عليها! اليد لا تمتد إلّا إذا مدّها صاحبها، قطعت اليد وصاحبها، قل إنّك مددت يدك إليها لتتخلّص منى...

ـ لم يكن من السلام بدّ، أنا إنسان وفي وجهي دم! ـ دم؟! أين هو ذاك؟ دم يلطشك يا غادر يا ابن

د م ۱۱ این هو دانه دم ینطست یا عادر یا آر الغادر...

ثمّ بعد أن ازدردت ريقها:

.. ووعدك إيّاها بالمجيء للاتّفاق على عقد القران، هل أفلت منك أيضًا كها أفلتت يدك؟... تكلّم يا سى دم...

قال بهدوء عجيب:

إنّ كلّ الحيّ يعلم الآن بأنّ هجرت بيت أبي
 لأتزوّج من ابنتك، فلم يكن من المستطاع تجاهل ذلك
 وأنا أحدّثها...

فصاحت بحدّة:

ـ كان بوسعك أن تنتحل من الأعذار ما تشاء لو كانت بك رغبة إلى ذلك، لست ممّن يعيبهم الكذب، ولكنّك أردت التخلّص منّى، هذه هي الحقيقة...

قال وهو يتحاشى نظرتها:

ـ ربّنا يعلم بحسن نيّتي!

فحدجته بنظرة طويلة، ثمّ سألته في تحدِّ:

\_ أتعني أنَّك تورّطت في وعدك لها على غير رغبة منك؟

أدرك خطورة التسبليم بذلك، فغض بصره ولاذ بالصمت، فقالت وهي تزفر من الغيظ:

ـ أرأيت أنَّك كذَّاب كما قلت لك؟

ثمّ صارخة:

- أرأيت؟! أرأيت يا غادر يا ابن الغادر؟!

قال بعد تردّد:

- إنّ سرًا لا يمكن أن يخفى إلى الأبعد، تصوّري ماذا يقول الناس لو كشفوا سرّ علاقتنا، بل تصوّري ماذا تقول مريم!

فصرفت بأسنانها من الحنق، وقالت:

ـ يا لك من خنزير! لِمَ لم تذكر لهذه الاعتبارات يوم وقفت أمامي سائـل اللعاب كـالكلب؟ آه يا جنس الرجال، جهنّم الحمراء عقوبة تافهة لكم!

ابتسم خفيفًا، وكان أوشك أن يضحك لولا فرملة الجبن، ثمّ قال بتودّد ورقّة:

\_ لقد قضينا وقتًا طيبًا سوف أذكره دائهًا بكلّ خير، حسبك غضبًا واستياء، ما مريم إلّا ابنتك، وإنّك أوّل من يروم سعادتها...

وهي تهزّ رأسها بتهكّم:

م أأنت الـذي ستسعدهـا؟! اسمعي يا حيطان، المسكينة لا تدري أيّ إبليس ستتزوّج، أنت دائر ابن دائرة، وربّنا يكفينا شرّ ما وقعت فيه...

قال بهدوئه الذي التزمه من أوّل الأمر:

ـ عند ربّنا الصلاح، إنّي أرغب رغبة صادقة في بيت مستقرّ، وزوجة بنت حلال!!

قالت هازئة:

\_ أقطع ذراعي إن صدقت، سوف نرى، لا تظنّ بأمومتي الظنون، إنّ سعادة ابنتي مقدّمة عندي على كلّ اعتبار، ولولا أنّك خدعتني وغدرت بي ما كان يهمّني أن أهديك إليها على الحذاء!

ساءل ياسين نفسه: ترى هل مرّت الأزمة بسلام؟ وانتظر أن تلبس برقعها وتودّعه، ولْكنّها لم تحرّك ساكنًا، ومضى الوقت \_ وهي بمجلسها من الفراش، وهو بمجلسه على الكرسيّ قبالتها \_ لا يدري كيف، ولا متى تتقوّض هٰذه الجلسة الغريبة المتوتّرة، واسترق

النظر إليها، فوجدها ترنو إلى الأرض كالسارحة على حال من التسليم نزعت به إلى العطف عليها، هل تعود مرة أخرى إلى المهاترة؟ غير مستبعد!! ولكنّها منها يبدو \_ تفكّر في موقفها الدقيق بينه وبين ابنتها وتنحني أمام مقتضياته، وما يبدري إلّا وهي تنتزع الملاءة عن نصفها الأعلى وتغمغم «الجوّ حار» ثمّ تزحزحت حتى نهاية الفراش فاستندت إلى شباكه، تزحزحت حتى نهاية الفراش فاستندت إلى شباكه، ومدّت ساقيها غير عابئة بالحذاء الذي انغرز كعباه في طيّات اللحاف، ثمّ واصلت شرودها، ترى: ألا يزال لديها ما تقول؟ سألها بلهجة بالغ في رقّتها:

ـ هل تسمحين لي بأن أزوركم غدًا. . .؟

تجاهلت سؤاله دقيقة أو نحوها، ثمّ حدجته بنظرة كاللعنة، وقالت:

\_ على الرحب والسعة يا بن القديمة!

ابتسم قىانعًا وهمو يشعر بنظراتها تلهب وجهسه، وعادت هي تقول بعد هنيهة:

ـ لا تظنّني بلهاء، كنت موطّنة النفس على توقّع هٰـذه النهايـة عاجـلًا أو آجلًا، ولـولا أنّك تعجّلتهـا بـطريقـة... (ثمّ بتسليم وازدراء معًـا)... مـا علىنا...

لم يصدّقها، ولكنّه تظاهر بتصديقها، ومضى يقول: إنّه كان واثقًا من ذلك، وإنّه يرجو أن تعفو عنه وتشمله برضاها، ولكنّها لم تعن بالإصغاء إليه، وتزحزحت ـ مرّة أخرى ـ إلى حافة الفراش، فطرحت ساقيها على الأرض، وقامت فأخدت تحبك ملاءتها، وهي تقول: «أستودعك الله». . . فقام صامتًا وتقدّمها إلى الباب وفتحه، ثمّ تقدّمها مرّة أخرى إلى الخارج، وما يدري إلّا وصفعة تهوي على قفاه، على حين مرقت المرأة من جانبه إلى السلّم وتركته وراءها كالذاهل وكفّه منظرحة على موضع الصفعة، التفتت نحوه ويدها على اللرابزين، وقالت:

ـ تعيش وتأخذ غيرها، آذيتني أكثر من لهذا، ألا يحقّ لي أن أشفي غليــلي ولــو بـصفـعــة يـــا ابن الكلب. . . ؟!

يا سيّد أحمد لا تؤاخذني إذا صارحتك بأنّك تبذّر نقودك هذه الأيّام بلا حساب...

قال جميل الحمزاوي ذلك بلهجة جمعت بين أدب المستخدم وإدلال الصديق. وكان الرجل لا يزال قوي البنية جيّد الصحّة على بلوغه السابعة والخمسين من عمره، أمّا رأسه فقد رصّعه المشيب، ولم تؤثّر السنون في نشاطه شيئًا فلم يزل يومه ينقضي على حركة دائبة في خدمة الدكّان وعملائه كعهده منذ التحق به على أيّام منشئه الأوّل. وقد اكتسب مع طول العهد حقوقًا ثابتة واحترامًا جديرًا بنشاطه وأمانته، فنزل من نفس أحمد عبد الجواد منزلة الصديق، ولم يكن عطف الرجل عليه الذي تمثّل أخيرًا في معاونته على إلحاق ابنه فؤاد بمدرسة الحقوق إلّا مضاعفًا لإخلاصه وموجبًا عليه مصارحته على عندما تجب المصارحة لدفع ضر أو تحقيق منفعة. على ائن أحمد قال بلهجة مطمئنة، ولعلّه كان يشير إلى الرواج الذي لم تزل تثمل السوق بسكرته:

ـ الحال معدن، والحمد لله. . .

فقال جميل الحمزاوي باسيًا:

ـ ربّنا يزيد ويبارك، غير أنّي لا أزال أكرّر القول عليك بأنّك لو كنت اتّخذت من التجّار خلقهم كما اتّخذت حرفتهم، لكنت الآن من كبار الأغنياء...

ابتسم أحمد ابتسامة الرضى والقناعة وهو يهزّ منكبيه استهانة. ربح كثيرًا وأنفق كثيرًا، فكيف يأسف على ما جنى من للدات العيش؟ لم يفقد يومًا حاسة التوازن بين دخله ومنصرفه، ولم يخلُ رصيده من الستر، وقد تزوّجت عائشة وتزوّجت خديجة، وطرق كهال باب المرحلة النهائية من حياته الدراسيّة، فهاذا عليه لو تمتّع بعد ذلك بطيّبات الحياة؟ على أنّ الحمزاوي لم يعد الحقّ في ملاحظته على تبذيره. فالحقّ أنّه يبدو \_ هذه الأيّام \_ أبعد ما يكون عن الاعتدال والقصد، تشعّبت الحقّ أنه يبدو \_ هذه وجوه نفقاته: فالهدايا تستنزف مالًا لا يُستهان به، والعوّامة تستحلب دسمه، ومحظيّته تستأديه القرابين، وفي الجملة فإنّ زنّوبة تدفعه إلى الإسراف دفعًا، وهو من ناحيته يدفع بلا مقاومة تُذكر، لم يكن كذلك في

الأيّام الخالية، حقًا كان ينفق عن سعة!! ولْكنّ امرأة لم تستطع أن تخرجه عن حدّ الاعتدال أو تضطره إلى ركوب الإسراف. كان بالأمس مستشعرًا قبوته، ولم يكن يبالي كثيرًا أن تجاب كلّ مطالبه الحبيبة، ولم يكن يبالي إن تدلّلت عليه أن يتدلّل عليها تيّاهًا بفتوته وفحولته. اليوم أذلّ حرصه على حبيبته عنقه فهان عليه الغالي، وكأنّه لم يعد يروم من مطلب في هذه الحياة وراء استبقاء مودّتها واستهالة قلبها، ويا لها من مودة متعزّزة، ويا له من قلب عصيّ!! ولم يكن في واقع حاله ليغيب عن فطنته، شعر به شعور الألم والحزن، وذكر به أيّام عزّته في لهفة وأسى وإن لم يقرّ بأنّها ذهبت وتولّت، ولكنّه لم يحرّك إصبعًا للمقاومة الجدّية ولم يكن في طوقه! وقال مخاطبًا جميل الحمزاوي فيها يشبه السخرية:

\_ لعلّه من الظلم أن تعدّني تــاجرًا!... (ثمّ في تسليم)... الله هو الغنيّ...

وجاء نفر من الناس فشغل بهم الحمزاوي، وما كاد أحمد يخلو إلى نفسه حتى رأى قادمًا يزحم الباب على سعته ويتجه إليه متبخترًا. كانت مفاجأة وذكر لتوه أنه لم تقع عيناه على القادم منذ أربع سنوات أو يزيد، ثم نهض مرحبًا مدفوعًا بأدبه وحده، وهو يقول:

ـ أهلًا وسهلًا، بجارتنا المكرّمة...

فمدّت له أمّ مريم يدها ملفوفة في طرف ملاءتها قائلة:

ـ أهلًا بك يا سيّد أحمد...

ودعاها إلى الجلوس فجلست على الكرسيّ الذي جلست عليه يومًا يُعتبر الآن من التاريخ، ثمّ قعد وهو يتساءل... لم يكن رآها منذ جاءت لمقابلته في هٰذا الدكّان بعد مرور عام على وفاة فهمي محاولة استدراجه إلى بيتها مرّة أخرى. عجب يومئذٍ لجرأتها ـ ولم يكن أفاق من الحزن ـ فقابلها بجفاء وشيّعها ببرود. ترى ما النذي جاء بها اليوم؟! وألقى عليها نظرة شاملة فوجدها كالعهد بها: جسامة وأناقة، يفوح من أعطافها الطيب، وتتألّق عيناها فوق البرقع. غير أنّ تبرّجها لم يجد في إخفاء دبيب الزمن، فلاحت أمارات الكبر تحت

عينيها، وذكر بها جليلة وزبيدة، شدّ ما يستبسل أولئك النسوة في معركة الحياة والشباب، أمّا أمينة فسرعان ما تهاوت فريسة للحزن والذبول!... وقرّبت بهيجة الكرسيّ من المكتب، ثمّ قالت بصوت خافت:

لا تؤاخلني يا سي السيد على لهله الزيارة،
 فللضرورة أحكام...

فقال أحمد ـ من فوره ـ وقد كان يبدو رزينًا جادًا: ـ أهــلًا وسهــلًا، إنّ زيــارتــك تشريف لـنــا وتكريم...

فقـالت باسمـة، وقـد نمّت نــبرات صــوتهـا عــلى الامتنان:

ـ تشكر، والحمـد لله عـلى أنّي وجــدتـك بخـير وعافية!!

فشكرها بدوره، ودعا لها بالصحة والعافية، فعادت تشكر له شكسره ودعاءه وتمدعو له من جديمد، ثمّ سكتت لحظات، وقالت باهتام:

- جئتك لأمر هام، قيل لي: إنّه بلغ إليك في حينه، وإنّه نال موافقتك، وأعني طلب ياسين أفندي ليد ابنتي مريم، فهل صحيح ما قيل لي؟ هذا ما جئت من أجل التحقّق منه. . .

خفض أحمد عبد الجواد عينيه أن تقرأ فيهما الحنق الذي اشتعلت به جوانحه وهو يتابع كلامها، ولم يخدع بتظاهرها بالاهتمام بموافقته، فلتحاول خداع غيره ممن يجهلون خباياه، أمّا هو فيعلم علم اليقين أنّ موافقته وعدمها عندها سواء، بل ألم تدرك ما وراء تخلّفه عن زيارتها مع ابنه؟ . . . ولكنّها جاءت لتحمله على الإقرار بالموافقة، وربّا لغرض آخر لا يلبث أن يستبينه، رفع إليها عينين هادئتين، وقال:

ـ حدّثني ياسين عن رغبته فدعوت لـ بالتـ وفيق، كانت مريم ولم تزل ابنتنا. . .

- الله يبارك لي في عمرك يا سي السيد. هذه المصاهرة ستشرّفنا بين الناس...

ـ أشكر حسن ظنّك. . .

فقالت بحماس:

الصفح يا سي السيّد. . .

فأشار بيده إشارة قصيرة، كأنَّما تقول «دعينا من هٰذا» فقالت متودّدة:

ـ لٰكنَّني لا أقنع إلَّا بالصفح والرضى...

أفّ، ليته يستطيع أن يصارحها بمدى اشمئزازه

منهم جميعًا، هي وابنتها والبغل الكبير. . .

- ياسين ابني عملى كلّ حمال، وفقه الله إلى الهداية...

أمالت رأسها إلى الوراء قليلًا، وأبقته على وضعه مليًّا ريثها تستمتع بلدَّة النجاح والارتياح، ثمَّ عادت تقول في نبرات لطيفة:

- ربّنا يجبر خاطرك يا سيّد أحمد، ساءلت نفسي وأنا قادمة إليك؛ ترى: أيكسفني ويردّني خائبة، أم يعامل جارته القديمة بما تعوّد أن يعاملها به في الأيّام الحالية؟ الحمد لله فأنت دائمًا عند حسن الظنّ بك، مدّ الله في عمرك ومتّعك بالصحّة والعافية!!

تظنّ أنّها ضحكت على ذقنه، يحقّ لها لهذا، ما أنت إلّا أب خائب مات خير أبنائه، وخاب الابن الثاني، وركب الشالث رأسه، كـلّ لهـذا عـلى رغمي يا قارحة...

ـ إنّي عاجز عن شكرك. . .

وهمي تخفض رأسها:

ـ مهها قلت فیك فهو دون ما تستحقّ، طالما أقررت لك به فیها مضى...

آه، ذلك الماضي! أوصدي ذلك الباب وحياة البغل الذي جثت تسجّلين حقّ ملكيّته! وبسط راحته على صدره آية على الشكر، فراحت تقول بلهجة حالة:

\_ كيف لا، ألم أعزّك إعزازًا لم يحظَ به إنسان قبلك ولا بعدك؟

هٰذا هو المطلوب، كيف لم يفطن إليه من أوّل لحظة!؟ لم تجيئي من أجل ياسين ولا من أجل مريم، ولكن من أجلي أنا، بل من أجل نفسك! أنت أنت لم يغيّر الزمن منك شيئًا، إلّا شبابك، ولكن رويدك!! هل تستطيعين أن تردّي الأمس الذي ولّى؟ مرّ بقولها دون تعليق مكتفيًا بابتسامة شكر، فابتسمت ابتسامة

ويسرني أن أصارحك بأنني أجلت إعلان موافقتي
 حتى أتأكد من موافقتك أنت!

قارحة!. لعلَّها أعلنت موافقتها حتى قبل أن ترى

ياسين!

ـ أكرّر الشكر، يا ستّ أمّ مريم. . .

ـ لذلك كان أوّل ما قلت لياسين أفنـدي، دعني أتأكّد أوّلًا من موافقة والدك، فإنّ كلّ شيء يهون إلّا سخطه!

الله... الله!. لم تكد تسرق البغل حتى نشطت لرمى الأحابيل حول صاحبه...

ـ ليس بمستغرب أن يصدر عنك ذلك القول النبيل!

فواصلت حديثها في حماس مظفّر، قائلة:

ــ إنَّك يا سي السيَّد رَجُلنا، وخير مَن يفخر به حيَّنا كلّه!

مكر النساء، ودلال النساء، ما أضيقه بهما معًا، هل خطر لها ببال أنّه يتمرّغ في التراب مناشدة لعطف عوّادة زهد فيها السكارى؟!

قال في تواضع:

ـ أستغفر الله. . .

فقالت بلهجة حزينة علا بها صوتها قليلًا، حتى خاف أن يبلغ الموجودين بالناحية الأخرى من الدكّان، فحرّك رأسه نحوهم محذّرًا:

لشد ما حزنت عندما أنبأني بالله هجر بيت والده...

فبادرها قائلًا وقد تجهّم وجهه:

- الحق أنّ سلوكه أغضبني. فعجبت كيف تأق له أن يرتكب تلك الحماقة، كان ينبغي أن يستشيرني أوّلًا، ولْكنّه حمل متاعه إلى قصر الشوق، ثمّ جاء يعتذر إلى العبث صبيانيّ با ستّ أمّ مريم. وقد وبّخته ولم أكترث لخلافه المزعوم مع أمينة. ذلك تعلّل سخيف حاول به أن يرر حماقة أسخف منه!!

ـ هٰذا ما قلته له وحیاتك، ولٰكنّ الشیطان شاطر، وقلت له أیضًا: إنّ ستّ أمینة معذورة، ربّنا یصبّرها على ما ابتلاها به. . . وعلى أيّ حال فمثلك يرجى منه

عريضة كشفت عن أسنانها من ثقوب البرقع، وقالت فيها يشبه العتاب:

ـ يبدو أنَّك لا تذكر شيئًا...

أراد أن يعتذر عن فتوره دون أن يمسّ إحساسها فقال:

ـ لم يبقَ في الرأس عقل أتذكّر به. . .

فهتفت بإشفاق:

ـ لشد ما أغرقت في الحزن، الحياة لا تحتمل لهذا ولا تسيغه، وأنت ـ ولا تؤاخذني على ما سأقول ـ رجل أَلِفَ الحياة المليحة، فالحزن إذا أثّر في الإنسان العاديّ

قيراطًا يؤثّر فيك أربعة وعشرين قيراطًا. . .

موعظة يراد بها منفعة الواعظ، ليت أنّ ياسين كان يعتصم بمثل شبعي، لماذا أتقزّز منك؟ أنت دون شكّ أطوع من زنّوبة وأقلّ نفقة بما لا يقاس، ولكن يبدو أنّ قلبى أصبح مولعًا بالمتاعب. قال بدهاء ومسكنة معًا:

ـ من أين للقلب المحزون أن يضحك؟

اندفعت تقول بحياس وكأنّها شامت برق أمل:

- اضحك يضحك قلبك، لا تنتظر حتى يضحك هو، هيهات أن يضحك وحده بعد ما عانى من طول الوجوم، عد إلى حياتك القديمة تعد إليك بهجتها الغافية، ابحث عن مسرّات زمانك الأوّل وأحبابه، من أدراك أن ليس ثمّة قلوب تهفو إليك وتقيم على عهدك رغم إعراضك الطويل عنها؟

طرب الفؤاد على رغمه وتاه هذا ما ينبغي أن يقال حقًا لأحمد عبد الجواد، وما كان يسكب في أذنيه على قرع الكئوس في ليالي الطرب، أين العوّادة لتسمع هذا المديح علّها تخفّف من غلوائها؟! لكن يردّده من أنت عنه راغب! قال بصوت لا أثر فيه للطرب:

ـ وكَى ذٰلك الزمان. . .

نفسك . . .

مال نصفها الأعلى إلى الوراء استنكارًا، وقالت:

ـ لم تزل شابًا وربّ الحسين!... (ثمّ وهي تبتسم في حياء) جمل له طلعة البدر! لم يولّ زمانك ولن يولّي أبدًا، لا تكبّر نفسك قبل الأوان، أو دع الحكم على ذلك للآخرين فلعلّهم يرونك بغير العين التي ترى بها

قال بأدب، ولكن بلهجة تعبّر بلطف عن رغبته في إنهاء الحديث:

اطمئتي يا ست أم مريم إلى أنني لا أقتل نفسي حزنًا، فإنني أتسلى عن الهم بشتى ضروب التسلية...
 تساءلت وقد فتر حماسها قليلًا:

- أيكفي لهذا للترفيه عن رجل مثلك؟ فقال بقناعة:

ـ لا تتطلّع النفس إلى شيء وراءه. . .

بدا أنّه تَنَغَّصَ صفوها، وإن تظاهرت بالارتياح وهي تقول:

\_ أحمد الله على أنّني وجدتك على ما أحبّ لك من راحة البال وصفائه. . .

لم يعد ثمّة قول يقال، فنهضت وهي تمدّ له يدها ملفوفة في طرف الملاءة، فتصافحا، ثمّ قالت وهي تهمّ بالذهاب:

ـ فتّك بعافية . . .

وذهبت وهي تحوّل عنه عينين لم يجدِ التصنّع في إخفاء ما غشيهها من خيبة. . .

## - 12 -

طوت سوارس شارع الحسينية، ثمّ أخذ جواداها المهزولان يخبّان فوق أسفلت العبّاسيّة والسائق يلهبهها بسوطه الطويل. كان كهال جالسًا في مقدّمة العربة على طرف المقعد الطويل فيها يلي السائق، فأمكنه أن يرى بلفتة من رأسه ـ في غير جهد ـ شارع العبّاسيّة ممتدًا أمام عينيه، في اتساع لا عهد للحيّ القديم به وطول لا يلوح له منتهى، أرضه مستوية ملساء، وبيوته على الجانبين ضخمة ذوات أفنية رحيبة بعضها ينزدان بحدائق غنّاء.

كان يضمر للعبّاسيّة إعجابًا كبيرًا ويكنّ لها حبًّا وإجلالًا يبلغان حدّ التقديس، أمّا الإعجاب فمردّه إلى نظافتها وهندستها والهدوء المريح المخيّم على ربوعها، وكلّ أولئك سهات لا يعرفها حيّه العتيق الزيّاط. وأمّا الحبّ والإجلال فمرجعها إلى أنّها وطن قلبه ومنزل وحي حبّه ومثوى قصر معبودته.

منذ أعوام أربعة وهو يتردد عليها بقلب مرهف

وحواس مشحوذة حتى حفظها عن ظهر قلب، فحيثها مدّ بصره ارتد إليه بصورة مألوفة كأنّها وجه صديق قديم، وجميع معالمها ومناظرها ودروبها وعدد من أهلها قد اقترن في ذهنه بأفكار وعواطف وأخيلة أمست ـ في جملتها ـ جوهر حياته ومعقد أحلامه، فحيثها ولى وجهه فثمة مناد يدعو القلب للسجود.

وأخرج من جيبه خطابًا تلقّاه من البريد أوّل أمس، وكان مرسله حسين شدّاد ينبئه فيه بعودته ـ وصديقيه حسن سليم وإسماعيل لطيف ـ من المصيف، ويدعوه إلى مقابلتهم جميعًا في بيته الذي تسير به سوارس إليه. . . نظر إلى الخطاب بعين حالمة شاكرة وامقـة ساجدة عابدة متعبّدة، لا لأنّ مرسله شقيق معبودته فحسب، ولكن لظنه أنّ الخطاب كان مودعًا في مكان ما بالبيت قبل أن يكتب حسين عليه رسالته، وأنّه والحال كذٰلك غير مستبعد أن تكون عينها الجميلة قد وقعت عليه في ذهابها أو مجيئها أو أن تكون أناملها قد لمسته لسبب أو لآخر أو حتى عفوًا، بل حسبه أن يظنّ أنّه كان مودعًا في نفس المكان الذي يحلّ فيه جسمها وتعمره روحها كى يستحيل الخطاب إلى رمـز قدسيّ تهفو إليه روحه ويشتاق إليه قلبه. ومضى يقرأ الخطاب للمرّة العاشرة حتّى وقف عند لهذه الجملة «عدنا إلى القاهرة مساء أوّل أكتوبر، أي أنّها شرّفت العاصمة منذ أربعة أيّام وهو لا يدري، كيف لم يدر؟! كيف لم يفطن إلى وجودها سواء بالغريزة أو بالشعور أو بالبصيرة؟! كيف جاز للوحشة التي غشيته طوال الصيف أن تمدّ ظلّها الثقيل على هٰذه الأيّام الأربعة المباركة؟! هل رانت الكآبة المتواصلة على حساسيته بطبقة من البلادة والجمود؟ على أيّ حال فالساعة يرفّ قلبه وتحلّق روحه في أجنواء من السمر والسعادة!! الساعة يشرف على الدنيا من ذروة رفيعة تبدو منها معالمها في هالة من الشفافيّة والنورانيّة كأنّها أطياف في دنيا الملائكيّة!! الساعة يضطرم وجدانه بنشاط الحيويّة ونشوة الحبور وسكرة الطرب!! الساعة \_ أو حتى في هٰذه الساعة ـ يطوف به طائف الألم الذي يلازم مسرّة الحبّ عنده ملازمة الصدى للصوت. قديمًا كانت

تعمله سوارس في هذا الطريق نفسه وقلبه من الحبّ خال لم يمسّ، ماذا كان يجد من مشاعر وآمال وخوف ورجاء؟ لا يذكر حياة ما قبل الحبّ إلّا ذكرى مجرّدة، ينكرها ما عرف للحبّ قدره، ويحنّ إليها كلّما نبا به ألم، ولكنّها لشدّة إحساسه بخاطره كادت تلحق بالأساطير، لذلك بات يؤرّخ بالحبّ حياته، فيقول: كان ذلك قبل الحبّ «ق. ح»، وحدث ذلك بعد الحبّ «ب. ح».

وقفت العربة عنـد الوايليّـة، فأعـاد الخطاب إلى جيبه، وغادرهما متّجهًا إلى شمارع السرايات وعيناه تتطلّعان إلى أوّل قصر على اليمين فيها يلى صحراء العبَّاسيَّة. بدا القصر بدوريه من الخارج بناء ضخيًّا عاليًا، يتّصل مقدّمه بشارع السرايات وينتهي مؤخّره بحديقة رحيبة تراءت رءوس أشجارها العالية من وراء سور رمادي متوسط الارتفاع يحيط بالقصر والحديقة معًا ويرسم مستطيلًا هائلًا ممتدًا في الصحراء التي تكتنفه من الجنوب والشرق. كان منظره مطبوعًا على صفحة نفسه، يستأسره جلالـه وتفتنه أي فخامته، ويرى في عظمته تحيّة مـزجّاة عن جـدارة بصاحبه، وتلوح لعينيه نوافل مغلقة وأخرى مرخاة الستائر، فيلمح في تحفّظها وانطوائها ما يرمز إلى عـزّة محبوبــه وعصمته وامتناعه وغموضه، وهي معان تؤكَّدها الحديقة المترامية والصحراء الغارقة في الأفق، وتعرض هنا أو هناك نخلة سامقة أو لبلاب متسلَّق جدارًا أو جدائل ياسمين مسترسلة فوق سور فتناوش قلبه بذكريات انعقدت فوق هاماتها كالثهار تساره بحديث الوجد والألم والعبادة وقد غدت طلا للحبيب ونفحة من روحه وانعكاسًا لملامحه، ناشرة بجملتها ـ وبما عرف من أنّ باريس كانت لأهل القصر منفى ـ جوًّا من الجمال والحلم تواءم مع حبّه في سمـوّه وقداستـه وبذخه وتطلّعه إلى المجهول.

رأى وهو يقترب من مدخل القصر البوّاب والطاهي وسائق السيّارة جالسين فوق أريكة على كثب من الباب كعادتهم في العصارى، فلمّا بلغ مجلسهم وقف البوّاب، وقال له «حسين بك ينتظرك في الكشك»

فدخل مستقبلًا مزيجًا من عرف الفلّ والقرنفل والورد خملال علوم شتّى كــالجغــرافيــا الفلكيّـــة والكيميــاء التي نُضَدت أصصها على جانبي السلّم المفضى إلى الفراندا الكبيرة التي تطالع القادم على بعد يسير من الباب، ثمّ مال يمنة إلى ممرّ جانبيّ يفصل القصر عن السور ويسير بينها حتى مشارف الحديقة فيما يىلى الفراندا الخلفيّة للقصر.

> ليس من الهيّن على قلبه الخفّاق أن يمشى في هٰذا حديثه. . . المحراب الكبير، ولا أن يطأ أديمًا وطثته قدماها من

الذي ترامت وراءه الصحراء، وكانت الشمس المائلة يجترّون ذكريات مزاح ماضية. وكان الأصدقاء الثلاثة والنخيل وسقائف الياسمين المبطّنة للسور من كافّمة وحده بدا في بدلة رصاصيّة خفيفة، إذ كان يعتبر رحلة تكتنفها ممرّات الفسيفساء، ثمّ سار في ممشى وسيط فيه مكتفيًا بلبس الجاكتة فوق الجلباب. كلّ شيء من وجوهكم فلا خلاف الآن بينكما وبين إسماعيل، بل الصديق فحسب، لأنّ أخوَّته لمعبودته أضفت عليه إلى أصله، كنّا نتساءل لم لا تلوّننا شمس القاهرة؟ الحبّ \_ إكبارًا وتقديسًا ودهشًا. وكان حسين يشبه

والطبيعة، ففي أيِّ من أولشك نجد تفسيرًا لسمرة المصيف! لهذا سؤال متأخّر عن أوانه لأنّنا انتهينا من الدراسة الثانويّة! إلينا إذن بأخبار القاهرة، بل عليك أنت أن تحدّثنا عن رأس البرّ، وعلى حسن وإسهاعيل أن يحدّثانا بعدك عن الإسكندريّة، انتظروا فلكلّ وقت

لم يكن الكشك إلّا مظلّة خشبيّة مستديرة تقوم على قبل، إنَّه يكاد من إجلال يتوقَّف، أو يمدُّ يده إلى جدار عمود ضخم، وأرضه رمليَّة تحدق بها أصص الورد، البيت تبرِّكًا، كما كان يمدِّها إلى ضريح الحسين من قبل ويقتصر أثاثه على المائدة الخشبيَّة والكراسي الخيزران، أن يعلم أنّه لم يكن إلّا رمزًا، ترى: في أيّ مكان من وقد جلسوا وراء المائدة على هيئة نصف دائرة مولّين القصر يمرح محبوبه الساعة؟ وما عسى أن يفعل إذا وجوههم شطر الحديقة. بدوا سعداء باللقاء وكان طالعته بلفتتها الفاتنة؟ ليته يجدها في الكشك كي الصيف يفرّق بينهم فيها عدا حسن سليم وإسهاعيل تجزى عين عن طول التصبّر والتشوّق والتسهّد!! لطيف اللذين يصيّفان عادة في الإسكندريّة، ومضوا ألقى على الحديقة نظرة شاملة حتى سورها الخلفيّ يتضاحكون لأقلّ سبب، وأحيانًا لمجرّد تبالُّد النظر كأتما فوق القصر صوب الشارع تجلو منها أعالي الأشجار يرتدون قمصانًا حريريّة وبنطلونات رماديّة. كمال نواحيه، ودواثـر الأزهار والـورود ومربّعـاتها وأهلَّتهـا العبّاسيّة ذات صفة رسميّة على خلاف حيّه الذي يجول يفضي إلى كشك قائم وسط الحديقة، وقد تراءى فيه حبوله كمان يخاطب قلبه فيهـزّه من الأعـاق. لهـذا عن بعد حسين شدّاد، وضيفاه: حسن سليم الكشك الذي تلقّى فيه رسالة الحبّ، وهذه الحديقة وإسهاعيل لطيف جلوسًا على كراسي خيـزران حول التي خصّت وحدها بسرّه، وهؤلاء الأصـدقاء الـذين ماثدة مستديرة خشبية انتثرت عليها أكواب حول دورق يحبّهم للصداقة ويحبّهم مرّة أخرى لاقترانهم بسيرة ماء. سمع هتماف ترحيب صدر عن حسين فآذنه حبّه، كلّ شيء يخاطب حبّه وقلبه، يتساءل متى تجيء؟ بانتباههم إلى مقدمه، وما لبثوا أن قاموا للقائه فعانقهم وهل يمكن أن تمضى الجلسة دون أن تقع عليها عيناه واحدًا واحدًا بعد فراق دام الصيف كلُّه، حمدًا لله على المشوِّقتان؟ وعلى سبيل التعويض راح يطيل النظر إلى السلامة، أنت أوحشتنا جدًّا، شدّ ما اسمرّت حسين شدّاد ما وسعه ذٰلك، ولم يكن ينظر إليه بعين أنت بيننا كأوروبيّ بين ملوّنينَ، عمّا قليل يعود كلّ شيء سحرًا من السحر وسرًّا من السرّ، فبات يكنّ له ـ إلى منذا يجرؤ على التعرّض لشمس القـاهرة إلّا مَن رام شقيقته إلى حدّ كبير بعينيه السوداوين وقامته الطويلة ضربة شمس! ولكن منا سرّ لهنذه السنمسرة الرشيقة وشعره السبط العميق السواد ولفتاته وسكناته المكتسَبة؟ . . . أذكر أنّنا تلقّينا تفسيرًا لهٰذا في بعض الجامعة بين السموّ واللطافة، فلم يكن ثمّة فارق دروسنا، أجل لعلُّه في الكيمياء، لقد درسنا الشمس جوهريّ بينها إلَّا في أنفه الأقنى الممتلئ وبشرته التي

غشيتها سمرة المصطاف. ولم كان كال وحسين وإساعيل من الناجحين في امتحان البكالوريا ذلك العام مع ملاحظة أنّ الأولين كانا في السابعة عشرة والأخير في الحادية والعشرين من فقد تحدثوا عن الامتحان وما تفرع عنه من شئون المستقبل، وكان البادئ بالحديث إساعيل لطيف، وكان إذا تحدّث تطاول بعنقه كأنما ليداري قصر قامته وضآلة حجمه على الأقلّ بالقياس إلى أصدقائه الثلاثة غير أنّه كان مدمج الخلق مفتول العضلات، وفي نظرة عينيه الضيّقتين الحادة الساخرة وأنفه المدبّب الحادة وحاجبيه الكثيفين وفمه العريض القويّ ما يكفي لتحذير من الكثيفين وفمه بالتهجّم عليه. قال:

ـ نتيجتنا لهذا العام مائة في المائة، لم يحصل شيء كهذا من قبل ـ على الأقلّ ـ فيها يخصّني أنا. كان ينبغي أن أكون في السنة النهائية من التعليم العالي كحسن الذي دخل معي مدرسة فؤاد الأوّل في يوم واحد وسنّ واحدة، وقد سألني أبي ساخرًا لمّا رأى رقمي في الجريدة بين الناجحين «ترى هل يمدّ الله في عمري حتى أراك من حملة الدبلوم!؟».

قال حسين شدّاد:

- لست متساخّرًا إلى الحسدّ اللذي يسبرّر يـأس والدك...

قال إسهاعيل ساخرًا:

ـ صدقت فقضاء عامين في كلّ فصل ليس بالشيء الكثير. . .

ثم موجّهًا الخطاب إلى حسن سليم:

ـ أمّا أنت فلعلَك مشغول منذ الآن بما بعسد الليسانس؟

كان حسن سليم بالسنة النهائية بمدرسة الحقوق، فأدرك أنّ إسهاعيل لطيف يدعوه إلى إعلان رأيه فيا ينويه عقب الفراغ من الدراسة، غير أنّ حسين شدّاد سبقه إلى الردّ على إسهاعيل قائلًا:

ــ لا داعي لأن يشغل نفسه، سوف يحصل حقًا على وظيفة في النيابة أو في السلك السياسيّ!

خرج حسن سليم عن هدوئمه المتسم بالكبرياء،

ولاح في وجهه الحسن الدقيق القسمات التحفّز للنضال، فتساءل متحدّيًا:

من أين لي بما يجعلني أطمئن إلى رأيك؟! وكان يعتر باجتهاده وذكائه ويريد الجميع أن يقروا له بهها، ولم يكن أحد يماري في ذلك، ولكن لم يكن أحد كذلك يسيى أنّه نجل سليم بك صبري المستشار بمحكمة الاستئناف، وأنّ تمتّعه بهذه الأبوّة ميزة يفوق أثرها كلّ ما للذكاء والاجتهاد من أثر، بيد أنّ حسين شدّاد تحاشى ما يهيجه، فقال:

ـ في تفوّقك الضهان الذي تسأل عنه. . .

ولم يتركه إسهاعيل لطيف كي يستمتع بإطراء حسين له، فقال:

ـ وهناك والدك، وهو فيها أعتقد أهمّ من التفوّق بكثير...!

ولكنّ حسن قابل الهجوم باستهاتة غير متوقّعة، إمّا لأنّه ملّ مناجزة إسهاعيل الذي لم يكد يفترق عنه يومّا طيلة اصطيافهها بالإسكندريّة، وإمّا لأنّه بات يرى في صاحبه مشاكسًا «محترفًا» لا يصلح أن يأخذ أقواله دائهًا مأخذ الجدّ. على أنّ رابطة الاصدقاء لم تكن تخلو من نقار جدليّ يبلغ أحيانًا حدّ الشغب دون أن يوهن من قوّتها. تساءل حسن سليم وهو يرمق إسماعيل متهكمًا:

ـ وأنت كيف انتهى سعي الساعين لك؟

ضحك إسماعيل ضحكة عالية، كشف عن أسنانه الحادّة المصفرّة من أثر التدخين الذي كان من أوائل روّاده من تلاميذ الثانويّ، وقال:

ـ نتيجة لا تسرّ، لم تقبلني الطبّ ولا الهندسة لنقص المجموع، فلم يبقَ أمامي إلّا التجارة والـزراعـة، فاخترت أولاهما...

لاحظ كمال في تأثر كيف تجاهل صاحبه مدرسة المعلّمين كأنما ليست في الحسبان، غير أنّه وجد في إيثاره لها، مع قدرته على دخول الحقوق التي لا نزاع في مكانتها، وجد في ذلك مثاليّة تعزّى بها على حزنه ووحشته. ضحك حسين شدّاد ضحكته اللطيفة التي تجلو جمال ثغره وعينيه، وقال:

ـ آه لو اخترت الزراعة! تصوّروا إسهاعيل في حقل

يقضي عمره بين الفلّاحين...!

قال إسهاعيل بقناعة:

ـ لا عليَّ من لهذا لو كان الحقل في عماد الدين. . . عند ذاك نظر كمال إلى حسين شدَّاد متسائلًا:

وأنت؟

مد حسين بصره إلى بعيد متفكّرًا قبل أن يجيب، فأتاح لكهال فرصة كي يتوسّمه، شدّ ما تفتنه فكرة أنه شقيقها، أي أنّ بينها ما قام يومًا بينه وبين خديجة وعائشة من مخالطة وألفة، تصور يعزّ عليه أن يعتنقه، لكنّه يجالسها ويحادثها وينفرد بها ويلمسها، يلمسها؟! ويؤاكلها! ترى كيف تتناول طعامها؟ هل تتمطّق؟ هل تأكل الملوخيّة والمدمّس مثلًا؟ ما أبعد هذا عن النصور أيضًا! المهمّ أنّه شقيقها، وأنّه - كال - يلمس يده التي تماثل ولا تلمس يدها، لو أتبح له أن يشمّ أنفاسه التي تماثل ولا شكّ أنفاسها؟! أجاب حسين شدّاد:

.. مدرسة الحقوق بصفة مؤقّتة . . .

ألا يحتمل أن يتّخذ من فؤاد جميل الحمزاوي صديقًا؟ لم لا؟ لا شك أنّ الحقوق مدرسة جليلة الشأن حقًا ما دام حسين سيلتحق بها، من المجازفة أن تحاول إقناع الناس بقيمة مثال معنويّ...

قال إسهاعيل لطيف ساخرًا:

له أكن أعلم أنّ من الطلّاب من يلتحق بمدرسة ما بصفة مؤقّتة! حدّثنا عن لهذا من فضلك...

قال حسين شدّاد جادًّا:

- جميع المدارس عندي سواء، ليس في هذه المدرسة أو تلك ما يجذبني إليها، حقًا أريد أن أتعلم، ولكتي لا أريد أن أعمل، ولن أجد في مدرسة من مدارسنا ما أبتغيه من علم لا يراد به عمل، ولكتي لم أظفر في بيتنا بشخص يوافقني على رأيي، ولا أرى مناصًا من أن أجاريهم إلى حدّ ما، وساءلتهم أيّ مدرسة تختارون؟ فأجاب أبي: وهل يوجد غير الحقوق؟ فقلت إذن لتكن الحقوق!

إسهاعيل لطيف محاكيًا لهجته وحركاته:

ــ بصفة مؤقّتة . . .

ضحكٌ عامً، ثمّ استطرد حسين شدّاد قائلًا:

- أجمل بصفة مؤقّتة أيّها المشاكس، فمن غير المستبعد إذا سارت الأمور على ما أشتهي أن أقطع دراستي المحلّية كي أسافر ولو بحجّة دراسة القانون في معاهدها، وهناك أنهل من منابع الثقافات بغير قيد، وهنالك أفكر وأرى وأسمع...

إسهاعيل لطيف مصرًا على محاكاة لهجته وحركاته، وكأنّما يتمّ ما ظنّ أنّ الآخر سكت عنه:

ــ وأذوق وألمس وأشمّ . . . !

واصل حسين شدّاد حديثه بعد فـاصل ضحـك قائلًا:

ـ ثق بأنّ مقصدي غير ما تحلم به!

صدّقه كهال بكلّ قلبه بلا حاجة إلى دليل لا لأنّه يكرمه عن شبهة الكذب فحسب، ولكن لأنّه يؤمن بأنّ الحياة التي يتطلّع إلى الاستمتاع بها في فرنسا خليقة ووحدها باستهواء النفوس، هيهات أن يدرك إسماعيل هذه الحقيقة على بساطتها، لا هو ولا أضرابه ممّن لا يؤمنون إلّا بالأرقام والمظاهر. طالما أثار حسين أحلامه، هذا حلم منها يمتاز بالرحابة والجهال، حلم عامر بثهار الروح والفكر والسمع والبصر!! كم طاف بي في نومي أو في يقظتي، ثمّ بعد شدّة التطلّع وطول السعي انتهى المطاف بي وبه إلى مدرسة المعلّمين!!

- أتعني حقًا ما قلت من أنّك لا تريد أن تعمل؟! فقال حسين شدّاد وفي عينيه السوداوين الجميلتين نظرة حالمة:

لن أكون مضاربًا في البورصة كأبي؛ لأني لا أطيق حياةً: العملُ المتواصلُ جوهرها والمال غايتها، ولن أكون موظّفًا، لأنّ الوظيفة عبوديّة في سبيل الرزق، ورزقي موفور. أريد أن أحيا في الدنيا سائحًا، أقرأ وأرى وأسمع وأفكر، وأنتقل من جبل إلى سهل ومن سهل إلى جبل . . .

قال حسن سليم معترضًا، وكان يرمقه طيلة الحديث بنظرة استخفاف داراها بتحفظه الأرستقراطي:

ـ ليست الوظيفة وسيلة إلى الرزق دائمًا، إنّي مثلًا

في غنى عن السعي إلى الرزق، ولكن يهمّني بلا شكّ أن أشغل وظيفة سامية، فإنّه يجب على الإنسان أن يعمل، وإنّ العمل السامى هدف يُراد لِذاته.

وقال إسهاعيل لطيف، مصدّقًا على قول حسن:

ـ هٰذا حقّ، الأعمال القضائيّة والدبلوماسيّة وظائف يتمنّاها أغنى الأغنياء (ثمّ ملتفتًا إلى حسين شدّاد) لم لا تختار لنفسك وظيفة من هٰذه الوظائف وهي في حدود طاقتك...؟

وقال كمال مخاطبًا حسين أيضًا:

- السلك السياسيّ حقيق بأن يهيّئ لـك العمـل السامى والسياحيّ معًا!

ولْكنّ حسن سليم قال بلهجة ذات معنى:

ـ إنّه باب ضيّق!

فقال حسين شدّاد:

من المسلك السياسيّ مزايا رائعة بلا ريب، إلّا أنّه في الغالب وظيفة شرفيّة فلا يتعارض كثيرًا مع رغبتي عن عبوديّة العمل، وهو سياحة وفراغ يتيحان لي ما أحبّ من الحياة الروحيّة والجهاليّة، ولْكنّني لا أظنّني بالغه، لا لأنّه باب ضيّق كها قال حسن، ولكن لأنّي أشكّ في أنّي سأواصل التعليم النظاميّ حتى نهايته. . .

إسماعيل لطيف، وهو يضحك متخابثًا:

- يغلب على ظنّي أنّك تريد فرنسا لأمور لا شأن لها بالثقافة، وحسنًا تفعل...

ضحك حسين شدّاد وهو يهزّ رأسه سلبًا، ثمّ قال:

- كلّا، أنت تفكّر بأهوائك، إنّ لرغبتي عن التعليم المدرسيّ أسبابًا أخرى، أولها: أنّي غير مكترث لدراسة القانون، ثانيًا: أنّه لا توجد مدرسة يمكن أن تمدّني بما أريد الإلمام به من شتى المعارف والفنون، كالمسرح والتصوير والموسيقى والفلسفة. ما من مدرسة إلّا وستشحن رأسك بالتراب كي تعثر فيه - إن عثرت على ذرّات من التبر، في باريس يتاح لك أن تشهد عاضرات في شتى الفنون والمعارف دون تقيّد بنظام أو امتحان، إلى ما يتهيّا لك من الحياة السامية الجميلة...

ثمّ مستطردًا بصوت خافت، وكأنّه يخاطب نفسه:

\_ وربّما تزوّجت هناك كي أقضي العمر سائحًا في عالمي الواقع والخيال!

لم يبد على وجه حسن سليم أنه يولي الحديث اهتمامًا جديًا، أمّا إسهاعيل لطيف فرفع حاجبيه الكثيفين، تاركًا عينيه تُفصحان عمّا يضطرب في صدره من مكر وسخرية. كهال وحده الذي بدا متأثرًا متحمّسًا، إنّه يستشرف نفس الأمال مع شيء من تعديل لا يمسّ الجوهر، لا تهمّه السياحة ولا الزواج في فرنسا، ولكن من له بهذه المعارف التي لا تتقيّد بنظام أو امتحان؟ إنّها أجدى بلا جدال من التراب الذي سيشحن به رأسه في المعلمين كي يفوز في النهاية بذرّات من التبر، باريس؟! غدت حلمًا جيلًا منذ عَلِم بأنّها احتضنت عهدًا غضًا من عمر معبودته، لا تزال بنعو حسين بسحرها، وتفتن خياله هو بشتى وعودها، تدعو حسين بسحرها، وتفتن خياله هو بشتى وعودها، كيف الشفاء من لوعة الأمال؟ قال بعد تردّد وإشفاق:

يخيّل إليّ أنّ أقرب المدارس في مصر إلى تحقيق
 ولو جزء يسير من رغبتك هي المعلمين العليا!

تحوّل إسهاعيل لطيف نحوه فيها يشبه القلق، وسأله:

ماذا اخترت أنت؟ لا تقل مدرسة المعلّمين! ربّاه، نسبت أنّ بك لوثة قريبة الشبه بلوثة حسين!

ابتسم كمال ابتسامة عريضة كشفت عن مرونة منخريه العظيمين، وقال:

ـ التحقت بالمعلّمين للسبب الذي ذكرت!...

فنظر حسين شدّاد إليه باهتمام، ثمّ قال باسمًا:

ـ لا شكّ أنّ ميولك الثقافيّة أتعبتك كثيرًا قبل أن يقع اختيارك...

فقال له إسماعيل لطيف بلهجة نمّت عن الاتّمام:

ـ إنّك مسئول لدرجة كبيرة عن توكيد ميوله لهذه، بل الحقّ أنّك تتكلّم كثيرًا وتقرأ قليلًا، أمّا المسكسين فيأخذ الأمر مأخذ الجدّ ويقرأ لحدّ العمى، انظر إلى تأثيرك السيّئ فيه كيف دفع به إلى المعلّمين نهاية الأمرا...

استطرد حسين حديثه متجاهلًا مقاطعة إسهاعيل: \_ هل ثبت لديك أنّ في المعلّمين ما تودّ؟!

تخرّجوا في المدرسة. . . انقطع حديث المدرسة عند ذاك، فساد الصمت، وحاول كهال أن يلقي بروحه في أحضان الحديقة، غير أنّ الحديث ترك في رأسه حرارة كان عليه أن ينتظر حتى تبترد، وسنحت منه نظرة، فرأى دورق الماء المثلوج على المائدة، فخطرت له خاطرة قديمة طالما منّته بالسعادة في مثل ظرفه لهذا، أن يملأ كوبًا ويشربه لعلَّه يلمس بشفتيه موضعًا منه يكون قد اتَّفق أن لمسته شفتاها وهي تشرب مرّة، فقام إلى المائدة، وملأ من الدورق كوبًا وشربه، ثمّ عاد إلى مجلسه مركزًا انتباهه في نفسه وهو يترقّب، كأنَّما كان ينتظر ـ فيها لو حالفه الحظ فأصاب الهدف \_ أن يتغيّر شأنه، أن تنبثق من روحه قوّة سحريّة لا عهد له بها، أن ينتشى بنشوة إلْهيّة يرقى بها في معارج السياوات السعيدة، ولكنّه، أجل!! ولْكُنَّه قنع في النهابة بللَّة المغامرة وبهجة الأمل، ثمّ راح يتساءل في قلق: متى تجيء؟ . . . هل يمكن أن تلحق لهذه الفترة الواعدة بأشهر الفراق الثلاثة الماضية؟... وعادت عيناه إلى الدورق، فطافت به ذکری حدیث قدیم دار بینه وبین إسهاعیل لطيف عن هٰذا الدورق أو بالحريّ عن الماء المثلوج اللذي لا يقدِّم شيء خلافه في سراي شدَّادا وكان إسهاعيل قد أشار ـ وهو بصدد الحديث عن ذلك ـ إلى النظام الاقتصادي الدقيق الذي تخضع له السراي من السطح إلى البدروم، وتساءل: أليس ذلك نوعًا من البخل؟، غير أنَّ كمال أبي أن توصم أسرة معبودته بما يشين، فدفع عنها التهمة مستشهدًا ببذخها وخدمها وحشمها والسيارتين اللتين تملكها: المنيرفا، والفيات التي يكاد يختص بها حسين، فكيف تُتّهم بعد ذلك بالبخل؟! هنالك قال إسهاعيل ـ ولم يكن يعوزه طول اللسان \_ إنّ البخل أنواع، وإنّه ليّا كان شدّاد بـك مليونيرًا بكلّ معنى الكلمة، فإنّه رأى لزامًا عليه أن يحيط نفسه بمظاهر الجاه، ولكنّه اكتفى بما يعدّ في وبيئته، من الضروريّات، أمّا القاعــدة المتّبعة التي لا يحيد عنها فرد من الأسرة، فهي ألَّا يتسامح في إنفاق ملَّيم واحد في غير موضعه وبـلا موجب. . . الحنـدم قال كمال بحماس، وقد انشرخ صدره بأوّل صوت يتساءل عن مدرسته بلا احتقار أو استنكار:

- حسبي أن تتاح لي دراسة الإنجليزيّة لأتخذ منها وسيلة ناجعة للاطّلاع غير المحدود، وإلى هٰذا فهناك فرصة طيّبة - فيها أظنّ - لدراسة التاريخ والتربية وعلم النفس. . . .

فكر حسين شدّاد قليلًا، ثمّ قال:

- عرفت كثيرًا من المعلّمين الذين خالطتهم عن كثب في دروسي الخصوصيّة، لم يكونوا مثالًا طيّبًا للرجل المثقف، ولكن لعلّ النظام الدراسيّ العتيق هو المسئول عن ذلك...

فقال كمال بحماس لم يفتر:

ـ حسبي الموسيلة، الثقافة الحقّة تتوقّف على الإنسان لا المدرسة!

وتساءل حسن سليم:

۔ أتنوي أن تصير معلّمًا؟

ومع أنّ حسن طرح سؤاله بأدب، فبإنّ كهال لم يطمئن إليه كلّ الاطمئنان، إذ أنّ التزامه الأدب كان طبعًا مأثورًا عنه فلا يزايله إلّا عند الضرورة القصوى أو حيث يشرع غيره في العراك، وذلك نتيجة طبيعيّة لرزانته من ناحية، ولـتربيته الأرستقـراطيّة النبيلة من ناحية أخرى، فلم يكن من اليسير على كهال أن يعرف ناحية أخرى، فلم يكن من اليسير على كهال أن يعرف إن كان سؤال صاحبه يخلو حقًا من الاستنكار أو الازدراء، لذلك حرّك منكبيه استهانة، وقال:

ـ لا مفرّ من ذُلك ما دمتُ مصمّهًا عـلى تعلُّم ما أروم من العلم!

وكان إسهاعيل لطيف يتفحّص كهال من طرف خفيّ . . . رأسه وأنفه، وعنقه الطويل وقامته النحيلة، وكأنّما كان يتخبّل أثر لهذه الصورة في التلاميذ عامة وفي أشقيائهم خاصّة، فها ملك أن غمغم:

ـ تلك لعمري كارثة!

أمًا حسين شدّاد، فعاد يقول في لطف وشي بميله إلى كهال:

\_ ألوظيفة شيء ثانويّ عند ذوي الأهداف البعيدة، على أنّه لا ينبغي أن ننسى أنّ نخبة من نابهي مصر قد

يتناولون أدني الأجور ويأكلون أقلّ الطعام، وإن كسر أحدهم طبقًا خصم ثمنه من مرتبه. حسين شدّاد نفسه فتي الأسرة الوحيد لا يعطى مصروفًا أسوة بأمثاله من الأبناء أن يتعوِّد بعثرة النقود بلا ضرورة، أجل ربُّما ابتاع له أبوه كلّ عيد عددًا من الأسهم أو السندات، ولٰكنَّه لا يعطيه قرشًا في يده. . . أمَّا زوَّار النجل العزيز، فلا يقدُّم لهم إلَّا الماء المثلوج!... أليس لهذا بخلًا، وإن يكن بخلًا أرستقراطيًّا؟! ذكر كمال ذٰلك الحديث وهو ينظر إلى الدورق، وتساءل كما تساءل قديمًا في ارتباع: أمن الممكن أن ترتقي إلى أسرة معبودته هنة من الهنات؟ أبي قلبه أن يصدّق هٰذا إباء من ينزَّه الكمال عن المآخذ وإن هانت بيد أنَّه خُيِّل إليه أنَّ ثُمَّة شعورًا بما يشبه الارتياح يعابثه هامسًا في أذنه ولا تفزع . . . أليس لهذا النقص إن صحّ نمّا ينزلها ولو درجة إليك، أو يرفعك ولو درجة إليها؟!»، ومع أنَّه وقف من أقوال إسهاعيل موقف التحفّظ والارتياب، فإنّه وجد نفسه يعيد النظر وهو لا يدري في «رذيلة» البخل، فيقسّمها إلى نوع دنيء وآخر ليس إلّا سياسة حكيمة تمدّ الحياة الاقتصاديّة بأسس بارعة من النظام والدقَّة، فمن الإسراف كلِّ الإسراف تسميته بخلًا أو اعتباره رذيلة، كيف لا، وهو لا يتعارض مع تشييد القصور واقتناء السيارات واتخاذ كاقة مظاهر البذخ والبلهنيّة؟ كيف لا، وهو يصدر عن نفوس سامية مطهّرة من الخبائث والضعة؟!

استيقظ من أفكاره على يد إسهاعيل لطيف وهي تقبض على ذراعه وتهزّه، ثمّ سمعه وهو يقول مخاطبًا حسن سليم:

ـ حذار، ها هو مندوب الوفد يردّ عليك!

أدرك من فوره أنّهم طرقوا حديث السياسة وهو عنهم ساو، حديث السياسة. . . ما أشقّه وما ألذه، دعاه إساعيل «مندوب الوفد» فلعلّه يتهكّم، فليتهكّم ما شاء له أن يتهكّم، الوفد عقيدة تلقّاها عن فهمي واقترنت في قلبه باستشهاده وتضحيته . نظر إلى حسن سليم، وقال باسمًا:

أيّها الصديق الذي لا تبهره إلّا العظمة، ماذا قلت عن سعد؟

لم يبدُ على حسن سليم أنّه اكترث لحديث العظمة، ولم يكن كهال يتوقع غير ذلك، فطالما صاوله حتى وقف على رأيه العنيد المتعجرف \_ ولعلّه رأي أبيه المستشار أيضًا \_ في سعد زغلول الذي يكاد هو من حبّ وإخلاص أن يقدّسه. لم يكن سعد زغلول إلّا مهرجًا شعبيًا في نظر حسن سليم، وكان يردّد لهذا الوصف في تقرّز وازدراء مثيرينِ خارقًا المعتاد من أدبه ودمائته، ثمّ تقريق في السخرية من سياسته ومأثوراته البلاغيّة، منوهًا في الوقت نفسه بعظمة عدلي وثروت ومحمّد عمود وغيرهم من الأحرار الدستوريّن الذين لم يكونوا في نظر كهال إلّا «خونة» أو إنجليز مطربشين! أجاب حسن سليم بهدوء:

حكنا نتحدّث عن المفاوضات التي لم تستمر إلا ثلاثة أيّام، ثمّ قُطعت!

فقال كهال بحياس:

ـ يا له من موقف وطنيّ جدير بسعد حقًا، طالب
بحقوقنا الوطنيّة مترفّعًا عن المساومة، ثمّ قطع المفاوضة
حين وجب قطعها، وقال قولته الخالدة: «لقد دعونا
إلى هنا لكي ننتحر، ولكنّنا رفضنا الانتحار، وهذا كلّ
ما جرى».

قال إسهاعيل لطيف، وكان يجد في السياسة مادة للعبث:

ـ لو قَبِلَ أن ينتحر لتوَّج حياته بأجلّ خدمة بمكن أن يؤدّيها إلى بلاده!

انتظر حسن سليم حتى فرغ إسهاعيل وحسين من الضحك، ثمّ قال:

ماذا أفدنا من لهذه المأثورة؟ ليست الوطنيّة عند سعد إلّا نوعًا من البلاغة التي تستهوي العامّة، «لقد دعونا إلى هنا لكي ننتحر ألخ ألخ»، «يعجبني الصدق في القول ألخ ألخ»!... كلام في كلام، هنالك رجال لا يتكلّمون ولكنّهم يعملون في صمت، وقد حقّقوا للوطن الفائدة الوحيدة التي جناها في تاريخه الحديث...

احتدم الغيظ في قلب كهال، ولولا ما يكنّه لحسن من احترام لشخصيّته وسنّه لانفجر، وعجب كيف

يتابع «شاب» مثله أباه \_ وهو من جيل قديم على أيّ حال \_ في انحرافه السياسيّ!

- أنت تقلّل من شأن الكلام كأنّه لا شيء، الحقّ أنّ أخطر ما تمخض عنه تاريخ البشريّة من جلائل الأمور يمكن إرجاعه في النهاية إلى كلمات، الكلمة العظيمة تتضمّن الأمل والقوّة والحقيقة، نحن نسير في الحياة على ضوء كلمات، على أنّ سعد ليس صانع كلمات فحسب، إنّ سجلًه حافل بالأعمال والمواقف!! غلّل حسين شدّاد شعره الفاحم بأنامله الطويلة الرشيقة وهو يقول:

\_ أوافق على ما قلت عن قيمة الكلمة بصرف النظر عن سعد. . . !

لم يعبأ حسن بمقاطعة حسين شدّاد، فقال مخاطبًا كال:

ـ إنّ الأمم تحيا وتتقدّم بالعقول والحكمة السياسيّة والسمواعد، لا بالخطب والتهريج الشعبيّ الرخيص...

نظر إسماعيل لطيف إلى حسين شدّاد، وهو يتساءل اخرًا:

ـ ألا تـرى أنّ من يُتعب نفسـه في الكـــلام عن إصلاح هذا البلد كالنافخ في قربة مثقوبة؟

التفت كمال إلى إسماعيل ليخاطب من وراء حسن بما تردّد عن مخاطبته وجهًا لوجه، قال منفّسًا عن غيظه:

- أنت لا تهمّك السياسة في شيء، لكنّ مزاحك يفصح أحيانًا عن موقف «قلّه» من المحسوبين على المصريّين كأنّك ناطق بلسانهم، تراهم يائسين من نهوض الوطن، يأس الاحتقار والتعالي لا ياس الطموح والتطرّف، ولولا أنّ السياسة مطيّة لأطماعهم لاعتزلوها كما تفعل أنت!

ضحك حسين شدّاد ضحكته اللطيفة، ومدّ يـده إلى ذراع كمال، فشدّ عليها قائلًا:

- أنت مجادل عنيد، يعجبني حماسك وإن لم أشاركك الإيمان به، على أتني كما تعلم محايد، لا من الوفديّين ولا من الدستوريّين، لا استهانة كإسماعيل لطيف، ولكن لاعتقادي بأنّ السياسة تفسد الفكر

والقلب، ينبغي أن تعلو عليها حتى تتراءى لك الحياة ميدانًا لانهائيًّا للحكمة والجهال والتسامح، لا معترك صراع وكيد...

ارتاح إلى صوت حسين فسكنت فورته، كان يطرب لموافقته إذا وافقه على رأي، ويتسع صدره لمعارضته إذا عارضه فيه، ومع أنّه كان يشعر بأنّ تبريره للحياد ما هو إلّا اعتذار عن ضعف وطنيّته، فإنّه لم يحنق عليه لذلك ولم يرّ فيه نقيصة ولكن وسِعَها عفوه وحلمه وتساعه، قال يجاريه:

- الحياة هي لهندا كلّه، هي الصراع والكيد والحكمة والجهال، فأيّ وجه تتجاهله من وجوهها تفقد به فرصة لاستكهال فهمك لها وقدرتك على التأثير فيها بما يوجّهها نحو الأحسن، لا تحتقر السياسة أبدًا، فالسياسة هي نصف الحياة، أو هي الحياة كلّها إذا عددت الحكمة والجهال ممّا فوق الحياة...

حسين شدّاد كالمعتذر:

- فيها يتعلّق بالسياسة، أصارحك بانّني لا أثق في جميع أولٰئك الرجال...

سأله كهال كالمتودّد:

ـ ماذا نزع ثقتك من سعد؟

بل دعني أسألك عمّا يجعلني أضع ثقتي فيه!...
سعد وعدلي وعدلي وسعد، ما أسخف هذا كلّه، على
أنّه إذا كان سعد وعدلي سيّين عندي في الناحية
السياسيّة فإنّني لا أراهما كذلك كرجلين، إذ لا يمكن
أن أتجاهل ما يمتاز به عدلي من كريم الأصل وعظيم
الجاه والثقافة، أمّا سعد \_ وإيّاك أن تغضب \_ فها هو
إلّا أزهريّ قديم!...

آه، شد ما يحرّ في نفسه أن يندّ عن حسين أحيانًا ما يشي بتعاليه عن الشعب فيشعر وهو من الحزن في نهاية كأنّه يتعالى عنه هو أو ـ وهو الأدهى والأمرّ ـ كأنّه ينطق بلسان الأسرة جميعًا، أجل، إنّه إذا حادثه أشعره كأنّما يتكلّم عن شعب غريب «عنهما» معًا، ولكن أكان ذلك عن خطإ في التصوير أم عن مجاملة؟ ومن عجب أنّ موقف حسين لهذا لم يغضبه من ناحية دلالته العامّة بقدر ما أحزنه من ناحية دلالته العامّة به، فلم يستثر

عداوته الطبقية ولا إحساسه الوطنيّ. . . انهزمت هذه المشاعر حيال بشاشة وضيئة تنمّ عن الصراحة وحسن الطويّة، وتراجعت أمام حبّ لا تنال منه الآراء والأحداث، على الضدّ من هذا كان شعوره حيال موقف حسين شدّاد منه، فكان ـ رغم صداقتها ـ يبيّج غضبه لوطنه، ولم يشفع له عنده تأدّبه في الخطاب وتحقيظه في إظهار مشاعره، بل لعلّه آنس فيها وحكمـة، تضاعف من مسئوليّته وتؤكّد تعصّبه الأرستقراطيّ الموجّه ضدّ الشعب، قال مخاطبًا حسين:

أفي حاجة أنا أن أذكّرك بأنّ العظمة شيء غير
 العمامة والـطربوش أو الفقر والغنى؟ يبـدو لي أنّ
 السياسة تضطرّنا أحيانًا إلى مناقشة البديهيّات!...

قال إسهاعيل لطيف:

\_ إنّ ما يعجبني في الوفديّين \_ أمثال كهال \_ هو شدّة تعصّبهم!

ثمّ وهو يجيل بصره في الجالسين:

أمّا ما يسوءني منهم، فهو شدّة تعصّبهم أيضًا!
 قال حسين شدّاد ضاحكًا:

م أنت سعيد الحظ، لأنّك مهما أبديت في السياسة من رأي، فلن يعترض سبيلك معقّب. . . !

هنا سأل حسن سليم حسين شدّاد قائلًا:

ـ تزعم أنّك تربأ بنفسك عن السياسة، فهل تصرّ على ذٰلك حتّى إذا تعلّق الأمر بالخديو السابق؟

المجهت الأعين نحو حسين في تحدِّ باسم لما هـو معروف عن تشيّع والده شدّاد بك للخديو السابق، الأمر الذي أبعد من أجله أعوامًا قضاها في باريس، ولكنّ حسين قال في غير مبالاة:

- لا تعنيني لهذه الأمور في كثير أو قليل، كان والدي ولا يزال من رجال الخديو، ولكنّني لست مطالبًا باعتناق آرائه...

سأله إسهاعيل لطيف، وفي عينيه الضيّقتين بريق ساحك:

ـ أكسان والدك من السذين يهتفون «الله حيّ . . . عبّاس جي»؟

فقال حسين شدّاد ضاحكًا:

ـ لم أسمع عن لهذا الذكر إلّا منكم، والحقّ الذي لا ريب فيه، أنّه لم يعـد بين أبي وبـين الخديـو إلّا الصداقة والوفاء، وفضلًا عن ذلك فليس ثمّة حزب ـ كما تعلمون ـ يدعو اليوم إلى عودة الخديو...

قال حسن سليم:

\_ أمسى الرجل وعهده في ذمّة التاريخ، الحاضر يمكن تلخيصه في كلمتين، وهما، أنّ سعد يأبي أن يقوم في مصر من يتكلّم باسمها غيره ولو كان خير الرجال وأحكمهم!

لم يكد يتلقّى الضربة كمال حتّى جاوبه قائلًا:

- الحاضر في كلمة واحدة، أن ليس في مصر من يتكلّم باسمها إلّا سعد، وأنّ التفاف الأمّة حوله جدير في النهاية بأن يبلغ بها ما نرجو من الآمال...

وشبك ذراعيه على صدره، ومدّ ساقيه حتى مسّ طرف حذائه رجل المائدة، وهمّ بالاسترسال في حديثه لولا أن جاءهم من الوراء صوت غير بعيد يتساءل «ألا تريدين يا بدور أن تحيى أصدقاءك القدماء؟ افانعقد لسانه، ووثب قلبه وثبة عنيفة رجّت صدره رجًّا أفزعه أوّل الأمر وآلمه، وفي أسرع من لمعان البرق استغرقته سكرة طاغية من السعادة كاد يغمض لها عينيه من شدّة التأثُّر، ثمَّ وجد أنَّ كلِّ خاطرة تنبض بهـا نفسه قـد اتِّجهت صوب السهاء، قام مع الأصدقاء كما قاموا، واستدار معهم إلى الوراء، فرأى على بعد خطوة من الكشك عايدة واقفة ممسكة بيد بدور شقيقتها الصغرى ذات الأعوام الثلاثة، وهما يتطلّعان إليهم بأعين هادئة باسمة... ها هي ذي بعد انتظار ثلاثة أشهر أو يزيد، ها هو «الأصل» الذي تملأ «صورته» روحه وجوارحه ويقظته، ونومه، ها هي قائمة أمام عينيـه شاهدًا على أنَّ الألم الذي لا حدَّ له والسرور الذي لا وصف له واليقظة المحرقة للنفس والحلم المدوّم في السهاء، إنَّ كلِّ أولئك ربَّما رجعت في آخر الأمر إلى آدميّ لطيف تترك قدماه انطباعاتها على أرض الحديقة! ورنا إليها فجذب مغناطيسها شعوره كله حتى سلبه الإحساس بالـزمان والمكـان والأناسيّ والنفس، فعـاد وكأنَّه روح مجرَّدة تسبح في فراغ نحو معبودها. . . على

أنَّ إدراكه لها هي نفسها لم يكن حسّيًّا بقدر ما كان روحيًّا، تمثَّل في نشوة ساحرة وغبطة شادية وسبحـة عالية، بينا وهنت منه الرؤية أو تبلاشت، كأنَّ قبوَّة انفعاله الروحي استأثرت بكل حيويته فغودرت حواسه وقواه العاقلة والمدركة والملاحظة في سبات أشرف به على نوع من الفناء، لذلك كانت دائيًا أطوع لذاكرته منها إلى حواسّه، لا يكاد يرى منها وهــو في محضرها شيئًا، ولُكنَّها تتراءى فيها بعد في ذاكرته بقامتها الهيفاء ووجهها البدرى الخمرى وشعر عميق السسواد مقصوص «ألا جرسون» ذي قَصّة مسترسلة على الجبين كأسنان المشط وعينين ساجيتين تلوح فيهما نـظرة لها هدوء الفجر ولطفه وعظمته، كان يرى هٰذه الصورة بذاكرته لا بحواسه كالنغمة الساحرة نفني في سماعها فلا نذكر منها شيئًا حتى تفاجئنا مفاجأة سعيدة في اللحظات الأولى من الاستيقاظ أو في ساعة انسجام، فتتردّد في أعياق الشعور في لحن متكامل. وتساءلت أحلامه وأمانيّه: ترى هل تغيّر من طريقتها المالسوفة فتمدّ يدها للمصافحة فيلمسها ولو مرّة في الحياة؟ لْكنّها حيّتهم بابتسامة وتحنية من رأسها، وهي تتساءل بذلك الصوت الذي يزري بأحبّ الألحان إليه:

\_ كيف حالكم جميعًا؟

فاستبقت الأصوات إليها بالتحيّة والشكر والتهنشة على سلامة العودة، عند ذاك عبثت أناملها الرشيقة برأس بدور وهي تقول لها:

\_ صافحي أصدقاءك!

فثنت بدور شفتيها داخل فيها وعضّت عليهها وهي تردّد عينيها بينهم في حياء حتى استقرّتا على كمال، فابتسمت وابتسم! قال حسين شدّاد، وكان على علم عا بين الطفلة وكمال من مودّة:

- ـ إنَّها تبتسم لمن تحبُّه!
- \_ أتحبين لهذا حقًّا؟ (ثمّ وهي تدفعها نحوه) إذن سلمي عليه. . .

مدّ لها كمال يديه متورّد الوجه من السرور، فأقبلت نحوه، فرفعها بين يديه حتى أقرّها في حضنه، وراح يقبّل خدّيها في حنان وتأثّر شديدين، كان بهذا الحبّ

سعيدًا فخورًا، ليست التي بين يديه إلّا فلذة من جسد الأسرة، فهو يضم الكلّ إذ يضم الجنوء إلى صدره، هل امكن اتصال العبد بمعبوده إلّا عن وساطة كهذه السوساطة؟... والسحر كلّ السحر في هذا الشبه الغريب بين الطفلة وشقيقتها، كأنّ المطمئنة إلى صدره عايدة نفسها في طور من أطوار حياتها الماضية، كانت يومًا مثل بدور سنًا وحجمًا وجودًا فتأمّل!... فليهنأه هي... وبتقبيل وجنة تقبّلها هي... وليحلم حتى هيرد منه العقل والقلب. إنّه يدري لِم يحبّ بدور ولم يشرد منه العقل والقلب. إنّه يدري لِم يحبّ بدور ولم يجبّ حسين ولم يحبّ القصر وحديقته وخدمه، إنّه يمبّها جميعًا إكرامًا لعايدة، أمّا الذي لا يدريه فهو حبّ عايدة نفسها!... ردّدت عايدة عينيها بين حسن سليم وإساعيل لطيف، ثمّ سألتها:

ـ كيف وجدتما الإسكندريّة؟

فقال حسن:

ـ رائعة!...

على حين تساءل إسماعيل:

ـ ماذا يجذبكم إلى رأس البرّ دوامًا؟

فقالت بصوت رخيم مشرّبة نبراته بعذوبة موسيقيّة:

مسيّفنا مرّات في الإسكندريّة، ولْكنّ الاصطياف لا يطيب لنا إلّا في رأس البرّ، هنالك الهدوء والبساطة والفة لا تجدها إلّا في بيتك!

فقال إسهاعيل ضاحكًا:

ـ من سوء الحظّ أنّ الهدوء لا يطيب لنا. . .

ما أسعده بهذا المنظر... هذا الحديث... هذا الصوت، تأمّل أليست هذه هي السعادة؟! فراشة كنسمة الفجر تقبطر ألوانًا بهيجة وترشف رحيق الأزاهر... هذا أنا، لو يدوم هذا الموقف إلى الأبدا...

قالت عايدة:

- كانت رحلة ممتعة، ألم يحدّثكم حسين عنها؟ قال حسين بلهجة انتقاديّة:

ـ بل كانوا يتناقشون في السياسة!

فالتفتت ناحية كمال قائلة:

ـ هنا شخص لا يحلو له إلّا حديثها. . .

من عينيها نظرة تلقى إليك كالرحمة، صفاؤها يجلو روحًا ملائكيًا، بعثت كما يبعث عبّاد الشمس في ضوئها المشرق، لو يدوم لهذا الموقف إلى الأبدا...

> ـ لم أكن المسئول عن إثارة المناقشة اليوم . . . فقالت باسمة:

> > ـ لٰكنُّك اغتنمت الفرصة...

- أتنوين أن تنامى بين ذراعيه! . . . كفاك

غلب الحياء بدور، فـدفنت رأسهـا في صـدره، فجعل يربّت على ظهرها في حنان، غير أنّ عايدة توعّدتها قائلة:

ـ إذن سأتركك وأرجع وحدي . . .

فرفعت بدور رأسها ومدّت لها يدها وهي تغمغم «لا»، فقبّلها كمال وأنسزلها إلى الأرض، فجرت إلى عايدة وقبضت على يدها، ألقت عايدة عليهم نظرة شاملة ثمّ لوّحت بيدها تحيّة وذهبت من حيث أتت. عادوا إلى مقاعدهم فواصلوا الحديث كيفها اتّفق. لحكذا كانت تقع زيارات عايدة في كشك الحديقة، مفاجأة سعيـدة قصيرة ولكنّـه بدا قــانعًا، وشعــر بأنّ تصبّره طيلة أشهر الصيف لم يذهب هدرًا، لِمَ لا ينتحر الناس ضنًّا بالسعادة كما ينتحرون فـرارًا من الشقاء؟ ليس من الضروريّ أن تسيح كما يودّ حسين أن يسيح كي تلقى متع الحواسّ والعقل والروح، فمن الجائز أن تفوز بكلّ أولْئك في لحظة خاطفة دون أن تسبرح مكانك! من أين لبشر أن يؤتى القدرة على إحداث هذا كلَّه؟! أين فورة السياسة وحرارة الجدل واحتدام الخصام وتصادم الطبقات؟ . . . ذابت كلّها وتوارت تحت نظرة من عينيك يـا معبودتي، مـا الفاصـل بين الحلم والحقيقة وفي أيّهما تراني أهيم الساعة؟

ـ موسم الكرة سيبدأ عمّا قريب. . .

ـ كان الموسم الماضي موسم الأهليّ دون شريك!

\_ بُهُزم المختلط بالرغم من أنّ فريقه يضمّ أبطالًا أفذاذًا...

انبرى كمال للدفاع عن المختلط \_ كما دافع عن سعد \_ صادًا عنه هجات حسن سليم. كان أربعتهم من لاعبى الكرة على تفاوت في الحذق والحاس، فكان إسهاعيل أمهرهم إلى حدّ أنّه برز بينهم كالمحترف بين الهواة، على حين كان حسين شدّاد أضعفهم، أمّا كمال وحسن فكانا بين ذٰلك، وقد اشتدّت المناظرة بين كمال ابتسم في تسليم، وعند ذاك حوّلت عينيها إلى بدور وحسن، ذاك يُرجع هزيمة المختلط إلى سوء الحظّ وهٰذا يردّها إلى تفوّق لاعبى الأهليّ الجدد... واستمرّ الجدل دون أن ينزل أحدهما عن رأيه. تساءل كمال: لمّ يجد نفسه دائمًا في الجانب المضادّ للجانب الذي يقف فيه حسن سليم؟ الوف الأحرار، المختلَط الأهلّى، حجازي مختار، وفي السينها يفضّل شارلي شابلن فيفضّل الآخر ماكس لندرا

غادر المجلس قبيل المغيب، وفيها هو يسير في الممرّ الجانبيّ المفضى إلى الباب الخارجيّ إذ سمع صوتًا يهتف:

ـ ها هو ذا. . .

رفع رأسه مسحورًا فرأى عايدة في إحدى نوافل الدور الأوِّل، مُجلسة بدور على حافة النافذة بين يديها وهي تشير لها إليه، وقف تحت النافذة مباشرة مرفوع الرأس، يتطلّع بوجه باسم إلى الطفلة التي لوّحت له بيدها الصغيرة، ويلمح بين لحظة وأخرى إلى الوجمه الذي استقرّت في هيئته ورموزه آماله في الحياة وما بعد الحياة، وقلبه يتلاطم بين الضلوع سكرًا، لوّحت له بدور بيدها مرّة أخرى، فسألتها عايدة:

ـ تذهبين إليه؟

حنت الصغيرة رأسها بالإيجاب، فضحكت عايدة من لهذه الرغبة التي لن تتحقّق، على حين مضى هو يتوسّمها متشجّعًا بضحكاتها عارقًا بروحه في حور عينيها وملتقى حاجبيها مسترجعًا صدى ضحكتها المترعة ونبرات صوتها الدافئ حتى اضطربت أنفاسه من وجد وهيام، ولـمّا كان الموقف يمـلى عليه أن يتكلّم، فقد سأل معبودته وهو يشير إلى محبوبته الصغيرة: الفكر بأمر ذي بال.

آنس من صوتها ما يشبه العتاب، فقال:

ـ العقل بجد دائهًا ما يشغله!

فرفعت إليه عينيها الصغيرتين العسليّتين كالمتسائلة، ثمّ قالت في شيء من الحياء:

مضى زمن كنّا لا نجد وقتًا يتسع لحديثنا!
حقًّا؟ ذلك ماض مضى، عهد الدروس الدينيّة
وقصص الأنبياء والشّياطين، عهد تعلّقه بها لحدّ
الجنون، انقضى ذلك العهد، فيم يتحدّثان اليوم؟ إلّا
تكن دردشة لا معنى لها فلا وجه للكلام على
الإطلاق، ابتسم كأنّا يعتذر بابتسامته عن صمته
السابق واللاحق معًا، ثمّ قال:

ـ نحن نتكلّم كلّما وجدنا للكلام موضوعًا.

فقالت برقّة :

ـ ليس للكلام حدود لمن أراد أن يتكلّم، ولكنّك تبدو غائبًا دائمًا أو كالغائب...

ثمّ بعد تفكير:

- أنت تقرأ كثيرًا، في عطلتك تقرأ كها تقرأ في وقت دراستك، لم تستوف يومًا حظك من الراحة، أخاف أن تكون أتعبت نفسك أكثر تمّا ينبغي...

فقال كمال بلهجة دلّت على أنّه لم يرحّب بهذا التحقيق:

- اليوم طويل جدًّا، وقراءة ساعات لا يمكن أن تُتعب إنسانًا، ليست إلّا نوعًا من التسلية وإن تكن تسلية مفيدة...

فقالت بعد تردّد:

ـ أخاف أن تكون القراءة سبب ما يبدو عليك كثيرًا من الصمت والشرود. . .

كملًا ليست القراءة، القراءة ملاذ من التعب لو تعلمين، شيء آخر يشغل عقله طيلة الوقت ولا يسلم منه وقت القراءة نفسه، شيء لا علاج له عندها ولا عند غيرها من البشر، إنّه مرض قلب يتعبّد حائرًا ولا يدري ماذا وراء عنائه يروم! قال بمكر:

- القراءة كالقهوة لا ضرر منها! ألا تحبّين أن أصير «عالــًا» كجدّي؟

ـ همل ذُكَرَتْني في المصيف؟

قالت عايدة وهي تتراجع برأسها قليلًا:

ـ سلها هي، لا شأن لي بما بينك وبينها!

ثم مستدركة قبل أن ينبس هو بكلمة:

ـ هل ذَكَرْتُها أنت؟

آه، موقفك فوق السطح بين مريم وفهمي، قال بحرارة:

ـ لم تغب عن ذاكرتي يومًا واحدًا. . .

نادى عند ذاك صوت من داخل القصر فاعتدلت عايدة في وقفتها ورفعت بدور بين يديها، ثمّ قالت معلّقة على كلامه وهي تهمّ بالذهاب:

ـ يا له من حبٌ عجيب!

وغابت عن النافذة. . .

- 10 -

لم يبق من روّاد مجلس القهـوة إلّا أمينـة وكـمال، وحتى كمال كان يبرحه عند الأصيل إلى الخارج فتلبث الأمّ بمفردها أو تدعو أمّ حنفي إلى مؤانستها حتى يحين وقت النوم. وكان ياسين قد خلّف وراءه فراغًا، ومع أنَّ أمينة حرصت دائمًا على ألَّا تعود إلى ذكراه فإنَّ كمال شعر لغيابه بوحشة غاضت أبهج ما كان يجد في مجلس القهـوة من متعة. وكانت القهوة ـ قـديمًا ـ شراب المجلس الذي يجتمع حوله الأبناء للسمر. فانقلب اليوم \_ عند الأمّ \_ كلّ شيء فيه، فأسرفت في حسوها إسرافًا وهي لا تدري حتّى صار صنع القهوة وحسوها سلوة وحدتها، فربَّما احتست خمسة أو ستَّة ـ وأحيانًا عشرة .. فناجيل تباعًا، وكان كمال يتابع إفراطها بقلق ويحذَّرها من عواقبه، فتردّ عليه بابتسامة كأتُّما تقول له «وماذا أفعل إذا لم أشرب؟» ثمّ تقول له بلهجة الواثق المطمئنّ «لا ضرر من القهوة»... جلسا متقابلين، هي على الكنبة الفاصلة بين حجرتي النوم والمائدة، وهو على الكنبة المتوسّطة لحجرتي نومه ومكتبه، وكانت عاكفة على المجمرة التي دفنت الكنجة حتى نصفها في جمراتها، وكان صامتًا شارد النظرة، وفجأة سألته:

ـ فيم تفكّر يا ترى؟ دائمًا تُرى وكأنّك مشغول

فشاعت البهجة والفخار في الوجه المستطيل الشاحب، وقالت:

ـ بلى، إنّى أود ذلك بكلّ قلبي، ولكنّني أحبّ أن أراك دائهًا منشرح الصدر...

قال باسمًا:

ـ إني منشرح الصدر كها تحبين، فلا تشغيلي البال بمحض أوهام.

كان يلاحظ أنّ رعايتها له ازدادت في السنوات الأخيرة أكثر ممّا ينبغي، وأكثر ممّا يودّ، وأنّ تعلّقها به وحدبها عليه وإشفاقها ممّا يضرّه ـ أو ممّا تتوهّم أنّه يضرّه ـ باتت شغلها الشاغل إلى حدّ ضايقه واستفزّه للذود عن حرّيته وكرامته، بيد أنّه لم تغب عنه أسباب هذا التطوّر الذي بدأ عقب مصرع فهمي وابتلائها بفقده، فلم يجاوز أبدًا في ذوده عن حرّيته حدود اللطف والأدب:

- يسرّني أن أسمع لهذا منك وأن يكون حقًا وصدقًا، لست أبغي إلّا سعادتك، ولقد دعوت لك اليوم في سيّدنا الحسين دعاء أرجو أن يمنّ الله باستجابته!

\_ آمين...

ونظر إليها وهي ترفع الكنجة لتملأ فنجانها للمرّة الرابعة، فانفرج ركنا فيه عن ابتسامة خفيفة... ذكر كيف كانت زيارة الحسين لديها أمنية في حكم المستحيل، ها هي اليوم تزوره كلّها زارت القرافة أو السكّريّة، ولكن ما أفدح الثمن الذي دفعته نظير هذه الحريّة الضئيلة! هو نفسه له أمانيه التي في حكم المستحيل فأيّ ثمن تقتضيه كي تتحقّق؟ ألا إنّ أيّ ثمن عاد يقول شمن وإنْ جلّ عبون في سبيل ذلك، عاد يقول ضاحكًا ضحكة مقتضة:

ـ إنّ لزيارة الحسين ذكريات لا تُنسى...

تحسّست ترقوتها بيديها، وهي تبتسم قائلة:

ـ وأثر باقِ لا يزول. . .

فقال كمال في شيء من الحماس:

- لست اليوم حبيسة البيت كما كنت قديمًا، أصبح من حقّك أن تزوري خديجة وعائشة أو سيّدنا الحسين

كلّم أردت، تصوّري أيّ حرمان كنت تمنّين به نفسك لو لم يفكّ أبي قيودك!

رفعت إليه عينيها فيها يشبه الارتباك أو الخجل، كأنّا كبر عليها أن تذكّر بامتياز نالته نتيجة لتكلها، ثمّ أطرقت في وجوم ولسان حالها يقول «ليتني بقيت كها كنت وبقي لي فقيدي»، غير أنّها تحاشت الإفصاح عمّا جاش به صدرها إشفاقًا من تكدير صفوه، وقنعت بأن

تقول وكأنَّها تعتذر عـمّا حظيت به من حرّيّة:

ـ ليس خروجي بين حين وآخر فرجة أستمتع بها، إنّي أزور الحسين لأدعو لك، وأزور أختيك لأطمئن عليهما ولأحلّ مشكملات لا أدري من كان غيري يحلّها!

فابتده المشكلات التي تَعني، وللم كان يعلم أنّها زارت السكريّة اليوم، فقد تساءل:

ـ هل من جديد في السكّريّة؟

قالت وهي تتنهّد:

\_ العادة. . . !

هزّ رأسه أسفًّا، وهو يبتسم قائلًا:

ـ مخلوقة للنقار، هذه هي خديجة. . .

قالت أمينة بحزن:

- قالت لي حماتها: إنّ أيّ محادثة معها مخاطرة غير محمودة العواقب...

- \_ الظاهر أنّ حماتها \_ نفسها \_ قد خرفت!
- ـ لها من الكبر أعذار، ولكن ما عذر أختك؟
- ـ ترى أآثرتها على الحق أم آثرت الحق عليها؟

وضحك ضحكة ذات مغزى، فتنهدت أمينة مرّة أخرى، وقالت:

- أختك حامية الطبع، وسرعان ما تضيق حتى بالنصيحة الخالصة، ويا ويلي إذا جاملت حماتها مراعاة لسنّها ومكانتها، هنالك تسألني وعيناها تحمارًان «أنت معي أم عليّ؟»، لا حول ولا قوّة إلّا بالله، معي أم عليًّ!... هل نحن في حرب يا ابني؟. ومن الغريب أن يكون الحق أحيانًا على حماتها ولكنّها تتادى في الخصام حتى ينقلب الحق عليها هي...!

هيهات أن يسخطه عليها شيء، كانت ولا تزال أمّه

الثانية ومورد حنان لا ينضب، أين منها عائشة الجميلة السادرة التي تشبّعت بالشوكتيّة حتّى ذؤابتها!

ـ وعمَّ أسفر التحقيق؟

بدأ الشجار بالزوج هذه المرّة وعلى غير المألوف، دخلتُ الشقة وهما يتجادلان في عنف حتى عجبت لما أهاج الرجل الطبّب، فتدخّلت بينهما بالسلام، ثمّ عرفت سبب هذا كلّه، كانت معتزمة أن تنفض الشقة، ولْكنّه ظلّ نائمًا حتى التاسعة فأصرّت على إيقاظه حتى استيقظ غاضبًا، وركبه عناد مفاجئ فأبي أن يغادر الفراش، وسمعتُ والدته الزعق، فجاءت على عجل، وما لبثت النار أن اشتعلت، ولم يكد هذا الشجار أن ينتهي حتى شبّ آخر بسبب أحمد الذي عاد من الطريق مطينً الجلباب، فضريته وأرادت أن يستحمّ من جديد، فاستغاث الولد بأبيه، وتصدّى الرجل لحايته، فكان الشجار الثاني في نصف نهار!

\_ وماذا فعلت؟

- بذلت ما في وسعي ولكني لم أسلم، فلامتني طويلًا على وقوفي موقف الوسيط، وقالت لي: كان ينبغى أن تنضمًى إلى كما انضمّت أمّه إليه!

ثمّ وهي تتنهّد لثالث مرّة:

- قلت لخديجة: ألا تذكرين كيف كنت تريني أمام والدك، فقالت بحدة: «هل تظنين أنّه يوجد رجل مثل أي في هذه الدنيا!؟».

وردت مخيّلته على غير ميعاد صورة عبد الحميد بك شدّاد وحرمه سنيّة هانم، وهما يسيران جنبًا إلى جنب، من الفراندا إلى السيّارة المنيرف المنتظرة أمام باب القصر، لا سيّد ولا مسود ولكن صديقين متساويين، يتحادثان في غير كلفة وهي تتأبّط ذراعه، حتى إذا بلغا السيّارة تنحى البك جانبًا حتى تركب هي أوّلًا!. هل يتأتى لك أن ترى والديك في مثل هذه الصورة؟! يا لها من خاطرة مضحكة! يتحرّكان في جلال خليق بالمعبودة التي أنجباها، ولو أنّ الهانم لم تكن دون أمّه كهولة إلّا أنا ترتدي معطفًا نفيسًا آية في الذوق والأناقة والغندرة، وتنطلق سافرة الوجه، وجه مليح وإن يكن

دون الوجه الملائكيّ بما لا يقاس، وتنشر فيها حولها شذى عَطِرًا وروعة آسرة، ودّ لو يعلم كيف يتحادثان وكيف يأتلفان، وكيف يتخاصهان إن كانا يتخاصهان. شغفا بمعرفة حياة تمتّ إلى حياة معبودته بأوثق الوشائج والصلات، أتذكر كيف كنت تطالعهها بين المتعبّد الراني إلى كبار الكهنة والسدنة؟ قال بهدوء:

ـ لو تطبّعت خديجة ببعض طباعك لضمنت حياة معدة...

ابتسمت أساريرها في سرور، غير أنّ سرورها ارتطم بالحقيقة المرّة، وهي أنّ طباعها لم تستطع على دماثتها أن تضمن لها السعادة دوامًا، ثمّ قالت والابتسامة لا تفارق شفتيها لتداري بها أفكارها السوداء التي تشفق من إطلاعه عليها:

ـ هو وحده الهادي، ربّنا يزيد طبعك حلاوة حتّى تكون من الذين يحبّون الناس ويحبّهم الناس...

فبادرها متسائلًا:

ـ كيف تجدينني؟

فقالت بإيمان:

ـ أنت كذلك، وأكثر. . .

لكن كيف يتأتّى لك أن تحبّلك الملائكة؟! ادعُ صورتها السعيدة وتأمّل قليلًا، هل يمكن أن تتخيّلها مسهّدة طريحة حبّ وجوى؟ وما أبعد ذٰلك عن خوارق الظنون، إنَّها فوق الحبِّ ما دام الحبِّ نقصًا لا يدرك الكمال إلّا بالحبيب، اصبر ولا تلو قلبك من الألم، حسبك أن تحبّ، حسبك منظرها الذي يشعشع بالنور روحك، وأنغام نبراتها التي تسكسر بالتسطريب جوارحك، من المعبودة ينبثق نور تتبدّى فيه الكائنات خلقًا جديدًا، الياسمين واللبلاب من بعد صمت يتناجيان، والمآذن والقباب تطير فوق بساط الشفق صوب السهاء، معالم الحيّ العتيق تنطق عن حكمة الأجيال، أوركسترا الوجود تستأنف زفرات الصراصير، الحنان يفيض من الجحور، الأناقة تزخرف الأزقة والدروب، عصافير الغبطة تزقزق فوق القبور، الجهادات تتيه في صمت التأمّلات، قوس قزح يتجلّى في الحصيرة التي تطرح عليها قدميك، هذه دنيا معبودتي!

كنت مارة بالأزهر في الطريق إلى الحسين،
 فقابلتني مظاهرة كبيرة تهتف بهتافات ذكرتني بالماضي،
 هل جد جديد يا بنيّ؟

قال :

ـ الإنجليز لا يريدون أن يذهبوا بسلام!

قالت بحدَّة، وفي عينيها نظرة غضب تبرق:

ـ الإنجليز... الإنجليز!... متى تنزل عليهم نقمة الله العادل؟

انطوت دهرًا لسعد نفسه عن مثل لهذه الكراهية، لـولا أن أقنعها في النهاية بـأنّه لا يجـوز أن يبغضوا شخصًا أحبّه فهمي!. وعادت تتساءل في قلق ظاهر:

ـ ماذا تعني يا كهال؟ هل نعود إلى أيّام البلاء؟

فقال بامتعاض:

ـ لا يعلم الغيب إلَّا الله!

فاعتراها ضيق بدا في تقلّصات وجهها الشاحب، وقالت:

ـ اللّهم قِنا العذاب فلنتركهم لغضب القهّار، لهذه هي الحُطّة المثلى، أمّا أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة فهو الجنون والعياذ بالله!

 هدئي من روعك، لا محيد من الموت، الناس يموتون بسبب أو بآخر، وبلا سبب على الإطلاق!

قالت في استياء:

ـ لا أنكر أنّ قولك حقّ، وأكنّ لهجتك لا تعجبني!

ـ كيف تريدين أن أتكلّم؟

قالت بصوت مؤثّر:

- أريد أن تعلن موافقتك على أنَّه من الكفر أن يعرّض الإنسان نفسه للتهلكة...

قال في تسليم، وهو يداري ابتسامة:

ـ أوافق. . .

فرمقته بارتياب، وقالت بتوسُّل:

ـ وأن تقول ذٰلك بالقلب لا باللسان...

بالقلب أتكلم...

ما أعظم الفارق بين الواقع والمثنال، أنت تتطلّع بحماس إلى المثل الأعلى في الدين والسياسة والفكر والحبّ، الأمّهات لا يفكّرن إلّا في السلامة، أيّ أمّ

ترضى أن تدفن ابنًا في كلّ خمسة أعوام، لا بدّ للحياة المشاليّة من قرابين وشهداء، . . . الجسم والعقل والروح قرابينها، فهمي ضحّي بحياة واعدة في سبيل ميتة رائعة، فهل تستطيع أن تلقى الموت كم القيه؟ قلبك لا يتردّد عن الاختيار ولو حطّم قلب لهذه الأمّ التعيسة، ميتة تستنزف جرحًا وتضمّد جروحًا، يا له من حبّ. . . أجل، ولكنّه ليس الذي بيني وبين بدور وأنت تعلمين، الحبّ العجيب حقًّا هو حبّى لكِ، هو شهادة للدنيا ضد المتشائمين من خصومها، علَّمني أنَّ الموت ليس أفظع ما نخاف وأنّ الحياة ليست أبهج ما نبتغي، وأنَّ من الحياة ما يغلظ ويفرِّ حتَّى يلتمس الموت، ومنها مـا يرقّ ويــثري حتّى يهفو إلى الخلود، ومناداتها لك ما أطربها، بصوب لا تدرى كيف تصفه، لا رفيع النبرة ولا غليظها، مثل دفا، السلّم الموسيقيّ المنبعثة من كهان، رنينه في صفاء النور، ولونه لو تخيّلت له لونًا في زرقة السماء العميقة، دافئ الإيمان، داعية إلى السماء...

## - 17 **-**

ـ يوم الخميس القادم سأعقد زواجي متوكّلًا على الله. . .

ـ ربّنا يوفّقك!

ميكمون التوفيق من نصيبي إذا رضي عمتي أي . . .

ـ إنّه راض عنك، والحمد لله. . .

- سيقتصر الحضور على الأهل، ولن تلقى هنالك ما يضايق حضرتك.

- عظيم عظيم!!

ـ وددت لو كانت نينة في الحاضرين، ولكن. . .

ـ ما علينا، المهمّ أن تمرّ الليلة في هدوء...

- لم يغب عني هذا بطبيعة الحال، أنا أعرف الناس بطبعث، ولن يعدو اليوم كتسابة العقد وشرب الشربات...

- عظيم، ربّنا يهديك إلى سواء السبيل...

ـ كلَّفت كمال أن يبلغ والدته تحيَّاتي وأن يرجوهــا

عني ألّا تحرمني من دعائها الطيّب كما عـوّدتني من معالم مالوفة في البيت، مرّ بها من قبل في ظروف جدّ قديم، وأن تعفو عمّا كان...

- طبعًا... طبعًا!!
- ــ أرجو أن تكرّر على سمعي أنّك راض عني.
- إنّي راض عنك، والله أسأل أن يكتب لك التوفيق والفلاح، إنّه سميع الدعاء...

لهكنذا سارت الأمور ضدّ مشيئة السيّد أحمد، واضطرّ إلى مجاراتها أن ينصدع ما بينه وبين ابنه، وكان قلبه في الحقّ أرقّ من أن يتصدّى لياسين بخصام جدّي فضلًا عن القطيعة، فقبل أن يسلّم بيده ابنه البكر إلى بنت بهيجة، وأن يبارك \_ بنفسه \_ العلاقة التي ستضمّ خليلته السابقة إلى صميم أسرته! بل لم يقبل تدخُّل أمينة حين أعربت له عن رجائها في أن يمتنع «إخوة فهمي» عن شهود زواج ياسين من مريم، فقال لها بلهجة حاسمة «فكرة سخيفة، من الناس من يتزوّج من أرملة أخيه على حبّه والوفاء له، ومريم لم تكن زوجة فهمي ولا حتى خطيبته، وذٰلك تاريخ قديم مضى عليه ستّة أعوام، لست أنكر أنّه لم يوفّق في اختياره ولُكنّه حسن النيّة بقدر ما هو بغل، ولم يسئُ إلى أحد كها أساء إلى نفسه، أسرة كان بوسعه أن يصهر إلى خير منها، وفتاة مطلّقة، الأمر لله وذنبه على جنبه ، . . سكتت أمينة كأنَّما سلَّمت بحجَّمه ، فإنَّها وإن كانت اكتسبت مع الأيّام السود بعض جرأة تعينها على الإفصاح عن رأيها للسيّد إلّا أنَّها لم تكن من القوّة بحيث تجعلها تراجعه أو تجادله، ولذُّلك فعندما زارتها خديجة لتخبرها بأنّ ياسين دعاها إلى حضور زواجه، وأنَّها تفكُّر في ادِّعاء المرض لتتخلُّف عن الذهـاب لم توافقها على رأيها ونصحتها بقبول دعوة أخيها.

وجاء يوم الخميس، فذهب السيّد أحمد عبد الجواد إلى بيت المرحوم محمّد رضوان، حيث وجد ياسين وكهال ـ الذي سبقه إليه ـ في استقباله، ثمّ لحق بهم بعد قليل إبراهيم شوكت وخليل شوكت مصحوبين بخديجة وعائشة، ولم يكن في البيت من آل مريم سوى بضع نساء، فاطمأن السيّد أحمد إلى مسرور اليوم بسلام! وكان في طريقه إلى حجرة الاستقبال قد رأى

معالم مالوفة في البيت، مرّ بها من قبل في ظروف جدّ ختلفة، فهجمت عليه ذكريات الماضي محدثة في نفسه الوانًا من الاستياء والضجر لسخريتها الصامتة من الدور الجديد الذي جاء يمثّله كوالد وقور للعريس، وراح يلعن في سرّه ياسين الذي أوقعه ـ وأوقع نفسه وهو لا يدري ـ في هذا المأزق، غير أنّ الأمر الواقع حمله على أن يراجع نفسه ويمنّيها قائلًا: إنّه ليس على الله بكثير أن يخلق البنت على غير مثال الأمّ، وأن يجد ياسين في مريم زوجًا صالحة ـ بكلّ معنى الكلمة ـ وأن يقيه نزق أمّها، ثمّ سأل الله السترا

وكمان ياسين آخذًا زينته، بمادي السرور رغم تواضع الحفل المقام لنزواجه، وسَرُّه - على وجه الخصوص ـ أن لم يتخلّف أحمد من إخموتمه عن الحضور، وكان يشفق من أن تؤشّر الأمّ في بعضهم فيتخلُّف! أكان في وسعه أن يستغنى عن مريم إكرامًا لهم؟ كلًا، أحبّها، ولم تجعل هي من سبيل إليها إلّا الزواج فلم يكن من الرواج بد، لم لا؟ ليست اعتراضات والده أو زوجه بعادلة أو ممّا يكترث لعواقبها، ثمّ إنّ مريم أوّل امرأة يرغب الزواج منها عن معرفة ونظر، وهو إلى لهذا متفائل جدًّا بــزواجه ويرجو أن تستقرُّ به حياة زوجيَّة دائمة، أليس كذلك؟ بلى وهو يشعر أنّه سيكون زوجًا طيّبًا وستكون زوجة طيّبة وسيجد رضوان في مقبل الأيّام بيتًا سعيدًا ينمو فيه وينضج، لقد دار كثيرًا وآنَ له أن يستكنَّ، في غير النظروف التي اكتنفت زواجه لم يكن يتردّد عن أن يحتفل به احتفالًا شاملًا لشتّى ألوان البهجة والسرور، ليس كهلًا ولا فقيرًا ولا هـ و تمن «يدُّعـون» كراهية الليالي الملاح حتى يرضى بهذا الحفل الموحش الصامت الذي هو بالمأتم أشبه، ولكن مهلًا، فللضرورة أحكام، وليزج تقشّفه لهذا تحيّة لذكرى فهمى.

وكان لقاء مريم بخديجة وعائشة ـ بعد فراق طال أعوامًا ـ مؤثّرًا على تحفّظه ولم يخلُ من حرج بين. تبادلن القبلات والتهاني، وتحادثن طويلًا فشرّقن وغرّبن، ولكنّهن تجنّبن الماضي ما استطعن إلى ذلك سبيلًا. وكانت اللحظات الأولى أحرجها جميعًا.

فتوقّعت كلّ واحدة منهنّ ترديدًا لذكرى ماضية على نحو يثير عتابًا أو ملامًا، ماذا دعا إلى تقاطعهنّ أو لمَ تعكّر الجوّ، ولكنّها مرّت بسلام، ثمّ وجّهت مويم الحديث بلباقة إلى ثياب خديجة ورشاقة عائشة التي لا زالت تحافظ عليها رغنم إنجابها ثلاثة، ثمَّ سألت مريم وأمّها عن «الوالدة»، فكان الجواب أنّها بخير ولم يزدن حرفًا. ونظرت عائشة إلى صديقتها القديمة بعين ملؤها المودّة والحنان وقلب متعطّش إلى حبّ الناس دوامًا، ولولا إحساس بالإشفاق لساقت الكلام إلى الذكريات الماضية ولضحكت ملء فيها، أمّا خديجة فجعلت تسترق إليها نظرات متفحصة، ومع أنَّ مريم ظلَّت سنوات لا تخطر لها على بال فإنَّ أنباء زواجها من ياسين أطلقت لسانها بالملاحظات المرّة، وراحت تذكّر عائشة بواقعة «الإنجليزيّ» وتتساءل عبّا أعمى ياسين وأصمّه! على أنّ شعور خديجة العائليّ المرهف الذي يتقدّم سائر مزاياها، لم يسمح لها بلَوْك شيء من ذْلك على مسمع من آل شوكت غير مستثنية زوجها نفسه، حتى نبّهت أمّها إلى ذلك قائلة «سواء رضينا أم لم نرضَ فستصبح مريم من أسرتناا،،... ولا عجب، فها زالت خديجة حتى بعد إنجاب عبد المنعم شوكت وأحمد شوكت تعدّ آل شوكت «أغرابًا» لدرجة ما.

وجاء المأذون في مطلع المساء، ثمّ عقد الزواج، الجانب الاخر من الحلق، وكان دكّانه يقع في ودارت أكواب الشربات، وانطلقت زغرودة واحدة، الجانب الاخر من الطريق لصق سبيل بين القصرين وتلقّى ياسين التهاني والدعوات الصالحات، ودُعيت إنّه كثيرًا ما كان يرى ستّ بهيجة واقفة أمام دكّان العروس إلى مقابلة «سيّدها الكبير» وآل زوجها، بيومي تشرب الحرّوب، ربّما تبادلا حديثًا قصيرًا، فلا فجاءت محاطة بأمّها وخديجة وعائشة وقبّلت يده يظنّ ـ لحسن نيّته ـ إلّا خيرًا! . . وقال أبو سريع وصافحت الآخرين وعند ذاك قدّم السيّد لها هدية صاحب المقلى، وكان دكّانه يتأخر ميعاد إغلاقه عن الزواج، أسورة ذهبية ذات فصوص دقيقة من الماس بقيّة الدكاكين: بأنّه ـ أستغفر الله ـ لاحظ مرّات أنّ والزمرّد، واستمرّت الجلسة العائلية وقتًا غير قصير، قومًا يتسلّلون بليل إلى داخل البيت، ولكنّه لم يكن وحوالى التاسعة أخذ الحاضرون في الانصراف تباعًا، يعلم أنّ بيومي بينهم! وتكلّم درويش بائع الفول، وحوالى التاسعة أخذ الحاضرون في الانصراف تباعًا، يعلم أنّ بيومي بينهم! وتكلّم درويش بائع الفول، الشوق الذي جُهّز دوره الثالث لاستقبال العروس، المعيل وانتقدوا ـ بمرارة ـ الرجل الأخرق الذي تزوّج وظنّ الجميع أنّ الستار قد أسدل على الزواج الشاني امرأة في سنّ أمّه، فإنّهم في قرارة النفس نفسوا عليه السين بخيره وشرّه؛ ولكن حدث بعد مرور أسبوعين حظّه ونقموا عليه ارتفاعه عن طبقتهم بهذه الحيلة «غير لمن تاريخ الزواج أن شهد بيت المرحوم محمّد رضوان المناسبة»، ثمّ طال الحديث بعد ذلك عن تقدير من تاريخ الزواج أن شهد بيت المرحوم عمّد رضوان المناسبة»، ثمّ طال الحديث بعد ذلك عن تقدير

حفلًا آخر لزواج جديد، عُدّ بحقّ مفاجأة غريبة في بيت السيّد أحمد والسكّريّة وقصر الشوق بل في حيّ بين القصرين جميعًا!! فعلى حين غـرّة ـ ودون سابق إنذار \_ لم يدر الناس إلّا وبهيجة تعقد زواجها على بيومي الشربتلي! . . . عجب الناس لهذا الـزواج كلّ العجب، وكأنَّما كانوا يفطنون ـ لأوَّل مـرَّة ـ إلى أنَّ دكًان بيومي الشربتلي تقع على ناصية عطفة بيت آل رضوان تحت إحدى مشربيات البيت العتيدة مباشرة، فوقفوا أمام لهذه الحقيقة يتساءلمون، وحُقّ للناس أن يعجبوا، فالعروس أرملة رجل عُرف في حياته بينهم بالطيبة والتقوى، وهي معـدودة من «سيّدات» الحيّ المحترمات رغم ولعها بالتبرّج، فضلًا عن بلوغها الخمسين من عمرها، بينا كان الزوج من العامّة ذوي الجلابيب يبيع الخرّوب والتمرهندي في دكّان صغير، ولم يجاوز الأربعين من عمره إلى كونه زوجًا رسخت قدمه في الحياة الزوجيّة عشرين عامًا، أنجب خلالها تسعًا من الإناث والذكور! كلّ ذلك أثار القيل والقال!! فخاض الناس ـ دون تورّع ـ في مقـدّمات الزواج التي لم يشعر بها أحد، متى وكيف بدأت ثمّ كيف نضجت حتى انتهت بالزواج؟! وأيّ الطرفين كان البادئ الداعي وأيّها كان المستجيب الملبّي؟!... قـال عمّ حسنين الحـلّاق، وكان دكّـانـه يقـع في الجانب الآخر من الطريق لصق سبيل بين القصرين إنّه كثيرًا ما كان يرى ستّ بهيجة واقفة أمام دكّان بيومي تشرب الخرّوب، ربّما تبادلا حديثًا قصيرًا، فلا يظنّ ـ لحسن نيّته ـ إلّا خيرًا ! . . وقال أبـو سريع صاحب المقلى، وكان دكَّانه يتأخَّر ميعاد إغــلاقه عن بقيّة الدكاكين: بأنّه .. أستغفر الله .. لاحظ مرّات أنّ قومًا يتسلَّلون بليل إلى داخل البيت، ولكنَّه لم يكن يعلم أنَّ بيومي بينهم! وتكلُّم درويش بائع الفول،

دميراثه، المنتظّر في البيت، وعن الغنائم المحتملة من نقود وحليّ!

أمّا بيت السيّد وبيت السكّريّـة بـل وبيت قصر الشوق قد زُلزلوا زلزالًا شديدًا، يا للفضيحة!... لهُكذا هتفت ألسنتهم، وغضب السيّد أحمد غضبًا أرعب آل بيته فتجنّبوا مخاطبته أيّامًا متتابعات، أليس من حتّى بيومي الشربتلي أن يـدّعي قرابتـه من الآن فصاعدًا؟ ملعون ياسين وملعونة شهواته، بيومي الشربتلي أصبح «عمه» وأنف الجميع في الرغام، وصاحت خديجة عندما تلقّت النبأ «يا خبر أسود»، ثمّ قالت لعائشة «منذا يلوم نينة بعد الآن؟ إنَّ قلبها لا يكذِّبها أبدًا؛، وأقسم ياسين ـ بين يدي أبيه ـ على أنَّ الأمر وقع على غير عِلْم منه ولا من زوجه، وأنَّه أحزنها حزنًا فاق كلّ تصوّر، ولكن ما حيلتها؟! ولم تقف الفضيحة عند لهذا الحدّ، فإنّه ما كادت زوجة بيومي الأولى تعلم بالخبر حتى طاش عقلها، فغادرت بيتها كالمجنونة سائقة أمامها ذرّيتها جميعًا، ثمّ انقضّت على بيومى في دكّانه، فنشب بينها عراك عنيف استُعمل فيه اللسان واليد والقدم والزعق والصراخ على مرأى ومسمع من الأطفال الذين جعلوا يعولون ويستنجدون بالمارة حتى تجمهر الناس أمام الدكّان السابلة وأصحاب الدكاكين والنساء والأطفال، فخلَّصوا بين الزوجين وجرّوا المرأة جرًّا إلى الطريق، فوقفت تحت مشربية بهيجة مشقوقة الجلباب ممزقمة الملاءة منفوشة الشعر دامية الأنف، ثمّ رفعت رأسها إلى النوافة المغلقة وأطلقت لسانها كالسوط المحمّلة أطـرافـه بالرصاص المنقوع في السمّ، والأدهى من لهذا كلُّه أنَّها برحت موقفها رأسًا إلى دكّان السيّد أحمد بصفته والد زوج بنت زوجها، وتوسّلت إليه بلهجة خطابيّة باكية أن يستعمل نفوذه لإقناع زوجها في الرجوع عن غيّه، فاستمع السيّد إليها وهو يكظم غيظه وحزنه على ما آلَ إليه أمره، ثمَّ أفهمها برقّة \_ ما استطاع \_ أنَّ هٰذا الأمر كلُّه خارج عن دائرة نفوذه بخلاف ما تتصوَّر، وما زال بها حتى صرفها عن الدكّان وهو يغلى من الحنق، على أنَّه رغم حنقه فكَّر طويلًا وهو بين الحيرة والتساؤل فيها

دفع بهيجة إلى هذا الزواج الغريب، خاصة وهو يعلم علم اليقين أنّه لم يكن يعزّ عليها إرضاء قلبها لو كان به رغبة إلى بيومي الشربتلي دون حاجة إلى تعريض نفسها وآلها لشتّى الفلاقل بالاقتران منه، لم أقدمت على هذه الحاقة غير مبالية بزوج الرجل وعياله ولا عابثة بعواطف ابنتها وآلها الجدد كأنّا قد أصابها مسّ؟ ألا يكون الإحساس المحزن بالكبر هو الذي جعلها تفزع يكون الإحساس المحزن بالكبر هو الذي تحلّى عنها؟ تأمّل للى الزواج، بل والتضحية بكثير ممّا تملك جريًا وراء سعادة كان يضمنها لها الشباب الذي تخلّى عنها؟ تأمّل هذه الفكرة في حزن واكتئاب، وذكر مذلّته بين يدي زنّوبة العوّادة التي أبت أن تجود عليه بنظرة عطف حتى حلها إلى العوّامة، تلك المذلّة التي زعزعت ثقته بنفسه وحملته ـ على طمأنينته الظاهرة ـ على التجهم للزمان الذي سبق فتجهمه.

على أيّ حال لم تتمتّع بهيجة بزواجها طويلًا!! مع نهاية الأسبوع الشالث منه شكت دمّلًا في ساقها، ثمّ تبيّن بالكشف الطبّيّ أنّها مصابة بمرض السكّر فنُقلت إلى قصر العيني، وترامت الأخبار عن خطورة حالها أيّامًا، ثمّ وافاها الأجل المحتوم.

## - 17 -

أمام سراي آل شدّاد وقف كهال متأبطًا حقيبة صغيرة، في بدلة رماديّة أنيقة، وحداء أسود لامع، وقد استقام طربوشه فوق رأسه الكبير. . . بدا طويلًا نحيفًا، وبرز عنقه من فوق بنيقة القميص غير عابي بحمل الرأس الكبير والأنف العظيم. وكان الجوّ لطيفًا تتخلّله نسائم باردة تؤذن باقتراب ديسمبر، وكان في السهاء سحاب متفرّق ناصع البياض يتحرّك وانيًا فيحجب شمس الصباح حينًا بعد حين. وقف كهال فيعجب شمس الصباح حينًا بعد حين. وقف كهال منه الفيات يسوقها حسين شدّاد ثمّ دارت في شارع السرايات ووقفت أمامه، وأخرج حسين شدّاد رأسه من نافذتها وهو يسأل كهال:

\_ ألم تجيئا بعد؟

•نفخ في البوق ثلاثًا، ثمّ عاد يقول وهو يفتح الباب:

ـ تعال اجلس إلى جانبي. . .

ولكنّ كمهال اكتفى بإدخمال الحقيبة وهمو يغمغم «صبرًا». وترامى إليه صوت بدور من ناحية الحديقة، فالتفت صوبه فرآها مقبلة تركض وفي أثرها عايدة. . . أجل، المعبودة تحطر بقوامها البديع في فستان سنجابي قصير على أحدث موضة، توارى أعلاه تحت درّاعة من الحرير كحليّة اللون كشفت عن ساعديها الخمريّتين الصافيتين، وكانت هالة شعرها الأسود تحدق بقذالتها وعارضيها وتنوس بحركة مشيتها نوسانًا تموّجيًّا، أمَّا أسلاك قصّتها الحريرية فاستكنّت على الجبين كأسنان المشط، وفي وسط هذه الهالة بدا البوجه البيدريّ في طابع من الحسن أنيق ملائكي كأنّه سفير سام لدولة الأحلام السعيدة. تسمّر في موضعه تحت تأثير التيّار المغناطيسيّ، على حال بين اليقظة والنوم، ولم يبقّ من الدنيا في وعيه إلَّا عاطفة امتنان وجيشة وجدان، وجعلت هي تقترب في خفّة وتبختر كأنّها نغمة حلوة مجسّمة حتى سطعه من أعطافها عبير بـاريسيّ، ولـتما التقت الأعين لمعت في ناظريها وشفتيها المضمومتين ابتسامة موسومة بالبشاشة والهدوء والأرستقراطية معا فردّ عليها كمال بابتسامة حائرة وسجدة من رأسه، عند ذاك خاطبها حسين قائلًا:

ـ اجلسي أنت وبدور في المقعد الخلفيّ .

تأخر كيال خطوة ففتح باب، السيّارة الخلفيّ ووقف منتصب القامة كأحد الحاشية، فكانت مكافأته ابتسامة وكلمة شكر بالفرنسيّة، وانتظر حتى دخلت بدور فالمعبودة، ثمّ أغلقه واندسّ إلى جانب حسين، ونفخ حسين مرّة أخرى وهو ينظر صوب القصر، فيا لبث أن جاء البوّاب حاملًا سلّة صغيرة فوضعها لصق حقيبة كيال فيها بينه وبين حسين، فقال الأخير ضاحكًا وهو ينقر بأصبعه على السلّة والحقيبة:

ـ ما جدوی رحلة بلا طعام؟!

وزمجرت السيّارة وهي تتحـرّك، ثمّ انطلقت إلى شارع العبّاسيّة وحسين شدّاد يقول مخاطبًا كمال:

- عـرفت عنك أشياء كثيرة، اليـوم يتـاح لي أن أضيف إليها معلومات جديدة عن معدتك، ويبدو لي

أنَّك رغم نحافتك أكول، فهل تراني مخطَّفًا؟

فقال كمال باسمًا، وكان سعيدًا منشرحًا فوق مطمح لبشر:

ـ انتظر حتّى تعرف بنفسك. . .

سيّارة واحدة تحملها معًا، مشاركة من نوع ما تعزّ فيا عدا الأحلام، تهمس الأماني: لو جلست أنت في المقعد الخلفيّ وجلست هي في المقعد الأماميّ لملأت عينيك منها طوال الطريق ولا رقيب، لا تكن طمّاعًا جحودًا واسجد حدًا وشكرًا، استنقذ رأسك من شتى الفكر وخلّص نفسك من تيّار الوجد وعش بكلّ وعيك في الساعة الراهنة، أليست ساعة بالعمر أو أكثر؟

ـ لم أستطع أن أدعو حسن وإسهاعيل إلى رحلتنا هذه!

نظر كمال إليه كالمتسائل دون أن ينبس. بيد أنّ قلبه خفق في سرور وحياء لهذا الامتياز الذي خُصّ به وحده، على حين استطرد حسين قائلًا بلهجة المعتذر:

- السيّارة كما ترى لا يمكن أن تتّسع للجميع... فقال كمال بصوت خافت:

ــ لهٰذا واضح . . .

فعاد الآخر يقول باسيًا:

- وإذا لم يكن من الانتخاب بد فسانتخب مَن يشابهك، ولا شكّ أنّ ميولنا متقاربة في هذه الحياة، اليس كذلك؟

فقال كمال بوجه وشت أساريره بالفرحة التي غمرت أمه:

ـ بلي . . .

ثمّ وهو يضحك:

- غير أنّي قانع بالرحلة الروحيّة، أمّا أنت فيبدو أنّك لن تقنع حتّى تصل الرحلة الروحيّة بالرحلة حول الأرض...

- ألا تهفو نفسك إلى السياحة في جنبات الأرض الواسعة؟

فكر كمال قليلًا، ثمّ قال:

- يخيّل إليَّ أنّي مطبوع على حبّ الاستقرار وكأنّي

أجفسل من فكرة السرحلات، أعني من الحسركة والاضطراب لا من الرؤية والاستطلاع، وددت لوكان من الميسور أن يطوف بي العالم حيث أنا!

ضحك حسين شدًاد ضحكته اللطيفة المنبعثة من القلب، وقال:

ـ قف في منطاد ثابت إن استطعت، وانظر إلى الأرض وهي تدور من تحتك!

تملّى كمال ضحكة حسين اللطيفة الجدّابة مليًّا، فوردت ذهنه صورة حسن سليم وراح يقارن بين لهذين اللونين من الأرستقراطيّة: أحدهما يمتاز باللطف والبشاشة، والآخر يتسم بالتحفّظ والكبرياء، وكلاهما بعد ذلك جليل. وقال كمال:

- من حسن الحظ أنّ الرحلات الفكريّة لا تقتضي التنقّل حتيًا...

فرفع حسين شدّاد حاجبيه فيها يشبه الشكّ، غير أنّه عدل عن متابعة الموضوع قائلًا بابتهاج:

- المهمّ الآن أنّنا نقوم برحلة قصيرة معًا، وأنّ ميولنا متقاربة في لهذه الحياة...

وما يدري إلا والصوت العذب يجيء من الوراء قائلًا:

ـ وبـالاختصـار فـإنّ حسـين يحبّــك كــا تحبّــك بدور...!

نفذت هذه الجملة المعطّرة بالحبّ الملحّنة بالصوت الملائكيّ في قلبه فطيَّرته نشوة وطربًا، كالنغمة الساحرة التي تندّ فجأة في تضاعيف أغنية فوق المنتظر والمألوف والمتخيّل من الأنغام، فتترك السامع بين العقل والجنون. المعبود يعبث بألفاظ الحبّ سادرًا، يلقيها عليك غافلًا عن أنّه يلقي مغنسيومًا على قلب يحترق، استرجع صداها لتستعيد رئين الحبّ في أوتار ثغره، والحبّ لحن قديم غير أنّه يضحي جديدًا عجبًا في ترنيمة خالقة، يا إلهي؟! إنّني أفني من فرط السعادة. قال حسين معلقًا على قول أخته:

ـ عايدة تترجم أفكاري بلغتها النسائية الخاصّة. . . انطلقت السيّارة إلى السكاكيني فإلى شارع الملكة نازلي ثمّ إلى شارع فؤاد الأوّل، ومنه مرقت إلى

الزمالك في سرعة عدّها كمال جنونيّة:

في السماء غيم، ولكنًا في حاجة إلى مـزيد منـه
 لنضمن نهارًا سعيدًا في سفح الهرم.

وعلا الصوت البديع وهو يخاطب بـدور فيها بـدا قائلًا:

- انتظري حتى نصل إلى الهرم، وهنالـك اجلسي معه كيفها يجلو لك...

فسألها حسين ضاحكًا:

ـ ماذا ترید بدور؟

ـ تريد يا سيّدي أن تجلس مع صاحبك. . .

صاحبك! لِمَ لم تقولي وكهال»؟ هلَّا أسعدت الاسم بما لا يطمح إليه صاحبه؟ وخاطبه حسين قائلًا:

- أمس سمعها بابا وهي تسالني: هل يجيء معنا أنكل كيال إلى الهرم؟ فسألني من يكون كيال؟ ولسمًا أجبته سألها: «أتحبّين أن تتزوّجي أنكل كيال؟» فأجابته بكلّ بساطة «نعما».

فالتفت كمال إلى الوراء، ولُكنّها تراجعت حتى التصقت بمسند المقعد وأخفت وجهها في كتف أختها، فتزود كمال من الوجه البديع بنظرة خاطفة ثم أعاد رأسه، وهو يقول بلهجة الرجاء:

ـ لعلُّها عند الجدُّ لا تنسى كلمتها!

ولم المغت السيارة طريق الجيزة ضاعف حسين من سرعتها فعلا أزيرها وساد الصمت، رحب كال السمت ليفرغ إلى نفسه ويتملّى سعادته، كان أمس حديث الأسرة فاختاره ربّها زوجًا للصغيرة، يا أغاريد الزهور والسعادة، احفظ عن ظهر قلب كلّ كلمة تقال... املأ نفسك بعبير باريس، زوّد أذنك بالهديل والبغام، علّك تعود إليها إذا عادت ليالي السهاد، كلمات المعبودة عاطلة عن حكمة الحكماء ودرر الأدباء، في المفا تهزّك حتى الأعماق وفي فؤادك تفجّر ينابيع السعادة! هذا الذي جعل السعادة سرًا تتيه فيه العقول والأفهام، أيها المجدّون اللاهمون وراء السعادة إلى وجدتها في الكلمة الفارغة والرطانة المغامضة والصمت أيضًا وفي لا شيء، ربّاه ما أعظم هذه الأشجار الباسقة على الجانبين تتعانق أعاليها فوق

الطريق فتنتشر سياء من الخضرة اليانعة، وهذا النيل الجاري مكتسبًا من وشي الشمس غلالة من اللآئى، متى رأيت هذا الطريق آخر مرّة؟ في رحلة إلى الهرم وأنا في السنة الثالثة، في كلّ رحلة عاهدت نفسي بالعودة إليه منفردًا، وراءك تجلس من ترى بوحيها كلّ شيء جديدًا وجميلًا حتى مجرى الحياة الأثريّة في الحيّ العتيق، هل لك أمنية فوق ما أنت فيه؟... نعم: أن تواصل السيّارة انطلاقها على هٰذه الحال التي نحن عليها إلى الأبد، ربّاه أهذا هو الجانب الذي طالما عياك وأنت تتساءل عمّا تريد من هذا الحبّ؟ هبط عليك من وحي الساعة يكتنفه المحال، اسعد بالساعة المتاحة، ها هو الهرم يلوح من بعيد صغيرًا، وعمّا قليل الفارعة...

نحن ذاهبون إلى زيارة قرافة جدّنا الأوّل!
 فقال كيال ضاحكًا:

ـ لنقرأ الفاتحة بالهيروغليفيّة. . .

فقال حسين ساخرًا:

ـ وطن أجلّ مخلّفاته قبور وجثث! . . . (وهو يشير صوب الهرم) انظر إلى الجهد الضائع. . .

قال كمال بحماس:

ـ ذٰلك الخلود!...

- أوه. . . سوف تنشط كعادتك للدفاع ، أنت وطنيّ لحدّ المرض، لن نختلف في لهذا، ربّما كان أحبّ إليّ أن أكون في فرنسا من أن أكون في مصر. . .

فقال كمال وهو يواري ألمه تحت ابتسامة رقيقة:

- ستجد هنالك الفرنسيّين أعظم أمم الأرض وطنيّة!...

نعم، الوطنية مرض عالمي، لكني أحب فرنسا
 نفسها، وأحب في الفرنسيين مزايا لا تمت إلى الوطنية
 بسبب...

هٰذا محزن مؤسف حقًا بيد أنّه لا يثير حفيظته، لأنّه صادر عن حسين شدّاد... إساعيل لطيف يحنقه أحيانًا باستهانته... حسن سليم يغضبه أحيانًا بتكبّره... أمّا حسين شدّاد فيحظى برضاه على أيّ

حال من الأمر.

وقفت السيّارة غير بعيد من سفح الهرم الأكبر منضمّة إلى صفّ طويل من السيّارات الفارغة، ولاح خلق كثيرون هنا وهناك، تفرّقوا جماعات صغيرة، ومنهم من امتطى حمارًا أو جملًا أو تسلّق الهرم، غير باعة ومكارين وجمّالين، أرض واسعة لا تُحدّ إلّا أنّ الهرم انطلق في وسطها كهارد خرافيّ، أمّا تحت المنحدر من الناحية الأخرى فقد ترامت المدينة، رءوس أشجار وخط مياه وأسطح عهارات، ترى أين يقع بين القصرين من لهذا كلّه؟ والبيت القديم؟ أين أمّه وهي تسقى الدجاج تحت سقيفة الياسمين؟

- فلنترك كلّ شيء في السيّارة لنتجوّل أحرارًا... غادروا السيّارة، ومضوا صفًا واحدًا بدأ من السيّارة بعايدة فحسين ثمّ بدور، وأخيرًا كهال الذي أمسك بيد صديقته الصغيرة، وطافوا بالهرم الأكبر متفحّصين أركانه ثمّ أوغلوا في الصحراء. وكانت الرمال تقاوم أقدامهم فتعرقل انطلاقهم، غير أنّ الهواء هفا لطيفًا منعشًا، وراوحت الشمس بين الظهور والاختفاء، وانتشرت تجمّعات السحب في آفاق الساء ترسم في اللوحة العليّة صورًا تلقائيّة تعبث بها يد الهواء كيفها اتفق. قال حسين وهو يملأ رثتيه بالهواء:

ـ جميل . . . جميل . . .

ورطنت عايدة بالفرنسية، فأدرك كسال بمعلوماته المحدودة في تلك اللغة أنّها تترجم قول أخيها، وكانت الرطانة عادة مألوفة لديها، فخفّفت من غلوائه في التعصّب للغته القوميّة من ناحية، وفرضت على ذوقه كأمارة من أمارات الحسن النسائيّ من ناحية أخرى. قال كمال بتأثّر، وهو يتأمّل ما حوله:

- جميل حقًّا، سبحان الله العظيم!

فقال حسين ضاحكًا:

ـ إنَّك تجد دائمًا وراء الأمور إمَّا الله وإمَّا سعـد زغلول...

- أظنّ أنّه لا خلاف بيننا فيها يتعلّق بالأوّل! - ولْكنّ دأبك على ذكره يضفي عليك مسحة دينيّة

ـ ولكن دابك على دكره يضفي عليك مسحه دينية خاصة كأنّك من رجال الدين، (ثمّ بلهجة تسليم) فيمَ

العجب وأنت من حيّ الدين؟!

أتكمن وراء هذه الجملة سخرية ما؟ وهل يمكن أن تشاركه عايدة في سخريته؟ ترى ما رأيها في الحي القديم؟ وبأيّ عين تنظر العبّاسيّة إلى بين القصرين والنحّاسين؟ هل مسّك الحجل؟ مهلًا إنّ حسين لا يكاد يبدي أيّ اهتام بالدين، المعبودة فيها يبدو أقلّ اهتمامًا منه، ألم تقلّ يبومًا إنّها تحضر دروس الدين المسيحيّ في المير دي دييه وإنّها تشهد الصلاة وتترنّم بأناشيدها؟ ولكنّها مسلمة! مسلمة رغم أنّها لا تعرف عن الإسلام شيئًا يذكر! ما رأيك في هٰذا؟ أحبّها، أحبّها لحدّ العبادة، وأحبّ دينها رغم وخر الضمير، أعترف بهٰذا مستغفرًا ربيّ!

أشار حسين بيده إلى ما يحيط بهم من آي الجمال والجلال، ثمّ قال:

له فدا ما يستهويني حقّا، أمّا أنت فمجنون بالوطنيّة، قارن بين له فده الطبيعة الجليلة وبين المظاهرات وسعد وعدلي واللوريات المحمّلة بالجنود!

فقال كمال باسمًا:

الظروف:

ـ الطبيعة والسياسة كلتاهما شيء جليل!...

تساءل حسين فجأة كأنَّما قد تذكّر بتداعي المعاني أمرًا هامًا:

\_ كدت أنسى، لقد استقال زعيمك!

فابتسم كمال ابتسامة حزينة ولم يجب، فقال الآخر بقصد إغاظته:

ـ استقال بعد أن ضيّع السودان والدستور، هه؟! قـال كـهال بهـدوء لم يكن يُنتظر منـه في غير لهــذه

ـ كان قَتْل سير لي ستاك ضربة موجَّهة إلى وزارة

دعني أكرر على سمعك ما قاله حسن سليم، قال: إن هذا الاعتداء مظهر للكراهية التي يضمرها البعض ـ ومنهم القتلة ـ للإنجليز، وسعد زغلول هو المسئول الأوّل عن تهييج هذه الكراهية!

كظم كمال الغيظ الذي أثاره «رأي» حسن سليم في نفسه، وقال بالهدوء الواجب في حضرة المعبودة:

لهذا هو رأي الإنجليز، ألم تقرأ برقيّات الأهرام؟
 فليس عجيبًا أن يردده الأحرار الدستوريّون، إنّ من
 مفاخر سعد أن يثير العداوة ضدّ الإنجليز...

تدخّلت عايدة متسائلة، وفي عينيها نظرة عتاب أو تحذير مازجتها ابتسامة جذّابة:

ــ رحلة أم سياسة؟

فأشار كهال إلى حسين، وهو يقول معتذرًا:

ـ إليك المسئول عن فتح لهذا الموضوع...

فقال حسين ضاحكًا، وهو يتخلّل شعره الحريريّ الأسود بأصابعه الرشيقة:

رأيت أن أقدّم تعزيتي في استقالة الزعيم، هذا كلّ ما هنالك!

ثم متسائلًا بلهجة جدّية:

ألم تشترك في المظاهرات الخطيرة التي كانت تقوم
 في حيّكم على عهد الثورة؟

ـ كنت دون السنّ القانونيّة!

فقال حسين بلهجة لم تخلُ من سخرية لطيفة:

على أي حال تُعد واقعة دكّان البسبوسة اشتراكًا
 ف الثورة!

وضحكوا جميعًا، حتى بدور اشتركت في الضحك محاكاة لهم، فصدر عنهم أوركسترا رباعيّ مكوّن من بوقين وكهان وصفّارة، وبعد هنيهة صمت، قالت عايدة كأنّما لتدافع عنه:

\_ كفاية أنّه فقد أخاه!...

فقال كهال مدفوعًا بشعور الفخار الذي دبّ في قلبه، واستزادة من عطفهها:

ـ أجل، فقدنا خير أسرتنا...

فعادت تسائله باهتمام:

\_ كان في الحقوق. . . أليس كذُّلك؟ كم كان يكون عمره لو عاش حتَّى الآن؟

\_ كان يكون في الخامسة والعشرين. . . (ثمّ بلهجة أسيفة). . . كان نابغة بكلّ معنى الكلمة. . .

فقال حسين، وهو يفرقع بأصبعيه:

\_ كان!... هٰذه هي الوطنيّة، كيف تتعلّق بها بعد ذٰلك؟!

فقال كمال باسمًا:

\_ سوف نكون جميعًا في خبر كان، ولكن شتّان بين يتة وميتة!

فرقع حسين بأصبعيه مرّة أخرى دون تعليق، يبدو أنّه لا يرى في قوله معنى، ماذا أقحم حديث السياسة عليهم؟ لم يعد به ما يسر، شغل الشعب بعداوته الحربيّة عن الإنجليز، سحقًا لهذا كلّه، يخلق بمن يتنسّم الفردوس ألّا يكرب صدره بهموم الأرض، ولو إلى حين، أنت تمشى في معيّة عايدة في صحراء الهرم، تأمّل لهذه الحقيقة الرائعة واهتف بها حتى تسمع بناة الهرم، معبود وعابده يسيران معًا فوق الرمال، العابد من شدّة الوله يكاد يذروه الهواء والمعبود يتسلّى بعــدّ الحصى، لو كان مرض الحبّ معديًّا، ما باليت بآلامه، الهمواء يهفو بأهداب فستانها ويتخلّل هالمة شعرهما ويسرى في أعماق صدرها... ألا ما أسعمد الهواء! أرواح العاشقين فوق الهرم تبارك القافلة معجبة بالمعبود راثية للعابد مرددة بلسان الزمان: ليس أقوى من الموت إلَّا الهوى، تراها على بعد أشبار منك ولْكتِّها في الحقّ كالأفق تخاله منطبقًا على الأرض وهـ و في ذروة السهاء يحلَّق. . . كم منّيت النفس بأن تمسَّ في هٰذه الرحلة راحتها، ولكن يبدو أنَّك سـترحل عن لهـذه الدنيا قبل أن تعرف مسّها، لمّ لا تكون شمجاعًا فتهوي إلى انطباعة قدمها فتلثمها؟ . . . أو تأخذ منها حفنة فتجعلها حجابًا يقى من آلام الحبّ في ليالي الفكر؟ واأسفاه!! كلِّ الدلائل تشبر إلى أنَّه لا اتَّصال بالمعبود إِلَّا بِالتَرَاتِيلِ أَوِ الجِنونِ، فَرَتِّلِ أَوْ جُنَّ. . .

شعر باليد الصغيرة تجذب يده، فنظر إليها، فرفعت نحوه ذراعيها داعية إيّاه إلى حملها، فانحنى فوقها ثمّ رفعها بين يديه غير أنّ عايدة قالت معترضة:

ـ كلّا، بدأ التعب يساورنا، فلنسترح قليلًا. . .

على صخرة عند رأس المنحدر المفضي إلى أبي الهول جلسوا على نفس الترتيب الذي ساروا عليه، مدّ حسين ساقيه غارزًا كعبيه في الرمال، جلس كمال واضعًا رِجُلًا على رِجُل ضامًا بدور إلى جنبه، على حين قعدت عايدة إلى يسار أخيها فتناولت مشطها وراحت

تسرّح شعرها وتربّت خصلاته بأناملها.

وحانت من حسين نظرة إلى طربوش كيال، فسأله نتقدًا:

- لاذا تلبس الطربوش في لهذه الرحلة؟
   فنزع كمال طربوشه ووضعه في حجره قائلًا:
   ليس من المألوف عندي أن أسير بدونه...
   فضحك حسين قائلًا:
  - ـ إنَّك مثال طيّب للرجل المحافظ!

تساءل كمال: ترى هل يعني بقوله مدحًا أم ذمًا؟ وأراد أن يستدرجه للإيضاح، ولكنّ عايدة مالت إلى الأمام قليلاً ملتفتة نحوه لتلقي نظرة على رأسه فنسي ما كان بسبيله، وتحوّل انتباهه إلى منطقة الرأس في قلق، إنّ رأسه يبدو الآن حاسرًا فيكشف عن ضخامته ويعرض شعره الأجرد العاطل عن الزينة، وها هما العينان الجميلتان ترنوان إليه، فأيّ أثر يعكسه عليها؟ تساءل الصوت الموسيقيّ:

ـ لماذا لا تربّي شعر رأسك؟

سؤال لم يخطر له على بال من قبل، همكذا رأس فؤاد جميل الحمزاوي وجميع الرفاق بالحي العتيق، ياسين لم يُرَ يطلق شعره وشاربه حتى توظّف، هل يتصوّر أن يلقى أباه كلّ صباح على مائدة الفطور بشعر مصفّف؟!

\_ ولِمُ أربّيه؟

فتساءل حسين مفكّرًا:

- ـ ألا يكون أجمل؟
- \_ ليس هٰذا بذي بال. . .

حسين ضاحكًا:

ـ يخيّل إليّ أنّك خُلقت لتكون معلّمًا.

مدح أم ذمّ، على أيّ حال ليهنأ رأسك بالرعاية السامة.

ـ أنا خُلقت لأكون طالبًا...

- جـواب جميل... (ثمّ رفـع طبقة صـوته متسائلًا)... لمَّ تحدّثني عن مدرسة المعلّمين حـديثًا شافيًا، كيف وجدتها بعد مرور ما يقرب من الشهرين؟ \_ أرجو أن تكون مدخلًا لا بـأس به للدنيـا التي

ـ إنّها تعبث!

قال حسين ذلك وهو يضحك، فبادرت تقول:

ـ كلّا، إذا كان الشاعر لا يعجبك فلا تَكُنّه. . .

النحلة فطرتها الطبيعة ملكة، البستان مغناها، رحيق النزهر شرابها، الشهد نفثها، وجزاء الآدمي الطائف بعرشها. . . لكتّها قالت «كلّا». عادت تسأله:

\_ هل قرأت من القصص الفرنسية شيئًا؟

- بعض ما تُرجم عن ميشيل زيفاكو، لا أستطيع أن أقرأ الفرنسيّة كها تعلمين...

فقالت بحماس:

ـ لن تكون مؤلّفًا حتى تنقن الفرنسيّة، اقرأ بلزاك وجورج صاند، ومدام دي ستال ولوتي، واكتب بعد ذلك قصّة...

فقال كمال باستنكار:

\_ قصّة !؟ إنّها فنّ على الهامش، إنّما أتطلّع إلى عمل جدّى . . .

فقال حسين جادًا:

- القصّة في أوربا عمل جدّيّ، ثمّة كتَّاب يتفرّغون لها دون غيرها من فنون الكتابة فـترفعهم إلى درجة الخالدين، لست أهـرف بما لا أعـرف، ولكن أستاذ اللغة الفرنسيّة أكّد لى ذلك...

هزّ كهال رأسه الكبير في شك، فاستنظرد حسين قائلًا:

- حاذر أن تُغضب عايدة، إنّها قارثة معجبة بالقصّة الفرنسيّة، بل إنّها بطلة من بطلاتها!

فيال كيال إلى الأمام قليلًا، ومدّ إليها بصره ليقرأ أثر قول حسين فيها مغتنيًا الفرصة المتاحة ليملأ عينيه من منظرها البهيج، ثمّ تساءل:

۔ کیف کان ڈلك؟

- إنّ القصة تستغرقها استغراقًا غريبًا، فرأسها مفعم بحياة خياليّة، مرّة رأيتها تختال أمام المرآة، فسألتها عمّا بها؟ فأجابتني «لهكذا كانت تسير أفروديت على ساحل البحر بالإسكندريّة!».

قالت عايدة وهي تقطّب تقطيبة باسمة:

أتطلّع إليها، وتراني أحاول الآن أن أعرف عن سبيل الأساتذة الإنجليز معاني للكلمات المحيّرة مثل «أدب» ووفكر»...

ـ هٰذه هي الثقافة الإنسانيّة التي نتطلّع إليها. . . فقال كمال بحيرة:

ـ ولكنّها خضم مضطرب فيها يبدو، ينبغي أن نعرف الحدود، ينبغي أن نعرف ما نريد على نحو

أوضع، إنّها مشكلة...

لاح الاهتمام في عيني حسين الجميلتين وهو يقول: - الأمر بالنسبة إلى لا يُعَدّ مشكلة، إنّ أقرأ قصصًا

ومسرحيّات فرنسيّة مستعينًا بعايدة على فهم الصعب من نصوصها، وأستمع معها أيضًا إلى مختارات من الموسيقى الغربيّة تعزف هي بعضها بمهارة على البيانو، وقد طالعت أخيرًا كتابًا يلخّص الفلسفة الإغريقيّة في يسر وسهولة، لست أبغي إلّا السياحة للعقل والجسم، أمّا أنت فتريد أيضًا أن تكتب، وهذا يقتضيك أن تعرف الحدود والأهداف...

- الأدهى من ذلك أنني لا أدري فيم أكتب على وجه التحديد!

تساءلت عايدة بلهجة باسمة:

ـ أتريد أن تكون مؤلَّفًا؟

فقال وهو يتلقّى موجة عالية من السعادة التي عزّت

على البشر:

ـ رَبِّا!...

- شاعرًا أم ناثرًا. . . (وهي تميل إلى الأمام لتتمكّن من رؤيته). . . دعني أخمّن بفراستي. . .

استنفدت الشعر في مناجاة طيفك، الشعر لغتك المقدّسة فلا أمتهنه، غاضت دموعي ينابيعه في سواد الليالي، ما أسعدني في مرمى ناظريك وما أتعسني، إنّ

أحيا تحت نظرتك كما تحيا اليابسة بمقلة الشمس...

ـ شاعر، أجل أنت شاعر. . .

ـ حقًّا؟ كيف عرفتِ لهذا؟

اعتدلت في جلستها، فندّت عنها ضحكة خافتة كأنّها وسوسة الأماني، ثمّ قالت:

- الفراسة بداهة، فكيف تطالب بتفسير لها؟!

ـ لا تصدّقه، إنّه أغرق منّى في الخيال، ولكنّه لا يرتاح حتّى يرميني بما ليس فيّ. . .

أفروديت؟ . . . ما أفروديت يا معبودتي؟! يحزنني وحقّ كمالك أن تتخيّل نفسك في صورة غير ذاتك! قال بإخلاص:

ـ لا عليك من لهذا، إنّ أبطال المنفلوطي وريدر هجارد يستأثرون بخيالي. . . !

فضحك حسين ضحكة رائعة، وهو يهتف:

ـ ما أحرى أن يجمعنا كتاب واحد! لماذا نبقى على الأرض ما دمنا نهفو هكذا إلى الخيال؟ عليك أنت أن تحقّق لهذا الحلم، لست كاتبًا ولا أريد أن أكون كاتبًا، ولكن في وسعك أنت أن تجمعنا إذا شئت في كتاب واحد.

أم جنون؟!

\_ وأنا؟!

علا صوت بدور فجأة متسائلًا في احتجاج فضجً ثلاثتهم بالضحك، وقال حسين في لهجة تنبيه:

ـ لا تنس أن تحجز مكانًا لبدور!

فقال كمال وهو يضمّ الصغيرة بساعده في حنان:

ـ ستكونين في الصفحة الأولى...

تساءلت عايدة وهي ترمي بناظريها إلى الأفق:

\_ ماذا تكتب عنّا؟

لم يدر ماذا يقول، فدارى ارتباكه بضحكة وانية، وَلَكُنَّ حَسَيْنِ أَجَابِ عَنْهُ قَائلًا:

- كما يكتب المؤلَّفون، قصَّة غراميَّة عنيفة تنتهي حائبًا من بعيد حول القصر كالمجانين... بالموت أو الانتحار!

يقذفون كرة قلبك بالأقدام وهم يلعبون.

- أرجو أن تكون هٰذه النهاية من نصيب البطل

وحده؟ قالت عايدة ذلك ضاحكة.

البطل أعجز من أن يتصور معبوده فانيًا، وتساءل:

ـ هل حُتّم أن تنتهي بالموت أو الانتحار؟ فأجاب حسين ضاحكًا:

- هي النهاية الطبيعيّة لقصّة غرام عنيف!

فرارًا من الألم أو ضنًّا بالسعادة تراءى الموت أمنية. قال كالساخر:

ـ شيء مؤسف حقًّا. . .

ـ الم تكن تعرف هٰذا؟ يبدو أنَّك لم تجرَّب الغرام ىعد...!

من لحظات الحياة الحيّة لحظة يقوم البكاء فيها مقام البنج في العمليَّة الجراحيَّة، وعاد حسين يقول:

ـ المهمّ عندي ألّا تنسى أن تحجز لي مكانًا أيضًا في

كتابك ولو كنت بعيدًا عن الوطن. . .

حدجه كمال بنظرة طويلة، ثمّ سأله:

ـ ألا تزال تراودك فكرة السفر؟

فانساب الجدّ في لهجة حسين شدّاد، وهو يقول:

ـ كلّ ساعة، أريد أن أحيا، أريد أن أسيح على عايدة في كتاب تكون أنت مؤلّفه! صلاة أم تصوّف وجهى طولًا وعرضًا وارتفاعًا وعمقًا، ثمّ ليأت الموت ىعد ذلك. . .

وإن جاء قبل ذُلك؟ هل يمكن أن يحدث هذا؟ ما للحزن يكاد أن يقتلك؟ أنسيت فهمى؟ الحياة لا تقاس بالبطول والعرض دائمًا، كانت حياتك لمحة ولكنَّها كانت كاملة، أو فها جدوى الفضيلة والخلود؟ لكنَّك حزين لسبب آخر، كأنَّما عزَّ عليك أن يهون فراقك على الصديق المتشوق إلى السفر، كيف تكون دنياك من بعده؟ كيف تكون إذا حال رحيله بينك وبين القصر الحبيب؟ ما أكذب ابتسامة اليوم، إنَّها الآن قريبة، صوتها في أذنك وعبرها في أنفك فهـ إ تستطيع أن توقف عجلة الزمن؟ هل تعيش بقيّة العمر

- إن أردت رأيي فاجًل سفرك حتى تتم دراستك...

فقالت عايدة بحماس:

ـ هٰذا ما قاله له بابا مرارًا...

ـ هو الرأى الصواب...

فتساءل حسين متهكّمًا:

ـ أمن الضروريّ أن أحفظ المدنيّ والرومانيّ كي أتذوّق جمال دنياي؟

عادت عايدة تخاطب كمال قائلة:

ـ شدّ ما يسخر أبي من أحلامه، إنّه يتمنّى أن يراه قضائيًّا أو عاملًا معه في دنيا المال...

ـ القضاء... المال! لن أكون قضائيًا، حتى إذا نلت الليسانس وفكّرت جدّيًا في اختيار وظيفة فسيكون السلك السياسيّ وجهتي، أمّا المال فهل تطمعون في مزيد منه؟ إنّنا أغنى ممّا يطيق الإنسان...

ما أعجب أن تكون ثروة الإنسان أعظم ممّا يطيق، قديًا تخيّلت أن تكون تاجرًا كأبيك وأن تملك خزانة كخزانته، لم تعد الثروة من أحلامك، ولكن ألا تتمنّى أن تكون قادرًا على تجريد نفسك للمغامرات الروحيّة؟ ما أتعس حياة تستغرقها مطالب الرزق.

\_ إنّ أسرق جميعًا لا تفهم آمالي، يرونني طفلًا مدلّلًا، قال خالي مرّة متهكّمًا على مسمع متي «لا ينتظر أن يكون الذكر الوحيد في الأسرة خيرًا من هٰذا»، لم هٰذا كلّه؟، لأتي لا أعبد المال ولأنني أوثر الحياة عليه، أرايت؟! إنّ أسرتنا تؤمن بأنّ أيّ نشاط لا يؤدّي إلى أيّ زيادة في الثروة ضرب من العبث الباطل، وتراهم يحلمون بالألقاب كأنّها الفردوس المفقود، أتدري لم يحبّون الخديو؟ طالما قالت لي ماما: «لو بقي أفندينا على العرش لنال أبوك الباشويّة من زمن بعيد»، والمال العزيز يهون ويُنفق بلا حساب في استقبال أمير إذا العزيز يهون ويُنفق بلا حساب في استقبال أمير إذا شرفنا بزيارته. . . (ثمّ وهو يضحك) . . . لا تنس أن تسجّل هٰذه الغرائب إذا فرغت يومًا لتأليف الكتاب الذي اقترحته عليك.

لم يكد يفرغ من حديثه حتى بادرت عايدة تخاطب كيال قائلة:

ـ أرجو ألّا تتأثّر في تأليفك بتحامُل هٰذا الأخ العاقّ حتّى لا تظلم أسرتنا!

فقال كمال بلهجة ساجدة:

ــ معاذ الله أن ينال أسرتك ظلم على يديّ! وفضلًا عن ذٰلك فليس فيها قال ما يشين...

فضحكت عايدة في ظفر، على حين ارتسمت على شفتي حسين ابتسامة ارتياح رغم ارتضاع حاجبيه كالداهش. وكان الأثر الذي تركه حديث حسين في نفسه أنّه لم يكن صادقًا كلّ الصدق في حملته على

أسرته، أجل لم يشك في قوله أنّه لا يعبد المال وأنّه يؤثر الحياة عليه، وأبى ـ إلى ذلك ـ أن يُرجع لهذا الخلق إلى وفرة المال وحدها ولكن إلى اتساع أفق صاحبه أوّلًا ما دام الثراء لا يجول دون عبادة المال عند الكثيرين ولكنّه خُيل إليه أنّ ما ورد في حديث عن الخديو والألقاب واستقبال الأمراء إنّما ورد على سبيل الفخر المدغم في الانتقاد، لا الفخر وحده ولا الانتقاد وحده، كأنّا كان يفاخر بها بقلبه وينتقدها بعقله، أو لعلّه كان يسخر منها حقًا، ولكنّه لم يجد غضاضة في التشهير بها أمام شخص لا يشك في أنّها تبهره وتفتنه مها يكن من مجاراته له في انتقادها. عاد حسين يتساءل في هدوء باسم:

- \_ أيّنا سيكون بطل الكتاب، أنا أم عايدة أم بدور؟ هتفت بدور «أنا!»، فقال لها كهال وهو يشدّ عليها «اتّفقنا»... ثمّ أجاب حسين:
  - ـ سيبقى هٰذا سرًا حتى يولد الكتاب!
    - ـ وأيّ عنوان ستختار له؟
      - ـ حسين حول العالم!

فضح ثلاثتهم بالضحك بما ذكرهم هذا العنواد المفتوح باسم تمثيليّة «البربريّ حول العالم» التي كانت تمثّل في الماجستيك، وسأله حسين بالمناسبة قائلًا:

- ـ ألم تعرف الطريق إلى المسرح بعد؟
- كلّا، في السينها الكفاية الآن...

قال حسين نحاطبًا عايدة:

\_ إنَّ مؤلِّف كتابنا غير مسموح لـه بالسهـر خارج البيت إلى ما بعد التاسعة مساء!

فقالت له عايدة متهكمة:

- على أيّ حال فهو خير من اللذين يُسمح لهم بالطواف حول العالم!

ثم التفتت صوب كمال، وسألته برقة خليقة بجذبه إلى رأيها سلفًا:

- أمن العيب حقًا أن يتمنّى أب أن ينشأ ابنه على مشاله في النشاط والجاه؟! أمن العيب أن سعى في الحياة إلى المال والجاه والألقاب والقيم العالية؟

ابقى حيث أنت يسعى إليك المال والجاه والألقاب

والقيم العالية كي تسمو جميعًا بلثم موطئ قدميك، كيف أجيب وفي الجواب الذي تودّين انتحاري؟ يــا ويح قلبك من مرام لا يُرام!

لا عيب في هذا أبدًا... (ثم بعد انقطاع قصير)
 على شرط أن يوافق مزاج الشخص!

فاستطردت قائلة:

- وأيّ مزاج لا يوافقه لهذا!؟ والعجيب أنّ حسين لا يزهد في لهذه الحياة الرفيعة طموحًا إلى ما هو أرفع منها، كلّا يا سيّدي، إنّه يحلم بأن يحيا بلا عمل، في فراغ وبطالة! أليس لهذا بعجيب!؟...

تساءل حسين ضاحكًا في سخرية:

ـ ألا يعيش لهكذا الأمراء الذين تعبدونهم؟

لأنّه ليس فوق حياتهم حياة يتطلّع إليها، أين أنت من أولئك يا تنبل؟

التفت حسين ناحية كمال قائلًا بصوت لم يخلُ من أثر للغيظ:

- القاعدة المتبعة في أسرتنا هي العمل على زيادة الثروة ومصادقة ذوي النفوذ فتأمل من وراء ذلك في رتبة البكوية، وعليك بعد ذلك مضاعفة الجهد لإنماء الثروة ومصادقة النخبة الممتازة حتى تنال الباشوية، وأخيرًا أن تجعل غايتك العليا في الحياة التودد إلى الأمراء والقناعة بذلك ما دامت الإمارة لا تُنال بالعمل أو اللباقة، أتدري كم كلفتنا زيارة الأمير الأخيرة؟... عشرات الألوف من الجنيهات ضاعت في ابتياع أثاث جديد وتحف نادرة من باريس!

فعارضته عايدة قائلة:

- لم يُنفَق ذلك المال تودّدًا لأمير من حيث هو أمير فحسب، ولكن لكونه شقيق الحديو، فالدافع إلى المجاملة كان الوفاء والصداقة لا التودّد والزلفي، وهو بعد شرف لا يماري فيه عاقل.

ولٰكنّ حسين تمادي في عناده قائلًا:

- ولكن بابا لا يفتا يوطّد علاقته بعدلي وشروت ورشدي وغيرهم ممّن لا يمكن أن يُتّهموا بالإخلاص للخديو! . . . أليس في ذلك تسليم بالحكمة القائلة بأنّ الغاية ترر الواسطة؟ . . .

\_ حسين! . . .

هتفت به بصوت لم يسمعه من قبل، بصوت نمّ عن الكبرياء والاستياء والتأنيب، كأنما أرادت أن تنبّهه إلى أنّ هٰذا الكلام لا يجوز أن يقال أو في الأقل أن يجهر به على مسمع من «غريب» فاحمر وجهه خجلًا وألمًا وفترت السعادة التي حلَّق في أجوائها ساعة بالاندماج في هٰذه الأسرة الحبيبة. وكانت هامتها مرفوعة وشفتاها مضمومتين وفي عينيها نظرة موحية بالتقطيب وإن لم يلمح له أثر في جبينها، كانت بالجملة غضبى ولكن كما يخلق بالملكة العريقة أن تغضب، ولم يكن رآها من قبل منفعلة، ولم يكن يتصور أنها يكن رآها من قبل منفعلة، ولم يكن يتصور أنها أحساسًا بالحرج حتى ود لو ينتحل عذرًا يتنحى به عن أحساسًا بالحرج حتى ود لو ينتحل عذرًا يتنحى به عن متابعة الحديث، ولكن لم يمض على ذلك ثوان حتى متابعة الحديث، ولكن لم يمض على ذلك ثوان حتى الوجه الملائكيّ، ويتذوّق لفحة الكبرياء واستعلاء الوجه الملائكيّ، ويتذوّق لفحة الكبرياء واستعلاء واستعل

الإباء وتجهُّم السهاء، ثمّ عادت كأنَّما لتُسمعه هو: ـ إنّ صداقة بابا لمن ذكرت تعود إلى تاريخ قديم

سابق على خلع الخديو. . .

عند ذلك رغب كمال صادقًا في أن يبدد لهذه السحابة، فساءل حسين مداعبًا:

- إذا كان هذا رأيك فكيف تحتقر سعد لأنّه كان أزهريًا؟

فضحك حسين ضحكته الصافية وهو يقول:

ـ إِنّي أكره التودّد إلى الكبراء، ولكن لا يعني لهذا أن أحترم العامّة... إنّي أحبّ الجهال وأزدري القبح، ومن المؤسف أنّ الجهال قلّ أن يوجد في العامّة!...

وَلَكُنَّ عَالِدَةً تَـدَخُلُت فِي الحَدَيثِ قَـائَلَةً بِصَـوت معتدل:

- ماذا تعني بالتودد إلى الكبراء؟ إنَّـه سلوك يُعاب على مَن ليس منهم، ولكن أظنّنا من الكبراء أيضًا، وليس تودّدنا إليهم دون تودّدهم إلينا...

فتطوّع كمال للإجابة عن حسين قائلًا بإيمان:

ـ هٰذا حقّ لا مراء فيه...

وما لبث أن نهض حسين وهو يقول:

ـ حسبنا جلوسًا، هلمّوا نواصل السير. . .

بهضوا فاستأنفوا السير متّجهين نحو أبي الهول في جوّ ظليل انتشرت تجمّعات السحب في آفاقه حتى تعانقت وحجبت الشمس بستار شفاف فاكتسى منها لونًا أبيض ناصعًا يقطر صفاء وملاحة، والتقوا في طريقهم بجهاعات من الطلبة والأوربيين نساء ورجالًا، فقال حسين مخاطبًا عايدة، ولعلُّه أراد أن يسترضيها بطريق غير مباشر:

ـ إنّ الأوربيّات يتفرّسن في فستانك باهتمام،

مبسوطة؟

فافترَ ثغرها عن ابتسامة عجب وارتياح، وقالت بلهجة تنمّ عن ثقة مكينة بالنفس وهي ترفع رأسها في كبرياء لطيف:

ـ طبيعيّ . . . ا

يخاطب الأخر:

ـ عـايدة تُعـَـدٌ مرجعًـا للذوق البــاريسيّ في حيّنــا جميعه . . .

فقال كهال وهو لا يزال يبتسم:

ـ طبيعيّ . . .

فكافأته عايدة بضحكة رقيقة خافتة كسجع الحمام، مسحت عن قلبه الأثر الخفيف الذي تركه النزاع الأرستقراطي البديم! . . . العاقبل من يعرف لقدمه قبل الخطو موضعها. فاعبرف أين أنت من لهؤلاء الملائكة، المعبود الذي يشرف عليك من فوق السحاب يتعالى حتى على أهله المقربين، في وجه العجب في هٰذا؟! ما كان ينبغي أن يكون له أهل أو أسرة، فلعلُّه اتخذهم ليكونوا وسطاء بين ذاته وبين عابديه، أعجب به في هدوئه وحدته وتواضعه وتكبّره وإقباله وإدبـاره ورضاه وغضبه، كلّ أولئك صفاته فارو بالعشق قلبك الظامئ. انظر إليها، إنّ الرمال تعوق مشيتها فتوانت خفّتها واتسعت خطواتها وتمايل أعلاها كالغصن الثمل بالنسيم الواني ولكنّها وهبت الأبصار صورة جديدة من محاسن المشي تضارع في جمالها مشيتهـا المعروفـة فوق فسيفساء الحديقة، وإذا التفتُّ إلى الوراء فرأيت آثار

القدمين اللطيفتين مطبوعة فوق الرمال، فاعلم أنها تقيم معالم للطريق المجهول يهتدي بها السالكون إلى سبحات الوجد وإشراقات السعادة، في زياراتك السالفة لهذه الصحراء كان نهارك ينقضي في اللعب والوثب سادرًا عن نفحات المعاني لأنَّ برعمة قلبك لم تكن تفتّحت... أمّا اليوم فأوراقها نبديّة ببرضاب الهوى تقطر بهجة وتنزّ أليّا فإن تكن سلبت طمانينة الجهالة فقيد وهبت القلق السامي . . . حياة القلب

وأنشودة النور. . .

ـ جغتُ...

ندّت الشكوى عن ثغر بدور، فقال حسين: ـ آنَ لنا أن نعود، ما رأيكم؟! على أيّ حال أمامنا مسافة طويلة سيجوع في نهايتها مَن لم يجع...

ولمًا بلغوا السيّارة أخرج حسين الحقيبة والسلّة فضحك حسين وابتسم كال، ثمّ قال الأوّل المملوءتين بالطعام، فوضعها على مقدّمة السيّارة وراح يزيح الغطاء عن سلّته، غير أنّ عايدة اقترحت أن يتناولوا الطعام على درجة من درجات الهرم، فمضوا إليه وارتقوا درجة من درجات الأساس فحطّوا الحقيبة والسلَّة في وسطها، وجلسوا على حافتها تاركين أرجلهم تتدلّى. بسط كهال جريدة كانت في حقيبته وطرح عليها الطعام الذي جاء به، دجاجتين وبطاطس وجبنًّا وموزًا وبـرتقالًا، ثمّ تـابع يـدّي حسين وهــو يستخرج من السلّة طعام «الملائكة»، فإذا به: سندوتشات أنيقة، وأكواب أربع، وترموث. . . ومع أنَّ طعامه كان أدسم فإنَّه بدأ \_ في ناظريه على الأقلُّ \_ عاطلًا عن حلية الأناقة فساوره قلق وحياء، وتساءل حسين وهو يرمق الدجاجتين بنظرة ترحاب عمّا إذا كان صاحبه قد أحضر أدوات مائدة، فأخرج كمال من الحقيبة سكاكين وشوئحا وشرع يقطع الدجاجتين شرائح، وهنا نزعت عايدة سدّادة الـترموث وراحت تملأ الأكواب الأربع، فإذا بها تمتلئ بسائل أصفر كالذهب، فلم يملك كهال أن يسأل داهشًا:

\_ ما هذا؟

فضحكت عايدة ولم تجب، أمّا حسين فقال ببساطة وهو يغمز أخته بعينه:

- ـ بيرة. . . ا
  - \_ برة؟!

هتف كهال كالحائف، فقال حسين بتحدُّ وهو يشير إلى السندوتشات:

- \_ ولحم خنزير!...
- ـ أنت تعبث ي! لا أصدّق هذا . . .
- ـ بل صدِّق وكُلْ، يا لك من جحود! جثناك بأنفَس

ما يؤكل وألذَّ ما يُشرب!

أفصحت عينا كمال عن دهش وانزعاج، وانعقد لسانه فلم يدر ماذا يقول، وكان أشد ما يزعجه أنّ هذا الطعام والشراب جُهّز في البيت، وبالتالي عن علم أهله ورضاهم!

- ـ ألم تذق شيئًا من هذا من قبل؟
- ـ سؤال في غير حاجة إلى جواب.
- \_ إذن ستذوقه لأوّل مرّة، والفضل لنا!
  - ـ هٰذا محال...
    - ? al \_

له ١٤ ا. سؤال في غير حاجة إلى جواب أيضًا... رفع حسين وعايدة وبدور أكوابهم وشربوا جرعات ثمّ أعادوها، ونظر الأوّلان إلى كمال مبتسمين كأتما يقولان له «أرأيت أنّه لم يحدث لنا شيء ١»، ثمّ قال حسين:

- الدين!. هـ ه كوب البسرة لا يُسكس، ولحم الخنزير كلّه للّة وفوائد، لست أدري ما حكمة الدين في شئون الطعام!

تقلّص قلب كمال لوقع لهذا الكلام، بيد أنّه لم يخرج عن رقّته وهو يقول معاتبًا:

\_ حسين. لا تجدّف...

ولأوّل مرّة مذ افتُتحت المأدبة تكلّمت عايدة قالت:

- لا تسئ بنا الظنّ ، نحن نشرب البيرة لفتح النفس ليس إلّا ، ولعلّ مشاركة بدور لنا تقنعك بحسن نيّتنا ، أمّا لحم الخنزير فلذيذ جدًّا ، جرّبه ولا تكن حنبليًّا ، لا تزال أمامك فرصة كبيرة كي تطيع الدين فيها هو أهمّ من هٰذا كلّه . . .

ومع أنّ كلامها لم يختلف في جوهره عن كلام حسين، فإنّه نزل على قلبه المتألّم بردًا وسلامًا، وإلى لهذا فقد صادف منه نفسًا حريصة كلّ الحرص على الله تكدّر لهم صفوًا أو تخدش لهم شعورًا، فابتسم في تسامح رقيق، ومضى يتناول طعامه وهو يقول:

ضحك حسين، ثمّ قال مخاطبًا كمال وهو يشير إلى أخته:

ـ اتّفقنا في البيت على أن نقاطع طعامك إذا قاطعت طعامنا، ولكن يخيّل إليَّ أنّنا لم نحسن تقدير ظروفك، على هٰذا فإنّني سأتحلّل من ذلك الاتّفاق إكرامًا لك، ولعلّ عايدة أن تقتدي بي...

فنظر كمال نحوها برجاء، فقالت باسمة:

ـ إذا وعدتني بألّا تسيء الظنّ بنا. . .! فقال كمال بابتهاج:

ـ لا عاش من أساء بكم الظنّ. . .

أكلوا بشهوة عظيمة، حسين وعايدة أوَّلًا ثمَّ تشجّع كهال بهما فتابعهما، وكان يقدّم الطعام بنفسه إلى بدور التي اكتفت بسندوتش وقطعة من صدر الدجاجة ثمّ أقبلت على الفاكهة، ولم يستطع كمال أن يقاوم الرغبة في استراق النظر إلى حسين وعايدة وهما يأكلان ليرى كيف يتناولان طعامها، أمّا حسين فكان يلتهم الطعام دون مبالاة كأنَّه منفرد، غير أنَّه لم يفقد طابعه الممتاز الذي يمثّل في عيني كهال الأرستقراطيّة المحبوبة المنطلقة على سجيّتها، وأمّا عايدة فقد كشفت عن أسلوب جديد من الرشاقة والأناقة والتهذيب في طبيعتها الملائكيّة سواء في قطع اللحم أو القبض بأطراف الأنامل على السندوتش أو حركات الثغر عند المضغ، ومضى هٰذا كلُّه يسيرًا هيِّنًا لا أثر للتكلُّف أو القلق فيه، الحقّ أنّه انتظر لهذه الساعة بتشوّف وإنكار كأتمًا كان في شكّ من أنّها تأكل الطعام كسائر البشر... ومع أنَّ معرفته لنوع الطعام أزعجت ضميره الدينيِّ أيِّما إزعاج فإنَّه وجد في «غرابته» وخروجه عن مألوف ما يتناوله الناس الذين عهدهم مشابهة تربطه بآكله،

فارتاح لها خياله الحائر المتسائل، وتناوبه شعوران متناقضان، قلق بادئ الأمر وهو يراها تقوم بهذه الوظيفة التي يشترك فيها الإنسان والحيوان، ثمّ داخله شيء من الارتباح لمّا قرّبت لهذه الوظيفة بينه وبينها ولو درجة واحدة! على أنّ نفسه لم تعفيه من علامات الاستفهام عند لهذا الحدّ، فوجدها تدفعه إلى التساؤل عمّا إذا كانت تؤدّي سائر الوظائف الطبيعيّة الأخرى؟ لم يسعه أن يقول لا، ولم يهن عليه أن يقول نعم، يسعه أن يقول لا، ولم يهن عليه أن يقول نعم، فأضرب عن الإجابة وهو يعاني إحساسًا لم يعرفه من قبل تضمّن - فيها تضمّن - احتجاجًا صامتًا على نواميس الطبيعة!

ـ إنّي معجب بشعـورك الــدينيّ ومشـاليّـتــك الأخلاقيّة...

نظر كمال إليه في حذر المرتاب، فقال حسين بتوكيد:

ـ عن صدق تكلّمت لا عن دعابة. . .

ابتسم كمال في حياء، ثمّ أشار إلى ما تبقّى من السندوتشات والبيرة قائلًا:

ـ بالرغم من لهذا، فإنّ احتفالكم بشهر رمضان يفوق كلّ وصف، أنوار تضاء، قرآن يتلى في بهـو الاستقبال، المؤذّنون يؤذّنون في السلاملك، هه؟

- إنّ أبي يحيي ليالي رمضان حبًّا وكرامة واستمساكًا بالتقاليد التي اتبعها جـدّي، وإلى هٰذا فهـو وماما يواظبان على الصوم...

قالت عايدة باسمة:

ـ وأنا. . .

فقال حسين بجدّ أريد به السخرية:

ـ عايدة تصوم يومًا واحدًا من الشهر، وربّما أفلست قبيل العصر!

فقالت عايدة على سبيل الانتقام:

- وحسين يأكل في رمضان أربع وجبات يـوميًّا، الوجبات الثلاث المعتادة ووجبة السحور!

فقال حسين ضاحكًا، وقد كاد الطعام يسقط من فيه لولا أن رفع رأسه بحركة سريعة:

ـ أليس غريبًا ألَّا نعرف عن ديننا شيئًا ذا بال؟! لم

يكن عند بابا وماما معلومات تستحق الذكر، وكانت مربّيتنا يونانيّة، وعايدة تعرف عن المسيحيّة وطقوسها أكثر ممّا تعرف عن الإسلام، نحن بالقياس إليك في حكم الوثنيّين. . . (ثمّ مخاطبًا عايدة) . . . إنّه يقرأ القرآن والسرة . . !

فقالت بلهجة رَبّما دلّت على شيء من الإعجاب: ــ حقًّا؟! برافو، ولُكن أرجو ألّا تسيء بي الظنّ أكثر ممّا ينبغي، فإنّي أحفظ أكثر من سورة...

فغمغم كمال كالحالم:

ـ بديع، بديع جدًا، مثل ماذا؟

فكفّت عن الأكل حتى تتذكّر، ثمّ قالت باسمة:

- أعني أنّي كنت أحفظ بعض السور، لا أدري ماذا تبقّى منها... (ثمّ رفعت صوتها فجأة شأن من تذكّر شيئًا أعياه طلابه) مثل السورة التي يقول فيها إنّ ربّنا واحد ألخ ...

ابتسم كمال، وقدّم لها شريحة من صدر الدجاجة فتناولتها شاكرة، ولكنّها اعترفت بأنّها أكلت أكثر ممّا تأكل عادة، ثمّ قالت:

- لمو كان النباس يتناولمون الطعمام عادة كما في الرحلات لاختفت الرشاقة من الوجود...

فقال كيال بعد تردّد:

ـ إنّ نساءنا لا تستهويهنّ النحافة. . . فوافقه حسين على رأيه قائلًا:

ـ ماما نفسها من لهذا الـرأي، ولكنّ عايـدة تعدّ

نفسها باريسيّة...

عفا الله عن استهانة معبودي، شد ما أزعجت نفسك المؤمنة، كما أزعجتها من قبل خطرات الشك التي صادفتها في مطالعتك، هل تستطيع أن تلقى استهانة المعبود بما لقيت به من خطرات الشك من نقد وغضب؟ هيهات، نفسك لا تنطوي لها إلّا على الحبّ الخالص، حتى عيوبها فأنت تحبّها، عيوبها؟ لا عيب لها ولو كان ما بها خفّة في الدين واجتراء على المحرّمات، تلك عيوب لو وُجدت في غيرها، أخشى ما أخشاه ألّا تروق في عيني حسناء بعد اليوم إذا لم يكن بها خفّة في الدين واجتراء هل مسك القلق؟

استغفر الله لنفسك ولها، وقل إنّ لهذا كلّه عجيب، عجيب كأبي الهول، ما أشبه حبّك به أو ما أشبهه بحبّك، كلاهما لغز وخلود!!

أفرغت عايدة آخر ما في الترموث في الكوب الرابع، ثمّ قالت لكهال بإغراء:

\_ هلًا عُيِّرت رأيك؟ ما هي إلَّا شراب منعش. . . فابتسم ابتسامة اعتذار وشكر، وعند ذاك خطف حسين الكوب ورفعه إلى فيه، وهو يقول:

ـ أنا بدل كمال... (ثمّ وهو يتأوّه)... يجب أن غمسك وإلّا متنا امتلاء...

فرغوا من الطعام، ولكن فضل منه نصف دجاجة وثلاثة سندوتشات، فخطر لكيال أن يوزّعها على الغليان الذين يتجوّلون في المكان، غير أنّه رأى عايدة وهي تعيد السندوتشات مع الأكواب والترموث إلى السلّة، فلم ير بدًّا من أن يعيد بقيّة طعامه إلى الحقيبة وقد وردته ذكرى حديث إساعيل لطيف عن الروح الاقتصاديّة لأل شدّاد! ووثب حسين إلى الأرض وهو يقول:

- لدينا مفاجأة سارة لك، أحضرنا معنا فونوغرافًا وبعض الأسطوانات لتساعدنا على الهضم، ستسمع أسطوانات أوربيّة من مختارات عايدة وأخرى مصريّة مثل «حزّر فرّر»، و«بعد العشيّ»، و«حرود من هنا»... ما رأيك في هذه المفاجأة؟...

#### \_ 11 \_

انتصف دیسمبر، غیر أنّ الجوّ لم یجاوز حدّ الاعتدال إلّا قلیلًا علی رغم أنّ الشهر هلَّ بعاصفة من الریاح والأمطار والبرد القارص. وکان کیال یقترب من سراي آل شدّاد في خطوات متشدة سعیدة طارحًا معطفه المطويّ علی ساعده الأیسر وقد دلّ مظهره الأنیق ـ خاصة مع ملاحظة میل الجوّ إلی الاعتدال ـ علی أنّه جاء بمعطفه استکمالًا لمظاهر الأناقة والوجاهة أکثر منه حیطة لتقلّب الجوّ، وکانت شمس الضحی مساطعة فرجح عنده أنّ بجلس الأصدقاء سینعقد في ساطعة فرجح عنده أنّ بجلس الأصدقاء سینعقد في الماتها الحدیقة ـ لا في الثوی حیث یجتمعون في الأیّام

الباردة ـ وأنَّ الفرص بالتالي ستسنح لرؤية عايدة التي لا يتاح لقاؤها إلَّا في الحديقة، على أنَّ الشتاء إذا كان يحرمه من لقائها في الحديقة، فإنّه لم يحلُّ دون رؤيتها في النافذة المشرفة على الممرّ الجانبيّ للحديقة أو في الشرفة المطلّة على مدخل القصر، في هٰذه أو تلك، عند مقدمه أو حال منصرفه، رتبًا لمحها وهي معتمدة الحافة بمرفقيها أو مفترشة راحتها بذقنها، فيرفع نحوها عينيه حانيًا رأسه في ولاء العابد، فترد تحيّته بابتسامة رقيقة ذات وميض يضيء له أحلام اليقظة وأحلام المنام. على أمل رؤيتها اختلس من الشرفة نظرة وهو يدخل القصر، ثمّ من النافذة وهو يقطع الممرّ الجانبيّ وَلَكُنَّهُ لَمْ يَجِدُهَا لَا فِي هُذَهُ وَلَا فِي تَلَكُ، فَاتَّجِهُ \_ وَهُوَ يمتى النفس باللقاء في الحديقة .. نحو الكشك حيث رأى حسين جالسًا بمفرده على غير العادة. تصافحا وقلبه يشرق ببهجة المودّة التي تبعثها في نفسه مطالعة هٰذا الوجه الصبيح، أليف روحه وعقله، واستمع إليه وهو يرحّب به في لهجته المرحة الصافية قائلًا:

\_ أهلًا بالمعلّم! الـطربوش والمعـطف! لا تنس في المرّة القادمة الكوفيّة والعصا، أهلًا... أهلًا...

خلع كهال طربوشه ووضعه على المنضدة، وطرح المعطف على كرسيّ وهو يتساءل:

ـ أين إسماعيل وحسن؟

- إسهاعيل سافر إلى البلد مع والده فلن تراه اليوم، أمّا حسن فقد تلفن لي صباحًا بأنّه سيتأخّر ساعة أو أكثر لكتابة بعض المحاضرات... أنت تعلم أنّه طالب مثالي مشل حضرتك، وهو مصمّم على نيل الليسانس لهذا العام...

جلسا على كرسين متقابلين موليين القصر ظهريها وقد وعد انفرادهما كهال بجلسة هادئة لا شقاق فيها، جلسة يرحب صدرها بالتأملات غير أنها ستخلو في الوقت نفسه من النضال المتعب اللذيذ معًا الذي يدعو إليه حسن سليم، والملاحظات التهكمية اللاذعة التي يبعثرها إسهاعيل لطيف دون حساب، استطرد حسين مائلاً.

ـ أنا على العكس منكما طالب رديء، أجل إنّي

أستمع إلى المحاضرات مفيدًا من قدرتي على تركيز الانتباه، غير أتي لا أكاد أطيق مراجعة كتبي المدرسية، قالوا لي كثيرًا: إنّ دراسة القانون تتطلّب ذكاء نادرًا، الأحرى أن يقولوا: إنها تتطلّب غباء وصبرًا. حسن سليم طالب مجدّ شأن الذين يحدوهم الطموح، طالما تساءلت عمّا يجعله يحمل نفسه فوق ما تطيق من العمل والسهر، وهو لو شاء ـ كأمثاله من أبناء المستشارين لقنع من العمل بما يكفل له النجاح اعتمادًا على نفوذ أبيه الذي سيضمن له في النهاية نيل الوظيفة التي يتطلّع إليها، فلم أجد تفسيرًا لذلك إلّا كبرياءه الذي يتطلّع إليه التفوق ويدفعه إليه دفعًا لا هوادة فيه، أليس كذلك؟ ما رأيك فيه؟

قال كهال في صدق:

ـ حسن شابّ جدير بالإعجاب لخلقه وذكائه. . .

ـ سمعت أبي يقول مرّة عن أبيه سليم بك صبري: إنّه مستشار فذّ عادل، فيها عدا القضايا السياسيّة. . .

صادف هذا الرأي هوى في نفس كيال، لما سبق إلى علمه من تشيّع سليم بـك صبري إلى الأحـرار الدستوريّين، فقال ساخرًا:

\_ معنى لهـذا أنّه قـانونيّ بـارع، ولكنّه غـير أهل للقضاء.

فضحك حسين ضحكة عالية، وقال:

ـ نسيت أنّني أخاطب وفديًّا. . .

فقال كهال وهو يرفع منكبيه:

- لَكنّ والدك ليس وفديًا! تصوّر أن يجلس سليم بك صبري للفصل في قضيّة عبد الرحمٰن فهمي والنقراشي!

هل صادف قوله عن سليم بك صبري ارتباحًا في نفس حسين؟ نعم، لهذا يبدو جليًا في العينين الجميلتين اللتين لم تألفا الكذب أو الرياء، ولعلّه راجع إلى المنافسة التي تقوم عادة \_ مها اتسمت بالتهديب وآداب اللياقة \_ بين الأنداد، وقد كان شدًاد بك مليونيرًا ومن رجال المال ذوي المكانة والجاه فضلًا عن صلته التاريخيّة بالخديو عبّاس، غير أنّ سليم بك صبرى مستشار في أكبر هيئة قضائيّة وفي بلد تفتها

المناصب إلى حدّ التقديس، فلم يكن بدّ من أن يتبادل المنصب الرفيع والمال الوفير نظرات الشزر أحيانًا. ألقى حسين على الحديقة المترامية أمام ناظريه نظرات هادئة يشوبها شيء من الأسف، فقد تجرّدت جدائل النخيل وتعرّت شجيرات الورد، وشحبت الخضرة اليانعة واختفت ابتسامات الزهور من ثغور البراعم، وبدت الحديقة غارقة في الحزن حيال زحف الشتاء، ثمّ قال وهو يشير أمامه:

- انظر إلى فعل الشتاء، لهذه آخـر جلسة لنـا في الحديقة، ولكنّك من هواة الشتاء...

إنّه يهوى الشتاء حقًا، ولكنّ عايدة أحبّ إليه من الشتاء والصيف والخريف والربيع معًا، فلن يغفر للشتاء حرمانه من مقابلات الكشك السعيدة، غير أنّه قال موافقًا:

- الشتاء فصل جميل وقصير، وفي السبرد والغيم والرذاذ حياة يستجيب لها القلب.

- يخيّل إليّ أنّ هواة الشتاء يكونون عادة من ذوي النشاط والاجتهاد، فلمكذا أنت، ولهكذا حسن سليم...

ارتاح كمال إلى لهذا الثناء ولكنّه أراد أن يُخَصّ ـ من دون حسن سليم ـ بأكثره، فقال:

. ولكني لا أعطي واجباتي المدرسيّة إلّا نصف نشاطي فحسب، الحقّ أنّ حياة العقل أوسع من المدرسة بكثير. . .

هزّ حسين رأسه مستحسنًا، وقال:

ـ لا أظن أن ثمة مدرسة يمكن أن تستهلك الوقت الطويل الذي تكرّسه للعمل يوميًّا. . . على فكرة: أنا لا أوافقك على أحدا الإسراف وإن أكن أغبطك أحيانًا، خبرني ماذا تقرأ الآن . . . ؟

ابتهج كمال بهذا الحديث الذي كان ـ بعد عايدة ـ أحبّ شيء إلى نفسه وأجاب قائلًا:

- استطيع أن أقول لك الآن: إنّ مطالعاتي أخذت تتبع نوعًا من النظام، لم تعد قراءة حرّة كيفها اتّفق ما بين قصص مترجمة ومختارات شعريّة ومقالات نقديّة، أصبحت أتلمّس سبيلي على قدر من الضوء لا بأس

به، فعمدت أخيرًا إلى تخصيص ساعتين كلّ مساء للقراءة في دار الكتب وهنالك أنظر في دائرة المعارف باحثًا عن معاني الكلمات الغامضة الساحرة، كالأدب والفلسفة والفكر والثقافة، مسجّلًا في الوقت نفسه أسماء الكتب التي تصادفني، إنّه عالم بديع تذوب فيه النفس شغفًا واستطلاعًا...!

كان حسين يصغي إليه بانتباه واهتهام طارحًا ظهره على مسند الكرسيّ الخيزران، واضعًا يديـه في جيبَي جاكتته الكحليّة الإنجليزيّـة، وعلى شفتيـه العميقتين

ابتسامة مشاركة وجدانيّة صافية، قال:

\_ جميل جدًّا، بالأمس كنت أحيانًا تسألني عمَّا ينبغي أن يُقرأ، اليوم جاءت نوبتي لأسألك أنا، هل وضح لك الطريق؟

 ـ رويدًا. . . رويدًا، يغلب على ظنّي أنّي سأتّجه نحو الفلسفة!

ارتفع حاجبا حسين كالمتسائل، ثمّ قال باسمًا:

- الفلسفة؟ إنّها كلمة مثيرة، حذار أن تذكرها على مسمع من إسهاعيل! طالما اعتقدت أنّك ستتّجه نحو الأدب...

- لا لوم عليك، الأدب متعة سامية بيد أنّه لا يملأ عينيّ، إنّ مطلبي الأوّل الحقيقة، ما الله، ما الإنسان، ما الروح، ما المادّة؟! الفلسفة هي التي تجمع كلّ أولئك في وحدة منطقية مضيئة كما عرفت أخيرًا، هذا منا أروم معرفته من كلّ قلبي، وهذه هي الرحلة الحقيقيّة التي تُعدّ رحلتك حول العالم بالقياس إليها مطلبًا ثانويًا، تصوّر أنّه سيمكنني أن أجد أجوبة شافية للذه المسائل جميعًا!...

نوَّر الشوق والحماس وجه حسين وهو يقول:

مذا بديع حقًا، لن أتوان عن مرافقتك في هذا العالم الساحر، بل لقد طالعت بالفعل فصولًا عن الفلسفة الإغريقيّة وإن لم أخرج منها بشيء يعتد به، لست أحبّ الاندفاع مثلك، ولكنّي أقطف زهرة من هناك وأسلك بين لهذا وذاك سبيلًا، والآن دعني أصارحك بأتي أخاف أن تقطع الفلسفة ما كان بينك وبين الأدب من أسباب، فأنت لا تقنع

بالاطّلاع ولكنّك تريد أن تفكّر وأن تكتب، ولن يتاح لك \_ فيها أعتقد \_ أن تكون فيلسوفًا وأديبًا في آن . . . ! \_ لن ينقطع ما بيني وبين الأدب، إنّ حبّ الحقيقة لا يناقض تذوّق الجمال، ولكنّ العمل شيء والراحة شيء آخر، وقد عزمت على أن أجعل الفلسفة عملي والأدب راحتي . . .

فضحك حسين فجأة، ثمَّ قال:

\_ هٰكذا تتملّص من تعهدك لنا بأن تكتب عنّا قصّة جامعة!

فلم يملك كمال أن يضحك قائلًا:

\_ ولكني آمــل أن أكتب يــومّــا عن «الإنســان» فيشملكم ضمنًا!

لا يهمني الإنسان بقدر ما يهمني أشخاصنا، انتظر
 حتى أشكوك إلى عايدة!

خفق قلبه لدى سياع الاسم خفقة تحيّة وحنان وشوق، فانقلب نشوان كأتما قد ثمل روحه بلحن معربد بالطرب، هل يرى حسين حقًا أنّه أن من الأمر ما يستأهل عليه مؤاخلة عايدة؟ ما أجهل حسين! كيف غاب عنه أنّه ما من شعور يستشعره أو فكرة يتأمّلها أو شوق يستشرفه إلّا وآفاقها تترقرق ببهاء عايدة وروحها!

\_ انتظر أنت، وسوف تثبت لك الأيّام أنّني لن أتخلّ عن عهدي ما حييت...

ثم متسائلًا بعد قليل بلهجة جدّية:

ــ لِمَ لا تفكّــر في أن تكون كــاتبًا؟ كــلّ الــظروف الراهنة والآتية تهيّئ لك التفرّغ لهذا الفنّ!

فهزّ حسين كتفيه استهانة، وقال:

\_ أأكتب ليقرأ الناس؟ ولم لا يكتب الناس لأقرأ أنا؟

ـ أيّهها أعظم شأنًا؟

- لا تسألني أيّها أعظم شأنًا، ولكن سلني أيّها أسعد حالًا، إنّي أعدّ العمل لعنة البشريّة، لا لأنّي كسول، كلّا، ولكن لأنّ العمل مضيعة للوقت وسجن للفرد وحائل منيع دون الحياة، الحياة السعيدة هي الفراغ السعيد. . . .

حدجه كمال بنظرة دلّت على أنّه لم يأخذ قوله مأخذ الجدّ، ثمّ قال:

ـ لا أدري ماذا كانت تكون حياة الإنسان لولا العمل؟ . إنّ ساعة من الفراغ المطلق تنقضي أثقل من عام حافل بالعمل . . .

ـ يا للتعاسة! إنّ صدق قولك نفسه هو ما يؤكّد

هٰذه التعاسة، هل حسبتني أطيق الفراغ المطلق؟ كلَّا

واأسفاه، لا أزال أشغل وقتي بالنافع والضارّ، ولكني آمل يومًا أن أعاشر الفراغ المطلق معاشرة سعيدة... همّ بالتعليق على قوله، ولكن جاء صوت من وراثها يتساءل «فيم تتحدّثان يا ترى»، صوت أو بالحريّ نغمة حلوة ما إن تتردّد في مسمعيه حتى تعزف أوتار قلبه مجاوبة إيّاها من الأعماق كأنّها عناصر مؤتلفة في لحن واحد وسرعان ما خلت نفسه من متواثب الفكر فغمرها فراغ مطلق ـ ترى أهو الفراغ المطلق اللذي يجلم به حسين؟ ـ هو ذاته لا شيء، ولكنّه السعادة كلّها...

والتفت إلى الوراء، فرأى عايدة قادمة على بعد خطوات تتقدّمها بدور حتى وقفتا أمامها، كانت ترتدي فستانًا كمونيًّا وسترة صوفيّة زرقاء ذات أزرار مذهّبة، وقد تجلّت بشرتها السمراء في عمق السها الصافية وصفاء الماء المقطّر. وهرعت بدور إليه فتلقّفها بين ذراعيه وضمّها إلى صدره كأنّما ليواري في عناقها ما اعتراه من هيان، وعند ذاك جاء خادم مسرعًا فوقف أمام حسين وهو يقول بأدب «التليفون». فقام حسين مستأذنًا، ومضى نحو السلاملك والخادم يتبعه. . .

وهٰكذا وجد نفسه معها على انفراد \_ وجود بدور لم يكن ليغير من هٰذا المعنى \_ لأوّل مرّة في حياته، تساءل في إشفاق: ترى أتبقى أم تـذهب؟ ولْكنّها تقـدّمت خطوتين حتى صارت تحت مظلّة الكشك جاعلة المنضدة بينها وبينه، فدعاها إلى الجلوس بإشارة من يده، ولْكنّها هزّت رأسها بالرفض باسمة، فقام واقفًا ورفع بدور بين يديه فأجلسها على المنضدة، ولبث يربّت رأس الصغيرة في ارتباك وهو يبذل كلّ قوّته كي يربّت رأس الصغيرة في ارتباك وهو يبذل كلّ قوّته كي

صمت لم يسمع خلالها إلّا حفيف الغصون وخشخشة أوراق جانَّـة متناثرة وزقزقة عصفور، فبدا المكان فيها لمحت عيناه من أرضه وسهائه وأشجاره وسوره البعيد الفاصل بين الحديقة والصحراء وقُصّة المعبودة المسبلة على جبينها والنور البديع المنبثق من حور مقلتيها، بدا كلِّ أولٰئك كأنَّه منظر بهيج من حلم سعيد، لم يدر ـ على وجه اليقين \_ إن كان حقيقة ماثلة أمام ناظريه أم خيالة ملوحمة حيال ذاكرته، حتى سجع الصوت الرخيم وهو يقول مخاطبًا بدور فيها يشبه التحذير: «لا تضايقيه يا بدورا، فكان جوابه أن ضمّ بدور إلى صدره قائلًا: وإن تكن لهذه هي المضايقة فها أحبّها إلى نفسى!،، ورنا إليها وفي عينيه أشواق، وراح يتملَّى منظرها آمنًا هٰذه المرّة من الرقباء منعيًا فيها التأمّل كأتمًا يستكنه أسرارها ويطبع عملى صفحة نخيّلته ملامحهما ورموزها، فتاه في سحر المنظر حتَّى بدا ذاهلًا أو غائبًا، وما يدري إلّا وهي تتساءل:

ـ ما لك تنظر إلى لمكذا...؟!

فأفاق من غشيته، وتجلّى في عينيه الارتباك فابتسمت متسائلة:

\_ هل تريد أن تقول شيئًا؟

هل يريد أن يقول شيئًا؟ إنّه لا يدري ماذا يريد، حقًا إنّه لا يدري ماذا يريد، وتساءل بدوره:

\_ هل قرأت في عينيّ لهٰذا؟

أجابت وثغرها يفترّ عن ابتسامة غامضة:

ـ نعم . . .

ـ ماذا قرأت فيهما؟

فرفعت حاجبيها كالمتعجّبة، وهي تقول:

ـ لهذا ما أردت معرفته...

أيبوح لها بسرة المكنون قائلًا بكلّ بساطة وأحبّك» وليكن ما يكون! لكن ما جدوى البوح؟ وماذا يكون من أمره لو قطع الاعتراف ما بينه وبينها من صداقة ومودّة - كها هو الراجح - إلى الأبد؟! وانتبه - وهو يتأمّل - إلى النظرة التي تلوح في عينيها الجميلتين، نظرة مطمئنة شديدة الثقة بنفسها جريثة لا يعتورها ارتباك أو خجل، نظرة كأنّا تهبط عليه من عَلُ بالرغم

من أنّها في مستوى نظره، فلم يرتح لها وزادته تردّدًا، ماذا وراءها يا ترى؟ وراءها فيها رأى شعور بالاستهانة، وربّما العبث كأنّما هي بالغ ينظر إلى طفل، ولعلّها لم تخلُ كذلك من تعالى لا يمكن أن يبرّره فارق السنّ وحده إذ لم تكن تكبره إلّا بعامين على أكثر تقدير، أفلا تكون لهذه النظرة الخليقة بأن يلقيها لهذا القصر الشامخ بشارع السرايات على البيت القديم ببين القصرين؟ ولكن لم لم يلمحها في عينيها من قبل القصرين؟ ولكن لم لم يلمحها في عينيها من قبل ذلك؟ ربّما لأنّها لم تنفرد به من قبل أو لأنّه لم يتح له أن ينعم فيها النظر إلّا لهذه الساعة، وآله ذلك وأحزنه حتى فترت نشوته أو كادت. ورفعت بدور نحوه يديها داعية إيّاه لحملها، فتناولها في حضنه، وإذا بعايدة تقول:

- ـ يا للعجب!، لماذا تحبّك بدور كلّ لهذا الحبّ؟ فقال وهو ينظر في عينيها:
  - ــ لأنّي أكنّ لها مثله وأكثر. . .
    - فتساءلت كالمرتابة:
    - ـ أَهْذَا قَانُونَ يُركَنَ إِلَيْهِ؟
- الحكمة السائرة تقول «من القلب للقلب رسول»...

فجعلت تنقر المنضدة بأنملتها وهي تتساءل:

هب فتاة جميلة أحبها كثيرون، فهل تحبهم جميعًا؟
 أرني كيف يصدق قانونك في لهذه الحال...

فقال وقد أذهله سحر الحوار عن كـلّ شيء حتى أحزانه:

- ـ يكون من أمرها أن تحبّ أصدقهم حبًّا لها!...
  - ـ وكيف تفرزه من الآخرين؟ . . .
    - لو يدوم هٰذا الحوار إلى الأبد!
- أحيلك مرّة أخرى إلى الحكمة السائرة «من القلب للقلب رسول»!

فضحكت ضحكة مقتضبة مثل رنّة الوتر، وقالت في تحدًّ:

ـ لو صحّ هٰذا ما خاب عبّ صادق في حبّه! فهل هٰذا صحيح؟!

صدمه قولها كما تصدم حقائق الحياة المستنيم إلى

المنطق وحده، فلو صحّ منطقه لوجب أن يكون أسعد الناس بحبّه ومحبوبه، ولكن، أين هو من ذلك؟ الحق أنّ تاريخ حبّه الطويل لم يعدم لحظات أمل خلت كان يضيء ظلمات قلبه بسعادة وهميّة على أثر ابتسامة حلوة يجود بها المحبوب أو كلمة عابرة قابلة للتأويل أو حلم سعيد عقب ليلة فكر وسهاد ولواذًا بقول سائر له احترامه في نفسه مثل دمن القلب للقلب رسول، فكان يتعلق بالأمل الحلّب في إصرار اليائس حتى تعيده الحقيقة إلى وعيه، ها هو الساعة يتلقّى هذه الجملة الساحرة الحاسمة كالدواء المرّ ليتداوى بها مُستقبّلًا من كواذب الأمال، وليعرف على وجه اليقين موضعه أين يكون، ولميًا لم يُحرُّ جوابًا على سؤالها الذي تحدّته به، هنفت معبودته ومعذّبته بلهجة المنتصر:

ـ غُلِبْت. . . ا

واستحكم الصمت مرة أخرى، فعاود مسمعيه حفيف الغصون وخشخشة الأوراق الجاقة وزقرقة العصفور، غير أنّه تلقّاها لهذه المرّة بوجد فاتر وقلب خائب، ولاحظ أنّ عينيها تتفحّصانه بإمعان لا داعي له، وأنّ نظرتها تزداد جرأة وثقة وما يوحي بالعبث، وأنّها أبعد ما يكون عن منظر أنثى تصدّت لذكر، فشعر بغمز في قلبه وبرودة، وتساءل هل قُدَّر له أن ينفرد بها لتقوض أحلامه دفعة واحدة؟! ولاحظت قلقه، فضحكت ضحكة لاهية، وقالت في دعابة وهي تومئ إلى رأسه:

ومئ إلى راسه: ـ لا يبدو أنّك شرعت في تربية شعرك؟

فقال باقتضاب:

ـ کلا. . .

ـ ألا يروقك ذُلك؟

وهو يمطّ بوزه باستخفاف:

ـ کلّا . . .

ـ قلنا لك إنّه أجمل...

ـ هل ينبغي للرجل أن يكون جميلًا. . .؟

فقالت باستغراب:

- طبعًا الجمال محبسوب، سبواء في السرجال والنساء...؟

هم بأن يردد محفوظاته مثل وجمال الرجل في أخلاقه النخ، ولكن غريزة من غرائزه أوحت إليه بأن مثل هذا القول مع صدوره عن شخص في صورته لن يلقى عند معبودته إلّا الهزء والسخرية، فقال وهو يعاني وخزًا في قلبه داراه بضحكة مصطنعة:

\_ لست من رأيك. . .

ـ أو لعلُّك تنفر من الجهال كما تنفر من البيرة ولحم الخنزير!

فضحك ضحكة يعالج بها يأسه وقهره، فعادت تقول:

ـ الشَّعر الطبيعيّ غطاء طبيعيّ أعتقد أنَّ رأسك في حاجة إليه، ألا تعلم أنَّ رأسك كبير جدًّا؟

ذو الرأسين! أنسيت ذلك النداء القديم؟ . . . يا للتعاسة!

ـ هو كذلك . . .

... 94 \_

أجاب وهو يهزّ رأسه في إنكار:

ـ سليه بنفسك فإنني لا أدري.

ضحكت ضحكة خافتة، أعقبها صمت، معبودك جميل فاتن ساحر، ولكنّه ذو جبروت كيا ينبغي له، ذُقُ جبروته وتلقّن شتّى أنواع الألم. ولم ترحمه فيها بدا، لم تزل عيناها الجميلتان تصعّدان البصر في وجهه وتصوّبان حتى ثبتنا على...، أجل على أنفه!... هنالك وجد قشعريرة في أعهاقه حتى قفّ شعره وغضّ البصر وهو خائف يترقّب، وسمعها تضحك، فرفع عينيه وهو يتساءل:

ـ ماذا يُضحكك؟

ذكرت أمورًا مثيرة طالعتها في مسرحيّة فـرنسيّة معروفة، ألم تقرأ «سيرانو دي برجراك؟».

أنسب الأوقات للاستخفاف بالألم وقت يزيد فيه الألم عن حدّه، قال بهدوء واستهانة:

لا داعي للمداراة، أنا أعرف أنّ أنفي أكبر من رأسي، ولكن أرجو ألّا تسألي مرّة أخرى (لله؟) سليه بنفسك إن شئت. . . !

وإذا ببدور تمدّ يدها فجأة فتقبض على أنفه، الانتساب وإن عُدّت في غيرها نقيصة أو استهتارًا أو

فأغرقت عايدة في الضحك وهي تميل برأسها إلى الوراء، ولم يملك هو أيضًا إلّا أن يضحك، ثمّ سأل بدور مداراة لارتباكه:

ـ وأنت يا بدور، هل هالَكِ أنفي؟!...

وتسرامی إليهم صوت حسمين وهمو يهبط سلّم الفراندا، فغيّرت عايدة من لهجتها فجأة، وقالت لــه

بصوت جمع بين الرجاء والتحذير:

ــ إيّاك أن تزعل من مزاحي! . . .

عاد حسين إلى الكشك، فجلس على كرسيّه داعيًّا کمال إلى الجلوس فاقتدى به \_ بعد تردّد \_ واضعًا بدور على حجره، غير أنّ عايدة لم تلبث بعد ذلك إلّا قليلًا فأخذت بدور وحيّتهما، ثمّ انصرفت وهي تلحظ كمال بنظرة ذات معنى خاص، وكمأتما تكرّر تحذيره من الزعل، لم يجد من نفسه أيّ رغبة في استئناف الحديث فاكتفى بالإصغاء أو بالتظاهر بالإصغاء مع المشاركة فيه بين حين وآخر بسؤال أو تعجّب أو استحسان أو استهجان لإثبات وجوده ليس إلًا، وكان من حسن حظّه أن عاد حسين إلى طرق موضوع قديم لا يتطلّب انتباهًا أكثر ممَّا عنده، وهو رغبته في السفر إلى فرنسا ومعارضه أبيه التي يأمل في التغلّب عليها قريبًا. أمّا الذي كان يشغل قلبه وفكره معًا فهو ذلك المظهر الجديد الذي تبدّت به عايدة في الدقائق التي جعت بينهما على انفراد أو على شبه انفراد، ذُلك المظهر الموسوم بالاستخفاف والسخرية والقسوة، أجل القسوة! فقد عبثت به بدون رحمة وأعملت فيه دعابتها كما يُعمِل المصور ريشته في الخلقة الأدميّة ليستخرج منها صورة كاريكاتوريّة فذّة في قبحها وصدقها معًا! . ذكر ذلك المظهر ذاهلًا، ومع أنَّ الألم كان يسري في روحه كما يسري السمّ في الدم ناشرًا فيها ظلًّا ثقيلًا من القنوط والكآبة، فإنّه لم يجد في نفسه سخطًا أو غضبًا أو احتقارًا له، أليس هو صفة جديدة من صفاتها؟ بلى، لعله أن يكون غريبًا كولعها بالرطانة وشرب البيرة وأكل لحم الخنزير، ولْكنَّه ككلِّ أُولْنَكُ

صفة منسوبة إلى ذاتها، خليقة بأن تتشرف بهذا

معصية، ولا ذنب لها هي أن نشأ عن صفة من صفاتها ألم في قلبه أو يأس في نفسه ما دام العيب عيبه هو لا عيبها هي، وهل كانت هي التي كبرت رأسه أو غلُّظت أنفه؟ أو هل تراها جارت بدعاباتها على الصدق والواقع؟ لم يحدث شيء من لهذا فانتفى عنها الملام وحقّ عليه الألم، وعليه أن يتقبّله بتسليم صوفيّ كما يتقبّل العابد القضاء وهو أصدق ما يكون إيمانًا بأنّه قضاء عادل مهما يكن من قسوته، وأنّه صادر عن معبود كامل لا مطنّة في صفة من صفاته أو إرادة من إراداته. . . هكذا خرج من التجربة القصيرة العنيفة التي صهرته منذ دقائق وهو أشدّ ما يكون ألمّا وعذابًا ولكن دون أن ينال ذلك من قبوة حبّه وافتنانه بالحبيب! . . . الساعة يحظى بمعرفة ألم جديد، ألم الرضى بحكم قاس قضى عليه بعدم الأهلية، كما عرف من قبل . عن طريق الحبّ أيضًا . ألم الفراق وألم الإغضاء وألم الوداع وألم الشكّ وألم اليأس، وكما عرف أيضًا ألمًّا يُحتمل وألمًّا يُستلذُّ وألمًّا لا يسكن مهما قدّم له من قرابين التأوِّهات والدموع، كأنَّمَا أحبُّ ليتفقُّه في معجم الألم، ولكنَّه على التماع الشرر المتطايس من ارتطام آلامه يـرى نفسه ويعـرف أشيـاء، ليس الله والـروح والمادّة \_ فحسب \_ مـا يجب أن تعرف، ما الحبُّ؟... ما البغض؟... ما الجسمال؟... ما القبح؟... ما المرأة؟... ما الرجل؟... كلُّ أُولُئكُ يجب أن تعرف أيضًا، أقصى درجات الهلاك تماسّ أولى درجات النجاة، اذكر ضاحكًا أو اضحك ذاكرًا أنَّك هممت بالإفضاء إليها بمكنون سرِّك؟ اذكر باكيًا أنَّ أحدب نوتىردام ملأ حبيبته رعبًا وهو يجنو عليها مواسيًا، وأنَّه - أحدب نوتردام - لم يستـ ثر عطفهـا البريء إلَّا وهو يلفظ آخر أنفاسه الأخيرة، ﴿إِيَّاكُ أَنَّ تزعل من مزاحي ١٠. حتى راحة الياس تضنّ بها عليك، فليفصح المعبود عن ذات نفسه علَّنا نخرج من جحيم الحيرة ونطمئن في قبر اليأس، هيهات أن يقتلع الياس جذور الحبّ من قلبي، ولكنّه على أي حال مناجاة من كواذب الأمال!...

والتفت حسين نحوه ليسأله عن سرّ صمته، ولكنّه لمحتك ما تركتك تذهب...

لمح \_ فيها بدا \_ شخصًا قادمًا، فأدار رأسه ثمّ هتف: \_ ها هو حسن سليم قد أقبل، كم الساعة الآن؟ فالتفت كهال إلى الوراء، فرأى حسن مقبلًا نحو الكشك . . .

# - 19 -

غادر حسن وكمال سراي آل شدّاد والساعة تدور في الواحدة، وهم كمال بافتراق عن صاحب أمام باب القصر، ولكنّ الآخر قال له برجاء:

ـ هلّا تمشّیت معی قلیلًا من الوقت. . . !

فلتى كمال الدعوة عن طيب خاطر، وسارا في شارع السرايات جنبًا إلى جنب. . . كمال بقامته الطويلة، وحسن لا يكاد يبلغ رأسه منكب صاحبه، لم يكن يخلو من تساؤل!! خاصة وأنّ الوقت لم يكن أنسب الأوقات للمشي الذي ليس وراءه هدف، وما يدري إلّا وحسن يلتفت إليه متسائلًا:

ـ فيم كنتها تتحدّثان؟

فأجاب كمال وهو يزداد تساؤلًا:

ـ في أمور شتى كالعادة، سياسة. . . ثقافة ألخ . . . فكانت مفاجـأة حقًا أن يقـول له بصـوته الهـادئ المترن:

ـ أعني أنت وعايدة. . . !

فاستولت الدهشة على كهال، حتّى لبث ثـواني لا يتكلّم، ثمّ تمالك نفسه فسأله:

ـ كيف عرفت لهذا ولم تكن معنا؟

فقـــال حسن سليم دون أن يلوح في وجهـــه أيّ تغيير:

ـ جئت في أثناء حديثكما، فتراءى لي أن أذهب إلى حتى لا أقطعه عليكما...

ترى أكان يسلك مسلكه لو وجد نفسه في موقفه؟ واشتدّت به الحيرة وخالطه شعور بأنّه مقبل على حديث مثير ذي شجون، قال:

۔ لا أدري مــاذا حملك على ذٰلــك التصرّف، ولو لمحتك ما تركتك تذهب. . .

هٰذه الناحية...

آداب أرستقراطيّة! . . . أين أنت من إدراكها. ـ لا تؤاخذني إذا صارحتك بأنّـك تدفّق أكـثر ممّا ينبغي . . .

ابتسم حسين ابتسامة خفيفة لم تمكث على شفتيه، ثمّ بدا كالمنتظِر، ولمّ طال به الانتظار عاد يتساءل: \_ نعم؟ . . . فيها كنتها تتحدّثان؟

كيف إذن ارتضت آداب اللياقة مشل لهذا الاستجواب؟! وفكّر لحظات في توجيه هذه الملاحظة إليه، غير أنَّه دقِّق في اختيار الصياغة الجديرة بالاحترام الذي يكنّه له \_ احترام يرجع إلى شخصيّته أكثر ممّـا يرجع إلى سنّه ـ حتّى قال:

ـ المسألة أبسط من أن تحتاج إلى هٰذا كلَّه، غير أنَّى أتساءل عن مدى التزامي بالإجابة!

فبادره حسن قائلًا بلهجة المعتذِر:

ـ أرجو ألّا ترميني بلهجة المتطفّل أو بدسّ أنفي في خاص شئونك، فإنّ لديّ من الأسباب ما يبرّر لهذا السؤال، وسوف أحدَّثك عن أمور لم تعرض مناسبة تجعلني أحدَّثك عنها من قبل، غير أنَّي اعتقدت ـ اعتمادًا على ما بيننا من صداقة \_ أنَّك لن تضيق بسؤالي، أرجو ألّا تفهم الأمر على غير لهذا الوجه...!

خفّ التوتّر، ولعلّه شُرُّ لتلقّي هٰذا الكلام الرقيق عن حسن سليم بالذات، الشخص الذي طالما رآه مثالًا للأرستقراطيّة والنبل والكبرياء، فضلًا عن أنَّـه كان أرغب منه في استنفاد أوجه الحديث عن أمر يتعلَّق بمعبودته. لو كان إسهاعيل لطيف هو صاحب السؤال ما احتاج الأمر إلى شيء من لهذا اللفّ والدوران حول ما يجب وما لا يجب وما يليق وما لا يليق، ورتما كان أفضى إليه بكلِّ شيء وهما يتضاحكـان، ولْكنّ حسن سليم لا يخرج عن تحفّظه أبدًا ولا يخلط بين الصداقة ورفع الكلفة، فبلا بأس من أن يؤدّي ثمن تحفّيظه!

ـ للَّياقة أحكام! أعترف بأنَّني شديد الحساسيَّة في يستحقُّ أن أخرك به ما كتمته عنك، ليس إلَّا أنَّنا تكلَّمنا بعض الوقت في ششون عاديَّـة ولهذا كـلَّ ما هنالك، غير أنَّك أيقظت حبِّ الاستطلاع في نفسي فهل لي أن أسألك \_ ولو من باب العلم بالشيء \_ عن الأسباب التي تراها مبرِّرة لسؤالك؟. لست ألح بطبيعة الحال، بل إنَّي على أتمَّ الاستعداد للنزول عن سؤالي إذا لم يصادف منك قبولًا...!

قال حسن سليم بهدوئه واتّزانه المألوفين:

ـ سأحدَّثك عمَّا تسأل عنه، ولكن أرجو أن تنتظر قليلًا، يبدو أنَّك لا تودّ إخباري عمَّا دار بينكما من حديث، ولهذا حقّك لا ريب فيه، بل لا أجد فيمه إخلالًا بواجب الصداقة، ولْكنِّي أودّ أن ألفت نظرك إلى أنَّ كثيرين يُخدعون بحديث عايدة ويفسّرونه تفسيرًا لا يمتّ للواقع بسبب، وربّما أحدثوا لأنفسهم بسبب ذٰلك متاعب لا داعي لها...!

أفصِحْ عَمَا تريد قوله، في الجُوِّ نذر تجهُّم لا يلبث أن ينقلب إعصارًا فيعصف بقلبك المطعون، كأنَّ به موضعًا سليمًا لم يُطعن! . أنت أنت المخدوع يا صاح، ألا تدرى أنَّه الحياء وحده الذي يمنعني من أن أفضى إليك بما كان؟! فلتصعقني الصواعق إن أرحت لـك بالًا! .

> ـ لم أفهم ثمّا قلت حرفًا. . . ! علا صوت حسن قليلًا، وهو يقول:

ـ لسانها يجود في يسر بالطف الكلام، فيحسبه السامع ذا مغزي أو أنّ وراءه عاطفة ما، ولكنّه محض كلام لطيف تخاطِب به كلّ من يجادثها سرًّا أو جهرًا! . وكم خدع كثيرين. . . !

برح الخفاء، صاحبك مصاب بالداء الذي هصرك! من يكون حتى يدّعي العلم بالبواطن؟! شدّ ما يشير حنقى! قال باسيًا وهو يتظاهر بعدم الاكتراث:

ـ يبدو أنَّك واثق تمَّا تقول!؟

ـ إنّي أعرف عايدة حقّ المعرفة، نحن جيران منذ بعيد. . .

الاسم الذي يهاب النطق به في السر فضلًا عن ـ أشكرك على حسن ظنّك، وثق بأنّه لو كان ثمّة ما الجهر ينطق به لهذا الشابّ المفتون بلا مبالاة، كأنّه الأخرين أيضًا. . .

هزّ حسن رأسه كأنّما يتمنّى لـو يستطيـع أن يؤمن برأيه في «الآخرين»، غير أنّ كمال لم يعنَ بالتعليق على ملاحظته الصامتة، كان سعيدًا بالدفاع عن معبودته، سعيدًا بالفرصة التي تهيّات له لإعلان رأيه في طهارتها وبراءتها، أجل لم يكن صادقًا في حماسه، لا لأنَّه كان يبطن غيير ما يعلن ـ فطالما آمن بأنّ معبودت فوق منال الشبهات \_ ولكن حزنًا على الأحلام السعيدة التي قامت على افتراض وجود «سرّ» وراء دعابات المعبودة وتلميحاتها الرقيقة، إنّ حسن يبدّد تلك الأحلام كما بدَّدها حديث اليوم تحت الكشك، ومع أنَّ قلبه المكلوم كان يجاهد سرًا للاستمساك ولو بخيط واو من خيوط الأمل، فإنّه جارى حسن سليم مجاراة المؤمن برأيه تغطية لموقفه ومداراة لهزيمته وإبطالًا لادّعاء الآخر بأنّه «العارف» وحده لحقيقة المعبودة! عاد حسن يقول: - لا غرابة في أن تدرك لهذا فإنَّك شابّ لبيب، الواقع كما قلت إنّ عايدة بريثة ولكن. . . معذرة إذا صارحتك بخصلة فيها رتما بدت غريبة في عينيك، وربَّما كانت مسئولة لحدّ كبير عن سوء فهم الكثيرين لها، أعنى شغفها بأن تكون «فتاة أحلام» كلّ من يتصل بها من الشباب! . . . لا تنس أنّه شغف بريء، فإنّني أشهد بأنّني لم أصادف فتاة أحفظ لكرامتها منها، ولُكنُّها مولعة بقراءة الروايات الفرنسيَّة، كثيرة التحدّث عن بطلاتها، مفعمة الرأس بالخيال!.

ابتسم كمال ابتسامة مطمئنة أراد بها عن أنّه لم يسمع جديدًا فيها قال صاحبه، ثمّ قال مدفوعًا برغبة في اغاظته:

عرفت لهذا كله من قبل، دار حدیثنا یومًا \_ أنا
 وحسین وهي \_ عن الموضوع ذاته!

تمكّن أخيرًا أن يخرجه عن وقاره الأرستقـراطيّ، فنطقت أساريره بالدهش وتساءل كالمنزعج:

- متى كان ذُلك؟ لا أذكر أنّني حضرت لهذا الحديث! هل قيل أمام عايدة أنّها تودّ أن تكون وفتاة أحلام، كلّ شابّ؟...

رمق كمال ما طرأ عليه من تغير بعين الظفر

اسم فرد من غمار الملايين!. هذه الجرأة فيه تخفضه في قلبه درجات وترفعه في خياله درجات، وجملة «نحن جيران منذ بعيد» حزّت في قلبه كالخنجر فأطاحت به كما تطبح النوى بالغريب. سأله بلهجة مؤدّبة وإن لم يخلُ مدلولها من سخرية:

- ألا يجوز أن تكون خُدعت أيضًا كالآخرين؟ . فتراجع رأس حسن في كبرياء، وهو يقول في يقين: - لستُ كالآخرين...!

شد ما أحنقه عطرسته، شد ما أحنقه جماله وثقته بنفسه، هذا الابن المدلّل للمستشار الخطير الذي ترتقي الشبهات إلى أحكامه السياسيّة! وندّت عن حسن (هه) كأنّه ذيل ضحكة وإن لم تضحك أساريره، أراد أن يجهد بها للانتقال من طبقة صوتيّة متغطرسة إلى طبقة أخرى لطيفة، ثمّ قال:

\_ إنّها فتاة ممتازة لا تشويها شائبة، ولو أنّ مظهرها وحديثها وأنسها تجرّ عليها الظنون أحيانًا!

فبادره كمال قائلًا بحماس:

\_ إنّ مظهرها ومخبرها على السواء لفوق كلّ ظنّ! فحنى حسن رأسه بامتنان كأتّما يقول له «أحسنت»، ثمّ قال:

مذا ما ينبغي أن تراه عين بصيرة سليمة، غير أنّ يتصل بها م ثمّة أمورًا تحيّر بعض الأفهام، سأضرب لك أمثلة على فإنّني أشهد سبيل التوضيح: إنّ البعض يسيء فهم اختلاطها في ولكمّها مولع الحديقة بأصدقاء أخيها حسين، نابذة ما جرت به عن بطلاتها التقاليد الشرقيّة، والبعض الآخر يقف متسائلًا حيال ابتسم كادثتها لهذا وملاطفتها لذاك، وآخرون يتوهمون وراء يسمع جديا الدعابة اللطيفة ـ تصدر عنها عفوًا ـ سرًا خطيرًا، هل في إغاظته:

أدركت ما أعني؟!

فقال كمال بنفس الحماس السابق:

\_ إنّي أدرك ما تعني طبعًا، ولكنّي أخشى أن تكون مغالبًا في ظنونك، عنّي أنا شخصبًا لم يساورني شكّ قطّ في أيّ تصرّف من تصرّفاتها، لأنّ أحاديثها ودعابتها ظاهرة البراءة، ولأنّها من ناحية أخرى لم تتلتّ تربية شرقيّة خالصة حتّى تطالب بالمحافظة على التقاليد أو تؤاخَذ على الخروج عليها، وأظنّ أنّ هٰذا هو رأي

والارتياح، غير أنَّه أشفق من التهادي، فقال بحذر:

لم يرد ذكر هذا بلفظه ولكن بالمعنى الذي يؤدّي إليه خلال حديث دار حول ولعها بالروايات الفرنسيّة وإغراقها في الخيال!

استرد حسن هدوءه واتزانه، ولنرم الصمت مليًا كأنه يحاول أن يستجمع فكره الذي نجح كمال في تشتيته إلى حين، وبدا كالمتردد لحظات حتى شعر كمال بأنه يود أن يعرف كلّ شيء عن الحديث الذي دار بينه وبين عايدة وحسين، متى وقع؟! ماذا جعلهم يطرقون لهذه الشئون الحسّاسة؟! وما تفصيل ما قيل فيه؟! لولا أنّ كبرياءه كان يمنعه من السؤال، وأخيرًا قال:

ـ ها أنت نفسك تشهد لصدق رأيي، ولكن من سوء الحظ أنّ كثيرين لم يفهموا سلوك عايدة كما فهمته أنت، فلم يفطنوا إلى حقيقة هامّة وهي أنّها تحبّ حبّ الشخص لها لا الشخص نفسه!

لو اطّلع الأحمق على الواقع ما تجشّم كلّ لهذا التعب الضائع، ألا يعلم بأنّني لا أطمع حتى في أن تحبّ حبّي؟ انظر إلى رأسي وأنفي وانعم بالّا! قال بصوت لم يخلُ من تهكم:

ـ تحبّ حبّ الشخص لها لا الشخص نفسه! يا لها من فلسفة!

ـ هي حقيقة أنا بها عليم!

ـ ولكنّك لا تستطيع أن تضمن صدقهـا في جميع الأحوال!؟

ـ بلى أستطيع وأنا مغمض العينين.

غالَبَ كيال حزنه وهو يتساءل متظاهرًا بالدهش:

ـ أتستطيع أن تؤكّد عن يقين أنّها لا تحبّ لهـذا الشخص أو ذاك؟

فقال حسن بثقة واطمئنان:

أستطيع أن أؤكد أنّها لم تحبّ أحدًا ممن يتوهمون أحيانًا أنّها تحبّهم!

اثنان يحق لهما أن يتكلّما بهذه الثقة: المؤمن والأحمق، وهو ليس بالأحمق، ترى لم يتحرّك الألم ولا جديد فيها سمعت؟! الحق أنّي تألّمت اليوم تألّم عام من أعوام الحبّ.

ـ ولْكنَّك لا تستطيع أن تؤكَّد أنَّها لا تحبّ إطلاقًا؟! ـ لم يقل هٰذا. . .

فرمقه بالعين التي يتطلّع بها الإنسان إلى العرّاف، ضاله:

- أتدري إذن أنّها تحبّ؟

فحنى رأسه بالإيجاب، وقال:

ـ إنَّمَا دعوتك إلى المشي لأحدِّثك عن لهذا. . . !

غاص قلبه في أعماق صدره كأنما يحاول الفرار من الألم ولكته غرق في عباب الألم، كان قبل ذلك يتالم لأنها لا يمكن أن تحبّه، ها هو معذّب يؤكّد له أنها تحبّ... إنّ المعبودة تحبّا... إنّ قلبها الملائكيّ يخضع لنواميس الشوق والحنين والرغبة واللهفة الموجّهة جيعًا إلى شخص معيّن! أجل كان عقله لا شعوره يسلّم أحيانًا بإمكان ذلك، ولكن كما يسلّم بالموت كفكرة مجرّدة لا كحقيقة باردة ناشبة في جسد عزيز أو في جسده هو بالذات، لذلك فاجأه الخبر كأنّه يتحقّق في جسده هو بالذات، لذلك فاجأه الخبر كأنّه يتحقّق في جسده هو بالذات، لذلك فاجأه الخبر كأنّه يتحقّق جيعًا واعترف بأنّ ثمّة آلامًا في هذه الدنيا لم تخطر لك جيعًا واعترف بأنّ ثمّة آلامًا في هذه الدنيا لم تخطر لك على بال رغم خبرتك العميقة بالألم، استطرد حسن على بال رغم خبرتك العميقة بالألم، استطرد حسن قائلًا:

ـ قلت لك من بادئ الأمر إنّ لديّ من الأسباب ما يبرّر هٰذا الحديث معك، وإلّا ما سمحت لنفسي بالتدخّل في خاصّ شئونك...

ينبغي أن تلتهمه النار المقدّسة حتّى آخر ذرّة من رماد.

ـ إنّي مقتنع بما تقول، وها أنا مصغ إليك...

ابتسم حسن ابتسامة خفيفة أوحت بتردده حيال الكلمة الأخيرة الفاصلة، فصبر كال، ثمّ تعجّله \_ رغم أنّ قلبه استشف الحقيقة المفجعة \_ قائلًا:

ـ قلت إنَّك تدري أنَّها تحبّ. . . !؟ فنبذ حسن التردّد قائلًا:

ـ نعم، يوجد بيننا ما يجعل لي الحقّ في ادّعاء ما قلت...!

عايدة تحب أيتها السهاوات! أوتار قلبك تنقبض باعثة لحنًا جنائزيًّا، هل يكنّ قلبها لهذا الشابّ السعيد لنا فرص للحديث. . .

\_ على انفراد؟

أفلتت العبارة منه بلا وعي، فارتبك نادمًا وتورّد وجهه، ولْكنّ الآخر قال ببساطة:

ـ أحيانًا . . .

كم يود أن يراها في هذا الدور ـ دور المحبّة ـ الذي لم يخطر له في خيال، كيف تتجلّى في العين الساجية التي تلقي إليه بنظرتها من عَلُ لمعة الوجد والحنان؟ منظر يضيء العقل بقبس من الحقيقة المقدّسة ويقتل القلب قتلًا، بهذا تُستباح لعنة الكفر الأبديّة، روحك يتململ كطائر سجين يود أن ينطلق، العالم ملتقى خرابات يستعذب عنه الرحيل، لكنّك حتى إذا صحّ عندك أنّ الشفاه تلاقت في قبلة ورديّة فلن تُعدم في دوّامة الجنون لذّة الحريّة المطلقة، وسأله مدفوعًا برغبة انتحاريّة لم يستطع مقاومتها فضلًا عن فهمها:

كيف إذن توافق على اختلاطها بأصدقاء حسين؟
 تريّث حسن قليلًا قبل أن يجيب قائلًا:

لعلي لا أرتاح إلى ذلك كلّ الارتياح، ولكني لا أجد فيه مأخذًا وهي تمارسه على مرأى من أخيها ومن الجميع وبحكم تربيتها الأوربيّة، ولا أخفي عليك أني فكرت أحيانًا في مكاشفتها بامتعاضي ولكني كرهت أن ترميني بالغيرة، وكم تودّ لو تثير غيرتي! أنت تعرف طبعًا هذه الحيل النسائيّة وأعترف لك بأني لا أستسيغها...

لا عجب أنّ إثبات دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس قد أطاح بأوهام ودوَّخ رءوسًا.

ـ كأنّها تتعمّد مضايقتك!

فقال حسن بلهجته الناطقة بالثقة:

- على أنّه في وسعي دائبًا أن أحملها على الإذعان لمشيئتي إذا أردت!

أثارته هذه الجملة واللهجة التي قبلت بها إلى حدّ الجنون، وتمنّى لو يجد سببًا يعتلّ به على ضربه ليمرّغه \_ وإنّه لقادر \_ في التراب، ولحظه من عَلُ فلاح له الفارق بين طوليها أكثر من الواقع بكثير، لم لم تحبّ أيضًا الذي دونها سنًّا؟ وآمن قلبه بأنّه خسر الدنيا.

مثل ما يكنّه لها قلبك، إن صحّ أنّ هٰذا من المكنات فأحرى بالعالم أن يتصدّع، ليس صاحبك بكاذب لأنّ النبيل الجميل لا يكذب، قصارى أملك أن يكون حبّها من جنس خلاف حبّك، وإذا لم يكن من الفاجعة بدّ فمن العزاء أن يكون حسن هو المحبوب، من العزاء أيضًا أنّ الحزن والغيرة لا يطمسان الحقيقة أمام عينيك، هٰذا الغنى الساحر العجيب! قال كالذي يضغط على زناد المسدّس وهو يعلم أنّه فارغ:

- يبدو أنَّك مطمئنَ إلى أنَّها تحبَّ - هٰذه المرّة -الشخص نفسه لا حبّ الشخص لها!

فندّت عنه «هه» مرّة أخرى ليعرب بها عن ثقته. ولمحه بنظرة سريعة ليرى مدى إيمانه بما يقول، ثمّ قال:

 لم يكن حديثنا قط \_ أنا وهي \_ من النوع الذي يحتمل معنيين!

أيّ نوع من الحديث هو؟ حياتي كلّها أهبها ثمنًا لكلمة منه، أعرف الحقيقة كلّها وأتجرّع العذاب حتى الثيالة، ترى هل سمع الصوت المطرب وهو يقول له «أحبّك»؟ بالفرنسيّة قالها أم بالعربيّة؟ بمثل هٰذا العذاب تشتعل النيران، قال جدوء:

\_ أهنّئك، كلاكها فيها أرى جدير بصاحبه!

ـ شكرًا...

- غير أنّي أتساءل عبّا دعاك إلى الإفضاء إليّ بهذا السرّ الثمين؟

فرفع حاجبيه حسن، وهو يقول:

ـ لــــا وجــدتكها تتحــدثان عــلى انفراد أشفقت أن تُخدع ببعض القول كها خُدع كثيرون، فصمّمت على مصارحتك بالحقيقة، لأنّي كرهت فكرة انخداعك أنت بالذات...!

غمغم كيال قائلًا «شكرًا» تأثرًا بالعطف السامي، عطف الشاب الموهوب الذي تحبّه عايدة، الذي كره له الانخداع فقتله بالحقيقة، ترى ألم تكن أوهام الغيرة بين البواعث التي أغرته بمصارحته بسرّه؟ ولكن أليس له عينان يرى بها رأسه وأنفه؟! استطرد حسن قائلًا:

ـ إنَّها ووالدتها كثيرًا ما تزوران بيتنا، وهناك تسنح

شاكرًا، ثمّ تصافحا وافترقا.

عاد فاتر النفس مثقل القلب بالقنوط، وكان يودّ أن يخلو إلى نفسـه ليحتضن أحداث يـومه متـأمّــلًا حتّى يستصفى معانيها كلّها، بدت الحياة متلفّعة بشوب حداد، ولكن ألم يكن يعلم من أوَّل الأمر أنَّ لهـذا الحبّ ضائع؟ فأيّ جديد جلجلت به الحوادث؟ على أيّ حال ليكن عزاؤه أنّ الأخرين يتكلّمون عن الحبّ، أمّا هو فيحبّ ملء قلبه. إنّ الحبّ الذي ينوّر روحه لا يستطيعه أحد سواه، فهذا هو امتيازه وتفوّقه، ولن يتخلّى عن حلمه القديم بأن ينظفر بمعبودته في السهاء، في السهاء حيث لا فوارق مصطنعة ولا رأس كبير ولا أنف غليظ، في السهاء ستكون عايدة لي وحدي بحكم قوانين السهاء...

### - Y . -

كأنّه لم يعد له وجود، تجاهلته بحال لا يمكن أن يتأتّى إلّا عن تعمّد، فطن إلى ذلك أوّل ما فطن إليه صباح الجمعة التالي \_ بعد مضى أسبوع على حديث حسن سليم بشارع السرايات . في اجتماع الأصدقاء بكشك الحديقة بسراي آل شدّاد. كانوا يتحدّثون فجاءت عايدة كعادتها مصطحبة بدور، لبثت عندهم قليلًا تخاطب لهذا وتداعب ذاك دون أن تعيره التفاتًا، فيظنّ أوّل وهلة أنّ دوره سيجيء. ولكن طبال بــه الترقّب، ولاحظ إلى هٰذا أنّ عينيها لا تريدان أن تلتقيا بعينيه أو لعلُّهما تجتنباه فخرج عن موقفه السلبيّ واعترض حديثها بملاحظة عابرة ليحملها على مخاطبته، ولكنَّها واصلت الحديث متجاهلة إيَّاه، ومع أنَّ أحدًا لم يتنبُّه فيها بدا إلى مناوراته الفاشلة - لانهاكهم في الحديث المحبوب ـ فإنَّ ذلك لم يخفَّف من وقع اللطمة التي تلقّاها من غير أن يدرك لها سببًا، غير أنّه مال إلى تكذيب ما قام بنفسه ودارى شكوكه، وجعل يتحين الفرص لتجربة حظه من جديد وهو من الإشفاق في غاية، وإذا ببدور تحاول الإفلات من يد عايدة ملوِّحة

ودعاه حسن إلى تناول الغداء على مائدته، فاعتذر له بيدها المطلقة، فتقدّم منها ليأخلها بين ذراعيه، ولْكنّ عايدة جذبتها نحوها وهي تقبول: «آنَ لنا أن

نذهب،، ثمّ حيّتهم ومضت إلى حال سبيلها! آه، ما معنى هٰذا؟ إنَّ عبايدة غضبانة عليه وما أرادت بمجيئها إلّا أن تعالنه بغضبها، ولكن فيم آخذته؟ أيَّ ذنب جني؟ أيّ هفوة كبيرة أو صغيرة أي؟ يا لها من حيرة هزئت بمنطقه وشتّتت يقينه، بيد أنَّـه قبض على زمام نفسه بيد قويّة أن تفضحه شجونه، وكان على ضبط النفس قادرًا، فمثّل دوره المألوف تمثيلًا حسنًا ووارى أثـر الضربة القـاصمة عن أعـين الصحاب، وقال لنفسه بعد تقوُّض المجلس: إنَّه بحسن به أن يواجه الحقيقة مهما تكن قاسية، وأن يسلّم بأنّ عايدة حرمته \_ اليوم على الأقلّ \_ من نعمة صداقتها. . . إنّ في قلبه العاشق مسجّلًا كهربائيًّا دقيقًا لا يترك للحبيب همسة أو خطرة أو لمحة إلَّا سَجِّلها. حتى النوايا يَطُّلِع عليها وحتّى الآتي البعيـد يبتدهـه، ليكن السبب ما يكون أو ليكن الأمر بلا سبب كمرض استعصى على الطبّ سرّه، فإنّه في الحالين يرى كأنّه ورقة شجر انتزعتها ريح عاتية من فنن غصن وألقت بها في غتّ النفايات.

وَوجِد فكره يحوم حول حسن سليم، ألم يختم حديثه معه بقوله «على أنّه في وسعى دائمًا أن أحملهما على الإذعان لمشيئتي إذا أردت،؟ ولكنَّها جاءت اليوم كعادتها، إنَّ بلواه من تجاهلها إيَّاه لا من غيابها، ثمَّ إنّه وحسن افترقا على صفاء، وليس ثمّة ما يدعو حسن إلى مطالبتها بتجاهله، وليست هي بالتي تمتشل أمر إنسان مهما يكن شأنه، وليس همو بالمذنب، فما سرّ التجنّى يا ربّ السهاوات؟! إنّ لقاء الكشك ـ بينه وبينها \_ على قسوته وعبثه الجارح برأسه وأنفه وكرامته لم يخلُ من مودّة ودعابة ثمّ خُتم بما يشبه الاعتذار، ربّما يكون قد قضي على أمله في الحبّ ولكنّه لم يكن في حبّه أمل، أمّا لقاء اليوم فابتلاه بالتجاهل، بالنبذ، بالصمت، بالموت، ولأن يجفو الحبيب أو يقسـو خير على أيّ حال من أن يمرّ بعابده وكأنّه شيء لم يكن، يا للتعاسة! ألم جديد يضاف إلى معجم الآلام الذي

يحمله على صدره، ضريبة جديدة للحب، وما أفدح ضرائبه، يؤدّي بها ثمن النور الذي يضيئه ويحرقه.

واحتقن بالغضب صدره، عزّ عليه جدًّا ألّا يحظى على حبه العظيم إلا بهذا الإعراض البارد المتعجرف، وحــزّ في نفسـه ألّا يتمخّض غضبــه إلّا عن الحبّ والولاء، وألَّا يردُّ اللطمة إلَّا بالابتهال والدعاء، ولو كان المتجنّى عليها شخصًا آخر ولو كان حسين شدّاد نفسه لقطعه دون تردّد، أمّا وهو المعبود فقد رُدّت شظايا الغضب إلى نحره، وانصبّت العداوة على هدف واحد هو نفسه، فنزعت به الرغبة في الانتقام إلى إنزال العقاب بالجاني ـ الذي هو نفسه ـ قضى عليها بالحرمان من الدنيا، وامتلأ بشعور عنيـد محزون أمـلي عليه الإعراض عنها إلى الأبد! رضى فيها رضى بصداقتها، بل اعتبرها فوق أحلام مطمعه بالرغم من أنَّ قوَّة حبَّه تضيق عنها السياوات والأرض، ورضى أكثر من لهذا بالياس من حبّها قانعًا من عربدة الأماني بابتسامة حلوة أو كلمة رقيقة ولو تكون ابتسامة الوداع وكلمته، غير أنَّ التجاهل أحزنه وأذهله وخبله ثمَّ من الدنيا جميعًا نبذه، ولعلَّه أتاح له أن يشعر بشعور الميت لو كـان ميت يشعر، لم ترحمه الفكر ساعة من ساعات يقظته طول الأسبوع الذي قضاه بعيدًا عن قصر آل شدّاد، وتهالك شعوره في اجترار الخيبة التي قرعته لحظة بعد أخرى، وهو في البيت صباحًا يفطر على ماثدة أبيه، وهو في الطريق يسير بحواسٌ زائفة، وهو في مدرسة المعلَّمين يسمع بعقل غائب، وهو يقرأ مساء بانتباه مشتّت، وهو يتذلّل للنوم كي يقبله في ملكوته، ثمّ وهو يفتح عينيه في الصباح الباكر فإذا بالفكر تتخاطفه كأنَّما كانت على عتبة الوعي ترصده أو كأنَّما هي التي طرقته بجزع النهم كي تواصل التهامه كرّة أخرى، ألا ما أفظع النفُّس إذا خانت صاحبها!...

ويوم الجمعة ذهب إلى قصر الحبّ والعداب، فبلغه قبل الميعاد المعتاد بقليل. لماذا ترقّب هذا اليوم بصبر نافد؟ ماذا يرجو عنده؟ هل يطمع أن يجد ولو نبضًا بطيئًا ضعيفًا ليوهم نفسه بأنّ جئّة الأمل لم تفارقها الحياة بعد؟ هل يحلم بمعجزة تردّ معبوده إلى الرضى

على غير انتظار وبلا سبب كما غضب على غير انتظار وبلا سبب؟ أو أنّه يستزيد من الجحيم نارًا ظمأً إلى برودة الرماد؟! سار في ممرّ الذكريات إلى الحديقة، وإذا به يرى عايدة جالسة على كرسيّ واضعة بدور على حافة المائدة أمامها، وليس في الكشك سواها أحد! توقّف عن المسير وفكّر في العودة إلى الخلوج قبل أن تلتفت ناحيته، ولكنّه نبذ لهذه الفكرة بتحدُّ وازدراء، وتقدّم صوب الكشك تدفعه رغبة شديدة في مواجهة العذاب وكشف النقاب عن اللغز الذي فتك بأمنه وسلامه، لهذا الكائن اللطيف الجميل، لهذا الروح الشفَّاف المتنكّر في فستان امرأة، هل يدري ماذا فعل به جفاه؟ هل ينام ضميره قرير العين لو شكا إليه ما عاناه، ما أشبه استبداده باستبداد الشمس بالأرض الذي قضى عليها بأن تدور حولها في دائرة مرسومة ـ لا تقترب منها فتندمج ولا تبتعد عنها فتنتهى \_ إلى الأبد! لو تجود بابتسامة فيتداوى بها من آلامه جميعًا ! ؟ وكان يقترب منها متعمّدًا أن يُحدث في مشيته صوبًّا لتنبيهها، فأدارت رأسها نحوه كالمتسائلة، ثمّ لم تفصح أساريرها عن شيء، فوقف على بعد ذراعين من مجلسها، وحنى رأسه في خشوع، وقال باسمًا:

ـ صباح الخير. . .

فحنت رأسها حنوة صغيرة، ولُكنَّها لم تنبس، ثمَّ نظرت فيها أمامها.

لم يعد ثمّة شكّ في أنّ الأمل جنّة هامدة، وخيّل إليه أنّها ستصبح به «اذهب عنّي براسك وأنفك حتى لا يحجبا عنّي ضوء الشمس!»، غير أنّ بدور لوّحت له بيدها، فهالت عيناه إلى وجهها الجميل المشرق ومضى نحوها ليداري في عطفها البريء هزيمته فتعلّقت بذراعيه، فهوى رأسه إليها وقبّل خدّها قبلة حنان وامتنان، وإذا بالصوت الذي فتح له فيها مضى أبواب الموسيقى الإلهية يقول بجفاء:

من فضلك لا تقبّلها، القبلة تحيّـة غير صحيّة...!

ندّت عنه ضحكة حاثرة لم يدرِ كيف ولا لِمَ ندّت، ثمّ امتقع لونه، وبعد دقيقة واجمة ذاهلة قال منكرًا: فقال بانزعاج:

ـ ماذا قلت عنك؟ ولمن قلته؟ أقسم لك. . . فقاطعته بضيق قائلة:

لا يهمني القسم في كثير أو قليل، وفره لنفسك،
 إنّ الذي يغتاب الناس لا يؤتمن على قسم، المهمّ أن تذكر ماذا قلت عنى...!

رمى بمعطفه على مقعد كأنما لياخذ كامل أهبته للنضال، وابتعد خطوة عن بدور ليتخلّص من محاولتها البريئة في الاستئثار بانتباهه، ثمّ قال بحرارة ناطقة بالصدق:

لم أقل عنك كلمة أخجل من إعادتها الآن على مسمعك، لم أتفوه عنك بكلمة سوء في حياتي وما كان ذلك في وسعي لو تعلمين، وإذا كان (بعضهم) قلد أبلغك عتى ما أغضبك، فهو واش حقير لا يستحتى ثقتك، وإنّى على استعداد لمواجهته أمامك لتري بنفسك مبلغ صدقه أو بالحري مدى كذبه. ماذا بك من عيب حتى أتحدّث به؟! لشدّ ما أسأت بي الظنّ! فقالت بتهكّم:

- شكرًا على هٰذا الثناء الذي لا أستحقه، لا أظنّني أخلو من نقص، على الأقلّ فإنّي لم أتلقّ تربية شرقيّة خالصة!

نشبت هذه الجملة الأخيرة في انتباهه، فذكر كيف وردت على لسانه وهو يحاور حسن سليم دافعًا الشبهات عن معبودته، فهل يكون حسن أعادها بطريقة أثارت الشكّ في حُسن مقصده؟! حسن سليم النبيل؟ هل يتأتى هٰذا حقًا؟ شدّ ما يدور رأسه! قال وعيناه تنطقان بالدهش والأسف:

ماذا تقصدين؟! أعترف لك بأتي قائـل لهـذه الجملة، ولكن سلي حسن سليم يخبرك، أو ينبغي له أن يخبرك، بأتني قلتها وأنا أنوه بمزاياك!...

فحدجته بنظرة باردة، وتساءلت:

ـ مزایای؟! وهل رغبتی فی أن أكون دفتاة أحلام، كلّ شابٌ من بین لهذه المزایا؟!

فهتف كمال بانزعاج وغيظ:

ـ هو قائل لهذا عنـك لا أنا، هـلّا انتظرت حتى

ـ إنَّها ليست القبلة الأولى فيها أذكرا

فرفعت كتفيها كأنما تقول «لهذا لا يغير من الحقيقة شيئًا». آه، أيمضي إلى أسبوع جديد من العذاب دون أن ينطق بكلمة دفاعًا عن نفسه؟

- اسمحي لي أن أتساءل عن سرّ لهذا التغير الغريب، فقد جعلت أتساءل عنه طوال الأسبوع الماضى دون أن أظفر بجواب!؟

لم يبدُ عليها أتما سمعته، وبالتــالي لم تعنَ بالــردّ عليه، فعاد يقول وقد وشي صوته بحيرته وألمه:

ــ إنّ ما يحزنني حقًّا هو أنّي بريء لم أجنِ ما أستحقّ عليه العقاب!

ولم تنزل مصرة على الصمت، فخاف أن يجيء حسين قبل أن يستندرجها إلى الكنلام، فبادر يقول بلهجة جمعت بين التشكّي والترجّي:

- ألا يستحق صديق قديم مثلي أن يكاشف على الأقل بذنبه؟

فرفعت نحوه جانب رأسها، ولحظته بنظرة مكفهرة اكفهرار السحاب المنذر بالمطر، ثمّ قالت بلهجة غاضبة:

\_ لا تدّع البراءة الكاذبة...!

يا ربّ الساوات هل تُرتكب الذنوب بلا وعي من الجاني؟! قال في نبرات متدافعة، وهو يربّت بحركة آليّة يدّي بدور التي حاولت أن تجذبه إليها وهي لا تدرك ممّا يدور شيئًا:

مدقت ظنوني واأسفاه! هذا ما حدّثني به قلبي فكذّبته، إنّي مذنب في نظرك، أليس كذلك؟ ولكن بأيّ ذنب تتّهمينني؟! خبّريني وحياتك، لا تنتظري أن أكون البادئ بالاعتراف لسبب بسيط، وهو أنّني لم أجن شيئًا يستحقّ الاعتراف، مها أنقب في زوايا نفسي وحياتي وتاريخي فلن أعثر على نيّة أو كلمة أو فعل وُجّه ضدّك بسوء، إنّي أعجب كيف لا تأخذين هذا مأخذ البديبيّات من الأمور؟!

فقالت بازدراء:

\_ لست ممّن يؤثّر فيهنّ التمثيل، سَلْ نفسك عـمّا

قلت عنى ا

ولم أكن أقصد. . .

قاطعته قائلة بازدراء وهي تقف منتصبة القامة في كبرياء، حتى تموّجت هالة شعرها الأسود بحركة رأسها

المرفوع:

- أنت تهذي! لا يهمّني ما يقال عني، إنّي فوق لهذا كلّه، ولا خطأ لي فيها أعتقل إلّا أنّني أهب صداقتي دون تمييز...!

وأنزلت بدور إلى الأرض وهي تتكلم، فتناولت يدها ثم ولَّته ظهرها، وغادرت الكشك، فهتف بها متوسّلًا:

ـ انتظري لحظة من فضلك كي...

ولٰكنَّها كانت قد ابتعدت، وكان صوته قد علا أكثر ممّا ينبغى حتّى خيّل إليه أنّه أسمع الحديقة كلّها، وأنّ الأشجار والكشك والكراسئ ترمقه بنظرة جامدة ساخرة، فأطبق فاه واعتمد براحته حافة المائدة، فهال فرعه الطويل كأنما انحني تحت ضغط القهر، لم يمكث وحده طويلًا، فما لبث أن جاء حسين شدّاد طلق المحيًّا كعادته، فحيَّاه تحيَّته الصافية الحلوة وجلسا على كرسيّين متجاورين، وتبعه بعد قليل إسهاعيل لطيف، وأخيرًا جاء حسن سليم يسير في خطواته المتمهلة وحركاته المترفّعة. وتساءل كمال في حيرة: تـرى ألم يلمحها حسن من بعيد كما لمحهما في المرّة السابقة؟ ومتى ـ وكيف ـ يدري بما دار بينهما من حديث قاطع أسيف! وانفجر في صدره الغيظ والغيرة كما تنفجر الزائدة، بيد أنّه آلى على نفسه ألّا يُشمت به غريمًا، والا يضع شخصه موضع السخرية او العطف الزائف، وألَّا يمكِّن أحدًا من أن يطالع في صفحة وجهه أثرًا ممَّا تضطرب به جوانحه، فألقى بنفسه في تيّار الحديث، ضحك لملاحظات إسماعيل لطيف، وعلَّق طويلًا عـلى تكـوُّن حـزب الاتّحـاد وخـروج الخارجين على سعد زغلول والوفد ودور نشأت باشا في هٰذا كلُّه، بالاختصار مثَّل دوره خير تمثيل حتَّى انفضّ المجلس بسلام، وغادر كهال وإسهاعيل وحسن سراي آل شدَّاد عند الظهر، وكأنَّ كهال لم يعد يحتمل مزيدًا من الصبر، فخاطب حسن قائلًا: يحضر لأتحدّاه أمامك؟!...

فواصلت تساؤلها الذي تتابع في مرارة وسخرية الله:

\_ وهل ملاطفتي إيّاك من بين لهذه المزايا أيضًا؟ قال يائسًا وقد عجز، حيال انصباب التهم، عن الدفاع:

ـ ملاطفتك إيّاي؟! أين؟ ومتى؟

ـ في هٰذا الكشك!؟ هل نسيت؟! أتنكر أنّك أوهمته ذلك؟!

آلمته سخريتها وهي تتساءل «هل نسيت؟!» وأدرك لتوه أنّ حسن سليم \_ يا للحاقة \_ قد ظنّ بلقاء الكشك الظنون، فكاشف حبيبته بشكوكه أو نسبها إليه ليتحقّق منها. . . حِيّل خبيثة راح هو ضحيّتها! قال بحزن وحنق:

ـ أنكر، أنكر بكلّ قوّة وصدق، إنّي نادم على حُسْن ظنّي بحَسَن!

فقالت بكبرياء، كأتما اعتبرت جملته الأخيرة موجّهة إليها هي:

\_ إنّه عند حُسن الظنّ دائبًا...

زفر غبارًا، وخيّل إليه أنّ أبا الهول قد رفع قبضته الجرانيتيّة الهائلة التي لم تتحرّك منذ آلاف السنين، ثمّ هوى بها عليه، فهرسه وواراه تحتها إلى الأبـد، قال بصوت متهدّج:

\_ إذا كان حسن هـ و الـذي أبلغـك عني لهـ ذه الأكاذيب فهو كاذب وضيع، ويكون هو الذي اغتابني لا أنا الذي اغتبتك. . . !

لاحت في عينيها الجميلتين نظرة قاسية، وتساءلت بحدة:

ـ أتنكر أنّك انتقدت أمامه اختلاطي بـأصدقـاء حسين؟!

أَهْكَذَا يُحرِّف النبل الأرستقراطيّ الكلام؟! قال بتأثّر شديد:

 وهنا تدخّل إسهاعيل قائلًا:

ـ إنّي أقترح عليكها تأجيل الحديث إلى وقت آخر تكونان فيه أملك لأعصابكها!

فقال كمال بإصرار:

- إنّ الأمر من الجلاء بحيث لا يحتاج إلى مناقشة، وهو عارف وأنا عارف!

فعاد إسماعيل يقول:

- قُصَّ علينا ما دار في الكشك بينك وبينها لعلنا...

ولكنّ حسن قال بكبرياء:

- أنا لا أقبل محاكمة...!

فهتف كمال منفّسًا عن غيظه، وإن كان يعلم أنّه من الكاذبين:

- على أيّ حال أخبرتها بالحقيقة لتعلم أيّنا أصدق قولًا!

فصاح حسن بوجه ممتقع:

فلندعها توازِن بين ما قال ابن التاجر وما قال ابن
 المستشار!

اندفع كمال نحوه مكورًا قبضته فحال إسهاعيل بينها، وكان أقوى الثلاثة رغم ضآلة حجمه، ثمّ قال بحزم:

- لا أسمح بهذا، كلاكها صديق، محترَم ابن محترَم، دعانا من هذا العبث الخليق بالأطفال...

عاد ثائرًا هائجًا جريحًا يقطع الطريق بخطوات حادة اعتدائية وباطنه يستعر بالألم، طعن في قلبه وكرامته، معبودته وأبيه، فيا بقي له في الدنيا؟! وحسن، الذي لم يحترم زميلًا كيا احترمه ولا أعجب بخلق أحد كيا أعجب بخلقه، كيف انقلب في ساعة من الزمان وقًاعًا سبًابًا؟! الحق أنّه رغم حنقه عليه لم يستطع أن يؤمن بالتهمة التي اتّهمه بها إيمانًا خالصًا من كلّ شكّ أو بالتهمة التي اتّهمه بها إيمانًا خالصًا من كلّ شكّ أو نصرد، فلم يزل يعاوده التفكير في الأمر، فيسائيل نفسه: ألا يجوز أن يكون من وراء ذلك الموقف الأليم ما وراءه من أسرار؟! أيكون حسن شوَّه كلامه، أم تكون عايدة قد أساءت الفهم أو بالغت في التكهّن أو استسلمت للغضب؟ غير أنّ الموازنة بين ابن التاجر

ـ أريد أن أحدَثك قليلًا...

فقال حسن بهدوء:

ـ تفضّل . . .

فنظر كمال إلى إسهاعيل كالمعتذِر، وقال:

\_ على انفراد!

همُّ إسماعيل بالانسحاب، فأوقفه حسن بإشارة من

يده، وقال:

ـ لست أخفى عن إسهاعيل شيئًا. . .

فأحنقته لهلذه الحركمة فاستشف وراءهما ممريبًا

يتوجّس، غير أنّه قال دون مبالاة:

\_ إذن فليسمعنا، فلست أخفي عنه شيئًا أيضًا. . .

وانتظر قليلًا حتى باعد المشي بينهم وبين سراي آل شدّاد، ثمّ قال:

- قبل حضوركم اليوم اتفق لي أن قابلت عايدة في الكشك على انفراد، فدار بيننا حديث غريب أدركت منه أنّك نقلت إليها بعض حديثنا في شارع السرايات - أتذكره؟ - مشوَّهًا محرَّفًا حتى دخل في روعها أنّني حملت عليها حملة ظالمة باغية . .

ردّد حسن بين شفتين ممتعضتين لفظّي «مشوّه ومحرَّف» ثمّ قال ببرود وهو يلقي عليه نظرة كأنّما يريد بها أن يذكّره بأنّه إنّما يخاطب «حسن سليم» لا شخصًا

\_ يحسن بك أن تكلّف نفسك بعض الجهد في تخيّر الألفاظ...

فقال كمال بانفعال:

ـ هٰذا ما فعلته! فالحقّ أنّ كلامها لم يدّعْ لي شكًّا في أنّك أردت الوقيعة بيني وبينها!

حال لون حسن غضبًا، ولكنّه لم يستسلم له، فقال بصوت أمعن في البرود:

ـ يؤسفني أنّني أحسن الظنّ طويلًا بفهمك وتقديرك للأمور (ثمّ بلهجة ساخرة) هلّا أخبرتني عبّا عسى أن أجنيه من وراء لهذه الموقيعة المزعومة؟! الحقّ أنّك تندفع بلا رويّة أو عقل...

فاشتد الغضب بكمال، وهتف قائلًا:

\_ بل سؤلت لك نفسك سلوكًا شائنًا. . . !

وابن المستشار رمت به في جحيم من الغضب والألم جعلا من محاولة إنصاف حسن ضربًا من العبث. وقد ذهب بعد ذلك إلى سراي آل شدّاد في موعد اللقاء المعهود، فوجد حسن معتذرًا عن التخلُّف بطارئ، وأخبره إسهاعيل لطيف عقب انفضاض المجلس: بأنَّه ـ حسن ـ آسف جدًّا على ما بدر منه حين الغضب عن «ابن التاجر وابن المستشار»، وأنّه مؤمن بأنّه ـ كمال ـ ظلمه ظلمًا فادحًا باستنتاجاته الواهمة وأنّه يسرجو ألّا تقطع هذه الحادثة العارضة أسباب الصداقة بينها، وأنَّه \_ حسن \_ كلُّفه بإبلاغه ذٰلك عن لسانه، ثمَّ تلقَّى منه خطابًا بهٰذا المعنى مشدَّدًا الرجاء في ألَّا يعودا إلى الماضي إذا تلاقيا وأن يسدلا عليه ستار النسيان، وختمه بقول ١ واذكر جملة ما أسأتُ به إليَّ وجملة ما أساتُ به إليك لعلُّك تقتنع معي بأنَّ كلانا مخطئ وأنَّه لا يصح لأحدنا تبعًا لللك أن يرفض اعتذار صاحبه! ٨. وطابت نفس كمال بالرسالة حينًا، بيد أنَّه لاحظ أنَّ ثمَّة تناقضًا بين كبرياء حسن المعروف وبين هٰذا الاعتذار الرقيق غير المتوقّع، أجل غير المتوقّع!! فها كان يتصوّر أنّه يعتذر لأيّ سبب من الأسباب؟ فهاذا غيره؟ لا يمكن أن يكون لصداقته هـو هذا الساثير الضخم في كبرياء صاحبه، فلعله \_ حسن \_ أراد أن يسترد سمعته المهذّبة أكثر عا أراد استرداد صداقته، ولعلَّه حرص أيضًا على ألَّا يستفحل الشقاق فتترامى أنباؤه إلى حسين شدّاد أن يستاء الشابّ لموقف شقيقته من النزاع أو يغضب بدوره إذا بلغه ما قيل عن ابن التاجر ـ وهو ابن تاجر ـ وابن المستشار! أيّ سبب من أولئك له وجاهته وهو أدني إلى المنطق في حال حسن من اعتذار لا يراد به إلَّا وجه الصداقة وحدها؟! كلِّ شيء يهون، فليصالحه حسن أو فليخاصمه، المهمّ حقًّا

أن يعرف هل قرّرت عايدة الاختفاء؟ لم تعد تطوف بمجلسهم، أو تبدو في النافذة، أو تلوح في الشرفة.

لقد أفشى لها قول حسن بأنّه إذا شاء منعها من الاختلاط بأحد ليضمن .. اعتمادًا على كبريائها ..

إصرارها على زيـارة الكشك فـلا يُحرم من رؤيتهـا. لْكنّها اختفت رغم ذٰلك، كأنّما رحلت عن البيت كلّه،

بل عن الحيّ كلّه، بل عن الدنيا كلّها فها عاد يجد لها طعمهًا، أيمكن أن يسطول لهمذا الفراق إلى مسا لا خهاية؟ . . . ودّ لو كان قصدها أن تعاقبه حينًا ثمّ تعفو، أو في الأقلّ أن يذكر حسين شدّاد سببًا لغيابها يكذّب مخاوفه، ودّ لهذا أو ذاك كثيرًا، وانتظر وطال انتظاره بلا

كان إذا مضى لزيارة السراي أقبل عليها بعينين قلقتين تضطربان في محجريهما بين اليأس والرجاء، فيسترق إلى شرفة المدخل نـظرة، وإلى نافـذة الممرّ الجانبيّ نظرة، ثمّ يلحظ شرفة الحديقة وهو في طريق الكشك أو السلاملك، ويجلس بين الأصدقاء ليحلم طويلًا بالمفاجأة السعيدة التي لا تريد أن تقع، وينفضّ المجلس فيغادره ليختلس نظرات متعبة حزينة من النافذة والشرفات، خاصّة نافذة المرّ الجانبيّ التي كثيرًا ما تظهر في أحلام يقظته إطارًا للصورة المعبودة، ثمّ يبذهب متجرّعًا اليأس زافرًا الكرب، وبلغ به الياس أن كاد يسأل حسين شدّاد عن سر اختفاء عايدة، غير أنّ تقاليد الحيّ العتيق الذي تشبّع بها عقلته فلم ينطق، وجعل يتساءل في قلق عن مدى إلمام حسين بالمطروف التي أدّت إلى تواري المعبودة، أمّا حسن سليم فلم يشر إلى «الماضي» بكلمة ولم يبدُّ في صفحة وجهه أنّه يفكّر على أيّ وجه فيـه، ولُكن لا شكّ أنّه كان يرى في كلّ جلسة تجمعهم شاهدًا على هزيمته \_ كمال \_ المجسَّمة، وكم كسان يتألُّم كسمال لهٰذا الخاطر، تعذَّب كثيرًا، شعر بالعذاب ينفذ إلى نخاعه، وبهذيان العذاب يخالط عقله، وكان شرّ ما يعذَّبه لوعة الفراق ومرارة الهزيمة وضيقة اليأس، وأفظع من لهذا كلُّه الإحساس بالهوان، بأنَّه المنبوذ من روضة الرضي، المحروم من أنغام المعبود وأضوائه، فجعل يردّد وروحه تـذرف دمـوع الأسى والقهــر «أين أنت من أولئـك السعداء أيّها المخلوق المشوّه!»، ما معنى الحياة إن أصرّت على الاختفاء؟ أين تجد عيناه النـور؟ ويتلقّى قلبه الحرارة؟ وتنعم روحه بالغبطة؟ فلتبدُ المعبودة بأيّ ثمن تسرضاه، فلتبدُ لتحبّ من تشاء حسن كان أو غيره، فلتبدُّ، ولتهزأ برأسه وأنفه ما شاء لها المزاح

واللعب، إنّ اشتياقه إلى اجتلاء طلعتها وسياع صوتها فاق طاقة النفس على الاشتياق، فأين منه نظرة رانية لتمسح عن صدره سخام الكآبة والوحشة، ولتسرّ قلبًا أمسى مفتقد السرور منه كالنور من فقيد البصر، فلتبدُ وإن تتجاهله، فإنّه إن خسر سعادة القبول عندها فلن تضيع سعادة رؤيتها ورؤية الدنيا بعد ذلك في مجتلى ضوئها البهيج، أمّا بغير ذلك فلن تكون الحياة إلّا خطات متصلة من الألم المخلخل بالجنون، وهل كان خروجها من حياته إلّا كخروج العمود الفقري من خروجها من حياته إلّا كخروج العمود الفقري من الجسم الإنساني يردّه من بعد توازن وتكامل إلى شبه جنّة ناطقة؟

وأخرجه الألم والقلق عن الصبر، فلم يعد يحتمل الانتظار حتى يجيء يوم الجمعة فكان يذهب مع المصدقاء إلى العبّاسيّة فيحوم حول السراي من بعيد لعلّه يلمحها في نافذة أو شرفة أو في خطرانها وهي تظنّ أنّها بمناى عن عينيه، على أنّ الانتظار في بين القصرين كان من فضائله الياس بخلاف حومان المحموم حول مقام المعبودة، كحومان مجموعة من الديناميت حول عمود من النيران. لم يرها، ولكنّه رأى مرّات أحد الخدم وهو ذاهب إلى الطريق أو عائد منه، فكان يُتبعه عينًا متفحصة متعجّبة كأنّا تُسائل المقادير على جعلها تخصّ لهذا الإنسان بحظوة القرب من فلعبودة والاختلاط بها والاطلاع على شتى أحوالها، مستلقية أو مترنّة أو لاهية، كلّ ذلك من حظّ لهذا الإنسان الذي يعيش في المحراب ولا تشغل قلبه العبادة!

وفي جولة من جولاته رأى عبد الحميد بك شدّاد وحرمه المصون وهما يغادران القصر ليركبا المنرفا التي كانت في انتظارهما أمام الباب، رأى الشخصين السعيدين اللذين تقف عايدة أمامهما من دون العالمين بإجلال واحترام، اللذين يخاطبانها بلسان الأمر أحيانًا فلا تملك إلّا أن تطيع! وهذه الأمّ المقدّسة التي حملتها في بطنها تسعة أشهر، فها من ريب في أنّ عايدة كانت جنينًا فوليدة كتلك المخلوقات التي كان يرنو إليها طويلًا في فراشى عائشة وخديجة. وليس من

إنسان هو أعرف بطفولة معبودته من هذه الأم السعيدة المقدسة! سوف تبقى الآلام ما بقي في متاهة الحياة أو في الأقل لن تمحى آثارها. أين تذهب ليالي ينايس الطوال وهو دافن في الوسادة عينيه الدامعتين؟ وبسط زاحتيه إلى ربّ السياوات وهو يدعو من الأعياق واللهم قل هذا الحبّ كُنْ رمادًا كها قلت لنار إبراهيم كوني بردًا وسلامًاه؟! وتمنيه لو كان للحبّ مركز معروف في الكائن البشري لعلّه يبتره كها يبتر العضو الثائس بالجراحة؟ وهتافه باسمها المحبوب ليتلقى صداه في مكون الحجرة الصامتة بقلب خاشع كأنما كان غيره المنادى؟ ومحاكاته لصوتها حينها دعت باسمه ليستعيد حلم السعادة المفقودة؟ وتقليبه البصر في كرّاسة الذكريات للتثبّت من أنّ ما كان حقيقة لا وهمًا من الخال؟!

ولأوّل مرّة منذ أعوام تطلّع إلى ما قبل الحبّ من الماضي بلهفة كها يتطلّع السجين إلى ذكريات الحرّيّة الضائعة، أجل لم يتصوّر شخصًا هو أشبه بحاله من السجين، غير أنّ قضبان السجن بدت أطوع للتحطيم وارقٌ أمام الزمام من أغلال الحبّ الأثيريّة التي تستأثر المشاعر في القلب والأفكار في العقل والأعصاب في الجسد ثمّ لا تؤذن بانحـلال، ووجـد نفسـه يـومّـا يتساءل: ترى هل ذاق فهمى مثل هذا العذاب الذي يعانيه؟ وهفّت عليه ذكريات أخيه الراحل مثـل لحن كامن حزين. تنبّد في أعماق النفس. فذكر كيف قصّ يومًا على مسمعه مغامرة مريم مع جوليون، فأغمد خنجرًا مسمومًا في قلبه بـلا حيطة أو حـذر. وجعل يستحضر في ذاكرته وجه فهمي، فتخيّل إليه هدوءه الذي انخدع به وقتذاك ، ثمّ تصوّر تقلّصات الألم في قسهاته الجميلة حين خلا إلى نفسه، ومناجاته الشاكية التي لا شكّ غرق فيها كما هو يغرق الآن في تأوّهاته وأنينه. فشعر بغمز في قلبه وراح يقول: لقد عاني فهمى ما هو أشد من الرصاص قبل أن يستقرّ الرصاص في صدره! ومن عجب أنَّه وجد في الحياة السياسيّة صورة مكبّرة لحياته. فكان يطالع أنباءها في الصحف وكمائمًا يطالع مواقف ممّا مرّ به في بين

القصرين أو العبّاسيّة. هذا سعد زغلول مثله هو مشبه سجين وهدف للطعنات الباغية والحملات الظالمة ولخيانة الأصدقاء وغدرهم، وكلاهما مو وسعد يكابدان أحزانًا من اتصالها بأناس علوا بارستقراطيّتهم وسفلوا بفعالهم. تقمّص شخص الزعيم في كدره كها تقمّص حال الوطن في قهره، وكان يلاقي الموقف السياسيّ وموقفه الشخصيّ بعاطفة واحدة وانفعال واحد، فكأمّا كان يعني نفسه وهو يقول عن سعد زغلول «أتليق هذه المعاملة الظالمة بهذا الرجل المخلص؟»، وكأمّا كان يعني حسن سليم وهو يقول عن عن زيور «خان الأمانة واستحلّ القبيح في سبيل الاستيلاء على الحكومة»، وكأمّا كان يعني عايدة وهو يقول عن مصر «هل تخلّت عن رَجُلها الأمين وهو يذود يقول عن حقوقها؟!».

#### - 11 -

كان بيت آل شوكت بالسكّريّة من البيوت التي لا تحظى بنعمة الهدوء والسكينة، لا لأنَّ أدواره الثلاثة أصبحت مأهولة بالسكّمان من آل شوكت فحسب، ولكن بسبب خديجة قبل أيّ شيء آخر. كانت الأمّ العجوز تقيم في الدور التحتانيّ، وخليـل وعـائشـة وأبناؤهما: نعيمة، وعثمان، ومحمّد في الدور الفوقاني، ولكنّ ضوضاء أولنك جميعًا لم تكن شيئًا بالقياس إلى ضوضاء خديجة وحدها. سواء ما يصدر عنها مباشرة أو ما يصدر عن الآخرين بسببها، وقد حدثت تغيّرات في نظام البيت كانت خليقة بحصر أسباب الضوضاء في أضيق الحدود، كاستقلال خديجة ببيتها ومطبخها، وكاستئثارها بالسطح لتربية دواجنها، وغرس بستان متواضع في جانب منه على مثال بستان البيت القديم بعد أن أُجْلَت عنه حماتها ودواجنها، كان كلِّ ذٰلك خليقًا بتخفيف الضوضاء إلى حـدّ كبـير، ولكنّ الضوضاء لم تخفّ، أو لعلّها خفّت بقدر لم يلحظه أحد، على أنَّ روح خديجة اعتورها لهذا اليوم فتور، ولم يكن سِرّه ـ فيها بدا ـ خافيًا، فإنّ عائشة وخليل انتقلا إلى شقّتها ليشاركا في تفريج الأزمة \_ أجل الأزمة ـ التي أزَّمتها، جلسوا: الأخوان، والأختان في الصالة

على كنبتين متقابلتين، وكانت الوجوه جادّة، وكانت خديجة متجهّمة، وكانوا يتبادلون نظرات ذات معنى، ولكنّ أحدًا منهم لم يشأ أن يطرق الأمر الذي جمعهم حتى قالت خديجة بنبرة شاكية حانقة معًا:

مذه المنازعات تقع في كلّ بيت، هٰكذا كانت الدنيا منذ خلقها ربّنا وليس معنى هٰذا أن ننشر متاعبنا على الناس، خصوصًا أولئك اللين لا ينبغي أن يشغلوا بالكلام الفارغ، ولكنّها أبت إلّا أن تجعل من شئون بيتنا فضائح عامّة، حسبي الله ونعم الوكيل. . . تمرّك إبراهيم في معطفه كأنّه يستوي في مجلسه، ثمّ ضحك ضحك ضحكة نختزلة لم يَدْرِ أحد على وجه الدقّة ماذا ضحك ضححة خديجة بنظرة ارتياب وهي تتساءل: ماذا تعني بهئ هئ؟ . . . ألا يهتم قلبك بشيء في الدنيا؟

وأعرضت عنه كاليائسة، ثمّ استطردت تقول خاطبة خليل وعائشة:

مل يرضيكها ذهابها إلى أبي في الدكّان لتشكوني اليه؟ هل يجوز إقحام الرجال ـ خاصّة مَن كان على شاكلة أبي ـ في منازعات النسوان؟ ما كان ينبغي أن يعلم بشيء من هٰذا، ولا شكّ أنّه تضايق من زيارتها وشكواها، ولولا أدبه لصارحها بذٰلك. . . ولكنّها ما زالت تلحّ عليه حتى وعدها بالمجيء، ما أبشع تصرّفها، لم يُخلق أبي لهٰذه الصغائر، فهل يرضيك هٰذا التصرّف يا سي خليل؟

فقطّب خليل في استياء، وقال:

- أمّي أخطأت، صارحتها أنا نفسي بـذُلك حتى صبّت علي غضبها، غير أنّها ستّ كبيرة، وأنت تعلمين أنّ الإنسان في مثل سنّها يحتاج إلى المداراة والحلم كالأطفال، حبّذا...

فقاطعه إبراهيم في ضجر قائلًا:

\_ حبّدا. . . حبّدا . . . ! كم كرّرت حبّدا لهذه حتى مللتها، امّك كما قلت ستّ كبيرة، ولكنّ قـرعتها وقعت على من لا ترحم. . . !

التفتت خديجة إليه بحدّة وقد عبس وجهها واتسع منخراها، وقالت: وقال خليل بعطف:

من أين لها بالنفس المطمئنة؟ لقد انتقمت العجوز من أين لها بالنفس المطمئنة؟ لقد انتقمت العجوز منها شرّ انتقام، وعمّا قليل تُدعى إلى لقاء أبيها في موقف يفرّ منه قلبها ودمها. وهنا ترامى إليهم صياح عبد المنعم وأحمد من وراء باب حجرتها وأعقبه صوت أحمد وهو يبكي. فقامت على عجل رغم سانتها وأعبّهت نحو الحجرة، فدفعت الباب ودخلت وهي تصيح بدورها:

\_ ما معنى هٰذا؟! ألم أنهكما عن الشجار ألف مرّة؟ خصيمى المعتدي منكها. . .

قال إبراهيم بعد أن توارت وراء الباب:

منذ الصباح الباكر تبدأ بخوض معركة طويلة تستغرق النهار كلّه فلا تسكن حتى تأوي إلى الفراش، يجب أن يذعن كلّ شيء إلى إرادتها وتفكيرها، الخادم، الأكل، الشرب، الأثاث، الدجاج، عبد المنعم، أحمد، أنا، الكلّ يجب أن يذعن لتنظيمها، إنّي أشفق عليها، وأوكّد لكم أنّ بيتنا يمكن أن ينعم بأحسن حال من النظام والدقة دون حاجة إلى هذه الوسوسة...

فقال خليل باسمًا:

ــ ربّنا يعينها. . .

ـ ويعينني معها!

قال إبراهيم ذلك وهو يهزّ راسه باسبًا أيضًا، ثمّ أخرج من جيب معطفه الأسود علبة سجائره، ونهض متّجهًا إلى أخيه فقدّمها له فتناول خليل سيجارة، ودعا عائشة لتتناول واحدة ولكنّها رفضت ضاحكة، وأومأت إلى الباب الذي توارت وراءه خديجة، وهي تقول:

ـ خلِّ الساعة تمرّ بسلام. . .

فعاد إبراهيم إلى مجلسه وهو يشعل سيجارة، ويقول مشيرًا إلى الباب نفسه:

\_ محكمة، في الداخل الآن محكمة، ولكنّها ستعامل لهذين المتّهمينِ بالرحمة ولو على رغمها. . .

عادت خديجة وهي تقول متأفَّفة:

ـ كيف يمكن أن أذوق طعم الراحة في هذا البيت!

\_ الله . . . الله . . . ، لم يبق إلّا أن تعيد لهذا الكلام الجائر أمام بابا . . . !

فقال إبراهيم وهو يلوّح بيده آسفًا:

- بابا ليس معنا الآن، وهو إن جاء فلن يجيء ليستمع إليّ أنا، ولكنّي أقرّر الحقيقة التي يسلّم بها الجميع ولا تستطيعين أنت إنكارها، أنت لا تطيقين أمّي ولا تحتملين ظلّها، أعوذ بالله، لِم كلّ هذا يا شيخة؟ بشيء قليل من الحلم والكياسة كان يسعك أن تأسريها، ولكنّ القمر أقرب منالًا من حلمك، هل

تستطيعين أن تنكري كلمة واحدة تمّا قلت؟!

فردّدت عينيها بين خليل وعائشة لتُشهدهما على هٰذا «الظلم» الصارخ، فبدوا حاثرينِ بين الحقّ والسلامة، حتى تمتمت عائشة وهي من الإشفاق في نهاية:

ـ سي إسراهيم يقصد أن تغضي قليلًا عـمًا يبــدر منها. . .

وهزّ خليل رأسه بالموافقة في ارتياح من ظفر أخيرًا بسلّم النجاة، ثمّ قال:

\_ هـو ذلك، أمّي سريعة الغضب ولكنّها بمنزلة والدتك، وبشيء من الحلم تعفين أعصابك من مشقّة المشاحنة...

فنفخت خديجة وهي تقول:

- الأصوب أن يقال إنّها هي التي لا تحتمل لي ظلّا، لقد أتلفت أعصابي، وما من مرّة نتلاقى إلّا وتُسمعني من تصريحًا أو تلميحًا - كلمة تهيج الدم وتسمّ البدن، ثمّ أطالب أنا بالحلم! كأتي مخلوقة من ثلج، أليس يكفيني عبد المنعم وأحمد اللذان استنفدا صبري وحلمى؟! يا هوه أين أجد منصفًا؟!

فقال إبراهيم في تهكّم وهو يبتسم:

ـ لعلَّك تجدين هذا المنصف في شخص أبيك؟! فهتفت قائلة:

ـ أنت شامت بي، أنا أفهم كلّ شيء، ومع ذٰلك فربّنا موجود!

فقال إبراهيم بصوت ممطوط يبدل على التسليم

والتحدّي في آنٍ: ـ ربّنا موجودا

كيف ومتى؟!

وجلست وهي تتنهَّد، ثمَّ قالت مخاطبة عائشة:

.. نظرت من المشربيّة فوجدت الطين المتخلّف من مطر الأمس لا يزال يغطّي أرض الحارة، فخبّريني وربّك كيف يشقّ أبي سبيله؟!... ولم هٰذا العناد كلّه؟!

فسألتها عائشة:

ـ والسهاء؟ كيف حالها الآن؟

\_ قـطران! ستجعل الحارات بحورًا قبل الليل، ولكن هل أجدى ذلك في حمل حماتك على تأجيل ما بيّت من شرّ ولو إلى يوم آخر؟ كلّا، ذهبت إلى الدكّان رغم ما يسبّبه المشي لها من متاعب، وما زالت بالرجل حتى تعهد لها بالحضور، ولو سمعها سامع في الدكّان وهي تشكوني في لهذه الظروف العسيرة لحسبني ريّا أو سكينة!

وضحكوا جميعًا مغتنمين الفرصة التي أتاحتها لهم للتنفيس عن صدورهم، وتساءل إبراهيم:

ـ أتحسبين نفسك أقلّ شأنًا من ريّا وسكينة؟!

وسُمع نقر على الباب، ولمّا فتحت الخادم لاح وجه الجارية سويدان فنظرت إلى خديجة بخوف، وقالت:

ـ سيّدي الكبير حضر...

ثمّ سرعان ما توارت، وقامت خديجة شاحبة اللون وهي تقول بصوت خافت:

ـ لا تتركونا وحدنا. . .

فقال خليل ضاحكًا:

- معك إلى النهاية يا خديجة هانم ! . . .

فقالت بلهجة وشت بالرجاء والتوسّل:

ـ كونوا في جانبي . . .

وغادرت الشقّة بعد أن ألقت عائشة نظرة متفحّصة على صورتها في المرآة لتتوكّد من خلوّ وجهها من أيّ أثر للأصباغ.

كان السيّد أحمد عبد الجواد يجلس على كنبة في صدر الحجرة القديمة تحت صورة كبيرة للمرحوم شوكت، على حين جلست الأمّ على مقعد قريب في معطف كثيف لم تجد كثافته في إخفاء ضآلة جسمها الذي احدودب أعلاه، وقد نحل وجهها وعمقت تجاعيده

وتكاثرت وجف جلده فلم يبق شيء منه على ما كان عليه إلا أسنانها الذهبية، ولم تكن هذه الحجرة بالغريبة على السيّد أحمد، ولم يهوّن قِدَمها من فخامتها، وإذا كانت الستاثر قد بهتت وقطيفة بعض المقاعد والكنبات قد انجردت أو تهتّكت عند المقابض والمساند، فإنّ بساطها العجميّ قد صان رونقه أو استجد نفاسته، إلى أنّ جوّها تنسّم برائحة بخور لطيفة تمّا تولع به العجوز، وكانت المرأة تميل على مظلّتها وتقول:

ـ قلت لنفسي إذا لم يحضر السيّد أحمد كما وعدني، فلا هو ابني ولا أنا أمّه. . .

فابتسم السيّد قائلًا:

لا سمح الله، إنّي طوع أمرك، فأنا ابنك وخديجة
 ابنتك!

فمطَّت بوزها، وقالت:

- كلّكم أبنائي! أمينة هانم ابنتي الطيّبة، أنت سيّد الناس، أمّا خديجة (ورنت إليه وعيناها تتسعان) فلم ترث سجيّة واحدة من سجايا والديها الطيّبينِ... (ثمّ وهي تهزّ رأسها) يا لطيف الطفّ...!

فقال السيّد بلهجة المعتذِر:

- إنّى أعجب كيف أغضبتك لهذا الحدّ؟ كان الأمر كلّه مفاجأة شديدة عليّ، لا أقبل لهذا مطلقًا، ولْكن هلّا حدّثتني عمّا فعلت؟

فقالت المرأة مقطّبة:

ـ هٰذا شيء قديم، كنّا نخفي عنك كلّ شيء إكرامًا لتوسّلات والـدتها التي أعيتهـا الحيل في إصـلاحها، ولكنّي لن أقول كلمة واحدة إلّا في وجهها، في وجهها يا سي السيّد كها عزمت أمامك في الدكّان...

عند ذاك جاءت الجهاعة، دخل إبراهيم في المقدّمة، وتبعه خليل، فعائشة، ثمّ خديجة، وصافحوا السيّد واحدًا فواحدًا حتى جاء دور خديجة، فانحنت في أدب مثاليّ حتى لثمت يده، فلم تتهالك العجوز من أن تقول في عجب:

ـ ربّاه ما لهذه البوليتيكا، أأنت خديجة حقًا؟! لا تخدعنَكَ الظواهر يا سيّد أحمد...

فقال خليل معاتبًا أمّه:

 هلا تركت والدنا حتى يستريح! ليس ثمّة ما يدعو إلى محاكمة على الإطلاق!

فعلا صوت المرأة وهي تجيبه قائلة:

\_ ما الذي جاء بك؟! ما الذي جاء بكم؟ دعوها واذهبوا عنّا بسلام...

فقال إبراهيم برقّة:

ـ وحّدي الله. . .

فصاحت به:

ـ أنا موحّدة أحسن منك يا بغل! لو كنت رجلًا حقًّا ما أحوجتني إلى استدعاء لهذا الرجل الطيّب، ما الذي جاء بك؟ وكان يجب أن تكون غاطًا في نومك كالعادة؟!

ابتلَ صدر خديجة ارتياحًا إلى هذه البداية، فتمنّت لو تشتد حتى تغطّي على قضيتها، ولكنّ السيّد سألها بصوت مرتفع سد الطريق في وجه المعركة المأمولة:

ما هٰذا الذي سمعته عنك يا خديجة؟! أحق أنّك لست الابنة المؤدّبة المطيعة لوالدتك، أستغفر الله، بل لوالدتنا جميعًا؟!

خاب أمل خديجة، فغضّت بصرها، وتحرّكت شفتاها في همس دون أن تبين وهي تهزّ رأسها نفيًا، ولَكنّ الأمّ لوّحت بيدها للجميع كي ينصتوا، ثمّ أنشأت تقول:

مغذا تاريخ قديم لن أستطيع أن أسرده عليك في هذه الجلسة، منذ أوّل يوم لها في هذا البيت وهي تخاصمني بلا سبب، وتخاطبني بأطول لسان عرفته في حياتي، لا أحبّ أن أعيد عليك ما سمعته طوال خمس سنوات، أو يزيد، كثير كثير، وقبيح قبيح!! عابت إشرافي على البيت وتنقصت طهبي ـ هل تتصوّر لهذا يا سي السيّد؟ ـ وما زالت حتى انفصلت بشقتها عتى فانشطر البيت الواحد بيتين، حتى الجارية سويدان حرّمت عليها دخول شقتها لأنّها جاريتي، وجاءت بخادم خصوصية لها، السطح، السطح على سعته يا بخادم خصوصية لها، السطح، السطح على سعته يا دواجني إلى الفناء!! ماذا أقول أيضًا يا بنيّ؟ لهذا قليل من كثير، ولكن ما علينا، قلت لنفسي ما فات فات،

واحتملته وصبرت عليه، وقد ظننت بعد الانفصال أنّ أسباب الشقاق ستنتهي، ولكن هل صدق ظنّي؟. كلّا وحياتك.

انقطعت عن الحديث لسعال غلبها، وراحت تسعل حتى انتفخت أوداجها، وخديجة تلحظها وهي تدعو الله في سرّها أن يأخذها قبل أن تتم حديثها، ولكنّ السعال سكت فازدردت ريقها وتشهدت، ثمّ رفعت إلى السيّد عينين دامعتين، وسألته بصوت لم يخلُ من بحّ:

- أتستنكف أنت يا سيّد أحمد أن تقول لي يا أمّي؟ فقال الرجل الذي تظاهر بالعبوس رغم ابتسام إبراهيم وخليل:

ـ معاذ الله يا أمّي...

- عوفيت يا سيّد أحمد، لكنّ ابنتك تستنكف من هذا، تدعوني «تيزة»، أقول لها مرارًا ادعيني «نينة»، فتقول لي «وماذا أدعو التي في بين القصرين؟، أقول لها أنا نينة، وأمّك نينة، فتقول لي «ليس لي إلّا نينة واحدة ربّنا يخلّيها لي». انظر يا سي السيّد، أنا التي تلقيتها بيديّ من عالم الغيب!

القى السيّد أحمد على خديجة نظرة غاضبة، وسألها عتدًا:

ـ صحيح لهذا يا خديجة؟ بجب أن تتكلَّمي...

كانت خديجة كأنّها فقدت القدرة على النطق، كانت من الغيظ في نهاية، وكانت من الخوف في نهاية، وإلى هٰذا كلّه كانت يائسة من نتيجة المناقشة فحدتها غرائز الدفاع عن النفس على التذرّع بكافّة ضروب الضراعة والمسكنة، قالت بصوت خافت:

ـ أنا مظلومة، كلّ واحد هنا يعلم بأنّي مظلومة، مظلومة مظلومة والله يا بابا...

كان السيّد أحمد في دهش تمّا يسمع، ومع أنّه فطن من أوّل الأمر إلى حال «الكبر» التي تسيطر على المرأة، ومع أنّه لم يغب عن ملاحظته ما يكتنف الجـوّ من فكاهة بدت آثارها في وجهّي إبراهيم وخليل، فإنّه صمّم على التظاهر بالجـدّ والصرامة إرضاء للعجوز وإرهابًا لخديجة، وكان يعجب لما يتكشّف له من عناد

خديجة وحدة طباعها، الأمر الذي لم يخطر له في خيال من قبل، أكانت على لهذا الخلق مذ كانت في بيته؟ أتعلم أمينة من أمرها ما لا يعلم؟ هل يكتشف على آخر الزمن صورة جديدة لابنته مناقضة للصورة التي كوّنها كيا سبق أن اكتشف لياسين؟!

- أريد أن أعرف الحقيقة؟! أريد أن أعرف حقيقتك، إنّ التي تتحدّث عنها والدتنا امرأة أخرى غير التي عهدتها، فأيتها تكون الصادقة؟!

ضمّت المرأة أناملها وهزّت يبدها داعية إيّاه إلى الصبر حتّى تتمّ حديثها، ثمّ استطردت قائلة:

- قلت لها: إنّ تلقيتك بيديّ من عالم الغيب، فقالت لي بلهجة شرّيرة لم أسمع بمثلها من قبل: «إذن أكون نجوت من الموت بأعجوبة!».

ضحك إبراهيم وخليل، وخفضت عائشة رأسها لتخفي ابتسامتها، فقالت العجوز خاطبة ابنيها واضحكا، اضحكا من أمكها!»، ولكن السيّد تجهّم وإن يكن باطنه ضحك، ترى أخُلقت بناته على مثاله أيضًا؟ أليس هذا ممّا يستحق أن يروى على إبراهيم الفار وعليّ عبد الرحيم ومحمّد عفّت؟! قال لخديجة بغلظة:

\_ كلّا... كلّا، لأعرفنَ كيف أحاسبك على لهذا حسابًا عسيرًا...

فواصلت العجوز حديثها بارتياح قائلة:

- أمّا سبب شجار الأمس، فهو أنّ إبراهيم دعا بعض أصدقائه إلى وليمة فقدّمت لهم الشركسيّة فيها قدّم من أطعمة، وفي المساء سهر عندي إبراهيم وخليل وعائشة وخديجة، وجاء ذكر الوليمة فنوّه إبراهيم بثناء المدعوين على الشركسيّة، فانبسطت ست خديجة، ولكنّها لم تقنع بذلك، بـل راحت تؤكّد أنّ الشركسيّة هي الصنف المأثور عن بيتها الأول، فقلت الشركسيّة هي الصنف المأثور عن بيتها الأول، فقلت بحسن نيّة: إنّ زينب زوجة ياسين الأولى هي التي أدخلت الشركسيّة في بيتكم، وإنّ خديجة لا بدّ وأن تكون تعلّمتها منها، أقسم لك أني ما تكلّمت إلّا عن حسن نيّة وأني ما قصدت أحدًا بسوء، ولكن أجارك حسن فيّة وأني ما قصدت أحدًا بسوء، ولكن أجارك وجهى

وهل تعرفين عن بيتنا أكثر ممّا نعرف؟ فقلت لها: إنّى أعرف بيتكم من قبل أن تعرفيه أنت بعمر مديد، فصرخت قائلة: وأنت لا تحبّين لنا الخير ولا تطيقين أن يُنسب لنا شيء حميد ولو كان طهي الشركسيّة، الشركسيّة تؤكّل في بيتنا قبل أن تولد زينب وعيب أن تكذب واحدة في مثل سنّك، أي والله لهذا يا سي السيّد ما قذفتني به أمام الجميع، فأيّتنا الكاذبة بربّك وصلاتك؟!

قال السيّد غاضبًا ساخطًا:

ـ رمتـك بالكـذب في وجهك! يـا ربّ السياوات والأرض، ما هٰذه ابنتي...

غير أنَّ خليل قال لأمَّه باستياء:

- ألهٰذا جئت بوالمدنا؟! أيصح أن نكدر خاطره ونضيّع وقته بسبب ننزاع صبياني حول الشركسيّة؟! لهٰذا كثريا أمّاه...

فحملقت المرأة في وجهه مقطّبة وصاحت به:

- اخرس، اغرب عن وجهي، لست كاذبة، ولا يصح أن يرميني مخلوق بالكذب، إنّي أعرف ما أقول ولا حياء في الحق، لم تكن الشركسيّة بالطعام المعروف في بيت السيّد قبل أن تدخله زينب، وليس في ذلك ما يعيب أحدًا أو ينتقصه، ولكنّها الحقيقة. هاكم السيّد فليكذّبني إن كنت كاذبة، إنّ طواجن بيته مضرب الأمثال ويليها الأرزّ المحشوّ، أمّا الشركسيّة فلم تقدَّم على مائدته قبل مجيء زينب، تكلّم يا سي السيّد أنت وحدك الحكم. . . .

قاوم السيّد أحمد إغراء الضحك طيلة حديث المرأة، ثمّ قال بلهجة عنيفة:

ليت ذنبها اقتصر على الكذب والادّعاء الباطل من دون أن تضيف إليه سوء الأدب، هل شجّعك على هذا السلوك السيّئ ابتعادك عن قبضة يدي؟! إنّ يدي تمتد إلى حيث يجب أن تمتد بلا تردّد، من المؤسف حقًا أن يجد أب ابنته مستحقة للتأديب والعقاب بعد أن اكتمل نضجها واستوت بين النساء زوجة وأمًا...

واستطرد ملوّحًا بيده:

- إنَّي غاضب عليك، ووالله إنَّه ليؤلمني أن أرى

وجهك أمامي . . .

أجهشت خديجة بالبكاء فجأة، جاء ذلك عن تأثير وتدبير معًا، ولم يكن ثمّة وسيلة أخـرى للدفاع، ثمّ قالت بصوت متهدّج تخنقه العبرات.

ـ أنا مظلومة، والله أنا مظلومة، إنّها لا ترى وجهي حتى ترميني بكلمات قاسية، ولا تفتأ تقول لي دلولاي لقضيت العمر عانسًا، وأنا لم أنلها بسوء أبدًا، وكلّهم شهود على ذلك. . .

لم تعدم الحركة التمثيليّة ـ الصادقة الكاذبة ـ أثرًا

تركته في النفوس: قطّب خليل شوكت حانقًا، ونكس إبراهيم شوكت رأسه، والسيّد نفسه ولو أنّ مظهره لم يعتوره تغيير إلّا أنّ قلبه انقبض عند سياعه ما قيل عن العنوس كعهده من قديم، أمّا العجوز فجعلت تنظر إلى خديجة نظرات نافذة من تحت حاجبيها الأشيبين، وكأثما تقول لها «مثلي دورك يا ماكرة لن يجوز عليّه، وليّ استشعرت في الجوّ عطفًا على الممثّلة قالت بتحدِّ: وليّ استحلفك بعينيك، وليّ استحلفك بعينيك، أستحلفك بالقرآن الشريف إلّا ما شهدت بما سمعت ورأيت، ألم ترمني أختك بالكذب في وجهي؟ ألم أصف نزاع الشركسيّة دون مبالغة أو تجاوز، تكلّمي يا أصف نزاع الشركسيّة دون مبالغة أو تجاوز، تكلّمي يا بنيّة تكلّمي، إنّ أختك ترميني الأن بالظلم بعد أن رمتني بالكذب، تكلّمي ليعلم السيّد من الظالم ومن

روّعت عائشة بجرّها المباغت إلى حومة القضيّة التي ظنّت أنّها ستقف منها موقف المشاهد إلى النهاية، وشعرت بالخطر يحدق بها من كلّ جانب، فردّدت عينيها الجميلتين بين زوجها وأخيه كالمستغيثة، فهمّ إبراهيم بالتدخّل، ولكنّ السيّد أحمد سبقه إلى الكلام، فخاطب عائشة قائلًا:

المعتدى . . .

\_ إنّ والدتنا تستشهد بك يا عائشة، فيجب أن تتكلّمي...

فاضطربت عائشة حتى شحب لونها، ولكن شفتيها لم تتحرّكا إلّا عند ازدراد ريقها، وغمضت عينيها فرارًا من عيني أبيها وأصرّت على الصمت. قال خليل عتجًا:

ـ لم أسمع من قبل أنّ أختًا دُعيت للشهادة على أختها...!

فصاحت به أمّه:

ـ ولم أسمع من قبل أنّ أبناء يتكتّلون ضدّ أمّهم كها تفعلون. (ثمّ ملتفتة إلى السيّد) ولكن حسبي صمتها، إنّ صمت عائشة شهادة لي يا سي السيّد...

ظنّت عائشة أنّ عذابها قد انتهى عند لهذا الحدّ، ولكنّها ما تدري إلّا وخديجة تقول لها برجاء وهي تجفّف عينيها:

ـ تكلّمي يا عائشة، هل سمعتني أشتمها؟

لعنتها في سرّها من صميم قلبها، وراح رأسها الذهبيّ يهتزّ اهتزازة عصبيّة، فهتفت العجوز:

- جاءنا الفرج، هي التي تطالب بالشهادة، لم يبق لك عذريا شوشو. يا ربّي إذا كنت ظالمة حقًا كها تقول خديجة فلِمَ لم أظلم عائشة؟ لِمَ تسير الأمور بيني وبينها على خير حال، لم يا ربّي لم؟

نهض إبراهيم شوكت من عجلسه، ثمّ جلس إلى جانب السيّد، وقال له:

يا والدي، يؤسفني أنّنا أتعبناك وأضعنا وقتك الثمين هباء، فلندع الشكوى والشهادة جانبًا، لندع الماضي كلّه جانبًا ولننظر فيها هو أهم وأجدى، ينبغي أن يكون محضرك خيرًا وبركة، فلنعقد الصلح بين أمّي وزوجي، ولتتعهدا لك بأن تحافظا عليه عسلى الدوام...

ارتاح السيّد أحمد إلى لهذا الاقتراح، غير أنّه قال بلباقة وهو يهزّ رأسه معترضًا:

- كلّا، لن أقبل أن أعقد صلحًا، فإنّ الصلح لا يكون إلّا بين ندّين، والطرفان هنا هما والدتنا من ناحية وابنتنا من ناحية أخرى، وليست الابنة كالأمّ، فيجب أوّلًا أن تعتذر خديجة إلى أمّها عمّا سلف، لتعفو أمّها عنها إذا شاءت، ثمّ نتكلّم بعد ذلسك في الصلح...

ابتسمت العجوز حتى تضامّت تجاعيدها، غير أنّها نظرت نحو خديجة بحذر، ثمّ أعادت بصرها إلى السيّد ولم تنبس، فاستطرد السيّد قائلًا:

ـ يبدو أنَّ اقتراحي لم يصادف قبولًا... فقالت العجوز بامتنان:

- إنّـك لا تنطق إلّا عن الصواب: سلّم فـوك، وبارك الله في عمرك. . .

وأشار السيّد إلى خديجة فقامت دون تردّد واقتربت منه في انكسار لم تشعر بمثله من قبل حتّى مثلت بين يديه، فقال لها بحزم:

ـ قبّلي يد والدتك، وقسولي لها: اصفحي عنّي يــا نينة...

آه، ما كانت تتخيّل ـ ولا في الكابوس ـ أنّها يمكن أن تقف لهذا الموقف أبدًا، ولكن أباها ـ أباها المعبود ـ هـ و الذي قضى به، أجل قضى به من لا تستطيع لقضائه ردًّا. فلتكن مشيئة الله. تحوّلت خديجة إلى العجوز، ومالت نحوها، ثمّ تناولت اليد التي رفعتها إليها ـ إي والله رفعتها إليها دون ممانعة ولو في الظاهر ـ ولثمتها، وهي تشعر باشمئزاز وتقرّز وقهر أليم، ثمّ غمغمت قائلة:

ـ اصفحي عنيّ يا نينة!...

فنظرت العجوز إليها مليًّا وقمد شاع البشر في وجهها، ثمّ قالت:

\_ صفحت عنك يا خديجة، صفحت عنك إكرامًا لأبيك، وقبولًا لتوبتك...

وندّت عنها ضحكة صبيانيّة، ثمّ استطردت تقول المحدّ.

لا جدال بعد اليوم في الشركسيّة، ألا يكفيكم
 أنّكم فقتم الدنيا في الطواجن والأرزّ المحشوّ. . ؟
 قال السيّد بسرور:

- الحمد لله على الصلح (ثمّ وهو يرفع رأسه إلى خديجة)... نينة دائمًا ليست تيزة، لهذه نينة كالأخرى سواء بسواء...

ثمّ بصوت خفيض أسيف:

- من أين جثت بهذا الحلق يا خديجة؟ ما كان ينبغي لأحد نشأ في بيتي أن يعرفه، أنسيت أمّك وما تتحلّى به من أدب ودماثة؟ أنسيت أنّ أيّ شرّ تأتينه إنما يسوَّد وجهي أنا؟ لقد عجبت والله وأنا أستمع إلى حديث أمّك، ولسوف أعجب طويلًا...

رقيت الجماعة في السلّم عائدة إلى مساكنها عقب رحيل السبّد أحمد عبد الجواد، كانت خديجة تتقدّم القافلة بوجه مربد تعلوه صفرة الغضب والحنق، وكان الأخرون يشعرون بأنّ الصفاء لم يزل أبعد ما يكون عن القلوب فاشفقوا تمّا سيتمخض عنه صمت خديجة، لذلك صحب خليل وعائشة خديجة وإبراهيم إلى شقتها، رغم أنّ زياط نعيمة وعثمان ومحمّد كان حربًا بأن يعيدهما إلى شقتها فورًا، ولمّا عادوا إلى علسهم بالصالة قال خليل و وهو بسبيل جسّ النبض عاطبًا أخاه:

ـ كـانت كلمتك الختـاميّة حـاسمـة فـأتت بخـير النتائج...

فتكلُّمت خديجة لأوَّل مرَّة قائلة بانفعال:

ـ أتت بالصلح أليس كذلك؟ هي السبب فيها نزل بي من مذلّة لم أتعرّض لمثلها من قبل...

فتساءل إبراهيم كالمستنكر:

ـ لا مذلَّة في أن تقبَّلي يد أمّي أو تستصفحيها. . . فقالت دون مبالاة:

- إنّها أمّلُ أنت، ولُكنّها عـدوّتي أنـا، مـا كنت لأدعوها نينة لولا أمر بابا، أجل فما هي إلّا نينة بأمر بابا، وبأمر بابا وحده!

مال إبراهيم إلى مسند الكنبة وهو يتنهد يائسًا، وكانت عائشة قلقة ولا تدري أيّ أثر تركه امتناعها عن الشهادة في نفس أختها، وزاد من قلقها تجنّب خديجة النظر إليها، صمّمت على محادثتها لتحملها على معالنتها بحقيقة مشاعرها، فقالت برقة:

ليس في الأمـر مذلّـة وقد تصـافيتها، ويجب ألّا تذكري إلّا حسن الختام...

فتصلّب جذع خديجة ورمقتها بنظرة غاضبة، ثمّ قالت بحدّة:

ـ لا تكلّميني يا عائشة، أنت آخر شخص في الدنيا يحقّ له أن يكلّمني...

فتظاهرت عائشة بالدهش، وتساءلت وهي تقلّب عينيها بين إبراهيم وخليل:

نصيرًا في هٰذه الدنيا!

فابتسمت الأمّ ابتسامة عتاب، وقالت:

ـ لا تقولي هٰذا، لا تتصوّري هٰذا يا بنيّة، ولْكن خبّريني ماذا وجدت من عائشة؟

وهي تدفع بيدها الهواء كأتما تلطم عدوًّا:

- ـ كلّ شرّ، شهدت علىّ، فأوقعت بي شرّ هزيمة . . . ـ ماذا قالت؟
  - ـ لم تقل شيئًا...
    - الحمد لله . . .

ـ إنّ المصيبة جاءت من أنّها لم تقل شيئًا. . . تساءلت أمينة، وهي تبتسم في عطف:

\_ وماذا كان في وسعها أن تقول؟

وكأنَّما كبر عليها تساؤل أمّها، فقالت بعبوس وحدّة:

ـ كان في وسعها بأن تشهد بأنَّني لم أعتدِ على المرأة، لِمَ لا، لو فعلتْ ما جاوزتْ واجبات الأخوّة، كان في وسعها على الأقلّ أن تقول إنّها لم تسمع شيئًا، الحقّ أنَّها آثرت المرأة عليُّ، خذلتني وتركتني أقع تحت رحمة الماكرة الشامتة، لن أنسى هذا لعائشة ما حييت!... قالت أمينة، بإشفاق وألم:

ـ خديجة لا ترعبينني، كان يجب أن يكون كلّ شيء قد نُسي في الصباح. . .

ـ نُسي؟! لم أنم من الليل ساعة، سهدت وبرأسي مثل النار، كـلّ مصيبة كـانت تهون لـو لم تجيء من عائشة، من أختى؟! لقد ارتضت أن تنضم إلى حزب الشيطان، حسنًا، ليكن ما تشاء! كان لي حماة فأصبح لى اثنتان، عائشة . . . ربّاه طالما سترتها، لمو كنت خائنة مثلها لقصصت على أبي ما تزخر به حياتها من قلَّة الأدب، إنَّها تحبُّ أن يعرف عنها أنَّها ملك كريم وأنَّني شيطان رجيم. كلًّا، أنا خير منها ألف مرَّة، إنَّ لى كرامة لا يعلو إليها التراب، ولولا أبي (وهنا اشتدّت نبراتها حدّة) لما استطاعت قوّة في الأرض أن تحملني

ربّتت أمينة كتفها برقّة، وهي تقول:

ـ أنت غضبي، دائمًا غضبي، هدَّثي من روعك،

\_ أنا؟! لماذا لا سمح الله؟!

فقالت بصوت كالرصاص برودة وحدّة:

ــ لأنَّك خنتني وشهدت بصمتك عليًّا لأنَّك آثرت إرضاء الأخرى على مظاهرة أختك، لهذه هي الخيانة بعينها. . . !

- أمرك عجيب يا خديجة! . . . كلّ واحد يعلم بانّ الصمت كان في صالحك!

فقالت بنفس اللهجة أو أشدّ:

ـ لـو راعيت صالحي حقًّا لشهدت لي بـالحقّ أو بالباطل لا يهم، ولكنّك آثرت التي تُطعمك على أختك، لا تكلّميني، ولا كلمة واحدة، لنا أمّ يكون عندها الكلام.

وفي ضحى اليوم التالي ذهبت خديجة لزيارة أمّها رغم توحل الطرقات وامتلاء منخفضاتها بالمياه الراكدة، ومضت إلى حجرة الفرن، فنهضت أمّها لاستقبالها في سرور وحرارة، وأقبلت نحوها أمّ حنفي مهلَّلة، ولَكنَّهـا ردَّت السلام بكليات مقتضبـة حتَّى تفحصتها أمها بنظرة متسائلة، فقالت دون تمهيد:

ـ جئتك لتري رأيك في عائشة. . . فلم يعد بي طاقة لأتحمّل أكثر ثمّا تحمّلت...

لاح في وجه أمينة اهتمام مقرون بـالأسى، فقالت وهي تشير إليها برأسها كي تسبقها إلى الخارج:

ـ ماذا حدث كفي الله الشرّ؟ حدّثني أبوك بما كان في السكَّـريَّة، فيها دخل عبائشة في ذٰلـك؟ (ثمَّ وهما ترقيان في السلّم)... ربّاه يا خديجة، طالما رجوتك أن توسّعي من صدرك، حماتك عجوز ينبغي مراعاة سنَّها، إنَّ ذهابها إلى الدَّكان وحده في جوَّ كجوَّ أمس برهان على ضعف عقلها، ولكن ما الحيلة؟ كم غضب أبوك! لم يكن يصدّق أنّه يمكن أن تندّ عنك كلمة سوء، ولكن ماذا أغضبك من عائشة؟ لقد صمتت أليس كَــلْك؟ لم يكن في وسعهـا أن تخـرج عن

وجلستا في الصالة \_ مجلس القهوة \_ على كنبة جنبًا على أن أقبّل يد عدوّتي أو أن أدعوها نينة! إلى جنب، وخديجة تقول محذَّرة:

ـ نينة أرجو ألّا تنضمّى إليهم، ما لي يا ربّي لا أجد

ستبقین معی حتّی نتغسدّی معّسا ثمّ نتحسادث فی ا

- إنّي في كامل عقلي وأعرف معنى ما أقول، أريد أن أسال أبي، أيتها خير من الأخرى: التي تلزم بيتها، أم التي تزور بيت الجيران فتغنّي وترقص ابنتها؟!

تنهّدت أمينة، وقالت بحزن:

\_ إنّ رأي أبيك في هذا لا يحتاج إلى سؤال، ولكنّ عائشة سيّدة متزوّجة والرأي الأعلى في سلوكها لزوجها، وما دام يسمح لها بزيارة الجيران ويعلم بأنّها تغني بين صديقاتها اللاتي يحببنها ويحببن صوتها فيا شأننا نحن؟! لك الله يا خديجة! . . . أتسمّين لهذا قلّة أدب؟! هل يُغضبك حقًا أن ترقص نعيمة؟! إنّها في السادسة وما رقصها إلّا لعبًا، لست إلّا غاضبة يا خديجة، ساعك الله . . .

فقالت خديجة بإصرار:

إِنِّ أعني كلِّ كلمة قلتها، وإذا كان يعجبك أن تغني ابنتك عند الجيران وترقص ابنتها، فهل يعجبك أيضًا أن تدخّن، كالرجال؟! نعم، ها أنت تدهشين! أكرّر على مسمعك أنّ عائشة تدخّن، وأنّ التدخين صار لها كيفًا لا تملك الامتناع عنه، وأنّ زوجها يعطيها العلبة ويقول لها بكلّ بساطة «علبتك يا شوشو»، رأيتها بنفسي وهي تأخذ النفس وهي تُخرجه من فمها وأنفها، أنفها أتسمعين؟ لم تعد تخفي عني ذلك كها كانت تفعل أوّل الأمر، بل دعتني إليه مرّة بحجة أنّه مهددئ للأعصاب الحامية. هذه هي عائشة، فها قولك؟ وما قول أن يا ترى؟

ساد الصمت، وبدت أمينة في حيرة شائكة، غير أثبًا صمّمت على خطّة التهدئة التي التزمتها، قالت:

التدخين عادة قبيحة بالقياس إلى الرجال أنفسهم، أبوك لم يدخّن قطّ، فهذا أقول عليه بالنسبة إلى النساء؟! ولكن ما القول أيضًا إذا كان زوجها هو الذي أغراها به وعلّمها إيّاه؟ ما الحيلة يا خديجة؟ إنّها لزوجها لا لنا، ولم يبق إلّا النصح إن كان يجدي... فجعلت خديجة تنظر إليها في صمت وشي بتردّدها فجعلت خديجة تنظر إليها في صمت وشي بتردّدها

قبل أن تقول:

\_ إنّ زوجها يدلّلها تدليلًا معيبًا حتى أفسدها وأشركها في كافة معاصيه، ليس التدخين بشرّ عاداته، ولكنّه يشرب الخمر في بيته دون حياء، إنّ بيته لا يخلو من الزجاجة كانّها ضرورة من ضرورات الحياة وسوف يوقعها في الخدخين، لم لا؟ العجوز تعلم بأنّ شقة ابنها حانة ولكنّها لا تكترث لذلك، سوف يسقيها الخمر، بل إنّي اقطع بأنّه فعل فإنّ شممت مرّة في فمها رائحة غريبة، وسألتها عنها وضيّقت عليها رغم إنكارها، أؤكد لك أنّها شربت الخمر وأنّها بسبيل اعتيادها كالتدخين...

صاحت الأمّ في يأس:

\_ إِلَّا هٰذَا يَا رَبِّ، ارحمي نفسك وارحمينا، اتَّقي الله يَا خديجة...

- إنّى تقيّة وربّنا عالم، لا أدخّن ولا تفوح من في روائح مريبة! ولا أسمع للخمر بأن تدخل شقّتي! ألم تعلمي بأنّ البغل الآخر حاول أن يقتني هذه الزجاجة المحرّمة؟! ولكنّي وقفت له بالمرصاد، قلت له بصريح العبارة: إنّى لا أبقى مع زجاجة خمر في شقّة واحدة، فتراجع أمام تصميمي، وجعل يحتفظ بزجاجته عند أخيه في شقّة الهانم التي خانتني بالأمس، وكلّما صرختُ لاعنة الخمر وشاربيها، قال لي - قطع الله لسانه ـ امن أين جئت بهذه الحنبليّة؟ هذا أبوك منبع الأنس كلّه وقلٌ أن يخلو له مجلس من الكأس والعودا» أسمعت ماذا يقال عن أبي في بيت آل شوكت؟!

لاحت في عيني أمينة نظرة حزن وجزع، وجعلت تقبض راحتيها وتبسطها في اضطراب وقلق، ثمّ قالت بصوت نمّت نبراته عن التشكّي والتألّم:

- رحماك يا ربّي، لم نخلق لشيء من هذا، عندك العفو والرحمة، يا ويل النساء من الرجال، لن أسكت ولا يصبح أن أسكت، ساحاسب عائشة حسابًا عسيرًا، ولكنّي لا أصدّق ما تقولين عنها، إنّ سوء ظنّك بها جعلك تتخيّلين ما لا أصل له، ابنتي طاهرة وستظلّ طاهرة ولو انقلب زوجها شيطانّا رجيبًا، ساحدَثها حديثًا صريحًا، وسأحدثها حديثًا صريحًا، وسأحادث سي خليل نفسه إن

لزم الأمر، فليشرب كها يشاء حتى يتوب الله عليه. . . أمّا ابنتي فحدّ الله بينها وبين الشيطان. . .

هفّت عملي نفس خديجة نسمة راحمة لأوّل مرّة، فتابعت جزع أمّها بعين راضية واطمأنّت إلى أنّ عائشة ستشعر قريبًا بمدى الخسران اللذي مُنيت به جزاء خيانتها، ولم تأبه كثيرًا لما أضفت على الوقائع من مبالغة في التصوير أو حدّة في الوصف تمّا جعلها تسمّى شقّة أختها حانة، وهي تعلم بأنَّ إبراهيم وخليل لا يقربان الخمـر إلّا في أحوال نــادرة وفي اعتدال لم يبلغ حــدّ السكر أبدًا، ولكنَّها كانت حانقة ثائرة، أمَّا ما قيل عن أبيها من أنّه منبع الأنس... إلخ، فقول أعادته على أمّها بلهجة استنكار لا تدع مجالًا للشكّ في كفرها به، ولُكنِّ الحقيقة أنَّها اضطرّت من زمن إلى التسليم بمــا يقال أمام إجماع إبراهيم وخليل وأمّهما العجوز، خصوصًا وأنَّهم كاشفوها بما يعلمـون عنه في غـير ما تحامل عليه أو انتقاد لـه، بل وهم ينـوُّهون بـأريحيَّته ويعقدون له زعامة الـظرف في عصره، قابلت ذلك الإجماع بادئ الأمر بعناد غليظ، ثمّ داخَلهـا الشكّ رويدًا وإن لم تعلنه، ووجدت عسرًا شديدًا في مزج هذه الصفات الجديدة بالشخصية الوقور الجبارة التي آمنت بها طوال حياتها، غير أِنَّ لهٰذا الشكُّ لم يهوَّن من شأنها وجلالها، بل لعلُّها أثَّرت في نظرها بما انضاف إليها من ظرف وأريحيّة. لم تقنع بما أحرزت من نصر، فعادت تقول بلهجة التحريض:

- عائشة لم تخنّي فحسب، ولكنّها خانتك أيضًا... وصمتت ريشها يتغلغل قسولها في الأعساق، ثمّ استطردت قائلة:

ـ إنّها تزور ياسين ومريم في قصر الشوق. . . هتفت أمينة وهمي تحملق فيها بفزع:

\_ ماذا قلت؟

فقالت وهي تشعر بأنّها تسوَّرت ذروة الظفر:

من مرّة، زارا عائشة المحزنة! زارنا ياسين ومريم أكثر أساءت إليّ و من مرّة، زارا عائشة وزاراني، أقول الحقّ إنّي بعد ذلك... اضطُررت لاستقبالهما وما كاد يسعني إلّا أن أفعل فأمسكت ا إكرامًا لياسين غير أنّه كان استقبالًا متحفّظًا، ودعاني ـ أحلق لها

ياسين إلى زيارة قصر الشوق، ولست في حاجة إلى أن أقول لك إنَّني لم أذهب، وتكرّرت الزيارة دون أن يغيّر ذٰلك من تصميمي حتّى قالت لي مريم ﴿لَمُ لَا تَزُورِينَا ونحن أختان من قديم الزمان؟، ولْكنِّي اعتذرت بشتّي المعاذير، وبذلتْ كلّ حيلها لاجتذابي، وجعلت تشكو لى معاملة ياسين لها واعوجاج سلوكه وانصرافه عنها، علُّها ترقِّق قلبي ولْكنِّي لم أفتح لها صدري. . . عائشة على خلاف ذلك، تستقبلها بالترحاب والقبل، الأدهى من ذٰلك أنَّها تبادلها الزيارة، وقد صحبت معها مرّة سى خليل، وفي مرّة أخرى صحبت نعيمة وعشمان ومحمَّد، لشدَّ ما تبدو سعيدة بتجديد صداقتها لمريم، وقد نبّهتها إلى مجاوزتها الحدّ في ذٰلك فقالت لي «لا ماخذ على مريم إلَّا أنَّنا رفضنا يـومَّا أن نجعـل منها خطيبة للمرحوم الغالي، فأيّ وجه للعدل في لهذا؟! ٣، قلت لها «أنسيت الجندي الإنجليزي؟» فقالت لى «لا ينبغى أن نـذكر إلَّا أنَّها زوجـة أخينا الأكـبر». هـل سمعت یا نینة عن شيء کهٰذا من قبل؟

استسلمت أمينة للحزن، فنكست رأسها ولاذت بالصمت، فجعلت خديجة تنظر إليها مليًّا، ثمّ عادت تقول:

ـ هٰذه هي عائشة بلا زيادة ولا نقصان، عائشة التي شهـدت عـليَّ أمس فـأذلَّتني أمـام العجـوز المخرّفة...

تنهدت أمينة من الأعماق، ورمقت خديجة بعينين فاترتين، ثمّ قالت بصوت خافت:

مائشة طفلة تأبى أن يكون لها عقل أو وزن، ولن تزال كذلك مها امتد بها العمر، فهل يسعني أن أقول غير ذلك؟! لا أود ولا أستطيع، هل هانت عليها ذكرى فهمي؟ لا أستطيع أن أصدق ذلك، ألم يكن في وسعها أن تقتصد في عواطفها حيال تلك المرأة ولو إكرامًا لي؟! لكن لن أسكت عن هذا، سأقول لها إنها أساءت إلي وإنني غاضبة حزينة لأرى ما يكون منها بعد ذلك...

فأمسكت خديجة بخصلة من سوالفها، وقالت: ـ أحلق لهذا لو صلح لها حال! إنها تعيش في دنيا

غير الدنيا التي نعيش فيها، لست أتحامل عليها وربّنا يعلم، إنّني لم أخاصمها ولا مرّة مذ تزوّجت، حقّ أنّني طالما حملت عليها لما يقع منها من إهمال لأطفالها أو تملّق مزر لحماتها وغير ذلك مما حدّثتك عنه في حينه، ولكنّ حملتي لم تجاوز حدّ النصح الحازم أو النقد الصريح، لهذه أوّل مرّة يضيق بها صدري فأعالنها الخصام:

فقالت الأمّ برجاء وإن ظلّ وجهها ممتعضًا:

دعي الأمر لي يا خديجة ، أمّا أنت فلا أحبّ أن يفترق يفصل بينك وبينها خصام أبدًا، لا يصحّ أن يفترق قلباكما وأنتها تعيشان معًا في بيت واحد، لا تنسي أنّها أختك وأنّك أختها ، بل أختها الكبرى، إنّ قلبك أبيض والحمد لله ، وهو مترع بالحبّ لأهلك جميعًا ، إنّ كلّما اشتد أمر لم أجد عزاء إلّا في قلبك ، وعائشة مهما يكن من هفواتها هي أختك ، لا تنسي هذا . . ! فهتفت في تأثر:

ـ إنِّي أغفر لها كلِّ شيء إلَّا شهادتها عليَّ . . . !

لم تشهد عليك، خافت أن تغضبك كها خافت أن تغضب حماتها فلاذت بالصمت، إنّها تكره أن تغضب أحدًا \_ كها تعلمين \_ وإن كانت رعونتها كثيرًا ما تغضب الكثيرين، لم تقصد الإساءة إليك أبدًا، فلا تحمّل تصرّفها أكثر تما يحتمل، سأزوركم غدًا لأصفّي حسابي معها، ولكنّي سأصلح بينكها وإيّاك أن تمتنعي عن الصلح . . .

ولأوّل مرّة تتجلّى في عيني خديجة نظرة قلقة مشفقة حتّى أنّها غضّت عينيها لتخفيهها عن أمّها، وصمتت قليلًا، ثمّ قالت بصوت خافت:

- ـ ستجيئين غدًا. . . ؟
- ـ نعم، لم يعد الحال يحتمل الصبر.
  - خديجة كأنَّما تحدَّث نفسها:
- ـ سوف تتّهمني بأنّني أفشيت أسرارها. . .
  - ـ ولو! . . .

ولمّا آنست منها مزيدًا من القلق والإشفاق، عادت نول:

ـ على أيّ حال أنا أعرف ما يقال وما لا يقال... فقالت خديجة بارتياح:

- هٰذا أفضل، فهيهات أن تعترف بحسن نيّتي ورغبتي في إصلاح أمرها. . .!

- 44 -

ـ آه. . . ا

ندّت عنه بغتة مفعمة بالحرارة والانفعال عندما رأى عايدة خارجة من باب القصر. كان يقف كعادته كلّ أصيل على طوار العبّاسيّة يراقب البيت من بعيد وغاية أمانيه أن يلمحها في شرفة أو نافذة. وكان يرتدي بدلة رصاصية أنيقة كأتما أراد أن يجاري الجو الذي بعثت فيه الأيَّام الأخيرة من مارس أريحيَّة ولطفًا وبشاشــة، فضلًا عن أنَّه كان يزداد تأنَّقًا كلَّما ازداد ألمًّا وقنوطًا. وكانت عيناه لم ترياها مذ خاصمته في الكشك، ولكنَّ الحياة لم تكن تتيسر له إلّا أن يحج كلّ أصيل إلى العبَّاسيَّة فيطوف بالقصر من بعيد في مثابرة لا تعرف الياس، معلَّلًا نفسه بالأحلام، قانعًا إلى حين باجتلاء المقام واجترار الذكريات. وكان الألم في الأيّام الأولى للفراق كالمجنون في هذيانه ووسوسته، ولـو طال بـه الأمد على ذٰلك لقضى عليه، ولكنّه نجا من تلك المرحلة الخطيرة بفضل اليأس الذي وطّن النفس عليه من قديم، فانسرب الألم إلى مستقر له في الأعماق يؤدي فيه وظيفته من غير أن يعطّل ساثر الوظائف الحيـويّة كأنَّه عضو أصيل في الجسم أو قوَّة جوهريَّة في الروح، أو أنَّه كان مرضًا حادًا هائجًا ثمَّ أزمن فزايلته الأعراض العنيفة واستقرّ، غير أنّه لم يتعزُّ \_ وكيف يتعزَّى عن الحُّبِّ، وهو أجَلِّ ما كاشفته به الحياة؟ ــ ولْكنّه كان يؤمن إيمانًا عميقًا بخلود الحبّ، فكان عليه أن يصبر كما ينبغى لإنسان مقدور عليه بأن يصاحب داء إلى آخر العمر.

ولمّا رآها وهي تغادر القصر فجأة ندّت عنه لهذه الآهة، وتابعت عيناه عن بعد مشيتها الرشيقة التي طال تشوّقه إليها حتى رقصت روحه رقصة قطر هيهانها حنينًا وطربًا، ومالت المعبودة إلى اليمين وسارت في شارع السرايات، فشبّت في روحه ثـورة اجتـاحت

الهزيمة التي راض عليها النفس قرابة ثلاثة أشهر ففزع به قلبه إلى أن يطرح همومه عند قدميها وليكن ما يكون. واتجه دون تردد إلى شارع السرايات. كان في الماضي يحذر الكلام أن يفقدها، الآن ليس ثمة ما يخاف عليه، إلى أنّ العداب الذي عاناه طيلة الأشهر الثلاثة الماضية لم يدع له سبيلًا إلى التردد أو التراجع. ولم تلبث أن انتبهت إلى اقتراب خطاه، فالتفتت إلى الوراء فرأته على بعد خطوات منها، ولكنها أعادت رأسها إلى وضعه الأول دون مبالاة. لم يكن يتوقع استقبالًا ألطف، ولكنة قال معاتبًا:

\_ أهكذا يكون اللقاء بين الأصدقاء القدماء؟!

فكان الجواب أن حثّت الخطى دون أن تعيره أدنى التفات، فأوسع خطوه مستمدًّا من ألمه عنادًا، ثمّ قال وهو يوشك أن يجاذبها:

ـ لا تتجاهليني فهذا شيء يفوق الاحتمال ولا داعي له لو راعيت الإنصاف...

وكان أخوف ما يخاف أن تصرّ على تجاهله حتى تبلغ هدفها المقصود، ولكنّ الصوت الرخيم خاطبه قائلًا:

ـ من فضلك ابتعد عتيّ، ودعني أسير في سلام. فقال بإصرار وتوسّل معًا:

- ستسميرين بسلام، ولكن بعد أن نصفي الحساب...

فقالت بصوت تردّد عميقًا واضحًا في صمت الطريق الأرستقراطيّ الذي بدا خاليًا أو شبه خالي:

ـ لا أدري شيئًا عن لهذا الحساب، ولا أريد أن أدري، أرجو أن تسلك سلوك الجنتلهان...!

فقال بحرارة ووجد:

- أعدك بأن أسلك سلوكًا يُعتبر بالقياس إلى الجنتليان نفسه مثاليًّا، وليس في وسعي أن أفعل غير هذا، إذ إنّك أنت التي توحين إليّ بسلوكي.

قالت ولم تكن تنظر إلى ناحيته:

ـ أعني أن تتركني في سلام، لهذا ما عنيته. . .

ـ لا أستطيع، لا أستطيع قبل أن تعلَن براءتي من التهم الظالمة التي عاقبتني عليها دون استماع إلى دفاعي . . .

ـ أعاقبتك أنا؟!

تغاضى عن الحديث لحظة خاطفة كي يتملّى سحر الحال، فقد رضيت أن تحاوره، وأن تتمهّل في خطوها السعيد، وسواء أكان لهذا لأنّها تودّ أن تستمع إليه أم لأنّها تتعمّد إطالة المسافة حتى تتخلّص منه قبل بلوغ هدفها فلن يغيّر لهذا من الحقيقة الباهرة، وهي أنّها يسيران جنبًا إلى جنب في شارع السرايات، تحفّ بها أشجار الطريق الباسقة، وترنو إليهما من فوق أسوار القصور عيون النرجس الساجية وثغور الياسمين الباسمة، في هدوء عميق يتعطّش قلبه المستعر إلى

نفحة منه، وقال:

عاقبتني أشد عقاب باختفائك عني ثلاثة أشهر
 كاملة وأنا أتعذّب عذاب المتهم البريء...

ـ يحسن ألّا نعود إلى ذٰلك. . .

في انفعال وضراعة :

- بـل يجب أن نعود إليه، إنّي مُصِرّ عـلى ذُلك وأتوسّل إليك باسم العذاب الذي عانيتُه حتى لم يعد بي قوّة لتحمّل المزيد منه...

تساءلت في هدوء:

ـ ما ذنبي أنا في ذٰلك؟

- أريد أن أعرف: ألا تزالين تعدّينني معتديًا؟ الأمر المؤكّد أنّني لا أستطيع أن أسيء إليك بحال، ولو تذكّرت مودّي طوال الأعوام الماضية لاقتنعت برأيي دون عناء، دعيني أفصّل لك الأمر بكلّ صراحة، لقد دعاني حسن سليم إلى مقابلته عقب الحديث الذي دار بيننا في الكشك.

قاطعته فيها يشبه الرجاء:

ـ دعنا من هٰذا، إنّه ماض انتهى...

وقعت الجملة الأخيرة من أذَّنه موقع النياحة من أذن الميت لو كان ميت يسمع، ثمّ قال بتأثّر بدا في نبراته كالنغمة إذا هبطت من الجواب إلى القرار:

ـ انتهى...، أعلم أنّه انتهى، لُكنّي أطمع في حسن الختام، لا أريد أن تـذهبي وأنت تظنّين بي الغدر، أو الغيبة، إنّني بـريء ويعزّ عـليَّ أن تسيئي الظنّ بشخص يكنّ لك كلّ إعزاز واحترام، فلا يجري

لك ذكر على لسانه إلّا مقرونًا بكلّ ثناء. . .

ألقت عليه نظرة وهي تميل برأسها إلى الناحية الأخرى كأنما تداعبه قائلة «من أين لك بهذه البلاغة كلُّها؟،، ثمَّ قالت بشيء من الرقَّة:

ـ يبدو أنَّه وقع سوء تفاهم غير مقصود، ولُكن ما فات فات...

بحماس وأمل:

ـ بل لا يزال في النفس شيء من الشكّ فيها أرى. فقالت بتسليم:

ـ كلّا، لا أنكر أنّى أسأت الظنّ حينًا، ولُكن تبيّن لى الحقّ بعد ذٰلك...

فطفا قلبه فوق موجة من السعادة ترتَّح فوقها كالثمل، ثمّ تساءل:

ـ متى عرفت ذلك؟

ـ منذ زمن غير قصير. . .

معها نوع من البكاء، ثمّ قال:

ـ عرفت أنّني بريء؟...

ـ نعم . . .

هل يسترد حسن سليم احترامه عن جدارة؟

ـ وكيف عرفت الحقيقة؟

فقالت بعجلة توحي الرغبة في إنهاء التحقيق:

ـ عرفتها... ولهذا هو المهمّ...

تجنّب الإلحاح أن يضايقها، ولكنّ خاطرًا خطر احبّك بكلّ قوّة نفسي... فأظلَّت على قلبه سحابة من الكدر حتَّى قال متشكَّيًا: ـ ومع ذٰلـك أصررت عـلى الاختفـاء! لم تكلّفي نفسك إعلان العفو ولو بإشارة أو كلمة مع أنّلك افتننت في إعلان الغضب! ولْكنّ عذرك واضح، وهو عندي مقبول...

\_ أيّ عذر هٰذا؟

بصوت حزين:

ـ إنَّك لا تعرفين الألم، وإنِّي أسأل الله مخلصًا ألَّا تشكمه بعد ذلك؟ تعرفيه أبدًا...

قالت كالمعتذرة:

ـ ظننت أنّه لا يهمّك أن تكون متّهمًا...!

\_ سامحك الله، لقد اهتممتُ أكثر ممّا تتخيّلين، وساءني جدًّا أن أجد الشقّة بيننا واسعة، فلم يقف الأمر عند حدّ أنّك تجهلين ما أكنّه لك من... من مودّة، ولٰكنّه جاوز ذٰلك إلى إلصاق التهم الظالمة بي، فانظري أين كنتُ وأين كنتِ؟ على أنَّى أصارحك بأنَّ الاتّهام الجائـر لم يكن أسوأ مـا عـانيت من ضروب الألم . . .

باسمة:

ـ لم يكن ضربًا واحدًا من ضروب الألم إذن؟! فشجّعته الابتسامة \_ كها تشجّع الطفل \_ على الاسترسال في عاطفته، فقال بوجد وانفعال:

ـ بلي، وكانت التهمة أخف الآلام، أمّا أشدّها فكان اختفاؤك، كان لكلّ ساعة من ساعات الأشهر الثلاثة الماضية نصيبها من آلامي، عشت أشبه ما يكون بالمجانين، لهٰمذا أدعو الله صادقًا ألَّا يمتحنـك ورنا إليها بامتنان، وعبرته حمال من الوجمد يحلو بالألم، دعاء مجرَّب، فإنَّ لي بالألم تجربة وأيّ تجربة، وأقنعتني لهذه التجربة القاسية بأنّه إذا كان مقدورًا عليّ أن تختفي من حياتي، فمن الحكمة أن أبحث لي عن حياة أخرى، كان كلّ شيء كلعنة طويلة مقيتـة، لا تهزئي بي، أنا أتوجّس من ناحيتك شيئًا كهٰذا دائيًا، ولْكنّ الألم أجلّ من أن يُهزأ به، لا أتصوّر أن يهـزأ ملاك كريم مثلك من عذاب الأخرين ودعى جانبًا أنَّك سببه، لكن ما الحيلة؟ قُضي عليَّ من قديم أن

ساد صمت مقطّع بأنفاسه المتردّدة، وكانت تنظر إلى الأمام فلم يطالع عينيها ولكنُّمه وجد في صمتها راحة لأنّه على أيّ حال أخفّ من كلمة سادرة وعدُّه توفيقًا. تصوّر أن يجيئك صوتها ناعمًا عذبًا معربًا عن الشعور نفسه! يا له من مجنون! لماذا سكب ماء قلبه المكنون؟ لم يكن إلَّا كقافز رامَ الارتفاع قَدْمًا فـوجد نفسه يحلِّق فوق هامة الجوِّ! ولكن أيّ قوّة نستطيع أن

ـ لا تذكّريني بما لا أحبّ سهاعه فإنّي في غني عن ذٰلك، لن أنسى رأسي لأنَّى أحمله ليل نهار، ولا أنفي فإنّي أراه مرّات كلّ يوم، ولكن عندي شيء لا نظير له

عند الآخرين، حبّي لا نظير له، إنّي فخور به، ويجب أن تكوني به فخورًا أيضًا ولو زهدت فيه، هكذا كان مذ رأيتك أوّل مرّة في الحديقة، ألم تشعري به؟. لم أفكّر في الاعتراف من قبل لأنّي خفت أن يقطع ما بيننا من مودّة وأن يطردني من الفردوس، لم يكن من اليسير علي أن أغامر بسعادتي، أمّا وقد طُردت من الفردوس فعلامَ أخاف؟!

سال سرّه على لسانه كأنّه دم تعذّر منعه، ولم يكن يرى من الوجود إلّا شخصها البديع، كأنّ الطريق والأشجار والقصور والقلّة العابرة قد غابت وراء سحابة شاملة لم تنحسر إلّا عن فرجة لاحت منها المعبودة الصامتة بقامتها الهيفاء وهالتها السوداء وعارضها الموسوم بالملاحة المنطوي على الأسرار، يبدو في الظلّ حينًا أسمر صافيًا، وحينًا - إذا مرّا بطريق في الظلّ حينًا أسمر صافيًا، وحينًا - إذا مرّا بطريق جانبيّ - وضاءً منيرًا تحت شعاع الشمس المائلة للغروب، ولم يكن يبالي أن يسترسل في الحديث حتى الصباح!

- أقلت لكِ إنّني لم أفكر في الاعتراف من قبل؟ في هذا تجاوز، الواقع أنّني هممت بالاعتراف يوم التقينا في الكشك ونودي حسين للتليفون، كدت أعترف لولا أن عاجلتني بمهاجمة رأسي وأنفي، فكنت (وهو يضحك ضحكة مقتضبة) كالخطيب الذي همّ بفتح فيه فانهال عليه الحصى من جمهور المستمعين؟

هادئة صامتة كها ينبغي لها، ملاك من عالم آخر لا يطيب له التحدّث بلغة البشر أو الاهتهام بشئونهم، أما كان من الأكرم له أن يصون سرّه؟!... الأكرم؟! الكبرياء حيال المعبود كفر، مواجهة القاتل بالقتيل فنّ من الحكمة، أتذكر الحلم السعيد الذي استيقظت منه ذات صباح فبكيت عليه؟... الحلم سرعان ما يبتلعه النسيان، أمّا الدموع أو بالحريّ ذكراها فتبقى رمزًا خالدًا، وإذا بها تقول:

لم أقل ما قلت إلّا على سبيل الدعابة، ورجوتك حينذاك ألّا تغضب. .

هذا الشعور الرطيب جدير بالتذوّق، كالفرحة السعيدة على أثر وجع ضرس وضرباته، وتداعت

الأنغام الكامنة في نفسه حتى برز منها لحن مليح، عند ذاك تراءت قسمات المعبودة رموزًا موسيقية للحن سهاوي مرموقة على صفحة الوجه الملائكين.

\_ ستجدينني قانعًا بما دون الرجاء، لأنّني كما قلت لك: أحبّك...

والتفتت صوبه في رشاقة طبيعيّة، فألقت عليه نظرة باسمة ثمّ استردّتها على عجل قبل أن يتمكّن من قراءتها، أيّة نظرة كانت يا ترى؟... نظرة رضى؟ تأثر؟. عطف،؟. استجابة؟. سخرية مهذّبة؟ وهل أصابت الوجه جملة أم اختصّت بالرأس والأنف؟ وجاءه صوتها قائلًا:

ـ لا يسعني إلّا أن أشكرك، وأعتـذر لــك عن إيلامك الذي لم أتعمّده، أنت رقيق وكريم...

ونزعت به النفس إلى الارتماء في أحضان الأحلام السعيدة، ولُكنّها استطردت قائلة بصوت خافت:

ـ الآن دعني أتساءل عمّا وراء ذٰلك؟

ترى أيسمع صوت معبودته أم صدى صوته هو؟ هذه الجملة بنصها محلّقة في مكان ما من سهاء سين القصرين محفوفة بتنهداته، هل آن له أن يجد لها جوابًا؟... تساءل في حيرة:

ـ هل وراء الحبّ شيء؟!

ها هي تبتسم، ترى ما معنى ابتسامتها؟ لَكنّك غير الابتسام تروم، عادت تقول.

ـ إنّ الاعتراف بداية وليس نهاية، إنّي أتساءل عمّا تريد. . . ؟

فأجاب بحيرة أيضًا:

\_ أريد . . . أريد أن تأذني لي بأن أحبّك . . .

فها ملكت أن ضحكت، ثمّ تساءلت:

\_ ألهذا ما تريد حقًا؟! ولكن ماذا أنت فاعل إذا لم ذن لك؟

فقال وهو يتنهّد:

ـ في هٰذه الحال أحبُّك أيضًا.

فتساءلت فيها يشبه الدعابة، الأمر الذي أرعبه:

\_ فيم إذن كان الاستئذان؟

حقًا ما أسخف هفوات اللسان، إنّ أخوف ما

يخاف أن ينحطُ على الأرض فجأة كها سها عنها فجأة، وسمعها تقول:

أنت تحيرني، ويبدو لي أنّك تحيّر نفسك أيضًا...
 قال بجزع:

- إنّى... حائر؟ ربّما، ولُكنّي أحبّك، ماذا وراء ذُلك؟ يخيّل إليّ أحيانًا أنّي أطمع إلى أمور تعجز الأرض عن حملها، ولُكنّي إذا تأمّلت قليلًا عجزت عن تحديد هدف لي، خبريني أنت عن معنى هذا كلّه، أريد أن تتحدّثي وأن أستمع، هل عندك ما ينتشلني من حيرتي؟...

قالت باسمة:

ـ ليس عندي ممّا تسأل شيء، كان ينبغي أن تكون أنت المتحدّث وأنا المستمعة، ألست فيلسوفًا؟!

قال واجمًا ووجهه يتورّد:

ـ أنت تسخرين منّي. . . !

فقالت بعجلة: كلّد، غر أزّ ا

- كلّا، غير أنّي لم أكن أتوقّع لهذا الحديث عندما غادرت البيت، فاجأتني بما لم أتوقّع، وعلى أيّ حال فإتي شاكرة ممتنّة، ولا يَسَع إنسان أن ينسى عواطفك الرقيقة المهذّبة، أمّا أن يسخر منها فهذا ما لا يخطر على بال...

نغمة آسرة ومناغمة عذبة، ولكنّه لا يدري أيجد المعبود أم يلهو، وهل تتفتّح أبواب الأمل أم توصد في خفّة النسيم، وقد سألته عبّا يريد فها أجاب لأنّه لا يدري ماذا يريد، ولكن ماذا عليه لو قال إنّه يطمح إلى الوصال، وصال الروح بالروح، وأن يطرق باب السرّ المغلق بعناق أو قبلة، ألا يكون هذا هو الجواب؟! وعند مفترق الطرق الذي ينتهي عند شارع السرايات، توقّفت عايدة عن السير، ثمّ قالت برقة ولكن بلهجة قاطعة:

! . . . !

فتوقّف عن السير أيضًا وهـ يحملق في وجهها بدهش، «هنا» تعني أنّه يجب أن نفترق هنا، لم يكن لجملة «أحبّك» لهذا الامتداد في المعنى الذي يغني عن السؤال، قال دون تدبّر أو تفكير:

ـ کلا. . . ا

ثمّ هاتفًا، كمن ظفر بكشف مضيء بغتة:

\_ ماذا وراء الحبّ؟ أليس لهـٰذا سؤالــك؟ هـاك الجواب: ألّا نفترق. . . !

قالت بهدوء باسم:

ـ ولُكن يجب أن نفترق الآن. . . !

تساءل بحسرارة:

ـ لا كدر ولا سوء ظنّ؟

ـ کلا...

ـ أتعودين إلى زيارة الكشك؟

ـ إذا سمحت الظروف.

بقلق:

ـ كانت الظروف تسمح في الماضي!

ـ الماضي غير الحاضر. . .

آلمه الجواب إيلامًا عميقًا، فقال:

ـ يبدو أنَّك لن تعودي. . .

فقالت كأثما تنبُّهه إلى وجوب الافتراق:

ـ ســازور الكشــك كـلّما سمحت الــظروف، سعيدة...

وغادرت موقفها متجهة نحو شارع المدرسة فوقف يرنو إليها كالمسحور، وعند منعطف الطريق التفتت نحوه فألقت عليه نظرة باسمة ثمّ غابت عن ناظريه.

ماذا قال وماذا سمع؟ سيخلو إلى هٰذا عبًا قليل، بعد أن يفيق، متى يفيق؟! إنّه يسير الآن وحده، وحده؟ وخفقات القلب وهيان الروح وأصداء النغم؟ ومع ذلك شعر بالوحدة بقوّة هزّت صميم فزاده، وفغمه شذا ياسمين ساحرًا آسرًا ولكن ما هويّته؟ ما أشبهه بالحبّ في سحره وأسره وغموضه، لعلّ سرّ هٰذا أشبهه بالحبّ في سحره وأسره وغموضه، لعلّ سرّ هٰذا تبضي إلى ذاك، ولكنّه لن يحلّ هٰذا اللغز حتى يأتي على تراتيل الحيرة. . .

## - YE -

قال حسين شدّاد:

ـ لهذه جلسة الوداع واأسفاه!

امتعض كمال لدى ذكر كلمة الوداع، ورمق حسين

شدّاد منقول، إسهاعيل لطيف منقول. . .

قال كيال ضاحكًا:

ـ لو اكتفيت بذكر النتيجة الأخيرة لعرفنا الأخريات بداهة!

فقال إسهاعيل وهو يرفع منكبيه استهانة:

کلانا بلغ هدفًا واحـدًا، أنت بعد کـد وتعب
 تواصلا طول العام، وأنا بعد تعب شهر واحد!

ـ هٰذا دليل على أنَّك عالِم بالفطرة!

فتساءل إسهاعيل ساخرًا:

ـ ألم تقل مرّة في أحد أحاديثك التافهة إنّ برنارد شو كان أخيب تلميذ في عصره؟

فقال كهال ضاحكًا:

ــ الآن آمنت بأنّ عندنا نظيرًا لشو، على الأقلّ في خيبته...!

عند ذاك قال حسين شدّاد:

- عندي خبر ينبغي إذاعته قبل أن يسرقنما الحديث...

ولمّا وجد أنّ قوله لم يجدِ كثيرًا في لفت الأنظار إليه نهض فجأة، ثمّ قال بلهجة لم تخلُ من تمثيل:

- دعوني أزف إليكم خبرًا طريفًا وسعيدًا (ثمّ مستدركًا وهو ينظر نحو حسن سليم) أليس كذلك؟ (ثمّ وهو يعود برأسه نحو كيال وإسهاعيل) تمّت أمس خطبة الأستاذ حسن سليم على أختى عايدة...

وجد كال نفسه أمام لهذا الخبر بغتة كها يجد إنسان نفسه تحت الترام وكان أنعم ما يكون عينًا بالسلامة والأمن، خفق قلبه خفقة عنيفة كسقطة طيّارة منطلقة في فراغ هوائيّ، بل هي صرخة فزع باطنيّة تصدّعت الضلوع دون تسرّبها إلى الخارج، وقد عجب خصوصًا فيها بعد \_ كيف استطاع أن يضبط مشاعره ويلاقي حسين شدّاد بابتسامة التهنئة، فلعلّه شُغل عن القارعة \_ ولو إلى حين \_ بالصراع الذي نشب بين نفسه وبين الدهول الذي طوّقها، وكان إسهاعيل لطيف أول من تكلّم فردّد عينيه بين حسين شدّاد وحسن سليم الذي بدا هادئًا رزينًا كعادته وإن شابه لهذه المرّة شيء من الحياء أو الارتباك، ثمّ هتف:

بنظرة سريعة ليرى إن كان وجهه ينطق بالأسف حقًا كما نطق به لسانه! على أنّه استشعر جوّ الوداع منذ أكثر من أسبوع، إذ إنّ بجيء يونيه يؤذن عادة برحيل الأصدقاء إلى رأس البرّ والإسكندريّة، فما هي إلّا أيّام حتى تغيب عن أفقه الحديقة والكشك والأصدقاء، أمّا المعبودة فقد ارتضت الاختفاء من قبل أن يقضي به الرحيل، وأصرّت عليه رغم الصلح الذي تُوج به حديث شارع السرايات، لكن هل بمضي يوم الوداع دون زيارة؟ هل هانت المودّة إلى حدّ الضنّ بنظرة عابرة قبل سفر ثلاثة أشهر؟. تساءل كمال باسمًا:

ـ لِمَ قلت «واأسفاه!»؟

فقال حسين شدّاد باهتهام:

ـ وددت لـو سـافــرتم معي إلى رأس الـبرّ، يــا سلام ا... أيّ تصييف كان يكون؟!...

كان يكون عجبًا بلا ريب، حسبه أنّ المعبودة لا تستطيع مواصلة الاختفاء هناك! وخاطبه إسهاعيل لطيف:

- كان الله في عونك! كيف تحتمل حرّ الصيف هنا، إنّ الصيف لم يكد يبدأ بعد، ومع ذلك انظر إلى حرّ اليوم!.

كان الجوّ شديد الحرارة رغم تقلّص ذيل الشمس عن الحديقة والصحراء الممتدّة وراءها، غير أنّ كمال قال بهدوء:

- لا شيء في الحياة لا يمكن احتماله. . .

وفي اللحظة التالية كان يسخر من إجابته ويتساءل كيف أجاب بها، وإلى أيّ حدّ يمكن اعتبار أنّ أقوالنا تعبير صادق عمّا في نفوسنا؟ ونظر فيها حوله فرأى أناسًا سعداء ما في ذلك ريب، بدوا في قمصانهم ذوات الأكهام القصيرة وبنطلوناتهم الرماديّة كأنّما يتحدّون الحرّ، كان هو وحده الذي يرتدي بدلة كاملة ـ وإن تكن بدلة خفيفة بيضاء ـ وطربوشًا وقد وضعه على المنضدة، وإذا بإسهاعيل لطيف ينوّه بنتيجة الامتحان قائدً.

- نتيجة نجاح مائة في المائة، حسن سليم نال الليسانس، كمال أحمد عبد الجواد منقول، حسين

\_ حقًّا؟! يا له من خبر سارً، سارٌ ومفاجئ، سارٌ ومفاجئ عن الغدر ومفاجئ وغادر! غير أنّي سأؤجّل الحديث عن الغدر

إلى حين، حسبي الأن أن أقدّم خالص التهاني...

ونهض فصافح حسين وحسن، فقام كهال من فوره للتهنئة كذلك، وكان مأخوذًا رغم ابتسامته الظاهرة بسرعة الحوادث وغرابة الأقوال حتى خيّل إليه أنّه في حلم غريب وأنّ المطر ينهمر فوق رأسه وأنّه يتلفّت باحثًا عن مأوى، وقال وهو يصافح الشابّين:

\_ خبر سارً حقًّا، تهانيُّ القلبيَّة. . .

عاد المجلس إلى سابق هيئته، واختلس كهال من حسن سليم نظرة على رغمه فرآه هادئًا رزينًا، وكان يشفق من أن يجده مختالًا أو شامتًا \_ كما تصوّر لهذا \_ فداخله شيء من الارتياح العابر، وراح يستجدي نفسه أقصى ما لديها من قوّة ليستر جرحه الدامي عن العيون اليواقظ وليتفادى من موضع الهزء والــزراية، تجلَّدي يا نفسي وأنا أعدك بأن نعود إلى هٰذا كلَّه فيها بعد، بأن نتألَم معًا حتّى نهلك، وبأن نفكّر في كلّ شيء حتى نجنّ، ما أمتع هذا الموعد في هدأة الليل حيث لا عين ترى ولا أذن تسمع، حيث يباح الألم والهـذيان والدموع دون زرايـة زارِ أو لومـة لاثم. وثمّة البئـر القديمة أزحْ عن فوهتها الغطاء واصرخْ فيهـا مخاطبًـا الشياطين ومناجيًا الدموع المتجمّعة في جوف الأرض من أعين المحزونين، لا تستسلم، حذار، فالدنيا تبدو لناظريك حمراء كعين الجحيم. عاد إسماعيل لطيف يقول متّخذًا لهجة الاتّهام:

مهلاً، لنا عندكها حساب، كيف حدث لهذا ودون سابق إنذار؟ أو فلندع لهذا إلى حين، ولنسأل كيف تمت الخطبة دون حضورنا؟

قال حسين شدّاد مدافعًا عن موقفه:

لم يكن هناك حفل كبير أو صغير، اقتصر الجمع
 على خاصة الأهل، موعدنا يوم الكتاب وعليك خير،
 ستكونان من الداعين لا المدعوين . . .

يوم الكتاب! كأنّه عنوان لحن جنائزيّ، حيث يشيّع قلب إلى مقرّه الأخير محفوفًا بالورود مودّعًا بالزغاريد، وباسم الحبّ تعنو ربيبة باريس لشيخ معمَّم يتلو فاتحة

الكتاب، وباسم الكبرياء هجر إبليس الجنّة. قال كمال باسمًا:

ـ العذر مقبول والوعد مأمول.

فصاح إسهاعيل لطيف محتجًا:

مذه بلاغة أزهريّة إذا لاحت لها في الأفق مائدة تناست دواعي العتاب، وتغنّت بالتسامح والثناء، كلّ ذلك في سبيل لقمة دسمة! حقًّا إنّك أديب أو فيلسوف أو ما شاكل ذلك من ضروب الشحاذة، أمّا أنا فلست كذلك...

ثم مواصلًا حملة الاتمام على حسين شدّاد وحسن سليم:

\_ يا لكما من داهيتين، صمت طويل يعقبه فجأة إعلان خطبة، هه؟ حقًا يا أستاذ أنّك الخليفة المنتظر لثروت باشا...

قال حسن سليم وهو يبتسم معتذرًا:

- إنَّ حسين نفسه لم يعلم بالأمر إلَّا قبيله أيّام معدودات...

فتساءل إسهاعيل:

ـ خطبة من جانب واحد كتصريح ٢٨ فبراير؟ رفضته الأمّة المغلوبة على أمرها بإباء ولكنّه فُرض عليها وما كان كان، وضحك كال ضحكة عالية، فقال إسهاعيل وهو يغمز حسن سليم بعينه:

- استعينوا على قضاء... لا أذكر ماذا بالكتهان! قالها عمر بن الخطّاب، أو عمر بن أبي ربيعة، أو عمر أفندي، والله أعلم...

وقال كهال فجأة:

- جرت العادة بأن تنضج لهذه الأمور في صمت، على أنّي أقرّ بأنّ الأستاذ حسن أشار في حديث له معي مرّة إلى شيء كهذا!

فرمقه إسهاعيل بارتياب، على حين ألقى عليه حسن نظرة واسعة، وقال مستدركًا:

ـ كان كلامًا أشبه بالعناوين. . . !

تساءل كمال في دهش كيف ندّ عنه ذلك القول؟ إنّه كذب أو شبه كذب على أحسن تقدير، كيف يطمع ـ بهذا الأسلوب الشاذّ ـ أن يقنع حسن بأنّه كان على

علم بنواياه وأنّه لم يفاجأ بها أو يكترث لها؟ يا للحياقة! أمّا إسهاعيل فقد قال لحسن وهو يحدجه بنظرة عتاب:

ـ ولُكنِّي لم أحظَ بعنوان واحد من لهذه العناوين!

قال حسن بجدً:

\_ أؤكّد لك أنّه إذا كان كمال قد وجد في حديثي معه ما اعتبره إشارة إلى الخطبة، فإنّما يكون قد استعان على ذلك بخياله لا بكلماتي.

ضحك حسين شدّاد ضحكة عالية، وقال مخاطبًا حسن سليم:

- إسهاعيل زميلك القديم، وهو يريد أن يقول لك إنّه إذا كنت سبقته إلى الليسانس بثلاث سنوات فلا يعني هٰذا أن تضنّ عليه بأسرارك أو أن تؤثر بها غيره!

فقال إسهاعيل باسمًا، وكأنَّما كان يداري مضايقته:

ـ إنّي لا أرتاب في زمالته القديمة، ولُكنّي أحاسبه حتّى لا يعود إلى الوقوع في الإهمال يوم القران!

فقال كمال باسمًا:

نحن أصدقاء الطرفين، فإذا أهملنا العريس فلن تهملنا العروس...

إنّه تكلّم ليثبت أنّه حيّ، لكنّه حيّ يتألم، شدّ ما يتألم، ترى هل جرى في خاطره يومًا أن يكون لحبّه لهاية غير هٰذه النهاية؟ كلّا، غير أنّ الإيمان بأنّ الموت حتم مقدّر لا يمنع من الجزع حين حضوره، وهو ألم مفترس لا يعرف المنطق أو الرحمة، لو يستطيع أن يشخّصه ليعلم في أيّ موضع يكمن أو عن أيّ ميكروب يصدر؟! وبين نوبات الألم يرشح بالملل والفتور...

ـ ومتى يُعقد القران؟

إنَّ إسماعيل يسأل عمَّا يدور بخاطره كأنَّـه موكّـل بافكاره، ولكنّه لا ينبغي له أن يصمت. قال:

\_ نعم، هٰذا مهم جدًّا حتى لا نؤخذ على غرّة، متى يُعقد القران؟

فتساءل حسين شدّاد ضاحكًا:

لِم تتعجلان الأمر؟! فليهنأ العريس بما بقي من عهد عزوبيته...

وقال حسن بهدوئه المعتاد:

ينبغي أن أعرف أوّلًا إن كنت سأبقى في مصر أم لا . . . ؟

فقال حسين شدّاد معقبًا:

\_ إمّا أن يعميّن في النيمابية، أو في السلك

السياسي . . .

له كذا يبدو حسين شدّاد مسرورًا بالخطبة، فأستطيع أن أزعم أنّني كرهته ولو دقيقة عابرة، كأنّه خانني فيمن خانوني، أخانني أحد؟ اختلطت الأمور عليّ، غير أنّ لهذا المساء يعدني بخلوة حافلة...

ـ أيمها تفضّل يا أستاذ حسن؟

فليختر ما يحلو له، النيابة... السلك السياسي... السودان... سوريا إن أمكن...

- النيابة بهدلة، إنّي أفضّل السلك السياسيّ. . .

\_ يحسن أن تُفهم والدك ذلك جيّدًا حتى يركّز عنايته في إلحاقك بالسلك السياسيّ. . .

أفلتت هذه الجملة أيضًا؟ ولا شك أنّها أصابت الهدف، ينبغي أن يتمالك أعصابه وإلّا وجد نفسه مشتبكًا مع حسن في نزاع علنيّ، ثمّ ينبغي أن يراعي خاطر حسين شدّاد، فهما الآن أسرة واحدة، ما أقسى هذه الشكّة من الألم. هزّ إسهاعيل رأسه كالآسف، وقال:

ـ هٰذه آخر أيّامك معنا يا حسن، بعد عشرة العمر كلّه، يا لها من نهاية محزنة!.

يا للحياقة! يحسب أنّ الحزن يمسّ قلبًا واحة المعبود مرتعه.

ـ الواقع أنّها نهاية محزنة يا إسهاعيل...

كذب في كذب، مثل تهنئتك له، يستوي في هٰذا ابن التاجر وابن المستشار. قال:

\_ أيعني لهذا أنَّك ستقضي عمرك كلَّه خارج القطر؟

ـ هٰذا هو المتوقّع، لن نـرى مصر إلّا في القليل النادر...

قال إسهاعيل متعجبًا:

\_ حياة غريبة! هلّا فكّرت فيها ينتـظر أولادك من متاعب!؟

واقلباه! أيليق هٰذا العبث بالمعاني! يحسب الشرّير

ـ هو الكتاب...

فقال حسين في ثقة وإيمان:

لن يقطع الرحيل ما بيننا من أسباب...
 فخفق قلب كمال رغم فتوره، وقال:

معلى أنّ قلبي يحدّثني بأنّك لن تحتمل الغربة إلى الأبد...

ـ لهذا هو الراجح، ولكنك ستفيد من رحلتي بما سأرسله لك من كتب، سنواصل أحاديثنا بالرسائل والكتب...

هٰکذا یتکلّم حسین کہا لو کان السفر قد بات أمرًا مفروغًا منه، هٰذا الصديق الذي يسعد بلقياه سعادة فاتنة فحتى الصمت يستمتع به في محضره، ولكلّ عزاء فذهاب المعبودة سيعلمه كيف يستهين بالخطب وإن جلّ، لهكذا هانت وفاة جدّته المحبوبة على النفس التي اكتوت بنار الحزن على فهمي، غير أنّه ينبغي أن يذكر دائمًا أنَّه في جلسة الوداع كي يملأ عينيه من الـورود والأزهار الثملة بالنضرة لا تبالي في أي حزن يهيم، وثمّة مشكلة ينبعي أن يجد لها حلًّا: كيف يسمو بشر إلى معاشرة المعبود أو كيف يهبط المعبود حتى يعاشره بشر؟! فإذا لم يجد لذاك حلًّا فسوف يسير في طريقه بقدمين ترسفان في الأغلال وفي حلقه شجًا، والحبّ حمل ذو مقبضين متباعدين خُلق لتحمله يـدان. . . فكيف يحمله وحده؟ وكان الحديث يطُرد ويتفرّع وهو يتابعه بعينيه وهزّات رأسه وكلمات يثبت بها أنّ الخطب لم يقض عليه بعد، وكان الأمل معقودًا بأنّ قاطرة الحياة تسير وأنَّ محطَّة الموت في الطريق على أيِّ حال، وها هي ساعة الغروب. . . ساعة الظلام والهدوء . . . تحبّها كما تحبّ الفجر، وعايدة والألم لفظان لمعنى واحد فينبغى أن تحبّ الألم وأن تطرب للهزيمة منذ اليوم؛ ولا تزال عجلة الحديث في دوران غير منقطع والأصدقاء يتضاحكون ويتناظرون كأنّ واحدًا منهم لم يعرف الحبّ قلبه . . . حسين ضحكة الصحة والصفاء ، وإسهاعيل ضحكة العربدة والعدوان، وحسن ضحكة التحفظ والاستعلاء، ويأبي حسين إلَّا أن يتحدّث عن رأس البرّ، أعدك بأن أحج إليها يومًا وأن أسأل عن الرمال أنّ المعبودة تحبل وتتوحّم وتنداح بطنها وتتكوّر ثمّ يجيئها المخاص فتلدا أتذكر خديجة وعائشة في الأشهر الأخيرة؟ هو الكفر، لمّ لم تشترك في جمعيّة الكفّ السوداء؟ الاغتيال خير من الكفر وأنجع، وتجد نفسك يومًا في قفص الاتّهام وعلى المنصّة سليم بك صبري والد صديقك الدبلوماسيّ وحمو معبودتك، كما مثل بين يديه قتلة السردار في هذا الأسبوع، الخائن!...

حسين شدّاد ضاحكًا:

ـ أتقطع الدول علاقتها السياسيّة حتّى يربّى أولاد الدبلوماسيّين في بلادهم؟!

بل تقطع الرءوس! عبد الحميد عنايت... الحرّاط... محمود راشد... عليّ إبراهيم... راغب حسن... شفيق منصور... محمود إسماعيل... كمال أحمد عبد الجواد الإعدام شنقًا، القاضي الوطنيّ سليم بك صبري، القاضي الإنجليزيّ مستر كرشو، الاغتيال هو الجواب، أتريد أن تَقتُل أم تُقتَل!... وخاطب إسماعيل حسين قائلاً:

- رحيل أختك سيحمل والدك على الإصرار على رفض فكرة سفرك أنت!...

فقال حسين شدَّاد باطمئنان:

- قضيّتي تقترب من الحلّ الموفّق بخطى ثابتة . . . عايدة وحسين في أوربًا! إنسان يفقد في ساعة حبيبه وصديقه ، تفتقد روحك معبودها فسلا تجده ويفتقد عقلك أليفه فلا يجده ، وفي الحيّ العتيق تعيش وحيدًا مهجورًا كأنّك صدى حنين هائم منذ أجيال ، تامّل الآلام التي ترصدك ، آن لك أن تحصد ثهار ما زرعت من أحلام في قلبك الغرّ ، توسل إلى الله أن يجعل الدموع دواءً للأحزان ، وعلّق إن استطعت جسمك بحبال المشانق أو ضعه على رأس قوّة مدمّرة تنقض بها على العدق غدًا تَلقى روحك خلاء كما لقيت بالأمس ضريح الحسين ، يا خيبة الأمال ، والمخلصون قتلى أمّا ضريح الحونة فسفراء . قال إسهاعيل لطيف وكأنمًا يخاطب نند . .

لن يبقى في مصر إلّا أنا وكيال، وكيال غير مأمون الجانب، لأنّ صديقه الأوّل ـ قبل أو بعد أو مع حسين

التي وطئتها أقدام المعبودة لألثمها ساجدًا، الآخران يتغنّيان بسان استفانو ويتحدّثان عن أمواج كالجبال، حقًا؟ تصوّر جنّة تقذف بها الأمواج إلى الشاطئ وقد امتصّ البحر الرهيب جمالها ونبلها؟ ولتعترف بعد هذا كلّه بأنّ الملل يطوّق الكائنات وأنّ السعادة ربّا كانت وراء أبواب الموت، وتواصّل السمر حتى آنَ للجمع أن يتفرّق، فتصافحوا بحرارة... شدّ كمال على يد حسين، وشدّ حسين على يد كمال، ثمّ مضى وهو يقول:

ـ إلى اللقاء . . . في أكتوبرا

كان في مثل هذا الموقف من العام الماضي وما قبله يتساءل في لهفة متى يعود الأصدقاء؟ الآن ليست أسواقه رهينة بعودة أحد، ستظلّ مستعرة جاء أكتوبر أو لم يجئ، عاد الأصدقاء أو لم يعودوا. لن يلوم شهور الصيف بعد الآن لأنّها تُباعد بينه وبين عايدة، فالهوة التي تفصل بينها أعمق من الزمن، وقد كان يعاليج الزمن بجرعات الصبر والأمل، ولكنّه يخاصم اليوم عدوًا بجهولًا وقوة خارقة غامضة لا يدري من تعاويذها ورقاها حرفًا واحدًا. . . فليس أمامه إلّا الصمت والتعاسة حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولًا. تراءى له حبّه معلقًا فوق رأسه كالقدر، يشده إليه باسلاك من الألم المبرّح، أشبه ما يكون في جبريّته وقوّته بالظاهرة الكونيّة، فتامله بعين ملؤها الإكبار والحزن.

افترق الأصدقاء الثلاثة أمام سراي آل شدّاد: فسار حسن سليم إلى شسارع السرايسات، واتجه كسال وإسماعيل نحو الحسينيّة في طريقها المعهود الذي يفترقان في نهايته، فيمضي إسماعيل إلى غمرة، ويمضي كمال إلى الحيّ العتيق، وما إن انفردا حتى ضحك إسماعيل ضحكة عالية طويلة، فسأله كمال عمّا أضحكه، فقال في خبث:

- الم تفطن بعد إلى أنَّك كنت في الأسباب الجوهريّة التي دعت إلى الإسراع في إعلان الخطبة؟

! ?U! \_

نـدّت عن كمال وعينـاه تتّسعان في ذهـول، فقال إسهاعيل في استهانة:

- نعم أنت، لم يكن حسن يرتاح إلى صداقتكا، هذا يبدو لي محققًا رغم أنّه لم ينبس لي عنه بكلمة، إنّه ذو كبرياء شديد - كما تعلم - ولكنّي أعرف كيف أصل إلى ما أريد، أوّكد لك أنّه لم يكن يرتاح إلى صداقتكا، أتذكر ما نشب بينكما ذلك اليوم؟ الظاهر أنّه طالبها بأن تحدد من حرّيتها في الاختلاط بالأصدقاء، والظاهر أنّها ذكّرته بأنّه لا حقّ له في مطالبته فأقدم على هذه الخطوة الكبيرة ليكون من أصحاب الحقوق!

قال كمال وخفقان قلبه يكاد يعلو على صوته:

ـ لٰكنّني لم أكن الصديق الوحيد! كانت عمايدة صديقتنا جميعًا!

فقال إسهاعيل متهكِّمًا:

- ولَكنّها اختارتك أنت لتثير قلقه! ربّما لأنّها آنست في صداقتك حرارة لم تجدها عند غيرك، على أيّ حال، إنّها لا تلقى الأمور ارتجالًا، وقد صمّمت منذ قديم على الظفر بحسن فجنت أخيرًا ثمرة صبرها!

«الظفر بحسن»؟ «ثمرة صبرها»! ما أشبه هاتين العبارتين بقول مأفون «شروق الشمس من الغرب»، قال وقلبه يتاوّه:

ما أسوأ ظنك بالناس! إنّها ليست على شيء عمّا تتصوّر!

فقال إسهاعيل دون أن يفطن إلى شعور صاحبه:

ـ لعلّ الأمر وقع اتّفاقًا أو لعلّ حسن كان واهمًا، على أيّ حال جاءت العواقب في صالحها...

هتف كمال غاضبًا:

\_ صالحها! ماذا تظنّ؟! سبحان الله، إنّك تتحدّث عنها كها لو كانت خطبتها لحسن تعتبر ظفرًا لها لا له!! فحدجه إسهاعيل بنظرة غريبة، ثمّ قال:

- إنّك فيها يبدو غير مقتنع بأنّ أمثال حسن قليلون؟ أسرة ومركز ومستقبل، أمّا مثيلات عايدة فلسن قليلات، هنّ أكثر ممّا تتصوّر، ترى هل تقدّرها أكثر ممّا تستحقّ؟ إنّ أسرة حسن ارتضت زواجه منها لـثروة أبيها الهائلة فيها أعتقد، إنّها فتها. . . . (ثمّ بعد تردد) . . . ليست بارعة الجهال على أيّ حال! . . .

إمّا أن يكون مجنونًا وإمّا أن تكون مجنونًا أنت! حزّه ألم كهٰذا من قبل يوم اطّلع على كلمة جارحة تهجّم بها كاتبها على نظام الزواج في الإسلام، ألا لعنة الله على الكافرين جميعًا، تساءل بهدوء يغطّي به على لوعته:

ـ لِمَ إذن كَثُر المعجبون من حولها؟

أبرز إسهاعيل فكه الأسفل فارتفع ذفنه في حركة استهانة، ثمّ قال:

لل لعلّك تعنيني فيمن تقصد! لا أنكر أنّها خفيفة الروح، وطراز وحدها في الأناقة، إلى أنّ أسلوبها الغربيّ في اللباقة الاجتماعيّة يريق عليها فتنة وإغراء، لكنّها بعد ذلك سمراء نحيلة لا شيء فيها يُشتهى! تعال معي إلى غمرة تَرَ ألوانًا من الجمال تزري بجمالها جملة وتفصيلًا، هنالك ترى الملاحة الحقّة في البشرة الوضيئة والنهد الكاعب والردف المليء، هذا هو الجمال إن أردته. . . لا شيء فيها يُشتهى! . . .

كأنّها شيء يُشتهى كقمر ومريم! نهد كاعب وردف مليء... كمن يصف الروح بصفات الجسد! يا لشدّة الألم، كُتب عليه اليوم أن يتجرّع كأس الألم حتى شالتها، إذا توالت الضربات القاتلة فمن الخير أن ترحّب بالموت...

وعند الحسينيّة افترقا، فسار كلّ إلى سبيله. . .

# \_ Yo \_

تنقضي السنون ولا يفتر حبّه لهذا الطريق، قال لنفسه، وهو يلقي على ما حوله نظرة ضيقة: «لو شابة حبّي للمرأة التي يختارها قلبي حبّي لهذا الطريق لأراحني من متاعب جمّة»، أعجب به من طريق كالتيه، لا يكاد يمتد بضعة أمتار طولاً حبّى ينعطف يمنة أو يسرة، وفي أيّ موضع منه يطالعك منحنى يطوي وراءه مجهولا، وضيق ما بين جانبيه يريق عليه تواضعًا وألفة فهو كالحيوان الأليف، والجالس في دكّان على يساره، يمينه يستطيع أن يصافح الجالس في دكّان على يساره، سقوف بم ظلات الخيش تمتد بين أعالي الحوانيت متحجب أشعّة الشمس المحرقة وتنفث في الجوّ الرطب

سمرة حالمة، وعلى الأراثك والرفوف جوالق مرصوصة مترعة بالحناء الخضراء والشطة الحمراء والفلفل الأسود وقوارير المورد والعطر والقراطيس الملؤنة والموازين الصغيرة، وتتدلَّى من عَلُّ الشموع في أحجام وألوان شتى كأنَّها التهاويل، في جوّ مفعم بشذا العطارة والعطر كأنَّها أنفاس حلم قديم تائه لا يذكر متى رآه، أتما الملاءات اللف والبراقع السود والعرائس الـذهبيّة والأعين الكحيلة والأرداف الثقيلة فمنها جميعًا أستعيذ بواهب النعم، سير الحالم في تهاويل حلم جميل رياضة عبوبة بَيْـدَ أَنِّي أَشكو ضنِّي القلب والعين، إن تعدّ النسوان هنا لا تحصيهن، مبارك المكان الذي يضمّهنّ ولا منجى لـك إلّا أن تهتف من أعـماق الفؤاد: يــا خراب بيتك يا ياسين، هنالك يجيبك صوت أن افتح دكَّان في التربيعة واستقرّ، أبوك تاجر. سيّد نفسه. . . ينفق في مسرّاته أضعاف أضعاف مرتبك، افتحها وتوكّل ولو بعت لذلك ربع الغوريّة ودكّان الحمزاوي، تجيء مع الصبح كالسلطان لا ميعاد يربطك ولا رئيس يرعبك، تجلس وراء الميزان فيجيئك النسوان من كلُّ فجّ: صباح الخيريا سي ياسين، واقعد بالعافية يا سي ياسين، عليٌّ وعليٌّ إن تركت مصونة دون تحيّة أو متهتَّكة دون ميعاد! ما ألذَّ الخيـال وأقساه عـلى من سيبقى إلى آخر العمر ضابطًا بمدرسة النحّاسين، والعشق داء أعراضه جوع دائم وقلب قُلُّب فوارحمتاه لمن خلق بشهوة خليفة وسلطان ضابط مدرسة، تهدّم الرجاء فلا جدوى من الكدب، ويوم حملتها إلى قصر الشوق كان الأمل يعدك بحياة هادئة مطمئنة، قاتـل الله الملل كيف يمازج النفس كما تمازج مرارة المرض اللعاب! عدوت وراءها عامًا ثمّ مللتها في أسابيع فما التعاسة إن لم تكن هذا؟ بيتك أوّل بيت يضحج بالشكوى في شهر العسل، سَلْ قلسك أين مريم ١؟ . . . أين الملاحة التي لوّعتك؟ . . . يجبك بضحكة كالتأوّه ويقول أكلنا وشبعنا وصرنا نتقزّز من رائحة الطعام، وهي ماكرة يستعذب اللعب بها ولا تفوتها شاردة، مَرَة بنت مَرّة، اذكروا حسنات موتاكم هل كانت أملك خيرًا من أمها؟! المهم أنَّها ليست

كزينب يسهل خداعها وما أثقل غضبها إذا غضبت، لا هي بالتي تغضي ولا أنت بالذي يقنع، هيهات أن تُشبع جوعك المستعر امرأة أو يعرف الاستقرار قلبك، ومع ذلك توهمت أنك ستظفر بحياة زوجية سعيدة! ما أعظم أباك وما أحقرك! لم تستطع أن تكون مثله ودواؤك أن تكون مثله؟! ربّاه ما هذا الذي أرى؟! أهذه امرأة حقًا؟! كم قنطارًا يا ترى تزن؟! اللهم إني أم أر من قبل طولًا كهذا الطول ولا عرضًا كهذا العرض، كيف تملك هذه الضيعة؟! إني أنذر إذا العرض، كيف تملك هذه الضيعة؟! إني أنذر إذا الحجرة عارية، وأن أدور حولها سبعًا وأنا أفقر...

۔ أنت. . . ا

جاء الصوت من وراء فاهتزّ له قلبه، وسرعان ما تحوّلت عيناه عن المرأة الضخمة إليه، فرأى شابّة في معطف أبيض، فها تمالك أن هتف:

ـ زنّوبة ا . . .

وتصافحا في حرارة وهي تضحك، غير أنّه حمّها على السير حتى لا يلفتا إليها الأنظار، فسارا جنبًا إلى جنب يشقّان الزحام. همكذا التقيا بعد طول الفراق، ولم تكن ترد على خاطره إلّا في القليل النادر بعد أن شغلته عنها الشواغل، ولكنّه وجدها جميلة كيوم هجرها أو لعلّها ازدادت جمالًا، ثمّ ما هذا الزيّ الحديث الذي استبدلته بالملاءة اللفّ؟! وانبعثت فيه موجة من النشاط والسرور، وإذا بها تتساءل:

- ـ كيف حالكُ؟
- ـ عال، وأنتِ؟
  - ـ كيا ترى...
- \_ عال جدًّا والحمد لله، أنت غيرت زيّك، لم أكن أعرفك عند أوّل نظرة، لا أزال أذكر مشيتك في الملاءة اللفت. . .
- ـ وأنت لم تتغيّر، لم تكبر، ازددت سيانة، لهذا كلّ ما في الأمر...
- أنت الآن شيء آخر! بنت أفرنجيّة!... (وهو يبتسم في حذر)... إلّا أنّ ردفها من الغوريّة! - لسانك!

- ـ أرعبتني! كأنّك تبتِ أو تزوّجْتِ...! ـ لا شيء على الله بكثير...
- ـ أمّا التوبة فهذا المعطف الأبيض يكذّبها، وأمّا الزواج فلا يبعد أن تسوقك قلّة العقل يومّا إليه!
  - ـ حاسب، إنّي متزوّجة تقريبًا...!

ضحك ـ وكانا بميلان إلى الموسكي ـ قائلًا:

- ـ مثلي تمامًا. . .
- ـ لْكنَّك متزوَّج بالفعل، أليس كَذَّلك؟
- \_ كيف عرفت لهذا؟... (ثمّ مستدركًا) أوه... كيف نسيت أنّ أسرارنا عندكم أوّل بأوّل!

وضحك مرّة أخرى ضحكة ذات معنى، فابتسمت التسامة غامضة، وقالت:

- \_ تقصد بيت السلطانة؟
- ـ أو بيت أبي، أليس الودّ متّصلًا؟
  - ۔ تقریبًا!
- ـ كلّ شيء عندك الآن بالتقريب! أنا كذٰلك متزوّج تقريبًا، أعنى أنّي متزوّج وأبحث عن رفيقة. . .

هشّت بيدها ذبابة على وجهها، فوسوست أساورها الذهبيّة المحيطة بساعدها وهي تقول:

- ـ أنا مرافِقة وأبحث عن زوج!
- ـ مرافِقة؟! من السعيد ابن الـ... قاطعته وهي تشير إليه محذّرة:
- ـ إيّاك والسّب، إنّه رجل ذو مقام. . .
  - فقال وهو يلحظها ساخرًا:
- ـ ذو مقــام؟! هق هق، زنّـوبــة!... أودّ لــو أنطحك...
  - ـ أتذكر متى تقابلنا آخر مرّة؟
- \_ أوه، ابني رضوان عمره الآن ستّة أعوام، فنكون قد تقابلنا آخر مرّة منذ سبعة أعوام. . . تقريبًا!
  - ـ عمر طويل. . .
- ـ ولكن لا ينبغي لحيّ أن ييأس في هٰذه الدنيا من اللقاء...
  - ـ ولا الفراق. . .
  - الظاهر أنّكِ خلعتِ الوفاء مع الملاءة اللفّ! فحدجته بنظرة مقطّبة وهي تقول:

ـ أتتحدّث عن الوفاء يا ثور!

فسرّه رفع الكلفة إلى هٰذا الحدّ وشجّع مطامعه، فقال:

ـ الله وحده يعلم كم سُررت بلقائـك، كثيرًا مـا كنت تخطرين ببالي، ولْكنَّها الدنيا!

ـ دنيا النسوان، هه؟

فقال متظاهرًا بالتأثر:

ـ دنيا الموت، ودنيا المتاعب...

ـ لا يبدو أنَّك تحمل للمتاعب همًّا، إنَّ البغال تُضحكه ـ وقالت بلهجة الشارط: لتحسدك على صحّتك...

ـ لولا أنّ العين الجميلة لا تحسد. .

- أتخاف على نفسك! كأنك عبد الحليم المصري طولًا وعرضًا...

جديدة جادّة:

- أين كنت ذاهبة؟

مثلك لا هم لهم إلّا التحكّك بالنسوان؟

ـ مظلوم والله. . .

ـ مظلوم! لـمّا لمحتك وجدتك تغوص بعينيك في امرأة كالبوابة . . .

- بل كنت شاردًا أفكر لا أعى فيم أنظر. . .

ـ أنت! إنّي أنصح من يروم لقاءك أن ينقّب في التربيعة عن أضخم امرأة، وأنا كفيلة بأنَّه سيجدك وراءها لابدًا كما تلبد القراضة في الكلب. . .

ـ أنت يا وليّة لسانك كلّ يوم يطول عن يوم . . .

- اسم الله على لسانك أنت...

ـ ما علينا، خلّينا في الأهمّ، أين أنت ذاهبة الآن؟

ـ سأتسوّق قليلًا، ثمّ أعود إلى بيتي!

فصمت لحظة كالمتردّد، ثمّ قال:

ـ ما رأيك في أن نقضي معًا بعض الوقت؟

فلحظته بعينيها السوداوين اللعوبتين، وقالت:

- وراثى رجل غيورا...

فقال وكأنّه لم يسمع اعتراضها:

- في مكان لطيف لنشرب كأسين! . . .

فعادت تقول بصوت أعلى من سابقه:

ـ قلت لك ورائى رجل غيورا... فاستطرد قائلًا دون اكتراث:

ـ توفابيان، ما رأيك؟ إنّه مكان لطيف وابن حلال، سانادي هٰذا التاكسي...

فندّ عنها صوت احتجاج، ثمّ تساءلت في استياء وشي وجهها بغيره قـائلة: ﴿بالقـوَّةَ؟!﴾ ثمَّ نظرت في ساعتها بمعصمها ـ وقد كادت هذه الحركة الجديدة

ـ على ألّا أتأخّر، الساعة الآن السادسة، وينبغى أن أكون في البيت قبل الثامنة...

تساءل والتاكسي يـطوي بهما الـطريق: ترى هـل لمحتهما عين ما بين التربيعة والمـوسكى؟ غير أنَّـه هزّ فضحك مختالًا، وصمت قليـلًا، ثمّ قال بلهجة كتفيه استهانة وهو يزحلق طربوشه الماثل فوق حاجبه الأيمن إلى الوراء بمقبض منشَّته العاجيَّة، ماذا يهمُّه؟! مريم وحيدة وليس وراءهما وحش مثل محمّد عفّت ـ لِمَ تذهب الواحدة إلى التربيعة؟ أم ظننت الناس الذي قوض أوّل بيت زوجيّة بناه، وأمّا أبوه فرجل لبق وهو يعلم أنَّه لم يعد الطفل الغرير الذي نكُّل به في فناء البيت القديم. وفي حديقة توفابيان جلسا حول مائدة متقابلينِ، كان المشرب غاصًا بالنساء والرجال، والبيانو الميكانيكيّ يعزف مقطوعاته الرتيبة، على حين هفّت رائحة الشواء مع نسيم الأصيل من ركن قصيّ. وأدرك من ارتباكها أنّها تجلس في مكان عام لأوّل مرّة فداخله سرور حرّيف، ثمّ أيقن في اللحظة التالية أنّ ما به حنينًا حقًّا لا محض رغبة عابرة، وبدت له أيَّامها الغابرة أسعد الأيّام كلّها. وطلب قارورة كونياك ثمّ طلب شواء، وجرى ماء الحياة في خدّيه، ثمّ خلع طربوشه فبدا شعره الأسود مفروقًا من الوسط على جانبي الرأس كشعر أبيه، فيها إن لمحته زنّوبة حتّى ارتسمت على شفتيها ابتسامة خفيفة لم يفطن بطبيعة الحال إلى ما وراءها. كانت أوّل مرّة يجالس فيها امرأة في حانة غير حانات وجه البركة، وكانت أوّل مغامرة له بعد زواجه الثاني مع استثناء إلمامة واحدة بدرب عبد الخالق. ورتما كانت أوّل مرّة كـذلـك يشرب فيهـا

كونياك «راقيًا» خارج البيت، إذ أنَّه لا يتناول الجيَّد

منه إلّا فيها يقتني من زجاجات في البيت لـلاستعمال «الشرعيّ» عـلى حدّ تعبـيره. ملأ الكـأسين في زهـو وارتياح، ثمّ رفع كأسه وهو يقول لها:

ـ صحّة زنّوبة مارتل!

فقالت بكبرياء خفيف الظلُّ:

ـ إنّي أشرب الديوارس مع البك. . .

فقال متأفَّفًا:

\_ دعینا من سیرته، ربّنا یقدّرنا علی جعله في خبر کان...

ـ بعدك! . . .

۔ سنری، کلّما شربنا کاسًا تفتّحت لنـا أبـواب وانحلّت عقد. . .

ولإحساسها بقِصر الوقت المتاح تعجّلا الشراب فامتلأ الكأسان وفرغا تباعًا، ولهكذا أخذ الكونياك يزغرد بلسانه الناريّ في معدتيها فيرتفع زثبق النشوة في ترمومتر العروق، أمّا الأوراق الخضراء المتطلّعة من الأصص وراء سور الحديقة الخشبيّة فافترّت ثغورها عن بسيات متألّقة، وأخيرًا وجد البيانو آذانًا متساعة، والوجوه الحالمة المعربدة تلاقت أعينها مرارًا في أنس ومودّة، وجوّ الأصيل سبح في موجات موسيقيّة صامتة، وبدا كلّ شيء طبّاً وجيلًا:

ـ أتعرف ماذا طفر إلى لساني أوّل ما رأيتك اليوم وأنت تحملق في المرأة كالمسعور؟

أفندم؟... وأكن أفرغي كــاسـك أولًا حتى أملأه...

وهمى تتناول ريشة شواء:

- كدت أصيح بك: يا بن الكلب...

وهو يضحك ضحكة ريّانة:

ـ ولِمَ لم تفعلي يا بنت القارحة؟

\_ أصلي لا أشتم إلّا الأحبّاء! وكنت وقتها غريبًا أو كالغريب!

\_ والأن ماذا ترينني؟

ـ ابن ستّين. . .

يا سلام، الشتيمة تُسكر أكثر من الخمر أحيانًا، هذه الليلة المباركة ستتحدّث عنها الجراثد غدًا...

ـ لِمَ كَفَى الله الشرَّ؟ ناوي تعمل حادثة؟!

ـ الطف يا ربّ بي وبها. . .

وعند ذاك قالت في شيء من الاهتمام:

لم تحدّثني عن زوجك الجديدة...؟
 فربّت ياسين شاربه وهو يقول:

- حزينة المسكينة! ماتت أمّها لهذا العام . . .

ـ العمر الطويل لك، كانت غنيّة؟

- تركت بيتًا، البيت المجاور لبيتنا، أعني المجاور لبيت والدي، ولكنّها تركت في نفس الوقت شريكًــا

بید رسای، رووبه عرد لزوجی فیه وهو زوجها!

ـ لا بدّ أنّ زوجك جميلة، فأنت لا تقع إلّا على النقاوة...

فقال بحذر:

ـ لها جمالها، غير أنّه لا يقاس بجمالك أنت...

\_ آه منك آه. . . !

ـ هل عرفتني كاذبًا أبدًا؟!

ـ أنت؟! أنا أشكّ أحيانًا في أنّ اسمك هو ياسين حقًا...

- إذن فلنشرب هذه الكأس أيضًا. . .

ـ تُسكرني كي أصدّقك.؟!

- إذا قلت لك إنّني أرغب فيك وأحنّ إليك فهل تسكّـين في صدقي؟ انظري في عينيّ، وجسّي نبضي...

\_ أنت خليق بأن تقول هذا الكلام لأية امرأة تصادفك...

هذا كما يقال إنّ الجائع يودّ ألوان الطعام جميعًا،
 ولكنّ الملوخيّة مثلًا قد تستأثر بمنزلة خاصّة...

ـ الرجل الذي يحبّ امرأة حقًّا لا يتردّد عن الزواج

منها. . .

فنفخ، ثمّ قال:

مدى صدق ما أقول. . .

ـ أنت مخطئة، بمودّي لو اقف فوق لهذه المائدة وأصرخ بناعملي صنوتي: من يحبّ منكم امرأة فملا يتـزوّجها، أجمل، لا شيء يقتـل الحبّ كـالـزواج. صدّقيني، إنّي مجرَّب، وقد تزوّجت مرّة وأخرى وأعرف

ـ لعلُّك لم تهتدِ بعد إلى المرأة التي تناسبك. . .

ـ تناسبني؟ كيف تكون لهذه المرأة؟ وبــأيّ حاسّــة يُهتدى إليها؟ وأين تكون لهذه المرأة التي لا تُمَلّـ؟!

فضحكت في فتور، وقالت:

\_ كَانَّكَ تَتَمَنَّى أَنْ تَكُونَ ثُورًا فِي حَدَيْقَةَ أَبْقَارٍ، هَٰذَا هو أنت!

ففرقع بأصبعه طربًا، وقال:

- الله . . . الله ، منذا الذي كان في زمان مضى يدعوني بالثور؟ . . . إنّه أبي ربّنا يمسّيه بالخير، كم أودّ لو أكون مثله ، حظي بامرأة هي آية الطاعة والقناعة ، وانطلق على هواه لا يجد في حياته المتاعب، موفّقًا في زواجه ، موفّقًا في عشقه . . . هذا ما أريد . . .

ـ ما عمره؟

\_ أظنّه في الخامسة والخمسين، بيد أنّه أقـوى من الشباب...

ـ لا عظيم أمام السنين، ربّنا يمتّعه بصحّته. . .

\_ إِلَّا أَبِي، إِنَّه معشوق المعشوقات من النساء، ألا ترينه الآن في بيتكم؟

فقالت ضاحكة وهي ترمي بعظمة إلى قطّة تموء

تحت قدميها:

ـ هجـرت ذٰلك البيت منـذ أشهر، الآن لي بيتي الحاص وأنا سيّدته!

\_ حَقًا؟! حسبتك تمزحين، وهـل هجرت التخت انضًا؟

\_ هجرته، إنّك تحدّث سيّدة بكلّ معنى الكلمة... فقهقه في انبساط، ثمّ قال:

ـ إذن اشربي ودعيني أشرب، وربّنا يلطف بنا. . .

في النفس فتنة وفي الجوّ فتنة، ولكن أيّها الصوت وأيّها الصدى؟ وأعجب من هذا أنّ الحياة تـدبّ في الجمادات، الأصص تتربّح هامسة والأركان تتناجى، السماء ترنو إلى الأرض بأعين النجوم الناعسة وتتكلم، وبينه وبين صاحبته رسائل متبادلة تفصح عن المكنون في جوّ مشحون بالأضواء المنظورة وغير المنظورة يبهر الفؤاد ويزغلل العين، وفي الدنيا شيء يدغدغ البشر

فلا يتركها حتّى تغرق بـالضحك، الـوجوه والكلمات

والحركات وغيرها تغري جميعًا بالضحك، والوقت يمرّ كالشهاب، وحاملو ميكروب العربدة يـوزّعونـه بين الموائد بوجوه أثقلتها الرزانة، أمّا أنغام البيانو فتترامى من بعيد فيكاد يغطّى عليها صليل عجلات الترام، وغلمان الطوار ولاقطو الأعقاب ينشرون حولهم لغطًا كطنين الذباب، وجحافل الليل تعسكر فوق الربوع وتستقرّ، كأنّك تنتظر حتى يجيئك الساقى فيسألك: أليس للنشوان مقرٌّ؟ وأنت عن ذاك وما هو أجلَّ لاهٍ سادر، لو تسجد مريم بين يديك هامسة: حسبي غرفة أمارس فيها طاعتك وأملأ الحجرات بمن تهوى من النساء، أو يربّت ناظر المدرسة كتفك كلّ صباح قائلًا: كيف حال والدك يا بنيَّ؟ لو تشقُّ الحكومة طريقًا جديدًا أمام دكَّان الحمزاوي وربع الغوريَّة، أو تقول لك زنّوبة: سأهجر غدًّا بيت صاحبي وأكون طوع بنانك، لو حدث لهذا لاجتمع الناس عقب صلاة الجمعة يتبادلون قُبَل الصفاء، أمّا حكمة الليلة فهي أن تجلس على الكنبة وأن ترقص زنّوبة عارية بين يديك، هنالك يتاح لك أن ترعى شامة الحسن النابتة فوق سرّتها:

ب سرب. - كيف حال الشامة المحبوبة؟

تساءل وهو يشير إلى بطنه باسيًا، فقالت ضاحكة:

ـ تبوس يدك. . .

فألقى نظرة زائغة على المكان، وقال:

- أتسرين لهؤلاء الناس، ما منهم إلّا فاسق وابن فاسق، لهكذا كلّ الناس السكّيرين...

. . تشرّفنا، أمّا أنا فمخّى يتطاير . . .

- أرجو أن يطير الجزء الذي يقيم فيه رفيقك. . .

ـ آه لو علم بما هو حاصل لنا! سوف يطعنك يومًا بفردة شاربه

ـ أهو شاميّ من ذوي الشوارب الجبّارة و. . .

- شامي ا؟ . . . (ثمّ ترغّت بصوت مسموع) برهوم يا برهوم .

ـ هس، لا تلفتي إلينا الأنظار...

أيّ أنظار يا أعمى! لم يبق إلّا نفر قليل...
 وهو يمسح على بطنه نافخًا:

- ـ الخمر مجنونة . . .
- ـ المجنونة أمّك...
- ـ صوتك يعلو أكثر تمّا ينبغي، قومي بنا. . .
  - ـ إلى أين؟
- \_ عمرك أطول من عمري، لندع الأمر إلى قدمينا...
  - ـ وهل يفلح من يترك قياده إلى قدميه؟
  - ـ إنّها آمن على كلّ حال من مخّ مبعثر. . .
    - ـ فكُّر قليلًا في...

فقاطعها وهو ينهض مترنَّحًا:

ـ علينا أن ندبّر أمورنا بلا تفكير، لأنّ التفكير لن يذعن لنا قبل صباح الغد، قومي بنا...

# - 77 -

أسبلت المساكن جفونها، وأقفرت الطرقات إلّا من نسمة شاردة أو ضوء مصباح مهوم، أمّا الصمت فقد خلا له الجوّ فتاة ونشر جناحيه، وما جدوى الفنادق إذا كان أصحابها لا يلقونك إلّا بالنظرة الشزراء، كأنّك مرض يترنّح فهم يجتنبوه، أجل إنّك تلاقي الإعراض بالازدراء ولْكنّك ستظلّ بلا مأوى، وقد ضمّ الرقاد العاشقين فإلام تهيم على وجهك، وها هو حوذيّ يرفع رأسه المثقل بالنعاس ويرنو إليك بنظرة ترحاب، فوارحمتاه للذي يسحب المرأة في أذيال الليل وهو يتساءل إلى أين...؟

ـ إلى أين؟

أجاب الحوذيّ باسيًا:

ـ تحت الأمر. . .

فقال له ياسين:

ـ لم أقصدك بسؤالي . . .

فقال الرجل:

ـ تحت الأمر على أيّ حال...

عند ذاك قالت زنّوبة:

ـ لا تسالني أنا سَلْ نفسك، لِمَ لم تفكّر في ذٰلك قبل

أن تسكر؟!

عاد الحوذيّ يقول متشجّعًا بوقوفهما أمام العربة:

- النيل! أحسن مكان، هل أذهب بكما إلى شاطئ

ىنىل؟

فتساءل ياسين محتدًا:

ـ أحوذيّ أنت أم نوتيّ؟! ماذا نفعل عند النيل في

هٰذا الوقت من الليل؟!

قال الحوذيّ بإغراء:

ـ هنالك النور ضئيل والمكان خال. . . .

ـ جو مناسب لقطاع الطرق!

زنّوبة بخوف:

ـ يا خبر أسود، أذناي وعنقي وساعداي محمّلة

بالذهب!

فقال الحوذيّ وهو يهزّ منكبيه:

- الدنيا بخير، أنا كلّ ليلة أذهب إلى هناك بأناس طيّبين مثلكها، ونعود على أحسن حال...

زنوبة بحدّة:

ـ لا تذكر النيل على لسانك، إنّ بدني يقشعر لذكره!

ـ بُعْد الشرّ عن بدنك. . .

صاح ياسين وكان قد اتَّخذ مجلسه في العربة إلى جانب زنّوبة:

ـ كلَّمني أنا، مالك أنت وبدنها!

ـ يا بك أنا خدّامك. . .

ـ الليلة كلّ شيء متعقّد. . .

- ربّنا يحلّ عسيرها، إن أردت فندقًا ذهبنا إلى

فندق . . .

ـ تشاجرنا في ثلاثة فنادق، ثلاثة أم أربعة يا زنّوبة؟

شُفْ غيرها.

ـ نرجع إلى النيل. . .

زنُّوبة بغضب:

- الذهب يا عمر...!

ياسين وهو يطرح ساقيه على المقعد الخلفئ:

ـ فضلًا عن أنّه ليس هناك مكان...

فقال الحوذيّ :

- أمّا عن المكان فلديك العربة...

هتفت زنّوبة:

ـ هل أنذرتما مضايقتي؟

فقال ياسين وهو يفتل شاربه:

صالح، ولن أرضى بعبث الأطفال على آخر الزمن،

مد الرجل أذنه، فصاح ياسين بنفخة آمرة:

ـ إلى قصر الشوق!

طق طق طق طق، تخوض الظلمات ولا أنيس إلّا النجوم، في الأفق قلق يلوح، ثمّ لا يلبث أن يغرق في بحر النسيان كالذكرى المستعصية، ذلك أنّ الإرادة ذائبة في كأس من الخمر، وإذا رفيقة الهناء تساءلت بلسان ملعثم عن: أين يقصد في قصر الشوق؟ أجاب إلى بيتي اللذي ورثته عن أمّى، قضت مقادير بأن تعيش فيه للغرام وأن توقفه بعد مماتها على الغرام، استقبل بقلب شيّق أمّ مريم ومريم، والليلة يحتضن سيَّدة الليالي الخوالي، وزوجك أيِّها السكران؟ في النوم مغرقة، أليس لكلّ شيء حساب... وأنت مع رجل لا يعرف الخوف قلبه، اقطفى من لألئ النجوم ما ترصّعين به جبينك، وغنّي في أذني وحمدي: هاتيم لي حبّى يا نينة الليلة...

- ـ وأين أقضى بقيّة الليل...؟
- ـ سأوصلك إلى حيث تريدين . . .
  - ـ لن تستطيع أن توصل قشّة.
  - ـ باريس في الوجه البحري . . .
    - ـ لولا أنّى أخافه!
      - من هو؟!

بصوت منكسر وهي تلقى برأسها إلى الوراء:

- من يدريني؟ نسيت. . .

غشى الجاليّة ظـلام دامس، حتّى القهوة أغلقت أبوابها. وقفت العربة عند مدخل قصر الشوق فغادرها ياسين وهو يتجشَّأ، وتبعته زنُّوبة معتمدة على ذراعه، ثمّ مضيا معًا في حذر لم يغن عن الترنّح، يتعقّبهما سعال الحوذي وأطيط حذاء الخفير الذي مرّ بالعربة وهي تدور مستطلعًا، وقالت له: إنَّ الطريق وعـر، فقال لها: لْكُنِّ الدار أمان، وقال لها أيضًا: لا تشغلي

البال. وعبنًا حاولت أن تذكّره بأنّ زوجه في الشقّة التي إليها يسعيان، فضلًا عن أنَّها كانت تحاول تذكيره وهي ـ لك حقّ، لك حقّ، ثمّ إنّ العربة مكان غير تبتسم في الظلام ابتسامة بلهاء، وكادت قدمها تعثر مرّتين وهي ترقى السلّم، حتّى وقفا أمام الشقّة وهما يلهثان، بعثت رهبة الموقف في شعورهما المبعثر يقطة عابرة حاولت أن تلمّ شتاته بقبضة وانية، فأدار المفتاح في القفل بحذر ثمّ دفع الباب برفق بالغ، وبحث في الظلام عن أذن زنوبة حتى عثر عليها، فهال نحوها وهمس أن تخلع الحذاء، وفعل مثلها، ثمّ تقدّمها خطوة فوضع راحتها على كتفه ثمّ مضى إلى حجرة الاستقبال لقاء المدخل، ثمّ دفع بابها وانسلّ إلى الداخل وهي في أثره. تنهَّدا معًا بارتياح، وردّ الباب ثمّ قادها إلى الكنبة وجلسا معًا، قالت متضايقة:

- \_ الظلام شديد، أنا لا أحبّ الظلام! فقال وهو يضع الحذاءين تحت الكنبة:
  - ـ ستألفينه بعد قليل...
    - ـ بدأ مخّى يدور!...
      - ـ الآن فقط؟!

وقام فجأة دون أن يلقي إلى ما أجابت به بالًا وهو يهمس في ارتياع:

- ـ لم أغلق الباب الخارجيّ . . .
- ومدّ يده ليخلع طربوشه فهتف:
- ـ نسيت الطربوش أيضًا! في العربة يا ترى أم في
  - توفابيان؟

ـ الطربوش في داهية، أغلق الباب يا عمر...

تسلّل مرّة أخرى إلى الصالة، ثمّ إلى الباب الخارجيّ فأغلقه بحذر شديد، وفي طريق عودته خطرت له فكرة مغرية، فاتُّجه نحو الكنصول وهو يمدّ يده أمامه رائدة لتقيه الاصطدام بكرسيّ السفرة، ثمّ عاد إلى حجرة الاستقبال قابضًا على زجاجة كونياك مملوءة حتَّى نصفها، وضع الزجاجة في حجرهـا وهو

- ـ جئتك بدواء لكلّ شيء...
- فتحسست يداها الزجاجة، وقالت:
- خر؟١... حسبك! أتريد أن نطفح؟!

بحنق، ثمّ تكلّمت لأوّل مرّة وكان صوتها جافًا متهدّجًا خشوشنًا بالحقد والغضب، قالت:

في بيتي!... في بيتي؟!، في بيتي يا مجرم يا بن الشياطين!

ودوى صوتها كالرعد يصب عليه اللعنات وينعته بكـلّ خبيث، صرخت وصـوّتت حتى شقّ صــوتهـا الجدران، ونادت السكّان والجيران وهي تحلف لتفضحنّه وتُشهد عليه النائمين. وكان ياسين ينذرها بشتى الوسائل ليسكتها، لوّح لها بيده وحملق فيها بعينيه، وصاح بها مزمجرًا، فلمّا خابت وسائله نهض منفعلًا واتُّجه نحوها بخطوات واسعة ليبلغها في أقصر وقت دون اندفاع خشية أن يختلّ توازنه، ثمّ انقضّ عليها مسدِّدًا راحته إلى فيها ليسدِّه، ولكنَّها صرخت في وجهه كالهرّة اليائسة وركلته بقدمها في بطنه، فتراجع مترنَّحًا مكفهرٌ الوجمه من الحنق والألم ثمَّ سقط على وجهه كالبنيان المتهدّم، انطلقت من زنّوبة صرخة مدوية فجرت مريم نحوها وارتمت عليها، وجذبت شعرها بيمناها وأنشبت أظافرها الأخرى في عنقها وجعلت تبصق في وجهها وهي تسبّ وتلعن، وما لبث ياسين أن نهض ثانيًا هازًّا رأسه بعنف كأنَّما ليطرد عنه الخيار، فتحوّل إلى الكنبة وسدّد نحو ظهر زوجه الراقدة فوق غريمتها قبضة شديدة فصرخت صريم وتراجعت زائغة عنه، فتبعها وقد أعهاه الغضب موجّهًا إليها ضربات متتابعة حتى فصلت بينها السفرة، وعند ذاك تناولت الشبشب من قدمها وقذفته به فأصاب صدره فجرى نحوها، وراحا يدوران في الصالة وهو يصيح بها «اغربي عن وجهي، أنت طالقــة... طالقة. . . طالقة . . . » . وإذا بيد تنقر الباب وصوت الجارة المقيمة في الدور الثاني ينادي «ستّ مريم... ستّ مريم،، فتوقّف ياسين عن الجري وهو يلهث، أمّا مريم ففتحت الباب وبادرت تقول بصوت ملأ السلّم كلّه:

ـ تعالى انظري داخل الحجرة وخبّريني هل رأيت مثل هٰذا من قبل؟! عاهـرة في بيتي تسكر وتعـربد، ادخلى وانظري.

\_ جرعة نسترد بها أنفاسنا بعد هذا الجهد! شرب حتى ظنّ أنّه قادر على كلّ شيء، وأنّ الجنون حالٌ تُستطاب، وهاج البحر فعلًا مع موجه وسفل ثمّ دار في دوّامة ما لها من قرار، وسُلّت في أركان الحجرة ألسنة تنطق في الظلماء لغوًا وهذرًا، وتندّ عنها ضحكات معربدة، في ضجّة كضوضاء السوق حتى الغناء جرى في أثيرها، وهوت الزجاجة على الأرض فأحدثت صوبًا كالنذير، ولكن كان أمامه شوط عليه أن يقطعه ولو في بحر من العرق، طال الوقت أم قصر فليس الزمان في حسبانه، لذلك تحرَّك الظلام وشاب إهابه والجفون المغلقة عنه غافلة، وكما يستيقظ الحالم السعيد وهو يمدّ اليد ليقطف لذّة جديدة استيقظ هو عـلى صوت وحـركة، فتـح عينيه فـرأى نــورًا وظـلًا يتراقص على الجدران، وثنى رقبته فلمح عند الباب مريم قابضة على مصباح قد جلا من وجهها ملامح عابسة وعينين تشعّان شرر الغضب. تبودل بين المنطرحين عملى الكنبة والواقفة عنىد الباب نـظرات طويلة غريبة، زائغة بالذهبول من ناحية مستعرة بالغضب من الناحية الأخرى، ثمّ لم يعد الصمت ممّا يُستطاع. أعربت زنّوبة عن قلقها بأن فتحت فاها لتتكلُّم ولْكنَّها لم تقل شيئًا، ثمَّ غلبها بغتة ضحك طارئ فأغرقت فيه حتى اضطرّت إلى إخفاء وجههـا بكفّيها، وإذا بياسين يصيح بها بلسان ثقيل:

- كفّي عن الضحك . . . لهذا بيت محترم! وبدا أنّ مريم أرادت أن تتكلّم فلم يسعفها لسانها أو أعجزها الغضب، فقال لها ياسين ولم يكن يدري ماذا يقول:

ـ وجدت لهذه «الستّ» في حالة سكس شديد، فجئت بها إلى هنا حتّى تفيق...

ولم تسكت زنّوبة، فقالت معترضة:

هو السكران كها ترين، وقد جاء بي بالقوة!...
 ندّت عن مريم حركة خطيرة كأنما همّت بأن تقذفهها

بالمصباح، فتصلّبت قامة ياسين ونظر إليها متحفّـزًا، ولكنّها سرعان ما تراجعت متأثّرة بخطورة الإقدام، فوضعت المصباح على منضدة وهي تصرّ على أسنانها

فقالت الجارة باستحياء:

ـ هذئي نفسك يا ستّ مريم، تعالي معي حتى الصباح...

هتف ياسين دون مبالاة:

ـ اذهبي معها، لا حقَّ لك في البقاء في بيتي...

فصرخت مريم في وجهه:

يا فاسق، يا مجرم، تجيئني بعاهرة في بيت الزوجيّة...

فضرب الجدار بقبضته وصاح بها:

ـ أنت العاهرة، أنت وأمّك. . .

ـ تسبّ أمّي وهي بين يدي الله ا

- أنت عاهرة، أنا أعلم ذلك عن يقين، ألا تذكرين الجنود الإنجليز؟! الحقّ عليّ لأنّي لم أستجب إلى تحذير الناس الطبّين!

ـ أنا ستك وتاج رأسك، أنا أشرف من أهلك ومن أملك، سَلْ نفسك عن الرجل الذي يتزوّج امرأة وهو يعلم أنّها عاهرة كما قلت! هل يكون إلّا قوادًا خسيسًا؟! . . (وهي تشير إلى حجرة الاستقبال) . . . تزوّج من هٰذه، إنّها من النوع الذي يوافق مزاجك القذر . . .

ـ كلمة أخرى، ويسيل دمك حيث تقفين...

ولْكنّ حنجرتها عادت تصرخ وتقذف اللهب حتى تدخّلت الجارة لتحول بينها إذا دعا داع ، وجعلت تربّت منكبها متوسّلة إليها أن تمضي معها حتى يطلع الصبح ، واشتد الضيق بياسين فصاح بها:

- خذي ثيابك واخرجي، ابعدي عن وجهي، لا أنت زوجي ولا أنا أعرفك، أنا داخمل الحجرة الآن وإيّاك أن أجدك إذا عدت...

واندفع إلى حجرة الاستقبال ودفع الباب وراءه دفعة عنيفة ارتجّت لها الجدران، ثمّ ارتمى على الكنبة وهو يجفّف عرق جبينه، همست زنّوبة قائلة:

\_ إنّي خائفة. . .

فقال بخشونة:

۔ اسکتی، ممّ تخافین؟! (ثمّ بصوت مرتفع) أنا حرّ... أنا حرّ...

فقالت وكأنَّها تخاطب نفسها:

ـ ماذا أصابني في عقلي حتّى طاوعتك وجئت معك ل هنا؟

ـ اسكتي ! . . . ما كان كان ولست آسفًا على شيء . . . أفّ . . .

وترامت إليهما الأصوات خلال الباب المغلق، فدلّت على أنّ أكثر من جارة قد أحاطت بالزوجة الغاضبة، ثمّ سمع صوت مريم وهي تقول بلهجة باكية:

ـ هل سمعتم عن هذا من قبل؟ عاهرة من عرض الطريق في بيت الزوجيّة؟ استيقظتُ على ضوضائها وهما يضحكان ويغنّيان! إي والله كانا يغنّيان بلا حياء بعد أن أذهلهما السكر، خبرّوني ألهـذا بيت أم ماخور؟!

وإذا بصوت امرأة تقول محتجّة:

- أتجمعين ثيابك وتغادرين بيتك؟! هذا بيتك يا ستّ مسريم ولا يصــح أن تغادريه، فلتغادره الأخرى...

فهتفت مريم:

ـ لم يعد بيتي، لقد طلّقني المحترم!

فقالت أخرى:

- لم يكن في وعيه، تعالى الآن معنا ولنؤجّل الحديث إلى الصباح، ومهما يكن من أمر فياسين أفندي رجل طيّب وابن ناس طيّبين، لعنة الله على الشيطان، تعالى يا ابنتي ولا تحزني...

فصاحت مريم:

- لا كلام ولا حساب، لا طلع الصباح عليه المجرم ابن المجرمة...

ثمّ تتابع وقع الأقدام مبتعدًا حتى لم يعد يسمع من المتحدّثات إلّا أصوات مبهمة، ثمّ دوّت صفقة الباب وهو يُغلق. نفخ ياسين طويـلًا ثمّ استلقى على ظهره...

# - YV -

عندما فتح عينيه كان نور الضحى قد ملأ الحجرة، وجد في رأسه ثقلًا لا عهد له به رغم أنّها لم تكن أوّل

مرّة يستيقظ بعد ليلة مخمورة، وبحركة من رأسه غير مقصودة وقعت عيناه على زنُّوبة وهي تغطُّ في نومها إلى جانبه، هنالك استعادت ذاكرته حوادث الليلة الماضية في لقطة واحدة: زنوبة في فراش مريم، ومريم؟! عند الجيران، والفضيحة؟! في كلِّ مكان، يا لها من وثبة جبّارة في هاوية التدهور، ما جدوى الغضب أو الندم الآن؟ ما كان كـان وكلّ شيء قـد يتغيّر إلّا أمس، أيوقظها؟ ولُكن لمه؟ فلتمتلئ نومًا حتّى تشبع، ولتبق حيث هي فيها ينبغي أن تغادر البيت قبل أن يُقبل الظلام، ولم يكن بدّ من استعادة شيء من حيويّته ليلاقى به يومه العسير، فأزاح الغطاء الخفيف عن جسمه وانزلق إلى أرض الغرفة ثمّ مضى إلى الخارج ثقيلًا منفوش الشعـر منتفخ الجفـون محمرّ العينـين. تثاءب في الصالة بصوت كالخوار ثمّ نفخ وهو ينظر إلى باب حجرة الاستقبال المفتوح ثمّ أغمض عينيه متأوّها من ثقل رأسه وقصد إلى الحتمام. أمامه يوم عسير حقًّا، مريم عند الجيران والأخرى محتلّة فراشها وقد أدركها النهار قبل أن يخفى أثار جريمته، فيا للجنون! كان يجب أن يسرّبها قبل أن يأوي إلى فراشه فكيف توانى عمّا يجب؟! أيّ غاشية غشيته؟! بل ومتى وكيف مضى بها من حجرة الاستقبال إلى حجرة النوم؟! إنَّه لا يذكر الفضائح، تـركة أمّ غفـر الله لها، مضت الأمّ وبقى

شيئًا، لا يـذكـر حتى كيف ومتى استجـاب للنـوم، والجملة أنَّها فضيحة كبرى بلا ثمن، وليلة بريئة ولكنَّها مثقلة بالعار مثل رأسه المثقل بالهم والصداع... ولكن لا عجب فهذه الشقّة مسكونة من قديم بشياطين

الابن ليكون مضغة الأفواه ونادرة السكّان والجيران وغدًا تهرع الأنباء إلى بين القصرين. . . فإلى الأمام!

قرار هاوية سحيقة من العربدة والسفالة فليت لهذا الماء

البارد الذي تغتسل به يطهر النفس من ذكريات السوء، ومن يدرى فلعلُّك إذا أطللت من النافذة

وجدت أمام بابك لـمّة ترصد خروج المرأة التي طَردت

الزوجة واحتلَّت مكانها، كلَّا لن تسمح لها بالخروج

مهها يكن من أمر، أمَّا مريم فقد طلَّقتها! طلَّقتها وما أردت ذلك وأمّها لم يجفّ ماؤها في قبرها بعد، فهاذا

يقول عنك الناس أيّها المفتري؟! وشعر بحاجة ماسّة إلى فنجان قهوة يُنعش به حواسّه، فغادر الحمّام إلى المطبخ، وفي أثناء عبوره الدهليز الذي يفصل بينهما لمح الكنصول في الصالة فذكر زجاجة الكونياك المهراقة في غرفة الاستقبال، وتساءل لحظة عمّا أصاب السجّادة، ثمّ ذكر في اللحظة التالية وفي أسف ساخر أنّ أثاث الشقّة كلّه لم يعد ملكه وأنّه سيلحق عسمًا قليل بصاحبته، وبعد دقائق معدودات كان بحمل كوبًا مملوءًا حتى نصفه بالقهوة ويسير نحو حجرة النوم، وهنالك وجد زنّوبة جالسة في الفراش تتمطّى وتتشاءب، فالتفتت نحوه وقالت:

ـ صباحنا خير، وإن شاء الله نغيّر ريقنا في القسم! فرشف رشفة وهو ينظر إليها من فوق الكوب، ثمّ قال:

ـ قولي يا فتّاح يا عليم . . .

فلوّحت بيديها حتى وسوست الأساور الذهبيّة حول ساعديها، وقالت:

ـ أنت السبب في كلّ ما حصل. . .

فجلس على حافة السرير فيسها يلى ساقيها الممدودتين، وقال بضيق:

\_ محكمة ا هه ا . قلت لك قولي يا فتّاح يا عليم ! فربّتت سلسلة ظهره بكعب قدميها، وهي تقول متأوّهة :

ـ خــربت بيتي، الله وحـده يعلم مــا ينتــظرني هناك . . .

فوضع ساقًا على ركبته حتّى انحسر الجلباب عن الأخرى فبدت مكتنزة مغطّاة بغابة من الشعر الفاحم،

ـ رفيقك؟ خيبة الله عليه! ما يكون هٰذا إلى طلاق زوجي؟! أنت التي خربت بيتي، وبيتي أنا السذي

قالت وكأنَّها تحدّث نفسها:

ـ ليلة سوداء لم أعرف لي فيها رأسًا من قدمين، لا تزال الضوضاء تدوّي في رأسي، لْكنّ الحقّ عليّ، ما كان ينبغى لي أن أطاوعك من بادئ الأمر...

خيّل إليه أنّها راضية رغم تشكّيها، أو أنّها تدّعي التشكّي ادّعاء، ألم يعرف في الأزبكيّة نساء يتباهين بكلّ عراك دمويّ ينشب من أجلهنّ!؟ على أنّه لم يغضب، كانت الأمور قد بلغت حدّ الياس فأعفته من مشقّة النهوض لمعالجتها، فلم يملك إلّا أن يضحك وهو يقول:

ـ شرّ البليّة ما يُضحك! اضحكي، خربت بيتي واحتللته، قومي فأصلحي من شأنك واستعدّي لإقامة طويلة حتى يُقبل الليل، لن تغادري البيت حتى يأتي الليل. . .

- \_ يا خبر أسود! سجينة! أين زوجك؟
  - ـ لم يعد لي زوجة. . .
    - ـ أين ه*ي*؟
- ـ في المحكمة الشرعيّة إن صدق ظنّي. . .
- ـ أخاف أن تعتدي عليّ عند خروجي. . .
- تخافین؟! ربّنا یرحمنا! إنّ لیلة أمس علی فظاعتها
   لم توهن من مكرك وخبتك یا بنت أخت زبیدة!

ضحكت ضحكة طويلة فبدا أنّها تقرّ بالتهمة الموجّهة إليها، وفي مباهاة أيضًا، ثمّ مدّت يدها إلى كوب القهوة فتناولته واحتست قليلًا منها، ثمّ ردّتها إليه وهى تتساءل:

ـ والأن؟

- كيا ترين، لا علم لي أكثر منك، ولكن يحزّ في نفسي أن أنكشف أمام الناس كيا انكشفت في الليلة الماضية...

هزّت منكبيها في استهانة قائلة:

- لا تهتم بذلك، ما من رجل إلّا ويخفي تحت ذقنه
   خازي تضيق عنها الأرض.
- ـ رغم هٰذا فالفضيحة فضيحة، تصوّري الشجار والعويل والطلاق عند الفجر! تصوّري الجيران وقد فزعوا إلى شقّتي مستطلعين فرأت أعينهم كلّ شيء.

قطّبت قائلة:

ـ كانت هي البادئة!

لم يملك أن ضحك ضحكة ساخرة، فعادت تقول بإصرار:

- كانت تستطيع أن تعالج الأمور بحكمة لو كانت عاقلة، الغرباء في الطريق يتسامحون مع السكارى المعربدين، هي التي جَنَتُ على نفسها بالطلاق، وماذا كنت تقول لها؟... يا عاهرة يا بنت العاهرة، هه؟ وكلام آخر عن الجنود الإنجليز...؟

تذكّر لهذا الآن فقط وهو يحدجها بنظرة محنقة متسائلًا كيف رسخت لهذه الألفاظ في ذاكرتها، وغمغم في ضيق:

- \_ كنت غاضبًا لا أدرى ماذا أقول!
  - إحم!
  - ـ إحم في يافوخك! . . .
- ـ الجنود الإنجليز؟... هـل جثت بهـا من بـار

فنشى؟ ا

أستغفر الله، إنّها بنت ناس وجيران العمر، ولكنّه الغضب عليه ألف لعنة...

- ـ لولا الغضب ما انكشفت الأسرار!
- ـ وحياة خالتك حسبنا ما نحن به. . .
- خبرني عن الجنود الإنجليز وخد شعر رأسي...
   بصوت عال محتد:
  - ـ قلت إنّه الغضب وكفي . . .

شهقت ساخرة، ثمّ قالت:

- \_ أتدافع عنها؟ . . . اذهب فاستردّها . . .
- ـ ملعون أبو البارد الذي لا يستحي...
  - ــ ملعون أبوه. . .

غادرت الفراش إلى المرآة فتناولت مشط مريم، وراحت تمشط شعرها بعجل وهي تتساءل:

- ـ ما عِسى أن أفعل لو قطع الرجل علاقته بي؟
- ـ قولي له مع السلامة، أمّا بيتي فمفتوح لك على الدوام...

فالتفتت إليه قائلة بلهجة أسيفة:

- ـ أنت لا تفقه معنى ما تقول! كنّا بسبيل التفكير الجدّيّ في الزواج.
- الزواج! وهل ما زلت تفكرين فيه بعد ما رأيت
   من أحواله في الليلة الماضية؟!

قالت في دهاء:

ـ أفصحي . . .

ـ قلت ما فيه الكفاية...

يا له من هجوم غير متوقّع، أجل إنّه يبدو أوّل ما يبدو مضحكًا، غير أنّه يريدها فلا يسعه أن يردّ على الهجوم بمثله، قال بعد صمت:

- ـ لا أخفي عنك أتي بتُّ أتطيّر من الزواج. . .
  - ـ كما أتطيّر من الحرام...!
    - ـ لم تكوني كذلك أمس!
  - ـ كان في قبضة يدي زوج، أمَّا اليوم. . . !
- قليل من المرونة حتى نتلاقى، شيء واحد لا ينبغي أن يغيب لك عن بال، وهو أتي مهما تطل بي عشرتك فلن أتخلّى عنك...

فهتفت محتدّة:

ـ سوابقك تشهد على صدقك. . .

فقال بلهجة جدّية يداري بها ضعف مركزه:

- ـ الإنسان لا يتعلّم بلا ثمن...
- لم تعد تغرّر بي الأقوال، آه منكم يا رجال!
  ومنكنّ يا نساء أليس ثمّة آه؟! يا بنت أخت زبيدة
  رحمتك، جاءت بعد منتصف الليل سكسرى وفي
  الصباح ضاقت بالحرام، لعلّها قالت لنفسها: إذا
  كانت زوجه الثانية عاهرة فلم لا أكون زوجه الثالثة؟!
  هانّ ياسين، أنسيت ما ينتظرك في الخارج من
  المتاعب؟ دع المتاعب تنتظرك ولكن لا تفقد زنّوبة
  بكلمة نابية، كما فقدت مريم، مريم؟ الأن كفرت عن
  ذنبي يا أخى، قال بهدوء:
  - \_ يجب ألّا ينقطع ما اتّصل بيننا. . .
    - ـ بيدك انقطاعه واتّصاله. . .
  - ـ يجب أن نلتقى كثيرًا ونفكّر كثيرًا...
  - ـ من جانبي لا حاجة بي إلى تفكير جديد!
- \_ فسإمًا أن أقنعسك بسرأيي، وإمّسا أن تقنعيني برأيك...
  - ـ لن أقتنع برأيك . . .

وغادرت الحجرة وهي تداري عنه ابتسامة فأتبع ظهرها المتأود نظرة استغراب، أجل كلّ شيء يبدو غريبًا، ولكن أين مريم؟ وحيدة على أيّ حال ولن

- أنت لا تفهمني! لقد ضقت ذرعًا بالحياة الحرام، ليس وراءها إلّا البوار، إنّ مثلي إذا تزوّجت قـدَّرت الحياة الزوجيّة خير قدرها!

من المغفّل يا ترى؟! التخت لم يكن يعدّها باكثر من عوّادة، وحياة الهوى ليس وراءها بعد الثلاثين \_ وستبلغها قريبًا \_ إلّا التلف، فالزواج هو الأمل الموعود، هل تقصدك بهذا الحديث؟... ما ألذّ الشيطانة! لا أنكر أنّي أريدها، أريدها بكلّ قوّة، وفضيحتى تشهد على ذلك...

\_ أتحبينه؟

كالغاضبة:

ـ لو كنت أحبّه ما وجدتني الآن سجينة هنا! . . .

اهتز صدره حنانًا رغم ارتيابه في صدقها، أجل إذا لم يكن يعرف الإخلاص قلبها أبدت له ميلًا لا شكّ

- لا غنى لي عنك يا زنوبة، في سبيلك ارتكبت جنونًا غير مبال بالعواقب، أنت لي وأنا لك من قديم الزمان...

وساد الصمت، بدت كأنّها تنتظر مزيدًا على لهف، ولكنّه لم ينبس فقالت:

- ـ هل أقطع أسبابي بذلك الرجل؟ لست من اللاتي يستطعن أن يجمعن بين رَجُلين...
  - ۔ من هو؟
  - ـ تاجر من ناحية القلعة يدعى محمّد القللي...
    - ـ متزوّج؟
    - ـ وله أولاد، وأكنّه كثير المال. . .
      - ـ وعدك بالزواج؟
- ـ يغريني به، ولكنّني متردّدة، لأنّ ظروف وكونـه زوجًا وأبًا ممّا ينذر بالمتاعب...

احتمل مكرها من أجل جمال عينيها.

ـ لِمَ لا نعـود كما كنّـا؟ . . . لست فقيرًا عـلى أيّ

حال. . .

- ـ لا يعنيني مالك، ولكن ضقت بحياة الحرام!
  - ـ والعمل؟
  - \_ لهذا ما أسأل عنه...

تذوق نفسه الراحة والسلام، وسيُسأل غدًا في بين القصرين وبعد غد في المحكمة الشرعيّة، ولكن كانت حياتهما في الأيّام الأخيرة نضالًا متواصلًا، حتى قالت له بصريح العبارة: كرهتك وكرهت عيشتك، لم أخلق كي أوفّق في الزواج، أهكذا كانت حياة جدّي؟ إنّي أشبه الأسرة فيها يقال، ورغم هذا كلّه تريد المجنونة أن تتزوّج منيّ...

## - YA -

كانت الشمس تؤذن بالمغيب عندما عبر السيّد أحمد عبد الجواد القنطرة الخشبيّة المؤدّية إلى العوّامة، ودقّ الجرس ففتح الباب بعد قليل عن زنّوبة في فستان من الحرير الأبيض نمّت شفّافيّته عن محاسن جسدها، فلمّا رأته هتفت:

\_ أهلًا... أهلًا، قل ماذا فعلت أمس؟ تصوّرت حضورك ودقّ الجرس دون نتيجة ووقوفك حينًا ثمّ ذهابك... (وهي تضحُك) ووساوسك، قل ماذا فعلت؟

بالرغم من أناقة مظهره والعرف الطيّب الذي يتطاير منه بدا وجهه متجهّع وعيناه جامدتين تعكس حدقتاهما استياء، سأل قائلًا:

# ۔ این کنت امس؟

فتضدّمته إلى حجرة الجلوس وتبعها حتى وسط الحجرة بين نافذتين مفتوحتين على النيل ولم يجلس، أمّا هي فجلست على مقعد بين النافذتين وهي تتظاهر بالهدوء والئقة والابتسام، ثمّ قالت:

- خرجت - كها تعلم - أمس لأستبضع، فقابلت في بعض الطريق ياسمينة العالمة فدعتني إلى ببتها، وهنالك أبت علي أن أنصرف، وما زالت بي حتى أجبرتني على المبيت عندها، لم أكن رأيتها منذ انتقلت إلى هذه العوّامة، لو سمعتها وهي تطعن في وفائي وتسألني عن سرّ الرجل الذي أنساني عشيرتي وجيراني! صادقة أم كاذبة؟ هل عانى آلام أمس واليوم بلا سبب حقًا؟ إنّه لا يربح ملّيهًا ولا يخسر ملّيهًا بلا سبب، فكيف عانى تلك الآلام المروّعة بلا سبب؟! دنيا ماكرة . . . غير أنّه على استعداد لأن يلثم ترابها إذا

صحّ عنده صدق لهذه الشيطانة، فليصحّ له صدقها ولو يفقد ما بقي من عمره، هل آنَ له أن يثوب إلى رشده؟ مهلّا...

ـ متى عدت إلى العوّامة؟

فرفعت ساقها حتى مستوى المقعد، وراحت تتأمّل شبشبها البمبيّ ذا الوردة البيضاء وأصابعها المخضّبة بالحنّاء، ثمّ قالت:

- هلّا جلست أوّلًا وخلعت طربوشك لأرى مفرق شعر رأسك؟ عدت يا سيّدي مع الضحى...

انطلقت من فيه كالرصاص مفعمة غضبًا ويأسًا، ثم استطرد قائلًا في عنف قبل أن تفتح فاها:

- كذّابة، لم تعودي مع الضحى ولا مع العصر، لقد جئت إلى هنا أثناء النهار مرّتين فلم أجدك... وجمت قليلًا ثمّ قالت بلهجة جمعت بين التسليم والضجر:

- الحق أنّي عدت قبيل المغرب، منذ ساعة تقريبًا، لم يكن ثمّة ما يدعوني إلى اختلاق الكذب لولا أنّي لمحت في عينيك استياء لا أساس له فاردت أن أزيله، الحق أنّ ياسمينة ألحّت عليً في الصباح كي أتسوق معها، ولمّا علمت بانفصالي عن خالتي عرضت عليً أن أنضم إلى تختها على أن تنيبني عنها في بعض الأفراح، وطبعًا لم أوافق، لسابق علمي بأنّك لن ترضى عن سهري مع التخت، المقصود أنّي بقيت معها لعلمي بأنّك لن تجيء إلى هنا قبل التاسعة مساء، هذه هي الحكاية فاجلس وصلً على النبيّ. . . .

حكاية مختلقة أم صادقة؟ لو يطّلع أصحابك على موقفك هذا؟ لشد ما تهزأ بك المقادير، على أنّي أعفو على أضعاف هذا في سبيل قطرة من الراحة، تشحذ الراحة وما اعتدت الشحاذة من قبل، هكذا هانت عليك نفسك أمام العوّادة، كانت موكلة يومًا بخدمتك تقدّم لك في مجلس الأنس الفاكهة وتنصرف في صمت وأدب، إمّا الراحة أو فلتستعر نيران الجحيم.

- ياسمينة العالمة ليست في جبال الواق، سوف أسالها عن حقيقة الحكاية...

قالت وهي تلوّح بيدها في استهانة واستياء: \_ سَلْها كيفها بدا لك. . .

وغلبته أعصابه الثائرة المنهكة فجأة، فقال بعناد:

ـ سوف أسألها لهذا المساء، إنّي ذاهب إليها، الآن... حقّقت لك كلّ رغباتك فينبغي أن تحترمي حقوقي كاملة...

وانتقلت إليها عدوى هياجه، فقالت بحدّة:

مهلًا، لا ترميني في وجهي بالتهم، فقد اتسع لك حلمي حتى الآن، ولكن لكلّ شيء حدّ، أنا إنسانة من لحم ودم، فتّح عينك وصلّ على أبي فاطمة!...

تساءل في ذهول:

ـ أبهٰذه اللهجة تخاطبينني؟!

ـ نعم ما دمت تخاطبني بمثلها!

اشتدّت قبضة يده على مقبض عصاه وهو يهتف:

\_ أنا أستاهل، فأنا الذي خلقت منك سيّدة وهيّات لك حياة تحسدك عليها زبيدة نفسها!...

واستفزُّها قوله فبدت كاللبؤة الهائجة، وصاحت:

- خلقني الله سيّدة لا أنت، لقد ارتضيت هٰده الحياة بعد توسّلاتك الحارّة، فهل نسيت هٰذا؟! لست أسيرة أو عبدة لك، تحقيق ومحضر، ماذا تظنّ بي؟ هل اشتريتني بمالك؟ إذا كانت حياتي لا تعجبك فليذهب كلّ منا إلى حال سبيله. . .

يا ربّ الساوات أله كذا تستحيل الأظافر المدلّلة إلى خالب؟ إن كنت في شكّ من الليلة البارحة فاستخبر لهذه اللهجة الوقحة، جنس نمرود ابتليت به فتجرّع الألم حتى الثالة، انهل من الإهانة حتى تكتفي، والآن ما جوابك! بأعلى صوتك اصرخ في وجهها: اخرجي إلى الطريق الذي التقطتك منه. اصرخ، أجل اصرخ، ماذا يمنعك؟! لعنة الله على ما يمنعك، خيانة القلب شرّ من ألف خيانة، لهذا هو ذلّ القلوب الذي كنت تسمع عنه وتهزأ منه، شدّ ما أكره نفسي إذ تحبّها...

ـ تطردينني؟ ا

بنفس النبرات المحتدة الغاضبة:

\_ إذا كان معنى لهذه الحياة أن تحبسني هنا كالرقيق

وأن ترميني بالتهم كلّم حلا لك، فمن الخير لي ولك أن تنتهى...

وأدارت عنه وجهها فتأمّل عارضها وصفحة عنقها في هدوء غير طبيعيّ بالذهول أشبه. أقصى ما أسأل الله من سعادة أن أنبذها دون مبالاة، هي ذلك وحنقك ولكن تطيق أن تعود إلى هذا المكان فلا تجد لها من أثر؟!

ــ لم أكن شديد الثقة في نبلك، ولكتي لم أتصوّر أن يذهب بك الجحود لهذا المذهب!

ـ تريدني حجرًا لا شعور له ولا كرامة!

أنت أحقر من لهذا لو تعلمين!...

ـ بل أريدك شخصًا يعرف للجميل حقّه وللعشرة حقّها. . .

مغيّرة لهجتها من الغضب إلى السخط والتشكّي:

- فعلت لك أكثر ممّا تتصوّر، ارتضيت أن أهجر أهلي وعملي لأبقى حيث تريد، حتى الشكوى كتمتها كي لا أكدّر صفوك فلم أشأ أن أصارحك بأنّ «بعض الناس» يود لي حياة خير من هذه فلم ألق إليهم باللا! أثمّة متاعب أخرى لم تقع لي في حسبان؟ تساءل كالجريح:

ـ ماذا تعنين؟

فعكفت على أسورة ذهبيّة تديرها حول ساعمدها الأيسر، وهي تقول:

ـ رجل محترم يريد أن يتزوّجني ويلحّ في ذٰلك بلا ملل...

الحرارة والرطوبة يخنقانك خنقًا أمّا «العكننة» فقد فغرت فاها لتبتلعك، ما أسعد هٰذا الملّاح الذي يطوي شراعه أمام النافذة!...

ـ مُن هو؟

\_ رجل لا تعرفه، فسمَّه كيف شئت!

تراجع خطوة، ثمّ جلس على كنبة تتوسّط مقعدين كبيرين، وشبك راحتيه فوق مقبض عصاه وهو يسألها:

ـ متى رآك؟ وكيف علمت برغبته؟

ـ كان يراني كثيرًا حينها كنت أقيم مع خالتي، وفي الأيّام الأخيرة كـان يحاول مكـالمتي كلّها صـادفني في

طريقه، ولكنّى تجاهلته فحرّض إحدى صديقاتي على إبلاغي رغبته، لهذه هي الحكاية!

> ما أكثر حكاياتك، عندما افتقدتك أمس قاتلني ألم واحد، لم أفطن وقتذاك إلى كلِّ لهذه الآلام والمتاعب، اتركها إن استطعت، اهجرهما فهجرهما هو سبيل السلام. أليس الناس مخطئين في تصوّرهم أنّ الموت شر ما يبتلون؟!

> ـ أحبّ أن أعرف صراحة، هل تودّين قبول هٰذا

تركت ساعدها بحركة عصبية وشخصت إليه بوجهها فيها يشبه الكبرياء، ثمّ قالت بتوكيد:

ـ قلت لك إنّى تجاهلته، يجب أن تفهم معنى ما

يجب ألّا تعود الليلة إلى فراشك بأفكار قاتلة حتّى لا تتكرّر ليلة أمس، غربل نفسك من الهواجس.

ـ صارحيني هل زارك أحد في العوّامة؟

ـ أحد؟! أيّ أحد تعنى؟ لم يدخل هٰذه العوّامة أحد سواك. . .

- زنّوبة، إنّي أستطيع أن أعرف كلّ شيء، لا تخفى عنّي شيئًا، صارحيني بكلّ كبيرة وصغيرة ولك عندي بعد ذلك العفو مهما يكن من أمرك . . .

قالت محتجة غاضبة:

ـ إذا أصررت على الشكّ في صدقى فخير لنا أن نفترق...

أتذكر الذبابة التي رأيتها تحتضر في صباح اليوم في خيط العنكبوت؟!

- حسبنا، دعيني أسألك الآن، هل قابلك هذا الرجل أمس؟!

ـ أخبرتك أين كنت أمس...

نافخًا على رغمه:

ـ لماذا تعذّبينني، وما حرصت على شيء حرصي على سعادتك؟

ضربت كفًّا بكفّ، كأنَّما قد كبر عليها شكَّه، ثمّ قالت:

- لِمُ لا تريد أن تفهمني؟ . . . إنّي أرفض كلّ غال ٍ

في سبيلك!

ما أجمل هذه النغمة، المأساة أنَّها يمكن أن تصدر عن قلب فارغ، كالمغنّي الذي يذوب في نغمة حزينة شاكية وقلبه ثمل بالسعادة والفوز.

ـ إنَّي أشهد الله على قولك، صارحيني الآن: من يكون لهذا الرجل؟

ـ ماذا يهمَّك منه؟ قلت لك إنَّك لا تعرفه، تاجر من غير حيّنا ولٰكنّه كان يجلس من حين لآخر في قهوة سي عليّ. . .

\_ اسمه؟

- عبد التوّاب ياسين، هل عرفته؟ . . .

اكتريت هٰذه العوّامة لقضاء وقت سعيد، هل تذكر أوقاتك السعيدة؟! أيتها الدنيا هل تذكرين أحمد عبد الجواد الذي لم يكن يبالي شيئًا؟، زبيدة... جليلة . . . بهيجة . . . سليهنّ عنه ، إنّه بلا ريب غير هٰذا الرجل الحائر الذي اشتعل الشيب في فوديه...

ـ إنّ شيطان النكد هو أنشط الشياطين. . .

ـ بل هو شيطان الشكّ لأنّه يخلق من لا شيء...

جعل ينقر الأرض بطرف عصاه، ثمّ قال بصوت عميق:

ـ لا أريد أن أعيش أعمى، كلَّا ولا شيء بقـادر على أن يجعلني أتهاون في رجولتي وكرامتي، بالاختصار لا أستطيع أن أهضم مبيتك في الخارج ليلة أمس. . . ـ رجعنا مرّة أخرى!

ـ وثالثة ورابعة، لست طفلة، أنت امرأة ناضجة عاقلة، واليوم تحدّثينني عن ذٰلك الـرجل! هـل غرُّك حقًا وعده بالزواج منه؟

أجابت بكبرياء قائلة:

ـ إنِّي أعلم أنَّه لا يخدعني، وآي ذٰلك أنَّه وعدني بألَّا يقربني حتَّى يعقد زواجه منَّى. . .

ـ أترغبين في لهذا الزواج؟

قطّبت في استياء، ثمّ قالت بلهجة المتعجّب:

- ألم تسمع ما قلت؟! إنَّي أعجب لما تبدي اليوم من كسل، لكن على أيّ حال لست الساعة كالعهد بك، أفِقُ من الكدر الذي جلبته على نفسك بلا سبب

واسمع مني للمرّة الأخيرة: لقد تجاهلت الرجل ورغبته إكرامًا لك. . .

رغب أن يعرف سنّه ولكنّه لم يدر كيف يصوغ السؤال، الشباب والكهولة أمور لم تجر له في حساب من قبل، قال بعد تردّد:

ـ لعلّه من الأغرار الذين يلقون القول بلا تردّد! ـ ليس طفلًا، إنّه في الثلاثين من عمره!

أي أنّه يتأخّر عنه بربع قرن، والتأخّر مكروه إلّا في العمر، أمّا الغيرة فتقتلنا بلا حياء.

وعادت هي تقول:

ـ تجاهلته رغم أنّه وعدني بالحياة التي أتمنّاها!

يا بنت القديمة! فات زبيدة أن تتعلم منك الكثير!...

\_ حقًّا؟...

ـ دعني أصارحك بأنّي لم أعد أطيق لهذه الحياة. . . اذكر مرّة أخرى الذبابة والعنكبوت. . .

\_ حقًا!

\_ أجل، أريد حياة مطمئنّـة في ظلّ الحـلال، أم تراني مخطئة؟

جئت للتحقيق معها فأين تقف الآن؟ هي التي طردتك فمن أين لك هذا الحلم كلّه؟ المحجل من نفسك ما بقي لك من أيّام، أتفهم ما تعني إيماءاتها؟ ما أجمل الأمواج المتلاطمة في ساعة المغيب! ولمّا طال به الصمت استطردت قائلة بهدوء:

ـ لن يغضبك لهذا، أنت رجل تقيّ رغم كلّ شيء، فلا يمكن أن تحول بين امرأة وبين الحلال الذي تودّه، لا أودّ أن أكون بردعة لكلّ راكب، لست كخالتي، لي قلب مؤمن وأخاف الله، وقد صدق عزمي على هجر الحرام...

استمع إلى قولها الأخير بدهشة وانزعاج، وجعل يتفحّصها بحنق داراه بابتسامة باهتة، ثمّ قال:

ــ لم تحدّثيني عن لهذا من قبل، كنّا حتّى أوّل أمس على خير حال!

لم أكن أدري كيف أكاشفك بما في نفسي...
 إنّها تبتعمد عنك بسرعة مخيفة خبيشة، يا خيبة

الأمل، إنّي مستعدّ أن أنسى ليلة أمس المشئومة... أنسى شكّي وألمي... على أن تقلع عن لهذا المكر الخبيث...

كنّا نعيش في سعادة ووئام، فهل هانت عليك
 العشرة؟!

لم تهن وأكني أريد أن أجعل منها شيئًا أفضل،
 أليس الحلال خيرًا من الحرام؟!

تقلّصت شفته السفلي محدثة ابتسامة لا معنى لها، ثمّ قال بصوت خافت:

ـ الأمر بالنسبة لي مختلف جدًّا. . .

\_ كيف؟ ا

- أنا زوج، وابني زوج، وبناتي أزواج، الأمر دقيق جدًّا كما ترين. . . (ثمّ بلهفة) ألم نكن نعيش في سعادة كاملة؟!

قالت بضجر:

لم أقل لك طلّق زوجتك وتبرًا من ذرّيّتك! كثيرون هم الذين يجمعون بين أكثر من زوجة!

فقال بإشفاق:

ــ ليس الزواج في مثل. . . حالي ممّا يهون أمره، أو يعرض في حياة الإنسان بلا قيل وقال! .

ضحكت ساخرة، ثمّ قالت:

- كلّ الناس يعلمون أنّك عشيق وأنت لا تبـالي بهم، فكيف تشفق من قيلهم وقالهم على زواج مشروع إن أردت الزواج. . . ؟!

قال باسمًا في ارتباك وضيق:

ـ قليل من الناس من يطّلع على أسراري، إلى أنّ أهل بيتي هم أبعد الناس عن الشكّ في أمري...

رفعت حاجبيها المزجّجين في إنكار، ثمّ قالت:

ــ هٰذا ظنّك، أمّا الحقيقة فلا يعلمها إلّا الله، أيّ سرّ يصان ووراءه ألسنة الناس؟!

ثمّ استدركت غاضبة قبل أن يتكلّم:

- أم لعلك لا تراني أهلًا للتشرّف بالانتساب اللك؟!

أستغفر الله، زوج زنّوبة العوّادة على سنّ ورمح! ـ ما قصدت لهذا يا زنّوبة... ـ تعالى إلى جانبي . . .

فـتراجعت في مقعـدهـا إلى الـوراء بـإصرار وهي نول:

\_ عندما يأذن الله . . .

# - 44 -

غادر العوّامة يشق سبيله في ظلام وسمار وشاطئ

النيل في طريق مقفر متّجهًا إلى جسر الزمالك. كان الهـواء يهفو لـطيفًا فنفـخ رأسـه الملتهب، وبعث في أغصان الأشجار الهائلة المتشابكة حركة وانية ندّ عنها هسيس كالهمس، وكانت تبدو في الظلام كالكثبان أو السحب الجون، كلّما رفع رأسه وجدها مطبقة عليه كالهم الجائم على صدره، ولهذه الأضواء المنبعثة من نوافذ العوّامات هل تنبعث من بيوت خلت من الهمّ؟ ولكن ليس كهمَّك همَّ، ليس من يموت كمن ينتحر، وأنت بملا جدال قد وافقت على الانتحار. واصل السير، لم يكن أحبّ إليه وقتـذاك من المشى ليريم أعصابه ويستعيد أفكاره قبل أن يمضى إلى الإخوان، وهنالك يخلو إليهم ويكاشفهم بكلِّ شيء، لن يقدم على لهذه الخطوة حتّى يشاورهم وإن خُمن سلفًا ما سيقولون، ولكنّه سيعترف أمامهم مهما كلّف الأمر، وإنّه ليجد إلى مكاشفتهم رغبة دافعة كأنّها استغاثة غريق يتخطِّفه الموج العاتي، لم يغب عنه أنَّه يُعَدِّ في حكم الموافِق على الزواج من زنّوبة، ولم ينكر شعوره الذليل بالرغبة فيها والحرص عليها ولكنَّه لم يتصوّر كيف يمكن أن يتحقّق لهذا في صورة زواج رسميّ ولا كيف يزف البشري إلى الأهل والأبناء والناس جميعًا. ومع أنّه كان يريد أن يطيل المشي ما وسعه ذٰلك إلّا أنّه اندفع يسير بسرعة وفي خطوات واسعة وعصاه تضرب الأرض التربة كسأغًا يتعجّل الذهاب إلى هدف ولا هدف له. تأبّت عليه وصدّته، هل تغيب عن تجربته وحنكته لهذه الأساليب؟... ولكنّ الضعيف يقع في الشرك وهو يدري. ومع أنّه استجـدٌ بالمشي والهـواء النقيّ بعض الراحة إلّا أنّه لم يزل مشتّت الفكر مشعّث الوجدان، ولم تزل الأفكار تبطرق رأسه بغير انتظام فقالت باستياء:

لن تخفي عني مشاعرك طويلًا، سأعرفها غدًا إن لم أعرفها اليوم، فإن كان زواجي يعرّك فمسع

السلامة . . .

تجيء لتطردها فتطردك، لم تعد تسالها أين كانت ولكتما تخيرك بين الزواج أو الفساب، ماذا أنت صانع؟ ماذا يبقيك بلا حراك؟ إنّه القلب الخائن، إنّ نزع عظامك من لحمك أهون من هجر هذه العوّادة، أليس من المحزن ألّا تبتلي بهذا الحبّ الأعمى إلّا على كبرا؟

تساءل في عتاب:

- ـ أهٰذا هو قدري عندك؟
- ـ لا قدر عندي لمن يأنف متي كأتي بصقة معدية! قال بهدوء حزين:
  - ـ أنت أعزّ عليٌّ من نفسي. . . .
  - ـ كلام سمعنا منه الكثير. . .
    - ـ ولٰكنّه صدق وحقّ. . .
  - ـ آن لي أن أعرف هٰذا من غير اللسان!

غض بصره في كرب ويأس، لم يكن يدري كيف يقبل ولم يكن بوسعه أن يرفض، وكان حرصه عليها من وراء ذُلك يغلّه ويشتّت فكره، قال بصوت خفيض:

ـ أعطني مهلة كي أدبّر أمري . . .

فقالت بهدوء وهي تخفي ابتسامة ماكرة:

ـ لو كنت تحبّني حقًّا ما تردّدت. . .

فقال بعجلة:

ـ ليس لهذا، أعنى أموري الأخرى...

وحرّك يده كأنّما يفسّر بها قوله وإن كان لا يدري على وجه التحديد ما تعنى فابتسمت قائلة:

- إذا كان الأمر كذلك فأنا رهن انتظارك. . .

فشعر براحة وقتية، كالراحة التي يجدها الملاكم الموشك على السقوط إذا أدركه الجرس المؤذن بانتهاء الجولة غير الأخيرة، وانبعثت في نفسه رغبة إلى الترويح عن همّه والتنفيس عن قلقه، فقال لها وهو يمدّ نحوها يده:

حتى لم يعد يحتمل حاله فخيّل إليه أنّه سيجنّ إن لم يحسم الأمر بحلّ ولو يكن الضلال نفسه.

في هٰذا الظلام يستطيع أن يخاطب نفسه بلا تردّد أو حياء، تحجبه الأغصان المتلاحمة عن السماء، وتواري خواطره الحقول المترامية إلى يمينه، ويستلع مشاعره ماء النيل الجاري إلى يساره، وأكن حذار من النور، حذار أن تكتنفه هالة منه فينطلق كعربة السيرك داعيًا وراءه الغلمان وهواة العجائب، أمّا سمته وجلاله وكرامته فسلام الله عليها، كان ولم يزل ذا شخصيّتين، يعيش بواحدة بـين الإخوان والأحبـاب، ويطالـع بالأخـرى الأهل وسائر الناس، ولهذه الأخيرة التي تمسك عليه جلاله ووقاره وتقرّر له منزلة لا يطمع إلْيها أحد، وهي هي التي تتآمر نزواته عليها وتهدَّدها بالفناء الأبديِّ. وتراءى له الجسر بمصابيحه الوهاجة فتساءل إلى أين؟ . . . بيد أنّه رغب في مزيد من الوحدة والظلام فمرّ أمام الجسر إلى طريق الجيزة. ياسين! ذكره يرعبك، جبينك يحترق خجلًا، لم؟ سيكون أوّل من يفهمك ويتسامح معك أم تراه يشمت بك ويتندر؟ طالما زجرته وأدّبته ولكنّ قدمه لم تنزلق بعد إلى مثل هاويتك؟ كيال؟ يجب أن تلقاه منذ الساعة بقناع غليظ أن يطّلع على الذنب في أساريرك، خديجة وعائشة؟ سينكس منها الجبين في بيت آل شوكت، زنّوبة امرأة أبيك، زفاف يصفّق لـه أهل المجون. في صدرك غوايات فاختر مسرحًا غير دنياك لها، هل ثمّة مملكة ظلام بعيدًا عن متناول البشر كي تمارس رذائلك في سلام؟! غدًا فلتنظر إلى نسيج العنكبوت لترى ماذا تبقّى من الذبابة؟ استمع إلى نقيق الضفادع وزفرات الصراصير، ما أسعد لهذه الحشرات، كن حشرة لتسعيد بلا حساب، أمّا فوق سطح الأرض فلن يسعك إلّا أن تكون «السيّد» أحمد، مُرَّ الليلة بأهل بيتك جميعًا... زوجك... كمال... ياسين... خديجة . . عائشة . . . ثم كاشفهم بنيّتك إن استطعت، وإن استطعت فاعقد زواجك بعد ذلك. هنيّة! أتذكر كيف نبذتها على حبّها؟ لم تحبّ امرأة كما أحببتها، ولكن يبدو \_ واأسفاه \_ أنَّنا نخسر العقول

في كهولتنا التشرب لهذه الليلة حتى يرفعوك على الأعناق، ما أحنّه إلى الشراب، كأنّك لم تشرب منذ عام الفيل، إنّ الآلام التي تجرّعتها في عامك لهذا خليقة بأن تمحو حسنات السعادة التي تمتّعت بها العمر كلّه.

ضرب بعصاه الأرض، ثمّ توقّف عن السير، ضاق بالظلام والسكون والطريق الحاشد والأشجار وفزع قلبه إلى الإخوان، ليس هو بالذي يستطيع أن يخلو إلى نفسه طويلًا، فما هو إلَّا عضو في جماعة وجزء من كلَّ، وهنالك تحلّ المشكلات كها اعتادت أن تحلّ. واستدار ليرجع إلى الجسر، وعند ذاك انتفض جسمه غضبًا وتقرِّزًا، فقال بصوت غريب تمرَّقه الشكوى والألم والحنق: «ليلة كاملة تبيتها في الخارج... في مكان مجهول. . . ثمّ توافق على الزواج منها!» وطئه إحساس ياسمينة!؟... يا للسخرية! بل أمضت ليلتها في حضن الرجل الذي لم يزايلها حتى وافاهما عصر اليوم التالي، لبثت عنده وهي عالمة بمواعيد حضوره فهاذا يعني هٰذا؟! ليس إلّا الغرام أنساها الوقت. يا جحيم الأخرة! أو أنَّك هنت للحدِّ الذي لا تبالي عنده بغضبك، كيف حاورتها مسترضيًا بعد ذلك أيها المسحور؟ وكيف تمضي حاملًا وعد الزواج بها يا عار الدنيا والآخرة، كأنَّك لم تشعر بالقرن الذي ارتضيته من شدة ضغط الهم على رأسك، قرن تكلّل به هامة أسرة لتخزي به جيلًا بعد جيل، ما عسى أن يقول الناس عن هذا القرن فوق الجبين الأغرَّ؟! إنَّ الغضب والمقت والسدم والسدمسوع لا تكفى للتكفير عسن استسلامك وضعفك، لشدّ ما تضحك منك الآن وهي مستلقية على ظهرها في العوّامة، ولعلُّها لم تغتسل بعد من عرق رَجُلها الذي سيضحك منك بدوره، لا ينبغي أن يطلع الغد وفم يضحك منك، اعترف بخورك واعرضه على مائدة الإخموان لتسمع قهقهاتهم... اعذروه كبر وخرَّف... اعذروه فقد جرَّب كلِّ شيء إلَّا متعة القرون! زبيـدة: أبيت أن تكون سيَّدًا في بيتي وارتضيت أن تكون قوَّادًا في بيت والحنق، ثمّ هتفت:

\_ دعابة سخيفة! كيف لا تفرّق بين دعابة سخيفة وبين كلمة شرف ارتبطت بها؟

قال ووجهه يزداد اكفهرارًا:

ـ يحسن بك وأنت تخاطبينني أن تلتزمي حدّ الأدب المواجب، فإنّ نساء من طبقتك يمرتمزقن في بيتي خادمات...

صاحت وهي تحملق في وجهه:

ـ هل رجعت لتسمعني هٰذا الكلام؟ لِمُ لم تقله من قبل؟ لِمَ وعدتني واستعطفتني وتودّدت إليّ؟ أتحسب أنّ هٰذا الكلام يخيفني؟ لم يعد بي متسع للدعابات

لوّح لها بيده غاضبًا فأسكتها، ثمّ هتف:

ـ جئت كى أقول لك إنّ الزواج من واحدة مثلك خزي لا يليق بكرامتي، وإنَّه لا يصلح أكثر من أن يكون دعابة يتندّر بها هواة الدعابات المخجلة، وإنّه ما دامت أمثال هٰذه الأفكار تدور برأسك فأنت لم تعودي أهلًا لمعاشرتي، إذ لا يصحّ أن أعاشر المجانين...

كانت تصغى إليه وشرر الغضب يتسطايس من حدقتيها، بيد أنَّها لم تستسلم لتيَّار الغضب كما تمتّى، ولعلُّ منظر غضبه بتُّ في حنايـاها خـوفًا وتقـديـرًا للعواقب، فقالت بلهجة أخف من السابقة:

ـ لن أتزوّجك بالقوّة، لقد كاشفتك بما يجول بخاطري تاركة لك الخيار، الآن تريد أن تتحلّل من وعدك، لك ما تشاء، ولا داعي لسبِّي وإهانتي،

أهذا قصارى جهدها في الحرص عليك؟! ألم تكن تكون أسعد حالًا لو ـ في سبيل امتلاكـك ـ أنشبت فيك الأظافر؟ استمد من ألمك غضبًا:

ـ سيذهب كلّ منّا إلى حال سبيله، غير أنّى أردت جعلت تتساءل بعينيها دون أن تتكلّم، فاستطرد أن أصارحك برأيي فيك قبل أن أذهب، لا أنكر أنّي سعيت إليك بنفسي، ربّما لأنّ النفس تولع أحيانًا ـ جئت لأخبرك بالا تتعلّقي بما قلتُ، فإنّ الأمر بالقاذورات، فهجرت من كنت تسعدين بخدمتهنّ كي أرفعك إلى هٰذه الحياة، لذلك لا أدهش لأنَّى لم أحظ هبط جذعها هبوط الخيبة ونبطق وجهها بالإنكار عندك بما حظيت به عندهن من الحبّ والتقدير، ذلك

عوَّادن، جليلة: لست أخى ولا حتَّى أختى! إنَّى أشهد لهندا الطريق البرهيب ولهندا النظلام الكثيف ولهنده الأشجار الهرمة على هرولتي في الظلام باكيًا كالطفــل الغرير، لا بتّ ليلتي حتى أردّ الإهانة إلى الطاغية! وتمنّعت عليك! لِمَ؟ لأنَّها ضاقت بالحرام! الحرام الذي لم تغتسل منه، قل إنَّها لم تعد تطيقك وكفي، ما أفظع الألم، ولكنَّه حقَّ عليَّ وعبادة، كمن ينطح الجدار حتَّى يهشم رأسه تكفيرًا عن ذنب، الشيخ متولى عبد الصمد يظنّ أنّه يعرف أمورًا كثيرة، ألا ما أجهله! مَرُّ بجسر الزمالك مرّة أخرى إلى طريق أمبابة، وجعل يحتُّ خطاه بعزم وعناد مصمًّا على غسل ما لطَّخه من خزى، وكلَّما ألحَّ عليه الألم جدُّ في السير ضاربًا بعصاه السخيفة.

الأرض كأنّما يسير على ثلاث.

وبدت له العوّامة يلوح من نافذتها الضوء فاشتدّ هياجه بيد أنّه كـان قد استعـاد ثقته بنفسـه وشعوره برجولته وكرامته واطمأنّ خاطره بعـد أن استقرّ عـلى رأي، وانحدر على السلّم فمرّ فوق الجسر الخشبيّ ثمّ طرق الباب بعصاه، وكرّر ذلك بعنف، حتى جاءه الصوت متسائلًا في انزعاج:

ـ من الطارق؟!

فأجاب بقوّة:

ـ أنا. . .

انفتح الباب عن وجهها المتعجّب، فأفسحت لـه وهي تغمغم «خيرًا»، فمرق إلى حجرة الجلوس حتى توسّطها ثمّ استدار ووقف ينظر إليها وهي تقترب منه متسائلة حتى وقفت حيالــه وراحت تتفحّص وجهــه ليذهب كلّ منّا إلى حال سبيله في سلام. . . المتجهّم بقلق، قالت:

- خير إن شاء الله!! ما عاد بك؟!

فقال بهدوء مریب:

ـ خير والحمد لله كها ستعلمين. . .

كلُّه لم يكن إلَّا دعابة سخيفة.

أنّ القذر لا يقدّر إلّا مَن كان على شاكلته، وقد آنَ لي أن أربساً بنفسي عـنــك، وأن أعــود إلى حــظيرتي الأولى...

بدا في وجهها القهر، قهر من يحجزه الخوف عن التنفيس عن صدره المستعر، وتمتمت بصوت مرتعش النبرات:

ـ مع السلامة، اذهب ودعني في سلام...

قال بحنق وهو يكظم آلامه:

ـ لقد نزلت فهنت...

هنا أفلت الزمام، فصاحت به:

ـ حسبك، كفاية، ارحم الحشرة القذرة واحذرها، اذكر كيف كنت تقبّل يدها والخشوع في عينيك، نزلت فهنت؟... هه؟... الحقّ أنّك كبرت، قبلتك على كبر وها أنا أتلقى الجزاء...

لوّح بعصاه وهو يصيح بغضب:

- اخرسي يا بنت الكلب، اخرسي يا دون، لـمّي ثيابك وغادري العوّامة...

فصاحت بدورها وهي ترفع رأسها في تشنّج:

- املأ أذنيك بما أقول، كلمة أخرى أملأ عليك العوّامة والنيل والطريق صواتًا حتى تحضر الحكمدارية كلّها، سامع؟... لست لقمة سائغة، أنا زنّوبة والأجر على الله، اذهب أنت، هذه العوّامة عوّامتي وعقد إيجارها باسمي، فاذهب بالسلامة قبل أن تذهب في زفّة...

لبث قليلًا كالمتردّد ينظر إليها باحتقار وازدراء، ولكنّه عدل عن مغامرة قاسية تفاديًا من الفضيحة، ثمّ بصق على الأرض ومضى إلى الخارج في خسطوات واسعة ثابتة...

#### ـ ۳۰ ـ

ذهب من توه إلى الإخوان، فوجد محمّد عفّت وعليّ عبد الرحيم وإبراهيم الفار وآخرين. شرب حتى سكر كعادته وتعدّى عادته، وضحك كثيرًا وأضحك كثيرًا، ثمّ مضى في الهزيع الأخير من الليل إلى بيته فنام نومًا عميقًا. واستقبل مع الصباح يومًا هادئًا، خلا في أوّله

من الفكر، وكان كلّما نزع به الخيال إلى منظر من مناظر حياته القريبة أو الماضية صدّه بعزم، اللّهمّ إلّا منظرًا واحدًا رحّب باستعادته عن طيب خاطر، ذلك هو المنظر الأخير الذي سجَّل انتصاره على المرأة وعلى نفسه معًا، وراح يؤكّد الأمر لنفسه فيقول: «انتهى كلّ شيء والحمد لله ولاكوننّ شديد الحذر فيما يُقبل من أيّام حياتي».

بدا اليوم هادئًا في مطلعه، فاستطاع أن يفكّر في فوزه المبين وأن يهنئ نفسه عليه، ولكن انقلب اليوم بعد ذٰلك خاملًا بل خامدًا، فلم يجد من تفسير لذٰلك إِلَّا أَنَّه ردَّ الفعل للجهد العصبيِّ المضنى الذي بذله في اليومين الماضيين، بل في الأشهر الماضية على تفاوت في الدرجة، إذ الحقّ أنّ معاشرته لزنّوبة بدت لعينيه في تلك اللحظة مأساة خاسرة من أوَّلها لأخرها. لم يكن من الهين عليه أن يسلم بأوّل هزيمة تلحقه في حياته الغراميّة الطويلة، كان لذلك رجع شديد الأثر في قلبه وخياله، وكان يثور كلُّها همس له عقله بأنَّ الشباب قد ولَّى، معتزًّا بقوَّته وجماله وحيويَّته، ثمَّ يصرُّ على ذُلك التعليل الذي جاهر به المرأة أمس وهو أنَّها لم تحبَّه لأنَّ القذر لا يقدّر إلّا القذر! لشدّ ما تشوّق طوال يومه إلى مجلس الإخوان، فلمّا دنا موعده نفد صبره فمضى متعجَّلًا إلى بيت محمَّد عفَّت بالجماليَّة، فاجتمع به قبل أن يتوافد الإخوان، وسرعان ما قال له:

\_ انتهیت منها. . .

فتساءل محمّد عفّت:

ـ زنّوبة؟!

فأومأ بالإيجاب، فتساءل الآخر باسمًا:

ـ بهٰذه السرعة؟

ضحك كالساخر، ثمّ قال:

هل تصدّقني إذا قلت إنّها طالبتني بالزواج حتى ضقت بها؟!

فضحك كالساخر، ثمّ قال:

ـ زبيدة نفسها لم تفكّر في ذلك! يا للعجب! لكنّها معذورة، فقد وجدتك تدلّلها أكثر ممّا تحلم به فطمعت في المزيد...

فغمغم السيّد أحمد قائلًا باستهانة:

ـ مجنونة...

فضحك محمّد عفّت مرّة أخرى، وقال:

ـ لعلّها تهالكت في حبّك؟!

يا لها من طعنة! اضحك بقدر ما تجد من ألم...

ـ قلت إنّها مجنونة وكفي . . .

\_ وماذا فعلت؟

\_ صارحتها بالنّي ذاهب إلى غير رجعة، وذهبت...

ـ كيف تلقّت ذلك؟

ـ سبّت مرّة، وهدّدت أخسرى، وقالت في داهية ثالثة، ثمّ تركتها كالمجنونة، كانت غلطة من بادئ الأمر.

قال محمّد عفّت وهو يهزّ رأسه مقتنعًا:

ي نعم، ما منّا إلّا مَن ضاجعها، ولَكنّ أحـدًا لم يفكّر حتّى في مجرّد معاشرتها...

تصول وتجول في ميادين الأسود ثمّ تُهزم أمام فأرة، أخف عارك حتّى عن أقرب المقرّبين واحمد الله على أنّ كلّ شيء قد انتهى...

لٰكنّ شيئًا في الواقع لم ينته، لم تبرح غيّلته، وصحّ لديه فيها لم يكن عجردًا ولكنه اقترن بألم عميق تزايد وتفشّى، وصحّ لديه أيضًا أنّ ذلك الألم لم يكن غضبًا لكرامته فحسب ولكن كان ألم الحسرة والحنين، وأنّه فيها بدا عاطفة طاغية لا تقتنع بأقل من تدمير من يعانيها. بيد أنّه كان شديد الاعتزاز عما سجّل ساعة انتصاره، فمنى نفسه بقهر مشاعره المستبدّة الخائنة في مهلة تطول أو تقصر كيفها اتفق. ومهها يكن من أمر فقد غادره السلام فأمضى وقته متفكّرًا مجترًا أحزانه معذّبًا بخيالاته وذكرياته. وكان يبلغ به الضعف أحيانًا أن يفكّر في مصارحة محمّد يبلغ به الضعف أحيانًا أن يفكّر في مصارحة محمّد عمّت عا ينوء به من آلام، بل تمادى به الخاطر مرّة إلى عقت عا ينوء به من آلام، بل تمادى به الخاطر مرّة إلى ضعف كنوبات الحمّى ثمّ يفيق إلى نفسه وهو يهزّ رأسه معجبًا متحيّرًا.

وقد صبغت أزمته سلوكه العامّ بلون من القسوة صاحبتها، وأنّه ليس بينه وبين رؤيتها رؤية العين إلّا

قاومه ما استطاع بحلمه وكياسته، فلم يفلت منه الزمام إلّا قليلًا، وهذا القليل لم يلحظه إلّا الأصدقاء والمعارف الذين ألفوا منه الدماثة والتسامح والرقة، أمّا أهل بيته فلم يفطنوا إلى شيء، لأنّ سلوكه حيالهم بقي هو هو لم يكد يتغيّر، إذ أنّ الذي تغيّر حقًا هو العاطفة المستترة وراءه فاستحالت من شدّة مصطنعة إلى شدة حقيقية لم يدرك مداها سواه. على أنّه هو نفسه لم ينجُ من قسوته هذه، بل لعلّه كان هدفها الأوّل، فيها حمل به على نفسه من تقريع وما عبرها به من مهانة، وأخيرًا به أخذ يفرّ به رويدًا رويدًا من ذلّه وتعاسته وهجران شبابه، ثمّ يعزّي نفسه فيقول: لن أتحرّك، لن أسيم شبابه، ثمّ يعزّي نفسه فيقول: لن أتحرّك، لن أسيم نفسي مزيدًا من الذلّ، فلتدرّ بي الأفكار كلّ مدار، ولتنقلب بي العواطف كلّ منقلب، ولأبقين حيث أنا لا

يعلم بألمي إلّا الله الغفور الرحيم. لكنّه ما يدري إلّا وهو يسائل نفسه: ترى ألا تزال في العوّامة أم تركتها؟ وإذا كانت بها، فهل ما يزال لديها بقيّة من ماله تغنيها عن الناس، أم يكون الرجل قد لحق بها هنالك؟ تساءل كثيرًا وفي كلّ مرّة يلقى عذابًا ينفذ من روحه إلى لحمه وعظمه فيهصره هصرًا، لم يكن يجد شيئًا من القرار إلّا عند استحضاره المنظر الأخير في العوّامة

ولْكنّه كان يستدعي مناظر أخرى سجّلت ذلّه وضعفه، ومناظر غيرها سجّلت ألوانًا من السعادة لا تنسى!. وخلق الخيال له مناظر جديدة التقيا فيها، فتشاجرا، وتحاسبا، وتعاتبا، ثمّ أدركها سلام الصلح والوصال. . . حلم كثيرًا ما يتراءى له في عالم الباطن

الذي أوهمها فيه \_ وتوهّم \_ أنّه نبذها وعلا عليها،

الزاجر بما لإ يحصى من ألوان الشقاء والسعادة، لِمَ لا يتأكّد بنفسه ممّا طرأ على العوّامة وسكّانها؟ في الظلام يستطيع أن يسير هنالك دون أن يراه أحد...

وذهب متسترًا بالظلام كاللص، فمر أمام العوامة ورأى النور يوصوص من خصاص النافذة، ولكنه لم يدر إن كانت هي التي تستضيء به أم ساكن جديد، بيد أنّ قلبه شعر بأنّ النور نورها هي دون غيرها، وخيّل إليه وهو يتطلّع إلى العوامة أنّه يستشفّ روح صاحبتها، وأنّه لسر بينه وين رؤيتها رؤية الوين الآ

أن يطرق الباب فيفتح عن وجهها كما كان يفتح في الأيّام الذاهبة، السعيد منها والتعيس على السواء، ولكن ما عسى أن يفعل لو طالعه وجه الرجل؟! حقًا أنّها قريبة ولكن ما أبعدها، وقد حُرَّم عليه هذا المعبر إلى الأبد. آه. . . هل مرّت به هذه الحالة في حلم من الأحلام! قالت له اذهب، قالتها من قلبها ثمّ مضت في سبيلها كأنّه لم يعرض لها يومًا وكأنّها لا تشعر له بوجود! إذا كان الإنسان بهذه القسوة فكيف يتطلّع إلى طلب الرحمة أو المغفرة!

وذهب مرّات ومرّات حتى صار التردّد أمام العوّامة بد جثوم الليل عادة يمرّ بها قبل ذهابه إلى مجلس الإخوان، ولم يبدُ عليه أنّه يريد أن يفعل شيئًا ذا بال، وكأنّه كان يرضى بهـا حبّ استطلاع عقيم جنـونيّ. وكان يهمّ بالعودة مرّة إذ انفتح الباب وخرج شبح لم يتبيّنه في الظلام فدقّ قلبه في خوف ورجاء، ثمّ عبر الطريق مسرعًا ووقف في جوار شجرة وعيناه تحملقان في الظلام. قطع الشبح المعبر الخشبيّ إلى الطريق ثمّ سار في اتِّجاه جسر الزمالك، فوضح له أنَّه امرأة. . . وحدَّثه قلبه بأنَّها هي. وتبعها عن بعد وهو لا يدري على أيّ وجه تنتهي الليلة. هي أو غيرها فسماذا يقصد؟! غير أنَّه واصل سيره مركَّزًا انتباهه في شبحها، وليّا بلغت الجسر ودخلت في مرمى مصابيحه توكّد إحساس قلبه وأيقن أنَّها زنُّوبة، غير أنَّها كانت ملتفَّة في الملاءة اللف التي تخلّت عن ارتدائها طوال معاشرتها له. عجب لذلك وتساءل عن معناه فظنّ .. ما أكثر ظنونه ... وراءه أمرًا. رآها تتَّجه إلى محطَّة ترام الجيزة وتنتظر، فسار محاذيًا للحقول حتى جاوز الموضع قبالتها، ثمّ عبر إلى ناحيتها ووقف بعيدًا عن مرمى بصرها. وجاء الترام فاستقلّته، وعند ذاك هرول إليه فركب جاعلًا مجلسه في نهاية المقعد المطلّة على السلّم ليراقب النازلين، وعند كلّ محطّة راح يتطلّع إلى الطريق وقد زايله الإشفاق من اكتشاف أمره لأنّه حتى إذا وقع فقد فياتها أن تعلم أنَّه كان يرصدها أمام العوّامة متجسّسًا. نزلت في العتبة الخضراء فنزل وراءها ورآها تتَّجه إلى الموسكي مشيًّا على الأقـدام

فتبعها على بعد مرحبًا بظلمة الطريق، ترى هل عاودت الاتّصال بخالتها؟ أم تراها ماضية إلى السيّد الجديد؟ ولكن ماذا دعاها إلى الذهاب إليه وعندها عوّامة تنادي العاشقين؟! وبلغت حيّ الحسين فضاعف انتباهه أن تضيع منه في زحمة الملاءات اللفّ. لم تستبن له غاية وراء لهذه المطاردة الخفيّة، ولُكن كان مدفوعًا برغبة في الاستطلاع أليمة وعقيمة وإن تكن في نفس الوقت عنيفة لا تجدي معها المقاومة. . . سارت أمام الجامع فاتجهت إلى حارة الوطاويط حيث يقلّ المارّة ويلبد الشحّاذون المتعبون، ثمّ إلى الجماليّة حتى مالت إلى قصر الشوق فتبعها مشفقًا من أن يلقاه ياسين في الطريق أو يراه من نافذة، فارتأى إن صادفه أن يزعم له أنّه ذاهب لزيارة صديقه غنيم حميدو صاحب معصرة الزيوت وجار ياسين بقصر الشوق، وما يدري إلّا وهي تنعطف إلى أوّل حارة، تلك الحارة التي لم يكن بها من بيت إلَّا بيت ياسين، فدقَّ قلبه بقوّة وثقلت قدماه! كان يعرف سكّان الدورين الأوّل والثاني، وهما أسرتان لا يمكن أن تربطهما بزنُّوبة رابطة! وزاغ بصره قلقًا واضطرابًا، غير أنَّه وجد نفسه يميل إلى العطفة غير مقدّر للعواقب، فاتَّجه نحو الباب حتّى ترامى إلى سمعه وقع الأقدام الصاعدة، ثمَّ دخل بثر السلم رافعًا رأسه منصتًا إلى وقم الأقدام فشعر بمرورها بالباب الأوّل ثمّ الثاني، ثمّ وهي تطرق باب ياسين! . . .

تسمّر في مكانه وهو يلهث، فدار رأسه وشعر بخور وتهدّم، ثمّ تنهّد من الأعماق وانتزع نفسه من موضعه راجعًا من حيث أتى وقد غاب الطريق عن عينيه في زحمة الأفكار وارتطام الخواطر...

ياسين كان الرجل! فترى هل علمت زنوبة بعلاقته الأبوية بياسين؟! وراح يدفع الطمأنينة في نفسه كما يدفع سدادًا غليظًا في فوهة ضيقة قائلًا: إنّه لم يجرِ على لسانه ذكر لأحد أبنائه أمامها، فضلًا عن أنّه من غير المعقول أن يكون واقفًا على سرّه، وأنّه ليذكر كيف جاءه منذ أيّام لينهي إليه طلاق مريم، فطالعه بوجه المذنب المرتبك ولكن في براءة وإخلاص لا تشويها

شائبة، وإنّه ليفترض كلّ شيء إلّا أن يقدم ياسين. على خيانته وهو عالم بما يفعل، بل من أين لياسين أن يعلم بأنّ أباه ذو صلة أو كان ذا صلة بأيّ امرأة في الوجود، فله أن يطمئن من هذه الناحية، وحتى إذا كانت زنوبة قد عرفت علاقته بياسين، أو إذا عرفتها يومًا من الأيّام، فلن تطلع ياسين على سرّ خليق فأن يقطع ما بينها، وواصل السير مؤجّلًا الذهاب إلى الإخوان ريثها يسترد أنفاسه ويملك جنانه فمضى في اتّجاه العتبة على تعبه وإعيائه.

أردت أن تعرف وها أنت قد عرفت، ألم يكن الأفضل أن تنفض يديك من الأمر كلّه قانعًا بالصبر؟! احمد الله على أنَّ الظروف لم تجمعك بياسين وجهًّا لوجه في بؤرة الفضيحة، كان ياسين هو الرجل، متى عرفته؟ وأين؟ وكم من مرّة خانته معه وهو لا يدري؟! أسئلة لن تبحث لها عن جواب، افترض إذا شئت أسوأ الفروض فلن يغيّر لهذا من الأمر شيئًا، وهمل عرفها قبل أن يطلّق مريم أم بعد الطلاق أم كانت الشيطانة الباعث على الطلاق؟ أسئلة أخرى لن تعرف الجواب عنها ولن تبحث عنه، فافترض أسوأ الفروض أيضًا إراحة لرأسك المصدوع، ياسين كان الرجل! قال إنّه طلّقها لقلّة أدبها! كلام كان يمكن أن يعلّل به طلاق زينب لو لم يطّلع هو على السبب الحقيقيّ حال وقوعه، سوف تعرف الحقيقة يومًا، ولكن ماذا يهمّك من أمرها؟ ألا زلت مشغوفًا بالجري وراء الحقيقة؟! أنت مبعثر الرأس معذّب القلب، أيكن أن تغار من ياسين؟ كلَّا ليست هٰذه بالغيرة، على العكس مَّا تظنَّ أنت خليق بالتعزّي، إذا لم يكن بدّ من أن يكون لك قاتل فليكن ابنك هو قاتلك، ياسين جزء منك، جزء منك انهزم وجزء منك انتصر، أنت المغلوب وأنت الغالب، ياسين قلب مغزى المعركة، كنت تشرب كأسًا مزاجها الألم والهزيمة فصار مزاجها الألم والهزيمة والفوز والعزاء، لن تتحسّر على زنّوبة بعد اليوم، غاليت في الاعتداد بنفسك، عاهد نفسك على ألَّا تُسقط الزمن من حسابك بعد الآن، ليتك تستطيع أن توجَّه لهذه النصيحة إلى ياسين حتى لا يؤخذ على غرّة إذا جاء

دوره، أنت سعيد، لا داعي للندم، ينبغي أن تواجه الحياة بخطّة جديدة وقلب جديد وعقل جديد، دع الراية في يد ياسين، وسوف تفيق من دوارك ويمضي كلّ شيء وكأنّه لم يكن، لن يُتاح لك أن تجعل من حوادث الأيّام الأخيرة حديثًا يدار على مائدة الإخوان كسابق عهدك، علّمتك هٰذه الأيّام المخيفة أن تطوي الصدر على أمور كشيرة، آه... ما أعظم تشوّقي إلى الشراب!...

أثبت السيّد أحمد في الأيّام التالية أنّه أقوى ممّا اعترضه من أحداث، فسار في طريقه قدمًا، وقد ترامت إليه أنباء طلاق ياسين على حقيقتها من السيد علىّ عبد الرحيم نقلًا عن غنيم حميدو وآخرين، وإن لم يتعرّف الراوون على حقيقة المـرأة التي نجم عن مغامرتها طلاق الزوجة... وابتسم السيّد، وضحك طويلًا من كلّ شيء، وكان ماضيًا إلى بيت محمّد عفّت ـ ذات مساء ـ حين شعر بثقل قبيح في أعلى النظهر والرأس حتى لهث. لم يكن الأمر جديدًا كلّ الجدّة، فقد جعل الصداع ينتابه كثيرًا في الأيّام السابقة ولكنّه لم يشتدّ عليه كهذه المرّة، ولمّا شكا حاله إلى محمّد عفّت أمر له بقدح من شراب الليمون المثلوج، وأمضى سهرته حتى نهايتها، ولْكنَّه استيقظ في اليوم التالي أسوأ حالًا من الأمس، وبلغ به الضجر أن فكّر في استشارة الطبيب، والواقع أنَّه لم يكن يفكِّر في استشارة الطبيب إلّا حين الضرورة القصوي.

## - 41 -

تتطوّر الأشياء بالمناسبات كها تتطوّر الألفاظ بما يستجدّ من معانٍ جديدة، لم يكن قصر آل شدّاد في حاجة جديدة كي يزداد في عيني كهال جلالًا، ولكنّه بدا في ذلك المساء من ديسمبر في زيّ جديد من أزياء الحياة. أريقت عليه الأنوار حتى غمرته. أجل: كان كلّ ركن من أركانه وكلّ موضع من جدرانه يتقلّد عقدًا من اللآلئ المضيئة... مصابيح كهربائية مختلفة الألوان تومض فوق رقعة جسده من أعلى السطح إلى أسفل الجدار، كذلك السور الكبير، والباب الضخم،

كذلك أشجار الحديقة بدت كأنما استحالت أزهارها وثهارها أنوارًا حمرًا وخضرًا وبيضًا، ومن النوافذ جميعًا انبعثت الأضواء، فكلّ شيء يهتف مؤذنًا بالفرح، وعندما رأى كهال وهو مقبل ذلك المنظر آمن بأنّه يحجّ المواجه لمدخل البيت بالغلمان، وقُرش المدخل برمل فاقع لمونه كالذهب، وقُتح الباب على مصراعيه، كذلك باب السلاملك فلاحت من داخله نجفة كبيرة في سقف البهو المعدّ لاستقبال المدعوين، على حين في سقف البهو المعدّ لاستقبال المدعوين، على حين امتلأت الشرفة العليا الكبيرة بمجموعة وضيئة من الغيد في ثياب السهرة البهيجة. ووقف شدّاد بك وجماعة من رجال الأسرة في مدخل السلاملك برجال أوركسترا عجيب ترامت أنغامه إلى حدود برجال أوركسترا عجيب ترامت أنغامه إلى حدود الصحراء.

ألقى كمال على المنظر كلَّه نظرة شاملة سريعة، ثمَّ تساءل: ترى أعائدة في الشرفة العليا بين المطلّات؟ وهل وقعت عيناها عليه وهو يُقبل مع المقبلين بقامته الفارعة وزينته الكاملة والمعطف على ساعده يتقـدّمه رأسه الكبير وأنفه الشهير؟ لم يخلُ من إحساس بالارتباك وهو يجتاز الباب، ولْكنّه لم يتجه إلى السلاملك كالآخرين، وإنَّما مال إلى «مُرَّه» القديم المفضى إلى الحديقة كما نبُّه حسين شدَّاد من قبل كي يتاح لجماعتهم البقاء معًا أطول مدّة ممكنة في الكشك المحبوب. كأتما كان يخوض بحرًا من نور، وقد وجد السلاملك الخلفي \_ كالأمامي \_ مفتوح الباب، مضاء بالأنوار، يعيج بالمدعوّين، كذُّلك الشرفة العليا معمورة بأسراب الحسان، أمّا في الكشك فلم يجد سوى إسهاعيل لطيف في بدلة سوداء أنيقة أضفت على منظره العدوانيّ هيئة لطيفة لم يره في مثلها من قبل، ألقى إسهاعيل عليه نظرة سريعة، ثمّ قال:

- بديع، لكن لم أتيت بالمعطف؟ حسين لم يمكث معي إلّا ربع ساعة ولكنّه سيعود إلينا حين يفرغ من الاستقبالات، أمّا حسن فقد لبث معي دقائق ولا أظنّه سيتمكّن من مجالستنا كها نود، لهذا يومه وله عنّا أمور

تغنيه، كان حسين يفكّر في دعوة بعض الزملاء إلى هنا ولكني منعته فاكتفى بأن يدعوهم إلى مائدتنا، سيكون لنا مائدة خاصّة، هذا أهمّ خبر أزفّه إليك الليلة. . . هنالك ما هو أهمّ، سوف أعجب من نفسي طويلًا لقبولي هذه الدعوة، لم قبلتها؟! لتبدو كأنّك لا تبالي، أم لانّك غدوت مغرمًا بالمغامرات المخيفة؟!

لا نذهب ولو قليلًا إلى البهو الكبير لنشاهد المدعوين؟...

قال إسماعيل لطيف بازدراء:

- لن تحظى بما تريد حتى لو ذهبنا، فإن الباشوات والبكوات خصوا بالبهو الأمامي وحدهم، فإذا ذهبت فستجد نفسك بين الشباب من الأهل والأصدقاء في البهو الخلفي وليس هذا ما تريد، وددت لو أمكن أن نندس في الحجرات العليا التي تموج بافخر مُثُل الجال...

مثال واحد يعنيني، مِثال ألمُثُل، الذي لم تقع عليه عيناي منذ يوم الاعتراف، هتك سرّي وذهب.

لا أكتمك أنّي مشوّق إلى رؤية الكبراء، قال حسين لي إنّ والده قد دعا كثيرين ممّن أقرأ عنهم في الصحف...

ضحك إسهاعيل ضحكة عالية، وقال:

- أتحلم بأن ترى كبيرًا وله أربع أعين أو ست أرجل؟! إنّهم أنباس مشلي ومثلك فضلًا عن أنّهم طاعنون في السنّ وذوو منظر لا يسرّ كثيرًا، إنّي أفهم سرّ تطلّعك إليهم، ما هو إلّا ذيل لاهتمامك المفرط بالسياسة...

يجدر بي ألّا أهتم بشيء ما في هذه الدنيا، لم تعد لي ولم أعد لها، غير أنّ اهتهامي بالكبراء مستمدّ في الحقيقة من هيامي بالعظمة، أنت تودّ أن تكون عظيهًا لا تنكر، ولك مؤهّلاتك الواعدة من خلقة سقراط وآلام بتهوفن، أنت مدين بهذا التطلّع للتي حرمتك النور بذهابها، غدًا لن تجد لها أثرًا في مصر كلّها، يا جنون الألم إنّ لك لسكرة! . . . قال بتشوّف:

- قال لي حسين إنّ الحفلة ستجمع بين رجال من جميع الأحزاب...

ـ صحيح، بالأمس دعا سعد الأحرار والوطنيين إلى حفلة الشاي المعروفة بالنادي السعديّ، واليوم شدّاد بك يدعوهم إلى زفاف كريمته، رأيت من أصدقائك الوفديّين، فتح الله بركات، وحمد الباسل، وجاء من الآخرين: ثروت، وإسهاعيل صدقى، وعبد العـزيز فهمى. شدّاد بك يعمل بهمّة عالية، وحسنًا فعل، لقد ولَّى عهد أفندينا، كان الشعب يهتف منشدًا: «الله حيّ . . . عبّاس جي، ولكنّ الحقيقة أنَّه ذهب إلى غير رجعة فكان من الحكمة أن يعمل شدّاد بك للمستقبل حسابه، ويجب أن يسافر كلّ أعوام قلائل إلى سويسرا ليقدم إلى الخديو فروض طاعة كاذبة من باب الحيطة، ثمّ يعود ليواصل سيره الموفّق...

قلبك يمقت هذه الحكمة، إنّ محنة سعد بالأمس القريب أثبتت أنّ الوطن مليء بهؤلاء الحكماء، تسرى أشــدّاد بك واحــد منهم؟ والد المعبــودة؟! مهلًا، إنّ المعبودة نفسها نزلت من علياء السهاء لتقترن بواحد من البشر، ليتفتَّت قلبك حتَّى يعجزك لَمَّ أجزائه المتناثرة.

ـ تصوّر أنّ حفلة كهذه تمضى بـلا مـطرب ولا مطربة!

قال إسهاعيل بلهجة ساخرة:

ـ آل شدّاد نصف باريسيّين، ينظرون إلى تقاليد الأفراح بازدراء غير قليل، ولا يسمحون لعالمة بأن تحيى حفلة في بيتهم ولا يعترفون بمطرب من مطربينا، ألا تذكر حديث حسين عن لهذا الأوركسترا الذي أراه الليلة لأوّل مرّة في حياتي؟ إنّه يعزف مساء الأحد من كلّ أسبوع في جروبي، وسينتقل إلى البهو بعد العشاء ليطرب الكبراء، دع لهـذا واعلم أنّ زينة الليلة هي العشاء والشمبانيا!

جليلة وصابر وزفاف عائشة وخديجة؟ شتَّان بين الجورين، كم كنت سعيدًا في تلك الأيّام! الليلة يشيّع الأوركسترا حلمك إلى القبر، أتذكر الذي رأيت من ثقب الباب؟ . . . أسفى على الألهة التي تتمرّغ في التراب ا . . .

عليه طويلًا هو أنّني لم أتمكّن من مشاهدة الكبراء عن بصراحته المعهودة التي لا تكاد في أغلب الأحيان تتميّز

كثب، كنت أتطلّع إلى سياع حديثهم لأفهم أمرين هامّين: أوَّلهما الموقف السياسيّ على حقيقته وهل بات من المأمول حقًّا بعد الائتلاف أن يعود الدستور والحياة النيابيّة؟ والشأني كلام هؤلاء الناس العاديّ الـذي يتبادلونه في مناسبة سعيدة كهذه، أليس بديعًا أن تصغى إلى ثروة باشا مثلًا وهو يثرثر ويمزح؟!

قال إسهاعيل لطيف وهو يتظاهم بالاستهمانة وإن غّت حركات الاستهانة نفسها عن مباهاة:

\_ أتيح لي أكثر من مرّة أن أجلس مع أصدقاء أبي من أمثال سليم بك والد حسن وشدّاد بك، أؤكّد لك أنَّك لن تجد لديهم ما يستحقّ هٰذا الاهتمام . . .

من أين جاء الفارق إذن بـين ابن المستشار وابن التاجر؟! كيف كان جلّ حظّ أحدهما أن يعبد المعبود على حين يتزوّج الآخر منه!؟ أليس لهذا الزواج آية على أنَّ هٰؤلاء القوم من طينة غير طينـة البشر؟... لْكنَّك لا تدري كيف يتكلِّم أبوك بين أصحابه وأقرانه! . . .

- على أيّ حال سليم بك ليس من العظماء الذين أعني . . . ا

ابتسم إسهاعيل لهذه الملاحظة الأخيرة دون أن يعلّق عليها. هٰذه الضحكات تجيء من الداخل مفعمة بالغبطة، وأخرى تهبط من الشرفة العليا معبقة بشذا الأنوثة الساحر، وبين هذه وتلك تجاوب كالـذي بين أنغام الآلات المترامية من بعيد تستقبلها الأذن وحدة حينًا وطاقة من ألحان شتّى حينًا آخر، ثمّ تكوّن كلُّها ـ الضحكات والأنغام \_ إطارًا ورديًّا يبدو فيه القلب الحزين المترع بالوحشة كبطاقة سوداء في طاقة ورد. . . وما لبث حسين شدّاد أن جاء متهلّلًا بقامته الفارعة ووجهه المتألِّق يختال في الردنجوت، فتح ذراعيه عندما اقترب ففعل كمال مثله وتعانقا بحرارة، ثمّ لحق بـه حسن سليم في برّته الرسميّة، جميلًا في كبريائه الطبيعيّ الملفوف في مظهره المؤدّب المهذّب وإن بدا إلى جانب حسين قصيرًا صغيرًا، فتصافحا أيضًا بحرارة، ـ لهذا شيء يهون، الذي آسف عليه حقًا وسآسف وهنَّاه كهال من أعماق لسانه. وقال إسماعيل لطيف

عن المكر السيّع:

ـ كمال أسف لأنّه لم تُتَحْ له مجالسة ثـروت باشــا وصحبه!

فقال حسن سليم بمرح غريب أطاح بتحفّظه

ـ فلينتظر حتى يسجّل مؤلّفاته المنتظرة، وعندها يجد نفسه واحدًا منهم!...

أمّا حسين شدّاد فقال محتجًّا:

\_ أهاوى تزمُّت أنت؟! إنَّما أريد أن تمرّ الليلة كلَّها ونحن مستمتعون بحريّتنا الكاملة. . .

وقبل أن يجلس حسين استأذن حسن سليم منصرفًا، إذ كان في الواقع كالفراشة لا يستقرّ بموضع. ومدّ حسين ساقه أمامه، وراح يقول:

ـ غدًا يسافرون إلى بروكسل، سبقاني إلى أورىا، ولٰكنَّ بقائي هنا لن يطول، وغدًا تكون ملهاتي التنقُّل ما بین باریس وبروکسل. . .

وتنتقل أنت ما بين النحاسين والغوريّة، بلا حبيب ولا صديق، هذا جزاء من يتطلّع إلى السهاء، ستردّد بصرك بين أركان المدينة حائرًا ولن تبرأ عيناك من لوعة الشوق، املأ رئتيك من هذا الهواء الذي تعبقه أنفاسها، غدًا سوف ترثى لنفسك.

ـ يخيّل إليّ أنّي سألحق بك يوما. . .

تساءل حسين وإسهاعيل معًا:

ـ کیف؟

لتكن كذيتك ضخمة كالمك...

ـ ثمّة اتّفاق بيني وبين أبي على أن أسافر في بعثة على حسابي الخاص بعد إتمام دراستي . . .

هتف حسین بسرور:

ـ لو تحقّق لهذا الحلم!

أمّا إسماعيل فقال ضاحكًا:

\_ أخاف أن أجد نفسي وحيدًا بعد بضع سنين! تلاقت آلات الأوركسترا جميعًا في حركة متدفّقة سريعة، أعلنت \_ فيها أعلنت \_ عمّا في كلّ آلة من مرونة وقوّة، كأنَّما تشترك كلّها في سباق عنيف بات الهدف منه في مرمى العين ومتناول الطموح، فسما بهما

اللحن إلى ذروته العليا، تلك الذروة التي توحى بتداتي الختام. انجذب وعيه إلى الأنغام المستعرة رغم استغراقه بالشجن، فانخرط في عَدْوها حتى تدافع دمه ولهثت منه الأنفاس، وسرعان ما داخلته رقّة وأسكرته أريحيّة جعلت من حزنه نشوة دامعة، فتنهّد مع النهاية من الأعماق، وتملَّى أصداء اللحن المترتَّمة في روحه بانفعال وتأثّر، فخيّل إليه أنَّه يتساءل: ألا يمكن أن تنتهى عواطفه المتأجِّجة في ذروتها إلى ختام كذُّلك؟ ألا يكن أن يكون للحب \_ كهذا اللحن وككلّ شيء \_ نهاية؟! وذكر أحوالًا مرّت به في أوقات نادرة، فتراءت من الفتور حتَّى بدا وكأنَّه لم يبقَ من عايدة إلَّا اسمها، أتذكر لهذه الفترات؟ وكان يهزّ رأسه حيرة ثمّ يتساءل: هل انتهى حقًّا كلّ شيء؟ وإذا بخيال يطوف أو فكرة تخطر أو منظر يرى فيستيقظ من غفوته ويَلقى نفسه غريقًا في بحر الهوي مكبِّلًا بأصفاد الأشر. جرّب إذا حلَّت بك فترة من هذه الفترات أن تقبض عليها بكلِّ قواك وألَّا تدعها تفلت حتى يستقرّ بك الشقاء، أجل حاول أن تفني خلود الحبّ. قال حسين شدّاد باسيًا:

\_ بدأت الحفلة بتلاوة سورة على سبيل البركة! القرآن؟! ما ألطف هٰذا! الباريسيّة الحسناء نفسها لا تستطيع أن تعقد قرانها إلَّا بمأذون وقرآن! ولهكذا سيقترن زواجها في ذهنك بالقرآن والشمبانيا.

\_ حدّثنا عن نظام الحفلة؟

قال حسين وهو يشير براحته إلى البيت:

\_ عمّا قليل يُعقد القران، وبعد ساعة يُدعى الجميع إلى الموائد، ثمّ ينتهي كلّ شيء، وتبيت عايـدة لهذه الليلة في بيتنا لآخر مـرّة ثمّ تسافـر مع الصبـاح إلى الإسكندريّة لتستقلّ بعد غد الباخرة إلى أوربا...

ستضيع منك مناظر ما أخلقها بـالتسجيل لتكـون زادًا لألمك الشرِه، كرؤية اسمها الجميل وهو يُكتب في الوثيقة الشرعيّة، ومنظر وجهها المتطلّع إلى إعلان النبأ السعيد، ولون الابتسامة التي يفترّ عنها ثغرها عنـ د زفاف البشرى، ثمَّ منظر العروسين وهمـا يتلاقيــان، حتّى ألمك يعوزه الزاد. . .

\_ وهل يعقد القران مأذون؟!

۔ طبعًا!

هٰكذا أجاب حسين، أمّا إسهاعيل فضحك ضحكة عالية، وقال:

ـ بل قسّيس!

رجل لا شأن له كهذا المأذون؟ ولُكنّ دودة حقيرة هي التي تأكل جدث أكبر الكبراء، فكيف ستكون جنازتك حين يحمّ القضاء؟ شيء هاثل يملأ الطريق أم لمّة تمضى؟ . . . وإذا بالصمت يشمل البيت حتى استحال نورًا بلا تغاريد فشعر بخوف وانقباض. الآن، في مكان ما، لعلُّها هٰذه الحجرة أو تلك، ثمّ لعلعت زغرودة طويلة مجلجلة أحيت ذكري قديمة، زغرودة كتلك الزغاريد التي عرفها من قبل فلا تمتّ إلى باريس بسبب، ثمّ تبعتها زغاريد مجتمعة كالصواريخ، لشدّ ما يبدو لهذا القصر الليلة كأيّ بيت من بيوت القاهرة. وتابعت دقّات قلبه الزغاريد حتى لهث، ثمّ سمع إسماعيل يهنيُّ فهنَّأ بدوره، وتمنَّى عند ذاك لو كان منفردًا، ثمَّ تعزَّى بأنَّه سينفرد بنفسه أيَّامًا وليالي فوعد ألمه بزاد لا يفني. وانبعثت الأوركسترا تعزف مقطوعة يعرفها حتّ المعرفة هي «العفو يا سيد الملاح» فنادي قدرته الهائلة على التحمّل والتصبّر وإن كانت كلّ قطرة من دمه تطرق جدران عروقه مؤذنة بأنَّ كلِّ شيء قد انتهى، إنَّ التاريخ نفسه قد انتهى، إنَّ الحقيقة جميعًا قد انتهت، إنّ الأحلام التي فوق الحياة قد انتهت، وإنّه يواجه الصخر المدبّب الأطراف ولا شيء غيره. قال حسين متأمّلًا:

ـ كلمة ثمّ زغرودة ويـدخل الـواحد منّا في دنيا جديدة، سوف نعرف ذلك كلّنا يومًا ما...

فقال إسماعيل لطيف:

ـ سوف أباعد ما استطعت بيني وبين ذُلك

كلَّنا؟! إمَّا السياء وإمَّا لا شيء!

ـ لن أذعن لذلك اليوم أبدًا. . .

بدا عليهما أنّهما لم يكترثا لقوله أو أنّهما لم يحملاه على

محمل الجدّ، بيد أنّ إسهاعيل عاد يقول:

ـ لن أتـزوّج حتى أقتنـع بـأنّ الـزواج ضرورة لا محيص عنها. . .

وجاء نوبيّ حاملًا أكواب الشربات، ثمّ تبعه آخر أيّ سخافة في سؤالك! . . . سَلْ أيضًا هل يبيتان بصينيّة محمّلة بعلب الحلوى الفاخرة. علبة من البلّور الليلة معًا! أليس من المحزن أن يسد عجرى حياتك على قوائم أربع مذهبة، عمَّوه زجاجها الكحليّ بزخارف فضّيّة، وقد انعقد عليها شريط أخضر من الحرير سجّل على لافتة هلاليّة في عقدته الحرفان الأوّلان لاسمَى العروسين ٤٦. ح». شعر وهو يتناول العلبة بارتياح لعلّه كان أوّل شعور بـالارتياح يحـظى به في ذلك اليوم. فقد وعدته العلبة الفاحرة بـأنّ معبودتــه ستترك وراءها أثرًا خالـدًا كحبّها، وأنّ لهـذا الأثـر سيبقى ما بقى هو على الأرض رمزًا لماض غريب وحلم سعيد وفتنة سامية وخيبة راثعة. ثمّ لقّه شعور بأنّه ضحيّة اعتداء منكر تآمر به عليه القدر وقانون الوراثة ونظام الطبقات وعايدة وحسن سليم وقوة خفية غامضة لم يشأ أن يسمّيها. . . وتراءى له شخصه التعيس وهمو يقف وحده أمام لهذه القموى مجتمعة وجرحه ينزف فلا يظفر بأسي، ولم يجد ما يردّ به على هٰذا الاعتداء إلَّا ثورة مكبوتة حُرمت من الإفصاح، بل أجبرته الظروف على التظاهـر بالسرور كـأتَّما يهنَّيُّ القوى الباغية على تنكيلها به ونبذه خارج حدود البشرية السعيدة، فأضمر لها جميعًا حنقًا خالدًا ترك للمستقبل أمر تكييفه وتوجيهه، أجل شعر بأنّه لن يأخذ الحياة بعد تلك الزغرودة الفاصلة مأخذًا سهلًا أو يرضى فيها بالقريب أو يتسامح معها تسامّح الكرم والصفاء، وأنَّ طريقه سيكون شاقًا عسيرًا ملتويًا غاصًا بالمضض والغضاضة والألم، ولكنّه لم يفكّر في الـــتراجع. قَبِلَ الحرب وأبي الصلح، وأنذر وتوعّد، غير أنّه ترك للقدر اختيار الغريم الذي سينازله والوسيلة التي سيحارب بها. قال حسين شدّاد وهو ينزدرد ريقه المشرب بالشربات:

ـ لا تعلن الثورة على الزواج، أعتقد ـ إذا أتيح لك أن تسافر كما تقول ـ أنَّك ستجد زوجة تعجبك. . . كأنَّك لم تجد التي تعجبك هنا، ابحث عن وطن

جديد لا يتأذّى جنسه اللطيف بمنظر الرءوس الشاذّة، والأنوف الكبيرة، إمّا السهاء وإمّا الموت. قال وهو يهزّ رأسه كالمقتنع:

\_ هٰذا رأيي...

فقال إسهاعيل لطيف ساخرًا:

- أتعرف ماذا يعني الزواج من أوربية؟ إنّه كلمة واحدة والظفر، بامرأة من أحطّ طبقات الشعب، امرأة ترخى بأن تكون تحت رَجُل تشعر في أعماقها بأنّه عبد من العبيد.

حظيت بهذه العبوديّة في وطنك الكريم لا في أوربا التي لن تراها.

قال حسين مستنكرًا:

\_ مغالاة! . . .

ـ انظر إلى المدرّسين الإنجليز كيف يعاملوننا!

قال حسين شدّاد بحماس هو بالرجاء أشبه:

ــ الأوروبيّون في بلادهم غيرهم في بلادنا!

هل من سبيل إلى قوّة قاهرة تبيد الظلم والظالمين؟! يا ربّ العالمين أين عدالتك السهاويّة؟!

دعا الداعي إلى الموائد فمضى الأصدقاء الثلاثة إلى السلاملك، ثمّ إلى حجرة جانبيّة تتفرّع عن البهو الخلفيّ، فوجدوا مقصفًا صغيرًا يتسع لعشرة على الأقلّ، ولحق بهم شبّان بعضهم من أقرباء آل شدّاد والبعض من أصدقاء المدرسة، ومع أنّ العدد دون والبعض من أصدقاء المدرسة، ومع أنّ العدد دون الخير للمقصف وهو ما شكر عليه حسين من الأعياق، إلّا أنّهم سرعان ما اندفعوا إلى الطعام بقوة وعنف حتى ساد الجو نشاط السباق، وكان ينبغي لهم أن يتحرّكوا دوامًا ليطوفوا بشتى ألوان الطعام التي امتدت صحافها على طول المائدة تفصل بين كلّ امتدت صحافها على طول المائدة تفصل بين كلّ جموعة منها وأخرى طاقة صغيرة من الورود. ولوح حسين بإشارة من يده إلى السفرجيّ، فجاء بقوارير حسين بإشارة من يده إلى السفرجيّ، فجاء بقوارير الويسكي وزجاجات الصودا، فهتف إسهاعيل لطيف: ـ أقسم أني تفاءلت خيرًا بهذه الإشارة من قبل أن

ومال حسين على أذن كهال قائلًا برجاء:

ـ كأسًا واحدة من أجل خاطري...

أعرف مغزاها.

وقالت له نفسه «اشرب» لا رغبة في الشراب فإنّه لم يعرفه ولكن رغبة في الثورة، بيد أنّ إيمانه كان أقوى من حزنه وتمرّده، قال مبتسمًا:

\_ أمّا هٰذه فلا، شكرًا...

قال إسهاعيل لطيف وهو يرفع كأسًا مترعة:

ـ لا حقّ لك في لهذا، حتّى المورع يبيح لنفسه السكر في حفلات الزفاف...

مضى يتناول طعامه الشهيّ في هدوء، وكان يراقب بين حين وآخر الأكلينَ والشاربين أو يشترك معهم في الحديث والضحك. إنَّ سعادة المرء تتناسب تناسبًا طرديًّا مع عدد مرّات شهوده لمقاصف الأفراح، ولكن هل مقصف الباشوات مثل مقصفنا؟! نلتهم طعامهم ونحقّق معهم! شمبانيا! . . . هٰذه فرصة لتذوّق الشمبانيا. . . شمبانيا آل شدّاد ماذا قلتم؟ ما للأستاذ كمال لا يقرب الخمر؟ لعله ملا بطنه فلم تعد تتسع لمزيد، الحقّ أنّي آكل بشهوة لا تجارى، كأنَّما أعصاب معدتي لا تتأثَّر بالحزن أو أنَّها تتأثَّر به تأثَّرًا عكسيًّا. . . هٰكذا تغدّيت في مأتم فهمي، امنعوا إسماعيل عن الأكمل والشرب وإلّا نفق. صوت المنفلوطي وسيَّسد درويش وضياع السودان أحمداث كلُّلت زمانما بالسواد، لْكنّ الائتلاف وهذا المقصف من أنباء زماننا السارّة، أكلنا ثلاثة من الديكة الروميّة وثمّة رابع لم يمسس بعد . . . هو هدا! ربّاه إنّه يشير إلى أنفى فيضجُّون جميعًا بالضحك! إنَّهم سكارى فلا تغصب! اضحك معهم متظاهرًا بالاستهانة والمرح، أمّا قلبي فينتفض غضبًا، إن استطعت أن تغزو العالم فاغزه، أمَّا آثار هٰذه الليلة البهيجة فهيهات أن تنجو منها أبد الدهر، وهاك اسم فؤاد الحمزاوي تتناقله الألسن، عن تفوّقه ونبوغه يتحدّثون فهل لذعتك الغيرة؟ سيكون حديثك عنه مدعاة لإكبارك ولو على نحو ما:

ـ كان طالبًا مجدًّا منذ طفولته!

\_ أتعرفه؟

أجاب حسين شدّاد عنه:

ـ والده موظّف في متجر والد كمال. . . في قلبي ارتياح لعن الله القلوب. . .

قال كيال:

ـ كان والده ولا يزال الرجل المجدّ الأمين.

ـ وما تجارة والدك؟

كم أحيط «التاجر» في خيالي بهالـة الإكبار، حتى قيل لك ابن تاجر وابن مستشار:

\_ تاجر جملة للبقالة . . .

الكذب أداة نجاة حقيرة، انظر إليهم كي تستشفّ ما يدور وراء أقنعة وجوههم ولكن أيّ رجل في هذا البيت يضارع أباك جمالًا وقوّة؟!

وعقب الانصراف عن الموائد عادت الأكثرية إلى الجديقة عالسها في البهو، وانطلق كثيرون إلى الجديقة يتمشون، فمر وقت هادئ خامل، ثمّ أخذ المدعوون في الانصراف، أمّا الأهل فصعدوا إلى الدور الثاني ليقدموا التهاني إلى العروسين، وما لبث الأوركسترا أن انتقل إليهم ليعزف مختاراته السرائعة في المجلس السعيد. ارتدى كهال معطفه وحمل علبة الحلوى الفاخرة ثمّ تأبّط ذراع إسهاعيل وغادر سراي آل شداد، قال إسهاعيل وهو يلقي على صاحبه نظرة شداد،

ـ الساعة الحادية عشرة، ما رأيك في أن نتمشّى في شارع السرايات حتى أفيق قليلًا؟ فوافق كمال عن طيب خاطر، لأنّه وجد في المشي وقتل الوقت فرصة مواتية بيَّتها، سارا معًا في نفس الطريق الذي سار فيه من قبل إلى جانب عايدة، يعترف لها بحبّه ويبثّها آلامه. لن يغيب عن رأسه منظر هذا الطريق ذي القصور الجليلة الصامتة، والأشجار الباسقة على جانبيه تبطالع المساء بهدوء النفس المطمئنة وروعية الخيال السامي، ولن يفتأ قلبك كلّما وطئته قدماك أو استدعاه خيالك يرعش باعثًا بخفقات الحنين والوجد والألم كالشجرة المقلقلة بالرياح ترمى أوراقها وثمارها، ومهما يكن من فشل رحلتك القديمة على أديمه فلن ينزال يتخر لك ذكرى حلم غابر وأمل ضائع وسعادة موهومة وحياة دافقة مترعة بالمشماعر هي عملي أسوأ التقديرات خير من راحة العدم ووحشة الهجر وخمود العاطفة، وهل أنت واجد في مستقبلك زادًا للقلب إلَّا

أماكن تتطلّع إليها بعين الخيال وأسهاء تمـد لها آذان الشوق؟! تساءل كهال:

ـ ترى ماذا يحدث الأن في الدور الأعلى؟

فأجاب إسماعيل بصوت مرتفع أزعج الصمت الجاثم:

- أوركسترا يعزف مقطوعات غربيّة، العروسان فوق المنصّة يبسمان وحولها آل شدّاد وآل سليم، رأيت مثل لهذا الجمع مرّات عديدة...

عايدة في ثياب العرس! يا له من منظر! هل رأيت شيئًا كهٰذا ولو فيها يرى النائم؟!

ـ وإلام يمتدّ الحفل؟

ــ ساعة على الأكثر كي يتمكّن العروسان من النوم ما داما سيسافران في الصباح إلى الإسكندريّة.

كلمات كالخناجر، اغرز منها ما تشاء في قلبك... غير أنّ إسماعيل عاد يقول متسائلًا:

ـ ولكن متى عرفت ليالي الزفاف النوم؟!

وضحك ضحكة عالية معربدة، ثمّ تجشّاً ونفخ أبخرة الخمر وهو يقطّب متأفّقًا ثمّ بسط صفحة وجهه، وقال:

ربّنا لا يحكم عليك بنوم العشّاق، لا نوم لهم يا عيني، لا يغرّنك تحفُظ حسن سليم، سيصول ويجول كالفحول حتى مطلع الصبح، لهذا قضاء لا نجاة

تذوّق لهذا النوع الجديد من الألم المقطّر، روح الألم أو ألم الألم، ليكن عزاؤك أنّك انفردت بألم لم يشعر به إنسان قبلك، وأنّه سيهون عليك الجحيم إذا قدّر عليك يومًا أن تحملك الزبانية وترقص بك فوق ألسنة لهيبه، ألم!! لا لفقد الحبيب فإنّك ما طمحت يومًا في امتلاكه، ولكن لنزوله من علياء سائه، لتمرّغه في الوحل بعد حياة عريضة فوق السحاب. . . لأنّه رضي الحدّه أن يقبّل، ودمه أن يسفح! ولجسده أن يبتذل. ما أشدّ حسرتي وألمى! . . .

\_ أحقّ ما يقال عن ليلة الدخلة؟

هتف إسهاعيل:

ـ أتجهل بالله لهذه الأمور؟

كيف يقدّسون الدنس؟...

ـ لا أجهلها طبعًا، كنت حتى زمن قريب لا أدري

عنها شيئًا، وثمّة أمور أودّ أن تعاد على مسمعي . . .

قال إسهاعيل ضاحكًا:

ـ إنَّك تبدو لي أحيانًا أحمق أو أبله. . .

دعني أسألك، أيهون عليك أن يُفعل هٰـذا بشخص تقدّسه؟

تجشّأ مرّة ثانية حتّى تطايرت رائحة الخمر اللعينة إلى أنف كمال، وقال:

ـ لا يوجد شخص يستحقّ أن يقدَّس . .

ــ ابنتك مثلًا، لو كان لك ابنة. . . ؟

لا ابنتي ولا أمّي، كيف جئنا نحن؟ هٰذا هـو
 قانون الطبيعة...

نحن! الحقيقة نور لألاء، فغُضَّ الطرف، وراء ستار القداسة الذي سجدت أمامه طيلة حياتك يعبثان كالأطفال، ما لكلَّ شيء يبدو خاويًا! الأمِّ... الأب... عايدة، كذلك ضريح الحسين... مهنة التجارة... أرستقراطيّة شدّاد بك، يا لشدّة الألم.

تجشّاً إسهاعيل للمرّة الثالثة، وقال وقد نمّ صوته عن الضحك وإن لم يُسمع له ضحك:

- الحقيقة أنّ قلبك موجع، إنّه يغني مع المطربة الجمديدة أمّ كلشوم «أفديه إن حفظ الهموى أو ضيّعا»...

كمال في انزعاج:

ـ ماذا تعني؟

فقال إسهاعيل بلهجة تعمّد أن تشي بسكره أكثر من الواقع:

\_ أعنى أنَّك تحبُّ عايدة!

ربّاه! كيف افتضح سرّه؟...

ـ أنت سكران!...

ـ هي الحقيقة والجميع يعرفونها!

هتف وهو يحملق صوبه في الظلام:

ـ ماذا تقول؟

ـ أقول إنّها الحقيقة، والجميع يعرفونها.

- الجميع؟! من هم؟! من افترى هٰذا عليَّ؟

ـ عايدة!

ـ عايدة؟

ـ عايدة هي التي أذاعت سرّك. . .

\_ عايدة؟ لا أصدّق هذا، أنت سكران.

ـ نعم أنا سكران ولكن هذه هي الحقيقة أيضًا، من فضائل السكران أنّه لا يكذب... (ثمّ بعد ضحكة رقيقة)... هل أغضبك هذا؟ عايدة كما تعلم شابّة لطيفة، حالما لفتت الأنظار سرًا إلى عينيك المغرمتين وأنت لا تدري، لا بدافع السخرية ولكن لأنّها تتيه دلالا بالمغرمين، وقد كاشفت حسن أوّل الأمر فوجّه حسن نظري إليك مرّات، ثمّ أفضى بالسرّ إلى حسين، بل علمت أنّ سنيّة هانم سمعت عن العاشق الولهان كما كانوا يدعونك! وغير مستبعد أن يكون الخدم قد استرقوا السمع إلى ما دار عنك بين سادتهم، فالكلّ يعرف قصّة العاشق الولهان...

شعر بخور، وخيّل إليه أنّ الأقدام المتحرّكة تطأ كرامته بقسوة، فانطبقت شفتاه على حزن مرير، ألهكذا يبعثر السرّ المصون. وعاد الآخر يقول:

ــ توهّمت فالخدعت! . . .

فقال إسهاعيل ضاحكًا:

- إنكار حبّك عبث كإنكار الشمس في رابعة النهار!...

صمت كمال صمتًا مليشًا بالشجن والاستسلام، وفجأة تساءل:

\_ ماذا قال حسين؟

ارتفع صوت إسهاعيل وهو يقول:

- حسين؟! إنّه صديقك الأمين، طالما أعلن عن عدم ارتياحه لأسلوب أخته البريء، وكان يجيبها منوّها عزاياك!

تنهد في ارتياح. إذا كان في الحبّ قد خاب أمله، فقد بقيت له الصداقة، آه، كيف يسعمه أن يدخل

سراي آل شدّاد بعد الليلة؟!

وقال إسهاعيل بلهجة جدّيّة كأئما يشجّع صاحبه على مواجهة الموقف:

\_ كانت عايدة في حكم المخطوبة لحسن من قبل إعلان الخطوبة بأعوام، ثمّ إنّها أكبر منك سنًّا، وهذه العواطف تُنسى عقب النوم، فلا تهتمّ ولا تحزن.

هٰذه العواطف تنسى! تساءل باهتمام غير خاف:

- أكانت تسخر متى وهي تنوَّه بهذا الغرام المزعوم؟
- كلّا، قلت لك إنها تسعد بالحديث عن عشاقها اكانت معبودتك إلها قاسيًا ساخرًا ينشرح صدره للهزء بعابديه، أتذكر يوم مثلت برأسك وأنفك؟ ما أشبهها بقانون الطبيعة في قوّته وقسوته، كيف هرعت بعد ذلك متهللة إلى ليلة الدخلة كأيّ فتاة؟! أمّا أمّك فشيمتها الحياء كأنّا تشعر بذنبها!

وكانا قد توغّلا في الطريق فاستدارا راجعين في صمت كأنَّما قد تعبا من الحديث وشجونه، وما لبث إسهاعيل أن اندفع يغنّى بصوت رديء «يا ما شاء الله ع التحفجيَّة»، ولكنَّ الآخر لم يخرج عن صمته فضلًا عن أنَّه لم يبد عليه أنَّه انتبه إلى غنائه، ما أخجله! أحدوثة كان، وكأنَّه بأهـل البيت والأصدقـاء والخدم وهم يتغامزون من وراء ظهره وهو عنهم غافل، معاملة فطَّة لا يستحقّها، فهل يكنون لهذا جزاء الحبّ والعبادة؟! ما أقسى المعبودة وما أفظع الألم! لعلُّ نيرون عندما غنّى وروما تحترق كان ينتقم لحال كحاله لهذه. كن قائدًا غازيًا يختال على متن جواد، أو زعيبًا يُحمل على الأعناق، أو تمشالًا من صلب فوق سارية، أو ساحرًا يتصوّر في أيّ صورة شاء، أو ملاكًا يطير فوق السحاب، أو راهبًا منزويًا في صحراء، أو مجرمًا خطيرًا يزلزل الأمنين، أو مهرِّجًا يأسر الضاحكين، أو منتحرًا يهزّ الرائين. لو علم فؤاد الحمزاوي بقصّته لقال له وهو يواري سخريته تحت طلاء أدبه المعهود: الحقّ عليك، فأنت الذي هجرتنا من أجل هؤلاء الناس، احتقرت قمر ونرجس فذُقْ هَجْر الألهة. السهاء أو لا شيء هٰذا هو جوابي. فلتتزوّج كما تحبّ، وتذهب إلى بروكسل أو باريس، وليتقدّم بهـا العمر حتى يـذوي

عودها الريّان، فلن تظفر بحبّ كحبّي. لا تنس هذا الطريق ففوق أديمه سكرت بخلّب الأمال ثمّ تجرّعت غصص الياس، لم أعد من سكّان هذا الكوكب، غريب أنا وينبغى أن أحيا حياة الغرباء.

عندما مرّا بسراي آل شدّاد في طريق العودة وجدا العيّال عاكفين على نزع الزينات وأسلاك المصابيح الكهربائيّة من فوق الجدران والأشجار، فتجرّد البيت الكبير من حلية الزفاف واشتمل بالظلام، إلّا حجرات ظلّ النور ينبعث من شرفاتها ونوافذها. انتهى الحفل وتفرّق الجمع وأذن الحال بأنّ لكلّ شيء نهاية، وها هو يعود حاملًا علبة الحلوى كأنّه طفل يلهى عن البكاء ببضع قطع من الشيكولاتة، وواصلا السير على مهل حتى بلغا مطلع الحسينيّة، فتصافحا، وافترقا...

لم يكد كمال يتقدّم في شارع الحسينيّة أمتارًا حتى توقّف، ثمّ انقلب عائدًا إلى العبّاسيّة التي بدت مقفرة مغرقة في النوم، وحتَّ خطاه صوب سراي آل شدَّاد، وعندما شارف البيت مال يمنة إلى الصحراء التي تكتنفه وأوغل فيها حتى بلغ موضعًا فيها وراء السور الخلفيّ للحديقة يطلّ على السراي على بعد، وكان الظلام كثيفًا شاملًا يطمئن الرقباء ستائره، ولأوّل مرّة في ليلته شعر بالبرودة في ذٰلك الخلاء العارى، فحبك المعطف حول جسده النحيل الطويل. . . تراءى له شبح البيت وراء سوره العالى كالقلعة الضخمة، فجالت عيناه باحثة عن هدف غال حتى استقرّتا على نافذة مغلقة يوصوص النور من خلال خصاصها في أقصى الجناح الأيمن من الدور الثاني، تلك غرفة العرس، الغرفة الوحيدة اليقظى في لهذا الجانب من القصر، كانت بالأمس حجرة نوم عايدة وبدور، وازّيّنت الليلة لشهود أعجب ما جرت به المقادير. تطلّع إليها طويلًا، أوّل الأمر بلهفة كأنّه طائر مقصوص الجناح يتطلّع إلى عشّه فوق الشجرة، ثمّ بحزن عميق كأنَّما يرى بعينيه مصرعه فيها وراء الغيب، ماذا يدور وراء لهده النافذة؟ . . . لو يتاح له أن يتسلّق هٰذه الشجرة في الحديقة ليرى! إنَّ البقيَّة الباقية من عمره ثمن زهيد يؤدّيه عن طيب خاطر لقاء نظرة خلال هذه النافذة،

وهل قليل أن ترى المعبود في خلوة زفافه؟ كيف يقيمان وكيف تلتقي العينان؟ وبأيّ حديث يتناجيان؟ وفي أيّ مكان من الدنيا ينزوي الآن كبرياء عايدة؟ إنَّه يتحرَّق شغفًا إلى الرؤية وإلى تسجيل كلّ كلمة تندّ أو حركة تصدر أو أمارة تنطق بها أسارير الوجه، بل إلى خطرات النفس وتصورات الخيال ونفثات العاطفة وفورات الغرائز. . . كلّ شيء ولو كان بشعًا مرعبًا أو عزنًا مؤلمًا، ولتذهب الحياة بعد ذلك دون أسف، ولبث بمكانه والوقت يمضى لا هو يبرح ولا النور ينطفئ ولا خياله يملّ التساؤل. ماذا كان يفعل لو كان في مكان حسن سليم؟ ودوّخته الحيرة دون الجواب، إنّ العبادة لن تغنى عن هذه الليلة شيئًا، وخلا العبادة من مطالب النفس لم يتوجّه إلى عايدة، أمّا حسن سليم فمن طائفة لا تتقيد بالعبادة. هُكذا يتعذَّب في الصحراء وهنالك تُتبادل قُبل ممّا عهده الناس وتنهدات تتصبّب عرقًا وغيبوبة تنزّ دمًا وغلالة تنحسر عن جسد فان، كهذا العالم الفاني وآماله الخاوية وأحلامه الطائشة. . . ف ابنك ما بدا لك على هوان الآلهة، وليمتلئ قلبك بالمأساة، وأكن أين يمضى الشعور الباهر الرائع الذي نوّر قلبه أربعة أعوام؟ لم يكن وهمّا ولا صدى لوهم، إنَّه حياة الحياة، ولئن تسيطر الظروف على الجسد فأيّ قوّة تستطيع أن تتطاول إلى الروح، ولهكذا لتبقين المعبودة معبودته، والحبّ عذابه وملاذه، والحيرة ملهاته، حتى يقف أمام الخالق يومًا يسائله عمّا حيّره من معضلات الأمور، آه لو يطّلع على ما وراء النافذة، لو يكشف سرّ أسرار وجوده؟ . . . وكان البرد يقرصه أحيانًا فيذكّره بموقفه وبالوقت الذي يمرّ سادرًا، ولَكن فيم يتعجّل العودة؟... أيطمع حقًّا أن يطرق

\_ جئناك بحنطور، وكان الأسلم أن نجيئك بقارب...

وكانت الأمطار قد انهملت يومًا ونصف يوم حتى سالت الأرض وغرقت الحوارى والأزقة، ومع أن السلاء أمسكت ـ بعد ذلك ـ إلّا أنّ تجهمها لم ينكشف، وظلّ وجهها متواريًا وراء سحاب جون أظلّ الأرض بمظلّة قاتمة بعثت في الجوّ عكارة كأنّها نذير ليل بهيم. واستقبل أحمد عبد الجواد صاحبه بترحاب ودعاه إلى الجلوس، وما كاد محمّد عفّت يطمئن إلى مجلسه عند ركن المكتب حتى قال كأنما ليجلو سرّ بحيثه:

لا تعجب لمجيئي في لهذا الجوّر رغم أنّنا سنلتقي
 في مجلسنا المعتاد بعد ساعات، ولكنّي اشتقت إلى
 الانفراد بك!

وضحك محمد عفّت، كأنما ليعتدر عن غرابة قوله، فضحك السبّد أيضًا، ولكنها كانت ضحكة إلى التساؤل أقرب. وذهب جميل الحمزاوي ـ وكان ملتفعًا بكوفيّة ضمّت قمّة رأسه وما تحت ذقنه ـ إلى الباب، فنادى صبيّ قهوة قلاوون ليُحضر قهوة، ثمّ عاد إلى كرسيّه وقد أعفاه المطر والبرد من العمل، أمّا السيّد أحمد فقد حدَّثه قلبه بأنّ وراء الزيارة أمرًا، فقد وقعت أحمد فقد حدَّثه قلبه بأنّ وراء الزيارة أمرًا، فقد وقعت في وقت لا تدفع إليه إلّا ضرورة، إلى أنّ الأزمات ألفسيّة التي عاناها الرجل منذ قريب وما انتابه من مرض أخيرًا، كلّ أولئك جعله عرضة للقلق على غير مرض أخيرًا، كلّ أولئك جعله عرضة للقلق على غير عادته، غير أنّه دارى قلقه بضحكة لطيفة، ثمّ قال:

- كنت قبيل حضورك أتذكّر سهرة الأمس وأستعيد منظر الفار وهو يرقص! الله يقطعه.

فقال محمّد عفّت باسمًا:

- كلّنا تلاميذك! وبهذه المناسبة دعني أنقل إليك ما يشيعه عليّ عبد الرحيم عنك، إنّه يقول إنّ الصداع الذي انتابك في الأسابيع الماضية ما هـ و إلّا عارض لخلوّ حياتك من النساء في الأيّام الأخيرة!...

 خلو حياتي من النساء! وهل للصداع من سبب غير النساء؟!

وجاء صبيّ القهوة بأقداح القهوة والماء على صينيّة صفراء، فوضعها على ركن المكتب الذي يجلس حوله

### - 44 -

النوم جفونه هذه الليلة؟!

وقف الحنطور أمام دكّان أحمد عبد الجواد، وقد لطّخ عجلاته الوحل المتراكم في شارع النحّاسين والمياه المتجمّعة في فجواته، فغادره السيّد محمّد عفّت في جبّة صوفيّة، ودخل الدكّان وهو يقول باسمًا:

الصديقان، ومضى، وشرب محمّد عفّت شربة ماء، ثمّ قال:

- شرب الماء البارد في الشتاء لذيذ، ما رأيك في هٰذا؟ لكن فيم سؤالي وأنت من عشّاق الشتاء الذين يستحمّون كلّ صباح بالماء البارد حتّى في هٰذه الأيّام من فبراير. . . الآن خبّرني، هل أعجبتك أنباء المؤتمر الوطنيّ الذي احتشد في بيت محمّد محمود؟ عشنا وشفنا مرّة أخرى سعد وعدلي وثروت في جبهة واحدة! فتمتم السيّد قائلًا:

\_ ربّنا من حكمته أنّه يقبل التوبة. . .

\_ إنّي لا أثق في هؤلاء الكلاب. . .

ـ ولا أنا، ولكن ما العمل؟ الملك فؤاد طيّنها، ومن المحزن أنّ المعركة لم تعد بيننا وبين الإنجليز.

ثمّ مضيا يحتسيان القهوة في صمت إن دلّ على شيء فعلى أنّ الحديث العابر لم يعد له محلّ، وأنّ على محمّد عفّت أن يدلي بما عنده. واعتدل الرجل في جلسته، وخاطب السيّد بلهجة جدّية متسائلًا:

ـ أعندك أخبار عن ياسين؟

انعكس السؤال في عيني السيّد الواسعتين اهتمامًا مشوبًا بقلق، وفي الوقت ذاته خفق قلبه خفقة مروّعة، قال:

- خيرا إنّه يزورني من حين لآخر، وكانت زيارته الأخيرة يوم الاثنين الماضي فهل من جديد؟ أمر يتعلّق بحريم؟ لقد رحلت إلى جهة مجهولة، وعلمت أخيرًا أنّ بيّومي الشربتلي اشترى نصيبها في بيت أمّها.

قال محمّد عفّت وهو يتكلّف ابتسامة:

- الأمر لا يتعلّق بمريم، من يدري لعلّها غابت عن ذاكرته، المسألة دون لفّ أو دوران زواج جديد.

فخفق قلبه مرّة أخرى فيها يشبه الفزع وهو يقول:
- زواج جديد؟! ولْكنّه لم يشم إلى ذلك سَاتًا في

- زواج جدید۱۴ ولُکتّه لم یشر إلی ذٰلك بساتًا في أحادیثه معی!

هزّ محمّد عفّت رأسه آسفًا، وقال:

ـ لقد تزوّج بالفعل من شهر أو أكثر، حدّثني بذٰلك غنيم حميدو منذ ساعة فقط، وكان يظنّ أنّك تعلم كلّ شيءا

جعلت يسراه تعبث بشاربه بسرعة عصبيّة، ثمّ قال وكأنّه يخاطب نفسه:

ـ لهٰذا الحدّ! كيف أصدّق لهذا! كيف أخفى عني الأمر؟!

- الحال تقتضي الكتيان! أصغ إليّ، لقد آثرت أن أكاشفك بالحقيقة قبل أن تفاجأ بها مفاجأة غير كريمة، ولكن لا يصحّ أن نعيرها أكثر تمّا تستحقّ، وينبغي قبل كلّ شيء ألّا تستسلم للغضب، لم يعد الغضب مها تحتمله، اذكر تعبك الأخير وارحم نفسك.

قال السيّد يائسًا:

- في الأمر فضيحة ؟؟ هذا ما حدّثني به قلبي ، هاتِ ما عندك يا سيّد محمّد. . .

هزّ محمّد عفّت رأسه آسفًا، لمّ قال بصوت منخفض:

- كن دائيًا أحمد عبد الجواد الـذي عهدنـاه، لقد تزوّج من زنّوبة العوّادة!

ـ زنّوبة!...

وتبادلا نظرة ذات دلالة، وسرعان ما بدا الارتباك في وجه أحمد والإشفاق في وجه صاحبه، ثمّ لم تعد مسألة الزواج ذاتها بالأولى في الأهميّة، فتساءل السيّد أحمد بلهجة لاهنة:

ـ ترى هل تعلم زنّوبة بأنّه ابني؟!

لا يداخلني في هذا شكّ، غير أنّي أكاد أوقن بأنّها
 لم تطلعه على سرّك لتتمكّن من إيقاعه في الشرك، وقد
 نجحت نجاحًا تستحقّ عليه كلّ تهنئة!

ولْكنّ أحمد عبد الجواد عاد يتساءل بنفس اللهجة اللاهثة:

ـ أم تراه أخفى عنيّ الأمر لعلمه بما كان؟

- كلّا، لا أصدّق هذا، لو سبق هذا إلى علمه ما أقدم على الزواج منها، إنّه شابّ طائش ما في ذلك من ريب، ولكنّه ليس نذلًا، وإذا كان قد أخفى عنك الأمر، فها ذلك إلّا لأنّه لم يجد الشجاعة ليصارحك بأنّه تزوّج من عوّادة! يا ويل الآباء من الأبناء الطائشين، الحقّ أنّي تألّت كثيرًا، ولكنّي أكرّر الرجاء بألّا تستسلم للغضب، ذنبه على جنبه، وأنت بريء من فعلته ولا لوم عليك.

تنهد أحمد عبد الجواد بصوت مسموع، ثمّ سأل صاحبه:

> ـ خبّرني كيف علّق غنيم حميدو على الخبر؟ فلوَّح محمَّد عفَّت بيده مستهيئًا، وقال:

ـ سألني: كيف يرضى السيد أحمد عن لهذا؟ فقلت له: إنَّ الرجل لا يعلم شيئًا. فتأسَّف وقال لي: انظر إلى المدى البعيد بين الأب وابنه! كان الله في عونه.

قال أحمد بلهجة راثية:

\_ أهٰذه عاقبة تربيتي لهم؟ إنّي في حيرة شديدة يا سيّد محمّد، المصيبة أنّنا نفتقد السيطرة الفعليّة عليهم في السوقت اللذي تستسوجب مصلحتهم الحقيقيسة سيطرتنا، إنّهم بحكم العمر يتحمّلون مسئوليّة أنفسهم، ولكنّهم يسيئون استعمالها دون أن نستطيع تقويم ما يعـوجّ منهم، نحن رجـال ولكنّنـا لم نلد رجالًا، من أين جاء العيب يا ترى؟ هٰـذا الثورا. امرأة في متناول كلّ يد فهاذا دعاه إلى الزواج منها؟!

وضع محمّد عفّت يده على منكب صاحبه بحنـوّ، وقال:

فلنبكِ على أنفسنا، لا حول ولا قوّة إلّا بالله.

ـ لقد أدّينا ما علينا من واجب، الأمر بعد ذُلك لصاحب الأمر، وهيهات أن يراك أحد مستحقًّا للوم.

عند ذاك جاء صوت الحمزاوي الأسيف وهو يقول:

ـ لا يستطيع منصف أن يلومك على أمر كهذا يا سى السيّد، على أنّه يخيّل إليّ أنّ الأمل في الإصلاح لم ينعدم، انصحه يا سي السيّد. . .

ـ إنّه يبدو بين يديك طفلًا مطيعًا، وهو سيطلّقها حتمًا غدًا أو بعد غد فخير البرّ عاجله. . .

فتساءل السيّد متشكّيًا:

ـ وإن كانت قد حبلت؟

فجاء صوت الحمزاوي وهو يقول جزعًا:

ـ لا قدّر الله ولا سمح...

إلى صاحبه بإشفاق، ثمّ قال:

ـ ومن المؤسف حقًّا أنَّه باع دكَّانه بالحمزاوي ليؤتَّث بيته من جديد!

حملق أحمد في وجهه، ثمّ قطّب منفعلًا، وهتف حانقًا:

ـ كَأَنِّي غير موجود في هٰذه الدنيا! . . حتَّى في هٰذا لا يشاورني! . . .

ثمّ وهو يضرب كفًا بكفّ:

ـ ضحكوا عليه بـلا ريب، وجدوا في طريقهم لقية، بغلًا بلا سائس في ثياب أفندي . . .

فقال محمّد عفّت متأثّرًا:

ـ تصرّفات أطفال! . . . نسى أباه ونسى ابنه! ولكن ما الفائدة من الغضب؟!

صاح أحمد عبد الجواد:

- يخيّل إليَّ أنّه ينبغي أن آخذه بالحنزم مهما تكن العواقب. . .

مدّ محمّد عفّت ذراعيه كأنّما يدفع رزيّة، وقال بتوسّل:

- إنْ كسبر ابنك آخِـهِ، لا تخطئ وأنت سيد العارفين، ليس عليك إلَّا النصيحة وليقض الله بما هو قاض . . .

وخفض محمّد عفّت عينيه متفكّرًا، وبدا لحظات كالمتردّد، ثمّ قال:

ـ ثمَّة أمر يهمّني كها يهمّك ألا وهو رضوان!

وتبادل الرجـلان نظرة طـويلة، ثمّ استطرد محمّـد عفّت قائلًا:

- سيبلغ الغلام السابعة من عمره بعد أشهر، وأخاف أن يطالب به فينشأ بين أحضان زتوبة، هذا شرّ يجب دفعه، ولا إخالك توافق عليه، فأقنعه بأن يترك الغلام عندنا حتى يقضي الله أمرًا...

لم يكن من طبع أحمد عبد الجواد أن يرحب بأن يبقى ابن ابنه عند آل أمّه بعد انقضاء فترة الحضانة الشرعيّة، ولْكنّه من ناحية أخرى لم يشأ أن يقترح ضمّه إلى بيته هو حتى لا يضيف إلى أعباء أمينة عبثًا وبدا أنَّ عند محمَّد عفَّت مزيدًا من القول، فنظر جديدًا لم تعـد بحكم سنَّهـا أهــلًا لحمله، فقــال في استسلام أسيف:

ـ لا يصح أن يتربي رضوان في بيت زنوبة هذا ما أقرّك عليه. . .

فقال محمّد عفّت وهو يتنهّد بارتياح:

\_ إنَّ جدَّته تحبّه من كلِّ قلبها، وحتى لو دعت ظروف قهريّة في المستقبل إلى أن ينتقل إلى بيت أمّه فسوف يجد هناك جوَّا صالحًا، إذ أنّ زوج أمّه رجل في الأربعين أو جاوزها، وقد حرمه الله من نعمة الذريّة...

فقال أحمد عبد الجواد برجاء:

ـ لٰكنِّي أفضّل أن يبقى عندك. . .

- طبعًا. . . طبعًا، إنّي تكلّمت عن احتمالات بعيدة أســـأل الله اللا نضــطرّ إليهــا، الآن لم يبق لي إلّا أن أرجوك أن تترفّق في مخاطبته ومحاسبته حتّى يتيسّر إقناعه بترك رضوان لى . . .

وهنا جاء صوت الحمزاوي المسالم وهو يقول:

\_ السيّد أحمد سيّد الحكهاء، وهل يغيب عنه أنّ ياسين رجل؟ وأنّه مثل كافّة الرجال حرّ التصرّف في شئونه وأملاكه؟ لهذا ما لا يمكن أن يغيب عن السيّد، وما عليه إلّا النصيحة، والباقى على الله . . .

استسلم أحمد عبد الجواد بقية النهار إلى التفكير والحزن. قال لنفسه: إنّ ياسين في كلمة ابن غيّب للآمال، وليس أفجع من ابن غيّب للآمال، إنّ مآله بينً ويا للأسف! ولن يحتاج إلى قوة بصيرة كي يتصوّره، أجل سوف ينحدر من سيّئ إلى أسوأ وعند الله اللطف. وقد رجاه جميل الحمزاوي أن يؤجّل غاطبة ياسين إلى الغد، فانصاع لرجائه يائسًا أكثر منه قادرًا لوجاهة النصح.

وعند عصر اليوم التالي استدعاه إلى مقابلته، فلبًى ياسين مبادرًا كما ينبغي للابن المطيع. والحقّ أنّ ياسين لم يقطع ما بينه وبين أهله من أسباب. كان البيت القديم المكان الوحيد الذي لم يجد الشجاعة للعودة إليه على شدّة حنينه إليه، وما من مرّة كان يلتقي فيها بأبيه أو خديجة أو عائشة إلّا ويحمّلهم السلام إلى امرأة أبيه. أجل لم ينس قلبه غضبها عليه ولم تمح من صفحته آثار ما سيّاه تعنّتها معه، بيد أنّه أبى أن ينسي كذلك العهد القديم، عهد لم يكن يعرف أمّا إلّاها. ولم ينقطع عن زيارة أختيه، كما كان يقابل كمال أحيانًا في قهوة أحمد زيارة أختيه، كما كان يقابل كمال أحيانًا في قهوة أحمد

عبده أو يدعوه إلى بيته حيث عرف الشابّ مريم أوّلاً ثمّ رَنّوبة أخيرًا. أمّا أبوه فكان يزوره في دكّانه مرّة على الأقـل كلّ أسبوع، وهنا أتيح لياسين أن يعرف شخصيّة أبيه الثانية التي ياسر الناس بها، فنشأت بين الرجلين صداقة وطيدة ومودّة وثيقة، غـدّتها صلة الرحم من ناحية وفرحة اكتشاف الأب على حقيقته من ناحية أخرى. غير أنّ ياسين وهو يتفرّس في وجه أبيه ذلك اليوم لمح فيه ما ذكره بالوجه القديم الذي طالما بعث في أطرافه الرعب، ولم يتساءل عمّا طرأ عليه، لأنّه كان واثقًا من أنّه سيقف على سرّه عاجلًا أو اجلًا، فلم يشكّ في أنّه مُلاقي العاصفة التي تـوقع هبوبها منذ أقدم على فعلته. بادره الرجل قائلًا:

\_ يحزنني أن أجد نفسي بهذا الهوان، وماذا وراء أن أعرف أنباء ابني من الآخرين؟

فطامن ياسين رأسه ولم ينبس، فشار الرجـل على طلاء المسكنة الكاذب الذي يطالعه به، وصاح:

\_ اخلع لهـ ذا القناع، دعـك من النفاق وأسمعني صوتك، طبعًا أنت تعلم ما أعنيه!

فقال ياسين بصوت لم يكد يسمع:

ـ لم أجد الشجاعة لإخبارك. . .

- هٰذا شأن من يتستّر على ذنب أو فضيحة! حذّرته غريزته من أن يلجأ إلى أيّ نوع من أنواع المعارضة، فقال باستسلام:

ـ. نعم . . .

فسأله السيّد ذاهلًا:

- إذا كان هذا هو رأيك حقًا، فلِمَ فعلتها؟!

لاذ ياسين بالصمت مرّة أخرى، فخيّل إلى الأب
أنّه يقول له بصمته وعرفت أنّها فضيحة ولْكنّي أذعنت
للحبّ!»، وذكّره هذا بموقفه المخزي أمام المرأة ذاتها،
يا للعار! غسلت خزيك بغضبة كبرى، ولْكنّك عدت
تسعى إليها! أمّا هذا الثور فيا أضيعه!

فضيحة ارتضيتها أنت دون تقدير للعواقب
 لنتعذّب بها نحن جميعًا!

هتف بسذاجة قائلًا:

ـ أنتم جميعًا؟! معاذ الله...

عاود السيّد الغضب، فصاح به:

- لا تتصنّع الجهل، لا تدّع البراءة، أنت تعلم أنّك في سبيل شهواتك لا تبالي ما يصيب سمعة أبيك وإخوتك، أقحمت على الأسرة عوّادة لتكون هي ومن بعدها ذرّيتها منّا، لا إخالك كنت تجهل هذا قبل أن أذكره، ولكنّك تستهين بكلّ شيء في سبيل شهوتك، هانت كرامة الأسرة على يديك، وأنت نفسك تنهار حجرًا بعد حجر، وسوف تجد نفسك في النهاية خرابًا...

غض البصر لائدًا بالصمت حتى نطقت حاله بالذنب والتسليم، لن تكلفك لهذه الفضيحة إلّا قدرًا من التمثيل كما أرى، حسبك لهذا، أمّا أنا فسأرزق غدًا بحفيد أمّه زنّوبة وخالته زبيدة، مصاهرة طريفة بين السيّد أحمد التاجر المعروف وزبيدة العالمة الذائعة الصيت، لعلنا نكفّر عن ذنوب لا ندريها!

- إنّ بدني يقشعر كلّما فكرت في مستقبلك، قلت لك إنّك تنهار وسوف تنهار أكثر وأكثر، خبّرني ماذا فعلت بدكّان الحمزاوي؟

رفع إليه عينين كثيبتين، وتردّد مرّات، ثمّ قال:

ـ كنت في حاجة ماسّة إلى المال. . .

ثمّ وهو يخفض عينيه:

\_ لو كانت الـظروف غير الـظروف لاقترضت مـا أحتاجه من حضرتك ولكنّ الأمر كان محرجًا...

السيّد حانقًا:

يا لك من مراء! ألا تخجل من نفسك؟ أراهن على أنك لم تجد في كلّ ما فعلته أيّ غرابة أو إنكار، أنا عارفك وفاهمك فلا تحاول أن تخدعني، ليس عندي إلّا كلمة واحدة وإن كنت أعلم مقدّمًا ألّا طائل تحتها: أنت تخرب نفسك بنفسك ونهايتك سوداء...

عاد ياسين إلى صمته متظاهرًا بالأسى. الثورا هي جدّابة شيطانة ولكن ماذا اضطرّك بالزواج منها؟ كنت أظنّ أنّها طالبتني بالزواج طمعًا في تقدّم عمري، لكنّها أوقعت هذا الثور على شبابه. ووجد عند ذاك شيئًا من الارتياح والعزاء. كانت خطّتها المدبّرة أن تتزوّج بأيّ ثمن إلّا أنّها آثرت غيري على، فوقع هذا الأحمق:

ـ طلِّقها؟ طلِّقها قبل أن تصير أمًّا وتفضحنا إلى أبد

الأبدين!...

تردد ياسين مليًا، ثمّ تمتم:

\_ حرام عليِّ أن أطلُّقها بلا ذنب!

يا بن الكلب! . . . أتحفتني بنكتة بارعة لسهرة الليلة! . . .

ـ سوف تطلّقها عاجـلًا أو آجلًا، ولكن قبـل أن تنجب لك طفلًا يكون مشكلتك ومشكلتنا...

تنهد بصوت مسموع مستغنيًا بذلك عن الكلام، على حين راح الأب يتفحّصه فيها يشبه الحيرة، فهمي مات، كهال أبله أو مجنون، ولهذا ياسين لا أمل فيه. المحزن أنّه أعزّ الجميع لديّ. دع الأمر لله، ربّاه! ماذا يكون الحال لو زلّت قدمي إلى الزواج...

ـ بكم بعت الدكّان؟

ـ مائتي جنيه. . .

\_ تستحقّ ثلاثبائة، موقعها ممتاز جدًّا يا جاهل، لمن بعتها؟

ـ عليّ طولون، بائع الخردوات.

- مبارك مبارك، هل ضاع المبلغ في الجهاز الجديد؟

ـ لديُّ منه مائة...

بلهجة ساخرة:

ـ أحسنت، فالعريس لا يستغني عن النقود...

ثمّ بلهجة جادّة حزينة:

يا ياسين اسمع كلامي، أنا أبوك، احترس وغير
 سيرتك، أنت نفسك أب، ألا تفكّر في ابنك ومستقبله؟!
 فقال مدافعًا متحمّسًا:

\_ إنَّ نفقته الشهريّة تصله على آخر ملّيم!

اهي مسألة تجارية؟ إنّي أتكلّم عن مستقبله، بل
 عن مستقبل الأخرين الذين ينتظرون في عالم الغيب!

فقال ياسين باطمئنان:

ـ ربّنا يخلق ويرزق. . .

**ه**تف الرجل باستياء:

القويتين:

ــ ربّنا يخلق ويرزق وحضرتك تبدّد! قل لي. . .

واعتدل في جلسته، ثمّ تساءل وهو يركّز فيه عينيه

مع السلامة...

### - 44 -

قبل الخروج إلى صلاة الجمعة بساعة، دعـا أحمد عبد الجواد كمال إلى حجرته، لم يكن يدعو أحدًا من أهل بيته إلى مقابلته إلَّا لأصر هامَّ، والحقَّ أنَّـه كان مبلبل الفكر، متحفِّزًا لاستجواب ابنه عمَّا يشغله. وكان بعض أصحابه قد وجّهوا نظره مساء أمس إلى مقال ظهر في البلاغ الأسبوعيّ بقلم الأديب الناشئ «كمال أحمد عبد الجواد»، ومع أنَّ أحدًا منهم لم يقرأ من المقال إلّا العنوان وهو «أصل الإنسان» والإمضاء وهو الأديب الناشئ «كمال أحمد عبـد الجواد» فاتم اتَّخذُوا منه مادّة للتعليق والتهنئة وممازحة السيّد، حتى فكر الرجل جادًا في أن يكلُّف الشيخ متولَّى عبد الصمد بعمل حجاب للشاب. قال له محمّد عفّت «سجّل اسم ابنك مع أسماء كبار الكتّاب في مجلّة واحدة، طب نفسًا وادعُ الله أن يكتب لـ مستقبلًا باهرًا كما كتب لهم،، وقال له عليّ عبد الرحيم وسمعت من شخص محترم أنّ المرحوم المنفلوطي ابتاع عزبة بقلمه فأبشر خيرًا"، وحدَّث آخرون عن القلم وكيف شق السبيــل لكثــيرين إلى حــظوة الحكّــام والزعماء، ضاربين الأمثال بشوقي وحافظ والمنفلوطي، وعندما جاء دور إبراهيم الفار داعبه قائلًا «سبحان الذي خلق من ظهر الجاهل عالمًا، أمّا السيّد فقد ألقى نظرة على العنوان ونظرة على «الأديب الناشئ،، ثمّ وضع المجلّة فوق جبّته التي كان قد نزعها بسبب حرارة يونيه وحميًا الويسكى مؤجّلًا قراءتها حتّى ينفرد بنفسه في البيت أو في الدكّان، ثمّ واصل سهرته بصدر منشرح وضمير تيّاه فخور، بل جعل يراجع نفسه لأوّل مرة في سخطه المكظوم على إيشار الشاب لمدرسة المعلّمين قائلًا إنّ «الولد» فيها يبدو سيكون «شيئًا» رغم اختياره غير الموفّق، وبني أحلامًا على ما قيل عن «القلم» وحظوة الكبراء وعزبة المنفلوطي، أجل، من يدري؟ لعله لا يكون معلمًا فحسب ولكن يشقّ

رضوان على عتبة السابعة، فهاذا أنت صانع به؟
 أتأخذه لينشأ في أحضان حرمكم؟

لاح في الوجه الممتلئ الارتباك، ثمّ تساءل بدوره:

ـ ماذا أفعل إذن؟ لم أعمل في الأمر فكري...

هزّ الرجل رأسه في أسى ساخر، وقال:

دفع الله عنك شرّ الفكر! وهل لديك وقت لتبذّره فيه؟! دعني أفكّر عنك، دعني أقول إنّ رضوان يجب أن يبقى في حضانة جدّه...

فكّر قليلًا، ثمّ خفض رأسه بالإيجاب قائلًا بانصياع: ـ الرأي رأيك يا أبي، لهذا في صالحه ولا شكّ...

قال الأب متهكِّمًا:

يبدو لي انه في صالحك أيضًا كيلا تشغل نفسك
 بامور تافهة!

ابتسم دون تعليق، كأنّما يقول له «إنّي واثق من أنّك تمزح ولا بأس من ذٰلك».

ـ ظننت أنّه سيشقّ عليٌّ إقناعك بالتخلّي عنه!

- إنّ ثقتي في رأيك هي التي جعلتني أبادر إلى الموافقة!

فتساءل السيّد بدهشة ساخرة:

أتثن حقًا في رأيي؟ لم لم تعمل به في الأمور
 الأخرى؟!

ثمّ وهو يتنهّد آسفًا:

\_ القصد! ربّنا يهديك، وذنبك على جنبك، ساحدّث محمّد عفّت الليلة في شان الاحتفاظ برضوان، على أن تقوم بكلّ نفقاته فعسى أن يوافق...

عند ذاك نهض ياسين وسلّم على أبيه واتّجه نحـو باب الدكّان، وما إن خطا خطوتين حتّى أدركه صوت أبيه وهو يسأله:

ـ ألا تحبّ ابنك ككلّ الأباء؟

فتوقّف ياسين متلفّتًا نحوه، وهو يقول بإنكار:

وهل بحتاج هذا إلى قراريا أبي ا إنه أعز شيء في الحياة...

فرفع السيّد حاجبيـه، وقال وهــو يهزّ رأســه هزّة غامضة:

السبيل حقًّا إلى حياة لم تخطر له هو على بال. وعند ضحى اليوم، وعند فراغه من الصلاة والإفطار، تربّع على الكنبة وفتح المجلّة باهتمام وراح يقرأ بصوت مرتفع ليمتلئ بمعانيها، لُكن ماذا وجد فيها؟ إنَّه يقرأ المقالات السياسية فيفهمها دون عناء، أمّا هٰذه المقالة فإنَّها دارت برأسه وأفزعت قلبه، وأعاد تلاوتها بعناية فطالع كلامًا عن عالِم يدعى «دارون» ومجهوده في جزر نائية، ومقارنات ثقيلة بين شتّى الحيوانات حتّى وقف مبهوتًا عند تقرير غريب ينزعم أنَّ الإنسان سلالة حيوانيّة ا بل أنّه متطوّر عن نوع من القردة! وكرّر تلاوة الفقرة الخطيرة منزعجًا، ثمّ لبث ذاهلًا أمام هُذه الحقيقة الأسيفة وهي أنّ ابنًا من صلبه يقرر ـ دون اعتراض أو مناقشة ـ أنّ الإنسان سلالة حيوانيّة! انزعج الرجل انزعاجًا شديدًا وتساءل في حيرة: هل حقًا يعلّمون الأولاد هذه المعلومات الخطيرة في مدارس الحكومة؟ ثمَّ أرسل في طلب كمال.

وجاء كهال وهو أبعد ما يكون عمّا يختلج في رأس أبيه، وكان قد استدعاه قبل ذلك بأيّام ليهنئه على النقل إلى السنة الثالثة فظنّ بالدعوة الجديدة خيرًا. وبدا شاحب الوجه ضامر الجسم كعهده في الفترة الأخيرة في حال علّلتها الأسرة بالجهد الشديد الذي بذله قبيل الامتحان، ولكن غاب عنها سرّها الحقيقي بذله قبيل الامتحان، ولكن غاب عنها سرّها الحقيقي وهو ما عاناه طيلة الأشهر الخمسة الماضية من ألم وعذاب أسيرًا لعاطفة مستبدّة جهنّميّة كادت تودي به، وأشار السيّد إليه بالجلوس، فجلس على طرف الكنبة متجهًا نحو أبيه بأدب، وعند ذاك لمح أمّه جالسة أمام الصوان مشغولة بترتيب الثياب وخيطها، أمّا الرجل فقد رمى بالبلاغ الأسبوعيّ إلى الفراغ الذي يفصل بينها على الكنبة وقال بهدوء مصطنع:

ـ لك مقال في هذه المجلّة، أليس كذلك؟

خطف غلاف المجلّة عيني كمال فرنا إليه بعين ذاهلة دلّت على أنّه لم يكن يتوقّع هذه المفاجأة قطّ. . من أين لأبيه هذا الاطّلاع المستجدّ على المجلّات الأدبيّة؟! لقد سبق أن نشر في الصباح «تأمّلات» بين النثر والشعر المنثور ضمّنها نظرات فلسفيّة بريشة وأنّات

عاطفيَّة، وهو آمن كلِّ الأمن من ناحية اطُّــلاع أبيه عليها، فلم يدر بها أحد من أسرته إلّا ياسين الذي كان هو نفسه يقرأها عليه فينصت الآخر، ثمّ يقول له معلَّقًا ﴿هٰذَا ثُمْرَةُ تُوجِيهِي الْأَوِّلُ لِكَ، أَنَا الذي علَّمتك الشعر والقصص، جيل يا أستاذ، ولكن هذه فلسفة عميقة جدًّا فمن أين جئت بها؟» أو يقول مداعبًا «مُن الحسناء التي ألهمتك لهذه الشكوى الرقيقة؟ ستعلم يا أستاذ يومًا أتَهنّ لا يجدي معهنّ إلّا ضرب المراكيب،، ولكن ها هو يطّلع على أخطر ما كتب، تلك المقالة التي شبّ التفكير فيها معركة جهنّميّة في صدره وعقله كاد يحترق في أتونها، فكيف حدث هٰذا؟ وهل يجد له من تفسير إلّا عند أصدقاء أبيه الوفديّين الذين يحرصون على اقتناء كافّة الجرائد والمجلّات الوفـديّة؟ وهل يطمع في أن يخرج سالمًا من هٰذا المأزق؟ رفع عينيه عن المجلّة، ثمّ قال بلهجة لم يمكنها من الإفصاح عن اضطرابه:

بلى، خطر لي أن أكتب موضوعًا تثبيتًا لمعلوماتي وتشجيعًا لنفسي على مواصلة الدرس...

قال السيّد أحمد بهدوئه المصطنع:

- لا عيب في ذلك، الكتابة في الصحف كانت ولم تزل الوسيلة إلى الجاه والحظوة عند الكبراء، ولكنّ المهمّ الموضوع الذي يكتب فيه الكاتب، ماذا أردت بهذه المقالة؟ اقرأها واشرحها لي، فقد غمض عليّ مرماك...

يا للتعاسة! ليس لهذا المقال للجهر، وخاصّة على مسمع من أبيه!

\_ إنّه مقال طويل يا بابا، ألم تقرأه حضرتك؟ إنّي أشرح فيه نظريّة علميّة...

حدجه الرجل بنظرة برّاقة متحفّزة، ألهذا ما يدعونه بالعلم الآن؟ ألا لعنة الله على العلم والعلماء...

ماذا تقول في هذه النظريّة؟ لقد لفتت نظري عبارات غريبة تقول إنّ الإنسان سلالة حيوانيّة، أو شيئًا من هذا القبيل، أحق هذا؟

بالأمس ناضل نفسه وعقيدته وربّه نضالًا عنيفًا أعيا روحه وجسده، واليوم عليه أن يناضل أباه، غير أنّه

كان في الجولة الأولى معذّبًا محمومًا. . . أمّا في لهذه الجولة فهو خائف مرتعب، إنّ الله قد يؤجّل عقابه، أمّا أبوه فشيمته التعجيل بالعقاب. . .

ـ هٰذا ما تقرّره هٰذه النظريّة!

علا صوت السيّد وهو يتساءل في انزعاج:

- وآدم أبو البشر الذي خلقه الله من طين ونفخ فيه من روحه، ماذا تقول عنه لهذه النظريّة العلميّة؟!

طالما طرح هذا السؤال على نفسه، لم يكن دون أبيه انزعاجًا، ولم يغمض له عين ليلتها حتى الصباح، وتقلّب في الفراش متسائلًا عن آدم والخالق والقرآن، وقال لنفسه مرّة وعشرًا: القرآن إمّا أن يكون حقًا كلّه أو لا يكون قرآنًا، إنّك تحمل عليّ لأنّك لم تدرِ بعذابي، لو لم أكن قد اعتدت العذاب وألفته لأدركني الموت تكافت:

\_ دارون صاحب لهذه النظريّة لم يتكلّم عن «سيّدنا» آدم...

هتف الرجل غاضبًا:

لقد كفر دارون ووقع في حبائل الشيطان، إذا كان أصل الإنسان قردًا أو أيّ حيوان آخر، فلم يكن آدم أبّا للبشر... هذا هـو الكفر عينه، هذا هـو الاجتراء الوقح على مقام الله وجلاله!! إنّي أعرف أقباطًا ويهـودًا في الصاغة وكلّهم يؤمنون بآدم، كلّ الأديان تؤمن بآدم فمن أيّ ملّة دارون هٰذا؟ إنّه كافر وكلامه كفر، ونَقُل كلامه استهتار، خبرني أهـو من أساتذتك في المدرسة؟

ما أدعى هذا إلى الضحك لو كان في القلب فراغ للضحك، لكنّه قلب أفعمته الآلام، ألم الحبّ الخائب، وألم الشكّ وألم العقيدة المحتضرة، إنّ الموقف الرهيب بين الدين والعلم أحرقك، ولكن كيف يَسَع عاقل أن يتنكّر للعلم، قال بصوت متواضع:

- دارون عالم إنجليزي مات منذ زمن بعيد...
   وهنا ند عن الأم صوت يقول بتهدج:
  - ـ لعنة الله على الإنجليز أجمعين. . .

فالتفتا نحوها التفاتة قصيرة، فوجداها قـد تركت الثياب والإبرة وتـابعت الحديث، ولكن سرعـان ما

انصرفا عنها وعاد الأب يقول:

ـ خبرني، هل تدرسون هذه النظريّة في المدرسة؟ التقف حبل النجاة الذي تدلّى إليه فجأة، فقال لائذًا بالكذب:

ـ نعم . . .

- أمر غريب! وهل تدرُّس لهذه النظريَّة فيها بعـ د لتلاميذك؟!

- كللا، سأكون مدرّس آداب لا علاقة لها بالنظريّات العلميّة...

ضرب السيّد كفًا بكفّ، ودّ في تلك اللحظة لو كان له على العلم بعض ما له على الأسرة من سلطان، وهتف محنقًا:

\_ إذن لماذا يدرّسونها لكم؟! هل الغاية إدخال الكفر في قلوبكم؟

فقال كمال بلهجة المحتجّ :

ــ معاذ الله أن يؤثّر في عقيدتنا مؤثّر. . .

فتفحّصه بارتياب وهو يقول:

ـ ولٰكنَّك نشرت الكفر بمقالك!

- أستغفر الله، إنّي أشرح النظرية ليلم بها القارئ لا ليؤمن بها، هيهات أن يؤشّر في قلب المؤمن رأي كافر...

ـ ألم تجد موضوعًا غير لهذه النظريّة المجرمة لتكتب فهه؟

لاذا كتب مقالته؟ لقد تردد طويلًا قبل أن يرسلها إلى المجلّة، ولكنّه كان كأنّا يود أن ينعي إلى الناس عقيدته. لقد ثبتت عقيدته طوال العامين الماضيين أمام عواصف الشكّ التي أرسلها المعرّي والخيّام، حتى هوت عليها قبضة العلم الحديديّة فكانت القاضية، على أنّني لست كافرًا، لا زلت أومن بالله، أمّا السدين. . ؟ أين الدين؟ ذهب! كها ذهب رأس الحسين، وكها ذهبت عايدة، وكها ذهبت ثقتي بنفسي!

\_ لعلي أخطأت، عذري أنّني كنت أدرس لهذه النظريّة...

ـ ليس لهذا بعذر، وعليك أن تصلح خطأك. . .

يا له من رجل طيّب! إنّه يطمع في أن يحمله على مهاجمة العلم في سبيل الدفاع عن أسطورة. حقًّا لقد تعذَّب كثيرًا ولْكنَّه لن يقبل أن يفتح قلبه من جديد للأساطير والخرافات التي طهره منها، كفي عذابًا وخداعًا، لن تعبث بي الأوهام بعد اليوم، النور النور، أبمونما آدم! لا أب لي، ليكن أبي قسردًا إن شاءت الحقيقة، إنّه خير من آدميّين لا عدد لهم، لو كنت من سلالة نبيّ حقًّا ما سخرت منّى سخريتها القاتلة!... ـ وكيف أصلح الخطأ؟

فقال السيّد ببساطة وحدّة معًا:

ـ عندك حقيقة لا شكّ فيها، وهي أنّ الله خلق آدم من تراب، وأنَّ آدم هو أبو البشر، لهذا مذكور في القرآن، فيما عليك إلّا أن تبيّن أوجه الخطا وهو عليك هيِّن، وإلَّا فيا فائدة ثقافتك؟

وهنا جاء صوت الأمّ قائلًا:

ـ ما أيسر أن تبيّن خطأ من يعارض قول الرحمٰن، قل لهذا الإنجليزيّ الكافر: إنّ الله يقول في كتـابه العزيز: إنّ آدم هو أبو البشر، كان جدّك من حملة كتاب الله فعليك أن تنتهج سبيله، لقد سرّني أنّـك تبغى أن تكون مثله من العلماء...

لاح الضيق في وجه السيّد، فانتهرها قائلًا:

\_ ماذا تفهمين أنت من كتاب الله أو من العلم؟ دعينا من جدّه وانتبهي إلى ما بين يديك. . .

فقالت في حياء:

\_ أريد يا سيّدي أن يكون كجدّه من العلماء الذين يضيئون الدنيا بنور الله. . .

فصاح الرجل ساخطًا:

ـ ها هو قد بدأ ينشر الظلام . . .

فقالت المرأة بإشفاق:

ـ معاذ الله يا سيدى، لعلك لم تفهم...

حدجها السيّد بنظرة قاسية. لقد خفّف من شدّته في معاملتهم فهاذا كانت النتيجة؟ ها هو كمال يذيع أنَّ أصل الإنسان قرد، وها هي أمّه تناقشه وتقول له لم تفهم؟ صاح بها:

تفهمين، انتبهي إلى عملك، الله يقطعك... ثمّ ملتفتًا إلى كمال بوجه متجهّم:

ـ خبرني، هل أنت فاعل ما قلت لك؟

عليك رقيب في البيت لم يبتل الأحرار بمثله في الدول، لْكنَّك كما تخافه تحبُّه، فلن يطاوعك قلبك على الإساءة إليه. تجرّع الألم فقد اخترت حياة النضال... \_ كيف يمكن أن أرد على لهذه النظرية؟ لو انحصرت مناقشتي في الاستشهاد بالقرآن لما جاءت بجدید، فالکل یعلم بما عندی ویؤمن به، أمّا مناقشتها علميًّا فشأن المختصين من العلماء. . .

ـ ولماذا تكتب فيها لا شأن لك به؟

اعتراض وجيه في ذاته، غير أنّه من المؤسف أنّه لا يجد الشجاعة للاعتراف لأبيه بأنه آمن بالنظرية بصفتها حقيقة علمية، وأنَّها بهذه الصفة يمكن الاعتباد عليها في إنشاء فلسفة عامّة للوجود خارج نطاق العلم، أمّا السيّد فقد ظنّ صمته إقرارًا بالخطإ فتضاعف أسفه وحنقه. إنَّ الضلال في هٰذا الميدان شديد الخطورة سيّع العاقبة، وهو ميدان لا سلطان له عليه، وربّما وجد فيه نفسه مكتوف اليدين أمام الشابّ الضالّ كما وجد نفسه من قبل أمام ياسين بعد انقلابه من وصايته، فهل يجري عليه ما جرى على الآباء الأخرون في هٰذه الأيّام الغريبة؟! إنّ أنباء كالأساطير تترامى إليه عن شباب «اليوم»، منهم تلاميذ قد اعتادوا التدخين، وآخرون يعبثون بكرامات المدرّسين، وغير هؤلاء وأولئك قد تمرّدوا على آبائهم. أجل لم تهن هيبته، ولكنّ عمَّ أسفر ذلك التاريخ الطويل من الحزم والصرامة؟ ها هو ياسين يتدهور ويضمحلّ، وها هو كمال يناقش ويجادل ويحاول التملّص من قبضته:

ـ أصغ إلى بكلّ وعيك، لا أريد أن أقسو عليك فإنَّك مؤدِّب ومطيع، أمَّا عن موضوعنا فلا أملك لك إِلَّا النصيحة، وينبغي أن تذكر أنَّه ما من أحد قـد خالف نصيحتي وسلم...

ثمّ بعد صمت قصير:

\_ إليك ياسين شاهدًا عبًا أقول، وقد نصحت قديمًا ـ دعيني أتكلُّم، لا تقاطعيني، ولا تتدخَّلي فيها لا ﴿المرحومِ، بألَّا يلقي بنفسه إلى التهلكة، ولو امتدّ به

العمر لكان رجلًا نابهًا.

وهنا قالت الأمّ بصوت كالأنين:

قتلوه الإنجليز، إنّهم إمّا يَقتلون وإمّا يَكفرون!
 وواصل السيّد حديثه قائلًا:

- إذا وجدت في دروسك ما يخالف الدين، واضطررت إلى حفظه كي تنجح في الامتحان، فلا تؤمن به، ومن باب أولى لا تنشره في الصحف وإلا حملت وزره، ليكن موقفك من علم الإنجليز كموقفنا من احتلالهم، وهو عدم الإقرار بشرعيّته ولو فُرض علينا بالقوّة الجبريّة...

تدخّل الصوت الرقيق الحييّ مرّة أحرى قائلًا:

ـ ولتكرّس حياتك بعد ذلك لفضح أكاذيب لهذا العلم ونشر نور الله . . .

فصاح بها السيد:

ـ قلت ما فيه الكفاية دون الحاجة الى آرائك!

فعادت إلى ما بين يديها، وجعل السيّد يحـدّق فيها متـوعّدًا حتّى اطمـأنّ إلى صمتها، فـالتفت إلى كمال متسائلًا:

\_ مفهوم؟

فقال كمال بلهجة موحية بالثقة:

ـ بكلّ تأكيد.

إذا أراد أن يكتب بعد اليوم فعليه بالسياسة الأسبوعية حيث لا تمتد يد أبيه الوفدي، أمّا عن أمّه فقد وعدها في سرّه بأن يكرّس حياته لنشر نور الله، أليس هو نور الحقيقة؟ بلى، وسيكون في تحرّره من الدين أقرب إلى الله ممّا كان في إيمانه به، فها السدين الحقيقي إلّا العلم، هو مفتاح أسرار الكون وجلاله، ولو بعث الأنبياء اليوم ما اختاروا سوى العلم رسالة لمم، هكذا يستيقظ من حلم الأساطير ليواجه الحقيقة المجرّدة، مخلفاً وراءه تلك العاصفة ـ التي صارع فيها الجهل حتى صرعه ـ حدًا فاصلًا بين ماض خرافي وغد نوراني، بذلك تتفتح له السبل المؤدّية إلى الله، سبل العلم والخير والجال، وبذلك يودّع الماضي بأحلامه الحادعة وآماله الكاذبة وآلامه البالغة. . .

بعناية واهتهام جعل يتفحّص ما تقع عليه عيناه وهو مقبل على سراى آل شدّاد، فلمّا عبر مدخلها تضاعفت عنايته واهتهامه بتفحّص ما حوله، فقد آمن أخيرًا بأنّ هٰذه الزيارة ستكون آخر عهده بالبيت وآله وذكرياته، كيف لا وقد انتزع حسين في النهاية موافقة أبيه على سفره إلى فرنسا؟ تأمّل بملء عينبيه ووجدانه الممرّ الجانبيّ المفضي إلى الحديقة، والنافذة المطلّة عليه وكان طيفها الرقيق الأنيق يطالعه منها بنظرة حلوة لا تعنى شيئًا كنظرات النجوم أو تحيّة رقيقة لا يُقصد بها شخصه كتغريد البلبل المشغول بفرحته عن السامعين، ثمّ المنظر الكلِّيّ للحديقة المبسوط بين مؤخّر القصر والسور العريض المشرف على الصحراء، وما بين هذا وذاك من أعراش الياسمين وجماعات النخيل وشجيرات الورد، وأخيرًا الكشك العتيد الذي تملّى تحت سقف بنشوات الحبّ والصداقة. وذكر المثل الإنجليزيّ الذي يقول ولا تضع كلّ بيضك في سلّة واحدة، وابتسم ابتسامة حزينة، فإنّه وإن حفظه منذ عهد بعيد إلَّا أنَّه لم ينتفع به فوضع عن سهو أو حماقة أو قضاء وقدر كلِّ قلبه في لهذا البيت، بعضه للحبِّ وبعضه للصداقة، وقد ضاع الحبّ وها هو الصديق يحزم أمتعته استعدادًا للرحيل، ومن الغد سيلقى نفسه بلا حبيب ولا صديق، كيف يمكن أن يتعزّى عن هذا المنظر؟ قد انطبع في صدره وعلق قلبه وبات ذا ألفة وحنين، القصر والحديقة والصحراء، جملة وتفصيلًا،

وكان حسين شدّاد وإساعيل لطيف جالسين على كرسيّين متقابلين أمام المنضدة التي وُضع عليها الدورق التقليديّ والأكواب الثلاثة، وكانا كعادتها في الصيف يرتديان قميصًا مفتوح الطوق وبنطلونًا من الفائلة البيضاء، فطالعاه بوجهيها المتناقضين: حسين بوجهه الجميل الوضيء، وإسهاعيل بوجهه الحادّ القسات

كانطباع أسماء عايدة وحسين شدّاد في حافظته، فكيف

ينقطع عنه أو يقنع برؤيته من بعيد كسائر المارّة؟ هو

اللذي لشدة ولعه بالبيت دعا نفسه ينومًا مداعبًا

بالوثنيّ ! . . .

بسروره، ثمّ قال:

ــ لم أظفر بموافقة أبي على سفري حتى وعـدتــه جاعلًا ظهره إلى البيت، البيت الذي ولًاه ـ من قبل ـ بمـواصلة دراستي القانـونيَّة، ولُكنِّي لا أدري إلى أيّ مدى سيمكنني المحافظة على وعدي؟ لا استلطاف بيني وبين القانون، أكثر من لهذا يخيّل إلى أنّى لن أصبر على الدراسة النظاميَّة، لا أريد إلَّا ما أحبُّه، وقلبي موزّع بين معارف شتّى لا تجمعها كلّية واحدة كما قلت مرارًا وتكرارًا، أريد أن أتلقى محاضرات في فلسفة الفنّ، وأخرى في الشعر والقصص، وأن أرتاد المتاحف ومعازف الموسيقى، وأن أعشق وألهو، فأيّ كلّية تحوي هٰذه الألوان جميعًا؟! وثمّة حقيقة أخرى تعرفانها وهي أنِّي أفضّل أن أسمع على أن أقرأ، أريد أن يشرح غيري لأستمع أنا، ثمّ أنطلق بحواسٌ مجلوّة وعقل مضىء إلى سفوح الجبال وشواطئ البحور والمشارب والمقاهى والمراقص، وسوف تصلكها تباعًا تقاريري عن

كأنّه يصف الجنّة التي نبذ هو الإيمان بها! بيد أنّها جنّة سلبيّة تأخذ ولا تعطى، وهو يطمح إلى مثال آخر، أمّا حسين فهيهات أن يحنّ إلى مغناه القديم، إذا ضمّته تلك الحياة الورديّة إلى صدرها الرغيد. وكأنّ إسهاعيل كنان يمردد خواطمره حين قمال مخاطبًا حسين :

ــ لن تعود إلينا، الوداع يا حسين! حلمنا واحد على وجمه التقريب، دع جانبًا فلسفة الفنّ والمتاحف والموسيقي والشعر وسفوح الجبال. . . أليخ، فنكون شخصًا واحدًا! أذكَّرك للمرَّة الأخيرة بأنَّـك لن تعود

وحدجه كيال بنظرة متسائلة، كأنَّما تطالبه برأيه فيها قال إسهاعيل، فقال:

ـ بل سأعود كثيرًا، ستكنون مصر ضمن سياحتي الطويلة لأرى الأهل والأصدقاء (ثمّ موجّهًا الخطاب إلى كمال) سوف انتظر سفرك إلى الخارج بجزع أكاد أشعر به من الأن!

من يدري لعلّ كذبته تصدق فيجوب تلك الأفاق، ضحك حسين ضحكة قصيرة، غير أنَّها وشت مها يكن من أمر فقلبه يحدَّثه بأنَّ حسين سيعود يومَّا

ونظراته التهجميّة، فأقبل عليهما ببدلته البيضاء ممسكًا بطربوشه الذي تدلدل زرّه، وتصافحوا، ثمّ جلس ظهره! وسرعان ما قال إسهاعيل مخـاطبًا كـهال، وهو يضحك ضحكة ذات معنى:

\_ يتعين علينا من الآن أن نبحث عن مكان جديد نتقابل فيه . . .

ابتسم كمال ابتسامة باهتة. ما أسعد إسهاعيل بسخريته التي لم تعرف الألم، وهو وفؤاد الحمزاوي اللذان بقيا له، صديقان يؤنسان القلب ولا يمازجانه، يهرع إليهما هربًا من الوحشة، ولا حيلة إلَّا أن يرضى بما قسم له.

ـ سنلتقي في المقاهي أو الطرقات ما دام حسين قد قرّر هجرنا. . .

هزّ حسين رأسه في أسف، أسف الفائز بأمنية عزيزة وهو يجامل بإعلان حزنه على فراق يهون، ثمّ هٰذه التجارب الفذَّة!

> ـ سأغادر مصر وفي قلبي حسرة عملي فسراقكما، الصداقة عاطفة مقدّسة، إنّي أقدّرها من أعماق قلبي، والصديق هو القرين الذي يعكس نفسك فيكون صدى لعواطفك وأفكارك، لا يهمّ أن نختلف في كثير ما دام الجوهر متشابهًا، لن أنسى هذه الصداقة أبدًا، وستصل الرسائل ما بيننا حتى نعود إلى اللقاء مرّة أخرى. . .

> كلام جميل هو العزاء للقلب المكلوم المهجور. ألم يكن ما أصابه على يد أخته كافيًا؟ لهكسذا تتركني وحيدًا بلا صديق حقيقي، وغدًا يُقتل المهجور ظمأ إلى الألفة الروحيّة الساخرة. تساءل في كآبة:

> ـ متى نعود إلى اللقاء مرّة أخرى؟ لم أنس بعد تطلّعك الحارّ إلى السياحة الدائمة، فمن يضمن لى ألّا يكون ذهابك إلى الأبد؟

> > فآمن إسهاعيل على قوله قائلًا:

ـ قلبي يحــدّثني بــأنّ العصفــور لـن يعــود إلى

وأنّ لهذه الصداقة العميقة لن تضيع هباء. إنّ قلبه الصدوق يؤمن بهذا كما يؤمن بأنّ الحبّ لا تُقتلع جذوره من القلب واأسفاه! قال برجاء:

ـ سافر وافعل ما تحبّ ثمّ عـد إلى مصر لتجعلها مقامك، على أن تخرج منها سائحًا كلّما طابت لـك السياحة.

فأمَّن إسهاعيل على رأيه:

\_ لو أنَّك ابن حلال حقًّا لقبلت لهذا الحلّ الوجيه الذي يوقّق بين رغبتك ورغبتنا...

قال حسين وهو يطامن رأسه كأنَّما قد اقتنع:

- سينتهي بي المطاف إلى هذا الحلّ فيها أعتقد... كان يصغي إليه وهو يملاً من منظره ناظريه، خاصّة العينين السوداوين اللتين تشبهان عيني عايدة، ولفتاته الجامعة بين السموّ واللطف، وروحه الشفّاف الـذي يكاد يتمثّل أمامه خلقًا يُرى ويُحسّ، إذا غاب هذا العزيز فهاذا يبقى من نعمة الصداقة وذكرى الحبّ؟ الصداقة التي تلقّنتها على يديه ألفة روحيّة وسعادة

وعذاب جحيم؟! وعاد حسين يقول وهو يشير إليهما واحدًا بعد الآخر:

ـ عندما أعود إلى مصر ستكون أنت محاسبًا في وزارة الماليّة، وأنت مدرّسًا، ولا يبعد أن أجدكما

مطمئنّة، والحبّ الذي ألهمه على يد أخته فرحة سهاء

تساءل إسماعيل ضاحكًا:

والدين! ما أعجب لهذا!

- هل تستطيع أن تتخيّلنا موظّفين؟ تصوّر كهال مدرّسًا! (ثمّ موجّهًا الحطاب إلى كهال) يجب أن تسمن كثيرًا قبل أن تواجه التلاميذ، سوف تلقى جيلًا من المعفاريت نحن نُعَدّ بالقياس إليهم من الملائكة، وسوف تجد نفسك وأنت الوفديّ العنيد مضطرًا بحكم الوظيفة إلى معاقبة المضربين بأمر الوفد!

أخرجته ملاحظة إسهاعيل عن مجرى التفكير الذي كان مسترسلًا فيه، فوجد نفسه يتساءل: كيف يستطيع مواجهة التلاميذ برأسه وأنف المشهورين؟ ا وجد امتعاضًا ومرارة، وخيّل إليه \_ قياسًا على شواذ المدرّسين الذين عرفهم في حياته \_ أنّه سيلتزم القسوة

في معاملة التلاميذ ليحمي شخصيّته المهدّدة! غير أنّه تساءل: ترى هل يسعه أن يكون قاسيًا على غيره كيا يقسو على نفسه؟ قال ارتجالًا:

ـ لا أظن أنّي سامتهن مهنة التدريس إلى النهاية . . .

لاحت في عيني حسين نظرة حالمة وهو يقول:

ـ من التعليم إلى الصحافة على ما أظنّ، أليس كذلك؟

وجد نفسه يفكر في المستقبل، فعاودته فكرة الكتاب الجامع الذي حلم كثيرًا بتأليفه، ولكن ماذا بقي من موضوعه الأوّل؟ لم يعد الأنبياء أنبياء، ولا الجنّة والجحيم، وليس علم الإنسان إلّا فصلًا من علم الحيوان، فعليه أن يبحث عن موضوع جديد، قال مرتجلًا أيضًا:

ـ لـو أتمكّن يومًا من إنشاء مجلّة للدعاية للفكر الجديد!

فقال إسهاعيل لطيف بلهجة الوعظ والإرشاد:

- بل السياسة هي السلعة الرائجة، خصّص للفكر إذا شئت عامودًا في الصفحة الأخيرة، وفي البلد متسع لكاتب وفدي هجّاء جديد...

فضحك حسين ضحكة عالية، وقال:

- لا يبدو أنّ صاحبنا سياسيّ إيجابيّ، حَسْب أسرته ما قدّمت من فدية، أمّا الفكر فالمجال أمامه واسع فيه... (ثمّ مخاطبًا كمال)... لديك ما تقوله، لقد كانت ثورتك الإلحاديّة طفرة مفاجئة لم أتوقّعها من قبل...

ما أسعده بهذه الصفة الجديدة التي وجد فيها تحيّة لثورته وتملّقًا لغروره، قال وقد تورّد وجهه:

ما أجمل أن يكرّس الإنسان حياته للحقّ والخير والجيال!...

صفر إساعيل ثلاثًا، لكلّ قيمة صفيرًا، ثمّ قال المكتّا:

ـ اسمعوا وعوا!

أمّا حسين فقال جادًّا:

ـ إنِّي مثلك! ولٰكنِّي قانع بالمعرفة والمتعة!

فقال كمال بحماس وإخلاص:

\_ الأمر أجلّ من لهذا، إنّه كفاح في سبيل الحقّ يستهدف خير الإنسانيّة جميعًا، وبغيره لا يكون للحياة معنى في نظرى...

ضرب إسماعيل كفًا بكفّ ـ وقد ذكّرته لهذه الحركة بيه ـ وقال:

- إذن فالواجب ألّا يكون للحياة معنى! كم تعبت وشقيت حتى تحرّرت من الدين! لم أتعب أنا تعبك، ولكنّ الدين لم يكن شغلي أبدًا فهل تعدّني يا ترى فيلسوفًا بالفطرة؟! حسبي أن أعيش الحياة التي لا تحتاج إلى تعريف، غير أنّ هذا الذي أتبعه بالفطرة لا تبلغه أنت إلّا بالكفاح المرير، أستغفر الله، بل أنت لم تبلغه بعد فلا زلت ـ حتى بعد إلحادك ـ تؤمن بالحقيقة تبلغه بعد فلا زلت ـ حتى بعد إلحادك ـ تؤمن بالحقيقة والخير والجهال وتريد أن تكرّس لها حياتك، أليس هذا عما يدعو إليه الدين؟! فكيف تكفر بالأصل وتؤمن بالفرع؟

لا تبال رفيق المزاح، لكن لم يبدو ما يؤمن به من القيم مثارًا للسخرية؟! هبك خُيِّرت بين عايدة وبين الحياة السامية فأيّها تختار؟!... لكنّ عايدة تتخايل لعينيّ دائمًا وراء المُثُل!...

قال حسين يجيب عن كمال، إذ طال به الصمت:

 المؤمن يستمد حبّه لهذه القيم من الدين، أمّا الحرّ فيحبّها لذاتها.

ربّاه متى أراك مرّة أخرى؟ أمّا إسماعيل فضحك ضحكة وشت بانحراف تفكيره إلى ناحية جديدة، وسأل كيال:

ـ خـبّرني ألا زلت تصلّي؟ وهـل تنوي أن تصـوم رمضان القادم؟

كان دعائي لها أمتع ما في الصلاة، وليالي لهذا القصر أسعد ما في رمضان...

ـ لم أعــد مــن المـصــلّين، ولــن أكــون مــن

الصائمين. .

ـ وهل تعلن إفطارك...

ضاحكًا:

ـ کلًا. . .

- آثرت النفاق!

فقال ممتعضًا:

فتساءل إسماعيل ساخرًا:

- أنظن أنَّك بهذا القلب تستطيع أن تواجه المجتمع يومًا بما يكره؟!

كليلة ودمنــة!؟ بهجـة الخــاطــرة غــطَت عــلى الامتعاض، ربّاه هل عبرت على أساس الكتاب الذي لم يتبلور في ذهني بعد؟!

- مخاطبة القرّاء شيء، ومخاطبة والدينِ على الفطرة شيء آخر!

فخاطب إسهاعيل حسين وهو يشير إلى كهال قائلًا:

ـ إليك فيلسوفًا من أسرة عريقة في الجهل!

لن يعوزك أن تجد أصدقاء للهو واللغو، ولكنك لن تحظى لروحك بصديق يحاورها، فارْضَ بالصمت أو حاور نفسك كالمجانين. وساد الصمت قليلًا. وكانت الحديقة صامتة أيضًا فلا نسمة تهفو، أمّا الورد والقرنفل والبنفسج فبدت وحدها سعيدة بالحرّ، وحسرت الشمس ثوبها المضيء عن الحديقة فلم يبق منه إلّا حاشية في أعلى السور الشرقيّ. أنهى إسهاعيل الصمت بأن النفت إلى حسين شدّاد، وسأله:

ـ تری هل یتاح لك أن تزور حسن سلیم وعایدة هانم؟

يا لله ا . . . خفقة قلب أم القيامة قامت في صدري؟ ا

\_ عندما يستقرّ بي المقام في باريس، سأفكّر حتًّا في القيام برحلة إلى بروكسل. . .

ثمّ وهو يبتسم:

ـ تلقّينا خطابًا من عايدة الأسبوع الماضي، يبدو أتّما

نعاني متاعب الوحم! . . .

هُكذا الألم والحياة توأمان، لست الآن إلّا ألمّا خالصًا في ثياب رجل، عايدة منداحة البطن سائلة الإفرازات؟! مأساة أم مهزلة الحياة؟! نعمة الحياة الفناء، ليتني أستطيع أن أعرف كنه لهذا الألم. قال

إسهاعيل لطيف:

ـ سيكون أبناؤها أجانب!

ـ من المتفق عليه أن يرسلوا إلى مصر إذا جاوزوا باريس... طور الطفولة.

هل تراهم يومًا بين تلاميذك؟ تسائل نفسك أين رأيت هذه الأعين فيجيب القلب الخافق أنبًا مقيمة هنا منذ قديم، وإذا سخر الصغير من رأسك وأنفك فبأي قلب تعاقبه! أيبًا النسيان. . . هل أنت خرافة أيضًا؟! عاد حسين يقول:

ـ شدّ ما أسهبت في الحديث عن حياتها الجديدة، لم تخف سرورهما بها حتى بـدا حنينها إلى الأهــل مجـرّد مجاملة...

لمثل هذه الحياة في الأوطان المثاليّة خلقت، أمّا مشاركتها في الطبائع الآدميّة فعبث من الأقدار التي عبثت بشتى مقدساتك، ترى ألم يخطر ببالها أن تشير في خطابها المسهب بكلمة إلى الأصدقاء القدامى؟! ولكن من أدراك بأنّها لا زالت تذكرهم؟! وعاودهم الصمت مرّة أخرى، بدا المغيب يقطر سمرة هادئة، ولاحت في الأفق حدأة موليّة، وترامى إليهم نباح كلب، وأقبل إسهاعيل على الدورق يشرب، وراح حسين يصفر بفيه، أمّا كمال فكان يسترق إليه النظر بوجه هادئ وقلب يتحسر.

ـ الحرّ لهذه السنة ملعون...

قىال إسماعيل ذلك، ثمّ جقّف شفتيه بمنديله الحريريّ المزركش ثمّ تجشّأ، وأعاد المنديل إلى جيب بنطلونه.

فراق الأحباب ألعن...

ـ متى تسافر إلى المصيف؟

ـ في آخر يونيه.

أجاب إسهاعيل بارتياح، فعاد حسين يقول:

- سنسافر غدًا إلى رأس البرّ حيث أمكث أسبوعًا معهم، ثمّ أسافر بصحبة أبي إلى الاسكندريّة فأستقلّ الباخرة في ٣٠ يونيه.

وينتهي تاريخ فترة من الزمن، وربمًا انتهى قلب. حدّق حسين إلى كمال مليًّا، ثمّ ضحك قائلًا:

ـ نــترككم وأنتم عـلى خــير حــال من الـــوحــدة والائتــلاف، فعسى أن تسبقنــا أنبــاء الاستقــلال إلى

فهتف إساعيل مخاطبًا حسين وهو يشير إلى كهال:

- صاحبك غير راض عن الائتلاف! عزّ عليه أن
يضع سعد يده في يد الخونة، وعزّ عليه أكثر أن
يتحاشى الاصطدام بالإنجليز فينزل عن الوزارة إلى
خصمه القديم عدلي، هكذا تجده أشدّ تطرّفًا من
زعيمه المقدّس نفسه!

مهادنة الأعداء والخونة خيبة أخرى تتجرّعها، أيّ شيء في لهذه الدنيا لم يخب فيه أملك؟ غير أنّه ضحك عاليًا، ثمّ قال:

- بل يشاء لهذا الائتلاف أن يفرض على دائرتنا نائبًا من الأحرار!

وضح ثلاثتهم بالضحك. وعند ذاك دبّت في مرمى البصر منهم ضفدعة ما لبثت أن توارت في العشب، وهفّت نسمة مؤذنة بتداني المساء، وتخفّف العالم المحدق بهم من زياطه وضوضائه، فأذن المجلس بالختام، وملأه ذٰلك بالجزع فجعلت عيناه تتقلّبان في المكان لتمتلئا من منظره. هنا بدت أوّل مرّة باعثة شعاع الحبّ، وهنا صدح الصوت الملائكيّ بـ «يا كمال، وهنا دار حوار العذاب حول الرأس والأنف، وهنا عالَنَ المعبود بخصام التجنّي، وفي تضاعيف لهذا الجوّ ترقد ذكريات عواطف ومشاعر وانفعالات لو مستها يد العبث يومًا لأحيت الصحراء ونضرت وجهها، املأ من هٰذا كلَّه عينيك وأرُّخه فإنَّ حوادث كثيرة تبدو وكأنَّها لم تقع لو لم يقيِّدها يوم وشهر وعام، إنَّما نستعدي الشمس والقمر على خطِّ الزمان المستقيم لندوره لتعود إلينا الذكريات الضائعة، ولكن لا شيء يعود أبدًا، فذُبُ في الدموع أو تسلُّ بالابتسام.

وقف إسهاعيل لطيف وهو يقول:

ـ آنُ لنا أن نذهب...

ترك إسماعيل يسبقه إلى عناق صاحبه، ثمّ جاء دوره فتعانقا طويلًا، طبع على خدّه قبلة وتلقّى مثلها، فغمت خياشيمه رائحة آل شدّاد ممثّلة في صاحبه،

زكيّة لطيفة كأنّها عبير غير آدميّ، أو نفثات حلم دوَّم في سياء مليئة بالمسرّات والآلام، فأفعم بها حناياه حتى ثمل، ولبث صامتًا مليًّا حتى يملك عواطفه، غير أنّه عندما تكلّم تهدّج صوته وهو يقول:

ـ إلى اللقاء ولو بعد حين. . .

### - 40 -

- ـ لا يوجد أحد إلَّا الحدم!
- ـ ذٰلك لأنّ ضوء النهار لم يكد يختفي بعد، والزبائن يفدون عادة مع الليل، هل ضايقك خلوّ المكان؟
- أبدًا. خلو المكان عامل مشجّع على البقاء،
   خاصة وأنّها أوّل مرّة.
- للحانات هنا ميزات لا تقدَّر بثمن، فهي تقوم في طريق لا يقتحمه إلّا ساع وراء لذّة محرّمة، فلن يكدّر صفوك هنا لائم ولا زاجُر. وإذا عثر بك شخص تحترمه كأبيك أو وليّ أمرك، كان هو الأحقّ باللوم والأخلق بأن يتجاهلك أو يفرّ من سبيلك إن استطاع...
  - ـ اسم الشارع وحده فضيحة!
- لكنّه أدعى إلى الطمأنينة من غيره، لو أنّنا ذهبنا إلى إحدى حانات شارع الألفي أو عياد الدين أو حتى محمّد عليّ، لما أمنًا أن يرانا أب أو أخ أو عمّ أو ذو مال! ولكنّهم لا يجيئون إلى وجه البركة فيها أرجو.
  - \_ منطقك سليم، غير أنّى لا زلت مضطربًا.
- ـ صبرك، الخطوة الأولى دائمًا عسيرة، ولكنّ الخمر مفتاح الفرج، لذلك أعدك بانك ستجد الدنيا عنـد ذهابنا ألطف وأعذب ممّا عهدتها قبل ذلك...
- \_ حدّثني عن أنواع الخمور، أيّها الأوفق أن أبـدأ مه؟
- الكونياك عنيف وإذا مُزج بالبيرة فقُلْ على شاربه السلام، الويسكي مقبول الطعم جيّد الأثـر، أمّا الزبيب....
- لعل الزبيب الذها! ألم تسمع صالح وهو يغني
   «وسقاني شراب الزبيب!»...
- ـ طالمًا قلت لك إنّه لا عيب فيك إلّا الإغراق في

الخيال، الزبيب أقبحها رغم أنف صالح، فيه طعم الأنيسون الذي تجزع منه معدتي، فلا تقاطعني...

- ـ معذرة . . . !
- \_ وهناك البيرة، وأكنّها شراب الحرّ ونحن والحمد لله في سبتمبر. وهناك النبيذ، غير أنّ عاقبته لطسة بنت كلب. . .
  - ـ إذن . . . إذن . . . فهو الويسكي . . .
- برافوا توسّمت فيك النجابة من قديم، ولعلّك توافقني بعد قليل على أنّ استعدادك للهزل يفوق استعدادك للحقيقة والخير والجمال والوطنيّة والإنسانيّة إلى آخر هٰذه القائمة من الخزعبلات التي تُتعب بها قلبك دون جدوى...
  - ونادى النادل، فطلب كأسين من الويسكي.
    - ـ من الحكمة أن أقنع بكأس واحدة...
- ـ قد تكون لهذه هي الحكمة، غير أنّنا لم نجئ هنا لطلب الحكمة، وسوف تعلم بنفسك أنّ الجنون أللّ من الحكمة، وأنّ الحياة أخطر من الكتب والفكر، اذكر لهذا اليوم ولا تنس صاحب الفضل عليك...
  - ـ لا أحبّ أن أفقد الوعي، أخاف أن...
    - \_ كن حكيم نفسك . . .
- ـ المهم عندي أن أجد الشجاعة للسير في الدرب إيّاه بلا تردّد، وأن أدخل عند الحاجة...
  - ـ اشرب حتى تشعر بأنّك لا تبالي أن تدخل. . .
  - ـ حسن، أرجو ألّا أندم على فعلتي فيها بعد. . .
- تندم؟! طالما دعوتك من قبل فكنت تعتدر بالتقوى والدين، ثمّ جاهرت بأنّك لم تعد تؤمن بالدين، فكرّرت عليك الدعوة، فها أعجب إلّا لرفضك باسم الخلق! لكن يجب أن أعترف بأنّك اتبعت المنطق أخيرًا...

أجل أخيرًا. بعد فترة من القلق والحيرة بين أبي العلاء والخيّام، أو بين التقشّف واللذّة. وقد نزع به طبعه إلى مذهب الأوّل، فإنّه وإن بشّر بحياة قاسية إلّا أنّها وافقت ما نشأ عليه من تقاليد، ولْكنّه لم يدر إلّا ونفسه تهفو إلى الفناء، وكأنّ صوتًا خفيًّا راح يهمس في أذنه: لا دين ولا عايدة ولا أمل، فليكن الموت. عند

ذاك ناداه الخيّام بلسان لهذا الصديق فلبّى محتفظًا بمبادئه السامية رغم لهذا، وإن يكن قد وسّع من معنى الخير حتى وسع مسرّات الحياة جميعًا، قائلًا لنفسه: إنّ الإيمان بالحقيقة والجهال والإنسانيّة أسمى أنواع الخير، وإنّه لللك كان ابن سينا يختم يوم الفكسر بالشراب والحسان، ومهها يكن من أمر فإنّه لم يجد سوى لهذه الحياة الواعدة منقدًا من الموت...

ـ إنَّي معك في هٰذا، ولْكنَّى لم أتخلُّ عن مبادئي...

- أعلم أنّك لن تتخلّى عن أوهامك، طول العشرة جعلها حقيقة أكثر من الحقيقة نفسها، لا بأس أن تقرأ بل وأن تكتب ما وجدت قرّاء، اجعل من الكتابة وسيلة للشهرة والثروة، ولكن لا تأخدها مأخد الجدّ، كنت متديّنًا عنيفًا، وأنت الآن ملحد عنيف، دائمًا عنيف، قلق كأنك مسئول عن البشريّة، الحياة أبسط من هذا كلّه، مركز في الحكومة يرضي النفس ويهيئ

مستوى لا بأس به من المعيشة، استمتاع بلذّات الحياة بقلب متفتّح خال من الهموم، استمساك بقدر من القوة والاعتداء عند اللزوم يضمن لك الكرامة والفوز، فإذا وافقت لهذه الحياة الدين فبها ونعمت، وإلّا فذنبه على جنبه. . .

الحياة أعمق وأعرض من أن تنحصر في شيء واحد ولو يكون السعادة نفسها، اللذة ملاذي ولكن ارتقاء الجبال الصعبة سيظل مطلبي، عايدة ذهبت فيجب أن أخلق عايدة أخرى بكل ما ترمز إليه من معان، أو فلتذهب الحياة غير مأسوف عليها.

ـ الم تشغل فكرك أبدًا بما فوق لهذه الحياة من معاني؟

- هق! شغلت عن ذلك بالحياة نفسها أو بالحري بحياتي أنا، ليس في بيتنا كافر وليس فيه متـديّن، ولهكذا أنا!

صديق ضروري مثل وقت الفراغ، شاذ المنظر مثل منظرك، موصول الذكريات بعايدة فهو في القلب، رائد لهذه الدروب العناء، جبّار إذا تحدّيته، يُفتقد في المسرّات دون الجدد والملرّات، ليس فيسه للروح موضوع، غاب وراء البحار صديق الروح والعقل...

فؤاد الحمزاوي ذكيّ ولكن لا فلسفة له؛ نفعيّ حتى في تذوّق الجمال... يبغي وراء الأدب بلاغة ينتفع بها في تحبير المرافعات، من لي بوجه حسين وروحه؟! وجاء النادل فوضع على المنضدة كأسين طويلين مضلّعي الكعب، وفضّ سدادة قارورة الصودا وصبّ في الكاسين فتحوّل الذهب إلى بلاتين بموّه باللالئ، ورصٌ أطبق السلطة والجبن والزيتون والمرتدلًا، ثمّ ورصٌ أطبق السلطة والجبن والزيتون والمرتدلًا، ثمّ ذهب. ردّد كمال بصره بين كأسه وبين إسهاعيل، فقال الأخير باسمًا:

- افعل كما أفعل، ابدأ بجرعة كبيرة، صحّتك... غير أنّه اكتفى بحسوة وراح يتذوّقها، ثمّ لبث يترقّب... ولكنّ عقله لم يطر كما كان يتوقّع فتجرّع جرعة كبيرة، ثمّ تناول قطعة من الجبن ليغيّر الطعم الغريب الذي انتشر في فيه.

ـ لا تتعجَّلني!

.. العجلة من الشيطان، المهمّ أن تترك مكانيك وأنت على حال تمكّنك من اقتحام ما تريد...

ما الذي يريد؟ امرأة تمن استثرن تقزّزه ونفوره وهو مفيق فهل بحلي الشراب مرارة الابتذال. كان يناضل الغريزة بالدين وعايدة، أمّا الآن فقد خلا للغريزة الجوّ. غير أنّ حافزًا آخر للمغامرة هو أن يكتشف المرأة ذلك المخلوق الغامض الذي تنطوي عايدة نفسها تحت جنسه ولو كره. لعلّ في ذلك عزاء عن السهاد والدموع المطويّ سرّها في جوف الليل المكتوم، وتكفيرًا عن العذاب الدامي الذي لا أمل في التداوي منه إلّا بالياس والذهول. الآن يستطيع أن يقول إنّه خرج من زنزانة الاستسلام ليخطو الخطوة الأولى في طريق الحلاص وإن يكن طريقًا مخمورًا محفوفًا بالشهوات والمكاره. وتجرّع جرعة أخرى وانتظر، ثمّ الشهوات والمكاره. وتجرّع جرعة أخرى وانتظر، ثمّ ابتسم. . . أمّا باطنه فكان يحتفل بمولد إحساس جديد ينفث حرارة وصبوة، فتابعه مستسلمًا كما يتابع نغمة حلوة. وكان إسهاعيل يراقبه بإمعان، فقال باسمًا:

- أين حسين ليشهد بنفسه لهذا المنظر؟

أين حسين أين؟!

ـ سوف أكتب له عنه بنفسي، هل رددت على

رسالته الأخيرة؟

ـ نعم، رددت برسالة موجزة كرسالته. . .

له وحده أسهب وأفاض حتى سجّل كلّ خاطرة، يا للسعادة التي خُصّ بها وحده، ولكن لا ينبغي أن يبوح بسرّ رسالته أن يثير غيرة مدرّبه...

ـ كانت رسالته إلى موجزة أيضًا فيها عدا الحديث الذي تعرفه ولا تحبّه!

- الفكر! (ثمّ وهو يضحك)... ما حاجته إلى هٰذا هو الذي سيرث ثروة تملأ المحيط، ما سرّ ولعه بهٰذه الخزعبلات؟ التكلّف أم الغرور أم الاثنان معًا؟!

جاء دور حسين ليُمَدّ تحت المطرقة، ترى ماذا تقول عنى في غياب؟!

ـ لا تَناقُض بين الفكر والغنى كما تظنّ، لقد ازدهر الفكر في اليونان القديمة بفضل بعض السادة الذين لم يشغلهم طلب الرزق عن التفرّغ للعلم...

ـ صحّتك يا أرسطو...

أفرغ بقية كأسه وترقب. ثمّ تساءل هل مرّت به حال كهذه من قبل؟ نافث الحرارة الوجدانيّة ينطلق في الدورة الدمويّة، يجرف في طريقه الفجوة التي تتجمّع بها نفايات الأكدار، قمقم النفس يتفكّك لحام أحزانه فتطير منه عصافير المسرّات مترخّة، وهذا صدى نغمة مطربة، وهذه ذكرى أمل واعد، وذاك طيف بهجة عابرة، الخمر لعاب كلّه السعادة.

ـ ما رأيك في كأسين أخريين؟

ـ عمرك أطول من عمري . . .

ضحك إسهاعيل ضحكة عالية وهو يومئ إلى النادل بإصبعه، ثمّ قال بارتياح:

- أنت سريع الاعتراف بالجميل...

ـ لهذا من فضل ربي...

وجاء النادل بالكأسين والمزّة. وأخذ الزبائن يفدون مطربشين ومقبّعين ومعمّمين، فيستقبلهم النادل بمسح وجوه المناضد بالمناشف إذ كان الليل قد أقبل وأضيئت المصابيح فتألّقت المرايا الملتصقة بالجدران مصوّرًا على أسطحها قوارير الديوارس والجون ووكر، وترامت من الخارج ضحكات ملعلعة كالأذان غير أنّها تدعمو

للفجور، وصوّبت نحو منضدة الصديقينِ المراهقينِ نظرات إنكار متسامح باسم، ثمّ ورد من الطريق باثع جمبري صعيديّ فبائعة فول ذات ثنيتين ذهبيّتين، وماسح أحذية، وصبيّ كبابجيّ هو في الوقت ذاته قوّاد كا دلّ ترحيب الجلوس به، وقادئ كفّ هنديّ، ثمّ لا تسمع هنا وهناك إلّا «صحّتك» وها ها، وفي مرآة تلي رأس كال مباشرة نظر فرأى وجهه مورّدًا وبصره لامعًا باسيًا، وفيها وراء صورته عكست المرآة منظر رجل عجوز وهو يرفع كأسه إلى فيه ثمّ يتمضمض بحركة ارنبيّة ويزدرد الشراب، ثمّ يقول لجليسه بصوت الرنبيّة ويزدرد الشراب، ثمّ يقول لجليسه بصوت مسموع «المضمضة بالويسكي سنة عن جدّ لي مات وهو يسكر» فحوّل كال وجهه عن المرآة، وقال لاساعيل:

منحن أسرة محافظة جدًّا، أنا أوّل ذائق للخمس فيها...

فهزّ إسهاعيل منكبيه هازئًا، ثمّ قال:

- كيف تحكم على ما ليس لك به علم؟ هل شاهدت شباب والدك؟ أمّا أبي فيتناول كأسًا مع الغداء وأخرى مع العشاء، وقد أمسك عن الشراب في الخارج، أو هذا ما يدّعيه أمام والدتي...

لعاب إله السعادة يتسرّب إلى مملكة الروح، وهذا البشريّة على إدراكه في أجيال وأجيال، وهو في جملته يجود بمعنى باهر جديد لكلمة «السحر»، وأعجب شيء يجود بمعنى باهر جديد لكلمة «السحر»، وأعجب شيء أنّه لم يكن جديدًا كلّ الجدّة فلعلّه طاف بالروح مرّة ولكن متى وكيف وأين؟ إنّه موسيقى باطنيّة تعزفها الروح وما الموسيقى المعهودة بالقياس إليها إلّا كقشور التفّاح بالقياس إلى لبابه، ترى ما سرّ السائل الذهبيّ الذي صنع هذه المعجزة في لحظات معدودات؟ لعلّه طهر مجرى الحياة من الزبد والرواسب فانطلقت وثبة الحياة المكبوتة كما انطلقت أوّل مرّة حرّية مطلقة ونشوة خالصة، فهذا هو الشعور الطبيعيّ بـوثبة الحياة إذا خرّت من ربقة الجسد وأغلال المجتمع وذكريات عرّبة نقيّة تقطر طربًا وتصدر عن طرب، مثلها طاف بروحي من قبل طربًا وتصدر عن طرب، مثلها طاف بروحي من قبل

ولكن متى وكيف وأين؟ آه... يا للذكرى... إنّها الحبّ! يوم نادت «يا كيال» أسكرتك وأنت لا تدري ما السكر فقرّ بأنّك سكّير قديم، وأنّك عربدت دهرًا في طريق الهوى المخمور المعبّد بالأزهار والرياحين، كان ذلك قبل أن يتحوّل قبطر الندى الشفّاف إلى وحل، فالخمر روح الحبّ إذا انجابت عنه بطانة الآلام، فحبّ تَسكر أو اسكر تحبّ...

- ـ الحياة جميلة مهما قلت وأعدت...
- ـ ها ها، أنت الذي تقول وتعيد. . .

طبع المقاتل على خدّ غريمه قبلة صافية فحلّ السلام على الأرض، وغرّد البلبل فوق غصن ريّان، فطرب العاشقون في أربعة أركان المعمورة، وطار طائر الأشواق من القاهرة إلى بروكسل مارًّا بباريس فاستُقبل بالحنان والأناشيد، وغمس الحكيم شباة قلمه في مداد قلبه فسجّل وحيّا منزلًا، ثمّ آوى المجرّب إلى شيخوخته فألمّت به ذكرى دامعة بعثت في صدره ربيعًا مكتّا، أمّا أسلاك الشعر الأسود المسدل على الجبين فكعبة يتّجه إليها الثملون في حانات الوجد.

- ـ كتاب وكأس وحسناء وارمني في البحر!
- هما هما، سيفسمد الكتباب الكماس والحسناء والبحر.

لسنا متفقين في فهم معنى اللدّة، تراها أنت لهوًا وعبنًا وهي عندي الجدّ كلّ الجدّ، لهذه النشوة الأسرة هي سرّ الحياة وغايتها العليا، وما الخمر إلّا بشيرها والمثال المحسوس المتاح لها، وكما كانت الحدأة مقدّمة لاختراع الطائسرات، والسمكة تمهيدًا لاختراع الغوّاصة، فالخمر ينبغي أن تكبون رائد السعادة البشريّة، والمسألة تتلخّص في لهذه الكلمة: كيف البشريّة، والمسألة تتلخّص في لهذه الكلمة: كيف نجعل من الحياة نشوة دائمة كنشوة الخمر دون الالتجاء إلى الحمر؟ لن نجد الجواب في النضال والتعمير والقتال والسعي، فكل أولئك وسائل وليست بغايات، السعادة لن تتحقّق حتى نفرغ من استغلال الوسائل كلها لنتمكن من أن نحيا حياة عقلية روحية خالصة لا يكدرها مكدر، لهذه هي السعادة التي خالصة لا يكدرها مكدر، لهذه هي السعادة التي أعطتنا الخمر مثالها، كل عمل وسيلة إليها أمّا هي

فليست وسيلة لشيء...

- ـ الله يخرب بيتك. . .
  - ...194 \_

- كان أملي أن أجدك في نشوتك محدّثًا طريفًا لطيفًا، ولكنّك كالمريض يزيد مرضه الخمر استفحالًا، فيم تتحدّث يا ترى إذا شربت الكأس الثالثة؟

ـ لن أشرب أكثر ممّا شربت، إنّي الآن سعيد وفي وسعى أن أدعو أيّة امرأة تعجبني...

- ـ ملًا انتظرت قليلًا؟
- ـ ولا دقيقة واحدة. . .

سار متأبّطًا ذراع صاحبه غير هيّاب ولا متردّد، ينتظمه تيّار من البشر يتلاطم مع تيّار آخر قادم من الوجهة المضادّة، في طريق ملتو ضيّق بروّاده. كانت المرءوس تدور إلى اليمين تارة وإلى اليسار أخرى، وعلى الجانبين بدت مضيفات الطريق قائمات وقاعدات يقلّبن في وجموههنّ المقنّعات بالزواق الفاقع أعمين الترحيب والإغراء، ولا تمض آونة حتى يمرق أحدهم من التيَّار إلى إحداهنّ فتتبعه إلى الداخل وقد مسحت عن عينيها نظرة الإغراء لتحلُّ محلَّها نظرة الجلَّد والعمل. وكانت المصابيح المركبة فوق أبواب البيوت والمقاهى تضيء الطريق بأنوار ساطعة انعقدت في أعاليها سحب الدخان المتطاير من بخور المجامر وتبغ الجوز والنارجيلات، أمّا الأصوات فقد تلاقت واختلطت في دوّامة صاخبة دارت بها الضحكات والهتافات وصريس الأبواب والنوافذ وعزف البيانبو ومزيكة اليد وتصفيق الأيدى الراقصة وزعيق الشرطي والشخير والنخير وسعال الحشاشين وصراخ السكارى واستغاثات مجهولة وقرع عصى وغناء فردى وجماعى، وفوق الجميع لاحت السهاء قريبة من أسطح البيوت البالية ترنو إلى الأرض بأعين لا تطرف. كلّ حسناء هنا في متناول اليد، تجود بحسنها وأسرارها نظير عشرة قروش لا غير، فمن كان يصدّق لهذا قبل أن يراه؟ وخاطب إسهاعيل قائلًا:

هارون الرشيد يخطر في بهو الحريم . . .
 فتساءل إسهاعيل ضاحكًا:

ـ ألم تعجبك جارية يا أمير المؤمنين؟ فأشار كهال إلى بيت، وقال:

ـ كانت تقف عند هـذا الباب الخالي، ترى أين ذهبت؟

مع زبون في الداخل يـا أمير المؤمنـين، فلينتظر مولانا حتّى يقضى أحد رعاياه وطره...

ـ وأنت ألم تجد ضالّتك؟ . . .

- إنّي قديم عهد بالطريق وأهله، ولكنّي لن أمضي إلى وجهتي حتّى أسلّمك إلى صاحبتك، ماذا أعجبك فيها؟! يوجد أجمل منها كثيرات...

سمراء لم يطمس الزواق سمرتها، وفي حنجرتها وتر يذكّر من بعيد بتلك الموسيقى الخالدة، وقد تجد العين نوعًا من الشبه بين بشرة المختنق وأديم السهاء الصافية:

ـ أتعرفها؟!

ــ تدعى هنا وردة، واسمها الحقيقيّ عيّوشة.

عيّوشة \_ وردة! لو يستطيع الإنسان أن يغيّر ماهيّته كما يغيّر اسمه! في عايدة نفسها شيء يشبه مركب عيَّوشة \_ وردة، وفي الدين، وفي عبد الحميد بك شـدّاد، وفي الأمال العريضة، أوّاه!. لْكنّ الخمر ترفعك إلى عرش الآلهة فترى لهذه المتناقضات غارقة في أمواج الفكاهة المقهقهة، مستحقّة للعطف، وشعر بكوع إسهاعيل ينهزه في جنبه وهو يقول (دورك)، فنظر صوب الباب فرأى رجلًا يغادر البيت متعجّلًا، وإذا بالمرأة تعود إلى موقفها كما رآها أوّل مرّة، فاتُّجه نحوها بقدمين ثابتتين فتلقّته بابتسامة، ثمّ مضى إلى الداخل وهى في أثره تغنّى «ارخى الستارة اللي في ريحنا». . . ووجد سلَّمًا ضيَّقًا فرقى فيه وقلبه يخفق حتَّى انتهى إلى دهليز يفضي إلى صالة، وصوتها يلاحقه قائلًا من حين لآخر «يمينك»، «شمالك»، «لهـذا الباب الموارب». حجرة صغيرة مورقة الجدران، مكونة من فراش وتسريحة ومشجب وكرسيّ خشب وطست وإبىريق. ووقف في وسط الحجرة كالمرتبك وعيناه تراقبانها. ومضت هي تغلق الباب والنافذة التي كان يترامي منها صوت دفّ وصفّارة وتصفيق، ولاح وجهها في أثناء

ذلك جادًا بل أقرب إلى العبوس والصرامة حتى تساءل ساخرًا عمّا تبيّته له، ثمّ واجهته وراحت تقيسه بعينيها طولًا وعرضًا، ولمّا مرّتا برأسه وأنفه داخله قلق، غير أنّه أراد أن يتغلّب على قلقه فاقترب منها فاتحًا ذراعيه، ولٰكنّها استنظرته بحركة جافّة من يدها وهي تقول دانتظر» فتسمّر في مكانه. بيد أنّه كان مصمّعًا على تذليل العراقيل، فقال باسمًا فيها يشبه السذاجة:

ـ أنا اسمي كمال...

فحدجته بنظرة داهشة وهي تقول:

ـ تشرّفنا! . . .

ـ ناديني! قولي لي «يا كمال»! فقالت وما تزداد إلّا دهشة:

ـ لماذا أناديك وأنت أمامي كالرزيّة؟! أعوذ بالله! ترى أتمازحه؟ وازداد تصميبًا على إنقاذ الموقف، فقال:

ـ قلت لي انتظر، ماذا أنتظر؟

ـ في لهذا لك حتّى. . .

قالت ذاك، ثمّ نزعت ثوبها بحركة بهلوانيّة ووثبت إلى الفراش ففرقع تحت ثقلها، واستلقت على ظهرها وراحت تربّت بطنها بأناملها المهضّبة بالحنّاء. اتّسعت عيناه إنكارًا، لم يكن يتوقّع هذه المفاجأة البهلوانيّة، وشعر بأنّ كلّا منهما في وادٍ، وما أبعد المدى بين وادي اللذَّة ووادى العمل. . . انهدم في لحظة ما أقامه الخيال في أيّام، وجرت مرارة الامتعاض في ريقه، غير أنَّ الرغبة في الاكتشاف لم تفتر فغالب انزعاجه ثم حرّك ناظريه صوب الجسد العاري حتى استقرّ على هدف وبدا حينًا كأنّه لا يصدّق عينيه، وأحدُّ بصره في انزعاج وتقزّز حتى شعر في النهاية بما يشبه الرعب. أهٰذه هي الحقيقة أم أنّه أساء اختيار المثال؟ ولُكن مهما يكن من سوء اختياره فهل يغيّر لهذا من الجوهر؟! ونزعم أنّنا نحبُّ الحقيقة! شدّ ما ظلموا رأسك وأنفك! وحدُّثته نفسه بالهرب، وأوشك أن يصغى إليها، ولْكنَّه تساءل فجأة لماذا لم يهرب الرجل الذي سبقه؟ وماذا يقول لإسهاعيل إذا عاد إليه؟ كلّا لن يهرب، لن يتراجع أمام المحنة . . .

\_ ما لك واقفًا كالتمثال؟

هٰذه النبرة التي هزّت الفؤاد، لم تكذب الأذنان ولَكنّ الجهل كذَّاب، سوف تضحك كثيرًا من نفسك ولكن وأنت ظافر لا هارب، هب الحياة مأساة فعليك أن تلعب دورك.

ـ أتقف هٰكذا حتى الفجر؟!

قال بهدوء غريب:

ـ نطفئ النور...

فهبّت جالسة في الفراش وهي تقول بجفاء وحذر: ـ بشرط أن أراك في النور!

تساءل في إنكار:

94L \_

ـ حتى أطمئنّ إلى صحّتك!

الهزل، ثمّ ساد ظلام دامس.

وعندما عاد إلى الطريق كان يحمل بين جنبيه قلبًا فاترًا مليئًا بالحزن، وخيّل إليه أنّه وسائر البشر يعانون تدهورًا مؤلمًا وأنَّ الخلاص منه بعيد. ورأى إسهاعيل مقبلًا نحوه راضيًا ساخرًا متعبًا وهو يتساءل:

\_ كيف حال الفلسفة؟

فتابُّط ذراعه وسار به يسأله بدوره جادًا:

\_ هل النساء جميعًا متشابهات؟

فألقى عليه الشابّ نظرة متسائلة، فأفصح له كمال عن شكوكه ومخاوفه في عبارة موجزة، فقال إسهاعيل باسيًا:

ـ عــلى العمــوم الأصــل واحــد وإن اختلفت الأعراض! إنَّك مضحك لدرجة تستحقُّ الرثاء، هل أستنتج من حالك أنَّك لن تعود إلى هنا مرَّة أخرى؟ ـ بل سأعـود أكثر ممّـا تظنّ، دعنـا نشرب كأسَّـا أخرى. . .

ثمّ وكأنّه يحدّث نفسه:

- الجمال... الجمال!... ما هو الجمال؟

تاقت نفسه في هٰذه اللحظة إلى التطهّر والانعزال والتأمّل، وحنّ إلى ذكرى الحياة التي عاشها معذّبًا في ظلَّ المعبودة، ثمَّ بدا وكأنَّه آمن بقسوة الحقيقـة إلى

الأبد. أيجعل من الإعراض عن هذه الحقيقة مذهبه؟ سار متفكِّرًا في طريق الحانة يكاد لا يلقى بالا إلى ثرثرة إسهاعيل. إذا كانت الحقيقة قاسية فالكذب دميم، ليست الحقيقة قاسية وأكنّ الانفلات من الجهل مؤلم كالـولادة، اجــر وراء الحقيقة حتى تنقــطع منـك الأنفاس. ارض بالألم حتى تخلق نفسك من جديد، هٰذه المعاني تحتاج إلى عمر لاستيعابها. عمر من التعب تتخلُّله سويعات من الخمر...

#### - 47 -

أمّا هٰذا المساء فقد جاء كمال الدرب وحده، جاء ثملًا يترنّم بصوت هامس، غير هيّاب وهو يشقّ بين تيَّار البشر الصاخب سبيلًا، ووجد باب وردة خاليًا وتجرُّد للاختبار الصحَّى في منظر بـدا له آيـة في ولْكنُّه لم يتردُّد كما فعل أوَّل عهده بالدرب، وإتَّما قصد البيت ودخل دون استئذان فارتقى السلّم حتّى انتهى إلى الدهليز، وهناك مدّ بصره إلى الباب المغلق الذي بدا ضوء في ثقب مفتاحه، ثمّ مال إلى حجرة انتظار فالفاها لحسن الحظّ خالية وجلس على مقعمد خشبيّ مادًا ساقَيه في ارتياح. وبعد مرور دقائق سمع صرير الباب وهو يفتح فتوثُّب للقيام، وغادر الرجل الآخر الحجرة كما نمَّت عليه أقدامه متَّجهًا نحو السلَّم، فتريّث لحظات ثمّ نهض وذهب إلى الدهليز، فرأى وردة خلال باب حجرتها المفتوح وهي تعيد تىرتيب الفراش، فلمّا لمحته ابتسمت وهتفت به أن يعود إلى مجلسه دقيقة واحدة، فعاد من حيث أتى وهو يبتسم في ثقة، ثقة الزبون الذي جاز فترة الحضانة. ولم تكد تمرّ دقيقة على جلوسه حتى ترامى إليه وقع أقدام صاعدة فاستقبلها بضيق، لأنَّه يكبره البقاء مع غيره من المنتظرين غير أنَّ القادم اتِّجه نحو حجرة وردة، وما لبث كمال أن سمع المرأة وهي تخاطب القادم قائلة برقّة :

ـ عندي زبون فاذهب إلى الحجرة وانتظر. . .

ثمّ رفعت صوتها منادية إيّاه وهي تقول «تفضّل»، فقام كمال وغادر الحجرة دون تردّد فالتقى بالقادم في الدهليز، وجد نفسه وجهًا لوجه مع يـاسين! التقت

عيناهما في نظرة ذاهلة، وسرعان ما غضّ كهال جفنيه وهو يذوب خجلًا وارتباكًا واضطرائًا، وأوشك أن يندفع هاربًا لولا أن عاجله ياسين بضحكة عالية رنّت في سقف الدهليز رنينًا عجيبًا، فرفع الشابّ إليه عينيه فرآه فاتحًا ذراعيه وهو يهتف في سرور:

\_ يا ألف ليلة بيضا! . . . يا ألف نهار سلطانيًا! وقهقه عاليًا فتعلّق به نـظر كهال في ذهـول، ولـمًا طـالع فيـه المرح الصـافي جعل يفيق إلى نفسـه حتّى

طابع فيه المرح العبدي جمل يدين إلى مست على الرسمت على شفتيه شبه ابتسامة متسائلة، ثمّ رجعت إليه الطمأنينة وإن لم يفارقه الحياء. وراح ياسين يقول بصوت خطان:

\_ هٰـذه ليلة سعيدة، الخميس ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٦، ليلة سعيدة حقًا، ويجب أن نحتفل بها كلّ عام، ففيها تكاشَفَ أخوان، وفيها ثبت أنّ صغير الأسرة يتقدّم حاملًا لواء تقاليدها المجيدة في عالم اللذّات!...

وعند ذاك جاءت وردة وهي تسأل ياسين:

\_ صديقك؟

فقال ياسين ضاحكًا:

- بــل أخي ابن أبي وأ. . . كلّا ابن أبي فقط، أرأيت أنّك معشوقة الأسرة يا بنت اللذين؟!

فتمتمت قائلة «عفارم»، ثمّ خاطبت كمال قائلة:

- واجب الأدب يقضي بأن تنزل لأخيك الأكبر عن دورك يا نونو. . .

فضحك ياسين ضحكته الكبيرة، وقال:

فرمقته بنظرة تحذير وهي تقول:

- اضحك بصوتك المخيف حتى تسمع البوليس يا سكير، ولكنّك تعذر ما دام أخوك النونو لا يجيئني إلّا مترنّحًا!

حدج ياسين كمال بنظرة دهش وإكبار، ثمّ قال: \_ أعرفت لهذا أيضًا! ربّاه حقًّا إنّنا أولاد حلال، أولاد حلال بالمعنى، قرّب فاك لأشمّه! ولكن لا فائدة

من ذلك فالسكران لا يشمّ رائحة السكران، خبّرني الآن: ما رأيك في هذه الحكمة التي تعلّمتها من الحياة لا من الكتب؟ . . . (ثمّ وهو يشير إلى وردة) . . . إنّ زيارة واحدة لبنت الملسوعة هذه تعادل مطالعة عشرة كتب محرّمة، إذن فأنت تسكر يا كيال؟! يا ألف نهار أبيض! نحن أصدقاء من قديم الزمان، أنا أوّل من

- ـ الله الله! . . . هل أنتظر حتى مطلع الفجر! دفع ياسين كهال وهو يقول:
  - ـ ادخل معها وسوف أنتظر أنا...

وَلَكُنَّ كَيَالُ تَقْهَفُرُ وَهُو يَهُزَّ رَأْسُهُ بِالرَّفْضُ القَاطَعُ، ثُمَّ تَكُلِّمُ لأَوَّلُ مُرَّةً قَائلًا:

- كلّا . . . ليس الليلة .

ودس يده في جيبه فأخرج نصف ريال ثمّ أعطاه المرأة. فهتف ياسين بإعجاب:

ـ تحيا الشهامة! لكنّني لن أتركك وحدك. . .

وربّت كتف وردة مودّعًا، ثمّ تأبّط ذراع كمال وذهبا معًا حتّى غادرا البيت، قال ياسين:

\_ يجب أن نحتف ل به أنه الليلة، فلنمض بعض الوقت في بار، إنّي عادة أشرب في شارع محمّد عليّ مع نفر من الموظّفين وغيرهم، ولْكنّ المكان غير مناسب لك فضلًا عن بعده، فلنختر مكانًا قريبًا حتى نتمكّن من العودة مبكّرين، بتُ حريصًا مثلك على العودة المبكّرة منذ زواجي الأخير، أين سكرت يا بطل؟...

غمغم كمال في حياء:

۔ فنش۔ . .

- عال! هلم بنا إليه، تمتّع بوقتك دون تهاون، فغدًا حين تصبح معلمًا سيتعدّر عليك زيارة لهذا الحيّ ببيوته وحاناته (ثمّ وهو يضحك): تصوّر أن يلقاك هنا أحد تلاميـذك! على أنّ ميـدان اللهو واسع وسوف تندرّج فيه من حسن إلى أحسن...

ومضيا إلى فنش صامتين. كان من حسن الحظّ أنّ العلاقة بين ياسين وكيال لم تفتر بعد هجرة ياسين للبيت القديم، ولم يكن بينهما كلفة، إذ كان من طبع ياسين ألّا يعنى بحقوقه التي تكفلها له مكانته في

الأسرة، إلى أن مخالطة كهال له واطّلاعه على سيرته عن كثب واستهاعه إلى ما يقال عنه جعلته يؤمن بولع أخيه بالنساء وميله مع الأهواء، ولْكنّه رغم هذا كلّه قد بوغت بلقائه في بيت وردة مباغتة عنيفة، إذ لم يذهب به الخيال إلى حد تصوُّر ياسين سكّيرًا أو متسكّعًا في هذا الدرب! وبمرور الوقت أخذ يتخفّف رويدًا رويدًا من وقع المفاجأة، كها مضى الشعور بالانزعاج يزايله، ثمّ حلّ محلّه إحساس بالطمأنينة بل بالارتياح. ولها بلغا فنش وجداه مكتظًا بالجلوس، فاقترح ياسين أن يجلسا في الخارح، واختار مائدة عند طرف الطوار على ناصية الطريق ليبتعدا ما أمكن عن الناس، ثمّ جلسا متقابلين وهما يبتسهان:

ـ أشربت كثيرًا؟

أجاب كمال بعد تردّد:

- \_ كأسين...
- ـ لا شكّ أنّ لقاءنا غير المتوقّع طيّر اثرهما، فلنُعِد الكرّة، أمّا أنسا فبلا أشرب إلّا قليسلًا، سبعة أو

ثمانية . . .

- ـ يا خبر! أَيْعَدُ هٰذا قليلًا؟!
- ـ لا تدهش كالسذَّج فإنَّك لم تعد ساذجًا...
- على فكرة، قبل شهرين لم أكن أدري شيئًا عن طعمها...

فقال ياسين كالمستنكر:

- شهرين!! يبدو أنّي احترمتك أكثر ممّا تستحقّ! والدتك، كيا كان الموضحكا معًا. ثمّ طلب يـاسين كـأسـين، وعـاد ولكنّك، ولكنّنا...
  - ـ ومتى عرفت وردة؟

يتساءل:

- ـ عرفت وردة والويسكي في ليلة واحدة...
  - ـ وما خبرتك بالنساء عدا ذلك؟
    - ـ لا شيء . . .

فحنى ياسين رأسه وهو ينظر إليه من تحت حاجبيه مقطبًا في ابتسام، كأنمًا يقول له «اطلع من دول»، ثمّ قال:

- إيّاك وادّعاء البلاهة، لم يفتني أن أطّلع في زمن مضى على مناورات كانت تدور بينك وبين بنت أبــو

سريع صاحب المقلى، تارة بالعبن وتارة بالإشارة، هه؟ هٰذه الأمور لا تخفى على الخبير يا عكروت، ولكن لا شكّ أنّك قنعت بالعبث السطحيّ حتى لا تجد نفسك مضطرًا إلى مصاهرة عمّ أبو سريع، كما صاهرت حماي السابقة بيّومي الشربتلي، هه؟ وها هو قد أصبح من ذوي الأملاك وجاركم الملاصق! تـرى أين اختفت مريم؟ لا أحد يعلم عنها شيئًا، كان أبوها رجلًا طيّبًا، ألا تذكر السيّد محمّد رضوان؟ فانظر ما آلَ إليه بيته؟! لكمّها الأخلاق لا تستهين بها امرأة إلّا هانت!

فها تمالك كهال أن ضحك متسائلًا:

- والرجل ألا يلحقه من استهانته شيء؟ فضحك ياسين ضحكته الكبيرة، وقال:
- الرجل غير المرأة يا طويل اللسان، خبّرني كيف حال والدتك؟ الستّ الطيّبة، ألا زالت حانقة عليّ حتى بعد طلاق مريم؟
- ـ لا أظنّها تذكر شيئًا من الأمر كلّه، قلب أبيض كها تعلم...

فأمّن على قوله، ثمّ هنزّ رأسه كالأسف. وجاء النادل بالشراب والمزّة، وسرعان ما رفع ياسين كأسه وهو يقول: «صحّة آل أحمد»، فرفع كيال كأسه ثمّ شرب نصفها على أمل أن يستردّ ما ذهب من مرحه، وقال ياسين بفم مملوء بالخبز الأسود والجبن:

- كان يخيّل إليّ أنّك ستكون أقرب إلى خلق والدتك، كما كان المرحوم، فتنبّأت لك بالاستقامة، ولكنّك، ولكنّنا...

وحدجه كمال بنظرة متسائلة، فعاد يقول باسمًا:

- ـ لٰكنَّنا خُلقنا على مثال أبينا...
- \_ أبينا! إنّه الجدّ الذي لا تطاق معه الحياة!
- فقهقه ياسين عاليًا، وتريّث قليلًا، ثمّ قال:
- ـ إنَّك لا تعرف أباك، وقد كنت أجهله مثلك، ثمَّ تكشَّف لي عن رجل آخر قلُّ أن يجود الزمان بمثله.

وتوقّف عن الكلام، فقال كمال بحبّ استطلاع واهتمام:

- ـ ماذا عرفت تمّا لم أعرف. . . ؟
- ـ عرفت أنّه قطب اللطافة والطرب، لا تحملق في

كالمعتوه، ولا تظنّني سكران، والـدك عمدة الفكـاهة والطرب والعشق!

- ـ أبي؟ . . .
- ـ أوّل ما عرفته في بيت زبيدة العالمة. . .
  - ـ زبیدة ماذا؟ . . . ها . . . ها . . .

ولْكنّ وجه ياسين بدا أبعد ما يكون عن الهزل، فكفّ كيال عن الضحك قبل أن تزايل أساريره هيئة الضحك، ثمّ أخذ فمه يضيق رويدًا رويدًا حتى انطبقت شفتاه فحملق في وجه أخيه صامتًا وهذا يحدّثه عمّا رأى أو سمع عن أبيهما في تبسّط وإسهاب. هل يفتري ياسين على أبيه كذبًا؟ كيف يمكن أن يقع هذا وأيّ بواعث تبرّره؟ اكلّا إنّه لا ينطق إلّا بما علم، وهذا إذن هو أبوه، ربّاه! والجدّ والجلال والوقار ما أمرها؟! إذا سمعت غدًا أنّ الأرض مسطحة أو أنّ أصل الإنسان هو آدم فلا تدهش ولا تنزعج، وأخيرًا أساءل:

- ـ أتدري والدتي بذٰلك؟
  - ياسين وهو يضحك:
- \_ لا شك أنّها تدري بسكره على الأقلّ. . .

ترى كيف كان أثر ذلك في نفسها هي التي تفزع من لا شيء؟! أتكون أمّي ـ مثلي ـ ظاهرًا من السعادة وباطنًا من الشقاء؟! قال وكأنّه ينتحل أسبابًا للدفاع لا يؤمن بها:

الناس هواة مبالغة فلا تصدّق جميع ما يزعمون،
 ثمّ إنّ صحّته تدلّ على أنّه رجل معتدل في حياته.

فقال ياسين بإعجاب، وهو يشير إلى النادل أن يعيد الكرَّة:

- إنّه أعجوبة! جسمه معجزة، وروحه معجزة، كلّ شيء فيه معجزة، حتى طول لسانه (ضحك منها معًا)... تصوّر أنّه بعد هٰذا كلّه يحكم آله كها تعلم ويحافظ على جلاله واحترامه كها ترى! ... ما أضيعني!...

تأمّل هٰذه العجائب: أنت وياسين تتشاربان! أبوك شيخ ماجن! هل ثمّة حقيقيّ وغير حقيقيّ؟! ما علاقة الواقع بما في رءوسنا؟ ما قيمة التاريخ؟ ما العلاقة بين

عايدة المعبودة وعايدة الحبل؟ أنا نفسي ما أنا؟! لماذا تألمت ذلك الألم الوحشيّ الذي لم أبراً منه بعد؟ اضحك حتّى تنفق.

- ما عسى أن يقع لو رآنا بمجلسنا لهذا؟ فرقع ياسين بأصبعه، ثمّ قال:
  - ـ أعوذ بالله!
  - ـ وهل زبيدة جميلة حقًّا؟
  - فصفر ياسين وهو يرعش حاجبيه.
- ـ أليس من الظلم أن يتمتّع أبونا بالدسم، عملى حين لا نجد نحن إلّا الفتات؟
  - .. انتظر حظّك، ما زلت في أوّل الطريق.
  - ـ ألم يتغيّر سلوكك معه بعد وقوفك على سرّه؟
    - \_ إلا هٰذا!

لاحت نطرة حالمة في عيني كمال وهو يقول:

- ـ ليته أعطانا من لطفه نصيبًا!
  - ـ ليته . . .
- ـ ما كان أمرنا ليفسد أكثر ممّا فسد!
- ـ حبّ النساء والخمر ليس من الفساد في شيء. . .
  - ـ وكيف تفسّر سلوكه على ضوء إيمانه العميق؟
- ـ وهل أنا كافر؟! وهـل أنت كافـر؟! وهل كــان الخلفاء كفرة؟ الله غفور رحيم!...
- ما عسى أن يكون جواب أبي؟ شدّ ما أتوق إلى مناقشته، كلّ شيء محتمل إلّا أن يكون منافقًا، كلّا ليس هو بالمنافق، وما أزداد له إلّا حبًّا! وغمرته الجرعة الأخيرة رغبة في الدعابة، فقال:
  - ـ من المؤسف أنّه لم يتعلّم فنّ التمثيل! فضحك ياسين ضحكة عالية، وقال:
- ـ لو علم بما يتهيّا للممثّل من حياة حافلة بالنساء والخمر لكرّس حياته للفنّ!...

أهذا الكلام الهازئ عن السيّد أحمد عبد الجواد حقًّا! ولكن هل يكون هو أجلّ من آدم؟ ومع ذلك فالمصادفة وحدها هي التي عرّفتك بحقيقة الرجل، والمصادفة هي التي لعبت في حياتك أخطر الأدوار، لو لم أصادف ياسين في الدرب لما انقشعت عن عيني غشاوة الجهل، لو لم يجذبني ياسين على جهله إلى

القراءة لكنت اليوم في مدرسة الطبّ كيا تمنى أبي، ولو التحقت بالسعيديّة ما عرفت عايدة، ولو لم أعرف عايدة لكنت إنسانًا غير الإنسان ولكان الكون غير الكون، ثمّ يحلو للبعض أن يعيب على دارون اعتماده على المصادفة في تفسير آليّة مذهبه. قال ياسين مستعيرًا لهجة الحكيم:

ـ سوف تعلّمك الأيّام ما لم تعلم. . .

ثمّ وهو يسخر من نفسه:

ها هي تعلّمني أن أقضي لذّاتي مبكّرًا حتى لا أثير
 شكوك زوجتي. . .

وهـزّ رأسه وهـو ينظر إلى عيني كمال المتسائلتين منظرًا معادًا ونغمة مكرّرة... خبا اللمعان في عيني كمال،

> ـ إنّها أقوى زوجاتي الشلاث، ويخيّل إليّ أنّني لن أنخلّص منها!

> > فسأله كمال باهتمام وهو يشير ناحية الدرب:

ما الذي جاء بك إلى هذا وأنت متزوج للمرة الثالغة؟

فردد ياسين الجملة المشهورة من الأغنية التي سمعها كمال أوّل ما سمعها في دخلة عائشة:

ـ علشان كـده... علشان كـده... علشان كده...

ثمّ قال مبتسبًا في شيء من الارتباك:

- قالت لي زنوبة مرّة «أنت لم تتزوّج قط، كنت تعتبر الزواج نوعًا من العشق، وقد آن لك أن تنظر إليه بعين الجدّ»، أليس غريبًا أن يصدر هذا القول عن عوّادة؟! ولكنها فيها يبدو أحرص على الحياة الزوجية من سابقتيها، وهي مصمّمة على أن تبقى زوجة لي حتى تغمض عيني، لكنّني لا أستسطيع أن أقساوم النسوان، سرعان ما أحبّهن وسرعان ما أملّهن، لذلك عمدت إلى هذه الدروب لأقضي اللبانة مبكّرًا دون التورّط في عشق طويل، ولولا الملل ما سعيت إلى امرأة في درب طياب!

فسأله كهال باهتهام متزايد:

ـ أليست هي امرأة ككلّ النساء؟

ـ كلًّا، إنَّها امرأة بلا قلب، الهوى عندها سلعة!

فعاد كمال يسأل وعيناه تلمعان بالأمل:

ماذا ترى من اختلاف بين امرأة وأخرى؟
 هز ياسين رأسه في زهو إدلالًا بالمكانة التي وضعته
 فيها أسئلة كيال، ثم أجاب بلهجة خبير:

درجة المرأة تتقرّر في كادر النساء تبعًا لمزاياها الأخلاقية والعلطفية بصرف النظر عن أسرتها ومركزها، فزنوبة أفضل عندي من زينب لأنها أعمق عاطفة وأشد إخلاصًا وحرصًا على الحياة الزوجية، ولكنك في النهاية تجدهن شيئًا واحدًا، عاشر الملكة بلقيس نفسها فلا محيص من أن تجدها آخر الأمر منظرًا معادًا ونغمة مكررة...

خبا اللمعان في عيني كهال، ترى هل أمست عايدة منظرًا معادًا ونغمة مكرّرة؟! ما أبعد هٰذا التصوّر عن التصديق! ولكن ما أنت إلّا صريع الواقع، وحتى الشهاتة بها تكبر عليك وتعزّ، وإنه لممّا يبعث على الجنون أن يعلم المعبود المذي تذهب النفس حسرة عليه أنّه كان في وسع الأيّام أن تجعل منه منظرًا معادًا ونغمة مكرّرة، بل أيّ الحالسينِ أحبّ إليك إن استطعت جوابًا؟ غير أيّ أتحسّر أحيانًا على الملل من شدّة الشوق كما يتحسّر ياسين على الشوق من شدّة الملل، وارفع رأسك أخيرًا إلى ربّ السهاوات وسله عن حلّ سعيد:

- ۔ ألم تحبّ أبدًا؟
- \_ إذن ما هذا الذي أنا غارق فيه؟!
- \_ أعني حبًّا حقيقيًّا لا هٰذه الشهوة العابرة...؟

أَفْرَغُ كَأْسُهُ الثَّالِثَةُ، ومسح على فمه بظاهر كَفَّه، ثُمَّ فتل شاربه وقال:

لا تؤاخذني، الحب يتركز عندي في بعض مواضع
 كالفم واليد ألخ ألخ.

ياسين جميل، ما كانت لتسخر من رأسه أو أنفه، ولكنّه بما قال يبدو حقيقًا بالرثاء، كانّ الإنسان لا يكون إنسانًا إلّا أن يحبّ، ولكن ما جدوى ذلك وما جنيت من الحبّ إلّا الألم؟! واستطرد ياسين قائلًا، وهو يحتّه بالإشارة على الفراغ من كأسه:

ـ لا تصدّق ما يقال عن الحبّ في الروايات، الحبّ

عاطفة أيّام أو أسابيع مع حسن الظنّ!

كفرت بالخلود وأكن هل نسيان الحبّ ممكن؟ لم أعد كما كنت، إنّي أتسلّل من جحيم العذاب فتشغلني الحياة حينًا حتى أرجع إليه، وكان الموت قبلتي واليوم ثمّة حياة ولو بلا أمل، العجب أنّك تثور على فكرة النسيان كلّما خطرت، كأنّما تعاني تبكيت الضمير، أو لعلّك تخاف أن ينكشف أجلّ ما قدّست عن وهم، أو أنّك تأبي على يد العدم أن تعبث بالحياة الراثعة التي بدونها تغدو ومن لم يولد سواء، لكن ألا تذكر لم بسطت الراحتين داعيًا الله أن ينتشلك من العذاب وأن يلهمك النسيان؟!

ـ ولكنّ الحبّ الحقيقيّ موجود، نقـرأ حوادثـه في وقال بسرور عجيب: الصحف لا في الروايات... الله، ا

ابتسم ياسين ابتسامة ساخرة، ثم قال:

ـ بالرغم من أنّني مبتـلًى بحبّ النسوان فـإنّني لا أعترف بهذا الحبّ، إنّ المآسى التي تقرأ أخبارها تتحدّث في الواقع عن شبّان غير مجرّبين، أسمعت عن مجنون ليلى؟ لعلّ له نظائر في لهذه الحكايات، ولْكنّ المجنون لم يتزوّج من ليلي؟ دلّني على شخص واحــد جنّ بحبّ زوجته! واأسفاه! إنّ الأزواج عقلاء جدًّا، عقلاء ولو كرهوا، أمّا الزوجة فيبدأ بالزواج جنونها، لأنَّها لا تقتنع بأقلِّ من أن تزدرد زوجها، ويخيّل إليُّ أنَّ المجانين يصيرون عشَّاقًا لأنَّهم مجانين لا أنَّ العشَّاق يصيرون مجانين لأنَّهم عشَّاق، تـراهم يتحدَّثـون عن المرأة كأنَّما يتحدَّثون عن ملاك، والمرأة ليست إلَّا امرأة، طعام للذيذ سرعان ما تشبع منه، دعهم يشاركونها الفراش ليطلعوا على منظرها عند الاستيقاظ وليشموا رائحة عرقها وسائر الروائح التي قلد تصدر عنها وليحدِّثوني بعد ذٰلك عن الملاك. فتنة المرأة ما هي إلَّا طلاء أو أداة إغراء حتَّى تقع في الشرك وعند ذاك يبدو لك المخلوق الآدميّ على حقيقته: لذلك فالأبناء ومؤخّر الصداق والنفقة الشرعيّة هي سرّ قوّة الزواج لا الجمال أو الفتنة...

ما كان أجدره أن يغيّر رأيه لو رأى عايدة، غير أنّه ينبغي أن تفكّر من جديد في أمر الحبّ. كنت تـراه

وحيًا ملائكيًّا ولكن لم يعد للملائكة وجود فابحث في ذات الإنسان واسلكه ضمن الحقائق الفلسفيّة والعلميّة التي تتشوّق إلى اقتحامها، بذلك نقف على سرّ مأساتك وتكشف النقاب عن سرّ عايدة المكنون، لن تجدها ملاكًا ولكنّ باب السحر سيفتح لمك مصراعيه، أمّا الوحم والحبل والمنظر المعاد وسائر الروائح فها أتعسني!

قال كمال باسي لم يفطن إليه أخوه:

ــ الإنسان مخلوق قذر، ألم يكن من الممكن أن يُخلق خيرًا وأنظف ممّا كان؟!

رفع ياسين رأسه دون أن ينظر إلى شيء بالذات، وقال بسرور عجيب:

ـ الله. . . الله ، النفس شعشعت واستحالت أغنية، وانقلبت الأعضاء آلات طرب، والدنيا حلوة، والكائنات حبيبة للقلب، والجوّ عدب، والحقيقة خيال، والخيال حقيقة، أمّا المنغّصات فأسطورة، الله. . . الله ، ما أجمل الخمر يا كمال، الله يبطوّل عمرها ويديمها علينا ويعطينا الصخة والعافية لنشربها حتى آخر العمر، ويخرب بيت الذي يمسّهما بسوء أو يتقوّل عليها بغير الحقّ، تأمّل هذه النشوة الحلوة، تَأْمِّل، أغمض عينيك، هل وجدت لذَّة كَهْذُه؟... الله. . . الله . . . الله ، (ثمّ وهو يخفض رأسه ناظرًا إلى كمال)... ماذا قلت يا ولدي؟ الإنسان مخلوق قذر؟ أساءك ما قلت عن المرأة؟ لم أتكلُّم لأثير اشمئـزازك منها، الواقع أنِّي أحبِّها، أحبِّها بكلِّ ما فيها، ولْكنِّي أردت أن أبرهن لك على أنَّ المرأة الملاك لا وجود لهما بل لا أدرى إن كنت أحبّها إن وُجدتُ ا فإنّى مثلًا \_ كأبيك \_ أحبّ الأرداف الثقيلة، ولـو كان المـلاك ذا أرداف ثقيلة لتعذِّر عليه الطيران، افهمني جيِّدًا ولا تسئ فهمًا وحياة أبينا السيّد أحمد. . .

وما لبث كمال أن شاركه نشوته، فقال:

ـ لشدّ ما تبدو الدنيا محبوبة إذا سَرَت الحمر في الروح!...

- يسلم فمك، حتى النغمة المألوفة يترنّم بها شمخاذ الطريق تقع من الأذن موقع السحر...

- ـ حتى أحزاننا تبدو كأنّها أحزان شخص آخر...
- ـ بخلاف نساء الشخص الأخر، فإنَّها تبدو وكأنَّها
  - نساؤنا . . .
  - ـ هما شيء واحد يا بن أبي. . .
  - ـ الله . . . الله ، لا أريد أن أفيق . . .
- من رذالة الحياة أنّها لا تمكننا من الاستمرار في السكر كها نهوى...
- ليكن في معلومك أنّني لا أرى في السكر لهوًا،
   ولكن غاية سامية كالمعرفة والمثل الأعلى...
  - \_ إذن فأنا فيلسوف كبيرا
  - ـ عندما تؤمن بما قلت وليس قبل ذلك. . .
- ـ الله يطوّل عمرك يا أبي، فقد أنجبت فلاسفة مثلك!
- \_ لم يبدو الإنسان تعيسًا مع أنّه لا يطلب أحسن من كأس وما أكثر القوارير، وامرأة وما أكثر النساء؟!
  - ـ الما . . . إما \_
  - \_ سأجيبك عندما أشرب كأسًا أخرى. . .
    - ـ کلا. . .
- قال یاسین ذٰلك بصوت وشی بصحوة طارئة، ثمّ استطرد محذّرًا:
- ـ لا تفرط، إنّي شريكك الليلة فأنا مسئول عنك، كم الساعة الآن؟...
  - وأخرج ساعته فنظر فيها، ثمّ هتف:
- ـ منتصف الواحدة، وقع المحذور يا بطل، كلانا
  - قد تأخّر، وراءك أبونا وورائي زنّوبة، قم بنا...
- ولم تمض دقائق حتى غادرا البار، فاستقلاً عربة انطلقت بها صوب العتبة، دارت العربة حول سور الأزبكية في طريق يسوده الظلام، وبين آونة وأخرى يرى عابر مهرولاً أو مترنّحًا، وكلّها مرّت العربة بشارع مقاطع ترامى إليها صوت غناء تحمله نسمة رطيبة، أمّا فوق المباني وأشجار الحديقة الماسقة فقد تألّقت النجوم اليواقظ.
  - قال ياسين ضاحكًا:
- \_ أستطيع الليلة أن أحلف غير متحرّج بانّني لم آتِ منكرًا. . .

- فقال كمال في شيء من القلق:
- ـ أرجو أن أصل البيت قبل أبي. . .
- ـ الخوف شرّ أنواع التعاسة، لتحيا الثورة!
  - ـ أجل لتحيا الثورة!
  - ـ لتسقط الزوجة المستبدّة!
    - ـ ليسقط الأب المستبدّ!

# - 44 -

طرق كمال الباب في خفّة حتّى فُتـح عن شبح أمّ حنفي، ولـمّا عرفته قالت بصوت هامس:

ـ سيّدي الكبير على السلّم...

فانتظر وراء الباب حتى يطمئن إلى وصول أبيه إلى الدور الأعلى، غير أنّ صوته جاء من داخل السلّم وهو يسأل بشدّة:

- ـ مَن الطارق؟
- فخفق قلبه ولم ير بدًّا من التقدِّم وهو يجيبه:
  - ـ أنا يا بابا...

تراءى له شبح أبيه على بسطة الدور الأوّل على حين لاح ضوء المصباح الذي تمسك به الأمّ في أعلى السلّم، ونظر السيّد إليه من فوق الـدرابزين، وهـو يتساءل في دهش:

- كمال؟!... ما الذي أخَّرك خارج البيت حتى هذه الساعة؟

أخُّرني الذي أخُّرك...

قال بإشفاق:

ـ ذهبت إلى المسرح لأشهد التمثيليّة المقرّرة علينا هٰذا العام...

فصاح ساخطًا:

مل أصبحت المذاكرة في المسارح؟! ألا يكفي أن تقرأ وتحفظ؟ كلام فارغ سمج، ولمّ لم تستأذنّي؟

توقّف كمال على بعد درجات من موقف أبيه، وقال معتذرًا:

لم أتوقع أن تمتد السهرة إلى لهذه الساعة المتأخرة.
 فقال الرجل بغضب:

\_ شُفْ لك طريقة أخرى للمذاكرة ودعك من الأعذار السخيفة...

ومضى يرقى في السلّم وهو يدمدم، فـترامت إليه كلمات من دمدمته مثل «مذاكرة المسارح على آخر الزمن»، «الساعة واحدة بعد منتصف الليل»، «حتى الأطفال»، «ملعون أبوك وأبو التمثيليّة المقرّرة». ارتقى السلّم حتى الدور الأخير ومضى إلى الصالة، فتناول مصباحًا مضاء من فوق منضدة ودخل حجرته مكفهر الوجه، وضع المصباح على المكتب ووقف مستندًا بكلتا يديه يتساءل عن تاريخ آخر شتيمة قُذفه بها أبوه فلم يتذكّره على وجه التحديد، ولْكنّه كان واثقًا من أنّ سنوات دراسته العالية مرّت في سلام وكرامة، ولذلك وقعت اللعنة من نفسه \_ رغم أنّه لم يواجه بها \_ موقعًا أليهًا. وتحوّل عن مكتبه فخلع طربوشه وشرع في نزع ملابسه، وعلى حين فجأة شعر بدوار في رأسه وجزع في معدته، فغادر الحجرة مسرعًا إلى الحيّام حيث قذف جوفه بما فيه في عنف ومرارة، وعاد إلى الحجرة مرّة أخرى منهوك القوى متقرِّز النفس يجد في صدره ألمَّا أشدّ وأعمق، وخلع ملابسه وأطفأ المصباح ثمّ استلقى على الفراش وهمو ينفخ في ضيق وضجر، ولكن لم تمض ِ دقائق حتى سمع الباب وهو يُفتح برفق، ثمّ جاءه صوت أمّه متسائلًا في إشفاق:

\_ نمت...؟

فقال بلهجة طبيعيّة راضية ليصرفها عنه ويخلو إلى ما هو فيه:

ـ نعم . . .

فتدانى شبحها من الفراش حتى وقفت فوق رأسه، ثمّ قالت كالمعتذرة:

ـ لا تتكدر، أنت أعلم الناس بأبيك...

\_ مفهوم . . . مفهوم !

فقالت وكأتمًا أرادت أن تفصح عمّا ساورها هي: ـ إنّه مطّلع على جدَّك واستقامتك، ومن هنا جاء إنكاره لتأخّرك غير المألوف حتّى هٰذه الساعة...

فركبه الغيظ حتى لم يتهالك من أن يقول:

ـ إذا كان السهر يستوجب كلّ هٰذا الإنكار، فلماذا

يواظب هو عليه؟!

حال الظلام دون رؤية ما ارتسم على وجهها من دهش وإنكار، لكنّه سمعها تضحك من أنفها لتوهمه بأنّها لم تحمل قوله على محمل الجدّ، وقالت:

. كلّ الرجال يسهرون، وسوف تصير رجلًا عيّا قريب، أمّا الأن! وأنت طالب...

فقاطعها قائلًا بلهجة من يود الفراغ من الحديث:
- مفهوم... مفهوم، لم أقصد بقولي شيئًا، لماذا تعبت نفسك بالمجيء إلي عودي مصحوبة بالسلامة...

قالت برقّة:

- خفت أن تكون متكدّرًا، سأتركك الآن وأكن عدني بأن تنام صافي النفس، اقرأ الصمديّة حتّى يأتيك النوم...

وشعر بابتعادها، ثمّ سمع الباب وهو يغلق وصوتها يقول «مساء الخير»، نفخ مرّة أخرى، وراح يمسح صدره وبطنه وهو يحملق في الـظلام... أمّا مـذاق الحياة كلُّها فكان مرًّا، أين ذهبت نشوة الخمر الساحرة؟ وما هذا الكرب الخانق الذي حلّ محلّها؟ ما أشبهه بخيبة الحبّ التي ورثت أحلامه الساويّة، ومع ذٰلك فلولا الأب ما انقلب حاله. هذه القوّة الجبّارة التي يخافها كلِّ الخوف، يخافها ويحبُّها معًا، ما كنهها؟ ليس إلّا رجلًا لولا مرحه الذي خصّ به الغرباء لم يكن شيئًا، فكيف يخافه؟ وحتى متى يذعن لقوّة هذا الخوف؟ إنَّه وهم كسائر الأوهام التي امتُحن بها، ولُكن ما جدوى المنطق في مقاومة العواطف الشابتة؟ وقد قرعت يداه يومًا أبواب عابدين في المظاهرة الكبرى التي تحدّت الملك هاتفة «سعد أو الشورة»، فتراجع الملك واستقال سعد من الوزارة.... أمّا حيال أبيه فإنّه يصير لا شيء. كلّ شيء تغيّر مدلـوله ومعنـاه، الله . . . آدم . . . الحسين . . . الحبّ . . . عايدة نفسها . . . الخلود . قلت الخلود ؟ نعم ، ويسمأ يجري على الحبّ وفيها جرى على فهمي، ذٰلك الأخ الشهيد الذي استضافه الفناء إلى الأبد، أتذكر التجربة التي قمت بها وأنت في الثانية عشرة من عمرك لتعرف

مصيره المجهول؟... يا للذكرى المحزنة!... اقتنصت عصفورة من عشّها ثمّ خنقتها، وكفّنتها وحفرت لها قبرًا صغيرًا في فناء البيت على كثب من البشر القديم ثمّ دفنتها فيه، وبعد أيّام أو أسابيع نبشت القبر وأخرجت الجثّة، فهاذا رأيت وماذا شممت؟ وذهبت إلى أمّك باكيًا تسألها عن مصير الميت، كلّ ميت، ومصير فهمي خاصّة فلم يصدّك عنها إلّا إفحامها في البكاء، فهاذا بقي من فهمي بعد سبع سنوات؟ وماذا سيبقى من الحبّ؟ وعمَّ تمخّض الأب الجليل؟

ألفت عيناه ظلام الحجرة فتراءى المكتب والمشجب والكرسيّ والصوان أشباحًا قائمة، وندّت عن الصمت نفسه أصوات مبهمة، وامتلأ رأسه بالأرق المحموم، أمّا مذاق الحياة فازداد مرارة، وتساءل هل غطّ ياسين في نومه؟ وعلى أيّ حال كان لقاء زنّوبة له؟ وهل آوى حسين إلى فراشه الباريسيّ؟ وعلى أيّ جانب تنام عايدة الآن؟ وهل تكوّر بطنها وانداح؟ وماذا يفعلون في نصف الكرة الآخر الذي تتربّع الشمس في كبد نصف الكرة الآخر الذي تتربّع الشمس في كبد سائه؟ . . . والكواكب المنيرة، أليس ثمّة حياة تعمرها خالية من التعاسة؟ وهل يمكن أن يُسمع أنينه الخافت في ذلك الأوركسترا الكونيّ اللانهائيّ؟!

أبي! دعني أكاشفك بما في نفسي، لست ساخطًا على ما تكشف لي من شخصك، فإنّ ما كنت أجهله منك أحبّ إليَّ بمّا كنت أعرف، إنّي معجب بلطفك وظرفك وبجونك وعربدتك ومغامراتك، ذلك الجانب الدميث منك الذي يعشقه جميع عارفيه، وهو إن دلّ على شيء فعلى حيويتك وهيامك بالحياة والناس، ولكنّي أسائلك لم ارتضيت أن تطالعنا بهذا القناع الفظ المخيف؟ لا تعتل بأصول التربية فأنت أجهل الناس بها، وآي ذلك ما ترى وما لا ترى من سلوك ياسين وسلوكي، فيا فعلت إلّا أن آذيتنا كثيرًا وعذّبتنا كثيرًا بجهل لا يشفع فعلت إلّا أن آذيتنا كثيرًا وعذّبتنا كثيرًا بجهل لا يشفع لك فيه حسن نيّتك، لا تجزع فيإني ما زلت أحبّك لك فيه حسن نيّتك، لا تجزع فيإني ما زلت أحبّك وأعجب بك، وسأبقى على الدوام مخلصًا لحبّك والإعجاب بك، غير أنّ نفسي تضمر لك لومًا شديدًا والإعجاب بك، غير أنّ نفسي تضمر لك لومًا شديدًا ويعادل ما جرّعتني من ألم، لم نعرفك صديقًا كما عرفك

الغرباء، ولْكن عرفناك حاكمًا مستبدًّا شرسًا طاغيـة، كأتما كنت أوّل مقصود بالمثل القائل «عدّو عاقل خير من صديق جاهل»، لذا سأكره الجهل أكثر من أيّ شيء في الحياة، فهو المفسد لكلِّ شيء حتَّى الأبوَّة المقدّسة. خير منك أب له نصف جهلك ونصف حبّك لأبنائك، وإتِّي أعاهد نفسي ـ إذا صرت يومًا أبًا ـ أن أكون لأبنائي الصديق قبل أن أكون المربّي، غير أنّي ما زلت أحبّك وأعجب بك حتّى بعد أن زايلتك صفات الألوهيَّة التي توهِّمتها فيها مضى عيناي المسحورتان. أجل لم تعد قوّتك إلّا أسطورة، فلست مستشارًا كسليم بك ولا غنيًّا كشدّاد بك ولا زعيمًا كسعد زغلول ولا داهية كثروت ولا نبيلًا كعدلي. ولْكنَّك صديق محبوب وحسبك لهذا، وما هو بالقليل، فليتك لم تضنُّ علينا بصداقتك، ولكن لست وحدك الـ لى تغيّرت فكرته، الله نفسه لم يعد الله الذي عبدته قديمًا، إنى أغربل صفات ذاته لأنقيها من الجبروت والاستبداد والقهر والدكتاتوريّة وسائر الغرائيز البشريّة، ولست أدرى أين ينبغى أن أشكم الفكر ولا إن كان من الفضيلة أن أشكمه، بل إنّ نفسي تحدّثني بأنّي لن أقف عند حدّ وبأنّ النضال على عذابه خير من الاستكانة والنوم. قد لا يهمَّك هٰذا بقدر ما يهمَّك أن تعلم أنَّي قرّرت أن أضع حدًّا لاستبدادك، استبدادك الذي يغشاني كما يغشاني هٰذا الظلام المحيط، والذي يؤلمني كما يؤلمني لهذا الأرق اللعين، أمَّا الخمـر فلن أذوقها جزاء خيانتها لي، واأسفاه! إذا كانت الخمر أيضًا وهمًا خادعًا فما بقى للإنسان؟ أقول لك إنّي قرّرت أن أضع حدًّا لاستبدادك، لا بالتحدّى والعصيان فأنت أكرم على نفسى من أن أفعل بك هذا، ولكن بالهجرة! أجل لأهاجرنّ من بيتك حال أقف على قدميّ، وفي أحياء القاهرة متسم لكلّ مضطهد، أتدري ماذا كانت عواقب حبّى لك رغم استبدادك بي؟ أنّي عبدت مستبدًّا آخر طالما ظلمني بظاهره وباطنه معًا، استبدّ بي دون أن يحبّني، ورغم ذٰلك كلّه عبدته من أعماقي ولا زلت أعبده، فأنت أوّل مسئول عن حبّى وعذابي. ترى ما نصيب هذه الفكرة من الحقيقة؟! لست مرتاحًا مثلي من الخيار والغثيان فادعُ لها بالشفاء العاجل...

## - 44 -

فتر حماس ياسين حال انفراده بنفسه في العربة بعد ذهاب كهال، وبدا كالمتفكّر رغم سكره، إذ جاوزت الساعة الواحدة ودخل الوقت منـذ كثير في الهـزيع المريب من الليل، وسوف يجد زنوبة إمّا يقظى تنتظر وتغلي وإمّا ستستيقظ حين دخوله، وعلى أيّ حال فلن تمرّ الليلة بسلام، بسلام كامل على الأقلّ.

غادر العربة عند منعطف قصر الشوق ومضى يخوض الظلام الدامس وهو يهزّ كتفيه العريضين في استهانة ويقول لنفسه بصوت هامس «ليس ياسين الذي يعمل حسابًا لامرأة»، وكرّر هذا القول وهو يرقى في الدرج مسترشدًا في الظلام بالدرابزين، غير أن تكراره إيّاه لم ينمّ عن طمأنينة قاطعة. وفتح الباب ودخل، ثمّ مضى إلى حجرة النوم على ضوء مصباح الصالة، وألقى على الفراش نظرة فرآها نائمة، فرد الباب ليحول دون تسرّب الضوء الخافت الآي من الصالة، وراح يخلع ملابسه في هدوء وحذر وهو يزداد المسلل إلى موضعه في الفراش دون أن يحدث صوتًا.

ـ أشعل المصباح لأكحّل عينيّ برؤيتك!

التفت رأسه نحو الفراش ثمّ ابتسم في تسليم، وأخيرًا تساءل كالداهش:

\_ أأنت يقطى؟! ظننتك نائمة فلم أشا أن أزعجك!

- قلبك طيب، كم الساعة الآن؟
- \_ الثانية عشرة على الأكثر، فإتي غادرت المجلس حوالى الحادية عشرة، وجئت ماشيًا واحدة واحدة. . .
  - ـ لازم كان مجلسك في بنها!
    - ـ لماذا؟ . . . هل تأخّرت؟
  - ـ انتظر حتى يجيبك ديك الفجر بنفسه.
    - ـ لعلّه لم ينم بعد!

وجلس على الكنبة ليخلع حذاءه وجوربه ولم يكن عليه إلّا القميص والسروال، وعند ذاك نـدّت عن

إليها ولا متحمَّسًا لها، ومهما يكن من واقعيَّة الحبِّ فلا شكّ أنّه يرجع إلى أسباب أعمق أصالة في النفس، فلنتركها الآن معلّقة حتى نعود إليها بالدرس فيها بعد، وعلى أيّ حال فأنت يا أبي الذي هوَّنت علىّ الإحساس بالظلم بمداومتك على الاستبداد بي، وأنت يا أمّي لا تحملقى في وجهى بإنكار أو تتساءلي ما ذنبي وما جنيت على أحد، إنّه الجهل. هو جنايتك. الجهل... الجهل... الجهل... أبي هنو الفظاظة الجاهلة، وأنت الرقّة الجاهلة، وسوف أظـلَ ما حييت ضحيّـة هْذين الضدّين، وجهلك أيضًا هو الذي ملأ روحي بالأساطير، فأنت همزة الوصل بيني وبين عالم الكهوف. وكم أشقى اليوم في سبيل التحرّر من آثارك كها سأشقى غدًا في سبيل التحرّر من أبي، وما كان أحراكها أن توفّرا علىُّ هٰذا الجهد المضني، لذلك أقترح \_ وظلام هٰذه الحجرة شهيد \_ أن تلغى الأسرة \_ هٰذه الحفرة التي يتجمّع فيها الماء الأسن ـ وأن تزول الأبوّة والأمومة، بل هبني وطنًا بلا تاريخ وحياة بلا ماضٍ، ولننظر الآن في المرآة فهاذا نرى؟ هٰذا الأنف الضخم ولهذا الرأس الكبير. أعطيتني أنفك يا أبي دون مشورة او رحمة فانت تستبدّ بي حتّى قبل أن أولد، ومع أنّه يبدو في وجهك مهيبًا جليلًا فإنّه ـ بذاته وشكله ـ يلوح مضحكًا في صفحة وجهي الضيّقة كـأنّــه جنـديّ إنجليزيّ في حلقة ذكر، وأعجب منه رأسي لأنّه لا إلى فصيلة رأسك ينتمي ولا إلى فصيلة رأس أمّي فعن أيّ جد بعيد انحدر إليَّ؟ فليظلِّ ذنْبه معلَّقًا فوق رأسيكما حتى يتضح لي الحق. قبيل النوم يجب أن نقول «الوداع» فقد لا يطلع الصبح علينا. إنّي أحبّ الحياة رغم ما فعلته بي على طريقة حبّى إيّاك يا أبي. وفي الحياة أشياء جديرة بالحبّ وصفحة وجهها مليئة بعلامات الاستفهام مثيرة للشغف، غير أنَّ النافع فيها لا نفع فيه وما لا نفع فيه عظيم الشأن، والراجح أتّي لن أعود إلى تقبيل الكأس فقل وداعًا أيتها الخمر، ولكن مهلًا. أذكر ليلة غادرت بيت عيوشة عاقدًا العزم على ألّا أقرب النساء ما حييت وكيف انقلبت بعد ذٰلك زبونها الأثير، ويخيّل إليَّ أنّ الإنسانيّـة تئنّ

السرير طقطقة ورأى شبحها يستوى جالسًا، ثمّ سمعها تقول في حدّة:

- ـ أشعل المصباح.
- ـ لا داعي لذَّلك، فقد فرغت من خلع ملابسي.
  - ـ أريد أن نصفّى حسابنا في النور...
    - ـ تصفية الحساب في الظلام ألطف!

وصدرت عنها نفخة غيظ ثمّ غادرت الفراش، ولْكنَّه مدَّ ذراعيه من مجلسه القريب فأصاب منكبها فجلبها إلى الكنبة وأجلسها إلى جانبه وهو يقول:

ـ لا تشعلي الفتنة . . .

تخلُّصت من يده، وقالت:

ـ أين ما تعاهدنا عليه؟ لقد قبلت أن تسكر في الحانات كما تحبّ على شرط أن تعود إلى بيتك في وقت مبكّر، قبلت هٰذا على رغمي لأنّك لو سكرت في بيتك لوفّرت على نفسك مالًا كثيرًا يضيع هباء، ومع ذُلك الزواج من الحرام! فها أنت تعود قبيل الفجر غير مبال ِ بما تعاهدنا عليه!

> من يستطيع أن يخادع ربيبة التخت والعود؟ وإذا ثبتت لها خيانتك يومًا فهل تقف عند حدّ الشجار أم...؟ فكُرْ مرَتين، ولا تنس كذُلك أنّ فقدهـا لا يهون، إنَّها أحبّ زوجان إليُّ، خبيرة بما يسعدني، متمسّكة بحياتنا، لولا الملل...!

ـ كنت في مجلس كلّ ليلة لم أغادره إلّا إلى بيتي، وعندي شاهد تعرفينه، أتدرين من همو؟ (وضحك بصوت عالى)

ولٰكتُّها قالت بىرود:

ـ تكلُّم في الموضوع!

فقال وهو لا يزال يضحك:

- كان جليسي الليلة أخى كمال!

فلم تدهش كما توقّع، وقالت في نفاد صبر:

ـ من يشهد للعروس؟!

- لا تكابري . . . براءتي كالشمس ! . . . (ثمّ متأفَّفًا). . . يجزنني والله أن ترتابي في سلوكي، شبعت من الدوران حتّى المرض، ولا رغبة لى الآن إلّا الحياة الهادئة، أمّا الحانة فتسلية بريئة لا غبار عليها، ولا بدّ للإنسان من مخالطة الناس...

فقالت بصوت دلّت نبراته على الانفعال:

\_ آه منك. أنت تعلم أنّي لست طفلة، وأنّ الضحك عليَّ مطلب عسير، وأنَّه من الخير لكلينا ألَّا

تدخل بيننا الريبة!...

موعظة أم وعيد؟! أين متى حياة أبي المثاليّة، الرجل الذي يفعل ما يشاء فإذا رجع إلى بيته وجد الاستقرار والحبّ والطاعة، لم يتحقّق لي هذا الحلم على يد زينب ولا مريم وأخلق به ألًا يتحقّق على يد زنّوبة، لا ينبغي لهذه العوَّادة الجميلة أن تيأس طالما هي على ذمَّتي! قال

ـ لو كنان بي رغبة إلى مزيد من الحرام منا

تزوّجتك!...

بحزم:

فهتفت بحدة:

ـ ولٰكنَّـك تزوّجت من قبـل مرّتـين، فلم يمنعك

نفخ ناشرًا أنفاسًا مخمورة، ثمّ قال:

\_ حالتك غير الحالتين السابقتين يا غبيّة، الزوجة الأولى اختارها أبي وفرضها على، والزوجة الثانيـة لم تجعل لي من سبيل إليها إلّا بالـزواج فتزوّجتهـا، أمّا أنت فلم يفرضك أحد على، ولم يغلق بابك دون قبل الزواج، ولم يكن الزواج منك ليعدني بشيء جديد لم أعرفه، فلِمَ تزوّجتك يا غبيّة إن لم يكن الزواج نفسه ــ أي الحياة المستقيمة المستقرّة ـ مطلبي؟! والله لو كان بك ذرّة من عقل ما سمحت لنفسك بالشك في أبدًا...

- ـ حتى إن جئتني عند الفجر؟!
- ـ حتى إن جئتك عند الصبح!

فهتفت بحدة:

ـ نه، قل كلامًا آخر أو فعلى الأمن السلام! فقال بحدّة وهو يقطّب في نرفزة:

ـ ألف سلام!

ـ أرحل، أرض الله واسعة والرزق على الله. . . فقال في استهانة متعمّدًا:

أنت وشانك...

فقالت بصوت واش بالوعيد:

ـ أرحل غير أنّي كالشوكة لا تنتزع بيسر. فتهادى في الاستهانة بها قائلًا:

ـ خزعبلات! تذهبين بأيسر ممّا يُخلع الحذاء..

ولْكنَّها غيّرت النغمة من التحدّي والتهديد إلى

التشكّى، فهتفت:

ـ أأرمي بنفسي من النافذة فأريح وأستريح . . . !

فهزّ كتفيه استهانة، ثمّ نهض وهـو يقول بلهجـة أخف :

ـ ثمّة طريق أفضل هو أن تقومي إلى الفراش، هلمّى لننام واخزي الشيطان...

اتُّجه نحو الفراش فاستلقى عليه وهو يتأوَّه كأنَّما طال به التشوّق للرقاد، أمّا هي فعادت تقول وكأنّها تحدّث نفسها:

ـ مكتوب على من يعاشرك التعب. . .

التعب مكتوب على أنا أيضًا، جنسك هو المسئول، لا واحدة تغنى عن الأخريات وقهـر الملل فسوق طاقتهنّ، ولُكن لن أعـود إلى العـزوبـة مختـارًا، لا أستطيع أن أبيع كلّ عام دكّانًا في سبيل زواج جديد، فلتبقَ زنُّوبة على شرط ألَّا تركبني، الـرجل المجنـون يحتاج إلى امرأة عاقلة، زنّوبة وعاقلة؟!

- ـ أتبقي على الكنبة حتّى الصبح؟
- ـ لن يغمض لي جفن، دعني لمــا بي وتمتّـع أنت بالنوم . . .

لا بدّ ممّا ليس منه بدّ، مدّ ذراعيه حتى قبض على منكبها، ثمّ جذبها إليه وهو يغمغم:

۔ فراشك!

فقاومت مقاومة غير عسيرة، ثمَّ استسلمت ليده فمضت إلى الفراش وهي تقول متأوّهة:

- ـ متى تُتاح لي راحة البال كسائر النساء؟
- ـ اطمئتي، ينبغي أن تضعي في كلّ ثقتك، إنّي أهل للثقة، مثلي لا يكون سعيدًا إلَّا إذا سهر، ولن تسعدي أنت إذا أتعبتني بوجع الدماغ، حسبك أن تؤمني ببراءة سهري، صدّقيني ولن تندمي، لست جبانًا ولا كـذَّابًا، ألم أجئ بـك ليلة إلى هٰذا البيت وفيــه زوجتي؟ فهل يفعل لهذا جبان أو كذَّاب؟ شبعت من

الدوران ولم يبق لي في حياتي إلَّا أنت!

تنهّدت بصوت مسموع، وكأنّما أرادت أن تقول له «أودّ أن تكون صادقًا فيها تقول»، فمدّ يده لاعبًا وهو يقول:

ـ يا سلام، هذه التنهيدة حسرقت قلبي، الله يقطعني . . .

قالت برجاء وهي تستجيب ليده رويدًا رويدًا:

ـ لو ربّنا يهديك!

من يصدّق أنّ هٰذه الأمنية صادرة عن عوّادة!

- لا تقابليني بالشجار أبدًا، إنّ الشجار يثبط

علاج ناجع ولْكنَّه لا ينفع في جميع الأحـوال، لو نلت عيوشة الليلة ما تيسر...

ـ أرأيت أنّ ارتيابك لم يكن في محلّه؟!

# - 44 -

كان السيّد أحمد عبد الجواد منهمكًا في عمله وإذا بياسين يدخل الدكان مقبلًا على مكتبه، فها إن تصفّح وجهه حتى أدرك أنّه جاء مستنجدًا: كانت في عينيه نظرة حائرة شاردة، ومع أنّه تبسّم لـه في أدب ومالَ على يده ليقبِّلها إلَّا أنَّه شعر بأنَّه يقوم بهذه الحركات التقليديّة بلا وعي، وأنّ وجدانه كلّه غائب في مكان لا يعلمه إلّا الله. أشار إليه بالجلوس فقرّب الكرسيّ من مجلس أبيه ثمّ جلس، وجعل ينظر إليه حينًا ثمّ يخفض بصره أو يبتسم ابتسامة باهتة، تساءل السيّد عمّا دعا إلى هٰذه الزيارة، وكأنمًا أشفق من أن يترك ابنه الصامت إلى صمته، فقال كالمتسائل:

\_ خير؟ . . . ماذا بك؟ لست كعادتك . . .

فنظر ياسين إليه طويلًا كأنَّما يستثير عطفه، ثمَّ قال وهو يخفض عينيه:

- ـ سينقلونني إلى أقاصي الصعيد!
  - ـ الوزارة؟
  - ـ نعم . . .
    - ?dl \_

هزّ رأسه كالمعترض، وقال:

ـ سألت الناظر فحدّثني عن أمور لا علاقة لها بالعمل، ظلم...

سأله الرجل بارتياب:

ـ أيّ أمور؟ أوضح .

- وشايات وضيعة . . . (ثمّ بعد تسردد) عن زوجتي . . .

تضاعف اهتمام السيّد، فسأله فيها يشبه الإشفاق:

ـ ماذا قالوا؟

لاح الضيق في وجه ياسين حينًا، ثمّ قال:

ـ قال السفهاء إنّني متزوّج من . . . عوّادة!

ألقى السيّد نظرة جزعة على الدكّان، فرأى جميل الحمزاوي يعمل بين رجل قائم وامرأة جالسة لا يفصلهم عنه إلّا أذرع، فكظم غيظه وقال بصوت منخفض وإن لم يخلُ انخفاضه من تهدّج الغضب:

لعلّهم سفهاء حقًّا، ولكن هذا ما حذرتك من عواقبه، إنّك ترتكب كلّ كبيرة دون مبالاة ولكنّ العواقب لن تغفل عنك إلى الأبد، ماذا أقول؟ إنّك ضابط مدرسة ويجب أن تكون سمعتك بمنأى عن الشبهات، طالما قلت لك هذا مرارًا وتكرارًا، فلا حول ولا قوّة إلّا بالله، كاني يجب أن أخلص من هموم الذنيا جميعًا لاتفرّغ لهمومك أنت وحدها!

فقال ياسين في ارتباك وحيرة:

وأكنّها زوجتي الشرعيّة، ولا لوم على الإنسان في
 حدود الشرع، فها شأن الوزارة في ذلك؟

قال السيّد بغيظ مكتوم :

\_ يجب أن تحرص الوزارة على سمعة موظَّفيها. . .

هلًا تركت الكلام عن السمعة لغيرك!

ولكن هذا تجن وظلم بالنسبة لرجل متزوج!
 وهو يلوح بيده ساخطًا:

ـ أتريدني أن أرسم لوزارة المعارف سياستها؟ فقال بانكسار ورجاء:

كلّا، ولكني أرجو أن توقف النقل بنفوذك...
 وجعلت يسراه تعبث بشاربه وهـو يحدج يـاسين
 بنظرة لم تره لأنّها بدت مشغولة بالتفكير، وراح ياسين

يستعطفه ويعتذر له عن إزعاجه ويؤكّد له أنّ كـلّ اعتهاده بعد الله عليه، ولم يغادر الـدكّان حتّى وعـده الرجل بالسعى في وقف نقله.

وعند مساء اليوم نفسه ذهب السيّد أحمد إلى قهوة الجنديّ بميدان الأوبرا لمقابلة ناظر المدرسة، فما إن رآه

الرجل حتّى دعاه إلى الجلوس وهو يقول له:

ـ كنت منتظرًا مجيئك، فياسين جاوز كلّ حدّ، إنّي آسف لما يسبّبه لك من متاعب...

فقال السيّد وهو يجلس قبالته في الشرفة المطلّة على الميدان:

\_ على أيّ حال فياسين ابنك أيضًا. . .

\_ طبعًا، ولكن لا شأن لي بـالمسألـة كلّهـا، إنّها محصورة بينه وبين الوزارة...

فقال السيّد كالمحتجّ وإن بدا وجهه مبتسمًا:

- أليس عجيبًا أن يعاقبوا موظّفًا لأنّه تــزوّج من عوّادة! أليس لهذا شائًا يعنيه وحده؟ ثمّ إنّ الــزواج علاقة شرعيّة لا يصحّ أن يتعرّض لها أحد بسوء!...

قطّب الناظر متفكّرًا متسائلًا، كأنّه لم يفهم ما قال صاحبه، ثمّ قال:

- لم يجئ ذكر الزواج إلّا عرضًا وأخيرًا! أما علمت بالخبر كلّه؟ يخيّل إليّ أنّك لم تعلم بكلّ شيء!

انقبض صدر الرجل، فتساءل في إشفاق وقلق:

ـ أيوجد مطعن آخر؟

فهال الناظر نحوه قليلًا، وقال بأسف:

- المسألة يا سيّد أحمد أنّ ياسين تعارك في درب طياب مع ساقطة، فحُرّر له محضر بلغت صورته إلى الوزارة...

بهت الرجل فاتسعت حدقتاه واصفرٌ وجهه، حتى لم يتهالك الناظر من أن يهزّ رأسه آسفًا وهو يقول:

ـ هٰذه هي الحقيقة، وقد بذلت قصارى جهدي الخخفف العقوبة، حتى وُفقت إلى إلغاء فكرة إحالته إلى مجلس تأديب فاكتُفي بنقله إلى الصعيد...

تنهّد السيّد مغمغيًا:

ـ الكلب. . . !

فقال الناظر وهو يرمقه بعطف:

- إنّي آسف جدًّا يا سيّد أحمد، غير أنّ هٰذا السلوك لا يليق بموظّف، لا أنكر أنّه شابّ طيّب ومثابر على عمله، بل أصارحك بأنّي أحبّه، لا لأنّه ابنك فحسب ولكن لشخصه أيضًا، ولكن سا أعجب ما يقال عنه! ينبغي أن يصلح من شأنه ويقوَّم سلوكه وإلّا خسر مستقبله!

صمت السيّد طويلًا والغضب مرتسم على وجهه، ثمّ قال وكأنّه يخاطب نفسه:

ـ معركة مع ساقطة! فليذهب إذن في داهية! . . . ولٰكنَّه لم يتركه للداهية وإنَّما بادر إلى مقابلة معارفه من النوَّاب وعِلْيَة القوم مستشفعًا بهم في وقف النقل، وكان محمّد عفّت على رأس الساعين معه، فتبوالت الشفاعات على كبار رجال المعارف حتى أثمرت فألغى النقل، ولكنّ الوزارة أصرّت على ندب للعمل بديوانها، ثمّ أعلن رئيس المحفوظات ـ صهر محمّد عفّت أو زوج زوجة ياسين الأولى ـ عن استعداده لقبوله في إدارته \_ بإيعاز من محمّد عفّت \_ فتمّت الموافقة على ذٰلك، ونُقل ياسين في أوّل شتاء سنة ١٩٢٦ إلى إدارة المحفوظات. ولم تمرّ المسألة في سلام تام فقد سُجَل عليه عدم صلاحيته للعمل في المدارس، كما صُرف النظر عن بحث ترقيته إلى الدرجة السابعة رغم أقدميّته في الثامنة التي جاوزت عشرة أعوام، ومع أنَّ محمَّـد عفَّت قصد من إلحـاقه بإدارة صهره ألّا تساء معاملته فإنّ ياسين لم يرتح إلى وضعه الجديد تحت رياسة زوج زينب، وقد عبّر عن مشاعره حين قال يومًا لكمال:

لعلّها سُرّت بما وقع لي، ووجدت فيه تأييلًا لموقف أبيها حين رفض إرجاعها إليّ، إنّي خبير بعقول النساء ولا شكّ في أنّها شمتت بي وإنّه لمن سوء الحظّ ألّا أجد مكانًا كريمًا إلّا تحت رياسة هذا التيس! ما هو إلّا كهل لا خير فيه للنساء، وما أعجزه عن أن يسدّ الفراغ الذي تركه ياسين، فلتشمت الحمقاء فإني شامت.

ولم تقف زنّوبة على سرّ النقل، وقصارى ما علمت أنّ زوجها نُدب للعمل بمركز أفضل في الوزارة، كذلك

تحاشى السيّد أن يطرق في حديثه مع ياسين موضوع الفضيحة الحقيقيّ، واكتفى بأن قال له حين وُفّق إلى إلغاء النقل:

ـ ما كلّ مرّة تسلم الجرّة! لقد أتعبتني وأخجلتني، ولن أتدخّل في أمورك بعد اليوم، فافعل ما بدا لك، وربّنا بيني وبينك!...

ولكنّه لم يستطع أن يسقط أمره من حسابه، فدعاه يومًا إلى الدكّان، وقال له:

- آنَ لك أن تفكّر في حياتك تفكيرًا جديدًا يعود بك إلى طريق الكرامة وينتشلك من الحياة المنبوذة التي تحياها، لا ينزال في الوقت متسع كي تبدأ عهدًا جديدًا، وإنّي أستطيع أن أهيّئ لك الحياة التي تليق بك فأصغ إليً وأطعني...

ثمّ عرض عليه مقترحاته قائلًا:

- طلّق زوجك وعُدْ إلى بيتك، وإنّي، أتعهّد بأن أزوّجك زواجًا لائقًا فتبدأ حياة كريمة!

فتورّد وجه ياسين، وقال بصوت خافت:

- إنّي أقدر رغبتك الصادقة في إصلاح شأني، وسوف أعمل من ناحيتي على تحقيق لهذه الرغبة دون إيذاء أحد...

فهتف الرجل ساخطًا:

ـ وعد جديد كوعود الإنجليز! الظاهر أنّ نفسك تراودك على زيارة السجن، أجل سيجيئني صراخـك المرّة القادمة من وراء القضبان، لا زلت أكرّر عليك أن تطلّق هٰذه المرأة وتعود إلى بيتك...

فقال ياسين وهو يتنهِّد، متعمِّدًا أن يسمع أباه

- إنّها حبلى يا أبي، ولا أريد أن أضيف ذنبًا جديدًا إلى ذنوبي!...

اللَّهم احفظنا! في بطن زنوبة حفيد لك يتكوّن! أكان في وسعك أن تتصوّر ما يدّخر لك هذا الشابّ من متاعب ساعة تلقيته وليدًا في يوم عُدّ من أسعد أيّام حياتك؟!

\_ حبلي؟!

ـ نعم...

- وتخاف أن تضيف ذنبًا جديدًا إلى ذنوبك؟! ثمّ منفجرًا قبل أن يفتح الآخر فاه:

- لِمَ لَم يؤنّبك ضميرك وأنت تعتدي على الطيّبات من بنات الطيّبين! أنت لعنة وحق كتاب الله!... وعند انصرافه من الدكّان أتبعه عينين مليئتين بالرثاء والازدراء. لم يكن بوسعه إلّا أن يعجب بمظهره الذي ورثه عنه، أمّا غبره الذي ورثه عن أمّه...! وذكر بغتة كيف أوشك هو يومًا أن يتردّى في الهاوية على يد زنّوبة نفسها! ولْكنّه ذكر في الوقت نفسه كيف شكم نفسه في اللحظة المناسبة. شكم نفسه؟! وشعر بامتعاض وقلق، فلعن ياسين، ثمّ لعن... ياسين!

#### \_ {+ \_

جاء يوم ٢٠ ديسمبر فشعر بأنّه يوم لا كبقيّة الأيّام، على الأقلّ بالقياس إليه هو، ففي ساعة منه وجد نفسه في هٰذه الدنيا، وسجّل ذٰلك في شهادة حتى لا يمكث أكثر أو أقلّ ممّا تمّ الاتّفاق عليه! . . . وكان يرتدي معطفه ويقطع حجرته ذهابًا وجيئة، ثمَّ يلقي نظرة على مكتبه فيرى كشكول الذكريات مفتوحًا على صفحة بيضاء رُقِّم أعلاها بتاريخ الميلاد، فيفكّر فيها يريد أن يكتبه لمناسبة الذكرى، ويواصل حركته مستمدًّا منها شيئًا من الدفء يستعين به على مقاومة البرودة القارسة. وكانت السماء كما تبدو من زجاج النافذة ـ متوارية وراء سحباب متجهم والمطر ينزل قليلا ويسكت قليلًا محرِّكًا في نفسه بواعث التأمّل والحلم. لا بـدّ من الاحتفال بـالميلاد ولـو اقتصر الحفل عـلى صاحب الميلاد وحده، ذٰلك أنَّ البيت القديم لم يعرف تقاليد الاحتفال بأعياد الميلاد. وأمَّه نفسها لم تدر أنّ اليوم من الأيّام التي لا ينبغي أن تنساها، فلم يبق من تواريخ الميلاد نفسها إلّا ذكريات غامضة عن الفصول التي وقعت فيها والألام التي صاحبتها فهى لا تعرف عن ميلاده إلَّا أنَّه «كان في الشتاء وكانت الـولادة عسيرة فجعلت أتوجّع وأصرخ يومين متتابعين، قديمًا كان يذكر أنباء ميلاده فيملأ الرثاء لأمّه قلبه، ثمّ تضاعف شعوره بالرثاء عندما شاهد ميلاد نعيمة فخفق

قلبه ألمَّا لعائشة، أمَّا اليوم فإنَّه يفكِّر في ميلاده بعقل جديد، عقل قد علّ من منهل الفلسفة المادّية حتّى ألمُّ في شهرين بما تمخّض عنه تفكير الإنسانيّة في قرن من الزمان. تساءل عن عسر ولادته وهل يرجع بعضه أو كلُّه إلى الإهمال أو الجهل، وكان يتساءل وكانمًا يستجوب متّهمًا قائمًا بين يديه. فكّر في عسر الولادة وما عسى أن ينجم عنه من آثار تلحق بالمخ أو الجهاز العصبيّ فتلعب دورًا خطيرًا في حياة الوليد ومصيره وما قد يساق إليه من خير أو شرّ. ألا يمكن أن يكون تهالكه في الحبّ نتيجة لصدمات أصابت يافوخه أو جدار رأسه الكبير في غيابات الرحم منذ تسعة عشر عامًا؟ أو أن تكون تلك المثاليّة التي أضلّته طويلًا في مجاهل الخيال وأسالت منه الدمع مدرارًا فوق مذبح العذاب ما هي إلَّا عاقبة عزنة لعبث داية جاهلة؟! وفكّر فيها قبل الولادة، بل فيها قبل الحبل، في المجهول الذي تنبثق منه الحياة، في تلك المعادلة الكيميائية الأليّة التي تستوي كائنًا حيًّا فيثور أوّل ما يثور على أصله مزدريًا، ويتطلّع إلى النجوم مدّعيًا له نسبًا في مداراتها. بيد أنّه قد عرف له بداية قريبة دعاها بالنطفة، فهو على ذٰلك لم يكن قبل تسعة عشر عامًا وتسعة أشهر إلَّا نطفة، نطفة قذفت بها رغبة بريئة في اللدَّة أو حاجة ملحّة إلى العزاء أو صولة هياج بعثتها سكرة غاب فيها الرشاد أو حتى مجرّد إحساس بالواجب نحو الزوجة القابعة في البيت، فابن أيّ حال من تلك الأحوال كان! لعله جاء إلى هذه الدنيا نتيجة الواجب، فإنّ الشعور بالواجب لا يزايله، وحتى اللذَّات لم يُقبِل على ممارستها إلَّا بعد أن تمثَّلت له فلسفة تُتبّع ورأيًا يُعتنق، إلى أنّه لم يخلُ من الصراع والألم ولم يأخذ الحياة أخذًا سهلًا، ومن النطفة مرق حيوان فالتقى ببويضة في البوق وثقبها، ثمّ انزلقا إلى الرحم معًا، فتحوّلا إلى علقة، فكسيت العلقة لحيًّا وعظيًا، ثمّ خرجت إلى النور والألم بين يديها يسير، ثمّ بكت قبل أن تستبين معالمها، ومضت الغرائز المودعة بها تنمو وتتبلور مستجدّة على مرّ الأيّام عقـائد وآراء حتى أتخمت، وعشقت عشقًا زعمت لنفسها به نوعًا من الألوهيَّة، ثمَّ زُلزلت فتهاوت عقبائدهما وانقلبت ﴿ هٰذَا منظر السَّمَاء يُخاطب الوجدان بلسان الوجد فيما أفكارها وخاب قلبها فرُدّت إلى مكانة أذلّ من التي أجدره أن يستلهمه طويلًا ليتأمّل موقفه من الحياة في جاءت منها أوّل مرّة! إذن فقد مضى من العمر تسعة مطلع عامه الجديد. لم يعد يجد رفيقًا يحاوره بمكنون عشر عامًا يا له من عهد طويل! ويا للشباب الذي روحه مذ غادر حسين شدَّاد أرض الوطن، فلم تبق له ينطوي بسرعة البرق، هل من عزاء إلّا أن تتملَّى الحياة إلّا نفسه ليحاورهـا إذا استشعر حـاجة إلى الحـوار، ساعة فساعة بل دقيقة فدقيقة قبل أن ينعق غراب فاتّخذ من روحه صديقًا بعد أن فارقه صديق الروح، الغروب؟ مضى عهد السراءة، ولحق به العهـد الذي وسأل روحه: هل تؤمن بوجود الله؟ فسألته بدورهــا كانت تؤرَّخ فيه الحياة بالحبّ ـ ق. ح، ب. ح ـ اليوم لماذا لا تحاول أن تثب من نجم إلى نجم ومن كوكب الأشواق كثيرة إلّا أنّ المحبوب مجهول الكنه، فلم يجد إلى كوكب كما تثب من درجة إلى درجة فوق السلّم؟ على محبَّه إلَّا ببعض أسمائه الحسني، فهو الحقيقة ومسرّة وعن الصفوة المختارة من أبناء السماء فقـد رفعـوا الحياة ونور العلم، والسفر فيها يبدو طويل، وكأنّ الأرض إلى مركز الكون وجعلوا الملائكة تسجد للطين المحبّ قد استقلّ قيطار أوجست كونت فمرّ بمحطّة حتى جاء أخوهم كوبر نيكوس فأنزل الأرض بحيث اللاهوتيّة التي كان شعارها «نعم يما أمّاه»، وهما هو أنزلها الكون جارية صغيرة للشمس، ثمّ تملاه أخوه يطوي الأرض في إقليم الميتافيزيقية التي شعارها «كلُّا داروين فهتك سرِّ الأمير الزائف وأعلن على الملا أنّ يا أمّاه» وعن بعد تتراءى خلال المنظار المكبّر «الواقعيّة» أباه الحقيقيّ هو حبيس قفصه الذي يدعو الأصدقاء وعلى قمّتها سجّل شعارها «فتّح عينيك وكن شجاعًا». للتفرّج عليه في الأعياد والمواسم، وفي الأصل كان وتوقّف عن السير أمام المكتب فثبتت عيناه على السديم فتناثرت منه النجوم كالرشاش المتطاير من كشكول الذكريات، وتساءل: أيجلس ليسوّد صفحة عجلة الدرّاجة، وتجاذبت النجوم في لهـوهـا الأزليّ الميلاد كيفها يوحى القلم، أم يؤجّل ذلك حتى تتبلور فأنجبت الكواكب، وانطلقت الأرض كرة سائلة الأفكار في رأسه؟ وعند ذاك طرق أذنيه وقع المطر على والقمر في أثرها يعابثها وهي تقطّب لـ بجانب من الجدران كالدندنة، فاتُّحه بصره إلى زجاج النافذة المطلَّة وجهها وتبسم لـه بجـانب آخــر حتَّى فــتر حماسهــا على بين القصرين فرأى لآلئ عالقة برقعته المموّهة فاستقرّت سهاتها جبالًا ونجودًا وقيعـانًا وصخـورًا ثمّ برطوبة الجوّ، وما لبثت لؤلؤة أن انسابت إلى حافة حياة تدبّ، وجاء ابن الأرض يـزحف عـلى أربـع الإطار السفلي راسمة على الرقعة المموِّهة خطًّا ناصعًا ويسائل من يصادفه عن المثل الأعلى. لا أخفى عنك منعطفًا كالشهاب فمضى إلى النافذة ورفع عينيه يتابع أنّي ضقت بالأساطير ذرعًا، غير أنّي في خضمٌ الموج الأمطار المنهلَّة من السحب المترعة وقد وصلت السهاء العاتي عثرت على صخرة مثلَّثة الأضلاع سأدعوها من بـالأرض بأســلاك لؤلؤيَّة، عــلى حــين لاحت المـآذن الآن فصاعدًا صخرة العلم والفلسفة والمثــل الأعلى. والقباب غير عابئة بالمطر وقد بدا الأفق وراءها إطارًا ولا تقل إنَّ الفلسفة كالدين أسطوريَّة المزاج، فالحقّ من فضّة، واكتنف المنظر كلّه لسون أبيض مشرب أنّها تقوم على دعائم ثابتة من العلوم وتتّجه بها إلى بسمرة ساجية يقطر جلالًا وأحلامًا... وترامت من غايتها، أمّا الفنّ فمتعة سامية وامتداد للحياة غير أنّ الطريق صيحات أطفال، فألقى نظرة إلى تحت ليرى مطمعى أبعد من الفنّ مثالًا، لأنَّه لا يسرتوي إلَّا الأرض تسيل بالمياه والأركان تعجّ بالوحل وقد تعثّرت بالحقيقة، والفنّ بالقياس إلى الحقيقة يبدو فنًّا أنثويًّا، العربات وتطاير الرشاش من عجلاتها وخلت معارض وفي سبيل لهذه الغاية تراني مستعدًّا للتضحية بكلّ شيء الدكاكين من السلع ولاذ المارّة بالحوانيت والمقاهي وما إلّا ما يمسك عليُّ الحياة، أمّا عن مؤهّلاتي للدور الخطير تحت الشرفات.

فرأس كبير وأنف ضخم وحبّ خالب وأمل في

المرض. واحذر أن تسخر من أحلام الشباب فيها السخسرية منهما إلّا عبارض من أعمراض مرض الشيخوخة يدعوه المرضى بالحكمة، وليس من تناقض في أن تعجب بسعد زغلول كها تعجب بكوبر نيكوس واستولد وماخ، فالجهاد في سبيل ربط مصر المتأخّرة بركب الإنسانيّة عمل نبيل وإنسانيّ كذلك. والوطنيّة فضيلة ما لم تتلوّث بالكراهية العدوانيّة، غير أنّ كره إنجلترا نوع من الدفاع عن النفس، وليست الوطنيّة على ذاك إلَّا إنسانيَّة محلَّيَّة، وتسألني هل أومن بالحبِّ؟ فَاجِيبِ: بَانٌ الحِبِّ لِم يبرح فؤادي بعد، فلا يسعني إلَّا أن أقرّ بحقيقة الإنسانيّة، ومع أنّ جذوره كانت مشتبكة بجذور الدين والأساطير فإن تقوُّض المعابـد المقدَّسة لم يزعزع أركانه أو يقلِّل من خطورة شأنـه اقتحام محرابه بالدراسة والتحليل، وفرز عناصره البيولوجيّة والسيكولوجيّة والاجتهاعيّة، فكلّ أولئك لم يموهن من خفقة القلب إذا هفت ذكرى أو تخايلت صورة، ألا زلت تؤمن بخلود الحبِّ؟ ليس الخلود أسطورة. فلعلّ الحبّ يُنسى ككلّ شيء في لهذه الدنيا، وقـد انقضي على زواج. . . . عـايدة ـ لِمُ تتـردّد قبل التفوّه باسمها؟ \_ عام فقطعت شوطًا في طريق النسيان، مررت بطور الجنون فطور الذهول فطور الألم الحادّ ثمّ طور الألم المتقطّع، الآن قد يمضي يوم بأكمله فلا تخطر لي على بال إلّا حين الاستيقاظ وحين النوم ومرّة أو مرّتين في أثناء النهار، ويتفاوت تأثّري بالتذكّر ما بين حنين ينبعث معتدلًا أو حزن يمرّ مرور السحاب أو حسرة تلسع ولا تحرق إلّا أن تشور النفس بغتة كالبركان فتدور بي الأرض، وعملي أي حال غدوت أومن بأنّني سأواصل الحياة بلا عايدة. علام تُعوّل في طلب النسيان؟... على دراسة الحبّ وتعليله كما سلف، والتهوين من الآلام الفرديّة بالتأمّلات الكونيّة التي يبدو عالم الإنسان في مداراتها هباءة تافهة، والترويح عن النفس بالشراب والجنس، والتماس العزاء عند فلاسفة العزاء كإسبينوزا الذي يرى الزمن شيئًا غير حقيقي وبالتالي فالانفعالات المرتبطة بحادث

في الماضي أو المستقبل مضادّة للعقل، ونحن خليقون

بالتغلّب عليها إذا كوَّنّا عنها فكرة واضحة متميّزة. أسرَّك أن وجدت الحبّ يُسي؟... سرَّني لأنّه يعدني بالنجاة من الأسر، وأحزنني بما كان تجربة خبرت بها الموت قبل حضوره، ومهما يكن من أمر فسأمقت ما حييت الأشر وأعشق الحريّة المطلقة.

سعيد من لا يفكّر في الانتحار أو يتمنى الموت، سعيد من تتوهّج في قلبه شعلة الحياس، وخالد من يعمل أو يتهيّا صادقًا للعمل، حيّ من يتأثّر الخيّام بكتاب وكاس ومعشوق، والقلب اللهج بالأمال ينسى أو يتناسى الزواج كالكأس المترعة بالويسكي لا تتسع للصودا، وحسبك أنّ غرامك بالشراب يسير سيرًا لحسنًا وأنّ إقبالك على المرأة لا تعترضه عقبات من تقرّز أو نفور، أمّا حنينك من حين لأخر إلى الطهر والتقشّف فلعلّه بقيّة من تديّنك القديم.

ولم ينقطع المطر عن الانهلال لحظة، وقعقع الرعد، ولمع البرق، وأقفر الطريق، وسكت الصياح، وخطر له أن يلقى نظرة على فناء المدار فغادر الحجرة إلى الصالة ثم إلى النافذة، ونظر من خلال خصاصها فرأى المياه تجرف سطح الأرض اللين فتخدده ثم تسدقق صوب البثر القديمة، وفاض عنها جانب فتجمّع في نقرة بين حجرة الفرن والمخزن، هٰذه النقرة التي ينجم فيها غبّ الجفاف ـ ممّا يتساقط عفوًا من حنطة أو شعير أو حلبة من يـدي أمّ حنفي ـ نبت يكسـوهـا حلّة سندسيَّة فيترعرع أيَّامًا حتَّى تدوسه الأقدام، وقد كانت على عهد دولة الطفولة حقل تجاربه ومراح أحلامه، ومن ينبوع ذكرياتها يمتـلئ قلبه الآن شــوقًا وحنينًـا، ومسرّة يغشاها حزن وانِ كسحابة شفّافـة تغشى وجه القمر. وتحوِّل عن النافذة ليعود إلى حجرته فانتبه إلى وجود من كان بالصالة، إلى الذكرى الباقية من مجلس القهوة القديم، إلى أمّه متربّعة على الكنبة باسطة ذراعيها فوق المجمرة ولا جليس لها إلَّا أمَّ حنفي وقد تربّعت على فروة قبالتها. فذكر المجلس القديم في أيَّامه الزاهرة وما أودعه من جميل الذكريات، وكانت المجمرة هي الأثر الوحيد فيه الذي لم يكد يطرأ عليه تغيّر ينكره الرائي. فقالت جليلة كأنمًا تشجّعه:

ـ لا شأن لك به فلا حجاب بيننا وبينه. . .

وسرعان ما ضحكت زبيدة قائلة بتهكّم:

ـ أنـا أحقّ الناس بـأن أقــول ذٰلـك، أليس هــو بنسيبي؟!

ففطن السيّد إلى ما تُعرِّض به، وتساءل في قلق عن مدى ما اتّصل بعلمها في هذا الشأن كلّه، ولكنّه قال برقة:

ـ لي الشرف يا سلطانة!

فتساءلت زبيدة وهي ترمقه بنظرة ارتياب:

ـ أأنت مسرور حقًا بما كان؟

فقال بلباقة:

ـ ما دمت خالتها!...

فقالت وهي تلوّح بيدها في استياء:

ـ أمَّا أنا فلن يرضي عنها قلبي أبدًا!...

وقبل أن يسألها السيّد عن السبب، هتف عليّ عبد الرحيم وهو يفرك يديه:

ـ أجُّلُوا الحديث حتَّى نعمُّر رءوسنا. . .

ونهض إلى المائدة ففض زجاجة وملأ الكئوس ثمّ قدّمها إليهم واحدًا واحدًا بعناية غَت عن ارتياحه المعهود إلى القيام بمهمّة الساقي، ثمّ انتظر حتى تهيّا كلّ للشرب، وقال «صحّة الأحباب والإخوان والطرب دامت جميعًا لنا»، فرفعوا الكئوس إلى شفاههم باسمين، ونظر أحمد عبد الجواد من فوق حافة كأسه إلى وجوه أصحابه... هؤلاء الأصحاب الدين شاطروه حمل المودّة والوفاء قرابة الأربعين عامًا، فكان كأنّه يرى فلذات من صميم نفسه، ما ملك أن جاش صدره بعواطف الأخوة الصادقية. ومالت عيناه إلى حديثها متسائلًا:

ـ ولماذا لا يرضى عنها قلبك؟

فاتجهت إليه بنظرة أشعرته بترحيبها بالحديث معه، وأجابته:

ـ لأنبًا خائنة لا ترعى العهود، خانتني منذ أكثر من عام فغادرت بيتي دون استئذان وذهبت إلى حيث لم أعلم...

كان أحمد عبد الجواد يسير الهويني على شاطئ النيل في طريقه إلى عوَّامة محمَّد عفَّت، وكان الليل ساجيًا والسياء صافية متألَّقة النجوم، والهواء مائلًا للبرودة، فلمًا انتهى إلى هدفه وهمّ بالميل إليه لم ينس ـ بحكم العادة وحدها .. أن يرمى ببصره بعيدًا إلى حيث تقوم العوَّامة التي دعاها يومًا «عوَّامة زنَّوبة». كان قد انتهى على الذكريات الأليمة عام فلم يعد يبقى في قلبه إلّا الامتعاض والخجل، وكان من آثارها المتخلَّفة أن هجر مجالس النساء كما فعل عقب مصرع فهمي، فثابر على ذٰلك عامًا حتى ضجر، فرجع عن عزمه وعاد ساعيًا على قدميه إلى المجلس المحرّم، وما هي إلّا دقيقة حتى أقبل على المجلس فطالع المجموعة المحبوبة المؤلِّفة من أصدقائه الثلاثة والمرأتين، أمًا الأصدقاء فكان آخر لقاء بينه وبينهم ليلة أمس، وأمَّا المرأتـان فلم تقع عليهما عيناه منـذ نحو عـام ونصف أو.. عـلى وجـه التحديد ـ منذ تلك الليلة التي أقحم فيها زنّوبة في حياته. ولم يكن شيء قد بدأ بعد، فالقوارير لم تفضّ والنظام لم يمسّ، وكانت جليلة محتلَّة كنبة الصدارة، تعبث بأساورها الذهبيّة وكأنّما تنصت إلى وسوستها، على حين قامت زبيدة تحت المصباح المتدلّي من السقف، تنظر في مرآة صغيرة بيدها، متفحصة زينتها، جاعلة ظهرها إلى المائدة الحافلة بقوارير الويسكى وصحافة المزّة. وتفرّق الأصدقاء حاسري الرءوس وقد خلعوا جبابهم فصافحهم أحمد عبد الجواد ثم صافح المرأتين بحرارة، فرحبت به جليلة قائلة «أهلًا بأخى الحبيب» أمّا زبيدة فقالت له باسمة في عتاب «أهلًا بالذي لولا الأدب ما استحقّ منّا السلام». ونزع الرجل جبّته وطربوشه، ثمّ ألقى نظرة على الأماكن الخالية \_ وكانت زبيدة قـد جلست إلى جانب جليلة ـ وتردّد قليـلًا قبل أن يمضى إلى كنبـة المرأتين ويتّخذ مجلسه عليها، ولم يغب تردّده عن عين عليّ عبد الرحيم، فقال: - هٰكذا تبدو كأنَّك تلميذ مبتدئ!

ترى ألم تعلم حقًا أين ذهبت في ذلك الوقت؟ ولم يشأ أن يعلِّق على قولها بحرف، فعادت تسأله:

ـ ألم يبلغك ذلك؟

فقال بهدوء:

ـ بلغني في حينه!

- أنا التي كفلتها من الصغر ورعيتها بقلب الأم، فانظر كيف كان الجزاء! سفخص على الدم النجس! فقال عليّ عبد الرحيم مازحًا، وهو يتظاهر بالاحتجاج:

ــ لا تسبّي دمها فإنّ دمها هو دمك!...

ولٰكنّ زبيدة قالت جادّة:

ـ دمي بريء منها!

وهنا سألها السيّد أحمد:

ـ من كان أباها يا ترى؟

اباها؟!

ندّت لهذه الكلمة عن إبراهيم الفار بصوت أنذر بسيل من السخريات، ولكنّ محمّد عفّت بادره قائلًا:

ـ تذكّر أنّ الحديث عن حرم ياسين!

فزايلت وجه الفار هيئة المزاح ولاذ بالصمت في شيء من الارتباك، على حين عادت زبيدة تقول:

أمّا أنا فلا أهزل فيها أقول عنها، وطالما رمقتني بعين الحسد وطمعت في منافستي وهي في رعايتي، فكنت أداريها وأغض عن مساوئها (ثمّ وهي تضحك) كانت تحلم بأن تكون عالمة!

وردّدت عينيها في الحاضرين، ثمّ قالت بلهجة ساخرة:

ـ لٰكنَّها أفلست فتزوَّجت!...

تساءل على عبد الرحيم في إنكار:

ـ هل الزواج في عرفك إفلاس؟!

فضيّقت له عينًا، ورفعت حاجب الأخرى، وهي تقول:

- نعم يا عمر!... العالمة لا تهجر التخت حتى تفلس...

وهنا غنّت جليلة لهذا المقطع «أنت المدام يا روحي أنت آنستنا»، فابتسم السيّد ابتسامة عريضة وحيّاهــا

بآهة لطيفة وشت بانبساطه، غير أنّ عليّ عبد الرحيم نهض مرّة أخرى وهو يقول:

ـ لحظة سكوت حتى نستوعب لهذه الكأس. . . وملأ الكئوس ووزّعها بينهم، ثمّ عاد بكأسه إلى مجلسه. وقبض أحمد عبد الجواد على كأسه ولحظ

زبيدة، فالتفتت نحوه باسمة ورفعت يدها بكاسها كأمّا تقول له «صحّتك»، ففعل مثلها وتشاربا، وجعلت في أثناء ذلك ترنو إليه بنظرة باسمة. مضى عام دون أن تثب به رغبة إلى طلاب امرأة، كأنّ التجربة القاسية التي امتُحن بها قد أخمدت حماسه، أو لعلّه الكبرياء أو لعلّه المرض، غير أنّ نشوة الخمر ونظرة التودّد حرّكتا فؤاده فاستشعر عذوبة الإقبال بعد مرارة الصدّ، واعتدّها تحيّة طيّبة من الجنس الذي هام مرارة الصدّ، واعتدّها تحيّة طيّبة من الجنس الذي هام

به حياته، لعلّها تضمّد جرح كرامته التي قست عليها الخيانة وتقـدُّم العمر، وكـأنّ ابتسامـة زبيدة النـاطقة

كانت تقول له: «لم يولٌ عهدك بعدا» فلم يحوّل عن نظرتها عينيه ولم يلغ ابتسامته.

وجماء محمّد عفّت بعود ووضعه بين المرأتين، فتناولته جليلة وراحت تلعب بأوتاره، ولميّا آنست من السامعين انتباهًا غنَّت «وعدي عليك ياللي بحبِّك»، وتظاهر أحمد عبد الجواد بالانسجام كعادته كلم سمع جليلة أو زبيدة، وذهب مع النغمة برأسه وجاء، كاتمًا يريد أن يخلق الطرب بتمثيل حركاته. والحقّ أنّه لم يعد يبقى له من عالم الغناء إلَّا ذكريات، فقد ذهب الحامولي وعشمان والمنيلاوي وعبـد الحق، كما ذهب شبابه وكما ولَّت أيَّام النصر، ولكن ينبغي أن يــوطَّن النفس على الرضى بالموجود وأن يبتعث عاطفة الطرب ولو بتمثيل حركاته، وقد دعاه حبّه للغناء وغرامه بالطرب إلى ارتياد مسرح منيرة المهديّة غير أنّه لم يهوّ الغناء التمثيلي، فضلًا عن أنّه ضاق بجلسة المسرح الذي شبِّهه بالمدرسة، كما استمع في بيت محمَّد عفَّت إلى أسطوانات المطربة الجديدة أمّ كلثوم ولكنّه أعارها أذنًا حذرة مضمرة سوء الظنّ، فلم يتذوّقها رغم ما قيل من أنَّ سعد زغلول أثني على جمال صوتها. بيد أنَّ

مظهره لم يَش ِ بحقيقة موقفه من الغناء، فما زال يتطلُّع

إلى جليلة راضيًا سعيدًا ويردّد مع الجميع لازمة «وعدي عليك» بصوته الرخيم، حتى هتف الفار محسة:

\_ أين أين الدفّ؟! أين الدفّ لنسمع ابن عبد لجواد؟

سَلْ أين أحمد عبد الجواد الذي كان ينقر على الدف؟! آه، لم يغيّرنا الزمان؟ وختمت جليلة غناءها في هالة من الاستحسان، ولكنّها قالت في لهجة اعتذار وهي تبتسم شاكرة:

\_ إنّي متعبة . . .

ولٰکنّ زبیدة کیّلت لها الثناء کها یدور بینهها کشیرًا على سبيل المجاملة أو حرصًا على السلام العام، ولم يكن يخفى على أحد أنّ نجم جليلة كعالمة آخـذ في الأفول السريع الذي كان آخر آياته هجر الدفّافة فينو لتختها والتحاقها بتخت آخر، وهمو أفول طبيعي إذ كان الذبول قد أدرك كافّة المزايا التي قام عليها مجدها القديم من الفتنة وجمال الصوت، ولذُّلك لم تعد زبيدة تجد نحوها غيرة تبذكر فيوسعها أن تجاملها دون مضض، خاصة وأنَّها كانت بلغت ذروة حياتها، تلك الذروة التي لا خطوة بعدها إلّا نحو الانحدار. وكان الأصدقاء كثرًا ما يتساءلون عمّا إذا كانت جليلة قد أعدَّت العدَّة لهٰذه المرحلة الخطيرة من الحياة، وكان رأي أحمد عبد الجواد أنَّها لم تفعل، واتَّهم بعض مَن عشقتهم بتبديد الكثرة من ثروتها، ولْكنَّه جماهر في الوقت ذاته بأنّها امرأة تعرف كيف تحصل على المال بأيّ سبيل، وأيّده على ذلك على عبد الرحيم قائلًا: إنَّهَا تَتَاجِرُ بِجِهَالُ نَسَاءً تَخْتُهَا وَإِنَّ بِيتُهَا يَتَحُوَّلُ رُويِدًا رويدًا إلى شيء آخر. أمّا زبيدة فقد انعقد إجماعهم على أنَّها \_ رغم مهاتسراتها في استزاز الأموال \_ جوَّادة مفتونة بالمظاهر التي تحرق المال حرقًا، إلى ولعها بالشراب والمخدّرات وخاصة الكوكايين. قال محمّد

ـ اسمحي لي بأن أبدي إعجابي بنظراتك الحلوة التي تخصّين بها بعضنا؟

فضحكت جليلة، وقالت بصوت خافت:

عفّت مخاطبًا زبيدة:

- الصبّ تفضحه عيونه. . . وتساءل إبراهيم الفار منكرًا:

ـ أم تحسبين نفسك في زاوية العميان؟

فقال أحمد عبد الجواد متظاهرًا بالأسف:

ـ بهٰذه الصراحة لن تكونوا قوّادين كما تحبّون!

أمّا زبيدة فقد أجابت محمّد عفّت:

- أنا لا أنظر إليه لغرض لا سمح الله وأكتي أحسده على شبابه؟ انظروا إلى رأسه الأسود بين رءوسكم البيض وأجيبوني هل تعطونه يومًا واحدًا فوق

الأربعين؟

ـ أنا أعطيه قرنًا...

فقال أحمد عبد الجواد:

\_ من بعض ما عندكم!

وعند ذاك ترتمت جليلة بمطلع الأغنية «عين الحسود فيها عود يا حليلة»، فقالت زبيدة:

لا خوف عليه من الحسد، فإن عيني لا تؤذيه؟!
 فقال محمد عفّت وهو يهزّ رأسه هزّة ذات معنى:

ـ أصل الأذى كلّه من عيونك!

وهنا قال أحمد عبد الجمواد موجّها الخطاب إلى زبيدة:

\_ أتتحدّثين عن شبابي؟ أما سمعت بما قال الطبيب؟

فقالت كالمستنكرة:

\_ أخبرني محمّد عفّت، ولكن ما هذا الضغط الذي يتهمك به؟

\_ لَفَّ حول ذراعي قربة غريبة، وراح ينفخ بمنفاخ جلديّ، ثمّ قال لي «عندك ضغط»!...

ـ ومن أين جاء الضغط؟

فأجاب السيّد ضاحكًا:

ـ لا أظنّه جاء إلّا من ذات النفخ!

قال إبراهيم الفار وهو يضرب كفًّا بكفّ:

\_ لعلّه مرض معدٍ، فإنّه لم يكد يمضي شهر على إصابة المحروس به حتّى ذهبنا جميعًا تباعًا إلى الطبيب وكانت نتيجة الكشف في جميع الحالات واحدة:

الضغط!...

فقال على عبد الرحيم:

ـ أنـا أقول لكم سرّه، إنّـه عـرض من أعـراض الثورة، وآي ذٰلك أنّه لم يسمع به أحد قبل اشتعالها!

وسألت جليلة السيّد أحمد:

ـ وما أعراض الضغط؟

- صداع ابن كلب، وتعب في التنفّس عند المشي . . .

فتمتمت زبيدة وهي تبتسم ابتسامة دارت بها شيئًا من القلق:

\_ ومن يخلو ولو مرّة من لهذه الأعراض؟ ما رأيكم أما عندى ضغط أيضًا!...

فسألها أحمد عبد الجواد:

ـ من فوق أم من تحت؟

وضحكموا بلا استثناء زبيدة نفسها، حتى قالت جليلة:

ما دمت قد خبرت الصغط، فاكشف عليها لعلَّك تعرف علَّتها!

فقال أحمد عبد الجواد:

ـ عليها أن تحضر القربة وعليًّ أن أحضر المنفاخ! فضحكـوا مرّة أخــرى، ثمّ قـال محمّــد عفّت كالمحتج:

- ضغط... ضغط... ضغط... لا نسمع الآن إلّا الطبيب وهو يقول كأنّما يأمر عبيده: لا تشرب الخمر، لا تأكل اللحوم الحمراء، احذر البيض... فتساءل أحمد عبد الجواد ساخرًا:

ـ وماذا يصنع إنسان مثلي لا يـأكل إلّا اللحـوم

الحمراء والبيض ولا يشرب إلّا الخمر؟!

فقالت زبيدة من فورها:

- كُلُّ واشرب بالهنا والشفا، الإنسان طبيب نفسه، وربّنا هو الطبيب. . .

ومع ذٰلك فقد اتّبع تعاليم الطبيب في الفـترة التي اضطرّ فيها إلى الرقاد، فلمّا نهض تناسى نصح الطبيب جملة وتفصيلًا. عادت جليلة تقول:

ـ أنا لا أومن بالأطبّاء، ولُكنّي أقيم لهم العذر فيها يقولون ويفعلون، فـإنّهم يتعيّشون من الأمـراض كها

نتعيّش نحن العوالم من الأفراح، ولا غناء لهم عن القربة والمنفاخ والأوامر والنواهي كما لا غناء لنا عن الدفّ والعود والأغاني. . .

فقال السيّد بارتياح وحماس:

\_ صدقت، فالمرض والصحّة والحياة والموت بأمر الله وحده، ومن توكّل على الله فلا يحزن...

إبراهيم الفار ضاحكًا:

ـ اشهدوا يا ناس على لهذا الرجل، إنّه يشرب بفيه ويفسق بعينه ويعظ بلسانه!

أحمد عبد الجواد مقهقهًا:

ـ لا عليُّ من ذٰلك ما دمت أعظ في ماخور! . . .

محمّد عفّت وهو يتفحّص أحمد عبد الجواد، ويهزّ رأسه متعجّبًا:

- وددت لـو كـان كـال بينـا لينتفـع معـنـا بوعظك!...

فتساءل على عبد الرحيم:

- على فكرة، ألا ينزال على رأيه من أنّ أصل الإنسان هو القرد؟!

فضربت جليلة صدرها بيدها هاتفة:

ـ يا ندامتي ا . . .

زبيدة في دهش:

- قرد؟!... (ثمّ كالمستدركة) لعلّه يقصد أصله هو!

قال لها السيّد محذّرًا:

ـ وأثبت أيضًا أنَّ المرأة أصلها لبؤة!

فقالت وهي تهأهئ:

ـ ليتني أرى سليل القرد واللبؤة!

فقال إبراهيم الفار:

ـ سيكبر يومًا فيخرج عن محيط أسرته، ويقتنع بأنَّ البشر من آدم وحوّاء...

فبادره أحمد عبد الجواد:

- أو أحضره معي يومًا إلى هنا ليقتنع بأنَّ الإنسان أصله كلب!

وقام عليّ عبد الرحيم إلى المائدة ليملأ الكئوس، وهو يسأل زبيدة:

ـ أنت أعرف منّا بالسيّد فإلى أيّ حيوان ترجعينه؟ فتفكّرت قليلًا وهي تتابع يدّي عليّ عبـد الرحيم وهما تصبّان الويسكي في الكئوس، ثمّ قالت باسمة:

ـ الحمار!

فتساءلت جليلة:

ـ ذمّ هٰذا أم مدح؟

فقال أحمد عبد الجواد:

ـ المعنى في بطن القائل!

وعاودوا الشراب على أصفى حال، وتناولت زبيدة العود وغنّت «ارخى الستارة اللي في ريحنا».

وفي نشوة غامرة راح جسد أحمد عبد الجواد يرقص مع النغمة، رافعًا الكأس التي لم يبق فيها إلّا الثهالة أمام عينيه، ناظرًا خلالها إلى المرأة كأنما يروم أن يراها بمنظار خمريّ. وبرح الخفاء إن كان ثمّة خفاء ووضح أنّ كلّ شيء بين أحمد وزبيدة ـ قد عاد إلى قديمه، ورددوا الغناء وراء زبيدة، فعلا صوت أحمد في طرب وسرور حتى ختمت الأغنية بالتهليل والتصفيق. وما لبث محمّد عفّت أن قال لجليلة:

ـ لمناسبة «الصبّ تفضحه عيونه» ما رأيك في أمّ كلثوم؟

فقالت جليلة:

- صوتها - والشهادة لله - جميل، غير أنَّها كثيرًا ما تصرصع كالأطفال!

البعض يقولون إنها ستكون خليفة منيرة المهدية،
 ومنهم من يقول بأن صوتها أعجب من صوت منيرة
 نفسها! . . .

فهتفت جليلة:

كلام فارغ! أين هٰـذه الصرصعة من بحّة منيرة؟
 وقالت زبيدة بازدراء:

في صوتها شيء يـذكر بـالمقرئـين، كأنّها مـطربة
 بعـامة!

فقال أحمد عبد الجواد:

لم أستطعمها، ولكن ما أكثر الذين يهيمون بها،
 والحق أنّ دولة الصوت زالت بموت سي عبده...
 فقال محمّد عفّت مداعبًا:

- أنت رجل رجعيّ، تتعلّق دائيًا بالماضي... (ثمّ وهو يغمز بعينـه)... ألست تصرّ على حكم بيتـك بالحديد والنار حتى في عهد الديموقراطيّة والبرلمان؟! السيّد ساخرًا:

- الديموقراطيّة للشعب لا للأسرة...

عليّ عبد الرحيم جادًّا:

- أتظنّ أنّه يمكن التحكّم بالطريقة القديمة في شبّان اليوم؟! هُؤلاء الشبّان الذين اعتادوا القيام بالمظاهرات والوقوف في وجه الجنود؟!

فقال إبراهيم الفار:

ـ لا أدري عمّا تتكلّم، ولكنّني متّفق في الرأي مع أحمد، كلانا أب لذكور، والله المستعان...

محمّد عفّت مداعبًا:

- كلاكما متحمّس للحكم الـديموقـراطيّ باللسـان ولكنّكما مستبدّان في بيتكما. . . !

فقال أحمد عبد الجواد كالمحتج:

ـ أتريدني على الا أبتَ في مسألة حتى أجمع كمال وياسين وأمّ كمال، ثمّ نأخذ الأصوات؟!

فهأهأت زبيدة قائلة:

ـ لا تنس زنّوبة من فضلك. . .

وقال إبراهيم الفار:

\_ إذا كانت الثورة هي سبب ما نعاني من أولادنا، فالله يسامح سعد باشا...

وتواصل الشرب والسمر والغناء والمزاح، وتعالت الضجة واختلطت الأصوات، وتقدّم الليل غير عابئ بشيء، وكان ينظر إليها فيجدها تنظر إليه أو تنظر إليه فتجده ينظر إليها، وقال لنفسه: إنّه ليس في هٰذا الوجود إلّا لدّة واحدة، وأراد أن يفصح عن فكرته ولكنّه لم يفصح، إمّا لأنّ حماسه للإفصاح فتر أو لأنّه لم يستطع، ولكن كيف جاء هٰذا. . . الفتور؟! وتساءل مرّة أخرى: أتكون لدّة ساعة أم معاشرة طويلة؟ ونزعت نفسه إلى التهاس التسلية والعزاء، ولكنّ ثمّة وش كانّ أمواج النيل تهمس في أذنيه، ومع ذلك فمنتصف الحلقة السادسة في متناول اليد، سَلِ

- ـ ماذا أسكتك كفي الله الشرّ؟
  - ـ أنا؟!... شويّة راحة...

تسمع الغناء؟

- الزفّة . . . الزفّة ! . . .
  - ـ قُمْ يا جملي. . .
  - ـ أنا؟ . . . شويّة راحة . . .
- الغوريّة. . .
  - ـ ذٰلك عهد قديم...
  - \_ نجدده، الزفّة . . . الزفّة . . .

أغلظ النسبان . . !

- ـ انظروا...!
- \_ ما له؟ ا . . .
- ـ قليلًا من الماء. . . افتحوا النافذة. . . !
  - ـ يا لطيف يا ربّ...
- خير. . . خير، بلّ هٰذا المنديل بالماء البارد. . .

٤٢

مضى أسبوع على «حادث» الأب، وكان الـطبيب يزوره يوميًّا، وكانت الحال من الشدّة بحيث لم يسمح لأحد بمقابلته، حتّى الأبناء كانوا يتسلّلون إلى الحجرة على أطراف أصابعهم فيلقون بنظرة على الراقد متفحّصين ما يكسو وجهه من ذبـول واستسلام، ثمّ ينسحبون وفي الوجوه اكفهرار وفي الصدور انقباض، يتبادلون النظرات ويتهربون منها في ذات الوقت. قال

الحكماء كيف ينطوي العمر ونحن نـدري دون أن الطبيب إنَّها أزمة ضغط، وحُجُّم المريض فملأ طستًا من دمه، دم أسود كما قالت خديجة في وصفه وجوارحها ترتعش، وكانت أمينة تعود من الحجرة بين الحين والحين كشبح يهيم على وجهه، على حين بدا أجل ما ألذَ الراحة! ضجعة طويلة تقوم بعدها كهال ذاهلًا كأنَّما يتساءل كيف تقع هٰذه الأمور الخطيرة صحيحًا، ما ألند الصحّة، ولكنّهم يطاردونك ولا في أقل من غمضة عين، وكيف استسلم الرجل الجبّار يدعون لك لحظة واحدة تنعم فيها بالسلام، ولهـذه واستكان، ثمّ يسترق نـظرة إلى شبح أمّـه، أو عيني النظرة أليست فاتنة ولكنّ همسات الأمواج تعلو فكيف خديجة الدامعتين أو وجه عائشة الشاحب ويتساءل مرّة أخرى ماذا يعني لهذا كلُّه؟ ووجد نفسه تنساق وهو لا - كلًّا، لن نتركسه حتى ينزف، ما رأيكم؟. يدري إلى تصوّر النهاية التي يخافها قلبه، تصوّر عالم لا يوجد فيه الأب، فضاق صدره وجزع قلبه، وتساءل

في إشفاق كيف يمكن أن تتحمّل هذه النهاية أمّه؟ إنّها تبدو الآن كالمنتهية وليها يقع شيء، ثمّ وردت ذهنه - الزفّة. . . الزفّة، كما حدث أوّل مرّة في بيت ذكرى فهمي، فتساءل: أيمكن أن ينسى هذا كما نسي ذاك؟ وتراءت له الدنيا ظلمات فوق ظلمات.

وعلم ياسين بالحادث في اليوم التالي لوقوعه، فجاء ، إلى البيت لأوَّل مرَّة مذ غادره عند زواجه من مريم، لا يـرحمون، وذُلـك زمن خلا تحجبه عن عينيك وقصد حجرة أبيه رأسًا فألقى عليه نظرة طويلة صامتة ظلمات، ألا ما أكثف الظلام! وما أشدّ الـوشّ! وما ثمّ انسحب إلى الصالـة مـذهـولًا، فـالتقى بـأمينـة فتصافحا بعد طول فراق، واشتدّ تأثّره وهو يصافحها فامتلأت عيناه بالدموع. ولبث السيد راقدًا، ولم يكن أوَّل الأمر يتكلُّم أو يتحرَّك، فلمَّا حُجُّم دبِّ فيه شيء من الحياة فاستطاع أن ينطق بكلمة أو عبارة مقتضبة يفصح بها عمّا يريد، ولكنّه في الوقت ذاته شعر بالألم فصدر عنه الأنين والتأوهات. وليّا خفّت حدّة الآلام المرضية أخذ يضيق برقاده الإجباري الذي حرمه نعمة الحركة والنظافة، وقضى عليه بأن يأكل ويشرب ويفعل ما تعافه نفسه في مكان واحد هو فراشه. وكان نومه متقطِّعًا، وكان ضجره متَّصلًا، غير أنَّ أوَّل ما سأل عنه كان خاصًا بكيفيّة إحضاره إلى البيت مغشيًّا عليه، وأجابته أمينة بأنَّه جيء به في خنطور مع صحبه محمَّد عفّت وعلىّ عبد الرحيم وإبراهيم الفار، وأنّهم حملوه

برفق إلى فراشه، ثمّ أحضروا له الطبيب رغم تأخّر

الوقت. وسأل بعد ذلك باهتهام عن عوّاده فقالت له

المرأة إنَّهم لا ينقطعون ولكنّ الطبيب منع المقابلة إلى

حين. وكان يردّد بصوت خافت «الأمر لله من قبل ومن بعد» و «نسأل الله حسن الختام»، ولْكنّ الحقّ أنّه لم يستشعر اليأس، ولم يحسّ بدنوّ النهاية، ولم تضعف ثقته بالحياة التي يحبُّها رغم آلامه وخوفه، عاوده الأمل بمجرّد عودة الوعي إليه، فلم يحـدّث أحدًا بحـديث الراحلينَ كان يوصى أو يودّع أو يعهد لمن يهمّه الأمر بأسرار عمله وثروته، وعلى العكس من ذُلك استدعى جميل الحمزاوي وكلُّفه ببعض أعمال المبادلة التي لم يكن يعلم عنها شيئًا، كما أرسل كمال إلى خياطه البلديّ بخان جعفر ليُحضر ملابس جديدة كان عهد بها إليه وليدفع ثمن خيطها، لم يكن يذكر الموت إلَّا بتلك العبارات يردّدها كأنّما يداري بها قسوة الأقدار. وعند ختام الأسبوع الأوّل صرّح الطبيب بأنّ مريضه اجتاز المرحلة الدقيقة بسلام، وأنَّه لم يعد يلزمه إلَّا بعض الصبركي يسترد صحته كاملة ويستأنف نشاطه. وأعاد الطبيب على مسمعه ما سبق أن حذَّره منه عند ارتفاع ضغطه أوّل مرّة فوعده بالطاعة وعاهد نفسه صادقًا على الإقلاع عن الاستهتار بعـد ما تبـيّن له من عـواقبه الوخيمة التي أقنعته بأنّ الأمر جدّ لا هـزل، وجعل يتعزّى قائلًا: إنّ الحياة السليمة مع شيء من الحرمان خير على أيّ حال من المرض.

وهكذا مرّت الأزمة بسلام، فاستردّت الأسرة انفاسها ولهجت قلوبها بالشكر، وعند نهاية الأسبوع الثاني سُمح للسيّد بمقابلة عوّاده فكان يوم سعيد، وكانت أسرته أوّل من احتفل بهذا اليوم فزاره أبناؤه وأصهاره وتحدّثوا إليه لأوّل مرّة منذ الرقاد، وقلّب الرجل عينيه في وجوههم ـ ياسين وخديجة وعائشة وإبراهيم شوكت وخليل شوكت ـ وراح بلباقته ـ التي لم تخنه في موقفه لهذا ـ يسأل عن الأطفال رضوان وعبد المنعم وأحمد ونعيمة وعثمان وعمد، فقالوا له: إنّهم لم يجيئوا بهم حرصًا على راحته، ودعوا له بطول العمر وتمام الصحة والعافية، ثمّ حدّثوه عن حزنهم لما ألمّ به وسرورهم بسلامته، تكلّمت خديجة بصوت متهدّج، وتركت عائشة على يده وهي تقبّلها دمعة تغني عن كلّ وتركت عائشة على يده وهي تقبّلها دمعة تغني عن كلّ ويركت عائشة على يده وهي تقبّلها دمعة تغني عن كلّ

حين مرض وبرئ معه حين منّ الله عليه بالشفاء. فتطلّق وجه الرجل الشاحب بالبشر وحدّثهم طويـلًا عن قضاء الله ورحمته ولطفه وأنّ على المؤمن أن يواجه مصيره بصبر وإيمان متوكّلًا على الله وحده، وغادروا الحجرة إلى حجرة كمال عليّن الصالة لمرور العموّاد المنتظر توافدهم وهناك أقبل ياسين على أمينة، فشدّ على يدها وهو يقول:

- لم أحدَّثك بما في نفسي طيلة الأسبوعين الماضيين، لأنّ مرض بابا لم يترك لي عقلًا أفكّر به، أمّا الآن وقد أمر الله بالسلامة فأودّ أن أعتذر عن رجوعي إلى البيت دون استئذانك، الحق أنّك استقبلتني بالعطف الذي عهدته منك في الأيّام السعيدة الخالية، ولكن عليَّ الآن أن أقدّم فروض الاعتذار...

فتورّد وجه أمينة وهي تقول بتأثّر:

ــ ما فات فات یا یاسین، لهذا بیتك تحلّ فیه أهلًا وسهلًا حین تشاء. . .

فقال ياسين ممتنًّا:

بإخلاص:

- لا أحبّ أن أعود إلى الماضي، ولكن أحلف برأس أبي وحياة رضوان ابني أنّ قلبي لم يحمل قطّ سوءًا لأحد من أهل لهذا البيت، وأنّي أحببتهم جميعًا كما أحبّ نفسي، ربمًا يكون الشيطان قد دفعني إلى خطإ، وكلّ إنسان عرضة لهذا، ولكنّ قلبي لم تشبه شائبة أبدًا... فوضعت أمينة يدها على منكبه العريض، وقالت

- كنت دائمًا واحدًا من أبنسائي، ولا أنكر أني غضبت مرّة، ولكن زال الغضب والحمد لله، فلم يبق إلّا الحبّ القديم، لهذا بيتك يا يـاسين، أهـلًا بك أهلًا...

وجلس ياسين ممتنًا، فلمّا غادرت أمينة الحجرة، قال للحاضرين بلهجة خطابيّة:

ـ ما أطيب هٰذه المرأة، إنّ الله لا يغفر لمن يسيء اليها، لعن الله الشيطان الذي أورطني يومًا فيها جرح مشاعرها...

فقالت له خديجة وهي تحدجه بنظرة ذات معنى: ـ لا يكـاد يمضي عام حتّى يـورّطك الشيـطان في

مصيبة، كأنَّك لعبة في يديه. . .

فنظر إليها بعين كأتما يتوسّل إليها أن تعفيه من مباهاة:

لسانها، وإذا بعائشة تقول مدافعة عنه:

ـ ذاك تاريخ مضي وانتهي . . .

فتساءلت خديجة في تهكّم:

فقال ياسين في كبرياء مصطنع:

ـ لم تعد زوجتي تحيى أفراحًا بعد، إنَّها الآن سيَّدة بكلّ ما في هٰذه الكلمة من معنى. . .

فقالت خديجة بلهجة جدّية، لا أثر للتهكم فيها:

ـ يا خسارتك يا ياسين، ربّنا يتوب عليك ويهديك. . .

قـال إبراهيم شـوكت، كأنّما يعتذر عن صراحـة زوجته:

ـ لا تؤاخذني يا سي ياسين، ولكن ما حيلتي إنّها أختك!

فقال ياسين باسمًا:

ـ كان الله في عونك يا سي إبراهيم!.

وهنا قالت عائشة وهي تتنهّد:

ـ الأن وقد أخذ الله بيد بابا، فإنّي أصارحكم بأنّني لن أنسى ما حييت منظره أوّل يوم رأيته، ربّنا لا يحكم على أحد بالمرض...

خديجة بصدق وحماس:

ـ هٰذه الحياة لا تساوي بدونه قلامة ظفر. . . فقال ياسين بتأثر:

ـ إنّـه ملاذنا عند كلّ شدّة، رجل ولا كلّ الرجال! . . .

وأنا؟ أتذكر موقفك بركن الحجرة وقد أطبق عليك اليـأس؟ وكيف تقطّع قلبي وأنـا أرى تهـافت أمّي، نعرف الموت معنى من المعاني أمَّا إذا هلَّ ظِلَّه من بعيد فتدور بنا الأرض، ومع ذٰلك فستتـوالى طعنات الألم بعدد مَن نفقد مِن الأحبَّاء، وستموت أنت أيضًا مخلَّفًا وراءك الأمال، والحياة رغيبة ولو ابتليت بالحبّ. وتعالى من الطريق رنين جرس حنطور، فوثبت عائشة

إلى النافذة ثمّ نظرت من خصاصها، التفتت قائلة في

ـ زوّار من الأكابر!

وتتابع وصول العوّاد من الأصدقاء الكثيرين الذين امتىلات بهم حياة الأب، موظّفين ومحامين وأعيان ـ لِمَ لم تأتِ معك بالمدام «لتُحْيى» لنا هٰذا اليوم وتجبار، وكانت منهم قلَّة لم تجئ البيت من قبل، وآخرون لم يأتوا إلّا مدعوّين لبعض الولاثم التي يولمها السيّد في المناسبات، وغير لهؤلاء وأولُّنك رجال تُرى وجوههم كثيرًا في الصاغة والسكّة الجديدة، والجميع أصدقاء ولكنّهم ليسوا من طبقة محمّد عفّت وصاحبيه. وقد مكثوا قليلًا مراعاة لظروف الزيارة، ولْكنّ الأبناء وجدوا في مظاهرهم الفاخرة وعرباتهم ذوات الجياد المطهمة ما أشبع خيلاءهم وزهوهم، وقالت عائشة وهي لا تزال بموقف المراقبة:

ـ ها هم الأحباب قد وصلوا. . .

وترامت أصوات محمّد عفّت وعلىّ عبد الرحيم وإبراهيم الفار وهم يتضاحكون ويىرفعون أصواتهم بالشكر والحمد، فقال ياسين:

ـ لم يعد في الدنيا أصدقاء مثل لهؤلاء...

فآمن على قوله إبراهيم شوكت وخليل، على حين قال كمال بحزن لم يفطن إليه أحد:

ـ قلّ أن تتيح الحياة لأصدقاء أن يجتمع شملهم طويلًا كيما أتاحت لهؤلاء!

وعاد ياسين يقول كالمتعجّب:

ـ لم يمرّ يوم دون أن يزوروا البيت، وما غادروه في أيَّام الشُّدَّة إلَّا والدموع في أعينهم. . .

فقال إبراهيم شوكت:

ـ لا تعجب، فقد عاشروه أكثر منكم أنتم!

وهنا ذهبت خديجة إلى المطبخ لتقدّم مساعداتها. أمّا تيَّار العوَّاد فلم ينقطع، وقد جاء جميل الحمزاوي بعد أن أغلق الدكّان، وتبعه غنيم حميدو صاحب معصرة الجماليّة، ثمّ محمّد العجمي بائع الكسكسي بالصالحيّة. وإذا بعـائشة تهتف وهي تشـير إلى الطريق من وراء

- الشيخ متولي عبد الصمد! ترى أيستطيع أن

يصعد إلى الدور الفوقاني؟!

وراح الشيخ يقطع الفناء متوكّفًا على عصاه، متنحنحًا ـ من حين لآخر ـ لينبّه من في طريقه إلى حضوره. وأجاب ياسين:

ـ إنّه يستطيع أن يصعد إلى قمّة مئذنة... (ثمّ مجيبًا خليل شوكت الذي تساءل عن عمر الرجل بعينيه وأصابعه)... بين الثانين والتسعين! ولكن لا تسل عن صحّته!...

وتساءل كمال:

ـ ألم يتزوَّج في حياته الطويلة؟

فقال ياسين:

\_ يقال إنّه كان زوجًا وأبّا، ولكنّ زوجه وأبناءه انتقلوا إلى رحمة الله.

وهتفت عائشة مرّة أخرى، ولم تكن برحت موقفها من النافذة:

- انظروا! . هٰذا خواجا! من يكون يا ترى؟ . . . كان يقطع الفناء ملقيًا على ما حوله نظرة مترددة من الخوص الله على رأسه قبعة مستدرة من الخوص

متسائلة، واضعًا على رأسه قبّعة مستديرة من الخوص لاح تحت حافتها أنف مجدور مقوّس وشارب منفوش، فقال إبراهيم:

ـ لعلَّه صائغ من تجَّار الصاغة!...

فتمتم ياسين في حيرة:

\_ ولكنّه يونانيّ السحنة، أين يـا ترى رأيت لهـذا الوجه؟!

وجاء شاب ضرير ذو نظارة سوداء، يجرّه من يده رجل من أهل البلد ملتيًا بكوفيّة رافلًا في معطف أسود طويل يبرز من تحت طرف عبلباب مقلّم، فعرفها ياسين \_ من أوّل نظرة \_ وهو من الدهش في نهاية: أمّا الشابّ الضرير فكان عبده عازف القانون بتخت زبيدة، وأمّا الآخر فصاحب قهوة مشهورة بوجه البركة يدعى الهمايوني، فتوّة وبلطجي وبرمجي ألخ...،

وسمع خليل وهو يقول: ــ الضرير قانونجيّ العالمة زبيدة!...

فتساءل ياسين متصنّعًا الدهش:

ــ وكيف عرف بابا؟

فابتسم إبراهيم شوكت وهو يقول:

\_ والدك من السمّيعة القدامي، ولا غرابة في أن يعرفه جميع أهل الفنّ!...

وابتسمت عائشة دون أن تبدير رأسها المتّجه إلى الطريق لتداري ابتسامتها، ياسين وكمال رأيا ابتسامة إبراهيم وفطنا إلى ما وراءها. وأخيرًا جاءت سويدان جارية آل شوكت تتعثّر في خطوات الكبر، فتمتم خليل وهو يشير إليها «رسول أمّنا للسؤال عن السيّد». وكانت حرم المرحوم شوكت قد زارت السيّد مرّة، ولكنّها لم تستطع أن تعيد الكرّة لما اعتراها في الأيّام ولمنها لم تستطع أن تعيد الكرّة لما اعتراها في الأيّام الأخيرة من آلام روماتيزمية تحالفت مع الكبر عليها. وما لبئت خديجة أن عادت من المطبخ وهي تقول مبدية التشكّي مضمرة المباهاة:

\_ يلزمنا قهوجيّ ليقدّم القهوة بنفسه!...

كان السيّد جالسًا في فراشه، مسند الظهر إلى وسادة منكسرة، ساحبًا الغطاء حتى عنقه، على حين جلس العوّاد على الكنبة والكراسيّ التي أحدقت بالفراش، وبدا سعيدًا رغم ضعفه، فلم يكن يسعده شيء كالتفاف الأصدقاء حوله وتسابقهم إلى مجاملته ورعاية عهده، وإذا كان قد بلاه المرض بالشرّ فإنّه اينكر حسنته فيها وجد من جزع إخوانه لما أصا وتحسّرهم على غيابه ومدى إحساسهم بالوحشة ويجالسهم أثناء اعتكافه، وكأنّا أراد أن يستزيد من العطف، فجعل يقصّ عليهم ما لاقى من آلام وسأم، واستباح في سبيل ذلك أن يهول ويبالغ، فقال متنهدًا: في الأيّام الأولى من المرض اقتنعت فيها بيني وبين نفسى بأنى انتهيت، فجعلت أتشهد وأقرأ الصمديّة،

فعلا أكثر من صوت قائلًا:

ـ لا كانت الدنيا بدونك يا سيّد أحمد...

وقال عليّ عبد الرحيم بتأثّر:

ـ سيترك مرضك لهذا في نفسي أثرًا لن يزول مع لأيّام...

وفيها بين لهذا وذاك أذكركم كثيرًا فتقسو عمليَّ فكرة

وقال محمّد عفّت بصوت خافت:

- أتذكر تلك الليلة؟ ربّاه لقد شيّبتنا! . . .

فهال غنيم حميدو نحو الفراش قليلًا، وقال:

- نجّاك الذي نجّانا من الإنجليز ليلة بـوّابـة الفتوح!...

تلك الأيّام السعيدة، أيّام الصحّة والعشق، وفهمي كان النجابة والأمل الموعود.

ـ الحمد لله يا سيّد حميدو!...

وقال الشيخ متولي عبد الصمد:

\_ إنّي أسألك كم أعطيت الطبيب بدون وجه حقّ؟! ولا داعي للجواب، ولكنّي أدعوك إلى إطعام أولياء الحسين...

فقاطعه محمّد عفّت متسائلًا:

ـ وأنت يا شيخ متولي، ألست من أولياء الحسين؟! وضّح لهذه النقطة...

فاستطرد الشيخ ـ دون مبالاة ـ وهو يضرب الأرض بعصاه عقب كلّ عبارة:

- أطعم أولياء الحسين وأنا على رأسهم، أراد محمّد عقّت أم لم يرد، وعليه هو أيضًا أن يطعمهم إكرامًا لك، وأنا على رأسهم، وعليك أن تؤدّي فريضة الحجّ لهذا العام، ويا حبّذا لو أخذتني معك ليضاعف الله لك الجزاء...

ما أطيبك وأقربك إلى قلبي يا شيخ متولّي، أنت من معالم الزمن.

ـ أعدك يا شيخ متولّي بأن آخذك معي إلى الحجاز، إذا أذن الرحمٰن.

عند ذاك قال الخواجا، وكان قد خلع قبّعته عن شعر خفيف ناصع البياض:

ـ شويّة زعل، الزعل سبب كلّ شيء، اترك الزعل ترجع مثل البمب.

مانولي الذي باعك الخمر طيلة خمسة وثلاثين عامًا، بائع السعادة وسمسار القرافة.

ـ هٰذه عاقبة بضاعتك يا مانولي!

فنظر الخواجا في بقيّة وجوه الزبائن، وقال:

لم يقل أحد إن الخمر تأتي بالمرض، كلام فارغ،
 الانبساط والضحك والفرفشة تسبّب المرض؟!

هتف الشيخ متولّي عبد الصمد، وهو يلتفت نحو الخواجا مسدّدًا نحوه بصرًا لا يكاد يرى:

ـ الآن عرفتك يا وجه المصائب، عندما سمعت صوتك في المرّة الأولى تساءلت أين سمعت لهذا الشيطان؟!

وسأل محمّد العجمي بـاثـع الكسكسي الخـواجـا مانولي، وهو يغمز بعينيه ناحية الشيخ متولّي:

ـ ألم يكن الشيخ متولّي من زبائنك يا مانولي؟

فقال الخواجا باسمًا:

- فمه ملآن بالطعام، فأين يضع الخمر يا حبيبي؟ وصاح عبد الصمد وهو يشدّ على مقبض عصاه:

ـ تأدّب يا مانولي!

فصاح به العجمي:

\_ أتنكر يا شيخ متولّي أنّك كنت أكبر حشّاش قبل أن يقطع الكبر أنفاسك؟

فلوّح الشيخ بيده محتجًّا، وهو يقول:

\_ ليس الحشيش حرامًا، أجرَّبت صلاة الفجر وأنت مسطول؟ الله أكبر. . . الله أكبرا

ووجد أحمد عبد الجواد الهمايوني صامتًا، فالتفت إليه باسمًا وهو يقول على سبيل المجاملة:

ـ كيف حالك يا معلّم؟ والله زمان!...

فقال الهمايوني بصوت كالنعير:

- والله زمان زمان والله! أنت السبب يا سيّد أحمد وأنت الهاجر، ولكن لمّا قال لي السيّد عليّ عبد الرحيم إنّ عدوّك راقد ذكرت أيّام الصبوات كأنّها لم تنقطع، وقلت لنفسي: لا كان الوفاء إن لم أزر بنفسي الرجل الحبيب، رجل المروءة والفرفشة والأنس، ولولا الملامة لجئت معي بفطومة وتملّي ودولت ونهاوند، كلّهن مشتاقات إلى رؤيتك، يا سلام يا سي أحمد، أنت أنت أسواء شرّفتنا كلّ ليلة أم هجرتنا سنين!...

ثمّ وهو يجيل عينيه الحديديّتين:

مجرتمونا كلّكم، البركة في السيّد عليّ، ربّنا يخلّي لنا سنيّة القلّي التي تجذبه إلينا، من فات قديمه تاه، عندنا أصل الأنس، ماذا غيّبكم عنّا؟ لو كانت التوبة لعذرناكم، ولكنّ التوبة لم يئن أوانها، ربّنا يبعدها

بطول العمر والأفراح!

أحمد عبد الجواد وهو يشير إلى نفسه:

ـ ها أنت ترى أنّنا قد انتهينا!...

فقال المعلّم بحماس:

لا تقل هذا يا سيد الرجال، وعكة وتمضي إلى غير
 رجعة، لن أتركك حتى تنذر أن تعود إلى وجه الىركة ـ
 ولو مرة ـ إذا أخذ الله بيدك وقمت بالسلامة!...

فقال محمّد عفّت:

- الزمن تغيّر يا معلّم همايوني، أين وجه المبركة الذي عرفناه قديمًا؟ ابحث عنه في التاريخ، أمّا ما بقي منه فمراح الشبّان من أهل اليوم، كيف نسير بينهم وفيهم أبناؤنا؟

وقال إبراهيم الفار:

- ولا تنس أنّنا لا نستطيع أن نغالط ربّنا في العمر والصحّة، انتهينا كما قال سي أحمد، ما منّا إلّا مَن اضطرّ إلى زيارة الطبيب ليقول له عندك وعندك، لا تشرب. . . لا تأكل . . . لا تتنفّس، وغير ذلك من الوصايا المقرفة، ألم تسمع عن مرض الضغط يا معلّم همايوني ؟

فقال المعلّم وهو يحدجه بنظرة:

داو أيّ مرض بسكرة وضحكة ولعبة، وإن وجدت له أثرًا بعد ذلك الزقه في كبدي!

فصاح مانولي:

ـ قلت له لهذا وحياتك أنت!

وقال محمّد العجمي، كأنَّما يُتمّ ما بدأ صاحبه:

ـ ولا تنس المنزول الأصيل يا معلّم. . .

فهـز الشيخ متـولّي عبد الصمـد رأسـه متعجّبًا، وتساءل في حيرة:

\_ دلّوني يا أهل الحير أين أنا، أفي بيت ابن عبد الجواد أم في غرزة أم في حانة؟ دلّوني يا هوه!...

تساءل الهمايوني وهو يرمق الشيخ متولّي شزرًا:

\_ مَن صاحبكم؟

ـ وليّ كلّه خير. . .

فقال له متهكّمًا:

ـ اقرأ لي الطالع إن كنت وليًّا!

فهتف متولّي عبد الصمد:

ـ إمّا السجن وإمّا المشنقة!...

فلم يتمالك الهمايوني من أن يضحك عاليًا، ثمّ قال:

ـ حقًّا إنّه وليّ، فهذه هي النهاية المتوقّعة (ثمّ مخاطبًا الشيخ) لكن اضبط لسانك، وإلّا حقّقت بك نبوءتك!...

عليّ عبد السرحيم، وهو يقرّب رأسه من وجه السيّد:

\_ قم يا حبيبي، الدنيا لا تساوي قشرة بصلة من غيرك، ماذا جرى لنا يا أحمد؟ أترى أنّه يحسن بنا ألّا نستهين بالمرض بعد ذلك؟ كان آباؤنا يتزوّجون وهم فوق السبعين، فهاذا جرى؟!

متوتي عبد الصمد بعنف تطاير معه الرذاذ من فيه: - كـان آباؤكم مؤمنـين طاهـرين، لم يسكـروا ولم يفسقوا، في لهذا الجواب الذي تريد...

وأجاب أحمد عبد الجواد صديقه قائلًا:

- قال في الطبيب إنّ التهادي في الاستهانة مع الضغط عاقبته الشلل والعياذ بالله. هذا ما وقع لصاحبنا الوديني أكرمه الله بحسن الختام، إنّي أسأل الله إذا حمّ القضاء أن يكرمني بالموت، أمّا الرقاد أعوامًا بلا حراك...! اللهمّ رحمتك!

وهنما استأذن العجمي وحميدو ومانسولي في الانصراف، وذهبوا وهم يدعون للسيّد بالصحّة والعمر المديد. ومال محمّد عفّت على السيّد، ثمّ همس بصوت هامس:

- جليلة تقرئك السلام، وكم ودَّت لـو تــراك بنفسها!...

فالتقطت أذن عبده القانونجي مقالته، ففرقع بأصابعه، وقال:

- وأنا مبعوث السلطانة إليك، وقد كادت أن تتزيّى بزيّ الرجال لتحضر إليك بنفسها لولا أن أشفقت عليك من العواقب غير المتوقّعة، فأرسلتني وقالت لي قل الدن

وتنحنح مرّة ثمّ مرّة، وغنّى بصوت خافت:

أمانة يا رايح يمّه تبوس لي الحلو من فمه وقل له عبدك المغرم ذليل فابتسم الهمايوني كاشفًا عن طاقم ذهبيّ، وقال: ـ نِعْم الدواء، جرّب هٰذا ولا تلق بالّا إلى وليّ الله المتنبّئ بالمشانق.

كريه، ولو وقع المحذور لمتُّ سكران، ألا يعني لهذا أنَّه

لا بدّ من صفحة جديدة؟!

وقال له إبراهيم الفار بصوت خافت:

ـ تعاهدنا على ألّا نذوق الخمر وأنت راقد. . .

ـ إنّي أعفيتكم من تعهّدكم، وسامحوني عمّا فات! على عبد الرحيم مبتسمًا في إغراء:

ـ لو كان في الإمكان أن نحتفل هنا الليلة بشفائك! متوتي عبد الصمد موجّهًا خطابه للجميع:

ـ أدعوكم إلى التوبة والحجّ . . .

الهمايوني محنقًا:

ـ كأنَّك عسكريّ في غرزة.

وبـإشارة متّفق عليهـا من الفار، تقـاربت رءوس محمّد عفّت وعليّ عبد الرحيم وإبراهيم الفار فوق رأس السيّد، وراحوا يغنّون بصوت خافت:

أمّا إنت مش قد الخمرة بس تسكر ليه.

على نغمة:

أمّا إنت مش قد الهوى بس تعشق ليه. على حين جعل الشيخ متوتي عبد الصمد يتلو آيات من سورة التوبة، أمّا أحمد عبد الجود فقد أغـرق في الضحك حتى دمعت عيناه، ومرّ الوقت بــلا حساب حتَّى بدا في وجه الشيخ متولِّي عبد الصمد الجـزع،

ـ ليكن في معلومكم أنّي آخر من سيغادر لهذه الحجرة، لأنّي أريد أن أخلو إلى ابن عبد الجواد. . .

### - 27 -

غادر أحمد عبد الجواد البيت بعد أسبوعين آخرين، فكان أوّل ما فعله أن صحب ياسين وكمال إلى زيارة

الحسين والصلاة في مسجده شكرًا لله. وكان نبأ وفاة على فهمى كامل فد نشر في الصحف، فتأمّله السيّد أحمد طويـلًا وخاطب ابنيـه ـ وهم يغادرون البيت ـ قائلًا: \_ سقط ميتًا وهو يخطب في جمع حافل، وها أنا أسعى على قدمى بعد رقاد كدت أرى فيه الموت رؤية زبيدة؟! لا شوق بي إلى شيء. دنيا المرض شيء العين، فمنذا يستطيع أن يعلم الغيب؟! حقًّا إنّ الأعمار بيد الله، وإنَّه لكلِّ أَجَل كتاب. . .

كان عليه أن يصبر أيّامًا وأسابيع حتّى يستردّ وزنه، غير أنّه بدا رغم ذٰلك مستوفيًا آي وقاره وجماله. وقد سار في المقدّمة وتبعه ياسين وكمال. وهو منظر لم يُرّ بهيئته الكاملة منذ وفاة فهمي. وفي الطريق ما بين بين القصرين والجامع لمس الشابّان المكانة التي يحظى بها أبوهما في الحيّ كلّه، فها من تاجر من أصحاب الدكاكين القائمة على جانبي الطريق إلا وقد صافحه وتلقَّاه بين ذراعيه وهو يهنُّنه بالسلامة. واستجابت نفسا يـاسين وكمال لهذه المودّة الحارّة المتبـادلة، فملكهـما السرور والنزهو وارتسمت على ثغريهما ابتسامة لم تفارقهما طوال الطريق، غير أنّ ياسين تساءل في براءة: لَمْ لَمْ يَحْظُ بَمْثُلُ مَكَانَةً أَبِيهِ وَكَلَّاهُمَا فِي الجَلَّالُ وَالجَمَالُ والعيوب سواء؟! أمّا كمال فبالرغم من تأثّره الوقتيّ استبدعي أفكاره الغابرة عن لهذه المكانة المرموقة ليسبرها بعين جديدة. كانت في الماضي تتمثّل لعينيه الصغيرتين آية للجلال والعظمة أمّا الآن فإنّه يراها لا شيء أو لا شيء بالقياس إلى مثله العليا، ما هي إلّا المكانة التي يحظى بها رجل طيب القلب لطيف المعشر جمّ المروءة، والعظمة شيء قد يناقض ذلك كلّ المناقضة، فهي دوي يزلزل قلوب الخاملين ويطيّر النوم عن أعين الراقدين، وهي عسيّة بأن تستثير الكراهية لا الحبّ، والسخط لا الرضى، والعداوة لا المودّة، إنّها الكشف والهدم والبناء، ولكن أليس من السعادة أن ينعم الإنسان بمثل لهـذا الحبّ والإجلال؟ بـلى وآي ذٰلك أنّ عظمة العظهاء تقاس أحيانًا بمقدار تضحيتهم بالحبّ والطمأنينة في سبيل أهداف أسمى، على أيّ حال هو رجل سعيد فليهنأ بسعادته. انظر إليه ما أجمله! كذَّلك ياسين ما ألطفه! وما أعجب منظري

بينها كأني صورة تنكّريّة في كرنفال، ازعم ما شاء لك الزعم أنّ الجهال حلية النساء لا الرجال فلن يمحو هذا من ذاكرتك موقف الكشك الرهيب. وقد برئ أبي من الضغط فمتى أبرأ من الحبّ؟ والحبّ مرض غير أنّه كالسرطان لم تُكتشف جرثومته بعد. إنّ حسين شدّاد يقول في رسالته الأخيرة: «إنّ باريس عاصمة الجهال والحبّ» فهل هي أيضًا عاصمة العذاب. وقد بدأ العزيز يبخل برسائله كأنّا يقطرها من دمه الغالي، أريد عالمًا لا تُخدَع فيه القلوب ولا تُخدع.

عند منعطف خان جعفر لاح لهم الجامع الكبير، فسمع أباه وهو يقول من الأعماق بصوت جمع بين رقّة التحيّة وحرارة الاستغاثة «يا حسين» ثمّ حتّ خطاه فتبعه ياسين وهو ينظر إلى الجامع وعلى شفتيه ابتسامة غامضة. أيدور بخلد أبيه أنّه لم يتبعه إلى لهذه الزيارة المباركة إلّا استجابة لرغبته هو دون أدنى مشاركـة في عقيدته؟! أمّا هٰذا الجامع فلم يعد في نظره إلّا رمزًا من رموز الخيبة التي ابتلي بها قلبه. كان في الماضي يقف تحت مئذنته وقلبه خفّاق ودمعه متحفّز وصدره مرتعش لجيشات الوجد والإيمان والأمل، واليوم يقترب منه وهو لا يراه إلّا مجموعة ضخمة من الأحجار والحديد والخشب والطلاء تحتلُّ مساحة واسعة من الأرض بغير وجه حقّ! بيد أنّه لا مناص من تمثيل دور المؤمن حتّى تنتهى الزيارة رعاية لحقوق الأبوّة واحترامًا للناس أو اتَّقاء لشرِّهم، وهو سلوك ينافي الكرامة والصدق، أريد عالمًا يعيش فيه الإنسان حرًّا بلا خوف ولا [کر اه!

وخلعوا أحذيتهم ودخلوا تباعًا، فاتّجه الأب إلى المحراب ودعا ابنيه إلى الصلاة تحيّة للمسجد، ثمّ رفع يديه إلى رأسه مقيًا الصلاة فائتيًا به. استغرق الأب في الصلاة كعادته فأرخى جفونه وامتثل، ونسي ياسين كلّ شيء إلّا أنّه بين يدي الله الغفور الرحيم. وجعل هو يحرّك شفتيه دون أن يقول شيئًا، وانحنى واستوى ثمّ ركع وسجد وكأنّه يؤدّي بعض الحركات الرياضية لفاترة، وقال لنفسه: إنّ أقدم الأثار المتخلّفة على وجه الأرض أو في باطنها معابد وحتى اليوم لا يخلو منها

مكان فمتى يشبّ الإنسان عن طوقه ويعتمد على نفسه؟ وهذا الصوت الجهير الدي يترامى من أقصى الجامع يذكّر الناس بالآخرة فمتى كان للزمن آخر؟ وما أجمل أن ترى إنسانًا يغالب الأوهام ليغلبها ولكن متى ينتهي القتال ويعلن المقاتل أنّه سعيد؟ وإنّ الدنيا لتبدو لعيني غريبة فهل تراها خُلقت أمس؟ وهذان الرجلان هما أبي وأخي فلم لا يكون جميع الناس آبائي وإخوي؟ وهذا القلب الذي أحمله بين جنبي كيف ارتضى أن يسومني العذاب ألوانًا؟ وما أكثر أن أرتطم كلّ ساعة بشخص لا أودّه فلهاذا نزح الذي أهواه من دونهم إلى أقصى الأرض؟

وليًّا فرغوا من صلاتهم، قال الأب:

ـ لنمكث قليلًا قبل أن نقوم للطواف.

وظلُوا متربّعين صامتين، حتّى عاد الأب يقـول بصوت رقيق:

ـ لم نجتمع هنا منذ ذلك اليوم!

فقال ياسين بتأثّر:

ـ الفاتحة على روح فهمي . . .

وتليت الفاتحة، ثمّ سأل الأب ياسين فيها يشبه الارتياب:

ـ ترى هل شغلتك أمور الدنيا عن زيارة الحسين؟ فقال ياسين الذي لم يزر الجامع طوال هذه الأعوام إلا مرّات معدودات:

لا يمكن أن يمر أسبوع دون أن أزور سيدي!
 فالتفت الأب نحو كيال، ورمقه بنظرة كأنما تسائله
 «وأنت؟»، فقال كيال وهو يجد استحياء:

ـ وأنا كذلك!

فقال الأب بخشوع:

- إنّه حبيبنا وشفيعنا إلى جدّه يوم لا ترجى فيه أمّ ولا أب. . .

قام من المرض هذه المرّة ـ بعد أن ألقى عليه درسًا لا يُسى ـ وهو يؤمن ببطشه ويخاف عواقبه فصدقت نيّته على التوبة، وقد كان يؤمن دائبًا بأن التوبة آتية مهما طال بها الانتظار، فاقتنع بأنّ تأجيلها بعد ذلك ضرب من السفه والكفر بنعمة الله الرحيم. وكان كلّما

طافت به ذكريات اللهو تعزّى بما ينتظره في حياته من مسرّات بريئة، كالصداقة والطرب والفكاهة، لذلك دعا الله أن يحفظه من وساوس الشيطان وأن يثبت القصار التي يحفظها.

ونهض فنهضا وراءه، ثمّ مضوا إلى الضريح، وهناك استقبلهم عرف طيب يذكو في المكان وغمغمة تلاوات تهمس في الأركان، فطافوا بالضريح بين جموع الطائفين، وارتفعت عينا كمال إلى العمامة الكميرة الخضراء، ثمّ استقرّتا مليًّا فوق الباب الخشبيّ الذي طالما لثمته شفتاه. فقارن بين عهد وعهد، وحال وحال، وذكر كيف انجلي سرّ هذا القبر عن أوّل مأساة في حياته، ثمّ كيف تتابعت المآسى بعد ذٰلك غير مبقية على حبّ أو عقيدة أو صداقة، وكيف أنّه رغم ذٰلك كلُّه لا يزال واقفًا على قدميه، يرنــو إلى الحقيقة رنــوّ العابد، غير آبه لطعنات الألم، حتى المرارة انداحت على شفتيه فارتسمت ابتسامة، أمّا السعادة العمياء التي تضيء وجوه الطائفين من حوله فقد نبذها غير آسف، وكيف يشتري السعادة بالنور وقد عاهد نفسه على أن يعيش مفتّح العينين، مؤثرًا القلق الحيّ على الطمأنينة الخاملة، ويقظة السهاد على راحة النوم.

ولمّا فرغوا من طوافهم دعاهما الأب إلى الجلوس مليًّا في مثوى الضريح، فاتَّجهـوا إلى ركن وجلسوا متقاربين، ولمح السيّد بعض معارفه، فأقبلوا عليه مصافحين مهنّئين، وجالسه نفر منهم، وكان أكثرهم يعرفون ياسين ـ إمّا عن طريق دكّان والده وإمّا عن طريق مدرسة النحاسين \_ أمّا كمال فلم يكد يعرفه أحد منهم، وقد لفتت نحافته أنظار بعضهم فداعب السيّد قائلًا:

ـ ما لابنك هذا كالبرص؟

فبادره السيّد قائلًا، وكأنّه يردّ تحيّة بأحسن منها:

- أنت الأبرص!

وابتسم ياسين، وابتسم كمال، وكان أوّل مرّة يطّلع فيها على شخصيّة أبيه «السرّيّة» التي سمع عنها الكثير. هٰكذا بدا الأب رجلًا لا تفوته النكتة حتّى وهو

في مقام الحمد والتوبة أمام ضريح الحسين. وقد بعث ذلك ياسين على التفكير في مستقبل أبيه، فتساءل: ترى هل يعود إلى مسرّاته المعروفة بعد ما كان من أمر قدميه فيها اعتزم من توبة وراح يتلو ما تيسّر من السور المرض معه. . . ؟ وقال لنفسه: ﴿إِنَّ معرفة ذُلك عندى من الدرجة الأولى من الأهميّة».

### - 11 -

كانت أمّ حنفى متربّعة على الحصيرة بالصالة، بينها جلست نعيمة ابنة عائشة وعبد المنعم وأحمد ابنا خديجة على الكنبة قبالتها. وكانت النافذتان المطلّتان على فناء البيت مفتوحتين ليلطّف من جوّ أغسطس المفعم بالحرارة والرطوبة، غير أنّه لم تكد تهفو نسمة واحدة فظلّ المصباح الكبير المتدلّي من السقف يرسل نوره على الصالة وهو ثابت، أمّا الحجرات فبدت مظلمة صامتة. وكانت أمّ حنفي خافضة الرأس، شابكة ذراعيها فوق صدرها، ترفع عينيها إلى الصغار الجالسين على الكنبة لحظة ثمّ تغمضها، ولم تكن تتكلُّم ولُكنِّ شفتيها لم تتوقَّفا عن الحركة، وتساءل عبد المنعم:

> - إلى متى يبقى خالي كمال فوق السطح؟ فتمتمت أمّ حنفي:

> > ـ الجوّ حارّ هنا، لمَ لم تبقوا معه؟

ـ الدنيا ظلام، ونعيمة تخاف الحشرات.

وهنا قال أحمد في ضجر:

ـ إلى متى نبقى هنا؟ لهذا هو الأسبوع الثاني، إنّي أعدُّ الأيَّام يومًّا يومًّا، وأريد أن أعود إلى بابا وماما. . .

أمّ حنفي برجاء:

ـ إن شاء الله تعودون جميعًا وأنتم على أسعد حال، ادعوا الله فإنّه يستجيب للصغار الأطهار...

فقال عبد المنعم:

ـ إنَّنَا ندعوه قبل النوم وعقب الاستيقاظ كما توصيننا. . .

فقالت المرأة:

ـ ادعوه في كلّ وقت، ادعوه الآن، هو وحده القادر على كشف غمّتنا...

وبسط عبد المنعم راحتيه، ثمّ نظر إلى أحمد داعيًا إيّاه إلى مشاركته، ففعل الآخير مثله دون أن يزاييل الضجر وجهه، ثمّ قالا معًا كما تعوّدا أن يقولا في الأيّام الأخيرة:

يا ربّ اشفِ عمّنا خليل، وعثمان ومحمّد ابني عمّنا، حتى نعود إلى بيتنا مجبوري الخاطر...

وبدا التأثّر في وجه نعيمة فأرخت أساريرها في حزن واغرورقت عيناها الزرقاوان بالدموع، وهتفت:

- بابا وعثمان ومحمّد كيف حالهم؟ ومامـا أريد أن أراهم جميعًا...

فتحوّل عبد المنعم إليها قائلًا بصوت المواسى:

ـ لا تبكي يما نعيمة. قلت لك كثيرًا لا تبكي، عمّي بخير، عثمان بخير، محمّد بخير، وسنعود قريبًا إلى بيتنا، جدّتي تؤكّد هٰذا، وخالي كمال أكّده أيضًا منذ قليل. . . .

فقالت نعيمة وهي تجهش في البكاء:

- كلّ يوم أسمع لهذا، ولكنّهم لا يسمحون لنا بالعودة إليهم، أريد أن أرى بابا وعثمان ومحمّد، أريد ماما. . .

قال أحمد بتذمّر:

\_ أنا أريد بابا وماما أيضًا. . .

عبد المنعم:

ـ سنعود عندما يشفون.

هتفت نعيمة بجزع:

ـ لنعد الآن، أريد أن أرجع، لم يبعدوننا عنهم؟ فأجابها عبد المنعم:

ـ إنّهم يخافون أن نشمّ المرض!

قالت نعيمة بعناد:

\_ ماما هناك، وخالتي خديجة هناك، وعمّي إبراهيم هناك، وجدّتي هناك، فلماذا لا يشمّون المرض؟

\_ لأنّهم كبار!...

ـ إذا كان الكبار لا يشمّون المرض، فلمإذا مرض

بابا؟ . . .

تنهّدت أمّ حنفي، وقالت برقّة:

ـ هـل ضايقك شيء؟... هٰذا بيتك أيضًا، وها هو

سي عبد المنعم وسي أحمد ليلعبا معك، وخالك كمال يحبّك قد عينيه، وستعودين قريبًا إلى ماما وبابا وعثمان ومحمّد. . . لا تبكي يا ستّي الصغيرة وادعي لبابا وأخويك بالشفاء . . .

أحمد متأفَّفًا:

- أسبوعان عددتهما على أصابعي، ثمّ إنّ شقّتنا في الدور الثالث والمرض في الدور الثاني، لم لا نعود إلى شقّتنا ونأخذ معنا نعيمة؟

أمّ حنفي كالمحذّرة وهي تضمع أصبعها عملى المفتيها:

- سيغضب خالك كمال إذا سمع بما قلت، إنه يشتري لكم الشكولاطة واللب، فكيف تقول إنّك لا ترغب في البقاء معه؟ لم تعودوا صغارًا، أنت يا سي عبد المنعم ستدخل المدرسة الابتدائية بعد شهر، وكذلك أنت يا نعومة!

فقال أحمد متراجعًا بعض الشيء:

ـ دعونا على الأقلّ نخرج لنلعب في الطريق!

فأمَّن عبد المنعم على الاقتراح قائلًا:

كلام معقول يا أم حنفي، لم لا نخرج إلى الطريق لنلعب؟

فقالت أمّ حنفي بحزم:

- عندكم الفناء وهو يسع الدنيا والآخرة، وعندكم السطح أيضًا، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ كان سي كمال وهو صغير لا يلعب إلّا في البيت، وعندما أفرغ من شغلي أقصّ عليكم الحكايات... ألا تحبّون ذلك؟

أحمد محتجًا:

\_ أمس قلت لنا إنّ حكاياتك انتهت!

نعيمة وهي تجفّف عينيها:

\_ خالتي خديجة عندها حكايات أكثر، وأين ماما لنغنّى معًا؟

أمّ حنفي باستعطاف:

ـ طالما رجوتك أن تغنّي لنا وأنت ترفضين!

ـ لا أغنّي هنا! لا أغنّي وعثمان ومحمّد مرضى. . .

المرأة وهي تنهض:

- سأجهز لكم العشاء ثمّ ننام، جبن وبطّيخ وشمّام، هه؟!

كان كال جالسًا على كرسيّ في جانب السطح المكشوف فيها يلي سقيفة الياسمين واللبلاب، لا يكاد يرى في الظلام لولا جلبابه الأبيض الفضفاض، وكان مادًا ساقيه في استرخاء، مصعّدًا رأسه إلى الأفق المرصّع بالنجوم، مستغرقًا في التفكير، يكتنفه صمت لا يكدّره شيء إلّا أن يرتفع صوت من الطريق أو تنبعث قوقاة عن حجرة الدجاج، وكان في وجهه أثر يما طرأ على الأسرة في الأسبوعين الأحيرين، فقد اختل نظام البيت المعهود واختفت منه أمّه إلّا في أوقات نادرة، وتشبّع جوّه بتذمّر المساجين الصغار الشلائة الذين يهيمون في رحباته متسائلين عن «بابا» و«ماما» حتى أعيته الحيل في ملاطفتهم وملاعبتهم.

أمَّا في السكَّريَّة فإنَّ عائشة لم تعد تغنَّى وتضحك كما قيل كثيرًا عنها، ولكنَّها تقضى الليل ساهرة بين أسرة المرضى الأعزَّاء، زوجها وطفليها، وكم تمنَّى صغيرًا لو تعود عائشة إلى بيتها القديم، وكم يشفق اليوم من أن تضطرٌ إلى العودة مهيضة الجناح كسيرة القلب، وأمّا أمّه فتهمس في أذنه ﴿لا تزر السكّريّة، وإذا زرتها فلا تمكث طويلًا، وإنَّه ليزورها من حين لأخر، ثمَّ يغادرها تفوح من راحتيه رائحة المطهرات الغريبة ويستحود القلق على فؤاده، وأعجب شيء أنَّ جراثيم التيفود \_ كسائر الجراثيم \_ آية في الضآلة، لا تراهما العين، ولْكنَّها تستطيع أن تـوقف تيَّار الحيـاة، وأن تتحكم في مصير العباد، وأن تشتّت إذا أرادت الأسرة. محمّد المسكين كان أوّل المرضى، ثمّ تبعمه عثمان، وأخيرًا - وعلى غير توقّع - وقع الأب، والليلة جاءت الجارية سويىدان لتخبره بـأنّ أمّه ستبيت في السكّريّة، ثمّ قالت ـ عن أمّه وعن نفسها ـ إنّه ليس ثمَّة ما يدعو إلى القلق! إذن لمِّ تبيت الأمَّ في السكَّريَّة؟ ولِمَ ينقبض صدره؟ على أنَّه \_ رغم هٰذا كلَّه \_ من الممكن أن يصفو الجوّ في غمضة عين، فيشفى خليل شوكت وطفلاه العزيزان، ويتألَّق وجه عائشة ويضيء، وهل نسى كيف ابتلى بيته بمثل هٰذه المحنة منذ ثمانية

أشهر؟ وها هو أبوه يسعى في كامل صحّته وعافيته، وقد استردّت عضلاته قوّتها، وعيناه بريقهها الجدّاب، ثمّ رجع إلى أصحابه وأحبابه كما يسرجع السطير إلى الشجرة الغنّاء، فمنذا يعترض على أنّه يمكن أن يتغيّر كلّ شيء في غمضة عين؟!

\_ أنت هنا وحدك؟

عرف كمال الصوت، فقام متلفّتًا صوب باب السطح، ومدّ يده للقادم وهو يقول:

\_ كيف حالك يا أخى؟ تفضّل. . .

وقدّم له مقعدًا، فتنفّس ياسين تنفّسًا عميقًا ليعيد إلى رثتيه توازنها الذي اضطرب بصعود السلّم، فامتلأ صدره بشذا الياسمين، ثمّ جلس وهو يقول:

ـ الأولاد ناموا، وأمّ حنفي نامت كذٰلك. . .

فسأله كهال وهو يتّخذ مجلسه مرّة أخرى:

\_ مساكين، لا يستريحون ولا يريحون، كم الساعة الآن؟

\_ في الحادية عشرة، الجوّ هنا ألطف من الطريق بكثير. . .

۔ وأين كنت؟!

\_ متردّدًا ما بين قصر الشوق والسكّريّة، وعلى فكرة والدتك لن تعود الليلة. . .

- سويدان أبلغتني ذلك، ماذا جدّ؟ كنت من القلق ف نهاية...

ياسين وهو يتنهّد:

\_ كلَّنا في القلق سواء، وربَّنا عنده اللطف، والدك هناك أيضًا. . .

ـ في هٰذه الساعة؟!

- تركته في البيت... (ثمّ مستطردًا بعد قليل)...

كنت في السكّريّة حتّى الشامنة مساء، وإذا برسول
يحضر من قصر الشوق ليخبرني بأنّ زوجي قد جاءها
الطلق، فذهبت من فوري إلى أمّ عليّ الداية ومضيت
بها إلى البيت حيث وجدت زوجي في رعاية بعض
الجارات، ومكثت هناك ساعة غير أنّي لم أطق سياع
الأنين والصراخ طويلًا، فعدت إلى السكّريّة مرّة
أخرى فوجدت والدك جالسًا مع إبراهيم شوكت...

ـ ماذا يعني لهذا، خبّرني بما عندك... ياسين بصوت منخفض:

ـ الحال خطيرة جدًّا...

\_ خطرة؟!

- نعم، جئت إلى هنا لأريح أعصابي قليلًا، ألم تجد زنّوبة ليلة تلد فيها إلّا هٰذه الليلة؟ لشدّ ما تعبت بين قصر الشوق والسكّريّة، وبين الداية والدكتور، والحال خطيرة، وقد نظرت حرم المرحوم شوكت في وجه ابنها وهتفت «أمان يا ربّ. . . كان يجب أن تأخذني قبله!» فانزعجت أمّك انزعاجًا شديدًا، ولْكتّها لم تحفل بها، وقالت بصوت مبحوح: «هٰذه صورة آل شوكت إذا حضرهم الموت، رأيت أباه وعمّه وجدّه من قبل!»، لم يبق من خليل إلّا خيال، وكذا الطفلان، لا حول ولا يبق من خليل إلّا خيال، وكذا الطفلان، لا حول ولا

ازدرد كمال ريقه، ثمَّ قال.

ـ عسى أن تخيُّب الظنون!

- عسى! كمال... لست صغيرًا، ينبغي أن تعلم على أعلم أنا على الأقل، الطبيب يقول إنّ الأمر جدّ خطيرا...

ـ عن الكلِّ؟!

\_ الكلّ ! . . . خليل وعثهان ومحمّد، ربّاه! ما أتعس حطّك يا عائشة! . . .

تمثّلت لعينيه في الظلام أسرة عائشة الضاحكة كها كانت تبدو له في الماضي. السعداء الضاحكون الذين مارسوا الحياة كأنّها لهو خالص، متى تضحك عائشة من قلبها مرّة أخرى؟ كها اختُطف فهمي، الإنجليز أو التيفود سيّان، أو غير ذلك من الأسباب، الإيمان بالله هو الذي جعل من الموت قضاء وحكمة يبعثان على الحيرة، وهو ليس في الحقيقة إلّا نوعًا من العبث.

\_ أفظع ما سمعت في حياتي!...

هو ذٰلك، وأكن ما الحيلة؟ وماذا جنت عائشة
 حتى تستحق لهذا كله؟! اللهم عفوك ورحمتك...

هل ثمّة حكمة رفيعة يمكن أن تبرّر القتل بالجملة؟ إنّ الموت يتبع قوانين «النكتة» بدقّة، ولكن كيف لنا أن نضحك ونحن هدف النكتة؟ ولعلّك تستطيع أن

تلاقيه بالابتسام إذا تصدّيت له دوامًا بالتأمّل الصادق والفهم الصحيح والتجرّد الأصيل، ذلك هو الانتصار على الحياة والموت معًا، ولكن أين من عائشة ذلك كله؟!

ـ رأسي يدور يا أخي!

فقال ياسين بلهجة الحكيم، ولأوّل مرّة فيها سمع كمال:

ثمّ قام فجأة وهو يقول:

\_ يجب أن أذهب الآن...

فقال كمال كالمستغيث:

ـ ابقَ معي معض الوقت. . .

ولٰكنّه قال كالمعتذِر.

- الساعة الحادية عشرة، ويجب أن أذهب إلى قصر الشوق لأطمئن على زنوبة، ثمّ أعود إلى السكريّة لأكون إلى جانبهم، لن أنام من الليل فيها يبدو ساعة واحدة، والله أعلم بما ينتظرنا غدًا...

فقام كمال وهو يقول في جزع:

\_ إنّـك تتكلّم كما لـو كان كـلّ شيء قد انتهى، سأذهب من فوري إلى السكّريّة...

- بل يجب أن تبقى مع الأطفال حتى مطلع النهار، وحاول أن تنام وإلّا ندمت على مصارحتي إيّـاك بالحقيقة!

وغادر ياسين السطح فتبعه كمال ليوصله إلى باب البيت، وعندما مرّا بالدور الأعلى حيث ينام الأطفال، قال كمال بأسف:

يا لهم من مساكين لهؤلاء الأطفال، وشدّ ما بكت نعيمة في الأيّام الأخيرة كنأنّ قلبها حدس ما هنالك...

فقال ياسين باستهانة:

ـ الأطفال سرعان ما ينسون، ادعُ بالرحمة للكبار...

وليًا خرجا إلى الفناء، ترامى إليها من الطريق

صوت يصيح بقوة «ملحق المقطّم» فتمتم كالممالة:

ـ ملحق المقطّم؟!

فقال ياسين بلهجة أسيفة:

- أوه إنّي أعرف عمّا ينادي فقد سمعت الناس يتناقلونه وأنا قادم إليك... سعد زغلول مات!... هتف كيال من الأعماق:

?! Jem \_

فتوقّف ياسين عن السير، والتفت نحوه قائلًا:

ـ هوُّن عليك وحُسْبنا ما نحن فيه!...

فحملق كمال في الطلام دون أن ينطق أو يأتي حراكًا، كأنّما قد ذهل عن خليل وعشمان ومحمّد وعائشة، عن كلّ شيء إلّا أنّ سعد زغلول قد مات، وواصل ياسين السير وهو يقول:

\_ مات مستوفيًا حظّه من العمر والعظمة فهاذا تريد له أكثر من ذلك! ليرحمه الله...

فتبعه صامتًا ولم يفق من ذهوله، لو في غير هذا النظرف الحزين ما درى كيف يتحمّل النبا، ولْكنّ المصائب إذا تلاقت تحدّى بعضها بعضًا، هكذا ماتت جدّته في أعقاب مصرع فهمي فلم تجد لها باكيًا \_ إذن مات سعد. النفي والشورة والحريّة والدستور مات صاحبها، كيف لا يجزن وخير ما في روحه من وحيه وتربيته!

ووقف ياسين مرّة أخرى ليفتح الباب، ثمّ مدّ يده له فتصافحا، وعند ذاك تذكّر كهال أمرًا طال نسيانـه له، فقال لأخيه وهو يجد من نسيانه حياء:

أدعو الله أن تجد زوجك قد ولدت بالسلامة...
 فقال ياسين وهو يهم بالذهاب:

ـ إن شاء الله، وأرجو أن تنام نومًا هادئًا. . .



١

تقاربت الرءوس حول المجمرة وانبسطت فوق وهجها الأيدى، يدا أمينة النحيلتان المعروقتان، ويدا عائشة المتحجّرتان، ويدا أمّ حنفي اللتان بدتا كغطاء السلحفاة، وأمّا هاتان اليدان الناصعتا البياض الجميلتان فكانتا يدى نعيمة. وكان برد ينايس يكاد يتجمّد ثلجًا في أركان الصالة، تلك الصالة التي بقيت على حالها القديم بحُصرها الملوّنة وكنباتها الموزّعة على الأركان، إلَّا أنَّ الفانوس القديم بمصباحه الغازيِّ قد اختفى وتدلَّى مكانـه من السقف مصباح كهـربائيّ، كذُّلك تغيّر المكان فقد رجع مجلس القهوة إلى الدور الأوّل. بل انتقل الدور الأعلى جميعه إلى هٰذا الـدور تيسيرًا للأب الذي لم يعد قلبه يسعفه على ارتقاء السلّم العالى. ثمّة تغيّر أدرك أهل البيت أنفسهم، فقد جفّ عود أمينة واشتعل رأسها شيبًا، ومع أنّها لم تكد تبلغ الستين إلا أنّها بدت أكبر من ذلك بعشر، ولكنّ تغيّر أمينة كان لا شيء بالقياس إلى ما جسرى لعائشة من تدهور وانحلال، كان ممّا يدعو إلى السخرية أو الرثاء أنَّ شعرها لم يسزل مذهّبًا وعينيها زرقاوان، ولكنّ لهذه النظرة الخامدة لا توحى بحياة، ولهٰذه البشرة الشاحبة بأيّ مرض تنضح؟ ولهٰذا الوجه الذى نتأت عظامه وغارت فيه العينان والوجنتان أهو وجه امرأة في الرابعة والثلاثين؟ وأمَّا أمَّ حنفي فبدا أنَّ الأعوام تتراكم عليها ولا تنال من جوهرها، لم تكد تمسّ لحمها وشحمها فتكاثفت كالغبار أو كالقشور فوق جلدها وحول رقبتها وتُغرها، غير أنّ عينيها الساهمتين لاحتا مُشاركتين لأهل البيت في حزنهم الصامت. نعيمة وحدها بدت في هذه المجموعة كالوردة المغروسة

في حوش مقبرة، استوت شابّة جميلة في السادسة عشرة

من عمرها، مجلّلة الشعر بهالة ذهبيّة، منزيّنة الوجه بعينين زرقاوين، كعائشة في شبابها أو أفتن ملاحة، ولكنّها كانت نحيفة رقيقة كالخيال، تعكس عيناها نظرة وديعة حالمة تقطر طهارة وسذاجة وغرابة عن هٰذا العالم، وكانت ملتصقة بمنكب أمّها كأنّها لا تودّ أن تفارقها لحظة. وقالت أمّ حنفي وهي تفرك يديها فوق المجمرة:

- سينزل البنّاءون عن العمارة في لهذا الأسبوع بعد عام ونصف من العمل...

فقالت نعيمة في نغمة ساخرة:

- عمارة عمّ بيومي الشرباتلي. . .

ارتفعت عينا عائشة عن المجمرة إلى وجه أمّ حنفي لحظة ولكنّها لم تعلّق بكلمة، قد علموا في حينه بهدم البيت الذي كان يومًا بيت السيّد محمّد رضوان ثمّ إعادة بنائه عارة مكوّنة من أربعة أدوار باسم عمّ بيومي الشرباتلي، تلك الذكريات القديمة، مريم وياسين ولكن ترى أين مريم، وأمّ مريم وبيومي الشرباتلي الذي استولى على البيت بالوراثة والشراء، أيّام كانت الحياة حياة والقلب ناعم البال! وعادت أمّ حنفى تقول:

- أجمل ما فيها يا ستّي دكّان عمّ بيومي الجديدة، ثريّات ودندرمة وحلوى، كلّها مرايا وكهرباء، والراديو ليل نهار، يا عيني على حسنين الحلّاق ودرويش بائع الفول والفولي اللبّان وأبو سريع صاحب المقلي وهم ينظرون من دكاكينهم البالية إلى دكّان زميلهم القديم وعارته...

فقالت أمينة وهي تشبك الشال حول منكبيها: ـ سبحان ربّك الوهّاب. . .

فعادت نعيمة تقول وهي تحيط عنق أمّها بذراعيها:

ـ سَدَّ جدار العهارة سطحنا من هٰذه الناحية، وإذا عمرت بالسكّان فكيف نستطيع أن غضي الوقت فوق السطح؟

لم يكن في وسع أمينة أن تتجاهل سؤالًا تـوجّهه حفيدتها الجميلة مراعاة لخاطر عـائشة قبـل كلّ شيء فقالت:

ـ لا يهمّك السكّان، امرحي كيف شئت. . .

واسترقت النظر إلى عائشة لترى وقع إجابتها اللطيفة، إذ إنّها باتت من شدّة الخوف عليها وكأتما تخافها، ولكنّ عائشة كانت مشغولة في تلك اللحظة بالتطلّع إلى مرآة فوق نضد بين حجرة السيّد وحجرتها، لم تزايلها عادة التطلّع إلى المرآة وإن لم يعد لما معنى، وبمرور الزمن لم يعد يروعها منظر وجهها الضحل، وكلّم سألها صوت باطنيّ «أين عائشة زمان؟» أجابت دون اكتراث «وأين محمّد وعشان وخليل؟»، وكانت أمينة تلاحظ ذلك فينقبض قلبها، وسرعان ما يسري الانقباض إلى أمّ حنفي التي اندمجت في الأسرة حتى ورثت عنها همومها. ونهضت نعيمة إلى الراديو القائم ما بين حجرة الاستقبال وحجرة السفرة وأدارت مفتاحه وهي تقول:

\_ ميعاد إذاعة الأسطوانات يا ماما...

وأشعلت عائشة سيجارة وأخدت نفسًا عميقًا، وجعلت أمينة ترنبو إلى الدخان وهو ينبسط سحابة خفيفة فوق المجمرة، وانبعث من الراديو صوت يغني «يا عشرة الماضي الجميل يا ريت تعودي». وعادت نعيمة إلى مجلسها وهي تحبك الروب حول جسمها. كانت ـ كأمّها في الزمان الخالي ـ تهوى الغناء. وُهبت كيف تسمعه وكيف تحفظه وكيف تعيسده بصوت كيف تسمعه وكيف تحفظه وكيف تعيسده بصوت غلب على كافة مشاعرها، فهي تواظب على الصلاة، وتصوم رمضان مذ بلغت العاشرة، وتحلم كثيرًا بعالم الغيب، وترحّب بغبطة لا حدّ لها بزيارة الحسين إذا دعتها جدّتها إليها، ولكنّها في الوقت نفسه لم تقلع عن حبّ الغناء، فهي تغني كلّما خلت إلى نفسها في حجرتها أو في الحيّام. وكانت عائشة ترضى عن كلّ ما

يصدر عن وحيدتها، الأمل المضيء في أفقها المظلم، تعجب بتديّنها كما تعجب بصوتها، وحتى عن التصاق الفتاة بها ـ ذلك الالتصاق الذي بدا خارقًا للحدّ ـ فهي تشجّعه وتحبّه ولا تطيق أن تسمع عنه أيّة ملاحظة، بل هي تضيق بالنقد عامّة وإن هانَ وحسن القصد فيه. من ذلك أنّه لم يكن لها من عمل في البيت غير القعود وحسو القهوة والتدخين، فإذا دعتها أمّها إلى المشاركة في عمل ـ لا لحاجتها إلى مساعدتها ولكن لتخلق لها ما تتسلَّى به عن أفكارها ـ امتعضت وقالت جملتها المشهورة «أف. . . دعيني وشاني». ولم تكن تسمح لنعيمة بأن تمدّ للعمل يدًا، كأنَّما كانت تخاف عليها أقلّ حركة، ولـو أمكن أن تصلّى نيـابة عنهـا لفعلت وكفتها جهد الصلاة. وكم من مرّة حدّثتها أمّها في لهذا الشأن قائلة إنّ نعيمة أصبحت «عروسًا» وينبغى لها أن تلمّ بواجبات «ستّ البيت، فكانت تقول لها بصوت ينمّ عن الضجر «ألا تسرينها كالخيال؟. إنَّ ابنتي لن تتحمّل أيّ جهد فدعيها وشأنها، لم يعد لي من أمل في الدنيا سواها». ولم تكن أمينة لتعيد القول. كان قلبها يتقطّع حزنًا عليها، وتنظر إليها فتجدها مثالًا مجسّمًا لخيبة الأمل، وتسرى وجهها التعيس الذي فقد كلّ معنى للحياة فتذهب نفسها حسرات، لذلك أشفقت من مضايقتها، ولذلك اعتادت أن تتحمّل ما قد ينمّ عنها من جفاء في الردّ أو قسوة في الملاحظة بصدر رحيب وعطف سمح. لم يزل الصوت يغتى «يا عشرة الماضي الجميل». وجعلت عائشة تدخّن سيجارتها وتصغى إليه. هذا الغناء الذي كانت تحبّه، ولا زالت تحبّه، فالحزن واليأس لم يقتلا الإحساس به، بل لعلَّهما قوّياه في نفسها بما يردّده عادة من معاني الشجن والحسرات، ولو أنّ شيئًا في الوجود ليس بمستطيع أن يعيد عشرة الماضي الجميل، بل إنها لتتساءل أحيانًا أكان لهذا الماضي حقيقة لا حلمًا ولا خيالًا؟ إذن أين البيت العامر؟ وأين الزوج الكريم؟ وأين عثمان وأين محمّد؟! وهل لا يفصلها عن ذلك الماضي إلَّا ثبانية أعوام؟. ولم تكن أمينة ترتاح إلى لهذه الأغاني إلَّا في النادر. إنَّ فضيلة الراديـو الأولى في

نظرها أنَّه أتاح لها سباع القرآن الكريم والأخبار، أمَّا الأغاني فكانت تجزع عند تلقي معانيها الحزينة وتشفق على ابنتها من سماعها حتى قالت مرّة لأمّ حنفي «أليس أهذا هو النواح؟»: كانت لا تنى عن التفكير في عائشة حتّى كـادت تنسى ما أخـذ ينتابهـا هي من أعـراض الضغط ومتاعبه، ولم تكن تجد فرجة إلَّا في زيـارة الحسين وغيره من الأولياء، وشكرًا للسيّد الذي لم يعد يحجر عليها فتركها تنطلق إلى بيوت الله كما تحبّ. لم تعدـ هي أيضًا ـ أمينة العهد المـاضي. غيّرهــا كثيرًا الحزن والتوعّـك. وقد فقـدت مع الـزمان مثـابرتهـا العجيبة على العمـل وطـاقتهـا الخـارقـة في التنسيق والتنظيف والتدبير، ففيها عدا شئون السيّد وكهال لم تكن تعنى بشيء. عهدت بحجرة الفرن والمخزن لأمّ حنفى، قانعة بالإشراف وحده، وحتى الإشراف كانت تتهاون فيه. وكمانت ثقتها في أمّ حنفي لا حدّ لها، فليست هي بالغريبة عن الدار وأهلها، ثمّ إنّها شريكة العمر ورفيقة السرّاء والضرّاء، وقد اندمجت في الأسرة حتى صارت قطعة منها، وتمثّلت بكلّ قلبها مسرّانهما وأحزانها. وساد الصمت حينًا كأتمًا استأثر الغناء بوعيهم، حتّى قالت نعيمة:

- لمحت في الطريق اليوم صديقتي سلمى، كانت معي في الابتدائية، وستتقدّم العام المقبل في امتحان البكالوريا...

فقالت عائشة بامتعاض:

ـ لو سمع جدّك لك بالاستمرار في الدراسة لتفوّقت عليها، ولكنّه لم يسمح!

وفطنت أمينة لما أوحت به جملة «ولُكنّه لم يسمح» من الاحتجاج فقالت:

- جدّها له آراؤه التي لا ينزل عنها، ترى أكنت ترحّبين باستمرارها في التعليم رغم ما في ذلك من تعب وهي العريسزة الرقيقة التي لا تتحمّل التعب؟!...

فهـزّت عائشـة رأسها دون أن تنبس، أمّا نعيمة فقالت بحسرة:

ـ وددت لـ و أتممت تعليمي، كلِّ البنات يتعلَّمن

اليوم كالصبيان. . . فقالت أمّ حنفي باحتقار:

ـ يتعلَّمن لأنّهنّ لا يجـدن العـريس، أمّـا الجميلة مثلك. . .

فهزّت أمينة رأسها موافقة ثمّ قالت:

- وأنت متعلّمة يا ستّ البنات. حائزة على الابتدائيّة، ماذا تريدين أكثر من ذلك؟، ولست في حاجة إلى الوظيفة، فلندعُ الله أن يقوّيك وأن يكسو جمالك الفتّان بالعافية واللحم والدهن.

فقالت عائشة بحدّة:

- أريد لها العافية لا السهانة، السهانة من العيوب خاصّة في البنات، أمّها كانت زين أيّامها ولم تكن سمينة.

فابتسمت أمينة وقالت برقّة :

ـ حقًّا أمَّك يا نعيمة كانت زين أيَّامها...

فقالت عائشة وهي تتنهّد:

ـ ثمّ صارت عبرة الأيّام!

فغمغمت أمّ حنفي:

ـ رَبّنا يفرّحك بنعيمة. . .

فقالت أمينة وهي تربّت على ظهر نعيمة بحنان: ـ آمين يا ربّ العالمين...

وعُدُنَ إلى الصمت، وإلى سياع الصوت الجديد الذي كان يغني «أحب أشوفك كلّ يوم»، وإذا بباب البيت يُفتح ثمّ يُغلق فقالت أمّ حنفي «سيّدي الكبير» وقامت مسرعة إلى الخارج لتضيء مصباح السلّم. وما لبين أن سمعن دقات عصاه المعهودة، ثمّ تراءى عند مدخل الصالة فوقفن جميعًا في أدب. ووقف قليلًا ينظر إليهنّ خلال أنفاسه المبهورة ثمّ قال: «مساء الخير» فرددن في صوت واحد: «يسعد مساك»، وسبقت أمينة إلى حجرته فأضاءتها، ومضى الرجل على أثرها في هالة من وقار الشيخوخة البيضاء. وجلس كي يسترد أففاسه. ولم تكن الساعة قد جاوزت التاسعة مساء. فلكت أناقته كما كانت في الماضي، فالجبّة الجوخ والقفطان الشاهي والكوفيّة الحرير كالعهد القديم، أمّا فلأسم النحيل الذي خلا من سكّانه، فكانت جميعًا والجسم النحيل الذي خلا من سكّانه، فكانت جميعًا والحين المناه في المناه والمنسلة والمنسلة والمناه والمنسة والمنسلة والمنسلة والمنسلة والمنسلة والمنسؤة والمنسلة والمنسلة والمنسلة والمنسلة والمنسؤة والمنسلة والمنسلة والمنسؤة و

كعبودته المبكّرة . من طوارئ الـزمن الجديـد. ومن طوارئ هٰذا النزمن أيضًا سلطانيّة اللبن الزباديّ والبرتقالة اللتان أعدّتا لعشائه، فلا خمر ولا مـزّة ولا لحوم ولا بَيض، وإن بقى بريق عينيه الـزرقـاوين الواسعتين آية على أنّ رغبته في الحياة لم تفتر ولم تهي. ومضى يخلع ملابسه بمعاونة أمينة كالمعتاد، ثمّ ارتدى جلبابه الصوفيّ وتلفّع بالعباءة ولبس طاقيّته ثمّ تـربّع على الكنبة. وقد مت له صينية العشاء فتناوله دون حماس، ثمّ قدّمت له أمينة قـدحًا مملوءًا حتّى نصفـه بالماء فأخذ زجاجة الدواء وسكب في القدح ستّ نقط، ثمّ تجرّعه بوجه مقطّب متقزّز، ثمّ تمتم «الحمد لله ربّ العالمين». طالما قال له الطبيب إنّ الدواء مؤقّت أمّـا الإهمال، فالضغط قد استفحل، والقلب قد تأثّر به. وأجبرته التجربة على الإيمان بتعليهات الطبيب بعد أن عاني من الاستهانة بها ما عاني، فيا من مرّة خرج عن حدّه حتّى تداركه الجزاء، وأخيرًا أذعن لحكمه، لا يأكل ولا يشرب إلّا ما يسمح به، ولا يسهر إلى ما بعد التاسعة، ولْكنّ قلِبه لم يتخلُّ عن الأمل في أن يستردّ يومًا ـ بقدرة قادر ـ صحّته وأن ينعم بحياة طيّبة هادئة، وإن تكن حياة الماضي قد ولَّت إلى الأبد. وامتدَّت أذنه إلى الغناء المترامي من الراديو في ارتياح، وكانت أمينة تحدّثه من مجلسها فوق الشلتـة عن برد اليـوم والمطر الذي انهمر في الضحى فلم يلق إليها بالًا وقال في

- قيل لي أنّه ستُذاع الليلة بعض الأغاني القديمة...

فابتسمت المرأة في ترحيب إذ كانت تحبّ هذا اللون من الغناء، ربّا متابعة لحبّ السيّد له أكثر من أيّ شيء آخر، ولبث السرور متألقًا في عيني الرجل لحظات حتى أدركه فتور. لم يعد بمستطيع أن ينعم بشعور سارٌ دون تحفظ، أو دون أن ينقلب عليه فجأة فيستيقظ من حلمه مرتبطها بالواقع، الواقع يحدق به من جميع حلمه مرتبطها بالواقع، الواقع يحدق به من جميع النواحي، أمّا الماضي فحلم، فيم السرور وقد ولّت إلى الأبد أيّام الأنس والطرب والعافية؟. وانطوى اللذيذ

من المأكل والمشرب والهناء؟، وأين مسيره في الأرض كالجمل وضحكته المجلجلة من الأعماق؟ وطلوع الفجر عليه وهو ثمل بشتى المسرّات؟، اليوم يُقضى عليه بأن يعود من سهرته في التاسعة كي ينام في العاشرة والأكل والشرب والمثني بحساب دقيق مسجّل في دفتر الطبيب، وهكذا البيت الذي غشّاه الزمن بالكآبة هو قلبه ومقامه، وعائشة التعيسة شوكة في جنبه لا يستطيع أن يصلح ما فسد من حياتها وهيهات أن يطمئن على حالها، أليس قد ينكشف عنها الغد وحيدة بائسة بلا أب ولا أمّ؟ وما يعانيه من قلق على صحته هو المهدّدة بالمضاعفات وأخوف ما يخاف أن تخونه قواه فيلزم الفراش كالميت وليس بميت مشل الكثيرين من أصدقائه وأحبّائه، وهذه الأفكار التي تحوم حوله كالذباب فيستعيذ بالله من شرّها، أجل ينبغي أن يسمع الأغاني القديمة ولو لينام على الأنغام...

ـ اتركى الراديو مفتوحًا حتّى لو نمت. . .

فهزّت رأسها بالإيجاب باسمة، فعاد يقول متنهّدًا: \_ ما أشق السلّم عليّ!.

ـ استرح يا سيّدي عند كلّ بسطة . . .

لَكنَّ جَوِّ السَّلَم شديد الرطوبة، ما ألعن هٰذا الشتاء... «ثمَّ متسائلًا»... أراهن على أنَّك زرت الحسين كالعادة رغم هٰذا البرد...

فقالت في حياء وارتباك:

ـ في سبيل زيارته يهون كلّ صعب يا سيّدي...

ـ الحقّ عليّ وحدي! . . .

فقالت في استرضاء:

- إنّى أطوف بالضريح الطاهر وأدعو لك بالصحّة والعافية.

ما أمس حاجته إلى صادق الدعاء، فكلّ طيّب يدبر عنه، حتى الدشّ البارد الذي اعتاد أن ينعش به جسده كلّ صباح حُرم عليه لخطورته ـ فيها قيل ـ على شرايينه، وإذا صار كلّ طيّب ضارًا فليرحمنا الله. ومضى وقت قصير ثمّ ترامت إلى الحجرة صفقة باب البيت وهو يغلق فرفعت أمينة عينيها متمتمة «كمال». ولم تكد تمرّ دقائق حتى دخل كهال الحجرة في معطفه ولم تكد تمرّ دقائق حتى دخل كهال الحجرة في معطفه

الأسود الذي نمّ على نحافته وطوله، يتطلّع إلى أبيه خلال نظّارته الذهبيّة، وقد أضفى عليه شاربه المربّع الغزير الأسود وقارًا ورجولة. انحنى على يد والده مسلّمًا فدعاه إلى الجلوس وهو يسأله كالعادة باسمًا:

ـ أين كنت يا أستاذ؟

وكان كمال يحبّ هذه اللهجة الودّيّة اللطيفة التي لم يحظ بها إلّا بعد عمر طويل، فأجاب وهو يجلس على الكنبة:

ـ كنت في القهوة مع الأصحاب.

ترى أيّ نوع من الأصحاب؟ بيد أنّه يبدو جادًا رزينًا وقورًا أكثر من سنّه، ثمّ إنّ أكثر لياليه تقضى في مكتبته، شتّان ما بينه وبين ياسين، وإن كان لكلّ آفته، وعاد يسأله باسمًا:

ـ أشهدت اليوم المؤتمر الوفديّ؟

نعم، وسمعنا خطبة مصطفى النحاس، كان يومًا مشهودًا.

\_ قيل لنا إنّه كان حدثًا عظيمًا ولْكنّي لم أستطع حضوره فنزلت عن بطاقة الدعوة لأحد الأصدقاء، لم تعد الصحّة تحتمل التعب. . .

فداخل كمال العطف وتمتم:

ـ ربّنا يقوّيك. . .

ـ ألم تقع حوادث؟

- كلّا مرّ اليوم بسلام، واكتفى البوليس بخلاف عادته بالمراقبة...

فهزّ الرجل رأسه في ارتياح، ثمّ قال في لهجة ذات معنى:

- نعبود لموضوعنا القديم، ألا زلت عند رأيك الحاطئ عن الدروس الخصوصيّة؟!

لم يمزل يشعر بـالارتباك والحـرج كلّم وجد نفسـه مضطرًا إلى إعلان مخالفته لرأي والده، فقال برقّة:

ـ لقد انتهينا من لهذا الموضوع!

- في كلّ يوم يطلب إليّ أصدقاء أن تعطي دروسًا خصوصيّة لأبنائهم، لا ترفض الرزق الحلال، إنّ الدروس الخصوصيّة مصدر رزق واسع للمدرّسين، والذين يطلبونك من أعيان الحيّ...

فلم ينبس كمال بكلمة وإن نبطق وجهه بالرفض المؤدّب، فعاد الرجل يقول متاسّفًا:

ـ تأبى لهذا كي تضيّع وقتك في قراءة لا نهاية لها وكتابة بلا أجر، أيصحّ لهذا من عاقل مثلك؟

وهنا خاطبت أمينة كمال قائلة:

- ينبغي أن تحبّ المال كما تحبّ العلم (ثمّ موجّهة الخطاب إلى السيّد وهي تبتسم في خيلاء) إنّه كجدّه لا يعدل بحبّ العلم شيئًا...

فقال السيّد متأفَّفًا:

- رجعنا إلى جدّه أ . . . يعني كان الإمام محمّد عبده ؟ ا

ومع أنَّها لم تعرف شيئًا عن الإمام إلَّا أنَّها قـالت بحماس:

\_ لِمَ لا يا سيّدي؟ !. كان كلّ الجيران يقصدونه في شئون دينهم ودنياهم !

فغلبت روح الفكاهة على السيّد فقال ضاحكًا:

ــ مثله الآن كلّ عشرة بقرش!

واحتجّ وجه المرأة دون لسانها. وابتسم كمال بعطف وارتباك، واستأذن في الانصراف ثمّ غادر الحجرة. وفي الصالة اعترضت نعيمة طريقه لتريه فستانها الجديد، وذهبت لتجيء به، فجلس إلى جانب عائشة ينتظر، كان \_ كبقيّة أهل البيت \_ يجامل عائشة في شخص نعيمة، ولكنَّه إلى هٰذا كان معجبًا بالفتاة الحسناء إعجابه بأمّها قديمًا. وجاءت نعيمة بالفستان فبسطه على يديه وراح يتفحّصه وهو يبدي الإعجاب، وكان يتأمّل صاحبة الفستان بعطف وحبّ. مأخوذًا بجمالها البديع الهادئ الذي اكتسى من صفائها ورقَّتها نورانيَّة ذات بهساء. ومضى عن المكسان بقلب لا يخلو من شجن، إنَّ مصاحبة أسرة حتَّى شيخوختها لَـمِمَّا يُحزن. ليس ممّا يهون أن يرى أباه في وهنه بعد سطوة وجبروت أو يرى ذبول أمّه وتُواريها وراء الكبر، أو يرى انحلال والنهاية. ورقى في السلّم إلى الدور الأعلى ـ شقّته كما يسمّيه ـ حيث يعيش منفردًا بين حجرة نومه ومكتبته المطلّتين عملي بين القصرين. وخلع ملابسه ومضي

مرتديًا جلبابه متلفِّعًا بالروب إلى المكتبة، وكانت مكوَّنة من مكتب كبير فيها يلي المشربيَّة وصفّين من خزانات الكتب على جانبيها. وكان يريد أن يقرأ فصلًا على الأقلِّ في كتاب دمنبعا الدين والأخلاق؛ لبرجسون، وأن يراجع مراجعة أخيرة مقاله الشهريّ لمجلّة «الفكر» الذي اتَّفق أن كان عن البراجمتزم. هٰله السويعات الموهوبة للفلسفة، التي تمتد حتى منتصف الليل هي أسعد أوقات يومه، وهي التي يشعر فيها ـ عـلى حدّ تعبيره \_ بانّه إنسان، أمّا بقيّة اليسوم الذي ينقضي في عمله كمدرّس بمدرسة السلحدار الابتدائية أو في إشباع شتى مطالب الحياة الضروريّة، فمداره الحيوان الكامن فيه، المستهدف أبدًا تأمين ذاته وتحقيق شهواته، ولم يكن يحبُّ عمله الـرسميّ ولا يحترمـه، ولكنّه لم يعلن سخطه، خاصّة في بيته، أن يشمت به الشامتون، ومع ذلك فقد كان مدرّسًا ممتازًا حاثـزًا للتقدير، وكان الناظر يعهد إليه ببعض النشاط المدرسيّ، حتّى رمى نفسه متفكّهًا بالعبوديّة، أليس هو العبد الذي يتقن العمل الذي لا يحبُّه؟ ! . والحقُّ أنَّ ولعه بالتفوّق الذي اعتاده منذ الصغر هو الذي دفعه إلى الاجتهاد والامتياز دفعًا لا هوادة فيه. وقد صمّم من بادئ الأمر على أن يكون شخصية محترمة بين التلاميذ والمدرّسين فكان له ما أراد، بل كان شخصيّة محترمة ومحبوبة معًا، رغم رأسه وأنفه العظيمين... ولا شكَّ أنَّه كان لهما ـ رأسه وأنفه ـ أو كان لإحساسه الأليم بها الفضل الأوّل في هذا التصميم القويّ الذي خلق منه هٰذه الشخصيّة المهابة. كان يعلم بأنّ رأسه وأنفه سيثيران من حوله الفتن فاستلّ عزمه ليردّ عنهما وعنه كيد العابثين. أجل لم ينجُ أحيانًا من غمز وتعريض في أثناء الدرس أو في ملعب المدرسة، فكان يلقى الهجوم بحزم شديد، ثمّ يلطّفه بعطفه المطبوع، إلى ما أثر عنه من مقدرة في الشرح والتفهيم، وما يأخذ فيه بين آونة وأخرى من موضوعات طريفة حماسيّة تمسّ القوميّة أو ذكريات الشورة، كلّ أولئك جعله يستميل إليه «الرأي العام» بين التلاميذ، وكان ذْلك إلى حزمه المتوتَّب عند الضرورة ـ كفيلًا بالقضاء ـ على الفتن في مهدها!. ولَشَدُّ ما آلمه أوَّل الأمر الغمز

الجارح، ولَشَدُّ ما استثار المنسيِّ من أحزانه، بيد أنَّه سُرُّ آخر الأمر بالمنزلة الرفيعة التي بات يحتلُّها في نفوس الصغار الذين كانوا يتطلّعون إليه بإعجاب وحبّ وإجلال. وواجهته مشكلة أخرى تتعلّق بمقالاته الشهريّة في مجلّة «الفكر»، وكان يخاف هٰذه المرّة الناظر والمدرسين أن يسالوه عمم يعرض فيها من فلسفات قديمة وحديثة تنقد أحيانًا العقائد والأخلاق بما لا يتّفق ومسئوليّة «المدرِّس» ولكن من حسن الحظّ أنّ أحدًا من المسئولين لم يكن بين قرّاء «الفكر»، ثمّ تبيّن له بعد ذٰلك أنَّ المجلَّة لا تطبع أكثر من ألف نسخة يصدُّر نصفها إلى البلاد العربية، فشجّعه ذلك على الكتابة إليها وهو آمِن على نفسه ووظيفته. وفي لهذه السويعات القلائل ينقلب «مدرِّس اللغة الإنجليزيّة بالسلحدار الابتدائية» سائحًا حرًّا يجوب أجواء لا تُحَدّ من الفكر، فيقرأ ويدوّن الملاحظات التي يجمعها بعد ذُلك في مقالاته الشهريّة، تحتّه على جهاده الرغبة في المعرفة وحبّ الحقيقة وروح المغامرة النظريّة والحنين إلى العزاء والتخفيف من جـوّ الكــآبـة الــذي يغشــاه والشعــور بالوحدة الذي يستكنّ في أعهاقه. قد يلوذ من الوحشة بوحدة الوجود عند سبينوزا، أو يتعزّى عن هوان شأنه بالمشاركة في الانتصار على الرغبة مع شوبنهور، أو يهون من إحساسه بتعاسة عائشة بجرعة من فلسفة ليبنتز في تفسير الشرّ، أو يروي قلبه المتعطّش إلى الحبّ من شاعريّة برجسون، بيد أنّ جهاده المتواصل لم يجد في تقليم مخالب الحيرة التي تبلغ حدّ العذاب، فالحقيقة معشوق ليس دون المعشوق الأدمىّ دلالًا وتمنّعًا ولعبّا بالعقول وإثارة للشكّ والغيرة مع إغراء عنيف بالتملّك والوصال، وهي كالمعشوق الأدميّ عرضة لأن تكون ذات وجموه وأهواء وتقلّبات، ولا تخلو في كثير من الأحايين من مكر وخداع وقسوة وكبريساء، وكان إذا ركبته الحيرة وأعياه الجهد يقول متعزّيًا «قد أكون معذّبًا حقًّا ولكنّني حيّ، إنسان حيّ، ولن تكون حياة الإنسان الخليقة بهذا الاسم بلا ثمن!».

۲

مراجعة الدفاتر وضبط الحسابات وتسوية ميزانية

اليوم السابق، كلّ ذلك كان أحمد عبد الجواد يؤديه على خير الوجوه وبالدقة المعهودة فيه من قديم غير أنه يؤديه اليوم بمشقة لم يكن يجدها من قبل أن يركبه العمر والمرض. وكان منظره وهو منكبّ على دفاتره تحت لافتة البسملة، وشاربه الفضّيّ يكاد يختفي تحت أنفه الكبير الذي زاده ضمور الوجه ضخامة، كان ذلك المنظر ممّا يستحقّ العطف، غير أنّ منظر وكيله المنظر ممّا يستحقّ العطف، غير أنّ منظر وكيله السبعين كان عمل الحمزاوي الذي كان يهدف إلى السبعين كان ممّا يستحقّ الرشاء، ولم يكن يفرغ من زبون حتى يتهالك على مقعده وهو يلهث فكان أحمد يقول لنفسه في شيء من الامتعاض «لو كنّا موظّفين يقول النفسه في شيء من الامتعاض «لو كنّا موظّفين الشيد رأسه عن الدفتر وهو يقول:

لا زالت الحالة متأثرة بعض الشيء بالأزمة
 الاقتصادية...

فارتسم الامتعاض على شفتي الحمزاوي الباهنتين وقال:

ـ بدون شكّ، غير أنّ لهذا العام خير من العـام السابق، والعام السابق خير من الذي قبله، الحمد لله على أيّ حال...

عام ١٩٣٠ وما تلاه من أعوام، تلك الفترة التي كان التجّار من أصحابها يسمّونها أيّام الرعب. حين استبدّ إسهاعيل صدقي بالحياة السياسيّة وسيطر القحط على الحياة الاقتصاديّة، ويقبّلون الأكفّ وهم يتساءلون عمّا يخبّئ لهم الغد، وقد كان من المحظوظين بغير شكّ لأنّ ضيقته لم تبلغ به الإفلاس الذي تهدّده عامًا بعد

ـ أجل الحمد لله على أيّ حال...

ووجد جميل الحمزاوي يرنو إليه بنظرة غريبة، فيها تردُّد وحرج، ماذا عنده يا ترى؟. وقام الرجل فقرّب مقعده من المكتب ثمّ جلس وهو يبتسم في ارتباك. وكان البرد قاسيًا رغم سطوع الشمس، وكان للهواء حملات قويّة ارتجّت لها الأبواب والنوافذ وتعالى الصفير. قال السيّد وهو يعتدل في جلسته:

ـ رـ ـ ـ پ ....... ـ هاتِ ما عندك، إنّي موقن بـأنّك ستقـول شيئًا هامًا.

فخفض الحمزاوي عينيه وقال:

\_ مـوقفي لا أحـسـد عليـه، ولا أدري كيف أتكلّم...

فقال السيد مشجِّعًا:

ـ ولٰكنِّي عاشرتك أكثر ممّا عاشرت أهلي فتستطيع أن تفضي إليّ بكلّ ما في نفسك. . .

- العشرة هي التي تصعب عليّ يا سي السيّد. . . العشرة؟! . لم يخطر له لهذا على بال. . .

ـ أتريد؟ . . . حقًّا!

قال الحمزاوي بحزن:

ـ آن لي أن أعـتزل، الله لا يكلّف نـفسّـا إلّا سعها...

وانقبض قلب السيّد، فاعتزال الحمزاوي للعمل ليس إلّا نذيرًا له بالاعتزال، كيف ينهض بأعباء العمل في دكّانه وهو على ما هو عليه من مرض وكبر؟. ونظر إلى وكيله في حيرة فعاد الرجل يقول متأثّرًا:

\_ إنّى آسف جدًّا، ولكنّي لم أعد أطيق العمل، ولَى ذٰلك الزمان، غير أنّى دبّرت الأمر فلن أتركك وحدك، سيملأ مكاني من هو أقدر منّى...

إن ثقته في أمانة الحمزاوي قلد رفعت عن كاهله نصف متاعبه، فكيف يعود ابن الثالثة والستين إلى ملازمة الدكّان من طلعة الشمس إلى مغيبها؟. قال:

\_ ولكنّ اعتزال العمل والقبوع في البيت يسرعان بالإنسان إلى التدهور، ألا تسرى هذا في أصحاب المعاش من الموظّفين؟

فقال الحمزاوي باسبًا:

ـ التدهور موجود قبل الاعتزال.

وضحك السيّد فجأة كأنّما ليداري الحسرج الذي شعر به مقدّمًا قبل أن يقول له:

يا عجوز يا مكّار، أنت تهجرني تلبية لإلحاح
 ابنك فؤاد.

فهتف الحمزاوي متأثّرًا:

\_ معاذ الله، إنّ حالتي الصحّيّة لا تخفى على أحد، وهي السبب الأوّل والأخير. . .

من يدري؟. فؤاد وكيل نيابة ومثله لا يرتاح لبقاء أبيه عاملًا بسيطًا في دكّان ولو كان صاحب الدكّان هو

الذي مهد له السبيل ليتبوّأ مركزه في النيابة، ولْكنّه شعر بأنّ تصريحه قد آلم وكيله الطيّب فتراجع متسائلًا في لطف:

- ـ متى يُنقل فؤاد إلى القاهرة؟
- في صيف هذا العام أو في صيف العام القادم على
   الأكثر...

ومضت فـترة سكون مشحـونة بـالحرج حتى قـال الحمزاوي مجاريًا السيّد في لطفه:

ـ وإذا أقـام معي في القـاهــرة وجب التفكـير في تزويجه، أليس كذٰلك يا سي السيّد؟ إنّه ابني الوحيد على سبع بنات، ولا بدّ من تزويجه، وكلّما فكّرت في ذٰلك جرت في خاطري الآنسة المهذّبة حفيدتك...

واسترق إلى وجه السيّد نظرة استطلاع ثمّ تمتم:

ـ لسنا قدّ المقام طبعًا...

فلم يَسَع ِ السيّد إلّا أن يقول:

- أستغفر الله يا عمّ جميل، نحن أخوان من قديم الزمن...

ترى أحرّضه فؤاد على جسّ النبض؟. وكيل نيابة شيء عظيم والعبرة في الأصل بالطيبة، ولُكن ألهـذا وقت التحدّث في الزواج؟

- حدّثني أوّلًا أأنت مصمّم على اعتزال العمل؟ وجاءه صوت من باب الدكّان يقول:
  - ـ يا ألف صباح الخير...
- اهلًا وسهلًا... (ثم وهو يشير إلى المقعد الذي أخلاه الحمزاوي) تفضّلي...

جلست زبيدة بجسم قد ترهل، ووجه قد تقنّع بالأصباغ، أمّا الحلِيّ فلم يعد لها أثر في عنقها أو أذنيها أو ساعديها، ولا للجَهال القديم مكان، وجعل السيّد يرحّب بها كعادته مع كلّ زائر لا أكثر، أمّا قلبه فلم يرتح للزيارة، فيا من مرّة تجيئه إلّا وترهقه بالمطالب. سألها عن الصحّة فأجابت وهي لا تعني شيئًا «الحمد لله» وقال لها بعد هنيهة صمت. . . أهلًا. . . أهلًا، فابتسمت شاكرة ولكن بدا أنّها استشعرت الفتور الكامن في مجاملاته. وضحكت متجاهلة الجوّ الذي يكتفها. وكانت الأيّام قد علّمتها البرود، ثمّ قالت:

ـ لا أحبّ أن أضيّع وقتك وأنت مشغول، ولْكنّك أنبل مَن عرفت في حياتي، فإمّا أن تمـدّني بسلفة أخرى، وإمّا أن تجد لبيتي شاريًا، ويا حبّدًا لو تكون أنت الشاري!

فقال أحمد عبد الجواد متنهَّدًا:

\_ أنا؟ 1. يا ليت، الزمن غير الزمن يا سلطانة، طالما صارحتك بالحقيقة ولكن يبدو أنّك لا تصدّقين يا سلطانة . . .

فضحكت ضحكة دارت بها خيبة أملها وقالت:

- السلطانة مفلسة، في العمل؟
- في المرّة السابقة أعطيتك ما قدرت عليه، ولْكنّ الحال لا يسمح بتكرار ذٰلك...

فتساءلت في قلق:

- ـ ألا يمكن أن تجد لبيتي شاريًا؟
- ـ سأبحث لك عن شارٍ. أعدك بذلك.

#### فقالت ممتنّة:

ـ هٰذا ما يُنتظر منك يا سيّد الكرماء (ثمّ بلهجة حزينة) ليست الدنيا وحدها التي تغيّرت ولْكنّ الناس تغيّروا أكثر، سامح الله الناس، في أيّام العـزّ كانـوا يستبقـون إلى تقبيل حـذائي، والآن إذا لمحوني عـلى جانب الطريق مالوا إلى الجانب الآخر.

لا بدّ أن يتنكّر للإنسان شيء، بل أشياء، الصحّة أو الشباب أو الناس، أمّا أيّام العـزّ، أيّام الأنغام والحبّ فأين هي؟!

\_ ومن ناحية أخرى فأنت يا سلطانة لم تعملي للأيّام حسابها. . .

# فتنهّدت آسفة وهي تقول:

- نعم، لست كأختك جليلة التي تتاجر بالأعراض وتقتني المال والبيوت، وفضلًا عن ذلك فقد ابتلاني الله بأولاد الحرام حتى بلغ الفجر بحسن غير أنّه كان يبيعني شمّة الكوكايين - عندما ندر في الأسواق - بجنيه!

- ـ لعنه الله .
- ـ حسن عنبر؟ . . . ألف لعنة!
  - ـ بل الكوكايين.
- ـ والله الكوكايين أرحم من الإنسان.

ـ لا. . . لا، من المحزن خقًا أنَّك وقعت في شرَّه. فقالت بتسليم وقنوط:

ـ هَدّ حيلي وضيّع مالي، ما علينا، متى تجد لي شاريًا؟

ـ إن شاء الله عند أوّل فرصة.

فقالت في عتاب وهي تنهض:

اسمع، إذا زرتك في المرة القادمة فابتسم من قلبك، كل إساءة تهون إلا التي تجيئني من ناحيتك، أنا عارفة أني أضايقك بمطالبي ولكني في ضيق لا يعلم به إلا الله، وأنت أنبل الناس في نظري.

فقال لها معتذرًا:

لا تتوهمي ما ليس فيّ، الأمر أنّي كنت مشغولًا بسألة هامّة عند قدومك، وهموم التجّار لا تنتهي كما

ـ رفع الله عنك الهموم .

فحنى رأسه شاكرًا وهو يوصلها، ثمّ ودّعها قائلًا:

\_ أهلًا بك من القلب في كلّ حين. . .

ولمح في عينيها نظرة خابية تفيض غيًا فرقٌ لها، وعاد إلى مجلسه منقبض الصدر فالتفت إلى جميل الحمزاوي وقال:

\_ دنیا. . .

ـ كفاك شرّها وأطعمك خيرها.

غير أنَّ نبرات الحمزاوي قست وهو يستدرك قائلًا:

ـ ولْكنَّها عاقبة عادلة لامرأة مستهترة!

فهز أحمد عبد الجواد رأسه هزة مقتضبة سريعة كأنمًا يعلن بها احتجاجًا صامتًا على قسوة هذه الموعظة، ثمّ سأله بصوت رجع به إلى النغمة التي قطعها مجيء زبيدة:

> - ألا تزال مصمّاً على رأيك في هجرنا؟ فقال الرجل في حرج:

\_ ليس هجرًا ولُكنّه تقـاعد وأنــا آسف من كــلً قلبى .

ـ كلام كالذي داريت به زبيدة منذ دقيقة!

أستغفر الله، إنّى أتكلّم من قلبي، ألا ترى يا
 سيّدي أنّ الكبر يكاد يعجزني؟

ثمّ دخل الدِّكان زبون فمضى الحمزاوي إليه، وإذا

بصوت عتيق يتعالى من الباب قائلًا في لهجة الغزل: ـ من لهذا الذي يجلس وراء المكتب كالقمر؟!

بدا الشيخ متولي عبد الصمد في جلباب خشن رك لا لون له، ومركوب متفزّز، معصوب الرأس بتلفيعة من وبر، مستند القامة على عكّاز، وكان يرمش بعينيه الحمراوين مسدّدًا بصره نحو الجدار الملاصق لمكتب السيّد وهو يظنّ أنّه يسدّده نحوه. . . فابتسم السيّد رغم همّه قائلًا:

ـ تعال يا شيخ متوتي، كيف حالك؟

فكشف الرجل عن فم لم يبقّ فيه ناب واحد وهو بهتف:

ـ يــا ضغط زُلْ، يـا صحّــة عـودي إلى سيّــد الناس. . .

وقام السيّد فاتّجه نحوه فاعتدل بصر الشيخ إليه ولكنّه تراجع في الوقت نفسه كالهارب، ثمّ جعل يدور حول نفسه، مشيرًا إلى الجهات الأربع وهو يصيح «من هنا تفرج». ثمّ تحوّل إلى الطريق قائلًا:

ـ ليس اليوم، غدًا، أو بعد غد، قل الله أعلم... ومشى في خطوات واسعة لا يناسب نشاطها مظهره البالي...

## ٣

يوم الجمعة رجعت الفروع إلى الأصل وعمر البيت القديم بالأبناء والأحفاد، ذلك تقليد سعيد لم ينقطعوا عنه. ولم تعد أمينة «بطلة» يوم الجمعة كها كانت قديمًا، فأمّ حنفي تبوّأت المركز الأوّل في المطبخ، ولم تكن أمينة تني عن تذكير القوم بأنّ أمّ حنفي تلميذتها فإنّ غرامها بالثناء كان يتشجّع على الإفصاح عن ذاته كلّما شعرت بقلّة استحقاقها له، إلى أنّ خديجة وغم أنّها في حكم الضيفة لم تقصّر في إهداء معونتها. وقبيل في حكم الضيفة لم القصّر في إهداء معونتها. وقبيل ذهاب السيّد إلى الدكّان التف به الضيوف، إبراهيم شوكت وابناه عبد المنعم وأحمد، وياسين وابناه رضوان شوكت وابناه عبد المنعم وأحمد، وياسين وابناه رضوان ضحكهم ابتسامًا ومن حديثهم همسًا. وكان السيّد يجد في حضورهم سرورًا يزداد تعلقًا به كلّما تقدّم به

العمر، فعتب على ياسين انقطاعه عن زيارته في الدكَّان اكتفاء بزيارة يوم الجمعة، ألا يريد هذا البغل أن يفهم أنّه يتوق إلى رؤيته كلّ حين؟ . وابنه رضوان جميل المحيّا ذو العينين المكحولتين والبشرة الورديّة الذي يعكس جماله ألوانًا متنوّعة تذكّره مرّة بياسين ومرّة بهنيَّة أمَّ ياسين وثالثة بصديقه الحبيب محمَّد عفَّت فهٰذا أحبّ الأحفاد إلى قلبه، وكريمة أخته مصغّر شابّة في الثامنة من عمرها سوف تنضج نضجًا عجيبًا كما تشهد عيناها السوداوان ـ عينا زنّوبة أمّها ـ اللتان يبسم لهما خاطره ابتسامة نديّة بالحياء والذكريات. أمّا عبد المنعم وأحمد فحسبه أن يرى في وجهيهما قدرًا لا يُستهان به من أنفه العظيم كما يرى عيني خديجة الصغيرتين، غير أتَّبها أجرأ من الآخرين في مخـاطبته، وكلُّهم ـ هُؤلاء الأحفاد ـ يشقّون طريق دراستهم بنجاح يدعو إلى الفخار، لْكُنَّهُم يبدون مشغولين بأنفسهم عن جدَّهم، فمن ناحية يعزُّونه بأنَّ حياته لم ولن تنقطع ومن ناحية أخرى يذكّرونه بأنّ شخصه يتراجع رويدًا عن مركز الاهتهام الذي كان يستأثره، ولم يكن ذٰلك ليحرنه، فإنّ الإيغال بالعمر يجيء بالحكمة كما يجيء بالموهن والمرض. ولكن هيهات أن يمنع ذلك الذكريات من أن تتدفّق، عندما كان مثل هؤلاء في مطلع العمر، وعندما كان العام ١٨٩٠، وكان يتعلُّم قليلًا ويلهـو كثيرًا ما بين مغاني الجاليّة ومرتاد الأزبكيّة، وفي ركابه يجري محمّد عفّت وعلىّ عبد الرحيم وإبراهيم الفار، وكان أبوه يملأ الدِّكان نفسها يزجر وحيده قليلًا، ويرقُّ له كثيرًا، وكان العمر صفحة مطويّة مكتظّة بالأمال، ثمّ كانت هنيّة. . . ولكن مهلًا! لا ينبغي أن تستخفّه الذكريات.

وقام ليصلي العصر فكان ذلك إيذانًا بالانصراف، ثم ارتدى ملابسه ومضى إلى الدكّان، وتجمّعوا هم في مجلس القهوة حول مجمرة الجدّة، في جوّ التلاقي والسمر. احتلّت الكنبة الرئيسيّة أمينة وعائشة ونعيمة، أمّا الكنبة اليمنى فجلس عليها ياسين وزنّوبة وكريمة، وعلى الكنبة اليسرى قعد إبراهيم شوكت وخديجة وكيال، على حين اتخذ رضوان وعبد المنعم وأحمد مجالسهم على كراسيّ توسّطت الصالة تحت المصباح

الكهربائيّ. وكان إبراهيم شوكت كعادته التي لم يغيّرها الزمن ينوِّه بالوان الطعام التي أعجبته، غير أنَّ تنويهه اقتصر في الفترة الأخيرة على فضل الأستاذة على تلميذتها النجيبة، وكانت زنوبة تعيد ثناءه كالصدى فإنَّها لم تكن تهمل فرصة يمكن أن تتودَّد بها إلى أحد من أهل زوجها. والحقّ أنّها مذ فُتحت لها أبواب آل زوجها وأتيحت لها مخالطتهم وهي تعمل بلباقة على توثيق علاقتها بهم، لاتما عدّت ذلك اعترافًا بمكانتها بعد أن انقضت أعوام وهي تعيش في عزلة كالمنبوذة. وكان موت وليد لياسين السبب الحقيقيّ في زيارة أهله لبيته للتعزية، فصافحت يدها أيديهم لأوّل مرّة منــذ زواجها، وتشجّعت بذلك فزارت السكّريّة، ثمّ زارت بين القصرين عند اشتداد المرض على السيّد، بل أقدمت على زيارته في حجرته فتقابلا كشخصين جديدين لا تاريخ مشتركًا بينهها. لهكذا اندمجت زنّوبة في آل أحمد حتى غدت تخاطب أمينة فتقول لها يا تيزة وتنادى خديجة فتقول لها يا أختى، وبدت دائمًا مثالًا للاحتشام، وعلى خلاف نساء الأسرة أنفسهن تجنّبت التبرّج خارج بيتها، حتى بدت أكبر من سنّها، إذ بادر الذبول إلى جمالها قبل الأوان، فلم تصدِّق خديجة أبدًا أنها في السادسة والثلاثين، ولكنَّها استطاعت أن تفوز من الجميع بشهادة طيّبة لها حتى قالت عنها أمينة يومًا «لا شك أنّ أصلها طيب، ربّما أصلها البعيد، فليكن، ولْكنَّهـا بنت حلال، هي الـوحيدة التي عمّـرت مـع ياسين!». وبدت خديجة في شحمها ولحمها أضخم من ياسين نفسه، ولم تكن تنكر أنّها سعيدة بذلك، كما كانت سعيدة بعبد المنعم وأحمد وحياتها الزوجيّة الموفّقة عامّة، بيد أنَّها لم تكفّ يومًا عن التشكّى اتَّقاء العين. وقد تغيرت معاملتها لعائشة تغيرًا كلَّيًّا فلم تندّ عنها طوال ثمانية أعوام كلمة واحدة تنمّ عن سخرية أو خشونة ولو على سبيل المازحة، بل حرصت الحرص كلُّه على الترفُّق بها والتودُّد إليها وملاطفتها، خشوعًا حيال تعاستها وخوفًا من الأقدار التي قضت عليها بما قضت، وإشفاقًا من أن تضع المرأة المحزونة حـظّيهما موضع المقارنة، وقد وقفت موقفًا كريمًا يوم حتّمت على

إبراهيم شوكت أن ينزل عن حقّه المشروع في ميراث أخيه المتوقى لنعيمة فآل الميراث كله لعائشة وكريمتها دون شريك. وأملت خديجة أن يذكر صنيعها في حينه ولٰكنّ عائشة استغرقها ذهول غيّب عنها كرم أختها فلم يقعد ذلك بخديجة عن غمرها بالعطف والرحمة والتسامح كأتمًا انقلبت أمًّا أخرى لها، ولم تكن تطمع في أكثر من رضائها ومودّتها كي تطمئنٌ على أسباب التوفيق التي هيَّأها لها الله. وأخرج إبراهيم شـوكت علبة سجائره وقدّمها لعائشة فتناولت سيجارة شاكرة، وتناول أخرى وراحا يدخّنان. كثيرًا ما يكون إفسراط عائشة في التدخين وتعاطى القهوة ملتقى ملاحظات وإن تكن تقابل منها عادة بهزّ الكتفين. أمّا أمّها فتقنع بأن تقول في لهجة الدعاء «ربّنا يصبّرها» وأمّا ياسين فكان أجرا الأهل في نصحها كأنَّما قد أهله لذلك فَقْد وليده، غير أنَّ عائشة لم تكن تعدُّه مصابًا مثلها وتضنَّ عليه بمكانة مرموقة في دولة المبتلين إذ إنَّ ابنه مات وهو دون العام لا كعثمان أو محمد، والواقع أنّ حديث المصائب كان يبدو كثيرًا هوايتها المفضّلة، كأنّما كانت تعترُّ بدرجتها الممتازة في دنيا الشقاء، واستمع كمال إلى ما يدور من حديث عن المستقبل بين رضوان وعبـد المنعم وأحمد فأرهف السمع باسمًا، وكان رضوان ياسين يقول:

كلّنا من القسم الأدبي، فليس أمامنا كلّية جديرة
 بالاختيار إلّا الحقوق.

فأجابه عبد المنعم إبراهيم شوكت بصوته القوي المفعم بنبرات التوكيد، وكان يهرّ رأسه الضخم الذي جعله أقرب الشبّان شبهًا إلى كهال:

ـ مفهوم . . . مفهوم ، ولٰكنَّه لا يريد أن يفهم ! .

وأوماً عند عبارته الأخيرة إلى أخيه أحمد الذي ارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة، فانتهز إبراهيم شوكت الفرصة وقال مشيرًا إلى أحمد أيضًا:

ـ ليدخل الاداب إذا شـاء ولكن عليه أن يقنعني بقيمتها، أنا أفهم الحقوق ولكنّني لا أفهم الأداب!

وغض كمال بصره فيها يشبه الأسى، إذ عاودته أصداء نقاش قديم عن الحقوق والمعلّمين. إنّه لا زال

يتنفّس في جوّ الآمال القديمة، بيد أنّ الحياة تجبهه بصدمات قاسية كلّ يوم، فوكيل النيابة مثلًا لا يحتاج إلى تعريف أمّا كاتب مقالات مجلّة «الفكر» فربّما احتاج إلى تعريف أكثر من مقالاته الغامضة نفسها!. ولم يدعه أحمد إبراهيم شوكت لحيرته فنظر إليه بعينيه الصغيرتين البارزتين وهو يقول:

ـ إنّي أترك الجواب لخالي كمال. . .

وابتسم إبراهيم شوكت ابتسامة يداري بها حرجه، أمّا كهال فقال دون حماس:

\_ ادرُسُ ما تشعر بأنّه يوافق موهبتك.

وبدا الظفر في وجه أحمد فردّد رأسه الرشيق بـين أخيه وأبيه غير أنّ كمال عاد يقول:

\_ ولكن ينبغي أن تعلم أنّ الحقوق تفتح لك مجالًا من الحياة العمليّة الممتازة لا تستطيعه الآداب. سيكون مستقبلك إذا اخترت الآداب في التعليم وهو مهنة شاقّة ولا جاه لها. . .

ـ بل سأتِّجه إلى العمل في الصحافة.

ـ الصحافة!... «صاح إبراهيم شوكت»... إنّه لا يدري ماذا يقول.

فقال أحمد مخاطئًا كمال:

\_ إنّ قيادة الفكر وقيادة عربة كارو شيء واحد في أسر تنا!

فقال رضوان ياسين باسمًا:

ـ إنَّ أكبر قادة الفكر في وطننا من الحقوق. . .

فقال أحمد في كبرياء: ـ إنّ الفكر الذي أعنيه شيء آخر!

فقال عبد المنعم شوكت عابسًا:

ـ وهـو شيء مخيف هدّام، إنّي أعلم واأسفـاه بمـا مني...

وعاد إبراهيم شوكت يقول لأحمد وهو ينظر إلى الأخرين كأنّا يشهدهم على ما يقول:

- فكر قبل أن تقدم، إنّك لا زلت في السنة الرابعة، لن يعدو ميرائك المائة جنيه في العام، وإنّ بعض أصحابي يشكون مرّ الشكوى من أنّ أبناءهم الجامعيّن لا يجدون عملًا، أو يعملون كَتَبَةً بمرتبات تافهة، وأنت حرّ بعد ذلك فيها تختار...

وتدخّل ياسين في المناقشة بأن اقترح قائلًا:

- لنسمع رأي خديجة، إنّها المدرّسة الأولى لأحمد، وهي أقدرنا على الاختيار بين الحقوق والأداب...

وامتىلأت الثغور بالابتسام، حتى أمينة ابتسمت وهي عاكفة على كنجة القهوة، بـل حتى عـائشـة ابتسمت، فتشجّعت خديجة بابتسامة عائشة فقالت:

- سأقص عليكم قصة طريفة، أمس بعد العصر بقليل - والدنيا تظلم بسرعة في الشتاء كما تعرفون - كنت راجعة من الدرب الأحمر إلى السكّريّة، فشعرت كأنّ رجلًا يتبعني، وإذا به يمرّ بي تحت قبّة المتولّي وهو يقول «على فين يا جميل»، فالتفتّ نحوه قائلة: «على البيت يا سي ياسين!».

وضجّت الصالة بالضحك. ونظرت إليه زنّوبة نظرة ذات معنى تجلّى فيها الانتقاد واليأس، أمّا ياسين فجعل يشير للضاحكين بيده حتّى عاد السكون، ثمّ تساءل:

- أمن المعقول أن يصيبني العمى إلى هٰذا الحدّ؟ فحذّره إبراهيم شوكت قائلًا:

\_ حاسب!.

أمّا كريمة فأمسكت بيد أبيها وضحكت كأنّها رغم كونها بنت ثمانية قد فهمت المقصود من قصّة عمّتها، وقالت زنّوبة تعليقًا على الحال:

ــ شرّ الأمور ما يضحك.

وحـدج ياسـين خديجـة بنظرة مغيـظة وهو يقـول «حفرت لي حفرة يا بنت الإيه» فقالت خديجة:

إذا كان أحد في الموجودين في حاجة إلى الأداب
 فهو أنت لا أحمد ابني المجنون!.

وصدّقت رَنّوبة على قولها، أمّا رضوان فدافع عن أبيه ودعاه بالبريء المظلوم، وظلّ أحمد ينظر إلى كيال معلقًا به كالأمل، أمّا عبد المنعم فكان يسترق النظر إلى نعيمة التي تبدّت لصق أمّها كالوردة البيضاء، وكانت كلّما شعرت بعينيه الصغيرتين تورّد وجهها الشاحب الرقيق، حتى عاد إبراهيم شوكت يقول مغيرًا عجرى الحديث مخاطبًا أحمد:

\_ انظر إلى الحقوق وكيف جعلت من ابن الحمزاوي وكيل نيابة قُدّ الدنيا . . .

شعر كيال كمان لهذا القول انتقاد مرّ موجّه إلى شخصه، أمّا عائشة فقالت لأوّل مرّة:

ـ إنّه يريد أن يخطب نعيمة.

وفي فترة الصمت التي استُقبل بها الخبر قالت أمينة:

ـ أبوه فاتح جدّها أمس... وتساءل ياسين جادًّا:

ـ وهـل وافق أبي؟

ـ وحق واحق ابي،

ـ لهٰذا سابق لأوانه.

فتساءل إبراهم شوكت بحذر وهو ينظر إلى عائشة: \_ وما رأي عائشة هانم؟

فقالت عائشة دون أن تنظر إلى أحد:

ـ لا أدر*ي . .* .

فقالت خديجة وهي تتفحّصها بعمق:

ـ ولكنّكِ أنتِ الكلّ في الكلّ...

وأراد كمال أن يشهد بشهادة طيبة لصديقه فقال:

ـ فؤاد شابٌ ممتاز حقًّا. . .

فقال إبراهيم شوكت بحذر كالمتسائل:

ـ أظنّ أهله من السوقة؟! .

فقال عبد المنعم شوكت بصوته القويّ :

ـ نعم، خاله مكّاريّ، وخاله الآخر فرّان، وعمّه كاتب محام (ثمّ بلهجة استدراكية ضعيفة) ولُكن لهذا لا ينقص من قدر الإنسان فالإنسان بنفسه لا بأهله!.

وأدرك كال أنّ ابن أخته يريد أن يقرر حقيقتين يؤمن بها على تنافرهما، أوّلًا وضاعة أصل فؤاد، وثانيًا أنّ وضاعة الأصل لا تنقص من قدر الشخص. بل أدرك أكثر من هذا أنّه يحمل في الأولى على فؤاد وأنّه يكفّر في الثانية عن حملته الظالمة مرضاة لعقيدته الدينيّة القويّة. ومن عجب أنّ تقرير هاتين الحقيقتين أراحه وكفاه شرّ الإفصاح عنها بنفسه، فإنّه كابن أخته لم يكن يؤمن بفوارق الطبقات، وكان مثله أيضًا يميل للحملة على فؤاد والحطّ من شأنه الذي يدرك خطورته وتفاهته هو بالقياس إليه. والظاهر أنّ أمينة لم ترتح لهذه الحملة فقالت:

ـ أبـوه رجل طيّب، خَـدَمَنا العمـر كلّه بـأمـانـة وإخلاص.

فجمعت خديجة شجاعتها وقالت:

ثمّ قالت في حياء واستياء:

ـ لا رأي لي، دعني وشأني!...

فقال أحمد ساخرًا:

ـ الحياء الكاذب. . .

ولُكنّ عائشة قاطعته منسائلة:

ـ الكاذب؟!

فاستدرك قائلًا:

الحياء موضة قديمة، ينبغي أن تتكلمي وإلاً
 ضاعت منك الحياة...

فقالت عائشة بمرارة:

ـ إنَّنا لا نعرف لهذا الكلام.

فقال أحمد متشكّيًا دون أن يعبأ بنظرة أمّه المنذرة:

 أراهن على أنّ أسرتنا متأخّرة عن العصر الحديث بأربعة قرون!

فسأله عبد المنعم ساخرًا:

ـ لِمَ حَدّدتها بأربعة؟

فقال دون اكتراث:

ـ على سبيل الرأفة!.

وإذا بخديجة توجّه الخطاب إلى كمال متساثلة:

ـ وأنت! . . . متى تتزوّج أنت؟!

بوغت كمال بالسؤال فتهرّب قائلًا:

\_ حديث قديم!

ـ وجديد في الوقت نفسه، ولن نتركه حتّى يجمع

الله شملك على بنت الحلال...

تابعت أمينة الحديث الأخير بـاهتهام مضـاعف، فزواج كهال أعزّ أمانيها، وكم رجته أن يحقّق أمنيتها حتى تقرّ عينها بحفيد من صلب ابنها الوحيد، قالت:

\_ عرض عليه أبوه عرائس من أحسن الأسر، ولكنّه يتعلّل دائمًا بعذر أو بآخر. . .

- أعذار واهية، كم عمرك الآن يا سي كمال؟... تساءل إبراهيم شوكت ضاحكًا...

ـ ثهانية وعشرون عامًا!... فات الوقت...

أنصتت أمينة إلى رقم العمر بدهش كأنّما لا تريد أن تصدّق، أمّا خديجة فاحتدّت وهي تقول:

ـ أنت مغرم بتكبير عمرك!.

أجل فهو الأخ الأصغر، فالكشف عن عمره كشف

ـ ولكن رتجا عاشرت نعيمة ـ لو تمّ لهذا الزواج ـ أناسًا ليسوا أهلًا للمعاشرة، الأصل كلّ شيء.

وجماءها تـأبيد من حيث لم ينتـظر أحد، فقـالت.

زنُوبة :

ـ صدقت، الأصل كلّ شيءا

واضطرب ياسين، واسترق إلى خديجة نظرة سريعة وهو يتساءل عن رجع قول زوجته في نفسها، وتعليقها الباطنيّ عليه وما يستدعيه ذلك إلى خواطرها عن عالم العسوالم والتخت. حتى لعن زنّسوبسة في سرّه على «قنزحتها» الفارغة واضطرّ أن يتكلّم ليغطّي على كلام زوجته، فقال:

تذكروا أنّكم تتحدّثون عن وكيل نيابة...
 فقالت خديجة متشجّعة بسكوت عائشة:

ـ أبي الذي جعل منه وكيل نيابة، أموالنا نحن التي صنعته!

فقىال أحمد شىوكت في سخرية نطقت بها عيناه البارزتان اللتان تذكّران بالمرحوم خليل شوكت:

ـ نحن مدينون لأبيه أكثر ممّا هو مدين لنا!

فأشارت إليه خديجة بسبّابتها وهي تقول بلهجة ملؤها الانتقاد:

ـ أنت دائمًا ترمينا بكلام غير مفهوم.

فقال ياسين بلهجة مّن يأمل في إنهاء الموضوع:

ـ أريحوا أنفسكم فالكلمة الأخيرة لبابا...

وزّعت أمينة فناجيل القهوة، واتّجهت أعين الشباب إلى حيث جلست نعيمة لصق أمّها. قال رضوان لنفسه: بنت لطيفة وجميلة، ليته كان في الإمكان أن أصادقها وأزاملها، لو مشينا في الطريق معّا لاحتار الرجال أيّنا الأجمل!، وقال أحمد لنفسه أيضًا: جميلة جدًا، ولكنّها كأمّا هي ملزوقة في خالتي بالغرا، ولا حظ لها من الثقافة. أمّا عبد المنعم فقال: جميلة وست بيت وشديدة التقوى، لا يعيبها إلّا ضعفها، وحتى ضعفها جميل، خسارة في عين فؤاد، ثمّ جاوز الحديث الباطنيّ فسألها:

ــ وأنت يا نعيمة خبّرينا عن رأيك؟

فتورّد الوجه الشاحب، وقطّبت ثمّ ابتسمت، وتوتّر حالها وهي تمزج الابتسام بالتقطيب لتخلص منها معًا،

غير مباشر عن عمرها. مع أنّ زوجها بلغ الستين إلّا أنّها كانت تكره أن تذكر بأنّها في الثامنة والثلاثين، أمّا كيال فلم يكن يدري ماذا يقول، ولم يكن الموضوع في نظره ممّا يُحسم بكلمة، ولكنّه كيان يشعر دائمًا أنّه مطالّب بإيضاح موقفه فقال بلهجة المعتذر:

ـ إنّي مشغول نهاري بالمدرسة وليلي بمكتبي! . فقال أحمد بحماس:

- حياة عظيمة يا خالي، ولُكنّ الإنسان ينبغي مع ذٰلك أن يتزوّج.

وقال ياسين الذي كان أعرف الجميع بكمال:

\_ أنت تتجنّب الشواغل حتى لا تشغلك عن طلب «الحقيقيّ، ولْكنّ الحقيقة في لهذه الشواغل، لن تعرف الحياة في المكتبة، ولكنّ الحقيقة في البيت والشارع... فقال كيال ممعنًا في الهرب:

ـ تعوّدت أن أنفق مرتّبي لآخر ملّيم، ليس عندي مدّخر، كيف أتزوّج؟!

فقالت خديجة تحاصره:

ـ انْوِ الزواج مرّة وستعرف كيف تستعدّ له. وقال ياسين ضاحكًا:

ـ إنَّك تنفق مرتّبك لآخر ملّيم حتّى لا تتزوّج... كأنَّها شيء واحد. ولكن لِمَ لَمْ يتزوِّج رغم استجابة الظروف ورغبة الوالدين؟. أجل مضت فترة في ظلَّ الحبّ فكان الزواج ضربًا من العبث، وتبعتها فترة حلّ محلُّ الحبُّ فيها بديل هو الفكر فاستغرق الحياة بنهم، وكانت فرحة الأفراح أن يعثر على كتاب جميل أو يظفر بنشر مقالة. وقال لنفسه إنّ المفكّر لا يتزوّج وما ينبغي له. كان ينظر إلى فوق ويظنّ أنّ الزواج سيحمله على النـظر إلى تحت. وكانــ ومـا زالــ يلذّ لــه مــوقف المشاهد المتأمّل بقدر ما ينفر من الاندماج في ميكانيكيّة الحياة. وإنَّه ليضنَّ بحرِّيَّته كما يضنَّ البخيل بماله، ثمَّ إنَّه لم يبقَ عنده من المرأة إلَّا شهوة تُقضى، وإلى هٰذا كلَّه فالشباب لم يضع هباء ما دام لا ينقضي أسبوع دون مسرّات فكريّة ولـذّات جسديّـة، ثمّ إنّه حـائر يداخله الشكّ في كلّ شيء، والزواج نوع من الإيمان، قال:

ـ أريحوا أنفسكم، سأتزوّج عندما أرغب في الزواج.

فابتسمت زنّوبة ابتسامة أرجعتها إلى الوراء عشرة أعوام وتساءلت:

ولِمُ لا ترغب في الزواج؟
 فقال كمال فيها يشبه الضجر:

ـ الزواج حبّة وأنتم تجعلون منه قبّة. . .

ولكنه كان يؤمن في أعهاقه بأنّ الزواج قبّة لا حبّة، وكان يساوره شعور غريب بانّه يوم يذعن للزواج فسيُقضى عليه قضاء مبرمًا. وأنقذه من موقفه صوت أحمد وهو يقول له:

ـ آن لنا أن نصعد إلى المكتبة.

فنهض مرحبًا بدعوته، ومضى خارجًا وعبد المنعم وأحمد ورضوان في أثره، وصعدوا إلى حجرة المكتب لاستعارة بعض الكتب كعادتهم كلّما جاءوا إلى البيت القديم زائرين. وكان مكتب كمال يتوسّط الحجرة تحت المصباح الكهربائي بين صفّين من خزائن الكتب، فجلس إلى مكتبه على حين رأى الشبّان يطالعون عناوين الكتب المصفوفة على الأرفف، ثمّ اختار عبد المنعم كتاب «محاضرات في تاريخ الإسلام»، وجاء أحمد بكتاب «مبادئ الفلسفة»، ثمّ وقفوا حول مكتبه وهو يردّد بصره بينهم صامتًا، حتى قال أحمد متضايقًا:

على الأقلّ. وتمتم عبد المنعم وهو يقرأ صفحات كتابه:

ـ لا أحد يعرف الإسلام على حقيقته.

فقال أحمد ساخطًا:

- أخي يتلقّى حقيقة الإسلام على يد رجل شبه عامّى في خان الخليلي . . .

فصاح به عبد المنعم:

ـ صه یا زندیق!

ونظر كمال إلى رضوان متسائلًا:

ـ وأنت ألا تريد كتابًا؟

فأجاب عنه عبد المنعم:

ـ وقته مشغول بقراءة الجرائد الوفديّة!

فقال رضوان وهو يومئ إلى كمال:

ـ في لهٰذا يتَّفق معي عمّي!

عمّه لا يؤمن بشيء ورغم ذٰلك فهو وفديّ! كما أنّه

يشك في الحقيقة عامّة، ورغم ذلك فهو يتعامل مع الناس والواقع. تساءل وهو يردّد عينيه بين عبد المنعم وأحمد:

\_ وأنتها وفديّان كذلك فها وجه الغرابة؟ . وكلّ وطنيّ فهو وفديّ ، أليس كذلك؟

فقال عبد المنعم بصوته اليقينيّ:

ـ الوفد أفضل الأحزاب بلا ريب، ولكنّه في ذاته لم يعد مقنعًا كلّ الإقناع...

فقال أحمد ضاحكًا:

إِنِي أوافق أخي على رأيه هذا، أو بالأحرى لا أوافقه على رأي إلّا هذا، وربّما اختلفنا في درجة الإقناع الخاصة بالوفد، أكثر من ذلك فإنّ الوطنيّة نفسها يجب أن تكون موضع استفهام، أجل إنّ الاستقلال فوق كلّ نزاع، أمّا معنى الوطنيّة بعد ذلك فينبغي أن يتطوّر حتى يفنى في معنى أشمل وأسمى، وليس ببعيد أن ننظر في المستقبل إلى شهداء الوطنيّة كها ننظر الآن إلى ضحايا المعارك الحمقاء التي تنشب بين القبائل والأسر!

معارك حمقاء يا أحمق! فهمي لم يستشهد في معركة حمقاء، ولكن أين وجه اليقين؟. ورغم خواطره قال محدّة:

أيّ قتيل في سبيل شيء فوق نفسه فهو شهيد،
 وقد تتغيّر قِيم الأشياء أمّا موقف الإنسان منها فهو قيمة
 لا تتغيّر . . .

وغادروا حجرة المكتب ورضوان يقول مخاطبًا عبد المنعم ردًّا على ملاحظة له:

ـ السياسة أخطر وظيفة في المجتمع...

وَّلَمَا عَادُوا إِلَى مُجلس القهـوة كَانَ إبـراهيم شوكت يقول لياسين:

ـ وهٰكذا فنحن نربي ونوجّه وننصح ولكن كلّ ولد يندمج في مكتبة، وهي عالم مستقلّ عنّا، يزحمنا فيـه أنـاس غـربـاء، لا نـدري عنهم شيئًا فـما عسى أن نصنع؟!.

٤

كان الترام مكتظًا حتى لم يعد به موضع لواقف،

وقد انحشر كيال بين الواقفين وكأنّه يطلّ عليهم بقامته الطويلة النحيلة. كانوا مثله ـ فيها بدا له ـ يقصدون مكان الاحتفال بالعيد الوطنيّ ـ عيد ١٣ نوفمبر ـ فردّد عينيه في الوجوه مستطلعًا ومرحّبًا.

والحق أنّه يشارك في لهذه الأعياد كأشد المؤمنين بها وإن آمن في الوقت نفسه بألّا إيمان له. وكان الناس يتحادثون معلّقين على الموقف دون سابق تعارف مكتفين بوحدة الهدف وبرابطة «الوفديّة» التي ألّفت بين قلوبهم، قال أحدهم:

ـ عيـد الجهاد لهـذا العام عيـد جهاد بكـل معنى الكلمة، أو لهذا ما يجب أن يكون...

فقال آخر:

يجب أن يُرد فيه على هور وتصريحه المشئوم.
 وثار ثالث لذكر هور فصاح:

- ابن الكلب قال: نصحنا بأن لا يعاد دستور ۱۹۲۳، ولا دستور ۱۹۳۰، ما شأنه هو ودستورنا؟. فأجابه رابع:

\_ لا تنس أنّه قال قبل ذُلك: (على أنّنا عندما استشارونا نصحنا) إلخ . . .

ـ أجل، من الذين استشاروه؟

\_ سُلُّ عن ذُلك حكومة القوّادين!.

- توفيق نسيم.. كفى!. أنسيتموه؟. وأكن لماذا هادنه الوفد؟!

ـ لكلّ شيء نهاية، انتظروا خطبة اليوم.

أصغى كال إليهم، بل اشترك في حديثهم، وأعجب من هذا أنه لم يكن من دونهم حماسًا، وكان هذا ثامن عيد جهاد يشهده، وكان كالآخرين قد امتلأ عرارة التجارب السياسية التي خلفتها الأعوام السابقة. أجل القد عاصرت عهد محمّد محمود الذي عطّل الدستور ثلاث سنوات قابلة للتجديد واغتصب حرية السنعب في نظير وعده له بتجفيف البرك والمستنقعات!. كما عشت سنين الإرهاب التي فرضها إسهاعيل صدقي على البلاد، كان الشعب يثق في قوم ويريدهم حكّامًا له ولكنّه يجد فوق رأسه دائمًا أولئك الجلدين البغضاء، تحميهم هراوات الكونستبلات الإنجليز ورصاصهم، وسرعان ما يقولون له بلغة أو

بأخرى أنت شعب قاصر ونحن الأوصياء، والشعب يخوض المعارك دون توقّف فيخرج من كلُّ وهو يلهث، حتى اتَّخذ في النهاية موقفًا سلبيًّا، شعاره الصبر والسخرية، فخلا الميدان إلّا من الوفديّين من ناحيـة والطغاة من ناحية أخرى، وقنع الشعب بمجلس المتفرّج وراح يشجّع رجاله في همس دون أن يمدّ لهم يدًا». إنّ قلبه لا يستطيع أن يتجاهل حياة الشعب، إنَّه يخفق معه دائمًا، رغم عقله التائه في ضباب الشك. غادر الترام عند شارع سعد زغلول، وسار في طابور غير منتظم نحو سرادق الاحتفال المقام في جوار بيت الأمّة، تقابلهم بين كلّ عشرة أمتار مجموعة من الجنود تحت رياسة كونستبل إنجليزي تنطق وجوههم بالصرامة والبلادة. والتقى قبيل السرادق بعبد المنعم وأحمد ورضوان وشباب لا يعبرفه وقمد وقفوا معما يتحادثون، فأقبلوا نحوه مسلّمين ولبثوا معه بعض الوقت. منذ شهر تقريبًا ورضوان وعبد المنعم بين طلبة الحقوق أمّا أحمد فقد انتقل إلى السنة النهائية بالثانوي، وإنّه ليراهم في الطريق «رجالًا» بخلاف ما يراهم في البيت فليسوا إلّا أبناء أختبه وأخيبه. ومبا أجمل رضوان!، كذلك جميل، صاحبه الذي قدّمه إليه باسم حلمي عزّت وقد صدق من قال إنّ الطيور على أشكالها تقع. وكان أحمد يسرّه، وينتظر منه دائيًا قولًا غريبًا ممتعًا أو سلوكًا لا يقلُّ عنه غيرابة، إنَّـه أقرب الجميع إلى روحه، أمّا عبد المنعم فها أشبهه بـ لولا ميله إلى القصر والامتلاء، لذلك فحسب يحبّه، أمّا يقينه وتعصّبه فها أردْلهما!.

وأقبل على السرادق الضخم، وألقى نظرة شاملة على الجموع الحاشدة، مسرورًا بكثرتها الهائلة، وتطلّع مليًّا إلى المنصّة التي سيعلو عندها عمّا قليل صوت الشعب، ثمّ اتخذ بجلسه. إنّ وجوده في مثل لهذا الجمع الحاشد يطلق من أعماق ذاته الغارقة في الوحدة شخصًا جديدًا ينتفض حياة وحماسًا. هنا ينحبس العقل في قمقم إلى حين وتنطلق قوى النفس المكبوتة طاعة إلى حياة مفعمة بالعواطف والأحاسيس دافعة إلى الكفاح والأمل، وعند ذاك تتجدد حياته وتنبعث غرائزه وتتبدد وحشته ويتصل ما بينه وين الناس

فيشارك في حياتهم ويعتنق آمالهم وآلامهم. إنَّه بطبعه لا يطيق أن يتّخذ من لهذه الحياة حياة ثابتة له ولكن لا بدّ منها بين حين وآخر حتّى لا ينقطع مـا بينه وبـين الحياة اليوميّة، حياة الناس، فلتؤجّل مشكلات المادّة والروح والطبيعة وما وراء الطبيعة، وليمتلئ اهتمامًا بما يحبّ لهؤلاء الناس وما يكرهون، بالدستور. . . بالأزمة الاقتصاديّة. . . بالموقف السياسيّ . . . بالقضيّة الوطنيَّة. لذَّلك لم يكن عجيبًا أن يهتف والوفد عقيدة الأمّة، غداة ليل قضاه في تأمّل عبث الـوجود وقبض الريح، والعقل يحرم صاحبه نعمة الراحة، فهو يعشق الحقيقة ويهوى النزاهة ويتطلّع إلى التسامح ويرتبطم بالشكّ ويشقى في نــزاعـه الــداثم مع الغــرائــز والانفعالات، فلا بدّ من ساعة يأوي فيها ألمتعب إلى حضن الجماعة ليجدّد دماءه ويستمدّ حرارة وشبابًا. في المكتبة أصدقاء قليلون ممتازون مثل دارون وبرجسون ورسل. في هٰذا السرادق آلاف من الأصدقاء، يبدون بلا عقول، ولكن يتمثِّل في مجتمعهم شرف الغرائـز الواعية، وليسوا في النهاية دون الأوّل خَلْقًا للحوادث وصنعًا للتاريخ. في لهذه الحياة السياسيّة يحبّ ويكره ويرضى ويغضب ويبدو كلّ شيء ولا قيمة له. وكلّما واجه لهذا التناقض في حياته زعزعه القلق. ولُكن ليس ثمّة موضع في حياته يخلو من تناقض وبالتالي من قلق. لذَّلك شدَّ ما يحنَّ قلبه إلى تحقيق وحدة منسجمة تتَّسم بالكمال والسعادة، ولكن أين هٰذه الوحدة؟ 1. ويشعر بأنّ الحياة العقليّة لا مفرّ منها ما دام به عقل يفكّر فلا يقعده ذٰلك عن التطلّع إلى الحياة الأخرى تدفعه كمافّة القوى المعطّلة المكبوتة، فهي صخرة النجاة. فلعلُّه لذُلك بدا هٰذا الجمع رائعًا، وكلُّما ازداد كثرة ازداد روعة. وها هو القلب ينتظر ظهور الزعماء بنفس الحرارة واللهفة كالآخرين. وقد جلس عبد المنعم وأحمد على مقعدين متجاورين، أمّا رضوان وصاحبه حلمي عزّت فيسيران في الممرّ الذي يشقّ السرادق ذهابًا وجيئة أو يقفان عند المدخل يتبادلان الحديث مع بعض المشرفين على الاحتفال فيا لهما من شابين ذُوي نفوذا . وكانت همسات القوم تتجمّع فتحدث لغطًا عامًا أمّا الأركان التي احتلّها الشباب

المقاعد ترتبج بمن فوقها، فما الخطوة التالية؟ ما يدري إلَّا والجموع تتَّجه نحو الخارج. وغادر موضعـه وهو يلقي نظرة عامّة باحثًا عن شباب أسرته ولكنّه لم يعثر لهم على أثر. وغادر السرادق من الباب الجانبي، ثمّ سار مستهدفًا شارع قصر العيني في خطوات سريعة حتى يسبق الجموع. ومرّ في طريقه ببيت الأمّة وكان كلُّها مـرُّ به يعلق بـه بصره وردَّد عينيه بـين الشرفـة التاريخيّة والفناء الذي شهد أجلّ الذكريات الوطنيّة، أجل لهذا البيت مثل السحر في نفسه، فها هنا كان يقف سعد، وها هنا كان يقف فهمي وأقرانه، وفي هذا الطريق الذي يسير فيه الآن كان ينطلق الرصاص ليستقرّ في صدور الشهداء، إنّ قومه في حاجة دائمة إلى الثورة ليقاوموا موجات الطغيان التي تترصّد سبيل نهضتهم، في حاجة إلى ثـورات دوريّة تكـون بمثابـة التطعيم ضدّ الأمراض الخبيثة، والحقّ أنّ الاستبداد هو مرضهم المتوطّن. لهكذا نجح اشتراكه في العيد الوطنيِّ في تجديد نفسه فلم يكن يهمَّه في تلك اللحظة إلَّا أن تجيب مصر على تصريح هور إجابة حاسمة كاللكمة القاضية. وانتصبت قامته النحيلة الطويلة، وارتفع رأسه الكبير، واشتدّ وقع خطاه وهو يتقدّم أمام الجامعة الأمريكيَّة متخيَّلًا أمورًا جليلة وفعالًا خطيرة. وابتسم فيها يشبه الكآبة . . . مدرّس كبير الرأس مقضى عليه بأن يعلِّم مبادئ الإنجليزيّة ـ المبادئ فحسب ـ رغم أنّه يطُّلع بها على أسرار وأسرار، يحتلُّ جسمه من مزدحم الأرض موضعًا ضئيلًا أمّا خياله فيضطرب في الدوّامة التي تحيط بمغالق الطبيعة. يسأل في الصباح عن معنى كلمة وهجاء أخرى ويتساءل بالليل عن معنى وجوده ذٰلك اللغز القائم بين لغزين، وفي الصباح أيضًا يضطرم فؤاده بالثورة على الإنجليز وفي الليل تدعوه الأخوّة العامّة المعذّبة . أحوّته لبني الإنسان . للتعاون أمام لغز القضاء. وهـزّ رأسه في شيء من العنف كأنما ليطرد عنه هذه الخيالات، وقد ترامت إلى مسامعه أصوات الهتاف وهمو يقترب من ميدان الإسهاعيليّة فأدرك أنّ المتظاهرين قد وصلوا إلى شارع قصر العيني، ودعاه الشعور بالنضال الذي يعمر صدره

فعلا ضجيجها وتخلَّلته الهتافات، ثمَّ ترامى هتاف قويّ ذو دلالـة من الخارج فتـطلّعت الرءوس إلى مـدخــل السرادق الخلفيّ، ثمّ هبّوا واقفين، وتعالى هتاف يصمّ الأذان، ثمّ لاح مصطفى النحاس فوق المنصّة وهمو يحيّى الألوف بابتسامة وضيئة ويَدَين قويّتين. وتسطلّع إليه بعينين اختفت منهما نظرة الشكّ إلى حين، وكان يتساءل كيف أومن بهذا الرجل بعد أن فقدت الإيمان بكلِّ شيء؟. أَلأنَّه رمز الاستقلال والديموقــراطيَّة!؟. مهما يكن من أمر فإنّ التجاوب الحارّ المتبادل بين الرجل والشعب ظاهرة جديرة بالنظر، وهي بلا شكّ قوة خطيرة تلعب دورها التاريخي في بناء القومية المصريّة. وتشبّع الجوّ بالحماس والحرارة، وتعب المشرفون على الحفل حتّى نشروا السكون في الأركان، كي يسمع الناس المقرئ وهو يتلو ما تيسّر من القرآن مردّدًا فيها يتلو «يـا أيّها النبيّ حـرّض المؤمنين عـلى القتال،، وكان الناس ينتظرون لهذا النداء فتعالى الهتاف والتصفيق حتى احتج بعض المتزمّتين وطالبوا بالصمت احترامًا لكتاب الله. وأثـار قولهم في نفسـه ذكريات قديمة يوم كان يُعَدّ واحدًا من هُؤلاء المتزمّتين فارتسمت على شفتيه ابتسامة ما واستشعر من توَّه عالمُه الخاصَ الحافل بالمتناقضات اللذي يبدو من تعارُض متناقضاته وكأنَّه فراغ. ووقف الـزعيم وراح يلقى خطابه. ألقاه بصوت رنّان وبيان نافذ فاستغرق إلقاؤه ساعتين، ثمّ ختمه جاهرًا في عنف سافر بالدعوة إلى الشورة، وبلغ الحياس من القوم مداه فوقفوا على المقاعد، وجعلوا يهتفون بحماس جنونيّ. ولم يكن دونهم حماسًا وهتاقًا، نسي أنّه مدرّس مُطالَب بالوقار وخيّل إليه أنّه رجع إلى الأيّام المجيدة التي سمع عنها وحال عمره دون الاشتراك فيها. أكانت الخطب تُلقى بهٰذه القوّة؟ . أكان الناس يتلقّونها بمثل هٰذا الحماس؟ . أكان الموت لذُّلك يهون؟. من مثل هٰذا الموقف بـدأ فهمى دون ريب، ثمّ اندفع إلى الموت، إلى الخلود أم إلى الفناء؟!. أمن الممكن أن يستشهد رجل في مثل حاله من الشك؟ . لعلّ الوطنيّة - كالحبّ - من القوى التي نذعن لها وإن لم نؤمن بها!...

إِنَّ فورة الحياس عالية، الهتافات حيارة متوعَّـدة،

إلى التوقف لعلّه يشترك على نحو ما في مظاهرة ١٣ نوفمبر. شَدَّ ما طال بالوطن موقف الصابر الذي يتلقّى الضربات. اليوم توفيق نسيم وأمس إسهاعيل صدقي وأوّل أمس محمّد محمود، تلك السلسلة المشئومة من الطخاة التي تمتد إلى ما قبل التاريخ، كلّ ابن كلب غرّته قوّته يزعم لنا أنّه الوصيّ المختار وأنّ الشعب قاصر.

مهلًّا!... إنَّ المظاهرة تغلى وتفور، ولكن ما هذا؟!، التفت كمال إلى الوراء في اضطراب. سمع صوتًا اهتز له قلبه، وأنصت في انتباه فصك الصوت مسامعه مرّة أخرى. إنّه الرصاص. ورأى المتظاهرين عن بعد يضطربون في دوامة خطيرة لا يتضح له أمرها، ولكنّ جماعات كانوا يهرعون نحو الميدان، وآخرين إلى الشوارع الجانبيّة، وكثير من الكونستبلات الإنجليـز فوق الجيـاد ينهبون الأرض. وعــلا الهتاف واختلط بأصوات الغضب والصراخ واشتد الطلاق الرصاص. وخفق قلبه وتساءلت دقّاته عن عبد المنعم وأحمد ورضوان، وامتلأ اضطرابًا وغضبًا، وتلفَّتَ يمنة ويسرة فرأى قهوة غير بعيد على الناصية فاتُّجه إليها ــ وقد أغلق بابها نصف إغلاق ـ وما إن مرق منها حتى تذكّر دكّان البسبوسة بالحسين حيث سمع طلقات الرصاص لأوّل مرّة، وشاع الاضطراب في كلّ مكان. وانطلق الرصاص في غزارة مخيفة ثم متقطّعًا. وتراكمت أصوات كسر زجاج وصهيل خيل، وعلت أصوات مزمجرة دلّت على أنّ تجمّعات ثائرة تنتقل من مكان إلى مكان بسرعة خاطفة. ودخل المشروب شيخ وقال قبل أن يسأله أحمد عمّا وراءه: «إنّ رصاص الكونستبلات ينهال على الطلبة والله أعلم بعدد الضحايا، ثمّ جلس وهـو يلهث وعاد يقـول بصوت متهدّج: «غدروا بالأبرياء غدرًا، لو كبان تفريق المظاهرة غايتهم لأطلقوا الرصاص في الهواء من مواقعهم البعيدة، ولكنَّهم سايروا المظاهرة في همدوء مصطنع، وجعلوا يـوزّعـون أنفسهم عــلى محـارج السطريق، وفجأة أشهروا المسدّسات وأطلقوا الرصاص، على المقاتـل أطلقوا بـلا رحمـة، وسقط الصغار يتخبَّطون في دمهم، الإنجليـز وحوش ولْكنِّ

الجنود المصريّين ليسوا دونهم وحشيّة، إنّها مذبحة مدبّرة يا إلهي! وجاء صوت من آخر المقهى يقول: «كان قلبي يحدّثني بانّ اليوم لن يمضي على خير»، فأجاب آخر: «أيّام تنذر بالشرّ، فمنذ أعلن هور تصريحه والناس تتوقّع أحداثًا خطيرة، لهذه معركة وستتلوها معارك، وأؤكّد لكم لهذا!».

\_ الضحايا الطلبة دائبًا، أعنزّ أبناء الأمّـة، وا أسفاه!...

ـ ولكن الضرب سكت أليس كـ للك؟!، أنصتوا...

- المظاهرة الأصليّة عند بيت الأمّة، وسيستمرّ الضرب هنالك ساعات طويلة!...

ولكنّ الصمت ساد الميدان، ومضى الوقت ثقيلًا مشحونًا بالتوتّر، وأخلت الظلمة تدنو حتى أضيئت أنوار المقهى ثمّ لم يعد يُسمع صوت كأنما حلّ بالميدان والشوارع المحيطة به الموت، وفتح باب المقهى على مصراعيه فتراءى الميدان خاليًا من المارّة والمركبات. ثمّ خاء طابور من فرسان البوليس ذوي الخوذات الفولاذيّة فطاف بالميدان يتقدّمه الرؤساء الإنجليز. وكان باطن كمال لا يكفّ عن التساؤل عن مصير الأبناء. وكما دبت الحركة في الميدان غادر المقهى متعجّلًا، ولم يعد إلى بيته الحركة في الميدان غادر المقهى متعجّلًا، ولم يعد إلى بيته حتى مرّ بالسكريّة وقصر الشوق واطمأن على عبد المنعم وأحمد ورضوان.

وخلا إلى نفسه في مكتبته بقلب مليء بالحزن والأسى والغضب، لم يقرأ كلمة ولم يكتب كلمة وظل عقله غائبًا في منطقة بيت الأمّة، في هور والخطبة الثائرة والهتاف الوطنيّ وأزيز الرصاص وصرخات الضحايا، ووجد نفسه يحاول أن يتذكّر اسم صاحب دكّان البسبوسة التي اختبًا بها قديمًا ولكنّ الذاكرة لم تسعفه!

٥

كان منظر بيت محمّد عفّت بالجماليّة من المناظر المالوفة المحبوبة لدى أحمد عبد الجواد. هذه البوّابة الخشبيّة التي تبدو من الخارج كأنّها مدخل وكالة قديمة، وذلك السور العالي الذي يخفي ما وراءه خلا رءوس

الأشجار العالية، أمّا هذه الحديقة المظلّلة بأشجار التوت والجميز والمهندسة بأشجار الحناء والليمون والفلّ والياسمين فشأنها عجيب، وعجيب أيضًا بركة المياه التي تتوسَّطها، ثمَّ الفراندا الخشبيَّة التي تمتدّ بعرض الحديقة. وكان محمّد عفّت واقفًا على سلّم الفراندا ينتظر القادم وهو يحبك عباءته المنزليّة، أمّا على عبد الرحيم وإبراهيم الفار فقد جلسا على كرسيّين متجاورين. وسلَّم أحمد على الإخوان ثمَّ تبع محمَّد عَفَّت إلى الكنبة التي تتوسَّط الفراندا وجلسا معًا. وكانت بدانتهم قد زايلتهم جميعًا فيها عدا محمّد عفّت الذي بدا مترهِّلًا كما بدا وجهه شديد الاحمرار، وقد صلع على عبد السرحيم واشتعلت رءوس الأخسرين شيبًا، وانتشرت في صفحات الوجوه التجاعيد، وبدا عليّ عبد الرحيم وإبراهيم الفار أشدّ إذعانًا للكبر، غير أنّ حمرة وجه محمّد عفّت كانت بالاحتقان أشبه، وبقي أحمد رغم ضموره وشيبه جميلًا صافيًا. وكان أحمد يحبّ هٰذا المجلس حبًّا جمًّا، كما يحبّ منظر الحديقة التي تترامى حتى السور العالى المشرف على الجماليّة، وقـد مال براسه إلى الوراء قليلًا كأنَّما ليمكِّن أنفه العظيم من الارتبواء بعبير الفيلّ والياسمين والحنّاء، وربّمها أغمض عينيه أحيانا ليخلص لسهاع زقزقة العصافير اللاهية فوق أغصان التوت والجميز. غير أنّ أنبل ما خالط قلبه في تلك اللحظة كان شعسور الأخوّة والصداقة الذي يكنّه لهؤلاء الرجال. كان يرنو بعينيه الزرقاوين الواسعتين إلى وجوههم الحبيبة التي نكرها الكبر فيفيض قلبه بالأسى والحنان عليهم وعلى نفسه، وكان أشدِّهم تعلُّقًا بالماضي وذكرياته، يفتنـه كلُّ مـا يذكر بجهال الشباب وصبوة العواطف ومغامرات الفتوّة. وقام إبراهيم الفار إلى خوان قريب وضع عليه صندوق النرد فجاء به وهو يتساءل:

ـ مَن يلاعبني؟

فقال أحمد مستنكرًا وكان قليلًا ما يشترك في العابهم:

\_ أَجُّل اللعب إلى حين، لا يجوز أن نشغل به عن أنفسنا من أوَّل الجلسة.

فأعاد الفار الصندوق إلى مكانه، ثمّ جاء نوبيّ

بصينية عليها ثلاثة أقداح شاي وكأس ويسكي بالصودا فتناول محمد عفّت الكأس باسمًا وتناول الثلاثة الآخرون أقداح الشاي. وكان هٰذا التوزيع الذي يتكرّر كلّ مساء كثيرًا ما يُضحكهم ؛ فقال محمّد عفّت وهو يلوّح بالكأس في يده ويشير إلى أقداح الشاي في أيديهم:

ـ عفا الله عن الأيّام التي أدّبتكم! فقال أحمد عبد الجواد متنهّدًا:

ـ إنّها أدّبتنا جميعًا، وأنت أوّلنا، غير أنّـك قليل الأدب...

وكان صدر إليهم أمر طبّي واحد في أوقات متقاربة من عام واحد بالامتناع عن تناول الخمر، غير أن طبيب محمّد عفّت سمح له بكأس واحدة في اليوم، وظنّ أحمد عبد الجواد يومذاك أن طبيب صديقه بتسامح فيها يتشدّد فيه طبيبه هو، فها كان منه إلّا أن عرض نفسه عليه ولكنّ الطبيب حدِّره في جدّ وحزم قائلًا: وإنّ حالتك غير حالة صديقك»، وقد افتضح أمر سعيه إلى طبيب محمّد عفّت فكان موضع نقاش وتندّر طويلين. وعاد أحمد يقول ضاحكًا:

ـ لا شكّ أنّك نفحت طبيبك برشوة كبيرة حتى سمح لك بهذه الكأس!

فقال الفار متاوّها وهو يرنو إلى الكأس بيـد محمّد فّت:

ـ كدت والله أنسى نشوتها! .

فقال له على عبد الرحيم ممازحًا:

ـ فسدت توبتك بهذا القول يا عربيد.

فاستغفر الفار ربّه ثمّ تمتم في استسلام:

ـ الحمد لله . . .

ـ بتنا نُحسد على كأس واحدة!... أين... أين النشوات؟!

فقال أحمد عبد الجواد ضاحكًا:

\_ إذا ندمتم فاندموا على الشرّ لا على الخيريا أولاد الكلب! .

ـ إنَّك كسائر الوعّاظ، السنتهم في دنيا وقلوبهم في دنيا أخرى...

وإذا بعليّ عبد الرحيم يقول رافعًا صوته إلى درجة جديدة منذرة بتغيير مجرى الحديث:

- يا رجال! ما رأيكم في مصطفى النحاس؟!. الرجل الذي لم تؤثّر فيه دموع الملك الشيخ المريض فأبى أن ينسى ثانية واحدة مطلبه الأسمى «دستور سنة ١٩٢٣»...

ففرقع محمَّد عفَّت بأصابعه وقال في سرور:

- برافو. . . برافوا . . . إنّه أصلب من سعد زغلول نفسه ، من كان يرى الملك الجبّار مريضًا باكيًا ثمّ يصمد أمامه بهذه الشجاعة النادرة ويردّد في ثبات صوت الأمّة التي أولته زعامتها قائلًا: «دستور سنة ١٩٢٣ أوّلًا»، ولهكذا عاد الدستور، فمن كان يتصوّر ذلك؟

فقال إبراهيم الفار وهو يهزّ رأسه في عجب:

- تصوّروا هذا المنظر، الملك فؤاد وقد حطّمه المرض والشيخوخة، يضع يده على كتف مصطفى النحّاس في مودّة بالغة! ثمّ يدعوه إلى تأليف وزارة التلافيّة، فبلا يتأثّر النحّاس للذلك كلّه، ولا ينسى واجبه كزعيم أمين، يغفل لحظة واحدة عن الدستور الذي توشك الدموع الملكيّة أن تغطّي عليه، لا يتأثّر لشيء من هذا ويقول بشجاعة وصلابة: دستور سنة لشيء من هذا ويقول بشجاعة وصلابة: دستور سنة

على عبد الرحيم محاكيًا نفس اللهجة:

ـ أو الخازوق أوَّلًا يا مولاي!.

أحمد عبد الجواد ضاحكًا:

قسمًا بِمَنْ جرت مقاديره بأن نرى الويسكي بيننا
 ونتجنبه إنه لموقف عظيم!.

وشرب محمّد عفّت بقيّة كأسه ثمّ قال:

- نحن في عام ١٩٣٥، ثماني سنوات مرّت على موت سعد، وخمسة عشر عامًا على الثورة، ولا يزال الإنجليز في كلّ مكان، في الثكنات والبوليس والجيش وشتّى الوزارات، الامتيازات الأجنبيّة التي تجعل من كلّ ابن لبؤة سيّدًا مهابًا ما زالت قائمة، ينبغي أن تنتهى هٰذه الحال المؤسفة. . . .

ـ ولا تنس الجلّادين أمثال إسهاعيل صدقي ومحمّد محمود والإبراشي!.

\_ إذا ذهب الإنجليز فلن يبقى لأحد من هؤلاء شأن، ستصبح الانقلابات في خبر كان...

- نعم، وإذا فكّر الملك أن يلعب بذيله فلن يجد مَن يسانده!.

وعاد محمّد عفّت يقول:

ـ سيجد الملك نفسه بين اثنتين فإمّا احترام الدستور وإمّا السلام عليكم!

وتساءل إبراهيم الفار فيها يشبه الشك:

ـ وهل يتخلَّى عنه الإنجليز إذا طلب حمايتهم؟

- وإذا سلّم الإنجليز بالجلاء فلماذا يحمون الملك؟ فتساءل الفار مرّة أخرى:

ـ وهل يسلّم الإنجليز بالجلاء حقًّا؟!

قال محمّد عفّت في ثقة مَن يعتزّ بثقافته السياسيّة:

لقد دهمونا بتصريح همور فكانت المظاهرات، وكان الشهداء رحمة الله عليهم، ثمّ كانت الدعوة إلى الائتلاف، ثمّ عاد دستور سنة ١٩٢٣، أؤكّد لكم أنّ الإنسان لا الإنجليز راغبون الآن في المفاوضة، حقًا إنّ الإنسان لا يدري كيف تنكشف لهمذه الغمّسة، كيف يمكن أن يذهب الإنجليز أو ينتهي نفوذ الخواجات، ولمكنّ ثقتنا في مصطفى النحّاس لا نهاية لها...

ثلاثة وخمسون عامًا من الاحتلال تنتهي بشوية
 كلام حول مائدة؟!.

\_ كلام قد سُبق بدم زكئ مسفوح. . .

ـ ولوا . . .

فقال محمّد عفّت وهو يغمز بعينه:

\_ سيجدون أنفسهم في مركز حرج وسط حالة دوليّة مطارة!.

\_ يستطيعون أن يجـدوا دائمًا من يؤمّن ظهـرهم، وإساعيل صدقي حيّ لم يمت!...

فعاد محمّد عفّت يقول بلهجة العارف:

- حادثت كثيرين من المطّلعين فوجدتهم متفائلين، يقولون إنّ العالم مهدّد بحرب طاحنة، وإنّ مصر في فوهة المدفع، وإنّ من صالح الطرفين الاتّفاق المشرّف...

ثم واصل حديثه بعد أن مسح على كرشه في ثقة واطمئنان: - إليكم خبرًا هامًّا، وُعدت بأن أرشَّح في دائرة الجماليَّة في الانتخابات القادمة، وعمدني النقراشي نفسه.

وتهلّلت وجوه الأصدقاء سرورًا، ثمّ لما جاء دور التعليق قال علىّ عبد الرحيم متصنّعًا الجدّ:

لا يعيب الوفد إلا أنه يرشح حيوانات أحيانًا
 باسم نوّاب!.

فقال أحمد عبد الجواد كأنمًا يدافع عن عيب الوفد: ـ وماذا يفعل الوفد؟ إنّه يريد أن يمثّل الأمّة كلّها، أبناء حلال وأبناء سفلة، فمن يمثّل أولاد السفلة إلّا

فلكزه محمّد عفّت في جنبه وهو يقول:

ـ عجـوز وقـارح، أنت وجليلة شخص واحــد، كلاكها عجوز وقارح!...

ــ إنّي أرضى لو رشّحوا جليلة، فهي عند اللزوم قد تفرش الملاية للملك نفسه!

وهنا قال على عبد الرحيم باسمًا:

ـ قابلتها أوّل أمس أمام عطفتها، ما زالت كالمحمل ولكنّ الكبر أكل عليها وبال!.

فقال الفار:

الحيوانات؟!.

صارت معلمة قد الدنيا، بيتها شغّال ليل نهار،
 ويموت الزمّار وصباعه بيلعب.

فضحك عليّ عبد الرحيم طويلًا ثمّ قال:

- كنت مارًا أمام باب بيتها فرأيت رُجلًا يتسلّل إليه وهو يظنّ أنّه بمأمن من الرقباء، فمن تظنّونه كان؟... (ثمّ أجـاب وهـو يغمـز بعينـه صــوب أحمـد عبــد الجواد)... المحروس كهال أفندي أحمد خوجة مدرسة السلحدار!...

ضحك محمّد عفّت والفار ضحكة عالية، أمّا أحمد عبد الجواد فقـد اتّسعت عيناه دهشًـا والزعـاجًا، ثمّ تساءل في ذهول:

ـ كمال ابني؟ ! . . .

- أي نعم، كان ملتفًا في معطفه، وعلى عينه نظارته الذهبيّة، وشاربه الغليظ يختال وقارًا، كان يسير في رزانة ومهابة كأنما ليس هو ابن «ضحكجي أغاه، وبنفس الوقار انعطف إلى البيت كأنما ينعطف إلى

الجامع الحرام، فقلت في نفسي خفّف الوطء يـا بن المركوب!

وعلا الضحك، أمّا أحمد عبد الجواد علم يكن أفاق من ذهوله ولْكنّه رأى أن يتخفّف منه بالمشاركة في الضحك. وتساءل محمّد عفّت بلهجة ذات مغزى وهو يحدّق في وجه أحمد:

ما وجمه العجب في ذٰلك أليس هـو ابـن
 حضرتك؟!

فقال أحمد عبد الجواد وهو يهزّ رأسه عجبًا:

ـ عرفته دائيًا مؤدّبًا مهذّبًا هادئ الطبع، لا يُرى إلّا في مكتبته وهو يقرأ أو يكتب حتى أشفقت عليه من الإغراق في الانزواء والإفراط في عمل لا جدوى منه...

فقال إبراهيم الفار مداعبًا:

ـ مَن يـدري فلعلّ في بيت جليلة فـرعًـا من دار الكتب!

وقال عليّ عبد الرحيم:

أو لعله يعتزل في مكتبته لمطالعة كتباب رجوع الشيخ، ماذا تنتظر من رجل بـدأ حياته بتقريـر أن الإنسان أصله قرد؟!

وصحكوا فضحك معهم أحمد عبد الجواد الذي كان يعلم بخبرته أنّ الاستسلام للجدّ في أمثال هذه الأحوال يجعل منه هدفًا سهلًا للمزاح والقفش، ثمّ قال:

ــ لهٰذا لا يفكّر الملعون في الزواج حتى ظننت بــه الظنون!...

ـ ما عمر المحروس الآن؟

ـ في التاسعة والعشرين!...

ـ يا سلام!. . يجب أن تزوّجه، لماذا يرغب عن الزواج؟.

تَجَشَّا محمَّد عفَّت ثمَّ مسح على كرشه وهو يقول:

- لهذه موضة فحسب ولكنّ بنات اليوم يزحمن الشوارع فضعفت الثقة بهنّ، ألم تسمعوا الشيخ حسنين وهو يغنّي «يا ما نشوف حاجات تجنّن، البيه والهانم عند مزيّن؟ ١٩.

ـ ولا تنس الأزمة الاقتصاديّة وضيق المستقبل أمام

الشباب. إنَّ خرَّيجي الجامعة يتوظّفون بعشرة جنيهات إن وجدوا وظيفة بطلوع الروح!.

وتساءل أحمد عبد الجواد في قلق بين:

\_ أخاف أن يعرف أنَّ جليلة كانت يومًا صاحبتي أو تعرف هي أنَّه ابني!.

فتساءل على عبد الرحيم ضاحكًا:

ـ أحسبتها تستجوب الزبائن؟!

فقال محمّد عفّت وهو يغمز بعينه:

ـ لو عرفته الفاجرة لقصّت عليه قصّة أبيه من الألف إلى الياء!.

فهتف أحمد عبد الجواد وهو ينفخ:

ـ لا قدَّر الله ولا كان...

فتساءل إبراهيم الفار:

- أتحسب أنّ الـذي يستطيع أن يعرف أنّ جـدّه الأوّل قرد يعجز عن معرفة أنّ أباه فاسق فاجر؟!

فضحك محمّد عفّت عاليًا حتّى سعـل، وصمت لحظات ثمّ قال:

ـ الحق أنّ منظهر كـال خـدّاع، رزين هـادئ متزمّت، خوجة بكلّ معنى الكلمة...

فقال على عبد الرحيم بلهجة الترضية:

ـ يا سيّدي ربّنا يخلّيه ويطوّل عمره، ومَن شابَه أباه فها ظلم... فعاد محمّد عفّت يتساءل:

المهم أهو «حلنج» كأبيه؟... أعني همل يجيد
 معاملة النساء والاستحواذ عليهنّ؟

فقال عليّ عبد الرحيم:

- أمّا هٰذا فلا أظنّ!. يخيّل إليّ أنّه يظلّ متقدّمًا برزانته ووقاره حتى يغلق الباب عليه وعلى صاحبة النصيب، ثمّ يأخذ في نزع ثيابه بنفس الرزانة والوقار، ثمّ يرتمي عليها، وهو في الغاية من الجدّ والرزانة كأنّا يلقى درسًا خطيرًا!

ـ يخلق من ظهر الحلنج دهل!

وساءل أحمد عبد الجواد نفسه فيها يشبه السخط: لمذا يبدو لي الأمر غريبًا؟!. وصمّم على أن يتناسى الخبر. وكما رأى الفار يذهب إلى صندوق النرد ويعود به، قال دون تردد أنّه آن لهم أن يلعبوا. بيد أنّ أفكاره ظلّت تدور حول الخبر الجديد. وقال لنفسه

متعزّيًا إنّه ربّاه فأحسن تربيته حتّى حصل على الشهادة العليا وصار مدرّسًا عترمًا فله أن يفعل ما يشاء. ولعلّه من حسن التوفيق أن يعرف كيف يلهو رغم عوده الرفيع ورأسه وأنفه العظيمين!. ولو أنصف الحظّ لتزوّج كال منذ سنوات، ولما تزوّج ياسين أبدًا، ولكن من يدّعي القدرة على حلّ هٰذه الرموز؟. وإذا بالفار سأله:

ـ متى رأيت زبيدة آخر مرّة؟

فأجاب أحمد بعد تذكّر:

في يناير الماضي، أي منذ عام تقريبًا، يوم جاءتني
 في الدكّان لأبيع لها البيت. . .

فقال إبراهيم الفار:

\_ اشترته جليلة، ثمّ وقعت المجنونة في حبّ عربجي كارو فتركها على الحديدة، وهي الآن تقيم بحجرة على سطح بيت سوسن العالمة في حال من الاضمحلال يرثى لها!

فهزّ أحمد عبد الجواد رأسه في أسف، وتمتم:

\_ السلطانة في حجرة فوق السطح!. سبحان مَن له الدوام. فقال عليّ عبد الرحيم:

ـ نهاية محزنة، بيد أنّها كانت متوقّعة. . .

فندّت عن محمّد عفّت ضحكة رثاء وقال:

ـ فليرحم الله مَن يأمن إلى هٰذه الدنيا!

ثمّ دعما الفار إلى اللعب فتحدّاه محمّد عفّت، وسرعان ما التفّوا جميعًا حول النرد، وأحمد عبد الجواد يقول:

ـ تــرى مَن يكــون حــظُه كجليلة، ومَن يكــون كزبيدة!

### ٦

في إحدى حجرات قهوة أحمد عبده، جلس كمال وإسهاعيل لطيف. وهي نفس الحجرة التي كان كمال عبالس فيها فؤاد الحمزاوي في مطلع شبابه. وبالرغم من برودة ديسمبر كان جوّ القهوة دافئًا، إذ إنّه بإغلاق مدخلها يسدّ المنفد الوحيد لها إلى سطح الأرض، فكان من الطبيعيّ أن تدفأ وإن انتشرت الرطوبة في جنباتها بدرجة محسوسة. ولم يكن إسهاعيل لطيف

ليرضى بالجلوس في قهوة أحمد عبده، لولا رغبته في عاراة كال. إنه الصديق القديم الذي لم تنقطع بكال أسبابه، رغم أنّ مطالب الرزق دفعت به إلى طنطا خبيرًا عاسبًا مذ تخرّج في مدرسة التجارة. فكان إذا عاد إلى القاهرة في إجازة اتصل به تليفونيًا بمدرسة السلحدار، ونال منه موعدًا للقاء في هذا الركن الأثريّ. وجعل كال ينظر إلى صديقه القديم، كا بدا له بمنظره المدمج وملاعمه المدببة الحادّة. ويعجب لما آل إليه حاله من رزانة وأدب واستقامة، جعلته مثالًا طيبًا للزوج والأب، الذي كان يومًا مثالًا فدًّا للقحة والاستهتار والفظاظة. وصبّ كال الشاي الأخضر في قدحه وهو يقول باسبًا:

ـ يبدو أنّ قهوة أحمد عبده لا تعجبك!

فارتفع رأس إسهاعيل في تطاوله المعهود، وقال:

اتّها غريبة حقًا، ولكن لماذا لا نختار مكانًا فوق سطح الأرض؟!

ـ على أيّ حال هي أنسب مكان للناس المستقيمين أمثالك.

فضحك إسماعيل وهو يهزّ رأسه في تسليم، كأنّما يقرّ بأنّه أصبح جديرًا حقًا بفضيلة الاستقامة، هو الذي كان وكان، وعند ذلك سأله كمال مجاملًا:

ـ كيف الحال في طنطا؟

عال، أمّا النهار فعمل متواصل في المصلحة، وأمّا الليل فأقضيه مع زوجى وأولادي.

ـ وكيف حال الأنجال؟

- نحمده، إنّ راجتهم دائبًا على حساب تعبنا، ولكن نحمده في جميع الأحوال...

فسأله كمال مدفوعًا بحبّ الاستطلاع الذي يثيره في نفسه حديث الأسرة بصفة عامّة:

\_ وهل وَجَدتهم حقًا السعادة الحقيقيّة، كما يقـول العارفون؟

\_ نعم، إنّهم لكذلك.

ــ رغم متاعبهم؟

ـ رغم كلّ شيء!

وجعل كمال ينظر إلى صاحبه بفضول أشدّ. هٰذا شخص جديد لا يكاد يمتّ بصلة إلى إسماعيل لطيف

الذي زامله فيما بين عامي ١٩٢١ و١٩٢٧، تلك الفترة الفدّة في حياته التي عاشها بكلّ جوارحه، فلم تمضر دقيقة من زمانها دون سرور عميق أو ألم شديد، فكانت عهد الصداقة الحقّة متمثّلة في حسين شدّاد، وعهد الحبّ الصادق متبلورًا في عايدة، وعهد الحياسة العارمة مستمدّة من شعلة الثورة المصريّة الرائعة، ثمّ عهد التجارب العنيفة التي قدف بها الشكّ والمجون والأهواء، وقد كان إسهاعيل لطيف هذا رمز العهد الأخير، ودليله الخطير، فأين هو اليوم من ذاك؟!. وعاد إسهاعيل لطيف يقول في شيء من التذمّر:

ـ بيد أنّ هناك أمورًا تشغل بالنا باستمرار، كالكادر الجديد ووقف الترقيات والعلاوات، وأنت تعلم أنّني تعودت على الحياة الرغيدة في كنف أبي، ولكنّ أبي لم يترك ميراتًا، ووالدي بدورها تستهلك كلّ معاشها، لذلك رضيت في سبيل الرزق أن أعمل في طنطا، وهل كان مثلي يرضى بذلك؟!.

فضحك كمال قائلًا:

ـ مثلك ما كان يرضى بشيءا

فابتسم إسهاعيل فيها يشبه الزهـ واعتزازًا بمـاضيه الحافل الذي هحره بمحض اختياره. وسأله كهال:

ـ ألا تنازعك نفسك إلى معاودة شيء من الماضي؟

ـ كلّا شبعت من كلّ شيء، وأستطيع أن أقول بأني
لم أضجر من حياتي الجديدة بعد، كلّ المطلوب مني أن
أبدي شيئًا من المهارة بين حين وآخر، حتى أفوز
ببعض النقود من والدتي، كذلك على زوجي أن تلعب
نفس الدور مع أبيها، إذ إنّي لا زلت مغرمًا بالحياة
الرغيدة...

فلم يملك كهال أن يقول ضاحكًا:

ـ علّمتنا وتركتنا وحدنا على الطريق. . .

فضحك إسهاعيل ضحكة عالية أعادت إلى وجهه الرزين كثيرًا من ملامح الماضي الماكرة، وقال:

- أآسف أنت على ذلك؟. كلّا، أنت تحبّ لهذه الحياة بإخلاص عجيب، غير أنّك رجل معتدل، إنّي فعلت في سنوات لعبي القلائل ما لن تفعل مثله مدى عمرك «ثمّ بلهجة جدّية»... تزوّج وغيّر حياتك!

فقال كمال بلهجة عابثة:

ـ لهٰذا أمر جدير بالتفكيرا

ما بين ١٩٢٤ و١٩٣٥ خُلق إساعيل لطيف جديد جدير بأن يزوره غواة الأعاجيب. على أيّ حال إنّه الصديق القديم الباقي، أمّا حسين شدّاد فقد اختطفته فرنسا من وطنه، وكذلك حسن سليم أمسى الحارج مقامه ومعاشه، لم يعد لهما من سبب في القلب وأسفاه، لم يكن إساعيل لطيف يومًا صديق الروح. ولكنّه ذكرى حيّة من الماضي العجيب، لذلك فهو خليق بأن يعتزّ به، وأعتز به أيضًا لوفائه، لا مسرة روحيّة في مصاحبته، ولكنّه آية حيّة على أنّ الماضي لم يكن خيالًا، ذلك الماضي الذي أحرص على إثبات يكن خيالًا، ذلك الماضي الذي أحرص على إثبات عايدة في لهذه اللحظة من الزمان؟. وأين هي في عالم المكان؟. وكيف استطاع القلب أن يبرأ من مرض عبها؟... كلّ أولئك أعاجيب...

\_ إنّي معجب، يا سيّد إساعيل، أنت شخص جدير بكلّ توفيق

وألقى إسهاعيل نظرة على ما حوله، استعرض بها السقف والفوانيس والحجرات والوجوه الحالمة والعاكفين على السمر واللعب، ثمّ تساءل:

ـ ماذا يعجبك في هٰذه القهوة؟

فلم يجبه كيال على سؤاله، ولكنّه قال بلهجة آسفة:

ـ أما علمت؟!. سوف تهدم في القريب ليقام على انقاضها عيارة جديدة، سيختفي هٰذا الأثر إلى الأبد!

ـ مع ألف سلامة، فلتختف هٰذه المقبرة ليقوم فوقها عمران جديد.

أنطَق بالحقّ؟. ربّما، ولكنّ للقلب لواعجه، يا قهوتي العزيزة أنت قطعة من نفسي، فيك حلمت كثيرًا وفكرت كثيرًا، وفيك سكن ياسين أعوامًا، واجتمع فهمي بالثوّار ليفكّروا ويعملوا من أجل عالم أفضل، ثمّ إنّي أحبّك لأنّك مصنوعة من مادّة الحلم، ولكن ما جدوى هٰذا كلّه؟. وما قيمة الحنين إلى الماضي؟. ربّما ظلّ الماضي أفيونة أصحاب القلوب، وأشقى ما تصاب به أن تكون ذا قلب حنون وعقل شاكّ: فلنقل أيّ كلام ما دمنا لا نؤمن بشيء.

ـ في هٰذا صدقت، إنّي أقترح أن يهدموا الهرم إذا وجدوا لأحجاره فائدة ما للمستقبل!

- \_ الهرم!. ما دخل الهرم في قهوة أحمد عبده؟!
- ـ أعني الآثار، أعني أن نهدم كلّ شيء في سبيــل اليوم والغد.

فضحك إسهاعيل لطيف، وتطاول بعنقه \_ كها كان يفعل قديًا كلّما تحدّى \_ ثمّ قال:

احيانًا تكتب كلامًا يناقض هذا القول، إنّي كها تعلم أقرأ بين حين وآخر مجلّة الفكر إكرامًا لك، وسبق أن صارحتك برايي، أي نعم، مقالاتسك عسيرة، المجلّة كلّها جافّة والعياذ بالله، لم استطع المثابرة على اقتنائها لأنّ زوجتي لا تجد فيها شيئًا يُقرأ، ولا تؤاخذي فهذا قولها!. أقول إنّي وجدت أحيانًا فيها تكتب نقيض ما تقول الآن، ولكنّي لا أزعم أنّي أفهم كثيرًا وبيني وبينك ولا قليلًا حكمًا تكتب، وبهذه المناسبة أليس من الأفضل أن تكتب كما يكتب الكتّاب المحتوبون؟، لو فعلت لوجدت جمهورًا كشيرًا، ولربحت مالًا وفيرًا.

في زمن مضى كان يحتقر لهذا الرأي في عناد وثورة، الآن لا زال يحتقره ولكن دون ثورة، لكنّه يشكّ في لهذا الاحتقار، لا لشبهة في أنّه في غير موضعه، ولكن لانّه يرتاب أحيانًا في قيمة ما يكتب، وربّما ارتاب في ارتيابه نفسه، وسرعان ما اعترف فيها بينه وبين نفسه بانّه قد ضاق بكلّ شيء ذرعًا، وأن الدنيا تبدو أحيانًا كلفظة قديمة اندثر معناها.

ـ إنّك لم ترض يومًا عن عقلي! إسهاعيل وهو يقهقه:

ـ أتذكر؟. يا لها من أيّام!.

أيّام مضت، لم تعد نيرانها تحرق، لكنّها مصونة في موضعها كالجئّة العزيزة، أو كعلبة الملبّس المستكنّة في مكانها منذ ليلة عائدة...

- ألم يبلغمك شيء عن حسين شمدًاد أو حسن مليم؟!

رفع إسهاعيل حاجبيه الكثيفين، وقال:

دُكَرتني! حدثت أمور في العام الماضي الـذي
 قضيته بعيدًا عن القاهرة...

ثم استطرد في اهتمام متزايد:

\_ علمت حال عودتي من طنطا أنَّ أسرة شدّاد انتهت.

تفجّرت في قلب كهال ثورة اهتهام طاغية، وعمان كثيرًا وهو يغالب آثارها الظاهرة، ثم تساءل:

۔ ماذا تعنی؟

- أخبرتني والدتي أنّ شدّاد بك أفلس، التهمت البورصة آخر ملّيم في حوزته، انتهى شدّاد، ثمّ إنّه لم يتحمّل الصدمة فانتحرا.

ـ يا له من خبرا. متى حدث ذلك؟

منذ أشهر، وضاع القصر الكبير فيها ضاع من متاع، ذلك القصر الذي عشنا في حديقته زمنًا لا يُسهى...

أيّ زمن وأيّ قصر، وأيّ حديقة، أيّ ذكريات، أيّ ألم نسي، أيّ نسيان مؤلم، الأسرة الرفيعة، الرجل العظيم، الحلم الكبير، أليس هذا الجيشان أضخم ممّا ينبغي أن يستدعيه الحال؟!. وهذه الحقيقة التي تمخض عنها القلب أشد ممّا تستحقّ ذكريات عفى عليها النسيان؟.

قال كمال بصوت حزين:

ـ انتحر البيك، وضاع القصر، ولكن ما مصير هله؟

قال إسهاعيل في امتعاض:

- لم تعد لأم صديقنا إلّا خسة عشر جنيهًا شهريًّا من ريسع وقف، وقد انتقلت إلى شقة متواضعة بالعبّاسيّة، وقد زارتها والدي فعادت تصف حالها وهي تبكي، تلك السيّدة التي تقلّبت في نعيم لا يتصوّره الخيال، ألا تذكر؟

يذكر ولا شك، أم يظنه نسي؟. يذكر الحديقة والكشك والنعيم الذي كان يترنّم به الهواء، ويمذكر السرور والحزن، بل إنه الساعة حزين حقًا، إنّ الدموع تطرق أبواب عينيه الخلفيّة، ولن يحقّ له أن يحزن بعد الساعة على قهوة أحمد عبده التي يتهدّدها الزوال، فكلّ شيء ينبغي أن ينقلب رأسًا على عقب.

ـ إنّه لشيء محزن، وممّا يضاعف الحزن أنّنا لم نقم بواجب العزاء، ترى ألم يعد حسين من فرنسا؟

ـ لا شكّ أنّه عاد عقب الحادث، كـ لَمْلك حسن سليم وعايدة، ولْكن لا أحد منهم في مصر الآن.

ي وكيف عاد حسين تاركًا أسرته على حالها؟ ومن أين له أن ينفق بعد إفلاس والده؟

ـ سمعت أنّه تزوّج هناك، ولا يبعد أن يكون قد وجد عملًا في أثناء إقامته الطويلة في فرنسا، لا أدري شيئًا عن هٰذا، فأنا لم أره منذ ودّعناه معًا، كم مضى على ذلك؟. عشرة أعوام على وجه التقريب. أليس كذلك؟. إنّه تاريخ قديم، كم أثار شجوني!

كم وكم، أمّا هو فالدموع لا تزال تنظرق أبواب عينيه الخلفيّة، إنّها لم تُفتح منذ ذلك العهد وعلاها الصدأ، وقلبه يقطر حزنًا، فيذكّر بذلك القلب الذي اتّخذ من الحزن شعارًا، إنّ هذا الخبر قد رجّه رجًا عنيفًا حتى كاد ينفض عنه الحاضر كلّه، ويكشف عن الإنسان القديم الذي كان حبًا خالصًا وحزنًا خالصًا، أهذه هي نهاية الحلم القديم؟ الإفلاس والانتحارا. كأتما قضي بأن تؤذبه هذه الأسرة بأدب الألهة الساقطين!. الإفلاس والانتحار، وإذا كانت عايدة لا تزال في بحبوحة من العيش بفضل مكانة زوجها، فهاذا طرأ على كبريائها الملائكيّ؟. وهل هبطت الأحداث بشقيقتها الصغيرة إلى . . .

ـ كان لحسين أخت صغيرة. ما اسمها؟. إنّي أذكره حينًا وأنساه أحيانًا كثيرة!

- بدور، إنّها تعيش مع والدتها وتقاسمها متاعب الحياة الجديدة...

تصوّر آل عايدة في حياة متواضعة! . كحياة لهؤلاء الناس حولنا، فهل تمضي بدور يومًا بجورب مرفوّ؟ . وهل تتّخذ من الترام مركبًا؟ . آه . . . لا تغالط نفسك فأنت اليوم حزين ومها يكن لعقلك من رأي في الطبقات وفوارقها، فإنّك تشعر من جرّاء لهذا الانقلاب بانهيار غيف، ويعزّ عليك أن تسمع بأنّ مُئلك العليا تتمرّغ في التراب، فلتهنأ على أيّ حال بأنّه لم يبق من الحبّ شيء، أجل . . . ماذا بقي من الحبّ القديم؟ . إذا قال لا شيء فإنّ قلبه يخفق في حنان عجيب عند تردّد أيّ أغنية من أغاني ذلك حنان عجيب عند تردّد أيّ أغنية من أغاني ذلك العهد، رغم ابتذال ألفاظها ومعانيها وأنغامها، فها

معنى ذلك؟. لكن مهلًا، إنّها ذكرى الحبّ لا الحبّ نفسه، ونحن نحبّ الحبّ في جميع الأحوال خاصّة الأحوال التي لا حبّ فيها، أمّا في هٰذه اللحظة فإنّني أشعر كأنّي غريق في بحر الهوى، ذلك أنّ المرض الكامن ينفث سمومه حين الضعف الطارئ، وما الحيلة ما دام الشكّ زلزل الحقائق جميعًا يقف عند الحبّ في حذر، لا لأنّه شيء فوق الشكّ، ولكن احترامًا للحزن، وحرصًا على حقيقة الماضي.

وعاد إسهاعيل إلى المأساة سائقًا كثيرًا من التفاصيل، حتى ضاق بها فيها بدا، فقال بلهجة من يود الفراغ من السيرة كلّها:

- الدوام لله إنّه شيء مؤسف حقًّا، ولٰكن حسبنا نكد...

ولم يحاول كمال أن يدعوه إلى مزيد. كان فيها قال الكفاية، إلى أن وجد رغبة إلى الصمت والتأمّل. وكان يبكي بكاءً صامتًا بدموع غير منظورة يذرفها قلبه. يبكي بكاءً صامتًا بدموع غير منظورة يذرفها قلبه. وأدهشه ذلك بصفته مريضًا قديمًا قد برئ من مرضه، وقال لنفسه متعجّبًا: تسعة أعوام أو عشرة!. ما أطولها وما أقصرها، ترى ما صورة عايدة الآن؟. كم يودّ أن يديم إليها النظر ليطّلع على سرّ ذلك الماضي الساحر. بل ليقف على سرّ نفسه. إنّه الآن لا يراها إلّا لمحا خاطفًا في نغمة قديمة معادة، أو صورة في إعلان صابون. أو مِن سباته كالفزع وهو يهمس: هذه هي!. ولكن ما هي على الحقيقة قسمة من قسات نجمة سينهائيّة، أو ذكرى متسلّلة، فيستيقظ والواقع؟! ونبا به مجلسه، فتاقت نفسه إلى رحلة مغامرة في دنيا الغيب، فقال لإسماعيل:

- أتقبل دعوتي إلى كأسين في مكان لطيف مأمون؟ فقهقه إساعيل قائلًا:

إن زوجتي تنتظرني لنذهب معًا إلى زيارة خالتها...

ولم يكترث لرفض دعوته. طالما كانت نفسه نديمه. وغادرا المكان وهما يتبادلان الحديث. أيّ حديث. وفيها بين ذلك قال كهال لنفسه: قد نضيق بالحبّ إذا وُجد، ولكن شَدَّ ما نفتقده إذا ذهب.

مليح هذا المجلس... غير أنّ اليد قصيرة، من هذا الموضع الدافئ ترى الغادي والرائح... من شارع فاروق وإليه... ومن الموسكي وإليه... ومن المعتبة وإليها، ولولا برودة يناير القاسية لما توارى المشتاق وراء زجاج القهوة، تاركًا رغم أنفه الركن البديع التابع للقهوة على الطوار المقابل، ولكن سيأتي الربيع يومًا... أجل سيأتي غير أنّ اليد قصيرة، ستة عشر عامًا أو يزيد وأنت حبيس الدرجة السابعة، دكّان الحمزاوي بيع بأبخس الأثهان... وربع الغوريّة على ضخامته لا يدرّ إلّا جنيهات... أمّا بيت قصر الشوق فمَسْكني ومأواي، وإذا كان لرضوان جدّ غنيّ فكريمة لا عائل لها غيري، ربّ أسرة وعشيق، ولكن للأسف اليد قصرة.

وفجأة وقعت عيناه الحائرتان على شابّ طويل نحيل ذي شارب مربّع ونظّارة ذهبيّة، يخطر في معطفه الأسود قادمًا من الموسكي متَّجهًا نحو العتبة، فابتسم ونهض بنصفه الأعلى كأتَّما يهمّ بالقيام، ولُكنَّه لم يفارق مجلسه. ولولا أنّ الشابّ كان مسرعًا لمضى إليه ودعاه إلى مجالسته. كمال خير سمير حين الضجر، لم يخطر المزواج له على بال رغم اقترابه من الثلاثين، لمَ تعجُّلْتُ الـزواج قبل الأوان؟. ولِمَ وقعتُ فيه مرّة أخرى قبل أن أفيق من لطمته الأولى؟. ولكن مَن ذا الذي لا يشكو: أعزب كان أم متزوّجًا؟. وكمانت الأزبكيَّة ملاذًا ومتعة، ثمَّ حلَّ بها البوار فهي اليـوم بؤرة الحثالة والسفلة، لم يبقَ لك من عالم المسرّات إلَّا لدّة المشاهدة في هذا المفرق من الطريق ثمّ، الصيد الرخيص، وخير الصيد الرخيص خادمة مصريّة من العاملات في الأسر الإفرنجيّة... فهي في الغالب مهذَّبة المظهر نبطيفة، أمَّا سيَّد مـزاياهـا دون منازع فضعف الخلق، وتوجد أكثر ما توجد بسوق الخضار عيدان الأزهار.

كان قد فرغ من حسو قهوته، وجلس وراء زجاج النافذة المغلقة يرسل طرفه إلى ملتقى الطرق، يتابع كلّ ذات حسن، فتنطبع على عدسة عينه صور النساء

من ذوات المعاطف والملاءات اللف، يُسراهُنَّ كلُّا وأجزاء في مثابرة لا تعرف الكلال. كان يجلس أحيانًا فيطول به الجلوس حتى العاشرة، وفي أحيان أخسرى رتما لم يطل بـ الجلوس إلّا ريشا يشرب قهوته، ثمّ ينهض مسرعًا في أثر صيد قد آنس منه استجابة ورخصًا، كأنَّه تاجر روبابيكيا. ولُكنَّه يقنع في الغالب بالمشاهدة، ورتبًا تبع الحسناء دون مقصد جدّيّ، أمّا الإقدام الحقّ، كأن يصطاد خادمًا خليعة أو أرملة فوق الأربعين، فكان يقع على فترات وفي حرص شديد. إذ إنّه لم يعد الرجل اللذي كان، لا لأنّ الموارد ناءت بالأعباء فحسب، ولكن لسنّ الأربعين التي نزلت به ضيفًا دون دعوة أو استئذان. يا لها من حقيقة مرعبة!. «وشعرة بيضاء في عارضي طالما أوصيت الحلَّاق بمعالجتها، وقال الحلَّاق إنَّ أمر الشعرة هيَّن، ولكنّ الشيب لا يلبث أن ينفجر. تبًّا لهما، للحلَّاق وللشيب، ووصف الرجل صبغة مفيدة ولكني لن ألجأ إليها. بيد أنّ أبي بلغ الخمسين دون أن تحترق له شعرة، أين أنا من أبي !؟ لا في الشيب وحده، كان شابًّا في الأربعين، وكان شابًّا في الخمسين، أمَّا أنا!. ربَّاه لم أفرَّط أكثر ممَّا أفرط أبي، أرحْ رأسك وأتعب قلبك، ترى أكانت حياة هارون الرشيد حقًّا كما يرويها الرواة؟. أين زنُّوبة من لهذا كلُّه؟!. جانب من الزواج خدعة بنت كلب، ولْكنّ قوّته في أنّلُ تحتضن الخدعة ما حييت، وسوف تدول دول وتنقلب أزمان، ولم يزل الدهر يتمخض عن امرأة سارحة ورجل جاد في أثرها، الشباب لعنة، والكهولة لعنات، فأين راحة القلب أين؟. وأتعس ما في الدنيا أن تتساءل يـومًا ذاهلًا أين أنا؟!

وغادر القهوة في منتصف العاشرة، فقطع العتبة متمهلًا إلى شارع محمّد عليّ، ثمّ مال إلى حانة «النجمة»، وحيًا «خالو» المائل وراء البار في وقفته التقليديّة، فردّ الرجل تحيّته بابتسامة عريضة كشفت عن أنياب صفر مثرمة، ثمّ أشار بذقنه إلى الحجرة الداخليّة كأنما ليخبره بأنّ أصحابه في الانتظار. وكان يمتد أمام البار دهليز ينتهي إلى ثلاث حجرات متداخلة يضجّ جوّها بالعربدة، فمضى إلى الأخيرة منها، ولم

يكن بها إلَّا نافذة واحدة ذات قضبان حديديَّة تـطلُّ على عطفة الماوردي، قد صفّت بها ثلاث موائد متفرّقة في الأركان، خلت اثنتان وأحدق بالثالثة أصحابه الذين استقبلوه مهلّلين، شانهم كلّ مساء. كان ياسين ـ رغم شكواه ـ أصغرهم سنًّا، أمَّا أكبرهم فكان أعزب من أصحاب المعاشات، يليم في مجلسه باشكاتب بالأوقاف، فرئيس المستخدمين بإدارة الجامعة، ثمّ محام من ذوي الأملاك غير مشتغل. كان الإدمان يلوح في سحناتهم نظرة ذابلة وبشرة محتقنة أو بالغة الشحوب، وكانوا يتوافدون إلى الحانة فيها بين الثامنة والتاسعة فلا يفارقونها إلَّا في الهزيع الأخير من الليل، يتجرَّعون أردأ أنواع الخمر وأشدِّها مفعولًا وأرخصها ثمنًا، غير أنّ ياسين لم يكن يلازمهم من البداية إلى النهاية، أو لم يكن يفعل ذلك إلَّا في القليل النادر، وفيها عدا ذلك فكان يُمضى معهم ساعتين أو ثلاثًا كيفيا اتَّفق، وكالعادة استقبله الأعزب العجوز

ـ اهلًا بالحاتج ياسين...

وكان يصرّ على وصفه بالحاجّ إكرامًا لاسمه المبارك، أمّا المحامي وكان أشدّهم إدمانًا فقال:

- تأخّرت يـا بطل، حتّى قلنـا لقد عـــثر في امرأة ستحرمنا من أنسه الليلة كلّها. . .

فعلّق الأعزب العجوز على كلام المحامي متفلسفًا: - لا يفرّق بين الرجل والرجل إلّا امرأة!.

فقال له ياسين مداعبًا، وكان قد جلس فيم بينه وبين باشكاتب الأوقاف:

ـ لا خوف عليك من لهذه الناحية. . .

فقال العجوز وهو يرفع الكأس إلى فيه:

إلّا لحظات شيطانيّة، فقد تستشيرني بنت في الرابعة عشرة.

فقال الباشكاتب:

- الاسم لطوبة والفعل لأمشيرا.
- لا أفهم ما تقصد بهذا الكلام البارد.
  - ــ ولا أنا فاهم! .

وجاء خالـو بالكـأس والترمس، فتنـاول يـاسـين الكأس وهو يقول:

ـ يناير لهذا العام شايف كيفه.

فقال رئيس المستخدمين:

لله في خلقه شئون، جاء ينايـر بالـبرودة ولكنه
 ذهب بتوفيق نسيم إلى غير رجعة!.

فصاح المحامي:

ـ أنقذونا من السياسة، ما زلنا نسكر ونمزّ بالسياسة حتى أخمدت أنفاسنا، شوفوا حكاية ثانية. . .

فقال رئيس المستخدمين:

ـ حياتنا في الواقع سياسيّة ولا شيء غير لهذا. . .

\_ أنت رئيس مستخدمين درجة سادسة، مالك أنت والسياسة؟.

فقال الرئيس محتدًا:

ـ درجة سادسة قديم من فضلك، من أيّام سعد! فقال الأعزب العجوز:

ـ أنا درجتي السادسة من أيّام مصطفى كامل، لذُلك أُحلت بها على المعاش إكرامًا لذكراه. . . اسمعوا، أليس من الأفضل أن نسكر ونغنيّ.

فقال ياسين وهو يهمّ بإفراغ كأسه:

ـ لنسكر أوَّلًا يا والدي . . .

لم يتمتّع ياسين في حياته بنعمة الصداقة العميقة، ولٰكنّه كان له في كلّ مجلس ـ قهوة أو حانة ـ أصحاب، وكان يَألف بسرعة ويُؤلِّف بأسرع من ذٰلك. ومنذ اتِّخذ هٰذه الحانة ـ تبعًا لتطوّر حالته المادّيّة ـ مجلسًا ليليًّا مختارًا عرف هٰذه الجماعة، وتوتُّقت أسباب السمر بينهم، غير أنَّه لم يقابل أحدًا منهم في الخارج، ولم يسمّ إلى ذٰلك، جمع بينهم الإدمان والاسترخماص، وكان رئيس المستخدمين أرقاهم مركزًا، ولْكنَّه كان كثير العيال، أمَّا المحامى فقد جاء لهذه الحانة جريًا وراء سمعة خمرها القويّة، بعد أن لم تعد تؤثّر فيه الخمور النظيفة إلّا في النادر، ثم ألفها واعتادها, وجعل ياسين يشرب ويثرثر، قاذفًا بنفسه في دوّامة العربدة التي تجتاح المكان وترتطم بأركانه. وكان العجوز الأعزب أحبّ أفراد الجماعة إليه. ولم يكن يشبع من مداعبته خاصّة فيها يتعلق بالرموز الجنسيّة، فكان الرجل يحـذّره من الإفراط. ويذكّره بمسئوليّاته العائليّة، فيقول له ياسين في استهانة ومباهاة، نحن قوم خلقنا لهٰذا، لهكذا أبي،

وهٰكذا كان جدّي من قبل، وأعاد هٰذا القول في هٰذه السهرة، فتساءل المحامى مازحًا:

\_ وأمّك؟ . . . أكانت كذٰلك أيضًا؟

وضحكوا كثيرًا وضحك ياسين، غير أنّ قلبه غاص في صدره متوجّعًا وأفرط في الشراب. وخيل إليه رغم نشوته أنّه يتدهور، فلا المكان مكانه، ولا الخمر خمره، ولا اليوم يومه «وفي كلّ مكان يتغامزون عليّ، فأين أنا من أبي؟. ليس أتعس من أن يزيد عمرك وتنقص نقودك، بيد أنّ رحمة الشراب واسعة، تفيض عليك أنسًا، أنسًا رقيقًا وعزاء جميلًا يهون عنده كلّ خطب، فقل ما أعظم مسرّي، لن يعود العقار الذي ضاع، ولا الشباب الذي انقضى، ولكنّ الخمر تصلح أن تكون خير رفيق على مدى العمر، رضعتها شابًا يافعًا، وها هي تؤنس رجولتي، وسوف يهتز لها طربًا رأسي وغدًا عندما يستوي رضوان رجلًا وتتهادى كريمة وروسًا، أشرب أنخاب السعادة في العتبة الخضراء، عروسًا، أشرب أنخاب السعادة في العتبة الخضراء، في أعظم مسرّي».

وإذا بالجهاعة تغني «أسير العشق ياما يشوف هوان» ثم غنّت «يا جارة الوادي» في جوّ صاخب وأصوات معربدة، فردّد الغناء أقوام من سائبر الحجرات والدهليز، ثمّ ساد صمت مرهق فعاد رئيس المستخدمين يتحدّث عن استقالمة توفيق نسيم، ويتساءل عن المعاهدة التي تهدف إلى هماية مصر من خطر إيطاليا، ذلك الجار الثقيل القائم في ليبيا، فها كان من الجهاعة إلا أن ردّدت في صوت واحد «إرخي الستارة اللي في ريحنا... أحسن جيرانا تجرحنا». ورغم إفراط العجوز في الشراب والعربدة، فقد احتج على هذه الإجابة الماجنة، ورماهم بالهذر فيها يليق به الجدد. فأجابوه في صوت واحد مردّدين «صحيح خصامك وإلا هزار» فلم يسمع الشيسخ إلا أن يعود إلى مشاركتهم بلا تحفظ.

وغادر ياسين الحانة عند منتصف الليل، فبلغ بيته في قصر الشوق حوالى الواحدة صباحًا. وكعادته كلّ ليلة جعل يمرّ بحجرات شقّته كأنّما يقوم بجولة تفتيشيّة، فوجد رضوان في حجرته يذاكر، وقد رفع

الشابّ رأسه عن كتاب القانون ليتبادل مع والده ابتسامة. وكان الحبّ بينها عميقًا، كذلك الاحترام رغم أنّ رضوان كان يعلم أنّ والده لا يعود هذه الساعة إلّا ثملًا. أمّا ياسين فكان يعجب بجال ابنه أيّا إعجاب، كما يعجب بذكائه واجتهاده، ويرى فيه وكيل نيابة المستقبل الذي سيرفع من شأنه، ويعزّ من كبريائه، ويعزّيه عن أمور كثيرة، سأله:

ـ كيف تجد دروسك؟

وأشار إلى نفسه كأتما يقول له «نحن هنا». فابتسم رضوان، وابتسمت فيه عينا هنيّة المكحولتان، فعاد أبوه يسأل:

- أيزعجك إذا أدرت الفونوغراف؟
- أمّا عني فلا. ولكن الجيران نائمون في هذه الساعة المتأخرة.

فابتعد عن الحجرة وهو يقول هازئًا:

ـ نوم العافية!

ومرّ بحجرة نوم «الأولاد» فوجد كريمة تغطّ في نومها على فراش صغير، على حين بقى فراش رضوان في الجانب الآخر من الحجرة خالبًا ينتظر فراغمه من مذاكرته. وخطر له لحظة أن يوقظها ليداعبها، ولكنّه ذكر ما يصحب إيقاظها في تلك الساعة من تذمّر فعدل عن خاطرته. واتَّجه صوب حجرته. أجمل الليالي في هـ ذا البيت حقًّا هي ليلة الجمعـة، تلك العطلة المقدّسة، فإذا عاد إلى بيته ليلة الجمعة ـ بصرف النظر عن الساعة التي يعود فيها ـ فإنّه لا يتردّد في أن يدعو رضوان إلى مجلسه بالصالة، ثمّ يوقظ كريمة وزنّوبة، ويدير الفونوغراف، ويمضي في محادثتهم وممازحتهم حتى الهزيع الأخير من الليل. كان مغرمًا بأسرتـهـ خاصّة رضوان ـ أجل لم يكن يشغل نفسه ـ أو لم يكن لديه من الوقت ـ ليتابعهم برعايته وتوجيهه، تاركًا أمرهم لعناية زنوبة وحكمتهم الفطريّة!. ومهما يكن الأمر فإنّه لم يطق لحظة واحدة أن يمثّل حيالهم الدور القاسى الذي مثَّله أبوه حياله، وكره من صميم قلبه أن يخلق في قلب رضوان شعور الرهبة والخوف الذي كان يجده نحو أبيه!. والحقّ أنّه لم يكن يستطيع ذٰلك حتى لو أراده. وعندما كان يجمعهم حلوله بعلد منتصف

الليل كان يفصح عن ولعه بهم دون تحفظ، وهو في نشوة من الخمر والحب، كان يمازحهم ويسامرهم، وربّا قصّ عليهم نوادر السكارى الذين صادفهم في الحانة، غير عابئ بأثر ذلك في الأنفس البريئة، مستهيئًا باحتجاجات زنّوبة التي تومئ بها إليه من وراء وراء، فيبدو وكأنّما نسي نفسه وجرى على سجيّته دون حذر أو مالاة.

وفي حجرته وجد زنّوبة .. كالعادة ـ نائمة وليست بنائمة. هكذا كانت أسدًا، فقبل أن يلج الحجرة يترامى إليه شخيرها، حتى إذا توسطها تحرّكت وفتحت عينيها وقالت بلهجتها الساخرة وحمدًا لله على السلامة». ثمّ تنهض لمعاونته على خلع ثيابه وترتيبها. وقد بدت في صورتها الطبيعيَّة أكبر من سنَّها، وكثيرًا ما ظنَّها تماثله سنًّا. ولكنَّها باتت أليفته واشتبكت جذورها بجذوره، تلك الغانية القديمة التي نجحت في معاشرته فيها لم تنجح فيه سيّدة من قبل، فأرست حياته الزوجيّة على أساس متين، نعم لقد انتابت حياتها في أوّل الأمر معارك وعلا بها زئير ولكنّها بدت دائمًا حريصة على حياتهما الزوجيَّة كلِّ الحرص. ومع الأيَّام صارت أمًّا، ومنيت بالثكل، فلم يبق لها غير كريمة، غير أنّ ذٰلك دعاها إلى مضاعفة الاستمساك بحياتها الزوجية، خاصّة بعد أن تهدّدها الذبول وناوأها الكبر المبكّر، ثمّ علَّمتها الأيَّام أن تتحلَّى بالصبر والمهادنة، وأن تتمرَّس بدور «السيّدة» بكلّ معنى الكلمة، وغالت في ذٰلك إلى حدّ أنَّها لم تكن تتبرَّج خارج بيتها حتَّى فــازت أخيرًا باحترام بين القصرين والسكريّة إلى حدّ ما!، وكان من حسن سياستها أن تحمل نفسها على معاملة رضوان معاملة كريمة بالغة الرقّة والمودّة، على الرغم من أنّها لم تكن تجد نحوه حبًّا، خاصّة بعد أن تُكلت في الذكر الوحيد المذي أنجبته لياسين، وكمانت رغم تغيّرهما شديدة العناية بحسن هندامها وأناقتها ونظافتها، وقد لاحظها ياسين باسها وهي تعيد ترتيب شعرها أمام المرآة، ومع أنّه كان يضيق بها أحيانًا إلى حدّ الضجر، إلَّا أنَّه كان يشعر بحقّ بأنَّها أصبحت شيئًا ثمينًا في حياته لا يمكنه الاستغناء عنه بحال. وجاءت بشال فتلفُّعت به وهي تقفقف من البرد، وقالت متشكّية:

ما أشد البرد!. هلا رحمت نفسك من السهر في الشتاء؟!.

فقال ساخرًا:

- الخمر تغير الفصول كها تعلمين، لم تتعبين نفسك بالاستيقاظ؟

فنفخت قائلة:

ـ فعلك متعب وكلامك متعب! .

بدا في جلبابه كالمنطاد، ومسح بيده على كرشه وهو يـرنو إلى المـرأة في ارتياح، وكـانت عيناه السـوداوان تشتعلان، ثمّ ضحك فجأة قائلًا:

- لو رأيتي وأنا أتبادل التحيّة مع العساكر! أمسى عساكر آخر الليل أصدقائي الأعزّاء!.

فغمغمت وه*ي* تتنهّد:

ـ يا فرحتي!.

#### ٨

كان منظر رضوان ياسين وهو يسير في الغوريّة بخطواته المُتئدة ممّا يلفت الأنظار حقًّا. كان في السابعة عشرة من عمره، مكحول العينين، متوسّط القامة مع ميل خفيف إلى الامتلاء، أنيق الملبس إلى حدّ التبرّج، ينتسب ببشرته الورديّة إلى آل عفّت، فهو يشعّ بهاءً ونـورًا، وتنمّ حركـاتـه عن دلال مَن لا يخفى عليـه جماله، وعندما مرّ بالسكّريّة اتّحبه رأسه إليها فيها يشبه الابتسام، وذكر لتوّه عمّته خديجة وابنيهما عبد المنعم وأحمد، فوجد لِذِكْرهما شعورًا لا يخلو من فتور، والحقّ أنَّه لم يجد من نفسه مشجَّعًا \_ ولو مرَّة \_ على أن يتَّخذ أحدًا من أقربائه صديقًا بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة. وسرعان ما اجتاز بوّابـة المتولّي، ثمّ مـال إلى الدرب الأحمر، حتى بلغ به المسير باب بيت قبديم فطرقه وانتظر، وفتح الباب عن وجه حلمي عزّت، صديق صباه، وزميله اليوم بكلُّيَّة الحقوق، ومنافسه ـ فيما بدا ـ في الجمال. وتهلُّل وجه حلمي لرؤياه، ثمَّ تعانقا وتبادلا قبلة كعادتهما عند اللقاء. ومضيا معًا يصعدان السلّم، وفي أثناء ذٰلك جعل حلمي ينوّه بربطة رقبة صديقه وتجاوُب لونها مع قميصه وجوربه، وكان

يضرب بهما المثل في الأناقة وحسن الذوق، فضلًا عن

أنَّ اهتمامهما بالملابس والموضة لم يكن دون اهتمامهما بالسياسة أو دراسة القانون. وانتهيا إلى حجرة كبيرة عالية السقف، دلّ وجود الفراش والمكتب بها على أنّها معدَّة للنوم والمذاكرة معًا. والحقُّ أنَّها طالمًا سهرا بها يذاكران، ثمّ ناما جنبًا إلى جنب على الفراش الكبير ذى الأعمدة السوداء والناموسيّة. ولم يكن بيات رضوان خارج البيت بالشيء الجديد، فقد اعتاد منذ صباه أن يدعى إلى أكثر من بيت لقضاء عدّة أيّام، كبيت جدّه محمّد عفّت بالجهاليّة، أو بيت أمّه بالمنيرة التي لم تنجب غيره رغم زواجها من محمّد حسن، ولذُلك ولميل أبيه السطبيعيّ إلى اللامسالاة، وترحيب زنُّوبة الخفيُّ بكلِّ ما يبعده عن بيتها ولو إلى حين، لم يجد معارضة في البيات عند صديقه في مواسم المداكرة، ثمّ صار الأمر بعد ذُلك مألوفًا فلم يكن أحد ليعبره أيّ اهتمام، وفي مثل لهذا الجوّ من اللامبالاة نشأ حلمى عزَّت. تونِّي أبوه ـ وكان مامور قسم ـ منـ لا عشرة أعوام. وفي ذٰلك الوقت كانت أخواته الستّ قد تزوّجن، فعاش وحده مع أمّه العجوز، ووجدت المرأة صعوبة في بادئ الأمر في السيطرة عليه، ثمّ ما لبث أن

حلمي عزت. توفي ابوه وكان مامور فسم مند عشرة أعوام. وفي ذلك الوقت كانت أخواته الستّ قد تزوّجن، فعاش وحده مع أمّه العجوز، ووجدت المرأة صعوبة في بادئ الأمر في السيطرة عليه، ثمّ ما لبث أن صار هو المسيطر على البيت كلّه. وكانت المرأة تعيش على معاش زوجها الصغير، وإيجار الدور الأوّل من بيتها القديم، فلم تعرف الأسرة الحياة الرهيفة منذ وفاة الأب، ولكنّ حلمي لم يعجز عن مواصلة حياته المدرسيّة حتى التحق بكليّة الحقوق، محافظًا في أثناء ذلك كلّه على ما تتطلّبه حياته من مظاهر الاحترام. وكان سرور حلمي بلقاء صديقه لا يعادله سرور، ولم تكن تطيب له أوقات العمل أو الراحة إلّا به، لذلك بعث وجوده في نفسه نشاطًا وحماسة، فأجلسه على الكنبة الملاصقة لباب المشربيّة وجلس إلى جانبه، وراح يفكّر في اختيار موضوع ـ وما أكثر المواضيع لمحادثته عين أنّ نظرة واجمة لاحت في عيني رضوان اعترضت غير أنّ نظرة واجمة لاحت في عيني رضوان اعترضت تيّار حماسه، فرنا إليه متسائلًا، ثمّ خمّن ما هنالك فتمتم:

- زرت والدتك؟ أراهن أنّك قادم من هناك... أدرك رضوان أنّ صدق تخمين صاحبه يرجع إلى وجهه همو، فلاح الضجر في عينيه، وهمزّ رأسه

بالإيجاب دون أن يتكلّم، فسأله حلمي:

ـ وكيف حالها؟

ـ عال...

ثمّ وهو يتنهّد:

ـ ولْكنّ هٰذا المدعّق محمّد حسن!!، أنت لم تعرف

معنى أن يكون لأمُّك زوج غير أبيك!

فقال حلمي مواسيًا:

- كثيرًا ما يقع لهذا، لا عيب فيه، ثمّ إنّه شيء قديم!

فهتف رضوان حانقًا:

- لا لا لا، إنّه دائمًا في البيت، لا يبرحه إلّا إلى عمله في الوزارة، نفسي مرّة أزورها فأجدها وحدها، ويطيب له أن يمثّل دور الوالد والمرشد، سحقًا له، وعند كلّ مناسبة يذكّرني بالنّه رئيس أبي في إدارة المحفوظات، ولا يتردّد عن انتقاد مسلكه في عمله، ولكتّي من ناحيتي لا أسكت له...

وصمت دقيقة حتى يهدأ انفعاله، ثم واصل دينه:

أمّي حمقاء إذ رضيت أن تتزوّج من لهذا الرجل،
 ألم يكن من الأفضل أن تعود إلى أبي؟

وكان حلمي يعرف الكثير عن سيرة ياسين المشهورة، فقال باسمًا:

ـ. في العشق يا ما كنت أنوح!

فلوّح رضوان بيده معاندًا وهو يقول:

\_ ولو! إنّ ذوق النساء سرّ مخيف والأدهى من ذلك أنّها فيها يبدو راضية!

ـ لا تسعُ وراء ما ينغُص صفوك.

فقال رضوان في نبرات حزينة:

يا للعجب، إنّ جانبًا عريضًا من حياتي ينضح بالتعاسة، إنّي أمقت زوج أمّي ولا أحبّ امرأة أبي، جوّ مشحون بالبغضاء، إنّ أبي - كامّي - لم يحسن الاختيار، ولكن ماذا في وسعي أن أفعل؟!، وامرأة أبي تحسن معاملتي ولكن لا أتصوّر أنّها تحبّني، هذه الحياة ما أرذلها!

وجاءت خادم عجوز بالشاي، فتحلّب ريق رضوان الذي عاني في الطريق من رياح فبراير القاسية. وساد

الصمت وهما يذيبان السكّر. وتغيّر تعبير وجه رضوان فآذن ذٰلك بإنهاء السيرة المحزنة، ورحّب حلمي بذٰلك فقال في ارتباح:

ـ تعوّدت المذاكرة معك، فلا أدري كيف أذاكر وحدى . . .

فابتسم رضوان متجاوبًا مع هٰذا الشعور الرقيق، ولٰكنّه سأله فجأة:

ــ هل اطّلعت على المرسوم الصادر بتأليف وفــد المفاوضة؟

- نعم. ولْكنّ كئيرين يلغطون متشائمين بالجوّ الذي يحيط بالمفاوضة، ويبدو أنّ إيطاليا - التي تهدّ حدودنا - هي محور المفاوضة الحقيقيّ، والإنجليز من جانبهم يهدّدون في حال فشل الاتّفاق!

ـ إنّ دماء الشهداء لم تبرد بعد، وعندنا دماء جديدة!

فهزّ حلمي رأسه قائلًا:

فذا كلام يقال، لقد سكت القتال وبدأ الكلام،
 رأيك؟

- على أي حال فإن للوفد أغلبية ساحقة في هيئة المفاوضة، تصوّر أنّي سألت محمّد حسن زوج أمّي عن رأيه في الموقف، فقال لي ساخرًا: «أتتوهم حقًّا أنّ الإنجليز يمكن أن يخرجوا من مصر؟!»، هذا هو الرجل الذي ارتضته أمّى زوجًا!

فضحك حلمي عزّت عاليًا وسأله:

ـ وهل يختلف رأي أبيك عن ذٰلك؟

ـ إنّ أبي يكره الإنجليز، وحسبه ذلك.

ـ أيكرههم من صميم قلبه؟

- إنَّ أبي لا يكره ولا يحبُّ شيئًا من صميم قلبه!

\_ إنّى أسألك عن رأيك أنت، فهل أنت مطمئن؟

\_ لِمَ لا، حتى متى تبقى القضيّة معلّقة؟ أربعـة وخمسون عامًا من الاحتلال، أف، لست أنا التعيس وحدي!

فتناول حلمي عزّت آخر رشفة من قـدحه وقـال باسيًا:

\_ يبدو لي أنَّك كنت تحادثني بهذه الحماسة عندما وقعت عيناه عليك!

۔ من؟

فابتسم حلمي عزّت ابتسامة غريبة، وقال:

\_ كلّما تحمّست تورّد وجهك وبرز جمالك في أحسن أحواله، وفي لحظة من تلك اللحظات السعيدة رآك ولا شبك وأنت تحادثني، كان ذلك يوم ذهب وفد الطلبة إلى بيت الأمّة داعين إلى الاتّحاد، ألا تذكر ذلك

اليوم؟

فتساءل رضوان باهتمام لم يحاول إخفاءه:

- ـ نعم، ولكن من هو؟
- ـ عبد الرحيم باشا عيسي!
- فتفكّر رضوان قليلًا ثمّ تمتم:
  - ـ رأيته مرّة عن بُعْد. . .
- ـ أمّا هو فقد رآك اليوم لأوّل مرّة.

وارتسمت على وجه رضوان علامة استفهام، فعاد حلمي يقول:

م وعندما قابلني عقب انصرافك سألني عنك، وطلب إليّ أن أقدّمك إليه في أوّل فرصة!

وتبسّم رضوان ثمّ قال:

ـ هات كلّ ما عندك.

فقال حلمي وهو يربّت منكب صاحبه:

دعاني وسالني بخفّته على فكرة هو خفيف جدًّا : «مَن المليح الذي كان يحدَّثك؟» فأجبته أتسه زميل في الحقوق وصديق قديم واسمه كذا ألخ . فسألني باهتمام: «ومتى تقدّمه إليّ؟» فسألته بدوري متجاهلًا غرضه: «ولمه يا باشا؟» فانفجر قائلًا كالغاضب فكذا تبلغ به خفّة الروح أحيانًا .: «لأعطيه درسًا في الديانة يا بن الكلب». فضحكت بدوري حتى كتم فمى بيده . . .

وساد الصمت لحظة دوّت فيها الريح في الخارج، وترامى صوت ارتطام ضلفة شباك بجدار، ثمّ علا صوت رضوان وهو يتساءل:

- ـ سمعت عنه كثيرًا، أهو كما يقال؟
  - ـ وأكثر. . .
  - ـ لٰكنَّه عجوز!

فقال حلمي عزّت وأساريره تنطق بالضحك دون صوت:

 ـ هٰذا في المرتبة الأخيرة من الأهميّة، إنّه رجل كبير المقام، ظريف، ذو نفوذ ولعلّ شيخوخته أجلّ فائدة من الشباب...

فعاود رضوان الابتسام، ثمّ تساءل:

- ـ این منزله؟
- ـ فيلًا هادئة في حلوان.
- آه تكتظ بالقاصدين من كافّة الطبقات!
- ـ سنكون ضمن مريديه، لِمُ لا؟!، إنّه من شيوخ الساسة ونحن من شبابهم!

فتساءل رضوان في شيء من الحذر:

ـ وزوجه وأولاده؟

ـ يا لك من جاهل، إنّه أعزب، لم يتزوّج قطّ ولا يحبّ لهذه السيرة، كان وحيد أبويه، وهو يعيش وحده مع خدمه كأنّه مقطوع من شجرة، وإذا عرفته فلن تسلو عنه أبدًا...

وتبادلا نظرة باسمة طويلة تفيض بالمؤامرات، حتى قال حلمي عزّت في شيء من الجزع:

ـ سلني متى نذهب لزيارته من فضلك؟

فقال رضوان وهو ينظر إلى ثمالة الشاي في قدحه:

ـ متى نذهب لزيارته؟

#### ٩

لاح بيت عبد الرحيم باشا عيسى على ناصية شارع النجاة بحلوان آية في البساطة والأناقة. فيلاً سمراء مكوّنة من دور واحد يعلو عن الأرض بمقدار ثلاثة أمتار تكتنفه حديقة أزهار، ويستهلّ بسلاملك. وكان البيت والطريق والمنطقة المحيطة به غارقة في صمت مريح. وكان يجلس على أريكة عند الباب البوّاب وسائق السيّارة، بـوّاب نوبيّ بـارع القسات ممشوق القوام، وسائق في ريق الشباب مورّد الخدّين. وهمس حلمي عـزّت في أذن رضوان وهـو يمـدّ بصره نحـو

ـ صدق الباشا فيها وعد، فلا زائر اليوم غيرنا!

وكان حلمي عزّت معروفًا لدى البوّاب والسائق، فوقفا لاستقباله في أدب، ولما داعبهما ممازحًا انطلقا

يضحكان دون كلفة. وكان الجوّ قارص البرودة رغم جفافه، فدخلا بهو استقبال آية في الفخامة، تتصدّره صورة كبيرة لسعد زغلول في بذلة التشريفة، ومال حلمي عزّت إلى مرآة ممتدّة طولًا حتى السقف تتوسّط الجدار الأيمن، فألقى على صورته نظرة متفحّصة طويلة، فلم يتردّد رضوان أن يلحق به. وأن يمتحن منظره بنظرة مثلها، حتى قال حلمى باسمًا:

ـ قمران يرتديان بذلة وطربوشًا، واللي يعشق جمال النبئ يصلّي عليه! .

وجلسا متجاورين على كنبة مذهّبة ذات غطاء أزرق وثير. ومرّت دقائق ثمّ سُمعت حركة آتية من وراء الستار المسدل على باب كبير تحت صورة سعد، فاتجه ناحيتها رأس رضوان وقلبه يخفق باهتمام. وما لبث أن تراءى الرجل في بذلة سوداء أنيقة، تنتشر بين يبديه رائحة زكيّة، وقد بدا داكن السمرة، حليق الوجه، نحيل الجسم، ماثلًا إلى الطول نوعًا، ذا قسات دقيقة براها الكبر، وعينين صغيرتين ذابلتين، أمَّا طربوشــه فقد مال إلى الأمام حتّى كاد يمسّ حاجبيه، وكان يتقدّم هادئًا وقورًا في خطوات متقاربة وبطيئة معًا، فانعكس منه إلى قلب الشابّ إجلالًا وطمأنينة. ولازم الصمت حتى وقف أمام الشاتِين اللذين وقفا لاستقباله، ثمّ تفحصها بنظرة ثاقبة ثبتت على رضوان طويلًا حتى اختلج جفناه، ثمّ ابتسم فجأة، فشاع في الوجه القديم إيناس وجاذبية قربت المسافة التي تفصل بينه وبينهها حتى لم تعد شيئًا. ومدّ حلمي يده فتناولها الآخر واستبقاها في يده، ثمّ مدّ بوزه وانتظر، فأدرك حلمي غرضه، وسرعان ما عـرض له خـدّه فقبّله، ثمّ نظر صوب رضوان قائلًا بصوت رقيق:

ـ لا تؤاخذني يا بنيّ، فهذه هي طريقة السلام عندي . . .

ومدّ رضوان يده في حياء، فتنـاولها الـرجل وهـو يتساءل ضاحكًا:

\_ وخدّك؟

فتـورّد وجـه رضـوان، وهتف حلمي مشـيرًا إلى نفسه:

- المخابرة يا سعادة الباشا مع وليّ الأمر؟ فضحك عبد الرحيم باشا واكتفى بمصافحة رضوان، ثمّ دعاهما إلى الجلوس وهو يجلس على مقعد كبير على كثب منها، وقال باسيًا:

ـ ولي أمرك لهذا ملعون يا رضوان، أليس لهذا هو اسمك؟. أهلًا وسهلًا، لقد رأيتك في صحبة لهذا الولد الشقيّ، فراقني أدبك وتمنّيت لقاءك، وها أنت لم تضنّ علىّ به...

ـ إنّي سعيد بالتشرّف بمعرفتك يا سعادة الباشا.

فقالُ الرجل وهو يدير خاتمًا ذهبيًّـا كبيرًا في بنصر راه:

- أستغفر الله يا بنيّ، لا تستعمل عبارات التعظيم والقاب التفخيم، إنّني لا أحبّ شيئًا من هذا كله، الذي يهمّني حقًا هو الروح اللطيف والنفس الصافية والإخلاص، أمّا سعادة الباشا وسعادة البك فكلّنا أبناء آدم وحوّاء، الواقع لقد راقني أدبك فوددت لو أدعوك إلى بيتي، فأهلًا وسهلًا، أنت زميل حلمي في كليّة الحقوق، أليس كذلك؟

- نعم يا فندم، إنَّنا زملاء من عهـد خليل آغـا لابتدائيَّة...

فرفع الرجل حاجبيه الأشيبين في إعجاب قائلًا:

\_ زمالة صبا!... (ثمّ وهو يهزّ رأسه).. جميل، جميل، جميل، لعلّك مثله من حيّ الحسين؟

- نعم يا سيّدي، ولدت في بيت جدّي السيّد محمّد عفّت بالجاليّة، وأقيم الآن بمنزل والسدي بقصر الشوق...

- أحياء مصر الأصيلة، البقاع الطيّبة، ما رأيك لقد عشت فيها دهرًا مع المرحوم أبي في بيرجوان، كنت وحيد أبويّ، وكنت عفريتًا، وطالما جمعت الصبيان في شبه زفّة ومضينا من حارة إلى حارة نعاكس طوب الأرض، ويا ويل الدنف لو رماه القدر إلى طريقنا، وكان أبي يثور غضبه فيجري ورائي بالعصا... قلت يا نتيّ إنّ جدّك هو محمد عفّت؟

فقال رضوان بفخار:

ـ نعم يا سيّدي . . . فتفكّر الباشا قليلًا ثمّ قال:

- أذكر أنّي رأيته مرّة في بيت نائب الجهاليّة، رجل وجيه ووطنيّ صادق، كاد يرشّح نائبًا في الانتخابات القادمة لولا تنجّبه في آخر لحظة لصديقه النائب القديم، إنّ الاتحاد الأحير أوجب الصداقة في الانتخابات حتى يظفر إخواننا الأحرار الدستوريّون ببعض المقاعد، إذن أنت زميل حلمي في الحقوق! جميل، القانون سيّد الدراسات، وهو يتطلّب لدراسته ذكاء كما عن المستقبل فها عليك إلّا الاجتهاد! وجد في نبراته الاخيرة ما يوحي بالوعد والتشجيع، فدبّ في قلبه الطموح والحهاسة فقال:

- نحن لم نفشل ولا مرّة واحمدة في حيماتنما الدراسيّة!.

ـ برافو، لهذا هو الأساس، بعد ذٰلك تجيء النيابة ثم القضاء وسيوجد دائهًا من يفتح الأبواب المغلقة أمام المجتهدين، حياة القضاء شيء عظيم، عهادها الذكاء اليقظ والضمير الحيّ، لقد كنت بفضل الله من أبنائها الصادقين، وقد تركت القضاء للاشتغال بالسياسة، فالوطنيّة تحتّم علينا أحيانًا أن نهجر أعمالنا المحبوبة ولكن إلى اليوم تجد من يضرب بنا المثل في العدالة والنزاهة، فضع نصب عينيك في الاجتهاد والنزاهـة وأنت حرّ بعد ذٰلك في حياتك الخاصّة، قم بواجبك وافعل ما تشاء، أمَّا إذا قصّرت في الواجب فلن يرى الناس فيك إلَّا النقائص، ألا ترى أنَّه لا يحلو لكثير من الفضوليّين إلّا أن يقولوا فلان الوزير به الـداء الفلانيّ. وفلان الشاعر به الداء العلّذيّ. حسن، ولْكن ليس كلّ المصابين وزراء وشعراء، فكن وزيرًا وشاعرًا أوَّلًا وافعل بعد ذٰلك ما تشاء، لا يغيبنّ عن ذكائك هذا الدرس يا أستاذ رضوان. . .

وهنا قال حلمي عزّت بخبث:

۔ کفی المرء نبلًا أن تعدّ معایبه، ألیس كذلك یا سعادة الباشا؟

فثنى الرجل رأسه إلى منكبه الأيمن، وقال:

- طبعًا، سبحان من له الكيال وحده، الإنسان ضعيف جدًّا يا رضوان، ولكن عليه أن يكون قويًّا في الجوانب الأخرى. مفهوم؟. لو تشاء أحدَّثك عن كبار الرجال في الدولة ولن تجد واحدًّا خاليًّا من داء،

وسوف نتحادث طويلًا ونتدارس العبر كيها تكون لنا حياة موفورة الكهال والسعادة. . .

فنظر حلمي إلى رضوان قائلًا:

- ألم أقل لك إنّ صداقة الباشا كنز لا يفنى؟ فقال عبد الرحيم عيسى موجّهًا الخطاب إلى رضوان الذي لم تكد تتحوّل عنه عيناه:

- إنّي أحبّ العلم وأحبّ الحياة وأحبّ الناس، وديدني أن آخذ بيد الصغير حتى يكبر، وأيّ شيء في الدنيا خير من الحبّ؟. يجب إذا واجهتنا مشكلة قانونيّة أن نحلّها معًا، وإذا فكّرنا في المستقبل أن نفكّر معًا، وإذا نازعتنا أنفسنا إلى الراحة أن نرتاح معًا، ما وجدت رجلًا حكيبًا مثل حسن بك عهاد، اليوم هو من رجال السلك السياسيّ المعدودين، ودعك أنّه من أعدائي السياسيّين. ولكنّه كان إذا تفرّغ لبحث قتله، وإذا طرب رقص عاريًا، الدنيا حلوة على شرط أن تكون حكيبًا واسع ... الإدراك! ألست واسع الإدراك

فأجاب عنه حلمي عزّت من فوره:

ـ إذا لم يكن فنحن على استعداد لتوسيعه!...

فأشرق وجه الباشا بابتسامة طفليّة نمّت عن رغبته التي لا حدّ لها في المسرّة، وقال:

مذا الولد عفريت يا رضوان، ولكن ما حيلتي؟ إنّه زميل صباك يا بخته، ولست أنا القائل إنّ الطيور على أشكالها تقع. لازم أنت أيضًا عفريت، خبرني يا رضوان من أنت؟. هه. إنّك تركتني أتكلّم بلا وعي وأنت صامت كدهاة السياسة، هه؟ قل يا رضوان ماذا تحره؟.

عند ذاك دخل الحادم حاملًا صينيّة القهوة، وكان فتى أمرد شبيهًا بالبوّاب والسائق، فشربوا أكواب الماء الممزوجة بالزهر، وجعل الباشا يقول:

- الماء بالزهر شراب أهل الحسين، أليس كذُلك؟. فغمغم رضوان باسهًا:

ـ نعم يا سيّدي .

فقال الباشا وهو يهزّ رأسه طربًا:

ـ يا أهل الحسين مدّد!.

وضحكـوا جميعًا، حتّى الخـادم ابتسم وهو يغـادر

البهو، واستطرد الباشا متسائلًا:

- ماذا تحبّ؟. وماذا تكره؟. تكلّم بصراحة يا رضوان، دعني أيسر لك الجواب، أأنت مهتمّ بالسياسة؟

فقال حلمي عزّت:

ـ كلانا في لجنة الطلبة.

فأجاب حلمي عزّت:

ـ إنّه مغرم بشوقي وحافظ والمنفلوطي. . .

فنهره الباشا قائلًا:

ـ اسكت أنت، أريد يا أخي أن أسمع صوته... فضحكوا، وقال رضوان باسيًا:

ـ إنَّي أموت في شوقي وحافظ والمنفلوطي...

فقال الباشا بإعجاب:

- «أموت في» يا لـ من تعبير، لا تسمعه إلّا في الجهاليّة، أهي نسبة إلى الجهال يا رضوان؟. إذن أنت من هواة «فضّة ذهب» و«في الليل لما خلّى» و«من يكن» و«فنن يشيله وفنن يحطه»، الله... الله، هذا سبب آخر للمقاربة بيننا يا جماليّة، وهل تحبّ الغناء؟.

ـ إنّه من غواة...

۔ اسکت أنت.

فضحكوا مرّة أخرى، وقال رضوان:

ـ أمّ كلثوم .

- جميل، لعلي من عشّاق القديم، ولكنّ الغناء كلّه جميل، فأنا أحبّه، ثقيله وخفيفه، كما يقول المعرّي، وأموت فيه كما تقول حضرتك. جميل جدًّا، الليلة عجب.

ودق جرس التليفون، فنهض الباشا إليه، ووضع السيّاعة على أذنه وهو يقول: آلو!.

\_ أهلًا أهلًا معالى الباشا.

أنا قلت رأيي للزعيم صراحة، وهو رأي ماهر والنقراشي أيضًا.

. . . . . . . . . -

\_ آسف يا باشا، لا أستطيع. أنا لا أنسى أنّ الملك

فؤاد هو الذي عارض في ترقيتي يومًا، والملك فؤاد آخر من يتكلّم في الأخلاق، وعلى أيّ حال سأقابلك غدًا في النادي، سلام عليكم يا باشا...

وعاد الرجل متجهّم الوجه، ولكنّه ما كاد يرى وجه رضوان حتّى عاوده الانشراح فواصل حديثه قائلًا:

ـ نعم يا سيد رضوان، تعارفنا وما أجمل التعارف، أنصحك بالاجتهاد، أنصحك بألّا تتخلّى عن الواجب والمثل الأعلى، بعد ذلك أحدّثك عن الطرب والهناء.

وهنا نظر رضوان في ساعته، فلاح الجزع في وجه الباشا وقال:

\_ إِلَّا هٰذا! الساعة عدوّ مجالس الأنس.

فتمتم رضوان في شيء من الارتباك:

ـ ولكنّا تأخّرنا يا سعادة الباشا.

- تأخّرنا!. أتعني أنّه تأخّر بي العمر!!. أخطأت يا بنيّ، ما زلت أحبّ السهر والجيال والغناء بعد الساعة الواحدة، السهرة لم تبدأ بعد، لم نقل إلّا بسم الله الرحمٰن الرحيم، لا تعترض. السيّارة تحت أمركها حتى الصباح، وبلغني أنّك تبيت خارج البيت للمذاكرة، فلنذاكر، لِم لا؟. ما أحلى أن أعود إلى المدخل في القانون العامّ أو شيء من الشريعة، بهذه المناسبة من يدرّس لكم الشريعة؟. الشيخ إبراهيم نمديم، مسّاه الله بالخير، إنّه كابتن عظيم، لا تدهش، سنؤرّخ يومًا لكلّ رجال العصر، يجب أن تفهم كلّ شيء، ليلتنا ليلة عبّة وصداقة، خبرني يا حلمي ما أنسب شراب لمثل هٰذه الليلة؟

فقال حلمي باطمئنان:

ـ ويسكي وصودا وشواء.

فقال الباشا ضاحكًا:

ـ وهل الشواء شراب يا شقيّ؟

1.

عقب الغداء من يوم الخميس يلتثم شمل أسرة خديجة على نحو لا يكاد يتغيّر. ولهكذا جمعت الصالة بين الأب إبراهيم شوكت وعبد المنعم وأحمد، وليّا كان من النادر أن تبقى خديجة بدون عمل فقد جلست

بينهم وهي تطرّز غطاء مائدة، وقد بدا الكبر أخيرًا على إبراهيم شوكت بعد مقاومة طويلة جبّارة، فشاب شعره وترهّل بعض الشيء، وإن حافظ فيها عدا ذٰلك على صحّة يُحسد عليها، وكان يدخّن سيجارة، ويأخذ مكانه بين ابنيه في هدوء وطمأنينة. تعكس عيناه البارزتان نظرة الخمول واللامبالاة التقليديّة، على حين لم ينقطع الشابّان عن الحديث، فيها بينهما حينًا، أو مع الأب أو الأمّ التي شاركت في الحديث دون أن ترفع رأسها عن عملها، وقد بدت كتلة عظيمة من الشحم واللحم. لم يعد في الجوِّ ما ينغُّص على خديجة صفوها، إذ لم يبقَ مَن ينازعها السيادة في بيتها مذ توفّيت حماتها. كانت تقوم بـواجباتهـا بهمّة لا تخـذلها أبدًّا، وترعى سهانتها بعناية فائقة وهي جوهر جمالها كلَّه، وتحـاول فرض رعايتها على الجميع، الأب والابنين، فيطاوع الرجل، وأمّا عبد المنعم وأحمد فيشقّ كلّ سبيله كما يرى مستعيذَيْن بحبّها من سطوتها. وقد نجحت منذ سنوات في حمل زوجهما على احترام تقاليد الدين، فهارس الرجل الصلاة والصوم واعتادهما، وكان عبد المنعم وأحمد قد شبًا على ذلك من قبل، غير أنَّ أحمد توقّف عن أداء الفريضة منذ عامين، وجعل يتهرّب من استحواب أمّه كلّما استجوبته أو يتعلّل بعــذر أو بـآخر. وكـان إبراهيم شـوكت يحبّ ابنيه حبًّا جمًّا، ويعجب بها أشد الإعجاب، وينوه في كلّ فرصة بنجاحهما المتواصل الذي بلغ بعبد المنعم كلّية الحقوق وبأحمد نهاية المرحلة الثانويّة، وفي ذٰلك كانت خديجة تقول في مباهاة:

- كلّ هٰذا ثمرة اهتمامي أنا، لو تُرك الأمر لك ما فلح أحدهما ولا كان له شأن...

وقد ثبت أخيرًا أنّها نسيت مبادئ القراءة والكتابة لعدم الاستعمال ممّا جعلها هدفًا لسخرية إبراهيم، حتى اقترح ابناها أن يذكّراها بما نسيت ردًّا لجميلها الذي تباهي به، فغضبت قليلًا وضحكت كثيرًا، ثمّ لحّصت الحال في كلمة قائلة:

ـ لا حاجة بامرأة إلى الكتابة والقراءة ما دامت لا تكتب رسائل غرام!

بدت في أسرتها سعيدة راضية، ولعل شهيّة عبد

المنعم وأحمد لم تكن تعجبها كثيرًا، كما أنّ نحافتهما كانت تغيظها فقالت باستياء:

ـ قلت ألف مرّة إنّه يجب أن تغيّرا ريقكها على البابونج ليفتح شهيّتكما، يجب أن تأكـلا جيّدًا، ألا تريان أباكها كيف يأكل؟

وابتسم الشابّان وهما ينظران نحو أبيهما، فقال الرجل:

\_ ولماذا لا تضربين المثـل بنفسك، وأنت تـأكلين كالطاحونة؟

فقالت باسمة:

ـ إنّي أترك لهما الحكم والخيار.

فقال إبراهيم محتجًا:

ـ عينك يا شيخة أصابتني! لذلك نصحني الدكتور بأن أخلع أسناني. . .

فلاحت في عينيها نظرة رقيقة، وقالت:

 لا تجزع، ستذهب بشرّها، ولن تشكو ألما بعد ذلك إن شاء الله...

وهنا خاطبها أحمد قائلًا:

- جارنا ساكن الدور الثاني يرجو أن يؤجِّل دفع الأجرة حتى الشهر القادم، قابلني على السلّم فرجاني في ذلك!

فسألته وهي تنظر إليه مقطّبة:

ـ وماذا قلت له؟

ـ وعدته بأن أحدّث ابي...

ـ وهل حدّثت أباك؟

ـ ها أنا أحدّثك أنت!

ـ إنّنا لا نشاركه في شقّته فلا يجوز له أن يشاركنا في رزقنا، ولو تساهلنا معـ لتبعه سـاكن الدور الأوّل، أنت لا تعرف الناس فلا تتدخّل فيها لا يعنيك. . .

فنظر أحمد إلى أبيه متسائلًا:

ـ ما رأيك يا بابا؟

فابتسم إبراهيم شوكت قائلًا:

في عرضك لا تصدع دماغي، عندك أملك...
 فعاد أحمد إلى أمّه قائلًا.

إذا تساهلنا مع رجل مزنوق فلن نجوع...
 فقالت خديجة بامتعاض:

- لقد حدّثتني زوجه وأجّلت لها الدفع فليرتح بالك، ولْكنّي أفهمتها أنّ أجرة المسكن واجبة كمصروفات الأكل والشرب، أفي ذٰلك خطأ؟، إنّي ألام أحيانًا لأنّي لم أتّخذ من جاراتي صديقات، ولكن من يعرف الناس يحمد الله على الوحدة...

فعاد أحمد يتساءل وهو يغمز بعينه:

ـ وهل نحن خير الناس؟

فعبست خديجة قائلة:

ـ نعم، إلّا إذا كان لك في نَفْسك رأي آخر!

فقال عبد المنعم:

رايه في نفسه أنّه خير الناس جميعًا، لا رأي إلّا رأي إلّا رأيه، والحكمة موقوفة على رأسه!

فقالت خديجة متهكمة:

ـ ومن رأيه أيضًا أن يستأجر الناس البيوت دون دفع أجرتها!

فقال عبد المنعم ضاحكًا:

ـ إنّه غير مقتنع بأنّه من حقّ بعض الناس أن يملكوا بيوتًا على الإطلاق...

فقالت خديجة وهي تهزّ رأسها:

ـ يا عيني على الرأي الفقريّ . . .

وحدج أحمد أخاه بنظرة غاضبة، فهيزٌ عبد المنعم منكبيه باستهانة وهو يقول:

ـ راجع نفسك قبل أن تغضب...

فقال أحمد محتجًا:

\_ يحسن بنا ألّا نتناقش معًا!

ـ بل انتظر حتّی تکبر. . .

ـ إنَّك أكبر منِّي بعام لا أكثر. . .

ـ أكبر منك بيوم يعرف أكثر منك بسنة. . .

ـ هٰذا المثل لا أومن به!

\_ اسمع، لا يهمّني إلّا شيء واحد، هو أن تعود إلى الصلاة معي . . .

فهزّت خديجة رأسها بأسف وهي تقول:

\_ صدق أخوك، الناس تكبر تعقل أمّا أنت فأعوذ بالله منك، حتّى أبـوك صلّى وصـام، فكيف فعلت بنفسك ما فعلت؟، إنّى أتساءل ليل نهار!

فقال عبد المنعم بصوت قويّ شديد الثقة بنفسه:

- بالصراحة إنّ رأسه بحتاج إلى تطهير من الداخل...

ـ إنّه. . .

- اسمعي، هٰذا الشاب لا دين له، هٰذا ما بت أعتقده...

فلوّح أحمد بيده كالغاضب، وهتف متسائلًا:

ـ من أين لك الحقّ في الحكم على القلوب؟

- الأفعال تنمّ عن السرائر (ثمّ وهو يداري ابتسامة) يا عدو الله!

فقـال إبراهيم شـوكت دون أن يخرج من هـدوئه

ـ لا تتّهم أخاك ظليًا.

وطمأنينته:

وقالت خديجة مخاطبة عبد المنعم وهي تلحظ أحمد:

- لا تسلب أخاك أعزّ ما يملك الإنسان، كيف لا يكون مؤمنًا؟!، إنّ آل أمّه لا تنقصهم إلّا العمائم ليكونوا من رجال الدين، وكان جدّه من صميم رجال الدين، لقد نشأنا فوجدنا من حولنا يصلّون ويتعبّدون كأنّنا في جامع!

فقال أحمد متهكِّمًا:

ـ مثل خالي ياسين. . . !

وندّت عن إبراهيم شوكت ضحكة، فقالت خديجة متظاهرة بالغضب:

- تكلّم عن خالك بأدب، ماله؟ قلبه عامر بالإيمان وربّنا يهديه، انظر إلى جدّك وجدّتك.

ـ وخالي كمال؟

\_ خالك كمال من محاسيب الحسين، أنت لا تدري شيئًا.

ـ بعض الناس لا يدرون شيئًا...

فسأله عبد المنعم محتدًّا:

ــ لو كان الناس جميعًا مهملين في دينهم، فهل يشفع لك ذلك؟

فقال أحمد في هدوء:

على أيّ حال اطمئن، فلن تؤخذ يومًا بذنبي!
 وهنا قال إبراهيم شوكت:

- كفاكها خصامًا، نفسي أراكما كرضوان ابن خالكها...

فحدجته خديجة بنظرة استياء، كأنّما عزّ عليها أن يعدّ رضوان خيرًا من ابنيها، فقال إبراهيم موضحًا رأيه:

م له الشاب على صلة بكبار الساسة، شاب ذكى، وقد ضمن بذلك مستقبلًا باهرًا...

فقالت خديجة غاضبة:

- لست من رأيك، رضوان شاب سيّئ الحظّ، ككلّ شاب يحرمه سوء الحظّ من رعاية أمّه، وزنّوبة «هانم» لا تهتم في الواقع بامره، أنا لا أنخدع بحسن معاملتها له فهذه سياسة كسياسة الإنجليز، لذلك لا يقرّ للمسكين قرار، وأكثر أيّامه يبيتها خارج بيته، أمّا صلته بالكبراء فلا معنى لها، إنّه طالب مع عبد المنعم في سنة واحدة، فيا معنى لهذا التداخل الخطير؟ أنت لا تعرف كيف تضرب الأمثال...

فرمقها إبراهيم بنظرة كأنّما يقول لها: «لا يمكن أن تقرّيني على رأي»، ثمّ قال مواصلًا إيضاح رأيه:

ـ ليس الشبّان اليوم كها كانوا في الزمن الماضي، السياسة غيّرت كلّ شيء، فكلّ كبير له مريدوه منهم، والطموح الذي يريد أن يشقّ سبيله في الحياة لا بدّ له من كبير يرجع إليه، إنّ مكانة والدك الكبيرة تقوم على اتصالاته الوثيقة بالكبراء!

فقالت خديجة بكرياء:

- أي يسعى الناس إلى التعرّف به ولا يسعى هو إلى أحد، أمّا عن السياسة فأبنائي لا شأن لهم بها، لو أتيح لهما أن يريا خالهما الشهيد لأدركا من نفسيهما معنى كلامي، بين يحيا فلان ويسقط فلان يهلك أبناء الناس، ولو عاش المرحوم فهمي لكان من أكبر القضاة اليوم...

فقال عبد المنعم:

ـ لكلّ طريقته، نحن لا نقلَد أحدًا، ولو أردنا أن نكون كرضوان لكنّا. . .

فقالت خديجة:

ـ أحسنت!

وقال له أبوه باسمًا:

ـ أنت كأمّك، وكلاكها لا تساويان شيئًا. . . ودقّ الباب، فجاءت الخادم تؤذن بقدوم الجارة

الساكنة في الدور الأوّل، فقالت خديجة وهي تهمّ بالقيام:

ماذا تريد يا ترى؟... إن كان في الأمر تأجيل دفع أجرة فلن يفصل بيننا إلّا قسم الجماليّة!.

#### 11

كان الموسكي شديد النزحام، اكتظ بأهله وما أكثرهم فضلًا عمّا استجدّ عليه ذلك اليوم من تيّارات بشريّة تدفّقت من ناحية العتبة. وكانت شمس إبريل الصافية تقذف لهبّا، فشقّ عبد المنعم وأحمد سبيلهما في جهد غير يسير وهما يتصبّبان عرقًا. وقال أحمد وهو يتأبّط ذراع أخيه:

ـ حدّثني عن شعورك. . .

فتفكّر عبد المنعم قليلًا، ثمّ راح يقول:

- لا أدري، الموت رهيب، فها بالك بموت ملك، وكان طريق الجنازة مكتظًا بالناس بصورة لم أشهدها من قبل، أنا لم أشهد جنازة سعد زغلول حتى أستطيع المقارنة بين الجنازتين، ولكن يبدو لي أنّ أكثر الناس كان متأثرًا على نحو ما، وبعض النساء يبكين، نحن المصريّين قوم عاطفيّون...

ـ لٰكنِّي أسالك عن شعورك أنت؟

فعاد عبد المنعم يفكّر وهو يتفادى من الارتطام بالناس، ثمّ قال:

- له أكن أحبّه، ولهذا اعتنقناه جميعًا فأنا لم أحزن، ولكنّني لم أسرّ كذلك، تابعت النعش بعين مَن لا قلب له، لا له ولا عليه، غير أنّ فكرة الجبّار في النعش أشرت فيّ، لا يمكن أن يمرّ منظر كهذا دون أن يؤثّر فيّ، لله الملك جميعًا، هو الحيّ الباقي فليت الناس يعلمون، غير أنّه لو مات الملك قبل أن تتغيّر الحالة السياسيّة التي كانت قائمة لزغرد كثيرون وكشيرون جدًّا، وأنت ما شعورك؟.
  - ـ أنا لا أحبّ الطغاة أيًّا كانت الحالة السياسيّة!.
    - ـ لهذا حسن، ولكن منظر الموت؟!
    - ـ ولا أحبّ الرومانتيكيّة المريضة!
      - فتساءل عبد المنعم في ضجر:

ـ سعيكما مشكور!

ثمّ صافحهما ومضى كـلّ إلى حال سبيله، وأتبعـه أحمد نظره قليلًا، ثمّ قال:

ـ جدّنا ظريف وأنيق، لقد ملأ أنفي شذًا طيّبًا. . .

ـ نينة تروي عن جبروته الأعاجيب...

ـ لا أظنّه جبّارًا، هٰذا شيء لا يصدّق.

فضحك عبد المنعم قائلًا:

ـ إنّ الملك فؤاد نفسه بدا في أواخر عهده لـطيفًا طيّبًا...

وضحكا معًا. ومضيا إلى قهوة أحمد عبده. وفي الحجرة المواجهة للنافورة رأى أحمد شيخًا مرسل اللحية حاد البصر يتوسّط جمعًا من الشبّان يتطلّعون إليه في اهتام، فتوقّف وهو يقول لأخيه:

- الشيخ على المنوفي صديقك، أخرجت الأرض اثقالها، ينبغى أن أتركك هنا...

فقال عبد المنعم:

ـ تعال اجلس معنا، أحبّ أن تجالسه وتسمع له، ناقشه كيفسا شئت، كثير عمّن حـوله من طلبـة الجامعة...

فقال أحمد وهو يخلُّص ذراعه من ذراع أخيه:

ـ لا يا عمّ، كدت مرّة أشتبك معه في عراك، أنا لا أحبّ المتعصّبين، مع السلامة...

فحدجه عبد المنعم بنظرة انتقاد، ثمّ قال بحدّة:

\_ مع السلامة، ربّنا يهديك...

وأقبل عبد المنعم على مجلس الشيخ عليّ المنوفي ناظر مدرسة الحسين الأوّليّة، فنهض الرجل لاستقباله ـ وقد نهض معه جميع الجلوس حوله ـ وتعانقا، ثمّ جلس الشيخ وجلسوا وهو يتساءل متفحّصًا عبد المنعم بعينيه

الحادّتين:

ـ لم نرك أمس؟...

ـ المذاكرة...

\_ الاجتهاد عذر مقبول، وما لأخيك قد تـركك وذهب؟.

فابتسم عبد المنعم ولم يجب، فقال الشيخ عليّ المنوفي:

-ـ ربّنا الهادي، لا تعجبوا له، لقد صادف موشدنا ـ أَسُرِ رَتَ إِذَنَ؟

- تمنّيت أن يمتد بي العمر حتى أرى العالم وقد خلص من كافّة الطغاة على اختلاف أسمائهم وأوصافهم . . .

وسكتا قليلًا وكان التعب قد نال منهها كلّ منال، ثمّ عاد أحمد يتساءل:

ـ وماذا عمّا بعد ذلك؟ .

فقال عبد المنعم بلهجة اليقين التي اشتهر بها:

\_ فاروق غلام، ليس له دهاء أبيه ولا نابه الأزرق، فإذا سارت الأمور سيرًا حسنًا، فنجحت المفاوضات، وعاد الوفد إلى الحكم، فسوف تستقر الأمور وينقضي عهد المؤامرات. . . المستقبل حسن فيها يبدو. . .

ـ والإنجليز؟

ـ إذا نجحت المفاوضات انقلب الإنجليز أصدقاء، وبالتالي ينقطع التحالف القائم بين السراي والإنجليز ضد الشعب، فلا يجد الملك بدًا من احترام الدستور.

ـ الوفد خير من غيره. . .

- بلا شك، إنه لم يحكم طويلًا حتى يعرف مدى قدرته، وقريبًا تكشف التجربة عن إمكانيّاته الحقيقيّة، إنّي أوافقك على أنّه خير من غيره، ولْكنّ طموحنا لن يقف عنده!.

\_ طبعًا، إنّي أومن بأنّ حكم الـوفد نقـطة ابتداء حسنة لتطوّر أعظم، ولهذا كلّ ما هنالك، ولكن هل نتّفق مع الإنجليز حقًا؟

\_ إمّا الاتّفاق وإمّا العودة إلى حكم صدقي، في أمّتنا احتياطيّ من الخونة لا ينفد، كلّ مهمّته دائمًا تأديب الوفد إذا قال للإنجليز «لا»، وإنّهم لفي الانتظار، هٰذه هي الماساة...

وعندما بلغا السكة الجديدة وجدا نفسيها فجأة أمام جدّهما أحمد عبد الجواد الذي كان متّجهًا صوب الصاغة، فتقدّما إليه وسلّما عليه باجلال، فسألهما باسمًا:

ـ من أين وإلى أين؟.

فقال عبد المنعم:

ـ كنّا نتفرّج على جنازة الملك فؤاد. . .

فقال الرجل دون أن تفارق الابتسامة شفتيه:

كثيرين من أمثاله هم اليسوم من أشد المخلصين لدعوته، ذلك أنّ الله إذا أراد لقوم هداية فلن يكون للشيطان عليهم من سلطان، ونحن جنود الله، ننشر نوره، ونحارب عدوّه، وهبنا أرواحنا له من دون الناس، فها أسعدكم جنود الله...

وقال أحد الجالسين:

ـ ولٰكنّ مملكة الشيطان كبيرة!

فقال الشيخ على المنوفي معاتبًا:

- انظروا إلى من يخاف دنيا الشيطان والله معه!. ماذا نقول له؟. نحن مع الله والله معنا فياذا نخاف؟. من مِن جنود الأرض يتمتّع بقوّتكم؟ وأيّ سلاح أحدّ من سلاحكم؟. الإنجليز والفرنسيّون والألمان والطليان جلّ اعتبادهم على الحضارة المادّيّة، أمّا أنتم فاعتبادكم على الإيمان الصادق، إنّ الإيمان يفلّ الحديد، الإيمان أقوى قوّة في العالم، املأوا قلوبكم الطاهرة بالإيمان تخلص الدنيا لكم...

فقال آخر:

ـ نحن مؤمنون، ولكتنا أمّة ضعيفة.

فكوّر الشيخ قبضته وشدّ عليها وهو يهتف:

- إذا كنت تستشعر ضعفًا فإيمانك يعتوره نقص وأنت لا تدري، الإيمان خالق القوّة وباعثها، إنّ القنابل تصنعها أيد كأيدينا وهي ثمرة القوّة قبل أن تكون من مسبّباتها، كيف انتصر النبيّ على أهل الجزيرة؟. وكيف قهر العرب العالم كلّه؟.

فقال عبد المنعم بحماسة:

ـ الإيمان... الإيمان...

غير أن صوتًا رابعًا تساءل:

ـ ولكن كيف كان للإنجليز لهذه القوّة وهم قوم غير مؤمنين؟

فابتسم الشيخ متخلّلًا لحيته بأصابعه وهو يقول:

لكلّ قبوي إيمانه، إنهم يؤمنون بالسوطن وبالمصلحة، أمّا الإيمان بالله فهو فوق كلّ شيء، وأحرى بالمؤمنين بالله أن يكونوا أقوى من المؤمنين بالحياة الدنيا، فتَحْتَ أيدينا نحن المسلمين ذخيرة مدفونة يجب أن نستخرجها. يجب أن يُبعث الإسلام كما بُعث أوّل مرّة، نحن مسلمون اسمًا فيجب أن

نكون مسلمين فعلًا، لقد منّ الله علينا بكتابه فتجاهلناه فحقّت الذلّة علينا، فلنعد إلى الكتاب، لهذا هو شعارنا، العودة إلى القرآن، بذلك نادى المرشد في الإسهاعيليّة، ومن ساعتها ودعوته تسري في الأرواح، غازية القرى والدساكر حتى تملأ القلوب جميعًا...

ـ ولٰكن اليس من الحكمة أن نتجنّب السياسة؟

- الدين هو العقيدة والشريعة والسياسة، إنّ الله أرحم من أن يترك أخطر الأمور الإنسانيّة دون تشريع وتوجيه، ولهذا في الواقع هو درسنا الليلة. . .

كان الشيخ شديد الحهاسة، وكانت طريقته أن يقرّر حقيقة ما، ثمّ تدور حولها المناقشات ما بين أسئلة من مريديه وأجوبة عليها منه، يقوم أكثرها على الاستشهاد بالقرآن والحديث. وكان يتحدّث وكانّه يخطب، أو كأنّه يخطب الجالسين في القهوة جميمًا. فسمعه أحمد وهو جالس في أقصى المكان، يحتسي الشاي الأخضر، وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة. وكان يقيس الشقة بينه وبين هذه المجموعة المتحمّسة في عجب، ويجد نحوها ازدراء وغضبًا، وثار به التحدّي مرّة فهمّ بأن يطلب من الشيخ أن يخفض من صوته حتى لا يعكّر على روّاد القهوة صفاء راحتهم، ولكنّه عدل عمّا هم به في اللحظة التي تذكّر وجود أخيه بينهم. وأخيرًا لم يجد بدًّا اللحظة التي تذكّر وجود أخيه بينهم. وأخيرًا لم يجد بدًّا من مغادرة القهوة، فقام ساخطًا وغادرها. . .

# 17

عاد عبد المنعم إلى السكّريّة حوالى الثامنة مساء. وكان الجوّ سكّت حنقه فهال إلى اللطافة وشاعت فيه رقّة الربيع. كان الدرس ما يزال يكبر في رأسه ويتردّد في قلبه، ولكن أعياه الجهد والفكر. وعَبَر حوش البيت في ظلام دامس ثمّ اتّجه إلى السلّم، وفي تلك اللحظة فتح باب الدور الأوّل، وعلى الضوء المنبعث من داخل الشقّة رأى شبحًا يتسلّل إلى الخارج ثمّ أغلق الباب وراءه وسبقه إلى السلّم. وخفق قلبه وجرى دمه حارًا كحشرة هيّجها القيظ. رآها في الظلام تنتظر عند أوّل بسطة وتتطلّع نحوه فتطلّع نحوها، ولم يتحوّل عنها رأسه. وعجب كيف يستغفل الصغار الكبار، فهذه الصغيرة غادرت بيتها بحجّة زيارة الجيران، وسوف

تزور الجيران، ولكن بعد خوض مغامرة خطيرة فوق بسطة السلم المستكنة في الظلام. ولتوه وجد رأسه فارغًا، تبخّر ما كان يصطرع فيه من أفكار وتطاير، وتركّز هو في رغبة واحدة هي أن يشبع النهم الـذي بات يؤرّق اعصابه واعضاءه. أمّا ذلك الإيجان الصادق فيبدو أنّه ولّى غاضبًا، أو غاص في الأعماق يدمدم حانقًا ولكنّ صوته ضاع في أزيز النار المستعرة. أليست هي فتاته؟. بلى، تشهد بـذلك حنايا الحوش وبئر السلم وركن السطح المطلّ على السكريّة. وكانت بلا ريب ترقب عودته لتلتقي به في اللحظة المناسبة. كلّ ريب ترقب عودته لتلتقي به في اللحظة المناسبة. كلّ هذا العناء من أجله هوا. ومضى متعجّلًا حذرًا حتى وقف إزاءها على البسطة، لا يكاد يفصل بينها شيء، وقد سطع أنفه شذا شعرها، ودغدغ عنقه تردّد وقف إناسها. وربّت منكبها برقّة هامسًا:

- نصعد إلى البسطة الثانية فنكون في موضع آمن بن هذا.

تقدّمته دون أن تنبس فتبعها محاذرًا. وبلغا البسطة الثانية فيها بين الدورين. فوقفت مستندة إلى الجدار ووقف بين يديها، ثمّ أحاطها بذراعيه فقاومته بحكم العادة مقدار ثانية ثمّ سكنت في حضنه...

- \_ حبيبتي . . .
- ـ انتظرتك في النافذة، نينة مشغولة باستعدادات شمّ النسيم.
- كـل سنة وأنت طيبة، دعيني أشم النسيم بين شفتيك...

والتقت شفتــاهما في قبلة طــويلة جـائعــة. ثمّ تساءلت:

۔ أين كنت؟

ذكر في سرعة خاطفة درس السياسة في الإسلام، ولكنّه أجاب:

- ـ مع بعض الأصدقاء في القهوة...
  - قالت بلهجة تشي بالاحتجاج:
- ـ القهوة ولم يبقَ على الامتحان إلَّا شهر؟
- ر ولكتي أعرف واجبي، سأقبلك قبلة ثانية جزاء سوء ظنك بي...
  - \_ صوتك عال، أنسيت أين نحن؟

- نحن في بيتنا، في غرفتنا، لهـله البسطة هي غرفتنا!.

- العصر وأنا ذاهبة إلى خالتي نظرت إلى فوق لعلّي أراك في النافذة، فإذا بوالدتك تطلّ على الحارة فالتقت عينى بعينها فارتعدت من الخوف.

- \_ ماذا خفت؟
- خيسل إلي أنها عرفت عمن أبحث وأنها كشفت
   سري . . .
- ـ تعنين سرّنا، إنّه شيء واحد يربطنا، ألسنا الآن شيئًا واحدًا؟

وضمّها إلى صدره بعنف في رغبة جامحة، وفي الوقت نفسه كأتما كان يجدّ هاربًا من أصوات المعارضة الخافتة في أعساقه باستسلام يائس، فلفحته نيران متأجّجة، واحتوته قوّة قادرة على إذابة اثنين في دوّامة

وند عن الصمت تنهيدة ثمّ تردد أنفاس، وشعر أخيرًا بأنّه هو وأنّها هي وأنّ الظلام يضمّ شبحين. ثمّ جاءه همسها الرقيق يقول في استحياء:

ـ نتقابل غدًا؟ .

فردّ في امتعاض حاول ما استطاع التستّر عليه:

- ـ نعم . . . ، نعم ، ستعلمين في حينه . . .
  - ـ أخبرني الآن...
  - فقال والامتعاض يزداد ثقلًا على قلبه:
    - ــ لا أدري كيف يكون وقتى غدًا!
      - ـ کِله؟ . . .
    - \_ اذهبي بالسلامة، سمعت صوتًا!
      - ـ كلّا، لا صوت هناك...
    - ـ لا ينبغي أن يجدنا أحد لهكذا. . .

وربّت كتفها كأنما يربّت خرقة ملوّئة، وتخلّص من ذراعيها في رقّة مفتعلة ثمّ رقي في السلّم على عجل. كان والداه جالسين في الصالة يستمعان إلى الراديو، وكانت حجرة المكتب مغلقة الباب مضاءة الشرّاعة ممّا دلّ على أنّ أحمد يذاكر، فحيّاهما تحيّة المساء وقصد حجرة النوم ليخلع ملابسه. واستحمّ، وتوضّا، وعاد إلى حجرته فصلّى، ثمّ تربّع على سجّادة الصلاة وراح في تأمّل عميق. كانت عيناه ترنوان بنظرة حزينة،

وكان صدره يضطرم شجنًا، وهفّت نفسه إلى البكاء، ودعا ربّه أن يطرد الشيطان عن سبيله وأن يشدّ أزره في مقاومة الغواية. ذلك الشيطان الذي يعترضه في صورة فتاة ويندفع في دمه رغبة جامحة. ودائمًا أبدًا يقول عقله لا فيقول قلبه نعم، ثمّ يتلقّفه ذلك الصراع المخيف الذي ينتهي بالهزيمة والندم. كلّ يوم تجربة وكلّ تجربة جحيم فمتى ينقضي هذا العذاب؟!، إنّ نضاله الروحيّ كلّه مهدّد بالخراب وكأنما يبني قصورًا في الهواء ولن يقرّ قرار لغارق في الطين، فليت الندم يستطيع أن يُرجع ساعة مضت.

# 14

أخيرًا اهتدى أحمد إبراهيم شوكت إلى مبنى مجلّة «الإنسان الجديد» بغمرة. كان المبنى يقع في مكان وسط بين محطَّتَى الـترام، وكـان مكـوِّنَّـا من دورين وبدَّروم، فادرك لأوَّل وهلة أنَّ الدور الأعلى مسكن كما استدلّ من الغسيل المعلّق في شرفته، أمّا الدور الأوّل فقد ثبّتت لافتة باسم المجلّة على بابه، وأمّا البدروم فقد خُصّص للمطبعة التي رأى آلاتها خلل قضبان النوافذ. وصعد درجات أربعًا إلى الدور الأوّل، ثمّ سأل أوّل من التقى به \_ وكان عاملًا يحمل بروفات \_ عن الأستاذ عدلي كريم صاحب المجلَّة، فأشار الرجل إلى باب مغلق في نهاية صالة خالية من الأثاث حيث تراءت لافتة رئيس التحرير، فمضى وهـو يتلفّت فيها حواليه علَّه يجد حاجبًا ولكنَّه ألفي نفسه منفردًا بالباب فتردّد لحظة ثمّ طرق برقّة حتى جاءه صوت من الداخل يقول «ادخل» ففتح الباب ودخل، فالتقت عيناه في نهاية الصالة بعينين واسعتين تحدّقان به متسائلتين من تحت حاجبين كثيفين أشيبين، فردّ الباب وراءه وقال بصوت المعتذر:

ــ لا مُؤاخذة، دقيقة واحدة. . .

فقال الرجل بصوت رقيق:

ـ تفضّل. . .

وتقدّم أحمد من مكتب كُــدّست فـوقــه الكتب والأوراق، ثمّ سلّم على الأستاذ الذي قام لاستقباله،

ثمّ جلس بعد أن جلس الرجل وأذن له في الجلوس. شعر بالارتياح والزهو وهو يرنو إلى الأستاذ الكبير الذي تلقّى عنه النور والعرفان في الأعوام الثلاثة الماضية، سواء عن مؤلّفاته أم مجلّته، فراح يملأ عينيه من الوجه الشاحب الذي وخط الشيب شعره وعلاه الكبر فلم يبق له من أمارات الفتوة إلّا عينان عميقتان تشعّان بريقًا نقاذًا. هٰذا أستاذه، أو أبوه الروحيّ كها يدعوه، وإنّه الآن في حجرة الوحي التي لا جدران لها ولْكنّ رفوف الكتب تمتدّ عاليًا حتى السقف.

وقال الأستاذ بلهجة المتسائل:

ـ اهلًا وسهلًا؟

فقال أحمد بلباقة:

ـ جئت لأسدّد الاشتراك.

وكما اطمأن إلى الأثـر الطيّب الـذي أحدثـه قولـه استدرك قائلًا:

ـ وأسأل عن مصير مقالة أرسلتهـ إلى المجلّة من أسبوعين.

فابتسم الأستاذ عدلي كريم وهو يتساءل:

۔ اسم حضرتك؟

ـ أحمد إبراهيم شوكت.

فارتسمت على جبين الأستاذ تقطيبة التذكّر ثمّ قال:

لي أذكرك، أنت أوّل مشترك في مجلّتي، نعم، وجئتني بثلاثة مشتركين، هه؟ إنّي أذكر اسم شوكت، وأظنّني أرسلت لك خطاب شكر باسم المجلّة؟ فقال أحمد بارتياح ممتنًا لهذا التذكر الجميل:

- جاءني كتاب حضرتك، اعتبرتني فيه «صديق المجلّة الأوّل»1.

- هذا حقّ، إنّ مجلّة الإنسان الجديد مجلّة مبدإ ولا بدّ لها من أصدقاء مؤمنين لتشقّ طريقها في زحمة مجلّات الصور والاحتكار، فأنت صديق المجلّة، أهلًا وسهلًا، ولْكنّك لم تشرّفنا بالزيارة من قبل؟

كلّا، إنّى لم آخذ البكالوريا إلّا في هذا الشهر.
 فضحك الأستاذ عدلي كريم قائلًا:

- أنت فاهم أنّ المجلّة لا يزورها إلّا الحاصل على البكالوريا؟!

فابتسم أحمد في ارتباك وقال:

\_ كلَّا طبعًا، أعني أنِّي كنت صغيرًا.

فقال الأستاذ جادًا:

- لا يليق بقارئ الإنسان الجديد أن يحسب العمر بالسنين، في بلادنا شيوخ جاوزوا الستّين ولكتّهم ما زالوا شبّانًا بعقولهم، وفيها شبّان في ربيع العمر ولكتّهم معمّرون منذ ألف سنة أو أكثر بعقولهم، ولهذا هو داء الشرق. . . (ثمّ بلهجة أرق) وهل أرسلت إلينا مقالات من قبل؟

ـ ثلاث مقالات كان مصيرها الإهمال، ثمّ مقالة أخيرة كنت أطمع في نشرها!.

عن ماذا؟، لا تؤاخذني فاني أتلقى عشرات المقالات يوميًا؟

\_ عن رأي لوبون في التعليم وتعليقي عليه!

\_ عـلى أيّ حال ستبحث عنهـا في السكرتــاريــة ــ الحجرة المجاورة لحجرتي ــ وتعلم بمصيرها. . .

وهم أحمد بالقيام وأكنّ الأستاذ عـدلي أشار إليـه بالاستمرار في الجلوس وهو يقول:

\_ المجلّة اليوم في شبه إجازة، أرجو أن تمكث معي قليلًا لنتحدّث.

فتمتم أحمد بارتياح عميق:

ـ بكلّ سرور يا فندم .

ـ قلت إنَّك أخذت البكالوريا هٰذا العام، كم نكع؟

\_ ستّة عشر عامًّا.

\_ سنّ مبكّـرة، حسن، هــل المجلّة منتشرة في المدارس الثانويّة؟.

ـ كلّا للأسف...

\_ أعلم لهذا، أكثريّة قرّائنا في الجامعة، القراءة في مصر ملهاة رخيصة، ولن نتطوّر حتّى نؤمن بأنّ القراءة ضرورة حيويّة.

ثم بعد قليل من الصمت:

\_ وما حال التلاميذ؟

فنظر إليه أحمد متسائلًا كأنَّما يستزيده تفسيرًا لقوله، فقال الرجل:

\_ إنّي أسأل عن الناحية السياسيّة باعتبارها أوضح من غيرها...

ـ الأغلبيّة الساحقة من التلاميذ وفديّون. . .

ـ ولٰكن ثمّة كلام عن حركات جديدة؟

- مصر الفتاة؟... لا وزن لها، فرقة تُعدّ على الأصابع، الأحزاب الأخرى لا أنصار لها إلّا أقارب زعبائها، وهناك قلّة لا تهتم بشئون الأحزاب كافّة، وآخرون - وأنا منهم - نفضًل الوفد على غيره ولكنّنا نظمع فيها هو أكمل...

فقال الرجل بارتياح:

- هذا ما أسأل عنه، الوفد حزب الشعب، وهو خطوة تطوّريّة خطيرة وطبيعيّة في آن واحد، كان الحزب الوطنيّ حزبًا تركيًّا دينيًّا رجعيًّا، أمّا الوفد فهو مبلور القوميّة المصريّة ومطهّرها من الشوائب والحبائث، إلى أنّه مدرسة الوطنيّة والديمقراطيّة، ولكنّ المسألة أنّ الوطن لا يقنع وما ينبغي له أن يقنع بهذه المدرسة، نريد مرحلة جديدة من التطوّر، نريد مدرسة اجتهاعيّة، لأنّ الاستقلال ليس بالغاية الأخيرة، ولكنّه الوسيلة لنيل حقوق الشعب الدستوريّة والاقتصاديّة والإنسانيّة.

فهتف أحمد بحماس:

ـ ما أجمل لهذا الكلام!

- ولكن ينبغي أن يكون الوف لد نقطة البدء، أمّا مصر الفتاة فحركة فاشستيّة رجعيّة مجرمة، ليست دون الرجعيّة الدينيّة خطرًا وهي ليست إلّا صدى للعسكريّة الألمانيّة والإيطاليّة التي تعبد القوّة وتقوم على الاستبداد وتزري بالقيم الإنسانيّة والكرامة البشريّة، إنّ الرجعيّة داء مستوطن في الشرق كالكوليرا والتيفود فينبغي استفصاله...

فعاد أحمد يقول متحمَّسًا:

\_ إِنَّ جماعة والإنسان الجديد» تؤمن بهذا كلَّ الإيان . . .

فهزّ الرجل رأسه الكبير في أسف وهو يقول:

\_ ولذُّلك فالمجلَّة هدف للرجعيِّين من كافَّة النحل، إنّهم يرمونني بإفساد الشباب!

ـ كما اتَّهموا سقراط من قبل...

فابتسم الأستاذ عدلي كريم في ارتياح وقال: ـ وما وجهتك؟ أعنى أيّ كلّيّة تقصد؟

- الأداب. . .

فاعتدل الأستاذ في جلسته، وقال:

- الأدب وسيلة من وسائل التحرير الكبرى، ولكنه قد يكون وسيلة للرجعية، فاعرف سبيلك، فمن الأزهر ودار العلوم خرجت آداب مَرَضِية عملت أجيالًا على تجميد العقل وقتل الروح، ومها يكن من أمر ولا تدهش أن يصارحك بهذا الرأي رجل معدود في الأدباء - فالعلم أساس الحياة الحديثة، ينبغي أن ندرس العلوم وأن نشبع بالعقلية العملية، الجاهل بالعلم ليس من سكّان القرن العشرين ولو كان عقريًا، وعلى الأدباء أن ينالوا حظهم منه. لم يعد العلم وقفًا على العلماء، أجل لهؤلاء التضلع والتعمق والبحث والكشف، ولكن على كلّ مثقف أن يضيء نفسه بنوره وأن يعتنق مبادئه ومناهجه ويتحلى بأسلوبه، ينبغي أن يحلّ العلم علّ الكهانة والدين في العالم القديم. . . .

فقال أحمد مؤمّنًا على قول أستاذه:

\_ ولذلك كانت رسالة «الإنسان الجديد» هي تطوير المجتمع على أساس علميّ. . .

فقال عدلي كريم باهتمام:

- أجل على كلّ منّا أن يقوم بواجبه، ولو وُجد وحيدًا في الميدان...

فهزّ أحمد رأسه موافقًا فعاد الآخر يقول:

- ادرس الآداب كها تشاء، واعن بعقلك أكثر ما تعنى بالمحفوظات، ولا تنس العِلْم الحديث، ولا يجب أن تخلو مكتبتك - إلى جانب شكسبير وشوبنهور - من كونت ودارون وفرويد وماركس وإنجلز، لتكون لك حماسة أهل الدين ولكن ينبغي أن تذكر أنّ لكلّ عصر أنبياءه، وأنّ أنبياء هٰذا العصر هم العلهاء.

وابتسم الأستاذ ابتسامة أوحت بأنّها تحيّة الختام فنهض أحمد مادًا يده، وسلّم ثمّ غادر الحجرة ممتلنًا حياة وسعادة. وفي الصالة الخارجيّة ذكر الاشتراك والمقالة فال إلى الحجرة المجاورة، وطرق الباب مستأذنًا ثمّ دخل. رأى حجرة بها ثلاثة مكاتب، اثنان خاليان، والثالث جلست عليه فتاة. لم يكن يتوقّع هذا فوقف ينظر إليها في حيرة وتساؤل. كانت في فوقف ينظر إليها في حيرة وتساؤل. كانت في

العشرين، عميقة السمرة، سوداء العينين والشعر، وكان في أنفها الدقيق وذقنها المدبّب وفمها الرقيق ما يوحي بالقوّة، دون أن يفسد ملاحتها. ساءلت وهي تتفحّصه:

\_ أفندم؟

فقال يعزّز مركزه:

\_ الاشتراك. . .

ودفع المبلغ وأخذ الإيصال، وفي أثناء ذُلك كان قد تغلّب على ارتباكه فقال:

ـ كنت قـد أرسلت مقـالـة إلى المجلّة، وأخـبرني الأستاذ عدلي كريم بأنّها في السكرتارية.

وهنا دعته للجلوس على كرسيّ أمام المكتب فجلس ثمّ سألت:

ـ عنوان المقالة من فضلك؟

قال دون أن يشعر بارتياح لموقفه لهذا أمام فتاة:

ـ التعليم عند لوبون.

ففتحت دوسيها، وفَرَّتْ أوراقًا حتى استخرجت المقال، ولمح أحمد خطّه فخفق قلبه، وحاول أن يقرأ التوقيع الأحمر عليه من مجلسه غير أنّها وفّرت عليه عناء المحاولة إذ قالت:

\_ موقّع عليه بما يأتي «يلخّص ويُنشَر في باب رسائل القراء».

فشعر أحمد بخيبة أمل، ولبث لحظات ينظر إليها دون أن ينبس، ثمّ تساءل:

۔ في أيّ عدد؟

ـ في العدد القادم.

فسأل بعد تردّد:

ـ ومَن الذي يلخّصه؟

ـ أنا ـ

وداخله شعور بالامتعاض، ولكنّه سأل:

ـ ويوقّع عليه باسمى؟

فقالت ضاحكة:

- طبعًا، يُنشر عادة ما يفيد بأنّه جاءتنا رسالة من الأديب (ثمّ وهي تنظر إلى الإمضاء) أحمد إبراهيم شوكت ثمّ نورد تلخيصًا وافيًا لفكرتك!

فتردّد قليلًا ثم قال:

أمّه وهي تهمس قائلة:

ـ سوف يطلب يد نعيمة...

وَكُمَا شَعَرَتُ بُوجُودُهُ الْتَفْتُتُ إِلَيْهُ قَائِلَةً :

ـ صديقك بالداخل، ما ألطفه، أراد أن يقبّل يدي

منعتها

ورأى والده متربّعًا على الكنبة وفؤاد جالسًا على مقعد قبالته، فتصافح الصديقان القديمان وكمال يقول: مددًا لله على السلامة، أهلًا وسهلًا، . . . أنت في إجازة؟

فأجاب عنه السيّد أحمد باسمًا:

- بل نُقل إلى نيابة القاهرة، نُقل أخيرًا بعد غربة طويلة في الصعيد...

فجلس كمال على الكنبة وهو يقول:

ـ مبارك، من الآن فصاعدًا نرجو أن نراك من آن خو.

فقال فؤاد:

طبعًا، وسنقيم من أوّل الشهر القادم بالعبّاسيّة،
 استأجرنا شقّة بجوار قسم الوايلي...

لم تتغير هيئة فؤاد كثيرًا، ولكنّ صحّته تقـدّمت بدرجة محسوسة فامتلأ عوده وتورّد وجهه، أمّا عيناه فلا زالتا تشعّان ذلك الوميض الذكيّ. وسأل السيّد أحمد الشابّ قائلًا:

\_ وكيف حال والدك؟... لم أره منذ أسبوع.

- ليست صحّته على ما يرام، إنّه لا يزال آسفًا على ترك المحلّ، لكنّ المأمول أن يكون خليفته قائمًا بالواجب.

ـ الأمر يقتضيني اليوم يقظة متواصلة، كان والدك يقوم بكلّ شيء شفاه الله وعافاه...

واعتدل فؤاد في جلسته ووضع رجلًا على رجل فلفتت هذه الحركة انتباه كيال فيها يشبه الانزعاج، أمّا السيّد فلم يبدُ عليه حتى أنّه لاحظها. أهكذا تتطوّر الأمور؟ أجل إنّه وكيل نيابة قدّ الدنيا، ولكن أنسي مَن يكون الشخص المتربّع أمامه؟، ربّاه ليس هذا فحسب، لقد أخرج علبة سجائر وقدّمها للسيّد فاعتدر شاكرًا! حقًّا إنّ النيابة تُنسي، ولكن من المؤسف أن عبد نسيانها إلى ولى النعمة الذي يبدو أنّ فضله تبدّد

ـ كنت أفضّل لو نُشرت بأكملها. . .

فقالت باسمة:

ـ المرّة القادمة إن شاء الله...

فجعل ينظر إليها صامتًا ثمّ سألها:

ـ حضرتك موظّفة هنا؟

۔ کہا ترانی!

نازعته نفسه أن يسألها عن مؤهّلاتها ولكنّ شجاعته خللته في اللحظة الأخرة فسألها:

- اسم حضرتك من فضلك لأطلبك في التليفون إذا لزم الأمر!

ـ سوسن حمّاد.

ـ متشكّر جدًّا.

ونهض محيِّيًا إيّاها بيده، وقبـل أن يغادر الحجـرة التفت نحوها قائلًا:

ـ أرجو أن تلخّصيها بعناية.

فقالت دون أن تنظر إليه:

ـ إنّي أعرف واجبى!

فغادر الغرفة نادمًا على قوله. . .

### 1 2

كان كمال في حجرة مكتبه عندما جاءت أمّ حنفي لتقول له:

- سي فؤاد الحمزاوي عند سيَّدي الكبير. . .

ونهض كمال بجلبابه الفضفاض وغادر الحجرة مسرعًا إلى تحت. إذن عاد فؤاد إلى القاهرة بعد غيبة عام، عاد وكيل نيابة قنا العتيد!. وكانت تجيش بصدره مشاعر صداقة ومودة بيد أنّ شوائب عدم الارتياح شابتها، فصداقته لفؤاد كانت ولا تزال تنطوي على نوع من الصراع، صراع من الحبّ والنفور، بين المودة والغيرة، ومها يحاول أن يتسامى بعقله فالغرائز تشدّه على رغمه إلى الإسفاف الدنيوي. فلم يكن يشك وهو يهبط السلّم في أنّ هذه الزيارة ستثير عنده ذكريات سعيدة ولكنّها في الوقت نفسه ستثير عنده ذكريات سعيدة ولكنّها في الوقت نفسه ستنكا جروحًا كادت أن تندمل. وعندما مرّ في الصالة بمجلس القهوة المكوّن من الأمّ وعائشة ونعيمة سمع

في الهواء كدخان لهذه السيجارة الفاخرة. ولم يكن في حركات فؤاد تكلُّف من أيّ نوع كان، كان سيّدًا قد تعوّد السيادة، وقال السيّد مخاطبًا كهال:

\_ وهنُّهُ أيضًا فقد رُقِّيَ من مساعد إلى وكيل نيابة. فقال كيال باسيًا:

\_ مبارك. مبارك، أرجو أن أهنّئك قـريبًا بكـرسيّ القضاء.

فقال فؤاد:

ـ الخطوة التالية إن شاء الله.

ربّا استباح لنفسه عندما يصير قاضيًا أن يبول أمام الرجل المتربّع أمامه! أمّا مدرّس ابتدائيً فيظلّ مدرّسًا ابتدائيًا، وحسبه شاربه الغليظ وأطنان الثقافة التى عوّجت رأسه.

ونظر السيّد أحمد إلى فؤاد باهتمام وهو يسأل:

\_ وكيف حال السياسة؟

فقال فؤاد بارتياح:

- وَقَعَتِ المعجــزة! وُقعت المعـاهــدة في لنــدن، أصغيت إلى الراديو وهو يعلن استقلال مصر وانقضاء عهد التحفّظات الأربعة فلم أصدّق أذنيّ، مَن كــان بصدّق هٰذا؟

ـ إذن أنت من الراضين على المعاهدة؟

فقال وهو يهزّ رأسه هزّة أصحاب الشأن:

- في الجملة نعم، للمعاهدة أعداء مخلصون وآخرون غير مخلصين، فإذا تأمّلنا الظروف التي تحيط بنا، وذكرنا أنّ شعبنا صبر على عهد صدقي رغم مرارته دون أن يثور عليه، فينبغي أن نعد المعاهدة خطوة موفّقة، أزالت التحفّظات ومهدت الطريق لإلغاء الامتيازات الأجنبية، وحدّدت مدّة الاحتلال بعد قصره على منطقة معيّنة، إنّها خطوة عظيمة بلا شك.

كان حماس السيّد أحمد للمعاهدة أقوى وإحاطته بظروفها أقل، وكان يودّ أن يتجاوب الآخر معه تجاوبًا أشدّ، فلمّا خاب ظنّه قال بعناد:

ـ على أيّ حال ينبغي أن نذكر أنّ الوفد قد أعاد إلى الأمّة دستورها وحقّق لها الاستقلال ولو بعد حين... وفكّر كهال: كمان فؤاد دائهًا «باردًا» في الناحية

السياسية، ولعلّه لم يتغيّر، ولكنّه يبدو ماثلًا إلى الوفد، أمّا أنا فطالما كنت مندفعًا مع العاطفة، ثمّ انقلبت لا أومن بشيء، والسياسة نفسها لم تسلم من شكّي النهم، ولكنّ قلبي لا يزال ينبض بالوطنيّة رغم عقلي. وعاد فؤاد يقول ضاحكًا:

- إنّ النيابة في عهود الانقلاب تنكمش إلى الوراء على حين يحتلّ البوليس المقدّمة، إذ إنّ عهود الانقلاب عهود بوليسيّة، فإذا عاد الوفد إلى الحكم رُدّت للنيابة مكانتها ولزم البوليس حدوده، ففي عهد الحكم الطبيعيّ يكون القانون هو الكلمة العليا.

فعلَّق السيَّد على ذٰلك قائلًا:

- وهل يمكن أن نسى عهد صدقي؟!، لقد كان الجنود يجمعون الأهالي بالعصيّ أيّام الانتخابات، وكثير من الأعيان من أصدقائنا خربت بيوتهم وأشهروا إفلاسهم ثمنًا لثباتهم على مبدإ الوفد، ثمّ إذا بنا نرى «الشيطان» ضمن هيئة المفاوضات في لباس الوطنيّين الأحرار!

فقال فؤاد:

- كانت الظروف توجب الاتحاد، ولم يكن لهذا الاتحاد ليكمل دون أن ينضم إليه الشيطان وأعوانه، والعبرة بالخواتيم.

ولبث فؤاد في حضرة السيّد فترة غير يسيرة، احتسى في أثنائها القهوة، وجعل كهال يتفحّصه بعناية فانتبه إلى بذلته الحريريّة البيضاء الأنيقة، والوردة الحمراء التي تزيّن عروتها، وإلى الشخصيّة القويّة التي أضفتها عليه الوظيفة، فشعر في أعهاقه بأنّه سيسرّ حرغم كلّ شيء اذا طلب هذا الشابّ يد بنت أخته، غير أنّ فؤاد لم يطرق هذا الموضوع، وبدا عليه أنّه يرغب في الذهاب وما لبث أن قال للسيّد:

ـ آن وقت ذهابك إلى الدكّان، سأمكث بقيّة الوقت مع كهال، وسوف أزور حضرتك قبل سفري إلى الاسكندريّة، حيث إنّي قرّرت أن أقضي بقيّة أغسطس وبعض سبتمبر في المصيف.

ونهض قائبًا فصافح السيّد مودّعًا ثمّ غادر الحجرة يتقـدّمه كـال، وصعدا معّا إلى الدور الأعـلى حيث استقرّا في حجرة المكتب، وجعل فؤاد يتصفّح الكتب - ولوا...

فتساءل كمال بعينيه عن معنى لهذا فعاد الآخـر يقول:

- کلانا یجری نحو الثلاثین دون أن یتزوج، جیلنا
   مکتظ بالعزّاب، جیل الأزمة، ألا زلت عند رأیك؟
  - ـ لا أتزحزح. . .
  - لا أدري لِمَ أعتقد بأنَّك لن تتزوَّج أبدًا.
    - ـ أنت بعيد النظر طول عمرك.

فقال وهو يبتسم ابتسامة رقيقة كأنّما ليعتذر بها سلفًا عمّا سيقول:

أنت رجل أناني، تأبى إلّا أن تستأثر بكل حياتك
 لنفسك، يا أخي لقد تزوّج النبيّ ولم يمنعه ذلك من
 ممارسة حياته الروحيّة العظيمة...

ثمَّ مستدركًا وهو يضحك:

لا تؤاخذني على ضرب المثل بالنبي، كدت أنسى
 أنك... ولكن مهلا، إنك لم تعد الملحد القديم،
 أنت الآن تشك حتى في الإلحاد، ولهذه خطوة كسب

للإيمان . . .

فقال كمال بهدوء:

دعنا من التفلسف فإنك لا تحبّه وخبترني لم لمّ
 تتزوج أنت ما دام هذا هو رأيك في العزوبيّة؟

وشعر لتوه بأنّه ما كان ينبغي له أن يطرح هذا السؤال خشية أن يفسّره الآخر بأنّه استدراج إلى الكلام في خطبة نعيمة! ولكنّ فؤاد لم يبدُ عليه أنّه فكّر في هذا، بل ضحك ضحكة عالية وإن لم تخرج به عن حدّ الوقار، وقال:

انت تعلم أنّي لم أفسد إلّا متأخّرًا، لم أفسد مثلك
 في زمن مبكّر، فأنا لم أشبع بعد!

ـ أتتزوّج إذا شبعت؟

فضرب فؤاد الهواء بظاهر يده كأنّما يـطرد الكذب وقال بلهجة المعترف:

ـ ما دمت قد صبرت حتى اليوم فلأصبر فترة أخرى، أصبر حتى أرقى قاضيًا مثلًا فيسعني أن أصاهر وزيرًا إذا شئت...

يا بن جميل الحمزاوي!. عروس من صلب وزير وحماتها من المبيّضة! أتحدّى ليبنتز أن يبرّر لهذا ولو كما المصفوفة على الأرفف باسمًا ثمَّ تساءل:

- ـ ألا أستطيع أن أستعير منك كتابًا؟ فقال كمال وهو يداري عدم ارتياحه:
- ـ بكلّ سرور، ماذا تقرأ عادة في أوقات فراغك؟

- عندي دواوين شوقي وحافظ ومطران، وبعض كتب الجاحظ والمعرّي، وأحبّ بصفة خاصّة «أدب الدنيا والدين»، إلى مؤلّفات كتّابنا المعـاصرين، لهذا إلى بعض مؤلّفات ديكنز وكونان دويل، ولكنّ انكبابي على القانون يلتهم أكثر وقتى...

ثمّ نهض فجال جولة استعراضيّة بين الكتب قارئًا عناوينها ثمّ عاد وهو ينفخ قائلًا:

- مكتبة فلسفية قحة ، لا ناقة لي فيها ولا جمل ، إنّي أقرأ مجلّة الفكر التي تكتب فيها ، وأتابع مقالاتك التي تظهر تباعًا منذ سنوات ، لا أزعم أنّي قرأتها جميعًا ، أو أنّي أذكر منها شيئًا ، إنّ المقالة الفلسفية أثقل ما يُقرأ ، ووكيل النيابة رجل مرهق بالعمل ، لماذا لا تكتب في الموضوعات الجذّابة؟

طالما سمع بأذنه نعيّ مجهوده، ولكنّه لم بحزن لذلك كثيرًا كأنّما اعتاده، إنّ الشكّ يلتهم فيها يلتهم الحزن نفسه، والشهرة ما هي؟ والجاذبيّة ما هي؟. ولكن ممّا يسرّه حقًا ألّا يجد فيه فؤاد تزجية لأوقات فراغه.

- ـ ماذا تعني بالموضوعات الجذَّابة؟
  - \_ الأدب مثلاً.
- ـ قــرأت لطائف منـه مــذ كنّـا معّــا ولكنّني لست أديبًا...

فضحك فؤاد قائلًا:

ـ إذن ابق في الفلسفة وحدك، ألست فيلسوقًا؟

الست فيلسوفًا؟!. عبارة مطبوعة في أعهاقه، ارتجف من هول وقعها قلبه، هكذا هي مذ القيت عليه في شارع السرايات من ثغر عايدة!. ولكي يداري جيشة صدره ضحك ضحكة عالية، ثمّ ذكر الأيّام التي كان فؤاد يتودّده ويتبعه كظلّه، ها هو الآن يطالعه رجلاً خطيرًا جديـرًا بالتودّد والولاء!. ماذا جنيت من حياتي؟. وكان فؤاد يتفحّص شارب صاحبه ثمّ ضحك فجأة قائلًا:

يبرّر وجود الشرّ في الخليقة!.

- ـ أنت تنظر إلى الزواج نظرة. . .
- فقاطعه قبل أن يكمل كلامه ضاحكًا:
- ـ خير من الذي لا يعيره نظرة على الإطلاق!...
  - ـ ولكنّ السعادة. . .

. لا تتفلسف! السعادة فنّ ذاتيّ، قد تجدها عند كريمة وزير بينا لا تجد إلّا التعاسة في وسطك، الزواج معاهدة كالتي وقعها النحاس بالأمس، مساومة وتقدير ودهاء وبُعد نظر وفوائد وخسائر، وفي بلدنا لا تماتي الرفعة إلّا عن لهذا السبيل، في الأسبوع الماضي عُين مستشارًا رجل لم يبلغ الأربعين من عمره، وقد أخدم القضاء عمري مجتهدًا ناصبًا دون أن أظفر بهذا المركز السامي!

ومعلّم ابتدائيّ ما قـوله؟. في الـدرجة السـادسة ينقضي عمره، ولو طفح بالفلسفة رأسه...

- ـ إنّ مركزك يغنيك عن أمثال هذه المغامرات...
- \_ لولا هٰذه المغامرات ما استطاع رئيس أن يؤلّف وزارته!.

فضحك كمال ضحكة لا طعم لها وقال:

- ـ أنت في حاجة إلى شيء من الفلسفة، تحتاج إلى جرعة من سبينوزا...
- اشبع منه أنت، لكن دعنا من هذا، وخبرني عن أماكن اللهو والشراب، في قنا كنت أختلس اللذة في حذر، إنّ مركزنا يحتم علينا الانزواء ومجانبة البشر، والصراع الأبديّ بيننا وبين البوليس يوجب الحذر أكثر، وكيل النيابة مركز خطير متعب...

عودة إلى الحديث الذي هدّد مرارتي بالانفجار، حياتي في ضوئك تأديب وتهذيب وأشدّ امتحانًا لفلسفتي الحائرة في هٰذه الحياة...

- تصوّر أنّ الظروف تجمعني بكثير من الأعيان، ثمّ يدعونني إلى سراياتهم، فأجد أنّ الواجب يقضي بأن أرفض دعوتهم كيلا يؤثّر مؤثّر في قيامي بواجبي، ولكنّ عقليّتهم لا تفهم هذا، فأعيان الإقليم جميعًا يرمونني بالكبر وأنا منه براء.

دبل أنت غرور وكبر وغيرة عـلى الواجب معًـا». وقال موافقًا:

ـ نعم . . .

- ولنفس الأسباب خسرتُ رجال البوليس، أنا لا أرضى عن طرقهم الملتوية، لذلك أقف لهم بالمرصاد، ورائي القانون، ووراءهم همجيّة القرون الوسطى، إنّ الجميع يكرهونني ولْكنّ الحقّ معي...

الحقّ معك، لهذا ما أعرفه فيك من قديم، الذكاء والنزاهة، ولكنك لا تُحبّ ولا يمكن أن تُحبّ، أنت لا تتمسك بالحقّ لـوجه الحقّ وحده ولكن لوجه الحقّ والغرور والكبرياء والشعور بالنقص، لهكذا الإنسان، إنّي أصطدم بأمشالك حتى في الوظائف الحقيرة، الإنسان العذب القويّ أسطورة، ولكن ما قيمة الحبّ؟. وما المثاليّة؟. وما أيّ شيء؟!.

ولهكذا طال بهما الحديث، وعندما هم فؤاد بالذهاب مال على أذن كمال متسائلًا:

أنا جديد في القاهرة، طبعًا أنت تعرف بيتًا بل
 بيوتًا، مستورة طبعًا؟.

فقال كمال باسمًا:

ـ إنّ المدرّس كوكيل النيابة يتحرّى الستر دائيًا. . .

ـ عال. سنلتقي قريبًا، إنّني مشغول الآن بترتيب

الشقة الجديدة ولا بد أن نسهر كم مرّة معًا! .

ـ اتّفقنا...

وغادرا الحجرة معًا فلم يتركه حتى أوصله إلى باب السكّة، وعندما مرّ بالدور الأوّل في أثناء عودته التقى بامّه واقفة تنتظره عند المدخل، فسألته بلهفة:

ـ ألم يكلّمك؟.

فأدرك ما تسأل عنه، وشعـر لذٰلـك بألم لم يشعـر بمثله، ولكنّه تجاهل الأمر وتساءل بدوره:

\_ عن ماذا؟

\_ نعيمة [ . . .

فأجاب ممتعضًا:

ـ کلًا. . .

عجيبة!...

وتبادلا نظرة طويلة، ثمّ عادت أمينة تقول:

ـ ولكنّ الحمزاوي كلّم أباك! .

فقال كهال وهو يداري ما استطاع من ثورة حنقه: ــ لعلّه لم يكن فيها قال نائبًا عن ابنه. . .

فقالت أمينة غاضبة:

مذا عبث لا يليق... ألا يدري من يكون هو ومن تكون هي؟ كان ينبغي أن يُفهمه جدَّك حقيقة مركزه.

ـ إنّ فؤاد بـريء، لعلّ والـده أسرع دون تـدبُّـر بحسن نيّة...

\_ ولكن حدَّث ابنه دون شكّ فهل رفض الآخر؟ ذٰلك الذي جعلناه موظّفًا محترمًا بنقودنا!...

ـ لا داعي للكلام في لهذا الموضوع...

إن هذا يا بني أمر لا يتصوره العقل، ألا يدري أن مصاهرته لا تشر فنا! . . .

ـ إذن لا تاسفي عليها . . .

ـ لست آسفة ولكنّى غاضبة للإهانة. . .

ـ لا إهانة هنالك، ليس إلّا سوء تفاهم...

وعاد إلى حجرته حزينًا خجلًا، وجعل يحدّث نفسه: نعيمة وردة جميلة، بيد أنّي رجل لم يبق لي من الفضائل إلّا حبّ الحقيقة فينبغي أن أسأل نفسي أهي حقًا كفء لوكيل نيابة؟. يستطيع رغم وضاعة أصله أن يشرك في حياته من هي أجلّ ثقافة وأعزّ محتدًا وأكثر مالًا وجمالًا أيضًا، لقد تسرّع أبوه الطيّب وليس لهذا خطأه، ولكنّه كان وقحًا في حديثه معي، وهو وقع بلا شكّ، إنّه رجل ذكيّ نزيه كفء وقع مغرور، وما لهذا بذنبه ولكنّ الذنب ذنب لهذه الفوارق التي تخلق فينا شتّى الأمراض.

### 10

كانت مجلة والفكرة تشغل الدور الأرضيّ بالعبارة رقم ٢١ بشارع عبد العزيز، وكان حجرة صاحبها الأستاذ عبد العزيز الأسيوطي تطلّ بنافذة ذات قضبان على عطفة بركات المظلمة فكانت تضاء ليل نهار، والحقّ أنّه كلّها أقبل كهال على إدارة المجلّة ذكّره موضعها الأرضيّ ورثاثة أثاثها بمكانة والفكرة في بلده، ويمكانته هو في مجتمعه. واستقبله الأستاذ عبد العزيز بابتسامة ترحيب وودّ، ولا عجب فقد اتصلت بينها أسباب المعرفة منذ عام ١٩٣٠ أي منذ بدأ كهال يبعث

إليه بمقالاته الفلسفيّة، ثمّ مضت ستّة أعوام وهما على تعاون صادق غير مأجـور، والواقـع أنّ جميع كتّـاب المجلّة كانوا من المتعاونين في سبيل الفلسفة والثقـافة لوجه الله وحده!...

وكان عبد العزيز يرخب بكافة الكتّاب المتطوّعين حتى المختصّين ـ مثله ـ في الفلسفة الإسلاميّة، ومع أنّه كان أزهريّ النشأة إلّا أنّه سافر إلى فرنسا حيث قضي هنالك أربعة أعوام محصّلًا ومستمعًا دون أن يحصل على درجة علميّة، وكان في غنى عن السعي للرزق بعقار يملكه يدرّ عليه شهريًّا خمسين جنيهًا ولْكنّه أنشأ مجلَّة «الفكر» في عام ١٩٢٣، وثنابر عملي إصدارهما بالرغم من أنَّها لم تكن تزيد دخله شيئًا يضاهي بعض ما يبذله فيها من جهد. وما كاد يستقرّ المجلس بكمال حتى دخل الحجرة رجل في مثل سنّه، يرتدي بذلة من التيل الرمادي، طويل القامة، وإن كان دون كمال طولًا، نحيفًا، ولكنَّه أكثر امتلاء منه، مستطيل الوجه، متوسّط الجبين، ممتليّ الشفتين، ذو أنف دقيق وذقن مدبّب أضفى على سمنته طابعًا خاصًا. تقدّم خفيفًا باسم الثغر فمدّ يده إلى الأستاذ عبد العزيـز فصافحه لهذا ثمّ قدّمه إلى كهال قائلًا:

ـ الأستاذ رياض قلدس مترجم بوزارة المعارف، انضم حديثًا إلى جماعة كتّاب والفكر،، وقد أمدّ مجلّتنا العلميّة بدم جديد بتلخيصه الشهريّ للمسرحيّات العالميّة وكتابة القصّة القصيرة.

ثم قدّم كمال قائلًا:

\_ الأستاذ كهال أحمد عبد الجواد، لعلك من قرّاء مقالاته!.

فتصافح الرجلان ورياضٍ يقول بإعجاب:

\_ إنّي أقرأ مقالاته منذ سنوات، مقالات قيّمة بكلّ معنى الكلمة...

فشكر كمال متلقيًا ثناءه بحذر، ثمّ جلسا على كرسيّين متقابلين أمام مكتب الأستاذ عبد العزيز الذي مضى يقول:

ـ لا تنتظر يا أستاذ رياض أن يردّ عليك بالمثل قائلًا إنّه قرأ قصصك القيّمة، إنّه لا يقرأ قصصًا ألبتّة. . . . فضحك رياض ضحكة جذّابة كشفت عن أسنان

نضيدة لامعة فلجاء الثنيتين ثمّ قال:

- ألا تحبّ الأدب إذن؟. ما من فيلسوف إلّا وله فلسفة خاصة عن الجهال، وهي لا تتأتّى له إلّا بعد اطّلاع واسع على شتّى الفنون ومنها الأدب طبعًا...

فقال كمال في شيء من الارتباك:

- لست أكره الأدب، طالما ارتحت في جنّات شعره ونثره، ولْكنّ أوقات الراحة قليلة!.

معنى ذلك أنّك قرأت ما استطعت من القصص إذ إنّ الأدب الحمديث يكماد يقتصر عملى القصّمة والتمثيليّة...

فعاد كمال يقول:

\_ قرأت عددًا وفيرًا منها على مدى العمر، بيد الني...

وهنا قاطعه عبد العزيز الأسيوطي قائلًا وهو يبتسم ا ابتسامة ذات معنى:

\_ عليك يا أستاذ رياض من الآن فصاعدًا أن تقنعه بأفكارك الجديدة، وحسبك أن تعلم الآن أنّه فيلسوف، وأنّ ولعه مركز في الفكر.

ثم التفت إلى كهال متسائلًا:

\_ جئت بمقال الشهر؟

فأخرج كهال ظرفًا متوسّطًا ووضعه في سكون أمام الأستاذ الذي تناوله بدوره فاستخرج منه أوراق المقالة ثمّ تصفّح العنوان وهو يقول:

ے عن برجسون؟... حسن! فقال کیال:

فكرة تقديم عامّة تبيّن الدور الذي لعبته فلسفته
 في تاريخ الفكر الحديث، وربّما ألحقتها بمقالات أخر
 تفصيليّة . . .

وكان رياض قلدس يتابع الحديث باهتهام فتساءل وهو يحدج كهال بنظرة لطيفة:

ـ تتبعت مقالاتك منذ سنوات، منذ بدأت تكتب عن فلاسفة الإغريق، وهي مقالات متنوعة وأحيانًا تكون متناقضة بالقياس إلى ما تعرض من فلسفات، فأدركت أنّك مؤرّخ، بيد أنّني حاولت عبثًا أن أهتدي إلى مسوقفك أنت تمسا تكتب، وأيّ فلسفة تنتمي إلىها...؟

فقال عبد العزيز الأسيوطي:

- نحن حديثو عهد بالدراسات الفلسفيّة فيجب أن نبدأ بالعرض العامّ، ولعلّ الأستاذ كمال يتمخّض فيها بعد عن فلسفة جديدة، ولعلّك تكون يا أستاذ رياض من دعاة الكماليزم!.

فضحكوا جميعًا، وخلع كمال نظّارته وراح يجلو ناظريها، وكان سرعان ما يندمج في الحديث خاصّة إذا آنس إلى محدّثه، وبدا الجوّ صافيًا عذبًا، وقال كمال:

ـ إنّي سائح في متحف لا أملك فيه شيئًا، مؤرّخ فحسب، لا أدرى أين أقف...

فقال رياض قلدس في اهتمام يتزايد:

- أي في مفترق الطريق، وقفت في ميدانك عهدًا قبل أن أعرف وجهتي، ولكتي أرجّع أنه موقف ذو قصّة، لأنّه عادة يكون نهاية مرحلة وبدء مرحلة جديدة، ألم تعرف ألوانًا من الإيمان قبل موقفك لهذا؟ نغمة لهذا الحديث تعيد إليه ذكرى أغنية قديمة عالقة جذورها بالقلب، لهذا الشابّ ولهذا الحديث، خلت سنين ناضبة من الصداقة الروحية حتى اعتاد أن يعدّث نفسه كلّما افتقد من يحدّث، ومنذ عهد بعيد لم يستطع أن يبعث لهذا النشاط الروحي في صدره، لا إساعيل لطيف ولا فؤاد الحمزاوي ولا عشرات المدرّسين، هل آن للمكان الذي خلا بذهاب حسين شدّاد أن يُشغل؟!. وأعاد وضع النظّارة على عينيه وابتسم قائلًا:

ـ لذٰلك قصّة طبعًا، وكالعادة كان لي إيماني الدينيّ، ثمّ إيماني بالحقيقة...

- أذكر أنّك عرضت الفلسفة المادّيّة بحماس يدعو للريبة. . .

- كان حماسًا صادقًا ثمّ لم ألبث أن حرّكت رأسي مرتابًا. . .

\_ لعلُّها الفلسفة العقليَّة؟.

- ثمّ لم ألبث أن حرّكت رأسي مرتابًا، الفلسفات قصور جيلة ولكنّها لا تصلح للسكني...

فقال عبد العزيز باسمًا:

ـ وشهد شاهد من أهلها!

فهزّ كمال كتفيه استهانة، أمّا رياض فواصل تحقيقه يلًا.

ــ هنالك العلم فلعلَّه نجا من شكَّك؟

- إنّه دنيا مغلقة حيالنا لا نعرف إلّا بعض نتائجها القريبة، ثمّ اطّلعت على آراء نخبة من العلماء يرتابون في مطابقة الحقيقة العلميّة للحقيقة الواقعيّة، وآخرين ينوّهون بقانون الاحتمال، وغيرهم ممّن تراجعوا عن ادّعاء الحقيقة المطلقة، فلم ألبث أن حرّكت رأسي مرتابًا!

فابتسم رياض قلدس دون أن ينبس فعاد الآخر يقول:

- حتى مغامرات الروحية الحديثة وتحضير الأرواح غرقتُ فيها حتى أذني، ودار رأسي، وما زال يدور في فضاء مخيف، ما الحقيقة؟! ما القيم؟ ما أي شيء؟، إني أحيانًا أشعر بتأنيب ضمير لفعل الخير كالذي أشعر به عند الوقوع في الشرّا...

فضحك عبد العزيز ضحكة عالية، وقال:

- لقد انتقم الدين منك، هجرته جريًا وراء الحقائق العليا فعدت صفر اليدين!

وقال رياض قلدس، وكان يبدو في قوله مجاملًا لا كثر:

\_ موقف الشكّ لهذا لذيذ! مشاهدة وتأمّل وحرّيّة مطلقة، وأخْذ مِن كلّ شيء أخذ السائح!

فقال عبد العزيز مخاطبًا كمال:

ـ انت أعزب في فكرك، كها أنت أعزب في حياتك! وانتبه كهال إلى لهذه الملاحظة العابرة باهتهام، ترى أعزوبته نتيجة لفكره أم العكس هو الصحيح؟ أم إنّ الاثنين نتيجة لشيء ثالث؟. وقال رياض قلدس:

- ـ العزوبة حالَ مؤقّتة، ورَبّما كان الشكّ كذّلك! فقال عبد العزيز:
  - \_ ولْكنّه فيها يبدو لن يميل إلى الزواج أبدًا... فقال رياض متعجّبًا:
- ـ ما الذي يحول بين الشكّ والحبّ؟ وما الذي يمنع عبًّا من الزواج؟، أمّا الإصرار على العزوبة فليس من الشكّ في شيء، الشكّ لا يعرف الإصرار! فتساءل كمال، وهو غير جادّ في باطنه:

- ألا يحتاج الحبّ إلى شيء من الإيمان؟ فقال رياض قلدس ضاحكًا:

- كىلًا، إنَّ الحبِّ كالـزلزال الـذي يرجِّ الجـامـع والكنيسة والماخور على السواء . .

زلزال؟. ما أصدقه من تشبيه، زلزال يهدم كلّ شيء يغرقه في صمت الموت.

ـ وأنت يا أستاذ قلدس، لقد أطريت الشكّ، فهل أنت من أهله؟

فقال عبد العزيز ضاحكًا:

ـ إنّه ذلك نفسه!

وضجُّوا بالضحك، ثمَّ قال رياض وكأنَّما كان يقدُّم

نفسه:

لبثت فيه فترة ثم مرقت منه، لم أعـد أشك في الدين لأنّي كفرت به، ولكنّي أومن بالعلم والفنّ، إلى الأبد إن شاء الله!

عبد العزيز متسائلًا في تهكم:

ـ إن شاء الله الذي لا تؤمن به؟

فقال رياض قلدس باسبًا:

- الدين ملك الناس، أمّا الله فلا عِلْم لنا به، منذا الذي يستطيع أن يقول لا أومن بالله، أو يقول أومن بالله؟. الأنبياء هم المؤمنون الحقيقيّون، ودلك أتّهم رأوه أو سمعوه أو خاطبوا رسل وحيه!

فقال كهال:

\_ ولْكنَّك تؤمن بالعلم والفنَّ؟

\_ نعم . . .

\_ الإيمان بالعلم له وجاهته، ولَكن الفنّ . . ؟! أنا أفضّل أن أومن بالأرواح على أن أومن بالقصّة مثلًا! فحدجه رياض بنظرة عاتبة، وقال بهدوء:

- العلم لغمة العقول، والفنّ لغمة الشخصيّمة الإنسانيّة جميعًا!

ـ ما أشبه هذا الكلام بالشعر!

فتقبّل رياض تهكّم كهال بابتسامة منسامحة، وقال:

- العلم يجمع البشر في نور أفكاره، والفنّ يجمعهم في عاطفة سامية إنسانيّة، وكلاهما يـطوّر البشريّـة ويدفعها إلى مستقبل أفضل...

يا للغرور! يكتب قصّة من صفحتين كـلّ شهر،

ويظنّ أنّه يطوّر البشريّة، وأنا لست دونه سهاجة، فلأنّني ألحّص فصلًا من كتاب تاريخ الفلسفة لفدنج، أطالب في أعهاقي بالمساواة على الأقلّ بفؤاد جميل الحمزاوي وكيل نيابة الدرب الأحمر، ولكن كيف تطاق الحياة دون ذلك؟ مجانين نحن أم عقلاء أو مجرّد أحياء؟ أفّ من كلّ شيء!

\_ وما قولـك في العلماء الذين لا يشــاركونـك في حماستك للعلم؟.

 لا ينبغي أن نفسر تواضع العلم بالعجز أو اليأس، العلم سحر البشرية ونورها ومرشدها ومعجزاتها، وهو دين المستقبل...

ـ والقصّة؟

بدا رياض لأوّل مرّة وهو يداري استياءه، فاستدرك الآخر كالمعتذر:

\_ أعنى الفنّ عمومًا؟

فقال رياض قلدس متسائلًا في حماسة:

- أتستطيع أن تعيش في وحدة مطلقة؟ لا بدّ من النجوى، من العزاء، من المسرّة، من الهداية، من النور، من الرحلة في أنحاء المعمورة والنفس لهذا هو الفقّ. . . .

وهنا قال الأستاذ عبد العزيز:

- خطر لي خاطر... أن نجتمع نحن وبعض الزملاء مرّة كل شهر للحديث في شتّى الفكر، على أن ينشر حديثنا بعنوان «محاورة شهر كذا»...

فقال رياض قلدس وهو يرمق كمال بنظرة ودّيّة:

إنّ حديثنا لن ينقطع، أو هذا ما أوده، أنعد أنفسنا أصدقاء؟

فقال كمال بحماسة صادقة:

- بكل تأكيد، يجب أن نتقابل في كلّ فرصة...
شمل كهال إحساس بالسعادة لهذه «الصداقة
الجديدة»، كان يشعر بأنّ جانبًا ساميًا من قلبه استيقظ
بعد سبات عميق، فاقتنع أكثر من قبل بخطورة الدور
الذي تلعبه الصداقة في حياته، وبأنّها عنصر حيوي لا
غنى له عنه، أو يظلّ كالظامئ المحرق في صحراء...

افترق الصديقان الجديدان عند العتبة، فعاد كيال من الموسكي والساعة تدور في الثامنة مساء، يتنفس جوًّا خانقًا شديد الحرارة، وتمهّل عند عطفة الجوهريّ ثمّ مال إليها، ومرق من ثالث باب على يسار الداخل، ورقي في الدرج حتى الدور الثاني، ثمّ دق الجرس، ففتحت الشرّاعة عن وجه امرأة قد جاوزت الستين، حيّته بابتسامة كشفت عن أسنان ذهبيّة، وفتحت الباب فدخل صامتًا، أمّا المرأة فقالت ترحّب

ـ أهلًا بابن الحبيب، أهلًا بابن أخي...

وتبعها إلى صالة تتوسّط حجرات، فيها كنبتان متقابلتان بينها سجّادة قصيرة مرزكشة وخوان ونارجيلة، وشذا بخور في الأركان، كانت المرأة بدينة، هشّة من كبر، عاصبة الرأس بمنديل منمنم بترتر، مكحولة العينين تلوح فيها نظرة ثقيلة تشي بوطأة الكيف، وفي تضاعيف وجهها آثار جمال دابر واستهتار مقيم، تربّعت على الكنبة أمام النارجيلة، وأومأت إليه ليجلس إلى جانبها، فجلس وهو يسأل باسمًا:

ـ كيف حال الستّ جليلة؟

فهتفت محتجة:

ـ قل عمّتي . . . ا

ـ كيف حالك يا عمّتي؟

ـ الحال معدن يا بن عبد الجواد، . . . (ثمّ بصوت مرتفع أجشّ) . . . بنت يا نظلة . . .

وبعد دقائق جاءت الخادم بكأسين مترعتين ووضعتها على الخوان، فقالت جليلة:

- اشرب، طالما قلتها لأبيك في الأيّام الحلوة الماضية...

فتناول كهال الكأس، وهو يقول ضاحكًا:

ـ من المؤسف حقًا أتّي جئت بعد فوات الأوان!.

وهي تلكمه لكمة وسوست لها الأساور الذهبيّة التي تغطّي ساعديها:

ـ يا عيب الشوم، أكنت تريد أن تعيث فسادًا حيث سجد أبوك؟!

ثم مستدركة:

- ولكن أين أنت من أبيك؟ كان متزوّجًا للمرة الثانية حين عرفته، تزوّج مبكّرًا على عادة أهل زمان، ولكن ذلك لم يمنعه من أن يرافقني زمنًا كان أحلى الحياة، ثمّ رافق زبيدة ربّنا يأخد بيدها، ثمّ عشرات غيرنا سامحه الله، أمّا أنت فلا تزال أعزب، ولا تزور بيتي مع ذلك إلّا كلّ ليلة جمعة، يا عيب الشوم، أين الرجولة أين؟!

أبوه الذي عرفه عن لسانها غير أبيه الذي عرفه بنفسه، بل غير أبيه الذي حدّثه عنه ياسين، رجل الغريزة، والحياة العارمة، لم تشغل هموم الفكر قلب فأين هو منه؟ حتى ليلة الجمعة التي يزور فيها لهـٰذا البيت لا يصفو له «الحبِّ» فيها إلَّا بالخمر، فلولا السكر لبدا له الجوّ متجهّمًا باعثًا على الانهزام، وأوّل ليلة رمت به المقادير إلى لهذا البيت ليلة لا تُنسى، رأى المرأة لأوِّل مرَّة فدعته إلى مجالستها ريثها تفرغ له فتاة، وكًا جرُّه الحديث إلى ذكر اسمه بالكامل هتفت المرأة: أأنت ابن السيّد أحمد عبد الجواد التاجر بالنحاسين؟، نعم أتعرفين أبي؟. يا ألف أهلًا وسهلًا... أتعرفين أبي ا . . . أعرفه أكثر ممّا تعرفه أنت . . . مازج عرقه عرقى. . . وزففت له أختك . . كنت في أيّامي كأمّ كلثوم في أيّامك الكالحة. . . سل عتى طوب الأرض، تشرّفنا يا ستّي، اختر من بناتي من تعجبك وليس بين الخيرين حساب، هكذا فسق أوّل مرّة في هذا البيت على حساب والده. وجعلت تنظر إلى وجهـ طويـلًا حتى انقبض قلبه، ولولا الأدب لأعلنت دهشتها، إذ أين لهذا الرأس الغريب وذلك الأنف العجيب من الوجه البدري المورّد؟ ثمّ طال الحديث كلّ مطال، فعرف عنها تاريخ أبيه السرّيّ، ميزاته وجلائل أعماله ومغامراته وخفيّ صفاته، «وأنا من شدّة الحيرة متردّد أبدًا بين وهج الغريزة ونسمة التصوّف!».

فقال كمال يحييها:

ـ لا تبالغي يا عمّتي، أنا مدرّس والمدرّس يحبّ الستر، ولا تنسي أنّي في العطلة أزورك كـلّ أسبوع مرّات لا مرّة، ألم أكن عندك أوّل أمس؟ إنّي أزورك كلّما...

«كلّما لجّت بي الحيرة، إنّ الحيرة تدفعي إليك قبل الشهوة».

- ـ كلّما ماذا يا سيّد نينة؟
- ــ كلّما فرغت من العمل...
- قل غير هذا الكلام. أفّ من زمانكم أفّ، كانت فلوسنا من الذهب وفلوسكم من الحديد والنحاس، وطربنا كان من لحم ودم وطربكم راديو، وكان رجالنا من صلب آدم ورجالكم من صلب حوّاء، عندك كلام يا خوجة البنات؟

وأخذت من النارجيلة نفسًا ثمّ غنّت:

يا خوجة البنات علَّمهم ضرب الآلات ونغمهم فضحك كمال، ومال نحوها فقبَّل خدَّها قبلة جمعت بين المودَة والمداعبة، فهتفت:

- ـ شاربك كالشوك، كان الله في عون عطيّة!
  - ـ إنّها تحبّ الأشواك. . .
- بهذه المناسبة كان عندي بالأمس ضابط النقطة على سنّ ورمح، ولا فخر، كافّة زبائني من سادة القوم، أم تظنّ أنّك تتصدّق عليّ بزيارتك؟!
  - ـ يا ستّ جليلة، إنّك لجليلة...
- أحبّك إذا سكرت، فإنّ السكر يُذهب عنك وقار الحوجة ويردّك إلى شيء من أبيك، لكن خبّرني ألا تحبّ عطيّة؟... إنّها تحبّك!

هٰذه القلوب التي حجَّرتها فظاظة الحياة كيف تحبّ؟ ولكن ماذا كان نصيبه من القلوب التي تجود بالحبّ وتستطيبه؟ فإمّا أن تحبّه بنت صاحب المقلي فيعرض عن حبّه، عن حبّها، وإمّا أن يحبّ عايدة فتعرض عن حبّه، فقاموس حياته لم يعرف للحبّ من معني سوى الألم، ذلك الألم العجيب الذي يحرق النفس حتى تبصر على ضوء نيرانه المتقدة عجائب من أسرار الحياة، ثمّ لا تخلّف وراءها إلّا حطامًا، قال يعلق على قولها متهكمًا:

- ـ احببت العادية . . .
- ـ لم تعمل في المقدَّر إلَّا منذ طلاقها!
- ـ. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه!...
  - ـ الحمد لله في جميع الأحوال.

وابتسم ابتسامة ذات معنى، فأدركت معناها وقالت كالمحتجة:

\_ أتستكثر عليَّ أن أنوَّه بحمد الله؟. آه منك يا بن عبد الجواد، اسمع لا ابن لي ولا بنت، وقد شبعت من الدنيا، وعند الله العفو.

من عجب أنّ حديث المرأة تتردّد فيه كثيرًا هذه النغمة الموحية بالزهد!. وجعل يختلس إليها النظر وهو يتجرّع بقيّة كأسه. وكانت الخمر تأخذ في نفث سحرها معه من أوّل كأس. ووجد نفسه يتذكّر عهدًا مضى أيّام كان للكأس فرحة سهاويّة، ما أكثر الأفراح التي ولَّت، في البدء كانت الشهوة ثورة وانتصارًا، ثمّ انقلبت مع الزمن فلسفة حمراء، ثمّ أخمد نشواتها الزمن والعادة، ولم تخل في أحايين كثيرة من عذاب التردّد بين السهاء والأرض، ذلك قبل أن يسري الشكّ بين الأرض والسهاء.

ودق الجرس. ودخلت عطية، بيضاء لدنة ممتلئة، لحذائها أطيط ولضحكتها رنين، فقبَّلت يد المعلَّمة، ثمَّ ألقت نظرة باسمة على الكأسين الفارغتين وهي تقول مداعبة كهال:

# ۔ خنتنی ا

ومالت على أذن المعلّمة فهمست قليلًا، ثمّ رمقت كمال بنظرة ضاحكة، وسارت إلى الحجرة إلى يمين مجلس المعلّمة، فلكزته جليلة قائلة:

ـ قم يا نور العين. . .

تناول طربوشه ومضى إلى الحجرة، ولم تلبث نظلة أن لحقت به حاملة صينيّة عليها زجاجة وكأسان ومزَّة خفيفة، فقالت لها عطيّة:

ـ هاتي لنا رطلين من العجّاتي، أنا جوعانة!

خلع الجاكتة ومدّ ساقيه في ارتياح، ثمّ جلس يراقبها وهي تخلع حذاءها وفستانها، ثمّ وهي تسوّي قميصها أمام المرآة وتسرِّح شعرها. الجسم الذي يجبّه، الأبيض اللدن الممتلئ، ترى كيف كان جسم عايدة؟ كثيرًا ما تبدو لذاكرته وكأنما لم يكن لها جسم، وحتى ما يذكره من نحافتها وسمرتها ورشاقتها فإنما تستقر في روحه كالمعاني المجرّدة، أمّا ما يلتصق عادة باللذاكرة من محاسن الأجساد كالصدور والسيقان والأرداف فلا يذكر ألبتة أنّ حواسّه اتجهت إلى شيء منها، واليوم لو عرضت له حسناء كلّ ميزاتها الرشاقة والسمرة

والنحافة ما ارتضى أن يبتاعها بريال، فكيف كان لهذا الحبّ؟ وكيف ظلّت ذكراه مصونة بالإجلال والتقديس رغم ازدرائه لكلّ شيء؟!.

- ـ الدنيا حرّ، أفّ. . .
- ـ إذا لطستنا الخمر استوى لدينا الحرّ والبرد. . .
  - ـ لا تأكلني بعينيك، وارفع نظّارتك!.

مطلّقة ذات بَنين، تغطّي كآبتها المعتمة بالعربدة، وتمتص الليالي النهمة أنوثتها وإنسانيّتها دون مبالاة، يختلط في أنفاسها الوجد الكاذب بالمقت، وهي للاستعباد شرّ صورة، لذلك كانت الخمر نجاة من العذاب كها هي نجاة من الفكر!

وارتمت إلى جانبه ومدّت يدها البضّة إلى الزجاجة وأخدت تملأ الكأسين، لهذه الزجاجة تباع في لهذا البيت بضعف ثمنها، كلّ شيء هنا غال إلا المرأة، إلّا الإنسان، ولولا الخمر ما أمكن ذلك المجلس، كي يغيب عن عين البشريّة المحملقة في اشمئزاز، غير أنّ حياتنا لا تخلو من مومسات من نوع آخر، منهم وزراء وكتّاب!

وبحلول الكـأس الثانيـة في جوفـه لاحت بشاثــر النسيان والمسرّة. «هٰذه المرأة أشتهيها منذ زمن وحتى متى لا أدري، الشهوة سلطان مستبدّ أمّا الحبّ فشيء آخر، وكم يبدو في لباس عجيب إذا برئ من الشهوة، وإذا أتيح لي يومًا أن أجدهما في كائن بشريّ عرفت الاستقرار المنشود، ولذلك فلن تــزال الحياة تبــدو لي عناصر يعوزها الانسجام، أنا أنشد «الزواج» في الحياتين العامّة والخاصّة، لا أدري أيّها أصل الأخرى، ولُكنِّي متأكِّد أنِّي تعس رغم سلوكي في الحياة اللذي ضَمِنَ لي حظى من مسرّات الفكر وللدّات الجسد، كالقطار الذي ينطلق في قوّة ولكنّه لا يدرى من أين ولا إلى أين. والشهوة حسناء طاغية سرعان ما يصرعها القرف، ويهتف القلب ناشدًا في يأس أليم السعادة السرمديّة، عبثًا، لذلك فالشكوى لا تنقطع، والحياة خدعة كبرى، وينبغى أن نتجاوب مع حكمتها الخفيّة كي نتقبُّل لهذه الخدع راضين، فنكون كالممثِّل الـذي يُعيي دوره الكاذب عـلى المسرح، وأكنّه رغم ذٰلك يعبد فنّه». ـ مساء الخير. . .

فجاء الصوت الرقيق يقول:

\_ مساء الخير، أشكرك لأنّل سمعت نصيحتي ولبست معطفك...

فغلبه التأثّر لرقّتها، ذابت في حلقه كلمة أوشك أن يجبهها بها، ثمّ قال مداريًا ارتباكه:

ـ خشيت أن تمطر السهاء. . .

فرفعت رأسها إلى أعلى كأتّما تنظر إلى السهاء، وقالت:

\_ ستمطر عاجلًا أو آجلًا، ليس في السياء نجم، وقد ميَّزتك بصعوبة عندما دخلت الحارة.

فاستجمع قواه المتلاطمة، وقال فيها يشبه التحذير: \_ الجوّ بارد، وجوّ السلّم خاصّة شديد الرطوبة! فقالت الصغيرة بصراحة تعلّمتها على يديه:

ـ لا أشعر بالبرد في قربك!...

فلفحت وجهه حرارة منبعثة من الداخل، ونمَّ حاله على أنّه سيعاود الخطأ على رغمه، وجعل يستعدي إرادته ليتغلّب على الرجفة السارية في بدنه، فسألته:

\_ ما لك لا تتكلّم؟

وأحسّ بيدها على منكبه تضغطه برقّة، فها تمالك أن طوَّقها بذراعه، وقبَّلها قبلة طويلة، ثمَّ أمطرها قبلات حتى سمع صوتها الرقيق يقول لاهثًا:

ـ لا أطيق البعد عنك. . .

فواصل عناقه متذاويًا في حضنها، وهي تهمس في ذنه:

ـ أتمنّى لو أبقى لهكذا إلى الأبد. . .

فشدّ عليها الوثاق قائلًا بصوت متهدّج:

\_ يا للأسف!

فتباعد رأسها في الظلام قليلًا، وهي تتساءل:

\_ علام تأسف يا حبيبي؟

فقال بعد تردد:

ـ على الخطأ الذي نتردّى فيه. . .

ـ أيّ خطأ بالله؟

تخلّص منها برقة، وراح يخلع معطفه، فطواه، ثمّ همّ بأن يضعه على الدرابزين، ولكنّه عدل عن فكرته في اللحظة الأخيرة ـ لحظة هائلة ـ فثناه على ذراعه ثمّ وتجرّع كأسه الثالثة دفعة واحدة حتى أغرقت عطية في الضحك، وهي تحبّ السكر من صميم قلبها ولكنه يفعل بها الأفاعيل، فإذا لم يوقفها عند حدّها علا صوتها فتشنّجت ثمّ بكت وتقايأت. ولعبت الخمر برأسه فاهتزّ طربّا، ومدّ إليها بصره فانبسطت أساريره. هي الآن امرأة فحسب لا مشكلة، وكأنّه لم تعد ثمّة مشكلة في الوجود، الوجود نفسه - أثقل مشكلة في الحياة - لم يعد مشكلة، ولكن اشرب واغرق في القبّل...

ـ ما ألطفك إذا ضحكت بلا سبب!

إذا ضحكت بلا سبب فاعلمي أن الأسباب أجل من أن تُذكر...

# 17

عاد عبد المنعم إلى السكريّة ملتفًا في معطفه، يجبك من آن لآخر طاقته ليتّقي بها بــرد الشتاء القــارص، وكان الظلام شاملًا رغم أنّ الساعة لم تجاوز السادسة مساء، وما كاد يبلغ مدخل السلّم حتّى فتح باب الدور الأوِّل وتسلُّل الشبح اللطيف الذي كان ينتظر. وخفق قلبه وجعل يحملق في الظلام بعينين متّقدتين، وتابع شبحها وهو يرقى في السلّم في خفّة وحذر أن يحدث صوتًا، فوجد نفسه موزّعًا بين رغبة تغريه بالاستسلام وإرادة تحثُّه على السيطرة على أعصابه التي تلوح بالخيانة والانهيار. وذكر ـ الآن فقط! ـ أنَّها واعدته الليلة من قبل، وقد كان بوسعه أن يقدّم موعد عودته أو يؤخَّره فيتجنَّب لهذا اللقاء، ولَكنَّه نسى ذٰلك كلُّه، لشدّ ما ينسى!. ولم يكن ثمّة وقت للتدبّر والتذكّر، فليترك هُذا إلى حينه، عندما يخلو إلى نفسه في حجرته، إلى تلك اللحظة التي ستشهده. منتصرًا ظافرًا أو منهزمًا مغلوبًا على أمره، وارتقى السلّم في أعقابها دون أن يعزم على أمر، ملقيًا بنفسه في خضمً الامتحان، ولم يكن شيء لينسيه آلام صراعه الأبديّ. وفوق البسطة خُيّل إليه أنّ شبحهـا يضخم حتى ملأ عليه المكان والزمان. وقال وهو يخفى قلقه ويضمر

الصمود مهما كلُّفه الأمر:

تراجع إلى الوراء خطوة. كانت أنفاسه تضطرب ولكنّ عيزمة اعترضت تيّار استسلامه فقلبت كلّ شيء. وعادت يدها تتلمّس السبيل إلى عنقه فأمسك بها، وانتظر حتى هدأت أنفاسه، ثمّ قال بهدوء:

- ـ هٰذا خطأ كبير. . .
- ـ أيّ خطأ؟!. لست أفهم شيئًا...

صغيرة لم تبلغ الرابعة عشرة من عمرها، أنت تعبث بها إشباعًا لرغبة لا ترحم، ولن يكون لهذا العبث من غاية، ليس إلا عبثًا تجلب به غضب الله ومقته.

- \_ يجب أن تفهمي، أنستطيع أن نعلن ما نفعل؟
  - \_ نعلنه؟
- انظري كيف تستنكرين!. ولكن لماذا لا نعلنه إن لم يكن عيبًا مزريًا؟.

وشعر بيدها تتصيده، فارتقى إلى أولى درجات السلّم التالية، وكان مطمئنًا إلى أنّه جاز منطقة الخطر بسلام:

اعترفي بأنّنا مخطئان، فلا ينبغي أن نصر على
 الخطأ...

- عجيب أن أسمع منك هذا الكلام . . .
- لا عجب، إنّ ضميري لم يعد يحتمل الخطيئة،
   إنّها تعذّبني وتفسد على صلاتي.

وصامتة!. آذيتها فليسامحني الله، يا للألم، ولُكنّي لن أتراجع، احمدِ الله على أنّ الخطأ لم يدفعك إلى ما هو شرّ منه...».

\_ يجب أن يكون ما حصل درسًا لنا فلا نعود إلى مئة مثله، أنت صغيرة، وقد أخطأت، فلا تجري مرّة أخرى وراء الخطأ.

وقالت في نبرات باكية:

- لم أخطئ . . . أتنوي هجري؟ . ماذا تقصد؟ وكان قد تمالك قوّته فقال:
- عودي إلى بيتك، لا تفعـلي شيئًا تــرين وجوب التستّر عليه، لا تقابلي أحدًا في الظلام. . .

فقال الصوت متهدِّجًا:

- أتهجرني؟. أنسيت كلامك عن حبّنا؟
- ـ كلام مَن لا عقل له، أنت مخطئة، ليكن لهذا

درسًا لك، احذري الظلام قد تكون فيه نهايتك، أنت صغيرة، فمن أين لك لهذه الجرأة؟!.

تردّد في الظلام انتحابها، ولكنّه لم يرقّق قلبه، كان منتشيًا بلدّة نصر قاسية:

\_ عِي كلّ كلمة، ولا تغضبي، واذكري أنّني لو كنت نـدلًا مـا ارتضيت أن أتـركـك قبـل أن أقضي عليك، أستودعك الله...

ورقي في السلّم وثبّا، انتهى من العداب، ولن يكون طعمة لأنياب الندم، ولكن ليذكر قول أستاذه الشيخ عليّ المنوفي: إنّ مغالبة الشيطان لن تكون بتجاهل سنن الطبيعة. أجل ليذكر هذا. وخلع ملابسه على عجل وارتدى الجلباب، ثمّ قال لأخيه أحمد وهو يغادر الحجرة:

\_ أريد أن أخلو قليلًا إلى والدي في حجرة المكتب، فانتظر فليلًا من فضلك. . .

وفي طريقه إلى الحجرة رجا والده أن يتبعه، فرفعت خديجة رأسها إليه متسائلة:

\_ خىر؟ . . .

ـ ساحدَث ابي اوّلًا، ثمّ ياتي دورك...

وتبعه إبراهيم شوكت صامتًا، كان الرجل قد ركّب طاقم أسنانه الجديد، وعاودته طمأنينته الخاملة بعد أن واجه الحياة بلا أسنان ستّة أشهر كاملة. وجلسا جنبًا

إلى جنب والأب يقول:

ـ خير إن شاء الله!

فقال عبد المنعم دون تردّد أو تمهيد:

ـ أريد يا أبي أن أتزوّج!

فحملق الرجل في وجهه، ثمّ قطّب باسمًا كأنّه لم يفهم شيئًا، وهزّ رأسه في حيرة ثمّ قال:

- ــ الزواج؟ كلّ شيء رهن بوقته، لماذا تحدّثني عن ذٰلك الآن؟
  - ـ أريد أن أتزوّج الآن...
- ـ الأن؟١، ما زلت في الثامنة عشرة من عمرك، ألا تنتظر حتى تأخذ شهادتك؟
  - ـ لا أستطيع . . .

وهنا فُتح الباب ودخلت خديجة، وهي تتساءل:

ـ ماذا يدور وراء ذلك الباب؟ هل توجمد أسرار

ـ أبدًا، صدّقيني، اختاري لي بنفسك... تحلُّ لأبيك وتحرَّم علىَّ؟

فقطّب عبد المنعم متنرفزًا، على حين راح إبراهيم أعطني مهلة ، إنَّها مسألة عام أو عامين! يقول وهو لا يكاد يفقه معنى ما يقول:

ـ عبد المنعم يريد أن يتزوّج. . .

فتفحّصته خديجة كأتما تخاف عليه الجنون، وهتفت:

ـ يتزوّج؟ ماذا أسمع؟ هل قـرّرت أن تـترك الجامعة؟

فقال عبد المنعم بصوت قوي غاضب:

ـ قلت إنّي أريد أن أتـزوّج لا أن أهـرب من المدرسة، سأواصل الـدراسة متـزوّجًا، هـذا كلّ مـا هنالك . . .

فقالت خديجة وهي تردّد عينيها بينه وبين أبيه:

ـ عبد المنعم أأنت جاد حقًّا؟

فصاح :

ـ كلّ الجدّ. . .

فضربت المرأة كفًّا على كفّ وقالت:

\_ أصابتك عين، ماذا حصل لعقلك يا ابني؟ فنهض عبد المنعم غاضبًا وهو يقول:

ـ ما الذي جاء بك؟ كنت أريد أن أختلي بأبي أوَّلًا ولْكنُّك لا صبر لك، أصغيا إليَّ، أريـد أن أتزوَّج، أمامي عامان حتّى أنتهي من دراستي، وأنت يا أبي تستطيع أن تعولني لهذين العامين، لـولا تأكّـدي من لهٰذا، ما عرضت طلبي...

فجعلت خديجة تقول:

ـ يا لطف الله! أكلوا عقله!

من هم الذين أكلوا عقلي؟

- الله بهم أعلم . . . منهم لله ، أنت أدرى بهم ، وسنعرفهم عمّا قليل...

فخاطب الشاب أباه قائلًا:

\_ لا تصغ إليها، إنّى لا أدري حتى الساعة من التي ستكون من نصيبي، اختاروها بأنفسكم، أريد زوجة لائقة، أيّ زوجة!

فسألته داهشة:

ـ أتعنى أنَّه لا توجد واحدة بالذات هي السبب في لهٰذه البلوي؟

ـ وما الداعي إلى السرعة إذن؟ دعني أختار لك،

فعلا صوته وهو يقول:

ـ أنا لا أهزل، دعيني فهو يفهمني خيرًا منك! فسأله أبوه بهدوء:

ـ ما وجه السرعة؟

فقال عبد المنعم وهو يغضّ بصره:

ـ لا أستطيع البقاء دون زواج.

فتساءلت خديجة :

ـ وآلاف الشبّان أمثالك كيف يستطيعون؟ فقال الشابّ مخاطبًا أباه:

ـ لا أقبل أن أفعل ما يفعله الأخرون!

فتفكُّر إبراهيم قليلًا، ثمَّ قال حسمًا للموقف:

ـ يكفى لهذا الآن، وسنعود إلى الموضوع في فرصة

وهمتت خديجة بالكلام ولكنّ زوجها منعها، وأخذها من يلها فغادرا الحجرة إلى مجلسهما في الصالة. وتحادث الزوجان مقلّبين الأمر على جميع وجوهه، وبعد أخذ وردّ طويلين مال إبراهيم إلى تأييد طلب ابنه، وتولَّى بنفسه إقناع زوجه، حتَّى سلَّمت بالمبدأ، وعند ذاك قال إبراهيم:

ـ عندنا نعيمة بنت أخي، فلن نتعب في البحث عن عروس. . .

فقالت خديجة باستسلام:

ـ أنا التي أقنعتك بالنزول عن نصيبك من ميراث المرحوم إكرامًا لعائشة، فبلا اعتراض لي عبلي اختيار نعيمة زوجة لابني، إنَّ سعادة عائشة تهمّني جدًّا كما تعلم، ولكنِّي أخاف تفكيرها، وأحسب ألف حساب للشذوذ الذي طرأ عليها، ألم نُلمح أمامها مرّات عن رغبتنا في تزويج نعيمة من عبد المنعم؟ ومع ذٰلك خيّل إلى أنَّها كانت ترحّب بابن جميل الحمزاوي عندما قيل إنّ والده طلب له يدها. . .

\_ لهذا تاریخ قدیم، مضی علیه عام أو أكثر، والحمد لله أنَّه لم يتمَّ، فما كان يشرَّفني أن يأخذ بنت أخي شابّ مثله مهما تكن وظيفته، الأصل عندي كلّ

شيء، نعيمة عندنا على العين والرأس. . .

فقالت خدیجة وهی تتنهّد:

ـ على العين والرأس، ترى ماذا يقول أبي عن هٰذا اللعب إذا علم به؟!

فقال إبراهيم:

\_ سيرحّب به دون شكّ، كلّ شيء يبدو كالحلم، ولكن لن أندم، فإنّي موقن بأنّ تجاهل رغبة عبد المنعم خطأ لا يُغتفر، ما دام في الإمكان تحقيقها!...

#### 11

لم يطرأ على البيت القديم في بين القصرين أي تغيير

يذكر، إلَّا أنَّ الجيران بما فيهم حسنين الحَلَّاق ودرويش الفؤال والفولي اللبّان وأبو سريع صاحب المقلي وبيومي الشرباتلي، كلّ أولئك قد علموا بطريقة أو بأخرى أنّ اليوم تُنزوَّج حفيدة السيّد أحمد من ابن عمّها ـ وخالتها عبد المنعم. حافظ السيّد أحمد على تقاليده القديمة فمضى اليوم كغيره من الأيّام، فاقتصر على دعوة الأهل، وغاية الأمر أن أُعدّت العدّة لوليمة عشاء. وكان الوقت في مطلع الصيف، وقد اجتمعوا جميعًا في حجرة الاستقبال، السيّد أحمد عبد الجواد وأمينة وخديجة وإبراهيم شوكت وعبد المنعم وأحمد وياسين وزنّوبة ورضوان وكريمة، ما عـدا نعيمة التي كانت تأخذ زينتها في الدور الأعلى بمعماونة عمائشة. ولعلّ السيّد قد شعر بانّ وجوده بينهم يلقى على الاجتماع العائلي ظلًّا من الوقار اللذي لا تستسيغه المناسبة السعيدة، فانتقل عقب الاستقبال بقليل إلى حجرته، حيث لبث ينتبظر حضور المأذون. وكمان السيّد قد صفّى تجارته وباع الدكّـان مؤثرًا الـراحة لشيخوخته، لا لأنَّه بلغ الخامسة والستّين فحسب، ولَكن لأنَّ استعفاء جميل الحمزاوي اضطرَّه إلى بــذل نشاط مضاعف لم يعد يحتمله، فقرّر إنهاء حياته العمليَّة، قانعًا بما تخلُّف له من تصفية دكَّانه وما ادّخر من مال من قبل قدَّر أن يكفيه بقيّة العمر. وكان حدثًا هامًّا في حياة الأسرة، جعل كمال يتساءل عن حقيقة الدور الذي كان يلعبه جميل الحمزاوي في حياته عامّة

وحياة أبيه خاصة، ولبث السيّد في حجرته منفردًا، يتأمّل أحداث اليوم في صمت، كأغًا لا يصدّق حقًا أنّ العريس هو عبد المنعم حفيده. ويوم فاتحه إبراهيم شوكت في الأمر عجب، واستنكر، كيف تسمح لابنك بأن يحدّثك بهذه الصراحة وأن يملي إرادته عليك، إنّكم آباء خُلقتم لإفساد الأجيال، ولو في غير الظرف الذي يدرك دقته لقال لا، ولكن كانت هناك عائشة، فحيال تعاستها تخلّى عن عناده التقليديّ كلّه، ولم فحيال تعاستها تخلّى عن عناده التقليديّ كلّه، ولم يطق خاصة بعد ما ثار حول صمت فؤاد الحمزاوي يعلق حناصة بعد ما ثار حول صمت فؤاد الحمزاوي نعيمة يخفّف من لوعة قلبها فأهلًا به وسهلًا. هكذا دفعه الحرج إلى أن يقول نعم، وأن يسمح للصبيان أن يملوا إرادتهم على الكبار وأن يتزوجوا قبل أن يتجاوزوا مرحلة التلمذة.

ودعا عبد المنعم إلى مقابلته، وطلب إليه أن يتعهّد بإتمام دراسته، فتكلّم عبد المنعم كلامًا جميلًا مريحًا مستشهدًا في أثناء ذلك بالقرآن والحديث، فترك في نفس جدّه آثارًا متباينة من الإعجاب والسخرية، لمكذا يتزوّج التلميذ اليوم على حين أنّ كهال لم يفكّر في الزواج بعد، وعلى حين رفض هو يومًا أن تعلن خطبة المرحوم فهمي - مجرّد إعلان خطبة ـ الذي مات قبل أن يجني ثمرة شبابه الغض، ولهكذا يبدو أنّ العالم قد انقلب على رأسه، وأنّ دنيا عجيبة أخرى تشبّ، قد انقلب على رأسه، وأنّ دنيا عجيبة أخرى تشبّ، وأننا غرباء بين أهلينا، اليوم يتزوّج التلاميذ ولا ندري ماذا يصنعون غدًا.

وفي حجرة الاستقبال كانت خديجة تقول من ضمن حديث طويل:

ـ لذلك أخلينا الدور الثاني من سكّانه، وسيستقبل الليلة العروسين وهو على أحسن حال.

فقال لها ياسين بلهجة غادرة:

- عندك كافّة المواهب التي تجعل منك «حماة» لا نظير لها، ولْكنّك لن تستطيعي استغلال مواهبك الفدّة مع هٰذه العروس!

فأدركت ما يرمي إليه، ولْكنَّها تجاهلته قائلة:

ـ العروس ابنتي وابنة أختي . . .

وقالت زنّوبة تلطّف من تعريض ياسين:

ـ خديجة هانم سيّدة كاملة!

فشكرتها خديجة، وكانت تقابل توددها بالشكر والاحترام إكرامًا لياسين. على الرغم من احتقارها الباطنيّ لها، وكانت كريمة تتألّق في سنّها العاشرة ممّا جعل ياسين ينوه بانوثتها المنتظرة!. أمّا عبد المنعم فراح يحادث جدّته أمينة المعجبة بتديّنه، وكانت تقطع حديثه بالدعاء له. وسأل كهال أحمد ممازحًا:

ـ وأنت تتزوّج في العام المقبل؟ فقال أحمد ضاحكًا:

ـ إلَّا إذا اتَّبعت سنَّتك يا خالي!

وكانت زنّوبة تتابع حديثهها، فقالت موجّهة الخطاب إلى كهال:

ــ لو سمح لي سي كمال فإتّي أُعِد بان أزوّجــه في يّام!

فقال لها ياسين وهو يشير إلى نفسه:

\_ إنّي مستعدّ لأن أسمح لك عن نفسي!.

فقالت وهي تهزّ رأسها تهكُّمًا:

ـ لقد تزوّجت بما فيه الكفاية، وأخذت نصيبك ونصيب أخيك...

وانتبهت أمينة إلى موضوع الحديث، فقالت لزنّوبة:

ـ إذا زوّجت كهال، فسأحاول أن أزغرد لأوّل مرّة في حياته!.

وتخيّل كيال أمّه وهي تزغرد فضحك، ثمّ تخيّل نفسه في مجلس عبد المنعم ينتظر المأذون فوجم. الزواج عبد حوّامة في أعياقه كيا يهيّج الشتاء الربو عند المريض، وهو يرفضه عند كلّ مناسبة، لكنّه لا يستطيع أن يتجاهله، وهو خالي القلب ولكنّه يضيق بخلوّه كها كان يضيق قديمًا بامتلائه، واليوم إذا أراد الزواج فليس أمامه إلّا الطريق التقليديّ الذي يبدأ بالخاطبة، وينتهي بالأسرة والأطفال والاندماج في ميكانيزم الحياة، فلا يكاد يجد المولع بالتأمّل موضعًا للتأمّل، وسوف يرى الزواج دائمًا أبدًا في مركز عجيب بين الحنين من ناحية والاشمئزاز من ناحية أخرى، أمّا في نهاية العمر فلن تجد إلّا الوحدة والكآبة...

السعيدة حقًّا في ذٰلك اليوم كانت عائشة، لأوّل مرّة

منذ تسع سنوات تحلّت بثوب جميل وعقصت شعرها. وكانت ترقب ابنتها التي تبدّت كقبضة من نور بعينين حالمتين، فإذا غلبها الدمع أخفت عنها وجهها الشاحب الذابل، وقد لمحتها أمّها مرّة وهي تبكي، فنظرت إليها معاتبة وهي تقول:

- ـ لا يصحّ أن تترك نعيمة البيت وفي قلبها حزن! فانتحبت عائشة قائلة:
- ـ ألا ترينها وحيدة في لهذا اليوم لا أب ولا أخ؟ فقالت أمينة:
- البركة في أمّها، ربّنا يخلّيها لها، وهي ذاهبة إلى خالتها وعمّها، ولها بعد ذلك الله خالق الملك كله. . .
   فجفّفت عائشة عينيها وهي تقول:
- ذكريات الأموات الأعزّاء تغمرني من طلعة الصبح، ووجوههم تلوح لي، ثمّ إنّني بعد ذهابها سابقى وحيدة...

فقالت أمينة في عتاب:

ـ لست وحيدة . . .

وكانت نعيمة تربّت خدّ أمّها وتقول:

ـ كيف أستطيع أن أغيب عنك يا ماما؟

فتجيبها عائشة بحنان وهي تبتسم:

ـ سيعلّمك بيت زوجك كيف تستطيعين!

فقالت نعيمة بقلق:

ـ ستزورينني كلّ يوم، كنت تتحاشين الاقتراب من السكريّة، ولكن بجب أن تتخلّي عن لهذه العادة منذ اليوم.

ـ طبعًا، هل تشكّين في ذلك؟ وإذا بكمال يقبل عليهما قائلًا:

ـ استعدًا جاء المأذون!...

وعلقت عيناه بنعيمة في إعجاب. يا للجمال، والرقة، والشفافيّة، كيف يكون للحيوانيّة دور في لهذا الكائن اللطيف!؟

ولما عرف أنّ الكتاب قد كُتب، تبودلت التهاني، وإذا بزغرودة تقتحم على البيت وقاره وتلعلع في جوّه الصامت، فاتّجهت الرءوس في دهش إلى حيث وقفت أمّ حنفي في نهاية الصالة. ولما جاء وقت الوليمة وتوارد المدعوّون إلى المائدة، انقبض صدر عائشة وتركّز

تفكيرها في الفراق الوشيك، فلم تنفتح نفسها للطعام، ثمّ جاءت أمّ حنفي فأبلغت أنّ الشيخ متولي عبد الصمد جالس على الأرض في الحوش، وأنّه طلب عشاءه خاصة من اللحوم، فضحك السيّد وأمر بأن تُهيّا له صينيّة وتُحمل إليه. وما لبث أن ترامى إليهم صوته صاعدًا من الحوش وهو يدعو بطول العمر لحبيبه «ابن عبد الجواد» ويتساءل في الوقت نفسه عن أسماء أبنائه وأحفاده ليدعو لهم، فقال السيّد باسيًا:

يا للخسارة!... نسي الشيخ متولّي أسماءكم، سامح الله الشيخوخة...

فقال إبراهيم شوكت:

\_ إنّه في المائة من عمره، أليس كذَّلك؟ فأجاب أحمد عبد الجواد بالإيجاب، وعند ذُلك

تعالى صوت الشيخ مرّة أخرى وهو يصيح:

- باسم الحسين الشهيد أكثروا من اللحم! فضحك السيّد قائلًا:

ــ سرّ ولايته قاصر اليوم على اللحوم!

وحين ساعة الوداع سبق كهال إلى الحوش ليتجنّب ذلك المنظر، ومع أنّه لم ينزد على انتقال يسير إلى السكّريّة إلّا أنّه كان ذا وقع شديد كالصداع في قلبي الأمّ وابنتها. والواقع أنّ كهال كان ينظر إلى هذا الزواج بعين ملؤها الشكّ، بالنظر إلى جدارة نعيمة للحياة الزوجيّة. وفي الحوش رأى الشيخ متوليّ عبد الصمد جالسًا على الأرض تحت المصباح الكهربائيّ المثبت في جدار البيت ليضيء المكان، ماذًا ساقيه، مرتديًا جلبابًا أبيض باهتًا وطاقيّة بيضاء، خالعًا نعليه مستندًا إلى الجدار كالنائم ليريح جوفه ممّا امتلأ به من طعام، ورأى بين ساقيه ماء يسيل، فأدرك من النظرة طعام، ورأى بين ساقيه ماء يسيل، فأدرك من النظرة تتردّد فتسمع كالفحيح. حدجه كهال بنظرة جمعت بين التقرّز والرثاء، ثمّ خطر له خاطر فابتسم على رغمه، وقال لنفسه:

\_ لعلَّه كان طفلًا مدلَّلًا عام ١٨٣٠ م.

السكّريّة، طوال الأعوام التسعة المنقضية لم تغادر البيت القديم إلّا لزيارة القرافة، فيها عـدا زيارات معدودات لقصر الشوق حين وفاة ابني ياسين الصغيرين. وقفت قليلًا عند مدخل السكّريّـة تلقى على المكان نظرة شاملة، حتى غطّى الدمع ناظريها. على الأرض أمام مدخل البيت التي أشبعتها أقدام عثبان ومحمّد جريًا ولعبًا، والحوش الذي ازدان يومّـا بحفل عرسها البهيج، والمنظرة التي كان يجلس فيها خليل يدخّن غليونه ويلعب الطاولة والدومينو، ذٰلك شذا الماضي العطر المشبع بالحنان والحبّ المفقـودين، وهي سعيدة، سعادة سارت مسير الأمثال، حتى قيل عنها الضاحكة المترنَّمة التي لا شغل لها إلَّا مضاحكة المرآة ومصاحبة الزينة، والزوج يناجى والأطفال يشون، تلك الأيَّام الماضية. وجفَّفت عينيهـا حتى لا تلقى العروس باكية. جفَّفت عينين ما تزالان زرقاوين وإن تساقطت أهدابها وذبلت جفونهما. ووجدت الشقة قد جُدَّدت مرافقها وطُليت جدرانها فبدت ثغرًا باسيًا في جهاز العروس الذي أنفق عليه بسخاء. واستقبلتها نعيمة في فستان أبيض هفهاف، وقد أرسلت شعرها الذهبيّ حتى مست أهدابه باطن الساقين، راثقة عذبة وضيئة ينبعث من أردانها عرف ساحر، فتعانقتا عناقًا طويلًا حارًا، حتى قال عبد المنعم، وكان ينتظر دوره في السلام في روب جنزاريّ شمل به جلبابه الحريريّ:

 - كفاية، أقل سلام يكفي لهذا الفراق الوهمي ا ثم عانق خالته، ومضى بها إلى مقعد وثير فأجلسها وهو يقول:

ـ كنّا في سيرتك يا خالتي، فقد قرّ رأينا عـلى أن ندعوك للإقامة معنا...!؟!

فابتسمت عائشة قائلة:

\_ أمّا لهذا فلا، سأزوركم كلّ يوم فتكون فرصة للفسحة، ما أحوجني إلى الحركة!

فقال عبد المنعم بصراحته المعهودة:

- نعومة قالت في إنّك لا تحتملين المكوث هنا خشية أن تطاردك الذكريات، إنّ الذكريات الحزينة لا تطارد المؤمن، وذُلك أمر الله وقد مضى منذ عهد بعيد، ونحن أولادك فقد عوّضك الله!.

19

في اليموم التالي مباشرة ذهبت عائشة لزيارة ونحن أولادك فقد عوضك الله!.

لهذا الشابّ طيّب صريح ولُكنّه لا يبالي أين يقع كلامه من القلوب الجريحة.

\_ طبعًا يا عبد المنعم، ولُكنّي مرتاحة في بيتي، لهذا افضل...

وإذا بىخسدىجسة وإبسراهيسم وأحمسد يسدخلون، فيصافحونها، ثمّ تقول خديجة لعائشة:

ـ لـو عرفت أنّ لهـذا الذي يعيدك إلى زيارتنا لزوّجتها قبل البلوغ!

فضحكت عائشة، وقالت تذكّر خديجة بالماضي البعيد:

\_ المطبخ واحد؟!. أم تطالب العروس بالاستقلال من حماتها؟

فضحكت خديجة وإسراهيم معًا، وقىالت خديجة بلهجة لم تخلُ من معنى:

ـ العروس كأمّها لا تعنى بالسفاسف!.

وقال إبراهيم ليفسر لابنيه ما غمض من تلميح عائشة:

- بدأت المعارك بين أمّكها وأمّي بسبب مشكلة المطبخ الذي كانت أمّي تستقلل به، ومُطالَبة أمّكها بالاستقلال المطبخيّ...

فقال العريس متعجّبًا:

ـ كنت تتعاركين يا نينة بسبب المطبخ! . . .

فقال أحمد ضاحكًا:

ـ وهل من سبب للمعارك التي تدور بين الأمم إلّا هٰذا المطبخ؟!

فقال إبراهيم في تهكم:

- أمّكما قـويّـة كـإنجلترا، أمّـا أمّي فـرحمــة الله عليها...

وجاء كيال، كان يرتدي بذلة بيضاء أنيقة؛ أمّا وجهه فيتكوّن من الطاقم المألوف المركّب من جبينه البارز وأنفه العظيم ونظّارته الذهبيّة وشاربه المربّع الغليظ، وكان يحمل بيده لفّة كبيرة بشّرت بهديّة متازة، فقالت خديجة باسمة وهي تتفحّص الهديّة:

- حذار يا أخي، إذا لم تتدارك نفسك بالزواج فستظلّ تجيء بالهدايا دون أن يُردّ لك الجميل، الأسرة كلّها اليوم موشكة على الزواج، لهذا أحمد، وهناك

رضوان وكريمة، تَدارك نفسك بالتي هي أحسن!. وسأله أحمد:

ـ بدأت العطلة المدرسيّة يا خالي؟

فأجاب كمال وهو ينزع طربوشه ويرنو إلى العروس الجميلة:

- لم تبق إلَّا فترة يسيرة للمراقبة والتصحيح في الابتدائيّة!

وغابت نعيمة لتعود مرّة أخرى بصينيّة فضّية حافلة بشيّ أنواع الحلوى، مختلفة الألوان والطعوم، فمضت فترة لم يسمع خلالها إلّا التمطّق والمصمصة، ثمّ راح إسراهيم يحكي ذكريات فرحه، الحفل، والمغني، والعالمة. وتابعته عائشة بوجه باسم وقلب محزون، وتابعه كهال بشغف إذ كان يعيد عليه صورًا ما زال يذكر بعضها ويود لو يعرف ما فاته منها. قال إبراهيم ضاحكًا:

- السيّد أحمد كان كها هو اليوم أو أشدّ، ولكنّ أمّي رحمها الله قالت بحزم: ليفعل السيّد ما يشاء في بيته، أمّا عندنا فنحن نفرح كما نشاء، وقد كان. وجاء السيّد يوم الفرح ومعه أصحابه مسّاهم الله بالخير جميعًا، أذكر منهم السيّد محمّد عفّت جدّ رضوان، فجلسوا جميعًا في المنظرة بعيدًا عن الزياط!.

وقالت خديجة :

\_ أحيت الليلة جليلة أشهر عالمة في عصرها. . .

وابتسم قلب كمال، وذكر الىدرونة العجوز التي ما تزال تنوّه بعهد أبيه!...

وقال إبراهيم مسترقًا النظر إلى عائشة:

- وكان لنا عالمة خصوصيّة لبيتنا، ولْكنّ صوتها كان أجمل من العالمة المحترفة، كان يذكّرنــا بصوت منــيرة المهديّة في عزّها!.

فتورِّد وجه عائشة، وقالت بهدوء:

ـ سكت صبوتها منذ عهـد بعيـد، حتى نسيت الغناء...

فقال كيال:

ـ نعيمة تغنّي كذلك، ألم تسمعها؟

فقال إبراهيم:

ـ سمعت عنهـا ولكنّي لم أسمعها بعـد، الحقّ أنّا

عرفناها شيخة لا عالمة!. وبالأمس قلت لها: زوجك شيخ المؤمنين، ولكن ينبغي أن تؤجّلي الصلاة والعبادة إلى حين!

وضحكوا جميعًا، وقال أحمد مخاطبًا أخاه:

لا ينقص عروسك إلا أن تضمّها إلى شعبة الشيخ عليّ المنوفي معك.

فقال العريس:

ـ إنَّ شيخنا أوَّل من نصحني بالزواج. . . فقال أحمد مخاطبًا أخاه:

\_ لعلّ الإخوان يعتبرون الزواج مادّة من دستورهم السياسيّ!.

والتفت إبراهيم إلى كمال قائلًا:

- أمّا أنت فكنت - أقصد أيّام دخلتي - صغيرًا، وكان شعرك غـزيرًا لا كـها هو اليـوم، وكنت تتهمنا بسرقة أختيك فلم تغفر لنا ذلك أبدًا...

«كنت ميدانًا خاليًا لم تبدأ به المعارك بعد، يتحدّثون عن سعادة الزواج، لو يعرفون ما يحدُّث به الأزواج الشاكون! ؟ نعيمة أعزّ عليَّ من أن يملَّها مخلوق، أيّ شيء لا ينكشف عن خدعة في هٰذه الحياة؟!».

فقالت خديجة معلِّقة على قول زوجها:

كنّا نظن ذلك حبًّا لنا، ولكن اتّضح مع الأيّام أنّه
 ليس إلّا عداوة للزواج نشأت معه منذ الصغر!.

وضحك كمال كما ضحكوا جميعًا. إنّه يحبّ خديجة، ويزيد من حبّه علمه بحبّها الشديد له، أمّا تعصّب العريس فشدّ ما يزعجه، ولكنّه من ناحية أخرى يحبّ أمد ويعجب به، وهو نافر من الزواج ولكن يطيب له أن تذكّره خديجة به في كلّ مناسبة، وكان قلبه شديد التأثّر بجو الزواج المحيط به، فانتشى قلبه وحواسه، ووجد حنينًا وإن يكن ببلا هدف، ثمّ تساءل كأنما يتساءل لأوّل مرّة: ماذا يمنعني من الزواج؟... حياة الفكر كما كان يزعم قديمًا؟!. إنّني أشكّ اليوم في الفكر والمفكّر معًا، أهو الخوف، أم الانتقام، أم المنتقام، أم السرغبة في الألم، أم ردّ الفعل الصادر من الحبّ المقديم؟. في حياتي مسوّغ لأيّ من هٰذه الأسباب!.

وسأل إبراهيم شوكت كمال:

ـ أتدري لماذا آسف على عزوبتك؟

\_ نعم؟...

\_ إنّى أعتقد أنّك زوج مثاليّ إذا تزوّجت، فأنت رجل بيت بطبعك، منظّم، مستقيم، موظّف محترم، ولا شكّ أنّه تـوجد فتـاة في مكـان مـا من الأرض تستحقّك، وأنت مُضيّع عليها حَظّها!.

حتى البغال أحيانًا تنطق بالحِكم، فتاة في مكان ما من الأرض، ولكن أين؟ أمّا عن اتّهامه بالاستقامة فها هو إلَّا كافر فاسق سكِّير منافق!، فتاة في مكان ما من الأرض، فلعله غير بيت جليلة بعطفة الجوهري، ولهذه الألام التي تتطاحن في قلبه ما علَّتها؟. والحيرة التي لا مهرب منها إلَّا بالخمر والشهوات!، ويقولون تزوّج حتى تنجب فتخلد، وشدّ ما طمح إلى الخلود في شتى أشكاله وألوانه، فهل يركن يائسًا في النهاية إلى لهذه الوسيلة الفطريّة المبتذلة؟ وثمّة أمل أن يجيء الموت بلا ألم يشوِّه راحته الأبديَّة، كم بدا الموت مخيفًا لا معنى له؛ ولكنّه ـ بعد أن فقدت الحياة كلّ معانيها ـ يبدو اللذَّة الحقيقيَّة في الحياة، ما أعجب العاكفين على العِلْم في معاملهم، ما أعجب الزعماء اللذين يلقون بأنفسهم بالمهالك في سبيل الدستور، أمّا الذين يدورون حول أنفسهم في حيرة وعذاب فالرحمة لهم!. وردّد بصره بين أحمد وعبد المنعم، في إعجاب مقرون بالغبطة، إنَّ الجيل الجديد يشقُّ سبيله العسر إلى هـدف بيِّن دون شـكّ أو حيرة، تـرى مـا سرّ دائي الوبيل؟ ١.

قال أحمد:

\_ سأدعو العروسين ووالــديّ وخالتي إلى لــوج في الريحاني الخميس القادم.

فتساءلت خديجة ;

ـ الريحاني؟

فقال لها إبراهيم مفسّرًا:

کشکش بك!.

فضحكت خديجة وقالت:

- كاد ياسين يُطرد من بيتنا وهو عريس بسبب أخذه أمّ رضوان ليلة إلى كشكش!

فقال أحمد باستهانة:

ـ كان زمان وجبر، جدّي الآن لا يمانع في ذهاب

جدّتي إلى كشكش بك!

فقالت خديجة:

الراديو. . .

وقالت عائشة:

ـ وكفاية علئ أنا بيتكم. . .

وراحت خديجة تقصّ قصّة ياسين وكشكش بك حتى حانت من كهال نظرة إلى ساعت فتذكّر موعد

رياض قلدس، فنهض مستأذنًا في الانصراف.

\_ أتستطيع أن تستمتع بجهال الطبيعة حقًّا بالرغم من أنّ الامتحان لم يبق عليه إلّا أيّام؟

۲.

كان السائسل طالبًا، والمسئول طالبًا كـٰذلك، في جماعة من الطلّاب افترشت العشب على هيئة نصف دائـرة فوق هضبـة خضراء في أعلاهـا كشك خشبيّ احتلّه طلّلاب آخرون، وعلى مرمى البصر تراءت جماعات النخيل وحيضان الأزهمار تتخلّلهما ممماشي الفسيفساء، قال الطالب المسئول:

ـ كما يستمتع عبد المنعم شوكت بالحياة الزوجيّة، رغم اقتراب الامتحان.

كان عبد المنعم شوكت جالسًا في محيط نصف الداثرة، وكذُّلك أحمد شوكت، فقال عبد المنعم:

ـ الزواج بخلاف ما تظنُّون، يهيّئ للطالب أحسن فرصة للنجاح.

فقال حلمي عزّت، وكان يجلس لصق رضوان ياسين في الطرف الآخر من نصف الدائرة:

ـ لهذا إذا كان الزوج من الإخوان المسلمين! وضحك رضوان عن ثغره اللؤلؤي، رغم ما أثاره الحديث في نفسه من غمّ، أجل إنّ سيرة الزواج تثير

قلقه، فلا يدري إن كان يقدم يومًا على هٰذه المغامرة أم لا، مغامرة مخيفة بقدر ما هي ضروريّة، ولكن ما

أبعدها عن روحه وجسده!. وتساءل طالب: ـ وما الإخوان المسلمون؟

فأجابه حلمي عزّت:

ـ جمعيّة دينيّة تهدف إلى إحياء الإسلام علمًا وعملًا، ألم تسمع بشعبها التي بدأت تتكوّن في الأحياء؟

- غير الشبّان المسلمين؟

\_ نعم . , .

ـ وما الفرق؟

فأجاب وهو يشير إلى عبد المنعم شوكت:

ـ سَل الأخ . . .

فقال عبد المنعم بصوته القوي :

ـ لسنا جمعيَّة للتعليم والتهـذيب فحسب، ولكنَّنا نحاول فهم الإسلام كما خلقه الله، دينًا ودنيا وشريعة ونظام حكم . . .

- أهذا كلام يقال في القرن العشرين؟ . . .

فقال الصوت القويّ :

ـ وفي القرن العشرين بعد المائة. . .

ـ احــترنا يــا هوه بــين الديمــوقراطيّــة والفاشستيّــة والشيوعية، هذا خازوق جديد!

فقال أحمد ضاحكًا:

ـ لٰكنّه خازوق ربّانيّ!

فعلت ضجّة ضحك، إلّا أنّ عبد المنعم حدجه بنظرة غاضبة، وكأنّ رضوان ياسين ساءه التعبير، فقال:

ـ خاروق تعبير غير موقّق . . .

وعاد الطالب يسأل عبد المنعم:

\_ وهل ترجمون الناس إذا خالفوكم؟

ـ إنّ الشبّان يتهدّدهم زيغ في العقيدة، وانحلال في الخلق، وليس الرجم بأشدّ ما يستحقّونه، ولُكنّنـا لا نرجم، وإتما بالموعفة الحسنة والمثال الطيّب نهدي ونرشد، وآية ذلك أنّ بيتنا يضمّ، أخَّا ممّن يستحقُّون الرجم، وها هو يمرح أمامكم، ويتطاول على خالفه سبحانه!

فضحك أحمد، وقال حلمي عزّت مخاطبًا إيّاه:

- إذا آنست من أخيك خطرًا، فإنّني أدعوك للإقامة معى في الدرب الأحمر...

\_ أأنت مثله؟

ـ كـلًا، ولكنّنا معشر الـوفديّـين قوم متسـامحون، المستشار الأول لزعيمنا قبطي، هكذا نحن...

وعاد الطالب الأوّل يقول:

- كيف تدعون إلى هذا الهراء في نفس الشهر الذي الغيت فيه الامتيازات الأجنبيّة؟

فقال عبد المنعم متسائلًا:

ـ أنبطل ديننا إكرامًا للأجانب؟

وإذا برضوان ياسين يقول وكأنمًا كان في وادٍ آخر: - الغيت الامتيازات، فدع الذين انتقدوا المعاهدة يتكلّمون...

فقال حلمي عزّت:

ـ لهؤلاء النقّاد غير مخلصين، إنّها الكراهية والحسد، إنّ الاستقلال الحقيقيّ الكامل لا يؤخذ إلّا بالحرب؛ فكيف يطمعون في أن ننال بالكلام أكثر تمّا نلنا؟

فجاء صوت يقول في ضجر:

ـ دعونا نتساءل عن المستقبل. . .

المستقبل لا يُبحث في شهر مايو والامتحان على
 الأبواب، أريحونا... لن أعود إلى الكليّة بعد اليـوم
 حتى يتسع لي الوقت للمذاكرة...

مهلًا، إنّ الوظائف لا تنتظرنا، ما مستقبل الحقوق أو الآداب؟ التسكّع أو الموظائف الكتابيّة، تساءلوا عن المستقبل إذا شئتم...

ـ أمّا وقد أُلغيت الامتيازات فستفتح الأبواب!

- الأبواب؟!. السكّان أكثر من الأبواب!

- اسمعوا... النحاس أدخل الطلبة الجامعة وكانت أبوابها مغلقة، وأتاح لهم النجاح بعد أن أعجزهم المجموع المتعسف فهل يعجز عن توظيفنا؟

ولاح في أقصى الحديقة سرب، فأنعقدت الألسنة والمجهت نحوه الرءوس، كان مكونًا من أربع فتيات قادمات من الجامعة متجهات صوب مديرية الجيزة، لم تكد تميزهن الأبصار بعد، ولكنهن تقدّمن متمهلات يسقن الأمل في رؤيتهن عن قرب، إذ كان المرّ الذي يَسِرُنَ فيه ينعطف أمام مجلس الصحاب في مسيره نحو الشيال. وصرن في مجسال البصر، وردّدت الألسن أسهاءهن وأسهاء كليّاتهن، واحدة من الحقوق وثلاث من الأداب، وقال أحمد لنفسه وهو ينظر إلى إحداهن: وعلوية صبري»، وجذب الاسم شوارد نفسه، فتاة

ذات جمال تركيّ بمضر، معتدلة الطول نحيلة، بيضاء

ذات شعر أسود فاحم، وعينين سوداوين واسعتين عاليتي الجفون، مقرونة الحاجبين، ذات سمت أرستقراطي ولفتات رفيعة، وإلى ذلك كلّه فهي زميلة في القسم الإعدادي، وقد علم والباحث يظفر بمعلومات شتى أنها سجّلت اسمها مثله في قسم الاجتماع، ولم تكن تهيّات فرصة ليبادلها كلمة واحدة، ولكنّها أثارت اهتمامه من أوّل نظرة، طالما رمق ملامح نعيمة بإعجاب ولكنّها لم تهزّ أعماقه، لهذه الفتاة لها شأن، فيبشر قريبًا بصداقة العقل، والقلب...؟!

قال حلمي عنزت عقب تواري السرب عن الأنظار:

ـ عـمّا قـريب تصبح كلّية الأداب وكـانّها كلّية نات!.

فقال رضوان ياسين وهـو يردّد بصره بـين طلّاب الأداب في نصف الدائرة:

لا تثقوا بصداقة طلاب الحقوق الدين يكثرون
 من زياراتكم في كليتكم بين الحصص، فالغرض
 مفضوح!.

ثمّ ضحك ضحكة عالية، ولكنّه لم يكن سعيدًا في تلك اللحظة، فإنّ حديث الفتيات يثير في نفسه اضطرابًا وحزنًا.

ـ لِمَ تقبل الفتيات على كلَّيَّة الأداب؟

ـ لأنّ وظيفة التدريس هي أوسع الوظائف صدرًا لهنّ...

فقال حلمي عزّت:

- هُـذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فـدراسة الأداب دراسة نسائيّة، الروج والمانيكور والكحـل والشَّعر والقصص، كلّها باب واحدا.

فضحكوا جميعًا حتى أحمد، وبقيّة طلّاب الآداب ضحكوا رغم توثّبهم للاحتجاج، ثمّ قال أحمد:

ـ يصدق لهذا الحكم الجائر على الطبّ، فطالما كان التمريض نسائيًا، أمّا الحقّ الـذي لم يستقرّ بعـد في نفوسكم فهو الإيمان بالمساواة بين الرجل والمرأة.

فقال عبد المنعم باسمًا:

 لا أدري إن كان مدحًا أم ذمًّا أن نقول للنساء إنهن مثلنا؟

ـ إذا تعلَّق الأمر بالحقوق والواجبات فهو مدح لا ذمّ . . .

فقال عبد المنعم:

ـ لقد سوّى الإسلام بين الرجل والمرأة فيها عـدا الميراث.

فقال أحمد متهكّمًا:

ـ حتى في الرقّ ساوى بينهما!

فاحتدّ عبد المنعم قائلًا:

ـ أنتم لا تعرفون دينكم، لهذه هي المأساة . . . والتفت حلمي عزّت إلى رضوان يـاسين، وسـأله باسيًا:

\_ ماذا تعرف عن الإسلام؟

فسأله الآخر بنفس لهجته:

ـ وماذا تعرف أنت عنه؟

فسأل عبد المنعم أخاه أحمد:

ـ وأنت ماذا تعرف عنه حتى لا تهرف بما لا تعرف؟ فقال أحمد بهدوء:

ـ أعــرف أنَــه دين، وحسبي ذٰلــك، لا أومـن بالأديان!...

فتساءل عبد المنعم مستنكرًا:

\_ ألديك برهان على بطلان الأديان؟

\_ ألديك أنت برهان على حقيقتها؟

فقال عبد المنعم وقد ارتفع صوته حتى جعل الشابّ الذي يجلس بينه وبين أخيه يردّد رأسه بينهما كالمنزعج: عندي، وعند كلّ مؤمن، ولكن دعني أسألـك

۔ عندي، وعند کل مؤمن، ولکن دعني اساك أوّلًا كيف تعيش؟

- بإيماني الخاص، إيماني بالعلم والإنسانيّة وبالغد، وبما ألتزمه من واجبات ترمي في النهايـة إلى تمهيد الأرض لبناء جديد.

\_ هدمت كلّ ما الإنسانُ إنسانُ به. . .

- بل قل بقاء عقيدة أكثر من ألف سنة آية لا على قوتها، ولكن على خطّة بعض بني الإنسان، ذلك ضدّ معنى الحياة المتجددة، ما يصلح لي وأنا طفل يجب أن أغيّره وأنا رجل، طالما كان الإنسان عبدًا للطبيعة والإنسان، وهو يقاوم عبوديّة الطبيعة بالعلم والاختراع، كما يقاوم عبوديّة الإنسان بالمذاهب

التقدّميّة، ما عدا ذلك فهو نوع من الفرامل الضاغطة على عجلة الإنسانيّة الحرّة!

فقال عبد المنعم، وكان في تلك اللحظة يكره فكرة

اخوّة أحمد له:

- الإلحاد سهل، حلّ سهل هروبيّ، هروبيّ من السواجبات التي يلتزمها المؤمن حيال ربّه ونفسه والناس، وليس من برهان على الإلحاد يمكن أن يُعَدُّ أقوى من البرهان على الإيمان، فنحن لا نختار هذا أو ذاك بعقولنا بقدر ما نختاره بأخلاقنا...

وتدخّل رضوان قائلًا:

ـ لا تستسلما لعنف المناقشة، كان من الأفضل لكها كأخوين أن تكونا من حزب واحد...

وإذا حلمي عزّت يندفع قائلًا، وكان أحيانًا تعتريه نوبات ثائرة غامضة:

- إيمان . . . إنسانيّة . . . الغدا . كلام فارغ ، النظام القائم على العِلْم وحده ينبغي أن يكون كلّ شيء يجب أن نؤمن بشيء واحمد همو استئصال الضعف البشريّ بكافّة أنواعه ، ومهما بمدا عِلْمنا قاسيًا ، وذلك للوصول بالبشريّة إلى مثال قويّ نظيف!

م أهذه مبادئ الوفد الجديدة بعد المعاهدة!

فضحك حلمي عزّت ضحكة عادت به إلى حالته الطبيعيّة، وقال عنه رضوان:

ـ إنّه حقًا وفديّ، ولكن تطوف به أحيانًا مذاهب طارئة غريبة فيدعو إلى القتل بالجملة، وربّما دلّ ذلك على أنّه لم ينم أمس نومًا مريحًا!

وكان لشدة الخصام رد فعل فساد الصمت، فشر بذلك رضوان، وسرّح بصره فيها حوله فراح يتابع بعض الحدأ المدوِّمة في السهاء، أو يرنو إلى أسراب النخيل، الكلّ يعلن رأيه حتى ما يتهجّم به على الخالق، ولكنّه لا يسعه إلاّ أن يكتم ما يضطرم في أعهاق نفسه، وسيظلّ سرًّا مرعبًا يتهدّده، فهو كالمطارد، أو كالغريب، من الذي قسم البشر إلى طبيعيّ وشاذٌ؟، وكيف تكون الخصم والحتكم في آن؟، ولم نهزا كثيرًا بالتعساء؟. قال رضوان مخاطبًا عبد المنعم:

لا تزعل، إنّ للدين ربًّا يحميه، أمّا أنت فبعد
 تسعة أشهر على الأكثر ستكون أبًا!.

ـ حقًّا...؟!

فقال أحمد مداعبًا أخاه ليمسح عنه آثار الحدّة:

 أهون علي أن أتعرض لغضب الله من أن أتعرض لغضبك!

ثمّ مضى أحمد يحدّث نفسه: غضب أم لم يغضب فسيجد عند عودته إلى السكّريّة صدرًا حانيًا، أمن المستحيل أن أعود يومًا فأجد علويّة صبري في الدور الأوّل بالسكّريّة؟

وندّت عنه ضحكة، ولكنّ أحدًا لم يخمّن السبب الحقيقيّ لضحكته...

## 11

بدا بيت عبد الرحيم باشا عيسى في حركة غير مألوفة، ففي الحديقة وقف أناس كثيرون، وفي الفراندا جلس آخرون، وكثر الداخل والخارج، فلكز حلمي عزّت ذراع رضوان ياسين وهما يقتربان من البيت، وقال له بارتباح:

ـ لسنا بلا أنصار كها تزعم جرائدهم. . .

وعندما أخذا يشقان سبيلها إلى الداخل، هتف بعض الشبّان «يحيا التضامن» فتورّد وجه رضوان تأثرًا. كان متحمّسًا ثائرًا مثلهم، بيد أنّه ساءل نفسه في قلق: ترى ألا يشكّ أحد في الجانب غير السياسيّ من زياراته؟ وقد أفضى مرّة بمخاوفه إلى حلمي عزّت، فقال له: «إنّ الريبة لا تلحق إلّا بالخوّاف! سرّ مرفوع الرأس ثابت الأقدام، يجدر بالذين يعدّون أنفسهم للحياة العامّة ألّا يكترثوا لأراء الناس أكثر مما يجب». للحياة العامّة ألّا يكترثوا لأراء الناس أكثر مما يجب». وعيّال وبعض أعضاء الهيئة الوفديّة، وفي صدر المكان جلس عبد الرحيم باشا عيسى، متجهّاً على غير عادته، جادًا صارمًا، تكتنفه هالة الرجل السياسيّ عادته، وتقدّما إليه فنهض لاستقبالها في رزانة، وصافحها ثمّ أشار لهما بالجلوس. وقال أحد وصافحها ثمّ أشار لهما بالجلوس. وقال أحد

الجالسين، وكان قد توقّف عن الحديث أثناء استقبال الشابين:

- شدّ ما فوجئ الرأي العامّ وهو يطّلع على أسهاء الوزراء الجدد، فلا يجد بينهم النقراشي!.

فقال عبد الرحيم باشا عيسي:

ـ توقّعنا عند الاستقالة أمرًا، خاصّة وأنّ الاختلاف كان قد ذاع حتى تحدّثت به المقاهي، ولكنّ النقراشي ليس كغيره من أعضاء الوفد. لقد فصل الوفد من قبله كثيرين فلم تقم لهم قائمة، أمّا النقراشي فله شأن آخر، ولا تنسوا أنّ النقراشي معناه أحمد ماهر أيضًا، هما الوفد، الوفد المجاهد المناضل المحارب، سلوا المشانق والسجون والقنابل، وليس الخلاف لهذه المرّة بالذي يشين الخارج، هي نزاهة الحكم، قضيّة باللذي ميخرج لا النقراشي ولا ماهرا...

ـ لقد كشف مكرم عبيد عن وجهه أخيرًا. . .

ووقع لهذا القول من أذني رضوان موقعًا غريبًا، فلم يكن ممًا يسهل تصديقه أن يهاجَم قطب الـوفد بهـٰـذا الأسلوب في بيئة وفديّة صميمة، وإذا بآخر يقول:

ـ مكرم عبيد هـو رأس هٰذا الشرّ كلّه يـا سعادة الباشا...

فقال عبد الرحيم باشا:

ـ ليس الأخرون أصفارًا...

ـ لَكنّه هو الذي لا يطيق منافسيه، إنّه يريـد أن يستحوذ على النحّاس وحده دون شريك، وإذا خلا له الجوّ من ماهر والنقراشي فلن يقف في سبيله شيء...

ـ لو أمكنه إزالة النحّاس نفسه لأزاله. . .

فقال شيخ من الجلوس:

ـ أرجوكم، لا تسرفوا في القول، قد تعود المياه إلى الربها.

ـ بعد أن تألّفت الوزارة دون النقراشي؟

ـ کلّ شيء ممکن. . .

ـ كان من الممكن لهذا على عهد سعد، أمّا النحّاس فرجل عنيد، وهو إذا ركب رأسه...

وهنا دخل البهو رجل مهرولًا، فاستقبله الباشا وسط المكان وتعانقا بحرارة والباشا يتساءل:

متى عدت؟ كيف الحال في الإسكندرية؟
عال. . . عال، استُقبل النقراشي في محطّة سيدي جابر استقبالًا شعبيًّا منقطع النظير، هتفت له الجهاهير المثقّفة من الأعهاق، الجميع غاضبون، الكلّ ثائر لنزاهة الحكم، هتفوا: يحيا النقراشي النزيه. . يحيا النقراشي ابن سعد. . . وهتف كثيرون يحيا النقراشي زعيم الأمّة . . .

وكان الرجل يتكلّم بصوت مرتفع، فردّد هتافه كثيرون حتى اضطرّ عبـد الرحيم بـاشا أن يلوّح لهم داعيًا إلى التزام الهدوء. وعاد الرجل يقول:

ـ الرأي العام ساخط على الوزارة، غاضب لإخراج النقراشي منها، لقد خسر النحاس خسارة لا تعوَّض، وارتضى أن يؤيّد الشيطان ضدّ الملاك الطاهر...

وهنا قال عبد الرحيم باشا:

ـ نحن الآن في أغسطس، وفي أكتوبر تفتح الجامعة، فليكن افتتاح الجامعة موقعة فاصلة، يجب أن نستعد منذ الآن للمظاهرات فإمّا أن يشوب النحاس إلى رشده، وإمّا فليذهب إلى الهاوية...

فقال حلمي عزّت:

\_ أستطيع أن أؤكّد أنّ مظاهرات الجامعيّين ستتدفّق على بيت النقراشي. . .

فقال عبد الرحيم باشا:

\_ كلّ شيء يحتاج إلى التنظيم، اجتمعوا بأنصارنا من الطلبة وأعدّوا العدَّة، وفضلًا عن لهذا فإنّ الأخبار التي عندي تؤكّد أنّ كثرة لا تصدَّق من النواب والشيوخ سينضمّون إلينا. . .

- النقراشي هو خالق لجان الوفد، لا تنسوا ذلك، إنّ تلغرافات الولاء تتسابق إلى مكتبه صباح مساء... وتساءل رضوان ماذا يحدث في الدنيا؟ ترى أينقسم

وتساءل رضوان ماذا يحدث في الدنيا؟ ترى أينقسم الوفد مرّة أخرى؟ وهل يتحمّل مسئوليّة ذلك حقًا مكرم عبيد؟، وهل تتّفق مصلحة الوطن وانقسام الحزب الذي نهض برسالته ثمانية عشر عامًا؟. وطال الأخذ والردّ، وبحث المجتمعون اقتراحات شتى خاصّة بالدعاية وتدبير المظاهرات، ثمّ أخذوا في الانصراف حتى لم يبق في البهو إلّا الباشا ورضوان وحلمي عزّت، وعند ذاك دعاهما للجلوس في الفراندا، فمضيا

وراءه، وجلس ثلاثتهم حول منضدة، وسرعان ما محلت إليهم أقداح الليمون، وما لبث أن تراءى عند الباب رجل في الأربعين، عرف رضوان في بعض زياراته السابقة، يدعى علي مهران، يعمل وكيلًا للباشا، وكان منظره يوحي بما طبع عليه من ميل للمزاح والمجون، وكان يصحب معه شابًا في العشرين من عمره، جميل ألمحيّا، يبدو من منظر شعره الهائج وسوالفه الطويلة وربطة عنقه العريضة أنّه من أهل الفنّ. وقد أقبل عليّ مهران باسم الثغر فقبًل يد الباشا، وصافح الشابّين، ثمّ قدّم الشابّ قائلا:

الأستاذ عطية جودت، مُغَنَّ ناشئ لكنه موهوب،
 وقد سبق أن حدّثتك عنه يا معالى الباشا!

فلبس الباشا نظارته التي كان وضعها على المنضدة، وتفحّص الشابّ بعناية، ثمّ قال باسمًا:

\_ أهلًا وسهلًا يا سي عطيّة، سمعت عنك كثيرًا، فلعلّنا نسمعك لهذه المرّة. . .

فدعا للباشا باسمًا، ثمّ جلس، على حين مال عليّ مهران على الباشا وهو يقول:

ـ كيف حال عمّى؟

له للله المحدد الله المالم الله الله الله المحدد ا

\_ أحسن منك ألف مرّة!.

فقال على مهران جادًا على خلاف عادته:

يتهامسون في بار الأنجلو عن وزارة قومية قريبة
 برياسة النقراشي!...

فابتسم الباشا ابتسامة سياسيّة وتمتم:

ـ لسنا من المستوزرين!...

وتساءل رضوان باهتمام وقلق:

على أيّ أساس؟ طبعًا لا أستطيع أن أنصور أن يقوم النقراشي بانقلاب سياسيّ كمحمّد محمود أو إساعيل صدقي؟!

فقال على مهران:

ـ انقـ للآب! كلّا، المسألة تنحصر الآن في إقناع أكثريّة الشيوخ والنوّاب بالانضهام إلينا، ولا تنس أنّ الملك معنا، فعليّ ماهر يعمل بحكمة وأناة! وعاد رضوان يتساءل في كآبة:

ـ أنكون في النهاية من رجال السراي؟ فقال عبد الرحيم باشا:

- العبارة واحدة، ولكنّ المعنى تغيّر، فاروق غير فؤاد، والطروف غير الطروف، الملك شبابّ وطنيّ متحمّس، وهو مجنيّ عليه أمام هجهات النحّاس الجائرة!.

ففرك عليّ مهران يديه في حبور وهو يقول:

ـ ترى متى نهنئ الباشا بالوزارة؟ وهل تختارني وكيلًا لوزارتك كها اخترتني وكيلًا لأعهالك؟

فقال الباشا ضاحكًا:

- بل أعيّنك مديرًا عـامًا للسجـون، إنّ مكانـك الطبيعيّ هو السجن.

ـ السجن؟. لُكنَّهم يقولون إنَّ السجن للجدعان؟!

ـ ولغيرهم، فليطمئنّ بالك!

ثمّ ركبه الضجر فجأة فهتف:

خشبنا سياسة، غيروا الجو من فضلكم!...
 والتفت نحو الأستاذ عطية متسائلًا:

\_ ماذا تُسمعنا؟

فأجاب عنه علىّ مهران:

 الباشا سمّيع وابن حظّ، وإذا رُقْتَ في نـظره تفتّحت لك أبواب الإذاعة...

فقال عطيّة جودت برقّة:

\_ لحنت أخيرًا أغنية «شبكوني وشبكوه» وهي من تأليف الأستاذ مهران!

فرمق الباشا وكيله، وسأله:

ـ منذ متى تؤلّف أغاني؟.

ـ أَلَمُ أَجَاوِر فِي الأَزْهُرُ سَبِعُ سَنُواتٍ، غَرَقَتَ فَيْهَا فِي مَفَاعِيلُ وَفَعَلَاتِنَ؟

وما للأزهر وأغانيك الخليعة؟، شبكوني وشبكوه!
 من هو يا حضرة المجاور؟

ـ المعنى يا معالي الباشا في ذقن الباشا!

ـ يا ابن الهرمة!...

ونادى عليّ مهران السفرجي، فسأله الباشا:

ـ لماذا تناديه؟

ـ ليهيّئ لنا مجلس الطرب!... فقال الرجل وهو ينهض:

ـ انتظر حتى أصلي العشاء . . . فتساءل مهران باسبًا في خبث: ـ ألم ينقض سلامنا وضوءك؟ 1 .

## 27

غادر أحمد عبد الجواد بيته، ناقلًا خطاه على مهل، متوكِّمًا على عصاه، لم يعد اليوم كالأمس، فمنذ أن صفّى دَكَّانه لم يكن ليغادر بيته إلّا مرّة واحـدة في اليوم، كي يعفى نفسه ما استطاع من الجهد الذي يتحمَّله قلبه عند ارتقاء السلَّم. ومع أنَّ الوقت لم يعد سبتمبر إلَّا أنَّه رأى أن يرتدي الملابس الصوفيَّة، إذ إنَّ الجسم النحيل لم يعد يطيق الجو اللطيف الذي كان يمرح فيه الجسم البدين القويّ الذي كان. والعصا التي صاحبته منذ الصغر رمزًا للرجولة وآية على الأناقة باتت متوكَّاه في مشيته المتمهَّلة، التي لا يطيقها قلبه إلَّا بجهد ومشقّة، ولكن بقى له رونقه وأناقته، فها زال يحرص على انتقاء الأزياء الفاخرة، ويتبطيب بالعبطر الفوّاح متمتّعًا بجهال الشيخوخية ووقارها، وعندما اقترب من الدكّان مالت نحوه عيناه بحركة لا إراديّة. رُفعت الـلافتة التي حملت اسمـه واسم أبيه أعـوامًــا وأعوامًا، وتغيّر مظهر الدكّمان ومخبره، فانقلب دكّان طرابيش للبيع والكئ، وتقدّمه الوابور والقوالب النحاسيّة، وتخايلت لعينيه لافتة وهميّة، لم ترها عين سواه، عالنته بأنَّ زمانه قد ولَّى، زمان الجدِّ والكفاح والمسرّات، وها هو في ركن المعاش ينزوي، يستـدبر دنيا الأمال ويستقبل دنيا الشيخوخة والمرض والانتظار، وتقبّض القلب الذي طالما ـ وما زال ـ يهيم بحبّ الدنيا وأفراحها، حتّى إنّ الإيمان نفسه لم يكن في نظره إلّا مسرّة من مسرّاتها ودافعًا إلى أحضانها، فلم يعرف - حتى اليوم - العبادة الزاهدة التي تدير الظهر للدنيا وتتطلُّع إلى الآخرة وحدها. لم يعد الدِّكَان دِّكَانه ولكن كيف تمحى ذكراه من ذهنه وهو الذي كان مركز النشاط، ومحط الأنظار، وملتقى الأصحاب والأحباب، ومبعث العزّة والجاه؟. وولك أن تعـزّى نفسك فتقول: زوّجنا البنات، وربّينا الصبيان، ورأينا

الأحفاد، ولنا مال موفور يسترنا حتى الموت، وذقنا حلو الدنيا سنين ـ سنين حقًا؟ \_ وآن لنا أن نشكر، والشكر لله واجب، دائيًا أبدًا، ولكن آه من الحنين، وسامح الله الزمن، الزمن الذي مجرّد حياته \_ حياته التي لا تتوقّف لحظة \_ خيانة وأيّ خيانة للإنسان. لبو أنّ الأحجار تنطق لسألت لهذه الأماكن أن تحدّثني عن الماضي، لتخبرني أحقًا كان لهذا الجسم يهدّ الجبال؟، ولهذا القلب المريض لا يكفّ عن الخفقان؟، ولهذا الثغر لا يمك عن الضحك؟، ولهذا الشعور لا يعرف الألم؟، ولهذه الصورة معلّقة في كلّ قلب؟ ومرّة أخرى سامح الله الزمن!».

وعندما انتهى به المسير الوئيد إلى جامع الحسين، خلع حذاءه ودخل وهو يتلو الفاتحة، ومضى إلى المنبر حيث وجد في انتظاره محمّد عفّت وإسراهيم الفار فصلوا المغرب جميعًا، ثمّ غادروا المسجد متّجهين نحو الطمبكشيّة لزيارة عليّ عبد الرحيم، كان ثلاثتهم قد اعتزلوا العمل ليتفرّغوا لمقاومة الأمراض، غير أنّهم كانوا أحسن حالًا من عليّ عبد الرحيم الذي لم يعد بوسعه أن يفارق الفراش، وقال السيّد أحمد متنهدًا:

يخيّل إليّ أنّي عمّا قريب لن أستطيع الذهاب إلى
 الجامع إلّا راكبًا...

ـ الحال من بعضه. . .

فعاد الرجل يقول في قلق:

\_ شـد ما أخاف أن أضطر إلى ملازمة الفراش كالسيّد عليّ، إنّي أدعو الله أن يكرمني بالموت قبل أن يدركني العجز. . .

ـ ربّنا یکفیك ویکفینا کلّ سوء. . .

فبدا كالخائف وهو يقول:

غنيم حميدو لبث مشلولًا في الفراش زهاء العام،
 وصادق الماوردي عانى العذاب شهورًا، فاللهم أكرمنا
 بالنهاية السريعة إذا حمّ القضاء.

فضحك محمّد عفّت قائلًا:

\_ إذا غلبتك الأفكار السوداء انقلبت امرأة، وحَّد الله يا أخى ا . . .

وَلَمَا بِلَغُوا بِيتَ عَلِيَّ عَبِدِ الرَّحِيمِ أُدْخِلُوا إِلَى حَجْرَتُهُ، فبادرهم يقول في جزع:

- تأخّرتم عن ميعادكم، سامحكم الله... بانَ ضجر الرقاد في عينيه، فلم يعد يعرف الابتسام إلّا ساعة اجتماعه بهم، وجعل يقول:

- لا عمل لي طول اليوم إلّا الاستماع إلى الراديو، ماذا كنت أصنع لو تأخّر استعماله في مصر حتى اليوم! كلّ ما يذيعه يطيب لي حتى المحاضرات التي لا أكاد أفهمها، ومع ذلك فلم نكبر إلى الحدّ الذي يستوجب لهذا العذاب، أجدادنا كانوا يتزوّجون في مثل أعارنا!...

فغلبت روح الفكاهة أحمد عبد الجواد، فقال:

\_ فكرة ا. ما رأيكم في أن نتزوّج من جديد، لعلّ ذُلك يجدّد شبابنا وينفض عنّا الأمراض؟!.

فابتسم عليّ عبد الرحيم ـ كان يتجنّب الضحك أن تدركه نوبة السعال فتؤذي قلبه ـ وقال:

ـ معكم! اختاروا لي عروسًا، ولكن صارحوها بأنَّ العريس لا يستطبع الحركة، وعليها الباقي...

وهنا خاطبه الفَّار وكأنَّمَا تذكَّر أمرًا فجأة:

ـ أحمد عبد الجواد سيسبقك إلى رؤية وليد حفيدته، ربّنا يمدّ في عمره! .

ـ مبارك مقدّمًا يا بن عبد الجواد!...

ولكنَّ السيَّد أحمد تجهَّم قائلًا:

- نعيمة حبلى حقًا ولكني غير مطمئن، ما زلت أذكر ما قيل عن قلبها يوم مولدها، طالما حاولت أن أنسى ذلك عبنًا...

يا لك من رجل جاحد! منذ متى تؤمن بنبوءات الأطبّاء؟...

فضحك السيد أحمد قائلًا:

ـ منذ باتت اللقمة التي أتناولها على غير مشورتهم

تؤرّقني حتّى مطلع الفجر. . .

فتساءل عليّ عبد الرحيم:

ـ ورحمة ربّنا؟!...

ـ الحمد لله ربّ العالمين.

ثمّ مستدركًا:

ـ لست بالغافل عن رحمة الله، ولكنّ الخوف يبعث على الخوف، والحقّ فإنّ نعيمة لا تهمّني بقدر ما تهمّني عائشة يا على، عائشة هي مركز القلق في حيات،

التعيسة المسكينة، سأتركها إذا تركتها وحيدة في هذه الدنيا...

فقال إبراهيم الفار:

ـ ربّنا موجود، وهو الراعي الأكبر. . .

وساد الصمت مليًّا، حتى قطعه صوت عليّ عبد الرحيم قائلًا:

ـ وسيأتي دوري بعدك في رؤية وليد حفيدتي... فضحك السيّد أحمد قائلًا:

- سامح الله البنات، فإنهن يكبّرن أهلهن قبل الأوان.

فهتف محمّد عفّت:

ـ يا عجوز! اعترف بالكبر وكفاكَ مكابرة...

ـ لا ترفع صوتك خشية أن يسمعك قلبي فيسوق العوج، أصبح قلبي كالطفل المدلّل...

فقال إبراهيم الفار وهو يهزّ رأسه أسفًا:

يا له من عام ذلك العام الماضي، كان علينا شديدًا، فها ترك واحدًا منا سليمًا كأنّنا كنّا على ميعاد!.

ـ عـلى رأي عبد الوهاب: لنعيش سـوا لنمـوت وا...

فضحكوا معًا، وإذا بعليّ عبد الرحيم يغيّر لهجته ويتساءل جادًا:

> ـ ألهذا يصحّ؟ أعني ما فعله النقراشي؟ فتجهّم وجه أحمد عبد الجواد وقال:

- كم أملنا أن تعود المياه إلى مجاريها، أستغفر الله العظيم...

ـ أخوّة الجهاد والعمر ضاعت هباء!.

في هٰذا الزمن كل جميل يضيع هباء...
 وعاد أحمد عبد الجواد يقول:

لم أحزن لشيء كما حزنت لخروج النقراشي، ما كان ينبغي أن يذهب به الخصام إلى لهذا الحدّ...

ـ ترى ما هي النهاية التي تنتظره؟

- النهاية المحتومة، أين الباسل والشمسي؟. لقد قضى الرجل المجاهد على نفسه وأخذ في رجليه أحمد ماهر.

وهنا قال محمّد عفّت متنوفزًا:

- دعونا من هذه السيرة! . أنا أكاد اطلِّق السياسة! .

وخطر للفار خاطر، فتساءل باسيًا:

۔ لو اضطررنا۔ لا سمح اللہ۔ إلى ملازمة الفراش كالسيّد عليّ، فكيف نتقابل ونتحادث؟

فتمتم محمّد عفّت:

ـ فال الله ولا فالك. . .

فضحك أحمد عبد الجواد وقال:

- لو وقع المحذور نتخاطب بالراديو، كما يخـاطب بابا «سخام» الأطفال!...

وضحكوا جميعًا، وأخرج محمّد عفّت ساعته ونظر فيها، ولْكنّ عليّ عبد الرحيم جزع وقال:

- ستبقون معي حتى يحضر الطبيب لتسمعوا ماذا يقول، ملعون أبوه، وأبو أيّامه. . .

#### 24

كانت الغوريّـة تغلق أبوابهـا، فقلّت السابلة واشتدّت البرودة، وكان الزمن في أواسط ديسمبر، ولَكنَّ الشتاء جاء متعجَّلًا لهذا العام. ولم يكن كمال قد وجمد صعوبة في جملب ريساض قلدس إلى حيّ الحسين، أجل كان الشابّ غريبًا عن الحيّ، ولكنّه وجد من نفسه شوقًا للتقلُّب في أنحاثه، والجلوس في مقاهيه. وكان قد مضى على تعارفهما في مجلَّة الفكر أكثر من عام ونصف عام، لم يمـرّ أسبوع خـلاله دون أن يتقابلا مرّة أو مرّتين، بخلاف العطلة التي تجمع بينهما كلُّ مساء على وجه التقريب في مجلَّة الفكر، أو بيت بين القصرين، أو بيت رياض بمنشيّة البكري، أو مقاهى عهاد الدين، أو قهوة الحسين الكبرى التي لجأ إليها كمال بعد أن أتت المعاول على قهوة أحمد عبده التاريخيّة فمحتها من الوجود إلى الأبد. كانا سعيدين بصداقتها، وقد قال كمال لنفسه مرّة وجعلت أفتقد حسين شدَّاد أعوامًا، وظلَّ مكانه شاغرًا، حتى ملأه ریاض قلدس، ففی محضرہ تستیقظ روحہ وتستشعـر ذُلك الانبشاق الـذي يبلغ نشـوتـه في عنـاق الفكـر المتبادَل، هٰذا على الرغم من أنَّهما لم يكونا شيئًا واحدًا، وإن كانا متكاملين فيها بدا. وظلَّت صداقتهما شعورًا متبادلًا في صمت، لم ينوِّها به، فلم يقل أحدهما للآخر

وأنت الصديق، ولا قال له ولا أتصور الحياة بدونك، ولكن كان ذلك كذلك، وعلى برودة الجو لم تفتر رغبتها في السير، فقررا أن يسيرا على الأقدام حتى قهوة عهاد الدين. ولم يكن رياض قلدس سعيدًا ذلك المساء، كان يقول بانفعال شديد:

- انتهت الأزمة الدستوريّة بهزيمة الشعب، فليست إقالة النحّاس إلّا هزيمة للشعب في نضاله التاريخيّ مع السراي . . .

فقال كمال في أسف:

ـ ثبت الأن أنّ فاروق كأبيه. . .

- فاروق ليس المسئول وحده، ولكن دبرها أعداء الشعب التقليديّون، فهذه يد عليّ ماهر ومحمّد محمود، ومن المبكي أن ينضم إلى أعداء الشعب اثنان من أبنائه، ماهر والنقراشي، ولو تطهّر الوطن من الخونة لما وجد الملك من يمكّنه من هضم حقوق الشعب...

ثم استطرد بعد صمت قليل:

ـ ليس الإنجليز اليوم في الميدان، ولكنّ الشعب والملك وجهًا لوجه، الاستقلال ليس كلّ شيء، هنالك حتى الشعب المقدّس في أن بتمتّع بسيادته وحقوقه، ليحيا حياة الإنسان لا حياة العبيد...

لم يكن كيال غارقًا في السياسة كرياض، أجل لم يستطع الشك أن يدمرها فيها دمّر فلبثت حيّة في عواطفه، كان يؤمن بحقوق الشعب بقلبه، وإن كان عقله لا يدري أين المفرّ. عقله يقول حينًا «حقوق الإنسان» وحينًا آخر يقول «بل البقاء للأصلح وما الجهاهير إلّا قطيع» وربّا قال «والشيوعيّة أليست تجربة جديرة بالاختبار؟». أمّا قلبه فلم يتخلّص من عواطفه الشعبيّة التي صاحبته منذ صباه ممتزجة بذكرى فهمي، أمّا رياض فكانت السياسة جوهرًا أصيلًا في نشاطه الذهنيّ. وعاد رياض يقول:

- أيمكن أن نسى الإهانة التي تلقّاها مكرم في ميدان عابدين؟. وهذه الإقالة المجرمة، سبّ وقذف وبصقة في وجه الأمّة؟. والحقد الأعمى يجعل البعض يملّلون، واحسرتاه...

فقال كمال مداعبًا:

\_ أنت غاضب لمكرم!.

فقال ریاض دون تردّد:

- إنّ الأقباط جميعًا وفديّون، ذلك أنّ الوفد حزب القوميّة الخالصة، ليس حزبًا دينيًا تركيبًا كالحزب الوطنيّ، ولْكنّه حزب القوميّة التي تجعل مصر وطنّا حرًّا للمصريّين على اختلاف عناصرهم وأديانهم، أعداء الشعب يعلمون ذلك، ولذلك كان الأقباط هدفًا للاضطهاد السافر طوال عهد صدقي، وسيعانون ذلك منذ اليوم...

ورحّب كمال بهذه الصراحة التي تشهد لصداقتهما بالكمال، غير أنّه راق له أن يتساءل في دعابة:

\_ ها أنت تتحدّث عن الأقباط!. أنت الذي لا يؤمن إلّا بالعلم والفنّ!...

فلاذ رياض بالصمت. وكانا قد بلغا شارع الأزهر حيث يتدافع الهواء البارد في شيء من العنف. ثمّ مرّا في طريقها بدكّان بسبوسة فدعاه كهال إلى تناول شيء منها، وما لبث أن أخذ كلّ منها طبقًا صغيرًا وانتحيا ناحية يأكلان، وعند ذلك قال رياض:

- إنّي حُر وقبطيّ في آن، بل إنّي لا دينيّ وقبطيّ معًا، أشعر في أحايين كثيرة بأنّ المسيحيّة وطني لا ديني، ورجّا إذا عسرضتُ لهذا الشعور على عقلي اضطربت. ولكن مهلًا، أليس من الجبن أن أنسى قومي؟. شيء واحد خليق بأن ينسيني لهذا التنازع، ألا وهو الفناء في القوميّة المصريّة الخالصة كما أرادها سعد زغلول، إنّ النحّاس مسلم دينًا، ولكنّه قوميّ بكلّ معنى الكلمة أيضًا، فلا نشعر حياله إلّا بأنّنا مصريّون لا مسلم ولا قبطيّ، بوسعي أن أعيش مصريّون لا مسلم ولا قبطيّ، بوسعي أن أعيش الحياة الحقة مسئوليّة في الوقت نفسه.

كان كهال يتمطّق ويفكّر وصدره يجيش بالعواطف، كانت سحنة رياض المصريّة الصميمة التي تذكّره بالصور الفرعونيّة تثير تامّلات شتّى في نفسه. «إنّ موقف رياض له وجاهته التي لا تجحد، وأنا نفسي بين عقلي وقلبي ـ شخص يعاني انقسام الشخصيّة، فكذّلك هو، كيف يتأتّى لأقليّة أن تعيش وسط أغلبيّة تضطهدها؟ وجدارة الرسالات السامية تقاس عادة بما تحقّقه من سعادة للبشر تتمثّل أوّل ما تتمثّل في الأخذ

بيد المضطهدين، قال:

- لا تؤاخلني، فقل عشت حتى الآن دون أن أصطدم بمشكلة العنصرية، فمنذ البدء لقنتني أمّي أن أحبّ الجميع، ثمّ شببت في جوّ الشورة المطهر من شوائب التعصب، فلم أعرف لهذه المشكلة.

فقال رياض وهما يستأنفان المسير:

- المرجو ألا تكون ثمّة مشكلة على الإطلاق، يؤسفني أن أصارحك بأنّنا نشأنا في بيوت لا تخلو من ذكريات سود محزنة، لست متعصّبًا، ولكنّ مَن يستهين بحق إنسان في أقصى الأرض - لا في بيته - فقد استهان بحقوق الإنسانيّة جميعًا...

\_ جميل هذا القول، لا عجب أنّ رسالات الإنسانية الحقة كثيرًا ما تنبعث من أوساط الأقلّية، أو من رجال مشغولي الضهائر بالأقلّيات البشريّة، ولكن ثمّة متعصّبون دائمًا. . .

دائيًا وفي كلّ مكان، الإنسان حديث والحيوان
 قديم، وهم عندكم يعتبروننا كفّارًا ملاعين، وهم
 عندنا يعتبرونكم كفّارًا مغتصبين، ويقولون عن
 أنفسهم إنّهم سلالة من ملوك مصر الذين استطاعوا أن
 يجافظوا على دينهم بدفع الجزية...

فضحك كمال ضحكة عالية، وقال:

مذا قولنا وذاك قولكم، تىرى الأصل في هذا الخلاف الدين أم الطبيعة البشريّة المتطلّعة أبدًا إلى الحصام؟! لا المسلمون على وفاق، ولا المسيحيّون على وفاق، ولا المسيحيّون على وفاق، وستجد نزاعًا مستمرًّا بين الشيعيّ والسيّيّ، وبين الحجازيّ والعراقيّ، كالذي بين الوفدي والدستوريّ، وطالب الأداب وطالب العلوم، والنادي الأهليّ والترسانة، ولكن رغم ذلك كلّه فشدّ ما نحزن إذا ما طالعنا في الصحف خبر زلزال باليابان! اسمع، لماذا لا تعالج ذلك في قصصك؟

ـ مشكلة الأقباط والمسلمين...

فصمت رياض قلدس مليًا، ثمّ قال:

ـ أخاف سوء الفهم. . .

ثم مستطردًا بعد فترة صمت أخرى:

ـ ثمّ لا تنس أنّنا رغم كلّ شيء في عصرنا الذهبيّ، كان الشيخ عبد العزيز جاويش يقترح في الماضي أن

يصنع المسلمون من جلودنا أحذيتهم . . .

ـ وكيف نستأصل لهذه المشكلة من جذورها؟

ـ من حسن الحظّ أنّها ذابت في مشكلة الشعب كلّه، مشكلة الأقباط اليوم هي مشكلة الشعب، إذا أضطهد اضطهدنا وإذا تحرّر تحرّرنا...

«السعادة والسلام... ذلك الحلم المنشود، قلبك يحيا بالحب وحده، فمتى يعرف عقلي سبيله؟ متى أقول بلهجة ابن أختي عبد المنعم «نعم. نعم»، إن صداقتي لرياض علمتني كيف أقرأ قصصه، ولكن كيف أومن بالفن، في الوقت الذي وجدت الفلسفة نفسها قصورًا غير صالحة للسكني؟».

وسأله رياض فجأة، وهو يسترق إليه النظر:

ـ فيم تفكّر الآن؟ . . . أصدقني !

وفطن إلى ما وراء سؤاله، فأجابه بصراحة:

- ـ كنت أفكّر في قصصك.
  - ـ ألم تتألّم لصراحتي؟
  - ـ أنا، سامحك الله...

فضحك كالمعتذر، ثمّ سأل:

- ـ أقرأت قصّتي الأخيرة؟
- نعم، وهي لطيفة، ولكن يخيّل إليّ أنّ الفنّ نشاط غير جدّيّ، مع ملاحظة أيّها أخطر في حياة الإنسانيّة: الجدّ أم اللهو؟!، أنت مثقف ثقافة علميّة عالية، ولعلّك أدرى «غير العلماء» بالعلم، ولكنّ نشاطك كلّه يضيع في كتابة القصص وإنّي لأتساءل أحيانًا: ماذا أفدت من العلم؟

فقال رياض قلدس في حماسة:

- أخذت من العلم للفن عبدة الحقيقة، والإخلاص لها، ومواجهتها بشجاعة مها تكن مرّة، والنزاهة في الحكم، والتسامح الشامل مع المخلوقات...

كلمات ضخمة، ولكن ما علاقتها بملهاة القصص؟ ونظر رياض قلدس إليه، فقرأ الشك في وجهه، فضحك عاليًا ثمّ قال:

- أنت تسيء الظنّ بالفنّ، ولَكنّ عزائي أنّ شيئًا في الدنيا لا يمكن أن يسلم من شكّك، نحن نرى بعقولنا ولكننا نعيش بقلوبنا، أنت مشلًا ـ رغم موقفك

الشكّي ـ تحبّ وتتعامل وتشارك مشاركة ما في حياة بلدك السياسية، ووراء كلّ ناحية من هذه النواحي مبدأ شعوري أو لا شعوري لا يقلّ عن الإيمان قوّة، الفنّ هو المعبّر عن عالم الإنسان، وإلى هذا فمن الأدباء من أسهم بفنّه في معركة الآراء العالميّة، فانقلب الفنّ على يديه عدّة من عُدد الكفاح في ميدان الجهاد العالميّة، لا يمكن أن يكون الفنّ نشاطًا غير جدّي . . .

دفاع عن الفنّ أم عن قيمة الفنّان؟. لو أنّ لبائع اللبّ قدرة على الجدل لدلّل أنّه يلعب دورًا خطيرًا في حياة البشر، ولا يبعد أن يكون لكلّ شيء قيمة ذاتية، ولا يبعد كذلك ألّا يكون لشيء قيمة ألبتة، كم مليونًا من البشر يلفظون أنفاسهم في هٰذه اللحظة؟! في الوقت نفسه يرتفع صوت طفل بالبكاء على فَقْد لعبة، أو صوت عاشق يبتّ الليل والكون متاعب قلبه، اأضحك أم أبكي؟. قال:

ـ لمناسبة ما قلت عن معركة الأراء العالميّة، دعني أخبرك بائمًا تنعكس على صورة مصغّرة في أسرتنا، لي ابن أخت من الإخوان، والآخر من الشيوعيّين!

\_ ينبغي أن يكون لها صورة في كلّ بيت، عاجلًا أو آجلًا، لم نعد نعيش في قمقم، وأنت ألم تفكّر في لهذه الأمور؟

م قرأت عن الشيوعيّة ضمن دراستي للفلسفة المادّيّة، كما قرأت كتبًا عن الفاشستيّة والنازيّة...

ـ تقرأ وتفهم، مؤرّخ بلا تاريخ، أرجو أن تعدّ يوم خروجك من لهذا الموقف يوم عيد ميلادك السعيد.

فاستاء كمال لهذه الملاحظة، لأنّها نقد لاذع من ناحية، ولأنّها لا تخلو من حتّى من ناحية أخرى، ثمّ قال متهرّبًا من التعقيب عليها:

كل من الشيوعيّ والإخوانيّ في أسرتنا عملى غير
 علم مكين بما يؤمن به!.

- الإيمان إرادة لا علم، إنّ أتف مسيحيّ اليوم يعرف عن المسيحيّة أضعاف ما عرف الشهداء، كذلك عندكم في الإسلام...

ـ وهل تؤمن بمذهب من لهذه المذاهب؟

ـ لا شكّ في احتقاري للفاشيّة والنازيّة وكافّة النظم الديكتاتوريّة، أمّا الشيوعيّـة فخليقة بـأن تخلق عالمًـا

خىاليًا من ماسي الخلافات العنصريّة والدينيّة والمنازعات الطبقيّة، بيد أنّ الاهتمام الأوّل مركّز في فنّى...

فقال كمال وكان في صوته دعابة:

\_ وأكنّ الإسلام قد خلق لهذا العالم الذي تتحدّث عنه منذ أكثر من ألف عام...

- لْكنَّمه دين، الشيموعيَّمة عملم أمَّما المدين فأسطورة...

ثمَّ مستدركًا وهو يبتسم:

ـ ونحن نتعامل مع المسلمين لا الإسلام...

وجدا شارع فؤاد كثير الزحام رغم شدّة البرودة، فتوقّف رياض فجأة وهو يتساءل:

ـ ما رأيك في عشاء من المكرونة والنبيذ الجيّد؟

- لا أشرب في الأماكن المأهولة، فلنذهب إلى قهوة عكاشة إذا شئت...

فضحك رياض قلدس قائلًا:

- كيف تطيق لهذا الوقار كلّه؟ نظّارة وشارب وتقاليد! حرّرت عقلك من كلّ قيد، أمّا جسمك فكلّه قيود، أنت خلقت بجسمك على الأقلّ للتكون مدرّسًا...

وذكره تنويه رياض بجسمه بحادثة اليمة، فقد اشترك في حفل ميلاد أحد زملائه، وشربوا جميعًا حتى سكروا، وهناك خمّل أحدهم عليه معرّضًا برأسه وأنفه حتى أضحك الجميع. وإذ ذكر أنفه أو رأسه فقد ذكر عايدة، وتلك الأيّام، عايدة خالقة أنفه ورأسه، ومن عجب أن يغيض الحبّ فيمسي لا شيء، ثمّ تبقى هذه الرواسب المؤلمة...

وجذبه رياض من ذراعه وهو يقول:

- هلم نشرب نبيذًا ونتحدّث عن فنّ القصّة، ثمّ ندهب بعد ذلك إلى بيت الستّ جليلة بعطفة الجوهريّ، وإذا كنت تقول لها يا عمّتي، فسأقول لها يا خالتي...

## 7 2

كانت السكّريّـة في شأن، أو بمعنى أصحّ لهكذا

كانت شقة عبد المنعم شوكت، ففي حجرة النوم اجتمعت حول فراش نعيمة أمينة وخديجة وعائشة وزنوبة والحكيمة المولدة، أمّا في حجرة الاستقبال فقد جلس مع عبد المنعم والده إبراهيم وأخوه أحمد وياسين وكمال، وكان ياسين يداعب عبد المنعم قائلًا:

 اعمل حسابك أن تكون الولادة القادمة في غير هذا الوقت الذي تستعد فيه للامتحان...

كانوا في أواخر إبريل، وكان عبد المنعم متعبًا بقدر ما كان مبتهجًا، بقدر ما كان قلقًا. وكان صوت الطلق يترامى من وراء الباب المغلق حادًا يحمل كلّ معاني الألم، فقال عبد المنعم:

- إنّ الحمل أتعبها جدًّا، وبلغ بها درجة من الضعف لا يتصورها عقل، وكأنّ وجهها لم تعد به نقطة دم واحدة...

فتجشّأ ياسين في ارتياح، ثمّ قال:

ـ هٰذه أمور عاديّة، وكلّهنّ سواء...

وقال كمال باسمًا:

ما زلت أذكر ولادة نعيمة، كانت ولادة عسيرة عانت منها عائشة ما عانت، وكنت متالسًا، وكنت واقفًا في لهذا المكان مع المرحوم خليل...

فتساءل عبد المنعم:

ـ هل أفهم من لهذا أنّ عسر الولادة وراثيّ؟ فقال ياسين وهو يشير بأصبعه إلى فوق:

ـ عنده اليسر. . .

فقال عبد المنعم:

ـ جئنا بحكيمة معروفة في الحيّ كلّه، كانت أمّي تفضّل إحضار الداية التي ولّدتها، ولكتيّ أصررت على الحكيمة، فهي أنظف وأمهر بلا ريب.

فقال ياسين:

طبعًا، ولو أنّ الولادة بجملتها بأمر الله وعنايته.
 فقال إبراهيم شوكت وهو يشعل سيجارة:

- جاءها الطلق في الصباح الباكر، والساعة تدور الآن في الخامسة مساء، مسكينة، إنّها رقيقة كالخيال، ربّنا يأخذ بيدها.

ثمّ وهو يردّد عينيه الخاملتين في الجالسين عامّـة، وابنيه عبد المنعم وأحمد خاصّة:

ـ آه لو تذكر الآلام التي تتحمّلها الأمّ! فقال أحمد ضاحكًا:

كيف تطالب الجنين بأن يتذكر يا بابا؟
 فقال الرجل موبّخًا:

\_ إذا أردت أن تعترف بالجميل فلا تعتمد على الذاكرة وحدها. . .

وانقطع الطلق، وخيّم على الحجرة المغلقة السكون فاتّجهت الرءوس إليها، ومرّت فـترة فنفد صبر عبد المنعم فقام ماضيًا إلى الباب ونقره، ففّتح ربع فتحة عن وجه خديجة المكتنز، فطالعها بعينين متسائلتين، وهمّ بإدخال رأسه، ولكنّها صدّته براحتيها وهي تقول:

- ـ لم يأذن الله بالفرج بعد. . .
- ـ طال الوقت، ألا يكون طلقًا كاذبًا؟
- ـ الحكيمة أدرى بـذلك منّا، اطمئن وادع لنا

بالفرج . . .

وأغلقت الباب، فعاد الشابّ إلى مجلسه بجوار أبيه الذي علَق على قلقه بقوله:

ـ اعذروه فإنّه محدث ولادة .

وأراد كمال أن يتسلّى، فأخرج من جيبه جريدة البلاغ حيث كانت مطويّة فيه وراح يتفحّصها، فقال أحمد:

- أعلنت في الراديو النتائج الأخيرة للمعركة الانتخابيّة. . . (ثمّ وهو يبتسم في سخرية) . . . ويا لها من نتائج مضحكة! . . .

فتساءل والده دون اكتراث:

ـ مما مجموع الناجحين من الوفديّين؟

ـ ثلاثة عشر على ما أذكر!

ثمّ قال أحمد موجّهًا خطابه إلى خاله ياسين:

ـ لعلُّك مسرور يا خالي إكرامًا لسرور رضوان!؟. فقال ياسين وهو يهزّ منكبيه باستهانة:

ــ لا هو وزير ولا هو نائب، فهاذا يهمّني من الأمر كلّه؟

وقال إبراهيم شوكت ضاحكًا:

- كان الوفديّون يظنّون أنّ عهد الانتخابات المزوّرة قد انتهى، ولكنّ شهاب الدين أضرط من أخيه!...

فقال أحمد في امتعاض:

ـ الظاهر أنّ الاستثناء هو القاعدة في مصر!

\_ حتى النحّاس ومكرم قد سقطا في الانتخابات، أليس هٰذا هزلًا؟

وهنا قال إبراهيم شوكت في شيء من الحدّة:

\_ لكن لا ينكر أحد أنّهها أساءا الأدب حيال الملك، إنّ للملوك مقامهم، وليس على ذُلك النحو تساس الأمور...

فقال أحمد:

- إنّ بلادنا في حاجة إلى جبرعات قويّة من قلّة الأدب حيال الملوك، حتى تفيق من إغهالها الطويل...

فقال كمال:

\_ ولكنّ الكلاب يعيدونها إلى الحكم المطلق، تحت ستار برلمان مزيّف، وفي نهاية التجربة ستجد فاروق في قوّة فؤاد واستبداده أو أشد، كلّ لهذا يُرتكب بأيدي بعض أبناء الوطن...

فضحك ياسين، وقال وكأنّه يفسّر ويوضّح:

كهال ولو أنّه كان على صباه من محبّي الإنجليز
 كشاهين وعدلي وثروت وحيدر، إلّا أنّه انقلب وفديًا
 بعد ذلك...

فقال كهال جادًّا، وهو ينظر إلى أحمد خاصّة:

- انتخابات مزوّرة، كلّ شخص في البلد يعلم بأنّها مزوّرة، ومع ذلك يُعترف بها رسميًّا وتُحكم بها البلاد، ويعني لهذا أن يستقر في ضمير الشعب أنّ نوّابه لصوص سرقوا كراسيّهم، وأنّ وزراءه لصوص سرقوا بالتالي مناصبهم، وأنّ سلطاته وحكومته مزيّفة مزوّرة، وأنّ السرقة والتزييف والتضليل مشروعة رسميًّا، أفلا يُعذر الرجل العاديّ إذا كفر بالمبادئ والخلق وآمن بالزيف والانتهازيّة؟

فقال أحمد متحمّسًا:

دعهم يحكمون، في كلّ شرّ جانب خير، ومن الأفضل لشعبنا أن يسام الخسف من أن يُخدَّر بحكم يحبّه ويثق به دون أن يحقق له فذا الحكم - آماله الحقيقيّة، طالما فكّرت في لهذا حتى انقلبت أرحب

بحكم الطغاة من أمثال محمّد محمود وإسماعيل صدقى...

ولاحظ كيال أنّ عبد المنعم لا يشترك في الحديث كعادته، فأراد أن بجرّه إليه فقال:

ـ لماذا لا تحدّثنا عن رأيك؟

فابتسم عبد المنعم ابتسامة لا معنى لها، وقال:

ـ دعني اليوم أستمع. . .

فضحك ياسين قائلًا:

\_ فـرُفِشْ حتّى لا يجدك المولود واجَّا، فيفكّر في العودة من حيث أتى...

وندّت عن ياسين حركة أدرك كال منها أنّه يهمّ بانتحال عذر للذهاب، أجل جاء وقت القهوة، ونظام والسهر، عنده لا يمكن أن يغيّره شيء، وفكّر كال في الخروج معه حيث لا ضرورة لوجوده، وجعل يراقبه متوثبًا، وإذا بصرخة تنطلق من حجرة نعيمة عنيفة قاسية تحمل في طيّاتها أنغام الأعماق البشريّة، وتتابعت الصرخات في عنف، وتطلّعت الأعين نحو باب الحجرة، وساد بينهم صمت، حتى همس إبراهيم في

ـ لعلَّه الطلق الأخير إن شاء الله. . .

حقًّا؟ بيد أنّه تواصل حتى وجوا، وامتقع لون عبد المنعم، ثمّ عاد الصمت مرّة أخرى ولكن إلى حين، ورجع الطلق ولكنّه كان خواء، تقذف به حنجرة بُحّت وصدر تصدَّع فكأنّه النزع. ودلّت حال عبد المنعم على أنّه في حاجة إلى تشجيع، فقال له ياسين:

- كلّ ما تسمع أحوال مسألوفة في الولادة العسيرة...

فقال عبد المنعم بصوت متهدّج:

 العسيرة! العسيرة! ولكن لماذا كانت عسيرة؟
 وفتح الباب فخرجت زنوبة ثمّ أغلقته، فتطلّعوا إليها، فاقتربت حتى وقفت أمام ياسين وقالت:

فوقف عبد المنعم قائلًا:

ـ لا شكّ أنّ الحال استوجبت إحضاره، حبّريني عمّا

فقالت زنّوبة بصوت هادئ مؤكّد:

\_ كلّ شيء على ما يرام، وإذا أردت أن تـزيدنـا اطمئنانًا فأسرع في إحضار الطبيب. . .

ولم يُضِعْ عبد المنعم وقته فمضى إلى حجرته ليستكمل ملابسه، ومضى في أثره احمد، ثمّ خرجا معًا ليأتيا بالدكتور، وعند ذاك قال ياسين:

ـ ماذا هناك؟

فقالت زَنْوبة، وقد نمَّ وجهها لأوَّل مرَّة عن قلق: \_ تعبانة المسكينة كان الله في عونها.

ــ والحكيمة ألم تقل شيئًا؟

فقالت زنّوبة بتسليم:

ـ قالت إنّها تريد الدكتور. . .

وعادت زنّوبة إلى الحجرة تاركة وراءها ظلًّا ثقيلًا من القلق. . . .

تساءل ياسين:

ـ أهٰذا الطبيب بعيد؟

فأجابه إبراهيم شوكت:

ـ في العمارة التي فوق قهوتك بالعتبة.

ودوَّت صرخة فانعقدت الألسن، هل عاد الطلق الأليم؟ ومتى يحضر الطبيب، ودوّت الصرخة مسرّة أخرى، فازداد التوتّر، وإذا بياسين يهتف مرتاعًا:

ـ هٰذا صوت عائشة!

فأرهفوا السمع، وعرفوا صوت عائشة، فقام إبراهيم في الحجرة ونقر الباب، ففتحت زنّوبة بوجه باهت، سألها بلهفة:

- ما لكم؟ مال عائشة هانم؟ أليس من المستحسن أن تغادر الحجرة؟ . . .

فقالت زنّوبة وهي تزدرد ريقها:

ـ كلّا. . . الحال شديدة يا سي إبراهيم. .

\_ ماذا حدث؟!

ـ فجأة، إنّها.. انظر...

في أقل من ثانية كان الرجال الشلاثة على باب الحجرة ينظرون. كانت نعيمة مغطاة حتى الصدر، خالتها وجدّتها والحكيمة حولها في الفراش، أمّها واقفة وسط الحجرة تحملق في بنتها من بعيد بعينين زائغتين وكأنّها فقدت الوعي، وكانت نعيمة مغمضة العينين،

صدرها يعلو وينخفض كأنّا قد أفلت زمامه من بقية الجسد الساكن، أمّا الوجه فأبيض باهت كالموت. هنفت الحكيمة: «الدكتورا». وجعلت أمينة تهتف: «يا ربّا» وخديجة تنادي بصوت مذعور «نعيمة ردّي علي»، أمّا عائشة فلم تنطق كأنّ الأمر لا يعنيها في شيء. تساءل كهال «ماذا هنالك؟» وسأل أخاه في ذهول: «ماذا هنالك؟» ولكنّه لم يجبه، أيّ ولادة عسيرة؟!، ودار بصره بعائشة وإبراهيم وياسين فتقهقر قلبه في صدره، ليس هنالك إلّا معنى واحد...

ودخلوا الحجرة جميعًا، لم تعد حجرة ولادة وإلّا ما دخلوا، وكانت عائشة في حال بالغ الشدّة ولكنّ أحدًا لم يوجّه إليها كلمة، وفتحت نعيمة عينيها فبدتها مظلمتين، وأتت حركة كأنّا تريد أن تجلس فأجلستها جدّتها وحوتها في حضنها، شهقت الفتاة، وندّت عنها آهة عميقة، ثمّ بغتة هتفت كأنّا تستغيث:

\_ ماما. . . أنا ذاهبة . . . أنا ذاهبة . . .

ثمّ سقط رأسها على صدر جدّتها، وضجّت الحجرة بالصوات، ولطمت خديجة خدّيها، وتشهّدت أمينة في وجه الفتاة، أمّا عائشة فرمت بناظريها من النافذة المطلّة على السكريّة، وثبّتت عينيها على ماذا؟ ثمّ تردّد صوتها كالحشرجة:

\_ ما هٰذا يا ربّي؟ ما هٰذا الذي تفعله؟، لماذا؟، لماذا؟، أريد أن أفهم...

واقترب منها إبراهيم شوكت ومدّ لها يده، فأبعدتها بحركة عصبيّة وهي تقول:

ـ لا يلمسني منكم أحد، دعوني، دعوني. . . ثمّ ردّت بصرها بينهم قائلة:

- اخرجوا من فضلكم، لا تكلّموني، هل عندكم كلام يجدي؟ لن ينفعني الكلام، ماتت نعيمة كما ترون، كانت كلّ ما تبقّى لي فلم يبق لي شيء في الدنيا، اذهبوا من فضلكم...

كان الظلام حالكًا عندما مضى يـاسين وكـــال في طريقهما إلى بين القصرين، وكان ياسين يقول:

ـ ما أثقل أن أبلغ والدك الخبر! فأجاب كمال وهو يجفّف عينيه:

ـ نعم . . .

ـ لا تبكِ، أعصابي لم تعد تتحمّل... فقال كيال متنهّدًا:

كانت عزيزة جدًّا عليّ، أنا حزين جدًّا يا أخي،
 وعائشة المسكينة!...

لهذه هي الكارثة! عائشة! سننسى جميعًا إلّا
 عائشة!...

(سننسى جميعًا!؟ لا أدري. إنَّ وجهها لا يغيب عني مدى العمر، ولو أنَّ لي مع النسيان تجربة فلَّة، هـو نعمة كبرى، ولكن متى يجود ببلسمه؟،. وعاد ياسين يقول:

\_ كنت متشائبًا عند زواجها، ألا تدري؟ لقد تنبًا لها الدكتور يوم مولدها بأنّ قلبها لن يسعفها على الحياة بعد العشرين! والدك يذكر لهذا في الغالب. . .

ـ لا أدري شيئًا، أكانت عائشة تدري؟

ـ كلًّا، إنَّه تاريخ قديم، وقضاء الله لا بدَّ منه...

ـ ما أتعسك يا عائشة!...

ـ أجل ما أتعسها المسكينة!...

## 40

كان أحمد إبراهيم شوكت جالسًا في قاعة المطالعة بمكتبة الجامعة، مكبًا على متابعة كتاب بين يديه. لم يكن بقى على الامتحان إلّا أسبوع، وكان الجهد قد نال منه كلّ منال، وشعر بأنّ شخصًا قد دخل القاعة وجلس خلفه فالتفت إلى الوراء مستطلعًا فرأى علويّة صبري!. نعم هي، ولعلُّهما جلست تنتظر كتابُّما استعارته، وعند تلك الالتفاتة التقت عيناه بالعينين السوداوين، ثمّ أعاد رأسه إلى وضعه الأوّل منتشى القلب والحواس. ما من شك في أنَّها باتت تعـرف شكله، كما تعرف أنّه مغرم بها، فمثل لهذه الأمور لا تخفى، إلى أنَّها كلَّما التفتت هنا أو هناك ـ سواء في فصول المحاضرات أم حديقة الأورمان ــ وجدته مسترقًا إليها النظر. وقد حال حضورها بينه وبين متابعة مــا يقرأ، ولٰكنَّ فرحته فاقت حتَّى ما كان يقدَّر. وكان ــ منذ أن علم بأنَّها ستتخصّص في الاجتماع مثله ـ يؤمل أن يتمّ التعارف بينهما في غضون العام الدراسيّ المقبل،

الأمر الذي لم يُتَح له هٰذا العام في زحمة طلبة القسم الإعداديّ. على أنّه لم يسبق له أن وجدها هٰكذا قريبة منه دون كثرة من الرقباء، فحدّثته نفسه بأن يمضى إلى رُفوف المراجع كأنَّما ليطَّلع على أحدها، ثمَّ يحيِّيها في طريقه!. وألقى نظرة على ما حوله فرأى عددًا من الطلاب منتشرين هنا وهناك لا يتجاوز عددهم أصابع اليه، فقام دون تردّد وسار في الممرّ بين المقاعد، وعندما مرّ بها التقت عيناهما فحنى رأسه تحيّة مؤدّبة، فبدا في ملامحها وقع المفاجأة، ولكنَّها ردَّت تحيَّته برأسها ونظرت فيها أمامها. وتساءل ترى هل أخطأ؟ . كلَّا إِنَّهَا زميلة منذ عام طويل، ومن واجبه أن يحيِّيها إذا التقيا لهكذا وجهًا لوجه في مكان يكاد يكون خاليًا. وواصل مسبره إلى خزانة الكتب الحاوية لدائرة المعارف، ثمّ اختار مجلَّدًا وراح يقلّب صفحاته دون أن يقرأ كلمة. كان سروره بردّ التحيّة عظيمًا فزايله التعب واهتزّ صدره نشاطًا. يا لها من حسناء ملأت عليه جوانب نفسه إعجابًا وانجذابًا حتى صارت شغله الشاغل. إنّ كافّة أحوالها تدلّ على أنّها من «أسرة» كما يقولون، وأخشى ما يخشاه أن يكون لها من كبرياء الطبقة نصيب يخفيه أدبها الجمّ، وإنّه يستطيع أن يعترف لها.. صادقًا. بـأنّه من أسرة كـذُلك إذا دعـا

الأمر، أليس آل شوكت «أسرة»؟. بالى... وذات

ملك، فسيكون له يومًا ريع ومرتّب معًا!. وافترّ ثغره

عن ابتسامة ساخرة، ريع... مرتّب... أسرة! إذن فأين مبادؤه؟. وشعر بشيء من الخجل. إنّ القلب في

أهوائه لا يعرف المبادئ، فالناس يحبَّـون ويتزوَّجـون

خارج دائرة مسادئهم ودون مراعاة لها، وعليهم أن

يخلقوا أنصافهم الجميلة خلقًا جديدًا، كمن يدخل

بلدًا غريبًا فعليه أن يتكلّم بلغته حتّى يبلغ ما يريد.

ثمّ إنّ الطبقة والملكيّة حقيقتان واقعيّتان لم يخلقهما هو

ولا أبوه ولا جدّه، فليس هو بالمسئول عنهما، والعلم

والجهاد هما الكفيلان بمحو لهذه السخافات التي تفرّق

بين البشر. من الممكن ربّا أن يغيّر نظام الطبقات،

ولكن كيف يستطيع أن يغيّر الماضي وهو أنّه من أسرة

موفورة الدخل؟. وهيهات أن تتعارض المبادئ الشعبيّة

مع الحبّ الأرستقراطيّ، وكارل ماركس نفسه تزوّج

من جيني فون وستفال حفيدة الدوق برونشويك، وكانوا يسمّونها والأميرة الساحرة، ووملكة الرقص، وها هي أميرة ساحرة أخرى ولو رقصت لكانت ملكة الرقص. وأعاد المجلّد إلى موضعه ثمّ رجع، وجعل يملأ ناظريه ممّا بدا من قامتها، جانب من أعلى الظهر، وصفحة العنق الرقيق، والقللال المزدان بالشعر المعقوص، ما أجمل المنظر، ومرّ بها خفيفًا إلى مقعده وجلس. ولم تمض دقائق حتى سمع وقع أقدامها الخفيفة، فنظر إلى الوراء آسفًا وهو يظنّها منصرفة ولكنّه رآها قادمة، فلمّا حاذته وقفت بشيء من الارتباك، وهو لا يصدّق عينيه، وقالت:

ـ لا مؤاخذة، هل أجد عندك محاضرات التاريخ؟ .

نهض كالجنديّ، وبادر يقول:

ـ بكل تأكيد. . .

فقالت كالمعتذرة:

لم أستطع متابعة الأستاذ الإنجليزي كها يجب، ففاتني تقييد كثير من النقط الهامة، وأنا لا أرجع إلى المراجع إلّا في المواد التي سأتخصص فيها فيها بعد، ولا يتسم الوقت للمراجعة في سائر المواد . . .

ـ مفهوم . . . مفهوم . . .

\_ وقد علمت أنّ مذكّراتك مستوفاة، وأنّك أعرتها لكثيرين لينقلوا منها ما فاتهم؟...

ـ نعم، ستكون تحت أمرك غدًا. . .

\_ متشكّــرة جـدًّا (ثمّ وهي تبتسم) لا تـــظنّ بي الكسل، ولكنّ إنجليزيّتي متوسّطة!...

ـ لا بأس، أنا بدوري دون المتوسّط في الفرنسيّة، ولعلّه تتاح لنا الفرص للتعاون، ولكن معذرة تفضّلي بالجلوس، قد يهمّـك الاطّلاع عـلى هٰذا الكتـاب، مدخل الاجتماع لهاكنز. . .

ولُكنّها قالت:

متشكّرة، لقد رجعت إليه مرّات، قلت إنّك دون المتوسّط في الفرنسيّة، فلعلّك في حاجة إلى مذكّرات السيكولوجي؟

فأجاب دون تردّد:

ـ أكون شاكرًا لو تفضّلت. . .

ـ غدًا نتبادل المذكرات؟.

ـ بكـل سرور، ولكن معـذرة، ستجــدين أكـثر الدراسات بقسم الاجتهاع بالإنجليزيّة...

فتساءلت وهي تداري مَوْلِد ابتسامة:

ـ أتعرف أنّني اخترت قسم الاجتماع؟

ابتسم كائمًا ليداري حياءه، ولم يكن ثمّة حياء ولكنّه شعر بأنّه «وقع» ولكنّه قال ببساطة:

ـ نعم! .

ـ لمناسبة أيّة مصادفة!

فقال بجرأة:

ـ بل سألت فعلمت. . .

وضغطت شفتيها القرمزيّتين، ثمّ قالت وكأنّها لم

تسمع جوابه:

- غدًا نتبادل المذكرات...

\_ صباحًا...

ـ إلى اللقاء وشكرًا. . .

فبادرها:

ـ إنّي سعيد بالتعرّف إليك، إلى اللقاء.

لبث واقفًا حتى واراها الباب ثمّ جلس. ولحظ أنّ البعض كان ينظر مستطلعًا نحوه، ولكنّه كان ثملًا بالسعادة. ترى أكان حديثها استجابة لما بدا من إعجابه بها، أم لحاجتها الملحّة إلى مذكّراته؟. لم تسنح قبل الساعة فرصة للتعارف. كان يجدها دائمًا بصحبة الأتراب. لهذه أوّل فرصة، وقد فاز بما تمنّى طويلًا فيها يشبه المعجزة. إنّ كلمة من ثغر نحبّه خليقة بأن تجعل من كلّ شيء كلا شيء...

## 77

بدا ياسين قلقًا رغم إرادته. وكان قد تظاهر طويلًا بأنّه لا يهمّه شيء، لا الدرجة ولا الماهيّة ولا الحكومة نفسها، لا أمام زملائه الموظّفين فحسب ولكن حيال نفسه أيضًا. إنّ الدرجة السادسة ـ إذا رُقِي إليها ـ ستزيد مرتبه جنيهين لا غيرا. ويا ما ضيّع ياسين!. ويقولون إنّها ستجعل منه رئيس قلم بعد مراجع، ولكن متى كان يكترث ياسين للرياسات؟. بيد أنّه كان قلقًا، خاصّة بعد أن استدعى مدير الإدارة محمّد

أفندي حسن - زوج زينب أمّ رضوان - لمّابلة وكيل الموزارة، وذاع بين موظّفي المحفوظات أنّ الوكيل استدعاه ليسمع رأيه في موظّفيه للمرّة الأخيرة قبل توقّع الكشف الخاص بالترقيات. محمّد حسن!؟. خليفته اللدود الذي لولا السيّد محمّد عفّت لبطش به من زمن بعيد!. أيمكن أن يشهد له هٰذا الرجل شهادة طيّبة؟. وانتهز فرصة خلوّ حجرة المدير فهرع إلى التليفون، وطلب كليّة الحقوق، وكان يتصل بها ذلك اليوم للمرّة الثالثة، مستدعيًا رضوان ياسين...

- ـ آلو، رضوان؟، أنا والدك.
- ـ أهمَّلا وسهلًا، كلِّ شيء عال.

كان صوته ينمّ عن ثقة، الابن واسطة للأب...

- ـ الحركة رهن التوقيع الأن؟
- ـ اطمئنّ، الوزير نفسه هو الذي أوصى بك، كلّمه نوّاب وشيوخ ووعدهم بكلّ خير.
  - ـ ألا تحتاج المسألة لتوصية أخيرة؟
- ـ أبدًا، الباشا هنّاني هٰذا الصباح كما أخبرتك، اطمئن جدًّا.
  - ـ أشكرك يا ابني، سلام عليكم.
  - ـ وعليكم السلام يا بابا، مبارك مقدّمًا...

ووضع السبّاعة وغادر الحجرة، فالتقى بـإبراهيم أفندي فتح الله ـ زميله ومنافسه في الـدرجة ـ قادمًا يحمل بعض الملفّات، فتبادلا التحيّة في تحفّظ، وعند ذلك قال ياسين:

ليكن بيننا مباراة رياضيّة يا إبراهيم أفسدي، ولتُقبل النتيجة أيًّا كانت بشهامة...

فقال الرجل في امتعاض:

- ـ على شرط أن تكون مباراة شريفة!
  - ـ ماذا تعنى؟
- ـ أن يكون الاختيار لوجه الله لا لوساطة!...
- ـ غريب رأيك! وهل يوجد رزق بدون وساطة في هٰذه الدنيا؟. اسعَ كها تشاء وأسعى كها أشاء، وسيأخذ الدرجة صاحب القسمة والنصيب!...
  - ـ أنا أقُدَم منك. . .
- \_ كلانا موظّف قديم، سنة لا تقدّم ولا تؤخّر!... \_ في سنة تولّد نفوس وتُزهَق نفوس!.

- ـ تولد تزهق، كلّ واحد وقسمته...
  - ــ والكفاءة؟ . . .

فقال ياسين منفعلًا:

- الكفاءة؟. هل نقيم جسورًا أو ننشئ محطّات كهربائيّة؟، كفاءة! ماذا يتطلّب عملنا الكتابيّ من كفاءة؟. كلانا بالابتدائيّة، وفضلًا عن ذلك فأنا رجل مثقّف...

فضحك إبراهيم أفندي ضحكة ساخرة، وقال: مثقف؟ أهلًا يا سي مثقف! . . أتنظن نفسك مثقفًا بالشَّعر الذي تحفظه؟ . أو بالإنشاء الذي تكتب به خطابات الإدارة كانّك تزدّى امتحان الابتدائية من

جديد؟ . . . أنا تارك أمري لله . . .

وافترق الرجلان على أسوأ حال، وعاد ياسين إلى مكتبه، كانت الحجرة كبيرة، صُفَّت بها المكاتب متقابلة على الجانبين، وغطّت الجدران بالرفوف المكتظّة بالملفّات. وكان البعض مكبًّا على الأوراق والآخرون يتحادثون ويدخّنون؛ على حين ذهب وجاء عدد من السعاة بالملفّات، قال جار ياسين له:

- ستأخذ ابنتي البكالوريا لهذا العمام، وسألحقهما بمعهد التربية فأرتاح من ناحيتهما، لا مصروفات ولا تعب قلب في البحث عن وظيفة بعد التخرّج.

فقال ياسين:

ـ خير ما تفعل. . .

فسأله الرجل مجادلًا:

\_ وماذا أعددت لكريمة؟. كم بلغت من العمر على فكرة؟

فابتسمت أسارير ياسين رغم انفعاله، وقال:

في الحادية عشرة، وسوف تأخذ الابتدائية في الصيف القادم إن شاء الله (وهو يعد على أصابعه):
 نحن في نوفمبر فيبقى سبعة أشهر بالتهام والكهال...

ما دامت تنجح في ابتدائيّ فستنجح في ثانويّ، البنات أضمن اليوم من الصبيان...

ثانويّ؟. هٰذا ما تريده زنّوبة. كلّا إنّه لا يطيق أن يـرى ابنتـه تسـير في الـطريق ونهداهـا يهـتزّان. ثمّ المصروفات؟...

نحن لا نُلحق بناتنا بالثانوي، ولماذا؟... إنّها
 لن تتوظّف!...

فسأل ثالث:

\_ ألهذا يقال في عام ١٩٣٨؟

ـ يقال في أسرتنا ولو في عام ٢٠٣٨..

فضحك رابع وهو يقول:

ـ قل إنّك لا تستطيع أن تنفق عليها وعلى نفسك معًا!. قهوة العتبة وخمّارة محمّد عليّ، وحبّ البنـات البكارى هدّ متي الحيل. هذه هي الحكاية...

فضحك ياسين ثم قال:

\_ ربّنا ساتـرها... ولكن كـما قلت لك نحن لا نعلّم البنت أكثر من الابتدائيّة...

وتعالت سعلة من الركن القصيّ فيها يلي مدخل الحجرة، فالتفت ياسين إلى صاحبها، ثمّ وقف وكانّه تذكّر أمرًا هامًّا، فمضى إلى مكتبه حتّى شعر الرجل به فرفع نحوه رأسه، فمال ياسين فوقه قائلًا:

ـ وعدتني بالوصفة . . .

فمدّ الرَّجل أذنه متسائلًا:

ـ نعم؟ . . .

فتضايق ياسين من أذن الرجل الثقيلة، واستحيى أن يرفع من صوته وإذا بصوت يجيء من وسط الحجرة عاليًا وهو يقول:

أراهن على أنّه يسألك عن الوصفة، وصفتك التي
 ستذهب بنا جميعًا إلى القبر. . .

وتراجع ياسين متبرّمًا إلى مكتبه، فقال له الرجـل دون مبالاة بإحراجه، وبصوت سمعته الحجرة كلّها:

 أنا أقول لك عنها: هات قشر مانجو، اغله غليًا شديدًا، وداوم على ذلك حتى يصير سائـلًا لزجًـا كالعسل، وخذ منه ملعقة على غيار الريق...

فانعسن، وحمد منه منعقه على عيار الريق. . . وضحكوا جميعًا، غـير أنّ إبراهيم فتـح الله قــال

متهكّمًا: هارت دارت والعنا حمّ تأثيرًا إلى مّ الدارة

فايق ورايق، انتظر حتى تأخذ الدرجة السادسة وهي تشد حيلك؟...

فتساءل ياسين ضاحكًا:

وهل تنفع الدرجة في لهذه المسألة؟ . . .
 فقال جار ياسين ضاحكًا أيضًا:

ـ لو صحّت لهذه النظريّة، لاستحقّ عمّ حسنين فرّاش مكتبنا أن يكون وزير المعارف!...

وضرب إبراهيم فتح الله كفًا بكفّ، وقال مسائلًا زملاءه جميعًا:

یا إخوان، هذا الرجل (مشیرًا إلى یاسین) طیّب وظریف وابن حلال، ولٰکن هل یشتغل بملّیم؟... أنا راض بذمّتکم!...

فقال ياسين هازئًا:

ـ دقيقة عمل مني تساوي شغل يوم منك!...

الحكاية أنّ المدير يترفّق بك، وأنّك تتوكّل على
 ابنك في هذا العهد الأغبرا...

فقال ياسين ملجًا في إغاظته:

- وفي كلّ عهد وحياتك، ابني في لهذا العهد، فإذا جاء الوفـد عنـدك ابن أختي وأبي، قـل من عنـدك أنت؟.

فقال الرجل وهو يرفع رأسه إلى السقف:

ـ عندي ربنا!...

ـ وهو سبحانه عندي أيضًا، أليس بربّ الجميع؟

ـ ولكنّه لن يرضى عن زباين محمّد عليّ!...

ـ وهل يرضى عن مدمني الأفيون والمنزول؟

ـ ليس أبشع في الوجود من السكّير!...

الخمر شراب الوزراء والسفراء، ألا تراهم في الصحف وهم يشربون الأنخاب؟ ولكن هل رأيت سياسيًا يقدّم قطعة أفيون في حفل سياسيّ في صحّة .
 عقد معاهدة مثلاً؟!

فقال جار ياسين وهو يغالب الضحك:

مس يا جماعة، وإلا قضيتم مدة خدمتكم في السجن!.

فبادر ياسين مشيرًا إلى غريمه:

 كان يقرّفني في السجن وحياتك، ويقول لي أنا أقدم منك!...

وإذا بمحمّد حسن يعود من مقابلة وكيل الوزارة، فساد الصمت وتطلّعت نحوه الرءوس.

واتجه الرجل نحو حجرته لا يلوي على شيء، فتبادلوا النظرات متسائلين. لا يبعد أن يكون أحد المتخاصمين الآن رئيس قلم، ولكن مَن صاحب الحظّ

السعيد؟!. وفُتح باب المدير، وظهر رأسه الأصلع وهو ينادي بصوت جاف «ياسين أفندي». فنهض ياسين بجسمه الضخم، ومضى نحو الحجرة وقلبه يخفق، وتفحّصه المدير بنظرة غريبة ثمّ قال:

ـ رُقّيت إلى الدرجة السادسة!...

فقال ياسين وقد انشرح صدره:

ـ شكرًا يا أفندم! . . .

فقال الرجل بلهجة لا تخلو من جفاف:

من الإنصاف أن أصارحك بأنه يوجد من هو أحق بها منك. . . ولكنّها الوساطة!

فغضب یاسین، وکان کثیرًا ما یغضب حیال لهذا الرجل، وقال:

ـ الوساطة! ما لها؟ هل تتمّ حركة كبيرة أو صغيرة دون وساطة؟ هل ترقّى مخلوق في لهذه الإدارة، في لهذه الوزارة، بما فيهم حضرتك، دون وساطة؟

فكظم الرجل غيظه، ثمّ قال:

ـ لا يأتيني من ناحيتك إلّا وجع الدماغ، تترقّى بدون وجه حقّ، ثمّ تثور لأقلّ ملاحظة عادلة، ما علينا، مبارك، مبارك يا سيّدي، فقط أرجو أن تشدّ حيلك، أنت الآن رئيس قلم!...

فتشجّع ياسين بتراجع المدير، وقال دون أن يخفّف من حدّته:

ـ أنا موظّف منذ أكثر من عشرين عامًا، وعمري اثنان وأربعون عامًا، فهل تستكثر عليّ الدرجة السادسة؟ إنّ الغلمان يعيّنون فيها بمجرّد تخرّجهم من الجامعة!...

- المهم أن تشد حيلك، أرجو أن أعتمد عليك كبقية زملائك، فقد كنت وأنت ضابط مدرسة النحاسين مثال الموظف المجد، ولولا تلك الحادثة القديمة...

ـ شيء قديم فلا داعي لذكره الآن، وكلّ واحد له أخطاؤه...

\_ أنت الآن في سنّ الرجولة الناضجة، فإذا لم يستقم سلوكك تعذّر عليك أن تقوم بواجبك، كلّ ليلة سهر، فبأيّ مخّ تعمل في الصباح؟. أريد أن تنهض بالإدارة، لهذا كلّ ما هنالك...

فاستاء ياسين بالتعريض بسيرته، وقال:

ـ لا أقبل أن يمسّ إنسان سلوكي الخاصّ بكلمة، أنا حرّ خارج الوزارة!...

ـ وداخلها؟

ـ سأعمل ما يعمله رؤساء الأقلام، أنا اشتغلت في ماضي ما يكفيني طوال العمر...

عاد ياسين إلى مكتبه متكلّفًا الابتسام رغم جيشان صدره بالغضب، وذاع النبأ فتلقّى التهاني...

وكان إبراهيم فتح الله يميل على أذن جاره هامسًا في حقد:

- ابنه!... هٰذه هي الحكاية! عبد الرحيم باشا عيسى... فهمت؟!... اسفخص!...

# 27

كان السيّد أحمد عبد الجواد جالسًا على كرسيّ كبير في المشربيّة ينظر إلى الطريق حينًا، وحينًا في جريـدة الأهرام المبسوطة على حجره، وكانت ثقـوب المشربيّة تعكس على جلبابه الفضفاض وطاقيته نقطًا من الضياء، وقد ترك باب حجرته مفتوحًا ليتمكّن من سهاع الراديو القائم في الصالة، غير أنّه بـدا ناحـلًا ضامرًا، كما لاحت في عينيه نظرة ثقيلة تنمّ عن استسلام حزين. وكمان كأتما يكتشف الطريق من مجلسه بالمشربيّة - لأوّل مرّة في حياته، فلم يسبق له أن رآه من لهذه الزاوية في أيَّام حياته الماضية، إذ إنَّه لم يمكث في البيت إلَّا ساعات النوم على وجه التقريب، أمّا اليوم فلم تعد له من تسلية \_ بعد الراديو \_ إلّا هذه الجلسة في المشربيّة، ينظر من ثقوبها شمالًا وجنوبًا، وإنّه لطريق حيّ، مسلِّ لطيف، وله إلى هٰذا طابعه الذي عيره عن طريق النحاسين الذي ألف رؤيته من دكَّانه \_ السابق \_ زهاء نصف قرن من الزمان، وهذه دكاكين حسنين الحلّاق ودرويش الفوّال والفولي اللبّان وبيومي الشرباتلي وأبو سريع صاحب المقلي، تقوم في الطريق كالقسمات في الوجه حتى عُرف بها وعُرفت به، أيّ عشرة وأيّ جوار، ترى ما أعمال هؤلاء الناس؟ حسنين الحلاق مدمج الخلِّق، من نوع قَلِّ أن يبدو

عليه أثر الزمن، لم يكد يتغيّر منه شيء إلّا شعره، ولكنَّه جاوز الخمسين بلا ريب، من لطف الله بهؤلاء الناس أنّه يحفظ عليهم صحّتهم! ودرويش؟. أصلع، لهكذا كان دائيًا، ولكنّه في الستّين، ما أقوى جسمه! كذلك كنت أنا في الستين، ولكنني أمسيت في السابعة والستين فيا له من عمرا. وأعدت تفصيل ثيابي لتناسب ما تبقّى من جسدي، وإذا نظرت إلى لهـذه الصورة المعلّقة في حجرتي أنكرت نفسي. الفولي أصغر من درويش، ذُلك الأعمش المسكين، ولولا غلامه ما عرف كيف يهتدي إلى سبيله، أبو سريع رجل عجوز، عجوز؟! ولكنَّه ما زال يعمل، لم يفارق واحد منهم دكَّانه، ألَّا إنَّ فراق الدكَّان لشديد! ثمَّ لا يبقى لك إِلَّا هُـٰذَا المجلس، والقبوع في البيت ليـل نهار، لـو استطيع أن أخرج ساعة واحدة كلّ يوم! ولكن عليَّ أن أنتظر يوم الجمعة، ثمّ لا بدّ من العصا، ولا بدّ من كمال ليصحبني، الحمد الله ربّ العالمين، بيومي أصغرهم وأسعدهم حظًّا، من أمّ مريم بدأ، أمّا أنا فعندها انتهيت، وهمو اليوم مالك أحدث عمارة في الحيّ، هٰكذا كان مصير بيت السيّد رضوان، أنشأ هٰذا المشرب المضاء بالكهرباء، حظّ رجل يبدأ بخداع امرأة، سبحان العاطى وجلَّت حكمته! كلِّ شيء يتجدّد، الطريق ممهّد بالأسفلت، وأضيء بالمصابيح، أتذكر ليالي عودتك آخر الليل في الظلام الدامس؟ لْكُنْ أَيْنَ مَيِّي هَاتِيكُ اللَّيَالَى؟ وفي كلِّ دَكَّانَ كَهُرِّبَاءُ وراديو، كلّ شيء جديد، إلّا أنا، عجوز في السابعة والستّين، لا يستطيع مغادرة داره إلّا يومًا واحـدًا في الأسبوع وهو يلهث. القلب! كلُّه من القلب، القلب الذي طالما عشق وطالما ضحك وطالما انبسط وغتى، يقضى اليوم بالقعود ولا رادّ لقضائه. قال الطبيب «خذ الدواء والزم البيت واتبع نظامي الغذائي، حسن، ولُكن هل يعيد ذلك إليّ قوّتي؟... أعني بعض قوّتي؟ فأجاب الطبيب «حسبنا أن نمنع المضاعفات، ولكنّ الجهد أو الحركة شيء خطير. . . (ثمّ ضاحكًا). . . لماذا تريد أن تسترد قوتك، اجل لماذا؟ إنَّه لشيء محزن

مضحك معًا، ومع ذٰلك قال ﴿أريد أن أذهب وأجيء﴾

فقال الطبيب ولكلّ حال مسرّاتها، جلسة هادئة، اقرأ

المصحف، واسمع الراديو وانعم بأسرتك، ويوم الجمعة زر الحسين راكبًا، حسبك لهذا!»، الأمر لصاحب الأمر، متوتي عبد الصمد لا يزال يتخبّط في الطرقات!، ويقول وانعم بأسرتك! لم تعد أمينة تمكث في البيت، انقلبت الآية، أنا في المشربيّة وأمينة تجول في القاهرة من مسجد إلى مسجد، كمال يجالسني خفيفًا كالضيف، عائشة؟. آه يا عائشة، أمن الأحياء أنت أم من الأموات؟ ثمّ يريدون من قلبي أن يبرأ ويستريح!...

\_ سيّدي . . .

والتفت إلى الوراء صوب الصوت، فرأى أمّ حنفي حاملة صينيّة صغيرة عليها قارورة الدواء وفنجان قهوة فارغ وكوب ماء مملوء لنصفه.

ـ الدواء يا سيّدي . . .

رائحة المطبخ تتطاير من ثوبها الأسود، لهذه المرأة التي صارت مع الزمن واحدة من أسرتنا. وتناول الكوب وملأ الفنجان حتى نصفه، وفض سداد القارورة ونقط منها أربع نقط في الفنجان، وقلص وجهه قبل أن يتقلص من طعم الدواء، ثمّ تجرّعه.

- ـ بالشفا يا سيّدي . . .
- ـ متشكّر، أين عائشة؟
- ـ في حجرتها، الله يصبّر قلبها!.
  - ـ ناديها يا أمّ حنفي . . .

في حجرتها، أو على السطح، ثمّ ماذا؟. وكان الراديو ما زال يذيع أغانيه ساخرًا من حزن البيت الصامت ولم يكن السيّد اضطرّ إلى ملازمة البيت إلّا منذ شهرين، وكان قد مضى على وفاة نعيمة عام وأربعة أشهر، فاستأذن الرجل في سماع الراديو لحاجته الملحّة إلى التسلية، فقالت له عائشة: «طبعًا يا بابا، ربّنا يكفيك شرّ قعدة البيت». وسمع حفيف ثوب فالتفت فرآها قادمة في ثوب أسود، متشحة بخيار أسود رغم حرارة الجوّ، تشوب بشرتها البيضاء زرقة غريبة، عنوان التعاسة يا ابنتي، قال برقة:

هاتي الكرسيّ واجلسي معي قليلًا.
 ولْكنّها لم تتزحزح عن موقفها قائلة:
 مرتاحة لهكذا يا باما.

علَّمته الآيّام الأخيرة ألَّا يجاول أن يعـدل بها عن رأي.

ـ ماذا كنت تفعلين؟

فقالت دون أن ينمّ وجهها عن أيّ معنى:

ـ لا شيء أفعله يا بابا.

ـ لماذا لا تخرجين مع نينتك لتزوري الأضرحة المباركة، أليس لهذا أفضل من بقائك هنا وحدك؟

ـ ولماذا أزور الأضرحة؟

وكأنَّما فوجئ بقولها، بيد أنَّه قال بهدوء:

ـ تتوسّلين إلى الله أن يصبّر قلبك.

ـ الله هنا معنا في البيت!.

- طبعًا، أقصد أن تتركي لهذه العزلة يا عائشة، زوري أخسسك، زوري الجسيران، روّحيي عسن نفسك...

ـ لا أستطيع أن أرى السُكُريَّة، ولا معارف لي، لم يعد لي معارف، لا أطيق زيارة أحد...

قال الرجل وهو يولى عنها رأسه:

ـ أحبّ أن تتصبّري، وأن تهتمّي بصحّتك...

ـ صحّتي!...

قالتها فيها يشبه العجب، فقال بتوكيد:

ـ نعم، ما فائدة الحزن يا عائشة؟ . . .

فقالت وكانت رغم حالها تحافظ على الأدب الذي تعوّدت أن تلتزمه حياله:

ـ وما فائدة الحياة يا بابا؟

ـ لا تقولي لهذا، إنّ أجرك عند الله عظيم!...

فحنت رأسها لتخفي عينيها الدامعتين، وقالت:

\_ أود أن أذهب عنده لأنال هذا الأجر، ليس هنا يا بابا! . . .

ثمّ انسحبت برقّة، وقبل أن تغادر الحجرة توقّفت قليلًا كأنّا تذكّرت أمرًا، فسألته:

ـ كيف صحّتك اليوم؟

فابتسم قائلًا:

ـ الحمد لله ، المهم صحتك أنت يا عائشة . . .

وغادرت الححرة، من أين تباتيه البراحة في لهذا البيت؟. وراح يردّد بصره في الطريق حتى ثبت على أمينة وهي راجعة من جولتها اليوميّة، كانت ترتبدي

معطفًا، وعلى وجهها بيشة، وتنقل خطاها في بطء. شدّ ما ركبها الكبرا. كان يُحسن الظنّ بصحّتها متذكّرًا أمّها المعمّرة، ولكن ها هي تبدو أكبر من سنّها ـ اثنين وستّين عامّا ـ بعشرة أعوام على الأقلّ، ومرّ وقت غير قصير قبل أن تدخل عليه وهي تتساءل:

۔ کیف حال سیّدي؟

فقال بصوت مرتفع نفخ فيه نبرات الحدّة المطلوبة: - كيف حالك أنت! ما شاء الله! مِن طَلْعة الصبح يا وليّة؟!

فابتسمت قائلة:

ـ زرت سيّـدتك، وزرت سيّـدك، ودعوت لـك وللجميع...

عاودته بعودتها طمأنينة وسلام، وشعر بأنَّه يستطيع الآن أن يطلب ما يشاء دون حرج:

ـ أيصحّ أن تتركيني وحدي كلّ لهذا الوقت؟!

- أنت أذنت لي يا سيّدي، لم أغب طويلًا، ولكنّها الضرورة يا سيّدي، ما أحوجنا إلى الدعاء، توسّلت إلى سيّدي أن يردّ إليك صحّتك حتى تروح وتغدو كها تشاء، كها دعوت لعائشة وللجميع...

وجاءت بكرسيّ وجلست، ثمّ سألته:

\_ هل تناولت الدواء يا سيّدي؟ أنا نبّهت على أمّ حنفى...

ـ ليتك نبّهتها على شيء أحسن!

من الشفا يا سيدي، سمعت في المسجد درسًا جميلًا من الشيخ عبد الرحمٰن، تحدّث يا سيّدي عن الكفّارة عن الذنب وكيف تمسح السيّئات، كلام جميل جدًّا يا سيّدي، ليتني أستطيع أن أحفظ كأيّام زمان!...

- وجهــك شــاحب من المشي، كلّهــا كم يــوم وتصبحين من زبائن الدكتورا...

ـ ربّنا الحافظ، أنا لا أخرج إلّا لزيارة آل البيت،
 فكيف يقع لي سوء؟!.

ثمّ متداركة:

ـ آه يـا سيّدي، كــدت أنسى، يتحدّثـون في كلّ مكان عن الحرب، يقولون إنّ هتلر هجم...! تساءل الرجل باهتهام:

\_ متأكّدة؟

\_ سمعتها بدل المرّة مائة مرّة، هتلر هجم... هتلر هجم...

فقال الرجل ليُفهمها أنَّها لم تسبقه بالأخبار:

- ـ كان لهذا متوقّعًا من لحظة لأخرى. . .
- ـ بعيد عنًا إن شاء الله يا سيّدي؟ . . .
- ـ قالوا هتلر فقط؟. وموسوليني؟. ألم تسمعي لهذا الاسم؟...
  - ـ اسم هتلر فقط...
- ربّنا يلطف بنا، إذا سمعتم نداء عن ملحق البلاغ أو المقطّم فاشتروه...

فقالت المرأة:

ـ كأيّام غليوم وزبلن، أتذكر يا سيّدي؟. سبحان من له الدوام!...

#### 44

كانت زيارة جامعة وذات معنى كها قالت خديجة فيها بعد، فعندما فُتح باب الشقة ملأ فراغه ياسين في بذلة بيضاء من تيل المحلّة، تتقدّمه الوردة الحمراء والمنشة العاجيّة، يكاد جسمه الضخم يدفع الهواء بين يديه، وتبعه ابنه رضوان في بذلته الحريسريّة آية في الأناقة والجهال، ثمّ زنّوبة في ثوب سنجابيّ تعلوها الحشمة التي صارت جزءًا لا يتجزّأ منها، وأخيرًا كريمة في فستان أزرق بديع كشف عن أعلى النحر والذراعين، وقد تبلورت أنوثتها المبكرة لم تكن تزيد عن الثالثة عشرة في بدح جذبة وإبراهيم وعبد المنعم وأحمد، الاستقبال مع خديجة وإبراهيم وعبد المنعم وأحمد، وسرعان ما قال ياسين:

- أسمعتم عن شيء كهذا من قبل؟ ابني سكرتير الوزير السذي أنا في وزارته مجرد رئيس قلم في المحفوظات، تُنْهَدُّ له الأرض إذا سار، وأنا لا يكاد يشعر بي إنسان!.

كان مدلول كلامه الاحتجاج، ولكن لم يخف على أحد ما انطوت عليه نفسه من تيه وفخار بابنه. وفي الحق قد حصل رضوان على الليسانس في مايو من لهذا العام، وما لبث أن تعين في يونيه سكرتيرًا للوزير، في

الدرجة السادسة، على حين يتعين خرّيجو الجامعات في الدرجة الثامنة الكتابيّة، وقد حصل عبد المنعم على الليسانس في نفس التاريخ، ولكنّه لم يكن يدري ما المصير، قالت خديجة باسمة، وكانت تشعر بشيء من الغيرة:

- رضوان صديق الحكّام، ولكنّ العين لا تعلو على الحاجب...

فقال ياسين في سرور لم يفلح في مداراته:

ألم تروا صورته مع الوزير في أهرام أمس؟...
 بتنا لا ندرى كيف نكلمه!...

فأشار إبراهيم شوكت إلى عبد المنعم وأحمد قائلًا:

- هذان الولدان خائبان، ضيّعا عمرهما في مناقشات حادّة لا معنى لها، وكان خير من عرفا من رجالات البلد الشيخ عليّ المنوفي ناظر مدرسة الحسين الأوّليّة، وسخام البرك عدلي كريم صاحب مجلّة الضوء أو الهباب لا أدري!

وكان أحمد ساخطًا وإن بدا طبيعيًا. أثاره زهو خاله ياسين كها أثاره تعليق والده، أمّا عبد المنعم فقد غطّى ما كان ينتظره من وراء لهذه الزيارة الجامعة على الغضب اللذي كان خليقًا أن يشتعل في صدره في ظروف أخرى. وكان يسترق النظر في وجه رضوان متسائلًا عمّا وراءه، غير أنّ قلبه استبشر خيرًا بالزيارة، فلعلّها لم تكن تقع لولا أنّها تحمل البشرى. وعاد ياسين يقول معلقًا على كلام إبراهيم:

- لو سألتني عن رأيي لقلت لك نِعْم الولدان!. ألم يقولوا في الأمثال: السلطان مَن ابتعد عن باب السلطان؟

كلًا لم يفلح ياسين في مداراة سروره، كما لم يفلح في إقناع أحد بإيمانه بما قال، غير أنّ خديجة قالت مشيرة إلى رضوان:

ـ ربّنا يطعمه خيرهم ويكفيه شرّهم...

وأخيرًا التفت رضوان إلى عبد المنعم قائلًا:

ـ أرجو أن أهنّئك عمّا قريب. . .

فتطلّع إليه عبد المنعم متسائلًا وقد تسورّد وجهه، فعاد رضوان يقول:

- وعدني الوزير بأن يعيّنك في إدارة التحقيقات. . .

كانت أسرة خديجة تترقّب على لهف لهذا التقرير، فركّزت أبصارهم في رضوان، طالبة المزيد من التأكيد، فمضى الشابّ يقول:

ـ أوّل الشهر القادم على أكثر تقدير. . . وقال ياسين معقّبًا على قول ابنه:

- إنّها وظيفة قضائيّة، لقد عين عندنا في إدارة المحفوظات شابّان من حملة الليسانس في الدرجة الثامنة بنيانية جنيهات!.

وكانت خديجة هي التي طلبت من ياسين أن يكلّم ابنه بشأن عبد المنعم، فقالت في امتنان:

ـ الشكـر لله ولك يـا أخي (ثمّ وهي تلتفت إلى

رضوان) وطبعًا جميل رضوان فوق رءوسنا. . . وآمن إبراهيم على قولها قائلًا:

ـ طبعًا، إنّه أخوه، ونِعْم الأخ.

وقالت زنوبة باسمة، لكي تخرج من هامش الجلسة:

ـ رضوان أخو عبد المنعم وعبد المنعم أخو رضوان، ما في ذُلك كلام.

وتساءل عبد المنعم الذي كان يشعر بحياء لم يشعر به من قبل حيال رضوان:

\_ أعطاك كلمة جدّية؟

فقال ياسين باهتمام:

ـ كلمة وزيرا. . . إنّي متتبّع المسألة! .

وقال رضوان:

ـ وأنا من ناحيتي سأذلّل لك الصعاب في إدارة المستخدمين، ولي فيهم أصدقاء كثيرون، ولمو أنّ موظّفي المستخدمين لا صديق لهم!

فقال إبراهيم شوكت وهو يتنهّد:

\_ الحمــد لله. لقــد أراحنــا الله من الــوظيفــة والموظّفين!...

فقال ياسين:

ـ عشت ملكًا يا أبا خليل...

ولٰكنّ خديجة قالت متهكّمة:

\_ ربّنا لا يحكم على أحد بقعدة البيت!... وتدخّلت زنّوبة مجاملة كعادتها، فقالت:

\_ قعدة البيت لعنة، إلّا مَن كان صاحب مِلك فهو سلطان!...

فقال أحمد وفي عينيه بسمة خبيثة:

ـ خالي ياسين صاحب مِلك، ولكنّه صاحب وظيفة أنضًا!...

فضحك ياسين ضحكة عالية، وقال:

ـ صاحب وظيفة وبس من فضلك، أمّا اللك! كان يا ما كان، كيف يحتفظ بملكه مَن كان له أسرة كأسر تى؟!.

فهتفت زنّوبة في ارتياع:

ـ أسرتك؟!.

والتفت رضوان ـ قاطعًا الحديث الذي لا يحبّه ـ إلى أحمد قائلًا:

ر إن شاء الله تجدنا في خدمتك في العام المقبل عندما تأخذ الليسانس!...

فقال أحمد:

ـ أشكرك جدًّا، لكنّني لن أتوظّف!...

ـ كيف؟ . . .

- الوظيفة خليقة بقتل أمثالي، مستقبلي في الميدان الحرّا...

وهمّت خديجة بالاحتجاج، ولكنّها آثرت تـأجيل العراك إلى حينه، أمّا رضوان فقال باسمًا:

\_ إذا غيرت رأيك فستجدني في خدمتك!

فرفع أحمد يده إلى رأسه شاكرًا. وجاءت الخادم بأكواب الليمون المثلّجة، وفي فترة الصمت التي جعلوا فيها يحتسون، حانت التفاتـة من خديجـة نحو كـريمة فكأنّما كانت تراها لأوّل مرّة منذ إفاقتها من مسألة عبد المنعم، فقالت برقّة:

\_ كيف حالك يا كريمة؟

فأجابتها الفتاة بصوت فيه رخامة:

ـ بخبر يا عمّتي، متشكّرة...

وكادت خديجة تأخذ في إطراء جمالها، ولكنّ شيئًا ـ كالحذر ـ أوقفها. الواقع أنّها لم تكن أوّل مرّة تجيء بها زنّوبة معها مذ حجزت في البيت بعد أخملها الابتدائية. وقالت حديجة لنفسها إنّ لهذه الأمور تُشَمّ

في الهواء شبًا!. وإنّ كريمة إذ كانت ابنة زنّوبة فهي في الموقت نفسه ابنة ياسين، ومن هنا تجيء دقّة المسألة!. ولم يكن عبد المنعم يوفي كريمة حقّها من النظر لانشغاله بموضوعه، ولكن كان يعرفها حقّ المعرفة، على أنّه لم يكن قد برأ كلّ البرء من أثر وفاة زوجه، أمّا أحمد فلم يكن في فؤاده متسع! وقال ياسين:

- كريمة ما زالت آسفة على عدم التحاقها بالمدرسة الثانويّة.

فقالت زنّوبة مقطّبة:

ـ وأنا آسفة أكثر. . .

فقال إبراهيم شوكت:

\_ إنّي أشفق على البنات من جهد الدراسة، ثمّ إنّ البنت في النهاية لبيتها، فلن يمض عام أو آخر حتى تزفّ كريمة إلى صاحب القسمة السعيد...

يا مقطوع اللسان، لهكذا قالت خديجة لنفسها، يفتح المواضيع الخطيرة وهو في غفلة عن نتائجها، يا له من موقف!. كريمة ابنة ياسين وأخت رضوان صاحب الفضل، لعلّه لا يكون لهلذا القلق من سبب إلّا الوهم!، ولكن لماذا تكثر زنّوبة من زيارتنا جارّةً في يدها كريمة؟. ياسين لا يسمح له وقته بالتفكير والتدبير، أمّا ربيبة التخت!...

وقالت زنّوبة:

مذا الكلام كان يقال في الزمن الماضي، أمّا اليوم فالبنات كلّهنّ يذهبن إلى المدارس...

فقالت خديجة:

ـ في حارتنا بنتان في المدارس العالية، ولكنَّ شكلها والعياذ بالله!...

فسأل ياسين أحمد:

ـ أليس في بنات كلّيتك جَمال؟

وخفق قلب أحمد، وتمثّلت لعينيه الصورة المعشّشة في قلبه، ثمّ أجاب:

ـ حُبّ العِلْم ليس قاصرًا على الدميهات. . .

فقالت كريمة باسمة، وهي تنظر صوب أبيها:

ـ المسألة تتوقّف على الأباء.

فضحك ياسين قائلًا:

- عفارم يا ابنتي! هكذا تتحدّث البنت الطيّبة عن

أبيها، ولهكذا كانت تخاطب عمَّتك جدَّك!.

فقالت خديجة متهكمة:

ـ المسألة تتوقّف على الآباء حقًّا!...

فبادرتها زنّوبة قائلة:

ـ البنت معـذورة، آه لـو سمعت حـديثـه بـين أولاده!.

فقالت خديجة:

ــ أنا عارفة وفاهمة!...

فقال ياسين:

ـ أنا رجل له آراؤه في التربية، أنا الأب الصديق، لا أحبّ أن يرتعد أبنائي خوفًا في محضري، أنا حتّى اليوم ينتابني الارتباك أمام أبي!...

فقال إبراهيم شوكت:

ـ الله يقرّيه ويصبّره على قعدة البيت! السيّد أحمد جيل وحده، وليس مثله أحد في الرجال...

فقالت خديجة منتقدة:

ـ قل له! .

فقال ياسين كالمعتذر:

- أبي جيل وحده، وا أسفاه أصبح هو وأصحابه قعيدي سوتهم، ولم تكن الدنيا لتسعهم على رحابتها!...

وكمان رضوان يقول لأحمد في حمديث جانبيّ مستقلّ:

- بدخول إيطاليا الحرب أصبح الموقف بالنسبة لمصر شديد الخطورة...

\_ ربّما تحوّلت لهذه الغارات الإسميّة إلى غارات فعليّة . . .

ـ ولكن هل لدى الإنجليز قرّة كافية لصدّ الزحف الإيطاليّ المتوقّع؟ لا شكّ أنّ هتلر سيترك مهمّة الاستيلاء على قناة السويس لموسوليني...

فتساءل عبد المنعم:

ـ هل تقف أمريكا متفرّجة؟

فقال أحمد:

ـ مفتاح الموقف الحقيقيّ في يد روسيا!.

ـ لٰكنّها حليفة هتلر؟...

- الشيوعيّة عدوّة النازيّة، ثمّ إنّ الشرّ الذي يتهدّد

العالم بانتصار الألمان أضعاف ما يتهدده بانتصار الديموقراطيّات...

فقالت خديجة:

- أظلموا لنا الدنيا يظلم عيشتهم، وما هذه الأشياء التي لم نعرفها من قبل؟... صفّارات إندار!... مدافع مضادّة... كشّافات، مصائب تشيّب الإنسان قبل الأوان!

فقال إبراهيم في سخرية هادئة:

- عـلى أيّ حـال الشيب في بيتنا ليس قبـل الأوان...

ـ هٰذا عندك أنت وحدك!

كان إبراهيم في الخامسة والستين، ولكنّه يبدو بالقياس إلى السيّد أحمد اللهي لم يكن يكبره إلّا بثلاث سنوات ـ كأنّا يصغره بعشرات السنين.

وعند انتهاء الزيارة، قال رضوان لعبد المنعم:

- زرني في الوزارة.

وكما أغلق الباب وراء الذاهبين، قـال أحمد لعبـد المنعم:

ـ خذ بالك أن تدخل عليه دون استئذان، ادرس كيف تزور سكرتير وزير!

فلم يجبه ولم ينظر ناحيته. . .

#### 79

لم يجد أحمد مشقة تُذكر في الاهتداء إلى فيلا مستر فورستر أستاذ علم الاجتماع بالمعادي. وقد أدرك حال دخوله أنّه جاء متأخّرًا بعض الوقت، وأنّ كثيرًا من الطلبة اللذين دُعوا مثله إلى الحفيل الذي أقيامه الأستاذ لمناسبة سفره إلى إنجلترا قيد سبقوه إليه، واستقبله الأستاذ وحرمه، وقد قدّمه إليها باعتباره طالبًا من خير طلبة القسم، ثمّ مضى الشابّ إلى حيث من خير طلبة في الفراندا، كان المجلس يتكوّن من طلبة قسم الاجتماع كافّة، وكان أحمد ضمن القلّة طلبة قسم الاجتماع كافّة، وكان أحمد ضمن القلّة والتفوّق. ولم تكن واحدة من الطالبات قد حضرت، والكنّه كان مطمئنًا إلى مجيئهنّ، أو إلى مجىء وصديقته، ولكنّه كان مطمئنًا إلى مجيئهنّ، أو إلى مجىء وصديقته،

التي كانت من سكّان المعادي. وألقى نظرة على الحديقة فرأى مائدة طويلة عمتدة في أرض فضاء معشوشبة، تكتنفها من الجانبين أشجار الصفصاف والنخيل، وقد صُفّت فوقها أباريق الشاي وأوعية اللبن وأطباق الحلوى. ثمّ سمع طالبًا يتساءل:

- نلتزم بالأداب الإنجليزيّة أم ننقض على المائدة كالنسور؟

فأجابه آخر فيها يشبه الأسف:

ـ آه لو لم توجد لادي فورستر! .

كان الوقت أصيلًا، ولكنّ الجوّ كان لطيفًا رغم شخصية يونيه الثقيلة، ثمّ ما لبث أن لاح السرب المنتظر عند مدخل الفيلًا. جئن معًا كأنهن على ميعاد، وكنّ أربعًا هنّ جملة الطالبات بالقسم وبدت علوية صبري وهي تخطر في فستان ناصع البياض مهفهف، جعل من كاثنها اللطيف لونًا واحدًا بديعًا فيها عدا الشعر الأسود الفاحم، وعند ذاك شعر أحمد بقدَم هازئة تحتك بقدمه كأنمًا تنبهه إن كان في حاجة إلى مَن ينبّهه، وكان سرّه قد ذاع من زمن. . . وتابعهن حتى استقرّ بهنّ المجلس في ركن أخلي لهنّ بالفراندا، ثمّ الخطاب إلى الطلبة، وهي تشير إلى الفتيات:

ـ هل تحتاجون إلى تعارف؟

فارتفع الضحك، وقال الأستاذ وكان ذا شخصيّة فائقة رغم مشارفته الخمسين:

\_ الأجدر أن تعرّفيهم بي أنا!

وضجّوا بالضحك مرّة أخمرى، حتّى عاد مستر فورستر يقول:

ـ في مثل لهذا الوقت من كلّ عام كنّا نغادر مصر إلى إنجلترا لقضاء العطلة، لهذه المرّة لا ندري إن كنّا سنرى مصر مرّة أخرى أم لا!...

فقاطعته زوجه قائلة:

ـ ولا حتى إن كنّا سنرى إىجلترا!...

وأدركوا أنّها تلمح إلى خطر الغوّاصات، فقال لها أكثر من صوت:

ـ حظّ سعيد يا سيّدتي. . .

وعاد الرجل يقول:

ـ سأحمل معي ذكريات جميلة من حياتنا المشتركة في كلّية الأداب، وعن مقاطعة المعادي الهادئة الجميلة، وعنكم أنتم الذين سأعتر حتى بهذركم!

فقال أحمد مجاملًا:

- أمّا ذكراك فستبقى في نفوسنا دوامًا، وتنمو بنموّ عقولنا...

ـ شكرًا. . . (ثمّ مخاطبًا زوجه وهـو يبتسم) . . . أحمد شابٌ جامعيّ كما ينبغي، وإن تكن له آراء ممّا تسبّب المتاعب عادة في بلده!

فقال زمیل موضحًا:

ـ يعني أنّه شيوعيّ ا .

فرفعت السيّدة حاجبيها باسمة، أمّا مستر فورستر فقال بلهجة ذات معنى:

> ـ لم أقل أنا ذلك، ولكنّ زميله الذي قال! ثمّ نهض الأستاذ وهو يقول:

ـ آن وقت الشاي، يجب ألّا يسرقنا الـوقت، وسوف نجد بعد ذلك متسعًا للسمر واللهو. . .

وكان عبّال جروبي قد أعدّوا المائدة ووقفوا متأهّبين للخدمة... وتوسّطت لادي فورستر جانب المائدة الذي جلس إليه الفتيات، على حين توسّط الأستاذ الجانب الآخر، وهو يقول معلّقًا على نظام الجلوس:

- كنا نود أن تكون الجلسة أكثر اختلاطًا، ولكننا
 راعينا الأداب الشرقية، أليس كذلك؟

فأجابه طالب بلا تردّد:

ـ للأسف هذا ما لإحظناه يا سيّدي!

وصبّ الخادم الشاي واللبن وبدأت المأدبة. لاحظ أحمد اختلاسًا أنّ علوية صبري كانت أبرع زميلاتها ممارسة لآداب المائدة وأقلَهنّ ارتباكًا، بدت آلفة للحياة الاجتهاءيّة، كانها في بيتها، وشعر بأنّ ملاحظة تناولها للحلوى ألدّ من الحلوى نفسها، هذه صديقته العزيزة التي تبادله الصداقة والمودّة دون أن تشجّعه على عبور حدودهما، وقال لنفسه: إن لم أنتهز فرصة اليوم المتاحة فسلام عليّا. وعلا صوت لادي فورستر وهي تقول:

ـ من المصادفات السعيدة أنَّ الرقابة لم تفرض على

فعلَّق طالب على قولها قائلًا:

الشاي بعد!

ومال مستر فورستر على أذن أحمد\_ وكان يجلس إلى يساره\_ وسأله:

- \_ كيف تمضى العطلة؟ أعنى ماذا تقرأ؟
- حثيرًا في الاقتصاد وقليـلًا في السياسة، وأكتب
   بعض المقالات في المجلّات.
  - أنصحك بأن تقدّم في الماجستير بعد الليسانس. فقال أحمد بعد الانتهاء عمّا في فيه:
- ـ ربّما فيها بعد، سأبدأ بالعمل في الصحافة، هذه خطّتي من قديم.

\_ حسن!

الصديقة العزيزة تحادث لادي فورستر بطلاقة، ما أسرع ما أتقنت الإنجليزية، والورود والأزهار تنضح بالحمرة والألوان كما ينضح القلب بالحبّ، في عالم الحرّيّة يزدهر الحبّ كالأزهار، الحبّ لا يكون عاطفة صحيحة طبيعيّة إلّا في بلد شيوعيّ. وقال مستر فورستر:

- من المؤسف أتني لم أستكممل دراستي للنخسة العربيّة، كنت أودّ أن أقرأ مجنون ليلى دون مساعدة أحد منكم!.
  - ـ المؤسف أنَّك ستنقطع عن دراستها! . . .
    - ـ إلَّا إذا سمحت الظروف فيها بعد. . .

وربّما وجدت نفسك مضطرًا إلى تعلّم الألمانيّة، ألا يكون مضحكًا لو شهدت لندن مظاهرات تطالب بالجلاء وتهتف له؟ في أخلاق الإنجليز الشخصيّة فتنة، أمّا فتنة الصديقة العزيزة فمن نوع لا مثيل له، عبّا قليل تغيب الشمس فيجمعنا الليل في مكان واحد لأوّل مرّة، وإذا لم أنتهز فرصة اليوم المتاحة فسلام عليّا. وسأل أستاذه:

- ـ وماذا أنت فاعل عقب وصولك إلى لندن؟
  - ـ دُعيت للعمل في الإذاعة.
  - ـ إذن لن ينقطع عنّا صوتك.

«مجاملة تُغتفر في لهذا المجلس الذي تزيّنه صديقتي، إنّنا لا نسمع هنا إلّا الإذاعة الألمانيّة، شعبنا يحبّ الألمان ولو على سبيل الكراهية للإنجليز، والاستعمار أعلى مراحل الرأسماليّة، اجتماعنا بأستاذنا يخلق موقفًا

بالتقدّم لخطبتك؟

فارتفع رأسها الجميل كبرة فعل لبوقع المفاجأة، ولكن لم يند عنها صوت كأنّها لم تجد ما تقوله، وكان الطريق خاليًا وأضواء المصابيح متوارية خلف الطلاء الأزرق، فعاد يسائلها:

۔ أتسمحين لي؟

فقالت بصوت خافت لم يخلُ من عتاب:

مذه طريقتك في الكلام ويا لها من طريقة،
 الواقع أنّك أذهلتني!

فضحك ضحكة خفيفة، وقال:

اعتـذر عن ذلك، وإن كنت أظن أن تـاريـخ
 صداقتنا الطويل لا يجعل من قولي مفاجأة تذهل.

ـ تعني صداقتنا وتعاوننا الثقافي؟

فلم يرتح لقولها، ولُكنَّه قال:

أعني عاطفتي غير الخفية التي اتخذت شكل
 الصداقة والتعاون الثقافي كها قلت!...

فتساءلت في صوت باسم غير خال من اضطراب:

ـ عاطفتك الخفيّة؟!

فقال بعناد وإخلاص:

ـ أعني حبّي! الحبّ لا يخفى، إنّنا عادة لا نتكلّم لنعلنه، وإنّما لنسعد بسماع إعلاننا له. . .

فقالت مماطلة حتى تستردّ هدوءها:

ـ الأمر كلُّه مفاجأة لي. . .

ـ يؤسفني أن أسمع هذا.

ـ لماذا تأسف؟ الواقع أنّني لا أدري ماذا أقول... ضاحكًا:

ـ قولي وأسمح لك، ودعى الباقى لي...

ر ولكن، ولكن... أنا لا أعرف شيئًا، معذرة، كنّا أصدقاء حقًّا ولكنّـك لم تحدّثني عن..، أعني لم تسمح الظروف بأن تحدّثني عن شخصك!...

\_ ألم تعرفيني؟

\_ عرفتك طبعًا، ولكن ثمّة أمور أخرى ينبغي أن تُعرف...

أتعني لهذه الأمور التقليديّة؟ يا لها من أسئلة خليقة بقلب لم يأسره الحبّ!. وشعر بامتعاض، بيد أنّه ازداد

عنادًا فقال:

جديرًا بالتأمّل، نبرّره بالروح العلميّة ولكن ثمّة ارتطام بين حبّنا لأستاذنا وبغضنا لجنسه، والمأمول أن تقضي الحرب على النازيّة والاستعار معًا، هنالك أخلص للحبّ وحده».

ثمّ عـادوا إلى مجـالسهم بـالفـرانــدا التي أضيئت مصابيحها، ولم تلبث لادي فورستر أن قالت:

- إليكم البيانو فليتفضّل أحدكم بإسهاعنا لحنًا. فرجاها طالب قائلًا:

ـ تفضّلي أنت بإسهاعنا. . .

فنهضت في رشاقة الشباب الذي جاوزته بأعوام، ثمّ جلست إلى البيانو وفتحت النوطة وراحت تعزف لحنًا، لم يكن أحد منهم ذا إلمام بالموسيقي الغربيَّة أو تـذوُّق لها، ولكنَّهم أنصتوا في اهتهام بـدافع الأدب والمجاملة. وحاول أن يستمدّ من حبّه قوّة سحريّة يفتح لها مغاليق اللحن، ولكنّه نسي اللحن في استراق النظر إلى وجه فتاته، والتقت عيناهما سرّة، فتبادلا ابتسامة لم تغب عن كثيرين، وفي نشوة الفرحة قال لنفسه: «أجل، إذا لم أنتهز فرصة اليوم المتاحة فسلام علي، وعلى أثر فراغ لادي فورستر من عزفها، عزف طالب لحنًا شرقيًّا، ثمَّ خلصوا للسمر وقتًا غير قصير، وحوالي الساعة الثامنة مساء ودَّعوا أستاذهم وأخذوا في الانصراف. ولبد أحمد عند منعرج طريق في ليل بالغ في جماله وحنانه، تحت مظلّة من الأشجار الباسقة، حتى رآها قادمة وحيدة في طريقها إلى مسكنها، فبرز لها من المنعطف قاطعًا عليها الطريق، فتوقّفت في دهش

ـ ألم تذهب معهم؟

فنفخ فيها يشبه التنهّد ليخفّف صدره من جيشانه، وقال بهدوء:

\_ تخلّفت عن القافلة لأقابلك!

\_ ترى ماذا يظنّون بتخلّفك؟

فقال باستهانة:

\_ هٰذا شأنهم!

وسارت في بطء وسار إلى جانبها، ثمّ تمخّض صبر الأيّام الطويلة عنه وهو يقول:

.. أريد أن أسالك قبل عودي: هل تسمحين لي

ـ سيجيء كلّ شيء في حينه. . .

فتساءلت، وكانت قد ملكت زمام نفسها:

ـ أليس الآن حينه؟

فابتسم ابتسامة فاترة، وقال:

ـ لك حق، تعنين المستقبل؟

ـ طبعًا!

وأحنقته «طبعًا». أمل أن يسمع أغنية فسمع عاضرة معادة!. ولكن يجب ألّا تخونه ثقته في نفسه مها يكن الأمر. العزيزة الباردة لا تدري كم يسعده إسعادها!.

ـ سأجد بعد تخرّجي عملًا. . .

ثمّ بعد لحظات من الصمت:

ـ وسيكون لي يومًا دخل لا بأس به!

فتمتمت في حياء:

ـ كلام عامّ . . .

فقال وهو يداري ألمه بالهدوء:

- سيكون المرتب في الحدود المعروفة، أمّا الدخل فحوالي عشرة جنيهات...

وساد الصمت. لعلّها تزن الأمور وتفكّر. هذا هو التفسير المادّيّ للحبّ!. كان يحلم بالجنون العذب ولكن أين منه هذا؟. هذا البلد عجيب يندفع في السياسة وراء العاطفة، ويتبع في الحبّ دقّمة المحاسبين. وأخيرًا جاء الصوت الرقيق قائلًا:

ـ لندع الدخل جانبًا، فلا يجمل أن ترتّب حياتك على أساس تقدير اختفاء الأعزّاء من حياتك . . .

\_ أردت أن أقـول لـك إنّ والـدي مـن ذوي الأملاك...

فقالت بجهد برّر فترة التردّد التي سبقته:

ـ فلنكن واقعيّين. . .

\_ قلت إنّي سأجد عملًا، وستجدين من نـاحيتك عملًا أنضًا...

فضحكت ضحكة غريبة:

كلّا لن أشتغل، لم أذهب إلى الجامعة الاتوظف
 كسائر الزميلات. . .

ـ ليس العمل عيبًا...

- طبعًا، ولكنّ والدي . . . الواقع أنّنا جيعًا

متَّفقون على هٰذا، لن أشتغل.

وكان قد بردت عواطفه واستغرقه البحث، فقال:

ـ ليكن، أشتغل أنا...

فقالت بصوت كأنَّما تعمَّدت أن يكون رقيقًا فوق

العادة :

\_ أستاذ أحمد، فلنؤجّل الحديث، أعطني مهلة للتفكير...

فضحك ضحكة فاترة، وقال:

ـ قلّبنا الأمر على كافّة وجوهه، ولكنّك في حاجة إلى مهلة لتدبّري الرفض!

فقالت بصوت حييّ :

ـ ينبغي أن أحادث والدي.

ـ هٰذا بدهيّ، ولُكن كان من الممكن أن ننتهي إلى رأي قبل ذٰلك!

ـ مهلة ولو قصيرة!...

ـ نحن في يونيه، وستسافرين إلى المصيف، ولن نلتقي إلّا في أكتوبر القادم في الكلّية!؟

قالت بإصرار:

ـ لا بدّ من مهلة للتفكير والتشاور!

ـ إنَّك لا تريدين أن تتكلَّمي . . .

وإذا بها تتوقّف عن المسير فجأة، وتقول في دأب وعزم معًا:

- أستاذ أحمد، إنّك تأبى إلّا أن تحملني على الكلام، أرجو أن تتقبّل كلامي بصدر سمح، لقد فكّرت في موضوع الزواج من قبل كثيرًا، لا بالقياس إليك ولكن بصفة عامّة، وانتهيت منه ووافقني على ذلك والدي بأنّ حياتي لن تستقيم، وإنّني لن أحافظ على مستواي، إلّا إذا تهيّا لي ما لا يقلّ عن خمسين جنيهًا شهريًّا...

وتجرّع خيبة مريرة لم يتوقّع ـ على أسوأ الفروض ـ أن تبلغ مرارتها لهذه الدرجة، وتساءل:

وهل يملك موظف اعني في سنّ الزواج الهذا
 المرتب الضخم؟

ولكنَّها لم تنبس، فعاد يقول:

ـ إنَّك تريدين زوجًا ثريًّا!

\_ آسفة جدًا، ولكنّك أجبرتني على مصارحتك برأيي.

فقال بصوت غليظ:

\_ هٰذا أفضل على أيّ حال...

فعادت تغمغم:

\_ آسفة!...

وثار غضبه، ولكنّه بذل جهدًا صادقًا كيلا يخرج عن حدود الأدب، ثمّ وجد رغبة لا تقاوم في أن يصارحها برأيه فتساءل:

\_ أتسمحين لي أن أصارحك برأبي؟

فبادرته قائلة:

- كلّا، إنّي أعرف الكثير عن آرائك، وأرجو أن نبقى صديقين كما كنّا!...

ورثى رغم غضبه لحالها، هذه هي الحقيقة العارية قبل أن يلطفها الحبّ. التي تهرب مع خادمها امرأة طبيعيّة وإن عدّت ـ بعين التقاليد ـ شاذة. في المجتمع المختل يبدو الصحيح مريضًا والمريض صحيحًا، إنّه غاضب ولكنّ تعاسته أكبر من غضبه، إنّها على أيّ حال تحدس رأيه وفي هذا عزاء، ومدّت يدها للمصافحة فتلقّاها بيده، ثمّ أبقاها فيها حتى وسعه أن

ـ قلت إنّك لم تدخلي الجامعة لتتوظّفي، قول جميل

في ذاته، ولكن إلى أيّ مدى انتفعت بالجامعة؟

وارتفع ذقنها كالمتسائلة، لْكُنَّه قال بلهجة لم تخل من

معذرة عن سخافتي، لعلّ المسألة أنّك لم تحبّي بعد، مع السلامة...

ودار على عقبيه، ثمّ ولّى مسرعًا.

#### ٣.

قال إسهاعيل لطيف:

\_ لعلي أخطأت بحمل زوجي إلى القاهرة كي تلد فيها، كلّ ليلة تنطلق صفّارة الإنذار، أمّا طنطا فلم نكن نعرف شيئًا عن أهوال هذه الحرب.

فقال كمال:

\_ إِنَّهَا غارات رمزيَّة لو أرادوا بنا شرًّا ما منعتهم قوّة!

فضحك رياض قلدس، وقال مخاطبًا إسماعيل لطيف، وكانت لهذه ثاني مقابلة بينهما في مدى تعارف عامً:

ـ أنت تخاطب رجلًا لا يشعر بمسئوليّة الزوج!.

فسأله إسماعيل متهكّمًا:

ـ وهل تشعر بها أنت؟

ـ حقًا أنا أعـزب مثله، غير أنّي لست عـدوًا

للزواج...

كانوا يسيرون في شارع فؤاد الأوّل، في مطلع الليل، في ظلام لم تخفّفه الأضواء الضئيلة التي تسرّب من أبواب المحال العامّة، وكان الشارع رغم ذلك مكتظًا بالنساء والرجال والجنود البريطانيّين على اختلاف أنواعهم. وكان الخريف يبعث أنفاسًا رطيبة، ولكنّ أكثر الناس مضوا في الملابس الصيفيّة. ونظر رياض قلدس إلى جماعة من الجنود الهنود وقال:

ـ من المحرزن أن يبتعد الإنسان عن وطنه لهذه المسافة المديدة، ليُقتل في سبيل غيره!

فقال إسهاعيل لطيف:

\_ ترى كيف يتأتى لهؤلاء التعساء أن يضحكوا؟!. فقال كيال ممتعضًا:

\_ كها نضحك نحن في هذه الدنيا الغريبة، الخمر والمخدّرات واليأس.

فضحك رياض قلدس قائلًا:

\_ إنّك تعاني أزمة فريدة، كلّ ما عندك مزعزع الأركان، عبث وقبض الريح، نضال أليم مع أسرار الحياة والنفس، وملل وسقم، إنّي أرثبي لك.

فقال إسهاعيل لطيف ببساطة:

ـ تزوّج، إنّي مررت بهذا الملل قبل زواجي... فقال رياض قلدس:

ـ قل له! . . . ·

فقال كهال، وكأتمًا يخاطب نفسه:

ـ النواج هـو التسليم الأخـير في لهـذه المعـركـة الفاشلة...

«أخطأ إسماعيل في المقارنة، إنّه حيوان مهذّب، ولكن مهلًا لعلّه الغرور، فيم الغرور وأنت ترقد فوق تلّ من الخيبة والفشل، إسماعيل لا يدري شيئًا عن

دنيا الفكر، ولكنّ السعادة المستمدّة من العمسل والزوجة والأولاد، أليست سعادة جديرة بأن تسخر من احتقارك لها؟ قال رياض:

\_ إذا قرّرتُ يومًا أن أؤلّف رواية، فستكون أحد أبطالها!

فاتُّجه كمال نحوه في اهتهام صبيانيٌّ، وسأله:

\_ ماذا ستصنع منّي؟

لا أدري، وأكن ينبغي أن توطن نفسك على ألا تزعل، فإن كثيرين عمن قرأوا أنفسهم في أقاصيصي قد زعلوا...

ـ لماذا؟ . . .

ـ لعلّه لأنّ لكلّ إنسان فكرة عن شخصه من خلّقه هو، فإذا جرّده الروائيّ منها أبي وغضب!...

فتساءل كمال في قلق:

ـ ألديك فكرة عني غير ما تعلن؟.

فبادره في توكيد قائلًا:

- كلاً، ولكنّ الروائيّ قد يبدأ من شخص ثمّ ينساه كلّية وهو بصدد خلق نموذج بشريّ جديد، لا صلة بينه وبين الأصل إلّا الإيجاء، وإنّـك تـوحي إليّ بشخصيّة الرجل الشرقيّ الحائر بين الشرق والغرب، الذي دار حول نفسه كثيرًا حتى أصابه الدوار.

«يتكلّم عن الشرق والغرب، ولكن من أين له أن يعرف عايدة؟. قد تكون التعاسة متعدّدة الجوانب».

وقال إسهاعيل لطيف في بساطة مرّة أخرى:

م طول عمرك تخلق لنفسك المتاعب، الكتب في نظري أساس بلواك، لماذا لا تجرّب الحياة الطبيعيّة؟

وبلغوا في مسيرهم منعطف عهاد الدين فهالوا إليه، وقد اعترضهم جماعة كبيرة من الإنجليز فتفادوا منها، وقال إسهاعيل لطيف:

- إلى جهنّم، من أين لهم بهذا الأمل؟!. ترى هل يصدّقون أنفسهم؟.

فقال كمال:

يخيّل إليَّ أنَ نتيجة الحرب قد تقرّرت غايتها الربيع القادم...

فقال رياض قلدس ممتعضًا:

ـ النازيّة حركة رجعيّة غير إنسانيّة، وسوف

يتضاعف شقاء العالم تحت أقدامها الحديديّة... فقال إسماعيل:

ـ ليكن ما يكون، المهمّ أن نرى الإنجليز في نفس الموضع الذي فرضوه على العالم الضعيف! . . . وقال كمال:

ـ ليس الألمان بخير من الإنجليز. . .

فقال رياض قلدس:

- ولكنّنا انتهينا مع الإنجليز إلى بـرّ، والاستعمار البريطانيّ يوغل في الشيخوخة، ولعلّه قد تلطّف ببعض المبادئ الإنسانيّة، ولكنّنا سنتعامل غدًا مع استعمار فتيّ مغرور شرّه غنى حرب، فما العمل؟

فضحك كهال ضحكة تحمل نغمة جديدة، وقال: ـ نشرب كأسين ونحلم بعالم واحد تسيطر عليه حكومة واحدة عادلة!...

ـ سنحتاج حتمًا إلى أكثر من كأسين. . .

ووجدوا أنفسهم أمام حانة جديدة لم يروها من قبل، لعلّها من الحانات «الشيطاني» التي تخلقها ظروف الحرب بين يوم وليلة، وحانت من كمال نظرة إلى داخلها فرأى امرأة بيضاء ذات جسم شرقي تقوم على إدارة الحانة، ثمّ جمدت قدماه فلم يتحرّك من موقفه، أو بالأحرى لم يستطع أن يتحرّك حتى اضطرّ صاحباء أن يتوقفا عن المسير وينظرا إلى حيث ينظر... مريم!. لم تكن إلّا مريم دون غيرها، مريم الزوجة الثانية لياسين، مريم جارة العمر، في هذه الحانة بعد اختفاء طويل، مريم التي ظنّ بها أنّها لحقت باتها!...

\_ أتريد أن نجلس ها هنا؟ . هلمّ فليس بالداخل إلّا أربعة جنود . . .

وتردّد مليًّا، ولُكنّ شجاعته لم تواته فقال وكما يفق من ذهوله:

ـ کلًا...

وألقى نظرة على المرأة التي ذكّرته بأمّها في أيّامها الأخيرة، ثمّ انطلقوا في طريقهم، متى رآها آخر مرّة؟. منذ ثلاثة أو أربعة عشر عامًا على الأقلّ، إنّها معلم من معالم الماضي الـذي لا يُسى، ماضيه... تاريخه... ماهيّته... كلّ أولئك شيء واحد، وقد

استقبلته في قصر الشوق في آخر زيارة لهذا البيت قبل طلاقها، وما زال يذكر كيف شكت إليه اعوجاج أخيه وارتداده إلى حياة العربدة والمجون، شكوى لم يكن يقدّر عواقبها وقد انتهت بها إلى ذلك الدور الذي تلعبه في لهذه الحانة «الشيطاني»، ومن قبل ذلك كانت كريمة السيّد محمّد رضوان، وكانت صديقته وملهمة أحلامه في الصبا الأوّل، في ذلك الزمان الذي شهد البيت القديم عامرًا بالأفراح والسلام، كانت مريم وردة وكانت عائشة وردة ولكنّ الزمن عدوّ لدود للورود، وربّا كان من المحتمل أن يعثر عليها في بيت من لهذه البيوت كما عثر بالستّ جليلة، ولو وقع لهذا لكان وجد نفسه في مأزق وأيّ مأزق، لهكذا بسدأت مريم بالإنجليز وانتهت بالإنجليز . . .

- ــ أتعرف لهذه المرأة؟ .
  - ـ نعم . . .
  - ۔ کیف؟ .
- ـ امرأة من هاتيك النسوة، ولعلُّها نسيتني!...
- أوه، الحانات ملأى بهنّ، مومسات قديمات، وخادمات متمرّدات، ومن كلّ لون...
  - ـ نعم . . .
- م ولِمَ لَمُ تدخل فلعلُّهما كانت ترحّب بنا إكسرامًا لك...؟
- ـ لم نعد في طور الشباب ولدينا أماكن أفضل. . .

تقدّم به العمر وهو لا يدري، منتصف الحلقة الرابعة، وكأتما قد استهلك نصيبه من السعادة، وإذا قارن بين تعاسته الراهنة وتعاسته الماضية لم يدر أيها أشد، ولكن ماذا يهم العمر وقد ضاق بالحياة؟ حقًا إنّ الموت لذة الحياة، ولكن ما هذا الصوت؟.

- \_ غارة ! . . .
- ـ أين نذهب؟...
- ـ إلى مخبأ قهوة ركس...

لم يجدوا في المخبأ مكانًا خاليًا للجلوس فوقفوا، وكان ثمّة أفنديّة وخواجات وسيّدات وأطفال، وكان الكلام يدور بشتّى اللغات واللهجات. وأصوات رجال المقاومة المدنيّة في الخارج تهتف «أطفئ النور»، وبدا وجه رياض شاحبًا، وكان يمقت دويّ المدافع،

فقال له كمال مداعبًا:

- ـ قد لا تتمكّن من العبث بشخصي في روايتك. . . فضحك ضحكة عصبيّـة وقـال وهــو يــومئ إلى الناس:
  - البشريّة ممثّلة بنسبة عادلة في لهذا المخبّأ... فقال كيال متهكّيًا:
- لــو اجتمعـوا عــلى خـير كـــا يجتمعـون عــلى الخوف!...
  - وهتف إسهاعيل متنرفزًا:
- زمان زوجي نازلة على السلم تتلمس طريقها في الظلام، إلى أفكر جديًّا في العودة إلى طنطا غدًا...
   إن عشنا!.
  - ـ مساكين حقًّا أهل لندن! .
  - ـ لكتهم أصل البلاء كله. . .

وکان وجه ریاض قلدس یزداد شمحوبًا، ولٰکتّه داری اضطرابه بالکلام فسأل کهال:

- سمعتك تتساءل مرّة أين محطّة الموت لأغادر مركبة الحياة المملّة، فهل يهون عليك أن تنسفنا قنبلة الآن؟

فابتسم كهال، وكان يرهف السمع في قلق متزايد متوقّعًا بين لحظة وأحرى أن ينطلق مدفع فيصكً الأذان، وأجاب:

كلّا... (ثم كالمتسائل)... لعلّه الحوف من الألم؟.

م أم ثمّة أمل غامض في الحياة ما زال يضطرب في أعياقك؟.

لماذا لم ينتحر؟. ولم يبدو ظاهر حياته كأنما بمتلى حماسًا وإيمانًا؟. طالما نازعته النفس إلى النقيضين: وكر الشهوات والتصوّف، ولكنّه لم يكن ليطبق حياة خالصة للدعة والشهوات، ومن ناحية أخرى كان ثمّة شيء في أعهاقه ينفر من فكرة السلبيّة والهروب، ولعلّه \_ هذا الشيء \_ الذي حال بينه وبين الانتحار، وفي ذات الوقت فإنّ استمساكه بحبل الحياة المضطرب في يديه مناقض لصميم شكّه القاتل، والخلاصة في كلمتين: حيرة وعذاب!.

وفجأة انطلقت المدافع كالمطر، لا تتيح للصدر

متنفّسًا، وزاغت الأبصار، وضلّت الألسن، ولْكنّ الفرب لم يستمرّ أكثر من دقيقتين بالحساب الزمنيّ، وتوقّع الناس عودة بغيضة إلى الدويّ المرعب، واستبدّ الفزع بالنفوس، غير أنّ الصمت ساد وعمق، وتساءل إسماعيل لطيف:

\_ إنّي أتخيّـل حال زوجي الآن، تــرى متى تنتهي الغارة؟

فتساءل رياض قلدس:

ـ متى تنتهى الحرب؟

وما لبث أن انطلقت صفّارة الأمان فندّ عن المخبأ تنهّد عميق، وقال كهال:

ـ ليست إلّا مداعبة إيطاليّة! . . .

وغادروا المخبأ في الظلام كالخفافيش، ولفظت الأبواب أشباحًا وراء أشباح، ثمّ تساقط الضوء الباهت متتابعًا من النوافذ، وملأت الضجّة الأركان...

يبدو أنّ الحياة في هذه اللحظة السريعة المعتمة ـ ذكّرت كلّ غافل بمدى قيمتها الذي لا يُقاس به شيء في الوجود. . .

## 41

اتخذ البيت القديم مع الزمن صورة جديدة تنذر بالانحلال والتدهور. انفرط نظامه وتقوّض مجلسه، وكان النظام والمجلس روحه الأصيل. ففي نصف النهار الأوّل يغيب كال في المدرسة، وتمضي أمينة إلى جولتها الروحية ما بين الحسين والسيّدة، وتنزل أمّ حنفي إلى حجرة الفرن، ويتمدّد السيّد على الكنبة في حجرته أو يجلس على كرسيّ في المشربيّة، وتهيم عائشة على وجهها ما بين السطح وحجرتها، ويظلّ الراديو في الصالة يهتف وحده، وعند الأصيل تجتمع أمينة وأمّ حجرتهي في الصالة، وتلبث عائشة في حجرتها، أو تمكث معها بعض الوقت ثمّ تذهب، أمّا السيّد فلا يغادر حجرته، وكمال إن عاد من الخارج مبكرًا فلكي يقبع مجرته، وكمال إن عاد من الخارج مبكرًا فلكي يقبع في الدور الأعلى في مكتبه. وكان اعتكاف السيّد أوّل حزن عائشة مفجعًا ثمّ صار عادة عنده وعند الأخرين، وكان حزن عائشة مفجعًا ثمّ صار عادة عنده وعند الأخرين، وكان

الآخرين، وما زالت أمينة أوّل من يستيقظ، فتوقظ بدورها أمّ حنفي، ثمّ تتوضّاً وتصلّى، وتنهض أمّ حنفی \_ وکمانت نسبیًا خیر الجمیع صحّة \_ فتقصـد حجرة الفرن، وتفتح عائشة عينين ثقيلتين فتقوم لتحسو أقداح القهوة تباعًا وتحرق السجائر الواحدة تلو الأخرى حتى إذا دُعيت للفطور تناولت لقيات. وقد اضمحلَّت أيِّما اضمحلال، وانقلبت هيكـلَّا عظميًّا كسى جلدًا باهتًا، وأخل شعرها في السقوط حتى اضطرّت إلى اللجوء إلى الطبيب قبل أن يدركها الصلع، وتكالبت عليها العلل حتى أشار عليها الطبيب بالتخلُّص من أسنانها، فلم يبق من شخصها القديم إلّا الاسم. ولم تكن أقلعت عن عادة النظر في المرآة، لا لتأخذ زينة، ولكن بحكم العادة من ناحية، وللإمعان في الحيزن من ناحية أخرى، ورتبا بدت أحيانًا وكأنَّها أذعنت للمقادير في استسلام لطيف، فتطيل من جلستها مع أمّها، وتشارك في الحديث الداثر، وربّما افترّت شفتاها الذابلتان عن ابتسامة، أو تزور والدها لتسأل عن صحّته، أو تتمشّى في حديقة السطح وترمي بالحبّ إلى الدجاج، هناك تقول أمّها

ـ كم أسعدت قلبي يا عائشة، ليتني أراك دائبًا على هٰذه الحال!

على حين تجفّف أمّ حنفي عينيها قائلة:

- فلنذهب إلى حجرة الفرن لنصنع شيئًا جميلًا! ولكن عند منتصف الليل استيقظت أمّها على صوت بكاء آت من حجرتها، فهرعت إليها محاذرة أن توقظ الرجل النائم، فوجدتها جالسة في الظلام تنتحب، وكما شعرت بدنو أمّها تعلّقت بها هاتفة:

ـ لو تركت لي ما كان في بطنها! ظلًا منها! يداي فارغتان، والدنيا لا شيء فيها...

فاحتضنتها أمّها وهي تقول:

ـ إتي أعلم الناس بحزنك، حزن يجلّ عن العزاء، ليتني كنت فداهم، ولكنّ لله جلّ وعلا حكمته، وما جدوى الحزن يا مسكينة!؟...

- كلّما نمت حلمت بهم، أو حلمت بالحياة الأولى...

- وحُدي الله، ذقت ما تعانين طبويلًا، أنسيت فهمي؟ ولْكنّ المؤمن ألمصاب مطالَب بالصبر، أين إيمانك؟.

فهتفت في امتعاض:

ـ إيماني! . . .

ـ نعم، اذكري إيمانك، وتوسّـلي إلى ربّك تنـزل عليك الرحمة من حيث لا تدرين...

ـ الرحمة ! . . . أين الرحمة أين؟! .

رحمته وسعت كلّ شيء، طاوعيني وتعالي معي إلى الحسين، ضعي يدك على الضريح واتلي الفاتحة تتحوّل نارك إلى برد وسلام كنار سيّدنا إبراهيم...

ولم يكن موقفها حيال صحتها دون ذلك اضطرابًا، فحينًا تتردّد على الأطبّاء في مثابرة وانتظام حتى يظنّ بها العودة إلى الاستمساك بأهداب الحياة، وحينًا تهمل نفسها وتزدري كافّة النصائح لدرجة الانتحار. أمّا زيارة القرافة فهي التقليد الوحيد الذي لم تشذّ عنه مرّة واحدة، وكانت تنفق فيها بسخاء وتببها عن طيب خاطر كلّ ما ملكت يمينها من ميراث زوجها وابنتها حتى استحال حول المقبرة حديقة غنّاء موشّاة بالأزهار والرياحين. ويوم جاءها إبراهيم شوكت لإتمام إجراءات الميراث ضحكت ضحكة مجنونة وقالت الميراث

ـ هنتيني على ميراثي من نعيمة...

وكان كمال يمر بها كلما آنس منها استقرارًا، فيجالسها مليًا ملاطفًا متوددًا. كان يتأمّلها طويلًا صامتًا، ويتخيّل محزونًا الصورة الذاهبة التي أبدع الله صنعها، ثمّ يتفحّص ما آلت إليه. لم تكن هزيلة فحسب، ولا مريضة فحسب، ولكن محزنة بكل ما تحمل لهذه الكلمة من معنى، ولم يغب عنه ما بينها من أوجه الشبه في الحظّ، فهي قد فقدت ذرّيتها وهو قد فقد آماله، وانتهت إلى لا شيء كما انتهى إلى لا شيء، بل كان أبناؤها لحمًا ودمًا أمّا آماله فكانت كذبًا وأوهامًا!. وقال لهم يومًا:

ـ أليس من الأفضـل أن تـذهبـوا إلى المخبـاً إذا أطلقت صفّارة الإنذار؟

فقالت عائشة:

ـ لن أغادر حجرتي. . .

وقالت الأمّ :

ـ إنَّها غارات آمنة ومدافع كالصواريخ...

أمّا أبوه فجاء صوته من الداخل وهو يقول:

ـ لو أنّ بي قدرة على الذهاب إلى المخبأ لذهبت إلى الجامع أو إلى بيت محمّد عفّت. . .

ويومًا جاءت عائشة من السطح مهرولة وهي تلهث وقالت لأمّها:

ـ حدث شيء عجيب!...

فنظرت إليها أمّها في استطلاع مشوب بالسرجاء، فعادت تقول وهي ما تزال تلهث:

كنت في السطح أراقب غروب الشمس، وكنت على حال من اليأس لم أشعر بمثلها من قبل، وفجأة فتحت في السهاء نافذة من نور بهيج فصحت بأعلى صوتي ديا ربّ».

اتسعت عينا الأمّ في تساؤل، أهي الرحمة المنشودة أم هاوية جديدة من الأحزان؟ وتمتمت:

ـ لعلّها رحمة ربّنا يا ابنتي!... فقالت ووجهها يتهلّل بشرًا:

ينهم، صحت يا ربّ، وكان النور يملأ الدنيا... وراحوا جميعًا يفكرون في الأمر ويراقبون الحال في قلق بالغ. أمّا عائشة فكانت تقف الساعات بموقفها من السطح مترقبة النور أن يومض مرّة أخرى، حتى قال كيال لنفسه «ترى أهي النهاية التي يهون إلى جانبها الموت؟ ولكن من حسن الحظّـ حظّ الجميع - أنّها تناست الأمر مع الأيّام ولم تعد تذكره، ثمّ لم تزل توغل في دنيا خاصة خلقتها لنفسها، وعاشت فيها وحدها، وحدها سواء أكانت منفردة في حجرتها أو جالسة بينهم، إلّا ساعات متباعدة تثوب فيها إليهم كالعائدة من سفر، ثمّ لا تلبث أن تواصل الرحيل. والتصقت بها عادة جديدة هي محادثة نفسها، خاصة حين أنها كانت بأنطب أمواتًا وهي مدركة لحال موتهم، ولم تتخيّل أمواتًا أو أشباحًا، وفي ذلك كان عزاء المحبطين

#### 47

ما أقسى البرد هذا الشتاء! يذكّر بشتاء قديم ظلّ الناس يؤرّخون به جيلًا، شتاء أيّ عام يا ترى؟ ربّاه أين الـذاكـرة التي تعى ذلـك أين؟ غير أنّ القلب العجوز يحنّ إليه في مجهوله، فهو جزء من الماضي الذي تهيِّج ذكراه الدموع في مكامنها، الماضي الذي كان يستيقظ فيه مبكِّرًا فيستحمّ تحت الدشّ غير مبال برد الشتاء ثم يملأ بطنه ويسطلق إلى دنيا الناس، دنيا الحركة والحرّيّة التي لا يعرف اليوم عنها شيئًا اللُّهمّ إلّا ما يجود به الرواة، وكأنَّهم يحدَّثون عن عالم في أقصى الأرض. كانت له الحرّيّة والقدرة على أن يجلس على الكنبة في الحجرة أو على الكرسيّ في المشربيّة وكان مع ذٰلك يضيق بسجن البيت، وكان يذهب حين الحاجة إلى الحيّام أو يغيّر ملابسه بنفسه ومع ذٰلك لعن قعدة البيت، وكان له يوم في الأسبوع يستطيع أن يغادر البيت متوكِّنًا على عصاه أو راكبًا عربة فيزور الحسين أو بيت أحد الأصدقاء ومع ذٰلك فطالما دعا الله أن ينقذه من محبس البيت. أمّا اليوم فلم يسعمه أن يغادر الفراش، ولم تعد حدود عالمه تجاوز أطراف لهذه الحشيّة، حتى الحيّام بجيء إليه ولا يذهب هـو إليه، قذارة لم تكن في الحسبان، حتى استقرّ الامتعاض على شفتيه، وأسكنت المرارة في لعابه، على هٰذه الحشيّة يرقد نهارًا وينام ليلًا ويتناول طعامه ويقضى حاجته. وهو مَن كان يُضرب بأناقته المثل ويسير الشذا الطيّب بين يديه، وفي لهذا البيت الذي استكان عمره لإرادته المطلقة غدا ينظر فلا يلقى إلّا نظرات الرثاء أو يرجو فيعاتب كالأطفال، وذهب الأحباب في فترات متقاربة من الـزمن كأنّهم كـانوا عـلى ميعاد، ذهبـوا وتركـوه وحيدًا، عليك رحمة الله يا محمّد يا عفّت، كان آخر العهد به سهرة من ليالي رمضان في السلاملك المطلّ على الحديقة، ثمّ ودُّعه ومضى وضحكته العالية توصله إلى الباب، وما كاد يأوي إلى حجرته حتى طرق الباب طارق وهرع إليه رضوان وهو يقول «جدّى مات يـا جدّي»، يا سبحـان الله... متى؟... وكيف؟... ألم يضاحكنا منذ دقائق؟ ولكنّه سقط على وجهه وهو في

طريقه إلى مخدعه، لهكذا انطوى حبيب العمر. وعلى ا عبد الرحيم الذي احتضر ثلاثة أيّام كاملة، سعال حادّ متقطّع حتّى فزعنا إلى الله أن يحسن خاتمته ويريحه من الألم، واختفى من دنيــاي أليف الــروح عــليّ عبــد الرحيم، وقد ودَّع هٰذين الحبيبين أمَّا إبراهيم الفار فلم يودّعه، كان اشتداد المرض قد أقعده في فراشه ومنعه عن عيادته فنعاه إليه خادمه، وحتى الجنازة لم يشيّعها فشيّعها عنه ياسين وكمال. فإلى رحمة الله يا ألطف الناس طرًّا، ومن قبل هؤلاء مات حميدو والحمزاوي وعشرات من المعارف والأصحاب، تركوه وحيدًا كأنّه لم يعرف من الناس أحدًا، لا زائر له ولا عائد، وجنازته لن يشيّعها صديق، حتى الصلاة حيل بينه وبينها، وهل يتمتّع بالطهر إلّا ساعات عقب استحمام لا يجود به أولياء الأمر إلّا مرّة كلّ أشهر؟ فحُرم من الصلاة وهو أشدّ ما يكون حاجة إلى مناجاة الرحمٰن في هٰذه الوحدة الموحشة. هٰكذا تمضى الأيّام، الراديـو يتكلُّم وهو يسمع، وأمينة تذهب وتجيء، وشدّ ما ركبها الوهن، غير أنَّها لم تعتد الشكوى، إنَّها ممرَّضته وأخوف ما يخاف أن تحتاج غدًا إلى مّن يمرّضها، وهي كلّ ما بقى له، أمّا ياسين وكمال فيمكثان عنده ساعة ثمّ يذهبان، ودّ لو لم يفارقاه، ولْكنّها أمنية لا يستطيع أن يعلنها ولن يستطيعا أن يحقّقاها، أمينة وحدها التي لا تملُّه، وإذا ذهبت لزيارة الحسين فلكي تدعو له، والعالم بعد ذٰلك فراغ. وإنّ يوم زيارة خديجة له ليوم يستحقّ الانتظار، تجيء وفي صحبتها إبراهيم شوكت وعبد المنعم وأحمد، فتمتلئ الحجرة بالأحياء وتتبدّد وحشتها، وقليلًا ما يتكلُّم هو أمَّا هم فيتكلَّمون كثيرًا، ومرّة خاطبهم إبراهيم قبائلًا: «أريحوا السيّد من ثرثرتكم»، فقال له معاتبًا: «دعهم يتكلّموا. . . أريد أن أسمعهم! ». ودعا لابنته بالصحّة وطول العمر ودعا لزوجها وابنيها، وكان يعلم بأنها تودّ لمو تسهر عملي راحته بنفسها، وكان يطالع في عينيها حنانًا ما وراءه حنان، ويومًا سأل ياسين في شوق واستطلاع باسمًا:

ـ أين تمضي سهراتك؟

فقال في حياء:

ـ اليوم الإنجليز في كلّ مكان كايّام زمان. . .

أيّام زمان! أيّام القوّة والبأس، والضحك الذي تهتزّ له الجدران، وسهرات الغوريّة والجهاليّة، والناس الذين لم يبق منهم إلّا أسهاء، زبيدة وجليلة وهنيّة، ترى ألا تذكر أمّك يا ياسين؟ وها هي زنّوبة وكريمة تجلسان إلى جانب والدها، ودوامًا ستطلب السرحة والغفران...

- مَن بقي مِن معارفنا القدامى في وزارتك يا ياسين؟

- أحيلوا جميعًا إلى المعاش، ولم أعد أدري عنهم شئًا!

ولا هم يدرون عنّا شيئًا، أصدقاء القلب ماتوا فها لنا نسأل عن المعارف، ولكن ما أجمل كريمة! فاقت أمّها في زمانها، ومع ذلك لم تُعَدِّ الرابعة عشرة، ونعيمة الم تكن آية في الجمال؟!.

ياسين إن استطعت أن تُقنع عمائشة بزيارتك
 فافعل، انتشلوها من وحدتها فإنّي أخاف عليها

منها . . .

فقالت زنّوبة:

م طالما دعوتها لزيارة قصر الشوق ولُكنّها. . . كان الله في عونها! . . .

ولاحت في عيني الرجل نظرة قاتمة، ثمّ إذا به يسأل اسين:

ـ ألا تصادف في طريقك الشيخ متولّي عبد الصمد؟

فقال ياسين باسمًا:

\_ أحيانًا، إنّه لا يكاد يعوف أحدًا، ولكنّه ما زال يسير على قدمين قويّتين!...

يا للرجل! ألم تنازعه نفسه مرّة إلى زيـارتي؟. أم نسيني كيا نسي أبنائي من قبل؟!.

ولما ذهب الأصدقاء اتّخذ الرجل من كمال صديقًا، ولعلّه فاجاه بصداقته، لم يعد الأب الذي عهده، وغدا صديقًا يناجيه ويتشوّق إلى مناجاته، وكان يقول عنه آسفًا: «أعزب في الرابعة والثلاثين من عمره، يعيش أكثر حياته في حجرة مكتبه، كان الله في عونه، ولم يكن يعد نفسه مسئولاً عمّا صار إليه أمره، فقد أبى من أول الأمر أن يصنع نفسه بنفسه، وانتهى به الحال إلى

أن يكون مدرّسًا أعزب «قعيدًا مقطوعًا» في حجرته. وكان يتجنّب أن يثقل عليه بسيرة الزواج أو الدروس الخصوصيّة، كما كان يدعو الله أن يكفيه مدّخره من النقود حتى الرمق الأخير كيلا يكون يومًا عالة عليه، ويومًا سأله:

# عل تعجبك هذه الأيّام؟

فابتسم كمال ابتسامة حائرة، وتــردّد في الجواب، فاستطرد الرجل قائلًا:

- الأيّام الحقيقيّة كانت أيّامنا! كانت يسرًا ورغدًا، وصحّة وعافية، شهدنا سعد زغلول، وسمعنا سي عبده، ماذا في أيّامكم؟!

فأجاب كمال مأخوذًا بتداعي معاني الحديث فحسب:

ـ لكلّ زمان محاسنه ومعايبه. . .

فهزّ الرجل رأسه المسنّد إلى مخدّة مكسورة وراء ظهره وقال:

ـ كلام يقال ليس إلّا...

ثم بعد فترة صمت ودون تمهيد:

- عجزي عن الصلاة يحزّ في نفسي حزًّا، فالعباد عزاء الوحدة، ومع ذلك تمرّ بي أوقات غريبة أنسى فيها كافّة وجوه الحرمان التي أعانيها من مأكمل ومشرب وحرّية وعافية، تصفو نفسي صفاء عجيبًا حتّى يخيّل إليّ أتي متّصل بالسهاوات، وأنّ ثمّة سعادة مجهولة تزري بالحياة وما فيها...

فتمتم كيال:

ـ ربّنا يمدّ في عمرك ويردّ إليك العافية. . .

فهزّ رأسه مرّة أخرى في استسلام، وقال:

ـ لهذه ساعة طيّبة، لا ألم في الصدر، ولا ضيق في التنفّس، وورم ساقي آخذ في الـزوال، وموعـدنا في الراديو مع ما يطلبه المستمعون!...

وإذا بُصوت أمينة يقول:

ـ سيدي بخير؟ .

ـ سيدي بحير. ـ الحمد لله.

\_ هل آتي بالعشاء؟

\_ العشاء؟! أما زلت تسمّينه العشاء؟! هاتي سلطانيّة اللبن!...

#### 44

بلغ كمال بيت أخته بالسكّريّة حوالى العصر فوجد الأسرة مجتمعة في الصالة بكمامل هيئتها، فصافحهم وهو يقول مخاطبًا أحمد:

ـ مبارك الليسانس...

فأجابته خديجة بلهجة خالية من معاني الابتهاج:

مبارك عليك، ولكن تعال اسمع آخر خبر، البك لا يريد أن يتوظّف...

وقال إبراهيم شوكت:

ـ ابن خاله رضوان مستعدّ لتوظیفه إذا وافق ولکنّه یصرّ علی الرفض، کلّمه یا استاذ کمال لعلّه یقتنـع برایك انت...

خلع كمال طربوشه، ونزع ـ من شدّة الحرّ ـ الجاكتة البيضاء فألبسها مسند كـرسي، ومع أنّـه كان يتـوقّع معركة إلّا أنّه قال باسمًا:

\_ حسبت أنّ اليوم سيكون خالصًا للتهنئة، ولكنّ هذا البيت لا يسلو النزاع أبدًا!

فقالت خديجة بلهجة أسيفة:

\_ قسمتي، الناس كلّهم حال ونحن وحدنا حال. وخاطب أحمد خاله قائلًا:

- الأمر بسيط، ليس أمامي الآن إلّا وظيفة كتابية، فقد أخبرني رضوان أنّه يمكن تعييني الآن في وظيفة كتابية كتابية خالية بإدارة المحفوظات عند خالي ياسين، واقترح عليّ أن أنتظر ثلاثة أشهر حتى بدء العام الدراسيّ الجديد لعليّ أعيرٌ مدرّس لغة فرنسيّة في إحدى المدارس، ولكني لا أريد الوظيفة أيّا كان نوعها!.

فهتفت خديجة:

ـ قل له ماذا تريد؟

فأجاب الشابّ ببساطة وحزم:

ـ سأعمل في الصحافة.

فنفخ إبراهيم شوكت قائلًا:

- جورنالجي! كنّا نسمع هذا الكلام فنظنّه ضحكًا وعبثًا، يأبى أن يكون مدرّسًا مثلك ويسعى إلى أن يكون جورنالجيًّا...

فقال كمال في لهجة ساخرة:

- كفاه الله شرّ مهنة التدريس!

فقالت خديجة في انزعاج:

وهل يسرّك أن يشتغل جورنالجيًّا؟
 وهنا قال عبد المنعم ملطّفًا الجوّ:

ـ لم تعد الوظيفة بالمطلب السعيد!

فقالت أمّه بحدّة:

ـ لٰكنَّك موظَّف يا سي عبد المنعم. . .

ـ في كادر ممتاز، ولكنّي لا أرضى له وظيفة كتابيّة، وها هو خالى كهال يستعيذ في مهنته. . .

ـ في أيّ نوع من الصحافة تريد أن تعمل؟

 الأستاذ عدلي كريم موافق على قبولي في مجلته تحت التمرين لأقوم بالترجمة أولًا ثم بالتحرير فيما بعد...

ـ ولْكنّ (الإنسان الجديد؛ مجلّة ثقافيّة محدودة الموارد والمجال؟...

هي خطوة أولى للتمرين حتى يتيسر لي عمل أهم، وعلى أي حال ففي وسعي أن أنشظر دون أن أجوع...

فنظر كمال إلى خديجة قائلًا:

دعي الأمور تجري كها يشاء، إنّه راشد مثقف وأدرى بما يفعل.

ولْكنّ خديجة لم تسلّم بالهزيمة بسهولة، وعادت تحاول إقناع ابنها بقبول الوظيفة حتى علا صوتهما واحتدّ فتدخّل كمال ليخلّص بينهما، ثمّ تكدّر جوّ المجلس وساد صمت ثقيل حتى قال كمال ضاحكًا:

- جئت طامعًا في شرب الشربات فكانت لهذه العكننة نصيبي.

وفي أثناء ذلك ارتدى أحمد ملابسه ليغادر البيت، فاستأذن كمال وخرجا معًا، وسارا في شارع الأزهر، وقد صارح أحمد خاله بأنّه ماض إلى مجلّة «الإنسان الجديد» ليتسلّم عمله كما وعده الاستاذ عدلي كريم، فقال له كمال:

ـ افعل ما تشاء ولكن تجنّب إيذاء والديك... فقال أحمد ضاحكًا:

- إنّي أحبّهما وأجِلّهما ولكن...

ـ ولكن. . . ؟

ـ من الخطأ أن يكون للإنسان والدان!.

كهال ضاحكًا:

ـ كيف هان عليك أن تقول ذلك؟

ـ لا أعني حرفيته، ولكن ما يرمز إليه الوالدان من تقاليد الماضي، فالأبوّة على وجه العموم فَـرْمَلَة، وما حاجتنا في مصر إلى الفرامل ونحن نسير بأرجل مكبّلة بالأغلال؟!

ئمّ مواصلًا الحديث بعد تفكير:

إنّ مثلي لن يعرف الكفاح بمعناه المرّ ما دام لي
 بيت ولأبي دَخل، ولا أنكر أنّي مطمئن بذلك ولكن في
 الوقت نفسه خجل منه!.

ـ متى ينتظر منك أن تؤجر على عملك؟

ــ لم يحدّد الأستاذ وقتًا. . .

وعند العتبة الخضراء افترقا، فمضى أحمد إلى مجلة «الإنسان الجديد»، وقد استقبله الأستاذ عدلي كريم مشجّعًا، وذهب معه إلى حجرة السكرتارية حيث خاطب من فيها قائلاً:

ـ زميلكم الجديد الأستاذ أحمد إبراهيم شوكت. . . ثمّ قدّم إليه زملاءه قائلًا:

ـ آنسة سوسن حمّاد، الأستاذ إبراهيم رزق، الأستاذ يوسف الجميّل. . . وصافحوه مرحّبين، ثمّ قال إبراهيم رزق مجاملًا:

ـ اسمه معروف في مجلّتنا. . .

وقال الأستاذ عدلي كريم باسمًا:

- إنّه الابن البكر للإنسان الجديد... (ثمّ وهمو يشير إلى مكتب يوسف الجميّل)... ستعمل على هٰذا المكتب فإن عمل صاحبه في الخارج إلّا فيها ندر...

وغادر عدلي كريم الحجرة فدّعا يوسف الجميّل أحمد إلى الجلوس على كرسيّ قريب من مكتبه، وانتظر حتى جلس ثمّ قال:

ـ ستوجّهك الآنسة سوسن إلى العمل الذي سيناط بك، ولا بأس الآن أن تشرب فنجسان قهوة... وضغط على زرّ الجرس على حين راح أحمد يتصفّح الوجوه والمكان، كان إبراهيم رزق كهلًا مهدّمًا يبدو أكبر من سنّه بعشرة أعوام، أمّا يوسف الجميّل فكان

في العقد الأخير من الشباب، وكان مظهره ينمّ عن الحذق والذكاء. ورمى ببصره إلى سوسن حمّاد وهو يسائل نفسه ترى هل تذكره؟. ولم يكن رآها منذ أوّل مقابلة عام ١٩٣٦. والتقت عيناهما فسألها باسمًا مدفوعًا برغبة في الخروج عن صمته:

ـ قابلت حضرتك هنا منذ خمس سنوات. . .

فلاح التذكّر في عينيها اللامعتين فاستدرك قائلًا:

ـ كنت أسأل عن مصير مقالة تأخّر نشرها!

فقالت باسمة:

ـ أكـاد أذكرك، وعـلى كلّ فقـد نشرنا منـذ ذلك التاريخ مقالات كثيرة!...

فقال يوسف الجميّل معلّقًا:

ـ مقالات تنمّ عن روح تقدّميّة طيّبة...

وقال إبراهيم رزق:

- إنّ الوعي اليوم غيره بالأمس، كلّما نظرت في الطريق قرأت على الجدران عبارة «الخبز والحرّيّة» لهذا شعار الشعب الجديد.

فقالت سوسن حمّاد باهتمام:

ـ ما أجمله من شعار، خاصّة في لهذا الوقت الذي أطبق فيه الظلام على العالم!...

وأدرك أحمد ما يعنيه قولها فاستجابت نفسه سريعًا ـ وفي حماس وسرور ـ للجوّ المحيط به وقال:

الظلام يطبق على العالم حقًا، وأكن ما دام هتلر
 لم يهجم على بريطانيا فثمّة أمل في النجاة.

فقالت سوسن حمّاد:

إنّي أنظر إلى الموقف من زاوية أخرى، ألا ترى أنّ هتلر لو هاجم بريطانيا فمن المحتمل أن يهلكا معًا أو في الأقلّ أن ينتقل مركز القوّة إلى روسيا؟...

ـ وإذا حدث العكس؟ أعني أن يجتاح هتلر الجزيرة ويبلغ ذروة القوّة؟!...

فقال يوسف الجميّل:

کان نابلیـون کهتلر غازي أوروبـا ولٰکن روسیا
 کانت مقبرته.

ووجد احمد نشاطًا وحماسًا لم يشعر بمثلهما من قبل. لهـذا الهواء النقيّ، ولهؤلاء الـزملاء الأحـرار، ولهذه الزميلة المستنيرة الحسناء. ولِداع أو لآخر ذكر علويّة

صبري، وعام العذاب الذي صارع فيه الحبّ الخائب حتى صرعه، حين كان يصبح ويمسي وهو يلعن الحبّ من صميم قلبه حين تطاير في الهواء تاركًا في أعماق النفس آثارًا من الامتعاض والتمرّد لا تزول. إنّها الآن في بيتها في المعادي تنتظر زوجًا ذا خمسين جنيهًا شهريًّا على الأقلّ، أمّا لهذه الفتاة التي تدعو بالنصر لروسيا فهاذا تنتظر يا ترى؟ . . .

وإذا بسوسن تلوّح برزمة أوراق في وجهه وهي تقول برقّة:

ـ تسمح ! . . .

فنهض، ثمّ مضى إلى مكتبها باسمًا ليبدأ عمله الجديد...

### 45

لم يكن يوسف الجميّل عمرّ بالمجلّة إلّا يومّا في الأسبوع أو يـومـين إذ كـان جـلّ نشاطـه مـوجّهـا للإعلانات والاشتراكات، كذلك إبراهيم رزق لم يمكث في السكرتارية أكثر من ساعة ثمّ يدور على بقيّة المجالات التي يعمل بها، فكان أكثر الوقت يمضى وهما منفردان. أحمد وسوسن. ومرّة جاء رئيس عبّال المطبعة ليأخذ بعض الأصول فها راعمه إلّا أن يسمعها وهي تدعوه وأبيه!. وعلم بعد ذلك أنّ ثمّة صلة قربي تربط الأستاذ عدلي كريم نفسه برئيس عيال المطبعة. كمان ذلك مفاجئًا ومشيرًا، وراعه أكمثر من سوسن مثابرتها على العمل، كانت محور التحرير ومركز نشاطه، بيد أنَّها كانت تعمل أكثر ممَّا يستوجبه تحرير المجلَّة، فيما تزال تقرأ أو تكتب. وبدت جمادّة حادّة شديدة الذكاء، وشعر من أوّل الأمر بقوّة شخصيّتها، حتى كان يخيّل إليه بعض الأحيان ـ رغم عينيهما السوداوين الجذَّابتين وجسمها الأنشويُّ اللطيف\_ أنَّه حيال رجل قـوي الإرادة حسن التنظيم، ثمّ تـاثمر بنشاطها فشابر على عمله بهمة لا تعرف الكلل أو الملل، وقد أخذ على عاتقه ترجمة المختارات من مجلّات العالم الثقافيّة، إلى ترجمة بعض المقالات ذات الشأن، وقد قال لها يومًا:

ـ إنّ الرقابة تقف لنا بالمرصاد. . .

فقالت بصوت يدلّ على الحنق والازدراء:

ـ أنت لم تر شيئًا بعد، مجلَّتنا «مشبوهة» في الدوائر العليا!. ولها الشرف!.

فقال أحمد باسيًا:

تذكرين طبعًا افتتاحيًات الأستاذ عدلي كريم قبل الحرب؟.

ـ لقد عُطّلت مجلّتنا مرّة في عهد عليّ ماهر بسبب مقال عن ذكرى الثورة العرّابيّة اتّهم فيه الأستاذ الخديو توفيق بالخيانة.

ويومًا سألته ضمن حديث عابر:

\_ لماذا اخترت الصحافة؟ . . .

فتفكّر قليلًا، إلى أيّ درجة يجوز له أن يكشف عن ذات نفسه لهُذه الفتاة التي تبدو طرازًا وحدها بين مَن عرف من بنات جنسها:

 لم أدخل الجامعة لأتوظف، ولكن عندي أفكار أريد التعبير عنها ونشرها وما من سبيل إلى ذلك خير من الصحافة...

فقالت باهتمام شرٌّ له من أعماقه:

امًا أنا فلم أدرس في الجامعة، أو بالحريّ لم تتح لي فرصة (سرّته صراحتها كذلك وإن أكّدت في نفسه مخالفتها لبنات جنسها)... إنّي متخرّجة في مدرسة الأستاذ عدلي كريم، وهي ليست دون الجامعة منزلة، درست عليه مند حصولي على البكالوريا، وأصارحك بأنك أحسنت تعريف الصحافة، أو الصحافة التي نعمل فيها، بيد أنّك تنفس عن أفكارك حتى الآن عن طريق غيرك، أعني بالترجمة، ألم تفكّر في اختيار الشكل الذي يناسبك من أشكال الكتابة؟

فصمت مفكّرًا كأنّما أغلق عليه المعنى المقصود ثمّ تساءل:

- ـ ماذا تعنين؟
- ـ المقالة، الشعر، القصّة، المسرحيّة؟
- لا أدري، المقالة أوّل ما يتبادر إلى الخاطر... فقالت بلهجة ذات معنى:
- نعم، ولكنّها لظروفنا السياسيّة، لم تعد مطلبًا يسيرًا، لـذلك يضطرّ الأحسرار إلى إذاعة آرائهم

بالمنشورات السرّية، المقالة صريحة ومباشرة وللذلك فهي خطيرة، خاصّة وأنّ الأعين محملقة فينا، أمّا القصّة فذات حِيل لا حصر لها، إنّها فنّ ماكر، وقد غدت شكلًا أدبيًّا شائعًا سوف ينتزع الإمامة في عالم الأدب في وقت قصير، ألا ترى أنّه ما من كبير من شيوخ الأدب إلّا وهو يثبت وجوده في مجال نشاطها ولو ميوّلف واحد؟

- نعم، قرأت أكثر هذه المؤلفات، ألم تقرئي للأستاذ رياض قلدس الكاتب بمجلة الفكر؟
  - ـ لهذا واحد من كثيرين، وليس خيرهم!
- رَبَّا، لقد لفتني إليه خالي الأستاذ كمال أحمد عبد الجواد الكاتب بنفس المجلَّة...

فقالت باسمة:

- ـ هو خالك؟ قرأت له مرّات، ولكن...
  - . . . ? -

فتساءل فيها يشبه القلق:

- \_ ألم يعجبك؟ .
- الإعجاب شيء آخر، إنّه يكتب كثيرًا عن الحقائق القديمة: الروح... المطلق... نظرية المعرفة، هذا جميل، ولكنّه فيا عدا المتعة الذهنية والترف الفكريّ لا يفضي إلى غاية، ينبغي أن تكون الكتابة وسيلة محدّدة الهدف، وأن يكون هدفها الأخير تطوير هذا العالم والصعود بالإنسان في سلّم الرقيّ والتحرّر، الإنسانية في معركة متواصلة والكاتب الخليق بهذا الاسم حقًا يجب أن يكون على رأس المجاهدين، أمّا وثبة الحياة فلنَدَعْها لبرجسون وحده...
- ـ ولكنّ كارل ماركس نفسه بدأ فيلسوفًا ناشئًا يهيم في تيه الميتافيزيقا.
- ـ وانتهى بعلم الاجتماع العلميّ، فمن هنا نبدأ لا من حيث بدأ.

لم يرتح أحمد إلى نقد خاله على هٰذا النحو، فقال بغية الدفاع عنه قبل كلّ شيء:

\_ الحقيقة جديرة دائيًا بأن تعرف، مهما تكن، ومهما يكن الرأي في آثارها...

فقالت سوسن في حماس:

مذا مناقض لما تكتب، فأراهن على أنّك متاثر بالوفاء لخالك!. عندما يكون الإنسان متألمًا يركّز اهتمامه في إزالة أسباب الألم، مجتمعنا متألم جدًّا فيجب أن نزيل الألم قبل كلّ شيء، ولنا بعد ذلك أن نلهو ونتفلسف! ولكن تصور إنسانًا يتفلسف لاهيًا وبه جرّح ينزف لا يعيره أدن التفات، ماذا تقول عن مثل هذا الإنسان؟!

أَهْذَا خَالُهُ حَقًّا؟ لَكُنْ فَلَيْقَرَّ بِأَنَّ كَلَامُهَا يَلْقَى تَجَاوِبًا كَامُلًا فِي نَفْسُهُ، وَبِأَنَّ عَيْنِهَا جَمِيلتان، وبِأَنَّهَا رغم غرابتها و (جَدَيْتِها) جَذَّابة... جَذَّابة...

ـ الواقع أنّ خالي لا يعير لهذه الأمور التفاتًا جدّيًا، لقد حدّثته كثيرًا عنها فوجدته إنسانًا يدرس النازيّة كها يدرس الديموقراطيّة أو الشيوعيّة، ولكنّه لا هو بارد ولا هو حارّ، ولم أستطع أن أتبيّن موقفه. . .

قالت باسمة:

- لا موقف له، إنّ موقف الكاتب لا يمكن أن يخفى، إنّه مَثَل من المثقفين البورجوازيّن يقرأ ويستمتع ويتساءل، وقد تجده في حيرة أمام «المطلق»، وربّما بلغت به الحيرة حدّ الألم، ولْكنّه يمرّ سادرًا بالمتألّمين الحقيقيّين في طريقه...

فقال ضاحكًا:

ـ ليس خالي كذلك. . .

ـ انت أدرى، كذلك قصص رياض قلدس ليست بالقصص المنشودة، إنّها واقعيّة وصفيّة تحليليّة، ولا تتقدّم عن ذٰلك خطوة، لا توجيه بها ولا تبشير!

ففكّر أحمد قليلًا ثمّ قال:

\_ ولْكنّه كثيرًا ما يصف حال الكادحين من العمّال والفلّاحين، ومعنى لهذا أنّه يهب مسرح البطولة في أقاصيصه للطبقة الكادحة!

- ولكنّه يقتصر على الوصف والتحليل، إنّه لعمل سلبيّ بالنسبة للمعركة الحقيقيّة!...

يا لها من فتاة تروم العراك! شديدة الجدّ فيها يبدو، ولكن أين المرأة؟!

- ـ وكيف تريدينه أن يكتب؟
- أقرأت شيئًا عن الأدب السوفيتيّ الحديث، بل

أقرأت مكسيم جوركي؟

فصمت باسمًا، لا داعي للخجل، كان طالب اجتماع لا طالب أدب، ثمّ إنّها تكبره بسنوات، ترى ما عمرها؟ ربّما كانت في الرابعة والعشرين أو أكثرا. وعادت تقول:

- هذا ما ينبغي أن تقرأ من ألوان الأدب، سأعيرك بعضه إذا شئت. . .

ــ بکلّ سرور. . .

فابتسمت قائلة:

\_ ولكنّ الإنسان (الحرّ) لا يكفي أن يكون قارئًا أو كاتبًا! إنّ المبادئ تتعلّق بالإرادة قبل كلّ شيء، الإرادة أوّلًا وقبل كلّ شيء.

مع ذلك رآها أنيقة، أجل ليس في وجهها زواق، ولكنّ عنايتها بمظهرها وأناقتها ليست دون غيرها من بنات جنسها، لهذا الصدر الحيّ مؤثّر كغيره من الصدور الفاتنة، ولكن مهلًا هل يختلف هو عن غيره من الرجال بما يعتنق من مبدأ؟ طبقتنا غريبة تأبي أن تنظر إلى المرأة إلّا من زاوية خاصّة!...

\_ إنّي مسرور بمعرفتك، وأرى أنّه أمامنــا أكثر من مجال للعمل معًا كيدٍ واحدة...

فقالت باسمة، وكانت عند الابتسام تبدو أنثى قبل كلّ شيء:

ـ هٰذا إطراءا

ـ إنّي مسرور بمعرفتك حقًّا. . .

أجل إنّه كذّلك، ولكن ينبغي ألّا يسيء فهم ما ينفعل به صدره فلعلّه الاستجابة الطبيعيّة لمراهق مثله، واصطنع الحذر حتى لا ترمي بنفسك إلى مثل موقفك بالمعادي، فإنّ الحزن لم يُمْحَ بعد من صفحة قلبي...

### 40

ـ مساء الخير يا عمّتي.

وتبع جليلة إلى مجلسها المختار في الصالة، وما استقرّ بهما المجلس فوق الكنبة حتى نادت المرأة خادمتها فجاءت حاملة الشراب وجعلت ترقيها وهي تعدّ الخوان حتى فرغت من مهمّتها وذهبت، وعند ذاك

التفتت جليلة إلى كمال قائلة:

- يا ابن أخي، أقسم لك أنّني لم أعد أشرب إلّا معك، كلّ ليلة جمعة، كما كان يحلو لي أن أشارب أباك في النزمن القديم، ولكن في ذلك النزمن أشارب الكثيرين أيضًا...

وقال كيال في نفسه: «ما أحوجني إلى الشراب، لا أدري ماذا كانت تكون الحياة بدونه!» ثمّ قال يجاورها:

\_ ولكنّ الويسكي اختفى يا عمّتي، وكذلك كاقة المشروبات النظيفة، ويقال إنّ الغارة الألمانيّة الأخيرة على اسكتلندا أصابت مخزن خمور عالميّ حتّى سالت الوديان بالويسكي الأصيل...

ـ يا روحي على غارة من لهذا النوع! ولكن خبّرني قبل أن تسكر كيف حال السيّد أحمد؟

ـ لا تقدَّم ولا تأخُّر، يعزَّ عليٍّ يا ستَّ جليلة مرقده، ربّنا يلطف به...

ـ يا ما نفسي أزوره، ألا تجد الشجاعة فتبلّغه عني سلام؟

- يا خبرا. لم يبق إلّا هٰذا حتى تقوم الساعة! فضحكت العجوز ثمّ قالت:

ـ أتحسب أنّ رجلًا مثل السيّد أحمد يمكن أن يتصوّر البراءة في إنسان خاصّة إذا كان من صلبه؟

ـ ولو يا زين الستّات!... صحّتك...

- صحّتك . . ، ربّما تأخّرت عطيّة إذ إنّ ابنها مريض . . .

فقال كمال في شيء من الاهتمام:

ـ في آخر مرّة لم يكن بها شيءا...

- نعم ولكنّ ابنها مرض يوم السبت الماضي، روحها المسكينة في ابنها، وإذا مسّه سوء طارت أبراج عقلها. . .

ـ يا لها من امرأة طيّبة عاثرة الحظّ، طالما أقنعتني أحوالها بأنّها لا تمارس لهذه الحياة إلّا مضطرّة...

فقالت جليلة باسمة أو ساخرة:

۔ إذا كان مثلك يضيق بمهنته الشريفة فكيف ترضى هي بمهنتها؟

ومرّت الخادم بمجمرة تنفث بخورًا لطيفًا، وكان جوّ

الخريف يهفو رطيبًا من نافذة في نهاية الصالة، وكانت الخمر شديدة المرارة ولكنّها قويّة الأثر، غير أنّ كلام جليلة عن المهنة ذكّره بأمور كاد ينساها فقال:

ـ كدت أنقل من مصر يا عمّتي، ولو وقع المحظور لكنت الآن أعدّ الحقائب للسفر إلى أسيوط!...

فضربت جليلة صدرها بكفّها وقالت:

- أسيوط يا بلح! أسيسوط في عين عمدوّك، وماذا حصل؟

ـ سليمة والحمد لله!.

ـ معارف والدك يملأون الدواوين كالنمل. . .

فهزّ رأسه كالموافق دون تعليق. إنّها ما زالت ترى أباه في هالة المجد القديم، لا تدري أنّه - حين أخبره عمًا تقرّر عن نقله .. قال محزونًا آسفًا «لم يعد يعرفنا أحد، أين أصدقاؤنا أين؟»، وقبل ذلك مضى إلى صديقه القديم فؤاد جميل الحمزاوي لعلّه يعرف أحدًا من كبار رجال المعارف ولْكنّ القاضي الخطير قال له ﴿إِنِّي آسف جدًّا يا كمال فأنا بصفتي قاضيًا لا أستطيع أن أرجو أحدًا». وأخيرًا لجأ إلى رضوان ابن أخيه وهو يتعبَّر بخجله، وفي نفس اليوم عدل عن نقله! «يا له من شاتِ خطير! كلاهما موظّف في وزارة واحدة وفي درجة واحدة رغم أنّه في الخامسة والثلاثين والشابّ في الثانية والعشرين، ولكن كيف ينتظر من خوجة ابتدائي أفضل من لهذا؟، ولم يعد من الممكن أن يتعزّى بالفلسفة أو يدُّعيها، فليس الفيلسوف مَن ردّد قول الفلاسفة، كالببغاء، واليوم كلّ متخرّج في كلّية الأداب يستطيع أن يكتب كما يكتب هو أو أحسن، وقد كان هناك ثمّة أمل في أن يجمع ناشر مقالاته في كتاب، ولكن لم يعد لمثل لهذه المقالات التعليميّة من قيمة تذكر، وما أكثر الكتب لهذه الأيّام، وهو في لهذا الخضم لا شيء، وقد ملّ حتى طفح بالملل. فمتى يدرك قطاره محطّة الموت؟. ونظر إلى الكأس في يـد عمَّته، ثمَّ إلى وجهها الناطق بعمرها المديد فلم يسعه إلَّا الإعجاب بها، ثمَّ تساءل:

ـ ماذا تجدين في الشراب يا عمّتي؟

فافترّ فوها عن أسنان ذهبيّة وهي تقول:

ـ وهل تحسبني أشرب الآن؟ مضى ذلك الزمان، لا طعم لها اليوم ولا أثر، كالقهوة لا أكثر ولا أقل، في الزمان الأوّل سكرت مرّة في فرح ببيرجوان حتى اضطرّ التخت أن يحملني إلى عربتي آخر الليل، ربّنا يكفيك شرّها! . . .

﴿لٰكُنَّهَا خَيْرُ مِنَ لَا خَيْرُ لَهُۥ﴿ . . .

- وذروة النشوة هل عرفتها؟ . كنت أبلغها بكأسين، اليوم يلزمني ثهانية كثوس كي أبلغها، ولا أدري كم غدًا، ولكنّها ضروريّة يا عمّتي، فعندها يرقص القلب المكلوم طربًا . . .

- قلبك طروب ينا بن أخي دون الحاجمة إلى الخمر...

قلبه طروب! وهدا الحيزن الصديق؟ والرماد المتخلّف من محترق الآمال؟ لم يبق للملول إلّا الامتلاء بالخمر، في هذه الصالة أو في تلك الحجرة إذا جاءت التي تداوي ابنها، همو وهي في موضع واحد من الحياة، حياة من لا حياة لهم.

ـ أخشى ألّا تجيء عطيّة ا . . .

- ستجيء حتاً، أليس المرض في حاجة إلى النقود؟ يا له من جواب! بيد أنّها لم تمكّنه من التفكير إذ مالت نحوه في اهتام، ونظرت إليه مليًّا، ثمّ قالت بصوت منخفض:

ـ لم يبق إلّا أيّام!...

فقال دون أن يدرك حقيقة مرادها:

ـ ربّنا يطوّل عمرك ولا يحرمني منك!

فقالت باسمة:

ـ سأهجر هٰذه الحياة!

فانتصب نصفه الأعلى في دهشة وهتف:

ـ ماذا قلت؟!

فضحكت ثمّ قالت بلهجة لم تخل من سخرية:

ـ لا تخف، ستذهب بك عطيّة إلى بيت آمن كهذا البيت...

. . . 1 ? -

ـ ولٰکن ماذا حدث؟

ـ كبرت يا ابن أخي، وأغناني الله فوق حاجتي، وبـالأمس ضُبط بيت قـريب وسيقت صــاحبتـه إلى

القسم، حسبي، إنّي أفكّر في التوبة، ينبغي أن أقابل ربّي على غير ما أنا عليه!

أتى على بقيّة كأسه، وملأه كأغًا لم يصدّق ما

- ـ لم يبق إلّا أن تستقلّي السفينة إلى مكّة!!
  - ـ ربّنا يقدّرني على فعل الخير. . .
    - وتساءل وكما يفق من دهشته:
      - ـ أجاء هٰذا كلَّه فجأة؟!
- كلّا، إني لا أبوح بسرّ إلّا عنـد العمل، طـالما فكّرت في لهذا من زمن...
  - \_ جدً؟!
  - ـ كلّ الجدّ، ربّنا معناا
- لا أدري ماذا أقول، ولكن ربّنا يقدّرك على فعل
   الخبر.
  - \_ آمين. . .
  - ثمّ ضاحكة:
- ولكن اطمئن فلن أغلق لهذا البيت حتى أطمئن
   على مستقبلك!...

فضحك ضحكة عالية وقال:

- ـ هيهات أن أجد بيتًا أرتاح فيه كهٰذا البيت!.
- ـ لك عليُّ أن أوصي بك البدرونة الجديدة ولو كنت في مكَّة!

كل شيء يبدو مضحكًا ولكنّ الخمر ستظلّ قبلة المحزون، وتتغيّر الأوضاع فيعلو فؤاد جميل الحمزاوي ويسفل كمال أحمد عبد الجواد، ولكنّ الخمر ستظلّ بشاشة المكروب، ويومًا يحمل كمال رضوان على كتفه ليدلّله ثمّ يجيء يوم فيحمل رضوان كمال ليقيله من عثرته ولكنّ الخمر ستظلّ نجدة الملهوف، وحتى الستّ جليلة تفكّر في التوبة في الوقت الذي يبحث هو عن ماخور جديد ولكنّ الخمر ستظلّ المأوى الأخير، ويملّ ماخور جديد ولكنّ الخمر ستظلّ المأوى الأخير، ويملّ المسقيم كلّ شيء حتى يملّ الملل ولكنّ الخمر ستظلّ مفتاح الفرج.

- ـ يسعدني أن أسمع عنك دائمًا ما يسرّ.
  - ـ الله يهديك ويسعدك. . .
  - ـ إذا كان وجودي يضايقك؟ . . . وسدّت فاه بأصبعها، وقالت:

ـ سامحك الله، لهذا بيتك ما دام بيتي، وكلّ بيت أحلّ فيه فهو بيتك يا ابن أخى . . .

أثمّة لعنة قديمة مجهولة قُضي عليه بأن يكفّر عنها؟!. كيف المخرج من هذه الحيرة التي تغشى حياته؟. حتى جليلة تفكّر جادّة في تغيير حياتها فلِمَ لا يتخذ منها أسوة؟ لا بدّ للغريق من صخرة يلوذ بها أو فليغرق، وإذا لم يكن للحياة معنى فلِمَ لا نخلق لها معنى؟!...

\_ رَبَّا كَانَ مِنَ الخِطأَ أَنْ نَبَحَثُ فِي هُذُهُ الدُنيا عَنَ معنى بينا أنَّ مهمَّتنا الأولى أن نخلق هٰذَا المعنى...

وحدجته جليلة بنظرة غريبة فانتبه بعد فوات الوقت إلى ما بدر منه دون شعور. وضحكت جليلة متسائلة: ـ سكرت بهذه السرعة؟

فدارى ارتباكه بضحكة عالية، وقال:

ـ خمر الحرب كالسم، لا تؤاخذيني، ترى متى تأتي عطية؟!

### 47

غادر كمال بيت جليلة عند منتصف الساعة الثانية صباحًا، كان كلُّ شيء غارقًا في الظلام، وكان الظلام غارقًا في الصمت، وسار على مهل نحو السكَّة الجديدة ثمّ مال إلى الحسين. حتى متى يعيش في لهـذا الحيّ المقدّس الذي لم يمتّ إليه بصلة؟ . وابتسم ابتسامة فاترة، لم يكن بقى من الخمر إلّا خمارها، أمّا الجسد فقد خمدت لواعجه، فنقّل خطاه في إعياء وكسل. عادة في مثل لهذه اللحظة الخامدة يصرخ شيء في أعماقه - لا همو التوبة ولا الندم - ناشدًا التطهر، ملتمسًا الخلاص من قبضة الشهوات إلى الأبد، كأنّ موجة شهواته تنحصر عن صخور تقشّف كاملة. ورفع رأسه إلى السهاء، كأنَّما ليستأنس بالنجوم فانطلقت في السكسون صفّارة الإنـذارا. ودقّ قلبه دقّة عنيفة ثمّ حملقت عيناه النائمتان، ثمّ بدافع غريـزيّ مال إلى أقرب جدار وسار بحداثه، ونظر إلى السهاء مرّة أخرى فرأى أضواء الكشافات الكهربائية تمسح صفحاتها في سرعة شديدة، تلتقي أحيانًا ثمّ تتفرّق في جنون.

وحتّ خطاه دون أن يفارق الجدران وقد شعر شعورًا موحشًا بوحدته كأنّ وجه الأرض قد خلا إلّا منه!. وإذا بصفير مبحوح يتهاوى لم يطرق أذنه من قبل، يعقبه انفجار شديد ارتجّت له الأرض تحت قدميه، قريب أم بعيد؟ ولم يتسع له الوقت لمراجعة معلوماته عن الغارات، إذ تتابعت الانفجارات بسرعة تكتم الأنفاس، وانطلقت المدافع المضادّة جماعات، والتمع الجوّ بأضواء كالبرق لم يعرف مصدرها ولا كنهها فخيّل إليه أنّ الأرض تتطاير. وانطلق يعدو بسرعة لا يلوي على شيء صوب درب قرمز ملتمسًا في قبوها التاريخيّ مخبأ. وكانت المدافع تنطلق في غضب جنونيّ، والقنابل تدكّ مراميها دكًّا، والأرض تميـد. وفي ثوانٍ من الفزع بلغ القبو، وكان يكتظّ بخلق كثيرين تكاثفت بهم ظلمته، فاندس بينهم وهو يلهث. وكان جوُّه يسوده الرعب ويمتلئ بهمهات الفزع في ظلام دامس، أمّا مدخل القبو ومخرجه فيضيئان من آن لأخر بانعكاسات الإشعاعات المنطلقة في الفضاء، وقد توقّف سقوط القنابل أو لهذا ما خيّل إليهم، أمّا المدافع فلم يخفُّ جنونها ولم يكن رَجْعها في النفـوس دون رجع القنابل، واختلطت أصوات صراخ وبكاء وزجر وانتهار صادرة عن نسوة وأطفال ورجال.

\_ هٰذه غارة جديدة وليست كالسابقات . . .

- ولهــذا الحيّ القديم هــل يتحمّل الغـارات الجديدة؟!.

- \_ اعفونا من هٰذه الثرثرة وقولوا يا ربًا.
  - ـ كلَّنا يقول يا ربِّ!...
  - ــ اسكتوا. . . اسكتوا يرحمكم الله! .

وكان كهال يلاحظ الضوء الذي ينير مخرج القبو حين رأى جماعة جديدة قادمة فخيّل إليه أنّه لمح هيئة أبيه بينها، وخفق قلبه، أيكون حقًا أباه؟ وكيف استطاع أن يقطع الطريق إلى القبو؟ بل كيف استطاع أن يغادر فراشه؟ وشقّ طريقًا إلى نهاية القبو مخترقًا الكتل البشريّة المضطربة، فتبيّن على التهاع الضوء أسرته جميعًا، أباه وأمّه وعائشة وأمّ حنفي! واتّجه نحوهم حتّى وقف بينهم وهو يهمس:

ـ أنا كمال!. كلَّكم بخير؟

لم يجب أبوه، وكان ملقيًا بظهره في إعياء إلى جدار القبو بين الأمّ وعائشة، أمّا الأمّ فقالت:

- كيال؟. الحمد لله، شيء فظيع يـا بنيّ، ليست ككلّ مرّة، خيّل إلينا أنّ البيت سينقضّ فوق رءوسنا، وربّنا شدّ حيل أبيك فنهض وجاء بيننا، لا أدري كيف جاء ولا كيف جئنا...

وغمغمت أمّ حنفي :

- عنده الرحمة، ما هذا الهول؟!. ربّنا يلطف بنا...

وفجأة هتفت عائشة:

ـ متى تسكت لهذه المدافع؟!.

وخيّل إلى كهال أنّ صوتها ينذر بانهيار عصبيّ فاقترب منها وأمسك بكفّها بين يديه وكأنّه قد استردّ بعض وعيه المفقود عندما وجد نفسه حيال من هم في حاجة إلى تشجيعه. وكانت المدافع ما تزال تنطلق في غضبها الجنونيّ، غير أنّ وطأتها أخذت تخفّ بدرجة غير محسوسة، ومال كهال نحو أبيه وسأله:

ـ كيف حالك يا أبي؟

فجاءه صوته وهو يهمس في خور:

- أين كنت يــا كــال؟. أين كنت حــين وقعت الغارة؟...

فقال يطمئنه:

كنت على مقربة من القبو، كيف حالك؟
 فأجاب بصوت متقطع:

ـ الله أعلم... كيف غادرت فراشي وهرولت في الطريق؟. الله أعلم... لم أشعر بشيء... متى تعود الحال إلى الهدوء؟

\_ أأخلع لك جاكتتي لتجلس عليها؟

\_ كلًا، أنا قادر على الوقوف، ولكن متى تعود الحال إلى الهدوء؟...

\_ الغارة انتهت فيها يبدو، أمّا قيامك المفاجئ فلا تَخَفُّه. إنّ المفاجآت كثيرًا ما تصنع المعجزات مع المرض!...

وما كاد ينتهي من قوله حتى زلزلت الأرض بثلاثة انفجارات متتابعة فثار جنون المدافع المضادّة مرّة أخرى وضح القبو بالصراخ:

- ـ إنّها فوق رءوسنا! .
  - ــ وَحُد الله . . .
- \_ أسكتوا لهذا الشؤم!.

وترك كمال يد عائشة ليأخذ يدي أبيه بين يديه، وكان يفعل ذلك لأوّل مرّة في حياته، وكانت يدا الرجل ترتجفان، وكانت يدا كمال ترتجفان كذلك، أمّا منفي فقد انبطحت على الأرض وهي تولول. وعاد الصوت العصبيّ يصيح في هياج:

ـ إيّاكم والصراخ، سأقتل الصارخ!...

وعلا الصراخ، وتلاحقت طلقات المدافع، واشتدّ توتّر الأعصاب، في توقّع زلازل جديدة، ولٰكنّ المدافع استمرّت تنطلق وحدها، وظلّ توقّع انفجارات جديدة يخنق الأرواح.

- انتهت القنابل!.
- ـ إنّها تغيب ثمّ تنفجر...
- \_ إنها بعيدة، لو كانت قريبة ما سلمت البيوت من حولنا!.
  - ـ بل سقطت في النحاسين! .
  - ـ هٰكذا يخيّل إليك ولعلّها في الأورنس!
    - ـ أنصتوا يا هوه، ألم تخفّ المدافع؟

بلى خفّت طلقاتها، ئم لم تعد تسمع إلّا من بعيد، ثم متقطّعة ثم متباعدة، ثم بين الطلقة والأخرى دقيقة كاملة، ثم أناخ الصمت، وامتد، وطال وعمق، ئم انعقدت الألسن، حتى مضت تتعالى همسات الأمل الباكي، وأخذ كثيرون يتذكّرون أشياء وأشياء، ويحيون من جديد، ويتنهّدون في ارتباح حدد مشوب بالإشفاق، وعبنًا حاول كمال أن يرى وجه أبيه بعد أن عادت التهاعات الضوء الخاطف وخيّم الظلام...

ـ أبي، ستعود الحال إلى الهدوء...

فلم يجب الرجل ولكنّه حرّك يديه بين يدي ابسه كأتما ليقنعه بأنّه ما زال حيًّا...

ـ هل أنت بخير؟...

فحرّك يديه مرّة أخرى، وشعر كهال بحزن أوشك أن يهيّج دموعه.

وانطلقت صفّارة الأمان...

وأعقبهما صياح تهليىل من جميع الأركــان كصياح

الأطفال عقب مدافع الأعياد، وضج المكان وما حوله بحركة ما لها من آخر. صفقات أبواب ونوافذ، هدير كلام عصبي، ثمّ تتابع انصراف المنحشرين في القبو، وقال كهال وهو يتنهد:

... فلنعد. . .

وضع الأب ذراعًا على كتف كهال والأخرى على كتف الأمّ وسار بينها خطوة خطوة. وبدءوا يتساءلون عن السرجل، كيف هو، وماذا أصابه أثر مغامرته الخطيرة. غير أنّ الأب توقّف عن المشي وهو يقول بصوت ضعيف:

ـ أشعر بأنّني يجب أن أجلس. . .

فقال له كمال:

ـ دعني أحملك.

فقال في إعياء:

ـ لن تستطيع . . .

ولْكنّ كيال أحاطه بذراع من وراء ظهره ووضع الأخرى تحت ساقيه، ورفعه. لم يكن حملًا خفيفًا ولْكنّ ما بقي من أبيه كان على أيّ حال هيّنًا. وسار في بطء شديد، والآخرون يتبعونه مشفقين. وانتحبت عائشة فجأة فقال الأب بصوت متعب:

ـ لا داعي للفضيحة!

فكتمت فاها بيدها، ولما بلغوا البيت عاونت أمّ حنفي في حمل السيّد، فصعدا به السلّم على مهل وحدر، وكان مستسلمًا ولكنّ همهمته الاستغفارية المتواصلة نمّت عن حزنه وضيقه، حتى طرحاه بعناية على فراشه، وكما أضيء نور الحجرة بدا وجه الأب شديد الشحوب كأنّ الجهد قد استصفى دمه، وكان صدره يعلو وينخفض بعنف، فأغمض عينيه إعياء، ثمّ راح يتأوّه، ولكنّه غالب ألمه حتى استطاع أخيرًا أن يلوذ بالصمت. وكان الجميع يقفون صفًا بإزاء فراشه ويتطلّعون إليه في وجل وإشفاق، وأخيرًا تساءلت أمينة بصوت متهدّج:

۔ سیّدي بخیر؟

يسمع:

ففتح عينيه، وجعل ينظر في الـوجوه مليًّا، وبدا لحظات كأنّه لا يعرفها، ثمّ تنهّد وقال بصوت لا يكاد ــ ولٰكنّ التعب قد أنهك قوى بابا. . .

فقال ياسين:

ـ ولٰكنّه سيستردّ صحّته بالنوم. . .

ـ وما عسى أن نفعل به إذا وقعت غسارة أخرى؟!...

ولم يُحِرُّ أحد جوابًا فساد صمت ثقيل حتى قـال أحد:

ـ بيوتنا قديمة ولن تتحمّل الغارات. . .

وعند ذاك أراد كهال أن يبدّد سحب الكابة المخيّمة التي أرهقت أعصابه فقال منتزعًا من شفتيه ابتسامة:

\_ إذا هدمت بيوتنا فحسبها شرقًا أنَّ هدمها سيكون بأحدث أساليب العلم الحديث. . .

## 47

أوصل كمال زوّار آخر الليل حتى الباب الخارجيّ، اللم يكد يعود إلى باب السلّم حتّى ترامت إليه من فوق ضجّة مريبة، وكانت أعصابه ما تزال متوتّرة فداخلته كأبة ورقى السلّم وثبًا. وجد الصالة خالية، وحجرة الأب مغلقة، وخليطًا من الأصوات يعلو خلف بابها المغلق، فهرع إلى الحجرة ودفع الباب ثمّ دخل، وكان بتـوقّع شرًّا أبي أن يفكّـر في كنهه. كــان صوت الأمّ المبحوح يهتف «سيّدي»، وكانت عائشة تنادي بصوت غليظ «بابا» على حين تسمّرت أمّ حنفي عند رأس الفراش فدهمه شعور بالفزع واليأس والاستسلام الحزين؛ رأى نصف أبيه الأسفل مطروحًا على الفراش، ونصفه الأعلى ملقى على صدر الأمّ التي تربّعت وراء ظهره، وصدره يعلو وينخفض في حركة آليَّة تندُّ عنها حشرجة غريبة ليست من أصوات هذا العالم، وعينيه مفتوحتين عن نظرة مظلمة جديمدة لا ترى ولا تعى ولا تملك أن تخبر عمّا يعتلج وراءها، فتسمّرت قدماه وراء شباك السرير، وانعقد لسانه، وتحجّرت عيناه، لم يجد شيئًا يقوله أو شيشًا يفعله، وعاني شعورًا قاهرًا بالعجز المطلق، واليأس المطلق والتفاهة المطلقة وكأنّه فقد الوعى لولا إدراكه أنّ أباه يودّع الحياة. وردّدت عائشة بصرًا زائغًا بين وجه أبيها

ـ الحمد لله . . .

\_ نَمْ يا سيّدي . . . نَمْ كي تستريح . . .

وترامى إليهم رنين الجرس الخارجيّ فمضت أمّ حنفي لتفتح الباب، وتبادلوا نظرات متسائلة فقال كال:

 لعل أحدًا من السكريّة أو قصر الشوق قد جاء ليطمئن علينا.

وصدق حدسه فيا لبث أن دخل الحجرة عبد المنعم وأحمد ثمّ تبعها ياسين ورضوان فأقبلوا على فراش الأب وهم يحيّون الموجودين، فوجّه إليهم الرجل نظرات فاترة، وكأنّ الكلام لم يسعفه فاكتفى برفع يده النحيلة تحيّة، وقصّ عليهم كمال في اقتضاب ما عاناه والده في ليلته المزعجة، ثمّ قالت أمينة همسًا:

ـ ليلة فظيعة ربّنا لا يعيدها...

وقالت أمّ حنفي :

\_ الحركة أتعبته قليلًا ولكنّه سيستردّ بـالـراحـة عافيته...

ومال ياسين فوق أبيه وهو يقول:

\_ ينبغى أن تنام، كيف حالك الآن؟

فرنا الرجل إليه ببصر خاب وغمغم:

ـ الحمد لله . . . أشعر بتعب في جنبي الأيسر . . . فسأله ياسين:

ـ أأحضر لك الطبيب؟

فأشار بيده في ضجر ثم همس:

ـ كلّا خير لي أن أنام. . .

فأشار ياسين إلى الموجودين بالخروج، وتراجع إلى الوراء قليلًا فرفع الرجل يده النحيلة مرّة أخرى. وغادروا الحجرة واحدًا في إثر واحد فلم يبق فيها مع الرجل إلّا أمينة، ولما جمعتهم الصالة سأل عبد المنعم خاله كمال:

ماذا فعلتم؟ أمّا نحن فقد هرعنا إلى المنظرة في الحوش.

وقال ياسين:

- ونحن نسزلنا إلى شقّـة الـدور الأرضيّ عنــد جيراننا...

فقال كمال في قلق:

ووجه كمال ثمّ هتفت:

ـ أبي، لهذا كمال يريد أن يحدَّثك!.

وخرجت أمّ حنفي عن غمغمتُها المتّصلة قائلة في نيرات ممزّقة:

ـ أحضروا الطبيب! . . .

فأنَّت الأمّ في حزن غاضب:

ـ أيّ طبيب يا حمقاء؟!.

ثمّ ندّت عن الأب حركة كأنّما يحاول الجلوس، وازداد صدره تشنَّجًا واضطرابًا، ومدّ سبَّابة يمناه ثمّ سبَّابة يسراه، فلمّا رأت الأمّ ذلك تقلُّص وجهها من الألم ثم مالت على أذنه وتشهدت بصوت مسموع وكرّرت ذٰلك حتّى سكنت يداه. وأدرك كمال أنّ أباه لم يعد يستطيع النطق وأنه دعا الأمّ لتتشهّد نيابة عنه، وأنَّ كنه لهذه الساعة الأخيرة سيبقى سرًّا إلى الأبد، وأنّ وصفه بالألم أو الفزع أو الغيبوبة رجم بالغيب، ولٰكنَّه على كـلُّ حال لا ينبغى أن تـطول، إنَّها أجلُّ وأخطر من أن تبتذل، أمّا أعصابه فقد انهارت حيالها، وخجل من نفسه إذ نزعت لحظات إلى تحليل الموقف ودراسته، كأنَّ احتضار أبيه يجوز أن يكون زادًا لتأمُّله ومادّة لمعرفته، وضاعف ذٰلك من حزنه ومن ألمه، وقد اشتدّت حركة الصدر وعلت حشرجته، ثمّ ما هذا؟ أيهم بالقيام؟. أم يحاول الكلام؟ أم يخاطب شيئًا مجهولًا؟. ايتألم؟. ام يفزع؟... آه...

وشهق الأب شهقة عميقة ثمّ ارتمى رأسه على

صرخت عائشة من الأعماق: «يا أي . . . يا نعيمة . . . يا عثمان ، يا محمّد الهموعت إليها أمّ حنفي ودفعتها أمامها برقة إلى الخارج ، ورفعت الأمّ وجهها الشاحب إلى كمال وأشارت إلى الخارج ، ولكنّه لم يتحرّك ، فهمست في ياس:

ـ دعني أقم بواجبي الأخير نحو أبيك. . .

فتحوّل عن موقفه ومضى خارجًا، وكانت عائشة مرتمية على الكنبة المقابلة لمرتمية على الكنبة المقابلة لها وجلس، أمّا أمّ حنفي فذهبت إلى الحجرة لتساعد سيّدتها وأغلقت الباب وراءها. ولم يعد بكاء عائشة ممّا يُحتمل فقام واقفًا وراح يقطع الصالة ذهابًا وإيابًا دون

أن يوجِّه إليها خطابًا، وكان من حين لآخر يرنو إلى باب الحجرة المغلق ثمّ يضغط على شفتيه بشدّة، وتساءل لم يبدو لنا الموت بهذه الغرابة؟ . وكان كلّما جمع أفكاره ليتأمّل تشتّت وغلبه الانفعال. كان الأب\_حتى بعد انزوائه ـ يملأ هذه الحياة، فلن يكون غريبًا إذا وجد غدًا البيت غير البيت الذي عهده، والحياة غير الحياة التي ألفها، بل عليه منذ اللحظة أن يعدّ نفسه لدور جديد. واشتد ضيقه بنحيب عائشة وهم مرّة بأن يُسكتها ولكنّه لم يفعل، وعجب من أين لهما بهذا الشعور وقد كانت تبدو جامدة غريبة عن كلّ شيء. وعاد يفكّر في اختفاء أبيه من هٰذه الحياة فكــبر عليه تصوُّر هٰذا، ثمّ ذكر حاله الأخير فأكل الحزن شغاف قلبه. وذكر صورته القديمة الماثلة في خاطره، وهو في تمام أبُّته وقوَّته، فشعر برثاء عميق للكائنات جميعًا، ولكن متى يسكت نحيب عائشة؟! . . . ألا تستطيع أن تبکی ـ مثله ـ بغیر دموع؟!

وفتح باب الحجرة وخرجت منه أمّ حنفي، وترامى إليه من خلال الباب قبل أن يغلق نحيب الأمّ، فأدرك أنّها فرغت من أداء واجبها وخلصت للبكاء، وتقدّمت أمّ حنفى من عائشة وقالت لها بصوت غليظ:

\_ كفاية بكاء يا سيّدي...

ثمّ تحوّلت إليه قائلة:

ـ الفجر لاح يا سيّدي، نم ولو قليلًا فأمامك غد

ثمَّ أفحمت في البكاء، ثمَّ غادرت المكان وهي تقول في صوت باك:

- سأذهب إلى السكّريّة وقصر الشوق لإبلاغ الخبر الأسود!...

\* \* \*

وجاء ياسين مهرولاً تتبعه زنوبة ورضوان، ثمّ ترامى إليهم من الطريق الصامت صوات حديجة. وبوصول خديجة استعرت النار في البيت جميعًا فاختلط الصوات بالصراخ والبكاء. وتعذّر على الرجال البقاء في الدور الأوّل فصعدوا إلى المكتبة في الدور الأعلى وجلسوا واجمين، وغشيهم الصمت والوجوم حتى قال إبراهيم شوكت:

لا حول ولا قوّة إلّا بالله، قضت عليه الغارة،
 رحمه الله رحمة واسعة كان رجلًا ولا كلّ الرجال. . .

ولم يتمالك ياسين نفسه فبكى، وعند ذاك انفجسر كمال باكيًا، فعاد إبراهيم شوكت يقول:

ـ وخُدوا الله، لقد ترككم رجالًا...

وكان رضوان وعبد المنعم وأحمد يتطلّعون إلى الرجلين الباكيين في حزن ووجوم وشيء من الدهش. وسرعان ما جفّف الرجلان دمعهما ولاذا بالصمت، فقال إبراهيم شوكت:

ـ الصباح قريب، فلنفكّر فيها يجب عمله. . .

فقال ياسين في اقتضاب حزين:

ـ لا جديد في الأمر فقد جرّبناه مرّات. . .

فقال إبراهيم شوكت:

ـ يجب أن تكون الجنازة جديرة بمقامه...

فقال ياسين بتوكيد:

ـ لهٰذا أقلَ ما يجب!

وهنا قال رضوان:

- الشارع أمام البيت ضيّق لا يتسم للسرادق المناسب فلنقم سرادق العزاء في ميدان بيت القاضي . . .

فقال إبراهيم شوكت:

ـ ولكنّ العادة جرت بأن يقام سرادق العزاء أمام بيت المتوفّى!...

فقال رضوان:

\_ ليس لهذا بالمكان الأوّل من الأهمّيّة خاصّة وأنّه سيؤمّ السرادق وزراء وشيوخ ونوّاب!.

وأدرك المستمعون أنّه يشمير إلى معارف هو فقمال ياسين دون مبالاة:

\_ نقيمه هناك. . .

وكان أحمد يفكّر في الدور المنوط به فقال:

ـ لن نتمكن من نشر النعيّ في جرائد الصباح. . . . فقال كمال:

ـ جرائد المساء تصدر حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر فلنجعل ميعاد الجنازة في الساعة الخامسة...

ـ ليكن، القرافة قريبة على أيّ حال... وتأمّل كهال مجرى الحـديث في شيء من العجب.

كان الأب في الساعة الخامسة اليوم في فراشه يتابع الراديو أمّا في نفس الساعة غدًا...!. إلى جانب فهمي وابني ياسين الصغيرين، ترى ماذا تبقّى من فهمي؟ لم يخفّف العمر من رغبته القديمة في التطلّع إلى جوف القبر، ترى هل كان الأب حقًا يرغب في قول شيء كها تهيّا له؟ ماذا كان يريد أن يقول؟ والتفت ياسين إليه متسائلًا:

- ـ هل شهدت احتضاره؟
- نعم، عقب انصرافك مباشرة.
  - \_ تألم؟
- ـ لا أدري، من يدري يا أخي؟ ولكنّه لم يستغرق

أكثر من خمس دقائق... تنهّد ياسين ثمّ تساءل:

مهد وسین دم ساءی

ـ ألم يقل شيقًا؟

ـ كلّا، والغالب أنّه فقد النطق. . .

\_ ألم يتشهّد؟

فقال كمال وهو يغضّ بصره ليداري تأثّره:

- ـ قامت أمّي بذلك نيابة عنه. . .
  - ـ ليرحمه الله. . .
    - ـ آمين. . .

وساد الصمت مليًّا حتَّى خرقه رضوان قائلًا:

- يجب أن يكون السرادق كبيرًا ليتسبع للمعزّين...

فقال ياسين:

\_ طبعًا، أصدقاؤنا كثيرون... (ثمّ وهو ينظر نحو عبد المنعم)... وهناك شعبة الإخوان المسلمين!...

ثم متنهَّدًا:

ـ لـو كـان أصحابه أحياء لحملوا النعش على أكتافهم ا...

\* \* \*

ثمّ كانت الجنازة كما رسموا، وكان أصدقاء عبد المنعم أكثر عددًا، أمّا أصدقاء رضوان فكانوا أعلى مقامًا، ولفت نفر منهم الأنظار بشخصيًاتهم المعروفة لقرّاء الجرائد والمجلّات، وكان رضوان بهم مزهوًا حتى كاد يغطّي زهوه على حزنه. وشيّع أهل الحيّ «جار العمر» حتى الذين لم يصلهم به سبب من أسباب

التعارف الشخصيّ، فلم تكد الجنازة تخلو إلّا من أصدقاء المرحوم نفسه الذين سبقوه إلى الدار الآخرة. وعند باب النصر ظهر الشيخ متوليّ عبد الصمد في الطريق، وكان يترتّح من الكبر فرفع رأسه نحو النعش وهو يضيّق عينيه ثمّ سأل:

۔ من هٰذا؟

فأجابه رجل من أهل الحيّ :

ـ المرحوم السيّد أحمد عبد الجواد!

فجعل وجه الرجل يهتزّ بمنة ويسرة في ارتعـاش، وملامحه تتساءل في حيرة، ثمّ إذا به يسأل:

ــ من أين؟...

فأجابه الرجل وهو يهزّ رأسه في شيء من الحزن:

ـ من هٰذا الحيّ، كيف لا تعرفه! ألا تذكر السيّد أحمد عبد الجواد؟!...

ولْكن لم يبد عليه أنّه تذكّر شيئًا، وألقى نظرة أخيرة على النعش ثمّ سار في سبيله. . .

### 44

خــلا البيت من سيّـدي فليس هــو البيت الــذي عاشرته أكثر من خمسين عامًا، والجميع يبكون حولي، وخديجة لا تفارقني فهي قلبي العامسر بالحسزن والذكريات وهي قلب كلّ قلب بل هي ابنتي وأختى وأمَّى أحيانًا، وأكثر بكائي خلسة حين أخلو إلى نفسي إذ ينبغى أن أشجّعهم على النسيان فها يهون على أن يحزنوا أو ـ لا قدّر الله ـ أن ينال منهم الحزن أيّ منال. أمَّا إذا خلوت إلى نفسي فلا أجد عزاء إلَّا في البكاء فــابكى حتى تجفّ دمـوعى، وأقــول لأمّ حنفى إذا تسلَّلت إلى وحدتي الباكية دعيني وشأني يرحمك الله. فتقول لي كيف أتركك وأنت على هٰذه الحال؟ أنا عارفة بحالك . . . ولكنك ستّ مؤمنة بل أنت ستّ المؤمنات فعنسدك نتعلّم العزاء والتسليم لقضاء الله. . . قـول جميل يا أمّ حنفي ولكن أنَّ للقلب المحزون أن يفقه معناه، ولم يعد لي شأن في لهذه الدنيا ولم يعد لي عمل وكلّ ساعـة من ساعـات يومى مـرتبطة بـذكرى من ذكريات سيَّدى . . لم أعرف الحياة إلَّا وهو محـورها

الذي تدور حوله فكيف أطيقها ولم يعد له فيها ظلَّ؟ وأنا أوَّل من اقترح تغيير معالم الحجرة العزيزة. . . ما حيلتي ما داموا لا يدخلونها حتى تتعلَّق أبصارهم بمكانه الخالي ويجهشون بالبكاء... وسيَّدي يستحقُّ الدموع التي تسيل من أجله، وأكنّى لا أطيق بكاءهم وأخاف على قلوبهم الغضّة فأعزّيهم بما تعزّيني بـ أمّ حنفي وأطالبهم بالتسليم لله وقضائه، ولذلك أخليت الحجرة من أثاثها القديم وانتقلت إلى حجرة عائشة، ولكيلا تُهجر الحجرة وتستوحش نقلت إليها أثباث الصالمة فانتقل إليها مجلس القهوة حيث نجتمع حول المجمرة نتحدّث كثيرًا وتقطع أحاديثنا الدموع، ولا يشغلنا شيء كها يشغلنا الإعداد للقرافة وأشرف بنفسي على تجهيز الرحمة فلعلَّه الواجب الأوحد الذي لم أتخلُّ عنه لأمّ حنفي كما تخلّيت لها عن كلّ شيء، تلك المرأة العزيزة الوفية التي دخلت بجدارة في صميم أسرتناء فنحن نعدّ الرحمة معًا ونبكى معًا ونتذكّر الأيّام الجميلة معًا فهي دائيًا معي بسروحها وذاكستها، وأمس جـرّ الحديث إلى ذكر ليالي رمضان فبادرت تحدّث عن سيرة سيّدي في رمضان منذ ساعة استيقاظه في الضحى حتى حين عودته إلينا عند السحور، فذكرت بدوري كيف كنت أهرع إلى المشربيّة لأرى الحنطور الذي يعيده وأستمع إلى ضحكات راكبيه أولئك الذين ذهبوا تباعًا إلى رحمة الله كما ذهبت الأيّام الحلوة وكما ذهب الشباب والصحة والعافية فاللُّهمّ متّع الأبناء بطول العمر وقرّ أعينهم بأفراح الحياة، ولهذا الصباح رأيت قطَّتنا تشمَّم الأرض تحت الفراش حيث كانت ترضع فلذات كبدها التي أهديناها إلى الجيران فقطع قلبي منظرها الحائر الحسزين وهتفت من أعساق قلبي الله يصسبّرك يسا عائشة. . . عائشة المسكينة التي هاج موت أبيها حزنها فهى تبكى أباها وابنتها وابنيها وزوجها فها أحرّ الدموع وأنا التي تجرّعت مرارة الثكل قديمًا حتّى سال قلبي دمًا واليوم أفجع بوفاة سيّدي وتخلو حياتي منه وكان ملء حياتي جميعًا ولا يبقى لي من الواجبات إلَّا أن أعدُّ له الرحمة أو أتلقَّاها من السَّكِّريَّة وقصر الشوق فهٰذا كلُّ ما بقى لي، كلَّا يا بنيِّ، اختر لنفسك هٰذه الأيَّام مجلسًا

غير مجلسنا الحزين حتى لا تسرى إليك عدواه. . . لماذا

الملابس إلى سعاة ديوانه وفرّاشي مدرسة كمال فليس أحقّ بها من الفقراء أمثالهم الذين سيدعون له بالرحمة في مقرّه الأخير، أمّا المسبحة العزيزة فلن تفارق يدي حتى أفارق الحياة، والقبر كم يبدو حلو المزار على ما يثير من شجن ولم أكن انقطعت عنه منذ انتقــل إليه الشهيد الغالي، ومنذ ذلك الوقت وأنا أعتبره حجرة من بيتنا لكنَّها في أطراف حيَّنا، ويجمعنا القبر جميعًا كما كان يجمعنا مجلس القهوة في الزمن الخالي، وتنوح خديجة حتى ينال منها الإعياء ثمّ نؤمر بالسكوت تأدّبًا لاستماع القرآن، ثمّ يشغلهم الحديث حينًا فأُسَرُّ بما يصرف أعزّائي عن الحزن، ويشتبك رضوان وعبد المنعم وأحمد في نقاش طويل وتنضم إليهم كريمة أحيانًا فذاك ما يغري كمال بمشاركتهم الحديث ويلطّف من كآبة المقام، ويسأل عبد المنعم عن خالبه الشهيد فيقصّ ياسين القصص فتنبعث الحياة في الأيّام القديمة ويعود غائب الذكريات ويخفق قلبى فلا أدري كيف أداري دموعى، وكثيرًا ما أرى كهال واجمًا فأسأله عمّا به فيقول لي إنّ صورته لا تفارقني خاصّة منظر الاحتضـار فلو كانت نهايته أخفًا. فقلت له برقّة عليك أن تنسى هـذا كله. فتساءل كيف يكسون النسيان؟ فقلت لـه بالإيمان فابتسم ابتسامة حزينة وقال: كم كنت أخافه في مطلع حياتي ولكنّه تكشّف لي في عهده الأخير عن إنسان جديد بل صديق حبيب. ألا ما كمان أظرف وأرقّه وألطفه، لم يكن في الرجال مثله. وياسين يبكى كلَّما أهاجته الذكري. . . كمال حزنه في صمته الواجم أمّا ياسين الضخم فيبكى كالأطفال ويقول لي إنَّـه الرجل الوحيد الذي أحببته في حياتي، أجل كان أباه وكان أمّه ولم ينعم بالعطف والحنان والرعماية إلّا في كنفه حتى شِدَّته كانت رحمة ولن أنسى يوم عفا عتى وردُّن إلى بيته فصدَّق فراسة أمَّى رحمهـا الله التي ما انفكّت تقول لي إنّ السيّد ليس بالرجل الذي يقطع أمّ أولاده، وكان يجمعنا حبّه فاليوم تجمعنا ذكراه، أمّا بيتنا فلا يخلو من الزوّار غير أنّ قلبي لا يسكن حتى أجد خديجة وياسين وآلهما حولي. . . حتّى زنّوبة فها أصدق حزنها، وقالت لى كريمة الصغيرة الجميلة: يا جـدّتي تعالى عندنا فهذه أيّام مولد الحسين وتحت بيتنا تقام

أنت واجم؟. الحزن لم يُخلق للرجال فالرجل لا يستطيع أن يحمل الأعباء والأحزان معًا. . . اصعد إلى حجرتك وتسلُّ بالقراءة والكتابة كما تفعل أو انطلق إلى أصحابك فاسهر، ومن بدء الخليقة فالأعزاء يفارقون ذويهم، فلو كان الاستسلام إلى الحزن هو المتبع لما بقي على ظهر الأرض حيّ . . . لست حزينة كما تتوهّم وما ينبغى لمؤمن أن يحسزن، وسسوف نعيش إذا أراد الله وسوف نسى ولا سبيل إلى العزيز الذي سبق إلَّا حين يشاء الله، لهكذا أقول له ولا آلو أن أتكلُّف ما ليس بي من التصبّر والتجلّد إلّا إذا هلَّت خديجة قلب بيتنا الحيّ وذرفت الدموع بلا حساب هنالك لا أملك أن أجهش في البكاء، وقالت لي عائشة إنَّها رأت أباها في المنام قابضًا على ساعد نعيمة بيدٍ وعلى ساعد محمّد بيدٍ حاملًا عثمان على كتفه وقال لها إنّه بخير وإنّهم بلخير فسألته عن سرّ النافذة التي نوّرت لها في السماء ثمّ تـوارت إلى الأبد فتجلَّت في عينيـه نـظرة عتـاب ولم ينبس. ثمّ سألتني عن معنى الحلم. يا حيرة أمّك يا عـائشة. . . غـير أنّي قلت لها إنّ العـزيز مـات وهو مشغول القلب بها ولـ ألك زارهـا في الحلم وجاءهـا بأولادها من الجنّة لتقرّ برؤيتهم عينًا فلا تنغّصي عليهم صفوهم باستسلامك للحزن، ليت عائشة الزمان الأوّل تعود ولو ساعة، ليت الذين حولي يبرءون من حزنهم حتى لا يشغلني شاغل عن واجب الحزن العميق، وجمعت ياسين وكهال وقلت لهما: لهده المخلَّفات العزيزة ماذا نفعل بها؟ فقال ياسين: آخذ الخاتم فإنَّه على قدَّ أصبعي، ولك الساعة يا كمال أمَّا السبحة فلك أنت يسا نينة. . . والجبب والقفاطين؟ . . . وذكرت من توّي الشيخ متولّى عبد الصمد الذكرى الباقية من عهد العزيز فقال ياسين: لقد انتهى الرجل فهو في غيبوبة ولا يُعرف له مقرّ، وقال كمال مقطّبًا: لم يعرف أبي! . . . نسى اسمه وتولّى عن الجنازة دون اكتراث. فانزعجت وأنــا أقول: يــا للعجب متى حدث هٰذا؟ كان سيّدي يسأل عنه حتى أيَّامه الأخيرة وكان دائيًا يحبُّه ولم يره إلَّا مرَّة أو مرّتين مذ زار بيتنا ليلة دخلة نعيمة، ولكن ربّاه أين نعيمة وأين ذٰلك التاريخ كلُّه؟ ثمَّ اقترح ياسين أن تهدى

الأذكار وأنت تحبّين ذُلك، فقبَّلتها شاكرة وقلت لها: يا بنيتي جدَّتك لم تعتد البيات خارج بيتها. . . إنَّها لا تدري شيئًا عن آداب بيت جدّها في تلك الأيّام التي خلت. ما أجمل ذكراها والمشربيَّة آخر حـدود دنياي حيث أنتظر عودة سيّدي آخر الليل وهو من قوّته يكاد يهذ الأرض عند مغادرته للحنطور ثمّ يملأ الحجرة بطوله وعرضه والعافية تكاد تثب من وجهه أمّا اليوم فلا يعود ولن يعمود وقبل ذلك ذبل وانهزوي ولمزم الفراش ورقّ جسمه وخفّ وزنه حتّى مُمل بيد واحدة. يا حزني الذي لن يذهب! وقالت عائشة في غضب إنّ هُؤُلاء الأحفاد لم يجزنوا على جدَّهم، إنَّهم لا يجزنون، فقلت لها بل حزنوا وأكنّهم صغار ومن رحمة الله بهم ألَّا يغرقوا في الحزن، فقالت: انظري إلى عبد المنعم لا ينتهى نقاشه، وهو لم يجزن على ابنتي وسرعان ما نسيها كأنَّها شيء لم يكن. فقلت لها: بل حزن عليها طويلًا وبكى كثيرًا وحزَّن الرجال غـير حزَّن النسـاء وقلب الأمّ غير القلوب جميعًا، ومنذا الذي لا ينسى يا عائشة، ونحن ألا نتسلّى بالحديث أو يدركنا الابتسام أحيانًا وسوف يأتي يوم لا يكون فيه دموع، ثمّ أين فهمي أين؟. وقالت لي أمّ حنفي: لماذا امتنعت عن زيارة الحسين؟ فقلت: نفسي فاترة عن كلِّ شيء أحببته وسأزور سيَّدي عندما يبرأ الجرح. فقالت لي: وهل يبرأ الجرح إلَّا بزيارة سيَّدك؟ هٰكذا ترعاني أمَّ حنفي وهمي ربّة بيتنا ولولاها ما كان لنا بيت، إنّك يا ربّي ربّ الجميع أنت القاضى ولا راد لقضائك ولك أصلِّي، وددت لو أبقيت على سبِّدي قوَّته حتَّى النهاية فيا آلمني شيء كيا آلمني رقاده، هو الذي كانت الدنيا تضيق عن مراحه... حتى الصلاة عجز عنهـا وما عاناه قلبه الضعيف وعودته محمولًا على الأيدي كالطفل

# 49

لذُّلك تسيل دموعي ويتكاثف حزني. . .

- سأتوكّل على الله وأخطب كريمة بنت خالي. . . رفع إبراهيم شـوكت عينيه إلى ابنه في شيء من الدهش، أمّا أحمد فأحنى رأسه وهو يبتسم ابتسـامة

دلّت على أنّه لم يفاجأ بالخبر، على حين تركت خديجة الشال الذي تطرّزه وحدجته بنظرة غريبة غير مصدّقة ثمّ نظرت إلى زوجها وهي تتساءل:

\_ ماذا قال؟

فعاد عبد المنعم يقول:

\_ ساتوكّل على الله وأخطب كريمة بنت أخيك. . . فبسطت خديجة يديها في حيرة وقالت:

مناسب لحديث الخطبة حتى مع صرف النظر عن المخطوبة؟!

فقال عبد المنعم باسبًا:

ـ كلّ الأوقات مناسبة للخطبة. . .

فهزّت رأسها في حيرة وهي تتساءل:

وجدّك؟ ١٠٠١ (ثمّ وهي تردد عينيها بين أحمد وإبراهيم)... هل سمعتم عن شيء كهٰذا من قبل؟
 فقال عبد المنعم في شيء من الحدّة:

خطبة لا زواج ولا فرح، وقد انقضى على وفاة
 جدّي أربعة أشهر كاملة. . .

وقال إبراهيم شوكت وهو يشعل سيجارة:

\_ كريمة ما زالت صغيرة، مظهرها أكبر من سنّها فيها -:

فقال عبد المنعم:

\_ هي في الخامسة عشرة ولن يُكتب الكتــاب قبل عام...

فقالت خديجة في تهكّم ومرارة:

\_ هل أطلعتك زنوبة هانم على شهادة الميلاد؟ فضحك إبراهيم شوكت، وضحك أحمد، أمّا عبد

المنعم فقال جادًا:

ـ لن يتم شيء قبل عام، وبعد عام سيكون قد مضى على وفاة جدّي حوالى العام والنصف وتكون كريمة قد بلغت سنّ الزواج...

ـ ولماذا توجع دماغنا الآن؟

ـ لأنّه لا بأس من إعلان الخطبة في الوقت الحاضر. فتساءلت خديجة في سخرية:

ـ وهل تحمّض الخطبة إذا أجّلت عامًا؟

ـ أرجوك . . . أرجوك أن تكفّى عن المزاح . . .

فصاحت خديجة:

ـ لو وقع لهذا لكان فضيحة.

فقال عبد المنعم في هدوء ما استطاع:

دعي جدّتي لي، ستفهمني خيرًا منك، إنّها جدّتي وجدّة كريمة على السواء.

فقالت بخشونة:

ـ ليست جدّة لكريمة . . .

فسكت عبـد المنعم وقد تجهّم وجهـه فبادره أبـوه قائلًا:

ـ المسألة مسألة ذوق فيحسن أن ننتظر قليلًا. . .

فهتفت خديجة حانقة:

ـ يعني أنَّه لا اعتراض لك إلَّا على الوقت؟

فتساءل عبد المنعم متغابيًا:

ـ هل ثمّة اعتراض آخر؟

فلم تجب خديجة وعادت تتشاغــل بتطريــز الشال فاستطرد عبد المنعم قائلًا:

\_ كريمة ابنة ياسين أخيك أليس كذلك؟

فتركت خديجة الشال وقالت بمرارة:

هي ابنة أخي حقًا ولكن كان ينبغي أن تذكر أمّها
 سًا!

وتبادلوا النظرات في إشفاق، ثمّ اندفع عبد المنعم قائلًا في حدّة:

ـ أمّها زوجة أخيك كذُّلك!

فارتفع صوتها وهي تقول:

ـ أعلم لهذا، وهو تمّا يؤسف له!

ـ ذٰلك الماضي المنسيّ! مَن يذكره الأن؟! لم تعد إلّا

سيّدة محترمة مثلك!

فقالت بصوت غليظ:

ـ ليست مثلي ولن تكون مثلي أبدًا!

- ماذا يعيبها؟! عرفناها منذ صغرنا سيّدة محترمة بكلّ معنى الكلمة، والإنسان إذا تاب واستقام محيت صفحة سوابقه فلا يذكّره بها بعد ذلك إلّا...

وأمسك، فقالت وهي تهزّ رأسها في أسف:

ـ نعم؟ صِفْني! سبّ أمّك إكرامًا لهٰذه المرأة التي عـرفت كيف تأكـل مخّك، طـالما تسـاءلت عـبًا وراء

الدعوات المتتابعة إلى ولائم قصر الشـوق، وإذا بك تقع كالجردل!

فردد عبد المنعم عينيه غاضبًا بين أبيه وأخيه ثمّ تساءل:

\_ أهذا الكلام يليق بنا؟ أسمعاني رأيكما!...

فقال إبراهيم شوكت متثاثبًا:

لا داعي لكثرة الكلام، عبد المنعم سيتزوج إن اليوم أو غدًا، وأنت تودين لهذا، وكريمة ابنتنا، وهي بنت جميلة ولطيفة، لا داعي للشوشرة...

وقال أحمد:

ـ أنت يا نينة أوّل من يودّ إرضاء خالي ياسين!

فقالت خديجة محتدّة:

- كلّكم ضدّي كالعادة، ولا حجّة لكم إلّا خالي ياسين، ياسين أخي، وكان خطؤه الأوّل أنّه لم يعرف كيف يتنزوّج، وعنه ورث ابن أختمه لهذا المسزاج الغريب!...

فتساءل عبد المنعم في عجب:

- أليست امرأة خالي صديقتك؟! من يراكما وأنتما تتناجيان يظنّكما شقيقتين!...

ما حيلتي في امرأة سياسية مثل اللنبي؟ لكن لو تُرك لي الأمر أو لو لم أرع خاطر ياسين ما سمحت لها بدخول بيتي، وماذا كانت النتيجة؟... أكلت مخك

بالولائم المغرضة، وعليه العوض؟

عند ذاك قال أحمد مخاطبًا أخاه:

- اخطبها وقتها تشاء، نينة لسانها كثير الكلام ولُكنَّ قلبها طيّب...

فضحكت ضحكة عصبية وقالت:

- عفارم يا ولد! تختلفان في كلّ شيء. . . في الدين والملّة والسياسة، أمّا عليُّ فتتّحدان! . . .

فقال أحمد في مرح:

ـ خالي ياسين أغلى الناس عندك، وسوف ترخبين بكريمته كأحسن ما يكون الترحيب، الحكاية أنّلك تودّين عروسًا غريبة حتى تتمكّني ـ كحاة ـ من اضطهادها، حسن، عليّ أنا أن أحقّق لك لهذا الأمل، سوف أجيئك بالعروس الغريبة لتشفي غليلك!.

ـ لا عجب إن جئتني غــدًا بــراقصــة! عــلامَ تضحكون؟!. هذا شيخ الإسلام سيصاهر عالمة فهاذا أتوقّع منك أنت المتهم في دينه والعياذ بالله؟!

ـ نحن في حاجة إلى راقصة بالفعل!

وإذا بخديجة تقول وكأتَّما تذكَّرت أمرًا خطيرًا:

\_ وعائشة يا ربّي ترى ماذا تقول عنّا؟! فقال عبد المنعم محتجًا:

ـ ماذا تقول؟ لقد توفّیت زوجتی منذ أربع سنوات كاملة فهل تودّ أن أبقی أرمل مدی العمر؟

فقال إبراهيم شوكت في ضجر:

لا تخلقوا من الحبّة قبّة، المسألة أبسط من لهذا
 كلّه، كريمة ابنة ياسين، ياسين أخو خديجة وعائشة،
 حسبنا لهـذا. أف. كــلّ شيء عنـدكم نقــار حتى
 الأفراح؟!.

واختلس أحمد من أمّه نظرة باسمة، وجعل يراقبها حتى قامت كالغاضبة وغادرت الصالة، وراح يقول لنفسه: هٰذه الطبقة البورجوازيّة كلّها عقد، تحتاج إلى علّل نفسانيّ بارع ليشفيها من كافّة عللها، محلّل له قوّة التاريخ نفسه!. لو هادنني الحظّ لسبقت أخي إلى الزواج ولكنّ البورجوازيّة الأخرى اشترطت مرتبّا لا يقلّ عن خمسين جنيهًا، هٰكذا تُجرح قلوب لأمور لا شأن لها بالقلوب، ترى ماذا يكون رأي سوسن حمّاد لو علمت بمغامرق الفاشلة؟!.

٤٠

كان الجوّ شديد البرودة، ولم يكن خان الخليلي الرطب ممّا يؤثر شتاء، ولكنّ رياض قلدس نفسه الذي أشار ذلك المساء بالذهاب إلى قهوة خان الخليلي التي شيّدت مكان قهوة أحمد عبده فوق سطح الأرض، أو كما قال: «علّمني كمال عليّ آخر الزمن أن أكون من غواة الغرائب». كانت قهوة صغيرة، بابها يفتح على حيّ الحسين، ثمّ تمتد طولًا في شبه عمر تصفّ على جانبيه الموائد وينتهي بشرفة خشبيّة تبطلّ على خان الخليلي الجديد. جلس الأصدقاء في جناح الشرفة الخليلي الجديد. جلس الأصدقاء في جناح الشرفة الأيمن يحتسون الشاى ويدخّنون نارجيلة بالمناوبة.

وكان إسهاعيل لطيف يقول:

م أنا في إجازة للاستعداد ومن ثمّ أسافر... فتساءل كهال في أسف:

.. ستغيب عنّا ثلاثة أعوام؟

نعم، لا بد من المغامرة، مرتب ضخم لا اتخيل
 أن أناله يومًا هنا، ثم إنّ العراق بلد عربي لا يختلف
 عن مصر كثيرًا...

سيخلّف وحشة، لم يكن صديق الـروح ولكنّـه صديق العمر، وتساءل رياض قلدس ضاحكًا:

ـ ألا يحتاج العراق إلى مترجمين؟

فسأله كيال:

- أتسافر إذا سنحت لك فرضة كفرصة إسماعيل؟

ـ لو حدثت في الماضي ما تردّدت أمّا اليوم فلا. . .

ـ وما الفرق بين الماضي والحاضر؟

فقال رياض قلدس ضاحكًا:

- بالنسبة لك لا شيء، أمّا بالنسبة لي فهـ وكلّ شيء، الظاهر أنّني سأنضمّ قريبًا إلى جماعة المتزوّجين! دهش كهال للخبر الذي وقع عليه دون تمهيد وقد ساوره قلق لم يدرك كنهه:

ـ حَقًّا؟! لم تُشِرُ إلى ذُلك من قبل!

ـ بلى، جاء بغتة، في آخر مقابلة، في آخر مقابلة بيننا لم يكن في البال شيء!

ضحك إسماعيل لطيف في ظفر، أمَّا كمال فتساءل وهو يحاول أن يبتسم:

۔ کیف؟

- كيف؟! كما يحدث كلّ يوم، مدرَّسة جاءت لزيارة أخيها في إدارة الترجمة فأعجبتني، فجسست النبض فوجدت من يقول: «تفضّل»...

تساءل إسهاعيـل ضاحكًـا وهـو يتنـاول خـرطـوم النارجيلة من كهال:

ـ ترى متى يجس لهذا (مشيرًا إلى كهال) النبض؟
له كذا إسهاعيل لا يفوّت فرصة أبدًا لإثارة لهذا الموضوع المعاد، ولكن ثمّة أمر أخطر من لهذا، فجميع الأصدقاء المتزوّجين يقولون إنّ الزواج وزنزانة، فمن المحتمل جدًّا ألّا يسرى رياض ـ إذا تنوّج ـ إلّا في القليل النادر، ورتبا تغيّر وتبدّل فيصبح صديقًا

بالمراسلة، وهو وديع رقيق فيا أسهل هضمه، ولكن كيف تمضي الحياة بدونه؟ وإذا جعل الزواج منه شخصًا جديدًا كإسماعيل فسلام على كافّلة مسرّات الحياة! وسأله:

- ـ ومتى تتزوّج؟
- ـ في الشتاء القادم على أبعد الفروض.

كَأَنَّمَا قُضِي عليه أن يفتقد دوامًا صديقًا لروحه المعذَّبة:

- ـ عند ذاك ستكون رياض قلدس آخر!
  - ـ لمه؟!... أنت واهم جدًّا...

فقال وهو يداري قلقه بابتسامة:

ـ واهم؟! رياض اليوم شخص لا يُشبع روحه شيء ويقنع جيبه بلا شيء، أمّا الزوج فلن يشبع جيبه أبدًا ولن يجد فرصة لمتاع الروح...

ـ يا له من تعريف جارح للزوج! ولُكنّي لا أوافقك عليه. . .

\_ كإسماعيل الذي اضطر إلى الهجرة إلى العراق، لست أسخر من لهذا، فهو طبيعي فوق أنّه بطولة، ولكنّه في الوقت نفسه بشع، تصوّر أن تغرق حتى قمّة رأسك في هموم الحياة اليوميّة، ألّا تفكّر إلّا في مشكلات الرزق، أن يحسب وقتك بالقروش أو الملاليم، أن تمسى شاعريّة الحياة ضياع وقت!

فقال رياض في استهانة:

ـ أوهام مبعثها الخوف! .

وقال إسهاعيل لطيف:

\_ آه لو تعرف الزواج والأبوّة القد فاتك حتّى اليوم أن تعرف حقيقة الحياة...

لا يبعد أن يكون الصواب رأيه، ولو صحّ لهذا فحياته مأساة سخيفة، ولكن ما السعادة وماذا يروم على وجه التحقيق؟ غير أنّ الذي يكربه الآن أنّه بات مهددًا بالوحدة المرعبة مرّة أخرى، كما عانى عقب اختفاء حسين شدّاد من حياته، لو كان من الممكن أن يجد زوجة لها جسم عطيّة وروح رياض؟! لهذا ما يروم حقًا، جسم عطيّة وروح رياض في شخص واحد يتزوّجه فلا يتهدده الشعور بالوحدة حتى الموت، لهذه هي المشكلة، وإذا برياض يقول في ضجر:

دعونا من حديث الزواج، لقد انتهيت منه وعقبى لك، على أنّ ثمّة أحداثًا سياسيّة هامّة هي التي ينبغي أن تستأثر اليوم باهتهامنا.

وكان كهال يشاركه مشاعره لهذه غير أنّه لم يستطع أن يفيق من المفاجأة فتلقّى دعوة الآخر بفتور ظاهر ولم ينبس، أمّا إسهاعيل لطيف فقال ضاحكًا:

- عرف النحاس كيف ينتقم لإقالة ديسمبر سنة ١٩٣٧ فاقتحم عابدين على رأس الدبّابات البريطانيّة! وتريّث رياض قليلًا ليعطي كيال فرصة للردّ غير أنّ هذا لم ينشط للكلام، فقال رياض في لهجة متجهّمة:

- انتقام؟! إنّ خيالك يصوّر لك المسألة على وجه هو أبعد ما يكون عن الحقيقة. . .

ـ فيما الحقيقة؟

وألقى رياض نظرة على كيال كأنّما يحثّه على الكلام فلمّا لم يستجب استطرد قائلًا:

- ليس النحاس بالرجل الذي يتآمر مع الإنجليز في سبيل العودة إلى الحكم، إنّ أحمد ماهر مجنون، هو اللذي خان الشعب وانضم إلى الملك، ثمّ أراد أن يغطّي مركزه المضعضع بتصريحه الأحمق الذي أعلنه أمام الصحفيّين!.

ثم نظر إلى كمال مستطلعًا رأيه، وكان حديث السياسة قد جذب أخيرًا بعض اهتمامه غير أنّه شعر برغبة في معارضة رياض ولو بعض الشيء فقال:

- لا شك أنّ النحّاس قبد أنقد الموقف، ولست أشك في وطنيّته مطلقًا، إنّ الإنسان لا ينقلب في لهذه السنّ إلى خائن ليتولّى وظيفة تولّاها خمس مرّات أو ستّا من قبل، ولكن هل كان تصرّفه هو التصرّف المثاليّ؟...

\_ أنت شكّاك لا نهاية لشكّك، ما الموقف المثاليّ؟

.. أن يصرّ على رفض الوزارة حتّى لا يخضع للإنذار البريطانيّ وليكن ما يكون.

ـ ولو عزل الملك وتولّى أمر البلاد حاكم عسكريّ بريطانيّ؟

ـ ولوا...

تنهّد رياض في غيظ وقال:

- نحن نلهو بالحديث أمام النارجيلة، أمّا السياسيّ

فأمامه مسئولية خطيرة، في هذه الظروف الحربية الدقيقة كيف يقبل النحاس أن يعزل الملك ويحكم البلاد حاكم عسكري إنجليزي؟ وإذا انتصر الحلفاء ويجب أن نفترض هذا أيضًا فنكون في صفوف الأعداء المنهزمين، السياسة ليست مثالية شعرية ولكتها واقعية حكيمة ...

ـ لا زلت أومن بالنحّاس، ولُكن لعلَه أخطأ، لا أقول تآمر أو خان...

- المسئوليّة تقع على العابثين الذين مالأوا الفاشست من وراء ظهور الإنجليز كانّ الفاشست سيحترمون استقلالنا، أليس بيننا وبين الإنجليز معاهدة؟ وأليس الشرف يقضي علينا باحترام كلمتنا؟ ثمّ ألسنا ديموقراطيّين يهمّنا أن تنتصر الديموقراطيّة على النازيّة التي تضعنا في جدول الأمم والأجناس في أحطّ طبقة وتثير شحناء الجنسيّة والعنصريّة والطائفيّة؟!...

معك في لهذا كلّه، ولكنّ الخضوع لـلإنـذار البريطانيّ جعل من استقلالنا وهمًا!...

- احتج الرجل على الإنــذار ونزل الإنجليــز عند رأيه...

فضحك إسماعيل عاليًا ثمّ قال:

يا عيني على الاحتجاج الأنجلو أجبشيان!...
 غير أنه سرعان ما قال جادًا:

\_ إنّي أقرّه على ما فعل، ولو كنت مكانه لفعلته، رجل أبعد رغم أغلبيّته وأهين فعرف كيف ينتقم لنفسه، والواقع أنّه ليس هنالك استقلال ولا كلام فارغ، ففي سبيل أيّ شيء يعزل الملك ويحكمنا حاكم عسكريّ إنجليزيّ؟!

وازداد وجه رياض تجهّهًا، أمّا كهال فابتسم قائلًا في هدوء بدا غريبًا:

\_ أخطأ الآخرون وتحمّل النحّاس نتيجة الخطأ، لا شكّ أنّه أنقذ الموقف، أنقذ العرش والبـلاد، ثمّ إنّ العبرة بالخـاتمة، فـإذا ذكر لـه الإنجليز صنيعـه بعد الحرب فلن يذكر أحد ٤ فبراير!...

إسهاعيل هازئًا وهو يصفّق طالبًا جمرات للنارجيلة: - إذا ذكر الإنجليز صنيعه! وأنا أقول لك من الآن بائهم سيقيلونه قبل ذلك!.

فقال رياض بإيمان:

- السرجل تقدّم لحمل أكسر مسئوليّة في أحرج الظروف...

فقال كمال باسمًا:

كما ستتقدّم لحمل أكبر مسئوليّة في حياتك!...
 فضحك رياض، ثمّ نهض قائلًا «عن إذنكم»
 ومضى في اتّجاه دورة المياه، وعند ذاك مال إسهاعيل
 نحو كمال وقال وهو يبتسم:

ـ في الأسبوع الماضي زار والدتي «جماعة» لا شكّ أنّك تذكرهم!

فنظر كمال إليه مستطلعًا وهو يتساءل:

. . . ؟ن . .

فقال الآخر وهو يبتسم ابتسامة ذات معنى:

ـ عايدة!

وقع الاسم من أذنيه موقعًا غريبًا، فغطّت غرابة موقعه على كافة الانفعالات التي كان حريًا بأن يثيرها، وبدا حينًا كأنمًا هو صادر من أعاقه هو لا من لسان صاحبه، وكلّ شيء كان متوقعًا إلّا هٰذا، ومضت لخظات وكأنّ الاسم ليس له معنى، مَن عايدة؟ أي عايدة؟ يا للتاريخ! كم عامًا مضى دون أن يطرق هٰذا الاسم مسامعه منذ ١٩٢٦، أو ١٩٢٧؟ ستة عشر عامًا أو عمر شابّ يافع بالكمال لعلّه أحبّ ومني بالإخفاق! لقد طعن في السنّ حقًا، عايدة؟! ترى ماذا أصابه بهذه الذكرى؟ لا شيء! ليس إلّا اهتمامًا عاطفيًا مشوبًا بشيء من الانفعال كمن تمسّ يده موضع عمليّة جراحيّة ملتم من قديم فيذكر ما اكتنفها من ظرف خطير مضى وانقضى، وتمتم متسائلًا:

\_ عايدة؟!

ـ نعم، عايدة شـ قاد ألا تذكرها؟ أخت حسين شدّاد!...

وشعر بمضايقة تحت عيني إسهاعيل فقال متهرَّبًا:

ـ حسين! ترى ما أخبار حسين؟

۔ من يدري؟

وشعر بسخف تهرّبه، ولكن ما حيلته وقد أحسّ بوجهه يسخن رغم برودة فبراير الشديدة؟ وبدا له الحبّ على مثال غريب بعض الشيء... كالطعام!

تشعر به بقوة وهو على المائدة، ثم وهو في المعدة، ثم وهو في الام على نحو وهو في الأمعاء على نحو ما، ثم وهو في الدم على نحو آخر، حتى يستحيل خلايا ثم تتجدد الخلايا بمرور الزمن فلا يبقى منه أثر، لكن ربّما بقي منه صدى في الأعهاق هو ما نسمّيه بالنسيان، وقد يعرض للإنسان الأعهاق هو ما نسمّيه بالنسيان، وقد يعرض للإنسان من منطقة الوعي فيسمع الصدى على وجه ما، وإلّا فها منطقة الوعي فيسمع الصدى على وجه ما، وإلّا فها المحبوبة التي كانت فقد انتهى هذا إلى غير رجعة للحبوبة التي كانت فقد انتهى هذا إلى غير رجعة ولكن باعتبارها ولكن باعتبارها ولكن باعتبارها ولكن المعتبارها ولكن ولكن المعتبارها ولكن المعتبارها ولكن المعتبارها ولكن المعتبارها ولكن المعتبارة ولكن المعتبارها ولكن المعتبارها ولكن المعتبارة ولكن المعتبارها ولكن المعتبارها ولكن المعتبا

وعاد إسهاعيل يقول:

\_ وتحادثنا طويلًا \_ أنا وعايدة وأمّي وزوجي \_ فروت لنا كيف هربت هي وزوجها بل وجميع ممثلي الدول السياسيّين أمام الجيوش الألمانيّة حتّى لاذا بـأسبانيـا، وأنّها نُقلا أخيرًا إلى إيران؛ ثمّ رجعنا إلى أيّام زمان وضحكنا كثيرًا . . .

مهما يكن من أمر الحبّ الذي مات فقلبه يبعث حنيتًا مسكرًا، وأوتــار الأعـماق التي تهتّكت أخــذت تصعد أنغامًا بالغة في الخفوت والحزن، وتساءل:

\_ ما شكلها الأن؟

- لعلّها في الأربعين، كلّا أنا أكبر منها بعامين، عايدة في السابعة والثلاثين، وامتلأت قليلًا عمّا كانت، لكنّها ما زالت محتفظة برشاقتها، ووجهها هو هو تقريبًا فيها عدا نظرة عينيها التي أصبحت توحي بسالجلّه والرزانة، وقالت إنّها أنجبت ابنًا في الرابعة عشرة وبنتًا في العاشرة...

هذه هي عايدة إذن، لم تكن حليًا ولم يكن تاريخها وهيًا، فقد تمرّ لحظات فيبدو ذلك الماضي كأنّه لم يكن، وهي زوجة وأمّ وتذكر الماضي وتضحك كثيرًا، ولكن ما حقيقة صورتها؟ وماذا بقي من هذه الحقيقة في المذاكرة؟ فلشد ما تتغير المناظر في أثناء حفظها بالذاكرة، وهو يود أن يلقي نظرة ثابتة على هذا الكائن البشريّ لعلّه يقف على السرّ الذي مكّنه قديًا من أن يفعل به الأفاعيل.

وعماد رياض إلى مجلسه فخاف كمال أن يقبطع إسهاعيل حديثه ولكنّه واصله قائلًا:

ـ وسألوا عنك!

ردد ریاض نظره بینها فادرك أنّ حدیثًا خاصًا یدور بینها فعدل عنها إلى النارجیلة، أمّا كیال فقد شعر بأنّ جملة «سألوا عنك» توشك أن تودي بقوة مناعته كاشد المیكروبات فتكًا، وتساءل وهو یبذل أقصى ما يملك من قوة لیبدو طبیعیًا:

ـ لماذا؟

ـ سألوا عن فلان وعلان من أصحاب زمان ثمّ سألوا عنك فقلت مدرَّس بمدرسة السلحدار وفيلسوف كبير ينشر مقالات لا أفهمها في مجلّة الفكر التي لا أفتحها فضحكوا ثمّ سألوا «هل تـزوّج؟» فقلت كلّا...

فوجد نفسه يسأل:

ـ ماذا قالوا؟

ـ لا أذكر ماذا حوَّلنا عن هٰذا الحديث؟

إنَّ المرض الكامن يهدِّد بالانفجار، والذي مرض قديمًا بالسلّ يجب أن يحذر البرد، أمّا جملة سألوا عنك فها أشبهها بأنغام الصبا في بساطة معناها وشديد نفاذها في النفس، وقد يطرأ ظرف فَتَعْبر النفس حال عاطفيّة مندثرة بكامل قوّتها الماضية ثمّ تنقطع... كالمطر في غير أوانه، على ذٰلك شعر في هٰذه اللحظة العابرة بأنَّه انقلب ذلك العاشق القديم، وأنّه يعاني الحبّ حيًّا بكافّة أنفاسه السارّة والحزينة، ولْكنّ الخطر لم يكن يتهدّده بصفة جدّيّة فهو كالحالم المكروب الذي يداخله شعور ملطّف بأنّ ما يراه حلم لا حقيقة، لُكنّه تمنّى في تلك اللحظة لو تقع معجزة من السماء فيلقاهما ولو لبضع دقائق فتعترف له بأنها بادلته عاطفته يومًا أو بعض يوم وأنَّ فارق السنِّ أو غيره هو اللَّذي فرَّق بينهما! لو وقعت لهذه المعجزة لعزَّته عن كـاقّة آلامـه قديمها وحديثها ولعدّ نفسه سعيدًا في الخلق وأنّ الحياة لم تمض عبثًا، بيد أنَّها صحوة كاذبة كصحوة الموت، والأحرى به أن يقنع بالنسيان، وهو نصر ولو انطوى على هزيمة، وليكن عزاؤه أنّه ليس الوحيد في البرّ الذي مُنيَ بخيبة الحياة، وتساءل:

- ـ متى يسافرون إلى إيران؟
- ــ سافروا أمس أو لهذا ما أخبرتني به في زيارتها. . .
  - \_ وكيف تلقّت كارثة أسرتها؟
- تجنبت هذا الحديث بطبيعة الحال ولم تشر هي اليه!

وإذا برياض قلدس يهتف مشيرًا أمامه النظروا الله الجناح الأيسر من الشرفة فرأوا امرأة غريبة الشكل، كانت في الحلقة السابعة، نحيلة الجسد، حافية القدمين، ترتدي جلبابًا عمّا يرتدي الرجال، وتضع على رأسها طاقية لا يبدو تحت حافتها أيّ أثر للشعر فهي صلعاء أو قرعاء، أمّا وجهها فبدا غارقًا في أصباغ الزواق على هيئة مزرية مضحكة معًا، ولم يكن فيها ناب واحد على حين راحت عيناها ترسلان في جميع الجهات نظرات تودّد واستعطاف باسم. تساءل رياض باهتمام:

\_ شخاذة؟

فقال إسهاعيل:

\_ مجذوبة على الأرجح!

وقفت تنظر إلى المقاعد الحالية في الجناح الأيسر ثمّ اختارت مقعدًا وجلست، عند ذاك انتبهت إلى أعين المحدقين فيها فابتسمت ابتسامة عريضة وقالت:

- ـ مساء الخير يا رجال!
- فرحب رياض بتحيّتها وقال بحرارة:
  - ـ مساء الخير يا حاجّة!

فندّت عنها ضحكة ذكّرت إسماعيل على حدّ قوله بالأزبكيّة في عزّها! . . . وقالت:

- حاجّة! نعم أنا كذلك إن كنت تقصد المسجد «الحرام»!

وضحكوا ثلاثتهم فتشجّعت وقالت بإغراء:

\_ اطلبوا لي الشاي والنـارجيلة ولكم الأجر عنـد الله. . .

فصفّق رياض بحماس ليطلب لها ما أرادت ومال على أذن كمال هامسًا «لهكذا تبدأ بعض القصص» أمّا العجوز فقد ضحكت في سرور وقالت:

م لهذا كرم أيّام زمان!... أغنياء حرب يا أولادي؟...

فقال كمال ضاحكًا:

ـ نحن فقراء حرب، أي موظّفين يا حاجّة... وسألها رياض:

- ما الاسم الكريم؟

فارتفع رأسها في كبرياء مضحك وقالت:

- ـ السلطانة زبيدة على سنّ ورمح!
  - ـ السلطانة؟!
- ـ نعم. . . (ثمّ وهي تضحك) . . . ولٰكنَ رعيّتي ماتوا! .
  - ـ الله يرحمهم!
- ـ الله يرحم الأحياء أمّا الأموات فحسبهم أنّهم بين يدي الله . . . ، خبّروني من أنتم؟

وجاء النادل بـالنارجيلة والشـاي وهو يبتسم، ثمّ اقترب من مجلس الأصحاب وسألهم:

- ـ تعرفونها؟
- ۔ من ه*ي*؟

\_ زبيدة العالمة، أشهر عالمة في زمانها، ثمّ انتهى بها العمر والكوكايين إلى ما ترون!

خيّل إلى كمال أنّه لا يسمع لهذا الاسم للمرّة الأولى أمّا رياض قلدس فقد ارتفع اهتمامه إلى الذروة فجعل يحتّ أصحابه على أن يعرّفوها بأنفسهم كما طلبت حتى تنفتح نفسها للكلام فقال إسماعيل مقدّمًا نفسه:

- إسهاعيل لطيف.

فقالت ضاحكة وهي ترشف الشاي قبل أن يبرد:

ـ عاشت الأسهاء ولو أنّه اسم لا معنى له. . .

فضحكوا، وفي ذات الوقت سبّها إسهاعيل بصوت لم تسمعه، أمّا رياض قلدس فقال:

ـ رياض قلدس.

- كافر؟! عشقني واحد منكم كان تـاجـرًا في الموسكي اسمه يوسف غطّاس، كان قدّ الدنيا، وكنت أصلبه على السرير حتّى يطلع الصبح!...

وشاركتهم ضحكهم وقد لاحت الغبطة في وجهها ثمّ اتّجه بصرها إلى كمال فقال:

ـ كمال أحمد عبد الجواد.

وكانت تقرّب قدح الشاي من فيها فتوقّفت يدها في يقظة طارئة ثمّ حملقت في وجهه متسائلة:

الزياط فالباب من هنا...

فلاذت بالصمت حتى ذهب الرجل، ثمّ نظرت إليهم باسمة، ثمّ سألت كمال:

ـ وأنت كأبيك أم لا. . . ؟

وأتت بيدها حركة شاذّة فضحك الأصدقاء وقال إسماعيل:

ــ إنَّه لم يتزوِّج بعد! . . .

فقالت في لهجة ارتياب عابث:

ـ الظاهر أنّك ابن أونطة ! . . .

فضحكوا، ثمّ نهض رياض، ومضى إليها فجلس إلى جانبها وهو يقول:

- حصل لنا الشرف يـا سلطانـة، ولكتي أودّ ان أسمع لك وأنت تحدّثينا عن أيّام السلطنة!...

## ٤١

لم يبق إلّا ثلث ساعة ثمّ تلقى المحاضرة، أمّا قاعة إيوارت فقد قاربت الامتلاء، إنّ مستر روجر - كها قال رياض قلدس - أستاذ خطير، وهو كأخطر ما يكون حين يتكلّم عن شكسبير. أجل قيل إنّ المحاضرة لن تخلو في النهاية من نوع من الدعاية السياسية ولكن ماذا يهمّ في ذلك ما دام المحاضر هو مستر روجر والموضوع هو وليم شكسبير. غير أنّ رياض كان مغتمًا واجمًا، ولولا أنّه هو الذي دعا كمال إلى سماع المحاضرة لتخلّف عن شهودها، وكان حزينًا كما ينبغي لرجل مثله تستأثر السياسة باهتمامه كلّ هذا الاستئثار. وكان يهمس في أذن كمال بانفعال غير خاف:

- يُفصل مكرم من الوفد! كيف تقع هذه الخوارق؟! ولم يكن كيال قد أفاق من الخبر كذَّلك فهزّ رأسه في وجوم دون أن ينبس:

\_ إنّها كـــارثة قــوميّة يــا كمال، مــا كان ينبغي أن تتهاوى الأمور حتّى لهذا الحضيض. . .

ـ نعم، ولكن من المسئول؟

- النحّاس! قد يكون مكرم عصبيًا، ولْكنّ الفساد الذي تسرّب إلى الحكومة أمر واقع ولا يصحّ السكوت عليه.

\_ قلت ماذا؟

فأجاب عنه رياض قلدس:

ـ كمال أحمد عبد الجواد.

فأخذت نفسًا من النارجيلة وقالت وكأنَّمـا تخاطب

نفسها:

- أحمد عبد الجواد! ولكن ما أكسر الأسماء! كالقروش أيّام زمان... (ثمّ مخاطبة كمال)... والدك تاجر النحّاسين؟

فدهش كمال وقال:

\_ نعم .

فقامت من مجلسها واقتربت منهم حتى وقفت أمامه ثمّ ضحكت ضحكة عالية أقوى من هيكلها بأجيال وهتفت:

- أنت ابن عبد الجواد! يـا ابن الـرفيق الغـالي! ولْكنّك لا تشبهه! لهذا أنفه حقًا، ولْكنّه كان كالبدر في ليلته، ما عليك إلّا أن تذكّره بالسلطانة زبيدة وهـو يحدّثك عنى بما فيه الكفاية!

أغرق رياض وإسهاعيل في الضحك، على حين ابتسم كهال وهو يغالب ما ركبه من ارتباك، وهنا فقط تذكّر حديث ياسين في الزمن الخالي، بل أحاديثه عن أبيه وزبيدة العالمة! وعادت تسأله:

- كيف حال السيّد؟ انقطعتُ من زمن طويل عن حيّكم الذي نبذني، أنا الآن من أهل الإمام، ولْكنّي أحنّ إلى الحسين فأزوره كلّ حين ومين، وكنت مريضة وطال بي المرض حتّى ضاق بي الجيران فلولا الملام لرموني في القبر حيّة، كيف حال السيّد؟

فقال كمال في شيء من الوجوم:

ـ توقي منذ أربعة أشهر...

فقطّبت قليلًا وقالت:

\_ إلى رحمة الله، يا خسارة، كان رجلًا ولا كلّ الرجال...

ثمّ عادت إلى مجلسها، وبغتة ضحكت ضحكة عالية، وما لبث أن ظهر صاحب القهوة عند مدخل الشرفة وهو يقول لها منذرًا:

ـ كفاية ضحك، سكتنا له دخل بحماره، كتَّر خير البكوات على إكرامهم لك، ولكن إن عمدت إلى

فقال كمال باسمًا:

ـ دعنا من الفساد الحكوميّ، ثورة مكرم ليست على الفساد بقدر ما هي لضياع النفوذ. . .

فتساءل رياض في شيء من التسليم:

ـ أيباع مكرم المجاهد بعاطفة زائلة؟ . . .

فلم يتهالك كهال أن ضحك قائلًا:

ـ لقد بعت نفسك أنت بهذه العاطفة الزائلة! . . . ولكنّ رياض قال دون أن يبتسم:

ـ أجبني! . . .

مكرم عصبيّ، شاعر ومغنّ! عنده أن يكون كلّ شيء أو لا يكون شيئًا على الإطلاق، وجد نفوذه المأثور يتقلّص فئار، ثمّ وقف لهم وقفته في مجلس الوزراء منددًا علانية بالاستثناءات فاستحال التفاهم أو التعاون، حدث يؤسف له!.

\_ والنتيجة؟

مناك السراي تبارك ولا شك هذا الانشقاق الجديد في الوقت المناسب الجديد في الوقد، وستحتضن مكرم في الوقت المناسب كما احتضنت غيره من قبل، سنرى من الآن فصاعدًا مكرم وهو يلعب دوره الجديد مع الأقليّات السياسيّة ورجال السراي، إمّا هذا وإمّا العزلة، لعلّهم يكرهونه كما يكرهون النحاس أو أكثر، ومنهم أناس لم يكرهوا الوفد إلّا كراهة في مكرم ولكنّهم سيحتضنونه ليهدموا به الوفد، أمّا عن المصير بعد ذلك فلا يمكن التنبّؤ

فعبس رياض وقال:

- صورة بشعة، أخطأ الاثنان، النحّاس ومكرم، إنّ قلبي متشائم من لهذه الحركة...

ثمّ بصوت أشدّ انخفاضًا:

ـ سيجد الأقباط أنفسهم بلا مأوى، أو يأوون إلى حصن عدوهم اللدود «الملك» وهو مأوى لن يدوم لهم طويلًا، وإذا اضطهدنا الوفد كها تضطهدنا الأقليّات فكيف يكون الحال؟

فتساءل كمال متغابيًا:

- لماذا تدفع بالأمر خارج حدود الطبيعة؟ مكرم ليس الأقباط والأقباط ليسوا مكرم، إنّه شخص ذهب أمّا مبدأ الوفد القوميّ فلن يذهب...

فهزّ رياض رأسه في أسف ساخر وقال:

- هذا ما قد يُكتب في الجرائد، أمّا الحقيقة فهي ما أعني، لقد شعر الأقباط بأنّهم طُردوا من الوفد، وهم يتلمّسون الأمان وأخشى ألّا يظفروا به أبدًا، لقد جاءتني السياسة أخيرًا بعقدة جديدة كعقدة الدين، فكم كنت أنبذ الدين بعقلي وأميل إليه بقلبي بصفته رابطة قوميّة فكذلك سأنبذ الوفد بقلبي وأميل إليه بعقلي، إذا قلت إنّي وفديّ فقد كذّبت قلبي وإذا قلت إنّي عدو للوفد خنت عقلي، إنّها كارثة لم تخطر لي على بالي، والظاهر أنّه مقضيّ علينا نحن الأقباط بأن نعيش في شخصيّات منقسمة أبدًا، لو كانت مجموعتنا فردًا واحدًا لجنّ!...

شعر كمال بامتعاض وألم، وبدت له لحظتذاك جماعات البشر وكأنّها تمثّل مهزلة ساخرة ذات نهاية مفجعة، ثمّ قال في صوت لا ينمّ عن إيمان:

ـ عسى أن تكون مشكلة وهميّة، إذا نظرتم إلى مكرم كرجل سياسيّ لا الأمّة القبطيّة جميعًا!...

\_ هل ينظر إليه المسلمون أنفسهم على هٰذا النحو؟!

ـ لهكذا أنظر إليه أنا!

فابتسمت شفتا رياض رغم كآبته وقال:

ـ إنّي أتساءل عن المسلمين فها دخلك أنت؟

ـ أليس موقفنا واحدًا أعني أنا وأنت؟

- بىلى مع فارق بسيط، وهو أنَّك لست من الأقلَّية... (ثمّ وهو يبتسم) لو عشت في عصر الفتح الإسلاميّ وتكشّف لي الغيب لدعوت الأقباط جميعًا إلى الدخول في دين الله!...

ثم في شيء من الاحتجاج:

ـ إنَّك لا تصغي إليَّ...ا

أجل! كانت عيناه مصوّبتين نحو مدخل القاعة، ونظر رياض إلى حيث ينظر فرأى فتاة في مقتبل العمر، ترتدي فستانًا رماديًّا بسيطًا، في هيئة الطالبات، وقد جلست في المقاعد الأماميّة المخصّصة للسيّدات.

۔ تعرفها؟...

ـ لا أدري!...

وانقطعت فرصة الكلام إذ ظهر الأستاذ المحاضر على المنصة ودوّت القاعة بالتصفيق الحادّ، ثمّ ساد

يفترضه ليس إلا أضغاث أحلام؟. عايدة لم تستقل ترامًا في حياتها قط، كان رهن أمرها سيّارتان، أمّا هٰذه المسكينة . . ! وداخله حزن كحزنه يـوم استمع إلى قصة إفلاس شدّاد بك وانتحاره. وأفرغ المترام أكثر حمولته في العتبة فاختار موقفًا غير بعيد منها فوق طوار المحطّة، وجعلت تنظر صوب الناحية التي تترقّب مجيء الترام منها فرأى جيدها الطويل النحيل، ذلك العهد القديم، ثمّ لاحظ أنّ بشرتها قمحيّة اللون مع ميل إلى البياض، ليست خمريّة كالصورة الذاهبة، فشعر لذُّلك بأوّل أسف منذ تبعها، كأنّما تبعها ليرى الأخرى. ثمّ جاء ترام العباسيّة فتأهّبت للركوب. وكما وجمدت الحريم مزدحمة استقلّت عربة الدرجة الثانية، ولم يتردّد فكان في أعقابها، وجلست فجلس إلى جانبها، ثمّ امتلأت المقاعد على الصفين، ثمّ امتلأ ما بينها بالواقفين. ووجد لتوفيقه في الجلوس إلى جانبها ارتياحًا لا مزيد عليه، غير أنّ جلوسها بين جمهور الدرجة الثانية أحزنه مرّة أخرى، ربّا لما يحدثه ذلك من تباين عند مطابقة الصورتين، القديمة الخالدة والماثلة إلى جانبه. وكان منكبه يلامس منكبها ملامسة خفيفة كلّما ند عن الترام حركة مفاجئة خاصة عند القيام والوقوف، وجعل يلاحظها كلُّها أمكن ويتفحُّصهـا ما استطاع. هاتان العينان السوداوان الساجيتان، والحاجبان المقرونان، والأنف السويّ اللطيف، والوجه البدري، كأنّه ينظر إلى عايدة. حقًّا؟ كلّا، ثمّة تباين في لون البشرة، ولمسة اختلاف هنا أو هناك، لا يذكر إن كانت إلى الزيادة هي أم إلى النقصان، ومع أنَّ تباينها كان يسيرًا إلَّا أنَّ إحساسه به كان خطيرًا فهو كدرجة الحرارة الواحدة التي قد تكون فاصلًا بين الصحّة والمرض، ولكنّه كان في الـوقت نفسه حيال أقرب مثال إلى عايدة التي خيّل إليه أنّه بات يذكرها أوضح من أيّ وقت مضى على ضوء لهذا الوجه الجميل. والجسم لعلُّه هو هو، ما أكثر ما تساءل عنه، فلعلُّه الآن يراه، وهو رشيق نحيل، صدره آية في الحياء، كذُّلك هو في جملته، لا يمتُّ بسبب إلى جسم عطية البض المدملج الذي يتعشقه! فهل فسد ذوقه على مرّ الأيّام؟ أو إنّ حبّه القديم كان ثائرًا على غريزته

الصمت الذي تبدو فيه السعلة كالذنب الفاضح، ثمّ قدَّمه مدير الجامعة الأمريكيَّة بكلمة مناسبة، ثمَّ بدأ الرجل في إلقاء محاضرته. وظلّ كيال أكثر الوقت متّجه العينين نحو رأس الفتاة في تساؤل واهتمام. وكان قد رآها مصادفة عند دخولها، فدهمه منظرها، وانتزعته بقوّة من تيّار أفكاره، ثم قذفت به في الماضي عشرين عامًا ثمّ استردته إلى الحاضر وهو يلهث. خيّل إليه أوّل الأمر أنّه يرى عايدة، غير أنّها لم تكن عايدة دون ريب. . . هٰذه الفتاة التي لا يمكن أن تجاوز العشرين، ولم يتح له وقت كافٍ كي يتفحّص قسياتها ولكنّ جملة منظرها كان فيه الكفاية، هيئة الوجه والقامة والروح ومجتلى العينين، أجل لم ير هاتين العينين في غير وجه عايدة من قبل. أتكون شقيقتها؟ خطر له هذا الرأي أوَّل ما خطر، بدور، ولم يغب عنه الاسم لهذه المرَّة، وسرعان ما ذكر صداقتها له في الماضي البعيد، وأكل هيهات ــ أن تكون حقًّا هي ــ أن تتذكَّـره، المهمّ أنّ صورتها أيقظت قلبه، ردّته ولو إلى حين إلى شيء من تلك الحياة الغامرة التي اكتظّ بهـا زمنًا، فهـو في اضطراب، يسمع إلى الأستاذ المحاضر دقائق ثمّ ينظر إلى رأس الفتاة أكثر الـوقت، ثمّ يغـرق في مـوجـة الذكريات، مستشعرًا في أناة جملة المشاعر التي تتلاحم وتصطرع في وجدانه. فلأتبعها لأعرف حقيقتها، لا غاية لي ولُكنّ الملول مشَّاء، إنّي أتوق لأيّ شيء قـد يمسح عن روحي الصدأ المتكاثف فوقها. وتربّص مبيّتًا هذه النيّة، ترى أطالت المحاضرة أم قصرت؟. لا يدري. ولكنّه عند انتهائها أفضى بغرضه إلى رياض ثمّ ودّعه وسار في أثر الفتاة. تابع بعناية مشيتها، مشية رشيقة، قامة هيفاء، لا يستطيع أن يقارن بين المشيتين لأنَّ الأخرى لم يعد متوكَّدًا منها، أمَّا القامة فأغلب الظنّ أنّها هي هي، وكان شعر الأخرى «ألاجرسون» أمَّا لهٰذَا الشعر فغزير معقوص، ولَكنَّ اللون الأسود واحد في الحالين ما في ذٰلك شكّ، ولم يستطع أيضًا أن يتفحّص وجهها على محطّة الترام لازدحامها بجمهـور المستمعين، ولكنَّها استقلَّت الترام رقم ١٥ الذاهب إلى العتبـة وانحشرت في الحـريم فـاستقلّه وراءهــا وهــو يتساءل ترى أهى في طريقها إلى العبّاسيّة أم إنّ ما

الكامنة؟. بيد أنّه كان حبًّا سعيدًا حالما ثمل القلب بنشوات الذكريات، وكمانت ملامساته المتقطّعة لهما تزيده نشوة وإغراقًا في التأمّلات، إنّه لم يمسّ عايدة، كان يراها أبدًا مستحيلة المنال، أمّا هٰذه الصغيرة فهي تسير في الأسواق وتجلس في تواضع بين جمهور الدرجة الثانية، فيا أشد حزنه! وذلك التباين الطفيف الذي أحنقه وخيّب أمله، وقضى على حبّه القديم بأن يبقى لغزًا إلى الأبد. وجاء الكمساري مناديًا «التذاكر والأبونيهات، ففتحت حقيبتها وأخرجت تلكرة الاشتراك وانتظرت حتى يصل الرجل إليها. فاسترق إلى التذكرة النظر حتى عثر على اسمها «بدور عبد الحميد شدّاد. . . طالبة بكلّية الأداب، لم يعد ثمّة شك، إنَّ قلبي يخفق أكثر ممَّا ينبغي، لو أستطيع أن أنشل لهذا الاشتراك! كي أحتفظ بأقرب صورة لعايدة، آه لو كان في الإمكان هذا، مدرِّس في السادسة والثلاثين ينشل طالبة بكلّية الأداب! يا له من عنوان مثر تتمنّاه الجرائد، فيلسوف فاشل في حدود الأربعين! ترى ما سنّ بدور؟ لم تكن تجاوز الخامسة عام ١٩٢٦ فهي في الواحدة والعشرين من عمرها السعيد، السعيد؟!. لا قصر ولا سيّارة ولا خدم ولا حشم، ولم تكن دون الرابعة عشرة حين حلَّت الكارثة بأسرتها، وهو عمر حري بأن يدرك معنى الكارثة ويذوق الألم، تألُّت المسكينـة وذعرت، ابتليت بهـٰذا الشعور القاسي الذي أصبحت به جدّ خبير، جمعنا الألم على تفاوت في النزمن كما جمعتنا الصداقة القديمة المنسيّة، وجاءها الكمساري فسمعها وهي تقول لـه «تفضّل» ثمّ ناولته التذكرة. وطرق الصوت مسمعه كنغمة قديمة محبوبة طواها النسيان دهرًا طويلًا ثمّ انبعثت في السمع بكلّ حلاوتها وجميع ذكرياتها فأحيت فترة ساوية من الزمن، دومت أذنه في مملكة الطرب الإلهية مستهدفة أحلام النزمان الغابر، لهذه النغمة الدافئة الرخيمة المفعمة بسحر الطرب. أسمعيني صوتك وما هو بصوتك، يا صديقتي القديمة السيّنة الحظّ، من حسن الحظّ أنّ صاحبة لهــذا الصـوت الأصليّة ما زالت تنعم بمثل حياتهما الأولى، لم ترتق إليها الأحزان التي أغرقت أسرتها، أمّا أنت فقد

انحدرت إلينا نحن جمهور الدرجة الثانية، ألا تذكرين صديقك الذي كنت تتعلّقين بعنقه وتبادلينه القبل؟ كيف تعيشين اليوم يا صغيرتي؟ وهل تعملين مثلي في النهاية مدرّسة في إحدى المدارس الابتدائيّة؟ ومرّ الترام بمكان القصر القديم الذي قام في موضعه بناء ضخم جديد، وقد رآه قبل ذلك في المرّات القلائل التي زار فيها العبّاسيّة منذ انقطاعه التاريخيّ عنها خاصّة في العهد الأخير وهم يتردد على بيت فؤاد جميل الحمزاوي. العبّاسيّة نفسها تغيّرت كبيتكم يا صغيرتي، اختفت قصورها وحدائقها التي عاصرت حبى وحزني، وقامت مكانها العمارات الضخمة المكتظة بالسكان والحوانيت والمقاهى والسينمات، فليسرّ بذلك أحمد المفتون بمتابعة صراع الطبقات أتما أنىا فكيف أشمت بالقصر وآله على حين أنّ قلبي مطمور في انقاضه؟ أو كيف أحتقر المخلوق البديع الذي لم يذق نكد العيش ولا زحمة الشعب إذ كان يخطر كالمعنى الجميل وقلبي له

وعندما توقّف الترام في المحطّة التالية لقسم الوايلي غادرته فتبعها ووقف على طوار المحطّة يراقبها، فرآها وهي تعبر الطريق إلى شارع «ابن زيدون» الذي يواجه المحطّة مباشرة. كان شارعًا ضيّقًا تقـوم على جـانبيه بيوت قديمة من بيوت الطبقة الوسطى وتغطّى وجهه الممهد بالأسفلت الأتربة والحصى والأوراق المبعثرة وقد دخلت ثالث بيت إلى اليسار من باب ضيّق تلاصقه دكَّان كوَّاء. ووقف ينظر إلى الطريق والبيت في صمت واجم، ذٰلك المكان الذي تقيم فيه اليوم سنيّة همانم حرم شدَّاد بك! ولهذه الشقّة لا يزيد إيجارها على ثلاثة جنيهات، وليت سنيّة هانم تخرج إلى الشرفة ليلقى عليها نظرة ويقيس ما حاق بها من تغيّر لا شكّ أنّه خطیر، ولعلَّه لم ینس بعد منظرها النفیس حین کانت تغادر السلاملك متأبّطة ذراع زوجها إلى حيث تنتظر السيّارة، كانت تختال عجبًا في معطفها الـوثير وتلقى على ما حولها نظرات مليئة بالسؤدد والطمأنينة، ولن يمنى الإنسان بعدو أشد فتكًا من الزمن. في هٰذه الشقة نزلت عايدة في أثناء إقامتها بالقاهرة، ولعلُّها جلست بعد العصارى في هٰذه الشرفة البالية، ولعلَّها قاسمت

أمّها وأختها فراشها الواحد ما في ذلك ريب، فليتني علمت بوجودها في الوقت المناسب، وليتني رأيتها بعد ذلك التاريخ الطويل، كان ينبغي أن أراها وأنا متحرّر من استبدادها، كي أعرفها على حقيقتها، وبالتالي كي أعسرف نفسي أنا ولكن ضاعت لهذه الفرصة النادرة...

### £Y

جلس كمال بين طلبة وطالبات قسم اللغة الإنجليزيّة بكلّية الآداب يصغى إلى الدرس الذي يلقيه الأستاذ الإنجليزيّ، لم تكن أوَّل مرّة يحضر فيها هٰذا الدرس ولا آخر مرّة فيها بدا له، ولم يكن قد وجد صعوبة تذكر عند الاستئذان في الحضور ـ كمستمع ـ لمتابعة الـدروس المسائيّة التي تلقى ثلاث مرّات في الأسبوع، وأكثر من لهذا فإنّ الأستاذ قد رحّب به عندما علم بأنَّه مدرَّس لغة إنجليزيَّة. أجل كان غريبًا بعض الشيء أن يعني بمتابعة لهذه الدروس في أواخر العام الدراسيّ ولْكنّه علّل ذٰلك أمام الأستاذ بأنّه يقوم ببحث استدعى متابعة هذه المحاضرات رغم ما فاته منها، وكان قد علم بوجود بدور في هٰذا القسم عن طريق رياض قلدس اللذي عرف بدوره عن طريق صديقه سكرتير الكليّة. وبدا منظره، ببذلته الأنيقة ونظارته الذهبية وطوله ونحوله وشاربه الغليظ وشعيراته البيض التي تلتمع في سوالفه إلى رأسه الضخم وأنفه الكبير، بدا كلِّ أولئك ملفتًا للأنظار خاصّة وهو يجلس بين عدد محمدود من الشباب الغضّ، فكم بـدوا كالمتسائلين وكم حدجوه بنظرات لم يرتبح لها، حتى خيّل إليه أنّه يسمع ما يدور في نفوسهم من ملاحظات وتعليقات هو أدرى بها وأخبرا. هو نفسه كان يعجب لهٰذه الخطوة الخارقة التي أقدم عليها دون مبالاة على ما جشّمته من جهد وحرج، ما بـواعثها الحقيقيّـة وما هدفها؟. لا يدري شيئًا على وجه التحقيق ولُكنَّه ما إن رأى بارقة نور في ظلمة حياته المداكنة حتى انزلق يتسمَّته وهو لا يلوي على شيء مدفوعًا بقوى هائلة من الياس والأشواق والأمل، غير مبال بما قد يعثر به في

طريق محفوف بالتزمّت والتقاليد من ناحية، وبالسباب المتوتَّب للسخرية من ناحية أخرى. كمان غارقًا في اليأس والملل فجرى ملهوفًا وراء لهذا الشيء الذي لا يشكُّ في أنَّه تسليم وأيّ تسلية، وحياة وأيّ حياة، وبحسبه أنَّه انقلب يهتمُّ بالزمن وينشد الأمل ويأمل في المسرّة، بل وها هو قلبه يخفق وكان قبل ذٰلك ميتًا، وكان يشعر بضيق الوقت، فالعام الدراسي يشارف نهايته المحتومة، بيد أنّ نهايته لم تضع هباء، فبدور قد رأته كما رآه الجميع، ولعلُّها شاركت فيها يـدور من همس حوله، إلى أنّ عينيهما قد تلاقتا أكثر من مرّة، ولعلّها طالعت في عينيه ما يضطرم في ذاته من الاهتمام والإعجاب، من يدري؟ وفضلًا عن هذا كلُّه فعنـ د العودة يستقلّان ترام الجيزة معًا ثمّ ترام العبّاسيّة، وكثيرًا ما يجلسان في مكان واحد، فباتت تعرفه جيَّدًا، وهو نجاح لا بأس به لشخص بعيد عن حيّها كلّه، خاصّة إذا كان مدرّسًا حريصًا على مظاهر مهنته وما تقتضيه من استقامة ووقار. أمّا عن غايته من لهذا كلّه فلم يشتّ على نفسه في تحقيقها، لقد دبّت فيه الحياة بعد موات فتهالك عليها، وهو توَّاق بكلِّ قوّة نفسه المعلَّبة إلى أن يعود ذلك الإنسان الذي تعتلج في وجدانه المشاعر وتهيم في عقله الخواطر وتنجلي في حواسه المناظر، وأن ينسى بهذا السحر ضحره وسقمه وحيرته أمام ألغاز لا تحلُّ، كأنَّها الخمر ولْكنَّها أعمق متاعًا وألطف عاقبة. وفي الأسبوع الماضي حدث شيء تأثّر له قلبه أيما تأثّر، فقد عاقه إشرافه على النشاط الرياضي بمدرسة السلحدار عن الوصول إلى الكلّية في الوقت المناسب، فدخل حجرة المدرس متأخّرًا، والتقت عيناهما عنـد دخولـه وهو يســير على أطـراف أصابعه أن يحدث صوتًا، التقت عيناهما التقاء خاطفًا سحريًّا وسرعان ما أرخت جفونها فيها يشبه الحياء. لم تكن إذن مجرّد نظرة تلتقى فيها عيناه محايدتان، وبات مرجّحًا أنّها استشعرت شيئًا من الحياء، فهل كان يقع هذا لو كان نشاط عينيه قد ضاع عبثًا؟! الصغيرة باتت تستحي من نظراته فلعلها أخذت تدرك أنّها ليست بالنظرات البريئة التي توجّهها المصادفة، وأثار ذلك في نفسه جملة من الذكريات واستدعى كثيرًا من الصور،

حتّى وجد نفسه يتذكّر عايدة ويتخيّلها، ولٰكنّه لم يدرِ لماذا، فإنّ عايدة لم تغضّ الطرف حياء حياله قطّ، فلعلُّ شيئًا آخر الذي ذكَّره بها، لفتة أو رنوة أو ذٰلك السرّ الساحر الذي ندعوه بالروح. وأوّل أمس حدث شيء آخر له خطورته كذُّلك، انظر كيف ردَّت الحياة إليك! قبل ذٰلك لم يكن لشيء خطورة قطّ، أو لم تكن تضفى الخطورة إلّا على هٰذه الألغاز العقيمة كالإرادة عند شوبنهور أو المطلق عند هيجل أو وثبة الحياة عند برجسون، كانت الحياة كلُّها صمَّاء لا خطر لها، انظر اليوم كيف أنَّ رنوة أو لفتة أو ابتسامة قد تزلزل لهــا الأرض جميعًا! حدث ذلك وهو ماض إلى الكلّية قبل الحامسة مساء مخترقًا حديقة الأورمان، فما يدري إلَّا وبدور وثلاث فتيات يطالعنه على أريكة ينتظرن عليها ميعاد الدرس، والتقت عيناهما التقاء عميقًا كما وقع في حجرة الدرس، وكان يود أن يحييهن عند الاقتراب ولُكنَّ الممشى الذي يسير فيه عرج به بعيدًا عنهنَّ كأنَّه أبي أن يشترك في لهذه المؤامرة العاطفيّة المرتجلة، وبَّلا ابتعمد قليلًا التفت وراءه فسرآهن يهمسن في أذنها باسهات وهي مسندة رأسها إلى راحتها كأتما تخفى وجهها! ما هٰذا المنظر البديع؟! لو كان رياض معه لأحسن تحليله وتفسيره، ولْكنَّه لا يحتاج إلى براعــة رياض، لا شكّ أنّهنّ يهمسن لها عنه حتّى أخفت وجهها حياء! هل ثمّة معنى غير هذا؟. فلعلّ الصبّ فضحته عيونه، ولعلّه جاوز المدى وهو لا يدري حتّى صار أحدوثة، وماذا يكون من أمره لو انقلب الهمس تعريضًا يتهازح به الطلبة الشياطين؟!. وفكّر جادًا في الانقطاع عن الكلّية، ولكنّه وجدها تجلس إلى جانبه في ترام العبّاسيّة ذٰلك المساء كها حدث أوّل يوم تبعها فيه! وترصَّد التفاتها ناحيته ليحيِّيها وليكن ما يكون، فلمّا طال انتظاره بعض الشيء التفت هو ثمّ تظاهر بأنّه فوجئ بجلوسها لصقه فهمس في أدب:

ـ. مساء الخير. . .

فنظرت نحوه كالداهشة ـ لم تترك له عايدة ذكرى تصنُّع أنثويّ من أيّ نوع كان ـ ثم همست:

ـ مساء الخير. . .

زميلان يتبادلان التحيّة ولا غبار على ذٰلك، لم يكن

مع أختها بهذه الجرأة، ولكنّها كانت الكبرى وكان الصغير الساذج.

- \_ حضرتك من العباسية فيها أعتقد؟
  - ـ نعم . . .

لا تريد أن تدفع الحديث من ناحيتها!

- من المؤسف أنّني لم أتابع المحاضرات إلّا اخيرًا...

- \_ نعم . . .
- ـ أرجو أن أعوّض ما فاتني في المستقبل...

ف ابتسمت دون أن تنبس، «زيديني من سياع صوتك فإنّك النغمة الوحيدة من الماضي التي لم يغيّرها الزمن»...

ماذا تنوين بعد الليسانس؟ معهد التربية؟
 فقالت باهتيام لأول مرة:

لا حاجة بي إلى ذلك لأنّ الوزارة محتاجة إلى مدرّسات ومدرّسين بسبب ظروف الحرب والتوسّع الجديد في التعليم . . .

طمع في نغمة واحدة فوُهب لحنًا كاملًا!

- ـ إذن ستعملين مدرّسة!
  - \_ نعم، لِمَ لا؟
- ـ إنَّها مهنة شاقَّة، سليني عنها.
- \_ حضرتك مدرّس فيها سمعت؟
- ـ نعم، أوه، نسيت أن أقدّم نفسي، كمال أحمد عبد لجواد.
  - ـ تشرّفنا. . .
  - فقال باسيًا:
  - ـ ولٰكنُّك لم تشرَّفيني بعد؟
  - ـ بدور عبد الحميد شدّاد!
    - ـ تشرّفنا يا أفندم . . .
  - ثمّ مستدركًا كمن فوجئ بشيء فريد:
- عبد الحميد شدّاد! ومن العبّاسيّة؟ حضرتك أخت حسين شدّاد؟

فلمعت عيناها في اهتمام وقالت:

\_ نعم.

فضحَك كال كأنَّما يضحك عجبًا من غرابة المصادفات وقال:

- يا سلام! كان أعز أصدقائي، وقضينا معًا أيّامًا سعيدة جدًا، ربّاه! أنت أخته الصغيرة التي كانت تلعب في الحديقة؟

فحدجته بنظرة استطلاع. هيهات أن تتذكّره! «في ذلك العهد كنت مغرمة بي كها كنت مغرمًا بأختك».

ـ لا أذكر شيئًا طبعًا. . .

- طبعًا، لهذا تاريخ يرجع إلى عام ١٩٢٣ وما بعده حتى عام ١٩٢٦، تاريخ سفر حسين إلى أوربا، ماذا يفعل الآن؟

- في فرنسا في القسم الجنوبيّ الذي انتقلت إليه الحكومة الفرنسيّة عقب الاحتلال الألمانيّ...

\_ وكيف حاله؟ من زمن طويل انقطعت عني أخماره ورسائله . . .

ـ بخير. . .

نطقت بها في لهجة نمّت عن رغبة في الخوض في الموضوع أكثر من ذلك، وتساءل كمال والترام يمرّ بمكان القصر القديم: ترى ألم يخطئ بمكاشفتها بصداقته القديمة لأخيها؟ أليس في ذٰلك حدًّا من حرّيته فيها هو بسبيله؟ وكما جاءت المحطّة التالية لقسم الوايلي حيّته وغادرت الترام، فلبث في مكانه كأنَّما نسى نفسه. كان طوال الطريق يتفحصها كلم سنحت فرصة لعله يهتدي إلى السرّ الذي سحره قديمًا، ولْكنّه لم يجده وإن شعر مرارًا بأنَّه منه قريب. وكانت تبدو لطيفة وديعة، وكانت تبدو قريبة المنال، وهو الآن يشعر كأنَّما يعاني خيبة أمل غامضة وحزنًا غير بَيِّن الأسباب، لو أراد الزواج من هٰذه الفتاة ما اعترضه عائق جدّيّ. أجل إنَّها تبدو مستجيبة ملبِّية، رغم فارق السنّ المحسوس أو بسبب فارق السنّ؟! ثمّ إنّ التجارب قد علّمته أنّ شكله لن يعوقه عن الزواج إذا أراده. وهو إذا تزوّجها انتقل بقدرة قادر إلى عضويّة أسرة عايدة، ولكن ما كنه هٰذا الخيال السخيف؟ وما عايدة الآن بالنسبة إليه؟ الحقّ أنّه لا يريد عايدة، ولكنَّه لا يكفُّ عن التطلُّع إلى معرفـة سرّها، لعلَّه يقتنـع في الأقلُّ بـأنَّ أزهى عصور العمر لم يضع هباء. ووجد رغبة ـ طالما ألحت عليه على فترات من العمر ـ في مراجعة كرَّاسة

الذكريات وعلبة الملبّس التي أهديت إليه ليلة الزفاف. ثمّ جاش صدره بالحنين حتى تساءل ترى أيمكن أن يقع الإنسان في الحبّ وهو يحسن فهمه ويلمّ بعناصر تركيبه البيولوجيّة والاجتهاعيّة والنفسيّة؟ ولكن هل يقي الكيميائيّ علمه بالسموم من أن يموت بها كضحاياها الأخرين؟ أو فلهاذا يجيش صدره هذا الجيشان؟ رغم ما مُنِيّ به من خيبة الأمل، رغم الفارق الكبير بين الماضي والحاضر، رغم أنّه لا يدري إن كان من أهل الماضي أم من أهل الحاضر، رغم هذا كلّه فصدره جيّاش وقلبه يخفق. . . .

# 24

هنا حديقة الشاي، سماؤها أفرع وغصون ريّانة، ومرتاد النظر البطّ السابح في البحيرة الزمرديّة، والجبلاية فيها وراء ذلك، واليوم عطلة مجلّة الإنسان الجديد، وها هي سوسن حمّاد تبدو راثعة في فستان أزرق خفيف كشف عن ذراعيها السمراوين، وهي آخذة زينتها ولكن في لباقة وحذر، وكان قد مضى على زمالتها عام فجلسا متقابلين يضيء وجهيهما ابتسام التفاهم، بينهما مائدة عليها دورق ماء وكأسا دندورمة لم يبق فيهما إلَّا ذوب ثمالـة الحليب المورَّد بـالفراولا، «إنّها أعزّ شيء لديّ في هذه الدنيا، أدين لها بمسرّاتي جميعًا وهي قبلة آمالي أيضًا، ونحن زميلان مخلصان، لم ينطق الحبّ بيننا ولكنّني لا أشكّ في أنّنا متحابّان، ومتعاونان كأحسن ما يكون التعاون، بدأنا رفيقين في ميدان الحرّية، وعملنا يـدًا واحدة، وكـلانا مرشح للسجن، وكنت كلَّما نوَّهت بجالها حملقت في وجهى محتجّة وزجرتني مقطّبة كنأنّ الحبّ شيء لا يليق بنا فأبتسم وأعود إلى ما كنّا فيه من عمل، ويـومّا قلت لها: «إنَّي أحبَّك . . . إنَّي أحبَّك . . . فافعلي ما بدا لك، فقالت لي: دهذه الحياة هي الجدّ كلّ الجدّ وأنت تعبث، فقلت لها: «إنّي مثلك أرى أنّ الـرأسماليّــة في طور الاحتضار وأنَّها استنفدت كـافّة أغراضها، وأنَّ على الطبقة العاملة أن تـطلق إرادتها لتدور آلة التطوّر إذ إنّ الثمرة لن تسقط وحدها، وإنّ

علينا أن نخلق الوعي ولكن بعد ذلك أو قبل ذلك أحبّك، فقطبت تقطيبة متكلّفة بعض الشيء وقالت: وإنّك تصرّ على إسهاعي ما لا أحبّ، وشجّعني خلوّ حجرة السكرتارية فهويت إلى وجهها فجأة ولثمت خدّها فحدجتني بنظرة قاسية وأكبّت على ترجمة ما تبقى من الفصل الثامن من كتاب نظام الأسرة في الاتّحاد السوفيتيّ الذي كنّا نترجمه معًا.

- ـ هٰـذا الحرّ كلّه في يـونيه فكيف إذا جـاء يوليـو وأغسطس يا عزيزتي؟
  - ـ يبدو أنّ الإسكندريّة لم تخلق لأمثالنا! .

فضحك قائلًا:

- \_ ولكنّ الإسكندريّة لم تعد مصيفًا، كانت كذلك قبل الحرب أمّا اليوم فالإشاعات قد جعلتها خرابًا. . .
- الأستاذ عدلي كريم يؤكّد أنّ أغلبيّة سكّانها قد هجروها وأنّ طرقاتها ملأى بالقطط الهائمة على

ثمّ بعد صمت قصير:

- وسوف يلتقي في السويس بالجيوش السابانيّة الزاحفة على آسيا ويعود العهد الفاشستيّ كها كان في العصر الحجريّا

فقالت سوسن في شيء من الانفعال:

- \_ روسيا لن تنهزم، وإنّ آمال البشريّة مصونة خلف جبال الأورال...
  - نعم لكن الألمان على أبواب الإسكندرية!
     تساءلت وهي تنفخ:
    - ـ لماذا يحبّ المصريّون الألمان؟
- كراهة في الإنجليز، وسوف يمقتونهم في الغد القريب، إنّ الملك يبدو اليوم كالسجين ولْكنّه سينطلق من سجنه ليستقبل رومل ثمّ يشربان معًا نخب وأد الديموقراطيّة الناشئة في بـلادنا، ومن المضحك أنّ الفلّاحين يظنّون أنّ رومل سيوزّع الأرض عليهم!
- أعداؤنا كثيرون، الألمان في الخــارج، والإخوان والرجعيّة في الداخل وكلاهما شيء واحد...
- ـ لو سمعك أخي عبد المنعم لثار على رأيك، يعتبر

الإخوانيَّة فكرة تقدِّميَّة تزرى بالاشتراكيَّة المادّيَّة...

ـ قد يكون في الإسلام اشتراكية، ولكنها اشتراكية خيالية كالتي بشر بها توماس مور ولويس بلان وسان سيمو، إنه يبحث عن حلّ للظلم الاجتماعيّ في ضمير الإنسان بينا أنّ الحلّ موجود في تطوّر المجتمع نفسه، إنّه لا ينظر إلى طبقات المجتمع ولكن إلى أفراده، وليس فيه بطبيعة الحال أيّة فكرة عن الاشتراكيّة العلميّة، وفضلًا عن هذا كلّه فتعاليم الإسلام تستند إلى ميتافيزيقا أسطوريّة تلعب فيها الملائكة دورًا خطيرًا، لا ينبغي أن نبحث عن حلول لمشكلات حاضرنا في الماضي البعيد، قل هذا لأخيك...

فضحك أحمد في سرور غير خافٍ وقال:

ـ أخي شـابّ مثقف وقـانــونيّ ذكيّ، إنّي أعجب كيف يتحمّس أمثاله للإخوان!

فقالت بازدراء:

- الإخوان يصطنعون عمليّة تزييف هائلة، فهم حيال المثقفين يقدّمون الإسلام في ثوب عصريّ، وهم حيال البسطاء يتحدّثون عن الجنّة والنار، فينتشرون باسم الاشتراكيّة والوطنيّة والديموقراطيّة.

حبيبتي لا تملّ الحديث عن مبادئها، قلت حبيبتي؟ نعم فمنذ القبلة التي اختلستها دأبت على أن أدعوها بحبيبتي وكانت تحتج بالكلام تارة وبالإشارة تارة أخرى ثمّ جعلت تتجاهله كأتما قد يئست من إصلاحي، وعندما قلت لها إنّي توَّاق إلى سياع كليات الحبّ من ثغرها المشغبول بالاشتراكيّة وبُختني قبائلة باحتقبار: «هٰذه النظرة البورجوازيّة العتيقة إلى المرأة. . . هه!؟» فقلت لها جزعًا: إنَّ احترامي لك فوق كلِّ كلام وإنَّ لأعترف بأنّى تلميذك في أنبل ما صنعت في حيات وأكنّني أحبّك كذلك وما في ذلك من باس. فذهب غضبها فيها شعرت ولكنَّها استبقت مظاهره فيها رأيت، واقتربت منها مضمرًا تقبيلها فلا أدرى كيف حزرت غرضى فدفعتني في صدري ولكنّني رغم ذلك لثمت خدّها وما دام المحذور قد وقع ـ وقد كان بوسعها منعه جدَّيًا ـ فقد اعتبرتها راضية، وإنَّها لكائن بديع جميل العقل والجسم معًا رغم إغراقها في السياسة، وعندما دعوتها للنزهة في الحديقة قالت: دعلى شرط أن ناخذ معنا الكتاب لنواصل الترجمة اللت لها: بل للفرجة والمنــاجاة وإلّا كفــرت بالاشــتراكيّة جميعًــا! ولعلّه تمــا يزعجني كثيرًا حيال نفسي المتشبّعة بالسكّريّـة أنّى ما زلت أنظر أحيانًا إلى المرأة بالعين التقليديّة البورجوازيّة فيخيِّل إلى في بعض ساعـات التقهقـر والخَــوَر أنَّ الاشتراكيّة عند المرأة التقدّميّة ليست إلّا نوعًا من الفتنة كضرب البيانو والتبرّج ولكن من المسلّم به كذلك أنّ

> ــ من المؤسف أنّ زملاءنا يُعتقلون بلا حساب! . . . ـ نعم يا حبيبتي، الاعتقال موضة تشيع أيّام الحروب وأيَّام الإرهاب على السواء، غير أنَّ القانون لا يرى بأسًا في اعتناق المبدإ إذا لم يقترن بالدعوة إلى

العام الذي زاملت فيه سوسن قد غيرني كثيرًا وطهرني

لدرجة محمودة من البورجوازية المستوطنة في

فضحك أحمد وقال:

أعماقي! . . .

العنف. . .

ـ سيلقى القبض علينا إن آجلًا وإن عـاجلًا

فحدجته بنظرة متسائلة فعاد يقول:

ـ إلَّا إذا أدَّبَنا الزواج!

فهزّت منكبيها في ازدراء وقالت:

ـ مَن أدراكَ باتني أوافق على الـزواج من رجـل مزيّف مثلك؟

مزيّف؟!

فَفَكُرت قَلْيُلًا ثُمَّ قَالَت بِاهْتُهَامُ جَدِّيٍّ :

ـ لست من طبقة العمّال مثلى! كلانا يحارب عدوًّا واحدًا ولٰكنَّك لم تخبره كما خبرته، لقمد ذقت الفقر طويلًا، ولمست آثاره الكريهة في أسرتي، وغالبته أخت لى حتى غلبها فإتت، أمّا أنت فلست. . . لست من طبقة العيّال!

فقال بهدوء:

ـ ولا كان إنجلز من لهذه الطبقة...

فضحكت ضحكة قصيرة بعثت أنوثتها وقالت:

\_ كيف أدعوك؟ البرنس أحمدوف؟! هه لا أنكر عليك مبدأك، وأكن بك بقايا بورجوازيّة عتيدة، يخيّل إلىِّ أنَّك تُسَرُّ أحيانًا لكونك من آل شوكت!

فقال بلهجة لم تخل من حدّة:

ـ أنت مخطئة يا ظالمة! لا يعيبني ما ورثته، فكما أنّ الفقر لا يعيبك فالغنى لا يعيبني، أعنى الدخل القليل الذي عاشت به أسرتنا عيشة التنابلة، لا يعيب أحدًا أن يجمد نفسه بورجوازيًّا، ولا عيب إلَّا في الجمود والتخلّف عن روح العصر . . .

فقالت وهي تبتسم:

ـ لا تغضب، كلانا ظاهرة طبيعيّة علميّة، لا نسأل عمًا وجدنـا أنفسنا عليـه ولكنّنا مستـولون عـمّا نعتنق ونفعل، إنَّ اعتذر إليك يا إنجلز، ولكن خبّرن هل أنت على استعداد لمواصلة إلقاء المحاضرات على العبال مهما تكن العواقب؟

فقال بإدلال:

ـ لقد حاضرت حتى أمس خمس مرّات، وحرّرت منشورين خطيرين، ووزّعت عشرات المنشورات، وللحكومة دَين في عنقى جاوز العامين سنجنًا!...

ـ ولها في عنقى أضعاف ذٰلك!...

مدّ يده في خفة فوضعها على يدها السمراء البضّة في حنان وإعجاب. نعم إنّه يحبّها، ولْكنّه لا يندفع في جهاده باسم الحبّ، ترى ألم تَبْدُ أحيانًا وكأنَّها تشكّ فيه؟ أهى مداعبة من المداعبات أو توجس خيفة من البورجوازيَّة التي تحسبها كامنة فيه؟. إنَّه مؤمن بالمبدإ كيا إنَّه مغرم بها، لا غنى له عن لهذا ولا ذاك، «أليس من السعادة أن تحظى بشخص يفهمك حتى الفهم وتفهمه حقّ الفهم؟ وألّا بجول بينك وبينه أيّ نوع من المكر؟ إنِّي أعبدها إذ قالت «لقد ذقت الفقر طويلًا»، هذا القول الصريح الذي سها بها عن بنات جنسها جميعًا ومزجها بنفسى، لكنّنا محبّون غافلون والسجن يتربُّص بنا، وبوسعنا أن نتزوّج وأن نتجنَّب المتاعب ونقنع برغد العيش، ولكنَّها تكون حياة بلا روح، لشدّ ما يبدو لي المبدأ أحيانًا كأنَّه لعنة مصمَّوبة علينا من القضاء والقدر، إنَّه دمي وروحي، كأنَّني المسئول الأوّل عن الإنسانيّة جميعًا...

- ـ أحبّك . . .
- \_ ما المناسبة لهٰذا؟
- ـ في كلّ مناسبة وبلا مناسبة . . .

\_ إنَّـك تتحـدّث عن الجهـاد ولَكنَّ قلبـك يتغنَّى بالهناء!...

ـ ألا يعني الحبّ الهناء والاستقرار وكسراهــة السجن؟.

\_ ألم تسمعي عن النبيّ الذي كان يجاهد ليل نهار دون أن يمنعه من أن يتزوّج تسعًا؟!...

ففرقعت بأصابعها هاتفة:

ـ ها هو أخوك قد أعارك فاه، أيّ نبيّ يا لهذا؟ فقال ضاحكًا:

ـ نبئ المسلمين!

ـ دعني أحدَثك عن كارل ماركس الذي عكف على تأليف «رأس المال» تباركًا زوجه وأولاده للجوع والبهدلة!

ـ كان متزوّجًا على أيّ حال!...

كأنّ ماء البركة عصير زمرّد، ولهذه النسمة اللطيفة تهفو في خلسة من يونيه، والبطّ يسبح مسدّدًا منقاره لالتقاط فتات الخبز، وأنت سعيد جدًّا، والحبيبة المتعبة اللّه من الطبيعة، يخيّل إليّ أنّ وجهها تورّد، فلعلّها تناست السياسة قليلًا وأخذت تفكّر فيّ. . .

- كان المأمول يا زميلتي العزيزة أن نحظى في هٰذه الحديقة بحديث عذب!.

\_ أعذب ممّا كنّا نتحدّث به؟

ـ أعنى حبّنا!...

\_ حبّنا؟ . . .

ـ نعم وأنت تعلمين ا .

وساد الصمت مليًّا حتَّى غضَّت عينيها متسائلة:

ـ ماذا تريد؟

ـ قولي إنّنا نريد شيئًا واحدًا!

فقالت كأتما لتطيعه فحسب:

ـ نعم، ولكن ما هو؟

ـ حسبنا لفٌ ودوران!

نقول:

كأنَّها تفكُّر، فما أمرّ الانتظار على قِصره، وإذا بها

ـ ما دام كلّ شيء واضحًا فلِمَ تعدَّبني؟

فتنهّد في ارتياح عميق وقال:

ـ ما أبهج حبّي!

وساد الصمت مرّة أخرى كاللازمة بين النغمة والنغمة، ثمّ قالت:

ـ يهممني شيء واحد.

\_ أفندم! .

ـ كرامتي! .

فقال كالمنزعج:

ـ هي وكرامتي شيء واحدا

فقالت بامتعاض:

ـ انت أدرى بتقاليد أناسك! ستسمع كثيرًا عن

الأصل والفصل. . .

ـ كلام فارغ، أتظنّينني طفلًا؟

وتردّدت قليلًا ثمّ قالت:

ـ لا يهــدّدنــا إلّا شيء واحــد هــو «العقـليّــة البورجوازيّة»!...

فقال بقوّة جعلته في تلك اللحظة أشبه ما يكون بأخيه عبد المنعم:

ـ لست منها في شيء!.

- هل تدرك مدى خطورة قولك؟... لقد عنيت أشياء تخص علاقة الرجل بالمرأة في صميمها الشخصيّ والاجتماعيّ!

\_ مفهوم جدًّا.

ـ سوف تطالَب بقاموس جدید عند الکشف عن الکلمات المأثورة مثل: حب، زواج، غیرة، الـوفاء، الماضي...

ـ نعم!...

قد يعني لهذا لا شيء، وقد يعني كلّ شيء، وكم من مرّة خطرت لمه أفكار، ولْكنّ الموقف يتطلّب شجاعة فاثقة، ما هو إلّا امتحان لعقليّته الموروثة والمكتسبة جميعًا، امتحان رهيب، خيّل إليه أنّه أدرك ما تعني، ولعلّ الأمر لا يعدو أنّها تمتحنه، ولكن حتى لو كان الذي أدركه فلن يتراجع، لقد اعتراه ألم ودبّت في أعاقه الغيرة ولكنّه لن يتراجع....

\_ إنّي مسلّم بما تعنين، ولُكن دعيني أصارحك بأنّني كنت آمل أن أحظى بفتاة عاطفيّة لابفكر محاسب مدقّق!

عقلك وحده؟!

- أبدًا، والمشورة جائزة في كلّ شيء إلّا الزواج فهو كالطعام سواء بسواء!...

الطعام!... إنّـك لا تتزوّج من فتــاة فحسب ولكن من أسرتها كلّها، ونحن ــ أهلك ــ نتزوّج بالتبعيّة معك...

فضحك أحمد ضحكة عالية وقال:

كلّكم! لهذا أكثر ممّا يُحتمل، خالي كهال لا يريد
 أن يتزوّج، وخالي ياسين يود لو يتزوّجها وحده. . .

وضحكوا جميعًا إلّا خديجة، ثمّ قال ياسين قبل أن تزايل وجهه هيئة الضحك:

\_ إذا كان في هذا فض المشكلة فأنا على أتمّ استعداد للتضحية.

فهتفت خدیجة :

- اضحكوا، إنّه يتشجّع بضحككم، خير من ذلك أن تصارحوه بآرائكم، فيم رأيكم فيمن يرغب في الزواج من «كريمة» عامل المطبعة التي يعمل بمجلّتها؟ إنّه يعزّ علينا أن تعمل بالمجلّة «جورنالجيّ» فكيف وأنت تريد أن تصاهر عبّالها أليس لك رأي يا سي إبراهيم؟

فرفع إبراهيم شوكت حاجبيه كأنمًا يريد أن يقول شيئًا، ولكنّه سكت، فعادت تقول:

ـ لو وقعت لهذه المصيبة فسيمتلئ بيتك ليلة الزفاف بعسّال المطبعة والعناسر والحسوذيّة، والله أعلم بمساخفي ا. . . .

فقال أحمد بتأثّر:

- ـ لا تتكلّمي لهكذا عن أهلي!
- ـ يا ربّ السهاوات، أتنكر أنّ هٰؤلاء هم أهلها؟
- \_ سـأتـزوّجهـا هي وحــدهـا، إنّي لا أتــزوّج بالجملة...

فقال إبراهيم شوكت في ضجر:

- ـ لن تتزوّجها وحدها، الله يتعبك كما تتعبنا!
  - فقالت خديجة متشجّعة بمعارضة زوجها:
- ـ ذهبت لزيارة بيتها كها تقضي العادة، قلت أرى عروس ابني، فوجدتهم يقيمون في بدروم في شارع كلّه يهود على الصفّين، وأمّها لا تفترق في هيئتها عن

فتساءلت وعيناها تتابعان البطُّ السابح:

ـ لتقول لك أحبُّك وأوافق على الزواج منك؟!

ـ نعم! . . .

ضاحكة:

\_ وهل تراني كنت أدخل في التفاصيـل ما لم أكن موافقة على المبدا؟!

فضغط على راحتها في رقّة، فعادت تقول:

ـ وأنت تعرف كلّ شيء، ولْكنَّك تودُّ سهاعه!

ـ. ولا أملّ سياعه! . . .

٤٤

\_ إنّها سمعة أسرتنا جميعًا، وهو على أيّ حال ابنكم، وأنتم بعد ذٰلك أحرار فيها ترون!...

كانت خديجة تخطب وعيناها تنتقلان بسرعة وقلق من وجه إلى وجه، من زوجها إبراهيم الذي جلس إلى عينها إلى ابنها أحمد في الناحية المقابلة من الصالة، مارتين بياسين وكمال وعبد المنعم...

وقال أحمد مداعبًا وهو يقلُّد لهجتها:

ـ انتبهوا جميعًا، إنّها سمعة أسرة، وأنا على أيّ حال ... > . ا

فقالت له بصوت متشكّ مليء بالمرارة:

ما لهذا البلاء يا ابني؟ أنت لا ترضى أن يحكمك أحد ولو كان أباك، وتأبى المشورة ولو كانت في صالحك، دائمًا أنت على صواب والناس جميعًا على خطأ، تركت الصلاة قلنا ربّنا يهديه، رفضت أن تدخل الحقوق كأخيك قلنا المستقبل بيد الله، قلت أشتغل جورنالجي قلنا الشتغل عربجيً!...

فقال باسيًا:

\_ والآن أريد أن أتزوّج!.

ـ تــزقـج، كلّنـا يسرّ لهــذا، ولْكنّ الـزواج لــه شروط...

\_ ومَن يضع شروطه؟

- ـ العقل السليم .
- ـ عقلي اختار لي. . .

\_ ألم تثبت لك الآيام بعد أنّه لا يصح الاعتباد على

الخادمات المحترفات، والعروس نفسها لا يقلّ عمرها عن ثلاثين عامًا، أي والله، ولو كان بها ذرّة من جمال لعذرته، لماذا يريد أن يتزوّجها؟ إنّه مسحور، سحرته بحيلة، إنّها تعمل معه في المجلّة المشتومة، لعلّها غافلته فوضعت له شيئًا في القهوة أو الماء، اذهبوا وشوفوا واحكموا، أنا غُلبت، لقد عدت من الزيارة لا أكاد أرى الطريق من حزني وأسفي...

\_ إنَّك تغضبيني، لن أغفر لك كلامك هٰذا. . .

- العفو، العفو يا سبّد الملاح! الحقّ عليّ، أنا طول عمري عيّابة فرماني ربّنا في أولادي بكـلّ العيوب، أستغفر الله العظيم.

\_ مهما تقوّلت عنهم فليس فيهم من يرمي الناس بالباطل... مثلك!

ـ بكرة يا ما تسمع، ويا ما تعرف، سامحك الله على إهانتي.

ـ أنت التي أهنتني بما فيه الكفاية!...

- إنّها تطمع في مالك، ولولا خيبتك ما طمعت في أحسن من بيّاع جرائد...

ـ إنَّها محرَّرة في المجلَّة بمرتّب ضعف مرتّبي . . .

\_ جورنالجيّة هي الأخرى!... ما شاء الله، وهل تتوظّف إلّا الفتاة البائرة أو القبيحة أو المسترجلة!...

\_ سامحك الله. . .

ـ فليسامحك أنت على ما تصبّ علينا من عذاب! وهنا قال ياسين الذي كان يتابع الحديث ويده لا تمسك عن فتل شاربه:

اسمعي يا أختي لا داعي للنقار، سنصارح أحمد
 ينبغي قوله وأكن لا جدوى من الشجار. . .

ونهض أحمد كالغاضب وهو يقول:

- عن إذنكم سارتدي ملابسي لأذهب إلى عملي...

وكما ذهب انتقل ياسين إلى جانب أخته ومال عليها قائلًا:

- لن يفيدك الشجار شيئًا، نحن لا نحكم أبناءنا، إنّهم يرون أنفسهم خيرًا منّا وأذكى، إذا كان لا بدّ من الزواج فليتزوّج، فإن سعد كان بها وإلّا فهو المسئول

عن نفسه، أنا لم يستقرّ بي بيت إلّا بزنّوبة كما تعلمين! فعسى أن يكون الخير فيما اختار، ثمّ إنّنا لا نعقل بالكلام ولكن بالتجارب.

ثمّ مستدركًا وهو يضحك:

ـ ولو أنَّه لا الكلام ولا التجارب عقَّلتني!

وعلَّق كمال على قول ياسين قائلًا:

ـ الحقّ فيها قال أخي . . .

فحدجته بنظرة عتاب قائلة:

- ألهذا كلّ ما عندك يا كهال؟ إنّه يحبّك فلو أنّك حدّثته على انفراد...

فقال كمال:

إنّي خارج معه وساحدته، ولكن كفّي عن الشجار، إنّه رجل حرّ، ومن حقّه أن يتزوّج تمن يشاء، أتستطيعين منعه أم تنوين مقاطعته؟

وقال ياسين باسمًا:

الأمر بسيط يا أختي، يتزوج اليوم ويطلق غدًا،
 نحن مسلمون لا كاثوليك. . .

فضيَّقت عينيها الصغيرتين وقالت بفم شبه مغلق:

- طبعًا، من محام غيرك يدافع عنه؟ صدق مَن قال إنّ الولد لخاله!

فضحك ياسين ضحكته العظيمة وقال:

- الله يسامحك، لو ترك النساء تحت رحمة النساء لما تزوّجت امرأة قطّا...

فأشارت إلى زوجها وقالت:

أمّه الله يرحمها هي التي اختارتني بنفسها!
 فقال إبراهيم وهو يتنهد باسيًا:

ودفعت الثمن، الله يرحمها ويعفو عنها!
 ولكنّها لم تأبه لتعليقه وعادت تقول متحسّرة:

ـ لوكانت جميلة [... إنّه أعمى [.

فقال إبراهيم ضاحكًا:

\_ مثل أبيه!

فالتفتت نحوه غاضبة وقالت:

ـ أنت جاحد كجنس الرجال! فقال الرجل بهدوء:

ـ بل نحن صابرون ولنا الجنّة. . .

فصاحت به:

\_ إذا كنت ستدخلها فبفضلي. . . أنا التي علمتك دينك! . . .

غادر كمال وأحمد السكّريّـة معًا، وكــان يقف من مشروع لهذا الزواج موقف الشكُّ والتردُّد، إنَّه لا يمكن أن يتّهم نفسه بالمحافظة على التقاليد السخيفة، أو بالفتور حيال مبادئ المساواة والإنسانيّة، ومع ذُلك فالواقع الاجتماعيّ الذي لا يد له في بشاعت حقيقة واقعة لا يجوز أن يتجاهلها إنسان، وقديمًا ولع عهدًا بقمر بنت أبي سريع صاحب المقلى، فكادت ـ رغم جاذبيتها \_ تحدث له عقدة برائحة جسدها المحزنة. غير أنَّه كان رغم لهذا معجبًا بالشابِّ، غابطًا له شجاعته وقوّة إرادته وغيرهما من المزايا التي حُرم هو منها وعلى رأسها الإيمان والعمل والزواج، كَائَمًا قبد بعث في الأسرة كفّارة عن جموده وسلبيّته. ما اللذي يجعل للزواج لهذه الخطورة في نظره بينا هو في نظر الآخرين لا يزيد عن السلام عليكم . . . وعليكم السلام؟!

\_ إلى أين يا فتى؟

ـ المجلَّة يا خالي، وأنت؟

\_ مجلّة الفكر لأقابل رياض قلدس، ألا تفكّر قليلًا قبل أن تخطو لهذه الخطوة؟

ـ أيّ خطوة يا خالي! لقد تزوّجت بالفعل!...

\_ حقًّا؟ ا

ـ حقًّا، وسوف أقيم في الدور الأوَّل من بيتنا نظرًا لأزمة المساكن...

ـ يا له من تحدُّ سافر!...

ـ نعم، ولٰكتَّها لن توجد في البيت إلَّا حين تكون أمّى قد نامت. . .

وبعد أن أفاق من وقع الخبر سأله باسمًا:

ـ وهمل تزوّجت على سنّة الله ورسوله؟

فضحك أحمد أيضًا وقال:

ـ طبعًا، الزواج والدفن على سنن ديننا القديم، أمَّا الحياة فعلى دين ماركس!

ثمّ وهو يودّعه:

ـ خالي، ستعجبك جدًّا، سترى وتحكم بنفسك، إنّها شخصيّة عتازة بكلّ معنى الكلمة.

20

يا لها من حيرة! كأنَّها مرض مزمن، فكلِّ أمر يبدو ذا وجوه متعدّدة متساوية يتعذّر فيها الاختيار، تستوى في ذلك المسألة الميتافيزيقيّة والتجربة البسيطة من الحياة اليوميَّة، فإزاء كلُّ تعترض الحيرة والتردِّد، أيتزوَّج أم لا؟!، كان ينبغى أن يقطع بـرأي لْكنّه يـدور حول نفسمه حتى يصيبه المدوار ويختل منمه مينزان المروح والعقل والحواسّ ثمّ تنجلي الدوّامة عن موقف لم يتغيّر وسؤال لم يظفر بالجواب بعد وهو: أيتزوّج أم لا؟. قد يضيق أحيانًا بحرّيته فيثقل عليه الشعور بالوحدة أو يضجر من معاشرة الأشباح الفكريّة الخاوية فيحنّ إلى الأليف وتئنّ في محبسه غرائـز الأسرة والحبّ تـروم متنفَّسًا، ثمَّ يتخيّل نفسه زوجًا قد برأ من التركيز في ذاته وتبدَّدت أوهامه لٰكنَّه فني في الوقت نفسه في الأبناء واستغرقه الرزق ومطالبه فتراكمت عليه مشاغل الحياة اليومية فينزعج أتما انزعاج ويقرر الاستمساك بانطلاقه مهما تجشّم من وحشة وعـذاب، بيـد أنّه لا ينعم بالاستقرار طويلًا فلا يلبث أن يعود إلى التساؤل كرّة أخرى، ولهكذا ولهكذا، فأين المفرِّ؟ وبدور فتاة ممتازة حقًا، لا يعيبها اليوم أن تركب الـترام ما دامت قـد ولدت وشبّت في جنّة الملائكة التي شغفت قلبه قديمًا، فهى كالشهاب الساقط، وهي فتاة ممتازة حقًّا في حسنها وخلقها وثقافتها، ثمّ إنّها ليست عسيرة المنال فهي الزوجة الواعدة بكلِّ معنى الكلمة إذا أراد أن يتقدّم، وما عليه إلَّا أن يتقدِّم، وإلى هٰذا كلَّه فهو لا يسعه إلَّا أن يسلُّم باحتلالها مركز الاهتهام من وعيه، فهي آخر ما يودّع من أطيباف الحياة قبل النوم وهي أوّل من يستقبل من أطيافها عند الاستيقاظ، ثمّ لا تكاد تغادر خياله طوال يومه، وما إن يحظى برؤيتها البصر حتى يخفق الفؤاد مرددًا أنغامًا شجيّة من أوتار علاها الصدأ، ثم إنّ دنياه لم تبق كما كانت، دنيا حيرة وعـذاب ووحشة، داخلتهـا نساثم وجـرى فيها مـاء

الحياة، فإن لم يكن لهذا هو الحبّ فها عسى أن يكون؟! وطوال الشهرين الماضيين جعل من شارع ابن زيدون مقصده كلِّ أصيل، يقطعه على مهل، مسدّدًا عينيه إلى الشرفة حتى تلتقى بعينيها ثم يتبادلان الابتسام كما يجدر بزميلين، وقد بدا ذلك كما تقع المصادفات، ثمّ تكرُّر وقوعه كأتَّما عن عمد، فيما يجد ميعاده حتَّى يجدها بمجلسها من الشرفة تقرأ في كتاب أو تسرّح الطرف، فأيقن أنَّها تنتظره، إذ لو شاءت أن تمحو لهذا المعنى من ذهنه ما كلَّفها ذلك إلَّا تجنّب الشرفة دقائق كلَّ أصيل. ولكن ماذا تظنّ بمروره وابتسامته وتحيّته؟! لَكن مهلًا، إنَّ الغرائز لا تخطئ، كلاهما يودُّ أن يلقى صاحبه، وقد استخفّه لذٰلك الطرب وأسكره السرور، وملأه إحساس بجدوى الحياة لم يشعر به من قبل، غير أنَّ لهذا الهناء كلَّه لم يمض دون قلق يشوبه، كيف لا وهو لم يُجمع بعد على عزم، ولم يتّضح له سبيل، ولكنّ تيّارًا جرفه فاستسلم له وهو لا يدري كيف مجراه ولا أين مرساه! قليل من العقل يوجب عليه أن يتدبّر أمره ولكنّ فرحة الحياة صدّته في إشفاق. فثمـل مسرورًا دون أن يخلو من قلق. وقال له رياض: أقْدِمْ فهذه فرصتك، ورياض منذ أن لبس خاتم الخطوبـة وهو يتحدّث عن الزواج كأنّه غاية الإنسان الأولى والأخيرة في هٰذه الحياة، فيقول مزهوًّا إنَّه سيقتحم هٰذه التجربة الفريدة غير هيّاب فيتاح له أن يفهم الحياة فهمّا جديدًا صادقًا ومن ثمّ يفتح أبواب قصصه للحياة الـزوجيّة والأطفال. . . أليست لهذه هي الحياة أيَّها الفيلسوف السابح فوق الحياة؟ فأجابه متهرّبًا: أنت اليوم خصم فأنت آخر من يصلح حَكُمًا وسوف أفتقد فيك المشير الصادق؟ وبدا له الحبّ من ناحية أخرى «دكتاتورًا» وقد علَّمته الحياة السياسيَّة في مصر أن يمقت الدكتاتور من صميم قلبه. ففي بيت عمَّته جليلة كان يهب عطيَّة جسده ثمّ سرعان ما يسترده وكأنّ ما كان لم يكن، أمّا هٰذه الفتاة المستكنّة في حيائها فلن تقنع بما دون روحه وجسده جميعًا إلى الأبد، ولن يجد من شعار يأتم به بعد ذٰلك إلاّ الكفاح المرير في سبيل الرزق ليؤمِّن حياة الأسرة والأبناء، مصير غريب يجعل من الحياة الحافلة بالجلائل مجرّد وسيلة (لتحصيل) الرزق، وقيد يكون

الفقير الهنديّ سخيفًا أو مجنونًا ولٰكنّه أحكم ألف مرّة من الغارق حتى أذنيه في سبيل الرزق، فأنعِم بالحبّ الذي كنت تفتقده وتتحسّر عليه. . . ها هو يُبعث حيًّا في فؤادك جارًا وراءه المتاعب! وقال له رياض: «أمن المعقبول أن تحبّها وأن يكبون في وسعبك أن تتزوّجها. . . ثمّ تمتنع عن زواجها؟،، فأجاب بأنّـه يحبُّها ولَكنَّه لا يحبُّ الزواج! فقال محتجًّا: ﴿إِنَّ الحُّبِّ هو الذي يسلّمنا للزواج فيا دمت لا تحبّ الزواج كيما تقول فأنت لا تحبّ الفتاة!، فأجابه بإصرار: «بل أحبُّها وأكره الزواج»، فقال: «لعلُّك تخاف المسئوليَّة»، فأجابه محتدًا: ﴿إِنَّنِي أَحْمَلُ مِن أَعِبَاءَ الْمُسْتُولِيَّةً فِي بِيتِي وفي عملي ما لا تحمل بعضه، فقال: ولعلُّك أنانيّ أكثر ممّا أتصوّره، فقال ساخرًا: «وهل يتزوّج الفرد إلّا مدفوعًا بأنانيَّته النظاهرة أو الخفيَّة؟ " فقال باسمًا: «لعلُّك مريض فاذهب إلى دكتور نفساني لعلَّه يحلّلك، فقال له: «من الطريف أنّ مقالتي القادمة في عِلَّة الفكر عن: كيف تحلَّل نفسك، فقال له: وأشهد لقد حيرتني، فقال له: وأنا الحائر إلى الأبده. ومرّة وهو يقطع كعادته شارع ابن زيدون صادف في طريقه أمّ حبيبته متّجهة نحو البيت، عرفها من أوّل نظرة رغم أنّه لم يرها منذ سبعة عشر عامًا على الأقلّ. ولم تكن «الهانم» التي عرفها قديمًا. ذبلت ذبولًا محزنًا وركبها الهمّ قبل الكبر ولم يكن في وسع إنسان أن يتصور أنَّ هٰذه المرأة الساعية في هزالها هي نفس الهانم التي كانت تخطر في حديقة القصر في نهاية من الجمال والكمال!. ورغم هٰذا كلَّه قد ذَّكُرته هيئة رأسها بعايدة فقطَع قلبه منظرها، وكان حسن الحظّ أنّه تبادل مع بدور الابتسام قبل رؤيتها وإلّا ما استطاع أن يبتسم، ثمّ ما يدري إلّا وهو يتذكّر عائشـة! ثمّ يذكـر كيف أثارت عاصفة من النكد لهذا الصباح في البيت وهي تبحث عن طاقم أسنانها التي نسيت أين أودعته قبل نومها. وأوّل أمس رأى بدور واقفة في الشرفة على غير عادتها ثمّ تبيّن أنَّها متهيّأة للخروج!. وتساءل أتخرج وحدها؟! وما لبثت أن غابت من الشرفة فمضى في سبيله متمهّلًا متفكّرًا. حقًّا لو جاءت وحدها فإنّما تجيء له، هذا الظفر المسكر لعلَّه يغسل إهانة حلَّت

منذ سنين!. ولكن هل كانت عايدة تفعل هذا ولو انشق القمر؟!. وعندما بلغ منتصف الطريق التفت إلى الوراء فرآها قادمة... وحدها! وخيل إليه أن خفقان قلبه سيطرق مسامع الجيران. وسرعان ما شعر بخطورة الموقف الوشيك الحدوث حتى نازعته بعض جوانب نفسه إلى الهروب!. كان تبادل الابتسام قبل ذلك لهوًا عاطفيًا بريعًا أمّا اللقاء فسيكون له شأن وأي شأن. هو مسئولية وخطورة ومطالبة بالحسم في الاختيار. ولو هرب الأن لمنح نفسه مزيدًا من التروي! ولكنه لم يهرب، وتقدّم في خطاه المتمهلة المتروي! ولكنه لم يهرب، وتقدّم في خطاه المتمهلة كالمخدّر حتى أدركته عند منعطف الطريق إلى شارع الجلال، وفي التفاتة منه التقت عيناهما في ابتسامة،

فقال:

- ـ مساء الحير. . .
- ـ مساء الخير. . .

وتساءل وشعوره بالخطورة يتزايد:

- ـ إلى أين؟
- ـ عند واحدة صاحبتي، هناك في هٰذا الاتجاه. . . وأشارت صوب شارع الملكة نازلي، فقال في استهتار:
  - \_ إنّه طريقي فهل تسمحين بأن نسير معًا...؟ فقالت وهي تداري ابتسامة:
    - ـ تفضّل . . .

وسارا جنبًا إلى جنب، إنّها لم تتحلّ بهذا الفستان الجميل لتقابل واحدة صاحبتها ولكن لتقابله هو، وها هو قلبه يستقبلها بالوجد والحنان، ولكن كيف يكون مسلكه؟ لعلّها ضاقت بجموده فجاءت بنفسها لتهيّئ له فرصة مواتية فإمّا ينتهزها إكرامًا لها وإمّا يتجاهلها فيفتقدها إلى الأبد، هي كلمة قد تقال فيتورّط قائلها مدى العمر أو تُحبس فيندم حابسها مدى العمر، هكذا دُفع إلى مأزق وهو لا يدري، وها هو الطريق يطوى ولعلّها تترقّب، وهي تبدو مستجيبة ملبّية كأنّها ليست من آل شدّاد، أجل ليست من آل شدّاد في شيء، لقد انتهى آل شدّاد، وولى زمانهم، وليست التي تسايرك انتهى آل شدّاد، وولى زمانهم، وليست التي تسايرك المناة سيّئة الحظ، والتفتت نحوه كالباسمة فقال

ـ فرصة سعيدة!...

۔ شکرًا!.

ثمّ ماذا؟! يبدو أنّها تنتظر خطوة جديدة من ناحيته، وها هي نهاية الطريق تقترب، يجب أن يقطع برأي فإمّا التورّط وإمّا الوداع، لعلّها لا تتصور أبدًا أن يفترقا ببساطة، ولو كلمة واعدة، وها المفترق على بعد خطوات، إنّه يشعر شعورًا مؤلّما بمدى الخيبة التي ستمنى بها، ويأبي لسانه أن ينطق، أم يتكلّم وليكن ما يكون؟!. وتوقّفت عن المسير وابتسمت ابتسامة مرتبكة كأنّا تقول آن لنا أن نفترق فبلغ به الاضطراب نهايته، ثمّ مدّت يدها، فتلقاها بيده وصمت فترة رهيبة، ثمّ غمغم:

مع السلامة!...

واستردت يدها ثمّ مالت إلى عطفة جانبة. أوشك أن يناديها، إنّ ذهابها متعثّرة بالخيبة والخجل كابوس لا يُحتمل، وأنت أدرى بهذه المواقف التعيسة، غير أنّ لسانه انعقد. فيم كانت متابعته لها طوال الشهرين الماضيين؟ أمن الذوق أن ترفضها وقد جاءتك بنفسها؟. أمن الرحمة أن تعاملها نفس المعاملة التاريخية التي عاملتك بها أختها؟ وأنت تحبّها؟! وهل تلقى من ليلها ما لقيت من ليلتك التي خلفتها وراءك كالمجمرة ليلها ما لقيت من ليلتك التي خلفتها وراءك كالمجمرة المتقدة تضيء في غياهب الماضي بالألم المنصهر؟!.

وواصل سيره وهو يتساءل ترى أيريد حقًا أن يبقى أعزب لكي يكون فيلسوفًا أم أنّه يدّعي الفلسفة ليبقى أعزب؟ وقال له رياض: هذا شيء لا يصدّق ولسوف تندم! وهو شيء لا يصدق حقًا ولكن هل يندم أيضًا؟ وقال له: كيف هان عليك أن تقطعها وقد كنت تتحدّث عنها وكانّها فتاة أحلامك؟ ليست فتاة أحلامه. . . إنّ فتاة أحلامه لم تكن لتسعى إليه أبدًا. وأخيرًا قال له. إنّك في نهاية السادسة والثلاثين من عمرك ولن تكون بعد ذلك صالحًا للزواج. فامتعض لقوله وداخلته كآبة. . .

27

جاءت كريمة إلى السكّريّة في حلّة العروس في عربة

مع والديها وأخيها. وكان في استقبالهم إبراهيم شوكت وخديجة وأحمد وزوجه سوسن حمّاد وكيهال. ولم يكن ثمّة ما يدلّ على زفاف إلاّ طاقات الورد التي طوّقت الصالة، أمّا المنظرة فقد امتلأت بدوي اللحى من الشبّان يتوسّطهم الشيخ عليّ المنوفي. ومع ذلك كان قد مرّ عام ونصف على وفاة السيّد إلّا أنّ أمينة لم تشهد الزفاف ووعدت بالحضور للتهنئة فيها بعد، أمّا عائشة فإنّها عندما دعتها خديجة إلى شهود الدخلة الصامتة هرّت رأسها عجبًا وقالت بلهجة عصبيّة:

\_ أنا لا أشهد إلَّا المآتم!

وقد تألمّت خديجة لقولها ولكتّها كانت قد اعتادت أن تتحلّى بالحلم المثاليّ حيال عائشة. وقد جُهّز الدور الثاني بالسكّريّة للمرّة الثانية بأثاث العرس. وجَهّز ياسين ابنته كها ينبغي وباع في سبيل ذلك آخر أملاكه فلم يعد يبقى له إلّا بيت قصر الشوق. وبدت كريمة آية في الجهال، وقد شابهت أمّها في عهدها الزاهر خاصة في عينيها الدافئين، ولم تكن بلغت سنّ الزواج إلّا في الأسبوع الماضي من أكتوبر. ولاحت خديجة سعيدة كها ينبغي لأمّ العريس، وقد انتهزت فرصة انفرادها بكهال مرّة فهالت على أذنه قائلة:

على أيّ حال فهي ابنة ياسين، ومهما يكن من أمر فهى خير ألف مرّة من عروس العنابر!

وقد مُدّ بوفيه صغير في حجرة السفرة للأسرة، ومُدّ آخر في الفناء لمدعويّ عبد المنعم من ذوي اللحى، ولم يكن يتميّز عنهم إذ أرسل بدوره لحيته حتى قالت له خديجة يومذاك:

ـ الدين جميل ولكن ما ضرورة لهذه اللحية التي تبدو فيها مثل محمّد العجمى بيّاع الكسكسي؟!

وجلس أفراد الأسرة في حجرة الاستقبال ما عدا عبد المنعم الذي جالس أصحابه، وأحمد الذي شاركه في الترحيب بهم بعض الوقت، ثمّ انتقل إلى حجرة الاستقبال حيث انضمّ إلى أهله وهو يقول باسمًا:

> ـ تراجعت المنظرة في الزمان ألف عام! فسأله كيال:

> > ـ فيم يتحادثون؟

- عن معركة العلمين، وقد ارتجّت جدران المنظرة بأصواتهم.

ـ وكيف شعورهم حيال انتصار الإنجليز؟

- الغضب طبعًا، إنّهم أعداء الإنجليز والألمان والروس جيعًا، ولهكذا لم يرحموا العريس حتى في ليلة زفافه...

وكان ياسين جالسًا إلى جانب زنّوبة، يبدو في زينته كأنّما يصغرها بعشرة أعوام، فقال:

فليأكلوا بعضهم البعض بعيدًا عنّا، ومن رحمة
 ربّنا أنّه لم يجعل من مصر ميدان حرب...
 فقالت خديجة باسمة:

ـ لعلُّك تريد السلام حتّى تفرغ لمزاجك!

ورمقت زنوبة بنظرة ماكرة حتى ضحك الجميع، وكان قد ذاع في الأيّام القريبة الماضية أنَّ ياسين غازل ساكنة جديدة في بيته، وأنَّ زنوبة ضبطته متلبّسًا أو كالمتلبّس فها زالت بالساكنة حتى اضطرتها إلى إخلاء الشقة. فقال ياسين يداري ارتباكه:

ـ كيف أفرغ لمزاجي وبيتي محكوم بالأحكما العرفيّة!

فقالت زنُّوبة في امتعاض:

ـ هلًا استحييت أمام ابنتك؟

فقال ياسين في توسّل:

ـ إنّي بريء والجارة المسكينة مظلومة!

ـ أنا الظالمة! أنا التي ضُبطت وأنا أطرق شقّتها بليل ثمّ اعتـذرت بأنّني ضللت سبيـلي في الـظلام! هـه؟ أربعون عامًا في البيت ثمّ لا تعرف أين تقع شقّتك؟!

فتعالى الضحك حتى قالت خديجة في تهكّم:

ـ إنّه كثير الخطأ في الظلام!

ـ وفي النور على السواء. . .

وإذا بإبراهيم شوكت يخاطب رضوان قائلًا:

- وأنت يا رضوان كيف حالك مع محمّد أفندي حسن؟

فقال ياسين مصحّحًا:

ـ محمّد أفندي زفت!

وأجاب رضوان حانقًا:

ـ إنّه ينعم الآن بثروة جدّي التي آلت إلى أمّي! وقال ياسين محتجًا:

ميراث لا يُستهان به، وكلّما قصدها رضوان في معونة للترفيه أو خلافه تصدّى له الصفيق وناقشه الحساب!

فقالت خديجة مخاطبة رضوان:

- إنّها لم تنجب غيرك، وخير لها أن تمتّعك بمالها في حياتها... ثمّ مستدركة:

ـ وقد آن لك أن تتزوّج، أليس كذلك؟ فضحك رضوان ضحكة فاترة ثمّ قال:

ـ عندما يتزوّج عمّي كمال!

ـ لقد يئست من عمّك كهال ولكن لا ينبغي أن تقلّده...

وأصغى كال لما يدور حوله بامتعاض وإن لم يبدُ أثره في وجهه. لقد يئست منه ويئس هو من نفسه. وكان قد انقطع عن المرور بشارع ابن زيدون معلئا بذلك عن شعوره بذنبه، غير أنّه كان يقف عند طرف المحطّة ليراها في شرفتها من حيث لا تراه، لم يستطع أن يقاوم رغبته في رؤيتها، ولا أن ينكر حبّه لها، أو يتجاهل نفوره وجفوله من فكرة التزوّج منها! حتى قال له رياض إنّك مريض وتأبي أن تبرأ!

وسأل أحمد شوكت رضوان بلهجة ذات معنى:

- أكمان محمّد حسن يناقشك الحساب لـوكمان السعديّون في الحكم؟

فضحك رضوان ضحكة حانقة وقال:

إنّه ليس الوحيد الذي يناقشني الحساب اليوم،
 ولكن صبرًا، إن هي إلّا أيّام أو أسابيع.

فسألته سوسن حمّاد:

ـ أتظنّ أيّام الوفد معدودة كما يشيع خصومه؟

. أيّامه رهن بمشيئة الإنجليز، وعلى أيّ حال فلن تطول الحرب إلى الأبد. . . ، ثمّ يجيء وقت الحساب! فقالت سوسن في جدّ ظاهر:

- المسئول الأوّل عن الماساة هم الذين ظـاهروا الفاشيست لطعن الإنجليز من الخلف. . .

وكانت خديجة ترمق سوسن بنظرة ساخرة منتقدة،

متعجّبة من «استرجالها» في الحديث، فها تمالكت أن قالت:

- المفروض أتنا في فرح، تكلّموا في أمور مناسبة! ولاذت سوسن بالصمت دون اصطدام، على حين تبادل أحمد وكمال نظرة باسمة، أمّا إبراهيم شموكت فقال ضاحكًا:

\_ عذرهم أنَّ أفراحنا لم تعد أفـراحًا، الله يـرحم السيّد أحمد ويسكنه فسيح جنّاته...

فقال ياسين متحسّرًا:

- تزوّجت ثلاث مرّات ولكنّني لم أزفّ مرّة واحدة! فقالت زنّوبة في انتقاد مرّ:

> ـ أتذكر نفسك وتنسى ابنتك؟ فقال ياسين ضاحكًا:

ـ نُزفَ في الرابعة إن شاء الله. . . فقالت زنوبة في تهكّم:

ـ أجِّلها حتَّى تزفّ رضوان!

فغضب رضوان دون أن ينبس. لعنة الله عليكم جميعًا وعلى الزواج أيضًا، ألا تدركون أنّني لن أتزوّج أبدًا! وأنّني أودّ أن أقتل من يفاتحني بهذه السيرة اللعينة. وعقب صمت قصير قال ياسين:

- ليتني أبقى في بوفيه السيدات حتى لا أقف بين أصحاب اللحى الذين يخيفونني!

أدركته زنوبة قائلة:

ـ لو عرفوا سيرتك لرجموك! فقال أحمد ساخرًا:

ـ ستخوض لحاهم في الصبحاف، وتكون معركة، وخالى كمال هل يحبّ الإخوان؟

فقال كمال باسمًا:

ـ أحبّ منهم واحدًا على الأقلّ!

والتفتت سوسن إلى العروس وسألتها بمودّة:

ـ وما رأي كريمة في لحية زوجها؟

فدارت كريمة ضحكة خفيفة بحني رأسها المتوّج ولم تتكلّم، فأجابت عنها زنّوبة قائلة:

ـ قليل من الشبّان من هم في تَدَيَّن عبد المنعم. . . فقالت خديجة:

ـ يعجبني تديّنه، لهذا خلق في دم أسرتنا، وأكن لا تعجبني لحيته...

فقال إبراهيم شوكت ضاحكًا:

ـ أعترف بأنّ ابنيّ ـ المؤمن والمـارق على السـواء ـ مجنونان!

فضحك ياسين ضحكته العظيمة وقال:

ـ الجنون خلق في دم أسرتنا أيضًا!

فحدجته خديجة بنظرة احتجاج فعالجها قائلًا قبل أن تنبس:

اعني أنّني مجنون، وأظنّ كمال أيضًا مجنون، وإن شئت فأنا المجنون وحدى!

ـ لهذا هو الحقّ دون زيادة.

\_ وهـل من العقـل أن يقضي إنســان عــلى نفســه بالعزوبة ليتفرّغ للقراءة والكتابة؟

ـ سيتزوّج عاجلًا أو آجلًا ويكون سيّد العقلاء. فسأل رضوان عمّه كهال قائلًا:

- يم لا تتزوّج يا عمّي؟. أريد أن أقف على الأقلّ على وجه اعتراضك لأدافع به عن نفسي حين الضرورة!

فقال ياسين:

- أتنوي الإضراب عن الزواج؟ لن أسمح بهذا ما حييت، ولكن انتسظر حتى تعودوا للحكم ثمّ تـزوّج زواجًا سياسيًا رائمًا!

أمّا كيال فقال له:

ـ إذا لم يكن عندك مانع فتزوّج في الحال...

هذا الشابّ ما أجمله! هو مرشّح للجاه والمال! لو رأته عايدة في زمانها لعشقته، ولو ألقى نظرة عابرة على بدور لشغفها حبًّا، أمّا هو فيدور على نفسه والدنيا كلّها تتقدّم، ولا يزال يتساءل: أتزوّج أم لا أتزوّج؟! والحياة تبدو حيرة مظلمة، فلا هي فرصة سانحة ولا هي فرصة ضائعة، والحبّ عسير طبعه الخصام والعذاب، فليتها تتزوّج حتى يخلص من حيرته وعذابه!

وإذا بعبد المنعم يدخل عليهم تتقدّمه لحيته وهـو يقول:

ـ تفضّلوا إلى البوفيه، احتفالنا اليـوم قاصر عـلى المعدة...

# ٤٧

كان كهال يسير متسكّعًا في شارع فؤاد الأوّل، وكانت الساعة تدور في العاشرة من صباح الجمعة فلقى طريقًا غاصًّا بالمارّة والـواقفين، نسـاء ورجالًا، وكان الجوّ لطيفًا كأكثر أيّام نوفمبر، يغري بالمشي، وقد ألف أن يتخفّف من عزلته القلبيّة بالاندساس بين الناس في يوم عطلته، فيمضي على وجهه بلا غايـة، متسلَّيًا بمشاهدة الناس والأشياء، وصادفه في طريقه أكثر من واحد من تلاميذه الصغار فحيَّوه برفع أيديهم إلى رءوسهم فردّ تحيّتهم بأحسن منها باسيًا. ما أكثر تسلاميذه! منهم من تسوطّف، ومنهم من لا يسزال بالجامعة، وغالبيّتهم بين الابتدائيّ والثانويّ فليس بالعمر القصمير أن تخدم العِلْم والتعليم أربعـة عشر عامًا. وكان منظره التقليدي لا يكاد يتغيّر، البذلة الأنيقة والحذاء اللامع والبطربوش المستقيم والنبظارة الـذهبيّة والشـارب الغليظ، حتى درجته السـادسة لم تتغيّر أربعة عشر عامًا رغم ما يشاع عن تفكير الوفد في إنصاف الهيئات المظلومة، شيء واحد تغيّر هـو رأسه الذي انتشر المشيب في سوالفه. وبدا سعيدًا بتحيّات تلاميذه الذين يحبّونه ويحترمونه، وتلك منزلة لم يظفر بمثلها أحد من المدرّسين، ظفر بها هو رغم رأسه وأنفه، وبالرغم ممّا اعترى تلاميذ لهذه الأيّام من شيطنة وجموحا

وعندما بلغ تسكّعه تقاطع عهاد الدين مع فؤاد الأوّل ما يدري إلّا وبدور تطالعه وجهًا لوجه، وخفقت جوانحه كائمًا انطلقت بها صفّارة الإنذار، وجمد بصره لحظات، ثمّ هَمَّ بالابتسام ليتفادى من الموقف الحرج، غير أنها حوّلت عنه عينيها في تجاهل بين ودون أن تلين أساريرها ثمّ مرقت من جانبه، وعند ذلك فحسب رأى أنها تتأبّط ذراع شابّ تسير في صحبته! وتوقف عن المسير، ثمّ أتبعها ناظريه، أجل هي بدور، في معطف أسود أنيق، وهذا صاحبها في

توقّف تختفی تارة وراء المارّة وتبدو تارة، ویری منهما جانب مرّة ثمّ يرى جانب آخر. وكان كللّ وتر من أوتار قلبه يغمغم: «وداعًا». ونفذ إلى أعماقه شعور العذاب مصحوبًا بأنغام حزينة ليست بالجديدة. فذكر بها حالًا مماثلة ماضية، دبّت في أعهاقه جارّة وراءهما شتى ذكرياتها المدغمة، كأنَّها لحن غامض مثير لأجل الألم وهو في الوقت نفسه لا يخلو من لذَّة خفيفة مبهمة! شعور واحد يلتقى فيه الألم باللذّة كالفجر تلتقى عنده حاشية الليل بأهداب النهار. ثمّ اختفت عن ناظريه، ورتما اختفت إلى الأبد، كما اختفت أخت لها من قبل! ووجد نفسه يتساءل من عسى أن يكون خطيبها؟ لم يستطيع أن يتفحّصه وكم يودّ أن يفعل، وودّ ـ أن يكون موظّفًا - أن يكون من طبقة أدنى من طبقة المعلِّمين! ولكن ما لهذه الأفكار الصبيانيَّة؟ إنَّـه لأمر مخجل، أمّا عن الألم فجدير بالخبير به أن يطمئن إذ إنّه عرف بالتجربة أنّ مصيره ـ ككلّ شيء ـ إلى الموت. وانتبه أوّل مرّة إلى معرض اللعب الذي ينبسط تحت عينيه، كان آية في التنسيق والجمال، حاويًا لشتَّى فنون اللعب التي يهيم بها الأطفال من قطارات وسيّارات وأراجيح وأدوات موسيقيّة وبيوت وحدائق، فانجذب إلى المنظر أمامه بقوّة غريبة تفجّرت عنها نفسه المعذّبة حتى تشبّثت بها عيناه، لم يتح له في طفولته أن ينعم بهٰذه الجنّة فكبر طاويًا نفسه على غريزة لم تشبع وفات أوان إشباعها. وهؤلاء الذين يتحدّثون عن سعادة الطفولة من أدراهم بها؟ ومنذا يستطيع أن يجزم بأنّه كان طفلًا سعيدًا؟ لذلك فها أسخف هذه الرغبة الطارئة البائسة التي تحلم بأن ترده طفسلًا مثل لهذا الطفل الخشبيّ الذي يلعب في هذه الحديقة الوهميّة الجميلة! إنَّها رغبة سخيفة ومحـزنـة في آن. ولعـلَّ الأطفال في الأصل كائنات لا تُحتمل، ولعلُّها المهنة وحمدهما التي علّمتمه كيف يمكن التفاهم معهم وتوجيههم. ولكن كيف كانت تكون الحياة لو رُدّ إلى الطفولة محتفظًا في ذات الوقت بعقله النامى وذاكرته؟ فيعود إلى اللعب في بستان السلطح بقلب عامر بذكريات عايدة، أو يمضى إلى العبّاسيّة عام ١٩١٤ فيرى عايدة وهي تلعب في الحديقة ويعرف في الوقت

مثل أناقتها، ولعلُّه لم يبلغ الثلاثين بعد. وبذل جهدًا صادقًا ليتمالك نفسه التي هزّتها المفاجأة ثمّ تساءل في اهتمام من يكون لهذا الشابِّ؟ ليس أخًا لها، ولا هو بالعاشق إذ إنّ العشّاق لا يجاهرون بحبّهم في شارع فؤاد الأوّل خاصّة صباح الجمعة، فهل يكون...!؟ وتتابعت دقّات قلبه في إشفاق، ثمّ تبعها دون تردّد، وعيناه لا تفارقانهما، ووعيه مركّز فيهما حتّى شعر بأنّ حرارته ترتفع وأنّ ضغطه يصعد وأنّ دقّات قلبه تنعاه، ورآهما يتوقفان أمام معرض محلّ لبيع الحقائب فـدنا منها متباطئًا مصوّبًا عينيه نحو يد الفتاة اليمني حتى استقرّ بصره على الخاتم الذهبيّ ا ولفحه إحساس حارّ كأنّه مزيج من الألم العميق، وكان قد مضى على موقف شارع ابن زيدون أربعة أشهر، فهل كان هٰذا الشابّ يرصده في نهاية الطريق ليحلُّ محلَّه؟ وما ينبغي أن يدهش فإنّ أربعة شهور زمن طويل قـد تنقلب فيه الدنيا رأسًا على عقب، ووقف أمام محلّ اللعب على بعد يسير من موقفها، يلحظها وكأنّه يتفرّج على اللعب. إنَّها اليـوم تبدو أجـل ممَّا كـانت في أيّ يوم مضى، كالعروس بكلّ معنى الكلمة! ولكن ما لهذا السواد الذي يشيع في كافّة ملابسها؟ إنّ سواد المعطف أمر مألوف بل فاخر ولكن ما بال فستانها أسود كذُّلك؟ موضة أم حداد؟ أتكون أمّها قد تـوقيت؟ ليس من عادته تصفّح الوفيات في الصحف ولكن ماذا يهمّه من ذٰلك؟ الذي يهمّه حقًّا أنّ صفحة بدور قد انطوت في كتاب حياته، انتهت بدور، وعرف السؤال الحائر «أتزوّج أم لا أتزوّج» جوابه المحتوم! فليهنأ بالطمأنينة بعد الحيرة والعذاب! وكم تمنّى لو تتزوّج ليخلص من عذابه فها هي قد تزوجت فليهنأ بالخلاص من العذاب! وخيّل إليه أنّ إنسانًا لو ذُبح لعاني مثل الإحساس الذي يعانيه في موقفه. إنَّ أبواب الحياة تغلق في وجهه وقد نبل خارج أسوارها. ثمّ رآهما يتحوّلان عن موقفهما، ويتّجهان نحوه، ومرّا بـ في سلام وأتبعهما عينيه وهمُّ بالمسير في أثرهما ولكنَّه عدل عن ذلك فيها يشبه الضجر، ولبث أمام معرض اللعب، ينظر ولا يرى شيئًا، ونظر صوبهما مرّة أخرى كأنَّما ليلقى عليها نظرة الوداع، وكانت تبتعد دون

نفسه ما لقيه منها عام ١٩٢٤ وما بعده! أو يخاطب أباه وهو يلثغ فيقول له إنّ الحرب ستقع عام ١٩٣٩ إنّه سيقضى عليه عقب إحدى غاراتها! يا لها من أفكار سخيفة ولكتما خير على أيّ حال من التركيز في لهذه الخيبة الجديدة التي ارتطم بها الآن في شارع فؤاد، خير من التفكير في بدور وخطيبها وموقفه منها، ولعلُّ ثمَّة خطأ في الماضي يكفّر عنه وهو لا يدري، كيف ومتى وقع هٰذا الخطأ؟ لعلُّه حادث عرضيٌّ أو كلمة قيلت أو موقف كابده، هذا أو ذاك هو المستول عن هذا العذاب الذي يعاني. يجب أن يعرف نفسه حتى يتيسر له أن يخلُّصها من آلامها، فالمعركة لم تنته بعد، والتسليم لم يقع، وما ينبغي له أن يقع، ولعلَّه المسئول عن ذٰلك التردد الجهنّميّ الذي انتهى به إلى قضم الأظافر على حين مضت بدور متأبّطة ذراع خطيبها! وينبغي التفكير مرّتين في لهذا العـذاب المبطّن بلذّة غامضة، أليس هو الذي ذاقه قديمًا في صحراء العبَّاسيَّة وهو يتطلُّع إلى الضوء المنبعث من نافذة حجرة الزفاف؟ فهل كان تردُّده حيال بدور حيلة لدفع نفسه إلى موقف مماثل ليستعيد مشاعر قديمة فيثمل بعذابها ولذَّتها معًا؟! يحسن به قبل أن يحرِّك يده للكتابة عن الله والروح والمادّة أن يعرف نفسه، بل شخصه المفرد، كمال أفندي أحمد، بل كمال أحمد، بل كمال فقط، حتى يتسنى له أن يخلقه من جديد، وليبدأ الليلة بمعاودة كرَّاسة الذكريات ليتفحّص الماضي جيِّدًا، وستكون ليلة بلا نوم، ولكنَّها ليست الأولى من نوعها، فعنده منها ذخيرة يصحّ جمعها في مؤلّف واحـد تحت عنوان «ليسالي بلا نسوم»، ولن يقول إنّ حياته عبث، ففي النهاية سيخلّف عظامًا قد تصنع منها الأجيال القادمة أداة للَّهو! أمَّا بدور فقد ولَّت من حياته إلى الأبد، يا لها من حقيقة مليئة بالشجن، كاللحن الجنائزيّ، ولم تترك ذكرى حنان واحدة، لا عناق ولا قُبَل، حتّى ولا لمسة أو كلمة طيّبة، ولكنّه لم يعد يخشى السهاد. فقديمًا كان يلقاه وحيدًا، أمّا اليوم فدون ذلك أفانين تغيب فيها العقول والقلوب، ثمّ يذهب إلى عطيّة في البيت الجديد بشارع محمّد على، ثمّ يواصلان أحاديثهما التي لا تنقضي. وفي آخر مرّة قال لها بلسان أثقله السكر:

- كم يوافق أحدنا الآخر! فقالت له بسخرية مستسلمة:

\_ ما ألطفك في سكرك!...

فاستطرد:

ــ ما أسعدنا من زوجين لو تزوّجنا1. . . فقالت مقطّبة :

- ـ لا تهــزأ بي فقــد كنت «سيّــدة» بكــلّ معنى الكلمة...
- نعم، نعم، إنَّك ألدّ من الفاكهة في إبَّانها!...
   فقرصته هازئة وقالت:
- مُـذا قولـك ولكتني إذا سألتـك ريالًا فـوق ما
   تعطيني هربت!
  - ـ إنّ ما بيننا ليسمو فوق النقود!
  - فحدجته بنظرة احتجاج وقالت:
  - ولكن لي طفلان يفضّلان النقود على ما بيننا!
     فبلغ به السكر والحزن غايتها وقال ساخرًا:
- ـ أنا أفكّر في التوبة أسـوة بالستّ جليلة، ويـوم يختارني التصوّف فسأنزل لك عن ثروتي! فقالت ضاحكة:
  - ـ إذا وصلت التوبة إليك فقل علينا السلام... فضحك ضحكة عالية وقال:
    - ـ لا كانت التوبة المضرّة بمثيلاتك!

إلى لهذا يفزع من السهاد! ثمّ شعر بأنّ وقفته أمام معرض اللعب قد طالت فتحوّل عنه وذهب...

# ٤٨

تساءل خالو صاحب حانة النجمة:

- حقیقیّ یا حبیبی أنّهم سیغلقون الخبّارات؟ فأجاب یاسین بثقة واطمئنان:
- لا سمح الله يا خالو! من عادة النوّاب أن يثرثروا عند نظر الميزانيّة، ومن عادة الحكومة أن تُعِد بالنظر في تحقيق رغبات النوّاب في أقرب فرصة، ومن عادة لهذه الفرصة ألّا تقترب أبدًا. . .
- واستبقت جماعة ياسين بحانة محمّد على المشاركة في التحقيق، فقال رئيس المستخدمين:

- طول عمرهم يَعِدون بإخراج الإنجليز، وبفتح جامعة جديدة، وبتوسيع شارع الخليج، فهل تمّ شيء من هٰذا يا خالو؟

وقال عميد ذوي المعاشات:

\_ لعلّ النائب مقدّم الاقتراح قد شرب خمرًا زعافًا من خمور الحرب فانتقم بتقديم اقتراحه. . .

وقال المحامي :

- ومهما يكن من أمر، فإنّ حانات الشوارع الإفرنجيّة لن تمسّ بسوء، فما عليك يا خالو إذا وقع المحذور، إلّا أن تسهم في تافرنا أو غيرها. . . والخيّار للخيّار كالبنيان يشدّ بعضه بعضًا . . .

وقال باشكاتب الأوقاف:

- إذا كان الإنجليز قد دفعوا بدبّاباتهم إلى عابدين لمسألة تافهة هي إعادة النحّاس إلى الحكم، فهل تظنّهم يسكتون عن إغلاق الخيّارات؟!

وكان بالحجرة للى جماعة ياسين نفر من أهل البلد من التجار، ولكن على الرغم من ذلك اقترح الباشكاتب أن يمزجوا سكرهم بشيء من الغناء قائلًا:

ـ هلمّوا نغنّى «أسير العشق».

فبادر خالو بالعودة إلى موقفه وراء الطاولة، وراح الأصدقاء يغنون: «أسير العشق يا ما يشوف هوان»، وبدت نغمة السكر أوضح الأنغام في أصواتهم حتى لاحت في وجوه أهل البلد بسيات ساخرة، غير أن الغناء لم يستمر طويلًا، وكان ياسين أوّل المنسحيين، ثمّ تبعه الأخرون فلم يُتمّ الدور إلّا الباشكاتب، ثمّ ساد سكوت تقطعه من حين إلى حين مصمصة أو غطّق أو يد تصفّق في طلب كاس أو مزّة، وإذا بياسين بقان:

ـ أما من وسيلة ناجعة للحبل!

فقال الموظّف العجوز كالمحتجّ:

ـ لا تفتأ تسأل لهـذا السؤال وتعيده!... صـبرك بالله يا أخي!...

وقال باشكاتب الأوقاف:

ـ لا داعي للجزع يا ياسين أفندي، ومسير بنتك تحمار!

فقال ياسين وهو يبتسم ابتسامة بلهاء:

- إنّها عروس كالوردة، زينة السكّريّة، ولْكنّها أوّل فتاة في أسرتنا يمـرّ عليها عـام على زواجهـا دون أن تحمل، لهذا جزعت أمها!

ـ وأبوها فيها يبدو!

فقال ياسين وهو يبتسم ابتسامة بلهاء:

ـ إذا جزعت الزوجة جزع زوجها. . .

ـ لو يتذكّر الإنسان قِرَف الأولاد لكره الحبل!...

ـ ولوا الناس يتزوّجون عادة لإنجاب الذرّيّة. . .

\_ لهم حقّ! لولا الأطفال ما طاق الحياة الزوجيّـة أحد...

فشرب ياسين كأسه وهو يقول:

أخشى أن يكون ابن أختي من أتبساع لهذا
 الرأى . . .

- بعض الرجال ينجبون الأطفال ليشغلوا زوجاتهم بهم فيستردّوا شيئًا من حرّيّتهم المفقودة!

فقال ياسين:

- هيهات! المرأة ترضع طفلًا وتهدهد آخر ولكنّها في نفس الوقت تحملق في زوجها دأين كنت؟ . لماذا غبت إلى لهذه الساعة؟ ، ومع ذلك فالحكاء لم يستطيعوا أن يغيّروا لهذا النظام الكونيّ .

\_ ماذا منعهم؟

ـ أزواجهم! لم يــدعن لهم فـرصــة للتفكــير في

اطمئن یا یاسین أفندي، فإن زوج ابنتك لا يمكن
 أن ینسی فضل ابنك في توظیفه.

ـ كل شيء يسي. . .

ثمّ ـ وهو يضبحك ـ وقد دغدغت الخمر رأسه:

ـ ثمّ إنّ «المحروس» نفسه خارج الحكم الآن!

ـ آه! والوفد سيعمّر لهذه المرّة فيها يبدو. . .

وإذا بالمحامي يقول بلهجة خطابيّة:

لو سارت الأمور سيرًا طبيعيًّا في مصر لحكم الوفد إلى الأبدا...

فقال ياسين ضاحكًا:

ـ لهذا القول له وجاهته لولا خروج ابني على الوفد! ـ ولا تنسوا حادث القصّاصين! إذا مات الملك فقُلُ على أعداء الوفد السلام!

ـ الملك بسلام!

الأمير محمد على يُعِد بذلة التشريفة! وهو منسجم
 مع الوفد طول عمره...

- الجالس على العرش ـ أيًّا كان اسمه ـ هـ و عدوّ للوفد بحكم مركزه كالوبسكي والحلوى لا يتّفقان!

فقال ياسين وهو يضحك نشوة:

- لعل الحق معكم، فأكبر منك بيوم يعرف أكثر منك بسنة، وأنتم منكم من بلغ أرذل العمر ومنكم من يوشك أن يدركه!

ـ اسم الله عليك يا بن السبعة والأربعين!

ـ على أيّ حال فأنا أصغركم سنًّا...

ثم فرقع بأصابعه وهو يتمايل نشوة وخيلاء، واستطود:

- ولكن العمر الحقيقي لا يقاس بالسنين، ولكن بالنشوة ينبغي أن يقاس، والخمر قمد انحطّت نوعًا ومذاقًا في أيّام الحرب ولكنّ نشوتها هي هي، وعند الاستيقاظ صباحًا يدق رأسك الصداع فتفتح عينيك بكيّاشة ثمّ تتجشّأ كحولًا، غير أنّي أقول لكم إنّه في سبيسل النشوة يهون أيّ شيء، وربّ أخ يتساءل والصحّة؟ أجل لم تعد الصحّة كما كانت، وابن السبعة والأربعين غير مثيله في الزمن الأول ممّا يدلّ على أنّ كلّ شيء قد غلا ثمنه في الزمن الأول ممّا يدلّ على أنّ كلّ الزمن الأول كان الرجل يتزوّج في الستين من عمره أمّا الزمن الأول كان الرجل يتزوّج في الستين من عمره أمّا في زماننا الغادر فابن الأربعين يسأل أهل العلم عن الوصفات المقوّية، والعريس في شهر العسل قد يوحل في شهر ماء!

ـ الزمن الأوّل!، أهل الدنيا جميعًا يسألون عنه! فعاد ياسين يقول وقد أخذت أنغام السكر ترنّ في أوتار صوته:

- الزمن الأوّل، اللّهمّ ارحم أبي، شدّ ما ضربني ليمنعني من الاشتراك الدمويّ في الثورة! ولْكنّ الذي لا تُرهبه الزجر! وفي قهوة أحمد عبده كنّا نجتمع لتدبير المظاهرات وقذف القنابل...

ـ هٰذه الأسطوانة من جديد! خبّرني يا ياسين أفندي أكان وزنك أيّام الجهاد كوزنك اليوم؟

ـ وأثقل، غير أنّي كنت حين الجدّ كــالنحلة، وفي

يوم المعركة الكبرى سرت على رأس المظاهرة أنا وأخي أول شهداء الحركة الوطنيّة، فسمعت أزيز الرصاص وهو يمرق لصق أذني ويستقرّ في أخي، يا للذكرى! لو امتدّ به العمر للحق بركب الوزراء المجاهدين!

ـ ولٰكنّ العمر امتدّ بك أنت!

ـ نعم، ولكن ما كان بوسعي ان أكبون وزيرًا بالابتدائية، ثمّ إنّنا في جهادنا توقّعنا الموت لا المناصب، غير أنّه لا بدّ أن يموت أناس ويتبوّأ المناصب آخرون، وفي جنازة أخي مشى سعد زغلول فقدّمني إليه زعيم الطلبة، هُذه ذكرى عظيمة أخرى!

\_ ولكن كيف وجــدت\_ رغم جهـادك\_ متّسعّــا للعربدة والعشق؟!

- اسمعوا يا هوه!، ولهؤلاء الجنود الذين يضاجعون النساء في الطرق أليسوا هم الذين ردّوا رومل على أعقابه؟!. فالجهاد لا يكره الفرفشة، والخمر لو علمتم روح الفروسيّة، والمجاهد والسكران أخوان يا أولي الألباب!

ـ وسعـد زغلول الم يقـل لــك شيئًـا في جنــازة اخيك...؟

فأجاب عنه المحامي قائلًا:

ـ قال له ليتك كنت الشهيد أنت . . .

وضحكوا، وكانوا في لهذه الحال يضحكون أوّلًا ثمّ يتساءلون عن السبب، وضحك معهم ياسين في أريحيّة صافية ثمّ واصل حديثه قائلًا:

- لم يقل لهذا، كان رحمه الله مؤدّبًا لا كحضرتك، وكان ابن حظّ أيضًا، ولذّلك كان واسع الآفاق، فكان سياسيًّا ومجاهدًا وأديبًا وفيلسوفًا وقانونيًّا، وكانت كلمة منه تحيى وتميت!

ـ الله يرحمه.

- ويرحم الجميع، كلّ ميت يستحقّ الرحمة، بحسبه أنّه فقد الحياة، حتّى المومس وحتّى القوّاد، وحتّى الأمّ التي كانت تبعث بابنها إلى رفيقها ليعود إليها به...

ـ وهل يمكن أن توجد لهذه الأمَّ؟!

ـ كلُّ ما تتصوَّر وما لا تتصوَّر يوجد في الحياة!

ـ ألم تجد إلّا ابنها؟

 ومن أرعى للأم من الابن؟! ثم إنكم جميعًا أبناء المضاجعة!

ـ الشرعيّة!

\_ لهذه شكليّات أمّا الحقيقة فواحدة، وقد عرفت مومسات بائسات كان فراشهنّ يخلو من ضجيع أسبوعًا أو أكثر، دلّوني على أمّ من أمّهاتكم قضت مثل لهذه الفترة بعيدًا عن قرينها!

ـ لا أعرف شعبًا كالشعب المصريّ ولعًا بالخوض في أعراض الأمهات!

ـ نحن شعب قليل الأدب!...

فقال ياسين ضاحكًا:

- إنّ الزمن أدّبنا أكثر ممّا ينبغي، والشيء إذا زاد عن حدّه انقلب إلى ضدّه، ولذلك فنحن غير مؤدّبين! ولكن تغلب علينا الطيبة رغم ذلك، فالتوبة عادة ختامنا!...

ـ ها أنا من ذوي المعاشات ولٰكنّني لم أتب بعد! ـ التوبة لا تخضع لكادر الموظّفين، ثمّ إنّك لا تفعل شيئًا ضارًا، أنت تسكر ساعات كلّ ليلة وليس في ذٰلك من باس، وسوف يمنعك عن السكر يومًا المرض أو الطبيب وكلاهما شيء واحد، ونحن بطبعنا ضعفاء، ولولا ذٰلك ما ألفنا الخمر ولا صبرنا على الحياة الزوجيّة، ونزداد بمرور الأيّام ضعفًا ولْكنّ رغائبنا لا تقف عنـد حدّ، هيهـات، فنتعـذّب ثمّ نسكـر مـرّة أخرى، ويشيب شعرنا فيفضح منّا المستور وإذا بصفيق يعترض سبيلك في الطريق وهو يقول: «عيب أن تطارد امرأة وشعرك شايب!، يا سبحان الله ما لك أنت إذا كنت شابًا أو شيخًا، أتبع امرأة أم أتبع حمارة! حتى تخال حينًا أنَّ الناس متآمرون مع زوجك عليك، وهنالك إلى ذٰلك كلّه الـدلّال بثقله والعسكــريّ بهراوته، حتى الخادمة تتيـه دلالًا في سوق الخضـار، ولهكذا تجد نفسك في عالم مشاكس لا صديق لك فيه إلَّا الكأس، ثمَّ يجيء دور المرتزقة من الأطبَّاء فيقولون

\_ ومع ذلك اتنكر أنّنا نحبّ الدنيا بكلّ قلوبنا؟ \_ بكلّ قلوبنا! والشرّ نفسه لا يخلو من خير، حتّى الإنجليز لا يخلون من خير، لقـد عرفتهم يــومًا عن

لك بكل بساطة: «لا تشرب!»

كثب، وكان لي منهم أصدقاء على عهد الثورة! فهتف المحامى:

\_ ولٰكنَّك كنت تجاهدهم . . . أنسيت؟!

. نعم. . . نعم، لكلّ حال ما يناسبها، وفي مرّة ظنّوني جاسوسًا لـولا أن سارع إليّ زعيم الـطلبة في اللحظة المناسبة فدلّ القـوم على حقيقتي فهتفـوا لي، وكان ذلك في جامع الحسين!

\_ يعيش ياسين. . . يعيش ياسين! ولكن ماذا كنت تفعل في جامع الحسين؟

\_ أجب، هٰذه نقطة هامّة جدًّا!...

فضحك ياسين ثم قال:

كنّا نصلي الجمعة، وكان من عادة أبي أن يأخذنا
 معه لصلاة الجمعة، ألا تصدّقون؟ سلوا أهل الحسين!
 كنت تصلّي زلفى لأبيك؟

ـ ولله، لا تسيئوا الظنّ بنا، نحن أسرة دينيّة، أجل كلّنا سكّيرون فاسقون، ولكن في النهاية تنتظرنا التوبة! وهنا تأوّه المحامي قائلًا:

\_ ألا نعاود الغناء قليلًا؟ فبادره ياسين قائلًا:

مس غادرت الحانة وأنا أغني فاعترضني شرطي وهتف بي محذرًا: «با أفندي!» فسألته: «ألا يحق لي أن أغني؟»، فقال: «ممنوع الزعيق بعد الساعة ١٢» فقلد عتجًا: «ولكنني أغني!» فقال بحدة: «كلّه زعق أما القانون»، فسألته: «والقنابل التي تنفجر بعد الساعة ١٢ ألا تُعدّ زعفًا؟» فقال مهددًا: «الظاهر أنك ترغب في البيات في القسم، فابتعدت عنه وأنا أقول: «بل الأفضل أن أبيت في البيت!»، كيف نكسون أمّة متحضرة والعساكر تحكمنا؟! وفي البيت تلقى زوجك بالمرصاد وهنالك في الوزارة رئيسك، حتى في التربة يستقبلك ملاكان بالهراوات...

وعاد المحامي يقول:

ـ فلنمزّ بشيء من الغناء...

دي نــار يا نــاس وآدت فيَّه

وسرعان ما ردّدوا المطلع في حماس همجيّ، وكان ياسين يغرق في الضحك حتّى دمعت عيناه...

# 29

كثيرًا ما كانت تشعر خديجة بأنّها وحيدة. ومع أنّ إبراهيم شوكت ـ خاصّة منذ أن قارب السبعين ـ كان يعتكف في بيته طوال أيّام الشتاء، إلّا أنّه لم يستطع أن يبدّد وحشتها، ولم تهن في القيام بواجبات بيتها، غير أنّها ـ الواجبات ـ باتت أهون من أن تستغرق حيويّتها ونشاطها، فعلى تجاوزها السادسة والأربعين لم تزل قويّة نشيطة وازدادت جسامة. وأسوأ من هذا أنّ وظيفتها كأمّ قد انقطعت على حين أنّ دورها كحياة لم ولن يبدأ أبدًا فيها بدا. فإحدى الزوجتين ابنة أخيها، والأخرى موظّفة لا تكاد تلتقي بها إلّا فيها ندر من الأوقات والمناسبات. فكانت تروّح عن صدرها المكبوت فيها وبين زوجها المتلفّع بعباءته.

ـ مضى أكثر من عام على زواجهها ولم نوقد شموعًا! فهـز الرجـل منكبيه استهـانة دون تعليق فعـادت قول:

ـ لعلّ عبد المنعم وأحمد يعدّان الذرّيّة موضة قديمة كطاعة الوالدين!

فقال الرجل في ضجر:

ـ أريحي نفسك فهما سعيدان وحسبنا لهذا.

فتساءلت في حدّة:

ـ إذا كانت العروس لا تحبل ولا تلد فها فائدتها؟

\_ لعلّ إبنيك يخالفانك في هذا الرأي ا

ـ لقـد خـالفـاني في كـلّ شيء، مـا أضيـع تعبي وأملى ...

ـ أيحزنك ألّا تكوني جدّة؟

فقالت في حدّة تعالت درجتها:

ـ إنّ حزن عليهما لا على نفسى ا

ـ لقد عرض عبد المنعم كريمة على الطبيب فبشّره

خيرًا . . .

ــ أنفق المسكين كثيرًا وسينفق غدًا أكثر، إنّ عرائس اليوم غالية الثمن كالطهاطم واللحوم!

فضحك الرجل دون تعليق فاستطردت تقول: \_ أمّا الأخرى فأستعين عليها بسيدى المتولّى.

ـ اعترفي بأنّ لسانها كالشهد!

ـ مكر ودهاء، ماذا تتوقّع من ابنة العنابر؟

ـ اتَّقي الله يا شيخة!

- ترى متى يذهب بها «الأستاذ» إلى الطبيب؟

ـ إنّهما زاهدان في هٰذا!

\_ طبعًا، إنّها موظّفة، فمن أين تجد الوقت للحبل والولادة؟

ـ إنّها سعيدان ما في ذلك شكّ.

- الموظّفة لا يمكن أن تكون زوجة صالحة، وسيعرف ذلك بعد فوات الأوان...

ـ إنّه رجل ولن يضيره ذلك. . .

ـ ليس في لهذا الحيّ كلّه شابّان كولديّ فيا خسارة!

\* \* \*

وكان عبد المنعم قد تبلور طابعه واتجاهه، فأثبت أنه موظف كفء ولاأخ، نشيط، وقد انتهى الإشراف على شعبة الجماليّة إليه فعُين مستشارًا قانونيًا لها، وأسهم في تحرير المجلّة، وكان يلقي المواعظ أحيانًا في المساجد الأهليّة. وجعل من شقته ناديًا لإخوانه يسهرون عنده كلّ ليلة وعلى رأسهم الشيخ عليّ المنوفي. وكان الشابّ شديد التحمّس موفور الاستعداد كي يضع جميع ما يملك من جهد ومال وعقل في خدمة الدعوة التي آمن بكلّ قلبه على حدّ تعبير المرشد بأنها دعوة سكفية وطريقة سُنيّة وحقيقة صوفيّة وهيئة سياسيّة وجماعة رياضيّة ورابطة علميّة ثقافيّة وشركة اقتصاديّة وفكرة اجتماعيّة، وكان الشيخ عليّ المنوفي يقول:

- تعاليم الإسلام وأحكامه شاملة تنظيم ششون الناس في الدنيا والآخرة، وإنّ الذين يظنّون أنّ لهذه التعاليم إنما تتناول الناحية الروحيّة أو العبادة دون غيرها من النواحي مخطئون في لهذا الظنّ، فالإسلام عقيدة وعبادة ووطن وجنسيّة ودين ودولة وروحانيّة ومصحف وسيف...

فيقول شابٌ من المجتمعين:

- لهذا هو ديننا، ولكنّنا جامدون لا نفعـل شيئًا والكفر يحكمنا بقوانينه وتقاليده ورجاله...

فيقول الشيخ عليّ:

ـ لا بدّ من الدعماية والتبشمير، وتكوين الأنصمار المجاهدين، ثمّ تجيء مرحلة التنفيذ. . .

ـ وإلامَ ننتظر؟

- لننتظر حتى تنتهي الحرب. إنّ الحقــل مهيّـاً لدعوتنا، وقد نزع الناس ثقتهم من الأحزاب، وعندما يهتف الداعي في الوقت المناسب يهبّ الإخوان وكلّ مدرّع بقرآنه وسلاحه...

عبد المنعم بصوته القويّ العميق:

- فلنوطّن النفس على جهاد طويل، إنّ دعوتنا ليست موجّهة إلى مصر وحدها. ولكن إلى كافّة المسلمين في الأرض، ولن يتحقّق لها النجاح حتى تجمع مصر والأمم الإسلامية على لهده المبادئ القرآنيّة، فلن نغمد السلاح حتى نرى القرآن دستورًا للمسلمين أجمعين...

الشيخ على المنوفي:

ـ أبشّركم بأنّ دعوتنا تنتشر بفضل الله في كلّ بيئة، لها اليوم مركز في كلّ قرية، إنّها دعوة الله، والله لا يخذل قومًا ينصرونه...

وفي نفس الوقت، كان يستعر نشاط آخر في الدور التحتاني وإن اختلف الهدف، ولم يكن وفير العدد كهذا، فإن أحمد وسوسن كانا يجتمعان في كثير من الليالي بعدد محدود من الأصدقاء مختلفي النحل والملل، أكثرهم من البيئة الصحفية. وقد زارهم الأستاذ عدلي كريم ذات مساء، وكان على علم بما يدور بينهم من مناقشات نظرية. فقال لهم:

- حسن أن تدرسوا الماركسيّة، ولكن تذكّروا أنّها وإن تكن ضرورة تاريخيّة إلّا أنّ حتميّتها ليست من حتميّة الظاهرات الفلكيّة. إنّها لن توجد إلّا بإرادة البشر وجهادهم، فواجبنا الأوّل ليس في أن نتفلسف كثيرًا ولْكن في أن نملأ وعي الطبقة الكادحة بمعنى الدور التاريخيّ اللي عليها أن تلعبه لإنقاذ نفسها والعالم جميعًا...

أحمد:

- إنّنا نبترجم الكتب القيّمة عن لهذه الفلسفة للمخاصّة من المثقفين، ونلقي المحاضرات الحماسيّة على

العمّال المجاهدين، وكلا العملين واجب لا غنى عنه...

فقال الأستاذ:

- ولكنّ المجتمع الفاسد لن يتطوّر إلّا باليد العاملة، وحين يمتلئ وعيها بالإيمان الجديد، ويمسي الشعب كلّه كتلة واحدة من الإرادة، فهنالك لن تقف في سبيلنا القوانين الهمجيّة ولا المدافع...

ــ كلّنا مؤمنون بذلك، غير أنّ كسب العقول المثقّفة يعني السيطرة على الفئة المرشّحة للتوجيه والحكم... وإذا بأحمد يقول:

- سيّدي الأستاذ، ثمّة ملاحظة أودّ إبداءها، عرفت بالتجربة أنّه ليس من العسير إقناع المثقفين بأنّ الدين خرافة وأنّ الغيبيّات تخدير وتضليل، ولكن من الخطورة بمكان مخاطبة الشعب بهذه الآراء، وإنّ أكبر عهمة يستغلّها أعداؤنا هي رمي حركتنا بالإلحاد أو الكفر...؟

- إنّ مهمتنا الأولى أن نحارب روح القناعة والخمول والاستسلام، أمّا الدين فلن يتأتّ القضاء عليه إلّا في ظلّ الحكم الحرّ، ولن يتحقّق هذا الحكم إلّا بالانقلاب، وعلى العموم فالفقر أقوى من الإيمان، ومن الحكمة دائمًا أن تخاطب الناس على قدر عقولهم...

ونظر الأستاذ إلى سوسن باسمًا وهو يقول:

ـ كنت تؤمنين بالعمل فهل بتّ تقنعين بالنقاش في ظلّ الزواج؟ . . .

وكانت تدرك أنّه يداعبها وأنّه لا يعني ما يقول، ومع ذلك فقد قالت جادّة:

ـ إنّ زوجي يحاضر العمّال في الخرابات النائية، وأنا لا أني أوزّع المنشورات بنفسي. . .

ثمّ قال أحمد مغتبًّا:

- إنّ عيب حركتنا أنّها تجذب إليها كثيرين من النفعيّين غير المخلصين، مِن هُؤلاء مَن يعمل بغية الأجر أو من يعمل للمصلحة الحزبيّة!

فقال الأستاذ عدلي كريم وهو يهزّ رأسه الكبير في استهانة واضحة:

ـ أعلم لهـ ذا حتى العلم، ولكنتي أعلم أيضًا أنّ

الأمويين قد ورثوا الإسلام وهم لا يؤمنون به ومع ذلك فهم الذين نشروه في بقاع العالم القديم حتى إسبانيا!! فمن حقّنا أن نستفيد من هؤلاء، علينا أن نحدّرهم في الوقت نفسه، ولا تنسوا أنّ الزمن معنا على شرط أن نبذل ما في وسعنا من جهد وتضحية . . .

- والإخوان يا أستاذ! لقد بتنا نشعر بـانّهم عقبة خطيرة في سبيلنا!

لا أنكر هذا، ولكنّهم ليسوا بالخطورة التي تتخيّلها، ألا ترى أنّهم يخاطبون العقول بلغتنا فيقولون اشتراكيّة الإسلام؟ فحتى الرجعيّون لم يجدوا بدًا من استعارة اصطلاحاتنا، وهم لو سبقونا إلى الانقلاب فسوف يحقّقون بعض مبادئنا ولو تحقيقًا جزئيًّا، ولكنّهم لن يوقفوا حركة الزمن المتقدّمة إلى هدفها المحتوم، ثمّ لن نشر العلم كفيل بطردهم كما يطرد النور الحفافيش!

\* \* \*

ومضت خديجة تراقب مظاهر لهذا النشاط الغريب في دهشة مقرونة بالامتعاض والسخط، حتى قالت يومًا لزوجها:

- لم أر بيتًا كبيتي عبد المنعم وأحمد، لعلَهما قهوتان وأنا لا أدري، فلا يجيء المساء حتى يمتل السطريق بالزوّار من أصحاب اللحى والخواجات، لم أسمع عن شيء كهذا من قبل. . .

فهزّ الرجل رأسه قائلًا:

ـ آن لك أن تسمعي . . .

فقالت بحدّة:

 إنّ مرتبيهما لن يكفيا ثمن القهوة التي تقدّم للضيوف!

- هل اشتكيا إليك الفقر؟

- والناس؟ ماذا يقولون وهم يرون أفواجًا تدخل وأفواجًا تخرج؟

ـ كلّ واحد حرّ في بيته. . .

فنفخت قائلة:

- إنّ أصوات أحاديثهم التي لا تنتهي تعلو أحيانًا حتى تخرج إلى الحارة...

لتخرج إلى الحارة أو فلتصعد إلى السهاء!...
 وتنهدت خديجة من الأعهاق وهي تضرب كشًا بكفّ..

كانت فيلًا عبد الرحيم باشا عيسى بحلوان تــودّع الفوج الأخير من الزوّار الذين جاءوا يودّعــونه قبيــل سفره إلى الأراضي الحجازيّة لأداء فريضة الحجّ...

إنّ الحجّ أمنية قديمة، لعن الله السياسة فهي التي شغلتني عنه عامًا بعد عام، ولكن في مثل عمري يجب أن يفكّر المرء في أداء اللقاء القريب بربّه.

فقال عليّ مهران وكيل الباشا:

ـ لعن الله السياسة!

فردّد الباشا عينيه الذابلتين بين رضوان وبين حلمي متفكّرًا ثمّ قال:

ـ قل فيها ما شئت، غير أنّ لها جميلًا في عنقي لا أنساه وهو أنّها سلتني عن وحشتي، إنّ الأعزب العجوز مثلي يلتمس الأنس ولو في الجحيم!

فلعّب علىّ مهران حاجبيه وقال:

- ونحن يا باشا ألم نقم بواجبنا في تسليتك؟

دون شك، ولكن يوم الأعرب طويل كليل الشتاء، ولا بدّ للإنسان من رفيق، وإنّي لأعترف بأنّ المرأة ضرورة خطيرة، وكم أذكر أمّي هذه الأيّام! إنّ المرأة ضرورة حتى لمن لا يتعشقها!

وكان رضوان يفكّر في أمور بعيدة فإذا به يسأل الباشا:

مَبِ النحاس باشا يسقط أفلا تعدل عن السفر؟!
 فلوّح الباشا بيده ساخطًا وقال:

- فليبق بنحسه حتى أعهد عملى الأقسل من الحجّ ا...

ثمّ وهو يهزّ رأسه:

ـ كلُّنا مذنب، والحجّ يغسل الذنوب...

فضحك حلمي عزَّت قائلًا:

ـ إنَّك يا بِاشا مؤمن، وإنَّ إيمانك لَما يحيّر الكثيرين!

له؟ إنّ الإيمان واسع الصدر، والمنافق وحده الذي يدّعي البراءة المطلقة، ومن الغباء أن تظنّ أنّ الإنسان لا يقترف الذنوب إلّا على جئة الإيمان، ثمّ إنّ

ذنوبنا أشبه بالعبث الصبيانيّ البريء!

فقال على مهران متنهِّدًا في ارتياح:

ـ يا له من قول جميل! والآن دعني أصارحك بأني تشاءمت كثيرًا حين حدّثتني عن اعتزامك الحجّ، وساءلت نفسي ترى أهي التوبة؟! وهل تنتهي بالنسبة لنا مسرّات الحياة؟!

فضحك الباشا حتى اهترّ جذعه وقال:

أنت شيطان من صلب شيطان، أتحزنون حقًا إذا علمتم أنّها التوبة؟

فقال حلمي متأوِّهًا:

ـ كمن ذَّبِح وليدها في حجرها! . . .

فضحك عبد الرحيم باشا مرّة أخرى وقال:

\_ آه منكم يا أولاد الإيه، على مثلي إذا أراد التوبة حقًا أن يناى بنفسه عن العيون النجل والخدود الورديّة، وأن يعكف على مجاورة قبر النبيّ عليه الصلاة والسلام. . .

فهتف مهران في شماتة:

ـ الحجاز وما أدراك ما الحجاز، لقد حدّثني عنهـا العارفون، ستكون كالمستجير من الرمضاء بالنارا

فقال حلمي عزّت كالمحتجّ:

\_ لعلّها دعاية كاذبة كالدعايات الإنجليزيّة، وهل يوجد في الحجاز كلّه وجه كوجه رضوان؟!

فهتف عبد الرحيم عيسي:

\_ ولا في الجنّة! . . (ثمّ متراجعًا) . . لكنّنا يا أولاد الحرام بصدد حديث التوبة!

فقال على مهران:

مهلًا يا باشا، لقد أخبرتني يومًا عن الصوفي الذي تاب سبعين مرّة، أليس معنى هٰذا أنّه أذنب سبعين مرّة؟

فقال رضوان:

ـ أو مائة مرّة!

فقال عليّ مهران:

ـ أنا راض بسبعين!

فتساءل الباشا ووجهه يتهلّل بشرًا:

ـ وهل في العمر بقيّة؟

\_ ربّنا يطوّل عمرك يا باشا، طمئنًا وقل إنّها التوبة الأولى!

ـ والأخيرة!

- فشر! إذا تحدّيتني فسوف أستقبلك حين العودة من الحجّ بقمر ولا كلّ الأقهار ثمّ ننظر ماذا يكون من أمرك!

فقال الباشا باسمًا:

عنه...

ـ ستكون النتيجة مشل وجهك يـا بوز الإخص، أنت شيـطان يـا مهـران، شيـطان لا غنى لـلإنسـان

ـ أحمد الله على ذلك. . .

رضوان وحلمي في وقت واحد تقريبًا:

ــ ونحمده عليه. . .

فقال الباشا في خيلاء وسرور:

- أنتم أنسي، ما الحياة بدون المودّة والصداقة؟ الحياة جميلة، الجمال جميل، الطرب جميل، العفو جميل، أنتم شباب وتنظرون إلى الدنيا من زاوية خاصة، وسوف يعلّمكم العمر الكثير، إنّي أحبّكم وأحبّ الدنيا، وإنّ زيارتي لبيت الله للشكر والاعتذار وطلب الهداية. . .

فقال رضوان باسيًا:

ـ ما أجمل منظرك! إنّك تقطر صفاء...

فقال عليّ مهران بمكر:

- ولٰكنّ حركة صغيرة تجعله يقطر أشياء أخرى، حقًا يا باشا إنّك معلّم الجيل!

ـ وأنت إبليس نفسه يا ابن الهرمة! اللَّهمّ إنّي إذا قدمت يومًا للحساب فسأشير إليك وكفي!

ـ أنا! مظلوم والله، لست إلَّا عبدًا مأمورًا!...

\_ بل أنت شيطان . . .

ـ ولكن لا غنى لإنسان عنه؟!

فضحك الباشا قائلًا:

ـ نعم يا عكروت. . .

- كنت وما أزال في حياتك العامرة نغمًا مطربًا ووجهًا مليحًا وهناء متجدّدًا، وأخيرًا لا تنس أيّام شبابي يا سعادة الغادر!...

فتأوّه الباشا قائلًا:

\_ أيّام زمان! آه من الزمان! يــا أولاد لِمَ نكبر؟!! جلّت حكمتك يا ربّ وعَلَتْ!...

كانت قناتي لا تميل لخامر فألانها الإصباح والإمساء

فقال مهران ملعبًا حاجبيه:

ـ لغامز؟! بل قل لا تميل لمهران!

- يا ابن الكلب لا تفسد الجوّ بهذرك! لا يجوز أن نعبث عند ذكر الأيّام الجميلة، الدموع أحيانًا أجمل من الابتسام وأضخم إنسانيّة وأشدّ عرفانًا بالجميل، اسمعوا لهذا أيضًا:

واستنكرتني وما كيان البذي نكرت

من الحوادث إلّا الشميب والمصلعما

ـ ما رأيكم في قول «من الحوادث،؟

وإذا بمهران ينادي على طريقة باعة الصحف:

ـ الحوادث والأهرام والمصريّ . . . الباشا يائسًا:

ـ الحقّ ليس عليك ولكن عـ. . . .

ـ عليك أنت!

ـ أنا! أنا بريء منك، عندما عرفتك كنت على حال يحسدك عليها إبليس، ولكتي لن أسمح لك أن تستزعني من جوّ المذكريات، نعم اسمعوا إلى لهذا أيضًا:

عريت من السباب وكان غضًا

كها يسعرى مسن السورق المقتضيب

فتساءل مهران كالمنزعج:

ـ القضيب يا باشا.

الباشا وهو يردد ناظريه بين رضوان وحلمي المغرقين في الضحك:

- صاحبكم جنّة لا يؤثّر فيها الشعر! ولْكنّه سيبلغ قريبًا فترة الحسرات، حين يصير كلّ جميل خبرًا لكان أو إحدى أخواتها، (ثمّ متلفّتًا إلى مهران) وأصحاب زمان يا ابن الهرمة هل نسيتهم؟

- أوه، الله يمسيهم بـالخير... كانـوا الجـــال كلّه والدلال كلّه...

ـ ماذا تعرف عن شاكر سليهان؟

- كان وكيل الداخليّة وفرخة بكشك عند الإنجليز حتى أحيل على المعاش قبل الأوان في وزارة النحّاس

الثانية أو الثالثة لا أذكر، وأظنّه الآن معتكفًا في عزبته بكوم حمادة...

- ـ يا عيني على أيّامه! وحامد النجدي؟
- هذا أسوأ أحبابنا حظًا! خسر الجلد والسقط،
   وإنّه ليطوف الآن ليلًا بالمراحيض العموميّة...
- كان خفيفًا ظريفًا ولكنّه كان كذلك مقامرًا وعربيدًا. وعلى رأفت؟
- ـ لقد بلغ «باجتهاده» أن صار عضوًا في مجلس إدارة عدّة شركات، ولكنّ سمعته ضيّعت عليه الوزارة فيها يقال!...
- لا تصدّق ما يقال، ولي الوزارة أناس جاوزت شهرتهم حدود المملكة، غير أنّ هٰذا الرأي الذي طالما نوّهت لكم عنه وهو أنّ التحلّي بالفضائل العامّة واجب علينا أكثر من بقبّة الناس! فإذا تحقّق لأحدكم هٰذا فلا تشريب عليه بعد ذلك، لقد حكم الماليك مصر أجيالًا، وما زالت ذراريهم تنعم بالجاه والمال، وما المملوك؟! هو ذلك نفسه! سأقصّ عليكم قصّة عظيمة المغزى...

وصمت الباشا قليلًا كأنَّا ليجمع شتات فكره ثمّ ل:

- كنت في ذلك الوقت رئيس محكمة، وحدث أن عُرضت عليّ قضيّة مدنيّة عن ميراث مختلف عليه، وقبل نظر القضيّة عرَّفني بعضهم بشابّ جميل له وجه رضوان وقوام حلمي... (ثمّ مشيرًا إلى مهران) ورشاقة هذا الكلب في عزّ أيّامه! فتصادقنا عهدًا وأنا لا أدري عن سرّه شيئًا، حتى إذا كان يوم نظر القضيّة ما أدري إلّا وهو يقف أمامي عمثلًا لأحد طرفي النزاع! ماذا تظنّون فعلت؟

فتمتم رضوان:

- ـ يا له من موقف!. .
- ـ تنجّيت عن نظر القضيّة دون تردّدا

وأبدى رضوان وحلمي عن إعجابهما أمّا مهران فقال كالمحتج:

- ـ وضيّعت عليه كفاحه!؟
- فقال الباشا دون اكتراث لهذر مهران:
- ـ ليس هٰذا فحسب، ولُكنّي قطعته احتقارًا لسوء

خلقه، أجل، لا قيمة للإنسان بلا خلق، ليس الإنجليز بأذكى الناس، الفرنسيّون والإيطاليّون أذكى منهم ولكنّهم سادة الخلق فهم سادة العالم! لذلك أنبذ الجال التافه المنحطّ.

فتساءل علىّ مهران ضاحكًا:

مل أفهم من إبقائك علي أنّي ذو خلق؟...
 فأشار الباشا نحوه جادًا وهو يقول:

- الأخلاق متنوّعة، فالقاضي مطالب بالنزاهة والعدل، والوزير بالواجب والشعور بالمسئوليّة العامّة، والصديق بالصفاء والوفاء، وأنت عربيد بلا شكّ ووغد في أحايين كثيرة، ولكنّك أمين وفيّ...

ـ أرجو أن يكون وجهي قد تورّد!

ـ الله لا يكلّف نفسًا إلا وسعها! والحقّ أنّي قانع بما فيك من خير، ثمّ إنّـك زوج وأب ولهـذه فضيلة أخرى، وهي سعادة لا يقدّرها إلّا مَن عـانى صمت البيوت، إلّا أنّ صمت المقام عذاب الشيخوخة!

فقال رضوان كالمنكر:

ـ حسبت الشيخوخة محبّة للهدوء.

- تخيّلات الشباب عن الشيخوخة ضلال، تخيّلات الشيخوخة عن الشباب حسرات، خبّرني يا رضوان عن رأيك في الزواج؟

وانقبضت أسارير رضوان وهو يقول:

ـ هو الرأي الذي حدّثتك عنه من قبل يا باشا.

ـ لا أمل في العدول عنه؟

ــ لا أظنّ .

?م*ل* \_

تردّد رضوان قليلًا ثمّ قال:

\_ شيء عجيب، لا أدري كنهه، ولكنّ المرأة تبدو لي مخلوقًا مثيرًا للاشمئزاز!...

فتجلَّت في العينين الذابلتين نظرة حزينة وقال:

ـ يا للأسف، ألا ترى أنّ عليّ مهران زوج وأب؟ وأنّ صديقك حلمي من أنصار الزواج؟ إنّي أرثي لك رثاء مضاعفًا إذ إنّه رثاء لنفسي أيضًا، طالما حيّرني ما قرأت وما سمعت عن جمال المرأة، غير أنّي طويت نفسي على رأيي الخاصّ إكرامًا لذكرى أمّي، كنت أحبّها حبًّا جمًّا، وقد أسلمت الروح بين ذراعي

ودموعي تتساقط فــوق جبينها وخــدّيها، وكم أودّ لــو تتغلّب على متاعبك يا رضوان....

فقال رضوان وكان يبدو شاردًا ساهمًا:

- يستطيع الإنسان أن يعيش بلا امرأة... ليس الأمر مشكلة!

\_ يستطيع الإنسان أن يعيش بلا امرأة، ولكن الأمر مشكلة، وقد لا تبالي تساؤل الناس ولكن ماذا عن تساؤلك أنت؟ من الممكن أن تقبول إنّ المرأة مشيرة للاشمئزاز، ولكن لماذا هي لا تثير اشمئزاز الآخرين؟ هنالك يركبك إحساس كالمرض، مرض لا تعرف له دواء، فتعتزل العالم به، وهو شرّ رفيق في الوحدة، وربّا أخجلك بعد ذلك أن تحتقر المرأة وإن تكن مضطرًا إلى مواصلة احتقارها!

وهنا نفخ عليّ مهران فيها يشبه اليأس ثمّ قال: - منّيت النفس بليلة مرحة جديرة بالوداع!

فضحك عبد الرحيم باشا ثمّ قال:

\_ ولكنّه وداع حاجً! ماذا تعرف أنت عن تـوديع الحجّاج؟

ــ سأودّعك بالدعاء ثمّ أستقبلك بالورود والخدود، ويومئذ نرى ماذا أنت فاعل!

فضرب الباشا كفًّا بكفّ وهو يقول ضاحكًا:

ـ إنّي مفوّض أمري إلى الله ذي الجلال!...

### 01

عند تقاطع شارعي شريف وقصر النيل، أمام مقهى رتز، وفجأة، وجد كمال نفسه أمام حسين شدّاد! وتوقّفا عن السير وكلاهما يحملق في وجه صاحبه حتى هتف كمال:

\_ حسين! . . .

فهتف الآخر بدوره:

۔ کہال!

ثمّ تصافحا في حرارة وهما يضحكان ضحكة الغبطة والسرور.

ـ أيّة مفاجأة سعيدة بعد ذلك التاريخ الطويل!

ـ أيَّة مفاجأة سعيدة! تغيَّرت كثيرًا يا كهال، ولْكن

مهلًا لعلي أبالغ! عودك هو هو، جملة منظرك، وأكن ما هذا الشارب المحترم؟! وهذه النظارة الكلاسيكية وهذه العصا! وهذا الطربوش الذي لم يعد أحد يلبسه غيرك!

ـ وأنت شـد ما تغيّرت! سمنت أكثر تمّا كنت أتصوّر، ألهذا يتّفق وتقاليد باريس؟ أين حسين زمان؟!

- وأين بــاريس زمان؟ أين هتلر ومــوسوليني؟ مــا علينا، كنت ذاهبًا إلى ريتز لأشرب قدح شـــاي فهل عندك مانع من الجلوس معي قليلًا؟

ـ بكلّ سرور. . .

فهالا إلى ريتز ثمّ جلسا حول مائدة وراء النافذة الزجاجيّة المطلّة على الطريق، وطلب حسين شدّاد الشاي وطلب كال قهوة ثمّ عادا يتفحّصان بعضها البعض في ابتسام. لقد ضخم حسين فامتد طولًا وعرضًا. ولكن ماذا فعل بحياته يا ترى؟ هل ساح في الأرض والسهاء كها كان يودّ قديمًا؟ لكنّ عينيه تعكسان رغم ابتسامها نظرة غليظة كأنما بدّلت من طفولة الحياة جدًا. وكان قد مضى عام على التقائه ببدور في شارع جدًا. وكان قد مضى عام على التقائه ببدور في شارع فؤاد الأوّل فبرئ في أثنائه من نكسة الحبّ وانزوى آل شدّاد جميعًا في ركن النسيان، غير أنّ ظهور حسين قد أيقظ النفس من سباتها، فبدا الماضي وكأنّه يتمطّى ناشرًا أفراحه وآلامه.

- ـ متى عدت من الخارج؟
  - ـ منذ عام تقريبًا...

ولم يحاول مقابلته على الإطلاق؟! ولُكن علامَ يلومه وهو نفسه قد نسيه وفرغ من صداقته منذ دهر؟!

ـ لو علمت أنّك عـدت إلى مصر لسعيت إلى لقائك!

ولم يبد على حسين أنّه أحرج أو ارتبك ولكنّه قال ببساطة:

- عدت فوجدت الهموم في انشظاري، ألم تبلغك أشياء عنّا؟

فتجهّم وجه كهال وقال باقتضاب وأسف:

- بلى، عن طريق صديقنا إسهاعيل لطيف.
- ـ لقد سافر إلى العراق منـذ عامـين كها أخـبرتني

والدتي...وجدت الهموم في انتظاري كما قلت، ثمّ كان عليّ أن أعمل، وأن أعمل ليل نهار!

هُذا حسين شدّاد طبعة ١٩٤٤! ذلك الذي يعمد العمل جريمة إنسانيّة، أحقّ وجد ذلك الماضي؟ لعلّه لا دليل عليه إلّا خفقان لهذا القلب.

- ـ أتذكر آخر مرّة تلاقينا؟!
  - ـ أوه ا . . .

وجاء النادل بالشاي والقهوة قبل أن يتمّ كلامه غير أنّه لم يبد متحمّسًا للذكريات!...

- ـ دعني أذكّرك، كان ذلك عام ١٩٢٦.
- \_ عفارم على ذاكرتك! . . . (ثمّ شاردًا) . . . سبعة عشر عامًا في أوروبا! . . .
  - ـ حدّثني عن حياتك هنالك!

فهزّ رأسه الذي لم يشب منه إلّا سوالفه وقال:

- دع ذلك إلى حينه، واقنع الآن بهذه العناوين: أعوام سياحية وفرحة كالحلم، حبّ فزواج من باريسية من أسرة محترمة، الحرب والهجرة إلى الجنوب، إفلاس أبي، العمل في متجر حماي، عودتي إلى مصر دون زوجي حتى أهيئ لها حياة مستقرة، ماذا تريد أكثر من ذلك؟

- ـ أنجبت أطفالًا!
  - \_ کلّا. . .

كأنّما لا يودّ أن يتكلّم، ولكن ماذا بقي من الصداقة القديمة حتى يأسف على ذلك؟ ورغم لهذا وجد رغبة قويّة في طرق أبواب الماضي فتساءل:

ـ وماذا عن فلسفتك القديمة؟

وتفكّر حسين مليًّا، ثمّ ضحك ضحكة ساخرة وقال:

- إنّي غارق في العمل منذ أعوام وأعوام، لست إلّا رجل أعمال!

أين روح حسين شدّاد الذي كان يـأوي منها إلى ظلّ ظليل من الغبطة الروحيّة؟ ليست في لهذا الرجل الضخم، لعلّها استقرّت في رياض قلدس، أمّا لهذا الرجل فإنّه لا يعرفه، ولا يربطه به إلّا ماض مجهول، ماض ودّ في تلك اللحظة لو كان يحتفظ له بصورة حيّة لا صورة فوتوغرافيّة باردة.

ـ وماذا تعمل الأن؟

- ألحقني أحد أصدقاء أبي بوظيفة في الرقابة حيث أعمل ابتداء من منتصف الليل حتى الفجر، وإلى هذا فإنّي أقوم بالترجمة في بعض الصحف الإفرنجيّة. . .

ـ ومتى تخلو من العمل؟

- فيها ندر، والذي يهوّن عليّ المشقّة أنّني لن أدعو زوجي إلى مصر حتى أهيّئ لها حياة تناسبها، فهي من أسرة محترمة، وكنت حين تزوّجت منهـا معدودًا من الأغنياء!...

قال ذُلك وضحك ضحكة كأنمًا يسخر بها من نفسه فابتسم كمال ابتسامة كأنمًا يشجّعه بها، وراح يقول لنفسه: من حسن حظّي أتي سلوتك من زمن طويل، ولولا ذُلك لبكيت عليك من أعماق قلبي!

ـ وأنت يا كهال ماذا تعمل؟

ئم مستدرگا:

\_ أذكر أنَّك كنت مغرمًا بالثقافة؟

ما أجدره بالشكر على هذا التذكّر! فهو ميت بالنسبة إليه كما أنّ الآخر ميت بالنسبة إليه هو، وإنّا لنموت ونحيا كلّ يوم مرّات! وأجابه:

ـ إنّي مدرّس لغة إنجليزيّة . . .

\_ مـدرّس! نعم... نعم. تذكّرت الآن أشياء، وكنت ترغب في أن تكون مؤلّفًا؟

يا للرغبات الخائبة!...

إنّى أنشر مقالاتي في مجلّة الفكر، ولعلي أجمع بعضها في كتاب عمّا قريب!

فابتسم حسين ابتسامة كئيبة وقال:

ـ انت سعيـد لأنّك حقّقت أحــلام صبــاك، أمّـا أنا...!

وضحك مرّة أخرى، أمّا كمال فقد وقعت جملة «أنت سعيد» من أذنيه موقعًا غريبًا، ولم يكن أغرب منها إلّا اللهجة التي قيلت بها الدالة على الحسد، فوجد نفسه مرّة واحدة سعيدًا ومحسودًا! وممّن؟ من عميد آل شدّاد! غير أنّه قال على سبيل المجاملة:

ـ حياتك العمليّة أجلّ حياة! فقال الآخر باسيًا:

- لا اختيار لي، ومرجوّي الوحيد أن أستعيد شيئًا من مستوى الماضي...

وساد الصمت مليًّا، وكمان كهال يتفحّص حسين باهتهام، وكمانت صورة من الماضي تنبعث خلال تفحّصه، حتى وجد نفسه يسأله قائلًا:

ـ وكيف حال الأسرة؟

فقال دون اكتراث:

ـ بخير. . .

فتردد كمال قليلًا ثم قال:

- كانت لك أخت صغيرة نسيت اسمها فكيف صارت اليوم؟

ـ بدور!، تزوّجت في العام الماضي...

ـ ما شاء الله، أولادنا يتزوّجون!

ـ وأنت ألم تتزوّج؟

ترى ألم تعاوده الذكريات؟

ـ کلا. . .

ــ أسرع وإلّا فاتك القطار...

فقال ضاحكًا:

ـ فاتنى بأميال . . .

\_ ربّما تزوّجت من حيث لا تــدري، صدّقني، لم يكن الزواج ضمن خطّتي ولكتّي متزوّج منذ أكثر من عشر سنوات...

فهزّ كمال كتفيه دون اكتراث وقال:

ـ خبّرني كيف تجد الحياة هنا بعد إقامتك الطويلة في فرنسا؟

- لم تكن الحياة في فرنسا عقب الغزو ممّا يسرّ، أمّا هنا فالحياة يسيرة بالقياس إلى هناك. (ثمّ بحنان) ولكن باريس؟!

\_ لِمَ كُمْ تبق في فرنسا؟ فقال باستنكار:

ـ أعيش كلًا على حميّ؟!، كسلّا، كان ثمّـة عذر عندما حالت ظروف الحرب دون السفر، أمّا بعد ذلك فلم يكن من السفر بدّ!

ترى أهو شذا من الكبرياء القديم؟ ثمّ وجد نفسه مدفوعًا إلى مغامرة خطيرة عذبة معًا، فتساءل بمكر:

ـ وما أخبار صاحبنا حسن سليم؟

فحدجه بنظرة ارتياب لحظة ثمّ قال ببرود:

- ـ لا أدري عنه شيئًا!
  - ۔ کیف؟!

فقال وهو يمدّ بصره إلى الطريق خلل الزجاج:

ـ انتهى ما بيننا وبينه منذ حوالى العامين!

فقال كمال في دهشة لم يستطع إخفاءها:

ـ أتعنى . . ؟!

ولم يتمّ كلامه. غلبته المفاجأة. هل عادت عايدة إلى العبّاسيّة مـرّة أخرى؟ امـرأة مطلّقـة؟!. فليؤجّل التفكير في هٰذا كلّه إلى حين، وقال بهدوء:

ـ كان سفره إلى إيران آخر ما حدّثني به إسهاعيل لطيف عنه!

فقال حسين بكآبة:

لم تمكث أختي معه في هذه الرحلة إلّا شهرًا واحدًا، ثمّ عادت بمفردها. . . (ثمّ بصوت منخفض) يرحمها الله!

...194A \_

ندّت عن كمال في صوت ترامى إلى الموائد القريبة من حولهم. فنظر إليه حسين كالداهش وقال:

- ـ لم تكن تدري! لقد ماتت منذ عام!
  - ـ عابدة؟!

فهز الآخر رأسه بالإيجاب، وفي نفس الوقت خجل كمال من نطقه الاسم مجرّدًا بصوت مسموع، ولكنّه لم يقف عند لهذا إلّا أقلّ من لحظة. وبدت الألفاظ جميعًا وكأن لا معنى لها. وشعر بدوّامة الفناء تدور برأس. وكان ما به دهشة وارتياع، لا حزن ولا ألم، وتكلّم أخبرًا فقال:

ـ يا له من خبر محزن! البقيّة في حياتك! فقال حسين:

ـ عادت من إيران وحيدة، ومكثت مع أمّي شهرًا، ثمّ تـزوّجت من أنـور بـك زكي كبـير مفتشي اللغـة الإنجليزيّة ولكنّها لم تعاشره إلّا شهرين، ثمّ مرضت، ثمّ توفّيت في المستشفى القبطيّ.

كيف لرأسه أن يتابع لهذه الأحداث في سرعتها الجنونيّة! ولكنّه يقول أنـور بكِ زكى، وهـو المراقب

الأعلى لهيئته التعليميّة، ولعلّه تشرّف بمقابلته مرّات وهو زوج لعايدة. ربّاه... إنّه ليذكر الآن أنّه شيّع جنازة حرم المراقب منذ عام أفكانت هي عايدة؟!. ولكن كيف لم يلتق بحسين؟!

- ـ هل حضرت وفاتها؟
- ـ كلّا، توفّيت قبل عودتي إلى مصر...

فقال وهو يهزّ رأسه تعجّبًا:

\_ لقد سرت في جنازتها وأنا لا أدري أنَّها أختك!

۔ کیف؟

- علمت في المدرسة ذلك اليوم بأنّ حرم كبير المفتشين قد توفّيت وأنّ الجنازة ستشيّع من ميدان الإسهاعيليّة، فذهبت مع زملائي المدرّسين دون أن أطّلع على النعيّ في الصحف، وسرنا بين المشيّعين حتى جامع جركس، كان ذلك منذ عام...

فابتسم حسين ابتسامة حزينة وهو يقول:

ــ سعیکم مشکور. . .

لو وقعت لهذه الوفاة عـام ١٩٢٦ لجنّ أو انتحر، اليوم تمرّ به كخبر من الأخبار، ومن عجب أن يشيّع جنازتها وهو لا يدري، وكان وقتذاك ما يزال أسيرًا لمرارة التجربـة التي تخلّفت عن زواج بـدور فلعـلّ صاحبة النعش طافت برأسه فيها طاف به من خواطر بدور وأسرتها، وما زال يذكر يوم الجنازة حين تقدّم من أنور بك زكى معزّيًا ثمّ جلس بين المشيّعين، قالوا قيامًا لقد حضر النعش فمدّ عينيه فرأى نعشًا جميلًا مكلُّلًا بالحرير الأبيض حتَّى تهامس بعض زملائه إنَّها عروس... الزوجة الثانية للمفتّش... وقد ذهبت ضحيّة للالتهاب الرثويّ، وودّع النعش وهو لا يدري أنَّه يودّع ماضيه، ومن كان زوجها؟ رجل فوق الخمسين ذو زوجة وأبناء فكيف رضى به ملاك الزمان الخالي؟ وكنت تظنُّها فوق الزواج فإذا هي تعنو للطلاق ثمّ تقنع بنصيب الزوجة الثانية! وسوف يمضى وقت طويل قبل أن يسكن جيشان لهذا الصدر لا من الحزن أو الألم ولكن من الذهول والدهشة، ومن خلوّ العالم من مباهج الأحلام، ومن ضياع سرّ الماضي الساحر إلى الأبد، وإن كان ثمّة حزن فعلى أنّك لم تحزن كما كان يجدر بك!

ـ لكن ماذا غير حسن سليم؟

فهزّ حسين رأسه بازدراء وقال:

ـ عشق الـوغد مـوظّفة بمفـوّضيّة بلجيكـا بإيـران

فغضبت المرحومة لكرامتها وطالبت بالانفصال... دممًا يعزّي المرء في مثل لهذا الموقف أنّ بـديهيّات

وتما يعزّي المرء في مثل هذا الموقف أن بديهيّات
 إقليدس لم تعد بالبديهيّات المطلقة!».

ــ وأولادها؟

\_ عند جدّتهم لأبيهم.

وهي أين هي؟ وماذا جدّ عليها في هذا العام؟ وهل يمكن أن يعرفها فهمي أو السيّد أحمد عبد الجواد أو نعيمة؟

وإذا بحسين شدّاد ينهض وهو يقول:

ـ آن لي أن أذهب، دعني أراك، إنّي أتناول عشائي عادة في رتز.

فنهض بدوره، وتصافحا وهو يتمتم:

\_ إن شاء الله. . .

وافترقا عند ذاك وهو يشعر بأنّه لن يراه مرّة أخرى، وبأنّه ليس به حاجة إلى معاودة رؤيته، كما ليس بالآخر حاجة إلى ذلك، وغادر المشرب وهو يقول لنفسه: «إنّي حزين يا عايدة لأنّي لم أحزن عليك كما كان يجدر بي . . . ».

## OY

في سكون الهزيع الأخير من الليل طرق طارق باب بيت آل شوكت بالسكّريّة، ثمّ تتابع الطرق حتى استيقظ النائمون، وما إن فتحت خادم الباب حتى تدافعت إلى الداخل أقدام ثقيلة شديدة الوقع، انتشرت في الفناء والسلّم وأطبقت على الشقق الشلاث. وخرج إسراهيم شوكت إلى الصالة مثقل الرأس بالنوم متعبًا بالكبر فرأى ضابطًا كبيرًا يتوسط مجموعة من الجنود والمخبرين، فدهش الرجل وتساءل منزعجًا:

ـ ماذا هنالك كفي الله الشر؟!

فسأله الضابط الكبير بخشونة:

\_ ألست والد أحمد إبراهيم شوكت وعبد المنعم

إبراهيم المقيمين في هٰذا البيت؟

ـ بلی . . .

ـ عندنا أوامر بتفتيش البيت جميعه. . .

فأجاب الرجل وقد امتقع وجهه:

ــ لماذا يا حضرة المأمور؟

فلم يأبه له والتفت نحو معاونيه آمرًا:

ـ فتشوا. . .

واندفع الرجال إلى الحجرات صادعين بالأمر على حين تساءل إبراهيم شوكت:

ـ لماذا تفتّشون شقّتى؟

ولكنّ المأمور تجاهل، وعند ذاك اضطرّت خديجة إلى مغادرة حجرة النوم للتي اقتحمها المخبرون م متلفّعة بشال أسود وهي تهتف غاضبة:

\_ أليس للنساء حرمة؟! هل نحن لصوص يا حضرة المأمور؟!

كانت تحدّق في وجهه غاضبة، وإذا بها تشعر بغتة بائها رأت هذا الوجه من قبل، أو بمعنى أصحّ أنها رأت صورته الأولى قبل أن يعتورها تقدّم السنّ، متى وأين؟ ربّاه إنّه هو دون ريب، لم يكد يتغيّر كثيرًا، واسمه؟ وقالت دون تردد:

- حضرتك كنت ضابطًا بقسم الجهاليّة، منذ عشرين عامًا، بل منذ ثلاثين عامًا لا أذكر الزمن بالضبط...

فرفع المأمور إليها عينين متسائلتين، وردّد إبراهيم شوكت ناظريه بينهما متسائلًا كذّلك، وإذا بها تقول:

- اسمك حسن إبراهيم، أليس كذلك!

ـ حضرتك تعرفينني؟

فقالت برجاء:

- أنا بنت السيّد أحمد عبد الجواد وأخت فهمي أحمد الذي قتله الإنجليز أيّام الثورة، ألا تذكره؟

فلاحت الدهشة في عيني المأمور وتمتم بصوت مهذّب لأوّل مرّة:

ـ رحمه الله رحمة واسعة. . .

فقالت برجاء أشدّ:

ـ أنا أخته فهل ترضى لبيتي لهذه البهدلة؟

فأشاح المأمور عنها بوجهه وهو يقول كالمعتذر:

- ــ إنَّنا ننفَّذ الأوامر يا هانم.
- \_ ولكن لماذا يا حضرة المأمور، نحن أناس طيّبون! فقال المأمور برقّة:
  - ـ نعم، ولكن ليس كذلك نجلاك. . .
    - فهتفت خديجة باضطراب:
    - ـ إنّهما ابنا أخت صديقك القديم!
    - فقال المأمور دون أن ينظر نحوهما.
      - ـ إنَّنا ننفَّذ أوامر الداخليَّة.
- \_ لم يفعلا شيئًا ضارًا، إنّها ولدان طيّبان وأقسم لك على ذلك . . .

وعاد الجنود والمخبرون إلى الصالة دون أن يعثروا على شيء فأمرهم المأمور بمغادرة الشقّة، ثمّ التفت إلى الزوجين الماثلين أمامه وقال:

- ـ أُبلغنا عن اجتهاعات مريبة تُعقد في شقّتيهها. . .
  - ـ هٰذا كذب يا حضرة المأمورا
- أرجو أن يكون الأمر كذلك، لْكنّني مضطر الآن إلى القبض عليهما وسوف يبقيان حتى يتم التحقيق معها، ولعلّ العاقبة أن تكون سليمة!

هتفت خديجة بصوت متهدّج وشي بدموعها:

- \_ أتســوقهـما حقًــا إلى القسم؟، لهــذا... لا أتصوّر... اعف عنهما وحياة أولادك!
- ليس بوسعي ذلك، لديّ أوامر صريحة بالقبض عليها، طاب مساؤكها!

وغادر الرجل الشقة، وما لبثت أن غادرتها خديجة وفي أعقابها الرجل العجوز ونزلا السلّم لا يلويان على شيء، ورأتها كريمة وكانت واقفة أمام شقّتها في حال شديدة من الفزع فهتفت:

ـ أخذوه يا عمّتي، أخذوه إلى السجن. . .

فألقت خديجة على الشقة نظرة متحجّرة، ونزلت مسرعة إلى الشقة الأولى حيث وجدت سوسن على باب شقتها كذلك تتطلع إلى الفناء بوجه كالح، فنظرت حيث تنظر فرأت القوة تحيط بعبد المنعم وأحمد، متّجهة بها إلى الخارج، فلم تتالك أن تصرخ من أعهاق قلبها وهمّت بالانطلاق في أشرهما لولا أن أمسكت بها يد سوسن، فالتفتت نحوها هائجة، غير أن سوسن قالت لها بصوت هادئ حزين:

\_ هدّئي روعك، لم يعثروا على شيء مريب، ولن يثبت ضدّهما شيء، لا تجري وراءهم حفظًا لكرامة عبد المنعم وأحمد...

فصاحت بها:

ـ هٰذَا الهدوء تحسدين عليه!

فقالت سوسن برقّة وصبر:

ـ سيعودان إلى بيتهما بخير، اطمئتي. . .

فتساءلت بحدّة:

ـ مَن أدراك؟

ـ إنِّي واثقة ممَّا أقول. . .

فلم تكترث لقولها والتفتت نحو زوجها ثمّ ضربت كفًّا بكفّ وهي تقول:

ـ انعدم الوفاء، أقول لهم إنها ابنا أخت فهمي فيقول لي عندي أوامر، لماذا يأخذ ربّنا الناس الطيّبين ويترك الأرذال؟!

واتِّجهت سوسن نحو إبراهيم وقالت:

- سيفتشون بيت الجهاعة في بين القصرين! سمعت خبرًا يقول للمأمور إنه يعرف بيت جدّهما في بين القصرين فاقترح عليه الضابط المساعد تفتيشه تنفيذًا للأوامر على سبيل الحيطة أن يكونا قد أخفيا فيه منشورات!

فصاحت خديجة:

إنّي ذاهبة إلى أمّي، لعلّ كمال يستطيع شيئًا، آه
 يا ربّي إنّي أحترق...

وجاءت بمعطفها وغادرت السكرية في خطوات متلاحقة مضطربة، كان الجوّ باردًا والظلام ما يزال كثيفًا، وكانت الديكة تصيح في تجاوب متواصل، انطلقت من الغوريّة مخترقة الصاغة إلى النحاسين. ووجدت عند باب البيت مخبرًا، ووجدت في الفناء مخبرًا آخر، ثمّ صعدت السلّم وهي تلهث...

وكانت الأسرة قد استيقظت مضطربة على رنين الجرس، ثمّ جاءتهم أمّ حنفي وهي تقول في ذعر: «بوليس»، وهرع كمال إلى الحوش حيث التقى بالمأمور فتساءل منزعجًا:

ـ أفندم؟ فسأله المأمور: فصافحه الرجل قائلًا:

- حسن إبراهيم مأمور قسم الجماليّــة! بدأت فيــه ملازمًا وعدت إليه في آخر المطاف مأمورًا. . .

ثمّ وهو يهزّ رأسه:

- كانت الأوامر صريحة، أرجو ألا يثبت عليهما ما يدينهما.

وهنا ترامى إليهما صوت خديجة وهي تحدّث أمّها وعائشة بما كان وتبكي فقال:

لهذه أمّهها، عرفتني بذاكرتها العجيبة ثمّ ذكّرتني بالمرحوم ولكن بعد أن كان التفتيش الدقيق قد وقع، طمئنها ما أمكنك.

ثمّ نزلا معًا جنبًا إلى جنب، وعند مرورهما بالدور الثاني مرقت عائشة من الباب في حدّة بادية وحدجت المأمور بنظرة قاسية وصاحت به:

ـ لماذا تقبضون على أولاد الناس بـلا سبب؟ ألا تسمع بكاء أمّهما؟ فانحرف بصر المأمور إليها كردّ فعل للمفاجأة ثمّ غضّ بصره تأدّبًا وهو يقول:

ـ سيطلق سراحهما عمّا قريب إن شاء الله. . .

ثمّ سأل كمال بعـد أن ابتعدا عن مـدخل الــدور الثاني:

**-** والدتك؟

- بل شقيقتي! لم تجاوز الىرابعة والأربعين ولكنّها عانت من سوء الحظّ ما حطّمها...

والتفت المأمور إليه كالداهش، وخيّل إليه بأنّه همّ أن يطرح سؤالًا، وأكنّه تردّد لحظة ثمّ عدل عمّا كان هَمَّ به، وتصافحا في الفناء، وقبل أن يمضي الرجل إلى سبيله سأله كمال:

ـ أمن المستطاع أن أزورهما في السجن؟

ـ نعم . . .

\_ شكرًا...

وعاد كيال إلى الصالة فانضمّ إلى أمّه وشقيقتيه وهو ول:

ـ سأزورهما غدًا، لا داعي للخوف، وسوف يطلق سراحهما عقب التحقيق معهما...

وكانت خديجة لا تمسك عن البكاء فصاحت عائشة في نرفزة: ـ أتعرف عبد المنعم إبراهيم وأحمد إبراهيم؟

ـ أنا خالهما!

۔ صناعتك؟

\_ مدرّس بمدرسة السلحدار...

ـ عندنا أوامر بتفتيش البيت!

ـ ولٰكن لماذا؟ أيّ تهمة توجّهها إليّ؟

\_ إِنَّنَا نَفْتُش عَنَ مَنشُورَاتَ تَخْصُّ الشَّابِّينَ لَعُلِّهُــاً اخفياها هنا!

أوتكد لحضرتك أنه ليس في بيتنا منشورات،
 تفضّل فتش كها تشاء...

ولاحظ كيال أنّه أمر القوّة باحتلال السلّم والسطح وأنّه مضى معه بمفرده، وما كان تفتيشًا يقلب البيت رأسًا على عقب ولكنّ المأمور اكتفى بتفقّد الحجرات وإلقاء نظرة سطحيّة على المكتب وخزانات الكتب فاستردّ أنفاسه، واستطاع أن يسأله وقد أنس إليه:

\_ فتَشتم بيتهها؟

ـ طبعًا...

ثمّ بعد لحظة قصيرة:

\_ إنّها الآن في سجن القسم!

فسأله كهال في انزعاج:

\_ هل ثبت عليهما شيء؟

فأجاب الرجل برقّة غير معهودة في أمثاله:

 أرجو ألا يصل الأمر إلى هذا الحدة، غير أنّ التحقيق متروك للنيابة.

ـ أشكر لك جميل عواطفك!

فقال المأمور بهدوء وهو يبتسم:

ـ ولا تنس أنّني لم أجهدل البيت!

ـ نعم يا سيّدي، إنّي لا أدري كيف أشكرك!

وإذا به يلتفت نحوه متسائلًا:

\_ حضرتك أخو المرحوم فهمي؟

فاتسعت عينا كمال دهشة وقال:

ـ نعم، أكنت تعرفه؟

ـ كنّا أصدقاء رحمه الله. . .

فقال كيال برجاء:

\_ مصادفة سعيدة... (وهو يمدّ له يده)... كمال أحمد عبد الجواد...

ـ لا تبك، كفانا بكاء، سيعودان إليك ألا تسمعين؟

فولولت خديجة قائلة:

ـ لا أدري . . . لا أدري . في السجن يا ولداه! وكانت أمينة صامتة كأنّ الحزن أخرسها، فقال كمال في لهجة توحى بالطمانينة:

ـ المأمور يعرفنا، كان صديق المرحوم فهمي، وقد تلطّف بنا في التفتيش لدرجة لا تصدّق، ولا شكّ أنّه سبرعاهما بعطفه!

فرفعت الأمّ رأسها كالمتسائلة فقالت خديجة في عنق:

- حسن إبراهيم، ألا تذكرينه يا أمّي؟ وقد أخبرته بأنّي أخت فهمي فها كان منه إلّا أن قال: إنّنا ننفّذ الأوامر يا هانم! أوامر في عينه...!

واتَّجهت عينا الأمّ نحو عائشة ولكنَّها لم يبد عليها أنَّها ذكرت شيئًا...

ثم اننحت أمينة بكمال جانبًا وراحت تقول له في قلق بالغ:

لم أفهم شيئًا يا بني، لماذا قبض عليهما؟
 فتفكر كمال فيما ينبغى قوله، ثمّ قال:

ـ الحكومة تظنّ خطأ أنّها يعملان ضدّها!

فهزّت رأسها في حيرة وقالت:

أختك تقول إنهم قد قبضوا على عبد المنعم لأنه
 من الإخوان المسلمين، لماذا يقبضون على المسلمين؟

ـ الحكومة تظنّهم يعملون ضدّها...

- وأحمد؟ 1، قالت إنّه . . . نسبت الكلمة يا بنيّ ! ؟

ـ شيسوعي؟. الشيوعيّـون كالإخـوان في ظنّ الحكومة!

ـ الشيوعيّون؟! أشياع سيّدنا عليّ؟

فدارى كمال ابتسامة وقال:

الشيوعيون لا الشيعة، هم حزب ضد الحكومة
 والإنجليز!...

فتنهّدت المرأة في حيرة وقالت:

متى يفرج عنهما؟ انـظر إلى أختـك المسكينـة! الحكومة والإنجليز ألم يجدوا إلّا بيتنا المصاب؟!

كان أذان الفجر يسري في الصمت الشامل حين استدعى مأمور قسم الجمالية عبد المنعم وأحمد إلى حجرته، ومثلا أمام مكتبه يسوقها جندي مسلح، فأمره المأمور بالانصراف، ومضى يتفحّصها باهتمام، ثمّ نظر إلى عبد المنعم وسأله:

، ويان . ـ اسمك وسنّك وصناعتك؟

ـ اسمت وسبت وصناعتت

فأجاب عبد المنعم بهدوء وثبات:

- عبد المنعم إبراهيم شوكت، خمسة وعشرون عامًا، محقّق بإدارة التحقيقات بوزارة المعارف.

- كيف تخرق قوانين الدولة وأنت من رجال القانون؟!

لم أخرق قانونًا، ونحن نعمل جهارًا فنكتب في المصحف ونخطب في المساجد، إنّ الذين يدعون إلى الله لا يجدون ما يخفونه.

ـ ألم تحدث في بيتك اجتهاعات مريبة؟

- كـلّا، كانت اجتماعات عـاديّة تمّـا تجمع بـين الأصدقاء لتبادل الرأي والمشورة والتفقّه في الدين...

\_ وهل يدخل ضمن لهذه الأغراض التحريض على معاداة دول حليفة؟

- أتعني بريطانيا يا سيّدي؟ إنّها عدوّ غادر، الدولة التي تدوس كرامتنا بالدبّابات لا يمكن أن تكون دولة حليفة...

ـ إنّـك رجل مثقف، وكـان ينبغي أن تـدرك أنَّ للحرب ظروفًا تبيح المحظورات!

ـ إنّي أدرك أنّ بريطانيا هي عدوّنا الأوّل في هٰذا الوجود!

والتفت المأمور إلى أحمد متسائلًا:

ـ وأنت؟

فأجاب أحمد وعلى شفتيه شبه ابتسامة:

- أحمد إبراهيم شـوكت، أربعة وعشرون عـامًا، عـرّر بمجلّة الإنسان الجديد...

ـ هنالك تقارير خطيرة عن مقالاتك المتطرّفة، فضلًا عن أنّه من المسلّم بـ أنّ مجلّتـك سيّئـة السمعة...

\_ مقالاتي لا تعدو الدفاع عن مبادئ العدالة الاجتماعية...

ـ شيوعيّ حضرتك؟

\_ إنّي اشتراكيّ، وكثير من النوّاب يدعون إلى الاشتراكيّة، والقانون نفسه لا يؤاخذ الشيوعيّ على رأيه ما دام لا يلجأ إلى أساليب العنف. . .

- أكان ينبغي أن ننتظر حتى تتمخض الاجتماعات التي تعقد كل مساء في شقتك عن العنف؟

وتساءل في نفسه ترى هل وقفوا على سرّ المنشورات والمحاضرات الليليّة؟! وأجاب:

إنّي لا أجتمع في بيتي إلّا بالأصدقاء المقرّبين، ولم
 يزد عدد زوّاري يومًا عن أربعة أو خمسة، وكان تفكيرنا
 أبعد ما يكون عن العنف. . .

وردّد المأمور نظره بينهما ثمّ قال بعد تردّد:

\_ إنّكها مثقفان و... مهذّبان، ومتـزوّجان أليس كـذُلـك؟ حسن، أليس من الأفضـل لكــها أن تهتــهّا بشئونكها الحاصّة وأن تجنّبا نفسيكها الهلاك؟...

فقال عبدُ المنعم بصوته القويّ:

ـ إنّي أشكر لك نصيحتك التي لن أعمل بها...

فندّت عن المأمور ضحكة مقتضبة كأنّما على رغمه، قال:

- علمت في أثناء التفتيش أنّكها حفيدا المرحوم أحمد عبد الجواد، وقد كان خالكها المرحوم فهمي صديقًا حميًا لي، وأظنّكها تعلمان أنّه فقد حياته في ربيع العمر على حين أنّ زملاءه ظلّوا على قيد الحياة حتى تبوّاوا أكر المناصب...

فقال أحمد وقد أدرك السرّ في لطف المأمور الذي مرّ م:

دعني أسألك يا سيّدي عمّا كانت تكون عليه مصر لولا تضحية خالي وأمثاله؟!

فهزّ الرجل رأسه وقال:

فكرا في نصيحتي بعقل وروية ودعكما من هذه
 الفلسفة المهلكة!

ثمّ وهو يقف:

- ستبقيان ضيفين في سجننا حتى تُلدُعَـوا إلى التحقيق، أرجو لكها حظًا سعيدًا. . .

وغادرا الحجرة حيث تسلّمها أونباشي وجنديّان مسلّحان، ومضوا جيعًا إلى الدور الأرضيّ، ثمّ عرّجوا إلى بهو مظلم شديد الرطوبة فساروا فيه قليلًا حتى استقبلهم السجّان بكشّافه الكهربائيّ كأنما ليدلّم على باب السجن، وفتح الرجل الباب وأدخلها، ثمّ صوّب ضوءه إلى الداخل ليهتديا به إلى بُرشيها، ثمّ وأضاء الكشّاف المكان فبدا متوسّط المساحة عالى وأضاء الكشّاف المكان فبدا متوسّط المساحة عالى السقف، ذا نافذة صغيرة في أعلى جداره تعترضها القضبان الحديديّة. وكان عامرًا بالضيوف، فيهم القضبان على هيئة الطلبة، وثلاثة رجال حفاة مجفوي النظر شائهي الخلقة. وما لبث أن أغلق الباب وساد الظلام، غير أنّ الضوء وحركة القادمين كانت قد أيقظت النائمين، وقال أحمد لأخيه همسًا:

ـ لن أجلس وإلّا قتلتني الرطوبة، فلننتظر الصبح واقفين!

\_ سنضطر إلى الجلوس عاجلًا أو آجلًا، أعلمت متى نبرح لهذا السجن؟

وإذا بصوت \_ أدركا بالبداهة أنّه لأحد الشابّين \_

ـ لا بّد من الجلوس، ليس هو بالشيء السارّ ولكنّه اخف من الوقوف أيّامًا. . .

ــ هـل مكثتها طويلًا؟

ـ منذ ثلاثة أيّام!

وساد الصمت حتى عاد الصوت يسأل:

ـ لماذا قبض عليكما؟

فأجاب عبد المنعم باقتضاب قائلًا:

ـ أسباب سياسيّة فيها يبدو. . .

فقال الصوت ضاحكًا:

- صارت الأغلبيّة أخسيرًا للسياسيّين في لهذا السجن، كنّا قبل تشريفكها أقليّة...

فسأله أحمد:

ـ وما تهمتکها؟

ـ تكلّم أنتها أوّلًا، فأنتها أحدث مقامًا! وإن يكن لا داعي للسؤال بعد أن رأينا لحية أحدكها الإخوانيّة؟!

فسأله أحمد وهو يبتسم في الظلام:

ـ وأنتها؟

- كلانا طالب في الحقوق متّهم بتوزيع منشورات هدّامة كها يقولون...

فثار أحمد وسأله:

- ـ أضبطتها متلبّسينِ! .
  - ـ نعم . . .
- ـ وماذا كان في المنشورات؟
- ـ بيان بتوزيع الثروة الزراعيّة في مصر. . .
- لهذا تما تنشره الصحف في ظل الأحكام العرفية
   نفسها!
  - ـ يضاف إليه شويّة توجيهات حماسيّة!

فابتسم أحمد مرّة أخرى في الظلام وقد تخفّف من وحشته لأوّل مرّة، وعاد صاحب الصوت يقول:

\_ إنّنا لا نخاف القانون بقدر ما نخاف الاعتقال...

- ـ إنّ الأمور تنشّر بتغيّر شامل. . .
- ـ لكنّنا سنظلّ الهدف في جميع العهود. . .

وإذا بصوت غليظ يعلو في خشونة قائلًا:

ـ كفاكما كلامًا ودعونا ننام. . .

ولكنّ صــوتـه أيقظ زميــلّا من زميليـه فتشــاءب متسائلًا:

\_ طلع الصبح؟

فأجابه الأوّل هازئًا:

\_ كسلًا، ولكنّ أصحابنـا يحسبـون أنفسهم في الرزة...

تنهّد عبد المنعم وهمس بصوت لم يسمعه إلّا أحمد: \_ أيزجّ بي إلى هٰذا المكان لا لسبب إلّا أنّني أعبد .؟!

فهمس أحمد في أذنه باسمًا:

ـ وما ذنبي أنا الذي لا أعبده؟!

لم يشأ أحد بعد ذلك أن يرفع صوته، وراح أحمد يسأل نفسه عمّا دعا إلى القبض على الآخرين، سرقة أم مشاجرة أم سكر وعربدة؟ طالما كتب عن الشعب وهو مدثّر بمعطف في حجرة مكتبه الجميلة، ها هو الشعب يلعن أو يغطّ في نومه، وهذه الوجوه الكالحة البائسة التي رآها على ضوء الكشّافات لحظات، وذلك الرجل الذي كان يحكّ رأسه وما تحت إبطيه فلعلّ

قمله يزحف نحوهما دائبًا، همذا هو الشعب المذى تعيش من أجله فكيف تجزع عن فكرة ملامسته؟! هٰذا الرجل المناط به خلاص الإنسانيّة ينبغي أن يمسك عن شخيره وأن يعى موقف التاريخيّ حتّى ينهض لإنقاذ العالم جميعًا!. وقال لنفسه: «إنّ موقفًا إنسانيًّا واحدًا هو الذي جمعنا على اختلاف مشاربنا في هٰذا المكان المظلم الرطب. الأخ والشيوعيّ والسكّير والسارق على السواء، كلَّنا واحمد على تفاوت في قوَّة المناعبة أو الحظُّه. وحدَّث نفسه مرَّة أخرى فقال: لماذا لا تعنى بشئونك الخاصة، هكذا يقول المأمور، ولى زوجة محبوبة ورزق موفور، والحقّ أنّ الإنسان قد يسعد بما هو زوج أو موظّف أو أب أو ابن ولْكنّه مقضى عليه بالمتاعب أو بالموت نفسه بما هو إنسان. وسواء أقضى عليه بالسجن هذه المرّة أم أطلق سراحه فباب السجن الغليظ المتجهّم هو ما يتراءى لعينيه في أفق حياته، وعاد يتساءل: ماذا يدفعني في هٰذا السبيل الخطير الباهر؟. ألا إنَّه الإنسان الكامن في أعماقي، الإنسان الواعى لذاته المدرك لموقفه الإنسانيّ التاريخيّ العامّ، وإنّ ميزة الإنسان على سائر المخلوقات هي أنّه يستطيع

أن يقضي على نفسه بالموت بمحض اختياره ورضاه . . . وشعر بالرطوبة تسري في ساقيه والإعياء يتخلّل مفاصله ، وكان الشخير يتردّد في الأركان بإيقاع موصول ، ثمّ لاحت خلال قضبان النافذة الصغيرة طلائع من النور وانية رقيقة . . .

# 0 2

غادر الطبيب الحجرة وكمال يتبعه واجمًا، ثمّ لحق به في الصالة وحدجه بعينين متسائلتين، قال الطبيب بهدوء:

- يؤسفني أن أخبرك بأنّها حالة شلل كلّي. . .
   فانقبض صدر كمال انقباضًا شديدًا وسأله:
  - ـ حالة خطرة؟
- طبعًا! وقد أصيبت في الموقت نفسه بالتهاب رثوي، ولذلك فالحقن ضروريّة لإراحتها.
  - ـ أليس هناك أمل في الشفاء؟

فصمت الطبيب قليلًا ثمّ قال:

- الأعمار بيد الله، أمّا الطبيب فيقرّر في حدوده أنّ لهذه الحال لا يمكن أن تستمرّ أكثر من ثلاثة أيّام . . . وتلقى كمال نذير الموت بتجلّد، وأوصل الطبيب إلى البباب الخارجيّ ثمّ عاد إلى الحجرة. وكانت الأمّ نائمة، أو كالنائمة، لا يبدو من الغطاء الكثيف إلّا وجهها الشاحب وفوها المطبق في شيء من الاعوجاج، وكانت عائشة واقفة حيال السرير فأقبلت نحوه

\_ ما لها يا أخي؟ ماذا قال الطبيب؟

متسائلة:

وقالت أمّ حنفي من موقفها عند مقدّم الفراش: \_ إنّها لا تتكلّم يا سيّدي، لم تتكلّم كلمة واحدة.

\_ إنها لا تتخلم يا سيدي، ثم تتخلم خلمه واحده. وقال لنفسه: ولن يُسمع لها صوت بعد الآن، ثمّ قال مجيدًا أخته:

\_ حالة ضغط مصحوبة بإصابة برد خفيفة، سوف تريحها الحقن!

فقالت عائشة، ولعلَّها كانت تخاطب نفسها:

ـ إنّي خائفة، وإذا كانت سترقد لهكذا طويلًا فكيف

تُحتمل الحياة في لهذا البيت؟

فتحوّل عنها إلى أمّ حنفي وسألها:

ـ هل أخبرت الجماعة؟

- نعم يا سيّدي، وستحضر ستّ خديجة وسي ياسين في الحال، ما لها يا سيّدي؟ كانت في الصباح في تمام الصحّة والعافية...

كانت ا... وهو يشهد بذلك! وقد مرّ بالصالة كعادته كلّ صباح قبل انطلاقه إلى مدرسة السلحدار، فتناول فنجان القهوة الذي قدّمته له وهو يقول:

لا تغادري البيت اليوم فالجو بارد جدًا...
 فابتسمت ابتسامتها الرقيقة وقالت:

\_ وكيف يطيب لي اليوم دون زيارة سيدك؟ فقال محتجًا:

\_ افعلي ما يحلو لك، إنَّك عنيدة يا أمَّاه! فتمتمت:

> ـ ربّك الحافظ. . . ثمّ وهو يغادر المكان:

\_ ربّنا يسعد أيّامك...

وكان هٰذا آخر عهده بيقظتها، وقد جاءه نبأ مرضها ظهرًا في المدرسة فعاد مصطحبًا الطبيب الذي نعاها إليه سلفًا منذ دقائق. أجل لم يبق إلّا ثلاثة أيّام! ترى كم يومًا تبقى له هو؟ واقترب من عائشة وسألها:

ـ متى وكيف وقع لها ما وقع؟ فأجابت عنها أمّ حنفى قائلة:

. كنّا جالستين في الصالة، ثمّ قامت متّجهة نحو حجرتها لترتدي معطفها وتخرج وهي تقول لي «عندما أفرغ من زيارة الحسين سأزور خديجة»، وذهبت إلى الحجرة، وبعد دخولها مباشرة ترامى إلى أذنيّ صوت وقوع شيء فهرعت إلى الداخل فوجدتها ملقاة على الأرض بين السرير والدولاب، فجريت نحوها وأنادي ستّ عائشة...

وقالت عائشة:

ـ جئت مسرعة فوجدتها في هٰذا المكان، فحملناها إلى السرير، وجعلت أسألها عمّا بها ولْكنّها لم تجبني، ولم تتكلّم، متى تتكلّم يا أخي؟

فأجاب في ضيق:

ـ عندما يشاء الله!...

وتراجع إلى الكنبة ثمّ جلس، ومضى ينظر في حزن إلى الوجه الشاحب الصامت، أجل لينظر إليه طويلًا فعمًا قريب لن يكون له إلى رؤيته سبيل. هٰذه الحجرة نفسها ستتغيّر معالمها وستتغيّر بالتالي معالم البيت في مجموعه، ولن ينادي به أحد «أمَّى»، لم يكن يتصوَّر أنَّ موتها سيحمّل قلبه لهـذا الألم كلّه، ألم يألف الموت بعد؟ . . . بلي، ولديه من العمر والتجربة ما يقيـه الجزع، ولكنّ لذعة الفراق الأبديّ موجعة، ولعلُّه ممّا يلام عليه قلبه أنّه رغم ما كابد من ألم يتألّم كالقلب الغضّ. وكم أحبّته، وكم أحبّت الجميع، وكم أحبّت كلِّ شيء في الوجود، ولْكنّ لهذه السجايا الـطيّبة لا تعيها النفس إلّا عند الفراق، ففي هذه اللحظة الخطيرة تزدحم ذاكرتك بصور أماكن وأزمنة وحوادث يهترّ لها من أعهاقه، وها هي يخالط نـورها الـظلام، وتمتزج فيها زرقة الفجر بحديقة السطح، ومجمرة مجلس القهوة بالأساطير، وهديل الحمام بأغنيات حلوة، وكان حبًّا رائعًا أيّها القلب الجاحد، ولعلُّك تقول غدًا

بحق إنّ الموت استأثر باحبّ الناس إليك، ولعلّ عينيك أن تدمعا حتّى يزجرك المشيب. والنظر إلى الحياة كمأساة لا يخلو من رومانتيكيّة طفليّة والأجدر بك أن تنظر إليها في شجاعة كدراما ذات نهاية سعيدة هي الموت. ثمّ سائِلْ نفسك إلام تضيع حياتك هباء؟ إنّ الأمّ تموت وقد صنعت بناء كاملًا فهاذا صنعت أنت؟

#### \* \* \*

واستيقظ على صوت أقدام، وإذا بخديجة تدخل الحجرة مرتاعة وتتجه نحو الفراش وهي تنادي أمها وتسالهم عمّا حلّ بها. وتضاعف ألمه حتى خاف أن يخونه تجلّده فغادر الحجرة إلى الصالة، وما لبث أن جاء ياسين وزنوبة ورضوان، فصافحوه، وأخبرهم عن مرضها دون التفاصيل، فذهبوا إلى الحجرة ولبث وحيدًا حتى عاد إليه ياسين وهو يسأله:

\_ ماذا قال لك الطبيب؟

فقال في وجوم:

ـ شلل والتهاب رئويّ، سينتهي كلّ شيء في خلال ثلاثة أيّام...

فعضٌ ياسين على شفته وقال بحزن:

ـ لا حول ولا قوّة إلّا بالله . . .

ثمّ جلس وهو يتمتم:

ـ مسكينة، كان كلّ شيء مفاجئًا! ألم تَشْكُ تعبًا في الأيّام الأخيرة؟

كلا، إنّها لم تَعْتَدِ الشِّكوى كما تعلم، ولكنّها
 كانت تبدو أحيانًا كالمتعَبة . . .

ـ ليتك عرضتها على الطبيب من قبل!

لم يكن أبغض إلى نفسها من سيرة الطبيب!
 وانضم إليهها رضوان بعد حين فقال لكمال:

ـ أرى أن تُنقل إلى المستشفى يا عمّى!

فقال كمال وهو يهزّ رأسه في حزن:

 لا داعي إلى ذلك، وسيرسل الصيدليّ بمـرّضة يعرفها لتحقنها...

ولاذوا بالصمت والوجوم يعلو وجوههم، وعند ذاك ذكر كمال أمرًا تقتضي المجاملة ألّا يهمله فسأل ياسين:

ـ كيف حال كريمة؟...

ـ ستلد في بحر لهذا الأسبوع، أو لهذا ما تؤكّده الحكيمة...

فتمتم كمال:

ـ ربّنا ياخذ بيدها. . .

فقال ياسين:

ــ سيخرج الوليد إلى الدنيا وأبوه في المعتقل...

ودقٌ الجرس، فكان القادم رياض قلدس، وقد استقبله كمال ومضى به إلى حجرة مكتبه، وفي الطريق إلى الحجرة قال رياض:

\_ سألت عنك في المدرسة فأخبرني السكرتير بالخبر، كيف حالها؟

- أصيبت بشلل وأخبرني الطبيب بأنّها ستنتهي في ظرف ثلاثة أيّام...

فوجم رياض وتساءل:

\_ أليس هنالك حيلة ما؟

فهزّ كهال رأسه يائسًا، وقال:

ـ لعلَّه من حسن الحظّ أنَّها في غيبوبة لا تدري عمّا ينتظرها شيئًا. . .

ثمّ في لهجة ساخرة وهما يجلسان:

ـ ولٰكن هل ندري نحن عمّا ينتظرنا شيئًا؟

وابتسم رياض دون أن ينبس، فعاد الآخر يقول:

- كثيرون يرون أنّ من الحكمة أن نتّخذ من الموت ذريعة للتفكير في الموت، والحقّ أنّه يجب أن نتّخذ من الموت ذريعة للتفكير في الحياة...

فقال رياض باسمًا:

ـ هٰذا أفضل فيها أرى، كذٰلك فلنسأل أنفسنا عند

الموت ـ أيّ موت ـ ماذا صنعنا بحياتنا؟

ـ أمّا أنا فلم أصنع بحياتي شيئًا، لهذا ما كنت أفكّر يه...

ـ بيد أنَّك ما زلت في منتصف الطريق! . . .

رَبّا نعم، ورَبّا لا، غير أنّه من المستحسن دائبًا أن يتأمّل الإنسان ما يراود نفسه من أحلام، على ذلك فالتصوّف هروب، كما إنّ الإيمان السلبيّ بالعِلْم هروب، وإذن فلا بدّ من عمل، ولا بدّ للعمل من إيمان، والمسألة هي كيف نخلق لأنفسنا إيمانًا جديرًا بالحياة. قال:

\_ حسبتني قد أدّيت للحياة واجبها بالإخلاص لمهنتي كمعلّم وبكتابة المقالات الفلسفيّة...

قال رياض بعطف:

ـ وقد أدّيت واجبًا بلا شكّ!

۔ ولٰکتّني عشت معـذّب الضمیر کے ینبغی لکـلّ خائن!

ائن؟!

فتنهّد كمال وقال:

دعني أخبرك بما قال لي أحمد ابن أختي عندما زرته في سجن القسم قبل نقله إلى المعتقل. . .

ـ على فكرة، أما من جديد عنها؟

\_ لقد رحلا مع كثيرين إلى معتقل الطور. . . فتساءل رياض باسهًا:

ـ الذي يعبد الله والذي لا يعبده؟

\_ يجب أن تعبد الحكومة أوّلًا كي تعيش مطمئنًا...

ـ عـلى أيّ حـال الاعتقال أخف في نـظري من المحاكمة!

ـ لهذا رأي، ولكن متى تنكشف لهذه الغمّة؟ متى تُرفع الأحكام العرفيّة؟ متى يعود السلطان إلى القانون الطبيعيّ والدستورا متى يعامَل المصريّون كالآدميّين؟! فجعل رياض يعبث بخاتم الزواج في يسراه، ثمّ

قال بحزن: - نعم متى؟ ما علينا، ماذا قال أحمد في سجن القسم؟

- نعم، قبال لي إنّ الحياة عمل وزواج وواجب إنساني عامّ، وليست لهذه المناسبة للحديث عن واجب الفرد نحو مهنته أو زوجه أمّا الواجب الإنسانيّ العامّ فهو الثورة الأبديّة، وما ذلك إلّا العمل الدائب على تحقيق إرادة الحياة ممثّلة في تطوّرها نحو المشل الأعلى...

فتفكّر رياض قليلًا ثمّ قال:

ـ رأي جميل، ولكنّه يتّسع لكافّة المتناقضات...

- نعم، وللذلك وافقه عليه أخوه ونقيضه عبد المنعم، ولذلك فهمته على أنّه دعوة إلى الإيمان أيّا كان مشربه وأيّا كانت غايته، ولذلك فإنّي أعلّل تعاسي

بعذاب الضمير الخليق بكلّ خائن، قد يبدو يسيرًا أن تعيش في قمقم أنانيتك ولكن من العسير أن تسعد بذلك إذا كنت إنسانًا حقًا...

فأشرق وجه رياض على رغم كآبة المناسبة وقال:

ـ لهذا بشير بانقلاب خطير يوشك أن يقع! فقال كمال في حذر:

ـ لا تسخر مني، إن مشكلة الإيمان ما زالت قائمة بدون حل، وغاية ما أستطيع أن أعزّي به نفسي هو أنّ المعركة لم تنته، ولن تنتهي ولو لم يبق من عمري إلّا ثلاثة أيّام كامّى . . .

ثمّ وهو يتنهّد:

- أتعلم ماذا قال أيضًا؟ قال: إنّي أومن بالحياة وبالناس، وأرى نفسي ملزمًا باتباع مُثُلهم العليا ما دمت أعتقد أنّها الحقّ إذ النكوص عن ذلك جبن وهروب، كما أرى نفسي ملزمًا بالثورة على مثلهم ما اعتقدت أنّها باطل إذ النكوص عن ذلك خيانة، وهذا هو معنى الثورة الأبديّة!

وجعل رياض ينصت وهو يهزّ رأسه موافقًا، ثمّ بدا على كمال الإعياء والضيق فقال رياض:

ـ أنا مضطرٌ إلى الذهاب فها رأيك في أن تصحبني إلى محطّة الترام لعلَ المشي يريح أعصابك!

ونهضا ممًا وغادرا الحجرة، وقابلا ياسين عند مدخل الدور الأوّل - وكان على معرفة سطحية برياض - فدعاه كال إلى مصاحبته. غير أنّه استأذن منها دقائق ريشا يلقي نظرة على أمّه، ومضى إلى حجرتها فوجدها كما تركها في غيبوبة. وكانت خديجة جالسة في الفراش عند قدميها وقد احمرّت عيناها من البكاء، وعلت وجهها الكآبة التي لم تفارقه منذ امتدّت يد الحكومة إلى ابنيها، أمّا زنّوبة وعائشة وأمّ حنفي فقد جلسن على الكنبة صامتات، وكانت عائشة تدخّن سيجارة في سرعة وقلق، على حين راحت عيناها عصبية، وسألهنّ:

۔ کیف حالما؟

فأجابت عائشة بصوت مرتفع ينم عن الضيق والاحتجاج:

ـ لا تريد أن تصحوا

وحانت منه التفاتة إلى خديجة فتبادلا نظرة طويلة دلّت على تفاهم حزين ويأس مشترك فلم يتهالك إلّا أن يغادر الحجرة ويلحق بصاحبيه...

وساروا في الطريق متمهلين، فقطعوا الصاغة إلى الغورية في شبه صمت، وعندما بلغوا الصنادقية صادفوا الشيخ متولي عبد الصمد ينحدر منها إلى الغورية متوكنًا على عصاه، في خطوات مخلخلة، وقد كفّ بصره وارتعشت أطرافه، وكان يتلفّت فيها حوله متسائلًا في صوت مرتفع:

ـ من أين طريق الجنّة؟

فاجابه مارّ وهو يضحك:

ـ أوّل عطفة على يمينك. . .

وقال ياسين لرياض قلدس:

\_ أتصدّق أنّ لهذا الرجل قد جاوز المئة بما يقرب من عشرة أعوام؟...

فقال رياض باسيًا:

ـ إنّه لم يعد رجلًا على أيّ حال. . .

وكان كيال ينظر نحو الشيخ متوتي بعطف، كان يذكر به أباه، وكان يعده معلمًا من معالم الحيّ كالسبيل القديم وجامع قلاوون وقبو قرمز، ووجد كثيرين وهم يعطفون عليه، غير أنّ العجوز لم يسلم من شقاوة بعض الغلمان الذين راحوا يصفّرون في وجهه أو يتبعونه محاكين حركاته.

وأوصلا رياض حتى محطة الترام، وانتظرا معه حتى ركب، ثمّ عادا معًا إلى الغوريّة، وتـوقف كمال عن السير فجأة وقال لأخيه:

- آن لك أن تذهب إلى القهوة...

فقال ياسين بحدّة:

ـ كلا، سأبقى معك...

وكان كمال من أعرف الناس بمزاج أخيه، فقال: ـ لا داعي إلى ذلك ألبتّة...

فدفعه ياسين أمامه وهو يقول:

ـ إنّها أمّي كما إنّها أمّك!

وداخل كمال بغتة شعور بالخوف على ياسين! حقًا إنّه يسير مكتظًا بالحياة في ضخامة الجمل ولكن إلام يحتمل حياته المفعمة بالأهواء؟ وطفح فؤاده بالكآبة، غير أنّ فكره طار فجأة إلى الطور، إلى المعتقل. إنّي أومن بالحياة وبالناس، لهكذا قال، وأرى نفسي ملزمًا باتباع مُثُلهم العليا ما دمت أعتقد أنّها الحقّ إذ النكوص عن ذلك جبن وهروب، كما أرى نفسي ملزمًا بالثورة على مُثُلهم ما اعتقدت أنّها باطل إذ النكوص عن ذلك خيانة! وقد تسأل ما الحقّ وما الباطل، ولكن عن ذلك خيانة! وقد تسأل ما الحقّ وما الباطل، ولكن السلبي العِلْم. فهل تستطيع أن تكون مدرّسًا مثاليًا وزوجًا مثاليًا وزوجًا

وعندما مرّا بدكّــان الشرقاوي تــوقّف ياســين وهو يقول:

- كلّفتني كريمة بـأن أستبضـع لهـا بعض اللوازم للمولود المنتظر... عن إذنك...

ودخلا الدكّان الصغير، وراح ياسين ينتقي ما يريد من لوازم المولود المنتظر: قماطًا وطاقيّة ومنامة، وعند ذلك تذكّر كهال أنّ رباط عنقه الأسود الذي استعمله عامًا حدادًا على والده قد استُهلك، وأنّه يلزمه آخر جديد ليواجه به اليوم الحزين، فقال للرجل حين فرغ من ياسين:

ـ رباط عنق أسود من فضلك. . .

وتناول كلِّ لفافته، وغادرا الدِّكان.

وكان المغيب يقطر سمرة هادئة فمضيا جنبًا إلى جنب نحو البيت...

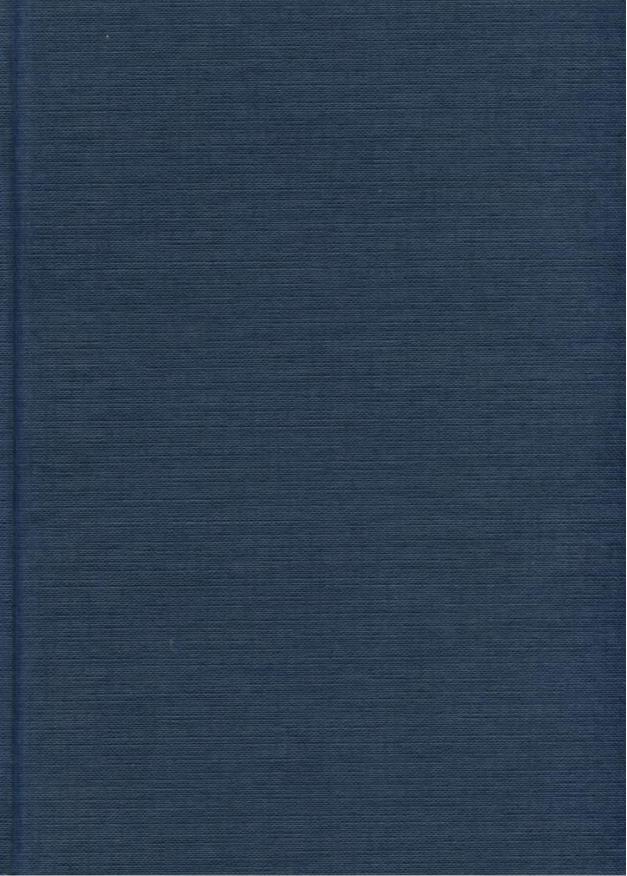